

لِلْإِمَامِ أَبِي دَاوُدَسُلِمَانَ بَزِالْأَسْعَثِ الْأَزْدِيِّ السِّجِسَيَّانِيَّ الْإِمَامِ أَبِي دَاوُدَسَنَة ٢٠٥ م وللتوفِّ سَنة ٢٠٥م وللتوفِّ سَنة ٢٠٥م وللتوفِّ سَنة ٢٠٥م وللتوفِّ سَنة ٢٠٥م

حَقَّقَهُ وَقَابَلَهُ بِأُصْلِ لِحَافِظ ابِنِ حَجَرُوسَبِعَةِ أُصُولٍ أُخرِيٰ وَمَقَلِ أُخرِيٰ وَمَقَلِ أُخرِيٰ وَمَقَلِ أُخرِيٰ وَمَقَلِ أُخرِيْ وَمَقَلِ أُخرِيْ وَمَعْتَدِ وَمَعْتَدِ وَمَعْتَدِ وَمَعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدُ وَمُحْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُؤْمُونُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ ومُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُوا مُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُونُ وَمُعْتُوا مُعْتَدُونُ وَمُعْتُعُونُ وَمُعْتُونُ وَالْمُعُونُ وَمُعْتُعُونُ وَمُعْتُوا مُعْتَدُونُ وَمُعْتُوا مُعْتُونُ وَالْمُعُونُ وَمُعْتُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَمُعْتُوا مُعْتَعُونُ وَالْمُعُلِقِي وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُونُ والْمُعُلِلِكُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُ وَالْمُع

المكتبة المكيّة متخة

مؤسسة الرنيان بروت

دَارالقبُلة للثقافَةا لِالشَّكَوِيَّة حسَدة

## بســـــــــــرَاللهُ الرَّهْزِالرَّحِيَ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن أتبع سُنَّـتَهُ وهَذْيَه.

أما بعد فهذه «رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في وصف سننه؛، أقدمها إلى القرّاء بعد أن اعتنيت بضبطها والتعليق عليها، وإنَّ هذه الرسالة كما قال شيخنا العلامة المحقق الجليل الأستاذ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى، في تقدمته لها أوّل ما طَبعت بمطبعة الأنوار بالقاهرة سنة ١٣٦٩: «مما لا يستغنى عنه باحث في مراتب أحاديث كتاب أبىي داود.

ومنزلة كتاب «السنن» العالية ومكانتُه الرفيعة من بين كتب الحديث عامةً والأصول الستة خاصة، مما لا تحتاج إلى بيان، ألَّفه شيخُ السنَّة مُقدَّمُ الحفاظ الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى، وكان من كبار الفقهاء ومن نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازم مجلسَه مدَّةً، وسأله عن دِقَاقِ المسائل في الفروع والأصول، وكتابُه سيدُ كتب «السنن» وأجمعُها لها وأكثرُها فوائد، وقال الحافظ ابن حجر: «سنن أبي داود أمُّ الأحكام»، قاله في «التلخيص الحبير»(١) عند الكلام على حديث كان: يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما بسبّح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون.

<sup>.19:7 (1)</sup> 

ولمّا صنّف أبو داود هذا الكتاب قال الإمام إبراهيم الحَرْبي: أُلِينَ لأبي داود الحديث كما أُلِينَ لداود عليه السلام الحديد. وناهيك بهذا ثناءً عليه وتقديراً لفضل كتابه، وقال الحاكم النيسابوري: سمعت الزبير بن عبد الله بن موسى، سمعت أبا عبد الله محمد بن مخلد يقول: «كان أبو داود يفي بمذاكرة مئة ألف حديث. ولما صنّف كتاب «السنن» وقرأه على الناس، صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف، يتبعونه ولا يخالفونه، وأقرّ له أهل زمانه بالحفظ والتقدّم فيه». وهذا غاية في حُسنِ التَّلقَي لكتابِه.

وقد قال الإمام حَمْدُ بنُ سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في فاتحة كتابه «معالم السنن» شرح سنن أبي داود: «واعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتابٌ شريف لم يُصنَّف في علم الدين كتابٌ مثله، وقد رُزِق القبولَ من الناس كافة، فصار حَكماً بين فِرَق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكل فيه وِرْد ومنه شِرْب، وعليه مُعوَّلُ أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب، وكثيرٍ من مدن أقطار الأرض.

فأما أهل خراسان فقد أوْلِعَ أكثرُهم بكتاب محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج ومن نحا نحوَهما في جمع الصحيح على شرطهما في السَّبْك والانتقاد، إلا أن كتابَ أبي داود أحسنُ رصفاً وأكثرُ فقهاً، وكتابُ أبي عيسى أيضاً كتابٌ حسن، والله يغفر لجماعتهم، ويُحْسِنُ على جميل النية فيما سعوا له مَثُوبتَهم برحمته».

وقال أيضاً: "وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوهما، فتجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام أخباراً وقصصاً ومواعظ وآداباً، فأما السنن المحضة فلم يَقصد واحد منهم جمعها واستيفاءها \_ ولم يَقدر على تخليصها واختصار مواضعها

من أثناء تلك الأحاديث الطويلةِ، ومن أدلة سياقها \_ على حسب ما اتفق لأبي داود، ولذلك حَلَّ هذا الكتابُ عند أئمة الحديث وعلماء الأثر محلَّ العَجَب، فضُربت إليه أكبادُ الإبل ودامت إليه الرِّحَل».

وقال أيضاً: «وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهاتِ السنن وأحكامِ الفقه ما لا نعلم متقدّماً سبقه إليه ولا متأخراً لحقه فيه».

وقال الحافظ العلامة الشيخ ابن قيِّم الجوزية رحمه الله تعالى في أوَّل التهذيب مختصر السنن أبي داود: «كتابُ السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حَكَما بين أهل الإسلام، وفصلاً في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكمُ المنصفون، وبحكمه يَرضى المحققون، فإنه جَمَع شَمْلَ أحاديثِ الأحكام، ورتَّبها أحسن ترتيب ونَظَمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء».

وقال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في تقدمته لهذه الرسالة: "إن كتاب السنن للإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة ٧٧٥ رحمه الله، من أنفع كتب الحديث لمن يُعنَى بأحاديث الأحكام في الحلال والحرام، حتى قال بعض الأصوليين(١) بكفايته للمجتهد في الأحاديث.

ولذا ترى الإمام أبا بكر أحمدَ بنَ علي الرازي الجصاص، عظيمَ الاهتمام به وجيِّدَ الاستحضار لأحاديثه، خاصةً في شرحيه على نسختي

<sup>(</sup>١) هو الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في مبحث (المجتهد) من كتابه «المستصفى من أصول الفقه» ٢ : ٣٥١.

«الجامع الكبير» \_ والجامع الصغير \_ ، وشرحيه على «مختصر الطحاوي» و «مختصر الكرخي»، وفي «أحكام القرآن»، وغيرها من مؤلفاته بحيث تجد أحاديثه على طرف لسانه، يسوقها بسنده فيها كلما لزم، مع سعة دائرة روايته في أحاديث الأحكام من سائر دواوين الحديث». انتهى.

وكفى بهذه الكلمات العالية دلالةً على عِظَم شأن الكتاب وجلالة موقعه في قلوب الأمة، وسيأتيك من كلام أبي داود نفسه في مدح كتابه ما هو أبلغ وأوفى.

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ما ذكره الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخه» (۱) بقوله: «... ويقال: إنه صنّفهُ قديماً وعرضه على أحمد بن حنبل، فاستجاده واستحسنه». وذكر ذلك أيضاً الحافظ السِّلَفِي في مقدّمته لشرح الخطابي: «معالم السنن» المطبوعة في آخر الكتاب (۲)، حيث قال: «وحين عُرِضَ كتابُ أبي داود على أحمد بن حنبل، ورآه، استحسنه وارتضاه. وحسبُه ذلك فخراً».

وهذا كما ترى لم يسنده الخطيب بل علّقه بصيغة التمريض، وكذا الحافظ السِّلْفِي بسنده في تلك الحافظ السِّلْفِي بسنده في تلك المقدّمة (٣) عن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى ما نصه: «أقمتُ بطرسُوس عشرين سنة كتبت «المسند» فكتبت أربعة آلاف حديث، ثم نظرت فإذا مدار أربعة آلاف على أربعة أحاديث لمن وفقه الله جلّ ثناؤه...»، ثم ذكر الأحاديث الأربعة.

<sup>.01:9 (1)</sup> 

<sup>.</sup> TOA: & (Y)

<sup>.</sup> TTT: E (T)

وهذا النص يدل على بقاء أبي داود في تأليفه كتابه «السنن» ـ وهو المعني هنا بالمسند ـ عشرين سنة، وقد ولد رحمه الله تعالى سنة ٢٠٢، فكانت وتوفي سنة ٢٠٥، والإمام أحمد رحمه الله تعالى توفي سنة ٢٤١، فكانت سنة عند وفاة الإمام أحمد ٣٩ سنة، فلو صحّ خبر عَرْضِه كتابه على الإمام أحمد يكون بدأ في تأليفه وهو ابن ١٩ سنة، وهذا بعيد جدّاً، فإنه كان في أحمد يكون بدأ في تأليفه وهو ابن ١٩ سنة، وهذا بعيد جدّاً، فإنه كان في هذه السنّ في بداية رحلته، ففي «سير أعلام النبلاء»(١) في ترجمة الإمام أبي داود: «وأبو داود أول ما قَدِم من البلاد ـ سجستان ـ دخل بغداد، وهو ابن ثمان عشرة سنة». انتهى. والله تعالى أعلم.

وبالجملة فكتاب «السنن» لأبي داود قد اشتهر أمره وطار صيته في حياة مؤلّفه، ولمّا وصل كتابُه إلى أهل مكة كتبوا إليه يسألونه عن أمور حول أحاديث «سننه» ومرتبتها في الصحة، فأجابهم بهذه الرسالة الوجيزة المباني الكثيرة المعاني، التي كشفت عن منهجه وشروطه في كتابه.

وقد طُبِعت هذه الرسالة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، في مطبعة الأنوار بالقاهرة سنة ١٣٦٩، بتقدمةِ وتعليقِ شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى.

وكانت تلك الطبعة عن المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق، برقم ٣٤٨ حديث، وهي بخط الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وقد حصلتُ على صورة من تلك المخطوطة، وهي مع كونها بخط المقدسي فيها وقفات في مواضع عديدة، وكان شيخنا أثبت في تلك المواضع ما رآه أرجح وأوفق بالسياق، مُنبِّها على ذلك في بعض المواضع وبدون تنبيه في بعضها، وقد أشار إلى ذلك في خاتمة تحقيقه فقال: «منقولة

<sup>(1) 11:177.</sup> 

من النسخة المحفوظة بظاهرية دمشق: حديث ٣٤٨ (١٨٨)، وفي الأصل بعض وقفات مع كونه بخط الحافظ عبد الغني المقدسي».

ووقفتُ على صورة نسخة ثانية من رسالة أبي داود، بعد الفراغ من صف الكتاب قبل طبعه، أهداها إليَّ أخ فاضل كريم، لم يَسمح بذكر اسمه تواضعاً منه، وهي أعلى إسناداً إلى أبي داود من نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي النسخةِ الدمشقية، كُتبتُ بخط مغربي سنة ٥٨٩، وهي نسخة تامة كاملة، رُويتُ من غير الطريق الذي رويت به النسخة الدمشقية، ورمزتُ لها بحرف (ب)، واستفدتُ منها تصويب كلمات كثيرة، أشرت إليها فيما سيأتي، جاء في أولها:

"رواها أبو جعفر أحمد بن عيسى بن ماهان الهَمَذاني، قال: حدثني حامد بن بشر أبو العباس، قال: أَمْلَى عليَّ أبو عبد الله محمد بن أيوب من كتاب أبي داود بخط يده رحمه الله تعالى.

قال أحمد: وحدثني حمدان بن أحمد أبو الحسن التمار، قال: كتب إليَّ أبو داود وهو بمكة \_ يزيدُ كلامُ بعضهم على بعض \_ سلامٌ عليكم...».

وأحمد بن عيسى المذكور كان يعرف بالجَوَّال، قال أبو نعيم في «تاريخ أصبهان»: «قَدِمَ علينا في سنة ٢٨٩». ومن شيوخه الذين روى عنهم هشامُ بن عمار الدمشقي ودُحَيم الدمشقي: عبد الرحمن بن إبراهيم، المتوفيانِ سنة ٢٤٥. ومن تلامذته الحافظُ الثقة أبو العباس الوليدُ بن أبان الأصبهاني، المتوفى سنة ٣١٠. فوفاة أحمد بن عيسى بعد سنة ٢٨٩، والله تعالى أعلم.

وأبو عبد الله محمد بن أيوب، هو البَجَلي الرازي، المعروفُ بابن الضُّرَيْس، الحافظُ المسندُ صاحب التصانيف، ولد على رأس المئتين، وتوفي سنة ٢٩٤. فهو من تلامذة أبي داود. فالنسخة عالية الإسناد.

وسيأتي الكلام قريباً في ص ٢٥-٢٦ على نسخة ثالثة من هذه الرسالة عند السيوطي، ونسخة رابعة عند صديق حسن خان، ونسخة خامسة عند الشيخ خليل السهارنفوري، وعلى جُمَلِ منقولة منها عند آخرين سابقين ولاحقين، فما زعمه الدكتور الصّباغ في طبعته الأولى والثانية تحت عنوان (توثيق الرسالة): «فإن المخطوطة النفيسة التي اعتمدناها للطبع والتي هي النسخة الوحيدة في العالم»، فكلام تافه لا يلتفت إليه، فإن هذه الرسالة صغيرة جداً \_ كتبت في بعض النسخ في صفحة ونصف \_ تكتب في نصف ساعة أو أقل من ساعة! فما أسهل نسخ مثل هذه الرسالة، التي هي صفحة أو صفحتان في خطوط الناسخين السابقين، فدعواه أنها (وحيدة في العالم) من التعالم، والتشبع بما لم يعط. وقد ذكرت لها خمس نسخ كما سبق، ولصغرها تنغمس في المجاميع فلا ينتبه إليها.

ثم طُبِعت الرسالة في (مجلّة أضواء الشريعة) التي تصدرها كلية الشريعة بالرياض، في العدد الخامس منها ـ سنة ١٣٩٤، بتحقيق وتعليق وتقديم الدكتور محمد بن لطفي الصبّاغ، عن مخطوطة الظاهرية بعينها، ثم صدرت طبعة أخرى منها مستقلة بتحقيق الدكتور المذكور أيضاً في نفس العام، طبعتها دار العربية ببيروت، وطبعة أخرى سنة ١٤٠٥ طبعها المكتب الإسلامي بتحقيق الدكتور المذكور أيضاً.

وهو يقول في مُقدِّمة تحقيقه لها مجهِّلاً ومخوِّناً الأمانة للكوثري: «نُشِرت هذه الرسالة أول مرة في مصر سنة ١٣٦٩هـ في مطبعة الأنوار نشرة (محققة!!) تصرّف محققها في نص الرسالة تصرّفاً أفسد به المعنى حيناً ، وخالف الأمانة العلمية أحياناً ، وليس ذلك بغريب عنه ، لأن له سوابق في هذا المضمار . . . إنه الأستاذ محمد زاهد الكوثري المتوفى سنة ١٣٧١هـ غفر الله له .

وقد علّق عليها تعليقات يسيرة ولكنّه أطال في الدفاع عن أبي يوسف رحمه الله إطالة لا تتناسب وطبيعة التعليقات في الرسالة، ونال من ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث والإمام العملاق نيلاً يدل على تعصب وقلة إنصاف، وذلك عندما زعم أنه لم يكن متفرّغاً للعلم ففاته كثير مما أدركه غيرُه.

أما تصرّفه فقد كان يتصرّف في قراءة الألفاظ ولم يُشر إلى الأصل المخطوط إلا في عدد قليل من هذه التصرّفات، أما مُعظَمُها فلم يُشر إليه أية إشارة، فأوهم بذلك أن المنشور مطابق للأصل، وهذا أمر لا يتفق والتحقيق العلمي الصحيح.

من ذلك صنيعُه في ص ٢٣ فقد كتب أقوم (أقدم)، وكتب وإنه (لأنه)، وصنيعُه ص ٣٤ وصنيعُه ص ٣٤ إذ كتب ومنه (وفيه)، ولم يشر إلى الأصل، وصنيعُه ص ٣٤ إذ كتب بتة (عنه).

والرجل على معرفته بالكتب المطبوعة والمخطوطة وعلى اطلاعه الواسع في جوانب الثقافة الإسلامية لا يؤمن جانبُه بحال، . . . » إلى آخر ما أملاه الدكتور المذكور من أدبه وتعالمه وتاجر به (١)، ولكن خابت تجارته!

وهذا الذي قاله هذا الكاتب مصدرُه حبُّ المتاجرة بالتنطُّع والحطَّ على الشيخ الكوثري، لا غير، والشيخ الكوثري يعرفُه أهلُ العلم بالتحقيق والأمانة

<sup>(</sup>١) من ص ١٣ \_ ١٤ الطبعة الثالثة.

والإتقان في خدمة التراث، ولم يصفه أحد بالخيانة فيما أخرج واعتنى به من الكتب المخطوطة، وهي بالكثرة الكاثرة، بل كان عملُه وخدمتُه للمخطوطات موضع إعجاب لأهل العلم، وناهيك قولُ الإمام أبي زهرة فيه:

"ولقد عرفته \_ أي الشيخ الكوثريَّ \_ سنين قبل أن ألقاه، عرفتُه في كتاباته التي يُشْرِق فيها نورُ الحق، وعرفتُه في تعليقاته على المخطوطات التي قام على نشرها، وما كان والله عجبي من المخطوط بقدر إعجابي بتعليق من على على عليه . . . \*(١).

وأما دعوى هذا الكاتب أن الشيخ الكوثري رحمه الله تعالى خالف الأمانة العلمية في إخراج «رسالة أبي داود»، وأنه تصرف فيها تصرّفاً أفسد المعنى، فمُجَرَّدُ دعوى لا يَعضُدُها دليلٌ صحيح، ويكفي القارىء لمعرفة فساد دعواه أن ينظر فيما ساقه الكاتبُ تدليلاً على تصرّفات الشيخ المفسدة للمعنى والمُؤدِّيةِ للخيانة العلمية بزعم حضرة الدكتور، فأولُ ما ذكره أن الشيخ كتب أقوم (أقدم). وذلك في عبارة الإمام أبيي داود: «فاعلموا أنه كذلك كلّه إلا أن يكون قد رُوي من وجهين صحيحين، فأحدُهما أقدَمُ إسناداً، والآخرُ صاحبُه قُدم في الحفظ فربما كتبتُ ذلك».

وقد علّق عليه الشيخ الكوثري ما يلي: «وفي أصلنا (أقوم إسناداً والآخر صاحبه أقدم في الحفظ)، لكن في شرح السخاوي على ألفية العراقي (أقدم إسناداً والآخر قدّم في الحفظ)، فيكون قوله: (فربما كتبت ذلك) بمعنى ذلك الأقدم في الإسناد لعلو سنده مع تقدّم الآخر في الحفظ، كما وقع مثل ذلك في مقدّمة «صحيح مسلم». انتهى كلام الشيخ الكوثري.

<sup>(</sup>١) من مقدّمة «مقالات الكوثرى» صفحة (س).

فذكر الشيخُ مستندَه فيما أثبته مع إيضاحه العبارة، ولا ريب أن ما أثبته أوفق بالمعنى مما جاء في الأصل وأثبته هذا الكاتب، وهو كما يلي: «... من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسناداً والآخر صاحبه أقدم في الحفظ...». ثم علّق عليه الكاتب: «أي يكتب الحديث الذي صاحبه أقدم في الحفظ، وكأنه يريد بذلك ما عرف عند علماء الحديث بعلو الإسناد». انتهى. وهذا تفسير ساقط! فهل عجز أبو داود عن أن يصرح بعلو الإسناد فعبر بأقدم في الحفظ؟!

ومعلوم أن وصف القدامة أليق بالإسناد منه بالحفظ، وعلى كلّ فإذا كان المعنى على ما أثبته هذا الكاتب \_ حسب شرحه \_ عين المعنى الذي ذكره الشيخ، وأثبت العبارة بمقتضاه معتمداً على ما جاء في «شرح الألفية» للسخاوي مع التنبيه على ذلك، لا يمكن أن يعدّ هذا تصرّفاً مفسداً للمعنى أو مخالفاً للأمانة العلمية. وهذه الكلمة كذلك (أقدم) بالدال في «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي<sup>(۱)</sup>، وقد نَقَل بعض الرسالة بسنده إلى المصنف، والحازمي أتقن وأحفظ من عبد الغني المقدسي صاحب النسخة الأصل. وهي في نسخة ب (أقدم إسناداً) بالدال الواضحة البينة فنسفت فلسفة الكاتب!

ثم ذكر الكاتب تدليلاً على خيانة الشيخ المزعومة أنه كتب وإنّه (لأنّه). وذلك في عبارة أبي داود: «ولم أكتب في الباب إلاَّ حديثاً أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح لأنه يكثر». وأثبته الكاتب: «... فإنه يكثر»، وعلّق عليه ما يلي: «في الأصل: وإنّه». وفي «التوجيه» و «فتح المغيث»: فإنها تكثر. وفي المطبوعة: لأنه. ورجّحت ما أثبت لأنه أقرب ما يكون للأصل. واستأنست برواية «التوجيه». انتهى.

<sup>(</sup>١) ص ١٦٨ من هذه الرسائل الثلاث.

فالكاتب نفسه رجّع غير ما في الأصل، ولَفْظًا (لأنه) و (فإنّه) كلاهما للتعليل، والمعنى واحد في الوجهين، فأين التصرّف المفسد للمعنى وأين الخيانة يا أمين؟!

ثم ذكر أن الشيخ كتب ومنه (وفيه). وذلك في كلام أبي داود: "وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده". أثبته الشيخ (وفيه ما لا يصح سنده)، وهو كذلك في نسخة الرسالة المطبوع ملخصها في مقدّمة "التعليق المحمود على سنن أبي داود" للشيخ المحدّث الكبير فخر الحَسَن الكَنْكُوهي، والعلامة شيخ الهند محمود حسن الديوبندي، وعلى كلّ فالمعنى متحد في الحالين.

ثم قال الكاتب: إن الشيخ كتب بتة (عنه). وذلك في عبارة أبي داود: «مثل ما يروى عن ابن جريج قال: أُخبرتُ عن الزهري. ويرويه البُرْسَاني عن ابن جريج عن الزهري. فالذي يسمع يظن أنه متصل، ولا يصح بتة فإنما تركناه لذلك». أثبته الشيخ (ولا يصح عنه)، والضميرُ على هذا يرجع إلى الزهري، أي ولا يصح الحديث عن الزهري، فإنها منقطعة بينه وبين ابن جريج، كما دلّت عليه الرواية الأولى. وما غاية الكوثري من هذا التحريف المزعوم؟

وهذه الكلمة وَقَعَتْ في الأصل المخطوط غيرَ واضحةٍ، انظر صورة الورقة الأخيرة من المخطوط في تقدمة الكاتب ص ٢٠ من طبعته الثالثة، فقرأها الشيخ (عنه)، وما في المخطوط يحتمله، وجزمُ الكاتب أن ما في المخطوط هو (بتة) يقيناً: غيرُ صحيح، وبالجملة إثباته (عنه) لم يغيّر الكلامَ عن مفهومه. وجاءت الكلمة في ب (فنقمّهم). فهي كلمة مغلقة يُشتَبهُ فيها.

هذه هي النماذج التي ساقها الكاتب تدليلًا على تصرّف الشيخ التصرّف

المفسد للمعنى والمُخالِفَ للأمانة العلمية، ولا ريب أن هذه المواضع الأربعة هي أوضحُ وأدلُّ ما عند الكاتب على دعواه، ولذلك خصها بالذكر، وحالها كما يراه القارىء، وهكذا يكذّب المرءُ نفسَه عندما يحاول اتهام الأبرياء.

وقد قال هذا الكاتب في ص ١٠ من تقدمته: «ويبدو أن شيئاً من التحريف قد اعتراها \_ أي الرسالة َ \_ » وقال في ص ١٥: وقد استوقفتني بعض العبارات فحاورتُ عدداً من العلماء في المراد منها، وأثبتُ ما اتجه لي في فهمها». وقال في ص ١٢: «ولقد قرأ هذه النسخة عدد من العلماء فصححوا فيها بعض الأغلاط التي هي من قبيل سبق القلم، واستدركوا على الهامش بعض النواقص». انتهى.

فصرّح أن الأصل المخطوط اعتراه تحريف، وأن فيه وقفات وأغلاطاً، ولا ريب أن تصحيح أمثال هذه المواضع من المخطوط مما تختلف فيه الأنظار، فما يراه الواحدُ أوفقَ بالمعنى أو السياقِ أو أقربَ إلى ما وقع في المخطوط، لا يلزم أن يوافقه الكُلُّ في رأيه، كما لا يلزم أن ينبَّه المعتني بالتصحيح في كلّ موضع على ما في الأصل ما دام أنه يراه مغلوطاً أو مرجوحاً، لا سيما إذا لم يؤثر ذلك على مقصد الكلام ومغزاه، وهذا واضح جدّاً، وعليه عملُ كثير من العلماء المحققين القدامي والمتأخرين.

والغريبُ أن هذا الكاتب خالف في بعض المواضع الأصلَ المخطوطَ مع كونه صحيحاً مطابقاً للسياق، وأثبت ما أخرج الكلامَ عن مراده، وذلك في ص ٢٦ من طبعته الثالثة حيث جاء في «الرسالة»: «فإذا لم يكن مسند ضدّ المراسيل، ولم يوجد المسند، فالمراسيلُ يحتج بها، وليس هو مثل المتصل في القوّة». أثبته الكاتب كما يلي: «فإذا لم يكن مسند غير المراسيل، ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به....». ثمّ علّق على قوله (غير): «في

الأصل: ضدّ. والتصويب من «توجيه النظر». وعلّق على قوله (فالمرسل): «في الأصل: فالمراسيل. والتصويب من «توجيه النظر» و «المنهل العذب». انتهى. وجاءت الكلمة في ب (ضِدّ) واضحة جلية كالشمس الساطعة.

والغرض من كلام أبي داود \_ كما هو واضح \_ أن المرسل يحتج به إذا لم يُوجَد في بابه غيره ولم يُعارِضه حديث مسند، فقوله (ضدّ المرسل) أي أمامه وبمقابله. والكاتب أثبته (غير) ولم يتفطن أنه على هذا التقدير يكون قوله (ولم يوجد المسند) تكراراً محضاً للجملة السابقة، مع خروج الكلام عن الغرض المقصود منه.

وأثبت في آخر الكتاب عبارة أبي داود هناك كما يلي: "فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجه". فتورّع أن يثبته (فلم أخرجها) حتى يصح الكلام من جهة العربية، تقليداً للأصل، مع أنه خالف الأصل فأثبت قوله (في غير هذا): (من غير هذا)، تبعاً لما جاء في «مختصر المنذري» لسنن أبي داود، وقوله (لم أخرجه) هو (لم أخرجها) على الصحة في «مختصر المنذري»، ولكنه لم يتابع المنذريّ في الصحيح وأثبت الغلط!! وهكذا يقع في هُوّة الغلط من تعدّى طورَه وحاول مناطحة الأكابر، وصَدَق عليه في ذلك قولُهم: «من أعظم البلية تَشْييخُ الصَّحِيفة»!!.

ثم دعوى هذا الكاتب أن الشيخ نال من ابن المبارك رحمه الله تعالى وأنه زعم أن ابن المبارك لم يكن متفرّغاً للعلم، دعوى باطلة، فإن الشيخ قال: إنه لم يكن متفرّغاً لاستنباط الأحكام وتطلب أحاديث الأحكام، انظر كلامه في ص ٣٥ من طبعتي هذه، أو في ص ٦ من طبعة الشيخ، والتفرّغ لاستنباط الأحكام شيء والتفرّغ لمطلق العلم شيء آخر، فقوّل الكاتب الشيخ ما لم يقله، وهذا من «تحريف النصوص»!! والأمانة العلمية للكاتب!

ولا ريب أن الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى على إمامته وجلالة قدره لم يكن متفرّغاً لاستنباط الأحكام، وكانت أشغاله متنوعة، وأوقاتُه موزّعة في شتى الأعمال الخيرية، من تجارة وجهاد وغزو وحج عاماً بعد عام، ومرابطة في بعض الثغور وتصنيف وتأليف...، كما لا يخفى على من طالع سيرته المباركة في كتب التراجم والتاريخ.

ومعذرة من القارىء الكريم من هذه الاستطرادة هنا، وإنما قصدت بها التنبية على طعنِ هذا الكاتب على الشيخ الكوثري رحمه الله تعالى وإصرارِه على ذلك في جميع طبعاته للرسالة، والكوثريُّ وهو عالم من علماء الأمة عيرُ معصوم، وكلُّ واحد مِنَّا يؤخذ من قوله ويترك، ولكن ذلك لا يُسوِّغُ الطعنَ عليه بباطلٍ وبمناسبةٍ وغيرِ مناسبة، ولا يُفلح من استحلى لحومَ العلماء، وقانا الله تعالى شرّ الحاسدين وحَفِظنا من مواقع الرَّدَى. آمين.

وقولُ الكاتب \_ كما سَبَق نقلُه \_ في الشيخ الكوثري: «تَصرَّفَ تصرُّفاً أَفسَدَ المعنى حيناً، وخالَفَ الأمانة العلمية أَحْيَاناً»، كذا قال الكاتب، ثم أتبعه بقوله: «وليس ذلك بغريب عنه، لأنَّ له سوابق في هذا المضمار، إنه الأستاذ الكوثري». يريد فيه بآخر كلامه: أنَّ الوصف الذي وَصَف به الشيخ الكوثري وصفٌ ثابتٌ مشهور \_ أي عنده وعند أضرابه \_ مفروغٌ منه معلوم: (إنه الأستاذ الكوثري). فادَّعى الكاتب أن التحريف والتغيير للنصوص سِمَةٌ معروفةٌ من سِماتِ الأستاذ الكوثري.

وهذا منه بلاجَةٌ شنيعة، وبهتان عظيم، وقد عُرف الأستاذ الكوثري في العالم الإسلامي بالعلم والأمانة والدين، والحفاظ على التراث الإسلامي عند كلّ العلماء المرموقين، فلا يؤثّرُ فيه غمزُ وهَمْزُ هذا الكاتب، فإنه:

كناطح صخرةً يوماً ليُوهِنَها فلم يَضِرْها وأَوهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ

ومما ينبغي التنبيه إليه هنا أن شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى ذكر في تقدمة تحقيقه للرسالة ما نصه: «ومن أحسن شروح «سنن أبي داود» شرح الشهاب بن رسلان، وليس هو أحمد بن محمد المقدسي تلميذ المزي، وهو محفوظ في مكتبة (لا له لي) في الآستانة في أربعة مجلّدات تحت رقم معفوظ في مكتبة (يا له لي) في الآستانة في أربعة مجلّدات تحت رقم والتحرز الشديد».

وسقط لفظ (وليس) قبل (أحمد بن محمد...) من النسخة المطبوعة، وقد أضافه شيخنا بقلمه في النسخة التي أهداها إليّ وغيرها من النُسنخ التي وقفتُ عليها، ولا بدّ من زيادة هذه اللفظة، فإن الشهاب بن رسلان هو شهاب الدين أحمد بن حسين بن أرسلان الرملي، المتوفى سنة ٨٤٤ رحمه الله تعالى، وليس هو صاحبَ المزّي، بل لم يدركه البتة، وإنما صاحبُ المزّي هو شهاب الدين أبو محمود أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال المقدسي المتوفى بالقدس سنة ٧٦٥، له «انتحاء السُّنَن واقتفاء السَّنَن» شرح به «سنن أبى داود».

والموجودُ في مكتبة (لا له لي) تحت الرقم المذكور هو شرح شهاب الدين بن أرسلان (ويقال: رسلان) الرملي، دون «انتحاء السُّنَن» للشهاب المقدسى تلميذ المزّي.

والغريبُ أن الدكتور محمد بن لطفي الصبّاغ لما تعرّض في كتابه «أبو داود حياته وسننه» (١) لذكر شروح «سنن أبي داود» ذكر برقم ٤: «وشَرَح «السننَ» أيضاً شهابُ الدين أحمد بن حسين بن أرسلان الرملي

<sup>(</sup>۱) ص ۹۳ ـ ۹۶.

المتوفى سنة ٨٤٤ (تاريخ التراث ١: ٣٨٦ و «مقدّمة تحفة الأحوذي» ص ٦٢) ومخطوطاته موجودة في تركيا».

ثم قال برقم ٦: "وشرَح هذا الكتاب أيضاً شهاب الدين أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال المقدسي من أصحاب المزي، المتوفى بالقدس سنة ٧٦٥. . . وسمّى شرحه «انتحاء السنن واقتفاء السنن» ومخطوطتُه محفوظة في مكتبة (لا له لي) في أربعة مجلّدات تحت رقم ١٩٨٤ ـ ٥٠١».

فأخطأ الدكتور الصبّاغ هنا في موضعين:

الأول: أنه كنّى الشهاب المقدسي أبا محمّدِ تبعاً لما في «كشف الظنون»، والصحيحُ أن كنيته (أبو محمود) كما في ترجمته في «المعجم المختصّ» للحافظ الذهبي (١) \_ وهو ممن قرأ على الذهبي \_ ، و «الدرر الكامنة» للحافظ ابن حجر (٢).

والثاني: أنه ذكر أن مخطوطة «انتحاء السُّنن» للشهاب المقدسي محفوظة في مكتبة لاله لي برقم ٤٩٨ ـ ١٠٥، والواقعُ أن المحفوظ في تلك المكتبة بذلك الرقم هي شرح الشهاب بن رسلان، كما ذكره شيخُنا وكما في «تاريخ التراث العربي» للدكتور فؤاد سزكين الذي أحال عليه الدكتور الصبّاغُ، ومأتى هذا الخطأ في كلامه عدَمُ تنبهه للخطأ الواقع في مقدّمة شيخنا الكوثري من سقوط لفظ (وليس) كما أشرت إليه، فظن أن الكتاب الذي يَذكُر شيخنا موضعَه هو كتابُ الشهاب المقدسي، ولم يتنبَّه \_ وأنى له ذلك \_ إلى

<sup>(</sup>۱) ص ۳۳.

<sup>(7) 1:747.</sup> 

أن المقدسي ليس هو ابنَ رسلان!! فاقتضى ذلك التنبيهَ إليه.

هذا، وقد وقفتُ على نسخة أخرى لرسالةِ أبي داود هذه ضمّنها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، في بحث الحديث الحسن في شرح «ألفيته» في المصطلح المسمى: «البحر الذي زخر»، وهو مخطوط محفوظ في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم ٣٥٦، في ٤٤٧ ورقة.

وهذه الرسالة مطبوعة بتمامها \_ سوى الخطبة وكلماتِ الصلاة والسلام في آخرها \_ في كتاب «الحِطَّة في ذكر الصحاح الستة» للشيخ السيد صديق حسن خان القِنَّوْجِي رحمه الله تعالى<sup>(۱)</sup>، كما أنها مطبوعة بتمامها في فاتحة الجزء الأول من «بذل المجهود في حلّ أبيي داود» للعلامة المحدّث الكبير شيخ مشايخنا في الهند الشيخ خليل أحمد السهارنفوري، المولود في نانوتة من أعمال سهارنفور سنة ١٣٤٦، والمتوفى بالمدينة المنورة سنة ١٣٤٦ مرحمه الله تعالى.

وقد نَقَل عن هذه الرسالة جلُّ المؤلفين في علم المصطلح في النوع الثاني: مبحث الحديث الحسن، ونقَل جملاً منها الحافظُ الحازمي في «شروط الأئمة الخمسة»(٢)، والحافظُ المنذريُّ في فاتحة «مختصر سنن أبي داود»، والحافظ ابنُ رجب الحنبليُّ في ثلاثة مواضع من «شرح علل الترمذي»(٣)، وغيرُهم من المحدّثين والحفاظ.

وكان الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى وقف على ملخّصِ

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱۶ ــ ۲۱۳ من طبعة بيروت سنة ۱٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) ص ١٦٧ ــ ١٦٩ من هذه الرسائل الثلاث.

<sup>(</sup>۳) ۲:۳۱م، و ۲:۲۲۲ ــ ۲۲۲، و ۸۹۲.

الرسالة، ــ كما صرح بذلك ــ فأورد منه شيئاً كثيراً في كتابه «توجيه النظر إلى أصول الأثر»(١). وسَبَقَ أن قلتُ إن الرسالةَ مطبوعة بتلخيص في مقدّمة «التعليق المحمود على سنن أبي داود» أيضاً.

فبذلتُ جهدي في تصحيح النص بمراجعة النسخ والمراجع المذكورة، ولم أنبّه على الفروق والمغايرات إلا نادراً، وعلّقتُ على الرسالة ما يشرح بعض الجملِ الغامضةِ المراد، وما يوقفُ القارىءَ على خلاصة ما قاله الحفاظ الجهابذة في شرط أبي داود على ضوء ما أفاده في رسالته هذه، ولم أتأخر عن إطالة بعض التعليقات إذا رأيتُ المقام في حاجة إلى ذلك، وأثبتُ جُلَّ تعليقات شيخنا الكوثري التي علّقها على الرسالة في طبعة مطبعة الأنوار، ورمزت لها بحرف (ز).

هذا، وقد كنتُ قابلتُ هذه النسخة التي أقدّمها إلى القرّاء ببعض النسخ المذكورة، مع شيخنا العلامة الجليل محدّث الهند مولانا حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى، بقراءتي عليه في مدينة لكنو بالهند، في رجب سنة ١٣٩٩، كما قابلتُها بنسخة «الحطّة في ذكر الصحاح الستة» مع مولانا المحدّث الشيخ عبد الستار أحسن الله تعالى إليه في لكنو أيضاً، فاقتضى ذلك التنبيه تنويها بفضلهما، جزاهما الله تعالى خيرَ الجزاء، وصلّى الله تعالى وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

وكتبه عَبدالفتّاح أبوغُدّة

في الرياض ١٦ من المحرم ١٤١٦

<sup>(</sup>١) ٣٦٩:١ ٣٧١ من الطبعة التي اعتنيتُ بها.

# بشم وَاللَّهُ الرَّهُ إِلَيْكُوالِكُ عِنْ السَّاعِ السَّالِ السَّاعِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنزل الرحَمات، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات، والأسوة الحسنة في كل المكرُمات، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ذوي الفضائل السَّنيات.

ياربِّ لك الحمدُ كما ينبغي لجلال وجهك، ولعظيم سلطانك، لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

أما بعد: فهذا كتاب عظيم من كتب السنة المطهرة، وأصل أصيل من دواوينها، ومعدِن من معادن أحاديث الأحكام وركازها، وجامع كبير من مصادرها الأولى زمناً ورتبة، قد من الله تعالى على هذا العبد الضعيف وشرّفه بخدمته، ولولا فضل الله وعونه لما كان.

والإمام أبو داود رضي الله عنه وأرضاه، وبوّأه من الجنة نُزُلاً، من الشهرة والإعتماد عليه والجلالة بالمكانة التي أحلّه الله بها، كما أن كتابه من الشهرة والاعتماد عليه بالرتبة التي عبَّر عنها مصنفه الإمام أبو داود نفسه في «رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه» (۱): الا أعرف أحداً جمع على الاستقصاء غيري..، وهو كتاب لايردُ عليك سنةٌ عن النبي على السناد صالح إلا وهي فيه.. ولا أعلم شيئاً بعد القرآن ألزمَ للناس أن يتعلموا: من هذا الكتاب، ولايضر رجلاً أن

<sup>(</sup>۱) سمّى الإمام أبو داود كتابه في رسالته المذكورة تارة بالسنن، وتارة بالمسند، وهو «مسند» باعتبار اقتصاره على أحاديث الأحكام ـ وما زاد عليها يسيراً ـ، وهو «مسند» باعتبار أن كل مافيه مرويًّ بالسند.

لایکتب من العلم \_ بعد مایکتب هذا الکتاب \_ شیئاً، وإذا نظر فیه وتدبَّره وتفهَّمه: حینئذ یعلم مقداره (۱)، «وصاحب البیت أدری بالذی فیه».

ولايَفِي هذ المقامُ للإفاضة في الحديث عنه وعن كتابه، وتكرارُ المعلوم المشهور لايجدي. ولذا سأقصر الحديث هنا عن ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: رواة سنن أبي داود عن مؤلفها.

الجانب الثاني: الأصول التي اعتمدتها في إخراج السنن.

الجانب الثالث: منهجي في خدمة السنن.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) «رسالة أبي داود» ص ٣٥، ٤٥، ٤٦، من الطبعة التي صدرت بتحقيق شيخنا سنة
 ١٤١٧، بعد وفاته رحمه الله تعالى، بنحو شهرين.

#### الجانب الأول

### رواة سنن أبي داود عن مؤلفها

لا ريب أن الذين سمعوا كتاب السنن من مصنفه عدد كبير من أهل الحديث وطلابه خلال فترة زمنية أقدِّرها بنحو خمسة وثلاثين عاماً \_ إن صح الخبر \_..

ذلك أن الخطيب قال في "تاريخه" (۱): "يقال: إنه صنّفه قديماً وعرضه على أحمد بن حنبل فاستحسنه واستجاده فإن صح هذا: فوفاة الإمام أحمد سنة ٢٤١، ووفاة أبي داود سنة ٢٧٥، عن ثلاثة وسبعين عاماً، فبين وفاتيهما أربع وثلاثون سنة، يضاف إليها الفترة التي قبل وفاة الإمام أحمد، ليتسنّى له الاطلاع فيها على الكتاب.

وعلى هذا: فيكون عُمُر الإمام أبي داود حين فراغه من تأليف كتابه نحو الخامسة والثلاثين.

وفي السنن مواضع يسيرة جداً يقول فيها أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله (٢)، فقد يُستأنس بها أيضاً على عدم صحة هذا الخبر، والسيما أن

<sup>(</sup>۱) ٩:٥٥، وبعضهم ينقل هذا الخبر بصيغة الجزم، وقد وقع هذا للإمام أبي طاهر السلمي، آخر «المعالم» ٤:٨٥٨، والذهبي في «التذكرة» ١:٩٥، وابن عبدالهادي في «مختصرها» ٢٩١:٢، والعلامة الأمير في «ثبَته» ص ٤٧، وصديق حسن خان في «الحِطّة» ص ٣٨٢، والمباركفوري في «مقدمة تحفة الأحوذي» ١:١٢٤، ١٢٩. وقد ضعّف هذا الخبر شيخنا رحمه الله تعالى في مقدمته للرسالة المذكورة ص ١٢ بأن الخطيب مرّض الخبر بكلمة «يقال»، وبأن أبا داود صنف «سننه» هذه أثناء مرابطته بطرسوس عشرين سنة، وعُمُره يوم وفاة الإمام أحمد تسع وثلاثون سنة. فمتى ألّف الكتاب، وتسَنَى له إرساله من طَرسوس إلى بغداد؟.

 <sup>(</sup>۲) منها الحديث (٦٩٠،٦٦٠)، وسيأتي قريباً قول ابن نقطة: إن اللؤلؤي لازم أبا داود عشرين سنة يقرأ عليه سننه للناس.

الموضعين المذكورين في أوائل السنن. ويعكّر على هذا الاستئناس باحتمال أن هذا الترجُّم مما زاده أبو داود أثناء قراءات الكتاب عليه في مرات لاحقة.

نعم، ساعده على رواية كتابه مراتٍ ومراتٍ وتحمُّلِ الكثير له من أهل الحديث: مناسبةٌ زمنية حصلت في السنوات الأخيرة من عمره المبارك رحمه الله تعالى.

قال الذهبي في «السير»(١): «سكن البصرة بعد هلاك الخبيث طاغية الزَّنج، فنشر بها العلم، وكان يتردد إلى بغداد».

وفي "تاريخ بغداد" ( خرج من بغداد آخر مراته في أول سنة إحدى وسبعين ـ ومئتين ـ إلى البصرة، فنزلها ومات بها ». وكانت وفاته رحمه الله في النصف من شوال سنة ٢٧٥.

وقصة سُكناه البصرة رواها الخطابي في مقدمة شرحه «معالم السنن» (٣) قال: «حدثني عبدالله بن محمد المسكي قال: حدثني أبو بكر بن جابر خادم أبي داود قال: كنت معه ببغداد فصلينا المغرب إذْ قُرع الباب، ففتحتُ فإذا خادم يقول: هذا الأمير أبو أحمد الموقّق يستأذن، فدخلت إلى أبي داود فأخبرته بمكانه فأذن له، فدخل وقعد، ثم أقبل عليه أبو داود وقال: ماجاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟! فقال: خِلالٌ ثلاث. فقال: وماهي؟.

قال: تنتقلُ إلى البصرة فتتخذُها وطناً ليرحلَ إليك طلبة العلم من أقطار الأرض فتعمر بك، فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس، لِما جرى عليها من محنة الزَّنْج. فقال: هذه واحدة، هاتِ الثانية.

قال: وتَروي لأولادي كتاب السنن. فقال: نعم، هات الثالثة.

قال وتُفردُ لهم مجلساً للرواية، فإن أولاد الخلفاء لايقعدون مع العامة!.

<sup>(1) 71:</sup> P•7.

<sup>.09:9 (</sup>Y)

<sup>.</sup>V:1 (T)

فقال: أما هذه فلا سبيل إليها، لأن الناسَ شريفَهم ووضيعَهم في العلم سواء.

قال ابن جابر: فكانوا يحضرون بعد ذلك في كم حيري (١) ويُضرب بينهم وبين الناس سِتر، فيسمعون مع العامة».

دامت فتنة الزَّنْج السوداء خمسة عشر عاماً، من يوم الأربعاء ٢٦ من شهر رمضان سنة ٢٥٥ هـ إلى ٢ من صفر سنة ٢٧٠ هـ (٢)، وكان القضاء عليهم على يد الموفق أبي أحمد هذا، رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام خيراً (٣).

وتكون زيارة الموفق هذه لأبي داود في السنوات الخمس الأخيرة من حياته، ولقد كان الموفقُ موفقاً حقاً في القضاء على تلك الفتنة الداهية، وموفقاً في اختيار الإمام أبي داود ناشراً للعلم وللسنة الشريفة.

وقد أدرك ذَوو العقل والنّبل والبصيرة النافذة أثر الإمام أبي داود في هذه الفترة الوجيزة \_ خمس سنوات \_ على البصرة وأهلها. منهم أبو محمد سهل ابن عبدالله التّستري صاحب الخبر المشهور مع أبي داود، وذلك أن سهلاً جاء إلى أبي داود وقال له: ياأبا داود لي إليك حاجة. قال: وماهي؟ قال: حتى تقول: قد قضيتها مع الإمكان. قال: قد قضيتُها مع الإمكان. قال: أخرج إليّ لسانك الذي حدّثت به أحاديث رسول الله عليه حتى أقبّله! فأخرج إليّ لسانه فقبّله.

وهذا \_كما قلت \_ خبر مشهور لكن أفادنا الإمام الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله بعد ماروى القصة (٤) سببَ فعلِ سهلٍ ذلك فقال: «لم يَسْهُل على سهلٍ هذا الفعلُ \_ مع انقباضه عن الناس وانزوائه عنهم.. \_ إلا لإحياء أبي

<sup>(</sup>١) لعله يريد: في مكان منعزل مستورين فيه مبيَّض بالجصِّ؟.

<sup>(</sup>۲) «الكامل» لابن الأثير ٦:٥٣.

 <sup>(</sup>٣) وكان من شيوخ أبي داود الذين قتلوا في هذه الفتنة العمياء زيد بن أخزم الطائي
 البصري أحد الثقات.

<sup>(</sup>٤) آخر «معالم السنن» للخطابي ٤: ٣٧٠.

داود الحديث والشرع الشريف بالبصرة عقيب ماجرى عليها من الزنوج القائمين مع القَرْمَطي وخرابها وقتل علمائها وأعيانها. وإتيان الموفّق إليه وسؤاله إياه على التوجّه في الانتقال إليها ليُرحل إليه ويؤخذ عنه كتابُه في السنن وغيرُ ذلك من علومه. إذ تحقّق أن مُقامَه بها وكونَه بين أهلها يقوم مقام كُماة أنجاد، وحُماة أمجاد، وقليلٌ مافعله سهل في حقه، حين رأى الحقّ المستحقّ. والله تعالى يثيب الجميع».

ومن حكاية الموفَّق أبي أحمد، ومن قول الذهبي الذي ذكرته قبلها يبدو أن أبا داود استوطن بغداد والبصرة في السنوات الأخيرة من حياته، ويتأكد لنا هذا من النظر في رواة السنن عنه:

١ أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي البصري، المتوفّى سنة ٣٣٣ هـ وروايته آخر الروايات عن أبى داود(١).

 $\Upsilon$  أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبدالرزاق بن داسَهُ التمار البصري، توفي سنة  $\Upsilon$   $\Upsilon$   $\Upsilon$   $\Upsilon$  .

 $\tilde{\Upsilon}$  ـ أبو الحسن علي بن الحسن بن العبد الأنصاري، المتوفى سنة  $\tilde{\Upsilon}$   $\tilde{\Upsilon}$  » ولم أقف له على نسبة إلى بلد.

٤ ـ أبو سعيد أحمد بن محمد بن سعيد بن زياد ابن الأعرابي البصري
 ٢٤٦ ـ ٣٤١)، وترجمته في مقدمة «معجم شيوخه».

م أبو علي إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي الوراق، وراق أبي داود،
 سكن بغداد، وتوفي بها سنة ٣٢٠ هـ(٤).

<sup>(</sup>١) ﴿السَّيَرِ﴾ ١٥:٧٠٧، وخاتمة ﴿عون المعبود﴾ ٢٠١:١٤.

<sup>(</sup>٢) «السير» ١٥: ٥٣٨، و«التقييد» لابن نقطة ٤٤:١. و«داسه» بتخفيف السين وسكون الهاء وقفاً ودَرْجاً، وحكى أبو جعفر ابن الزبير أنه رأى السين مشدَّدة بخط القاضي عياض «مقدمة تحفة الأحوذي» ١٢٥:١٢٦.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» ۱۱: ۳۸۲.

<sup>(</sup>٤) (تاريخ بغداد) ٢: ٣٩٥.

٦ أبو أسامة محمد بن عبدالملك بن يزيد الرواس. ولم أقف له على ترجمة، ولانسبة إلى بلد.

٧ ـ أبو عمرو أحمد بن علي بن حسن البصري.

 $\Lambda$  - أبو الطيب أحمد بن إبراهيم ابن الأشناني البغدادي، نزيل الرحبة (١٠).

٩ ـ أبو بكر أحمد بن سَلْمان النجّاد البغدادي «عنده عن أبي داود أحاديث من السنن، وجزء الناسخ والمنسوخ» (٣٤٨ ـ ٣٤٨)، وهذا آخر تلامذة أبي داود (٢).

ولاأريد بهذا تتبع تلامذة أبي داود أو الرواة عنه، فهذا ما لاسبيل إليه.

وأقول: إن مشاهير رواة السنن هم: أبو علي اللؤلؤي، وأبو بكر ابن داسه، وأبو سعيد ابن الأعرابي، وأبو علي إسحاق بن موسى الرملي. هؤلاء أربعة، يضاف إليهم أبو الحسن ابن العبد، فإنه مشهور عند المشارقة كذلك، وإن كان القاضي عياض قال في «الغنية» (٣) بعد أن ذكر أسانيده بالأربعة الأول: «لم يبلغنا هذا الكتاب من غير هذه الطرق الأربع».

وسادسهم أبو أسامة الرواس الذي أكمل به ابن الأعرابي تحمّل سنن أبي داود.

قال ابن خَيْر في "فِهْرِسته" (قليس في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي كتاب الفتن والملاحم والحروف والخاتم، وسقط منه من كتاب اللباس نحو نصفه، وفاته من كتاب الوضوء والصلاة والنكاح أوراق كثيرة وأحاديث

<sup>(</sup>۱) لعله المترجَم في «تاريخ بغداد» ١٦:٤ باسم: أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن «أبو الطيب، نزل الرحبة وحدَّث بها»، ولم يذكر من شيوخه أبا داود، لكنه من رجال هذه الطبقة، فلذلك قلت: لعله، ولاينبغى الجزم.

<sup>(</sup>۲) «السير» ٥٠٢:١٥. وكثيراً مايتحرف اسم أبيه ونسبته إلى: سُليمان النجار.

<sup>(</sup>٣) صفحة ٣٨، ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) صفحة ١٠٥ ـ ١٠٦.

خرّجها من روايته عن شيوخه، وروى أكثرها عن أبي أسامة محمد بن عبدالملك الرواس، عن أبى داود».

وأما أبو عمرو البصري وأبو الطيب ابن الأشناني: فلم أقف لهما على ترجمة أيضاً، إنما رأيت لهما ذكراً أحياناً نادرة في كلام الإمام الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» يشير إلى مغايرتهما لما عند غيرهما من المشاهير الأربعة الأول.

١ ـ أما أبو على اللؤلؤي: فقد نقل ابن نقطة (١) عن القاضي أبي عمر الهاشمي راوي السنن عن اللؤلؤي قوله: «كان أبو على اللؤلؤي قد قرأ هذا الكتاب على أبي داود عشرين سنة، وكان وراقه، والوراق عندهم: القارىء، وكان هو القارىء لكل قوم يسمعونه، وأن الزيادات التي في رواية ابن داسه حذفها أبو داود آخِراً، لشيء كان يَريبه في إسناده، فلذلك تفاوتا».

وقال الحافظ السيوطي في «مرقاة الصعود حاشية سنن أبي داود» (٢): «رواية اللؤلؤي من أصح الروايات، لأنها من آخر ما أملى أبو داود، وعليها مات».

وقال العظيم آبادي في خاتمة «عون المعبود» (٣): «رواية اللؤلؤي هي المروَّجة في ديارنا الهندية وديار الحجاز وبلاد المشرق من العرب، بل أكثر البلاد، وهي المفهومة من السنن لأبي داود عند الإطلاق. وهذه النسخة لخصها المنذري وخرَّج أحاديثها، وعلى هذه النسخة شرح لابن رسلان، والحافظ [أبي زرعة] العراقي، وحاشية لابن القيم والسندي والسيوطي وغيرهم، وهذه الرواية هي المرادة في قول صاحب «المنتقى» و «جامع الأصول» وصاحب «نصب الراية» و «صاحب المشكاة» وصاحب «بلوغ المرام» وغيرهم من المحدثين: رواه أبو داود. وأخذ هذه النسخة الإمام الحافظ أبو

<sup>(</sup>١) في «التقييد» ١:٣٣، واعتمده الذهبي في «السير» ١٥:٣٠٧.

<sup>(</sup>۲) خاتمة (عون المعبود) ۲۰۱: ۱٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

القاسم علي ابن الحسين المعروف بابن عساكر الدمشقي في كتابه الإشراف على معرفة الأطراف».

٢ - وأما رواية ابن داسَه: فهي تلي رواية اللؤلؤي في الشهرة والتداول.

وأنبُّه إلى أربع نقاط حولها:

النقطة الأولى: ثناء بعض العلماء عليها.

قال الإمام أبو محمد ابن عطية الأندلسي رحمه الله في «فهرسه» (١): «الذي أعتمده من هذه الروايات رواية أبي بكر بن داسه، فهي أكمل الروايات وأحسنها».

وقال تلميذه ابن خَيْر الإشبيلي في «فهرسته» (۲): «رواية أبي بكر بن داسه أكمل الروايات كلهاً»، وتوارد مَن بعدهما على نحو هذا القول.

وفيه أمران: الأول: لايلزم من كون هذه الرواية أكملَ الروايات أن غيرها لايزيد عليها بعضَ أحاديث، وبعضَ كلامٍ على تعليل بعض الأحاديث ونقد بعض الرواة، فهي أكمل الروايات من حيثُ المجموع لا الجميع.

وقد نبَّه الكوثري في مقدمته لرسالة أبي داود أنه يوجد في بعض نسخ رواية ابن داسه سَقَطٌ من حديث (٥٠٦٧ ـ ٥١١٣)، وأفاد شيخنا العلامة المسند الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله في تعليقاته على «ثَبَت الأمير» صفحة ٤٧ عزو هذه الفائدة إلى الحافظ ابن حجر، وكأن ذلك في كتابه «المعجم المفهرس». والله أعلم. وانظر التعليق على (٥٠٧٤).

ثانيهما: تقدَّم في الكلام على رواية اللؤلؤي كلامُ القاضي أبي عمر الهاشمي أن أبا داود حذف أشياء كانت في رواية ابن داسه لشيء كان يَريبه في إسناده.

<sup>(</sup>۱) صفحة ۸۱.

<sup>(</sup>۲) صفحة ۱۰۲.

وليس معنى هذا الطعنَ في الزيادات التي نجدها في رواية ابن داسه الآن، فالهاشمي يقول: الزيادات التي ارتاب فيها أبو داود حذفها، ومفاد هذا تثبيتُ الروايات الزائدة الموجودة وتقويةٌ لها، لأنه لم يحذفها.

النقطة الثانية: جاء في خاتمة «عون المعبود» و «مقدمة تحفة الأحوذي» (١) نقلاً عن الشاه عبدالعزيز الدِّهلوي في «بستان المحدثين» أن رواية ابن داسه اشتهرت بالمغرب، كما أن رواية اللؤلؤي اشتهرت بالمشرق.

قلت: كأن هذا في وقت، أما قبل ذلك فكانت رواية ابن داسه مشهورة في المشرق غير العربي، واستمرت شهرتها.

ذلك أن ممن وقفت على أنه تحمَّل السنن عن ابن داسه مباشرة: الإمامَ أبا بكر الرازي الجصاص (٣٧١)، والخطابي (٣٨٨)، وأبا علي الحسن بن داود السمرقندي (٣٩٥) صاحب الأصل الذي اعتمدته ورمزت له (م)، وأبا بكر ابن لالي الهَمَذاني (٣٩٨)، وأبا علي الحسين بن محمد الرُّوذَباري (٣٠٨)، وأبا نعيم الأصفهاني صاحب «الحِلية» (٤٣٠)، وهو آخر من حدث عن ابن داسه بالإجازة (٢٠٠).

ولاريب أن رواية هؤلاء الأئمة بقيت متداولة في بلدانهم، فالجصاص من الريّ (طهران اليوم)، والخطابي من بُسْت (من بلاد الأفغان)، والسمرقندي مترجم في «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» (٣)، وابن لال هَمَذاني، وكذا الروذباري من ملحقات طوس.

وقد روى عن الخطابي شرحَه «معالم السنن» \_ وهو شرح لرواية ابن داسه \_: الإمام أبو نصر محمد بن أحمد بن سليمان البلخي الغُزْنوي (٤) (فهـو أفغـانـي أيضـاً) . وأمـا الـراوي الآخـر عنـه المـذكـور أول كتـاب

<sup>(</sup>١) «العون» ١٤: ٢٠٢، والمقدمة ١٢٦١.

<sup>(</sup>٢) «السير» ١٥: ٥٣٩، وانظر آخر «المعالم» للخطابي ٤: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) رقم الترجمة (٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) ص ١٠،٧ من مقدمة «معالم السنن».

الطهارة (١١): أبو الحسن علي بن الحسن: فلم أعرفه.

ورواه عن أبي علي السمرقندي: أحمد بن عبدالرحيم الإسماعيلي الحاكم، وهو مترجم في «المنتخب» أيضاً (٢)، وكانت وفاته سنة ٤٦٩.

ورواه عن ابن لالِ الهمَذاني: أبو الفرج الجَريري البَجَلي ـ من ذرية جرير ابن عبدالله البجلي رضي الله عنه ـ وكانت وفاته سنة ٤٦٨، وعن أبي الفرج أخذه أبو بكر الظفر آبادي المتوفى سنة ٥٤٢ بهمَذان، وعنه الإمام أبو سعد السمعاني المتوفى سنة ٥٦٢، وهو مروزي المولد والوفاة (٣).

ورواه عن الرُّوذَباري: الإمام البيهقي، وهو واضح جداً من كتبه كلها، والإسماعيليّ الحاكم المذكور قبل قليل<sup>(٤)</sup>. وانظر بعد سطرين.

النقطة الثالثة: تتصل بالحديث عن نسخ أهل المشرق والمغرب من رواية ابن داسه، نبَّه إليها الحافظ رحمه الله على حاشية الحديث (١٧٨٨) فقال: «هذا الحديث ليس عند ابن داسه في رواية أهل العراق، وثبت عند المغاربة» وهذا تنبيه هام.

النقطة الرابعة: يوجد في الأصول الثمانية التي اعتمدت عليها اختلاف في تقديم وتأخير بعض الأبواب وبعض الأحاديث، وهو اختلاف يقل جداً بين بعض الأصول، ويزيد أحياناً في بعضها الآخر، وفيها أصلان يؤكدان مااتفقت عليه كلمة العلماء من شدة اختلاف رواية ابن داسه عن سائر الروايات الأخرى في التقديم والتأخير والزيادة والنقصان، هما الأصل الذي أرمز له بحرف (ب)، وهو أصل جامع للروايات الأربعة التي أتحدث عنها، وجامع لطرق متعددة إلى أصحابها \_ وسيأتي وصفه إن شاء الله \_، لذلك اختلف ترتيب كتبه وأبوابه اختلافاً كثيراً، ولذلك سرد صاحب النسخة في

<sup>.4:1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الترجمة (٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) «التحبير» للسمعاني ٢:٣٦٣، ١٧٧ تعليقاً.

<sup>(</sup>٤) «المنتخب» (٢٣٤) أيضاً.

أولها بجانب صفحة العنوان أسماء الكتب تسهيلاً للمراجعة فيها. ولهذا لم تتسلسل النسخة مع الأصول الأخرى في المقابلة.

والأصل الآخر الذي أرمز له بحرف (م) وهو من رواية أبي علي السمرة عن ابن داسه مباشرة.

النقطة الخامسة: نبَّهت في التعليق على الحديث (٨١١ ٨١١) أن الروايات عن ابن داسه قد تختلف، فقد اختلفت رواية الرُّوذباري عن ابن داسه، مع رواية السمرقندي عن ابن داسه في لفظة هامة في الحديث (٨١).

وهذا التنبيه ينسحب على الروايات الأخرى، فقد يقع الاختلاف بين رواية القاضي الهاشمي عن اللؤلؤي، ورواية أبي عبد الله الوراق الهراس عن اللؤلؤى، وهكذا.

وإنما ذكرت هذا التنبيه هنا تحت الكلام على رواية ابن داسه، لأن المثال جاء مرتبطاً بها.

" - وأما رواية ابن الأعرابي - وقدمتُها على رواية الرملي لكثرة ذكرها في هذه النسخة -: فهي أكثر الروايات نقصاناً عن أخواتها. وتقدم (١) تعداد ابن خَير لأسماء الأبواب الساقطة، إلى أحاديثَ أخرى مفردةٍ سقطت من روايته. انظر مثلاً (١٧٨٦، ١٧٨٧).

ونبَّه ابن خير في تمام كلامه إلى أمرين: أولهما: أن ابن الأعرابي استدرك رواية أكثر مافاته من السنن بروايته له عن أبي أسامة محمد بن عبدالملك الرواس، عن أبى داود (٢).

ثانيهما: أن ابن الأعرابي زاد في الكتاب أحاديث ليست من أحاديث أبي

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۱.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على الحديث (٤٣١، ٤٩٠)، ولما ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة أبي داود من «السير» ١٣: ٢٠٥، ٢٠٦، أن ابن الأعرابي يروي عن أبي داود قال: «راوي السنن بفَوْت له»، ولما ذكر الرواس هذا قال: «راوي السنن بفَوْت له»، ولما ذكر الرواس هذا قال: «راوي السنن بفَوْت له».

داود، وقد ذكر ابن خير سنده بها <sup>(۱)</sup>.

وربما كان في هذه الزيادات أسانيد زائدة من عنده على إسناد أبي داود، كما تراه عند الحديث (٢٤)، وربما كان فيها متون زائدة. انظر (٤٥٠٢).

وتنبيه ثالث: يقال فيه ماقيل في رواية من قبله: لايلزم من نقصها الكبير أن لايوجد فيها زيادة على غيرها من أصل الرواية عن أبي داود، قال في خاتمة «عون المعبود» (٢): «في هذه النسخة أيضاً بعض الأحاديث التي ليست في رواية اللؤلؤي، ويذكر الحافظ المزي روايته في الأطراف».

٤ ـ رواية أبي عيسى الرملي: نقل في خاتمة «عون المعبود» عن السيوطي قوله: «ونسخته تقارب نسخة ابن داسه»، ونحوه في «مقدمة تحفة الأحوذي» (٣).

وقال العلامة الكوثري في مقدمته لرسالة أبي داود في وصف سننه: «وفي رواية أبي الحسن علي بن الحسن بن العبد بعض زيادات تنفع في نقد الأحاديث، وكذا رواية إسحاق بن موسى الرملي».

ففي رواية الرملي زيادات رواية ودراية، لكن لم يرد لها ذكر في أصل الحافظ ابن حجر إلا مواطن معدودة في أول الكتاب، كما سقط منها بعض أحاديث مفردة، مثل (١٧٣٩).

• ـ رواية ابن العبد: نقل الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله بسنده إلى ابن العبد قوله: «سمعت كتاب السنن من أبي داود ست مرار. بقيت من المرة السادسة بقية لم يتمّه بالبصرة». وقال: «البصري يزيد على البغدادي ست مئة حديث ونيفاً وستين حديثاً، وألف كلمة ونيفاً».

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۰۵ ـ ۱۰٦.

<sup>(</sup>Y) (عون المعبود) You: 18.

<sup>(</sup>٣) «العون» ١٤: ٢٠٣، والمقدمة ١٢٦١.

<sup>(</sup>٤) من آخر خاتمة (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) طبعة الكوثري.

وقال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح»(١): «في رواية أبي الحسن ابن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ماليس في رواية اللؤلؤي، وإن كانت روايته أشهر».

وتقدم قبل قليل نقل كلام الكوثري في مقدمته لرسالة أبي داود: «في رواية أبي الحسن علي بن الحسن بن العبد بعض زيادات تنفع في نقد الأحاديث». وهذا مشاهد في هذه الطبعة، والحمد لله.

وجلُّ مغايراتِ وزيادات هذه الرواية تَردُ في النصف الثاني من الكتاب، كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر<sup>(٢)</sup>.

أما ابن الأشناني، وأبو عمرو البصري: فلهما ذِكْر عند الإمام المزي في مواضع من «التحفة»، الأول منهما تحت رقم (٦٤٨٨، ١٣٣٢٦) وغيرها، والثاني تحت رقم (١٩٩٤، ١٣٣٢٦)، وغيرها.

وأما أبو أسامة الرواس: فهو مذكور عند المزي أيضاً، منها (١٠٩٣٠، ١٢٠٨٢)، وانظر التعليق على (٤٣٠، ٤٩٠).

وأما أبو بكر النجاد: فذكرتُه لإفادة آخِريَّته فقط، وأنه ليس كما قال العلامة الأمير في «ثَبَته» (٣): ابن داسه آخر من حدَّث عن أبي داود، فقد كانت وفاة النجاد بعد ابن داسه بسنتين.

\* \* \*

<sup>1.881:1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ٢٥.

<sup>(</sup>٣) صفحة ٤٧.

### الجانب الثاني الأصول التي اعتمدتها في إخراج السنن

كان من فضل الله عز وجل وتيسيره أنْ حصلت على صور ثمانية أصول للسنن، سبعة منها محفوظةٌ صورُها في المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والثامنة منها ـ وهو الذي اتخذتُه أصلاً ـ حصلت على صورته من مكتبة كوبرلي بإصطنبول.

إلا أن التام منها أربعة، وهي التي أرمز لها بـ: ص، ح، ك، ع.

والأربعة الأخرى غير تامة، وترتيبها حسب كثرة أحاديثها: س، ب، ظ، .

وإليك دراسةً موجزة عنها.

#### الأصل الأول

النسخة التي اعتمدتها أصلاً، وجعلتها ركيزة هذه الطبعة، ولم أخرج عنها إلا في كلمات يسيرة جداً، وهي النسخة التي بقلم الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.

رمزها: ص، أخذاً من كلمة (الأصل).

عدد أوراقها: ٣٢٧، يضاف إليها «المراسيل» لأبي داود أيضاً في ثلاثين ورقة (١).

والنسخة تامة كاملة سليمة من الأرّضة وغير ذلك، سوى مواضع يسيرة من حواشيها لم تظهر جيداً لاسودادها بالتصوير.

<sup>(</sup>۱) وفي آخره فوائد، منها: قوله: «سمعه ابن الطباخ من يحيى بن البنا في ذي القعدة سنة ٥٧٣». وابن الطباخ هذا ـ لا ابن الطناح ـ: هو أبو محمد المبارك بن علي بن الحسين البغدادي المكي الحنبلي المتوفى سنة ٥٧٥، ترجمه الذهبي في «السير» ٢:٥٥، و«العبر» ٣:٧٠، وابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» ١:٣٦، وابن مفلح في «المقصد الأرشد» (١١٩٤)، والتقي الفاسي في «العقد الثمين» ٧:١٩١، وابن العماد في «الشذرات» ٢:٨١٨، وهو من المحدثين المكثرين.

ومنها قوله: «سمعه أبو الغنائم محمد بن علي ابن الدَّجاجي من أبي محمد الأسدي، عن أبي الحسن على بن العبد، عن أبي داوده.

أما ابن الدجاجي: فمترجم في «السير» ٢٦٢:١٨، وأما شيخه أبو محمد الأسدي: فهو عبدالله بن محمد بن عبدالله الأسدي، ويقال: الأزدي، انظر «المجمع المؤسّس» لابن حجر ٣٦٦:١، ٢٤٢، وهو الإمام المعروف بابن الأكفاني المولود سنة ٣١٦، والمتوفى سنة ٤٠٥، على ماصححه الخطيب في «تاريخه» ١٤١:١٠ - ١٤٢، ويكون تحمّله من ابن العبد كتحمّل غيره من صغار السن، وقيل: مولده سنة ٣٠٨، فيكون تحمله عنه كالمعتاد.

ثم إذا كان يقال له: «الأزْدي» فالسين ساكنة من نسبته: الأسدي.

خطها: نسخيّ واضح وقد يضعف في بعض الأحيان، والنقط فيها كثير بالنسبة لمنسوخات أو مخطوطات الحافظ الأخرى.

تاريخ نسخها: كتب الحافظ رحمه الله في آخرها: «علّقه لنفسه الفقير إلى عفو ربه أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر، وفرغ منه في يوم الجمعة سادس عشري ربيع الأول سنة ثمان مئة بزَبيد من بلاد اليمن، حرسها الله تعالى، والحمد لله أولاً وآخراً».

وعلى الحاشية اليسرى: «ثم قابلت الجزء الأخير في يوم السبت تاسع عشري ذي القعدة سنة ثلاث وثمان مئة».

أ\_يفيد التاريخ الأول أن الحافظ ابن حجر كان حين كتابة هذه النسخة في السابع والعشرين من عمره الكريم، وهذا يفسّر لنا سبب وضوح كتابة النسخة، إذ كتبها وهو في مقتبل شبابه.

لكن قد يكون هذا (العُمُر المبكِّر) سبباً في إضعاف قيمة النسخة في نظر بعض الناس، ولدفع هذه الشبهة أقول:

ا ـ إن هذه الملاحظة هامة جداً في ميدان العلم واعتماد أقوال العلماء، والحديث عنها يطول ويتشعّب، والشواهد والوقائع متعددة، ولا بدّ من ضوابط لها، لكن لا محل لها هنا، ذلك أن هذه النسخة هي نسخة لكتاب نقله ابن حجر بقلمه نقلاً، ولم يكن مؤلفاً له تأليفاً، فالتأليف المبكّر يقال فيه هذه الملاحظة، وأن المؤلف صنف كتابه هذا وهو في مقتبل عُمُره العلمي ولمّا يَنْضَجْ كما ينبغي، وكثيراً ما أؤكد هذا المعنى في نفوس الطلبة وهم في أواخر مراحل الطلب والدراسة.

أما نَسْخُ العالم لكتاب فلا تَرِد عليه هذه الملاحظة، إذ لا يحتاج إلا إلى معرفة دقيقة لمصطلحات الكتابة القديمة، ومصطلحات الفن الذي يتعلق به الكتاب المنسوخ، ومثل هذا لا يُتَوقف فيه في حق ابن حجر وهو في هذا السنّ!.

٢ ـ لو رجعنا إلى بعض مؤلفات ابن حجر لرأيناه ألَّف منها ما بَرَّ به أقرانه

ولفتَ إليه أنظار كبار مشايخه وهو في سنّ قريبة من هذه السنّ، ذلك هو «تغليق التعليق» الذي أنهى تأليفه الأول (المسوَّدة) سنة ٨٠٣، ولا ريب أن بدايته قبل ذلك، ولما اطلع عليه الأثمة من شيوخه قرَّظوه له بأعلى تقريظ.

منهم شيخ الإسلام الذي وُصف بالإمامة والاجتهاد السراج البُلْقيني المتوفَّى سنة ٨٠٥، فإنه كتب على الجزء الأول منه: «جَمْع الشيخ الحافظ المحدث المتقن المحقق شهاب الدين أبي الفضل أحمد..»(١).

ومنهم: شيخ الإسلام حافظ عصره الزين العراقي المتوفى سنة ٨٠٦، فإنه كتب عليه سنة ٨٠٤: «تأليف صاحبنا الشيخ الإمام المحدث الحافظ المتقن الرحال أبي الفضل أحمد..»(١).

فماذا يقولان فيه بعد ما أتم تبيضه سنة ١٩٨٧].

وفي هذه السنة ـ ٨٠٧ ـ: أنهى الحافظ تبيض كتابه الآخر الكبير الشهير «تهذيب التهذيب»، والله أعلم متى بدأ تصنيفه له (٢).

أفلا يُعتمد على نَسْخ من وُصف بالإمامة \_ من أئمةٍ \_ بعد أربع سنوات؟!.

" - إن هذه النسخة بقيت عند الحافظ رحمه الله يعتمدها ويرجع إليها ويعلِّق عليها حواشي وفوائد، منها ما تجده على حديث (٣٣٧٥)، بل بعد فترة متأخرة جداً من عمره، ولم أجد تأريخاً منه لهذه الحواشي والفوائد، كعادته في كتب أخرى، لكن القلم غير القلم، والخط خطه الذي كان يكتب مثله وهو على أبواب الأربعين بعد الثمان مئة، كما خَبَرته من قلم حواشيه المؤرَّخة على «التقريب».

٤ ـ يلاحظ على طبقة السماع التي ألحقها الحافظ أول النسخة ـ وسيأتي نصها ـ أنه قرأ السنن على شيخه ابن المطرّز سنة ٧٩٧، بحضور جماعة، منهم من وصفه بـ«الإمام العلامة مفتى المسلمين..»، ولولا تأهّله لما سُمح

<sup>(</sup>١) «الجواهر والدرر» ٢٠٧١، ٢٠٩، طبعة مصر.

<sup>(</sup>٢) «الجواهر والدرر» ١٥٦/ب من المخطوطة التي عليها خط المصنف السخاوي.

له بالقراءة بحضوره، ثم إنه كتب فوق اسمه «مات» وكانت وفاته سنة \\ \lambda \) والشاهد من هذا استصحاب الحافظ لهذه النسخة لِما بعد هذا التاريخ.

ب \_ أما مصدر ابن حجر في نسخته هذه: فهذا ما لم يذكره رحمه الله، وقد قرأ الحافظ وأقرأ مراتٍ عدة السنن من نسخة الملك المحسن أحمد ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمهما الله، وهي النسخة الآتي الحديث عنها تفصيلاً إن شاء الله تعالى، وهي فرعٌ عن نسخة الخطيب البغدادي، وتفرَّع عنها نسخ كثيرة، لكنها ليست مصدر نسخة الحافظ هذه بيقين، لكثرة الاختلافات والمغايرات والزيادة والنقصان التي بينهما، كما يتجلّى هذا في الحواشي التي أثبتُ فيها المغايرات بينهما.

وقد وقفت على ثلاثة أقوال للحافظ في ثلاثة كتب له في مسألة واحدة أعرضها كما يلي:

ترجم المزي رحمه الله في «تهذيبه» و«تحفته» (۲) لأبي ريمة راوي البحديث (۹۹۹)، وتعقبه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۳) بقوله: «وقفت على عدة نسخ من سنن أبي داود إحداها بخط الخطيب (٤)، وأخرى بخط أبي الفضل ابن طاهر، وأخرى من طريق ابن الأعرابي، ومن طريق ابن أبي ذئب (٥)،

<sup>(</sup>١) كما في ﴿إنباء الغمرِ ٢: ٩٥٢.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ٣١٩:٣٣، «التحفة» ٢١٢:٩.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب التهذيب» ٩٨:١٢ .

<sup>(</sup>٤) هكذا قال الحافظ (بخط الخطيب) هنا وفي (النكت الظراف) الآتي نقله بعد أسطر، ويزيده تأكيداً ما في (النكت الظراف) ١١: ٢١١، ولايتعارض معه كلامه الآتي بعد أسطر عن (الإصابة)، فكأنه لما كتبه لم يكن وقف على نسخة الخطيب. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) لعل صوابه: أبن داسه، فيكون ابن حجر أراد مراجعة الروايات الخمسة المشهورة للسنن، فنسخة الخطيب تمثل رواية ابن العبد التي نسخت عنها أولاً، ورواية اللؤلؤي التي قوبلت بها ثانياً، ثم رواية ابن الأعرابي، وابن داسه، والرملي. والله أعلم. وقد بقي هذا التحريف في طبعة مؤسسة الرسالة مع غيره من التحريفات، =

ومن طريق الرملي، كلها متفقة في سياقها: عن أبي رِمْثة» المترجَمِ عند المزي قبل قليل.

وقال في «النكت الظراف»(١): «هو في جميع الأصول من أبي داود بخط الخطيب وابن طاهر وغيرهما: إمام لنا يكنى أبا رمثة».

وقال في «الإصابة» في ترجمة أبي ريمة آخر القسم الأول: «ذكر المزي في الأطراف أن أبا داود أخرجه من هذا الوجه، ولم أقف على ذلك في شيء من نسخ السنن، منها نسخة بخط أبي الفضل ابن طاهر، والنسخة المنقولة من خط الخطيب، وقد قابلها عليها جماعة من الحفاظ، وهي في غاية الإتقان (٢)، واتفقت على أن الصحابي أبو رمثة».

فقول الحافظ في «التهذيب»: «وأخرى بخط أبي الفضل ابن طاهر» وقوله في «النكت»: «بخط الخطيب وابن طاهر وغيرهما»: يؤكد وقوفه على غير نسخة الملك المحسن، لكن هل أخذ أصله هذا عن أصل ابن طاهرالمقدسي أو عن غيره الذي دخل تحت قوله «وغيرهما»؟. والذي رأيته في «التقييد» لابن نقطة (۳) أن ابن طاهر يروي عن التستري، فإن كان ابن طاهر أخذ نسخته من السنن عن نسخة التستري فمآلها كنسخة الخطيب تماماً: التستري، عن القاضي أبي عمر الهاشمي، عن اللؤلؤي، كما سيأتي في الحديث عن الأصل الخامس: س، لكن هذا لايفيد مع هذه المغايرات الكثيرة جداً. والله أعلم.

جـ \_ المزايا العلمية لهذا الأصل عديدة، منها: أن هذه النسخة مؤسَّسة ومُؤصَّلة على أنها رواية اللؤلؤي، لكن:

١ ـ يستقبل الناظر فيها: جمعه لروايات أخرى معها غير رواية اللؤلؤي،
 يستقبلك هذا من الحديث الأول، ويستمر معك إلى ما قبل الحديث الأخير

<sup>·</sup> وكذلك جاء في التعليق على «تهذيب» المزي. والله المستعان.

<sup>(</sup>۱) ۲۱۲:۹ أيضاً.

<sup>(</sup>٢) يريد نسخة الملك المحسن الآتي الحديث عنها، ورمزت لها بحرف ح.

<sup>(4) 1:50, 7:61.</sup> 

بأحد عشر حديثاً.

وأكثر مغايراته من رواية ابن داسه وابن الأعرابي وابن العبد، ومن رواية الرملي بعضٌ نادر جداً في أول الكتاب.

واصطلح على الروايات الثلاثة الأولى بـ: س لابن داسه، عـ لابن الأعرابي، عب لابن العبد، ولم يرمز للرملي بشيء.

وكتب رحمه الله على حاشية الصفحة الأولى: «كلُّ ما عليه عب فهو علامة لأبي الحسن ابن العبد، وهو في الغالب في النصف الأخير، وما عليه علامة عد فهو من رواية أبي سعيد ابن الأعرابي، وما عليه علامة س فهو من رواية ابن داسه».

ورمز مراتِ نادرة بحرف «ك» مفردة (٣١٤٧،٣١٤٢)، ومرة معها س - ابن داسه ـ عند (٣١٨٦)، ومرة مع عب (٤٥٧٨)، ولم أعرف مراده بها.

وقد يضع رمزاً واحداً للحديث مثل «عب» أي أنه من رواية ابن العبد، ويرى الباحث في المصادر الأخرى نسبته إلى رواية ابن العبد وابن داسه، فقد يقع في خَلَده أن في رموز الحافظ نقصاً، وليس كذلك، فالحافظ رحمه الله منتبه لهذا، ونبه إليه.

فقد كتب على الحاشية بجانب الحديث (٣٢٤٣): «هذا الحديث قال المزي في «أطرافه» إنه في رواية أبي الحسن ابن العبد وأبي بكر بن داسه فقط»، مع أنه رمز لوروده في رواية ابن العبد فقط.

وبعده بحديثين كتب على الأحاديث (٣٢٤٥\_٣٢٤٥): «وهذه الأحاديث في رواية ابن العبد وابن داسه» مع أنه رمز لها «عب» فقط.

وكثيراً ما يضع مع هذه الرموز \_ قبلها أو بعدها \_ رمز: لا إلى، ومعناه \_ كما نبّهت إليه تعليقاً أول الكتاب \_ إذا كان مثلاً «لا: عـ س»: أن هذا الكلام ليس في رواية ابن الأعرابي وابن داسه، وهو ثابت في رواية غيرهما، وإذا كان «عـ س لا» فمعناه أنه ثابتٌ في روايتهما منفيٌّ عن رواية غيرهما.

وحينما تكون «لا» متقدمة على الرمز أضع بعدها نقطتين «:» كما ترى للتخلص من الاشتباه الحاصل من اتصال الرموز ببعضها.

ومن رموزه: خط، يريد الرمز به لأصل الإمام الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله، وإشارته إليه قليلة، وأكثر ذلك جاء أول الكتاب، وقد يأتي مستقلاً منفرداً، وقد يأتي مع الرموز الأخرى: عب، س.

ثم إنه يرمز أحياناً بحرف (خ)، وهو رمز معروف يراد به الإشارة إلى ما في نسخة أخرى، فمن المحتمِل أنه قابل نسخته بنسخة أخرى أو أكثر، أو أنه نقل ما في الأصل الذي أخذ عنه نسختَه، وفيه الإشارة إلى هذه المغايرات، وهذا الاحتمال أقرب. والله أعلم.

ومن مصطلحاتهم في الكتابة \_ واتَّبعها الحافظ رحمه الله \_: أنهم يضعون فوق أولِ وآخرِ مايريدون إلغاءَه: لا إلى، بدلًا من الضرب عليه، لكن قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في «مقدمته» ص١٧٨ (١١): «وربما كتب بعضهم على المضروب عليه «لا» في أوله، و «إلى» في آخره، ومثل هذا يحسن فيما صحّ في رواية، وسقط في رواية أخرى».

وجمعاً بين هذا الاحتمال وذاك أثبتُ ماكتب عليه الحافظ هذا الرمز، ونبَّهت إلى رمزه.

٢ ـ ومن مزايا هذا الأصل: حواشيه العلمية، وهي على أنحاء متعددة:

أ ـ استخدامه الحواشي لرموز الروايات المختلفة، وهذا كثير جداً مطرد
 من أول الكتاب إلى آخره.

٢ ـ تفسيره عليها غريب بعض الكلمات اللغوية، وهي قليلة، وجاءت في أول الكتاب.

٣ً \_ كتابته عليها فوائدَ علميةً حديثية أخرى، كما تجده \_ مثلاً \_ على

<sup>(</sup>١) وأصله للقاضي عياض في كتابه «الإلماع» ص ١٧١ الذي أبدع فيه أيَّما إبداع.

حديث (٣١٨٤)، وهي قليلة جداً.

ق ـ ومنها إشارته إلى مَن روى الحديث من أصحاب الكتب الستة متفقاً مع أبي داود في شيخه، وهي قليلة، وذلك كحديث العباس رضي الله عنه في جواز تعجيل الصدقة، فإن أبا داود رواه عن سعيد بن منصور، عن إسماعيل ابن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن حُجَيَّة، عن علي رضي الله عنه، فكتب الحافظ بجانبه: «ت: عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ق: عن الذهلي». أي: رواه الترمذي (٦٧٨) عن الدارمي، وابن منصور، ماجه (١٧٩٥) عن محمد بن يحيى الذهلي، كلاهما عن سعيد بن منصور، به.

 وأحياناً نادرة يكتب عليها توضيح كلمة اضطربت كتابته لها في نص الحديث، فيوضحها أو يكتبها حروفاً مقطعة ويضبطها، إمعاناً في التوضيح والإفادة.

هذا كله من الحافظ ابن حجر رحمه الله.

وكانت النسخة دخلت في حَوْزة رجل من أهل العلم لم يكتب اسمه عليها، ملأ حواشي النصف الأول من الكتاب بالفوائد الماتعة، وجلُها في تفسير غريب الحديث، وفقهه، وبعضُها في حلّ مشكلات ترد على قارئه، وكلها بخط فارسيّ جميل مشرق، رحمه الله تعالى، وبدأت تقلّ بعد النصف الأول منه، وتقلُّ وتندُر حتى إنه لتمرُّ الأوراق العديدة نحو العشرة لِتجدَ كُليمات في تفسير كلمة وشرح غريب، لكنها ما انقطعت إلا قُبيل نحو المئة حديثٍ قبل آخرِ الكتاب.

وأهم مصادر هذه الحواشي:

١ - حاشية السيوطي رحمه الله «مرقاة الصعود». ويختمها باسمه «سيوطي».

٢ ـ ونقوله عن الإمام الخطابي، وهي بواسطة السيوطي غالباً أو غيره.

٣ ـ ونقل في الأول مرتين أو ثلاثة عن شرح الإمام ولي الدين العراقي.

- ٤ ـ وقد ينقل عن القاموس المحيط.
- مما لم أعرفه قوله أحياناً: «الشرح»، فهل هو شرح العراقي هذا أو شرح ابن رسلان؟.
  - ٦ ونقل مرتين أو ثلاثة عن كتاب سماه «الإسعاد»، ولم أعرفه.
- ٧ ـ وختم بعضها بـ «أبو الحسن» أحياناً، وأحياناً «أبو» فلعله اختصار من:
   أبو المحسن؟ وعلى كل فلم أعرفه، ولعله أبو الحسن السندي؟.
  - ٨ ـ ورمز «س» وهو قليل، وجد في أوائل الكتاب.
- 9 ـ والقسم الأعظم من حواشيه مختوم بحرف: ط. والذي تبيَّنته أنه
   لايريد بحرف س أو ط السيوطي رحمه الله، لأنه قد توجد حاشيتان
   متجاورتان إحداهما مختومة بـ: سيوطى، والثانية مختومة بـ: ط، أو س.

وقد حَرَصت أن أعرف مراده بهما لاسيما ط، لكثرتها، فلم أستطع، لكني رأيته عند حديث (١٠٩٢) «قم ـ أو اذهب ـ بئس الخطيب» من رواية عدى ابن حاتم رضي الله عنه قد وضع رمزاً فوق الكلمة الأخيرة، ومثله على الحاشية وبجانبه: «أنت»، وتحتها: «كذا في ط»، فعلمت أن «ط» عنده رمز لنسخة بيده فيها هذه الكلمة الزائدة، وعلى حواشيها هذه الحواشي المفيدة، فنقلها منها، وقد تكون هذه الحواشي التي على نسخة «ط» مستفادة من الخطابي، أو المنذري، أو ابن القيم، أو السيوطي، أو السندي، أو أي كتاب آخر من شروح أبي داود، أو حواشيه، أو شروح غيره، أو كتب الغريب. .، فلا يعكر على جزمي هذا بأن «ط» رمز لنسخة: وجودُ هذه الحاشية أو الجملة أو الفائدة في «معالم السنن» مثلاً، فيقول قائل «ط» رمز للخطابي، أو يقول غيره إنها رمز للسيوطي، لأن هذه الفائدة موجودة بحروفها في حاشية السيوطي. لا.

وقد وجدت فعلاً مثالًا على ذلك، انظر التعليق على (٤٥٦٧).

وكأن هذه النسخة (ط) قديمة يصلح أن يَنقل عنها صاحب الأصل الذي أرمز له (س)، إذ على حاشيتها عند الحديث (٢٢٠٨) حاشية مختومة بـ(ط)

وهي منقولة عن «لسان العرب»، فيكون هذا مثالًا آخر. والله أعلم.

هذا ما يتعلق بحواشي هذا الأصل الأصيل، ما كان منها بقلم الحافظ ابن حجر أو غيره.

د \_ أما الفوائد التي كتها الحافظ على الأوراق الأولى فهي: إسناده بالروايات الخمسة: اللؤلؤي، وابن داسه، وابن الأعرابي، وابن العبد، والرملي، ثم أبيات شيخه الإمام العراقي رحمهما الله تعالى في تمييز الأجزاء التي سمعها ابن طَبَرْزَدَ من الكرخي، عن الأجزاء التي سمعها من الدومي، وهذا نصه، وأبيض لما لم يتضح منه، وأضع إشارة استفهام بجانب ما أقرّب رسمه تقريباً.

## ١ \_ أما رواية اللؤلؤى: فقال رحمه الله:

«الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

سمع جميع السنن تأليف الإمام الأوحد، علم الحفاظ، قدوة الفقهاء أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السبيخستاني البصري، على الشيخ الصالح المبارك أبي علي محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز المهدوي ابن المُطَرِّز البزاز، بسماعه لجميعه على أبي المحاسن يوسف بن عمر بن حسين الخُتني الحنفي، في سنة أربع وعشرين وسبع مئة، بسماعه لجميعه على الشيخين الحافظ الكبير زكي الدين ابن عبدالقوي المنذري، وصدر الدين أبي الفضل محمد بن محمد بن محمد البكري، سوى أنه فاته على المنذري خاصة الأول والثاني، والثاني عشر والتاسع عشر، بسماعهما لجميعه على أبي حفص عمر بن محمد بن معمر ابن طبرززد الدارتزي، بسماعه للأول والثاني والخامس والسادس والثامن والثاني عشر والرابع عشر ومن أول السابع عشر إلى آخر الثاني والعشرين، ومن أول الرابع والعشرين الى آخر الثلاثين، والثاني والثلاثين، على أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي، وبسماعه لبقية الكتاب وللجزء الثاني والثاني والثاني والثاني والثاني والثاني والثاني والناني عشر أيضاً على مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي، بسماعهما الناني والثاني والثاني والثاني عشر أيضاً على مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي، بسماعهما

من الحافظ العلم الفقيه الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي الخطيب البغدادي.

ح، وبإجازة شيخنا عالياً من أبي النون يونس بن إبراهيم بن عبدالقوي الدَّبُوسي، إن لم يكن سماعاً، عن علي بن الحسين بن علي البغدادي، عن الفضل بن سهل الإشفَراييني، عن الخطيب بسماعه له، بقراءته على أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي العباسي، بسماعه له من أبي علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، بسماعه من أبي داود:

بقراءة أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر لطف الله به،

الشيخُ الإمام العلامة مفتي المسلمين شمس الدين محمد (مات) بن علي ابن محمد بن القطان الشافعي، وولده بهاء الدين محمد، وشعبان بن محمد ابن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن العدل شرف الدين محمد ابن الشيخ محب الدين يحيى ابن الشيخ الإمام شرف الدين يونس القلُقَشَندي، وعليِّ (مات) ابن المُسْمِع، وأبو بكر بن صدقة بن علي المناوي، وبدر الدين محمد ابن العدل شهاب الدين أحمد بن محمد الجلال، والفاضل شمس الدين (مات) محمد ابن الإمام شمس الدين محمد ابن حسن الأسيوطي، وشهاب الدين (مات) أحمد بن محمد بن عبدالله (؟)، وابنه محمد، وقطب الدين محمد ابن المحبّ محمد ابن الجَوْجَري، وعلي ابن أبي بكر بن علي الدَّهْروطي، وياقوت (مات) النُّوبي، وكاتبه، وآخرون ابن أبي بكر بن على نسخة السماع التي بخط الملك المحسن ابن الناصر كثيرون. كتَبهم على نسخة السماع التي بخط الملك المحسن ابن الناصر وسبع مئة (۱).

وحضر مجلس الختم الإمام الحافظ زين الدين عبدالرحيم أبو الفضل بن

 <sup>(</sup>۱) وفي شهر رمضان منه قرأ الجزء العاشر فقط على ابن الظُريف. انظر حاشية
 ۱۰۲/ب، و٣:٥٤ من «المجمع المؤسّس» له.

الحسين العراقي، ورفيقه الإمام أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، والعلامة برهان الدين إبراهيم بن موسى الإبناسي، وسُمع عليهم المسلسل بالأولية قبل الشروع في القراءة، وتسلسل لبعض السامعين بسماعهم الجزء الأخير الذي هو مجلس الختم.

أما الأولان فعلى أبي الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم المَيْدومي، أخبرنا القطب محمد بن أحمد بن علي القسطلاني وعبدالرحيم بن يوسف بن يحيى، قال الأول: أخبرنا أبي، أخبرنا نصر بن علي الحصري، أخبرنا أبو طالب محمد بن علي النقيب العلوي، أخبرنا أبو علي التُسْتَري، وبسماعهما. الثاني والثالث على عمر بن حسن ابن أُميلة المَراغي بسماعهما من أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدالواحد ابن البخاري، . . بن طبرزد بسنده المتقدم وأجاز كلُّ من . . ».

## وعلى الصفحة الثانية:

Y - «أنبأني برواية ابن داسه: شيخنا أبو علي محمد بن أحمد بن علي بن المُطَرِّز، عن يحيى بن محمد بن سعد، عن محمد بن عبدالواحد بن شُفْنِين، عن عبدالأول بن عيسى بن شعيب السِّجْزي، بسماعه من عبدالرحمن بن عفيف، بسماعه من منصور بن عبدالله الخالدي، بسماعه من أبي بكر محمد ابن بكر ابن داسه، بسماعه من أبي داود، وهي موافقة لرواية اللؤلؤي غالباً.

وسمعت منه قطعة على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، بإجازتها من ابن سعد وغيره، عن ابن اللَّتِي، عن أبي الوقت.

" - وأنبأني برواية أبي سعيد ابن الأعرابي: الشيخ المذكور، عن يحيى بن محمد بن سعد، عن الحسن بن محمد بن الصباح، عن عبدالله بن رفاعة ابن غدير، أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الخِلَعي، أخبرنا عبدالرحمن بن عمر النحاس، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابي، بسماعه من أبي داود.

وروايته أنقص الروايات.

وسمعت منه قطعة على فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي، بإجازتها من ابن سعد، بسنده هذا.

٤ ـ وأنبأني برواية أبي الحسن علي بن عبد، المعروف بابن العبد: الشيخ المذكور عن أبي النون يونس بن إبراهيم بن عبدالقوي، عن أبي الحسن علي ابن محمود الصابوني وغيره، أخبرنا الحافظ أبو الطاهر السِّلَفي مشافهة، أخبرنا أبو عامر غالب بن علي ابن أبي غالب الإستراباذي، أخبرنا أبو حاجب محمد بن إسماعيل الإستراباذي، أخبرنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم الأسدي، عنه.

٥ ـ وأنبأني برواية أبي عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي وراقِ أبي داود: أبو حَيّان بن أبي حيان، عن جده أبي حيان، عن غير واحد، عن ابن بَشْكُوال، عن أبي محمد ابن عتّاب، عن أبي عمر بن عبدالبر، عن سعيد بن عثمان، عن أحمد بن خليل بن دحيم، عنه».

\* \* \*

أنشدني شيخنا الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي أبقاه الله، ضبطاً لما سمعه ابن طبرزد من شيخه من هذا الكتاب:

وقد وقع التلفيق لابن طبرزد فعن مفلح: ثانٍ وتِلْواه سابعٌ وخامسَ عشر ثم تِلوٌ وثالث وباقيه والثاني وثاني عَشْرِه وتجزئةُ الأجزاء ليست خفيةً

لجمع أبي داود فاضبطه بالشعر وتاسعه والأربع التلو في الأثر وعشرون مع حادي ثلاثين بالحصر جميعاً عن الكرخي أعني أبا البدر وذاك بأجزاء الخطيب أبي بكر

الحمد لله.

سمع الجزء الأول من الشيخ المسند المكثر أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن المبارك الغزّي، بسماعه له من أبي عبدالله محمد بن غالي بن نجم الدمياطي وأبي العباس أحمد بن منصور الجوهري، أخبرنا النجيب عبداللطيف بن عبدالمنعم الحراني، أخبرنا ابن طبرزد، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن منصور أبو البدر الكرْخي، أخبرنا الخطيب أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت،

ح، قال شيخنا: وأنبأنا أبو النون يونس بن إبراهيم بن عبدالقوي الدَّبُوسي إن لم يكن سماعاً، أنبأنا أبو الحسن علي بن الحسين البغدادي، عن الفضل ابن سهل، عن الخطيب، أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي بالبصرة، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود.

بقراءة أحمد بن علي بن محمد العسقلاني وبلفظه: الشيخُ شرف الدين محمد بن محمد بن عبدالعزيز القدسي وبنتُه هاجر، ونور الدين علي بن حسين الصالحي، وشمس الدين محمد بن خليل ابن المتمتم الحراني، وصحَّ في ٢٢ المحرم سنة سبع وتسعين وسبع مئة.

## الأصل الثاني:

صورته: في المكتبة المركزية \_ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وأوراقه: ٣٣٥ ورقة.

وخطه: نسخي جيد رصين، وأكثره منقوط، والضبط فيه كثير.

والمقاس: ١٨ × ٢٨، وفي الصفحة ٣٦ سطراً.

ورمزه: ح، أخذاً من اسم ناسخه ومالكه وواقفه: الملك المحسن السلطان أحمد بن السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمهما الله تعالى، وأخذاً من كلمة (الحفاظ) لكثرة الأئمة الحفاظ الذين تداولوه.

والملاحظ عليه: أن الصورة واضحة، ولايعكِّر على النص المقصود إلا عدم وضوح بعض الكلمات المكتوبة في الحاشية الداخلية، فإنها لم تظهر في الصورة.

وأوراقها مشوَّشة الترتيب، لكن كان من السهل جداً والحمد لله إعادة ترتيبها كما ينبغي.

إلا أن العذر الآخر الذي لايمكن تداركه: أن يَدَ الحَدَثان أَثِمت في بترها وانتزاع ثلاث وخمسين ورقة منها، تشتمل على نحو ٧٥٢ حديثاً من أولها وآخرها وأثنائها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفي بعض الصفحات نقص أسطر من أسفلها، أو كلمات في وسطها.

وقام من كانت بحوزته فرمَّم هذا النقص وسدَّ الثغرة بخط حديث جديد مؤرخ سنة ١٢٨٩، خالٍ من كل مزية للأصل إلا أن نصه مقارب، ولم أكن ألتفت إليه أثناء عملي إلا في مواضع معدودة للاستئناس.

وأقول: إن هذه النسخة ح هي الأصل الأصيل، والمعتمد الحَفِيل، الذي

يندرُ مثله في عالم مخطوطات كتب السنّة \_ فيما أعلم \_، لمزايا كثيرة تحلّى بها وتجلّت فيه، ويكفيها ثناء قول الحافظ رحمه الله: «هي في غاية الإتقان»(١).

وإن اعطاء هذا الأصل حقَّه من الدراسة والبيان، يحتاج إلى إفراده في مجلَّد، لو تيسَّر الوصول إلى أصله المخطوط، وصَبَر الدارس على قراءة سماعاته، وكان معه من الوقت متَّسَع: لاتستعجله دارُ نشر، ولامدةُ دراسةِ جامعية، على تعرّضه لخطر الأخطاء الكثيرة في قراءة سماعاتها وفوائدها.

ويكفيه من المتعة الروحية أن يُعايش مجالس الأئمة الجهابذة في القرون الثلاثة: السابع والثامن والتاسع، ويتعلَّم منهم عزة العلماء، وتواضعهم، وحرص بعض السلاطين على طلب العلم وتحصيله لأنفسهم ولأولادهم ومملوكيهم!.

ويرى الدقة والأمانة في تفرقتهم بين سماع فلان (للكبير)، وحضور فلان (للصغير)، ومن أين سمع من هذا الجزء، وأين انتهى سماعه، دون مجازفة بإثبات السماع للجزء كله (٢٠).

ويرى أعلاماً وأئمة وقضاة وكباراً ذُكروا بألقاب عالية، فيرجع إلى كتب التراجم لعله يظفر بتراجم لهم تُشبع رغبته في التعرف على هؤلاء العظماء: فلا يرى شيئاً أبداً!!<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظره بتمامه ص ۲۶.

 <sup>(</sup>۲) في ورقة ۲۳۸/أ كتب الحافظ يوسف بن خليل سماع الملك المحسن ومن معه للجزء الثاني والعشرين، وكتب من بينهم سَنْجَر الكبير، ثم ضرب على اسمه وكتب:
 «الضرب على سَنْجَر الكبير صحيح، فإنه لم يسمع، وكُتب سهواً».

<sup>(</sup>٣) وكنت من زمن بعيد تراودلي فكرة: لو أن باحثاً جمع من المخطوطات وسماعاتها أسماء الأعلام التي تذكر فيها، ويذكر مصادر ترجمة من يقف على ترجمته، ومن لم يقف له على شيء احتفظ باسمه، لعله يأتي من يقف على ترجمته فيضيفها إليه، وقد يوجد في هذه السماعات مايجلًي حقيقة المترجم بأكثر مما في ترجمته!.

وكذلك الأمر في جمع أسماء نساخ الكتب، فإن في معرفة حال الناسخ مايزيد في =

إلى أمور كثيرة يمكن للناظر في هذا الأصل الأصيل الوقوفُ عليها والشرح لها علمياً وتربوياً، ولولا ضيق الوقت لأسهبت، لكن لابدَّ مما ليس منه بدُّ، وسأتحدث عن ثمان نقاط تتعلق بهذا الأصل.

ا ـ الناسخ: ليس في النسخة مايدل على اسم الناسخ لها، لكون أولها وآخرِها ناقص الأصل، وأُكمل بخط آخر حديث جداً، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أفادنا معرفته فقال على حاشية نسخته ص عند الحديث (٢٣٢) وذكر مغايرة: "بخط الملك المحسن.."، وقال في "النكت الظراف" ١٨١ كلاماً يتعلق بالحديث (١٤١٨): "..في النسخة التي نقلها (١) الملك المُحْسِن من خط الخطيب».

أما النَّسْخ والكتابة فقد تجلَّى فيه من فنون الضبط والتقييد ورسوم الأقدمين في علم الخط والكتابة ومصطلحاتها مايُقضى له بالأولية، بالنسبة لزماننا.

٢ - أصل النسخة: لايوجد شيء يدل على مرجع هذا الأصل العظيم، وذلك بسبب فَقْد أوله وآخره، لكن يسدُّ هذه الثغرة الكبرى في أصالته أمر آخر، هو: أنه بعد نَسْخه قُوبل وعورض بأصل الإمام أبي بكر الخطيب البغدادي، كما جاء هذا في أولِ وآخرِ أجزاء كثيرة، وفيها النص على أنه وقع له أصل الخطيب نفسه فعارضه به.

فأصلُ الخطيب صار أصلَ هذه النسخة ومرجعَها، وهي مقوَّمة على وَفْقه، وأصلُ الخطيب منقولٌ ومأخوذ أولاً من رواية أبي الحسن ابن العبد، عن أبي داود، ثم إنه قابله برواية أبي علي اللؤلؤي، عن أبي داود، كما قاله الحافظ في «النكت الظراف»(٢).

قيمة منسوخته، أو يَنقص منها.

<sup>(</sup>١) قول الحافظ (نقلها»: فيه تجوّز، فسيأتي بعد أسطر أن الملك المحسن عارض أصله هذا بأصل الخطيب، لا أنه نقله منه.

<sup>(</sup>٢) ٤٢١:١١، وكلام الحافظ هذا كلام مُعاين واقفٍ على نسخة الخطيب نفسها. وانظر=

فهذا هو أصل النسخة وسندها.

" - تاريخ النسخ: وهذا جانب آخر مجهول أيضاً في حق هذا الأصل العظيم، بسبب نقص أوله وآخره، إلا أن المجزوم به أنها نسخت أوائل القرن السابع، ولعل البدء بقراءتها كان عقب الانتهاء من نسخها، وتاريخ الفراغ من قراءة الجزء الأول ـ من أصل اثنين وثلاثين جزءاً ـ كان يوم الأحد ٢٠ جمادى الآخرة سنة ٢٠٣.

فهي منسوخة قبل هذا التاريخ، لكني أُحتمِل أن (القَبْلية) كانت قريبة غير بعيدة، فقد جاء في ترجمة الملك المحسن في «ترويح القلوب»(۱) قراءة وسماع الملك المحسن على ابن طَبَرْزَدَ للجزء الثاني من كتاب «القضاء» لشريج بن يونس<sup>(۲)</sup>، في يوم الخميس ٤ من جمادى الأولى سنة ٦٠٣. فلعلهم كانوا يقرؤون هذا الكتاب وغيره ريثما يتم نسخ «السنن»؟ ويَحتمِل أنهم كانوا يقرؤون الكتابين معاً؟.

٤ - أما بلد النسخ: فهو جانب رابع مجهول من تاريخ هذا الأصل، وإن كان الجزم في تقريبه أيسر من اللذين قبله، ذلك أن الملك المحسن كان بدمشق، وهو الذي أقدم ابن طبرزد دمشق، والسماعات المثبتة كلها تنص على أن مجالس القراءة كانت بدمشق: بدار الملك المحسن، أو بالجامع بالكلاسة قرب قبر والده صلاح الدين الأيوبي، ومرة واحدة كانت القراءة بجوبر أحد مُتنزهات غُوطة دمشق، فالاحتمال القريب جداً أن نسخها كان بدمشق.

<sup>=</sup> صفحة ٢٣.

<sup>(</sup>١) للزبيدي ١٢١:١.

<sup>(</sup>٢) سُريج بن يونس: من رجال «التهذيب»، وفي الكتاب المنقول عنه: شريح بن يونس، وهو تحريف وإن جاء كذلك في عدة كتب، وبعضها محقَّق مثل: «السَّير» ٢٤٠٦، و«أخبار القضاة» لوكيع ٤٤٤٠، ١١٣، ٣٧٨:٣، و«المجروحين» ٢٠٠١، ٢٧٠٠، و«الأصابة» ترجمة عمر بن عدي بن خَرَشة.

ولسريج بن يونس مصنفات ذكرها ابن النديم ص ٢٧٨، ليس منها هذا.

٥ ـ تنقُّل النسخة ومآلها: النسخة دمشقية الأصل ـ غالباً ـ وقد وقفها وحبَّسها مالكها الملك المحسن، كما أُثْبِت هذا في عدة مواضع، أولها تحت عنوان الجزء الخامس ٤٦/ب، لكن الكاتب أحال على نص الوقفية المكتوب أول النسخة، وهو مفقود، كما تقدم، فهل حبَّسها في مكان معين: في مدرسة، في مكتبة عامة، في مسجد؟؟ الظاهر: لا، وإلا فكيف ساغ لهم كثرة نقلها وإخراجها من بلد إلى بلد فضلاً عن مدرسة إلى مدرسة، وانظر مايأتي بعد أسطر. وباعتبار أن الدولة الإسلامية كانت واحدة أينما تنقل الإنسان فإنما يتنقل في بلده: كذلك كانت تنتقل هذه النسخة دون تحرُّج.

۱ ـ فالجزء الأول قرىء بتاريخ يوم الأحد ٢٠ من جمادى الآخرة سنة
 ٢٠٣ .

والجزء الأخير الثاني والثلاثون قرىء بتاريخ: يوم الجمعة بعد الصلاة الثاني من شهر رمضان سنة ٦٠٤.

٢ ـ وبعد سنوات قليلة تُنقل إلى حلب لتقرأ على الشيخ الإمام جمال الدين مفتي الفِرَق أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عُلوان الأسدي، بروايته عن ابن طَبَرْزُدَ. بمدينة حلب بمدرسة ابن رواحة في رجب سنة أربع وعشرين وست مئة»(١).

(١) ورقة ٥٩/أ أول الجزء السادس، وسبق نحوه ٣٦/أ.

ولاأدري من جاء بها إلى حلب، ولامتى كان ذلك؟ لكن أستطيع تقريب القول فيهما. رأيت في «بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم ٩١٨:٢ في ترجمة شيخه أبي القاسم أحمد بن عبدالله السُّلمي العطار المتوفى سنة ٦١٥، قال: «اجتمعت به بدمشق في سنة "٦٠٣. ثم قدم علينا حلب في سنة اثنتي عشرة وست مئة، وأنزله الملك المحسن أحمد بن الملك الناصر يوسف بن أيوب في جواره، وكان يصحبه بدمشق».

ففي أول شهر رمضان سنة ٦٠٤ فرغ المحسن من قراءة السنن على ابن طبرزد، بدمشق، وفي ٦١٢ كان بحلب \_ وبقي فيها إلى أن توفي، كما سيأتي \_ فأحتمل أن يكون قد اصطحب هذه النسخة معه إلى حلب، وحبَّسها حينئذ فيها. والله أعلم. وكانت وفاة ابن علوان الأسدي سنة ٦٣٨هـ(١)، وهو من أسرة علمية، فأخوه عبدالله كان شيخ هذه المدرسة إلى سنة ٦٢٣، ثم تنازل عنها لأخيه محمد هذا. وكان شرط واقفها زكي الدين ابن رواحة الحَمَوي أن لايتولى مشيختها إلا من يعرف الخلاف العالي والنازل(٢).

بل كان عبدالله هذا هو وصيَّ الملك المحسن بالصلاة عليه إذا مات، وكان قاضيَ حلب حينئذ، كما حكاه ابن العديم (٣).

وموقع هذه المدرسة في المكان المعروف الآن بحلب زُقاق الزَّهراوي شمالي مايُعرف الآن ـ أيضاً ـ بالمكتبة الوقفية والتي كانت تعرف سابقاً بدار الحديث الشَّرَفية مقرِّ الإمام سبط ابن العجمي رحمه الله.

ولعل النسخة استمرت في حلب إلى سنة ٦٥٥، كما نجده في سماع طويل ١٩٥٥ (كتبه أحمد بن محمد بن عبدالمنعم بن أبي غانم الحلبي عفا الله عنه). وفي السامعين أئمة وأبناء أئمة. وكان الشيخ المُسْمِع لهم طغريل ابن عبدالله المُحْسِني من موالي الملك المحسن، والحافظ يوسف بن خليل يذكر اسمه كثيراً في طبقة السماع. فانظر كيف يرفع العلم المماليك والموالي!

كما سمع بعضَ السنن على طغريل هذا شرفُ الدين ابن عشائر الحلبي (بعد ٦٤٠ ـ ٧٣٢)(٤).

" ـ ثم انتقلت إلى القاهرة ففي ٢٣٢/ أ طبقة سماع تتكرر: الشيخ فيها هو النجيب عبد اللطيف الحراني، والقارىء فيها خليل بن بدران بن خليل الحلبي، وطبقة السماع بخطه «مستهل شهر رجب الأصم من سنة سبعين وست مئة».

<sup>(</sup>١) «إعلام النبلاء» للطباخ ٤:٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) الخلاف العالي: ماكان بين أثمة المذاهب، سواء المذاهب المدوَّنة أو غيرها، والخلاف النازل: ماكان بين علماء المذهب الواحد.

<sup>(</sup>٣) في «بغية الطلب» ٣:١٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) كما في «ذيل التقييد» ١:٩٧.

وفي ١٣/ب نجد سماعاً على ابن خطيب المِزّة: عبدِالرحيم بن يوسف بن يحيى «بالجامع الأزهر بالقاهرة المُعِزَّيَّة.. سنة ست وسبعين وست مئة، كتبه أبو بكر بن على بن عبدالخالق».

ويتكرر هذا بعدُ، وابن خطيب المِزّة سمعه من ابن طبرزدَ.

وفي ورقة ١٢١/ب سماع طويل آخره «.. يوم الأحد السادس عشر من شهر المحرم سنة ثلاث عشرة وسبع مئة بالقاهرة المُعزية بالجامع الأزهر».

بل استقرت النسخة في مصر إلى فترة متأخرة أيضاً، إلى ٢٠ من ذي القعدة سنة ٧٢١ إذ قرئت «بالجامع الناصري بمصر المحروسة».

وفي هذا التاريخ كان يقرؤها أحمد بن محمد بن إبراهيم الأذرعي المتوفَّى الماردًا، وهو غير الذي يكتب اسمه أول كل جزء: فرغه قراءة أحمد الأذرعي المالكي.

وإلى مابعد ذلك، حيث قرأها بعض الأئمة الحفاظ المصريين، مثل أبي الفتح السبكي (٧٠٠ ـ ٧٤٢)، والجمال الزيلعي (٠٠ ـ ٧٦٢). ولعل قراءة ابن رافع السَّلامي (٧٠٤ ـ ٧٧٤) لها كانت في هذه الفترة.

٤ ـ وإذ بها تظهر في دمشق لِتُقرأ على ابن أُميلة «المراغي الحلبي المزي بسماعه لجميع السنن على.. ابن البخاري، بسماعه لجميعه من أبي حفص عمر ابن طبرزد.. في يوم الاثنين مستهل ذي القعدة الحرام سنة ست وسبعين وسبع مئة بجامع المرجاني بالمِزّة الفوقانية ظاهر دمشق المحروسة».

٥ ـ ثم تعود ثانية إلى القاهرة ليقرأها الأئمة: السراج البُلْقيني (ت ٨٠٥)، والعراقي (ت ٨٠٦) لنفسه، ويقرؤها عليه غيره، وابن حجر (ت ٨٥٢) عدة مرات: لنفسه، وقارئاً، ومقروءاً عليه، والبِقاعي (ت ٨٨٥) قارئاً لها سنة ٨٤٥ على ابن بَرْدِس (ت ٨٤٦) (٢)، والكِلْـوَتـاتـي أحمـد بن عثمـان

<sup>(</sup>١) ترجمته في «الدرر الكامنة» ١: ٢٤٠. وانظر الورقة ٤٣/ب.

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» ١:٩٣١ ـ ١٩٤.

(ت ۸۳۵)، قرأها لنفسه وعلى العراقي، ومحمد بن أحمد بن محمد التَّزْمَنتي (۱)، واستخرج مع قراءته «رباعيات أبي داود»، وكان يضع عالباً بجانب كل حديث رباعي الإسناد دائرة.

وقرأه محمد المظفَّري على خاتمة المسندين عبدالحق بن محمد السُّنباطي (ت ٩٣١)، وهو مصري، إلا أنه جاور السنة الأخيرة من حياته بمكة وتوفي فيها رحمه الله(٢).

ولم يلفت نظري تاريخ في سماعاتِ مَن أقدِّر وفاته بعد هذا التاريخ ـ في مصر ـ.

٦ ـ ثم بدأ يظهر على حواشيها خط العلامة المدقق الشيخ عبدالله بن سالم البصري المكي رحمه الله (ت ١١٣٤)، بالفوائد والتحقيقات النادرة، لا بالقراءة والسماع، ومعنى هذا أن النسخة انتقلت إلى مكة المكرمة، ولكن متى؟.

٧ - ثم إنها انتقلت إلى الأحساء، فكانت عند الشيخ محمد بن عبد القادر وقضي المُبرَّز - من الأحساء - وهذا الشيخ هو من آل عبد القادر المعروفين في الأحساء، وأصلهم يرجع إلى الأنصار، وهو أهداها إلى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وأهداها الشيخ عبدالعزيز إلى المكتبة العامة بالرياض، كما يجد القارىء الكريم هذا في صُور المخطوطات الآتية، وانتشرت صورٌ عنها، والحمد لله رب العالمين.

٦ ـ صاحب النسخة: هو ناسخها وقارئها الأول على ابن طبرزد، وهو الملك المحسن أبو العباس أحمد بن السلطان صلاح الدين الأيوبي: يوسف ابن شاذي<sup>(٣)</sup>، المولود سنة ٥٧٧ بدمشق ـ أو بمصر ـ والمتوفى بحلب أوائل

<sup>(</sup>١) وله قراءة للأصل س. انظره ١٤١/أ.

<sup>(</sup>۲) «الكواكب السائرة» ۱:۲۲۱.

<sup>(</sup>٣) شاذي أو شادي، كما كتبه الملك المحسن نفسه أول الجزء الرابع، وأول الجزء الثاني، والثالث. وبحذف الياء فيهما كتبه الإمام يوسف بن خليل في طبقة سماع =

سنة ٦٣٤، فيكون قد عُمّر ٥٧ سنة.

وصفه الذهبي (١) بـ «المحدث الزاهد العالم يمين الدولة أبو العباس أحمد.. كان صحيح النقل، متواضعاً، مُفضِلاً على أهل الحديث وعلى الرواة، سمع بمكة.. وببغداد».

وترجمه تلميذه الكمال ابن العديم (٢) وخلاصة قوله: «اشتغل بالعلم، وخرج عن زِيّ الأجناد، وتزيّا بزِيّ أهل العلم، واشتغل بالحديث وسماعه، والاستكثار منه، وتحصيل الأصول الحسنة بخطوط المشايخ، وسمع بالديار المصرية ودمشق، وسيَّر إلى بغداد وحَمَل منها أبا الحفص ابن طبرزد وحنبل ابن عبدالله المكبِّر، وسمع منهما عامة حديثهما، وأفاد الناسَ بالشام حديثهما (٣).

وحج إلى مكة مرتين، فسمع بمكة والمدينة، وعاد في الحجة الثانية على

المحسنِ نفسه، وفي طبقة الجزء السادس والتاسع مع تنوين الذال. وانظر «توضيح»
 ابن ناصر الدین الدمشقی ۲۲۳۰.

<sup>(</sup>۱) في «السير» ۲۰۳:۲۳.

<sup>(</sup>۲) في «بغية الطلب» ٣: ١٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) وكرَّر الصاحب ابن العديم هذا الخبر في ترجمة حنبل ٢٩٧٩: نقال: «حنبل بن عبدالله بن الفرج بن سعادة أبو عبدالله البغدادي الرُّصافي المكبِّر بجامع الرُّصافة ببغداد.. حدث ببغداد وإربل والموصل وحلب ودمشق، وكان مظفَّر الدين كُوكُبُوري ـ ومعناه الذئب الأزرق ـ ابن علي صاحبُ إربل بني دار الحديث بإربل، وكتب إلى الخليفة الناصر أبي العباس أحمد في إنفاذه وإنفاذ أبي حفص عمر ابن طَبرزد إلى إربل ليسمع منهما، وسيَّر لكل منهما نفقة، فأُنفذا إلى إربل، وحدَّث حنبل بإربل بمسند أحمد.

وسمع الملك المحسن أبو العباس أحمد بن صلاح الدين يوسف بن أيوب بخبرهما فكاتب صاحبَ إربل في طلبهما إليه إلى دمشق، فاستأذن الخليفة في ذلك وسيَّر حنبلَ أولاً إلى دمشق..».

فأفاد أن تسيير الملك المحسن ابنَ طبرزد إليه لم يكن من بغداد مباشرة، كما أفاد أن الملك المظفّر ملك إربل هو الذي ابتدأ هذه الصنيعة المباركة، رحمهم الله جميعاً.

طريق بغداد فسمع بها، ووصل إلى حلب وأقام بها إلى أن مات، وكان يميل أولاً إلى مذهب أهل الظاهر، ثم مال إلى التشيع عند مُقامه بحلب رحمه الله(١).

توفي الملك المحسن بحلب وقت الظهر، وأوصى أن يصلِّي عليه القاضي زين الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عُلوان الأسدي قاضي حلب، فصلَّى عليه بالجامع بحلب، وأوصى أن يُحمل إلى الرقة ويُدفن بها بالقرب من عمار بن ياسر صاحب رسول الله علله، فحُمل إليها بعد أن صلِّي عليه، وحضرتُ الصلاة عليه، ودفن إلى جانب قبر عمار رضي الله عنه. لما مررت بالرقة وزرت بها عماراً رأيت قبره إلى جانبه. رحمه الله وإيانا».

وترجمه باختصار تلميذه الآخر بالإجازة، وهو الإمام المنذري (٢) فقال: «سمعتُ معه، ولم يتفق لي السماع منه، وأجاز لنا غير مرة».

ولم يقتصر المحسن على سماع السنن من ابن طبرزد، بل سمع شيئاً كثيراً، من ذلك «المسند» للإمام أحمد \_كما سمعه كذلك على حنبل

<sup>(</sup>۱) ولم يكن ذلك فيه إلى حدّ البدعة، ففي هذه السنن وغيرها من مسموعاته العلمُ الكثير والمروياتُ الطافحة عن الصحابة الذين للشيعة فيهم طعن كبير، كالخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وكعائشة وحفصة، وكعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم، رضوان الله تعالى عليهم. وقد كتب بيده في هذه السنن: أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعائشة عليها السلام (٣٥٠٩)، فضلاً عن المآثر المروية لهم في هذه السنن وغيرها من مسموعاته.

والتشيّع: إنما هو تقديم عليّ على عثمان فمن بعده من الصحابة رضي الله عنهم، أما تقديمه على الشيخين الأجلّين فهذا يعتبره العلماء غلوّاً في التشيع. انظر مقدمة فتح البارى ص ٤٥٩.

<sup>(</sup>۲) في «التكملة» ۲:۲۹۲ (۲۲۹۳).

الرُّصافي بإربل ـ وتقدم (١) أنه سمع الجزء الثاني من كتاب «القضاء» لسريج ابن يونس، أحدِ رجال الصحيحين.

ومن تواضعه الذي أشار إليه الذهبي: أنه خرج عن زِيّ رجال الدولة والأمراء إلى زِيّ أهل العلم، وأنه كان يُحضِر معه فتيانه مجالس الحديث، وتُستخلص أسماؤهم من طباق السماع المذكورة بخط الحافظ يوسف بن خليل: بدر بن عبدالله الحبشي، وجوهر ومسرور وعنبر أبناء عبدالله الحبشي ـ وهل بدرٌ أخوهم؟ ـ وأقش وطغريل وأيبك أبناء عبدالله التركيون، ولؤلؤ بن عبدالله الأرمني.

ومن حبه للعلم وللحديث خاصة: أنه كان يُحضر معه أولاده الثلاثة هذه المجالس، على صغر سنهم، فقد أثبت يوسف بن خليل لأم الحسن فاطمة بنت الملك المحسن السماع (٢)، أما لأخويها أبي عبدالله محمد، وأبي محمد علي، فأثبت لهما الحضور، فقد كان محمد في الرابعة من عمره، وعليٌّ في الثانية، وذلك سنة ٦٠٣ أيام قراءة والدهما للسنن على ابن طبرزد، وعُمُر المحسن آنذاك ست وعشرون سنة.

وللملك حواشِ نادرة العدد، يكتبها بقلمه، وله حاشية واحدة (٣) أملاها على يوسف بن خليل فكتبها بخطه، تتعلق بسَلْم العلوي، يجدها القارىء

<sup>(</sup>١) صفحة ٣٧.

<sup>(</sup>۲) لأنها ولدت ٥٩٧، وعاشت حتى تزوجت بأرسلان بن داود بن يوسف، وولَدت له عمر، وسمع الحديث على أمه. كما في «ترويح القلوب» ص ٩٨، وحتى أُخذ عنها «السنن»، كما نجد هذا في حاشية ١٢٣/أ السطر الثالث، وتوفيت سنة ١٦٨، كما في «العبر» ٣:٣٣٩، وتبعه الفاسي في «ذيل التقييد» ٢٠٤١، وابن العماد في «الشذرات» ٧: ١٦٣٨، وقبرها في قرية بُزّاعة من قرى منطقة الباب التابعة لحلب. ولبعضهم جزء في «فضائل فاطمة بنت أحمد بن يوسف بن أيوب»، ذكره الأستاذ عمر كحالة رحمه الله في «أعلام النساء» ٢٠٢٤، لكنه أرَّخ وفاتها سنة ١٦١، وهو مخالف لما تقدم.

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢٦٥/ب، الحديث (٤٧٥٦).

هناك، كما كان يكتب عبارة وجيزة بخط لطيف: بلغ أحمد بن يوسف قراءة على ابن طبرزد، أو نحو ذلك، وظهر هذا في مواضع (١١).

٧ ـ أما الشيخ المقروء عليه: فهو أبو حفص عمر بن محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طَبَرْزَدَ المؤدِّب البغدادي الدارَقَزِّي<sup>(٢)</sup>، ولد أبو حفص أواخر سنة ٥١٦، وتوفي سنة ٦٠٧، فيكون قد عُمِّر إحدى وتسعين سنة، رحمه الله تعالى.

وقد سمع وحصَّل الكتب الكبار والشيء الكثير، وكانت قراءته وتحصيله بإسماع أخيه محمد، وفيه كلام كثير، فلذا قال ابن الدُّبَيثي عن سماع عمر هذا: «كان سماعه صحيحاً على تخليط فيه» (٢)، يشير إلى هذا، ومع ذلك فقد قال الذهبي (٤) «وفي النفس من هذا». أي: في النفس شيء من هذا السماع، بسبب أنه عن طريق أخيه، وأخوه متَّهم!.

وقد سمع طبقة عالية: بكّر به أخوه أبو البقاء محمد فسمَّعه منها، وعمّر وتهافت عليه المحدثون، فلذا كثر الرواة عنه، وبينه ـ وهو المتوفى سنة

<sup>(</sup>۱) منها الورقة ۲۹/أ الحديث (٤٣٦)، والورقة ٥٦/أ الحديث (٨٥٠)، والورقة ٩٢/أ (١٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) طبرزد \_ بالدال المهملة أو بالمعجمة \_ اشتهر أن معناه الشُكَّر. وانظر لزاماً «المصباح». والمؤدب: قال السمعاني في «الأنساب»: هو اسم لمن يعلم الصبيان والناس الأدب واللغة. واقتصر ابن الأثير في «اللباب» على تعليم الناس الأدب واللغة.

وتتحرف هذه الكلمة (المؤدب) كثيراً في الكتب سواء في ترجمة ابن طبرزد وغيره إلى: المؤذن.

والدارَقَزِّي: نسبة إلى محلة ببغداد تسمى دار القَزّ، كما أن الدارقطني نسبة إلى محلة فيها اسمها: دار القطن. ونسبه الذي ذكرته هو الذي كتبه الملك المحسن مرات كثيرة أول كل جزء، وابن طبرزد يسمع، وفي «التكملة» للمنذري ٢٠٧:٢ (١١٥٨)، و«السير» ٢٠٧:٢١: . . معمَّر بن أحمد بن يحيى، بل إن محل الشاهد منه كتبه ابن طبرزد نفسه أول الجزء التاسع ٩٠/ب، وكتبه مرتين في صفحة واحدة ٢٣٢/أ.

<sup>(</sup>٣) «السير» ٢١: ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

٦٠٧ ـ وبين الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣ رجل واحد، فلذا وُصف بـ «مسند أهل زمانه» و «رُحْلة الآفاق».

فممن روى عنه من الأئمة: أبو بكر ابن نُقطة (ت ٢٦٩) صاحب «التقييد»، وجمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عُلوان الأسدي (ت ٦٣٨)، كما نجد هذا أول عدد من الأجزاء، منها الجزء السادس، والإمام الحافظ المنذري (ت ٢٥٦)، والإمام الحافظ ابن النجار (ت ٣٤٣)، والإمام ابن الصلاح (ت ٣٤٣ أيضاً) سمع عليه ببغداد (۱۳) ويوسف بن خليل الدمشقي (ت ١٤٨)، والفخر ابن البخاري (ت ١٩٠) الذي نعته الذهبي في «العبر» (۱۳) بـ «مسند الدنيا»، وقال في «معجم الشيوخ» (۱۳): «سمع ابن طبرزد». وكأن ابن البخاري هذا ممن أجاز أهل عصره؟ فقد قال الذهبي بعد أسطر: «أخبرنا علي بن أحمد إجازة سنة ثلاث وسبعين» أي: وست مئة، وهي سنة ولادة الذهبي.

وحضر وسمع عليه السنن سنة ٦٠٣ بجامع دمشق الأموي جماعة من العلماء، ومعهم أربعة إخوة من أولاد الإمام المقرىء الحافظ النحوي أبي الحسن علي بن محمد بن علي المَعَافِري الأصل، إمام قبة الصخرة أيام صلاح الدين الأيوبي، وكانت وفاته سنة ٦٠٥(٤)، والأربعة الإخوة هم: محمد، وإبراهيم، وإسماعيل، وعثمان، ظهر هذا في بعض السماعات، وغاب في بعضها الآخر.

وممن سمعه عليه النجيب الحراني: عبداللطيف بن عبد المنعم بن علي (٦٧٢-٥٨٧) مسندُ القاهرة، وكان يتشبَّه في خطه وتصحيحه للسماع عليه بابن طبرزد، فيكتب آخر الطبقة: صحيح ذلك وكتب عبد اللطيف بن عبد

<sup>(</sup>١) انظر آخر مقدمته الاصطلاحية الشهيرة.

<sup>.</sup> ٣٧٣: ٣ (٢)

<sup>.18</sup>\_17:1 (4)

<sup>(</sup>٤) «الأعلام» للزركلي ٤: ٣٣٠.

المنعم بن علي الحراني، بقلمه ورسمه كشيخه ابن طبرزد. ويُعرف هذا الشيخ في الأثبات ونحوها بـ: النجيب الحراني، أو بـ: النجيب، فقط، أو بـ: ابن الصَّيْقَل.

وسمعه عليه كذلك ابن خطيب المِزّة: شهاب الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى المَوْصِلي الدمشقي الفقيه الشافعي (١٨٧-٥٩٨) رحمه الله تعالى، ترجمه الذهبي، والتقي الفاسي (١)، لكن صُرِّح في عدد من السماعات التي على الحواشي بأنه حضر حضوراً، لاسماعاً (٢).

وقد قُرِى، عليهما «السنن» سماعاً من هذا الأصل: كما هو مشاهد على حواشٍ كثيرة من صفحاته، ويُذكر في السماع عليهما سماع النجيب الحراني، وحضور ابن خطيب المزة، على ابن طبرزد، وأحياناً يكتب: بحق سماعهما على ابن طبرزد، وفيه تجوُّز لاينبغي.

هذا، وفي الشيخ المترجَم كلام كثير، طوَّله بعضهم، وطُوَاه آخرون!.

فالحافظ ابن النجار اشتدَّ عليه وأساء القول فيه (٣)، ولا أدري إذا كان قد حكى فيه الجرح والتعديل أو اقتصر على الجرح؟!.

أما المنذري في «التكملة»(٤) فلم يذكر شيئاً أبداً، مع أنه قال: «سمعت منه كثيراً من الكتب الكبار والأجزاء والفوائد، وقرأت عليه الغيلانيات».

وأما ابن نُقطة في «التقييد» فقال (٥): «هو مكثر، صحيح السماع، ثقة في الحديث». ثم ذكر عن بعضهم أنه انتقص ابن طبرزد ولعنه، فتعقَّبه ولم يرضه، لأنه ذكر شيئاً لايدعو إلى ذلك.

<sup>(</sup>۱) «العبر» ٣٦٤:٣، و«ذيل التقييد» ٢١٤:٢.

<sup>(</sup>٢) كما تجده على حاشية ٨١/ب.

<sup>(</sup>٣) «السّير» ٢١: ٥١٠.

<sup>(3) 7:</sup> ٧: ٢ (٨٥/١).

<sup>. \ \ \ \ \ \ \ (0)</sup> 

فيكون قد ذَكَر فيه الأمرين وأن رأيه فيه ماقاله هو من نفسه.

وهؤلاء الثلاثة من تلامذته والآخذين عنه.

وفَعَل الذهبي في «السير» مافعله ابن نقطة، إذْ ذكر القولين وختم الترجمة بقوله: «وثّقه ابن نقطة».

وأزيد هنا: توثيق الحافظ يوسف بن خليل أيضاً، وهو من القارئين عليه هذا الكتاب وغيرَه، وابنُ خليل وصفه الذهبي في «السير»(١) بقوله: «الإمام المحدث الصادق الرحَّال النقَّال شيخ المحدثين راوية الإسلام»، وقد قال ابن خليل هذا في ابن طبرزد تحت عنوان الجزء السادس: «سمع جميع هذا الجزء من أوله إلى آخره وهو السادس من سنن أبي داود حمه الله على الشيخ الجليل الثقة المسند أبي حفص عمر..».

وممن قرأ السنن على ابن طبرزد في تلك الآونة: يوسف بن علي بن زيد الزهري بجامع دمشق سنة ٦٠٣، والحافظ محمد بن الحافظ عبدالغني المقدسي في التاريخ نفسه، كما تتكرر طبقة سماعهما، وقد كرَّرا توثيقهما لابن طبرزد في الطبقة (٢).

ولاريب أن ابن خلّكان ـ لإمامته في هذا الفن وقرب عهده وكونه من أهل دمشق ـ كان على علم بحال ابن طبرزد ومايقال فيه، ومع ذلك فإنه اقتصر على قوله فيه (٣): «كان فيه صلاح وخير» ولم يذكر شيئاً وراء ذلك.

وخلاصة ذلك: أن ورع ابن نقطة ويوسف بن خليل والمنذري ـ وغيرهم ـ كافٍ للطمأنينة إلى توثيق ابن طبرزد، والله أعلم بحقيقة الأمر.

<sup>.101:77 (1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) انظر ۲۳/أ، ۹٥/أ، ۱۷/أ، ۸۰/أ، ۹۰/أ وفيها السماعان والتوثيقان، ۱۱۰/أ، ۱۲۲/أ و۱۸۲۸ وصفه بـ: الشيخ المؤتمَن، ۱۲۵/أ، ۱۷۲/أ و۱۸۲۸ ووصفه بـ: الشيخ المؤتمَن، ۱۲۵/أ، ۱۷۲/أ و۱۸۲۸ وفيهما: الشيخ الجليل الثقة الأمين تقي الدين أبي حفص...

<sup>. 207</sup> \_ 207: 7 (7)

٨ ـ أما أسانيد ابن طبرزد إلى الإمام أبي داود فهي:

أ \_ سنده المشهور: عن أبي الفتح مفلح بن أحمد الدُّومي، المولود سنة ٤٥٧، والمتوفَّى سنة ٥٣٧.

وعن أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي، المولود سنة ٤٥٠ تقريباً، والمتوفّى سنة ٥٣٩.

كلاهما عن الخطيب البغدادي (٣٩٢ ـ ٣٩٢)، عن القاضي أبي عمر الهاشمي (٣٢٢ ـ ٤١٤) الذي سمع «السنن» ست مرات (٣)، عن أبي علي اللولوي (٠٠ ـ ٣٣٣) ، عن الإمام المصنف أبي داود (٢٠٢ ـ ٢٧٥) رحمهم الله تعالى.

وقد قال اللؤلؤي عقب الحديث (٩٠٥): «هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة». ويبدو أن اللؤلؤي سمع الكتاب أكثر من أربع مرات لأن ابن نقطة حكى في «التقييد» أن «اللؤلؤي قرأ هذا الكتاب على أبي داود عشرين سنة، وكان يسمى وراقه، والوراق عندهم: القارىء، وكان هو القارىء لكل قوم يسمعونه».

فلذا اشتهرت روايته بين العلماء وتداولوها\_ إلى يومنا هذا \_أكثر من غيرها.

وفي قولي عن أبي الفتح الدُّومي وأبي البدر الكرخي «كلاهما عن الخطيب»: إدراج لابدَّ من بيانه، وبه يتم توضيح الأبيات التي تقدمت<sup>(١)</sup> عن

<sup>(</sup>۱) «التقييد» لابن نقطة ٢: ٢٧٥، وهو (الدومي) بالدال المهملة، لابالراء، وهو منسوب إلى دُّومة الجندل، بضم الدال، وهو المعروف، وجوَّزوا فتحها، وإن خطَّأه ابن دريد في «الجمهرة» ٢: ٦٨٤.

<sup>(</sup>۲) «السير» ۲۰:۷۹.

<sup>(</sup>٣) (التقييد) ٢٢٣:٢.

<sup>(</sup>٤) «السير» ١٥:٧٠٧.

<sup>. 44:1 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) صفحة ٣٢.

الحافظ العراقي.

فالأجزاء التي سمعها ابن طبرزد من أبي الفتح الدُّومي هي: ٢، ٣، ٤، ٧، ٧، ٩، ١٦، ١٣، فهذه ثلاثة عشر جزءاً.

وأنبه أيضاً إلى أن الجزء العشرين والجزء الحادي والعشرين تداخلا، فلم يتبيَّن أولُ الحادي والعشرين بسبب الخَرْم وإتمامه بخط جديد، وأولُه وسط الورقة ٢١٢/ب: باب في الحفّار يجدُ العظم، هل يتنكَّب ذلك المكان، عند الحديث ٣١٩٩، كما يستفاد من أصلنا الآخر ظ، وهو مأخوذ عن أصل الحافظ المنذري، لكنْ ليس فيه إسناد ابن طبرزد.

والمقصود من هذا التنبيه: أنني جعلته من مسموعات ابن طبرزد من الكرخي، بناء على كلام العراقي وابن حجر المتقدم (١) نقله من فوائد الأصل ص، وهما خبيران بهذا الأصل الأصيل، لأنهما قرآه أكثر من مرة، كما هو واضح جداً من حواشي النسخة.

ثم إن كلاً من الدومي والكرخي أجاز ابن طبرزد بما لم يسمعه منه، فتحصَّل له تحمُّل الكتاب كلِّه منهما.

<sup>(</sup>١) صفحة ٣٢ أيضاً.

ب \_ وحصل له تحمُّل الكتاب كله بالإجازة \_ إن لم يكن سماعاً \_ من القاضي ابن أبي يعلى: أبي الحسين محمد بن محمد الفراء الحنبلي صاحب «طبقات الحنابلة» وغيره، ومن أبي القاسم الواسطي، وأبي منصور القزاز، كلهم عن الخطيب، بسنده السابق، كما أفاده الحافظ يوسف بن خليل في طباق السماعات التي ينقلها في آخر عدد من الأجزاء.

ج \_ ولابن طبرزد سند آخر لكن برواية ابن داسه، وقد سجّله يوسف بن خليل أول الجزء التاسع فوق سند ابن طبرزد برواية اللؤلؤي الذي كتبه الملك المحسن، وهذا نصه:

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد ابن طبرزد قال: أخبرنا أبو الحسن علي ابن هبة الله بن عبدالسلام، قراءة عليه، في يوم الجمعة سابع عشر محرم سنة ست وثلاثين وخمس مئة، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد ابن الحسين بن عبدالعزيز العُكْبري قراءة عليه في يوم الجمعة العشرين من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة قال: أخبرنا القاضي أبو محمد عبدالله بن علي بن أيوب قراءة عليه في شهر رمضان من سنة إحدى وأربع مئة قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبدالرزاق التمار البصري ويعرف بابن داسه قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث.

وقد أثبت الملك المحسن على حواشي هذا الجزء مغايراتِ ابن داسه مع رواية اللؤلؤي، ورمز لها خ س، ابتدأ ذلك من ثاني حديث في الجزء التاسع (١٤٤٠) إلى آخر حديث في كتاب الصلاة (١٥٥٥)، وكتب عنده ابن خليل بخطه: «سَمع من العَلاَمة في الجزء الذي قبله، وهو: باب في وقت الوتر إلى آخر كتاب الصلاة، وهو: وقضى عني دَيني، على الرئيس أبي الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام، بقراءة أبي البقاء محمد بن محمد ابن طبرزدَ: أخوه عمر وآخرون، في يوم الجمعة سابع عشر المحرم سنة ست وثلاثين وخمس مئة، وذلك بسماع ابن عبدالسلام من أبي منصور محمد بن محمد بن عبدالعزيز العُكْبَري في يوم الجمعة العشرين من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة، عن القاضي أبي محمد عبدالله بن علي بن

أيوب في شهر رمضان سنة إحدى وأربع مئة، عن أبي بكر محمد بن بكر بن محمد ابن داسه، عن أبي داود».

ولعل العلامة التي يقصدها الحافظ ابن خليل هي ماكتبه الملك المحسن عند الباب المذكور ورقم حديثه (١٤٣٥): "وقرأت على أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى ابن طبرزد: وَأخبرك أيضاً أبو الحسن علي بن هبة الله بن عبدالسلام البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الجمعة السابع عشر من محرم سنة ست وثلاثين وخمس مئة ببغداد فأقرَّ به، قيل له: أخبركم أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز العُكْبَري قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الجمعة العشرين من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة بقراءة ابن الخاضبة، قال: أخبرنا القاضي أبو محمد عبدالله بن علي بن أيوب قراءة عليه وأنا أسمع في شهر رمضان من سنة إحدى وأربع مئة قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبدالرزاق التمار البصري، ويعرف بابن داسة بالبصرة قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال».

وقد سمع الملك المحسن ومن معه الجزء الثامن من ابن طبرزد بهذا السند، كما أفاده ابن خليل أول الجزء المذكور.

د ـ ولابن طبرزد إسناد آخر برواية ابن داسه، كتبه ابن خليل أيضاً أول المجزء الحادي عشر، فوق سند الملك المحسن ١١٣/أ، كما كتبه قبل قليل المجرا أول كتاب المناسك، وهو يتفق مع السند السابق إلا في الشيخ الأول، لذا اعتبرته سنداً آخر، وهذا نص ماظهر في الصورة ١١٣/أ (١): «أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمّر ابن طَبرزد المؤدّب البغدادي، بقراءتي عليه أيضاً قال: أخبرنا الإمام أبو محمد عبدالله بن علي بن أحمد إقراءة عليه وأنا أسمع] في يوم الجمعة ثالث محرم من سنة ست وثلاثين

<sup>(</sup>١) ومابين المعقوفين زيادة عليه من ١٠٩/أ.

وخمس مئة، فأقرَّ به (۱)، أخبرنا القاضي أبو منصور محمد بن محمد بن عبدالعزيز العكبري قراءة عليه وأنا أسمع في شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة..».

وقد استفاد الملك المحسن من هذه الرواية، فإنه قال آخر الجزء العاشر /۱۱۱ب: «وما عليه علامة خع: رواية ابن طبرزد عن عبدالله المقرىء بسنده المذكور فيه». وهذه العلامة وُجدت بدءاً من كتاب المناسك (۱۷۱۸) واستمرت إلى (۱۸۰۵)، وكتب ابن خليل عنده مانصه:

«سَمع من أول الجزء إلى هنا (٢) على الشيخ الإمام أبي محمد عبدالله بن على بن أحمد المقرىء سبط أبي منصور الخياط، بحق سماعه من أبي منصور محمد بن محمد بن عبدالعزيز العكبري، عن القاضي أبي محمد عبدالله بن علي بن أيوب، عن أبي بكر ابن داسَه، عن أبي داود رحمهم الله: أبو البقاء ابن طَبَرزد، وأخوه أبو حفص عمر بن محمد، وآخرون، وذلك في يوم الجمعة ثالث محرم من سنة ست وثلاثين وخمس مئة، بجامع القصر الشريف. نقلته مختصراً من أصل ابن طبرزد.

«وسَمع هذا القدر المذكور، وهو من أول الجزء إلى هنا على الشيخ أبي منصور محمد بن محمد بن عبدالعزيز العكبري: الإمامُ أبو منصور محمد بن أحمد الخياط، وسِبْطاه أبو عبد الله الحسين وأبو محمد عبد الله، وأبو الحسن علي بن عبيد الله ابن الزاغوني، والسماع في الأصل بخطه، وآخرون، وذلك في شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة. نقلته مختصراً من خط أبي البقاء ابن طبرزد، ونقله من الأصل».

هذا، والحديث عن هذا الأصل النفيس طويل متشعّب، وأكتفي بهذا المقدار.

<sup>(</sup>١) هكذا، وهو غير منسجم.

<sup>(</sup>۲) أي من رقم ۱۷٦٤ \_ ۱۸۰۹.

## الأصل الثالث

هو الأصل الذي أرمز له بحرف: ك، أخذاً من نسبة قارئها الأول حسب ما سُجِّل في آخره: إلياس بن عثمان الكردي.

والنسخة خطها عادي نسخي منقوط، وملفَّقة بقلمين ينتهي الأول منهما عند رقم ١٦٧١، وهو أكثر فائدةً من الثاني، من حيثُ الضبطُ والفوائد العامة، ويتفقان من حيثُ الدقة.

وصفحتها كبيرة، فيها خمسة وثلاثون سطراً.

وهي حديثة العهد، بل في آخرها مايدل على أنها متأخرة جداً، وهذا نصه:

ا ـ بلغ قراءةً ليلة الخميس سبع وعشرين من ربيع الأول سنة ألف ومئتين وتسع، كتبه الفقير إلى مولاه الغني إلياس بن عثمان الكردي ثم المدني، عُفي عنه وعن المسلمين.

٢ ـ بلغ قراءة وسماعاً ليلة الثلاثاء.. من شعبان المعظم عام ألف ومئتين
 وخمسين.. على.. السندي.. إمام الحرم بالمدينة».

وليس فيها قراءة أخرى أو حاشية أخرى مؤرخة بما هو أقدم من هذا التاريخ.

ولم يُذكر في أول هذا الأصل أو آخره عن أيّ أصل أُخِذ، إنما كُتب على الحاشية عند الحديث تعليقاً برقم (٧٥) تحت رقم (٤٥٩٦): «كذا هو في أصل هذا الفرع، وهو أصل صحيح».

وغالب الظن أن هذا الأصل يلتقي \_ مباشرة أو بواسطة \_ بأصلِ إمامِ عصره ومصره الشيخ عبدالله بن سالم البصري المكي المتوفّى سنة ١١٣٤ رحمه الله

تعالى (١)، وأصلُ الشيخ عبدالله بن سالم يلتقي كذلك بأصل الملك المحسن، الأصل الثاني الذي تقدم وصفه قبل قليل.

والتقارب بين هذين الأصلين \_ ح، ك \_ كبير في دقة الرسم والضبط، حتى في التنبيه إلى رمز نسخة الخطيب (خ ط)، وجملة «ليس في السماع»، والنص على انتهاء كل جزء حسب تجزئة الخطيب.

ويزيد هذا الأصل قوةً عدةً أمور، منها:

 ١ ـ مقابلته بأصول أخرى صحيحة، حسب تعبير كاتب تلك الحواشي الغُرّ الذي توقعت أنه عبدالله بن سالم البصري.

وقد أفصح عن أصلٍ واحدٍ منها عند حديث سَمُرة (٣٩٤٥): "مَن ملكَ ذا رحم مُحرَّم فهو حرّ"، فكتب: "بخط ابن فهد في أصله مانصه: كذا هو في الأصل بتشديد الراء وضم الميم" (٢). وأياً كان المراد من أبناء فهد فهم أسرة مكية، وبهذا يزيد الاستئناس على أن كاتب هذه الحاشية والحواشي الأخرى العظيمة الفائدة هو البصري المكى رحمه الله تعالى.

وكم أصلاً كان يرجع إليه؟ الله أعلم بذلك، وقد قال رحمه الله عند حديث (٤٧٠٣) الذي فيه «عن عامر، عن عامر بن شهر»: «عامر الأول هو الشعبي، نبّه عليه في الأطراف، وهو ساقط في كثير من الأصول»، فعبّر بالكثرة.

وقال عند حديث (٢٧٢) الذي فيه «عَمْرو بن جعفر القرشي»: «كذا في بعض النسخ: عَمْرو، وفي بعضها: عُمَر<sup>(٢)</sup>، وفي الأصول التي اطلعتُ عليها كلّها: بن جعفر، وليس لهم: عمر بن جعفر، ولا عمرو بن جعفر، إنما هو: عمر بن جُعْثُم، وضبطه في «التقريب»..، وكذا هو في «الأطراف»: جُعْثُم».

<sup>(</sup>١) والحاشية عند حديث (١١١٣) تؤيد ذلك لاتخالفه.

<sup>(</sup>٢) وهو كذلك في الأصل ح.

والأمثلة كثيرة.

ومن دقة الناسخ رحمه الله: التزامه ما في الأصل ــ لثقته به ــ مع تنبيهه إلى مايشكل، ففي حديث (١٦١٠) جاء: «صاع من شعير». فكتب: «هكذا في الأصل المصحّح عليه»، وجاء كذلك مع الضبط في ح(١).

٢ ـ ونتج عن هذه المقابلة بأصول كثيرة هذه الحواشي الزاخرة بالفوائد في أمرين:

- في تحقيقِ أسماء بعض الرواة وضبطها، ثم الحكمِ عليها أحياناً، وعمدته "تحفة الأشراف"، و"تقريب التهذيب".

- وفي تحقيق بعض الكلمات، وضبطها، ثم شرحها.

٣ ـ وكان الشيخ البصري قد فَلَى «تحفة الأشراف» فَلْياً (٢)، واستخرج منها ماعند المزي من أحاديث وأسانيد زائدة على رواية اللؤلؤي، فألحقها على الحواشي، ونقلها عنه صاحب هذه النسخة.

وقد أثبتُها كلُّها والحمد لله، ويسَّر المولى تعالى بفضله استدراكَ ماتبقًى، وهو نادر.

٤ - وبعض حواشيه تتعلق بالحكم على الحديث صحة وضعفاً، وعمدته شرح النووي على صحيح مسلم، وفتح الباري.

وبعضُها فوائد تتعلق بمعناه، ومصدره فيها الشرحان المذكوران، أو شرح ابن رسلان على السنن نفسها.

ولاريب أن ذاك الأصل (ح) يفضُل هذا بوثاقته، فإنه جَبَل في التوثيق الذي أنشُده من سنين طويلة لكل كتاب من كتب السنن لإيقاف حملة

 <sup>(</sup>١) وانظر التعليق على الحديث (١٧٨٠) ففيه التزام من الناسخ لحرفيّة مافي الأصل أشدُّ من هذا بكثير.

<sup>(</sup>٢) وكانت بيده نسخة الإمام المزي التي ألحق بها ماند منه أول عمله، وبعضه ليس في المطبوع. انظر التعليق على (٣٣١١).

التشكيك في السنة ومصادرها(١)، إذ كل جزء من أجزائه موثَّق:

\_ بسنده من الشيخ المقروء عليه إلى أبي داود، مع بيان الشيخ المقروء عليه \_ وهو ابن طبرزد\_ للشيخ الذي سمعه منه، هل هو الكرخي، أو الدُّومي.

ـ ثم تعزيزُ ذلك برواية بعض الأجزاء من طريق ابن داسه، وتمييز ذلك، وبيان أنه من روايته عن أبي الحسن علي بن هبة الله بن عبدالسلام، أو عن أبي محمد عبد الله بن علي بن أحمد المقرىء.

- ـ ثم بمعارضة هذا الأصل بأصل أبي بكر الخطيب.
- ثم بسماعه وقراءته من قِبَل الإمام الحافظ يوسف بن خليل والملك المحسن وغيرهما.
  - ـ ثم بتداول النسخة بين الأئمة الحفاظ على مدى عدة قرون!.

وهذا لم يتيسر منه شيء لهذه النسخة (ك) مع دقتها وضبطها وغزارة المادة العلمية التي في حواشيها، لكن بالجمع بين مزايا كلتيهما يتحقق الكمال بإذن الله تعالى وتوفيقه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١). كما سيأتي ص ٩٤، تحت عنوان: الهدف، والمنهج.

# الأصل الرابع

مصدر هذا الأصل: ظاهرية دمشق. ورمزت له بحرف (ع) أخذاً من الحرف الأول من اسم مالكه العلامة الشيخ عبدالغني النابلسي (١٠٥٠ ـ ١١٤٣) رحمه الله تعالى.

وناسخه: السيد كمال الدين بن السيد إبراهيم الدّسوقي الشافعي البقاعي. فرغ من كَتْبه: يوم الجمعة السادس من شوال من عام ١٠٩٨ هـ.

ومقاس الصفحة كبير، ففي كل صفحة واحد وأربعون سطراً.

وكان السيد كمال الدين كتبه للعلامة المذكور بطلب منه، كما جاء هذا على صفحة العنوان: «من نِعَم الله على الفقير عبدالغني النابلسي، بالاستكتاب في شوال سنة ثمان وتسعين وألف، والحمد لله». ثم كتب تحت هذا مانصه: «أوقف هذا الكتاب الوزير المكرم محمد باشا المعظم والي الشام، على طلبة العلم، وشرط أن لايخرج من مكانه إلا لمراجعة. تحريراً في سنة ١١٩٠».

ويلاحظ على النسخة: سلامتُها من الأرَضة والعوارض، وضعفٌ في صورتها.

أما الأصل نفسه: ففيه جهد وإتقان، وفي حواشيه فوائد كثيرة، وقد عبَّر عن ذلك الشيخ نفسه، وأبانَ عن جهده وخِطته فقال رحمه الله آخر النسخة: «وقد فرغنا ـ ولله الحمد ـ من مقابلة هذه النسخة من سنن أبي داود السجستاني وضبطِها من أولها إلى آخرها في مجالس كثيرة، آخرها عشية يوم السبت العاشر من شوال سنة تسع وتسعين وألف، وكانت مقابلتها من نسخ متعددة تبلغ في بعض المواضع نحو العشرة أو أكثر، وفي بعض المواضع

أدنى من ذلك (١)، بحسب ماوجدناه واجتمع عندنا من أجزاء هذا الكتاب، وعليها سماعات من مشايخ معتبرين.

وقد وجدنا النسخَ كلَّها من هذه النسخ مختلفة اختلافاً كثيراً من حيثُ تقديمُ بعض الكتب فيها على بعض وتأخيره، وتقديم بعض الأبواب وتأخيره، واختلاف بعض متون الأحاديث، واختلاف بعض تراجم الكتب والأبواب.

وقد تحرَّينا ماهو الأقرب من ذلك، والذي هو في غالب النسخ، وكتبنا الباقي على الهوامش، وضبطنا ما أشكل من متون الأحاديث، ومن أسماء الرجال على حسب الإمكان، وأثبتنا الغالب من ذلك في الهوامش بصريح النقل من الكتب المتعلقة بذلك، والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبه الفقير الحقير عبدالغني بن إسماعيل ابن النابلسي، أمده الله تعالى بمدده. آمين».

وقد صرَّح الشيخ في عنوان نسخته، بأنها من رواية أبي علي محمد ابن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، عن أبي داود، فالظاهر أنه التزم أن تكون هذه الأجزاء التي اعتمدها من رواية اللؤلؤي لاغير. والله أعلم.

فيمتاز هذا الأصل إذن:

١ ـ بأنه منقَّح مضبوط من قِبَل عالم في سنّ التمكّن والنُّضج، إذ كان عُمر الشيخ حين فراغه من مقابلته نحو الخمسين سنة.

٢ ـ وبحواشيه الكثيرة الزاخرة بإثبات الفوارق والمغايرات، وبضبط كلمات في المتن تمام الضبط، وبتفسير غريبها. وعمدته في ذلك غالباً حاشية الإمام المنذري رحمه الله التي كتبها على «تهذيب السنن» له فضبط فيها غريبه وشرحه، وضبط أعلامه، وكأن الشيخ النابلسي أفرغ هذه الحاشية على حواشي نسخته هذه ـ كلّها أو جلّها ـ.

<sup>(</sup>١) هذا لفظ الشيخ، فما في خاتمة «عون المعبود» ٢١٩:١٤ أنها صُحِّحت على اثنتي عشرة نسخة: غير صحيح.

وقد يخرج عن ذلك فينقل عن «نهاية» ابن الأثير، كما لاحظتُ أن المنذري قد يأتي بلفظ ابن الأثير ولايسميه. ولعل هذه المقابلة التامة المستوعِبة تقوم \_ من حيثُ القوة \_ مقام قراءة النسخة من قِبَل علماء آخرين وتسجيل سماعاتهم وبلاغاتهم عليها. والله أعلم.

ولكون هذه المغايرات والفوارق غير منسوبة لرواية أو أصل معروف: كان يعرِض لي بعضُ الفتور في تسجيل بعضِ مغايراتها غيرِ الهامة أحياناً، لكني أحرص جداً على إثبات فوائد نقولها عن المنذري.

وهذا هو الأصل الرابع والأخير من الأصول التامة المعتمدة.

\* \* \*

### الأصل الخامس

مصدره: المكتبة البلدية (سابقاً) بمدينة الإسكندرية، لذا رمزت له بحرف (س).

أوله: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة من حديث (١٢٤٤) إلى آخر الكتاب، ففيه أربعة وعشرون حديثًا، وأربعة آلاف حديث (٤٠٢٤)، فهو أوفى الأصولِ الأربعةِ الناقصة وأقربُها إلى التمام.

ويتكرر فيه أولَ كل حديث: حدثنا أبو داود.

فَرَغَ من نسخه يوسف بن محمد بن خلف الحنفي المهري بتاريخ ٢٣ من شعبان من عام ٢٧٥، وكان بمنزله بالحسينية بالقاهرة، وهو من أهل العلم إذْ سجَّل اسمه مع السامعين للكتاب في آخره بل هو كاتب السماع، وهو من تلامذة الإمام الحافظ شرف الدين الدمياطي رحمه الله تعالى، كما هو صريح كلامه في حواشيه على حديث (١٢٦٤، ١٤١٤، ١٤١٨)، وكان محمد ابن الحافظ الدمياطي أحد السامعين.

والصفحة كبيرة، وعدد أسطرها غير منضبط، يتراوح بين الأربع والعشرين سطراً إلى الثلاثين سطراً. لكن دخلت عليها الأرّضة كثيراً، مما عكَّر على الوقوف على البغية منها في مواطن كثيرة، إذ تكون الحاجة إلى تبيُّن نقطة على حرف أو نقطتين، واستيضاح ضبطه: فتحة أو ضمة؟ ونحو هذه الدقائق.

وحصل في النسخة خرم في ثلاثة مواضع:

أولها: ورقتان ٢٠/٣، ٦٨، ٦٩/أ، من أول الحديث ٢٠٨٣ إلى آخر ٢٠٩٨، وكُتب بعده: «تمَّ السِّفر الأول من السنن بحمد الله وعونه. .» وعلى اليمين قراءتان لأبي الطاهر الكوراني: بتاريخ ٩ من شهر رمضان سنة

١١٠٩، وشروع في قراءة أخرى سنة ١١٣١ بالمسجد النبوي، وعلى اليسار فراغ من قراءة لأبي الطاهر أيضاً.

وعلى حاشية ٦٨/أ قراءة له أيضاً على شيخه العجيمي في شهر رجب سنة (١١١٢).

وأحاديث هاتين الورقتين ليست في الأصل السادس ب الذي قرأه أبو الطاهر أيضاً على شيخه العُجَيمي.

ثانیها: من ۷۲/ب ـ ۲۰۸/ب، من حدیث ۲۲۳۸ ـ ۲۲۸۷ بخط آخر.

وفوارق النسخ ومغايراتها موجودة في الموضعين، فلذلك بقيتُ معتمداً لهما.

ثالثها: سقط مقدار صفحة من الأصل، فمُلىء بصفحتين بخط كبير وسطر قصير من ٢١٦/ب ـ ٢٤٨٧أ، من حديث ٤٤٨٣ إلى آخر ٤٤٨٧.

والخط الأصلي كبير، ومع قِدَمه منقوط، وفيه ضبط كثير، وواضح تماماً في حالِ سلامةِ الصفحة من الأرضة، إلا أن الحواشي الداخلية والخارجية يعرِض لها عدمُ الوضوحِ أو التمام لرداءة التصوير.

والأصل موثَّق: مسموع، ومقابَل، ومصحَّح، ومضبوط مقيَّد.

كتب ناسخه ومالكه وسامعه يوسف بن محمد الحنفي المهري: «سمع . . على الشيخين الأجلّين شهاب الدين أبي الفضل عبدالرحيم بن يوسف بن يحيى الشافعي، وعز الدين عبدالعزيز أبي العز بن عبدالمنعم الحراني، بسماع الأول، وإجازة الثاني . . ، بقراءة الفقيه الإمام العالم فخر الدين أبي عمرو عثمان بن محمد بن عثمان التَّوْزَري: ولداه خديجة ومحمد . والفقير إلى عفو ربّه المستغفر من ذنبه يوسف بن محمد بن خلف الحنفي المهري عفا الله عنه بكرمه، وهذا خطه، وهو صاحب النسخة»(٢).

<sup>(</sup>١) وهذا يدل على اتصال وثيق بين الأصل الخامس والسادس.

<sup>(</sup>۲) ورقة ٤١/ب، وتكرر هذا عشر مرات.

وكان السماع «عَرْضاً بأصل مسموع على ابن طَبَرزد» (١). «وأجاز الشيخان من سمع عليهما هذا الجزء وما بعده وماقبله وتلفّظا لهم بذلك» (٢). وكانت القراءة «بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة المُعِزِّيَّة» (٢).

وكان الفراغ من السماع «يوم الاثنين.. خمس وسبعين وست مئة بالمدرسة الظاهرية عَمَرها الله» (٣).

وأفاد في بعض المواضع أن المقابلة والسماع كانا مرتين على الشيخين المذكورين (٤).

والشيخان هما: عز الدين عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني، المعروف بابن الصَّيْقل (٥)، المولود سنة ٥٩٤، والمتوفَّى سنة ٦٨٦، رحمه الله تعالى، ترجمه الذهبي في «العبر» ووصفه به «مسند الوقت»، وابن كثير في «البداية والنهاية»، والفاسي في «ذيل التقييد» (٦)، وهو ممن له سماع من ابن طبرزد، كما هو مبيَّن في نص السماع.

وشهاب الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن يوسف بن يحيى، المعروف بابن خطيب المِزَّة، المولود سنة ٥٩٨، والمتوفى سنة ٦٨٧، رحمه الله تعالى. ترجمه الذهبي، والصفدي، والفاسي (٧).

فالثاني أصغر سناً من الأول بأربع سنوات، لذا كُتب له (حضور) على ابن طَبَرُزَدَ (^^).

<sup>(</sup>١) ١٤/ب أيضاً.

<sup>(</sup>۲) ۵۱ (۳)

<sup>.1/</sup>٢٦٤ (٣)

<sup>(</sup>٤) ۱۷/پ.

<sup>(</sup>٥) وابن الصيقل هذا هو العزّ الحراني وهو أخو النجيب الحراني المتقدم ص ٣٨.

<sup>(</sup>٦) «العبر» ٣٢٢:٣، ابن كثير ١٣ : ٩٢٩، الفاسي ١٢٨:٢.

<sup>(</sup>۷) «العبر» ٣:٤٢٤، و«الوافي بالوفيات» ١٨:٣٩٩، والفاسي ٢:١١٤.

<sup>(</sup>٨) لكن لايمنع أن يكون داوم الحضور على ابن طبرزد حتى بلغ سنَّ من يكتب له =

وقُرئت النسخة مرة ثانية بالمدرسة الظاهرية أيضاً، كما قال (١): «بلغ السماع في.. بقراءة شهاب الدين العمراني على المشايخ بالظاهرية».

ثم آلتُ النسخة إلى محمد بن محمد بن جانبك المالكي بالشراء الشرعي، سنة ٩٩٨، كما جاء على وجه الورقة الأولى (٢).

وجاء على وجه الورقة الأولى أيضاً مانصه: «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد وقف هذا الجزء الشريف وحبَّسه وسبَّله الشيخ الصالح والبركة الفالح<sup>(۳)</sup> الشيخ كريم الدين العطار الدمشقي، على سيدنا ومولانا الحِبر العلامة والعمدة الفهامة المنلا إبراهيم بن المنلا حسن القاطن بالمدينة المنورة في زاوية المرحوم العارف بالله الشيخ أحمد الدَّجاني، ثم مِن بعده على عامة طلاب العلم من أهل المدينة، قاصداً بذلك وجه المولى وحصول دعوة يفوز بها، فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم».

ثم بخط آخر مغاير: «وَصَل آخر ذي القعدة الحرام سنة ١٠٧٧، جزى الله المحسنين خيراً أجمعين».

والمنلا إبراهيم المذكور: هو العلامة إبراهيم الكوراني (١٠٢٥ ـ مارد)، وصفه في «عون المعبود» (١٠)، بأنه مجدد القرن الحادي عشر، وشيخه أحمد الدَّجاني: هو القُشَاشي، وهو بهذه النسبة أشهر، وكانت وفاته

السماع. انظر مثلاً (المجمع المؤسس) لابن حجر ٣٣٣١.

<sup>(</sup>۱) ۲۸/ب.

<sup>(</sup>٢) ثم قراءة سنة ١٠٣٣، وتملك آخر سنة ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) الصواب لغة أن يقال: المفلح، مِن أفلح، إذا سلك سبيل الفلاح والخير، أما الفالح فمن: فَلَح، إذا تعاطى صنعة الفِلاحة والحراثة.

<sup>(</sup>٤) ٣٩٥:١١، وانظر (فهرس الفهارس) ٤٩٤:١ فصحَّحه، وسيأتي ذكره أيضاً قريباً صفحة ٧٤.

سنة ١٠٧٥، وكان شيخ الكورانيِّ الخاصَّ وعمَّه والد زوجته، وأبو الطاهر المذكورُ أولَ الكلام سبطُه (١).

وزاوية الدَّجاني كانت في زُقاقه المعروف بزقاق القُشَاشي غربيَّ الحرم النبوي الشريف، قرب مسجد عليّ بن أبي طالب، وأُزيل الزقاق من سنين.

فالنسخة نقلت من القاهرة إلى دمشق، إلى المدينة المنورة، ومنها إلى الإسكندرية.

وفي الأصل سماعات متكررة على ابن زُريق: العلامةِ ناصرِ الدين محمد ابن عماد الدين أبي بكر بن عبدالرحمن ابن شيخ الإسلام أبي عمر المقدسي الدمشقي الصالحي (٨١٢ ـ ٩٠٠)، وكانت القراءة في مدرسة جدِّه المدرسة العُمَرية، والقارىء عليه هو تقي الدين أبو بكر بن زيد الجَرَاعي (٨٨٣) رحمه الله تعالى، وكان قارىء ابن زُريق (٢).

وثمة قراءة تتكرر على حواشي هذا الأصل، وجاءت مفصّلة آخر الجزء الثالث والعشرين والرابع والعشرين ١٧١/ب، ١٧٨/أ، وهذا نص الأول منهما: «الحمد لله. سمع هذا الجزء والذي قبله على سيدنا العلامة أقضى القضاة ناصر الدين شيخ المحدثين بقية المجتهدين أبي عبدالله محمد ابن سيدنا أقضى القضاة عماد الدين أبي عمر المقدسي الحنبلي أمدَّه الله تعالى، بسماعه له على المسندة أم عبدالله عائشة ابنة الشرائحي، بسماعها له على الشيخ المسند زين الدين عمر بن أميلة، بسماعه له على الشيخ الصالح الفخر على ابن البخاري، بسنده (٢)، بقراءة الشيخ زين الدين رمضان بن عبدالله الجَمَّاعيلى الكناني،

كاتبُ هذه الطبقة حسن بن علي الماياني الكناني، وولداه محمد وعبدالرحمن، والشيخ شهاب الدين محمد بن علي ابن طولون، والشيخ

<sup>(</sup>١) وانظر ص ٧٤، ٧٥.

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» ٧: ١٧٠. والجَرَاعي هذا: ترجمه السخاوي أيضاً ٢١: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) وهو أخذ السنن عن ابن طبرزد، بسنده المذكور المعروف.

إبراهيم الفندقوي، وصح ذلك وثبت في يوم الجمعة العشرين من شهر شعبان سنة سبع وتسعين وثمان منة بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر، وأجاز، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

وهذا الشيخ هو محمد بن أبي بكر بن زُريق المذكور، وهذا السماع يبيِّن الصلة الوثيقة بين هذا الأصل والأصل السابع ظ الآتي الحديث عنه.

وقُرىء عليه مرة أخرى، جاء ذلك قبل هذا بخط عبدالله الدىاىي (؟) سماعاً، وبقراءة تقي الدين الجَرَاعي المذكور، وتكرر على الحواشي كثيراً.

أما حواشى هذا الأصل فتنحصر في ثلاثة أمور:

١ \_ إما مغايرات نسخ عامة يرمز لها بحرف خ.

Y = eإما مغايرات يرمز لها بحرف ت، يريد بها الرمز للأصل الذي كان عند أبي عليًّ عليًّ بن أحمد التُسْتَري المتوفى سنة Y = V رحمه الله (۱)، وهو يروي السنن عن القاضي أبي عمر الهاشمي، عن اللؤلؤي، ومن تلامذته ابن طاهر المقدسى (۲).

فالتستري في طبقة الخطيب في رواية السنن.

٣ ـ وإما فوائد علمية عامة حول بعض الرواة، أو الألفاظ، أو المعنى
 العام.

٤ ـ ومن أهم هذه الفوائد العامة: مافيها من نقول عن نسخة الإمام ابن ناصر السلامي (٤٦٧ ـ ٥٥٠) وهو من تلامذة تلامذة الخطيب، وأحد شيوخ ابن الجوزي، وغالبها تصحيح على نسخة الخطيب.

ومن نقولها المفيدة: ماجاء على حاشية الحديث (٤٤٠٨): كنا مع بُسْر ابن أبي أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له مصدر، قد سَرق بُختيّة. .

<sup>(</sup>١) له ترجمة عند ابن نقطة ١٨٩:٢، والذهبي في «السير» ١٨:١٨.

<sup>(</sup>٢) كما تقدم ص ٢٤.

«قال ابن ناصر: كان في نسخة الخطيب ـ قبل أن يعارض بها رواية اللؤلؤي ـ وهي رواية ابن العبد: سَرق عَيْبة، فغيَّره الخطيب، وجعله: بختيَّة، والصواب: مارواه أبو الحسن ابن العبد: عَيْبة، لأن العيبة. وانقطع بقية كلامه». هكذا جاءت الحاشية.

والذي يهمُّني منها في هذا المقام تأكيدُه: أن الخطيب أخذ نسخته أولاً عن رواية ابن العبد، ثم إنه قابلها برواية اللؤلؤي، كما تقدم نقله (١) عن ابن حجر أثناء الكلام على الأصل الثاني (ح)، وهو في التعليق على الحديث (٢٦١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صفحة ۳٦.

### الأصل السادس

هو الأصل الجامع لعدَّة رواياتِ للسنن، وهو الأصل الذي أرمز له بحرف (ب) لأنه من مكتبة البلدية بالإسكندرية أيضاً، ومجموع الأحاديث التي في هذه القطعة (٢٦٩٤) أربعة وتسعون حديثاً وست مئة بعد الألفين، ابتداء من ١ ـ ٢٠٨٣، ثم أماكن متفرقة.

أ ـ هذا الأصل يمثل النصف الأول من السنن، برواية الرواة الأربعة المشاهير عن أبي داود، فقد جاء على الورقة الأولى منه: «السَّفْر الأول من كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، رواية أبي علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، عنه. ورواية أبي بكر محمد بن بكر ابن داسه، عنه. ورواية أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابي، عنه، ورواية أبي عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي، عنه.

ولكل واحد من هؤلاء في هذا الكتاب، وكذلك للشيوخ الأربعة، علامةٌ هي بعضٌ من اسمه.

فعلامة اللؤلؤي (و). وعلامة ابن داسه (سه). وعلامة أبي ذر من رواية اللؤلؤي من طريق الأشيري (١) (ذ). وكذلك علامة ابن حزم (7) من طريقه أيضاً (-7).

ثم علامة الأشيري (شــ). وعلامة الأنصاري (ن). وعلامة الطُّرْطُوشي من

<sup>(</sup>١) كُتب على الحاشية بخط آخر: "وأَشيرة ـ كـ: سَفينة ـ بلد بالمغرب، منه عبدالله بن محمد الحافظ النَّحْوي. قاموس". قلت: هو الأشيري المذكور، فإنه مترجم بين المحدثين والنحاة، انظر ترجمته في "السير" ٢٠:٤٦٦، ومصادرَها في التعليق عليه، وكانت وفاته سنة ٥٦١.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوقَّى سنة ٣٥٠.

طريق المِكْناسي (ط، ك). وعلامة القاضي شيخ المَيّانِشي (ض).

فمتى أثبتُ علامة واحد منهم أو أكثر على شيء فهو مختص به، ومتى تقدمها (لا) فهو منفيّ عنه، ومتى أثبتُ (م) على شيء، ثم بعده على آخر: فهي علامة التقديم والتأخير».

وفي الورقة الخامسة والسادسة ذكر أسانيده إلى هؤلاء جميعاً، فاستوعب ورقتين بتمامهما \_ أربع صفحات \_، في كل صفحة خمسة وعشرون سطراً، وبينها وبين مافي «فهرست ابن خير» تشابه كبير، ولولا طول ذلك لأتيتُ بلفظه، لكني أكتفي بهذه الخلاصة ثم بالرسم.

ابن أبي ال - عياض والقيسي - الجياني ۖ \_ حكم المُجذامي - أبو إسحاق التمار - ابن الأعرابي. الحداء - أبسوه ] أبوحفص الخولاني - ابن الأعرابي وابن داسه معاً. [ابن عتاب - ابن بُنُوش] 

الطرطوشي - التستري - الهاشمي - الملؤلؤي.

- عمر السرخسي - أبو العظفر السمعاني - أبوه - ابن الأعرابي.

- أبه - زاهر الشحامي - نصر الطوسي - الرُوذَباري - ابن داسه.

- مم الشحامي - نصر بن علي الطوسي - الروذباري - ابن داسه.

- مم الشحامي - نمر بن عبدالرحيم الإسماعيلي - السمرقندي - ابن داسة.

(١) في المخطوط الذي أنقل منه: ابن دحيمة، وهو
 تحريف، وترجمه في «جذوة المقتبس» ص١٢٢
 كما أثبته، وهو كذلك في «فهرست» ابن خير.

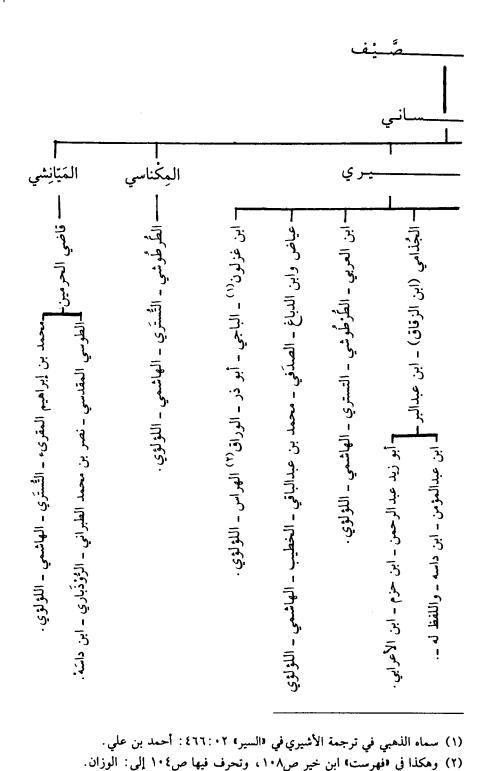

ب ـ صاحب الأصل: هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني المتوفّى سنة ٦٠٩ (١) ـ وهذه النسخة التي بين يديّ فرع عنها ـ يروي السنن عن أبي الحسن علي بن خلف بن معزوز التِّلِمْساني المتوفّى ٩٩٥ ، وأخذه عن التلمساني أربعة شيوخ، هم: أبو حفص عمر بن عبدالمجيد المَيّانِشي المتوفى سنة ٥٦٠ ، وأبو الحسن المكناسي المتوفى سنة ٥٠١ ، وأبو علي وأبو محمد عبدالله بن محمد الأشيري المتوفى سنة ٥٦١ ، وأبو علي البَطَلْيَوْسي الأنصاري المتوفّى بحلب سنة ٥٦٥ (٣).

فللمَيّانِشي طريقان: إحداهما تصله باللؤلؤي، والثانية تصله بابن داسَه.

وللمكناسي طريق واحدة تصله بابن داسه.

وللأنصاري خمس طرق، ثلاث منها تصله بابن داسه، وواحدة باللؤلؤي، وأخرى بابن الأعرابي.

وللأشيري عشر طرق، ثلاث منها تصله باللؤلؤي، وثلاث بابن الأعرابي، وواحدة بالرملي، واثنتان بابن الأعرابي وابن داسه معاً، وواحدة إليهما، لكنه قال: واللفظ لابن داسه. وهذا أعلى إسناد للأشيري، إذ بينه وبين أبي داود أربعة، وإياه أراد الكاتب بقوله عند الحديث (١٧٩٥): «هذه الزيادة ليست عند الأنصاري، إلا الأشيري الأعلى».

والملاحظ بالنسبة للرموز المتقدمة ثلاثة أمور:

أولها: أن رمز (شـ) قد يكتبه داخل الكتاب (ش) أو (س) مهملة أو (سـ). و(ض) يكتبه (ص) مهملة.

<sup>(</sup>١) «العقد الثمين» للفاسي ١: ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) «العقد الثمين» ٦: ٣٣٤. وهو صاحب الجزء المطبوع المشهور بغرائبه «مالا يَسَع المحدّث جهله».

<sup>(</sup>٣) «التقييد» لابن نقطة ٢٩٢١، و«بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم ٥:٥٠٥.

ثانيها: استعمل رموزاً ليس لها ذكر فيما تقدم، مثل: ٤، ولعله يريد أصحاب الروايات الأربعة: اللؤلؤي، وابن داسه، وابن الأعرابي، والرملي، جاء هذا عند حديث (٨٧٠، ٩٢٧) ولاأستطيع الجزم بهذا، بل يعكر عليه ما عند حديث (١٠٤٩): «يعني الطائفي»، وبعده: «خ» معجمة لامهملة، وفوقه: ن٤، فما مراده؟ ومثله عند الحديث (١٢٠١).

ورمز «ن»، ذَكر أنه للأنصاري، لكن عند حديث (٨٢١) جعل مع رمز «٤» المجهولِ مرادُه به، وهو «ب» هكذا غير منقوطة، وجاءت كذلك غير منقوطة في (٨٣١)، ونَقَطها بنقطة واحدة من تحت فجاءت «ب» واضحة على الباب ١٣٥ عند حديث (٨٢٢). فالله أعلم.

ثالثها: أن هذه الفوائد لم تطرد، فما لبثَتْ أن بدأت تقلُّ وتقلُّ حتى انقطعت عند (١٧٩٤)، وهو في الورقة ١٩٦/ب، أي: قبل انتهاء القطعة بستّ وثمانين ورقة، لكن بقيت المقابلة بنسخ أخرى تؤكد الضبط والإتقان والإفادة حتى آخرها.

ففي حديث حذيفة مرفوعاً: «من تَفَل تُجاه القِبلة جاء يوم القيامة تَفْلُه بين عينه»، ألحق الناسخ الواو إلحاقاً فصارت الكلمة «وَتَفْلُه بين عينيه» وكُتب على الحاشية: «في أربع نسخ صحيحة بلا واو». ورقم هذا الحديث (٣٨٢٠)، وآخر حديث فيها (٣٨٩٣).

وعلى كلِّ: فمزايا هذا الأصل وفوائده تتلخص فيما يلي:

١ جمعه لهذه الروايات الأصول الأربعة: اللؤلؤي وابن داسه وابن الأعرابي والرملي مسندة من طريق أصحاب هذه النسخ: المَيّانِشي، المُشيري، الأنصاري، وهي لاتخلو من فوائد ولو لم تطرد.

٢ - عامة الأصول - سوى الأصل الثامن (م) - التي حققتُ الكتاب عليها هي من رواية ابن طبرزد، عن شيخه الدُّومي والكرخي، عن الخطيب، عن القاضي الهاشمي، عن اللؤلؤي، إلا هذا الأصل فلهؤلاء الشيوخ الأربعة سبعة عشر إسناداً بالسنن، ليس فيها واحد من طريق ابن طبرزد، وواحد فقط

من طريق الخطيب، وأربعة من طريق الهاشمي، عن اللؤلؤي، وواحد من طريق اللؤلؤي لكن عن غير الهاشمي. فهذه طرق أخرى غير الطريق المألوفة المتداولة: ابن طبرزد، به. ثم فيها عشرُ طرقِ عن غير اللؤلؤي.

والأصل الثامن الذي يأتي الحديث عنه إن شاء الله (م) هو من رواية الحاكم الإسماعيلي، عن أبي الحسن السمرقندي، عن ابن داسه، فهو يتفق مع طريق واحدة من هذه الطرق، ويزيد عليه طريق الرُّوْذَباري، وابن عبدالمؤمن، وأبي حفص الخولاني. وهذه مزية وحدها تكفي لاعتماد هذا الأصل.

٣ ـ وعلى حواشي الأصل فوائد كثيرة، أهمها التنبيه إلى مافي نسخ أخرى
 من الفوارق، وهي كثيرة مطردة من أول الكتاب إلى حيث انتهت القطعة.

ج ـ تدل القراءات التي على الحواشي على خمس قراءات لها:

أقدمها وأولها: كانت في شهر رمضان من سنة ١١٠٧، دون تحديدِ مكانِ أو تسميةِ شيخِ مقروء عليه، أو قارىء، ظهر هذا مرة على حاشية ٢٣٦/ب.

ثانيها: كانت في شهر رمضان أيضاً سنة ١١٠٩، دون معلومة زائدة أيضاً.

ثالثها: كانت في شهر رجب من سنة ١١١٢، على مسند الحجاز الشيخ حسن العُجَيْمي المكي، بقراءة أبي الطاهر الكوراني، كما جاء واضحاً (١)، وسأفصل الكلام عليه وعليها بعد قليل إن شاء الله.

رابعها: في شهر رمضان أيضاً من سنة ١١١٦، دون إفادات أخرى، وكانت القراءة يومية، حسبما ظهر من تواريخها.

خامسها: في عام ١١٣١، في المسجد النبوي<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ورقة ۲۳۳/ب، وتقدم أول الكلام على الأصل الخامس أن على الورقة ٦٨/أ سماع أبي الطاهر على العجيمي.

<sup>(</sup>٢) وتقدم أيضاً في الموضع المذكور أن على الورقة ٦٩/أ من الأصل س كتابة لأبي الطاهر مؤرخة بهذا التاريخ، مما يؤكد الصلة بين الأصلين س، ب.

والقراءات كلها سوى الرابعة بخط أبي الطاهر الكوراني، وكأنها كانت لنفسه سوى القراءة الثالثة فإنها كانت على العلامة الجامع بين المعقول والمنقول الشيخ حسن العُجَيمي المولود بمكة سنة ١٠٤٩، والمتوفى بالطائف سنة ١١١٣ عن أربع وستين عاماً، فتكون القراءة عليه قبل وفاته بسنة، وتقدم أن هذه المجلدة مكونة من ٢٨٢ ورقة، وعدد مجالس القراءة أربعة عشر مجلساً، فيكون قدر المقروء في كل مجلس نحو عشرين ورقة، وهذا هو الجزء الحديثي، كما هو معلوم. وكانت بدايتها ١٤ من شهر رجب من سنة ١١١٦(١)، والمجلس الثالث عشر - قبل الأخير - كان في العشرين منه منه ولم يظهر في الصورة تاريخ المجلس الرابع عشر.

وقد قال عنه تلميذه أبو الطاهر هذا: «كان له قوة على طول المجلس، بحيث كنا نجلس للقراءة عقب شروق الشمس، ويستمر إلى قبيل العصر، لايقوم إلا لصلاة الظهر»(٣).

ويبدو أنهم كانوا يعقدون في اليوم الواحد مجلسين، يدل على ذلك ماكتبه عند الحديث (٣٧٤): «بلغ المجلس الثاني في ١٤ رجب سنة ١١١٢ على شيخنا الشيخ حسن». وهذا هو تاريخ المجلس الأول أيضاً.

د ـ ومن فوائدها العارضة: إثبات ناسخها لرسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه وإجابتهم عما سألوه عن منهجه فيها، وقد استغرقت منه ثلاث صفحات كاملة، ثم بعدها قراءات هذه الرسالة وسماعاتها.

وكانت الرسالة طبعت عام ١٣٦٩ بمصر، بتقديم وتعليق العلامة الحجة محمد زاهد الكوثري، ثم أعاد طباعتها وتحقيقها العام الفائت ١٤١٧ تلميذُه شيخنا العلامة المحقق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة تغمَّدهما الله تعالى برحمته، فلم أرَ حاجة لإثباتها هنا، وإنما أكتفي بإثبات سماعاتها، لما فيها من فوائد،

<sup>(</sup>١) الورقة ٣٣/أ.

<sup>(</sup>٢) الورقة ٢٦٥/ب.

<sup>(</sup>٣) «فهرس الفهارس» ٨١١:٢.

لاسيما مايتعلق منها بأسرة الإمام أبي بكر بن الحسين المَراغي.

قال صاحب النسخة الأصل: «نقلتُ هذه الرسالة من خط الحافظ علاء الدين مُغْلَطاي بالمدينة المشرفة سنة اثنتي عشرة وثمان مئة، وكتب أنه كتبها يوم الاثنين عاشر رمضان سنة اثنتي عشرة وسبع مئة. والحمد لله وحده.

ورأيت بخطه رحمه الله تعالى: أخبرنا بجميع هذه الرسالة أمين الدين عبدالمحسن ابن الصابوني قراءة عليه وأنا أسمع، في شهر رمضان سنة ثماني وعشرين وسبع مئة بجامع عمرو، قال: أخبرنا جدي لأمي أبو حامد ابن الصابوني قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن الصابوني قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم ابن الفتح السلمي الفقيه بدمشق يقول: سمعت أبا نصر الحسين بن محمد بن طلاب القرشي يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن جُميع الغساني بِصَيدا يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبدالعزيز بن محمد ابن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبيدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بمكة يقول: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن الحارث بن عبدالمطلب بمكة يقول: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن مشير بن شداد السجستاني بالبصرة \_ وسئل عن رسالته \_ التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جواباً لهم، فأملى علينا، فذكر الرسالة.

قال: وقد سمعت أبا الفضل ابن طاهر المقدسي الحافظ بهمَذان في «كتاب اليواقيت» من تأليفه يقول: قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، فذكر كلاماً ذكره في مقدمة «معالم السنن». والله أعلم.

الحمد لله. سمع هذه الرسالة من لفظ الحافظ علاء الدين مغلطاي جماعة منهم، أبو بكر بن حسين بن عمر المراغي، وكتب السماع، ومن خطه نقلت، وذلك في صفر سنة أربع وخمسين وسبع مئة، كتبه أبو الفتح بن أبي بكر بن الحسين المراغي الأصل المدنى. والحمد لله وحده.

الحمد لله وحده. سَمع رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة على سيدنا العبدِ الفقير أبي بكر بن الحسين المراغي الشافعي أثابه الله وأحسن مآبه، بسماعه لها من لفظ الشيخ الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي بسنده: أبو

الفضل محمدٌ، وأبو الفرج محمدٌ ابنا المُسْمِع، ووالدتهما أم محمد رقيّة بنت الفقيه شمس الدين محمد بن تقي الكازروني. وولدا أخيها الفقيه محيي الدين يحيى: أحمدُ وعليَّ، وأبو عبدالله الحسينُ، وأبو الرضا محمدٌ ولدا جمال الدين ابن المُسْمِع، وفتاته حرير بنت عبدالله الحبشية، وصح ذلك وثبت عشية يوم الخميس سابع شهر الله المحرم مفتتح سنة اثنتي عشرة وثمان مئة، بمنزل المسمِع من المدينة الشريفة غربيّ المسجد الشريف، بقراءة الفقير أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين الصوفي، وذا خطه، وأجاز لهم مايجوز له وعنه روايته، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً دائماً أبداً.

وقرأتها أيضاً على سيدي ووالدي مفتي المسلمين شيخ المدرسين زين الدين أبي بكر بن الحسين المراغي نزيل الحرم النبوي، ختم الله له بالحسنى، بسماعه لها من لفظ الشيخ علاء الدين مغلطاي، كما هو منقول(؟) بسنده، فسمعها السيد الشريف العالم رضي الدين أبو حامد بن الشيخ العلامة تقي الدين عبدالرحمن بن أبي الخير الحسني الفاسي المكي، والشيخ الصالح صالح بن محمد الزَّوَاوي المغربي، والفقيه شهاب الدين أحمد بن عبدالرحيم بن إسماعيل الراشدي المصري، وأحمد بن العلامة رضي الدين أبي حامد المطري، والشيخ المقرىء نور الدين علي بن عمر بن محمد بن قنان الرَّسْعَني، وولداه عمر ومحمد، والفقيه محمد بن محمد بن أبي البركات الخطيب والده المداوي، وصح ذلك وثبت في يوم الأربعاء، أبي البركات الخطيب والده المداوي، وصح ذلك وثبت في يوم الأربعاء، ثاني شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وثمان مئة بالروضة الشريفة، وأجاز.

قال ذلك وكتبه الفقير أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين عفا الله عنه. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وسمع معهم أيضاً الشيخ موسى بن يوسف بن أحمد الطرابلسي المغربي. وآخرون. كتبه أبو الفتح بن أبي بكر بن الحسين. انتهى (١).

<sup>(</sup>١) وبعده ثلاثة أسطر سأنقلها قريباً إن شاء الله قبل الفِقْرة (ز).

وأبو الفتح هذا من أقران الحافظ ابن حجر شاركه في الأخذ عن كثير من شيوخه أئمة هذا الفن، ولد سنة ٧٧٥هـ، وتوفي سنة ٨٥٩، وقرأ على الحافظ العراقي ألفيته في الاصطلاح، وشرحها، والنكت على ابن الصلاح، قراءة بحث، ومع ذلك لخص «فتح الباري» وسماه «تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح» وحدَّث بالكتب الستة وغيرها، وأخذ عنه الأكابر(١).

هـ ـ أما مايؤخذ على هذا الأصل: فملاحظات لاتؤثر على مكانته وأهميته، وتتلخص في ضعفِ وتسرُّعِ بعض الإفادات المكتوبة على حاشيته. وعدمُ معرفة الناسخ.

أما ضعف بعض الإفادات: فكقوله على حاشية حديث (١٤٦٨) من رواية عمر بن مالك: «عمر بن مالك بن صفوان بن سُليم، ذكره البخاري في «التاريخ». والذي في «التاريخ الكبير» ٦ (٢١٤٨): عمر بن مالك، عن صفوان بن سليم، وليس: بن صفوان.

ولما علق أبو داود رحمه الله على حديث (١٧٨): "إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئاً، هو مرسل"، استدرك عليه صاحب الحاشية فقال: "صوابه: منقطع" وهذا عجيب! فلئن كان يعتذر عنه في النقل عن تاريخ البخاري بأن النسخة وقع فيها تحريف لم يتنبّه لصوابه، فهذا لامجال للاعتذار عنه! ومهما يكن من أمر فهذا لايؤثر على الأصل.

وأما عدم معرفة الناسخ: فهذا لايؤثر أيضاً، وإن كانت معرفة الناسخ مما يحدِّد قيمة الأصل، لكن ثمة مايعوِّض عن ذلك، وبيان الأمر:

إن أصل هذه المجلدة \_ كما تقدم \_ يرجع إلى أصل العلامة المحدث الفقيه الشافعي أبي عبدالله محمد بن إسماعيل ابن أبي الصيف اليمني المكي المتوفى سنة ٦٠٩، رحمه الله تعالى. وقد جاء في الورقة ٣/ب فهرس لكتب هذه المجلدة: الطهارة.. الصلاة..، وعلى الزاوية اليسرى: «هو الأول من

 <sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» ٧: ١٦٢ \_ ١٦٥.

سنن أبي داود، في رواية ابن أبي الصيف».

ثم إن أبا الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي أخذ عن أصل ابن أبي الصيف نسخة له، وجاء بعده الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني فاستكتب لنفسه نسخة عن أصل المراغي، وقد كتب رحمه الله ثلاثة أسطر أسفل الصفحة ٣/أ: «نقل من خط أبي الفتح المراغي كما وجد، وقابلته على خطه وصححته، والحمد لله وحده. أخبرنا بها شيخنا الإمام صفي الدين أحمد بن محمد المدني قدِّس سره إجازة، عن الشمس محمد الرملي، عن القاضي زكريا، عن أبي الفتح المراغي، عن والده، بسنده. والحمد لله وحده». وهذا وإن جاء آخر سماعات رسالة أبي داود، لكن الخط كله واحد، فناسخ الرسالة وسماعاتها والسنن واحد، وقد أغفل اسمَه العلامة الكوراني بقوله: نقل من خط أبي الفتح، وعدم معرفة اسمه لاتضر شيئا، مادامت المقابلة بالأصل المنقول عنه قد تمت على يد عالم كبير. والله أعلم.

ز \_ واستقرت هذه النسخة عند آل الكوراني فترة من الزمن.

أولاً: عند جدهم العلامة برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراني الشَّهْرَزُوري الأصل، المدني المهاجَر والوفاة (١٠٢٥ ـ ١٠٢١)، وكان عليه مدار جلّ أسانيد الحجاز والواردين عليه، وتقدم قريباً أن صاحب «عون المعبود» وصفه بأنه مجدد القرن الحادي عشر، وأزيدُ هنا: أن الشوكاني وصفه في «البدر الطالع»(١) بالإمام المجتهد!.

وكان من خاصة شيوخه صفي الدين أحمد بن محمد القُشَاشي الدَّجاني المتوفى سنة ١٠٧١، وكان الكوراني قد أصهر إلى شيخه هذا على ابنته، فأنجبت له محمداً أبا سعيد، ومحمداً أبا الحسن، ومحمداً أبا الطاهر، وقد أدرك الكبيرُ منهم \_ ولعله محمد أبو سعيد \_ حياة جدِّه القُشاشي وأجازه (٢).

<sup>.11:1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) «فهرس الفهارس» ٤٩٦:١.

ثانياً: ثم آلتْ من بعده إلى ولده أبي الطاهر (١٠٨١ ــ ١١٤٥)، وقرأه على تلميذ أبيه العلامة حسن العُجَيمي، كما تقدم قريباً.

ثالثاً: ثم انتقلت إلى ولده إبراهيم، وقد كتب فوق اللوحة الرابعة التي فيها اسم الكتاب ورواياته الأربعة \_وتقدم نقلها\_: «من كتب إبراهيم بن محمد (أبي) طاهر الكردي المدني عفي عنه آمين»(١).

وتحت عنوان الكتاب ورواياته الأربعة كتب إبراهيم الكُوراني رحمه الله مانصه ـ والترقيمُ وعدمُه منه ـ:

"الحمد لله، أخبرنا شيخنا العارف بالله (١) صفي الدين أحمد بن محمد الممدني قدّس سره، سماعاً عليه لبعضه، وإجازة لسائره، بإجازته من (٢) الشمس محمد بن أحمد الرملي، عن (٣) الزين زكريا بن محمد الأنصاري، عن (٤) الشرف أبي الفتح محمد بن الزين أبي بكر العثماني المَراغي ثم المدني، عن (٥) القطب الشرف إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي العقيلي الجَبَرْتي الزَّبيدي قدِّس سره، بإجازته عن (٦) المسند المعمَّر أبي الحسن علي بن عمر الواني، والقاسم بن مظفر بن عساكر، بإجازتهما من إمام المحققين (٧) محيي الدين محمد بن علي بن العربي الحاتمي قدِّس سره، بإجازته من (٨) الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني نزيل مكة المعظمة، بسنده المثبت في أول هذا السِّفر، وبإجازته أيضاً عالياً من (٨) الإمام أبي حفص عمر بن عبدالمجيد الميّانِشي نزيل مكة المعظمة والخطيب بالمسجد الحرام، بسنده هنا، رحمهم الله أجمعين.

ح، وبه إلى الشيخ محيي الدين: حدثنا (A) نصر بن أبي الفرج بن علي الحصري، عن (٩) أبي جعفر محمد بن علي بن محمد بن أحمد السمناني،

<sup>(</sup>۱) وفي أعلى ٥/أ: «الحمد لله. وقف مولانا عثمان بيك بن إبراهيم باشا بن العظم، بنظر إبراهيم طاهر رجاء للثواب، تقبل الله منه، شهد بذلك السيد قاسم المجندي. سنة ١١٧٩. والشاهد على ذلك محمد الشافعي العَيْنتابي. والشاهد على ذلك السيد قاسم جندي».

عن أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، عن أبي عمر القاسم بن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي البصري، عن اللؤلؤي، عن أبي داود.

ح، وبه إلى (٧) الشيخ محيي الدين، عن (٨) السَّلَفي، عن (٩) الحداد، عن (١٠) أبي نعيم، عن ابن داسه، عن أبي داود».

وعلى الصفحة اليمنى تعداد أسماء كتب السنن: الطهارة، الصلاة..، وتحتها:

«الحمد لله. أخبرنا به مسلسلاً باليمنيين إلى ابن أبي الصيف إجازة: (١) الفقيه نور الدين علي بن محمد اليمني التَّعزي العقيبي (١) الأنصاري نفع الله به، عن (٢) شيخه جمال الدين محمد بن علي بن مطير، عن (٣) والده علي بن محمد بن مطير، عن (٤) عمه عبدالله، عن (٥) أبيه إبراهيم، عن (٦) أبيه أبي القاسم بن عمر مطير، عن (٧) أبيه عمر، عن (٨) أبيه أحمد، عن (٩) أبيه المحدث إبراهيم، عن (١٠) أبيه الحافظ محمد بن عيسى مطير، عن (١١) خاليه محمد وإبراهيم ابني عمرو التباعي، عن (١٢) والدهما الفقيه مظفر الدين عمر بن علي التباعي، عن (١٣) الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني إجازة مشافهة في بيته عند باب إبراهيم وفي المسجد الحرام تُجاه الكعبة المعظمة سنة ٢٠٨ بسنده المثبت في أول

يريد الأسانيد التي ذكرتُ أنني طويتها واكتفيت عن ذكرها بالرسم.

ويلحظ القارىء الكريم أنه ليس في ختام هذه الأسانيد التي نقلتها تصريح بأن كاتبها هو إبراهيم بن حسن الكُوراني، لكني جزمت بأنه هو لمماثلته لنموذج خطه الذي نقله الأستاذ المؤرخ خير الدين الزِّرِكلي رحمه الله في ترجمة الكوراني من «الأعلام»(٢).

 <sup>(</sup>١) هكذا بالباء الموحدة، وفي «البدر الطالع» ٤٩٦:١: العقيني، وكأنها من جملة أخطائه المطبعية، وأرخ وفاته سنة ١١٠١، وهي سنة وفاة إبراهيم الكوراني.

<sup>.77:1 (7)</sup> 

وخلاصة ذلك: أن هذا الأصل يرجع إلى أصل ابن أبي الصيف، وأسانيده المذكورة، وعنه أخذ أبو الفتح المراغي أصلاً له، وعن أصل المراغي استكتب إبراهيم الكوراني أصلاً له، قابله به وصححه بنفسه. وهذا هو. والله تعالى أعلم.

\* \* \*

## الأصل السابع

مصدره من المكتبة الظاهرية بدمشق، ولذلك جعلت رمزه (ظ).

وكأن أصل النسخة كان في ثلاثة مجلدات، الأول منها: من الجزء الأول إلى آخر الثاني عشر، والثاني منها: من الجزء الثاني عشر إلى آخر الثاني والعشرين، وهو هذا المجلد، والثالث منها: من الثالث والعشرين إلى آخر الثاني والثلاثين. وهذا بتجزئة الخطيب، الذي ينتهي سند روايته إلى اللؤلؤي، وهذه القطعة كذلك هي من رواية اللؤلؤي.

وعدد أوراقها ١٨١ ورقة، فيها ١٦٧٨ حديثاً، من الحديث ١٩٠٨ إلى ٣٥٨٧، تمت كتابتها يوم الثلاثاء ٦ من شهر ربيع الأول سنة ٦٥٤ بدار الحديث الكاملية بالقاهرة.

وفي أول كل حديث منها: حدثنا أبو داود، كما هو في الأصل س.

أ\_ أما كاتبها: فهو مالكها وصاحبها محمد بن منيع بن عثمان بن شادٍ المؤذن، وهو نقلها عن أصل صاحبه وزميله الإمام المقرىء المحدث المتقن النَّخوي شرف الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم المَيْدومي (٦١١ \_ ٦٨٣)، وكان متخصصاً بالإمام المنذري، ملازماً له (١١)، والميدومي أخذ أصله عن أصل شيخه الإمام المنذري الذي قرأ فيه على ابن طبرزد.

أما أن ابن شاد زميلٌ للميدومي فهذا يدل عليه أمور:

١ \_ منها: تسجيل الميدومي لسماع ابن شاد \_ وغيره \_ كتاب «التكمِلة لـ وفيات النَّقَلة » على مصنف الإمام المنذري ، وكان ذلك بقراءة

<sup>(</sup>١) «الوافي بالوفيات» ٢:١٠، و«بغية الوعاة» ١٢:١ وكأنهما ينقلان عن الذهبي في «تاريخ الإسلام»؟.

الميدومي(١)، وزاد الميدومي هناك في نسبة ابن شاد: ابن البشطاري.

٢ ـ ومنها: السماع الشامل الذي سأنقله آخراً إن شاء الله.

٣ ـ ومنها: أن ابن شاد هو صاحب تلك الفوائد التي علَّقها عن شيخه المنذري على «كتاب الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي أثناء قراءته عليه، سنة ٦٤٩، انظر آخر مقدمته وراموز الورقة الأخيرة من المخطوطة، وفيها: ابن شاد البشطاري.

ولم أقف على ترجمة له بعد، لكن حضوره سماع كتاب «التكملة» و«الضعفاء والمتروكين» يدل على أنه من المتخصصين بهذا العلم، فإنه لا يحضرهما إلا الخاصة.

كما أن مزايا هذه القطعة المحفوظة بخطه من السنن تدل على مشاركته الجيدة في العلم، فمنها:

١ ـ أنها تمتاز بالصحة، فلا سَقَط فيها ولاتحريف، إلا ما لابد منه للطبيعة البشرية.

٢ ـ وتمتاز بكثرة الضبط، مع محافظتها على الصحة أيضاً، مع أن كثرة الضبط تعرّض صاحبها لكثرة الأخطاء.

٣ \_ وحافظ رحمه الله على ماحفِلت به حواشي أصل نسخته من فوائد متعددة:

- ففيها رموزُ من شارك أبا داود في رواية الحديث من أصحاب الكتب الستة: خ للبخاري، م لمسلم، ت للترمذي، ن للنسائي، ق لابن ماجه القَرْويني.

ـ وفيها أحكام مختصرة على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف.

ـ وفيها تعريف ببعض الرواة.

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة «التكملة» ص ۳۰ ـ ۳۱.

ـ وتفسير لبعض غريبه اللغوي.

- وفيها الجوانب الفنية الأخرى: نقلُ ماعلى الأصل من سماعات - وسيأتي بعضها -، وتوضيحُ الكلمات التي لم تظهر أثناء الكتابة، بسبب اضطراب بعض حروفها، واستعمال علامات الضبط والتقييد، والنص على المقابلة، وعلى المعارضة بأصل الإمام المنذري.

وهذه المزايا هي التي جعلت هذه المجلدة أصلاً يعتمد عليه، يضاف إليها تداول علماء آخرين لها بالقراءة، كما سيأتي.

وقد أثبتُ في التعليق قسماً من هذه الفوائد، وقسمٌ منها أثبتُه ونَسبتُه إلى مختصر المنذري المطبوع، لأنه يتفق معه، فنسبته إلى المطبوع أيسر للقارىء، وقسم منه اكتفيت بإثباته مع ضبطه، ولم أنسبه إلى الحواشي، تخفيفاً عن الحواشي المطبوعة، ومنها مالم أثبته لقلة أهميته.

ب \_ والسماعات التي نقلها ابن شاد تنحصر في سماعين متكررين مع نهاية كل جزء، وهما متقاربان في الزمن، وأنقل نماذج منها، مع وضوح الأسماء في الأول.

١ \_ جاء على حاشية ١٧/ أ آخر الجزء الثاني عشر:

"بلغ السماع لي ولولدي أبي بكر (١) وللشيخ الأجل الإمام العالم العامل الورع الزاهد مفتي المسلمين عز الدين أبي محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام فسح الله في مدته ونفع المسلمين ببركته، والقاضي الأجل العدل . . عزالدين عبدالخالق بن جعفر بن محمد بن علي البِلِفْياوي، والفقيه الأجل . . شرف الدين . . أحمد ابن أخي شيخنا محيي الدين ابن سُراقة، وآخرين في البلاغ المكتتب بخطي، إلى هنا، على سيدنا وشيخنا زكي الدين المنذري

<sup>(</sup>۱) يُستغرب من ابن شاد \_ وهو كاتب السماع \_ أن يقدم نفسه في طبقة السماع، ويستغرب منه أن يقدّم ابنه الناشىء أيضاً، واستغراب ثالث أن هذا التقديم كان على ذكر الإمام العز ابن عبدالسلام! رحمهم الله تعالى.

فسح الله في مدته ونفع المسليمن ببركته، بقراءة مولانا الصاحب تاج الدين أبي محمد عبدالوهاب أدام الله أيامه، وذلك في يوم الجمعة سابع ذي الحجة سنة ٦٥٣».

أما حضور الإمام عز الدين ابن عبدالسلام: فهذا النص شاهد عيان على ماجاء في «طبقات الشافعية» (١) في ترجمة المنذري وابن عبدالسلام أن العزّ أمسك عن التحديث لما دخل المنذري القاهرة، إجلالًا للمنذري، وأن المنذري أمسك عن الفتيا إجلالًا للعز!! رضي الله عنهما وعن أثمة الإسلام رجال الأدب والإنصاف عامة.

وأما القارىء: فجاء اسمه في بعض السماعات الآتية بأوضح من هذا وعُرف، فهو: قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن خلف العَلاَمي، المعروف بابن بنت الأعزّ الشافعي (٦٠٤ ـ ٦٦٥) الذي قال فيه الإمام ابن دقيق العيد ـ وحسبك به ـ: لو تفرّغ ابن بنت الأعزّ للعلم فاق العزّ ابن عبدالسلام (٢)! وقد قال التاج السبكي أول كلمة في ترجمته: قرأ سنن أبي داود على المنذري (٣)

وهاهنا مايسترعي الانتباه للتعرف على جلالة الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى، فالسامعون منه وأصحاب مجلسه: الشيخ الأجل مفتي المسلمين..، والقاضي الأجل..، والفقيه الأجل..، ولايذكره الكاتب إلا بلقب: سيدنا وشيخنا فسح الله في مدته ونفع المسلمين ببركته، حتى الإفادات التي ينقلها عنه على الحواشي يختمها بقوله: قاله سيدنا وشيخنا. وحتى المعارضات التي ينص عليها بقوله «بلغ معارضة» يختمها بقوله: بلغ معارضة بأصل شيخنا المنذرى أثابه الله رضوانه.

٢ ـ السماع الثاني، وهذا نصه وهو بجانب السماع الأول:

<sup>(</sup>١) للتاج السبكي ١١١٠٨ تعليقاً، ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) ومعلُّوم أن ابن عبدالسلام شيخ ابن دقيق العيد.

<sup>(</sup>٣) «طبقات» السبكى أيضاً ٣١٩:٨، ٣١٨.

«بلغ السماع لي وللآخرين على سيدنا وشيخنا المنذري فسح الله في مدته، ونفع المسلمين ببركته، بقراءة الفقيه الأجل العدل شهاب الدين ولد الشيخ عبد المنعم الخِيمي رحمه الله، وذلك في يوم الجمعة العشرين من صفر سنة ٢٥٥».

وشهاب الدين ابن الخِيَمي القارىء: هو محمد بن عبد المنعم الخِيَمي، المتوفى سنة ٦٨٥(١).

وتكرر هذا السماع أربع مرات، تاريخُ أولِها كما تراه: الجمعة ٢٠ من صفر سنة ٦٥٥، وآخرِها ٢٠ من شهر رجب ٦٥٥.

جـ \_ وهناك سماعان آخران متأخران:

" - كُتب بجانب السماع الأول والثاني: «بلغ عليُّ بن البهاء سماعاً إلى هنا». ثم جاء كاملاً آخر المجلدة ١٨٠/ب: «بلغ عليُّ بن البهاء البغدادي سماعاً إلى هنا، وذلك بقراءة شيخنا أقضى القضاة القاضي تقي الدين الجَرَاعي، وذلك على سيدنا أقضى القضاة القاضي ناصر الدين ابن أبي عمر شيخ الإسلام. وذلك في سادس ذي القعدة سنة سبع وتسعين وثمان مئة».

وعليّ بن البهاء هذا مترجم في «الضوء اللامع»(٢) وأرخ ولادته سنة٨١٨ تقريباً، وكان حياً سنة٨٩٠، ولم يؤرخ وفاته، فيستفاد من هنا تأخُّر وفاته بضع سنين عما ذكره السخاوي..

أما تقي الدين الجَرَاعي: فتقدم ذكره (٣).

وأما الشيخ المُسمِع: فهو الشيخ المتقدم ذكره والآتي في السماع الأخير: محمد بن أبي بكر بن زُرَيق، الذي كتب اسمه وسماعه على وجه الكتاب: «سمعه محمد بن أبي بكر بن زُرَيق» (٨١٢ ـ ٩٠٠).

<sup>(</sup>١) المترجم في «العبر» للذهبي ٣٦٠:٣، وقحسن المحاضرة» ٥٦٩:١، وغيرهما.

<sup>.</sup> Y · A : 0 (Y)

<sup>(</sup>٣) صفحة ٦٥.

د ـ والسماع الثاني وقد سُجِّل مرتين: ١٤٤/أ، و١٨٠، وهو في المرة الأولى أوفى وأتم:

«الحمد لله. سَمع هذا الجزء \_ وهو العشرون \_ في الثامن عشر على شيخنا الإمام العالم المحدث المسند الرُّحُلة القاضي ناصر الدين أبي عبدالله محمد ابن الشيخ الإمام العلامة أقضى القضاة عماد الدين ابن أبي بكر بن عبدالرحمن ابن شيخ الإسلام أبي عمر قدس الله سره، العُمَريُّ المقدسي أيده الله تعالى،

بسماعه له على الشيخة الصالحة أم عبد الله عائشة بنت إبراهيم بن الشرائحي،

بسماعها له على الشيخ زين الدين أبي حفص عمر بن حسن بن مَزْيَد بن أُمَيلة المَراغي،

بسماعه له على الشيخ فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدالواحد عُرف بابن البخاري، بقراءة كاتبه رمضان بن عبدالله بن أيوب الجَمّاعيلي الكناني: السادة الفضلاء الشيخ بدر الدين حسن بن علي الماياني وولديه: زين الدين عبدالرحمن، وكمال الدين محمد، وجمال الدين عبدالله ابن شيخنا الإمام جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن عبدالهادي، وشهاب الدين محمد بن علي بن محمد، عُرِف بابن طيلون (۱۱) النعماني، وإبراهيم بن أحمد الفندقوي، وشهاب الدين محمد بن علي بن علي العراني (۲۱)، ومحمد ابن عبدالقادر بن حمزة الاسجيمي (۳)، وصح ذلك وثبت في يوم الأربعاء ابن عشر شعبان سنة سبع وتسعين وثمان مئة، بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر قدس الله روحه، وأجاز سيدُنا المُسمِع للجماعة ماله روايته بشرطه،

<sup>(</sup>١) ويقال له: ابن طولون، كما تقدم ص ٦٥.

 <sup>(</sup>۲) كذا؟ ورأيت يوسف ابن عبدالهادي كتب هذه النسبة بخطه: الفراني، انظر ص ٦٩ من «الأربعين في شيوخ الصوفية» للماليني، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري.

<sup>(</sup>٣) هكذا كتب هنا، وجاء في الأصل س ٨٧١أ: الاشجيمي.

والحمد لله، وصلى الله على سيدنا مجمد وآله وسلَّم».

وهذا يؤكد الصلة بين هذا الأصل والأصل الخامس س.

هـ \_ وأخيراً: فإن من مزايا هذه النسخة تكرار جملة «بلغ مقابلة»، وجملة «بلغ معارضة بأصل شيخنا المنذري أثابه الله رضوانه». من أول الكتاب حتى آخر ورقة منه.

أما طبقة السماع الذي أشرت إليه، وسميته السماع الشامل: فهو ـ كما جاء آخر المجلدة ص ١٨١ ـ:

"سمع لجميع هذا السفر - ويشتمل على أحد عشر جزءاً - من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، على سيدنا وشيخنا الشيخ الإمام العامل الورع الزاهد الحافظ قدوة المحدثين زكي الدين أبي محمد عبدالعظيم ابن عبدالقوي بن عبدالله المنذري، فسح الله في مدته ونفع المسلمين ببركته، بحق سماعه فيه نقلاً، بقراءة المولى الأجل الصاحب تاج الدين أبي محمد عبدالوهاب بن المولى الأجل الأعز أبي القاسم خلف بن المولى الأجل رشيد الدين أبي الثناء محمود بن بدر العَلاَمي الشافعي: السادة الأجلاء الفقهاء . . " وذكر خمسة وثلاثين رجلاً بأسمائهم وألقابهم وأنسابهم ونسبهم، وفيهم ولده "تقي الدين أبو بكر، ووالده مثبت الأسماء صاحب النسخة وكاتبها فقير رحمة ربه الغني به محمد بن منبع بن عثمان بن شاد المؤذن، وهذا خطه "ثم ذكر اثنين سمعا بفَوْت، وعينه، ثم قال: "وصح وثبت في مجالس آخرها يوم الثلاثاء السادس من شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وست مئة بالقاهرة المحروسة بدار الحديث الكاملية، عَمَرها الله تعالى بذكره، ورحم بانيها وتغمده برحمته. والحمد لله وصلى ألله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً وتغمده برحمته. والحمد لله وصلى ألله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم.

. بين السطور الأسماء، وهو صح، كتبه محمد بن منيع، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

#### الأصل الثامن

مقرّه المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، ولذلك رمزت له بحرف (م).

وهو مجلدة واحدة من ٢١٤ ورقة، تخلّلها نقصُ ثلاث أوراق: ٦، ١٩٤،١٠٤ عدد أحاديثها ١٠١٤، من رقم ٨١١ ـ ١٧١٧، ٢٣١٠، ٢٤١٨ تنقص نحو عشرين حديثاً مجموع ما في الأوراق الثلاثة، وخطها قديم يشبه الكوفي، نادر النقط.

أ ـ كتب على وجه النسخة على حاشية السماع الثاني: «الحمد لله، أوقف هذا الجزء والجزء الذي قبله من سنن أبي داود الشيخ سالم بن الشيخ عبد الله البصري، على طلبة العلم بمكة المشرفة، وجعل مستقره رباط آل باعلوي، تقبل الله منه. سنة ١١٣٦».

وكتابة «أوقف. الشيخ سالم. . »: تدل على أن الخط ليس خطه. وسالم هذا: هو ولد العلامة المدقق الشيخ عبد الله بن سالم البصري الذي ذكرته في الكلام على الأصل الثاني (ح) والثالث (ك). وهو الذي جمع ثَبَتَ والده المطبوع بالهند باسم «الإمداد».

وهذا الأصل يعدُّ لقدمه ولكونه من رواية ابن داسه: من نفائس نسخ سنن أبي داود لو كَمُل!.

ب ـ أوله: «أخبرنا الفقيه أبو علي الحسن بن داود السمرقندي قراءة عليه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد البصري بها، قال: حدثنا أبو داود».

وأبو بكر البصري هو ابن داسه، فليس بين صاحب الأصل وأبي داود إلا رجل واحد هو ابن داسه.

ثم إن القاضي الحاكم أحمد بن عبد الرحيم الإسماعيلي سمعه من أبي

على السمرقندي هذا، فأضيف اسمه أولًا، كما يظهر لك من الصورة.

جــ وأول كل حديث: حدثنا أبو داود، كما هو الحال في س، ظ.

د \_ وسبق<sup>(۱)</sup> أني نبهت في الكلام على رواية ابن داسه: أنه قد يوجد اختلاف بين رواية البيهقي \_ مثلاً \_ لحديث في السنن يرويه عن الرُّوْذَباري عن ابن داسه، وبين رواية السمرقندي له هنا عن ابن داسه.

هـ \_ وتجزئه هذه المجلدة تختلف عن تجزئة الخطيب البغدادي للسنن، لأنها نُسخت قبل ولادة الخطيب، فمن السماعات المؤرخة فيها<sup>(٢)</sup>: «سمع هذا الجزء من أوله إلى آخره القاضي الإمام أبو العلاء صاعد بن محمد أيّده الله، وبنوه: أبو الحسن وأبو سعيد وأبو نصر.. في شوال سنة تسع وثمانين وثلاث مئة».

وأبو العلاء هذا كان قاضي نيسابور، وفقيه الحنفية ورئيسهم، ترجمه الذهبي في «السير»(٣)، وحلاًه بهذا، وكان مولده ووفاته (٣٤٣ـ٤٣١).

و ـ فهذا أقدم سماع على النسخة، ولكن قبل كم سنةً كان نسخها؟ ظفرت بما يمكن تقريبه لا تحديده.

يردُ على حواشي بعض الصفحات: في كتاب أبي الحسن كذا، يريد: أن نسخة أبي علي السمرقندي هذه قوبلت بنسخة أبي الحسن، وجاء التصريح في بعض المواضع (٤) بأنه «أبو الحسن الماسَرْجِسي رحمه الله»، وهو محمد ابن علي بن سهل شيخُ الشافعية بنيسابور أيضاً، ترجمه الذهبي (٥) وأرَّخ وفاته سنة ٣٨٤ عن ٧٦ سنة، فتكون ولادته سنة ٣٠٨، وذكر أنه سمع أبا سعيد ابن الأعرابي أحد أصحاب الروايات للسنن، كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱٦.

<sup>(</sup>٢) ورقة ٧٣/أ.

<sup>.0.7:17 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) ورقة ٤٠/ب وغيرها.

<sup>(</sup>٥) في «السير» ١٦: ٤٤٦.

فالمعارضة بكتابه كانت بعد وفاته سنة ٣٨٤، لقوله عند ذكره: رحمه الله، وتاريخ هذا السماع سنة ٣٨٩، فالفرق بينهما خمس سنوات، والمعلوم من واقع العلماء المتثبتين أن السماع يكون بعد المعارضة، والمعارضة تكون بعد الفراغ من النسخ.

فغالب الظن أن العهد قريب بين النَّسخ والمعارضة. والله أعلم.

ز ـ وفي هذه المجلدة أحد عشر سماعاً لأبي العلاء هذا، صرح في أربعة منها بأن سماعه على الشيخ الفقيه أبي علي السمرقندي، وكان واحد منها في دار أبي علي، ولأبي علي ترجمة موجزة في «المنتخب من السياق» فيها قوله (۱): «الفقيه السمرقندي البارع، سمع سننَ أبي داود من ابن داسه بالبصرة، وغيرَه من الحديث. توفي يوم الاثنين ثاني عشر رجب سنة خمس وتسعين وثلاث مئة».

وهذه السماعات كلها مؤرخة في سنة ٣٨٩، السبعة الأولى في شهر رجب ، والثامن في شعبان، والتاسع والعاشر في شوال، والحادي عشر رجع تاريخه إلى آخر شعبان.

وفي هذه المجلدة سماعات أخرى متعددة، منها: سماع ذُكر فيه أسماء كثيرة (٢) على الشيخ الزكي أبي الفتح نصر بن علي بن أحمد الطوسي، عن الرُّوْذَباري، عن ابن داسه، منهم عبد الغافر الفارسي الحفيد \_ وكان ابن ثماني سنين \_ ووالده إسماعيل. وتاريخ السماع: صفر من سنة ٤٥٩. وقد أشار عبد الغافر إلى هذا في «السياق» (٣).

ومنها: سماعان على صاحب النسخة الثاني الحاكم أبي الحسن أحمد بن عبد الرحيم بن أحمد الإسماعيلي أحد الأجلّة النيسابوريين، وكلا السماعين

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۸۰ (۲۸۶).

<sup>(</sup>٢) ورقة ١٥١/ب.

 <sup>(</sup>٣) انظر «منتخبه» ص٤٦٦ (١٥٨٨)، أو: لعل هذه الإشارة للمرة الثانية التي ذكرها ابن
 نقطة في «التقييد» ٢:٧٧٧، وأرخها سنة ٤٦٩.

في جمادى الأولى، أولهما من سنة ٤٦٧، والثاني من سنة ٤٦٨، وكانت وفاته في جمادى الآخرة سنة ٤٦٩.

وفي السماع الأول ذُكر أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، وكان عمره وصل إلى السادسة عشرة، وأشار إلى هذا في ترجمة الإسماعيلي في «السياق»(٢).

فتحصل من هذا: أن عبد الغافر (الحفيد) يروي السنن عن نصر بن علي الطوسي وعن أحمد بن عبد الرحيم الإسماعيلي، وهذا ماتجده في الرسم السابق في الكلام على الأصل (ب): ابن أبي الصيف، عن التلِمساني، عن الأنصاري، عن عبد الغافر.

ومن السماعات المدوَّنة على هذا الأصل: سماع كان على «فخر الدين، عز الإسلام، شمس الشريعة، تاج الأئمة، خطيب الخطباء، زين المعارف، ذي المناقب، أبي العلاء صاعد بن منصور..»(٣). وتاريخه سنة ٢٠٥.

وآخر السماعات تاريخاً كان لهذه المجلدة سماع «على فخر الدين، عضد الإسلام أبي الرضا سعيد بن عبد الله الشهرزوري» وتواريخها في آخر سنة ٥٥٤، وأول سنة ٥٥٥. وكانت وفاة أبى الرضا سنة ٥٧٦.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «المنتخب» ص ۱۰۵ ـ ۱۰٦ (۲۳٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

 <sup>(</sup>٣) ورقة ١٣٩/أ، ولأبي العلاء هذا ترجمة في «طبقات الحنفية» للقرشي ٢٦٨:٢،
 وغيره.

<sup>(</sup>٤) انظر الورقة ٨٠/ب، ١٩٣/ب، ولأبي الرضا ترجمة عند الصفدي ٢٣٢:١٥، والتاج السبكي ٢:٢٧.

#### الجانب الثالث

#### الهدف، والمنهج

أولاً: الهدف: منذ عشرين سنة أو تزيد قليلاً طلعت علينا إحدى الدول المجلات بالخبر عن لقاء جماعة من العلماء بمسئول كبير في إحدى الدول العربية ينكر فيها حجية السنة المطهرة، وكان مما عَرَض له جماعة العلماء الحديث عن تحرِّي الإمام البخاري رضي الله عنه في إثبات السنة، فقال لهم: وما يدرينا أن هذا الحديث قد أخرجه البخاري؟! ربما أدخل بعض الناس حديثاً على صحيح البخاري، فصرتم تقولون: أخرجه البخاري، أخرجه البخاري!!.

فقامت في نفسي منذ ذلك اليوم رغبة إخراج كتب العلم عامة، وكتب السنة خاصة، إخراجاً موثقاً عن أصول مسندة متقنة، وذلك لأمرين:

أولهما: لردِّ هذا التوهم الذي تذرّع به هذا المتكلم.

ثانيهما: لِغَرْس مزيد من الثقة والطمأنينة في قلوب المسلمين عامة بصحة مصادر دينهم.

فأمر القرآن العظيم ـ والحمد لله ـ مفروغ من تواتره: آياتِ وكلماتٍ وحروفاً وضبطاً وأداء. وكلما أمعن المسلم في الاطلاع على هذه الجوانب في خدمة القرآن الكريم ازداد إيمانه ويقينه به.

وكذلك السنة المطهرة، خُدمت خِدِمات جُلّى من حيثُ ضبطُها وتلقيها وإلقائها وتحقيقُ أسانيدها وألفاظها، مع علمي أن ذيوع هذه الخدمات في الأوساط العلمية قليل ضعيف لا يعطي المسلم الباحث من القناعة والثقة والاطمئنان ما يكفي، ولا بدَّ له من الرجوع إلى الكنوز المخبوءة في المطوَّلات.

ولهم في ذلك عجائب، لها مقام آخر إن شاء الله تعالى، ويسعني الآن

الاقتصار على ذكر نماذج من جانب واحد من جوانبها، أنقلها من خلال الأصول التي اعتمدتها في إخراج هذه السنن.

إن من دواعي الثقة والطمأنينة إلى سلامة السنة النبوية وحراستها من الزَّيف والدخَل: دقة أئمتنا رضي الله عنهم في نقل ألفاظها بالرواية والسماع، فإذا تجلَّى هذا الجانب للمسلم قبل أن تدخل على قلبه الشكوك، فالرِّيَبُ، فالاعتقادُ الجازم الذي يريده الكفرة: اطمأن إلى وصول هذا المصدر الإسلامي التشريعي العظيم سالماً نقياً صافياً إلينا بعد مضيّ أربعة عشر قرناً عليه!.

لقد كان أئمتنا يحرصون على نقل الكلمة الواحدة بإسنادها، ليدعمَها ويكونَ لها سنداً تستند إليه، به يُعلَم صحتها من عدم صحتها، ولا تبقى معلَّقة في الهواء لا يستفاد منها، ولهذا جعل الإمام عبدالله بن المبارك رضي الله عنه الإسناد جزءاً من الدين فقال: «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء فإذا سألتَه عمَّن؟ بقي، أي: بقي أمام سؤالك مبهوتاً مدهوشاً حائراً بماذا يجيبك وقد أتاك بما لا يقبل منه! (۱).

وهذه الكلمة الواحدة وإسنادها المتزايدُ طولاً طبقة بعد طبقة يحتاجان إلى ضبط: ضبط للفظ، بمعنى عدم الزيادة والنقصان، وضبط له، بمعنى تقييد الحروف وشكلها، فلا يدخلها تحريف وتغيير. وكم يترتب على هذا من آثار هامة!.

ومن أخبارهم الطريفة في حرصهم على الدقة والإتقان: أن عبد الله بن إدريس الكوفي قال: «لما حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء السعدي، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، كتبت أسفله: «حورٌ عِينٌ» لئلا أغلط» (٢٠).

وذلك أن في الرواة أبا الجوزاء \_بالجيم \_ أوس بن عبد الله الرَّبَعي،

<sup>(</sup>١) انظر لزاماً كتاب شيخنا المحقق رحمه الله «الإسناد من الدين».

<sup>(</sup>٢) «الإلماع» للقاضى عياض ص ١٥٥.

المتوفى سنة ٨٣، يروي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة، وفي طبقته أبو الحوراء \_ بالمهملة \_ هذا: ربيعة بن شيبان، يروي عن الحسن السبط رضي الله عنهم جميعاً، فالاشتباه قريب جداً طبقة ورسماً (١)، وللسلامة منه كتب: حورٌ عينٌ، ربطاً بين: الحوراء، والحور.

وفي الرواة الأخوانِ عَبْد الله بن عبد الله بن الأصم العامري، وأخوه عبيد الله، فعبد الله ثقة، وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان، وأخوه عبيد الله: انفرد ابن حبان بتوثيقه، دون أيّ جرح فيه، فَيَقبل حديثه من يقبل توثيق ابن حبان في هذه الحال، ويردُّه من يردُّه.

ونحو هذا يقال في الأخوين: عُبيد الله بن عمر العُمري، وأخيه عَبد الله، فعبيد الله ـ المصغَّر ـ: ثقة جليل، وعبد الله ـ المكبَّر ـ ضعيف عند الأكثرين. وغاية ما فيه: أنه صدوق يكتب حديثه وينظر فيه (٢).

فينبغي للراوي أن يتنبه \_حين التحمل وكتابة ما يسمعه، وحين الأداء\_ إلى هذا الفارق اليسير بينهما بحرف واحد يغيب حين الكتابة السريعة، لكن يترتب عليه آثار هامة.

ومثله تماماً واجب المحقق لكتاب، أو المصحح له.

ولهذا كانت النسخُ الخطية المنسوخةُ من قِبَل علماء، أو المقروءةُ على علماء: ذاتَ أهمية في مجال التحقيق، للاطمئنان إليها في مثل هذه المهمات.

أما الأمثلة على أهمية ضبط ألفاظ المتون وما يترتب عليها من أحكام: فكثيرة، ذكرتُ طائفة منها أوائل كتابي «أثر الحديث الشريف في اختلاف الأثمة الفقهاء رضي الله عنهم»، وأكّدت على أن هذا الضبط إنما يُتلقّى من مصادره، لا من ضبط المطابع.

<sup>(</sup>١) أما أبو الجوزاء النوفلي فمتأخر عنهما جداً في الطبقة.

<sup>(</sup>٢) انظر ماعلقته على ترجمته في «الكاشف» (٢٨٧٠).

وأذكر الآن أمثلة يسيرة العدد على دقائق ضبط هذه الأصول الثمانية من خلال أحاديث سنن أبي داود، مع أنه لا يترتب على كثير منها كبير أهمية، لكنهم ضبطوها ونبَّهوا إلى اختلاف الروايات المنقولة عن الإمام أبي داود، تطميناً للمسلم على ضبطهم سنة النبي على وعلى سلامتها من الزَّيف والدخيل، وأنهم لايد لهم في الاختلاف الحاصل، إنما هي الرواية والنقل الأمين الدقيق.

١ - وأول حديث يستقبل القارىء له التنبيه إلى أن رواية ابن داسه وابن العبد لحديث المغيرة بن شعبة: كان إذا ذهب أبعد، وأن رواية غيرهما: اللؤلؤي وابن الأعرابي والرملي: كان إذا ذهب المذهب أبعد.

٢ ـ وفي الحديث التاسع يقول عليه الصلاة والسلام: «..شرقوا وَغرّبوا»، وكأن الحافظ ابن حجر يستشعر أن في بعض الروايات: أو غرّبوا، فوضع فتحة فوق الواو، وعليها: صح، إمعاناً في التنبيه.

٣ \_ وفي رقم (١٧٢) يقول ﷺ عن حال الداعي عقب الوضوء: «ثم رفع نظره إلى السماء»، وفي بعض الأصول: «ثم رفع بصره».

٤ ـ وفي حديث (٣٠٥) يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنهما عن المستحاضة في رواية القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم: تغتسل من ظهر إلى ظهر \_ بالظاء المعجمة \_ أما الإمام مالك فيرجِّح أن قول سعيد: من طهر إلى طهر \_ بالطاء المهملة \_، وأن الناس قلبوها، مع تنبيهي في التعليق إلى اختلاف الأصول في ضبط هذين الحرفين.

وهذا المثال يلفت انتباهنا إلى أن الأئمة من قديم اهتموا بهذا الجانب.

وفي حديث التعريس ليلة خيبر (٤٣٦) قال أبو هريرة رضي الله عنه
 في أوله: قَفَل من غزوة خيبر فسار ليلة، وفي أحد الأصول مع التصحيح
 عليه: فسار ليلة.

٦ وفي حكاية ذي مِخْبَر الحبشي لموقف آخر من مواقف هذا الحديث
 ١٤٤٦) يقول: فتوضأ وضوءاً لم يَلُتَّ منه التراب، وفي أحد الأصول: لم

يَلْثَ منه بالتراب. وفي التعليق عليه ضبطه ومعناه.

٧ - وفي حديث ابن عباس في صفة الإقعاء بين السجدتين (٨٤١) قالوا
 له: إنا لنراه جَفاء بالرِّجْل - أي القدم - أو: بالرَّجُل - أي المصلِّي -، وطال
 كلامهم وضبطهم، وأراح المختلفين المنذريُّ رحمه الله بإفادته أن الرواية
 جاءت بالوجهين.

٨ ـ وفي حديث ابن عمر عن قسم تمر خيبر (٣٠٠١) قال: وكان الثمر
 يُقسم على السُّهْمان من نصف خيبر، وفي بعض الأصول: وكان التمر
 يقسم...

9 ـ وفي حديث أبي نَجيح عمرو بن عَبَسة السُّلمي رضي الله عنه (٣٩٦١)
 في أجر المعتِق: أن الله تعالى جعل «وِقاء كل عَظم من عظامه عظماً من عظام محرِّره» ضبط الحافظُ في نسخته الراء المشددة بالوجهين، وهي مكسورة في ح، ومفتوحة في ك.

۱۰ - وفي النهي عن النوم على سطح غير محجّر، وُصِف في الحديث (٥٠٠٢) بأنه «ليس له حِجَاز» واختلفت الأصول في ضبطه هذه الكلمة: حِجَاز، بالمعجمة آخره أو حِجار، بالمهملة، أو حجاب، بالموحدة. أو: حِجَى، بكسر الحاء، بمعنى العقل، أو حَجّى، بفتحها، على معنى: طرف الشيء وناحيته. فتأمّل هذا الاهتمام والاعتناء! وإذا كانوا يحرصون على ضبط الحرف الواحد، وتوجيه معناه: فهل يَتَاوَنَوْن عن كشف كذب الحديث، أو هتك ستر كاذبه؟!.

وهكذا، والأمثلة الدقيقة كثيرة جداً تجدها في حواشي هذه الطبعة من السنن التي حَرَصت فيها أن تكون نموذجاً في عالم الطباعة الحديثة.

ومن مظاهر حرصهم على الأمانة في الرواية والدقة في النقل: دقتهم في كتابة الكلمة، فالكلمة التي تروى بوجهين لايفوتون أحد الوجهين ويُبقون الوجه الآخر، بل يكتبون الكلمة على وجه تُحتمل قراءتها بالوجهين، إما بعدم نقط الحرف إذا كان عدم نقطه يساعد على الوجه الثاني، وإما بنقطه

وضبطه بالوجهين.

ومن أمثلة ذلك:

11 ـ قول السيدة عائشة رضي الله عنها (٩٥٣) أنه على كان يصلي قاعداً «حين حطمه الناس» بالنون، أو: الباس، بالموحدة، أي: حين كبِر وتقدَّم في السنّ. ولم ينقط الحرف في الأصل ب ليحتمل الوجهين.

17 \_ وفي الحديث (١٦٠١): "إذا خرصتم فخذوا»: رسمت الكلمة الأخيرة في ص، ح بالجيم والخاء المعجمة، لتقرأ: فخذوا، و: فجذّوا، من: جَذاذ النخل وهو قَطْعه، وأهمل الحرف من النقط في م، ليحتمل القراءة بالوجهين أيضاً.

17 \_ وفي الحديث (٣٣٢٥) تقول المرأة التي دعت النبي الله إلى طعام: إني أرسلت إلى البقيع تُشترى لي شاة، فاختلفت الأصول في هاتين الكلمتين: البقيع، وتشترى. ففي ص، ك، ع: البقيع، وهي مقبرة أهل المدينة، وفي غيرها: النقيع، وعليها في ح: صح، وهو سوق الخيل والشياه ونحوهما في المدينة، وهو الذي رجَّحه الخطابي، ورسم بالوجهين في ظ.

و: تشترى: هكذا في الأصول كلها، إلا أنها ضبطت في ح ضبطاً غريباً: تُشُتَّرا (١)، ومراده التنبيه إلى الرواية بوجهين: تشترى، و: تُشَيَّر، أي: تُتَخَيَّر وتستحسن.

وقد كان قَصَب السَّبق ـ والفضلُ للمتقدم ـ في ميدان توثيق كتب السنة ونصوصها للقائمين على إخراج «صحيح البخاري» وطبعه في مطبعة بولاق عام ١٣١٣، جزاهم الله خيراً، وماتزال هذه الطبعة متداولة بإعادة تصويرها مرات ومرات، ونشر مصوِّرها في مقدمتها مقالة للأستاذ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله، عرَّف فيها بأصل الإمام شرف الدين أبي الحسين علي بن

 <sup>(</sup>١) السكون الذي على الألف للدلالة على عدم النطق، كما هو معروف في ضبط القرآن
 الكريم، فإثبات الألف مع لفظ: تُشْتَرى، وحذفها مع لفظ: تُشَيَّر.

محمد اليُوْنِيني.

وقصة ذلك باختصار (١): أن جماعة من فضلاء المحدثين والحفاظ طلبوا من الإمام الحجة ابن مالك الطائي، صاحب الألفية الشهيرة في علم النحو، طلبوا منه أن يوضح لهم مشكلاتٍ عربيةً وقعت في صحيح البخاري، فأجابهم إلى ذلك، وعُقد المجلس بصدارته (عربيةً) وصدارة الشرف اليونيني (حديثياً).

واليونينيُّ هذا: هو الإمام الحافظ شرف الدين أبو الحسين علي بن محمد اليونيني ـ نسبة إلى قرية من قرى بعلبك ـ ولد سنة ٦٢١، وتوفي سنة ٧٠١، وكان اليونيني أعدَّ لهذا المجلس أصولَ عددٍ من الأئمة الحفاظ قبله ضبطوها وأتقنوها، وبدؤوا القراءة، وكلما مرَّتْ كلمة اختلفت الأصول فيها أثبت اليونيني على حاشية نسخته تلك المغايرة منسوبة إلى صاحبها برمزه، وإذا كان فيه إشكال من جهة العربية تكلم عليه الإمام ابن مالك بما يساعد عليه الحال، وأخر البيان والتفصيل إلى كتاب أفرده بهذا الخصوص هو كتابه المطبوع مراراً باسم «شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح».

والأصول التي كانت: هي أصل أبي ذر الهروي ورمزه (ه)، وأبي محمد الأصيلي ورمزه (ص)، وأبي القاسم ابن عساكر \_ إلا الجزء الثالث عشر والثالث والثلاثين فإنهما مفقودان \_ ورمزه (س) أو (ش)، وأصل رابع قرأه الإمام أبو منصور السمعاني على أبي الوقت، ورمزه (ط).

فحصل لنسخة اليونيني من القوة والاعتماد والثقة والضبط والتقييد الدقيق مالايوجد في غيرها أو لغيرها.

ثم أُخذت عنها نسخ كثيرة، صارت تعرف بلقب: فرع اليونينية، واختصاراً: الفرع.

رقال الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله في مقاله المشار

<sup>(</sup>١) وجمع بين كلام الأستاذ أحمد شاكر والمطبوع أول الطبعة البولاقية.

إليه (١): «الطبعة السلطانية.. اعتمد مصححو المطبعة في تصحيحها «على نسخ نسخة شديدة الضبط بالغة الصحة من فروع النسخة اليونينية.. وعلى نسخ أخرى خلافها، شهيرة الصحة والضبط» ولم يذكروا وصفاً للنسخ التي صححوها عنها غير ذلك..، وقد ذكروا في آخرها مايشعر بأنه كانت بيدهم نسخة عبدالله بن سالم».

قلت: وعبدالله بن سالم هذا هو البصري الأصل، المكي المنشأ والوفاة (... ١١٣٤) رحمه الله تعالى، كان علامة مدققاً نادرة، حفياً بالكتب الستة والمسند عامة، وبالبخاري خاصة، حتى إن الله تعالى أكرمه بقراءته داخل الكعبة المعظمة، وتوجّه لنَسْخ نسخة منه خاصة به، فاستغرق في كتابتها نحواً من عشرين سنة (٢)! وجمع فيها ما في النسخة اليونينية وزيادة (٣)، وآلت هذه النسخة أوائل القرن الماضي إلى الشيخ محمد طاهر سُنْبل من أهل المدينة المنورة.

قال السيد محمد عبدالحي الكتاني<sup>(3)</sup>: «رأيت في المدينة المنورة عند الحكيم المسند الشيخ طاهر سنبل نسخة عبدالله بن سالم البصري بخطه من الصحيح، ثمانية، وهي نهاية في الصحة والمقابلة والضبط والخط الواضح، وأخبرني أنه أحضرها إلى الاستانة ليصحح عليها النسخة الأميرية التي طبعت هناك من الصحيح، وفرّقها السلطان عبد الحميد على المساجد والآفاق، وعليها ضُبطت، ولاأدرى من أين اتصلت بسلفه».

ولاأدري مآل هذه النسخة النادرة مع قرب عهد صاحبها، بل قرب عهد رؤية السيد الكتاني لها (٥) فإن أول مرة قدم فيها إلى الحرمين الشريفين للحج

<sup>(</sup>١) صفحة ١١.

 <sup>(</sup>۲) انظر هذا الصبر والمصابرة على خدمة السنة وضبطها، وانظر تضييعنا لجهود الآباء والأجداد ولتراثهم!! وإنا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>۳) في «فهرس الفهارس» ١٩٧:١ \_ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) مع سؤالي عنها كثيراً لمن يتصل بآل سُنبل في المدينة المنورة.

كان عام ١٣٢١ هـ وعمره ثماني عشرة سنة، فهذا تاريخ رؤيته لهذه النسخة إن كان رآها أول قَدْمة له. والله اعلم.

وأعود إلى وصف طبعة صحيح البخاري البولاقية فأقول:

١ ـ تمتاز هذه الطبعة بضبطها الكامل مع ندرة أخطائها المطبعية في هذا الضبط الكثير، وكثرة الضبط تعترضها كثرة الأخطاء.

٢ ـ كما تمتاز بجمعها لوجوه اختلاف نسخ الأئمة أبي ذر والأصيلي وابن
 عساكر وأبي الوقت، ومعلوم أن مآلهم إلى رواية الفِرَبْري عن البخاري.

واختلاف النسخ الأصيلة المتقنة المتباينة زماناً ومكاناً وناسخاً وقارئاً: تفيد القطع بصحة مافيها عن مؤلف الكتاب الأول، نظير ماقرّره العلامة ابن الوزير اليماني في كتابه «العواصم والقواصم في الذبّ عن سنة أبي القاسم» عليه الله عنيتها أول كلامي.

وقد كانت هذه الطبعة قدوتي في إخراج هذه السنن بما يقاربها توثيقاً، وجمعاً للأصول، وصحةً في الضبط، ودقةً في التصحيح، وأرجو الله تعالى من فضله تحقيق الأمنية، وإخلاص النية.

وإن هذه الرموز، وهذا الضبط الدقيق لَممّا يزيد المؤمن إيماناً واطمئناناً إلى سلامة ماوصل إلينا من السنة الشريفة، ولذلك، فإني أعتقد أن الاعتناء بهذه الجوانب من خدمة كتب الإسلام عامة، وكتب السنة خاصة أمر يتعلق بالإيمان ورسوخه وحفظه من الزيغ والزعزعة، ومؤازرة لاستكمال بناء سد حصين للسنة أمام تيار الشبهات حولها، ومظهر من مظاهر حفظ الله عز وجل لكتابه الكريم وللعلوم المتصلة به، وليس أمراً فنياً يتصل بإتقان العمل وجودة الإخراج!.

لا، بل إن بذل الجهد والمال، واسترخاص الوقت والصحة ـ ولاسيما البصر ـ في هذا السبيل: أمرٌ ضروري لابدّ منه في أيامنا هذه، لاسيما مع

<sup>(</sup>۱) ۳۰۲:۱، وهو في مختصره «الروض الباسم» ۱۹:۱.

توفَّر الأسباب والوسائل التي لم تكن في أسلافنا، لكنه توفَّر فيهم مالم يتوفر فينا: الحرص والغيرة والدأب والصبر!.

وقد قرأنا قبل قليل أن الإمام عبدالله بن سالم البصري رحمه الله بذل جهده في نحو عشرين سنة لكتب نسخة واحدة من صحيح البخاري، ولو بذلنا نحن الآن جهد خمس سنوات مثلاً لتوفير نسخة واحدة منه على نحو دقيق موثّق لأخرجنا عنها آلافاً مؤلفة من النسخ الطباعية تبقى مدى الدهر، ولا يُفقد جهدنا ولا يضيع بضياع نسخة أو ألف نسخة، كما فُقِد جهد العلامة البصري وضاع بضياع نسخته الوحيدة!.

\* \* \*

### ثانياً: المنهج:

يمكن تصنيف خدمتي للكتاب إلى زمرتين:

الأولى: خدمة أصلية مستفادة من الأصول الثمانية المعتمدة وحواشيها.

الثانية: خدمة إضافية مستفادة من مصادر أخرى: «تهذيب السنن» للإمام الحافظ زكي الدين المنذري، و«تحفة الأشراف» للإمام الحافظ جمال الدين المزي رحمهما الله تعالى، ومن شروح السنن المتداولة: «معالم السنن» للخطابي، و«عون المعبود» للعظيم آبادي، و«بذل المجهود» لخليل أحمد السّهارَنْفُوري رحمهم الله تعالى، وغير ذلك.

### الخدمة الأولى: تتلخُّص في:

أ ـ اعتماد الأصل الذي أرمز له بـ: ص ـ وهو بخط الحافظ ابن حجر رحمه الله ـ اعتماداً كاملاً، وهو يشتمل على رواية اللؤلؤي وزيادات أخرى عليها من رواية ابن داسه وابن العبد وابن الأعرابي وشيء نادر من رواية الرملي.

وكان الحافظ يرمز لهذه الروايات برموزها: س: لابن داسه، عب لابن العبد، عـ: لابن الأعرابي، ولارمز للرملي. فكل مايجده القارىء الكريم من هذه الروايات فهو من هذا الأصل إلا إذا صرحتُ بنسبته إلى مصدر آخر.

ب \_ التزمت مافي ص التزاماً كاملاً: بأبوابها وترتيبها، وألفاظها، وضبطها وحواشيها إلا:

- بعضَ ألفاظِ نادرة بدا لي أن الصواب ماجاء في الأصول الأخرى، فأثبتُه فوق، ونبَّهت إلى مافى ص فى التعليق.
- ـ وحواشي يبيّن فيها الحافظ رحمه الله من وافق أبا داود من أصحاب الكتب الستة على رواية الحديث من طريق شيخه، وهي حواشِ قليلةُ العدد.
- \_ وحواشيَ من كانت النسخة في حوزته، وملأ نصفها الأول بالفوائد

الممتعة، تركتُ إثباتَ نزرِ يسير منها، لقلة أهميته، أو أن معناه موجود في حواشي أصول أخرى على وجه أتم.

- وتنبيه أخير: هو أنني لم أقتصر على أبواب نسخة ص، إنما زدت عليها أبواباً جاءت في الأصول الأخرى، فأثبتُها بين معقوفين ونبَّهت إلى مصدرها من أيّ أصل، لأن الأبواب تلفت النظر إلى معنى في الحديث، وقد يكون جديداً.

فهذا كل ماخرجت فيه عن الالتزام الكامل للأصل الذي اعتمدته، وهو لايؤثر شيئاً على ماالتزمته.

جـ \_ أما الأصول السبعة الأخرى: فقد التزمت تُجاهها:

- \_ التنبيه وإلى اختلافاتها مع ص.
- ـ ونقلَ حواشيها المتعلقة بلفظ النص أو بخدمة معناه.
  - ـ والتنبيه إلى المهم من ضبطها.

والاختلافات: زيادات، أو مغايرات، فالزيادات التزمت ذكرها، أما المغايرات فالتزمت ذكرها إلا قليلاً جداً مما لاأهمية له.

ومما التزمته التزاماً تاماً كاملاً التنبيه إلى الاختلاف بين الأصول في صيغ الأداء: حدثنا، أخبرنا، أنبأنا.. ونحوها. ولم أفوّت شيئاً من هذا، والحمدلله.

- أما الأصل س: ففيه مغايرات نسخة التُسْتَري، ويُرمز لها بحرف: ت، فكنت أثبتها كثيراً دون رمز، بل أصرِّح أنه كذلك في نسخة التُسْتَري، والتستري في طبقة الحافظ الخطيب، كلاهما أخذ السنن عن القاضي أبي عمر الهاشمي، عن اللؤلؤي، عن أبي داود، وقد أُهمِل ذكر المغايرة إذا كانت عديمة الأهمية.

والتزمت نقل حواشيه العلمية، ومن ذلك حواشيه المنقولة عن ابن ناصر السَّلاَمي.

أما الضبط الذي فيه: فكثيراً ماأصرح به، وقد أهمل التصريح به أحياناً، مادام في الأصول الأقوى منه.

- أما الأصل ب: فنبَّهت إلى الأكثر الأغلب من مغايراته للأصل المعتمد، وماتركت إلا بعض مالا أهمية له، ونقلت ما على حواشيه من الفوائد العلمية، والاختلافاتُ التي يرمز لها به: ن، ض، ش. . أنقلها وأصرح بأسمائهم، وقد أهمله ـ نادراً ـ مادام في الأصل ص.

- أما الأصل ظ: فنبهت إلى مغايراته في الألفاظ، والضبط، ونقلت حواشيه الأولى، ثم رأيت أنها تتفق مع فوائد الإمام المنذري في «تهذيبه» المطبوع، فتركت ذلك.

- وأما الأصل م: فنبهت إلى مغايراته، وإلى ضبطه - وهو نادر -، وما على حواشيه من المغايرات مع نسخة أبي الحسن الماسر جسي.

أما فوائد علمية أخرى فليس على حواشيه شيء من ذلك(١).

وخلاصة ذلك: أن الأكثر الأغلبَ \_ الهامَّ ومادونه في الأهمية \_ من المغايرات والاختلافات بين هذه الأصول السبعة وبين ص: أثبتُه، والأكثر الأغلبَ من حواشيها العلمية ماكان فيها يتعلق بلفظ النص، أو ضبطه، أو شرحه: أثبتُه أيضاً.

ولم أترك من ذلك شيئاً إلا بعض ما لاجدوى من ذكره.

والذي لا أهمية له من الاختلافات بين الأصول، ومن الحواشي: شيء كثير في الكتاب، ذكرت قسماً كبيراً جداً منه، والقسم الذي أهملته قليل جداً بالنسبة لما ذكرته، ولقد كان يشدُّني إلى الإكثار من التنبيه إلى مالا يُلقى له بال أمور، منها:

ـ ماأتلقاه درساً علمياً من الإمام أبي داود رضي الله عنه وأنا أخدم كتابه،

<sup>(</sup>١) هذه خلاصة تعاملي مع الأصول الأربعة غير التامة، وبيَّنت فيما سبق تعاملي مع الأربعة التامة.

من التنبيه إلى دقائق مغايرات الرواة، يجدها الناظر في كتابه بأناة.

- ومن تعليقات شيخنا العلامة الكبير الحجة الشيخ محمد زكريا الكاندِهْلِوي رحمه الله، في تعليقاته على شرح شيخه خليل أحمد «بذل المجهود»، فإنه كثير التنبيه إلى مغايرات لاتؤثر أبداً، بصمت وهدوء وتواضع، ليس وراءه ولا أمامه جعجعة دعوى التحقيق والأصول والمخطوطات الكثيرة..!.

فلا يذهبن ذهن (ذَهين) إلى أني فَتَرت فيما تركت ووَنَيْت عن أداء هدفي الأول، لا، مافتَرت وما ونيت، والحمد لله، بل كان الهدف نصب عيني مع كل حديث، أسعى لتحقيقه ماوجدت إلى ذلك سبيلاً، ومع ذلك فالخطأ والسهو والنسيان والغفلة والذهول أمور ملازمة للإنسان لاتفارقه ولاينفك هو عنها، فهو عُرضة للوقوع فيها، لكنها ليست لازمة الوقوع والحصول في كل شأن من شئونه، أو في كثير منها، أو في بعضها! إذَ التلازمُ غير اللزوم.

وقد كنت أرى وأنا أخدم هذا الكتاب على ثماني أصول، فيها وفي حواشيها كلُّ هذه الجوانب العلمية الدقيقة: كأنني أقوم بخدمة ثماني كتب، فلا غرابة أن تفوتني أشياء من كل جانب من جوانب كل أصل.

ويرى القارىء الكريم اهتماماً شديداً مني في الحواشي للتنبيه على ضبط الأصول للكلمة أو للحرف.

ـ فمنه ماأذكره للفائدة إذا كان الضبط بوجهين.

\_ ومنه ماأذكره للفائدة ولإزالة توهّم أنه خطأ علمي أو مطبعي مني. وذلك في المواطن المشتبهة.

ـ ومنه مايكون مخالفاً للمعروف من قواعد العربية، فأُثبِته ثقةً مني بالأصل الذي ورد فيه.

الخدمة الثانية: هي الخدمة الخارجة عما في الأصول، وكان جلُها من «تهذيب» المنذري، و«تحفة» المزي، ومن الشروح الثلاثة: «معالم السنن» للخطابي، و«بذل المجهود» لخليل أحمد السَّهارَنْفُوري، و«عون المعبود» للعظيم آبادي، وأشياء من غيرها سأشير إليها.

اما «تهذیب» المنذري: فكنت أنقل منه تخریجه للحدیث باللفظ،
 وهذا قلیل، وأكثر منه: بشيء من الاختصار، أو باختصار شدید، وذلك إذا
 تكلم على الحدیث جرحاً وتعدیلاً، أو جرحاً وتعدیلاً وتعلیلاً وشرحاً.

وكنت من قبلُ أجدُ استدراكات من الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» على تخريج المنذري، فلهذا \_ وغيره \_ كنت أقارن بين تخريجه وتخريج الحافظ المزي للحديث، وأستدرك من المزي مافات المنذري، وأنبه عليه، وسبب ذلك أن المنذري يعتمد على كتاب «الأطراف» لابن عساكر، فيهمل ذِكْرَ من يُهمل ابنُ عساكر ذكره.

ومعلوم أن كليهما يعتمد التخريج من الكتب الستة، إلا أن المنذري يخرج أحياناً نادرة من «التاريخ الكبير» للبخاري، و«الشمائل» للترمذي، فكنت أخرج مايعزوه إليهما فقط من بين تخاريجه الأخرى.

ولاأصرح بالعزو إليه أو النقل عنه، بل أكتفي بالقول: الحديث رواه فلان وفلان، وأختم ذلك بمعقوفين بينهما رقم، هو رقم الحديث في "تهذيب السنن» للمنذري.

- ٢ ـ وأما «تحفة الأشراف»: فكانت الإفادة منها في مجالين:
- ـ في التخريج، ومقارنة عمله بعمل الإمام المنذري كما تقدم.
- وفي استقراء الروايات الزائدة على اللؤلؤي التي ذكرها المزي، وقد سبقني إلى هذا الاستقراء الصاحب الأول للحواشي المنقولة على حواشي الأصل ك، وتقدم أنه يغلب على ظني أنه العلامة المدقق عبد الله بن سالم البصري، فكنت أنقلها عنه، وأخرِّجها من «التحفة». ومافاته رحمه الله إلا حديث أو حديثان، فيما أذكر، ذكرهما المزي وليسا على حواشي الأصل ك،

فاستدركتهما، والحمد لله.

٣ ـ وأما الاستفادة من الشروح الثلاثة: فكنت أرجع إليهما لحل مغلق في السند أو المتن، أو لإيضاح مشكل في متن الحديث.

ومن الخِدَمات الإضافية:

٤ ـ تخريج نقول الحواشي إذا صُرِّح فيها باسم المصدر المنقول عنه، مثل «معالم السنن» للخطابي، أو «فتح الباري»، أو شرح النووي على مسلم، أو «نهاية ابن الأثير»، أو «تقريب التهذيب»، وغيرها، فكنت أخرِّج هذه النقول من مصادرها المسمّاة، أما غيرُ المسمّاة: فلم أهتم بالبحث عنها.

٥ ـ كان من جراء اعتماد الأصل ص أصلاً أُثبتُ مافيه فوقَ في صلب الكتاب: أن كل شيء زائد عليه يردُ في أصل آخر أُثبته تحتَ في الحواشي، سواء كانت الزيادة حديثاً كاملاً بإسناده ومتنه، أو طريقاً لحديث، أو مقولة للإمام أبي داود يعلِّق فيها طريقاً أو طرقاً للحديث، أو يعلل الحديث، أو يمدح راوياً أو يجرحه..، كل هذا أذكره في الحاشية معزواً إلى أصله، وأجعل للحديث الكامل بإسناده ومتنه رقماً متسلسلاً.

٦ ـ وحرصاً مني على أن تكون هذه الطبعة وافية جامعة لكل ما ينسب إلى سنن أبي داود: فقد أخذت مافي حواشي الأصول ـ كما تقدم ـ وما عند المزي في «التحفة»، وماوجدته في طبعة السنن التي أصدرتها دار الحديث بحمص بين ١٣٨٨ ـ ١٣٩٥ بعناية الأستاذ عزت عبيد الدعاس، ثم مشاركة الأستاذ عادل السيد له، أخذته كله وذكرته في التعليق.

لكن لابد من تنبيه.

قد يقرأ أحدنا في كتاب يعزو مؤلفُه حديثاً إلى أبي داود، فيكشفُ عنه في هذه الطبعة فلا يجده، فيقول في نفسه مسلسِلاً للاحتمال هكذا: مادامت هذه الطبعة تحوي زيادات على غيرها، نتيجة جمعها من عدة أصول، فقد يوجد في أصول أخرى أحاديث أخرى، ويكون هذا الحديث المذكور مروياً فيها، فلا يسوغ لنا أن نخطّىء المؤلف!

وأقول: صحة العزو: احتمالٌ، مبنيٌّ على احتمال آخر، هو وجود الحديث في أصول أخرى، وهذا شأن من لايستوثق لعلمه! فنحن لانعزو حديثاً إلى أي كتاب إلا بعد تثبتنا من وجوده فيه، ولاننسب قولاً لعالم إلا بعد تأكّدنا من قوله إياه، أو: ننسب الحديث إلى من نسبه إلى أبي داود مثلاً ونقول: لم نره في مطبوعته، وننسب القول للعالم وننبه إلى أن فلاناً نسبه إليه ولم نره في كتابه الفلاني، وهكذا.

أما الاستسلام في عزو الأحاديث والأقوال بحجة أن فلاناً قال ذلك: فهذا أمرٌ فيه مخاطر في العلم ومساوىءُ لاتحمد.

فحرصي على أن تكون هذه الطبعة جامعةً لما في الأصول والطبعات الأخرى: لايسوِّغ احتمالَ وجود زيادات أخرى، وبالتالي: صحة نسبة من نسب إلى أبي داود ما لم نره في كتابه، كما أنها لاتسوِّغ الجزمَ بتخطئة من نسب إلى أبي داود حديثاً لم نره عنده، فالأمران في دائرة الاحتمال، لكنا لانثبت شيئاً إلا بعلم، ونتحفَّظ في النفي.

٧ ـ ومما علي ذكره: أن الحواشي المتعلقة بشرح الحديث كثيرة جداً، وقد أتيت على الأكثر الأغلب منها، كما تقدم، لكني لم أكن أهتم بالبحث عن رأي العلماء الشراح الآخرين بهذا المعنى موافقة أو مخالفة، بل قد يكون فيها ماهو أولى، ولم أهتم بالبحث عن وجه آخر، إذ لم يكن من هدفي مع خدمة النص وتحقيقه الشرح والبيان.

وأما نقلي لهذه الحواشي: فلم يكن من هذه البابة، إنما هو من قبل تطبيق منهجي في تحقيق أيِّ مخطوط كان: أن أنقل ماعليه من قراءات العلماء الآخرين له وإفاداتهم على حواشيه، أخاف أن تضيع، وكثيراً ما أعتب على الناشرين القدامي والمعاصرين أنهم يضيعون ماعلى المخطوطات من فوائد ينطبق عليها القول: الدُّرر في الطُّرَر \_ أي الحواشي \_:

٨ ـ ومما لاحظته في خدمتي: ربط الأحاديث المكررة ببعضها: بذكر رقم الحديث السابق أو اللاحق.

9 ـ وجعلت في الثلث الأول من الكتاب حواشي الحديث على ثلاث فقرات: النسخ. الغريب. الفوائد، وأقصد بالكلمة الأولى التنبيه إلى مغايرات الأصول واختلافاتها، وبالغريب: شرح مفردات الحديث اللغوية، وبالفوائد: نقل ماعلى الحواشي من فوائد حديثية وزيادات ونحوها، ثم أختم ذلك بنقل كلام المنذري باختصار، أو باختصار شديد.

ثم عدلت عن هذا التفقير وجعلت الكل متسلسلاً حسب وروده في الحديث.

وبعد: فنحن على موعد قريب جداً \_ بإذن الله وعونه \_ لإصدار جملة من الفهارس العلمية كان قصدنا فيها تيسير الاستفادة والمراجعة في هذا الكتاب المبارك، دون الإحصائيات المعتادة في برامج الحاسبات الآلية.

هذا، وأسأل الله العظيم، ربَّ العرش العظيم، أن يتجاوز عما زللت فيه، أو قصَّرت، وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي، وللمسلمين والمسلمات، وأن يكرمني بالإخلاصِ في القول والعمل، والقبولِ، إنه سميع مجيب، رؤوف رحيم، جواد كريم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان. والحمد لله رب العالمين.

وكتبه

محمد عوامة

المدينة المنورة ١٤١٨/٤/١٦

## عدد أحاديث مافي كل أصل

ص: ۱ ـ ۲۳۲٥

ح : ۱ \_ ۲۳۲۰

ك : ١ \_ ٢٣٢٥

ع : ۱ \_ ۲۳۲۰

ب : ۱ ـ ۲۰۸۳ وأحاديث أخرى متفرقة

س : ۱۲٤٤ \_ ۲۳۲٥

TOAV \_ 19.A : 5

# فهرس الدراسة

| المقدمة .                                                    | ٥   |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| الجانب الأول: رواة سنن أبي داود عن مؤلفها.                   | ٧   |
| رواية اللؤلؤي.                                               | ۱۲  |
| رواية ابن داسه.                                              | ۱۳  |
| رواية ابن الأعرابي.                                          | ١٦  |
| رواية الرملي وابن العبد.                                     | ۱۷  |
| الجانب الثاني: الأصول التي اعتمدتها في إخراج السنن.          | ۱۹  |
| الأصل الأول: ص، نسخة الحافظ ابن حجر.                         | ۲.  |
| الأصل الثاني: ح، نسخة الملك المحسن التي قرأها على ابن طبرزد. | ٣٤  |
| الأصل الثالث: ك.                                             | ٤٥  |
| الأصل الرابع: ع، نسخة الشيخ عبدالغني النابلسي.               | ٥٨  |
| الأصل الخامس: س.                                             | 17  |
| الأصل السادس: ب، نسخة الشيخ إبراهيم الكوراني، وترجع إلى      |     |
| أصل ابن أبي الصيف، ويجمع الروايات الأربعة عن أبي داود.       | ٨٢  |
| الأصل السابع: ظ، نسخة ابن شادٍ البشطاري، وترجع إلى أصل       |     |
| الإمام المنذري.                                              | ۸۳  |
| الأصل الثامن: م، من رواية ابن داسه، عن أبي داود.             | ۹.  |
| الجانب الثالث: الهدف، والمنهج.                               | ۹ ٤ |
| صور من الأصول الخطية المعتمدة.                               | ۱۲  |

## فهرس الكتب والأبواب الرئيسية

| 10.   | ١ ـ كتاب الطهارة                          |
|-------|-------------------------------------------|
| ١٧٠   | باب السواك                                |
| Y 1 Y | باب المسح على الخفين                      |
| 707   | باب في الإكسال (الغُسل)                   |
| 440   | باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها (الحيض)       |
| ۳۰0   | باب التيمم                                |
| ۲۳۸   | ٢ _ كتاب الصلاة                           |
| 444   | باب المواقيت                              |
| ٣٦٦   | باب في بناء المساجد                       |
| ۳۸٥   | باب بدء الأذان                            |
| 113   | باب التشديد في ترك الجماعة (صلاة الجماعة) |
| 673   | باب جُرِمًاع الإمامة وفضلها               |
| 2 2 7 | باب جماع أبواب مايصلى فيه                 |
| ٤٥٧   | باب تفريع أبواب الصفوف                    |

# فهرس الجزء الأول

| 10. | ١ _ كتاب الطهارة                                           |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 10. | ١ ـ باب التخلي عند الحاجة                                  |
| 10. | ٢ ـ باب الرجل يتبوّأ لبوله                                 |
| 101 | ٣ ـ باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء                        |
| 107 | ٤ ـ باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة                   |
| 301 | ٥ ـ تفسير قوله عليه السلام: لاتستقبلوا القبلة بغائط أو بول |
| 108 | ٦ ـ باب الرخصة في ذلك                                      |
| 100 | ٧ ـ باب كيف التكشّف عند الحاجة                             |
| 107 | ٨ ـ باب كراهية الكلام عند الخلاء                           |
| 107 | ٩ ـ باب في الرجل يرد السلام وهو يبول                       |
| 104 | ١٠ ـ باب في الرجل يذكر الله على غير طهر                    |
| 104 | ١١ ـ باب الخاتم فيه ذكر الله يدخل به الخلاء                |
| 101 | ١٢ ـ باب الاستبراء من البول                                |
| 109 | ١٣ ـ باب البول قائماً                                      |
| 17. | ١٤ ـ باب في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده      |
| 17. | ١٥ ـ باب المواضع التي نهي عن البول فيها                    |
| 171 | ١٦ ـ باب البول في المستحم                                  |
| 177 | ١٧ ـ باب النهي عن البول في الجُحْر                         |

| 177 | ١٨ ـ باب مايقول الرجل إذا خرج من الخلاء       |
|-----|-----------------------------------------------|
| 751 | ١٩ ـ باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء |
| 371 | ٢٠ ـ باب الاستتار في الخلاء                   |
| 170 | ۲۱ ـ باب مایُنهی عنه أن یُستنجی به            |
| 777 | ۲۲ _ باب الاستنجاء بالأحجار                   |
| ٨٢١ | ۲۳ _ باب في الاستبراء                         |
| ٨٢١ | ٢٤ ـ باب في الاستنجاء بالماء                  |
| 179 | ٢٥ ـ باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى     |
| ۱۷۰ | ٢٦ ـ باب السواك                               |
| 177 | ۲۷ _ باب کیف یستاك                            |
| ۱۷۳ | ۲۸ ـ باب في الرجل يستاك بسواك غيره            |
| ۱۷۳ | ٢٩ ـ باب غسل السواك                           |
| ۱۷٥ | ٣٠ ـ باب السواك لمن قام بالليل                |
| ۱۷۷ | ۳۱ ـ باب فرض الوضوء                           |
| ۱۷۸ | ٣٢ ـ باب الرجل يُخدِث الوضوء من غير حدث       |
| ۱۷۸ | ٣٣ ـ باب مايُنَجِّس الماء                     |
| ۱۸۰ | ٣٤ ـ باب في بئر بُضاعة                        |
| ۱۸۱ | ٣٥ _ باب الماء لايُجنب                        |
| ۱۸۲ | ٣٦ _ باب البول في الماء الراكد                |
| ۱۸۲ | ۳۷ ـ باب الوضوء بسؤر الكلب                    |
| ۱۸٤ | ۳۸ ـ باب سؤر الهر                             |

| ۱۸٥   | ٣٩ ـ باب الوضوء بفضل المرأة                          |
|-------|------------------------------------------------------|
| ۱۸۷   | ٤٠ ـ باب النهي عن ذلك                                |
| ۱۸۸   | ٤١ ـ باب الوضوء بماء البحر                           |
| 119   | ٤٢ ـ باب الوضوء بالنبيذ                              |
| ١٩٠   | ٤٣ ـ باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟                       |
| 191   | ٤٤ ـ باب دعاء الإمام في الصلاة                       |
| 197   | ٤٥ ـ باب مايجزيء من الماء في الوضوء                  |
| ۱۹۳   | ٤٦ ـ باب الإسراف في الماء                            |
| 198   | ٤٧ ـ باب في إسباغ الوضوء                             |
| 198   | ٤٨ ـ باب الوضوء في آنية الصُّفر                      |
| 190   | ٤٩ ـ باب في التسمية على الوضوء                       |
| ۱۹٦   | ٥٠١ ـ باب في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها |
| 197   | ٥١ ـ باب صفة وضوء النبي عليه السلام                  |
| 7 • 9 | ٥٢ ــ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً                       |
| ۲۱.   | ٥٣ ـ باب الوضوء مرتين                                |
| 711   | ٥٤ ـ باب الوضوء مرة                                  |
| 711   | ٥٥ ـ باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق             |
| 717   | ٥٦ ـ باب في الاستنثار                                |
| 710   | ٥٧ ـ باب تخليل اللحية                                |
| 717   | ٥٨ _ باب المسح على العمامة                           |
| Y 1 Y | ٥٩ ـ باب غسل الرِّجل                                 |

| *1*   | ٦٠ ـ باب المسح على الخفين                  |
|-------|--------------------------------------------|
| ***   | ٦١ ـ باب التوقيت في المسح                  |
| 377   | ٦٢ _ باب المسح على الجوربين                |
| 770   | ۳۰۰ _ ۳۳                                   |
| 770   | ٦٤ ـ باب كيف المسح                         |
| ***   | ٦٥ ـ باب في الانتضاح                       |
| ***   | ٦٦ ـ باب مايقول الرجل إذا توضأ             |
| 7771  | ٦٧ ـ باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد     |
| 777   | ٦٨ ـ باب تفريق الوضوء                      |
| 744   | ٦٩ _ باب إذا شك في الحدث                   |
| 377   | ٧٠ ـ باب الوضوء من القُبلة                 |
| 740   | ٧١ ـ باب في الوضوء من مس الذكر             |
| 747   | ٧٢ _ باب الرخصة في ذلك                     |
| 777   | ٧٣ _ باب الوضوء من لحوم الإبل              |
| 777   | ٧٤ ـ باب الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله |
| ۲۳۸   | ٧٥ ـ باب ترك الوضوء من الميتة              |
| 749   | ٧٦ ـ باب في ترك الوضوء مما مست النار       |
| 737   | ۷۷ ـ باب التشديد في ذلك                    |
| 7 2 2 | ٧٨ ـ باب الوضوء من اللبن                   |
| 337   | ٧٩ ـ باب الرخصة في ذلك                     |
| 7 2 2 | ٨٠ _ باب الوضوء من الدم                    |

| 787        | ٨١ ـ باب في الوضوء من النوم               |
|------------|-------------------------------------------|
| P 3 Y      | ٨٢ ـ باب في الرجل يطأ الأذى               |
| P 3 7      | ٨٣ _ باب من يُحدث في الصلاة               |
| 70.        | ٨٤ _ باب في المذي                         |
| 704        | ٨٥ ـ باب في الإكسال                       |
| Y00        | ٨٦ ـ باب في الجنب يعود                    |
| 700        | ۸۷ _ باب الوضوء لمن أرادأن يعود           |
| 707        | ۸۸ ـ باب في الجنب ينام                    |
| 707        | ٨٩ _ باب الجنب يأكل                       |
| Y 0 V      | ٩٠ ـ باب من قال: الجنب يتوضأ              |
| Y 0 A      | ٩١ ـ باب الجنب يؤخر الغُسل                |
| Y1.        | ٩٢ ـ باب في الجنب يقرأ                    |
| 771        | ٩٣ _ باب في الجنب يصافح                   |
| 717        | ٩٤ _ باب الجنب يدخل المسجد                |
| 777        | ٩٥ ـ باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ    |
| 778        | ٩٦ ـ باب الرجل يجد البِلَّة في منامه      |
| 770        | ۹۷ _ باب المرأة ترى مايرى الرجل           |
| 777        | ۹۸ ـ باب مقدار الماء الذي يجزىء به الغسل  |
| Y7V        | ٩٩ _ باب الغسل من الجنابة                 |
| **1        | ١٠٠ ـ باب الوضوء بعد الغسل                |
| <b>YVY</b> | ١٠١ ـ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ |

| 377         | ١٠٢ ـ باب الجنب يغسل رأسه بالخِطمي                         |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 377         | ١٠٣ ـ باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة                      |
| <b>YV</b> 0 | ١٠٤ ـ باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها                          |
| ***         | ١٠٥ ـ باب الحائض تناول من المسجد                           |
| ***         | ١٠٦ ـ باب في الحائض: تقضي الصلاة؟                          |
| YVA         | ١٠٧ _ باب إتيان الحائض                                     |
| 444         | ۱۰۸ ـ باب يصيب منها دون الجماع                             |
|             | ١٠٩ ـ باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام |
| 7.4.7       | التي كانت تحيض                                             |
| <b>YAV</b>  | ١١٠ ـ باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة              |
| 797         | ١١١ ـ باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة               |
| 790         | ١١٢ ـ باب من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلاً     |
| 797         | ١١٣ ـ باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر                     |
| APY         | ١١٤ ـ باب من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر                     |
| 799         | ١١٥ ـ باب من قال: تغتسل كل يوم ولم يقل: عند الظهر          |
| ۳.,         | ١١٦ _ باب من قال: تغتسل بين الأيام                         |
| ۳.,         | ١١٧ _ باب من قال: توضأ لكل صلاة                            |
| ۳.,         | ١١٨ ـ باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث                  |
| ۳۰۱         | ١١٩ ـ باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة                     |
| ٣٠١         | ١٢٠ ـ باب المستحاضة يغشاها زوجها                           |
| ***         | ١٢١ ـ باب ماجاء في وقت النفساء                             |

| 4.4 | ١٢٢ ـ باب الاغتسال من الحيض                        |
|-----|----------------------------------------------------|
| 4.0 | ١٢٣ ـ باب التيمم                                   |
| ٣١١ | ١٢٤ ـ باب التيمم في الحضر                          |
| 717 | ١٢٥ _ باب الجنب يتيمم                              |
| 317 | ١٢٦ ـ باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم؟             |
| ۲۱۲ | ١٢٧ ـ باب المجدور يتيمم                            |
| ٣١٧ | ١٢٨ ــ باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي، في الوقت |
| ٣١٨ | ١٢٩ ـ باب في الغسل للجمعة                          |
| ٣٢٢ | ١٣٠ ـ باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة           |
| 377 | ١٣١ ـ باب الرجل يُسْلم فيؤمر بالغسل                |
| 470 | ١٣٢ ـ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها    |
| ۳۲۸ | ١٣٣ ـ باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه       |
| 444 | ١٣٤ _ باب الصلاة في شُعُر النساء                   |
| ٣٣٠ | ١٣٥ ـ باب الرخصة في ذلك                            |
| ٣٣٠ | ١٣٦ ـ باب المني يصيب الثوب                         |
| 441 | ١٣٧ ـ باب بول الصبي يصيب الثوب                     |
| ٣٣٣ | ١٣٨ ـ باب الأرض يصيبها البول                       |
| 377 | ١٣٩ ـ باب في طهور الأرض إذا يبست                   |
| ۳۳٥ | ۱٤٠ _ باب الأذى يصيب الذيل                         |
| 440 | ١٤١ ـ باب الأذى يصيب النعل                         |
| ۳۳٦ | ١٤٢ ـ باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب         |

| *** | ١٤٣ ـ باب البزاق يصيب الثوب                 |
|-----|---------------------------------------------|
| ۲۳۸ | ٢ ـ كتاب الصلاة                             |
| ۲۳۸ | ١ _ باب فرض الصلاة                          |
| 444 | ۲ ـ باب المواقيت                            |
| 737 | ٣ ـ باب وقت صلاة النبي ﷺ وكيف كان يصليها    |
| 337 | ٤ ـ باب وقت صلاة الظهر                      |
| 780 | ٥ ـ باب وقت العصر                           |
| ٨3٣ | ٦ ـ باب وقت المغرب                          |
| 454 | ٧ ـ باب وقت عشاء الآخرة                     |
| ۲٥١ | ٨ ـ باب وقت الصبح                           |
| 401 | ٩ ـ باب المحافظة على الصلوات                |
| 400 | ١٠ ـ باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت     |
| 401 | ١١ ـ باب في من نام عن صلاة أو نسيها         |
| ٣٦٦ | ١٢ ـ باب في بناء المساجد                    |
| ٣٧٠ | ١٣ ـ باب اتخاذ المساجد في الدور             |
| ۲۷۱ | ١٤ ـ باب في السُّرُج في المساجد             |
| ۲۷۱ | ١٥ ـ باب في حصى المسجد                      |
| *** | ١٦ ـ باب في كنس المسجد                      |
| ۳۷۳ | ١٧ ـ باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال |
| ۳۷۳ | ١٨ ـ باب مايقوله الرجل عند دخوله المسجد     |
| 377 | ١٩ ـ باب الصلاة عند دخول المسجد             |

| 440   | ٢٠ ـ باب فضل القعود في المسجد               |
|-------|---------------------------------------------|
| 477   | ٢١ ـ باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد      |
| ۳۷٦   | ٢٢ ـ باب في كراهية البزاق في المسجد         |
| ۳۸۱   | ٢٣ ـ باب في المشرك يدخل المسجد              |
| 777   | ٢٤ ـ باب في المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة |
| 3 8 7 | ٢٥ _ باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل     |
| 3 8 7 | ٢٦ ـ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة            |
| ٣٨٥   | ۲۷ _ باب بدء الأذان                         |
| ۳۸۷   | ۲۸ _ باب كيف الأذان                         |
| ۳۹٦   | ٢٩ _ باب في الإقامة                         |
| 441   | ٣٠ ـ باب الرجل يؤذن ويقيم آخر               |
| 297   | ٣١ ـ باب رفع الصوت بالأذان                  |
| 499   | ٣٢ ـ باب مايجب على المؤذن من تعاهد الوقت    |
| 444   | ٣٣ _ باب الأذان فوق المنارة                 |
| 444   | ٣٤ _ باب المؤذن يستدير في أذانه             |
| ٤٠٠   | ٣٥ ـ باب في الدعاء بين الأذان والإقامة      |
| ٤٠٠   | ٣٦ _ باب مايقول إذا سمع المؤذن              |
| ۲٠3   | ٣٧ _ باب مايقول إذا سمع الإقامة             |
| ۲٠3   | ٣٨ _ باب الدعاء عند الأذان                  |
| ۲۰۶   | ٣٩ ـ باب مايقول عند أذان المغرب             |
| ٤٠٥   | ٤٠ ـ باب أخذ الأجر على التأذين              |

| ٤٠٥ | ٤١ ـ باب في الأذان قبل دخول الوقت                      |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ٤٠٧ | ٤٢ _ باب أذان الأعمى                                   |
| ٤٠٧ | ٤٣ ـ باب الخروج من المسجد بعد الأذان                   |
| ٤٠٧ | ٤٤ ـ باب في المؤذن ينتظر الإمام                        |
| ٤٠٨ | ٤٥ ـ باب في التثويب                                    |
| ٤٠٨ | ٤٦ ـ باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً |
| ٤١١ | ٤٧ ـ باب التشديد في ترك الجماعة                        |
| ٤١٤ | ٤٨ ـ باب في فضل صلاة الجماعة                           |
| ٤١٥ | ٤٩ ـ باب فضل المشي إلى الصلاة                          |
| ٤١٨ | ٥٠ ـ باب ماجاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم         |
| £1A | ٥١ ـ باب الهدي في المشي إلى الصلاة                     |
| 119 | ٥٢ ـ باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها                |
| 119 | ٥٣ ـ باب في خروج النساء إلى المسجد                     |
| ٤٢٠ | ٥٤ ـ التشديد في ذلك                                    |
| 173 | ٥٥ _ باب السعي إلى الصلاة                              |
| 277 | ٥٦ ـ باب الجمع في المسجد مرتين                         |
| 277 | ٥٧ ـ باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم   |
| 373 | ٥٨ ـ باب إذا صلى ثم أدرك جماعة، يعيد؟                  |
| 240 | ٥٩ ـ باب جُرِمًّاع الإمامة وفضلها                      |
| 240 | ٦٠ ـ باب في كراهة التدافع على الإمامة                  |
| 540 | ٦١ _ باب من أحق بالإمامة                               |

| ٤٣٠          | ٦٢ _ باب إمامة النساء                              |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 173          | ٦٣ ـ باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون             |
| 173          | ٦٤ _ باب إمامة الأعمى                              |
| 277          | ٦٥ _ باب إمامة الزائر                              |
| 277          | ٦٦ ـ باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم     |
| 277          | ٦٧ ـ باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة      |
| 277          | ٦٨ ـ باب الإمام يصلي من قعود                       |
| ٤٣٦          | ٦٩ ـ باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه، كيف يقومان      |
| 277          | ٧٠ ـ باب إذا كانوا ثلاثةً كيف يقومون؟              |
| ٤٣٨          | ٧١ _ باب الإمام ينحرف بعد التسليم                  |
| ٤٣٩          | ٧٢ ـ باب الإمام يتطوع في مكانه                     |
| ٤٣٩          | ٧٣ ـ باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه               |
| ٤٤٠          | ٧٤ ـ باب مايؤمر المأموم من اتباع الإمام            |
| 133          | ٧٥ ـ باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام، أو يضع قبله |
| 733          | ٧٦ ـ باب فيمن ينصرف قبل الإمام                     |
| 733          | ٧٧ ـ باب جِماع أبواب مايُصلَّى فيه                 |
| 733          | ٧٨ ـ باب الرجل يعقد الثوب في قفاه، ثم يصلي         |
| <b>£££</b> . | ٧٩ ـ باب الرجل يصلي في ثوب بعضُه على غيره          |
| 111          | ٨٠ ـ باب في الرجل يصلي في قميص واحد                |
| 250          | ۸۱ ـ باب إذا كان ثوب ضيق                           |
| ٤٤٦          | ۸۲ ـ باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقاً             |

| <b>£ £ V</b> | ٨٣ ـ باب في كم تصلي المرأة                               |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| £ £ A        | ٨٤ ـ باب المرأة تصلي بغير خمار                           |
| 889          | ٨٥ ـ باب السدل في الصلاة                                 |
| 103          | ٨٦ ـ باب الصلاة في شُعر النساء                           |
| 103          | ٨٧ ـ باب الرجل يصلي عاقصاً شعره                          |
| 103          | ٨٨ ـ باب الصلاة في النعل                                 |
| 808          | ٨٩ ـ باب المصلي إذا خلع نعليه، أين يضعهما؟               |
| 800          | ٩٠ ـ باب الصلاة على الخُمرة                              |
| 800          | ٩١ ـ باب الصلاة على الحصير                               |
| 807          | ۹۲ ـ باب الرجل يسجد على ثوبه                             |
| £ o V        | * ـ باب تفريع أبواب الصفوف                               |
| ٤٥٧          | ٩٣ ـ باب تسوية الصفوف                                    |
| 173          | ٩٤ ـ باب الصفوف بين السواري                              |
| 173          | ٩٥ ـ باب من يُستحب أن يلي الإمام في الصف، وكراهية التأخر |
| <b>£7Y</b>   | ٩٦ ـ باب مقام الصبيان من الصف                            |
| <b>٤٦٣</b>   | ٩٧ ـ باب صف النساء، والتأخر عن الصف الأول                |
| ۲۲۶          | ٩٨ ـ باب مقام الإمام من الصف                             |
| <b>£</b> 7£  | ٩٩ ـ باب الرجل يصلي وحده خلف الصف                        |
| <b>£</b> 7£  | ١٠٠ ـ باب الرجل يركع دون الصف                            |
| १२०          | ١٠١ ـ باب مايستر المصلي                                  |
| ٤٦٦          | ١٠٢ ـ باب الخط اذا لم يحد عصاً                           |

| 473         | ١٠٣ _ باب الصلاة إلى الراحلة                          |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>გ</b> ፕሌ | ١٠٤ ـ باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه؟ |
| 473         | ١٠٥ ـ باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام                |
| १७९         | ١٠٦ ـ باب الدنو من السترة                             |
| ٤٧٠         | ١٠٧ _ باب مايؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه     |
| ٤٧١         | ١٠٨ ـ باب ماينهي عنه من المرور بين يدي المصلي         |
| ٤٧١         | ١٠٩ _ باب مايقطع الصلاة                               |
| ٤٧٤         | ١١٠ _ باب سترة الإمام سترة من خلفه                    |
| ٤٧٥         | ١١١ ـ باب من قال: المرأة لاتقطع الصلاة                |
| ٤٧٧         | ١١٢ _ باب من قال: الحمار لايقطع الصلاة                |
| ٤٧٨         | ١١٣ _ باب من قال: الكلب لايقطع الصلاة                 |
| ٤٧٨         | ١١٤ ـ باب من قال: لايقطع الصلاة شيء                   |
| 113         | * _ أبواب تفريع استفتاح الصلاة                        |
| ٤٨١         | ١١٥ ـ باب رفع اليدين                                  |
| ٤٨٤         | ١١٦ _ باب افتتاح الصلاة                               |
| 891         | ١١٧ _ باب ً                                           |
| ٤٩٣         | ١١٨ ـ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع                 |
| १९०         | ١١٩ ـ باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة             |
| १९२         | ١٢٠ _ باب مايستفتح به الصلاة من الدعاء                |
| ۳۰٥         | ۱۲۱ ـ باب من رأى الاستفتاح بـ: سبحانك                 |
| ٤٠٥         | ١٢٢ ـ باب السكتة عند الافتتاح                         |

| ٥٠٦   | ١٢٣ ـ باب ماجاء في من لم ير الجهر بـ: بسم الله الرحمن الرحيم |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ٥٠٨   | ۱۲۶ ـ باب ماجاء في من جهر بها                                |
| 0 • 9 | ١٢٥ ـ باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث                            |
| 01.   | ١٢٦ ـ باب تخفيف الصلاة                                       |
| 017   | ١٢٧ _ باب القراءة في الظهر                                   |
| ٥١٣   | ١٢٨ ـ باب تخفيف الأخريين                                     |
| 310   | ١٢٩ ـ باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر                   |
| 017   | ١٣٠ ـ باب قدر القراءة في المغرب                              |
| ٥١٧   | ۱۳۱ ـ باب من رأى التخفيف فيها                                |
| 019   | ١٣٢ ـ باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين                  |
| 019   | ١٣٣ _ باب القراءة في الفجر                                   |
| 07.   | ١٣٤ ـ باب من ترك القراءة في صلاته                            |
| ٥٢٣   | ۱۳۵ ـ باب من رأى القراءة إذا لم يجهر                         |
| 370   | ۱۳۲ ـ باب من رأى القراءة إذا لم يجهر                         |
| 070   | ١٣٧ ـ باب مايجزىء الأمي والأعجمي من القراءة                  |
| ٥٢٧   | ۱۳۸ _ باب تمام التكبير                                       |
| 979   | ۱۳۹ ـ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟                           |
| ٥٣١   | ١٤٠ ـ باب النهوض في الفرد                                    |
| ٥٣٢   | ١٤١ ـ باب الإقعاء بين السجدتين                               |
| ٥٣٣   | ١٤٢ ـ باب مايقول إذا رفع رأسه من الركوع                      |
| 040   | ١٤٣ ـ باب الدعاء بين السجدتين                                |

| 040   | ١٤٤ ـ باب رفع النساء إذا كنّ مع الإمام رؤوسهن من السجدة   |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ۲۳٥   | ١٤٥ ـ باب طول القيام من الركوع، وبين السجدتين             |
| ٥٣٧   | ١٤٦ ـ باب صلاة من لايقيم صلبه في الركوع والسجود           |
| ١٤٥   | ١٤٧ ـ باب قول النبي ﷺ كل صلاة لايتمها صاحبها تتم من تطوعه |
| 0 & 0 | فهرس الكتب والأبواب الرئيسية                              |
| ०६२   | فهرس الجزء الأول                                          |

\* \* \*

## فهرس الكتب والأبواب الرئيسية

| ٥     | باب تفريع أبواب الركوع والسجود، ووضع اليدين على الركبتين |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۸۳    | باب تفريع أبواب الجمعة                                   |
| ۱۱۸   | باب صلاة العيدين                                         |
| 179   | جماع أبواب الاستسقاء وتفريعها                            |
| 771   | باب صلاة الكسوف                                          |
| 189   | تفريع أبواب صلاة السفر                                   |
| 175   | باب صلاة الخوف                                           |
| ۱۷٤   | باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة                      |
| 191   | باب نسخ قيام الليل                                       |
| ***   | باب تفريع أبواب شهر رمضان                                |
| 737   | باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن؟              |
| 7 2 9 | باب تفريع أبواب الوتر                                    |
| ٣١.   | ٣ ـ كتاب الزكاة                                          |
| 720   | باب زكاة الفطر                                           |
| 441   | ٤ _ كتاب اللقطة                                          |
| ٤٠٣   | ٥ _ كتاب المناسك                                         |
| ٤١١   | باب في المواقيت                                          |
| 847   | باب في وقت الإحرام                                       |
| 878   | باب دخول مكة                                             |
| 273   | باب صفة حج النبي ﷺ                                       |
| ٥١٦   | باب العمرة                                               |

## فهرس الجزء الثاني

| 0  | ١٤٨ ـ باب تفريع أبواب الركوع والسجود، ووضع اليدين على الركبتين |
|----|----------------------------------------------------------------|
| ٦  | ١٤٩ ـ باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده                         |
| ٩  | ١٥٠ ـ باب الدعاء في الركوع والسجود                             |
| ١٠ | ١٥١ ــ باب الدعاء في الصلاة                                    |
| ۱۲ | ١٥٢ ـ باب مقدار الركوع والسجود                                 |
| ١٤ | ١٥٣ ـ باب الرجل يدرك الإمام ساجداً، كيف يصنع؟                  |
| ١٤ | ١٥٤ ـ باب أعضاء السجود                                         |
| 10 | ١٥٥ ـ باب السجود على الأنف والجبهة                             |
| ١٦ | ١٥٦ ـ باب صفة السجود                                           |
| ۱۸ | ١٥٧ ـ باب الرخصة في ذلك                                        |
| ۱۸ | ١٥٨ ـ باب التخصر والإقعاء                                      |
| 19 | ١٥٩ ـ باب البكاء في الصلاة                                     |
| ۱۹ | ١٦٠ ـ باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة                 |
| ۲. | ١٦١ ـ باب الفتح على الإمام في الصلاة                           |
| ** | ١٦٢ _ باب النهي عن التلقين                                     |
| ** | ١٦٣ _ باب الالتفات في الصلاة                                   |
| ۲۳ | ١٦٤ ـ باب السجود على الأنف                                     |
| ۲۳ | ١٦٥ ـ باب النظر في الصلاة                                      |

| 40         | ١٦٦ ـ باب الرخصة في ذلك                      |
|------------|----------------------------------------------|
| 77         | ١٦٧ _ باب العمل في الصلاة                    |
| <b>Y</b> A | ١٦٨ ـ باب رد السلام في الصلاة                |
| ٣٢         | ١٦٩ _ باب تشميت العاطس في الصلاة             |
| 78         | ١٧٠ ـ باب التأمين وراء الإمام                |
| **         | ١٧١ ـ باب التصفيق في الصلاة                  |
| ٣٨         | ١٧٢ ـ باب الإشارة في الصلاة                  |
| 79         | ١٧٣ ـ باب مسح الحصى في الصلاة                |
| ٣٩         | ١٧٤ ـ باب الرجل يصلي مختصِراً                |
| ٤٠         | ١٧٥ ـ باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا      |
| ٤١         | ١٧٦ ـ باب النهي عن الكلام في الصلاة          |
| ٤١         | ١٧٧ ـ باب في صلاة القاعد                     |
| ٤٤         | ١٧٨ ـ باب كيف الجلوس في التشهد؟              |
| ٤٥         | ١٧٩ ـ باب من ذكر التورك في الرابعة           |
| ٤٨         | ۱۸۰ ـ باب التشهد                             |
| ٥٤         | ١٨١ ـ باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد      |
| ٥٧         | ۱۸۲ ـ باب مايقول بعد التشهد                  |
| ٥٨         | ۱۸۳ ـ باب إخفاء التشهد                       |
| ٥٨         | ١٨٤ ـ باب الإشارة في التشهد                  |
| 09         | ١٨٥ ـ باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة |
| ٦١         | ١٨٦ ـ باب تخفيف القعود                       |

| 11         | ۱۸۷ ـ باب في السلام                                     |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 77"        | ۱۸۸ ـ باب الرد على الإمام                               |
| 7.8        | ١٨٩ ـ باب التكبير بعد الصلاة                            |
| 78         | ۱۹۰ ـ باب حذف التسليم                                   |
| ٥٥         | ١٩١ ـ باب إذا أحدث في صلاته                             |
| 70         | ١٩٢ ـ باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة |
| 11         | ١٩٢ ـ باب السهو في السجدتين                             |
| ٧٢         | ١٩٤ _ باب إذا صلى خمساً                                 |
| ٧٤         | ١٩٥ ـ باب إذا شك في الثنتين والثلاث، من قال: يلقي الشك  |
| V 0        | ١٩٦ ـ باب من قال: يتم على أكثر ظنه                      |
| ٧٧         | ١٩٧ ـ باب من قال: بعد التسليم                           |
| ٧٧         | ۱۹۸ ـ باب من قام من ثنتين ولم يتشهد                     |
| ٧٨         | ١٩٩ ـ باب من نسي أن يتشهد وهو جالس                      |
| <b>/</b> 9 | ٢٠٠ ـ باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم                 |
| ۸.         | ۲۰۱ ـ باب ماتُسمّی سجدتا السهو                          |
| ۸.         | ٢٠٢ ـ باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة            |
| ۸.         | ٢٠٣ ـ باب كيف الانصراف من الصلاة                        |
| ۸١         | ٢٠٤ ـ باب صلاة الرجل التطوع في بيته                     |
| 17         | ۲۰۵ ـ باب من صلى لغير القبلة ثم علم                     |
| ۸۳         | ٢٠٦ ـ باب تفريع أبواب الجمعة                            |
| ۸٥         | ٢٠٧ ـ باب الإجابة، أية ساعة هي في يوم الجمعة؟           |

| ٨٦  | ۲۰۸ ـ باب فضل الجمعة                          |
|-----|-----------------------------------------------|
| ۸٧  | ٢٠٩ ـ باب التشديد في ترك الجمعة               |
| ٨٧  | ۲۱۰ ـ باب كفارة من تركها                      |
| ۸۹  | ٢١١ ـ باب من تجب عليه الجمعة                  |
| ۸۹  | ٢١٢ ـ باب الجمعة في اليوم المطير              |
| ۹.  | ٢١٣ ـ باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة |
| 97  | ٢١٤ ـ باب الجمعة للمملوك والمرأة              |
| 98  | ٢١٥ ـ باب الجمعة في القرى                     |
| 98  | ٢١٦ ــ باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد        |
| 97  | ٢١٧ ـ باب مايقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة     |
| 97  | ٢١٨ _ باب اللبس للجمعة                        |
| ٩٨  | ٢١٩ ـ باب التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة       |
| ٩٨  | ۲۲۰ ـ باب في اتخاذ المنبر                     |
| ١   | ۲۲۱ ـ باب موضع المنبر                         |
| ١   | ٢٢٢ ـ باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال        |
| ١   | ٢٢٣ ـ باب وقت الجمعة                          |
| 1.1 | ٢٢٤ ـ باب النداء يوم الجمعة                   |
| 1.7 | ٢٢٥ ـ باب الإمام يكلم الرجل في خطبته          |
| 1.7 | ٢٢٦ ـ باب الجلوس إذا صعد المنبر               |
| ١٠٣ | ٢٢٧ _ باب الخطبة قائماً                       |
| ۱۰۳ | ۲۲۸ ـ باب الرجل يخطب على قوس                  |

| ۱.۷ | ۲۲۹ ـ باب رفع اليدين على المنبر             |
|-----|---------------------------------------------|
| ١٠٧ | ۲۳۰ ـ باب إقصار الخطب                       |
| ۱۰۸ | ٢٣١ ـ باب الدنو من الإمام عند الموعظة       |
| ۱۰۸ | ٢٣٢ ـ باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث     |
| 1.9 | ٢٣٣ ـ باب الاحتباء والإمام يخطب             |
| 11. | ٢٣٤ ـ باب الكلام والإمام يخطب               |
| 11. | ٢٣٥ ـ باب استئذان المحدث الإمام             |
| 111 | ٢٣٦ ـ باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب        |
| 117 | ٣٣٧ ـ باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة        |
| 117 | ۲۳۸ ـ باب الرجل ينعس والإمام يخطب           |
| 114 | ٢٣٩ ـ باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر |
| ۱۱۳ | ٢٤٠ ـ باب من أدرك من الجمعة ركعة            |
| 118 | ٢٤١ ـ باب مايقرأ في الجمعة                  |
| 110 | ٢٤٢ ـ باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار   |
| 110 | ٢٤٣ ـ باب الصلاة بعد الجمعة                 |
| 114 | ٢٤٤ ـ باب صلاة العيدين                      |
| 114 | ٢٤٥ ـ باب وقت الخروج إلى العيد              |
| 119 | ٢٤٦ ـ باب خروج النساء في العيد              |
| 17. | ٢٤٧ ـ باب الخطبة                            |
| ١٢٢ | ۲٤۸ ـ باب يخطب على قوس                      |
| 177 | ٢٤٩ ـ باب ترك الأذان في العيد               |

| ۱۲۳   | ٢٥٠ ـ باب التكبير في العيدين                            |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 178   | ٢٥١ ـ باب مايقرأ في الأضحى والفطر                       |
| 140   | ٢٥٢ ـ باب الجلوس للخطبة                                 |
| 170   | ٢٥٣ ـ باب الخروج إلى العيد في طريق، ويرجع في طريق       |
| ١٢٧   | ٢٥٤ ـ باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد |
| ۱۲۸   | ٢٥٥ _ باب الصلاة بعد العيد                              |
| ۱۲۸   | ٢٥٦ ـ باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر         |
| 179   | ٢٥٧ ـ جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها                |
| ۱۳۰   | ۲۵۸ ـ باب في أي وقت يحول رداءه                          |
| ۱۳۱   | ٢٥٩ ـ باب رفع اليدين في الاستسقاء                       |
| ۱۳۷   | ٢٦٠ ـ باب صلاة الكسوف                                   |
| ۱۳۷   | ۲٦١ ـ باب من قال: أربع ركعات                            |
| 188   | ٢٦٢ ـ باب القراءة في صلاة الكسوف                        |
| 180   | ۲٦٣ _ باب أينادى فيها بالصلاة                           |
| 187   | ٢٦٤ _ باب الصدقة فيها                                   |
| 187   | ٢٦٥ ـ باب العتق فيها                                    |
| 787   | ۲٦٦ ـ باب من قال: يركع ركعتين                           |
| ١٤٨   | ٢٦٧ ـ باب الصلاة عند الظُّلْمة ونحوها                   |
| 188   | ۲٦٨ ـ باب السجود عند الآيات                             |
| 1 £ 9 | * ـ تفريع أبواب صلاة السفر                              |
| 189   | ٢٦٩ ـ باب صلاة المسافر                                  |

| 10. | ۲۷۰ ـ باب متى يقصر المسافر؟                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ١٥٠ | ٢٧١ ـ باب الأذان في السفر                                 |
| 101 | ٢٧٢ ـ باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت                   |
| 101 | ۲۷۳ ـ باب الجمع بين الصلاتين                              |
| ۱۵۸ | ٢٧٤ ـ باب قصر الصلاة في السفر                             |
| ۱٥٨ | ٢٧٥ ـ باب التطوع في السفر                                 |
| 109 | ٢٧٦ ـ باب التطوع على الراحلة والوتر                       |
| ١٦٠ | ۲۷۷ ـ باب الفريضة على الراحلة من عذر                      |
| 17. | ۲۷۸ ـ باب متى يُتِمّ المسافر                              |
| 177 | ٢٧٩ ـ باب إذا أقام بأرض العدو يقصر؟                       |
| 777 | ۲۸۰ ـ باب صلاة الخوف                                      |
| 371 | ٢٨١ ـ باب من قال: يقوم صف مع الإمام، وصفٌّ وجاه العدو     |
| 170 | ۲۸۲ ـ باب من قال: إذا صلى ركعة، وثبت قائماً               |
| ٧٦٧ | ٢٨٣ ـ باب من قال: يكبرون جميعاً، وإن كانوا مستدبري القبلة |
| 179 | ٢٨٤ ـ باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم            |
| ١٧٠ | ٢٨٥ ـ باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم            |
| ۱۷۱ | ٢٨٦ ـ باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولايقضون            |
| 177 | ۲۸۷ ـ باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين                   |
| ۱۷۳ | ۲۸۸ ـ باب صلاة الطالب                                     |
| 178 | ٢٨٩ ــ باب تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة            |
| 140 | ۲۹۰ ـ باب رکعتی الفجر                                     |

| 177   | ۲۹۱ ـ باب تخفیفهما                            |
|-------|-----------------------------------------------|
| ۱۷۸   | ٢٩٢ _ باب الاضطجاع بعدها                      |
| ۱۸۰   | ٣٩٣ ـ باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر |
| ۱۸۰   | ۲۹۶ ـ باب من فاتته، متى يقضيها؟               |
| ۱۸۱   | ٢٩٥ ـ باب الأربع قبل الظهر وبعدها             |
| ۱۸۲   | ٢٩٦ ـ باب الصلاة قبل العصر                    |
| ۱۸۳   | ٢٩٧ ـ باب الصلاة بعد العصر                    |
| 118   | ۲۹۸ ـ باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة  |
| ۲۸۱   | ٢٩٩ ـ باب الصلاة قبل المغرب                   |
| ۱۸۷   | ۳۰۰ ـ باب صلاة الضحى                          |
| 198   | ٣٠١ ـ باب صلاة النهار                         |
| 198   | ٣٠٢ ـ باب صلاة التسبيح                        |
| 197   | ٣٠٣ ـ باب ركعتي المغرب، أين تصليان؟           |
| 197   | ٣٠٤ _ باب الصلاة بعد العشاء                   |
| 191   | ٣٠٥ ـ باب نسخ قيام الليل                      |
| 199   | ٣٠٦ ـ باب قيام الليل                          |
| ۲٠١   | ٣٠٧ _ باب النعاس في الصلاة                    |
| 7.7   | ۳۰۸ _ باب من نام عن حزبه                      |
| 7 • 7 | ٣٠٩ باب من نوى القيام فنام                    |
| 7.7   | ٣١٠ ـ باب أي الليل أفضل؟                      |
| ۲۰۳   | ٣١١ ـ باب وقت قيام النبي ﷺ من الليل           |

| ۲٠٥   | ٣١٢ ـ باب افتتاح صلاة الليل بركعتين               |
|-------|---------------------------------------------------|
| 7.7   | ٣١٣ ـ باب صلاة الليل مثنى مثنى                    |
| ۲.۷   | ٣١٤ ـ باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل        |
| ۲۱.   | ٣١٥ ـ باب في صلاة الليل                           |
| 377   | ٣١٦ ـ باب مايؤمر به من القصد في الصلاة            |
| ***   | * ـ باب تفريع أبواب شهر رمضان                     |
| ***   | ٣١٧ ـ باب في قيام شهر رمضان                       |
| ۲۳.   | ٣١٨ ـ باب في ليلة القدر                           |
| 777   | ٣١٩ ـ باب في من قام: ليلة إحدى وعشرين             |
| 377   | ۳۲۰ ـ باب من روی أنها ليلة سبع عشرة               |
| 377   | ٣٢١ ـ باب من روى في السبع الأواخر                 |
| 377   | ٣٢٢ ـ باب من قال: سبع وعشرون                      |
| 740   | ٣٢٣ ـ باب من قال: هي في كل رمضان                  |
| 140   | ٣٢٤ ـ باب في كم يقرأ القرآن؟                      |
| ۲۳۷   | ٣٢٥ ـ باب تحزيب القرآن                            |
| 737   | ٣٢٦ ـ باب في عدد الآي                             |
| 7 2 7 | ٣٢٧ ـ باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن؟ |
| 337   | ٣٢٨ ـ باب من لم ير السجود في المفصل               |
| 780   | ۳۲۹ ـ باب من رأى فيها سجوداً                      |
| 780   | ٣٣٠ ـ باب السجود في ﴿إِذَا السماء انشقت﴾ و﴿اقرأُ﴾ |
| 787   | ٣٣١ ـ باب السجود في ﴿ص﴾                           |

| 787   | ٣٣٢ ـ باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب |
|-------|-----------------------------------------|
| 787   | ٣٣٣ _ باب مايقول إذا سجد                |
| 7 8 8 | ٣٣٤ _ باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح    |
| 7 £ 9 | * ـ باب تفريع أبواب الوتر               |
| 7 £ 9 | ٣٣٥ ـ باب استحباب الوتر                 |
| 70.   | ۳۳٦ ـ باب فيمن لم يوتر                  |
| 707   | ۳۳۷ _ باب كم الوتر                      |
| 707   | ٣٣٨ ـ باب مايُقرأ في الوتر              |
| 704   | ٣٣٩ ـ باب القنوت في الوتر               |
| 707   | ٣٤٠ ـ باب في الدعاء بعد الوتر           |
| 707   | ٣٤١ ـ باب في الوتر قبل النوم            |
| Y0X   | ٣٤٢ ـ باب في وقت الوتر                  |
| 777   | ٣٤٣ ـ باب في نقض الوتر                  |
| 777   | ٣٤٤ ـ باب القنوت في الصلوات             |
| 770   | ٣٤٥ ـ باب في فضل التطوع في البيت        |
| 777   | ۳٤٦ _ باب ً                             |
| Y7V   | ٣٤٧ _ باب الحث على قيام الليل           |
| 777   | ٣٤٨ ـ باب في ثواب قراءة القرآن          |
| **    | ٣٤٩ _ باب فاتحة الكتاب                  |
| ۲٧٠   | ٣٥٠ ـ باب من قال: هي من الطُّوَل        |
| **1   | ٣٥١ ـ باب ماجاء في آية الكرسي           |

| <b>TV1</b> | ٣٥٢ ـ باب في سورة الصمد                        |
|------------|------------------------------------------------|
| 777        | ٣٥٣ _ باب في المعوِّذتين                       |
| 774        | ٣٥٤ ـ كيف يستحب الترتيل في القراءة             |
| ***        | ٣٥٥ ـ باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه      |
| ***        | ٣٥٦ ـ باب إنزال القرآن على سبعة أحرف           |
| 779        | ٣٥٧ _ باب الدعاء                               |
| 7.47       | ٣٥٨ _ باب التسبيح بالحصى                       |
| ***        | ٣٥٩ ـ باب مايقول الرجل إذا سلم                 |
| 797        | ٣٦٠ ـ باب في الاستغفار                         |
| ***        | ٣٦١ ـ باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله |
| ***        | ٣٦٢ ـ باب الصلاة على غير النبي ﷺ               |
| ٣٠١        | ٣٦٣ ـ باب الدعاء بظهر الغيب                    |
| 4.4        | ٣٦٤ ـ باب مايقول إذا خاف قوماً                 |
| 4.4        | ٣٦٥ _ باب الاستخارة                            |
| ۳۰۳        | ٣٦٦ _ باب في الاستعاذة                         |
| ٣1.        | ٣ _ كتاب الزكاة                                |
| ٣١١        | ١ ـ باب ماتجب فيه الزكاة                       |
| ٣١٣        | ٢ ـ باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟  |
| ٣١٣        | ٣ ـ باب الكنز ماهو؟ وزكاة الحلي                |
| ٣١٥        | ٤ ـ باب في زكاة السائمة                        |
| ٣٣٢        | ٥ _ باب رضا المصدق                             |

| 440     | ٦ _ باب دعاء المصدق لأهل الصدقة          |
|---------|------------------------------------------|
|         |                                          |
| 770     | ٧ ـ باب تفسير أسنان الإبل                |
| ٣٣٧     | ٨ ـ باب أين تصدَّق الأموال؟              |
| ٣٣٨     | ٩ ـ باب الرجل يبتاع صدقته                |
| ٣٣٩     | ١٠ ـ باب صدقة الرقيق                     |
| ٣٣٩     | ۱۱ ـ باب صدقة الزرع                      |
| 781     | ١٢ ـ باب زكاة العسل                      |
| 737     | ١٣ ـ باب في خرص العنب                    |
| 757     | ١٤ ـ باب في الخرص                        |
| 788     | ١٥ _ باب متى يخرص التمر؟                 |
| 788     | ١٦ ـ باب مالايجوز من الثمرة في الصدقة    |
| 720     | ۱۷ ـ باب زكاة الفطر                      |
| 481     | ۱۸ ـ باب متى تؤدى؟                       |
| 451     | ١٩ ـ باب كم يؤدي في صدقة الفطر؟          |
| ٣0٠     | ۲۰ ـ باب من روی نصف صاع من قمح           |
| 401     | ٢١ ـ باب في تعجيل الزكاة                 |
| 408     | ٢٢ ـ باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد   |
| <b></b> | ٢٣ ـ باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغِنى |
| ٣٦٠     | ٢٤ ـ باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني   |
| 771     | ٢٥ ـ باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ |
| ٣٦١     | ٢٦ ـ باب مايجوز فيه المسألة              |

| 418         | ۲۷ _ باب كراهية المسألة                  |
|-------------|------------------------------------------|
| ٣٦٥         | ٢٨ ـ باب في الاستعفاف                    |
| ۳٦٨         | ٢٩ ـ باب الصدقة على بني هاشم             |
| 414         | ٣٠ ـ باب الفقير يهدي للغني من الصدقة     |
| ٣٧٠         | ٣١ ـ باب من تصدق بصدقة ثم ورثها          |
| ٣٧٠         | ٣٢ ـ باب في حقوق المال                   |
| 202         | ٣٣ _ باب حق السائل                       |
| 400         | ٣٤ _ باب الصدقة على أهل الذمة            |
| ٣٧٥         | ٣٥ ـ باب مالا يجوز منعه                  |
| ۳۷٦         | ٣٦ _ باب المسألة في المساجد              |
| ۳۷٦         | ٣٧ ـ باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل |
| ***         | ٣٨ ـ باب عطية من سأل بالله عز وجل        |
| ***         | ٣٩ ـ باب الرجل يخرج من ماله              |
| 444         | ٤٠ ـ باب الرخصة في ذلك                   |
| ٣٨٠         | ٤١ ـ باب في فضل سقي الماء                |
| ۳۸۱         | ٤٢ ـ باب في المنيحة                      |
| ۳۸۲         | ٤٣ ـ باب أجر الخازن                      |
| ۳۸۳         | ٤٤ ـ باب المرأة تصدق من بيت زوجها        |
| ٣٨٥         | ٤٥ ـ باب في صلة الرحم                    |
| <b>የ</b> ለዓ | ٤٦ ـ باب في الشح                         |

| 441 | ٤ _ كتاب اللقطة                       |
|-----|---------------------------------------|
| ٤٠٣ | ٥ _ كتاب المناسك                      |
| ٤٠٤ | ١ ـ باب في المرأة تحج بغير محرم       |
| ٤٠٦ | ٢ ـ باب لاصرورة في الإسلام            |
| ٤٠٨ | ٣ ـ باب التزود والتجارة في الحج       |
| ٤٠٨ | ٤ ـ باب ٌ                             |
| ٤٠٩ | ٥ _ باب الكري                         |
| ٤١٠ | ٦ ـ باب في الصبي يحج                  |
| ٤١١ | ٧ ـ باب في المواقيت                   |
| 113 | ٨ ـ باب الحائض تهل بالحج              |
| ٤١٥ | ٩ _ باب الطيب عند الإحرام             |
| ٤١٦ | ۱۰ ـ باب التلبيد                      |
| ٤١٦ | ١١ ـ باب في الهدي                     |
| ٤١٧ | ١٢ ـ باب في هدي البقر                 |
| ٤١٨ | ١٣ ـ باب في الإشعار                   |
| ٤١٩ | ١٤ ـ باب تبديل الهدي                  |
| ٤٢٠ | ١٥ ـ باب من بعث بهديه وأقام           |
| 173 | ١٦ ـ باب في ركوب البُدُن              |
| 173 | ١٧ ـ باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ |
| 277 | ۱۸ ـ باب كيف تنحر البدن               |
| 473 | ١٩ ـ باب في وقت الإحرام               |

| 173         | ٢٠ ـ باب الاشتراط في الحج               |
|-------------|-----------------------------------------|
| ٤٣١         | ٢١ ـ باب في إفراد الحج                  |
| 133         | ٢٢ ـ باب في الإقران                     |
| ٤٤٧         | ٢٣ _ باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة |
| <b>££</b> A | ۲۶ ـ باب الرجل يحج عن غيره              |
| 889         | ٢٥ _ باب كيف التلبية؟                   |
| ٤٥٠         | ٢٦ ـ باب رفع الصوت بالتلبية             |
| ٤٥٠         | ٢٧ _ باب متى تقطع التلبية؟              |
| 801         | ٢٨ ـ باب، متى يقطع المعتمر التلبية؟     |
| 807         | ٢٩ _ باب المحرم يؤدُّب                  |
| 207         | ٣٠ ـ باب الرجل يحرم في ثيابه            |
| 808         | ٣١ ـ باب مايلبس المحرم                  |
| ٤٥٧         | ٣٢ _ باب المحرم يحمل السلاح             |
| ٤٥٧         | ٣٣ ـ باب في المحرمة تغطي وجهها          |
| £0A         | ٣٤ ـ باب في المحرم يظلُّل               |
| £0A         | ٣٥ _ باب المحرم يحتجم                   |
| १०९         | ٣٦ ـ باب يكتحل المحرم؟                  |
| १०९         | ٣٧ _ باب المحرم يغتسل                   |
| ٤٦٠         | ٣٨ ـ باب في المحرم يتزوج                |
| 173         | ٣٩ ـ باب مايقتل المحرم من الدواب        |
| 773         | ٤٠ _ باب لحم الصيد للمحرم               |

| १७१          | ٤١ ـ باب الجراد للمحرم             |
|--------------|------------------------------------|
| ٤٦٥          | ٤٢ ـ باب في الفدية                 |
| ٤٦٦          | ٤٣ ـ باب الإحصار                   |
| ٤٦٨          | ٤٤ ـ باب دخول مكة                  |
| ٤٧٠          | ٤٥ ـ باب في رفع اليد إذا رأى البيت |
| 173          | ٤٦ ـ باب في تقبيل الحجر            |
| 273          | ٤٧ ـ باب استلام الأركان            |
| ٤٧٣          | ٤٨ ـ باب الطواف الواجب             |
| ٤٧٥          | ٤٩ ـ باب الاضطباع في الطواف        |
| ٤٧٥          | ٥٠ ـ باب في الرمل                  |
| <b>£ V 9</b> | ٥١ ـ باب الدعاء في الطواف          |
| ٤٧٩          | ٥٢ _ باب الطواف بعد العصر          |
| ٤٨٠          | ٥٣ ـ باب طواف القارن               |
| ٤٨١          | ٥٤ ـ باب الملتزم                   |
| £AY          | ٥٥ ـ باب أمر الصفا والمروة         |
| ٤٨٣          | ٥٦ ـ باب صفة حج النبي ﷺ            |
| 891          | ٥٧ ـ باب الوقوف بعرفة              |
| 897          | ٥٨ ـ باب الخروج إلى منى            |
| ٤٩٣          | ٥٩ ـ باب الخروج إلى عرفة           |
| <b>£</b> 9.£ | ٦٠ ـ باب الرواح إلى عرفة           |
| <b>5 Q 5</b> | ٦١ _ باب الخطبة بع. فة             |

| १९०   | ٦٢ ـ باب موضع الوقوف بعرفة                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| १९०   | ٦٣ ـ باب الدفعة من عرفة                                       |
| ٤٩٨   | ٦٤ _ باب الصلاة بجَمْع                                        |
| 0 • 1 | ٦٥ ـ باب التعجيل من جَمْع                                     |
| ۰۰۳   | ٦٦ ـ باب يوم الحج الأكبر                                      |
| ٥ • ٤ | ٦٧ _ باب الأشهر الحرم                                         |
| ٥٠٤   | ٦٨ ـ باب من لم يدرك عرفة                                      |
| 0 • 0 | ٦٩ ـ باب النزول بمنى                                          |
| ٥٠٦   | ٧٠ ـ باب أي يوم يخطب بمنى؟                                    |
| ٥٠٦   | ٧١ ـ من قال: خطب يوم النحر                                    |
| ٥٠٧   | ٧٢ ـ باب أي وقت يخطب يوم النحر؟                               |
| ٥٠٧   | ٧٣ _ باب مايذكر الإمام في الخطبة بمنى                         |
| ۰۰۸   | ٧٤ ـ باب يبيت بمكة ليالي منى                                  |
| ۰۰۸   | ٧٥ _ باب الصلاة بمنى                                          |
| 01.   | ٧٦ _ باب القصر لأهل مكة                                       |
| 01.   | ٧٧ ـ باب في رمي الجمار                                        |
| 018   | ٧٨ ـ باب الحلق والتقصير                                       |
| 017   | ٧٩ ـ باب العمرة                                               |
|       | ٨٠ ـ باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها أو |
| ٥٢٠   | تهل بالحج، هل تقضي عمرتها؟                                    |
| ۰۲۰   | ٨١ ـ باب المقام في العمرة                                     |

## فهرس الكتب والأبواب الرئيسية

| ٦ ـ كتاب النكاح                  | ٥           |
|----------------------------------|-------------|
| ۷ _ كتاب الطلاق                  | ٦٣          |
| ۸ _ كتاب الصيام                  | ۱۳۰         |
| باب الاعتكاف                     | 198         |
| ٩ _ كتاب الجهاد                  | ۲.,         |
| ١٠ _ كتاب الأضاحي                | 400         |
| ١١ _ كتاب الذبائح                | <b>77</b>   |
| باب العتيرة                      | ٣٧٥         |
| باب العقيقة                      | ۳۷۷         |
| ۱۲ _ أبواب الصيد                 | <b>"</b> ለ" |
| ۱۳ _ كتاب الوصايا                | 441         |
| ١٤ _ كتاب الفرائض                | ٤٠٤         |
| ١٥ ـ كتاب الخراج والإمارة والفيء | 640         |

\* \* \*

## فهرس الجزء الثالث

| 0   | ٦ ـ كتاب النكاح                           |
|-----|-------------------------------------------|
| ٥   | ' ـ باب التحريض على النكاح                |
| ٦   | ١ ـ باب مايؤمر به من تزويج ذات الدين      |
| ٦   | ٢ ـ باب في تزويج الأبكار                  |
| ٧   | ا ـ باب في تزويج الولود                   |
| ٧   | ، ـ باب في قوله ﴿الزاني لاينكح إلا زانية﴾ |
| ٨   | ` ـ باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها     |
| ٨   | ١ ـ باب يحرم من الرضاع مايحرم من النسب    |
| ٩   | ا ـ باب في لبن الفحل                      |
| ١٠. | ' ـ باب في رضاعة الكبير                   |
| ١٠  | ۱ ـ باب من حرّم به                        |
| ١١  | ۱ ـ باب هل يحرُّم ما دون خمس رضعات؟       |
| 14  | ١٠ ـ باب في الرضخ بعد الفصال              |
| 14  | ١١ ـ باب مايكره أن يُجمع بينهن من النساء  |
| ۲۱  | ١٤ ـ باب في نكاح المتعة                   |
| ۲۱  | ١٠ ـ باب في الشغار                        |
| 1   | ١٠ ـ باب في التحليل                       |
| ١٨  | ١١ ـ باب في نكاح العبد يغير إذن مواليه    |

| ۱۸  | ١٨ ـ باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه                |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 19  | ١٩ ـ باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها               |
| ۲.  | ٢٠ ـ باب في الولي                                             |
| ۲۱  | ٢١ ـ باب في العضل                                             |
| 74  | ۲۲ ـ باب إذا أنكح الوليان                                     |
| 74  | ٢٣ ـ باب في قوله ﴿لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولاتعضلوهن﴾ |
| 4 £ | ٢٤ ـ باب في الاستثمار                                         |
| 77  | ٢٥ ـ باب في البكر يزوجها أبوها ولايستأمرها                    |
| 77  | ٢٦ ـ باب في الثيب                                             |
| 44  | ٢٧ ـ باب في الأكفاء                                           |
| 44  | ۲۸ ـ باب في تزويج من لم تولد                                  |
| ۳.  | ۲۹ _ باب الصداق                                               |
| **  | ٣٠ ـ باب قلة المهر                                            |
| ٣٣  | ٣١ ـ باب في التزويج على العمل يُعمل                           |
| 45  | ٣٢ ـ باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقاً حتى مات                 |
| ٣٦  | ٣٣ ـ باب في خطبة النكاح                                       |
| ۳۸  | ٣٤ ـ باب في تزويج الصغار                                      |
| ٣٨  | ٣٥ _ باب في المُقام عند البكر                                 |
| 39  | ٣٦ ـ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها                  |
| ٤٠  | ٣٧ _ باب مايقال للمتزوج                                       |
| ٤١  | ٣٨ ـ باب في الرحل بتناوح المرأة فيجدها حيل                    |

| 24 | ٣٩ ـ باب في القسم بين النساء                       |
|----|----------------------------------------------------|
| ٤٤ | ٤٠ ـ باب في الرجل يشرط لها دارها                   |
| ٤٥ | ٤١ ـ باب في حق الزوج على المرأة                    |
| ٤٦ | ٤٢ ــ باب في حق المرأة على زوجها                   |
| ٤٨ | ٤٢ ـ باب في ضرب النساء                             |
| ٤٩ | ٤٤ ــ باب مايؤمر به من غض البصر                    |
| ٥١ | ٤٥ ـ باب في وطء السبايا                            |
| ٤٥ | ٤٦ ـ باب في جامع النكاح                            |
| ٥٦ | ٤٧ ـ باب في إتيان الحائض ومباشرتها                 |
| ٥٧ | ٤٨ ـ باب في كفارة من أتى حائضاً                    |
| ٥٨ | ٤٩ ـ باب ماجاء في العَزْل                          |
| ٦. | ٥٠ ـ باب مايكره من ذكر الرجل مايكون من إصابته أهله |
| 77 | ٧ ـ كتاب الطلاق                                    |
| 74 | ۱ ـ باب فیمن خبب امرأة علی زوجها                   |
| ٦٣ | ٢ ـ باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له         |
| ٦٤ | ٣ ـ باب في كراهية الطلاق                           |
| 78 | ٤ ـ باب في طلاق السنة                              |
| ٦٧ | ٥ ـ باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث       |
| ٦٧ | ٦ ـ باب في سنة طلاق العبد                          |
| 79 | ٧ ـ باب في الطلاق قبل النكاح                       |
| 79 | ٨ ـ باب في الطلاق على غلط                          |

| ٩ _ باب في الطلاق على هزل                         | ٧٠    |
|---------------------------------------------------|-------|
| ١٠ ـ بقية مانسخ المراجعة بعد ثلاث تطليقات         | ٧١    |
| ١١ ـ باب فيما عني به الطلاق والنيات               | ٧٥    |
| ١٢ ـ باب في الخيار ٧                              | ٧٧    |
| ١٣ _ باب في: أمرك بيدك ٧                          | ٧٧    |
| ١٤ ـ باب في البتة                                 | ٧٧    |
| ١٥ ـ باب في الوسوسة بالطلاق                       | ٧٨    |
| ١٦ ـ باب في الرجل يقول لامرأته: ياأختي            | ٧٩    |
| ١٧ _ باب في الظهار ١٧                             | ۸۱    |
| ١٨ ـ باب في الخلع                                 | ٢٨    |
| ١٩ ـ باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد       | ٨٩    |
| ۲۰ _ باب من قال: كان حراً ٢٠                      | ٩.    |
| ۲۱ ـ باب حتى متى يكون لها الخيار                  | 91    |
| ٢٢ ـ باب في المملوكين يعتقان معاً، هل تخير امرأته | 91    |
| ۲۳ ـ باب إذا أسلم أحد الزوجين ٢٣                  | 97    |
| ۲۶ ـ باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها   | 97    |
| ٢٥ ــ باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع      | 98    |
| ٢٦ ـ باب إذا أسلم أحد الأبوين، مع من يكون الولد   | 98    |
| ٢٧ ـ باب في اللعان                                | 98    |
| ۲۷ _ باب إذا شك في الولد                          | 1 • ٢ |
| ٢٩ ـ باب التغليظ في الانتفاء ٣                    | 1.4   |

| ۲۰۳ | ٣٠ ـ باب في ادعاء ولد الزنا                              |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 1.0 | ٣١ _ باب في القافة                                       |
| 1.7 | ٣٢ ـ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد             |
| ۱۰۸ | ٣٣ ـ باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية |
| 1.9 | ٣٤ _ باب الولد للفراش                                    |
| 11. | ٣٥ _ باب من أحق بالولد                                   |
| 115 | ٣٦ _ باب في عدة المطلقة                                  |
| ۱۱۳ | ٣٧ _ باب في نسخ مااستثني به من عدة المطلقات              |
| 118 | ٣٨ _ باب في المراجعة                                     |
| 118 | ٣٩ ـ باب في نفقة المبتوتة                                |
| 117 | ٤٠ _ باب من أنكر ذلك على فاطمة                           |
| 17. | ٤١ ـ باب في المبتوتة تخرج بالنهار                        |
| 17. | ٤٢ ـ باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث    |
| 14. | ٤٣ ـ باب إحداد المتوفى عنها زوجها                        |
| 177 | ٤٤ ـ باب في المتوفى عنها تنتقل                           |
| ۱۲۳ | ٤٥ _ باب من رأى التحول                                   |
| ۱۲۳ | ٤٦ _ باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها                     |
| 140 | ٤٧ _ باب في عدة الحامل                                   |
| 177 | ٤٨ _ باب في عدة أم الولد                                 |
| 177 | ٤٩ ـ باب المبتوتة لايرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره       |
| 144 | ٥٠ _ باب في تعظيم الزنا                                  |

| 14. | ۸ ـ كتاب الصيام                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| 14. | ١ ـ مبدأ فرض الصيام                             |
| 171 | ٢ ـ باب نسخ قوله ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾      |
| 171 | ٣ ـ من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى              |
| ١٣٢ | ٤ ـ باب الشهر يكون تسعاً وعشرين                 |
| 148 | ٥ ـ باب إذا أخطأ القوم الهلال                   |
| 188 | ٦ _ باب إذا أغمي الشهر                          |
| 140 | ٧ ـ باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين      |
| 141 | <ul> <li>۸ ـ باب في التقدم</li> </ul>           |
| 144 | ٩ ـ باب إذا رئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة |
| ١٣٨ | ١٠ ـ باب كراهية صوم يوم الشك                    |
| ١٣٨ | ۱۱ ـ باب فيمن يصل شعبان برمضان                  |
| 144 | ١٢ ـ باب في كراهية ذلك                          |
| 144 | ۱۳ ـ باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال         |
| 18. | ١٤ ـ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان    |
| 181 | ١٥ ـ باب في توكيد السحور                        |
| 187 | ١٦ ـ باب من سمى السحور الغداء                   |
| 188 | ١٧ ـ باب وقت السحور                             |
| 187 | ١٨ ـ باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده      |
| 187 | ١٩ ـ باب وقت فطر الصائم                         |
| 184 | ٢٠ ـ باب مايستحب من تعجيل الفطر                 |

| _ باب مايفطر عليه                                             | ۲۱  |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| _ باب القول عند الإفطار                                       | 44  |
| ـ باب الفطر قبل غروب الشمس                                    | 22  |
| ً ـ باب في الوصال                                             | 4 £ |
| _ باب الغيبة للصائم                                           | 40  |
| ً ـ باب السواك للصائم                                         | 41  |
| ً ـ باب الصائم يَصُبّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق | 44  |
| ً ـ باب في الصائم يحتجم                                       | ۲۸  |
| ً ـ باب في الرخصة في ذلك                                      | 44  |
| ١ ـ باب في الصائم يحتلم نهاراً في رمضان                       | ۳.  |
| ١ ـ باب في الكحل عند النوم                                    | ۳۱  |
| ١ ـ باب الصائم يستقيء عامداً                                  | ٣٢  |
| ١ ـ باب القبلة للصائم                                         | ٣٣  |
| ١ ـ باب الصائم يبلع الريق                                     | 37  |
| ۱ ـ باب كراهيته للشاب                                         | ٣٥  |
| ١ ـ باب من أصبح جنباً في شهر رمضان                            | ٣٦  |
| ١ ــ باب كفارة من أتى أهله في رمضان                           | ٣٧  |
| ١ ـ باب التغليظ في من أفطر عمداً                              | ٣٨  |
| ١ _ باب من أكل ناسياً                                         | ٣٩  |
| ا ـ باب تأخير قضاء رمضان                                      | ٤٠  |
| ا ـ باب فيمن مات وعليه صيام                                   | ٤١  |

| ۱٦٧ | ٤٢ ـ باب الصوم في السفر                 |
|-----|-----------------------------------------|
| 777 | ٤٣ ـ باب التاجر يفطر                    |
| 179 | ٤٤ ـ باب اختيار الفطر                   |
| 17. | ٤٥ ـ باب في من اختار الصيام             |
| 171 | ٤٦ ـ باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟      |
| 177 | ٤٧ ـ باب مسيرة مايفطر فيه               |
| ١٧٣ | ٤٨ ــ باب من يقول: صمت رمضان كله        |
| ١٧٣ | ٤٩ ـ باب في صوم العيدين                 |
| ١٧٤ | ٥٠ ـ باب صيام أيام التشريق              |
| 140 | ٥١ ـ باب النهي أن يُخَص يوم الجمعة بصوم |
| 140 | ٥٢ ـ باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم    |
| 171 | ٥٣ ــ باب الرخصة في ذلك                 |
| 174 | ٥٤ ـ باب في صوم الدهر                   |
| 179 | ٥٥ ـ باب في صوم أشهر الحرم              |
| ١٨٠ | ٥٦ ـ باب في صوم المحرَّم                |
| 141 | ٥٧ ـ باب في صوم شعبان                   |
| 141 | ٥٨ ـ باب في صوم شوال                    |
| 144 | ٥٩ ـ باب في صوم ستة أيام من شوال        |
| 144 | ٦٠ ـ باب كيف كان يصوم النبي ﷺ؟          |
| ١٨٣ | ٦١ ـ باب في صوم الاثنين والخميس         |
| ١٨٣ | ٦٢ ـ باب في صوم العشر                   |

| 118 | ٦٣ ـ باب في فطره                          |
|-----|-------------------------------------------|
| 140 | ٦٤ ـ باب في صوم يوم عرفة بعرفة            |
| 140 | ٦٥ ـ باب في صوم عاشوراء                   |
| 141 | ٦٦ ـ باب ماروي أن عاشوراء اليوم التاسع    |
| ١٨٧ | ٦٧ ـ باب في فضل صومه                      |
| ۱۸۸ | ٦٨ ـ باب في صوم يوم وإفطار يوم            |
| ۱۸۸ | ٦٩ ـ باب في صوم الثلاث من كل شهر          |
| 149 | ٧٠ ـ باب من قال الاثنين والخميس           |
| 149 | ٧١ _ باب من قال: لايبالي من أي الشهر      |
| 19. | ٧٢ _ باب النية في الصيام                  |
| 191 | ٧٣ _ باب في الرخصة في ذلك                 |
| 191 | ٧٤ ـ باب من رأى عليه القضاء               |
| 197 | ٧٥ ـ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها       |
| 198 | ٧٦ _ باب في الصائم يدعى إلى وليمة         |
| 198 | ٧٧ ـ باب مايقول الصائم إذا دعي إلى الطعام |
| 198 | ۷۸ _ باب الاعتكاف                         |
| 190 | ٧٩ ـ باب أين يكون الاعتكاف؟               |
| 197 | ٨٠ ـ باب المعتكف يدخل البيت لحاجته        |
| 197 | ٨١ _ باب المعتكف يعود المريض              |
| 199 | ٨٢ _ باب المستحاضة تعتكف                  |

| ۲     | ٩ _ كتاب الجهاد                             |
|-------|---------------------------------------------|
| ۲.,   | ١ _ باب ماجاء في الهجرة                     |
| ۲٠١   | ٢ ـ باب في الهجرة، هل انقطعت؟               |
| 7 • 7 | ٣ _ باب في سكنى الشام                       |
| ۲۰۳   | ٤ _ باب في دوام الجهاد                      |
| ۲۰۳   | ٥ _ باب في ثواب الجهاد                      |
| ۲۰۳   | ٦ _ باب في النهي عن السياحة                 |
| 3 • 7 | ٧ ـ باب في فضل القفل في الغزو               |
| 7 • 8 | ٨ ـ باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم   |
| Y • 0 | ٩ ـ باب في ركوب البحر                       |
| 7 • 9 | ۱۰ ـ باب في فضل من قتل كافراً               |
| ۲۱.   | ١١ _ باب في حرمة نساء المجاهدين             |
| ۲۱.   | ١٢ ـ باب في السرية تُخفِق                   |
| 711   | ١٣ ـ باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل |
| 711   | ۱۶ ـ باب فیمن مات غازیاً                    |
| 717   | ١٥ ـ باب في فضل الرباط                      |
| 717   | ١٦ ـ باب فضل الحرس في سبيل الله عز وجل      |
| 317   | ۱۷ ـ باب كراهية ترك الغزو                   |
| 710   | ١٨ _ باب في نسخ نفير العامة بالخاصة         |
| 710   | ١٩ ـ باب الرخصة في القعود من العذر          |
| 717   | ۲۰ ـ باب مابح: ٢٠ من الغذو                  |

| Y 1 V | ٢١ ــ باب في الجرأة والجبن                            |
|-------|-------------------------------------------------------|
| Y 1 V | ٢٢ ـ باب في قوله تعالى ﴿ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ |
| *11   | ۲۳ ـ باب في الرمي                                     |
| 419   | ٢٤ ـ باب في من يغزو يلتمس الدنيا                      |
| ***   | ٢٥ ـ باب في فضل الشهادة                               |
| 775   | ٢٦ ـ باب في الشهيد يشفع                               |
| 377   | ۲۷ ـ باب في النور يُرى عند قبر الشهيد                 |
| 770   | ٢٨ ـ باب في الجعائل في الغزو                          |
| 770   | ٢٩ ـ باب الرخصة في أخذ الجعائل                        |
| 777   | ٣٠ ـ باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة                    |
| 777   | ٣١ ـ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان                  |
| ***   | ٣٢ ـ باب في النساء يغزون                              |
| ***   | ٣٣ ـ باب في الغزو مع أئمة الجور                       |
| ***   | ٣٤ ـ باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو                   |
| PYY   | ٣٥ ـ باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة           |
| ۲۳.   | ٣٦ ـ باب في الرجل يَشْري نفسه                         |
| 74.   | ٣٧ ـ باب فيمن يسلم ويقتل في مكانه في سبيل الله تعالى  |
| 777   | ٣٨ ـ باب في الرجل يموت بسلاحه                         |
| 777   | ٣٩ _ باب الدعاء عند اللقاء                            |
| 377   | ٤٠ _ باب فيمن سأل الله الشهادة                        |
| 377   | ٤١ ـ باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها            |

| 740           | ٤٢ ـ باب فيما يستحب من ألوان الخيل                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 777           | ٤٣ _ باب مايُكره من الخيل                                           |
| 220           | ٤٤ ـ باب مايؤمر به من القيام على الدواب والبهائم                    |
| 749           | ه٤ ـ باب في تقليد الخيل بالأوتار                                    |
| 78.           | ٤٦ ـ باب في تعليق الأجراس                                           |
| 78.           | ٤٧ ـ باب في ركوب الجلاّلة                                           |
| 137           | ٤٨ ـ باب في الرجل يسمي دابته                                        |
| 137           | <ul> <li>٤٩ ـ باب في النداء عند النفير: ياخيل الله اركبي</li> </ul> |
| 737           | ٥٠ _ باب النهي عن لعن البهيمة                                       |
| 737           | ٥١ ـ باب في التحريش بين البهائم                                     |
| 784           | ٥٢ ـ باب في وسم الدواب                                              |
| 788           | ٥٣ ـ باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل                             |
| 788           | ٥٤ ـ باب في ركوب ثلاثة على دابة                                     |
| 337           | ٥٥ _ باب في الوقوف على الدابة                                       |
| 780           | ٥٦ _ باب في الجنائب                                                 |
| 780           | ٥٧ ـ باب في سرعة السير                                              |
| 787           | ٥٨ _ باب رب الدابة أحق بصدرها                                       |
| 787           | ٥٩ ـ باب في الدابة تعرقب في الحرب                                   |
| <b>7</b> \$ A | ٦٠ _ باب في السبق                                                   |
| 7 2 9         | ٦١ ـ باب في السبق على الرِّجل                                       |
| 70.           | ٦٢ _ باب في المحلِّل                                                |

| Y0.         | ٦٣ ـ باب الجلب على الخيل في السباق              |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 701         | ٦٤ ـ باب في السيف يحلى                          |
| 707         | ٦٥ ـ باب في النبل يُدخل به المسجد               |
| 707         | ٦٦ ـ باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولًا       |
| 704         | ٦٧ ـ باب في لبس الدروع                          |
| 704         | ٦٨ ـ باب في الرايات والألوية                    |
| 307         | ٦٩ ـ باب في الانتصار برُذُل الخيل والضعفة       |
| 307         | ٧٠ ـ باب في الرجل ينادي بالشعار                 |
| 700         | ٧١ ـ باب مايقول الرجل إذا سافر                  |
| 707         | ٧٢ ـ باب في الدعاء عند الوداع                   |
| Y0V         | ٧٣ ـ باب مايقول الرجل إذا ركب                   |
| YOV         | ٧٤ ـ باب مايقول الرجل إذا نزل المنزل            |
| Y0X         | ٧٥ ـ باب في كراهية السير أول الليل              |
| Y0X         | ٧٦ ـ باب في أي يوم يستحب السفر                  |
| <b>70</b> A | ٧٧ ـ باب في الابتكار في السفر                   |
| 709         | ٧٨ ـ باب في الرجل يسافر وحده                    |
| 709         | ٧٩ ـ باب في القوم يسافرون يؤمّرون أحدهم         |
| ۲٦.         | ٨٠ ـ باب في المصحف يُسافر به إلى أرض العدو      |
| ۲٦.         | ٨١ ـ باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا |
| 177         | ۸۲ ـ باب في دعاء المشركين                       |
| 777         | ٨٣ ـ باب في الحرق في بلاد العدو                 |

| 777          | ٨٤ _ باب في بعث العيون                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 415          | ٨٥ ـ باب في ابن السبيل يأكل من الثمر، ويشرب من اللبن إذا مر به |
| 770          | ٨٦ ـ باب فيمن قال: لايحلب                                      |
| 777          | ٨٧ _ باب في الطاعة                                             |
| 777          | ۸۸ _ باب مايؤمر من انضمام العسكر                               |
| <b>A 7 7</b> | ٨٩ ـ باب في كراهية تمني لقاء العدو                             |
| 779          | ٩٠ _ باب مايدعي عند اللقاء                                     |
| 779          | ٩١ _ باب في دعاء المشركين                                      |
| ***          | ٩٢ _ باب المكر في الحرب                                        |
| **1          | ٩٣ _ باب في البيات                                             |
| **1          | ٩٤ ـ باب في لزوم الساقة                                        |
| 777          | ٩٥ ـ باب على ما يقاتل المشركون؟                                |
| 740          | ٩٦ ـ باب في التولي يوم الزحف                                   |
| <b>YV</b> A  | ٩٧ ـ باب في الأسير يكره على الكفر                              |
| <b>YV</b> A  | ٩٨ ـ باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً                         |
| <b>YA</b> •  | ٩٩ ـ باب في الجاسوس الذمي                                      |
| 177          | ١٠٠ ـ باب في الجاسوس المستأمن                                  |
| 7.7          | ١٠١ ـ باب في أي وقت يُستحب اللقاء                              |
| 777          | ١٠٢ ـ باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء                     |
| ۲۸۳          | ١٠٣ ـ باب في الرجل يترجل عند اللقاء                            |
| ۲۸۳          | ١٠٤ _ باب في الخيلاء في الحرب                                  |

| 3 7 7        | ١٠٥ ـ باب في الرجل يستأسر                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7.8.7        | ١٠٦ ـ باب في الكُمناء                                                |
| 7.4.7        | ١٠٧ ـ باب في الصفوف                                                  |
| <b>Y A Y</b> | ١٠٨ ـ باب في سل السيوف عند اللقاء                                    |
| <b>Y A Y</b> | ١٠٩ ـ باب في المبارزة                                                |
| ***          | ١١٠ ـ باب في النهي عن المثلة                                         |
| ***          | ١١١ ـ باب في قتل النساء                                              |
| 44.          | ١١٢ ـ باب في كراهية حرق العدو بالنار                                 |
| 197          | ١١٣ ـ باب الرجل يكري دابته على النصف أو السهم                        |
| 797          | ١١٤ ـ باب في الأسير يوثق                                             |
| 790          | ١١٥ ـ باب في الأسير يُنال منه ويُضرب ويقرر                           |
| 797          | ١٠٦٦ ـ باب في الأسير يكره على الإسلام                                |
| 797          | ١١٧ ــ باب قتل الأسير ولايعرض عليه الإسلام                           |
| <b>79</b> A  | ١١٨ ـ باب في قتل الأسير صبراً                                        |
| 799          | ١١٩ ـ باب في قتل الأسير بالنبل                                       |
| 799          | ١٢٠ ـ باب في المن على الأسير بغير فداء                               |
| ۳.,          | ١٢١ ـ باب في فداء الأسير بالمال                                      |
| ٣.٣          | ١٢٢ ـ باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم                |
| ۲۰٤          | ١٢٣ ـ باب في التفريق بين السبي                                       |
| ٣٠٥          | ١٢٤ ـ باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم                              |
| ۲۰٦          | ١٢٥ ـ باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة |

| *•٧ | ١٢٦ ـ باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٠٨ | ١٢٧ ـ باب في إباحة الطعام في أرض العدو                          |
| 4.4 | ١٢٨ ـ باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو |
| ۳۱. | ١٢٩ ـ باب في حمل الطعام من أرض العدو                            |
| ۳۱۰ | ١٣٠ ــ باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو          |
| ۲۱۱ | ١٣١ ـ باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء                      |
| ۳۱۱ | ١٣٢ ـ باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة               |
| ۲۱۲ | ١٣٣ ـ باب في تعظيم الغلول                                       |
| ۳۱۳ | ١٣٤ ـ باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولايحرق رحله    |
| 317 | ١٣٥ ـ باب في عقوبة الغال                                        |
| ۲۱۳ | ١٣٦ ـ باب النهي عن الستر على من غلّ                             |
| ۲۱٦ | ١٣٧ ـ باب في السلب يعطى القاتل                                  |
|     | ١٣٨ ـ باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرسُ والسلاحُ  |
| ۳۱۸ | من السلب                                                        |
| ۳۲. | ١٣٩ ـ باب في السلب لايخمّس                                      |
| ۳۲. | ١٤٠ ـ باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه                    |
| ۳۲. | ١٤١ ـ باب فيمن جاء بعد الغنيمة لاسهم له                         |
| ٣٢٢ | ١٤٢ ـ باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة                    |
| 377 | ١٤٣ ـ باب في المشرك يسهم له                                     |
| 440 | ١٤٤ ـ باب في سهمان الخيل                                        |
| 440 | ١٤٥ ـ باب فيمن أسهم له سهماً                                    |

| ٣٢٧        | ١٤٦ ـ باب في النفل                                      |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ۳۲۸        | ١٤٧ ـ باب في نفل السرية تخرج من العسكر                  |
| ۲۳۱        | ١٤٨ ـ باب فيمن قال: الخمس قبل النفل                     |
| ۲۳۲        | ١٤٩ ـ باب في السرية ترد على أهل العسكر                  |
| ን ግግ       | ١٥٠ ـ باب في النفل من الذهب والفضة ومن أوَّل مغنم       |
| ۳۳٥        | ١٥١ ـ باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه          |
| 440        | ١٥٢ ـ باب في الوفاء بالعهد                              |
| 220        | ١٥٣ ـ باب يستجنّ بالإمام في العهود                      |
| ۲۳٦        | ١٥٤ ـ باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه |
| ٣٣٧        | ١٥٥ ـ باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته                  |
| ٣٣٧        | ١٥٦ ـ باب في الرسل                                      |
| ۳۳۸        | ١٥٧ ـ باب في أمان المرأة                                |
| ٣٣٩        | ١٥٨ ـ باب في صلح العدو                                  |
| 737        | ١٥٩ ـ باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم              |
| 780        | ١٦٠ ــ باب في التكبير على كل شرف في المسير              |
| <b>787</b> | ١٦١ ـ باب في الإذن في القفول بعد النهي                  |
| 787        | ١٦٢ ـ باب في بعثة السرايا                               |
| ٣٤٦        | ١٦٣ ـ باب في إعطاء البشير                               |
| ۳٤٧        | ١٦٤ ـ باب في سجود الشكر                                 |
| ٣٤٨        | ١٦٥ ـ باب في الطروق                                     |
| ٣0٠        | ١٦٦ ـ باب في التلقي                                     |

| 40.         | ١٦٧ ـ باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ۳0٠         | ١٦٨ ـ باب في الصلاة عند القدوم من السفر              |
| ٣٥١         | ١٦٩ ـ باب في كراء المقاسم                            |
| 401         | ١٧٠ ـ باب في التجارة في الغزو                        |
| 404         | ١٧١ ـ باب حمل السلاح إلى أرض العدو                   |
| 307         | ١٧٢ _ باب في الإقامة بأرض الشرك                      |
| 400         | ١٠ _ كتاب الأضاحي                                    |
| 400         | ١ ـ باب ماجاء في إيجاب الأضاحي                       |
| 707         | ٢ ـ باب الأضحية عن الميت                             |
| <b>70</b> V | ٣ ـ باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي |
| <b>70</b> V | ٤ _ باب مايستحب من الضحايا                           |
| 409         | ٥ ـ باب مايجوز من السن في الضحايا                    |
| 771         | ٦ ـ باب مايكره من الضحايا                            |
| 470         | ٧ ـ باب في البقرة والجزور، عن كم تجزىء؟              |
| ٣٦٦         | ٨ ـ باب في الشاة يضحي بها عن جماعة                   |
| ٣٦٦         | ٩ ـ باب الإمام يذبح بالمصلى                          |
| ۲۲۲         | ١٠ ـ باب في حبس لحوم الأضاحي                         |
| <b>۲</b> ٦٨ | ١١ ـ كتاب الذبائح                                    |
| <b>77</b>   | ١ ـ باب في النهي عن أن تصبر البهائم، والرفق بالذبيحة |
| 414         | ٢ ـ باب في المسافر يضحي                              |
| 779         | ٣ _ باب في ذبائح أهل الكتاب                          |

| ٣٧٠  | ٤ _ باب ماجاء في أكل معاقرة الأعراب                        |
|------|------------------------------------------------------------|
| ۳۷۱  | ٥ _ باب في الذبيحة بالمروة                                 |
| 272  | ٦ _ باب ماجاء في ذبيحة المتردية                            |
| 377  | ٧ _ باب المبالغة في الذبح                                  |
| 377  | ٨ ـ باب ما جاء في ذكاة الجنين                              |
| ٣٧٥  | ٩ _ باب ماجاء في أكل اللحم لايدرى أذكر اسم الله عليه أم لا |
| 440  | ١٠ ـ باب في العتيرة                                        |
| ***  | ١١ ـ باب في العقيقة                                        |
| ۳۸۳  | ١٧ _ أبواب الصيد                                           |
| ۳۸۳  | ١ ـ باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره                         |
| 3.77 | ٢ ـ باب في الصيد                                           |
| ۳۸۹  | ٣ ـ باب في صيد قطع منه قطعة                                |
| ۳۸۹  | ٤ _ باب في اتباع الصيد                                     |
| 441  | ١٣ ـ كتاب الوصايا                                          |
| 441  | ۱ _ باب مايؤمر به من الوصية                                |
| 441  | ٢ ـ باب ما لايجوز للموصي في ماله                           |
| ۳۹۳  | ٣ ـ باب في كراهية الإضرار في الوصية                        |
| 387  | ٤ ـ باب ماجاء في الدخول في الوصايا                         |
| 387  | ٥ ـ باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين                   |
| 440  | ٦ ـ باب في الوصية للوارث                                   |
| 790  | ٧ _ باب مخالطة اليتيم في الطعام                            |

| ۳۹٦         | <ul> <li>٨ ـ باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم</li> </ul>  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 497         | ٩ _ باب متى ينقطع اليتم؟                                          |
| 444         | ١٠ ـ باب في التشديد في أكل مال اليتيم                             |
| 297         | ١١ ـ باب الدليل على أن الكفن من رأس المال                         |
| <b>79</b> 1 | ۱۲ ـ باب الرجل يهب الهبة ثم يوصى له به أو يرثه                    |
| 499         | ١٣ ـ باب في الرجل يوقِف الوقف                                     |
| ٤٠١         | ١٤ _ باب في الصدقة عن الميت                                       |
| ٤٠١         | ١٥ ـ باب فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه؟                          |
| ۲٠3         | ١٦ ـ باب وصية الحربي يسلم وليه، أيلزمه أن ينفذها؟                 |
| 4.3         | ١٧ ـ باب الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماءه يرفق بالوارث |
| ٤٠٤         | ١٤ _ كتاب الفرائض                                                 |
| ٤٠٤         | ١ _ باب في تعليم الفرائض                                          |
| ٤٠٤         | ٢ _ باب في الكلالة                                                |
| ٤٠٧         | ٣ ـ باب ماجاء في الصُّلب                                          |
| ٤٠٩         | ٤ _ باب في الجدة                                                  |
| ٤٠٩         | ٥ ـ باب في ميراث الجد                                             |
| ٤١٠         | ٦ ـ باب في ميراث العصبة                                           |
| 113         | ٧ ـ باب في ميراث ذوي الأرحام                                      |
| 313         | ٨ ـ باب ميراث ابن الملاعنة                                        |
| 110         | ٩ _ باب هل يرث المسلم الكافر؟                                     |
| 213         | ١٠ _ باب فيمن أسلم على ميراث                                      |

| 811   | ١١ ـ باب في الولاء                      |
|-------|-----------------------------------------|
| ٤٢٠   | ١٢ ـ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل    |
| ٤٢٠   | ١٣ ـ باب في بيع الولاء                  |
| ٤٢٠   | ١٤ ـ باب في المولود يستهل ثم يموت       |
| 173   | ١٥ ـ باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم   |
| 274   | ١٦ ـ باب في الحلف                       |
| 274   | ١٧ ـ باب في المرأة ترث من دية زوجها     |
| 240   | ١٥ ـ كتاب الخراج والإمارة والفيء        |
| 240   | ١ _ باب مايلزم الإمام من حق الرعية      |
| 240   | ٢ ـ باب ماجاء في طلب الإمارة            |
| 277   | ٣ ـ باب في الضرير يولَّى                |
| 573   | ٤ ـ باب في اتخاذ الوزير                 |
| 277   | ٥ _ باب في العرافة                      |
| 473   | ٦ _ باب اتخاذ الكاتب                    |
| P 7 3 | ٧ _ باب في السعاية على الصدقة           |
| ٤٣٠   | ٨ ـ باب في الخليفة يستخلف               |
| ٤٣٠   | ٩ _ باب في البيعة                       |
| 173   | ١٠ ـ باب في أرزاق العمال                |
| 277   | ١١ _ باب في هدايا العمال                |
| ٤٣٣   | ١٢ ـ باب في غلول الصدقة                 |
| 277   | ١٣ ـ باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية |

| 240           | ١٤ ـ باب في قسم الفيء                                |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 541           | ١٥ ـ باب في أرزاق الذرية                             |
| 247           | ١٦ ـ باب متى يفرض للرجل في المقاتلة وينفل من العيال؟ |
| 247           | ١٧ ـ باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان            |
| ٤٣٩           | ١٨ ـ باب في تدوين العطاء                             |
| 133           | ١٩ ـ باب صفايا رسول الله ﷺ من الأموال                |
| ٤٥١           | ٢٠ ـ باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى         |
| १७१           | ٢١ ـ باب ماجاء في سهم الصفي                          |
| ~ <b>£</b> ٦٧ | ٢٢ ـ باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة             |
| - ٤٧٠         | ٢٣ ـ باب في خبر النضير                               |
| 273           | ۲٤ ـ باب في حكم أرض خيبر                             |
| 249           | ۲۵ ـ باب ماجاء في خبر مكة                            |
| ٤٨١           | ٢٦ ـ باب في خبر الطائف                               |
| 273           | ٢٧ ـ باب في حكم أرض اليمن                            |
| 113           | ۲۸ ـ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب                 |
| ٤٨٦           | ٢٩ ـ باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة             |
| ٤٨٨           | ٣٠ ـ باب في أخذ الجزية                               |
| ٤٩٠           | ٣١ ــ باب في أخذ الجزية من المجوس                    |
| 898           | ٣٢ ـ باب التشديد في جباية الجزية                     |
| 890           | ٣٣ ـ باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات       |
| £ 9 V         | ٣٤ ـ باب في الذمي يسلم في بعض السنة، عليه جزية؟      |

| 891   | ٣٥ _ باب في الإمام يقبل هدايا المشركين      |
|-------|---------------------------------------------|
| 0 • • | ٣٦ ـ باب ماجاء في إقطاع الأرضين             |
| 01.   | ٣٧ ـ باب في إحياء الموات                    |
| ٥١٣   | ٣٨ ـ باب الدخول في أرض الخراج               |
| 018   | ٣٩ ـ باب في أرض يحميها الإمام أو الرجل      |
| 010   | ٤٠ ـ باب ماجاء في الركاز                    |
| ٥١٧   | ٤١ ـ باب نبش القبور العادية يكون فيها المال |
| 019   | فهرس الكتب والأبواب الرئيسية                |
| ۰۲۰   | فهرس الجزء الثالث                           |

\* \* \*

## فهرس الكتب والأبواب الرئيسية

| ٥     | ١٦ _ كتاب الجنائز         |
|-------|---------------------------|
| ٧٢    | ١٧ ـ كتاب الأيمان والنذور |
| 111   | ۱۸ ـ كتاب البيوع          |
| ۱۳۸   | باب المزارعة              |
| 187   | باب في المخابرة           |
| ۱٤۸   | باب المساقاة              |
| 179   | باب في السلف              |
| ۱۸٥   | باب في الشفعة             |
| 19.   | باب في الرهن              |
| 194   | باب في قبول الهدايا       |
| ۱۹۸   | باب في العمرى             |
| 7 • 1 | باب في الرقبى             |
| ۲.۷   | ١٩ _ كتاب الأقضية         |
| 777   | باب في الوكالة            |
| 740   | ۲۰ _ كتاب العلم           |
| 7 & A | ٢١ _ كتاب الأشربة         |
| 377   | ٢٢ _ كتاب الأطعمة         |
| ٣١٨   | ۲۳ _ كتاب الطب            |

| 454         | ۲۴ ـ أبواب العتق           |
|-------------|----------------------------|
| ٣٦٧         | ٢٥ ـ كتاب الحروف والقراءات |
| ٣٨٢         | ٢٦ _ كتاب الحمام           |
| ۳۸۷         | ۲۷ _ كتاب اللباس           |
| <b>£</b> ££ | ۲۸ ـ كتاب الترجل           |
| ٤٦٥         | ٢٩ _ كتاب الخاتم           |

\* \* \*

## فهرس الجزء الرابع

| 0   | ١٦ _ كتاب الجنائز                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ٥   | ١ ـ باب الأمراض المكفرة للذنوب                               |
| ٧   | ٢ ـ باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر |
| ٨   | ٣ _ باب عيادة النساء                                         |
| ٩   | ٤ _ باب فضل العيادة                                          |
| ١.  | ٥ _ باب في عيادة الذمي                                       |
| ١٠  | ٦ ـ باب في المشي في العيادة                                  |
| ١.  | ٧ ـ باب في فضل العيادة                                       |
| 17  | ٨ ـ باب في العيادة مراراً                                    |
| ۱۳. | ٩ _ باب العيادة من الرمد                                     |
| ۱۳  | ١٠ ـ باب الخروج من الطاعون                                   |
| ١٤  | ١١ ـ باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة                   |
| ١٤  | ١٢ ـ باب كراهية تمني الموت                                   |
| 10  | ١٣ ـ باب الدعاء للمريض عند العيادة                           |
| 10  | ١٤ ــ باب في موت الفجأة                                      |
| ١٦  | ١٥ ـ باب ماجاء في فضل من مات في الطاعون                      |
| ۱۷  | ١٦ ـ باب المريض يتعاهد من أظفاره وعانته                      |
| ۱۸  | ١٧ ـ باب مايستحب من حسن الظن بالله عند الموت                 |

| 14         | ١٨ ـ باب تطهير ثياب الميت عند الموت        |
|------------|--------------------------------------------|
| ١٨         | ١٩ ـ باب مايستحب أن يُحضر الميتَ من الكلام |
| 19         | ٢٠ ـ باب في التلقين                        |
| 19         | ٢١ ـ باب تغميض الميت                       |
| ۲.         | ٢٢ ـ باب في الاسترجاع                      |
| <b>Y 1</b> | ٢٣ ـ باب في الميت يُسجى                    |
| <b>Y1</b>  | ٢٤ _ باب القراءة عند الميت                 |
| <b>Y1</b>  | ٢٥ _ باب الجلوس عند المصيبة                |
| **         | ٢٦ ـ باب التعزية                           |
| 77         | ٢٧ _ باب الصبر في المصيبة                  |
| 45         | ٢٨ _ باب في البكاء على الميت               |
| 70         | ٢٩ ـ باب في النوح                          |
| **         | ٣٠ ـ باب في صنعة الطعام لأهل الميت         |
| **         | ٣١ ـ باب الشهيد يغسل                       |
| 79         | ٣٢ ـ باب في ستر الميت عند غسله             |
| ٣١         | ٣٣ _ باب كيف غسل الميت                     |
| ٣٢         | ٣٤ _ باب في الكفن                          |
| ٣٤         | ٣٥ ـ باب كراهية المغالاة في الكفن          |
| ٣٦         | ٣٦ _ باب في كفن المرأة                     |
| ٣٧         | ٣٧ _ باب المسك للميت                       |
| <b>**</b>  | ٣٨ ـ باب التعجيل بالجنازة                  |

| ۲۷  | ٣٩ _ باب في الغسل من غسل الميت                  |
|-----|-------------------------------------------------|
| 44  | ٤٠ ـ باب في تقبيل الميت                         |
| ٣٩  | ٤١ ـ باب في الدفن بالليل                        |
| 44  | ٤٢ ـ باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض           |
| ٤٠  | ٤٣ ـ باب في الصفوف على الجنازة                  |
| ٤٠  | ٤٤ _ باب اتباع النساء الجنائز                   |
| ٤١  | ٤٥ ـ باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها        |
| 73  | ٤٦ ـ باب النار يتبع بها الميت                   |
| 23  | ٤٧ _ باب القيام للجنازة                         |
| ٤٤  | ٤٨ ـ باب الركوب في الجنازة                      |
| ٤٥  | ٤٩ ـ باب المشي أمام الجنازة                     |
| ٤٦. | ٥٠ ـ باب الإسراع بالجنازة                       |
| ٤٧  | ٥١ ـ باب الإمام يصلي على من قتل نفسه            |
| ٤٨  | ٥٢ ـ باب الصلاة على من قتلته الحدود             |
| ٤٨  | ٥٣ ـ باب الصلاة على الطفل                       |
| ٤٩  | ٥٤ ـ باب الصلاة على الجنازة في المسجد           |
| ٥١  | ٥٥ ـ باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها       |
| ٥١  | ٥٦ ـ باب إذا حضر الجنازة رجال ونساء، من يقدم؟   |
| ٥٢  | ٥٧ ـ باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟ |
| ٥٤  | ٥٨ ـ باب مايقرأ على الجنازة                     |
| ٥٤  | ٥٩ _ باب الدعاء للميت                           |

| 07  | ٦٠ _ باب الصلاة على القبر                            |
|-----|------------------------------------------------------|
| ۰۷  | ٦١ ـ باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر |
| ٥٧  | ٦٢ ـ باب الرجل يجمع موتاه في مقبرة، والقبر يُعلَم    |
| ٥٨  | ٦٣ ـ باب في الحفار يجد العظم، يتنكّب ذلك المكان      |
| ٥A  | ٦٤ ـ باب في اللحد                                    |
| ٥ ٩ | ٦٥ ـ باب كم يدخل القبر؟                              |
| ٥٩  | ٦٦ ـ باب في الميت يُدخل من قِبَل رجليه القبر         |
| ٦.  | ٦٧ ـ باب الجلوس عند القبر                            |
| ٦.  | ٦٨ ـ باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره                |
| ٦.  | ٦٩ ـ باب الرجل يموت له القرابة المشرك                |
| ٦١  | ٧٠ ـ باب في تعميق القبر                              |
| 77  | ٧١ ـ باب في تسوية القبر                              |
| 78. | ٧٢ ـ باب الاستغفار عند القبر للميت                   |
| 78  | ٧٣ ـ باب كراهية الذبح عند القبر                      |
| 70  | ۷۲ ـ باب یصلی علی قبره بعد حین                       |
| 70  | ٧٥ ـ باب في البناء على القبر                         |
| 77  | ٧٦ ـ باب كراهية القعود على القبر                     |
| ٦٧  | ٧٧ ـ باب المشي في الحذاء بين القبور                  |
| ۸۶  | ٧٨ ـ باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث          |
| ٨٢  | ٧٩ ـ باب في الثناء على الميت                         |
| ٦٨  | ٨٠ ـ باب في زيارة القبور                             |

| ب في زيارة النساء القبور                | ۸۱ _ بار           |
|-----------------------------------------|--------------------|
| ب مايقول إذا زار المقابر أو مر بها      | ۸۲ _ بار           |
| ب في المحرم يموت كيف يصنع به؟           | ۸۳ ـ بار           |
| ۱۷ ـ كتاب الأيمان والنذور               |                    |
| و فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد | ۱ _ باب            |
| التغليظ في اليمين الفاجرة               | ۲ _ باب            |
| في تعظيم اليمين على منبر رسول الله ﷺ    | ۳ _ باب            |
| الحلف بالأنداد                          | ٤ _ باب            |
| في كراهية الحلف بالآباء                 | ہ <sub>ـ</sub> باب |
| كراهية الحلف بالأمانة                   | ٦ _ باب            |
| اللغو في اليمين                         | ٧ _ باب            |
| المعاريض في اليمين                      | ۸ _ باب            |
| فيمن يحلف بالبراءة أو بغير الإسلام      | ۹ _ باب            |
| ب من حلف أن لايتأدم                     | ۱۰ ـ بام           |
| ب الاستثناء في اليمين                   | ١١ _ باب           |
| ب أيمان النبي ﷺ                         | ۱۲ _ باب           |
| ب في القسم هل تكون يميناً؟              | ۱۳ ـ بار           |
| ب فيمن حلف على طعام لايأكله             | ۱٤ _ باب           |
| ب اليمين في قطيعة الرحم                 | ۱۵ ـ باب           |
| ب فيمن يحلف كاذباً متعمداً              | ۱٦ _ باب           |
| ب الرجل يكفِّر قبل الحنث                | ۱۷ ـ بار           |

| ۸٧  | ١٨ ـ باب كم الصاع في الكفارة                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ٨٩  | ١٩ _ باب الرقبة المؤمنة                                       |
| ۹.  | ٢٠ ـ باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت                       |
| ٩١  | ۲۱ ـ باب النهي عن النذر                                       |
| 97  | ٢٢ _ باب لانذر في المعصية                                     |
| 97  | <ul><li>۲۳ _ باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية</li></ul> |
| 4.8 | ٢٤ ـ باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس                         |
| 99  | ٢٥ _ باب في النذر فيما لايملك                                 |
| ١٠١ | ٢٦ ـ باب مايؤمر بوفائه من النذر                               |
| ١٠٤ | ۲۷ _ باب فیمن نذر أن يتصدق بماله                              |
| 1.1 | ۲۸ ـ باب قضاء النذر عن الميت                                  |
| ۱۰۸ | ۲۹ ـ باب النذر لايسمى                                         |
| ١١٠ | ٣٠ _ باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام                   |
| 111 | ۱۸ ـ كتاب البيوع                                              |
| 111 | ١ ـ باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو                       |
| 117 | ٢ ـ باب في استخراج المعادن                                    |
| 117 | ٣ ـ باب اجتناب الشبهات                                        |
| 110 | ٤ ـ باب في آكل الربا وموكله                                   |
| 110 | ٥ ـ باب في وضع الربا                                          |
| 117 | ٦ _ باب في كراهية اليمين في البيع                             |
| 117 | ٧ ـ باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر                    |

| 117 | ٨ ـ باب قول النبي ﷺ: المكيال مكيال أهل المدينة |
|-----|------------------------------------------------|
| 114 | ٩ _ باب التشديد في الدَّين                     |
| 119 | ١٠ ـ باب في المَطْل                            |
| 17. | ١١ ـ باب في حسن القضاء                         |
| 14. | ١٢ ـ باب في الصرف                              |
| 177 | ١٣ ـ باب في حلية السيف تباع بالدراهم           |
| 371 | ١٤ ـ باب اقتضاء الذهب من الورق                 |
| 371 | ١٥ ـ باب في الحيوان بالحيوان نسيئة             |
| 170 | ١٦ ـ باب في الرخصة فيه                         |
| 170 | ١٧ ـ باب في ذلك إذا كان يداً بيد               |
| 170 | ١٨ ـ باب في التمر بالتمر                       |
| ١٢٦ | ١٩ ـ باب في المزابنة                           |
| 177 | ٢٠ ـ باب في بيع العرايا                        |
| 177 | ٢١ ـ باب في مقدار العرية                       |
| ۱۲۸ | ۲۲ ـ باب تفسير العرايا                         |
| ۱۲۸ | ٢٣ ـ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها         |
| ١٣٢ | ٢٤ ـ باب في بيع السنين                         |
| 124 | ٢٥ ـ باب في بيع الغرر                          |
| 180 | ٢٦ ـ باب بيع المضطر                            |
| 140 | ۲۷ ـ باب في الشركة                             |
| ١٣٦ | ۲۸ _ باب المضارب يخالف                         |

| 127   | ٢٩ ـ باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه   |
|-------|-------------------------------------------------|
| ۱۳۷   | ٣٠ ـ باب في الشركة على غير رأس مال              |
| ۱۳۸   | ٣١ ـ باب المزارعة                               |
| 187   | ٣٢ _ باب التشديد في ذلك                         |
| 187   | ٣٣ ـ باب إذا زرع الرجل في الأرض بغير إذن صاحبها |
| 127   | ٣٤ ـ باب في المخابرة                            |
| 1 & A | ٣٥ ـ باب المساقاة                               |
| 10.   | ٣٦ ـ باب في الخرص                               |
| 101   | ٣٧ ـ باب في كسب المعلم                          |
| 107   | ٣٨ _ باب كسب الأطباء                            |
| 104   | ٣٩ _ باب كسب الحجام                             |
| 108   | ٤٠ ـ باب في كسب الإماء                          |
| 100   | ٤١ ـ باب في عسب الفحل                           |
| 107   | ٤٢ ـ باب في الصائغ                              |
| 107   | ٤٣ ـ باب العبد يباع وله مال                     |
| 101   | ٤٤ ـ باب في التلقي                              |
| 109   | ٤٥ ـ باب في النهي عن النجش                      |
| 109   | ٤٦ ـ باب النهي عن أن يبيع حاضر لباد             |
| 171   | ٤٧ ـ باب من اشترى مصراة فكرهها                  |
| 771   | ٤٨ ـ باب النهي عن الحكرة                        |
| 178   | ٤٩ ـ باب كسر الدراهم                            |

| 178   | ٥٠ ـ باب في التسعير                        |
|-------|--------------------------------------------|
| 170   | ٥١ ـ باب في النهي عن الغش                  |
| 177   | ٥٢ ـ باب خيار المتبايعين                   |
| ۱٦٨   | ٥٣ _ باب في فضل الإقالة                    |
| ۱٦٨   | ٥٤ ـ باب فيمن باع بيعتين في بيعة           |
| ١٦٨   | ٥٥ ـ باب النهي عن العينة                   |
| 179   | ٥٦ ـ باب في السلف                          |
| 1 🗸 1 | ٥٧ ـ باب السلم في ثمرة بعينها              |
| ١٧١   | ٥٨ ـ باب السلف يحول                        |
| ١٧١   | ٥٩ ـ باب في وضع الجائحة                    |
| 177   | ٦٠ ـ باب تفسير الجائحة                     |
| ١٧٢   | ٦١ ـ باب منع الماء                         |
| ۱۷٤   | ٦٢ ـ باب في بيع فضل الماء                  |
| ۱۷٤   | ٦٣ ـ باب في ثمن السنور                     |
| 140   | ٦٤ ـ باب في أثمان الكلاب                   |
| ١٧٦   | ٦٥ ـ باب في ثمن الخمر والميتة              |
| ١٧٧   | ٦٦ ـ باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفى      |
| ۱۸۰   | ٦٧ ـ باب في الرجل يقول عند البيع (لاخلابة) |
| ۱۸۱   | ٦٨ ـ باب في العربان                        |
| ۱۸۱   | ٦٩ ـ باب في الرجل يبيع ماليس عنده          |
| ١٨٢   | ۷۰ ـ باب في شرط في بيع                     |

| 171 | ٧١ ـ باب في عهدة الرقيق                             |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ١٨٣ | ۷۲ ـ باب فیمن اشتری عبداً فاستعمله ثم وجد به عیباً  |
| 148 | ٧٣ ـ باب إذا اختلف البيعان والبيع قائم              |
| 110 | ٧٤ ـ باب في الشفعة                                  |
| 144 | ٧٥ ـ باب في الرجل يفلس فيجد رجل متاعه بعينه عنده    |
| 149 | ٧٦ ـ باب فيمن أحيا حسيراً                           |
| 14. | ٧٧ ـ باب في الرهن                                   |
| 191 | ٧٨ ـ باب في الرجل يأكل من مال ولده                  |
| 197 | ٧٩ ـ باب الرجل يجد عين ماله عند رجل                 |
| 197 | ٨٠ ـ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده               |
| 198 | ٨١ ـ باب في قبول الهدايا                            |
| 198 | ٨٢ ـ باب الرجوع في الهبة                            |
| 190 | ٨٣ _ باب الهدية لقضاء الحاجة                        |
| 190 | ٨٤ ـ باب في الرجل يفضل بعض ولده على بعض في النُّحْل |
| 194 | ٨٥ ـ باب عطية المرأة بغير إذن زوجها                 |
| 144 | ٨٦ ـ باب في العمرى                                  |
| 199 | ۸۷ ـ باب من قال فيه: ولعقبه                         |
| Y•1 | ۸۸ ـ باب في الرقبى                                  |
| 7.7 | ٨٩ _ باب في تضمين العارية                           |
| 3.7 | ٩٠ ـ باب من أفسد شيئاً يضمن مثله                    |
| 7.0 | ٩١ ـ باب المواشي تفسد زرع قوم                       |

| Y•Y          | ١٩ _ كتاب الأقضية                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Y•Y          | ١ _ باب طلب القضاء                                           |
| Y•Y          | ٢ ـ باب في القاضي يخطىء                                      |
| 7 • 9        | ٣ ـ باب في طلب القضاء والتسرع إليه                           |
| ۲۱۰          | ٤ ـ باب كراهية الرشوة                                        |
| ۲۱.          | ٥ _ باب هدايا العمال                                         |
| 711          | ٦ _ باب كيف القضاء                                           |
| 711          | ٧ ـ باب قضاء القاضي إذا أخطأ                                 |
| 717          | ٨ ـ باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي                      |
| 717          | ٩ ـ باب القاضي يقضي وهو غضبان                                |
| 717          | ١٠ _ باب في الحكم بين أهل الذمة                              |
| 410          | ١١ ـ باب اجتهاد الرأي في القضاء                              |
| 717          | ١٢ ـ باب في الصلح                                            |
| <b>Y 1 V</b> | ١٣ ـ باب في الشهادات                                         |
| <b>۲۱</b> ۸  | ١٤ ـ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها            |
| 719          | ١٥ ـ باب في شهادة الزور                                      |
| 719          | ۱۲ ـ باب من تُرد شهادته                                      |
| ***          | ١٧ ـ شهادة البدوي على أهل الأمصار                            |
| ***          | ١٨ ـ باب الشهادة في الرضاع                                   |
| 171          | ١٥ ـ باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر                  |
| 777          | ٢٠ ـ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به |

| 377 | ٢١ ـ باب القضاء باليمين والشاهد                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 777 | ٢٢ ـ باب في الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة |
| *** | ۲۳ _ باب اليمين على المدعى عليه                  |
| *** | ٢٤ ـ باب كيف اليمين؟                             |
| *** | ٢٥ _ باب إذا كان المدعى عليه ذمياً فيُحلّف؟      |
| *** | ٢٦ ـ باب يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنه        |
| 779 | ۲۷ ـ باب كيف يحلف الذمي؟                         |
| ۲۳. | ۲۸ ـ باب في الرجل يحلف على حقه                   |
| 741 | ٢٩ ـ باب في الحبس في الدين وغيره                 |
| 777 | ٣٠ ـ باب في الوكالة                              |
| 777 | ٣١ _ أبواب مِن القضاء                            |
| 747 | ۲۰ _ كتاب العلم                                  |
| 747 | ١ _ باب الحث على طلب العلم                       |
| 747 | ٢ ـ باب في رواية حديث أهل الكتاب                 |
| 749 | ٣ _ باب في كتاب العلم                            |
| 137 | ٤ _ باب التشديد في الكذب على رسول الله ﷺ         |
| 781 | ٥ _ باب الكلام في كتاب الله بغير علم             |
| 737 | ٦ ـ باب في تكرير الحديث                          |
| 737 | ٧ _ باب في سرد الحديث                            |
| 737 | ٨ ـ باب التوقي في الفتيا                         |
| 337 | ٩ _ باب كراهية منع العلم                         |

| 337         | ١٠ ـ باب فضل نشر العلم                     |
|-------------|--------------------------------------------|
| 7 8 0       | ١١ ـ باب الحديث عن بني إسرائيل             |
| 7 8 0       | ۱۲ ـ باب في طلب العلم لغير الله تعالى      |
| 787         | ١٣ ـ باب في القصص                          |
| 7 8 A       | ٢١ ـ كتاب الأشربة                          |
| 788         | ١ _ باب في تحريم الخمر                     |
| <b>78</b> A | ۲ ـ باب ً                                  |
| 70.         | ٣ ـ باب العنب يعصر للخمر                   |
| 701         | ٤ ـ باب في الخمر تخلل                      |
| 701         | <ul><li>٥ ـ باب في الخمر مما هي؟</li></ul> |
| 707         | ٦ _ باب النهي عن المسكر                    |
| 707         | ٧ ـ باب في الداذي                          |
| Y 0 Y       | ٨ ـ باب في الأوعية                         |
| Y0Y         | ۹ ـ باب وفد عبدالقیس                       |
| 777         | ١٠ ـ باب في الخليطين                       |
| 778         | ١١ ـ باب نبيذ البسر                        |
| 778         | ١٢ ـ باب في صفة النبيذ                     |
| 777         | ۱۳ ـ باب شراب العسل                        |
| 777         | ١٤ ـ باب كراهية النبيذ إذا غلى             |
| ٨٢٢         | ١٥ ـ باب الشرب قائماً                      |
| ٨٢٢         | ١٦ ـ باب الشرب من في السقاء                |

| <b>X 7 7</b> | ١٧ ـ باب في اختناث الأسقية                       |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 779          | ١٨ ـ باب في الشرب من ثلمة القدح والنفخ في الشراب |
| 779          | ١٩ ـ باب الشرب في آنية ألذهب والفضة              |
| **           | ۲۰ ـ باب في الكرع                                |
| ۲٧٠          | ۲۱ ـ باب الساقي متى يشرب                         |
| 771          | ٢٢ ـ باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه          |
| **1          | ٢٣ ـ باب مايقول إذا شرب اللبن                    |
| 777          | ٢٤ _ بَابِ إِيكَاء الَّانِية                     |
| 474          | ٢٢ _ كتاب الأطعمة                                |
| 377          | ١ ـ باب ماجاء في إجابة الدعوة                    |
| 440          | ٢ _ باب استحباب الوليمة عند النكاح               |
| 777          | ٣ _ باب كم تستحب الوليمة؟                        |
| 777          | ٤ ـ باب الإطعام عند القدوم من السفر              |
| ***          | ٥ _ باب في الضيافة                               |
| ***          | ٦ _ باب من الضيافة أيضاً                         |
| 444          | ٧ ـ باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره               |
| 141          | ٨ ـ باب في طعام المتباريين                       |
| 111          | ٩ ـ باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه             |
| 777          | ١٠ _ باب إذا اجتمع الداعيان، أيهما أحق؟          |
| 717          | ١١ ـ باب إذا حضرت الصلاة والعَشاء                |
| ۲۸۳          | ١٢ ـ باب غسل اليد عند الطعام                     |

| 3.47        | ١٣ ـ باب غسل اليد قبل الطعام                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 3.47        | ١٤ _ باب طعام الفجاءة                               |
| 414         | ١٥ ـ باب في كراهية ذم الطعام                        |
| 440         | ١٦ ـ باب في الاجتماع على الطعام                     |
| 440         | ١٧ ـ باب التسمية على الطعام                         |
| YAY         | ١٨ ـ باب ماجاء في الأكل متكثأ                       |
| <b>Y</b>    | ١٩ ـ باب الأكل من أعلى الصحفة                       |
| 444         | ٢٠ ـ باب ماجاء في الجلوس على مائدة عليها بعض مايكره |
| PAY         | ٢١ ـ باب الأكل باليمين                              |
| 79.         | ٢٢ ـ باب في أكل اللحم                               |
| 791         | ٢٣ ـ باب في أكل الدباء                              |
| 797         | ٢٤ ـ باب في أكل الثريد                              |
| 797         | ٢٥ ـ باب كراهية التقذر للطعام                       |
| 797         | ٢٦ ـ باب النهي عن أكل الجلاَّلة                     |
| 498         | ٢٧ ـ باب في أكل لحوم الخيل                          |
| 790         | ٢٨ ـ باب في أكل الأرنب                              |
| 797         | ٢٩ ـ باب في أكل الضب                                |
| <b>797</b>  | ٣٠ ـ باب في أكل لحم الحبارى                         |
| 797         | ٣١ ـ باب في أكل حشرات الأرض                         |
| <b>79</b> A | ٣٢ ـ باب مالم يذكر تحريمه                           |
| 791         | ٣٣ ـ باب في أكل الضبع                               |

| 799 | ٣٤ ـ باب النهي عن أكل السباع                            |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ۳٠١ | ٣٥ ـ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية                      |
| 4.4 | ٣٦ ـ باب في أكل الجراد                                  |
| 4.4 | ٣٧ _ باب في أكل الطافي من السمك                         |
| 3.7 | ٣٨ ـ باب في المضطر إلى الميتة                           |
| ۳٠٥ | ٣٩ ـ باب في الجمع بين لونين من الطعام                   |
| ۲٠٦ | ٤٠ ـ باب في أكل الحبن                                   |
| ۲٠٦ | ٤١ ـ باب في الخل                                        |
| ۳.٧ | ٤٢ ـ باب في أكل الثوم                                   |
| 4.4 | ٤٣ ـ با <b>ب في</b> التمر                               |
| ۳۱. | ٤٤ ـ باب تفتيش التمر المسوس عند الأكل                   |
| ٣١٠ | ٤٥ ـ باب الإقران في التمر عند الأكل                     |
| ۳۱. | ٤٦ ـ باب الجمع بين اللونين في الأكل                     |
| ٣١١ | ٤٧ ـ باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس، والطبيخ فيها |
| 717 | ٤٨ ـ باب في أكل دواب البحر                              |
| ۳۱۳ | ٤٩ ـ باب في الفأرة تقع في السمن                         |
| 317 | ٥٠ ـ باب في الذباب يقع في الطعام                        |
| 317 | ٥١ ـ باب في اللقمة تسقط                                 |
| ٣١٥ | ٥٢ ـ باب في الخادم يأكل مع المولى                       |
| ٣١٥ | ٥٣ _ باب في المنديل بعد الطعام                          |
| ٣١٥ | ٥٤ _ باب مايقول إذا طعم                                 |

| ٥٥ _ باب غسل اليد من الطعام      | ۳۱۷ |
|----------------------------------|-----|
| ٥٦ ـ باب في الدعاء لرب الطعام    | ۳۱۷ |
| ٢٣ _ كتاب الطب                   | 414 |
| ۱ ـ باب الرجل يتداوى             | 313 |
| ٢ _ باب الحمية                   | 414 |
| ٣ _ باب في الأمر بالحجامة        | 419 |
| ٤ ـ باب في موضع الحجامة          | ۳۲. |
| ٥ ـ باب متى تستحب الحجامة        | 441 |
| ٦ ـ باب في قطع العرق وموضع الحجم | ٣٢١ |
| ٧ ـ باب في الكي                  | ٣٢٢ |
| ٨ ـ باب في السعوط                | 777 |
| ٩ ـ باب في النُّشرة              | ٣٢٣ |
| ١٠ ـ باب في شرب الترياق          | ٣٢٣ |
| ١١ ـ باب في الأدوية المكروهة     | 377 |
| ١٢ ـ باب تمرة العجوة             | 440 |
| ١٣ ـ باب العلاق                  | ۲۲٦ |
| ١٤ ـ باب في الأمر بالكحل         | 277 |
| ١٥ ـ باب ماجاء في العين          | 277 |
| ١٦ ـ باب الغيل                   | ۸۲۳ |
| ١٧ ـ باب في تعليق التمائم        | ۸۲۳ |
| ۱۸ _ باب ماجاء في الرقي          | 479 |

| ٣٣٢ | ۱۹ ـ باب كيف الرقى                           |
|-----|----------------------------------------------|
| ۳۳۸ | ٢٠ _ باب في السمنة                           |
| ۳۳۸ | ۲۱ ـ باب في الكاهن                           |
| ٣٣٩ | ٢٢ ـ باب النظر في النجوم                     |
| ٣٣٩ | ٢٣ ـ باب في الخط وزجر الطير                  |
| 781 | ٢٤ _ باب في الطيرة                           |
| 789 | ۲۴ ـ أبواب العتق                             |
| 489 | ١ ـ في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت |
| ٣0٠ | ٢ ـ باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة         |
| 401 | ٣ ـ باب العتق على الشرط                      |
| 404 | ٤ ـ باب من أعتق نصيباً في مملوك له           |
| 404 | ٥ ـ باب من أعتق نصيبه من مملوك بينه وبين آخر |
| 307 | ٦ ـ باب من ذكر السعاية في هذا الحديث         |
| 400 | ۷ ـ باب من روی أنه لايستسعی                  |
| ۸۰۳ | ۸ ـ باب فيمن ملك ذا رحم محرم                 |
| 409 | ٩ ـ باب عتق أمهات الأولاد                    |
| ٣٦٠ | ۱۰ ـ باب بيع المدبر                          |
| ١٢٣ | ١١ _ باب من أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث   |
| 414 | ۱۲ ـ باب فيمن أعتق عبداً وله مال             |
| ٣٦٣ | ١٣ ـ باب في عتق ولد الزنا                    |
| 357 | ١٤ ـ باب في ثواب العتق                       |

| ٣٦٤            | ١٥ ـ باب في أي الرقاب أفضل؟              |
|----------------|------------------------------------------|
| 770            | ١٦ ـ باب في فضل العتق في الصحة           |
| 414            | ٢٥ _ كتاب الحروف والقراءات               |
| <b>*</b> *** . | ٢٦ _ كتاب الحمّام                        |
| ۳۸۳            | ١ ـ باب النهي عن التعري                  |
| 314            | ٢ _ باب في التعري                        |
| ۳۸۷            | ۲۷ _ كتاب اللباس                         |
| ٣٨٨            | ۱ _ باب مایدعی لمن لبس جدیداً            |
| ዮለዓ            | ٢ _ باب في القميص                        |
| 49.            | ٣ ـ باب ماجاء في لبس الأقبية             |
| 441            | ٤ _ باب في لبس الشهرة                    |
| 441            | ٥ ـ باب في لبس الشعر والصوف              |
| 444            | ٦ ـ باب لباس المرتفع من الثياب           |
| 494            | ٧ _ باب لباس الغليظ                      |
| 397            | ٨ ـ باب في الخز                          |
| 797            | ٩ _ باب في الحرير                        |
| <b>44</b>      | ۱۰ ـ باب من کرهه                         |
| ٤٠٢            | ١١ ـ باب الرخصة في المُعلم وخياطة الحرير |
| ٤٠٣            | ١٢ ـ باب في لبس الحرير لعذر              |
| ٤٠٣            | ١٣ ـ باب الحرير للنساء                   |
| ٤٠٤            | ١٤ _ باب لبس الحبرة                      |

| ٤٠٤ | ١٥ ـ باب في البياض                               |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٤٠٥ | ١٦ ـ باب في غسل الثوب وفي الخُلْقان              |
| ٤٠٦ | ١٧ _ باب المصبوغ                                 |
| ٤٠٦ | ١٨ ـ باب في الخضرة                               |
| ٤٠٦ | ١٩ ـ باب في الحمرة                               |
| ٤٠٩ | ٢٠ ـ باب الرخصة في الحمرة                        |
| ٤٠٩ | ٢١ ـ باب في السواد                               |
| ٤١٠ | ٢٢ ـ باب في الهدب                                |
| ٤١٠ | ٢٣ ـ باب في العمائم                              |
| 213 | ٢٤ _ باب في لبسة الصماء                          |
| 213 | ٢٥ ـ باب في حل الأزرار                           |
| ٣١٤ | ٢٦ ـ باب في التقنع                               |
| ٣١٤ | ٢٧ ـ باب في إسبال الإزار                         |
| £1V | ۲۸ _ باب في الكبر                                |
| ٤١٨ | ٢٩ ــ باب في قدر موضع الإزار                     |
| 173 | ٣٠ ـ باب في لباس النساء                          |
| 173 | ٣١ ـ باب في قوله تعالى ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ |
| 277 | ٣٢ ـ باب في قوله ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾     |
| 274 | ٣٣ ـ باب فيما تبدي المرأة من زينتها              |
| 277 | ٣٤ ـ باب في العبد ينظر إلى مولاته                |
| 373 | ٣٥ ـ باب في قوله ﴿غير أولي الإربة﴾               |

| 240         | مضن من أبصارهن﴾                       | ٣٦ ـ باب في قوله ﴿وقل للمؤمنات يغض   |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 277         |                                       | ٣٧ ـ باب في الاختمار                 |
| 277         |                                       | ٣٨ ـ باب القباطي للنساء              |
| 473         |                                       | ٣٩ ـ باب في الذيل                    |
| 844         |                                       | ٤٠ ـ باب في أهب الميتة               |
| 173         | يتة                                   | ٤١ ـ باب من روى أن لاينتفع بإهاب الم |
| 173         |                                       | ٤٢ ـ باب في جلود النمور              |
| 373         |                                       | ٤٣ ـ باب في الانتعال                 |
| ٤٣٦         |                                       | ٤٤ ـ باب في الفرش                    |
| 847         |                                       | ٤٥ ـ باب في اتخاذ الستور             |
| ٤٣٩         |                                       | ٤٦ ـ باب في الصليب في الثوب          |
| ٤٣٩         | *                                     | ٤٧ ـ باب في الصُّور                  |
| ٤٤٤         | الترجل                                | ۲۸ ـ کتاب                            |
| 250         |                                       | ١ ـ باب في استحباب الطيب             |
| <b>£</b> £7 | -                                     | ٢ ـ باب إصلاح الشعر                  |
| ११२         |                                       | ٣ ـ باب الخضاب للنساء                |
| ٤٤٧         |                                       | ٤ ـ باب في صلة الشعر                 |
| £ £ 9       |                                       | ٥ ـ باب في رد الطيب                  |
| 889         |                                       | ٦ ـ باب في المرأة تطيب للخروج        |
| 801         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٧ ـ باب الخلوق للرجال                |
| 804         |                                       | ٨ ـ باب في الشعر                     |
| 800         |                                       | ٩ ـ باب في الفرق                     |
| 807         |                                       | ١٠ ــ باب في تطويل الجُمَّة          |

.

| 507          | ١١ ـ باب في الرجل يُضفَر شعره       |
|--------------|-------------------------------------|
| £ o V        | ١٢ ـ باب في حلق الرأس               |
| ٤٥٧          | ١٣ ـ باب في الذؤابة                 |
| £0A          | ١٤ _ بأب الرخصة                     |
| १०९          | ١٥ ـ باب الأخذ من الشارب            |
| ٤٦٠          | ١٦ _ باب نتف الشيب                  |
| 173          | ١٧ ـ باب في الخضاب                  |
| 277          | ١٨ ـ باب ماجاء في خضاب الصفرة       |
| . 274        | ١٩ ـ باب ماجاء في خضاب السواد       |
| ٣٢3          | ٢٠ _ باب الانتفاع بمداهن العاج      |
| £70          | ٢٩ _ كتاب الخاتم                    |
| ٤٦٥          | ١ ـ باب ماجاء في اتخاذ الخاتم       |
| ٧٦٤          | ۲ _ باب ترك الخاتم                  |
| 878          | ٣ _ باب خاتم الذهب                  |
| ٤٦٩ آ        | ٤ _ باب خاتم الحديد                 |
| ٤٧٠          | ٥ ـ باب في التختم في اليمين واليسار |
| 173          | ٦ _ باب في الجلاجل                  |
| £ <b>V</b> Y | ٧ ــ باب في ربط الأسنان بالذهب      |
| ٤٧٤          | ٨ ـ باب في الذهب للنساء             |
| 849          | فهرس الكتب والأبواب الرئيسية        |
| 143          | فهرس الجزء الرابع                   |

## فهرس الكتب والأبواب الرئيسية

| ٥   | ۳۰ ـ كتاب الفتن            |
|-----|----------------------------|
| 79  | ٣١ _ كتاب المهدي           |
| 79  | باب الملاحم                |
| ۳.  | باب في ذكرِ المهدي         |
| ۳٥  | ٣٢ _ كتاب الملاحم          |
| 77  | ٣٣ _ كتاب الحدود           |
| ٧٦  | باب مايقطع فيه السارق      |
| ٨٩  | باب في الرجم               |
| 117 | باب فيمن عمِل عمَل قوم لوط |
| 114 | باب حد القذف               |
| 114 | باب الحد في الخمر          |
| 177 | باب في التعزير             |
| ۱۲۸ | ٣٤ _ كتاب الديات           |
| ۱۸۲ | ٣٥ _ كتاب السنة            |
| 377 | ٣٦ _ كتاب الأدب            |
| ۳٦٧ | ٣٧ _ أبواب النوم           |
| ٤٣٠ | ۳۸ _ أبواب السلام          |

\* \* \*

## فهرس الجزء الخامس

| •            | ۳۰ _ كتاب الفتن                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 0            | ١ ـ ذكر الفتن ودلائلها                   |
| 17           | ٢ ـ باب النهي عن السعي في الفتنة         |
| ۲۱           | ٣ ـ باب في كف اللسان                     |
| **           | ٤ ــ باب مايرخص فيه من البداوة في الفتنة |
| 77           | ٥ ـ باب في النهي عن القتال في الفتنة     |
| 73           | ٦ ـ باب تعظيم قتل المؤمن                 |
| <b>Y.Y</b>   | ٧ _ باب مايرجي في القتل                  |
| 44           | ٣١ _ كتاب المهدي                         |
| <b>Y 9</b> . | ١ ـ باب الملاحم                          |
| ۳.           | ٢ ـ باب في ذكر المهدي                    |
| 40           | ٣٢ _ كتاب الملاحم                        |
| ٣0           | ١ ـ باب مايذكر في قرن المئة              |
| ٣0           | ۲ ـ باب ماذكر من ملاحم الروم             |
| ٣٦           | ٣ _ باب أمارات الملاحم                   |
| ٣٧           | ٤ _ باب تواتر الملاحم                    |
| ٣٨           | ٥ _ باب تداعي الأمم على الإسلام          |
| ٣٨           | ٦ _ باب المعقل من الملاحم                |

| ٣٩ | ٧ _ باب ارتفاع الفتنة في الملاحم          |
|----|-------------------------------------------|
| ٣٩ | ٨ ـ باب النهي عن تهييج الترك              |
| ٤٠ | ٩ _ باب في قتال الترك                     |
| ٤١ | ١٠ ـ باب ذكر البصرة                       |
| ٤٣ | ١١ _ باب النهي عن تهييج الحبشة            |
| ٤٣ | ١٢ _ باب علامات الساعة                    |
| ٤٤ | ١٣ _ باب حسر الفرات عن كنز                |
| ٤٥ | ١٤ ـ باب خروج الدجال                      |
| ٤٩ | ١٥ ـ باب في خبر الجساسة                   |
| ٥٢ | ۱۲ ـ باب خبر ابن صیاد                     |
| ٥٤ | ١٧ ـ باب في الأمر والنهي                  |
| ٦. | ١٨ ـ باب قيام الساعة                      |
| 77 | ٣٣ _ كتاب الحدود                          |
| 77 | ١ _ باب الحكم فيمن ارتد                   |
| ٦٦ | ٢ ـ باب الحكم فيمن سب رسول الله ﷺ         |
| ٦٧ | ٣ _ باب المحاربة                          |
| ٧١ | ٤ _ باب الحد يُشفع فيه                    |
| ٧٢ | ٥ ـ باب الستر على أهل الحدود              |
| ٧٢ | ٦ ـ باب العفو عن الحدود مالم تبلغ السلطان |
| ٧٣ | ٧ ـ باب الستر على أهل الحدود              |
| ٧٣ | ٨ ـ باب صاحب الحد يجيء فيُقر              |

| ٧٤  | ٩ _ باب في التلقين في الحد                          |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ٧٥  | ١٠ ـ باب الرجل يعترف بحد ولايسميه                   |
| ٧٥  | ١١ ـ باب الامتحان بالضرب                            |
| 77  | ۱۲ ـ باب مايقطع فيه السارق                          |
| ٧٧  | ۱۳ ـ باب مالاقطع فيه                                |
| ۸٠  | ١٤ ـ باب القطع في الخلسة والخيانة                   |
| ۸۱  | ۱۵ ـ باب من سرق من حرز                              |
| ۸۲  | ١٦ ـ باب القطع في العارية إذا جُحدت                 |
| ۸۳  | ١٧ ـ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً               |
| ٨٦  | ١٨ ـ باب في الغلام يصيب الحد                        |
| ۸٧  | ١٩ ـ باب الرجل يسرق في الغزو، أيقطع؟                |
| ۸٧  | ۲۰ ـ باب في قطع النباش                              |
| ۸۸  | ٢١ ـ باب في السارق يسرق مراراً                      |
| ۸۹  | ۲۲ ـ باب تعليق يد السارق في عنقه                    |
| ۸٩  | ٢٣ ـ باب بيع المملوك إذا سرق                        |
| ٨٩  | ۲٤ ـ باب في الرجم                                   |
| 97  | ۲۵ ـ باب رجم ماعز بن مالك                           |
| 1.1 | ٢٦ ـ باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة    |
| ۱۰٤ | ۲۷ ـ باب في رجم اليهوديين                           |
| 11. | ۲۸ ـ باب في الرجل يزني بحريمه                       |
| 11. | <ul><li>٢٩ ـ باب الرجل يزني بجارية امرأته</li></ul> |

| ٣٠ ـ باب فيمن عمِل عمَل قوم لوط                                    | 111 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| ٣١ _ باب فيمن أتى بهيمة                                            | 114 |
| ٣٢ ـ باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة                       | 118 |
| ٣٣ _ باب الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام | 110 |
| ٣٤ ـ باب في الأمة تزني ولم تحصن                                    | 110 |
| ٣٥ _ باب في إقامة الحد على المريض                                  | 117 |
| ٣٦ _ باب حد القذف                                                  | 114 |
| ٣٧ _ باب الحد في الخمر                                             | 114 |
| ٣٨ ـ باب إذا تتابع في شرب الخمر                                    | 171 |
| ٣٩ _ باب إقامة الحد في المسجد                                      | 177 |
| ٤٠ ـ باب في التعزير                                                | 177 |
| ٤١ ـ باب في ضرب الوجه في الحد                                      | 177 |
| ٣٤ _ كتاب الديات                                                   | 171 |
| ١ _ باب النفس بالنفس                                               | ۱۲۸ |
| ٢ ـ باب لايؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه                             | 179 |
| ٣ ـ بابُ الإمام يأمر بالعفو في الدم                                | 179 |
| ٤ ـ باب ولي العمد يرضى بالدية                                      | 371 |
| ٥ ـ باب هل يقتل بعد أخذ الدية                                      | ١٣٦ |
| ٦ ـ باب فيمن سقي سماً فمات، أيقاد منه؟                             | ١٣٦ |
| ٧ ـ باب من قتل عبده أو مثل به، أيقاد منه؟                          | 181 |
| ٨ ـ باب القتل بالقسامة                                             | 124 |

| 187  | ٩ ـ باب ترك القود بالقسامة                                  |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 184  | ١٠ ـ باب يقاد من القاتل أو يقتل بحجر                        |
| 189  | ١١ ـ باب أيقاد المسلم بكافر؟                                |
| 10.  | ۱۲ ـ باب من وجد رجلاً مع أهله فقتله                         |
| 101  | ١٣ ـ باب العامل يصاب على يده خطأ                            |
| 107  | ١٤ ـ باب القود من الضربة، وقص الأمير من نفسه                |
| 104  | ١٥ ـ باب عفو النساء                                         |
| 100  | ١٦ ـ باب الدية كم هي؟                                       |
| 104  | ١٧ _ باب في دية الخطأ شبه العمد                             |
| 171  | ۱۸ ـ باب أسنان الإبل                                        |
| 177  | ١٩ ـ باب ديات الأعضاء                                       |
| 17.6 | ۲۰ ـ باب دية الجنين                                         |
| 178  | ۲۱ _ باب دية المكاتب                                        |
| 140  | ۲۲ ـ باب دية الذمي                                          |
| 140  | ٢٣ ـ باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه فيعتبه المدفوع |
| ۱۷٦  | ۲۶ ـ باب فيمن تطبب بغير علم                                 |
| ١٧٧  | ٢٥ ـ باب في دية الخطأ شبه العمد                             |
| ١٧٨  | ٢٦ ـ باب في الدابة تنفح برجلها                              |
| ۱۷۸  | ۲۷ ـ باب العجماء والمعدن والبئر جبار                        |
| 149  | ۲۸ ـ باب في النار تعدِّى                                    |
| 179  | ٢٩ ـ باب جناية العبد تكون للفقراء                           |

| ۱۸۰ | ٣٠ ـ باب فيمن قتل في عميا بين قوم                 |
|-----|---------------------------------------------------|
| ۱۸۰ | ٣١ _ باب القصاص في السن                           |
| ۱۸۲ | ٣٥ _ كتاب السنة                                   |
| ١٨٢ | ١ _ باب شرح السنة                                 |
| ۱۸۳ | ٢ ـ باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن |
| ۱۸۳ | ٣ _ باب مجانبة أهل الأهواء                        |
| ۱۸٤ | ٤ ـ باب ترك السلام على أهل الأهواء                |
| ۱۸٥ | ٥ _ باب النهي عن الجدال                           |
| ۱۸٥ | ٦ ـ باب في لزوم السنة                             |
| ۱۹۳ | ٧ ـ باب لزوم السنة                                |
| 198 | ٨ _ باب في التفضيل                                |
| 190 | ٩ _ باب في الخلفاء                                |
| ۲•۸ | ١٠ ـ باب في فضل أصحاب رسول الله ﷺ                 |
| ۲•۸ | ١١ ـ باب النهي عن سب أصحاب رسول الله ﷺ            |
| ۲۱. | ١٢ ـ باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه          |
| 711 | ١٣ ـ باب ترك الكلام في الفتنة الأولى              |
| 717 | ١٤ ـ باب التخيير بين الأنبياء                     |
| 717 | ١٥ ـ باب فيي رد الإرجاء                           |
| 717 | ١٦ ـ باب الدليل على الزيادة والنقصان              |
| ۲۲. | ١٧ ـ باب في القدر                                 |
| 777 | ١٨ ـ باب في ذراري المشركين                        |

| 740         | ١٩ ـ باب في الجهمية                        |
|-------------|--------------------------------------------|
| 749         | ٢٠ ـ باب في الرؤية                         |
| 137         | ٢١ ـ باب في الرد على الجهمية               |
| 737         | ٢٢ ـ باب في القرآن                         |
| 337         | ٢٣ ـ باب في الشفاعة                        |
| 720         | ٢٤ ـ باب في ذكر البعث والصور               |
| 720         | ٢٥ ـ باب في خلق الجنة والنار               |
| 787         | ٢٦ ـ باب في الحوض                          |
| <b>X3</b> Y | ٢٧ ـ باب في المسألة في القبر وعذاب القبر   |
| 701         | ۲۸ ـ باب في ذكر الميزان                    |
| 707         | ٢٩ ـ باب في الدجال                         |
| 707         | ٣٠ ـ باب في الخوارج                        |
| 307         | ٣١ ـ باب في قتل الخوارج                    |
| ۲٦٠         | ٣٢ ــ باب في قتال اللصوص                   |
| 377         | ٣٦ _ كتاب الأدب                            |
| 778         | ١ ـ باب في الحلم وحسن الهدي وأخلاق النبي ﷺ |
| 777         | ٢ ـ باب في الوقار                          |
| 777         | ٣ _ باب من كظم غيظاً                       |
| <b>۲</b> ٦٨ | ٤ _ باب مايقال عند الغضب                   |
| ۲٧٠         | ٥ ـ باب في التجاوز في الأمر                |
| **          | ٦ ـ باب في حسن العشرة                      |

| ۲٧٣          | ٧ _ باب في الحياء                          |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>7V</b> 0  | ٨ ـ باب في حسن الخلق                       |
| <b>**</b> ** | ٩ _ باب في كراهية الرفعة من الأمور         |
| ***          | ١٠ ـ باب كراهية التمادح                    |
| ***          | ١١ ـ باب في الرفق                          |
| ۲۸.          | ١٢ ــ باب في شكر المعروف                   |
| 7.1          | ١٣ _ باب في الجلوس بالطرقات                |
| 7.7          | ١٤ _ باب في سعة المجلس                     |
| 7.75         | ١٥ _ باب الجلوس بين الظل والشمس            |
| 7.7          | ١٦ _ باب في التحلق                         |
| 3.47         | ١٧ _ باب الجلوس وسط الحلقة                 |
| 3.47         | ١٨ ـ باب في الرجل يقوم للرجل عن مجلسه      |
| 440          | ١٩ ـ باب الرجل يقوم للرجل عن مجلسه         |
| 440          | ۲۰ ـ باب من يؤمر أن يجالس                  |
| 7 4 4        | ٢١ _ باب في كراهية المراء                  |
| ***          | ٢٢ _ باب في الهدي في الكلام                |
| PAY          | ٢٣ _ باب في الخُطبة                        |
| PAY          | ۲۶ _ باب تنزیل الناس منازلهم               |
| 791          | ٢٥ ـ باب في الرجل يجلس بين الرجلين بإذنهما |
| 791          | ۲٦ ـ باب جلوس الرجل                        |
| Y 94         | ۲۷ ـ باب في الجلسة المكروهة                |

| 797 | ٢٨ ـ باب النهي عن السمر بعد العشاء                         |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 797 | ٢٩ ـ باب في التناجي                                        |
| 397 | ٣٠ ـ باب من قام من مجلسه ثم رجع                            |
| 448 | ٣١ ـ باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولايذكر الله عز وجل |
| 790 | ٣٢ ـ باب الرجل يجلس متربعاً                                |
| 797 | ٣٣ ـ باب في كفارة المجلس                                   |
| 497 | ٣٤ ـ بابٍ رفع الحديث والحذر من الناس                       |
| 799 | ٣٥ ـ باب في الحذر من الناس                                 |
| ۳   | ٣٦ ـ باب في هدي الرجل                                      |
| ۲۰۱ | ٣٧ ـ باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى                |
| ٣٠٢ | ٣٨ ـ باب في نقل الحديث                                     |
| ۲۰۳ | ٣٩ _ باب في القتات                                         |
| ٣٠٣ | ٤٠ ـ باب في ذي الوجهين                                     |
| ٣٠٣ | ٤١ ـ باب في الغيبة                                         |
| ۲۰7 | ٤٢ ـ باب من رد عن مسلم غيبة                                |
| ٣.٧ | ٤٣ ـ باب من ليست له غيبة                                   |
| ۲۰۸ | ٤٤ ـ باب في النهي عن التجسس                                |
| ٣٠٩ | ٤٥ _ باب في الستر على المسلم                               |
| ۳۱. | ٤٦ _ باب المؤاخاة                                          |
| ۲۱۲ | ٤٧ _ باب المُستبّان                                        |
| ۲۱۲ | ٤٨ ـ باب في التواضع                                        |

| ٣١١        | ٤٩ ـ باب في الانتصار              |
|------------|-----------------------------------|
| ۳۱۳        | ٥٠ ـ باب في النهي عن سب الموتى    |
| 317        | ٥١ ـ باب النهي عن البغي           |
| 710        | ٥٢ ـ باب في الحسد                 |
| ٣١٦        | ٥٣ ـ باب في اللعن                 |
| <b>T1V</b> | ٥٤ ـ باب فيمن دعا على من ظلمه     |
| ۳۱۷        | ٥٥ ـ باب فيمن يهجر أخاه المسلم    |
| ٣٢٠        | ٥٦ _ باب في الظن                  |
| 44.        | ٥٧ ـ باب في النصيحة للمؤمنين      |
| ٣٢١        | ٥٨ ـ باب في إصلاح ذات البين       |
| ٣٢٣        | ٥٩ ـ باب في النهي عن الغناء       |
| ٣٢٣        | ٦٠ ـ باب كراهية الغناء والزمر     |
| 770        | ٦١ _ باب الحكم في المخنثين        |
| ۳۲٦        | ٦٢ ـ باب تغيير الاسم القبيح       |
| 777        | ٦٣ _ باب اللعب بالبنات            |
| ***        | ٦٤ _ باب في الأرجوحة              |
| ٣٢٩        | ٦٥ _ باب في النهي عن اللعب بالنرد |
| ٣٢٩        | ٦٦ _ باب في اللعب بالحمّام        |
| ۳۳.        | ٦٧ _ باب في الرحمة                |
| ٣٣١        | ٦٨ _ باب في النصيحة               |
| 777        | ٦٩ _ باب في المعونة للمسلم        |

| ٣٣٢        | ٧٠ ـ باب تغيير الأسماء                  |
|------------|-----------------------------------------|
| ٣٣٤        | ٧١ ـ باب في تغيير الاسم القبيح          |
| ٣٣٨        | ٧٢ ـ باب في الألقاب                     |
| 779        | ۷۳ ـ باب فيمن يكنى أبا عيسى             |
| 779        | ٧٤ ـ باب في الرجل يقول لابن غيره: يابني |
| ٣٤.        | ٧٥ ـ باب في الرجل يكنى بأبي القاسم      |
| ٣٤٠        | ٧٦ ـ باب من روى أن لايجمع بينهما        |
| 781        | ٧٧ ـ باب في الرخصة في الجمع بينهما      |
| 781        | ۷۸ ـ باب في الرجل يكنى وليس له ولد      |
| 787        | ٧٩ ـ باب في المرأة تكنى                 |
| 787        | ٨٠ _ باب في المعاريض                    |
| 757        | ۸۱ ـ باب قول الرجل «زعموا»              |
| 737        | ٨٢ _ باب في «أما بعد» في الخطب          |
| ٣٤٣        | ٨٣ ـ باب في حفظ المنطق                  |
| 337        | ٨٤ ـ باب لايقول المملوك: ربي، وربتي     |
| 780        | ٨٥ ـ باب لايقال خبثت نفسي               |
| 780        | ۸٦ _ باب ً                              |
| 456        | ٨٧ ـ باب في صلاة العتمة                 |
| 454        | ٨٨ ـ باب ما روي من الترخيص في ذلك       |
| 454        | ٨٩ ـ باب في النهي عن الكذب              |
| <b>70.</b> | ٩٠ _ باب في حسن الظن                    |

| <b>70.</b>  | ۹۱ _ باب ً                          |
|-------------|-------------------------------------|
| 401         | ٩٢ _ باب في العِدَة                 |
| 401         | ٩٣ _ باب في المتشبع بما لم يعطه     |
| 401         | ٩٤ _ باب في المزاح                  |
| 404         | ٩٥ ـ باب من يأخذ الشيء على المزاح   |
| 408         | ٩٦ _ باب في المتشدق في الكلام       |
| 401         | ٩٧ ـ باب في قول الشعر               |
| 404         | ٩٨ _ باب في الرؤيا                  |
| 777         | ٩٩ _ باب في التثاؤب                 |
| ٣٦٣         | ١٠٠ ـ باب في العطاس                 |
| ٣٦٣         | ١٠١ ـ باب في تشميت العاطس           |
| ٣٦٤         | ۱۰۲ ـ باب كم يشمت العاطس            |
| ٣٦٦         | ١٠٣ _ باب تشميت الذمي               |
| ٣٦٦         | ١٠٤ ـ باب من يعطس فلا يحمد الله     |
| *17         | * ـ أبواب النوم                     |
| ۳٦٧         | ۱۰۵ ـ باب فيمن ينبطح على بطنه       |
| <b>*</b> 1A | ١٠٦ ـ باب في النوم على سطح غير محجر |
| <b>Ť</b> 1A | ١٠٧ ـ باب في النوم على طهارة        |
| ٣٦٩         | ۱۰۸ ـ باب كيف يتوجه؟                |
| ٣٧٠         | ١٠٩ ـ باب مايقال عند النوم          |
| ۳۷۷         | ١١٠ ـ باب مايقول إذا تعارً من الليل |

| ۳۷۸         | ١١١ ـ باب التسبيح عند النوم             |
|-------------|-----------------------------------------|
| 441         | ١١٢ ـ باب مايقول إذا أصبح               |
| 498         | ١١٣ ـ باب مايقول إذا رأى الهلال         |
| 490         | ١١٤ ـ باب من دخل إلى بيته، مايقول؟      |
| ٣٩٦         | ١١٥ ـ باب القول إذا هاجت الريح          |
| 441         | ١١٦ ـ باب في المطر                      |
| <b>79</b> A | ١١٧ ـ باب في الديك والبهائم             |
| 499         | ١١٨ ـ باب الصبي يولد فيؤذن في أذنه      |
| ٤٠٠         | ١١٩ ـ باب الرجل يستعيذ من الرجل         |
| ٤٠١         | ۱۲۰ ـ باب رد الوسوسة                    |
| ٤٠٢         | ١٢١ ـ باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه |
| ٤٠٤         | ١٢٢ ـ باب التفاخر بالأحساب              |
| ٤٠٤         | ١٢٣ ـ باب في العصبية                    |
| ٤٠٦         | ١٢٤ ـ باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه |
| ٤٠٧         | ١٢٥ ـ باب في المشورة                    |
| ٤٠٨         | ١٢٦ _ باب في الدال على الخير كفاعله     |
| ٤٠٨         | ۱۲۷ _ باب في الهوى                      |
| ٤٠٨         | ١٢٨ _ باب في الشفاعة                    |
| ٤٠٩         | ١٢٩ ـ باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب     |
| ٤٠٩         | ۱۳۰ ـ باب كيف يكتب إلى الذمي            |
| ٤١٠         | ۔<br>۱۳۱ ـ باب في بر الوالدين           |

| ٤١٣   | ١٣٢ ـ باب في فضل من عال يتيماً                   |
|-------|--------------------------------------------------|
| ٤١٤   | ١٣٣ ـ باب في ضم اليتيم                           |
| ٤١٤   | ١٣٤ ـ باب في حق الجار                            |
| ٤١٥   | ١٣٥ _ باب في حق المملوك                          |
| ٤٢٠   | ١٣٦ ـ باب في المملوك إذا نصح                     |
| 173   | ۱۳۷ ـ باب فيمن يخبب مملوكاً على مولاه            |
| 173   | ١٣٨ ـ باب في الاستئذان                           |
| 273   | ۱۳۹ _ باب كيف الاستئذان                          |
| 373   | ١٤٠ ـ باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان         |
| 277   | ١٤١ ـ باب الرجل يستأذن بالدق                     |
| 473   | ١٤٢ ـ باب في الرجل يدق الباب ولايسلم             |
| 473   | ١٤٣ ـ باب في الرجل يدعى فيكون ذلك إذنه           |
| P 7 3 | ١٤٤ ـ باب الاستثذان في العورات الثلاث            |
| ٤٣٠   | * ـ أبواب السلام                                 |
| ٤٣٠   | ١٤٥ ـ باب في إفشاء السلام                        |
| ٤٣٠   | ١٤٦ ـ باب كيف السلام؟                            |
| 173   | ١٤٧ ـ باب في فضل من بدأ بالسلام                  |
| 173   | ۱٤۸ ـ باب من أولى بالسلام                        |
| 277   | ١٤٩ ـ باب الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه، يسلم عليه؟ |
| £44   | ١٥٠ ـ باب في السلام على الصبيان                  |
| 244   | ١٥١ _ باب السلام على النساء                      |

| 244 | ١٥٢ _ باب السلام على أهل الذمة                 |
|-----|------------------------------------------------|
| 373 | ١٥٣ _ باب السلام عند القيام                    |
| 240 | ١٥٤ ـ باب كراهية قول: عليك السلام              |
| 240 | ١٥٥ _ باب ماجاء في رد الواحد عن الجماعة        |
| ٤٣٥ | ١٥٦ _ باب المصافحة                             |
| ٤٣٦ | ١٥٧ _ باب المعانقة                             |
| ٤٣٧ | ١٥٨ _ باب ماجاء في القيام                      |
| 847 | ١٥٩ ـ باب قبلة الرجل ولده                      |
| ۲۳۸ | ١٦٠ ـ باب قبلة مابين العينين                   |
| ٤٣٩ | ١٦١ _ باب قبلة الخد                            |
| ٤٣٩ | ١٦٢ ـ باب قبلة اليد                            |
| ٤٣٩ | ١٦٣ _ باب قبلة الجسد                           |
| ٤٤٠ | ١٦٤ _ باب قبلة الرِّجل                         |
| ٤٤٠ | ١٦٥ ـ باب الرجل يقول: جعلني الله فداك          |
| 133 | ١٦٦ ـ باب الرجل يقول للرجل: أنعم الله بك عيناً |
| 133 | ١٦٧ ـ باب قيام الرجل للرجل تعظيماً له          |
| 733 | ١٦٨ ـ باب قول الرجل: حفظك الله                 |
| 733 | ١٦٩ ـ باب إبلاغ السلام                         |
| 433 | ۱۷۰ ـ باب قول لبيك                             |
| 233 | ١٧١ ـ باب قول: أضحك الله سنك                   |
| 111 | ۱۷۲ _ باب في البناء                            |

| <b>£ £</b> 0 | ١٧٣ _ باب اتخاذ الغرف           |
|--------------|---------------------------------|
| <b>£</b> £٦  | ١٧٤ ـ باب في قطع السدر          |
| <b>£ £</b> V | ١٧٥ ـ باب إماطة الأذى عن الطريق |
| £ £ A        | ١٧٦ ـ باب إطفاء النار بالليل    |
| 889          | ١٧٧ ـ باب قتل الحيات            |
| 807          | ١٧٨ ـ باب في قتل الأوزاغ        |
| <b>£0</b> £  | ١٧٩ ـ باب في قتل الذر           |
| १०२          | ١٨٠ ـ باب قتل الضفدع            |
| १०२          | ١٨١ ـ باب في الخذف              |
| १०२          | ١٨٢ ـ باب في الختان             |
| <b>£</b> 0V  | ١٨٣ ـ باب مشي النساء في الطرق   |
| £ 0 A        | ١٨٤ ـ باب الرجل يسب الدهر       |
| <b>£</b> 70  | فهرس الكتب والأبواب الرئيسية    |
| <b>£</b> ٦٦  | فهرس الجزء الخامس               |

\* \* \*

## رَسِيْلِ الْمُلْلِمُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ

رِوَانَهْ أَيْ لَلْسُهَنْ بِرْجُهُمِ عُعَ خِمْحُهُ بَدِينَ الْعَرْيُ وَالْعَاشِمِيَّ عَنْهُ وَلَا أَيْ الْعَرَيْ وَالْعَاشِمِيَّ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ اللّ

اعْتَىنى بهكا عبد لفت ح أبوعدة وُلدَسَنَة ١٣٣٦ وَتُوفيُّ سَنَة ١٤١٧ رَحَمُهُ الله مَعَالى

مكتب المطبوعات الإسلاميت

## 

أخبرنا<sup>(۱)</sup> الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان، المعروف بابن البَطِّي<sup>(۲)</sup> إجازةً إن لم أكن سمعتُه منه، قال: أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خَيْرُون المعدَّل قراءةً عليه وأنا حاضر أسمَعُ<sup>(۳)</sup>، قيل له: أقرأتَ على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصُّوْرِي الحافظ<sup>(٤)</sup>، قال: سمعتُ أبا الحُسَين محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن

<sup>(</sup>١) قائل (أخبرنا) هو الحافظ عبد الغني المقدسي، المولود سنة ٤١ والمتوفى سنة ٦٠٠، وهو صاحب النسخة الأصل.

<sup>(</sup>٢) وهو بغداديٌّ، كان مسندَ العراق، توفي في جمادى الأولى سنة ٦٤٥ عن سبع وثمانين سنة، وكان ديناً عفيفاً محباً للرواية صحيحَ الأصول، كذا في «شذرات الذهب» ٢١٣:٤.

<sup>(</sup>٣) أبو الفضل ابن خيرون هو الحافظ العالم الناقد، ابن الباقلاني البغدادي، كان ثقة عدلاً متقناً واسع الرواية، كتب بخطه الكثير، وكان له معرفة بالحديث، قاله السمعاني، توفي في رجب سنة ثمان وثمانين وأربع مئة، عن أربع وثمانين سنة وشهر. وممن روى عنه أبو الفتح ابن البطيّ، كذا في «تذكرة الحفاظ» ١٢٠٧ ـ ١٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) هو الساحلي ثم البغدادي، سمع أبا الحسين بن جُمَيع وخلقاً، مولده سنة ست أو سبع وسبعين وثلاث مئة، قال أبو الوليد الباجي: الصوري أحفظ من رأيناه وكان متفنناً يعرف من كل علم. توفي في جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وأربع مئة، رحمه الله تعالى. من «تذكرة الحفاظ» ٣-١١١٤ ــ ١١١٧.

أحمد بن جُمَيع الغَسَّاني بصَيْدَا<sup>(۱)</sup>، فأقرَّ به، قال: سمعتُ أبا بكر محمدَ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عَوْن بن عبد الله بن الحارث بن عبد المُطَّلِب الهاشميَّ (۲) بمكة يقول:

سمعتُ أبا داود سُلَيمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شَدَّاد السِّجِسْتَانِي بالبصرة، وسُئل عن رسالتِهِ التي كتبها إلى أهل مكة وغيرِها، جواباً لهم، فأملى علينا:

سلامٌ عليكم، فإني أحمَدُ إليكم اللَّهَ الذي لا إلَه إلَّا هو<sup>(٣)</sup>، وأسألُه أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلَّما ذُكِرَ.

أما بعدُ، عافانا الله وإياكم عافيةً لا مكروهَ مَعَها، ولا عِقابَ بعدَها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في «كتاب السنن»، أهي أصحُ ما عَرفتُ في الباب؟ ووقفتُ على جميع ما ذكرتم.

فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد رُوي من وجهين صحيحين، فأحدُهما أقْدَمُ إسناداً، والآخَرُ صاحبُه أَقْوَمُ في

<sup>(</sup>۱) هو صاحب «معجم الشيوخ» المروي المعروف، رحل وكتب الكثير بالشام والعراق ومصر وفارس، مات في رجب سنة ٤٠٢ وله سبع وتسعون سنة، وسرد الصوم وله ثمان عشرة سنة إلى أن مات، وثقه الخطيب، كذا في «شذرات الذهب» ٣:١٦٤، و «معجمُه» مطبوع في بيروت سنة ١٤٠٥، بتحقيق الدكتور عمر عبد السلام التَّدْمُرِي.

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن جُمَيع في كتاب «معجم الشيوخ» له ص ۱۲٦ برقم ٧٨، وساق من طريقه طرفاً من «رسالة أبي داود»، ولم يذكر شيئاً عن حاله كما هي عادته في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) قولُه (أحمدُ إليكم الله) أي أحمد معكم الله، كما في «كتاب العين» للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي ٣:١٨٩.

الحفظ(١)، فربما كتبتُ ذلك، ولا أَرى في كتابي من هذا عَشَرةَ أحاديث.

ولم أكتب في الباب إلاَّ حديثاً أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث صِحاح فإنه يَكْثُرُ (٢)، وإنما أردتُ قُربَ منفعته (٣).

وإذا أعدتُ الحديثَ في الباب من وجهين أو ثلاثة، فإنما هو من زيادةِ

(1) في مخطوطة الظاهرية (أقومُ إسناداً والآخر صاحبُه أقدَمُ في الحفظ)، وفي نسخة الحافظ السيوطي (أحدها أقوم إسناداً والآخر صاحبه أقدم في الحفظ)، وأثبته شيخنا الكوثري تبعاً لما جاء في فتح المغيث ١:٩٧ (أقدم إسناداً والآخر صاحبه قُدِّم في الحفظ)، وجاء في «شروط الأثمة الخمسة» للحازمي ص ٤٥ نقلاً عن رسالة أبي داود (أحدهما أقدم إسناداً والآخر صاحبه أقوم في الحفظ)، وكذا هو في المخطوطة الجديدة، فأثبتُه كذلك.

وقولُ أبي داود (فربما كتبت ذلك) بمعنى ذلك الأقدم في الإسناد لعلو سنده مع تقدّم الآخر في الحفظ، كما هو صنيع مسلم في "صحيحه"، وقد جاء عن مسلم ذلك مصرّحاً به كما نقله الحازمي في "شروط الأئمة الخمسة" ص ١٨٨، وهو أيضاً صنيع الإمام البخاري في صحيحه كما نص عليه الحازمي أيضاً، وأما الإمام النسائي فما كان يرضى بالرواية عن الضعيف لعلوّ سنده كما يظهر مما نقله عنه ابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة "ص ١٠٤.

- (۲) قوله (فإنه يكثر)، هكذا جاء في نسخة السيوطي، وفي نسخة ب أيضاً، ووقع في مخطوطة الظاهرية (وإنه يكثر)، وهذا خطأ.
- (٣) أشار أبو داود بهذا إلى أنه اختار الإِيجاز على الاستيعاب في إيراد أحاديث الباب، ليكون الكتاب غير كبير الحجم، فيصعُبَ نسخُه ويقلَّ كاتبوه لطوله، ويثقُلَ حملُه عليهم في الأسفار والترحال، وتزيدَ تكاليفه في ثمن الورق والمداد، وغالب حال أهل العلم وطلابه في زمنه الفقر وقلة ذات اليد، فيَعُوقهم ذلك عن اكتتابه ويُسر الانتفاع به، فرحمة الله تعالى عليه ما أرأفه وأعطفه.

كلام فيه، وربما فيه كلمةٌ زائدة على الأحاديث، وربما اختَصرتُ الحديثَ الطويلَ، لأني لو كتبته بطوله، لم يَعلم بعضُ من سَمِعَه المرادَ منه (١) ولا يَفهَمُ موضعَ الفقه منه، فاختصرتُه لذلك.

وأما المراسيلُ فقد كان يَحتَجُّ بها العلماء فيما مَضَى، مثلُ سفيان الثوري، ومالكِ بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلَّم فيها<sup>(٢)</sup>، وتابَعَه على ذلك أحمد بن حنبل وغيرُه (٣).

<sup>(</sup>۱) قوله (المراد منه) زيادة من «فتح المغيث» ۱: ۹۷ ـ ۹۸، و «توجيه النظر» ۱: ۳۷۰. في نسخة ب (فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضي...).

<sup>(</sup>٢) قد أطال البحث في الاحتجاج به وعدمه في كتاب «الرسالة» له ص ٤٦١ - ٥٤٥، وشَرَح بحثَه الحافظ ابنُ رجب الحنبلي في شرح على الترمذي ١:٥٥٥ - ٥٥٥ أحسنَ شرح، وكذا العلائيُّ في «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» ص ٣٥ - ٤٧، والحاصل أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لم ينكر الاحتجاج بالمرسل مطلقاً، بل احتج به إذا اعتَضَد بإحدى المؤيدات والعواضد التي ذكرها في كتاب «الرسالة».

<sup>(</sup>٣) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الاحتجاج بالمرسل، فحكى النووي، وابن للقيم، وابن كثير وغيرهم رواية عن الإمام أحمد في القول بالاحتجاج به، كما ذكره السخاوي في «فتح المغيث» ١:١٦٢، وقال ابن حجر في «النكت» ٢:٥٦٩ إن المشهور عن الإمام أحمد الاحتجاج بالمرسل.

وقال ابنُ رجب في «شرح علل الترمذي» 1: ٥٥٢ ـ ٥٥٣: «ولم يُصَحَّحُ أحمد المرسلَ مطلقاً ولا ضَعَّفَه مطلقاً، وإنما ضَعَّف مُرسلَ من يأخذ عن غير ثقة». انتهى. ثم قال بعد بحث: «وظاهرُ كلام أحمد أن المرسلَ عنده من نوع الضعيف، لكنّه يأخذُ بالحديث إذا كان فيه ضعفٌ، ما لم يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه». انتهى.

فإذا لم يكن مُسْنَدٌ ضدَّ المراسيل<sup>(۱)</sup>، ولم يُوجد المُسنَد، فالمرسلُ يُحتَجُّ به وليس هو مثلَ المتصل في القوة (۲).

وليس في «كتاب السنن» الذي صنَّفتُه عن رجلٍ متروكِ الحديث شيء (٣)، وإذا كان فيه حديثٌ منكرٌ بيّنتُ أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيرُه (٤).

وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك، ولا كتاب وكيع، إلَّا

وانظر بقية كلام ابن رجب هنا في حاشية «شروط الأئمة الخمسة» ص ١٦٨ ــ ١٦٩.

هذا، وقد قال الحافظ ابنُ طاهر المقدسي في "شروط الأئمة الستة" ص ٨٩: "حكى أبو عبد الله بن منده أن شرط أبي داود والنسائي إخراجُ أحاديثِ أقوامٍ لم يُجمَعْ على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال".

وهذا النص يدل على أن المراد من (متروك الحديث) في عبارة أبـي داود هو المتروكُ المجمعُ على ترك حديثه، دون كلّ من قيل فيه: إنه متروك، والله تعالى أعـلم.

(٤) وهذا يدل على أن أبا داود يُخرِج الضعيفَ إذا لم يجد في الباب غيرَه، ويبين الضعفَ إذا كان شديداً وصل إلى حدّ النكارة، وسيأتي قوله: «وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد بينته».

<sup>(</sup>١) وكذلك في نسخة ب (ضد). أي أمامها وبمقابلها، والمعنى أن المرسل يحتج به إذا لم يوجد في بابه غيرُه ولم يُعارضُه حديثٌ مسند.

<sup>(</sup>٢) في ب (فالمراسيل يحتج بها، وليس هي مثل المتصل...).

<sup>(</sup>٣) لكن الواقع أنه أخرج عن أمثال عمرو بن واقد الدمشقي، ومحمد بن عبد الرحمن البَيْلُماني ، وأبي جَنَاب الكلبي ، وسليمان بن أرقم ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهم في عداد المتروكين عند بعضهم ، فلا بد من تقييد كلام أبي داود هذا ، ولذا قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» - 7171 - «مراده أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له ، أو لمتروك متفق على تركه ، فإنه قد أخرج لمن قد قيل فيه إنه متروك ولمن قد قيل فيه إنه متهم بالكذب» . ز .

الشيءُ اليسير، وعامَّتُه في كتاب هؤلاء مراسيل<sup>(۱)</sup>، وفي كتاب «السنن» من «موطأ مالك بن أنس» (۲) شيءٌ صالح، وكذلك من «مصنَّفات» حَمَّاد بن سَلَمة وعبد الرزاق.

وليس تُلُثُ هذه الكتبِ<sup>(٣)</sup> فيما أحسَبُه في كتب جميعهم، أعني مصنَّفاتِ مالك بن أنس، وحَمَّاد بن سَلَمة، وعبد الرزاق.

وقد أَلَّفَتُه نَسَقاً على ما وقع عندي (٤)، فإن ذُكِرَ لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سُنَّةٌ ليس مما خرَّجتُه، فاعلم أنه حديثٌ واه (٥)، إلاَّ أن يكون في

وهذا الحصر العام والدعوى من أبي داود كقول الإمام مالك لما سأله بشر بن عمر الزَّهراني عن رجلٍ، حيث قال لبشرٍ: هل رأيته في كتبي؟ قال بشر: لا، فقال مالك: لو كان ثقةً لرأيته في كتبي. مع العلم أن مالكاً لم يستوعب الرواية عن الثقات كلَّهم يقيناً، انظر تعليق الذهبي على كلمة الإمام مالك هذه في «سير أعلام النبلاء» ٧٢:٨.

<sup>(</sup>١) ووجه كثرة تخريجهم المراسيل أنهم كانوا يحتجّون بها كما سبق.

<sup>(</sup>٢) يريد بكتاب السنن من الموطَّأ الأبواب الفقهية منه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) أي كتب سننه من الطهارة والصلاة والزكاة وما إلى ذلك. وفي ب (وليس ثلث هذه الأحادث).

<sup>(</sup>٤) يعني أنه ألَّفه على منهج واحدٍ مطَّردٍ حسب ما اقتضاه نظره.

<sup>(</sup>٥) هذا الحصر والتعميم غير تام فلم يستوعب كتاب أبي داود جميع السنن المأثورة، وأقرب دليل على ذلك ما تراه في كتب التخاريج مثل كتاب «نصب الراية» للحافظ الزيلعي، وكتاب «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر، ومثل كتاب «المنتقى من أخبار المصطفى» صلى الله عليه وسلم، لابن تيمية الجدّ، وغيره من كتب أحاديث الأحكام، فإن الناظر فيها يرى كثيراً من السنن التي أخرجها غير أبي داود ممن هو أشد منه شرطا أو أسهل شرطا. قال النووي: «إن «سنن أبي داود» لم تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمَها، وكم في «صحيح البخاري» و «مسلم» من حديث حُكْمِي ليس في «سنن أبي داود»، نقله الشوكاني في «إرشاد الفحول» ٢٩٩٠.

كتابي من طريق آخر، فإني لم أُخرج الطُّرُق، لأنه يكثُر على المتعلِّم.

ولا أعرِفُ أحداً جَمَع على الاستقصاء غيري، وكان الحسن بن علي الخَلاَّل قد جَمَع منه (١) قَدْرَ تِسعِ مِئةِ حديث، وذَكَر أنَّ ابن المبارك قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نَحوُ تِسع مئةِ حديث، فقيل له: إنَّ أبا يوسف قال: هي ألفٌ ومِئة، قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخُذُ بتلك الهَناتِ من هنا وهنا نحو الأحاديثِ الضعيفة (٢).

ومعلوم أن «مسند الإمام أحمد» لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، ففي «الصحيحين» وحدَهما جملة من الأحاديث عن طائفة من الصحابة لم يقع في المسند عن أولئك الصحابة شيء كما نُصَّ عليه في كتب المصطلح، فأمثالُ هذه الكلماتِ عن هؤلاء الأئمة وغيرهم مؤوَّلة أو محمولة على أن كلاً منهم قال بحسب ما وصل إليه علمه.

(١) أي من حديث السنن.

(٢) في ب (يعني الأحاديث الضعيفة). واستكثار ابن المبارك ما ذكره أبو يوسف من أن عدد السن ألف ومئة باعتبار ما علمه هو، لكن لمثل أبي يوسف من أئمة الاجتهاد المكثرين من الحديث نظر خاص في الرواة الذين عاشروهم وفي عدد السنن: غير نظر أمثال ابن المبارك من المجاهدين غير المتفرّغين لاستنباط الأحكام وتطلُّبِ أحاديث الأحكام، ومثلُ أبي يوسف يكون أدرى بشيوخه من منابذيهم، وأنت تعلم قولهم في الحسن بن عمارة وقولَ الرامهرمزي فيه في «المحدّث الفاصل» ص ٣٢١ ـ ٣٢٨.

ومرادُ أبي داود من حكاية قول ابن المبارك هنا أنه زاد عليهما ما تراه عنده من عدد السنن، لكن السنة عند السلف هي الطريقةُ المسلوكةُ للمسلمين خلفاً عن سلف إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم جماعة عن جماعة، وهذا أضيق من إطلاق السنة =

<sup>=</sup> وكذلك روي عن الإمام أحمد: «انتقيتُ هذا المسندَ من أكثر من سبع مئة ألف وخمسين ألفاً، فما اختلَف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجّة»، رواه عنه أبو موسى المديني في «خصائص المسند» ص ٢٣.

. . . . . .

= عند المتأخرين على ما يشمل خبر الآحاد. ز.

وقال الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» ٢٩٩:١ ـ ٣٠٠ ـ «ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في «كتاب التمييز» له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحيحة بلا تكرير أربعة آلاف وأربع مئة حديث. وعن إسحاق بن راهويه أنه سبعة آلاف ونيف.

وقال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك ثمان مئة حديث، وكذا قال إسحاق بن راهويه عن يحيى بن سعيد.

وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي: أن الذي في «الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث. وقال أبو داود السجستاني عن ابن المبارك: تسع مئة.

ومرادُهم بهذه العدّة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام، والله أعلم. وقال كل منهم بحسب ما يصل إليه، ولهذا اختلفوا». انتهى.

وجاء في «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي ٧: ٣٩، في ترجمة الإمام محمد بن إسحاق المدنى إمام أهل المغازي، ما يلى:

«قال البخاري: وقال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام، سوى المغازي.

قلت \_ القائل الذهبي \_ : يعني بتكرار طرق الأحاديث، فأما المتون الأحكامية التي رواها فما تبلغ عُشرَ ذلك». انتهى.

وجاء في «سير أعلام النبلاء» أيضاً ٩:٤٤، في ترجمة فقيه العراق الحسن بن زياد اللؤلؤي، ما نصه: «قال محمد بن سماعة: سمعته \_ أي الحسن بن زياد \_ يقول: كتبت عن ابن جريج اثنى عشر ألف حديث، كلّها يحتاج إليها الفقيه». انتهى.

ومأتى هذا الاختلاف في عدّة أحاديث الأحكام أربعة أمور:

الأول: اختلافهم في طريق العدّ، فقد يعدّون الأسانيدَ والطرقَ ولو كان المتنُ =

## وما كان في كتابي من حديثٍ فيه وَهْنٌ شديد فقد بينتُه(١)، ومنه ما

= و احداً .

الثاني: اختلافُهم في طائفة كبيرة من الأحاديث هل هي من باب الأحكام أصالة أو من باب الآداب وغيرها؟ أو هل هي صريحة في الحلال والحرام أم لا؟ أو هل هي أحاديث مستقلة تعدّ مستقلة أو تعدّ ضمن أحاديث أخر كليّة وعامة؟ وما إلى ذلك من مدارك الاجتهاد والتفقه.

الثالث: اختلافهم في طائفة كبيرة من الأحاديث أيضاً هل هي مشتملة على شروط القبول والصحة أم لا؟

الرابع: تفاوتُهم في الإكثار من معرفة السنن والإقلال منها.

وبالجملة فليس هذا الخلافُ اختلافَ تباينِ وتناقضِ فافهم ذلك فإنه مهم، ومما ينبه عليه هنا أن كثيراً من أحاديث القِصَص والمناقب والملاحم ونحوِها قد تستخرج منها أحكام استقلّت بها تلك الأحاديث، فالأعداد المذكورة عن الأئمة، الظاهرُ أنهم قصدوا بها الأحاديث الدالّة على الأحكام دلالةً أوليةً وبالذات، لا بطريق التضمن والالتزام.

وعلى هذا المعنى حَمَلَ بعضُ أهل العلم ما قيل: إن آيات الأحكام قدرُ خمس مئة آية، وإلا ففي الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكامُ الشرعية أضعافُ أضعافِ ذلك، كما ذكره العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، في «إرشاد الفحول» ٢٩٧:٢.

(١) وشهرة نكارة الخبر بين أهل الحديث تُغني عن البيان لظهور أمره بينهم في نظر الذهبى، كحديث الأوعال. ز. يقالُ: وَهْنٌ بسكون الهاء، ويُحرَّك بفتحها.

قال الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٢١٤: ١٣ في ترجمة الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، بعد أن نَقَلَ عنه النصَّ المذكورَ في المتن، ما لفظه: "فقد وفَّى رحمه الله بذلك، بحسب اجتهاده، وبيَّن ما ضعفُه شديد، ووَهْنُه غيرُ محتمَل، وكاسَرَ \_ أي غَضَّ طرفه \_ عما ضعفُهُ خفيفٌ محتمَل، فلا يلزم من سكوتهِ \_ والحالةُ هذه \_ عن الجديث أن يكون حسناً عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حَدِّ الحسن باصطلاحنا المولَّد الحادِث، =

لا يصح سنده (١)، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح (٢)، وبعضُها أصحُّ من

= الذي هو في عرف السلف يعودُ إلى قسم من أقسام الصحيح، الذي يجبُ العملُ به عند جُمهورِ العلماء، أو الذي يرغبُ عنه أبو عبد الله البخاري، ويُمَشِّبه مسلم، وبالعكس، فهو داخل في أدنى مراتب الصحة، فإنه لو انحطَّ عن ذلك لخرج عن الاحتجاج، ولبقيَ متجاذَباً بين الضعف والحُسْن.

فكتابُ أبي داود أَعْلَى ما فيه من الثابت: ما أخرجه الشيخان، وذلك نحوٌ من شطر الكتاب.

ثم يليه ما أخرجه أحَدُ الشيخين، ورَغِبَ عنه الآخر.

ثم يليه ما رَغِبًا عنه وكان إسنادُه جيداً، سالماً من علةِ وشذوذ.

ثم ما كان إسنادُهُ صالحاً، وقَبِلَهُ العلماءُ لمجيئه من وجهينِ لينين فصاعداً، يَعضُدُ كلُّ إسناد منهما الآخَر.

ثم يليه ما ضُعِّفَ إسنادُه لنقصِ حفظِ راويه، فمثلُ هذا يُمشَّيه أبو داود ويَسكتُ عنه غالباً.

ثم يليه ما كان بيِّنَ الضعفِ من جهةِ راويه، فهذا لا يسكتُ عنه، بل يُوهنَّهُ غالباً، وقد يسكتُ عنه بحسب شُهرتِهِ ونكارته، والله أعلم». انتهى.

(١) أي هو في درجة الحسن أو الضعيف المحتمَل ضعفُه.

(٢) أي للاعتبار أو للحجة، وتعيين أحدهما تابع للقرينة القائمة كما هو شأن المشترك، وادعاء أنه صالح للحجة تقويل لأبي داود ما لم يقله، قال النووي: "في "سنن أبي داود" أحاديث ظاهرة الضّغف لم يُبيّنها، مع أنه متفق على ضعفها فلا بدّ من تأويله. اه. ثم ناقض النووي نفسه في "شرح المهذّب" واحتج فيه بما سكت عليه أبو داود إطلاقاً وهذا ليس بجيد.

وقد روى أبو داود عن أمثال ابن لَهِيعة، وصالح مولى التَّوْأَمة، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وموسى بن وَرْدان، وسلمة بن الفضل، ودَلْهَم بن صالح وغيرِهم من الضعفاء ساكتاً عنهم، وسكوته إنما يتبيّن بعد استقصاء الروايات المختلفة من «كتاب السنن» لأن في بعضها ما ليس في الآخر. ز.

قال الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» ١٠٥١ ـ ٤٣٥ ما خلاصته: «يُخَرِّج أبو داود أحاديثَ أمثالِ محمد بن إسحاق، وليث بن أبي سُلَيم، ويزيد بن أبي زياد، ومجالد بن سعيد وغيرهم \_ ممن يروي لهم مسلم في المتابعات أو ينتقي من أحاديثهم \_ في الأصول محتجاً بها، ولأجل ذا تَخَلَّفَ كتابُه عن شرط الصحة. وفي قول أبي داود: «وما كان فيه وهن شديد بينته» ما يُفهِمُ أنَّ الذي يكونُ فيه وهنٌ غيرُ شديد أنه لا يبينه.

ومن هنا يتبين أنَّ جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكونُ من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل هو على أقسام:

١ \_ منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.

٢ \_ ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.

٣ \_ ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتَضَد.

وهذان القسمان كثيران في كتابه جداً.

٤ \_ ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يُجمَع على تركه غالباً.

وكلُّ هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها.

كما نَقَل ابنُ منده عنه أنه يُخرجُ الحديثَ الضعيف إذا لم يَجد في الباب غيرَه وأنه أقوى عنده من رأى الرجال.

وكذلك قال ابن عبد البر: كلُّ ما سكتَ عليه أبو داود فهو صحيحٌ عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيرَه. ومن هنا يظهر ضعفُ طريقةِ من يَحتَجُّ بكل ما سكت عليه أبو داود فإنه يُخرج أحاديثَ جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل: ابن لهيعة، وصالح مولى التوأمة، وعبدِ الله بنِ محمد بن عقيل، وموسى بنِ وردان، وسلمة بن الفضل، ودَلْهَم بن صالح وغيرهم.

فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقُهُ أن ينظر هل لذلك الحديث متابِعٌ فيعتضد به أو هو غريب فيُتوقف فيه؟

لا سيما إن كان مخالفاً لرواية من هو أوثق منه، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر، وقد

= يُخرِج لمن هو أضعفُ من هؤلاء بكثيرِ كالحارث بنِ وَجِيه، وصدقةَ الدقيقيِّ وعثمانَ بنِ واقد العُمَري، ومحمد بن عبد الرحمن ابن البَيْلَمَاني، وأبي جَنَاب الكلبي، وسليمان بن أبي فروة، وأمثالِهم من المتروكين.

وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلِّسين بالعنعنة، والأسانيد التي فيها من أُبهِمتُ أسماؤُهم، فلا يتجه الحكمُ لأحاديث هؤلاء بالحُسْن من أجل سكوتِ أبي داود، لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه، وتارة يكون لذهول منه.

وتارةً يكون لشدة وضوح ضعفِ ذلك الراوي واتفاق الأثمة على طرح روايته، كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما. وتارةً يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثرُ، فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي وإن كانت روايتُه أشهرَ.

فالصوابُ عدم الاعتماد على مجرَّد سكوته لما وصفنا أنه يَحتج بالأحاديث الضعيفة، ويُقدِّمُها على القياس، إن ثبَتَ ذلك عنه، والمعتَمِدُ على مجرَّدِ سُكوته لا يَرى الاحتجاجَ بذلك فكيف يُقلِّدُهُ فيه؟

وهذا جميعُه إن حملنا قولَه: "وما لم أقل فيه شيئاً فهو صالح" على أن مراده أنه صالحٌ للحجة، وهو الظاهر، وإن حملناه على ما هو أعَمُّ من ذلك وهو الصلاحِيةُ للحجة، أو للاستشهاد، أو للمتابعة فلا يَلزَمُ منه أنه يَحتَجُّ بالضعيف، ويُحتَاجُ إلى تأمل تلك المواضع التي يَسكت عليها وهي ضعيفة، هل فيها أفراد أم لا؟ إن وُجِدَ فيها أفراد تعيَّنَ الحملُ على الأول، وإلَّا حُمِلَ على الثاني، وعلى كل تقدير فلا يصلح ما سَكتَ عليه للاحتجاج مطلقاً.

وقد نَبَّه على ذلك الشيخُ محيى الدين النووي رحمه الله تعالى، فقال: "في سنن أبي داود أحاديثُ ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفَقٌ على ضعفها، فلا بُدَّ من تأويل كلامه». ثم قال: "والحقُّ أن ما وجدناه في "سننه" مما لم يُبينه، ولم يَنُصَّ على صِحَّتِهِ أو حُسنهِ أَحَدٌ ممن يُعتَمَدُ أو رأى العارفُ في أو حُسنهِ أَحَدٌ ممن يُعتَمَدُ أو رأى العارفُ في

سندِهِ ما يَقتضِي الضعف، ولا جابِرَ له: حُكِمَ بضعفِهِ ولم يُلتفَت إلى سكوتِ أبي داوده.

قلتُ \_ القائل ابن حجر \_ : وهذا هو التحقيقُ، لكنه خالف ذلك في مواضعَ من «شرحِ المهذَّب» وغيره من تصانيفه، فاحتَجَّ بأحاديث كثيرة من أجل سكوتِ أبي داود عليها، فلا يُغتر بذلك، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن حجر.

بل قال النووي رحمه الله في أوائل كتابه «الأذكار» في آخر فصول المقدّمة ما نصه:

«واعلم أن «سنن أبي داود» من أكثر ما أنقل منه، وقد روينا عنه أنه قال: «ذكرتُ
في كتابي: الصحيحَ وما يُشْبِهُهُ ويُقاربُه، وما كان فيه ضعف شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضُها أصحّ من بعض».

هذا كلامُ أبي داود، وفيه فائدة حسنةٌ يَحتاجُ إليها صاحبُ هذا الكتابِ وغيرِه، وهي أن ما رواه أبو داود في «سننه»، ولم يذكر ضعفه، فهو عنده صحيحٌ أو حسنٌ، وكلاهما يُحتج به في الأحكام، فكيف بالفضائل. فإذا تقرر هذا، فمتى رأيت هنا حديثاً من رواية أبيي داود وليس فيه تضعيف، فاعلم أنه لم يُضَعِّفُه، والله أعلم». انتهى.

وقال أيضاً في كتابه «الترخيص في الإكرام بالقيام» ص £2: «وقد عُلِم ما قاله أبو داود رحمه الله تعالى في رسالتِه المعروفة، \_ يعني هذه الرسالة \_ ، وحاصلُه أن كلَّ ما ذَكَرَه في كتابِه ولم يَتكلَّم فيه، فهو حَسَن». انتهى.

وهذا التعميمُ من الإمام النووي رحمه الله تعالى موضع تعقّب كما عرفت قريباً من كلام الحافظ ابن حجر وكلام شيخنا الكوثري رحمهما الله تعالى.

هذا، وإن الحافظ ابنَ كثير قال في «اختصار علوم الحديث» ص 22 بعد أن ذكر قول أبي داود: «وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح»: «ويُروَى عنه أنه قال: وما سكتُ عنه فهو حسن». انتهى. والظاهرُ أن هذه الروايةَ شاذة ضعيفة، والروايةُ الصحيحة: (فهو صالح)، كما جاءت في رسالته، ونقلها عنه الجمُّ الغفيرُ من الحفاظ الجهابذة كابن الصلاح، والنووي في «تقريبه»، والعراقي وغيرِهم، ولم يذكروا سواها.

(١) ظاهر هذا يقتضي أن المسكوت عنه إما صحيح أو أصح، فإن (أفعل) يقتضي المشاركة غالباً، ولكن المتعين أن أبا داود استعمل (أصح) هنا بالمعنى اللغوي، فكثيراً ما =

= يطلق المحدّثون هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين أيضاً، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «تهذيب سنن أبي داود» ٣: ١٣٤، إنّ هذا كثير في كلام المتقدّمين، قال: ولو لم يكن اصطلاحاً لهم، لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه، فإنك تقول لأحد المريضين: هذا أصحّ من هذا، ولا يدل على أنه صحيح مطلقاً. انتهى.

وحيث إنّ أبا داود حَصَرَ التبيينَ في الوهن الشديد ومفهومُه أن غيرَ الشديد لا يبيّنه، وظهر بالاستقراء أيضاً وجودُ الضعيف في المسكوت عنه: تعيّن أن قوله (وبعضها أصح من بعض) بمعنى بعضها أرجح من بعض، سواء أكان صحيحاً، أو حسناً، أو ضعيفاً محتمَلاً ضعفُه في الأحكام على رأي أبي داود وغيره ممن ذهب هذا المذهب، وانظر «فتح المغيث» للسخاوي رحمه الله تعالى ١٠١١ ـ ٩٠، فقد نبّه على ذلك.

وقال الحافظ البِقَاعي في «النكت الوفية» في الورقة ٧٧ ب \_ ٧٣ أ: «... ليس بمسلَّم أن كل ما سكت عليه أبو داود يكون حسناً، بل هو وَهَمَّ أَتَى: مِنْ جهةِ أن أبا داود يريدُ بقوله: (صالح) الصلاحيةَ الاصطلاحيةَ، ومِنْ فَهْمِ أَنَّ (أصحَّ) في قوله: (وبعضُها أصحُّ من بعض)، تقتضي اشتراكاً في الصحة، وكذا قولُهُ: (إنه يَذكُرُ في كل باب أصحَّ ما عَرَف فيه).

وليس الأمرُ في ذلك كذلك، أما من جهة قوله (صالح) فلأنه يَحتمِلُ أن يريد صلاحيتَهُ للاحتجاج، فكذا يَحتمِلُ أن يريد صلاحيتَهُ للاعتبار، فإن أبا داود قال في «الرسالة» التي أرسلها إلى من سأله عن اصطلاحه في كتابه: ذكرتُ فيه الصحيح، وما يُشبِهُهُ، ويُقارِبُهُ، وما فيه وَهْنٌ شديد بيَّنته، ومَا لاَ فصالحٌ، وبعضُها أصحُ من بعض».

ثم قال البقاعي: «واشتمل هذا الكلام على خمسة أنواع:

- ١ \_ الأول: الصحيح، ويجوزُ أن يُريد به الصحيحَ لذاته.
- ٢ \_ والثاني: مُشْبِهُهُ، ويمكنُ أن يريد به الصحيحَ لغيره.
- ٣ ــ والثالث: مُقارِبُهُ، ويَحتمِلُ أن يريد به الحسنَ لذاته.
  - ٤ \_ والرابع: الذي فيه وَهْنٌ شديد.

• • • • •

وقولُهُ: (ومَا لا)، يُفهَمُ منه أن الذي فيه وَهْنٌ ليس بشديد، فهو قسم خامس.

فإن لم يَعتَضِد كان صالحاً للاعتبار فقط، وإن اعتَضَد صار حسناً لغيره، أي للهيئة المجموعة، وصَلَحَ للاحتجاج، وكان قسماً سادساً.

وعلى تقدير تسليم أنَّ مرادَه (صالحٌ) للاحتجاج، لا يَستلزم الحكمَ بتحسين ما سَكَتَ عليه، فإنه يَرى الاحتجاجَ بالضعيف إذا لم يُوجَد في الباب غيرُهُ، . . . اقتداءً بأحمد رضى الله عنه .

وأما من جهة (أصَحَّ)، فلا يَخفى عليك أن تصريحَهُ بأنه يَحتجُّ بالضعيف يوضح أن مراده المفاضلة بينها في الاحتجاج، أي وبعضُها أقوى في بابِ الاحتجاج من بعض، لا المشاركة في نفس الصحة، . . . . فظهر بهذا أن (أصحَّ) ليست على بابها». انتهى.

وهذه العبارة التي عزاها البقاعي إلى "رسالة أبي داود" من قوله: (ذكرتُ فيه الصحيحَ، وما يُشبِهُ، ويُقاربُه»: هي بعينها غيرُ مذكورة في "الرسالة" بل رواها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في "تاريخه" ٩:٧٥، حيث قال: "حدثني أبو بكر محمد بن علي بن إبراهيم القاري الدِّيْنَوَرِي بلفظه، قال: سمعت أبا بكر بن داسَه يقول: سمعت أبا داود يقول: كتبتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضَمَّنته هذا الكتاب \_ يعني كتاب السنن \_ ، جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مئة حديث، ذكرت الصحيحَ وما يُشْبهُه ويُقاربُه". انتهى.

هذا، والمباحثُ المتعلّقةُ بشرط أبي داود في «سننه» الذي ذكره في رسالته هذه، تراها في مبحث (الحديث الحسن) في «مقدّمة ابن الصلاح» و «التقييد والإيضاح» للعراقي ص ٣٨ ـ ٤١، و «حاشية الزركشي على مقدّمة ابن الصلاح» ورقة ٥١ ـ مخطوط ـ ، و «النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر ٢: ٣٣٤ ـ ٤٤٥، و «فتح و «النكت الوفية بما في شرح الألفية» للبقاعي ورقة ٧٣ ـ ٧٧ ـ مخطوط ـ ، و «فتح المغيث» للسخاوي ٢: ٨٧ ـ ٩٩، و «تدريب الراوي» للسيوطي ٢: ١٦٧ ـ ١٧٠، و «توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» للعلامة الأمير اليماني ٢: ١٩٦١ ـ ٢١٨، =

. . . . . .

= و «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» للعلامة اللكنوي ص ٦٧، ٧٣ \_ ٧٧، و «ظفر الأماني» له أيضاً ص ١٦٤ \_ ١٦٦، و «توجيه النظر إلى أصول الأثر» للعلامة طاهر الجزائري ١:٣٦٥ \_ ٣٧١، و «قواعد في علوم الحديث» للعلامة ظَفَر أحمد التهانوي ص ٨٣ \_ ٨٩.

وقال العلامة النظار محمد بن إبراهيم الوزير اليماني بعد بحث طويل عن شرط أبي داود، انتهى فيه إلى جواز الاعتماد على أبي داود، ومن أحبّ الكشف عنه فهو أولى «فهذا الكلامُ الذي أوردتُه يُعرِّفُ شرط أبي داود، ومن أحبّ الكشف عنه فهو أولى وأقربُ إلى التحقيق التام وهو طريقةُ أهل الإتقان من طلبة هذا الشأن، وأعونُ كتابِ على ذلك كتابُ «الأطراف» للحافظ الكبير جمال الدين أبي الحجاج المزي لمعرفة طرق الحديث، وكتاب «الميزان» للذهبي للكشف عن أحوال الرجال، وأقربُ منهما «مختصر» الحافظ عبد العظيم للمنذري للمنذري للمناه على جميع ما فيها مما يحتمل الكلام، وبين ما فيها مما في «الصحيحين» وغيرهما، وصححه أو حسنه أبو عيسى الترمذي، وجوّد الكلام على حديثها غاية التجويد، وجاء كتابُه مع كثرة فوائده صغير الحجم لم يزد على مجلّد». انتهى.

والحافظ المنذري صنع مثل ذلك من النقد والبيان في «الترغيب والترهيب» أيضاً الذي ألّفه بعد «مختصر سنن أبي داود»، وقال في مقدّمة «الترغيب» ١:٥: «وأنبّهُ على كثير مما حضرني حالَ الإملاء مما تساهل أبو داود رحمه الله في السكوت عن تضعيفه».

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في أواخر مقدّمة «نيل الأوطار» ١٢:١ «وقد اعتنى المنذري رحمه الله في نقد الأحاديث المذكورة في «سنن أبي داود»، وبيَّن ضعفَ كثير مما سكت عنه، فيكون ذلك خارجاً عما يجوز العمل به، وما سكتا عليه جميعاً فلا شك أنه صالح للاحتجاج، إلاَّ في مواضع يسيرة قد نبهتُ على بعضها في هذا الشرح».

ومن أجل أن سكوت أبي داود يحتمل أن يكون مما تساهل فيه، ترى العلماء المحققين إذا احتجوا بحديث سكت عليه أبو داود قالوا: سكت عليه أبو داود والمنذري، =

وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر<sup>(۱)</sup>، وهو كتابٌ لا يَردُ عليك سُنَّةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ صالح إلَّا وهي فيه، إلَّا أن يكون كلامٌ استُخْرِجَ من الحديث، ولا يكاد يكون هذا<sup>(۲)</sup>.

= كما تراه في مواضع من «نصب الراية» للزيلعي، منها ١:١ و ١٤ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٦٠٠ و ٢٢٠، ومن «فتح القدير» للكمال بن الهُمَام، منها: ١٧١١ و ٢٢٦ و ٢٦٠٠٠، ومن «نيل الأوطار» للشوكاني، منها في باب ما جاء في كراهية القَزَع، عقب الحديث الثالث ١:١٠١، وفي باب حُجة من لم يكفِّر تاركَ الصلاة، عقب الحديث الثاني ١:٢٥٧، وفي باب بيان أنها الوسطى، عقب الحديث الثامن ١:٢٧٧، وفي باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكى بدنها، عقب الحديث الرابع ٢:٨٨.

ولا فرق بين أن يكون سكوتُ المنذري عليه في «مختصر سنن أبسي داود» أو في «الترغيب والترهيب»، كما هو ظاهر بيّن.

وقال الإمام ابن قيم الجوزية في فاتحة «تهذيب مختصر سنن أبي داود للمنذري» ٩:١: «ولما كان الإمام العلامة الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري \_ رحمه الله تعالى \_ قد أحسن في اختصاره \_ أي سنن أبي داود \_ وسبق حتى جاء من خَلْفه له تبعاً: جعلتُ كتابه من أفضل الزاد، واتخذتُه ذخيرة ليوم المعاد، فهذبتُه نحو ما هذب هو به الأصل، وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أو لم يُكملها، والتعرُّضَ إلى تصحيح أحاديثَ لم يُصحِّعها، والكلامَ على متون مشكلة لم يَفْتَحْ مُقْفَلَهَا، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يُشِر إليها...». انتهى.

فعلى هذا ينبغي للمعتني بـ «سنن أبـي داود» الاعتناء بـ «تهذيب» ابن القيّم أيضاً، وإذا سكت على حديثِ الإِمامُ أبو داود، ثم المنذريُّ وابنُ القيم فلا يكاد ينزل من درجة الاحتجاج به، والله تعالى أعلم بالصواب.

- (١) أي لأطريته بالثناء والمدح أكثر مما ذكرتُ.
- (۲) قوله: (إلا أن يكون كلام...) مستثنى منقطع، والمراد \_ والله أعلم \_ أن
   الكتاب مستوعب \_ في نظر المؤلف \_ لجميع السنن، لكنه لم يتعرض لذكر كلام الأئمة =

ولا أعلم شيئاً بعد القرآن ألزمَ للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب، ولا يضر رجلاً أن لا يكتب من العلم \_ بعد ما يكتبُ هذا الكتاب \_ شيئاً(١)، وإذا نَظَرَ فيه وتَدَبَّرَه وتَفَهَّمَه حينئذ يَعلَمُ مقدارَه.

وأما هذه المسائل مسائلُ الثوري ومالك والشافعي (٢)، فهذه الأحاديث أصولُها.

ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (٣)، ويكتبَ أيضاً مثل «جامع سفيان الثوري»، فإنه أحسنُ ما

<sup>=</sup> الفقهاء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، الذي استنبطوه من السنن بوجه من وجوه الاستنباط، فمثل هذا الكلام لا يوجد في كتابه إلاَّ نادراً، والله تعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) أي لا يَضُوَّه شيئاً أن لا يكتب غيرَ هذا الكتاب، وجاء النص في «توجيه النظر» للشيخ الجزائري ۲۰۰۱ كالآتي: «ولا يضرِّ رجلًا أن لا يكتب من العلم شيئاً بعد ما يكتب هذا الكتاب». ولعلَّه من تصرُّفِ الشيخ كما خبرتُ أسلوبَه.

<sup>(</sup>۲) أي المسائل التي استنبطوها.

<sup>(</sup>٣) هذا القول من الإمام أبسي داود رحمه الله تعالى يُشعِرُ بأهمية أقوالِ الصحابة واجتهاداتِهم، فإنها تقع كالشرح والتفسير لمشكلات السنة، وكالبيان والتفصيل للمأخوذ من الأخبار من غيرها، وكالتتمة للحديث في إيضاح الحوادث والمسائل المستجدة في عهدهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك علم عظيم، ولذلك ترى أئمة التابعين فمن بعدهم إلى رأس المئتين كانتُ تاليفُهم الحديثية ممزوجة بفتاوى الصحابة وأقاويلِهم، والإمامُ البخاري مع تسمية كتابه «الجامع الصحيح» بـ «المسند» أكثر من ذكر أقاويلِ الصحابة وفتاوى التابعين في تراجم «صحيحه»، وذلك لأهميتها وشدة الحاجة إليها في معرفة السنن على وجهها، وتمييز المعمولِ بها من الأحاديث من غيرها، فافهم ذلك فإنه مهم.

وضَع الناسُ من الجوامع (١).

والأحاديث التي وضعتُها في «كتاب السنن» أكثرُها مشاهير<sup>(۲)</sup>، وهي عند كل من كتب شيئاً من الحديث، إلاَّ أن تمييزها لا يقدر عليه كلُّ الناس، والفخرُ بها أنها مشاهيرُ، فإنه لا يُحتَجُّ بحديثٍ غريبٍ ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقاتِ من أئمة العلم.

ولو احتج رجل بحديث غريب، وجدتَ من يَطْعَنُ فيه ولا يَحتَجُّ بالحديث الذي قد احتَجَّ به، إذا كان الحديث غريباً شاذاً (٣). فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح، فليس يقدر أن يرده عليك أحد.

<sup>(</sup>۱) ليس المراد بالجامع هنا ما اشتهر عند بعض المتأخرين أنه الكتابُ المشتمل على ثمانية أبواب من السير، والآداب، والتفسير، والعقائد، والفتن، والأحكام، والأشراط، والمناقب، بل (الجامع) في اصطلاح المتقدّمين هو كلُّ كتابِ جامع لمجموعة من الأحاديث من المسانيد وغير المسانيد، سواء أكانت من جميع الأبواب الثمانية المذكورة أو بعضها، وسواء أكانت مرتبة على الأبواب الفقهية كجامع الإمام سفيان الثوري وجامع الإمام معمر بن راشد البصري، أو على ترتيب آخر من طرق الترتيب المعروفة عند قدامي المحدّثين.

<sup>(</sup>٢) لا يريد بالمشاهير هنا (المشهور) المصطلح عليه بين المحدّثين أو الأصوليين، بل المراد \_ والله أعلم \_ الأحاديث المشتهرة عند المحدّثين الدائرة بين الأئمة الفقهاء وأصحاب الفتيا، والمعمولِ بها عند جميعهم أو بعضهم، وإن كانت في نفسها أخبار آحادٍ.

<sup>(</sup>٣) قيّد الغريب بالشاذ، فلا يعني بالغريب هنا الحديث الفرد الذي لا مطعن في راويه ولا في متنه، بل المراد الوُحدان والمفاريد التي فيها مطعن سنداً أو متناً، بأن يكون راويها ممن لا يُحتمل تفرّدُه أو يكونَ خالَفَه من هو أوثقُ منه أو أرجحُ، أو يكونَ متنه غريباً غير متلقى بين أئمة الفتيا لأجل علّة فيه، وهذا هو المراد من الغريب في قول إبراهيم النخعى الآتى، والله تعالى أعلم.

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بنُ أبي حبيب: إذا سمعت الحديث، فأنشُده كما تُنشَد الضالة، فإن عُرف وإلاَّ فدَعْه (١).

وإنَّ من الأحاديث في "كتاب السنن" ما ليس بمتصل، وهو مرسلٌ ومدلَّس، وهو إذا لم توجد الصحاحُ عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل<sup>(٢)</sup>، وهو مثل الحسنِ عن جابر، والحسن عن أبي هريرة<sup>(٣)</sup>، والحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس، وليس بمتصل. وسماعُ الحَكَمِ من مِقْسَم أربعةُ أحاديث<sup>(٤)</sup>، وأما أبو إسحاق عن الحارث<sup>(٥)</sup> عن علي، فلم يَسمع أبو إسحاق

<sup>(</sup>١) أي فإن عرف مخرجُه وتبيَّن تلقي العلماء له فخُذ به، وإلاَّ فدعه فإنه خبر ضعيفٌ أو معلول.

<sup>(</sup>٢) يعني أن ما أودعه في كتابه من الأحاديث غير المتصلة هو لأجل أنه لم يجد في الباب حديثاً متصلاً على رسم أهل الحديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٢٦٩:٢ \_ ٢٧٠: «ووقع في «سنن النسائي» من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة في المُختلعات، قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث، أخرجه عن إسحاق بن راهويه، عن المغيرة بن سلمة، عن وُهَيب، عن أيوب، وهذا إسناد لا مطعن من أحد في رواته، وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة».

<sup>(</sup>٤) كذا قال أبو داود، وقال شعبة بن الحجاج: أحاديث الحكم عن مِقْسَم كتابٌ سوى خمسة أحاديث، قال يحيى بن سعيد القطّان: هي حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزيمة الطلاق، وجزاءِ الصيد، وإتيانِ الحائض، كذا في «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي ٥: ٢١٠، وكون باقي الأحاديث كتاباً لا يقتضي الانقطاع، فإن الأخذ من الكتاب \_ وهو وجادة \_ أحدُ وجوه التحمل.

<sup>(</sup>٥) أي الحارث الأعور.

من الحارث إلاَّ أربعة أحاديث، ليس فيها مسند واحد(١).

## وأما ما في «كتاب السنن» من هذا النحو فقليل، ولعلَّ ليس للحارث

(۱) لم أقف فيما رجعتُ إليه من الكتب على تعيين هذه الأحاديث الأربعة التي قال أبو داود: إن أبا إسحاق سمعها من الحارث، وقال أبو داود في كتاب الصلاة من «سننه» ١٨١٠ – ١٨٨ في (باب النهي عن التلقين) بعدما أخرج حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً: «يا عليّ لا تفتح على الإمام في الصلاة»، قال ما نصّه: «أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها». وهذا يدل على أن فيما سمع أبو إسحاق عن الحارث ما هو مسند مرفوع أيضاً وإلاً لا وجه لهذا النفي، فقولُه هنا: إنه ليس في تلك الأحاديث الأربعة حديثٌ مسند، فيه نظر.

هذا، وجملةُ ما للحارث في «سنن أبي داود» أربعةُ أحاديث، كما يظهر من «تحفة الأشراف» للمزّي ٢٥٠٠ــ ٣٥٧.

وما رواه أبو إسحاق عن الحارث بدون سماع فهو مما أخذه من كتابٍ، كما نَصّ عليه أحمدُ العِجْلي، نقله عنه الذهبي في «السير» ١٥٤:٤ وفي «الميزان» ٣٠٥٣٠ في ترجمة الحارث.

وجاء في "سير أعلام النبلاء" ٣٩٦:٥ في ترجمة أبي إسحاق ما يلي: "قال ابن عيينة: دخلتُ على أبي إسحاق، فإذا هو في قُبَّة تُرْكِيَّة ومسجدٌ على بابها، وهو في المسجد، فقلت: كيف أنت؟ قال: مثلُ الذي أصابه الفالجُ، ما ينفعني يدُّ ولا رِجلٌ، وقد كان أضِرَّ في آخر عمره \_ فقلت: أسمعتَ من الحارث؟ فقال لي ابنه يونس: هو قد رأى علياً رضي الله عنه، فكيف لم يسمع من الحارث؟ فقلتُ: يا أبا إسحاق رأيت علياً؟ قال: نعم". انتهى.

والحارث الأعور توفي سنة ٦٠ بالكوفة، وولد أبو إسحاق ــ وهو كوفي ــ لسنتيـن بقيتـا مـن خـلافـة عثمـان رضي الله تعـالـى عنـه، كمـا فـي «السيـر» ١٥٥٤ و ٣٩٣، فقد أدرك أبو إسحاق الحارث إدراكاً بيّناً، وتعاصَرا في الكوفة سنين طوالاً.

الأعور في «كتاب السنن» إلَّا حديث واحد، وإنَّما كتبته بأُخَرَةٍ<sup>(١)</sup>.

وربما كان في الحديث ما تَشْبُتُ صحة الحديث منه، إذا كان يخفى ذلك عليَّ، فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه (٢)، وربما كتبته وبينته (٣)، وربما لم أقف عليه (٤)، وربما أتوقف عن مثل هذا (٥)، لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كلُّ ما كان من هذا الباب، فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يَقْصُر عن مثل هذا (٦).

وإنما فسَّرتُ كلماتِ أبي داود هذه وبعضَ جُملٍ سَبَقَتْها وجْمَلٍ تَلْحَقُها، نظراً إلى أن كلامَ المتقدّمين تَغلِبُ عليه العَفْويةُ في التعبير، فيختلف أسلوبُ كلامهم عن أسلوب كلام المتأخرين، فيغمض فهمُه على الطلبة.

(٦) قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في «شرح علل الترمذي» ٨٩٢:٢، بعد أن نقل هذا النصّ عن الإمام أبي داود ما نصه: «وهذا كما قال أبو داود، فإن العامة تقصر أفهامُهم عن مثل ذلك، وربما ساء ظنُّهم بالحديث جملة، إذا سمعوا ذلك.

وقد تَسَلَّطَ كثيرٌ ممن يطعن في أهل الحديث بذكر شيء من هذه العلل، وكان مقصودُه بذلك الطعن في غير حديث =

<sup>(</sup>١) أي أخيراً. وللحارث في «سنن أبي داود» أربعة أحاديث، كما سبق.

<sup>(</sup>٢) يريد والله أعلم أنه قد يكون الحديثُ صحيحَ الإسناد سليماً من العلّة في الواقع، ولكن أبا داود لا يظهر له ما يُثبِتُ سلامتَه وصحتَه، فلا يُخرِجُ مثلَ هذا الحديث نظراً إلى أنه لم يتضح له سلامتُه من مغمزِ أو علّةٍ.

<sup>(</sup>٣) أي أنه قد يخرج الحديث المعلولَ ويبيّن علَّتَه لتُعرَف.

<sup>(</sup>٤) يعني أنه قد يمكن أن يكون بعضُ ما أخرجه من الحديث معلولاً لكنَّه لم يَقِفُ على علَّته، فهذا عذرُه في إخراجه.

<sup>(</sup>٥) يعني أنه قد يخرج الحديث المعلول ويسكت عن بيان علّته وتفصيل الكلام فيها، فإنه ضرر على العامة، فإنهم تقصر أفهامُهم عن مثل ذلك.

وعدد كتب هذه «السنن»(۱) ثمانية عشر جزءاً مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل، منها ما لا يصح (۲)، ومنها ما هو مسند عند غيري، وهو متصل صحيح (۳).

= أهلِ الحجاز، كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بـ «كتاب المدلسين»، وقد ذُكِر كتابُه هذا للإمام أحمد فَذَمَّهُ ذمَّا شديداً، وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء...

وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث، كابن عَبَّاد الصاحب ونحوِه، وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس \_ إما أنه يخفى عليه أمرُها أو لا يخفى عليه \_ في الطعن على الأعمش ونحوِه كيعقوب الفسوي وغيره.

وأما أهلُ العلم والمعرفة والسنّة والجماعة فإنما يذكرون عِلَلَ الحديث نصيحة للدّين وحفظاً لسنّة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها، وتمييزاً مما يدخُلُ على رواتِها من الغلط والسهو والوهم، ولا يُوجِبُ ذلك عندهم طعناً في غير الأحاديث المعلّة، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتِها من الأفات، فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقّاً، وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصّيرَفي الحاذق للنقد البَهْرَج من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دُلس به». انتهى.

وانظر مثالاً آخر لاستغلال بعض المبتدعة بُحوث الجرح والتعديل للطعن على أهل الحديث، في حاشية «شروط الأئمة الخمسة» ص ١١٢ نقلاً عن الرامهرمزي في كتابه «المحدِّث الفاصل» ص ٣٠٩ ــ ٣١١.

- (١) يريد بالكتب هنا الأجزاء.
- (٢) لعلَّة في سنده غير الإرسال، أو لكون مُرسِلِه يرسل عن الضعفاء والمتروكين.
  - (٣) ولما لم يكن عنده مسنداً أورده مرسلًا، أو لوجه آخر اقتضى إيرادَه مرسلًا.

ولعل عدد الذي في كتبي من الأحاديث قَدْرُ أربعة آلاف وثمانِ مئة حديث (١)، ونحو ست مئة حديث من المراسيل (٢).

فمن أحب أن يُميِّرَ هذه الأحاديثَ مع الألفاظ، فربما يجيء حديثٌ من طريق، وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طَلَبَ اللفظة التي يكون لها معانِ كثيرة (٣).

<sup>(</sup>١) وقد عدَّ الأستاذُ الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، أحاديثَ «سنن أبي داود» في الطبعة التي خَدَمَها، فبلغت ٢٧٤ حديث.

ولا غرابة في هذا، لأن النسخ في روايات «سنن أبي داود» تختلف بالزيادة والنقصان في عدد الأحاديث والتقديم والتأخير.

وأيضاً فإن النسخة التي عدَّها الشيخ محيى الدين عبد الحميد أعطى فيها الحديث المكرَّرَ رقماً مستقلاً، فقد عدَّ جميعَ المتون ولو كانت بلفظ واحد أو متقارب ما دامت أسانيدُها متغايرة، فلعل أبا داود أراد بما ذكره من العدد: الأحاديث غيرَ المكررة، والطريقتان معهودتان عند المحدثين.

<sup>(</sup>٢) عددُ المراسيل حسب ترقيم العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لكتاب «المراسيل»: ٥٤٤ حديث.

<sup>(</sup>٣) المقصودُ من هذا الكلام \_ والله أعلم \_ التنبيهُ على أن المؤلّف لاَحظَ في اختياره الأحاديثَ التي وردت بطرق مختلفة الطريقَ التي ألفاظُها أكثرُ جمعاً للأحكام ودلالةً عليها، ولو كانت تلك الطريقُ غيرَ مشهورة، لأن غايتَه توسيع دائرةِ الأحكام المستنبطةِ من الأحاديث.

فقولُه (من أحب أن يميُز هذه الأحاديثَ مع الألفاظ) يعني من أراد أن يُوازِن أحاديثَ كتابه ويُقارِنها، مع ملاحظة ألفاظها المختلفة التي جَاءَتْ من طرق مختلفة، (فربما يجيء حديث من طريق...) أي فقد يتفق أن يجد حديثاً رُوي في «كتاب السنن» من طريق غيرِ مشهورة مع كونه معروفاً عند عامة أصحاب الحديث من طريق الأئمة المشهورين، فوجهُ ذلك ما أفاده بقوله (غير أنه ربما طَلَب اللفظةَ التي يكونُ لها =

وممن عرفتُ مَن نقل مِن جميع هذه الكتب<sup>(۱)</sup>، فربما يجيء الإسنادُ فيعنَّكُمُ من حديثِ غيرِه أنه غيرُ متصل، ولا يتبينه السامعُ إلاَّ بأن يعلم الأحاديث، ويكونَ له فيه معرفة، فيقف عليه، مثلُ ما يُروَى عن ابن جريج، قال: أُخبرت عن الزهري، ويرويه البُرْساني عن ابن جريج عن الزهري.

فالذي يَسمَعُ يظُنُّ أنه متصل، ولا يصح بتة (٢)، فإنما تركناه لذلك، لأن أصلَ الحديث غيرُ متصل، ولا يصح، وهو حديث معلول.

ومثلُ هذا كثير، والذي لا يعلم يقول: قد تَرَك حديثاً صحيحاً من هذا، وجاء بحديث معلول<sup>٣)</sup>.

<sup>=</sup> معان كثيرة)، يُريدُ أن وجهَ اختياره تلك الطريقَ غيرَ المشهورة اشتمالُها على لفظة تتضمن معاني كثيرة وأحكاماً متعدّدة، والمتفقّهُ إنما يهمه مثلُ هذه اللفظة ويطلبها، فلذا آثرها المؤلّفُ بالاختيار، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أي الكتب والمجاميع المؤلفة في جمع الأحاديث.

 <sup>(</sup>٢) أي قطعاً، يقال: لا أفعله بَتَّة وٱلبَتّة \_ بهمزة الوصل لا غير \_ أي لا أفعلُهُ
 قطعاً.

<sup>(</sup>٣) المقصودُ من هذا الكلام توجيه المؤلّف النظرَ إلى أنه قد يخرج حديثاً فيه علّة إذ لم يجد في الباب أصلح منه، ولكنه قد يتفق أن فيما تركه حديثاً معلولاً أشدً علم علمة مما أخرجه، ولكن تخفى علّتُه على غير الناقد، فيظن أن أبا داود ترك الصحيح وأتى بالمعلول، والواقعُ ليس كذلك، فإن الحديث الذي تركه أبو داود وظنّه غيرُ الناقد صحيحاً هو أضعفُ وأقوى علةً مما أخرجه، وقد أوضحَ ذلك بالمثال المذكور، ففيه أن السند الأول – ابن جريج أُخبرتُ عن الزهري – واضحُ الانقطاع، وأن السند الثاني – البُرْسَاني عن ابن جريج عن الزهري – يوهمُ الاتصال، مع أنه منقطع أيضاً وإن كان البرساني دلّس في الصيغة وجعل بدل (أُخبرتُ) عَنْ، فقد يظن الغافلُ أن الثاني متصلٌ، وأن أبا داود غفل عن هذا المتصل الصحيح، والأمرُ ليس كذلك.

ولم أصنف في «كتاب السنن» إلاَّ الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائلِ الأعمال وغيرها، فهذه الأربعةُ الآلاف والثمانُ مئة، كلُها في الأحكام (١). فأما أحاديثُ كثيرةٌ صحاحٌ في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجها.

والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آلِه الطيبين الطاهرين، وأصحابِه المنتخبِين وأزواجِه أمهات المؤمنين، وسلَّم تسليماً، وحسبُنا الله ونعم الوكيل.

\* \* \*

<sup>=</sup> وبيّن أبو داود أيضاً أن كشفَ العلة الخفية في الحديث يتوقف على معرفة طرق الأحاديث الواردة في الباب، قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: «البابُ إذا لم تُجْمَع طُرُقُه لم يتبين خطؤه».

<sup>(</sup>۱) بل في كتاب «السنن» بعض أبواب لا تتعلق أصالة بالأحكام نحو (الحروف والقراءات) و (الملاحم) و (السنة) وغيرها.



لِلْإِمَامِ أَبِي دَاوُدَسُلِمَانَ بَزِالْأَسْعَثِ الْأَزْدِيِّ السِّجِسَيَّانِيَّ الْإِمَامِ أَبِي دَاوُدَسَنَة ٢٠٥ م وللتوفِّ سَنة ٢٠٥م وللتوفِّ سَنة ٢٠٥م وللتوفِّ سَنة ٢٠٥م وللتوفِّ سَنة ٢٠٥م

حَقَّقَهُ وَقَابَلَهُ بِأُصْلِ لِحَافِظ ابِنِ حَجَرُوسَبِعَةِ أُصُولٍ أُخرِيٰ وَمَقَلِ أُخرِيٰ وَمَقَلِ أُخرِيٰ وَمَقَلِ أُخرِيٰ وَمَقَلِ أُخرِيْ وَمَقَلِ أُخرِيْ وَمَعْتَدِ وَمَعْتَدِ وَمَعْتَدِ وَمَعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدِ وَمُعْتَدُ وَمُحْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُؤْمُونُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتَدُ ومُعْتَدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتَدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُوا مُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُدُ وَمُعْتُعُ وَمُعْتُدُونُ وَمُعْتُوا مُعْتَدُونُ وَمُعْتُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَمُعْتُوا مُعْتَدُونُ وَمُعْتُونُ وَالْمُعُونُ وَا

المكتبة المكيّة متخة

مؤسسة الرنيان بروت

دَارالقبُلة للثقافَةا لِالشَّكَوِيَّة حسَدة

# 

حدثنا أبو علي محمد ابن عمرو اللؤلؤي، حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني في المحرم سنة خمس وسبعين ومئتين، قال:

\* ـ جاء في نسخة ح بعد البسملة: « وبه أستعين، وبه ثقتي » والكلُّ من زيادات النُّساخ. ثم جاء سند نسخة ح وتاريخ قراءة الجزء الأول منها: « أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن مُعَمَّر بن يحيى بن حسان بن طَبَرْزَد البغداديُّ. الدَّارَقَزِّي، بقراءتي عليه في مجلسين، آخرهما يوم الأحد العشرين من جمادي الآخرة، من سنة ثلاث وستِّ مئة بدمشق، قلت له: أخبرك أبو البدر إبراهيم ابن محمد بن منصور بن عمر الكرخي السُّنِّي، قراءةً عليه وأنت تسمع، في يوم الجمعة العشرين من جمادى الآخرة من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد، فأقرَّ به، قيل له: أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الأحد سَلْخ محرم من سنة ثلاث وستين وأربع مئة، فأقرَّ به، قال: حدثنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد بن العباس بن عبدالواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله ابن عباس بن عبدالمطلب البصري الهاشمي، بقراءتي عليه بالبصرة، في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة، قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السِّجِسْتاني في المحرم سنة خمس وسبعين ومثتين قال: أول كتاب الطهارة... ».

## ١ ـ أول كتاب الطهارة

## ١ ـ باب التخلي عند الحاجة

ا حدثنا عبدالله بن مَسْلمة بنِ قَعْنَبِ القَعنَبِي، حدثنا عبدالعزيز عني ابن محمد عن أبي سلمة، عن ابن محمد عن أبي سلمة، عن العني ابن محمد أن النبي الله كان إذا ذهب [المَذَهَبَ] أَبْعَدَ.

۲ - حدثنا مُسدَّد بن مُسَرْهَد، حدثنا عيسى بن يونس، أخبرنا إسماعيل بن عبدالله، أن النبي الزُبير، عن جابر بن عبدالله، أن النبي كان إذا أراد البَراز انطلَق حتى لايراه أحد.

## ٢ ـ باب الرجل يَتَبوَّأُ لِبوله\*

٣ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا أبو التيَّاح، حدثني شيخٌ قال: لما قدِم عبدالله بن عباس البصرة، فكان يُحدَّث عن أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه

١ ـ الغريب: « المذهب »: هو الموضع الذي يُتغوَّط فيه. ومعنى الرموز التي على
 هذه الكلمة: أنها ليست في رواية ابن داسه وابن العبد، وهي ثابتة في رواية اللؤلؤي، وهكذا كل ماسيأتي مما يشبهها.

الفوائد: أخرجه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجه. [١].

٢ ـ الغريب: كتب الحافظ ابن حجر على حاشية نسخته ص: «البراز بفتح الباء: اسم للفضاء الواسع، كَنُوا به عن الحاجة، كما كَنُوا بالخلاء عنه، ومن قاله بالكسر غلط».

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٢].

 <sup>\* - «</sup>لبوله» عند ابن داسه: ليبول، وعند ابن الأعرابي: باب التَّبَوُّء للبول.

٣ ـ النسخ: «موسى بن إسماعيل» زاد في نسخة كما في حاشية ص: يعني التَّبوذكي.

أبو موسى: إني كنتُ مع رسول الله ﷺ ذاتَ يوم، فأراد أن يبولَ فأتى دَمَثاً في أصل جدار، فبال، ثم قال ﷺ: « إذا أراد أحدُكم أن يبولَ فلْيَرتَدْ لبوله ».

### ٣ \_ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

٤ ـ حدثنا مُسدَّد بن مُسَرْهَد، حدثنا حمادُ بن زيد وعبدالوارث، عن عبدالعزيز [بن صهيب]، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله على إذا دخل الخلاء \_ قال عن حماد \_ قال: « اللهمَّ إني أعوذ بك \_ وقال عن عبدالوارث: قال: «أعوذُ بالله» \_ من الخُبُث والخبائث».

حدثنا الحسن بن عمرو \_ يعني السَّدوسي \_ أخبرنا وكيع، عن شُعبة، عن عبدالعزيز \_ هو ابن صُهَيب \_ عن أنس، بهذا الحديث،

الغريب: كتب الحافظ على حاشية ص تفسير مايلي:

«فأتى دَمِّثاً »: «الدَّمِّثُ ـ بفتح الميم وكسرها ـ: المَّكان السهل».

« فليرتد »: «أمرٌ بالارتياد، وهو الطلب».

الغريب: على حاشية ع: « الخُبُث \_ بضم الباء الموحدة \_: جمع الخبيث، والخبائث: جمع الخبيثة، يريد ذكور الشياطين وإنائهم، وقيل: هو الخُبث \_ بسكون الباء \_ وهو خلاف طيِّب الفعل: من فجور وغيره، والخبائث: يريد بها الأفعال المذمومة، والخصال الرديئة ».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٤].

ورمز (س) فوق (بن صهيب) يفيد أن ذلك ثابت في رواية ابن داسه، وهكذا في سائر الكتاب، وأكتفي بهذا التنبيه لأول مرة عن تكراره فيما يأتي.

٥ ـ النسخ: « أخبرنا وكيع»: في ب: حدثنا. . .

ورمز (عـ س) يفيد أن مابين المعقوفين من رواية ابن الأعرابي وابن داسه، وهكذا في سائر الكتاب.

«وقال شَعْبَةِ مرة»: من ص، وفي غيرها: وقال شعبة: وقال مرة..، فالشاكُّ: عبد العزيز.

قال: « اللهم إني أعوذ بك » وقال شعبة مرة: « أعوذ بالله ».

[وقال وهيب عن عبدالعزيز: فليتعوَّذُ بالله].

٦ ـ حدثنا عَمرو بن مرزوق، أخبرنا شُعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، عن رسول الله ﷺ قال: « إنَّ هذه الحُشوشَ مُحتَضَرة، فإذا أتى أحدُكم الخلاء فليقُل: أعوذ بالله من الخُبُث والخبائث ».

#### ٤ \_ باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

٧ ـ حدثنا مُسدَّد بن مُسَرهَد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن سلمانَ قال: قيل له: قد علَّمكم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخِراءَة ! قال: أَجَلْ، لقد نهانا ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لايَستنجِي أحدُنا

٦ \_ النسخ: « أخبرنا شعبة » في ب: حدثنا...

الغريب: كتب الحافظ على حاشية ص مايلي: « الحشوش »: «جمع حَشّ، وهي: الكُنْف، وأصله: جماعة النخل الكثيفة».

«الكُنُف»: «جمع كَنيف، وهو موضع قضاء الحاجة».

«محتضرة»: «أي: تحضرها الشياطين». « معالم السنن » ١٠:١.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [٥].

٧ ـ الروايات: « قد علمكم »: في رواية ابن الأعرابي: لقد علمكم.

الغريب: « الخِراءة »: على حاشية ص بخط الحافظ مايلي: «بكسر الخاء، ومدّ الألف، والهاء، والمراد: الأدب في ذلك، ومن فتح الخاء فقد غلط».

« الرجيع »: «الرَّوث». من حاشية ص.

الفوائد: « عن سلمان قال: قيل له. . . » في حاشية ب: « الذي قال ذلك لسلمان رجل من اليهود. مرقاة ».

قلت: غريب، ففي « صحيح مسلم » ٢٢٤:١ (٥٧) أنه من قول بعض المشركين، وهو مافي « المشكاة » وشرحها « المرقاة » ٣٦٦:١ ـ ٣٦٧.

بأقلَّ من ثلاثة أحجار، أو يَسْتنجي برَجيع أو عظم.

۸ ـ حدثنا عبدالله بن محمد النُّقَيْليُّ، حدثنا ابن المبارك، عن محمد ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعَلِّمُكم، فإذا أتى أحدُكم الغائط فلا يَسْتقبلُ القبلة، ولايَستدْبِرُها، ولايَستطيبُ بيمينه » وكان يأمر بثلاثة أحجارٍ، وينهى عن الرَّوثِ والرِّمَّة.

٩ ـ حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرهَد، حدثنا سفيان، عن الزُّهري، عن عطاء
 ابن يزيد [الليشي]، عن أبي أيوب رواية، قال: « إذا أتيتُم الغائط فلا
 تَستقبلوا القبلة بغائط ولابول، ولكنْ شرِّقوا وَغَرِّبوا ».

فقدِمنا الشامَ فوجدنا مراحيضَ قد بُنِيت قِبَل القِبلة، فكنا نَنْحرف عنها ونستغفرُ [الله].

[قال ابن الأعرابي: حدثنا الزعفراني، حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده ومعناه].

<sup>«</sup> وأن لا نستنجي »: أي: « أَمرنا أن لانستنجي باليمين ، أو «لا» زائدة » . «عون المعبود» ٢٥:١ ـ ١٨ على الوجه الثاني.

والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٦].

٨ ـ الغريب: « لايستطيب »: لايستنجي.

<sup>«</sup> الرِّمَّة »: «العظام البالية». ابن حجر.

الفوائد: أخرجه مسلم مختصراً، والنسائي وابن ماجه تاماً. [٧].

٩ ـ النسخ: « وغَرِّبوا » كما في ص، ح، وعلى الواو في ص فتحة، وفوقها:
 صح، وفي غيرهما: «أو غَرِّبوا».

الفوائد: أخرجه الجماعة. [٨].

١٠ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيب، حدثنا عَمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن مَعقِل بن أبي مَعقل الأسَدي قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن نَسْتقبلَ القِبلتينِ ببولٍ أو غائط.

قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة.

## ٥ [تفسير قوله عليه السلام: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول]

11 \_ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مُستقبِل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبدالرحمن، أليس قد نُهي عن هذا ؟ قال: بلى، إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يستُرك فلا بأس.

## ٦ ـ باب الرخصة [فيُّ ذلك]

١٢ \_ حدثنا [القعنبي] عبدالله بن مَسْلَمة، عن مالك، عن يحيى بن

١٠ \_ أخرجه ابن ماجه. [٩].

في حاشية ك: « قال في « فتح الباري » \_٢٤٦:١ \_: وهو حديث ضعيف، لأن فيه راوياً مجهول الحال \_ وهو أبو زيد المذكور \_ قال: وعلى تقدير صحته، فالمراد بذلك أهل المدينة، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة. انتهى ».

١١ ـ ولأبي داود شيخ آخر في هذا الحديث، ذكره المزي في «التحفة» ٦:٧٤
 (٧٤٥١) فقال:

أبو داود، عن محمد بن يحيى بن فارس، وأحمد بن إبراهيم، كلاهما عن صفوان بن عيسى..» ثم قال: «أحمد بن إبراهيم: في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم».

١٢ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١١].

سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان، عن عبدالله بن عمر قال: لقد ارتقيتُ على ظهر البيت فرأيتُ رسولَ الله ﷺ على لَبِنتَيْن، مستقبِلَ بيتِ المقدس لحاجته.

۱۳ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعتُ محمد بن إسحاق، يحدث عن أَبانَ بنِ صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبدالله، قال: نهى نبيُّ الله ﷺ أَن تُسْتَقبل القِبْلةُ ببول، فرأيتُه قبل أَن يُقبض بعام يَستقبلُها.

### ٧ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

18 \_ حدثنا [أبوَّخيثمة] زهير بن حرب، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن رجلٍ، عن ابن عمر أن النبيَّ ﷺ كان إذا أراد حاجةً لايرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.

قال أبو داود: عبدالسلام بن حرب رواه عن الأعمش، عن أنس بن مالك، وهو ضعيف.

[قال أبو عيسى الرملي: حدثناهُ أحمد بن الوليد، حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا عبدالسلام، به].

١٣ ـ أخرجه الترمذي وابن ماجه. [١٢].

<sup>1</sup>٤ \_ وفي «التحفة» ١: ٢٣٥ (٨٩٢): « زاد ابن العبد: حدثنا عمرو بن عون، حدثنا عبدالسلام بن حرب، به ». وهذه زيادة الرملي \_ أحد رواة «السنن» عن مصنفها \_ كذلك.

والحديث أخرجه الترمذيُّ من حديث الأعمش، عن أنس. [١٣]. وضَعْف الحديث من قبَل أن الأعمش رأى أنساً ولم يسمع منه.

## $^*$ باب كراهية الكلام عند الخلاء $^*$

10 \_ حدثنا عُبيدالله بن عُمر بن مَيْسرة، حدثنا ابن مَهديٌّ، حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عِياض قال: حدَّثني أبو سعيد قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: « لايخرجُ الرجلان يضرِبان الغائط كاشِفَيْن عن عورَتهما يتحدَّثان، فإن الله تعالى ذِكره يَمقُتُ على ذلك ».

قال أبو داود: [هذا] لم يسنده إلا عكرمةُ، [وهو من حديث أهل المدينة.

17\_ حدثناه أبو سلمة، حدثنا أبانُ، حدثنا يحيى، بهذا. يعني: موقوفاً].

## ٩ ـ باب في الرجل يردُّ السلام وهو يبول

١٧ \_ حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا عمر بن

\* \_ في نسخة على حاشية ص: على الخلاء، وفي ع: عند الحاجة.

<sup>10</sup> \_ الغريب: " يضربان الغائط " على حاشية ص، ك: " قال أبو عمر الزاهد صاحب ثعلب: يقال: ضربتُ الأرض، إذا أتيتَ الخلاء، وضربتُ في الأرض، إذا سافرتَ".

الفوائد: جاء في «التحفة» ٤٧٧:٣ (٤٣٩٧): «كلام أبي داود على هذا الحديث في رواية أبي عمرو أحمد بن علي البصري، وأبي سعيد بن الأعرابي، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم».

وأخرجه ابن ماجه. [١٤]، ولم يعزه المنذري إلى النسائي، وهو فيه ٢٠:١ (٣٣ ثـم ٣٢).

والراجح في اسم هلال بن عياض أنه: عياض بن هلال.

١٧ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٥].

سعد، عن سفيان، عن الضحَّاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عُمر قال: مرَّ رجل على النبي ﷺ وهو يبول فسلَّم عليه، فلم يرُدَّ عليه.

قال أبو داود: ورُوي عن ابن عمر وغيره أن النبي ﷺ تيمَّم، ثم ردًّ على الرجل السلام.

1۸ ـ حدثنا محمد بن المُثنَّى، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حُضَيْن بن المنذر [أبيَّ ساسان]، عن المهاجِر ابن قُنفُذ أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول، فسلَّم عليه، فلم يرُدَّ عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: « إني كَرِهتُ أن أذكُر الله تعالى ذِكرُه إلا على طهارة ».

# ١٠ ـ باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْر

المحمد بن العلاء، حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن خالد بن سَلَمة [يعني الفأفاء] عن البَهِيِّ، عن عروة، عن عائشة قالت:
 كان رسول الله ﷺ يذكُرُ الله على كلِّ أحيانه.

# ١١ ـ باب الخاتِم فيه ذكرُ الله يُدْخَلُ به الخلاءُ

٢٠ ـ حدثنا نصرُ بن عليّ، عن أبي علي الحنفيّ، عن هَمَّام، عن

<sup>=</sup> وحديث «ابن عمر وغيره» انظرهما برقم (٣٣٣ ـ ٣٣٥).

۱۸ ـ أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٦].

<sup>19</sup> \_ أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. [17].

٢٠ ـ الروايات: « ثم ألقاه، والوهم. . . » في رواية ابن الأعرابي: « ثم ألقاه،
 ولم يحدث بهذا الحديث إلا همام».

الغريب: «وضع خاتمه»: أي: نزعه من يده لئلا يدخل به الخلاء.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث =

ابن جُريج، عن الزُّهري، عن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتَمه.

قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يُعرف عن ابن جُريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من وَرِقِ ثم ألقاه، والوهم فيه من هَمَّام، ولم يروه إلا همَّام.

#### ١٢ ـ باب الاستبراء من البول

٢١ ـ حدثنا زهير بن حرب وهنّاد [بن السّريّ]، قالا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش قال: سمعت مُجاهداً يحدث عن طاوس، عن ابن عباس قال: مرّ النبيُ على قبرين فقال: "إنّهما يُعذّبان، ومايُعذبان في كبير: أمّا هذا فكان لايَسْتنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنّميمة». ثم دعا بعسيبٍ رَطْبٍ فشقّه باثنين، ثم غرس على هذا واحداً، وقال: "لعلّه يُخفّف عنهما مالم يَيْبسا».

قال هناد: «يستتر» مكان «يستنزه».[وقال أبو معاوية: يستنزه].

۲۲ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ بمعناه، قال: «كان لايستتر من بوله». وقال أبو معاوية: «يَستنزه».

<sup>=</sup> حسن غريب، وقال النسائي: هذا الحديث غير محفوظ. [١٨]، وتكلم المنذري عنده كلاماً طويلاً رجح فيه قول الترمذي.

٢١ ـ النسخ: « ثم غرس » في ب، ونسخة على ع: ثم غرز.
 الفوائد: « وقال أبو معاوية: يستنزه » قلت: حديث أبي معاوية عند البخاري

الفوائد: « وقال ابو معاويه: يستنزه » فلت: حديث ابي معاويه عند البحاري ( ١٣٦١،٢١٨) بلفظ: « لايستتر ».

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٩]. ٢٢ ــ «وقال أبو معاوية: يستنزه »: هذه الجملة ضُبِّب عليها في ب.

٢٣ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالواحد بن زياد، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبدالرحمن بن حَسنَة، قال: انطلقتُ أنا وعمرو بن العاص إلى النبي ﷺ، فخرج ومعه دَرَقةٌ، ثم استتر بها، ثم بال، فقلنا: انظُروا إليه يبولُ كما تبولُ المرأة! فسمع ذاك فقال: « ألم تعلموا مالقيَ صاحبُ بني إسرائيل ؟ كانوا إذا أصابهم البولُ قطعوا ماأصابه البول منهم، فنهاهم، فعُذّبَ في قبره ».

قال أبو داود: قال منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى في هذا الحديث قال: « جِلْدَ أحدِهم » وقال عاصم، عن أبي وائل، عن أبي موسى، عن النبي عَلَيْ قال: « جَسدَ أحدِهم ».

#### ١٣ \_ باب البول قائماً

٢٤ ـ حدثنا حفصُ بن عُمر ومسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة،

ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو عَوَانة \_ وهذا لفظ حفص \_ عن سليمان، عن أبي وائل، عن حُذيفة قال: أتى رسولُ الله ﷺ سُباطَة قوم فبال قائماً، ثم دعا بماء فمسح على خُفَيه.

قال أبو داود: قال مُسدَّد: قال: فذهبتُ أَتَباعدُ، فدعاني حتى كنت عند عَقِبه.

٢٣ ـ الغريب: على حاشية ص: «الدَّرقة: الحَجَفة، يقال للتُرْس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولاعَقَب: حَجَفة ودَرَقة. ج » والعَقَب: العَصَب.

الفوائد: «جسد أحدهم» على حاشية ص: «يرد قول من قال: إن المراد بالجلد الفرق (؟)، ونحوه. س». وانظر «فتح الباري» ١: ٣٣٠ (٢٢٦).

<sup>«</sup>فنهاهم»: على حاشية ص: «زاد البيهقي: فتركوه. س». «السنن الكبرى» انتهام الله الكبرى» الماليق يعلى بن عبيد، عن الأعمش، به.

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [٢٠].

٢٤ - الغريب: «سباطة قوم» على حاشية ص: «السُّباطة: مُلْقَى القُمامة». ابن حجر.

## ١٤ ـ باب في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده

٢٥ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا حجاج، عن ابن جُرَيج، عن حُكَيمة بنت أُمَيْمة ابنة رُقَيْقة، عن أُمِّها أنها قالت: كان للنبي ﷺ قَدَح من عَيْدانَ تحت سريره يبول فيه بالليل.

[قال ابن الأعرابي: حدثناه هلال بن العلاء، حدثنا حجاج، به].

## ١٥ ـ باب المواضع التي نُهي عن البول فيها

٢٦ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء ابن عبدالرحمن، عن أبيه من أبي هريرة، أن رسول الله عَلَيْ قال: «الذي يَتَخلَى «اتَّقوا اللاعِنين» قالوا: وما اللاعنانِ يارسول الله ؟ قال: «الذي يَتَخلَى في طريق الناس، أو ظلِّهم».

٢٧ ـ حدثنا إسحاق بن سُويد الرَّمْلي وعمر بن الخطاب أبو حفص ـ

«عقبه» على حاشية ص: «بفتح العين، وكسر القاف: مؤخّر القدم، قال الخطّابي: أراد أن يكون سِتراً بينه وبين الناس. س». «أعلام الحديث» للخطابي ١: ٢٨٠. الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٢١].

٢٥ ـ الغريب: «عَيْدانَ»: الضّبط من ب، وهو الطّوال من النخل، واحدتها بهاء،
 والمراد: قدح من خشب يُنقر ويُقَوَّر ليحفظ ما يجعل فيه.

الفوائد: أخرجه النسائي. [٢٢].

٢٦ ـ النسخ: «أو ظلُّهم»: في ب: وظلُّهم، وأفاد على الحاشية أن «أو» في رواية
 ابن داسه، وأصل الأشيري وابن حزم.

الغريب: «اتقوا اللاعِنين»: «يعني: الأمرين الجالبين لِلَّعْن، لأن مَن فعل ذلك لُعن، فلما صار سبباً أضيف إليه الفعل». ابن حجر.

الفوائد: أخرجه مسلم. [٢٣].

٢٧ ـ النسخ: «الثلاثة» على حاشية ص: نسخة الخطيب «الثلاث»، ومثله على حاشية=

وحديثه أتم له أن سعيد بن الحكم حدَّثهم: أخبرنا نافع بن يزيد، حدثني حَيْوة بن شُريح، أن أبا سعيد الحِمْيري حدثه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عَلَيْة: «اتقوا المَلاعِن الثلاثة: البَراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظلِّ».

٢٨ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا: حدثنا عبدالرزاق \_ قال أحمد: قال: حدثنا مَعْمَر قال: أخبرني أشعث. وقال الحسن: عن أشعث بن عبدالله \_ عن الحسن، عن عبدالله بن مُغَفَّل قال: قال رسول الله ﷺ: «لايبولنَّ أحدُكم في مُسْتحمِّه ثم يغتسلُ فيه \_ قال أحمد: «ثم يتوضأُ فيه» \_ فإن عامَّة الوسواس منه».

[وروى شعبة وسعيد عن قتادة، عن عُقبةً بن صُهْبان، سمعت عبدالله ابن مغفَّل يقول: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. وحديث شعبة أولى.

ورواه يزيد بن إبراهيم، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن ابن مغفَّل قولَه].

ك، وزاد: "وهو أصح». كأنهم رجَّحوا أن مفرد الملاعن مَلْعَنَة لامَلْعَن.
 الفوائد: "هذا مرسل" أي: منقطع، وهذا استعمال مشهور في كلام المتقدمين، وسيردُ كثيراً في كلام أبي داود، قال في "التحفة" ١٩:٨٤ (١١٣٧٠): "أبو سعيد هذا لم يدرك معاذ بن جبل".
 والحديث أخرجه ابن ماجه. [٢٤].

<sup>\*</sup> \_ التبويب من نسخة ب .

٢٨ \_ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. [٢٥].

۲۹ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن داود بن عبدالله، عن حُميد الحِمْيَري ـ وهو ابن عبدالرحمن ـ قال: لقيت رجلاً صَحِب النبي على كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله على أن يَمتشِط أحدُنا كل يوم، أو يبولَ في مُغتسله.

# ١٧ ـ [باب النهي عن البول في الجُحْر]\*

٣٠ ـ حدثنا عُبيدالله بن عمر بن ميسرة، حدثنا مُعاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبدالله بن سَرْجِسٍ، أن النبي ﷺ نهى أن يُبال في الجُحْر.

قال: قالوا لقتادة: ما يُكره من البول في الجُحْر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن.

### ١٨ ـ باب مايقول الرجل إذا خرج من الخلاء

٣١ \_ حدثنا عَمرو بن محمد [النّاقد]، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسرائيل، عن يوسف بن أبي بُردة، عن أبيه، حدثتني عائشةُ أن النبي ﷺ كان إذا خرج من الغائط قال: « غُفْرانك ».

۲۹ ـ أخرجه النسائي. [۲٦]. وانظر (۸۲).

<sup>\*</sup> ـ التبويب من ب، وحاشية ع.

٣٠ ـ على حاشية ص: «قال ابن السّكن: لم يسنده غير معاذ، عن أبيه، ورواه غيرُه عن قتادة، قولَه».

والحديث أخرجه النسائي. [٢٧].

٣١ ـ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، ولانعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. [٢٨].

### ١٩ ـ باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء

٣٢ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا أبانُ، حدثنا يحيى، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال نبيُّ الله عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال نبيُّ الله على الله أحدُكم فلا يمسَّ ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسَّحْ بيمينه، وإذا شرب فلا يشربْ نَفَساً واحداً ».

٣٣ ـ حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المِصِّيصي، حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني أبو أبوب ـ يعني الأفريقيَّ ـ عن عاصم، عن المُسيَّب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخُزاعي قال: حدثتني حفصة زوجُ النبي عَنِي أن النبي عَنِي كان يجعلُ يمينه لطعامه، وشرابه، وثيابه، ويجعل شِمالَه لما سوى ذلك.

٣٢ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، مطولًا ومختصراً. [٢٩].

٣٣ \_ «الأفريقي» على حاشية ك، ب: «بفتح الهمزة»، زادت ك: «وهو غير الأفريقي المشهور بالضعف».

قلت: أما فتح همزة «الأفريقي» فهو قول السمعاني وابن الأثير، وضبطها ياقوت وابن عبدالحق في «المراصد»، وصاحب «القاموس» بالكسر. وياؤها مشددة في ظاهر كلام صاحب «القاموس»، ومخففة عند شارحه، انظر كلام العلامة نصر الهُوريني في حاشية «القاموس».

وأما الأفريقي المشهور بالضعف: فهو عبدالرحمن بن زياد بن أَنْعُم، أحد الأجلّة، وإطلاق الضعف عليه ليس بجيد \_ وإن اشتهر \_ والمعتمد توثيقه إلا في الأحاديث الستة التي وهم في رفعها وهي موقوفة، نقلها أبو العرب القيرواني في «طبقاته» ص٧٧ عن سفيان الثوري، وهي في آخر ترجمة عبدالرحمن من «تهذيب التهذيب» أيضاً.

<sup>«</sup>ومعبد» قال في حاشية ص: «هو ابن خالد».

٣٤ ـ حدثنا أبو توبة، حدثنا عيسى بن يونُس، عن ابن أبي عَروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة قالت: كانت يدُ رسول الله عليه اليُمنى لِطُهُوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وماكان من أذىً.

٣٥ ـ حدثنا محمد بن حاتم بن بَزيع، حدثنا عبدالوهاب بن عطاء،
 عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبى ﷺ، بمعناه.

### ٢٠ ـ باب الاستتار في الخلاء

٣٦ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، عن ثَوْر، عن الخُصَين الحُبْراني، عن أبي سَعْد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرجَ، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرجَ، ومن أكل فما تخلَّل فَلْيَلْفِظ، ومالاكَ بلسانه فليَبْتَلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رَمَل فليَستدْبِرْه، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد

٣٤ ـ "ص" هذه من ص. وتسمى في اصطلاح المحدثين ضبة، والمراد منها هنا التنبيه إلى الإرسال بين إبراهيم النخعي، والسيدة عائشة، لكنه متصل من طريق الأسود عن عائشة في الإسناد التالي، ومن طريق مسروق عنها برقم (٢١٣٧)، على أنه من المعلوم أن مراسيل النخعي كلها صحيحة إلا حديث تاجر البحرين، وإعادة الوضوء والصلاة من القهقهة فيها.

٣٦ ـ النسخ: "أخبرنا عيسى" زاد في ب: بن يونس.

<sup>«</sup>أبو سَعْد الخير» في ك: أبو سَعيد الخير.

قلت: وهو قولٌ فيه، كما في «التحفة» ١٠:٥٥٥ (١٤٩٣٨)، مع أن كتب الرجال ذكرته مع من يكنى أبا سَعِيد، وأشارت إلى القول الآخر.

الغريب: «فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» في حاشية ص: «معناه: أن=

أحسن، ومن لا فلا حرج».

قال أبو داود: رواه أبو عاصم، عن ثور قال: حصين الحِميري، قال: ورواه عبدالملك بن الصبَّاح، عن ثور فقال: أبو سَعْد الخير.

[قال أبو داود: أبو سَعْد الخير هو من أصحاب النبي ﷺ].

## ۲۱ ـ باب ماینهی عنه أن یُستنجی به

٣٧ \_ حدثنا يزيدُ بن خالد بن عبدالله بن مَوْهَب الهَمْدانيُّ، حدثنا المُفضَّل \_ يعني ابن فَضَالة المِصريَّ \_ عن عيَّاش بن عباس القِتْباني، أن شييَهُمَ بن بَيتانَ، أخبره عن شيبانَ القِتباني، أن مَسْلمة بن مُخلَّد استعمل رُويفِعَ بن ثابت على أسفل الأرض.

قال شيبان: فَسِرنا معه من كُومِ شريك إلى عَلقماء، أو من عَلقماء إلى عَلقماء أو من عَلقماء إلى كُومِ شريك \_ يريد عَلقامَ \_ فقال رُويفع: إنْ كان أحدنا في زمن رسول الله ﷺ لَيَأْخِذُ نِضْوَ أُخيه على أن له النصف مما يَغْنم ولنا

الشيطان يحضر تلك الأمكنة، ويرصدها بالفساد، لأنها موضع هجر ذكر الله
 وكشف العورة». ابن حجر.

الفوائد: مابين المعقوفين من رواية ابن داسه، ونحوه في «آلنكت الظراف» ١٠:٥٥: نقلاً عن رواية ابن الأعرابي.

والحديث أخرجه ابن ماجه. [٣٢].

٣٧ \_ النسخ: «فإن كان أحدنا لَيَطير» في ع، ب، وحاشية ك وفوقها صح: «وإن كان أحدنا».

الغريب: «أسفل الأرض» على حاشية ك: «قيل: هي الوجه البحري في مصر، وقيل: يَحتمِل أن يكون المراد به المغرب، فإن ولاية رُويفع كانت هناك، لا في الوجه البحري. أبو، ولم يتبين لي من المراد بهذا الرمز «أبو»؟ وسيتكرر. «كوم شريك» على حاشية ع: «كوم شريك في طريق الإسكندرية». «علقماء» على حاشية ك: «موضع في أسفل مصر. أبو».

النصف، فإن كان أحدنا لَيَطيرُ له النَّصل والرِّيشُ وللآخر القِدْح.

ثم قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يارُوَيفع، لعلَّ الحياةَ ستطولُ بك بعدي، فأخبرِ الناسَ أنه من عقد لحيته أو تقلَّد وَتَراً، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمداً منه بريءٌ ».

٣٨ ـ حدثنا يزيد بن خالد، حدثنا مُفضَّل، عن عَيَّاش، أن شِيَيْم بن بَيْتَانَ أخبره بهذا الحديث أيضاً، عن أبي سالم الجَيْشاني، عن عبدالله ابن عَمرو، يذكر ذلك وهو معه مُرابطُ بحصن باب أليُونَ.

= وفي حاشية ع نقلاً عن المنذري: «النِّضْو: الدابة التي اهتزلتْها الأسفار، فأذهبَتْ لحمها».

وفيها: «لَيطير له»: «أي: لَيصير له في القسمة»، وفي حاشية ص: «وفي المجاز: طار له في القسمة كذا، قال العُماني:

فإني لستُ منكِ ولستِ مني إذا ماطار من مالي الثمينُ الأساس». «أساس البلاغة» ٢: ٨٧.

وفي حاشية ع: « القِدْح \_ بالكسر \_ : خشب السهم قبل أن يُراش ويركَّب فيه السهم».

وقوله "من عقد لحيته": في حاشية ص: " قيل: هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعّد، من قولهم: جاء فلان عاقداً عنقه، إذا لواها كِبْراً، والذئب الأعقد: الملتوي الذنب، أي: من لواها وجعّدها، وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب فأمرهم بإرسالها، وكانوا يتقلّدون الوتر دفعاً للعين، فكره ذلك. "فائق اللغة" للزمخشري» ٣٠:١٠.

الفوائد: أخرجه النسائي. [٣٣].

٣٨ ـ الروايات: «على جبل» في رواية ابن داسه: على النيل.

الفوائد: «أليون» في حاشية ص: «اسم مدينة مصر قديماً، فلما فتحها المسلمون سمَّوْها: الفُسُطاط. س». وانظر «معجم» ياقوت: بابليون.

«وهو شيبان بن أمية. . » هذا التعريف لشيبان القِتْباني المذكور في الحديث السابق.

قال أبو داود: حِصْن أَلْيُون بِالفُسْطاط على جبلٍ.

قال أبو داود: وهو شيبان بن أميَّة، يُكنى أبا حُذيفة.

٣٩ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا رَوْح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهانا رسول الله ﷺ أن نَمْتَسِح بعَظم أو بَعْرٍ.

• ٤ ـ حدثنا حَيْوَة بن شُريح الحِمصيُّ، حدثنا ابن عيَّاش، عن يحيى ابن أبي عَمرو السَّيباني، عن عبدالله بن الدَّيْلمي، عن عبدالله بن مسعود قال: قدم وفدُ الجنِّ على النبي ﷺ فقالوا: يامحمدُ، إنْهَ أَمَّتك أَن يستنجوا بعَظم أو رَوْثة أو حُمَمة، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقاً، قال: فنهى النبيُّ ﷺ.

#### ٢٢ ـ باب الاستنجاء بالأحجار "

21 ـ حدثنا سعيدُ بن منصور وقتيبةُ بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قُرْط، عن عروة، عن عائشة، أن رسولَ الله على قال: « إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يَستطيبُ بهنَّ، فإنها تُجزىء عنه ».

٣٩ ـ الغريب: «نمتسح» أي: نستنجي.

الفوائد: أخرجه مسلم. [٣٤].

٤٠ \_ على حاشية ص «الحُمَمة: الفحم ومااحترق من الخشب والعظام ونحوها. سيوطى».

<sup>\*</sup> \_ عند ابن الأعرابي: بالحجارة.

٤١ \_ أخرجه النسائي. [٣٦].

27 ـ حدثنا عبدالله بن محمد النُّقيلي، حدثنا أبو معاوية، عن هشام ابن عروة، عن عَمرو بن خُزيمة، عن عُمارة بن خُزيمة، عن خُزيمة بن ثابت، قال: سئل النبي ﷺ عن الاستطابة ؟ فقال: « بثلاثة أحجارٍ ليس فيها رَجيعٌ ».

قال أبو داود: كذا رواه أبو أسامة وابنُ نُمير، عن هشام.

## ٢٣ ـ باب في الاستبراء

٤٣ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرىء قالا: حدثنا
 عبدالله بن يحيى التَّوأم،

ح، وحدثنا عَمرو بن عون، أخبرنا أبو يعقوب التوأم، عن عبدالله بن أبي مُليكَة، عن أمه، عن عائشة قالت: بالَ رسول الله ﷺ، فقام عمر خلفه بكُوزٍ من ماء، فقال: « ماهذا ياعُمر ؟ » قال: ماءٌ تَوضَأ به، قال: «ماأُمرتُ كلَما بُلتُ أن أتوضًأ، ولو فعلتُ لكانت سُنَّة».

## ٢٤ ـ باب في الاستنجاء بالماء

٤٤ ـ حدثنا وهب بن بقيَّة، عن خالد الواسِطي، عن خالد \_ يعني

٤٢ ـ أخرجه ابن ماجه. [٣٧].

<sup>27</sup> ـ النسخ: "توضأ به": الضبط من ص، وفي غيرها: توضاً، أي: تتوضاً. وجاء على حاشية ك: " الأوجه حمل الوضوء هنا على الاستنجاء بالماء لتنقية موضع البول، لاعلى الوضوء الشرعي، لأنه يحتاج في توجيه إدراج الحديث في الباب إلى تكلف، كما أُومىءَ إليه في الحاشية، فلا تغفل». وهذا تنبيه جيد، و"الحاشية»: لعله يريد حاشية السيوطى؟.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٣٨].

٤٤ \_ النسخ: «ومعه غلام»: على حاشية ع: «نسخة: وتبعه غلام».
 الغريب: «ميضأة» فوق الكلمة في ح كتب «قصر». ومثله (١٠٩). قلت: =

الحذَّاء \_ عن عطاءِ بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله عند على حائطاً، ومعه غلامٌ معه مِيضَأةٌ، وهو أصغرنا، فوضعها عند السِّدْرة، فقضى حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء.

20 ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا معاوية بن هشام، عن يونُس ابن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «نزلت هذه الآية في أهلِ قُباء ﴿ فِيهِ رِجَالُ مُعْبُورَ لَن يَنظَهُ رُواً ﴾ قال: [و] كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية.

# ٢٥ ـ باب الرجل يَدْلُك يَدَه بالأرض إذا استنجى \*

٤٦ \_ حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا الأسود بن عامر، [وهذا لفظه]

هذا وجه، والوجه الثاني: المد، جاء في «المصباح» مادة (و ض و):
 «الميضأة ـ بكسر الميم، مهموز، ويمدُّ ويقصر ـ: المِطْهرة يُتَوضأ منها».
 الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم. [٣٩].

٥٤ ـ الروايات: «أخبرنا معاوية» ورواية ابن داسه: حدثنا معاوية.
 الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: غريب. [٤٠].
 والآية رقم (١٠٨) من سورة التوبة.

<sup>\*</sup> \_ في رواية ابن الأعرابي: باب من ذلك.

٤٦ ـ الروايات: «حدثنا إبراهيم بن خالد... وحدثنا محمد بن عبدالله..» تقدم
 الإسناد الثاني وتأخر الأول في رواية ابن داسه.

النسخ: «عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة» في ب: عن إبراهيم بن جرير، عن المغيرة» بين إبراهيم وأبي جرير، عن المغيرة» بين إبراهيم وأبي زرعة، وفي حاشية ك مانصه: «الحديث أورده في «الأطراف» ـ ٤٣٧:١٠ ـ في ترجمة: إبراهيم بن جرير، عن ابن أخيه أبي زرعة، ولم يذكر بينهما المغبرة».

#### حدثنا شريك،

ح، وحدثنا محمد بن عبدالله \_ يعني المُخَرِّميَّ \_ حدثنا وكيع، عن شَريك، عن إبراهيم بن جَرير، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء أتيتُه بماءٍ في تَوْر أو رَكْوَة فاستنجى، ثم مسح يدَه على الأرض، ثم أتيتُه بإناء آخر فتوضأ.

قال أبو داود: وحديثُ الأسود بن عامر أتمُّ.

#### ٢٦ ـ باب السواك

٤٧ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يرفعه، قال: « لولا أن أشُقَّ على المؤمنين

قلت: لكن أشار في حاشية ص إلى أنه مذكور في نسخةٍ، وللفائدة انظر «عون المعبود» ١: ٦٧.١.

الغريب: في حاشية ع: «التَّوْر \_ بفتح التاء ثالث الحروف، وبعد الواو الساكنة راء مهملة \_: إناء يشبه الإجَّانة. منذري».

وفي «شرح المشكاة» للطِّيبي ٢: ٤٨ «التَّوْر: إناء من صُفْر أو حجارة، كالإجَّانة، يتوضأ منها، والرَّكُوة: إناء صغير من جلد يُشرب منه الماء»، لكن جاء على حاشية ص: «التَّوْر: إناء يشرب فيه ويتوضأ منه».

الفوائد: «تَوْر أو رَكُوة» جاء في «المرقاة» ١:٣٦٢: «أو: للشك ممن يروي عن أبي هريرة، أو للتنويع، أي: تارة وتارة».

والحديث أخرجه ابن ماجه. [٤٢].

٤٧ ـ الروايات: «على المؤمنين» في رواية ابن داسه: «على أمتي».

الفوائد: «أخرج البخاري ومسلم فضل السواك فقط، وأخرج النسائي الفضلين، وأخرج ابن ماجه فضل الصلاة، وأخرج فضل السواك من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وأخرج الترمذي فضل السواك من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة». [٤٢].

لأمرتُهم بتأخير العِشاء، والسِّواكِ عند كل صلاة ».

٤٨ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التَّيمي، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن زيد بن خالد الجُهني، قال: سمعتُ رسول الله علي يقول: « لولا أن أشُق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ».

قال أبو سلمة: فرأيت زيداً يجلس في المسجد، وإن السواك من أُذنِه موضع القلم من أُذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك.

29 ـ حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عبدالله بن عبدالله ابن عمر، قال: قلت: أرأيتَ تَوَضِّيَ ابنِ عمر لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، عمَّ ذاك ؟ فقال: حدَّثَتُه أسماءُ بنت زيد بن الخطاب، أن عبدالله ابن حنظلة بن أبي عامر حدثها، أن رسول الله على أُمِرَ بالوضوء لكل

٤٨ \_ «موضع القلم» على حاشية ص: « بالنصب على الظرف، وهو خبر «إن».
 س».

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» [٤٣].

29 \_ الروايات: في آخره: «قال عبيدالله بن عبدالله» عند ابن الأعرابي: عن عبيدالله ابن عبدالله.

النسخ: «حدثته» في ع: حدثتنيه، ونسخة على حاشيتها: حدثتني.

الفوائد: «تَوَضِّيَ» على حاشية ص، ك: «قال النووي: كذا في جميع النسخ: توضِّي ـ بكسر الضاد وبالياء ـ وصوابه: توضُّؤ ـ بضم الضاد، وبعدها همزة تكتب واواً ـ سيوطى».

وفي حاشية ك: «قال شيخنا أبو الفضل ابن حجر: إسناده ـ أي: حديث عبدالله بن حنظلة ـ حسن. انتهى إسعاد. ». وينظر لمن «الإسعاد»؟.

صلاة طاهراً أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أُمِر بالسَّواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يَرى أنَّ به قوةً، وكان لايدَعُ الوضوء لكل صلاة.

قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن ابن إسحاق قال: عبيدالله ابن عبدالله.

#### ۲۷ \_ باب كيف يستاك

٥٠ ـ حدثنا مُسدَّد وسليمان بن داود العَتكي قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن غَيْلانَ بن جَرير، عن أبي بُردة، عن أبيه.

قال مُسدد: قال: أتينا رسول الله ﷺ نستَحمِلُه، فرأيته يستاك على لسانه.

وقال سليمان: قال: دخلتُ على النبي ﷺ وهو يستاك، وقد وضع السواك على طرف لسانه، وهو يقول: «إَنْ إَنْ اللهِ يعني تَهَوَّع.

 <sup>• • -</sup> الروايات: «كان حديثاً طويلاً اختصره» عند ابن الأعرابي: «كان حديثاً طويلاً اختصرته يوم الجمعة في المسجد».

النسخ: «وقال سليمان» في ع، ب، ونسخة على حاشية ص، ك: قال أبو داود: وقال سليمان.

<sup>«</sup>تهوَّع» كما في ص، وعلى حاشيتها: «قال النووي: كذا في رواية المصنف، والصواب رواية البخاري: كأنه يتهوَّع، يعني: له تصويت كصوت المتهوَّع. سيوطي» والتَّهوُّع: التقيؤ. وفي بقية الأصول كما في رواية البخاري.

الفوائد: «إِه إِه»على حاشية ص: «بهمزة مضمومة، وقيل: مفتوحة، ثم هاء ساكنة»، وبالضم أيضاً في ب، وبالفتح في ح، ع، أما في ك فضبطه بالكسر، وعلى الحاشية: «ضبطه في «الفتح» في رواية أبي داود، فقال: ولأبي داود بهمزة مكسورة، ثم هاء. انتهى». «فتح الباري» ٢٠٦٠١. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٤٥].

قال أبو داود: قال مُسدد: كان حديثاً طويلاً اختصره.

## ٢٨ ـ باب في الرجل يستاك بسواكِ غيره

الحدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عَنبَسة بن عبدالواحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يَسْتَنُ، وعنده رجلان: أحدهما أكبرُ من الآخر، فأُوحِي إليه في فضل السواك: أنْ كبِّرْ: أعْط السواك أكبرَهما.

[قال لنا أبو داود: قال أبو جعفر محمد بن عيسى: عنبسة بن عبدالواحد كنا نعدُّه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي].

٥٧ ـ [حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى بن يونس، عن مِسْعَر، عن المِقْدام بن شُريح، عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأيّ شيء كان يبدأ رسول الله ﷺ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك].

#### ٢٩ \_ باب غشل السواك

٥٣ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري،

١٥ ـ النسخ: جاء على حاشية ك آخر الحديث مانصه: «نسخة: قال أحمد ـ هو ابن حزم ـ: قال لنا أبو سعيد ـ هو ابن الأعرابي ـ: هذا مما انفرد به أهل المدينة» وابن حزم هذا غير الظاهري المشهور.

الغريب: «يستن» على حاشية ص «أي: يستاك» قاله ابن حجر.

الفوائد: «فأوحى إليه.. أن كَبِّر..» وعلى حاشية ص أيضاً: «قال النووي: معناه أوحي إليه في فضل آداب السواك أن يعطيه الأكبر. سيوطي».

وأخرجه مسلم بمعناه من حديث ابن عُمر مسنداً، وأخرجه البخاري تعليقاً.

<sup>[</sup>۲۱].

حاء هذا الحديث على حاشية ص وأنه من رواية ابن داسه، وكذلك هو في
 «تحفة الأشراف» ٢١:١١٤(٢٦:٤٤).

حدثنا عَنبُسة بن سعيد الكوفي الحاسبُ، حدثني كثير، عن عائشة أنها قالت: كان نبيُّ الله ﷺ يستاك، فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسِلُه وأدفعُه إليه.

20 ـ حدثنا يحيى بن معين، حدثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مُصعب بن شيبة، عن طَلْق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: « عشرٌ من الفطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاءُ اللحية، والسِّواكُ، والاستنشاقُ بالماء، وقصُّ الأظفار، وغسلُ البَراجِم، ونَتْف الإبْط، وحلقُ العانة، وانتقاصُ الماء » يعني الاستنجاء بالماء.

قال زكريا: قال مُصعب [بن شيبة]: ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة.

•• حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شَبيب، قالا: حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر ـ قال موسى: عن أبيه، وقال داود: عن عمار بن ياسر، أن رسول الله عليه قال: "إن من الفطرة: المضمضة والاستنشاق» فذكر نحوه، لم يذكر

٥٤ - الغريب: «غسل البراجم» على حاشية ص: «قال الخطابي: معناه: تنظيف المواضع التي تتشنَّج ويجتمع فيها الوسخ، وأصل البراجم: العُقَد التي تكون على ظهور الأصابع، واحدها: بُرْجُمة. سيوطي». «معالم السنن»١:١٣. والتشنُّج: انقباض الجلد.

<sup>«</sup>انتقاص الماء» كتب على حاشية ك: «بالقاف، والصاد المهملة، على المشهور، أي: انتقاص البول بغسل المذاكير، وقيل: هو بالفاء، والضاد المعجمة، أي: نضح الماء على الذكر. أبو».

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. [٤٨]. وسيأتي برقم (٤١٩٥).

٥٥ \_ الغريب: «الانتضاح» في حاشية ك: «في شرح مسلم هو: نضح الفرج بماء=

إعفاء اللحية، زاد: «والخِتانَ» قال: «والانتضاحَ» ولم يذكر «انتقاصَ الماء» يعني الاستنجاء [بألماء].

قال أبو داود: رُوي نحوه عن ابن عباس، وقال: «خمسٌ كلها في الرأس» ذَكرَ فيها «الفَرْق» ولم يذكر «إعفاء اللحية».

قال أبو داود: وروي نحو حديث حماد: عن طَلْق بن حبيب، ومجاهد، و[رواً حكيم] عن بكر المُزَنيِّ، قولَهم، ولم يذكروا: «وإعفاء اللحية».

وفي حديث محمد بن عبدالله بن أبي مريم، عن أبي هريرة، عن النبي عليه فيه: « وإعفاء اللحية ».

وعن إبراهيم النَّخَعيِّ نحوه، وذكر: « إعفاء اللحية، والختان ».

# ٣٠ \_ [باب السواك لمن قام بالليل]

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور وحُصين،
 عن أبي واثل، عن حُذيفة، أن رسول الله ﷺ كان إذا قام من الليل

<sup>=</sup> قليل بعد الوضوء، لنفي الوسواس ـ عنه ـ، وقال الخطابي: هو الاستنجاء بالماء. أبو". «شرح مسلم» للنووي ٣: ١٥٠، و «معالم السنن»١: ٣٢. «الفَرْق»: «هو أن يقسم شعر ناصيته يميناً وشمالاً فتظهر جبهته وجبينه من الناحيتين. س». من حاشية ص.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٤٩]. قوله «رُوي نحوه عن ابن عباس»: جاء على حاشية ص بخط ابن حجر: «قلت: حديث ابن عباس موقوف وهو في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلِوْ أَبْتَكَ

الْهُونِينَ عَدِينَ ابن طباس موقوق وموسى مسير طود عدى « رب و اِرْرِهِيمَ رَيْهُ بِكِلِهَاتٍ ﴾ رواه الطبري بسند صحيح» . «تفسير الطبري» ٢٤:١٠ .

٥٦ ـ النسخ: «أخبرنا سفيان» في ب: حدثنا...

يَشُوصُ فاهُ بالسواك.

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بَهْزُ بن حكيم، عن زُرارة بن أوْفَى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، أن النبي على كان يُوضع له وَضوؤُه وسِواكه، فإذا قام من الليل تخلّى ثم استاك.

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همّام، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن عائشة، أن النبي على كان لايرقد من ليل ولانهار فيستيقظُ إلا تسوّك قبل أن يتوضأ.

وه ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هُشيْم، أخبرنا حُصَين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عباس، قال: بِتُ ليلةً عند النبي ﷺ، فلما استيقظ من منامه أتى طَهُورَه، فأخذ سواكه فاستاك، ثم تلا هذه

الغريب: «يشوص» على حاشية ع: «أي: يدلُك أسنانَه ويُنَقِّبها وقيل: هو أن يستاكَ من سُفْلِ إلى عُلْوٍ، وأصل الشَّوْص: الغَسْل. نهاية» ٢:٥٠٩. الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [٥٠].

٧٥ - على حاشية ص: قوله «تخلّى»: «هو تفعّل من الخلاء - بفتح الخاء والمدّ، وهو المكان الذي ليس به أحد، ويطلق أيضاً على المكان المعدّ لقضاء الحاجة، وعلى نفس قضاء الحاجة، تسميةً للحالّ باسم المحل مجازاً، وهو المراد هنا. سيوطى».

٥٨ ـ «أخبرنا همام» في ب: حدثنا.

«من ليل» في ب أيضاً: في ليل.

٥٩ ـ أخرجه مسلم مطولاً والنسائي مختصراً، وسيأتي عند المصنف برقم (٦١١، ١٣٥٩) من رواية كريب عن ابن عباس بنحوه أتم منه، ومن ذلك الوجه أخرجه الجماعة مطولاً ومختصراً. [٥٣].

والَّاية الواردة رقمها (١٩٠) من سورة آل عمران.

الآيات: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيَلِ وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُولِي اللَّيات: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّهِ، ثم توضًا فأتى مصلاً فصلى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام ماشاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كلُّ مثل ذلك، كلُّ دلك، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كلُّ دلك يستاك ويُصلِّي ركعتين، ثم أوتر.

قال أبو داود: رواه ابنُ فُضَيْل، عن حُصين قال: فتسوَّك، وتوضَّأ وهو يقول: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ حتى خَتم السورةَ.

#### ٣١ ـ باب فرض الوضوء

٦٠ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الممليح، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: « لايقبلُ الله صدقةً من غُلولٍ، ولا صلاةً بغيرِ طُهورٍ ».

71 ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن همَّام بن مُنبِّه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لايقبلُ الله تعالى ذِكره صلاةً أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضَّأ».

٦٢ ـ حدثنا عثمان بن أبي شَيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عَقِيل، عن محمد بن الحَنفية، عن عليّ قال: قال رسول الله عَلَيْة:
 «مِفتاحُ الصلاة الطُّهور، وتحريمُها التكبير، وتحليلُها التسليمُ».

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر.[٥٤].

٣٠ ـ الغريب: الغُلول: «الخيانة خُفْية». «عارضة الأحوذي» ١:٨.

٦١ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. [٥٥].

٦٢ ـ «وتحليلها التسليم» على حاشية ص: «أي: صار المصلي بالتسليم يحل له ما
 حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها،=

### ٣٢ ـ باب الرجل يُحْدِثُ \* الوضوء من غير حدث

۳۳ - حدثنا محمد بن یحیی بن فارس، حدثنا عبدالله بن یزید المقریء،

ح، وحدثنا مُسدد، حدثنا عيسى بن يونس، قالا: حدثنا عبدالرحمن ابن زياد [هوَ ابن أَنْعُم] \_ قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أَنْقَنُ \_ عن غُطيْف \_ وقال محمد: عن أبي غُطيف الهُذَلي \_ قال: كنت عند ابن عمر، فلما نُودي بالظهر توضًا فصلَى، فلما نودي بالعصر توضًا، فقلتُ له ؟ فقال: كان رسول الله على يقول: « مَنْ توضأ على طُهْر كُتِبَ له عشرُ حسناتِ ».

قال أبو داود: وهذا حديثُ مُسدد، وهو أتمُّ.

#### ٣٣ ـ باب مايُنجس الماء

75 ـ حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسنُ بن علي وغيرهم قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، قال: سُئل النبيُّ عن الماء وماينوبُه من الدوابً والسباع ؟ فقال ﷺ: « إذا كان

كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراماً عليه. سيوطي». والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن. [٥٦].

<sup>\*</sup> \_ «يحدث» في ب ونسخة على حاشية ع: يجدِّد.

٦٣ ـ الغريب: «على طهر» في حاشية ص «أي: مع طهر. س».

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف. [٥٧].

٦٤ ـ الغريب: «وماينوبه» على حاشية ص «أي: يأتيه وينزل به ويَرده. سيوطي». =

الماءُ قُلَّتينِ لم يَحْمِلِ الخَبَثَ ».

هذا لفظ ابنِ العلاء، وقال عثمان والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر.

ر. [قال أبو داود: وهذا هو الصواب].

70 \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،

ح ، وحدثنا أبو كامل ، حدثنا يزيد \_ يعني ابنَ زُريع \_ عن محمد بن صحر الله عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر \_ قال أبو كامل: ابن الزبير \_ عن عبيدالله ابن عبدالله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله على الله على الماء يكون في الفكاة ؟ فذكر معناه.

77 \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عاصم بن صوب من عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر قال: حدثني أبي، أن رسول الله على الله عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر قال: « إذا كان الماء قُلَّتين، فإنه لايَنْجُس ».

[قال أبو داود: حماد بن زيد وَقَفه عن عاصم].

وفي حاشية ك: «القُلَّة: الجَرَّة الكبيرة. جوهري». «الصحاح» ١٨٠٤.٥.
 وقوله «لم يحمل الخَبَث» جاء في حاشية ص: «الخَبَث: بفتحتين قال الخطابي: أي: يدفعه عن نفسه كما يقال: فلان لايحمل الضيم إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه. سيوطي». «معالم السنن» ٢٥٠١ ـ ٣٦.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. [٦٠].

٦٥ \_ «صحـ» التي فوق عبيدالله من ص.

٣٦ ـ «حماد» على حاشية ص: «هو ابن سلمة». و«عبيدالله»: كذلك هو في الأصول جميعها، وعليه في ص «صـ» ضبة.

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. [٦٠].

## ٣٤ ـ باب في بئر بُضَاعة

77 \_ حدثنا محمد بن العلاء والحسنُ بن علي ومحمد بن سليمان الأنباريُّ قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عُبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله ﷺ: أنتوضًا من بئر بُضاعة ؟ \_ وهي بئرٌ تُطرحُ فيها الحِيَضُ، ولحمُ الكلاب والنَّتْنُ \_ فقال رسول الله ﷺ: «الماءُ طَهورٌ ولايُنَجِّسُهُ شيءٌ ».

قال أبو داود: قال بعضُهم: عبدالرحمن بن رافع.

٦٨ ـ حدثنا أحمدُ بن أبي شعيب وعبدُالعزيز بن يحيى الحرَّانيَّان

٧٧ ـ الروايات: «طهور ولاينجسه» على حاشية ص: «سقطت الواو عند س» أي: عند ابن داسه.

النسخ: «أنتوضأ» على حاشية ك، ع: «نسخة: أتتوضأ».

الغريب: «الحِيَض» على حاشية ص: «بكسر الحاء، وفتح الياء. وفي رواية: المحايض، ومعناه: الخِرَق التي يمسح بها دم الحيض. سيوطي». الفوائد: «بُضَاعة» على حاشية ع: «بضم الباء الموحدة، وتكسر أيضاً: دار لبني ساعدة بالمدينة، وبئرها معلوم. منذري». وفي «شرح المشكاة» للطيبي ٢٠٤٠: «أهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها، والمحفوظ في الحديث الضم». وفي «النهاية» ١:٤٣١: «وحكى بعضهم بالصاد المهملة».

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. [٦١].

٦٨ ـ النسخ: «فيها الماء» كما في ص، وفي غيرها: الماء فيها.

الغريب: «وعَذِر الناس» على حاشية ص: «بفتح العين، وكسر الذال المعجمة، جمع: عَذِرة، وهي: الغائط، سمي بذلك لأنهم كانوا يلقونه في العَذِرات وهي: أفنية الدور، وضبط أيضاً بكسر العين وفتح الذال، كمَعِدة ومِعَد، وكلاهما صحيح، وضم العين فيها تصحيف، ذكر ذلك النووي. سيوطي».

قالا: حدثنا محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن سَلِيط بن أيوب، عن عُبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاريِّ ثم العدويِّ، عن أبي سعيد الخُدري قال: سمعتُ رسول الله ﷺ وهو يقال له: إنه يُستقَى لك من بئر بُضاعة، وهي [بئر] يُلقى فيها لحومُ الكلاب والمَحايضُ وعَذِرُ الناس! فقال رسول الله ﷺ: «إن الماء طَهورٌ لايُنجسه شيءٌ ».

قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قَيِّم بئر بُضاعة عن عُمْقها ؟ قال: أكثرُ مايكون فيها الماء إلى العانة، قلت: فإذا نَقَص ؟ قال: دون العورة.

قال أبو داود: وقَدَّرْتُ أنا بئرَ بُضاعة بردائي مددتُه عليها، ثم ذَرَعته، فإذا عرضُها ستُّ أذرع، وسألتُ الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غُيِّر بناؤُها عما كانت عليه ؟ قال: لا، ورأيت فيها ماءً مُتغيِّرَ اللون\*.

# \*\* \_ [باب الماء لايُجنِب]

74 \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سِمَاك، عن عكرمة،

<sup>\*</sup> \_ هنا كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله على حاشية نسخته ص هذه الفائدة فقال: «قال قاسم بن ثابت في «الدلائل»: حدثنا موسى بن هارون، سمعت أبا سلمة منصور بن سلمة الخزاعي \_ وسأله أحمد بن حنبل عن بئر بضاعة: كم سَعَتُها؟ فوصف نحواً من هذه الآبار التي تُحفر في الطرق، من أوسعها». \*\* \_ التبويب من حاشية ك.

<sup>79</sup> ـ «لایجنب » علی حاشیة ب: «من أجنب أو کَـ: يَنْصُر» وضبطت بالوجهین فی ك.

والتحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [٦٢].

عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جَفْنَةٍ، فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها \_ أو يغتسلَ \_ فقالت له: يارسول الله إني كنتُ جُنبًا، فقال رسول الله ﷺ: « إن الماء لا يُجْنِبُ ».

### ٣٦ ـ باب البول في الماء الراكد

٧٠ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة في حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: « لايبولنّ أحدُكم في الماء الدائم، ثم يغتسلُ منه ».

٧١ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن محمد بن عَجْلان، قال: سمعت أبي يُحدِّث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « لايبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم، ولايغتسلْ فيه من الجنابة ».

#### ٣٧ ـ باب الوضوء بسؤر الكلب

٧٧ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة في حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: « طَهُور إناء أحدِكم إذا ولَغ فيه الكلبُ أن يُغسل سبع مرارِ أولُهنَّ بالتراب ».

٧٠ ـ الروايات: «يغتسل منه» عند ابن الأعرابي: «يغتسل فيه».

الغريب: «الدائم» على حاشية ص: «هو الراكد الذي لا يجري. س».

٧١ ـ أخرجه ابن ماجه. [٦٤].

٧٢ ـ الروايات: «أولهن» عند ابن الأعرابي: «أولاهن».

<sup>«</sup>بالتراب» عند ابن داسه: «بتراب».

النسخ: «مرار» في ب ونسخة على ك: «مرات».

الغريب: «ولغ» على حاشية ص: «شرب بطرف لسانه. س».

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي، وأخرجه الترمذي بنحوه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. [70].

قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد: عن محمد.

٧٣ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا المعتمِر [بن سليمان]،

ح، وحدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا حماد بن زيد، جميعاً عن أيوبَ، عن محمد، عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه، وزاد « وإذا ولَغَ الهرُّ غُسِل مرَّةً ».

٧٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُ [العُطار]، حدثنا قتادة، أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة، أن نبيَّ الله ﷺ قال: « إذا ولَغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، السابعة بالتراب ».

قال أبو داود: وأما أبو صالح، وأبو رَزين، والأعرجُ، وثابتٌ الأحنفُ، وهمَّام بن مُنبِّه، وأبو السُّدِّي عبدالرحمن: رَوَوه عن أبي هريرة لم يذكروا التراب.

٧٥ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثنا أبو التيَّاح، عن مُطرِّف، عن ابن مُغفَّل، أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم قال: « مالهم ولها ؟ » فرخَّص في كلب الصيد،

٧٣ ـ الروايات: «بمعناه ولم يرفعاه» عند ابن الأعرابي: «بمعنى زائدةً، ولم يرفعه».

النسخ: «ثابت الأحنف» حاشية ع: «ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين».
 قلت: بل في «ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين» ص ٢٦ (٨٧) وقال فيه: «صدوق، ضعفه بعضهم» مع أنه لم يذكره في «الميزان»، وهو من رجال «التهذيب» ولم يذكروا فيه إلا التعديل، وفي «التقريب» (٨٢٤): «ثقة».
 الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم، وليس فيه ذكر التراب. [٦٦].

٧٠ ـ النسخ: (والثامنة) على حاشية ص: (بالنصب على الظرفية، قال الرافعي: حُمل ذلك على أنه عدَّ التعفير في إحدى الغَسَلات غَسْلة ثامنة. سيوطي).
 الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٦٧].

وفي كلب الغنم، وقال: «إذا ولَغ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سبع مِرارٍ، والثامنة عَفِّروه بالتراب».

[قالُ أبو داود: هكذا قال ابن مغفل] \*.

#### ٣٨ ـ باب سؤر الهر

٧٦ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن حُميدة بنت عُبيد بن رِفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك \_ وكانت تحت ابن أبي قتادة \_ أن أبا قتادة دخل فسكَبَتْ له وضوءاً، فجاءت هرةٌ [قشربت منه]، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظرُ إليه! فقال: أتعجبينَ ياابنة أخي؟ فقلتُ: نعم،

<sup>\*</sup> ـ جاء في «التحفة» ١٨٧:١٠ (١٣٧٩٩) حديث يناسب هذا الموضع، ولفظه: ١ ـ مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

حديث: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».

أبو داود في «الطهارة» عن الحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، به.

قال المزي: «حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم».

٧٦ ـ النسخ: «يا ابنة» في ع، ك: «يابنت»، وأشار بين الأسطر في ص إلى أنها نسخة.

الغريب: «فسكبت» على حاشية ص: «بتاء التأنيث، أي: صبَّتْ».

الفوائد: «كبشة» على حاشية ع: «بفتح الكاف، وسكون الباء الموحدة، وبعدها شين معجمة، وتاء تأنيث. منذري».

<sup>«</sup>إنها ليست بنجس» على حاشية ص: «قال الرافعي: هو من الوصف بالمصدر. س».

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [٦٨].

فقال: إن رسول الله ﷺ قال: « إنها ليست بنجَسٍ، إنها من الطوَّافين عليكم والطوَّافات ».

٧٧ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة ، حدثنا عبدالعزيز ، عن داود بن صالح ابن دينار التَّمَّار ، عن أمِّه ، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة ، فوجدَ تُها تُصلِّي ، فأشارَتْ إليَّ: أنْ ضَعِيها ، وجاءت هرَّة فأكلت منها ، فلما انصرفتْ أكلتْ من حيثُ أكلَتِ الهرَّة ، فقالت: إن رسول الله على قال: « إنها ليستْ بنجس ، إنما هي من الطوَّافين عليكم » وقد رأيت رسول الله على عن الطوَّافين عليكم » وقد رأيت رسول الله على عن الطوَّافين عليكم » وقد رأيت رسول الله على عن الطوَّافين عليكم »

## ٣٩ ـ باب الوضوء بفضل المرأة\*

٧٨ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله عن إناء واحد ونحن جُنُبان.

٧٩ ـ حدثنا عبدالله بن محمد النُّقيلي، حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن ابن خَرَّبوذَ، عن أم صُبيَّة الجُهنية، قالت: اختلفَتْ يدي ويدُ

۷۷ ـ «وجاءت هرة» في رواية ابن داسه: «فجاءت هرة».

 <sup>\* - «</sup>بفضل المرأة» في ب: بفضل وضوء المرأة.

٧٨ ـ أخرجه النسائي مختصراً، وأخرج الشيخان نحوه من حديث عائشة. [٧٠].

٧٩ ـ «ابن خَرَّبوذ» ضبطه في ك: خُرَّبوذ، وعلى الحاشية: «كذا مضبوط في الأصل بالضم». وهو وجه حكاه عياض في «المشارق» ٢٥١:١ عن الباجي.

والحديث أخرجه ابن ماجه. [٧١].

قلت: وأم صُبيَّة ليس بينها وبين النبي على محرميةُ نسبِ أو رضاع أو مصاهرة، فيشكل توضَّوها أمام النبي على مع مافيه من كشف الوجه والذراعين والرأس! وأجابوا عنه بثلاثة أجوبة:

رسول الله ﷺ في الوضوء من إناء واحدٍ.

٨٠ \_ حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع،

ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان الرِّجال والنساء يتوضَّؤون في زمان رسول الله ﷺ \_ قال مُسدد: \_ من الإناء الواحد جميعاً.

٨١ \_ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن عبيدالله، حدثني نافع، عن

أولها: أن هذا كان قبل نزول الحجاب. وضُعَّف.

ثانيها: أن وحدة الإناء بينهما لاتستلزم وحدة زمن الأخذ منه وعدمَ الحائل بينهما. وضُعِّف أيضاً.

ثالثها: أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام إباحة النظر منه إلى الأجنبيات والخلوة بهن، كما بوّب عليه السيوطي في «خصائصه الكبرى» ٢٤٧:٢، ونقل عن الحافظ ابن حجر اعتماده هذه الخصيصة في الجواب عن قصة أم حرام بنت مِلْحان التي نام عندها عليه الصلاة والسلام وصارت تَفْلي له رأسه الشريف عليه السلام عليه السلام وصارت تَفْلي له رأسه

انظر الأجوبة الثلاثة في «بذل المجهود» للشيخ خليل أحمد ٢٠٦:١، و«أماني الأحبار شرحُ و«الفتح الرباني» للشيخ أحمد الساعاتي ٢٠٨:، و«أماني الأحبار شرحُ شرحِ معاني الآثار» للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي ١١١١. وجواب ابن حجر المشارُ إليه تجدُ مثلَه في «فتح الباري»٧١:١١ آخر كلامه على قصة أم حرام في كتاب الاستئذان، باب من زار قوماً فقال عندهم.

٨٠ - الروایات: «حدثنا عبدالله بن مسلمة... وحدثنا مسدد» عند ابن داسه:
 حدثنا مُسدَّد... وحدثنا عبدالله بن مسلمة.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه البخاري وليس فيه: من الإناء الواحد. [٧٢].

٨١ ـ «ونغتسل» هذه الجملة مع رمزيها من حاشية ص، ولا حاجة إلى هذا التنبيه
 بذاته، وإنما ذكرته لأنبّه إلى أمر آخر يتصل به، هو أن البيهقي روى هذا =

عبدالله بن عمر، قال: كنا نتوضًأ نحن والنساءُ على عهد رسول الله ﷺ من إناء واحدِ [ونغتسل] نُدَلِّي فيه أيديَنا.

## ٤٠ ـ باب النهي عن ذلك

٨٢ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن داود بن عبدالله،

ح، وحدثنا مسدَّد، حدثنا أبو عَوانة، عن داود بن عبدالله، عن حُميد الحِميري، قال: لقيتُ رجلاً صَحِب النبي ﷺ أربع سنين كما صَحِبه أبو هريرة، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن تغتسلَ المرأةُ بفَضْلِ الرجل، أو يغتسلَ الرجلُ بفَضْلِ المرأة. زاد مُسدَّد: ولْيغْترِفا جميعاً.

لا: س

٨٣ \_حدثنا ابن بشَّار ، حدثنا أبو داود \_ [ يعني الطيالسيَّ ] \_حدثنا شعبة ،

الحديث في «سننه الكبرى» ١٩٠:١ عن أبي علي الروذباري، عن ابن داسه، عن أبي داود، به، وليس في روايته هذه الجملة، مع أنها في رواية ابن داسه، كما هو صريح رمز ابن حجر له، فيستفاد من هذا أن الرواة عن ابن داسه قد يختلفون.

إذ الحافظ ابن حجر يتصل بابن داسه من طريق منصور بن عبد الله الخالدي، كما ذكر سنده بها أول نسخته ص، ونقلته في المقدمة، والبيهقي يتصل به بواسطة الروذباري، كما رأيت.

«نحن والنساء» على حاشية ص «قال الرافعي: يريد كل رجل مع امرأته وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد. قلت: ما شُرِح هذا الحديث بأحسنَ ولا أصوبَ مما شرحه به الرافعي. سيوطي».

٨٢ ـ النسخ: «المرأة..»: سقط من ح إلى قوله في الحديث التالي: «طهور».
 لكن هذا السَّقَط من القسم المتمَّم بالخط الجديد.

الفوائد: أخرجه النسائي. [٧٤]. وانظر (٢٩).

٨٣ \_ النسخ: «حدثنا ابن بشار... يتوضأ الرجلُ بفَضْل» سقط من ح كما تقدم =

س

عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عَمرو \_ [قال لنا أبو داود] وهو الأقرع \_ أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة.

#### ٤١ ـ باب الوضوء بماء البحر

٨٤ - حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالك ، عن صفوان بن سُليم ، عن سعيد بن سلَمة من آل ابن الأزرق ، أن المغيرة بن أبي بُردة - وهو من بني عبدالدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله عليه فقال: يارسول الله ، إنا نركبُ البحر ، ونحمل معنا القليلَ من الماء ، فإن توضّأنا به عطِشْنا ، أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله عليه : « هو

التنبيه إليه في الحديث قبله.

«وهو الأقرع» في ع: وهو ابن الأقرع. ويؤيده مافي «التقريب» (١٤٥٦). الفوائد: في حاشية ك: «حديث الحكم بن عمرو، قال النووي: ضعيف، ضعّفه أئمة الحديث، منهم البخاري وغيره».

وفي حاشية ص: "قال الخطابي: وجه الجمع بين الحديثين إن ثبت هذا: أن النهي إنما وقع عن التطهر بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال عن أعضائها عند التطهر به، دون الفضل الذي تُسْئِرُه في الإناء [أي: تُبقيه فيه] ومن الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يذهب إلى أن النهي إنما هو إذا كانت جنباً أو حائضاً، فإذا كانت طاهراً فلا بأس، قال: وإسناد حديث عائشة رضي الله عنها في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي. سيوطي». والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

٨٤ - الغريب: «ميتته» على حاشية ع: «مَيتته - بفتح الميم - يريد حيوان البحر إذا
 مات، وعامة الرواة يولعون بكسر الميم. منذري».

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [٧٦].

# الطُّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُهُ ».

### ٤٢ ـ باب الوضوء بالنَّبيذ

مه ـ حدثنا هنَّادٌ وسليمانُ بن داود العَتكيُّ قالا: حدثنا شريك، عن أبي فَزارَة، عن أبي زيد، عن عبدالله بن مسعود، أن النبي ﷺ قال له ليلة الحنِّ : «مافي إداوتك ؟» قال: نبيذٌ، قال: «تمرةٌ طيّبة، وماءٌ طَهورٌ».

وقال أبو داود: قال سليمان بن داود: عن أبي زيد، أو زيد، قال: كذا قال شريك، ولم يذكر هنَّادٌ ليلةَ الجنِّ.

۸٦ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيب، عن داود، عن عامر، عن علقمة قال: قلتُ لعبدالله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله ﷺ ليلةَ الجنِّ ؟ فقال: ماكان معه منا أحدٌ.

٨٥ ـ النسخ: «قال: كذا قال شريك»: «قال» الأولى من ص فقط.

الغريب: "إداوتك" على حاشية ع: "الإداوة -بكسر الهمزة، وفتح الدال المهملة- هي آنية الماء، كالمطهرة. منذري».

الفوائد: على حاشية ك: «قال الإمام النووي: حديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين، ومداره على أبي زيد مولى عمرو بن حريث، وهو مجهول. انتهى». وقال في «الفتح»: وقيل ـ على تقدير صحته ـ: إنه منسوخ، لأن ذلك كان بمكة، ونزول قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجَدُوا مَاكَ فَتَيَمُّوا ﴾ إنما كان بالمدينة بلاخلاف. انتهى.».

<sup>«</sup>شرح صحيح مسلم» للنووي ١٦٩:٤ و «الفتح» ٢٥٤:١، وانظر «نصب الراية» ١: ١٣٧ ـ ١٤٨ لزاماً.

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. [٧٧] ونقل تضعيفه عن عدد من الأئمة. ٨٦ ـ أخرجه مسلم والترمذي مطولًا. [٧٨]. وفي الاستدلال بهذا النفي كلام طويل.

۸۷ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبدالرحمن، حدثنا بِشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء أنه كره الوضوء باللبَن والنبيذ، وقال: إن التيمم أعجبُ إليَّ منه.

۸۸ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبدالرحمن [يعني ابن مهدي]، حدثنا أبو خَلْدَة قال: سألتُ أبا العالية عن رجلِ أصابته جنابةٌ وليس عنده ماء وعنده نبيذ، أيَغتسِل به ؟ قال: لا.

# ٤٣ ـ باب أيُصلي الرجل وهو حاقِن؟\*

۸۹ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن أرقم، أنه خرج حاجّاً - أو معتمراً - ومعه الناس وهو يؤمّهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة \_ صلاة الصبح \_ ثم قال: لِيتقدَّمُ أحدكم \_ وذهب الخلاءَ \_ فإني سمعتُ رسول الله عليه يقول: «إذا أراد أحدُكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء».

قال أبو داود: رَوَى وُهَيبُ بن خالد وشُعيبُ بن إسحاق وأبو ضَمْرة هذا الحديث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل حدَّثه، عن عبدالله بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير.

٨٧ ـ «أنه كَرِه..»: في ب: أنه قال: كُرِه.. وعلى هذا الوجه فعطاء ناقل عن الصحابة رضي الله عنهم كراهيتهم الوضوء بما ذُكر.

<sup>\*</sup> ـ «وهو حاقن» عند ابن داسه: وهو حقنٌ.

٨٩ \_ الروايات: «عن أبيه» عند ابن الأعرابي: عن عروة.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [٧٩].

• ٩ - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، وحدثنا مُسدَّد ومحمد بن عيسى -المعنى - قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حَزْرة، حدثنا عبدالله بن محمد - قال ابن عيسى في حديثه: ابن أبي بكر، ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد، قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها، فقام القاسم [بن محمد] يصلي، فقالت: سمعت رسول الله على يقول: «لا يُصلَّى بحضرة الطعام، ولا وهو يُدافعُه الأخبثانِ ».

91 \_ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن عيّاش، عن حبيب بن صالح، عن يزيدَ بن شُريح الحضرمي، عن أبي حَيّ المُؤذِّن، عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: « ثلاث لايحلُّ لأحد أن يفعلهُنَّ: لايؤمُّ رجلٌ قوماً فيخُصَّ نفسَه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولاينظرُ في قَعْرِ بيتٍ قبل أن يَستأذنَ فإن فعل فقد دخل، ولا يُصَلِّي وهو حَقِنٌ حتى يتخفَّف».

# ٤٤ ـ [باب دعاء الإمام في الصلاة]\*

97 \_ حدثنا محمود بن خالد السُّلمي، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا ثور، عن يزيد بن شُريح الحضرمي، عن أبي حَيِّ المُؤذِّن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لايحلُّ لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلِّيَ وهو حَقِنٌ حتى يتخفَّف»، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ، قال: «ولايَحِلُّ لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمَّ قوماً إلا بإذنهم،

٩٠ - الحديث ذكره المنذري برقم [٨٠] ولم يخرجه، وهو في "صحيح مسلم"
 ١: ٣٩٣(٦٧).

٩١ ـ أخرجه الترمذي وابن ماجه، وحديث ابن ماجه مختصر، وقال الترمذي:
 حديث ثوبان حديث حسن. [٨١].

<sup>\*</sup> \_ التبويب من نسخة على حاشية ص، ولا داعي إليه.

٩٢ \_ «قال أبو علي. . . » من حاشيتي ص، ك فقط.

ولايختصَّ نفسَه بدعوة دونَهم، فإن فعل فقد خانهم ».

قال أبو علي: قال أبو داود: هذا من سُنَن أهل الشام لم يَشْرَكهم فيه أحد.

## ٤٥ ـ باب مايُجزىء من الماء في الوضوء

٩٣ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان يغتسل بالصَّاع، ويتوضَّأُ بالمدِّ.

قال أبو داود: رواه أبانُ، عن قتادة قال: سمعت صفية.

95 ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا هُشَيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال: كان النبي عَلَيْ يَغْتَسِلُ بالصاع، ويتوضأ بالمُد.

٩٥ \_ حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عَبَّاد بن تميم، عن جدتي \_ وهي أمُّ عُمارة \_ أن النبي ﷺ توضأ فأتي بإناء فيه ماء قَدْرُ ثلثي المدِّ.

٩٦ \_ حدثنا محمد بن الصَّبَّاح البَزَّاز، حدثنا شَريك، عن عبدالله بن

٩٣ \_ الروايات: أخبرنا همام» عند ابن داسه: حدثنا همام.

<sup>«</sup>رواه أبان» عند ابن الأعرابي: قال أبان.

الفوائد: أخرجه النسائي وأبن ماجه، وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس، ومسلم من حديث سفينةَ نحوه. [٨٣].

٩٤ ـ «أخبرنا» في ب: حدثنا.

٩٥ \_ أخرجه النسائي. [٨٥].

٩٦ ـ الروايات: «بمكوك» عند ابن الأعرابي: بالمكوك.

النسخ: في المقولة الأولى لأبي داود «لم يذكر رطلين» وفي نسخة على حاشية ح: ولم يذكر رطلين.

<sup>«</sup>عن شريك قال»: سقطت «قال» من ك.

عيسى، عن عبدالله بن جَبْر، عن أنس قال: كان النبيُّ ﷺ يتوضَّأُ بإناء يَسَع رَطلين، ويغتسل بالصَّاع.

قال أبو داود: رواه شعبة قال: حدثني عبدالله بن عبدالله بن جبر قال: سمعت أنساً، إلا أنه قال: يتوضأُ بمَكُّوكِ. لم يذكر رَطلين.

قال أبو داود: ورواه يحيى بن آدم، عن شريك قال: عن ابن جَبر بن عَتِيك.

قال: ورواه سفيان، عن عبدالله بن عيسى قال: حدثني جَبْر بن عبدالله.

[قال أبو داود: وسمعت أخمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال. قال أبو داود: وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النبي ﷺ ].

### ٤٦ \_ باب الإسراف في الماء \*

٩٧ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا سعيدٌ الجُرَيْرِيُّ، عن أبي نَعامة، أن عبدالله بن مُغفَّل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصرَ الأبيضَ عن يمين الجنة إذا دخلتُها، فقال: أيْ بُني، سل الله الجنة، وتعوَّذ به من النار، فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

<sup>=</sup> الغريب: «بمكّوك» على حاشية ص: «المكوك: بفتح الميم وتشديد الكاف، قال القرطبي: الصحيح أن المراد بالمكوك هنا: المُدُّ بدليل الرواية الأخرى، وقال العراقي: قال أبو خثيمة: المكوك: المد. سيوطي».

الفوائد: أخرجه النسائي ومسلم، وعندهما: الوضوء بمكوك، والغسل بخمسة مكاكى. [٨٦].

<sup>\*</sup> \_ «الإسراف» عند ابن داسه: الاعتداء.

<sup>«</sup>في الماء» عند ابن داسه وفي نسخة الخطيب: في الوضوء.

٩٧ ـ الروايات: «رسول الله» عند ابن داسه: النبي.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه مقتصراً منه على الدعاء. [٨٨].

«إنَّه سيكون في هذه الأمةِ قومٌ يَعْتَدُون في الطُّهور والدعاء».

## ٤٧ ـ بابٌ في إسباغ الوضوء

۹۸ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني منصور، عن هلال بن يَسَاف، عن أبي يحيى، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله ويَلَّ رأى قوماً وأعقابُهم تلوحُ فقال: «ويلٌ لِلأعقاب من النار، أسبِغوا الوضوء».

# ٤٨ ـ باب الوضوء في آنية الصُّفْرِ \*

99 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرني صاحبٌ لي، مسلم بن عروة، أن عائشة قالت: كنتُ أغتسِلُ أنا ورسول الله ﷺ في تَوْرِ من شَبَهِ.

٩٨ ـ الغريب: «وأعقابهم تلوح» على حاشية ص: «أي: يبصر الناظر فيها بياضاً لم يصبه الماء. س».

« ويل للأعقاب » على حاشية ص: « قال صاحب «المشارق»: معناه: لأصحاب الأعقاب، ويَحتمِل أن تُخَصَّ العَقِبُ نفسُها بألم من العذاب يعذَّب به صاحبها. سيوطى».

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، واتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو، بنحوه. [۸۷].

\* \_ «الصُّفْر»: النحاس.

99 - الغريب: «تَوْر من شَبَه» على حاشية ع: «التَّوْر مثل القِدْر من الحجارة. والشَّبه: ضرب من النحاس. يقال: كوز شَبَه وشِبَه بمعنى، سمي شَبَهاً: لأن لونه يشبه لون الذهب. منذري». وعلى حاشية ب مانصه: «الشَّبه محركة: النحاس، ويكسر، سمي شَبَهاً لأن لونه يشبه الذهب. قاموس». الفوائد: «صاحب لي» على حاشية ح،ك: «قوله: «صاحب لي» هو: شعبة، وكذا الرجل المبهم في السند بعده. ذكره في التقريب» ص ٧٣١ س١٥٠.

النبي عن منصور حدثهم، عن العلاء، أن إسحاق بن منصور حدثهم، عن حماد بن سلمة، عن رجلٍ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي منحوه.

ا ۱۰۱ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو الوليد وسهلُ بن حمَّاد، قالا: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة، عن عَمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد قال: جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماءً في تَوْر من صُفْرٍ فتوضًا.

# ٤٩ ـ بابٌ في التسمية على الوضوء \*

١٠٢ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى، عن يعقوب

۱۰۱ ـ أخرجه ابن ماجه. [۹۰].

\* \_ «على الوضوء» عند ابن داسه: عند الوضوء.

١٠٢ \_ النسخ: «يعقوب بن سلمة» في ح: يعقوب بن أبي سلمة، بإقحام «أبي» وهو خطأ.

«لم يذكر الله» في ع: لم يذكر اسم الله، وعلى حاشية ص، ح، ك: «نسخة: اسم».

الفوائد: أخرجه ابن ماجه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد ابن زيد عن رسول الله ﷺ. [٩١].

وعلى حاشية ك: «أخرجه الحاكم أيضاً وقال: صحيح الإسناد، قال المحافظ المنذري: وليس كما قال، فإنهم رووه عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه، عن أبي هريرة، وقد قال البخاري وغيره: لايعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه. انتهى.

قال: وأبوه سلمة، أيضاً لايعرف، ما روى عنه غير ابنه يعقوب، قال: فأين شروط الصحة؟! انتهى».

«المستدرك» ٢:١ . قلت: تصحيح الحاكم للحديث بناء على أن يعقوب الذي في إسناده هو ابن أبي سلمة الماجِشون، وليس كما قال، بل هو =

ابن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « لاصلاة َ للهُ الله الله ﷺ: « لاصلاة للمن لاوُضوء له، ولاوضوءَ لِمَنْ لم يذكر الله عليه ».

۱۰۳ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، عن الدَّراوَرْدي، قَال: وذكر ربيعةُ أن تفسيرَ حديثِ النبي ﷺ « لاوضوء لمن لم يذكر الله عليه »: أنه الذي يتوضَّأُ ويغتسلُ، ولاينوي وُضوءاً للصلاة، ولاغُسْلاً للجنابة.

# ٥٠ ـ باب في الرجل يُدخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

1.٤ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا قام أحدُكم من الليل، فلا يَغْمِسْ يده في الإناء حتى يغسِلها ثلاث مرَّات، فإنه لايدْري أين باتَتْ يده ».

۱۰۵ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا عيسى بن يونُس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي مرّتين أو ثلاثاً، ولم يذكر أبا رَزين.

الليثي، لذا تعقبه الذهبي بقوله: "إسناده فيه لين"، وانظر لزاماً كلام الإمام ابن دقيق العيد في تعقبه عليه في "نصب الراية" ١:٣، و "التلخيص الحبير" ١:٢٧ وما بعدها.

١٠٣ - «لم يذكر الله» في ع: لم يذكر اسم الله.

١٠٤ ـ على حاشية ص: «ذكر غير واحد أن «بات» في هذا الحديث بمعنى صار.
 سيوطي».

والحديث أخرجه مسلم. [٩٢].

١٠٥ ـ «حدثنا عيسى بن يونس» عند ابن الأعرابي: «قال: وقال عيسى بن يونس».

1.7 \_ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح ومحمد بن سَلَمة المُراديُّ، قالا: حدثنا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، قال سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: « إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يُدخِل يدَه في الإناء حتى يَغْسلَها ثلاث مرات، فإن أحدُكم لايدري أين باتَتْ [ يده ] » أو « أين كانت تطوفُ يدُه ».

### ٥١ ـ باب صفة وضوء النبي عليه السلام

۱۰۷ \_ حدثنا الحسن بن علي [الحلواني]، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن الزُّهري، عن عطاءِ بن يزيدَ الليثي، عن حُمْران بن أبانَ مولى عثمانَ بنِ عفانٍ، قال: رأيت عثمانَ بن عفانٍ توضًا: فأفْرغ على يديه ثلاثاً فغسلهما، ثم مَضْمَضَ واستنثر، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يده اليمنى إلى المِرْفق ثلاثاً، ثم اليسرى مثلَ ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدَمه اليمنى ثلاثاً، ثم اليسرى مثلَ ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله على توضأ مثلَ وُضوئي هذا، ثم قال: « من توضأ وُضوئي هذا ثم صلى ركعتين لايُحَدِّث فيهما نَفْسه: غَفر الله له ماتقدَّم من ذنبه ».

۱۰۸ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضَّحَّاك بن مَخْلد، حدثنا عبدالرحمن بن وَرْدان، حدثني أبو سلمة بنُ عبدالرحمن، حدثني حُمْرانُ قال: رأيتُ عثمان بن عفان توضأ، فذكر نحوه، ولم يذكر المضمضة والاستنثار، وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثاً، ثم غسل رجليه

١٠٦ \_ «يده» التي بين معقوفين ليست في ص وأثبتها من النسخ الأخرى.

١٠٧ ـ النسخ: «من توضأ وضوئي» في ك: من توضأ مثل وضوئي.
 الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٩٤].

۱۰۸ ــ «حدثنا عبد الرحمن بن وردان» عند ابن داسه: أخبرنا... «حدثني أبو سلمة» في رواية ابن داسه: حدثنا...

<sup>«</sup>والاستنثار» في روايةً ابن داسه: والاستنشاق.

ثلاثاً، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ هكذا وقال: « مَنْ توضأ دون هذا كفاه »، ولم يذكر أَمْر الصلاة.

۱۰۹ ـ حدثنا محمد بن داود الإسكندراني، حدثنا زياد بن يونس، حدثني سعيد بن زياد المؤذن، عن عثمان بن عبدالرحمن التّيمي قال: سئل ابن أبي مُلَيْكَة عن الوضوء ؟ فقال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء، فدعا بماء، فأتي بميضاًة، فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء، فتمضمض ثلاثا، واستنثر ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده اليسرى ثلاثا، ثم أدخل يده فأخذ ثم ماء فمسح برأسه وأذنيه، فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه، ثم قال: أين السائلون عن الوضوء ؟ هكذا رأيت رسول الله على يتوضأ.

قال أبو داود: أحاديثُ عثمانَ الصحاحُ، كلُها تدُلُّ على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً، وقالوا فيها: ومسح رأسه، لم يذكروا عَدَداً كما ذكروا في غيره.

۱۱۰ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى [بن يونس]، حدثنا عبيدالله ـ يعني ابن أبي زياد ـ عن عبدالله بن عُبيدِ بن عُمير، عن أبي علمان دعا بماء فتوضًا فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم

۱۰۹ ـ الروایات: «رأیت عثمان.. سئل» عند ابن داسه:.. یُسأل.

<sup>«</sup>ثم غسل يده اليمني» عند ابن داسه: وغسل يده اليمني.

الغريب: «ميضأة» فوقها في ح: «قصر». وانظر ماتقدم تعليقاً على الحديث (٤٤).

<sup>«</sup>فأصغاها» على حاشية ص «أي: أمالها. س».

<sup>110</sup> ـ الروايات: «وذكر الوضوء ثلاثاً» عند ابن داسه: ثم ذكر الوضوء ثلاثاً. النسخ: «إبراهيم بن موسى» على حاشية ك: «نسخة: الرازى».

غسلهما إلى الكُوعين، قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثاً، وذكر الوضوء ثلاثاً ، قال: ومسح برأسه، ثم غسل رجليه، وقال: رأيتُ رسول الله على توضأ مثل مارأيتموني توضّأتُ، ثم ساق نحو حديثِ الزُّهريِّ وأَتَمَّ.

ا ۱۱۱ ـ حدثنا هارون بن عبدالله، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق بن جَمْرة، عن شقيق بن سَلمة قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح رأسه ثلاثاً، ثم قال: رأيت رسول الله على فعل هذا.

قال أبو داود: رواه وكيعٌ، عن إسرائيل قال: توضأ ثلاثاً قَطْ.

۱۱۲ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا أبو عوانة، عن خالد بن عَلْقمة، عن عبدخير قال: أتانا عليٌ وقد صلَّى، فدعا بطَهور، فقلنا: مايَصْنَعُ بالطَّهور وقد صلَّى ؟ مايريد إلا ليُعلِّمنا، فأتي بإناء فيه ماءٌ وطَسْتِ، فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يده ثلاثاً، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، فمضمض ونثر من الكفّ الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثاً، وغسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده الشِّمال ثلاثاً، ثم جعل يده في الإناء

الغريب: على حاشية ع: «الكوع والكاع: رأس الزند الذي يلي الإبهام، منذرى».

۱۱۱ ـ الروايات: «حدثنا إسرائيل» عند ابن داسه: أخبرنا إسرائيل.

النسخ: «فعل هذا» في نسخة على حاشية ص: فعل مثل هذا.

١١٢ ـ الروايات: «إلا ليعلمنا» عند ابن داسه: إلا أن يعلمنا.

<sup>«</sup>فغسل يده ثلاثاً» عند ابن داسه: يديه.

<sup>«</sup>وغسل يده الشمال» عند ابن داسه: ثم غسل...

الفوائد: «من الكف الذي يأخذ فيه» على حاشية ص: «أي: الماء، وفي رواية النسائي: الذي يأخذ به الماء. س».

أخرجه النسائي، وأخرج الترمذي وابن ماجه طرفاً منه. [٩٨].

فمسح برأسه مرةً واحدة، ثم غسل رِجْلَه اليمنى ثلاثاً، ورجله الشمال ثلاثاً، ثم قال: من سرَّه أن يعلم وضوء رسول الله ﷺ، فهو هذا.

117 \_ حدثنا الحسن بن على الحُلُوانيُّ، حدثنا حسين بن على الجُعْفي، عن زائدة، حدثنا خالد بن عَلقمة الهَمْداني، عن عبدِ خير، قال: صلَّى عليُّ عليه السلام الغداة، ثم دخل الرَّحْبة، فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماءٌ، وطَسْتِ، قال: فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى، وغسل كفَّيه، ثم أخذ الإناء بيده اليمنى، فأفرغ على يده اليسرى، فغسل كفيه ثلاثاً، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض ثلاثاً، ثم ساق قريباً من حديث أبي عوانة، قال: ثم مسح رأسه مُقدَّمَه ومُؤخَّرَه مرَّة، ثم ساق الحديث نحوه.

١١٤ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا

١١٣ ـ الروايات: «فأتاه الغلام» عند ابن الأعرابي: فأتى الغلام.

النسخ: «ثم أخذ الإناء... فغسل كفيه»: بجانبها على حاشية ص مانصه: «سقط من كتاب الخطيب، وهو عندهم في جميع الروايات».

الغريب: "الرخبة » كُتب على حاشية ص: "بسكون الحاء المهملة ، كما ضبطه النووي ، وهي موضع بالكوفة ، يقال لها: رخبة خنيس ، أما رحبة المسجد: فبفتح الحاء على المشهور . سيوطي » .

الفوائد: أخرجه النسائي بنحوه. [٩٩].

۱۱٤ ـ الروايات: «قال أبو داود: . . . »: لهذه المقولة مقولة متممة لها عند المزي ففي «التحفة» ۲۱۷: (۱۰۲۰۳): «قال أبو داود: قال أبو عوانة يوماً: حدثنا مالك بن عُرْفطة، عن عبدخير، فقال له عمرو الأعصف: رحمك الله يأباعوانة! هذا خالد بن علقمة، ولكن شعبة مخطىء فيه، فقال أبو عوانة: هو في كتابي خالد بن علقمة، ولكن قال لي شعبة هو: مالك بن عرفطة. قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا أبو عوانة، عن مالك بن عرفطة. عرفطة. قال أبو داود: وسماعه قديم.

شعبة، قال: سمعت مالك بن عُرْفُطة، قال: سمعت عبدَخيرِ قال: رأيت علياً عليه السلام أُتي بكوزِ من ماء، فغسل يده ثلاثاً، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماءٍ واحدٍ، وذكر [هذا] الحديث. ملا يس من الرواية الله الله عليه عليه خالد بن علقمة].

ا المحدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا ربيعة الكِنانيُّ ، عن المِنهال بن عمرو ، عن زِرِّ بن حُبيش ، أنه سمع علياً وسُئل عن وُضوء رسول الله ﷺ ، فذكر الحديث ، وقال : ومسح رأسَه حتى لمّا يقطُر ، وغسل رجليه ثلاثاً ، ثم قال : هَكذا كان وضوءُ رسول الله ﷺ .

قال أبو داود: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو عوانة، عن خالد بن علقمة. وسماعه متأخر، كان بعد ذلك رجع إلى الصواب».ثم قال المزي: «من قول أبي داود: مالك بن عرفطة... إلى قوله: رجع إلى الصواب: في رواية أبي الحسن ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم» انتهى.

وعلى حاشية ع: صوابه: خالد بن علقمة، ذكره العراقي في شرح ألفيته ٢: ٣٠٠. وأقول: هكذا توارد السابقون واللاحقون على تخطئة شعبة، ولكن انظر كلام الأستاذ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «سنن الترمذي» ١: ٧٠ آخر كلامه على الحديث رقم (٤٩) ويَشدُّه تصحيح شعبة لما في كتاب أبي عوانة، واستجابة أبي عوانة له. والضبة التي على اسمه واسم أبيه – مالك بن عرفطة – من أجل ذلك.

والرموز التي على مقولة أبي داود في آخر الحديث معناها :أن المقولة ثابتة في رواية ابن الأعرابي دون غيره، لتأخير النفي (لا) عن رمزه (عـ). الفوائد: أخرجه النسائي بأتم منه. [١٠٠].

١١٥ ـ الروايات: «ثم قال: هكذا. . . » عند ابن داسه: وقال هكذا.

الفوائد: «لما يقطر» على حاشية ص: «هكذا في جميع النسخ: بتشديد الميم، وهي «لما» النافية، أخت: لم».

المُوسيُّ، حدثنا زيادُ بن أيوبَ الطُّوسيُّ، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا فِطْر، عن أبي فَرُوة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: رأيت علياً توضَّأ: فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً، ومسح برأسه واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله ﷺ.

١١٧ \_ حدثنا مُسدَّد وأبو تَوْبة قالا: حدثنا،

ح، وحدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي حيّة، قال: رأيتُ علياً توضًا، فذكر وضوءَه كلّه ثلاثاً ثلاثاً، قال: ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: إنما أحببتُ أن أريكم طُهور رسول الله ﷺ.

[قال أبو داود: أخطأ فيه محمد بن القاسم الأسدي قال: عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن حيّة. وإنما هو أبو حيّة].

ابن المحمد عنى العزيز بن يحيى الحرَّاني، حدثنا محمد عنى ابن سلَمة عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة، عن عُبيدالله الخولاني، عن ابن عباس قال: دخل [عليَّ] عليُّ بن أبي طالب وقد أهراق الماء، فدعا بوضوء، فأتيناه بِتَوْرِ فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال: ياابن عباس ألا أُريكَ كيف كان يتوضأ رسول الله عليُّ؟ قلتُ: نلي.

١١٦ ـ «ثم قال: هكذا. . . ) في رواية ابن داسه: وقال هكذا.

۱۱۷ ـ الروايات: (ثم مسح) عند ابن داسه: ومسح.

النسخ: «قالاً: حدثنا» في ب، ع: «قالاً: حدثنا أبو الأحوص»، وعلى حاشية ح، ك إشارة إلى أنها نسخة.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائى بنحوه أتم منه. [١٠٣].

١١٨ ـ الروايات: «عليَّ» من حاشية ص، وبجانبه: ليس في السماع.

<sup>«</sup>وأخذ بهما حفنة» عند ابن داسه: فأخذ...

قال: فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيّه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعاً، وأخذ بهما حَفْنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ماأقبل من أذنيه، ثم الثانية، ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبّها على ناصيته، فتركها تستنُّ على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح رأسه وظُهُور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعاً، فأخذ حَفْنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النّعُل، ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك، قال: قلت: وفي النعلين ؟ قال: وفي النعلين. قال: وفي النعلين.

قال أبو داود: حديثُ ابنِ جريج عن شيبةَ [يَشْبه] حديث علي، قال فيه: حجاجٌ عن ابن جريج؛ ومسح برأسه مرة واحدة، وقال فيه ابن وهب: عن ابن جريج: ومسح برأسه ثلاثاً.

المازنيِّ، عن أبيه، أنه قال لعبدالله بن زيد [بن عاصم] ـ وهو جدُّ عمرو المازنيِّ، عن أبيه، أنه قال لعبدالله بن زيد [بن عاصم] ـ وهو جدُّ عمرو ابن يحيى المازنيِّ ـ: هل تستطيعُ أن تُريَني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ ؟ فقال عبدالله بن زيد: نعم، فدعا بوضوء، فأفرغ على يديه فغسل يديه، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل

النسخ: «على يده فغسلها» في ب: على يديه فغسلهما

<sup>«</sup>فضرب بها» على حاشية ص: «نسخة: بهما».

<sup>«</sup>ففتلها بها» في ب: فغسلها بها.

الفوائد: في هذا الحديث مقال، ونقل الترمذي عن البخاري أنه ضعَّفه. [٢٠٤]. وانظر هناك كلام الخطابي وابن القيم فيه صحةً وضعفاً وتوجيهاً.

<sup>119 -</sup> الروايات: «فأفرغ على يديه فغسل يديه» عند ابن داسه في الموضعين:

الفوائد: أخرجه الجماعة مطولًا ومختصراً. [١٠٧].

يديه مرتينِ مرتينِ إلى المِرْفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبلَ بهما وأدبرَ: بدأ بمُقدَّمِ رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.

۱۲۰ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا خالد، عن عَمرو بن يحيى المازنيِّ، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد بن عاصم، بهذا الحديث قال: فمضمض واستنشق من كفِّ واحدة، يفعل ذلك ثلاثاً، ثم ذكر نحوه.

ا ۱۲۱ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، عن عَمرو بن الحارث، أنَّ حَبَّان بن واسع حدثه، أن أباه حدثه، أنه سمع عبدالله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله على فضوءه قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما.

١٢٢ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا حَريز، حدثني عبدالرحمن بن مَيْسَرة الحضرميُّ قال: سمعت المِقْدام ابن مَعْدي كَرِبَ الكِنْديُّ قال: أُتي رسول الله ﷺ بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهِرِهما وباطِنِهما.

١٢٣ \_ حدثنا محمود بن خالد ويعقوبُ بن كعب الأنْطاكيُّ، لفظُّه،

۱۲۱ \_ «یدیه» عند ابن داسه: یده.

١٢٣ ـ الروايات: «منه بدأ» عند ابن الأعرابي وابن داسه: بدأ منه.

الفوائد: «لفظه» فوق الظاء فتحة في ص، ح، وضمة في ك، وعلى حاشية ص ما نصه: «قال النووي: هو بالرفع، أي: هذا لفظه، وأما محمود فبمعناه، وقال الشيخ ولي الدين: ضبطناه في أصلنا بالنصب، أي: حدثنا لفظه، ومحمودٌ حدثنا معناه. س».

والشيخ ولي الدين: هو الإمام أبو زرعة العراقي، أحد من ابتدأ شرح هذه =

قالا: حدثنا الوليد بن مسلم، عن حَريز بن عثمان، عن عبدالرحمن بن ميسرة، عن المِقدام بن مَعْدي كَرِبَ قال: رأيتُ رسول الله ﷺ توضأ، فلما بلغ مَسْحَ رأسه وضع كفَّيه على مُقدَّم رأسه، فأمَرَّهما حتى بلغ القَفا، ثم ردَّهما إلى المكان الذي منه بدأ.

قال محمود: قال: أخبرني حَرِيز.

17٤ ـ حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد، المعنى، قالا: حدثنا الوليد، بهذا الإسناد، قال: ومسح بأُذنيه ظاهرِهما وباطنِهما، زاد هشام: وأدخل أصابعه في صِمَاخ أذنيه.

المحدثنا عبدالله بن العلاء، حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فَرُوة ويزيد بن مسلم، حدثنا عبدالله بن العلاء، حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فَرُوة ويزيد بن أبي مالك، أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسولَ الله على يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرَفَ غُرفة من ماء، فتلقّاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه، حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدّمه إلى مُؤخّره، ومن مؤخّره إلى مُقدّمه.

١٢٦ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد، في هذا الإسناد،

السنن، وتوفى قبل إتمامه.

<sup>«</sup>قال: أخبرني حريز» القائل هو: الوليد بن مسلم، وهو تنبيه هام، لأن الوليد مشهور بالتدليس.

والحديث أخرجه ابن ماجه مختصراً [١١٠].

١٧٤ \_ «المعنى» على حاشية ص «أي: أنهما اتفقا على المعنى وإن اختلفا في اللفظ». وانظر (٣٧٨).

١٢٥ \_ (يتوضأ) عند ابن داسه: توضأ.

<sup>1</sup>۲٦ ـ «وغسل رجليه بغير عدد» على حاشية ص: «هو حجة المالكية في أن غسل الرجلين لا يتقيد بعدد بل بالإنقاء وإزالة ما فيها من الأوساخ. س.».

قال: فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، وغسل رجليه بغير عَدَد .

۱۲۷ ـ حدثنا مُسَدَّد، حدثنا بِشْر بن المفضَّل، حدثنا عبدالله بن محمد بن عَقیل، عن الرُّبیِّع بنتِ مُعوِّذ ابن عَفْراء قالت: کان رسول الله عَلَّم الله فحدَّثَنا أنه قال: « أُسْكُبي لي وَضوءاً » فذكر وُضوء النبي عَلَّة عال فیه: فغسل كفَّیه ثلاثاً، ووضًا وجهه ثلاثاً، ومضمض واستنشق مرَّة، ووضًا یدیه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه مرتین : یبدأ بمؤخّر رأسه ثم بمقدَّمه، وبأذنیه کلتیهما ظهورِهما وبطونِهما، ووضًا رجلیه ثلاثاً ثلاثاً.

قال أبو داود: وهذا معنى حديث مُسَدَّد.

۱۲۸ ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن عَقيل، بهذا الحديث يُغيِّر بعض معاني بِشْر، قال فيه: وتمضمض واستنثر ثلاثاً.

١٢٩ ـ حدثنا قُتيبة [بنُّ سعيد] ويزيد بن خالد الهَمْداني قالا: حدثنا

۱۲۷ ـ الروايات: «يبدأ» عند ابن الأعرابي: بدأ.

النسخ: «فذكر... قال» في حاشية ك: «نسخة: فذكرتْ... قالتْ».

الفوائد: «ابن عفراء»: عفراء والدة معود، لذا وضعت ألفاً لكلمة ابن، وكان علي أن أضعها في ترجمة الرُبيِّع في «الكاشف» (٦٩٩٤)، و «التقريب» (٨٥٨٤).

والحديث أخرجه الترمذي مختصراً، وقال: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسناداً. وأخرجه ابن ماجه. [١١٤].

۱۲۸ ـ الروايات: «تمضمض واستنثر» عند ابن الأعرابي: يمضمض ويستنثر. النسخ: «يغير» في ك وحاشية ع: بغير.

الفوائد: «يغير بعض معاني بشر» يريد: يغيّر بعض معاني حديث بشر وروايته، كما أشار إليه في ص بين الأسطر، وعند «بشر» كتب: «الذي رواه أولاً». وختم التفسيرين برمز ابن داسه.

١٢٩ ـ الروايات: «قرن الشعر» عند ابن الأعرابي: فرق الشعر.

الليث، عن ابن عَجْلان، عن عبدالله بن محمد بن عَقيل، عن الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ ابن عَفراء، أن رسول الله ﷺ توضًا عندها، فمسح الرأس كلَّه من قَرْن الشَّعر كلَّ ناحيةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعر، لايحرِّك الشعر عن هيئته.

۱۳۰ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر ـ يعني ابن مُضر ـ عن ابن عَجلان، عن عبدالله بن محمد بن عَقيل، أن رُبيِّع بنت مُعَوِّذ ابن عفراءَ أخبرته قالت: وأيتُ رسول الله ﷺ يتوضأ، قالت: فمسح رأسه، ومسح مأقبلَ منه ومأدبر، وصُدْغيه، وأذنيه، مرَّةً واحدة.

۱۳۱ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالله بن داود، عن سفیان بن سعید، عن ابن عقیل، عن الرُّبیِّع، أن النبي ﷺ مسح برأسه من فَصْل ماءِ کان في يده.

۱۳۲ ـ حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا وكيع، حدثنا الحسن بن صالح، عن عبدالله بن محمد بن عَقيل، عن الرُّبيِّع بنتِ مُعوِّذ، أن النبي توضأ، فأدخل إصبَعيه في جُحْرَيْ أذنيه.

الغريب: «قرن الشعر» على حاشية ص: «المراد هنا ـ والله أعلم ـ: أعلى الرأس، والمعنى أنه كان يبتدىء المسح بأعلى الرأس إلى أن ينتهي إلى أسفله، يفعل ذلك في كل ناحية على حِدتها. س».

<sup>«</sup>لمنصبّ الشعر» في حاشية ص: «المكان الذي ينحدر إليه، وهو أسفل الرأس، مأخوذ من انصباب الماء، وهو انحداره من أعلى إلى أسفل.س».

١٣٠ ـ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [١١٦].

١٣١ ـ على حاشية ص ما نصُّه: «قال النووي: يَحتمِل أن الفاضل في يده من الغسلة الثالثة، والأصح عندنا أن المستعمل في نفل الطهارة باق على طهوريته. س».

۱۳۲ \_ «جُحْرَي أذنيه» ضبطه على حاشية ص: «بضم الجيم، ثم حاء ساكنة، أي: باطنها».

والحديث أخرجه ابن ماجه. [١١٨].

۱۳۳ ـ حدثنا محمد بن عيسى ومُسدَّد قالا: حدثنا عبدالوارث، عن ليث، عن طلحة بن مُصَرِّف، عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول الله يَسِّ يمسح رأسَه مرة واحدة، حتى بلغ القَذال ـ وهو أول القفا ـ. وقال مسدَّد : مسح رأسه من مُقدَّمه إلى مؤخَّره، حتى أخرج يديه من تحت أذنيه.

قال مسدد: فحدَّثْتُ به يحيى فأنكره.

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابنُ عيينة زعموا كان ينكره ويقول: أيْشِ هذا: [يعني] طلحة، عن أبيه، عن جدِّه ؟.

۱۳٤ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبَّاد ابن منصور، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: رأى النبي ﷺ يتوضَّأ، فذكر الحديث كلَّه ثلاثاً ثلاثاً، قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة.

۱۳۵ \_ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد،

١٣٣ ـ النسخ: «رأيت رسول الله ﷺ» في نسخة على حاشية ص: النبي. الفوائد: «أيش» على حاشية ص: «بكسر الشين المنوَّنة، أصله: أيُّ شيء، فخفف. س.».

وجاء على حاشية ص بعد قوله «أيش هذا طلحة...»: «يعني: أنكر أن يكون لجد طلحة بن مصرّف صحبة». وهذا تفسير هام حتى لا يظن بابن عيينة أنه يضعف طلحة فمن فوقه، مع أن طلحة «ثقة قارىء فاضل».

۱۳۶ ـ (أخبرنا عباد) في ب: حدثنا عباد.

المسحة واحدة) على حاشية ع: انسخة: مرة).

١٣٥ ـ الغريب: في حاشية ع: «موق العين: طرفها مما يلي الأنف، واللَّحاظ:
 طرفها مما يلي الأذن، وفيه ثلاث لغات: مأق، وماق، وموق. منذري،
 وجاء على حاشية ص نقلاً عن السيوطي ما نصُّه: «المأقين: تثنية مأق، =

ح، وحدثنا مسدَّد وقتيبة، عن حماد بن زيد، عن سِنان بن ربيعة، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أبي أمامة، ذكرَ وضوء النبي ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ يمسح المَأْقين، قال: وقال: « الأذنانِ من الرأس ».

قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة، قال قتيبة: قال حماد: الأدري هو من قول النبي ﷺ أو أبي أمامة. يعني قصّة الأذنين.

قال قتيبة: عن سنان أبي ربيعة.

ص [قال أبو داود: وهو ابن ربيعة، كنيته أبو ربيعة].

### ٥٢ ـ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

١٣٩٠ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا أبو عَوَانة، عن موسى بن أبي عائشة،

بفتح الميم، وهمزة ساكنة، وقاف: طرف العين الذي يلي الأنف، وفي رواية: الماقيين ـ بياءين ـ هو تثنية ماقي، لغة في المأق».

الفوائد: قال المزي في «التحفة» ٤ : ١٧١ (٤٨٨٧): «حديث مسدَّد في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره، ولم يذكره أبو القاسم» وتعقبه الحافظ ابن حجر في «النكت» بقوله: «قلت: هو ثابت في رواية أبي عمرو اللؤلؤي أيضاً».

وقوله «أبي عمرو اللؤلؤي» سبق قلم صوابه: أبو علي، فليصحح. وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك القائم، وصوّب الدارقطني رواية «الأذنان من الرأس» الموقوفة من هذا الوجه: سليمان بن حرب..، انظر «سننه» ١٠٣٠١ (٤١،٤٥،٣٧)، أما أصل الحديث فلا، وانظر تخريجه مفصلاً في «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر ١٠٠٠١فما بعدها.

١٣٦ ـ على حاشية ص ما نصُّه: «استُشكل الحكم بالإساءة والظلم على من نقص عن هذا العدد، فإنه أجمع العلماء على جواز الاقتصار على مرة ومرتين، وأجيب عنه بتضعيف قوله: أو نقص، ويؤيده أن في رواية أحمد والنسائي وابن ماجه لم يذكر: أو نقص. وإن صحت فأرجحُ التأويلات أن يكون=

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن رجلاً أتى النبيّ ﷺ فقال: يارسول الله، كيف الطُهورُ ؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفّيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السّبّاحتين في أُذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطنَ أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: « هكذا الوضوءُ، فمن زادَ على هذا أو نقصَ، فقد أساء وظلم » أو: « ظلم وأساء ».

### ٥٣ ـ باب الوضوء مرتين\*

۱۳۷ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا زيد ـ يعني ابن الحُباب ـ حدثنا عبدالرحمن بن ثَوْبان، حدثنا عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين.

١٣٨ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبةً، حدثنا محمد بن بِشر، حدثنا

معناه: نَقَصَ بعضَ الأعضاء فلم يغسلها بالكلية، أو زاد أعضاء أُخَر لم يُشرع غسلها. سيوطي».
 والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٢٢].

غيع: مرتين مرتين.

۱۳۷ ـ الروايات: «حدثنا عبد الرحمن» عند ابن داسه: عن عبد الرحمن.
الفوائد: أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، لانعرفه إلا من
حديث ابن ثوبان، عن عبدالله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح.
[۱۲۳].

۱۳۸ ـ الروايات : « تحبون أنَّ عند ابن داسه: أتحبون أنَّ.

النسخ: "ويد تحت النعل" في حاشية ح، ك: "نسخة الخطيب: فوق" وكذا في ص، لكن وضع على كلمة "فوق" ضبة(ص) كالمنكِر لها، وعلى كلمة "تحت": صح صح، معتمداً لها، وفسَّر ذلك كاتبُ كثير من الحواشي بقوله: "هذا مؤول بأنه مسح على الخف. س".

الفوائد: أخرجه البخاري مطولًا ومختصراً، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن=

هشام بن سعد، حدثنا زید، عن عطاء بن یَسار قال: قال لنا ابن عباس: تُحبُّون أن أُریکم کیف کان رسول الله ﷺ یتوضاً ؟ فدعا بإناء فیه ماء، فاغترف غُرفة بیده الیمنی، فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخری فغسل بها یده الیمنی، ثم أخذ أخری فغسل بها یده الیمنی، ثم أخذ أخری فغسل بها یده الیسری، ثم قبض قُبضة من الماء، ثم نفض یدَه، ثم مسح بها رأسه وأذنیه، ثم قبض قُبضة أخری من الماء فرَشَ علی رجله الیمنی وفیها النعل، ثم مسحها بیدیه: ید فوق القدم وید تحت النعل، ثم صنع بالیسری مثل ذلك.

#### ٥٤ ـ باب الوضوء مرة \*

۱۳۹ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: ألا أُخبرُكم بوضوء رسولِ الله ﷺ؟ فتوضَّأ مرة مرة.

## ٥٥ \_ باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

ماجه، مفرقاً بنحوه مختصراً. [١٢٤].

 <sup>\* -</sup> في رواية ابن داسه : مرةً مرةً.

١٣٩ ـ النسخ: "فتوضأ مرة مرة" في ب: فتوضأ مرة بعد مرة.

١٤٠ ـ «يسيّل من وجهه ولحيته على صدره» عند ابن الأعرابي: يسيل من وجهه على على لحيته وصدره.

وهذا الحديث جزء من الحديث المتقدم برقم (١٣٣) في غالب الظن. والله أعلم.

بين المضمضة والاستنشاق.

## ٥٦ ـ باب في الاستنثار\*

الله عن أبي الزِّناد، عن الله عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: « إذا توضَّأ أحدُكم فليجعلُ في أنفه ثم لْيَنْثِرُ ».

الله عن أبي فَطَفانَ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ عن قارظِ، عن أبي غَطَفانَ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ استنثروا مرَّتين بالغتين أو ثلاثاً ».

١٤٣ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد في آخَرين، قالوا: حدثنا يحيى بن

١٤١ ـ "فليجعل في أنفه" على حاشية ص: "زاد مسلم والنسائي: ماء. س". لذا وضع الحافظ رحمه الله الضبة بين الكلمتين.

والحديث أخرجه البخاري والنسائي، وأخرجه مسلم من وجه آخر. [١٢٧].

187 - «أو ثلاثاً» على حاشية ص: «قال النووي: يَحتمل أنه شك من الراوي، وأن تكون «أو» للتقسيم، أي: أو ثلاثاً مطلقات، أو للتخيير، قال الشيخ ولي الدين: والأخير هو الظاهر. سيوطي». والشيخ ولي الدين: هو الإمام أبو زرعة العراقي أحد من ابتدأ شرح هذه السنن، وتوفي قبل إتمامه. كما تقدم برقم (١٢٣).

والحديث أخرجه ابن ماجه. [١٢٨].

١٤٣ ـ الروايات: (والقناع: الطبق. . ) عند ابن داسه: والقناع: طبق. .

سُليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لَقيط بن صَبْرَة، عن أبيه لَقيط بن صَبْرَة، عن أبيه لَقيط بن صَبْرة قال: كنتُ وافد بني المُنتَفِق \_ أو: في وفد بني المُنتَفِق \_ إلى رسول الله ﷺ فلم نصادفه في

«فستفعل» عند ابن داسه: فستعقل.

النسخ: «ولم يقم» على حاشية ك: «نسخة: ولم يفهم. نسخة: ولم يقل». «جلوس»: على حاشية ص، ح، ك: «نسخة الخطيب: جلوساً» نصباً على الحال.

الغريب: وأنقله من حاشية ص مالم أنصَّ على غيرها.

«كنت وافد بني المنتفق» «أي: زعيم الوفد ورئيسهم. س».

«خزيرة»: على حاشية ع: «الخزيرة من الأطعمة \_ بفتح الخاء المعجمة، وكسر الزاي، ثم الياء آخر الحروف، وبعدها راء مهملة، وتاء تأنيث: ما التُّخِذ من دقيق ولحم، يقطَّع اللحم صغاراً، ويُصبُّ عليه الماء، فإذا نَضِج ذرَّ عليه الدقيق، فإذا لم يكن فيها لحم فهي عَصيدة، والحريرة \_ بفتح الحاء المهملة، ورائين مهملتين: حَسَاء من دقيق ودسم. منذري»، ونحوه على حاشية ص نقلاً عن السيوطي.

«ولم يقم. . » على حاشية ع «أي : لم يُشِت»، وعلى حاشية ص «أي : لم يتلفظ به تلفظاً صحيحاً. س».

«جلوس» في حاشية ص: «روي بالنصب على الحال، وبالرفع خبر «نحن». س».

«دفع الراعي غنمه»: «بالدال، أي: ساقها، وأوصلها. س».

«المراح»: «بضم الميم، مأوى الغنم والإبل ليلاً. س»

«تيعر»: «كسر العين أشهر وأفصح، ثم فتحها، والمصدر: يُعار، بضم أوله، وهو صوت الشاة. ط».

«ماولَّدْتَ»: «بتشديد اللام، وفتح التاء، خطاب للراعي. يقال: ولَّدَ الشاةَ، إذا حضر ولادتَها فعالجها حتى يخرج الولد منها. س».

«بهمة»: «ولد الشاة أول ما يولد.س».

«لا تَحسِبن ولم يقل: لا تحسَبن»: « قال النووي: مراد الراوي أن النبي =

منزله، وصادفنا عائشة أمَّ المؤمنين، قال: فأَمرَتْ لنا بخَزيرةٍ فصنعت لنا، قال: وأُتِينا بقِناع ـ ولم يُقِم قتيبةُ القِناع، والقناع: الطبق فيه تمر ـ ثم جاء رسول الله ﷺ فقال: «هل أصبتم شيئاً ؟» أو: «أُمِر لكم بشيء؟» قال: قلنا: نعم يارسول الله.

قال: فبينا نحن مع رسول الله ﷺ جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المُراح، ومعه سخلة تَيْعَرُ فقال: «ماولَّدتَ يافلانُ ؟» قال: بَهْمةً. قال: «فاذبحْ لنا مكانها شاةً » ثم قال: «لاتَحْسِبنَّ» ولم يقل: لاتَحْسَبَنَّ «أَنَّا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مئةٌ، لانريد أن تزيد، فإذا ولَّد الراعي بَهْمة ذبحنا مكانها شاة».

قال: قلت: يارسول الله، إن لي امرأة، وإن في لسانها شيئاً \_ يعني البَذَاء \_ قال: «فطلِّقْها إذاً» قال: قلت: يارسول الله، إن لها صُحبة، ولي منها ولد، قال «فمُرْها» يقول: عِظْها «فإن يكُ فيها خيرٌ فستفعل، ولا تضرب ظَعينتك كضَرْبك أُميَّتك».

ﷺ نطق بها مكسورة السين، ولم ينطق بها في هذه القضية بفتحها، فلا يظنّ ظانّ أني رويتها بالمعنى على اللغة الأخرى، أو شككت فيها، أو غلطت، بل أنا متيقن نطقَه بالكسر. سيوطي».

<sup>«</sup>البذاء»: «بالمدّ: الفحش في القول. س».

<sup>«</sup>ولي منها ولد»: «بفتح الواو واللام، يطلق على الواحد والجمع، والذكر والأنثى. س».

<sup>«</sup>ظعينتك»: «هي المرأة».

<sup>«</sup>أُميَّـتَك»: «تصغير أَمَة، وهي خلاف الحرة».

الفوائد: أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي وابن ماجه مختصراً. [١٣١]. وسيروي المصنف الجملة الأخيرة منه برقم (٢٣٥٨)، وطرفاً آخر منه (٣٦٦٩).

فقلتُ: يارسول الله، أخبِرني عن الوضوء، قال: « أَسْبِغ الوضوء، وخَلِّلْ بين الأصابع، وبالغْ في الاستنشاق إلا أن تكونَ صائماً ».

١٤٤ \_ حدثنا عقبة بن مُكْرَم، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن جُريج، حدثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لَقيط بن صَبْرة، عن أبيه وافدِ بني المُنتَفَق، أنه أتى عائشة، فذكر معناه، قال: فلم نَنْشَب أن جاء رسول الله ﷺ يتقلُّع: يتكفَّأ. وقال: عَصيدة، مكان: خَزيرة.

١٤٥ \_ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جُريج، بهذا الحديث، قال فيه: « إذا توضأتَ فمَضْمِض ».

#### ٥٧ \_ باب تخليل اللحية

لا: س مـ خط ١٤٦ ـ حدثنا أبو توبة ـ [يعني الربيع بن نافع] ـ حدثنا أبو المَليح، عن الوليد بن زُوران، عن أنس بن مالك، أن رسول الله على كان إذا توضَّأ أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حَنكِه فخلَّل به لحيتَه وقال: « هكذا أمرني ربي ».

١٤٤ \_ النسخ: «جاء رسول الله ﷺ حاشية ح،ك: (نسخة الخطيب: النبي، صح». الغريب: على حاشية ع: «لم يَنْشَبْ أن فعل كذا، أي: لم يلبث، كذا في النهاية ٥: ٥٢.

<sup>«</sup>يتقلع» على حاشية ص «أراد به قوة مشيه، كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعاً قوياً، لا كمن يمشى اختيالًا ويقارب خطاه. س. .

<sup>«</sup>يتكفأ» حاشية ص: «بالهمزة. قال في «النهاية» أي: يتمايل إلى قُدَّام. ط».

١٤٥ \_ (فمضمِضٌ) على حاشية ص: (أمرٌ من المضمضة. ط).

١٤٦ ـ الروايات: ﴿زُوْرانُّ: الضبط من س، وعند ابن داسه: زَرُوان.وعلى حاشية ب: «زروان: بتقديم الراء، وروي بتقديم الواو على الراء، وقيَّده الحافظ في «التقريب» \_(٧٤٢٣)\_: بزاي، ثم واو، ثم راء، وقيل بتأخير الواو».

س عـ

[قال أبو داود: ابن زَرُوان روى عنه حجاج بن حجاج، وأبو المليح الرقّي].

## ٥٨ - باب المسح على العمامة

اليرا ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور [بن يزيد]، عن راشد بن سعد، عن ثوبانَ قال: بعث رسول الله ﷺ سَريَّةً، فأصابهم البَرْدُ، فلما قدِموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّسَاخين.

١٤٨ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن

١٤٧ ـ الروايات: «سرية» عند ابن داسه: بسرية.

الغريب: "العصائب" على حاشية ص: "في "النهاية": هي كل ما عصبت به رأسَك من عِمامة أو منديل أو خرقة، وقد أخذ بهذا الحديث طائفة من السلف، وقال به الأوزاعي وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وابن جرير، وخلائق من أصحاب الحديث، فجوّزوا المسح على العمامة بدلاً عن الرأس، والجمهور تأولها على معنى أنه يمسح بعض الرأس ويتمم على العمامة، كما في حديث المغيرة. سيوطى»

«التساخين» في حاشية ص «هي: الخِفاف، وأصله: كل ما تسخن به القدم من خفّ وجورب ونحوه. ط».

١٤٨ ـ النسخ: (يديه) في ع: يده، وعلى حاشية ص، ح، ك: (نسخة الخطيب: يده، صح).

الغريب: (عمامة قطرية) على حاشية ص: (نوع من البُرود ينسب إلى قَطَر، بفتح القاف والطاء، قرية بالبحرين، فغيِّرت في النسبة. ط). وانظر (٥٢١). (لم ينقض العمامة): (بالقاف والضاد، أي: لم يحلَّها. ط). من حاشية ص أيضاً.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه ١: ١٨٧ (٥٦٤)، وِفات المنذريُّ تخريجه.

صالح، عن عبدالعزيز بن مسلم، عن أبي مَعقِل، عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله ﷺ يتوضًأ وعليه عِمامةٌ قِطْريَّةٌ، فأدخل يديه من تحتِ العِمامة، فمسح مُقدَّم رأسه، ولم يَنْقُض العِمامة.

#### ٥٩ ـ باب غسل الرِّجل

۱٤٩ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ، عن المُسْتَوْرِد بن شَدَّاد قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ يدلُك أصابع رجليه بخِنْصِره.

### ٦٠ - باب المسح على الخفين

ا الحمد بن صالح، حدثنا عبدالله بن وهب، أخبرني يونُسُ بن يزيد، أن عروة بنَ عبَّاد بن زياد، أن عروة بنَ المغيرة بنِ شعبة أخبره، أنه سمع أباه المغيرة يقول: عَدَلَ رسول الله

۱٤٩ ـ «يدلك» في حاشية ص: «وفي رواية ابن ماجه: يخلل. ط».

وقد أخرجه الترمذي وضعفه، وابن ماجه. [١٣٥]. وانظر لزاماً التعليق على الترمذي (٤٠) و«تقدمة الجرح والتعديل» ص٣١.

١٥٠ ـ الروايات: «فغسلهما إلى المرفق» عند ابن داسه: فغسلها...

النسخ: «وقد ركع» نسخة على حاشية ص: قد ركع.

الغريب: جاء على حاشية ص ما يلي: «عدل»: «انحاز عن الطريق الجادّة إلى غيرها. ط».

«فتبَّرز»: «قضى حاجته. ط».

«توضأ على خفيه»: «أي: مسح. ط».

الفوائد: على حاشية ص آخر الحديث: «زاد الشافعي في روايته: يَغبِطهم أَنْ صَلُّوا الصَّلَاة لوقتها. طَ».

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، مطولاً ومختصراً. [١٣٦]. وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدَلْتُ معه، فأناخ النبي ﷺ فتبرَّز، ثم جاء فسكبتُ على يده من الإداوة، فغسل كفيه ثم غسل وجهه، ثم حَسَر عن ذراعيه فضاق كُمَّا جُبَّتِه، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجُبَّة، فغسلهما إلى المِرفق، ومسح برأسه، ثم توضأ على خُفَيه، ثم ركب.

فأقبلنا نسيرُ حتى نجدُ الناس في الصلاة قد قدَّموا عبدالرحمن بنَ عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبدالرحمن وقد ركع لهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله على فصف مع المسلمين، فصلى وراء عبدالرحمن بنِ عوف الركعة الثانية، ثم سلَّم عبدالرحمن، فقام النبي على في صلاته ففزع المسلمون، فأكثروا التسبيح، لأنهم سبقوا النبي على بالصلاة، فلما سلَّم رسول الله على قال لهم: «قد أصبتُم» أو: «قد أحسنتم».

ان سر میری این سعید] ۔، حدثنا یحیی ـ [یعنی ابن سعید] ۔،

ح، وحدثنا مسدَّد، حدثنا المعتمِر، عن التيميِّ، حدثنا بكرٌ، عن الحسن، عن ابنِ المغيرة بن شعبة، أن رسول الله عن أو مسح ناصيته، ذكر: فوق العِمامة.

قال عن المعتمِر: سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبدالله، عن الحسن، عن ابنِ المغيرة بن شعبة، عن المغيرة، أن نبي الله على كان يمسح على الخُفَين، وعلى ناصيته، وعلى عِمامته.

قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة.

١٥١ ـ الروايات: «ذكر» عند ابن داسه: وذكر، وعند ابن الأعرابي: ثم ذكر. الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [١٣٨].

107 \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثني أبي، عن الشَّعبي، قال: سمعت عروة بنَ المغيرة بنِ شعبة يذكر عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في ركْبِه ومعي إداوة ، فخرج لحاجته، ثم أقبل فتلقَّنتُه بالإداوة، فأفرغتُ عليه، فغسل كفَّيه ووجهَه، ثم أراد أن يُخرج ذراعيه وعليه جُبَّةٌ من صوف من جِبَابِ الروم ضَيِّقةُ الكُمين، فضاقت فادَّرعَهما ادِّراعاً، ثم أهويتُ إلى الخفين لأنزِعَهما، فقال لي: "دع الخفين، فإني أدخلتُ القدمينِ الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما.

قال أبي: قال الشعبي: شهد لي عروة على أبيه، وشهد أبوه على رسول الله ﷺ.

۱۵۳ \_ حدثنا هُدبة بن خالد، حدثنا همَّام، عن قتادة، عن الحسن وعن زُرارة بن أَوْفى، أن المغيرة بن شعبة قال: تخلَّف رسول الله ﷺ،

۱۰۲ ـ الروايات: «في ركْبِه» عند ابن الأعرابي وابن داسه: في ركَبَةٍ «ومعى إداوة» عند ابن الأعرابي: ومعنا إداوة.

النسخ: «فادَّرعهما ادِّراعاً» في ع: فاذَّرعهما اذِّراعاً.

الغريب: "في ركبه" على حاشية ص بخط الحافظ نفسه: "ركبه جمع: راكب، قال يعقوب: الركب هم أصحاب الإبل، والأركوب أكبر من الركب، والرَّكبَة أقلُّ من الركب، ويعقوب: لعله ابن السَّكِيت.

<sup>&</sup>quot;فادَّرعهما ادّراعاً" على حاشية ع: "معناه: أنه نزع ذراعيه من الكمين وأخرجهما من تحت الجُبَّة، ويجوز بالذال والدال المهملة معاً، كما قيل في: اذَّكر وادَّكر، منذري". ونحوه على حاشية ص عن السيوطي، وفي "القاموس": "أذرع ذراعيه من تحت الجُبَّة: أخرجهما، كاذَّرعهما، على افتعل، وروي في الحديث بالوجهين".

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم مختصراً ومطولًا. [١٣٩].

١٥٣ \_ «من أدرك الفرد..» على حاشية ص «أي: صلى مع الإمام ركعة أو ثلاث ركعات لكونه مسبوقاً. ط».

فذكر هذه القصة قال: فأتينا الناسَ وعبدُالرحمنِ بن عوف يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبيَّ عَلَيْ أراد أن يتأخَّر، فأوماً إليه أن يمضي، قال: فصليت أنا والنبيُّ عَلَيْ [خلفه] ركعة، فلما سلم قام النبيُّ عَلَيْ فصلى الركعة التي سُبق بها، ولم يزدْ عليها شيئاً.

[قال أبو داود: أبو سعيد الخدري، وابن الزبير، وابن عمر يقولون: مَنْ أدرك الفردَ من الصلاةِ عليه سجدتا السهو].

104 \_ حدثنا عُبيدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي بكر \_ يعني ابن حفص بن عمر بن سعد \_ سمع أبا عبدالله، عن أبي عبدالرحمن، أنه شهد عبدالرحمن بن عوف بَسأل بلالًا عن وضوء رسول الله ﷺ ؟ فقال: كان يخرجُ يقضي حاجته، فآتيه بالماء فيتوضأً، ويمسحُ على عِمامته ومُوْقَيْه.

قال أبو داود: هو أبو عبدالله مولى بني تَيْم بن مُرَّة.

١٥٥ \_ حدثنا على بن الحُسين الدِّرْهَمي، حدثنا ابن داود، عن بكير

«عليه سجدتا السهو» وعلى حاشية ص أيضاً «لكونه أتى بقعود زائد على صلاته متابعة للإمام. ط».

۱۰٤ ـ النسخ: «وضوء رسول الله ﷺ» على حاشية ص،ح،ك: «نسخة الخطيب: النبي . . ».

الغريب: في حاشية ع: «الموق: نوع من الخِفاف معروف وساقُه إلى القِصَر، كذا في شرح الخطابي على أبي داود -١:٥٨-، وفي «النهاية» -٤:٣٧٣-: «الموق: الخف، فارسيٌّ معرَّب»، ونحوه على حاشية ص، وزاد: «وذكر الجوهري -٤:٧٥٧- أنه الذي يُلبس فوق الخف، فهو بمعنى الجُرموق».

١٥٥ \_ على حاشية ص: «كان إسلام جرير في شهر رمضان سنة عشر من الهجرة،
 وأما آية الوضوء فنزلت في غزوة بني المصطلق، وكانت سنة خمس أو =

ابن عامر، عن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير، أن جريراً بال ثم توضأ فمسح على الخفين، وقال: مايمنعُني أن أمسح وقد رأيتُ رسول الله يعلي يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ماأسلمتُ إلا بعد نزول المائدة\*.

# ١٥٦ \_ حدثنا مسدَّد وأحمد بن أبي شُعيب الحرَّاني قالا: حدثنا

أربع. قال الشيخ ولي الدين: فيه الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة إليه، فإن جريراً رضي الله تعالى عنه استدل بتاريخ إسلامه على بقاء حكم المسح على الخفين، وأنه لم ينسخ. سيوطي». وتقدم برقم (١٢٣) أن الشيخ ولي الدين هو أبو زرعة العراقي.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث همّام بن الحارث النخعي، عن جرير. [١٤٢].

جاء في «التحفة» ٥: ٢٤٦ (٦٤٨٨)حديث مناسب لهذا الموضع معزواً إلى
 أبى داود، ولفظه:

٢- خُصيف بن عبد الرحمن الجَزري، عن مِقْسَم، عن ابن عباس.

حديث: أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين؟.

أبو داود في «الطهارة» عن إبراهيم بن الحسن الخثعمي، عن حجاج قال، الحديث، وفيه: قال ابن عباس: فقلت لسعد: قد علمت أن رسول الله ﷺ مسح على خفيه، ولكن قبل المائدة أو بعدها؟

قال ابن جريج: أخبرني خُصَيف، أن مقسماً \_ مولى عبد الله بن الحارث ابن نوفل \_ أخبره أن ابن عباس أخبره به».

قال المزي: «هذا الحديث في رواية أبي الطيب ابن الأشناني، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم».

107 ـ الروايات: «وأحمد بن أبي شعيب» عند ابن الأعرابي: وحدثنا أحمد بن أبي شعب.

الغريب: «ساذَجين» في «عون المعبود» ٢٦١:١ «أي: غيرَ منقوشين ولا شعر عليهما، أو على لونِ واحد، لم يخالط سوادَهما لون آخر».

وكيع، حدثنا دَلْهَم بن صالح، عن حُجَير بن عبدالله، عن ابن بُريدة، عن أبيه، أن النجاشي أهدى إلى رسول الله ﷺ خُفين أسودين ساذَجين فلبسهما، ثم توضأ ومسح عليهما. قال مسدَّد: عن دَلْهَم بن صالح.

قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل البصرة.

۱۵۷ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابنُ حَيّ [هو الحسن بن صالح ابن حي]، عن بُكير بن عامر البَجَلي، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله على مسح على الخفين، فقلتُ: يارسول الله نسيتَ، بهذا أمرني ربي» عزَّ وجل.

#### ٦١ ـ باب التوقيت في المسح

١٥٨ \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم وحماد، عن

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث دَلْهَم. [١٤٣].

وانظر «عون المعبود» ٢٦٢:١ من أجل حكم أبي داود على الحديث بتفرد أهل البصرة به.

١٥٧ \_ الروايات: «على الخفين» عند ابن داسه: على خفيه.

الفوائد: "عزوجل" آخر الحديث جاءت في ح بعد أن ختم الناسخ الحديث \_ كعادته \_ بثلاث نقط هكذا . . ، مما يدل على أنها ليست من كلام النبي على أنها لوضعتها خارج الهلالين .

"قال: لا، بل أنت نسيت. . " جاء على حاشية ص: "استُشكل من حيثُ إن المغيرة لم يقع منه إخبار حتى ينسبَ فيه إلى النسيان، وإنما وقع منه استفهام. وأجيب بأنه يمكن أن يكون قول المغيرة "نسيت" خبراً وليس استفهاماً محذوف الهمزة، أو المعنى: أنت نسيت في ظَنَّك أن مثل هذا الفعل سهو مخالف للمشروع. ط".

أو يقال: إنه دَفْعٌ لكلام المغيرة بالمشاكلة اللفظية.

۱۵۸ ـ الروايات: «رواه منصور» عند ابن الأعرابي: وقال منصور.

إبراهيم، عن أبي عبدالله الجَدَلي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي ﷺ قال: «المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثةُ أيام، وللمقيم يوم وليلة».

۱۰۹ ـ حدثنا يحيى بن مَعِين، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبدالرحمن بن رَزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب عن أبي بن عُمارة \_ قال يحيى بن أيوب: وكان قد صلى مع رسول الله على القبلتين \_ أنه قال : يارسول الله، أمْسَحُ على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يوماً؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثة؟ قال: «نعم، وماشئت».

<sup>«</sup>بإسناده» ليست عند ابن الأعرابي.

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [١٤٥].

١٥٩ ـ الروايات: «رزين» الذي في الإسناد الأول عند ابن الأعرابي: رُزيق. وأما رَزين الذي في سند ابن أبي مريم فجاء في رواية ابن الأعرابي أيضاً: يزيد. أفاد ذلك الحافظ على حاشية نسخته ص.

ومقولة ابن معين على حاشية ص وأشار إلى أنها في نسخة.

الفوائد: «مابدا»: على حاشية ص: «بلا همز، ط». ثم جاء على الحاشية نفسها: «قال الخطابي: تأويله عندنا أنه جعل له أن يترخص بالمسح ما شاء وما بدا له، كلما احتاج إليه على مَرِّ الزمان، إلا أنه لا يَعْدو شرطَ التوقيت، قال الطحاوي: وليس لأحد أن يترك الآثار المتواترة في التوقيت إلى مثل حديث أبيّ بن عمارة. سيوطي».

وعلى حاشية ك: «قال الإمام النووي: حديث أُبِيّ بن عمارة في ترك التوقيت حديث أبيّ بن عمارة في ترك التوقيت حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث». «شرح صحيح مسلم» ١٧٦:٣. وقد أخرجه ابن ماجه. [١٤٨].

[قال ابن معين: إسناده مظلم].

### ٦٢ ـ باب المسح على الجوربين

17٠ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس الأوْدي، عن هُزَيل بن شُرَحبيل، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.

قال أبو داود: كان عبدالرحمن بن مهدى لايُحدِّث بهذا الحديث،

١٦٠ ـ الروايات: «هذا أيضاً» في رواية ابن الأعرابي وابن داسه: هذا الحديث.

النسخ: «قال أبو داود: ..وأبو مسعود»: في رواية ابن داسه : وابن مسعود، وكلاهما صواب، فقد روى عبد الرازق ١: ١٩٩ ـ ٢٠٠ (٧٧٤، ٧٧٧) وابن أبي شيبة ١: ٣٣١، ٣٣١ (١٩٤٨، ١٩٤٨) عن أبي مسعود البدري الأنصاري أنه كان يمسح على جوربين، كما روى عبدالرزاق ١: ٧٠١ (٧٨١) عن ابن مسعود ذلك. وعزاه الهيثمي في «المجمع» ١٠٨١ إلى الطبراني في الكبير عن ابن مسعود وقال : رجاله موثقون.

الفوائد: على حاشية ص: «قال البيهقي: كان الأستاذ أبو الوليد القرشي يؤوله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب على الانفراد، ونعل على الانفراد،

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [١٤٩] ثم نقل تضعيفه عن غير الترمذي.

لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ﷺ مسح على الخفين.

ورُويَ هذا أيضاً عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي.

قال أبو داود: ومَسَح على الجوربين علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حُرَيث، ورُويَ ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس.

#### ٦٣ \_ [ باك ]

ابن عطاء [الثقفي]، عن أبيه قال عباد: قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي، أن رسول الله ﷺ ...

وقال عباد: قال: رأيتُ رسول الله ﷺ أتى كِظامة قوم \_ يعني المِيضَأة \_ ولم يذكر مسدَّد الميضأة والكِظامة، ثم اتفقا: فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.

### ٦٤ \_ باب كيف المسحُ

١٦٢ \_ حدثنا محمد بن الصبّاح البزاز، حدثنا عبدالرحمن بن أبي

١٦١ ـ الروايات: «أخبرني أوس» عند ابن الأعرابي: حدثني أوس.

<sup>«</sup>أن رسول الله»: في رواية ابن داسه وابن الأعرابي: أنه رأى رسول الله.

آخر الحديث: "وقدميه": فوقها في ح ضبة.

الغريب: في حاشية ع: "الكِظامة \_ بكسر الكاف وبعدها ظاء معجمة \_: واحدة الكظائم. قاله المنذري، وقال ابن الأثير: "هي آبار تحفر في الأرض متناسقة ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض، فتجتمع مياهها جارية، ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجه الأرض، وقيل: أراد بالكظامة: الكُناسة». "النهاية، ٤: ١٧٧ \_ ١٧٨، وهذا القيل هو المراد هنا.

۱۹۲ ـ الروايات: «كان يمسح» عند ابن الأعرابي: مسح على.

الزناد، قال: ذكره أبي، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله ﷺ كان يمسح على الخفين، وقال غير محمد: على ظهر الخفين.

177 \_ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص \_ يعني ابنَ غياث \_ عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبدخير، عن علي قال: لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفلُ الخفِّ أوْلى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله على ظاهر خُفيه.

178 ـ حدثنا محمد بنُ رافع، حدثنا يحيى بنُ آدم، حدثنا يزيد بن عبدالعزيز، عن الأعمش بهذا الحديث، قال: ماكنتُ أُرى باطنَ القدمين إلا أحقَّ بالغَسْل، حتى رأيتُ رسول الله ﷺ يمسح على ظهر خُفيه.

١٦٥ \_ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص بن غياث، عن

النسخ: «على ظهر» في نسخة ك: مسح على ظهر.
 الفوائد: أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. [١٥١].

١٦٣ ـ الروايات: إعن الأعمش، عند ابن الأعرابي وابن داسه: حدثنا الأعمش.

١٦٤ ـ الغريب: «أُرى» على حاشية ص: «بضم الهمزة، أي: أظن. ط».

١٦٥ ـ «ورواه أبو السوداء» عند ابن الأعرابي: وروي عن أبي السوداء.

<sup>«</sup>لظننت . . ١٦٦ ـ . عن أبي السوداء» هذا ما جاء على حاشية ص، ولم يظهر في الصورة رمز لرواية أحد أو نسخة أحد، لكن أفاد المزي في «التحفة» ٤١٩:٧ (١٠٢٠٤) أن هذه الزيادة من رواية ابن داسه، وكذلك جاء حديثاً تاماً في نسخة ب.

وهذه هي المرة الأولى يعلِّق المصنف الإمام أبو داود إسناد حديث، ثم يذكر بعده أوله، وهي طريقة مُؤذِنة بضعف الحديث عنده – والله أعلم – كما ذكرتُ هذا عن الأئمة: البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، فيما علقته على «الكاشف» للذهبي (٣٣٥٣،٣٣٥٣، ٤٦٣٧).

فلا غرابة أن يكون له الاصطلاحُ نفسُه، بل: لا غرابة عندي أن يكون =

الأعمش، بهذا الحديث، قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطنُ القدمين أحقَّ بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي على ظهر خُفيه.

ورواه وكيع، عن الأعمش بإسناده قال: كنت أُرى أن باطن القدمين أحقُّ بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيتُ رسول الله ﷺ يمسحُ ظاهرهما. قال وكيع : يعني الخفين.

ورواه عيسى بن يونس ، عن الأعمش، كما رواه وكيع.

ورواه أبو السوداء، عن ابن عبدِخير، عن أبيه قال: رأيت علياً توضأ فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيتُ رسول الله ﷺ يفعلُه، لظننت أن بطونهما أحقُّ بالمسح.

177 ـ حدثناه حامد بن يحيى، حدثنا سفيان، عن أبي السوداء، وساق الحديث.

۱٦٧ ـ حدثنا موسى بنُ مروانَ ومحمود بنُ خالد الدمشقي، المعنى، قالا: حدثنا الوليد، قال محمود: قال أخبرنا ثور بن يزيد، عن رجاء ابن حَيْوة، عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، قال: وضَّأْت النبي ﷺ في غزوة تبوكَ فمسح أعلى الخفين وأسفلَه.

قال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثورٌ هذا الحديث من رجاء.

اصطلاحاً عاماً للمتقدمين. والله أعلم.

١٦٧ ـ النسخ: «أخبرنا ثور» في نسخة ب: أخبرني...

<sup>«</sup>فمسح أعلى الخفين» من بعد كلمة «فمسح» سقط من ح إلى نهاية حديث (١٨٦)، وهو قدر ورقة.

الفوائد: أخرجه الترمذي ـ وضعفه ـ وابن ماجه. [١٥٧].

### ٦٥ \_ بابٌ في الانتضاح

١٦٨ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم الثقفي \_ أو: الحكم بن سفيان الثقفي \_ قال: كان رسول الله عليه إذا بال توضأ وينتضح .

قال أبو داود: وافق سفيانَ جماعةٌ على هذا الإسناد، وقال بعضهم: الحكم.

۱۲۹ \_ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن رجلٍ من ثقيف، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ﷺ بال ثم نضح فَرْجه.

1۷۰ \_ حدثنا نَصْر بن المُهاجر، حدثنا معاوية بن عَمرو، حدثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم \_ أو: ابن الحكم \_ عن أبيه، أن النبي على بال، ثم توضأ ونَضَح فَرْجه.

#### ٦٦ ـ باب مايقول الرجل إذا توضأ

١٧١ \_ حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، حدثنا ابن وهب، قال:

١٦٨ \_ النسخ: «أخبرنا سفيان» في ب: حدثنا. .

<sup>«</sup>توضاً» في ب ونسخة على ع. يتوضأ، وكأنها أولى، ليتناسب عطفُ «ينتضح» عليها.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٦٠].

<sup>1</sup>۷۱ ـ النسخ: «فإذا رسول الله ﷺ في ب ونسخة على ع: فأدركت رسول الله ﷺ. «فقد أوجب».

<sup>«</sup>بين يدي» ع: من بين يدي.

<sup>«</sup>فإذا عمر» في نسخة على حاشية ص: فإذا هو عمر.

الغريب: «فكانت علَّي رعاية الإبل» على حاشية ص «أي: إبل رفقته الذين=

سمعت معاوية \_ يعني ابن صالح \_ يحدث عن أبي عثمان ، عن جُبير ابن نُفير، عن عقبة بن عامر قال: كنا مع رسول الله على خُدَّام أنفُسنا: نتناوب الرِّعاية: رعاية إبلنا، فكانت عليَّ رعاية الإبل، فروَّحتُها بالعَشِي، فإذا رسول الله على يخطب الناس، فسمعته يقول: «مامنكم من أحد يتوضأ فيُحْسِن الوضوء، ثم يقومُ فيركعُ ركعتين، يُقبِل عليهما بقلْبِه ووجهه، فقد أوجب».

فقلتُ: بغْ بغْ، ماأجودَ هذه! فقال رجل بين يديَّ: التي قبلَها ياعقبةُ أجودُ منها، فنظرتُ فإذا عمر بن الخطاب، قلت: ماهي ياأبا حفص؟ قال: إنه قال آنفاً قبل أن تجيء:

«ما منكم من أحدٍ يتوضَّأُ فيُحسنُ الوضوء، ثم يقولُ حين يَفرَّغُ من وضوئه: أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، إلا فتُحت له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ يدخلُ من أيِّها شاء».

قدم معهم على رسول الله ﷺ، وهم اثنا عشر راكباً. ط.

<sup>«</sup>فروَّحتها» في حاشية ص: «بتشديد الواو، أي: رَددتُها إلى المُراح، وهو مأواها ليلاً. ط».

<sup>«</sup>فيحسن الوضوء» في حاشية ص: «هو أن يأتي به على الوجه المطلوب شرعاً من غير غلوّ ولا تقصير. ط».

<sup>&</sup>quot;يقبل عليهما بقلبه ووجهه" في حاشية ص: "قال النووي: قد جمع ﷺ بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع لأن الخضوع في الأعضاء، والخشوع في القلب. ط».

<sup>«</sup>بخ. بخ» على حاشية ع: «هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء، وتكرر للمبالغة، وهي مبنية على السكون، فإن وصلتَ جررتَ ونوَّنتَ، فقلتَ: بخِ بخِ، وربما شُدِّدَث. نهاية».

<sup>«</sup>آنفاً» علمَى حاشية ص: «بالمد، وكسر النون، أي: قريباً، ونصب على الحال أو الظرف. ط».

قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر.

1۷۲ ـ حدثنا الحسين بن عيسى، حدثنا عبدالله بنُ يزيدَ المقرىءُ، عن حَيْوةَ بن شُريح، عن أبي عَقِيل، عن ابن عمه، عن عقبةَ بنِ عامر الجُهني، عن النبي ﷺ، نحوه، ولم يذكر أمر الرعاية، قال عند قوله:

«ثم يقول حين يفرغ من وضوئه» في حاشية ص: «زاد ابن ماجه \_(٤٦٩)\_ من حديث أنس: ثلاث مرات. ط».

«وأن محمداً عبده. . » حاشية ص: «لفظ مسلم: وأشهد أن . . » .

«أبواب الجنة الثمانية» ينظر لمعرفتها «حادي الأرواح» الباب التاسع من ص٥٥ ، و«فتح الباري» في مناقب الصديق رضي الله عنه ٢٨:٧ شرح الحديث (٣٦٦٦).

«قال معاوية..» سيأتي هذا الوجه (٩٠٢)، وفيه مغايرتان لما هنا، قوله هناك: عن ربيعة، والواسطة بين أبي إدريس وعقبة.

الفوائد: والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه.[١٦١]، وانظر الترمذي (٥٥).

وجاء في «التحفة» ٧: ٣٠٤ (٩٩١٤) ما نصُّه:

«أبو داود في الطهارة عن أحمد بن سعيد الهمداني ووهب بن بيان كلاهما عن ابن وهب بن بيان في رواية أبي عمرو أحمد بن على البصري، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم».

١٧٢ ـ النسخ: (رفع نظره) في ع: رفع بصره.

الفوائد: زاد الحافظ المزي في «التحفة» ٧: ٣٢٤ (٩٩٧٤):

«وعن هارون بن عبد الله، عن عبد الله بن يزيد المقرىء، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي عَقِيل، به».

ثم قال: «حديث هارون في رواية أبي سعيد بن الأعرابي، ولم يذكره أبو القاسم».

والحديث أخرجه الترمذي، وضعفه. [١٦٢].

فأحسنَ الوُضوء»: «ثم رفع نظره إلى السماء فقال...» وساق الحديثَ بمعنى حديث معاوية.

#### ٦٧ ـ باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد

۱۷۳ ـ حدثنا محمد بن عيسي، حدثنا شَريك، عن عمرو بن عامر

۱۷۳ ـ «عمرو بن عامرالبَجَلي ـ قال محمد: هو أبو أسد بن عَمروـ».

وفي حاشية ك: «قال الدارمي \_ ١٩٨١ (٧٢٠) \_: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس. الحديث. وقال الترمذي \_ ١٩٨١ (٦٠) \_: محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا سفيان بن سعيد، عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنساً. . . الحديث.

ذكر في "التهذيب" ـ "تهذيب الكمال" ٢٢: ٩٢ ـ ٩٤ ـ في ترجمة: عمرو ابن عامر الأنصاري، وعلَّم عليه علامة الجماعة، ثم قال: ولهم شيخ آخر يقال له: عمرو بن عامر والد أسد بن عمرو القاضي، صاحب الرأي، ذكرناه للتمييز بينهما.

قال: وزعم أبو داود أنه الذي يروي عن أنس بن مالك، ونَقَل عن الآجُرِّي أنه سأل أبا داود عنه؟ فقال: هو أبو أسد بن عمرو، ثم ساق سند أبي داود هذا.

قال: وكذلك قال أبو القاسم في «الأطراف»: عمرو بن عامر الأنصاري، والد أسد بن عمرو، وتبع أبا داود في ذلك.

قال: وقد وَهِما جميعاً، فإن والد أسد بَجَلي وليس بأنصاري، وهو متأخر عن طبقة الأنصاري، ومَن نظر من أهل المعرفة في رجال هذا ورجال هذا، تبين له صحة ما ذكرنا، والله أعلم. انتهى.

وقال في «تهذيب التهذيب» \_ ٨: ٦٠ \_: مثلُ أبي داود لايردُّ قوله بلا دليل فقد. . انتهى» كذا في حاشية ك، وكذا انقطع الكلام في مطبوعة «التهذيب» دون لفظة «فقد».

والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٦٣].

البَجَلي \_ قال محمد: هو أبو أسد بن عمرو \_ قال: سألت أنس بن مالك عن الوضوء؟ فقال: كان النبي ﷺ يتوضأ لكل صلاةٍ، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحدٍ.

1٧٤ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن سفيانَ، حدثني علقمة بن مَرْثد، عن سليمانَ بن بُريدة، عن أبيه قال: صلَّى رسول الله ﷺ يوم الفتح خمسَ صلوات بوضوء، ومسح على خُفَيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعتَ شيئاً لم تكن تصنعُه! قال: «عمداً صنعتُه».

#### ٦٨ ـ باب تفريق الوضوء

1۷۰ ـ حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، عن جرير ابن حازم، أنه سمع قتادةً بن دِعامة، حدثنا أنسٌ أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ وقد توضأ وترك على قدمه مِثْلَ موضعِ الظُّفُر، فقال له رسول الله ﷺ: «إرجعْ فأحْسِن وضوءَك».

قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمعروف، ولم يروه إلا ابن وهب، وقد رُوي عن مَعقِل بن عُبيدالله الجَزَري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر، عن النبي ﷺ نحوه، قال: «إرجع فأحسن وُضوءك».

١٧٤ ـ النسخ: «بوضوء» في ب، ع ونسخة على ك: بوضوء واحد.

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٦٤].

۱۷۵ ـ النسخ: «ليس بمعروف» على حاشية ك: «نسخة: ليس بمعروف عن جرير ابن حازم».

الفوائد: «الظفر» على حاشية ع: «الظُّفُر من الإنسان وكلِّ حيوان: بضم الفاء، قال ابن دُرَيد: ولاتكسر الظاء، وقال الزمخشري: حكى أبو علي الفارسي: ظِفْر، بكسر الظاء، وإسكان الفاء، منذري».

والحديث أخرجه ابن ماجه. [١٦٥].

الله عدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا يونسُ وحُميد، عن الحسن، عن النبي ﷺ، بمعنى قتادة.

1۷۷ \_ حدثنا حَيوةُ بن شُرَيح، حدثنا بقيّة، عن بَحِير \_ هو ابن سَعْد \_ عن خالد، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، أن النبي ﷺ رأى رجلاً يُصلي، وفي ظهر قدمه لُمْعةٌ قَدْرُ الدِّرهم لم يُصبها الماءُ، فأمره النبيُّ أن يُعيد الوضوء والصلاة.

## ٦٩ \_ باب إذا شكّ في الحدَث

۱۷۸ ـ حدثنا قتيبةً بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلَف قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيَّب وعباد بن تميم، عن عمه: شُكي إلى النبي ﷺ الرجل يَجدُ الشيء في الصلاة حتى يُخيَّلَ إليه؟ فقال: «لاينفتلُ حتى يسمعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً».

١٧٩ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا سُهَيل بن

۱۷٦ - «بمعنى قتادة» وضع الحافظ بينهما ضبة، يريد ـ والله أعلم ـ أن النص هكذا، والتقدير: بمعنى حديث قتادة.

١٧٧ - الغريب: «لمعة» في حاشية ع: « اللَّمعة - بضم اللام - بياض أو سواد أو حمرة تبدو من بين لونِ سِواها، وهي في الأصل: قطعة من النبات إذا أَخَذت في اليبس، منذري».

الفوائد: في حاشية ك: « قال في شرح «المهذب»: إنه ضعيف». «المجموع» ١:٥٥٠، ولفظه: «حديث خالد ضعيف الإسناد» وتُعقَّب. انظر لزاماً «التلخيص الحبير» ٩٦:١.

۱۷۸ ـ الغريب: «حتى يسمع. أو يجد»: قال الخطابي ـ رحمه الله تعالى في «معالم السنن» ١: ٦٤ ـ: «معناه: حتى يتيقن الحَدَث، ولم يُرد به الصوت نفسه، ولا الريح نفسها، فقد يكون أصمَّ لايسمع، وأخشمَ لايجد الريح. . » . الفوائد: أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه. [١٦٦].

١٧٩ ـ أخرجه مسلم والترمذي بنحوه. [١٦٧].

أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان أحدُكم في الصلاة فوجدَ حركةً في دُبُره: أَحْدثَ أو لم يُحدث؟ فأشكل عليه: فلا ينصرف حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحاً».

#### ٧٠ ـ باب الوضوء من القُبلة

الم عدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى وعبدالرحمن قالا: حدثنا سفيان، عن أبي رَوْق، عن إبراهيم التَّيمي، عن عائشة أن النبي عَلَيْ قَبَّلُها ولم يتوضأ.

قال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم التَّيمي لم يسمع من عائشة.

قال أبو داود: كذا رواه الفِرْيابي وغيرُه.

۱۸۱ ـ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدثنا وكيعٌ، حدثنا الأعمش، عن حبيبٍ، عن عروةً، عن عائشة أن النبي ﷺ قبّل امرأةً من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.

قال عروة : فقلت لها: مَنْ هي إلا أنتِ؟ فضحِكتْ.

قال أبو داود: هكذا رواه زائدةُ وعبدُ الحميد الحِمَّاني، عن سليمانَ

۱۸۰ ـ النسخ: «قال أبو داود: هو مرسل...» يريد الإرسال بالمعنى العام الذي هو عند المتقدمين بمعنى عدم الاتصال مطلقاً، فمن الغريب ما كُتِب على حاشية ب: «صوابه: منقطع»!!.

وعلى حاشية ك ما نصه: «نسخة: قال أبو داود: مات إبراهيم التَّيْمي ولم يبلغ أربعين سنة، وإبراهيم يكنى أبا أسماء»، وكتب فوق هذه الزيادة: «ليس من السماع».

والحديث أخرجه النسائي. [١٦٨].

۱۸۱ ـ النسخ: «حدثنا وكيع» سقط من ع، وفي ب: أخبرنا وكيع. الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه. ونقل عن الترمذي تضعيف البخاري له. [۱٦۹].

#### الأعمش.

۱۸۲ ـ حدثنا إبراهيم بن مَخْلَد الطائقاني، حدثنا عبدالرحمن ـ يعني ابن مَغْراء ـ أخبرنا الأعمش، حدثنا أصحاب لنا، عن عروة المُزَني، عن عائشة، بهذا الحديث.

قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: إحْكِ عني أن هذين \_ يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضًأ لكلّ صلاة \_ قال يحيى: إحكِ عني أنهما شِبْهُ لاشيء.

قال أبو داود: ورُوي عن الثوري قال: ماحدَّثَنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني: لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء.

قال أبو داود: وقد رَوى حمزة الزيّات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة حديثاً صحيحاً.

# ٧١ ـ باب في الوضوء من مسِّ الذَّكر

١٨٣ \_ حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالك ، عن عبدالله بن أبي بكر ،

· ١٨٢ ـ النسخ: «أخبرنا الأعمش» كما في ص ونسخة على ك، وفي غيرهما: حدثنا...

«حدثنا أصحاب لنا» في ب: أخبرنا.

«أن هذين» نسخة على ع: أن هذين الحديثين.

«وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة»: هو الآتي برقم (٣٠٢).

الفوائد: كلمة الثوري في «التحفة» ١٢: ٢٣٤ (١٧٣٧١) مع الحديث، ولما ذكرها مفردة في ١٣: ٢٠١ (١٨٧٦٨) قال: «أبو داود في الطهارة، عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، عن يحيى، عن سفيان، به فالله أعلم في رواية من جاء هذا الإسناد؟.

١٨٣ ـ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن =

#### ٧٢ ـ باب الرخصة في ذلك

۱۸٤ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا مُلازِم بن عَمرو الحنفي، حدثنا عبدالله بن بدر، عن قيس بن طَلْق، عن أبيه قال: قدِمنا على نبي الله ﷺ فجاء رجلٌ كأنه بدويُّ فقال: يانبيَّ الله ماتَرَى في مَسِّ الرجل ذَكَره بعدما يتوضأ، فقال: «هل هو إلا مُضْغَة منه» أو: «بَضْعة منه».

قال أبو داود: رواه هشام بن حسان، وسفيان الثوري، وشعبة، وابن عيينة، وجرير الرازي، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق.

۱۸۵ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، بإسناده ومعناه وقال: في الصلاة.

<sup>=</sup> صحیح. [۱۷۰].

١٨٤ ـ الغريب: «مُضْغَة» و «بَضْعة» في حاشية ص: «لفظان مترادفان، ومعناهما: القطعة من اللحم».

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، ونقل المنذري [١٧١] تضعيف قيس عن ابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة.

۱۸۵ ـ «مسدد، حدثنا محمد»: على حاشية ب: «قد سقط بين مسدد ومحمد رجل»، ولذا كتب الحافظ بينهما في نسخته ص: صح، إشارة على عدم سقوط شيء منه في الكتابة.

<sup>«</sup>عن قيس بن طَلْق» زاد في ب، ع، ونسخة على ك: عن قيس بن طلق عن أبيه.

#### ٧٣ ـ باب الوضوء من لحوم الإبل

1۸٦ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، صح عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء ابن عازب، قال: سُئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضَّووا منها»، وسُئلَ عن لحوم الغنم؟ فقال: «لاتَوَضَّؤُوا منها».

وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: «لاتُصلُوا في مَبَارك الإبل، فإنها من الشياطين»، وسئل عن الصلاة في مَرابِض الغنم؟ فقال: «صلُوا فيها، فإنها بركة».

# ٧٤ ـ بابُ الوضوء من مسِّ اللحم النِّيءِ وغَسله

١٨٧ \_ حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرَّقي وعمرو بن

۱۸٦ ـ النسخ: عند نهاية الحديث انتهى سَقَط ح، وكان أوله أواخر حديث (١٦٧).

الفوائد: سيكرر المصنف الشطر الثاني من هذا الحديث برقم (٤٩٤). وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه مختصراً. ونقل المنذري [١٧٢] تصحيحه عن الإمام أحمد وابن راهويه.

۱۸۷ ـ النسخ: قوله في آخره: «لم يذكر أبا سعيد» في ب، ع: لم يذكرا أبا سعيد. الغريب: «حتى أريك» في حاشية ص: «زاد ابن حبان ـ «الإحسان» ٤٣٨:٣ (١١٦٣)\_: «فإني لا أراك تُحسِن تسلخ» قال الخطابي ـ في «معالم السنن» (١١٦٣)\_: ومعنى «أريك»: أعلمك، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنا ﴾.

<sup>«</sup>فدحس» على حاشية ص: «الدحس \_ بسكون الحاء \_ إدّخال اليد بين جلد الشاة وصِفاقها ليسلخها. والصّفاق: الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر. سيوطي».

الفوائد: «مر بغلام يسلخ» على حاشية ص «في رواية الطبراني أنه معاذ بن=

عثمان الحمصيُّ ـ المعنى ـ قالوا: حدثنا مروان بن معاوية، أخبرنا هلالُ بن ميمونِ الجهنيُّ، عن عطاءِ بن يزيد الليثي - قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوبُ وعمرُّو: أُراه عن أبي سعيد - أن النبي على مرّ بغلام يسلَّخُ شاةً، فقال له رسول الله على: "تَنَحَّ حتى أُريَكَ"، فأدخل يده بين الجلد واللحم، فَدَحَس بها حتى توارَتْ إلى الإبط، ثم مضى فصلَّى للناس ولم يتوضأ.

زاد عَمرو في حديثه: يعني: لم يَمَسَّ ماءً، وقال: عن هلال بن ميمون الرَّملي.

قال أبو داود: ورواه عبدالواحد بن زياد وأبو معاوية، عن هلال، عن عطاء، عن النبي ﷺ مرسلاً، لم يذكر أبا سعيد.

٧٥ ـ باب ترك الوضوء من الميتة\*

١٨٨ \_ حدثنا عبدالله بن مسلمة ، حدثنا سليمان لله عنى ابن بلال \_

جبل رضي الله تعالى عنه».

<sup>«</sup>حتى توارت إلى الإبط» حاشية ص: «زاد ابن ماجه وابن حبان: وقال: «يا غلام، هكذا فاسلخ». سيوطي».

والحديث أخرجه ابن ماجه. [١٧٣].

<sup>\* - «</sup>من الميتة» ب: من مسِّ الميتة

۱۸۸ ـ الغريب: «العالية» في حاشية ص: «هي قرى وأماكن بأعلى أراضي المدينة من جهة نجد. س».

<sup>«</sup>كنَفَتيه» في حاشية ص: «بفتح الكاف والنون والفاء والتاء الفوقية، ثم تحتية ساكنة، ولمسلم: كنفيه، بدون تاء، أي: جانبيه، ونصبه على الظرف، وهو في موضع خبر المبتدأ. سيوطي».

<sup>«</sup>أسك» على حاشية ص: «قال النووي: المراد صغير الأذنين».

الفوائد: "عن أبيه" على حاشية ص: "هو محمد الباقر. س".

<sup>«</sup>وساق الحديث» على حاشية ص: «تمامه في مسلم -٤:٢٧٢(٢)-: =

عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، أن رسول الله ﷺ مرَّ بالسوق داخلاً من بعض العالية والناسُ كَنَفَتَيْهِ، فمرَّ بجَدْي أَسَكَّ مَيْتِ، فتناوله فأخذ بأُذُنه، ثم قال: «أَيُكم يحبُّ أن هذا له؟» وساق الحديث.

### ٧٦ ـ باب في ترك الوضوء مما مسَّت النار

الله عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن رسول الله على أكل كَتِف شاة، على ولم يتوضأ.

١٩٠ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري

«أَيُّكُم يحبُّ أَن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحبُّ أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان حياً كان عيباً فيه لأنه أَسَكُّ، فكيف وهو ميت؟! فقال: «فوالله لَلدنيا أهونُ على الله من هذا عليكم». والحديث أخرجه مسلم. [١٧٤].

وهنا كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله: «آخر الجزء الأول، سمعه ابن طَبَرْزَد على أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي، أخبرنا الخطيب».

۱۸۹ ـ النسخ: «حدثنا مالك» على حاشية ك: «نسخة: أخبرنا».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم. [١٧٥]، وزاد المزي نسبته إلى: النسائي في رواية ابن الأحمر. «التحفة» ٥: ١٠٦ (٥٩٧٩).

١٩٠ ـ الغريب: وجميع ما سيأتي من حاشية ص:

«ضفت» «بكسر الضاد المعجمة، وسكون الفاء، أي: نزلتُ عليه ضيفاً، يقال: ضِفتُ الرجلَ وتضيَّفتُه، إذا أنزلتَ عليه ضيفاً، وأضفتهُ وضيَّفتُه، إذا أنزلتَه بك ضيفاً. سيوطى».

«بجنب»: «بفتح الجيم، وسكون النون، وموحدة، قال في «المحكم»: جنب الشاة: شقها، وقال في «النهاية»: الجنب: القطعة من الشيء تكون معظمَه، أو شيئاً كثيراً منه. سيوطي».

«تربت يداه»: «قال الخطابي: هي كلمة تقولها العرب وهم لايريدون وقوع =

- المعنى - قالا: حدثنا وكيع، عن مِسْعر، عن أبي صَخْرَة جامع بن شدّاد، عن المغيرة بن شعبة، قال: ضِفْتُ النبيَّ شدّاد، عن المغيرة بن شعبة، قال: ضِفْتُ النبيَّ فَشُوِيَ، وأخذ الشَّفْرة فجعل يَجُوُّ لي بها منه، قال: فجاء بلالٌ فآذَنه بالصلاة، قال: فألقى الشفْرة وقال: «مالَه تربتْ يداه!» وقام يُصلي.

زاد الأنباري: وكان شاربي وَفَى، فقصَّه لي على سواكِ، أو قال: «أَقصُّه لك على سواك؟».

191 ـ حدثنا مسدَّد بن مُسَرْهَد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أكل رسول الله ﷺ كَتِفاً، ثم مسح يده

الأمر، كما قالوا: عَقْرَى، حَلْقَى، وهَبِلَته أمه [أي ثكلته] فإن هذا الباب لمّا كثُر في كلامهم، ودام استعمالهم له في خطابهم، صار عندهم بمنزلة اللغو، كقولهم: لا والله، وبلى والله، وذلك من لغو اليمين الذي لا اعتبار له، ولا كفارة فيه. سيوطي».

﴿وَفَى﴾ أي: ﴿طال، وكَثُرُ شعره. ســـ.

﴿وَكَانَ شَارِبِي وَفَى »: قَائلَ ذَلَكَ هُو بِلالَ رَضِي الله عنه، انظر ﴿شُرَحُ الشَمَائلُ للباجوري رحمه الله ص ١٢٦.

«فقصه لي على سواك» «أي: قص ما ارتفع من الشعر فوق السواك. سيوطي».

الفوائد: انفرد المنذري(۱۷٦) بعزوه إلى ابن ماجه \_ ولم أره في «سننه» في كلتا طبعتيه \_ وعزاه أيضاً إلى الترمذي، لكن قيده المزي ٤٩٢:٨ (١١٥٣٠) بـ الشمائل، وهو كذلك في باب صفة إدام النبي على: وزاد المزي عزوه إلى النسائى، وهو فى الكبرى ١٥٣:٤ (٦٦٥٥).

191 - الغريب: جاء على حاشية ص: المِسْحُ «بكسر الميم، وسكون السين: ثوب من الشَّعر غليظ. س».

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [۱۷۷].

بِمِسْحِ كان تحته، ثم قام فصلى.

۱۹۲ ـ حدثنا حفصُ بن عمر النَّمَريُّ، حدثنا هَمَّام، عن قتادة، عن يحيى بن يَعْمُر، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ انْتَهَسَ من كَتفِ ثم صلَّى ولم يتوضأ.

197 \_ حدثنا إبراهيم بنُ الحسن الخَثْعَميُ، حدثنا حجّاجٌ، قال ابن جُريج: أخبرني محمد بن المنكدِر قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قرَّبْتُ للنبي ﷺ خبزاً ولحماً، فأكل، ثم دعا بوَضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعاً بفضْل طعامه فأكلَ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.

١٩٤ ـ حدثنا موسى بنُ سهل.أبو عِمرانَ الرمليُّ، حدثنا علي بنُ

۱۹۲ ـ النسخ: «انتهس» في ع: انتهش.

الغريب: «انتهس» في حاشية ص: «بسين مهملة، افتعل، من النَّهْس، وهو الأكل بمقدَّم الأسنان. س». قلت: والنهش ـ بشين معجمة ـ: أَخْذه بالأضراس. انظر «مشارق الأنوار» ٢: ٣٠.

۱۹۳ ـ أخرجه النسائي. [۱۸۰].

198 ـ جاء على حاشية ك في معنى قول أبي داود «هذا اختصار..» ما نصُّه: «إن قوله «كان آخر الأمرين..» ليس المراد بالأمر فيه مقابلَ النهي، وإنما المراد به الشأن والحال، وكان حاله وشأنه الثاني في الحديث الأول: أنه أكل اللحم، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، نبّه عليه في «فتح الباري» 111.

وقد أساء الأدب مع أبي داود ابن حزم رحمه الله إذ قال ما قال في «المحلى» ٢٤٣١، فانظره إن شئت، وانظر أدب عصرية في المشرق: البيهقيّ، مع أنه يوافقه في أصل الفكرة، وراجع «بذل المجهود» ١١٣٠٠. وجاء على حاشية ص ما نصّه: «قال المهلّب: الحكمة في الأمر بالوضوء مما مسّت النار في أول الإسلام، ما كانوا عليه من قلة التنظيف في الجاهلية، فلما تقررت النظافة وشاعت في الإسلام، نُسخ الوضوء تيسيراً =

عياش، حدثنا شعيبُ بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: كان آخرُ الأمرين من رسول الله ﷺ تَرْكَ الوضوء مما غيَّرتِ النَّارُ.

قال أبو داود: هذا اختصارٌ من الحديث الأول.

140 ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثنا عبدالملك بن أبي كَريمة ـ قال ابن السرْح: من خيار المسلمين ـ قال: حدثني عُبيد بن ثُمَامة المُرادي، قال: قدم علينا مصرَ عبدالله بنُ الحارث بنِ جَزْء، من أصحاب رسول الله ﷺ، فسمعته يحدِّث في مسجد مصر، قال: لقد رأيتُني سابع سبعة، أو سادسَ ستة مع رسول الله ﷺ في دار رجلٍ، فمرَّ بلال، فناداه بالصلاة، فخرجنا، فمررنا برجل، وبُرْمتُه على النار، فقال له رسول الله ﷺ: «أطابَتْ بُرمتُك؟» قال: نعم، بأبي أنت وأمي، فتناول منها بَضْعة، فلم يزل يَعْلُكُها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه.

## ٧٧ ـ [باب التشديد في ذلك]\*

١٩٦ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني أبو بكر بن

<sup>=</sup> على المسلمين. سيوطى».

١٩٥ ـ النسخ: «بن جَزْء» في ب، ونسخة على حاشية ك: «بن جَزْء الزَّبيدي».

الغريب: جاء على حاشية ص تفسير ما يلي: «وبرمته» البُرمة: «هي القِدْر، وفي «المحكم»: قدْر من حجارة».

<sup>«</sup>بَضْعة»: «بفتح الباء: القطعة من اللحم».

<sup>﴿</sup>يعلكها﴾: ﴿أَي: يلوكها في فمه﴾. واللام بالضم والكسر.

الفوائد: «قال ابن السَّرْح: من خيار المسلمين»: هذا توثيق من ابن السَّرْح لشيخه ابن أبي كريمة.

<sup>\* -</sup> التبويب من ب ونسخة على حاشية ك.

<sup>197</sup> ـ «الوضوء مما أنضجت النار» على حاشية ص: «لفظه خبر، ومعناه الأمر، =

حفص، عن الأغَرِّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الوضوءُ مما أنضجتِ النار».

۱۹۷ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبانُ، عن يحيى ـ يعني ابن أبي كثير ـ عن أبي سلمة، أن أبا سفيانَ بنَ سعيدِ بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة فسَقَتْه قدحاً من سَويق، فدعا بماء فمضمض، قالت: ياابن أختى، ألا تَوضأُ؟ إن النبي على قال: «توضؤوا مما غيرتِ

19۷ - "يا ابن أختي": هكذا في النسخ جميعها، وظاهره نداء قرابةٍ ونَسَبِ بينهما، وفي المطبوعة الحمصية و"بذل المجهود" ١١٨:٢، و"عون المعبود" ٢٣٠:١، وتون المعبود" ٢٣٠:٥ زيادة آخر الحديث: "قال أبو داود: في حديث الزهري: يا ابن أخي"، فهو نداء تلطُف به. وهذا اللفظ جاء في إحدى الروايات عن الزهري، وهي رواية معمر عنه، أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" ١١٧٢:١ (٦٦٥) عن معمر، ورواها عن عبد الرزاق أحمد ٢٢٧١.

وجاء كذلك في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عند أحمد . ٤٢٧:٦.

لكن أكثر الطرق عن الزهري جاء فيها: يا ابن أختي، وجاء في بعضها التصريح بأنها خالته. فمنهم: الزُبيدي، وحديثه عند النسائي في «الكبرى» ١٠٥١ (١٨٦)، و١:١٠٧ (١٨٠) من «الصغرى»، وبكر بن سوادة، عند النسائي في «الصغرى» (١٨١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١:٣٢، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عند أحمد ٢:٣٢٧، وابن إسحاق عنده أيضاً ٢:٣٢٨.

ومنهم: عثمان بن حكيم، وعبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري، عند ابن أبي شيبة ١:٨٨(٥٤٣،٥٤٣) من طبعة شيخنا الأعظمي رحمه الله.

فهؤلاء ستة، فيهم الزُّبيدي، وهو من كبار أصحاب الزهري، والتتبع ينفي الحصر.

والحديث أخرجه النسائي. [١٨٣].

أي: توضؤوا. س».

النارُ » أو قال: «مسَّت النار».

#### ٧٨ ـ باب الوضوء من اللبَن

الزهري، عن عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن عبدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، أن النبي الله شرب لبناً، فدعا بماء فتمضمض، ثم قال: «إن له دَسَماً».

#### ٧٩\_ [باب الرخصة في ذلك]\*

199 ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن زيد بن الحُباب، عن مطيع ابن راشد، عن توبة العنبري، أنه سمع أنس بن مالك، إن رسول الله عَنْ شَرِب لبناً فلم يُمَضْمِضْ ولم يتوضًا، وصلى.

قال زيد: دَلَّني شعبةُ على هذا الشيخ.

#### ٨٠ ـ باب الوضوء من الدم

٢٠٠ ـ حدثنا أبو توبةَ الربيع بنُ نافع، حدثنا ابن المبارك، عن

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٨٤].

١٩٨ ـ النسخ: «فتمضمض» في ب ونسخة على ع: فمضمض.

<sup>\* -</sup> التبويب من نسخة أشار إليها على حاشية ك.

<sup>199</sup> ـ النسخ: «سمع أنس بن مالك» في ب، ع، ونسخة على حاشية ك: سمع أنس بن مالك يقول.

الفوائد: على حاشية ص، ب: «قال الذهبي ـ في «الميزان» ٢٣: (٨٥٩٩) ـ: مطيع لايعرف، ولكن قال زيد بن الحباب: إن شعبة دلَّ عليه، وشعبة لا يروي إلا عن ثقة، فلا يدل إلا على ثقة، وهذا هو المقتضي لسكوت أبي داود عليه. حاشية سيوطي ، وقول الذهبي هذا لا يؤثر في مطيع، انظر ما كتبته في دراسات «الكاشف» ص ٤٦.

٢٠٠ ـ النسخ: «ورجل من الأنصار» في ح،ك ونسخة على حاشية ص: وقام =

محمد بن إسحاق، حدثني صَدَقة بن يسار، عن عَقِيل بن جابر، عن جابر، عن جابر، عن جابر، عن جابر، عن جابر، عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ - يعني في غزوة ذات الرِّقاع - فأصاب رجلٌ امرأة رجلٍ من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أُهَريقَ دماً في أصحاب محمد، فخرج يَتْبَع أثر النبي ﷺ.

فنزل النبي ﷺ منزلاً، فقال: «مَن رجلٌ يكْلؤنا؟» فانتدب رجل من المهاجرين، ورجل من الأنصار، فقال: «كُونا بِفَم الشَّعب» قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشَّعب واضطجع المهاجري، وقام الأنصاريُّ يصلي، وأتى الرجلُ، فلما رأى شخصَه عرف أنه رَبِيئةٌ للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم أَنْبَه صاحبه،

رجل من الأنصار.

الغريب: «يكلؤنا» في حاشية ص، ع «أي: يحفظنا ويحرسنا». «فانتدب رجل» في حاشية ص «أي: أجاب دعاءه».

«الشِّعْب» في حاشية ص: «الطريق في الجبل».

«ربيئة للقوم» على حاشية ص: «ربيئة» \_ بفتح الراء، وكسر الموحدة، وفتح الهمزة، ممدود \_ هو: الرقيب الذي يشرف على المَرقَب، ينظر العدو من أي وجه يأتي، فيُنذِرُ أصحابَه. سيوطي».

وعلى حاشية ك بجانب «ربيئة»: «بتشديد الياء في نسخة الخطيب وأبي علي التستري جميعاً، كذا في الشرح». أي رَبِيَّة، بإدغام الياء بالهمزة. ولعل المراد بالشرح هو: شرح ابن رسلان على «سنن أبي داود».

«نَذِروا به» على حاشية ص: «بفتح النون، وكسر الذال المعجمة، أي: شَعَروا به، وعلموا بمكانه. س».

الفوائد: «ذات الرقاع» على حاشية ع نقلاً عن المنذري: «قيل: هي اسم شجرة هناك، سميت الغزوة بها. وقيل: اسم جبل هناك، فيه بياض وحمرة وسواد، يقال له: الرقاع، وقيل: سميت بذلك لرقاع كانت في ألويتهم، وقيل: لأن أقدامَهم نَقِبَت، فلَقُوا عليها الخِرَق. وهذا هو الصحيح».

ومن فوائد حاشية ص ما يلي: «فأصاب رجل»: «زاد البيهقي: من =

فلما عرف أنهم قد نَذِروا به هرب، ولما رأى المهاجريُّ مابالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله! ألَّا أنبهتني أولَ مارَمَى! قال: كنتُ في سورة أقرؤها، فلم أُحِبَّ أن أقطعها!!.

### ٨١ ـ باب في الوضوء من النوم

ابن جُريج، أخبرني نافع، حدثني عبدالله بن عُمر أن رسول الله ﷺ أبن جُريج، أخبرني نافع، حدثني عبدالله بن عُمر أن رسول الله ﷺ شُغل عنها ليلة فأخّرها حتى رَقَدْنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رَقَدْنا، ثم خرج علينا فقال: «ليس أحدٌ ينتظر الصلاة غيرًكم».

٢٠٢ ـ حدثنا شاذُّ بن فيَّاض، حدثنا هشام الدَّسْتَوائي، عن قتادة،

المسلمين. س.

«رجل من المهاجرين» «هو: عمار بن ياسر».

«رجل من الأنصار» «هو: عَبّاد بن بِشر، وقيل: عمارة بن حزم».

«وأتى الرجل»: «في رواية البيهقي: وأتى زوج المرأة. س».

«ألَّا أنبهتني»: «بالتشديد، حرف تحضيض، س».

«في سورة أقرؤها»: «قال المنذري: هي الكهف، س».

وبعض ما تقدم على حاشية ع، ب أيضاً.

٢٠١ ـ النسخ: «أخبرنا ابن جريج» في ب: حدثنا ابن جريج.

الفوائد: «شغل عنها» كلمة «عنها» وضع الحافظ ابن حجر عليها ضبة، إلغاءً لها من الرواية، لكن قارىء النسخة ومالئها بالحواشي رحمه الله فسر الضمير فيها فلذا تركتها واكتفيت بالتنبيه، ولفظه: « أي: عن صلاة العشاء. س».

«ينتظر الصلاة» على حاشية ص «أي: صلاة العشاء. س».

والحديث أخرجه البخاري ومسلم. [١٨٧].

٢٠٢ ـ النسخ: «على عهد» في ب ونسخة على ح، ك: كنا على عهد.

عن أنس قال: كان أصحابُ رسول الله ﷺ ينتظرون العِشاءَ الآخرةَ حتى تَخفِقَ رؤوسُهم، ثم يصلون ولايتوضؤون.

قال أبو داود: زاد فيه شعبة، عن قتادة قال: على عهد رسول الله على أبي عَروبة، عن قتادة بلفظ آخر.

۲۰۳ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شَبيب قالا: حدثنا حماد، عن ثابتِ البُناني، أن أنس بن مالك قال: أقيمت صلاة العشاء، فقام رجل فقال: يارسول الله، إن لي حاجة، فقام يُناجيه حتى نَعَس القوم \_ أو: بعض القوم \_ ثم صلى بهم، ولم يذكر وُضوءاً.

٢٠٤ ـ حدثنا يحيى بن معين وهنَّاد بن السَّريِّ وعثمان بن أبي شيبة،

الغريب: «تخفق رؤوسهم» في حاشية ع: «أي: تسقط أذقانهم على صدورهم، وهذا لا يكون إلا عن نوم مُثقِل. منذري». وعلى حاشية ص نقلاً عن الجوهري ١٤٦٩: «خفق الرجل، أي: حرّك رأسه وهو ناعس»، ومثله في «القاموس» وغيره من كتب اللغة، وهو المعروف لغة وطبعاً، فقول المنذري: نوم مثقل، أي: غلبه النوم وأثقله، لا نوم ثقيل.

الفوائد: أخرج مسلم نحوه عن أنس. [١٨٨].

٢٠٣ ـ النسخ: «حماد» جاء في ب، ع، ونسخة على ح، ك: «بن سلمة». الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم. [١٨٩].

٢٠٤ - النسخ: (بن السَّري) سقط من ب.

«وكان النبي...»: في ح، ك، ب: وقال: كان النبي، لكن وضع في ص ضبة فوق «قال»، وجعلها في ع نسخة على الحاشية، وعلى كل: فالقائل هو أبو داود.

قوله في آخره: «حدثني رجال مرضيون»: في ب، وحاشية ك، ع زيادة: «منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر».

وجاء في ب زيادة في آخره: قال أبو داود: فذكرت حديث يزيدَ الدالانيِّ لأحمد بن حنبل، فانتهرني استعظاماً له، وقال: ما ليزيدَ الدالاني يُدخل على=

قال أبو داود: قوله «الوضوء على من نام مضطجعاً» هو حديثٌ منكرٌ لم يروه إلا يزيدُ الدالانيُّ عن قتادة، ورَوى أولَه جماعة عن ابن عباس، لم يذكروا شيئاً من هذا، وكان النبي ﷺ محفوظاً، وقالت عائشة: قال النبي ﷺ: «تنام عينايَ، ولا ينام قلبي».

وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونسَ بنِ مَتَّى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث «القضاة ثلاثة»، وحديث ابن عباس «حدثني رجالٌ مَرْضيُّون».

٢٠٥ ـ حدثنا حَيْوَة بن شُريح الحمصي في آخرين قالوا: حدثنا بقيّة،
 عن الوَضِين بن عطاء، عن محفوظِ بن علقمة، عن عبدالرحمن بن
 عائذ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ:

أصحاب قتادة؟! ولم يعبأ بالحديث، ومثله على حاشية ك، ع عن نسخة.
 الفوائد: أخرجه الترمذي. [١٩٠] وذكر المنذري كلاماً طويلاً أيّد فيه تضعيف المصنف للحديث.

٢٠٥ - الغريب: (وكاء) على حاشية ص: (بكسر الواو والمد: ما يُشَدُّ به رأس القِرْبة. س). فالوكاء: الرِّباط.

وعلى حاشية ع: «السَّه - بفتح السين المهملة - حلقة الدبر، ومعناه: أن الإنسان مهما كان مستيقظاً كانت استُه كالمشدودة المَوْكِيِّ عليها، فإذا نام انحلَّ وكاؤها، كَنَى به عن الحَدَث وخروج الربح. نهاية ٢ : ٤٣٩-٤٣٠. الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [١٩١].

«وِكاءُ السَّهِ العينانِ، فمن نام فليتوضأ».

# ٨٢ ـ باب في الرجل يطأ الأذى

٢٠٦ ـ حدثنا هنَّاد بن السَّري وإبراهيم بن أبي معاوية، عن أبي معاوية،

ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شَريك وجريرٌ وابن إدريس، عن شقيق قال: قال عبدالله: كنا لانتوضًأ من مَوْطِىء، ولانكفُ شعراً، ولاثوباً.

قال إبراهيم بن أبي معاوية: عن الأعمش، عن شَقيق، عن مسروق \_ أو: حَدَّثه \_ أو: حَدَّثه عنه \_ قال: قال عبدالله، وقال هَنَّاد: عن شقيق \_ أو: حَدَّثه عنه \_ قال: قال عبدالله.

#### ٨٣ \_ باب من يُحدث في الصلاة

٧٠٧ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبدالحميد، عن

٢٠٦ ـ الروايات: «أو حَدَّثه» في الموضعين عند ابن داسه: أو حُدُّثه.

النسخ: «حدثنا شريك» في ع ب: حدثني شريك.

الغريب: «موطىء» على حاشية ص «هو بفتح الميم، وسكون الواو، وكسر الطاء، مهموز. قال الخطابي: مايوطاً من الأذى في الطريق، وأصله: الموطوء، وأراد بذلك أنهم لا يُعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها، وحمله البيهقي على النجاسة اليابسة وأنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من مسها. سيوطي». «ولانكفُ..» في حاشية ص «قال الخطابي: أي: لا نقِيهما من التراب إذا صلينا، صيانة لهما عن التراب، ولكن نرسلهما حتى يقعا على الأرض فيسجدا مع الأعضاء. س».

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [١٩٢].

٢٠٧ ـ أخرجه الترمذي والنسائي بنحوه أتم منه، وقال الترمذي: حديث حسن. =

عاصم الأحول، عن عيسى بن حِطَّان، عن مسلم بن سلاَّم، عن علي بن طَلْق قَال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا فَسَا أَحدُكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ ولْيُعِدِ الصلاة)».

# ٨٤ ـ باب في المَذْي\*

۲۰۸ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عَبيدة بن حُميد الحَذَّاء، عن الرُّكين بن الرَّبيع، عن حُصين بن قَبيصة، عن علي قال: كنت رجلاً مَذَّاءً، فجعلتُ أغتسِل حتى تشقَّق ظهري! فذكرت ذلك للنبي عَلَيْهِ أو: ذُكر له ـ فقال رسول الله عَلَيْهُ: «لاتفعلْ، إذا رأيتَ المَذيَ فاغْسلْ ذكرَك، وتوضأ وُضوءك للصلاة، وإذا فضَخْت الماءَ فاغتسلْ».

٢٠٩ - حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن المِقْداد بن الأسود، أن علي بن أبي طالب

= [١٩٣]. وسيكرره المصنف سنداً ومتناً (٩٩٧) وانظر التعليق عليه.

<sup>\* -</sup> في حاشية ص: «المَذْي: ماء أبيض، يخرج عند شهوة أو ملاعبة. قال إمام الحرمين: وهو في النساء أكثر منه في الرجال. س».

٢٠٨ - الغريب: «تشقق» في حاشية ص: «أي: حصل فيه شقوق من شدة ما حصل له من ألم البرد. س».

 <sup>«</sup>فضخت» في حاشية ع: «بالفاء، والضاد والخاء المعجمتين: دفقتَه، ذكره
 المنذري. وفي «النهاية»: فَضْخ الماء: دَفْقُه، يريد المَنِيَّ، يعني: بالفاء،
 والضاد المعجمة، والخاء المعجمة».

الفوائد: أخرجه النسائي، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه من وجهين آخرين. [١٩٤].

٢٠٩ ـ الغريب: «فلينضِغ فرجَه»: «أي: فليغسله، فإن النضح يكون غسلاً ويكون رشاً»، «عون المعبود» ١: ٣٥٦.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٩٥].

رضي الله عنه أمره أن يسألَ رسولَ الله ﷺ عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ فإنَّ عندي ابنتَه، وأنا أستحيي أن أسألَه، قال المقداد: فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «إذا وجد أحدُكم ذلك فلينضِحْ فرجَه، ولْيتوضأ وضوءَه للصلاة».

٢١٠ ـ حدثنا أحمد بن يونُس، حدثنا زُهير، عن هشام بن عُروة،
 عن عروة، أن عليَّ بنَ أبي طالب قال للمقداد ـ وذكر نحو هذا ـ قال:
 فسأله المقداد؟ فقال رسول الله ﷺ: «لِيغسِلْ ذكرَه وأُنْثيَيْه».

قال أبو داود: رواه الثوري وجماعة عن هشام، عن أبيه، عن المقداد، عن علي، عن النبي ﷺ.

٢١١ ـ حدثنا القَعْنبي، حدثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حديثٍ حُدِّثَه عن علي بن أبي طالب قال: قلت للمقداد، فذكر معناه.

قال أبو داود: ورواه المُفضَّلُ بن فَضالة والثوري وابن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن علي، ورواه ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المقداد، عن النبي ﷺ، لم يذكر «أُنثيَيْه».

٢١٢ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا إسماعيل \_ يعني ابن إبراهيم \_ أخبرنا

۲۱۰ ـ أخرجه النسائي، ولم يذكر «أنثييه»، وقال أبو حاتم الرازي: عروة بن الزبير، عن علي: مرسل. [١٩٦]. ولذلك أعقبه المصنف برواية الثوري وغيره.

٢١١ ـ «عن علي بن أبي طالب» على حاشية ص، ك: «نسخة: أن عليَّ...

٢١٢ ـ النسخ: «حدثني سعيد» في ب: عن سعيد.

الغريب: «يجزئك» على حاشية ص: «بضم أوله، وبالهمز بعد الزاي، أى: يكفيك. س».

<sup>«</sup>تُرى» في حاشية ص: «ضبط بضم التاء بمعنى: تظن، وبفتحها بمعنى: =

محمد بنُ إسحاقَ، حدثني سعيد بن عُبيد بن السَّبَّاق، عن أبيه، عن سهل ابن حُنيف قال: كنتُ ألقَى من المَذي شدَّة، وكنت أُكْثِر منه الاغتسالَ، فسألتُ رسول الله ﷺ عن ذلك ؟ فقال: "إنما يُجزئُك من ذلك الوضوءُ" قلت: يارسول الله، فكيف بما يصيبُ ثوبي منه؟ قال: "يكفيك بأن تأخذَ كفاً من ماء، فتنضِحَ بها من ثوبك حيث تُرى أنه أصابه".

معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حَكيم، عن عمه عبدالله بن حَكيم، عن عمه عبدالله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله على عما يُوجب الغُسل؟ وعن الماء يكونُ بعد الماء؟ فقال: «ذاك المذي، وكلُّ فحلٍ يمذي، فتغسِلُ من ذلك فرجك وأُنثينك، وتوضًأ وضوءَك للصلاة».

۲۱٤ ـ حدثنا هارون بن محمد بن بَكَّار، حدثنا مروان ـ يعني ابن محمد ـ حدثنا الهيثم بن حُميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن

تبصر. سيوطي».

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق. [١٩٧].

٢١٣ ـ النسخ: «معاوية بن صالح» كما في ص، وفي باقي النسخ: معاوية يعني: ابن صالح.

الفوائد: \_ وكلها من حاشية ص \_: "ذاك المذي": "إشارة إلى قوله: الماء يكون بعد الماء، لأن ذاك شأنُ المذي أنه يسترسلُ في خروجه ويستمرّ. س". "يَمذي": "بفتح أوله، هذه الجملة من مشابهة أمثال العرب، ويضمون الياء. س".

<sup>«</sup>فتغسلُ»: «بالرفع. س».

<sup>«</sup>وتوضَّأُ»: «بالرفع، وأصله: تتوضأ».

٢١٤ ـ أخرج الترمذي طرفاً منه في «الجامع»، وطرفاً في «الشمائل» وقال: حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه مختصراً في موضعين. [١٩٩].

حكيم، عن عمِّه أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لكَ مافوقَ الإزار» وذكر مؤاكلة الحائض أيضاً، وساق الحديث.

٧١٥ \_ حدثنا هشام بن عبدالملك اليَزني، حدثنا بَقيَّة، عن سعدِ الأغطَش \_ وهو ابن عبدالله \_ عن عبدالرحمن بن عائذ الأزديِّ \_ قال هشام: هو ابن قُرْطِ أميرُ حمْصَ \_ عن معاذ بن جَبَل قال: سألت رسول الله ﷺ عما يَحِلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: «مافوق الإزار، والتَّعقُفُ عن ذلك أفضلُ».

قال أبو داود: وليس بالقوي.

## ٨٥ ـ باب في الإكسال\*

٢١٦ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو

٢١٥ ـ النسخ: «وليس بالقوي» في ع، ب: «وليس هو \_ يعني الحديث \_ بالقوي».
 الغريب: «الأغطش» على حاشية ص: «بإعجام الغين، معناه في اللغة:
 الأعمش. س». كذا بالعين المهملة، وصوابه: الأغمش، بالمعجمة، وهو من أظلم بصره من جوع أو عطش.

الفوائد: «والتعفف..» في حاشية ص: «لعله علم من حال السائل قوة شهوة، فرأى أن تركه لذلك أفضل، لئلا يوقعه في محظور. سيوطي.

<sup>\*</sup> \_ أكسل الرجل: إذا جامع أهله ثم عَرَض له فتور أو أمر آخر فلم ينزل.

٢١٦ ـ زاد في حاشية ك آخره: «نسخة: قال أبو داود: الناسُ كلُهم رووه عن الزهري، عن سهل بن سعد، إلا عمرو بنَ الحارث، فإنه أدخل بينهما رجلاً، قال أبو داود: يرون الرجل أبا حازم». ويؤيده تعقيب أبي داود بالرواية التالية المصرِّحة به.

وعلى حاشية ص: «قال ابن خزيمة: يشبه أن يكون هو أبا حازم سلمةَ بنَ دينار. س». «صحيح ابن خزيمة» ١١٤:١، وانظر كلامه أيضاً ص ١١٣ مع التعليق، مع «النكت الظراف» ١:١٧(٢٧).

- يعني ابنَ الحارث - عن ابن شهاب قال: حدثني بعضُ مَنْ أَرْضى، أن سهل بن سعد الساعديَّ أخبره، أن أُبيَّ بن كعب أخبره، أن رسول الله على إنما جَعل ذلك رُخصةً للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغُسل، ونَهَى عن ذلك.

قال أبو داود: يعنى: الماء من الماء.

٢١٨ ـ حدثنا مسلم بنُ إبراهيم الفراهيديُّ حدثنا هشامٌ وشعبةُ، عن قتادةً، عن النبي ﷺ قال: «إذا قعد بين شُعَبها الأربع، وألزقَ الخِتانَ بالخِتان، فقد وجب الغُسْلُ».

719 ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي سعيد الخُدري، أن رسول الله على قال: «الماء من الماء».

وكان أبو سلمةَ يفعلُ ذلك.

<sup>=</sup> والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [٢٠٢].

۲۱۷ ـ على حاشية ص: «قال الخطابي: معناه: وجوب الاغتسال بالماء، من أجل خروج الماء الدافق، فالماء الأول: المطهّر، والثاني: المني. س».

٢١٨ ـ على حاشية ع: «الشُّعَب الأربع: قيل: اليدان والرِّجْلان، وقيل: الرِّجْلان والشُّغْران، وقيل: الرِّجْلان والفَخِذان، وقيل: نواحي الفرج الأربع. منذري».
 الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائى وابن ماجه، نحوه. [٢٠٣].

۲۱۹ ـ أخرجه مسلم. [۲۰٤].

# ٨٦ ـ بابٌ في الجنب يعود

۲۲۰ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا إسماعيل، حدثنا حُميدٌ الطويل، عن أنس، أن رسول الله ﷺ طاف على نسائه في غُسل واحد.

قال أبو داود: هكذا رواه هشامُ بن زيد، عن أنس. ومعمرٌ، عن قتادة، عن أنس. وصالحُ بن أبي الأخضر، عن الزهري، كلُهم عن أنس، عن النبي ﷺ.

#### ٨٧ \_ باب الوضوء لمن أراد أن يعود

۲۲۱ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن عبدالرحمن بن أبي رافع، عن عبدالرحمن بن أبي رافع، أن النبي ﷺ طافَ ذاتَ يوم على نسائه، يغتسلُ عند هذه، وعند هذه قال: فقلت: يارسول الله، ألا تجعلُه غُسلاً واحداً؟ قال: «هذا أزكى وأطيبُ وأطهرُ».

الفوائد: «حديث أنس أصعُّ من هذا» قال المنذري في «مختصره» ١: ١٥١ (٢٠٦): «يريد الحديث الذي تقدم في الباب قبله». وعلى حاشية ك نقلاً عن الإمام النووي: «وعلى تقدير صحته، يكون هذا في وقت، وذاك في وقت، والله أعلم». «شرح صحيح مسلم» ٣: ٢١٨.

قلت: كلمة النووي هذه مشعرة بتضعيفه الحديث، وأوضح منها كلمة ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١٤١:١«هذا الحديث طعن فيه أبو داود» وذكر قوله هذا، مع أنه غير واضح في الطعن.

والواقع أن الحديث يدخل تحت القسم الثالث الوارد في كلام أبي داود في وصف «سننه»: «ذكرتُ فيه الصحيح، وما يشبهه، وما يقاربه».

فالذي يشبه الصحيح هو الحسن، والذي يقارب الحسن هو المشبَّه، =

٢٢٠ ـ أحرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من وجهين آخرين. [٢٠٥].

۲۲۱ ـ النسخ: «هذا أزكى» في ب: هكذا أزكى.

قال أبو داود: حديث أنس أصحُّ من هذا.

٢٢٢ ـ حدثنا عَمرو بنُ عون، حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكِّل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: «إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثم بدا له أن يُعاوِدَ فليتوضأ بينهما وُضوءاً».

## ٨٨ ـ باب في الجنب ينام

۲۲۳ ـ حدثنا عبدالله بن مسلَمة، عن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عُمر أنه قال: ذَكَر عمرُ بن الخطاب لرسول الله ﷺ أنه تُصيبه الجنابةُ من الليل، فقال رسول الله ﷺ: «توضأ، واغسلْ ذَكَرَكَ، ثم نَمْ».

## ٨٩ \_ باب الجنب يأكل

٢٢٤ ـ حدثنا مُسدَّد وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبيَّ ﷺ كان إذا أراد أن ينامَ

حسبما اصطلح عليه المتأخرون.

وعلى كل فقول أبي داود «أصح» ليس تضعيفاً لحديث أبي رافع، ولفظُ ابنِ حجر نفسِه في «الفتح» ٢٧٦: ٣٧٦ تحت شرح الحديث (٢٧٦) يشعر بثبوت الحديث عنده، فإنه قال: «ويدل على استحبابه..» هكذا ساقه مساق الاستدلال به. والله أعلم.

۲۲۲ ـ النسخ: «حدثنا حفص) على حاشية ك: نسخة الخطيب: أنبأنا. وعلى حاشية ص: نسخة: أخبرنا.

الفوائد: «بدا» في حاشية ص: «بلا همز. س».

«فليتوضأ بينهما وضوءاً» في حاشية ص: «زاد البيهقي: فإنه أنشط للعَوْد. س».

والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٢٠٧].

۲۲۳ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [۲۰۸].

٢٢٤ ـ أخرجه مسلم. [٢٠٩].

وهو جُنُبٌ توضأً وُضوءه للصلاة.

۲۲۰ ـ حدثنا محمد بن الصَّبَّاح البزاز، حدثنا ابن المبارك، عن يونُسَ، عن الزهري، بإسناده ومعناه، زاد: وإذا أراد أن يأكلَ وهو جُنبٌ غسلَ يديه.

قال أبو داود: ورواه ابن وهب، عن يونس، فجعل قصَّة الأكل قولَ عائشة مقصوراً، ورواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، كما قال ابن المبارك، إلا أنه قال: عن عروة، أو: أبي سلمة. ورواه الأوزاعيُّ، عن يونس، عن الزهري، عن النبي ﷺ، كما قال ابن المبارك.

# ٩٠ ـ باب مَنْ قال: الجنُب يتوضَّأ

۲۲٦ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يخيى، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ. تعني: وهو جُنبٌ.

٢٢٧ \_ حدثنا موسى \_ يعني ابن إسماعيل \_ حدثنا حماد، أخبرنا عطاءٌ

٢٢٥ ـ أخرجه ابن ماجه. [٢١٠]، ورواية: جعل قصة الأكل قول عائشة مقصوراً. أخرجها النسائي. [٢١١]. «الكبرى» للنسائي ١٢٠:١ (٢٥٥)، فقول أبي داود: قول عائشة مقصوراً: أي: موقوفاً عليها، لا كما فهم صاحب «عون المعبود» ١:٣٧٤. وانظر لزاماً ما كتبته على «مصنف ابن أبي شيبة» (٦٦١). وقول الإمام آخر كلامه «عن الزهري عن النبي»: لايريد الإرسال، إنما يريد أن الأوزاعي رواه عن يونس مرفوعاً، بخلاف ابن وهب، عن يونس، فإنه وقفه.

۲۲٦ ـ النسخ: «أوينام»: سقط من ب.

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٢١٢].

٧٢٧ ــ «إذا أكل» جاء في حاشية ص «قالُ النووي: معناه: إذا أراد أن يأكل، وكذا هو في رواية الترمذي. س».

الخُراساني، عن يحيى بن يَعْمُر، عن عمار بن ياسر، أن النبي ﷺ رخَّص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ.

قال أبو داود: بين يحيى بن يَعْمُر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجلٌ.

وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبدالله بن عمرو: الجنبُ إذا أراد أن يأكل توضأ.

## ٩١ ـ باب الجنب يُؤخِّر الغُسُل

۲۲۸ \_ حدثنا مسدّد، حدثنا المعتمر،

ح، وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قالا: حدثنا بُرْد بن سِنان، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن غُضَيْف بن الحارث، قال: قلت لعائشة: أرأيتِ رسولَ الله ﷺ كان يغتسلُ من الجنابة: في أول الليل، أو في آخره، في آخره، قالت: رُبَّما اغتسل في أول الليل، وربَّما اغتسل في آخره، قلتُ: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعَةً.

قلت: أرأيتِ رسولَ الله ﷺ كان يوتر أولَ الليل، أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في آخره، قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة.

قلت: أرأيتِ رسول الله ﷺ كان يجهر بالقرآن، أم يَخْفِتُ به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خَفَت، قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة.

والحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. [٢١٣].
 ٢٢٨ ـ النسخ: قوله في السؤال الأول: «أو في آخره» في ب: أم في آخره.
 الفوائد: أخرجه الستة مختصراً ومطولاً، بعضهم بنحوه. [٢١٤].

۲۲۹ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن علي بن مُدْرِك، عن أبيه، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي على قال: «لا تدخلُ الملائكة بيتاً فيه صورةٌ ولا كلبٌ ولاجنبٌ».

٧٣٠ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ ينام وهو جُنب من غير أن يمسَّ ماء.

۲۳۱ \_ قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي الواسطي، قال: سمعت
 يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وَهَمٌ، يعنى حديث أبى إسحاق.

٢٢٩ ـ أخرجه النسائي وابن ماجه، إلا قوله «ولا جنب» فليس في رواية ابن ماجه،
 وأخرج الشيخان مثل رواية ابن ماجه من حديث أبي طلحة الأنصاري.
 [٢١٥]. وسيكرره المصنف سنداً ومتناً (٤١٥٢).

٢٣٠ ـ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. [٢١٦] وأعله المنذري.
 وجاء في «النكت الظراف»: ٢١: ٣٨٠(١٦٠٢٣) «قال أبو الحسن بن العبد
 في روايته عن أبي داود، بعد أن أخرجه: هذا الحديث ليس بصحيح».

۲۳۱ \_ النسخ: «قال أبو داود»: سقطت من ب.

الفوائد: «هذا الحديث وهم» على حاشية ك: «نسخة: هذا الحديث خطأ»، ثم نقل عن الترمذي: « يَرَون أن هذا غلط من أبي إسحاق، يعني في قوله: لايمس ماء». «سنن الترمذي» ١: ٣٠٣.

وعلى حاشية ص مانصُّه: «قال الترمذي: يريد أن قوله «من غير أن يمس ماء» غلط من السَّبيعي، وقال النووي: الحديث صحيح، وجوابه من وجهين: أحدهما: أن معناه لايمس ماء للغسل، والثاني: أن المراد أنه كان يترك الوضوء في بعض الأحوال ليبين الجواز، إذ لو واظب عليه لاعتقدوا وجوبه. سيوطي».

# ٩٢ ـ باب في الجنب يقرأ \*

۲۳۲ ـ حدثنا حفص بن عُمر، حدثنا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن عبدالله بن سَلِمة قال: دخلت على عليّ أنا ورجلان: رجلٌ منا، ورجلٌ من بني أسد ـ أحسَبُ ـ قال: فبعثهما عليٌّ وجهاً وقال: إنكما عِلْجان، فعالِجا عن دينكما.

[ثم قام] فدخل المَخْرَج، ثم خرج فدعا بماء، فأخذ منه حَفنة فتمسَّح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك فقال: إن رسول الله على كان يخرجُ من الخلاء فيُقْرِئُنا القرآن، ويأكلُ معنا اللحم، ولم يكن يحجُبُه \_ أو قال : يحجُزه \_ عن القرآن شيءٌ ليس الجنابة .

\* - «يقرأ» في ع، ب: يقرأ القرآن.

٢٣٧ ـ النسخ: «دخلت على علي» بعدها على حاشية ص بخط ابن حجر ما نصّه: «بخط الملك المحسن: صلوات الله عليه»، ونسخة الملك المحسن هي التي نرمز لها بـ: ح، وفيها كما قال، لكن بالخط الجديد المتمم للنسخة.

«فدخل» في ع، ب، ونسخة على ص، ح، ك: ثم قام فدخل، وأفاد في ص أنها في سماع ابن الأعرابي.

الغريب: وكله من حاشية ص:

«وجهاً» أي: «موضعاً يتوجهان إليه. س».

«عِلْجان»: «بكسر العين المهملة، وإسكان اللام، قال الخطابي: يريد الشدة والقوة على العمل، يقال: رجل علج إذا كان قويًّ الخلقة، وَثِيق البِنْية. س». «فعالِجا» أي: «جاهِدا، أو: جالِدا. س».

العالجة أي. الجاهدا، أو: جالدا، ساء.

«المخرج»: «بفتح الميم، أي: الخلاء. س».

الفوائد: «ليس الجنابة) على حاشية ص: «بالنصب على أن «ليس» تعمل استثناء. س».

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراً، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [٢١٧].

# ٩٣ \_ باب في الجنب يُصافح

٢٣٣ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى، عن مِسعر، عن واصلِ، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي ﷺ لقيه فأهوى إليه، فقال: إني جُنب، فقال: «إن المسلم ليس بنَجَس».

٢٣٤ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى وبِشرٌ، عن حُميد، عن بكْر، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله ﷺ في طريق من طُرق المدينة وأنا جُنب فاختنَسْتُ ، فذهبت فاغتسلتُ، ثم جثتُ فقال: "أين كنتَ ياأبا هريرة؟" قال: قلتُ: إني كنتُ جنباً، فكرهتُ أن أجالِسَك على غير طهارة، قال: "سبحان الله! إن المسلم لاينجَس".

قال في حديث بِشر: حدثنا حُميد، حدثني بَكْر.

۲۳۳ ـ النسخ: على حاشية ع: «نسخة: ليس ينجس، نسخة: لاينجس». الغريب: «أهوى إليه» أي: مدَّ رسولُ الله ﷺ يده إلى حذيفة.

المفوائد: «ليس بنجس» في حاشية ص: «بباء الجر، وفتح النون والجيم، وضبطه المنذري بالمثناة التحتية، وسكون النون، فعلاً مضارعاً. سيوطي». والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه. [٢١٨].

۲۳٤ ـ «فاختنست» في حاشية ع: «فانخنست منه، وفي رواية: اختنست، على المطاوعة، بالنون والتاء، ويروى: فانتجشت، بالجيم والشين، ذكره في «النهاية» في «خنس»، وقال في «نجش»: فانتجشت منه: قد اختلف في ضبطها، فروي بالجيم والشين المعجمة، من النجش: الإسراع، وروي: فانخنست، واختنست، بالخاء المعجمة والسين المهملة، من الخنوس: التأخر والاختفاء، يقال: خنس، وانخنس، واختنس». «النهاية» ٢:٣٨، ٢:٠٥.

#### ٩٤ \_ باب الجنب يدخل المسجد

حدثنا مسدَّد، حدثنا عبدالواحد بن زياد، حدثنا أفلَتُ بن خليفة، حدَّثني جَسْرة بنت دِجاجة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله ﷺ ووجوهُ بيوتِ أصحابه شارعةٌ في المسجد، فقال: «وجِّهوا هذه البيوتَ عن المسجد» ثم دخل النبي ﷺ، ولم يصنع القومُ شيئاً رجاء أن تَنزِل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: «وجِّهوا هذه البيوتَ عن المسجد، فإني لاأُحِلُّ المسجد لحائض ولاجُنُبِ».

قال أبو داود: هو فُليتٌ العامري.

# ٩٥ ـ بابٌ في الجنب يصلِّي بالقوم وهو ناسٍ \*

٢٣٦ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن زياد الأعلم،

٧٣٥ ـ النسخ: «فخرج إليهم فقال» في حاشية ح، ك، ع: «نسخة: فخرج إليهم بعد فقال».

. الغريب: «وجوه بيوت..» في حاشية ص «أي: أبوابها. س».

«شارعة» في حاشية ص «قال في «النهاية»: أي: مفتوحة إليه. يقال: شرعت الباب إلى الطريق، أي: أنفذت إليه. سيوطى».

«وجهوا هذه البيوت . . » على حاشية ص «أي: اصرفوا وجوهها عنه إلى جهة غيرها. س.».

الفوائد: «دَجاجة» على حاشية ب: «بكسر الدال»، وفي حاشية «بذل المجهود» ٢٠٦:٢ أن المشهور عند المحدثين فتح الدال.

\* ـ «ناس» ورسمت في ص، ح، ك: ناسي، إشارة إلى جواز الوجهين فيها.

٢٣٦ ـ «أنَّ مكانَكم» على حاشية ص: «أنْ»: «تفسيرية، وقوله «مكانكم» بالنصب، بتقدير: الزموا. س».

وجاء على حاشية ك: «قوله: دخل في صلاة الفجر»: في الصحيحين في رواية أبي هريرة: قبل أن يكبّر، قال الإمام النووي: فتحمل رواية أبي داود=

عن الحسن، عن أبي بَكْرة، أن رسول الله ﷺ دخل في صلاة الفجر، فأوماً بيده: أنْ مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطُر، فصلًى بهم.

٢٣٧ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه، قال في أوله: فكبَّر، وقال في آخره: فلما قضى الصلاة قال: «إنما أنا بشرٌ، وإني كنتُ جُنبًا».

قال أبو داود: رواه الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: فلما قام في مُصلاه وانتظرنا أن يُكبِّر انصرف، ثم قال: «كما أنتم».

ورواه أيوب وابن عون وهشام، عن محمد عن النبي على قال: فكبَّر، ثم أوما إلى القوم: أن اجلسوا، وذهب فاغتسل، وكذلك رواه مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله كبَّر في صلاةٍ.

٢٣٨ \_قال أبو داود: قال: وكذلك حدثناهُ مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبانُ، عن يحيى، عن الربيع بن محمد، عن النبي على أنه كبَّر.

أنه دخل في الصلاة: على أن المراد أنه قام في مقامه للصلاة، وتهيأ للإحرام بها، ويَحتمِل أنهما قضيتان، وهو الأظهر، انتهى». «صحيح البخاري» ٢٢١٢(٦٣٩)، و«صحيح مسلم» بشرح النووي

المنطيع البحاري. ۱۰۳:۸ (۱۱)، والمنطيع السحم، بسرح السووي

۲۳۷ ــ «ورواه أيوب» في ب: قال أبو داود: رواه أيوب.

<sup>«</sup>وذهب» في ب ونسخة على ع: فذهب. النسان اللمان نسآن سياه تربيا المأن

والضبتان اللتان في آخره علامة على أن محمداً \_ وهو ابن سيرين \_ وعطاء أرسلا الحديث.

۲۳۸ ـ «قال» الثانية من ص، ع فقط.

<sup>«</sup>حدثناه» جاءت في ب، ونسخة على حاشية ع: حدثنا. والضبّة تنبيه على أن الحديث مرسل أيضاً.

۲۳۹ ـ حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الزُبَيدي،

ح، وحدثنا عياش بن الأزرق، أخبرنا ابن وهب، عن يونس،

ح، وحدثنا مَخْلَد بن خالد، حدثنا إبراهيم بن خالد إمامُ مسجد صنعاء، حدثنا رَبَاح، عن مَعْمَر،

ح، وحدثنا مُؤمَّل بن الفَضل، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، كلُهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: أُقيمت الصلاة وصَفَّ الناسُ صُفوفَهم، فخرج رسول الله ﷺ، حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسلْ، فقال للناس: «مكانكم»، ثم رجع إلى بيته، فخرج علينا يَنْطُفُ رأسه، قد اغتسل ونحن صفوفٌ.

وهذا لفظ ابن حرب، وقال عياش في حديثه: فلم نزَلُ قياماً ننتظِره حتى خرج علينا وقد اغتسل.

# ٩٦ ـ باب الرجل يجدُ البِلَّة في منامه

٢٤٠ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بنُ خالد الخيَّاط، حدثنا

٢٣٩ ـ الغريب: "ينطف" جاء في النهاية ٥: ٧٥: "نطف الماء ينطف وينطف: إذا قطر قليلاً قليلاً".

الفوائد: على حاشية ص: «استشكل القرطبي وقوع هذا العمل الكثير، وانتظارهم له هذا الزمان الطويل بعد أن كبروا، قال: ولما رأى مالك هذا الحديث مخالفاً لأصل الصلاة، قال: إنه خاص بالنبي ﷺ، على ما روي عنه. سيوطي». لكن رواية أبي هريرة هذه تدل على أنه لم يكبّر بعد.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٢٧].

٢٤٠ ـ «شقائق الرجال» قال في حاشية ص: «أي: نظائرهم وأمثالهم في الخَلْق والطباع، فكأنهنَّ شُقِقن من الرجال، زاد في «النهاية»: لأن حواء خلقت =

عبدالله العُمَري، عن عُبيدالله، عن القاسم، عن عائشة قالت: سُئل النبيُّ عن الرجل يَجْدُ البلل ولايذكر احتلاماً؟ قال: «يغتسل»، وعن الرجل يُرى أَنْ قدِ احتلم ولا يجدُ البلل؟ قال: «لاغُسل عليه».

فقالت أمُّ سُليم: المرأةُ تَرَى ذلك أَعليها غسلٌ؟ قال: «نعم، إنما النساءُ شَقائقُ الرجال».

# ۹۷ ـ باب المرأة تَرى مايرى الرجل

٢٤١ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: قال عروة: عن عائشة، أنَّ أمَّ سُليم الأنصارية \_ وهي أمُّ أنس بن مالك \_ قالت: يارسول الله إن الله لايستحيي من الحقّ! أرأيتَ

من آدم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. س».

والحديث أخرجه الترمذي \_ وضعفه \_ وابن ماجه. [٢٢٨]، وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» إلى البزار من حديث أنس، ونقل شارحه المناوي ٢:٣٦ عن ابن القطان قوله: «هو من طريق عائشة ضعيف، ومن طريق أنس صحيح». وانظر «مجمع الزوائد» ٢:٢٦٧-٢٦٨، على أن الأستاذ أحمد شاكر قوَّى حديث عائشة نفسه، وانظر كلامه على الترمذي (١١٣).

٧٤١ ـ النسخ: «أرأيتَ المرأة إذا رأت» في ب: أرأيت إذا رأت المرأة.

«عُقَيل والزُّبيدي» في ح، ك: الزُّبيدي وعُقيل.

[عن الزهري]: زيادة لا بدَّ منها مع خُلُّو الأصول منها، وهي في المطبوعة الحمصية والشرحين، ومعلوم أن عُقيلاً والثلاثة بعده إنما يروون عن الزهري، فهم من طبقة مالك في الرواية عن الزهري.

وجاءت رواية عُقيل عند مسلم (٣١٤) بواسطة الزهري، وجاءت رواية الزبيدي كذلك عند النسائي في الكبرى (٢٠٣).

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. وأخرجوه ـ إلا المصنف ـ من حديث أم سلمة. [٢٢٩].

المرأة إذا رأتْ في النوم مايَرَى الرجلُ، أَتغتسلُ أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي ﷺ: «نعم، فلْتغتسلْ إذا وجدَتِ الماء».

قالت عائشةُ: فأقبلتُ عليها فقلت: أفِّ لكِ، وهل تَرَى ذلكِ المرأةُ؟! فأقبل عليَّ رسولُ الله ﷺ فقال: «تربتْ يمينُك ياعائشةُ، ومِن أين يكونُ الشَّبَه؟!».

قال أبو داود: وكذا رواه عُقيلٌ، والزُّبيديُّ، ويونس، وابنُ أخي الزهري [عن الزهريُ]، وابن أبي الوزير، عن مالك، عن الزهري.

قال أبو داود: مُسافِعٌ الحَجَبيُّ قال: عن عروة، عن عائشة، وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة، عن زينبَ بنتِ أبي سلمة، عن أم سلمة، أن أم سُليم جاءت رسولَ الله ﷺ.

### ۹۸ ـ باب مقدار الماء الذي يجزىء به الغسل

٢٤٢ - حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كان يغتسل من إناء هو الفَرْقُ من الجنابة.

قال أبو داود: قال معمرٌ، عن الزُّهري في هذا الحديث: قالت: كنت

٢٤٢ ـ النسخ: في آخره: «قيل: الصَّيْحاني» في حاشية ك: «نسخة: قيل له: الصَّيْحاني».

الغريب: في حاشية ع: «الفَرَق ـ بالفاء، وفتح الراء وسكونها، والفتح أشهر\_: هو ثلاثة آصع. منذري».

<sup>«</sup>الصَّيْحاني ثقيل» في حاشية ب: «أي: فلا يملأ خمسةُ أرطال منه وثلثٌ الصاعَ». وقائل «لا أدري» هو الإمام أحمد أيضاً . كما في «بذل المجهود» ٢٣٣:٢.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٣١،٢٣٠].

أغتسِلُ أنا ورسولُ الله ﷺ من إناء واحد، فيه قَدْرُ الفَرْق.

قال أبو داود: ورَوَى ابنُ عيينة نحو حديث مالك.

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: الفَرَقُ: ستةَ عشرَ رَطلاً، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خسةُ أرطال وثلث، قال: فمن قال: ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ.

قال: وسمعتُ أحمد يقول: منْ أعطى في صدقة الفطر بِرَطلنا هذا خسة أرطال وثلثاً فقد أوفى، قيل: الصَّيْحانيُّ ثقيل! قال: الصيحانيُّ أطيبُ، قال: الأدري.

#### ٩٩ \_ باب الغسل من الجنابة

۲٤٣ - حدثنا عبدالله بن محمد النُّقَيلي، حدثنا زهيرٌ، حدثنا أبو إسحاق، حدثني سليمان بن صُرَد، عن جبير بن مُطعِم، أنهم ذكروا عند رسول الله ﷺ: «أما أنا فأفيضُ على رأسى ثلاثاً» وأشار بيديه كلتيهما.

القاسم، عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا اغتسلَ من الجنابة دعا

٢٤٣ ـ النسخ: «جدثني سليمان» في ب: حدثنا. .

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٣٢].

٢٤٤ ـ النسخ: «بكفه» في ع: بكفيه.

الغريب: على حاشية ع: «الجلاب \_ بكسر الحاء المهملة \_: إناء يملؤه قدرُ حلب ناقة، ويقال له أيضاً: المحلب \_ بكسر الميم \_. منذري».

<sup>«</sup>فبدأ بشِقِّ رأسه الأيمن» على حاشية ص: «بكسر الشين، أي: نصفه وناحيته. س».

<sup>«</sup>فقال بهما على رأسه» على حاشية ص: «من إطلاق القول على الفعل.س». الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٣٣].

بشيء نحوِ الجِلاب، فأخذ بكفِّه، فبدأ بِشِقٌ رأسه الأيمنِ، ثم الأيسرِ، ثم أخذ بكفَّيه، فقالَ بهما على رأسه.

7٤٦ - حدثنا سليمانُ بن حرب الواشِحيُّ ومُسدَّد قالا: حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة \_ قال سليمان: يبدأُ فيُفرغ بيمينه، وقال مسدَّد: \_ غسل يديه، يصبُّ الإناء على يده اليمنى \_، ثم اتفقا: فيغسل فرجه، \_ قال مسدَّد: يُفرغ على شماله، وربما كَنَتْ عن الفرج \_ ثم يتوضأُ وضوءه للصلاة، ثم يُدخل يده في الإناء فيخلِّلُ شعره، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البَشرة \_ أو: أنقى البشرة \_ أفرغ على رأسه ثلاثاً، فإذا فَضِل فَضْلةٌ صبَّها عليه.

٧٤٥ ـ النسخ: «مرار» كما في ص، ح. وفي بقية النسخ: مرات.

الغريب: جاء على حاشية ب: «ضَفَر الشَّعر: نسج بعضه على بعض. القاموس».

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [٢٣٤].

۲٤٦ ـ النسخ: «ومسدد» في ب: وحدثنا أبو داود، حدثنا مسدد.

<sup>«</sup>يبدأ فيفرغ بيمينه» زاد في ب: على شماله.

<sup>«</sup>يتوضأ وضوءه» في ب: توضأ كوضوئه.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [٢٣٥].

٧٤٧ ـ حدثنا عَمرو بن على الباهليُّ، حدثنا محمد بن أبي عديٌ، حدثنا سعيد، عن أبي مَعشر، عن النَّخعي، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يغتسلَ من الجنابة، بدأ بكفَّيه فغسلهما، ثم غسل مرافِغَه، وأفاض عليه الماء، فإذا أَنْقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبلُ الوضوء، ويُفيضُ الماء على رأسه.

٢٤٨ - حدثنا الحسن بن شَوْكَر، حدثنا هُشيم، عن عُروة الهَمْداني،
 حدثنا الشعبي قال: قالت عائشة: لئنْ شئتم لأُرِينَكم أَثَرَ يدِ رسول الله
 قَيْلِيّ في الحائط حيث كان يغتسلُ من الجنابة.

الأعمش، عن سالم، عن كُريب قال: حدثنا ابن عباس، عن خالته الأعمش، عن سالم، عن كُريب قال: حدثنا ابن عباس، عن خالته ميمونة قالت: وضعتُ للنبي ﷺ غُسْلاً يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإناءَ على يده اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثاً، ثم صبَّ على فرجه، فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهة ويديه، ثم صبَّ على رأسه وجسده، ثم تنعَى ناحية فغسل رجليه، فناولتُه المنديلَ فلم يأخذه، وجعل ينفُض الماء عن جسده.

٧٤٧ ـ النسخ: «مرافغه» كما في ص، ب، ونسخة على حاشية ح، ك، وعليها في الأخيرة و ص: صح، وفي ح، ك، ع، وحاشية ص: مرافقه.

الغريب: «مرافغه» على حاشية ص: «بفتح الميم وكسر الفاء وغين معجمة، جمع رُفْغ، وهي مغابن البدن، أي: مطاويه، وما يجتمع فيه الأوساخ كالإبطين وأصول الفخذين، ونحو ذلك، وفي نسخة: مرافقه، بالقاف، جمع مرفق، والأولى هي الصحيحة. ط».

<sup>«</sup>أهوى بهما» في حاشية ص «أي: مدّهما نحوه. ط».

٢٤٩ ـ النسخ: في آخره (قال مسدد) ب: قال أبو داود: قال مسدّد.
 الغريب: (غُسْلاً) على حاشية ص: (بضم الغين، هو الماء الذي يغتسل به،
 كالأكُل لما يؤكل، وغلط من ضبطه بكسر الغين. ط.

فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لايرون بالمِنديل بأساً، ولكنْ كانوا يكرهون العادة.

قال مُسدَّد: قلت لعبدالله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا.

• ٢٥٠ - حدثنا حسين بن عيسى الخراساني، حدثنا ابن أبي فُديك، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة، أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يُفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، \_ فنسي مرة، فسألني كم أفرغتُ؟ قلت: لاأدري، قال: لاأم لك، ومايمنعك أن تدري؟ \_ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يُفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله علي يتطهر.

۲۰۱ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبدالله بن عُصْم، عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغُسْلُ من الجنابة سبع مرار، فلم يزل رسول الله على يسأل،

والحوار الذي في آخر الحديث بين مسدَّد وشيخه عبد الله إنما هو للتأكد من لفظ إبراهيم النخعي: يكرهون العادة، أو: يكرهونه للعادة.

الفوائد: أخرجه الجماعة. [٢٣٨].

٠٥٠ ـ النسخ: الفنسي مرة) زاد في ب، ع: فنسي مرة كم أفرغ.

«كم أفرغت»: سقط من ب، ع.

الفوائد: «عن شعبة» على حاشية ك: «شعبة هذا هو شعبة الهاشمي المدني، أبو عبد الله، مولى ابن عباس، هكذا نسبه في الأطراف». «التحفة» ٤٢١٤.

﴿ وَمَا يَمَنَعُكُ أَنْ تَدَرِي ﴾ على حاشية ك: ﴿ نَسَخَةَ: قَالَ أَبُو سَعَيْدَ: يَرِيدَ لِمَ لَمَ تَنْظُرُ إِلَيِّ حَتَى تَتَعَلَّم ﴾ . وأبو سعيد: هو ابن الأعرابي ، والله أعلم .

۲۰۱ ـ فيه أيوب بن جابر، وهو ضعيف.

حتى جُعلتِ الصلاة خمساً، والغُسْلُ من الجنابة مرةً، وغَسْلُ البولِ من الشوب مرة. الثوب مرة.

۲۰۲ - حدثنا نَصْر بن علي، حدثني الحارث بن وجيه، حدثنا مالك ابن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن أبي هريرة وأنقوا البَشَر».

قال أبو داود: الحارثُ حديثه منكر، وهو ضعيف.

۲۵۳ – حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن زاذانَ، عن عليّ، أن رسول الله ﷺ قال: «من تركَ مؤضعَ شَعْرةِ من جنابة لم يغسلها، فُعِل به كذا وكذا من النار» قال علي: فَمِن ثَمَّ عاديْتُ شعرَ رأسي، فمِن ثَمَّ عاديت رأسي، ثلاثاً، وكان يَجُرُّ شعرَه.

#### ١٠٠ \_ باب الوضوء بعد الغسل

٢٥٤ \_ حدثنا عبدالله بن محمد النُّقيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو

٢٥٢ ـ النسخ: «حدثني الحارث» في ع: حدثنا..

الغريب: "وأنقوا" على حاشية ص: "بهمزة مقطوعة، أي: نظَّفوا".

الفوائد: أخرجه الترمذي ـ وقال غريب ـ وابن ماجه. [٢٤١].

٢٥٣ ـ النسخ: «من جنابة» في ب: من الجنابة.

<sup>«</sup>فعل به» في ع ونسخة على حاشية ك: فعل بها.

والضبة التي على «رأسي» إشارة إلى أن الرواية ليس فيها تكرار كلمة «شعر» مرة ثانية كالأول، فالمعاداة لشعر الرأس لا للرأس.

<sup>«</sup>وكان يجز شعره» بعدها في ح، ك وحاشية ص: رضي الله عنه.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٢٤٢].

٢٥٤\_ «ولا أراه يحدث وضوءاً»: على حاشية ص: «ضبطت - الهمزة - بالضم والفتح.ط».

إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يغتسل، ويُصلي الرَّكعتين وصلاةً الغُداة، ولاأُراه يُحْدِثُ وضوءاً بعد الغُسل.

# ١٠١ ـ باب المرأة هل تنقُض شعرها عند الغُسل؟

٧٥٥ ـ حدثنا زهير بن حرب وابن السَّرح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبدالله بن رافع مولى أمِّ سلمة، عن أم سلمة، أن امرأة من المسلمين ـ وقال زهير: أنها ـ قالت: يارسول الله، إني امرأة أشدُّ ضَفْر رأسي، أفأنقُضه للجنابة؟ قال: "إنما يكفيكِ أن تحفني عليه ثلاثاً» ـ وقال زهير: "تحثي عليه ثلاث حَثيات» ـ من ماء، ثم تُفيضي على سائر جسدكِ، فإذا أنتِ قد طَهَرْتِ».

٢٥٦ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثني ابن نافع ـ يعني

 <sup>&</sup>quot;ويصلي الركعتين" على حاشية ص: "زاد الحاكم: قبل صلاة الغداة. ط".
 "المستدرك" ١٥٣:١ وصححه على شرطهما، ولو قال: "لفظ الحاكم.."
 لكان أولى.

قال المنذري (٢٤٣): ﴿وقد أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة قالت ﴿ وذكر نحوه .

۲۰۰ ـ النسخ: «مولى أم سلمة»: سقط من ب. والحفن والحثي يكون بالكفين
 معاً.

الفوائد: «وقال زهير: أنها»: الضمير في «أنها» يعود على أم سلمة. والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٢٤٤].

٢٥٦ - «ابن نافع»: من النسخ جميعها سوى ص فقد سبق قلم الحافظ رحمه الله وكتبه: ابن رافع.

<sup>«</sup>اغمزي قرونك»: في «النهاية»: «اكبسي ضفائر شعرك. والغمز: العصر والكبس باليد».

الصائغ \_ عن أسامَة، عن المَقْبُري، عن أمِّ سلمة، أن امرأة جاءت إلى أم سلمة، بهذا الحديث، قالت: فسألتُ لها النبيَّ ﷺ، بمعناه، قال فيه: «وٱغمزي قُرونَكِ عند كل حفْنةِ».

۲۰۷ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بُكير، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفيّة بنت شيبة، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا أصابَتْها جنابة أخذَت ثلاث حفناتٍ هكذا \_ تعني: بكفّيها جميعاً \_ فتصبُّ على رأسها، وأخذَت بيدٍ واحدةٍ فصبّتها على هذا الشقّ، والأخرى على الشقّ الآخر.

۲۰۸ ـ حدثنا نصر بن علي، جدثنا عبدالله بن داود، عن عمر بن سُويد، عن عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضّمادُ، ونحن مع رسول الله ﷺ مُحلاَّتِ ومُحرِّماتِ.

٢٥٩ \_ حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأتُ في أصلِ إسماعيل: قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضَمْضَم بن زُرعة، عن شريح بن عُبيد، قال: أفتاني جُبير بن نُفَير عن الغُسل من الجنابة أن ثَوبان حدَّثهم، أنهم استَفْتَوُا النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال: «أما الرجلُ فلينشُرْ رأسَه، فليغسِله حتى يبلُغَ أصولَ الشَّعَر، وأما المرأةُ فلا

٢٥٧ \_ أخرجه البخاري بنحوه. [٢٤٦].

٢٥٨ ـ «الضماد» على حاشية ص: «بكسر المعجمة، قال في «النهاية»: الضماد: خرقة يشد بها العضو المَؤوف [المصاب بآفة]، ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يُشدّ، وقال المنذري: المراد به هنا: ماتلطخُ به الشعرَ من طيب وغيره. ط».

<sup>«</sup>ومحرِّمات»: الشدة على الراء من ص بقلم الحافظ؟.

٢٥٩ ـ النسخ: «فلينشُر» في ع: فلينثر.

الفوائد: (في أصل إسماعيل) زاد في حاشية ح: (نسخة: ابن عياش).

عليها أن لاتنقُضه، لِتغرِفْ على رأسها ثلاثَ غَرَفات بكفَّيْها».

# ١٠٢ ـ باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي

۲۹۰ ـ حدثنا محمد بن جعفر بن زیاد، حدثنا شَریك، عن قیس بن وهب، عن رجل من سُواءة، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه كان یغسل رأسَهُ بالخِطمیّ وهو جُنُبٌ، یَجتزیء بذلك، ولایَصُبُ علیه الماء.

#### ١٠٣ ـ باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة\*

٢٦١ ـ حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك،

٢٦٠ ـ الغريب: «الخطمي» على حاشية ع: «الخطمي: الذي يغسل به الرأس، قال الجوهري: هو بكسر الخاء، وقال الأزهري: هو بفتح الخاء، ومن قال بكسر الخاء فقد لحن. منذري».

"الصحاح" للجوهري ١٩١٥:٥، وليس في "تهذيب اللغة" للأزهري ٢٥٧:٧ ضبط، ولكن هذا لفظ ابن منظور في "اللسان" ١٨٨:١٢. وجاء في "المصباح"، و"القاموس" جواز الوجهين وأن الكسر أكثر، كما ضبطها بالكسر ناسخ ك، فاعتمدته.

«يجتزىء بذلك..» على حاشية ص: «قال في «النهاية»: يعني أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي، وينوي به غسل الجنابة، ولايستعمل بعده ماء آخر يخص به الغسل. ط».

الفوائد: على حاشية ك: «قال في «الفتح»: إسناده ضعيف». «فتح الباري» ١٠٠٠.

(الماء على جاشية ك في آخره: من الماء الم

٢٦١ ـ النسخ: «ثم يصبُّه عليه» في ب: ثم يأخذ كفا من ماء ، ثم يصبُّه عليه. الفوائد: «يصبُّ عليّ الماء»: هكذا ضبط الحافظ «عليّ» بوضع شدة عليها، وهو وجه نقله في «عون المعبود» ٤٣٨١عن شرح الشهاب ابن رسلان. فكلمة «الماء» بعدها مفعول به منصوب، والمراد بها الماء المعهود عند الإطلاق.

عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سُواءة بن عامر، عن عائشة \_ فيما يَفيض بين الرجل والمرأة من الماء \_ قالت: كان رسول الله ﷺ يأخُذُ كفا من ماءِ يصبُّ عليَّ الماء، ثمَّ يصُبُّه عليه».

#### ١٠٤ \_ باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها

۲۶۲ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت

وعلى الوجه الثاني في ضبط «على» وأنها حرف جر، فالماء اسم مجرور بها، والمراد بها النطفة الزوجية ونحوها، وعليها يتم كلام الشيخ ولي الدين أبى زرعة العراقي الآتي.

فعلى الضّبط الأول يكون الكف الأول من الماء ليصبَّه على السيدة عائشة والكفُّ الثاني ليصبَّه على الكف الأول ليصبَّه على النطفة الزوجية أو نحوها، والكف الثاني ليصبَّه عليه ﷺ.

وجاء على حاشية ص: «قال الشيخ ولي الدين: الظاهر أن معنى الحديث أنه ﷺ كان إذا حصل في ثوبه أو بدنه مَنِيٍّ أخذ كفا من ماء، فصبه على المني لإزالة عينه، ثم أخذ بقية مافي الإناء فصبّه عليه لإزالة الأثر وزيادة تنظيف المحل.

فقوله «يأخذ كفا من ماء» يعني: الماء المطلق «يصب على الماء» يعني: المني «ثم يصبُّ» يعني: المني «ثم يصبُّ» يعني: بقية الماء الذي اغترف منه كفا «عليه» أي: على المحل، هذا ماظهر لي في معناه، ولم أر مَن تعرض لشرحه. انتهى «مرقاة الصعود» للسيوطي».

۲۹۲ \_ النسخ: «أخبرنا ثابت»: في ب: حدثنا..

الغريب «لم يجامعوها في البيت»: أي لم يجتمعوا معها ولم يجلسوا في مكان واحد.

«فتمعّر» على حاشية ص: «بعين مهملة، أي: تغير. ط».

«وجَد عليهما» بفتح الجيم: غضب عليهما.

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٢٥١]. والآية (٢٢٢) من سورة البقرة. والحديث سيأتي (٢١٥٨). البُناني، عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرَجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يُجامعوها في البيت، فسُئِل رسول الله على ذكره: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا البِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ إلى آخر الآية، فقال رسول الله على: «جامِعُوهن في البيوت، واصنعوا كلَّ شيء غيرَ النُكاح»، فقالت اليهود: مايريد هذا الرجلُ أن يدعَ شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه.

فجاء أُسيدُ بنُ حُضَير وعبَّاد بن بِشْر إلى النبي ﷺ فقالا: يارسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نَنْكِحهن في المحيض؟ فتمعَّر وجه رسول الله ﷺ حتى ظننًا أنْ قد وَجَد عليهما، فخرجا فاستقبلتُهما هديةٌ من لبن إلى رسول الله ﷺ، فبعث في آثارهما، فسقاهما، فظننا أنه لم يَجد عليهما.

٢٦٣ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا عبدالله بن داود، عن مِسْعَر، عن المِقْدام

٢٦٣ ـ النسخ: في آخره: (كنت أشرب) في ب: كنت أشرب منه.

الغريب: على حاشية ع: «العَرْق: العظم الذي عليه بقية اللحم، وهو بفتح العين المهملة، وسكون الراء المهملة، يقال فيه: عَرَقْتُه \_ مخففاً \_ وتَعرَقتُه، واعترقته: إذا أخذت ماعليه من اللحم بأسنانك، منذري».

الفوائد: قال المزي في «التحفة» ٤٢١:١١ (١٦١٤٥): «حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم».

وأجاب الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» بقوله: «رأيته في نسخة الخطيب التي بخطه من رواية اللؤلؤي، لكن ذكروا أن الخطيب نسخ نسخته من طريق أبي الحسن بن العبد، ثم قابلها على رواية اللؤلؤي، فصار الأمر محتملاً». ولذلك لم يرمز له في ص بشيء. وانظر الكلام على نسخة س في الدراسة.

وقول الحافظ «ثم قابلها على رواية اللؤلؤي»: فيه مؤاخذة لغوية، إذ =

ابن شُرَيح، عن أبيه، عن عائشة قالت: كنت أتعرَّق العظم وأنا حائض، فأُعطِيه النبيَّ ﷺ فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشربُ الشرابَ فأناوله، فيضعُ فمَه في الموضع الذي كنتُ أشرب.

۲٦٤ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور بن عبدالرحمن، عن صفيَّة، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يَضَعُ رأسه في حَجري فيقرأُ وأنا حائض.

# ١٠٥ \_ باب الحائضُ تُناوِل مِن المسجد

٢٦٥ ـ حدثنا مُسدَّد بن مُسَرْهَد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابت بن عُبيد، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ:
 «ناوليني الخُمْرَة من المسجد» قلتُ: إني حائضٌ! فقال رسول الله ﷺ:
 «إن حيْضتكِ ليْسَت في يدِكِ».

# ١٠٦ \_ باب في الحائض: تقضي\* الصلاة؟

٢٦٦ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيب، حدثنا أيوب، عن

الصواب أن يقال: قابلها برواية اللؤلؤي، كما نبَّه إليه شيخنا المحقق رحمه الله تعالى في مقدمة «بلغة الاريب» لمرتضى الزَّبيدي ص ١٧٤.
 والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٥٢].

٢٦٤ \_ النسخ: «أخبرنا سفيان» في ب: حدثنا. . الفوائد: أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [٢٥٣].

٢٦٥ \_ الغريب: «الخمرة» على حاشية ص «بضم الخاء، هي السَّجَّادة. ط»، ولو قال: هي نحو السجادة لكان أولى.

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٢٥٤].

<sup>\*</sup> \_ على حاشية ص «نسخة: لاتقضي»، ومثلها بقية الأصول، فيكون تقدير ما أثبته من ص على الاستفهام: هل تقضى الصلاة.

٢٦٦ – أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [٢٥٦،٢٥٥]. ويضاف إليه =

أبي قلابة، عن مُعاذَة أن امرأةً سألَتْ عائشة: أتقضي الحائضُ الصلاة؟ قالت: أَحَروريَّةٌ أنتِ؟! لقد كُنا نَحِيضُ عند رسول الله ﷺ فلا نَقْضي، ولانُؤْمَرُ بالقضاء.

٢٦٧ \_ حدثنا الحسن بن عَمرو، أخبرنا سفيان \_ يعني ابن عبدالملك \_ عن ابن المبارك، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن مُعاذة العَدويَّة، عن عائشة، بهذا الحديث، وزاد فيه: فنُؤْمر بقضاء الصوم، ولانُؤْمَر بقضاء الصلاة.

#### ۱۰۷ \_ باب إتيان الحائض

۲٦٨ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي المرأته وهي حائض \_ قال: "يتصدَّقُ بدينارٍ، أو نصفِ دينار».

قال أبو داود: هكذا الروايةُ الصحيحة، قال: «دينارِ أو نصفِ دينارِ»، وربما لم يرفعه شعبة.

٢٦٩ ـ حدثنا عبدالسلام بن مُطهَّر، حدثنا جعفر ـ يعني ابن سليمان ـ عن على بن الحكم البُناني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مِقْسم، عن ابن عباس، قال: إذا أصابها في الدم: فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع

<sup>=</sup> ابن ماجه ۲:۷۰۱(۱۳۲).

٢٦٨ ـ النسخ: «أو نصف» في ب، ع: أو بنصف. و«أو» ليست للشك، بل هي للتخيير، فمن وقع في هذه المخالفة خُيِّر بين التصدق بدينار أو بنصفه. أو هي للتنويع كما سيأتي في الذي يليه.

الفوائد: لم يخرجه المنذري حسب المطبوع من «تهذيبه»، وهو عند النسائي وابن ماجه. «التحفة» ٢٤٧:٥ (٦٤٩٠). وسيأتي (٢١٦١).

٢٦٩ ـ «أصابها في الدم» في ب ونسخة على حاشية ع: أصابها في أول الدم.

الدم: فنصف دينار.

قال أبو داود: وكذلك قال ابن جُريج، عن عبدالكريم، عن مِقسم. ٢٧٠ ـ حدثنا محمد بن الصبَّاح البزَّاز، حدثنا شَريك، عن خُصيف، عن مِقسم ،عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «إذا وقع الرجل بأهله

عن مِقسم ،عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "إذا وقع الرجل باهله وهي حائضٌ، فليتصدَّق بنصف دينار».

قال أبو داود: وكذلك قال علي بن بَذِيمة، عن مِفْسَم، عن النبي ﷺ. وروى الأوزاعيُّ، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن، عن النبي ﷺ. قال: أَمَره أن يتصدَّق بخُمُسَيْ دينار.

# ١٠٨ \_ بابٌ يُصيبُ منها دون الجِماع\*

٢٧١ \_ حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن مَوْهَب الرَّملي، حدثني

٧٧٠ ـ النسخ: «عن مقسم، عن النبي ﷺ زاد في ب: مرسلاً.

«روى الأوزاعي» في ب: قال أبو داود: وروى الأوزاعي.

الفوائد: «قال: أمره» القائل: هو الراوي، والآمر: رسول الله ﷺ. «بذل المجهود» ۲۸٤:۲.

في حاشية ع زيادة من نسخة على رواية الأوزاعي: «والحديث معضل». والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. كما في «التحفة» ٢٤٥:٥ (٦٤٨٦). لكن لفظ النسائي: يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

وقال المنذري عن حديث الأوزاعي: أخرجه الترمذي وابن ماجه مرفوعاً، ثم ذكر الاضطراب في سنده ومتنه. [٢٦٠].

\* \_ ب: باب في الرجل يصيب منها مادون الجماع.

٢٧١ ـ النسخ: «حدثني الليث» في ب: حدثنا. .

التحتجز) في ب: محتجزة.

الغريب: «كان يباشر»: المباشرة هنا مسُّ البشرةِ البشرةَ، لا الجماع، كما فهمه بعض المبتدعة وأشاعه من نحو ثلاثين سنة، وزعم أن هذه الأحاديث=

الليث، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن نُدْبَة مولاه ميمونة، عن ميمونة، عن ميمونة، عن ميمونة، عن ميمونة، أن رسول الله ﷺ كان يُباشرُ المرأة من نسائه وهي حائضٌ، إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصاف الفَخِذين، أو الركبتين، تحتَجِزُ به.

[قال أبو داود: يونس يقول بُدَيَّة، وقال معمر: نُدْبة بالرفع والنصب].

۲۷۲ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يأمرُ إحدانا إذا كانت حائضاً أن تَتَزِرَ ثم يُضاجِعُها زوجُها. وقال مرةً: يُباشرها.

۲۷۳ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن جابر بن صُبْح قال: سمعت

ضعيفة أو مكذوبة وإن كانت في الصحيحين، لمخالفتها صريح القرآن! كذا زعم!. وكُتب عليه ردود حينئذ.

«تحتجز» على حاشية ص: «بالزاي، أي: تشده على حجزتها، وهو وسطها. ط».

الفوائد: «قال أبو داود..»: هكذا جاءت الزيادة من رواية ابن الأعرابي، والذي نقله ابن حزم في «المحلى» ١٧٩: (٢٦٠) أن الليث وهذا إسناده «قال: نَدَبة بفتح النون والدال، ومعمر يرويه ويقول: نُدبة بضم النون وإسكان الدال، ويونس يقول: بُديَّة بالباء المضمومة والدال المفتوحة والياء المشددة». وابن حزم يسوق ما يسوقه من سنن أبي داود من طريق ابن الأعرابي وغيره كما هو وإضح من النظر في «محلاه».

قلت: وضبطت في ح: نَذْبَةَ، وفي ص: نُدبة.

قال المنذري [٢٦١]: حسن، وأخرجه النسائي.

٢٧٢ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه، مختصراً ومطولًا. [٢٦٢].

٢٧٣ ـ الغريب: جاء على حاشية ص تفسير ما يلي:

«الشعار»: «الثوب الذي يلي الجسد».

«طامث»: «بمعنى حائض، فذكره معه تأكيداً. ط».

صح الهَجَرِيَّ قال: سمعت عائشة تقول: كنتُ أنا ورسولُ الله ﷺ نَبيتُ في الشِّعار الواحد وأنا حائضٌ طامثٌ، فإن أصابه مني شيء غسَل مكانه، لم يَعْدُه، ثم صلى فيه، وإن أصاب \_ تعني ثوبه \_ منه شيء غسلَ مكانه ولم يَعْدُه، ثم صلى فيه.

۲۷٤ ـ حدثنا عبدالله بن مَسْلمة، حدثنا عبدالله ـ يعني ابن عمر بن غانم ـ عن عبدالرحمن ـ يعني ابن زياد ـ عن عُمارة بن غُراب، أن عمّة له حدَّثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيضُ وليس لها ولزوجها إلا فراشٌ واحدٌ؟ قالت: أُخبرُك بما صنع رسولُ الله ﷺ: دخل فمضى إلى مسجده، ـ تعني مسجد بيته ـ فلم ينصرف حتى غلَبتني عيني وأوجعه البردُ، فقال: «أَذْني مني» فقلتُ: إني حائض، فقال: «وإنْ؛ اكشِفي عن فخذيك» فكشفتُ فخذيَّ ، فوضع خدَّه وصدره على فخذيَّ، وحنيَّتُ عليه حتى دَفِيء ونام.

۲۷٥ ـ حدثنا سعید بن عبد الجبار، حدثنا عبد العزیز ـ یعنی ابن
 محمد ـ عن أبی الیمان، عن أم ذَرَّة، عن عائشة أنها قالت: كنت إذا

<sup>«</sup>لم يَعْدُه» «بإسكان العين، وضم الدال، أي: لم يجاوزه إلى غيره». الفوائد: «خلاس»: هكذا كتبها الحافظ رحمه الله، وعليها التصحيح، وهي طريقة مألوفة: أن يكتب المنصوب على هيئة المرفوع والمجرور، ولكنه في حال القراءة يقرأ منصوباً، وهذه لغة ربيعة. وانظر تعليق الأستاذ أحمد شاكر على «الرسالة» للإمام الشافعي رضي الله عنه ص ٥٩ (١٩٨). وانظر التعليق الآتي (١٠٦٠) وحاشية السندي على «سنن النسائي» ٢٢٩١.

٢٧٤ ـ «حنيت عليه»: على حاشية ص: «أي: عطفت ظهري عليه. ط».
 ٢٧٥ ـ الغريب: «المثال»: «هو الفراش» كما في حاشيتي ص، ب.

الفوائد: على حاشية ب: «أم ذُرَّة: بفتح الذال المعجمة».

حِضْتُ نزلتُ عن المِثال على الحصير، فلم نقرَبْ رسول الله ﷺ، ولم نَدَنُ منه حتى نطْهُر.

۲۷٦ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي ﷺ، أن النبي عليه السلام كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فَرْجها ثوباً.

٧٧٧ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يأمرنا في فَوْحِ حَيْضتنا أن نَتَزِرَ، ثم يُباشِرُنا، وأَيُّكُم يَمْلِكُ إربَهُ كما كان رسول الله ﷺ يمْلِكُ إربه؟!.

# ١٠٩ ـ بابٌ المرأة تُستحاض، ومَنْ قال: تَدَع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

٢٧٨ \_ حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن سليمان

۲۷۷ \_ الغريب: على حاشية ب: «فوح الحيض \_ بالحاء المهملة \_: معظمه وأوله،
 ومثله: فوغة الدم» ونحوه على حاشية ص، ع.

<sup>«</sup>إربه» على حاشية ع: «يروى: إِرْبَه ـ بكسر الهمزة وسكون الراء ـ أي: لحاجته، وقيل: لعقله، وقيل: لعضوه، ويروى بفتح الهمزة، وفتح الراء، أي: لحاجته، منذري، ونحوه على حاشية ص نقلاً عن «النهاية».

الفوائد: أخرجه الجماعة. [٢٦٧].

۲۷۸ ـ النسخ: (لتستثفر) على حاشية ص،ح، ك، ع،: (نسخة: لتستذفر، صح»،
 وكتب عليها في ص، ك: (غير السماع».

وعلى حاشية ع: «قال المنذري: وجاء فيه: «تستذفر» وهو مثل «تستثفر»، قلبت الثاء ذالاً، وهو الثفَر والذَّفَر للدابة».

<sup>«</sup>لتصلي» في ب، ع: لتصل.

الغريب: على حاشية ع: «تستثفر أي: تشدُّ فرجها بخرقة عريضة، بعد أن=

ابن يسار، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ، أن امرأة كانت تُهَراقُ الدِّماءَ على عهد رسول الله ﷺ فقال: «لِتنظُرْ عدَّةَ الليالي والأيام التي كانت تحيضهُنَّ من الشهر قبل أن يُصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قَدْرَ ذلكِ من الشهر، فإذا خَلَفَتْ ذلكِ فلْتخسل، ثم نُتستثفِر بثوب، ثم نُتُصلِي».

7۷۹ ـ حدثنا قُتيبة بن سعيد ويزيدُ بن خالد بن عبدالله بن مَوْهَب قالا: حدثنا الليث، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن رجلاً أخبره عن أم سلمة، أن امرأة كانت تُهراق الدم، فذكر معناه، قال: "فإذا خلَّفَتْ ذلكِ، وحضَرتِ الصلاةُ فلتغتسلْ» بمعناه.

٢٨٠ \_ حدثنا عبدالله بن مَسْلمة، حدثنا أنس \_ يعني ابن عياض \_ عن

تحتشي قطناً، وتُوثِقَ طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثَفَر الدابة الذي يُجعل تحت ذنبها، كذا في النهاية» ٢١٤:١

الفوائد: «لتصلي» هكذا في نسخة ح، ك، وفي «عون المعبود» ١٠٥٥: «هكذا في النسختين من المنذري، قال الحافظ ولي الدين العراقي: هو بإثبات الياء للإشباع». وقال صاحب «العون» أيضاً: «هكذا بإثبات الياء في نسخ «الموطأ».

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [٢٦٩].

۲۷۹ \_ الروایات: «أن رجلاً» عند ابن داسه: عن رجل.

النسخ: «الدم» على حاشية ح: «نسخة: الدماء».

الفوائد: «تهراق الدم» حاشية ص: «كذا جاء على مالم يسم فاعله» و«الدم» منصوب على التمييز وإن كان معرفة، وله نظائر. ط».

قلت: ومن نظائره الشاهد النحوي المشهور:

رأيتك لما أنْ عرفتَ وجوهنا صددتَ وطبتَ النفسَ يا قيسُ عن عمرو • ٢٨ ـ «تُهَراق» في ب، ونسخة على حاشية ص: تُهَراق الدماء، وفي ع: تُهَراق الدم. عُبيدالله، عن نافع عن سليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار، أن امرأة كانت تُهَراق فذكر معنى الليث، قال: «فإذا خلَّفَتْهُنَّ وحضَرَتِ الصلاة فلتغتسلُ وساق معناه.

۲۸۱ ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا صَخْر بن جُوَيرية، عن نافع، بإسناد الليث ومعناه، قال: «فلتترك الصلاة قَدْرَ ذلكِ، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل، ولتستذفِر بثوب، ثم تصلي».

۲۸۲ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيب، حدثنا أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، بهذه القصة، قال فيه: «تَدَعُ الصلاة، وتغتسلُ فيما سوى ذلك، وتَستذفِرُ بثوب، وتصلي».

قال أبو داود: سَمَّى المرأةَ التي كانت استُحيضت حمادُ بن زيد، عن أيوب، في هذا الحديث، قال: فاطمة بنتُ أبى حُبيش.

۲۸۳ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عِراك، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: إنَّ أم حبيبة سألتِ النبي ﷺ عن الدم؟ فقالت عائشةُ: رأيتُ مِرْكَنها ملآنَ دماً، فقال لها رسول الله ﷺ: «أَمْكُثي قَدْرَ ماكانت تحبِسُكِ حَيْضتُكِ، ثم اغتسلي».

قال أبو داود: رواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة، في

۲۸۱ ـ «ولتستذفر» في ب: وتستذفر.

۲۸۲ ـ «وتستذفر» في ع: وتستثفر.

۲۸۳ ـ النسخ: «رأيت» كما في ص، ب، ع، ونسخة على حاشية ح، ك، وفيهما فوقها: صح، وفي أصل النسختين: فرأيت.

الغريب: على حاشية ع: «المِرْكن \_ بكسر الميم \_: الإِجَّانة التي تغسل فيها الثياب، منذري».

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [٢٧٠].

آخرها، ورواه عليُّ بن عياش ويونُسُ بن محمد، عن الليث، فقالا: جعفر بن ربيعة.

٢٨٤ ـ حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبدالله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير، أن فاطمة بنتَ أبي حُبيش حدَّثته، أنها سألت رسولَ الله ﷺ، فشكَتْ إليه الدم، فقال لها رسول الله ﷺ: "إنما ذلكِ عِرْقٌ، فانظُرِي إذا أتي قُروُكِ فلا تُصلِّي، فإذا مرَّ قُرُوكِ فتطهَّري، ثم صلي مابين القَرْء إلى القُرْء».

ابن صالح \_ عن الزهري، عن عووة بن الزبير، حدثتني فاطمة بنت أبي صالح \_ عن الزهري، عن عروة بن الزبير، حدثتني فاطمة بنت أبي حُبيش أنها أمرت أسماء \_ أو: أسماء حدَّثتني أنها أمرَتها فاطمة بنت أبي حُبيش \_ أن تسأل رسول الله ﷺ، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل.

قال أبو داود: ورواه قتادة، عن عروة بن الزبير، عن زينب، أن أم

٢٨٤ \_ الغريب: «قرؤك» على حاشية ص: «قال الخطابي: يريد بالقرء هنا:
 الحيض. ط».

الفوائد: أخرجه النسائي. [۲۷۱]. قلت: وهو في «سنن ابن ماجه» أيضاً ۲۰۳:۱ (۲۲۰). وانظر التعليق على «الكاشف» رقم (٥٦٣٣).

۲۸۰ ـ النسخ: "عن زينب" في ب: عن زينب بنت أم سلمة.
 "وروى العلاء" في ب: ورواه العلاء.

الفوائد: «فأمرها أن. . » الضبة عليها من ص، ح، لنفي أن تكون الرواية: فأمَرَتُها. والله أعلم.

<sup>«</sup>قال أبو داود: وهذا وَهُم من ابن عيينة..» سيكرر المصنف هذا آخر (٢٨٩)، وانظر لزاماً «بذل المجهود» ٣٠٨:٢، و«عون المعبود» ٢٦٤:١. ورواية الحميدي للحديث عن سفيان ليست في «مسنده».

حبيبة بنتَ جحش استُحيضت، فأمرها النبي ﷺ أن تدَعَ الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسلَ وتُصلِّيَ.

قال أبو داود: وزاد ابن عيينة في حديث الزهري ، عن عَمْرة، عن عائشة، أن أم حبيبة كانت تُستحاض، فسألَتِ النبي ﷺ؟ فأمرها أن تَدَعَ الصلاةَ أيام أقرائِها.

قال أبو داود: وهذا وَهُم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفّاظ عن الزهري إلا ماذكر سهيلُ بن أبي صالح، وقد روى الحميديُّ هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه: «تَدَعُ الصلاة أيام أقرائِها».

وروتْ قَميرُ، عن عائشة: المُستحاضة تتركُ الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسلُ.

وقال عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه: أن النبي ﷺ أمرها أن تترك الصلاة قَدْرَ أقرائِها.

وروى أبو بشر جعفرُ بن أبي وَحْشيّة، عن عكرمة، عن النبي ﷺ، أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضت، فذكر مثله.

وروى شَريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ: «المُستحاضةُ تَدعُ الصلاةَ أيام أقرائها، ثم تغتسلُ وتصلي».

وروى العلاء بن المسيَّب، عن الحكَم، عن أبي جعفر، أن سَودةً استُحيضت فأمرها النبي ﷺ إذا مضَتْ أيامها اغتسلَت وصلت.

وروى سعيد بن جبير، عن علي وابن عباس: المستحاضةُ تجلس أيام قُرْئها، وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطَلْقُ بن حبيب، عن ابن عباس، وكذلك رواه معقِلٌ الخَثْعَميُّ، عن علي، وكذلك روى الشعبي، عن قَميرِ امرأةِ مسروق، عن عائشة.

قال أبو داود: وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيَّب، وعطاء، ومكحول، وإبراهيم، وسالم، والقاسم: إن المستحاضة تَدَعُ الصلاة أيامَ أقرائها.

قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئاً.

# ١١٠ \_ [باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة]

٢٨٦ ـ حدثنا أحمد بن يونس وعبدالله بن محمد النُّقيلي قالا: حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حُبيش جاءت رسول الله ﷺ فقالت: إني امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهرُ أفأدَعُ الصلاة؟ قال: "إنما ذلكِ عرقٌ وليست بالحيضة، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فَدَعي الصلاة، فإذا أدبرَتْ فاغسلي عنك الدَّمَ، ثم صلي».

٢٨٧ \_ حدثنا القَعْنَبي، عن مالك، عن هشام، بإسناد زهير ومعناه، قال: «فإذا أقبلتِ الحيضةُ فاترُكي الصلاة، فإذا ذهب قدْرُها، فاغسلي الدمَ عنك وصلي».

۲۸۸ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عقيل، عن بُهيَّة قالت: سمعتُ امرأةً تسأل عائشة عن امرأة فسدَ حيضُها وأُهَريقت دماً، فأمرني رسول الله ﷺ أن آمرها فلتنظُر قدر ماكانت تحيض في كلِّ شهر وحيضُها مستقيم، فلتَعْتَدَّ بقدرِ ذلكِ من الأيام، ثم لْتَدَعِ الصلاة فيهن وبقَدْرِهن، ثم لْتَعْتَدُ بم لْتَستذفِر بثوب، ثم تصلي.

٢٨٦ ـ أخرجه الجماعة. [٢٧٤].

٢٨٧ ـ «حدثنا القعنبي» في ب: حدثنا عبدالله بن مسلمة، وهو هو.

۲۸۸ ـ «وبقدرهن» في ب،ع: وتقدرهن.

<sup>«</sup>لتستذفر» في ع: لتستثفر.

<sup>«</sup>ثم تصلي» في ب، ع: ثم لتصل.

۲۸۹ ـ حدثنا ابن أبي عقيل، ومحمد بن سلمة المصريان قالا: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة، عن عائشة، أن أمَّ حبيبة بنتَ جحش خَتنة رسول الله ﷺ وتحت عبدالرحمن بن عوف، استُحيضت سبع سنين، فقال رسول الله ﷺ: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرْق، فاغتسلى وصلى».

قال أبو داود: زاد الأوزاعيُّ في هذا الحديث، عن الزهري، عن عروة وعَمْرة، عن عائشة قالت: استُحِيْضَت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبدالرحمن بن عوف \_ سبع سنين، فأمرها النبي ﷺ قال: «إذا أقبلتِ الحيضةُ فدَعي الصلاةَ ، فإذا أدبرَتْ فاغتسلي وصلي».

قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحدٌ من أصحاب الزهري، غيرُ الأوزاعي، ورواه عن الزهري: عمرو بن الحارث، والليث، ويونس، وابن أبي ذئب، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، وسليمان بن كثير، وابن إسحاق وسفيانُ بن عيينة: لم يذكروا هذا الكلام.

قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

قال أبو داود: وزاد ابن عيينة فيه أيضاً: أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وهو وَهُم من ابن عيينة، وحديثُ محمد بن عمرو، عن الزهري فيه شيءٌ يَقْرُب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه.

٢٩٠ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن

٢٨٩ ـ النسخ: «من أصحاب الزهري» في ب: من أصحاب الزهري عنه.
 الفوائد: أخرجه الستة إلا المنذري. [٢٧٦].

<sup>·</sup> ٢٩ ـ النسخ: «بعد حيضتها»: في ع، ب: بعد حيضها.

<sup>«</sup>أيام حيضها»: في ب: أيام حيضتها.

محمد \_ يعني ابنَ عمرو \_ حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنتِ أبي حُبيش، أنها كانت تُستحاض، فقال لها النبي ﷺ: «إذا كان دمُ الحيضة: فإنه دمٌ أسودُ يُعرَف، فإذا كان ذلكِ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصلي، فإنما هو عِرقٌ».

قال أبو داود: قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظاً قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة كانت تُستحاض، فذكر معناه.

قال أبو داود: وروى أنس بن سيرين، عن ابن عباس - في المستحاضة - قال: إذا رأتِ الدم البُحْرانيَّ فلا تُصلي، وإذا رأتِ الطُهرَ ولو ساعةً فلتغتسِلْ وتصلِّي. وقال مكحول: النساء لاتخفي عليهن الحيضة، إن دمَها أسودُ غليظٌ، فإذا ذهب ذلك وصارت صُفرةً رقيقةً، فإنها مستحاضةٌ، فلتغتسل ولتُصلي.

قال أبو داود: وروى حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القعقاع بن حكيم، عن سعيد بن المسيّب ـ في المستحاضة ـ: إذا

الفوائد: «البُّخراني» على الباء فتحة وضمة في ح، وضمة فقط في ك، وفي «النهاية» ٩٩:١: «دم بَحْرانيٌّ شديد الحمرة، كأنه قد نُسِب إلى البحر، وهو اسم قعر الرحم، وزادوه في النسب ألفاً ونوناً للمبالغة، يريد: الدم الغليظ الواسع، وقيل: نسب إلى البحر لكثرته وسعته انتهى، وهذا يناسبه ضبط الباء بالفتح.

أما ضبطها بالضم ففي «الصحاح» ٥٨٦:٢ «الأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحادة: بُحراناً» فدم الاستحاضة لعله من هذا القبيل، لا سيما مع هذه المستحاضة. والله أعلم. أخرجه النسائي. [٢٧٧]. وسيكرره المصنف (٣٠٨).

أقبلتِ الحيضةُ تَركَتِ الصلاةَ، وإذا أدبرت اغتَسلتْ وصلَّتْ، وروى سُمَيٌّ وغيره، عن سعيد بن المسيَّب: تجلس أيام أقرائها، وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيَّب.

قال أبو داود: وروى يونس، عن الحسن : الحائضُ إذا مدَّ بها الدمُ تُمسكُ بعد حيضتها يوماً أو يومين، فهي مستحاضة.

وقال التَّيْميُّ، عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضها خمسةُ أيام فلتصلي، قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغتُ يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها.

وسئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك.

۲۹۱ \_ حدثنا زهير بن حرب وغيره قالا: حدثنا عبدالملك بن

٢٩١ ـ النسخ: «الكرسف»: في ع: الكرفس، وهو هو في اللغة.

«واستنقأت» على حاشية ك: «كذا في الأصل، وفي بعض الأصول: استنقيت» وأشار في حاشية ع إلى أنها نسخة.

«يحضن النساء»: في ع، ب: تحيّض النساء. وتشديد الياء من ب.

«فتغتسلى»: في ع، ب: فتغتسلين.

«قالت حمنة: هذا أعجب» في ع، ب: قالت حمنة: فقلت: هذا أعجب. وكذلك على حاشية ك.

«لم يجعله قول النبي ﷺ على حاشية ك زيادة من نسخة: جعله كلاًم حَمنة. وبعدها مباشرة زيادة في ع ونسخة على حاشية ك: «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في الحيض حديث ثابت، وحديث ابن عقيل في نفسي منه شيء، وقال أبو داود: كان عمرو...».

قلت: هكذا جاء قول أحمد: في الحيض حديثٌ ثابتٌ، على أن ثابت صفة للحديث، وفي «بذل المجهود» ٣٤٠:٢ «في الحيض حديث ابن ثابت عن ابن عقيل..». وفي «الجوهر النقي» ٢:٩٣٩: «حكى أبو داود عن أحمد قال: في هذا الباب حديثان، وثالث في النفس منه شيء، وفسر أبو داود الثالث بأنه =

عمرو، حدثنا زهير بن محمد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمرانَ بن طلحة، عن أمه حَمْنة بنت جحش قالت: كنت أُستحاض حيْضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله على أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يارسول الله، إني أُستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها، قد منعَتْني الصلاة والصوم؟ قال: «أنعَتُ لكِ الكُرسُف، فإنه يُذهب الدم» قالت: هو أكثر من ذلك، قال: «فاتّخذي ثوباً»، فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثبح ثَجّاً، قال رسول الله على الممرين أيّهما فعلتِ أجزأ عنك من الآخر، وإن قويتِ عليهما فأنتِ أعلم». قال لها:

«إنما هذه رَكضة من ركضات الشيطان، فتحيَّضي ستَّة أيام، أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيتِ أنكِ قد

حديث حمنة هذا".

وتضعيف الإمام أحمد للثالث يفيد أن الحديثين ثابتان، فهو يؤيد ما أثبتُه. والله أعلم.

وقوله في الأخير: «وذكره عن يحيى بن معين»: أي ذكر أبو داود جرح عمرو ابن ثابت عن ابن معين. من «بذل المجهود» ٣٤٠:٢.

الغريب: «الكرسف»: على حاشية ص «هو القطن».

«أَثْجِ ثَجاً»: على حاشية ع: «الثَّجُّ \_ بالثاء المثلثة والجيم \_: سيلان الدم، وماء ثجاجاً: سَيَّالًا. منذري».

«ركضة»: على حاشية ع: «الركض: الضرب بالرِّجْل والإصابةُ بها، يعني: قد يجد الشيطان بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها. نهاية» ٢٥٩:٢.

«فَتَحَيَّضي» على حاشية ع «أي: اقعدي أيام حيضتك عن الصلاة، والزَمي مايجب على الحائض فعله. منذري».

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه. [۲۷۸]، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

طَهَرتِ واستَنْقاتِ، فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة، أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يُجزِئكِ، وكذلك فافعلي كلَّ شهر كما يَحضْنَ النساءُ وكما يَطْهُرن، ميقاتُ حيضهن وطهرهن، وإن قويتِ على أن تُؤخِّري الظهر وتُعجِّلي العصر، فتغتسلي، وتجمعين بين الصلاتين: الظهرِ والعصر، وتُؤخِّرين المغرب وتُعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرتِ على ذلك». قال رسول الله ﷺ: "وهذا أعجبُ الأمرين إليَّ».

قال أبو داود: رواه عمرو بن ثابت، عن ابن عَقيل فقال: قالت: حَمْنة: هذا أعجبُ الأمرين إليَّ، لم يجعله قولَ النبي ﷺ.

قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضياً، وذكره عن يحيى بن معين. [ولكنُّه كان صدوقاً في الحديث].

### ١١١ ـ باب من روى أن المستحاضة تغتسلُ لكل صلاة

۲۹۲ ـ حدثنا ابن أبي عَقيل ومحمد بن سلَمة المُرادي قالا: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعَمْرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة زوج النبي على أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسولِ الله على وتحت عبدالرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله على في ذلك؟ فقال رسول الله على الله عائشة: ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرْق، فاغتسلي وصلي قالت عائشة: فكانت تغتسل في مِرْكنِ في حُجرة أختها زينبَ بنت جحش، حتى تعلق حمرة الدم الماء.

٢٩٣ ـ حدثنا أحمدُ بنُ صالح، حدثنا عَنْبسةُ، حدثنا يونسُ، عن ابن

٢٩٢ ـ «المركن»: على حاشية ص: «هو الإجّانة التي تغسل فيها الثياب. ط».

شهاب، أخبرتني عَمْرة بنت عبدالرحمن، عن أم حبيبة بهذا الحديث، قالت عائشة: فكانت تغتسلُ لكل صلاة.

٢٩٤ – حدثنا يزيدُ بن خالدِ بن عبد الله بن مَوْهبِ الهَمْداني، حدثني الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، بهذا الحديث، قال فيه: فكانت تغتسلُ لكل صلاة.

قال أبو داود: قال القاسم بن مَبرور: عن يونس، عن ابن شهاب، عن عَمرة، عن عائشة، عن أم حبيبة بنت جحش، وكذلك روى معمر عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. وربما قال معمر: عن عَمرة، عن أم حبيبة، بمعناه. وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة، عن الزهري عن عَمرة، عن عائشة. وقال ابن عيينة في حديثه: ولم يقل إن النبي على أمرها أن تغتسل.

٢٩٥ ـ حدثنا محمد بن إسحاق المُسيَّبي، حدثني أبي، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عروة وعَمرة بنتِ عبدالرحمن، عن عائشة، أن أم حبيبة استُحيضت سبع سنين، فأمرها رسول الله ﷺ أن تغتسل، فكانت تغتسلُ لكل صلاة.

۲۹۶ – «وكذلك روى معمر»: في ع،ب، ونسخة على ص، ك: وكذلك رواه معمر وصحح عليها في ك.

<sup>790</sup> \_ "عن عروة وعمرة" على حاشية ص: "عند ابن داسه، وابن الأعرابي، وابن العبد: عن عروة، عن عمرة"، وعلى حاشية ك: "أورده في "الأطراف" \_\_(١٧٩١٠) في ترجمة عروة، عن عمرة، عن عائشة، بالإسناد المذكور، ثم قال: "هكذا رواه أبو الحسن بن العبد، وأبو سعيد بن الأعرابي، وأبو بكر ابن داسه، وغير واحد، عن أبي داود، ووقع في رواية الخطيب: عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة، وكذلك ذكره أبو القاسم في أول ترجمة الزهري، عن عروة، عن عائشة، ولم يذكره في هذه الترجمة".

وكذلك رواه الأوزاعي أيضاً قال فيه: قالت عائشة: وكانت تغتسلُ لكل صلاة.

٢٩٦ \_ حدثنا هنّادٌ، عن عَبْدة، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضتْ في عهد رسول الله ﷺ فأمرها بالغُسل لكل صلاةٍ، وساق الحديث.

قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي ـ ولم أسمعه منه ـ عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: استُحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي ﷺ: «اغتسِلي لكل صلاة»، وساق الحديث.

قال أبو داود: ورواه عبدالصمد، عن سليمان بن كثير قال: "توضَّئي لكل صلاةٍ».

قال أبو داود: وهذا وهَم من عبدالصمد، والقول فيه قول أبي الوليد.

۲۹۷ \_ حدثنا عبدالله بن عَمرو بن أبي الحجَّاج أبو معْمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينبُ بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تُهراقُ الدمَ، وكانت تحت عبدالرحمن ابن عوف، أن رسول الله ﷺ أمرها أن تغتسلَ عند كل صلاة وتصلِّي.

٢٩٦ ـ في آخره: «والقول فيه»: لفظة «فيه» ليست في ب.

<sup>،</sup> ۲۹۷ ـ النسخ: «إنما هي ـ أو قال»: ساقط من ب.

الفوائد: على حاشية ع: «المستحاضات على زمن رسول الله على خمس: حَمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي على، وأختها أم حبيبة، وفاطمة بنت أبي حُبيش القرشية الأسدية، وسهلة بنت سهيل القرشية العامرية، وسودة بنت زَمعة زوجُ رسول الله على، وذكر بعضهم أن زينب بنت جحش استحيضت، والمشهور خلافه، وإنما المستحاضات أختاها، منذري». وحديث أم بكر عن عائشة فقط أخرجه ابن ماجه. [٢٨٢].

وأخبرني أن أم بكر أخبرته، أن عائشة قالت: إن رسول الله على قال ـ في المرأة تَرَى مايَريبُها بعد الطُهر ـ : "إنما هي ـ أو قال: "إنما هو عِرقٌ» أو قال: ـ عروق».

قال أبو داود: وفي حديث ابن عَقيل الأمران جميعاً، قال: «إن قَويتِ فاغتسلي لكل صلاة، وإلا فاجْمعي»، كما قال القاسم في حديثه، وقد رُوي هذا القول عن سعيد بن جبير، عن علي وابن عباس رضي الله عنهم.

# ١١٢ ـ باب من قال: تَجَمع بين الصلاتين، وتَغتسل لهما غُسلاً

۲۹۸ ـ حدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، عن شعبة، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: استُحيضت امرأةٌ على عهد رسول الله ﷺ، فأُمِرَتْ أن تعجِّل العصرَ وتُؤخِّرَ الظهر، وتغتسلَ لهما غُسلاً، وأن تؤخِّرَ المغربَ وتُعجِّلَ العِشاءَ، وتغتسلَ لهما غُسلاً، وتغتسلَ لصلاة الصبح غُسلاً.

فقلت لعبدالرحمن: عن النبي ﷺ؛ فقال: لا أحدثك عن النبي ﷺ؛ بشيءِ.

٢٩٩ \_ حدثنا عبدالعزيز بن يحيى، حدثني محمد \_ يعني ابنَ سلمةَ \_

۲۹۸ ـ النسخ: «حدثنا ابن معاذ» في ب،ع، ونسخة على ك: حدثنا عبيد الله بن
 معاذ.

<sup>«</sup>عن النبي؟» في ع ونسخة على ب: أعن النبي؟ ...

الفوائد: أخرجه النسائي. [٢٨٣].

٢٩٩ ـ النسخ: «حدثني محمد» في ح، ك: حدثنا محمد، وعلى حاشية ك أن «حدثني»
 في نسخة الخطيب.

<sup>«</sup>سلمة» تحرف في ب، ع إلى: مسلمة.

الغريب: «جهدها» على حاشية ص «أي: شق عليها. ط».

عن محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن سَهْلة بنتَ سُهيل استُحيضت، فأتتِ النبيَّ ﷺ فأمرها أن تغتسلَ عند كل صلاة، فلما جَهَدها ذلك، أمرها أن تَجمعَ بين الظهر والعصر بغُسل، والمغربِ والعشاءِ بغُسْل، وتغتسلَ للصبح.

قال أبو داود: رواه ابن عيينة، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن امرأة استُحيضت فسألت النبي ﷺ؟ فأمرها، بمعناه.

ابن صالح - عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنتِ عُميس، أبي صالح - عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنتِ عُميس، قالت: قلتُ: يارسول الله، إن فاطمة بنت أبي حُبيش استُحيضتْ منذ كذا وكذا فلم تُصلِّ! فقال رسول الله ﷺ: «سبحان الله! هذا من الشيطان، لِتَجْلِسْ في مِرْكنِ، فإذا رأتْ صُفرة فوق الماء فلتغتسلْ للظهر والعصر غُسلاً واحداً، وتغتسلْ للمغرب والعشاء غُسلاً واحداً، وتغتسلْ للفجر غسلاً، وتَوَضَّأُ فيما بين ذلك».

قال أبو داود: رواه مجاهد، عن ابن عباس: لما اشتدَّ عليها الغسلُ أمرها أن تجمع بين الصلاتين.

قال أبو داود: رواه إبراهيم، عن ابن عباس. وهو قول إبراهيمَ النَّخعي، وعبدالله بن شداد.

١١٣ ـ باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طهر

٣٠١ ـ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، أخبرنا،

٣٠٠ ـ "يعني ابن أبي صالح): "يعني) ليست في ع.

اصفرة في ب،ع: صفارة.

<sup>«</sup>وتغتسل للفجر غسلاً» زاد في ب: واحداً.

٣٠١ ـ زاد في آخره على حاشية ك: «قال يحيى بن معين: هو عدي بن ثابت بن =

ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شَريك، عن أبي اليَقْظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ في المستحاضة: «تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أَقْرائها، ثم تغتسلُ وتصلي، والوضوءُ عند كل صلاة».

قال أبو داود: زاد عثمان: وتصومُ وتصلِّي.

٣٠٢ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيعٌ، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنتُ أبي حُبيش إلى النبي ﷺ، فذكر خبرها، قال: «ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة، وصلّي».

٣٠٣ \_ حدثنا أحمد بن سِنان، حدثنا يزيدُ، عن أيوبَ بنِ أبي مسكين، عن الحجاج، عن أم كلثوم، عن عائشة في المستحاضة: تغتسلُ \_ تعني: مرةً واحدة \_ ثم توضًأ إلى أيام أقرائها.

٣٠٤ ـ حدثنا أحمد بن سِنان، حدثنا يزيد، عن أيوبَ أبي العلاء، عن ابن شُبْرُمة، عن امرأة مسروق، عن عائشة، عن النبي ﷺ، مثله.

دينار، وأشار إلى أنه في نسخة.

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. [٢٨٧،٢٨٦].

٣٠٣ ـ «أحمد بن سنان» زاد في ب: «القطان الواسطى».

٣٠٤ ـ «أحمد بن سنان» زاد في ب: «الواسطي».

قول أبي داود الأول: «لاتصح، ودلّ» في ب: «لا يصح منها شيء، قال أبو داود: ودلًّ».

<sup>«</sup>أوقفه حفص» زاد في ب: «بن غياث، عن الأعمش». والهمزة في «أوقفه» لغة، والفصيح: وقفه، كما في «الفتح» ٥٩٧:٨، لذا وُضِع ضبة في حفوق الهمزة من «أوقفه» الآتية بعد سطر، والآتية آخر (٣٠٨) دون هذه. «حديث حبيب مرفوعاً» في ب: أن يكون حديث حبيب مرفوعاً.

<sup>«</sup>عن عائشة: توضأ لكل صلاة» في ب، ع: «توضئي لكل صلاة».

قال أبو داود: وحديثُ عديِّ بن ثابت، والأعمشِ، عن حبيب، وأيوبَ أبي العلاء، كلُّها ضعيفةٌ لاتصِحُّ، ودلَّ على ضعف حديث الأعمش، عن حبيبِ هذا الحديثُ أوقفه حفص، وأنكر حفص بن غياث حديثَ حبيب مرفوعاً، وأوقفه أيضاً: أسباطُ، عن الأعمش، موقوف، عن عائشة.

قال أبو داود: ورواه ابن داود، عن الأعمش، مرفوعاً أولُه، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كلِّ صلاة، ودلَّ على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: فكانت تغتسلُ لكل صلاة، في حديث المستحاضة.

وروى أبو اليقظانِ، عن عديّ بن ثابت، عن أبيه، عن علي وعمار مولى بني هاشم، عن ابن عباس.

وروى عبدالملك بن ميسرة وبيانٌ ومغيرةُ وفِراس ومجالدٌ، عن الشعبي، عن حديث قَمِير، عن عائشة: توضّأُ لكل صلاة.

وروايةُ داودَ وعاصم، عن الشعبي، عن قَمير، عن عائشة: تَغتسلُ كلَّ يوم مرةً.

وروى هشام بن عروة، عن أبيه: المُستحاضة تتوضأُ لكل صلاة، وهذه الأحاديث كلُها ضعيفة إلا حديثَ قَمِير، وحديثَ عمارٍ مولى بني هاشم، وحديثَ هشام بن عروة، عن أبيه، والمعروفُ عن ابن عباس الغسلُ.

١١٤ ـ باب من قال: تغتسلُ من ظُهر إلى ظُهر

٣٠٥ \_ حدثنا القَعْنَبي، عن مالك، عن سُمَيِّ مولى أبي بكر، أن

٣٠٥ \_ (القعقاع) زاد في ب: بن حكيم.

في آخره (فلَقِنها): في ب، ع: فقلبها.

القعقاعَ وزيدَ بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيَّب يسأله: كيف تغتسلُ المستحاضة؟ فقال: تغتسلُ من ظُهرِ إلى ظُهرِ، وتوضَّأُ لكل صلاة، فإنْ غلبها الدمُ استثفرَتْ بثوب.

قال أبو داود: ورُوي عن ابن عمر، وأنس بن مالك: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وكذلك روى داود وعاصم، عن الشعبي، عن امرأته، عن قَمير، عن عائشة، إلا أن داود قال: كل يوم، وفي حديث عاصم: عند الظهر، وهو قول سالم بن عبدالله، والحسن، وعطاء.

وقال مالك: إني لأظنُّ حديثَ سعيدِ بن المسيَّب إنما هو: من طُهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه.

ورواه مِسْوَر بن عبدالملك بن سعيد بن عبدالرحمن بن يَرْبوع: من ظهر إلى ظهر، فَلَقِنَهَا الناسُ: من ظُهر إلى ظهر.

١١٥ \_ باب من قال: تغتسل كل يوم\* ولم يقل: عند الظهر

٣٠٦ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبدالله بن نُمير، عن محمد بن أبي إسماعيل \_ [قال أبو داود: وهو محمد بن راشد] \_ عن مَعقِل الْخَثْعَميّ، عن عليّ قال: المستحاضة إذا انقضى حيضُها اغتسلَتْ كلَّ يوم، واتَّخَذَتْ صوفةً فيها سمنٌ أو زيت.

<sup>=</sup> وجاء في ب أن رواية ابن عمر وأنس «من طهر إلى طهر» بالطاء المهملة، وأن حكاية مالك لرواية ابن المسيب بالظاء المعجمة.

وجاء في ك،ع،ب أن رواية المسور بن عبد الملك هكذا: «ورواه... من طهر إلى ظهر» بالطاء المهملة في الأول، وبالظاء المعجمة في الأخير.

<sup>\*</sup> ـ «كل يوم» في ب، ع: كل يوم مرة.

### ١١٦ \_ باب من قال: تغتسل بين الأيام

٣٠٧ ـ حدثنا القَعْنبي، حدثنا عبدالعزيز ـ يعني ابن محمد ـ عن محمد ابن عثمان، أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة؟ قال: تَدَعُ الصلاةَ أيام أَقْرائها، ثم تغتسلُ فتُصلِّي، ثم تغتسلُ في الأيام.

## ١١٧ \_ باب من قال: توضَّأُ لكل صلاة

٣٠٨ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد ـ يعني ابن عمرو ـ حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حُبيش أنها كانت تُستحاض، فقال لها النبي على: «إذا كان دمُ الحيض فإنه دمٌ أسودُ يُعْرف، فإذا كان ذلكِ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخَرُ فتوضَئي وصَلِّي».

قال أبو داود: قال ابن المثنى: وحدثنا به ابن أبي عدي حفظاً فقال: عن عروة، عن عائشة.

قال أبو داود: ورُوي عن العلاء بن المسيَّب وشعبة، عن الحَكَم، عن أبي جعفر. قال العلاء: عن النبي ﷺ، وأوقفه شعبة: توضًأ لكل صلاةٍ.

## ١١٨ ـ باب من لم يذكر الوضوءَ إلا عند الحدث

٣٠٩ ـ حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هُشيم، أخبرنا أبو بِشر، عن عكرمة، أن أم حبيبة بنتَ جحش استُحيضت، فأمرها النبي ﷺ أن تنتظرَ أيام أقرائها، ثم تغتسلَ وتصلِّي، فإن رأتْ شيئاً من ذلك توضأت وصلَّتْ.

٣٠٧ ـ «القعنبي» في ب: عبد الله بن مسلمة القعنبي.

٣٠٨ ـ «عن عروة، عن عائشة» زاد في ب: أن فاطمة.

<sup>«</sup>أوقفه شعبة»: الضبة على الهمزة من أجل ماتقدم (٣٠٤). والحديث تقدم (٢٩٠).

٣١٠ ـ حدثنا عبدالملك بن شُعَيب، حدثني عبدالله بن وهب، حدثني الليث، عن ربيعة، أنه كان لايرَى على المستحاضة وُضوءاً عند كل صلاة، إلا أن يُصيبها حدَثٌ غيرُ الدم فتوضأُ.

قال أبو داود: هذا قول مالكِ، يعني ابن أنس.

# ١١٩ ـ بابٌ في المرأة ترى الصُّفرة والكدرة\*

٣١١ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن أم الهُذَيل، عن أم عطية \_ وكانت بايعت النبي ﷺ \_ قالت: كنا لانعُدُّ الكُدْرة والصُّفرَة بعد الطُّهرِ شيئاً.

٣١٢ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا إسماعيلُ، أخبرنا أيوبُ، عن محمد بن سيرينَ، عن أم عطية، بمثله.

### ١٢٠ ـ باب المستحاضة يغشاها زوجها

٣١٣ ـ حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا مُعَلَّى بن منصور، عن علي بن مُشهِر، عن الشيباني، عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تُستحاض، فكان

٣١٠ \_ «يعني ابن أنس»: ليس في ب، مما يدل على أن هذا التفسير ليس من أبي داود.

<sup>\*</sup> \_ «الصفرة والكدرة» كما في ص، وفي غيرها: الكدرة والصفرة، وزاد في ب: بعد الطهر.

٣١١ ـ أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه وليس فيه «بعد الطهر». [٢٩٢].

٣١٢ \_ جاء في ع آخر الحديث زيادة: «قال أبو داود: أم الهذيل هي حفصة، كان ابنها اسمه: هذيل، واسم زوجها: عبد الرحمن».

٣١٣ ـ جاء على حاشية ك، ع، ب آخر الحديث ما نصه: «قال أبو داود: قال يحيى ابن معين: مُعلَى: ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه، لأنه كان ينظر في الرأي، وأشار في ك، ب إلى أن هذه الزيادة من نسخة.

زوجها يغشاها.

٣١٤ ـ حدثنا أحمد بن أبي سُرَيج الرازي، حدثنا عبدالله بن الجَهْم، حدثنا عَمرو بن أبي قيس، عن عاصم، عن عكرمة، عن حَمْنَة بنت جحش أنها كانت مُستحاضة، وكان زوجها يُجامعها.

# ١٢١ ـ باب ماجاء في وقت النُّفُساء

٣١٥ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا علي بن عبد الأعلى، عن أبي سَهل، عن مُسَّة، عن أم سلمة: كانت النُّعساء على عهد رسول الله ﷺ تقعُد بعد نفاسها أربعين يوماً، أو أربعين ليلة، وكُنّا نَطْلِي على وجوهنا الوَرْسَ. تعني من الكَلَفِ.

٣١٦ \_ حدثنا الحسن بن يحيى، حدثنا محمد بن حاتم \_ يعني حُبِي \_ حدثنا عبدالله بن المبارك، عن يونُس بن نافع، عن كثير بن زياد قال: حدثتني الأزْديّة قالت: حَجِجْتُ، فدخلتُ على أم سلمة فقلت: ياأمَّ المؤمنين، إن سَمُرة بنَ جُنْدُب يأمر النساء يقضينَ صلاة المَحيض!

٣١٥ ـ الغريب: على حاشية ع: «الوَرْس: نبت يكون باليمن».

<sup>«</sup>الكَلَف»: «شيء يعلو الوجه كالسَّمْسِم، والكَلَف: لون بين السواد والحمرة، وهي حُمرة كَدِرة تعلو الوجه». «الصحاح» ٤: ١٤٢٣.

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه. [٢٩٥].

٣١٦ ـ النسخ: «حدثتني الأزدية» زاد في ع، ب، ونسخة على ك: يعني مُسَّة. «أبو سهل» تحرف في ع إلى: أبو سهيل. وسيسميه المصنف آخر الحديث الآتي.

الفوائد: «من نساء النبي ﷺ على حاشية ب: «ليس المراد زوجاته، بل المنسوبين إليه، فلا يقال: إن زوجاته بالمدينة لم يَنْفَسْن، ومارية ليست بزوجة».

فقالت: لا تَقْضين، كانت المرأةُ من نساء النبي ﷺ تقعُد في النَّفاس أربعين ليلةً لايأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس.

قال محمد \_ يعني ابن حاتم \_: واسمها مُسَّة، تُكنى أم بُسَّة.

قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته: أبو سهل.

#### ١٢٢ \_ باب الاغتسال من الحيض

٣١٧ حدثنا محمد بن عَمرو الرازي، حدثنا سلَمة \_يعني ابن الفضل حدثنا محمد \_ يعني ابن إسحاق \_ عن سُليمان بن سُحَيْم، عن أمية بنتِ أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت: أردفني رسولُ الله على حقيبةِ رَحْله، قالت: فوالله لَنزَل رسول الله على الصبح، فأناخ، ونزلتُ عن حقيبةِ رَحْلِه وإذا بها دمٌ مِنِي، وكانت أولَ حيضة حِضْتها، قالت: فتقبَّضْت إلى الناقة واستحيَيْتُ، فلما رأى رسول الله على مابي، ورأى الدمَ، قال: «مالكِ؟ لعلك نَفِستِ؟» قلت: نعم، قال: «فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماءِ فاطرحي فيه مِلْحاً، ثم اغسلي ماأصاب الحقيبة من الدم، ثم عُودي لمركبك».

قالت: فلما فتح رسولُ الله ﷺ خيبرَ رضَخَ لنا من الفيءِ.

قالت: وكانت لاتَطْهُر من حيْضةِ إلا جعلَتْ في طَهورها مِلْحاً، وأوصَتْ به أن يُجعل في غُسلها حين ماتت.

٣١٧ ـ (نَفِسْت) على حاشية ص: (بفتح النون، وكسر الفاء، أي: حِضْتِ). «حقيبة رَحْله» على حاشية ص: (الحقيبة هي: الرَّفادة التي تَجعل في مؤخّر القَتَبِ).

<sup>«</sup>رضخ لنا» الرَّضْخ: العطية، ومن الأخطاء الشائعة استعمالها بمعنى: الخضوع.

٣١٨ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سلام بن سُليم، عن إبراهيم بن مُهاجِر، عن صفيَّة بنت شيبة، عن عائشة قالت: دخلَتْ أسماءُ على رسولَ الله ﷺ فقالت: يارسول الله، كيف تغتسلُ إحدانا إذا طهَّرت من المَحيض؟ قال: «تأخذ سِدْرَها وماءها فتَوَضأ، ثم تغسِلُ رأسها وتَدْلُكُه حتى يَبلُغَ الماءُ أُصول شَعرِها، ثم تُفيضُ على جسدها، ثم تأخذ فِرْصَتها فتطَهَّر بها».

قالت: يارسول الله، كيف أتطهَّرُ بها؟ قالت عائشة: فعرفتُ الذي يَكْني عنه، فقلت لها: تَتَبَّعين آثار الدم.

٣١٩ ـ حدثنا مُسدَّد بن مُسَرْهد، حدثنا أبو عَوَانة، عن إبراهيم بن مُهاجِر، عن صفيَّة بنت شيبة، عن عائشة أنها ذكرَتْ نساء الأنصار، فأَثْنَتْ عليهن، وقالت لهن معروفاً، قالت: دخلتْ امرأةٌ منهن على رسول الله ، فذكر معناه إلا أنه قال: «فِرْصَةٌ مُمَسَّكة».

قال مُسدَّد: كان أبو عوانة يقول: «فِرْصة»، وكان أبو الأحوص يقول: «قَرْصَةً».

٣١٨ ـ الروايات: «ثم تغسل رأسها» عند ابن داسه: «وتغسل رأسها».

النسخ: (يبلغ الماء): في ك: تُبلُّغ الماءَ.

<sup>(</sup>تفيض على جسدها): في ب: تفيض الماء على جسدها.

<sup>«</sup>آثار الدم»: في ب: أثر الدم.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه. [٢٩٨].

٣١٩ ـ (فِرُصة) على حاشية ص: (قطعة من قطن أو صوف).

<sup>(</sup>مُمَسَّكة) على حاشية ص: (مُطيَّبة بالملك. ط).

<sup>«</sup>أبو الأحوص»: هو سلاّم بن سُلّيم المذكور في السند السابق.

<sup>«</sup>قرصة»: قال في «الفتح» ٤١٥:١ (وجُّهه المنذري فقال: يعني: شيئاً يسيراً مثل القَرْصة بطرف الإصبعين، ووهم من عزا هذه الرواية للبخاري».

و ٣٢٠ حدثنا عُبيدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن إبراهيم عني ابن مُهاجر عن صفية بنتِ شيبة، عن عائشة، أن أسماء سألت النبي على ابن مُهاجر عن صفية بنتِ شيبة، عن عائشة، أن أسماء سألت النبي على الله! تطهّري بها» واستتر بثوب، وزاد: وسألتُه عن الغسل من الجنابة؟ قال: «تأخُذين ماءك فَتَطهّرين أحسنَ الطُهور وأبلغَه، ثم تصُبّين على رأسكِ الماء، ثم تدلُكين حتى يبلغ شؤونَ رأسِك، ثم تُفيضينَ عليكِ الماء».

وقالت عائشة: نِعْم النساء نساءُ الأنصار، لم يكن يمنعُهُنَّ الحياءُ أن يسألْنَ عن الدين، ويتفقَّهن فيه.

#### ١٢٣ \_ باب التيمم

٣٢١ ـ حدثنا عبدالله بن محمد النُّفيلي، حدثنا أبو معاوية،

ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عَبْدة ـ المعنى واحد ـ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: بعث رسول الله ﷺ أُسَيْدَ ابن حُضيْر وأناساً معه في طلب قلادة أضلَّتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلَّوا بغير وُضوء، فأتوا النبيَّ ﷺ فذكروا ذلك له، فأُنزلَتْ آية التيمم، زاد ابن نُفيل: فقال لها أُسَيد: يرحمكِ الله، مانزل بكِ أمرٌ تَكْرَهينه إلا جعل الله للمسلمين ولكِ فيه فَرَجاً.

٣٢٢ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبدالله بن وهب، أخبرني

٣٢٠ ـ النسخ: «وسألتُه»: الضمة من ح، وفي ب: وسألَّته.

<sup>«</sup>تدلكين»: كما في ص، وفي غيرها: تدلكينه.

الغريب: «شؤون رأسك» حاشية ص: «هي مواصل قبائل الرأس وملتقاها». ٣٢١ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٩٩].

٣٢٢ ـ النسخ: «وجوههم» في ب، ع ونسخة على حاشية ك: بوجوههم.

يونُس، عن ابن شهاب، أن عُبيدالله بنَ عبدالله بنِ عتبة، حدثه عن عمار ابن ياسر، أنه كان يُحدِّث أنهم تمسَّحوا وهم مع رسول الله على بالصَّعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفَّهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسْحة واحدة، ثم عادوا، فضربوا بأكفَّهم الصعيدَ مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلِّها إلى المناكب والآباطِ من بطون أيديهم.

٣٢٣ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري وعبدالملك بن شعيب، عن ابن وهب، نحو هذا الحديث، قال: قام المسلمون فضربوا بأكُفِّهم التراب، ولم يقبضوا من التُّراب، فذكر نحوَه، لم يذكر المناكب والآباط، قال ابن الليث: إلى مافوق المرفقين.

٣٢٤ ـ حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلَفٍ ومحمدُ بن يحيى النيسابوري

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. وهو منقطع بين عبيد الله بن عبد الله وعمار.
 [٣٠١].

٣٢٣ ـ النسخ: «من التراب» في ب ونسخة على ك: من التراب شيئاً.

الفوائد: (قال ابن الليث): نسبه إلى جده، فهو: عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد.

٣٢٤ ـ النسخ: «كما ذكر يونس»: في ب: كما ذكره يونس.

<sup>«</sup>قال أبو أويس»: زاد بعده في ب، ع: عن الزهري.

<sup>«</sup>قال مرة» في ب: وقال فيه مرة.

<sup>«</sup>اضطرب فیه، ومرة... عن ابن عباس»: هذا ساقط من ب.

<sup>«</sup>اضطرب فيه وفي سماعه»: في ب: اضطرب فيه ابن عيينة وفي سماعه.

الغريب: «أولات الجيش» على حاشية ص: ُ «في رواية البخاري: ذات جيش، وهي في المدينة على بريد منها، بينها وبين العقيق سبعة أميال. ط».

اَجَزْع ظِّفَارٍ» على حاشية ص: "الجَزْع ـ بفتح الجيم ـ خرز يَمَنيّ، وظَفَارٍ:

مدينة بسواحل اليمن. سيوطي». والضبط الكامل لـ«ظفار» من ص.

الفوائد: أخرجه النسائي، ولم يذكر «ضربتين»، وأخرج البخاري ومسلم =

في آخرين، قالوا: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، حدثني عُبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن عمار بن ياس، أن رسول الله على عرّس بأولاتِ الجيش ومعه عائشة، فانقطع عِقْد لها من جَزْع ظَفَارِ، فحبس الناسَ ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيّظ عليها أبو بكر وقال: حبّستِ الناس وليس معهم ماء!! فأنزل الله تعالى ذِكْره على رسوله على رُخصةَ التّطهُر بالصّعيدِ الطيّب، فقام المسلمون مع رسول الله على فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط.

زاد ابن يحيى في حديثه: قال ابن شهاب في حديثه: ولايَعتبِرُ بهذا الناسُ.

قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر ضربتين كما ذكر يونس. ورواه معمر، عن الزهري: ضربتين، وقال مالك: عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبيه، عن عمار. وكذلك قال أبو أُويُس.

وشك فيه ابن عيينة قال مرة: عن عبيدالله، عن أبيه، أو: عن عبيدالله، عن ابن عباس، اضطرب فيه، ومرة قال: عن أبيه، ومرة قال: عن ابن عباس، اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري، ولم يذكر أحد منهم الضربتين إلا من سَمَّيْتُ.

٣٢٥ \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا أبو معاوية الضرير،

والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد، وليس فيه كيفية التيمم. [٣٠٢].
 ٣٢٥ ـ الآية رقم (٦) من سورة المائدة.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٣٠٣].

عن الأعمش، عن شقيق قال: كنتُ جالساً بين عبدالله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ياأبا عبدالرحمن، أرأيتَ لو أن رجلاً أجنبَ فلم يجدِ الماء شهراً، أمَا كان يتيمَّم؟ قال: لا، وإن لم يجد الماء شهراً، فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة ﴿ فَلَمْ يَحَدُوا مَا لَهُ مَوسَى لَهُم في هذا لأوشكوا إذا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾؟ فقال عبدالله: لو رُخُص لهم في هذا لأوشكوا إذا برَد عليهم الماء أن يتيمَّموا بالصعيد، فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم.

فقال له أبو موسى: ألم تسمع قولَ عمارٍ لعمر: بعثني رسول الله ﷺ في حاجةٍ، فأجنبتُ فلم أجد الماء، فتمرَّغتُ في الصعيد كما تتمرَّغ الدابة، ثم أتيتُ النبيَّ ﷺ فذكرت ذلك له فقال: "إنما كان يكفيكَ أن تصنع هكذا" فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله، على الكفين، ثم مسح وجهه؟

فقال له عبدالله: أفلم ترَ عمر لم يقنَع بقول عمار؟.

٣٢٦ ـ حدثنا محمد بن كثير العَبْدي، أخبرنا سفيان، عن سلَمة بن كُهيل، عن أَبْزى قال: كنتُ عند عمر كُهيل، عن أبن مالك، عن عبدالرحمن بن أَبْزى قال: كنتُ عند عمر فجاءه رجل فقال: إنا نكونُ بالمكان الشهرَ أو الشهرين؟ قال عمر: أمَّا

٣٢٦ ـ النسخ: «مسح بهما وجهه»: في ب: مسح وجهه.

<sup>«</sup>كلا، لنولينك»: في ب: كلا والله لنولينك.

الفوائد: «عن أبي مالك»: نسبه المزي في «التهذيب» في ترجمة سلمة: الغفاري، وهو: غزوان الغفاري، وفي ترجمة غزوان ذكر سلمة بين الرواة عنه معتمداً على تسمية ابن معين له بذلك، إلا أن البيهقي سماه في «سننه الكبرى» ١: ٢١٠: حبيب بن صُهْبان الكاهلي، وعلى كلّ فكلاهما ثقة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، مختصراً ومطولاً. [٣٠٤].

أنا فلم أكن أصلِّي حتى أجدَ الماء، قال: فقال عمار: ياأمير المؤمنين، أما تذكُر إذْ كنتُ أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابةٌ، فأما أنا فتمعَّكْتُ، فأتينا النبيَّ عَلَيْ فذكرتُ ذلك له، فقال: "إنما كان يكفيك أنْ تقولَ هكذا» وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مسحَ بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع؟ فقال عمر: ياعمًار، اتقِ الله، فقال: يا أمير المؤمنين، إنْ شئتَ والله لم أذكُرْه أبداً، فقال عمر: كلا، لَنُولِينَكُ من ذلك ماتولِّيتَ.

٣٢٧ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفصٌ، حدثنا الأعمش، عن سَلَمة بن كُهَيل، عن ابن أَبْزَى، عن عمار بن ياسر، في هذا الحديث، فقال: «ياعمَّارُ، إنما كان يكفيكَ هكذا» ثم ضرب بيديه الأرضَ، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعينِ إلى نصف الساعد ـ ولم يبلغ المرفقين ـ ضربةً واحدةً.

قال أبو داود: ورواه وكيع، عن الأعمش، عن سلمة بن كُهَيل، عن عبدالرحمن بن أَبْزَى. ورواه جرير، عن الأعمش، عن سلَمة، عن سعيد ابن عبدالرحمن بن أَبْزى، يعني: عن أبيه.

۳۲۸ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد \_ يعني ابن جعفر \_ حدثنا شعبة، عن سلَمة، عن ذرِّ، عن ابن عبد الرحمن بن أَبْزى، عن أبيه، عن عمار، بهذه القصة، فقال: «إنما يكفيك» وضرب النبي على بيده إلى

٣٢٧ \_ النسخ: في السند الأول: «عن ابن أبزى» في ع: عن ابن أبزى، عن أبيه. وينظر سند ابن أبي شيبة بهذا الحديث في «مصنفه» (١٦٥٤) بترقيم شيخنا الأعظمي.

<sup>&</sup>quot;بيديه الأرض": في ب: بيديه إلى الأرض.

٣٢٨ ـ النسخ: «عن أبيه، عن عمار» في ب: عن أبيه عمار، وهو خطأ. «إنما كان يكفيك» في ع: إنما يكفيك.

<sup>«</sup>بيده» في ب: يده.

الأرض، ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفَّيه، شك سلمة قال: لأأدري ؟ فيه: إلى المرفقين، يعني: أو: إلى الكفين.

٣٢٩ ـ حدثنا على بن سَهل الرَّملي، حدثنا حجاجٌ ـ يعني الأعور ـ حدثني شعبة، بإسناده، بهذا الحديث قال: ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفيَّه إلى المرفقين أو الذراعين، قال شعبة: كان سلَمة يقول: الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصورٌ ذاتَ يوم: انظُر ماتقول! فإنه لايَذْكُر الذِّراعين غيرُك.

٣٣٠ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى، عن شعبةَ، حدثني الحكم، عن ذرِّ، عن ابن عبدالرحمن بن أَبْزى، عن أبيه، عن عمار، في هذا الحديث، قال: فقال ـ يعني النبيَّ ﷺ ـ: «إنما كان يكفيكَ أن تضربَ بيديك إلى الأرض، فتمسحَ بهما وجهَك وكفَّيْك»، وساق الحديث.

قال أبو داود: ورواه شعبة، عن حُصَين، عن أبي مالك قال: سمعت عماراً يخطُب، بمثله، إلا أنه لم ينفخ.

وذكر حسين بن محمد، عن شعبة، عن الحكَم في هذا الحديث قال: ضرب بكفيه الأرضَ ونفخ.

٣٣١ ـ حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زُرَيع، عن سعيد، عن قتادة، عن عَزْرَة، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أَبْزَى، عن أبيه، عن عمار بن ياسر قال: سألت النبيَّ ﷺ عن التيمُّم؟ فأمرني: ضربةً واحدةً للوجه والكفين.

٣٢٩ ـ النسخ: (يعني الأعور): ساقط من ب.

٣٣٠ ـ النسخ: اضرب بكفيه الأرض؛ في ب، ع، ونسخة على ح، ك: ضرب بكفيه إلى الأرض.

٣٣١ ـ (للوجه) في ب: بالوجه.

٣٣٢ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُ قال: سُئل قتادة عن التيمم في السفر؟ فقال حدثني مُحدِّثٌ، عن الشعبي، عن عبدالرحمن بن أَبْرَى، عن عمار بن ياسر، أن رسول الله ﷺ قال: "إلى المرفقين".

### ١٧٤- [باب التيمم في الحضر]\*

٣٣٣ ـ حدثنا عبدالملك بن شُعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدّي، عن جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن بن هُرْمُز، عن عُمير مولى ابن عباس، أنه سمعه يقول: أقبلتُ أنا وعبدالله بنُ يسار مولى ميمونة زوج النبي على حتى دخلنا على أبي الجُهيم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري ، فقال أبو الجُهيم: أقبلَ رسول الله على من نحو بئر جَمَل، فلقيه رجلٌ فسلَم عليه، فلم يرُدَّ رسولُ الله على عليه السلام، حتى أتى على جدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم ردَّ عليه السلام.

٣٣٤ \_ حدثنا أحمد بن إبراهيم المَوْصليُّ أبو علي، حدثنا محمد بن ثابت

<sup>\* -</sup> التبويب من ب ونسخة على حاشية ك.

٣٣٣ ـ النسيخ: "عن جعفر" تحرفت "عن" في ب إلى: بن.

الغريب: «من نحو بئر جمل» على حاشية ص: «أي: من جهة الموضع الذي يعرف بذاك، وهو معروف بالمدينة.ط».

الفوائد: «فلقيه رجل»: على حاشية ص: «هو أبو الجهم الراوي، كما بُيِّنَ في رواية الشافعي، ١:٤٤(١٣١،١٣١). لكن قوله: «أبو الجهم» تحريف من الكاتب، صوابه: أبو الجهيم، وغلَّطوا ما وقع في «صحيح مسلم» ١:٢٨(١١٤) من أنه: أبو الجهم، وليس الخلط منه، ولذلك تركه مسلم معلَّقاً ولم يُسْنِده.

والحديث أخرجه البخاري والنسائي. وأخرجه مسلم منقطعاً. [٣١٠].

٣٣٤ ـ النسخ: «ومسح بها»: في ب، ع: ومسح بهما. الغريب: «السكك»: على حاشية ع: «الأَزِقَّة».

العَبْدي، حدثنا نافع قال: انطلقتُ مع ابن عمر في حاجةٍ إلى ابن عباس، فقضى ابنُ عمر حاجتَه، وكان من حديثه يومئذ أنْ قال: مرَّ رجلٌ على رسول الله ﷺ في سِكَّةٍ من السَّكَكِ وقد خرج من غائطٍ أو بول، فسلَم عليه، فلم يَرُدَّ عليه، حتى إذا كادَ الرجلُ أن يَتَوارى في السَّكَّة ضرب بيديه على الحائط، ومسح بها وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بيديه على الحائط، ومسح بها وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم ردَّ على الرجل السلام، وقال: "إنه لم يمنَعْني أن أرُدَّ عليك السلام إلا أني لم أكن على طُهْرِ».

٣٣٥ ـ حدثنا جعفر بن مُسافِر، حدثنا عبدالله بن يحيى البُولُسِيّ، أخبرنا حَيْوة بن شُريح، عن ابن الهادِ، أن نافعاً حدثه عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله على من الغائط، فلقيه رجلٌ عند بئر جملٍ، فسلّم عليه، فلم يردَّ عليه رسول الله على الحائط فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم ردَّ رسول الله على الرجل السلام.

### ١٢٥ \_ باب الجنب يتيمم

٣٣٦ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد،

٣٣٦ ـ الغريب: (غُنيَمة) تصغير غنم، لإفادة التقليل.

الفوائد: جاء آخر الحديث على حاشية ك، ب معزواً إلى نسخة ما نصه: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم، قال ابن داسه: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي على ورووه فعل ابن عمر». ومثله في «التحفة» وعزاه إلى «كتاب التفرد» لأبي داود، وزاد: «قال: وروى أيوب ومالك وعبيد الله وقيس بن سعد ويونس الأيلي وابن أبي روًاد، عن نافع، عن ابن عمر أنه تيمم ضربتين: للوجه، واليدين إلى المرفقين، قال أبو داود: جعلوه فعل ابن عمر». وانظر «النكت على ابن الصلاح» للحافظ ١:٤٤٢.

ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا خالد \_ يعني ابنَ عبدالله الواسطي \_ عن خالد الحَذَّاء، عن أبي قِلاَبة، عن عَمرو بن بُجْدانَ، عن أبي ذر قال: اجتمَعَتْ غُنيْمةٌ عند رسول الله ﷺ فقال: «ياأبا ذر، أبْدُ فيها» فبدَوْتُ إلى الرَّبَذة، فكانت تُصيبني الجنابة، فأمكثُ الخمسَ والسِّتَ، فأتيتُ النبي ﷺ، فقال: «أبو ذرّ!» فسكتُ، فقال: «ثكلتك أمُّك أبا ذر، لأمكَ الويْل!»، فدعا لي بجارية سوداءَ، فجاءت بعُسِّ فيه ماءٌ، فسترتني بثوب، واستترتُ بالراحلة، واغتسلتُ، فكأني ألقَيْتُ عني جَبلاً، فقال: «الصعيدُ الطيبُ وَضوء المسلم ولو إلى عشرِ سنين، فإذا وجدتَ الماء فأمِسَه جِلْدَك، فإن ذلك خيرُ».

وقال مسدَّد: غُنيمةٌ من الصدقة. وحديثُ عَمرٍو أتمُّ.

٣٣٧ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي

وجاء على حاشية ص تفسير ما يلي:

«أبّد»: «أي: اخرج إلى البادية».

«الرَّبَذة»: «قرية قرب المدينة».

«بعُسِّ»: «العُسُّ: القَدَح الكبير».

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [٣١٣].

٣٣٧ ـ النسخ: «وأشك في أبوالها» قبلها في ب ونسخة على ك: قال حماد.

«يتخضخض» في ب: يتخضخض ماء.

«هذا ليس بصحيح» قبلها في ع، ب: قال أبو داود.

«هذا ليس بصحيح» في ع ونسخة على ب: أبوالها: ليس بصحيح.

الغريب: «اجتويت»: أصابني الجَوَى، وهو المرض.

«بذُوْدٍ» على حاشية ص: «هي من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر».

«أُعزب» كتب الحافظ ابن حجر على حاشية نسخته ص: «وقع في نسخة =

قِلاَبة، عن رجل من بني عامر قال: دخلتُ في الإسلام، فأهمّني ديني، فأتيت أبا ذر، فقال أبو ذر: إني اجْتويتُ المدينة، فأمر لي رسول الله على بذَوْد وبغنم، فقال لي: «اشرب من ألبانها» \_ وأشُكُ في: «أبوالها» \_ فقال أبو ذر: فكنت أُعْزِبُ عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني المجنابة فأصلى بغير طُهور!.

فأتيت رسول الله ﷺ بنصف النهار، وهو في رَهْط من أصحابه، وهو في ظلّ المسجد، فقال: «أبو ذرّ؟» فقلت: نعم، هلكتُ يارسول الله، قال: «وماأهلكك؟» قلت: إني كنت أُعْزِبُ عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني المجنابة فأصلي بغير طُهور! فأمر لي رسول الله ﷺ بماء فجاءت جارية سوداء بعُسٌ يَتَخَضْخَضُ، ماهو بملآنَ، فتستَّرتُ إلى بعير، فاغتسلت، ثم جئتُ، فقال رسول الله ﷺ: «ياأبا ذر، إن الصعيد الطيب طَهورٌ، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمِسَّه جِلدَك».

قال أبو داود: رواه حماد بن زيد، عن أيوب، لم يذكر: «أبوالها».

هذا ليس بصحيح، وليس في «أبوالها» إلا حديث أنس، تفرَّد به أهل البصرة.

# ١٢٦ \_ باب إذا خاف الجنب البَرُد، أيتيمم؟

٣٣٨ \_ حدثنا ابن المثنى، حدثنا وهبُ بن جريرٍ، حدثنا أبي قال:

الخطيب بتشديد الزاي، أي: يذهب إلى عازب من الماء، والأكثر: أعزب
 بالتخفيف ـ أي: أبعد، . وهكذا ضُبِطت الكلمة في ح: أُعَزِّب، وفي
 ك: أُغِزُّب. .

٣٣٨ ـ النسخ: «غزوة»: على حاشية ص «نسخة: غَزاة».

<sup>«</sup>أن أغتسل»: في ب، ع: إن اغتسلت.

<sup>«</sup>للنبي»: على حاشية ص، ك: «نسخة الخطيب: لرسول الله».

سمعت يحيى بن أيوب يُحدِّث عن يزيد بنِ أبي حبيب، عن عِمران بن أبي أنس، عن عبدالرحمن بن جُبير، عن عَمرو بن العاص قال: احتلمتُ في ليلة باردة في غزوة ذات السُّلاسِل، فأشفَقْتُ أن أغتسلَ فأهلِك، فتيمَّمتُ ثم صلَّيتُ بأصحابي الصُّبح، فذكروا ذلك للنبي ﷺ، فقال: «ياعَمرو، صليتَ بأصحابك وأنت جُنبٌ؟!» فأخبرتُه بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعتُ الله يقول: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ فضحك رسول الله ﷺ ولم يقلْ شيئاً.

لا: خط

[قال أبو داود: عبدالرحمن بن جُبير مصريٌ، مولى خارجةَ بنِ حُذافة، وليس هو ابنَ جُبير بن نُفير].

٣٣٩ ـ حدثنا محمد بن سلَمة ، حدثنا ابن وهب ، عن ابن لَهِيعة وعمرو ابن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عِمران بن أبي أنس ، عن عبدالرحمن بن جُبير ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، أن عمرو ابن العاص كان على سَرِيَّة ، وذكر الحديث نحوه ، قال : فغسل مَغَابِنَه ، وتوضًا وضوء ه للصلاة ، ثم صلَّى بهم ، فذكر نحوه ، ولم يذكر التيمم .

<sup>«</sup>قال أبو داود..»: جاءت هذه المقولة في ح وعلى حاشية ص، وعليها الرموز التي أثبتُها، ومعناها: أنها ليست في نسخة الخطيب.

الغريب: «ذات السُّلاسِل» على حاشية ص: «بضم السين الأولى، وكسر الثانية» وعلى حاشية ع: ذات السلاسل: وراء وادي القُرى، بينها وبين المدينة عشرة أيام. منذري».

الفوائد: الآية رقم (٢٩) من سورة النساء.

٣٣٩ \_ النسخ: «محمد بن سلمة» في ب زيادة: المرادي.

<sup>«</sup>ابن لهيعة» تحرفت «ابن» في ب إلى: أبي.

الغريب: «مغابنه»: على حاشية ص: «بواطن الأفخاذ.ط».

الفوائد: «ورُوِيَ هذه القصة»: الضبط من ح، ك.

قال أبو داود: ورُوِيَ هذه القصةُ عن الأوزاعيِّ، عن حسان بن عطية، قال فيه: فتيمم.

#### لا: عـس ١٢٧ ـ [باب المجدور\* يتيمم]

سَلَمة، عن الزُّبير بن خُريْق، عن عطاء، عن جابر قال: خرجْنا في سفر سلَمة، عن الزُّبير بن خُريْق، عن عطاء، عن جابر قال: خرجْنا في سفر فأصاب رجلاً معنا حجرٌ فشجَّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تَجدون لي رُخْصةً في التيمم؟ قالوا: مانجدُ لك رخصة وأنت تَقْدِر على الماء، فاغتسل، فمات! فلما قدِمْنا على النبي عَلَيْ أُخْبِر بذلك، فقال: "قتلوهُ قتلَهُم الله! ألَّا سألوا إذْ لم يعلموا، فإنما شِفاءُ العِيِّ السؤالُ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويَعْصِرَ \_ أو: "يَعْصِب»، شك موسى \_ على جُرْحِه خِرقة، ثم يمسحَ عليها، ويغسِلَ سائر جسده".

٣٤١ ـ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكيُّ، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعيُّ، أنه بلغه عن عطاء بنِ أبي رباح، أنه سمع عبدالله بن عباس قال: أصاب رجلاً جُرْحٌ في عهد رسول الله ﷺ، ثم احتلم، فأمر

<sup>\*</sup> \_ «المجدور» على حاشية ك: نسخة: المعذور. والمجدور: من أصابه الجُدريّ، وهو حبوب وبُثَر تكون في جسد الصغير والرجل الكبير أيضاً، فتؤلمه كثيراً. وانظر لإيضاح مناسبة الحديث للباب في «عون المعبود» ٢:٥٣٣.

٣٤٠ \_ النسخ: «معنا»: نسخة على حاشية ص: مِنّا.

<sup>«</sup>ثم احتلم» في ب: فاحتلم.

الغريب: «العِيّ» على حاشية ص: «بكسر العين، أي: الجهل. ط».

الفوائد: «ألّا سألوا» الشدة على اللام من ح.

٣٤١ ـ النسخ: "بالاغتسال" في ب: بالغسل.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه موصولًا. [٣١٨].

بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ فقال: «قتلوه قتلهم الله! ألم يكن شِفاءَ العِيِّ السُّؤالُ».

# ١٢٨ \_ باب المتيمم يجدُ الماء بعد مايصلِّي، في الوقت

٣٤٢ ـ حدثنا محمد بن إسحاق المُسيَّبي، حدثنا عبدالله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سَوَادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: خرج رجلان في سفر، فحضرتِ الصلاةُ وليس معهما ماءٌ، فتيمَّما صعيداً طيباً، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدُهما الصلاة والوضوء، ولم يُعِدِ الآخرُ، ثم أتيا رسول الله عَلَيْ فذكرا ذلك، فقال للذي لم يُعِدْ: "أصبتَ السُّنةَ وأَجْزَتْكَ صلاتُك" وقال للذي توضأ وأعاد: "لك الأجرُ مرتين".

قال أبو داود: غيرُ ابنِ نافع يرويه عن الليث، عن عَمِيرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سَوَادة، عن عطاء بن يسار، عن النبي ﷺ.

قال أبو داود: وذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ ، وهو مرسلٌ.

٣٤٣ ـ حدثنا عبدالله بنُ مسلَمة، حدثنا ابنُ لَهِيعة، عن بكر بن سَوادة، عن أبي عبدالله مولى إسماعيلَ بنِ عبيد، عن عطاء بن يسار، أن رجلين من أصحاب النبي ﷺ، بمعناه.

٣٤٧ ـ النسخ: «فذكرا ذلك» نسخة على حاشية ص، ح، ك: فذكرا ذلك له. «وأجزَتُك» نسخة على حاشية ص: وأجزأتك، ومثلها في ب، ع. الفوائد: أخرجه النسائي ـ كالمصنف ـ مسنداً ومرسلاً. [٣١٩].

٣٤٣ ـ النسخ: «النبي» كما في ص، ع، ب، وفي نسخة على حاشية ص: رسول الله، ومثلها في ح، ك.

## ١٢٩ ـ باب في الغسل للجمعة\*

٣٤٤ ـ حدثنا أبو توبة الربيع بنُ نافع، حدثنا معاوية، عن يحيى، أخبرني أبو سلمة بنُ عبدالرحمن، أن أبا هريرة أخبره، أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يومَ الجمعة إذ دخل رجلٌ فقال عمر: أتَحْتَبِسون عن الصلاة؟! فقال الرجل: ماهو إلا أنْ سمعتُ النداءَ فتوضَّأتُ، قال عمر: [الوضوء] أيضاً؟! أوَ لم تسمعوا رسولَ الله عليه القول: «إذا أتى أحدُكم الجمعة فليغتسلُ».

٣٤٥ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن صفوانَ بن سُلَيم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: «غُسْلُ يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحتلمٍ».

٣٤٦ \_ حدثنا يزيدُ بن خالد الرَّملي، حدثنا المُفضَّل \_ يعني ابن فَضالة \_ عن عيَّاشِ بن عَبَّاس، عن بُكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة ، عن النبي على قال: «على كلِّ مُحتلِم رَواحُ الجمعة، وعلى مَنْ راح الجمعة الغُسْلُ».

<sup>\*</sup> \_ «للجمعة» كما في ص ونسخة على حاشية ع، وفي غيرهما: يوم الجمعة.

٣٤٤ \_ «دخل رجل» على حاشية ص: «هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ط». أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عبدالله بن عمر، عن أبيه. [٣٢٠].

٣٤٥ ـ الغريب: «واجب» على حاشية ص: «قال الخطابي: معناه وجوب الاختيار والاستحباب، دون وجوب الفرض، كما يقول الرجل لصاحبه: حقُّك واجبٌ عليَّ، أي: متأكد. ط». والمراد بالمحتلم: البالغ.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٢١].

٣٤٦ \_ أخرجه النسائي. [٣٢٢].

قال أبو داود: إذا اغتسل الرجلُ بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب.

٣٤٧ ـ حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن مَوْهب الرَّملي الهَمْداني،

ح، وحدثنا عبدالعزيز بن يحيى الحرَّاني، قالا: حدثنا محمد بن سلمة،

ح، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد \_ وهذا حديث محمد ابن سلمة \_ عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن.

قال يزيدُ وعبدُ العزيز في حديثهما: عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وأبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله على: «منِ اغتسلَ يوم الجمعةِ، ولبِسَ مِن أحسنِ ثيابه، ومسَّ من طيبِ إنْ كان عنده، ثم أتى الجمعةَ فلم يَتَخَطَّا أعناقَ الناس، ثم صلّى ماكتب الله له، ثم أنصتَ إذا خرج إمامُه حتى يفرَّغَ من صلاته: كانت كفَّارةً لما بينها وبين جُمعته التي قبلها» قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشرِ أمثالها.

قال أبو داود: وحديث محمد بن سلمة أتم ، ولم يذكر حمادٌ كلامَ أبى هريرة.

٣٤٧ ـ النسخ: «يزيد بن خالد بن عبدالله» كما في ص،ك، وتقدم كذلك مراراً، منها (٢٩٤، ٢٧٩، ٢٧١)، وفي بقية النسخ: يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله، وهو الأصل في نسب الرجل، وما سواه ـ كما في (٤٠٥) ـ فاختصار. «يتخطا»: كذا في ح، ص، وفي غيرهما: يتخط، وهو الوجه، وسيتكرر (٣٥١).

الفوائد: «وزيادةُ»: الضبط من ح، ك. والحديث أخرجه مسلم مختصراً. [٣٢٣].

٣٤٨ ـ حدثنا محمد بن سلّمة المُرادي، حدثنا ابن وهب، عن عَمرو ابن الحارث، أن سعيد بنَ أبي هلال وبُكيرَ ابن الأشَجِّ حدثاه، عن أبي بكر بن المنكدِر، عن عَمرو بن سُليم الزُّرَقي، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخُدري، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: «الغُسلُ يومَ الجمعة على كلِّ مُحتلِم، والسِّواكُ، ويَمَسُّ من الطِّيب ماقُدِّرَ له». إلا أن بُكيراً لم يذكر عبدالرحمن، وقال في الطّيب: «ولو من طيبِ المرأة».

٣٤٩ ـ حدثنا محمد بن حاتم الجَرْجَرائي حُبِّيْ، حدثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، حدثني حسانُ بن عطية، حدثني أبو الأشعثِ الصنعاني، حدثني أوس بن أوس الثقفيُ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من غَسَّل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا

٣٤٨ ـ النسخ: (بكير ابن الأشج) في ب: بكير بن عبدالله بن الأشج. الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي، وأخرجه البخاري بنحوه. [٣٢٤].

٣٤٩ ـ الغريب: \_ وكلُّه من حاشية ص \_: "من غسل": "قال النووي: روي بالتخفيف والتشديد، والأرجح عند المحققين التخفيف، والمختار أن معناه: غَسَل رأسه، ويؤيده رواية: "من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل"، وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخِطمي، وكانوا يغسلونه أولاً ثم يغتسلون. سيوطي". ويؤيده (٣٥١،٣٥١).

<sup>«</sup>ومشى ولم يركب»: «احتراز من شيئين، أحدهما: نفي توهم حمل المشي على المضيّ والذهاب وإن كان راكباً، والثاني: نفي الركوب بالكلية، لأنه لو اقتصر على «مشى» احتمل أن المراد وجود شيء من المشي ولو في بعض الطريق، فنفى ذلك الاحتمالَ، وبيّن أن المراد مشى جميع الطريق ولم يركب في شيء منها .ط».

<sup>«</sup>ودنا . . . فاستمع»: «هما شيئان مختلفان، لأنه قد يستمع ولايدنو من الخطيب، وقد يدنو ولايستمع، فندب إليهما جميعاً. ط».

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. [٣٢٥].

من الإمام فاستمع ولم يَلْغُ، كان له بكلِّ خُطوةٍ عملُ سَنَةٍ: أجرُ صيامها وقيامِها».

• ٣٥٠ ـ حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عُبادةً بن نُسَيِّ، عن أوس الثقفي، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من غَسَل رأسه يوم الجمعة واغتسل»، وساق نحوَه.

حدثنا ابن وهب \_ قال ابن أبي عَقيل ومحمد بن سلمة المصريان، قالا: حدثنا ابن وهب \_ قال ابن أبي عَقيل: قال: \_ أخبرني أسامة \_ يعني ابن زيد \_ عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن النبي على أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة، ومَسَّ من طيب امرأته إنْ كان لها، ولبس من صالح ثيابة، ثم لم يتخطًا رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومَن لغا وتخطًى رقاب الناس، كانت له ظُهْراً».

٣٥٢ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بِشر، حدثنا زكريا، حدثنا مُصعب بنُ شيبة، عن طَلْق بن حبيب، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته، أن النبي على كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحِجامة، ومن غَسْلِ الميت».

٣٥٣ \_ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا مروان، حدثنا علي ابن حَوْشَب، قال: سألتُ مكحولًا عن هذا القول: «غسَل واغتسل»؟

٣٥٠ \_ النسخ: «قتيبة» في ب: «قتيبة بن سعيد».

٣٥١ ــ "ثم لم يتخطا": كذا في ص، وتقدم مثله (٣٤٧)، لكن في ح،ك: ثم لم يتخطأ، بهمزة مسكّنة، ولم يتبين لي وجهها؟.

٣٥٢ ـ «طلق بن حبيب» كما في ص، وفي غيرها زيادة: العنزي.

وسيكرر المصنف الحديث برقم (٣١٥٢).

٣٥٣ ـ «غَسَل واغتسل» في ع، ب: غَسَّل واغتسل.

قال: غَسَل رأسَه وجسده.

٣٥٤ ـ حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي، حدثنا أبو مُسهِر، عن سعيد بن عبدالعزيز في «غَسَل واغتسل»؟ قال: قال سعيد: غسَل رأسَه وغسَل جسدَه.

٣٠٥ ـ حدثنا عبدالله بن مسلَمة، عن مالك، عن سُمَيً، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «من اغتسل يوم الجمعة غُسُل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرَّبَ بَدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرَّب كبشاً أقرنَ، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذِّكْر».

### ١٣٠ ـ باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

٣٥٦ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا حماد بنُ زيد، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمرةً، عن عائشةَ قالت: كان الناسُ مُهَّانَ أنفسِهم، فيروحون إلى

٣٥٤ ـ «غَسَل واغتسل» في ب: غَسَّل واغتسل.

٣٥٥ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأخرجه ابن ماجه والنسائي من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، بنحوه. [٣٢٨].

٣٥٦ ـ الغريب: «مُهَّان أنفسِهم» على حاشية ع: «مُهَّان : جمع ماهن، ككاتب وكُتَّاب، وقال الحافظ أبو موسى: مِهَان، يعني: بكسر الميم والتخفيف، جمع: ماهن، كقائم وقيام، وصائم وصيام، والماهن: الخادم، أي: يخدمون أنفسهم. منذري».

الفوائد: على حاشية ص في قوله «لو اغتسلتم» مانصه: «جواب «لو» محذوف، لدلالة الحال عليه، أي: لكان خيراً، أو أفضل. ط». والحديث أخرجه البخاري ومسلم، بنحوه. [٣٢٩].

الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم.

٣٥٧ حدثنا عبدالله بن مسلَمة، حدثنا عبدالعزيز ـ يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، أن أُناساً من أهل العراق جاؤوا فقالوا: ياابن عباس، أترى الغُسلَ يوم الجمعة واجباً؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومَن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بَدْءُ الغُسْلِ: كان الناس مجهودين يلبَسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضَيِّقاً مُقاربَ السَّقفِ، إنما هو عريشٌ، فخرج رسول الله على في يوم حار وعَرِق الناسُ في ذلك عريشٌ، فخرج رسول الله على في ذلك الصّوف، حتى ثارَت منهم رياح آذى بذلك بعضُهم بعضاً، فلما وجد رسول الله على الريح قال: «أيها الناسُ، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمَسَّ أحدُكم أفضلَ مايجدُ من دُهنه وطيبه».

قال ابن عباس: ثم جاء الله تعالى ذِكْره بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العملَ، ووُسِّع مسجدُهم، وذهب بعضُ الذي كان يؤذي بعضُهم بعضاً من العَرَق.

٣٥٨ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همّام، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضًا فَبِها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فهو أفضل".

٣٥٧ ـ في آخر الحديث: «كُفُوا العمل»: ضبط الفاء على حاشية ك بالتخفيف وقال: «وضبط بالتشديد، ولا يخلو عن ركاكة.أبو».

<sup>«</sup>ووُسِّع مسجدهم» في ب، ع: ووسَّع الله مسجدهم.

٣٥٨ ـ أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن. [٣٣١].

<sup>\* -</sup> هنا على حاشية ص ما نصه: «آخر الجزء الثاني من تجزئة الخطيب، يرويه ابن طَبرَزَد، عن مفلح بن أحمد، وأبي البدر الكرخي جميعاً».

### ١٣١ \_ باب الرجل يُسْلم فيؤمر بالغسل

٣٥٩ ـ حدثنا محمد بن كثير العَبْدي، أخبرنا سفيان، حدثنا الأغرُّ، عن خليفة بن حُصَين، عن جدَّه قيس بنِ عاصم قال: أتيتُ النبي ﷺ أُريد الإسلام، فأمرني أن أغتسلَ بماءِ وسِدْرٍ.

٣٦٠ ـ حدثنا مَخْلَد بن خالد، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا ابن جريج

وفي ح مانصه: «آخر الجزء الثاني، ويتلوه في الثالث: باب الرجل يُسلم فيؤمر بالغسل. حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، عن الأغرّ، عن خليفة بن حُصين، عن جدّه قيس بن عاصم. والحمد لله حتَّ حمده، وصلواته على خير خلقه محمد النبي، وعلى آله وصحبه وسلم» وعلى اللوحة المقابلة: «الجزء الثالث من كتاب السنن.

تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، دماه عنه أنه على محمد بن أحمد بن عمره اللؤاؤي،

رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي،

رواية الشريف أبي عُمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي البصري، عنه،

رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ، عنه، رواية أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الورّاق البغدادي، عنه، رواية أبي حفص عمر بن محمد بن مُعمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طُهرزد، عنه.

سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب بن شادي، عفا الله عنه، ولولديه: أبي عبدالله محمد، وأبي محمد عليّ، جبرهما الله تعالى».

٣٥٩ ـ أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن لانعرفه إلا من هذا الوجه. [٣٣٢].

٣٦٠ ـ عُثيَم: هو ابن كثير بن كليب، وقد ترجم المزي ومتابعوه لعثيم وكليب، وفاتهم ترجمة كثير. وإن كان عثيم ابنَ كليب فيكون المزي ومتابعوه قد فاتهم ترجمة والدكليب.

وعلى قول ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٧:١٦٧(٩٥١) فكليب =

قال: أُخبرتُ عن عُثيم ابن كُلَيب، عن أبيه، عن جده أنه جاء النبي ﷺ: «أَلْقِ عنك شَعرَ الكفر» يقول: إحلِق، قال: وأخبرني آخَرُ أن النبي ﷺ قال لَآخرَ معه: «أَلْقِ عنك شَعرَ الكفر واختننُ».

# ١٣٢ \_ باب المرأة تغسِل ثوبها الذي تلبَسُه في حيضها

٣٦١ ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، حدثني أبي، حدثتني أم الحسن ـ يعني جدَّة أبي بكر العَدَوي ـ عن معاذة قالت: سألتُ عائشة عن الحائض يُصيب ثوبَها الدمُ؟ قالت: تغسِلُه فإن لم يذهب أثره فلتُغيِّره بشيء من صُفرة. قالت: ولقد كنتُ أحيضُ عند رسول الله عَلَيْ ثلاثَ حيضٍ جميعاً لاأغسلُ لي ثوباً.

٣٦٢ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إبراهيم بن نافع قال: سمعت الحسن \_ يعني ابن مسلم \_ يذكر عن مجاهد قال: قالت عائشة: ماكان لإحدانا إلا ثوب واحد تَحيضُ فيه، فإذا أصابه شيء من دم بلَّتُه بريقها، ثم قَصَعَتْهُ بريقها.

<sup>=</sup> والد عثيم لا جدّه، والحديث مرسل، كما قال. والله أعلم.

٣٦٢ ـ النسخ: "محمد بن كثير" زاد في ب: العبدي.

<sup>&</sup>quot;تحيض فيه" في ع: فيه تحيض.

<sup>«</sup>فإذا أصابه» في ب، ع: فإن أصابه.

الغريب: «قصعته بريقها» على حاشية ب: «أي: دلكته»، وعلى حاشية ك: «في البخاري: فقصعته بظفرها، والقصع: الدلك، وهي رواية في الصحيح أثبتها بعض الشراح، لكن الحافظ لم يعزها إلا إلى أبي داود، وأكثر روايات البخاري: فمصعته \_ بالميم بدل القاف \_ والمصع: التحريك والفرك بالظفر».

الفوائد: أخرجه البخاري. [٣٣٥].

٣٦٣ ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبدالرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ حدثنا بَكّار بن يحيى، حدثتني جدتي قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالت أم سلمة: قد كان يُصيبنا الحيضُ على عهد رسول الله على فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تَطْهُر، فتنظُرُ الثوب الذي كانت تَقَلَّبُ فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلّينا فيه، وإنْ لم يكنْ أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلّي فيه.

وأما المُمْتَشِطةُ: فكانت إحدانا تكون ممتشِطةً، فإذا اغتسلت لم تنقُضْ ذلك، ولكنها تَحفِنُ على رأسها ثلاث حَفَنات، فإذا رأتِ البلَلَ في أصول الشَّعرِ دلكَتْهُ، ثم أفاضَتْ على سائر جسدها \* .

٣٦٣ ـ النسخ: «أيام حيضها» في ب: أيام حيضتها.

«تَقَلَّب»: في ب: تعلَّتُ، وعلى حاشيتها: «هذه اللفظة لم أجدها في كتب الغريب، في المهملة ولا في المعجمة، وفي «القاموس»: تَعَلَل الغِلالة: لبسها، وهي بالكسر».

و "تقلَّبُ فيه": فسَّره في "بذل المجهود" ٢٠٠١٣ بـ: تمشي فيه، كما في قوله تعالى ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ ﴾ فالمعنى: تنظر الثوب الذي كانت تلبسه أيام عادتها وحيضها.

«ولم يمنعنا ذلك أن» في ب، ع: ولم يمنعنا ذلك من أن.

الفوائد: «ثم تَطْهُر.. تَقَلَّب»: ضبطت في ح،ك: تَطَهَّر .. تَقَلَّبُ.

«المتشطة»: هي في الأصل: المرأة التي سُرَّحت شعرها، والمراد هنا: من امتشطت وسرَّحت شعرها ثم ضفرته، بقرينة تمام الكلام.

#### \* \_ على حاشية ك مانصه:

٣ ـ «حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن خولة بنتَ يسارِ أتت النبي على فقالت: يارسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: «إذا طَهَرتِ فاغسليه، ثم صلي فيه»، قالت: فإن لم =

٣٦٤ ـ حدثنا عبدالله بن محمد النُّهيلي، حدثنا محمد بن سلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنتِ أبي بكر قالت: سمعتُ امرأة تسألُ رسولَ الله ﷺ: كيف تصنعُ إحدانا بثوبها إذا رأتِ الطُّهْرَ، أتصلِّي فيه؟ قال: «تنظرُ، فإن رأتْ فيه دماً، فلتقرُصْهُ بشيء من ماءٍ، ولْتنضِعْ مالم تَرَ، وتصلي فيه».

٣٦٥ ـ حدثنا عبدالله بن مسلّمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسول الله ﷺ فقالت: يارسولَ الله، أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضة، كيف تصنع؟ قال: «إذا أصاب إحداكنَّ الدمُ من الحيض فلتقرُصْه، ثم لتنضِحْه بالماء، ثم لتصلّي».

٣٦٦ \_ حدثنا مُسدّد، حدثنا حماد،

ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا عیسی بن یونس،

ح، وحدثنا موسى بنُ إسماعيل، حدثنا حماد \_ يعني ابنَ سلَمة \_ عن هشام، بهذا المعنى، قالا: «حُتِّيه، ثم اقْرُصيه بالماء، ثم انضِحيه».

يخرج الدم؟ قال: «يكفيكِ غسلُ الدم، ولايضرُّك أثرُه».

ذكر هذا الحديث في «الأطراف» وعزاه لأبي داود، ثم قال: «هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي، ولم يذكره أبو القاسم».

<sup>«</sup>التحفة»١٠: ٩٥١(١٤٢٨٦)، واللفظ النبوي فيه: «يكفيكِ الماءُ، ولا..».

٣٦٤ ـ النسخ: «وتصلي» في ب، ع: ولتصل.

الغريب: على حاشية ص: «قال الخطابي: أصل القرص: أن تقبض بإصبعين على الشيء، ثم تغمز غمزاً جيداً، والنضح: الرسّ، وقد يكون بمعنى الغسل والرش. ط».

٣٦٥ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٣٨].

٣٦٦ ـ «قالا» أي: مسدد وموسى بن إسماعيل في روايتهما. «عون المعبود» ٢ : ٢٥.

٣٦٧ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى ـ يعني ابن سعيد القطان ـ عن سفيان، حدثني ثابتُ الحداد، حدثني عديُ بن دينار، قال سمعتُ أم قيس بنتَ مِحْصَنِ تقول: سألتُ النبيَّ ﷺ عن دم الحيض يكونُ في الثوب؟ قال: «حُكِّيه بضِلَع، واغسليه بماء وسِدْرِ».

٣٦٨ ـ حدثنا النُّقيلي، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن عطاء، عن عائشة قالت: قد كان يكونُ لإحدانا الدِّرْعُ، فيه تحيض، وفيه تُصيبها الجنابة، ثم تَرَى فيه قطْرةً من دم فتقصَعُه بريقها.

# ١٣٣ \_ باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه\*

٣٦٩ ـ حدثنا عيسى بنُ حماد المصريُّ، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سُويد بن قيس، عن معاوية بن حُدَيج، عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أختَه أمَّ حبيبة زوجَ النبي ﷺ: هل كان رسول الله يَعَلَيْ يصلِّى في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم إذا كان لم يَرَ فيه أذى .

٣٦٧ \_ النسخ: «يعنى. . القطان»: سقط من ب.

الغريب: «حكِّيه بضِلَع»: الضبط من ح، ك، ب، قال ابن الأثير ٩٦:٣: «بضلع: بعُودٍ، والأصل فيه: ضِلَع الحيوان، فسمِّي به العُودُ الذي يُشبهه، وقد تسكَّن اللام تخفيفاً».

وعلى حاشية ص: «قال الخطابي: إنما أَمَر بحكِّه بالضلع لينقلع المُسْتَجْسِدُ منه العالقُ بالثوب، ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر».

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [٣٤٠].

٣٦٨ ـ «الدرع»: القميص.

«فتقصُّعُه»: القصع: الدلك.

\* \_ «الذي يصيب أهله فيه» في ب: الذي يجامع فيه الرجل أهله.

٣٦٩ ـ أخرجه النسائي وابن ماجه. [٣٤٣].

# ١٣٤ باب الصلاة في شُعُر النساء \*

٣٧٠ ـ حدثنا عُبيدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث، عن محمد بن سيرين، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ لايُصلي في شُعُرنا، أو: لُحُفنا.

قال عُبيدالله: شكّ أبي.

٣٧١ ـ حدثنا الحسن بنُ عليّ، حدثنا سليمان بنُ حرب، حدثنا حماد، عن هشام، عن ابن سيرينَ عن عائشة، أن النبي عَلَيْ كان لا يُصلّي في ملاحفنا.

قال حماد: وسمعت سعيد بن أبي صَدَقة قال: سألت محمداً عنه، فلم يحدِّثني، وقال: سمعته منذ زمان، ولاأدري ممن سمعته، ولاأدري

على حاشية ع: «الشُّعُر جمع: شِعار، مثل: كُتُب وكتاب، وهو الثوب الذي يلي الجسد. منذري».

٣٧٠ ـ النسخ: «أو لحفنا» في ب: أو في لحفنا.

الفوائد: سيكرر المصنف هذا الحديث برقم (٦٤٥)، وانظر الحديث الآتى.

٣٧١ ـ النسخ: «أو لا» في ب: أم لا.

«فسلوا عنه» في ب: فاسألوا عنه غيري. ومحمدٌ قائل هذا هو ابن سيرين المذكور قبله.

الفوائد: الضبة التي بين ابن سيرين وعائشة للتنبيه إلى الانقطاع بينهما. كما قال ابن معين في رواية ابن محرز عنه ١:١٢٧( ٦٣٠): لم يسمع منها قط ولا رآها.

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [٣٤٥].

أَسَمِعتُه من ثُبْتِ أَوْ لا، فسلوا عنه.

### ١٣٥ باب الرخصة في ذلك

٣٧٢ ـ حدثنا محمد بن الصبّاح بنِ سفيانَ ، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاقَ الشيبانيِّ، سمعه من عبدالله بن شداد، يُحدِّثه عن ميمونة، أن النبي ﷺ صلىً وعليه مِرْطٌ، وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض، يصلّي وهو عليه.

٣٧٣ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بنُ الجرّاح، حدثنا طلحة بن يحيى، عن عُبيدالله بن عبدالله بن عُتبة، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلّي بالليل، وأنا إلى جَنْبِه، وأنا حائض، وعليّ مِرْطلي، وعليه بعضُه.

## ١٣٦ \_ بابٌ المَنِيُّ يُصيب الثوب

٣٧٤ ـ حدثنا حفص بن عمر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن جاريةٌ عن هَمّام بن الحارث، أنه كان عند عائشة، فاحتلم، فأبصرتُه جاريةٌ لعائشة وهو يغسِلُ أثر الجنابة من ثوبه ـ أو: يغسِلُ ثوبه ـ فأخبرَتْ عائشةَ، فقالت: لقد رأيتُني وأنا أفرُكُه من ثوب رسول الله ﷺ.

٣٧٥ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حماد، عن

٣٧٢ ـ النسخ: «يصلي» في ب: وهو يصلي.

الغريب: على حاشية ص: «المِرْط: ثوب يلبسه الرجال والنساء، يكونِ إِزَاراً ويكون رداء، وقد يُتخذ من صوف ومن خَزّ. ط».

الفوائد: أخرجه ابن ماجه، وفي البخاري ومسلم نحو منه. [٣٤٦].

٣٧٣ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٤٧].

٣٧٤ ـ أخرجه مسلم والنسائى، وأخرجه الترمذي وابن ماجه بمعناه. [٣٤٨].

٣٧٥ \_ النسخ: «عن حماد»: سقط من ع.

إبراهيم، عن الأسود، أن عائشة قالت: كنتُ أفرُك المَنِيَّ من ثوب رسول الله ﷺ فيصلِّي فيه.

قال أبو داود: وافقه مغيرة، وأبو معشر، وواصلٌ. ورواه الأعمش كما رواه الحكم.

٣٧٦ \_ حدثنا عبدالله بن محمد النُّفيلي، حدثنا زهير،

قال: وحدثنا محمد بن عُبيد بن حِساب البصري، حدثنا سُلَيم \_ يعني ابن أخضر \_ المعنى \_ والإخبار في حديث سُلَيم \_ قالا: حدثنا عَمرو بن ميمون بن مِهران، قال: سمعت سليمان بن يَسار يقول: سمعت عائشة تقول: إنها كانت تغسل المَنِيَّ من ثوب رسول الله ﷺ. قالت: ثم أَراه فيه بقعة أو بُقَعاً.

#### ١٣٧ باب بول الصبى يصيب الثوب

٣٧٧ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أم قيس بنت مِحْصن أنها أتتْ بابن لها صغير لم يأكل الطعامَ إلى رسول الله على فأجلسه رسول الله

<sup>«</sup>قال أبو داود...» في ب ما نصه: «قال أبو داود: رواه الأعمش كما رواه الحكم، وأوقفه مغيرةً وأبو معشر وواصلٌ كما رواه حَمّاد».

قلت: والظاهر: وافقه مغيرة..، لا: أوقفه مغيرة، فروايته ومن ذُكِرَ معه وغيرهم: في «صحيح مسلم» ٢٣٨:١٠ فما بعده).

الفوائد: «حماد عن حماد» على حاشية ك: «حماد الأول هو: ابن سلمة، والثاني: ابن أبي سليمان، كذا نسبهما في الأطراف». «التحفة» ٢٥٤:١١ ٣٥٤).

والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٤٩].

٣٧٦ ـ أخرجه الجماعة. [٣٥٠].

٣٧٧ \_ أخرجه الجماعة. [٣٥١].

عَيْلِيَّةً في حَجْره فبالَ على ثوبه، فدعا بماءِ فنَضحه، ولم يغسِلْه.

٣٧٨ ـ حدثنا مُسدَّد بن مُسَرْهَدِ والربيع بن نافع أبو توبة ـ المعنى ـ قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن سِماك، عن قابوسَ، عن لُبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حَجْر رسول الله عنه ناله عليه، فقلت: البَسَ ثوباً وأَعطني إزارَك حتى أغسِله. قال: "إنما يُغسَلُ من بولِ الأنثى، ويُنْضَحُ من بول الذَّكر».

٣٧٩ ـ حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبدالعظيم ـ المعنى ـ قالا: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، حدثني يحيى بن الوليد، حدثني مُحِلُّ بن خَليفة، حدثني أبو السَّمح قال: كنت أخْدُم النبي عَلَيْ فكان إذا أراد أن يغتسل قال: «وَلِّني قَفَاك» فأُوليه قَفايَ فأستُرُه به، فأُتي بحسن أو حسينٍ رضي الله عنهما، فبال على صدره، فجئتُ أغسِلُه فقال: «يُغْسَلُ من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام».

٣٧٨ ـ على حاشية ك: "وقول أبي داود "حدثنا مُسدَّد وأبو توبة، المعنى، قالا: حدثنا أبو الأحوص": يَحتمِل أن يكون اللفظ لمُسدَّد ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون أتى ببعضِ لفظ هذا وبعضِ لفظ الآخر، فرواه عنهما بالمعنى، قاله ابن الصلاح، قال: وهذا الثاني يقرب من قول مسلم: المعنى واحد". انظر "مقدمة ابن الصلاح" التفريع الحادي عشر من النوع السادس والعشرين، ولا شيء في شرحه على صحيح مسلم. وانظر ما تقدم (١٢٤).

<sup>«</sup>قابوسَ»: الضبط من ح، ك، وصرَّح بذلك ابن ناصر الدين الدمشقي الحافظ في «مجالسه» في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ص٣٦٠ بتحقيقي.

والحديث أخرجه ابن ماجه. [٣٥٢].

٣٧٩ ـ النسخ: «قال أبو داود... سواء» تأخر في ب إلى آخر حديث (٣٨١). الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [٣٥٣].

قال عباس: قال: حدثنا يحيى بن الوليد.

قال أبو داود: قال هارون بن تميم، عن الحسن قال: الأبوالُ كلُّها سواء.

٣٨٠ ـ حدثنا مُسدَّد، حَدثنا يحيى، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادةً، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: يُغْسل بولُ الجارية، ويُنضح بولُ الغلامِ مالم يَطْعَمْ.

٣٨١ ـ حدثنا ابن المثنَّى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن نبي الله ﷺ قال، فذكر معناه، ولم يذكر «مالم يَطْعَم»، زاد: قال قتادة: هذا لِما لم يَطْعَما الطعام، فإذا طَعِما غُسِلا جميعاً.

٣٨٢ ـ حدثنا عبدالله بن عمرو بن أبي الحجَّاج، حدثنا عبدالوارث، عن يونسَ، عن الحسن، عن أمه أنها أبصرتْ أمَّ سلمة تصُبُّ على بولِ الغلام مالم يَطْعَمْ، فإذا طَعِم غَسَلتْه، وكانت تغسِلُ بول الجارية.

## ١٣٨ ـ باب الأرض يُصِيبُها البولُ

٣٨٣ \_ حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرْح وابنُ عَبْدة في آخرين \_ وهذا لفظُ ابن عَبدة \_ قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي

٣٨٠ ـ النسخ: في ب: يغسل من بول. . وينضح من بول. . ، بزيادة «من» فيهما.
 الفوائد: أخرجه الترمذي ـ وقال: حديث حسن ـ وابن ماجه، [٣٥٥].

٣٨١ ـ (عن أبيه) في ب: عن أبي الأسود.

<sup>«</sup>لما لم يطعما» في ب ونسخة على ص، ح، ك، ع: ما لم يطعما.

٣٨٢ \_ «حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج» زاد في ب: أبو معمر.

٣٨٣ \_ الغريب: «تحجَّرت» على حاشية ص: «قال الخطابي: أصل الحَجْر: المنع، يقول: لقد ضيقتَ من رحمة الله ما وسّعه. ط».

هريرة أن أعرابياً دخل المسجد ورسولُ الله على جالسٌ، فصلى ـ قال ابن عبدة: ركعتين ـ ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداً، ولاترحَمْ معنا أحداً! فقال النبي على: «لقد تحجَّرت واسعاً»، ثم لم يلبَثْ أنْ بال في ناحية المسجد، فأسرع الناسُ إليه، فنهاهم النبي على وقال: «إنما بُعِثتُم مُيسَّرين، ولم تُبعثوا مُعسِّرين، صُبُّوا عليه سَجْلاً من ماء». «ذَنوباً من ماء».

٣٨٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير ـ يعني ابن حازم ـ قال: سمعتُ عبدالله بن مَعْقِل ابن عُمير ـ يحدِّث عن عبدالله بن مَعْقِل ابن مُقرِّن قال: صلى أعرابيٌّ مع النبي ﷺ، بهذه القصة، قال فيه: وقال ـ يعني النبي ﷺ ـ: «خُذوا مابالَ عليه من التراب فألقوه، وأَهَريقوا على مكانه ماءً».

قال أبو داود: هو مرسلٌ، ابنُ مَعْقِل لم يُدْرك النبي ﷺ.

# ١٣٩ ـ باب في طُهور الأرض إذا يَبِسَتْ

٣٨٥ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبدالله بن وهب، أخبرني يونُس، عن ابن شهاب، حدثني حمزة بن عبدالله بن عُمر قال: قال ابن

اسَجْلاً): «هو الدلو الكبيرة. ط».

<sup>«</sup>ذَنُوباً»: «الذَّنوب \_ بفتح الذال المعجمة \_: الدلو الملأى ماء. ط». الفوائد: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٣٥٦].

٣٨٤ \_ بهذه القصة على نسخة على ص، ح، ك: بهذه الصفة.

<sup>«</sup>قال فيه»: سقط من ب.

<sup>«</sup>وقال»: سقط من ع.

<sup>«</sup>هو مرسل»: لفظ «هو» سقط من ب.

٣٨٥ \_ علَّقه البخاري في اصحيحه، على شيخه أحمد بن شبيب ١:٢٧٨(١٧٤).

عُمر: كنتُ أبيتُ في المسجد في عهد رسول الله ﷺ، وكنتُ فتى شاباً عَزَباً، وكانت الكلاب تبولُ وتُقْبِلُ وتُدْبِرُ في المسجد، فلم يكونوا يرُشُون شيئاً من ذلك.

### ١٤٠ \_ باب الأذى يصيب الذيل\*

٣٨٦ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن محمد بن عُمارة بن عَمرو بن حزم، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، أنها سألت أمَّ سلمة زوجَ النبي عَلَيْ فقالت: إني امرأةٌ أُطِيل ذيلي، وأمشي في المكان القَذِر؟ فقالت أم سلمة: قال رسول الله عَلَيْ: "يُطهِّرُه مابعده".

٣٨٧ ـ حدثنا عبدالله بن محمد النُّقيلي وأحمد بن يونس قالا: حدثنا زهير، حدثنا عبدالله بن عيسى، عن موسى بن عبدالله بن يزيد، عن امرأة من بني عبدالأشهل قالت: قلتُ: يارسول الله، إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة، فكيف نفعلُ إذا مُطِرنا؟ قال: «أليس بعدها طريقٌ هي أطيبُ منها؟» قالت: قلتُ: بلى، قال: «فهذه بهذه».

#### ١٤١ ـ باب الأذى يصيب النعل

٣٨٨ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو المغيرة،

<sup>\*</sup> \_ هذا الباب بحديثيه تأخر في ب إلى آخر كتاب الطهارة.

٣٨٦ ـ النسخ: «فقالت إني» أفاد في ص أنها هكذا في السماع: فقالت، وهي في نسخة الخطيب: قالت.

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه. [٣٥٩].

٣٨٧ ـ أخرجه ابن ماجه. [٣٦٠].

وضعَّفه الخَطَّابي في «المعالم» ١: ١١٩ بجهالة المرأة الأشهلية، مع أنها صحابية! وعدم تسميتها لايضرُّ الحديثَ، لذا تعقَّبه المنذري.

ح، وحدثنا عباس بن الوليد بن مَزْيَد، أخبرني أبي،

ح، وحدثنا محمود بن خالد، حدثنا عُمر \_ يعني ابن عبدالواحد \_ عن الأوزاعي، المعنى، قال: أُنبئتُ أن سعيداً المقبُريَّ حدَّث عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا وطِيء أحدُكم بنعله الأذى، فإن التراب له طَهورٌ».

٣٨٩ ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني محمد بن كثير ـ يعني الصنعاني ـ عن الأوزاعي، عن ابن عَجلانَ، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، بمعناه، قال: "إذا وَطِيء الأذى بِخُفَيه فطَهورُهما الترابُ».

٣٩٠ ـ حدثنا محمود بنُ خالد، حدثنا محمد ـ يعني ابنَ عائذِ ـ حدثني يحيى ـ يعني ابنَ عائذِ ـ حدثني يحيى ـ يعني ابنَ حمزةَ ـ عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد، أخبرني أيضاً سعيدُ بنُ أبي سعيد، عن القَعقاعِ بن حَكيم، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ، بمعناه.

## ١٤٢ ـ باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

٣٩١ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو مَعْمَر، حدثنا عبدالوارث، حدثتنا أم يونسَ بنتُ شدّاد قالت: حدثتني حَمَاتي أمُّ جَحْدَرِ العامريةُ، أنها سألتْ عائشة عن دم الحيض يُصيبُ الثوب؟ فقالت: كنتُ مع رسول الله ﷺ وعلينا شِعارُنا، وقد ألقينا فوقه كساءً، فلما

النسخ: «ما يليها»: في ع، ب: على ما يليها.

النبعث بها إليًّا: في ب: فبعث إليَّ بها.

الغريب: (لُمعة): عَلَى حاشية ص: (بضم اللام، قدر يسير).

﴿فَأَحَرْتُهَا ﴾: فأرجعتُها إليه، من: حارَ يحورُ، إذا رجع.

٣٩١ ـ الروايات: ﴿فَأَحَرْتُهَا﴾ عند ابن الأعرابي: فأخرجتها.

أصبح رسولُ الله ﷺ أخذ الكساءَ فلبسه، ثم خرج فصلًى الغَداة، ثم جلس، فقال رجل: يارسول الله، هذه لُمْعةٌ من دم، فقبَض رسول الله على مايليها، فبعث بها إليَّ مَصْرورةً في يد الغلام، فقال: «اغسلي هذا وأَجفّيها، وأَرسلي بها إليَّ»، فدعوتُ بقَصْعتي فغسلتُها، ثم أَجْفَفْتها، فأَجْفَفْتها، فأَجْفَفْتها، فأَجْفَفْتها، فأَجْفَفْتها،

### ١٤٣ \_ باب البُزاق يُصيبُ الثوب

٣٩٢ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابتٌ البُنانيُّ، عن أبي نَضْرة قال: بزقَ رسول الله ﷺ في ثوبه، وحكَّ بعضه ببعض.

۳۹۳ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس، عن النبي ﷺ بمثله.

\* \* \*

٣٩٢ ـ «البُناني»: ليست في ب.

٣٩٣ ـ أخرجه البخاري والنسائي. [٣٦٦]. وبجانبه على حاشية ص: «آخر كتاب الطهارة».

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٢\_ أول كتاب الصلاة

#### عب ١\_ [باب فرض الصلاة]

٣٩٤ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك ، عن أبي سُهَيل بن مالك، عن أبيه سُهَيل بن مالك، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عُبيدالله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول الله على من أهل نجد ثائرُ الرأس، يُسْمَعُ دَوِيُ صوته ولا يُفْقَه مايقول، حتى دنا فإذا هو يَسألُ عن الإسلام، فقال رسول الله على: «لا، إلا «خمسُ صلواتِ في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرُهن؟ قال: «لا، إلا أنْ تَطَوَّعَ»

قال: وذَكر له رسول الله ﷺ صيامَ شهر رمضان، قال: هل عليَّ غيرُه؟ قال: «لا، إلا أن تَطَّوَّع»

قال: وذكر له رسول الله ﷺ الصدقة، قال: فهل عليَّ غيرُها؟ قال: «لا، إلا أن تَطَّوَّع».

٣٩٤ ـ النسخ: «يُسمع دويُّ صوته ولايُفقه» على حاشية ك: «نسخة: نسمع.... ولا نفقه».

الغريب: «ثائر الرأس» على حاشية ص: «أي: منتشر شعر الرأس. ط». الفوائد: «تطوع» بتشديد الطاء كما في ح، ك، وأصله: تتطوع ـ بتاءين ـ أبدلت التاء الثانية طاء، وأدغمت في الطاء، قال صاحب «العون» ٢: ٥٤: «وروي بحذف إحداهما وتخفيف الطاء» أي: تَطَوَّع. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٣٦٨].

فأدبر الرجل وهو يقول: والله لاأزيدُ على هذا ولاأنقُص، فقال رسول الله ﷺ: «أفلحَ إنْ صدق».

٣٩٥ ـ حدثنا سليمان بن داود، حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، عن أبي سُهيلِ نافعِ بن مالك بن أبي عامر، بإسناده، بهذا الحديث، قال: "أفلح ـ وأبيهِ ـ إن صدق، دخل الجنة ـ وأبيهِ ـ إن صدق».

#### ٢ \_ باب المواقيت\*

٣٩٦ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن سفيانَ، حدثني عبدالرحمن ابن فلان بن أبي ربيعة ـ قال أبو داود: هو عبدالرحمن بن الحارث بن عيَّاش بن أبي ربيعة ـ عن حَكيم بن حَكيم، عن نافع بن جُبير بن مُطْعِم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أمَّني جبريلُ عند البيت مرَّتين: فصلى بي الظهرَ حين زالت الشمسُ وكانت قَدْرَ الشِّراك، وصلى بي العصر حين كان ظِلُه مثلَه، وصلى بي ـ يعني المغرب َ ـ حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشَّفقُ، وصلى بي الفجر حين حَرُمَ الطعامُ والشرابُ على الصائم.

فلما كان الغدُ صلى بيَ الظهرَ حين كان ظِلُّه مثله، وصلى بيَ العصر

 <sup>\* -</sup> في ب، ع: باب في المواقيت.

٣٩٦ ـ النسخ: «. . العصرَ حين كان ظِلَّه . . » على حاشية ك: «نسخة: حين صار». «والوقت ما بين. . . . » في ع: ثم الوقت ما بين. . .

الغريب: «الشراك» على حاشية ص: «بكسر الشين، هو أحد سُيُور النعل التي تكون على وجوهها. ط».

<sup>«</sup>وكانت قَدْرَ الشراك» على حاشية ص: «أي: كانت الشمسُ، والمراد: ظِلُها، فحذف المضاف، وفي رواية الترمذي: وكان الفيء مثل الشراك. ط». الفوائد: أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن.[٣٦٩].

حين كان ظِلُه مِثْلَيْه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثُلُثِ الليل، وصلى بي الفجرَ فأسفر، ثم التفتَ إليَّ فقال: يامحمدُ، هذا وقتُ الأنبياء مِن قبلك، والوقتُ مابين هذين الوقتين».

٣٩٧ \_ حدثنا محمد بنُ سَلَمة المُرادي، حدثنا ابن وهب، عن أسامة ابن زيد الليثي، أن ابن شهاب أخبره، أن عمر بن عبدالعزيز كان قاعداً على المنبر فأخّر العصر شيئاً، فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمداً عليه السلام قد أخبر مدمداً عليه السلام قد أخبر محمداً عليه السلام قد أخبر مدمداً عليه السلام السلا

فقال عروة: سمعتُ بَشِيرَ بن أبي مسعود يقول: سمعتُ أبا مسعود الأنصاريَّ يقول: «نزل جبريلُ فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، يحسُبُ بأصابعه: خمسَ صلوات.

فرأيتُ رسول الله ﷺ صلى الظهر حين تزولُ الشمس، وربما أخّرها حين يشتدُ الحرُّ، ورأيته يصلي العصر والشمسُ مرتفعةٌ بيضاءُ قبلَ أن تدخُلَها الصُّفرة، فينصرفُ الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحُلَيفةِ قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقطُ الشمس، ويصلي العشاء

٣٩٧ ـ الروايات: قوله في آخر الحديث: «وقتاً واحداً» الثانية، عند ابن العبد: لوقت واحد.

النسخ: «ما تقول؟» في ك، ونسخة على ص، ح، ع: اِعلمُ ما تقول. «نزل جبريل» في نسخة على حاشية ص زيادة: عليه السلام.

الغريب: «يحسب على حاشية ص: «بضم السين من الحساب. ط».

الفوائد: قال في آخر الحديث: «وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو..»: هذه المقولة من أبي داود تفيد أن الضمير في «جده» يعود على عبد الله بن عمرو، عند أبي داود، فلتحفظ، ولتجمع إلى نظائرها.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه. [٣٧٠].

حين يَسْودُّ الأفق، وربما أخَّرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلَسٍ، ثم صلى مرة أخرى فأسفَر بها، ثم كانت صلاتُه بعد ذلك التغليسَ حتى مات، ولم يَعُدْ إلى أن يُسْفِرَ.

قال أبو داود: رَوَى هذا الحديث عن الزهري: معمرٌ، ومالك، وابن عينة، وشعيبُ بن أبي حمزة، والليثُ بن سعد، وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يُفَسِّروه.

وكذلك أيضاً روى هشام بن عروة، وحبيب بن أبي مرزوق، عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حَبيباً لم يذكر بَشيراً.

وروى وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي على وقت المغرب قال: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، يعني: من الغد، وقتاً واحداً.

قال أبو داود: وكذلك رُوِيَ عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ثم صلى بي المغرب \_ يعني من الغد \_ وقتاً واحداً».

وكذلك رُوي عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، من حديث حسان بن عطية، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ.

٣٩٨ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالله بن داود، حدثنا بدر بن عثمان،

٣٩٨ \_ النسخ: «حدثنا بدر» في ب: عن بدر.

<sup>«</sup>عن مواقيت الصلاة» هذه الجملة من ص فقط.

<sup>«</sup>فأقام الفجر» في ح، ك، ع: فأقام للفجر.

<sup>«</sup>أو إن الرجل» لفظة «إن» من ص فقط.

<sup>«</sup>قال أبو داود» في ب: قال أبو علي: سمعت أبا داود يقول. وأبو علي هو اللؤلؤي.

<sup>«</sup>روى سليمان» في ع: ورواه سليمان.

<sup>«</sup>وكذلك روى» في ب: وكذلك رواه.

الفوائد: «فقلنا: أطلعت الشمس»: أي من شدة إسفاره بالفجر.

حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبي موسى، أن سائلاً سأل النبي ﷺ عن مواقيت الصلاة فلم يرُدَّ عليه شيئاً، حتى أمر بلالاً فأقام الفجرَ حين انشقَّ الفجر، فصلى حين كان الرجلُ لايَعرِف وجه صاحبه \_ أو: إن الرجلَ لايعرف مَن إلى جنبه \_ ثم أمر بلالاً فأقام الظهرَ حين زالت الشمس، حتى قال القائل: انتصف النهار \_ وهو أعلم \_ ثم أمر بلالاً فأقام والشمسُ بيضاء مرتفعةٌ، وأمر بلالاً فأقام المغربَ حين غابت الشمسُ، وأمر بلالاً فأقام العشاء حين غاب الشفق.

فلما كان من الغد: صلّى الفجر وانصرف فقلنا: أَطَلَعتِ الشمسُ؟ فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرَّتِ الشمس \_ أو قال: أمسى \_ وصلى المغربَ قبل أن يَغيبَ الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: «أين السائلُ عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين».

قال أبو داود: رَوَى سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ في المغرب، نحو هذا، قال: ثم صلى العشاء، قال بعضهم: إلى شَطْره.

وكذلك روى ابن بُرَيدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ.

٣٩٩ \_ حدثنا عُبيدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبةُ، عن قتادةً،

والحديث أخرجه مسلم والنسائي. [٣٧١].

٣٩٩ ـ الروايات: «فور» عند ابن العبد: ثور. وانظر ما يأتي.

الغريب: «فور الشفق»: على حاشية ص: «بالفاء، قال الخطابي: هو بقية حمرة الشمس في الأفق، وسمي فوراً، لفورانه وسطوعه، ويروى: ثور الشفق \_ بالمثلثة \_ وهو: ثوران حمرته، قال العراقي: وصحفه بعضهم بالنون، ولو صحت الرواية به لكان له وجه .سيوطي».

سمع أبا أيوبَ، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبي ﷺ أنه قال: "وقتُ الظهر مالم تصفرً الشمسُ، ووقتُ العصر مالم تصفرً الشمسُ، ووقتُ المغرب ما لم يسقطُ فَوْرُ الشَّفَقِ، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر مالم تطلُع الشمسُ».

# ٣ ـ باب وقت صلاة النبي ﷺ وكيف كان يصلِّيها

عن محمد بن عَمرو \_ وهو ابن الحسن \_ قال: سألنا جابراً عن وقت عن محمد بن عَمرو \_ وهو ابن الحسن \_ قال: سألنا جابراً عن وقت صلاة رسول الله ﷺ؛ فقال: كان يصلي الظهرَ بالهاجرة، والعصرَ والشمسُ حيَّةٌ، والمغربَ إذا غربَتِ الشمسُ، والعشاءَ: إذا كَثُر الناسُ عجَّل، وإذا قلُوا أخَّر، والصبحَ بغلس.

أبي بَرْزة قال: كان رسول الله ﷺ يُصلي الظهر إذا زالت الشمسُ، أبي بَرْزة قال: كان رسول الله ﷺ يُصلي الظهر إذا زالت الشمسُ، ويصلي العصرَ وإنَّ أحدَنا لَيذهبُ إلى أقصى المدينة ويرجعُ والشمسُ حيَّةٌ، ونسيتُ المغرب، وكان لايبالي تأخير العشاء إلى ثُلُثِ الليل، قال: ثم قال: إلى شَطْر الليل، قال: وكان يكره النومَ قبلها، والحديثَ بعدها، وكان يصلي الصبحَ ويعرِف أحدُنا جليسَه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها الستين إلى المائة.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٣٧٣].

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [٣٧٢].

٤٠٠ ـ النسخ: «وهو ابن الحسن»: ليس في ب.

٤٠١ ـ النسخ: «الستين» في ك، ب، ع: من الستين.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وأخرج الترمذي طرفاً منه. [٣٧٤].

#### ٤\_ باب وقت صلاة الظهر

٤٠٢ ـ حدثنا أحمد بن حنبل ومُسدَّد قالا: حدثنا عَبَّاد بن عَبَّاد، حدثنا محمد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث الأنصاري، عن جابر بن عبدالله قال: كنتُ أصلِّي الظهر مع رسول الله ﷺ، فآخذُ قبضةً من الحَصَى لتبردَ في كَفِّي، أضَعُها لجبهتي أسجدُ عليها، لشِدَّة الحرِّ.

8.٣ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عَبيدة بن حُميد، عن أبي مالك الأسجعيّ: سعدِ بنِ طارق، عن كثير بن مُدْرِك، عن الأسود، أن عبدالله بن مسعود قال: كانت قَدْرُ صلاة رسول الله ﷺ في الصيف ثلاثة أقدام إلى حمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام.

2.8 ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أخبرني أبو الحسن \_ قال أبو داود: أبو الحسن هو مهاجِر \_ قال سمعت زيد بن وهب يقول: سمعت أبا ذرّ يقول: كنا مع النبي على فأراد المؤذن أن يؤذنَ الظهرَ، فقال: «أَبْرِدْ» مرتين أو ثلاثاً، الظهرَ، فقال: «أَبْرِدْ» مرتين أو ثلاثاً، حتى رأينا فَيْءَ التَّلُولِ، ثم قال: «إنَّ شِدَّة الحرِّ من فَيْحِ جهنم، فإذا اشتدَّ فأَبْردوا بالصلاة».

٤٠٢ ـ أخرجه النسائي. [٣٧٥].

٤٠٣ \_ «ثلاثة أقدام..»: في «عون المعبود» ٧٣:٢: «أي: من الفيء، والمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ..»، وانظره. والحديث أخرجه النسائي.[٣٧٦].

٤٠٤ ـ النسخ: جاء في ب عقب الحديث: «قال أبو داود: أبو الحسن هو مهاجر». وأما في أثناء السند فقد جاء على الحاشية.

الغريب: «التلول) على حاشية ص: اجمع تل، وهو الرابية. ط».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. [٣٧٧].

2.0 حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب الهَمْداني وقتيبة بنُ سعيد الثَقَفي، أنَّ الليث حدثهم، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب وأبي سَلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا اشتدَّ الحرُّ فأبْردوا عن الصلاة \_ قال ابن موهَب: "بالصلاة» \_ فإن شدة الحرِّ من فَيْحِ جهنم».

٤٠٦ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سِماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرة: أن بلالًا كان يؤذِّن الظهر إذا دحَضَتِ الشمسُ.

#### ٥ ـ باب وقت العصر

عن ابن شهاب، عن أن معيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أنه أخبره، أن رسول الله ﷺ كان يُصلي العصرَ والشمسُ بيضاءُ مرتفعةٌ حيةٌ، ويذهبُ الذاهبُ إلى العوالي والشمسُ مرتفعةٌ.

٤٠٨ ـ حدثنا الحسنُ بن علي، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا مَعْمر، عن الزهري قال: وأحسِبه قال: وأحسِبه قال: وأربعة.

٤٠٩ ـ حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، عن منصور، عن خَيْثَمَة قال: حياتُها: أن تَجدَ حرَّها.

١٠٠ ـ حدثنا القَعْنَبِي قال: قرأتُ على مالك بن أنس، عن ابن

٤٠٥ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٣٧٨].

٤٠٦ \_ الغريب: «دحضت الشمس»: أي: زالت.

الفوائد: أخرجه مسلم وابن ماجه، وحديث مسلم أتم. [٣٧٩].

٤٠٧ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٨٠].

٨٠٨ \_ «وأربعة» في ب: أو أربعة.

شهاب، قال عروة: ولقد حدَّثَتْني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصلّي العصرَ والشمسُ في حُجْرتها قبل أن تَظْهر.

العَنْبَري، حدثنا محمد بن عبدالرحمن العَنْبَري، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، حدثنا محمد بن يزيدَ اليَمَاميُّ، حدثني يزيد بن عبدالرحمن بن علي بن شيبان، قال: قَدِمْنا على علي بن شيبان، قال: قَدِمْنا على رسول الله ﷺ المدينة، فكان يؤخِّر العصرَ مادامت الشمسُ بيضاءَ نقيَّة.

217 ـ حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيدُ بنُ هارون، عن هشام بن حسانٍ، عن محمد، عن عَبيدة، عن عليّ عليه السلام، أن رسول الله ﷺ قال يوم الخندق: «حَبَسُونا عن صلاة الوسطى: صلاة العصر، ملأ الله بُيوتَهم وقبورَهم ناراً».

218 ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن قعقاع بن حكيم، عن أبي يونُسَ مولى عائشة أنه قال: أمرَتْني عائشة أن أكتبَ لها مُصْحفاً، وقالت: إذا بلَغْتَ هذه الآيةَ فآذِنِي: ﴿ كَيْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ فلما بلَغْتُها آذنتُها، فأملَت عليَّ: حافظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطى وصلاةِ العصر وقوموا لله قانتين، ثم قالت عائشة: سمعتُها من رسول الله ﷺ.

٤١٤ \_ حدثنا محمد بن المثنّى، حدثني محمد بن جعفر، حدثنا

٤١٠ \_ أخرجه الجماعة . [٣٨١].

٤١٢ \_ أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٨٣].

٤١٣ \_ «فأملَتْ»: الضبط من ح، ك، قال في «بذل المجهود» ٣٠٠٠: «بتشديد اللام، من الإملال، وبتخفيفها من الإملاء، وكلاهما بمعنى. أي: ألقتْ». والآية رقم (٢٣٨) من سورة البقرة.

والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٨٤].

٤١٤ \_ «الهاجرة» على حاشية ص: «اشتداد الحر نصف النهار. ط».

شعبة، حدثني عَمرو بن أبي حكيم، قال: سمعت الزِّبْرِقان يُحدِّثُ عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله عَلَيْ يُصلِّي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلِّي صلاةً أشدَّ على أصحاب رسول الله عَلَيْ منها، فنزلت: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَى ﴾ وقال: "إن قبلها صلاتين وبعدَها صلاتين».

210 ـ حدثنا الحسنُ بنُ الربيع، حدثني ابن المبارك، عن مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من أدركَ من العصر ركعة قبل أن تغرُب الشمسُ فقد أدرك، ومَنْ أدركَ من الفجر ركعة قبل أنْ تطلُع الشمس فقد أدرك».

قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، فقام يصلّي العصر، أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، فقام يصلّي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة \_ أو: ذكرها \_ فقال: سمعتُ رسول الله على يقول: «تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين: يجلسُ أحدهم حتى إذا اصفرَّت الشمسُ فكانت بين قرني شيطان \_ أو: على قرني الشيطان \_ قام فَنقر أربعاً لايذكر الله عزَّ وجل فيها إلا قليلاً».

<sup>=</sup> والحديث أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» [٣٨٥]، «التاريخ» ٣٤:٣٤ (٣٨٥).

٤١٥ ـ النسخ: «من الفجر ركعة» كلمة «ركعة»: سقطت من ب. الفوائد: أخرجه الجماعة. [٣٨٦].

٤١٦ \_ الغريب: «فنقر» على حاشية ص: «أي: لم يمكن ركوعها ولا سجودها، شبه سرعة حركاته بنقر طائر، كأنه لم يمكث في السجود إلا قدر ما يمكث الطائر إذا وقع منقاره يلقط شيئاً. ط».

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٨٧].

21۷ \_ حدثنا عبدالله بن مسلَمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «الذي تَفُوتُه صلاةُ العصر فكأنما أُوتِرَ أهلَه ومالَه».

قال أبو داود: وقال عبيدالله بن عمر : «أُتِرَ»، واختُلفَ على أيوبَ فيه، وقال الزهري: عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «وُتِرَ».

#### ٦ \_ باب وقت المغرب

219 ـ حدثنا داود بن شَبيب، حدثنا حماد، عن ثابتِ البُناني، عن أنس بن مالك قال: كنا نُصلِّي المغربَ مع النبي ﷺ، ثم نرمي فيرى أحدُنا موضعَ نَبْلِه.

٤٢٠ \_ حدثنا عمرو بن عليّ، عن صفوانَ بن عيسى، عن يزيد بن

<sup>81</sup>۷ \_ النسخ: «أوتر» كما في ص، وعليها رمز نسخة الخطيب مع التصحيح: «خط.صح»، وعلى الحاشية: «سماع: وُتِر» وهي كذلك في بقية النسخ. الغريب: «أُتِرَ»: بمعنى: وُتِر، قُلبت الواو همزة، وله نظائر، انظر تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَتِنَتَ ﴾ في تفسير البيضاوي وأمثاله. الفوائد: أخرجه البخارى ومسلم.[٣٨٨].

٤١٨ ـ «تُرى . . صفراءَ»: هذا تفسيره لاصفرار الشمس والضبط من ح، ك.
 وعلى حاشية ح ما نصه: « بلغ عرضاً بكتاب الخطيب، وبلغ السماع».

<sup>219</sup> \_ أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه نحوه من حديث رافع بن خَدِيج، عن رسول الله على وأخرج النسائي نحوه من رواية رجل من أسلم من أصحاب النبي على عن النبي النبي

٢٠٠ \_ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه بنحوه. [٣٩٠].

أبي عُبيد، عن سلَمة بن الأكوع قال: كان النبيُّ ﷺ يُصلي المغرب ساعة تَغْرُبُ الشمسُ إذا غاب حاجبُها.

271 حدثنا عُبيدالله بن عمر، حدثنا يزيدُ بن زُرَيع، حدثنا محمد ابن إسحاق، حدثني يزيدُ بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبدالله قال: قدم علينا أبو أيوب غازياً وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخّر المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال: ماهذه الصّلاة ياعقبة؟! فقال: شُغِلْنا، قال: أما سمعت رسولَ الله على يقول: «لاتزالُ أمتي بخير و قال: «على الفطرة» و مالم يُؤخّروا المغرب إلى أن تَشتبك النجومُ»؟!.

### ٧ \_ باب وقت عشاء الآخرة

2۲۲ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بِشر، عن بَشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بَشير قال: أنا أعلمُ بوقتِ هذه الصلاةِ: صلاةِ عشاء الآخرةِ، كان رسول الله ﷺ يُصليها لسقوط القمر لثالثةِ.

<sup>871</sup> \_ «الفطرة» على حاشية ص: «أي: السنة». وهذا يصلح هنا، أما معنى الفطرة بشكل عام فللعلماء فيه كلام كثير، وانظر «تفسير القرطبي» ١٤: ٢٥. «تشتبك النجوم»: على حاشية ص: «هو كناية عن الظلام. ط».

٤٢٢ ـ النسخ: «عشاء الآخرة»: أفاد في ص أنها هكذا في نسخة الخطيب، وكتب على الحاشية: نسخة: العشاء، ومثلها بقية النسخ.

<sup>«</sup>كان رسول الله» على حاشية ص: نسخة: كان النبي.

والمعنى: أنه كان ﷺ يصلي العشاء وقت غروب القمر في الليلة الثالثة من الشهر. وانظر لزاماً تعليق الأستاذ أحمد شاكر على الترمذي ٣٠٨:١ فما بعدها.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي. [٣٩٢].

2٢٣ ـ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن نافع، عن عبدالله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله على لله العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل، أو بعده، فلا ندري أشيءٌ شَغله أم غيرُ ذلك؟ فقال حين خرج: «أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تَثقُلَ على أمتي لصلَّيْتُ بهم هذه الساعة» ثم أمر المؤذنَ فأقام الصلاة.

27٤ ـ حدثنا عمرو بن عثمان الحمصيُّ، حدثنا أبي، حدثنا حَرِيزٌ، عن راشد بن سعد، عن عاصم بن حُميد السَّكوني، أنه سمع مُعاذَ بنَ جبل يقول: ارتقبنا النبيَّ ﷺ في صلاة العَتَمة، فأخَّر حتى ظنَّ الظانُّ أنه ليس بخارج، والقائلُ منا يقول: صلَّى، فإنا لكَذلك حتى خرج النبي عَلِي فقالوا له كما قالوا، فقال: «أَعْتِموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فُضِّلتم

٤٢٣ \_ النسخ: «تثقل»: في ب، ع: يثقل.
الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [٣٩٣].

٤٧٤ ـ «ارتقبنا» كما في ص، ع، وصحَّح عليها في حاشيتي ح، ك.

وفي ح، ك، ونسخة على ص، ح: بقينا وأبقينا، وضبّب على هذه الثانية في ح، وفسّرهما على حاشية ص فقال: بقينا: «بفتح الموحدة، والقاف الخفيفة، أي: انتظرنا، وفي نسخة: أبقينا بالهمز، وهو صحيح أيضاً. قال في «الصحاح»: بقيته وأبقيته بمعنى، وفي بعض نُسخه: بغينا، بالغين، أي: طلبنا خروجه، وأشهر الروايات: بقينا، بالقاف الخفيفة بلا همز، وقال بعضهم: صوابه ارتقبنا، ولا تساعده الرواية. سيوطي».

قلت: والتصويب الذي لم يرتضه السيوطي رحمه الله هو الذي جاء على حاشية ح، وهو المعارض والمقابل بكتاب الخطيب ونسخته، وعليه في ص: صح. وفي ب: بقينا، وعلى حاشيتها: «بَقَاه بعينه، بَقَاوةً: نظر إليه وبَقَوْتُه: انظرتُه، قاموس».

وبَقَاه بَقْياً: رصده، أو نظر إليه، واوية، يائية. «قاموس».

بها على سائر الأمم، ولم تُصلِّها أمةٌ قبلكم».

عند، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري قال: صلينا مع رسول الله هند، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري قال: صلينا مع رسول الله علاة العَتَمة، فلم يخرج حتى مضى نحوٌ من شطْر الليل، فقال: «خُذوا مقاعدَكم» فأخذنا مقاعدنا، فقال: «إن الناس قد صلَّوا وأخذوا مضاجعَهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ماانتظرتُم الصلاة، ولولا ضَعْفُ الضَعيفِ وسُقْمُ السَّقيم لأخَّرتُ هذه الصلاة إلى شطر الليل».

## ٨ \_ باب وقت الصبح\*

273 ـ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمرة، عن عائشةَ أنها قالت: إنْ كان رسول الله ﷺ لَيُصلي الصبح فينصرفُ النساء مُتلفِّعاتٍ بِمُروطِهنَّ مايُعْرَفْن من الغَلَس.

٤٢٧ \_ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن عَجلان،

٤٢٥ ـ أخرجه النسائي وابن ماجه. [٣٩٥].

<sup>\* -</sup> في ب: باب في وقت صلاة الصبح.

٤٢٦ ـ النسخ: «عن عمرة» زاد في ب: بنت عبد الرحمن.

الغريب: «مُتلفِّعات بمروطهن» على حاشية ص «أي: متلففات بأكسيتهن. ط». الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأخرجه ابن ماجه وغيره من حديث عروة عن عائشة. [٣٩٦].

<sup>27</sup>۷ ـ على حاشية ص بخط ابن حجر: «قال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يَضِح الفجر فلايشك فيه، حكاه الترمذي عنهم، وقيل: إن الحديث إنما جاء في الليالي المقمرة، لأن الصبح لايتبيَّن فيها جداً، فأمرهم بزيادة التبيُّن استظهاراً باليقين في الصلاة، وسلك الشافعي أيضاً بالحديثين مسلك الترجيح، وأن حديث عائشة رَوى شِبهَه سهل بن سعد، وزيد بن ثابت، قال: وهو أشهر رجالاً بالفقه وأحفظ». وانظر لزاماً =

عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان، عن محمود بن لَبِيد، عن رافع ابن خَديج قال: قال رسول الله ﷺ: أَصْبِحوا بالصُّبح فإنه أعظم لأجوركم» أو: «أعظمُ للأجر».

#### ٩ \_ باب المحافظة على الصلوات\*

ابن الحرن المحمد بن مُطَرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، هارون اخبرنا محمد بن مُطَرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبدالله الصُّنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجبٌ، فقال عُبادة ابن الصامت: كذَب أبو محمد، أشهدُ أني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «خمسُ صلواتِ افترضهُنَّ الله عز وجل، مَن أحسن وُضوءَهُنَّ، وصلاَّهُنَّ لوقتهنَّ، وأتمَّ ركوعَهُنَّ وخُشوعهُنَّ كان له على الله عهدٌ أن يغفرَ له، ومَن لم يفعل، فليس له على الله عهدٌ، إن شاء غفرَ له، وإن شاء عذَّبه».

«الرسالة» (٨٧٥) مع التعليق عليه.

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [٣٩٧].

پ ب، ونسخة على ح، ك: باب في المحافظة على الوقت، وفي ع: باب المحافظة على وقت الصلوات.

٤٢٨ ـ النسخ: «افترضهن»: في ب: فرضهن.

الغريب: «كذب»: على حاشية ص: «أي: أخطأ، سماه كذباً مجازاً، لأن هذا الرجل ليس بمخبر، وإنما قاله باجتهادٍ أدّاه. ط».

قلت: اشتهر هذا التفسير بين العلماء، هو صحيح ولا ريب، ولكن عدول عبادة بن الصامت هنا \_ وغيره في غير مناسبة \_ عن التعبير بـ: أخطأ، إلى: كذب: لا يخلو من معنى الزجر والتشديد في التخطئة حتى كأنه كذب! كلفوائد: «أبو محمد» على حاشية ص: «قال الخطابي: هو رجل من الأنصار له صحة. ط».

قلت: وقد اختُلف كثيراً في اسمه. انظر ترجمته في «الإصابة» -الكني -.

2۲۹ ـ حدثنا محمد بن عبدالله الخُزاعي وعبدالله بن مسلمة قالا: حدثنا عبدالله بن عمر، عن القاسم بن غَنّام، عن بعض أمهاته، عن أم فَرْوَة قالت: سُئل رسول الله ﷺ: أيُّ الأعمال أفضلُ؟ قال: «الصلاة في أولِ وقتها».

قال الخُزَاعي في حديثه : عن عمَّة له يقال لها أم فَروةَ، قد بايعتِ النبي ﷺ مُثل.

• ٤٣٠ ـ حدثنا عَمرو بن عونٍ، أخبرنا خالد، عن داود بنِ أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عبدالله بن فضالة، عن أبيه قال: علمني رسول الله ﷺ، فكان فيما علمني: «وحافظ على الصلوات الخَمْس» قال: قلتُ: إن هذه ساعاتٌ لي فيها أشغالٌ، فمُرْني بأمرِ جامع إذا أنا فعلتُه أجزأ عني، فقال: «حافظ على العَصْرَين» \_ وماكانت من لغتنا \_ فقلت: وماالعصرانِ؟ فقال: «صلاةٌ قبلَ طلوعِ الشمس، وصلاةٌ قبلَ غروبِها».

٤٣١ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا أبو بكر بنُ عُمارةَ بنِ رُوَيْبة، عن أبيه قال: سأله رجلٌ من أهل

٤٢٩ \_ أخرجه الترمذي، وضعَّفه بعبد الله بن عمر العمري.[٣٩٩]، وانظر لزاماً تعليق العلامة أحمد شاكر على الحديث في «سنن الترمذي» ٢٣٣:١.

٤٣٠ ـ أمره ﷺ أولاً بالمحافظة على الصلوات كلها في أول أوقاتها، فلما اعتذر بأشغاله أمره بالمحافظة على الفجر والعصر في أول وقتيهما. «سنن البيهقي» ٢٦٦١١.

٤٣١ ـ النسخ: «لا يلج»: في ع: لن يلج.

الفوائد: «آنْتَ»: المَدّة فوق الألف من ك.

<sup>«</sup>قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب»: على حاشية ص: «زاد مسلم: يعني الفجر والعصر. ط».

والحديث أخرجه مسلم والنسائي. [٤٠١].

البصرة فقال: أُخبِرني ماسمعتَ من رسول الله ﷺ؟ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ قال: سمعتُ أن الشمس وقبل أن تغرُب» قال: آنْتَ سمعتَه منه ـ ثلاث مرات ـ قال: نعم، كلُّ ذلك يقول: سَمعَتْه أُذناي، ووعاه قلبي، فقال الرجل: وأنا سمعته يقول ذلك\*.

\* \_ على حاشية ك، ب حديثان لأبي داود، ليسا من رواية اللؤلؤي، وهما:

٤ \_ قال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس \_ يكنى أبا أسامة \_ قال: حدثنا أبو داود، حدثنا حَيْوة بن شُريح المصري، حدثنا بقيّة، عن ضُبارة بن عبد الله بن أبي سُليك الألهاني، قال: أخبرني ابن نافع، عن ابن شهاب الزهري قال: قال سعيد بن المسيّب: إن أبا قتادة ابن ربعي أخبره قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله عز وجل: إني فرضتُ على أمتك خمسَ صلوات، وعهدتُ عندي عهداً أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن، فلا عهد له عندي». قال أبو علي الغساني: ابن نافع هذا هو: دُويد بن نافع ثقة، وحديثه هذا من غُرر الحديث، حكاه عن محمد بن يحيى الذُهْلى.

٥ ـ قال ابن الأعرابي: حدثنا محمد بن عبد الملك الرواس، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري، حدثنا أبو علي الحنفي عُبيدُ الله بن عبد المجيد، أخبرنا عمران القطان، حدثنا قتادة وأَبان، كلاهما عن خُليد العَصَري، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله على "خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدَّى الأمانة». قالوا: يا أبا الدرداء، وما «أدَّى الأمانة»؟ قال: الغسل من الجنابة.

ثم جاء على الحاشيتين ما نصه:

«هذان الحدیثان لیسا عند ابن حزم في روایته، قال ابن الأشیري: وقد رویناهما من طریق أبي علي الغساني، عن أبي العاص حَكَم بن محمد = هو: ابن إفرانك عن إبراهیم بن علي بن محمد بن غالب التمار، عن ابن الأعرابي، عن الرواس، عن أبي داود» انتهى.

# ١٠ ـ باب إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت\*

٤٣٢ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عِمرانَ ـ يعني المَجوْني ـ عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذرّ قال: قال لي رسول الله عليه الله الله الله الله أمراء يُميتون الصلاة؟» أو قال: «يؤخّرون الصلاة؟» قلت: يارسول الله فما تأمُرني؟ قال: «صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدرختها معهم فَصَلّه، فإنها لك نافلة».

٤٣٣ \_ حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى، حدثنا الوليد، حدثنا

وعلى حاشية ك فقط:

«هذان الحديثان في نسخة، وقد ذكرهما في «الأطراف»، ورقم على الأول علامة دق، ثم قال بعد إيراده الأول: «حديث أبي داود في رواية أبي سعيد بن الأعرابي، عن محمد بن عبد الملك الرواس، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم».

وقال بعد إيراده الثاني \_ ولم يرقم عليه إلا علامة أبي داود \_: «هذا المحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي، عن أبي أسامة محمد بن عبد الملك ابن يزيد الرواس، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم» انتهى. «تحفة الأشراف» ٢٤٣:٩ (١٠٩٣٠).

\* ـ في ب: باب في الإمام إذا أخر...

٤٣٢ ـ «فَصَلَّهُ»: الضبط من ح، ك، وعلى حاشية ص:، «بهاء ساكنة في آخره، وهي هاء السكت. ط».

والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٤٠٤].

٤٣٣ \_ النسخ: «عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي»: في ك، ب: عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم الدمشقي.

«حسان»: زاد في ب، ع: «يعني ابن عطية».

«رجلٌ أجشُّ الصوت»: الضبط من ح، ك، وفي ك وجه آخر: رجلاً أَجَشَّ الصوت.

«محبتي عليه»: في ع، ب: عليه محبتي.

الأوزاعي، حدثني حسانً، عن عبدالرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمنَ رسولَ رسولِ الله ﷺ إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر: رجلٌ أجشُ الصوت. قال: فألقيَتْ محبتي عليه، فما فارقتُه حتى دفنتُه بالشام ميتاً.

ثم نظرت إلى أَفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود، فلزمتُه حتى مات، فقال: قال لي رسول الله ﷺ: «كيف بكم إذا أتَتْ عليكم أمراءُ يُصلون الصلاة لغير ميقاتها؟» قلت: فما تأمرُني إن أدركني ذلك يارسول الله؟ قال: «صلِّ الصلاة لميقاتها، واجعلْ صلاتك معهم سُبْحة».

٤٣٤ ـ حدثنا محمد بن قُدامة بن أَعْيَن، حدثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يَساف، عن أبي المثنى، عن ابن أختِ عُبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت،

ح، وحدثنا محمد بن سليمان الأنباريُّ، حدثني وكيع، عن سفيان -المعنى - عن منصور، عن هلال بن يَساف، عن أبي المثنى الحمصي، عن أَبِي أُبِيّ ابن امرأة عُبادة بن الصامت، عن عُبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: "إنها ستكونُ عليكم بعدي أمراءُ تَشْغَلهم أشياءُ عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتُها، فصلُوا الصلاة لوقتها» فقال رجل: يارسول الله أُصلي معهم؟ قال: "نعم إن شئت».

وقال سفيان: إن أدركتُها معهم أصلِّي معهم؟ قال: «نعم إن شئت».

الغريب: «أجش الصوت»: على حاشية ص: «أي: غليظه. ط». «سُبحة»: على حاشية ص: «أي: نافلة. ط».

٤٣٤ ـ أخرجه ابن ماجه.[٤٠٦]. وامرأة عبادة هي أم حَرَام بنت مِلْحان، وابنها: أبو أبيّ مختلف في اسمه. انظر «التهذيب» للمزي وفروعه.

200 ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا أبو هاشم \_ يعني الزَّعْفراني \_ حدثني صالح بنُ عبيد، عن قبيصة بنِ وقّاص قال: قال رسول الله ﷺ: «تكونُ عليكم أمراءُ من بعدي يُؤخِّرون الصلاة، فهي لكم، وهي عليهم، فصلُوا معهم ماصلَوُا القِبلة).

# ١١ ـ باب في من نام عن صلاةٍ أو نسيها

277 \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونُس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة، أن رسول الله على حين قَفَل من غزوة خيبر فسار ليلةً، حتى إذا أدركنا الكرى عرَّس وقال

٤٣٦ ـ النسخ: «فسار ليلة» في ب: فسار ليله، وعليها: صح.

قوله في أواخر الحديث: «قال أحمد: قال عنبسة» على حاشية ك: «ذكر في «الأطراف» أن رواية أبي الطيب الأشناني وأبي عمرو البصري، عن أبي داود: حدثنا أحمد، وفي رواية غيره: قال أحمد» كذا، والنص في «التحفة» ١٠: ١٤٣ (١٣٣٢) سوى «أبي عمرو البصري» فليست فيه.

وقوله آخر الحديث: «لِلذِّكْرى» في ع: . . . لِذِكْرِي، والصواب ما أثبتُه من النسخ الأخرى، ويؤيدها ما في «النكت الظراف».

الغريب: وجميع ما ذكرته هنا نقلاً عن حاشية ص.

«قفل»: «أي: رَجع، قال في «النهاية»: قد يقال للسفَر قُفول في الذهاب والمجيء، وأكثر ما يستعمل في الرجوع. ط».

«عَرَّس» «التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. ط».

«اكلأ»: «بالهمز، أي: احفظ».

«ففزع» أي: «انتبه من نومه. ط».

«فاقتادوا رواحلهم»: «قاد البعيرَ واقتادَه، بمعنى: جرَّه خلفه. ط»

«للذكرى»: «قوله «للذكرى»: هو بلام الجر، ثم لام التعريف، وآخره مقصور، قراءة شاذة».

قلت: قرأ بها السُّلمي والنَّخَعي وأبو رجاء، كما في «البحر» ٦: ٢٣٢، وقال: «الذكرى بمعنى التذكرة، أي: لتذكيري إياك إذا ذكَّرتك بعد نسيانك =

لبلال: «اكُلأ لنا الليل» قال: فغلبَتْ بلالاً عيناه، وهو مستنِد إلى راحلته، فلم يَستيقظ النبيُّ عَلَيْ ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمسُ، فكان رسول الله عَلَيْ أَوَّلَهم استيقاظاً، ففزع رسول الله عَلَيْ ، فقال: «يابلال!» فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يارسول الله، بأبي أنت وأمي، فاقتادوا رواحلَهم شيئاً، ثم توضاً النبي عَلَيْ وأمر بلالاً فأقام لهم الصلاة، وصلى لهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: «من نسيَ صلاةً فليُصلّها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: (أَقِمِ الصّلاة للذّكري)».

قال يونُس: وكان ابن شهابٍ يقرؤها كذلك.

قال أحمد: قال عَنْبُسة \_ يعني عن يونسَ \_ في هذا الحديث: «للذِّكْرَى».

فأُقِمها، انتهى.

ثم جاء على حاشية ص: «ووهم من رواه لذكري، بياء الإضافة على القراءة المشهورة، فإنها لاتعطي هذا المعنى الذي هو: مَن نسي صلاة فليصلِّها إذا ذكرها. ط».

الفوائد: زاد المزي: أبو داود، عن أحمد بن صالح، عن عنبسة بن خالد، عن عن يونس، به. وأبو داود، حدثنا مُؤمَّل قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، به.

ثم قال: «حديث أحمد بن صالح، عن عنبسة بن خالد، وما بعده: في رواية أبي الطيب الأشناني، وأبي عمرو البصري، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم».

قلت: اقتصر اللؤلؤي من هذا على التنبيه على لفظ «لِلذِّكْرى» بدل «لِذِكْرِي» من الآية الكريمة، وذكر أنها من رواية أحمد بن صالح، عن عنبسة، عن يونس.

والحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. [٤٠٨].

قال أحمد: الكُرى: النُّعاس.

27۷ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانٌ، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة \_ في هذا الخبر قال: فقال رسول الله ﷺ: «تحوّلوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلةُ» قال: فأمر بلالًا فأذّن، وأقام، وصلّى.

قال أبو داود: رواه مالك، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، وعبدُالرزاق عن معمر، وابنُ إسحاق: لم يذكر أحدٌ منهم الأذانَ في حديث الزهري هذا، ولم يُسنده منهم أحدٌ إلا الأوزاعيُّ وأبانٌ العطارُ عن معمر.

٤٣٨ \_ حدثنا موسى بنُ إسماعيل، حدثنا حمادٌ، عن ثابت البُناني،

٤٣٧ \_ "قال أبو داود: رواه مالك... وعبدُ الرزاق عن معمر، وابنُ إسحاقَ»: الضبط من ك، والمعنى رواه مالك وابن إسحاق عن ابن شهاب الزهري، فابن إسحاق معطوف على مالك، ومالك ومن بعده \_ سوى عبد الرازق \_ يروونه عن ابن شهاب بلا واسطة، أما عبد الرازق فيرويه عن ابن شهاب بواسطة معمر. انظر "بذل المجهود" ٣: ٢٥٤ \_ ٢٥٥.

وضبط في ح: «رواه مالك.. وعبد الرزاق عن معمر وابنِ إسحاق» ويشكل عليه أنهم لم يذكروا رواية بين عبد الرزاق وابن إسحاق.

<sup>&</sup>quot;إلا الأوزاعي" أي: عن ابن شهاب، و"أبان العطار، عن معمر" عن ابن شهاب. من "البذل" أيضاً.

٤٣٨ ـ النسخ: «هذا راكبان» كما في ص، وعلى حاشيتها: «قال العراقي: هكذا في الأصول «هذا» بغير تثنية، وكأنه بتأويل المرئي. ط»، وفي بقية الأصول التي عندنا: هذان.

الغريب: «هنية»: على حاشية ص «أي: قليلاً من الزمان، تصغير: هَنهَ، ويقال: هُنيَهة أيضاً. ط».

عن عبدالله بن رَباح الأنصاري، حدثنا أبو قتادة، أن النبي عَلَيْ كان في سفر له، فمال النبي عَلَيْ ومِلْتُ معه، فقال: «أُنظُر» فقلتُ: هذا راكب، هذا راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صِرنا سبعة، فقال: «احفظوا علينا صلاتنا» يعنى: صلاة الفجر.

فضُرِب على آذانهم، فما أيقظهم إلا حرُّ الشمس، فقاموا فساروا هُنيَّة، ثم نزلوا فتوضؤوا، وأذَّن بلال، فصلَّوْا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر، وركبوا.

فقال بعضهم لبعض: قد فرَّطنا في صلاتنا، فقال النبي ﷺ: «إنه لاتفريطَ في النوم، إنما التفريطُ في اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاة، فليُصلِّها حين يذكُرها، ومن الغدِ للوقتِ».

٤٣٩ \_ حدثنا عليُّ بنُ نصر، حدثنا وهبُ بنُ جرير، حدثنا الأسود

الفوائد: أخرجه مسلم بنحوه أتم منه، وأخرج النسائي وابن ماجه طرفاً منه
 [٤١٠].

٤٣٩ ـ النسخ: ﴿فلم توقظنا﴾ في ع: فلم يوقظنا.

«أمور الدنيا» في ع: أمر الدنيا.

الغريب: «تُفَقُّهُ» أي: تنسبه للفقه وتصفه به.

«وهلين» على حاشية ص: «فزعين. ط».

«تعالت الشمس» والرواية التي عند الخطابي: تَقَالَتْ، وعلى حاشية ص تفسير للروايتين عنه قال: «يريد استقلالها بالسماء، إن كانت الرواية هكذا، يعني بالقاف وتشديد اللام، وهو في سائر الروايات: تعالَتْ، بالعين وتخفيف اللام، من العلو. سيوطي». أي: وحذفت الواو حرف العلة، لأن أصلها: تعالوَت، على وزن تفاعَلَت.

الفوائد: «جيش الأمراء» على حاشية ص، ب: «هو جيش غزوة مؤتة». وفيه نظر، من حيث إن رسول الله ﷺ لم يكن فيها ولم يشهدها، وفي هذا الحديث أنه كان فيها. والصواب أنه يوم خيبر. وانظر «بذل المجهود» = ابن شيبانَ، حدثنا خالد بن سُمير قال: قدم علينا عبدالله بن رَباح الأنصاري من المدينة \_ وكانت الأنصار تُفَقِّهُهُ \_ فحدَّثَنا قال: حدثني أبو قتادة الأنصاريُّ فارسُ رسول الله ﷺ قال: بعث رسول الله ﷺ جيش الأمراء، بهذه القصة.

قال: فلم تُوقِظْنا إلا الشمسُ طالعة، فقمنا وَهِلين لصلاتنا، فقال النبي عَلَيْ: «رُويداً رُويداً» حتى إذا تَعَالَتِ الشمسُ قال رسول الله عَلَيْ: «من كان منكم يركعُ ركعتي الفجر فليركعُهما»، فقام مَن كان يركعُهما ومَن لم يكنْ يركعُهما فركعَهما، ثم أمر رسول الله عَلَيْ أن يُنادَى بالصلاة، فنودي بها، فقام رسول الله فصلَى بنا، فلما انصرف قال: «أَلا إنا نَحْمَدُ الله أنّا لم نكنْ في شيء من أمور الدنيا يَشغَلُنا عن صلاتنا، ولكنْ أرواحُنا كانت بيد الله عز وجل، فأرسلَها أنّى شاء ، فمن أدرك منكم صلاة الغَداةِ من غدِ صالحاً فليقضِ معها مثلَها».

٣: ٢٦٢. وانظر (٤٤٨) الآتي.

<sup>«</sup>الشمسُ طالعةً» الضبط من ح،ص،ك وعلى حاشية ص إعراب طالعة: «نصب على الحال».

<sup>«</sup>فمن أدرك... فليقض معها مثلها» على حاشية ب: «قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بها وجوباً، ويشبه أن يكون الأمر به استحباباً». قلت: أما الوجوب: ففي التعليق على «بذل المجهود» ٢٦٥:٣ عن ابن رسلان أحد شراح هذه «السنن»: «قال به طائفة». وأما الاستحباب: ففي «فتح الباري» ٢١:٢ في شرح حديث (٥٩٧): «لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك».

ولخالد بن سُمير في هذا الحديث أوهام، انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» و«عون المعبود» ٢٦٢: مع التعليق عليه. والحديث رواه ابن ماجه من طريق ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، به ١١٠٤(٢٩٨) وليس فيه شيء من أوهام خالد بن سُمير.

• ٤٤ - حدثنا عَمرو بن عون، أخبرنا خالدٌ، عن حُصين، عن ابن أبي قتادة، عن أبي قتادة - في هذا الخبر - قال: فقال: «إن الله قبض أرواحَكم حيثُ شاء، وردَّها حيثُ شاء، قُمْ فاذِّن بالصلاة» فقاموا فتطهروا، حتى إذا ارتفعت الشمسُ قام النبي عَلَيْ فصلَّى بالناس.

الطَّيالسيُّ - حدثنا العباس العَنبُري، حدثنا سليمان بن داود - وهو الطَّيالسيُّ - حدثنا سليمان - يعني ابنَ المغيرة - عن ثابت، عن عبدالله ابن رَبَاح، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس في النوم تفريطٌ، إنما التفريطُ في اليقظة: أن تُؤخّر صلاةٌ حتى يدخل وقتُ أُخرى».

28٣ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همَّام، عن قتادة، عن أنس ابن مالك أن النبي ﷺ قال: «من نسيَ صلاةً فليُصلِّها إذا ذكرها، لاكفارة لها إلا ذلك».

٤٤٠ ـ النسخ: «فقاموا» على حاشية ص، ح، ك: «نسخة في غير السماع: فقام».
 الفوائد: أخرج البخاري والنسائي طرفاً منه. [٤١٣].

<sup>881</sup> ـ «فتوضأ» على حاشية ص، ح، ك: «نسخة: فتوضؤوا»

٤٤٢ ـ النسخ: (صلاةً) في ب: الصلاة.

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بنحوه. [٢١٤].

٤٤٣ \_ أخرجه الجماعة . [٤١٥].

ولم يعزه المزي في «التحفة» ١:٣٩٩(١٣٩٩) لأبي داود، فتعقبه ابن حجر في «النكت الظراف».

عن عِمرانَ بن حُصين، أن رسول الله على كان في مسير له، فناموا عن عِمرانَ بن حُصين، أن رسول الله على كان في مسير له، فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحرِّ الشمس، فارتفعوا قليلاً حتى استقلَّتِ الشمس، ثم أمر مؤذناً فأذن، فصلَّى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام، ثم صلى الفجر.

#### ٤٤٥ \_ حدثنا عباس العَنبري،

ح، وحدثنا أحمد بن صالح \_ وهذا لفظ عباس \_ أن عبدالله بن يزيد حدثهم، عن حَيْوة بن شُريح، عن عياش بن عباس \_ يعني القِتْبانيَّ \_ أن كُلَيبَ بن صُبْح حدثهم، أن الزِّبْرِقانَ حدثه، عن عمّه عَمرو بن أمية الضَّمري قال: كنا مع رسول الله على بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعتِ الشمسُ، فاستيقظ رسول الله على فقال: «تنجَّوا عن هذا المكان».

قال: ثم أمر بلالًا فأذن، ثم توضؤوا وصلَّوْا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح.

٤٤٦ \_ حدثنا إبراهيم بن الحسن، حدثنا حجاجٌ \_ يعني ابن محمد \_

<sup>288</sup> ـ الحسن ـ البصري ـ لم يسمع من عمران بن حصين، لكن روى أصل الحديث البخاري ومسلم عن أبي رجاء العُطاردي، عن عمران.[٢١٦].

<sup>220</sup> \_ «ابن صُبْح حدثهم» على حاشية ك: «نسخة: . . حدثه» .

<sup>287</sup> ـ النسخ: «الوزر» كما في ص، وفوقه (خط) إشارة إلى أنه في نسخة الخطيب هكذا، وعلى الحاشية: «نسخة: الوزير» وهو كذلك في الأصول الأخرى، قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٤٣٤٩): «عبيد الله بن أبي الوزير، ويقال: الوَزَر ـ بفتح الزاي بغير تحتانية ـ ويقال: عبيد ـ بلا إضافة ـ من شيوخ أبي داود...» وانظر التعليق عليه وعلى «الكاشف».

<sup>«</sup>حدثني يزيد بن صُبْح . . . وقال عبيد: يزيد بن صُبْح»: «صبح» هكذا مع =

حدثنا حَرِيزٌ،

ح، وحدثنا عُبيدُ بن أبي [الْوَزر]، حدثنا مُبشِّر ـ يعني الحلبي ـ حدثنا حَرِيز بن عثمان، حدثني يزيد بن صُبْح، عن ذي مِخْبَر الحبشي ـ وكان يخدُمُ النبي عَلَيْهُ ـ في هذا الخبر، قال: فتوضأ \_ يعني النبي عَلَيْهُ ـ وضوءاً لم يَلُتَ منه التراب، ثم أمر بلالاً فأذّن، ثم قام النبي عَلَيْهُ فركع ركعتين غير عَجِلٍ، ثم قال لبلال: "أقم الصلاة» ثم صلى وهو غيرُ عَجِل.

الضبط في ص، ح، ك، وب في الموضع الأول، وع في الموضع الثاني، وهو في ع في الموضع الثاني، وهو قول وهو في ع في الموضع الثاني: صالح، وهو قول فيه، وتحرف "صبح" في مطبوعة "تهذيب الكمال" ١٦٢:٣٢ إلى صُبيح، مصغراً، وهو على الصواب في مصورة دار المأمون منه ١٥٣٦:٣٠، ومخطوطة "نهاية السول" مع الضبط بقلم مصنفه الإمام سبط ابن العجمي، وفيه قول ثالث: صُلَيح، تصغير: صلح، كما في الحديث الآتي.

«قال: عن حجاج» في ب: قال غير حجاج، وعلى حاشية ك: «كذا هو في الأصل: عن حجاج، وفي بعض الأصول: غير حجاج. مصلَّحة».

قال صاحب «البذل» ٣: ٢٧٣: «وأما النسخة التي فيها: قال غير حجاج، فليس له وجه وجيه، إلا أن يراد بغير حجاج: وليد بن مسلم، كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا». وأما «قال: عن حجاج» فذكر أن القائل هو إبراهيم بن الحسن، والله أعلم.

الغريب: "لم يَلُتَّ على حاشية ص: "ضبطه العراقيُّ بضم اللام، وتشديد المثناة من فوق، أي: لم يختلط الماء بالتراب، بحيث صار ملتوتاً به، والمراد تخفيف الوضوء. سيوطي وفي ب: لم يَلْثَ ـ بالمثلثة ـ: وضَبْط هذا الوجه، وبيان معناه جاء على حاشية ص نقلاً عن السيوطي أيضاً، قال: "لم يلث ـ بالمثلثة ـ اللثي يُشبّه بالنَّدى، يقال: ألثتِ الشجرةُ ما حولها إذا قطر منها الماء، وقد لَثِيَتِ الأرض تَلْثَى، فعلى هذا تقول: لم يَئْثَ منه التراب، بوزن: لم يَخْشَ».

قال: عن حجاج، عن يزيد بن صُلَيح، قال: حدثني ذو مِخْبَر، رجلٌ من الحبشة، وقال عبيد: يزيد بن صُبح.

٤٤٧ \_ حدثنا مُؤمَّل بن الفضل، حدثنا الوليد، عن حَريز \_ يعني ابنَ عثمانَ \_ عن يزيدَ بنِ صُليح، عن ذي مِخْبَر ابنِ أخي النجاشي، في هذا الخبر، قال: فأذَّن وهو غير عَجِلٍ.

25۸ ـ حدثنا محمد بن المثنّى، حدثنا محمد بنُ جعفر، حدثنا شعبةُ، عن جامع بن شدّاد، قال: سمعت عبدالرحمن بنَ أبي عَلْقمةَ، قال: سمعت عبدالله بن مسعود قال: أقبلْنا مع رسول الله ﷺ زمنَ

٤٤٧ \_ «يعنى ابن عثمان»: ليس في ب.

«وهو غير عجل»: هكذا في ح، لكنه كتب على الحاشية: «غير» غير السماع، أي ليس في الرواية والسماع كلمة «غير».

أما في ص فكتبها: وهو عجلٌ، هكذا مع الضبط، ثم وضع لحقاً وكتب على الحاشية: «غير» وصحح عليها.

والحديث رواه أحمد ٤:٩٠، والطبراني في «الكبير» ٤:٣٥٥(٤٢٢٨) وليس في روايتهما ما يستفاد، كما أني لم أر في «التحفة» ولا في الشرح ما يستفاد أيضاً.

8٤٨ \_ «زمن الحديبية» على حاشية ص: «هذا يخالف ما تقدم في الحديث أول الباب أن هذه القصة وقعت في رجوعه من غزوة خيبر، وللطبراني من حديث ابن عَمرو رضي الله تعالى عنهما في غزوة تبوك، وجُمع بتعدد القصة. سيوطي». والحديث المتقدم أول الباب (٤٣٩).

وقوله آخر الحديث «. لمن نام أو نسي»: يوهم كلام شيخ شيوخنا في «بذل المجهود» ٣: ٢٧٥ أن هذه الجملة ليست من الكلام النبوي، فحقُها أن تكون خارج الهلالين، لكن رواية الطبراني في «الكبير» ٢٢٦، ٢٢٥ : ٢٢٦، ٢٢٥ . (١٠٥٤٨ ، ١٠٥٤٩) صريحة جداً في أنها مرفوعة.

والحديث أخرجه النسائي. [٤٢٠].

الحُديْبِيَة، فقال رسول الله ﷺ: «من يَكْلَوْنا؟» فقال بلال: أنا، فناموا حتى طَلَعتِ الشمسُ، فاستيقظ النبي ﷺ فقال: «إفعلوا كما كنتم تفعلون» قال: ففعلنا، قال: «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي».

### ١٢ ـ باب في بناء المساجد

259 ـ حدثنا محمد بن الصبّاح بن سفيان، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن سفيانَ الثوريِّ، عن أبي فَزَارة، عن يزيد بن الأصمِّ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ماأُمرتُ بتشييد المساجد».

قال ابن عباس: لَتُزَخْرِفُنَّها كما زَخْرفتِ اليهود والنصارى.

عن أيوب، عن أبي قِلابَةَ، عن أنس. وقتادةَ، عن أنس، أن النبي عَلَيْ

<sup>254 - &</sup>quot;قال ابن عباس..." على حاشية ك: "قوله "قال ابن عباس..": هو موصول بالسند السابق، كما يدل عليه كلام الحافظ في "الفتح"، وقال فيه: وفي ظن الطيبي في "شرح المشكاة" أنهما حديث واحد، فشرحه على أن اللام في "لتزخرفنها" مكسورة للتعليل المنفي قبله، والمعنى: ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة، قال: والنون فيه لمجرد التوكيد، ثم قال: ويجوز فتح اللام على أنها جواب قسم، قال الحافظ: وهذا هو المعتمد، والأول لم تثبت به الرواية أصلاً، فلا يغتر به».

<sup>«</sup>شرح المشكاة» للطيبي ٢: ٢٣٨، و «فتح الباري» ١: ٥٤٠، على أن الطّيبي قد استظهر من حيث المعنى، ما اعتمده الحافظ من حيث الرواية. «تشييد المساجد»: «هو: رفع البناء وتطويله». «معالم السنن» ١:٠٤٠. «لتزخرفنها» على حاشية ص «أي: لتزيننها بتمويهها بالزخرف وهو الذهب. ط».

٤٥٠ ـ «وقتادةَ»: معطوف على: «أبي قلابة»، فأيوب ـ وهوالسختياني ـ يروي عنهما.

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [٤٢٢].

قال: «لاتقومُ الساعةُ حتى يَتَباهى الناسُ في المساجد».

ابن السائب، عن محمد بن عبدالله بن عِياض، عن عثمانَ بن أبي العائب، عن محمد بن عبدالله بن عِياض، عن عثمانَ بن أبي العاص، أن النبي الله أمره أن يجعلَ مسجد الطائفِ حيثُ كان طواغيتُهم.

20۲ حدثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارسِ ومجاهدُ بن موسى - وهو أتمُّ - قالا : حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، حدثنا أبغ، أن عبدالله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله على مَبْنيّا باللَّبنِ والجَريد، وعَمَدُه - قال مجاهد: عُمُدُه - خَشَبُ النَّخل، فلم يَزِدْ فيه أبو بكر شيئاً، وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد رسول الله باللَّبن والجَريد، وأعاد عَمَدَه - قال مجاهد: عُمُدَه - خشباً، وغيّره عثمان، فزاد فيه زيادةً كثيرة، وبننى جداره بالحجارة المنقوشة والقَصّة،

201 ـ الغريب: «طواغيتهم» على حاشية ب: «الطواغيت: الأصنام، وقيل: بيوت الأصنام، وعليه يحمل هذا الحديث».

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٤٢٣].

٤٥٢ ـ النسخ: «خشب النخل» في ب: من خشب النخل.

«باللَّبِن والجريد» بعدها على حاشية ص زيادة: «وسقفه الجريد، وعمده الخشب»، وأفاد: أنها ليست في السماع.

ومجاهد الذي ذُكر في الحديث ثلاث مرات هو مجاهد بن موسى شيخ المصنف.

«وجعَل عَمَده» زاد في ب: قال مجاهد: عُمُدَه. وضبط «سَقَفه» من ح، ك. الغريب: «الساج» على حاشية ص: «ضرب من الشجر. ط».

«القَصَّة: الجَصُّ» على حاشية ع: «الجص: فارسي معرب، وفيه لغتان: فتح الجيم، وكسرها. منذري».

الفوائد: أخرجه البخاري ١ : ٥٤٠(٤٤٦)، ولم يخرجه المنذري.

وجعل عَمَدَه من حجارةٍ منقوشةٍ، وسقَّفَه بالسَّاج \_ قال مجاهد: وسقَّفَه السَّاج \_.

قال أبو داود: القَصَّة: الجَصُّ.

خون عن عن عد النبي عن على عن على عن ابن عمر، أن مسجد النبي على عن أن مسجد النبي على عن كانت سَوَاريه على عهد رسول الله على عن خلافة أبي بكر، فبناها بجذوع النخل بجريد النخل، ثم إنها نَخِرَت في خلافة أبي بكر، فبناها بالآجُرِّ، فلم وبجريد النخل، ثم إنها نَخِرت في خلافة عثمان، فبناها بالآجُرِّ، فلم تَزَل ثابتةً حتى الآن.

٤٥٤ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالوارث، عن أبي التيَّاح، عن أنس

٤٥٣ ـ النسخ: «وبجريد النخل؛ في ب: وبجريده.

الغريب: (نخرت) على حاشية ص: (نَخِر الشيءُ: بَلِي وَتَفَتَّتَ. صحاح) ٨٢٤:٢

الفوائد: الحديث أعلَّه المنذري [٤٢٥] بعطية، وهو ابن سعد العَوْفي، وينظر ما كتبته عن عطية في التعليق على ترجمته من «الكاشف» (٣٨٢٠) مع دراساته أيضاً ص ١٠٧.

٤٥٤ ـ النسخ: «فنزل» في ح: فنزلوا.

(وإنه أمر ببناء): ضبط أمر بالوجهين من ك، وفي ح: أمِر، فقط.
 وفى أواخره (قبلة للمسجد): في ب: قبلة المسجد.

(ويقول) في ح، ونسخة على حاشية ص، ك: وهو يقول.

الاخير إلاً في ب: إن الخير، وهو كذلك في نسخة الخطيب كما في حاشية ص، ك.

الغريب: ﴿ عُلِو المدينة ﴾ على حاشية ع: ﴿ هو: العالية ، وكلُّ ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمرانها فهي العالية ، وماكان دون ذلك من جهة تِهامة ، فهي: السافلة . منذري » .

ابن مالك قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة فنزل في عُلُو المدينة، في حيّ يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربَعَ عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجّار، فجاؤوا مُتقلّدين سيوفَهم، فقال أنس: فكأني أنظُر إلى رسول الله ﷺ على راحلته وأبو بكر رِدْفَه، ومَلاً بني النجار حولَه حتى أَلْقى بفِناء أبي أيوب.

وكان رسول الله على حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أُمِر ببناء المسجد، فأرسَل إلى بني النجار وقال: «يابَني النجار، ثامِنُوني بحائطكم هذا» فقالوا: والله لانطلبُ ثمنه إلا إلى الله، قال أنس: وكان فيه ماأقول لكم: كانت فيه قبورُ المشركين، وكانت فيه خَرِبٌ، وكان فيه نخلٌ، فأمر رسول الله على بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسُوِّيت، وبالنخل فقُطع، فصَفُّوا النخل قبلة للمسجد، وجعلوا عضادتَيْه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبيُّ على معهم ويقول:

اللهم لاخيرَ إلا خيرُ الآخِرهُ فانصُرِ الأنصارَ والمُهاجِرهُ والمُهاجِرهُ عن أبي التَّياح، عدثنا حماد، عن أبي التَّياح،

<sup>«</sup>ثامنوني» على حاشية ع «أي: قرّروا معي ثمنَه، وبيعونيه بالثمن. نهاية». «عِضادتيه» على حاشية ص «بكسر العين، وضادٍ، هما خشبتا الباب من جانبيه. ط».

الفوائد: أخرجوه إلا الترمذي. [٤٢٧].

٤٥٥ ـ (وسَوَى الحرث) على حاشية ب: (نسخة: خَرَب) هكذا ضبطت بالوجهين
 كلم، وعنب.

<sup>«</sup>خَرِب»: الضبط من ح، ومثله في «فتح الباري» ٢٦:١٥ نقلاً عن ابن المجوزي، قال ابن حجر: «وكذا ضبط في سنن أبي داود»، وغالب ظني أنه يريد نسخة ح، وحَكَى الخطابي أيضاً: كسر أوله، وفتح ثانية، جمع: =

عن أنس بن مالك قال: كان موضع المسجد حائطاً لبني النجار، فيه حَرْثٌ ونخلٌ وقبورُ المشركين، فقال رسول الله عَلَيْ: «ثامِنوني به» فقالوا: لانَبْغِي، فقطع النخل، وسوَّى الحَرْثَ، ونبشَ قبورَ المشركين، وساق الحديث، وقال: «فاغفر» مكان «فانصر».

قال موسى: وحدثنا عبدالوارث بنحوه، وكان عبدالوارث يقول: خَرِب، وزعم عبدالوارث أنه أفاد حماداً هذا الحديث.

## ١٣ ـ باب اتخاذ المساجد في الدُّور\*

207 \_ حدثنا محمد بنُ العلاء، حدثنا حسين بن عليّ، عن زائدةً، عن هشام بن عروةً، عن أبيه، عن عائشة قالت: أَمَر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدُّور، وأن تُنظَف وتُطيَّب.

ابن عدي ـ يعني ابن حداثنا محمد بن داود بن سفيان، حداثنا يحيى ـ يعني ابن حسان َ ـ حداثنا سليمان بن موسى، حداثنا جعفر بن سعد بن سَمُرة، حداثني نُحبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سَمُرة، عن أبيه سَمُرة، أنه كتب إلى بَنيه: أما بعد، فإن رسول الله على كان يأمرنا بالمساجد أن

<sup>=</sup> خِرَبة، كعِنَب وعِنَبة. «شرح صحيح البخاري» للخطابي ١: ٣٩٠-٣٩١، وانظره لزاماً.

<sup>\*</sup> \_ في ب: باب ما جاء في المساجد تبنى في الدور.

<sup>207</sup> \_ الغريب: «المساجد في الدور» المراد: المحلات والقبائل، لا البيوت، وقيل: البيوت، والأول هو المعتمد، وعليه العمل. انظر «عون المعبود» ٢٠١-١٢٥.

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه. ثم أخرجه الترمذي مرسلاً وقال: هذا أصح من الحديث الأول.[٤٢٨].

**٤٥٧ \_ (عن أبيه سمرة): سقط من ع.** «دورنا» في ب: ديارنا.

نَصنعَها في دورنا، ونُصلِحَ صنعتها، ونُطهِّرَها.

### ١٤ \_ باب في الشُّرُج في المساجد

٤٥٨ \_ حدثنا النُّقيلي، حدثنا مِسكينٌ، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن زياد بن أبي سَوْدة، عن ميمونة مولاة النبي ﷺ أنها قالت: يارسول الله، أَفْتِنا في بيت المقدس، فقال: «اثْتُوه، فصَلُوا فيه» وكانت البلادُ إذ ذاك حَرْباً «فإن لم تأتوه وتُصَلُوا فيه، فابعثوا بزيتٍ يُسْرَجُ في قناديله».

## ١٥ \_ باب في حصى المسجد

204 ـ حدثنا سهل بن تمّام بن بزيع، حدثنا عمر بن سُليم الباهلي، عن أبي الوليد، قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد؟ فقال: مُطِرْنا ذاتَ ليلةٍ، فأصبحتِ الأرضُ مُبْتلّة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه، فيَبْسُطُه تحته، فلما قضى النبيُ عَلَيْ الصلاة قال: «ماأحسنَ هذا!».

٤٦٠ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاويةَ ووكيعٌ، قالا:

نشدتك الله، وناشدتك الله، أي: سألتك به. من «الأساس».

الفوائد: أبو صالح هذا هو ذَكُوان السمان، من الثقات الأجلاء، أدرك يوم =

<sup>40</sup>٨ \_ عزاه المنذري [٤٣٠] إلى ابن ماجه، هو فيه ١:١٥٥(١٤٠٧) من طريق زياد بن أبي سودة، عن أخيه عثمان، عن ميمونة هذه، وهو الصحيح، كما قاله المزي في «تهذيب الكمال» ٩:٠٨٠، وتبعه تلميذه العلائي في «جامع التحصيل» ص١٧٨((٢٠٥)، وابن حجر في «تهذيبه» ٣٢٣٣، ولفظ البوضيري في «مصباح الزجاجة» ١:٠٥٠((٥٠٠): «إسناد طريق ابن ماجه صحيح رجاله ثقات، وهو أصح من طريق أبي داود..».

٤٥٩ \_ يأتي بالحصى في ب: يجيء بالحصي.

٤٦٠ ـ النسخ: «يناشده» في ب: تناشده، وكُتبت في ع بالياء والتاء أوله. الغريب: على حاشية ص: «ناشده مناشدة ونِشاداً: حلَّفه. من «القاموس».

حدثنا الأعمش، عن أبي صالح قال: كان يقال: إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يُناشده.

٤٦١ ـ حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا شَرِيك، حدثنا أبو حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة \_ قال أبو بدر: أُراه قد رفعه إلى النبي ﷺ \_ قال: "إن الحَصَاة تُناشِد الذي يُخْرِجها من المسجد».

#### ١٦ \_ باب في كنس المسجد

٤٦٢ \_ حدثنا عبدالوهاب بن عبدالحكم الخَزَّاز، أخبرنا عبدالمجيد ابن عبدالعزيز بن أبي رَوَّاد، عن ابن جُريج، عن المطَّلب بن عبدالله بن

الدار زمن عثمان رضي الله عنه، وتوفي سنة ١٠١هـ، وقوله: «كان يقال» له حكم الرفع، لكنه مرسل. قال المناوي في «الفتح السماوي» ١٢٠:١ - ١٢٠ من صحابي كان مرفوعاً متصلاً، ومن تابعي فمرفوع مرسل». وسياقة المصنف الإمام للحديث من الوجه التالي يؤكد هذا.

٤٦١ ـ «تناشد» في ب، ع، ونسخة على ص، ح، ك: لتناشد.

377 ـ النسخ: «عبد الوهاب بن عبد الحكم»، هكذا في الأصول كلها سوى ح: ففيها عبد الوهاب بن الحكم، وهما قولان فيه. «تهذيب الكمال» ١٨: 893-89٧، وفروعه.

«الخزاز» على حاشية ب: «نسخة: الوراق».

الغريب: «القذاة» على حاشية ص «أي: ما يقع في العين والماء من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. ط».

الفوائد: «حتى القذاءً» الكسرة من ك، والضمة من ح، فعلى الأول هي مجرورة بـ «حتى»، وعلى الثاني معطوفة على «أجورُ».

والحديث أخرجه الترمذي، وضعَّفه من قِبَله، وعن البخاري والدارمي. [٤٣٣].

حَنْطب، عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله ﷺ: «عُرِضَتْ عليًّ أَجورُ أمتي حتى القَذاةُ يُخرجها الرجلُ من المسجد، وعُرِضَتْ عليًّ ذنوبُ أمتي، فلم أر ذنباً أعظم من سورةٍ من القرآن أو آيةٍ أُوتيَها رجلٌ ثم نسيها».

### ١٧ \_ باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

٤٦٣ ـ حدثنا عبدالله بن عَمرو أبو معمر، حدثنا عبدالوارث، حدثنا أيوبُ، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لو تركنا هذا البابَ للنساء».

قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.

وقال غير عبدالوارث: قال عمر، وهو أصحُّ.

278 \_ حدثنا محمد بن قُدامة بن أعيَن، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بمعناه، وهو أصح.

270 ـ حدثنا قتيبة \_ يعني ابن سعيد \_ حدثنا بكْر \_ يعني ابنَ مُضَرَ \_ عن عمرو بن الحارث، عن بُكير، عن نافع، أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخَل من باب النساء.

### ١٨ ـ باب مايقوله الرجلُ عند دخوله المسجد

٤٦٦ \_ حدثنا محمد بن عثمان الدمشقى، حدثنا عبدالعزيز \_ يعنى

٤٦٣ \_ سيكرره المصنف برقم (٥٧٢).

٤٦٤ ـ «ابن الخطاب رضى الله عنه»: ليس في ب.

<sup>«</sup>بمعناه» في ب: فذكر معناه.

٤٦٥ ـ «يعنى: ابن سعيد»: ليس في ب.

٤٦٦ \_ «أبا أُسيد» على حاشية ع: «أسيد: بضم الهمزة، وفتح السين المهملة، =

الدَّراوَرْديَّ ـ عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن عبدالملك بن سعيد بن سُويد، قال : سمعت أبا حُميد ـ أو: أبا أُسَيد ـ الأنصاريَّ يقول: قال رسول الله على النبي عَلَيْ ثم المسجد فليُسَلِّم على النبي عَلَيْ ثم ليقُل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك».

27٧ ـ حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور، حدثنا عبدالرحمن بن مهديّ، عن عبدالله بن المبارك، عن حَيْوة بن شُريح، قال: لقيتُ عقبة ابن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدَّثْتَ عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن النبي عَلَيْ أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم» قال: أقطُ؟ قلت: نعم، قال: «فإذا قال ذلك، قال الشيطان: حُفِظ مني سائرَ اليوم».

#### ١٩ \_ باب الصلاة عند دخول المسجد

كريم عبدالله بن الزبير، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عَمر بن عبدالله بن الزبير، عن عَمرو بن سُليم، عن أبي قتادة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء أحدُكم المسجد، فليُصلِّ سجدتين مِنْ قبلِ أن يجلِس».

= وبعدها ياء أخر الحروف ساكنة، ودال مهملة. منذري».

والحديث أخرجه مسلم والنسائي، وأخرجه ابن ماجه عن أبي حميد وحده. [٤٣٦].

<sup>87</sup>٧ \_ «أَقَطْ»: الضبط من ح، ك، وعلى حاشية ب: «الألف: للاستفهام، وقَطْ \_ بالتخفيف\_ أي: حسبُ، انتهى، والمعنى: أَبَلغك عني هذا القَدْرُ من الحديث فحسبُ؟.

٤٩٨ \_ أخرجه الجماعة. [٤٣٨].

279 ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا عبدالواحد بن زیاد، حدثنا أبو عُمَیسِ عتبة بن عبدالله، عن عامر بن عبدالله بن الزبیر، عن رجل من بني زُریق، عن أبي قتادة ، عن النبي ﷺ، نحوه، زاد: «ثم لْیقعُد بعدُ إن شاء، أو لِیذهبُ لحاجته».

### ٢٠ ـ باب فضل القعود في المسجد

٤٧٠ ـ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على الله قال: «الملائكةُ تُصلِّي على أحدكم ما دام في مُصلاً ه الذي صلَّى فيه، مالم يُحْدِثُ أو يقومُ: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه».

٤٧١ \_ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لايزالُ أحدُكم في صلاة ماكانت الصلاةُ تَحْبِسُه، لايمنعُه أن ينقلِبَ إلى أهله إلا الصلاةُ».

2۷۲ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي ملاةٍ عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لايزالُ العبدُ في صلاة ماكان في مُصلاً ه ينتظر الصلاة، تقول الملائكةُ: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يُحْدِثَ » فقيل: مايُحدِثُ ؟ قال: يَفْسو أو يَضْرط.

٤٧٠ ـ النسخ: «أو يقومُ» دون جزم، على تقدير: أو هو يقومُ، وفي ع: أو يَقُمْ،
 وهو الأقيس.

الفوائد: أخرجه البخاري والنسائي، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أتم منه. [٤٤٠]، وسيأتي جزءاً من (٥٦٠).

٤٧١ ـ أخرجه مسلم. [٤٤١]، وأخرجه البخاري ٢:٢٤١(٢٥٩).

٤٧٢ \_ أخرجه مسلم. [٤٤٢].

2۷۳ ـ حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صَدَقة بن خالد، حدثنا عثمان ابن أبي العاتكة الأزْديُّ، عن عُمير بن هانىء العَنْسي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى المسجد لشيء فهو حظُه».

### ٢١ ـ باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد

٤٧٤ - حدثنا عُبيدالله بن عمر الجُشَمي، حدثنا عبدالله بن يزيد، حدثنا حَيْوة - يعني ابن شُريح - قال: سمعتُ أبا الأسود يقول: أخبرني أبو عبدالله مولى شدَّاد، أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: "من سمع رجلاً ينشُدُ ضالَّة في المسجد، فليقُلْ: لاأدَّاها الله إليك ، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا».

### ٢٢ ـ باب في كراهية البُزاق\* في المسجد

عن عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال: «التَّقْلُ في المسجد خطيئةٌ، وكفَّارتُه أن يُواريَه».

٤٧٦ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو عَوانة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "إن البُزاق في المسجد خطيئةٌ، وكفَّارتُها دفنُها».

٤٧٣ ـ «المسجد» في ب: المساجد.

٤٧٤ ـ أخرجه مسلم وابن ماجه. [٤٤٤].

عند ابن داسه وابن الأعرابي: التَّفْل.
 وعلىحاشية ص: «التفل: هو نفخ معه أدنى بزاق. ط».

٤٧٥ ـ النسخ: «التَّفْل» على حاشية ح، ك: «نسخة الخطيب: التَّفَل». وليس في
 كتب اللغة ما يؤيده، إنما فيها: التَّفَلُ: ترك التطيب.

الفوائد: أخرجه مسلم. [888].

٤٧٦ ـ أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. [٤٤٦].

٧٧٧ \_ حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد \_ يعني ابن زُريع \_ عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «النَّخاعةُ في المسجد. . » فذكر مثله.

٤٧٨ ـ حدثنا القعنبيُّ، حدثنا أبو مودود، عن عبدالرحمن بن أبي حَدْرَدِ الأسلمي، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "من دخل هذا المسجدَ فَبَزَق فيه أو تنخَم، فليحفِرْ فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزُقْ في ثوبه، ثم لْيَخرج به».

2۷۹ ـ حدثنا هنّاد بن السّريّ، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن ربْعِيِّ، عن طارق بن عبدالله المُحاربي، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام الرجل إلى الصلاة ـ أو: "إذا صلّى أحدكم" ـ فلا يبزُقنَ أمامه، ولا عن يمينه، ولكن عن تِلقاء يساره إن كان فارغاً، أو تحت قدمه اليسرى، ثم لْيَقُلْ به".

٤٧٧ \_ «رسول الله» على حاشية ح، ك: «نسخة الخطيب: النبي».
 و «النخاعة»: «هي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع».
 قاله في «النهاية».

٤٧٨ \_ «فبزق» عند ابن الأعرابي: فبصق.

و «تنخم»: أخرج النخامة، وهي: «البزقة التي تخرج من أقصى الحلق، ومن مخرج الخاء المعجمة». قاله في «النهاية».

٤٧٩ ـ الروايات: «فلا يبزقن» عند ابن الأعرابي: فلا يبزق.

الغريب: «ثم ليقل به»: أي: يمسحه ويدلكه، أو يدفنه إن أمكنه ذلك. والعرب تعبر بالقول عن كل فعل. انظر «النهاية» كذلك.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [٤٤٩].

٤٨٠ ـ حدثنا سليمان بن داود، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: بينما رسول الله ﷺ يخطُب يوماً إذ رأى نُخامةً في قبلة المسجد، فتغيّظ على الناس، ثم حكَّها، قال: وأحسَبُه قال: فدعا بزعفرانِ فلطَخه به، وقال: "إن الله عز وجل قِبلَ وجهِ أحدِكم إذا صلى، فلا يبزُق بين يديه».

201 عن محمد بن عَجلانَ، عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري، عن محمد بن عَجلانَ، عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي على كان يُحِبُّ العَراجين، ولايزالُ في يده منها، فدخل المسجد فرأى نُخامةً في قبلة المسجد، فحكَّها، ثم أقبل على الناس مُغْضَباً فقال: «أَيسُرُ أحدكم أن يُبْسَقَ في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبلُ ربَّه عز وجل، والمَلَك عن يمينه، فلا يتفُل عن يمينه

٤٨٠ ـ الروايات: «فدعا» عند ابن الأعرابي وابن داسه: ودعا.

<sup>«</sup>فلايبزق» عند ابن الأعرابي: فلا يبصق.

النسخ: «إذا صلى» على حاشية ع: «نسخة: إذا صلى أحدكم».

الفوائد: جاء في الطبعة الحمصية لهذا الكتاب، و«عون المعبود» ١٤٣:٢ بعد هذا الحديث: «قال أبو داود: رواه إسماعيل وعبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، نحو حماد، إلا أنه لم يذكروا المزعفران. ورواه معمر، عن أيوب، وأثبت الزعفران فيه. وذكر يحيى بن سُليم، عن عبيد الله، عن نافع الخَلُوق».

والحديث أخرجه البخاري ومسلم. [٤٥٠].

٤٨١ ـ النسخ: «يحيى بن حبيب» زاد في ب: بن عربي.

<sup>«</sup>يُبْسق. . . ليَبْسُقْ» في ب، ع: بالصاد فيهما .

الغريب: على حاشية ص: «العرجون هو: عود كِبَاسة النخل، سمِّي بذلك لانعراجه، أي: انعطافه. ط». والكباسة: العِذْق الكبير. وانظر غريب الحديث الآتي.

ولا في قبلته، وليبسُقْ عن يساره، أو تحت قدمه، فإن عَجِلَ به أمرٌ فليقُلْ هكذا» ووصف لنا ابن عَجلان ذلك: أنْ يتفُلَ في ثوبه، ثم يَرُدَّ بعض. بعض.

2۸۲ حدثنا يحيى بن الفضل السّجِسْتاني وهشام بن عمار وسليمان ابن عبدالرحمن قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حَزْرَة، عن عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت، قال: أتينا جابراً \_يعني ابنَ عبدالله \_ وهو في مسجده، فقال: أتانا رسولُ الله عليه مسجدنا هذا وفي يده عُرْجونُ ابنِ طاب، فنظر فرأى في قِبلة المسجد نُخامة، فأقبل عليها فحتها بالعُرْجون، ثُم قال:

«أَيُّكُم يحبُّ أَن يُعْرِض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يُصلي فإن الله عن وجل قِبَلَ وجهه، ولا عن يمينه، وليبصُق

٤٨٢ ـ النسخ: «وسليمان بن عبد الرحمن» بعده في ب زيادة: «الدمشقيان، بهذا الحديث، وهذا لفظ يحيى بن الفضل السِّجسْتاني، قالوا».

«أَن يُعْرِضَ الله عنه؟» زاد في ب: بوجهه.

«أروني َعبيراً» في ب، ع: «ثم قال: أروني عبيراً».

الغريب: «عرجون ابن طاب» على حاشية ع: «العرجون: هو العود الأصفر الذي فيه الشَّماريخ إذا يبس واعوج، وعرجون ابن طاب: نوع من تمر المدينة، منسوب إلى ابن طاب: رجلٍ من أهلها. منذري». وهذا وجه في تفسير العرجون، والذي قبله وجه آخر.

«يشتدّ» أي: يَعْدو.

و «العبير»: أخلاط من الطيب، أو هو الزعفران نفسه المذكور في الحديث السابق (٤٨٠).

وعلى حاشية ع: الخَلوق: «طيب معروف، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. منذري».

و ﴿إِثْرِ»: الكسرة للهمزة من ح، وظاهر اللغة أن تكون: أثَر، بفتحتين، =

عن يساره تحتَ رِجله اليسرى، فإن عَجِلتْ به بادرةٌ فليقُلْ بثوبه هكذا \_ ووضعه على فيه، ثم دلكه \_ أَرُوني عَبيراً » فقام فتى من الحيّ يشتدُ إلى أهله، فجاء بخُلُوقٍ في راحته، فأخذه رسول الله ﷺ فجعله على رأس العُرجون ثم لطَخَ به على إثْر النُّخامةِ.

قال جابر: فمن هناك جَعلتم الخَلوق في مساجدكم.

عَمرو، عن بكْر بن سَوَادة الجُذاميّ، عن صالح بن حَيْوان، عن أبي عَمرو، عن بكْر بن سَوَادة الجُذاميّ، عن صالح بن حَيْوان، عن أبي سَهْلة السائب بن خلاّد ـ قال أحمد: من أصحاب النبي عَيْق ـ أن رجلاً أمَّ قوماً فبَسَق في القبلة ورسولُ الله عَيْق ينظر، فقال رسول الله عَيْق حين فرغ: «لايُصلِّي لكم» فأراد بعد ذلك أن يُصلِّي لهم، فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله عَيْق، فَذَكَر ذلك لرسول الله عَيْق؟، فقال: «نعم» وحسبتُ أنه قال: «إنَّك آذيْتَ الله ورسولَه».

٤٨٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا سعيدٌ

بمعنى بقية. وقول جابر هذا يشير إلى أصل مشروعية تطييب المساجد وتوظيف عمر بن الخطاب رجلاً خاصاً بذلك، وهو نعيم بن عبد الله المُجْمِر، وأبوه عبد الله من قبله.

الفوائد: أخرجه مسلم مطولًا. [٤٥٢].

<sup>2</sup>۸۳ ـ «حَيْوان» كما في ص بهذا الضبط وتحت الحاء حاء صغيرة علامة على إهمالها، وفي غيرها: بالخاء المعجمة، وجاء على حاشية ص بخط ابن حجر: «قال الرملي عن أبي داود: هو بالحاء المهملة، وأخطأ من قاله بالخاء المعجمة، وقال ابن الأعرابي عنه: ليس أحد يقوله بالخاء المعجمة الا أخطأ».

<sup>«</sup>فبسق» في ب، ع: فبصق.

٤٨٤ ـ النسخ: «فبزق» في ع، ب: فبصق. الفوائد: أخرجه مسلم بنحوه. [٤٥٥].

الجُريري، عن أبي العلاء، عن مُطَرِّف، عن أبيه قال: أتيت رسول الله عليه وهو يُصلي، فبزق تحتَ قدمه اليسرى.

٤٨٥ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيدُ بن زُرَيع، عن سعيدِ الجُريري، عن
 أبى العلاء، عن أبيه، بمعناه، زاد: ثم دَلَكه بنعله.

٤٨٦ ـ حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدثنا الفَرَج بن فَضالة، عن أبي سعْد، قال: رأيتُ واثلة بن الأَسْقَع في مسجد دمشق بصَق على البواري، ثم مسحه برجله، فقيل له: لمَ فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله ﷺ يفعله.

## ٢٣ ـ باب في المشرك يدخل المسجد

١٨٧ ـ حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن سعيدِ المَقْبُري، عن شيدِ المَقْبُري، عن شَرِيك بن عبدالله بن أبي نَمِر، أنه سمع أنس بن مالك يقول: دخل رجلٌ على جمل، فأناخه في المسجد، ثم عقله، فقال: أيُكم محمد؟ ورسولُ الله عَلَيْ مُتَّكِىءٌ بين ظَهْرانَيْهم ـ فقلنا له: هذا الأبيضُ المُتَّكىء، فقال له الرجل: ياابنَ عبدالمطلب! فقال له النبي عَلَيْهِ: «قد أجبتُك»، فقال له الرجل: يامحمدُ، إني سائلُك، وساق الحديث.

٤٨٦ ـ «عن أبي سعد» عند ابن الأعرابي والرملي: عن أبي سعيد.

قلت: هو أبو سعيد الحِمْيَري الحمصي، ونقل الحافظ في «التهذيب» عن ابن الأعرابي أن أبا سعيد، هو الصحيح. والله أعلم.

<sup>«</sup>البواري» عند ابن الأعرابي وابن داسه: البوري، وعلى حاشية ص: ما نصُّه: «بضم الموحدة، وهي حصير تعمل من القصب. ط».

٤٨٧ \_ «متكىء»: على حاشية ص: «قال الخطابي: كل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكىء، والعامة لا تعرف المتكىء إلا من مال في قعوده معتمداً على أحد شقيه. ط».

والحديث أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. [٤٥٧].

اسحاق، حدثني سَلَمة بنُ كُهيل ومحمدُ بنُ الوليد بنِ نُويفع، عن كُريب، عن ابن عباس قال: بَعَثَت بنو سعدِ بنِ بكرِ ضِمامَ بنَ ثعلبة إلى رسول الله على فقدِمَ عليه، فأناخ بعيرَه على باب المسجد، ثم عقلَه، ثم دخل المسجد، فذكر نحوه، قال: فقال: أيُكم ابنُ عبدالمطلب؟ فقال رسول الله على: «أنا ابنُ عبدالمطلب» قال: يا ابنَ عبدالمطلب، وساق الحديث.

2۸۹ ـ حدثنا محمد بنُ يحيى بن فارس، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معْمر، عن الزهري، حدثنا رجل من مُزينة ونحن عند سعيد بن المُسيَّب، عن أبي هريرة قال: اليهودُ أتَوُا النبيَّ ﷺ وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: ياأبا القاسم ـ في رجلٍ وامرأةٍ زَنَيا منهم ـ.

### ٢٤ \_ باب في المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة

• ٤٩٠ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عُبيد بن عُمير، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ جُعِلَتْ لِيَ الأرض طَهوراً ومسجداً ».

۸۸۸ ـ «بعثت» في ع: بعث.

٤٩٠ \_ أخرج نحوه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث يزيد بن شريك التيمي، عن أبي ذر ما يتعلّق بالمسجد خاصة، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث جابر بن عبد الله، بمعناه أتم منه.[٤٦٠]. وجاء عقب هذا الحديث على حاشية ص بخط ابن حجر: «إلى هنا انقضى فَوْت ابن الأعرابي». يريد الفَوْت الذي لم يسمعه من أبي داود مباشرة، ثم إنه سمعه من محمد بن عبد الملك الرواس، عن أبي داود. انظر الدراسة.

291 ـ حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بنُ أزهر، عن عمار بن سعْد المُرادي، عن أبي صالح الغِفاري، أنَّ علياً عليه السلامُ مرَّ ببابلَ وهو يسير، فجاءه المؤذن يُؤْذِنُه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذنَ فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حِبِّي عليه السلامُ نهاني أن أصليَ في المَقْبُرَةِ، ونهاني أن أصلي في أرضِ بابلَ فإنها ملعونةٌ.

297 ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أزهر وابنُ لَهِيعة، عن الحجاج بن شدَّاد، عن أبي صالح الغِفاري، عن علي؛ بمعنى سليمان بن داود، قال: فلما خرج، مكانَ: لما برز.

٤٩٣ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،

ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالواحد، عن عمرو بن يحيى، عن

٤٩١ ـ النسخ: «حِبِّي» على حاشية ع: «نسخة: حبيبي».

الفوائد: «عن أبي صالح» على حاشية ص بخط ابن حجر: «أبو صالح هو: سعيد بن عبد الرحمن، قال ابن يونس: يروي عن علي مرسلاً، وما أظنه سمع منه».

٤٩٢ ـ «بمعنى سليمان» في ع: بمعنى حديث سليمان.

٤٩٣ \_ "وقال موسى في حديثه..» قال المزي عقبه في "التحفة" ٣: ٤٨٣ ـ (٤٤٠٦): "شك في رفعه"، وتعقبه ابن حجر في "النكت" بقوله: "كذا قال، وليس ذلك شكاً في رفعه، بل في وصله..».

وعلى حاشية ك: «قال في «فتح الباري»: صحَّح حديثَ أبي سعيد: الحاكمُ وابنُ حبان». «الفتح» ٢٩:١ - وانظر لفظه و «المستدرك» (٢٥١:١).

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب، ثم أشار إلى ترجيح الإرسال على الوصل. [٤٦٢].

أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: \_ وقال موسى في حديثه: فيما يحسب عمرو: أن النبي ﷺ قال: \_ «الأرض كلُها مسجدٌ إلا الحمَّامَ والمَقْبُرة».

## ٢٥ \_ باب النهي عن الصلاة في مَبارك الإبل

298 \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: سُئل رسولُ الله ﷺ عن الصلاة في مَبَارك الإبل؟ فقال: «لاتُصلُوا في مَبارك الإبل، فإنها من الشياطين».

وسئل عن الصلاة في مَرَابض الغنم؟ فقال: «صَلُّوا فيها، فإنها بركة».

### ٢٦ ـ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

290 ـ حدثنا محمد بن عيسى ـ يعني ابن الطَّبَّاع ـ حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبدالملك بن الرَّبيع بن سَبْرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي ﷺ: «مُرُوا الصَّبيَّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنينَ، وإذا بلغ عشرَ سنينَ فاضربوه عليها».

٤٩٤ \_ النسخ: «عبد الله بن عبد الله الرازي»: في ب: عبد الله الرازي، لذلك وضع «صح» فوق «عبد الله» الثاني في ح.

الفوائد: على حاشية ص ما نصه: «أجراه قوم على ظاهره، لما فيها من النقار والشرود وربما أفسدت على المصلي صلاته، والعرب تسمي كل مارد شيطاناً، وهذا المعنى مأمون على الغنم، لما فيها من السكون وضعف الحركة. سيوطى».

والحديث بتمامه تقدم برقم (١٨٦).

٤٩٥ \_ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [٤٦٤].

297 ـ حدثنا مُؤمَّل بن هشام ـ يعني اليَشْكُري ـ حدثنا إسماعيل، عربَوَّار أبي حمزة ـ قال أبو داود: وهو سَوَّارُ بنُ داود أبو حمزة الصَّيْرَفيُّ ـ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال الله ﷺ: "مُروا أولادَكم بالصلاة وهم أبناءُ سبع سنين، حليها وهم أبناءُ عشْرٍ، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع».

رُدُ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثني داود بن سَوَّار ، بإسناده ومعناه، وزاد: «وإذا زوَّج أحدُكم خادِمَه عبدَه أو ، فلا ينظر إلى مادون السُّرَّةِ وفوق الرُّكبة».

قال أبو داود: وَهِم وكيعٌ في اسمه، وروى عنه أبو داود الطَّيالسي هذا الحديث فقال: حدثنا أبو حمزة سَوَّار الصيرفي.

29۸ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، حدثنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعدٍ، حدثني معاذُ بن عبدالله بن خُبيب الجُهني، قال: دخلنا عليه فقال لامرأة: متى يُصلِّي الصبي؟ فقالت: كان رجلٌ منا يَذكُر عن رسول الله ﷺ أنه سُئِل عن ذلك؟ فقال: "إذا عَرَف يمينه من شِماله، فَمُروه بالصلاة».

#### ٢٧ \_ باب بدء الأذان

٤٩٩ ـ حدثنا عبّاد بن موسى الخُتَّلي وزيادُ بن أيوب ـ وحديث عبَّاد

٤٩٦ ـ «وهم أبناء عشر» في ب زيادة «سنين».

٤٩٨ ـ «قال: دخلنا..»: القائل هو هشام بن سعد. «بذل المجهود» ٣٤٨:٣.
 «فقال لامرأة» في ب، ع، ونسخة على ص، ح، ك: فقال لامرأته.

٤٩٩ ـ "القُنْع»: على حاشية ع: "لفظة "القنع» قد اختُلف في ضبطها: فرويت بالباء الموحدة، والتاء المثناة الفوقية، والثاء المثلثة، والنون، وأكثرها بالنون، فروي: القبع، والقتع، والقثع، والأكثر: القنع، وتوجيه كلَّ من =

أتم \_ قالا: حدثنا هُشيم، عن أبي بِشْر \_ قال زياد: أخبرنا أبو بِشْر \_ عن أبي عُضر أبي عُشِر \_ عن أبي عُضر بن أنس، عن عُمومةٍ له من الأنصار، قال: اهتمَّ النبي عَشِرُ للصلاة، كيف يجمع الناسَ لها؟

فقيل له: إنْصِب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأَوْها آذَنَ بعضُهم بعضاً، فلم يُعْجَبه ذلك. قال: فذُكِر له القُنْعُ \_ يعني الشَّبُور، وقال زياد: شَبُّور اليهود \_ فلم يُعْجِبْه ذلك، وقال: «هو من أمر اليهود». قال: فذُكِر له الناقوسُ، فقال: «هو من أمر النصارى».

قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك، فكتمه

هذه الألفاظ في «النهاية».

قال: ومدار هذا الحرف على هُشَيم، وكان كثير اللحن والتحريف على جلالة محله في الحديث». «النهاية» ٤: ١١٥ ـ ١١٦، وأصل كلامه للخطابي في «غريب الحديث» ١: ١٧٢ ـ ١٧٤، وهو القائل في هشيم ما تراه، وانظر «مجالس ابن ناصر الدين الدمشقي» في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى ٱلْهُوْمِنِينَ ﴾. ص ٩٦ فما بعدها.

وعلى حاشية ب ما نصه: «القُنْع: بضم القاف، وسكون النون، وهو الأكثر في الرواية، لإقناع الصوت به، وهو رَفْعُه، وأقنع الرجل صوتَه ورأسَه، إذا رفعه». «الشَّبُّور»: على حاشية ع: «بالشين المعجمة، والباء الموحدة مشدَّدة، لفظة عبرانية» انتهى. والشَّبُّور هو: البوق، كما في «معالم السنن» ١٥١:١٠.

<sup>«</sup>ويقظانَ» هكذا بالكسر منوناً، كما في ح، وكتب عليها: "صح»، وبفتح النون على منعه من الصرف في ك.

وعلى حاشية ك: «قال الحافظ:حديث أبي عمير إسناده صحيح». «الفتح» ٨١:٢.

عشرين يوماً، قال: ثم أَخبَر النبيَّ ﷺ، فقال له: «مامنعك أن تُخبرني؟» فقال: سبقني عبدالله بن زيد، فاستحيَيْتُ، فقال رسول الله ﷺ: «يابلالُ، قُمْ فانظر مايأمرُك به عبدالله بن زيد فافعله» فأذَّن بلال.

قال أبو بِشْر: فأخبرني أبو عُمَير أن الأنصارَ تزعم أن عبدالله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضاً لجعله رسولُ الله ﷺ مُؤذِّناً.

#### ٢٨ \_ باب كيف الأذان

٠٠٠ حدثنا محمد بن منصور الطُّوسي، حدثنا يعقوبُ، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي، عن محمد بن عبدالله بن زيد بن عبدربه، حدثني أبي: عبدالله بن زيد قال: لما أَمَر رسول الله عَلَيْ بالناقوس يُعملُ لِيُضْرِبَ به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمل ناقوساً في يده، فقلت: يا عبدالله، أتبيعُ الناقوس؟ قال: وماتصنعُ به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ فقلت: بلى، قال: فقال:

تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لاإله إلا الله،

 <sup>• • • •</sup> الروایات: قوله فی آخره: «لم یثن» عند ابن داسه: لم یثنیا، وكذلك فی نسخة الخطیب كما فی حاشیتی ح، ك.

النسخ: «لجمع الصلاة» في ع: يجمع الصلاة.

<sup>«</sup>ما أُري» في ع: ما أرى.

قوله في أواخره: «رواية الزهري»: في ع: رواه الزهري.

الغريب: «طاف بي» على حاشية ص «قال الخطابي: يريد الطيف، وهو: الخيال الذي يُلِمُّ بالنائم، يقال منه: طاف يطيف، ومن الطواف: يطوف، ومن الإحاطة بالشيء: أطاف يُطيف. ط».

<sup>«</sup>أندى صوتاً» على حاشية ص «أي: أرفعُ وأعلى، وقيل: أحسنُ وأعذبُ، وقيل: أبعدُ. ط».

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيَّ على الضلاح، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، حيًّ على الفلاح، الله أكبر، لاإله إلا الله.

قال: ثم استأخرَ عني غيرَ بعيد. ثم قال: ثم تقول إذا أقمتَ الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لاإله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لاإله إلا الله.

فلما أصبحتُ أتيتُ رسول الله ﷺ، فأخبرته بما رأيتُ، فقال: "إنها لَرؤيا حقّ إن شاء الله، فقمْ مع بلالِ فألْقِ عليه مارأيتَ فليُؤذّن به، فإنه أَنْدَى صوتاً منك»، فقمتُ مع بلالِ، فجعلتُ أُلقيه عليه ويُؤذّن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجُرُّ رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يارسول الله، لقد رأيتُ مثلَ مألَرِيَ، فقال رسول الله ﷺ: "فلله الحمد".

قال أبو داود: هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيَّب، عن عبدالله بن زيد.

وقال فيه ابن إسحاق، عن الزهري: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. وقال معمر ويونس، عن الزهري فيه: الله أكبر الله أكبر، لم يُثنِّ.

ا ٠٠١ ٤ حدثنا مُسدَّد، حدثنا الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبدالملك بن أبي مَخذورة، عن أبيه، عن جده قال: قلت يارسول الله:

<sup>=</sup> الفوائد: أخرجه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ وابن ماجه. [٤٦٩]. ٥٠١ ـ النسخ: «مُقدَّم رأسه.

الفوائد: أخرجه مسلم مقتصراً منه على الأذان خاصة، وفيه التكبير مرتين والترجيع. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولاً. [٤٧٥].

علّمني سنة الأذان، قال: فمسحَ مُقَدَّم رأسي، قال: «تقول: الله أكبر، الله أكبر الله أكبر: ترفع بها صوتَك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة خير الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الله إلا الله إلا الله إلا الله الله إلا الله .

ابن جُريج قال: أخبرني عثمان بن السائب، أخبرني أبي وأمُّ عبدالملك ابن جُريج قال: أخبرني عثمان بن السائب، أخبرني أبي وأمُّ عبدالملك ابن أبي محذورة، عن النبي عَلَيْ، نحوَ هذا الخبر، وفيه: الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح.

قال أبو داود: وحديثُ مسدَّد أبينُ، قال فيه: قال: وعلَّمني الإقامة مرتين، مرتين: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله.

وقال عبدالرزاق: «وإذا أقمتَ فقُلْها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أسمعت؟».

٥٠٢ ـ «الصلاة خير من النوم» تكررت مرتين في ك، ع، ب، ونسخة على ح،
 والضبة هنا لعدم تكررها.

<sup>«</sup>الأولى»: على حاشية ص، ح، ك: «نسخة الخطيب: الأول». «وقال عبد الرزاق»: في ب: وقال أبو داود: قال عبد الرزاق.

قال: فكان أبو محذورة لا يَجُزُّ ناصيته ولا يَفْرُقُها لأن النبي ﷺ مسح عليها. ٧

٣٠٥ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجَّاجٌ \_ المعنى واحد \_ قالوا: حدثنا همَّام، حدثنا عامرٌ الأحول، حدثني مكحول، أن ابن مُحَيْريز حدثه، أن أبا محذورة حدثه، أن رسول الله علمه الأذانَ تسْعَ عَشْرة كلمةً، والإقامة سبعَ عشْرة كلمة.

الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الله أكبر، لا إله إلا الله.

والإقامة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

كذا في كتابه في حديث أبي محذورة.

٥٠٤ ـ حدثنا ابنُ بشّار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جُريج، أخبرني ابن عبدالملك بن أبي مَحذورة ـ يعني عبدالعزيز ـ عن ابن مُحيريز، عن أبي محذورة قال: أَلقَى عليَّ رسولُ الله ﷺ التأذينَ هو بنفسه، فقال: «قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

٥٠٤ ـ «ابن بشار» من ص، وفي غيرها: محمد بن بشار.

إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله \_ قال: \_ ثم ارجع فمُدَّ من صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله».

٥٠٥ ـ حدثنا النُّهيلي، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبدالملك بن أبي محذورة يذكر أنه أبي مَحْذورة قال: سمعت جدِّي عبدالملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة يقول: ألقَى عليَّ النبي ﷺ الأذان حرفاً حرفاً: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً على الفلاح، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح.

ونس - حدثنا محمد بن داود الإسكندراني ، حدثنا زياد - يعني ابن يونس - عن نافع بن عمر - يعني الجُمَحي - عن عبدالملك بن أبي محذورة، أخبره عن عبدالله بن مُحَيْريز الجُمَحي، عن أبي محذورة، أن رسول الله علمه الأذان، يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر مثل أذان حديث ابن جريج، عن عبدالعزيز بن عبدالملك ومعناه.

٥٠٥ ـ «ألقى عليَّ النبي» كما في ص، وعلى الحاشية: «نسخة: رسول الله»، وهي
 كذلك في بقية النسخ.

<sup>«</sup>حي على الصلاة»: الثانية: ثبتت في ب،ع، وهي في ص وعليها رمز لنسخةٍ. أما «حي على الفلاح» فتكررت في ص، ب، ع، ولا رمز لشيء عليها، والتكبير في أوله مرتان، كما تقدم برقم (٥٠١)، وكما سيأتي (٥٠٦، ٥٠٨).

وفي حديث مالك بن دينار قال: سألتُ ابنَ أبي محذورةَ قلتُ: حدِّثني عن أذانِ أبيكَ، عن رسول الله ﷺ، فذكر فقال: الله أكبر الله أكبر، قطُّ.

وكذلك حديث جعفر بن سليمان، عن ابن أبي محذورة، عن عمّه، عن جدِّه، إلا أنه قال: ثم تَرْجِعُ فترفعُ صوتك: الله أكبر الله أكبر.

٥٠٧ ـ حدثنا عَمرو بن مرزوقٍ، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة قال: سمعت ابن أبي ليلي،

ح، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عَمرو بن مرَّةَ قال: أُحِيلَتِ الصلاةُ ثلاثةَ أَحوال.

قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله ﷺ قال: «لقد أعجبني أن تكون

٥٠٧ ـ النسخ: "سمعت ابن أبي ليلى" المرة الثانية: في ب: عن ابن أبي ليلى.
 «أو المؤمنين»: في ع: أو قال: المؤمنين.

«ولولا أن يقول»: زاد في ب، ع، ونسخة على ص،ح،ك: ولولا أن يقول الناس.

«ولم يقل عمرو: لقد»: في ب: ولم يقل عمرو: لقد أراك الله خيراً. «ولكن لما سُبقت»: في ب، ع: ولكني...

«ثم رجعت إلى»: في ب: قال أبو داود: ثم رجعت إلى.

الغريب: «أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» على حاشية ص: «أي: غُيِّرت ثلاث تغييرات. ط».

«الآطام»: على حاشية ع: «الآطام: بالمد، والأُطُم: واحد وجمع، ويقال: إطام: بالكسر، وهو: ماارتفع من البناء، وهي الحصون أيضاً. منذري». ونحوه على حاشية ص.

«نَقَسوا..ينقُسوا» على حاشية ص: «النَّقْسُ: الضرب بالناقوس. ط». والضبط المثبت فوق من ص. وفي ح: نَقَسُوا. يُنَقِّسوا.

صلاة المسلمين \_ أو «المؤمنين» \_ واحدة، حتى لقد هَمَمْتُ أن أبثَ رجالًا في الدُّور يُنادون الناس بحينِ الصلاة، وحتى همَمْتُ أن آمرَ رجالًا يقومون على الآطام يُنادون المسلمين بحينِ الصلاة حتى نَقَسُوا \_ أو: «كادوا أن يَنْقُسُوا» \_.

قال: فجاء رجلٌ من الأنصار فقال: يارسول الله، إني لَمّا رجعت لِمَا رأيتُ من اهتمامك رأيتُ رجلاً كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قَعْدة، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة، ولولا أن يقول ـ قال ابن المثنى: أن تقولوا ـ لقلتُ: إني كنتُ يقظاناً غيرَ نائم، فقال رسول الله عَنِي ـ وقال ابن المثنى ـ: «لقد أراك الله خيراً» ولم يقل عمرو: «لقد» ـ فمُرْ بلالاً فليؤذّن قال: فقال عمر: أما إني قد رأيتُ مثلَ الذي رأى، ولكنْ لمّا سُبقت استحييتُ.

قال: وحدثنا أصحابنا، قال: كان الرجلُ إذا جاء يَسأل، فيُخْبَرُ بما سُبِق من صلاته، وأنهم قاموا مع رسول الله ﷺ من بين قائم وراكع وقاعدٍ ومُصلِّ مع رسول الله ﷺ.

قال ابن المثنى: قال عمرو: وحدثني بها حُصَين، عن ابن أبي ليلى، حتى جاء معاذ، قال شعبة: وقد سمعتها من حصين فقال: لأأراه على حالي، إلى قوله: «كذلك فافعلوا».

ثم رجعتُ إلى حديث عمرو بن مرزوق، قال: فجاء معاذ فأشاروا إليه \_ قال شعبة: وهذه سمعتها من حصين \_ قال: فقال معاذ: لاأراه على حال إلا كنتُ عليها، قال: فقال: "إن معاذاً قد سَنَّ لكم سُنَّةً، كذلك فافعلوا».

قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله ﷺ لما قدمَ المدينةَ أمرهم بصيام ثلاثةِ أيام، ثم أُنزل رمضانُ، وكانوا قوماً لم يتعوَّدوا الصيام،

وكان الصيامُ عليهم شديداً، فكان مَنْ لم يَصُم أطعم مسكيناً، فنزلت هذه الآية ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمُ لَهُ ﴾ فكانت الرخصةُ للمريض والمسافر، فأُمِروا بالصيام.

قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجلُ إذا أفطر فنام قبلَ أن يأكلَ لم يأكلُ حتى يصبح، قال: فجاء عمر فأراد امرأتَه، فقالت: إني قد نِمْتُ، فظن أنها تعتلُ فأتاها، فجاء رجل من الأنصار، فأراد الطعام فقالوا: حتى نُسَخِّنَ لك شيئاً، فنام، فلما أصبحوا نزلت عليه هذه الآية: ﴿ أُحِلَّ لَكُمُّ مَا يَلَهُ الصِّيَامِ الرَّفَ إِلَى فِسَآ بِكُمُّ ﴾.

۰۰۸ ـ حدثنا ابن المثنى، عن أبي داود،

ح، وحدثنا نَصْر بنُ المهاجر، حدثنا يزيدُ بنُ هارون، عن المسعودي، عن عمرو بن مُرَّة، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، قال: أُحِيلَتِ الصلاةُ ثلاثةَ أحوالٍ، وأحيلَ الصيامُ ثلاثة أحوالٍ، وساق نصرٌ الحديث بطوله، واقتصَّ ابن المثنى منه قصةَ صلاتهم نحو بيت المقدس قَطْ.

قال: الحال الثالث: أِن رسول الله ﷺ قَدِم المدينة فصلًى \_ يعني نحو بيت المقدس \_ ثلاثة عشر شهراً، فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿ قَدْ

والآيات المذكورة من سورة البقرة برقم (١٤٤، ١٨٣ \_ ١٨٥).

٥٠٨ ـ (ابن المثنى): في ب، ع: محمد بن المثنى.

<sup>«</sup>الحال الثالث: أِنَّ»: بالكسر من ح، وبالفتح من ك.

<sup>[</sup>الله أكبر] المرة الثانية الموضوعة بين معقوفين ثبتت في ع ومتن «عون المعبود» ١٩٨١، و «بذل المجهود» ٤٩:٤. لكنها ألحقت على حاشية ص ورمز لها بنسخة، وكذا على حاشية ح،ك وفوقها غير السماع. قوله آخر الحديث: «وجاء صرمة وقد عمل يومه»: هو صرمة بن قيس، على اختلاف فيه، وحديثه سيأتي إن شاء الله تعالى أول كتاب الصوم.

نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُولِيَـنَكَ قِبْلَةُ تَرْضُلُهُٱۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْعَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾، فوجَّهه الله عز وجل إلى الكعبة. وتمَّ حديثه.

وسمَّى نَصْرٌ صاحبَ الرؤيا قال: فجاء عبد الله بنُ زيد \_ رجلٌ من الأنصار \_ وقال فيه: فاستقبل القبلة، قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيَّ على الصلاة \_ مرتين \_ حي على الفلاح \_ مرتين \_ الله أكبر [الله أكبر]، لا إله إلا الله. ثم أمهلَ هُنيَّة، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه قال: زاد بعد ما قال: «حيَّ على الفلاح»: قد قامتِ الصلاة، قد قامتِ الصلاة، قد قامتِ الصلاة.

قال: فقال رسول الله على: «لَقَّنْها بلالًا» فأذَّنَ بها بلالٌ.

### ٢٩ ـ باب في الإقامة

٥٠٩ \_ حدثنا سليمانُ بنُ حربِ وعبدالرحمن بنُ المبارك، قالا: حدثنا حماد، عن سِماكَ بن عطية،

ح، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيبٌ، جميعاً عن أيوبَ، عن أبي قِلابة، عن أنس قال: أُمِر بلالٌ أن يَشْفَع الأذان، ويُوتِرَ الإقامة. زاد حماد في حديثه: إلا الإقامة.

٥١٠ ـ حدثنا حُميد بن مَسْعدة، حدثنا إسماعيل، عن خالد الحذّاء،
 عن أبي قِلابة، عن أنس، مثلَ حديث وهيب. قال إسماعيل: فحدّثتُ
 به أيوب، فقال: إلا الإقامة.

وال عدينا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله على مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة عير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضّأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة.

قال شعبة: لم أسمع من أبي جعفر غيرَ هذا الحديث.

والم المحمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو عامر \_ يعني عبدالملك بن عمرو \_ حدثنا شعبة، عن أبي جعفر مؤذن مسجد العُزيان، قال: سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول: سمعت ابن عُمر، وساق الحديث.

٠٠٩ ـ أخرجه الجماعة. [٤٧٩].

٥١١ ـ النسخ: «غير أنه يقول» في ب: غير أنه كان يقول.
 الفوائد: أخرجه النسائى، [٤٨٠].

٥١٢ \_ (وساق الحديث) في ب: وساق الحديث إلى آخره.

# ٣٠ ـ باب الرجل يؤذِّن ويقيم آخرُ

محمد بن عَمرو، عن محمد بن عبدالله، عن عمّه عبدالله بن زيد، قال: محمد بن عَمرو، عن محمد بن عبدالله، عن عمّه عبدالله بن زيد، قال: أراد النبيُّ عَلَيْهِ في الأذان أشياء لم يَصنع منها شيئاً، قال: فأري عبدالله بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبيَّ عَلَيْهِ فأخبره، فقال: «أَلْقَهِ على بلال» فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال عبدالله: أنا رأيته، وأنا كنت أريدُه، قال: «فأقِمْ أنت».

٥١٤ \_ حدثنا عُبيدالله بن عُمر القواريري، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، حدثنا محمد بن عمرو، قال عبدالله بن محمد، قال:
 کان جدِّي عبدالله بن زيد، بهذا الخبر، قال: فأقام جَدِّي.

عبدالرحمن بن زياد \_ يعني الأفريقيّ \_ أنه سمع زيادَ بن نُعيم الحضرميّ، عبدالرحمن بن زياد \_ يعني الأفريقيّ \_ أنه سمع زيادَ بن نُعيم الحضرميّ، أنه سمع زيادَ بنَ الحارث الصّدائيّ قال: لما كان أولُ أذان الصبح أمرني \_ يعني النبي ﷺ \_ فأذنتُ، فجعلت أقول: أقيم يارسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول: «لا» حتى إذا طلع الفجر نزل فبررز، ثم انصرف إليّ وقد تلاحق أصحابه \_ يعني فتوضًا \_ الفجر نزل فبرز، ثم انصرف إليّ وقد تلاحق أصحابه \_ يعني فتوضًا \_ فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبيّ الله ﷺ: «إن أخا صُداء هو أذّن، ومَنْ أذّن فهو يُقيم» قال: فأقمتُ.

٥١٥ \_ النسخ: «أنه سمع زياد» في ب: عن زياد.

الفوائد: على حاشية ك: «قال في «الفتح» -١٠٤:٢-: «في إسناد حديث زياد بن الحارث ضعف». وانظر لزاماً ما تقدم برقم(٣٣).

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. [٤٨٣]. وقوَّاه الترمذي بوجوهِ.

### ٣١ ـ باب رفع الصوت بالأذان\*

١٦٥ ـ حدثنا حفصُ بن عمر النَّمَريُّ، حدثنا شعبة، عن موسى بن أبي عثمانَ، عن أبي يحيى، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «المؤذن يُغفرُ له مَدَى صوتِه، ويشهدُ له كل رَطْبٍ ويابسٍ، وشاهدُ الصلاة يُكتب له خمسٌ وعشرون صلاةً، ويكفَّر عنه مابينهما».

الأعرج، عن الأعرج، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: "إذا نُوديَ بالصلاة أدبر الشيطانُ ولهُ ضُراطٌ، حتى لايسمعَ التأذين، فإذا قُضيَ النداء أقبل، حتى إذا تُوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قُضِيَ التَّثويبُ أقبل، حتى يَخْطُرَ بين المرء ونفسه، ويقول: أذكُر كذا، اذكر كذا، لِما لم يكن يذكُر، حتى يَظَلَّ الرجلُ إنْ يَدْرِي كم صلَّى».

<sup>\*</sup> ـ في ب: باب ما جاء في رفع الصوت.

<sup>017 -</sup> النسخ: «موسى بن أبي عثمان»: هكذا في ب،ع، وفي ص، ح، ك: موسى بن أبي عائشة، وما أثبته جاء مثله في «سنن النسائي» ٢: ١٢ (٦٤٥)، و «سنن ابن ماجه» ٢٠٤١ (٧٢٤)، وابن خزيمة ٢٠٤١ (٢٤٠)، وانظر التعليق عليه، و «خلق أفعال (٣٩٠)، وابن حبان ٤: ٥٥١ (١٦٦٦)، وانظر التعليق عليه، و «خلق أفعال العباد» للبخاري (١٣٦،١٣٥)، و «التحفة» ١١: ١٤٩ (١٥٤٦١)، وذكر المزي أيضاً في «التهذيب» في ترجمة ابن أبي عثمان وترجمة أبي يحيى المكي أن كلاً منهما يروي عن الآخر، ولم يذكر ذلك في ترجمة ابن أبي عائشة. ولذا عدلتُ عما في ص،ح،ك مع شدة إتقانها.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [٤٨٤].

٥١٧ - النسخ: «يظل» في ع: يضل.

الغريب: «إذا ثوب بالصلاة» على حاشية ص: «قال الخطابي: المراد به هنا: الإقامة. ط».

 <sup>(</sup>إن يدري، أي: ما يدري. وهذه (ما) النافية.
 الفوائد: أخرجه الشيخان والنسائي. [٤٨٥].

## ٣٢ ـ باب مايجب على المؤذِّن مِن تَعاهُد الوقت

٥١٨ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا محمد بن فُضَيل، حدثنا الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الإمامُ ضامِن، والمؤذّن مؤتَمَنٌ، اللهم أرْشِدِ الأئمة، واغفرْ للمؤذّنين».

الحسن بن علي، حدثنا ابن نُمير، عن الأعمش، قال نُبَّت عن أبي صالح \_ قال: ولا أُراني إلا قد سمعته منه \_ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ، مثلة.

#### ٣٣ \_ باب الأذان فوق المنارة

ورد محمد بن إسحاق، عن محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلالٌ يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسَحَر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه، تَمَطَّى ثم قال: اللهم إني أحمَدُك وأستعينك على قريش أنْ يقيموا دينك، قالت: ثم يُؤذّنُ، قالت: والله ماعلمتُه كان تركها ليلة واحدة: هذه الكلمات.

## ٣٤ ـ باب المؤذن يستدير في أذانه

٥٢١ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا قيس \_ يعني ابن الربيع -،

١٨٥ \_ أخرجه الترمذي. [٤٨٦].

١٩٥ \_ «قال: ولا أُراني» القائل هو الأعمش.

٥٢٠ \_ قال في «الفتح» ٢: ١٠٣: «إسناده حسن». فالأذان على ظهر بيت مرتفع أصلُ مشروعية الأذان على المنارة.

٥٢١ ـ النسخ: (برود) في ب، ع: بردة.

وحدثنا محمد بن سليمان الأنْباريُّ، حدثنا وكيع، عن سفيانَ، جميعاً عن عون بن أبي جُحيفة، عن أبيه قال: أتيتُ النبي ﷺ بمكةَ وهو في قُبَّةٍ حمراءَ من أدم، فخرج بلالٌ فأذَّن، فكنتُ أَتتبَّعُ فمه هاهنا وهاهنا، قال: ثم خرج رسول الله ﷺ وعليه حُلَةٌ حمراءُ بُرودٌ يَمَانِيَة قِطْرِيُّ .

وقال موسى: قال: رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح، فأذَّن، فلما بلغ: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، لَوَى عُنْقُه يميناً وشمالاً، ولم يَستَدرْ، ثم دخل فأخرج العَنزة، وساق حديثه.

## ٣٥ ـ باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

٥٢٢ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن زيدِ العَمِّي، عن أبي إياسٍ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «لايُردُّ الدعاءُ بين الأذان والإقامة».

### ٣٦ ـ باب مايقول إذا سمع المؤذن

٥٢٣ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبيُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاءِ بنِ يزيدَ الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله عليه قال: «إذا سمعتمُ النداءَ فقولوا مثلَ مايقول المؤذِّن».

الغريب: "قِطْري" على حاشية ع: "بكسر القاف، وسكون الطاء المهملة: ثوب من البرود فيه حمرة، وقيل: ثياب حمر لها أعلام، فيها بعض الخشونة، وقيل: حُلل جِياد من قِبل البحرين، وقطر: بين عُمان والبحرين، بفتح القاف والطاء، نسبوا إليها فخففوا وكسروا القاف. منذري ونهاية». وانظر (١٤٨).

الفوائد: أخرجه الجماعة. [٤٨٨].

٥٢٢ ـ أخرجه الترمذي، والنسائي في «اليوم والليلة»، وقال الترمذي: حديث حسن. [٤٨٩].

٥٢٣ ـ أخرجه الجماعة. [٤٩٠].

وحَيْوَة وسعيد بن أبي أيوب، عن كعب بن علقمة، عن ابن لَهِيعة، وحَيْوَة وسعيد بن أبي أيوب، عن كعب بن علقمة، عن عبدالرحمن بن جبير، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أنه سمع النبي على يقول: "إذا سمعتُمُ المؤذنَ فقولوا مثلَ مايقول، ثم صلُوا عليَّ، فإنه من صلى عليَّ صلاةً صلى الله عليه بها عشراً، ثم سَلوا الله ليَ الوسيلة، فإنَّها منزلةٌ في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل ليَ الوسيلة حَلَّت عليه الشَّفاعة».

٥٢٥ ـ حدثنا ابن السَّرح ومحمد بن سَلمة قالا: حدثنا ابن وهب، عن حُييٍّ، عن أبي عبدالرحمن ـ يعني الحُبُليَّ ـ عن عبدالله بن عمرو، أن رجلاً قال: يارسول الله، إن المؤذنين يَفْضُلوننا! فقال رسول الله عنه «قُلْ كما يقولون، فإذا انتهيْتَ فسلْ تُعْطَه».

٥٢٦ ـ حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن الحُكَيم بن عبدالله بن قيس، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص، عن رسول الله ﷺ قال: «من قال حين يسمعُ المُؤذِّن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيتُ بالله رباً، وبمحمدٍ رسولاً، وبالإسلام ديناً: غُفر له».

٥٢٧ ـ حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا علي بن مُسْهِر، عن هشام،
 عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كان إذا سمع المُؤذِّن يتشهَّد

٥٢٤ - النسخ: «فمن سأل لي» في ع: فمن سأل الله لي.

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [٤٩١].

٥٢٥ ـ أخرجه النسائي في «اليوم والليلة». [٤٩٢].

٥٢٦ ـ النسخ: «قتيبة» في ع: قتيبة بن سعيد.

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٤٩٣].

٥٢٧ \_ (هشام، عن أبيه) من ص، وفي غيرها: هشام بن عروة، عن أبيه.

قال: «وأنا، وأنا».

٩٢٥ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثني محمد بن جَهْضَم، حدثنا اسماعيل بن جعفر، عن عُمَارة بن غَزِيَّة، عن خُبيب بن عبدالرحمن بن الساف، عن حفص بن عاصم بن عمر، عن أبيه، عن جده: عمر بن الخطاب، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: لاحول ولاقوة لا بالله، ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: لاحول ولاقوة إلا بالله، ثم قال: حيَّ على الفلاح، قال: لاحول ولاقوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر، قال: الله أكبر، ثم قال: الله إلا الله، من قلبه: دخل الجنة».

#### ٣٧ \_ [باب ما يقول إذا سمع الإقامة]\*

وعد العَتكي، حدثنا سليمان بن داود العَتكي، حدثنا محمد بن ثابت، حدثني رجل من أهل الشام، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أبي أمامة \_ أو: عن بعض أصحاب النبي على الله أخذ في الإقامة، فلما أنْ قال: قد قامت الصلاة، قال النبي على: «أقامها الله وأدامها» وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان.

#### ٣٨ \_ باب الدعاء عند الأذان

٥٣٠ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن عيَّاش، حدثنا شعيب

٥٢٨ \_ أخرجه مسلم والنسائي. [89٥].

<sup>\*</sup> ـ التبويب من ب ونسخة على حاشية ك.

٥٣٠ ـ النسخ: «آتِ» رسمها في ص، ح: «ايت» كذا؟، ولم يرتضه صاحب نسخة
 ك، فأثبتها في الأصل كما أثبتها، وكتب على الحاشية: «ايت، كذا
 صورتها في الأصل».

ابن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدِر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال حين يسمع النّداء: اللهم ربّ هذه الدعوة التامّة، والصلاة القائمة، آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إلا حلّت له الشفاعةُ يوم القيامة».

#### ٣٩ \_ [باب ما يقول عند أذان المغرب]\*

٥٣١ ـ حدثنا مُؤمَّل بن إهاب، حدثنا عبدالله بن الوليد العَدَني، حدثنا القاسم بن معْن، حدثنا المسعوديُّ، عن أبي كثير مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: علَّمني رسول الله ﷺ أن أقول عند أذان المغرِب: «اللهم هذا إقبالُ ليْلِك، وإدبارُ نهارِك، وأصواتُ دُعاتِك، فاغفر لي»\*\*.

الغريب: «حلَّت له»: وجبت له وثَبَتت.

الفوائد: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٤٩٧].

<sup>\*</sup> ـ التبويب من ب وعلى حاشية ك.

٥٣١ ـ النسخ: «اللهم هذا. . » على حاشية ص، ح، ك: «نسخة: اللهم إن هذا. . » الفوائد: أخرجه الترمذي من طريق حفصة بنت أبي كثير، عن أبيها، وقال: حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها. [٤٩٨]. وإسناد المصنف أمثلُ من إسناد الترمذي.

<sup>\*\*</sup> \_ هنا كتب الحافظ ابن حجر في نسخة ص: «آخر الجزء الثالث، سمعه من الخطيب [مفلح] الدُّومي، سمعه ابن طبرزد من مفلح». وما بين المعقوفين زدته ليتضح ما بعده.

وجاء في ح: «آخر الجزء الثالث من أصل الخطيب رحمه الله عارضت به، ويتلوه في الجزء الذي يليه: باب أخذ الأجر على التأذين: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا سعيد الجُريري، عن أبي العلاء، عن مطرّف بن عبد الله... الحديث.

والحمد لله حقَّ حمده، وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً دائماً كثيراً».

وكتب في ح: الجزء الرابع من كتاب السنن

تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني

رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.

رواية الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي البصري، عنه.

رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ، عنه.

رواية أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق، عنه.

رواية أبي حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن طبرزد، عنه.

سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب بن شاذي عفا الله عنه.

ولولديه أبي عبد الله محمد، وأبي محمد علي، جبرهما الله تعالى.

ثم كتب على طُرَّة اللوحة التي فيها بداية هذا الجزء:

بسم الله الرحمن الرحيم

لاإله إلا الله عدَّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن مُعمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد البغدادي بقراءتي عليه في يوم الأربعاء سَلْخَ جمادى الآخرة من سنة ثلاث وست مئة بدمشق، قلت له:

أخبرك أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي الورّاق قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الجمعة.... من جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد، بعد الصلاة بجامع المنصور، فأقرّ به، قيل له:

أخبرك أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الأحد الحادي والعشرين [من صفر سنة ثلاث] وستين وأربع مئة قال: قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن بعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي [البصري بالبصرة في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع ومئة قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ في سنة خمس وسبعين ومئتين قال.]

### ٤٠ ـ باب أخذ الأجر على التأذين

٥٣٢ \_ حدثنا موسى بن إسماعيلَ، حدثنا حماد، أخبرنا سعيدٌ الجُريريُّ، عن أبي العلاء، عن مطرِّف بن عبدالله، عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت \_ وقال موسى في موضع آخر: إن عثمان بن أبي العاص قال \_ يارسول الله، اجْعلني إمام قومي، قال: «أنت إمامُهم، واقَّخِذْ مؤذناً لايأخذُ على أذانه أجراً».

## ٤١ ـ باب في الأذان قبل دخول الوقت

۳۳ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب \_ المعنى \_ قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن بلالاً أذَّن قبل

٥٣٢ \_ النسخ: «واقتدِ» في ح، ك: واقتدي، بالياء للإشباع، وانظر التعليق على الحديث المتقدم برقم (٢٧٨).

الفوائد: أخرج مسلم الفصل الأول، وأخرجه النسائي بتمامه، وأخرج ابن ماجه الفصلين في موضعين، وأخرج الترمذي الفصل الأخير. [٤٩٩]. والفصل الثاني يريد به: «واتخذ مؤذناً..» وما قبله هو الفصل الأول.

٣٣٥ \_ «ألا إن العبد نام» على حاشية ب: «قيل: أي: غفل عن الوقت، وقيل: إنه قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية من الليل، يُعلم الناس ذلك لئلا ينزعجوا عن نومهم وسكونهم، قيل: ويشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة، فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله على مؤذناً بالليل». وهو في «معالم السنن» للخطابي ١ : ١٥٧.

على حاشية ك: «ذَكَر في «الفتح» أن أئمة الحديث كعلي بن المديني وأضرابه، اتفقوا على أن حماداً أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر ابن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حماداً تفرد برفعه، قال: لكن وجد له متابع، وذكره». «الفتح» ١٠٣:٢، وانظره، وانظر صنيع أبي داود، فهو ظاهر في ميله وترجيحه لوقفه على عمر.

طلوع الفجر، فأمره النبيُّ ﷺ أن يرجع فينادي: «ألا إنَّ العبد نام». زاد موسى: فرجع فنادى: ألا إن العبد نام.

قال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوبَ إلا حمَّاد بنُ سلمة.

٥٣٤ ـ حدثنا أيوب بن منصور، حدثنا شعيب بن حرب، عن عبدالعزيز بن أبي رَوَّاد، أخبرنا نافع، عن مؤذِّنِ لعمرَ يقال له مسروح، أذَّن قبل الصبح، فأمره عمر، فذكر نحوه.

قال أبو داود: وقد رواه حماد بن زيد، عن عُبيدالله بن عمر، عن نافع أو غيره، أن مؤذناً لعمرَ يقال له مسروح.

قال أبو داود: ورواه الدَّراوَرْديُّ، عن عُبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذنٌ يقال له مسعود، وذكر نحوه، وهذا أصحُّ من ذاك.

٥٣٥ ـ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا جعفر بن بُرْقان، عن شدًّاد مولى عياض بن عامر، عن بلال، أن رسول الله ﷺ قال له:

۵۳۶ ـ النسخ: «رواه حماد» في ب: روى حماد.

<sup>«</sup>أن مؤذناً لعمر يقال له: مسروح» كما في ص، ع، وفي بقية النسخ زيادة بعد «مسروح»: أو غيرُه.

في آخره: "من ذاك، في ع، ب: من ذلك.

الفوائد: «وهذا أصح من ذاك» على حاشية ك: «نسخة: يعني حديث ابن عمر». أي: رواية نافع، عن ابن عمر: كان لعمر..، أصح من رواية نافع، عن مؤذن لعمر، أو: أن مؤذناً لعمر..، لأن نافعاً لم يدرك عمر ولا الواقعة.

٥٣٥ ـ النسخ: «حتى يستبين» على حاشية ص، ك: «نسخة: يستنير».
 الفوائد: جاء آخره في ع وحاشية ك: «قال أبو داود: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا».

«لاتؤذِّنْ حتى يستبينَ لك الفجرُ هكذا» ومدَّ يديه عَرْضاً.

#### ٤٢ \_ [باب أذان الأعمى] \*

٥٣٦ \_ حدثنا محمد بن سَلمة، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبدالله وسعيد بن عبدالرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن ابن أمِّ مكتوم كان مؤذناً لرسول الله ﷺ وهو أعمى.

## ٤٣ \_ باب الخروج من المسجد بعد الأذان

٥٣٧ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن إبراهيم بن المُهاجِر، عن أبي الشَّعْثاء قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجلٌ حين أذَّن المؤذِّنُ للعصر، فقال أبو هريرة: أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم على .

## ٤٤ \_ باب في المؤذِّن ينتظر الإمام

۵۳۸ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شَبابة، عن إسرائيلَ، عن سِماك، عن جابر بن سَمُرة قال: كان بلالٌ يؤذِّن، ثم يُمْهِل، فإذا رأى

<sup>\*</sup> ـ التبويب من ب، ونسخة على ك.

٥٣٦ \_ أخرجه مسلم. [٥٠٢]. وكون ابن أم مكتوم أعمى، ومؤذناً لرسول الله ﷺ: هذا لا ينحصر في كتاب.

٥٣٧ \_ النسخ: «أخبرنا سفيان» كما في ص، وفي بقية النسخ جميعها: حدثنا سفيان.

الفوائد: وجاء على حاشية ص عقب الحديث: «زاد أحمد في «مسنده»: ثم قال: أمرنا رسول الله ﷺ: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة، فلا يخرج أحدكم حتى يصلّي. ط».

أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٥٠٣].

٥٣٨ \_ أخرجه مسلم بنحوه وأتم منه، وأخرجه الترمذي. [٥٠٤].

النبيُّ ﷺ قد خرج أقام الصلاة.

## ٤٥ ـ باب في التثويب\*

٣٩ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا أبو يحيى القتّات، عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فَتُوَّبَ رجلٌ في الظهر \_ أو العصر \_ قال: أُخرُج بنا، فإن هذه بِدعةٌ.

## ٤٦ ـ بابٌ في الصلاة تُقام ولم يأت الإمامُ ينتظرونه قعوداً

قال أبو داود: كذا رواه أيوبُ وحجّاجٌ الصَّوّاف، عن يحيى.

وهشامٌ الدَّسْتَوائي قال: كتب إليَّ يحيى.

ورواه معاوية بن سلاَّم، وعليُّ بن المبارك، عن يحيى، وقالا فيه:

<sup>\* - &</sup>quot;في التثويب" على حاشية ك: "في "الفتح": وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب ـ أي: في حديث أبي هريرة "حتى إذا ثُوِّب بالصلاة" ـ هو قول المؤذن بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قل قامت الصلاة. حكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة، وزعم أنه تفرد به، قال: لكن في "سنن أبي داود" عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة، فهذا يدل على أن له سَلَفاً في الجملة، قال: ويَحتمِل أن الذي تفرد به القول الخاص". "فتح الباري" ٢: ٨٥ ـ ٨٦، وهناك حديث أبي هريرة المشار إليه. والقول الخاص الذي أشار إليه ابن حجر احتمالاً: بيانه: أن الحنفية يستحبون التثويب بأي صيغة تعارف عليها الناس.

٣٩ - «فثوب رجل» على حاشية ص: «أي قال: الصلاة خير من النوم. ط».
 ٤٠ - أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [٥٠٦].

«... حتى تَرَوْني، وعليكم السَّكينةُ».

٥٤١ \_ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، عن مَعْمر، عن يحيى، بإسناده، مثلَه، قال: «.. حتى تَرَوْني قد خرجتُ».

قال أبو داود: لم يذكر «قد خرجت» إلا معمر، ورواه ابن عيينة، عن معمر، لم يقل فيه: «قد خرجت».

٥٤٧ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد قال: قال أبو عَمرو.

وحدثنا داود بن رُشَيد، حدثنا الوليد ـ وهذا لفظه ـ عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنَّ الصلاة كانت تُقام لرسول الله ﷺ، فيأخذ الناسُ مَقامَهِم قبل أن يأخذَ النبي ﷺ.

صده عن حميد قال: سألتُ ثابتاً البُناني عن الرجل يتكلم بعد ما تُقام الصلاة؟ فحدَّثني عن أنس قال: أُقيمَت الصلاة، فَعَرض لرسول الله ﷺ رجلٌ، فحبسه بعد ما أقيمَتِ الصلاة.

٥٤٤ \_ حدثنا أحمد بن علي السَّدوسيُّ، حدثنا عَوْن بن كَهْمَس، عن أبيه كَهمس، قال: قُمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج، فقعد

٥٤٧ ـ أخرجه مسلم والنسائي. [٥٠٩]. وأبو عمرو: هو الأوزاعي.

٥٤٣ ـ أخرجه البخاري. [٥١٠].

<sup>256</sup> \_ النسخ: «أحمد بن علي السدوسي» كما في ص، ب، ع، وعلى حاشية ص زيادة في نسب الرجل قبل «السدوسي» وهي: «ابن سويد بن منجوف»، وعليها رمز نسخة، وهي موجودة في ح، ك، وعليها فيهما: «ليس في نسخة الخطيب».

<sup>«</sup>فقال الشيخ» في ك: فقال لى الشيخ.

<sup>«</sup>قبل أن يكبر» في ب، ع، ونسخة على حاشية ص: طويلاً قبل أن يكبر. =

بعضُنا، فقال لي شيخٌ من أهل الكوفة: مايُقْعِدُك ؟ قلت: ابن بُريدة قال: هذا السُّمُودُ! فقال الشيخُ: حدثني عبدالرحمن بن عَوْسجة، عن البراء بن عازب قال: كنا نقومُ في الصفوف على عهد رسول الله على قبل أن يكبِّر.

قال: وقال: إن الله عز وجل وملائكتَه يُصلُون على الذين يَلُونَ الصفوف الأُوَلَ، وما من خُطوةٍ يمشيها يَصِلُ بها صفاً.

٥٤٥ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالوارث، عن عبدالعزيز بن صهيب،

الغريب: «هذا السُّمود» جاء على حاشية ع: «السُّمود: الغفلة والذهاب بالشيء عن الشيء، رجل سامد، أي: لاهِ غافلٌ. منذري».

وعلى حاشية ب: «السامد: المنتصب إذا كان رافعاً رأسه، ناصباً صدره، أنكر عليهم قيامهم قبل أن يروا إمامهم. نهاية " ٢: ٣٩٨، وتمام كلامه: «وقيل: السامد: القائم في تحيُّر».

وعلى حاشية ص: «يشير إلى ما روي عن النَّخَعي قال: كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياماً، ولكن قعوداً، ويقولون: ذلك السُّمود، وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه خرج والناس ينتظرونه للصلاة قياماً، فقال: ما لي أراكم سامدين» ثم نقل كلام «النهاية» وختم الحاشية برمز «ط».

<sup>«</sup>من خُطوة»: بالفتح، كما في ك، وهي الرواية، على ما في «بذل المجهود» ١٢٣:٤ نقلاً عن العيني، ونَقل عن القرطبي أن الرواية بضم الخاء، وهي مسافة ما بين القدمين.

ثم إن قوله: "إن الله عز وجل. . »: جعله في "بذل المجهود» ٤: ١٢٢ من كلام البراء بن عازب، لكن جعله في "عون المعبود» ٢: ٢٤٧ مرفوعاً، وهو الظاهر. وقد ذكره السيوطي في المرفوعات القولية. "كنز العمال» ٢١٩: (٢٠٥٥).

٥٤٥ ـ الغريب: «نجي»: على حاشية ص «أي: مُنَاجِ رجلاً. ط».
 الفوائد: أخرجه الشيخان والنسائي. [٥١٢].

عن أنس قال: أُقيمت الصلاةُ ورسولُ الله ﷺ نَجِيٌّ في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.

عن عبدالله بن إسحاق الجوهريُّ، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن موسى بن عقبةً، عن سالم أبي النضر قال: كان رسول الله على حين تُقام الصلاة في المسجد، إذا رآهم قليلاً جلس لم يصلِّ، وإذا رآهم جماعةً صلَّى.

٥٤٧ \_ حدثنا عبدالله بن إسحاق، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع بن جبير، عن أبي مسعود الزُّرَقي، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، مثل ذلك.

#### ٤٧ \_ باب التشديد في ترك الجماعة

مه حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة، حدثنا السائب بن حُبيش، عن مَعدانَ بنِ أبي طلحة اليَعْمَريّ، عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مامن ثلاثةٍ في قريةٍ ولابَدْوِ لاتقام فيهم

٥٤٦ ـ «أخبرنا أبو عاصم» في ب: حدثنا. . . والضبة لكون البحديث مرسلاً .

٥٤٨ ـ النسخ: «إلا استحوذ» في ك ونسخة على ب: إلا قد استحوذ.

الغريب: «استحوذ» على حاشية ص: «أي: استولى عليهم وحوَّلهم عليه. ط». «القاصية» على حاشية ع: «المنفردة عن القطيع البعيدة منه.».

الفوائد: «الصلاة في جماعة»: قال في «بذل المجهود» ١٢٧: «بقرينة قوله: «لا تقام فيهم الصلاة» فإن المراد بإقامة الصلاة إقامة الصلاة بالجماعة، وإلا فيمكن أن يحمل على الأمر العام من الأعمال والاعتقاد. أي: الزم الجماعة في جميع الأعمال والأحوال والاعتقادات، ويدخل فيه الصلاة بالأولى».

والحديث أخرجه النسائي. [٥١٥].

الصلاةُ إلا اسْتحوذَ عليهم الشيطانُ، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئبُ القاصيةَ».

قال زائدة: قال السائب: يعني «الجماعة»: الصلاة في جماعة.

959 \_ حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد هَمَمْتُ أن آمرَ بالصلاة فتُقامَ، ثم آمُرَ رجلاً فيُصليَ بالناس، ثم أنطلقَ برجالِ معهم حُزَمٌ من حَطَبِ إلى قوم لايشهدون الصلاة، فأُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم بالنار».

٥٥٠ ـ حدثنا النُّقيليُّ، حدثنا أبو الممليح، حدثني يزيدُ بنُ يزيدَ، حدثني يزيدُ بنُ الأَصَمِّ قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: قال رسول الله عليه الله الله عَمَمْتُ أن آمُرَ فِتْيتي فيجمعوا حُزَماً من حطبٍ، ثم آتي قوماً يصلُون في بيوتهم ليست بهم علَّةٌ فأُحَرِّقَها عليهم».

قلت ليزيد بن الأصمِّ: ياأبا عوف، الجمعة عَنَى أو غيرَها؟ قال: صُمَّتا أَذُنايَ إِنْ لَم أَكَنْ سمعتُ أبا هريرة يأثُرُه عن رسول الله ﷺ، ماذكر جمعةً ولاغيرها.

٥٥١ ـ حدثنا هارون بن عبّاد الأزْدي، حدثنا وكيع، عن المسعوديّ،

<sup>089 -</sup> النسخ: «عن الأعمش» في ب: قال الأعمش.

<sup>«</sup>أنطلق برجال»: على حاشية ص، ح، ك، ب: «نسخة: أنطلق معي برجال».

<sup>«</sup>حزم من حطب»: في ب: حزم حطب.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. [٥١٦].

<sup>•</sup> ٥٥ \_ أخرجه مسلم والترمذي مختصراً. [٥١٧].

النسخ: «كفرتم» وفوقها: خط، أي: في نسخة الخطيب، كما في ص،
 ح، ك، وعلى حاشية ص: «نسخة: لكفرتم» وهي كذلك في بقية النسخ.
 الغريب: «سنن الهدى» على حاشية ع «سنن: بضم السين، وفتح النون: =

عن عليّ بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخَمْسِ حيث يُنادَى بهنّ، فإنهن من سُنَنِ الهُدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه على سُنَنَ الهُدى، ولقد رأيتُنا وما يتخلّف عنها إلا منافقٌ بيّنُ النّفاق، ولقد رأيتُنا وإن الرجل لَيُهادَى بين الرجُلين حتى يُقامَ في الصف، ومامنكم من أحدٍ إلا وله مسجدٌ في بيته، ولو صلّيتُم في بيوتكم وتركْتُمْ مساجدكم تركتُم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم، ولو

00٧ \_ حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن أبي جَناب، عن مَغْراء العبدي، عن عديّ بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من سمع المُناديَ فلم يمنعه من اتّباعه عُذرٌ \_قالوا: وماالعذر؟ قال: "خوفٌ أو مرضٌ" \_ لم تُقبل منه الصلاةُ التي صلّى».

٥٥٣ \_ حدثنا سليمانُ بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن

جمع سنة، وروي بفتح السين والنون، والمعنى متقارب. منذري». «ليهادى بين الرجلين» على حاشية ص «قال في «النهاية»: أي: يمشي بينهما معتمداً عليهما في ضعفه وتمايله. ط».

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٥١٨].

٥٥٧ ـ زاد في الطبعة الحمصية و «عون المعبود» ٢: ٢٥٦ آخر الحديث: «قال أبو داود: رَوَى عن مَغراء أبو إسحاق». وهو السَّبيعي، وروى عنه غيره أيضاً. انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» وفروعه. والحديث أخرجه ابن ماجه بنحوه. [٥١٩].

٥٥٣ ـ الغريب: «شاسع الدار» على حاشية ص «أي: بعيدها. ط».

<sup>«</sup>لايلاومني» على حاشية ك: «قال المنذري: وفي نسخ أبي داود «لايلاومني» بالواو، وليس بصواب، قاله الخطابي وغيره، أي: لأنه من اللوم، ولا وجه له هنا، قال: والصواب: لايلائمني ـ أي: بالياء ـ أي: لايوافقني، =

بَهْدَلة، عن أبي رَزِين، عن ابن أم مكتوم، أنه سأل النبي على فقال: يارسول الله، إني رجلٌ ضريرُ البصر، شاسعُ الدار، ولي قائد لايُلاوِمُني، فهل لي رخصةٌ أن أصلّيَ في بيتي؟ قال: «هل تسمعُ النداء؟» قال: نعم، قال: «لاأجدُ لك رخصة».

200 - حدثنا هارون بنُ زيدِ بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا سفيانُ، عن عبدالرحمن بن عابِس، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن ابن أم مكتوم قال: يارسول الله، إن المدينة كثيرةُ الهوامِّ والسباع، فقال النبي على الفلاح؟ فحيَّ هلاً».

قال أبو داود: وكذا رواه القاسم الجَرْمي، عن سفيان.

#### ٤٨ ـ باب في فضل صلاة الجماعة

٥٥٥ \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن

= ` وقال الناجي: وكذا رأيته في ابن ماجه، أي: لايلاومني، بالواو».
على حاشية ص،ع: «قال الخطابي في «شرح أبي داود»: قوله «لايلاومني»:
هكذا يروى في الحديث، والصواب لايلائمني، أي: لايوافقني ولايساعدني،
وأما الملاومة: فإنها مفاعلة من اللوم، وليس هذا موضعه». «معالم
السنن»١:١٥٩.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه، وأخرج مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة، نحوه. [٥٢٠].

008 ـ النسخ: «أتسمع» على حاشية ع: «نسخة: تسمع».

الغريب: على حاشية ع: «الهوامّ، جمع: هامَّة، وهي الحيَّة، وقيل: كل ذي سُم يقتل، وقيل: دوابّ الأرض التي تهمّ بالناس. منذري».

«فحيَّ هلاً» على حاشية ص: «هي كلمتان جُعلتا كلمة واحدة، فحيَّ بمعنى: أقبِلْ، وهلاً بمعنى: أسرعْ. ط».

الفوائد: أخرجه النسائي. [٥٢١].

٥٥٥ ـ الغريب: «لابتدرتموه» على حاشية ص: «أي: سارعتم إليه. ط».

عبدالله بن أبي بَصير، عن أُبِيِّ بن كعب قال: صلَّى بنا رسول الله عَلَيْهِ الصبحَ فقال: «أشاهدٌ فلانُ؟» قالوا: لا، قال: «أشاهدٌ فلانُ؟» قالوا: لا، قال: «أشاهدٌ فلانُ؟» قالوا: لا، قال: «إن هاتين الصلاتين أثقلُ الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون مافيهما لأتيتُموهما ولو حَبُواً على الرُّكَب، وإن الصف الأول على مثل صَفَّ الملائكة، ولو علمتم مافضيلتُه لابتدرتمُوه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده، وصلاتَه مع الرجلين أذكى من صلاته مع الرجل، وماكثر فهو أحبُّ إلى الله عز وجل».

حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا سفيان، عن أبي سَهْل ـ يعني عثمان بن حَكيم ـ حدثنا عبدالرحمن بن أبي عَمرة، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة».

#### ٤٩ ـ باب فضل المشي إلى الصلاة

٥٥٧ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن عبدالرحمن ابن مِهرانَ، عن عبدالرحمن بن سعد، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «الأبعدُ فالأبعدُ من المسجد: أعظمُ أجراً».

الفوائد: «إن هاتين الصلاتين»: يريد صلاة العشاء والصبح، أو صلاة سنة الفجر وفرضه قاله في بذل المجهود ١٣٩:٤. وكأن أبا داود يرى القول الأول، بقرينة روايته للحديث الآتي.

والحديث أخرجه النسائي مطولاً، وأخرجه ابن ماجه بنحوه مختصراً. [٥٢٢].

٥٥٦ ـ أخرجه مسلم والترمذي. [٥٢٣].

النسخ: "عبد الرحمن بن سعد" تحرف "سعد" في ع إلى: سعيد.
 الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٥٢٤].

مه حدثنا عبدالله بن محمد النُّقيليُّ، حدثنا زهير، حدثنا سليمان التَّيْمي، أن أبا عثمان النَّهْدي حدثه عن أُبيّ بن كعب قال: كان رجلٌ لاأعلم أحداً من الناس ممن يصليِّ القِبلةَ من أهل المدينة أبعدَ منزلاً من المسجد: من ذلك الرجل، وكان لا تُخطِئه صلاة في المسجد، فقلتُ: لو اشتريتَ حماراً تركبه في الرَّمْضاء والظُّلمة، فقال: ماأحبُ أن منزلي إلى جنب المسجد! فَنَمى الحديثُ إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن ذلك؟ فقال: أردتُ يارسول الله أن يُكتبَ لي إقبالي إلى المسجد، ورجوعي إلى أهلي إذا رجعتُ، فقال: «أعطاك الله ذلك كله، أنْطاك الله مااحتسبتَ كلّه أجمعً».

وه حدثنا أبو توبة ، حدثنا الهيثم بنُ حميد، عن يحيى بن الحارث، عن العيثم بنُ حميد، عن يحيى بن الحارث، عن القاسمِ أبي عبدالرحمن، عن أبي أمامة، أن رسول الله على قال: «مَنْ خرج من بيته مُتطهِّراً إلى صلاةٍ مكتوبةٍ، فأجرُه كأجْرِ الحاجِ المُحرِم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لايُنْصِبُه إلا إياه، فأجْره كأجر المُعْتمر، وصلاةٌ على إَثْرَ صلاةٍ لالغو بينهما: كتابٌ في عليين».

٥٥٨ ـ النسخ: «فسأله عن ذلك» في ب: فسأله عن قوله.

الغريب: "فنَمَى" أي: وصل، والضبط من ح، ك، ع.

<sup>«</sup>أنطاك» على حاشية ص: «هي لغة أهل اليمن في: أعطى، وقرىء: «إنا أنطيناك الكوثر». ط». وهي قراءة الحسن وطلحة وابن محيصن والزعفراني. «البحر المحيط» ١٩:٨، وهي قراءة شاذة، وانظر «الشفا» لعياض ١٠١،١٠٠١ وشروحه فصل: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول.

الفوائد: أخرجه مسلم وابن ماجه بمعناه. [٥٢٥].

وه ـ الغريب: «لايُنصبه»: على حاشية ص: «أي: لايُتْعِبه ولايُزْعجه إلا ذلك. ط».
 «كتاب في عليين» على حاشية ص: «عليين»: «اسم للسماء السابعة، وكتاب بمعنى: مكتوب. ط». وهذا تفسير مجاهد لعلَيين، حكاه في «الدر المنثور»
 ٢: ٣٢٦. وقيل غير ذلك.

الفوائد: سيكرر المصنف طرفاً منه برقم (١٢٨٢).

والح والمعاوية والمعاوية والمعاوية والمعاوية والمعاص والمعافية والمحل والله والمعافية والمحلف والمعافية والمحالة والمحلفة والمحالة والمحا

قال أبو داود: قال عبدالواحد بن زياد في هذا الحديث: «صلاة الرجل في الفَلاَة تُضاعَف على صلاته في الجماعة» وساقَ الحديث.

٥٦٠ ــ النسخ: «يعني إلا الصلاة» كما في ص، ب، وفي غيرهما بدون: يعني،
 وعلى حاشية ح، ك تنبيه على أن «يعني» من نسخة الخطيب.

<sup>«</sup>لم يخطُ خُطوة»: الضبط من ك.

 <sup>«</sup>في مجلسه»: في ع: في مصلاه، وعلى حاشية ع: نسخة: في مسجده.
 الفوائد: أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه بنحوه. [٥٢٧].

اعواندا اعراب الطبيعال والدرندي وابن نتاج بنطوه. [... **٥٦١ ـ** أخرجه ابن ماجه مختصراً. [٥٢٨].

# • ٥ ـ [باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم]\*

و حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أبو عُبيدة الحداد، حدثنا إسماعيلُ أبو سليمانَ الكَحَّال، عن عبدالله بن أوْس، عن بريدة، عن النبي عَلَيْ قال: «بَشِر المشَّائين في الظُّلَمِ إلى المساجدِ بالنورِ التَّامِّ يوم القيامة».

#### ٥١ - باب الهَدْي في المشي إلى الصلاة

ورو حدثنا محمد بن سليمانَ الأنباريُّ، أن عبدالملك بن عمرو حدثهم، عن داودَ بنِ قيس، حدثني سعد بن إسحاق، حدثني أبو ثُمامةَ الحَنَّاط، أنَّ كعب بن عُجْرة أدركه وهو يريد المسجد ـ أدرك أحدُهما صاحبَه ـ قال: فوجدني وأنا مشبِّكُ بيديَّ، فنهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضأ أحدُكم فأحسن وُضوءَه، ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يُشَبِّكنَّ يديه، فإنه في صلاةٍ».

276 ـ حدثنا محمد بن معاذ بن عبّاد العنبري، حدثنا أبو عوانة، عن يَعْلَى بن عطاء، عن مَعْبد بن هُرْمُزَ، عن سعيد بن المسيّب، قال: حضر رجلاً من الأنصار الموتُ فقال: إني مُحدِّثكم حديثاً ماأحدُّثكموه إلا احتساباً، سمعتُ رسول الله على يقول: «إذا توضأ أحدُكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدَمه اليُمنى إلا كتب الله عز وجلً عنه وجلً له حسنة، ولم يضع قدَمه اليسرى إلا حطَّ الله عز وجلً عنه

<sup>\*</sup> ـ التبويب من ب.

٥٦٢ ـ أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. [٥٢٩]. وتعقَّبه في «الترغيب» ٢١٢:١ بأن رجال إسناده ثقات، وانظر فيه أحاديث الباب.

٥٦٠ \_ أخرجه الترمذي وابن ماجه. [٥٣٠].

٥٦٤ ـ «صلُّوا بعضاً. . »: أي: صلُّوا بعضَ الصلاة وبقى عليهم بعضها الآخر.

سيئة، فليُقرِّب أحدُكم أو ليببَعِّد، فإنْ أتى المسجد فصلَّى في جماعة غُفر له، فإن أتى المسجد وقد صلَّوا بعضاً وبقي بعضٌ: صلَّى ما أدرك، وأتمَّ ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلَّوا فأتمَّ الصلاة كان كذلك».

## ٥٢ ـ باب في من خرج يريد الصلاة فسُبِقَ بها

٥٦٥ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة ، حدثنا عبدالعزيز ـ يعني ابنَ محمد ـ عن محمد ـ عن عوف بن عن محمد ـ يعني ابن طَحْلاءَ ـ عن مِحْصَن بن علي ، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «من توضأً فأحسنَ وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلّوا أعطاه الله عز وجل مِثْلَ أجرِ مَنْ صلاها وحَضَرها، لا يَنقُصُ ذلك من أجرهم شيئاً».

## ٥٣ \_ باب في خروج النساء إلى المسجد

٥٦٦ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
 «لاتمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، ولكنْ لِيَخْرُجْنَ وهُنَّ تَفِلاتٌ».

٥٦٨ \_ حدثنا عثمان بنُ أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوَّام بن حَوْشب، حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر

٥٦٥ ـ النسخ: «من أجرهم» في ع: من أجورهم.

الفوائد: أخرجه النسائي. [٥٣٢].

٥٦٦ ـ «تفلات» على حاشية ع: «تاركات الطيب. منذري».

٥٦٧ \_ أخرجه البخاري ومسلم. [٥٣٤].

قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتَمنعوا نساءكم المساجدَ، وبيُوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ».

979 ـ حدثنا عثمان بنُ أبي شيبة، حدثنا جريرٌ وأبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد قال: قال عبدالله بن عمر: قال النبي ﷺ: «ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل» فقال ابنٌ له: والله لانأذنُ لهُنَّ فيتَّخِذْنَه دَغَلاً، والله لانأذنُ لهن، قال: فسَبَّه وغَضِب وقال: أقول: قال رسول الله ﷺ: «ائذنوا لهنّ» وتقول: لانأذنُ لهن؟!.

## ٤٥ \_ [التشديد في ذلك]\*

وه مرق القَعْنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمرة بنتِ عبدالرحمن أنها أخبرته، أن عائشة زوجَ النبي على قالت: لو أدرك رسولُ الله على مأحدث النساء بعده لَمنَعهُنَّ المسجد، كما مُنِعه نساء بني إسرائيل.

قال يحيى: فقلتُ لعمرة: أَمُنِعَه نساءُ بني إسرائيل؟ قالت: نعم.

٥٧١ ـ حدثنا ابنُ المثنى، أن عمرو بنَ عاصم حدَّثهم، حدثنا هَمَّام، عن قتادة، عن مُورِّق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله، عن النبي عليه قال: «صلاةُ المرأةِ في بيتها أفضلُ من صلاتها في حُجْرتها، وصلاتُها في مُخْدَعِها أفضلُ من صلاتها في بيتها».

٥٦٩ \_ الغريب: «دغلاً» على حاشية ص «أي: خداعاً، وسبباً للفساد، وأصله: الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه. ط».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. [٥٣٦].

التبويب من ب.

٧٠ ـ أخرجه البخاري ومسلم. [٥٣٧]. و «خ» من ص.

٥٧١ ـ «مخدعها» على حاشية ص «هو: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير، وميمه تضم وتفتح. ط».

قال أبو داود: رواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع قال: قال عمر، وهذا أصح.

#### ٥٥ ـ باب السعي إلى الصلاة

ومافاتكم فأتِمُوا». حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عَنْبَسة، أخبرني يونُس، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيَّب وأبو سلمة بن عبدالرحمن، أن أبا هريرة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تَأْتُوها تَسْعَوْنَ، وأُتُوها تمشون وعليكم السَّكِينة، فما أدركتُم فصلُوا، ومافاتكم فأتِمُّوا».

قال أبو داود: كذا قال الزُّبَيْدي، وابنُ أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد، ومعْمر، وشعيب بن أبي حمزة، عن الزهري: «ومافاتكم فأتمُّوا».

وقال ابن عيينة، عن الزهري وحدَه: «فاقضوا».

وقال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وجعفرُ بنُ ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة: «فأتِموا». وابن مسعود، عن النبي

٥٧٢ \_ على حاشية ك آخر الحديث ما نصه: «نسخة: قال أبو داود: وحديث ابن عمر وهُمٌ من عبد الوارث». وتقدم الحديث برقم (٤٦٣)، وتقدم أيضاً (٥٣٤) أن نافعاً عن عمر منقطع.

٥٧٣ \_ النسخ: في أواخر الحديث: «عن أبي سلمة، عن أبي هريرة»: سقط «عن أبي هريرة» من ب.

الفوائد: أخرجه الشيخان وابن ماجه. [٥٤٠].

## عَيْظِيرٌ. وأبو قتادة وأنس، عن النبي عَلِينُهُ، كلُّهم: «فأتِمُّوا».

٥٧٤ \_ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «اثتوا الصلاة وعليكم السَّكينة، فصَلُوا ماأدركتم، واقْضُوا ماسَبَقكم».

قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين، عن أبي هريرة: «وليقضِ»، وكذا قال أبو رافع، عن أبي هريرة. وأبو ذر رُوِيَ عنه: «فأَتِمُّوا» و«اقْضُوا» اختُلِف عنه.

### ٥٦ \_ باب الجمع في المسجد مرتين

٥٧٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، عن سليمانَ الأسودِ،
 عن أبي المتوكِّل، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ أبصر
 رجلاً يصلِّي وحده فقال: «ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيصلِّيَ معه».

٥٧ \_ باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يُصلِّي معهم ٥٧ \_ حدثنا حفص بن عُمر، حدثنا شعبةُ، أجِعرني يعلى بن عطاء،

٥٧٤ ـ النسخ: "سعد بن إبراهيم" في ع: سعيد بن إبراهيم، وهو تحريف. "وليقض" في ب: ويقضى.

الفوائد: "وأقضوا ما سبقكم" على حاشية ص: "قال الخطابي: هو بمعنى: أَدُّوا، كقوله: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ ﴾ وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ ﴾ وليس من قضاء الفائت، فلا اختلاف بينه وبين قوله: أتموا. سيوطي". وأقول: هذا تأويل! وانظر ما كتبتُه أوائل "أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء".

٥٧٥ \_ أخرجه الترمذي بنحوه وقال: حديث حسن. [٥٤٢].

٥٧٦ ـ الغريب: (تُرعَد فرائصهما) على حاشية ص «جمع: فريصة، وهي لَحمة وسط الجنب، عند منبِض القلب، تَرتَعد عند الفزع. طـ». وتُرعَد: فعل =

عن جابر بنِ يزيدَ بنِ الأسود، عن أبيه، أنه صلى مع رسول الله على وهو غلامٌ شابٌ، فلما صلَّى إذا رجلان لم يُصلِّيا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجيء بهما تُرعَدُ فَرائِصُهما، فقال: «مامنعكما أن تُصلِّيا معنا؟» قالا: قد صلَّينا في رحالنا قال: فقال: «لاتفعلوا، إذا صلَّى أحدُكم في رحله، ثم أدرك الإمامَ ولم يُصلِّ فليُصلِّ معه، فإنها له نافلةٌ».

و حدثنا ابنُ معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد، عن أبيه قال: صلَّيتُ مع النبي عَلَيْ الصبح بمِنى، بمعناه.

٥٧٨ ـ حدثنا قتيبة، حدثنا معنُ بن عيسى، عن سعيد بن السائب، عن نوح بن صَعْصَعة، عن يزيدَ بنِ عامر قال: جئت والنبيُّ عَلَيْ في الصلاة، فجلستُ ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله الصلاة، فجلستُ ولم أدخل معهم في الصلاة، قال: بلى يارسول الله قد أملمتُ، قال: «فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟» قال: إني كنت صلَيْتُ في منزلي وأنا أحسَبُ أنْ قد صلَيْتُم، فقال: «إذا جئتَ إلى الصلاةِ فوجدتَ الناس فصلِّ معهم، وإن كنت قد صلَيتَ، تكنْ لك نافلةً، وهذه مكتوبة».

٥٧٩ ـ حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على ابن وهب، قال:

ملازم للبناء لما لم يُسمّ فاعله.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [٤٤٥].

٥٧٨ ـ «كنت صليت»: أُضيف بينهما على حاشية ص: قد، وفوقها رمز لنسخة،
 وفوقها في ح، ك: لا: خ ط، يريد أنه ليس في نسخة الخطيب.

<sup>«</sup>جئت إلى الصلاة» في ع، ب: جئت الصلاة.

٧٩ ـ النسخ: «عفيف بن عَمرو» هكذا في ك، ع، ونسخة على حاشية ح، ب،
 ـ وأنها نسخة الأنصاري والأشيري ـ وهو الظاهر الذي تؤيده مصادر =

أخبرني عَمرو، عن بُكير، أنه سمع عفيفَ بنَ عَمرو بن المسيَّب يقول: حدثني رجلٌ من أسَد بن خزيمة، أنه سأل أبا أيوبَ الأنصاريَّ فقال: يُصلِّي أحدُنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجدَ وتُقام الصلاة، فأصلِّي معهم، فأجدُ في نفسي من ذلك شيئاً، فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبيَّ ﷺ فقال: «فذلك له سَهْمُ جَمْع».

## ٥٨ ـ باب إذا صلَّى ثم أدرك جماعةً، يعيد ؟

مرو بن شعیب، عن سلیمان ـ یعنی مولی میمونة ـ قال: أتیتُ ابن عمرو بن شعیب، عن سلیمان ـ یعنی مولی میمونة ـ قال: أتیتُ ابن عمر علی البكلط وهم یُصلُون، فقلتُ: ألا تُصَلِّی معهم؟ قال: قد صلیتُ، إنی سمعت رسول الله ﷺ یقول: «لاتُصَلُّوا صلاةً فی یوم مرَّتین».

ترجمته، فلذا أثبته، وفي ص،ح،ب: عُمر، وعلى العين ضمة في ح. الغريب: «سهم جمع» على حاشية ص: «قال الخطابي وابن الأثير: يريد أنه سهم في الخير جُمع له، والجيم مفتوحة، وقيل: أراد بالجمع الجيش، كقوله: ﴿ سَيُهُرَمُ لَلْمَتُهُ ﴾ أي: كَسَهُم الجيش في الغنيمة. ط».

٥٨٠ ـ الغريب: «البكلاط» على حاشية ع: «موضع مُبلَّط بالحجارة بين المسجد والسوق في المدينة. منذري».

الفوائد: على حاشية ص: «قال الدارقطني: تفرّد به حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب، قال البيهقي: وهذا إن صحَّ فمحمول على من كان قد صلاه في جماعة فلا يعيده، وفي لفظ البيهقي: لا صلاة مكتوبةً في يوم مرتين، أي: كلتاهما على وجه الفرض، ويرجِّح ذلك على أن الأمر بإعادتها اختيار وليست بحتم. سيوطي». وكتب بجانب هذه الحاشية: «في الشرح زيادة في هذا المحل». ولعله يريد شرح ابن رسلان على هذه السنن. وانظر «التمهيد» ٤: ٣٤٣، و «الاستذكار» ٥: ٣٥٥.

والحديث أخرجه النسائي. [٥٤٧].

## ٥٩ ـ باب جُمَّاع الإمامة وفضلها\*

٥٨١ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبدالرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهَمْداني قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَن أمَّ الناسَ فأصاب الوقت، فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئاً، فعليه ولاعليهم».

#### ٦٠ ـ باب في كراهة التدافع على الإمامة \*\*

٥٨٢ ـ حدثنا هارون بن عبّاد الأزْدي، حدثنا مروان، حدثتني طلحة أمّ غُراب، عن عَقِيلةَ ـ امرأة من بني فزارة مولاة لهم ـ عن سَلامة بنتِ الحُرِّ الفزاريِّ، قالت: سمعت رسول الله عليه الحُرِّ الفزاريِّ، قالت: سمعت رسول الله عليه يقول: "إن من أشراطِ الساعةِ: أن يتدافع أهلُ المسجد، لا يجدون إماماً يصلي بهم».

### ٦١ \_ باب مَن أحقُّ بالإمامة

٥٨٣ \_ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أخبرني إسماعيل

<sup>\* -</sup> في ب: "باب في جماع الإمامة. في فضل الإمامة"، وفي ع: باب في فضل الإمامة. وكلمة "جماع" تضبط بكسر الجيم وتخفيف الميم، وبضم الجيم وتشديد الميم، والمعنى: مَجْمَع أحاديث الإمامة. فهي بمثابة قوله في مواطن أخرى: أبواب كذا. انظر "عون المعبود" ٢: ٢٨٧.

٥٨١ ـ أخرجه ابن ماجه. [٥٤٨].

<sup>\*\*</sup> ـ "في كراهة": كما في ص، وفي غيرها: كراهية. "على الإمامة" على حاشية ح، ك: "نسخة: عن".

٥٨٧ ـ أخرجه ابن ماجه. [٥٤٩].

٥٨٣ ـ الغريب: «على تكرمته» على حاشية ص: «هي تَفْعِلة من الكرامة، وهي: الموضع الخاص بجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يُعدُّ لإكرامه. ط». =

ابن رجاء قال: سمعت أوس بن ضَمْعَج يُحدِّث عن أبي مسعود البَدْريِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤُمُّ القومُ أقرؤُهم لكتاب الله، وأقدمُهم قراءةً، فإن كانوا في القراءة سواءً فليؤمَّهم أقدمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً فليؤمَّهم أكبرُهم سناً، ولايُؤمُّ الرجلُ في بيته ولا في سلطانه، ولايُجلَسُ على تَكْرِمته إلا بإذنه».

قال شعبة: فقلت الإسماعيل: ماتكرمته؟ قال: فِراشه.

٥٨٤ \_ حدثنا ابنُ معاذ، حدثنا أبي، عن شعبة، بهذا الحديث قال فيه: «ولايَوُمَّ الرجلُ الرجلُ».

قال أبو داود: وكذا قال يحيى القطان، عن شعبة: «أقدمُهم قراءةً».

٥٨٥ \_ حدثنا الحسن بنُ علي، حدثنا عبدالله بن نُمير، عن الأعمش، عن إسماعيلَ بنِ رجاء، عن أوس بن ضَمْعَج الحَضْرمي، قال: سمعتُ أبا مسعود، عن النبي ﷺ، بهذا الحديث، قال: «فإنْ كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسُّنَة، فإن كانوا في السُّنَة سواءً فأقدمهم هجرةً» ولم يقل: «فأقدمهم قراءةً».

٥٨٦ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا أيوب، عن

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا البخاري. [٥٥١].

٥٨٤ \_ "ولايؤمَّ الرجلُ الرجلَ»: ضبط "يَوُّمَّ» من ك، وزاد في ع، ب برمز الأشيري والأنصاري: في سلطانه.

<sup>«</sup>قال أبو داود.. »: سقط من ع، وجاء في ب عقب الحديث السابق.

٥٨٥ \_ في المطبوعة الحمصية و «عون المعبود» ٢٩٢:٢ زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: رواه حجاج بن أرطاة، عن إسماعيل قال: ولاتقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه».

٥٨٦ ـ النسخ: «تكشفت» في ب: انكشفت. وأفاد أن رواية «تكشفت» هي رواية الأنصارى والأشيرى عنده.

عمرو بن سَلِمة، قال: كنا بحاضر يَمُوُ بنا الناسُ إذا أَتُوا النبيَّ عَلَيْهُ، فكانوا إذا رجعوا مرُّوا بنا، فأخبرونا أن رسول الله على قال كذا وكذا، وكنتُ غلاماً حافظاً، فحفظتُ من ذلك قرآناً كثيراً، فانطلق أبي وافداً إلى رسول الله على في نفر من قومه فعلمهمُ الصلاة وقال: «يؤمُّكم أقروُّكم» فكنت أقرأهم لِمَا كنت أحفظُ، فقدَّموني، فكنتُ أؤمُّهم وعليَّ بُرْدةٌ لي صغيرةٌ صفراء، فكنتُ إذا سجدتُ تكشَّفَتْ عني، فقالت امرأةٌ من النساء: وَارُوا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصاً عُمَانياً، فما فرحتُ بشيءِ بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمُّهم وأنا ابن سبع سنين، أو ثمانِ سنين.

٥٨٧ ـ حدثنا النُّهيليُّ، حدثنا زهير، حدثنا عاصمٌ الأحول، عن عمرو بن سَلِمة، بهذا الخبر. قال: فكنتُ أَوُّمُّهم في بُرُدةٍ مُوَصَّلةٍ فيها فتتُّ، فكنت إذا سجدتُ خرجَتِ اسْتي.

٨٨٥ \_ حدثنا قُتيبة، حدثنا وكيع، عن مِسعَر بن حبيب الجَرْمي،

<sup>«</sup>فَرَحي به» في ب: ما فرحته.

الغريب: «بحاضر» على حاشية ص: «قال الخطابي: الحاضر: القوم النزول على ماء، يقيمون به ولا يرحلون عنه، وربما جعلوه اسماً لمكان الحضور، يقال: نزلنا حاضر بني فلان، فهو فاعل بمعنى مفعول. سيوطي».

<sup>«</sup>عُمانياً»: على حاشية ص «نسبة إلى عُمان ـ بالضم والتخفيف ـ صُقْعِ عند البحرين. ط».

الفوائد: أخرجه البخاري بنحوه، وفيه: وأنا ابن ستِ، أو سبعِ سنين، وأخرجه النسائي. [٥٥٥].

۵۸۷ ـ «بهذا» في ب: في هذا.

٥٨٨ ـ (حدثنا قتيبة) كما في ص، ب، وعلى حاشيتي ح، ك أنها كذلك في (خ
 ط) أي: في نسخة الخطيب، وفي ح، ك، ع، ونسخة على حاشية ص:
 أخبرنا.

حدثنا عمرو بن سَلِمة، عن أبيه، أنهم وفَدوا إلى النبي ﷺ، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يارسول الله، مَنْ يؤمُّنا؟ قالَ: «أكثرُكم جمعاً للقرآن»، أو: «أخذاً للقرآن»، فلم يكن أحدٌ من القوم جمع ماجمعت، قال: فقدَّموني وأنا غلامٌ وعليَّ شَمْلةٌ لي، قال: فما شهدتُ مجمعاً في جَرْم إلا كنتُ إمامَهم، وكنتُ أصلِّي على جنائزهم إلى يومي هذا.

قال أبو داود: ورواه يزيد بن هارون، عن مسعر بن حبيب، عن عمرو بن سَلِمة قال: لما وفد قومي إلى النبي ﷺ، لم يقل: عن أبيه.

٥٨٩ \_ حدثنا القعنبي، حدثنا أنسٌ \_ يعني ابنَ عياض \_،

«ما جمعت» في ع: ما جمعته.

«في جَرْم» كما في ص، وفي غيرها: من جَرْم. وهي قبيلته.

«مسعر بن حبيب» زاد في ب: الجَرْمي.

٥٨٩ \_ النسخ: «حدثنا ابن نمير»: في ح، ك، ع: قال: حدثنا ابن نمير، وفي ب: قالا: حدثنا ابن نمير، والأخير وهم، لكن اعتمده صاحب «بذل المجهود» ٢٠١:٤ فقال: «قالا، أي: أنس والهيثم»، وليس كما قال، فأنس ابن عياض لايروي عن ابن نمير، بل يروي عن عبيد الله بن عمر، كما في «تهذيب الكمال» ٣:٩٤٣، و «التحفة» ٦:١٢٢،١٥٣ (٨٠٠٧،٧٨٠٠).

«أنه لما قدم...» في ب، ع: أنه قال: لما قدم...

الغريب: «العُصْبة»: هكذا ضبطت بالقلم في ح، ص، ك، وعلى حاشية ص: «قال في «النهاية»: هو موضع بالمدينة عند قُباء، وضبطه بعضهم بفتح العين والصاد. ط».

قلت: هو غربيٌّ مسجد قُباء، موضع فيه نخل كثير، معروف بهذا الاسم إلى يومنا هذا.

«واختلف في أوله، فقيل: بالضم، وقيل: بالفتح، وضبطه بعضهم بفتح العين والصاد معاً، ويروى: المعُصَّب، كمُحمَّد». «وفاء الوفا» ٤:١٢٦٧. الفوائد: أخرجه البخاري، وليس فيه ذكر عمر وأبي سلمة.[٥٥٧،٥٥٦]. ح، وحدثنا الهيثم بن خالد الجُهني \_ المعنى \_ حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العُصْبَةَ قبلَ مَقْدَمِ رسول الله ﷺ، فكان يؤُمُّهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرَهم قرآناً.

زاد الهيثم: وفيهم عمر بن الخطاب، وأبو سلمة بنُ عبدالأسد.

• ٩٥ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا إسماعيل،

ح، وحدثنا مسدَّد، حدثنا مسلَمة بن محمد ـ المعنى واحد ـ عن خالد، عن أبي قِلاَبة، عن مالك بن الحُوَيرث، أن النبي عَلَيْ قال له ـ أو: لصاحب له ـ: «إذا حضرتِ الصلاةُ فأذّنا ثم أَقيما، ثم لْيَؤُمَّكما أَكبرُكما».

وفي حديث مسلمة قال: وكنا يومئذ متقارنَيْن في العلم، وقال في حديث إسماعيل: قال خالد: قلت لأبي قِلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما كانا متقاربَيْن.

و حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن عيسى الحنفي، حدثنا الحكم بن أبانٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لِيؤذّن لكم خيارُكم، ولْيؤمّكم قُرّاؤكم».

٩٠ ـ النسخ: «وفي حديث مسلمة» في ب: وقال في حديث مسلمة.

<sup>«</sup>كنا يومئذ متقارنين» في ع، ب: . . . متقاربين.

<sup>«</sup>فأين القرآن» في ب: فأين القراءة.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، بنحوه، مختصراً ومطولاً. [٥٥٨ ـ ٥٦٠].

**٩٩** ـ أخرجه ابن ماجه. [٩٦١].

#### ٦٢ \_ باب إمامة النساء

وعدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجرَّاح، حدثنا الوليد بن عبدالله بن جُمَيع، حدثَنْي جدَّتي وعبدُالرحمن بن خلاد الأنصاري، عن أمِّ ورقة بنتِ نوفل، أن النبي على لما غزا بدراً قالت: قلت له: يارسول الله، ائذن لي في الغزو معك أُمرِّضْ مرضاكم، لعل الله يرزقُني شهادة، قال: «قرِّي في بيتِك، فإن الله عز وجل يرزقُك الشهادة» قال: فكانت تُسمَّى الشهيدة.

قال: وكانت قد قرأتِ القرآن، فاستأذنتِ النبيَّ ﷺ أَن تَتَّخِذ في دارها مؤذِّناً، فأذن لها.

قال: وكانت دبَّرتْ غلاماً لها وجارية، فقاما إليها بالليل، فغمَّاها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا، فأصبح عمر فقام في الناس، فقال: من عنده من هذين عِلْم \_ أو من رآهما \_ فليجِيءُ بهما، فأَمَر بهما فصُلبا، فكانا أولَ مصلوب بالمدينة.

99° ـ حدثنا الحسن بن حماد الحَضْرمي، حدثنا محمد بن فُضَيل، عن الوليد بن جُميع، عن عبدالرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث، بهذا الحديث، والأول أتمّ.

قال: وكان رسول الله ﷺ يزورُها في بيتها، وجعل لها مؤذَّنا يُؤذِّن لها، وأمرها أن تَؤُمَّ أهل دارها.

قال عبدالرحمن: فأنا رأيت مؤذِّنها شيخاً كبيراً.

٥٩٢ ــ «يرزقني» في ع، ب: أن يرزقني. «قِرّي»: كسرة القاف من ح، ك، وقُرىء متواتراً: ﴿وقِرْنَ في بيوتكنّ﴾.

#### ٦٣ ـ باب الرجل يؤُمُّ القوم وهم له كارهون

عبدالرحمن بن زياد، عن عِمرانَ بن عبد المَعَافريِّ، عن عبدالله بن عمرَ بنِ غانم، عن عبدالرحمن بن زياد، عن عِمرانَ بن عبد المَعَافريِّ، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ كان يقول: «ثلاثةٌ لا يَقبل الله منهم صلاة: مَنْ تقدَّم قوماً وهم له كارهون، ورجلٌ أتى الصلاة دِباراً \_ والدِّبارُ: أن يأتيها بعد أن تفوتَه \_ ورجل اعْتبَدَ مُحرَّرَهُ»\*.

#### ٦٤ \_ باب إمامة الأعمى

٥٩٥ \_ حدثنا محمد بن عبدالرحمن العَنْبري أبو عبدالله، حدثنا ابن

٩٤ ـ الغريب: «دباراً» على حاشية ص: «بكسر الدال، أي: بعد مايفوت وقتها،
 وقال الخطابي: هو أن يكون قد اتخذه عادة. ط».

"اعتبد مُحرَّرَهُ" على حاشية ص "أي: اتخذه عبداً، قال الخطابي: هو على وجهين: أن يعتقه ثم ينكره، أو يستخدمه كرها بعد العتق، ط». "معالم السنن" ١: ١٧٠ مختصراً.

وفي ح: «اعتبد مُحرَّرَةً» هكذا مع الضبط، وعليها : صح، والمعنى: نفساً مُحرَّرةً، والله أعلم.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٥٦٤].

\* \_ جاء هنا على حاشية ب، ع ما نصه:

#### «باب إمامة البَرِّ والفاجر

٦ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، برا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر».

هذا في عرض كتاب حميدِ بنِ ثوابة الراوي عن أبي عيسى الرملي».

وبعده في ب: «هذا الباب مكَتوب في حاشية الأصل».

وزاد في ع: ولم نجده في نسخ أبي داود، لهذا لم نلحقه بالأصل».

قلت: هذا الحديث مختصر، وسيرويه المصنف تاماً في الجهاد برقم (٢٥٢٥)، ولم يذكر المزي في «التحفة» ٢٠: ٣٧٥ (١٤٦١٩) إلا ذاك الموضع. مهدي، حدثنا عِمرانُ القطانُ، عن قتادة، عن أنس، أن النبي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

#### ٦٥ \_ باب إمامة الزائر

وعطية \_ مولى منا \_ قال: كان مالك بن الحُويْرث يأتينا إلى مصلانا هذا، عطية \_ مولى منا \_ قال: كان مالك بن الحُويْرث يأتينا إلى مصلانا هذا، فأقيمتِ الصلاة، فقلنا له: تقدَّمْ فصله، فقال لنا: قدِّموا رجلاً منكم يصلي بكم، وسأحدُّثكم لم لاأصلي بكم: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «من زار قوماً فلا يؤمَّهم، ولْيؤمَّهم رجلٌ منهم».

## ٦٦ ـ باب الإمام يقوم مكاناً \*أرفع من مكان القوم

990 ـ حدثنا أحمدُ بن سِنان وأحمد بن الفراتِ أبو مسعودِ الرازي، المعنى، قالا: حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همّام، أن حذيفة أمّ الناسَ بالمدائن على دُكّان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلمْ أنهم كانوا يُنْهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرتُ حين مدَدْتَنى.

٩٨ ـ حدثنا إبراهيم، حدثنا حجاجٌ، عن ابن جريج، أخبرني أبو خالد، عن عديّ بن ثابت الأنصاري، حدثني رجلٌ أنه كان مع عمّار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمارٌ، وقام على دُكانِ يصلي، والناسُ أسفلَ منه، فتقدم حذيفةُ فأخذ على يديه، فاتّبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فَرَغ عمارٌ من صلاته قال له حذيفةُ: ألم تسمع رسول الله

٥٩٦ \_ أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن، وأخرجه النسائي مختصراً. [٥٦٧].

<sup>\*</sup> \_ (مكاناً) على حاشية ع: (نسخة: مقاماً).

٥٩٧ ـ (مَدَدْتَني) على حاشية ب: (نسخة: جذبتني).

عَلَيْ يقول: «إذا أمَّ الرجلُ القومَ فلا يَقُمْ في مكانِ أرفعَ من مقامهم» أو نحوَ ذلك؟ قال عمار: لذلك اتَّبعتُكَ حين أخذتَ على يدَيَّ.

## ٦٧ \_ باب إمامة من صلَّى بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة

وعد عن عبيدالله بن عمر بن ميسرة ، حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عَجْلان ، حدثنا عُبيدالله بن مِقْسَم، عن جابر بن عبدالله ، أن معاذ بن جبل كان يصلّي مع رسول الله ﷺ العشاء، ثم يأتي قومَه فيُصلّي بهم تلك الصلاة.

مع جابر بن عن عَمرو بن دینار، سمع جابر بن عبدالله یقول: إن معاذاً کان یُصلی مع النبی ﷺ، ثم یرجِعُ فیؤمُ قومه.

#### ٦٨ ـ باب الإمام يصلي من قعود"

7۰۱ ـ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ ركب فرساً، فصُرِع فجُحِش شِقُه الأيمنُ، فصلى صلاةً من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعوداً، فلما انصرف قال: "إنما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربَّنا ولك الحمد، وإذا صلى جالساً فصلُوا جلوساً [أجمعين]».

**٩٩٥** ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٥٧١].

 <sup>\* -</sup> في ب: باب إذا صلى الإمام قاعداً.

٦٠١ ـ النَّسخ: «فصرع» من ص، وفي غيرها: فصُرع عنه.

<sup>«</sup>أجمعين»: رسمتُها برموزها كما في ص وحاشية ح، ك، وفي غيرها: أجمعون. وانظر حاشية (٦٠٣).

الغريب: «صُرِع» على حاشية ص «أي: سقط عن ظهرها».

<sup>«</sup>جُحِش»: «انخدش جلده». من ص أيضاً.

7.۲ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جريرٌ ووكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: ركب رسول الله ﷺ فرساً بالمدينة، فصَرعه على جِذْم نخلة، فانفكّت قدمُه، فأتيناه نعودُه، فوجدناه في مَشْرُبةٍ لعائشة يُسبِّح جالساً، قال: فقمنا خلفه، فسكت عنّا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده، فصلى المكتوبة جالساً، فقُمنا خلفه، فأشار إلينا، فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة قال: «إذا صلى الإمامُ جالساً فصلُوا جلوساً، وإذا صلى الإمام قائماً فصلوا قياماً، ولاتفعلوا كما يفعل أهلُ فارسَ بعظمائها».

٦٠٣ ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، المعنى، عن

الفوائد: أخرجه الجماعة. [٥٧٢]. وعلَّق الخطابي في «المعالم» ١٧٢:١
 على أحاديث الباب كلها أن آخر الأمرين منه ﷺ صلاته آخر حياته الشريفة
 قاعداً وصلاة من خلفه قياماً.

<sup>7.</sup>٢ ـ الغريب: «جذم نخلة» على حاشية ص «أي: أصلها، أو قطعة منها. ط». «فانفكت قدمه» على حاشية ص: «قال العراقي: لاينافي الرواية التي قبله، إذ لا مانع من حصول خدش الجلد وفكّ القدم معاً، قال: ويَحتمِل أنهما واقعتان. سيوطي».

<sup>«</sup>مشرُبة» في حاشية ص «أي: غرفة. ط». وهي بهذا المعنى يجوز فتح الراء وضمها، أما إذا أريد بها معنى الشرب فبفتحها فقط.

<sup>«</sup>يسبح»: يصلي النافلة.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه مختصراً. [٥٧٣].

٣٠٣ ـ «أجمعين»: في ع وغير نسخة الخطيب كما هو على حاشية ص، ح، ك: أجمعون.

وجاء على حاشية ص: «قوله «أجمعين» بالنصب على الحال، وبه يعرف أن رواية «أجمعون» بالرفع على التأكيد من تغيير الرواة، لأن شرطه في العربية تقدُّم التأكيد بـ «كل». ط».

وُهَيب، عن مُصعب بن محمد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إنما جُعِل الإمامُ لِيُؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تُكبِّروا حتى يكبِّر، وإذا ركع فاركعوا، ولاتركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» \_قال مسلم: "ولك الحمد» وإذا سجد فاسجدوا، ولاتسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجعين».

قال أبو داود: «اللهم ربنا لك الحمد»: أفهمني بعضُ أصحابنا، عن سليمان.

7٠٤ ـ حدثنا محمد بن آدمَ المِصِّيصي، حدثنا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «إنما جُعِل الإمام لِيُؤتمَّ به» بهذا الخبر، زاد: «وإذا قرأ فأنصِتوا».

قال أبو داود: وهذه الزيادة \_ «وإذا قرأ فأنصتوا» \_ عندنا ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبى خالد.

عن عائشة رحمها الله أنها قالت: صلى رسولُ الله ﷺ في بيته وهو جالس، عن عائشة رحمها الله أنها قالت: صلى رسولُ الله ﷺ في بيته وهو جالس، فصلى وراءه قومٌ قياماً، فأشار إليهم أنِ اجلسوا، فلما انصرف قال:

٩٠٤ \_ النسخ: «عندنا ليست بمحفوظة» من ص فقط، وفي غيرها: ليست بمحفوظة.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [٥٧٥]. وانظر كلام المنذري، وانظر تصحيح الإمام مسلم لهذه الزيادة في «صحيحه» ١: ٣٠٤ (٦٣).

٦٠٥ ـ النسخ: «عن عائشة رحمها الله» كما في ص، ح، ك، وفي ب، ع: عن عائشة زوج النبي ﷺ.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم. [٥٧٦].

«إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤتمَّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصَلُوا جلوساً».

٦٠٦ ـ حدثنا قتيبة بن سعيدٍ ويزيد بنُ خالد بن مَوْهَب، المعنى، أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: اشتكى النبي ﷺ، فصلَّينا وراءه وهو قاعدٌ، وأبو بكر يُكبِّر لِيُسمع الناسَ تكبيرَه. ثم ساق الحديث.

7.۷ ـ حدثنا عَبْدة بن عبدالله، أخبرنا زيدٌ ـ يعني ابن الحُباب ـ عن محمد بن صالح، حدثني حُصَين من ولد سعد بن معاذ، عن أُسَيد بن حُضَير أنه كان يؤمُّهم، قال: فجاء رسول الله ﷺ يعودُه فقال: يارسول الله، إن إمامَنا مريضٌ؟، فقال: «إذا صلَّى قاعداً فصلوا قعوداً».

قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمتصل.

# ٦٩ ـ باب الرجلين يؤم أحدُهما صاحبه، كيف يقومان ؟

٦٠٨ ـ حدثنا موسى بن إسماعيلَ، حدثنا حماد، أخبرنا ثابتٌ، عن أنس، أن رسول الله ﷺ دخل على أمِّ حرام، فأتَوْه بسمْن وتمر، فقال: «ردُّوا هذا في وعائه، وهذا في سِقائه، فإني صائم».

ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاً، فقامَتْ أم سُليم وأم حرام خلفنا، قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط.

٦٠٦ ـ النسخ: «يزيد بن خالد بن موهب» على حاشية ب: «نسخة: يزيد بن خالد الله بن موهب».

<sup>«</sup>ليسمع» على حاشية ص، ح، ك: «نسخة: يسمع».

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه مطولًا. [٧٧٥].

٦٠٧ ـ «الحديث ليس بمتصل»: وذلك أن حُصَيناً لم يدرك أسيد بن حضير.

٦٠٩ \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عبدالله بن المختار، عن موسى بن أنس، يُحدِّث عن أنس، أن رسول الله ﷺ أمَّهُ وامرأةً منهم، فجعله عن يمينه، والمرأة خلف ذلك.

عطاء، عن ابن عباس قال: بِتُّ في بيت خالتي ميمونة، فقام رسول الله عضاء، عن ابن عباس قال: بِتُّ في بيت خالتي ميمونة، فقام رسول الله عن الليل، فأطلق القِرْبة فتوضأ، ثم أوكاً القِرْبة، ثم قام إلى الصلاة، فقمتُ فتوضأت كما توضأ، ثم جئتُ فقمتُ عن يساره، فأخذني بيمينه، فأدارني مِن ورائه، فأقامني عن يمينه، فصليتُ معه.

٦١١ \_ حدثنا عَمرو بن عونٍ، أخبرنا هُشَيم، عن أبي بِشْر، عن
 سعيد بن جبير، عن ابن عباس \_ في هذه القِصَّة \_ قال: فأخذ برأسي
 أو بذُؤابتي \_ فأقامني عن يمينه.

### ٧٠ ـ باب إذا كانوا ثلاثةً كيف يقومون؟

717 \_ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن إسحاقَ بنِ عبدالله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك، أن جدَّته مُلَيكة دعَتْ رسول الله ﷺ لطعامِ صَنعَتْه، فأكل منه، ثم قال: «قوموا فَلأُصلِّيَ لكم» قال أنس: فقمتُ إلى حصيرِ لنا قد اسودً من طول مالبِس، فنضَحْتُه بماء، فقام عليه رسول الله

٦٠٩ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٥٨٠].

٦١٠ ـ أخرجه مسلم. [٥٨١]. وتقدم (٥٩)، وسيأتي (١٣٥٩ ـ ١٣٦٢).

<sup>711</sup> \_ أخرجه الجماعة كلهم من حديث كريب عن ابن عباس، وسيأتي إن شاء الله تعالى. [٥٨٢]. وانظره (٥٩، ١٣٥٩، ١٣٦٢) وأما رواية الترمذي له ففي «الشمائل» أوائل باب ما جاء في عبادة رسول الله ﷺ.

٦١٢ ـ الغريب: «ما لُبِس»: فسَّره في «بذل المجهود» ٤: ٢٥٩، و«عون المعبود» ٢: ٣٢٠ بـ: ما استعمل.

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [٥٨٣].

عَلَيْهُ وصفَفْتُ أنا واليتيمُ وراءه، والعجوزُ من وراثنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف.

71٣ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فُضَيل، عن هارون بن عنترة، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: استأذن علقمة والأسود على عبدالله، وقد كنا أطلنا القعود على بابه، فخرجت الجارية فاستأذنت لهما، فأذن لهما، ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على فعل.

#### ٧١ ـ باب الإمام ينحرف بعد التسليم

٦١٤ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني يَعْلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: صليتُ خلف رسول الله ﷺ فكان إذا انصرف انحرف.

مِسْعَر، عن ثابت بن عبيد، عن عبيد بن البراء، عن البراء بن عازبِ مَسْعَر، عن ثابت بن عبيد، عن عبيد بن البراء، عن البراء بن عازبِ قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ أحببنا أن نكونَ عن يمينه، فيُقْبِلُ علينا بوجهه ﷺ.

<sup>71</sup>۳ \_ على حاشية ك: «قال في «الفتح»: وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لخيق المكان، رواه الطحاوي». «فتح الباري» ٢: ٢١٢، و «شرح معاني الآثار» ١: ٣٠٧.

والحديث أخرجه النسائي. [٥٨٤].

٦١٤ ـ أخرجه الترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ والنسائي. [٥٨٥].

٦١٥ ـ النسخ: «إبن عازب»: ليس في ع، ب.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [٥٨٦].

#### ٧٢ ـ باب الإمام يتطوع في مكانه

717 \_ حدثنا أبو توبة الرَّبيع بنُ نافع، حدثنا عبدالعزيز بن عبدالملك القُرشي، حدثنا عطاءٌ الخراساني، عن المغيرةِ بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: «لايُصلِّي الإمامُ في الموضع الذي صلّى فيه حتى يتحوَّلَ».

قال أبو داود: عطاءٌ الخراسانيُّ لم يدركِ المغيرةَ بن شعبة.

# ٧٣ ـ باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه

71٧ \_ حدثنا أحمد بن يونُس، حدثنا زهير، حدثنا عبدالرحمن بن زياد بن أنْعُم، عن عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سَوَادة، عن عبدالله بن عَمرو، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قضى الإمامُ الصلاة وقعد، فأحدث قبل أن يتكلَّم: فقد تمَّتْ صلاته ومَنْ كان خلفه ممن أتمَّ الصلاة».

71۸ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عَقِيل، عن محمد بن الحنفية، عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «مفتاحُ الصلاة الطُهورُ، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».

٦١٦ \_ النسخ: «عبد العزيز ابن): سقط من ع.

الفوائد: «لا يصلي» كذا في ص، ح، ك، بالياء للإشباع مع الجازم، وانظر التعليق على الحديث المتقدم برقم (٢٧٨).

والحديث أخرجه ابن ماجه. [٥٨٧].

<sup>71</sup>۷ \_ أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، ثم ضعفه بعبد الرحمن بن زياد. [٥٨٨]. ولكن انظر التعليق على الحديث رقم (٣٣).

<sup>71</sup>۸ ـ أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. [٥٨٩].

# ٧٤ ـ باب مايؤمر المأمومُ من اتّباع الإمام

719 ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلانَ، حدثني محمد ابن يحيى بن حَبَّانَ، عن ابن مُحَيْريز، عن معاويةَ بنِ أبي سفيانَ قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتُبادِروني بركوع ولابسجود، فإنه مهما أَسْبِقْكُم به إذا رفعتُ، إني قد بدَّنْتُ».

٦٢٠ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت عبدالله بن يزيد الخَطْميَّ يخطُبُ الناس، قال: حدثنا البراء ـ وهو غير كذوب ـ أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله عليه

719 ـ الغريب: «بدَّنت»: الضبط من ص، ح، ك، وأفاد الخطابي في «المعالم» ا: ١٧٦ أنها تروى كذلك، بمعنى: كبِرتْ سنيّ، وتروى: بدُنت، بدال مضمومة مخففة، بمعنى: زيادة الجسم واحتمال اللحم، وكلاهما يثقل البدن ويثبط عن الحركة.

الفوائد: «تدركوني به إذا رفعت» على حاشية ص: «قال الخطابي: يريد أنه لا يضركم رفع رأسي وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائماً قبل أن أسجد، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول. سيوطي».

والحديث أخرجه ابن ماجه. [٥٩٠].

• ١٣٠ ـ (وهو غير كذوب): انظر كلاماً طويلاً في (فتح الباري) ٢: ١٨١ (٦٩٠) حول هذه الجملة: من كلام مَنْ؟ ومعناها؟ والذي يبدو لي: أن نفي الصفة هنا ليس بأقل من إثباتها، كقوله تعالى عن سيدنا رسول الله ﷺ: ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْوُنِ ﴾ أي: بل أنت أعقل العقلاء. وكقول عبد الله بن سَلاَم رضي الله عنه في قصة إسلامه، عن رسول الله ﷺ: (فلما استثبتُ وجه رسول الله ﷺ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب). رواه الترمذي (٢٤٨٥) وقال: حسن صحيح.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه. [٥٩١].

قاموا قياماً، فإذا رأوْه قد سجد سجدوا.

7۲۱ \_ حدثنا زهيرُ بن حرب وهارون بن معروف، المعنى، قالا: حدثنا سفيان، عن أبانِ بن تَغْلِبَ \_ قال زهير: قال حدثنا الكوفيون أَبَانٌ وغيرُه \_ عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال: كنا نصلي مع النبي ﷺ فلا يَحْنو أحدٌ منا ظهره حتى يَرَى النبي ﷺ يَضَع.

7۲۲ ـ حدثنا الربيع بن نافع، حدثنا أبو إسحاق ـ يعني الفزاري ـ عن أبي إسحاق، عن مُحارِب بن دِثار قال: سمعتُ عبدالله بن يزيد يقول على المنبر: حدثني البراءُ أنهم كانوا يُصلُون مع رسول الله ﷺ، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم نزَل قياماً حتى يرونه قد وضع جبهته بالأرض، ثم يتَّبعونه ﷺ.

## ٧٥ ـ باب التشديد فيمن يرفعُ قبلَ الإمام، أو يَضَعُ قبله

محمد بن زياد، عن عمر، حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أما يخشى \_ أو: «ألا يخشى» \_

٦٢١ ـ النسخ: «يرى»في ع: نري.

الغريب: "فلايحنو أحد" على حاشية ص "أي: يثني ظهره للركوع. ط". الفوائد: "أبانِ... أبانٌ" هكذا مصروفاً في ح، وهو وجه مشهور، وتقدم مني ضبطه بالوجهين مراراً.

والحديث أخرجه مسلم. [٥٩٢].

٦٢٢ ـ النسخ: «حتى يرونه» كذا في ص، ح، ك، ب، مُضبّباً عليها في ص، ح، وعلى حاشية النسخ الثلاثة الأولى: يروه، وفوقها: خ صح، وهي كذلك في ع.

الفوائد: «يتَّبِعونه»: الضبط من ح، ك.

والحديث أخرجه مسلم. [٥٩٣].

٦٢٣ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. [٥٩٤].

أحدُكم إذا رفع رأسَه والإمام ساجدٌ أن يُحوِّلَ الله رأسَه رأسَ حمارٍ؟!». أو: «صورتَه صورةَ حمار؟!».

#### ٧٦ ـ باب فيمن ينصرف قبل الإمام

الدُّهني، عدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا حفص بن بُغَيْل الدُّهني، حدثنا زائدة، عن المختار بن فُلْفُل، عن أنس، أن النبي ﷺ حضَّهم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.

# ٧٧ ـ باب جِماع أبواب مايُصلَّى فيه\*

معيد بن المُسيَّب، عن الله عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسيَّب، عن أبي هريرة، أن رسول الله على شُتل عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال النبي عَلَيْهُ: «أَوَلِكُلِّكُم ثوبانِ؟!».

37٤ ـ «الدُّهْني»: كما في ص،ح،ك، وفي ب،ع: المُرْهِبي، وعلى حاشية ك ما نصُّه: «قوله «الدُّهْني» كذا في الأصل المنقول منه، والذي في أصولِ غيره: المرهبي، وهو الذي في «التهذيب» و«الكاشف» وغيرهما، وفي «الأطراف»: الدهني، كما في الأصل». «تهذيب الكمال» ٧:٥، و «الكاشف» (١١٤٣)، و «تحفة الأشراف» ١: ٤٠٤ (١٥٨١)، ولما نسبه المزيُّ في «التهذيب»: المرهبي، علَّق على الحاشية مستدركاً على صاحب «الكمال» الحافظ عبد الغني المقدسي بقوله: «كان فيه الدُّهني، وهو وهم».

وحينئذ فقوله في «التحفة»: الدُّهْني، متابعة للنسخة التي بين يديه من «سنن أبي داود»، وابن حجر تبع المزي في «التهذيب» و «التقريب»، لكنه جعله في «التبصير» ٢: ٥٧١ دُهْنياً! ومن هنا كان من اللازم في البحث جمع كلام الإمام الواحد من كتبه المتعددة للوصول إلى نتيجة سديدة.

<sup>\*</sup> \_ في ب: باب جامع ما يصلى فيه.

٦٢٥ ـ أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [٥٩٦].

آ ٦٢٦ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا سفيانُ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لايُصلِّ أحدُكم في الثوب الواحدِ، ليس على مَنْكِبيه منه شيء».

٦٢٧ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى،

وحدثنا مُسدَّد، حدثنا إسماعيل ـ المعنى ـ عن هشام بن أبي عبدالله، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الدُكم في ثوب، فليُخالِف بطَرَفيه على عاتِقَيْه».

م۲۲۸ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أمامة بن سهل، عن عُمر بن أبي سلّمة قال: رأيتُ رسول الله يُصلي في ثوبٍ واحدٍ مُلْتَحِفاً بين طرفيه على مَنْكبيه.

7۲۹ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا مُلازم بن عَمرو الحنفيّ، حدثنا عبدالله ابن بدر، عن قيس بن طَلْق، عن أبيه قال: قَدِمنا على نبي الله ﷺ، فجاء رجلٌ، فقال: يانبي الله، ماترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله ﷺ إزاره، طارقٌ له رداءه، فاشتمل بهما ثم قام فصلًى بنا نبيُّ الله ﷺ، فلما أنْ قَضَى الصلاة قال: «أوَكُلُكم يجدُ ثوبين؟».

٧٨ ـ باب الرجل يعقِد الثوبَ في قفاه، ثم يصلي

٩٣٠ \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، عن سفيانَ،

٦٢٦ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٩٩٧].

٦٢٧ \_ أخرجه البخاري. [٩٩٨].

٦٢٨ \_ أخرجه الجماعة. [٩٩٩].

<sup>7</sup>۲۹ \_ «طارقٌ له رداءَه» كذا في ص، ح مع الضبط من ح، وفي ك، ع، ب: «طارَقَ به رداءه»، وكأنه أشار إلى هذه النسخة على حاشية ح، قال صاحب «العون» ٢: ٣٣٤: «مِن: طارقتُ الثوبَ على الثوب إذا طبقتَه عليه».

٦٣٠ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٦٠١].

عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: لقد رأيتُ الرجالَ عاقدي أُزُرِهم في أعناقهم من ضِيق الأزر خلف رسول الله ﷺ في الصلاة كأمثال الصبيان، فقال قائل: يامعشر النساء لاترفَعْنَ رؤوسَكُنَّ حتى يرفع الرجالُ.

# ٧٩ ـ باب الرجل يصلِّي في ثوبٍ بعضُه على غيره

٦٣١ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا زائدة، عن أبي حَصِين،
 عن أبي صالح، عن عائشة، أن النبي ﷺ صلّى في ثوب بعضُه عليَّ.

# ٨٠ ـ باب في الرجل يصلِّي في قميصٍ واحد

7٣٢ ـ حدثنا القَعنبيُّ، حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد ـ عن موسى ابن إبراهيم، عن سلَمة بن الأكوع قال: قلت: يارسول الله، إني رجلٌ أَصِيدُ، فأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم، وازْرُرْه ولو بشَوْكة».

٦٣٣ ـ حدثنا محمد بن حاتم بن بَزيع، حدثنا يحيى بن أبي بُكير، عن إسرائيل، عن أبي حَوْمَلِ العامريِّ \_ قال أبو داود: كذا قال، وهو: أبو حرمل \_ عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر، عن أبيه قال: أمَّنا جابر بن عبدالله في قميص ليس عليه رداءٌ، فلما انصرف قال: إني رأيتُ رسول الله ﷺ يصلي في قميص.

٦٣٢ \_ النسخ: «فأصلى» في ب، ع: أفأصلى.

الفوائد: أخرجه النسائي. [٦٠٣]. وعلَّقه البخاري أول كتاب الصلاة بغير صيغة الجزم.

٦٣٣ ـ «قال أبو داود»: ليس في ب.

<sup>«</sup>أبو حرمل» زاد في ب: العامري.

#### ٨١ ـ باب إذا كان ثوب ضيق\*

7٣٤ \_ حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبدالرحمن ويحيى بن الفَضْل السِّجِسْتاني، قالوا: حدثنا حاتم \_ يعني ابن إسماعيل \_ حدثنا يعقوب بن مَجاهد أبو حَزْرَةَ، عن عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت قال: أتينا جابراً \_ يعني ابن عبدالله \_ قال: سِرْتُ مع رسول الله ﷺ في غزوةٍ، فقام يُصلي، وكانت عليَّ بردةٌ ذهبتُ أُخالفُ بين طرَفيها فلم تبلُغْ لي، وكانت لها ذَباذِب، فنكَستُها، ثم خالفتُ بين طرفيها، ثم تواقَصْتُ عليها لاتسقطُ، ثم جئت حتى قمتُ عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيدي فأدارني حتى أقامنا خلفه، قال: وجعل رسول الله يساره، فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلفه، قال: وجعل رسول الله

 <sup>\*</sup> ـ «ثوب ضيق» كما في ص، وحاشية ح، ك، وعليها في النسخ الثلاثة: خ، إشارة إلى أنها كذلك في نسخة، وفي صلب ح، ك، وحاشية ص: ثوباً ضيقاً، وضبب عليها في ص، وكتب فوقها: أصل، وجاء في ب: إذا كان الثوب ضيقاً.

٦٣٤ ـ النسخ: «سليمان بن عبد الرحمن» زاد في ب: الدمشقي.

الغريب: «ذباذب» على حاشية ص «أي: أهداب».

<sup>«</sup>تواقَصْتُ»: انحنيت، وعلى حاشية ص، ب: «معناه: أن يَثْنِيَ عنقه ليمسك الثوب به، كأنه يحكي خِلْقة الأوقص من الناس».

<sup>«</sup>يرمُقني»: ينظر إليّ.

<sup>«</sup>فخالف بين طرفيه» على حاشية ص «هو: أن يَتَّزِر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما، ويشدّه على عاتقه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء. ط».

<sup>«</sup>حَقوك»: بفتح الحاء المهملة وكسرها، في حاشية ص: «هو معقد الإزار. ط». الفوائد: أخرجه مسلم في أثناء الحديث الطويل آخر الكتاب. [٦٠٥]. وابن صخر: سمِّي في رواية مسلم هذه: جبار بن صخر، وهو سُلَميِّ من قبيلة جابر.

عَيْقِهُ يَرْمُقُني وأنا لا أشعر، ثم فَطِنْتُ به، فأشار إليَّ أنِ اتَّزِر بها، فلما فرغ رسول الله عَيِّةِ قال: «ياجابرُ» قلتُ: لبيك يارسول الله، قال: «إذا كان واسعاً فخالِفْ بين طرفيه، وإذا كان ضَيِّقاً فاشدُدْه على حَقْوِكَ».

م ٦٣٥ ـ حدثنا زيدُ بنُ أَخْزَم، حدثنا أبو داود، عن أبي عَوَانة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ أسبل إزاره في صلاته خُيلاء، فليس من الله جلَّ ذِكْره في حِلِّ ولا حَرام».

قال أبو داود: روى هذا جماعةٌ عن عاصم موقوفاً على ابن مسعود، منهم: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية.

## ٨٢ ـ باب من قال يتَّزِر به إذا كان ضيقاً

7٣٦ \_ حدثنا سليمانُ بنُ حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ \_ أو قال: قال عمر \_: «إذا كان لأحدِكم ثوبانِ فليُصلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ فليتَّزرُ به، ولا يشتمِلِ اشتمالَ اليهود».

٦٣٧ ـ حدثنا محمد بن يحيى الذُهلي، حدثنا سعيد بن محمد، حدثنا أبو تُمَيْلة، حدثنا أبو المُنيب، عن عبدالله بن بُريدة، عن أبيه

٦٣٥ ـ أخرجه النسائي مختصراً. [٦٠٦].

٦٣٦ \_ «اشتمال اليهود»: على حاشية ص: «قال الخطابي: هو أن يجلل بدنه بالثوب من غير أن يُشيل طرفه. ط». «المعالم» ١٧٨١. وتحرف النقل عنه في بعض الكتب إلى: من غير أن يسبل طرفه. ويشيل: بمعنى يرفع.

٦٣٧ ـ "أبو المنيب": على حاشية ص، ح، ك: "نسخة: عبد الله العَتَكي"، وهو كذلك في صلب ب،ع. وأُلحق قبل الاسم في ك بخط مغاير: عبيد الله ابن، فصار: عبيد الله بن عبد الله العتكي، وهو الصواب كما في كتب الرجال.

قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُصلَّى في لِحافِ لايُتوشَّح به، والَّاخَرُ: أن تُصليَ في سراويلَ وليس عليك رِداءٌ.

مسبِلاً إذارَه إذْ قال له رسول الله ﷺ: «اذهبْ فتوضاً»، فذهب فتوضاً، مسبِلاً إذارَه إذْ قال له رسول الله ﷺ: «اذهبْ فتوضاً»، فذهب فتوضاً ثم جاء، ثم قال: «اذهبْ فتوضاً»، فذهب فتوضاً فقال له رجل: يارسول الله، مالك أمرته أن يتوضاً؟ قال: «إنه كان يُصلِّي وهو مسبِلٌ إذارَه، وإن الله جلَّ ذِكره لايقبلُ صلاة رجل مُسْبِلِ إذاره».

# ٨٣ \_ باب في كم تُصلي المرأة

٦٣٩ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد ابن قُنْفُذ، عن أمه، أنها سألت أم سلمة: ماذا تُصلِّي فيه المرأةُ من الثياب؟ فقالت: تُصلي في الخِمار، والدِّرْع السابغ الذي يُغيِّبُ ظهورَ قدميها.

عبدالرحمن بن عبدالله \_ يعني ابن دينار \_ عن محمد بن زيد، عبدالرحمن بن عبدالله \_ يعني ابن دينار \_ عن محمد بن زيد، بهذا الحديث، قال: عن أم سلمة أنها سألتِ النبيَّ ﷺ: أتصلي المرأة في دِرعِ وخِمارِ ليس عليها إزارٌ؟ قال: "إذا كان الدَّرعُ سابغاً يُغطِّي ظهور قدَميْها».

٦٣٨ \_ قوله في المرة الثانية: «فذهب فتوضأ» زاد بعدها في ب، ع: ثم جاء، وهي على حاشية ص، ح، ك. والحديث سيأتي (٤٠٨٣).

٦٣٩ \_ «عن أمه»: على حاشية ك: «أم محمد بن زيد هي أم حرام، يقال: اسمها آمنة. من: التقريب» (٨٧١٦). ولم يحكم لها بها بشيء، وفي «الميزان»
 (١١٠١٣). «لا تعرف» إذْ لم يرو عنها غير ولدها، كما هو معلوم من عادته.

٩٤٠ ـ في آخره: «قَصَروا به على أم سلمة»: أي رَوَوْه موقوفاً عليها.

قال أبو داود: روى هذا الحديث مالكُ بن أنس، وبكرُ بن مُضَر، وحفصُ بن غياث، وإسماعيلُ بن جعفر، وابنُ أبي ذئب، وابنُ إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبيَّ ﷺ، قَصَروا به على أم سلمة.

### ٨٤ ـ باب المرأة تصليِّ بغير خِمار

7£١ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجَّاج بن مِنْهال، حدثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بنِ سيرينَ، عن صفيةَ بنتِ الحارث، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لايقبلُ الله صلاةَ حائضِ إلا بخمار».

قال أبو داود: رواه سعيد \_ يعني ابنَ أبي عَروبَة \_ عن قتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ.

7٤٢ ـ حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، أن عائشة نزلت على صفيّة أمّ طلحة الطّلَحات، فرأت [بنأتٍّ]

٦٤١ ـ النسخ: «محمد بن المثنى»: في ع: ابن المثنى.

«لا يقبل الله صلاةً»: في ب: لا تُقبل صلاةً.

الغريب: «حائض»: على حاشية ع: «الحائض هنا: من بلغَتْ سِنَّ المحيض. منذرى».

الفوائد: أخرجه الترمذي \_ وقال حسن \_ وابن ماجه. [٦١٢].

٦٤٢ ـ "بنات»: في ب، ح، ك، ونسخة على حاشية ص: بناتاً. وهذا جائز على مذهب الكوفيين، انظر شرح الأشموني على الألفية بحاشية الصبان ١: ٩٣. «حقوه»: على حاشية ص: «يعنى: إزاره. ص».

«فأعطَى»: الفتحة على الطاء من ح، وفي ع: فأعط. مع أن المخاطب مؤنثة، ولو كانت: فأعطي: لكان الكلام متصلاً، جميعه من كلام النبي على ولا يفصل بالهلالين الصغيرين. وكلام «بذل المجهود» ٤: ٣٠٦ واضح في أنها عنده كذلك: فأعطى.

لها، فقالت: إن رسول الله ﷺ دخل وفي حُجرتي جاريةٌ، فألقى لي حَقوَه وقال: «شُقِّيه بشِقَّتين» فأعطَى هذه نصفاً، والفتاة التي عند أم سلمة نصفاً «فإني لاأراها إلا قد حاضت» أو: «لاأراهما إلا قد حاضتا».

قال أبو داود: وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين.

### ٨٥ \_ باب السَّدْل في الصلاة

٦٤٣ ـ حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن ابن

7٤٣ ـ النسخ: «الحسن بن ذكوان» في ب: الحسين بن ذكوان، وعلى حاشية ك ما نصه: «قوله «عن الحسن» كذا في الأصل، وكذا هو في أصول قديمة، وفي بعض الأصول: الحسين، وكلٌّ منهما روى عن سليمان الأحول، وروى عنه: عبد الله بن المبارك».

قلت: ومما يؤكد أنه من رواية الحَسَن ـ لا الحسين ـ رواية البغوي للحديث في «شرح السنة» ٢: ٤٢٦ (٥١٩) من طريق أبي داود، وفيه: الحسن.

ويؤكده أيضاً: رواية ابن خزيمة له من طريق الحسن ١:٣٧٩ (٧٧٢)، ٢:٠٦(٩١٨)، وابن حبان ٦:١١٧(٣٣٥). وأكدَّ أنه الحسن: الزيلعي في «نصب الراية» ٩٦:٢، وذلك بنقله تضعيفه عن ابن معين وغيره ـ وتبعه العيني في «البناية» ٢:٣٣٥ ـ أما الحسين: فثقة، وغاية ما في الحسن أنه «صدوق يخطىء ورمي بالقدر، وكان يدلس» «التقريب» (١٢٤٠).

لكن وقع من الزيلعي \_ والعيني \_ وصف الحسن بـ «المعلّم»، مع أنه لقبٌ للحسين الثقة. والدليل القاطع على أن الحديث رواه الحسن بن ذكوان: إخراج ابن عدي للحديث في «كامله» ٢:٧٣٠ في ترجمته، من روايته عن سليمان الأحول، به.

لكنْ يعكرَ على هذا: أن الحاكم رواه ٢٥٣:١ ـ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي ـ من طريق الحُسَين بن ذكوان، به. ووصفه الذهبي في «تلخيصه» بـ «المعلم» مما يؤكد أن الحسين بن ذكوان في سند الحاكم =

المبارك، عن الحَسَن بن ذكوان، عن سليمانَ الأحول، عن عطاء \_ قال إبراهيم: \_ عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى عن السَّدُل في الصلاة، وأن يُغطِّيَ الرجلُ فاه.

٦٤٤ \_ حدثنا محمد بن عيسى بن الطبّاع، حدثنا حجاج، عن ابن

المطبوع هو كذلك في نسخة الذهبي من «المستدرك».

أما ماجاء في مطبوعة «سنن البيهقي» ٢: ٢٤٢ عن الحاكم نفسه \_ بسنده \_ وفيه: الحَسَن بن ذكوان: فهذا \_ غالباً \_ من خطأ الطبع أو تحريف النساخ. ويستأنس لتقوية هذا: ما يلاحظ في ترجمة المزي للرجلين في «تهذيبه» ٢: ٣٢٠، ١٤٥١، ٣٧٣، وهو أن رواية ابن المبارك، عن الحسن، عن الأحول: جاءت في غير الكتب الستة الأصول وكتب أصحابها الأخرى. أما رواية ابن المبارك، عن الحسين، عن الأحول، فهي في الكتب الأصول، كما يظهر جلياً من الرموز. وهذا ما فعله المزي في «تحفته» ١٠: ٢٦١ يظهر جلياً من الرموز. وهذا ما فعله المزي في «تحفته» ١٠: ٢٦١

فإن صح ما جاء عند الحاكم \_ وما بَنَيتُه عليه \_ كان استظهار الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله الذي قاله في تعليقاته على «سنن الترمذي» ٢١٨:٢(٣٧٨) وجيهاً أو صواباً، وهو أن الحديث روي من طريقهما معاً. والله أعلم.

ومعذرة عن هذه الإطالة في مثل هذا المقام.

الغريب: «السدل» على حاشية ص «قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: يحتمل أن يراد بالسدل في هذا الحديث سَدْلُ الشعر، فإنه ربما ستر الجبين عن السجود. سيوطي».

الفوائد: أخرجه الترمذي مقتصراً على الفصل الأول، وأخرج ابن ماجه الفصل الثاني. [٦١٤].

٦٤٤ ـ النسخ: (رواه عِسْلٌ) على حاشية ع: (نسخة: رؤى عِسْلٌ)

الفوائد: في المطبوعة الحمصية و اعون المعبود ؟ ٢٤٨. زيادة في آخره: «قال أبو داود: وهذا يضعّف ذلك الحديث أي: حديث أبي هريرة، وهذا ذهاب من أبي داود إلى أن عمل الراوي بخلاف ما روى يضعف روايته وهذا لا ينافي ما في «سنن البيهقي» ٢٤٢:٢ من تأويل لصنيع عطاء.

جُريج قال: أكثرُ مارأيتُ عطاء يُصلي سادلًا.

قال أبو داود: رواه عِسْلٌ، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ نهى عن السَّدل في الصلاة.

# ٨٦ ـ باب الصلاة في شُعُرِ النساء

عن عبدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث، عن محمد، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه لا يُصلِّي في شُعُرنا. أو: لُحُفِنا.

قال عُبيدالله: شكَّ أبي.

### ٨٧ ـ باب الرجل يُصلي عاقصاً شعرَه\*

٦٤٦ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبدالرزاق، عن ابن جُريج،

= "عن عطاء" في ب: عن طلحة، والصواب الأول.

750 \_ النسخ: «عن محمد، عن عبد الله» على حاشية ح، ك: «نسخة: عن محمد ابن عبد الله».

«عن عبد الله بن شقيق» على حاشية ح، ك: «نسخة: عن عبد الله بن شقيق عن شقيق». وجمع في ص بين المغايرتين فكتب الحافظ: «عن محمد بن عبدالله عن شقيق» وفوقها وإلى جانبها في ص،ح: «ينظر». وكلاهما وهم.

الغريب: «شُعُرنا»: جمع شِعار، وهو \_كما تقدم تفسيره عن المنذري\_: الثوب الذي يلي الجسد.

وتقدم الحديث برقم (٣٧٠).

- \* \_ «عاقصاً»: رسمت في ب: عاقص، وعليهما رمز المكناسي عن الطُرْطُوشي. وانظر (٢٧٣).
- ٦٤٦ ـ الغريب: «وقد غرز ضَفْرَه» على حاشية ص: الضَّفْر «أي: المضفور من شعره. ط». ونَقَل عن «القاموس»: «الضَّفْر: كل خُصلة على حدتِها» =

حدثني عِمران بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري يُحدِّث عن أبيه، أنه رأى أبا رافع مولى النبيِّ عَلَيْ مرَّ بحسنِ بن علي عليهما السلام وهو يصلِّي قائماً، وقد غرز ضَفْره في قفاه، فحلَّها أبو رافع، فالتفت حسنٌ إليه مُغْضَباً، فقال أبو رافع: أقبل على صلاتِك ولاتغضَب، فإني سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: «ذلك كِفْلُ الشيطان» يعني: مقعد الشيطان، يعني: مقعد الشيطان، يعني: مَغْرِزَ ضَفْرِه.

7٤٧ ـ حدثنا محمد بن سلَمة، حدثنا ابن وهب، عن عَمرو بن الحارث، أن بُكيراً حدثه، أن كُريباً مولى ابن عباس حدثه، أن عبدالله ابن عباس رأى عبدالله بن الحارث يُصلِّي ورأسُه معقوصاً من ورائه، فقام وراءه فجعل يحُلُه، وأقرَّ له الآخَرُ، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: مالك ورأسي؟ قال: إني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنما مثلُ هذا: مثلُ الذي يصلِّي وهو مكتوف».

## ٨٨ \_ باب الصلاة في النَّعْل

٦٤٨ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى ، عن ابن جريج، حدثني محمد

كالضفيرة".

<sup>«</sup>كفل الشيطان» على حاشية ص: «بكسر الكاف، وسكون الفاء: أصله الكساء يُدار حول سنام البعير، ثم يركب. سيوطي». فالمعنى: موضع قعود الشيطان.

<sup>«</sup>يعني: مغرز ضفره»: هذا تفسير لاسم الإشارة: «ذلك كفل..». الفوائد: أخرجه الترمذي \_ وقال حسن \_ وابن ماجه. [٦١٦].

٦٤٧ ـ النسخ: «معقوصاً» كما في ص، ح، وفي غيرهما: معقوص.

الفوائد: أخرجه النسائي. [٦١٧]. وفاته رحمه الله عزوه إلى مسلم أيضاً ١-٣٥٥ (٢٣٢) من حديث ابن وهب، به.

٦٤٨ ـ النسخ: «ابن سفيان» كذا في النسخ، ومصححاً عليها في ص، وعلى =

صح

ابن عبَّاد بن جعفر، عن آبن سفيان، عن عبدالله بن السائب قال: رأيتُ النبي ﷺ يُصلي يوم الفتح، ووضع نعلَيْه عن يساره.

759 ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبدالرزاق وأبو عاصم قالا: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عبّاد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سَلَمة بن سفيان وعبدُالله بن المُسيّب العابدي وعبدُالله بن عمرو، عن عبدالله بن السائب قال: صلّى بنا رسول الله على الصّبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذكرُ موسى وهارون أو: ذكر موسى وعيسى \_ ابنُ عبّاد يشُكُ، أو اختلفوا \_ أخذَت النبيّ على سَعلة، فحَذَف فركع، وعبدالله بن السائب حاضرٌ لذلك.

معاد، عن أبي نَعامة السماعيل، حدثنا حماد، عن أبي نَعامة السَّعْدي، عن أبي نَصْرة، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله

حاشية ص، ح، ك: «نسخة الخطيب: أبي سفيان»، وفوقها عندهم ضبة،
 إشعاراً بوهم ذلك.

الفوائد: أخرجه النسائي. [٦١٨].

٦٤٩ ـ النسخ: «أخبرنا ابن جريج» في ع: حدثنا..

الغريب: «سَعلة»: الفتحة من ح، وجوَّز الحافظ في «الفتح» ٢٥٦:٢ الباب (١٠٦) الوجهين، فقال: «سعلة: بفتح أوله من السعال، ويجوز الضم». واقتصر عياض في «المشارق» ٢٢٥:٢ على الفتح، والذي في «القاموس» و «اللسان» الضم فقط.

<sup>«</sup>فحذف» على حاشية ع: «بفتح الحاء المهملة، بعدها ذال معجمة وفاء، أي: ترك بقية القراءة. منذري».

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه، وأخرجه البخاري تعليقاً [719].

٠٥٠ \_ في ب: «إذا جاء أحدكم المسجدَ» بدون «إلى».

يُصلي بأصحابه إذْ خلع نعلَيْه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القومُ ألقوا نعالَهم، فلما قضى رسول الله على صلاته قال: «ماحملكم على إلقائِكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالَنا، فقال رسول الله على: «إن جبريل عليه السلامُ أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَراً» وقال: «إذا جاء أحدُكم إلى المسجد فلينظُر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى، فليمسخهُ وليصلِّ فيهما».

701 ـ حدثنا موسى ـ يعني ابن إسماعيل ـ حدثنا أبانٌ، حدثنا قَتادةُ، حدثني بكر بن عبد الله، صعن النبي ﷺ، بهذا، قال: «فيهما خَبَثٌ». قال في الموضعين: «خَبَث».

707 \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية الفَزاري، عن هلال بن ميمونِ الرمليِّ، عن يَعْلَى بن شَدَّاد بن أوْس، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا اليهودَ، فإنهم لايُصَلُون في نعالهم ولا خِفافهم».

محدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا علي بن المبارك، عن حسين المعلّم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول الله على حافياً ومُنتَعلاً.

# ٨٩ \_ باب المُصلِّي إذا خلع نعليه، أين يضَعُهما؟

حدثنا الحسن بن عليّ، حدثنا عثمان بنُ عمر، حدثنا صالح ابن رُستُم أبو عامرٍ، عن عبدالرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهَكِ، عن أبي هريرة، أن رسول الله عليه قال: ﴿إذَا صلَّى أَحدُكُم فلا يضَعْ نعليه

٦٥١ ـ الضبة إشارة إلى الإرسال في هذه الرواية.

٦٥٣ - أخرجه ابن ماجه. [٦٢٣].

عن يمينه، ولا عن يساره فتكونَ عن يمينِ غيرِه! إلا أَنْ لايكونَ عن يساره أحدٌ، وليضَعْهما بين رجليه».

700 \_ حدثنا عبدالوهاب بن نَجْدة، حدثنا بَقِيَّة وشعيبُ بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا صلى أحدُكم فخلع نعليه، فلا يؤذِ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليُصلِّ فيهما».

#### ٩٠ ـ باب الصلاة على الخُمْرة \*

٦٥٦ ـ حدثنا عَمرو بن عون، أخبرنا خالد، عن الشَّيباني، عن عبدالله ابن شداد، حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت: كان رسول الله ﷺ يُصلِّي وأنا حِذاءَه وأنا حائض، وربَّما أصابني ثوبُه إذا سجد، وكان يُصلِّي على الخُمْرة.

#### ٩١ \_ باب الصلاة على الحصير

٦٥٧ \_ حدثنا عبيدالله بنُ معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبةُ، عن أنس

٦٥٥ ـ «ليجعلهما»: على حاشية ب: «نسخة: ليخلعهما».

<sup>\* - «</sup>الخمرة»: على حاشية ع: «الخُمرة: بضم الخاء المعجمة، وسكون الميم: كالحصير الصغير، تُعمل من سَعَف النخل وتنسج بالسيور والخيوط، وهي على قدر ما يوضع عليه الوجه والكفّان، فإن كبرت عن ذلك فهي الحصير، سُميت بذلك لسَترها الوجه والكفين من حرّ الأرض وبردها، وقيل: لأنها تُخمّر وجه الأرض، أي: تستره. وقد تطلق الخمرة على الكبيرة من نوعها، منذري».

٦٥٦ ـ النسخ: «أخبرنا خالد» في ع: حدثنا خالد. وهو خالد الطحان. وشيخه: أبو إسحاق.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه بمعناه. [٦٢٦].

٦٥٧ ـ النسخ: ﴿ لَمْ أَرُّهُ صِلَّى اللَّهِ عَ: لَمْ أَرَّهُ يَصِلَّى .

ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: قال رجلٌ من الأنصار: يارسول الله، إني رجلٌ ضَخْمٌ \_ وكان ضخماً \_ لاأستطيع أن أصلِّي معك \_ وصَنع له طعاماً ودعاه إلى بيته \_ فصَلِّ حتى أراك كيف تُصلِّي فأقتديَ بك، فنضحوا له طرَفَ حصيرٍ لهم، فقام فصلَّى ركعتين.

قال فلانُ ابنُ الجارودِ لأنس بن مالك: أكان يصلي الضُّحى؟ قال: لم أره صلَّى إلا يومئذ.

معيد، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا المثنى بن سعيد، حدثني قتادة، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ كان يزور أم سُليم فتُدرِكُه الصلاةُ أحياناً، فيصلي على بساط لنا، وهو حصيرٌ تَنْضِحُه بالماء.

709 ـ حدثنا عبيدالله بن عمر بنِ ميسرة وعثمانُ بن أبي شيبة، بمعنى الإسناد والحديث، قالا: حدثنا أبو أحمد الزُبيري، عن يونسَ بنِ الحارث، عن أبي عونٍ، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله ﷺ يصلّى على الحصير والفَرْوةِ المدبوغة.

#### ٩٢ \_ باب الرجل يسجد على ثوبه

- ٦٦٠ حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله، حدثنا بِشر ـ يعني ابن المُفضَّل ـ حدثنا غالبٌ القطان، عن بكر بن عبدالله، عن أنس بن مالك قال: كنا نصلِّي مع رسول الله ﷺ في شِدَّة الحرِّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يُمكِّن وجهه من الأرض، بسط ثوبه، فسجدَ عليه.

<sup>=</sup> الفوائد: «فلان ابن الجارود»: قال في «بذل المجهود» ٤: ٣٢٥: «كأنه عبد الحميد ابن المنذر بن الجارود البصري». والحديث أخرجه البخاري. [٦٢٧].

**٦٥٨ ـ «المثنى بن سعيد»: زاد في ب، ع: الذارع.** 

<sup>«</sup>تنضِحه»: في ب، ع: ننضِحه.

٦٦٠ ـ أخرجه الجماعة. [٦٣٠].

# باب تفريع أبواب الصفوف\* ٩٣ ـ باب تسوية الصفوف

مالت حدثنا عبدالله بن محمد النُّعيلي، حدثنا زهير قال: سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سَمُرة في الصفوف المُقدَّمة؟ فحدَّثنا عن المُسيَّب بن رافع، عن تميم بن طَرَفة، عن جابر بن سَمُرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا تَصُفُّون كما تَصُفُّ الملائكةُ عند ربهم؟» قلنا: وكيف تَصُفُّ الملائكةُ عند ربهم؟ قال: «يُتِمُّون الصفوف المُقدَّمة، ويَتَرَاصُون في الصف».

777 \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي القاسم الجَدَلي قال: سمعتُ النعمان بن بشير يقول: أقبل رسولُ الله ﷺ على الناس بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم \_ ثلاثاً \_ والله لتُقيمُنَّ صفوفكم، أو لَيُخالِفَنَّ الله بين قلوبكم».

قال: فرأيتُ الرجل يُلْزِقُ مَنْكِبَه بمَنْكِب صاحبه، ورُكْبتَه برُكبةِ صاحبه، وكعبَه بكعبه.

٦٦٣ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سِماك بن حرب

<sup>\*</sup> \_ هذا الباب فقط ليس في ب.

٦٣١ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٦٣١].

٦٦٣ \_ النسخ: «أن قد أخذنا» في ب: أنا قد أخذنا.

<sup>«</sup>يقوَّم القِدْحُ»: الضبط مَن ح، ك. والقِدْح: السهم قبل أن يُصلَح ريشه ويركَّب نصله.

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرج البخاري ومسلم من حديث سالم بن أبي الجعد، عن النعمان بن بشير، الفصل الأخير منه. لَتُسَوُّن صفوفكم...

قال: سمعتُ النعمانَ بن بَشِير يقول: كان رسول الله ﷺ يُسوِّينا في الصفوف كما يُقوِّم القِدْحُ، حتى إذا ظنَّ أنْ قد أخذنا ذلك عنه وفَقِهْنا، أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجلٌ مُنتَبِدٌ بصدره، فقال: «لَتُسَوُّنَ صفوفكم أو لَيُخالِفَنَ الله بين وجوهكم».

77٤ ـ حدثنا هنّاد بن السَّري وأبو عاصم بنُ جَوَّاسِ الحنفيُّ، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن طلحة الياميّ، عن عبدالرحمن بن عَوْسَجة ، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله ﷺ يتخلَّلُ الصفَّ من ناحيةٍ إلى ناحيةٍ ، يمسح صدورَنا ومناكبنا ويقول: «لاتختلفوا فتختلف قلوبُكم» وكان يقول: «إن الله عز وجل وملائكته يصلُّون على الصفوفِ الأُولِ».

770 ـ حدثنا ابن معاذ، حدثنا خالد ـ يعني: ابن الحارث ـ حدثنا حاتم ـ يعني: ابن أبي صَغيرة ـ عن سِماك، سمعت النعمان بن بَشير قال: كان رسول الله ﷺ يُسوِّي صَفوفنا إذا قُمنا للصلاة، فإذا استوَيْنا كبَّر.

٦٦٦ \_ حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، حدثنا ابن وهب،

ح، وحدثنا قتيبةُ بن سعيد، حدثنا الليث \_ وحديثُ ابن وهب أتمّ \_

<sup>378</sup> ـ النسخ: «اليامي» على حاشية ح، ك: «نسخة: الإيامي».

الفوائد: أخرجه النسائي. [٦٣٤].

<sup>970</sup> ـ النسخ: «حدثنا ابن معاذ» على حاشية ب: «حدثنا عبيد الله بن معاذ» برمز الأشيري والأنصاري.

الفوائد: هو طرف من الحديث الأسبق. [٦٣٥]. ٠

<sup>7</sup>٦٦ ـ في المطبوعة الحمصية و«عون المعبود» ٢: ٣٦٦ زيادة في آخره: «قال أبو داود: ومعنى «لِينُوا بأيدي إخوانكم»: إذا جاء رجل إلى الصف، فذهب يدخل فيه، فينبغي أن يُلين له كل رجل منكبيه، حتى يدخل في الصف». والحديث أخرجه النسائي مختصراً متصلاً. [٦٣٦].

عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مُرَّة، عن عبدالله ابن عمر \_ قال قتيبة: عن أبي الزاهرية، عن أبي شَجَرة، لم يذكر ابن عمر \_ أن رسول الله على قال: «أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسُدّوا الحَلَل، وَلِينُوا بأيدي إخوانكم \_ لم يقل عيسى: «بأيدي إخوانكم» \_ ولاتذروا فُرُجاتٍ للشيطان، ومَنْ وصل صفاً وصلَه الله، ومن قطع صفاً قطعه الله».

قال أبو داود: أبو شَجَرة: كثير بن مُرَّة.

77۷ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبانٌ، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ قال: «رُصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده، إني لأرى الشيطان يدخُل من خَلَل الصف كأنها الحَذَفُ».

77۸ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قالا: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «سَوُّوا صُفوفَكم، فإنَّ تسويَة الصفِّ من تمام الصلاة».

779 ـ حدثنا قتيبة، حدثنا حاتم بنُ إسماعيل، عن مُصعب بن ثابت ابن عبدالله بن الزبير، عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة، قال: صليتُ إلى جَنْبِ أنس بن مالك يوماً فقال: هل تدري لم صُنِع هذا العودُ؟ فقلت: لا والله ، قال: كان رسول الله ﷺ يضع عليه يده

<sup>77</sup>٧ ـ الغريب: على حاشية ع: «الحَذَف ـ بفتح الحاء المهملة، وبعدها ذال معجمة مفتوحة وغاء، واحدتها: حَذَفة، وهي غنم صغار سود، أكثر ما تكون باليمن. منذرى».

الفوائد: أخرجه النسائي مختصراً. [٦٣٧].

٦٦٨ ـ أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. [٦٣٨، ٦٣٨].

٦٦٩ ـ «واعدلوا» في ع: وعدلوا.

فيقول: «إستووا واعْدِلوا صفوفَكم».

17٠ - حدثنا مُسدَّد، حدثنا حُميد بن الأسود، حدثنا مُصعب بن ثابت، عن محمد بن مسلم، عن أنس - بهذا الحديث - قال: إن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه، ثم التفت فقال: «اعتدلوا، سوُّوا صفوفكم» ثم أخذه بيساره فقال: «اعتدلوا، سوُّوا صفوفكم».

7۷۱ ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبدالوهاب ـ يعني ابن عطاء ـ عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله على قال: «أَتِمُوا الصفَّ المُقدَّم، ثم الذي يليه، فما كان من نقصٍ، فليكن في الصفِّ المؤخَّر».

7۷۲ \_ حدثنا ابن بشّار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا جعفر بنُ يحيى بنِ ثوبانَ، أخبرني عمِّي عُمارةُ بن ثوبانَ، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «خيارُكم ألينُكم مناكباً في الصلاة»\*.

٦٧١ ـ أخرجه النسائي. [٦٤٢].

٦٧٢ ـ النسخ: «ابن بشار»: سقط «ابن» من ع.

«مناكباً» كذا بالصرف في ص، ح، ب، وفي ك، ع، وحاشية ب، ص بخط من يرمز لتعليقاته بـ: ط: مناكب، وهو الموافق للقواعد.

«في الصلاة» عليها في ص: خ، وعلى الحاشية لا، خط، يريد: هي من نسخةٍ، وليست في نسخة الخطيب، ومثله في ح، ك.

الفوائد: في الطبعة الحمصية و «عون المعبود» ٢: ٣٦٩ زيادة آخر هذا الحديث: «قال أبو داود: جعفر بن يحيى من أهل مكة».

\* \_ في «تحفة الأشراف» ١١: ١٤٣ (١٥٥٦٠) حديث لأبي داود في وصل الصفوف، ليس في الأصول الخطية، ونصه:

خالد بن معدان الكَلاعي، عن بعض أصحاب النبي ﷺ.

#### ٩٤ \_ باب الصفوف بين السواري

7۷۳ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبدالرحمن، حدثنا سفيان، عن يحيى بن هانىء، عن عبدالحميد بن محمود قال: صليتُ مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدُفِعْنا إلى السَّواري فتقدَّمنا وتأخَّرْنا، فقال أنس: كُنَّا نتَّقى هذا على عهد رسول الله ﷺ.

٩٥ ـ باب مَنْ يُستحبُّ أن يلي الإمام في الصف، وكراهية التأخُرِ\*
 ٦٧٤ ـ حدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن عُمارة بن

٧ ـ حديث: «خطوتان: إحداهما هي أحبُ الخطا إلى الله..» الحديث.
 أبو داود في الصلاة، عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن بَحِير، عن خالد،
 به».

قال المزي: «هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم».

قلت: وتمامه: «. والأخرى أبغض الخطا إلى الله، فأما الخطوة التي يجبها الله عز وجل: فرجل نظر إلى خَلَل في الصف فسدَّه، وأما التي يبغض الله: فإذا أراد الرجل أن يقوم مدَّ رجله اليمنى ووضع يده عليها، وأثبت اليسرى ثم قام». رواه هكذا الحاكم في «المستدرك» ١: ٢٧٢، وعنه البيهقي في «سننه الكبرى» ٢: ٢٨٨ من طريق أبي عُتبة أحمد بن الفرج الحمصي، عن بقية بن الوليد، عن بَحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل، مرفوعاً، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج ببقية في الشواهد، ولم يخرجاه، فأما بقية بن الوليد فإنه إذا روى عن المشهورين فإنه مأمون مقبول» وتعقبه الذهبي «بأن خالداً عن معاذ من منقطع».

وتحرف في الكتابين بحير بن سعد إلى: يجيى بن سعيد، فيصحح.

٦٧٣ ـ أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن. [٦٤٤].

\* \_ «يستحب أن»: ليس في ب.

٦٧٤ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٦٤٥].

عُمير، عن أبي مَعْمر، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لِيَلِيَنِّي منكم أُولُو الأحلام والنُّهي، ثم الذين يَلُونهم، ثم الذين يَلُونهم».

7۷٥ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا خالد، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن عبدالله، عن النبي ﷺ، مثله، وزاد: «ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهَيْشاتِ الأسواق».

7٧٦ ـ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدثنا معاويةُ بن هشام، حدثنا سفيانُ، عن أسامةَ بن زيدٍ، عن عثمانَ بن عروةَ، عن عروةَ، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن الله وملائكتهُ يُصلُون على مَيامِن الصفوفِ».

## ٩٦ ـ باب مَقام الصبيان من الصف

7۷۷ ـ حدثنا عيسى بن شاذانَ، حدثنا عَيَاشٌ الرَّقَامُ، حدثنا عَبدالأعلى، حدثنا قُرَّة بن خالد، حدثنا بُدَيْل، حدثنا شَهْر بن حَوْشب، عن عبدالرحمن بن غَنْم قال: قال أبو مالك الأشعريُّ: ألا أحدِّثُكم بصلاة النبي ﷺ؟ قال: فأقام الصلاة، فصَفَّ الرجالَ وصَفَّ الغِلمان خلفهم، ثم صلى بهم \_ فذكر صلاته \_ ثم قال: «هكذا صلاةً \_ قال عبدالأعلى: لاأحسِبه إلا قال: \_ أمتي».

«إلا قال: أمتى» في ع: «إلَّا قال: صلاة أمتى».

٦٧٥ ـ الغريب: «هَيْشَات الأسواق»: «ما يكون فيها من الجَلَبة وارتفاع الأصوات،
 وما يحدث فيها من الفتن». «معالم السنن»١: ١٨٥.

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن غريب. [٦٤٦].

٦٧٦ ـ أخرجه ابن ماجه. [٦٤٧].

٦٧٧ ـ (فصف الرجال) في ع: وصف الرجال
 (وصَف الغلمان خلفهم) في ب، ع: وصَف خلفهم الغلمان

## ٩٧ ـ باب صفِّ النساء ، والتأخرِ عن الصف الأول\*

7۷۸ ـ حدثنا محمد بن الصبّاح البزّاز، حدثنا خالدٌ وإسماعيلُ بن زكريا، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ صفوفِ الرجال أوّلُها، وشرّها آخِرها، وخيرُ صفوف النساء آخِرُها، وشرُها أوّلُها».

٦٧٩ ـ حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبدالرزاق، عن عكرمة بنِ عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ويلايزال قومٌ يتأخّرون عن الصفّ الأول حتى يُؤخّرَهم الله في النار».

مه عبدالله الخُزاعي قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبدالله الخُزاعي قالا: حدثنا أبو الأشهب، عن أبي سعيد الخُدري، أن رسول الله ﷺ رأى في أصحابه تأخُراً فقال لهم: «تقدَّموا فأتمُّوا بي، وليأتمَّ بكم مَن بعدكم، ولايزالُ قومٌ يتأخَّرون حتى يؤخِّرَهم الله».

## ٩٨ \_ باب مقام الإمام من الصف

7۸۱ ـ حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فُديك، عن يحيى بن بَشير بن خَلاد، عن أمّه، أنها دخلت على محمد بن كعب القُرَظي فسمعته يقول: حدَّثني أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "وسِّطوا الإمام، وسُدُّوا الْحَلَل»\*.

 <sup>\*</sup> ـ (والتأخرِ) على حاشية ع: (نسخة: وكراهية التأخر).

٦٧٨ ـ أخرجه مُسلم والترمذيّ والنسائي وابن ماجه. [٦٤٩].

۹۸۰ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [۲۵۱].

غي حاشية ك نقلاً عن نسخة:

م حدثنا أبو سلمة، حدثنا هُشَيم، عن العوام، عن عبد الملك الأعور =

### ٩٩ ـ باب الرجل يصلي وحدَه خلف الصف

7۸۲ ـ حدثنا سليمانُ بن حرب وحفصُ بن عمر قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن راشد، عن عمرو بن راشد، عن وابصة، أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يُعِيدَ ـ قال سليمان: ـ الصلاة.

#### ١٠٠ ـ باب الرجل يركع دون الصف

-صاحب إبراهيم - عن إبراهيم قال: مبنى الصف قَصْدُ الإمام.

ذكره في «الأطراف» ثم قال: في رواية أبي سعيد بن الأعرابي، وإبراهيم هو: إبراهيم بن يزيد النَّخَعي».

والأثر رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢: ٥٣٧ عن هشيم، به، ولفظه: «مبتدأ الصف قَصْد الإمام» وله تتمة. وهو في «تحفة الأشراف» ١٣٠:١٣٧) (١٨٤٠٥) بلفظ: «مبنى الصف الأول قصد الإمام». وقصد الإمام: جهته.

٦٨٢ ـ النسخ: «يصلى خلف الصف وحده» في ب: يصلى وحده خلف الصف. «قال سليمان» زاد في ع: بن حرب.

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. [٦٥٣].

٦٨٣ ـ «حدَّث أن»: صورته صورة انقطاع بين الحسن وأبي بكرة، لذلك كتب الحافظ على حاشية ص: «س \_أي رواية ابن داسه\_ والرملي: حدثه، وكذا في النسائي \_(٩٤٣)\_ عن حميدة بن مسعدة بهذا الإسناد».

وضبط ﴿لا تَعُد، من ح،ك،ب.

والحديث أخرجه البخاري والنسائي. [٦٥٤].

7۸٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا زيادٌ الأعلم، عن الحسن، أن أبا بكرة جاء ورسول الله على راكع، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي على صلاته قال: «أيُّكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟» فقال أبو بكرة: أنا، فقال النبي فقال أبو بكرة: أنا، فقال النبي فقال أبو بكرة: أنا، فقال النبي فقال أبو بكرة: أنا، فقال النبي

# ١٠١ \_ باب مايستر المُصلِّي

7۸٥ ـ حدثنا محمد بن كثير العَبْدي، أخبرنا إسرائيل، عن سِماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله على الله على الله على على على الله على

٦٨٦ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبدالرزاق، عن ابن جُريج، عن
 عطاء قال: آخِرةُ الرَّحْل: ذراعٌ فما فوقه.

٦٨٤ ـ في الطبعة الحمصية و «عون المعبود» ٢: ٣٧٩، و «بذل المجهود» ٤: ٣٥٣ ـ وأفاد أنها من حاشية النسخة المطبوعة بالمطبعة المجتبائية ـ زيادة آخره:
 «قال أبو داود: زياد الأعلم: زياد بن فلان بن قرة، وهو ابن خالة يونس ابن عبيد».

٩٨٥ \_ النسخ: «أخبرنا» في ع: حدثنا.

الغريب: على حاشية ع: «مُؤخِرة الرَّحْل بهمزة ساكنة، وكسر الخاء المعجمة، والميم مضمومة، وهي لغة قليلة: وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كُور البعير، ورواه بعضهم: بفتح الميم (؟)، وكسر الخاء، وسكون الواو، وبعضهم: بضم الميم، وفتح الهمزة، وتشديد الخاء وفتحها. منذري». وعلى حاشية ص: «بالهمز، تركه لغة قليلة، ومنع منها بعضهم ولايُشدَّد». المفوائد: أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. [٢٥٦].

٦٨٦ ــ «آخرة الرَّحْل» على حاشية ع: "هي بالمدِّ: الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. نهاية» ١: ٢٩.

٦٨٧ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا ابن نُمَير، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحَرْبةِ فتوضعُ بين يديه، فيصلِّي إليها، والناسُ وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمِن ثمَّ اتَّخذها الأمراء.

7۸۸ ـ حدثنا حفص بنُ عمر، حدثنا شعبةُ، عن عون بن أبي جُحَيْفة، عن أبيه عَنزَةٌ ـ جُحَيْفة، عن أبيه، أن النبي ﷺ صلى بهم بالبطحاء ـ وبين يديه عَنزَةٌ ـ الظهرَ ركعتين، والعصرَ ركعتين، يمرُّ خلف العَنزة المرأةُ والحمارُ.

## ١٠٢ ـ باب الخط إذا لم يجد عصاً

7۸۹ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا بِشر بن المُفضَّل، حدثنا إسماعيل بن أمية، حدثني أبو عمرو بن محمد بن حُريث، أنه سمع جدَّه حُريثاً يحدَّث عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: "إذا صلى أحدُكم فليجعلْ تِلقاء وجهه شيئاً، فإنْ لم يجدْ فلينصِبْ عصاً، فإن لم يكن معه عصاً فليخطُطْ خَطاً، ثم لايضرُّه مامرَّ أمامه».

١٩٠ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عليٌّ ـ يعني ابن

٦٨٧ ـ أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [٦٥٧].

٦٨٨ - الغريب: على حاشية ع: «العَنزة - بفتح العين المهملة، وبعدها نون مفتوحة، وزاي، وتاء تأنيث -: عصا قدر نصف الرمح، وأطول يسيراً، فيها سِنان مثل سِنان الرمح. منذري».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم. [٦٥٨].

۱۸۹ ـ النسخ: «أبو عَمرو بن محمد بن حريث» في ع: «أبو عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث» وهو قول فيه، كما في «التقريب» (۸۲۷۲).

<sup>«</sup>تلقاء» في ب: لقاء، برمز القاضي عن الميانشي، والأشيري.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٦٥٩].

<sup>•</sup> ٦٩ \_ النسخ: «عن سفيان» على حاشية ب برمز الأشيري والأنصاري: «عمن =

الَمديني \_ عن سفيانَ، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حُريث، عن جده حُريث \_ رجل من بني عُذرة \_ عن أبي هريرة، عن أبي القاسم ﷺ قال، فذكر حديثَ الخَطِّ.

قال سفيان: لم نجد شيئاً نشُدُّ به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه.

قال: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه، ففكَّر ساعة ثم قال: ماأحفظُ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان: قدم هنا رجلٌ بعد مامات إسماعيلُ ابن أمية، فطَلَب هذا الشيخُ أبا محمد حتى وجده، فسأله عنه، فخَلَط عليه.

قال أبو داود: وسمعت أحمدَ \_ يعني ابن حنبل \_ رحمه الله سُئل عن وَصْف الخطِّ غيرَ مرَّةٍ؟ فقال: هكذا عَرْضاً مِثْلَ الهلال.

وسمعتُ مُسدَّداً قال: قال ابن داود: الخطُّ بالطول.

٦٩١ \_ حدثنا عبدالله بن محمد الزُّهري، حدثنا سفيان بن عيينة قال:

سمع سفیان».

<sup>«</sup>ففكر» في ب: فتفكر.

<sup>«</sup>قدم هنا رِجل» في ب: قدم علينا هاهنا رجل.

<sup>«</sup>هذا الشيخَ»: الفتحة من ح، والضمة من ك.

<sup>«</sup>حتى وجده» على حاشية ح، ك «لا، خ ط» يعني: هذه الجملة ليست في نسخة الخطيب.

الفوائد: في آخره «قال ابن داود» على حاشية ب: «يعني: عبد الله بن داود الحُرَيبي». وعلى حاشية ك: «في «شرح مسلم» للإمام النووي: وحديث الخط رواه أبو داود، وفيه ضعف واضطراب». «شرح صحيح مسلم» ٢١٧:٤. وراجع مبحث الحديث المضطرب في كتب علوم الحديث.

٦٩١ ـ «العصر» ليس في ب.

رأيتُ شَرَيكاً صلَّى بنا في جنازةِ العصرَ، فوضع قَلَنْسُوَتَه بين يديه، يعني: في فريضةٍ حضرتْ.

#### ١٠٣ \_ باب الصلاة إلى الراحلة

797 \_ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة ووهبُ بن بَقيَّة وابن أبي خلَف وعبدالله بن سعيد، قال عثمان: حدثنا أبو خالد، حدثنا عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على كان يصلِّي إلى بعيره.

#### ١٠٤ ـ باب إذا صلى إلى ساريةٍ أو نحوها، أين يجعلها منه؟

79٣ ـ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا علي بن عياش، حدثنا أبو عبيدة الوليدُ بن كامل، عن المهلّب بن حُجْر البَهْراني، عن ضُباعة بنتِ المقداد بن الأسود، عن أبيها قال: مارأيتُ رسول الله على يصلّي إلى عود ولاعمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمنِ أو الأيسر، ولا يَصْمُدُ له صَمْداً.

## ١٠٥ ـ باب الصلاة إلى المتحدِّثين والنِّيام

798 \_ حدثنا عبدالله بن مسْلَمة القَعْنَبي، حدثنا عبدالملك بن محمد بن أيمن، عن عبدالله بن يعقوب بن إسحاق، عمَّن حدَّثه عن محمد بن كعب القُرَظي قال: قلت له \_ يعني لعمر بن عبدالعزيز \_ حدَّثني عبدالله

٦٩٢ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. [٦٦٠].

<sup>79</sup>٣ ـ «لايصمد له صمداً»: على حاشية ص «أي: لايقصد إليه، بمعنى: لا يجعله تلقاء وجهه. ط». أما استعمال هذه الكلمة بمعنى الثبات أمام العدو: فمن الأخطاء الشائعة.

٣٩٤ \_ «عمَّن حدثه»: على حاشية ح، ك: «قال في التقريب: يقال هو أبو المقدام هشام ابن زياد. التقريب» ص ٧٣٤ سطر ٢١.
والحديث أخرجه ابن ماجه. [٦٦٢].

ابن عباس، أن النبي عَلَيْ قال: «لاتصلُوا خلفَ النائم، ولا المتحدِّث»\*.

## ١٠٦ \_ باب الدُّنو من السُّترُة

790 \_ حدثنا محمد بن الصبّاح بن سفيان، أخبرنا سفيان،

ح، وحدثنا عثمانُ بن أبي شيبة وحامدُ بن يحيى وابن السرَّح قالوا: حدثنا سفيان، عن صفوانَ بن سُليم، عن نافع بن جُبير، عن سهل بن أبي حَثْمة، يبلُغ به النبيَّ ﷺ قال: "إذا صلىَّ أحدُكم إلى سُتْرةٍ، فلْيَدنُ منها لايقطعُ الشيطانُ عليه صلاته».

قال أبو داود: ورواه واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن سهل، عن أبيه، أو: عن محمد بن سهل، عن النبي ﷺ. وقال بعضهم: عن نافع بن جُبير، عن سهل بن سعد، واختُلف في إسناده.

٦٩٦ \_ حدثنا القَعْنبي والنُّقيليُّ قالا: حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم

<sup>\*</sup> \_ في «التحفة» ٥: ٢٨٠ (٦٥٧٤) حديث لأبي داود ليس في أصولنا.

<sup>«</sup>ابن لبيبة، عن ابن عباس.

٩ ـ «نُميت أن أصلّي خَلف المتحدثين والنّيام».

أبو داود في «الصلاة»، عن محمد بن سليمان الأنباري، عن يَعْلَى، عن محمد ابن عمرو، عنه، به.

<sup>«</sup>في رواية أبي الطيب بن الأُشناني، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم».

وابن لبيبة: هو محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، ويقال: ابن أبي لبيبة، وهو «ضعيف كثير الإرسال».

٦٩٥ \_ النسخ: في آخره «وقال بعضهم» في ب، ع: وقد قال بعضهم.

<sup>«</sup>واختلف» في ع: وقد اختلف.

الفوائد: أخرجه النسائي. [٦٦٣].

٦٩٦ ـ النسخ: في ب: قال أبو داود: والخبر للنفيلي. يريد قول عبد العزيز:
 أخبرني أبي، وكأن لفظ القعنبي غير ذلك.

قال: أخبرني أبي، عن سهل قال: وكان بين مَقام النبي ﷺ وبين القبلة محرُّ عَنْزِ.

الخبر للنُّفيلي.

# ١٠٧ ـ باب مايُؤمر المصلي أن يَدْرأ عن الممرِّ بين يديه\*

79٧ \_ حدثنا القَعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن ابن أبي سعيد الخُدري، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على قال: «إذا كان أحدكم يُصلِّي، فلا يَدَعْ أحداً يمُرُّ بين يديه، ولْيَدْرأه مااستطاع، فإنْ أبَى فلْيُقاتِلْه فإنما هو شيطان».

79۸ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو خالد، عن ابن عَجلانَ، عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدُكم فليُصلِّ إلى سُتْرة، ولْيَدْنُ منها» ثم ساق معناه.

799 \_ حدثنا أحمد بن أبي سرُيج الرازي، حدثنا أبو أحمد الزُّبيري، أخبرنا مَسَرَّة بن مَعْبَدِ اللَّخْميُّ \_ لقيتُه بالكوفة \_ حدثني أبو عبيدِ حاجبُ سليمان، قال: رأيت عطاء بن يزيدَ اللَّيثيَّ قائماً يُصلي، فذهبتُ أمرُّ بين يديه، فردَّني، ثم قال: حدَّثني أبو سعيد الخُدريُّ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنِ استطاع منكم أن لايحُول بينه وبين قِبْلته أحدٌ فليفعل».

٧٠٠ \_ حدثنا موسى بن إسماعيلَ، حدثنا سليمانُ \_يعني ابنَ المغيرة\_

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه: عمر الشاة. [٦٦٤].

<sup>\* - «</sup>عن الممر» في ع: عن المرور.

٦٩٧ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٦٦٥].

٧٠٠ ـ زاد في الطبعة الحمصية و (عون المعبود) ٢: ٣٩٢ آخر الحديث: (قال أبو
 داود: قال سفيان الثوري: يمرُّ الرجل يتبختر بين يديَّ وأنا أصلي فأمنعه، =

عن حُميد \_ يعني ابنَ هلال نه قال: قال أبو صالح: أُحدِّثك عما رأيتُ من أبي سعيد وسمعتُه منه، دخل أبو سعيد على مروانَ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستُره من الناس، فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه فليدْفَعْ في نَحْره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان».

## ١٠٨ ـ باب ماينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

٧٠١ ـ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بنِ عبيدالله، عن بُسْر بن سعيد، أن زيدَ بنَ خالدِ الجُهني أرسله إلى أبي جُهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله ﷺ في المارِّ بين يدي المصلي؟ فقال أبو جُهيم: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلمُ المارُّ بين يَدَيِ المُصلِّي ماذا عليه، لكان أن يَقِفَ أربعينَ خيرٌ له من أن يمرَّ بين يديه».

قال أبو النَّضْر: الأأدري قال: أربعين يوماً، أو: شهراً، أو: سنة؟.

#### ١٠٩ ـ باب مايقطع الصلاة

٧٠٢ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة،

ح، وحدثنا عبدالسلام بن مطهَّر وابن كثير، المعنى، أن سليمان بن

ويمرُّ الضعيف فلا أمنعه».

والحديث أخرجه البخاري ومسلم بمعناه أتم منه. [٦٦٨].

٧٠١ ـ أخرجه الجماعة. [٦٦٩].

٧٠٧ ـ النسخ: جملة «يقطع صلاة الرجل» الأولى المرفوعة: ثبتت في ح في صلب المتن، وفي ص، ك على الحاشية، وعليها الرموز المذكورة. أي: ليست في نسخة الخطيب. وكذلك ليست هي في ب، ع.

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه مختصراً ومطولاً. [٦٧٠].

وقالا عن سليمان قال: قال أبو ذر: «يقطعُ صلاةَ الرجل إذا لم يكنْ بين يديه قِيْدُ آخِرَةِ الرَّحْل: الحمارُ، والكلبُ الأسود، والمرأةُ».

فقلتُ: مابالُ الأسودِ من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟! فقال: ياابن أخى، سألتُ رسول الله ﷺ كما سألتنى، فقال: «الكلب الأسود شيطانٌ».

٧٠٣ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدِّث عن ابن عباس ـ رفعه شعبة ـ قال: «يقطعُ الصلاةَ: المرأةُ الحائض، والكلبُ».

قال أبو داود: أَوقفه سعيدٌ وهشامٌ وهمَّامٌ، عن قتادة، على ابن عباس.

٧٠٤ ـ حدثنا محمد بنُ إسماعيل البصريُّ، حدثنا معاذ، حدثنا هشامٌ،

٧٠٣ ـ النسخ: «عن قتادة، على ابن عباس» في ع: عن قتادة، عن جابر بن زيد،
 على ابن عباس». والواسطة ملحوظة ولو لم يصرّح بها.

الفوائد: الضبة التي فوق همزة «أوقفه» من ح، لأن الفصيح استعمال الثلاثي منه، أما الرباعي فلغة. كما تقدم (٣٠٤).

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه، وفي حديث ابن ماجه: «الكلب الأسود». [٦٧١].

٧٠٤ ـ "يقطع صلاته الحمار" في ب: يقطع صلاتَه الكلبُ والحمار.

وكلام أبي داود على الحديث بطوله ليس في ب، وهو في غيرها مع التنبيهات المثبتة فوق الأسطر من ص، ونحوه في ح، ك مع زيادة: «هو في كتاب الخطيب مضروب عليه».

وابن أبي سمينة: هو محمد بن إسماعيل شيخ أبي داود وهو ثقة، وتابعه عليه ثقة آخر هو محمد ابن أبي بكر المقدّمي، عند الطحاوي في «شرح معاني=

عن يحيى، عن عكرمةً، عن ابن عباس \_قال: أحسِبُه عن رسول الله ﷺ \_ قال: «إذا صلى أحدُكم إلى غير سُترْة، فإنه يقطع صلاتَه: الحمارُ والجِنزيرُ واليهوديُّ، والمجوسيُّ، وَالمرأةُ، ويجزىءُ عنه إذا مرُّوا بين يديه على قَذْفَةٍ بحَجَر».

ليس من الرواية ولا من السماع

[قال أبو داود: في نَفسي من هذا الحديث شيء، كنتُ أذاكرُ به إبراهيم وغيرَه، فلم أر أحداً جاء به عن هشام ولايعرفه، ولم أر أحداً يحدث به عن هشام وأحسِبُ الوهم من ابن أبي سَمِينة، والمنكرُ فيه: ذِكْر المجوسيِّ، وفيه: «على قذفة حجر»، وذِكرُ الخنزيرِ، وفيه نَكارة].

لبس من السماع [قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل، وأحسِبه وهِم، لأنه كان يحدِّثُنا من حفظه].

٧٠٥ \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن مولىً ليزيدَ بن نِمْرانَ، عن يزيد بن نِمْرانَ قال: رأيتُ رجلاً بتبوكَ مُقْعَداً، فقال: مررتُ بين يدي النبي ﷺ وأنا على حمارِ وهو يصلِّي فقال: «اللهم اقطَعْ أثره»، فما مشَيْتُ عليها بعدُ.

الآثار» ١: ٤٥٨ إلا لفظة «المجوسي».

<sup>«</sup>كنت أذاكر به إبراهيم»: لم أرَ من عيَّن إبراهيم هذا، ونظرت في شيوخ أبي داود المسمَّين إبراهيم فاحتملت أحدثلاثة منهم: إبراهيم بن سعيد الجوهري، وإبراهيم بن موسى الرازي الفراء، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. والله أعلم. ثم بدا لي احتمال أن يكون هو إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داود الأسدي البُرُلُسيّ شيخ الطحاوي في هذا الحديث، وإنما لم يرو عنه أبو داود ولم ينسبه لكونه من طبقته، إذِّ كانت وفاة إبراهيم هذا سنة ٢٧٢، كما في «الأنساب»: «البرلسي» و «معجم البلدان»: البرلس.

٧٠٥ ـ «مولى ليزيد بن نِمْران» على حاشية ح، ك: «قال في «التقريب»: قيل: اسمه سعيد». «التقريب» ص ٧٣٢ سطر ١٨، وقال عنه (٢٤٣٠): «مجهول».

٧٠٦ \_ حدثنا كثير بن عبيد \_ يعني المَذْحِجيَّ \_ حدثنا حَيْوة، عن
 سعيد، بإسناده ومعناه، زاد: فقال: «قطع صلاتنا قطع الله أثرَه».

قال أبو داود: ورواه أبو مسهر، عن سعيد، قال فيه: «قطعَ صلاتنا».

٧٠٧ \_ حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني،

وحدثنا سليمانُ بن داود قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني معاويةً، عن سعيد بن غَزْوانَ، عن أبيه، أنه نزل بتبوكَ، وهو حاجٌ فإذا برجل مُقْعَدِ، فسأله عن أمره؟ فقال: سأُحدِّثك حديثاً فلا تحدِّث به ماسمعتَ أني حيٌ، إن رسول الله ﷺ نزل بتبوكَ إلى نخلةٍ فقال: «هذه قبْلتنا»، ثم صلى إليها، فأقبلتُ وأنا غلامٌ أسعَى حتى مررتُ بينه وبينها، فقال: «قطع صلاتَنا، قطعَ الله أثرَه» فما قمتُ عليها إلى يومي هذا.

# ١١٠ \_ باب سُتْرة الإمام سترة مَنْ خلفه

٧٠٨ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن الغازِ،

٧٠٧ ـ النسخ: «الهمداني. وحدثنا» في ب: الهمداني، ح، وحدثنا.

<sup>«</sup>حدثنا ابن وهب» في ب، ع: أخبرنا ابن وهب.

الفوائد: في «تهذيب التهذيب» ٨: ٢٤٦ عن ابن القطان: «الحديث في غاية الضعف ونكارة المتن».

٧٠٨ ـ النسخ: "فصلًى يعني إلى جَدْر" على حاشية ح،ك: "نسخة: فصلًى إلى جَدْر".
 "جَدْر" في ع: جدار.

<sup>«</sup>الجَدْر» في ب، ع: الجدار.

الغريب: «ثنية أذاخر» على حاشية ع نقلاً عن المنذري: «الثنية: اسم لكل فجّ في جبل يخرجك إلى فضاء، وقيل: لاتسمى ثنية حتى تكون مسلوكة». «أذاخر»: على حاشية ص نقلاً عن السيوطي: «موضع بين مكة والمدينة، كأنها مسماة بجمع الإذخِر».

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: هَبَطْنا مع رسول الله ﷺ من ثنيَّة أذاخِرَ، فحضرت الصلاة، فصلى \_ يعني إلى جَدْر \_ فاتَّخذه قِبْلةً ونحن خلفه، فجاءت بَهْمةٌ تمُرُّ بين يديه، فما زال يُدارِئُها حتى لَصِقَ بطنه بالجَدْر، ومرَّتْ من ورائه. أو كما قال مُسدَّد.

٧٠٩ ـ حدثنا سليمانُ بن حرب وحفصُ بن عمر قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، عن يحيى بن الجَزَّار، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ كان يصلي، فذهب جَدْيٌ يمرُّ بين يديه، فجعل يتَّقيه.

## ١١١ \_ باب من قال: المرأة لاتقطع الصلاة

٧١٠ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبةُ، عن سعد بن إبراهيم، عن عروةَ، عن عائشة قالت: كنتُ بين النبي ﷺ وبين القِبلة. قال شعبة: وأحسَبُها قالت: وأنا حائض.

قال أبو داود: رواه الزهريُّ وعطاءٌ وأبو بكر بن حفص وهشامُ بن عروة، وعراكُ بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة، كلُهم عن عروة، عن عائشةَ. وإبراهيمُ، عن الأسود، عن عائشةَ. وأبو الضحَى: عن مسروق، عن عائشة، والقاسمُ بن محمد وأبو سلمة، عن عائشة، لم يذكرواً: وأنا حائض.

٧١١ ـ حدثنا أحمد بن يونُس، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة،

<sup>= «</sup>البَهْمة» على حاشية ع: «اسم للذكر والأنثى من أولاد بقر الوحش والغنم والمعز».

<sup>«</sup>يدارئها» على حاشية ص «بالهمز، أي: يدافعها. ط».

٧١٠ \_ (وإبراهيم، عن الأسود) تحرفت (عن) في ع إلى (بن).

٧١١ ـ النسخ: «من الليل» في ب: بالليل.

الفوائد: أخرجوه إلا الترمذي. [٦٧٩].

عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كان يصلي صلاتَه من الليل، وهي معترضةٌ بينه وبين القِبلة، راقدةٌ على الفراش الذي يَرْقُد عليه، حتى إذا أراد أن يُوتِر أيقظَها فأوترَتْ.

٧١٧ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يجيى، عن عبيدالله قال: سمعت القاسم يحدِّث عن عائشة قالت: بئسما عَدَلتُمونا بالحمار والكلب! لقد رأيتُ رسول الله ﷺ يصلي وأنا معترضةٌ بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمَزَ رجْلي، فضمَمْتُها إليَّ، ثم يسجد.

٧١٣ ـ حدثنا عاصم بن النَّضْر، حدثنا المعتمِر، حدثنا عبيدالله، عن أبي النَّضر، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة أنها قالت: كنتُ أكونُ نائمةً ورِجْلايَ بين يَدَيْ رسول الله ﷺ وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رِجْلي فقبضتُها، فسجد.

٧١٤ \_ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدثنا محمد بن بِشر،

ح، قال أبو داود: وحدثنا القعنبي، حدثنا عبدالعزيز \_ يعني ابن محمد، وهذا لفظه \_ عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة أنها قالت: كنتُ وأنا معترضةٌ في قِبْلة رسول الله على فيُصلي رسولُ الله وأنا أمامَه، فإذا أراد أن يوتر \_ زاد عثمان : غمزني، ثم اتفقا \_ فقال: «تنكَى، .

٧١٧ ـ أخرجه البخاري والنسائي. [٦٨٠].

٧١٣ \_ النسخ: «فقبضتها» في ع: فقبضتهما.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه أتم منه. [٦٨١].

٧١٤ ـ «قال أبو داود»: ليست في ب، ع.

<sup>«</sup>كنت وأنا معترضة» في ع، ب: كنت أنام وأنا معترضة، وكتبت «أنام» على حاشية ك دون لَحَق، ولم يصحح عليها، ولم يشر أيضاً إلى أنها نسخة؟.

# ١١٢ \_ باب من قال: الحمارُ لايقطَعُ الصلاةَ

٧١٥ \_ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن الزُّهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس قال: جئتُ على حمارٍ،

ح، وحدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن ورسول الله على أتان، وأنا يومئذ قد ناهَزْتُ الاحتلام، ورسول الله على يُصلِّي بالناسِ بمني، فمررتُ بين يدَيْ بعضِ الصفِّ، فنزلتُ فأرسلتُ الأتانَ ترتَعُ، ودخلتُ في الصف، فلم ينكِر ذلك أحدٌ.

قال أبو داود: هذا لفظ القعنبي، وهو أتمُّ، قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعاً إذا قامتِ الصلاةُ.

٧١٦ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو عَوانة، عن منصور، عن الحكم، عن يحيى بن الجَزَّار، عن أبي الصَّهْباء قال: تذاكرنا مايقطعُ الصلاةَ عند ابن عباس فقال: جئتُ أنا وغلامٌ من بني عبدالمطلب على حمار، ورسول الله يُصلِّي، فنزلَ ونزلتُ، وتركنا الحمارَ أمام الصفِّ، فما بالاه، وجاءَتْ جاريتان من بني عبدالمطلب فدخلتا بين الصفِّ، فما بالى ذلك.

٧١٧ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداودُ بن مِخْراق الفِرْيابيُّ قالا:

٧١٥ ـ النسخ: «قال أبو داود»: ليست في ب. الفوائد: أخرجه الجماعة. [٦٨٣].

٧١٦ ـ الغريب: «فما بالاه» أي: لم يبال رسول الله ﷺ بمرور الحمار أمام الصف. الفوائد: أخرجه النسائي بنحوه. [٦٨٥].

٧١٧ ـ الغريب: «فَفَرع بينهما»: على حاشية ص «أي: حَجَز وفَرَّق. سيوطي». الفوائد: «ففَرَع» فوق هذه الكلمة في ك: «خف»، يعني: غير مشدَّدة الراء.

حدثنا جرير، عن منصور، بهذا الحديث بإسناده، قال: فجاءَتْ جاريتان من بني عبدالمطلب اقتتلتا، فأخذَهما، قال عثمان : فَفَرَع بينهما، وقال داود: فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالى ذلك.

## ١١٣ \_ باب من قال: الكلبُ لايقطعُ الصلاة

٧١٨ ـ حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي، عن يحيى بن أيوب، عن محمد بن عُمر بن علي، عن عباس بن عُبيدالله بن عباس، عن الفَضْل بن عباس قال: أتانا رسول الله ونحن في بادية لنا ومعه عَبَّاسٌ، فصلَّى في صحراءَ ليس بين يديه سُترْة، وحمارةٌ لنا وكلبةٌ [يَعْبَثُان] بين يديه، فما بالى ذلك.

## ١١٤ ـ باب من قال: لايقطعُ الصلاة شيءٌ

٧١٩ ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن مجالد، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لايقطعُ الصلاةَ شيءٌ، وادْرَؤوا مااستطعتم، فإنما هو شيطان».

٧٢٠ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالواحد بن زياد، حدثنا مُجالد، حدثنا أبو الوَدَّاك قال: مرَّ شابٌ من قريش بين يدَيْ أبي سعيد الخُدريِّ وهو يصلي، فدفعه، ثم عاد، فدفعه، ثلاث مرات، فلما انصرف قال: إن الصلاة لا

٧١٨ ـ النسخ: «يعبثان»: هكذا بالياء في ص مع الرمز، لكن على حاشية ح،ك: «نسخة الخطيب: تعبثان» بالتاء الفوقية، ومثله في ب، وفي ح، ك، ع: يَعِيثان، وأشار في حاشية ص إلى أنها نسخة.

الغريب: على حاشية ع «يعيثان: بالعين المهملة، والمثناة التحتية، والمثلثة، وبعدها ألف ونون، العَيْثُ: الإفساد، والتعيُّث: طلب الشيء باليد من غير أن يبصره. منذري.

الفوائد: أخرجه النسائي بنحوه. [٦٨٦].

يقطعها شيءٌ، ولكن قال رسول الله ﷺ: «ادرؤوا ما استطعتم، فإنه شيطانٌ».

قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي ﷺ نُظِر إلى ماعَمل به أصحابُه من بعد\*.

\* \* \*

\* ـ في ص: «آخر الجزء الرابع من تجزئة الخطيب، والحمد لله وحده يرويه ابن طبرزد، عن مفلح».

وفي ح: «آخر آلجزء الرابع، ويتلوه ـ وبالله التوفيق ـ في الجزء الخامس: أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب رفع اليدين، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه... والحمد لله حق حمده، وصلواته على خير خلقه محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه، وسلم دائماً».

وعلى اللوحة المقابلة ما نصه:

الجزء الخامس من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني. رواه عنه: أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.

رواية القاضي أبي عُمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، عنه.

روايةً أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداذي، عنه.

روايةُ أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي، عنه.

روايةُ أبي حفص عمر بن محمد بن مُعمَّر بن يحيى بن طبرزد، عنه.

سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه، ولولديه: محمد وعلي جبرهما الله تعالى.

#### وكتب أول الجزء:

#### بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عُدَّةٌ للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن مُعمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد البغدادي المؤدِّب، بقراءتي عليه في يوم الخميس مستهل شهر رجب، من سنة ثلاث وستً مئة بدمشق، قلت له:

أخبركَ أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الجمعة السابع عشرين من جمادى الآخرة، من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداذ؟ فأقرَّ به، قيل له:

أخبرك أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ، قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الأحد الثامن والعشرين من صفر، من سنة ثلاث وستين وأربع مئة. قال:

قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الله بن العباس العباس بن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي البصري، في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة بالبصرة، قال:

حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو ابن عامر الأزدي الحافظ، في سنة خمس وسبعين ومثتين.

# أبواب تفريع استفتاح الصلاة ١١٥ ـ باب رفع اليدين

٧٢١ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيانُ، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيتُ رسول الله ﷺ إذا استفتح رفع يديه حتى تُحاذيَ مَنْكِبَيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفعُ رأسَه من الركوع ـ وقال سفيانُ مرةً: وإذا رفع رأسه، وأكثرُ ماكان يقول: وبعدما يرفعُ من الرُّكوع ـ ولايرفع بين السجدتين.

٧٢٧ ـ حدثنا محمد بن المُصَفَّى الجِمصي، حدثنا بقيَّة، حدثنا الزُّبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن عبدالله بن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذَّوَ منكِبَيه، ثم كبرَّ وَهُمَا كذلك، فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكونا حَذْوَ مَنكِبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ولايرفع يديه في السجود، ويرفَعُهما في كلِّ تكبيرةٍ يكبرُها قبل الركوع حتى تنقضيَ صلاتُه.

٧٢٣ \_ حدثنا عبيدالله بنُ عمرَ بن ميسرة، حدثنا عبدالوارث بن سعيد، حدثنا محمد بن جُحَادة، حدثني عبدالجبار بن وائل بن حُجْر قال: كنتُ غلاماً لاأعقِلُ صلاة أبي، فحدَّثني وائل بن علقمة، عن أبي:

٧٢١ ـ النسخ: «تحاذي» في ك،ب،ع: يحاذي.

الفوائد: أخرجوه كلهم. [٦٨٩].

٧٢٧ ـ «حتى تكونا» في ع: حتى يكونا.

٧٢٣ ـ النسخ: «لا أعقِل صلاة أبي» في ب: لا أعقِل صلاةً.

الفوائد: أخرجه مسلم من حديث عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم، عن أبيه وائل بن حجر، بنحوه، وليس فيه ذكر الرفع من السجود. [191].

وائلِ بن حُجْر قال: صلیتُ مع رسول الله ﷺ فکان إذا کبَّر رفع یدیه، قال: ثم التحف ، ثم أخذ شماله بیمینه، وأدخل یدیه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن یرکع أخرج یدیه ثم رفعهما، وإذا أراد أن یرفع رأسه من الرکوع رفع یدیه، ثم سجد ووضع وجهه بین کفیّه، وإذا رفع رأسه من السجود أیضاً رفع یدیه، حتی فرغ من صلاته.

قال محمدٌ: فذكرتُ ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاةُ رسول الله ﷺ، فعلَه مَنْ فعلَه، وتركه من تركه.

قال أبو داود: روى هذا الحديث همَّامٌ، عن ابن جُحادة، لم يذكر الرفع من السجود.

٧٧٤ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيد ـ يعني ابن زُرَيع ـ حدثنا المسعوديُّ، حدثنا عبدالجبار بنُ وائل، حدثني أهلُ بيتي، عن أبي، أنه حدثهم أنه رأى رسول الله ﷺ يرفع يديه مع التكبير.

٧٢٥ ـ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدثنا عبدالرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عُبيدالله النَّخَعي، عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه، أنه أبصر النبيَّ ﷺ حين قام إلى الصلاة رفع يدَيْه، حتى كانتا بحِيالِ مَنْكِبَيْه، وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم كبَّر.

٧٢٦ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا بِشر بن المُفضَّل، عن عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْر قال: قلت: الأَنظُرنَّ إلى صلاة رسول الله

٧٢٥ ـ النسخ: "بإبهاميه" مصححاً عليها، كما في ص، ح، ك، وفي غيرها:
 إبهاميه، وأشير في حواشي النسخ الثلاثة المذكورة إلى أنها نسخة.

الغريب: «بحيال» على حاشية ص: «بكسر الحاء، أي: تلقاء. ط».

٧٢٦ ـ «المنزل من يديه»: في ب، ع: المنزل من بين يديه، وهذه الزيادة جاءت على حاشية ص، ح، ك من نسخة.

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [٦٩٥].

على كيف يُصلي! قال: فقام رسول الله على فاستقبلَ القبلة فكبَّر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على رُكبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزِل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يدَه اليُسرى على فخذه اليُسرى، وحدً فافترش رحلة اليمنى، وقبض ثنتين وحلّق حلْقة، ورأيته يقول هكذا: وحلّق بشرٌ الإبهامَ والوُسطى، وأشار بالسبّابة.

۷۲۷ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا زائدة، عن عاصم بن كُليب، بإسناده ومعناه، قال فيه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرُّصْغ والساعدِ، وقال فيه: ثم جئتُ بعد ذلك في زمانِ فيه بَرْدٌ شديدٌ، فرأيتُ الناس عليهم جُلُّ الثيابِ تَحَرَّكُ أيديهم تحت الثياب.

٧٢٨ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شرَيك، عن عاصم بن

٧٢٧ \_ «على ظهر» على حاشية ع: «نسخة: على ظاهر».

<sup>&</sup>quot;والرصغ" في ب، ع: والرسغ، وعلى حاشية ع: "الرسغ: يقال بالسين والصاد المهملتين، بضم الراء، وسكون السين أو الصاد، وهو مَفْصِل ما بين الكف والساعد، ويقال لمجتمع الساق والقدم رسغ أيضاً. منذري".

<sup>«</sup>جُلِّ الثياب»: الضبط من ك، وفي ح كسرة فقط، والمعنى: ثياب كثيرة، كما في «بذل المجهود» ٤٣٨:٤.

٧٢٨ ـ النسخ: «برانس الأكسية» كما في ص، وعلى الحاشية عن نسخة: برانس وأكسية، وهي كذلك في بقية النسخ.

الغريب: «برانس» على حاشية ع: «البرنس ـ بضم الباء الموحدة، وبعد الراء المهملة الساكنة نون مضمومة، وسين مهملة ـ : كل ثوب له رأس ملتزق به، دُرّاعة كانت أو جُبّة، أو غير ذلك، كان يلبسه العُبّاد وأهل الخير، وهو=

كُليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْرِ قال: رأيت النبيَّ ﷺ حين افتتح الصلاة رفع يديه حِيال أذنيه، قال: ثم أتيتُهم، فرأيتهم يرفعون أيديَهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة، وعليهم بَرانِسُ الأكسية.

## ١١٦ \_ باب افتتاح الصلاة

٧٢٩ ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، عن شريك، عن عاصم بن كُليب، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حُجْر قال: أتيتُ النبي ﷺ في الشتاء، فرأيت أصحابه يرفعون أيديَهم في ثيابهم في الصلاة.

٧٣٠ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو عاصم الضَّحَّاكُ بن مَخْلَد،

= عربي، اشتق من البِرْس \_ بكسر الباء وسكون الراء \_ وهو القطن، والنون زائدة، وقيل: غير عربي، وقال الجوهري: والبرنس: قلنسوة طويلة كان النُساك يلبسونها في صدر الإسلام. منذري». «الصحاح» ٣: ٩٠٨. الفوائد: أخرجه النسائي. [٦٩٦].

٧٢٩ \_ «بن وائل»: سقط من ك.

٧٣٠ ـ الروايات: «تبعة» عند ابن داسه: تبعاً.

النسخ: «تبعة»: التاء مفتوحة ومكسورة في ك، ومكسورة فقط في ح، وفي ب: تَبعةً.

«ثم كبر» في ب، ع: ثم يكبر.

«حتى تحاذي منكبيه» \_ المرة الأولى \_: في ب: حتى يحاذي بهما منكبيه. الغرب: «فلا يَمُ أُنُّ عا حالة قرح: «أي: لـ يُماله الـ أسفل خيابة

الغريب: «فلا يَصُبُّ» على حاشية ح: «أي: لم يُمِلْه إلى أسفل. نهاية» ٣:٣.

«ولا يُقْنِعُ» على حاشية ع: « أي: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره، وقد أقنعه يقنعه إقناعاً، ومنه قوله تعالى ﴿ مُقْتِعِي رُمُوسِمِمٌ ﴾ أي: رافعي رؤوسهم. منذري».

«وَيَفْتِخ» على حاشية ع: «يفتخ ـ بالخاء المعجمة ـ أي: ينصبها، ويغمز =

ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا يجيى \_ وهذا حديث أحمد \_ قال: أخبرنا عبدالحميد \_ يعني ابن جعفر \_ أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حُميد الساعديَّ في عشرَةٍ من أصحاب رسول الله ﷺ، منهم أبو قتادة.

قال أبو حميد: أنا أعلَمُكم بصلاة رسول الله ﷺ، قالوا: فلمَ؟! فوالله ماكنتَ بأكثرنا له تَبْعةً ولاأقدمِنا صحبةً، قال: بلى، قالوا: فاعرِضْ.

قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما مَنْكِبَيه، ثم كبَّر حتى يَقِرَّ كلُّ عظم في موضعه معتدلًا، ثم يقرأ، ثم يكبِّر، فيرفع يديه حتى يُحاذي بهما مَنْكِبَيه، ثم يركعُ ويضعُ راحتيه على رُكْبَتيه، ثم يعتدل فلا يصبُّ رأسه ولايُقْنِعُ، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى تحاذي مَنْكبيه مُعتدلًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض، فيُجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويَثْني رجلَه اليسرى فيقعد عليها، ويَفْتِخُ أصابعَ رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع ويَثْني رجله اليسرى فيقعدُ عليها عتى يرجِعَ كلُّ عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك.

ثم إذا قام من الركعتين كبَّر ورفع يديه حتى يُحاذي بهما مَنْكِبيه كما كبَّر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقيَّة صلاته، حتى إذا كانت السجدةُ التي فيها التسليمُ أخَّر رِجْله اليسرى وقعد مُتورِّكاً على شِقَّه الأيسر.

موضع المفاصل منها، ويَثْنيها إلى باطن الرجل، فيوجهها نحو القِبلة. منذري». والتاء مكسورة في ح، ك، وستأتي مفتوحة فيهما، وكلاهما جائز.

الفوائد: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولًا. [٦٩٨]. وسيكرره مختصراً (٩٥٥).

قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي ﷺ.

۱۳۱ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لَهيعة، عن يزيد ـ يعني ابن أبي حبيب ـ عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلة، عن محمد بن عمرو العامري قال: كنتُ في مجلس من أصحاب رسول الله على فتذاكروا صلاته على فقال أبو مُميدٍ. فذكر بعض هذا الحديث وقال: فإذا ركع أمكن كفّيه من رُكْبتيه، وفرَّج بين أصابعه، ثم هَصَر ظهرَه غيرَ مُقْنِع رأسَه ولاصافح بخدِّه، وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليُسرى، ونصب بخدِّه، فإذا كان في الرابعة أَفْضَى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج اليمنى، فإذا كان في الرابعة أَفْضَى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحيةٍ واحدةٍ.

٧٣٧ ـ حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري، حدثنا ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن محمد القرشيّ ويزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، نحو هذا، قال: فإذا سجد وضع يديه غيرَ مفترشٍ ولاقابضِهما، واستقبل بأطرافِ أصابعه القِبْلة.

٧٣٣ \_ حدثنا على بن الحسين بن إبراهيم، حدثنا أبو بدر شجاع بن الله عدثني زهير أبو خَيْثمة، حدثنا الحسن بن الحُرِّ، حدثني عيسى

٧٣١ \_ النسخ: «أمكن» في ب: مكَّن.

الغريب: «هَصر ظهره» على حاشية ع: «هصر ـ بتخفيف الصاد المهملة ـ أي: ثناه وعطفه للركوع، وأصل الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. منذري».

<sup>«</sup>غير صافح بخدِّه» على حاشية ع: «أي: غير مبرزٍ صفحةَ خدِّه ولا مائلٍ في أحد الشقين. منذري».

٧٣٣ \_ النسخ: «شجاع بن الوليد» من ص فقط.

الفوائد: سيكرر الحديث برقم (٩٥٨) وانظر التعليق عليه.

ابن عبدالله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء \_ أحدِ بني مالك \_ عن عباس \_ أو عياش \_ بن سهل الساعدي، أنه كان في مجلس فيه أبوه \_ وكان من أصحاب النبي على \_ وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد، بهذا الخبر يزيد أو ينقص.

قال فيه: ثم رفع رأسَه \_ يعني من الركوع \_ فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربَّنا لك الحمد، ورفع يديه، ثم قال: الله أكبر، فسجد، فانتصب على كفَّيه ورُكبتيه وصدور قدمَيْه وهو ساجدٌ، ثم كبَر فجلس فتورَّك ونصب قدمَه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورَّك، ثم ساق الحديث.

قال: ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرةٍ، ثم ركع الركعتين الأُخْريين، ولم يذكر التوركَ في التشهُدِ.

٧٣٤ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبدالملك بن عمرو، أخبرني فُلَيْح، حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حُمَيد وأبو أُسَيد وسهلُ ابن سعد ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله ﷺ، فقال أبو حُميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ ـ فذكر بعض هذا ـ قال:

ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابضٌ عليها، ووتَّر يديه فَتَجَافى عن جنبيّه، عن جنبيّه، ونحّى يديه عن جنبيّه،

٧٣٤ ـ «حدثني عباس» في ب: عن عباس.

<sup>«</sup>قابض عليها» على حاشية ك: «كذا في الأصل»، وفي ب، ع: «قابض عليهما».

<sup>«</sup>ووتَّر يديه»: أي جعلهما كالوتَر مشدودتين.

<sup>«</sup>فتجافى عن جنبيه»: أي: تباعد كلٌّ من يديه عن جنبيه. ورواية البيهقي: فَنَحَّاهُما عن جنبيه. «بذل المجهود» ٤: ٤٥٢.

<sup>«</sup>وذكر نحو فليح» في ب: وذكر نحو حديث فليح.

ووضع كفَّيْه حَذَوَ مَنْكِبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كلُّ عظم في موضعه، حتى فرغ، ثم جلس فافترش رِجْله اليسرى، وأقبل بصَدْر اليمنى على وَبُلته، ووضع كفَّه اليمنى على رُكبته اليمنى، وكفَّه اليُسرى على رُكبته اليمنى، وكفَّه اليُسرى على رُكبته اليُسرى وأشار بإصبعه.

قال أبو داود: روى هذا الحديث عتبةُ بن أبي حكيم، عن عبدالله بن عيسى، عن العباس بن سهل، لم يذكر التورُّكَ، وذكر نحو فُلَيح، وذكر الحسنُ بنُ الحُرِّ نحوَ جِلْسة حديث فُليح وعتبةَ.

٧٣٥ ـ حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بَقيَّة، حدثني عُتْبة، حدثني عُتْبة، حدثني عبدالله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي، عن أبي حُميد، بهذا الحديث، قال: وإذا سجد فرَّج بين فَخِذَيْه غيرَ حاملٍ بَطْنَه على شيءٍ من فَخِذَيْه .

قال أبو داود: ورواه ابن المبارك، أخبرنا فُليح، سمعت عباس بن سهل يحدِّث، فلم أحفظه، فحدَّثنيه، أُراه ذكر عيسى بن عبدالله، أنه سمعه من عباس بن سهل، قال: حضرتُ أبا حُمَيد الساعديَّ.

قال حجاج: وقال همَّام: وَحدثنا شَقيق، حدثني عاصم بن كُليب،

٧٣٦ \_ النسخ: «وقعتا ركبتاه. . تقعا ركبتاه»: هكذا في الأصول، وهو على لغة: ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ و «يتعاقبون فيكم ملائكة».

<sup>﴿</sup>أَنْ تَقَعَّا﴾: في ب، وحاشية ع: أن تقع.

الفوائد: سيكرر المصنف هذا الحديث برقم (٨٣٥).

عن أبيه، عن النبي عَلَيْة، بمثل هذا.

وفي حديث أحدهما \_ وأكبرُ علمي أنه حديث محمد بن جُحادة \_: وإذا نَهَضَ نَهَضَ على ركبتيه، واعتمد على فخذِه.

٧٣٧ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالله بن داود، عن فِطْر، عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يرفع إبهامَيْه في الصلاةِ إلى شَحْمةِ أَذُنيه.

٧٣٨ ـ حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله على إذا كبر للصلاة جعل يديه حَذُو مَنْكِبيه، وإذا ركع فعل مثلَ ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثلَ ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثلَ ذلك.

٧٣٩ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لَهِيعة، عن أبي هُبَيْرة، عن ميمونِ

٧٣٧ ـ أخرجه النسائي. [٧٠٦].

٧٣٨ ـ النسخ: «حذو منكبيه» في ب: حذاء منكبيه.

الفوائد: لم يخرجه المنذري (٧٠٧)، وأما إدراج المزي له في «التحفة» ١٠٤ (١٤٨٦٢) مع رواية البخاري ومسلم والنسائي فإنما هو لأصل الحديث، مع أنه ميَّز رواية يحيى بن أيوب هذه، عن غيرها.

٧٣٩ - "عن أبي هبيرة" على حاشية ك: "نسخة: ابن هبيرة" ثم قال: "قوله "عن أبي هبيرة": كذا في الأصل المنقول منه، وكذا كان في نسخة، وفي بعض الأصول: عن ابن هبيرة، نسبه في "الأطراف" فقال: عن عبد الله بن هبيرة، وهو عبد الله بن هبيرة بن أسعد السَّبئي، وكنيته أبو هبيرة، قاله في "التقريب" فكلا النسختين صحيح". "تحفة الأشراف" ٥٠٤٥٢ (٢٥٠٩)، و"التقريب" (٣٦٧٨).

المكيّ، أنه رأى عبدالله بن الزبير \_ وصلّى بهم \_ يُشير بكفّيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، فانطلقتُ إلى ابن عباس فقلتُ: إني رأيتُ ابنَ الزبير صلى صلاةً لم أرَ أحداً يُصلّيها! فوصفْتُ له هذه الإشارة، فقال: إنْ أحببتَ أن تنظر إلى صلاةِ رسول الله عليه فاقتدِ بصلاةِ عبدالله بن الزُبير.

٧٤٠ - حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان، المعنى، قالا: حدثنا النَّضْر بن كثير - يعني السَّعْديَّ - قال: صلى إلى جَنْبي عبدُالله بن طاوس في مسجد الحَيْف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسَه منها رفع يديه تِلْقاءَ وجهه، فأنكرتُ ذلك، فقلتُ لوهيب بن خالد؟ فقال له وهيب بن خالد: تصنعُ شيئاً لم أرَ أحداً يصنعه؟! فقال ابن طاوس: رأيتُ أبي يصنعه، وقال أبي: رأيتُ ابنَ عباسٍ يصنعه، ولاأعلم إلا أنه قال: كان النبيُّ عَيْلَةً يصنعُه.

<sup>= «</sup>فاقتد» كما في ص، ب، ع، وفي ح، ك: فاقتدي، بإثبات الياء مع الجازم، انظر التعليق على الحديث (٢٧٨).

٧٤٠ النسخ: (وقال أبي) في ع: وقال: إني.
 الفوائد: أخرجه النسائي. [٧٠٩].

٧٤١ ـ النسخ: «ورواه الثقفي» في ب: وروى هذا الثقفي. «أوقفه عن ابن عمر» في ب، ونسخة على حاشية ص، ح، ك: أوقفه على

<sup>«</sup>وهذا الصحيح» في ب، ع: وهذا هو الصحيح.

الفوائد: أخرجه البخاري، [٧١٠].

قال أبو داود: الصحيح قول ابن عمر، ليس بمرفوع.

قال أبو داود: روى بقيَّةُ أوله عن عبيدالله، وأسنده، ورواه الثقفي عن عبيدالله، أوقفه عن ابن عمر، وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، وهذا الصحيح.

قال أبو داود: ورواه الليث بن سعد، ومالك، وأيوب، وابن جريج موقوفاً، وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب لم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين، وذكره الليث في حديثه، قال ابن جريج فيه: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعَهن؟ قال: لا، سواءً، قلت أشر لي، فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك.

٧٤٧ \_ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حَذْوَ مَنْكبيه، وإذا رفع رأسَه من الركوع رفعهما دون ذلك.

قال أبو داود: لم يذكر «رفعهما دون ذلك» أحدٌ غيرُ مالكِ فيما أعلم.

## 11۷ \_ بابٌ\*

٧٤٣ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عُبيد المُحاربي قالا: حدثنا محمد بن فُضيل، عن عاصم بن كُليب، عن محارب بن دِثار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام في الركعتين كبَّر ورفع يديه.

٧٤٤ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي،

٧٤٢ \_ "فيما أعلم" في ب: فيما علمت.

<sup>\*</sup> \_ هكذا في الأصول وسقط من ب.

٧٤٤ ـ النسخ: «وأراد أن يركع» في ب: وإذا أراد أن يركع.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن =

حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزّناد، عن موسى بنِ عقبة، عن عبدالله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب، عن عبدالرحمن الأعرج، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله عليه أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حَذْوَ منكِبَيْه، ويصنعُ مثلَ ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعُه إذا رفع من الركوع، ولايرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعدٌ؛ وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبَر.

قال أبو داود: وفي حديث أبي حُمَيد الساعديِّ حين وصف صلاة النبي ﷺ: إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يُحاذيَ بهما مَنْكِبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة.

٧٤٥ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبةً، عن قتادةً، عن نصْر بن عاصم، عن مالك بن الحُويرث قال: رأيتُ النبي ﷺ يرفع يديه إذا كبَّر، وإذا رفع رأسه من الركوع، حتى يبلغ بهما فروع أُذنيه.

٧٤٦ \_ حدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي،

ح، وحدثنا موسى بن مروان، حدثنا شعيب ـ يعني ابن إسحاق ـ

<sup>=</sup> صحيح. [٧١٣]. وعزاه المزي في «التحفة» ٧: ٤٢٧ (١٠٢٢٨) إلى مسلم، وليس فيه الجزء الذي أخرجه المصنف، بل أصله فيه.

٧٤٥ ـ الغريب: «فروع أذنيه» على حاشية ص: «أي: أعاليهما، وفرع كل شيء أعلاه. ط».

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، وقد أخرج البخاري ومسلم نحوه من حديث أبى قلابة، عن مالك بن الحويرث. [٧١٤].

٧٤٦ ـ النسخ: «إبطه» في ع، ب: إبطيه.

<sup>«</sup>في الصلاة» في ب: في صلاة.

الفوائد: أخرجه النسائي. [٧١٥].

المعنى، عن عمران، عن لاحق، عن بَشِير بن نَهِيك قال: قال أبو هريرة: لو كنتَ قُدَّام النبي ﷺ لرأيتَ إبطَه.

زاد ابن معاذ قال: يقول لاحقٌ: ألا تَرى أنه في الصلاة لايستطيع أن يكون قُدَّام رسول الله عَلَيْهُ؟.

وزاد موسى: يعني إذا كبَّر رفع يديه.

٧٤٧ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريسَ، عن عاصم بن كُليب، عن عبدالله: علَّمنا كُليب، عن عبدالله: علَّمنا رسول الله ﷺ الصلاة، فكبَّر ورفع يَدَيْه، فلما ركع طبَّق يديه بين ركبتيه. قال: فبلغ ذلك سَعْداً فقال: صدق أخي، قد كنا نفعلُ هذا، ثم أُمِرنا بهذا. يعني: الإمساكَ على الرُّعْبتين.

# ١١٨ ـ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

٧٤٨ ـ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن عاصم \_ يعني: ابن كُليب \_ عن عبدالرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبدالله بن مسعود: ألا أُصلِّي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: فصلَّى، فلم يرفع يديه إلا مرةً.

٧٤٧ ـ الغريب: «طبَّق يديه» على حاشية ص: «قال في «النهاية»: التطبيق: أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والسجود. ط».

الفوائد: أخرجه النسائي. [٧١٦]. وعلى حاشية ص بخط ابن حجر: "يأتي في أول تفريع أبواب السجود طريق أخرى في التطبيق عنهما" والحديث المشار إليه سيأتى برقم (٨٦٣).

٧٤٨ \_ على حاشية ك آخر الحديث: «نسخة: قال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ».

وقد أخرجه الترمذي ـ وقال حسن ـ والنسائي. [٧١٧ ـ ٧١٧].

٧٤٩ ـ حدثنا الحسن بن علي حدثنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا: حدثنا سفيان، بإسناده، بهذا، قال: فرفع يدَيه في أول مرة، وقال بعضهم: مرة واحدة.

٧٥٠ ـ حدثنا محمد بن الصبَّاح البَزَّاز، حدثنا شَرَيك، عن يزيدَ ابن أبي زياد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريبِ أذنيه، ثم لايعود.

٧٥١ ـ حدثنا عبدالله بن محمد الزُّهري، حدثنا سفيان، عن يزيد، نحو حديث شرِيك، لم يقل: ثم لايعود، قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعدُ: ثم لايعود.

قال أبو داود: روى هذا الحديث هُشَيمٌ وخالدٌ وابنُ إدريس، عن يزيد، لم يذكروا: ثم لايعود.

٧٥٧ ـ حدثنا حسين بن عبدالرحمن، أخبرنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن الحَكَم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: رأيتُ رسول الله ﷺ رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف.

قال أبو داود: هذا الحديثُ ليس بصحيح.

٧٥٠ ـ «البزاز» جاء في ص وحدها: البزار، آخره راء، وعليها علامة إهمال!
 والصواب ما أثبتُه من النسخ الأخرى، وهو ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله في «التبصير» ١: ١٤٧.

٧٥٧ ـ النسخ: «أخبرنا وكيع» في ب: حدثنا وكيع.
 الفوائد: «عن ابن أبي ليلى» على حاشية ع: «يعني: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى».

٧٥٣ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سَمعان، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة رفع يديه مَدّاً.

# ١١٩ ـ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

٧٥٤ \_ حدثنا نصر بن عليّ، أخبرنا أبو أحمدَ، عن العلاء بن صالح، عن زُرْعة بن عبدالرحمن قال: سمعتُ ابن الزبير يقول: صَفُ القدمين، وَوَضْعُ اليدِ على اليد: من السُّنَة.

٧٥٥ ـ حدثنا محمد بن بكّار بن الريّان، عن هُشَيم بن بَشير، عن الحجّاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان النّهْدي، عن ابن مسعود أنه كان يُصلّي فوضع يدّه اليسرى على اليمنى، فرآه النبيُّ ﷺ فوضع يدّه اليمنى على اليسرى\*.

٧٥٣ ـ «سَِمعان»: الكسرة من ح، والفتحة من ك، وكلاهما صحيح. انظر «مشارق الأنوار» ٢: ١٢٣٥.

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. [٧٢٣].

۷۵۶ ـ «أخبرنا» في ب: حدثنا.

٧٥٥ ـ أخرجه النسائي وابن ماجه. [٧٢٤].

\* ـ جاء هنا في ع، وعلى حاشية ك، ب أربعة أحاديث، ذكرها كلَّها المزي في «التحفة» وعزاها لأبي داود، ونبه على أنها ليست في رواية اللؤلؤي، وهي:

١٠ ـ حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جُحيفة، أن علياً رضي الله عنه قال: السُّنَّةُ وضع الكَفِّ على الكَفِّ في الصلاة تحت السُّرَّةِ.

قال المزي: هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وابن داسه وغير واحد عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم». «التحفة» ٧: ٤٥٧ (١٠٣١٤) وتحرف في ك «زياد بن زيد» إلى: زياد بن يزيد.

١١ \_ حدثنا محمد بن قدامة بن أعيَن، عن أبي بدر، عن أبي طالوت =

## ١٢٠ ـ باب مايستفتح به الصلاة من الدعاء

٧٥٦ \_ حدثنا عُبيدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عبدالعزيز بن أبي

عبد السلام، عن ابن جرير الضَّبِّي، عن أبيه قال: رأيت علياً رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرُّسغ فوق السُّرَّة.

قال أبو داود: روي عن سعيد بن جبير: فوق السُّرَّة، وقال أبو مِجْلَز: تحت السُّرَّة، وروي عن أبي هريرة، وليس بالقوي.

قال المزي ـ ٣٤٩٩:٧ - ١٠٠٣٠) ـ: «هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد، وأبي سعيد بن الأعرابي وغير واحد، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم». ١٢ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيًّار أبي الحَكم، عن أبي وائل، قال: قال أبو هريرة: أَخْذُ

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي.

وفي ب: «أخذنا الأكف...».

الأكُفُّ على الأكُفُّ في الصلاة تحت السُّرَّة.

قال المزي \_ (١٣٤٩٤) \_: «هذا الحديث من رواية أبي الحسن بن العبد، وأبي سعيد بن الأعرابي، وغير واحد، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم».

۱۳ ـ حدثنا أبو توبة، حدثنا الهيثم ـ يعني ابن حُميد ـ عن ثور، عن سليمان ابن موسى، عن طاوس قال: كان رسول الله على يضع يده اليمنى على يده اليُسْرى، ثم يشُدُّ بهما على صدره، وهو في الصلاة.

عزاه المزي \_ (١٨٨٢٩) \_ إلى أبي داود في «المراسيل»، وهو فيه ص ٨٩ (٣٣)، لكن جاء على حاشية ك: «وفي الهامش \_ أي: هامش «التحفة» \_ ما نصه : هو في «السنن» في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وغيره». وفي ب: «إلى هنا انفرد به ابن الأعرابي».

٧٥٦ ـ النسخ: (حنيفاً) في ع: (حنيفاً مسلماً).

«لا إله لي إلا أنت» في ب: «لا إله إلا أنت».

(لا يغفر الذنوب) في ب: إنه لا يغفر الذنوب.

وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، خشَعَ لك سمعي وبَصَري، ومُخِّي وعظامي وعصبي».

وإذا رفع قال: «سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد، ملْءَ السماواتِ والأرضِ، ومابينهما، وملْءَ ماشئتَ من شيءٍ بعدُ».

وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ،

الايصرف سيئها) في ك: الايصرف عنى سيئها).

<sup>«</sup>والخير كله في يديك» زاد بعده على حاشية ك: «نسخة: والشرُّ ليس إليك». وكلام أبي داود الآتي (٧٥٧) يدلّ على ثبوتها هنا.

<sup>«</sup>وما بينهما» في ب: «وملء ما بينهما».

<sup>«</sup>وصوَّره» في ب: «فصوَّره».

<sup>«</sup>فشق سمعه» في ب: «وشق سمعه».

الغريب: «أنابك وإليك» على حاشية ص: «يريد أن التجاءه وانتماءه إليه. ط». الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي مطولاً، وأخرجه ابن ماجه مختصراً. [۷۲٥].

سجدَ وجهي للذي خلَقه، وصوَّره فأحسنَ صُورَته، فشَقَّ سمعه وبصره، وتبارك الله أحسنُ الخالقين».

وإذا سلَم من الصلاة قال: «اللهم اغفِرْ لي ماقدَّمْتُ، وماأخَّرْتُ، وماأخَّرْتُ، وماأسررْتُ، وماأعلنْتُ، وماأسرفْتُ، وماأنت أعلمُ به مِنِّي، أنتَ الْمُقدِّم والْمؤخِّر، لاإله إلا أنت».

حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزِّناد، عن موسى بن عُقْبة، عن عبدالله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب، عن الأعرج، عن عبيدالله الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب، عن الأعرج، عن عبيدالله ابن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله على أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبَّر ورفع يديه حَذْوَ مَنكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولايرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبَّر ودعا. نحو حديث عبدالعزيز في الدعاء، يزيد وينقُص الشيء، ولم يذكر "والخير في يديك، والشر ليس إليك". وزاد فيه: ويقول عند انصرافه من الصلاة: "اللهم اغفر في ماقدمتُ وأخرتُ، وأسررتُ وأعلنتُ، أنت إلهي، لاإله إلا أنت».

٧٥٨ ـ حدثنا عَمرو بن عثمان، حدثنا شُريح بن يزيد، حدثني شُعيب بن أبي حَزة قال: قال لي ابن المنكدر وابنُ أبي فَرُوة وغيرُهما من فقهاء أهل المدينة: فإذا قلتَ أنتَ ذاك فقل: «وأنا من المسلمين». يعني قولَه: «وأنا أول المسلمين».

٧٥٩ \_ حدثنا موسى بنُ إسماعيل، حدثنا حُمادٌ، عن قتادة وثابتٍ

٧٥٨ ـ (حدثني شعيب) في ب: حدثنا شعيب.

٧٥٩ ـ النسخ: «أيهم يرفعها» في ب ونسخة على حاشية ك: «أيهم يرفعها أولًا».

وحميد، عن أنس بن مالك، أن رجلاً جاء إلى الصلاة وقد حفزَه النَّقَسُ فقال: الله أكبُر، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما قضى رسول الله على صلاته قال: «أيُكم المُتكلِّمُ بالكلماتِ، فإنه لم يقل بأساً» فقال الرجل: أنا يارسولَ الله، جئتُ وقد حَفَزني النَّقَسُ فقلتُها، فقال: «لقد رأيتُ اثنيْ عشرَ ملكاً يبتدرونها أيَّم يرفعُها».

وزاد حُميد فيه: «وإذا جاء أحدُكم فليمْشِ نحوَ ماكان يمشي، فليُصلِّ ماأدرك، وليقضِ ماسَبَقه».

٧٦٠ ـ حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن عاصم العَنزي، عن ابن جبير بن مُطْعم، عن أبيه، أنه رأى رسولَ الله عن عاصم العَنزي، عن ابن جبير بن مُطْعم، عن أبيه، أنه رأى رسولَ الله أكبر، الله أكبر كبيراً، الحمد لله كثيراً، الله أكبر كبيراً، الحمد لله كثيراً، الحمد لله كثيراً، الحمد لله كثيراً، الله أكبر كبيراً، الحمد لله كثيراً، الحمد لله كثيراً، السيطان من نشخِه، وهَمْزه».

حَ قَالَ: نَفْثُهُ: الشُّعْرِ، ونَفْخُه: الكِبْرِ، وهَمْزُه: الْمُوتَةُ.

٧٦١ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن مِسْعر، عن عمرو بن مُرَّة، عن رجلٍ، عن نافع بن جُبير، عن أبيه قال: سمعت النبي ﷺ يقول في

<sup>«</sup>نحو ما كان» في ع: «نحواً مما كان».

الغريب: «حَفَزه» على حاشية ع: «بفتح الحاء المهملة، وبعدها فاء وزاي مفتوحة وهاء، أي: جهده النَّفُس من شدَّة السعي إلى الصلاة. منذري». الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [٧٢٦].

٧٦٠ ـ النسخ: «الله أكبر» ليست في ب، ع، وفي ح، ك ثابتة في نسخة، وعليها في ص: صح.

الغريب: «المُوتة» على حاشية ص: «هي الجنون».

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٧٢٩].

التطوع، ذَكَر نحوَه.

٧٦٧ ـ حدثنا محمد بن رافع، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني معاوية ابن صالح، أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي، عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة: بأيِّ شيء كان يفتتح رسول الله على قيامَ الليل؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ماسألني عنه أحدٌ قبلك، كان إذا قام كبَّر عشراً، وقل وحَمِد الله عشراً، وسبَّح عشراً، وهلَل عشراً، واستغفر عشراً، وقال: «اللهم اغفِرْ لي، واهدِني، وارزُقني، وعافني» ويتعوَّذ من ضِيقِ المُقام يوم القيامة.

قال أبو داود: رواه خالد بن مَعْدان، عن ربيعةَ الجُرَشي، عن عائشة، نحوه.

٧٦٣ ـ حدثنا ابن المثنى، حدثنا عُمر بن يونُس، حدثنا عكرمة، حدثني يحيى بنُ أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، قال: سألتُ عائشةَ: بأيّ شيء كان نبيُّ الله ﷺ يفتتح صلاتَه إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاتَه: «اللهم ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ، فاطرَ السماواتِ والأرضِ، عالمَ الغيبِ والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إهدني لما اختُلِفَ فيه من الحقّ بإذنك، إنك تهدي مَن تشاء إلى صراط مستقيم».

٧٦٤ ـ حدثنا محمد بن رافع، حدثنا أبو نوحٍ قُرادٌ، حدثنا عكرمة،

٧٦٢ ـ أخرجه النسائي وابن ماجه. [٧٣٠].

٧٦٣ ـ النسخ: «يفتتح صلاته» في ب، ع، ونسخة على حاشية ح، ك: كان يفتتح صلاته.

<sup>«</sup>إنك تهدي» في ب: إنك أنت تهدي.

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا البخاري. [٧٣١].

٧٦٤ ـ "بلا إخبار» سقط منع، وفي ب: بالإخبار. وانظر "بذل المجهود» ٢:٣٠٥.

بإسناده \_ بلا إخبار \_ ومعناه، قال: إذا قام كبَّر ويقول.

٧٦٥ \_ حدثنا القعنبيُّ قال: قال مالك: لابأسَ بالدعاء في الصلاة، في أوله وأوسطِه وفي آخره، في الفريضة وغيرها.

٧٦٦ ـ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن نُعيم بن عبدالله المُجْمِر، عن علي بن يجيى الزُّرَقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع الزُّرَقي قال: كنا يوماً نُصلِّي وراء رسول الله على من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراء رسول الله على ربنا ولك الحمدُ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف رسول الله على قال: «مَنِ المتكلِّمُ انفاً؟» فقال الرجل: أنا يارسول الله، فقال رسول الله على القد رأيتُ بضعةً وثلاثين ملكاً يبتدرونها، أيمُّم يكتبها أوَّلُ».

٧٦٧ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزُبير، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله على كان إذا قام إلى الصلاة من جَوْف الليل يقول: «اللهم لك الحمدُ أنت نورُ السماوات والأرض، ولك الحمدُ أنت ربُّ ولك الحمدُ أنت ربُّ

٧٦٥ \_ «قال: قال مالك» في ب: قال مالك، وفي ع: عن مالك قال.

٧٦٦ ـ النسخ: «رفع رسول الله ﷺ من الركوع»: في ع، ب: رفع رسول الله ﷺ رأسه من الركوع، لكن في ع: الركعة، بدل: الركوع.

<sup>&</sup>quot;مَن اللَّتَكُلُّم آنفاً" في ب، ع، ونسخة على حاشية ص: من المتكلم بها آنفاً. الفوائد: في آخره: "أولَ". قال صاحب "البذل" ٢٠٦٤: "روي بالضم على البناء، لأنه ظرف قُطِع عن الإضافة، وبالنصب على الحال".

والحديث أخرجه البخاري والنسائي. [٧٣٢].

٧٦٧ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه البخاري ومسلم من رواية سليمان الأحول، عن طاوس. [٧٣٣].

السماوات والأرض ومن فيهنّ، أنت الحقُّ، وقولُك الحقُّ، ووعدُكَ الحقُّ، ووعدُكَ الحقُّ، والماعةُ حقُّ، اللهم لك الحقُّ، والماعةُ حقُّ، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، وإليك حاكمتُ، فاغفِرْ لي ماقدَّمتُ وأخَّرتُ، وأسررتُ وأعلنتُ، أنت إلهى، لاإله إلا أنت».

٧٦٨ ـ حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ حدثنا عمران بن مسلم، أن قيس بن سعد حدَّثه قال: حدثنا طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ كان في التهجُّد يقول بعدما يقول: الله أكبر، ثم ذكر معناه.

٧٦٩ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبدالجبار \_ نحوه \_ قال قتيبة : حدثنا رِفاعة بن يحيى بن عبدالله بن رفاعة بن رافع ، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع ، عن أبيه قال : صليتُ خلف رسول الله على فعطس رفاعة \_ لم يقل قتيبة : رفاعة \_ فقلت : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مُباركاً فيه ، مُباركاً عليه ، كما يحبُ ربنا ويرضى ، فلما صلى رسول الله على انصرف فقال : "مَن المُتكلِّم في الصلاة؟" ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه .

• ٧٧ \_ حدثنا العباس بن عبدالعظيم، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا

٧٦٩ \_ النسخ: (بن رافع، عن أبيه): زاد بينهما في نسخة على حاشية ص: عن رافع، عن عمِّ أبيه.

<sup>(</sup>حمداً): ليست في نسخة الخطيب، أفاده على حاشية ح.

<sup>«</sup>نحو حديث مالك» في ك: مثل حديث مالك.

الفوائد: «صليت خلف رسول الله ﷺ على حاشية ص: «زاد الطبراني: المغرب. ط. ٥: ٤١ (٤٥٣٢).

أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن. [٧٣٥].

<sup>·</sup> ٧٧\_ «ما تناهت دون. . » : أي: بل وصلت إلى العرش. «بذل المجهود»

شَرَيك، عن عاصم بن عبيدالله، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: عَطَس شابُ من الأنصار خلف رسول الله على وهو في الصلاة فقال: الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه، حتى يرضى ربُّنا، وبعد مايرضى، من أمر الدنيا والآخرة، فلما انصرف رسولُ الله على قال: «من القائلُ الكلمة؟» قال: فسكت الشابُ، ثم قال: «من القائل الكلمة، فإنه لم يقل بأساً؟» فقال: يارسول الله، أنا قلتُها، لم أُرِدْ بها إلا خيراً، قال: «ماتناهَتْ دونَ عرشِ الرحمن جلَّ ذِكْرُه».

# ١٢١ \_ باب من رأى الاستفتاح بـ: سبحانك\*

٧٧١ ـ حدثنا عبد السلام بن مُطهَّر، حدثنا جعفر، عن علي بن علي الرفاعي، عن أبي المتوكِّل الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل كبَّر ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، تَبَارك اسمُك، وتعالى جدُّك، ولاإله غيرُك» ثم يقول: «لا إله إلا الله» ثلاثاً، ثم يقول: «الله أكبرُ كبيراً» ثلاثاً «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْزه ونَفْخه ونَفْنه»، ثم يقرأ.

قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي، عن الحسن، الوهم من جعفر.

٧٧٢ \_ حدثنا حسين بن عيسى، حدثنا طَلْق بن غنّام، حدثنا

<sup>3:710.</sup> 

<sup>\*</sup> \_ في ب: بـ «سبحانك اللهم بحمدِك».

٧٧١ ـ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث أبي سعيد أشهرُ حديثٍ في هذا الباب، وقد تُكُلِّم في إسناد حديث أبي سعيد [٧٣٧].

٧٧٢ ـ النسخ: "عن بُديل جماعةٌ" في ب: جماعةٌ غيرُ واحد عن بديل بن ميسرة.
 الفوائد: على حاشية ك: "نسخة: قال أبو سعيد: وبلغني عن أبي داود قال: هذان الحديثان ـ يعني: هذا والذي قبله ـ واهيان". وأبو سعيد هو =

عبدالسلام بن حرب المُلاَئي، عن بُدَيل بن مَيسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة قالت: «سبحانك عائشة قالت: «سبحانك اللهم وَبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولاإله غيرك».

قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبدالسلام بن حرب، لم يروه إلا طَلْقُ بن غَنَّام، وقد روى قصَّةَ الصلاة عن بُديل جماعةٌ، لم يذكروا فيه شيئاً من هذا.

#### ١٢٢ ـ باب السكتة عند الافتتاح

٧٧٣ ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيلُ، عن يونسَ، عن الحسن قال: قال سمرةُ: حفِظْتُ سكتتين في الصلاة: سكتةً إذا كبَّر الإمام حتى يقرأ، وسكتةً إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع، قال: فأنكر ذاك عليه عمران بن حُصين! قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبيّ، فصدَّق سَمُرة.

قال أبو داود: كذا قال حميد في هذا الحديث: وسكتة إذا فرغ من القراءة.

٧٧٤ ـ حدثنا أبو بكر بن خَلاد، حدثنا خالد بن الحارث، عن أشعث، عن الخبي ﷺ أنه كان أشعث، عن النبي ﷺ أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح، وإذا فرغ من القراءة كلِّها، فذكر معنى يونس.

ابن الأعرابي.

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، وحارثة هذا لا يحتج بحديثه. [٧٣٨].

٧٧٣ ـ النسخ: ﴿فِي هَذَا الْحَدَيْثُ؛ ليس فِي بُ، وفي ع: فِي الْحَدَيْثِ.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٧٣٩]

٧٧٤ ـ (معنى يونس) في ع: معنى حديث يونس.

٧٧٥ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة، عن الحسن، أن سَمُرة بن جُندُب وعمران بن حُصين تذاكرا، فحدَّث سَمُرة ابن جندُب أنه حفظ عن رسول الله ﷺ سكتتين: سكتة إذا كبَّر، وسكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَالِينَ ﴾ فحفظ ذلك سمُرة، وأنكر عليه عِمْران بن حُصين، فكتبا في ذلك إلى أُبِي بن كعب، فكان كتابُه إليهما \_ أو: ردُّه عليهما \_ أن سمُرة قد حفظ.

٧٧٦ ـ حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا سعيد بهذا قال: عن قتادة، عن الحسن، عن سمُرة قال: سكتتان حفظتهماعن رسول الله عن قال فيه: قال سعيد: قلنا لقتادة: ماهاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمُحَالِّنِ ﴾.

٧٧٧ \_ حدثنا أحمد بن أبي شعيب، حدثنا محمد بن فُضَيل، عن عُمارةً،

٧٧٥ ـ «وأنكر» في ع: وأنكره. وضبط «أن» بالوجهين من ح.

٧٧٦ ـ النسخ: «قلنا لقتادة» نسخة على حاشية ع: قلت لقتادة.

الفوائد: على حاشية ك: «نسخة: قال أبو عيسى الرَّمْلي: قال لنا أبو داود: رواه عمرو بن عبيد، فقال فيه: ثلاث سكتات.

قال يحيى بن سعيد: فقلت له: عن سمرة، فقال: فعل الله بسمرة وفعل». قلت: وهذا من جرأة عمرو بن عبيد \_ رأس القَدَرية \_ وقلَّة دينه. انظر موقفاً له أسوأ من هذا بكثير من حديث ابن مسعود: "إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه..» في ترجمته من "تاريخ بغداد» ١٢: ١٧٢، وعنه المزيُّ في "التهذيب» ٢٢: ١٢٩، وغيره.

والنص المذكور هنا ذكره ابن حجر في «التهذيب» آخر ترجمة عمرو. والحديث أخرجه الترمذي \_ وقال حسن \_ وابن ماجه بنحوه. [٧٤٢].

٧٧٧ ـ أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [٧٤٣].

وحدثنا أبو كامل، حدثنا عبدالواحد، عن عُمارة ـ المعنى ـ، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا كبَّر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، أخبرني ماتقول؟ قال: «اللهم باعِدْ بيني وبين خَطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أَنْقِني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدَّنس، اللهم اغسِلْني بالثَّلْج والماء والبَرَد».

# ر سور أما جاء في من لم ير] الجهر بـ: بسم الله الرحمن الرحيم

٧٧٨ ـ حدثنا مسلم بنُ إبراهيم، حدثنا هشامٌ، عن قتادةً، عن أنس، أن النبي ﷺ وأبا بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، كانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ اَلْعَلَمِينَ ﴾ .

٧٧٩ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالوارث بن سعيد، عن حسين

٧٧٨ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث شعبة عن قتادة، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبى عوانة، عن قتادة، بنحوه. [٧٤٤].

٧٧٩ ـ النسخ: ﴿يُفْرِشُ رَجِلَهُ اليُسْرَى رَجَّلُهُ اليمنى ﴾ في ب، ع، ك: يَفْرُش رَجلَهُ اليسرى، وينصب رَجلَه اليمني.

الغريب: «عقب الشيطان» في حاشية ص: «قال الخطابي: هو أن يُقْعيَ في علم عقبيه في الصلاة، ولا يفترش رجليه ولا يتورك. ط».

<sup>«</sup>فرشة السَّبُع» على حاشية ص: «هو أن يبسط ذراعيه في السجود، ولا يرفعهما عن الأرض، كالسبع والذئب والكلّب. ط».

الفوائد: «وعن فِرْشَة» بكسر الفاء، كما في ح وغيرها، وهي للهيئة، وفي ك: فَرْشة، وعلى الحاشية: بفتح الفاء، وسكون البراء.

والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه بنحوه. [٧٤٥].

المُعلِّم، عن بُديل بن ميسرة، عن أبي الجَوْزاء، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يفتتحُ الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَمْدُ لِللّهِ رَبّ الْعَمْدُ لِللّهِ وَكَانَ إِذَا رَكِعَ لَمْ يُشْخِص رأسَه ولم يُصوبُه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً، وكان يقول في كل ركعتين: «التحيات» وكان إذا جلس يُفْرِشُ رجلَه اليُمنى، وكان ينهى عن عَقِب الشيطان، وعن فَرْشَةِ السَّبع، وكان يختم الصَّلاة بالتسليم. عليه السلامُ.

٧٨٠ حدثنا هنّاد بن السّري، حدثنا ابن فُضيل، عن المختار بن فُلْفُلِ قال: سمعتُ أنس بن مالك يقول: قال رسول الله عَلَيْنَاكَ «أنزلت عليّ آنفاً سورةٌ» فقرأ: ﴿ بِسَمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُر؟ ﴿ حتى ختمها، قال: «هل تَدرونَ ماالكوثرُ؟ » قالوا: الله ورسولُه أعلم، قال: «فإنه نَهْرٌ وعدنيه ربي عزّ وجلّ في الجنة».

قال أبو داود: وهذا حديث منكرٌ، قد رَوى هذا الحديث جماعةٌ عن

٧٨٠ ـ أخرجه مسلم والنسائي. [٧٤٦]. وسيأتي بأتم منه (٤٧١٤).

٧٨١ ــ «أعوذ بالسميع» في ك: «أعوذ بالله السميع»، والبسملة من ص فقط.

<sup>«</sup>جماعة عن الزهري» في ع، ب: عن الزهري جماعة.

والَّاية رقم (١١) من سورة النور.

الزهري لم يذكروا هذا الكلامَ على هذا الشرح، وأخاف أن يكونَ أمرُ الاستعاذة منه كلامَ حُميد.

#### س مـ ١٢٤ ـ [باب ماجاء في من جهر بها]\*

۷۸۲ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هُشيم، عن عوف، عن يزيد الفارسيِّ قال: سمعتُ ابنَ عباس قال: قلت لعثمانَ بن عفانَ: ماحملكم أن عَمَدتم إلى براءة ـ وهي من المئين ـ وإلى الأنفالِ ـ وهي من المئين ـ وإلى الأنفالِ ـ وهي من المئاني ـ فجعلتموهما في السبع الطُول، ولم تكتبوا بينهما سطراً: بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال عثمان: كان النبي عَلَيْهُ مما ينزل عليه الآيات، فيدعو بعضَ مَنْ كان يكتب له ويقول له: "ضَعْ هذه الآيةَ في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا"، وتنزلُ عليه الآيةُ والآيتان، فيقول مثل ذلك، وكانت الأنفالُ من أول ماأنزل عليه بالمدينة، وكانت براءةُ من آخر مانزل من القرآن، وكانت قصتُها شبيهةً بقصَّتِها، فظننتُ أنها منها، فمِنْ هناك وضعتُهما في السَّبع الطُول ولم أكتب بينهما سطراً:

<sup>\* -</sup> هكذا جاء العنوان في ص، وتنظر المناسبة بينه وبين الأحاديث تحته.

٧٨٧ ـ النسخ: «حدثنا عمرو بن عون» فوق «حدثنا» في ص: أخبرنا، وهي كذلك في ع، ونسخة الخطيب، كما نبَّه إليه على حاشية ح، ك.

<sup>«</sup>سطراً» في ب، ع: سطرَ.

<sup>&</sup>quot;ومن أول ماأنزل" في ب: . . ما نُزل. و "مانُزل": الضبط من ص، ح، ك. الغريب: "السبع الطُوَل" على حاشية ص: "بضم الطاء، وفتح الواو: جمع: الطولى، مثل: الكبرى والكُبر، وهذا البناء يلزمه الألف واللامُ والألف، والسبع الطُوَل هي: البقرة إلى: الأعراف، والسابعة: التوبة، وقيل: يونس. سيوطى».

الفوائد: أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس. [٧٤٩].

بسم الله الرحمن الرحيم.

٧٨٣ \_ حدثنا زيادُ بنُ أيوبَ، حدثنا مروانُ \_ يعني ابنَ معاوية \_ أخبرنا عوفٌ الأعرابيُّ، عن يزيدَ الفارسيِّ، حدثني ابن عباس، بمعناه، قال فيه: فقُبِضَ رسولُ الله ﷺ ولم يُبيِّن لنا أنها منها.

قال أبو داود: قال الشعبيُّ وأبو مالك وقتادةُ وثابتُ بن عُمارة: إن النبي ﷺ لم يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» حتى نزلت سورةُ النَّمْل. هذا معناه.

٧٨٤ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمدُ بن محمد المَرْوَزي وابن السَّرْح قالوا: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سعيد بن جُبير. \_ قال قتيبة \_: عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ لايعرف فَصْلَ السورة حتى تَنزل عليه ﴿ بِسَــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾. وهذا لفظ ابن السَّرح \* .

#### ١٢٥ \_ باب تخفيف الصلاة للأمر يحدُث

٧٨٥ ـ حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم، حدثنا عُمر بن عبدالواحد وبِشْر بن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن

٧٨٤ ـ «السورة»: في رواية أبن داسه وابن الأعرابي: السوَر.

\* \_ في «التحفة» ٥: ٢٦٥ (٦٥٣٧) حديث لأبي داود ليس في رواية اللؤلؤي: «هرمز \_ ويقال: هرم \_ أبو خالد الوالبي الكوفي، عن ابن عباس.

14 \_ حديث: كان النبيُّ ﷺ يفتتح صلاته بـ ﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ . أبو داود في الصلاة، عن مُسدَّد، عن المعتمِر بن سليمان، عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، عن أبي خالد، به . وقال: ضعيف» .

ثم قال المزي: «حديث أبي داود في رواية أبي الطيب ابن الأشناني، ولم يذكره أبو القاسم».

٧٨٥ ـ أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث قتادة، عن أنس بن مالك. [٧٥١].

أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إني لأقومُ إلى الصلاة وأنا أريدُ أن أُطَوِّلَ فيها فأسمعُ بكاءَ الصبيِّ فأتَجوَّزُ، كراهيةَ أن أشُقَّ على أمه».

٧٨٦ حدثنا قتيبة بن سعيد، عن بكر \_ يعني ابن مُضر \_ عن ابن عَنَمة عَجلانَ، عن سعيدِ المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبدالله بن عَنَمة المُزَني، عن عمار بن ياسر قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: "إن الرجل لينصرفُ، وماكتِب له إلا عُشْرُ صلاتِه، تُسعُها، ثُمُنُها، سُبعُها، سُدُسُها، خُمُسُها، رُبُعُها، ثُلُنُها، نِصْفُها».

#### ١٢٦ \_ باب تخفيف الصلاة

٧٨٧ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن عمرو، سمعه من جابر: كان معاذ يصلّي مع النبي على ثم يرجع فَيَوُمُنا ـ قال مرة: ثم يرجع فيُصلي بقومه ـ فأخّر النبيُ على لله الصلاة ـ وقال مرة: العشاءَ ـ فصلى معاذ مع النبي على ثم جاء يؤمُ قومَه، فقرأ البقرة، فاعتزل رجلٌ من القوم فصلًى، فقيل: نافَقْتَ يافلان، فقال: مانافقتُ، فأتى النبي على فقال: إن معاذاً يُصلي معك، ثم يرجع فيؤمّنا يارسول الله، وإنما نحن فقال: إن معاذاً يُصلي معك، ثم يرجع فيؤمّنا يارسول الله، وإنما نحن أصحاب نواضح، ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمّنا فقرأ بسورة البقرة، فقال: «يامعاذُ، أفتًانٌ أنت؟! أفتًانٌ أنت؟! اقرأ بكذا، اقرأ بكذا» قال أبو الزبير: ﴿ سَيِّح السَّمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، ﴿ وَالتَّيْلِ إِذَا يَنْشَىٰ ﴾ فذكرنا لعمرو، فقال: أراه قد ذكره.

٧٨٦ ـ أخرجه النسائي. [٧٥٢].

٧٨٧ \_ الغريب: على حاشية ع: «النواضح: جمع ناضح، وهو البعير الذي يُسْتقَى عليه. منذري».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه. [٧٥٣].

٧٨٨ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا طالب بن حَبيب، سمعت عبدَالرحمن بنَ جابر يحدِّث عن حَزْم بن أَبِي كعب، أنه أتى معاذَ بن جبل وهو يصلِّي بقوم صلاة المغرب \_ في هذا الخبر \_ قال: فقال رسول الله ﷺ: "يامعاذُ لاتكُنْ فَتَاناً، فإنه يصلي وراءَك الكبيرُ، والضعيفُ، وذو الحاجة، والمسافر».

٧٨٩ ـ حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سليمانَ، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي على قال: قال النبي على لرجل: «كيف تقولُ في الصلاة؟» قال: أتشهّد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أمَا إني لاأُحْسِنُ دَنْدنتَكَ ولادَنْدَنَة معاذِ، فقال النبيُ على: «حولَها نُدَنْدِنُ».

٧٩٠ - حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا محمد بن عجلان، عن عُبيدالله بن مِقْسَم، عن جابر - ذكر قصة معاذ - قال: وقال - يعني النبيَّ ﷺ - للفتى: "كيف تصنعُ ياابن أخي إذا صليت؟" قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لاأدري مادَنْدَنتُكَ ولادندنةُ معاذِ، فقال النبي ﷺ: "إني ومعاذٌ حول هاتين" أو نحوَ هذا.

٧٨٩ ـ الغريب: على حاشية ع: «الدَّنْدَنَة: أن يتكلم الرجل بالكلام، تُسمع نغمته
 ولا يُفهم، وهو أرفع من الهَيْنَمة قليلاً. نهاية» ٢: ١٣٧.

الفوائد: على حاشية ع: «ذكر الخطيب أبو بكر أن هذا الرجل هو سُليم الأنصاري السَّلَمي رضي الله عنه. منذري» انتهى. ذكره الخطيب في «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة»: ١١٦ (٦٣).

وأخرج الحديث ابن ماجه من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة. [٧٥٥]. ٧٩٠ ـ الروايات: «ومعاذ» في رواية ابن داسه وابن الأعرابي: ومعاذاً.

النسخ: «للفتى» من ص، ب فقط.

٧٩١ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «إذا صلّى أحدُكم للناس فليُخفّف، فإن فيهم الضعيفَ والسّقيمَ والكبيرَ، وإذا صلى لنفسه فليُطَوِّلُ ماشاء».

٧٩٢ ـ حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيَّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «إذا صلى أحدكم للناسِ فليُخفِّف، فإن فيهم السقيم، والشيخَ الكبيرَ، وذا الحاجةِ».

# ١٢٧ \_ باب القراءةِ في الظُّهر

٧٩٣ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حمادٌ، عن قيسِ بن سعد وعُمارةَ بنِ ميمونِ وحَبيبٍ، عن عطاءِ بن أبي رباح، أن أبا هريرة قال: في كل صلاة يُقْرأُ، فما أسمَعنا رسولُ الله ﷺ أسمعناكم، وماأخفى علينا أخفينا عليكم.

٧٩٤ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبدالله،

قال: وحدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عَدِي، عن الحجَّاج \_ وهذا لفظُه \_ عن يحيى، عن عبدالله بن أبي قتادة \_ قال ابن المثنى: وأبي سلمة، اتفقا \_ عن أبي قتادة قال: كان رسول الله ﷺ يُصلي بنا فيقرأُ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليَيْن بفاتحة الكتاب وسورتينِ، ويُسْمِعُنا

٧٩١ ـ النسخ: «فليطوّل» في ع: فليُطِل.

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [٧٥٧].

٧٩٢ ـ «أخبرنا عبد الرزاق» في ع، ب: حدثنا عبد الرزاق.

٧٩٣ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٧٥٩].

٧٩٤ ـ النسخ: "قال: وحدثنا. . " في ح، ب: وحدثنا. .

<sup>«</sup>اتفقا» كما في ص، وفي غيرها: ثم اتفقا.

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [٧٦٠].

الآية أحياناً، وكان يُطوِّل الركعة الأولى من الظُّهر ويُقَصِّر الثانية، وكذلك في الصبح.

لم يذكر مُسدَّد فاتحةَ الكتاب وسورةً.

٧٩٥ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همَّام وأبانُ بن يزيدَ العطارُ، عن يحيى، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، ببعض هذا، وزاد في الأُخْرَيَيْن بفاتحة الكتاب.

وزاد هَمَّام: قال: وكان يُطَوِّل في الركعة الأولى مالايُطَوِّل في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة.

٧٩٦ ـ حدثنا الحسن بن عليّ، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معْمر، عن يحيى، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يُدْرِكَ الناسُ الركعةَ الأولى.

٧٩٧ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالواحد بن زياد، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمير، عن أبي مَعْمر قال: قلنا لخَبَّاب: هل كان رسول الله عَمَارة بن عُمير، عن أبي مَعْمر قال: نعم، قلنا: بِمَ كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته عَلَيْه.

٧٩٨ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عفانُ، حدثنا هَمّام، حدثنا محمد بن جُحادة، عن رجل، عن عبدالله بن أبي أوفى، أن النبي كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظُهر حتى لايُسْمَع وَقْعُ قَدَم.

### ١٢٨ ـ باب تخفيف الأُخْرَيين

٧٩٩ \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن محمد بن عبيدالله

٧٩٧ ـ النسخ: «بم كنتم تعرفون؟» في ب: بم كنتم تعرفون ذلك؟.

الفوائد: أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. [٧٦٤].

٧٩٩ ـ النسخ: «اقتديت»: زاد بعدها في ك ونسخة على حاشية ص، ح: به. =

منصور، عن الوليد بن مسلم الهُجَيمي، عن أبي الصَّدِيق النَّاجي، عن منصور، عن الوليد بن مسلم الهُجَيمي، عن أبي الصَّدِيق النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري قال: حَزَرْنا قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحَزَرْنا قيامَه في الركعتين الأوليين من الظُهر قَدْرَ ثلاثين آيةً، قَدْرَ (التَّرَ اللهُ ا

#### ١٢٩ ـ باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

٨٠١ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حمّاد، عن سِمَاك بن حرب، عن جابر بن سَمُرة، أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق، والسماء ذاتِ البروج، ونحوِهما من السُّور.

٨٠٢ \_ حدثنا عُبيدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبةُ، عن

الغريب: «وأحذف..» على حاشية ص: «هو التخفيف وترك الإطالة. ط».
 «لا آلو»: لا أقصر.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٧٦٦].

۸۰۰ ـ النسخ: «يعني النفيلي» في ب: هو النفيلي. الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [٧٦٧].

٨٠١ ـ أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن. [٧٦٨].

٨٠٢ \_ النسخ: الضبة التي على «من» من ح.

<sup>«</sup>كذاك» في ع، ب: كذلك.

سِماك، سمع جابر بن سَمُرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا دحَضَتِ الشمسُ صلّى الظهر، وقرأ بنحو من ﴿ وَالْتَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ و العصرُ كذاك، والصلواتُ إلا الصبح، فإنه كان يُطِيلُها.

۸۰۳ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا معتمِرُ بن سليمان ويزيدُ بن هارونَ وهُشَيمٌ، عن سليمانَ التَّيْمي، عن أميةَ، عن أبي مِجْلَزِ، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ سَجد في صلاة الظُهر، ثم قام فركع، فرُبِينا أنه قرأ (تنزيل) السجدة.

قال ابن عيسى : لم يذكر أمية أحدٌ إلا معتمر.

٨٠٤ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالوارث، عن موسى بن سالم، حدثنا عبدالله بن عُبيدالله قال: دخلتُ على ابن عباس في شباب من بني هاشم، فقلنا لشاب مِنَّا: سَلِ ابن عباسٍ أكانَ رسول الله عَلَيْ يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا، فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه؟

الفوائد: «والعصرُ.. والصلواتُ»: الرفع من ك، والنصب من ح، ب.
 أخرجه مسلم مختصراً، وأخرجه النسائي. [٧٦٩]. وأخرجه ابن ماجه أيضاً مختصراً ٢٢١:١١(٦٧٣).

٨٠٣ ـ «فرُئينا» الضبط من ص، وفي ب: فرأوا.

<sup>«</sup>قال ابن عيسى»: هو شيخ المصنف. وفي «تهذيب التهذيب» ١:٣٧٣ ترجمة أمية: «قال أبو داود في رواية الرملي: أمية هذا لا يعرف ولم يذكره إلا المعتمر».

٨٠٤ ـ الغريب: «خمشاً» على حاشية ب: «بخاء وشين معجمتين، دعاء عليه أن يخمش وجهه وجلده»، ومثله على حاشية ع نقلاً عن المنذري، وزاد: «وهو منصوب بفعل لا يظهر».

الفوائد: أخرجه النسائي. [۷۷۱]، وأخرجه الترمذي (۱۷۰۱) وليس فيه محل الشاهد وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٤٢٦) مختصراً، كما في «التحفة» ٥: ٤١ (٥٧٩١).

فقال: خَمْشاً، هذه شرُّ من الأولى، كان عبداً مأموراً بلَّغَ ماأُرسِل به، ومااختصَّنا دون الناس بشيء إلا بثلاثِ خصالِ: أَمَرنا أن نُسْبغَ الوضوء، وأن لاننزيَ الحمار على الفرس.

٨٠٥ ـ حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا حُصين، عن عكرمة، عن ابن
 عباس قال: الأدري أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظُهر والعصر أم الا.

### ١٣٠ \_ باب قَدْرِ القراءة في المغرب

٨٠٦ ـ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيدالله بن عَبدالله بن عُبيدالله عن عُبيدالله بن عُبيدالله بن عُبيد من ابن عباس، أن أمَّ الفَضْل بنتَ الحارث سمعته وهو يقرأ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ﴾ فقالت: يابُنيَّ، لقد ذكَّرْتَني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخِرُ ماسمعتُ رسول الله ﷺ يقرأ بها في المغرب.

٨٠٧ ـ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جُبير بن مُطْعِم، عن أبيه، أنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقرأُ بالطُورِ في المغرب.

٨٠٨ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبدالرزاق، عن ابن جريج،

٨٠٦ ـ النسخ: «ذكَّرْتَني بقراءتك» في ع، ب: ذكَّرَتْني قراءتك.

الفوائد: أخرجه الجماعة. [٧٧٣].

٨٠٧ ـ أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [٧٧٤].

۸۰۸ ـ النسخ: ﴿بطِوالِ على حاشية ص، ح، ك: نسخة الخطيب: بطول، ونسخة أخرى: بطُولَى، وهي كذلك في ع، ب.

<sup>«</sup>ماطِوال» على حاشية ص، ح، ك: نسخة: ما طول، وهي نسخة الخطيب كما نبه عليها في ص.

<sup>«</sup>قال: الأعراف» زاد في ب: والأخرى: الأنعام.

الغريب: «الطُّوليين» على حاشية ص: «تثنية الطولى، مذكرها: الأطول، أي: إنه كان يقرأ بأطول السورتين الطويلتين، يعني: الأنعام والأعراف. ط». =

حدثني ابن أبي مُلَيْكة، عن عروة بن الزبير، عن مروانَ بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار المُفَصَّل وقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يقرأ في المغرب بطوال الطُّولَييْن؟ قال: قلت: ماطِوالُ الطُّولَييْن؟ قال: الأعرافُ.

قال: وسألتُ أنا ابن أبي مُلَيْكة؟ فقال لي من قِبَل نفسه: المائدة، والأعراف.

# ۱۳۱ ـ باب من رأى التخفيفَ فيها

٨٠٩ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا هشام بن عروة، أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ماتقرؤون ﴿ وَٱلْعَلَدِيَاتِ ﴾ ونحوَها من السور.

قال أبو داود: هذا يدل على أن ذلك منسوخ.

٨١٠ ـ حدثنا أحمد بن سعيد السَّرَخْسي، حدثنا وهب بن جَرير، حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدِّث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: مامن المُفصَّل سورةٌ صغيرةٌ ولاكبيرةٌ إلا وقد سمعتُ رسول الله ﷺ يؤمُّ الناسَ بها في الصلاة المكتوبة.

٨١١ \_ حدثنا عبيدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا قُرَّة، عن النزَّال

الفوائد: أخرجه البخاري مختصراً، وأخرجه النسائي. [۷۷۵].

٨٠٩ ـ «قال أبو داود..» إلى آخره: من ص،ب فقط، وهي على حاشية ح، ك من نسخة. وهو قول له أهميته الكبرى في الدلالة على احترام أبي داود لمذهب التابعي ـ أي تابعي كان ـ أمام السنة المرفوعة. ولا أدري ما يكون موقف ابن حزم وأتباعه الحَزْميين من مثل هذا الكلام! وما أكثرهم في أيامنا!.

٨١١ ـ من أول هذا الحديث تبدأ المقابلة ـ إضافة إلى الأصول الأربعة ـ بأصل خامس، هو مجلدة واحدة من «السنن» محفوظة بالمكتبة المحمودية، =

ابن عمار، عن أبي عثمان النَّهْدي أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب، فقرأ بـ ﴿ قُلْهُو اللَّهُ أَكَدُ ﴾ \*.

بالمدينة المنورة، وقد رمزت لها بـ: م، وأولها: بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الحاكم أحمد بن عبد الرحيم، قال:

أخبرنا الفقيه أبو على الحسن بن داود السَّمَرقندي قراءة عليه، قال:

أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد البصري، بها، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني رحمه الله، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ...

قلت: محمد بن بكر بن محمد البصري هو أبو بكر بن داسه، أحد رواة «السنن» عن الإمام أبي داود، وهي رواية مشهورة، وتقدم ذكرها كثيراً، ولهذه الرواية طرق عن ابن داسه، وهذه طريق أبي علي الشوذبادي: الحسين بن والإمام البيهقي في «سننه» يروي عن أبي علي الروذباري: الحسين بن محمد بن علي، عن ابن داسه، وقد يحصل بين هذه الروايات اختلاف. كما تقدم التنبيه إليه (٨١) تعليقاً.

ويتكرر على حواشي هذه المجلدة قوله: في رواية أبي الحسن كذا، وأبو الحسن هو محمد بن علي بن سهل الماسَرْجِسي المتوفى سنة ٣٨٤ عن ٧٦ سنة، وهو من الرواة عن أبي سعيد ابن الأعرابي، أحد الرواة عن أبي داود. فليحفظ هذا.

\* \_ في «التحفة» ٥: ٢٩٨ (٦٦٠٧) حديث لأبي داود، ليس في رواية اللؤلؤي: «عبد الرحمن بن عُسَيلة أبو عبد الله الصَّنابحي، عن أبي بكر. 10 \_ حديث: أنه صلّى وراء أبي بكر المغرب، فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن وسورة من قصار المفصَّل.

أبو داود في الصلاة، عن القَعْنَبي، عن مالك، عن أبي عبيد \_ مولى سليمان بن عبد الملك \_ عن عبادة بن نُسَيّ، أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصُّنابِحي، به».

قال المزي: «هذا الحديث في رُواية أبي الطيب بن الأشناني، ولم يذكره =

### ١٣٢ ـ باب الرجلُ يُعيد سورةً واحدةً في الركعتين

٨١٢ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبدالله الجُهني، أن رجلاً من جُهينة أخبره، أنه سمع النبي على يقرأ في الصبح ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَمَا ﴾ في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسِيَ رسولُ الله على أم قرأ ذلك عمداً؟.

### ١٣٣ \_ باب القراءة في الفجر\*

۸۱۳ \_ حدثنا إبراهيم بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى \_ يعني ابن يونُس \_ عن إسماعيل، عن أصبغ مولى عمرو بن حُرَيثِ، عن عمرو بن حُرَيثِ، عن أسمعُ صوتَ النبي ﷺ يقرأ في صلاة الغَداة ﴿ فَلاَ ٱقْسِمُ

أبو القاسم».

\* \_ على حاشية ب ما نصُّه:

17 ـ «حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي المنهال، عن أبي بَرُزة قال: كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر، ويعرف أحدنا جليسَه الذي كان يعرفه، ويقرأ فيها من الستين إلى المئة.

هذا الحديث مع الترجمة من طريق الأشيري، إلى الرَّمْلي واللؤلؤيِّ فقط، وليس هذا الحديث لأحد غيره، والترجمة: عن الكل، سواه للكل من غير تخصيص».

يريد \_والله أعلم\_: أن الحديث غير مذكور عند أحد من أصحاب الطرق إلى اللؤلؤي والرملي إلا الأشيري، أما التبويب فمذكور عند الجميع.

٨١٣ ـ النسخ: «الرازي»: ليس في ب، م.

«أخبرنا عيسى» في م: حدثنا عيسى.

«يعني ابن يونس»: ليس في ب، م.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه، وأخرجه مسلم من حديث الوليد بن سرّيع مولى عمرو بن حريث، عن عمرو بن حريث، بنحوه أتمّ منه. [٧٨٠].

### بِٱلْخُنُونِ إِنْ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنُونِ ﴾.

#### ١٣٤ \_ باب من ترك القراءة في صلاته

٨١٤ ـ حدثنا أبو الوليد الطَّيالسي، حدثنا همَّام، عن قَتادة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد قال: أُمِرْنا أن نقرأ بفاتحةِ الكتاب وماتيسًر.

ماه معفر البواهيم بنُ موسى الرازيُ، أخبرنا عيسى، عن جعفر ابن ميمونِ البصريِّ، حدثنا أبو عثمانَ النَّهْدي، حدثني أبو هريرة قال: قال لي رسول الله ﷺ: «أُخرُجُ فَنادِ في المدينة: إنه لاصلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد».

۸۱۷ \_ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن العلاء بن عبدالرحمن، أنه سمع أبا السائبِ مولى هشام بن زُهْرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمَّ القرآن فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ، غيرُ تمام».

قال: فقلتُ: ياأبا هريرة إني أكونُ أحياناً وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يافارسيُّ في نفسك، فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «قال الله عز وجل: قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: فنصفُها لي، ونصفُها لعبدي، ولعبدي ماسأل» قال رسول الله ﷺ: «اقرؤوا، يقول العبدُ: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ يقول الله عز وجل:

۸۱۷ \_ الغريب: «خداج» على حاشية ع: «الخِداج: النقصان، وهو مصدر على حذف مضاف، أي: ذات خداج، أو وصف بالمصدر مبالغة. منذري». الفوائد: أخرجوه إلا البخارى. [۷۸٤].

٨١٨ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السَّرْح قالا: حدثنا سفيان، عن الزُّهري، عن محمود بن الرَّبيع، عن عُبادة بن الصامت، يبلغُ به النبيَّ قال: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكتابِ فصاعداً».

قال سفيان: لمن يُصَلِّي وحده.

٨١٩ \_ حدثنا عبدالله بن محمد النُّهيلي، حدثنا محمد بن سلَّمة، عن

٨١٨ ـ أخرجه الجماعة. وليس في حديث بعضهم «فصاعداً». [٧٨٥].

٨١٩ ـ الغريب: "هذّاً»: جاء على حاشية ب: هكذا وقع: هذّاً، ولعله مغيّر من: نقرأ، فيكون قالوا: نعم نقرأ يا رسول الله وإلى جانبه بخط مغاير: "قال السيوطي في حاشيته: هو سرعة القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال. وقيل: المراد به الجهر". وجاء على حاشية ع: "الهَدُّ: السرعة، أراد: نَهُدُّ القرآن هذّاً، فنسرع فيه من غير تفكُّر ولا ترتيل، كما نسرع في الشعر. منذرى».

قلت: اللغة لا تساعد على زيادة في معنى الهذّ أبداً، إنما هو السرعة فقط، وإذا أردنا زيادة في شيء فإنماً نزيد تعليلاً لكلامهم واعتذاراً منهم لبيان سبب قراءتهم السريعة.

فكأنهم قالوا: نسرع في القراءة يا رسول الله ليكون لنا وقت نستمع فيه إلى قراءتك. فكلام السيوطي هنا أولى من كلام المنذري، وما جاء أولاً على حاشية ب من احتمال تحريف هذا عن «نقراً» فهو احتمال بعيد جدا، ولا نقل يساعده.

محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الرَّبيع، عن عُبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله ﷺ، فثقُلتُ عليه القراءةُ، فلما فرغَ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم، هذّاً يارسول الله، قال: «لاتفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لاصلاةً لِمَن لم يقرأ بها».

حدثنا الهيثم بن حُميد، أخبرني زيد بن واقد، عن مكحول، عن نافع حدثنا الهيثم بن حُميد، أخبرني زيد بن واقد، عن مكحول، عن نافع ابن محمود بن الربيع الأنصاري، قال نافع: أبطاً عُبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نُعيم المؤذنُ الصلاة، فصلَّى أبو نعيم بالناس، وأقبل عُبادة وأنا معه حتى صفَفْنا خلف أبي نُعيم، وأبو نُعيم يجهر بالقراءة، فجعل عُبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف، قلتُ لِعُبادة: سمعتُك تقرأ بأمِّ القرآن وأبو نعيم يجهر؟ قال: أجلْ، صلى بنا رسول الله ﷺ بعض الصلوات التي يُجْهَر فيها القراءة قال: فالتبسَتْ عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: «هل تقرؤون إذا جهرتُ القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: «فلا، وأنا أقول: مالي بالقراءة؟»، فقال بعضنا: إنا نصنعُ ذلك، قال: «فلا، وأنا أقول: مالي بأنزعني القرآن، فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلا بأمِّ القرآن».

٨٢١ \_ حدثنا علي بن سهل الرَّمْلي، حدثنا الوليد، عن ابن جابر

الفوائد: أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. [٧٨٦].

<sup>·</sup> ٨٢ ـ النسخ: «التي يُجْهر فيها القراءةُ» في ب، ع، م: . . . . بالقراءة .

<sup>(</sup>فلا) على حاشية م: (فلاتفعلوا).

الفوائد: في آخره: «ينازعني القرآن»: قال في «بذل المجهود» ٥: ٤٧: «أي: تقع المنازعة في قراءتي القرآن، بأني أقرأ، ويقرأ مَن خلفي». والحديث أخرجه النسائي. [٧٨٧].

٨٢١ ـ «حديثِ الربيع» زاد في ب، م: بن سليمان.

وسعيد بن عبدالعزيز وعبدِالله بن العلاء، عن مكحول، عن عُبادة، نحوَ حديثِ الربيع، قالوا: فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سِرّاً، قال مكحول: إقْرَأْ فيما جهر به الإمامُ إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكتَ سِرّاً، فإن لم يسكتْ إقْرأ بها قبلَه ومعه وبعدَه، لاتترُكْها على حالِ.

### ١٣٥ ـ باب من رأى القراءة إذا لم يجهر \*

<sup>«</sup>قالوا: فكان مكحول» في م، ب، ع،: قال...

<sup>«</sup>يقرأ في المغرب» في م، ب: يقول: أقرأ في المغرب.

<sup>«</sup>اقرأ بها» في م، ب: قرأتها، وعلى حاشيتها: فاقرأ بها، برمز: ب ؟؟. «على حالِ» في ب: على كل حال.

<sup>\*</sup> ـ في ب: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، وعليه رمز: ش ب؟ وهو أولى مما أثبتُه من بقية الأصول، إذْ سيتكرر في الباب التالي!.

٨٢٢ ـ النسخ: «حين سمعوا» في ب: «حيث سمعوا».

الغريب: «مالي أُنازَع القرآن» على حاشية ع: «المنازعة: المجاذبة في الأعيان والمعاني. ومعنى «أُنازع»: أُجاذَب في قراءته، كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه، منذرى».

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. [٧٨٩].

قال أبو داود: رَوى حديثَ ابنِ أُكيمَة هذا: معمرٌ ويونسُ وأسامة بن زيد، عن الزهري، على معنى مالك.

٨٢٣ ـ حدثنا مُسدَّد وأحمد بن محمد المروزيُّ ومحمد بن أحمد بن أبي خَلَفٍ وعبدالله بن محمد الزُّهري وابنُ السَّرْح قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري قال: سمعت ابن أُكيْمة يُحدِّث سعيدَ بن المسيَّب قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلىَّ بنا رسول الله ﷺ صلاةً نظنُّ أنها الصبح، بمعناه إلى قوله: «مالي أنازَعُ القرآن».

قال مسدَّد في حديثه: قال معمرٌ: فانتهى الناسُ عن القراءة فيما جهر رسولُ الله ﷺ.

وقال ابن السرَّح في حديثه: قال مَعمرٌ، عن الزهري: قال أبو هريرة فانتهى الناسُ.

وقال عبدالله بن محمد الزهريُّ مِن بينهم: قال سفيان: وتكلَّم الزُّهريُّ بكلمةٍ لم أسمعها، فقال مَعمرٌ: إنه قال: فانتهى الناس.

قال أبو داود: ورواه عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري، وانتهى حديثه إلى قوله: «مالي أُنازَعُ القرآن».

ورواه الأوزاعيُّ، عن الزهري قال فيه: قال الزهريُّ: فاتَّعظَ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به ﷺ.

قال أبو داود: سمعتُ محمد بنَ يحيى بنِ فارس قال: قوله «فانتهى الناسُ»: من كلام الزهري.

۱۳٦ ـ باب من رأى القراءة إذا لم يجهر ٨٢٤ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة،

٨٢٤ ـ الغريب: «خالجنيها»: على حاشية ع «أي: نازعني قراءتها فقرأها معي، =

ح، وحدثنا محمد بن كثير العَبْديُّ، أخبرنا شعبة ـ المعنى ـ عن قتادة، عن زُرارة، عن عِمرانَ بنِ حُصين، أن النبي ﷺ صلى الظهرَ فجاء رجلٌ فقرأ خلفه: بـ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَرَيِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ فلما فرغ قال: «أَيُّكُم قرأً؟» قالوا: رجلٌ! قال: «قد عرفتُ أنَّ بعضكم خالَجنيها».

قال أبو داود: قال أبو الوليد في حديثه: قال شعبةُ: فقلتُ لقتادةً: أليس قولُ سعيدٍ: أنصَتَ للقرآن؟ قال: ذاك إذا جَهَر به.

وقال ابنُ كثير في حديثه: قال: قلتُ لقَتادة: كأنه كرهه؟ قال: لو كرهه نهَى عنه.

٨٢٥ \_ حدثنا ابنُ المثنى، حدثنا ابن أبي عَدِي، عن سعيد، عن قتادة، عن زُرارة، عن عِمران بن حُصين، أن نبيَّ الله ﷺ صلَّى بهم الظهرَ، فلما انفتل قال: «أَيُّكُم قرأ بـ ﴿ سَيِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾؟» فقال رجلٌ: أنا، فقال: «قد علمتُ أنَّ بعضكم خالَجنيها».

# ١٣٧ \_ باب ما يُجزِى، الأميُّ والأعجميُّ من القراءة

معد بن المنكدر، عن جابر بن بَقِيَّة، أخبرنا خالد، عن حُميدِ الأعرج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: خرج علينا رسول الله عليه ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابيُّي والعجميُّ فقال: «اقرؤوا، فكلُّ حسنٌ،

والخَلْج: الجَذْب، فكأنه جاذبه قراءَتها. منذري.

الفوائد: «أنصَتَ»: الضبط من ح، وفي ك: أنصِتْ، بصيغة الأمر. والحديث أخرجه مسلم والنسائي. [٧٩٢].

٨٢٥ ـ (عن سعيد): فوقه في م ضبة، ولم يتبين لي وجهها.
 اقد علمت، كما في ص، ب، وفي الأصول الأخرى بدون اقد».

٨٢٦ ــ «اقرؤوا فكلٌّ حسنٌ على حاشية َك: «يدل على عدم وجوب التجويد. أبو الحسن». وفي هذا الاستدلال نظر.

وسيجيءُ أقوامٌ يُقِيمونه كما يُقامُ القِدْحُ، يتعجَّلونه ولا يتأجَّلونه».

٨٢٧ ـ حدثنا أحمدُ بن صالح، حدثنا عبدالله بنُ وهب، أخبرني عَمرو وابنُ لَهيعة، عن بكْر بن سَوَادة، عن وَفاءِ بن شُرَيح الصَّدَفي، عن سهل ابن سعد الساعديّ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ يوماً ونحن نَقْترَىءُ، فقال: «الحمد لله، كتابُ الله واحدٌ، وفيكم الأحمرُ، وفيكم الأبيضُ، وفيكم الأسود، إقرؤوه قبل أنْ يقرأه أقوامٌ يُقيمونه كما يُقوَّمُ السَّهْمُ، يتعجَّلُ أجرَهُ، ولايتأجَّلُه».

مدننا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجرّاح، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي خالدِ الدالاني، عن إبراهيم السّكسكي، عن عبدالله بن أبي أوفى، قال جاء رجلٌ إلى النبي على فقال: إني لاأستطيع أن آخُذَ من القرآن شيئاً، فعلّمني مايُجْزئني منه، فقال: «قل: سبحان الله، والحمد لله، ولاإله إلا الله، والله أكبر، ولاحول ولاقوة إلا بالله». قال: يارسول الله، هذا لله عز وجل، فمالي؟ قال: «قل: اللهم ارحمني وارزقني، وعافني، واهْدِني»، فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله عذا فقد ملاً يديه من الخير».

٨٢٧ \_ "نقترىء": أي نقرأ القرآن.

وفي حاشية ك: «وفاء \_ بفاء ومدّ \_ بن شُريح الحضرمي المصري، مقبول» «التقريب» (٧٤١٠).

٨٢٨ ـ النسخ: (هكذا بيده): في ب: هكذا بيديه.

<sup>«</sup>ملأ يديه» كما في ص، ب، م، وفي غيرها: ملأ يده.

الفوائد: «قال هكذا بيده»: قيل: أيْ عدَّ الكلمات بأنامله. وقيل: أشار بهما إشارة الفَرِح بوجدان شيء عزيز الوجود بتحريك يديه، كأنه يشير إلى امتلائهما بذلك الشيء. «بذل المجهود» ٥: ٧٧.

والحديث أخرجه النسائي. [٧٩٥].

٨٢٩ ـ حدثنا أبو توبة الرَّبيع بنُ نافع، أخبرنا أبو إسحاقَ ـ يعني الفَزَاري ـ عن حُميد، عن الحسن، عن جابر بن عبدالله قال: كُنَّا نُصلِّي التطوُّعَ، ندعو قياماً وقعوداً، ونُسبِّح ركوعاً وسجوداً.

٨٣٠ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حُميد، مثلَه، لم يذكر التطوع، قال: كان الحسن يقرأ في الظُّهر والعصرِ إماماً أو خلفَ إمام بفاتحة الكتابِ، ويُسبِّح ويكبِّرُ ويُملِّل قَدْر: ق، والذارياتِ.

#### ۱۳۸ \_ باب تمام التكبير

۸۳۱ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن غَيْلان بن جَرير، عن مُطرِّف قال: صليتُ أنا وعمرانُ بن حُصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبَّر، وإذا ركع كبَّر، وإذا نهض من الركعتينِ كبر، فلما انصرفنا أخذ عِمرانُ بيدي وقال: لقد صلَّى هذا قبلُ \_ أو قال: لقد صلَّى بنا هذا قبلُ \_ صلاةً محمدِ عليه السلام.

۸۳۲ ـ حدثنا عَمرو بن عثمانَ، حدثنا أبي وبقيَّةُ، عن شعيب، عن الرُّهري قال: أخبرني أبو بكر بنُ عبدالرحمن وأبو سلمة، أن أبا هريرة كان يكبِّر في كل صلاةٍ من المكتوبة وغيرها: يكبرُ حين يقومُ، ثم يكبِّرُ حين يركعُ، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربَّنا ولك الحمد

۸۳۱ ـ النسخ: «قبل»: في م، ورواية على حاشية ب برمز «سـ ب»؟: مثل. الفوائد: أخرجه البخارى ومسلم والنسائي بنحوه. [۷۹۸].

٨٣٢ \_ «ووافق عبدُ الأعلى عن معمر»: في ك: ووافق عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري: شعيبَ بن أبي حمزة.

والحديث أخرجه البخاري والنسائي، وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه من حديث الزهري عن أبي سلمة وحده، ومن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن وحده. [٧٩٩].

قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر، حين يهوي ساجداً، ثم يُكبِّرُ حين يرفعُ رأسه، ثم يكبرُ حين يرفعُ رأسه، ثم يكبرُ حين يرفعُ رأسه، ثم يكبرُ حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعلُ ذلك في كلِّ ركعةٍ حتى يفرُغَ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني الأقربُكم شبَها بصلاةِ رسول الله ﷺ، إنْ كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا.

قال أبو داود: هذا الكلام الأخير يجعله مالكٌ والزُّبيدي وغيرهما، عن الزهري، عن عليّ بن حسين، ووافق عبدُالأعلى عن معمر، شعيبَ بنَ أبي حمزة، عن الزهري.

٨٣٣ ـ أخبرنا محمد بن بشّار وابن المثنى قالا: حدثنا أبو داود، حدثنا

۸۳۳ ـ النسخ: «أخبرنا محمد بن بشار»: من الأصول سوى ب، م ففيهما: حدثنا، وهو كذلك في نسخة الخطيب كما أفادته حاشية ح، ك.

«الشامى»: ليست في م.

«عن ابن عبد الرحمن بن أبزى»: في م: عن ابن عبد الرحمن بن ابن أبزى». وكُتب على الجاشية: في رواية أبي الحسن: عن ابن عبد الرحمن بن أبزى.

الفوائد: (قال أبو داود): على حاشية ك: (هو الطيالسي، لا المؤلف). وفي هذا نظر عندى، لما سيأتي.

على حاشية ب: «الحسن بن عمران العسقلاني أبو على أو: أبو عبد الله، لين الحديث من السابعة. تقريب» (١٢٧٣). وانظر التعليق على «الكاشف» (١٠٥٦).

زاد في ب، وحاشية ك آخر الحديث: «قال أبو داود: معناه: إذا رفع رأسه من الركوع، وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر». وانظر «فتح الباري» ٢: ٢٦٩ باب إتمام التكبير في الركوع.

والحديث أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ـ ٢: ٣٠٠ (٢٥٤٠) ـ من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، وحَكَى عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل. [٨٠٠].

قلت: لفظه في «التاريخ»: هذا عندنا لا يصح. والحديث في «مسند =

شعبةُ، عن الحسن بن عمران \_ قال ابن بشار: الشامي، قال أبو داود: أبو عبدالله العَسْقَلاَني \_ عن ابن عبدالرحمنِ بنِ أَبْزَى، عن أبيه، أنه صلى مع رسول الله ﷺ، وكان لايُتِمُّ التكبيرَ.

# ١٣٩ ـ بابٌ كيف يضَعُ ركبتيه قبل يديه؟

۸۳٤ ـ حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قالا: حدثنا يزيد ابن هارون، أخبرنا شرَيك، عن عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْر قال: رأيت النبيَّ ﷺ إذا سجد وضع رُكبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

٨٣٥ ـ حدثنا محمد بن مَعمر، حدثنا حجاج بن مِنْهال، حدثنا همّام، حدثنا محمد بن جُحادة، عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه، أن النبي عَدْدُ حديثَ الصلاة، قال: فلما سجد وقَعَتا رُكبتاه إلى الأرض قبل أن يقعا كَفَّاه.

الطيالسي» (١٢٨٧) ولا شيء فيه، ولم يَنسب الحسن بن عمران إلى بلدِ ولا كنَّاه، ولذا قلت عن الفائدة الأولى: فيها نظر عندي. ثم إن البخاري رواه هناك عن محمد بن بشار، بمثل ما هنا: عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، وقال: «هذا لا يصح».

٨٣٤ ـ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب... [٨٠١].

٨٣٥ ـ النسخ: «وقعتا ركبتاه»: في ب برمز القاضي والأنصاري: وقعت. «يقعا» في ب، م: تقعا، وعلى حاشية ب برمزيهما أيضاً: تقع، وكذلك في ع.

<sup>«</sup>فخذه»: على حاشية ب برمز الأشيري والأنصاري: فخذيه، وكذا في ع. الفوائد: تقدم الحديث برقم (٧٣٦). وتقدم توجيه قوله: وقعتا ركبتاه، ويقعا كفاه.

قال همّام: وحدثنا شقيق ، حدثني عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن النبي ﷺ ، بمثل هذا.

وفي حديث أحدهما \_ وأكبرُ علمي أنه في حديث محمد بن جُحادة \_: وإذا نهضَ نهضَ على ركبتيه، واعتمد على فَخِذه \*.

۸٣٦ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبدالعزيز بن محمد، حدثني محمد بن عبدالله بن حسن، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سجد أحدُكم فلا يَبْرُكُ كما يَبْرُكُ البعيرُ، وليضَعْ يديه قبلَ ركبتيه».

٨٣٧ \_ حدثنا قتيبةُ بن سعيد، حدثنا عبدالله بنُ نافع، عن محمد ابن عبدالله بن حسنٍ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يعتمدُ أحدُكم في صلاته، يَبْرُكُ كما يَبْرُكُ الجمل"\*\*.

<sup>\*</sup> \_ في «التحفة» ٩: ٨٤ (١١٧٦٢) عقب ذكره لهذا الحديث ما نصُّه:

حديث عند أبي داود في الصلاة «عن يزيد بن خالد، عن عفان، عن همام، عن شقيق أبي ليث، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، أن النبي على المعناه كله، وقصة النهوض، ذكره عقيب قوله: كنت غلاماً لا أعقِل صلاة أبي، فحدثني واثل بن علقمة، عن أبي: واثل بن حُجْر قال: صليت مع رسول الله على فكان إذا كبر رفع يديه. . الحديث».

وقال: «حديث يزيد بن خالد في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم». فهذا وصل لما علَّقه المصنف، لذا لم أضع له رقماً.

٨٣٦ ـ أخرجه الترمذي ـ وقال غريب ـ والنسائي. [٨٠٤].

٨٣٧ ــ (يعتمدا: في ب، ع، م، ونسخة على حاشية ص، ح، ك: يَعمِدُ.

اليبرك): في ص، ب، ع، م، ونسخة على حاشية ص، ح، ك: فيبرك.

<sup>\*\*</sup> \_ في «التحفة» ١٥٦:٦ (٨٠٣٠) حديث لأبي داود، وليس في رواية اللؤلؤي: عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

### ١٤٠ ـ باب النهوض في الفرد\*

مه حدثنا مُسدَّد، حدثنا إسماعيلُ عني ابن إبراهيم عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ قال: جاءنا أبو سليمان مالكُ بن الحُويْرِث إلى مسجدنا هذا فقال: والله إني لأصلِّي وماأريد الصلاة، ولكني أريدُ أن أريكم كيف رأيتُ رسول الله ﷺ يُصلِّي.

قال: قلت لأبي قِلابة: كيف صلَّى؟ قال: مِثْل صلاةِ شيخنا هذا \_ يعني عَمرَو بنَ سَلِمةَ إمامَهم \_ وذكر أنه كان إذا رفع رأسَه من السَّجْدةِ الآخرةِ في الركعة الأولى قَعَد، ثم قام.

۸۳۹ ـ حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: جاء أبو سليمان مالكُ بن الحُوَيْرث إلى مسجدنا، فقال: والله إني الأصلّي وما أريد الصلاة، ولكني أريدُ أن أُرِيكم كيف رأيتُ رسول الله على يُصلّي، قال: فقعد في الركعة الأولى، حين رفع رأسه من

<sup>=</sup> ۱۷ ـ حدیث: أن ابن عمر كان یضع یدیه قبل ركبتیه، زاد ابن يحیی في حدیثه: وكان رسول الله ﷺ یفعل ذلك.

أبو داود في الصلاة، عن إسحاقَ أبي يعقوب ـ شيخِ ثقة ـ وعن محمد بن يحيى، عن أصبغ، كلاهما عنه، به.

قال أبو داود: روى عبد العزيز، عن عُبيد الله أحاديث مناكير.

إسحاق هذا هو ابن أبي إسرائيل.

وهذا الحديث في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم».

<sup>\*</sup> \_ «في الفرد» على حاشية ب: «أي: في الركعة المفردة، أي: الأولى أو الثالثة».

۸۳۸ \_ النسخ: «جاءنا» في ب: جاء.

<sup>«</sup>مسجدنا هذا»: اسم الإشارة من ص فقط.

<sup>«</sup>وما أريد الصلاة» في ب: فقال: ولا أريد الصلاة.

الفوائد: أخرجه البخاري والنسائي. [٨٠٥].

السجدة الآخرة.

٨٤٠ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا هُشيم، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن مالك بن الحُويرث، أنه رأى النبي ﷺ إذا كان في وِترِ من صلاته، لم ينهَضْ حتى يستويَ قاعداً.

#### ١٤١ \_ بابُ الإقعاءِ بين السجدتين

٨٤١ \_ حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حجّاج بنُ محمد، عن ابن

٨٤٠ ـ أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. [٨٠٧].

٨٤١ ـ الغريب: على حاشية ص «قال الخطابي: الإقعاء: أن يضعَ أليته على عقبيه ويقعدَ مستوفِزاً غير مطمئن إلى الأرض. ط».

الفوائد: على حاشية ح بخط الشيخ عبد الله بن سالم البصري، ك: «تنبيه: ضبط ابن عبد البر «جفاء بالرجل» بكسر الراء، وإسكان الجيم، وغلط مَن ضبطه بفتح الراء وضم الجيم، وخالفه الأكثرون، وقال النووي: ردَّ الجمهور على ابن عبد البر، وقالوا: الصواب الضم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه. ويؤيد ما ذهب إليه أبو عمر: ما روى أحمد في «مسنده» في هذا الحديث بلفظ: «جفاء بالقدم»، ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما رواه أبي خيثمة بلفظ: «لنراه جفاء بالمرء»، فالله أعلم بالصواب. تلخيص ابن أبي خيثمة بلفظ: «لنراه جفاء بالمرء»، فالله أعلم بالصواب. تلخيص ابن حجر» ١ : ٢٥٨٠.

«شرح مسلم» للنووي ٥: ١٩، والدليل المؤيّد لكل وجه: ذكره ابن العربي في «العارضة» ٢: ٨٠، وأخذه عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير». وليس في «المسند» ١: ٣١٣ هذا اللفظ الصريح المؤيّد لقول ابن عبد البر، إنما فيه مثل لفظ أبي داود هنا، ثم فيه عن طاوس: رأيت ابن عباس يجثو على صدور قدميه فقلت: هذا يزعم الناس أنه من الجفاء! قال: هو سنة نبيك ﷺ.

نعم عند البيهقي ٢: ١١٩ بمثل إسناد أحمد الأول: ..قلنا: فإنا نرى ذلك من الجفاء إذا فعله الرجل. وبعده: إنْ كنا لنعدُّ هذا جفاء ممن صنعه.

ومال الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» ٤: ٣٠٧ إلى ضبط ابن =

جُريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاوساً يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود؟ فقال: هي السنة، قال: قلنا: إنا لَنرَاه جَفاءً بالرَّجُل، فقال ابن عباس: هي سنَّة نبيِّك ﷺ!.

### ١٤٢ \_ باب مايقولُ إذا رفع رأسَه من الركوع

معاوية حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عبدالله بن نُمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عُبيد، كلُهم عن الأعمش، عن عبيد بن الحسن قال: سمعتُ عبدالله بن أبي أوْفي يقول: كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسَه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمدُ مِلْءَ السماوات ومِلْءَ الأرض، ومِلْءَ ماشئتَ من شيء بعدُ».

قال أبو داود: قال سفيان الثوريُّ وشعبة بن الحجاج، عن عُبيد أبي

عبد البر، والأمر في دائرة الاحتمال. والله أعلم، ورحم الله المنذري الذي أفاد أن الرواية بالوجهين، خلاف ما أفاده القاضي عياض في « المشارق» (٢٨٣: و«شرح مسلم»، وعنه النووي.

وعلى حاشية ع: «الرجل»: بفتح الراء وضم الجيم، وروي بكسر الراء وسكون الجيم. منذري».

والحديث أخرجه مسلم والترمذي. [٨٠٨].

٨٤٢ ـ النسخ: «عن عبيد بن الحسن» في م: عن عبيد أبي الحسن، وكلاهما صواب، فهو: عُبيد بن الحسن أبو الحسن المُزَني الكوفي.

الفوائد: ذكر المزي هذا الحديث بهذا الإسناد في «التحفة» ٢٨٦:٤ (٥١٧٣) ثم ذكر له إسناداً آخر فقال:

«وعن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم، عن سفيان، عن الأعمش، بهذا الحديث بمعناه» ثم ذكر مقولة سفيان الآتية، ثم قال المزي: «حديث محمد ابن رافع في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبوالقاسم».

والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه. [٨٠٩].

الحسن: هذا الحديثُ ليس فيه: بعد الركوع. قال سفيان: لقينا الشيخَ عُبيداً أبا الحسن فلم يقُلُ فيه: بعد الركوع.

قال أبو داود: ورواه شعبة، عن أبي عِصْمَة، عن الأعمش، عن عُبِيدٍ قال: بعد الركوع.

٨٤٣ ـ حدثنا مؤمَّل بن الفضل الحرَّاني، حدثنا الوليد،

ح، وحدثنا محمود بن خالد، حدثنا أبو مُسْهِرٍ،

ح، وحدثنا ابنُ السَّرْح، حدثنا بِشْر بن بكر،

ح، وحدثنا محمد بن مُصعب، حدثنا عبدالله بن يوسُف، كلُهم عن سعيد بن عبدالعزيز، عن عطية بن قيس، عن قَزَعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ كان يقول ـ حين يقول: «سمع الله لمن حمده» ـ: «اللهم ربَّنا لك الحمد، مِنْءَ السماء ـ قال مُؤمَّل: «مِنْءَ السماوات» ـ ومِنْء الأرض، ومِنْء ماشئتَ من شيء بعد، أهلَ الثناء

٨٤٣ ـ النسخ: «ملء السماء» في ع: ملء السماوات.

«ثم اتفقوا» في ب: ثم اتفقا.

«لم يقل: اللهم» سقط من ب، م.

الغريب: على حاشية ع: «الجَدُّ: بفتح الجيم، هي الرواية المشهورة، أي: البَخْتُ، والحَظُّ، والعظمة، والسلطان، والغِنى. وروي بالكسر فيها، بمعنى الاجتهاد. منذرى».

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [٨١١، ٨١٠].

وجاء في «التحفة» ٣: ٤٤٦ (٤٢٨١) طريق أخرى للحديث عند أبي داود: «عن محمد بن مُصَفَّى، عن بقية بن الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، به»، ثم قال المزي: «وحديث محمد بن مُصفَّى في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم».

والمجد، أحقُّ ماقال العبدُ، وكلُّنا لك عبدٌ، لامانعَ لما أعطيتَ \_ زاد محمود: «ولامُعطِيَ لما منعتَ»، ثم اتفقوا: \_ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ».

قال بِشْر: «ربنا لك الحمد»، لم يقل: «اللهم»، لم يقل محمود: «اللهم» قَال: «ربنا ولك الحمدُ».

٨٤٤ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن سُمَيِّ، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قال الإمام: سمِعَ الله لمن حمده، فقولوا: اللهم رَّبنا لك الحمدُ، فإنه مَنْ وافق قولُه قولَ الملائكة: غُفِر له ماتقدَّم من ذنبه».

م ٨٤٥ ـ حدثنا بشر بن عمار، حدثنا أسباطٌ، عن مُطَرِّف، عن عامر قال: لايقول القومُ خلفَ الإمام: سمع الله لمن حمده، ولكنْ يقولون: ربنا لك الحمد.

#### ١٤٣ \_ باب الدعاء بين السجدتين

۸٤٦ حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثنا كاملٌ أبو العلاء، حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: كان النبي على يقول بين السجدتين: «اللهم اغْفِرْ لي، وَارخني، وعافِني، واهدِني، وارزُقني».

188 ـ بابُ رَفْع النساء إذا كُنَّ مع الإمام رؤوسَهنَّ من السجدة\* مدننا عبدالرزاق، أخبرنا ٨٤٧ ـ حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا

٨٤٤ \_ أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [٨١٢].

٨٤٦ ـ أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. [٨١٣].

<sup>\*</sup> ـ في ع: مع الرجال بدل «مع الإمام» وفي ب: باب رفع النساء رؤوسهن من السجود إذا كُنَّ مع الرجال.

٨٤٧ ـ «أخبرنا معمر» في م: حدثنا معمر.

مَعْمر، عن عبدالله بن مسلم أخي الزهري، عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر، عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ كان منكُنَّ يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا ترفَعْ رأسها حتى يرفَعَ الرجالُ رؤوسهم» كراهية أن يَرَيْنَ من عوراتِ الرِّجال.

# ١٤٥ ـ بابُ طولِ القيامِ من الركوع، وبين السجدتين

٨٤٨ ـ حدثنا حفص بنُ عمر، حدثنا شعبةُ، عن الحَكَم، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، أن رسول الله ﷺ كان سجودُه وركوعُه، ومابين السجدتين، قريباً من السَّواء.

٨٤٩ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حمّاد، أخبرنا ثابتٌ وحُميدٌ، عن أنس بن مالك، قال: ماصليتُ خلف رجل أوجزَ صلاةً من رسول الله على أذا قال: «سمع الله لمن مسول الله على أذا قال: «سمع الله لمن عده» قام حتى نقول قد أوْهَمَ، ثم يُكبِّر ويسجُد، وكان يقعدُ بين السجدتين حتى نقول قد أوهم.

مدننا مُسدَّد وأبو كامل ـ دخل حديثُ أحدِهما في الآخر ـ قالا: حدثنا أبو عَوَانة، عن هلال بن أبي حُميد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: رَمَقْتُ محمداً ﷺ \_ وقال أبو كامل: رسولَ الله ﷺ ـ في الصلاة، فوجدتُ قيامَه كركعته وسجدتِه، واعتدالَه في الركعة كسجدته، وجَلْستَه بين السجدتين وسجدتَه مابين التسليم والانصراف قريباً من السواء.

٨٤٨ ـ النسخ: «وركوعه» في ب زيادة بعدها من نسخة: وقعوده.

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [٨١٥].

٨٤٩ ـ أخرجه مسلم ٢: ٣٤٤(١٩٦)، وفات المنذرئ تخريجه.

٨٥٠ ـ أخرجوه إلا ابن ماجه. [٨١٧].

قال أبو داود: قال مُسدَّد: فركعتَه، واعتدالَه بين الركعتين، فسجدتَه، فجُلْستَه بين التسليم والانصراف، قريباً من السواء.

# ١٤٦ ـ بابُ صلاةِ مَنْ لايُقيم صُلْبَهَ في الركوع والسجود

٨٥١ ـ حدثنا حفص بن عمر النَّمَري، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن عُمارة بن عُمير، عن أبي مسعود البَدْريِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتُجْزِىء صلاةُ الرجلِ حتى يُقيمَ ظهرَه في الركوع والسجود».

٨٥٢ \_ حدثنا القعنبيُّ، حدثنا أنس \_ يعني ابنَ عياض \_،

ح، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيدالله \_ وهذا لفظ ابن المثنى \_ حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلّى، ثم جاء فسلّم على رسول الله على فصلّ فقل الله على عليه السلام وقال: «ارجع فصلّ، فإنك لم تُصلّ»، فرجع الرجلُ فصلّى كما كان صلّى، ثم جاء إلى النبي فسلّم عليه، فقال له رسولُ الله عليه: «وعليك السلامُ \_ ثم قال: \_ ارجع فصلً، فإنك لم تصلّ» حتى فعل ذلك ثلاث مِرارٍ، فقال الرجل:

٨٥١ \_ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [٨١٩].

٨٥٢ ـ النسخ: «حدثنا يحيى» كما في ص، وفي غيرها: حدثني يحيى. «وما انتقصت من هذا» زاد في ب: «شيئاً».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة. [٨٢١].

والذي بعثك بالحس، مَاأُحْسِنُ غيرَ هذا، فعلَّمْني.

قال: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة فكبِّرْ، ثم اقرأ ماتيسًر معك من القرآن، ثم اركع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجداً، ثم اجلس حتى تطمئنَّ جالساً، ثم افعلْ ذلك في صلاتِك كلِّها».

قال القَعنبي: عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبرُي، عن أبي هريرة، وقال في آخره: «فإذا فعلتَ هذا فقد تمَّتْ صلاتُك، وماانتقصْتَ من هذا فإنما انتقصتَه من صلاتك» وقال فيه: «إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبِغ الوضوءَ».

۸۵۳ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حمادٌ، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمّه، أن رجلاً دخل المسجد ـ ذكر نحوه ـ قال فيه: فقال النبيُّ عليه: "إنه لايَتِمُّ صلاةٌ لأحدٍ من الناس حتى يتوضأ فيضَعَ الوُضوءَ ـ يعني مواضعَه ـ ثم يُكبِّر ويَحمَدَ الله عز وجل ويُئنيَ عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركَعَ حتى تطمئنَ مفاصلُه، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستويَ قائماً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجدَ حتى تطمئنَ مفاصلُه، ثم يقول: الله أكبر، ويرفعَ رأسه حتى يستويَ قاعداً، ثم يقول: الله أكبر، ويرفعَ رأسه حتى يستويَ قاعداً، ثم يقولَ: الله ثم يقولَ: الله أكبر، ويرفعَ رأسه حتى يستويَ قاعداً، ثم يقولَ: الله

٨٥٣ ـ النسخ: «ذكر نحوه»: نسخة على حاشية ص: فذكر نحوه.

<sup>«</sup>فيضع الوضوء»: في م: فيسبغ الوضوء.

<sup>«</sup>بما شاء» في ب، م: بما شئت، وهي كذلك في نسخة الخطيب، كما في حاشية ك، وفي ع: بما تيسر.

<sup>(</sup>تمت صلاته) في ح، ك، ب: فقد تمت صلاته.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، بنجوه، وحديث ابن ماجه ختصر، وقال الترمذي: حديث حسن. [۸۲۳].

أكبر، ثم يسجد حتى تطمئِنَ مفاصِلُه، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك تمَّتْ صلاتُه».

مِنْهَالُ قَالاً: حدثنا الحسنُ بن عليّ، حدثنا هشامٌ بن عبداللك والحجاج بنُ مِنْهَالُ قَالاً: حدثنا همّام، حدثنا إسحاقُ بن عبدالله بن أبي طلحة، عن عليّ بن يحيى بن خَلاد، عن أبيه، عن عمّه رِفاعة بن رافع \_ بمعناه \_ قال: فقالُ رسولُ الله ﷺ: "إنها لاتَتِمُّ صلاةُ أحدِكم حتى يُسْبغ الوضوء كما أمر الله تعالى، فيغسلَ وجهه، ويديه إلى المرْفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويَحمَدَه، ثم يقرأ من القرآن ماأُذِنَ له فيه وتيسَّر \_ فذكر نحو حماد، قال: \_ ثم يكبرَ فيسجد، فيُمكنَ وجهه \_ قال همّام: وربما قال: "جبهته» \_ من الأرض حتى تطمئنً مفاصلُه وتَسترخيَ، ثم يكبرَ فيستويَ قاعداً على مقعده ويقيمَ صُلْبه \_ فوصف الصلاة هكذا أربع ركعاتِ، حتى فرغ \_ لاتَتِمُّ صلاةُ أحدِكم حتى فعل ذلك».

مرو ـ حدثنا وهب بن بَقيَّة، عن خالد، عن محمد ـ يعني ابن عمرو ـ عن على بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة بن رافع ـ بهذه القصة ـ قال: «إذا قمتَ فتوجَّهْتَ إلى القبلة فكبِّرْ، ثم اقرأ بأمِّ القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعتَ فضع راحتَيْك على رُكْبتَيْك وامدُدْ ظهرك ـ وقال: \_ إذا سجدتَ فمكِّن لسجودك، فإذا رفعتَ فاقعُدْ على فخذِك اليسرى».

٨٥٦ \_ حدثنا مؤمّل بن هشام، حدثنا إسماعيل، عن محمد بن

٨٥٤ \_ «كما أمر الله ا في ب: كما أمره الله.

<sup>«</sup>نحو حماد» في ب، ح، ك، ع: نحو حديث حماد.

٨٥٥ ـ «عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة»: في ب ونسخة على ح، ك: عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة، مع أن المزيَّ نص في «التحفة»
 (٣٦٠٤) أنه لم يقل «عن أبيه» في رواية وهب هذه!.

إسحاق، حدثني عليّ بنُ يحيى بن خلاد بن رافع، عن أبيه، عن عمّه رفاعة بن رافع، عن النبي ﷺ بهذه القصة \_ قال: «إذا أنتَ قمتَ في صلاتك فكبِّر الله عز وجل، ثم اقرأ ماتيسًر عليك من القرآن \_ وقال فيه: \_ فإذا جلستَ في وسط الصلاةِ فاطمئنَّ، وافترِشْ فَخِذك اليُسرْى، ثم تشهَّد، ثم إذا قمتَ فمِثلَ ذلك، حتى تفرُغَ من صلاتك».

۸۵۷ ـ حدثنا عَبّاد بن موسى الخُتّلي، حدثنا إسماعيلُ ـ يعني ابن جعفر ـ أخبرني يحيى بن عليّ بن يحيى بن خلاد بن رافع الزُّرَقيُّ، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع، أن رسول الله ﷺ ـ فقصَّ هذا الحديثَ ـ قال فيه: «فتوضًأ كما أمرك الله، ثم تشهّدُ، فأقمْ، ثم كبِّر، فإن كان معك قرآنٌ فاقرأ به، وإلا فاحمَدِ الله عزَّ وجلَّ وكبِّرْه وهلله \_وقال فيه: ـ وإن انتقصتَ منه شيئاً، انتقصتَ من صلاتك».

٨٥٨ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدثنا الليثُ، عن يزيد بن أبي ِ حبيب، عن جعفر بن الحَكَم،

ح، وحدثنا قُتيبة، حدثنا الليث، عن جعفر بن عبدالله الأنصاري، عن تميم بن محمود، عن عبدالرحمن بن شِبْل، قال: نهى رسول الله عليه عن نَقْرة الغُراب، وافتراش السَّبُع، وأن يُوْطِنَ الرجلُ المكانَ في المسجد كما يُوْطِنُ البعير.

٨٥٨ ـ النسخ: «ابن محمود» على حاشية ص: نسخة: ابن المحمود، ومثلها في ك، ح، ع.

<sup>«</sup>في المسجد»: ليس في م، وأثبتها على الحاشية من رواية أبي الحسن. وأبو الحسن هذا هو الماسَرْجسي كما تقدم (٨١١).

الفوائد: «يُوطِن»: الضَبط من ح، وفي ك، ب: يُوطِّن، وهما وجهان، كما في «البذل» ١٣١:٥.

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [٨٢٧].

هذا لفظ قتيبة.

٨٥٩ ـ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جَرير، عن عطاء بن السائب، عن سالم البَرّاد قال: أتينا عُقبة بن عمرو الأنصاريَّ أبا مسعودٍ، فقلنا له: حدِّثنا عن صلاة رسول الله ﷺ، فقام بين أيدينا في المسجد، فكبَّر، فلما ركع وضع يَدَيْه على رُكْبتيه، وجعل أصابعَه أسفلَ من ذلك، وجافى بين مِرْفقيْه، حتى استقرَّ كلُّ شيء منه، ثم قال: سمع الله لمنْ حَمِده، فقام حتى استقرَّ كلُّ شيء منه، ثم وضع كفَّيْه على الأرض، ثم جافى بين مِرْفقيه حتى استقرَّ كلُّ شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس، حتى استقرَّ كلُّ شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس، حتى استقرَّ كلُّ شيء منه، ثم ملى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسولَ الله ﷺ يصلّي.

# ١٤٧ ـ بابُ قولِ النبي ﷺ: «كلُّ صلاةٍ لايُتِمُّها صاحبُها تُتَمُّ من تطوُّعِه»

٨٦٠ \_ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل، حدثنا يونس،

٨٥٩ ـ النسخ: «في المسجد» في ب، م: في مسجدٍ.

<sup>«</sup>ثم جافی بین مرفقیه» علی حاشیة ص، ح، ك: «نسخة: بمرفقیه»، ومثله في ب، م.

<sup>«</sup>رأينا» في ب: رأيت.

الفوائد: أخرجه النسائي. [٨٢٨].

٨٦٠ ـ النسخ: «يافتى» على حاشية ص، ح، ك: «نسخة الخطيب: يا بُني». «رحمك الله» في ع، ب، م: يرحمك الله.

الغريب: «قال: خاف»: أي: قال الحسن: خاف أنس بن حكيم.

<sup>«</sup>فَنَسبني فانتسبت له»: أي: سألني عن نسبي، فذكرته له. وتشديد السين خطأ، نبَّه إليه المطرِّزي في «المُغْرب».

<sup>«</sup>على ذاكم»: أي: مثل ذلك.

عن الحسن، عن أنس بن حَكيم الضَّبِّي قال: خاف من زيادٍ - أو: ابنِ زياد - فأتى المدينة، فلقي أبا هريرة، قال: فَنَسَبني فانتسبتُ له، فقال: يافتى، ألا أُحدِّثُك حديثاً؟ قال: قلتُ: بلى رحمك الله - قال يونس: وأحسبه ذكره عن النبي ﷺ - قال: "إنَّ أولَ مايُحاسَبُ الناسُ به يومَ القيامة من أعمالهم: الصلاة، قال: يقول ربنا عزَّ وجلَّ لملائكته - وهو أعلم -: أنظُروا في صلاةِ عبدي: أتمَّها أم نَقصها؟ فإن كانت تامةً كُتِبَتْ له تامةً، وإن كان انتقصَ منها شيئاً، قال: أنظُروا، هل لعبدي من تطوعه، ثم تطوعُ؟ فإن كان له تطوعُ، قال: أَتِمُّوا لعبدي فريضَتَه من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكُم».

۸٦١ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حُميد، عن الحسن، عن رجل من بني سَلِيط، عن أبي هريرة، عن النبي عليه، بنحوه.

۸٦٢ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حمّاد، عن داود بن أبي هند، عن زُرارة بن أوْفَ، عن تميم الداريّ، عن النبي ﷺ \_ بهذا المعنى \_ قال: «ثم الزكاةُ مثلُ ذلك، ثم تؤخذُ الأعمال على حَسَب ذلك».

\* \* \*

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [۸۲۹].

۸۹۲ ـ «على حسب»: السين المهملة ساكنة في ص، ح، ومفتوحة في ك، وعلى حاشية ك ما نصه: «في «القاموس»: والمعدود: محسوب، وحسَبٌ: محركة، ومنه: هذا بحَسَب ذا، أي: بعدده وقَدْره، وقد يُسكَّن».

والحديث أخرجه ابن ماجه. [٨٣٠].

#### [بسم الله الرحمن الرحيم]

# ۱٤۸ـ باب تفريع أبواب الركوع والسجود، ووضع اليدين على الركبتين\*

٨٦٣ ـ حدثنا حفصُ بنُ عمر، حدثنا شعبةُ، عن أبي يَعْفورِ، عن مُصعب بن سعد قال: صليتُ إلى جنب أبي، فجعلتُ يديَّ بين ركبتيَّ، فنهاني عن ذلك، فعُدْت، فقال: لاتصنَعْ هذا، فإنا كُنا نفعلُه، فنُهينا عن ذلك، وأُمِرْنا أن نضَعَ أيدينا على الرُّكَب.

٨٦٤ \_ حدثنا محمد بن عبدالله بن نُمير، حدثنا أبو معاوية، حدثنا

\* \_ في «التحفة» ٢٤٠:٩ (١٢٠٧٨) حديث لأبي داود في فضل السجود، ليس
 في رواية اللؤلؤي.

١٨ \_ حديث: «يا أبا فاطمة، أَكثِرْ من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة... الحديث.

أبو داود في الصلاة، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لَهِيعة، عن الحارث بن يزيد، عن كثيرِ الأعرج، قال: سمعت أبا فاطمة قال: [قال] رسول الله عليه الله عن كثيرِ الأعرج،

ثُمَّ قال المزي: «حديث أبي داود في رواية أبي الطيب الأُشناني، ولم يذكره أبو القاسم»، ورمز للحديث أيضاً: س ق. وانظره في «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم ٢: ٢١٨ (٩٧٣)، و «كنز العمال» ٧: ٣٠٦ (١٩٠٠٤)، وتمام الحديث: «.. وحطَّ عنه بها خطيئة».

٨٦٣ ـ النسخ: «عن أبي يعفور» بعد «يعفور» في ص، ح لحق، وعلى الحاشية: «نسخة: قال أبو داود: واسمه وقدان»، ومثله في ك دون رمز لنسخة، والعبارة ثابتة في ع أصلاً، وليست في ب، م.

الفوائد: أخرجه الجماعة. [٨٣١].

٨٦٤ ـ النسخ: «فليُفْرِش ذراعيه فخذيه» في ك: على فخذيه، وفوق «على»: صح.=

الأعمشُ، عن إبراهيم، عن علقمةَ والأسودِ، عن عبدالله قال: إذا ركع أحدُكم فَلْيُهُرِشُ ذراعيه فَخِذيه، ولْيُطَبِّقُ بين كفَّيْه، فكأني أنظرُ إلى الحتلاف أصابع رسول الله ﷺ.

#### ١٤٩ ـ باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده

مرح مدثنا الرَّبيع بن نافع أبو تَوْبة وموسى بن إسماعيل ـ المعنى ـ قالا: حدثنا ابن المبارك، عن موسى ـ قال أبو سلمة: موسى بن أيوب ـ عن عمّه، عن عُقْبة بن عامر قال: لما نزلتْ: ﴿ فَسَيِّحْ بِالسِّمِ رَيِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ قال رسول الله ﷺ: ﴿إِجْعَلُوها في ركوعكم »، فلما نزلتْ: ﴿ سَيِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ قال: «اجعلُوها في سجودكم ».

۸٦٦ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث ـ يعني ابن سعد ـ عن أيوب بن موسى ـ أو: موسى بن أيوب ـ عن رجلٍ من قومِه، عن عقبة ابن عامر ـ بمعناه ـ زاد: قال: فكان رسولُ الله ﷺ إذا ركع قال: «سبحانَ ربِّيَ العظيمِ وبحمده» ثلاثاً، وإذا سجد قال: «سبحان ربِّيَ

<sup>=</sup> الغريب: «فليفرش» على حاشية ك: من أَفرشَ، بمعنى: افترش. الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [٨٣٢]. وانظر(٧٤٧).

٨٦٥ ـ على حاشية ك: «أبو سلمة: كنية موسى بن إسماعيل».

وقال في «التقريب»: «موسى بن أيوب، عن عمه، هو: إياس بن عامر». زاد بخط آخر: «الغافقي، كما صرح الحاكم في مستدركه وغيره». «التقريب» ص ۷۳۷ س ۱۹، و «المستدرك» ۲: ۷۷۷.

أخرجه ابن ماجه. [۸۳۳].

٨٦٦ ـ زاد على حاشية ب آخر الحديث: «قال أبو داود: انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين: حديث الربيع، وحديث أحمد بن يونس».

<sup>«</sup>وهذه الزيادة نخاف..» هي التي نصّ عليها بقوله: زاد: قال: فكان..، انظر «بذل المجهود» ١٤١٠، مع «التلخيص الحبير» ١: ٢٤٢.

الأعلى وبحمده، ثلاثاً.

قال أبو داود: وهذه الزيادةُ نخاف أن لاتكونَ محفوظةً.

٨٦٧ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: قلت لسليمان: أدعو في الصلاة إذا مررتُ بآيةِ تَخَوُّفِ؟ فحدَّثني عن سعد بن عُبيدة، عن مُسْتورد، عن صِلَة بنِ زُفر، عن حديفة، أنه صلى مع النبيِّ عَلَيْ ، فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربِّي العظيم» وفي سجوده: «سبحان ربِّي العظيم» الأعلى ومامرَّ بآيةِ رحمةٍ إلا وقف عندها، فسأل، ولابآيةِ عذابٍ إلا وقف عندها فتعوَّذ.

٨٦٨ ـ حدثنا مسلم بنُ إبراهيمَ، حدثنا هشامٌ، حدثنا قتادةُ، عن مُطرِّف، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان يقول في سجوده وركوعه: «سُبُّوحٌ قدُّوسٌ ربُّ الملائكةِ والرُّوح».

٨٦٩ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا معاوية بنُ صالح، عن عمرو بن قَيْس، عن عاصم بن حُميد، عن عوف بن مالك

٨٦٧ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأبن ماجه بنحوه، مختصراً ومطولاً. [٨٣٤].

٨٩٨ ـ النسخ: «سجوده وركوعه» في ع، ب، م: ركوعه وسجوده.

الفوائد: «سبوح قدوس» على حاشية ع: «يُرُويان بالضم والفتح، والفتح أقيس، والضم أكثر استعمالاً. منذري». وهذا لفظ ابن الأثير في «النهاية» ٢ ٢ (القدوس): «وقد تفتح القاف، وليس بالكثير»، ونحوه في «شأن الدعاء» للخطابي ص ٤٠، وبضم القاف جاء في آخر سورة الحشر.

والحديث أخرجه مسلم والنسائي. [٨٣٥].

٨٦٩ ـ النسخ: «حدثنا معاوية» في ب، م: حدثني معاوية.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي. [٨٣٦]. قلت: الترمذي أخرجه في «الشمائل» آخر: باب ما جاء في صوم رسول الله ﷺ.

مرو بن مُرَّة، عن أبي حمزة مولى الأنصار، عن رجلٍ من بني عبر، عن حدينة أبي حمزة مولى الأنصار، عن رجلٍ من بني عبس، عن حذيفة أنه رأى رسول الله ﷺ يصلِّي من الليل، فكان يقول: «الله أكبر ـ ثلاثاً ـ ذو الملكوتِ والجَبرَوتِ والكبرْياء والعَظَمة» ثم استفتح، فقرأ البقرة، ثم ركع، فكان ركوعُه نحواً من قيامه، وكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ثم رفع رأسه من الركوع، فكان قيامه نحواً من قيامه، يقول: «لِرَبِّي الحمدُ»، ثم يسجد، فكان سجوده نحواً من قيامه، فكان ربي العظيم المحدد، وكان يقول أربِي العظيم، من سجوده وكان يقول أربِي العظيم، ثم يسجد، فكان سجوده نحواً من قيامه، فكان يقعل في سجوده: «سبحان ربِي الأعلى» ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من سجوده، وكان يقول: «ربِّ اغْفِرْ لي» فصلى أربع من سجوده، وكان يقول: «ربِّ اغْفِرْ لي» والمائدة ـ أو:

٨٧٠ ـ النسخ: «عن أبي حمزة مولى الأنصار» في ع، ب: عن أبي حمزة طلحة بن يزيد مولى الأنصار.

<sup>«</sup>سبحان ربي العظيم» ذكر في م، ع مرة واحدة، وكذلك ب، لكن أُلحقت على حاشيتها المرة الثانية وعليها رمز: ٤٤.

<sup>«</sup>ثم يسجد» في ع، ب، م: ثم سجد.

الفوائد: «رجل من بنى عَبْسِ» على حاشية ك: «قال في التقريب» \_ ص ٧٣٩ س ١٩ \_: «كأنه صلَة بن زُفَر».

أخرجه الترمذي والنسائي. [۸۳۷]، قلت: الترمذي أخرجه في «الشمائل» ص ۲۰۸ في باب ما جاء في عبادة رسول الله ﷺ.

الأنعام .. شكَّ شعبة .

## ١٥٠ ـ باب الدعاء في الركوع والسجود

ملكمة قالوا: حدثنا أحمدُ بنُ صالح وأحمدُ بنُ عَمرو بنِ السُّرِح ومحمد بن سلكمة قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو \_ يعني ابنَ الحارث \_ عن عُمارةَ بن غَزِيَّة، عن سُمَيِّ مولى أبي بكر، أنه سمع أبا صالح ذكوانَ عَمارةَ عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «أقربُ مايكونُ العبدُ من ربه وهو ساجدٌ، فأكثروا الدعاءَ».

AVY ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا سفيان، عن سُليمانَ بن سُحيم، عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد، عن أبيه، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ كشفَ السِّتارةَ والناسُ صفوفٌ خلف أبي بكر، فقال: «ياأيها الناس، إنه لم يَبْقَ من مُبشِّراتِ النبوة إلا الرؤيا الصالحةُ: يراها المسلمُ، أو تُرى له، وإني نهيتُ أن أقرأ راكعاً أو ساجداً، فأما الرُّكوع: فعَظَموا الربَّ فيه، وأما السجودُ: فاجتهدوا في الدعاء، فقَمَنٌ أنْ يُستجاب لكم».

۸۷۳ ـ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدثنا جَرِير، عن منصور، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يُكثر أن يقولَ في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربَّنا وبحمدك، اللهم اغفِرْ لي» يَتَأوَّلُ القرآن.

٨٧١ ـ أخرجه مسلم والنسائي. [٨٣٨].

٨٧٢ ـ الغريب: ﴿فَقَمَنُ ۗ): على الميم فتحة وكسرة في ص، وعلى حاشية ع: ﴿بفتح اللها، وفتح الميم: جدير وخليق، وقيل: بكسر الميم، منذري ٩. الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٨٣٩].

٨٧٣ ـ (يتأول القرآن) على حاشية ع: (أي: قوله تعالى: ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكِ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّـمُ كَانَ تَوَّابُكِ ﴾.

والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي.[٨٤٠].

#### ٨٧٤ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب،

ح، وحدثنا ابن السَّرْح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بنُ أيوبَ، عن عُمارة بن غَزِيَّةَ، عن شُمَيِّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ كان يقول في سجوده: «اللهم اغفِرْ لي ذنبي كلَّه: دِقَّه، وجِلَّه، وأوَّلَه وآخرَه» زاد ابن السَّرح: «علانيتَه، وسِرَّه».

مره حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبدة، عن عُبيدالله، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة قالت: فقدتُ رسول الله على ذاتَ ليلةٍ فلمَسْتُ المسجَد فإذا هو ساجدٌ وقدماهُ منصوبتانِ، وهو يقول: «أعوذ برضاك من سخَطِك، وأعوذُ بمعافاتِكَ من عُقوبتك، وأعوذُ بكَ منك، لاأُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك».

#### ١٥١ ـ باب الدعاء في الصلاة

٨٧٦ \_ حدثنا عمرو بن عثمانَ، حدثنا بقيَّة، حدثنا شعيبٌ، عن

٨٧٤ ـ النسخ: «ابن السرح» في ح، ك، ع: أحمد بن السرح.

«أخبرنا ابن وهب» في م: أخبرني ابن وهب.

الغريب: «دِقَّه وجِلَّه» على حاشية ح،ك: «بكسر الدال والجيم، كما ضبطه عياض في «المشارق» \_ ٢٦١،١٤٩: وفيه: «أي: دقيقه وجليله، صغيره وكبيره».

الفوائد: أخرجه مسلم. [٨٤١].

٨٧٥ ـ النسخ: «وهو يقول» في ع، م: ويقول.

الفوائد: «المسجّد»: بفتح الجيم وبكسرها. انظر «مرقاة المفاتيح» ٢: ٣٢١. والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه. [٨٤٢]. وعزاه في «التحفة» ١٢: ٣٨٠ (١٧٨٠) إلى النسائي، وهو فيه ١: ٩٨ (١٥٨).

٨٧٦ \_ الغريب: «المأثم» على حاشية ص: «قال في «النهاية»: هو الأمر الذي يأثم به =

الزُّهري، عن عروة، أن عائشة أخبَرتُه أن رسول الله ﷺ كان يدعو في صلاته: «اللهم إني أعوذُ بك من عذاب القبر، وأعوذُ بك من فتنة المسيح الدجَّال، وأعوذُ بك من فتنة المَحيا والمَمَات، اللهم إني أعوذُ بك من المَأْثم والمَغْرم»، فقال له قائل: ماأكثرَ ماتستعيذُ من المَغْرَم؟! فقال: «إن الرجل إذا غَرِمَ: حدَّثَ فكذَب، ووعدَ فأخلَف».

۸۷۷ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالله بن داود، عن ابن أبي ليلى، عن ثابتِ البُنانِّ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال: صلَّيتُ إلى جَنْبِ رسول الله ﷺ في صلاةِ تطوُّع، فسمعتُه يقول: «أعوذ بالله من النار، ويْلٌ لأهل النار».

٨٧٨ ـ حدثنا أحمد بنُ صالح، حدثنا عبدالله بنُ وهب، أخبرني يونسُ، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بنِ عبدالرحمن، أن أبا هريرة قال: قام رسول الله على إلى الصلاة وقُمنا معه، فقال أعرابيٌ في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداً، ولاترحَمْ معنا أحداً، فلما سلم رسولُ الله على قال للأعرابي: «لقد تحجَّرْتَ واسعاً!». يريد: رحمةَ الله عزَّ وجلَّ.

٨٧٩ ـ حدثنا زهير بنُ حرب، حدثنا وكيعٌ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاقَ، عن مُسْلمِ البَطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان إذا قرأ ﴿ سَبِح السَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ قال: «سبحان ربِّيَ الأعلى».

الإنسان، وهو الإثم نفسه، وضعاً للمصدر موضع الاسم. ط.

<sup>«</sup>المغرم» على حاشية ص: «يريد به مَغْرم الذنوب والمعاصي، وقيل: المغرم كالغُرم، هو الدَّيْن. ط».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٨٤٣].

٨٧٧ ـ أخرجه ابن ماجه. [٨٤٤]. وابن أبي ليلى الأول هو محمد بن عبدِ الرحمن المذكورِ ثانياً، وهو ضعيف.

٨٧٨ ـ أخرجه البخاري والنسائي. [٨٤٥].

قال أبو داود: خُولف وكيع في هذا الحديث، رواه أبو وكيع وشعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسٍ موقوفاً.

٨٨٠ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثني محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجلٌ يصلِّي فوق بيته، وكان إذا قرأ ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَكَى أَن يُحْتِى ٱلْمُؤَتَى ﴾ قال: سبحانك، فَبَلَى، فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعتُه من رسول الله ﷺ.

قال أبو داود: قال أحمد: يُعجبني في الفريضة أن يدعوَ بما في القرآن.

#### ١٥٢ \_ باب مقدار الركوع والسجود

۸۸۱ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا خالد بن عبدالله، حدثنا سعيدٌ الجُرَيري، عن أبيه ـ أو عمِّه ـ قال: رمَقْتُ النبيَّ ﷺ في صلاته، فكان يتمكَّن في ركوعه وسجوده قَدْرَ مايقول: «سبحانَ الله وبحمده» ثلاثاً.

٨٨٢ ـ حدثنا عبدالملك بنُ مروانَ الأهوازيُّ، حدثنا أبو عامرٍ وأبو داودَ، عن ابن أبي ذئب، عن إسحاقَ بن يزيدَ الهُذَلِي، عن عون بن عبدالله، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ركع أحدُكم فليقُلْ ثلاثَ مراتِ: سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه، وإذا سبحدَ فليقُلْ: سبحان ربي الأعلى، ثلاثاً، وذلك أدناه».

قال أبو داود: هذا مرسلٌ: عونٌ لم يُدْرِك عبدالله.

٨٨٣ \_ حدثنا عبدالله بن محمد الزُّهري، حدثنا سفيانُ، حدثني

٨٨٢ ـ النسخ: «سبحان ربي العظيم» في م: سبحان الله العظيم، وعلى الحاشية: في رواية أبي الحسن: سبحان ربي العظيم.

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه. [٨٤٩].

٨٨٣ ـ النسخ: ﴿بالتينِ فِي ع: ﴿والتينِ ﴾.

إسماعيل بن أمية قال: سمعت أعرابياً يقول: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ منكم به ﴿ وَالنِّينِ وَالزَّبَوْنِ ﴾ فانتهى إلى آخرها: ﴿ أَلِيسَ اللّهُ مِأْخَكِمِ الْحَكِمِينَ ﴾ فليقُل: وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ ﴿ لَا أُقِيمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ ﴾ فانتهى إلى ﴿ أَلِيسَ ذَلِكَ مِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْوَقَ ﴾ فليقل: بلى، ومن قرأ ﴿ وَالْمُرسَلَتِ ﴾ فبلغ: ﴿ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ ﴾ فليقُل: آمنًا بالله ».

قال إسماعيل: ذهبتُ أُعيدُ على الرجل الأعرابيِّ وأنظر لعله؟! فقال: ياابن أخي، أتظُنُّ أني لم أحفظه؟! لقد حَجَجْتُ ستين حَجةٌ مامنها حَجةٌ إلا وأنا أعرف البعير الذي حججْتُ عليه!.

قال أبو داود: قال أحمد بن صالح: قلتُ له: مانوس أو مابوس؟ فقال: أما عبدالرزاق فيقول: مابوس، وأما حفظى فمانوس.

وهذا لفظ ابن رافع.

قال أحمد: عن سعيد بن جبير، عن أنس بن مالك.

 <sup>«</sup>فليقل: وأنا..» في ب: «فليقل: بلى، وأنا..».
 الفوائد: أخرجه النسائي، وقال إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي، ولا يسمى. [۸۵۰].

٨٨٤ \_ أخرجه النسائي. [٨٥١].

## ١٥٣ ـ باب الرجل يدرك الإمامَ ساجداً كيف يصنع؟\*

م ۸۸۰ ـ حدثنا محمد بنُ يحيى بنِ فارس، أن سعيد بنَ الحَكَم حدَّ ثهم، أخبرنا نافع بنُ يزيدَ، حدثني يحيى بن أبي سليمانَ، عن زيد بن أبي العَتَّاب وابنِ المَقْبُري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جئتُم إلى الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدوا، ولاتعُدُّوها شيئاً، ومَنْ أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة».

#### ١٥٤ \_ باب أعضاء السجود"

۸۸٦ ـ حدثنا مُسدَّد وسليمان بن حرب قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «أُمِرْتُ»، قَال حماد: «أُمِرَ نبيُّكم ﷺ أن يَسْجُدَ على سبعةٍ، ولا يكُفَّ شعْراً ولاثوباً».

\* \_ (ساجداً) في ب: راكعاً.

اكيف يصنع): ليس في ب، م.

\* \_ م: باب كيف السجود.

٨٨٦ ـ النسخ: «حماد بن زيد»: هكذا في الأصول سوى ك ففيها: بن سلمة، وهو كذلك على حاشية ك نفسها: «الذي في «الأطراف» حماد بن زيد» أيضاً.

قلت: ومسدد لا يروي عن حماد بن سلمة، إنما يروي عن ابن زيد، كما في ترجمتهما عند المزي، مما يؤكد وهم ما في ك، من أنه ابن سلمة.

ثم إن «لفظ المزي في «الأطراف» ٥: أ١٨ (٥٧٣٤) بعدما ذكر هذا السند وتاليه:

﴿وفي رواية أبي الطيب الأشناني، عن أبي داود: عن مسدَّد، عن سفيان وحماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، والصواب الأول؛.

الفوائد: أخرجه الجماعة. [٨٥٤].

۸۸۷ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «أُمِرْتُ» ـ وربما قال ـ: «أُمر نبيًّكم أن يسجُد على سبعةِ آرابِ».

۸۸۸ ـ حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدثنا بكر ـ يعني ابن مضر ـ عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن العباس بن عبدالمطلب، أنه سمع رسول الله على يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفّاه، ورُكْبتاه، وقَدَماه».

^^^^ حدثنا أحمد بن جنبلٍ، حدثنا إسماعيلُ \_ يعني ابن إبراهيم \_ عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عمر، رفعه، قال: "إن اليدينِ تسجُدانِ كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدُكم وجهَه فليضَعْ يديه، وإذا رفعه فليضَعْ يديه، وإذا رفعه فليضَعْ ...

#### ١٥٥ ـ باب السجود على الأنف والجبهة\*

معمر، حدثنا ابن المثنى، حدثنا صفوانُ بن عيسى، حدثنا معمر، عن يجيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن أبي سعيد الخدريّ، أن رسول الله ﷺ رُئيَ على جبهته، وعلى أرنبته، أثرُ طينٍ من صلاةٍ صلاها بالناس.

٨٨٧ ـ على حاشية ع: «الآراب: الأعضاء، واحدها: إِرَب. منذري.

٨٨٨ ـ أخرجه الجماعة إلا البخاري. [٥٥٨].

٨٨٩ ـ أخرجه النسائي. [٨٥٦].

<sup>\*</sup> ـ التبويب ليس في م.

٨٩٠ ـ الغريب: الأرنبة: على حاشية ص (طرف الأنف. ط).

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم بنحوه أتم منه. [۸۵۷]، وسيرويه المصنف من وجه آخر قريباً برقم (٩٠٦).

٨٩١ ـ حدثنا محمد بنُ يجيى، حدثنا عبدالرزاق، عن معمرٍ، نحوه.

#### ١٥٦ ـ باب صفة السجود\*

۸۹۲ ـ حدثنا الربيع بنُ نافع أبو توبةَ، حدثنا شَرَيك، عن أبي إسحاقَ قال: وَصَف لنا البراءُ بنُ عازب، فوضع يديه، واعتمد على ركبتيه، ورفع عَجيزتَه وقال: هكذا كان رسول الله ﷺ يسجد.

٨٩٣ ـ حدثنا مسلم بنُ إبراهيم، حدثنا شعبةُ، عن قَتادة، عن أنس، أن النبي ﷺ قال: «اعتَدِلوا في السُّجود، ولايَفْتَرِشْ أحدُكم ذراعيه افتراشَ الكلب».

٨٩٤ ـ حدثنا قُتيبة، حدثنا سفيانُ، عن عُبيدالله بن عبدالله، عن عمّه يزيدَ بن الأصَمّ، عن ميمونةَ، أن النبي ﷺ كان إذا سجد جافى بين

<sup>\* -</sup> في م: باب السجود.

۸۹۲ ـ أخرجه النسائي. [۸٥٨].

٨٩٣ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، بنحوه. [٨٥٩].

٨٩٤ ـ النسخ: «عن عُبيد الله بن عبد الله»: هكذا في الأصول سوى ص، ففيها: عبد الله، مكبّراً، وعلى حاشية ك: «كذا في نسخة صحيحة «عُبيد الله» بالتصغير، وذكر الإمام النووي في «شرح مسلم» أن أبا داود وابنَ ماجه ذكراه في سننهما من رواية ابن عيينة بالتكبير، انتهى. فلعل الأصول التي وقعت له فيها عَبد الله مكبراً، أو يكون القلم سبق، وكذا في ابن ماجه: عُبيد الله، مصغراً».

<sup>«</sup>شرح مسلم» للنووي ۲۱۲: وانظره، و«سنن ابن ماجه» ۱: ۲۸۰ (۸۸۰) وفيه وفي «سنن النسائي» ۱: ۲۳۵ (۱۹۰) والصغری ۲۱۳:۲ (۱۱۰۹): عُبيد الله، مصغراً، والله أعلم. وعبيد الله: انفرد ابن حبان بتوثيقه، أما عبدالله، فوثقه ابن معين والعجلي وابن حبان.

<sup>«</sup>بَهْمة»: ولد الضأن، والمراد: الغنمة الصغيرة المولودة قريباً.

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٨٦٠].

يديه، حتى لو أنَّ بُهمَةً أرادَتْ أن تمُرَّ تحت يديه مَرَّتْ.

۸۹٥ ـ حدثنا عبدالله بن محمد النُّهيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن التمِيمي الذي يُحدِّث بالتفسير، عن ابن عباس قال: أتيتُ النبي ﷺ من خَلْفِه فرأيتُ بياض إبطيه وهو مُجَخِّ قد فرَّج يديه.

٨٩٦ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبَّاد بن راشد، حدثنا

٨٩٥ ـ الغريب: «مُجَخِّ، على حاشية ع: «بضم الميم، وبعدها جيم مفتوحة، وخاء معجمة مشدَّدة، أي: فاتحٌ عضديه عن جنبيه. منذري،

وعلى حاشية ب: (ذكره الدارقطني بفتح الجيم، من جَخَّى المصلي تُجْخية: خَوِّى في سجوده). وفي (القاموس) (خ و ى): (وخَوِّى في سجوده تخوية: تجافى، وفرَّج ما بين عضديه وجنبيه).

الفوائد: على حاشية ك: «سُمِّي التميمي في «مسند أحمد»: أربِد، وذكر المزي الحديث في «الأطراف» في ترجمة «أربِدة عن ابن عباس» فقال: «أربِدة، ويقال: أربد ـ التميمي صاحب التفسير، عن ابن عباس، حديث: أتيت النبي على من خلفه. . . إلى آخره، فعليه هو مرفوع عن ابن عباس، وضمير «قال» عائد على ابن عباس».

قلت: في «أطراف المسند» ٣: ٣٦: «أربدة، ويقال: أربد التميمي راوي التفسير، عن ابن عباس» وذكر له حديثين تحت هذه الترجمة، أحدهما هذا الحديث، وهو في «المسند» ١: ٢٦٧، ٢٩٢، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣١٦، ٣٤٣، ٣٥٠.

والحديث الثاني في فضيلة السواك، وهو في «المسند» 1: ٢٣٧، ٢٨٥، ٢٠٠٧ ، ٣٠٠، ٣٠٠٠ الراجعت هذه المواضع جميعها للحديثين، فلم أر فيها إلا: عن التميمي، وليس في موضع واحد منها تصريح باسمه: أربد، فالله أعلم. وما نقله عن المزي هو في «التحفة» ٤:٣٦٣(٥٣٥٧).

وعلى حاشية ب: «اسمه أربدة، صدوق، من الثالثة. تقريب، (٢٩٧).

٨٩٦ ـ الغريب: «نأوي» على حاشية ص، ب: «أي: نَرِقَ ونرثي». الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٨٦٢].

الحسن، حدثنا أحمرُ بن جَزْءِ صاحبُ رسول الله ﷺ، أن رسول الله ﷺ كان إذا سجد جافى عَضُدَيه عن جنبَيْه حتى نَأْويَ له.

۸۹۷ ـ حدثنا عبدالملك بنُ شعيبِ بنِ الليث، حدثنا ابن وهب، حدثنا الليث، عن دَرَّاجٍ، عن ابن حُجَيرة، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إذا سجد أحدكم فلا يَفْتَرَشْ يديه افتراشَ الكلب، وليَضُمَّ فخذَيْه».

## ١٥٧ ـ باب الرخصة في ذلك

۸۹۸ ـ حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن سُمَيِّ، عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحابُ النبي إلى النبي ﷺ مشَقَّة السجودِ عليهم إذا انفرجوا، فقال: «استعينوا بالرُّكبِ».

## ١٥٨ ـ باب التخَصُّر والإقعاء\*

٨٩٩ ـ حدثنا هنَّادُ بن السَّريِّ، عن وكيع، عن سعيد بن زياد، عن زياد بن صُبَيْحِ الحنفيِّ قال: صَلَّيتُ إلى جَنْب ابن عُمر، فوضعتُ يديَّ

الفوائد: «ابن حُجَيرة» على حاشية ع: «اسمه: عبد الرحمن».

٨٩٨ ـ النسخ: «إلى النبي» من ص فقط.

الفوائد: أخرجه الترمذي، وذكر أنه لايعرفه من هذه الطريق إلا من هذا الوجه، وذكر أنه روي من غير هذا الوجه مرسلاً، وكأنه أصح. [٨٦٤].

\* ـ قال في «بذل المجهود» ٥: ١٧٤: «ذِكر الإقعاء هاهنا غير مناسب، لأنه لاذكر
 له في الحديث، وقد تقدم ذكر الإقعاء في الأبواب المارّة» في الحديث (٨٣٩).

٨٩٩ ـ الغريب: "هذا الصلب في الصلاة" على حاشية ع: "أي: يشبه المصلوب، لأن المصلوب يمدّ باعه على الجذع، وهيئة الصلب في الصلاة: أن يضع يديه على خاصرتيه، ويجافي بين عضديه في القيام. منذري".

الفوائد: أخرجه النسائي. [٨٦٥].

٨٩٧ ـ النسخ: «حدثنا الليث» في م، ب: أخبرني الليث.

على خاصرتي، فلما صلَّى قال: هذا الصَّلْبُ في الصلاة، وكان رسول الله عَلَيْ يَنْهِي عنه.

#### ١٥٩ \_ باب البُكاء في الصلاة

٩٠٠ \_ حدثنا عبدالرحمن بن محمد بن سَلام، حدثنا يزيد \_ يعني ابن هارون \_ أخبرنا حماد \_ يعني ابن سلمة \_ عن ثابت، عن مُطرِّف، عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصلِّي وفي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كأزيز الرَّحى من البكاء. ﷺ.

### ١٦٠ ـ باب كراهية الوسوسة وحديثِ النفس في الصلاة

٩٠١ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا عبدالملك بنُ عمرو، حدثنا هشامٌ ـ يعني ابن سعد ـ عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن زيد ابن خالد الجُهَني، أن النبي ﷺ قال: «مَنْ توضًاً فأحسنَ وُضوءَه، ثم صلىً ركعتين لايسهُو فيهما: غُفِر له ماتقدَّم من ذنبه».

٩٠٢ \_ حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحُباب، حدثنا

٩٠٠ ـ النسخ: (حدثنا عبد الرحمن) كما في ص، وفي غيرها: حدثني...

<sup>«</sup>أخبرنا حماد» في ب، ك: حدثنا...

<sup>«</sup>الرحى» في رواية على حاشية ب: المِرْجَل.

الغريب: «أزيز» على حاشية ص «بزايين معجمتين. أي: خنين ـ بالخاء المعجمة ـ وهو: صوت البكاء، وقيل: هو أن يَجيش جوفه ويغليَ بالبكاء. ط».

<sup>﴿</sup>أَزِيزِ الرَّحَى على حاشية ع: ﴿صُوتُهَا وَجُرَجُرَتُهَا. مَنْذُرِي ۗ.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي. [٨٦٦]. قلت: الترمذي أخرجه في «الشمائل» ص ٢٣١ أول باب ما جاء في بكاء رسول الله ﷺ.

٩٠٢ ـ تقدم في الطهارة مطولًا (١٦٩). وقد أشار المصنف رحمه الله هناك إلى طريق=

معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريسَ الخَوْلاني، عن جُبير بن نُفير الحَضْرميِّ، عن عُقْبة بن عامر الجُهني، أن رسول الله ﷺ قال: «مامن أحدٍ يتوضأ فيُحْسِنُ الوُضوءَ، ويصلِّي ركعتين يُقْبِلُ بقَلْبِه ووجهِه عليهما، إلا وجبَتْ له الجنةُ».

## ١٦١ ـ باب الفتح على الإمام في الصلاة

٩٠٣ ـ حدثنا محمد بن العلاء وسليمانُ بن عبدالرحمن الدمشقيُّ قالا:

معاوية بن صالح هذه، لكن ذكر أن لفظه هناك: وحدثني ربيعة بن يزيد،
 وهنا جاء بالعنعنة، وهنا بين أبي إدريس وعقبة: جبير بن نفير، ولا واسطة بينهما هناك.

٩٠٣ ـ الروايات: «المُسَوَّر» هكذا ضبطه الحافظ في أصله ص بشدة على الواو وكتب على الحاشية: في رواية ابن داسه وابن الأعرابي: المِسْوَر.

النسخ: «قال سليمان... نسخت» سقط من م، وقائل «كنت أراها نسخت»: هو الرجل المذكّر.

﴿قَالَ: حَدَثْنَا يُحِيى ﴿ فِي عَ: قَالَ: حَدَثْنِي يَحِيى.

«آية كذا وكذا» هكذا في ص،م، وفي الأصول الأخرى: تركتَ آية كذا وكذا. «الأسدي» من ص فقط.

الفوائد: «المُسَوَّر» على حاشية ك: «المُسَوَّر بن يزيد الأسَدي الكاهلي، صحابي، نزل الكوفة، وضبطه الأمير بتشديد الواو. «تقريب». أي: مع ضم الميم، وفتح السين، كما في «النهاية» و «التهذيب».

«تقريب التهذيب» (٦٦٧٣)، و «تهذيب التهذيب» ١٠: ١٥٢، نقلاً عن ابن ماكولا، وهو في «الإكمال» ٧: ٢٤٥. وتقدم أن ضبطه في رواية ابن داسه وابن الأعرابي بكسر الميم وسكون السين وفتح الواو.

وكتاب «النهاية» المذكور ليس هو «نهاية السول» لسبط ابن العجمي، إنما هو «نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب» للحافظ تقى الدين ابن فَهْد =

قال سليمان في حديثه: قال: كنتُ أراها نُسِخت.

وقال سليمان: قال: حدثنا يحيى بن كثير الأسدي.

٩٠٤ ـ حدثنا يزيد بنُ محمد الدمشقيُّ ، حدثنا هشام بن إسماعيل ، حدثنا عمد بن شُعيب ، أخبرنا عبدالله بن العلاء بن زَبْر ، عن سالم بن عبدالله ،

المكي المتوفَّ سنة ٨٧١، ذكره في كتابه الآخر «لحظ الألحاظ» ص ٣٣٣، جمع فيه بين زياداتِ الذهبي وابن حجر على «تهذيب الكمال» وزياداتِه هو، جمعها كلَّها وضمَّها إلى «تهذيب الكمال». هذا هو الصواب، وفي «الإعلان بالتوبيخ» ص ٢٣٢ سقطٌ، تابعه عليه الدكتور بشار عواد في مقدمة «تهذيب الكمال» ص ٧٠، وانظر أيضاً «الضوء اللامع» ٩: ٢٨٢.

ونسخته كانت موجودة بمكة المكرمة إلى منتصف القرن الثاني عشر، ينقل منها العلامة عبد الله بن سالم البصري (ت ١١٣٤) \_ وهذه الفائدة منه \_ وتلميذه محمد أمين ميرغني (ت ١١٦١) رجمهما الله تعالى في حواشيهما النفيسة النادرة على «تقريب التهذيب»، ولا وجود لها الآن. والله أعلم. وعلى حاشية ع، ب ضبط «المُسَوَّر» كذلك عن المنذري، وزاد عنه: «والمالكي: نسبة إلى بطن من بنى أسد بن خزيمة».

٩٠٤ ـ (فلُسِنَ عليه) هكذا ضبطت في ح، ك، ب، وعلى حاشية ك ضبط آخر، وهو: (بفتح اللام والباء، كقوله تعالى: ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ (وعزاه في (عون المعبود) ٣:١٧٥ لابن رسلان، وقال في معناه: (أي: التبس واختلط عليه)، وحكى الوجه الأول عن المنذري، وقال: (وفي بعض النسخ: بضم اللام، وتشديد الموحدة المكسورة) قلت: وكذلك ضبطت في نسخة م.

عن عبدالله بن عمر، أن النبي على صلى صلاةً فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبيّ: «أصليتَ معنا؟».

### ١٦٢ ـ باب النهي عن التلقين

٩٠٥ ـ حدثنا عبدالوهاب بن نَجْدة، حدثنا محمد بن يوسف الفِرْيابيُّ، عن يوسف الفِرْيابيُّ، عن يوسف الفِرْيابيُّ، عن علي ونُس بن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ياعليُّ، لاتفتَحْ على الإمام في الصلاة».

قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.

#### ١٦٣ \_ باب الالتفات في الصلاة

٩٠٦ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وَهْب، أخبرني يونُس، عن الله ابن شهاب قال: سمعتُ أبا الأحوص يُحدِّثنا في مجلس سعيد بن المُسيَّب قال: قال أبو ذر: قال رسول الله ﷺ: «لايزالُ الله عزَّ وجلَّ مُقبِلاً على العبد وهو في صلاتِه مالم يلتفِتْ، فإذا التفتَ انصرف عنه».

٩٠٧ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو الأحوص، عن الأشعث \_ يعني ابن

٩٠٥ ـ «الفريابي»: من الأصول جميعها، وفي ح: الفيريابي، وكلاهما صحيح.
 ومقولة أبي داود هذه هي بالحرف من كلام شعبة، ذكره البخاري في جزء
 «القراءة خلف الإمام» ص٦٠ ووافقه.

٩٠٦ ـ أقحم في ك قوله (في صلاته) بين «سعيد بن المسيب» و «قال». والحديث أخرجه النسائي. [٨٧٢].

<sup>9</sup>۰۷ ـ أخرجه البخاري والنسائي. [۸۷۳]، وهو في بعض نسخ الترمذي ۲: ۸۶۶ (۵۹۰) وقال: حسن غريب، انظره مع التعليق، وليس في بعضها الآخر، لذلك لم يذكره المنذري، ولا المزي في «التحفة» ۱۲: ۳۲٦ (۱۷٦٦۱)، إنما=

سُليم \_ عن أبيه، عن مسروقٍ، عن عائشةَ قالت: سألتُ رسول الله ﷺ عن التفاتِ الرجل في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاسٌ يختلِسُه الشيطانُ من صلاة العبد».

### ١٦٤ ـ باب السجود على الأنف

٩٠٨ ـ حدثنا مؤمَّل بن الفضل، حدثنا عيسى، عن مَعْمَر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ رُئِيَ على جبهته، وعلى أرنبته، أثرُ طينِ من صلاةٍ صلاها بالناس.

قال أبو علي: هذا الحديثُ لم يقرأه أبو داود في العَرْضةِ الرابعة.

#### ١٦٥ \_ باب النظر في الصلاة

٩٠٩ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو معاوية،

ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، خدثنا جَرير \_ وهذا حديثه، وهو أتمُّ \_ عن الأعمش، عن المُسيَّب بن رافع، عن تميم بن طَرَفة الطائي، عن جابر بن سَمُرة \_ قال عثمان: \_ قال: دخل رسول الله ﷺ المسجد، فرأى فيه ناساً يُصلُون رافِعي أيدِيهم إلى السماء \_ ثم اتفقا \_ فقال: "ليَنتهيَنَّ رجالٌ يُشْخِصون أبصارَهم إلى السماء \_ قال مُسدَّد: "في الصلاة» \_ أوْ

استدركه محقِّقها رحمه الله، ولم يستدركه عليه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف».

٩٠٨ ـ الحديث مع التبويب ليس في م، لأنه تقدم قريباً (٨٨٨)، ولهذا ـ والله أعلم ـ لم يقرأه أبو داود في العَرْضة الرابعة.

<sup>(</sup>على جبهته) على حاشية ص، ح: (نسخة الخطيب: في جبهته).

٩٠٩ ـ النسخ: «رافعي أيديهم» على حاشية ك، ع: «في بعض النسخ: رافعي أبصارهم» زاد في ك: «وهي أنسب بالترجمة».

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي، وأخرج ابن ماجه طرفاً منه. [٨٧٥].

لاترجِعُ إليهم أبصارُهم».

عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال رسول الله ﷺ: «مابالُ أقوام يرفعون أبصارَهم في صلاتهم؟!» فاشتدَّ قوله في ذلك فقال: «لَيُنتَهَيَنَ عن ذلك ، أو لَتُخْطَفَنَ أبصارُهم».

911 \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: صلّى رسولُ الله ﷺ في خَميصة لها أعلامٌ، فقال: « شغلَتْني أعلامُ هذه، اذهبوا بها إلى أبي جَهْم، وأُتُوني بإَنْبِجَانيَّتِه».

٩١٠ ـ النسخ: (لَيُنتَهَيَنَ) على حاشية ص، ح، ك: «نسخة الخطيب: لَيَنتَهُنَا»،
 وهما روايتان للبخاري، والضبط من (الفتح) ٢: ٢٣٤ (٧٥٠).

الفوائد: أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. [٨٧٦].

٩١١ ـ الغريب: على حاشية ع نقلاً عن المنذري:

«الخميصة: كساء مُربَّع له عَلَمان.

والأنبِجانيَّة \_ بفتح الهمزة، وسكون النون، وكسر الباء الموحدة، وبعد الألف نون مكسورة، وياء آخر الحروف مشددة، وتاء تأنيث \_ وهو: الكساء ليس له عَلَم. وقيل: الكساء الغليظ من الصوف. وقيل: منسوب إلى: منبِج \_ بكسر الباء \_ المدينة المشهورة. وقيل: إلى موضع اسمه: أنبجان. وقد روي بفتح الهمزة وكسرها، وبكسر الباء وفتحها، وبتشديد الياء وتخفيفها. منذرى».

والقول بأنه منسوب إلى مَنْبِج: ذهب إليه صاحب «القاموس» مادة ن بج، قال: «كساء مَنْبَجاني، وأَنْبَجاني: بفتح بائهما، نسبة على غير قياس». لكن قال عنه ابن الأثير في «النهاية» ٧٣:١: «فيه تعشّف».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [۸۷۷].

917 \_ حدثني عُبيدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عبدالرحمن \_ يعني ابن أبي الزِّناد \_ قال: سمعتُ هشاماً يحدِّث عن أبيه، عن عائشة \_ بهذا الخبر \_ قال: وأخذ كُرْدياً كان لأبي جَهْم، فقيل: يارسول الله، الخميصةُ كانت خيراً من الكُرْدي.

## ١٦٦ ـ باب الرخصة في ذلك\*

91٣ \_ حدثنا الرَّبيع بن نافع، حدثنا معاوية \_ يعني ابن سلاَّم \_ عن زيد، أنه سمع أبا سلاَّم قال: حدثني السَّلوليُّ، عن سهل بن الحَنْظلية قال: ثُوِّبَ بالصلاة \_ يعني صلاة الصبح \_ فجعل رسولُ الله ﷺ يُصليً وهو يلتفتُ إلى الشَّعْب.

٩١٢ \_ «وأخذ كُرْدياً» على حاشية ب: «بضم الكاف، وإسكان الراء بعده، منسوب إلى الأكراد لكونه يُعْمَل في بلادهم، أو لغير ذلك، ولم أجد من تكلم عليه. ابن رسلان». والمعنى: أخذ رداءً كُرْدياً.

<sup>\*</sup> ـ زاد في م: لعذر.

٩١٣ ـ الروايات: «حدثني السَّلولي» زاد في رواية ابن الأعرابي: هو أبو كبشة. النسخ: «يلتفت» في ع، م: يتلفت، وهي رواية على حاشية ب.

هذا، وفي «التحفة» ١١٧:٥ (٦٠١٤) حديث لأبي داود، ليس في رواية اللؤلؤي:

<sup>«</sup>ثور بن زيد الدِّيلي المدني، عن عكرمة، عن ابن عباس

١٩ \_ حديث: أن النبي ﷺ كان يلتفت في الصلاة من غير أن يَلْوِيَ عنقه.

أبو داود في الصلاة، عن أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، عن الفضل بن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عنه، به.

وعن هناد، عن وكيع، عن عبد الله بن سعيد، عن رجل، عن عكرمة، عن النبي ﷺ. قال: وهذا أصح».

ثم قال المزي: «وحديث أبي داود في رواية أبي الطيب بن الأشناني، ولم يذكره أبو القاسم» ورمز للحديث: ت س أيضاً.

قال أبو داود: وكان أرسلَ فارساً إلى الشُّعْب من الليل يحرُس.

## ١٦٧ \_ باب العمل في الصلاة

918 \_ حدثنا القَعْنبيُّ، حدثنا مالك، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عمرو بن سُلَيم، عن أبي قتادة، أن رسول الله ﷺ كان يُصليُّ وهو حاملٌ أُمامةَ بنتَ زينبَ بنتِ رسولِ الله ﷺ، فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها.

910 \_ حدثنا قُتيبة \_ يعني ابن سعيد \_ حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عَمرو بن سُليم الزُّرَقي، أنه سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوساً خرج علينا رسول الله ﷺ يَحملُ أُمامةَ بنتَ أبي العاص بنِ الربيع \_ وأمُها زينبُ رسولِ الله ﷺ \_ وهي صَبيَّة، يحملُها على عاتقه، فصلى رسول الله ﷺ وهي على عاتقه، يضعُها إذا ركع، ويُعيدُها إذا قام، حتى قضى صلاتَه يفعل ذلك بها.

917 \_ حدثنا محمد بن سَلَمة المُرادي، حدثنا ابن وهب، عن مَخْرَمة، عن أبيه، عن عمرو بن سُليم الزُّرَقي قال: سمعتُ أبا قَتادة الأنصاريَّ يقول: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصلِّي للناس وأمامةُ بنتُ أبي العاص على عُنُقِه، فإذا سجد وضعها.

قال أبو داود: لم يسمع مَخْرَمةُ من أبيه إلا حديثاً واحداً.

٩١٧ \_ حدثنا يحيى بن خَلَف، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا محمد \_ يعنى

٩١٤ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٨٨٠].

٩١٥ \_ (جلوساً) في ع، ب، م: جلوس، وهي كذلك في نسخة الخطيب، كما في حاشية ح، ك.

<sup>«</sup>وهي صبية»: أي: لم تُفطم بعد. «القاموس».

٩١٦ ــ «قال أبو داود. . »: ليس في م.

ابن إسحاق \_ عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبرُي، عن عمرو بن سُليم الزُّرَقي، عن أبي قتادة صاحبِ رسول الله ﷺ قال: بينما نحن ننتظر رسول الله ﷺ للصلاة، في الظهر أو العصر \_ وقد دعاه بلال للصلاة \_ إذْ خرج إلينا وأمامة بنتُ أبي العاص بنتُ بنتِه على عُنُقه.

فقام رسول الله على في مُصلاه، وقُمنا خلفَه، وهي في مكانها الذي هي فيه، قال: فكبَّر، فكبَّرْنا، قال: حتى إذا أراد رسولُ الله على أن يركع أخذها فوضَعها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرَغ من سجوده ثم قام، أَخَذَها فردَّها في مكانها، فما زال رسولُ الله على يصنع بها ذلك في كلِّ ركعة حتى فرغ من صلاته على .

91۸ ـ حدثنا مسلم بنُ إبراهيم، حدثنا عليُّ بنُ المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضَمْضَمِ بنِ جَوْسٍ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليهُ: «أُقْتُلُوا الأسودَيْن في الصلاةً: الحيةَ، والعقرب».

919 \_ حدثنا أحمد بن حنبل ومُسدَّد \_ وهذا لفظه \_ قال: حدثنا بشر \_ يعني ابن المُفضَّل \_ حدثنا بُرْدٌ، عن الزُّهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ \_ قال أحمد: يُصلِّي \_ والبابُ عليه مُغْلَقٌ، فجئتُ فاستفتحتُ \_ قال أحمد: فمشى \_ ففَتَح لي، ثم رجع إلى

الفوائد: أخرجه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ والنسائي وابن ماجه. [۸۸٤].

٩١٨ ـ النسخ: "عن يحيى": في م، ب، ع: حدثنا يحيى.

٩١٩ \_ النسخ: ﴿قَالَ: حَدَثْنَا بِشْرِ ﴾ في ع، م: قالا: حدثنا بشر.

<sup>«</sup>حدثنا بُرُد» زاد في ب، م: يعني: ابن سنان.

<sup>(</sup>ففتح) في ب: فيفتح.

الفوائد: ﴿وَذَكُرِ»: أيَّ: عروة، أفاده في «بذل المجهود» ٥: ١٩٩.

والحديث أخرجه الترمذي \_ وقال حسن غريب \_ والنسائي. [٨٨٥].

مُصلاًه. وذَكر أن البابَ كان في القِبْلة.

## ١٦٨ \_ باب ردِّ السلام في الصلاة

٩٢٠ ـ حدثنا محمد بن عبدالله بن نُمير، حدثنا ابن فُضَيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله قال: كنا نُسلِّم على رسول الله ﷺ وهو في الصلاة، فَيَرُدُّ علينا، فلما رجَعْنا من عند النَّجاشِيُّ سلَّمْنا عليه، فلم يَرُدَّ علينا، وقال: "إنَّ في الصلاةِ لَشُغُلاً».

٩٢١ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانٌ، حدثنا عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: كُنّا نُسلِّم في الصلاة، ونأمرُ بحاجتنا، فقدِمْتُ على رسول الله ﷺ وهو يُصلِّي، فسلَّمْتُ عليه، فلم يَرُدَّ عليَّ السلام، فأخذني ماقدُم وماحَدُث، فلما قضى رسولُ الله ﷺ الصلاة قال: "إن الله عز وجل يُحْدِثُ من أمره مايشاء، وإن الله تعالى قد أحدث أن لاتكلَّموا في الصلاة» فردَّ عليَّ السلام.

٩٢٧ ـ حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب وقتيبةُ بن سعيد، أن الليث حدَّثهم، عن بُكير، عن نابِل صاحبِ العَباء، عن ابن عمر، عن صُهيب أنه قال: مررتُ برسول الله ﷺ وهو يُصلي، فسلَّمتُ عليه، فردَّ إشارةً. قال: ولاأعلمه إلا قال: إشارةً بإصبَعه. وهذا لفظُ حديث قُتيبة.

٩٢٠ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٨٨٦].

٩٢١ ـ الغريب: «فأخذني ما قدُم وما حدُث، كذا بضم الدال في «ماحدُث، في النسخ، وذلك لمشاكلة «قدُم». والمراد بما قَدُم وما حَدُث: «الأحزان المتقدمة والحادثة بسبب تركه ﷺ ردَّ السلام عليه». «بذل المجهود» ٥: ٢٠٦.

الفوائد: أخرجه النسائي. [٨٨٧].

٩٢٢ \_ أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: وحديث صهيب حسن لانعرفه إلا من حديث الليث، عن بكير. [٨٨٨].

٩٢٣ ـ حدثنا عبدالله بن محمد النُّهيلي، حدثنا زُهير، حدثنا أبو الرُّبير، عن جابرٍ قال: أرسلني نبيُّ الله ﷺ إلى بني المُصْطَلق، فأتيتُه وهو يُصلِّي على بعيره، فكلَّمْتُه، فقال لي بيده هكذا، ثم كلَّمْتُه، فقال لي بيده هكذا، وأنا أسمعه يقرأ ويُومِيءُ برأسه، قال: فلما فرغ قال: «مافعلتَ في الذي أرسلتُك؟ فإنه لم يمنعني أن أُكلِّمكَ إلا أني كنتُ أصلِّي».

97٤ ـ حدثنا الحسين بنُ عيسى الخُراسانيّ الدامَغانيّ، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا هشام بن سعد، حدثنا نافع قال: سمعت عبدَالله بن عُمر يقول: خرج رسولُ الله ﷺ إلى قُباء يصلِّي فيه، قال: فجاءته الأنصارُ فسلَّموا عليه وهو يُصلِّي، قال: فقلتُ لبلال: كيف رأيتَ رسول الله ﷺ يردُدُ عليهم حين كانوا يُسلِّمون عليه وهو يصلِّي؟ قال: يقول هكذا: وبسط جعفر بن عون كفَّه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق.

9۲۰ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبدالرحمن بن مَهْديّ، عن سفيانَ، عن أبي مالك الأشجعيّ، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لاغِرارَ في صلاةٍ ولاتسليم».

٩٢٣ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائى وابن ماجه. [٨٨٩].

<sup>978</sup> ـ النسخ: «يقول هكذا، وبسط جعفر» في ب، م: يقول هكذا، وبسط كفَّه، وبسط جعفر».

<sup>(</sup>وجعل ظهره إلى فوق) في ب: وظهره فوق.

الفوائد: لم يخرجه المنذري (٨٩٠)، وهو عند الترمذي ٢: ٢٠٤ (٣٦٨) بنحوه مختصراً وقال: هذا حديث حسن صحيح.

٩٢٥ \_ على حاشية ع نقلاً عن المنذري:

<sup>«</sup>الغِرار: النقصان، وقيل: النوم.

و(تسليم): يروى بالجر والنصب، عطفاً على الصلاة أو الغرار).

<sup>﴿</sup>وَلاَيُسَلُّم ﴾ على حاشية ص، ح: ﴿نسخة الخطيب: ويسلُّم ﴾ ومثله في م.

قال أحمد: يعني \_ فيما أرى \_ أن لاتُسلِّمَ ولا يُسَلَّمَ عليك، ويُغرِّرُ الرجلُ بصلاته فينصرفُ وهو فيها شاكٌّ.

9۲٦ \_ حدثنا محمد بنُ العلاء، حدثنا معاويةُ بن هشام، عن سفيانَ، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة \_ قال: أراه رفعه \_ قال: «لاغِرارَ في تسليم ولاصلاةِ».

قال أبو داود: ورواه ابن فُضيل على لفظ ابن مَهْدي ولم يرفعه\*.

٩٢٦ \_ «حدثنا معاوية» كما في ص، وفي غيرها: أخبرنا.

غي ص: آخر الجزء الخامس من تجزئة الخطيب أبي بكر، برواية ابن طبرزد من أبي البدر.

وفي ح: «آخر الجزء الخامس، ويتلوه في الجزء السادس: «باب تشميت العاطس في الصلاة، حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى.

ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ـ المعنى ـ عن حجاج الصواف، حدثني يحبى بن أبي كثير...

والحمد لله حقَّ حمده، وصلواته على خير خلقه محمد النبيّ الأميّ، وعلى آله وصحبه وسلامه إلى يوم الدين).

وعلى اللوحة المقابلة ما نصُّه: «الجزء السادس من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني.

رواه عنه: أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.

رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، عنه.

رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، عنه.

رواية أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي، عنه.

رواية أبي حفص عمر بن محمد بن مُعمَّر بن طبرزد، عنه.

سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب، عفا الله عنه ولولديه: محمد وعلي، كلاًهما الله تعالى.

#### ثم قبل التبويب: بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عُدَّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن مُعمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد البغدادي المؤدِّب بقراءتي عليه في مجلسين، آخرهما يوم الاثنين، الخامس من شهر رجب، من سنة ثلاث وست مئة بدمشق، قلت له:

أخبرك أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي الفقيه، قراءة عليه وأنت تسمع، في شهر رجب، من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد؟ فأقرّ به، قيل له:

أخبركم الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الأحد، الثاني عشر من شهر ربيع الأول، من سنة ثلاث وستين وأربع مئة؟ فأقرَّ به، قال:

قرأتُ على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي البصري، بالبصرة في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة، قال.

حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي،

حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو ابن عامر الأزدي الحافظ، في سنة خمس وسبعين ومثتين، قال.

#### ١٦٩ ـ باب تشميت العاطس في الصلاة

۹۲۷ \_ حدثنا مُسدّد، حدثنا يحيى،

ح، وحدثنا عثمان بنُ أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم -المعنى - عن حجّاج الصواف، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن هلال ابن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بنِ الحكم السُّلَمي قال: صليتُ مع رسول الله ﷺ فعطَسَ رجل من القوم، فقلتُ: يرحمك الله، فرماني قومُ بأبصارهم، فقلت: وَاثُكُلَ أُمّياهُ! ماشأنكم تنظرون إليَّ؟! فجعلوا

٩٢٧ \_ النسخ: «بأيديهم» في ب، م: أيديهم.

(يصمتوني) في ع: يصمتونني.

«فلايصدُّهم»: في ع: فلايصدنهم، وهو كذلك على حاشية ب برمز ابن داسه، وعلى حاشيتها الأخرى: فلا يضرهم، وعليها رمز: ٤.

(فجئت) في ع: فجئته، وعلى الهاء رمز نسخة الأنصاري في ب.

الغريب: (ولا كَهَرني) على حاشية ع: (أي: [ما] أغلظ لي في القول، وقيل: الكهر: الانتهار. منذري).

«يتطيرًون» في «النهاية» ٣: ١٥٢: «الطِّيرَة هي: التشاؤم بالشيء».

«يخُطُون» أي: بالرمل، ويستدلون بها على المُغيّبات، ويعرفون بها الكوائن في المستقبل. «بذل المجهود» ٢١٧:٥.

«صككتها» على حاشية ع: «الصَّكُّ: الضرب. منذري».

اليسكتوني، لكني سكتُّه: أي غضبتُ من إسكاتهم لي، لكني لم أعمل بمقتضى غضبى، وسكتُّ كما أرادوا. البذل المجهود، ٢١٥:٥.

الفوائد: «أُحُدًا على حاشية ع: «بضم أوله وثانيه: جبل بالمدينة، سمِّي بذلك لتوحُّده وانقطاعه عن جبال أُخَر.

و «الجوانية»: «بفتح الجيم، وتشديد الواو وفتحها، وبعد الألف نون مكسورة، وياء آخر الحروف مشددة، وحكي تخفيفها، أرض من عمل المدينة. منذري».

والحديث أخرجه مسلم والنسائي. [٨٩٣].

يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعرفتُ أنهم يُصَمِّتوني، قال عثمان: فلما رأيتهم يُسكِّتوني، لكني سكتُ.

قلتُ: يارسول الله، إنا قومٌ حديثُ عهدٍ بجاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام، ومنَّا رجالٌ يأتون الكُهَّان، قال: "فلا تأتِهم".

قال: قلتُ: ومنا رجال يتطَيَّرون، قال: «ذاك شيءٌ يجدونه في صدورهم، فلا يصُدُّهم».

قال: قلتُ: ومنا رجال يَخُطُّون، قال: «كان نبيٌّ من الأنبياء يخُطُّ، فمن وافق خطَّه فذاك».

٩٢٨ ـ حدثنا محمد بن يونُس النَّسائي، حدثنا عبدالملك بن عمرو، حدثنا فُليح، عن هلال بن عليّ، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن

٩٢٨ \_ «بأعين شُزْر» على حاشية ص: «جمع شَزْراء، من الشَّزْر، وهو: النظر عن اليمين والشمال، وقيل: هو النظر بمُؤْخِر العين، وأكثر ما يكون في حال الغضب، وإلى الأعداء. ط».

الحكم السُّلَمي قال: لما قدمتُ على رسول الله ﷺ عُلِّمْتُ أموراً من أمور الإسلام، فكان فيما عُلِّمتُ أَنْ قيل لي: إذا عطَسْتَ فاحمَدِ الله، وإذا عطَسَ العاطسُ فحمِدَ الله فقل: يرحُمك الله.

قال: فبينما أنا قائمٌ مع رسول الله على في الصلاة، إذ عطس رجلٌ فحَمِد الله، فقلتُ: يرحمك الله \_ رافعاً بها صوتي \_ فرماني الناسُ بأبصارهم، حتى احتملني ذلك، فقلتُ: مالكم تنظرون إليَّ بأعينِ شُزْر؟! قال: فسبَّحوا!، فلما قضى النبيُّ على الصلاة قال: «من المتكلِّم؟» قيل: هذا الأعرابي، فدعاني رسول الله على فقال لي: «إنما الصلاة لقراءة القرآن، وذكر الله، فإذا كنتَ فيها فليكُنْ ذلك شأنك»، فما رأيتُ معلِّماً قطُّ أرفق من رسول الله على .

## ١٧٠ ـ باب التأمين وراء الإمام

9۲۹ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن سَلَمة، عن حُجْرِ أَبِي العَنْبُسِ الحِضرمي، عن وائل بن حُجْرِ قال: كان رسول الله ﷺ إذا وَلَا الضَّالِينَ فَي قال: «آمين»، ورفع بها صوتَه.

۹۳۰ ـ حدثنا خالد بن مَخْلَد الشَّعيري، حدثنا ابن نُمير، حدثنا علي ابن صالح، عن سَلَمة بن كُهيل، عن حُجْر بن عَنبُس، عن وائل بن حُجْر، أنه صلى خلف رسول الله ﷺ فجهر بآمين، وسلَّم عن يمينه، وعن شماله، حتى رأيتُ بياض خَدِّه.

٩٣١ \_ حدثنا نصر بنُ عليّ، أخبرنا صفوان بنُ عيسى، عن بِشر بن

٩٢٩ ـ أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. [٨٩٥].

٩٣٠ ـ جعله المزي في «التحفة» (١١٧٥٨) هو والذي قبله حديثاً واحداً. وحُجْر ابن العَنْبس كنيته أبو العنبس.

۹۳۱ ـ أخرجه ابن ماجه. [۸۹۷].

رافع، عن أبي عبدالله ابن عمّ أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا تلا ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِعَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّكَ آلِينَ ﴾ قال: «آمين» حتى يُسْمِعَ مَنْ يليه من الصف الأول.

٩٣٢ \_ حدثنا القَعْنبيّ، عن مالك، عن سُمَيّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمَّان، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "إذا قال الإمامُ ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّكَ آلِينَ﴾ فقولوا: آمين، فإنه مَنْ وافقَ قولُه قولَ الملائكة: غُفِرَ له ماتقدَّم من ذنبه».

٩٣٣ \_ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن السُيَّب وأبي سلمة بن عبدالرحمن، أنهما أخبراه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفِر له ماتقدَّم من ذنبه».

قال ابن شهاب: وكان رسول الله ﷺ يقول: «آمين».

٩٣٤ ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابنُ راهُويَهُ، أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن بلالٍ أنه قال: يارسول الله لاتَسْبقْني بآمين.

٩٣٥ \_ حدثنا الوليد بن عُتْبة الدمشقي ومحمود بن خالد قالا: حدثنا

٩٣٢ ـ أخرجه البخاري والنسائي. [٨٩٨].

٩٣٣ \_ أخرجه الجماعة. [٨٩٩].

٩٣٥ \_ الروايات: «نجلس إلى أبي زهير النميري» عند ابن الأعرابي: نجلس إلى زهير الأنماري.

النسخ: "فيتحدث" في م: فيحدث.

<sup>«</sup>يستمع منه» في ع، ب: يسمع منه.

<sup>«</sup>إن ختم» في ع: إن يختم.

قال أبو داود: المُقْرائي قَبِيلٌ من حِمْيَر.

ومن قوله (قال أبو داود. . . ) إلى آخره: ليس في م.

الغريب: «الطابع» على حاشية ص «هو بفتح الباء، أي: الخاتم، يريد أنه يختم عليها وترفع، كما يفعل الإنسان بما يعزُّ عليه. ط».

<sup>«</sup>أوجب إن ختم» على حاشية ص «قال ابن حجر في «أماليه»: أي: عمل عملاً وجبت له الجنة. قلت: الظاهر أن معناه: فعل ما تجب له به الإجابة. ط». الفوائد: «صُبيَح بن محرز»: على حاشية ك «قال في «التقريب» \_(٢٨٩٩)\_: «اختلف فيه: هل هو مفتوح أوله، أو مصغر؟».

<sup>«</sup>مُصَبّح»: على حاشية ع «بضم الميم، وفتح الصاد المهملة، وكسر الباء الموحدة وتشديدها، وبعدها حاء مهملة. منذري».

<sup>«</sup>المقرائي» على حاشية ع: «بضم الميم وفتحها، وصوَّب بعضهم الأول. منذري» كذا، والذي في «تهذيب المنذري» (٩٠١): «بضم الميم وفتحها، وصوب بعضهم الفتح» انتهى. واقتصر عليه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٨٣٧، ١٨٥٤).

## ١٧١ ـ باب التصفيق في الصلاة

٩٣٦ ـ حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدثنا سفيانُ، عن الزهري، عن أبي سلَمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «التسبيحُ للرجال، والتصفيقُ للنساء».

٩٣٧ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم ابن دينار، عن سهل بن سعد، أن رسول الله على ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصْلِحَ بينهم، وحانتِ الصلاةُ، فجاء المؤذنُ إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله على والناسُ في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفَّق الناسُ وكان أبو بكر لايلتفتُ في الصلاة \_ فلما أكثر الناسُ التصفيق التفت، فرأى رسولَ الله على مأمره به رسولُ الله على من ذلك.

ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدَّم رسولُ الله ﷺ فصلّى، فلما انصرف قال: «ياأبابكر، مامنعك أن تَثَبُّتَ إذْ أمرتُك؟» قال أبو بكر: ماكان لابن أبي قُحافة أن يُصَلِّي بين يدي رسولِ الله ﷺ! فقال رسول الله ﷺ: «مالي رأيتُكم أكثرتُم من التصفيح؟! مَنْ نابَهُ شيءٌ في صلاته فليُسبِّح، فإنه إذا سبَّح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيحُ للنساء».

٩٣٦ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٩٠٢] وفاته عزوه إلى ابن ماجه، وهو فمه ٣٢٩:١ ٣٢٩).

<sup>9</sup>۳۷ \_ الغريب: «التصفيح» على حاشية ع: «التصفيح والتصفيق واحد، وهو: ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر. نهاية» ٣٢:٣٣ \_ ٣٤.

الفوائد: في ب وحاشية ك آخر الحديث ما نصه: «قال أبو داود: هذا في الفريضة».

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٩٠٣].

٩٣٨ ـ حدثنا عمرو بنُ عونِ، أخبرنا حماد بنُ زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: كان قتالٌ بين بني عمرو بن عوف، فبلَغَ ذاك النبيَّ ﷺ، فأتاهم لِيُصْلِحَ بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: "إنْ حضرتُ صلاة العصر ولم آتِك فمُرْ أبا بكر فليُصَلِّ بالناس»، فلما حضرتِ العصرُ أذَّنَ بلالٌ، ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدَّم، قال في آخره: "إذا نابَكُم شيءٌ في الصلاة، فليُسَبِّح الرجال، وليُصَفِّح النساءُ».

9٣٩ \_ حدثنا محمودُ بن خالد، حدثنا الوليدُ، عن عيسى بن أيوبَ قال: قوله «التَّصْفيح للنساء»: تضِربُ بإصبَعين من يمينها على كَفِّها اليسرى.

## ١٧٢ ـ باب الإشارة في الصلاة\*

٩٤٠ ـ حدثنا أحمد بن شَبُويه ومحمد بن رافع قالا: حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا مَعمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن النبي كان يُشيرُ في الصلاة.

٩٤١ \_ حدثنا عبدالله بن سعيد، حدثنا يونُس بن بُكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوبَ بن عتبةَ بنِ الأخنس، عن أبي غَطَفانَ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «التسبيحُ للرجال \_ يعني في الصلاة \_ والتصفيقُ للنساء، من أشار في صلاته إشارةً تُفْهَمُ عنه، فليُعِدْ لها» يعني الصلاة.

٩٣٨ \_ «فبلغ ذاك» كما في ص، وهي نسخة الخطيب، كما في حاشية ح، ك. وفي سائر الأصول: فبلغ ذلك.

<sup>9</sup>٣٩ \_ «عن عيسى بن أيوب» على حاشية ح، ك: «هذا الأثر ذكره المزي في «الأطراف» في المراسيل، في ترجمة عيسى بن أيوب، فهو يوافق ما في الأصل، لا ما في نسخة الخطيب من أنه: عيسى عن أيوب». «التحفة» ١٣٠: ٣٣٠ (١٩١٨٨).

<sup>\*</sup> \_ هذا الباب بحديثيه ليس في م، وعلى حاشية ب ما نصه: «هذه الترجمة وأول حديث فيها ليس للأنصاري، ولا لابن داسه عند الأشيري».

قال أبو داود: هذا الحديث وَهْم.

## ١٧٣ ـ باب مسح الحصى في الصلاة \*

٩٤٢ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا سفيانُ، عن الزهريّ، عن أبي الأحوص و النبي على الله عن أبي الأحوص النبخ من أهل المدينة \_ أنه سمع أبا ذرّ يَرويه عن النبي على قال: «إذا قام أحدُكم إلى الصلاة، فإن الرحمة تُواجِهُه، فلا يَمْسح الحصى».

98٣ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشامٌ، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن مُعَيْقيب، أن النبي ﷺ قال: «لاتمسَحْ وأنت تُصلِّي، فإن كنتَ لابدَّ فاعلاً فواحدةٌ، تسوية الحصى».

## ١٧٤ ـ باب الرجل يصلي مختَصِراً \*\*

9 ٤٤ ـ حدثنا يعقوبُ بنُ كعب، حدثنا محمد بن سلَمة، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الاختصارِ في الصلاة.

<sup>\*</sup> \_ «في الصلاة»: ليس في ب، م.

٩٤٢ ـ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. [٩٠٧].

<sup>98</sup>٣ - النسخ: «لاتمسح وأنت تصلي» في م: لاتمسح - يعني الأرض - وأنت تصلي. الفوائد: «لاتمسح وأنت تصلي» على حاشية ص: «يعني بذلك تسوية الحصى لموضع السجود. ط». «فواحدة» على حاشية ص: «مبتدأ، أي: تكفيه، أو: خبر، أي: فالمشروع، أو: الجائز، وأبيح له مرة لئلا يتأذى به في سجوده، ومنع من الزائد لئلا يكثر الفعل. سيوطي،. وضبطت بالفتح في ح، ك، فتكون مفعولاً لفعل مقدر.

والحديث أخرجه الجماعة. [٩٠٨].

<sup>\*\* -</sup> في ب، م: باب الاختصار في الصلاة.

٩٤٤ ـ النسخ: «يعقوب بن كعب» زاد في م: يعني: الأنطاكي.

<sup>«</sup>يضع يده على خاصرته» زاد في م: في الصلاة.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه. [٩٠٩].

قال أبو داود: يعني: يضَعُ يده على خاصرته.

# ١٧٥ ـ باب الرجل يعتمِدُ في الصلاة على عصا

٩٤٥ \_ حدثنا عبدُ السلام بنُ عبدالرحمن الوابِصي، حدثنا أبي،

٩٤٥ \_ الغريب: "إلى دلّه»: في "القاموس»: "الدَّلُّ كالهَدْي، وهما من السكينة والوقار وحسن المنظر».

«لاطئة»: لازقة بالرأس، كحال أغلب القلانس في زماننا.

«أغبر»: ما يكون على لون الغبار.

«فقلنا بعد أن سلمنا»: أي: فسألناه عن الاعتماد على العصا بعد أن سلمنا. الفوائد: «عبد السلام» على حاشية ص «قال المزي في «التهذيب»: إن عبد السلام لم يدرك أباه، وهذا الحديث عزيز لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال العراقي في «شرح الترمذي»: هذا الحديث لايصح وإن كان أبو داود سكت عليه. ط».

قلت: عبد السلام هو ابن عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة ابن معبد، وفي الجملة الأولى المنقولة عن المزي وهم عليه، ذلك أن المزي قال في ترجمة عبد السلام ١٨: ٨٤: «روى عن أبيه عبد الرحمن، وروى عن جد أبيه عبد الرحمن بن وابصة ولم يدركه» هذا لفظه، فهو ينفي إدراك عبد السلام لجد أبيه، لا لأبيه، وكلٌ منهما اسمه عبد الرحمن.

وأما الجملة الثانية: فنعم قالها في ترجمة الوالد عبد الرحمن ١٥: ١٨٥. وأما أن الحديث لا يصح: فقد يسلَّم هذا للحافظ العراقي إن لم نعتمد توثيق ابن حبان لعبد الرحمن، وتابعنا ابن حزم \_ «المحلى» ٤٩٤(٤٠٦)\_ وقصرنا النظر على هذا الإسناد، لكنْ أنَّى ذلك والبيهقي رواه في «سننه الكبرى» ٢٨٨:٢ من وجه آخر، قال عنه الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على «المحلَّى»: إسناد صحيح جداً. والله أعلم.

«فقال لي بعض أصحابي»: هو زياد بن أبي الجعد. «بذل المجهود» ٥-٢٥٣.

على حاشية ع: «يساف: بكسر الياء آخر الحروف وفتحها، ويقال: إساف=

عن شيبانَ، عن حُصين بن عبدالرحن، عن هلال بن يَساف قال: قدمتُ الرَّقَة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي ﷺ؟ قال: قلتُ غَنِيمةٌ، فدُفِعْنا إلى وابصة، قلت لصاحبي: نبدأُ فننظر إلى دَلِّه، فإذا عليه قَلَنْسُوةٌ لاطِئةٌ ذاتُ أذنين، وبُرْنُسُ خزِّ أغبرُ، وإذا هو معتمِدٌ على عصاً في صلاته، فقلنا بعد أنْ سلَّمْنا؟ فقال: حدثَتْني أمُّ قيس بنتُ مِحْصَن أن رسول الله ﷺ لما أسنَ وحَمَل اللحم اتَّخذ عموداً في مُصلاه يعتمِدُ عليه.

# ١٧٦ \_ باب النهي عن الكلام في الصلاة

957 \_ حدثنا محمد بنُ عيسى، حدثنا هُشيم، أخبرنا إسماعيلُ بن أبي خالد، عن الحارث بن شُبيل، عن أبي عَمرو الشيباني، عن زيد بن أرقمَ قال: كان أحدُنا يُكلِّم الرَّجلَ إلى جنبه في الصلاة، فنزلت: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَننِتِينَ ﴾ فأُمِرنا بالسكوت، ونهُينا عن الكلام.

### ١٧٧ \_ باب في صلاة القاعد

٩٤٧ \_ حدثنا محمد بن قُدامة بن أغْيَن، حدثنا جَرير، عن منصور، عن هلال \_ يعني ابن يِساف \_ عن أبي يحيى، عن عبدالله بن عمرو قال:

<sup>=</sup> أيضاً، بكسر الهمزة. منذري،

<sup>987</sup> \_ الغريب: على حاشية ع: «القنوت يَرِدُ لمعانِ: كالطاعة، والخشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام، والسكوت، وهنا أراد به السكوت. نهاية ١١١٤٤.

الفوائد: أخرجوه إلا ابن ماجه. [٩١١].

والآية (٢٣٨) من سورة البقرة.

٩٤٧ ـ النسخ: «على رأسي» في ع،ب،م: على رأسه. الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [٩١٢].

حُدِّثْتُ أن رسول الله على قال: «صلاة الرجلِ قاعداً نصف الصلاة»، فأتيتُه فوجدتُه يصلي جالساً، فوضعت يدي على رأسي! فقال: «مالك ياعبدَ الله بنَ عمرو؟» قلت: حُدِّثْت يارسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة» وأنت تصلّي قاعداً؟! قال: «أجلْ، ولكني لستُ كأحدِ منكم».

٩٤٨ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يجيى، عن حُسينِ المُعلِّم، عن عبدالله بن بُريدة، عن عمرانَ بنِ حُصين، أنه سأل النبيَّ ﷺ عن صلاة الرجل قاعداً؟ فقال: «صلاتُه قائماً أفضلُ من صلاته قاعداً، وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قاعداً».

9٤٩ ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيعٌ، عن إبراهيم ابنِ طَهْمانَ، عن حُسينِ المُعلِّم ، عن ابن بُريدة، عن عِمْران بن حُصين قال: كان بي النَّاصور، فسألتُ النبي ﷺ فقال: «صَلِّ قائماً، فإن لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ».

٩٥٠ ـ حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونُس، حدثنا زهير، حدثنا هشام ابن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: مارأيتُ رسولَ الله ﷺ يقرأ في شيءِ من صلاةِ الليل جالساً قطُّ، حتى دخل في السِّنِّ، فكان يجلسُ

٩٤٨ ـ «نائماً»: أي: مضطجعاً أو على جنب، كما في الرواية الآتية. والحديث أخرجوه إلامسلماً. [٩١٣].

<sup>989</sup> \_ الغريب: «الناصور» على حاشية ع: «الناصور والناسور \_ بالنون، وبالسين والصاد المهملتين \_: علةٌ تَحَدث في المقعدة، والباسور \_ بالباء الموحدة \_ كذلك. منذري».

الفوائد: أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. [٩١٤].

٩٥٠ ـ النسخ: (بَقَى أربعين أو ثلاثين) في ع،ب: بقي أربعون أو ثلاثون.
 الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [٩١٥].

فيقرأً، حتى إذا بَقَّى أربعين أو ثلاثين آيةً، قام فقرأها، ثم سجد.

٩٥١ ــ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن عبدالله بن يزيدَ وأبي النَّضْر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشةَ زوجِ النبي ﷺ أن النبي ﷺ كان يُصلِّي جالساً، فيقرأ وهو جالسٌ، فإذا بقي من قراءتِه قَدْرُ مايكون ثلاثينَ أو أربعينَ آيةً قام فقرأها وهو قائمٌ، ثم ركعَ، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثلَ ذلك.

قال أبو داود: رواه علقمة بن وقاص، عن عائشة، عن النبي ﷺ، نحوه.

٩٥٢ \_ حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا حماد بنُ زید قال: سمعت بُدَیل بن مَیْسرةَ وأیوبَ یُحُدِّثان، عن عبدالله بن شَقیق، عن عائشة قالت: کان رسول الله ﷺ یُصلِّی لیلاً طویلاً قائماً، ولیلاً طویلاً قاعداً، فإذا صلَّی قائماً رکع قاعداً.

٩٥٣ ـ حدثنا عثمان بنُ أبي شيبةَ، حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا كَهْمَسُ بن الحسن، عن عبدالله بن شَقيق، قال سألت عائشة: أكان

٩٥١ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٩١٦]، وفاته عزوه إلى الترمذي، وهو فيه ٢:٣١٢(٣٧٤) وقال: حسن صحيح.

٩٥٢ ـ أخرجه مسلم والنسائي زابن ماجه. [٩١٧].

٩٥٣ \_ "أخبرنا كهمس" في ع: حدثنا كهمس.

<sup>«</sup>السُّوَر» في ع، ب، م: السورة.

<sup>«</sup>الناس» النون غير منقوطة في ح، م، وفي ص، ك، ع: الناس، ونقطة النون واضحة، وفي ب: الناس، هكذا بالنون والباء، وعلى حاشية ع نقلاً عن المنذري: «وفي رواية: الباس \_ بالباء الموحدة \_ وله وجه، والمشهور: الناس \_ بالنون \_ يقال: حطم فلاناً أهله إذا كَبِر فيهم، كأنهم بما حمَّلوه من أثقالهم صيَّروه شيخاً محطوماً».

رسول الله ﷺ يقرأ السُّور في ركعة؟ قالت: المُفصَّل، قال: قلت: فكان يصلي قاعداً؟ قالت: حين حطَمَه الناس.

## ١٧٨ ـ بابٌ كيف الجلوسُ في التشهد؟\*

٩٥٤ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا بِشْر بن المُفضَّل، عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْر قال: قلتُ: لأَنْظُرَنَّ إلى صلاة رسول الله على كيف يصلي؟ فقام رسول الله على فاستقبل القبلة فكبَّر، فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شمالَه بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، قال: ثم جلس فافترش رجلَه اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحدَّ مِرْفَقِه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض ثِنتين، وحلَّق مِشْرٌ الإبهامَ والوُسْطَى، وأشار وطلَّق مِشْرٌ الإبهامَ والوُسْطَى، وأشار بالسَّبًابة\*.

<sup>\*</sup> ـ في م: باب تفريع أبواب التشهد، وكيف الجلوس في التشهد.

٩٥٤ \_ النسخ: «مرفقه اليمنى» في ع،ب،م: مرفقه الأيمن.

<sup>﴿</sup>وقبض ثنتين﴾:أي: الخِنْصِر والبِنْصِر. ﴿بذل المجهودِ ٢٦٨:٢. وفي ب: وقبض ثلاثين. وقبضُ الثلاثين في حساب العقود يكون بوضع رأس الإبهام ورأس المسبِّحة على بعضهما، كمن يريد أن يلقط شيئاً بهما.

الفوائد: «وحدَّ مرفقِه»: الضبط من ص، ك، ع، أي: ووضع حدَّ مرفقِه، ويحتمل أن يكون «حدَّ مرفقَه»: على معنى رفع مرفقه على فخذه. وضبطها في ح بالرفع: وحدُّ، على الابتداء، والخبر قوله «على فخذه». انظر «بذل المجهود» ٢٦٧٠٥.

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [٩١٩].

<sup>\*</sup> ـ هنا على حاشية ك خمسة أحاديث لأبي داود ليست في رواية اللؤلؤي، وهي:

' ' - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم،
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر قال: سُنَّة الصلاة أن
تُضْجع رجلك اليُسْرى، وتَنْصِبَ اليُمْنى.

## ١٧٩ ـ باب من ذكر التورُّكَ في الرابعة

٩٥٥ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو عاصم الضحَّاك بن مَخْلَد،

۲۱ ـ حدثنا ابن معاذ، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى، قال: سمعت القاسم يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر] يقول: من سُنَّة الصلاة أن تُضْجع رِجْلَك اليُسْرى، وتَنْصِب اليُمْنى.

٢٢ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن يحيى، بإسناد مثله.
 قال أبو داود: قال حماد بن زيد، عن يحيى أيضاً: من السُّنَة، كما قال جرير.

٢٣ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فذكر الحديث.

٢٤ ـ حدثنا هَنّاد بن السَّرِيّ، عن وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي،
 عن إبراهيم، قال: كان النبي ﷺ إذا جلس في الصلاة افترش رِجله اليسرى
 حتى استوى ظهر قدمه.

وفي أخرى: اسودً، بدل: استوى.

ثم جاء على الحاشية ما نصه:

(ما في هذه النسخة ذكره كلَّه \_ يعني: المزي في «الأطراف» \_ في ترجمة عبدالله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وعزاه للبخاري وأبي داود والنسائي، ثم قال: وحديث أبي داود في رواية أبي عيسى الرَّمْلي، عنه، ولم يذكره أبو القاسم».

«تحفة الأشراف» ٥: ٤٧٠ (٧٢٦٩)، وما بين المعقوفين في الحديث الثاني زدته منه.

٩٥٥ ـ النسخ: ﴿ أُخبرنا عبد الحميد؛ في ع، ب، م: حدثنا عبد الحميد.

﴿وَقَالَ أَحْمُدَ. . . من أصحاب رسول الله ﷺ : ليس في م.

الغريب: (ويفتخَ): تقدم (٣٢٦) تفسيرها وضبطها، وهنا ضُبطت التاء بالفتحة في ح،ك. ٢٧٠

الفوائد: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، بنحوه. [٩٢٤]. =

أخبرنا عبدالحميد \_ يعني ابن جعفر \_،

ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، حدثنا عبدالحميد ـ يعني ابن جعفر ـ حدثني محمد بن عمرو، عن أبي حُميد الساعدي قال: سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ وقال أحمد: قال: أخبرني محمد بن عمرو ابن عطاء قال: سمعت أبا حُميد الساعديّ في عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ منهم أبو قَتادة، قال أبو حُميد: أنا أَعلَمكم بصلاة رسول الله ﷺ، قالوا: فأعرض، فذكر الحديث ـ قال: ويَفْتَخُ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع، ويَثني رِجْلَه اليُسرى فيقعدُ عليها، ثم يصنعُ في الأخرى مثلَ ذلك ـ فذكر الحديث ـ قال: وقعد حتى إذا كانتِ السجدة التي فيها التسليم، أخّرَ رِجْلَه اليُسرى، وقعد مُتورِّكاً على شِقَّه الأيسر.

زاد أحمد: قالوا: صدقت، هكذا كان يُصلِّي، ولم يذكرا في حديثهما الجلوسَ في الثَّنْتَيْن كيف جلس.

٩٥٦ \_ حدثنا عيسى بنُ إبراهيم المصريُّ، حدثنا ابنُ وهب، عن الليث، عن يزيدَ بنِ محمدِ القرشي ويزيدَ بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالساً مع نفرِ من أصحاب رسول الله ﷺ، بهذا الحديث، ولم يذكر أبا قتادة.

قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رِجْلَه اليسرى، وجلس على مَقْعَدتِه.

٩٥٧ \_ حدثنا قُتيبة، حدثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن

<sup>=</sup> وتقدم مطولًا (<del>۱۲۸</del>٪).

٩٥٦ ـ (يزيدُ بن أبي حبيب) تحرف (حبيب) في ب إلى: خُبيب. (الأخيرة) في ع، م: الآخرة، وفي ب: الأخرى.

محمد بن عمرو بن حَلْحَلة، عن محمد بن عمرو العامري قال: كنتُ في مجلسٍ، بهذا الحديث.

قال فيه: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصبَ اليمنى، فإذا كانت الرابعة أَفضَى بوَرِكه اليُسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة.

۹۰۸ ـ حدثنا على بن الحسين بن إبراهيم، حدثنا أبو بدر، حدثنا زهير أبو خيثمة، حدثنا الحسن بن الحُرِّ، حدثنا عيسى بن عبدالله بن مالك، عن عباس ـ أو عياش ـ بن سهل الساعدي، أنه كان في مجلس فيه أبوه، فذكر فيه قال: فسجد فانتصب على كفَّيْه وركبتيه وصُدور قدميه وهو جالسٌ، فتورَّك ونصب قدَمه الأخرى، ثم كبَّر فسجد، ثم كبر فقام ولم

٩٥٨ ـ تقدم هذا الحديث برقم (٧٣٣) وجاء فيه: «حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك، عن عباس ـ أو: عياش ـ بن سهل الساعدي»، وهو الذي ذكره المزي في «التحفة» ٩: ١٤٦ (١١٨٩٢)، دون الإشارة إلى الخلاف في هذا السند، أو التنبيه إلى أن عيسى يروي عن عباس بدون واسطة محمد بن عمرو بن عطاء.

وهذا يُستأنس به على سقوط هذا الحديث من نسخة المزي من هذا الموضع، ويزيده استئناساً أن المزي في «التهذيب» ٢٢٤:٢٢ ترجمة عيسى هذا ذكر أنه يروي عن عباس الساعدي، ولم يرمز له برمز أبي داود، ولما ذكر أنه يروي عن محمد بن عمرو وضع إلى جانبه رمز أبي داود. والله أعلم.

وعلى كلّ فقد أثبت المزي الرواية بين عيسى وعباس دون واسطة بينهما، كما هو في هذا الإسناد فلا يتوهّم سقوط شيء منه.

وبناء على هذه الرواية، واتفاق أصولنا على رواية عيسى عن عباس، فينبغي أن يستدرك على المزي رحمه الله رمز (د) في الموضع الذي ذكرته، كما يستدرك عليه هذا السند في «التحقة».

يتورَّكُ، ثم عاد فركع الركعة الأخرى، فكبر كذلك، ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، ثم ركع الركعتين الأُخريين، فلما سلَّم سلَّم عن يمينه وعن شماله.

قال أبو داود: ولم يذكر في حديثه ماذكر عبدُالحميد في التورُّكِ والرفعِ إذا قام من ثِنتين.

909 ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبدالملك بن عمرو، أخبرني فليح، أخبرني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حُميد، وأبو أُسَيد، وسهلُ ابن سعد، ومحمدُ بن مسلمة، فذكر هذا الحديث، لم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين، ولا الجلوس، قال: حتى فرغ، ثم جلس فافترش رِجْلَه اليسرى، وأقبل بصَدْر اليُمنى على قِبْلته.

#### ۱۸۰ \_ باب التشهد\*

مَعْقِيق بن سَلَمة، عن عبدالله بن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله على الله قبل عباده، السلام على الله قبل عباده، السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله على: «لاتقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام. ولكن إذا جلس أحدكم فليقُل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيُها النبيُ ورحمة الله وبركاتُه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كلَّ عبد صالح

<sup>\* -</sup> في ب: باب ما يقول في التشهد.

٩٦٠ ـ النسخ: (حدثنا يحيى) كما في ص، وفي غيرها: أخبرنا يحيى.

<sup>«</sup>قَبُلُ عباده»: انظر للضبط وتوجيهه «بُذل المجهود» ٢٧٩:٥، أو «عون المعبود» ٢٤٨:٠، أو «عون

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وأخرجه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود. [٩٢٨].

في السماء والأرض \_ أو: «بين السماء والأرض» \_ أشهد أن لاإله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم لْيتخيَّرْ أحدُكم من الدعاء أعجَبَه إليه، فيدعُو به».

971 \_ حدثنا تَميم بن المُنتَصر، أخبرنا إسحاق \_ يعني ابنَ يوسف \_ عن شَريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال: كنا لاندري مانقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله ﷺ قد عُلِّم، فذكر نحوه.

قال شَريك: وحدثنا جامعٌ \_ يعني ابنَ شدّاد \_ عن أبي وائل، عن عبدالله، بمثله، قال: وكان يعلمنا كلماتٍ \_ ولم يَكن يُعلِّمُناهنَّ كما يُعلِّمُنا التشهد \_: «اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذاتَ بيننا، واهدِنا سُبُل السلام، ونجّنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ماظهر منها ومابطَن، وباركُ لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتِنا، وتُبْ علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مُثنِينَ بها، قابِلِيها، وأتِمّها علينا».

977 \_ حدثنا عبد الله بنُ محمد النُّهيليُّ، حدثنا زهيرٌ، حدثنا الحسن ابن الحُرِّ، عن القاسم بن مُخَيْمِرة قال: أخذ علقمةُ بيدي، فحدَّثني أن عبدالله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله ﷺ أخذ بيد عبد الله فعلَّمه التشهُّدَ في الصلاة، فذكر مثلَ دعاءِ حديث الأعمش: "إذا قلتَ هذا \_ أو: "قضيتَ هذا" \_ فقد قضيتَ صلاتك، إن شئتَ أن تقومَ فقُم، وإن

<sup>971</sup> ـ في آخر الحديث: ﴿قابليها﴾: أي: قابلين لنعمته متلقين لها بالرضا والقبول، غير مستصغرين لها والعياذ بالله.

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: صحيح.

٩٦٢ ـ أخرجه النسائي مختصراً. [٩٣١].

#### شئتَ أن تقعُدَ فاقعُدْ».

977 \_ حدثنا نصر بن علي، حدثني أبي، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر، سمعت مجاهدا ، يحدّث عن ابن عمر، عن رسول الله علي في التشهد: «التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» \_ قال: قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته \_ «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لاإله إلا الله» \_ قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لاشريك له \_ «وأشهد أن محمداً عبد ورسوله».

٩٦٤ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عَوَانة، عن قتادة،

٩٦٤ ـ النسخ: «يا حِطَّان قُلْتَها؟» في ب، م: ياحِطَّان أنت قُلْتَها؟.

﴿يجبكم الله ا في ب: يحبكم الله ، وعلى حاشية ع نقلاً عن المنذري:

«يجبكم \_ بالجيم \_ من إجابة الدعاء، لا بالحاء المهملة».

الغريب: «فأرَمَ» على حاشية ع: «بفتح الهمزة، وفتح الراء المهملة، وتشديد الميم، أي: سكتوا. وروي: فأزَمَ: بزاي وميم مخففة، وفتح الزاي. منذري».

«تبكعني» على حاشية ص «أي: تبكّتني بها وتوبّخني، قال الأصمعي: يقال: بكعتُ الرجال بكْعاً، إذا استقبلتَه بما يكره. ط».

«فتلك بتلك»: على حاشية ص: يريد أن صلاتكم متعلقة بصلاة إمامكم، فاتبّعوه واثتموا به، ولا تختلفوا عليه، فتلك إنما تصح وتثبت بتلك».

ثم نَقَل عن «سلاح المؤمن» لابن هُمَامٍ - ويعرف بابن الإمام - ص٣٢٨ قوله: «في معنى «فتلك بتلك» أقوال أظهرها: أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها بتقدُّمه تنجبر لكم باللحظة التي تتأخرون بها بعده».

السمع الله لمن حمده): على حاشية ص المعناه: استجاب الله تعالى دعاء من حمده، وهذا من الإمام دعاء للمأموم، وإشارة إلى قوله: ربنا لك الحمد، فانتظمت الدعوتان إحداهما بالأخرى. ط).

ح، وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، عن قتادة، عن يونسَ بن جُبير، عن حِطَّانَ بن عبدالله الرَّقَاشي قال: صلّى بنا أبو موسى الأشعريُّ، فلما جلس في آخر صلاته قال رجلٌ من القوم: أُقِرَّتِ الصلاةُ بالبِرِّ والزكاة، فلما انفتلَ أبو موسى أقبل على القوم فقال: أيُّكم القائلُ كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرَمَّ القومُ، قال: أيُّكم القائلُ كلمة كذا وكذا؟ قال: فلعلَك ياحِطَّانُ قُلْتَها؟ القائلُ كلمة كذا وكذا؟ قال: فلعلَك ياحِطَّانُ قُلْتَها؟ قال: ماقُلْتُها، ولقد رَهِبتُ أن تَبْكَعني بها، قال: فقال رجل من القوم: أنا قلتُها، وماأردتُ بها إلا الخير.

فقال أبو موسى: أما تَعلمونَ كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله ﷺ خَطَبَنا، فعلَمنا، وبيَّن لنا سُنتَنا، وعلَّمنا صلاتنا، فقال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم لْيؤمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ فقولوا: آمين، يُجبْكُمُ الله، وإذا كبَّر وركع، فكبِّروا واركعوا، فإن الإمام يركعُ قبلكم ويرفعُ قبلكم.

قال رسول الله ﷺ: «فتلك بتلك».

"وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد، يَسْمَع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه ﷺ: سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد، فكبّروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم، ويرفع قبلكم».

السمع الله لكم) على حاشية ص: (أي: يستجب لكم).

الفوائد: «آمين» على حاشية ع: «بمد الهمزة، وتقصر، والميم مخففة، والنون مفتوحة، وحكى بعضهم تشديد الميم مع المد، وأنكره الأكثر. منذري».

والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٩٣٤].

قال رسول الله ﷺ: «فتلك بتلك».

«فإذا كان عند القَعْدة، فليكن من أولِ قولِ أحدِكم أن يقول: التحياتُ الطيباتُ الصلوات لله، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لاإله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله».

لم يقل أحمد: «وبركاته»، ولاقال: «وأشهد»، قال: «وأن محمداً».

970 \_ حدثنا عاصم بن النَّضر، حدثنا المُعْتمِر قال: سمعت أبي، حدثنا قتادة، عن أبي غَلاّب، يُحدِّثه عن حِطَّانَ بن عبدالله الرَّقَاشي، بهذا الحديث، زاد: «فإذا قرأ فأنصِتوا» وقال في التشهد بعد «أشهد أن لاإله إلا الله» زاد: «وحده لاشريك له».

قال أبو داود: قوله «وأنصِتوا» ليس بمحفوظ، ولم يجيء به إلا سليمانُ التَّيْمي في هذا الحديث.

977 \_ حدثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدثنا الليثُ، عن أبي الزُّبير، عن سعيدِ ابن جُبير وطاوس، عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله ﷺ يُعلِّمنا

٩٦٥ ـ اليس بمحفوظ، في ب: ليس بمحفوظة، وعلى حاشيتها: بمحفوظ، في رواية.

الم يجيء . . . ) ليس في م .

<sup>﴿</sup>وأنصتوا﴾: تقدمت هذه الزيادة عند المصنف (٦٠٢) من حديث أبي هريرة، وضعَّفها، وتقدم أن مسلماً صحَّحها، فانظره.

٩٦٦ ـ «وأشهد أن لا إله إلا الله» على حاشية ب: «بإثبات الواو قبل: أشهد، وهي واو العطف. ابن رسلان».

وظاهر الأصول أن جملة (震؛ هي من الحديث، وذلك: أن علامة ختم الحديث وضعت بعدها لا قبلها.

الفوائد: أخرجوه إلا البخاري. [٩٣٥].

التشهد كما يُعلِّمنا القرآن، وكان يقول: «التحياتُ المُباركاتُ الصلواتُ الطَّيِّباتُ لله، السلامُ علينا ورحمةُ الله وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسولُ الله ﷺ ».

97۷ \_ حدثنا محمد بنُ داود بن سفیانَ، حدثنا یحیی بنُ حسان، حدثنا سلیمانُ بن موسی أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سَمُرةَ بن

97٧ \_ النسخ: «عن اليمين» على حاشية ص: «نسخة: على اليمين»، وهي نسخة الخطيب كما نبه إليه على حاشية ك، وهي كذلك في ب. وانظر لما يترتب عليها من حيثُ المعنى «بذل المجهود» ٣٠٠٠.

«قال أبو داود: سليمان... من سمرة»: ليس في م.

﴿ودلَّت . . . أن الحسن ؛ في ب، ع: ودلَّت . . . على أن الحسن .

الفوائد: «ودلَّت هذه الصحيفة...» قال الحافظ في «التهذيب» في ترجمة الحسن ٢: ٢٦٩: «ولم يظهر لي وجه الدلالة بعد». وفي التعليق لشيخنا مولانا محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله، على كتاب شيخه «بذل المجهود» ٣٠١:٥ نقلاً عن الشيخ حسين عرب اليمني البهوبالي: «أنه وقع في بعض النسخ الخطية لأبي داود: وحدثنا جعفر بن سَعْد ـلا: سعيد ابن سمرة بن جندب قال: حدثني الحسن قال: سمعت سمرة بن جندب يقول في خطبته: أما بعد... فزال الإشكال». والله أعلم.

ثم إن قول سمرة رضي الله عنه: «أما بعد، أمرنا...) هكذا ثبت في أصولنا كلها من غير إدخال الفاء على جواب: أما، وهو جائز في اللغة، كما بيَّنتُه مع ذكر بعض الشواهد فيما علَّقته على «مجالس ابن ناصر الدين الدمشقي في تفسير قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ص٢٦، وهذا بنفسه شاهد، فيضاف إلى تلك. وانظر (٢٧٨٠).

وعلى حاشية ح، ك: «أورد حديث سمرة في «التلخيص» ثم قال: «ضعيف لما فيه من المجاهيل». «التلخيص الحبير» ١: ٢٦٧ ولفظه: «إسناده ضعيف» فقط.

جُندُب، حدثني خُبيب بن سليمان، عن أبيه سليمانَ بنِ سَمُرة، عن سَمُرة بن جُندُب: أمّا بعدُ، أمرَنا رسولُ الله ﷺ: إذا كان في وسَط الصلاة أو حين انقضائها: «فابدؤوا قبل التسليم فقولوا: التحياتُ الطيباتُ، والصلواتُ والمُلك لله، ثم سلّموا عن اليمين، ثم سَلّموا على قارئِكم، وعلى أنفسكم».

قال أبو داود: سليمان بن موسى كوفيُّ الأصل، كان بدمشق.

ودَلَّتْ هذه الصحيفة أن الحسَنَ سمع من سَمُرة.

#### ١٨١ ـ باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد

٩٦٨ \_ حدثنا حفص بنُ عمر، حدثنا شعبةُ، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة قال: قلنا \_ أو قالوا \_: يارسول الله، أمرْتَنا أن نُصلِّيَ عليك، وأن نُسلِّمَ عليك، فأما السلامُ فقد عرفناه، فكيف نُصلِّي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلِّ على محمدِ وآل محمدِ، كما صليتَ على إبراهيم، وبارِكْ على محمدِ وآل محمدِ، كما باركتَ على إبراهيم، وبارِكْ على محمدِ وآل محمدِ، كما باركتَ على إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ».

979 \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا شعبة، بهذا الحديث قال: «صلِّ على محمدٍ، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم».

۹۷۰ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن بِشْر، عن مِسْعَر، عن الحكم، بإسناده بهذا، قال: «اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد،

٩٦٨ ـ النسخ: (كما باركت على إبراهيم) في ب، م: كما باركت على آل إبراهيم. الفوائد: أخرجه الجماعة.[٩٣٩].

٩٧٠ ـ هذا الحديث وكلام أبي داود عليه: ليس في م. وتخريجه كما سبق.

كما صليتَ على إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارِكْ على محمد، وعلى آل محمد، كما باركتَ على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ».

قال أبو داود: رواه الزُّبير بن عَدِيِّ، عن ابن أبي ليلى، كما رواه مِسْعَرٌ إلا أنه قال: «كما صليتَ على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارِكْ على محمد» وساق مثلَه.

٩٧١ \_ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك،

ح، وحدثنا ابن السَّرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن عبدالله بن أبي بكر بنِ محمد بن عمرو بن حَزْم، عن أبيه، عن عمرو بن سُليم الزُّرَقي أنه قال: أخبرني أبو حُميد الساعديُّ أنهم قالوا: يارسول الله، كيف نُصلِّي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد وأزواجه وذرِّيَته، كما صليتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذرِّيته، كما باركتَ على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ».

٩٧٢ \_ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن نُعيم بن عبدالله المُجْمِرِ، أن

٩٧١ ـ النسيخ: «أخبرني مالك» في م: عن مالك.

<sup>«</sup>ابن حزم، عن أبيه، عن عمرو بن سُليم» في م: ابن حزم، عن أبيه، عن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرو بن سُليم، وهي زيادة مقحمة، وقد جاء على حاشيته على الصواب نقلاً عن كتاب أبي الحسن.

الفوائد: أخرجوه إلا الترمذي. [٩٤٠].

<sup>9</sup>۷۲ \_ النسخ: «أُخبره عن أبي مسعود»: هو الصواب، كما في الأصول كلها سوى ص ففيها «أُخبَرَ» وهي توهم الانقطاع، لذا عدلت عما فيها لمخالفتها للأصول الأخرى، ولمصادر التخريج، فقد جاء \_ كما أثبته \_ في مسلم (٤٠٥)، والترمذي (٣٢٢٠)، والنسائي (٩٨٧٦،١٢٠٨).

الفوائد: «المُجْمِر» على حاشية ع: «بضم الميم، وسكون الجيم، ويقال: بفتح الجيم، وتشديد الميم، والأول: أكثر، كان أبوه يجمر المسجد، أي:=

محمد بن عبدالله بن زيد \_وعبدُالله بن زيد هو الذي أُرِيَ النداءَ بالصلاة \_ أخبره عِن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسولُ الله ﷺ في مجلس سَعْدِ بن عُبادة، فقال له بَشير بن سعد: أمرَنا الله أن نُصَلِّي عليك يارسول الله، فكيف نُصلِّي عليك؟ فسكت رسول الله ﷺ حتى عليك يارسول الله ﷺ: «قولوا» فذكر معنى حديثِ تَمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله ﷺ: «قولوا» فذكر معنى حديثِ كعب بن عُجْرة، زاد في آخره: «في العالمين، إنك حميدٌ مجيدٌ».

۹۷۳ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهيرٌ، حدثنا محمد بن إسحاقَ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن محمد بن عبدالله بن زيد، عن عقبة بن عَمرو، بهذا الخبر قال: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد النبيّ الأميّ، وعلى آل محمد».

٩٧٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حِبّان بن يَسار الكِلابيُّ، حدثني أبو مُطرِّف عُبيدالله بن طلحة بن عُبيدالله بن كَرِيز، حدثني محمد ابن علي الهاشمي، عن المُجْمِر، عن أبي هريرة، عن النبي علي قال: «مَنْ سرَّه أن يُكتالَ بالمكيالِ الأوْفَى إذا صلى علينا أهلَ البيت، فليقل: اللهم صلِّ على محمد النبيّ وأزواجِه أمهاتِ المؤمنين وذريتِه وأهل بيته، كما صليتَ على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

يُبَخِّره عند قعود عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر. منذري». والذي في «ثقات» ابن حبان ٥: ٤٧٦ أنه كان يمشي بالمِجْمرة قدّام عمر في شهر رمضان، وانظر «فتح الباري» ١: ٢٣٥ أول كتاب الوضوء، وفيه عن إبراهيم الحربي أن نُعيماً كان يباشر هذه الوظيفة أيضاً، فالمجمر: وصف له ولأبيه، فيقال مثلاً: روى نعيمُ بنُ عبدِ الله المجمرُ معاً.. والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [٩٤١].

#### ١٨٢ \_ [باب ما يقول بعد التشهد]\*

٩٧٥ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعيُّ، حدثني حسانُ بن عطيةً، حدثني محمد بن أبي عائشة، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "إذا فَرَغ أحدُكم من التشهد الآخِرِ، فليتعوَّذُ بالله من أربع: من عذاب جهنَّمَ، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المَحْيا والمَماتِ، ومن شَرِّ المسيح الدجال».

٩٧٦ ـ حدثنا وهب بن بَقيّة ، أخبرنا عُمر بن يونس اليَمَامي ، حدثني محمد بن عبدالله بن طاوس ، عن أبيه ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي على أنه كان يقول بعد التشهد: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة الدجّال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمَمَات ».

٩٧٧ ـ حدثنا عبدالله بن عمرو أبو مَعْمر، حدثنا عبدالوارث، حدثنا المُعلِّم، عن عبدالله بن بُريدة، عن حنظلة بن عليّ، أن مِحْجَنَ بنَ الأَدْرَعِ حدثه قال: دخل رسول الله ﷺ المسجد، فإذا هو برجل قد قضَى صلاتَه وهو يتشهَّدُ وهو يقول: اللهم إني أسألُك ياالله الأحدُ الصَّمدُ، الذي لم يَلِدْ ولم يُولَد، ولم يَكُن له كُفُواً أحدٌ، أن تغفر لي ذنوبي،

<sup>\*</sup> \_ التبويب من م ونسخة على حاشية ك.

٩٧٥ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٩٤٤].

٩٧٦ \_ «من فتنة الدجال» زاد في م: الأعور.

<sup>9</sup>۷۷ \_ النسخ: «الأدرع» في ص فقط: «الأذرع» بالذال المعجمة، وعلى حاشية ع نقلاً عن المنذري: «الأدرع: بفتح الهمزة، وسكون الدال المهملة، وبالراء والعين المهملتين»، ولم أجد من ذكره بالذال المعجمة، فلذا عدلت عما في الأصل.

الفوائد: أخرجه النسائي. [٩٤٦].

إنك أنتَ الغفور الرحيمُ، قال: فقال: «قد غُفِر له، قد غُفِر له» ثلاثاً. ١٨٣ ـ باب إخفاء التشهد

٩٧٨ ـ حدثنا عبدالله بن سعيد الكِنْدي، حدثنا يونس ـ يعني ابن بُكَير ـ عن محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبدالله قال: من السنة أن يُخْفَى التشهد.

## ١٨٤ \_ باب الإشارة في التشهد

۹۷۹ ـ حدثنا القَعنبيُّ، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريمَ، عن عليّ ابن عبدالرحمن المُعاويّ قال: رآني عبدالله بن عُمر وأنا أعبَثُ بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: إصنع كما كان رسول الله على يصنعُ، فقلت: وكيف كان رسول الله على يصنع؟ قال: إذا جلس في الصلاة، وضع كفَّه اليُمنى على فَخِذه اليمنى، وقبض أصابعَه كلَّها، وأشار بإصبَعه التي تلي الإبهام، ووضع كفَّه اليُسْرى على فخذه اليسرى.

۹۸۰ \_ حدثنا محمد بن عبدالرحيم البزّازُ، حدثنا عفانُ، حدثنا عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن

٩٧٨ \_ أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. [٩٤٧].

٩٧٩ ـ النسخ: «إذا جلس في الصلاة» في ع: كان إذا جلس. . .
 الفوائد: أخرجه مسلم والنسائى. [٩٤٨].

٩٨٠ ـ النسخ: «تحت فخذه اليمنى» كلمة «اليمنى» ليست في ع، ب، م، وفوقها في ح، ك: «خ: لا»، أي: ليست في نسخة.

الفوائد: «محمد بن عبد الرحيم» على حاشية ب: «هو: صاعقة، ثقة حافظ».

<sup>﴿</sup>وَأَرَانَا عَبِدُ الْوَاحِدِ؛ زَادَ عَلَى حَاشَيَةً كَ: ﴿إِشَارِتُهِ﴾.

والحديث أخرجه مسلم. المنذري (٩٤٩)، والنسائي كما في «التحفة» ٤: ٣٢٢ (٥٢٦٣) مختصراً دون صفة التورّك.

الزُبير، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ إذا قعد في الصلاة جعل قدمَه اليسرى تحت فخِذِه اليمنى وسَاقِه، وفَرَشَ قدَمه اليمنى، ووضع يدَه اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يدَه اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبَعه. وأرانا عبدُ الواحد، وأشار بالسبَّابة.

٩٨١ ـ حدثنا إبراهيم بن الحسن المِصّيصي، حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، عن زياد، عن محمد بن عَجْلان، عن عامر بن عبدالله، عن عبدالله بن الزُّبير أنه ذكر أنَّ النبي ﷺ كان يُشيرُ بإصبَعه إذا دعا، ولا يُحرِّكُها.

قال ابن جُريج: وزاد عمرو بن دينار، قال: أخبرني عامر، عن أبيه أنه رأى النبي ﷺ بيده اليسرى على فخذه اليسرى.

٩٨٢ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا ابن عجلان، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه، بهذا الحديث، قال: لايُجاوز بصرُه إشارته. وحديث حجاج أتمُّ.

٩٨٣ ـ حدثنا عبد الله بن محمد التُقيلي، حدثنا عثمانُ ـ يعني ابن عبدالرحمن ـ حدثنا عاصمُ بن قُدَامة، من بني بَجِيلة، عن مالك بن نُمير الخُزاعي، عن أبيهُ قال: رأيتُ النبي على فخذه البمنى، رافعاً إصبَعه السبابة، قد حَناها شيئاً.

١٨٥ \_ باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

٩٨٤ \_ حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شَبُويه ومحمدُ بن

٩٨٢ ـ أخرجه النسائي. [٩٥٢].

٩٨٣ ـ أخرجه النسائي وابن ماجه. [٩٥٣].

٩٨٤ ـ النسخ: «وقال ابن شُبُّويه»: زاد في م: المروزي.

رافع ومحمد بن عبد الملك الغزّال قالوا: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن إسماعيلَ بنِ أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله ﷺ:

قال أحمد بن حنبل: أن يجلسَ الرجلُ في الصلاة ، وهو مُعتمِدٌ على يده.

وقال ابن شبُّويه: نهى أن يَعْتَمِد الرجلُ على يده في الصلاة.

وقال ابن رافع: نهى أن يُصَلِّيَ الرجلُ وهو مُعتمِدٌ على يده، وذكره.

وقال ابن عبد الملك: نهى أن يَعْتَمِدَ الرجلُ على يديه إذا نهض في الصلاة.

٩٨٥ \_ حدثنا بِشْر بن هلال، حدثنا عبدالوارث، عن إسماعيلَ بن أميةَ قال: سألتُ نافعاً عن الرجل يُصلِّي وهو مُشبِّكٌ يديه؟ قال: قال ابن عمر: تلك صلاةُ المغضوبِ عِليهم.

٩٨٦ ـ حدثنا هارون بنُ زيد بنِ أبي الزرقاء، حدثنا أبي،

ح، وحدثنا محمد بن سلّمة، حدثنا ابن وهب \_ وهذا لفظه \_ جميعاً، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه رأى رجلاً يتّكِيءُ على يده اليسرى وهو قاعدٌ في الصلاة \_ وقال هارون بن زيد: ساقطٌ على شقّه الأيسر، ثم اتفقا \_: فقال له: لاتَجلسُ هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يُعذّبون.

<sup>= ﴿</sup>وذكره بعدها في ب وحاشية ك من نسخة: ﴿في باب الرفع من السجود ﴾. وفي ب: من السجدة. وجاء هذا النص في م دون قوله: ﴿وذكره ﴾. الفوائد: ﴿وهو معتمد على يده ﴾ على حاشية ص: ﴿زاد الحاكم والبيهقي:

اليسرى، وقال: إنها صلاة اليهود. ط.

٩٨٦ \_ هذا الحديث ليس في م.

<sup>«</sup>ساقط» على حاشية ح، ك: «نسخة: ساقطاً»، وهي كذلك في ع، ب.

## ١٨٦ ـ باب في تخفيف القعود

9AV \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي عُبيدة، عن أبيه، عن النبي على: كان في الركعتين الأوليينِ كأنه على الرَّضْف، قال: حتى يقوم.

#### ۱۸۷ \_ باب في السلام

٩٨٨ \_ حدثنا محمد بن كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ،

ح، وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدةً،

ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو الأحوصِ،

ح، وحدثنا محمد بن عُبيد المُحاربيُّ وزياد بنُ أيوبَ قالا: حدثنا عُمر بن عُبيد الطَّنافِسي،

ح، وحدثنا تَميم بن المُنتصر، أخبرنا إسحاقُ ـ يعني ابنَ يوسفَ ـ عن شَرِيك،

ح، وحدثنا أحمدُ بنُ منيع، حدثنا حسينُ بن محمد، حدثنا

٩٨٧ ـ الغريب: «الرَّضْف» على حاشية ص: «هي الحجارة المُحْمَاة، الواحدة: رضفة. ط».

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. [٩٥٧].

۹۸۸ ـ النسخ: «وحدیث شریك» في ح،ك،ع: إسرائیل بدل شریك، وأشار على حاشیة ص أنها نسخة.

<sup>«</sup>لم يفسره» في م: لم يفسروه.

ومقولة أبي داود الثانية والثالثة جاءت في م عقب الحديث التالي، وسأذكر نصه هناك.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [٩٥٨].

إسرائيلُ، كلُّهم عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوص، عن عبدالله \_ وقال إسرائيل: عن أبي الأحوصِ والأسود، عن عبدالله \_ أن النبي على كان يُسلِّم عن يمينه، وعن شماله، حتى يُرى بياضُ خدِّه: «السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله».

خط

قال أبو داود: هذا لفظ حديثِ سفيان، وحديثُ [شريك] لم يفسِّره.

قال أبو داود: ورواه زهير، عن أبي إسحاق، ويحيى بنُ آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عن أبيه، وعلمة، عن عبدالله.

قال أبو داود: شعبة كان يُنكر هذا الحديث: حديث أبي إسحاق.

9۸۹ ـ حدثنا عَبْدَة بن عبدالله، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا موسى ابن قيس الحضرمي، عن سَلَمة بن كُهيل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: صليتُ مع النبي على فكان يُسلِّمُ عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله».

٩٩٠ ـ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبةً، حدثنا يحيى بنُ زكريا ووكيعٌ،

٩٨٩ - جاء في م عقبه ما نصه: «قال أبو داود: وكذلك رواه زهير، عن أبي إسحاق بإسناد يحيى بن آدم.

قال أبو داود: وحديث أبي إسحاق رواه يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله. أبي إسحاق، عن عبد الله. وكذلك رواه زهير.

۹۹۰ ـ النسخ: (يرمي) في ب، ونسخة على حاشية ح، ك، ع: يومىء. (بيده) في م: بيديه.

<sup>﴿</sup>أُو: لايكفي أحدكم الله في ب، ع: أو: ألا يكفي.

الغريب: (خيل شُمْس) على حاشية ص (جمع شَمُوس، وهو النَّفُور من الدواب الذي لايستقر لشغبه وحدَّته. ط).

عن مِسْعر، عن عُبيد الله بن القِبْطية، عن جابر بن سَمُرة قال: كنا إذا صلّينا خلف رسول الله ﷺ فسلّم أحدُنا، أشار بيده مِنْ عن يمينه، ومِنْ عن يساره، فلما صلّى قال: «مابالُ أحدِكم يرمي بيده كأنها أذنابُ خيلِ شُمْسِ؟! إنما يكفي أحدَكم \_ أو: لايكفي أحدَكم \_ أن يقولَ هكذا \_ وأشار بإصبَعه \_ يُسلِّم على أخيه مِن عن يمينه، ومِن عن شماله».

991 \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباريُّ، حدثنا أبو نُعيم، عن مِسعر، بإسناده ومعناه قال: «أما يكفي أحدَكم \_ أو: «أحدَهم» \_ أن يضعَ يدَه على فخِذِه، ثم يُسلِّمَ على أخيه مِن عن يمينه، ومِن عن شماله».

997 \_ حدثنا عبدالله بن محمد النُّهيليُّ، حدثنا زهير، حدثنا الأعمش، عن المُسيَّب بن رافع، عن تميم الطائي، عن جابر بن سَمُرة قال: دخل علينا رسولُ الله ﷺ والناسُ رافعو أيديهم \_ قال زهير: أُراه قال: في الصلاة \_ قال: «مالي أَراكُم رافعي أيدِيكم كِأنَّها أذنابُ خيلِ شُمْسِ؟! أَسْكُنوا في الصلاة».

### ١٨٨ ـ باب الردّ على الإمام

99٣ ـ حدثنا محمد بن عثمان أبو الجُماهِر، حدثنا سعيد بن بَشِير، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة قال: أَمَرنا النبي ﷺ أن نَرُدَّ على الإمام، وأن نتَحابً، وأن يُسَلِّمَ بعضُنا على بعض.

٩٩٤ ـ حدثنا أحمدُ بن عَبْدة، أخبرنا سفيانُ، عن عمرو، عن أبي

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [971].

٩٩١ ـ (ومن عن شماله) في ب، م: وشماله.

٩٩٢ ـ أخرجه مسلم والنسائي. [٩٦٢].

٩٩٣ ـ أخرجه ابن ماجه مختصراً. [٩٦٣].

٩٩٤ ـ النسخ: (كان يُعلم) في م ونسخة على حاشية ب: كنا نعلم.
 الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٩٦٤].

مَعْبد، عن ابن عباس قال: كان يُعْلَمُ انقضاءُ صلاة رسول الله ﷺ بالتكبير.

#### ١٨٩ \_ [باب التكبير بعد الصلاة]\*

990 \_ حدثنا يحيى بن موسى البَلْخي، حدثنا عبدالرزاق، أخبرني ابن جُريج، أخبرنا عمرو بن دينار، أن أبا معبدِ مولى ابن عباس أخبره، أن ابن عباس أخبره أنَّ رفع الصوتِ للذِّكْر حين ينصرفُ الناسُ من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله ﷺ، وأن ابن عباس قال: كنتُ أعلمُ إذا انصرفوا بذلك وأسمعُه.

## ١٩٠ \_ [باب حذف التسليم]\*\*

٩٩٦ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن يوسف الفِرْيابي،

<sup>\*</sup> \_ التبويب من م.

٩٩٥ ـ النسخ: (أخبرني ابن جريج) في ع: حدثني. .
 (للذَّكر) في ب: بالذُّكر.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم. [٩٦٥].

<sup>\*\* -</sup> التبويب من ع، ب، م.

<sup>997</sup> \_ الغريب: «حذّف السلام) في «النهاية» ٢٥٦:١ «هو تخفيفه وترك الإطالة فيه»، ومثله على حاشية ص وزيادة: «وفي «سنن البيهقي» عن أبي عبد الله البُوشَنْجي قال: حذف السلام أن لايمدّ. ط».

الفوائد: جاء هنا على حاشية ك وأشار إلى أنه من نسخة ما نصه: قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه.

أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [٩٦٦] وزاد: «في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حَيْوِيل المصري، قال الإمام أحمد بن حنبل: قرة ابن عبد الرحمن صاحب الزهري: منكر الحديث جداً».

حدثنا الأوزاعيُّ، عن قُرَّة بن عبدالرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «حَذْفُ السلام سُنَّةٌ».

## ١٩١ ـ بابٌ إذا أحدث في صلاته\*

99٧ ـ حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدثنا جريرُ بنُ عبدالحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حِطَّان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طَلْق قَال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إذا فَسَا أَحدُكم في الصلاة فلينصرِف، فليتوضأ وليُعِدْ صلاتَه».

# ١٩٢ ـ باب في الرجل يتطوّع في مكانه الذي صلَّى فيه المكتوبة

٩٩٨ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا حمّادٌ وعبدالوارث، عن ليث، عن الحجّاج بن عُبيد، عن إبراهيمَ بن إسماعيلَ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيَعْجِزُ أحدُكم \_ قال عن عبدالوارث: \_ أن يتقدَّم أو يتأخَّر، أو عن يمينه أو عن شماله \_ زاد في حديث حماد \_ في الصلاة» يعني في السُّبْحة.

<sup>\*</sup> \_ في ع: باب إذا أحدث في صلاته يستقبل.

٩٩٧ \_ النسخ: (في الصلاة): ليس في م.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن، وقد تقدم في الطهارة. [٩٦٧].

قلت: تقدم الحديث برقم(٢٠٥)، وعزاه هناك المنذري إلى الترمذي والنسائى فقط، ولم أر من عزاه إلى ابن ماجه.

٩٩٨ ـ النسخ: «في حديث حماد» في ب: عن حماد.

الغريب: «في السُّبحة»: يعني في الصلاة النافلة. أي: أن يتحول لصلاة النافلة عن المكان الذي صلى فيه الفريضة.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٩٦٨]، والبخاري تعليقاً، كما في «التحفة» ٩ : ٣٩٣ (٢١٧٩).

999 \_ حدثنا عبدالوهاب بنُ نَجْدة، حدثنا أشعث بنُ شعبة، عن المِنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيسٍ قال: صلَّى بنا إمامٌ لنا يُكنى أبا رمْثة فقال: صلَّيْتُ هذه الصلاة \_ أو: مثلَ هذه الصلاة \_ مع النبي على الله قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المُقدَّم عن يمينه، وكان رجلٌ قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلَّى نبيُّ الله على ثم سلَّم عن يمينه وعن يساره، حتى رأينا بياضَ خدَّيْه، ثم انفتل كانفتال أبي رمْثة \_ يعني نفسه \_ فقام الرجلُ الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يَشفَعُ، فوثبَ إليه عمر، فأخذ بمَنكِبه فهزَّه، ثم قال: إجلِس، فإنه لم يكن بين صلواتهم فَصْلٌ! فرفع النبي على بصَره فقال: «أصاب الله بك ياابنَ الخطاب».

## ١٩٣ ـ باب السهو في السجدتين

١٠٠٠ \_ حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا حماد بنُ زيد، عن أيوبَ،

٩٩٩ \_ «إلا أنهم» في ب، م: إلا أنه.

«أصاب الله بك»: أي: أصاب الله بك الرشد، أو: أصبت الرشد فيما فعلت، وقيل: بلَّغك الله الصواب. «عون المعبود» ٣١٠:٣، و«بذل المجهود» ٣٥٢:٥.

زاد في آخره على حاشية ك من نسخة: «قال أبو داود: وقد قيل: أبو أمية، مكان أبي رِمْثة». وانظر للفائدة ترجمة أبي ريمة من «تهذيب التهذيب» و«الإصابة».

١٠٠٠ ـ النسخ: (بل نسيتَ) في ع: بلى، نسيتَ.

<sup>«</sup>لم أحفظه من أبي هريرة» في ب، ع: لم أحفظ عن أبي هريرة. الغريب: «سَرَعان الناس» هم أوائل الناس خروجاً من المسجد.

<sup>«</sup>أصدق ذو اليدين: يريد: أأصاب ذو اليدين، وهذا من استعمال الصدق في معنى الصواب، كاستعمال الكذب بمعنى الخطأ، وهو مشهور، لا: أن النبي ﷺ شكّ في صدق ذي اليدين، فأراد أن يستثبت من الصحابة =

عن محمد، عن أبي هريرة قال: صلّى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العَشِيِّ: الظهرَ أو العصرَ، قال: فصلّى بنا ركعتين، ثم سلَّم، ثم قام إلى خشبة في مُقدَّم المسجد، فوضع يديه عليها: إحداهما على الأخرى، يُعرَفُ في وجهه الغضب، ثم خرج سَرَعانُ الناسِ، وهم يقولون: قُصِرَتِ الصلاةُ! قُصرتِ الصلاةُ! وفي الناس: أبو بكر وعمر، فهاباه أن يُكلِّماه.

فقام رجلٌ كان رسول الله ﷺ يُسمّيه ذا اليَدَيْن، فقال: يارسول الله، أنسيت أم قَصُرَتِ الصلاة؟ قال: «لم أنس، ولم تُقْصَرِ الصلاة!» قال: بل نسيت يارسول الله، فأقبل رسولُ الله ﷺ على القوم، فقال: «أصَدَقَ ذو اليدين؟» فأومؤوا، أيْ: نعم، فرجع رسولُ الله ﷺ إلى مَقامه، فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثلَ سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، ثم كبر وسجد مثلَ سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر.

قال: فقيل لمحمد: سلَّمَ في السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نُبِّئتُ أن عِمران بن حُصين قال: ثم سلَّم.

محمد، بإسناده \_ وحديث حمّاد أتمّ \_ قال: صلى رسولُ الله ﷺ، لم

على صدقه.

الفوائد: "قُصِرت»: هذا الضبط من ص، وفي ك: قَصُرَتِ الصلاة. والحديث أخرجه الجماعة. [٩٧١].

۱۰۰۱ ـ «ولم يذكر: فأومؤوا، إلا حماد بن زيد»: من الأصول كلها سوى م ففيها ما يأتي.

زاد في م آخر الحديث: «قال أبو داود: وكلُّ من روى هذا الحديثَ لم يقل: فكبر، ولا ذكر: فأومؤوا، إلا حماد بن زيد».

يقل: بنا، ولم يقل: فأومؤوا، قال: فقال الناس: نعم، قال: ثم رفع، ولم يقُلْ: وكبَّر ثم كبَّر وسجد مثلَ سجوده أو أطولَ، وتمَّ حديثُه، لم يذكر مابعده، ولم يذكر: فأومؤوا، إلا حمّاد بن زيد.

۱۰۰۲ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا بِشْرٌ ـ يعني ابن المُفضَّل ـ حدثنا سَلَمة ـ يعني ابن المُفضَّل ـ حدثنا سَلَمة ـ يعني ابن علقمة ـ عن محمد، عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله عنى حمّاد كله، إلى آخر قوله: نُبَّنْتُ أَنَّ عِمْران بن حُصين قال: ثم سلم.

قال: قلتُ: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد، وأَحبُ إليَّ أن يتشهَّدَ، ولم يذكر: كان يُسمِّيه ذا اليدين، ولاذكر: فأومؤوا، ولاذكر الغضب، وحديثُ أيوب أتمُّ.

ابن زید، عن أیوب و هشام ویحیی بن عَتیق وابن عون، عن محمد، ابن زید، عن أیوب و هشام ویحیی بن عَتیق وابن عون، عن محمد، عن أبي هریرة، عن النبي علیه في قصة ذي الیدین أنه كبر وسجد، وقال هشام ـ یعنی ابن حسان ـ: كبّر، ثم كبر وسجد.

قال أبو داود: روى هذا الحديث أيضاً حبيبُ بن الشهيد وحُميدٌ ويونس وعاصمٌ الأحول، عن محمد، عن أبي هريرة، لم يذكر أحد منهم ماذكر حماد بن زيد، عن هشام، أنه كبَّر، ثم كبر.

وروى حمّادُ بن سلمة وأبو بكر بن عيّاش هذا الحديثَ، عن هشام، لم يذكُرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد: أنه كبر، ثم كبر.

۱۰۰٤ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن كثير،

١٠٠٢ ـ (وحديث أيوب): في ب، ونسخة على حاشية ص، ح، ك: وحديث حماد.

١٠٠٤ ـ النسخ: «يقَّنه الله) على حاشية ب: «نسخة: لقَّنَه الله).

عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة وعبيدالله ابن عبدالله، عن أبي هريرة، بهذه القصة، قال: ولم يسجُد سجدتي السهو حتى يَقَّنه الله ذلك.

قال ابن شهاب: وأخبرني بهذا الخبر سعيدُ بن المسيَّب، عن أبي هريرة. قال: وأخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وأبو بكر بن الحارث ابن هشام وعبيدالله بن عبدالله.

قال أبو داود: رواه يحيى بنُ أبي كثير وعِمرانُ بن أبي أنس، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، بهذه القصة، لم يذكر أنه سجد سجدتين.

الغريب: «يقّنه اللهُ ذلك» أي: ألقى اليقين في قلبه إما بالوحي أو بالتذكر.
 «بذل المجهود» ٥: ٣٧٥.

١٠٠٥ ـ النسخ: «حين لقاه الناس» في ك، ب: حتى لقَّاه الناس.

<sup>«</sup>لم يذكر أنه سجد السجدتين» في م، ع: «لم يذكر عن أبي هريرة أنه سجد السجدتين، وقص هذا الخبر، قال فيه: ولم يسجد للسهو، ورواه سعد ابن إبراهيم، عن أبي سلمة».

<sup>«</sup>قال أبو داود: ورواه الزبيدي...»: ليس في م.

الغريب: «لقّاه الناس» على حاشية ح: «لقّاه الشيء: ألقاه إليه. قاموس». أي: نبَّهه ولفت نظره إليه.

الفوائد: أخرجه النسائي، وهو مرسل، أبو بكر هذا تابعي. [٩٧٢]. لكنك ترى أن ابن شهاب وصله عن سعيد والثلاثةِ بعده عن أبي هريرة.

قال أبو داود: ورواه الزُّبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حَثْمة، عن النبي ﷺ، قال فيه: ولم يسجد سجدتي السَّهُو.

الله المنه بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي على صلى الظهر، أبا سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي على الظهر، فسلم في الركعتين، فقيل له: نُقِصَتِ الصلاة؟ فصلًى ركعتين، ثم سجد سجدتين.

البير البيرة البيرة البيرة المنابة البيرة المكتوبة المناس الله المناس الله الله المناس المناس الله المناس الله المناس ال

١٠٠٦ ـ النسخ: «حدثنا ابن معاذ» في ع، بِ: حدثنا عُبيد الله بن معاذ.

(نُقِصت) على حاشية ب: ﴿رواية: أَنقصت).

و ﴿سعد ﴾ شيخ شعبة: هو سعد بن إبراهيم الزهري.

والحديث ليس في م.

الفوائد: أخرجه البخاري والنسائي. [٩٧٣].

١٠٠٧ ـ النسخ: «فعلتَ ذاك» في ع، ب: ذلك.

«مولى أبي أحمد» في ع، ب: مولى ابن أبي أحمد، قال صاحب «العون» ٣: ٣٢٢: «يقال فيه: مولى أبي أحمد، ومولى ابن أبي أحمد».

والحديث ليس في م.

الفوائد: قال المنذري [٩٧٥]: «حديث أبي سفيان هذا الذي علقه أبو داود: أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن داود ابن الحصين...».

ثم إن هذا المعلَّق جاء في ب أواخر (١٠٠٥) قبل قوله: «قال أبو داود: ورواه الزُّبيدي..».

يسجد سجدتي السهو.

قال أبو داود: رواه داود بن الحُصَين، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، بهذه القصة، قال: ثم سجد سجدتين وهو جالسٌ بعد التسليم.

۱۰۰۸ ـ حدثنا هارون بن عبدالله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار، عن ضَمْضَمِ بن جَوْس الهِفَّاني، حدثني أبو هريرة، بهذا الخبر، قال: ثم سجد سجدتي السهو بعد ماسلَّم.

١٠٠٩ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا أبو أسامة،

ح، وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، أخبرني عُبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر قال: صلى رسول الله ﷺ فسلَّم في الركعتين، فذكر نحو حديثِ ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو.

١٠١٠ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيد بن زُرَيع،

ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا مَسْلمة بن محمد قالا: حدثنا خالد الحدَّاء، حدثنا أبو قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عِمرانَ بن حُصَين قال: سلَّم رسول الله ﷺ في ثلاث ركعاتٍ من العصر، ثم دخل \_ قال عن مسلمة: الحُجَرَ \_ فقام إليه رجلٌ يقال له: الخِرْباق، كان طويلَ اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يارسول الله؟ فخرج مُغْضَباً يجُرُّ رِداءه فقال:

١٠٠٨ ـ النسخ: «الهِفّاني» في م: الهِنّائي، هكذا واضحاً.
 «بعدما سلم» في م: بعد السلام.

الفوائد: أخرجه النسائي. [٩٧٦].

١٠٠٩ \_ أخرجه ابن ماجه. [٩٧٧].

١٠١٠ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٩٧٨].

«أصدق؟» قالوا: نعم، فصلى تلك الركعة، ثم سلَّم، ثم سجد سيَّد، ثم سجد تَيْها، ثم سلَّم.

## ١٩٤ \_ باب إذا صلى خمساً

حفص: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، المعنى، قال حفص: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله قال: صلّى رسول الله على الطُهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: «وماذاك؟»، قال: صلّيتَ خمساً، فسجدَ سجدتين بعد ماسلّم.

ابراهيم، عن علقمة قال: قال عبدالله: صلى رسول الله ﷺ - قال إبراهيم، عن علقمة قال: قال عبدالله: صلى رسول الله ﷺ - قال إبراهيم: فلا أدري زاد أم نقص - فلما سلّم، قيل له: يارسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وماذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجْلَه، واستقبل القبلة، فسجد بهم سجدتين، ثم سلّم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه ﷺ، فقال: «إنه لو حَدَث في الصلاة شيء أنبأتُكُم به. ولكن إنما أنا بَشرٌ أنْسَى كما تنسَوْن، فإذا نسيتُ فذكروني» وقال: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاته، فليتحرَّ الصواب، فليُتِمَّ عليه، ثم ليُسلم، ثم ليسبُدْ سجدتين».

١٠١٣ \_ حدثنا محمد بن عبدالله بن نُمير، حدثنا أبي، حدثنا

١٠١١ \_ أخرجه الجماعة. [٩٧٩].

١٠١٢ ـ النسخ: «صلَّى رسول الله» في ب: صلَّى بنا رسول الله.

<sup>﴿</sup>وقِالَ: إذا شك. . ﴾ في م: وإذا شك. . .

الفوائد: أخرجوه إلا الترمذي. [٩٨٠].

١٠١٣ ـ (ثم تحول فسجد) في م: ثم يتحول فليسجد.

<sup>«</sup>نحو الأعمش» في ع: نحو حديث الأعمش، وعلى حاشيتها: «نسخة: =

الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، بهذا، قال: «فإذا نسي أحدُكم فليسجُدْ سجدتين،

قال أبو داود: رواه خُصين نحوَ الأعمش.

١٠١٤ ـ حدثنا نصر بن عليّ، أخبرنا جريرٌ،

ح، وحدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جَرير \_ وهذا حديث يوسف \_ عن الحسن بن عُبيدالله، عن إبراهيم بن سُويد، عن علقمة قال: قال عبدالله: صلَّى بنا رسول الله ﷺ خمساً، فلما انفتل تَوَشُوش القوم بينهم، فقال: «ماشأنُكم؟» قالوا: يارسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: «لا»، قالوا: فإنك قد صلَّيْتَ خمساً، فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلَّم، ثم قال: «إنما أنا بشرٌ أنْسَى كما تَنْسَوْنَ».

عن الأعمش.

ومقولة أبي داود ليست في م.

۱۰۱۶ \_ الغريب: «توشوش» على حاشية ع: «بالشين المعجمة، أي: تحركوا، وهمس بعضهم إلى بعض بكلام خفي، وروي بالسين المهملة، وهي الكلام الخفي. سيوطي».

الفوائد: أخرجه مسلم. [۹۸۱]، وزاد في «التحفة» ۹٤:۷ (۹٤٠٩): عزوه إلى النسائي أيضاً، وهو فيه ٢:٣٧٢(١١٧٩).

١٠١٥ \_ أخرجه النسائي. [٩٨٢].

فقالوا: هذا طلحة بنُ عبيدالله.

# ١٩٥ ـ باب إذا شك في الثنتين والثلاث، من قال: يُلْقي الشكَّ

عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدري قال: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليُلْقِ الشكَّ، ولْيَبْنِ على اليقين، فإذا استيْقَن التَّمامَ سجد سجدتَيْن، فإن كانت صلاتُه تامةً كانت الركعة نافلةً والسجدتين، وإن كانت ناقصةً كانت الركعة تماماً لصلاته، وكانت السجدتان مُرَغَمتَي الشيطان».

قال أبو داود: رواه هشام بن سعد ومحمد بن مُطرِّف، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ، عن النبي ﷺ، وحديث أبي خالدٍ أشبعُ.

۱۰۱۷ \_ حدثنا محمد بنُ عبدالعزيز بنِ أبي رِزْمة، أخبرنا الفضلُ بن موسى، عن عبدالله بن كَيْسانَ، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ سَمَّى سجدتي السهو: المُرَغِّمَتَيْنِ.

المَعْنَبَي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله على قال: ﴿إِذَا شُكَّ أَحَدُكُم فِي صلاته فلا يدري كم صلى: ثلاثاً أو أربعاً، فليصلِّ ركعةً، وليسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ قبل التسليم، فإن كانت الركعةُ التي صلَّى خامسةً شفعَها بهاتين، وإن كانت

١٠١٦ ـ النسخ: ﴿والسجدتينِ كما في ح ـ وعليها صح ـ ص، م، ع، وفي ك، ب: ﴿والسجدتانِ».

الفوائد: «مرغمتي»: الشدة على الغين من ص، فضبطت الراء بمقتضاها. والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٩٨٣].

١٠١٧ - الشدَّة على الغين من ص أيضاً. وسيكرِّر الحديث (١٠٣٢).

رابعة فالسجدتان تَرْغيمٌ للشيطان».

ابن أسلم \_ بإسناد مالك \_ قال: إن النبي على قال: «إذا شكَّ أحدُكم في ابن أسلم \_ بإسناد مالك \_ قال: إن النبي على قال: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاته، فإن استيقنَ أنْ قد صلَّى ثلاثاً فليقُم فليتمَّ ركعة بسجودها، ثم يجلسُ فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يُسلِّم فليسجد سجدتين وهو جالسٌ، ثم يُسلِّم» ثم ذكر معنى مالك.

قال أبو داود: وكذلك رواه ابن وهب، عن مالكِ وحفصِ بن ميسرة وداود بن قيس وهشامِ بن سعد، إلا أن هشاماً بلّغ به أبا سعيد الخدري.

# ١٩٦ ـ باب من قال : يُتمُّ على أكثر ظنَّه

ابي عُبيدة بن عبدالله، عن أبيه، عن رسول الله على قال: «إذا كنتَ في أبي عُبيدة بن عبدالله، عن أبيه، عن رسول الله على قال: «إذا كنتَ في صلاةٍ فشكَكْتَ في ثلاثٍ أوأربع، وأكبرُ ظَنَك على أربع: تشهّدت، ثم سجدت سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تُسلّم، ثم تشهّدت أيضاً، ثم تُسلّم».

قال أبو داود: رواه عبدالواحد، عن خُصيف، ولم يرفعه، ووافق عبدَالواحد أيضاً سفيانُ وشَرِيك وإسرائيل، واختلَفوا في الكلام في متن الحديث، ولم يُسْنِدوه.

١٠١٩ - (ثم يسلم) في ع: (ثم ليسلم).

<sup>(</sup>بلّغ به): الضبط من ك.

١٠٢٠ ـ النسّخ: ﴿وأربعِ، في ب،م: أو أربع.

<sup>﴿</sup>وَأَكْبُرُ ﴾: في بُ،ع: وأكثر، وفي م: أو أكثر.

الفوائد: أخرجه النسائي [٩٨٧].

١٠٢١ \_ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا

هشامٌ الدَّستَوائي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا عياض،

ح، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانً، حدثنا يحيى، عن هلال ابن عياض، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على قال: «إذا صلَّى أحدُكم فلم يدْرِ زاد أم نقص، فليسجُد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطانُ فقال: إنك قد أحدثت، فليقُلْ: كذبت، إلا ماوجد ريحاً بأنفه، أو صوتاً بأذُنه». وهذا لفظ حديثِ أبانِ.

قال أبو داود: وقال مَعْمَر وعليُّ بن المبارك: عِياضٌ بن هلال، وقال الأوزاعيُّ: عياضُ بن أبي زهير.

ابن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِن أَحدُكُم إِذَا وَجد عَلَى اللهِ ﷺ قال: ﴿إِن أَحدُكُم إِذَا وَجد قَام يُصلي، جاءه الشيطان فلبَسَ عليه، حتى لايدري كم صلى، فإذا وجد أحدُكم ذلك، فليسجُدُ سجدتين وهو جالس».

قال أبو داود: وكذا رواه ابن عيينة ومعمرٌ والليثُ.

ابن عدثنا حجاجُ بنُ أبي يعقوب، حدثنا يعقوبُ، حدثنا ابن أبي الزهريّ، عن محمد بن مسلم، بهذا الحديث بإسناده، زاد «وهو

۱۰۲۱ ـ أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. [۹۸۸]، وهو في النسائي ۲:۰۱ (۲۰۰).

۱۰۲۲ ـ الغريب: «فلبَس» كما في ح، ع، وفي ك، ب: فلبَّس، وعلى حاشية ع نقلاً عن المنذري ما نصه: «فلبَس ـ مخفف ـ أي: خلط عليه أمر صلاته، وقيل: بالتشديد، والتخفيفُ أفصح».

الفوائد: أخرجه الجماعة [٩٨٩].

جالسٌ قبلَ التسليم».

۱۰۲٤ ـ حدثنا حجاجٌ، حدثنا يعقوبُ، أخبرنا أبي، عن ابن إسحاقَ، حدثني محمد بن مسلم الزهريُّ، بإسناده ومعناه قال: «فليسجُدُ سجدتين قبل أن يسلِّم، ثم لْيسلِّم».

#### ١٩٧ ـ باب من قال: بعد التسليم

۱۰۲٥ ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، أخبرني عبدالله بن مُسافِع، أن مُصعبَ بنَ شيبة أخبره، عن عتبةَ بن محمد ابن الحارث، عن عبدالله بن جعفر، أن رسول الله على قال: «من شكَّ في صلاته، فليشجُد سجدتين بعدما يُسلِّم».

## ۱۹۸ ـ بابُ من قام من ثنتين ولم يتشهَّدُ

الأعرج، عن عبدالله ابن بُحَيْنة أنه قال: صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، الأعرج، عن عبدالله ابن بُحَيْنة أنه قال: صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناسُ معه، فلما قضى صلاته، وانتظرنا التسليم، كبَّر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التَّسْليم، ثم سلَّم. ﷺ.

۱۰۲۷ ـ حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبي وبقيَّةُ قالا: حدثنا شعيبٌ، عن الزهري، بمعنى إسناده وحديثه، زاد: وكان مِنَّا الْمُتشهِّد في قيامه.

قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابنُ الزبير: قام من ثِنتين قبل التسليم، وهو قول الزُهري.

١٠٢٥ ـ أخرجه النسائي. [٩٩٢]. وفي ص، ح ضبة فوق: عتبة، ولاتؤثر. ١٠٢٦ ـ أخرجه الجماعة. [٩٩٣].

## ١٩٩ ـ باب من نسي أن يتشهَّد وهو جالس

10.۲۸ ـ حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبدالله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر، حدثنا المغيرة بن شُبيل الأحَمسيُّ، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام الإمامُ في الركعتين: فإنْ ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس، ويسجدُ سجدتي السهو».

[قال أبو داود: ليس في كتابي عن جابرِ الجُعْفيّ إلا هذا الحديث].

1.۲۹ ـ حدثنا عُبيدالله بن عمر الجُشَمي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المسعوديُّ، عن زياد بن عِلاَقة قال: صلَّى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا: سبحان الله! قال: سبحان الله! ومضى، فلما أتمَّ صلاته وسلَّم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يصنعُ كما صنعتُ.

قال أبو داود: وكذلك رواه ابنُ أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة ابن شعبة، ورفعه، ورواه أبو عُمَيس، عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا

١٠٢٨ ـ النسخ: «عن جابر» زاد في ب، م: يعني الجعفي.

الفوائد: على حاشية ح: «قوله (عن جابر»: هو جابر بن يزيد الجعفي، قال في «الكاشف»: قال أبو داود: ليس في كتابي له شيء سوى حديث السهو... وفي «الكاشف»: من أكبر علماء الشيعة» انتهى. وتتمة الكلام فيه: «وثّقه شعبة فشّدٌ، وتركه الحفاظ». «الكاشف» (٧٣٩).

والحديث أخرجه ابن ماجه. [٩٩٥]، وعلَّقه الترمذي، كما في «النكت الظراف» ٨: ٤٩٠(١١٥٢٥).

١٠٢٩ \_ في آخره «قال أبو داود: هذا فيمن. . »: ليس في م.

والحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. [٩٩٦].

المغيرة بن شعبة، مثلَ حديث زياد بن عِلاقة.

قال أبو داود: أبو عُمَيس أخو المسعودي.

وفَعَل سعدُ بن أبي وقاص مثلَ ما فعل المغيرة بن شعبة، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك، وعمر بن عبدالعزيز.

قال أبو داود: هذا فيمن قام من ثنتين، ثم سجدوا بعدما سلَّموا.

ابن عُبيد الكَلاَعي، عن زهير - يعني ابن سالم العَسْي - عن عُبيدالله ابن عُبيد الكَلاَعي، عن زهير - يعني ابن سالم العَسْي - عن عبدالرحمن ابن جُبير بن نُفير - قال عمرو وحدَه: عن أبيه - عن ثَوْبانَ، عن النبي قال: «لكلِّ سَهْو سجدتان بعدما يُسلِّم».

لم يذكر: «عن أبيه» غيرُ عمرو.

## ٢٠٠ ـ بابُ سجدتي السهو فيهما تشهُّدُ وتسليم

۱۰۳۱ ـ حدثنا محمد بنُ يحيى بنِ فارس، حدثنا محمد بن عبدالله ابن المثنى، حدثنا أشعث، عن محمد بن سيرينَ، عن خالد ـ يعني الحدَّاء ـ عن أبي قِلاَبة، عن أبي المهلَّب، عن عِمران بن حُصين، أن النبي على بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهَّد، ثم سلَّم.

۱۰۳۰ ـ أخرجه ابن ماجه. [۹۹۷].

١٠٣١ ـ «عن خالد» عليها في ص: صح، وعلى الحاشية بخط ابن حجر: «في بعض النسخ: وعن خالد، وهو خطأ».

# ٢٠١ ـ [باب ماتُسَمَّى سجدتا السهو

۱۰۳۲ ـ حدثنا محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة، حدثنا الفَضْل بن موسى، عن عبدالله بن كيسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي سمَّى سجدتي السهو: المُرَغِّمَتين].

#### ٢٠٢ ـ باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

الله المحمد بنُ يحيى ومحمد بنُ رافع قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن هند بنت الحارث، عن أم سلَمة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا سلَّم مكث قليلاً، وكانوا يُرَوْن أن ذلك كَيما ينفُذَ النساءُ قبلَ الرِّجالِ.

#### ٢٠٣ ـ باب كيف الانصراف من الصلاة

۱۰۳۶ \_ حدثنا أبو الوليد الطيالسيّ، حدثنا شعبةُ، عن سِمَاكُ بن حرب، عن قَبيصةَ بن هُلْبٍ \_ رجلٍ من طَيِّءِ \_ عن أبيه، أنه صلى مع النبي ﷺ فكان ينصرف عن شِقَيْه.

۱۰۳۲ \_ هذا الحديث مع الباب، ورمز ابن الأعرابي: من ص فقط، وعلَّق الحافظ ابن حجر عليه: «سقط من رواية اللؤلؤي أيضاً \_ يعني: سوى ابن الأعرابي الذي أثبت رمزه كما ترى \_ وقد تقدم في باب: إذا شك في الثنتين. . ٤ . برقم (١٠١٧).

١٠٣٣ ـ الغريب: «ينفذ النساء» على حاشية ص: «أي: يمضين ويتخلَّصن من مزاحمة الرجال. ط»

الفوائد: أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. [٩٩٩].

۱۰۳۶ \_ أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث هُلْب حديث حسن. [۲۰۰۰].

1000 \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن عُمارة، عن الأسود بن يزيد، عن عبدالله قال: لا يجعَلُ أحدُكم نصيباً للشيطان من صلاته: أن لا ينصرف إلا عن يمينه! وقد رأيتُ رسول الله أكثرَ ما ينصرفُ عن يساره.

قال عُمارة: أتيتُ المدينةَ بعدُ فرأيتُ منازلَ النبي عَلَيْ عن يساره.

## ٢٠٤ ـ بابُ صلاة الرجل التطوع في بيته

ا ۱۰۳٦ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عُبيدالله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ، ولاتتّخِذوها قبوراً » .

اخبرني عدائنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبدالله بن وهب ، أخبرني سليمانُ بن بلال ، عن إبراهيم بن أبي النضر ، عن بُسْر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت ، أن النبي ﷺ قال : « صلاةُ المرءِ في بيته أفضلُ من صلاته في مسجدي هذا ، إلا المكتوبة » .

١٠٣٥ ـ النسخ: «عن يساره» كما في ص، وفي غيرها: عن شماله.
 الفوائد: أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وليس فيه عندهم قول عُمارة.
 [١٠٠١].

١٠٣٦ \_ أخرجه الجماعة. [١٠٠٢].

۱۰۳۷ \_ أخرجه الترمذي والنسائي بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن.
[۱۰۰۳]. ولم يعزه للصحيحين كما فعل المزي في التحفة ٢٠٧:٣ (٣٦٩٨) لزيادة هامة هنا في لفظه، وهي «في مسجدي هذا»، فإنها ليست فيهما، وقد عزاه المنذري نفسه (١٣٩٧) إلى الصحيحين (١٣٩٧) حين كرره أبو داود برقم (١٤٤٢) الآتي.

## ٢٠٥ ـ باب من صلى لغير القبلة ثم علِم

البت المقدس ، عن أنس ، أن النبي الله وأصحابه كانوا يُصلُون نحو بيت وحُميد ، عن أنس ، أن النبي الله وأصحابه كانوا يُصلُون نحو بيت المقدس ، فلما نزلَتْ هذه الآية : ﴿ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَ أُن ﴾ ، فمرَّ رجلٌ من بني سَلِمة فناداهم وهم ركوعٌ في صلاة الفجر نحو بيتِ المقدس : ألا إنَّ القِبْلة قد حُولَتْ إلى الكعبة ـ مرتين ـ قال : فَمَالُوا كَمَا هُم ركوعٌ إلى الكعبة .

\* \* \*

۱۰۳۸ ـ على حاشية ع: «سَلِمة: بفتح السين المهملة، وكسر اللام، بطن من الأنصار من الخزرج. منذري.

وذكر النووي في «شرح مسلم»: أن سَلَمة كلَّه بفتح اللام، إلا عَمرو بن سَلِمة إمامَ قومه، وبني سَلِمة القبيلة من الأنصار فبكسرها، وفي عبد الخالق بن سلِمة الوجهان». «شرح مسلم» ١-٤١-٤١.

والآية من سورة البقرة رقم(١٥٠).

والحديث أخرجه مسلم والنسائي. [١٠٠٤].

### ٢٠٦ ـ باب تفريع أبواب الجمعة

عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبدالله بن الهادِ، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ يوم طلَعَتْ فيه الشمسُ يومُ الجمعة: فيه خُلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيبَ عليه، وفيه مات، وفيه تقومُ الساعة، ومامن دابة إلا وهي مُسيخةٌ يومَ الجمعة من حين تُصبح حتى تطلُع الشمس، شَفَقاً من الساعة، إلا الجنَّ والإنس، وفيها ساعةٌ لايُصادِفُها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلِّي يسألُ الله عز وجل حاجةً إلا أعطاه إياها».

قال كعب: ذلك في كلِّ سنةٍ يومٌ ؟ فقلتُ: بل في كل جمعةٍ، قال: فقرأ كعبٌ التوراة، فقال: صدق رسول الله ﷺ.

قال أبو هريرة: ثم لَقيتُ عبدالله بن سَلاَم، فحدَّثتُه بمجلسي مع

١٠٣٩ ـ النسخ: (مُسِيخة): في ع، ب، م: (مُصِيخة).

<sup>(</sup>وفيها ساعة): عليها في ص: صح، وفي ع،ب: (وفيه ساعة)، وهي نسخة على حاشية ص،ح،ك.

<sup>«</sup>حاجة»: في م: شيئاً.

<sup>«</sup>أعطاه إياها»: في م: «أعطاه إياه».

الغريب: «مُسِيخَةٌ»: في حاشية ع: «أساخ وأصاخ بمعنى، أي: مستمعة مقبلة على ذلك. منذري».

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث صحيح، وقد أخرج البخاري ومسلم طرفاً منه في ذكر ساعة الجمعة، من رواية الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرج مسلم الفصل الأول في فضل الجمعة من رواية الأعرج أيضاً. [١٠٠٥].

١٠٤٠ حدثنا هارون بن عبدالله، حدثنا حُسين بن علي، عن

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه، وله علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره. [١٠٠٦]. وسيكرره المصنف برقم (١٥٢٦) عن الحسن بن علي، به.

الغريب: «أَرَمَتَ» حاشية ع عند الحديث الآتي برقم (١٥٢٦): «أرَمَت بوزن ضربت، وأصله: أَرْمَمْتَ، أي: بليتَ وصِرتَ رميماً، حذفوا إحدى الميمين، وهي لغة. منذري». وأصله للخطابي في «معالم السنن» الميمين، وهي لغة. منذري». وأصله للخطابي في «معالم السنن» والمرب، كما قالوا: ظلّتُ، وأحست. وقال ابن الأثير -٢٤٣٠-: أصل هذه الكلمة من: رَمَّ الميت، وأرمَّ، إذا بلي، والرَّمة العظم البالي، والفعل الماضي من أرَمَّ -للمتكلم والمخاطب-: أرممتُ وأرممتَ، بإظهار التضعيف [وجوباً] كأعددت، لكن كثيراً ما تروى هذه اللفظة بتشديد الميم وفتح التاء، فإن صحت الرواية ولم تكن محرَّفة فلا يمكن تخريجه إلا على لغة بعض العرب، فإن الخليل زعم أن ناساً من بكر بن واثل يقولون: ردَّتُ وردَّتَ، وكذا مع نون الإناث يقولون: ردَّن، قال: كأنهم قدروا الإدغام قبل دخول التاء والنون، فيكون لفظ الحديث: أرمَّتَ، بتشديد الميم وفتح التاء. سيوطي» انتهى باختصار كلام ابن الأثير، وليس في المطبوع كلمة [وجوباً] لذا وضعتها بين معقوفين الأميم.

عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعثِ الصنعانيّ، عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ من أفضل أيامكم يومَ الجمعة: فيه خُلق آدم، وفيه قُبض، وفيه النفخةُ، وفيه الصَّعْقة، فأكثِروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضةٌ عليًّ». قال: قالوا: يارسول الله، وكيف تُعْرَضُ صلاتُنا عليك وقد أَرَمْت؟ \_ قال: يقولون: بَلِيت \_ فقال: "إن الله عزّ وجلّ حرَّم على الأرض أجسادَ الأنبياء ».

## ٢٠٧ ـ باب الإجابة، أية ساعة هي في يوم الجمعة؟

\_ ١٠٤١ \_ حدثنا أحمد بنُ صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو \_ يعني ابن الحارث \_ أن الجُلاحَ مولى عبدالعزيز، حدثه أن أبا سلمة \_ يعني ابن عبدالرحمن \_ حدثه، عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يومُ الجمعة ثِنتا عشْرةَ \_ يريد: ساعةً \_ لايُوجَدُ مسلمٌ يسألُ الله شيئاً إلا آتاه الله عزّ وجلّ، فالتمسوها آخرَ ساعةٍ بعد العصر».

المخرمة عني ابن بُكير - عن أبيه، عن أبي بُرْدة بن أبي موسى الأشعري قال: الله عني ابن بُكير - عن أبيه، عن أبي بُرْدة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبدالله بن عمر: أسمعت أباك يُحدِّثُ عن رسول الله على في شأن الجمعة؟ - يعني الساعة - قال: قلتُ: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله على أن تُقْضَى رسول الله على أن تُقْضَى الصلاةُ».

١٠٤١ ـ النسخ: «الجُلاح»: من حاشية ص، وعليها رمز نسخة، وهي ثابتة في بقية النسخ.

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٠٠٧].

۱۰٤۲ \_ أخرجه مسلم. [۱۰۰۸].

قال أبو داود: يعني على المنبر.

#### ۲۰۸ \_ باب فضل الجمعة

المجمعة وزيادة ألاثة أيام، ومن مسرّ الحصى فقد لغا».

۱۰٤٤ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، حدثنا عبدالرحمن ابن يزيد بن جابر، حدثني عطاءٌ الخُراساني، عن مولى امرأتِه أمَّ عثمان

١٠٤٣ ـ ﴿وزيادةً﴾ الفتحة من ح، والضمة من ك.

والحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. [١٠٠٩].

١٠٤٤ ـ النسخ: "فيرمون": على حاشية ص بخط ابن حجر: "في غير هذا الكتاب: فَيُربُّثُون". وأصله للخطابي في "المعالم" ٢٤٣١.

ثم بخط مغاير: «قال الخطابي: إنما هو يُرِيثون الناس، يقال: راث يَريث، إذا أبطأ، وأراثه: بطّاه. ط».

«بالترابيث، أو: الربائث» زاد بعدها في ب: شك أبو داود.

«فتجلس» ع، ب، م: فیجلسون.

«أبواب المسجد» ب: باب المسجد.

(كان له. . . كان له): سقط من ح.

(جلس حيث لايسمع) في م: نأى حيث لا يسمع.

في آخر الحديث «تلك شيئاً»: هكذا في ص، ح، ك على أنها كذلك في نسخة الخطيب، وعلى حواشيها من نسخةٍ: شيء.

الغريب: «الترابيث أو: الربائث»: على حاشية ص: «قال الخطابي: إنما هو الربائث، جمع ربيثة، وهي ما يعوق الإنسان عن الوجه الذي يتوجه إليه. قال في «النهاية»: يجوز - إنْ صحت الرواية - أن تكون جمع تربيثة، وهي المرَّة من التربيث، وهو الحبس والتثبيط. ط».

قال: سمعتُ علياً رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: "إذا كان يومُ الجمعة غَدَتِ الشياطينُ براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالتَّرابِيث، او: الرَّبائث \_ ويُئبَّطونهم عن الجمعة، وتغدُو الملائكة فتجلس على أبواب المسجد، فيكتبون الرجل من ساعةٍ، والرجلَ من ساعتين، حتى يخرجَ الإمام، فإذا جلس الرجل مجلساً يَستمكنُ فيه من الاستماع والنظر، فأنصتَ ولم يَلْغُ، كان له كِفْلان من أجر، فإن جلس حيث لايسمعُ فأنصتَ ولم يَلْغُ، كان له كِفْلٌ من أجر، وإن جلس مجلساً يستمكنُ فيه من الاستماع والنظر، فلغا ولم يُنصِتْ، كان له كفلٌ من وزْرٍ، ومَنْ قال من الجمعة لصاحبه: صهْ، فقد لغا، ومن لَغا فليس له في جمعته تلك يوم الجمعة لصاحبه: صهْ، فقد لغا، ومن لَغا فليس له في جمعته تلك شيئاً» ثم يقول في آخر ذلك: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك.

قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم، عن ابن جابر قال: بالربائث، وقال: مولى امرأته أمَّ عثمان بن عطاء.

### ٢٠٩ باب التشديد في ترك الجمعة

### ۲۱۰ باب كفارة من تركها

١٠٤٦ \_ حدثنا الحسن بنُ عليّ، حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا

١٠٤٥ \_ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: وحديث أبي الجعد حديث حسن. [١٠١١].

١٠٤٦ ـ النسخ: «العجيفي»: في م: الجعيفي، وعلى الحاشية: «رواية أبي =

همّام، حدثنا قتادةً، عن قُدامةً بن وَبَرة العُجَيْفي، عن سَمُرة بن جندب، عن النبي ﷺ قال: «من ترك الجمعة من غير عُذر فليتصدَّقْ بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار».

قال أبو داود: هكذا رواه خالد بن قيس، وخالفه في الإسناد، ووافقه في المتن.

العدا عداننا محمد بن سليمان الأنباريُّ، حدثنا محمد بن يزيدَ وإسحاقُ بن يوسف، عن أيوبَ أبي العلاء، عن قتادة، عن قُدامة بن وبَرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن فاته الجُمعةُ من غير عُذْرٍ، فليتصدَّقُ بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع».

الحسن: العجيفي»، قال في «بذل المجهود» ٢٣:٦: «نسبة إلى عجيف ابن ربيعة»، وعلى حاشية ب نقلاً عن السيوطي ضبط آخر: «العيجفي، بالياء بين العين والجيم» فينظر.

«فنصفِ دينار»: بالكسر، على تقدير الباء، وفي ك، ب: فبنصف دينار. الفوائد: أخرجه النسائي. [١٠١٢].

۱۰٤۷ \_ النسخ: «فاته» ص،ب، م، ونسخة على حاشية ص، ح، ك، ع: «فاتته».

«الجمعة» ب: الجماعة، وعليها رمز المكناسي عن الطرطوشي، وعلى حاشيتها: الجمعة، وعليها رمز الأشيري، والأنصاري، والقاضي.

«رواه سعید بن بشیر هکذا» ع، ب، م: رواه سعید بن بشیر، عن قتادة هکذا.

الفوائد: على حاشية ك آخر الحديث زيادة من نسخة: «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث؟ فقال: همّام عندي أحفظ من أيوب، يعنى أبا العلاء».

وقدامة تابعي فالحديث مرسل، وأخرج النسائي وابن ماجه هذا الحديث في سننيهما من حديث الحسن عن سمرة، وهو منقطع.[١٠١٣].

قال أبو داود: رواه سعيد بن بَشِير هكذا إلا أنه قال: مدّاً أو نصفَ مُدّ؛ وقال: عن سمرة.

### ٢١١\_ باب من تجبُ عليه الجمعة

النبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: كان الناسُ ينتابون الجُمعة من منازلهم، ومن العوالي.

المجمعة على مَن سمع النداء».

المجمعة على مَن سمع النداء».

قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعةٌ عن سفيان مقصوراً على عبدالله بن عمرو، لم يرفعوه، وإنما أسنده قَبيصة.

## ٢١٢ـ باب الجمعة في اليوم المطير

١٠٥٠ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همّام، عن قتادة، عن أبي

۱۰٤۸ ـ «ينتابون»: على حاشية ك: «يحضرون نَوْباً»، وعلى حاشية ص: «يقصدون. ط» وأيضاً: «انتابهم انتياباً: أتاهم مرة بعد مرة. قاموس». والحديث في الصحيحين، كما في «التحفة» (١٦٣٨٣).

١٠٤٩ ــ "يعني الطائفي": ألحق على حاشية ب، وبعده رمز "خ"، وفوقه: ن٤؟.

۱۰۵۰ \_ «عن أبيه»: على حاشية ع: هو: «أسامة بن عمير».

<sup>«</sup>أنِ الصلاة»: الضبط من ص،ح،ك.

والحديث أخرجه النسائي. [١٠١٦].

مَليح، عن أبيه، أنَّ يومَ حُنين كان يومَ مطرٍ، فأمر النبي ﷺ مُنادِيَه: أنِ الصلاةُ في الرِّحال.

۱۰۵۱ \_ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا سعيد، عن صاحبِ له، عن أبي مَليح، أن ذلك كان يومَ جُمعة.

١٠٥٢ ـ حدثنا نصر بن علي، قال سفيان بن حبيب: خُبَرْنا عن خالدِ الحذَّاء، عن أبي قِلاَبة، عن أبي المَليح، عن أبيه، أنه شهد النبيَّ ﷺ زمنَ الحُدَيبِيةِ في يوم جمعةٍ وأصابهم مطرٌ لم تبتل أسفلُ نعالهم، فأمرهم أن يُصَلُوا في رحالهم.

## ٢١٣\_ باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة\*

۱۰۵۳ ـ حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر نزل بضَجْنانَ في ليلةِ باردةٍ، فأمَر المُناديَ فنادى بـ: أنِ الصلاةُ في الرِّحال.

قال أيوبُ: وحدَّث نافعٌ، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ كان إذا كانت ليلةٌ باردةٌ أو مَطيرةٌ أمرَ المُناديَ فنادى: الصلاةُ في الرِّحال.

۱۰۵۲ ـ أخرجه ابن ماجه. [۱۰۱۷].

<sup>\*</sup> ـ زاد في ح، ك، ع: أو الليلة المطيرة.

۱۰۵۳ ـ النسخ: (بـ: أَنِ الصلاة) كما في ص، وهي نسخة الخطيب كما على حاشية ح،ك، وفي ح،ك وبقية النسخ: أنِ الصلاة، وهي نسخة على حاشية ص. الفوائد: (ضَجْنان) حاشية ك: (ضجنان: علم جبل، قيل: على بريد من مكة، وقال في (الفائق): بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً، وبينه وبين وادى مَرّ تسعة أميال).

هكذا جاء في «فتح الباري» ١١٣:٢ عن «الفائق» وليس في المطبوع منه عند مادة (ض ج ن) ٢:٣٠٠ سوى قوله: «ضَجْنان: جبل بناحية مكة». والبريد يساوى ١٢ ميلاً فقط.

الفع قال: نادى ابنُ عمر بالصلاة بضَجْنانَ، ثم نادى: أَنْ صَلُوا في نافع قال: نادى ابنُ عمر بالصلاة بضَجْنانَ، ثم نادى: أَنْ صَلُوا في رحالكم، قال فيه: ثم حدَّث عن رسول الله ﷺ أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ثم ينادي: أَنْ صلُوا في رحالكم، في الليلة الباردة، وفي الليلة المَطيرة في السفر.

قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة، عن أيوبَ وعُبيدالله، قال فيه: في السفر، في الليلة القَرَّةِ أو المطيرة.

١٠٥٦ ـ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع، أن ابن عمر ـ يعني أذَّن بالصلاة في ليلةٍ ذات برْدٍ وريح ـ فقال: ألا صلُوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذنَ إذا كانت ليلةٌ باردةٌ ذاتُ مطرٍ يقول: ألا صلُوا في الرحال.

١٠٥٧ \_ حدثنا عبدالله بن محمد النُّهيليُّ ، حدثنا محمد بن سلَّمة ،

١٠٥٤ \_ «الليلة القَرَّة»: الليلة الباردة.

والحديث أخرجه ابن ماجه. [١٠١٩].

۱۰۵٦ ـ النسخ: «ليلة باردة ذات مطر» نسخة على حاشية ح، ك: ليلة باردة أو ذات مطر.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٠٢٢].

١٠٥٧ \_ "في المدينة" حاشية ص: نسخة: بالمدينة.

عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى مُنادي رسول الله ﷺ بذلك في المدينة في الليلة المَطِيرة، والغَداةِ القَرَّةِ.

قال أبو داود: روى هذا الخبر يحيى بنُ سعيد الأنصاري، عن القاسم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال فيه: في السفر.

۱۰۰۸ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الفضل بن دُكين، حدثنا زُهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفرٍ فمُطِرْنا، فقال رسول الله ﷺ: « لِيصلٌ من شاءَ منكم في رَحْلِه ».

۱۰۰۹ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا إسماعيل، أخبرني عبدالحميد صاحب الزِّيادي، حدثنا عبد الله بن الحارث ابنُ عمِّ محمد بن سيرين، أن ابن عباس قال لمؤذِّنه في يوم مطير: إذا قلتَ: أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل: حيَّ على الصّلاة، قل: صَلُوا في بيُوتِكم.

فكأن الناس استنكروا ذلك! قال: قد فعل ذا من هو خيرٌ مني، إن الجمعة عَزْمَةٌ، وإني كرهتُ أن أُحْرِجَكم، فتمشون في الطين والمطر.

#### ٢١٤ ـ باب الجمعة للمملوك والمرأة

١٠٦٠ \_ حدثنا عباسُ بنُ عبدالعظيم، حدثني إسحاقُ بنُ منصور،

الفوائد: ﴿ إِلا أَرْبِعَةً: عَبِدٌّ مملوكَ. . ﴾ حاشية ص: ﴿ كَذَا فِي النسخ بصورة =

١٠٥٨ ـ أخرجه مسلم والترمذي. [١٠٢٤].

<sup>1009</sup> \_ النسخ: «أشهد أن محمداً رسول الله»: زاد في ح،ك: صلى الله عليه وسلم. الغريب: «أخرجكم» على حاشية ع نقلاً عن المنذري: «أحرجكم \_ بالحاء المهملة \_ أي: أشق عليكم، وروي بالخاء المعجمة، من الخروج». الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. [1070].

۱۰۶۰ ـ النسخ: (قد رأى النبيّ ﷺ، ولم يسمع منه شيئًا) في م: قد رأى النبي ﷺ، ولم يسمع منه شيئًا.

حدثنا هُرَيم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشِر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي على قال: « الجُمُعة حقُّ واجبٌ على كل مسلم في جماعة إلا أربعةً: عبدٌ مملوك، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌّ ».

قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي ﷺ، ولم يسمع منه شيئاً.

## ٢١٥ ـ باب الجمعة في القُرى

المَخَرِّمي، المُخَرِّمي، الله عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله المُخَرِّمي، لفظه، قالا: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن طَهْمان، عن أبي جَمْرة، عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جُمِّعتْ في الإسلام بعد جمعة جُمِّعتْ في مسجد رسول الله على بالمدينة لجُمعة جُمِّعت بِجُواثا: قريةٍ من قُرى البحرين، قال عثمان: قريةٍ من قرى عبدالقيس.

المرفوع، وقد يُستشكل بأن المذكورات عطف بيان لأربعة، وهو منصوب، لأنه استثناء من موجَب، والجواب: أنها منصوبة لا مرفوعة، وكانت عادة المتقدمين أن يكتبوا عليه تنوين النصب، ذكره النووي في «شرح مسلم» في مواضع تشبه هذا، ورأيته أنا في كثير من كتب المتقدمين المعتمدة، ورأيته في خط الذهبي في «مختصر المستدرك»، وعلى تقدير أن تكون مرفوعة، تعرب خبر مبتدأ محذوف، أي: هي، لاعطف بيان. سيوطى».

١٠٦١ ـ الغريب: ﴿جُوَاتًا﴾ حاشية ع: ﴿بضم الجيم، وواو مفتوحة مخففة، ومنهم من يهمزها. منذري)، وعلى حاشية ص «مقصور، على وزن فُعَالى، مدينة بالبحرين لعبد القيس. ط».

الفوائد: أخرجه البخاري. [١٠٢٧].

إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك \_ وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره \_ عن أبيه كعب ابن مالك، أنه كان إذا سمع النّداء يوم الجمعة ترحَّم لأسعد بن زُرارة، فقلتُ له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زُرارة ؟ قال: لأنه أولُ من جمَّع بنا في هَزْم النّبيت، من حَرَّة بني بياضة، في نقيع يقال له: نقيعُ بنا في هَزْم النّبيت، من حَرَّة بني بياضة، في نقيع يقال له: نقيعُ الخَضِمات، قلت: كم أنتم يومئذ ؟ قال: أربعون.

## ٢١٦ ـ بابٌ إذا وافقَ يومُ الجمعةِ يومَ عيدٍ

١٠٦٣ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عثمان بن

١٠٦٢ \_ النسخ: «فقلت له: إذا سمعتَ) ع: فقلت له: مالك إذا سمعتَ.

(كم أنتم)ع: كم كنتم.

الغريب: عَلَى حاشية ع تفسير ما يلي: «هَزْم»: بفتح الهاء، وسكون الزاي، وبعدها ميم: موضع بالمدينة.

و «النَّبيت»: بفتح النون، وكسر الباء الموحدة، وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وبعدها تاء ثالث الحروف: حي من اليمن.

و (حَرَّة بني بَيَاضة): قرية على ميل من المدينة، وبنو بياضة: بطن من الأنصار. و (نقيع الخَضِمات): (بالنون، من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة..) بعده ثلاث كلمات لم تظهر جيداً في الصورة.

وقال السَّمهودي في «وفاء الوفا» ١٣٢٣: «الخَضِمات: بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين. ونقيع الخَضِمات: موضع قرب المدينة حماه عمر رضي الله عنه لخيل المسلمين، وهو من أودية الحجاز، يدفع سيله إلى المدينة».

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [١٠٢٨].

١٠٦٣ \_ النسخ: ﴿شهدتَ مع﴾: هكذا في ص، وعلى يمينها ﴿أَهُ، يريد: أن في =

المغيرة، عن إياسِ بنِ أبي رَمْلة الشامي قال: شهدتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يَسأل زيد بن أرقم قال: شَهدت مع رسول الله على عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال: نعم، قال: فكيف صنَع ؟ قال: صلَّى العيد، ثم رخَّص في الجمعة فقال: « من شاء أن يُصلِّي فليُصَلِّ ».

1.78 ـ حدثنا محمد بن طَرِيف البَجَلي، حدثنا أسباط، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح قال: صلّى بنا ابن الزُبير في يوم عيد في يوم جمعة أولَ النهار، ثم رُحْنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلّينا وُحْداناً، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قَدِم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السُّنة.

1.70 ـ حدثنا يحيى بن خَلَف، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيج قال: قال عطاء: اجتمع يومُ جمعة ويوم فِطْرِ على عهد ابن الزبير فقال: عيدانِ اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً، فصلاًهما ركعتين بُكْرة، لم يزِدْ عليهما حتى صلَّى العصر.

المُصفّى وعمر بن حفص الوُصَابيّ، المُصفّى وعمر بن حفص الوُصَابيّ، عن المعنى، قالا: حدثنا بقيّة، حدثنا شعبة، عن مغيرة الضبّيّ، عن

نسخةِ: أشهدتَ. ومثلها في ح،ك، ولا شيء في بقية الأصول إلا أنها في ع: أشهدتَ.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٠٢٩].

۱۰۶۶ ـ أخرجه النسائي من حديث وهب بن كيسان، عن ابن عباس، مختصراً. [۱۰۳۰].

١٠٦٦ ـ النسخ: «الوُصَابي» في م: الوصافي.

الفوائد: «أجزأه من الجمعة» حاشية ص: «قال الخطابي: أي: عن حضورها، ولا يسقط عنه الظهر. ط».

والحديث أخرجه ابن ماجه. [١٠٣٢].

عبدالعزيز بن رُفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: « قد اجتمع في يومكم عيدان: فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون ».

قال عمر: عن شعبة.

## ٢١٧\_ باب مايقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

الله عن مُخَوَّل بن راشد، عن مُخَوَّل بن راشد، عن مُخَوَّل بن راشد، عن مُسَلِم البَطِين، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ﴿ تَنْزِيلُ ﴾ السجدة، و ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ يِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾.

الله ١٠٦٨ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن شعبة، عن مُخَوَّل، بإسناده ومعناه، وزاد: في صلاة الجمعة بسورة الجمعة و ﴿ إِذَا جَآءَكَ المُنْفِقُونَ﴾.

## ٢١٨ ـ باب اللُّس للجُمعة

١٠٦٩ \_ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر،

١٠٦٧ \_ أخرجه مسلم والنسائي بتمامه، وأخرج الترمذي قصة الفجر خاصة، وأخرجه أيضاً ابن ماجه. [١٠٣٤].

۱۰۶۹ ـ الغريب: «حلة سيراء» حاشية ع: «الحُلَّة: ثوبان: رداء وإزار، سُمِّياً بذلك، لأن أحدهما يحلُّ على الآخر، والسِّيرَاء: بكسر السين المهملة، وفتح الياء آخر الحروف، وبعدها راء مهملة، وهي ممدودة: حلة حرير، وقيل: السيراء نبت ذو ألوان وتخطيط، شُبِّهت به بعض الثياب، وقيَّده بعضهم بالإضافة، وبعضهم بالتنوين على الصفة. منذري».

قلت: والضبط الذي أثبتُه من ح،ك.

<sup>«</sup>من لاخلاق له» حاشية ص: «هو الحظ والنصيب. ط». وقد اشتهر هذا=

أن عمر بن الخطاب رأى حُلَةً سِيَراءَ \_ يعني تُباع عند باب المسجد \_ فقال: يارسول الله، لو اشتريتَ هذه فلبِسْتها يومَ الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله ﷺ: "إنما يلبس هذه من لاخَلاقَ له في الآخرة».

ثم جاءت رسولَ الله على منها حُلَلٌ، فأعطى عمرَ بن الخطاب منها حُلَّة، فقال عمر: يا رسول الله كسَوْتَنيها وقد قلتَ في حُلَّة عُطارد ماقلت ؟! فقال رسول الله على الله الله على الله عمرُ أَخْسُكُها لِتلبَسَها!» فكساها عمرُ أخاً له مشركاً بمكة.

العارث، عن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: وجد وعَمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: وجد عمر بن الخطاب حلَّة إستبرَق تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسولَ الله على فقال: أبتَع هذه تجمَّلُ بها للعيد وللوفود، ثم ساق الحديث، والأول أتمُّ.

۱۰۷۱ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، أن يحيى بن حَبَّان أن يحيى بن حَبَّان صاديً حدثه، أن محمد بن يحيى بن حَبَّان حدثه، أن رسول الله ﷺ قال: «ماعلى أحدكم إن وجد \_ أو: «ماعلى

الإطلاق، والظاهر: أن يقيّد بالحظّ والنصيب الخير. انظر «مفردات الراغب».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٠٣٥]. وسيأتي (٤٠٣٧). ١٠٧٠ ـ «وللوفود» ع، ب، م: وللوفد.

١٠٧١ ـ الغريب: (مهنته) حاشية ع: (بفتح الميم، وكسرها، أي بذلته وخدمته، والرواية بفتح الميم. منذري). وعليها فتحة وكسرة في ص.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن سَلاَم عن رسول الله ﷺ. [۱۰۳۷].

أحدِكم إن وجدتُم » ـ أن يتَّخذ ثوبين ليومِ الجمعة سوى ثوبيْ مِهنته ».

قال عمرو: وأخبرني ابن أبي حبيب، عن موسى بن سعد، عن ابن حبّان، عن ابن سلاَم، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول ذلك على المنبر.

قال أبو داود: رواه وهب بن جرير، عن أبيه، عن يحيى بنِ أيوب، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن موسى بن سعد، عن يوسفَ بنِ عبدالله بن سَلاَم، عن النبي على الله .

# ٢١٩ ـ باب التَّحلُّق يوم الجمعة قبل الصلاة\*

المعبد، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ نَهَى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تُنشَد فيه ضالّةٌ، وأن يُنشَد فيه شِعْرٌ، ونَهَى عن التحلُق قبل الصلاة يوم الجمعة.

## ٢٢٠ \_ باب في اتِّخاذ المنبر

١٠٧٣ \_ حدثنا قُتيبة بنُ سعيد، حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن

<sup>\*</sup> \_ «قبل الصلاة»: ليس في م.

١٠٧٢ ـ النسخ: «التحلُّق» ع، ب، م: الحَلَق.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. [١٠٣٨].

١٠٧٣ ـ النسخ: «فأرسلته» ع، ب، م: فأرسلت.

<sup>«</sup>لتأتموا بي، لفظة «بي، من ص، ع فقط.

الغريب: "طرفاء الغابة» حاشية ع: "الطَّرْفاء: من شجر البادية، والغابة: موضع قريب من المدينة من ناحية الشام. منذري».

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [١٠٣٩].

محمد بن عبدالله بن عبدِ القاريُّ القرشيُّ، حدثني أبو حازم بن دينار، أن رجالًا أتَوْا سهلَ بن سعد الساعديَّ وقدِ امترَوْا في المنبر مِمَّ عُودُه ؟ فسألوه عن ذلك ؟ فقال: والله، إني لأعرِفُ مما هو، ولقد رأيتُه أولَ يوم وُضع، وأولَ يوم جَلس عليه رسول الله ﷺ.

أرسلَ رسولُ الله ﷺ إلى فلانة \_ امرأة قد سمّاها سهلٌ \_ أنْ «مُرِي غلامَكِ النجارَ أن يعمل لي أعواداً أجلسُ عليها إذا كلّمتُ الناس»، فأمرَتْه فعملها من طَرْفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلته إلى رسول الله ﷺ، فأمر بها فوُضعَت هاهنا.

فرأيت رسول الله ﷺ صلَّى عليها، وكبَّر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القَهْقَرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: « أيُها الناس، إنما صنعتُ هذا لِتَأْتَمُّوا بي، ولِتَعَلَّموا صلاتي ».

1 • ٧٤ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي رَوَّاد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي رَوَّاد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي رَوَّاد، ألَا أتَّخِذُ لك منبراً يارسول الله يَجْمعُ \_ أو: يحمل \_ عظامك ؟ قال: « بلى » فاتَّخذ له منبراً مِرقاتين.

١٠٧٤ ـ الغريب: «بدن» حاشية ص: «أي: كبر وأسنَّ».

الفوائد: «مَرقاتين» على الميم في كُ فتحة وكسرة معاً، وعلى حاشيتها: «أنكر أبو عبيد الكسر». ولاشيء في «غريب الحديث» له، وفي «عون المعبود» ٣:٤٢١: «فتح الميم أفصح من كسرها»، وكأنه أخذه من عبارة «القاموس»، والله أعلم.

وقد علَّق البخاري الحديث ٢٠١:٦ عقب (٣٥٨٣)، وقال الحافظ في «الفتح» ٢:٣٩٨: «إسناده جيد».

### ٢٢١ ـ باب موضع المنبر

ابي عاصم، عن يزيدَ بنِ أبي عبيد، عن يزيدَ بنِ أبي عبيد، عن سلَمة قال: كان بين منبرِ رسول الله على وبين الحائط كقَدْر ممَرِّ الشاةِ.

### ٢٢٢ ـ باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

الله المحمد بن عيسى، حدثنا حسانُ بنُ إبراهيم، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي الله أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يومَ الجمعة، وقال: "إنَّ جهنَّم تُسْجَرُ، إلا يومَ الجمعة».

قال أبو داود: وهو مرسل، مجاهدٌ أكبرُ من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.

#### ٢٢٣ ـ باب وقت الجمعة\*

ابن مالك يقول: كان رسول الله ﷺ يُصلي الجمعة إذا مالَتِ الشمسُ.

۱۰۷۵ ـ أخرجه مسلم بنحوه أتم منه. [۱۰٤۲]. وكذلك البخاري بنحوه مختصراً ۱: ۷۷ (٤٩٧).

١٠٧٦ ــ (وهو مرسل. . . من أبي الخليل، و): ليس في م. (لم يسمع من أبي قتادة) م: لم يلق أبا قتادة.

خـ كذا في ص،م، وفي غيرهما: باب في وقت الجمعة.

١٠٧٧ ـ أخرجه البخاري والترمذي. [١٠٤٤].

المحادث المحد بن يونس، حدثنا يَعْلَى بن الحارث، سمعت إياس بن سلَمة بن الأكوع يُحدِّث عن أبيه قال: كنّا نُصلي مع رسول الله الجمعة، ثم ننصرفُ وليس للحيطان فَيْءٌ.

۱۰۷۹ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: كنا نَقيلُ ونتغدَّى بعد الجمعة.

#### ٢٢٤ ـ باب النداء يوم الجمعة

المرادي، حدثنا محمد بن سلَمة المُرادي، حدثنا ابن وهب، عن يونسَ، عن ابن شهاب، أخبرني السائبُ بن يزيد، أن الأذانَ كان أوَّلُه حين يجلسُ الإمام على المنبر يوم الجمعة، في عهد النبي ﷺ، وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافةُ عثمانَ وكثرَ الناسُ أمر عثمانُ يوم الجمعة بالأذانِ الثالثِ، فأُذِّن به على الزَّوْراء، فثبتَ الأمر على ذلك.

ا ۱۰۸۱ ـ حدثنا النُّهيليُّ، حدثنا محمد بنُ سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهريِّ، عن السائب بن يزيد قال: كان يُؤذَّن بين يدي رسول الله ﷺ إذا جلس على المنبر يومَ الجمعةِ على باب المسجد،

١٠٧٨ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائى وابن ماجه. [١٠٤٥].

١٠٧٩ \_ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه بنحوه، مختصراً ومطولاً.

١٠٨٠ \_ الغريب: «بالأذان الثالث»: هي ثلاثة على تسمية الإقامة أذاناً، كما في الحديث: «بين كل أذانين صلاة».

<sup>«</sup>الزَّوراء» حاشية ع نقلاً عن المنذري: «بفتح الزاي، وسكون الواو، وبعدها راء مهملة، وهي ممدودة: موضع عند سوق المدينة، قرب المسجد، مرتفع كالمنارة».

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا مسلماً. [١٠٤٧].

وأبي بكرٍ وعمر، ثم ساق نحو حديث يونس.

۱۰۸۳ ـ حدثنا محمد بنُ يحيى بنِ فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن السائب بن يزيد ابنَ أختِ نَمِر أخبره قال: ولم يكن لرسول الله ﷺ غيرُ مؤذِّنِ واحدٍ، وساق هذا الحديث، وليس بتمامه.

# ٢٢٥ ـ باب الإمام يُكلِّم الرجل في خُطْبته

۱۰۸٤ ـ حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكيُّ، حدثنا مَخْلد بن يزيد، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن جابر قال: لما استوى رسولُ الله ﷺ يوم الجمعة قال: «اجلسوا» فسمع ذلك ابن مسعود، فجلس على باب المسجد، فرآه رسولُ الله ﷺ فقال: «تعالَ ياعبدَالله بن مسعود».

قال أبو داود: هذا يعرف مرسل، إنما رواه الناسُ عن عطاء، عن النبي ﷺ، ومَخْلدٌ: هو شيخ.

#### ٢٢٦ ـ باب الجلوس إذا صَعِد المنبر

١٠٨٥ \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبدالوهاب \_

١٠٨٤ \_ النسخ: «قال أبو داود...»: ليس في م.

الفوائد: «هذا يعرف مرسل» حاشية ك: «مرسلاً: يجوز نصبه على الحالية، ورفعه على البدلية من ضمير: يعرف».

١٠٨٥ \_ «عن العمري» حاشية ك: «هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم».

يعني ابنَ عطاء \_ عن العُمَري، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي عَنَّيْ يَخْطُب خُطْبتين، كان يجلس إذا صَعِد المنبر حتى يَفْرُغ \_ أراه قال: المؤذنُ \_ ثم يقومُ فيخطُب، ثم يجلِسُ فلا يتكلَّمُ، ثم يقومُ فيخطُب.

### ٢٢٧ \_ باب الخطبة قائماً \*

۱۰۸٦ ـ حدثنا النُّقيليُّ عبدالله بن محمد، حدثنا زهيرٌ، عن سِمَاك، عن جابر بن سَمُرة، أن رسول الله ﷺ كان يخطُب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطُب قائماً، فمن حدَّثك أنه كان يخطُب جالساً فقد كذب، فقد \_ والله \_ صلَّيْتُ معه أكثرَ من ألفَيْ صلاةٍ.

المعنى، عن أبي شيبة، المعنى، عن أبي شيبة، المعنى، عن أبي الأحوص، حدثنا سِماك، عن جابر بن سَمُرة قال: كان لرسول الله خُطْبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويُذَكِّر الناس.

۱۰۸۸ ـ حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عَوَانة، عن سِماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرة قال: رأيتُ النبي ﷺ يخطُب قائماً، ثم يقعد قَعْدَة لايتكلّم، وساق الحديث.

## ۲۲۸ ـ باب الرجل يخطب على قَوْس

١٠٨٩ \_ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا شهابُ بن خِراش، حدثني

<sup>\*</sup> ـ التبويب ليس في م.

١٠٨٦ ـ أخرجه مسلم والنسائي. [١٠٥٢].

١٠٨٧ ـ أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه. [١٠٥٣].

١٠٨٨ ـ النسخ: (لايتكلم) ب: ولايتكلم فيهما (كذا بالتثنية).

الفوائد: عزاه في «التحفة» ٢:٠٦٠ (٢١٩٧) للنسائي أيضاً.

١٠٨٩ ـ النسخ: ﴿وأمر لنا ﴾: أشار في ص إلى نسخة فيها: أو أمر لنا.

<sup>«</sup>فأقمنا بها أياماً»: في ح،ك: فأقمنا أياماً، وعلى حاشيتهما عن نسخة: =

شُعيب بن رُزيق الطائفيُّ، قال: جلستُ إلى رجلِ له صحبةٌ من رسول الله على يقال له الحكم بن حَزْن الكُلَفي، فأنشأ يُحدِّننا قال: وفَدْتُ إلى رسول الله على سابِعَ سبعةٍ \_ أو: تاسعَ تسعة \_ فدخلنا عليه فقلنا: يارسول الله، زُرْناك فادعُ الله لنا بخيرٍ، فأمرَ بنا، وأمر لنا بشيء من التمر، والشأنُ إذ ذاك دونٌ، فأقمنا بها أياماً شَهِدنا فيها الجمعة مع رسول الله على فقام مُتوكِّناً على عصا \_ أو: قوس \_ فحمِد الله، وأثنى عليه: كلماتِ خفيفاتِ طيباتِ مُباركاتِ، ثم قال: «أيها الناس، إنكم لن تُطيقوا، أو: « لن تفعلوا » \_ كلَّ ما أُمِرْتم به، ولكنْ سَدِّدوا وأَبشروا».

سمعت أبا داود قال: ثُـبُّـتني في شيء منه بعض أصحابنا.

• ١٠٩٠ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمرانُ، عن قتادة، عن عبد ربِّه، عن أبي عِياض، عن ابن مسعود، أن رسول الله

فأقمنا بها أياماً، وصحح عليها في ح.

«سمعت أبا داود» في ب: قال أبو داود.

وجاء على حاشية ك زيادة عن نسخة بعد قوله «بعض أصحابنا»: «وقد كان انقطع من القرطاس».

الفوائد: «رزيق» على حاشية ب، ع: «بتقديم الراء على الزاي»، وعزاه في ع إلى المنذري.

«الكُلَفي» على حاشية ص: «ليس له غير هذا الحديث. ط». وجاء ضبطه على حاشية ع نقلاً عن المنذري: بضم الكاف، وفتح اللام. قال: «وقيده بعضهم بسكون اللام». وكأنه يعني عصريَّيْه ابنَ الأثير في «اللباب» حضه المعضهم بسكون اللام». وابن باطيش في «التمييز والفصل» ص٢٦٦.

• ١٠٩٠ - «ومن يعصهما»: نَقَلَ على حاشية ص عن العز ابن عبد السلام أن من خصائصه على جواز الجمع له في الضمير بينه وبين الله عز وجل، ولا يجوز ذلك لغيره.

عَلَيْ كَانَ إِذَا تَشْهِدَ قَالَ: « الحمدُ لله ، نستعينه ونستغفره ، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ، من يَهْدِه الله فلا مُضِلَّ له ، ومَن يُضلِلْ فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ، أرسَله بالحقِّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، من يُطع الله ورسوله فقد رشَد ، ومن يَعصِهما فإنه لايضُرُّ إلا نفسَه ، ولا يضرُّ الله شيئاً ».

ا ۱۰۹۱ ـ حدثنا محمد بن سَلَمة المُرادي، أخبرنا ابن وهب، عن يونسَ، أنه سأل ابن شهاب عن تشهُّد رسول الله على يوم الجمعة ؟ فذكر نحوَه قال: « ومن يَعْصِهما فقد غَوَى، ونسأل الله ربَّنا أن يجعلنا ممن يُطيعُه، ويطيعُ رسوله، ويتبّع رضوانه، ويجتنبُ سَخَطَه، فإنما نحن به وله ».

۱۰۹۲ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن سفيانَ بن سعيد، حدثني عبدالعزيز بن رُفَيع، عن تميم الطائي، عن عديِّ بن حاتم، أن خطيباً خطب عند النبي ﷺ فقال: من يُطِع الله ورسولَه، ومن يعصِهما، فقال: « قُم ـ أو: « اذهب » ـ بئسَ الخطيبُ ».

١٠٩١ - «غَوِي»: الضبط من ص،م، وعليهما فيهما: معاً.

۱۰۹۲ \_ «بئس الخطيب»: على حاشية ص زيادة بخط صاحب الحواشي الكثيرة، وهو غير خط الحافظ ابن حجر: «أنت» وتحتها: «كذا في ط»، وهذا نص صريح في أن الحواشي الكثيرة التي على نسخة ص إنما هي منقولة عن نسخة يرمز لها كاتبها بـ:ط، وليس ط رمزاً لكتاب، أو لمؤلف. وسيتكرر هذا الحديث عند المصنف برقم (٤٩٤٢) وفيه: «فبئس الخطيب أنت». ونقل في حاشية ص عن النووي ٢:١٥٩ عن عياض سبب هذا

والحديث أخرجه مسلم والنسائي. [١٠٥٨]. وسيعزوه المنذري برقم (٤٨١٦) – عنده – إلى مسلم فقط، وهو قصور.

1.9٣ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خُبيب، عن عبدالله بن محمد بن معنٍ، عن بنت الحارث بن النعمان قالت: ماحفِظْتُ ﴿قَ ﴿ قَ ﴾ إلا مِنْ فِي رسولِ الله ﷺ، يخطُب بها كلَّ جمعةٍ، قالت: وكان تَنُورُ رسول الله ﷺ وتنُّورنا واحداً.

قال أبو داود: قال رَوْح بن عُبادة، عن شعبة قال: بنت حارثة بن النعمان. وقال ابن إسحاق: أمُّ هشام بنتُ حارثة بن النعمان.

ا ۱۰۹٤ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني سِماك، عن جابر بن سَمُرة قال: كانت صلاةُ رسول الله ﷺ قَصْداً، وخُطبته قَصْداً، يقرأ آياتٍ من القرآن، ويُذكِّرُ الناس.

1.90 ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا مروانُ، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرةَ، عن أختها قالت: ماأخذتُ ﴿ قَ ﴾ إلا مِن فِي رسولِ الله ﷺ، كان يقرؤها في كل جمعة.

قال أبو داود: كذا رواه يحيى بن أيوب وابنُ أبي الرِّجال، عن يحيى ابن سعيد، عن عَمْرة، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان.

١٠٩٦ \_ حدثنا ابن السَّرْح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن

١٠٩٣ ـ النسخ: (ما حفظت ق) في ح، ك، م كتبت (ق) هكذا: قاف.
 الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [١٠٥٩]، وسيكرره المصنف قريباً برقم (١٠٩٥، ١٠٩٦).

١٠٩٤ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [١٠٦٠].

<sup>1</sup> ٠٩٥ - النسخ: «قال أبو داود» ب: قال اللؤلؤي: سمعت أبا داود. والحديث تقدم قريباً برقم (١٠٩٣).

١٠٩٦ \_ (عن أختِ لِعَمْرة) حاشية ح: (هي أختها لأمها). وهو في التهذيب =

أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن أختِ لعمرة بنتِ عبدالرحمن كانت أكبرَ منها، بمعناه.

### ٢٢٩ ـ باب رفع اليدين على المنبر

البحمعة، فقال عُمارة بن يونُس، حدثنا زائدة، عن حُصين بن عبدالرحمن قال: رأى عُمارة بن رُوَيْبة بِشْرَ بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة، فقال عُمارة: قبَّح الله هاتين اليدين! قال زائدة: قال حُصين: حدثني عُمارة قال: لقد رأيتُ رسول الله ﷺ وهو على المنبر مايزيد على هذه، يعني السَّبَّابة التي تلي الإبهام.

۱۰۹۸ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا بشر بن المُفضَّل، حدثنا عبدالرحمن ـ يعني ابن إسحاق ـ عن عبدالرحمن بن معاوية، عن ابن أبي ذُباب، عن سهل بن سعد قال: مارأيتُ رسولَ الله ﷺ شاهراً يديه قطُّ يدعو على منبره، ولا غيرِه، ولكنْ رأيتُه يقول هكذا، وأشار بالسبَّابة، وعقد الوسطى بالإبهام.

## ۲۳۰ ـ باب إقصار الخُطَب

1.99 ـ حدثنا محمد بن عبدالله بن نُمير، حدثنا أبي، حدثنا العلاءُ ابن صالح، عن عدي بن ثابت، عن أبي راشد، عن عمار بن ياسر قال: أَمَرنا رسولُ الله ﷺ بإقصارِ الخُطَب.

<sup>=</sup> الكمال، ٣٥: ٣٩٠.

١٠٩٧ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [١٠٦٢].

۱۰۹۸ ـ (عن ابن أبي ذباب): على حاشية ص،ح،ك: أن ابن أبي ذباب. (ولاغيره) ب، ع، م: ولا على غيره.

ابوليد، أخبرني شيبان أبو معاوية، عن سِماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرة السُّوائي قال: كان رسول الله ﷺ لايُطيلُ الموعظةَ يوم الجمعةِ، إنما هنَّ كلماتٌ يسيراتٌ.

## ٢٣١ ـ باب الدنق من الإمام عند الموعظة \*

ا ۱۱۰۱ ـ حدثنا عليّ بن عبدالله، حدثنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخطِّ يده ولم أسمعه منه: قال قتادة: عن يحيى بن مالك، عن سَمُرة بن جُنْدُب، أن نبيَّ الله ﷺ قال: «أُحضُروا الذِّكر، وادنُوا من الإمام، فإن الرجلَ لايزالُ يتباعدُ حتى يُؤخَّرَ في الجنَّة وإنْ دخلَها».

# ٢٣٢ \_ باب الإمام يقطّعُ الخطبة للأمر يحدث

العلاء، أن زيد بن حُباب حدثهم، حدثنا محمد بن العلاء، أن زيد بن حُباب حدثهم، حدثنا حُسين بن واقد، حدثني عبدالله بن بُريدة، عن أبيه قال: خطبنا رسول الله ﷺ، فأقبل الحسنُ والحسينُ عليهما قميصانِ أحمرانِ، يعثُران ويقومان، فنزل، فأخذهما، فصَعِد بهما، ثم قال: «صدق الله ﴿ إِنَّمَا أَمُوالُكُمُ وَأَوْلُدُكُمُ فِتَنَةً ﴾ رأيتُ هذين فلم أصبِر»، ثم أخذ في الخطبة.

۱۱۰۰ ـ (إنما هن): أفاد في ص أنها نسخة الخطيب، وفي ح،ك، ونسخة على
 حاشية ص: إنما هو.

 <sup>\* - «</sup>عند الموعظة»: في ب: عند الخطبة.

۱۱۰۱ ـ «احضروا الذكر»: في ب: احضروا للذكر، وعلى حاشيتها: الذكر، برمز رواية الأنصاري.

۱۱۰۲ ـ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. [۱۰٦۷].

## ٢٣٣ ـ باب الاحتباء والإمام يخطُب

11.۳ \_ حدثنا محمد بن عوف، حدثنا المقرىء، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي مرحوم، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، أن رسول الله على نهى عن الجُبُوة يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ.

الله المنا داود بن رُشيد، حدثنا خالد بن حيَّانَ الرقيُّ، حدثنا سليمان بنُ عبدالله بن الزِّبْرِقانِ، عن يَعلى بن شداد بن أوس قال: شهِدْتُ مع معاوية بيتَ المقدس، فجمَّع بنا، فنظرتُ، فإذا جُلُّ مَن في المسجد أصحابُ النبي ﷺ، فرأيتُهم مُحْتَبينَ والإمامُ يخطُب.

قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك، وشُرَيح، وصعصعة بن صُوحان، وسعيد بن المسيَّب، وإبراهيم النَّخَعي، ومكحولٌ، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونُعيم بن سلامة، قال: لابأس بها.

قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحداً كرهها إلا عُبادةً بن نُسَيٍّ.

۱۱۰۳ \_ «الحِبوة» ضبط الحافظ ابن حجر في نسخته ص الحاء بضمة وكسرة وكتب عليها: معاً، وعلى الحاشية بخط آخر: «اسم من الاحتباء، وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشدُّه عليهما، وقد تكون باليدين عوض الثوب، وإنما نُهي عنه لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض. ط».

والحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. [١٠٦٨].

۱۱۰۶ ـ من قوله: «قال أبو داود: كان ابن عمر..» حتى نهاية حديث (۱۱۱۰): ساقط من نسخة م، وهو يعدل ورقة كاملة.

### ٢٣٤ باب الكلام والإمام يخطب

الله القعنبيُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: « إذا قُلتَ أنصِتْ والإمام يخطُب فقد لغوْتَ ».

المُعلِّم، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، عن المُعلِّم، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي على قال: «يحضُر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يُؤذ أحداً، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: ﴿ مَن جَانَة بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا ﴾».

## ٢٣٥ \_ باب استئذان المُحْدِثِ الإمامَ \*

١١٠٧ \_ حدثنا إبراهيم بن الحسن المِصّيصيُّ، حدثنا حجاج، حدثنا

١١٠٥ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [١٠٧٠].

١١٠٦ \_ (وهو حظُّه منها) حاشية ص، ح، ك: (نسخة: فهو. . .)، وهي كذلك في ب.

<sup>«</sup>وسكون» ب، ع: وسكوت.

<sup>﴿</sup>وزيادةُ ثلاثة أيامٌ: الضمة من ح، والفتحة والكسرة من ك.

والَّايةِ من سورة الأنعام (١٦٠).

الإمام كما في ص، ب وحاشية ح،ك،ع، وفي ح،ك،ع، وحاشية ص: للإمام.

١١٠٧ ـ النسخ: «حدثنا ابن جريح» ب، ع: قال: قال ابن جريح، وهي نسخة =

ابن جُريج، أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أحدث أحدُكم في صلاته، فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف».

قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة، عن هشام، عن أبيه تم عن النبي ﷺ: "إذا دخل أحدكم والإمام يخطب"، لم يذكرا عائشة.

## ٢٣٦ ـ باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

۱۱۰۸ ـ حدثنا سليمانُ بن حرب، حدثنا حمادٌ، عن عمرو ـ وَهو ابن دينار ـ عن جابر، أن رجلاً جاء يومَ الجمعة والنبيُّ ﷺ يخطُب فقال: « أُصلَيتَ يافلانُ ؟ » قال: لا، قال: « قُمْ فاركَع ».

١١٠٩ \_ حدثنا محمد بنُ محبوبٍ وإسماعيلُ بن إبراهيم، المعنى،

على حاشية ك.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [١٠٧٢].

وعلى حاشية ص بخط ابن حجر: «كذا في الأصل الذي نقلت منه، وقوله «إذا دخل أحدكم والإمام يخطب»: زيادة لامعنى لها هنا، وقد خَلَت عنها رواية ابن داسه»، وهي ثابتة في الأصول الأخرى سوى كلمة «أحدكم».

وقال في «بذل المجهود» ٦:١٢٥: «وأظن قوله «إذا دخل» سهو من الكاتب، والصواب: إذا أحدث والإمام يخطب».

قلت: وفي «المعرفة» للبيهقي ٢٨٦٤٤ ما نصه: «وروينا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي على مرسلاً أنه قال: «إذا أحدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على أنفه، ثم ليخرج». هكذا رواه الثوري وغيره عن هشام مرسلاً». فلعل الإمام أبا داود يشير إلى هذا؟.

١١٠٨ \_ أخرجُه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٠٧٣]. ١٠٠٨ \_ «وعن أبي صالح»: معطوف على: عن أبي سفيان.

قالا: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر؛ وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا: جاء سُلَيكٌ الغَطَفانيُّ ورسولُ الله ﷺ يخطُب، فقال له: « أصليتَ شيئاً ؟ » قال: لا، قال: «صلِّ ركعتين تَجَوَّزُ فيهما ».

سعيد، عن الوليد أبي بشر، عن طلحة، أنه سمع جابر بن عبدالله يحد أنَّ سُلَيكا جاء، فُذكر نحوه، زاد: ثم أقبل على الناس وقال: « إذا جاء أحدُكم والإمام يخطب، فليُصلُّ ركعتين يتجوَّزُ فيهما».

# ٢٣٧ \_ باب تخطِّي رقابِ الناس يومَ الجمعة

معاوية بن صالح، عن أبي الزاهريَّة قال: كنا مع عبدالله بن بُسْر صاحبِ النبي ﷺ يومَ الجمعة، فجاء رجلٌ يتَخطَّى رقابَ الناس، فقال عبد الله ابن بُسْر: جاء رجلٌ يتخطَّى رقابَ الناس يوم الجمعة والنبيُّ ﷺ يخطُب، فقال له النبي ﷺ: "إجلِسْ، فقد آذيت».

# ٢٣٨ ـ باب الرجل يَنْعُس والإمام يخطُب

السَّريّ، عن عَبْدة، عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا نَعَس

<sup>=</sup> والحديث أخرجه مسلم من حديث جابر فقط، وأخرجه ابن ماجه بالإسنادين. [١٠٧٤].

١١١٠ \_ هنا انتهى السقط من م الذي بدأ (١١٠٤).

١١١١ \_ أخرجه النسائي. [١٠٧٦].

١١١٢ \_ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [١٠٧٧].

أحدُكم وهو في المسجد، فليتحوَّل من مجلسه ذلك إلى غيره».

# ٢٣٩ \_ باب الإمام يتكلَّم بعدما ينزل من المنبر

۱۱۱۳ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن جرير ـ وهو ابن حازم، لا أدري كيف، قاله مسلم أو لا ـ عن ثابت، عن أنس قال: رأيت رسول الله ينزل من المنبر فيَعْرِضُ له الرجلُ في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضيَ حاجتَه، ثم يقوم فيُصلِّي.

قال أبو داود: والحديث ليس بمعروفٍ عن ثابت، هو مما تفرَّد به جرير بن حازم.

## ٢٤٠ ـ باب من أدرك من الجمعة ركعة\*

١١١٤ \_ حدثنا القَعْنبيُّ، عن مالك، عن ابن شهابٍ، عن أبي سلمةً،

<sup>111</sup>٣ \_ النسخ: «أوْ لا) في ب، ونسخة على حاشية ح، ك، ع: أم لا، وعلى حاشية ك ما نصه: «وجد في نسخة الشيخ عبد الله بن سالم بتسكين الواو في الأصل، وفي الهامش بدلها: أم. لكن في «شرح ابن رسلان» بتشديد الواو، وهو الذي يوافق المقام. لمُحرِّره».

الفوائد: على حاشية ح بخط العلامة عبد الله بن سالم البصري: «قوله: والحديث ليس بمعروف. . إلى آخره: وقال الترمذي -(٥١٧)-: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير، وسمعت محمداً يقول: وَهِم جرير في هذا، والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبي على . . الحديث، هو هذا، وجرير ربما يهم في الشيء، وهو صدوق».

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٠٧٨].

<sup>\* -</sup> كلمة (ركعة): سقطت من ب.

١١١٤ \_ أخرجه الجماعة. [١٠٧٩].

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك ركعةً من الصلاة، فقد أدرك الصلاة».

### ٢٤١ ـ باب مايقرأ في الجمعة \*

المحمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، أن رسول الله على كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ ﴿ سَيِّح اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ و ﴿ هَلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾ ، قال: ربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما ».

المازنيِّ، عن مالك، عن ضَمْرة بن سعيد المازنيِّ، عن غُبيدالله بن عبدالله بن عُتبة، أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يقرأ به رسولُ الله ﷺ يومَ الجمعة على أثر سورة الجمعة ؟ فقال: كان يقرأ به ﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ٱلْفَكْشِيَةِ ﴾ .

الله عن أبيه، عن ابن أبي رافع قال: صلَّى بنا أبو هريرة يوم جعفر، عن أبيه، عن ابن أبي رافع قال: صلَّى بنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بسورة الجمعة، وفي الركعة الآخرة ﴿إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾، قال: فأدركتُ أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتَيْن، كان عليُّ بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة! قال أبو هريرة: فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقرأ بهما يوم الجمعة.

<sup>\*</sup> \_ في ب: باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة.

<sup>1110</sup> \_ (ويوم الجمعة): الفتحة والكسرة من ح، واقتصر على الفتحة في ك. والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري. [١٠٨٠].

١١١٦ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [١٠٨١].

١١١٧ \_ أخرجه الجماعة إلا البخاري. [١٠٨٢].

الله عن مَعْبد بن عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن مَعْبد بن خالد، عن زيد بن عُقبة، عن سَمُرة بن جندُب، أن رسول الله على كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَلْشِيَةِ ﴾ .

### ٢٤٢ ـ باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

الله عن عَمْرة، عن عائشة قالت: صلى رسول الله على في حُجْرته والناسُ يأتمُّون به من وراءِ الحُجْرة.

#### ٢٤٣ \_ باب الصلاة بعد الجمعة

المعنى، عبيد وسليمان بن داود العَتَكَيُّ، المعنى، قالا: حدثنا حمّاد بن زيد، حدثنا أيوبُ، عن نافع، أن ابن عمر رأى رُجلاً يصلِّي ركعتين يوم الجمعة في مَقامه، فدفعه وقال: أتُصلِّي الجمعة أربعاً ؟!.

وكان عبدالله يصلِّي يومَ الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فَعَل رسول الله ﷺ.

ا ۱۱۲۱ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا إسماعيلُ، أخبرنا أيوبُ، عن نافع ، قال: كان ابن عمر يُطيلُ الصلاةَ قبل الجمعة، ويُصلِّي بعدها ركعتين في بيته، ويُحدِّث أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك.

۱۱۱۸ \_ أخرجه النسائي. [۱۰۸۳].

١١١٩ \_ أخرجه البخاري بنحوه. [١٠٨٤].

۱۱۲۱ \_ أخرجه النسائي بنحوه، وأخرجه الجماعة إلا البخاري من وجه آخر بمعناه. [۱۰۸٦].

ابن على المجريج، أخبرنى الحسنُ بن على الخُوار، أن نافع بن جبير أرسله جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أختِ نَمِر يسأله عن شيء رأى منه معاويةُ في الصلاةِ، فقال: صلَّيتُ معه في المقصورة، فلما سلَّمْتُ قمتُ في مقامي فصليتُ، فلما دخل أرسل إليَّ، فقال: لاتَعُدْ لما صنعتَ، إذا صلَّيتَ الجمعةَ فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تكلَّمَ أو تَخرجَ، فإن نبيَّ الله ﷺ أمر بذلك: أن لاتُوصلَ صلاةً بصلاةٍ حتى تتَكلَّم أو تَخْرج.

الفضل بن موسى، عن عبدالعزيز بن أبي رِزْمة المَرْوزيُّ، أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن عطاء، عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلَّى الجمعة تقدَّم فصلَّى ركعتين، ثم تقدَّم فصلَّى أربعاً، وإذا كان بالمدينة صلَّى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلى ركعتين، ولم يُصلِّ في المسجد، فقيل له ؟ فقال: كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك.

١١٢٤ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير،

١١٢٢ ـ النسخ: ﴿أَخبرنا ابن جريجِ﴾: في ب: حدثنا ابن جريج.

<sup>(</sup>أرسله): في ب إلى: أرسل.

<sup>«</sup>صلیت معه فی المقصورة»: فی ب، م: صلیت معه الجمعة فی المقصورة. «حتی تتکلم»: فی ب، م، ونسخة علی حاشیة ك، ع: حتی تكلّم، وفی نسخة أخری علی حاشیة ع فقط: «حتی یتكلم أو یخرج».

الفوائد: أخرجه مسلم. [١٠٨٧].

١١٢٣ ـ انظر كتاب الترمذي ٢:٢٠٦ عقب (٥٢٣).

١١٢٤ ـ النسخ: (قال ابن الصبّاح: قال): قال ـ الثانية ـ ليست في ب، ع، م، وعليها في ح ضبة.

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا البخاري. [١٠٨٩].

ح، وحدثنا محمد بن الصبّاح البزّاز، حدثنا إسماعيل بنُ زكريا، عن سُهيل، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ. قال ابن الصبّاح: قال \_: «من كان مصلّياً بعد الجمعة فليصلّ أربعاً»، وتم حديثه.

وقال ابن يونس: «إذا صلَّيتُم الجمعةَ فصَلُوا بعدها أربعاً». قال: فقال لي أبي: يابُنيَّ، فإن صليتَ في المسجد ركعتين، ثم أتيت المنزلَ، أو البيت، فصلِّ ركعتين.

الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يُصلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته.

قال أبو داود: وكذلك رواه عبدالله بن دينار، عن ابن عمر.

ابن عدائنا إبراهيم بن الحسن، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أنه رأى ابن عمر يُصلِّي بعد الجمعة فَيَنْمازُ عن مصلاه الذي صلَّى فيه الجمعة قليلاً غيرَ كثيرٍ، قال: فيركع ركعتين، قال: ثم يمشي أنْفَسَ من ذلك، فيركع أربع ركعاتٍ.

قلتُ لعطاء: كم رأيتَ ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مراراً.

قال أبو داود: ورواه عبدالملك بن أبي سليمان ولم يُتِمَّه\*.

۱۱۲۵ ـ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وليس في حديث الترمذي: «في بيته». [۱۰۹۰].

١١٢٦ \_ «فينماز عن مُصلاه»: على حاشية ص: «أي: يفارق مكانه الذي صلى فيه. ط».

<sup>«</sup>أنفسَ من ذلك»: على حاشية ص أيضاً: «يريد: أبعدَ قليلاً.ط».

<sup>\*</sup> \_ جاء في م، ب بعد هذا الحديث:

<sup>(</sup>باب في القعود بين الخطبتين) ثم كرر الحديث المتقدم برقم (١٠٨٥) بالحرف، لكن ضرب عليه في ب، وكتب على الحاشية ما نصه: «مرَّ =

#### ۲٤٤ ـ باب صلاة العيدين

الماعيل، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حُميد، عن أنس قال: قدم رسول الله على المدينة، ولهم يومانِ يلعبون فيهما، فقال: «ماهذانِ اليومانِ؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله على: «إن الله قد أبدلكُم بهما خيراً منهما: يومَ الأضحى، ويومَ الفِطْر».

#### ٢٤٥ ـ باب وقت الخروج إلى العيد

المعروة، حدثنا أحمدُ بن حنبل، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوانُ، عن يزيد بن خُمَير الرَّحَبي قال: خرج عبدالله بن بُسْر صاحبُ رسول الله عن يزيد بن خُمَير الرَّحبي قال: فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاءَ الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح.

هذا الحديث سندا ومتنا في «باب الجلوس إذا صعد المنبر» ولا يوجد في أصل المنذري وغيره».

١١٢٧ ـ أخرجه الترمذي والنسائي. [١٠٩٣].

١١٢٨ ـ النسخ: «عن يزيد» كما في ص، وفي غيرها: حدثنا يزيد.

الفوائد: «الرَّحَبي؛ الضبط من ح، ك، وضبطه الحافظ في «التقريب» (٧٧٠٩): «الرَّحبي: بمهملة ساكنة»، ولعل الأولى التزام التفرقة بين من ينسب إلى الموضع فبالسكون، ليحصل التمييز، وإلا فالكلام كثير.

وقوله (وذلك حين التسبيح): هذا من كلام يزيد بن خُمير، والمعنى حين صلاة النافلة.

والحديث أخرجه ابن ماجه. [١٠٩٤].

## ٢٤٦ ـ باب خروج النساء في العيد

الماعيل، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام، في آخرين، عن محمد، أن أمَّ عطية قالت: أمرنا رسولُ الله عليه أن نُحْرِجَ ذواتِ الخُدور يومَ العيد، قيل: فالحُيَّضَ؟ قال: "لِيَشْهَدْنَ الخير ودعوةَ المسلمين" قال: فقالت امرأة: يارسول الله، إن لم يكن لإحداهنَّ ثوب كيف تصنع؟ قال: "تُلْبِسُها صاحبتُها طائفةً من ثوبها".

۱۱۳۰ ـ حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا حماد، حدثنا أيوبُ، عن محمد، عن أم عطية، بهذا الخبر، قال: ويعتزلُ الحُيَّضُ مصلًى المسلمين، ولم يذكر الثوبَ، قال: وحدَّث عن حفصة، عن امرأة تُحدِّثه، عن امرأة أخرى قالت: قيل: يارسول الله، فذكر معنى موسى في الثوب.

الالا \_ حدثنا النفيليُّ، حدثنا زهيرٌ، حدثنا عاصمٌ الأحول، عن حفصةَ بنت سيرين، عن أم عطية قالت: كنَّا نُؤمر، بهذا الخبر، قالت: والحُيَّضُ يَكُنَّ خلف الناس، فيُكَبِّرُنَ مع الناس.

۱۱۳۲ \_ حدثنا أبو الوليد \_ يعني الطيالسي \_ ومسلم قالا: حدثنا إسحاق بن عثمان، حدثني إسماعيل بن عبدالرحمن بن عطية، عن

١١٢٩ \_ أخرجه الجماعة. [١٠٩٧].

١١٣٠ \_ (مصلَّى المسلمين): في ب: مصلَّى الناس.

١١٣٢ \_ النسخ: احدثني إسماعيل، ب: حدثنا إسماعيل.

اثم قال؛ ب، ع: فقال.

الغريب: «العتَّق» حاشية ص: «بضم العين المهملة، وفتح المثناة الفوقية المشددة، جمع: عاتق، وهي التي قاربت الإدراك، وقيل: الشابة أول ما تدرك. ط».

جدَّته أمِّ عطية، أن رسول الله ﷺ لما قدِم المدينة جَمَع نساءَ الأنصار في بيتٍ، فأرسل إلينا عمرَ بنَ الخطاب، فقام على الباب، فسلَّم علينا، فرددْنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسولُ رسولِ الله ﷺ إليكنَّ، وأمرنا بالعيدين أن نُخرجَ فيهما الحُيَّضَ والعُتَّقَ، ولاجُمُعةَ علينا، ونهانا عن أتباع الجنائز.

#### ٢٤٧ \_ باب الخطبة\*

11٣٣ \_ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إسماعيلَ بنِ رَجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري.

وعن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد الخدري قال: أخْرجَ مروانُ المنبر في يوم عيدٍ، فبدأ بالخُطْبة قبل الصلاة، فقام رجلٌ فقال: يامروانُ خالفتَ السنَّة! أخْرَجتَ المنبر في يوم عيدٍ، ولم يكن يُخْرَج فيه، وبدأتَ بالخُطبة قبلَ الصلاة.

فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان، فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من رأى منكراً فاستطاع أن يُغيِّرَه بيده فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

<sup>\*</sup> ـ زاد في م: يوم العيد.

<sup>11</sup>٣٣ ـ الروايات: (قالوا: فلان) على حاشية ص أن رواية ابن الأعرابي: فقالوا: فلان.

النسخ: (من رأى منكراً) ب: (من رأى منكم منكراً).

<sup>«</sup>بلسانه» ليس في ب.

الفوائد: «وعن قيس»: العطف على قوله: عن إسماعيل بن رجاء، فالأعمش يروى عن كليهما.

والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري . [٤١٧٤،١٠٩٩]. وسيرويه المصنف ثانية (٤٣٤٠).

11٣٤ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبدالرزاق ومحمد بن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج، أخبرني عطاءٌ، عن جابر بن عبدالله قال: سمعته يقول: إن النبي ﷺ قام يوم الفطر، فصلًى، فبدأ بالصلاة قبل الخُطْبة، ثم خطب الناسَ، فلما فرغ نبيُّ الله ﷺ نزل فأتى النساءَ فذكَّرهنَّ وهو يتوكَّأُ على يدِ بلالٍ، وبلالٌ باسطاً ثوبَه تُلقي فيه النساءُ الصدقة، قال: تُلقي المرأة فَتَخَها، ويُلقين، ويُلقين، وقال ابن بكر: فَتْخَتَها.

١١٣٥ \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة،

ح، وحدثنا ابن كثير، أخبرنا شعبة، عن أيوب، عن عطاء قال: أشهد على ابن عباس، وشَهِد ابنُ عباس على رسول الله ﷺ أنه خرجَ يومَ فِطْرٍ، فصلًى، ثم خطب، ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌ ـ قال ابن كثير: أكبرُ علم شعبة ـ فأمرهنَّ بالصدقة، فجعَلْنَ يُلْقين.

١١٣٦ \_ حدثنا مُسدَّد وأبو معمر عبدُالله بن عمرو قالا: حدثنا

<sup>11</sup>٣٤ \_ النسخ: «باسطاً» كما في ص، ح، ك، عن نسخة الخطيب، وفي النسخ الثلاثة المذكورة: باسط، عن نسخةٍ، وهي كذلك في بقية الأصول.

<sup>«</sup>تلقي»: في ب، ونسخة على حاشية ص، ح، ك: يلقين.

الغريب: "فَتَخها": على حاشية ص: "جمع فَتَخة، كقصب وقصبة، وهي: خواتيمُ كِبارٌ تُلبس في الأيدي، وربما وضعت في أصابع الرِّجْل، وقيل: هي خواتيم لافصوص لها. ط».

الفوائد: أخرجه النسائي. [١١٠٠]، والبخاري ومسلم كما في «التحفة» ٢٣٣:٢ (٢٤٤٩).

١١٣٥ \_ النسخ: «حدثنا شعبة، ح»: ليس في م.

<sup>«</sup>قال ابن كثير» ليس في م.

<sup>«</sup>أكبر علم شعبة» بعدها في م: لم يشك ابن كثير.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه. [١١٠٣].

عبدالوارث، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس، بمعناه، قال: فظنَّ أنه لم يُسْمِع النساء، فمشى إليهن وبلالٌ معه، فوعظهنَّ وأمرهنَّ بالصدقة، فكانت المرأة تُلْقي القُرْطَ والخاتمَ في ثوب بلال.

11٣٧ ـ حدثنا محمدُ بن عبيد، حدثنا حمادُ بن زيد، عن أيوبَ، عن عطاء، عن ابن عباس، في هذا الحديث، قال: فجعلتِ المرأة تُعطي القُرْط والخاتم، وجعل بلالٌ يجعله في كسائه، قال: فقسمَه على فقراء المسلمين.

### ۲٤٨ ـ [باب يخطب على قوس]\*

ابن علي، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا ابن عيد عن أبي جَنَابٍ، عن يزيدَ بنِ البراء، عن أبيه، أن النبي عليه أول يومَ العيدِ قوساً فخَطَبُ عليه.

### ٢٤٩ \_ باب ترك الأذان في العيد

۱۱۳۹ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبدالرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: أشَهِدْتَ العيد مع رسول الله عليه؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ماشَهِدتُه من الصغر، فأتى رسولُ الله عليه العلَمَ الذي [كأن] عند دارِ كثير بن الصَّلْت، فصلَّى ثم خَطَب، ولم

<sup>\*</sup> ـ التبويب من حاشية ص، على أنه من نسخة، وهو ثابت في ب.

١١٣٨ ـ انُولَ كذا ضبطه عن نسخة الخطيب في ص، ح، ك.

وفي النسخ الثلاثة مامفاده: نُوْوِلَ نسخة، ونُوَّل نسخة، وتَوَكَّ نسخة». وصحح في ح، ك على: نُوَّلَ، وعلى حاشية ك ما نصه: «نُوَّلَ: كذا بواو واحدة، وكان أصله بواوين، من المناولة، والله أعلم».

١١٣٩ \_ النسخ: (ثم أمر) حاشية ح: (نسخة: ثم عَرَّض).

<sup>«</sup>فجعلن» ع: فجعل، وهي أفصح، كما هو معروف.

الفوائد: أخرجه البخاري والنسائي. [١١٠٥].

يذكر أذاناً ولاإقامةً، قال: ثم أمرَ بالصدقة، قال: فجعلْن النساءُ يُشِرْنَ إلى آذانِهنَّ وحُلوقهنَّ، قال: فأمر بلالًا فأتاهُنَّ، ثم رجع إلى النبي ﷺ.

الحسن بن مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن ابن جُريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله على صلَّى العيدَ بلا أذانِ ولاإقامةِ، وأبا بكر، وعمرَ ـ أو عثمان ـ شكَّ يحيى.

1181 ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهنّاد ـ لفظُه ـ قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن سِمَاك ـ يعني ابن حرب ـ عن جابر بن سَمُرة قال: صلّيتُ مع النبي ﷺ غيرَ مرَّةٍ ولامرَّتين العيدين بغير أذانِ ولاإقامةٍ.

### ٢٥٠ ـ باب التكبير في العيدين

الله عن عن ابن شهاب، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كان يُكبِّر في الفِطْر والأضحى، في الأولى سبع تكبيراتٍ، وفي الثانية خمساً.

۱۱٤٣ ـ حدثنا ابن السَّرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لَهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه، قال : سِوى تكبيرتي الركوع.

الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن عبدالرحمن الطائفي يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

اخرجه ابن ماجه مختصراً، لم يذكر غير النبي ﷺ. [١١٠٦]. وهو في البخاري ومسلم مطولاً، مع الجزم بذكر عمر وعثمان رضي الله عنهما.
 «التحفة» ٥: ٥ (٥٦٩٨).

١١٤١ ـ أخرجه مسلم والترمذي. [١١٠٧].

١١٤٢ ـ النسخ: اخمساً ب، م: خمس تكبيرات.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [١١٠٩].

١١٤٤ ـ أخرجه ابن ماجه مختصراً. [١١١١].

عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال نبيُّ الله ﷺ: «التكبيرُ في الفِطْرِ سَبْعٌ في الأولى، وخمسٌ في الآخرةِ، والقراءةُ بعدَهما كلتيهما».

ابن العنى الله المرابع المرابع الرابع الرابع المرابع المربع المر

قال أبو داود: رواه وكيعٌ وابن المبارك، قالا: سبعاً، وخمساً.

المعنى قريب، عن العلاء وابن أبي زياد، المعنى قريب، قالا: حدثنا زيد يعني ابن حُباب عن عبدالرحمن بن ثَوبانَ، عن أبيه، عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة عليس لأبي هريرة أن أبيه، عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة عليس لأبي هريرة أب سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحُذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله عليه يُكبِّر في الأضحى والفِطْر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً، تكبيرَهُ على الجنائز، فقال حذيفةُ: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنتُ أكبر في البصرة، حيثُ كنتُ عليهم.

وقال أبو عائشة: وأنا حاضرٌ سعيدَ بن العاص.

## ٢٥١ ـ باب مايقرأ في الأضحى والفطر\*

القعنبيُّ، عن مالك، عن ضَمْرة بن سعيد المازني، عن غُبيدالله بن عَبدالله بن عتبة بن مسعود، أن عمر بن الخطاب سأل أبا

١١٤٥ \_ «الربيع بن نافع»: ليس في م.

<sup>«</sup>في الأولى سبعاً»: في ب، م: في الأولى بسبع.

<sup>«</sup>أربعاً»: ليس في ب.

 <sup>\* -</sup> في م، ب: باب ما يقرأ فيهما.

١١٤٧ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١١١٣].

واقدِ الليثيُّ: ماذا كان يقرأ به رسولُ الله ﷺ في الأضحى والفِطْر؟ قال: كان يقرأ فيهما بـ ﴿ قَلَ مُلَا اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ وَأَنشَقُ ٱلْقَكُرُ ﴾ .

### ٢٥٢ ـ باب الجلوس للخُطْبة

السِّينانيُّ، حدثنا ابن جُريج، عن عطاء، عن عبدالله بن السائب قال: السِّينانيُّ، حدثنا ابن جُريج، عن عطاء، عن عبدالله بن السائب قال: شهِدتُ مع رسول الله ﷺ العيدَ، فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطُبُ، فمن أحبَّ أن يجلسَ للخُطْبة فليجْلس، ومن أحبَّ أن ينهبَ فلينهبُ.

قال أبو داود: هذا مرسل.

٢٥٣ ـ باب الخروج إلى العيد في طريقٍ، ويرجع في طريق\*

الله عمر عمر - حدثنا عبدالله بن مسلمة، حدثنا عبدالله عبي ابن عمر - عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر. \*\*

١١٤٨ ـ النسخ: «هذا مرسل»: في م: هذا يروى مرسلاً.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه، وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل. [١١١٤]. وانظر لتوضيح المراد كلام ابن معين في رواية الدوري عنه ٢(٥٦)، وهو في «سنن البيهقي» ٣: ٣٠١، وانظر «الجوهر النقي». وعلى حاشية ب: «سِينان في حِمْير، وسِيبان في ربيعة بن نزار». هكذا مع الضبط بالوجهين.

<sup>\* -</sup> في م: باب يخرج في طريق، ويرجع في آخر.

١١٤٩ ـ أخرجه ابن ماجه. [١١١٥].

<sup>\*\* -</sup> في ص: «آخر الجزء السادس من تجزئة الخطيب سمعه ابن طبرزد من أبى البدر».

وفي ح: «آخر الجزء السادس من أصل الخطيب، ويتلوه: باب إذا لم =

يخرج الإمام للعيد من يومه، يخرج من الغد. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة.

والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلَّم تسليماً».

وعلى الصفحة المقابلة:

"الجزء السابع من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، عنه، رواية أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي، عنه، رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن طبرزذ، عنه، سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب، عفا الله عنه، ولولديه محمد وعلي، جبرهما الله تعالى».

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عُدَّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طبرزد، بقراءتي عليه في يوم الخميس، الثامن من شهر رجب، من سنة ثلاث وست مئة بدمشق، قلت له:

أخبرك أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي الوراق، قراءة عليه وأنت تسمع في شهر رجب، من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد، فأقرّ به، قيل له:

أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الأحد التاسع عشر من شهر ربيع الأول، سنة ثلاث وستين وأربع مئة، فأقرّ به، قال:

قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس

## ٢٥٤ ـ باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

الله عن جعفر بن أبي وَحْشَيَة، عن جعفر بن أبي وَحْشَيَّة، عن جعفر بن أبي وَحْشَيَّة، عن أبي عَلَيْهِ أَن رَكْباً جاؤوا إلى النبي عَلَيْهِ يشهدون أنهم رأوًا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يُفْطِروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مُصلاهم.

ابن سُويد، أخبرني أُنيْس بن أُمير، حدثنا ابنُ أبي مريمَ، حدثنا إبراهيم ابن سُويد، أخبرني أُنيْس بن أبي يحيى، أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفلِ بن عديّ، أخبرني بكر بن مُبشِّر الأنصاريُّ قال: كنتُ أغدُو مع أصحاب رسول الله ﷺ إلى المُصلَّى يومَ الفِطْر ويوم الأضحى، فنسلُك بطن بُطحان حتى نأتيَ المصلَّى، فنصليَ مع رسول الله ﷺ، ثم نرجعُ من بطن بُطْحان إلى بيوتنا.

ابن عبد المطلب الهاشمي البصري، بالبصرة، في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة، قال:

حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، قال:

حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزْدي الحافظ، في سنة خمس وسبعين ومئتين، قال.

١١٥٠ ـ النسخ: «أصحاب النبي»: في ص، ح، ك: نسخة: أصحاب رسول الله. «يغدوا»: في م: أن يغدوا.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١١١٦].

۱۱۵۱ ـ «بُطحان» الضبط من ص وبجانبه: معاً، وعلى الحاشية: «اسم وادي المدينة. ط». وانظر (۱٤٥١).

وجاء في م عقب الحديث: «قال أبو داود: هذا الحديث عن أبي هريرة وغيره». وقد نبَّه إلى عدم مناسبة الحديث للباب كلٌّ من صاحب «عون المعبود» ٢٠١٤، وأنه أشبه بالباب الذي قبله.

#### ٢٥٥ \_ باب الصلاة بعد العيد\*

البت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله علي الله على الله على الله على الله على الله الله على ومَ فطر، فصلَّى ركعتين لم يُصلِّ قبلها ولابعدها، ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌ، فأمرهنَّ بالصدقة، فجعلتِ المرأة تُلقي خُرْصَها وسِخابها.

۲۵٦ \_ باب يُصِلَّى بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر\* 110٣ \_ حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد،

\* \_ «بعد العيد» كما في ص، وفي غيرها: بعد صلاة العيد.

الراء المهملة، حلقة صغيرة تكون من الذهب والفضة، ويقال: خِرص، الراء المهملة، حلقة صغيرة تكون من الذهب والفضة، ويقال: خِرص، بكسر الخاء، منذري، وبالوجهين ضبطها ابن حجر في ص وعليها: معاً. والسخاب: جاء على حاشية ك: «قال البخاري: السّخاب: قلادة من طيب أوسُك، وقيل: هو خيط تلبسه الصبيان والجواري، ابن رسلان على أبي داود». قول البخاري في «صحيحه»: كتاب اللباس ـ باب القلائد والسخاب للنساء ١٠:٣٥٠، وانظر من «الفتح» ٢٤٢٤، و«المشارق» لعياض ٢٠٩٠. والسُّكُ: نوع من الطيب.

الفوائد: جاء في ب عقب الحديث: «قال القاسم: الخُرصُ: الحلقة الصغيرة من الحلي كحلقة القُرْط». وفي «بذل المجهود» ٢٠٣:٦: «لم أقف على القاسم من هو». ولو أن هذه الزيادة جاءت على الحاشية لقلت: هو القاسم السَّرَقُسْطي.

والحديث أخرجه الجماعة. [١١١٨].

\* \_ في ب، م: باب يصلي الناسُ العيد في المسجد.

زاد في م: من مطر، وفي ب: إذا كان يوم مطير.

١١٥٣ ـ النسخ: في م ورواية على حاشية ب برمز الأنصاري: «الربيع بن سليمان المؤذن».

ح، وحدثنا الرَّبيع بن سليمان، حدثنا عبدالله بن يوسفَ قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا رجلٌ من الفَرْويِّين \_ وسماه الرَّبيع في حديثه: عيسى بنَ عبدالأعلى بنِ أبي فَرْوة \_ سمع أبا يحيى عبيدالله التَّيْميَّ يُحدِّث، عن أبي هريرة أنه أصابهم مطرٌ في يوم عيدٍ، فصلَّى بهم النبيُّ صلاة العيد في المسجد.

### ٢٥٧ ـ جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها\*

عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبّاد بن تميم، عن عمّه، عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبّاد بن تَميم، عن عمّه، أن رسول الله عليه خرج بالناس يستسقي، فصلّى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحوّل رداءَه، ورفع يديه ودعا واستسقى، واستقبل القبلة.

1100 \_ حدثنا ابنُ السرْح وسليمانُ بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابنُ أبي ذئبٍ ويونسُ، عن ابن شهاب، أخبرني عبّاد بن تَميم المازنيُّ، أنه سمع عمَّه \_ وكان من أصحاب رسول الله ﷺ \_ يقول: خرج رسول الله ﷺ يوماً يَسْتسقي، فحوَّل إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل.

قال سلیمان بن داود: واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم صلّی رکعتین.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [١١١٩].

<sup>\*</sup> \_ زاد بعده في ب: باب تفريع صلاة الاستسقاء.

١١٥٤ ـ النسخ: «ورفع يديه»: ليست في م.

<sup>«</sup>ودعا» كما في ص، وفي غيرها: فدعا.

<sup>«</sup>واستقبل» م: ولم يستقبل.

الفوائد: أخرجه الجماعة. [١١٢٠].

قال ابن أبي ذئب: وقرأ فيهما. زاد ابن السَّرْح: يريد الجهر.

الحارث \_ يعني الحمصي \_ عن عبدالله بن سالم، عن الزُبيدي، عن الحرث \_ يعني الحمصي \_ عن عبدالله بن سالم، عن الزُبيدي، عن محمد بن مسلم، بهذا الحديث بإسناده \_ لم يذكر الصلاة \_ وحوَّل رداءه، فجعل عِطافَه الأيمن على عاتقِه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقِه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقِه الأيمن، ثم دعا الله عزَّ وجل.

العزيز، عن عُمارة بن عبد، حدثنا عبدالعزيز، عن عُمارة بن عَزيَّة، عن عبّاد بن تَميم، عن عبدالله بن زيد قال: استسقى رسول الله على وعليه خَمِيصة له سوداء، فأراد رسول الله على أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثَقُلَتْ قَلَبها على عاتقه.

### ٢٥٨ ـ [باب في أيّ وقت يحوّل رداءه]\*

١١٥٩ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، أنه

١١٥٦ \_ (عطافَه): جانبَه.

١١٥٧ \_ "قتيبة بن سعيد": في م، ع: "قتيبة بن سعيد الثقفي".

<sup>«</sup>خميصة»: كساء أسود مربّع له عَلَمان. من «القاموس».

<sup>«</sup>فيجعله»: في ب، م: فيجعلها.

١١٥٨ \_ «ثم حوَّل»: في م: وحوَّل.

<sup>\*</sup> \_ التبويب من ب، وفيها الحديث (١١٥٨) أولًا، وهو تابع للعنوان الرئيسي، ثم التبويب، وتحته (١١٥٧) ثم (١١٥٦)، وهو أولى.

١١٥٩ ـ هذا الحديث جعله المنذري تابعاً في التخريج لرقم (١١٥٤).

سمع عبّاد بن تَميم يقول: سمعت عبدَ الله بن زيد المازنيَّ يقول: خرج رسول الله ﷺ إلى المصلَّى فاستسقى، وحوَّل رِداءه حين استقبل القبلة.

حاتم بن إسماعيل، حدثنا هشام بنُ إسحاقَ بن عبدالله بن كِنانة، حاتم بن إسماعيل، حدثنا هشام بنُ إسحاقَ بن عبدالله بن كِنانة، أخبرني أبي قال: أرسلني الوليد بن عُتْبة \_ قال عثمان: [ابن] عقبة \_ وكان أميرَ المدينة، إلى ابن عباس أسألُه عن صلاة رسول الله على في الاستسقاء؟ فقال: خرج رسول الله على مُتبذّلًا، متواضعاً، مُتضرّعاً، حتى أتى المُصلَّى \_ زاد عثمان: فَرَقِيَ على المنبر، ثم اتفقا \_ فلم يخطُبْ خُطَبكم هذه، ولكنْ لم يزَلْ في الدعاءِ والتّضرُّع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يُصلَّى في العيد.

قال أبو داود: والإخبار للنُّقيلي، والصواب: ابن عُتْبة.

#### ٢٥٩ ـ باب رفع اليدين في الاستسقاء

١١٦١ \_ حدثنا محمد بن سَلَمة المُرادي، أخبرنا ابن وهب، عن

١١٦٠ ـ الغريب: «متبذلاً» حاشية ص: «بذال معجمة، قال في «النهاية»: التبذُّل:
 ترك التزين على جهة التواضع. ط».

<sup>«</sup>فرقي» حاشية ع: «بكسر القاف في الماضي، وفتحها في المستقبل. منذري».

<sup>«</sup>والإخبار للنفيلي»: أي لفظ الخبر وسياقة الحديث للنفيلي لا لعثمان. من «بذل المجهود» ٢١٨:٦ بتصرف. ويحتمل أن يكون المراد قول هشام: أخبرني أبي؟.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [١١٢٤].

<sup>1171</sup> ـ الروايات: «وعمر بن مالك»: في رواية ابن الأعرابي: وعَمرو أو عُمر..، وفي ب: وعمرو، وعلى الحاشية برمز الأنصاري والأشيري: =

حَيْوةً وعمرَ بنِ مالك، عن ابن الهادِ، عن محمد بن إبراهيم، عن عُمير مولى آبي اللحْم، أنه رأى النبيَّ ﷺ يستسقي عند أحجارِ الزَّيْتِ، قريباً من الزَّوْراء، قائماً يدعو يستسقي، رافعاً يديه قِبَلَ وجهه، لايُجاوِزُ بهما رأسَه.

١١٦٢ ـ حدثنا ابنُ أَبِي خلف، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا مِسْعَر،

وعُمَر، وانظر تهذيب الكمال ٢١: ٢١٢.

النسخ: «مولى آبي اللحم» كما في ص، وفي غيرها: مولى بني آبي اللحم.

الفوائد: «آبي اللحم» حاشية ع: «بمد الهمزة، اسم فاعل من أبى، اسمه: الحويرث بن عبد الله الغفاري، وقيل: عبد الله بن عبد الملك، قيل له آبي اللحم، لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل: لا يأكل ما ذُبح على النُّصُب. منذرى».

«أحجار الزيت»: على حاشية ع أيضاً: «موضع بالمدينة، كان هناك أحجار على الطريق فاندفعت، وهي بفتح الزاي، وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وتاء ثالث الحروف. منذري».

۱۱٦٢ ـ النسخ: ﴿بَوَادِ »: كما في ص ونسخة على حاشية ح، ك، مصحَّحاً عليها فيهما، يريد: أهل بادية. وفي صلب النسختين وع: بواكي، وفي ب: بَوَاكِ، وهي رواية ابن داسه وابن الأعرابي، نبَّه عليها في ص، وهي الرواية المشهورة عند الشارحَيْن.

ووقع في «معالم السنن» ١: ٢٥٥: يواكيء، قال الخطابي: «معناه: التحامل على يديه إذا رفعهما ومدَّهما في الدعاء، ومن هذا: التوكؤ على العصا، وهو التحامل عليها» انتهى.

ونقل ابن الأثير في «النهاية» ٥: ١١٨ كلامَ الخطابي ثم قال: «والذي جاء في «السنن» على اختلاف نسخها ورواياتها بالباء الموحدة، والصحيح ما ذكره الخطابي».

كما اعتمد كلامَ الخطابي: الطِّيبيُّ في «شرح المشكاة» ٣: ٢٧٧. لكن قال الإمام النووي \_ ونقله العلامة القاري في «المرقاة» ٣٣٦:٣ \_: = عن يزيدَ الفقير، عن جابر بن عبدالله قال: أتَتِ النبيَّ ﷺ بَوَادٍ، فقال: «اللهم اسقنا غَيْثاً مُغِيثاً مَرِيعاً، نافعاً غيرَ ضارّ، عاجلاً غيرَ آجل». قال: فأطبقَتْ عليهم السماء.

المجدد ا

1178 ـ حدثنا الحسن بن محمد الزَّعْفراني، حدثنا عفانُّ، حدثنا حمادٌ، أخبرنا ثابت، عن أنس، أن النبي ﷺ كان يستسقي هكذا. يعني: ومدَّ يديه، وجعل بطونَهما مما يلي الأرض، حتى رأيتُ بياضَ إبطيه.

١١٦٥ \_ حدثنا مسلم بنُ إبراهيم، حدثنا شعبةُ، عن عبدربه بن

<sup>«</sup>هذا الذي ادّعاه الخطابي لم تأت به الرواية، ولا انحصر الصواب فيه، بل ليس هو واضح المعنى، وفي رواية البيهقي: أتت النبي على هوازل بدل: بواكي. انتهى». وهوازل جمع: هازل أو هازلة، وهو من ماتت مواشيه. انظر «تهذيب اللغة» ٦: ١٥٢. ويصحح في مطبوعة «سنن البيهقي» ٣: ٣٥٥ هوازن إلى: هوازل. ويستفاد من إسناد البيهقي أن الحديث في «المستدرك»، وهو فيه ١:٣٢٧.

وأما كلام النووي فكأنه في القطعة التي كتبها على «سنن أبي داود». الغريب: «مَريعاً» حاشية ع: «أي: مخصباً. منذري».

<sup>11</sup>٦٣ ـ «كان لا يرفع يديه» حاشية ص «قال النووي: ليس هذا على ظاهره، وقد ثبت رفع يديه ﷺ في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر، فيتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يُرى بياضُ إبطيه، ولابد من تأويله. ط».

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائى وابن ماجه. [١١٢٧].

١١٦٤ ـ أخرجه مسلم مختصراً، بنحوه. [١١٢٨].

سعيد، عن محمد بن إبراهيم، أخبرني مَنْ رأى النبيَّ ﷺ يدعو عند أحجار الزيتِ باسطاً كفَّيْه.

حدثني القاسم بن مبرور، عن يونسَ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: شكا الناسُ إلى رسول الله على قُحوطَ المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المُصلَّى، ووعد الناسَ يوماً يخرجون فيه، قالت عائشة: فخرج رسول الله على حين بدا حاجبُ الشمس، فقعد على المنبر، فكبَّر على، وحمِد الله عزَّ وجلَّ، ثم قال: "إنكم شكوتُم جَدْب دياركم واستِنْخارَ المطر عن إبَّانِ زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن يَدْعوه، ووعدكم أن يستجيبَ لكم».

ثم قال: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ ملكِ يَوْمِ اللَّهِ عَالَ اللهِ الله يفعلُ مايريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الله إلا أنت

1177 ـ الروايات: «إلى خير» في رواية ابن الأعرابي وابن داسه: إلى حين. وهي كذلك في ع،ب، ونسخة على حاشية ح،ك.

«فلم يزل في الرفع»: في م: فلم يترك الرفع.

<لقال أبو داود. . . ): ليس في م.

الغريب: «استئخار المطر»: على حاشية ك: «من التأخر».

«إِبَّان زمانه»: على حاشية ع: «إِبَّان الشيء: بكسر الهمزة، وتشديد الباء الموحدة وفتحها، وبعد الألف نون: وقته. منذرى».

وعلى حاشية ك: «المعنى: تأخر المطر عن وقت نزوله المعتاد».

«فرعدت» حاشية ك: «أي: لاح من جهتها الرعد».

«الكِنّ»: «بكسر الكاف، وتشديد النون، وهو: ما يردُّ به الحر والبرد من المساكن». «بذل المجهود» ٣٢٧:٦. وانظر كلامه من أجل الاحتجاج لقراءة أهل المدينة.

الغنيُّ ونحن الفقراء، أَنزِل علينا الغيثَ، واجعلْ ماأنزلتَ لنا قوَّةَ وبلاغاً إلى خير».

ثم رفع یدیه، فلم یزل فی الرَّفع حتی بدا بیاض إبطیه، ثم حوَّل إلی الناس ظهرَه، وقلَبَ ـ أو: حوَّل ـ رداءه وهو رافعٌ یدیه، ثم أقبل علی الناس ونزل، فصلَّی رکعتین، فأنشأ الله سحابةً فرعَدَتْ وبَرَقَتْ، ثم أمطرت بإذن الله، فلم یأتِ مسجدَه حتی سالَتْ السیول، فلما رأی سُرْعتَهم إلی الكِنِّ، ضحك ﷺ حتی بَدَتْ نواجِدُه، فقال: «أشهد أن الله علی كلِّ شیء قدیر، وأنی عبدُالله ورسولُه».

قال أبو داود: هذا حديث غريب، إسناده جيِّد، أهل المدينة يقرؤون ﴿ مِنْ اللِّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ الحديثَ حُجَّةٌ لهم.

مُسدَّد، حدثنا مُسدَّد، حدثنا حماد بن زید، عن عبدالعزیز بن صُهیب، عن أنس بن مالك. ویونسَ بن عُبید، عن ثابت، عن أنس

. YA: E

١١٦٧ ـ النسخ: «سحابة» في ب، م، ونسخة على ص، ح، ك، ع: سحاباً، وعليها في ح: صح.

<sup>«</sup>ثم اجتمع» في ب، ع، ونسخة على ص، ح، ك: ثم اجتمعت. الغريب: «الكراع»: «بضم الكاف: جماعة الخيل». «عون المعبود»

<sup>«</sup>عَزَالِيهَا» على حاشية ب: «جمع عَزْلاء: مَصَبُّ الماء من الراوية. قاموس»، وزاد على حاشية ص نقلاً عن «النهاية»: «شبَّه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة. ط».

<sup>﴿</sup>إِكلِيلِ﴾ على حاشية ك: «كل ما أحاط بالشيء فهو إكليلِ»، وعلى حاشية ص: «يعني: أن الغيم تقشّع واستدار في آفاقها. ط».

الفوائد: «ويونس بن عبيد»: الضبط من ك، وانظر «بذل المجهود» ٢ ٢٠٨٠ مع التعليق، ويزاد: أنه مقتضى صنيع المنذري في «تهذيبه». والحديث أخرجه البخارى مختصراً. [١١٣١]. وانظر الذي بعده.

قال: أصاب أهلَ المدينة قَحْطٌ على عهد رسول الله ﷺ، فبينما هو يخطُبنا يومَ جمعة إذ قام رجلٌ فقال: يارسول الله، هلك الكُراعُ، هلك الشَّاءُ، فادعُ الله أن يَسْقِيَنا! فمدَّ يديه ودعا.

قال أنس: وإن السماء لَمثلُ الرُّجاجة، فهاجت ريحٌ، ثم أنشأت سحابة، ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء عَزَالِيَها، فخرجنا نخوضُ الماء حتى أتينا منازلنا! فلم يَزَل المطرُ إلى الجمعةِ الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل، أو غيره، فقال: يارسول الله، تهدَّمَتِ البيوتُ، فادعُ الله أن يحبِسه! فتبسَّم رسول الله عَلَيْ ثم قال: «حَوَالَيْنا ولاعلينا». فنظرتُ إلى السحاب يتصدَّع حول المدينة كأنه إكليل.

المَقْبُري، عن سعيدِ المَقْبُري، عن شعيدِ المَقْبُري، عن شيدِ المَقْبُري، عن شَرِيك بن عبدالله بن أبي نَمِر، عن أنس، أنه سمعه يقول، فذكر نحو حديث عبدالعزيز قال: فرفع رسولُ الله على يديه بحِذاء وجهه فقال: «اللهم آسقِنا»، وساق نحوَه.

۱۱٦٨ \_ النسخ: «فذكر»: سقطت من ك.

<sup>«</sup>نحو حديث عبد العزيز»: في م: نحو هذا.

<sup>«</sup>وساق نحوه» زاد في ب: «يعني: نحو حديث عبد العزيز بن صهيب». الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه. [١١٣٢].

<sup>1179</sup> \_ «أَسْقِ عبادَك»: الضبط من ح. قلت: ويجوز: اِسْقِ، إذ يقال لغة: سقاه وأسقاه. وكأنه بغير الهمز أكثر، كما هو ظاهر من كلام «المصباح المنير».

<sup>«</sup>هذا لفظ حديث مالك» فسر اسم الإشارة على حاشية ب: « الذي ذكره مرسلاً. منذرى». [١١٣٣].

ح، وحدثنا سهلُ بن صالح، حدثنا عليُّ بن قادم، حدثنا سفيانُ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله ﷺ إذا استسقى قال: «اللهم أَسْقِ عبادَك وبهائِمَك، وأَحْي بلدَك الميت». هذا لفظ حديث مالك.

#### ٢٦٠ \_ باب صلاة الكسوف

ابن جریج، عن عطاء، عن عُبید بن عمیر، أخبرني مَنْ أُصَدِّقُ وظننت ابن جریج، عن عطاء، عن عُبید بن عمیر، أخبرني مَنْ أُصَدِّقُ وظننت أنه یرید عائشة ـ قالت: کُسِفت الشمسُ علی عهد النبی علی، فقام النبی قلیه قیاماً شدیداً: یقوم بالناس، ثم یرکع، ثم یقوم، ثم یرکع، ثم یوکع، ثم یرکع، ثم یرکع، ثم یرکع، فرکع رکعتین، فی کل رکعه ثلاث رکعات، یرکع الثالثة، ثم یسجد، حتی إن رجالاً یومئذ لیُغشی علیهم مما قام بهم، حتی إن سِجال الماء لَتُصَبُّ علیهم، یقول إذا رکع: «الله أکبر» وإذا رفع: «سمع الله لمن حمده»، حتی تَجلّتِ الشمس، ثم قال: "إن الشمس والقمر لاینکسفان لموتِ أحدٍ ولالحیاته، ولکنّهما آیتان من آیات الله عز وجل یُخوِّف بهما عباده، فإذا کُسِفا فافْزَعوا إلی الصلاة».

## ٢٦١ \_ باب من قال: أربع ركعاتٍ

١١٧١ \_ حدثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدثنا يحيى، عن عبدالملك،

<sup>•</sup>۱۱۷ ـ النسخ: «وظننت» ب: فظننا، وعلى حاشيتها: وظننت، برمز الأنصاري. «عهد النبي» نسخة على ص، ح، ك: «عهد رسول الله» ﷺ.

الغريب: حاشية ع: «السِّجال \_ جمع سَجْل، بفتح السين المهملة، وسكون الجيم \_: الدلو فيه الماء قلَّ أو كثرً. منذري،

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي بنحوه. [١١٣٤].

١١٧١ ـ النسخ: «حدثني عطاء): في ب: حدثنا عطاء.

فقام النبي على فصلًى بالناس ست ركعات في أربع سجدات: كبر، ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحواً مما قام، ثم رفع رأسه، فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحواً مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحواً مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود، فسجد سجدتين، ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحو من قيامه.

قال: ثم تأخر في صلاته، فتأخّرت الصفوف معه، ثم تقدَّم فقام في مقامه وتقدَّمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعَتِ الشمسُ فقال: «ياأيها الناسُ، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لاينكسِفانِ لموت بشرٍ، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلُوا حتى تنْجَلي» وساق بقيَّة الحديث.

الله عن هشام، حدثنا أسماعيل، عن هشام، حدثنا إسماعيل، عن هشام، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: كُسِفتِ الشمس على عهد رسول الله على في

اليس فيها ركعة): في ب: ليس فيهما ركعة.

<sup>﴿</sup> إِلَّا الَّتِي قَبِلُهَا ﴾: في ك: إلا والتي قبلها.

<sup>«</sup>وكان ذلك اليومُ»: الضبط من ح، ك.

الفوائد: أخرجه مسلم بطوله. [١١٣٥]، وأخرجه النسائي في رواية حمزة بن محمد الكناني. «التحفة» ٢: ٢٣٠ (٢٤٣٨)، وهو في مطبوعة «السنن الكبرى» ١:٥٧٢(١٨٦٣) عن جابر من وجه آخر، مختصراً.

۱۱۷۲ ـ النسخ: «حتى جعلوا»: في ب: ثم جعلوا الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [١١٣٦].

يوم شديدِ الحرّ، فصلى رسول الله ﷺ بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يَخرُون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نَحْواً من ذلك، فكان أربع ركعات وأربع سجدات، وساق الحديث.

١١٧٣ ـ حدثنا ابن السَّرْح، حدثنا ابن وهب،

وحدثنا محمد بن سلّمة المُرادي، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي على قالت: خَسَفَتِ الشمسُ في حياة رسول الله على فخرج رسول الله على المسجد، فقام فكبَّر وصَفَّ الناسَ وراءه، فاقترأ رسول الله على قراءة طويلة، ثم كبر، فركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: «سمع الله لمن حمده، ربّنا ولك الحمد»، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة، هي أدنى من التراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعاتٍ وأربع سجداتٍ، وانجلتِ الشمسُ قبل أن ينصرف.

ابن شهاب قال: كان كثيرُ بن عباسٍ يحدِّث أن عبدالله بن عباس كان يُحدِّث أن عبدالله بن عباس كان يُحدِّث أن رسول الله ﷺ صلَّى في كسوفِ الشمس، مثلَ حديث عروة،

١١٧٣ ـ النسخ: «حدثنا ابن وهب» ـ في الموضع الأول ـ هكذا في ص، وفي غيرها: أخبرنا ابن وهب.

اخَسَفت): في م: كسفت.

<sup>«</sup>ثم قام فاقترأ»: في ب: ثم قاموا، فاقترأ. ومعناها: فقرأ.

الفوائد: أخرجه الجماعة. [١١٣٧].

١١٧٤ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١١٣٨].

عن عائشة، عن رسول الله ﷺ أنه صلى ركعتين، في كل ركعة ركعتين.

11۷٥ ـ حدثنا أحمدُ بنُ الفرات بن خالد أبو مسعود الرازيُّ، أخبرنا محمد بنُ عبدالله بنِ أبي جعفرِ الرازيُّ، عن أبيه، عن أبي جعفر الرازيُ

قال أبو داود: وحُدَّثُ عن عمر بن شَقيق، حدثنا أبو جعفر الرازي ـ وهذا لفظُه، وهو أتمُّ ـ عن الرَّبيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبيً بن كعب قال: انكسفت الشمسُ على عهد رسول الله على وإن النبي على صلى بهم، فقرأ بسورةٍ من الطُول، وركع خمسَ ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطُول، وركع خمس ركعات، وسجد وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبِلَ القبلة يدعو، حتى انجلَى كسوفُها.

الله المسدّد، حدثنا يحيى، عن سفيانَ، حدثنا حَبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي الله الله صلّى في كسوف: فقرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد، والأخرى مثلُها.

١١٧٧ \_ حدثنا أحمدُ بنُ يونس، حدثنا زهيرٌ، حدثنا الأسود بن

١١٧٥ \_ «وحُدِّثْتُ عن عمر»: في ب: وحُدِّثْت حديثاً عن عمر، وفي م ونسخة على ب: وحدِّثْتُ من حديث عمر.

<sup>«</sup>حدثنا أبو جعفر»: في ب: حدثني أبو جعفر.

<sup>﴿</sup>وركع خمس ركعات﴾: في ب، ع، م: ثم ركع خمس ركعات.

١١٧٦ \_ النسخ: (في كسوفٍ): إِ في بُ: في كسوف الشمس.

الفوائد: ﴿وَالْأَخْرَى مِثْلُهَا ﴾: الفتحة من ح، والضمة من ك.

والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسآئي. [١١٤٠].

١١٧٧ ـ النسخ: احدثني ثعلبة) من ص، وفي غيرها: أخبرني ثعلبة.

«من أهل البصرة»: في ع، ب، م: ثم من أهل البصرة. «عين الناظر»: في ب: عين الباصرة.

«فدفعنا، فإذا هو»: في ب: فدفعنا إلى المسجد، فإذا هو.

«لانسمع له صوتاً»: في ب: لانسمع له صوتاً يصلي.

«عبده ورسوله»: في ب،م: عبد الله ورسوله.

الغريب: جاء على حاشية ع تفسير ما يلي عن المنذري:

«قيد»: «بكسر القاف، أي: قدر».

﴿آضَتُ): ﴿رجعت وصارتُ).

«تَنُّومة»: «التَّنُّوم ـ بفتح التاء المثناة الفوقية، وتشديد النون وضمِّها، وبعدها واو ساكنة، وهي نوع من نبات الأرض فيها وفي ثمرها سواد قليل».

الفوائد: «ثعلبة بن عِبَاد العَبْدي»: ضبط «عِبَاد» من ح وفوقها «خف»، وعلى حاشية ع: «عِبَاد ـ بكسر العين، وتخفيف الباء الموحدة ـ هو العَبْدي، له صحبة، ويقال فيه: عَبَّاد ـ بفتح العين، وتشديد الباء الموحدة ـ والأول أشهر، ولم يحكِ ابن ماكولا وأبو عمر بن عبد البر النَّمَري سواه. منذري».

ابن ماكولا في «الإكمال» ٦: ٦١، وابن عبد البر: حسب ما يفهم من «أسد الغابة» ٣: ١٥١، لكن انظر «الاستيعاب» ٢: ٤٥٨ ـ بحاشية «الإصابة» ـ وممن جعله بفتح العين وتشديد الباء: ابن منده وأبو نعيم، انظر «أسد الغابة» ٣: ١٥١. وهو بكسر العين وتخفيف الباء أكثر وأشهر، وأفاد الحافظ على حاشية نسخته ص أنه: عَبَّاد بالفتح والتشديد في رواية ابن داسه وابن الأعرابي، وعلى العين ضمة في ص بقلم الحافظ، ولم أر ذلك لغيره.

«فإذا هو بارز» على حاشية ك: «نسخة: بِأزَز» وفسرها بقوله: «بجمع كثير»، وعلى حاشية ع: «قوله «فإذا هو بارز»: تصحيف من الراوي، وإنما هو بأزز، أي: بجمع كثير، تقول العرب: الفضاء منهم أزز، =

قيس، حدثني ثعلبة بن عِبَاد العَبْدي ـ من أهل البصرة ـ أنه شهد خُطبة يوماً لِسَمُرة بنِ جُندُب قال : قال سَمُرة: بينما أنا وغُلامٌ من الأنصار نَرْمي غَرَضين لنا، حتى إذا كانت الشمسُ قِيْدَ رمحين أو ثلاثة في عيْن الناظر من الأفق، اسودَّت حتى آضَتْ كأنها تنُّومةٌ، فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليُحْدِثنَ شأنُ هذه الشمس لرسولِ الله عَلَيْ أمته حَدَثاً.

قال: فدُّفِعنا، فإذا هو بارز"، فاستقدم فصلَّى، فقام بنا كأطولِ ماقام

والبيت منهم أَزَزٌ: إذا غصّ بهم، ذكره الخطابي في شرح أبي داود. هذا، وفي «النهاية»: «بأزَزِ، يعني: بزايين معجمتين، أي: ممتلىء بالناس، يقال: أتيت الوالي والمجلسُ أَزَزٌ، أي: كثير الزحام ليس فيه متسع. منذري».

وللنقل عن «النهاية» تتمة: «والناس أَزَزٌ إذا انضم بعضهم إلى بعض، وقد جاء هذا الحديث في «سنن أبي داود» فقال: «بارز» من البروز: الظهور، وهو خطأ من الراوي، قاله الخطابي في «المعالم»، وكذا قال الأزهري في التهذيب». انتهى.

"معالم السنن» 1: ٢٥٨، و «تهذيب اللغة» للأزهري ٢٨١:١٣، حكاه عن الحربي، وهو في «غريب الحديث» له ٣:٩٨٣، واللفظة فيهما «يأزز» بدل «بأزز».

قلت: اتفقت أصولُنا الخطية على أن الكلمة «بارز» وكذلك جاءت في عدد من المصادر، فهي كذلك في «مسند أحمد» ٥: ١٦، وابن خزيمة ٢: ٣٣٠، وابن حبان ٧: ٩٥ (٢٨٥٢)، والحاكم ١: ٣٣٠، ومن طريقه البيهقي ٣٣٩:٣٣٠، اتفقت كلها على كلمة «بارز».

ويؤيدها رواية النسائي في «الكبرى» ١:٥٧٥ (١٨٦٩) و «الصغرى» ٣:٠٤١ (١٤٨٤)، والطبراني في «الكبير» ٧: ١٩٠ (٦٧٩٨) ولفظها: «فوافينا رسول الله ﷺ حين خرج إلى الناس». فهذا بمعنى: بارز ـ ونحوها رواية ابن خزيمة وابن حبان ـ والرواية الثانية التي عنده ١٠١:٧=

بنا في صلاةٍ قطُّ، لانسمعُ له صوتاً، قال: ثم ركع بنا كأطولِ ماركع بنا في صلاةٍ قطُّ، لانسمع له صوتاً، قال: ثم سجد بنا كأطولِ ماسجد بنا في صلاةٍ قطُّ، لانسمع له صوتاً، ثم فعلَ في الركعة الأخرى مثل ذلك، قال: فوافق تجلِّي الشمسِ جلوسَه في الركعة الثانية، قال: ثم سلّم، ثم قام، فحَمِد الله، وأثنى عليه، وشَهِد أن لا إله إلا الله، وشَهِد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمدُ بنُ يونس خطبة النبي ﷺ.

۱۱۷۸ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيبٌ، حدثنا أيوبُ، عن أبي قلابةً، عن قبيصة الهلاليِّ قال: كُسِفت الشمس على عهد

(٢٨٥٦) والحاكم، والبيهقي.

ولامنافاة بينها وبين رواية الحربي «يأزز» إذا فسرناه بـ: يجتمع ويمتلى، والخطابي رحمه الله تكلم عن هذه اللفظة في كتبه الثلاثة: «المعالم» وقد تقدم، و إصلاح غلط المحدثين» (٢٠)، و «الغريب» ١٧٢:١، وكلامه في الكتابين الأولين لايشعر أبداً أنه ينقل رواية ويصحخها، وينفي رواية ويضعفها، أما في «الغريب» فساق الحديث بإسناد من عنده، لامن طريق أبي داود ولا غيره ممن تقدم ذكرهم، ساقه من طريق ابن يونس شيخ أبي داود هنا بتمامه، وذكر لفظة «بأزز». ففهمنا أنه يريد تصحيح رواية عن رواية، وأن المغايرة بين الكلمتين وقعت ممن قبل ابن يونس.

لكن مع هذه الأصول الخطية المتقنة، وهذه المصادر المتعددة، وهذه المؤيدات لها: لايبقى مجال لتخطئة رواية «بارز»، بل إن القول بانفراد من رواها «بأزز» عن سائر الرواة: أولى من تخطئة تلك، وإن كان لها وجه في اللغة. ولابد من مسوِّغ لكل تحريف. والله أعلم.

والحديث أخرجه الترمذي مختصراً، والنسائي مطولاً ومختصراً، وابن ماجه مختصراً، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [١١٤١].

١١٧٨ ـ النسخ: «حدثنا وهيب» م: قال وهيب.

«حدثنا أيوب» م: أظنه عن أيوب.

الفوائد: أخرجه النسائي. [١١٤٢].

رسول الله على فخرج فَزِعاً يَجُرُ ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلًى ركعتين، فأطال فيهما القيام، ثم انصرف وانجلَتْ، فقال: «إنما هذه الآيات يخوِّف الله عز وجل بها، فإذا رأيتموها فصلُوا كأحدثِ صلاةٍ صليتموها من المكتوبة».

11۷۹ \_ حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا رَيْحان بن سعيد، حدثنا عبّاد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن هلال بن عامر، أن قبيصة الهلاليَّ حدثه: أن الشمس كُسِفت، بمعنى حديث موسى، قال: حتى بَدَتِ النجومُ.

## ٢٦٢ ـ باب القراءة في صلاة الكسوف\*

محمد بن إسحاق، حدثنا عبيدالله بن سعد، حدثنا عَمِّي، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني هشامُ بن عروة وعبدُالله بن أبي سلمة، عن سليمانَ بن يسار، كلُهم قد حدثني عن عروة، عن عائشة قالت: كُسِفْت الشمسُ على عهد رسول الله ﷺ فضلى بالناس، فقام فحزَرْتُ قراءته، فرأيتُ أنه قرأ سورةَ البقرة، وساق الحديث، ثم سجد سجدتين، ثم قام فأطال القراءة، فحزَرْتُ قراءته، فرأيتُ أنه قرأ بسورة آل عمران.

۱۱۸۱ \_ حدثنا العباسُ بن الوليد بن مَزْيَد، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعيُّ، أخبرني الزهريُّ، أخبرني عروةُ بن الزبير، عن عائشة، أن

 <sup>\* -</sup> في م: باب ما يقرأ فيها.

۱۱۸۰ ـ «كلهم قد حدثني»: في ع، م: كلٌّ قد حدثني. أي: كلٌّ من هشام وعبدالله يروي عن عروة، أما هشام فيروي عن أبيه عروة من غير واسطة، وأما عبد الله فيروي عن عروة بواسطة سليمان. «بذل المجهود» ٢٠٤٦، وانظره.

١١٨١ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. [١١٤٥].

رسول الله ﷺ قرأ قراءةً طويلةً فجهر بها. يعني: في صلاة الكسوف.

الله عن عطاء بن الله عن عن الله عن الله عن عطاء بن الله عن عطاء بن الله عن عطاء بن الله عن أبي هريرة قال: خَسَفَتِ الشمس، فصلَّى رسولُ الله على والناسُ معه، فقام قياماً طويلاً بنحو من سورة البقرة، ثم ركع، وساق الحديث.

#### ٢٦٣ \_ باب أينادَى فيها بالصلاة

ابن نَمِر، أنه سأل الزهريّ؟ فقال الزهري: أخبرني عروة، عن عائشة قالت: كَسَفت الشمسُ، فأمر رسولُ الله ﷺ رجلاً، فنادى: أن الصلاة جامعةٌ.

١١٨٢ \_ الروايات: «عن أبي هريرة» في رواية ابن داسه وابن الأعرابي: عن ابن عباس.

وعلى حاشية ص تعليقاً على قوله «عن أبي هريرة» بخط الحافظ ابن حجر: «كذا عند القاضي، والصواب عن ابن عباس. هذا كلام الخطيب». ومثله في «فتح الباري» ٢:٥٥٥(١٠٥٤)، و«تحفة الأشراف» ٥:٤٠(٥٩٧٧).

والقاضى هو: أبو عمر الهاشمي الراوي عن اللؤلؤي.

النسخ: «خسفت الشمس» كما في ص، ب، م، وفي غيرها بدون ذكر «الشمس».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١١٤٦].

11۸٣ \_ «أنِ الصلاةَ جامعةً»: الضبط من ح، ك. وفي «فتح الباري» ٢: ٣٣٥ عن بعض العلماء: «يجوز في «الصلاة جامعة»: النصب فيهما، والرفع في هذه في هذه المجملة دون ما يسبقها.

والحديث أخرجه مسلم مطولاً، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. [١١٤٧].

#### ٢٦٤ \_ باب الصدقة فيها

١١٨٤ ـ حدثنا القَعنبيُّ، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عروة، عن عروة، عن عادة، عن عائشة، أن النبي ﷺ قال: «الشمسُ والقمرُ لايَخْسِفان لموت أحدٍ، ولالحياته، فإذا رأيتم ذلك فادْعُوا الله عز وجل، وكبِّرُوا وتصدَّقوا».

#### ٢٦٥ \_ باب العتق فيها"

المحاوية بن عمرو، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: كان النبي على المراع الكسوف.

#### ۲٦٦ ـ باب من قال: يركع ركعتين

المحارث بن أبي شُعيب الحرّاني، حدثنا الحارث بن عُمير البصريُّ، عن أبوبَ السَّخْتِياني، عن أبي قِلاَبة، عن النعمان بن بَشير قال: كَسَفْت الشمس على عهد رسول الله على فجعل يُصلِّي ركعتين، ويسأل عنها، حتى انجلَتْ.

١١٨٧ \_ حدثنا موسى بنُ إسماعيل، حدثنا حمادٌ، عن عطاء بن

١١٨٤ ـ النسخ: «الشمسُ. . ): في ب، م: «إن الشمس. . » .

<sup>«</sup>لايَخْسِفان» في ب، ع، م: لاينخسفان.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي مطولًا. [١١٤٨].

<sup>\*</sup> ـ التبويب ليس في م.

١١٨٥ ـ «فاطمة» حاشية ك: «بنت المنذر بن الزبير».

أخرجه البخاري. [١١٤٩].

١١٨٦ ـ النسخ: «انجلت» ب: تجلّت.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١١٥٠].

١١٨٧ \_ النسخ: «رب» في ب: يارب.

عن المُفضَّل، حدثنا المُحرَيري، عن حدثنا بشر بن المُفضَّل، حدثنا الجُرَيري، عن حَيَّان بن عُمير، عن عبدالرحمن بن سَمُرة قال: بينما أنا أَتَرَمَّى بأَسْهم في حياة رسول الله على إذ كَسَفت الشمسُ، فنبذتُهنَّ وقلتُ: لأنظرنَّ ماأحدثَ لرسولِ الله عَلَيُّ كسوفُ الشَّمسِ اليومَ، فانتهيتُ إليه وهو رافعٌ يديه، يُسبِّح ويَحْمَدُ ويُهلِّلُ ويدعو، حتى حُسِرَ عن الشمس، فقرأ بسورتين، وركع ركعتين.

الغريب: «أَمْحَصَتْ» الضبط من ص، وعلى حاشية ح: «في حديث الكسوف: فرغ من الصلاة، وقد أمحصَتِ الشمسُ أي: ظهرت من الكسوف وانجلت، ويروى: امَّحَصَتْ، على المطاوعة، وهو قليل في الرباعي. نهاية ؟ ٢٠٢:٤. ونحوه على حاشية ع.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي. [١١٥١]، ورواية الترمذي له في «الشمائل» ص ٢٣٣ تحت باب ما جاء في بكاء رسول الله ﷺ.

١١٨٨ \_ النسخ: «بأسهم»: في ب، ع، م: بأسهمي.

<sup>«</sup>كسفت الشمس»: في ع، م: خسفت الشمس.

<sup>«</sup>كسوف الشمس»: في م: خسوف الشمس.

الغريب: ﴿حُسِر عن الشمس): على حاشية ص: ﴿ أَي: كَشَفَ عَنَهَا. طَــُ. الْفُوائد: أَخْرِجُهُ مَسْلُمُ والنَسَائي. [١١٥٢].

# ٢٦٧ ـ باب الصلاة عند الظُّلمة ونحوها\*

۱۱۸۹ ـ حدثنا محمد بن عمرو بن جَبَلة بن أبي رَوَّاد، حدثني حَرَميُّ ابن عُمارة، عن عُبيدالله بن النَّضْر، حدثني أبي قال: كانت ظلمةٌ على عهد أنس بن مالك، قال: فأتيتُ أنساً فقلت: ياأبا حمزة، هل كان يُصيبُكم مثلُ هذا على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: مَعاذ الله! إنْ كانتِ الريحُ لتشتدُّ فَنُبَادِرُ المسجدَ مخافة القيامة.

### ٢٦٨ ـ باب السجود عند الآيات

ابن كثير، حدثنا محمدُ بن عثمانَ بن أبي صفوان الثَّقفيُّ، حدثنا يحيى ابن كثير، حدثنا سَلْمُ بن جعفر، عن الحَكم بن أبانَ، عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: ماتَتْ فلانةُ \_ بعضُ أزواج النبي ﷺ \_ فخرَّ ساجداً، فقيل له: تسجدُ هذه الساعة؟! فقال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتم آيةً فاسجدوا"، وأيُّ آيةٍ أعظمُ من ذهابِ أزواجِ النبي ﷺ؟!.

\* \* \*

<sup>\*</sup> ـ التبويب ليس في م.

۱۱۸۹ ـ حكى البخاري في «التاريخ» فيه اضطراباً. [۱۱۵۳]. انظر «التاريخ الكبير» ١:٠١٤٥(١٢٩٦).

<sup>119</sup>٠ ـ أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. [1108].

## تفريع أبواب صلاة السفر

### ٢٦٩ ـ باب صلاة المسافر\*

1191 ـ حدثنا القَعنبيُّ، عن مالك، عن صالح بن كَيْسان، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة قالت: فُرِضَت الصلاةُ ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأُقرَّتْ صلاةُ السفر، وزِيدَ في صلاة الحضر.

۱۱۹۲ ـ حدثنا أحمد بن حنبل ومُسدَّد قالا: حدثنا يحيى، عن ابن جُرَيج،

ح، وحدثنا خُشَيشٌ \_ يعني ابنَ أَصْرَم \_ حدثنا عبدالرزاق، عن ابن جُريج، حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمار، عن عبدالله بن بابَيْه، عن يَعْلَى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: إقصارُ الناسِ الصلاة، وإنما قال الله عز وجل: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَقْدِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فقد ذهب ذلك اليومُ! فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فذكرتُ ذلك لرسول الله فقال: «صدقة تصدَّق الله عز وجل بها عليكم، فاقْبلوا صدقته».

١١٩٣ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبدالرزاق ومحمدُ بن بكر قالا:

<sup>\*</sup> \_ في م: في فرض صلاة المسافر.

١١٩١ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١١٥٥].

<sup>1197</sup> ـ النسخ: «إقصار الناس الصلاة» ب: أرأيتَ إقصارَ الناسِ الصلاةَ اليوم. الفوائد: «اليومُ»: الضبط بالوجهين من ك، وفي ح: اليومُ.

والآية من سورة النساء (١٠١).

والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري. [١١٥٦].

١١٩٣ \_ ﴿أَخبرنا ابن جريجٍ﴾ ع، م: حدثنا ابن جريج.

<sup>«</sup>فذكره» في ب: فذكر نحوه، وفي م: فذكر الحديث نحوه.

أخبرنا ابن جُرَيج قال: سمعت عبدالله بن أبي عمَّار يحدِّث، فذكره.

قال أبو داود: رواه أبو عاصم وحماد بن مَسْعَدة، كما رواه ابن بكر.

### ٢٧٠ ـ باب متى يقصر المسافر؟

المجمد بن جعفر، حدثنا شعبةً، عن يحيى بن يزيدَ الهُنَائيِّ قال: سألتُ أنسَ بن مالك عن قصر الصلاة؟ يحيى بن يزيدَ الهُنَائيِّ قال: سألتُ أنسَ بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال أنس: كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالٍ \_ أو: ثلاثة فراسِخ، شعبة شكَّ \_ يُصلِّى ركعتين.

المنكدِر وإبراهيم بن ميسَرَة، سمعا أنسَ بن مالكِ يقول: صليتُ مع رسول الله على الظهرَ بالمدينة أربعاً، والعصرَ بذي الحُلَيفة ركعتين.

### ٢٧١ \_ باب الأذان في السفر\*

١١٩٦ \_ حدثنا هارونُ بن معروف، حدثنا ابنُ وهب، عن عمرو بن

١١٩٤ ـ النسخ: «ابن بشار» ع، ب: محمد بن بشار.

«بن يزيد» تحرف في م إلى: بن سعيد.

الفوائد: أخرجه مسلم. [١١٥٧].

1190 \_ النسخ: (سمعا) في حاشية ب عن نسخة: أنهما سمعا. الفوائد: أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [110۸].

غي م: باب في المسافر يؤذن.

1197 ـ الروايات: (في وسط شظية بجبل) عند ابن داسه وابن الأعرابي: في رأس شظية للجبل. و(في وسط) هكذا في ص، وفي سائر الأصول: في رأس. النسخ: (عن عقبة بن عامر) في ب: عن عقبة بن عامر حدثه، وكتب على حاشية النسخة: (حدثه): ليست في رواية الأنصاري.

(يعجب) في نسخة على حاشية ع، ب: يعجبكم.

الحارث، أن أبا عُشَّانة المَعافِريَّ حدَّثه، عن عُقْبة بن عامر قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «يَعْجَبُ ربَّك عزَّ وجلَّ من راعي غنم في وسطِ شَظِيَّةٍ بجبل، يؤذِّن للصلاة ويُصلِّي، فيقول الله عز وجل: أنظُروا إلى عبدي هذا، يُؤذِّن ويُقيم للصلاة، يخاف منِّي، قد غفرتُ لعبدي وأدخلتُه الجنة».

# ٢٧٢ ـ باب المسافرُ يصلِّي وهو يشكُّ في الوقت

المسكاج بن موسى المسكاد عدثنا أبو معاوية ، عن المسكاج بن موسى قال: قلتُ لأنس بن مالك: حدِّثنا ماسمعت من رسول الله ﷺ ، قال: كُنَّا إذا كُنَّا مع رسول الله ﷺ في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تَزُلْ صلى الظهر ثم ارتحل.

العائِذيُّ \_ رجلٌ من بني ضَبَّة \_، قال: سمعتُ أنس بن مالك يقول: كان رسول الله ﷺ إذا نزل منزِلاً لم يرتَحِل حتى يُصلِّيَ الظهر، فقال له رجلٌ: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار.

## ٢٧٣ ـ باب الجمع بين الصلاتين

الطُّفيل عامرِ بن واثلة، أن معاذ بن جبل أخبرهم، أنهم خرجوا مع الطُّفيل عامرِ بن واثلة، أن معاذ بن جبل أخبرهم، أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ يجمع بين الظهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاء، فأخَّر الصلاة يوماً، ثم خرج فصلَّى الظهرَ

١١٩٩ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [١١٦٢].

<sup>«</sup>للصلاة» في نسخة على حاشية ص، ك: الصلاة، وهي كذلك في ع. الغريب: «شظية» هي: «قطعة مرتفعة في رأس الجبل». «النهاية» ٢:٢٧٦. ١١٩٨ ـ أخرجه النسائي. [١١٦١].

والعصرَ جميعاً، ثم دخل، ثم خرج فصلًى المغرب والعشاءَ جميعاً.

العَتكيُّ، حدثنا سليمانُ بن داود العَتكيُّ، حدثنا حماد، حدثنا أيوبُ، عن نافع، أن ابن عمر استُصْرِخَ على صفيَّة وهو بمكة، فسار حتى غربتِ الشمسُ وبَدَتِ النجومُ، فقال: إن النبي ﷺ كان إذا عَجِلَ به أمرٌ في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشَّفق، فنزل فجمع بينهما.

١٢٠١ ـ حدثنا يزيدُ بن خالد بن يزيدَ بنِ عبدالله بن مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ

١٢٠٠ ـ النسخ: «غربت» ب: غابت.

«فقال: إن النبي» ب، ونسخة على حاشية ح، ك: وقال: إن النبي. الغريب: «استُصْرخ» حاشية ك: «يقال: استصرخ به، إذا أتاه الصارخ وهو الصوت \_ يُعلم بأمر حادث، يستعين به عليه، والمراد هنا: إعلام أمر موتها». أي: موت زوجته صفية بنت أبي عُبيد، والقصة عند النسائي ١: ٢٨٥ (٥٨٨).

والحديث أخرجه الترمذي من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، بمعناه أتم منه، وقد أخرج المسند منه بمعناه: مسلم والنسائي من حديث مالك، عن نافع. [١١٦٣].

۱۲۰۱ ـ الروايات: «يرحل» هي نسخة الخطيب كما رمز إليها في ص، وعند ابن داسه وابن الأعرابي: ترحّل، وهي كذلك في ب وعلى حاشيتها: وإن ارتحل، وبعدها «خ»، وفوقها: ن٤، وفي الأصول الأخرى: يرتحل. «وإن يرتحل قبل» عند ابن داسه وابن الأعرابي: ارتحل، وهي كذلك في م، ب.

النسخ: «الهمداني»: سقط من م.

في آخره «والليث» في م: عن الليث، والصواب الأول.

الفوائد: جاء في م بعد قوله آخر الحديث: ثم جمع بينهما، ما نصه: (قال أبو داود: روى هذا الحديث ابن أبي فُديك، عن هشام بن سعد، = الهَمْدانيُّ، حدثنا المُفضَّل بن فَضَالة والليثُ بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الطُفيل، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله سعد، عن أبي الطُفيل، عن الطُفيل، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله كان في غزوة تبوكِ إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظُهر والعصر، وإنْ يَرَّحُلُ قبل أن تزيع الشمس، أخَّر الظهرَ حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك: إنْ غابتِ الشمس قبل أن يرتحل، جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحلْ قبل أن تغيبَ الشمسُ أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما.

قال أبو داود: رواه هشام بن عروة، عن حسين بن عبدالله، عن خُ كُريب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، نحو حديث المُفضَّل والليث.

المغرب والعشاء قطُّ في السفر إلا مرةً.

قال أبو داود: وهذا يُروى عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً على ابن عمر، أنه لم يُرَ ابنُ عمر جَمَع بينهما قطَّ إلا تلك الليلة، يعني ليلة استُصْرِخَ على صفية، ورُوي من حديث مكحول، عن نافع، أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرَّة أو مرَّتين.

١٢٠٣ \_ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن

<sup>=</sup> عن أبي الزبير، على معنى حديث مالك.

١٢٠٢ \_ «في السفر»: في ب، م: في سفر.

<sup>«</sup>عن ابن عمر موقوفاً»: عن ابن عمر، ليس في ب، م.

۱۲۰۳ \_ النسخ: «سافرناها»: في م: سافرها.

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي، وليس فيه كلام مالك... وحديث قُرَّة الذي ذكره أبو داود أخرجه مسلم في «صحيحه». [١١٦٦].

سعيد بن جُبير، عن عبدالله بن عباس قال: صلى رسول الله ﷺ الظُهر والعصرَ جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوفٍ ولاسفرٍ.

قال مالك: أُرى ذلك كان في مطرٍ.

قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة نحوه، عن أبي الزبير. ورواه قُرَّةُ بن خالد، عن أبي الزبير قال: في سفْرة سافرناها إلى تبوك.

17٠٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمّع رسول الله ﷺ الظُهر والعصر، والمغرب والعشاءَ بالمدينة من غير خَوْف ولامطر.

فقيل لابن عباس: ماأراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لاتُّخرَجَ أمتُّه.

المُحاربي، حدثنا محمد بن عُبيد المُحاربي، حدثنا محمد بن فُضيل، عن أبيه، عن نافع وعبدالله بن واقد، أن مؤذِّنَ ابنِ عمر قال: الصلاة، قال: سِرْ، حتى إذا كان قبل غُيوب الشفق، نزل فصلَّى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفقُ فصلَّى العشاء، ثم قال: إن رسول الله علَّى كان إذا عجِلَ به أمرٌ صنع مثلَ الذي صنعتُ، فسار في ذلك اليوم والليلةِ مسيرةً ثلاثِ.

قال أبو داود: رواه ابن جابر، عن نافع نحوَ هذا بإسناده.

١٢٠٦ \_ حدثناهُ إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، عن ابن

١٢٠٤ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [١١٦٧].

١٢٠٥ ـ "الصلاةً): على حاشية ك: "بالنصب على الإغراء. شرح".

١٢٠٦ ـ (حدثناه) كما في ص، ح. وفي غيرهما: حدثنا.

<sup>«</sup>الرازي»: ليس في م.

<sup>«</sup>هذا المعنى» ب: على هذا المعنى.

جابر، هذا المعنى.

قال أبو داود: ورواه عبدالله بن العلاء، عن نافع قال: حتى إذا كان عند ذهاب الشفَق، نزلَ فجمعَ بينهما.

١٢٠٧ \_ حدثنا سليمان بن حرب ومُسدَّد قالا: حدثنا حماد بن زيد،

ح، وحدثنا عَمرو بن عون، أخبرنا حمّاد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: صلّى بنا رسول الله ﷺ بالمدينة ثمانياً وسبعاً: الظهرَ والعصر، والمغربَ والعشاءَ.

ولم يقل سليمان ومُسدَّد «بنا».

قال أبو داود: رواه صالح مولى التَّوْأمة، عن ابن عباس قال: في غير مطر.

١٢٠٨ \_ حدثنا أحمدُ بن صالح، حدثنا يحيى بنُ محمد الجارِيُّ،

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١١٦٩].

<sup>«</sup>عبد الله بن العلاء» ب، م: عبد الله بن العلاء بن زَبر.

۱۲۰۷ ـ "مولى التّوْأَمة" حاشية ب: "بفتح المثناة، وسكون الواو، بعدها همزة مفتوحة. "تقريب". وحكى عياض عن المحدثين بضم المثناة من فوق، وقال: والصواب فتح أوله، وحكى ابن التين: التّوَمة، بوزن: الحُطَمة، وقال الكرماني: بفتح الفوقية". "تقريب التهذيب" (۲۸۹۲) ورموزه: (د ت ق)، و «مشارق الأنوار» ١: ١٢٦-١٢٧، و «فتح الباري» ١٤٤٩ نقل قول ابن التين، و«شرح البخاري» للكرماني ٢٠: ٨٨، وتمام كلامه: "يقال: أتأمت المرأة إذا وضعت اثنين في بطن" فأفاد أن التاء مفتوحة مع الهمزة، لا أنها مفتوحة بدونها، فيكون وجها آخر تابعاً لضبط ابن التين، ذاك بضمها بدون همز، وهذا بفتحها بدونه.

١٢٠٨ ـ النسخ: «الجاري» هكذا في الأصول، وبجانبه على حاشية ب: «هو الموجود في «التقريب». بجيم وراء خفيفة». وتحتها حاشية ثانية بخط مغاير: «نسخة المحاربي» وبجانبه «السماع في معظم النسخ: الجاري، =

حدثنا عبدالعزيز بنُ محمد، عن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله على غابَتْ له الشمسُ بمكة، فجمع بينهما بسَرِفَ.

۱۲۰۹ ـ حدثنا محمد بن هشام جارُ ابنِ حنبل، حدثنا جعفر بن عون، عن هشام بن سعد قال: بينهما عشرةُ أميالٍ. يعني بين مكة وسَرِف.

قال: قال ربيعة \_ يعني: كتبَ إليه \_: حدَّثني عبدالله بن دينار، قال: قال ربيعة \_ يعني: كتبَ إليه \_: حدَّثني عبدالله بن دينار، قال: غابتِ الشمسُ وأنا عند عبدالله بن عمر، فَسِرنا، فلما رأيناه قد أمسى قلنا: الصلاة، فسار حتى غاب الشَّفَتُ وتصوَّبتِ النجومُ، ثم إنه نزل فصلًى الصلاتين جميعاً، ثم قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ إذا جدَّ به السيرُ صلاتِي هذه، يقول: يجمعُ بينهما بعدَ ليلٍ.

قال أبو داود: رواه عاصم بن محمد، عن أخيه، عن سالم. ورواه ابن أبي نَجِيح، عن إسماعيل بن عبدالرحمن بن ذُوَيب، أن الجمع بينهما من أبن عمر كان بعد غُيوب الشفق.

وفي «التقريب»: المحاربي».

قلت: هما في «التقريب» ترجمتان باسم: يحيى بن محمد (٧٦٣٨، و٧٦٣٨) الأول: هو الجاريُّ، والثاني: هو المحاربي، وكلاهما روى له أبو داود، لذا حصل هذا الاشتباه.

لكن الأول متأخر الطبقة عن الثاني، فلا لَبْس من هذه الناحية، والذي يروي عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدي، ويروي عنه أحمد بن صالح المصري هو الجاريّ دون الآخر، كما في «تهذيب الكمال» ٣١: ٥٢٢، قال: «والجارُ: مرفأ السفن».

الفوائد: أخرجه النسائي. [١١٧٠].

١٢١٠ ـ (وأنا عند عبد الله بن عمر): في م: ونحن عند. . .
 (وتصوَّبت النجوم): ظهر نورها.

المُفضَّل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: حدثنا المُفضَّل، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تَزِيغَ الشمس، أخَّر الظهرَ إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغتِ الشمسُ قبل أن يَرتحل، صلَّى الظهرَ ثم رَكِب

قال أبو داود: كان مُفضَّل قاضيَ مصرَ، وكان مجابَ الدَّعوة، وهو ابنُ فَضَالة.

۱۲۱۲ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، حدثنا ابن وهب، أخبرني جابر بن إسماعيل، عن عُقيل، بهذا الحديث، بإسناده قال: ويؤخّر المغربَ حتى يجمعَ بينها وبين العشاء حين يغيبُ الشفق.

المناء عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة ، عن مُعاذ بن جبل ، أن النبي ﷺ حبيب، عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة ، عن مُعاذ بن جبل ، أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ، أخر الظهر حتى يُجْمَعها إلى العصر فيُصلِّيهما جميعاً ، وإذا ارتحل بعد زينغ الشمس ، صلَّى الظُّهر والعصر جميعاً ثم سار ، وكان إذا ارتحل قبل المغرب ، عجَّل أخر المغرب حتى يُصلِّيها مع العشاء ، وإذا ارتحل بعد المغرب ، عجَّل العشاء فصلاها مع المغرب .

١٢١١ ـ النسخ: «ابن موهب» تحرف في ب إلى: ابن وهب.

<sup>«</sup>حدثنا المفضل» زاد في ب: يعنيان ابن فَضَالة.

<sup>«</sup>أخر الظهر»: في ب: أخر الصلاة.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وليس في حديث البخاري قوله: ويؤخر المغرب... إلى آخره. [١١٧٣]..

١٢١٣ ـ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. [١١٧٤].

قال أبو داود: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبةُ وحدَه.

## ٢٧٤ \_ باب قَصْر الصلاة في السفر\*

الله عن عَدي بن ثابت، عن عَدي بن ثابت، عن عَدي بن ثابت، عن البراء قال: خرجنا مع رسول الله على في سفرٍ، فصلًى بنا العشاء الآخِرةَ، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.

### ٢٧٥ ـ باب التطوع في السفر

ابن الخطاب، عن أبيه قال: صَحِبْتُ ابن عمر في طريق قال: فصلًى بنا

غيع: باب قصر قراءة الصلاة في السفر، وفي ب ونسخة على حاشية
 ص، ح، ك: باب قصر قراءة السفر.

١٢١٤ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. [١١٧٥].

۱۲۱٥ \_ النسخ: «عن أبي بسرة» حاشية ح، ك: «نسخة: عن أبي بصرة»، قلت: وهو تحريف، سببه الاشتباه بين أبي بُسْرة هذا التابعي، وأبي بَصْرة ذاك الصحابي.

الفوائد: أخرجه الترمذي، وقال: غريب، وعن البخاري أنه رآه حسناً.

١٢١٦ ـ (يسبّحون): أي يصلون نافلةً.

والآية من سورة الأحزاب: ٢١.

والحديث أخرجه الجماعة مختصراً ومطولًا، إلا الترمذي. [١١٧٧].

ركعتين، ثم أقبل، فرأى ناساً قياماً، فقال مايصنع هؤلاء؟ قلت: يُسبِّحون، فقال: لو كنتُ مسبِّحاً أتممتُ صلاتي! ياابن أخي، إني صحبتُ رسول الله ﷺ في السفر، فلم يزِدْ على ركعتين حتى قبضه الله عزَّ وجلَّ، وصَحِبْتُ أبا بكر، فلم يزِدْ على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصَحِبْتُ عمر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصَحِبْتُ عثمان، فلم يزِدْ على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وقد وصَحِبْتُ عثمان، فلم يزِدْ على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾.

# ٢٧٦ ـ باب التطوع على الراحلة والوِتر\*

۱۲۱۷ ـ حدثنا أحمدُ بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونُس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ يُسَبِّح على الراحلة أيَّ وجْهِ توجَّه، ويوتِر عليها، غيرَ أنه لايصلِّي المكتوبة عليها.

الما ۱۲۱۸ حدثنا مُسدَّد، حدثنا رَبْعيُّ بن عبدالله بن الجارود، حدثني عَمرو بن أبي الحجَّاج، حدثني الجارودُ بن أبي سَبْرة، حدثني أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر، فأراد أن يتَطوَّعَ استقبل بناقته القبلة فكبَّر، ثم صلَّى حيث وجَّهه ركابُه.

۱۲۱۹ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عَمرو بن يحيى المازنيّ، عن أبي الحُبَاب سعيد بن يَسار، عن عبدالله بن عمر أنه قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يُصلِّي على حمارٍ وهو متوجّه إلى خيبر.

<sup>\* -</sup> في ب: باب التطوع والوتر على الراحلة.

۱۲۱۷ ـ الغريب: (يسبح) على حاشية ص: (أي: يصلي النوافل. ط». الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [۱۱۷۸].

١٢١٩ ـ أخرجه مسلم والنسائي. [١١٨٠].

ابي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جاجةٍ قال: فجئتُ أبي الزبير، عن جابر قال: بعثني رسولُ الله ﷺ في حاجةٍ قال: فجئتُ وهو يُصلِّي على راحلته نحوَ المشرق: السجودُ أخفضُ من الركوع.

# ٢٧٧ \_ باب الفريضة على الراحلة من عُذُر

النعمان بن المنذر، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سأل عائشة : هل رُخُص النعمان بن المنذر، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سأل عائشة : هل رُخُص للنساء أن يُصلِّين على الدواب؟ قالت : لم يُرخَّص لهنَّ في ذلك في شدَّةٍ ولارخاء.

قال محمد: هذا في المكتوبة.

## ۲۷۸ ـ باب، متى يُتِمُّ المسافر؟

۱۲۲۲ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،

وحدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن عُليَّة \_ لفظُه \_ أخبرنا على بن زيد، عن أبي نَضْرة، عن عمرانَ بن حُصين قال: غزوتُ مع رسول الله وشَهِدْتُ معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لايُصلِّي إلا ركعتين، يقول: «ياأهلَ البلدِ، صلُّوا أربعاً فإنا سَفْرٌ».

١٢٢٣ \_ حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبةَ \_المعنى واحد\_

١٢٢٠ \_ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه أتم منه، وقال الترمذي: حسن صحيح. [١١٨١].

۱۲۲۲ ـ النسخ: في ب، م: «ح، وحدثنا إبراهيم». «لفظه» في ب: وهذا لفظه.

الغريب: ﴿ سَفُرِ»: على حاشية ص: «جمع مسافر، كركب وراكب. ط». الفوائد: أخرجه الترمذي بنحوه، وقال: حسن صحيح. [١١٨٣].

العوامد: الحرب العربية بعادي العاشية: "في = ١٢٢٣ \_ «حفص، عن عاصم»: في م: حفص بن عاصم، وعلى الحاشية: "في =

قالا: حدثنا حفص، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ أقام سبع عشرة يَقصُر الصلاة. قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتمَّ.

قال أبو داود: قال عبَّاد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ قال: أقام تِسْعَ عشرةً.

المنع المنع

قال أبو داود: روى هذا الحديث: عَبْدةُ بن سليمان، وأحمد بن خالد الوَهْبيُّ، وسَلَمةُ بن الفَضْل، عن ابن إسحاق، لم يذكروا فيه ابن عباس.

۱۲۲٥ ـ حدثنا نَصْر بن علي، أخبرني أبي، حدثنا شَريك، عن ابن الأصبهاني، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ أقام بمكّة سبع عشرة يُصلّي ركعتين.

المعنى ـ حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلمُ بن إبراهيم ـ المعنى ـ عدثنا وُهَيْبٌ، حدثني يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس بن مالك

<sup>=</sup> رواية أبي الحسن: حفص، عن عاصم»، وهو الصواب.

وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه، ولفظهم: تسعة عشر. [١١٨٥].

١٢٢٤ ـ النسخ: في آخره «الوهبي» في ب: الذهبي، وهو تحريف.

وفي آخره «عن ابن إسحاق» في م: حدثنا ابن إسحاق.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. وأخرجه النسائي بنحوه. [١١٨٦].

١٢٢٥ \_ تقدم هذا الحديث برقم (١٢٢٣).

١٢٢٦ \_ النسخ: «أقمنا عشراً» في ب: أقمنا بها عشراً.

الفوائد: أخرجه الجماعة. [١١٨٨].

قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان يُصلّي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا: هل أقمتم بها شيئاً؟ قال: أقمنا عشراً.

البرا محدثنا عثمانُ بن أبي شيبة وابنُ المثنى قالا: حدثنا أبو أسامة \_ قال ابن المثنى: \_ قال: أخبرني عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه، أن علياً كان إذا سافر، سار بعدما تغرُب الشمسُ حتى تكادُ أن تُظْلِمَ، ثم ينزلُ فيصلِّي المغرب، ثم يدعو بعَشَائه فيتَعشَّى، ثم يصلي العِشاءَ، ثم يرتحلُ، ويقول: هكذا كان رسول الله علي يصنع.

قال عثمان: عن عبدالله بن محمد بن عمر بن على.

سمعت أبا داود يقول: وروى أسامةُ بن زيد، عن حفص بن عُبيدالله \_ يعني ابنَ أنس بن مالك \_ أن أنساً كان يجمعُ بينهما حين يَغيبُ الشَّفقُ، ويقول: كان النبي ﷺ يصنع ذلك.

ورواية الزهري، عن أنس، عن النبي ﷺ، مثله.

# ٢٧٩ \_ بابٌ إذا أقام بأرض العدو يقصُر؟

الله المركب المحدُ بن حنبل، حدثنا عبدالرزاق، أخبرني معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثَوْبان، عن جابر ابن عبدالله قال: أقام رسولُ الله ﷺ بتبوكٍ عشرين يوماً يقصُر الصلاة.

۱۲۲۷ ـ النسخ: «وابن المثنى»: زاد في ب، م: «وهذا لفظ ابن المثنى». في آخره «يعني: ابن أنس بن مالك»: ليس في ب، م. الفوائد: أخرجه النسائي. [۱۱۸۹].

١٢٢٨ \_ «أخبرني معمر» كما في ص، وفي غيرها: أخبرنا معمر. ولفظ أبي داود في م: «غير معمر يرسله لايسنده».

قال أبو داود: غيرُ مَعْمرِ لايسندُه.

#### ۲۸۰ \_ باب صلاة الخوف

منْ رأى أن يُصلِّيَ بهم وهم صَفَّان، فيكبَّرُ بهم جميعاً، ثم يركعُ بهم جميعاً، ثم يركعُ بهم جميعاً، ثم يسجدُ الإمام والصفُّ الذي يليه، والآخرون قيامٌ يحرُسونه، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخَّرَ الصَّفُّ الذي يليه إلى مقام الآخرين، فتقدَّمَ الصفُّ الأخيرُ إلى مقامهم، ثم يركعُ الإمام ويركعون جميعاً، ثم يسجدُ ويسجدُ الصفُّ الذي يليه، والآخرون يحرُسونهم، فإذا جلس الإمام والصفُّ الذي يليه، عليه، حميعاً، ثم سلم عليهم جميعاً.

قال أبو داود: هذا قول سفيان.

۱۲۲۹ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا جريرُ بنُ عبدالحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عيّاش الزُّرَقيّ قال: كنا مع رسول الله ﷺ بعُسفانَ، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلَّيْنا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غِرَّةً! لقد أصبنا غفْلةً! لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة! فنزلت آيةُ القصرِ بين الظهر والعصر.

فلما حَضرتِ العصرُ قام رسولُ الله ﷺ مستقبلَ القِبلة، والمشركون أمامَه، فصف خلف رسول الله ﷺ صف ، وصف بعد ذلك الصف صف أمامَه،

١٢٢٩ ـ النسخ: «ذاك الصف»: في ع، ب، م: ذلك الصف.

<sup>«</sup>الذي يلونه»: في ع، م، ونسخة على حاشية ح، ك: الذين يلونه.

في آخره «وهو قول الثوري»: ليس في م، وزاد في ب بعد «الثوري» من نسخة: «وهو أحوطها».

الغريب: «غِرَّة»: على حاشية ص: «أي: غفلة. ط».

الفوائد: أخرجه النسائي. [١١٩٢].

آخر، فركع رسول الله ﷺ وركعوا جميعاً، ثم سجد وسجد الصفُّ الذي يلونَه، وقام الآخرون يحرُسونهم، فلما صلَّى هؤلاء السجدتين وقاموا، سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم.

ثم تأخّر الصفُّ الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأخير الصف الأول، ثم ركع رسول الله ﷺ وركعوا جميعاً، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرُسونهم، فلما جلس رسول الله ﷺ والصفُّ الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعاً، فسلم عليهم جميعاً، فصلاها بعُسفانَ، وصلاها يوم بني سُليم.

قال أبو داود: روى أيوبُ وهشامٌ، عن أبي الزبير، عن جابر هذا المعنى، عن النبي ﷺ. وكذلك رواه داود بن حُصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وكذلك عبدُالملك، عن عطاء، عن جابر. وكذلك قتادةُ، عن الحسن، عن حِطَّانَ، عن أبي موسى، فِعْلَه. وكذلك عكرمةُ بن خالد، عن مجاهد، عن النبي ﷺ. وكذلك هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي عن مجاهد، عن النبي ﷺ. وكذلك هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي

۲۸۱ ـ باب من قال: يقوم صفّ مع الإمام، وصفّ وُجاهَ العدوِّ، فيصلي بالذين يَلُونه ركعةً، ثم يقومُ قائماً حتى يُصلِّي الذين معه ركعةً أخرى، ثم ينصرفوا فيصنفُوا وُجاهَ العدوِّ، وتجيءُ الطائفة الأخرى فيُصلي بهم ركعة ويثبت جالساً، فيُرِمُّون لأنفسهم ركعة أخرى، ثم يسلم بهم جميعاً.

١٢٣٠ \_ حدثنا عُبيدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شُعبة، عن

١٢٣٠ ـ النسخ: «ثم سلَّم» م: ثم سلَّم بهم.

<sup>«</sup>قال أبو داود. . »: ليس فيع، م. وهو في ب، ثم كتب على أوله وآخره:=

عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خَوَّات، عن سهل بن أبي حَثْمَة، أن النبي على صلى بأصحابه في خوف، فجعلهم خلفه صفين، فصلى بالذين يَلُونه ركعة، ثم قام، فلم يَزَلُ قائماً حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قُدَّامهم فصلَى بهم النبيُ على ركعة، ثم قعد حتى صلَى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم.

قال أبو داود: أما رواية يحيى بن سعيد، عن القاسم، نحو رواية يزيد بن رُومان، إلا أنه خالفه في السلام، ورواية عبيدالله نحو رواية يحيى بن سعيد قال: وَثَبَت قائماً.

٢٨٢ ـ باب من قال: إذا صلى ركعة، وثبت قائماً، أَتَمُّوا لأنفسهم ركعة، ثم سلَّموا، ثم انصرفوا، فكانوا وُجَاه العدوِّ، واختُلِف في السلام.

ابن خوَّات، عمَّن صلَّى مع رسول الله عَلَيْ يومَ ذات الرِّقاع صلاة النوفِ، أن طائفة صَفَّت معه، وطائفة وُجَاه العدوِّ، فصلَّى بالتي معه الخوفِ، أن طائفة صَفَّت معه، وطائفة وُجَاه العدوِّ، فصلَّى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصَفُّوا وُجاه العدوِّ، فصلَّى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصفّوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلَّى بهم انصرفوا، وصفّوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلَّى بهم

لا... إلى، وبينهما رمز الأشيري والأنصاري، لإلغائه من نسختيهما.
 الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، مختصراً ومطولاً. [١١٩٣].

١٢٣١ ـ النسخ: «من صلاته»: في ب: من صلاتهم.

وجاء في ب،م،ع الكلام الذي تقدم عقب الحديث السابق، لكنه في ع ضرب عليه.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١١٩٤].

الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتمُّوا لأنفسهم، ثم سلَّم بهم.

قال مالك: وحديثُ يزيدَ بنِ رُومان أحبُّ ماسمعت إليّ.

۱۲۳۲ \_ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن صالح بن خوَّات الأنصاري، أن سهل بن أبي حَثْمَة الأنصاريُّ حدَّثه أن صلاة الخوف: أن يقوم الإمامُ وطائفةٌ من أصحابه، وطائفة مواجَهة العدو، فيركعُ الإمام ركعة، ويسجدُ بالذين معه، ثم يقوم، فإذا استوى قائماً ثبت قائماً، وأتمُّوا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم سلَّموا وانصرفوا، والإمام قائمٌ، فكانوا وُجاه العدو، ثم يُقْبِلُ الآخرون الذين لم يصلُّوا فيكبروا وراء الإمام، فيركعُ بهم ويسجد بهم، ثم يُسلِّم، فيقومون، فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون.

قال أبو داود: وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحوُ رواية يزيد ابن رُومان، إلا أنه خالفه في السلام، ورواية يحيى بن سعيد قال: وَيَثبت قائماً.

<sup>1777</sup> \_ النسخ: «الركعة الباقية»: في ع: الركعة الثانية.

<sup>«</sup>فیکبروا»: فی ح، ك: فیکبرون.

<sup>«</sup>قال أبو داود...» فوقها في ص: صح، وعلى الحاشية: «تكرر أصل». قلت: يريد أن قول أبي داود هذا تكرر في الأصل المنقول عنه هنا، وقد تقدم عقب حديث (١٢٣٠).

<sup>«</sup>ورواية يحيى»: في ع، ب، م، ونسخة على حاشية ك: «ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى».

<sup>«</sup>بن سعيد قال: ويثبت قائماً»: ليس في م.

<sup>«</sup>ويثبت»: في ب، ونسخة على حاشية ع: وثبت.

الفوائد: أخرَجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، هكذا موقوفاً. [١١٩٥].

٢٨٣ ـ باب من قال: يُكبِّرون جميعاً، وإن كانوا مستدبري القِبلة، ثم يصلِّي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصافَّ أصحابهم، ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يُصلِّي بهم ركعة، ثم تُقبل الطائفة التي كانت مُقابلَ العدوِّ\*، فيصلُون لأنفسهم ركعة، والإمام قاعدٌ، ثم يسلِّم بهم كلِّهم.

المُقرىء، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عبدالرحمن المُقرىء، حدثنا حَيوَةُ وابن لَهِيعة قالا: أخبرنا أبو الأسود، أنه سمع عُروة بن الزبير يحدِّث عن مروان بن الحكم، أنه سأل أبا هريرة: هل صلَّيْتَ مع رسول الله على صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم، فقال مروان: متى؟ قال أبو هريرة: عامَ غزوة نجْد.

قام رسول الله على إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مُقابلي العدو، وظهورُهم إلى القبلة، فكبّر رسول الله على فكبروا جميعاً: الذين معه، والذين مُقابلي العدوِّ، ثم ركع رسول الله على ركعة واحدة، وركعَتِ الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدتِ الطائفة التي تليه، والآخرون قيامٌ مُقابلي العدوِّ، ثم قام رسول الله على وقامت

 <sup>\* - «</sup>مقابل العدو» م ونسخة على حاشية ب: مقابل الإمام.

۱۲۳۳ ـ النسخ: ﴿وطائفة أخرى مقابلي﴾ كما في ص، ح، ك، وفوقها: خط، إشارة إلى أنها كذلك في نسخة الخطيب، وفي غيرها: مقابل.

<sup>«</sup>والذين مقابلي العدو»: في ب: مقابل، وفي ع: مقابلو.

<sup>«</sup>ومن معه»: في ب: ومن كان معه.

الفوائد: أخرجه النسائي. [١١٩٦].

الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدوِّ، فقابلوهم.

وأقبلتِ الطائفة التي كانت مُقابلي العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله على قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله على وكعوا معه. معه، وسجد وسجدوا معه.

ثم أقبلتِ الطائفةُ التي كانت مقابلي العدوِّ، فركعوا وسجدوا، ورسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ، وسلموا جميعاً، فكان لرسول الله ﷺ ركعتان، ولكلِّ رجلٍ من الطائفتين ركعةٌ ركعةٌ .

۱۲۳٤ ـ حدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا سلَمة، حدثني محمد ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود، عن عروة بن الزبير، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله على أبي الله الله على غير الرقاع من نخل، لقي جَمْعاً من غَطَفانَ، فذكر معناه، ولفظُه على غير لفظ حَيْوة، وقال فيه: حين ركع بمن معه سجد، قال: فلما قاموا مَشَوُا القَهْقَرى إلى مَصافِّ أصحابهم، ولم يذكر استدبار القبلة.

محمد عدانا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزُّبير، عمِّي، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزُّبير، أن عروة بن الزبير حدثه، أن عائشة حدثته بهذه القصة قالت: كبَّر رسول الله عَيْنَ وكبَّرَتِ الطائفةُ الذين صَفُوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول الله عَيْنَ جالساً، ثم

۱۲۳۶ \_ «حدثنی»: فی ب: حدثنا.

<sup>&</sup>quot;من نخل": على حاشية ص، ح، ك: نسخة: من نجد.

١٢٣٥ \_ «لايألون»: على حاشية ص «أي: لايُقصّرون. ط».

سجدوا هم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القَهْقَرى، حتى قاموا من ورائهم.

وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبَّروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله ﷺ وسجدوا لأنفسهم الثانية .

ثم قامت الطائفتانِ جميعاً، فصلَّوا مع رسول الله ﷺ فركع فركعوا، ثم سجد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعاً كأسرعِ الإسراعِ جاهداً لايألون سِراعاً، ثم سلَّم رسول الله ﷺ وسلَّموا، فقام رسول الله ﷺ، وقد شاركه الناسُ في الصلاةِ كلِّها.

٢٨٤ ـ باب من قال: يُصلِّي بكل طائفة ركعة، ثم يسلِّم فيقومُ كلُّ صفِّ، فيُصلُّون لأنفسهم ركعة

الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله على سلى بإحدى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله على الحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مُواجِهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلَى بهم ركعة أخرى، ثم سلَم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضَوْا ركعتهم.

قال أبو داود: وكذلك رواه نافع وخالد بن مَعْدان، عن ابن عمر، عن النبي على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله وكذلك روى يونسُ، عن الحسن، عن أبي موسى أنه فَعله.

۱۲۳٦ ـ النسخ: «سالم عن ابن عمر»: في م: سالم عن أبيه. «وقام هؤلاء»: في ع: ثم قام هؤلاء.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [١١٩٩].

٢٨٥ ـ باب من قال: يُصلِّي بكل طائفة ركعة ثم يُسلِّم،
 فيقوم الذين خلفه فيُصلُّون ركعة، ثم يجيء الآخرون
 إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة.

المعدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلًوا الأنفسهم ركعة ثم سلموا.

المسلم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق \_ يعني ابن يوسف عن شَريك، عن خُصَيف، بإسناده ومعناه، قال: فكبَّر نبيُّ الله ﷺ، فكبَّر الصفّانِ جميعاً.

قال أبو داود: رواه الثوري بهذا المعنى عن خُصيف، وصلَّى عبدالرحمن بن سمُرة هكذا، إلا أن الطائفة التي صلَّى بهم ركعة ثم سلَّم مضَوْا إلى مقام أصحابهم، وجاء هؤلاء فصَلَوْا لأنفسهم ركعة، ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلَّوا لأنفسهم ركعةً.

١٣٣٩ \_ حدثنا بذلك مسلم بن إبرهيم، حدثنا عبدالصمد بن حبيب،

١٢٣٧ \_ «صلى رسول الله»: في ب: صلى بنا رسول الله.

<sup>«</sup>فقاموا صفاً»: في م: فقاموا صفين، قام صفُّ.

<sup>«</sup>وصفٌّ مسقبلَ العدو»: في ب، م، ونسخة على ص، ح، ك: مستقبلي.

١٢٣٨ \_ «فكبر الصفان»: في ع، م: وكبر الصفان

<sup>«</sup>حدثنا بذلك مسلم...» قبلها في ك، ب، م: «قال أبو داود».

أخبرني أبي، أنهم غَزَوْا مع عبدالرحمن بن سَمُرة كابُلَ، فصلَّى بنا صلاةً الخوفِ.

# ٢٨٦ ـ باب من قال: يُصلِّي بكل طائفةٍ ركعةً والايَقْضون

ابن سُلَيم، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زَهْدم قال: كنا مع سعيد ابن سُلَيم، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زَهْدم قال: كنا مع سعيد ابن العاص بطَبَرِستان، فقال: أيُكم صلَّى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلَّى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يَقْضُوا.

قال أبو داود: وكذا رواه عُبيد الله بن عبد الله ومجاهد، عن ابن عباس، عن النبي على وعبدالله بن شقيق، عن أبي هريرة، عن النبي على وقد ويزيد الفقير وأبو موسى جميعاً، عن جابر، عن النبي على وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير: إنهم قَضَوْا ركعة أخرى، وكذلك رواه سِماكُ الحنفيُ، عن ابن عمر، عن النبي على وكذلك زيد بن ثابت، عن النبي على وكذلك زيد بن ثابت، عن النبي على وكذلك زيد بن ثابت، عن النبي على وكذلك وكانت للقوم ركعة، وللنبي على وكعتين.

١٢٤١ ـ حدثنا مُسدَّد وسعيد بن منصور قالا: حدثنا أبو عوانة، عن

۱۲٤٠ ـ النسخ: «بطبرستان فقال» ب، ع، م: بطبرستان فقام فقال، ومثله على حاشية ص، ح، ك من نسخة.

<sup>&</sup>quot;وأبو موسى": زاد بعده في م للتعريف بأبي موسى: "قال أبو داود: رجل من التابعين، ليس بالأشعري". وهذه الزيادة على حاشية ك من نسخة. "وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير" م: وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير.

<sup>«</sup>سماك الحنفي» م: سماك بن الوليد، وهو هو.

<sup>«</sup>فكانت للقوم ركعة»: في م: فكانت للقوم ركعة ركعة.

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٢٠٢].

١٢٤١ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [١٢٣٦].

بُكير بن الأخنسِ، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسانِ نبيكم ﷺ في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.

## ۲۸۷ ـ باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين\*

الحسن، عن أبي بَكْرة قال: صلّى النبيُّ ﷺ في خَوْفِ الظهرَ فصف الحسن، عن أبي بَكْرة قال: صلّى النبيُّ ﷺ في خَوْفِ الظهرَ فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلّى ركعتين ثم سلّم، فانطلق الذين صَلَوْا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلّوا خلفه، فصلًى بهم ركعتين ثم سلّم، فكانت لرسول الله ﷺ أربعاً، ولأصحابه ركعتين، ركعتين، ركعتين، ركعتين،

وبذلك كان يُفْتي الحسن.

قال أبو داود: وكذلك في المغرب: يكون للإمام ستَّ ركعات، وللقوم ثلاثاً ثلاثاً.

قال أبو داود: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي ﷺ، وكذلك قال سليمانُ اليَشْكُريُّ، عن جابر، عن النبي ﷺ.

 <sup>\* -</sup> في م وعلى حاشية ب زيادة بعد كلمة «ركعتين» قوله: وليكن للإمام أربعاً، ورمز على حاشية ب إلى أن هذه الزيادة في رواية الأشيري والأنصاري.

۱۲٤٢ ـ النسخ: ﴿ثَلَاثًا ثَلَاثًا﴾ عليهما ضبة في ح، وفي ب، ع، م: ثلاث ثلاث، وعلى هذا فيكون: ستَّ ركعات، بالرفع أيضاً.

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٢٠٤].

#### ۲۸۸ ـ باب صلاة الطالب

المحمد بنُ إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن ابنِ عبدالله بن أُنيس، عن أبيه قال: بعثني رسولُ الله ﷺ إلى خالد بن سُفيانَ الهُذلي، وكان نحو عُرنَة وعرفات، فقال: «إِذَهَبْ فاقتُله» قال: فرأيته وحضرَتْ صلاة العصر، فقلت: إني لأخافُ أن يكون بيني وبينه ما إنْ أُوَخِر الصلاة، فانطلقت أمشي \_ وأنا أصلي أُومِيءُ إيماءً \_ نحوَه، فلما دنوتُ منه، قال لي: من أنت؟ قلتُ: رجل من العرب، بلغني أنك تجمعُ لهذا الرجل، فجئتك في ذاك، قال: إني لفي ذاك، فمشينتُ معه ساعة، حتى إذا أمكنني عَلوتُه بسيفي حتى برَد.

\* \* \*

١٢٤٣ ـ النسخ: «ما إن أؤخر»: في م: ما يؤخر.

﴿في ذاك. . لفي ذاك): في ب: ذلك.

الغريب: (حتى بردًا: على حاشية ص: (أي: مات. ط).

الفوائد: «ابن عبد الله بن أنيس»: على حاشية ب: «قال المنذري: هو عبد الله بن عبد الله بن أنيس. جاء ذلك مبيناً من رواية محمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق». «تهذيب المنذري» [١٢٠٥]، وتحرَّف في «سنن البيهقي»: ٣:٢٥٦ إلى: عبيد الله بن عبد الله بن أنيس. وعلى حاشية ك: «قال في «الفتح» ـ ٢: ٤٣٧ ـ: «إسناده حسن».

# ٢٨٩ ـ باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة\*

178٤ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن عُليَّة، حدثنا داود بن أبي هند، حدثني النعمانُ بن سالم، عن عَمرو بن أوس، عن عَنْبسة بن أبي سفيان، عن أمِّ حبيبة قالت: قال النبي ﷺ: «من صلَّى في يومٍ ثنتَيْ عَشْرةَ ركعة تطوعاً، بُنِيَ له بِهِنَّ بيتٌ في الجنة».

١٧٤٥ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هُشَيم، أخبرنا خالد،

ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيدُ بن زُرَيع، حدثنا خالدٌ ـ المعنى ـ عن عبدالله بن شَقِيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ من التطوع؟ فقالت: كان يُصلِّي قبل الظهر أربعاً في بيتي، ثم يخرج فيصلِّي

\* \_ من أول هذا الباب، بدأت المقابلة بأصل جديد سادس من «السنن»، وهو نسخة الإسكندرية \_ البلدية سابقاً \_، ومن هنا يبدأ فيه الجزء الثاني حسب تجزئة النسخة، وقد رمزنا لها بـ (س).

وهذا نص سند النسخة الموجود على اللوحة الأولى:

«الجزء الثاني من كتاب السنن

تأليف الشيخ الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني رحمه الله تعالى.

رواية أبي علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، عنه.

رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، عنه.

رُواية الحافظُ أبيُّ بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، عنه».

١٢٤٤ \_ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٢٠٦].

١٧٤٥ \_ «أحمد بن حنبل»: اتفقت أصولنا على هذا، وأفاد المزي رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» ٤٣:١١ (١٦٢٠٧) أنه في بعض النسخ: أحمد بن منبع.

والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، مختصراً ومطولًا. [١٢٠٧]. بالناس، ثم يرجعُ إلى بيتي فيصلِّي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغربَ، ثم يرجعُ إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلِّي بهم العشاء، ثم يدخلُ بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلِّي من الليل تسعَ ركعات فيهن الوتر.

وكان يصلِّي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً جالساً، فإذا قرأ وهو قائم: ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد: ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجرُ صلَّى ركعتين، ثم يخرج فيُصلِّي بالناس صلاة الفجر.

الله بن عمر، عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله على كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وكان لايصلي المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لايصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلّي ركعتين.

الم ۱۲٤٧ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بنِ المُنتَشِر، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي على كان لايدَعُ أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الغداة.

#### <sup>خ</sup> ۲۹۰ ـ باب ركعتي الفجر\*

١٢٤٨ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثني عطاء،

۱۲٤٦ ـ النسخ: «في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين»: في ب: وبعد صلاة العشاء في بيته ركعتين. وعلى ح: بلغ السماع من أوله لمحمد وعلى والجماعة. الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٢٠٨].

١٧٤٧ ـ النسخ: (صلاة): ليست في م.

الفوائد: أخرجه البخاري والنسائي. [١٢٠٩].

التبويب ليس في م، وهو من نسخة مصحح عليها في ص، وفيها وفي
 خ، ك: أن هذا التبويب سقط من نسخة الخطيب.

١٧٤٨ ـ أخرجه البخاري ومسلم.[١٢١٠].وهو في النسائي أيضاً ١:١٧٥(٤٥٦).

عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة قالت: إن رسول الله على الله على على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح.

### ۲۹۱ \_ باب تخفیفهما

المجاد عدثنا أحمد بن أبي شعيب الحرَّاني، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عَمْرة، عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يُخفِّفُ الركعتين قبل صلاة الفجر، حتى إني لأقولُ: هل قرأ فيهما بأم القرآن!.

ابن كيسانَ، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قرأ في ركعتي الفجر: ﴿ قُلْ يَكَا يُهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَدَّةُ ﴾.

العلاء، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عبدالله بن العلاء، حدثني أبو زيادة عُبيدالله بن زيادة الكِنْديُّ، عن بلال أنه حدثه، أنه أتى رسول الله ﷺ لِيُؤْذِنَه بصلاة الغَداة، فشغلَتْ عائشة بلالاً بأمْر سألته عنه حتى فضَحَه الصبح، فأصبح جداً، قال: فقام بلال فآذنه بالصلاة، وتابع أذانه، فلم يخرج رسولُ الله ﷺ، فلما خرج صلى بالناس، وأخبره أن عائشة شغلَتْه بأمرِ سألتَه عنه، حتى أصبح جداً،

١٢٤٩ ـ النسخ: (يخفُّف): في م: يُخِفُّ.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٢١١].

١٢٥٠ \_ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [١٢١٢].

۱۲۵۱ \_ «فضحه الصبح»: على حاشية ص، ع: «أي: دَهَمَتْه فُضْحَةُ الصبح، وهي: بياضه، وقيل: فَضَحه، أي: كشفه، وبيَّنه للأعين بضوئه، ويروى بالصاد المهملة، وهو بمعناه، وقيل: معناه: أنه لما تبين الصبح جداً ظهرت غفلتُه عن الوقت، فصار كما يُفتضَح بعيبٍ ظهر منه. نهاية» ٢:٥٣.

وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: «إني كنت ركَعْتُ ركعتي الفجر» فقال: يارسول الله، إنك أصبحت جداً، فقال: «لو أصبحتُ أكثرَ مما أصبحتُ لَركَعْتُهما وأجمَلْتُهما».

ابن المحن عني ابن المسدَّد، حدثنا خالد، حدثنا عبدالرحمن ـ يعني ابن إسحاق المدني ـ عن ابن زيد، عن ابن سيلانَ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتَدَعُوهما وإن طردَتْكُمُ الخيْلُ».

المحدثنا عثمان بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عثمان بن حَكِيم، أخبرني سعيد بن يَسار، عن عبدالله بن عباس، أن كثيراً مما كان يقرأ رسول الله على في ركعتي الفجر بـ: ﴿ اَمَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ هذه الآية، قال: هذه في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بـ: ﴿ عَامَنَا بِاللَّهِ وَاشْهَكَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

1708 \_ حدثنا محمد بن الصبّاح بن سفيان، حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن عثمان بن عُمر \_ يعني ابنَ موسى \_ عن أبي الغَيْث، عن أبي هريرة، أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿ قُلْ مَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْتَنَا ﴾ في الركعة الأولى، وبهذه الآية ﴿ رَبَّنَا مَامَنَكَا بِمَا أَنزَلْتَ

۱۲۵۲ \_ «ابن سیلان» حاشیة س: «هو جابر، والصواب أن الذي روی له أبو داود، اسمه: عبد ربه بن سیلان. تقریب» (۸۲۸، ۳۷۸۷).

١٢٥٣ \_ الآية الأولى: من سورة البقرة رقم (١٣٦).

والآية الثانية: من سورة آل عمران رقم (٥٢).

<sup>«</sup>كثيراً مما كان»: هكذا في الأصول.

والحديث أخرجه مسلم والنسائي. [١٢١٥].

١٢٥٤ \_ «وبهذه الآية» في ب، س ونسخة على حاشية ص: وفي الركعة الآخرة بهذه الآبة.

والآية الأولى من سورة آل عمران رقم (٨٤)، والثانية رقم (٥٣) من السورة نفسها، والثالثة رقم (١١٩) من سورة البقرة.

وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ أو ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْلَنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْفَلُ عَنْ أَصْحَكِ ٱلْجَحِيمِ ﴾. شكَّ الدراوردي.

## ٢٩٢ \_ باب الاضطجاع بعدها

المحدثنا مُسدَّد وأبو كامل وعُبيدالله بن عُمر بن ميسرة قالوا: حدثنا عبدالواحد، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدُكم الركعتين قبل الصبح فليضْطَجع على يمينه».

فقال له مروان بن الحكم: أما يُجْزىء أحدَنا ممشاهُ إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ \_ قال عبيدالله في حديثه: \_ قال: لا، قال: فبلغ ذلك ابنَ عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه! قال: فقيل لابن عمر: هل تُنكر شيئاً مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجَبُناً، قال: فبلغ ذلك أبا هريرة، قال: فما ذنبي أن كنتُ حفِظْتُ ونَسُوا!.

۱۲۰٥ \_ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد قيل: إن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة، فيكون منقطعاً. [١٢١٧].

١٢٥٦ ـ النسخ: (حدثني): في م: جذبني، وعلى حاشيتها: (في كتاب أبي الحسن: حدثني).

<sup>(</sup>ثم اضطجع): في ب: واضطجع.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. [١٢١٨].

ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاة.

النبيُّ ﷺ إذا صلَّى ركعتي الفجر، فإن كنتُ نائمةً اضطجع، وإن كنتُ مستقظة حدثنى.

۱۲۰۸ ـ حدثنا عباسٌ العَنْبريُّ وزياد بن يحيى قالا: حدثنا سهل ابن حماد، عن أبي مَكينٍ، حدثنا أبو الفضْل ـ رجلٌ من الأنصار ـ عن مسلم بن أبي بكرةً، عن أبيه قال: خرجت مع النبي على لله لصلاة الصبح فكان لايمرُّ برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حرَّكه برجله.

۱۲۵۷ \_ "عمَّن حدثه: ابنُّ أبي عتاب أو غيرُه" ضبط في ح: "ابنُ. . غيرُه" بالرفع، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو ابن أبي عتاب أو غيرُه، أما الجر فعلى أنه بدل مِن «مَنْ حدثه» نبَّه عليه في "بذل المجهود" ٢ : ٣٨٩.

قلت: والجر أقرب، إذ ما لايُحْوِجُ إلى تقديرٍ أولى مما يُحْوِجِ

على أن الحديث أخرجه مسلم ١٠١١ عند (١٣٣)، والحميدي ٩٣:١ على أن الحديث أخرجه مسلم ١٠٠٦)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» ٢:٧٦)، وإسحاق ٢:٢٤ جميعهم من حديث ابن أبي عتاب، دون إبهام أو شك.

وما حصل في طريق أبي داود هنا: فمن سفيان، وهو ابن عيينة قال الإمام أبو بكر الحميدي في «مسنده» ٩٣:١ بعد أن ساق الحديث من رواية أبي النضر، ومن رواية زياد بن سعد، ومن رواية محمد بن عمرو ابن علقمة، قال: «وكان سفيان يشك في حديث أبي النضر يضطرب فيه، وربما شك في حديث زياد ويقول: يختلط عليّ، ثم قال لنا غير مرة: حديث أبي النضر كذا، وحديث زياد كذا، وحديث محمد بن عمرو بن عليمة كذا، على ما ذكرت كل ذلك».

١٢٥٨ \_ «ناداه بالصلاة»: في م: ناداه: الصلاة.

«قال زیاد...»: سقط من ب.

«أبو الفُضَيل»: عليها في ح ضبة! وفي م، س: أبو الفَضْل.

قال زياد: قال: حدثنا أبو الفُضَيل.

# ٢٩٣ ـ باب إذا أدرك الإمامَ ولم يصلِّ ركعتي الفجر

۱۲۰۹ ـ حدثنا سليمانُ بن حرب، حدثنا حمادُ بن زيد، عن عاصم، عن عبدالله بن سَرْجِسَ قال: جاء رجلٌ والنبيُّ ﷺ يصلِّي الصبح، فصلَّى الركعتين، ثم دخل مع النبي ﷺ في الصلاة فلما انصرف قال: «يافلانُ أيتُهما صلاتُك: التي صلَّيْتَ وحدك، أو التي صليت معنا؟!».

١٢٦٠ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة،

ح، وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن وَرْقاء،

ح، وحدثنا الحسن بن عليّ، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيج،

ح، وحدثنا الحسن بن عليّ، حدثنا يزيدُ بن هارون، عن حماد بن زيد، عن أيوب،

ح، وحدثنا محمد بن المتوكِّل، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا زكريا بن إسحاق،

كلُّهم عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ».

### ۲۹۶ ـ باب من فاتته، متى يَقْضيها؟

١٢٦١ \_ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدثنا ابن نُمير، عن سعد بن

١٢٥٩ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [١٢٢١].

١٢٦٠ ـ النسخ: «أخبرنا زكريا»: في م، ب: حدثنا زكريا.

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٢٢٢].

١٢٦١ ـ النسخ: «ركعتين» من ص على أنها نسخة الخطيب، وكذا في، ح، ك، كالنهما أثبتا في صلب النسخة: ركعتان.

۱۲۹۲ ـ حدثنا حامدُ بن يحيى البلْخيُّ قال: قال سفيان: كان عطاء ابن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد.

قال أبو داود: روى عبدربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث، أن جدَّهم زيداً صلَّى مع النبي ﷺ.

### ٢٩٥ ـ باب الأربع قبل الظهر وبعدها

النعمان، عن مكحول، عن عنبسَة بن أبي سفيان قال: قالت أم حبيبة النعمان، عن مكحول، عن عنبسَة بن أبي سفيان قال: قالت أم حبيبة زوجُ النبي ﷺ: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها، حَرُم على النار».

قال أبو داود: رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى، عن مكحول، مثله.

<sup>=</sup> الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه. [١٢٢٣].

۱۲۶۲ ـ «هذا الحديث، أن جدهم»: في ب، ع، س، ونسخة على حاشية ص، ح، ك: هذا الحديث مرسلاً، أن جدهم.

<sup>«</sup>مع النبي ﷺ» بعد ذلك في م: بهذه القصة مرسلاً.

۱۲۹۳ ـ النسخ: «عن مكحول، مثله»: في م: عن مكحول، بإسناده، مثله. الفوائد: «حَرُم» الضبط من ح، س، وضبطها في ك، م: حُرَّم. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. [۱۲۲٤].

المثنى، حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعتُ عُبيدة يحدِّثُ عن إبراهيم، عن ابن مِنْجاب، عن قَرْثَع، عن أبي أيوب، عن النبي على قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهنَّ تسليمٌ: تُفتح لهنَّ أبوابُ السماء».

قال أبو داود: بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال: لو حدَّثت عن عُبيدة بشيءِ لحدَّثتُ عنه بهذا الحديث.

قال أبو داود: عُبيدة ضعيف.

قال أبو داود: ابنُ مِنْجاب هو سَهْم.

#### ٢٩٦ \_ باب الصلاة قبل العصر

۱۲۲۰ ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن مِهرانَ القُرَشي، حدثني جدِّي أبو المثنى، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «رحِمَ الله آمراً صلَّى قبل العصر أربعاً».

المجاق، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عن عن عن الله عن عن على عن على عن على عن على عن على عن على النبي على الله عن على الله الله

١٢٦٤ \_ النسخ: ﴿قَالَ أَبُو دَاوَدُ: عُبِيدَةً. . . سَهُم ۗ ليس في م.

الفوائد: «عُبَيدة»: على حاشية س: «هو عُبيدة بن مُعتِّب الضَّبِي الكوفي، ضعفه يحيى وعبد الرحمن وأحمد، وعمرو بن علي، والرازيان: أبو حاتم وأبو زُرْعة، [روى له: أبو] داود والترمذي وابن ماجه في كتبهم. نقلته... شيخنا شرف الدين الدمياطي نفع الله به».

<sup>«</sup>قرثع»: على حاشية ب: «بوزن أحمد. تقريب» (٥٥٣٣).

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. [١٢٢٥].

۱۲۲۰ \_ «أبو المثنى» حاشية س: «أبو المثنى اسمه: مسلم بن المثنى». وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. [۱۲۲٦].

#### ٢٩٧ \_ باب الصلاة بعد العصر

الحدث الحدث الحمد بن صالح، حدثنا عبدالله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشجِّ، عن كُريب مولى ابن عباس، أن عبدالله بن عباس وعبدالرحمن بن أزهر والمسْور بن مَخْرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي على فقالوا: إقرأ عليها السلام مِنَّا جميعاً وسَلْها عن الركعتين بعد العصر؟ وقل: إنا أُخبِرنا أنك تُصلينَها، وقد بلَغنا أن رسول الله على عنهما!.

فدخلتُ عليها فبلَّغتُها ماأرسلوني به، فقالت: سَلْ أمَّ سلمة، فخرجتُ إليهم فأخبرتهم بقولها، فردُّوني إلى أمِّ سلمة بمثل ماأرسلوني به إلى عائشة.

فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عنهما، ثم رأيتُه يصلِّيهما، أمّا حين صلاهما: فإنه صلَّى العصر، ثم دخل ـ وعندي نسوة من بني حَرَام من الأنصار ـ فصلاهما، فأرسلتُ إليه الجارية فقلت: قُومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يارسول الله، أَسْمَعُك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تُصلِّيهما؟ فإنْ أشار بيده فاستَأْخِري عنه.

١٢٦٧ \_ النسخ: «وسَلْها»: في ب: واسألها.

<sup>(</sup>تصلینها): فی م: تصلیهما، ب، ع، ونسخة علی حاشیة ص، ح، ك، س: (تصلینهما).

<sup>«</sup>تقول أم سلمة»: في ب برمز الأنصاري والأشيري والقاضي، ونسخة على حاشية س: تقول لك أم سلمة.

<sup>(</sup>يا ابنة): في ع، م: يا بنتَ.

<sup>﴿</sup>إِنه أَتَى ﴾ كما في ص، ح، وكان أصلها في ح: إنه أتاني، ثم ضرب على ﴿نِي ﴾، وفي ك، ب، س: أتاني، وفي م: أتانا.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم. [١٢٢٨].

قالت: ففعلت الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: «ياابنة أبي أمية، سألتِ عن الركعتين بعد العصر، إنه أتى ناسٌ من عبدالقيس بالإسلام من قومهم، فشَغَلُوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان».

## ٢٩٨ \_ باب من رخَّص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة

الله الما المحدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يَساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي، أن النبي على نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمسُ مرتفعة.

المجمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عن ابي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي قال: كان رسول الله ﷺ يصلي في إثر كلِّ صلاةِ مكتوبةٍ ركعتين، إلا الفجرَ والعصرَ.

17۷٠ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبانُ، حدثنا قتادةُ، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: شهدَ عندي رجالٌ مَرْضيُّون فيهم عمر بن الخطاب، وأرضاهم عندي عمرُ، أن نبي الله ﷺ قال: «لاصلاة بعد صلاة العصر حتى صلاة العصر حتى تعليم الشمس، ولاصلاة بعد صلاة العصر حتى تغربَ الشمس».

١٢٦٨ \_ أخرجه النسائي. [١٢٢٩].

وعلى حاشية ك: «قال في «الفتح» \_ ٦٣:٢ \_: «حديث عليّ إسناده صحيح قوي».

۱۲۲۹ ـ لم يخرجه المنذري (۱۲۳۰)، وهو بنحوه عند النسائي في «الكبرى» ۱٤٩:۱ (٣٤٦).

١٢٧٠ \_ أخرجه الجماعة. [١٢٣١].

العباس بن سالم، عن أبي سَلاَّم، عن أبي أُمامة، عن عَمرو بن عَبسَة العباس بن سالم، عن أبي سَلاَّم، عن أبي أُمامة، عن عَمرو بن عَبسَة السُّلمي أنه قال: قلت: يارسول الله، أيُّ الليل أسمعُ؟ قال: «جوفُ الليل الآخِرُ، فصلِّ ماشئت، فإن الصلاة مشهودةٌ مكتوبةٌ، حتى تصلي الصبح، ثم أقْصِر حتى تطلع الشمسُ فترتفع قِيْسَ رُمحِ، أو رُمْحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ويُصلِّي لها الكفار، ثم صلِّ ماشئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى يَعْدِل الرُّمْحُ ظلَّه، ثم أقصِرْ فإن جهنَّمَ السَّجَر وتُفتح أبوابُها، فإذا زاغت الشمس فصلِّ ماشئت، فإن الصلاة مشهودة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرُب الشمس، فإنها مشهودة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرُب الشمس، فإنها تغرب بين قَرْني شيطان، ويصلِّي لها الكفار»، وقصَّ حديثاً طويلاً.

قال العباس: هكذا حدثني أبو سلاّم، عن أبي أمامة، إلا أن أُخطىءَ شيئاً لاأريده فأستغفرُ الله وأتوبُ إليه.

۱۲۷۲ \_ حدثنا مسلم بنُ إبراهيم، حدثنا وهيبٌ، حدثنا قُدامة بن موسى، عن أيوبَ بن حُصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر قال: يايسار، إن قال: يايسار، إن

١٢٧١ ـ النسخ: «فإنها تطلع»: في س: فإنما تطلع.

الغريب: على حاشية ع: «قِيس رمح: أَي: قدْر، والقِيسُ والقِيدُ سواء، بكسر القاف. نهاية» ١٣١:٤.

الفوائد: أخرجه الترمذي مختصراً بمعناه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد أخرج مسلم طرفاً منه في أثناء الحديث الطويل. [١٢٣٢].

۱۲۷۲ ـ أخرجه الترمذي وابن ماجه مختصراً، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» وساق اختلاف الرواة فيه. [۱۲۳۳].

رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلّي هذه الصلاة، فقال: «لِيُبلِّغُ شاهدُكم غائبَكم: لاتُصلُوا بعد الفجر إلا سجدتين».

الأسودِ ومسروقِ قالا: نشهدُ على عائشة أنها قالت: مامن يوم يأتي على النبي ﷺ إلا صلَّى بعد العصر ركعتين.

ابن عدانا عُبيدالله بن سعد، حدثنا عمِّي، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوانَ مولى عائشة، أنها حدَّثتْه، أن رسول الله ﷺ كان يُصلي بعد العصر، ونهى عنها، ويُواصِلُ، ونهى عن الوصال.

#### ٢٩٩ \_ باب الصلاة قبل المغرب

الحُسين المعلِّم، عن عبدالله بن عمر، حدثنا عبدالوارث بن سعيد، عن الحُسين المعلِّم، عن عبدالله بن بُريدة، عن عبدالله المُزنيّ قال: قال رسول الله ﷺ: «صَلُوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال: «صلُوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء» خَشية أن يتَّخذَها الناس سنةً.

۱۲۷٦ ـ حدثنا محمد بن عبدالرحيم البَزَّاز، أخبرنا سعيد بن سُليمان، حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن المختار بن فُلْفُلٍ، عن أنس ابن مالك قال: صلَّيتُ الركعتين قبل المغرب على عهد رسولِ الله ﷺ،

١٢٧٣ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٢٣٤].

١٢٧٤ \_ (ونهي) كما في ص في الموضعين، وفي غيرها: وينهي.

١٢٧٥ \_ أخرجه البخاري بنحوه. [١٢٣٦].

١٢٧٦ \_ النسخ: «أخبرنا سعيد»: في س: حدثنا سعيد.

الفوائد: أخرجه مسلم. [١٢٣٧].

قال: قلت لأنس: أَرَآكم رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، رآنا فلم يأمُرْنا، ولم يَنْهنا.

الجُريري، عن عبدالله بن محمد النُّهيلي، حدثنا ابن عُليَّة، عن الجُريري، عن عبدالله بن مُغفَّل قال: قال رسول الله الجُريري، كلِّ أذانينِ صلاةٌ، بين كل أذانين صلاةٌ لمن شاء».

البي شعيب، عن طاوس قال: سُئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ أبي شعيب، عن طاوس قال: سُئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: مارأيتُ أحداً على عهد رسول الله ﷺ يُصلِّيهما، ورخَّص في الركعتين بعد العصر.

قال أبو داود: سمعت يحيى بن مَعين يقول: هو شعيب. يعني: وَهِم شعبة في اسمه.

#### ٣٠٠ ـ باب صلاة الضحى

١٢٧٩ ـ حدثنا أحمد بن مَنيع، عن عبَّاد بن عَبَّاد،

۱۲۷۷ ـ الغريب: «بين كل أذانين صلاة» على حاشية ص: «أراد الأذان والإقامة على سبيل التغليب. ط».

الفوائد: أخرجه الجماعة. [١٢٣٨].

١٢٧٨ ـ النسخ: «ابن بشار» في ب، م: محمد بن بشار.

الفوائد: «ورخص في الركعتين بعد العصر» قال في «بذل المجهود» ٧: ٢٦: هو «عطف على قوله: «يصليهما»، فمعنى الكلام: أن ابن عمر قال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله على رخص في الركعتين بعد العصر».

١٢٧٩ ـ النسخ: (لقيه): من ص، وفي غيرها: لقي.

<sup>«</sup>وحديث عباد أتم»: زاد في أوله في ب،ع،م: قال أبو داود.

الغريب: «سُلامي» جاء في «النهاية» ٣٩٦:٢ «السُّلامي جمع سُلامِية» =

ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا حماد بن زيد ـ المعنى ـ عن واصل، عن يحيى بن عُقيل، عن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي ذرّ، عن النبي على قال: «يُصبح على كلِّ سُلاَمى من ابن آدم صدقةٌ: تسليمُه على من لَقِيه صدقةٌ، وأمرُه بالمعروف صدقةٌ، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبُضْعُهُ أهلَه صدقة، ويُجزىء من ذلك كلِّه ركعتان من الضَّحى».

وحديث عَبَّاد أتم، ولم يذكر مُسدَّد الأمرَ والنهيَ، زاد في حديثه: وقال: كذا وكذا، وزاد ابن منيع في حديثه: قالوا: يارسول الله، أحدُنا يَقْضي شهوتَه، وتكونُ له صدقة؟ قال: «أرأيتَ لو وضعها في غير حِلها، ألم يكنْ يأثم؟».

۱۲۸۰ ـ حدثنا وهب بن بَقِيَّة، أخبرنا خالد، عن واصل، عن يحيى ابن عُقيل، عن يحيى ابن عُقيل، عن يحيى، عن أبي الأسود الدِّيليّ قال: بينما نحن عند أبي ذرّ قال: "يُصبح على كل سُلامَى من أحدكم في كلِّ يوم صدقة، فله بكُلِّ صلاةٍ صدقة، وصيامٍ صدقة، وحجِّ صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبيرٍ

وهي: الأَنْمُلة من أنامل الأصابع، وقيل: واحده وجمعه سواء، ويجمع على: سُلامِيَات، وهي التي بين كل مَفْصِلين من أصابع الإنسان، وقيل: السُّلاَمي: كل عظم مجوَّف من صغار العظام، المعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة».

<sup>«</sup>وبُضْعُه أهلَه» أي: مباشرته. المرجع السابق ١٣٣١. الفوائد: أخرجه النسائي ٣٢٦٦(٩٠٢٨).

۱۲۸۰ \_ «الدِّيلي» حاشية ب: «بكسر الدال المهملة، وسكون التحتانية، ويقال: الدؤلي، بالضم بعدها همزة مفتوحة، البصري، اسمه: ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال: عمرو بن ظالم، ثقة فاضل مخضرم، مات سنة تسع وستين. إصابة» ٣: ٤٠٣ القسم الثالث الخاص بالمخضرمين. والحديث أخرجه مسلم. [١٢٤٢].

صدقة، وتحميد صدقة، فعدَّ رسول الله ﷺ من هذه الأعمال الصالحةِ، ثم قال: «يُجْزِىءُ أحدَكم من ذلك ركعتا الضحى».

ا ۱۲۸۱ ـ حدثنا محمد بن سلَمة المُراديُّ، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن زبَّانَ بنِ فائد، عن سهل بن مُعاذ بن أنس الجُهني، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَن قَعدَ في مُصلاه حين ينصرفُ من صلاة الصبح حتى يُسبِّحَ ركعتي الضُّحى لايقول إلا خيراً: غُفر له خطاياه، وإن كانت أكثرَ من زبَد البحر».

۱۲۸۲ ـ حدثنا أبو توبة الرَّبيع بن نافع، حدثنا الهيثم بنُ حُميد، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، أن رسول الله ﷺ قال: «صلاةٌ في إَثْرِ صلاةٍ لالغو بينهما، كتابٌ في عليين».

۱۲۸۳ \_ حدثنا داود بن رُشید، حدثنا الولید، عن سعید بن

١٢٨٢ ـ تقدم الحديث بأتم مما هنا برقم (٥٥٩).

۱۲۸۳ \_ النسخ: «رُشَيد»: على حاشية ب: «نسخة: رَشيد».

<sup>«</sup>هَمّار»: على حاشية ع: «وقيل: هبّار، بالباء الموحدة، وهدّار، بالدال المهملة، وهمّام بميمين، وخَمار، بالخاء المعجمة المفتوحة، وحمار، بالحاء المهملة المكسورة. منذري».

<sup>«</sup>لاتُعجزُني»: الضمة على الزاي من ح، وفي م: لاتَعْجِز، ومثله في نسخة على حاشية ك، وبجانبها: «كذلك في بعض النسخ المعتمدة، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد». «المسند» ٥: ٢٨٦، ٢٨٧، تكرر ثلاث مرات كذلك. وعلى حاشية ك أيضاً: «نسخة: لاتعجزنَّ».

الغريب: «لاتُعجزني»: على حاشية ص: «قال العراقي: أي: لاتَفُتْني بأن لاتفعلَ ذلك، ومقتضى قوله لا تُعجزني. «لاتفتني» أن الزاي مجزومة من قوله لا تُعجزني.

الفوائد: أخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر، وقال: حسن=

عبدالعزيز، عن مكحول، عن كثير بن مُرَّة، عن نُعيم بن هَمَّار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يقول الله عزَّ وجل: ابنَ آدم، لاتُعْجِزُني من أربع ركعات في أول نهارك أَكْفِك آخرَه».

۱۲۸٤ ـ حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عَمرو بن السَّرْح قالا: حدثنا ابن وهب، حدثني عِياضُ بن عبدالله، عن مَخْرمة بن سليمان، عن كُريبٍ مولى ابن عباس، عن أمِّ هانىء بنت أبي طالب، أن رسول الله عَيْقٍ يوم الفتح صلَّى سُبْحة الضُّحى ثمانيَ ركعات، يسلِّم من كل ركعتين.

قال أحمد بن صالح: إن رسول الله ﷺ يوم الفتح صلَّى سُبْحة الضحى، فذكر مثله.

قال ابن السَّرْح: إن أم هانيء قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ، ولم يَنْكُمُ مُنْحة الضحي، بمعناه.

الله المراه عداننا حفص بن عمر، حداننا شُعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن ابن أبي ليلى قال: ماأخبَرنا أحدٌ أنه رأى النبي على الضَّحى عن أم هانىء، فإنها ذكرت أن النبي على يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثمانَ ركعاتٍ، فلم يَرَه أحدٌ صلاهنَّ بعد.

١٢٨٦ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيدُ بن زُرَيع، حدثنا الجُريري، عن

لتواتر الروايات بها عن النبي ﷺ، ومعنى حديث عائشة رضي الله عنها أنه ماصلاها معلِناً بها، ومذهب السلف الاستتارُ بها وتركُ إظهارها. سيوطي».

<sup>=</sup> غريب. [١٢٤٥]. وهو عند النسائي أيضاً ١:١٧٧ (٤٦٦ وما بعده). ١٢٨٤ ـ أخرجه ابن ماجه. [١٢٤٦].

۱۲۸۵ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. [۱۲٤۷]. وكذلك أخرجه النسائي ١٢٨٥ ـ ١٨٢١).

١٢٨٦ ـ النسخ: «حدثنا الجريري»: في ب، م: أخبرنا الجريري. الغريب: على حاشية ص نقلاً عن ابن بَطّال: «هذا لايدفع صلاة الضحي،

عبدالله بن شَقيق قال: سألتُ عائشةَ: هل كان رسول الله على يصلّي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مَغيبه، قلت: هل كان رسول الله على يَقرُنُ بين السُّور؟ قالت: من المُفصَّل.

الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: ماسبَّح رسولُ الله ﷺ أنها قالت: ماسبَّح رسولُ الله ﷺ سُبحة الضحى قطُّ، وإني لأُسبِّحها، وإن كان رسول الله ﷺ لَيَدَعُ العملَ وهو يحبُّ أن يعملَ به، خشيةَ أن يَعْمَلَ به الناس فيُفرضَ عليهم.

المماك قال: حدثنا ابن نُفَيل وأحمد بن يونُس قالا: حدثنا زهير، حدثنا سِماك قال: قلت لجابر بن سَمُرة: أكنتَ تُجالس رسول الله ﷺ؟ قال: نعم كثيراً، فكان لايقوم من مُصلاه الذي صلى فيه الغَداة حتى تطلُعَ الشمس، فإذا طلعَتْ قام ...

وعلى اللوحة المقابلة ما نصه:

الجزء الثامن من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِستاني رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي،

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي مختصراً ومطولاً. [١٢٤٨]. ١٢٨٧ ـ أخرجه البخاري ومسلم. [١٢٤٩]، وكذلك أخرجه النسائي ١:١٨٠(٤٨٠). ١٢٨٨ ـ أخرجه مسلم والنسائي بنحوه. [١٢٥٠].

<sup>\* -</sup> في ص: آخر الجزء السابع من تجزئة الخطيب، سمعه ابن طبرزد من أبي البدر.

وجاء في ح: «آخر الجزء السابع من أصل الخطيب، والحمد لله حقّ حمده، ويتلوه في الثامن: باب صلاة النهار، حدثنا عمر بن مرزوق، حدثنا شعبة، عن يَعْلَى بن عطاء، عن علي بن عبد الله البارقي.

وصلًى الله على خير خلقه محمدِ النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلَّم إلى يوم الدين».

رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، عنه، رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ، عنه، رواية أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الفقيه، عنه، رواية أبي حفص عمر بن محمد بن مُعمَّر بن طبرزد، عنه، سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب، عفا الله عنه، ولولديه محمد وعلى جبرهما الله تعالى.

وعلى الصفحة المقابلة من النسخة المذكورة ما نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم لاإله إلا الله عُدَّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن مُعمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طبرزذ المؤدَّب قدم على دمشق، بقراءتي عليه في يوم الجمعة السادس عشر من شهر رجب سنة ثلاث وست مئة بدمشق، قلت له:

أخبرك أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي الفقيه قراءة عليه وأنت تسمع في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد، فأقرَّ به، قيل له:

أخبرك أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ قراءة عليه وأنت تسمع في يوم [الأحد] السادس والعشرين من شهر ربيع الأول، من سنة ثلاث وستين وأربع مئة، قال:

قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي البصري بالبصرة، في جمادى الآخرة من سنة اثنتى عشرة وأربع مئة، قال:

حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، قال:

حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السِّجِسْتاني الحافظ، في سنة خمس وسبعين ومئتين، قال.

#### ٣٠١ ـ باب صلاة النهار

۱۲۸۹ ـ حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن يَعْلَى بن عطاء، عن علي بن على بن عطاء، عن علي بن عبدالله البارقي، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «صلاة الليل والنهار مَثنى مثنى».

المثنى، حدثنا ابنُ المثنى، حدثنا معاذُ بن معاذٍ، حدثنا شعبةُ، حدثني عبدُربّه بنُ سعيد، عن أنس بن أبي أنس، عن عبدالله بن نافع، عن عبدالله بن الحارث، عن المطّلب، عن النبي ﷺ قال: «الصلاةُ مَثنى مثنى، أَنْ تَشَهَّدَ في كل ركعتين، وأَنْ تَبَاءَسَ، وتَمَسْكَنَ، وتُقْنِعَ بيديك وتقول: اللهم اللهم! فمنْ لم يفعلْ ذلك فهي خِداج».

سئل أبو داود عن «صلاة الليل مثنى»؟ قال: إن شئتَ مَثْنى، وإن شئتَ أربعاً.

#### ٣٠٢ \_ باب صلاة التسبيح

١٢٩١ \_ حدثنا عبدالرحمن بنُ بِشْر بن الحكم النيسابوريُّ، حدثنا

١٢٨٩ ـ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٢٥١].

١٢٩٠ ـ النسخ: «أن تباءس» في س: وأن تباءس.

«سئل أبو داود. . . »: ليس في م.

«أربعاً»: على حاشية ح: «نسخة: أربعة».

الغريب: على حاشية ع نقلاً عن المنذري: «تَبَاءَس، أي: تظهر البؤس والفاقة، وتَمَسْكَن: من المسكنة، وقيل: معناه السكون والوقار، وإقناع اليدين: رفعهما في الدعاء والمسألة، والخِداج: النقصان في الأجر والفضيلة».

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٢٥٢].

١٢٩١ ـ النسخ: «أحبوك»: في م: أجيزك.

موسى بنُ عبدالعزيز، حدثنا الحَكَم بن أبانَ، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال للعباس بن عبدالمطلب: «ياعبّاسُ ياعمّاه، ألا أُعطيك؟ ألا أَمنحُك؟ ألا أَحْبوك؟ ألا أفعل بك! عشرَ خِصالِ إذا أنت فعلتَ ذلك غَفَر الله لك ذَنْبكَ أوَّلَه وآخره، قديمَه وحديثَه، خطأه وعَمْدَه، صغيره وكبيره، سرَّه وعلانيتَه، عشر خصال.

«أن تُصلِّي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمسَ عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً، فنقولها عشراً، ثم ترفع رأسك وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات.

"إن استطعتَ أن تصلِّيَها في كل يوم مرَّة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل حمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عُمُرك مرة!».

١٢٩٢ \_ حدثنا محمد بن سفيان الأبلِّي، حدثنا حَبَّان بن هلال أبو

الغريب: «ألا أمنحك»: على حاشية ص: «أي: أعطيك، قال الطيبي: أعاد القول بألفاظ مختلفة تقريراً للتأكيد، وتوطئة للاستماع إليه. ط». الفوائد: «عشر خصال» على حاشية ص: «مفعول تنازعت فيه الأفعال قبله. ط».

<sup>«</sup>أوله وآخره» على حاشية ص: «بدل من: ذنبك. ط». والحديث أخرجه ابن ماجه. [١٢٥٣].

١٢٩٢ ـ «أبو حَبيب» في ب، س: أبو خُبيب، وهو تحريف.

<sup>«</sup>قال: ائتني غداً..» كذا في ص، س، م، وفي غيرها: قال: قال لي =

حبيب، حدثنا مهديُّ بن ميمون، حدثنا عَمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، حدثني رجل كانت له صحبة يُرَوْن أنه عبدالله بن عمرو قال: «إئتني غداً أُحبوك وأُثيبُك وأُعطيك» حتى ظننت أنه يعطيني عطيةً! قال: «إذا زال النهارُ فقُمْ فصلِّ أربع ركعات» فذكر نحوه، قال: «ثم ترفعُ رأسك \_ يعني من السجود الثانية \_ فاستو جالسا، ولاتقُمْ حتى تُسبِّح عشراً وتحمد عشراً، وتكبر عشراً، وتهلل عشراً، ثم تصنع ذلك في الأربع ركعات» قال: «فإنك لو كنت أعظمَ أهلِ الأرض ذنباً غُفر لك بذلك» قال: قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: «صلها من الليل والنهار».

قال أبو داود: حَبَّانُ بن هلال خالُ هلال الرأي.

قال أبو داود: رواه المستمرّ بن الريّان، عن أبي الجوزاء، عن عبدالله بن عمرو موقوفاً، ورواه روح بن المسيَّب وجعفر بن سليمان،

النبي ﷺ: ائتني غداً. . . هكذا مرفوعاً.

قال المزي في «التحفة» ٢٠٠٦ (٨٦٠٦): «هذا الحديث في رواية ابن العبد واللؤلؤي: موقوف، وفي رواية ابن داسه وابن الأعرابي وغير واحد: مرفوع». ونسخة م هي رواية ابن داسه، لكنها من طريق أبي علي الحسن بن داود السمرقندي، ونبَّهت فيما سبق (٨١) إلى أن اختلاف الطرق، كاختلاف الروايات.

<sup>«</sup>من السجود» كذا في ص،ح \_ وفيهما فوقها ضبة \_ ك، وعلى حاشية ص: نسخة: من السجدة، ومثلها في بقية الأصول.

<sup>«</sup>غفر لك بذلك» في ب ونسخة على حاشية ص، ح، ك: ذلك، وفي م: بتلك.

<sup>«</sup>حديث النبي»: في ع، س: حُدِّثْتُ عن النبي، وعلى حاشية ب مارسمه: حديثٌ عَنَّ، ورمز «سـ» يقصد به ابن داسه، أما «عـ»: فلم أتبيَّن مراده؟.

عن عمرو بن مالك [النُّكَري] عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قولَه، وقال في حديث رَوْح فقال: حديث النبيِّ ﷺ.

الم ١٢٩٣ ـ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا محمد بن مهاجِر، عن عُروة بن رُوَيم، حدثني الأنصاريُّ، أن رسول الله ﷺ قال لجعفر، بهذا الحديث، فذكر نحوهم، قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى، كما قال في حديث مهدي بن ميمون.

# ٣٠٣ ـ باب ركعتي المغرب، أين تُصلَّيان؟

۱۲۹٤ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود، حدثني أبو مُطرِّف محمد بن أبي الوزير، حدثنا محمد بن موسى الفِطْري، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ أتى مسجد بني عبدالأشهل فصلَّى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يُسبِّحون بعدها فقال: «هذه صلاة البيوت».

١٢٩٥ \_ حدثنا حسينُ بنُ عبدالرحمن الجَرْجَرائيُّ، حدثنا طَلْق بن

۱۲۹۳ ـ «نحوهم»: في م: نحوه.

۱۲۹٤ \_ قال المنذري (۱۲۵٦): «أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح ما روي عن ابن عمر قال: كان النبي على الركعتين بعد المغرب في بيته».

قلت: حديث ابن ماجه ١: ٣٦٨ (١١٦٥) عن رافع بن خديج، لا عن العب بن عجرة، وحديث كعب أخرجه النسائي أيضاً في الصغرى ١٩٨:٣ (١٦٠٠)، وهو في الكبرى، كما هو صريح عزو الأستاذ عبد الصمد شرف الدين في «تحفة الأشراف» ٢٩٦:٨ (١١١٠٧)، وإن سقط من المطبوعة، ومحله فيها ٤٠٨:١.

١٢٩٥ \_ النسخ: «قال أبو داود: حدثناه. . . مثله»: ليس في م.

غَنَّام، حدثنا يعقوب بن عبدالله، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد ابن جُبير، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يُطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرَّق أهل المسجد.

قال أبو داود: رواه نصر المُجدَّر، عن يعقوب القُمِّي، وأسنده مثله.

قال أبو داود: حدَّثناه محمد بن عيسى بن الطَّبَّاع، حدثنا نصر المُجدَّر، عن يعقوب، مثله.

العَتكي قالا: عدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العَتكي قالا: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن النبي ﷺ، بمعناه مرسل.

قال أبو داود: سمعت محمد بن حُميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كُلُّ شيء حدثتكم عن جعفر بن [أبي] المغيرة، عن سعيد بن جُبير، عن النبي ﷺ.

#### ٣٠٤ ـ باب الصلاة بعد العشاء

١٢٩٧ \_ حدثنا محمد بن رافع، حدثنا زيد بن الحُبَاب العُكْلي،

الفوائد: لم يخرجه المنذري، وهو عند النسائي ١٥٦:١(٣٧٩).

١٢٩٦ ـ "قال أبو داود. . . »: ليس في س.

<sup>«</sup>جعفر بن المغيرة»: كما في ص، وفي س: جعفر بن أبي المغيرة. وفي غيرهما: جعفر، فقط. وصوابه: ابن أبي المغيرة، كما تقدم (١٢٩٥) باتفاق الأصول، وكما هو في مصادر ترجمته، لذا أضفت أداة الكنية وجعلتها بين معقوفين.

١٢٩٧ ـ النسخ: «حدثنا زيد بن الحباب»: في م: «حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب»، وهي كنيته، وفي ب: أبو الحباب.

<sup>«</sup>حدثنا مالك»: في ع، ب، م، س: حدثني مالك.

<sup>«</sup>فدخل»: على حاشية ص: ودخل.

حدثنا مالك بن مِغُول، حدثني مقاتل بن بَشير العِجلي، عن شُريح بن هانى، عن عن شُريح بن هانى، عن عائشة، قال: سألتُها عن صلاة رسول الله ﷺ فقالت: ماصلَّى رسول الله ﷺ العشاء قطُّ فدخل عليَّ إلا صلَّى أربع ركعاتٍ، أو ستَّ ركعاتٍ، ولقد مُطِرنا مرةً بالليل فطَرَحْنا له نِطْعاً، فكأني أنظر إلى ثَقْبِ فيه ينبُع الماءُ منه، ومارأيته مُتَّقياً الأرضَ بشيء من ثيابه قطُّ.

# ٣٠٥ \_ باب نسخ قيام الليل\*

1۲۹۸ ـ حدثنا أحمد بن محمد المَرْوزي ابن شَبُّويه، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النَّحْوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: في المُزَّمِّل ﴿ قُرِ ٱلْيَلَ إِلَّا قَلِيلًا \* نِصَفَهُ وَ ﴾: نسختها الآية التي فيها ﴿ عَلِمَ أَلَنَ تَصُوهُ فَنَا بَ عَلَيْكُمُ فَأَقْرَءُواْ مَا يَسَرَمِنَ ٱلْقُرَءَانَّ ﴾.

و ﴿ نَاشِئَةَ ٱلَّتِلِ ﴾ أولُه ، كانت صلاتُهم لأول الليل ، يقول : هو أجدرُ أن تُحصُوا مافَرض الله عليكم من قيام ، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يَدْرِ متى يستيقظ ، وقوله ﴿ وَأَقَومُ قِيلًا ﴾ هو أجدرُ أن يَفْقَهَ في القرآن ، وقولُه ﴿ إِنَّا لَكُ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ يقول : فراغاً طويلاً .

۱۲۹۹ ـ حدثنا أحمدُ بن محمد ـ يعني المروزيَّ ـ، حدثنا وكيع، عن مِسْعر، عن سِمَاك الحنفيِّ، عن ابن عباس قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان، حتى نزل آخرُها، وكان بين أولها وآخرها سنةٌ.

الفوائد: لم يخرجه المنذري (١٢٥٨)، وهو عند النسائي ١:١٥٩(٣٩١).

<sup>\*</sup> ـ زاد في ب، م: والتيسير فيه.

۱۲۹۸ ـ «أولُه»: الضمة من ح.

<sup>«</sup>كانت صلاتهم»: في ص، ك: «نسخة: وكانت صلاتهم».

<sup>«</sup>من قيام»: في م: من قيام الليل.

#### ٣٠٦ ـ باب قيام الليل

۱۳۰۰ ـ حدثنا عبدالله بن مسلَمة، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «يَعْقِدُ الشيطانُ على قافيةِ رأسِ أحدِكم إذا هو نام ثلاثَ عُقَدٍ، يضربُ مكان كلِّ عُقْدَةٍ: عليك ليلٌ طويل فارقُدْ، فإنِ استيقظَ فذكر الله انحَلَّتْ عقدة، فإن توضأ انحلَّتْ عُقدة، فإن صلَّى انحلَّت عُقدُه، فأصبح نشيطاً طيِّبَ النَّقسِ، وإلا أصبح خبيثَ النفسِ كسلان!».

۱۳۰۱ ـ حدثنا محمد بنُ بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير قال: سمعتُ عبدالله بن أبي قيس يقول: قالت عائشة: لاتدعْ قيام الليل، فإن رسول الله على كان لايدَعُه، وكان إذا مرض أو كَسِلَ صلّى قاعداً.

۱۳۰۲ \_ حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا ابن عَجْلانَ، عن

۱۳۰۰ ـ النسخ: «عُقَدُه» ـ من الجملة الأخيرة ـ الضبط من ص، ح، ك، وعلى حاشية س: «نسخة: عُقْدةٌ». قال الحافظ في «الفتح» ٢٦:٢(١١٤٢): «بلفظ الجمع بغير اختلاف في البخاري، ووقع لبعض رواة الموطأ بالإفراد...».

<sup>«</sup>كسلان»: قال الحافظ أيضاً: «غير مصروف»، وفي ح، ك: كسلاناً. الغريب: «قافية رأس أحدكم»: على حاشية ص: «هي: القفا، وقيل: مؤخّر الرأس، وقيل: وسطه، أراد تثقيله في النوم وإطالته. ط».

<sup>«</sup>ثلاث عقد» على حاشية ع: «قال بعضهم: هذه العقد الثلاث هي: الأكل، والشرب، والنوم، لأن من أكثر الأكل والشرب كثر نومه. منذري». ومثله في «الفتح» ٣: ٢٥، وانظره.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٢٦١].

۱۳۰۲ ـ النسخ: «امرأ» في س: رجلاً.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٢٦٣]. وسيكرره المصنف =

القَعْقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «رَحِمَ الله امرأ قام من الليل، فصلًى وأيقظ امرأته، فإن أبَتْ نضَحَ في وجهها الماءَ! رَحِمَ الله امرأةً قامت من الليل، فصلَّتْ وأيقظَتْ زوجها، فإن أبى نضحَتْ في وجهه الماء!».

١٣٠٣ \_ حدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن علي بن الأقمر،

ح، وحدثنا محمد بن حاتم بن بَزِيع، حدثنا عُبيدالله بن موسى، عن شيبانَ، عن الأعمش، عن عليّ بن الأقمر \_ المعنى \_ عن الأغرّ، عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ﷺ: "إذا أيقظ الرجلُ أهلَه من الليل، فصلّيا \_ أو: "صلّى» \_ ركعتين جميعاً، كُتب في الذاكرين والذاكرات» ولم يرفعه ابنُ كثير، والذكر أبا هريرة، جعله كلامَ أبي سعيد.

قال أبو داود: رواه ابن مَهْدي، عن سفيان، قال: وأُراه ذكر أبا هريرة.

قال أبو داود: وحديثُ سفيان موقوف.

<sup>=</sup> برقم (١٤٤٥).

۱۳۰۳ \_ النسخ: «أخبرنا سفيان، عن علي بن الأقمر» هكذا في ص، ويؤيده ما في «التحفة» ٣٠: ٣٣٠ (٣٩٦٥). وفي بقية أصولنا: أخبرنا سفيان، عن مسعر، عن علي بن الأقمر. وفي ترجمة علي هذا في «التهذيب» ٢٠: ٢٤ ذكر المزي أنه يروي عنه: سفيان الثوري، ومسعر بن كدام، لكن وضع رمز أبي داود لرواية سفيان عنه، ولم يضعه لرواية مسعر عنه، مما يؤيد ما في ص و «التحفة». والله أعلم.

<sup>«</sup>المعنى»: ليس في ك فقط.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه مسنداً. [١٢٦٤]. وسيكرره المصنف (١٤٤٦).

## ٣٠٧ ـ [باب النعاس في الصلاة]\*

١٣٠٤ ـ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ زوج النبيِّ عَلَيُّة، أن النبي عَلَيْهُ قال: «إذا نَعَس أحدُكم في الصلاة فليرْقُد حتى يذهب عنه النوم، فإنّ أحدكم إذا صلَّى وهو ناعسٌ لعلَّه يذهبُ يستغفِرُ فيسُبَّ نفسَه».

۱۳۰٥ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن همّام بن مُنبّه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام أحدُكم من الليل، فاستعجَم القرآنُ على لسانِه، فلم يَدْرِ مايقول، فليضطجعُ».

۱۳۰٦ ـ حدثنا زيادُ بن أيوبَ وهارونُ بن عَبّاد الأزْديُّ، أن إسماعيل ابن إبراهيم حدَّثهم، قال: حدثنا عبد العزيز، عن أنس قال: دخل رسول الله ﷺ المسجد، وحبلٌ ممدود بين ساريتين، فقال: «ماهذا الحبلُ؟» فقيل: يارسول الله، هذه حَمْنَهُ ابنة جحش تصلِّي، فإذا أعْيَت

<sup>\* -</sup> التبويب من ب ونسخة على حاشية ك.

١٣٠٤ \_ أخرجه الجماعة. [١٢٦٥].

١٣٠٥ ـ الغريب: «فاستعجم» على حاشية ص: «أي: أُرتج عليه فلم يقدر أن يقرأ، كأنه صار به عجمة. ط».

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي. [١٢٦٦].

۱۳۰٦ ـ النسخ: «لتصلي»: كذا بإثبات الياء مع الجازم في ص، ح، ك، م، ب، وتقدم له نظراء، انظر التعليق على الحديث رقم (٢٧٨)، وفي ع، س: لتصلّ.

<sup>«</sup>حُلُوه» فقال «ليصل»: كلمة «فقال» ليست في س.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٢٦٧].

تعلَّقتْ به، فقال رسول الله ﷺ: «لِتُصلِّي ماأطاقَتْ، فإذا أعيَتْ فلتجلِّسْ».

قال زیاد: قال: «ماهذا؟» قالوا: لزینب، تصلّی فإذا کسلَت أو فَتَرَتْ أمسكت به، فقال: «حُلُوه». فقال: «لِیُصلّ أحدُكم نشاطَه فإذا كسِلَ، أو فَتَر، فليقعُدْ».

# ٣٠٨ ـ باب من نامَ عن حِزْبه

۱۳۰۷ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو صفوان عبدالله بن سعيد بن عبدالملك بن مروان،

ح، وحدثنا سليمان بن داود، ومحمد بن سلَمَة المُرادي قالا: حدثنا ابن وهب ـ المعنى ـ، عن يونُس، عن ابن شهاب، أن السائبَ بنَ يزيد وعُبيدَالله أخبراه، أن عبدالرحمن بن عبد \_ قالا: عن ابن وهب: ابنَ عبدِ القاريَّ ـ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ﷺ: «من نامَ عن حِزْبه، أو عن شيءٍ منه، فقرأه مابين صلاة الفجر وصلاة الظهر: كُتِبَ لَه كأنما قرأه من الليل».

### ۳۰۹ ـ باب من نوى القيام فنام

۱۳۰۸ ـ حدثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن محمد بن المُنكدِر، عن سعيد بن جُبير، عن رجلٍ عنده رِضاً، أن عائشةَ زوجَ النبي ﷺ أخبرته، أن رسول الله ﷺ قال: «مامن امرىء تكونُ له صلاةٌ بليلٍ فيغلبه عليها

۱۳۰۷ ـ النسخ: «عبد الرحمن بن عبد»: في م: عبد الرحمن بن عبد ياليل! «أو عن شيء منه»: في ب، م: أو شيء منه. الفوائد: أخرجوه إلا البخارى. [۱۲٦٨].

۱۳۰۸ ــ (عن رجل عنده رِضاً) على حاشية ح: «هو الأسود بن يزيد. تقريب» ص ۷۳۲ س ۱۵.

والحديث أخرجه النسائي. [١٢٦٩].

نومٌ إلا كُتب له أجرُ صلاتِه، وكان نومُه عليه صدقة».

## ٣١٠ ـ بابٌ أيُّ الليل أفضل؟

۱۳۰۹ ـ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن وَعن أبي عبد الله الأغرِّ، عن أبي هريرة، أن رسول الله عبدالله عبد الله الأغرِّ، عن أبي هريرة، أن رسول الله على الله على

### ٣١١ ـ باب وقت قيام النبي على من الليل

١٣١٠ ـ حدثنا حسينُ بن يزيدَ الكوفيُ ، حدثنا حفص، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: إنْ كان رسولُ الله ﷺ لَيُوقِظُه الله عزَّ وجلَّ بالليل، فما يجيءُ السَّحَر حتى يَفْرُغَ من جُزْئه.

١٣١١ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا أبو الأحوص،

ح، وحدثنا هنَّاد، عن أبي الأحوص \_ وهذا حديث إبراهيم \_ عن أشعث، عن أبيه، عن مسروقٍ قال: سألتُ عائشة عن صلاة رسول الله

١٣٠٩ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. [١٢٧٠].

۱۳۱۰ - «من جزئه» في م: من حزبه، وعلى حاشية ب: «حزبه، جزئه: معاً»، وعلى حاشية ع: «الجزء: النصيب والقطعة من الشيء، وقال بعضهم: حزبه - بالحاء المهملة المكسورة - والجِزب من القرآن: الورد، وهو شيء يقرؤه الرجل، ويجعله على نفسه كل ليلة. منذرى».

١٣١١ ـ النسخ: «حدثنا أبو الأحوص» ب، م: أخبرنا أبو الأحوص.

<sup>«</sup>قالت: كان إذا..» ب: قالت: إذا..

الفوائد: ﴿أَيُّ ﴾: الضبط من ح، ك.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم بنحوه أتم منه. [١٢٧٢].

عَلَيْ فَقَلْتُ لَهَا: أَيُّ حَيْنِ كَانَ يَصَلِّي؟ قَالَتَ: كَانَ إِذَا سَمَعَ الصُّرَاخَ قَامَ فَصَلَّى.

١٣١٢ \_ حدثنا أبو توبة، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: ما أَلْفاه السَّحَرُ عندي إلا نائماً. تعني النبي

۱۳۱۳ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يحيى بن زكريا، عن عِكْرمة ابن عمار، عن محمد بن عبدالله بن الدُّوَلي، عن عبدالعزيز ابن أخي حذيفة، عن حذيفة قال: كان النبيُّ ﷺ إذا حَزَبه أمرٌ صلَى.

١٣١٤ \_ حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الهِقْلُ بن زياد السَّكْسَكيُّ،

١٣١٢ ـ النسخ: «تعني النبي ﷺ»: ليس في م.

الغريب: «ما الفاه ... » حاشية ع: «أي: ما أتى عليه السحر إلا وهو نائم، تعني بعد صلاة الليل. نهاية » ٢٦٢:٤.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. [١٢٧٣].

۱۳۱۳ \_ «حزبه أمر» حاشية ص: «بالباء الموحدة، أي: نزل به هَمُّم، أو: أصابه غَمُّ، وذكر في «النهاية» أنه روي بالنون، من الحُزن. ط». «النهاية» ١: ٣٨٠.

١٣١٤ \_ «أو غير ذلك» حاشية ك: «قال النووي والسيوطي في شرح مسلم: قوله «أو غير ذلك»: بفتح الواو، وقال غيرهما بجواز السكون».

«شرح النووي» ٢٠٦٤، و «الديباج» للسيوطي ٢:٣٣٣(٢٢٦).

قلت: وممن حكى الوجهين: الطيبيُّ في «شرح المشكاة» ٣٤٣:٢ قال وانظره والسنديُّ في حاشيته على «سنن النسائي» ٢٢٨:٢، قال رحمه الله: «يَحتمِل فتحَ الواو، أي: أتسأل ذلك وَغيرَه، أم تسأله وحده؟ وسكونها، أي: اسألْ ذلك أم غيره». كذا، والصواب: أي: اسألْ ذلك أو غيره.

والحديث أخرجه مسلم والنسائي، وأخرج الترمذي وابن ماجه طرفاً منه. [١٢٧٥].

حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول: كنت أبيت مع رسول الله على آتيه بوضوئه وبحاجته، فقال: «سَلْني» فقلت: مُرافقتَك في الجنة، قال: «أوُ غيرَ ذلك» قلت: هو ذاك، قال: «فأعِنِّي على نفسِك بكثرة السجود».

1٣١٥ ـ حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك ـ في هذه الآية: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ \_قال: كانوا يَتَيقَظُونَ مابين المغرب والعشاء يُصلَّون، قال: وكان الحسن يقول: قيامُ الليل.

۱۳۱٦ ـ حدثنا محمد بن المثنّى، حدثنا يحيى بنُ سعيد وابنُ أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس ـ في قوله: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ الْيَلِمَا يَهُجُنُونَ ﴾ ـ قال: كانوا يُصلّون فيما بين المغرب والعشاء، زاد في حديث يحيى: وكذلك: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ﴾.

#### ٣١٢ ـ باب افتتاح صلاة الليل بركعتين

۱۳۱۷ ـ حدثنا الربيع بن نافع أبو تَوْبة، حدثنا سليمانُ بن حيّانَ، عن هشام بن حسانَ، عن ابن سيرينَ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عشام بن حسانَ، عن الليل فليُصلِّ ركعتين خفيفتين».

١٣١٥ ـ الآية رقم (١٦) من سورة السجدة.

۱۳۱۹ ـ "بين المغرب والعشاء»: على حاشية ص، ح، ك: "نسخة: بينهما». والآية الأولى رقم (۱۷) من سورة الذاريات.

١٣١٧ ـ النسخ: «ابن سيرين»: في ب: محمد بن سيرين.

<sup>«</sup>من الليل»: ليس في م.

الفوائد: أخرجه مسلّم. [١٢٧٨].

۱۳۱۸ ـ حدثنا مَخْلد بن خالد، حدثنا إبراهيمُ ـ يعني ابن خالد ـ عن رَبَاح، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: «إذا» بمعناه، زاد: «ثم لْيُطَوِّلْ بعدُ ماشاء».

قال أبو داود: روى هذا الحديث حمادُ بن سلَمة وزهيُر بن معاوية وجماعةٌ، عن هشام، أوقفوه على أبي هريرة، وكذلك رواه أيوبُ وابنُ عون، أوقفوه على أبي هريرة، ورواه ابن عون، عن محمد قال: «فيهما تَجَوُّزٌ».

1۳۱۹ \_ حدثنا ابن حنبل \_ يعني أحمد \_، حدثنا حجَّاج قال: قال ابن جُريج: أخبرني عثمانُ بن أبي سليمان، عن عليّ الأَزْدي، عن عُبيد ابن عُمير، عن عبدالله بن حُبْشيِّ الخَثْعَميِّ أن النبي ﷺ سُئِل: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: «طولُ القيام».

# ٣١٣ \_ بابٌ صلاة الليل مَثنى مَثنى

۱۳۱۸ ـ «رباح»: في م، ع: رباح بن زيد.

<sup>«</sup>عن هشام»: في م: عن هشام عن محمد.

<sup>«</sup>وكذلك رواه أيوب. . . على أبي هريرة، و»: ليس في م.

<sup>«</sup>أوقفوه»: في المرتين: على الهمزة ضبة في ح، إشارة إلى أن الفصيح: وقفوه، كما تقدم تعليقاً (٣٠٤) عن ابن حجر.

۱۳۱۹ \_ لم يخرجه [۱۲۸۱]، وهو عند النسائي ۳۱:۲ (۲۳۰۵)، وسيكرره المصنف بأتم منه برقم (۱٤٤٤).

١٣٢٠ \_ أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [١٢٨٢].

### ٣١٤ ـ باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

۱۳۲۱ ـ حدثنا محمد بن جعفر الوَركانيُّ، حدثنا ابن أبي الزِّناد، عن عَمرو بن أبي عَمرو مولى المطَّلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كانت قراءةُ النبي ﷺ على قَدْرِ مايَسْمعُه مَن في الحُجْرة وهو في البيت.

۱۳۲۲ ـ حدثنا محمد بن بَكَّار بن الريّان، حدثنا عبدالله بن المبارك، عن عِمرانَ بن زائدة، عن أبيه، عن أبي خالدِ الوالِبي، عن أبي هريرة أنه قال: كانت قراءة النبي عَلَيْ بالليل يرفع طَوْراً، ويخفِضُ طَوْراً.

قال أبو داود: أبو خالد الوالبي اسمه هُرْمز.

١٣٢٣ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابتِ

۱۳۲۱ ـ النسخ: «ما يسمعه» م: من يسمعه.

الفوائد: «الوَرَكاني»: الضبط من ح، وغُيِّرت في ك فتحة الراء سكوناً، وعلى حاشيتها: «ضَبَط الوركاني في «التقريب» فقال: بفتحتين، وقال في «اللباب» لابن الأثير: بفتح الواو، وسكون الراء».

«التقريب» (۵۷۸۳)، و «اللباب» ۳۶۱:۳۳.

قلت: وفي «نهاية السول» لسبط ابن العجمي ٣١٩/أ: «بفتح الواو، والظاهر إسكان الراء» انتهى، ووضع السبط رحمه الله سكوناً واضحاً على الراء في نسخته من «الكاشف» للذهبي، وليس في كتب الأنساب والبلدان سوى إسكان الراء. انظر «الأنساب» ٥:٩٢، و«معجم البلدان» ٥:٤٢٩، و«القاموس» مادة (ورك).

والحديث لم يخرجه المنذري، وهو في «شمائل» الترمذي. ص ٢٣١ آخر باب ما جاء في قراءة رسول الله ﷺ.

١٣٢٢ ـ مقولة أبي داود ليست في م.

١٣٢٣ ـ النسخ: «أخبرنا حماد» في ع، م: أخبرني حماد.

«أن النبي»: في ب: عن النبي.

«تخفض صوتك»: في ب: «تخفض من صوتك».

البُنَاني، عن النبي ﷺ.

وحدثنا الحسن بن الصبّاح، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا حماد ابن سلّمة، عن ثابت البُناني، عن عبدالله بن رَبَاح، عن أبي قتادة، أن النبي على خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلّي يخفِضُ من صوته. قال: ومرّ بعمر بن الخطاب وهو يصلّي رافعاً صوته، قال: فلما اجتمعا عند النبي على قال النبي على النبي على الله وأنت تُصلّي تَخفِضُ صوتك!» قال: قد أسمعتُ من ناجَيْتُ يارسول الله! قال: وقال لعمر: «مررتُ بك وأنت تصلّي رافعاً صوتك» قال: فقال: يارسول الله أُوقِظُ الوَسْنانَ، وأَطْرُدُ الشيطان.

زاد الحسن في حديثه فقال النبي ﷺ: «ياأبا بكر، اِرفَعْ من صوتِك شيئاً». وقال لعمر: «اِخفضْ من صوتك شيئاً».

۱۳۲٤ ـ حدثنا أبو حَصين ابنُ يحيى الرازيُّ، حدثنا أسباطُ بن محمد، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلَمة، عن أبي هريرة، عن النبي علمه القصة، لم يذكر: فقال لأبي بكر: «ارفع شيئاً»، ولا لعمر: «اخفض شيئاً»، زاد: «وقد سمعتُك يابلالُ وأنت تقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة» قال: كلامٌ طيِّبٌ يجمعه الله بعضَه إلى بعض، فقال النبيُ عَلَيْهُ: «كلُّكم قد أصاب».

الغريب: «الوسنان» على حاشية ع: «الوسن: ثقل النوم، وقال ابن عرفة: السّنة: النعاس يبدأ في الرأس، فإذا وصل إلى القلب فهو نوم. وقال المفضَّل: السّنة: ثِقَل في الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب. منذري». وابن عرفة: هو نِفْطويه، إبراهيم بن محمد بن عرفة. والله أعلم. الفوائد: أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب. [١٢٨٦].

۱۳۲٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أن رجلاً قام من الليل فقرأ فرفع صوتَه بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله ﷺ: «يرحم الله فلاناً، كآينٍ من آية أذْكَرَنيها الليلة كنتُ قد أَسقطتُها».

۱۳۲٦ ـ حدثنا الحسنُ بنُ علي، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا مَعْمر، عن إسماعيلَ بن أمية، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: اعتكف رسولُ الله ﷺ في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف السِّتْر فقال: «أَلَا إِن كُلَّكم مناج ربَّه، فلا يُؤذِينَ بعضُكم بعضاً، ولايرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو قال: «في الصلاة».

١٣٢٧ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن

۱۳۲۰ ـ النسخ: زاد في ب آخر الحديث: «قال أبو داود: رواه هارون النحوي، عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران، في الحروف ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّحِيٍّ﴾ وهذه الزيادة على حاشية ك أيضاً من نسخة.

«كآين»: هكذا رسمت في ح، وفي ك: كآين، وانظر (٣٩٦٦). قال في «القاموس»: «أيّ: حرف استفهام... وقد تدخله الكاف، فينقل إلى تكثير العدد، بمعنى: كم الخبرية، ويكتب تنوينه نوناً، وفيها لغات» انتهى.

الفوائد: «كنت قد أسقطتها»: نقل الحافظ في «الفتح» ١:٥٨(٥٠٣٧) فما بعده، كلاماً للإسماعيلي في نسيان النبي على شيئاً من القرآن، فينظر، فإنه جيد.

والحديث أخرجه الشيخان والنسائي بنحوه. [١٢٨٨]. وسيأتي (٣٩٦٦).

١٣٢٦ ـ النسخ: «مناجِ» في ب: «يناجي».

والحديث أخرَجه النسائي. [١٢٨٩].

بَحِير بن سَعْد، عن خالد بن مَعْدانَ، عن كَثير بن مُرَّة الحضرمي، عن عقبة بنِ عامر الجُهني قال: قال رسول الله ﷺ: «الجاهرُ بالقرآن كالمُسِرُّ بالصدقة».

### ٣١٥ \_ باب في صلاة الليل

القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كان رسول الله على عن حنظلة، عن الليل عشم بن محمد، عن عائشة قالت: كان رسول الله على يصلّي من الليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويسجد سجدتي الفجر، فذلك ثلاث عشرة ركعة.

۱۳۲۹ ـ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ كان يصلِّي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شِقَّه الأيمنِ.

۱۳۳۰ \_ حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم، ونصر بن عاصم \_ وهذا لفظه \_ قالا: حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي \_ وقال نصر: عن ابن أبي

ر... ۱۳۲۸ ـ «ابن المثنی» في ب، م: محمد بن المثنى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [۱۲۹۱].

١٣٢٩ ـ أخرجه الجماعة. [١٢٩٢].

۱۳۳۰ ـ النسخ: «ونصر بن عاصم» زاد في م: الأنطاكي.
 بالأولى»: في ب: الأول.

الغريب: «ينصدع الفجر» في ص: «أي: ينشق. ط».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه. [١٢٩٤].

ذئب والأوزاعي \_ عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يُصلي فيما بين أن يفرُغَ من صلاة العشاء إلى أن ينصَدِع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلِّم من كل ثِنْتَين، ويوتر بواحدة، ويمكثُ في سجوده قدرَ مايقرأُ أحدُكم خمسين آيةً قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكتَ المؤذِّنُ بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقّه الأيمن، حتى يأتيه المؤذِّن.

۱۳۳۱ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْريُّ، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابنُ أبي ذئب وعَمرو بن الحارث ويونسُ بن يزيد، أن ابن شهاب أخبرهم ـ بإسناده ومعناه ـ قال: ويوترُ بواحدة، ويسجدُ سجدةً قدرَ ما يقرأ أحدُكم خمسين آيةً قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبيَّن له الفجر، وساق معناه. قال: وبعضُهم يزيد على بعض.

۱۳۳۲ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيب، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يُصلي من الليل ثلاثَ عشْرة ركعة يوتر منها بخمس، لايجلسُ في شيء من الخمس، حتى يجلس في الآخرة فيسلِّم.

قال أبو داود: رواه ابن نُمير، عن هشام، نحوه.

۱۳۳۳ ـ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلّي بالليل ثلاثَ عشْرةَ ركعةً، ثم يصلّي إذا سمع النداءَ بالصبح ركعتين خفيفتين.

١٣٣٤ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا

١٣٣٢ ـ انظر التعليق على (١٣٤٧). والحديث أخرجه الجماعة. [١٢٩٥].

١٣٣٣ \_ قال المنذري [١٢٩٦]: هذا الحديث «هو طرف من الذي قبله».

١٣٣٤ \_ النسخ: «قال مسلم: بعد الوتر ركعتين» في م: قال مسلم: بعد الوتر، ثم اتفقا: بالليل ركعتين.

أبانُ، عن يحيى، عن أبي سلمةَ، عن عائشة، أن نبيَّ الله ﷺ كان يصلِّي من الليل ثلاثَ عشْرة ركعةً: كان يصلي ثمانيَ ركعاتٍ، ويوتر بركعة، ثم يصلِّي \_ قال مسلم: بعد الوتر \_ ركعتين وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ويصلِّي بين أذانِ الفجر والإقامةِ ركعتين.

المَقْبُري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، أنه أخبره، أنه سأل عائشة زوج النبي على كيف صلاة رسول الله على ومضان؟ فقالت: ماكان رسول الله على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطُولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطُولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً، قالت عائشة: فقلت: يارسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: "ياعائشة إن عيني تنامان، ولاينام قلبي».

۱۳۳٦ \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همّام، حدثنا قتادة، عن زُرارَة بن أوْفَى، عن سعد بن هشام قال: طلّقتُ امرأتي، فأتيت المدينة

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [١٢٩٧].

١٣٣٥ ـ أخرجوه إلا ابن ماجه. [١٢٩٨].

١٣٣٦ ـ النسخ: «فأغزو» كما في ص، وفي غيرها: وأغزو.

<sup>«</sup>عامراً» في ع، م، س، وحاشية ص عن نسخة: عامر، ومثله على حاشية ح، ك عن نسخة الخطيب.

<sup>﴿</sup>ولايسلم إلا في التاسعةِ؛: ليس في م.

قول ابن عباس «لو كنت أكلِّمها لأتيتها»: متصل بسبب المهاجرة التي كانت بينهما، وهو دخول السيدة عائشة رضي الله عنها بالحرب يوم الجمل. والمهاجرة المحرَّمة: الإعراض عند اللقاء وعدم السلام، لا مجرَّد عدم التزاور وعدم الكلام.

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [١٢٩٩].

لأبيعَ عقاراً كان لي بها فأشتري به السلاح فأغزوَ، فلقيتُ نفراً من أصحاب النبي ﷺ، فقالوا: قد أراد نفرٌ منا ستةٌ أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي ﷺ وقال: «لكم في رسول الله أُسْوَةٌ حسَنةٌ».

فأتيت ابن عباس، فسألتُه، عن وتر النبي على الله على أعلم الناس بوتر رسول الله على أبّ عائشة، فأتيتُها فاستتبعت حكيم ابن أفلح فأبى، فناشدتُه، فانطلق معي، فاستأذنًا على عائشة، فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح، قالت: ومن معك؟ قال: سعد بن هشام، قالت: هشام بن عامرالذي قُتل يوم أحد؟ قال: قلت: نعم، قالت: نعم، قالت

قال: قلت: ياأم المؤمنين، حدِّثيني عن خُلُقِ رسول الله ﷺ؟ قالت: ألستَ تقرأ القرآن؟ فإنَّ خُلُقَ رسول الله ﷺ كان القرآن.

قال: قلت: حدِّثيني عن قيام الليل؟ قالت: ألستَ تقرأ ﴿ يَاأَيُّهَا المُرَّمِّلُ ﴾؟ قال: قلت: السورة نزلت، فقام أَلمُزَّمِلُ ﴾؟ قال: قلت: بلى، قالت: فإن أول هذه السورة نزلت، فقام أصحابُ رسول الله ﷺ حتى انتفخت أقدامُهم، وحُبس خاتمتها في السماء اثنيْ عشر شهراً، ثم نزل آخِرُها، فصار قيام الليل تطوُّعاً بعد فريضة.

قال: قلت: حدِّثيني عن وثر النبي ﷺ؟ قالت: كان يوتر بثمانِ ركعات، لايجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، لايجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولايسلِّم إلا في التاسعة، ثم يصلِّي ركعتين وهو جالس، فتلك إحدى عشرة ركعة يابنيّ. فلما أسنَّ وأخذ اللحمُّ أُوتَر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يُسلِّم إلا في السادسة والسابعة، ولم يُسلِّم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك تِسْعُ ركعات يابنيَّ. ولم يقم رسول الله ﷺ ليلةً يُتِمُّها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآنَ في ليلةٍ قطُّ، ولم يَصُمْ شهراً يتمُّه غيرَ رمضان، وكان إذا صلى صلاةً داوم عليها،

وكان إذا غلبتُه عيناه من الليل بنوم صلَّى من النهار ثِنتيْ عشْرة رَكعة.

قال: فأتيتُ ابن عباس ، فحدَّثتُه، فقال: هذا والله هو الحديث، ولو كنتُ أكلِّمُها لأتيتُها حتى أُشافِهها به مشافهة، قال: قلت: لو علمتُ أنك لاتُكلِّمها ماحدَّثتُك.

۱۳۳۷ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن سعيد، عن قتادة، بإسناده نحوَه قال: يُصلِّي ثماني ركعات، لايجلسُ فيهن إلا عند الثامنة فيجلس، فيذكرُ الله، ثم يدعو، ثم يُسلِّمُ تسليماً يُسْمِعُنا، ثم يُصلِّي ركعتين وهو جالسٌ بعدما يُسلِّم، ثم يصلي ركعة، فتلك إحدى عشرة ركعة يابُني، فلما أسنَّ رسول الله على وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصلَّى ركعتين وهو جالس بعدما يُسلم، بمعناه إلى: مشافهة.

۱۳۳۸ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بِشر، حدثنا سعيدٌ، بهذا الحديث. قال: يُسلِّم تسليماً يُسْمِعُنا، كما قال يحيى بن سعيد.

۱۳۳۹ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابنُ أبي عديّ، عن سعيد، بهذا الحديث، قال ابن بشار، بنحو حديث يحيى بن سعيد، إلا أنه قال: ويُسلِّم تسليمةً يُسْمِعُنا.

• ١٣٤ ـ حدثنا علي بن حسين الدِّرْهَمي، حدثنا ابن أبي عدي، عن

۱۳۳۷ ـ (ثماني ركعات) في م، ب، ع: ثمان ركعات.

<sup>«</sup>ثم يصلي»: في س: ويصلي.

١٣٤٠ \_ النسخ: (ساعته): سقطت من ع.

اثمانی ا: فی ب، م: ثمان.

<sup>«</sup>يكاد يوقظ»: في ب: يكاد أن يوقظ. ومعلوم أن اقتران خبر كاد بـ: أن، جائز قليل.

الفوائد: "بدَّنَّ الضبط من ح، ك، والمعنى: كبِرَتْ سِنُّه، وعلى حاشية =

بَهْز بن حكيم، حدثنا زُرارة بن أوفى، أن عائشة سُئلت عن صلاة رسول الله ﷺ في جوف الليل؟

فقالت: كان يصلِّي صلاة العشاء في جماعة ، ثم يرجِعُ إلى أهله ، فيركعُ أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه وينامُ ، وطَهُورُه مُغطَّى عند رأسه ، وسواكُه موضوعٌ ، حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل ، فيتسوَّك ويُسْبغُ الوضوء ، ثم يقوم إلى مُصلاً ، فيصلي ثماني ركعات ، يقرأ فيهنَّ بأم الكتاب ، وسورة من القرآن ، وماشاء الله ، ولايقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ، ولايسلم ، ويقرأ في التاسعة ، ثم يقعد ، فيدعو بما شاء الله أن يدعو ، ويسأله ويرغب إليه ، ويسلم تسليمة واحدة شديدة ، يكادُ يوقظُ أهلَ البيت من شدَّة تسليمه ، ثم يقرأ وهو قاعد ، ثم يقرأ الثانية ، فيركع وهو قاعد ، ثم يقرأ الثانية ، فيركع وهو قاعد ، ثم يقرأ الثانية ، فيركع وسجد وهو قاعد ، ثم يسلم وينصرف ، فيسجد وهو قاعد ، ثم يدعو ماشاء الله أن يدعو ، ثم يسلم وينصرف ، فلم تزلُ تلك صلاة رسولِ الله ﷺ حتى بَدَّن ، فنقَصَ من التسع ثِنتين ، فجعلها إلى الستَّ والسبع وركعتيه وهو قاعد ، حتى قُبِض على ذلك .

۱۳٤۱ ـ حدثنا هارون بن عبدالله، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا بَهْز ابن حَكيم، فذكر هذا الحديث بإسناده، قال: يُصلِّي العشاء، ثم يأوي إلى فراشه، لم يذكر الأربع ركعات، وساق الحديث، وقال فيه: فيصلِّي ثماني ركعات يُسوِّي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولايجلس في شيء منهنَّ إلا في الثامنة، فإنه كان يجلس ثم يقوم ولايسلم، فيصلِّي ركعة يوتر بها، ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يُوقِظنا، ثم ساق معناه.

١٣٤٢ ـ حدثنا عَمرو بنُ عثمان، حدثنا مروان ـ يعني ابن معاوية ـ

ع ضبط آخر: «بضم الدال المهملة، وتخفيفها، أي: عظم بدنُه. منذري».

عن بَهْزِ، حدثنا زُرارة بن أَوْفَى، عن عائشة أمِّ المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله ﷺ؟ فقالت: كان يصلي بالناس العشاء، ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعاً، ثم يأوي إلى فراشه، ثم ساق الحديث بطوله، لم يذكر: سَوَّى بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولم يذكر في التسليم: حتى يوقظنا.

۱۳٤٣ ـ حدثنا موسى بنُ إسماعيل، حدثنا حمادٌ ـ يعني ابنَ سلَمة ـ عن بَهْز بن حكيم، عن زُرارة بن أَوْفَى، عن سَعد بن هشام، عن عائشة، بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهم.

1٣٤٤ ـ حدثنا موسى ـ يعني ابنَ إسماعيل ـ، حدثنا حماد ـ يعني ابن سلَمة ـ، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كان يصلِّي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر بسبع ـ أو كما قالت ـ ويصلِّي ركعتين وهو جالس، وركعتي الفجر بين الأذن والإقامة.

۱۳٤٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن عَمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقًاص، عن عائشة أن

۱۳٤٣ ـ «في تمام»: في س: فيه تمام.

١٣٤٤ ـ "بسبع": في س: بتسع.

<sup>«</sup>أو كما قالت»: على حاشية س: «نسخة: أو كما قال».

١٣٤٥ ـ النسخ: «روى الحديثين»: في م: روى هذين الحديثين.

<sup>«</sup>خالد بن عبد الله الواسطي، مثله»: في م، ب برمز الأشيري والأنصاري: خالد بن عبد الله، عن محمد ابن عمرو، مثله.

<sup>«</sup>ياأمتاه»: في ب، م: ياأمه.

<sup>«</sup>معناه»: في م: معناهما.

الفوائد: أخرج مسلم طرفاً منه في الركعتين. [١٣٠٦].

رسول الله على كان يوتر بتسع ركعات، ثم أوتر بسبع ركعات، وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع، قام فركع ثم سجد.

قال أبو داود: روى الحديثين خالدُ بن عبدالله الواسطيُّ، مثلَه، قال فيه: قال علقمة بن وقاص: ياأمَّتاه، كيف كان يصلي الركعتين؟ فذكر معناه.

١٣٤٦ ـ حدثناه وهبُ بن بقيَّة، عن خالد.

١٣٤٧ ـ حدثنا ابن المثنّى، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا هشام، عن الحسن، عن سعد بن هشام قال: قدمتُ المدينة فدخلت على عائشة فقلت: أُخبِريني عن صلاة رسول الله عليه الله عليه كان على على على على يصلّى صلاة العشاء، ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوفُ الليل

١٣٤٧ ـ النسخ: «ثماني»: في ب، ع، م: ثمان.

«وربما شككت» في نسخة على حاشية ح: فربما شككت.

«يؤذنه بالصلاة»: في م: يؤذنه بلال.

«سَنَّ»: كما في ص، ح، ك، ونسخة على ع، س، وفي بقية الأصول: أسن، وعلى حاشية ك: «كذا في الأصل «سن» بدون همزة، وفي بعضها الهمزة ملحقة».

الفوائد: جاء على حاشية ك بعد قوله "وساق الحديث" نقلاً عن نسخة الحديث المتقدم برقم (١٣٣٢)، وفي آخره ما نصه: "قال أبو داود: إنما كررت هذا الحديث لأنهم اضطربوا فيه، ثم قال أبو داود: أصحابنا لا يرون الركعتين بعد الوتر. صح».

وعلَّق صاحب النسخة بقوله: «هذا الحديث ليس في الأصل المنقول عنه، ولا في أصول صحيحة، وذكره في «الأطراف» ولم ينبه إلى أنه من رواية أحد». يريد «تحفة الأشراف» ٢١:١٧٢(١٧٤٤).

وأما هذا الحديث فأخرجه النسائي. [١٣٠٧].

قام إلى حاجته وإلى طَهوره فتوضأ، ثم دخل المسجد فصلًى ثماني ركعات يُخيَّل إليَّ أنه يُسوِّي بينهنَّ في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة، ثم يصلِّي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جَنْبَه، فربما جاء بلالٌ فآذَنَه بالصلاة، ثم يُغفِي، وربما شَكَكْتُ أَغْفَى أوْ لا؟ حتى يُؤذِنه بالصلاة، فكانت تلك صلاته حتى سنَّ ولَحُم، فذكرتْ من لحمه ماشاء الله. وساق الحديث.

۱۳٤۸ \_ حدثنا محمد بن عیسی، حدثنا هُشیم، أخبرنا حُصَین، عن حَبیب بن أبی ثابت،

ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فُضيل، عن حُصين، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس أنه رَقَد عند النبي ﷺ، فرآه استيقظ فتسوَّك وتوضأ وهو يقول: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ حتى ختم السورة، ثم قام فصلَّى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف، فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات: ستَّ ركعات، كلُّ ذلك يستاكُ ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر:

\_ قال عثمان: بثلاث ركعات، فأتاه المؤذِّن، فخرج إلى الصلاة.

وقال ابن عيسى: ثم أوتر، فأتاه بلال فآذَنه بالصلاة حين طلع الفجر، فصلًى ركعتي الفجر، ثم خرج إلى الصلاة ـ .

ثم اتفقا: وهو يقول: «اللهم اجعلْ في قلبي نوراً، واجعلْ في لساني

۱۳٤۸ ـ النسخ: «فصلى ركعتي الفجر»: في ب: ثم صلى ركعتي الفجر. الفوائد: الآية رقم (١٩٠) من خواتيم آل عمران.

والحديث أخرجه مسلم والنسائي، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث كُريب، عن ابن عباس، وسيأتي (١٣٥٩، ١٣٦٢). [١٣٠٨].

نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل خَلْفي نوراً، وأجعل خَلْفي نوراً، وأمامي نوراً، واجعل من فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، اللهم وأَعْظِم لي نوراً».

۱۳٤٩ ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن حُصين، نحوه، قال: «وأَعْظِم لي نوراً».

قال أبو داود: وكذلك قال أبو خالد الدَّالانيُّ، عن حبيب في هذا، وكذلك قال في هذا، وقال سلمةُ بن كُهَيل عن أبي رِشْدِينٍ، عن ابن عباس.

الفضل بن الفضل بن عبدالله بن أبي نَمِر، عن كُريب، عن الفضل بن عبدالله بن أبي نَمِر، عن كُريب، عن الفضل بن عبدالله بن أبي نَمِر، عن كُريب، عن الفضل بن عبدالله النبي على الأنظر كيف يصلّي، فقام فتوضأ وصلّى ركعتين، قيامُه مثلُ ركوعِه، وركوعُه مثلُ سجوده، ثم نام، ثم استيقظ فتوضأ واستنَّ، ثم قرأ بخمس آياتٍ من آل عمرانَ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَنُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّهَادِ ﴾ فلم يَزَلْ يفعل هذا حتى صلّى عشر ركعات، ثم قام فصلّى سجدةً واحدةً فأوتر بها، ونادى المنادي عند ذلك، فقام رسولُ الله على الصبح.

قال أبو داود: خفيَ عليَّ من ابن بشار بعضُه.

١٣٤٩ \_ النسخ: هذا الحديث ليس في م.

<sup>«</sup>وكذلك قال في هذا»: ليس في ب، وفي ع: وكذلك قال في هذا الحديث.

<sup>•</sup> ١٣٥ ـ «واستنَّ»: معناه: استاك. وفي ب، م: واستنثر.

1۳0۱ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن قيس الأسدي، عن الحَكَم بن عُتيبة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: بِثُ عند خالتي ميمونة، فجاء رسول الله على بعدما أمسى، فقال: «أصلَّى الغلام؟» قالوا: نعم، فاضطجع، حتى إذا مضى من الليل ماشاء الله قام فتوضأ، ثم صلَّى سبعاً أو خمساً، أوتر بهنَّ، لم يُسلِّم إلا في آخرهنَّ.

۱۳۵۲ \_ حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: بِتُّ في بيت خالتي ميمونة بنتِ الحارث، فصلَّى النبي ﷺ العشاء، ثم جاء فصلَّى أربعاً، ثم نام، ثم قام يُصلِّى، فقمتُ عن يساره، فأدارني فأقامني عن يمينه، فصلى خمساً، ثم نام حتى سمعت غَطيطه \_ أو: خَطيطه \_ ثم قام فصلَّى ركعتين، ثم خرج فصلَّى الغَداة.

۱۳۵۳ \_ حدثنا قُتيبة، حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن عبدالمجيد، عن يحيى بن عبّاد، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس حدَّثه \_ في هذه القصة \_ قال: قام فصلَّى ركعتين ركعتين، حتى صلَّى ثمانيَ ركعات، ثم أوتر بخمسٍ، لم يجلس بينهنَّ.

۱۳٥٤ \_ حدثنا عبدالعزيز بن يحيى الحرَّانيُّ، حدثني محمد بن سلَمة، عن محمد بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يُصلِّي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي ستاً مَثنى مثنى، ويوتر بخمسٍ

١٣٥١ \_ انظر تخريج الحديث الآتي.

١٣٥٢ \_ أخرجه البخاري والنسائي. [١٣١١].

١٣٥٣ \_ لم يخرجه المنذري، وهو في النسائي ١ : ١٦٣ (٤٠٦).

لايقعدُ بينهن إلا في آخرهنّ .

۱۳۰٥ ـ حدثنا قُتيبة، حدثنا الليث، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن عِراك بن مالك، عن عُروة، عن عائشة أنها أخبرته أن النبي ﷺ كان يصلّي بالليل ثلاثَ عَشْرَة ركعة بركعتي الفجر.

۱۳۵۲ ـ حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مُسافر، أن عبدالله بن يزيد المقرىء أخبرهما، عن سعيد بن أبي أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن رسول الله على العشاء، ثم صلى ثماني ركعات قائماً، وركعتين بين الأذانين، ولم يكن يَدَعُهما.

قال جعفر بن مسافر في حديثه: وركعتين جالساً بين الأذانين، زاد: جالساً.

۱۳۵۷ ـ حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلَمة المُرادي قالا: حدثنا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبدالله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة: بكَمْ كان رسول الله على يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وستِ وثلاث، وثمانِ وثلاث، وعَشْر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقصَ من سَبْع، ولابأكثرَ من ثلاثَ عشرة.

زاد أحمد: ولم يكن يُوتر ركعتين قبل الفجر. قلت: مايوتر؟ قالت: لم يكن يَدَعُ ذلك، ولم يذكر أحمد: وستٌ وثلاثٍ.

١٣٥٥ ـ النسخ: «بالليل»: في س: من الليل.

الفوائد: أخرجه مسلم. [١٣١٤]، والنسائي ١٦٦٦(٤١٧).

١٣٥٦ \_ أخرجه البخاري. [١٣١٥]، وهو في النسائي أيضاً ١٦٦٦ (٤١٦).

١٣٥٧ - "زادأحمد" في ب م: قال أبو داود: زاد أحمد، وفي م: بن صالح. "ركعتين": ليس في م، ع، وعلى حاشية س، ب برمز الأشيري والأنصاري: "نسخة: بركعتين".

۱۳٥٨ ـ حدثنا مُؤمَّل بن هشام، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن منصور بن عبدالرحمن، عن أبي إسحاق الهَمْداني، عن الأسود بن يزيد، أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله على الليل؟ فقالت: كان يصلِّي ثلاث عشرة ركعة من الليل، ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة، وترك ركعتين، ثم قُبِض حين قُبِض وهو يصلِّي من الليل تسع ركعات، آخر صلاته من الليل الوترُ.

المحدِّي، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أليث، حدثني أبي، عن حدِّي، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن مَخْرمة بن سليمان، أن كُريباً مولى ابن عباس أخبره أنه قال: سألت ابن عباس: كيف كانت صلاة رسول الله على بالليل؟ قال: بِتُ عنده ليلة وهو عند ميمونة، فنام حتى إذا ذهب ثُلُث الليل أو نصفه استيقظ، قام إلى شَنِّ فيه ماء، فتوضًا وتوضًاتُ معه، ثم قام فقُمتُ إلى جنبه على يساره، فجعلني على يمينه، ثم وضع يديه على رأسي كأنه يَمَسُّ أذني، كأنه في وقظني، فصلى ركعتين خفيفتين. قلتُ: قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم، ثم صلى، حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر، ثم

١٣٥٨ ـ النسخ: «وهو يصلي من الليل تسع ركعات»: في م: وهو يصلي سبع ركعات.

<sup>«</sup>آخر صلاته» في ك فقط: وكان آخر صلاته.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي، وأخرج مسلم طرفاً منه... [۱۳۱۷].

١٣٥٩ \_ النسخ: «قام إلى شن»: في م، ب، ونسخة على حاشية ح، ك: فقام إلى شن.

احتى صلى): ليس في م.

الفوائد: «قلت: قرأ فيهما»: أي: قلت ذلك في نفسي.

والحديث أخرجه الجماعة مختصراً ومطولًا. [١٣١٨]. وتقدم (١٣٤٨).

نام، فأتاه بلال فقال: الصلاة يارسول الله، فقام فركع ركعتين، ثم صلى للناس.

۱۳۲۰ ـ حدثنا نوح بن حبيب ويحيى بن موسى قالا: حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا مَعْمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس قال: بِثُ عند خالتي ميمونة، فقام النبي على يصلي من الليل، فصلى ثلاث عَشْرة ركعة، منها ركعتي الفجر، حزَرْتُ قيامه في كل ركعة بِقَدْر ﴿ يَا أَيُّ الْمُزَّمِلُ ﴾. لم يقل نوحٌ: منها ركعتي الفجر.

۱۳۶۱ ـ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه، أن عبدالله بن قيسِ بنِ مَخْرَمة أخبره، عن زيد بن خالد الجُهني أنه قال: لأَرْمُقَنَّ صلاة رسول الله عَلَيْ الليلةَ. قال: فتوسَّدت عتبته ـ أو: فُسطاطه ـ فصلى رسول الله عَلَيْ ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طَويلتينِ طَويلتينِ طَويلتينِ، ثم صلَّى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر ، فذلك ثلاث عَشْرة ركعةً.

١٣٦٠ ـ النسخ: «منها ركعتي الفجر» كذا في ص، ح، ك، م، س، وفوقها في ص، ح، ك، م، س، وفوقها في ص، ح ضبة، وهي على تقدير: منها صلاة ركعتي الفجر، وهو الأقرب.

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٣١٩].

١٣٦١ ـ النسخ: «طويلتين»: جاءت مرة واحدة في م.

<sup>«</sup>ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما»: المرة الأخيرة ليست في م.

<sup>«</sup>فذلك»: في ع، وحاشية ب: فتلك.

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا البخاري. [١٣٢٠].

المجروب مولى ابن عباس، أن عبدالله بن عباس أخبره، أنه بات عند كريب مولى ابن عباس، أن عبدالله بن عباس أخبره، أنه بات عند ميمونة زوج النبي على وهي خالته، قال: فاضطجعت في عَرْض الوسادة واضطجع رسول الله على وأهله في طولها، فنام رسول الله على حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله على في فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العَشْرَ الآياتِ الخواتِمَ من سورة آل عِمران، ثم قام إلى شَنِّ مُعلَقةٍ، فتوضأ منها فأحسن وُضوءه، ثم قام يصلي.

قال عبدالله: فقمتُ فصنعتُ مثلَ ماصنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله ﷺ يدَه اليمنى على رأسي فأخذ بأُذُني يَفْتِلها، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين حاءه ركعتين ـ قال القعنبي: ستَّ مِرارِ \_ ثم أوتر، ثم اضطجع، حتى جاءه المؤذّن، فقام فصلَّى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلَّى الصبح.

# ٣١٦ \_ باب مايُؤمر به من القصد في الصلاة

١٣٦٣ \_ حدثنا قُتيبة، حدثنا الليث، عن ابن عَجلان، عن سعيدٍ

١٣٦٢ ـ النسخ: «ست مرار» كما في ح، ك، وفي بقية الأصول: ست مرات. «ثم أوتر» في ب: ثم أوتر مراراً!

الفوائد: تقدم الحديث برقم (١٣٥٩). وتقدم مختصراً (٦١٠،٥٩).

١٣٦٣ \_ النسخ: «قتيبة» زاد في ع، م: بن سعيد.

<sup>«</sup>وإن قل» زاد في م: العملُ.

الغريب: «اكلفواً»: على حاسية ص: «كَلِف الأمرَ وكَلِف به إذا تكلُّفه. ط».

الفوائد: «إن الله لا يملّ حتى تملّوا»: قال الحافظ في «الفتح» ١٠٢:١ (٤٣): «قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين: إنما أطلق هذا على =

المَقْبُري، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: «إكلَفوا من العمل ماتُطيقون، فإن الله لايَمَلُّ حتى تَمَلُّوا، فإنّ أحب العملِ إلى الله أدومُه وإن قلَّ»، وكان إذا عمِل عملاً أثبته.

اسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي على بعث بعث الله عثمان بن مظعون، فجاءه، فقال: «ياعثمان، أَرَغِبتَ عن سنتَي؟»، والله يارسول الله، ولكن سنتك أطلُب، قال: «فإني أنام وأصلّي، وأصوم وأفطر، وأنكِحُ النساء، فاتّقِ الله ياعثمان، فإنّ لأهلك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر، ومن عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر، وملّ ونَمْ».

١٣٦٥ \_ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدثنا جَرير، عن منصور، عن

جهة المقابلة اللفظية مجازاً، كما قال تعالى: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا ﴾ "ثم ذكر أقوالاً أخرى، ثم قال: «والأول أليق وأجرى على القواعد، وأنه من باب المقابلة اللفظية».

<sup>«</sup>أثبته»: داوم عليه.

والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [١٣٢٢].

١٣٦٤ \_ «أرغبت» في م: أرغبةً.

<sup>1870</sup> ـ النسخ: «كيف عملُ» كما في ص، ح، ك. وعلى حواشيها من نسخة: كيف كان عمل، وهو كذلك في بقية الأصول.

<sup>«</sup>قالت: لا، كل عمله»: «لا» ليست في س، وفي ب، م ونسخة على حاشية ص، ح، ك: قالت: لا، كان كل عمله. عمله.

الغريب: «ديمة»: على حاشية ص: «هي المطر الدائم في سكون، شبَّهَتْ عملَه في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر. ط».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. [٢٤٤٪]، ورواية الترمذي =

إبراهيم، عن علقمة قال: سألت عائشة: كيف عملُ رسول الله على الله على الله على الله على الأيام؟ قالت: لا، كلُّ عمله دِيمَة، وأيُّكم يستطيع ماكان رسول الله على يستطيع؟!.

\* \* \*

له في «الشمائل» ص ۲۵۲ تحت باب ما جاء في صوم رسول الله ﷺ.
 وينظر النسائي، فقد عزاه إليه في التحفة ۲۲(۲۶۱۲).

# باب تفریع أبواب شهر رمضان " ٣١٧ ـ باب في قيام شهر رمضان "

المتوكِّل قالا: حدثنا الحسن بن عليّ ومحمد بن المتوكِّل قالا: حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا مَعمرٌ ـ قال الحسن في حديثه: ومالكُ بن أنس ـ عن الزهريِّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يُرغِّبُ في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: «من قام رمضان أيماناً واحتساباً غُفِر له ماتقدَّم من ذنبه»، فتُوفِّي رسول الله ﷺ والأمرُ على ذلك، ثم كان الأمرُ على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصَدْراً من خلافة عمر رضي الله عنه.

قال أبو داود: كذا رواه عُقيلٌ ويونسُ وأبو أويس: «من قام رمضان»، ورَوَى عُقيل: «من صام رمضان وقامه».

١٣٦٧ ـ حدثنا مَخْلد بن خالد وابن أبي خَلَف قالا: حدثنا سفيان، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، يبلُغ به النبيَّ ﷺ: «من

<sup>\*</sup> \_ هذا الباب الفرعي ليس في م.

١٣٦٦ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [١٣٢٥].

هذا، وزاد في «التحفة» ٣٢٩:٩ (١٢٢٧٧) إسناداً آخر لهذا الحديث عن المصنف، وعزاه إلى كتاب الصوم والصلاة:

عن قتيبة، عن مالك، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وليس في أصولنا شيء في الكتابين.

١٣٦٧ \_ النسخ: «قالا» في ب، م: المعنى، قالا.

اكذا رواها: في ع: وكذلك رواه.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وأخرجه ابن ماجه مختصراً في ذكر الصوم. [١٣٢٦].

صام رمضانَ إيماناً واحتساباً غُفِر له ماتقدَّم من ذنبه، ومن قام ليلةَ القَدْر إيماناً واحتساباً غُفر له ماتقدم من ذنبه».

قال أبو داود: كذا رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. ومحمدُ ابن عمرو، عن أبي سلمة.

١٣٦٨ ـ حدثنا القَعْنبيُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ مأن النبي ﷺ صلّى في المسجد، فصلى بصلاته ناسٌ، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ، فلما أصبح قال: "قد رأيتُ الذي صنعتُم، فلم يَمنعني من الخروج إليكم، إلا أني خَشِيتُ أن تُفرضَ عليكم»، وذلك في رمضانَ.

۱۳۲۹ ـ حدثنا هنّاد، حدثنا عَبْدةً، عن محمد بن عَمرو، عن محمد ابن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة قالت: كان

١٣٦٨ ـ النسخ: «تفرض عليكم» في م: «يفرض ذلك عليكم».

الفوائد: «تفرض عليكم»: على حاشية ب مانصه: «ذكر شراح الحديث هنا إشكالاً وهو: أنه على قد أخبر عن الله سبحانه ليلة المعراج أنه سبحانه لايزيد على الخمس الصلوات بقوله: ﴿ مَا يُبدَّلُ ٱلقَوْلُ لَدَى ﴾ فكيف يخشى أن يُزاد في الفرائض؟ وأجابوا بأجوبة منها: أن ذلك محمول على غير رمضان، فلا ينافي الزيادة فيه. ومنها: أن لاأفرض ابتداءً مني، وأما إذا تعرّضتم لذلك وشدّدتم فقد أفرض. ومنها: أن الفرض الذي ينوب عن عشرٍ مخصوص بالخمس، فلا ينافي فرض مالايكون كذلك. فليراجع والله أعلم. طه». هكذا كتب اسمه: طه، والخط شبيه جداً بخط أبي الطاهر الكوراني، انظر الدراسة، وانظر «الفتح» ١٣:٣.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم. [١٣٢٧].

١٣٦٩ \_ النسخ: «قال فيه: قال» على حاشية ص،ح: «نسخة: قالت فيه: قالت». الغريب: «أوزاعاً»: على حاشية ص: «أي: متفرقين».

الناس يُصلُون في المسجد في رمضانَ أوزاعاً، فأمرني رسول الله ﷺ فضربتُ له حصيراً فصلًى عليه \_ بهذه القصة \_ قال فيه: قال \_ وتعني النبيّ ﷺ \_: «أيها الناس، أما والله مابِتُ ليلتي هذه بحمد الله غافلاً، ولاخَفِيَ عليّ مكانكم».

الوليد بن عبدالرحمن، عن جُبير بن نُفير، عن أبي ذرّ، قال: صُمْنا عن الوليد بن عبدالرحمن، عن جُبير بن نُفير، عن أبي ذرّ، قال: صُمْنا مع رسول الله على رمضان، فلم يقم بنا شيئاً من الشهر، حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شَطْرُ الليل، فقلت : يارسول الله، لو نقلت قيام هذه الليلة! قال: فقال: "إن الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى نقلتنا قيام هذه الليلة! قال: فقال: فلما كانت الرابعة لم يَقُم، فلما كانت ينصرف حُسِب له قيامُ ليلة قال: فلما كانت الرابعة لم يَقُم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خَشِينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وماالفلاح؟ قال: السَّحور، ثم لم يقُمْ بنا بقية الشهر.

١٣٧١ ـ حدثنا نَصْر بن علي وداودُ بن أمية، أن سفيان أخبرهم، عن

١٣٧٠ ـ النسخ: «كانت السادسة» في ب: كانت الليلة السادسة.

<sup>«</sup>كانت الخامسة» في ب: كانت الليلة الخامسة.

<sup>«</sup>الرابعة لم يقم» في م: الرابعة لم يقم بنا.

الغريب: «الفلاح»: على حاشية ص: «قال الخطابي: أصل الفلاح: البقاء، وسمي السَّحور فلاحاً إذْ كان سبباً لبقاء الصوم ومُعِيناً عليه. ط». الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. [١٣٢٩].

۱۳۷۱ ـ النسخ : «وقال داود» في ب، م، س: «وقال داود بن أمية».

<sup>«</sup>قال أبو داود. . . نسطاس»: ليس في م.

الغريب: «شدَّ المئزر» على حاشية ص: «قال الخطابي: يُتأوَّل على وجهين، أحدهما: هجران النساء وترك غشيانهن، والآخر: الجدّ =

أبي يَعْفُور \_ وقال داود: عن ابن عُبيد بن نِسْطاس \_ عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان إذا دخل العشرُ أحيا الليل، وشدَّ المِثْزَر، وأيقظَ أهلَه.

قال أبو داود: أبو يعفور اسمه: عبدالرحمن بنُ عُبيد بن نِسْطاس.

1۳۷۲ \_ حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، حدثنا عبدالله بن وهب، أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله على فإذا أناس في رمضان يُصلون في ناحية المسجد، فقال: «ماهؤلاء؟» فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي ابن كعب يُصلِّي، وهم يصلون بصلاته، فقال النبي على: «أصابوا، ونِعْم ماصنعوا».

قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد: ضعيف.

#### ٣١٨ ـ باب في ليلة القدر

١٣٧٣ \_ حدثنا سليمان بن حرب ومُسدَّد \_ المعنى \_ قالا: حدثنا

والتشمير في العمل. ط.

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [١٣٣٠].

١٣٧٢ \_ «مسلم بن خالد» على حاشية ك زيادة: الزَّنْجي.

<sup>«</sup>ما هؤلاء» نسخة على حاشية ع: «من هؤلاء».

<sup>«</sup>قال أبو داود. . . ضعيف»: ليس في م.

١٣٧٣ ـ النسخ: «حدثنا حماد»: في م، ب: حدثنا حماد بن زيد.

<sup>«</sup>سئل عنها»: في ب برمز المكناسي عن الطرطوشي: يسأل عنها، س ونسخة على ب، ع: ينبئك عنها.

<sup>«</sup>وأحبّ): في ب، م، ع، ونسخة على ح، ك، س: أو أحب.

<sup>«</sup>أبا المنذر»: في ع: يا أبا المنذر.

<sup>«</sup>أني علمت ذلك»: على حاشية ح: «نسخة الخطيب: ذاك».

حماد، عن عاصم، عن زِرِّ قال: قلت لأبيِّ بن كعب: أَخبِرني عن ليلة القَدْر ياأبا المنذر، فإن صاحبنا سُئِل عنها، فقال: مَنْ يَقُمِ الحولَ يُصِبُها، فقال: رحم الله أبا عبدالرحمن، والله لقد علم أنها في رمضان.

- زاد مسدَّد: ولكنْ كره أن تَتَّكِلوا، وأحبَّ أن لاتَتَّكِلوا، ثم اتفقا - والله إنها لفي رمضانَ ليلةَ سبع وعشرين، لايَسْتَثني، قلت: أبا المنذر، أنَّى علمتَ ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله ﷺ، قلت لِزرِّ: ماالآيةُ؟ قال: تُصبح الشمسُ صبيحةَ تلك الليلةِ مِثْلَ الطَّسْتِ، ليس لها شعاع حتى ترتفع.

١٣٧٤ ـ حدثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طَهْمانَ، عن عبّاد بن إسحاق، عن محمد بن مسلم الزهريّ، عن ضَمْرة ابن عبدالله بن أُنيس، عن أبيه قال: كنت في مجلسِ بني سَلِمة وأنا

الغريب: «لايستثني»: ولم يقل: إن شاء الله، يريد أنه جازم بكلامه غير متردد.

الفوائد: «صاحبنا. . أبا عبدالرحمن»: هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [١٣٣٢].

١٣٧٤ ـ النسخ: «أحمد بن حفص» زاد في م: بن عبد الله السُّلَمي.

«حدثني أبي»: في م: أخبرني أبي.

«حدثني إبراهيم»: في ب، ع: حدثنا إبراهيم.

«فرغت» كما في ص، وفي غيرها: فرغ.

«ناولني» على حاشية ص «نسخة: ناولوني»، ومثلها على حاشية ح، ك عن نسخة الخطيب، وهي كذلك في ب، م، س. وعلى حاشية ب برمز الأشيري والقاضى: ناوليني.

«كأن لك»: على حاشية ع: نسخة: هل لك.

«فقلت: اثنتان وعشرون» نسخة على حاشية ح، ك: فقال...

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٣٣٣].

أصغرهم، فقالوا: مَن يسألُ لنا رسول الله على عن ليلة القدر؟ \_ وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان \_ فخرجت فوافيتُ مع رسول الله على صلاة المغرب، ثم قمتُ بباب بيته، فمرَّ بي فقال: «أدخُل»، فدخلت، فأتي بعَشائه فرأيتُني أكُفُ عنه من قلّته، فلما فرغتُ قال: «ناولْني نعليّ»، فقام وقمت معه، فقال: «كأن لك حاجةً!» قلت: أجل، أرسَلَني إليك رهطٌ من بني سَلِمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال: «كم الليلة؟» فقلت: اثنتان وعشرون. قال: «هي الليلة» ثم رجع فقال: «أو القابلة» يريد ليلة ثلاثٍ وعشرين.

۱۳۷٥ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن ابن عبدالله بن أُنيس الجُهني، عن أبيه قال: قلت: يارسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمُرْني بليلةٍ أَنزِلُها إلى هذا المسجد، فقال: "إنزِلْ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين».

فقلت لابنه: فكيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى صلّى العصر، فلا يخرجُ منه لحاجةٍ حتى يصلّيَ الصبح، فإذا صلى الصبحَ وجَد دابَّته على باب المسجد، فجلس عليها فلَحِق بباديته.

۱۳۷٦ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تَبْقى، وفي سابعة تَبْقى، وفي خامسة تَبْقى».

١٣٧٦ ـ النسخ: «وفي سابعة.. وفي خامسة»: في ك: أو.. أو.. النوائد: أخرجه البخاري. [١٣٣٥].

# ٣١٩ ـ باب في من قال: ليلةَ إحدى وعشرين\*

۱۳۷۷ \_ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمي، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله على يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاماً حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين \_ وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه \_ قال: «مَن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذا الليلة ثم أنسيتُها، وقد رأيتني أسجدُ في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر».

قال أبو سعيد: فمُطرت السماء من تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد، فقال أبو سعيد: فأبصرَتْ عيناي رسولَ الله ﷺ وعلى جبهته وأنفِه أثرُ الماءِ والطين من صبيحة إحدى وعشرين.

۱۳۷۸ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا سعيد، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «التمسوها في التاسعة،

<sup>\* - «</sup>ليلة إحدى وعشرين» نسخة على حاشية س: «ليلة القدر إحدى وعشرين».

١٣٧٧ ـ النسخ: ﴿أسجد في ماء﴾ هكذا في ص، وفي ح، ك، ع، س: أسجد صبيحتها، وفي ب، م: أسجد من صبيحتها.

<sup>«</sup>فالتمسوها» على حاشية ح، ك: نسخة: فالتمسها.

<sup>«</sup>فوكف المسجد»: ليس في م.

الغريب: «فوكف المسجد» على حاشية ص: «أي: تقاطر. ط». لأن سقفه كان من عريش.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [١٣٣٦].

١٣٧٨ ـ النسخ: ﴿قَالَ: أَجِلَ تَكُورَتُ فِي بِ مُرتينَ.

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [١٣٣٧].

والسابعة، والخامسة» قال: قلت: ياأبا سعيد، إنكم أعلمُ بالعدد منا، قال: أجلْ، قلت: ما التاسعةُ، والسابعة، والخامسة؟ قال: إذا مضَتْ واحدة وعشرون فالتي تليها التاسعة، وإذا مضى ثلاثٌ وعشرون فالتي تليها السابعة، وإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة.

قال أبو داود: لاأدري أُخفيَ عليَّ منه شيءٌ أم لا.

# ٣٢٠ ـ باب من رَوى أنها ليلةً سبعَ عشرة \*

۱۳۷۹ ـ حدثنا حَكيم بن سيف الرَّقي، حدثنا عُبيدالله ـ يعني ابن عمرو ـ عن زيد ـ يعني ابن أبي أُنيسة ـ عن أبي إسحاق، عن عبدالرحمن ابن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «أُطلُبوها ليلةَ سبعَ عشْرةَ من رمضان، وليلةَ إحدى وعشرين، وليلةَ ثلاث وعشرين» ثم سكت.

# ٣٢١ ـ باب من رَوى في السبع الأواخر

١٣٨٠ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن
 عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «تَحَرَّوْا ليلةَ القدر في السبع الأواخر».

#### ٣٢٢ ـ باب من قال: سبع وعشرون

ا ۱۳۸۱ ـ حدثنا عُبيدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن قتادة، أنه سمع مُطرِّفاً، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي ﷺ في ليلة القدر، قال: «ليلةً سبع وعشرين».

 <sup>\* - «</sup>أنها ليلةً»: أنها: ليست في م، والضبط من ح.

١٣٧٩ ـ (حدثنا عُبيد الله) كما في صُ، س، وفي غيرهما: ﴿أَخبرنَا عُبيدَ اللهِ﴾.

١٣٨٠ ـ أخرجه مسلم والنسائي. [١٣٣٩].

١٣٨١ ـ «ليلةً سبع وعشرين» الضبط من ح،ك، وفي م: ليلة القدر سبع وعشرين.

## ٣٢٣ ـ باب من قال: هي في كل رمضان\*

۱۳۸۲ ـ حدثنا حُميد بن زَنْجُويَهُ النَّسائيُّ، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، حدثنا موسى بنُ عقبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن عبدالله بن عُمر قال: سئل رسول الله ﷺ وأنا أسمعُ عن ليلة القدر، فقال: «هي في كلّ رمضان».

قال أبو داود: رواه سفيان وشعبة، عن أبي إسحاق، موقوفاً على ابن عمر، لم يرفعاه إلى النبي ﷺ.

# ٣٢٤ \_ بابٌ في كم يُقرأ القرآن؟

۱۳۸۳ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا أبانُ، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عبدالله بن عَمرو، أن النبي على قال له: «إقرأ القرآن في شهر» قال: إني أجد قوة، قال: «اقرأ في عشرين» قال: إني أجد قوة، قال: «اقرأ في خمسَ عشرة» قال: إني أجد قوة، قال: إني أجد قوة، قال: إني أجد قوة، قال: «اقرأ في عشرٍ» قال: إني أجد قوة، قال: «اقرأ في سبع، ولاتزيدنَ على ذلك».

قال أبو داود: حديث مسلم أتم.

<sup>\*</sup> \_ «باب من قال هي» م: بيان ليلة القدر...

۱۳۸۲ ـ «حدثنا موسى»: في م: حدثني موسى.

<sup>«</sup>لم يرفعاه»: في س: لم يرفعها.

١٣٨٣ \_ النسخ: ﴿في شهرِ ا: في م: في كل شهر

<sup>«</sup>في عشر» في ص وحدها: في عشرة، وأثبتُ ما في النسخ الأخرى، لتتناسب مع ما قبلها وما بعدها.

<sup>«</sup>اقرأ في سبع»: في م: اقرأه في سبع.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم. [١٣٤٢].

1۳۸٤ ـ حدثنا سليمانُ بن حرب، حدثنا حمّاد، عن عطاءِ بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرُو قال: قال لي رسول الله ﷺ: «صُمْ من كل شهرِ ثلاثة أيام، واقرأ القرآن في شهر» فناقصَني وناقصتُه، فقال: «صُم يوماً وأفطِر يوماً» قال عطاء: واختلفنا عن أبي فقال بعضنا: سبعة أيام، وقال بعضنا: خمساً.

۱۳۸٥ ـ حدثنا ابن المثنّى، حدثنا عبدالصمد، حدثنا هَمّام، حدثنا قتادة، عن يزيد بن عبدالله، عن عبدالله بن عمرو أنه قال: يارسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: "في شهر" قال: إني أقوى من ذلك، ردَّدَ الكلام أبو موسى وتَنَاقَصَه، حتى قال: "إقرأه في سبع" قال: إني أقوى من ذلك، قال: "لا يَفْقَهُ مَنْ قرأه في أقلَّ من ثلاث".

ابن شاذان \_ أخبرنا أبو داود، حفص أبو عبدالرحمن القطان \_ خالُ عيسى ابن شاذان \_ أخبرنا أبو داود، حدثنا الحَرِيشُ بن سُليم، عن طلحة بن مُصرِّف، عن خيثمة، عن عبدالله بن عَمرو قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إقرأ القرآن في شهر» قال: إن بي قُوَّة، قال: «اقرأه في ثلاث».

سمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد ـ يعني ابن حنبل ـ يقول: عيسى بنُ شاذانَ كَيِّسٌ.

۱۳۸٤ ـ (في شهر) في م: في كل شهر.

<sup>﴿</sup>وَاخْتَلْفُنَا عَنْ أَبِي ۗ : أَيَّ: اخْتَلْفُت أَنَا وَمَنَ كَانَ مَعِي فِي رَوَايَتُهُ عَنْ أَبِي، فقال بعضنا. . ﴿بِذُلُ المجهودِ﴾ ١٨١:٧

١٣٨٥ \_ ﴿رَدُّد؛ زاد في ب، م: قال أبو داود: وردَّدَ هذا.

<sup>﴿</sup>أَبُو مُوسَى﴾: هو محمد بن المثنى الزَّمِن.

١٣٨٦ \_ «سمعت أبا داود...» في ب: قال أبو علي: سمعت أبا داود... والمقولة كلها ليست في م.

#### ٣٢٥ \_ باب تحزيب القرآن

۱۳۸۷ ـ حدثنا محمد بنُ يحيى بنِ فارس، حدثنا ابنُ أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أبوب، عن ابن الهادِ قال: سألني نافع بن جُبير بن مُطعِم فقال لي: في كم تقرأُ القرآن؟ فقلت: ماأُحزِّبه، فقال لي نافع: لاتقل ماأُحزِّبه، فإن رسول الله عَلَيُ قال: «قرأتُ جزءاً من القرآن» قال: حسبتُ أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة.

١٣٨٨ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا قُرّان بن تَمَّام،

١٣٨٨ ـ النسخ: ﴿الأسواءِ﴾: في س: لا أنسَ.

«عند الوقت» في ح ضبة فوق: عند، وفي نسخة على حاشية ب: عن الوقت. «جزئي» نسخة على حاشية س: جزئي الجزئي» نسخة على حاشية س: جزئي بالجيم، وآخره همزة، وفي حاشية السيوطي: حِزْبِي: بالمهملة، وآخره ياء». الغريب: «يراوح بين رجليه» على حاشية ع: «أي: يعتمد على إحداهما مرة، وعلى الأخرى مرة. منذري».

«سِجال الحرب»: على حاشية ص «أي نُوبُها. ط».

«نُدَال.. ويُدالون» على حاشية ص: «أي: تكون الدولة لنا عليهم مرة، ولهم علينا أخرى، وهو تفسير قوله: «سجال الحرب بيننا وبينهم».

وفي حاشية ص أيضاً: «طرأ عليَّ»: «ورد وأقبل. ط».

«قالوا: ثلاث»: «هي البقرة وتالياها. ط».

«وخمس»: «من المائدة إلى براءة. ط».

«وسبع»: «من يونس إلى النحل. ط».

«وتسع»: «من الإسراء إلى الفرقان. ط».

«وإحدى عشرة»: «من الشعراء إلى يس. ط».

«وثلاث عشرة»: «من الصافات إلى الحجرات.ط».

«وحزب المفصل»: «من ق إلى آخر القرآن. ط».

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [١٣٤٧].

وحدثنا عبدالله بن سعيد، حدثنا أبو خالد \_ وهذا لفظه \_ عن عبدالله ابن عبدالله بن أوس، عن جدّه \_ ابن عبدالله بن أوس، عن جدّه حقال عبدالله بن سعيد في حديثه: أوْسِ بنِ حذيفة \_ قال: قدِمنا على رسول الله على في وفد ثقيفٍ قال: فنزلتِ الأحلافُ على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسولُ الله على الله على مالك في قُبّةٍ له.

\_ قال مُسدَّد: وكان في الوفد الذين قَدِموا على رسول الله ﷺ من ثقيف \_.

قال: كان كلَّ ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا، قال أبو سعيد: \_قائماً على رجليه، حتى يراوح بين رجليه من طول القيام \_ وأكثرُ مايُحدِّثنا: مالَقِي من قومه من قريش، ثم يقول: «لاسواءٌ، كنّا مستضعَفين مُستذَلِّين \_ قال مُسدَّد: «بمكة» \_ فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجالُ الحرب بيننا وبينهم: نُدالُ عليهم، ويُدَالون علينا».

فلما كان ليلة أبطأ عند الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة؟ قال: «إنه طَرَأ علي جُزئي من القرآن، فكرهت أجيء حتى أُتمّه».

قال أوسٌ: سألت أصحابَ رسول الله ﷺ كيف تُحزِّبون القرآن؟ قالوا: ثلاثٌ، وخَمْسٌ، وسَبْعٌ، وتسعٌ، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزبُ المفصَّلِ وحده.

وحديث أبي سعيد أتمّ.

۱۳۸۹ ـ حدثنا محمد بن المِنْهال، حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي العلاءِ يزيد بنِ عبدالله بن الشَّخير، عن

۱۳۸۹ ـ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. [۱۳٤٨].

عبدالله \_ يعني ابن عَمرو \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «لايَفْقهُ من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث».

۱۳۹۰ ـ حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن سيماك بن الفَضْل، عن وَهب بن مُنبّه، عن عبدالله بن عمرو أنه سأل النبيّ ﷺ: في كم تَقُرأُ القرآن؟ قال: «في أربعين يوماً» ثم قال: «في شهر»، ثم قال: «في خمسَ عشرة» ثم قال: «في عَشْر» ثم قال: «في عَشْر» ثم قال: «في عَشْر» ثم قال: «في سبع». لم ينزِل من سبع.

۱۳۹۱ ـ حدثنا عَبّاد بن موسى، حدثنا إسماعيلُ بن جعفر، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاق، عن علقمةَ والأسودِ قالا: أتى ابنَ مسعود

١٣٩٠ ـ النسخ: «الفضل» تحرف في ع إلى: المفضل

«تقرأ القرآن» ك، ع: يُقْرأ القرآن.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن غريب، وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً. [١٣٤٩].

١٣٩١ \_ «أهذًا كهَذً الشَّعْر»: على حاشية ع: «أراد: أَتهُذُ القرآن هَذَا فتسرع فيه، كما تسرع في قراءة الشعر؟ والهَذُّ: سرعة القطع. نهاية» ٢٥٥:٥.

"الدَّقَلِ" حاشية ع: "بفتح الدال المهملة، وبعدها قاف ولام، قيل: هو أردأ التمر، يتساقط من العِذْق إذا هُزَّ".

"هذا تأليف ابن مسعود" أي: بهذا الترتيب كانت السور في مصحفه. قاله في "عون المعبود" ٤: ٢٧٤، ومعلوم أن التأليف هو الجمع، قال زيد بن ثابت: كنا عند رسول الله على نؤلف القرآن من الرَّقاع، أي نجمعه ونرتبه، وبوَّب البخاري في "صحيحه" تحت كتاب فضائل القرآن: باب تأليف القرآن. وغير هذا كثير.

الفوائد: أخرج مسلم في "صحيحه" طرفاً منه في ذكر الهَدُّ والنظائر من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. [١٣٥٠].

رجلٌ فقال: إني أقرأ المُفصَّل في ركعة، فقال: أهذّاً كَهَذِّ الشَّعر؟!، ونَثْراً كنَثْر الدَّقَلِ؟!، لكنَّ النبي ﷺ كان يقرأ النظائر: السورتين في ركعة: الرحمن والنجم: في ركعة، واقتربت والحاقَّة: في ركعة، والطور والذاريات: في ركعة، وإذا وقعَّتْ ونون: في ركعة، وسأل سائل والنازعات: في ركعة، وويل للمطَففين وعبس: في ركعة، والمدثِّر والمزمِّل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة: في ركعة، وعمَّ يتساءلون والمرسلات: في ركعة، والدخان وإذا الشمس كُوِّرت: في ركعة.

قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله.

۱۳۹۲ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة ، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد قال: سألت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فقال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ الآيتينِ من آخرِ سورة البقرة في ليلةٍ كَفَتاه».

١٣٩٣ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عَمرو،

۱۳۹۲ ـ «كفتاه» على حاشية ص: «أي: أغنتاه عن قيام الليل، وقيل: تكفيان السوء، وتَقِيان من المكروه. ط».

والحديث أخرجه الجماعة. [١٣٥١].

۱۳۹۳ \_ النسخ: «أن أبا سوية»: هكذا في أصولنا كلها سوى م، ففيه: أن أبا سويد، مع أن المزي في «التحفة» ٢:٧٥٧ (٨٨٧٤) نقل عن رواية اللؤلؤي أن فيها: أبا سويد، \_ وهو خطأ \_ وعن باقي روايات أبي داود: أن أبا سوية، وهو الصواب، وانظر «تهذيب الكمال» ٣٩٥:٣٥، و«تهذيب التهذيب التهذيب ١٢٤:١٢.

الغريب: «المقنطَرين»: أي لهم ثواب بعدده. أو بوزنه. والقنطار: اثنا عشر ألف رطل. «بذل المجهود» ١٩٤:٧.

الفوائد: «ابن حجيرة الأصغر» قال الحافظ في «النكت الظراف»: «مراده =

أن أبا سَوِيَّة حدَّثه، أنه سمع ابنَ حُجَيرة يُخبر عن عبدالله بن عَمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «من قام بعشرِ آياتٍ لم يُكتب من الغافلين، ومن قام بألف آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المُقنْطَرين».

قال أبو داود: ابن حُجيرة الأصغر: عبدُالله بن عبدالرحمن بن حُجيرة.

المنافع المنافع المنافع المنافع وهارون بن عبدالله قالا: حدثنا عبدالله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني عيّاش ابن عباس القِتْبانيُّ، عن عيسى بن هلال الصَّدفيِّ، عن عبدالله بن عَمرو قال: أتى رجلٌ رسول الله على فقال: أقْرِئْني يارسول الله، فقال: "إقرأ ثلاثاً من ذواتِ ﴿ آلَر ﴾ فقال: كَبرَتْ سِنِي، واشتدَّ قلبي، وغَلُظ لساني! قال: "فاقرأ ثلاثاً من ذوات ﴿ حمّ ﴾ "، فقال مثل مقالته، فقال الرجل: يارسول الله، أقْرثني سورة جامعة، فأقرأه النبي على ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ حتى فرغ منها، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لاأزيد عليها أبداً! ثم أدبر الرجل، فقال النبي على الله الرجل، فقال النبي على المرتبن.

أن راوي الحديث هو عبد الرحمن بن حجيرة الأكبر، وابن أبي حجيرة يطلق أيضاً ويراد به ولد هذا، واسمه عبد الله». وحاصله: أنهما اثنان: الأكبر، وهو الوالد، والأصغر، وهو ولده.

۱۳۹٤ ـ النسخ: ﴿الرَّ﴾ في م، ب، ونسخة على ح، ك، س: الراء. الفوائد: «الرَّويجل»: تصغير رجل، وهو تصغير تعظيم، لبعد غوره وقوة إدراكه. قاله الطيبي ٢٦٩٤، وانظر «المرقاة» أيضاً ٢٤٩٤. أخرجه النسائي. [١٣٥٣].

# ٣٢٦ ـ باب في عدد الآي

۱۳۹۰ ـ حدثنا عَمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، أخبرنا قتادة، عن عباس الجُشَمي، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «سورةٌ من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى غُفر له: ﴿ تَبْرَكُ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ ﴾ .

\* \* \*

١٣٩٥ ـ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن. [١٣٥٤].

# ٣٢٧ ـ باب تفريع أبواب السجود\* وكم سجدةٌ في القرآن؟

١٣٩٦ ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابنُ البَرْقي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، عن الحارث بن سعيد العُتَقي، عن عبدالله ابن مُنيَن، مِن بني عبدِ كُلالِ، عن عمرو بن العاص، أن النبي على أقرأه خمسَ عشرة سجدة في القرآن: منها ثلاث في المُفصَّل، وفي سورة الحجّ سجدتان.

قال أبو داود: رُوي عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ إحدى عشْرةَ سجدةً، وإسناده واهِ .

۱۳۹۷ \_ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لَهِيعة، أن مِشْرَح بنَ هاعانَ أبا المُصعب حدثه، أن عقبة بن

<sup>\*</sup> \_ «السجود»: في ب، م: سجود القرآن. وضبط «سجدةً» من ح.

١٣٩٦ \_ النسخ: «محمد بن عبد الرحيم»: في ب: محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، ونسب في الأصول الأخرى إلى جده.

<sup>«</sup>العتقي»: على حاشية س: «نسخة: الثقفي».

<sup>«</sup>سجدتان»: على حاشية ص، ح، ك: «نسخة الخطيب: سجدتين».

<sup>«</sup>واه» كما في ص، ك. وفي غيرهما: واهي. الفرائد: أخرجه ان ملحم [١٣٥٥٦ ث. قال: «محدث أر الله داء ـ ه

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [١٣٥٥] ثم قال: «وحديث أبي الدرداء \_ هذا الذي أشار إليه أبو داود \_ أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: غريب».

۱۳۹۷ \_ النسخ: «حدثه قال» كلمة «حدثه» ليست في ب،م.

الفوائد: أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي. [١٣٥٦].

عامر حدثه قال: قلت لرسول الله ﷺ: في سورة الحج سجدتان؟ قال: «نعم، ومن لم يسجدُهما فلا يقرأُهما».

# ٣٢٨ ـ باب من لم يرَ السجود في المفصَّل\*

۱۳۹۸ ـ حدثنا محمد بن رافع، حدثنا أزهر بن القاسم ـ قال محمد: ولقيتُه بمكة ـ حدثنا أبو قُدامة، عن مَطَرِ الورَّاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ لم يسجد في شيء من المُفصَّل منذ تَحوَّل إلى المدينة.

۱۳۹۹ ـ حدثنا هَنَّاد بن السَّري، حدثنا وكيعٌ، عن ابن أبي ذئب، عن يزيد بن عبدالله بن قُسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله ﷺ النجمَ، فلم يسجُدْ فيها.

قال أبو داود: كان زيدٌ الإمامَ فلم يسجد.

غي م: السجود في المفصل.

١٣٩٨ ــ (ولقيته) كما في ص، وفي غيرها: رأيته، مع حذف الواو.

١٣٩٩ \_ أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [١٣٥٨].

١٤٠٠ ـ (فلم يسجد) في م: فلم يسجد فيها.

وقوله: «كان زيد الإمام) بمعنى أنه كان هو القارىء، فهو كالإمام بالنسبة للسامع. وهذا اختيار من أبي داود لما اختاره شيخه الإمام أحمد من قبل: إذا لم يسجد القارىء لآية السجدة فلا سجود على المستمع.

### ٣٢٩ ـ باب من رأى فيها سجوداً \*\*

الأسود، عن عبدالله، أن رسول الله على قرأ سورة النجم، فسجد بها، الأسود، عن عبدالله، أن رسول الله على قرأ سورة النجم، فسجد بها، ومابقي أحدٌ من القوم إلا سجد، فأخذ رجلٌ من القوم كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه، وقال: يكفيني هذا، قال عبدالله: فلقد رأيته بعد ذُلك قُتل كافراً!.

# • ٣٣ ـ باب السجود في ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ و﴿ ٱقْرَأَ ﴾

18.٣ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا المعتَمِر، سمعت أبي، حدثنا بكرٌ، عن أبي رافع قال: صليتُ مع أبي هريرة العتَمَة، فقرأ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ فسجد، فقلت: ماهذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم، فلا أزالُ أسجدُ بها حتى ألقاه.

<sup>\*\*</sup> \_ «سجوداً»: في ع، م: السجود.

١٤٠١ ـ النسخ: (فسجد بها): في م: فسجد فيها.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه النسائي مختصراً. [١٣٥٩].

 <sup>\*</sup> ـ «باب السجود في: إذا» ع: باب في: إذا، م: باب: إذا. . . .

العبود، ١٤٠٢، وعنه طبعة حمص: هقال أبو داود: أسلم أبو هريرة سنة ستٍّ عام خيبر، وهذا السجود من رسول الله ﷺ آخر فعله».

والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري. [١٣٦٠].

١٤٠٣ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٣٦١].

## ٣٣١ ـ باب السجود في ﴿ صَّ ﴾

١٤٠٤ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيب، حدثنا أيوبُ،
 عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ليس ﴿ضَّ﴾ من عزائم السجود، وقد رأيتُ رسول الله ﷺ يسجدُ فيها.

عنى ابن الحارث \_، عن ابن أبي هلالٍ، عن عياض بن عبدالله بن سعْد يعني ابن الحارث \_، عن ابن أبي هلالٍ، عن عياض بن عبدالله بن سعْد ابن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قرأ رسول الله ﷺ وهو على المنبر ﴿ضَّ﴾، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناسُ معه، فلما كان يومٌ آخَرُ قرأها، فلما بلغ السجدة تَشَرَّن الناسُ للسجود، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنما هي توبةُ نبيٍّ، ولكني رأيتكم تَشَرَّنتم للسجود» فنزل فسجد وسجدوا.

# ٣٣٢ ـ باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب\*

الدمشقيُّ أبو الجُماهِر، حدثنا محمد بن عثمان الدمشقيُّ أبو الجُماهِر، حدثنا عبدالعزيز \_ يعني ابن محمد \_، عن مُصْعَب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قرأ عام الفتح سجدةً، فسجد الناس كلُهم: منهم الراكبُ، والساجدُ في الأرض، حتى

\* ـ زاد في ب: أو في غير صلاة، وزاد في م: في غير صلاة أيسجد؟.

<sup>18</sup>۰٤ ـ اليس ص من عزائم السجود»: أي: بل هي سجدة شكر لاأمر. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. [١٣٦٢].

<sup>1800 - «</sup>تَشَرَّنَ الناسُ... تشزنتم» حاشية ع: «التشزن: بالتاء المثناه الفوقية، والشين المعجمة، والزاي المشددة، والنون. قال ابن الأثير في «النهاية»: هو التأهِّب والتهيؤ للشيء، والاستعداد له، مأخوذ من عُرْض الشيء وجانبه، كأن المتشرِّن يدع الطمأنينة في جلوسه، ويقعد مستوفِزاً على جانبٍ». «النهاية» ٢: ٤٧١. ونحوه باختصار على حاشية ب، م، س.

إن الراكبَ ليسجدُ على يده.

١٤٠٧ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد،

ح، وحدثنا أحمد بن أبي شعيب، حدثنا ابن نُمَير -المعنى - عن عُبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا السورة - قال ابن نمير: في غير الصلاة، ثم اتفقا -: فيسجد ونسجد معه، حتى لا يجد أحدُنا مكاناً لموضع جبهته.

الخبرنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان عبرنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله على يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجدةِ كبر وسجد وسجدْنا.

قال عبدالرزاق: كان الثوريُّ يعجبه هذا الحديث.

#### ٣٣٣ \_ باب مايقول إذا سجد

الحدّاء، عن الحالية، عن عائشة قالت: كان رسولُ الله عَلَيْهِ يقول في

١٤٠٧ ـ أخرجه البخاري ومسلم. [١٣٦٥].

١٤٠٨ ـ «أخبرنا عبد الرزاق»: في س: حدثنا...

<sup>«</sup>أخبرنا عبدالله»: في ح، ص فوق «عبد»: صح، وفي م ضبة، وفي حاشية ب إشارة إلى نسخة: عبيدالله. وكأن التصحيح الذي في ح، ص إشارة إلى تخطئة النسخة التي فيها: عبيدالله.

بعد قوله «يعجبه هذا الحديث» جاء على حاشية ص، ح نقلاً عن نسخة ما نصُّه: «قال أبو داود: يعجبه لأنه كبّر»، وهذه الجملة ثابتة في الأصول الأخرى أصلاً.

١٤٠٩ ـ أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث صحيح. [١٣٦٧]. وليس في إسنادهما الرجل المبهم بين خالد وأبي العالية.

سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مراراً: «سجد وجهي للَّذي خلقه، وشقَّ سمعَه وبصرَه بحَوْلِه وقوَّتِه».

## ٣٣٤ \_ باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

العقار، حدثنا عبدالله بن الصبّاح العطّار، حدثنا أبو بَحْرٍ، حدثنا ثابت بن عُمارة، حدثنا أبو تَميمَةَ الهُجَيْمِيُّ قال: لما بعَثنا الرَّكُب ـ قال أبو داود: يعني إلى المدينة ـ قال: كنت أقُصُّ بعد صلاة الصبح فأسجد، فنهاني ابنُ عمر، فلم أنته \_ ثلاث مرات ـ ثم عاد فقال: إني صليت خلف رسول الله على ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس.

\* \* \*

۱٤۱٠ ـ النسخ: «الركب»: في م، ب، وحاشية ح، ك، س: «نسخة: الراكب». «فأسجدُ»: في م، س: فأسجدُ فيها.

<sup>«</sup>مرات» كما في ص، ك، م، وفي غيرها: مرار.

الغريب: ﴿أَقُصَّ﴾: على حاشية ع: ﴿القَصُّ: البيانِ، والقَصص ـبالفتحــ الاسم، وبالكسر: جمع قِصة، والقاصُّ الذي يأتي بالقصة على وجهها، كأنه يتتبع معانيَها وألفاظَها. كذا في نهاية ابن الأثيرِ ؟ . ٧٠.

ثم نقل عن المنذري قوله: «القاصّ: هو الذي يعظَ الناس، يقصُّ عليهم أخبار الأمم الماضين».

# باب تفريع أبواب الوتر ٣٣٥ ـ باب استحباب الوتر\*

العرب عن زكريا، عن أخبرنا عيسى، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن عن على قال: قال رسول الله على الله الله الله الله وتر يحب الوتر».

١٤١٣ \_ حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ وقتيبةُ بن سعيد \_ المعنى \_،

"فجعلها فيما بين العشاء.. " على حاشيه ص، ح، ك عن نسخه: فجعله لكم فيما بين العشاء..، وهي كذلك في بقية الأصول.

الغريب: «أمدكم بصلاة»: على حاشية ص: «أي: زادكم صلاة لم تكونوا تصلونها قبلُ على تلك الهيئة والصورة، فإن نوافل الصلوات كانت شفعاً لاوتر فيها. سيوطي».

الفوائد: "عبد الله بن راشد الزُّوفي، عن عبد الله بن أبي مُرَّة الزَّوْفي على =

<sup>\* - «</sup>باب استحباب الوتر»: ليس في م، وكلمة «باب» ليست في ح، ك.

١٤١١ \_ الغريب: «يا أهل القرآن»: على حاشية ص: «قال الخطابي: هم في العرف القُرَّاء الحُفَّاظ».

<sup>«</sup>يحب الوتر»: على حاشية ص: «أي: يثيب عليه، ويقبله من عامله. ط». الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. [١٣٦٩].

١٤١٢ ـ الغريب: «ليس لك..»: على حاشية ص: «أي: إنه خاص بالقُرَّاء. ط». الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [١٣٧٠].

١٤١٣ ـ النسخ: «أمدكم»: في م ونسخة على حاشية ح، ك: أمركم. «فجعلها فيما بين العشاء..» على حاشية ص، ح، ك عن نسخة: فجعلها

قالا: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالله بن راشد الزَّوْفي، عن عبدالله بن أبي مُرَّة الزَّوْفي، عن خارجة بن حُذافة \_ قال الزَّوْفي، عن خارجة بن حُذافة \_ قال أبو الوليد: العَدَويِّ \_ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: «إن الله قد أمدَّكم بصلاة وهي خيرٌ لكم من حُمْرِ النَّعَم، وهي الوتر، فجعلها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر».

## ٣٣٦ ـ باب فيمن لم يُوتر

١٤١٤ ـ حدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو إسحاق الطائقاني، حدثنا

حاشية س ما نصُّه: «قال الدارقطني: هما منسوبان إلى زَوف بن حسان، بطن من حضرموت، قلت: [وفي] مُراد زوفٌ أيضاً، وهو: زَوْف بن [زاهر]، منهم: أبو الطاهر أحمد بن [شعيب بن] سعيد المُرادي الزَّوْفي، توفي [سنة] ثمان عشرة ومئتين... بخط شيخنا شرف الدين الدمياطي، أمتع الله به». انتهى. وما بين المعقوفين استدركته من «اللباب» ٢: ٨١. وعلى حاشية ص: «عبد الله بن راشد: ليس له، ولشيخه: عبد الله بن أبي مرة، وشيخ شيخه خارجة بن حذافة، عند المصنف إلا هذا الحديث الواحد، وليس لهم رواية في الكتب الستة. ط».

قلت: كونهم ليس لهم إلا هذا الحديث عند المصنف فمُسَلَّم، لكن من غير المُسلَّم به قوله «ليس لهم رواية في الكتب الستة» ، فحديث الوتر هذا أخرجه أيضاً الترمذي (١٤١٨)، وابن ماجه (١١٦٨)، وضعَّفه الترمذي، وقال البخاري في «التاريخ» ٥ (٢١١): «لايعرف سماع بعضهم من بعض»، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥:٥٥ وقال: إسناد منقطع، ومتن باطل، نكن صحَّحه الحاكم في «المستدرك» ١:٣٠٦، ووافقه الذهبي، وانظر لزاماً «نصب الراية» ١:١٠٨ فما بعدها.

1818 ـ النسخ: «حدثنا ابن المثنى» ب، م، ع: حدثنا محمد بن المثنى. والجملة كُررت في م مرتين فقط.

الغريب: «من لم يوتر فليس منا»: على حاشية ص: «قال الخطابي: أي: من لم يوتر رغبة عن السنة. ط».

الفضل بن موسى، عن عُبيدالله بن عبدالله العَتكي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال: سمعت رسول الله على يقول: «الوترحق، فمن لم يوتر فليس منا، الوترحق، فمن لم يوتر فليس منا».

ابن يحيى بن حَبَّان، عن ابن مُحَيْرِيز، أن رجلاً من بني كِنانة ـ يُدعى ابن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حَبَّان، عن ابن مُحَيْرِيز، أن رجلاً من بني كِنانة ـ يُدعى المُخْدِجِيَّ ـ سمع رجلاً بالشام ـ يدعى أبا محمد ـ يقول: إن الوتر واجب، قال المُخْدِجيُّ: فَرُحْتُ إلى عُبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عُبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله عَيْلَة يقول: «خمسُ صلوات كتبهنَّ الله على العباد، فمن جاء بهنَّ لم يُضيِّع منهن شيئاً استخفافاً بحقِّهن كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة، ومن لم يأتِ بهنَّ فليس له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة، ومن لم يأتِ بهنَّ فليس له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة، ومن لم يأتِ بهنَّ فليس له عند الله عهدٌ: إن شاء عذَّبه، وإن شاء أدخله الجنة».

<sup>1810</sup> \_ الغريب: «كذب أبو محمد»: اشتهر أنَّ كذب هنا وأشباه ذلك بمعنى: أخطأ وغلط، وهذا صحيح لاشك فيه، ولكن الذي لاأشك فيه أيضاً: أنهم لايعدلون عن استعمال أخطأ وغلط هنا، إلى: كذب إلا لقصدهم التغليظ في تخطئة المتكلم. والله أعلم. وقد قال الباجي في «المنتقى» ١:٢٢١: «يعني: أنه أخبره بالأمر على ما ليس عليه، والكذب ينقسم إلى قسمين: أحدهما: لا يأثم صاحبه، وهو على ضربين: أحدهما: أن يقع فيه على وجه السهو والغلط فيما خفي عنه، والثاني: أن يتعمد ذلك فيما لا يحل فيه الصدق، كأن يُسأل عن رجل يُراد قتله ظلماً، فإنه يجب عليه أن يكذب عنه ولا يدل عليه، وأما القسم الثاني: فيأثم صاحبه، وهو ما قصد فيه إلا الكذب مما حصر فيه القصد إلى الكذب».

## ٣٣٧ \_ بابٌ كم الوتر

1817 \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همّام، عن قتادة، عن عبدالله ابن شقيق، عن ابن عمر، أن رجلاً من أهل البادية سأل النبيَّ ﷺ عن صلاة الليل؟ فقال بإصبَعيه هكذا: «مثنى مثنى، والوترُ ركعة من آخر الليل».

العِجْليُّ، حدثنا عبدالرحمن بن المبارك، حدثنا قُريش بن حَيَّان العِجْليُّ، حدثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثيِّ، عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: قال رسول الله ﷺ: «الوترُ حقُّ على كلِّ مسلم، فمن أحبَّ أن يوتر بخمسِ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثِ فليفعل، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعل».

# ٣٣٨ ـ باب مايُقرأ في الوتر\*

١٤١٨ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو حفص الأبَّار،

١٤١٦ ـ أخرجه مسلم والنسائي. [١٣٧٤].

١٤١٧ \_ النسخ: «حدثنا قريش»: في ع، م: حدثني قريش.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه، وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه إلى رسول الله ﷺ، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه مرفوعاً. . [١٣٧٥].

\* ـ «ما يقرأ»: في م: ما يقول.

١٤١٨ \_ «محمد بن أنس»: في م: محمد بن أتش، وهو تحريف، لأن أبا داود لم يرو عن ابن أتش في هذا الكتاب، وهو محمد بن الحسن بن أتش. وجاء في «التحفة» ٢٨:١ (٥٤): «وفي رواية الخطيب: محمد بن بشر» كذا قال، وتعقّبه ابن حجر في «النكت» فقال: «في النسخة التي نقلها الملك المحسن من خط الخطيب: محمد بن أنس، وجرى على ذلك المزي في «التهذيب» في ترجمة محمد بن أنس».

قلت: نسخة الملك المحسن، هي النسخة التي أرمز لها بحرف (ح)، وقد تقدم وصفها في المقدمة.

وعلى حاشية س نقل عن الدمياطي في التمييز بين هذا وابن أتَش، لم =

ح، وحدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا محمد بن أنس ـ وهذا لفظه ـ عن الأعمش، عن طلحة وزُبيد، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أَبْزَى، عن أبيه، عن أُبيِّ بن كعب قال: كان رسول الله ﷺ يوتر بـ ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ وَ: قَلَ لَلذَينَ كَفُرُوا، و: الله الواحد الصمد.

المعرف المعرفة المحمد بن أبي شُعيب، حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا خُصيف، عن عبدالعزيز بن جُريج قال: سألت عائشة أمَّ المؤمنين: بأيِّ شيء كان يُوتر رسول الله ﷺ؟ فذكر معناه، قال: وفي الثالثة بـ: ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدَدُ ﴾ والمعوِّذتين.

## ٣٣٩ ـ باب القنوت في الوتر

العنفيُّ قالا: حدثنا تُتيبةُ بن سعيد وأحمد بن جَوَّاسِ الحنفيُّ قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن بُرَيد بن أبي مريم، عن أبي الحَوْراء قال: قال الحسن بن علي: علَّمني رسولُ الله عَلَيْ كلماتِ أقولُهنَّ في الوتر \_: «اللهم اهدني أقولُهنَّ في الوتر \_: «اللهم اهدني

يظهر كلُه.

<sup>&</sup>quot;قل للذين كفروا": جاء على حاشية ب: «أراد ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْوُرِكَ﴾ فإن قراءة أبيّ: «قل للذين كفروا: يا أيها الكافرون". قاله الأشيري". وهي قراءة ابن مسعود أيضاً، على مافي «بذل المجهود» ٧٣٩٠. و«الله الواحد الصمد": كأنها قراءة أبيّ أيضاً لـ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٣٧٦].

**١٤١٩ ـ أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.** [١٣٧٧].

<sup>187 -</sup> النسخ: «عن أبي الحوراء»: جاء في نسخة على حاشية ك: «قال أبو داود: أبو الحوراء: ربيعة بن شيبان»، وستأتي تسميته كذلك عقب الحديث الآتي. الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه... [١٣٧٨].

فيمن هَديْتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وباركُ لي فيما أعطيتَ، وَقِني شرَّ ماقضيتَ، إنك تقْضي ولا يُقْضى عليك، وإنه لايذِلُّ من واليت، تباركتَ ربنا وتعالَيتَ».

المجاق، بإسناده ومعناه، قال في آخره قال: هذا يقوله في الوتر في القنوت، ولم يذكر: أقولُهنَّ في الوتر.

أبو الحوراء: ربيعة بن شَيْبان.

العرو الفَزَاري، عن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن علي بن أبي عمرو الفَزَاري، عن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله على كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك،

١٤٢١ ـ النسخ: «هذا يقوله» كما في ص، وفي غيرها: هذا يقول.

۱٤۲۲ ـ النسخ: «روی عیسی» ب، م، س: رواه عیسی.

«قنت ـ يعني في الوتر ـ قبل الركوع»: قوله «قبل الركوع» ليس في صلب ح، ك، وهو على الحاشية زيادة من نسخة.

-«قال أبو داود: وروى» ب: «ورواه» فقط.

«لم يذكرا» ع، ب، م: لم يذكروا.

«وليس هو» م: وليس هذا الحديث.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب... [١٣٧٩].

وقول أبي داود: «روى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة..»: هذا الإسناد المعلَّق جاء موصولًا في رواية أبي الطيب الأُشْناني، عن أبي داود، عن محمد بن يحيى بن فارس، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، به. ذكره المزي في «التحفة» ٢٨:١ (٥٤) وقال: «لم يذكره أبو القاسم».

لاأُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك».

قال أبو داود: هشامٌ أقدمُ شيخِ لحمّاد، وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: لم يروِ عنه غيرُ حماد بن سلمة.

قال أبو داود: رَوَى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أَبْزَى، عن أبيه، عن أبيّ بن كعب، أن رسول الله ﷺ قنَت ـ يعني في الوتر ـ قبل الركوع.

قال أبو داود: ورَوَى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضاً عن فِطْر بن خليفة، عن زُبيد، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أَبْزَى، عن أبيه، عن أبيِّ مثله.

ورُوِي عن حفص بن غياث، عن مِسْعَرٍ، عن زُبيد، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أَبْرى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، أن رسول الله عليه قنت في الوتر قبل الركوع.

قال أبو داود: وحديث سعيد عن قتادة: رواه يزيدُ بن زُريع، عن سعيد، عن قتادة، عن عَزْرة، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أَبزى، عن أبيه، عن النبي ﷺ، لم يذكر القنوت، ولاذكر أُبيّاً.

وكذلك رواه عبدالأعلى ومحمد بن بِشر العَبْدي، وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس، ولم يذكروا القنوت.

وقد رواه هشامٌ الدَّسْتَوائي وشعبةُ، عن قتادة لم يذكرا القنوت.

وحديث زُبيد: رواه سليمانُ الأعمشُ وشعبةُ وعبدالملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم كلُهم عن زُبيد، لم يذكر أحدٌ منهم القنوت، إلا مارُوي عن حفص بن غياث، عن مِسْعر، عن زُبيد، فإنه قال في حديثه: إنه قنت قبل الركوع.

قال أبو داود: وليس هو بالمشهور من حديث حفص، نخاف أن يكون عن حفص، عن غير مسعر.

قال أبو داود: ويُروى أن أُبيّاً كان يقنتُ في النصف من رمضان.

18۲۳ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا هشام، عن محمد، عن بعض أصحابه، أن أُبيَّ بن كعب أُمَّهم \_ يعني في رمضان \_ وكان يقنت في النصف الآخِر من رمضان.

1878 ـ حدثنا شُجاع بن مَخْلَد، حدثنا هُشيم، أخبرنا يونس بن عُبيد، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أُبيِّ بن كعب فكان يصلِّي لهم عشرين ليلة، ولايقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلَّف فصلَّى في بيته، فكانوا يقولون: أَبَق أبيٌّ!.

قال أبو داود: وهذا يدلُّ على أن الذي ذُكر في القنوت ليس بشيء، وهذانِ الحديثان يدلانِ على ضعف حديث أُبيّ: أن النبي ﷺ قنت في الوتر. ٣٤٠ ـ باب في الدعاء بعد الوتر

1870 \_ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن أبي عُبيدة، حدثنا أبي، عن الأعمش، عن طلحة الإياميِّ، عن ذرِّ، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أَبْزَى، عن أبيه، عن أبيّ بن كعب، قال: كان رسول الله إذا سلَّم في الوتر قال: «سبحان الملك القُدُّوس».

العبد، عن أبي عدانا محمد بن عوف، حدثنا عثمان بن سعيد، عن أبي غسان محمد بن مُطرِّف المدنيّ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «من نام عن وِتْرِه أو نَسِيه، فليُصلّه إذا ذكره».

<sup>1</sup>٤٧٤ \_ «لهم عشرين ليلة»: من الأصول كلها، ورواية الذهبي في «السير» ١٤٧٤ ـ الذهبي في «السير» ١٤٧٤ ـ عشرين ركعة. وانظر التعليق عليه.

١٤٢٥ ـ أخرجه النسائي. [١٣٨٠].

١٤٢٦ \_ أخرجه الترمذي مسنداً ومرسلاً، ورجَّح الإرسال، وابن ماجه. [١٣٨١].

### ٣٤١ ـ باب في الوتر قبل النوم

187٧ \_ حدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا أَبانُ بن يزيد، عن قتادة، عن أبي سعيد \_ من أَزْدِ شَنُوءَة \_، عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث لاأدعُهنَّ في سفر ولاحضر: ركعتي الضحى، وصوم ثلاثةِ أيام من الشهر، وأن لاأنام إلا على وتر.

ابن عَمرو، عن أبي إدريسَ السَّكُوني، عن جُبير بن نُفير، عن صفوانَ ابن عَمرو، عن أبي إدريسَ السَّكُوني، عن جُبير بن نُفير، عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث لاأدعُهنَّ لشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولاأنامُ إلا على وِتر، وبسُبحة الضُّحى في الحَضَر والسَّفَر.

١٤٢٩ ـ حدثنا محمدُ بن أحمدَ بنِ أبي خلف، حدثنا أبو زكريا

۱۶۲۷ ـ أخرجه البخاري ومسلم بنحوه من حديث أبي عثمان النَّهْدي، عن أبي هريرة، هريرة، وأخرجه مسلم من حديث أبي رافع الصائغ، عن أبي هريرة، وليس في حديثهما: «في سفر ولا حضر». [۱۳۸۲].

١٤٢٨ ـ النسخ: «ولا أنام» ك: وأن لا أنام.

«وبسبحة» ب، م، ع، س: وسبحة.

الفوائد: أخرجه مسلم من حديث أبي مُرَّة مولى أم هانيء، عن أبي الدرداء، بنحوه. وليس فيه: "في الحضر والسفر". [١٣٨٣] وسقط من المطبوع قوله "مسلم".

١٤٢٩ ـ النسخ: «السَّيْلُحيني» في ب، ع: يحيى بن إسحاق السَّيْلُحيني.

«بالحذر» في ب، ونسخة على حاشية ص، س: بالحزم.

الفوائد: «السِّيْلُحيني»: على حاشية ب: «بمهملة ممالة، وقد تصير ألفاً ساكنة، وفتح اللام، وكسر المهملة، ثم تحتية ساكنة، ثم نون. تقريب» (٧٤٩٩).

وضبط السين بالفتح: ياقوت والسمعاني وابن الأثير والسيوطي.

السِّيْلَحيني، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبدالله بن رَبَاح، عن أبي قتادة، أن النبي ﷺ قال لأبي بكر: «متى تُوتِر؟» قال: أُوتر من أول الليل، وقال لعمر: «متى توتر؟» قال: آخر الليل، فقال لأبي بكر: «أخذ هذا بالقوة».

### ٣٤٢ ـ باب في وقت الوتر\*

الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال: قلت لعائشة: متى كان يوتر الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال: قلت لعائشة: متى كان يوتر رسول الله عليه؟ قالت: كلَّ ذلك قد فعل، أوتر أول الليل، ووسطَه وآخرَه، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السَّحَر.

18٣١ \_ حدثنا هارونُ بن معروفِ، حدثنا ابن أبي زائدة، حدثني عُبيدالله بن عمر العُمَري، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على قال: «بادروا الصَّبح بالوتر».

١٤٣٢ \_ حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدثنا الليثُ بن سعد، عن معاوية بن

<sup>\* -</sup> هنا على حاشية ص بخط ابن حجر ما نصه: "حاشية. من هنا سمع ابن طبرزد على أبي الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام، أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز العُكْبري، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن أيوب، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسه، حدثنا أبو داود، بقراءة أخيه محمد، في يوم الجمعة السابع عشر من المحرم سنة ست وثلاثين وخمس مئة، ببغداد، إلى آخر كتاب الصلاة».

١٤٣٠ ـ (ووسطه): في ب برمز القاضي: وأوسطه.
 أخرجه الجماعة. [١٣٨٥].

١٤٣١ \_ النسخ: «العمري» من ص فقط.

الفوائد: أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. [١٣٨٦].

١٤٣٢ ـ النسخ: ﴿يُسِرُّ بِالقراءةِ كَمَا فِي صَ، وَفِي غيرِهَا: أَكَانَ يُسِرُّ بِالقراءةِ. =

صالح، عن عبدالله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله على الله عن عبدالله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله على الله على الله أوتر من آخره، قلت: كيف كانت قراءتُه، يُسِرُّ بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كلَّ ذلك كان يفعل، ربما أسرَّ، وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام.

قال أبو داود: قال غير قتيبة: تعني في الجنابة.

العمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عُبيدالله، حدثني نافع، عن النبي على قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»\*.

«اغتسل فنام»: كلمة «فنام» ليست في م.

«قال أبو داود»: ليست في م، ب.

«في الجنابة»: في س: من الجنابة.

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي. [١٣٨٧].

\* \_ هنا على حاشية ص: حاشية. آخر الجزء الثامن، سمعه ابن طبرزد من أبى البدر الكرخى.

وجاء هنا في ح ما نصُّه:

«آخر الجزء الثامن من أصل الخطيب رحمه الله، ويتلوه في التاسع: بابٌ في نقض الوتر، حدثنا عبد الله بن بن عمرو، حدثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طَلْق. الحديث.

والحمد لله حقَّ حمده، وصلواته على خير خلقه محمدِ النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، وسلَّم تسليماً دائماً إلى يوم الدين».

وعلى اليسار: «عارضتُ به وصح، ثم وقع لي كتاب الخطيب نفسه، فعارضتُ به هذا الجزء أجمع، وصح، والحمد لله كثيراً».

وعلى الحاشية اليسرى أيضاً: وقرأت على أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن طبرزد:

أخبرك أيضاً أبو الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الجمعة السابع عشر من محرم سنة ست وثلاثين= \_\_\_\_\_

وخمس مئة ببغداد، فأقرَّ به، قيل له:

أخبركم أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز العُكبري، قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الجمعة العشرين من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة بقراءة ابن الخاضبة، قال: أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله بن علي بن أيوب قراءة عليه وأنا أسمع في شهر رمضان سنة إحدى وأربع مئة، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر ابن محمد بن عبد الرزاق التمار البصري، ويعرف بابن داسه، بالبصرة، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال.

وعلى الصفحة المقابلة:

الجزء التاسع من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني رواه عنه: أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، عنه، رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، عنه، رواية أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق، عنه، سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه،

سنت د علمه بن يوسف بن بيوب عد الله عالى، ولولديه محمد وعلى، جَبَرهما الله تعالى،

ثم جاء في ح قبل الباب ما نصُّه:

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عُدَّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد قال: أخبرنا أبو الحسن علي ابن هبة الله بن عبد السلام قراءة عليه في يوم الجمعة سابع عشر محرم سنة ست وثلاثين وخمس مئة، قال:

أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز العُكبَري قراءة عليه في يوم الجمعة العشرين من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة، قال:

أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله بن علي بن أيوب قراءة عليه في شهر رمضان من سنة إحدى وأربع مئة، قال:

أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق البصري ويعرف بابن داسه قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث.

وأخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طبرزذ المؤدّب البغداذي أقدمتُه على دمشق، بقراءتي عليه بها، في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر رجب من سنة ثلاث وست مئة، قلت له: أخبرك أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الجمعة الحادي عشر من شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة، قيل له:

أخبرك أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الأحد الرابع من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وستين وأربع مئة، قال:

قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي البصري بالبصرة في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة، قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عَمرو اللؤلؤى، قال:

حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السجستاني الحافظ في سنة خمس وسبعين ومئتين.

#### باب في نقض الوتر

هذا، ويلاحظ على حواشي ح، ص لهذا الجزء التاسع من تجزئة الأصل \_ وهي تجزئة أبي بكر الخطيب \_ أنه سيكثر رمز (س) في مغايرات الرواية، وهو رمز: ابن داسه، وسأصرح باسمه، لئلا يشتبه الرمز لاسمه بالرمز لنسخة س إحدى الأصول.

#### ٣٤٣ ـ باب في نقض الوتر

۱٤٣٤ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا مُلازم بن عَمرو، حدثنا عبدالله بن بدر، عن قيس بن طَلْق قال: زارنا طلَّقُ بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة، وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلَّى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدَّم رجلاً فقال: أُوتِر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لاوترانِ في ليلة».

### ٣٤٤\_ باب القنوت في الصلوات\*

1870 ـ حدثنا داود بن أمية، حدثنا مُعاذ ـ يعني ابن هشام ـ، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة [بن عبدالرحمن]، حدثنا أبو هريرة قال: والله لأُقَرِّبَنَّ بكم صلاة رسول الله ﷺ! قال: فكان أبو هريرة يقنتُ في الركعة الآخِرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء الآخرة، وصلاة الصبح، فيدعو للمؤمنين ويلعنُ الكافرين.

18٣٤ \_ «لاوتران» على حاشية ص: «جاء هذا على لغة بَلْحارث الذين ينصبون المثنى بالألف، فإن (لا) يبنى الاسم معها على ما ينصب به، فيقال في المثنى: لارجلين في الدار، فمجيء: «لاوتران» بالألف على غير لغة الحجاز، على حدِّ من قرأ: (إنَّ هذان لَساحران) ولم أر أحداً نبَّه على ذلك في هذا الحديث. سيوطي». وهذه قراءة نافع وابن عامر وجمهور العشرة.

والحديث أخرجه النسائي، وأخرجه الترمذي مختصراً، وقال: حديث حسن غريب. [١٣٨٩].

\* \_ في س، م: في الصلاة.

1870 \_ الروايات: «الكافرين» عند ابن داسه: الكفار.

الغريب: «لأقربن» على حاشية ب: «هو من التقريب مع نون ثقيلة». الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٣٩٠].

۱٤٣٦ ـ حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر، مب عب [وحدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن جعفر]،

وحدثنا ابن معاذ، حدثني أبي، قالوا كلُهم: حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرَّة، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، أن النبي ﷺ كان يقنت في صلاة الصبح. زاد ابن معاذ: وصلاة المغرب.

١٤٣٧ \_ حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد، حدثنا

١٤٣٦ ـ الروايات: «حدثني أبي» عند ابن داسه: حدثنا أبي.

الفُوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي مشتملاً على الصلاتين. [١٣٩١].

١٤٣٧ ـ الروايات: «حدثني يحيى» عند ابن داسه: حدثنا يحيى.

النسخ: «حدثنا الوليد» على حاشية ح ـ بخط عبد الله بن سالم البصري ـ ك: «صوابه: أبو الوليد، كما في رواية ابن داسه وابن الأعرابي، واسمه: هشام بن عبد الملك الطيالسي. حاشية السيوطي».

قلت: التصويب ليس بصائب، والصحيح: الوليد، وهو الوليد بن مسلم القرشي، مولى بني أمية، أبو العباس الدمشقي، روى عن الأوزاعي، وروى عنه: عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم. كما في «تهذيب الكمال» ١٨:٣١ ـ ٩٠، وأما أبو الوليد الطيالسي فمن شيوخ أبي داود، ومن مروياته عنده الحديث السابق، وليس هو من شيوخ عبد الرحمن بن إبراهيم، ولا الأوزاعي من شيوخه.

على أن نسخة م إحدى أصولنا هي رواية ابن داسه، والخطابي في «المعالم» - ٢٠٧٠- يروي السنن من طريق ابن داسه، وفيهما: حدثنا الوليد، وكذا روى الحديث البيهقي في «السنن الكبرى» ٢٠٠٠ من طريق ابن داسه، وفيه: «حدثنا الوليد، هو ابن مسلم»، وهذا كله مما يجعل وقفة في صحة ما عُزِيَ إلى رواية ابن داسه وابن الأعرابي. والله أعلم.

الغريب: «اشدد وطأتك» حاشية ص «أي: خذهم أخذا شديداً. ط».

الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة [بن عبدالرحمن] عن أبي هريرة قال: قنت رسول الله ﷺ في صلاة العتَمة شهراً يقول في قنوته: «اللهم نَجِّ الوليد بن الوليد، اللهم نَجِّ سَلَمة بن هشام، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدُدْ وَطْأَتك على مُضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كَسِنِي يوسفَ».

قال أبو هريرة: وأصبح رسولُ الله ﷺ ذاتَ يوم فلم يَدْعُ لهم، فذكرت ذلك له، فقال: «وماتَرَاهم قد قدِموا؟».

18٣٨ ـ حدثنا عبدالله بن معاوية الجُمَحي، حدثنا ثابت بن يزيد، عن هلال بن خَبَّاب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قَنَت رسول الله ﷺ شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دُبُر كلِّ صلاةٍ، إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من [بني ] سُليم، على رِعْلِ وذَكُوانَ وعُصيَّةَ، ويؤمِّنُ مَن خلفه.

١٤٣٩ ـ حدثنا سليمان بن حرب ومُسدَّد قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن أنس أنه سُئل: هل قنت النبيُّ ﷺ في صلاة

<sup>=</sup> الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم. [١٣٩٢].

١٤٣٩ ـ الروايات: «النبي» رواية ابن داسه: رسول الله.

<sup>«</sup>فقال» في روايته أيضاً: قال.

<sup>«</sup>أو بعد الركوع» في روايته كذلك: أو بعده.

<sup>«</sup>بيسير» عند ابن الأعرابي: سِراً أو يُسرُّ، وعند ابن داسه: يسيراً.

النسخ: «عن أنس» كما في ص، وفي غيرها: عن أنس بن مالك.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولاً. [١٣٩٤].

الصبح؟ فقال: نعم، فقيل له: قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع. قال مُسدَّد: بيسير.

المينا عدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، أن النبي على قنت شهراً، ثم تركه.

ا ۱٤٤١ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا بِشر بن المُفضَّل، حدثنا يونس بن عُبيد، عن محمد بن سيرين، حدثني مَن صلَّى مع النبي ﷺ صلاة الغَداةِ، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هُنيَّةً.

### ٣٤٥ ـ باب في فضل التطوع في البيت

المجالة البزازُ، حدثنا مكيُّ بن إبراهيم، عبدالله البزازُ، حدثنا مكيُّ بن إبراهيم، حدثنا عبدالله \_ يعني ابن سعيد بن أبي هند \_، عن أبي النَّضْر، عن بُسْر ابن سعيد، عن زيد بن ثابت أنه قال: احتجر رسولُ الله ﷺ في المسجد

<sup>•</sup> ١٤٤ ـ النسخ: «حدثنا أنس بن سيرين» كما في ص، وفي غيرها: عن أنس بن سيرين.

الفوائد: أخرجه مسلم أتم منه، وليس فيه: ثم تركه. [١٣٩٥].

١٤٤١ ــ الروايات: «مع النبي» رواية ابن داسه: مع رسول الله.

الغريب: «هنية» على حاشية ص: «في الحديث «هُنيَّة» مُصغَّرةُ: هَنَةٍ، أصلُها: هَنُوَةٌ، أي: شيء يسير، ويُروى: هُنيَهة، بإبدال الياء هاء. قاموس». (هـن و). ورواية «هنيهة» نسبها في حاشية ب إلى الأشيري. الفوائد: أخرجه النسائي. [١٣٩٦].

١٤٤٢ ـ الغريب: حاشية ع: «الحُجْرة: الموضع المنفرد، واحتجر: افتعل منه. منذري». أي: اتخذ حجرة ومكاناً منفرداً له.

وفيها أيضاً: «حصبوا بابه» أي: رمَوه بالحصباء. «النهاية» ١:٣٩٤. الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصراً ومطولاً. [١٣٩٧]. وانظر (١٠٣٧).

حُجْرة، فكان رسول الله على يخرج من الليل فيصلّي فيها، قال: فصلّوا معه بصلاته \_ يعني رجالاً \_ وكانوا يأتونه كلّ ليلة، حتى إذا كان ليلةٌ من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله على فتنخنحوا ورفعوا أصواتهم، وحصبوا بابه، قال: فخرج إليهم رسولُ الله على معفضباً فقال: «أيها الناس، مازال بكم صنيعُكم حتى ظننتُ أنْ سَيُكتبُ عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإنّ خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة».

ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولاتتَّخِذوها قبوراً».

#### ٣٤٦ \_ بابّ

<sup>188</sup>٣ ـ النسخ: «عن نافع» كما في ص. وفي غيرها: أخبرنا نافع. الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. [١٣٩٨].

١٤٤٤ \_ الروايات: «أشرف» عند ابن داسه : أفضل.

الغريب: «وعقر جواده» على حاشية ص: الجواد «هو الفرس السابق الجيد، وأصل العَقْر: ضرب قوائم الحيوان بالسيف وهو قائم. ط». الفوائد: تقدم الحديث برقم (١٣١٩) مختصراً.

أَشْرِفُ؟ قال: «من أُهَرِيق دمُه وعُقِر جوادُه».

### ٣٤٧ \_ باب الحثِّ على قيام الليل

1880 ـ حدثنا ابنُ عَجْلان، حدثنا يحيى، حدثنا ابنُ عَجْلان، حدثنا القَعْقاع بنُ حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «رَحِم الله رجلاً قام من الليل فصلَّى وأيقظ امرأته فصلَّت، فإن أبَتْ نضَحَ في وجهها الماءَ، رَحِم الله امرأةً قامَتْ من الليل فصلَّت وأيقظَتْ زوجها، فإن أبى نضحَتْ في وجهه الماء».

1887 ـ حدثنا محمد بن حاتم بن بَزِيع، حدثنا عُبيد الله بن موسى، عن شيبانَ، عن الأعمش، عن علي بن الأقمر، عن الأغرِّ أبي مسلم، عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ﷺ: «مَن استيقظ مِن الليل وأيقظ امرأته، فصليا ركعتين جميعاً، كُتِبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات».

### ٣٤٨ ـ باب في ثواب قراءة القرآن

العبة، عن علقمة بن مَرْثَد، عن علقمة بن مَرْثَد، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سَعْد بن عُبيدة، عن أبي عبدالرحمن، عن عثمان، عن النبي عليه قال: «خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه».

<sup>1880</sup> \_ الروايات: «حدثنا ابن عجلان» عند ابن داسه: عن ابن عجلان. الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٤٠٠]، وتقدم الحديث برقم (١٣٠٢).

<sup>1887</sup> ـ النسخ: «امرأته»: في م ونسخة على حاشية ع: أهله. الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٤٠١]، وتقدم الحديث برقم (١٣٠٣).

۱٤٤٧ ـ النسخ: «عُبيدة» تحرف في س إلى: عُبيد. الفوائد: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٤٠٢].

188۸ ـ حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن زبَّانَ بن فائد، عن سَهل بن مُعاذ الجُهني، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَن قرأ القرآن وعَمِل بما فيه ألبِس والداه تاجاً يوم القيامة ضَووُه أحسنُ من ضَوْءِ الشمسِ في بيوتِ الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنُكم بالذي عمل بهذا؟!».

1889 ـ حدثنا مسلم بنُ إبراهيم، حدثنا هِشامٌ وهمّامٌ، عن قتادة، عن زُرارة بن أَوْفى، عن سَعْد بن هشام، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهرٌ به مع السَّفَرةِ الكِرامِ البرَرَةِ، والذي يقرؤه وهو يشتَدُّ عليه فله أجرانِ».

الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «مااجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلُون كتاب الله، ويتدارسُونه بينهم إلا نزلَتْ عليهم السكينة، وغشِيتُهُم الرحمة، وحفَّتُهُم الملائكة، وذكرهُم الله فيمن عنده».

١٤٥١ \_ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب،

١٤٤٨ ـ "بالذي عمل" عند ابن الأعرابي: بالذي يعمل.

١٤٤٩ ـ النسخ: (يشتد) في نسخة على حاشية س: شاقّ.

الفوائد: أخرجه الجماعة. [١٤٠٤].

<sup>180</sup>٠ لم يخرجه المنذري، وهذا جزء من الحديث المشهور: "من نفَّس عن مؤمن كربة.."، وهو في "صحيح مسلم" ٢٠٧٤(٣٨)، والترمذي في مواضع أتمُّها (٢٩٤٥)، والنسائي مختصراً دون هذه الجملة (٢٢٨٤)، وابن ماجه (٢٢٥).

<sup>1</sup>**٤٥١ ـ الروايات: «قطع** رحم» عند ابن داسه، وابن الأعرابي: قطيعة رحم. النسيخ: «أخبرنا ابن وهب» في ع: حدثنا ابن وهب.

حدثنا موسى بن عُلَيِّ بن رَباح، عن أبيه، عن عُقْبة بن عامر الجُهني قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن في الصُّفَّة، فقال: «أَيُّكُم يُحبُّ أَن يَغْدُوَ إلى بُطْحانَ أو العقيقِ، فيأخذَ ناقتينِ كَوْماوينِ زَهراوين بغير إثم بالله ولاقطع رحم؟» قالوا: كلُنا يارسول الله. قال: «فَلأَنْ يَغْدُوَ أَحدُكم كلَّ يوم إلى المسجد فيتَعلَّمَ آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقتين، وإنْ ثلاثٌ فثلاثٌ، مِثلُ أعدادِهنَّ من الإبل».

«بغير إثم بالله» كتب ناسخ س على الحاشية: «لعله: يأتيه».

يريد: لعل اللفظ العظيم تحرف عن: يأتيه، فتكون العبارة إذاً: بغير إثم يأتيه. كذا، والله أعلم.

الغريب: «بطحان» في حاشية ع نقلاً عن المنذري: «بضم الباء الموحدة» وسكون الطاء المهملة، وبعد الألف نون: واد بالمدينة، هكذا قيده أصحاب الحديث، وحكى فيه أهل العربية: بَطِحان، بفتح الباء وكسر الطاء». وانظر «النهاية» ١:١٣٥، و«فتح الباري» ٢:٨٤، و«القاموس» مادة (ب ط ح)، وما تقدم (١١٥١).

«العقيق» على حاشية ع نقلاً عن المنذري: «والعقيق: وادٍ من أودية المدينة، وهو الذي ورد فيه أنه واد مبارك، [وفي المدينة] عقيق آخر على مقربة منه». وانظر «معجم» ياقوت، و«المشترك وضعاً» له ص ٣١٤.

والحديث الذي أشار إليه المنذري في فضل العقيق أخرجه البخاري في كتاب الحج \_ باب قول النبي ﷺ «العقيق واد مبارك» ٣٩٢:٣ (١٥٣٤) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

«كوماوين» على حاشية ح، ك: «قال أبو عبيد: الكوماء: الناقة العظيمة السَّنام». «غريب الحديث» لأبي عبيد ٣: ٨٤.

وزاد المنذري كما في حاشية ع: «كأنه \_ والله أعلم \_ شبَّه سَنامها لعظمه بالكَوْم، وهو الموضع المشرف»

«زهراوين» حاشية ع: «الزهرة: الحُسْن والبهجة. منذري». الفوائد: أخرجه مسلم بنحوه. [١٤٠٦].

### ٣٤٩ \_ [بات ] فاتحة الكتاب

المعلق عبد الله عبد الله بن معاذ، حدثنا خالد، حدثنا شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن، سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد ابن المُعلَّى، أن النبي ﷺ مرَّ به وهو يصلِّى، فدعاه، قال: فصليتُ ثم أتيته قال: فقال: «مامنعك أن تُجيبني؟» قال: كنت أصلِّي، قال: «ألم يقلِ الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا السَّيَجِيبُوا لِللَّوسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحِيبِكُم ﴿ ؟! لَا عَلْمنك أعظمَ سورة مِنْ \_ أو: «في» \_ القرآن \_ شك خالد \_ قبل أن أخرجَ من المسجد» قال: قلت: يارسول الله قولك؟ قال: «الحمد لله أخرجَ من المسجد» قال: قلت أوتيتُ، والقرآن العظيمُ».

### ٣٥٠ \_ [باب] من قال: هي من الطُّول

١٤٥٤ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش،

١٤٥٢ ـ أخرجه البخاري والترمذي. [١٤٠٧].

١٤٥٣ \_ الروايات: «ألم يقل الله» عند ابن داسه: ليس تجد.

<sup>«</sup>شك خالد»: تقدمت هذه الجملة في رواية ابن داسه على كلمة «القرآن».

النسخ: «التي أوتيت» على حاشية ب: نسخة: الذي أوتيت. الفوائد: أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. [١٤٠٨].

١٤٥٤ \_ النسخ: «وبقين» في نسخة على حاشية س: وبقي.

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٤٠٩].

عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أُوتيَ رسول الله ﷺ سبعاً من المثاني الطُّوَلِ، وأوتي موسى ستاً، فلما أَلقَى الأَلواح رُفِعَت ثِنتان وبقين أربع.

# س لا: س إلى ٢٥١ ـ [باب] ماجاء في آية الكرسي

المثنى، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا سعيد بن إياس، عن أبي السَّليل، عن عبدالله بن رَباح الأنصاري، عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «أبا المنذر، أيُّ آية معك فِيْ كتاب الله أعظمُ؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «أبا المنذر، أيُّ آية معك مِنْ كتاب الله أعظم؟» قال: قلت: ﴿ ٱللهُ لاَ إِللهُ إِلاَّهُوْ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ قال: فضرب في صدري [و] قال: «لِيَهْنِ لك أبا المنذر العلمُ».

# ٣٥٢ ـ [باب] في سورة الصَّمد

١٤٥٦ \_ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن

١٤٥٥ ـ الروايات: «حدثنا سعيد» رواية ابن داسه: حدثني سعيد

النسخ: «ليهن لك» في نسخة على حاشية ب، س: ليهنِكَ.

الغريب: «ليهن لك» أي: ليكن العلم هنيئاً لك. «عون المعبود» ٤:٤٣٣.

الفوائد: أخرجه مسلم. [١٤١٠]، وجاء عقب الحديث على حاشية ص: «زاد بن أبي شيبة: والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لساناً وشفتين تُقدِّسُ المَلِك عند ساق العرش. ط». ومسلم إنما رواه عن ابن أبي شيبة، ولم يأتِ بها، وهي في «المسند» ٥-١٤٢.

١٤٥٦ \_ النسخ: «يَتَقالُها» في م: يتقلّلها.

الغريب: «يتقالُها» على حاشية ص: «استقلَّ الشيءَ: عدَّه قليلاً، كتَقَالُه. قاموس» مادة (ق ل ل).

عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـكُ ﴾ يُردِّدُها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله ﷺ فَذَكر ذلك له، وكأن الرجلَ يتقالُها، فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده إنها لتَعْدِل ثلُث القرآن».

### ٣٥٣ \_ باب في المعوِّذتين

العرب السَّرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا ابن وهب، أخبرني معاوية، عن العلاء بن الحارث، عن القاسم مولى معاوية، عن عقبة بن عامر قال: كنت أقودُ برسول الله ﷺ ناقته في السفر، فقال لي: «عَبْهُ أَعُودُ بِرَبِّ «ياعقبةُ، ألا أعلِّمُك خيرَ سورتين قُرِئتا؟» فعلَّمني : ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾.

قال: فلم يَرَني سُرِرْتُ بهما جدّاً، [قال:] فلما نزل لصلاة الصبح صلّى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسولُ الله على من الصلاة، التفتَ إليّ فقال: «ياعُقْبةُ كيف رأيت؟».

١٤٥٨ \_ حدثنا عبدالله بن محمد النُّقيلي، حدثنا محمد بن سلمة،

الفوائد: أخرجه البخاري والنسائي. [١٤١١].

١٤٥٧ ـ النسخ: «أخبرنا ابن وهب»: رواية ابن داسه: حدثنا.

«برسول الله» في ب: «لرسول الله».

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٤١٢].

١٤٥٨ \_ في حاشية ع نقلاً عن المنذري:

«الجحفة: قرية جامعة بمنبر بين مكة والمدينة.

والأبواء \_بفتح الهمزة، وسكون الباء الموحدة، ممدود \_: قرية من عمل الفُرُّع من ناحية المدينة».

وجاء على حاشية ص بخط الحافظ ابن حجر رحمه الله ما نصه: «حاشية: رواية عُلَيّ بن رَباح، عن عقبة، بمعناه، تأتي بعد ٣ أوراق». = عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: بينا أنا أسيرُ مع رسول الله على بين الجُحفة والأبواء، إذ غَشِيَتْنا ريحٌ وظُلْمةٌ شديدة، فجعل رسول الله على يتعوَّذ بـ: (أعوذ برب الناس)، وهو يقول: «يا عقبةُ تعوَّذ بهما، فما تعوَّذ متعوِّذ بمثلهما» قال: وسمعته يَوْمُنا بهما في الصلاة.

### ٣٥٤ ـ كيف يستحب الترتيل في القراءة\*

1809 ـ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن سفيانَ، حدثني عاصم بن بَهْدَلة، عن زِرِّ، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ و اُرتَقِ، ورتِّلْ كما كنتَ تُرَتِّلُ في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آيةٍ تقرؤها».

الله الله الله عن قال عن قراءة النبي على الله على

وهو الآتي برقم (١٥١٨).

<sup>\*</sup> \_ عند ابن داسه: باب استحباب. . ، وفي م، ب بدل «القراءة»: القرآن.

١٤٥٩ ـ النسخ: «منزلك» في س، م، ب: منزلتك.

الفوائد: على حاشية ص: «قال الخطابي: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قَدْر دَرَج الجنة، يقال للقارىء: اقرأ وارْقَ في الدَّرَج على قدر ما كنتَ تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى قراءة آي جميع القرآن، استولى على أقصى درج الجنة، ومن قرأ جزءاً منها كان رُقِيَّه في الدَّرَج على قَدْر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة انتهى.

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.

١٤٦٠ ـ أخرجه الجماعة إلا مسلماً. [١٤١٥].

ابن أبي مُليكة، عن يَعْلَى بن حالد بن مَوْهِ الرَّملي، حدثنا الليث، عن ابن أبي مُليكة، عن يَعْلَى بن مَمْلَك، أنه سأل أمَّ سلمة عن قراءة رسول الله ﷺ وصلاته؟! كان يصلِّي، وينام قَدْرَ ماصلَّى، ثم يصلِّي قَدْرَ مانام، ثم ينام قدْرَ ماصلَّى، حتى يُصبح، ونَعَتَتْ قراءته، فإذا هي تنعَتُ قراءته حرفاً حرفاً.

العبة، عن مُعاوية بن قُرَّة، عن مُعاوية بن قُرَّة، عن مُعاوية بن قُرَّة، عن عبدالله بن مُغفَّل قال: رأيت رسول الله ﷺ يوم فتح مكَّة وهو على ناقةٍ يقرأ سورة الفتح وهو يُرجِّعُ.

١٤٦١ ـ الروايات: «قراءة رسول الله ﷺ عند ابن داسه: قراءة النبي ﷺ. جاء التنبيه عليها في ص على خلاف عادته.

الغريب: "ومالكم وصلاته" الضبط من ص، ح، ك. "والواو في قولها "وصلاته" بمعنى "مع" أي: ما تصنعون مع قراءته وصلاته! ذكرَتْها تحسُّراً وتلهُّفاً على ما تذكّرَتْ من أحوال رسول الله ﷺ، لا أنها أنكرَتْ على السائل سؤاله». قاله الطَّيبي ٣: ١٠٩.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. [١٤١٦].

١٤٦٢ ـ النسخ: «على ناقة» في س: على ناقته.

«سورة» كما في ص، وفي غيرها: بسورة.

الغريب: «وهو يرجّع»: نقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩: ٩ عن ابن أبي جمرة رحمه الله أنه قال: «معنى الترجيع: تحسين التلاوة، لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافى الخشوع الذي هو مقصود التلاوة». والمحظور إخضاع تحسين التلاوة أو الصوت لقوانين الغناء.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [١٤١٧].

 1877 \_ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن طلحة، عن عبدالرحمن بن عَوْسجة، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «زيِّنوا القرآن بأصواتكم».

1٤٦٤ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ وقُتيبةُ بن سعيد ويزيدُ بن خالد ابن مَوْهَبِ الرَّمْليُّ، بمعناه، أن الليثَ حدَّثَهم، عن عَبدالله بن أبي مُليكة، عن عُبيد الله بن أبي نَهيك، عن سعد بن أبي وقاص،

\_ وقال يزيد: عن ابن أبي مُليكة، عن سعيد بن أبي سعيد،

وقال قُتيبة: هو في كتابي: عن سعيد بن أبي سعيد ـ قال: قال رسول الله على: «ليس مِنّا من لم يتغنَّ بالقرآن».

الله عنه ابن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن ابن أبي مُليكة، عن عن سعد، قال رسول الله على مثله.

<sup>187</sup>٣ \_ على حاشية ص: «قال الخطابي: معناه: زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا فسَّره غير وحد من أئمة الحديث، حملاً على القلب، قال شعبة: نهاني أيوب أن أحدِّث: «زينوا القرآن بأصواتكم» ورواه معمر، عن منصور، عن طلحة، فقدَّم الأصوات على القرآن، وهو الصحيح، والمعنى: أشغلوا أصواتكم بالقرآن، والهجوا به، واتخذوه شعاراً وزينة. ط».

<sup>1878</sup> \_ النسخ: «عن عبيدالله بن أبي نهيك» على حاشية ح: «مصغر» يعني: عُبيدالله، وهذا إشارة إلى أن الرواية هكذا، وإلا ففي هذا الاسم وجهان: عَبدالله، وعُبيدالله، انظر «التقريب» (٣٦٦٩).

الغريب: على حاشية ص: «قال الخطابي: يُتأول على وجوه، أحدها: تحسين الصوت، والثاني: الاستغناء بالقرآن عن غيره، وإليه ذهب سفيان ابن عيينة، يقال: تغنى، بمعنى استغنى».

١٤٦٥ \_ «عُبيدالله بن أبي نهيك» على حاشية ح، ك: «نسخة: عَبدالله»، وهما قولان في اسمه، كما في التعليق السابق.

الرد، عدانا عبد الأعلى بن حماد، حدانا عبد الجبار بن الورد، قال: سمعت ابن أبي مُليكة يقول: قال عُبيد الله بن أبي يزيد: مرَّ بنا أبو لُبابة فاتَّبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه، فإذا رجلٌ رثُّ البيت، وثُّ الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس مِنّا من لم يتغَنَّ بالقرآن». قال: فقلت لابن أبي مليكة: ياأبا محمد، أرأيتَ إذا لم يكن حسنَ الصوت؟ قال: يُحسِّنُه ما استطاع.

187۷ \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: قال وكيع وابنُ عيينة: يعني: يستغني.

١٤٦٨ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، حدثني عمرُ بن مالك وحَيْوَةُ، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال:

١٤٦٧ ـ في م ونسخة على حاشية ب: «يعني: يستغني به».

<sup>187</sup>۸ - النسخ: «عمر بن مالك» نسخة على حاشية ب برمز القاضي، س: عمرو ابن مالك، وهو وهم، نبَّه عليه المزي في «تهذيب الكمال» ٢١٢:٢٢، كما نبه في حاشية ب إلى صوابه أيضاً فقال: «عمر بن مالك بن صفوان ابن سُليم. ذكره البخاري في التاريخ» أي: «التاريخ الكبير» ٢:١٩٤ (١٩٤٠)، لكن قوله هنا: بن صفوان، خطأ أيضاً، صوابه: عن صفوان، كما جاء هناك.

الغريب: «ماأذِن» قال في «النهاية» ١: ٣٣: «أي: ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنّى بالقرآن، أي: يتلوه يجهر به، يقال منه: أَذِن يأذَن أَذَناً، بالتحريك».

<sup>«</sup>يجهر به» على حاشية ص: «قال الخطابي: زعم بعضهم أنه تفسير لقوله «يتغنى بالقرآن»، قال: وكلُّ من رفع صوته بشيء معلناً به فقد تغنى به، وهذا وجه آخر في تفسير من يتغنى بالقرآن».

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٤٢١].

«ما أَذن اللهُ لشيءِ ماأذِن لنبيِّ حَسَنِ الصوتِ يَتغنَّى بالقرآن، يجهر به».

# ٣٥٥ \_ [باب ] التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه

1879 ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريسَ، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى بن فائد، عن سعد بن عُبادة قال: قال رسول الله أبي زياد، عن المرىء يقرأ القرآنَ ثم ينساه إلا لقيَ الله يوم القيامة أَجْذَم».

### ٣٥٦ ـ [باب] إنزال القرآن على سبعة أحرف\*

١٤٧٠ ـ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن

١٤٦٩ ـ النسخ: "حدثنا ابن إدريس" في ب، م: أخبرنا ابن إدريس.

الغريب: «أجذم» على حاشية ص: « قال أبو عبيد: أي: مقطوع اليد، وقال ابن قتيبة: الأجذم هنا: المجذوم الذي تهافتت أطرافه من الجُذام، وقال ابن الأنباري: أجذمُ الحُجَّة: لالسان له، ولاحجَّة، وقيل: معناه: لقيه منقطع السبب، يدل عليه قوله: «القرآن سبب بيد الله، وسبب بأيديكم، فمن نسيه فقد قطع سببه». وقال الخطابي: معناه ماذهب إليه ابن الأعرابي: لقي الله خالي اليد من الخير، صِفْرَها من الثواب، فكنَّى باليد عما تحويه وتشتمل عليه من الخير. سيوطى».

\* - "إنزال" في ب: نزول.

۱٤٧٠ ـ النسخ: «بردائي»: في م ونسخة على حاشية ب: بردائه.

الغريب: «لَبَبَّتُه» على حاشية ع: «يقال: لَبَّبْتُه ولَبَبَّتُه \_ بتشديد الباء وتخفيفها، والتخفيف أعرَف \_ إذا جمعت عليه ثوبه عند صدره في لَبَّته، ومسكته بها، وسُقتَه. منذري».

«سبعة أحرف» على حاشية ص نقلاً عن السيوطي: «المختار أن هذا من المتشابه الذي لابدً من تأويله، وفيه أكثر من ثلاثين قولاً أوردتها في الإتقان». انظر منه ١٣١:١٣١ ـ ١٤١.

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [١٤٢٣].

الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ، سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفُرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله على أقرأنيها، فكِدْتُ أن أَعْجَل عليه، ثم أمهلتُه حتى انصرف، ثم لبّنتُه بردائي، فجئت به رسولَ الله على فير ما أقرأتنيها! يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها! فقال له رسول الله على: «اقرأ» فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله على: «اقرأ» فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال أنزلت» ثم قال لي: «اقرأ» فقرأتُ، فقال: «هكذا أنزلت» ثم قال لي: «اقرأ» فقرأتُ، فقال: «هكذا أنزلت» ثم قال: «إن هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسًر منه».

١٤٧١ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، قال: قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد، ليس يختلف في حلال ولا حرام.

عنده، عن يحيى بن يعمَر، عن سليمان بن صُرَد الخُزاعي، عن أبي بن عتده، عن يحيى، عن أبي بن عن يحيى بن يعمَر، عن سليمان بن صُرَد الخُزاعي، عن أبي بن كعب، قال: قال النبي ﷺ: «يا أُبيُّ، إني أُقْرِئْتُ القرآنَ، فقيل لي: على حرفي أو حرفين [أو ثلاث]؟ فقال الملكُ الذي معي: قل: على حرفين، [ف]قلت: على حرفين، فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال حرفين، [ف]قلت: على حرفين، فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟

<sup>18</sup>۷۱ \_ قال صاحب «بذل المجهود» ٣٢١:٧: «حاصله أن اختلاف الأحرف مقصور على الاختلاف في اللفظ، لايتعدى إلى اختلاف المعنى والحكم».

<sup>18</sup>۷۲ \_ «قال النبي» عند ابن داسه: قال رسول الله. وهذا الحديث قبل العرضة الأخيرة التي استقرَّ عليها الأمر، ولا تجوز القراءة بما يخالفها في حرف واحد.

الملكُ الذي معي: قل: على ثلاثة، قلت: على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال: ليس منها إلا شافٍ كافٍ إن قلتَ: سميعاً، عليماً، عزيزاً، حكيماً، مالم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب».

18۷۳ ـ حدثنا [محمد] بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحَكَم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن أبيّ بن كعب، أن النبي ﷺ كان عند أضَاة بني غِفار، فأتاه جبريل [ف]قال: إنَّ الله يأمرك أن تقرأ أُمتُك على حرف، قال: «أسأل الله مُعافاته ومغفرته، إن أمتي لا تُطيق ذلك» ثم أتاه ثانيةً فذكر نحو هذا، حتى بلغ سبعة أحرف، قال: إن الله يأمرك أن تَقْراً أُمتُك على سبعة أحرف، فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا.

#### ٣٥٧ ـ باب الدعاء

المَّهُ المَعْبَةُ، عن منصور، عن ذرِّ، عن أَلَّهُ اللهُ عن منصور، عن ذرِّ، عن يُسَيْعِ الحَضْرمي، عن النعمان بن بَشِير، عن النبي ﷺ قال: «الدُّعاء هي العبادة، ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدَّعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُرُ ﴾».

مِخْراقٍ، عن أبي نَعَامةَ، عن ابنِ لسَعْدِ قال: سمعني أبي وأنا أقول:

<sup>18</sup>۷۳ \_ الروايات: «ثانية» عند ابن داسه: الثانية.

الغريب: «أضاة»: على حاشية ص: «بوزن حصاة: الغدير. ط».

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [١٤٦٧].

١٤٧٤ ـ الروايات: «هي» عند ابن داسه: هو.

الفوائد: الآية رقم ٦٠ من سورة غافر، والشاهد في تمامها، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. [١٤٢٦].

١٤٧٥ ـ «إن أعطيت» عند ابن داسه: إذا أعطيت.

اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبَهْجتَها، وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلِها وأغلالها، وكذا وكذا، فقال: يا بُنيًّ! إني سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «سيكون قومٌ يَعْتَدون في الدعاء» فإياك أن تكونَ منهم، إنك إن أُعطيْتَ الجنةَ أُعطِيتَها وما فيها من الخير، وإن أُعِذْت منها وما فيها من الشر.

۱٤۷۷ ـ حدثنا هارونُ بن عبد الله، حدثنا يزيد بن هارونَ، عن الأسود بن شيبانَ، عن أبي نوفل، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يَسْتَحِبُّ الجوامعَ من الدعاء، ويَدَعُ ما سِوى ذلك.

الأعرج، عن الأعرج، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لايقولنَّ أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لِيعْزِم المسألةَ فإنه لامُكْرِهَ له ».

١٤٧٦ ـ الروايات: «لم يمجد» عند ابن داسه: لم يحمد.

ابتمجيد الله عند ابن داسه: بتحميد الله.

الفوائد: أخرجه الترمذي ـ وصححه ـ والنسائي. [١٤٢٨].

١٤٧٧ ـ على حاشية س: «أبو نوفل هذا، هو: معاوية بن مسلم بن عمرو بن أبي عقرب، ويقال: مسلم بن أبي عقرب». «تهذيب الكمال» ٣٥٧:٣٤.

١٤٧٨ \_ أخرجه الجماعة. [١٤٣٠].

18۷۹ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عُبيد، عن أبي عُبيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "يُستجاب لأحدكم مالم يَعْجَل فيقول: قد دعوتُ فلم يُسْتجَبْ لي».

محمد بن أيمن، عن عبد الله بن مسلمة [القعنبي]، حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمد بن كعب القُرَظي، حدثني عبد الله بن عباس، أن رسول الله على قال: «لاتشتروا الجُدر؟ مَنْ نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار؛ [و]سَلوا الله ببطون أَكُفّكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم».

قال أبو داود: رُوي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلُّها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضاً.

ا ۱۶۸۱ ـ حدثنا سليمان بن عبد الحميد البَهْراني، قال: قرأته في أصل إسماعيل ـ يعني ابنَ عَيَّاش ـ حدثني ضَمْضَم، عن شُرَيح، حدثنا أبو ظَبْية، أن أبا بَحْرِيَّة السَّكُونيَّ حدَّثه، عن مالك بن يَسارِ السَّكُوني ثم العَوْفي، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سألتم الله فسَلُوه ببطون أَكُفُكم،

١٤٧٩ ـ أخرجه الجماعة إلا النسائي. [١٤٣١].

١٤٨٠ ـ النسخ: «حدثني عبدالله بن عباس» في ع: حدثنا...

<sup>«</sup>وجوهكم» في م: على وجوهكم.

الفوائد: «عمن حدثه» على حاشية ح: «يقال: هو أبو المقدام هشام بن زياد. تقريب» ص٧٣٤ س٢١. وهو متروك.

والحديث أخرجه ابن ماجه. [١٤٣٢].

١٤٨١ ـ «قرأته» في ب، م: قرأت.

<sup>«</sup>فَسَلُوه» في ب: فاسألوه.

<sup>«</sup>ولاتسألوه»: من ص، وفي غيرها: ولا تسلوه.

ولا تَسألوه بظهورها».

قال أبو داود: قال سليمان بن عبد الحميد: له عندنا صحبة، يعني: مالك بن يسار.

ابن الفَضْل الحَرّاني، حدثنا عيسى ـ يعني ابن يونس ـ حدثنا عيسى ـ يعني ابن يونس ـ حدثنا جعفر ـ يعني ابن ميمون صاحب الأنماط ـ، حدثني أبو عثمان، عن سَلْمان قال: قال رسول الله ﷺ: "إن ربكم حَبِيٌّ كريم يَسْتحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يَرُدَّهما صِفْراً».

18۸٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيب ـ يعني ابن خالد حدثني العباس بن عبد الله بن مَعْبد بن العباس بن عبد المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: المسألة: أن ترفع يديك حَذْوَ مَنْكِبَيكَ أو نحوَهما، والاستغفارُ: أن تُشير بإصبَع واحدة، والابتهالُ: أن تَمُدَّ يديك جميعاً.

١٤٨٥ \_ حدثنا عَمرو بن عثمان، حدثنا سفيانُ، حدثني عباس بن

١٤٨٣ \_ الغريب: على حاشية ع: «الصِّفْر \_ بكسر الصاد المهملة، وسكون الفاء وراء مهملة \_:الشيء الخالي الفارغ. منذري».

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب، ورواه بعضهم موقوفاً. [١٤٣٥].

١٤٨٤ \_ «حدثني العباس» في ب، ع: حدثنا العباس.

في آخره: «يديك» في م: بيديك.

<sup>18</sup>۸0 \_ «وجعل. وجهه» عند ابن داسه: واجعل. وجهك. جاء التنبيه عليها في ص، ح، ك.

عبد الله بن معبد بن عباس، بهذا الحديث، قال فيه: والابتهال هكذا: ورفع يديه، وجعل ظهورَهما مما يلي وجهه.

۱٤٨٦ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن أخيه: إبراهيم بن عبد الله، عن ابن عباس، أن رسول الله عن أن يحوه.

المحمد عن حفص بن معيد، حدثنا ابن لَهِيعة، عن حفص بن معنى من عُتْبة بن أبي وقاص، عن السائب بن يزيد، عن أبيه، أن النبيَّ كان إذا دعا فرفع يديه، مسح وجهه بيديه.

۱٤۸۸ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن مالك بن مِغْوَل، حدثنا عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، أن رسول الله على سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله أنت، الأحدُ الصَّمَدُ، الذي لم يكن له كُفُواً أحدٌ، فقال: «لقد سألتَ اللهَ بالاسمِ الذي إذا سُئِل به أعطى، وإذا دُعى به أجاب».

١٤٨٩ \_ حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرَّقِّي، حدثنا زيد بنُ

١٤٨٦ \_ قال المنذري [١٤٣٦]: «هو حديث حسن».

١٤٨٧ ـ على حاشية ص بخط ابن حجر: «رواه جعفر الفِرْيابي، عن قتيبة، به، وقال: عن خَلاّد بن السائب، عن أبيه. وقد رواه الطبراني عن جعفر، كما قال أبو داود».

١٤٨٨ ـ النسخ: «أني أشهد» في ب برمز الأشيري والأنصاري: بأني، وفي م: أُشهدك.

الفوائد: أخرجه الترمذي \_ وقال حسن غريب \_ والنسائي وابن ماجه. [١٤٣٩].

١٤٨٩ ـ النسخ: جاء في ب بعد «زيد بن حباب» وقبل «حدثنا مالك»: حدثنا =

الـ احباب، حدثنا مالك بن مِغْوَل، بهذا الحديث، قال فيه: «لقد سأل الله باسمه الأعظم».

العرب الله المحدث المحدث المرحمن بن عُبيد الله الحلبي، حدثنا خَلَف بن خليفة، عن حفص \_ يعني ابن أخي أنس \_، عن أنس، أنه كان مع رسول الله على جالساً ورجلٌ يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المَنّانُ، بديعُ السموات والأرض، ياذا الجلالِ والإكرام، يا حيُّ ياقيوم، فقال النبي على القد دعا الله باسمه العظيم، الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى».

المجاد عدثنا مُسدَّد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عُبيد الله بن أبي زياد، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أسماء بنتِ يزيد، أن النبي على قال: «اسمُ اللهِ الأعظمُ في هاتين الآيتين: ﴿ وَإِلَنَهُ كُرْ إِلَكُ وَحِدُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ وَحِدُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَوَى اللهُ لَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>=</sup> عبدالرحمن بن خالد الخزاعي، ورمز فوقه إلى نسخةٍ، وهو مقحم على السند.

١٤٩٠ ـ النسخ: «جالساً» في م: جالسين.

<sup>«</sup>باسمه العظيم» في ع: باسمه الأعظم، وهو نسخة على حاشية ب. المفوائد: «ورجل يصلي» على حاشية ص: «هو أبو عَيَّاشِ الزُّرَقي. ط». والحديث أخرجه النسائي. [١٤٤٠]. وفاته عزوه إلى الترمذي ٥١٤٠٥ (٥٣٤٤)، وابن ماجه ١٢٨٦: (٣٨٥٨). وانظر ما علقته على «مجالس ابن ناصر الدين» في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْمَنَّ اَللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ص٢٥٦.

<sup>1841</sup> \_ الآية الأولى رقم (١٦٣) من سورة البقرة.

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن.

1897 ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن عائشة، قال: سُرِقَتْ مِلْحَفَةٌ لها ، فجعلَتْ تدعو على مَنْ سرقها، فجعل النبيُّ ﷺ يَقَالِمُ النبيُّ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

قال أبو داود: «لا تُسَبِّخِي»: لا تُخَفِّفي.

العبة عن عاصم بن عبدالله عن المبيد الله عن عاصم بن عبيدالله عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر قال: استأذنت النبي عن العُمْرة، فأذِن لي وقال: «لاتنسنا ياأُخَيَّ من دعائك» فقال كلمة مايسُرُني أن لي بها الدنيا.

قال شعبة: ثم لقيت عاصماً بعدُ بالمدينة فحدَّثنيه، وقال: «أَشْرِكْنا يِاأُخيَّ في دعائِك».

١٤٩٤ \_ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش،

١٤٩٢ ـ النسخ: «قال» في ب، م: قالت.

«لها» في م: لهم.

«لاتخففي»: كما في ص،وفي غيرها: لاتخففي عنه.

الفوائد: لم يخرجه المنذري [١٤٤٢]، وهو عند النسائي في رواية ابن الأحمر كما في «التحفة» ٢٣٦:١٢ (١٧٣٧٧). وسيأتي ثانية (٤٨٧٣).

١٤٩٣ ـ الغريب: «أن لي بها الدنيا» على حاشية ص: «أي: بدلها. ط».

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [١٤٤٣].

١٤٩٤ ـ الغريب: «أحَّدُ أحَّدُ» حاشية ص «أي: أشر بإصبع واحدة، لأن الذي تدعو إليه واحد. ط».

الفوائد: أخرجه النسائي، وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، بنحوه، وقال الترمذي: حسن غريب. [١٤٤٤]. «أو أفضل»: «أو» قيل للشك، وقيل: بمعنى الواو، وقيل: بمعنى بل، =

عن أبي صالح، عن سعد بن أبي وقاص قال: مرَّ عليَّ النبي ﷺ وأنا أدعو بإصبَعيَّ فقال: «أَحِّدُ أَحِّدُ» وأشار بالسبَّابة.

## ٣٥٨ \_ [باب] التسبيح بالحصى

العبد الله بن وهب، أخبرني عمرو، أن سعيد بن أجير بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو، أن سعيد بن أبي هلال حدثه، عن خُزيمة، عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص، عن أبيها، أنه دخل مع رسول الله على امرأة وبين يديها نوى \_ أو: حصى \_ تُسبِّح به، فقال: «أُخبركِ بما هو أيسرُ عليكِ من هذا، أو أفضل؟»

فقال: «سبحان الله عددَ ما خَلَق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما [خلق] بين ذلك، [وسبحان الله عدد ما هو خالق]، والله أكبر مثلُ ذلك، والحمد لله مثلُ ذلك، [ولا إله إلا الله مثلُ ذلك]، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلُ ذلك».

1897 \_ حدثنا مُسَدَّد، حدثنا عبد الله بنُ داود، عن هانىء بن عثمانَ، عن حُميْضَة بنت ياسر، عن يُسَيرة أَخبرتها، أن النبي عَلَيْهُ أَمرَهُنَّ أَنْ يُراعينَ بِالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يَعْقِدن بالأنامل فإنهن مسؤولاتٌ مستنطقاتٌ».

<sup>=</sup> وهو الأظهر. «بذل المجهود» ٧:٣٥٢.

<sup>1840</sup> \_ أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن غريب من حديث سعد. [1880].

<sup>«</sup>وسبحان الله عدد ماهو خالق»: كتب عليها في ح: صح، وعلى الحاشية: «ما عليه علامة صح ليس في رواية ابن عبد السلام عن شيوخه، عن ابن داسه، وهي ثابتة في رواية مفلح عن الخطيب».

١٤٩٦ ـ أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب. [١٤٤٦].

العمر الله بن عمر بن ميْسَرة ومحمدُ بن قدامة في آخرين، قالوا: حدثنا عَثَّام، عن الأعمش، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو قال: رأيت رسولَ الله عليه يعقدُ التسبيحَ.

قال ابن قدامة: بيمينه.

189۸ ـ حدثنا داود بن أُمية، حدثنا سفيان بن عُيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كُريب، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله على من عند جُويْرية \_ وكان اسمها بَرَّة، فَحوَّلِ اسمَها \_ فخرج وهي في مصلاها، فقال «[أً] لمْ تَزَالي في مُصلاً هذا؟» قالت: نعم، قال: «قد قلتُ بعدكِ أربع كلماتِ ثلاث مرات، لو وُزِنَتْ بما قلتِ لوزَنَتْهُنَّ: سبحان الله وبحمده عدد خلقِه، ورضا نفسِه، وزِنَة عرشه، ومِداد كلماته».

١٤٩٩ \_ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم،

١٤٩٧ زاد في آخره في ب: «قال أبو داود: أخاف أن يكون «بيمينه» غير محفوظ.

وجاء هذا الحديث في ب، م فقط عقب (١٤٩٨)، وكتب بجانبه: "وفي أصل مسموع على ابن طبرزد هذا الحديث مؤخر إلى بعد قوله "مستنطقات" في الباب الآتي، وهو التسبيح بالحصى. والله أعلم. وهو أنسب، وكذلك في مختصر المنذري".

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. [١٤٤٧].

١٤٩٨ ـ أخرجه النسائي، وأخرج منه مسلم تحويل الاسم فقط، وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبدالله بن عباس، عن جويرية بنت الحارث، بتمامه. [١٤٤٨].

١٤٩٩ ـ الروايات: "فضول أموال" عند ابن داسه: فضل أموال.

حدثنا الأوزاعي، حدثني حسانُ بنُ عطية، حدثني محمد بن أبي عائشة، حدثني أبو هريرة قال: قال أبو ذر: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدُّثُورِ بالأجور! يُصلُّون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فُضولُ أموالِ يتصدَّقون بها، وليس لنا مال نتصدقُ به! فقال رسول الله ﷺ: "يا أبا ذر، ألا أعلَّمُكَ كلماتٍ تُدْرِكُ بهنَّ مَنْ سَبقك ولا يلحقُك مَنْ خَلْفَك إلا من أخذ بمثل عملك؟» قال: بلى يا رسول الله، يلحقُك مَنْ خَلْفَك إلا من أخذ بمثل عملك؟» قال: بلى يا رسول الله، قال: «تُكبِّر الله دُبر كلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين، وتحمده ثلاثاً وثلاثين، وتحمده ثلاثاً وثلاثين، وتُحمده ثلاثاً وثلاثين، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غُفِرَتْ له ذنوبه ولو كانت مثل زَبدِ البحر».

### ٣٥٩ ـ باب ما يقول الرجل إذا سلّم

المسيَّب بن رافع، عن وَرَّادٍ مولى المغيرةِ بن شعبة، عن المغيرة بن

الغريب: «الدثور» على حاشية ع: «الدثور \_ بضم الدال المهملة \_ جمع: دَثْر \_ بفتحها \_ وهو: المال الكثير. منذري».

الفوائد: قوله «غفرت له ذنوبه»: جواب لمحذوف، تقديره: من قال ذلك غفرت له ذنوبه، وجاء على حاشية ص ما نصه: «كذا في نسخ أبي داود، وفيه سَقَط، والحديث من أفراده، لم يروه من أصحاب الكتب الستة غيره، وقد روى مسلم والنسائي والبيهقي في «الدعوات» من طريق عطاء ابن يزيد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله على «من سبّع الله في دُبُر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وكبّر ثلاثاً وثلاثين، وحَبّر ثلاثاً وثلاثين، وحَبر ثلاثاً وثلاثين، وحَبر ثلاثاً وثلاثين، وحَبر الله الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زَبدِ البحر». سيوطى».

١٥٠٠ \_ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٤٥٠].

شعبة: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أيُّ شيء كان رسول الله ﷺ يقول إذا سلَّم من الصلاة؟ فأملاها المغيرة عليه، وكتب إلى معاوية، قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا مُعطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجَدُّ».

١٥٠١ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن عُليَّة، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، سمعت عبد الله بن الزبير على المنبر يقول: كان النبي على النبي إذا انصرف من الصلاة يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلِصين له الدِّينَ ولو كره الكافرون، أهلُ النعمة والفضل والثناء الحسَن، لا إله إلا الله مخلِصين له الدينَ ولو كره الكافرون».

١٥٠٢ \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباريُّ، حدثنا عَبْدة، عن هشام ابن عروة، عن أبي الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير يُهلِّل بهنَّ في دبر كل صلاة، فذكر نحو هذا الدعاء، وزاد فيه: «لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبدُ إلا إياه، له النعمة» وساق بقية الحديث.

١٥٠٣ \_ حدثنا مُسدَّدٌ وسليمانُ بنُ داودَ العَتكيُّ \_ وهذا حديث مُسدَّد \_

۱**۰۰۱ ـ الروایات:** «کان النبي» عند ابن داسه: کان رسول الله. الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [۱٤٥١].

۱۰۰۲ ـ النسخ: «يهلل بهن» قوله «بهن» من ص فقط. الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [۱٤٥٢].

**۱۰۰۳ ـ الروایات**: «دبر صلاته» عند ابن داسه: دبر کل صلاة. «في الدنیا» عند ابن داسه: من الدنیا.

النسخ: «دبر صلاته» في ب: في دبر صلاته.

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٤٥٣].

قالا: حدثنا المعتمِر، سمعت داودَ الطُّفاويَّ، حدثني أبو مسلم البَجَلي، عن زيد بن أرقم، سمعت نبيَّ الله ﷺ يقول.

وقال سليمان: كان رسول الله ﷺ يقول دبر صلاته: «اللهم ربّنا وربّ كلّ شيء، أنا شهيد أنك أنت الربّ وحدَك لا شريك لك، اللهم ربّنا وربّ كلّ شيء، أنا شهيد أن محمداً عبدُك ورسولُك، اللهم ربنا وربّ كلّ ورب كلّ شيء، أنا شهيد أن العبادَ كُلّهم إخوة، اللهم ربنا وربّ كل شيء، اجعلني مُخلُصاً لك وأهلي في كلّ ساعة في الدنيا والآخرة، ياذا الجلال والإكرام اسمع واستجب، الله أكبرُ الأكبرُ، اللهم نورَ السموات والأرض \_ الله أكبرُ الأكبرُ، حسبيَ الله ونعمَ الوكيل، الله أكبرُ الأكبرُ».

الله المقدّمُ والمؤخّر، لا إله إلا أنت». حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمّه الماجِشُونِ بنِ أبي سلمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب قال: كان النبيُ على إذا سلّم من الصلاة قال: «اللهم اغفر لي ما قدّمتُ وما أخّرتُ وما أسرتُ وما أعلنتُ، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدّمُ والمؤخّر، لا إله إلا أنت».

١٥٠٥ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عَمرو بن مُرَّة،

١٥٠٤ ـ النسخ: «عبدالعزيز بن أبي سلمة»: سقطت «أبي» من قلم الحافظ ابن حجر سهواً.

الفوائد: أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [١٤٥٤]. وأصل الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري كما في «تحفة الأشراف» ٢٧:٧٤ (١٠٢٢٨).

١٥٠٥ ـ الروايات: «اللهم اجعلني» عند ابن داسه: رب اجعلني.
 «هداي إليّ»: على حاشية ب برمز ابن داسه: الهدى لي. وقال أيضاً: =

ليس عند الأنصاري إلا: لي. يعني أن لفظه: واهدني ويسر لي. «لك راهباً»: في ب لك رهاباً، وعلى حاشيتها برمز القاضي: لك راهباً. الغريب: «ويسر هداي إليّ» حاشية س: «إذا يسر هداه إليه عرف نفسه، وإذا عرف نفسه عرف ربه».

«واغسل حَوبتي» حاشية ع: «الحَوْبة \_ بفتح الحاء المهملة، وسكون الواو \_: الزَّلَة والخطيئة. منذري».

«واسلل» ـ بلامين ـ أي: أُخْرج.

الفوائد: «وامكُر لي. . » على حاشية ص: «قال في «النهاية» -٣٤٩: - ٣٤٩-: مكْر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه، وقيل: هو استدراج العبد بالطاعات فيتوهّم أنها مقبولة منه وهي مردودة . ط».

«أومنيباً» قال صاحب «العون» ٤:٣٧٦: «شك للراوي»، لكن في «بذل المجهود» ٣٦٦:٧ مانصه: «هكذا في جميع النسخ الموجودة عندي، والذي يغلب على الظن أن هاهنا سقوطاً، وكأن في الأصل: أوّاها، فسقط منه الألف والهاء، وهكذا في «الحصن الحصين»: «إليك أواها منيباً» وعزاه إلى الأربعة وابن حبان و«مستدرك» الحاكم، و«مصنف» ابن أبي شيبة، وقد رأيته هكذا في لفظ الترمذي وابن ماجه، وليس فيها لفظ «أو» للشك» انتهى.

«سنن الترمذي» (٣٥٥١)، وابن ماجه (٣٨٣٠)، قلت: وهو كذلك: «إليك أواها منيباً» عند باقي من ذكرهم: النسائي في «الكبرى» (١٠٤٤٣)، وابن حبان (٩٤٧) من طريق محمد بن كثير، والحاكم ١:١٥ - ٥٢٠، وابن أبي شيبة ١:٠٨٠، مما يجعل لما ذهب إليه العلامة السَّهارَنفوري رحمه الله تعالى وجها، لكن اتفقت الأصول وهي هنا خمسة على ما أثبتُ. عن عبد الله بن الحارث، عن طُلَيق بن قَيْس، عن ابن عباس، قال: كان النبيُ عَلَيْ يدعو: «رَبِّ أَعِّني ولا تُعنْ عليَّ، وانصُرْني ولا تنصُرْ عليَّ، وانصُرْني ولا تنصُرْ عليًّ، وامكُرْ لي ولا تمكُرْ عليَّ، واهدني ويسِّر هُدايَ إليَّ، وانصرني علي من بَغَى عليَّ، اللهم اجعلني لك شاكراً، لك ذاكراً، لك راهباً، لك مِطْواعاً، إليك مُخبِتاً \_ أو مُنيباً \_ رب تقبَّلْ تَوْبتي، واغسِلْ حَوْبتي وأجب دعوتي، وثبت حُجَّتي، واهْدِ قلبي، وسَدَّدْ لساني، واسلُلْ سَخِيمَة قلبي، وسَدَّدْ لساني، واسلُلْ سَخِيمَة قلبي».

۱٥٠٦ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن سفيان، سمعت عَمرو بن
 مُرَّة، بإسناده ومعناه، قال: «ويَسِّرِ الهدى إليّ» ولم يقل: «هُداي».

الأحول عاصم الأحول وخالد الحذَّاء، عن عاصم الأحول وخالد الحذَّاء، عن عبد الله بن الحارث، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي على كان إذا سلَّم قال: «اللهم أنتَ السلام، ومنكَ السلام، تباركتَ [ياً]ذا الجلالِ والإكرام».

قال أبو داود: سمع سفيان من عَمرو بن مُرَّة، قالوا: ثمانية عشر حديثاً.

١٥٠٨ \_ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، عن الأوزاعي،

<sup>=</sup> والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. [١٤٥٥].

١٥٠٦ \_ «إليَّ» عند ابن داسه: لي. وعلى حاشية ب: ليس عند الأنصاري إلا: لي. ١٥٠٧ \_ أخرجه الجماعة إلا البخاري. [١٤٥٦].

وعلى حاشية ص بخط ابن ابن حجر: «النسائي: عن عبدالله بن الهيثم، به» وانظر «التحفة» ٤٣٥:١١ (١٦١٨٧). ومقولة أبي داود متعلقة بالحديث الذي قبله.

١٥٠٨ \_ الروايات: أخبرنا عيسى، عند س: حدثنا عيسى.

عن أبي عمار، عن أبي أسماء، عن ثَوْبانَ مولى رسول الله على أن النبي على كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات، ثم قال: «اللهم» فذكر معنى حديث عائشة.

#### ٣٦٠ ـ باب في الاستغفار

١٥٠٩ ـ حدثنا الثّقيليُّ، حدثنا مَخْلدُ بن يزيد، حدثنا عثمان بن واقد العُمَري، عن أبي نُصيرة، عن مولى لأبي بكر الصديق، عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله ﷺ «ما أصرَّ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعينَ مرةً».

١٥١٠ \_ حدثنا سليمانُ بن حرب ومُسَدَّدٌ، قالا: حدثنا حماد، عن

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا البخاري أيضاً. [١٤٥٧].

۱۰۰۹ \_ «مولى لأبي بكر» على حاشية س: «اسمه: أبو رجاء». ولفظ ابن حجر في «التقريب» ص ٧٤٠ س ٨: «يقال: اسمه أبو رجاء». وقال عنه (٨٠٩٤): «مجهول»، لكن انظر التعليق عليه في الطبعة الجديدة بحاشيتي العلامة عبد الله بن سالم البصري وتلميذه الميرغني.

«ما أصرَّ من استغفر»: على حاشية ص: «أصرَّ على الشيء: إذا لزمه وداومه، وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب. يعني: من أتبع الذنب بالاستغفار فليس بمصرّ عليه وإن تكرر منه. سيوطي».

والحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. [١٤٥٨].

١٥١٠ ـ الغريب: «لَيُغان على قلبي»: على حاشية ص: «وقد وقف الأصمعي إمام اللغة عن تفسيره وقال: لو كان قلبُ غيرِ النبي ﷺ تكلمت عليه».

وقال في «النهاية» ٣:٣٠٣: «الغَين: الغيم، وغِينَتِ السماء تُغان: إذا أطبق عليها الغيم، وقيل: الغَين: شجر ملتف.

أراد مايغشاه من السهو الذي لايخلو منه البشر، لأن قلبه أبداً كان مشغولًا بالله تعالى، فإن عَرَض له وقتاً ما عارضٌ بَشَري يشغله: من أمور الأمة والمِلَّة ومصالحها، عدَّ ذلك ذنباً وتقصيراً، فيفزع إلى الاستغفار».

ثابت، عن أبي بُرْدَة، عن الأغَرِّ المُزَني \_ قال مُسدَّد في حديثه: وكانت له صحبة \_ قال: قال رسول الله ﷺ (إنه لَيُغانُ على قلبي، وإني لأَستغفرُ اللهَ في كلِّ يومٍ مئةَ مرةٍ».

مِغْوَل، عن محمد بن سُوقة، عن نافع، عن ابن عمر قال: إنْ كنا لنعُدُّ لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد مئة مرَّة: «ربِّ اغفر لي، وتُبْ عليّ، إنك أنت التواب الرحيم».

١٥١٢ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثني حفص بن عمر الشُّنِّيُّ،

وقیل غیر ذلك، انظر شرح النووي علی صحیح مسلم ۱۷: ۲۳ ـ ۲٤، ونقله الطیبی ٥: ۹۱ ـ ۹۳ وزاد علیه، فانظره لزاماً.

الفوائد: أخرجه مسلم. [١٤٥٩]، وفي «التحفة» ٧٨:١ (١٦٢) زيادة: والنسائي في «اليوم والليلة».

۱۰۱۱ \_ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. [۱٤٦٠]. وعلى حاشية ص بخط ابن حجر: «الترمذي، عن المحاربي» وانظر «التحفة» ٢٢٦:٦٢ (٨٤٢٢).

١٥١٢ \_ الروايات: «سمع النبي» عند ابن داسه: سمع رسول الله.

النسخ: «هلال بن يسار» ع: بلال بن يسار، وعلى حاشيتها: «وفي بعض النسخ: هلال بن يسار بن زيد \_ بالهاء \_ والصواب أنه بلال \_ بالباء الموحدة \_ منذرى».

وعلى حاشية ك مانصُّه: «قوله «هلال بن يسار»: كذا في الأصل المنقول منه وفي أصول غيره، وفي أصل صحيح: بلال بن يسار، وهو الذي في «الأطراف»-(٣٧٨)-، وفي «التقريب» -(٧٨٧)- وغيره من كتب أسماء الرجال». وانظر «مختصر سنن أبي داود» للمنذري ١٥١: ١٥١ (١٤٦١).

الفوائد: «الشَّنِّي»: على حاشية ب: «بالفتح والتشديد، إلى شَنّ، بطن من عبد القيس. لبّ». «اللب» للسيوطي ص١٥٧.

حدثني أبي: عُمرُ بن مُرَّة سمعت هلال بن يسار بن زيد مولى النبيِّ ﷺ يقول: «من قال: سمعت أبي يُسِيِّ يقول: «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيومَ وأتوبُ إليه، غُفِرَ له وإن كان [قد] فرَّ من الزّحف».

101٣ ـ حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الحكم بن مصعب، حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، أنه حدثه عن ابن عباس، أنه حدثه قال: قال رسول الله على: «من لزم الاستغفارَ: جعل الله له من كل ضِيقٍ مَخرَجاً، ومن كل هَمٌّ فَرَجاً، ورزقه من حيثُ لا يحتسب».

#### ١٥١٤ ـ حدثنا مُسَدَّد، حدثنا عبد الوارث،

وحدثنا زياد بن أيوب، حدثنا إسماعيل ـ المعنى ـ عن عبد العزيز بن صُهيب، قال: سأل قَتادةُ أنساً: أيُّ دعوة كان يدعو بها النبي ﷺ أكثر؟ قال: كان أكثرُ دعوةٍ يدعو بها: «اللهم آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقينا عذاب النار». وزاد زياد: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعاءٍ دعا بها فيها.

۱۰۱۰ ـ حدثنا يزيد بن خالد الرَّمْلي، حدثنا ابن وهب، حدثنا عبد الرحمن بن شُرَيح، عن أبي أُمامة بن سَهل بن حُنيف، عن أبيه،

<sup>=</sup> والحديث أخرجه الترمذي وقال: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. [1871].

١٥١٣ ـ أخرجه النسائى وابن ماجه. [١٤٦٢].

١٥١٤ ـ الروايات: «يدعو بها النبي»: عند ابن داسه «يدعو بها رسول الله».
 الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٤٦٣].

١٥١٥ ـ أخرجه الجماعة إلا البخاري. [١٤٦٤].

قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل الله الشهادة بصدق بلَّغه الله منازلَ الشهداء وإن مات على فراشه».

المقرى، حدثنا عُبيد الله بن عُمر بن مَيْسرة، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى، حدثنا حَيْوة بن شُريح، حدثني عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحُبُليّ، عن الصَّنابحي، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله عَيْلَةُ أخذ بيده وقال: «يا معاذ، والله إني لأُحبُك»، فقال «أُوصيك يا معاذ: لا تَدَعنَ في دبر كلِّ صلاة تقول: اللهم أعِنِي على

<sup>1017</sup> \_ الآية رقم (١٣٥) من آل عمران. وتمامها: ﴿ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَصْلَمُونَ ﴾ .

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن، لانعرفه إلا من هذا الوجه، وذكر أن بعضهم رواه موقوفاً. [١٤٦٥].

١٥١٧ \_ الروايات: «حدثني عقبة»: عند ابن داسه: سمعت عقبة.

النسخ: «حدثنا حيوة» في ب: حدثني حيوة.

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٤٦٦].

ذكرك وشكرك وحُسْن عبادتك». وأوصى بذلك معاذٌ الصَّنَابحيَّ، وأوصى بذلك معاذٌ الصَّنَابحيَّ، وأوصى به الصُّنابحيُّ أبا عبد الرحمن.

الليث بن سعد، أن حُنين بن أبي حَكِيم حدثنا ابن وهب، عن الليث بن سعد، أن حُنين بن أبي حَكِيم حدثه، عن عُليِّ بن رَباح اللَّخْمي، عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمعُوِّذات [في] دُبُر كلِّ صلاة.

عمرو، عن هلال، عن عُمر بن عبد الله بن داود، عن عبد العزيز بن عمرو، عن هلال، عن عُمر بن عبد العزيز، عن ابن جعفر، عن أسماء بنت عُميس قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «ألا أُعلمُكِ كلماتٍ تقولينَهنَ عند الكَرْب \_ أو «في الكرب» \_: اللهُ. اللهُ ربي لا أُشرك به شيئاً».

قال أبو داود: هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز، وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر.

١٥١٨ ـ النسخ: «بالمعوذات» في ب: بالمعوذتين.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث غريب. [١٤٦٧]. وانظر (١٤٥٨).

١٥١٩ \_ أخرجه النسائي. [١٤٦٨].

١٥٢٠ ـ في آخره: «عبد الله بن جعفر»: هو ابن جعفر بن أبي طالب، وأسماء:
 أمه. وانظر تخريجي للحديث (١٧) من مسند «عمر بن عبد العزيز»
 للباغَنْدي.

والحديث أخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً، وأخرجه ابن ماجه. [١٤٦٩].

ابن زيد وسعيد الجُريري، عن أبي عثمانَ النَّهْدي، أن أبا موسى النَّهْدي، أن أبا موسى الأشعريَّ قال: كنتُ مع رسول الله ﷺ في سَفَر، فلما دنَوْا من المدينة كبَّر الناسُ ورفعوا أصواتَهم، فقال رسول الله ﷺ: "يا أيها الناسُ، إنكم لاتَدْعون أصمَّ ولا غائباً، إن الذي تدعونه بينكم، وبين أعناق ركابكم».

ثم قال رسول الله ﷺ: «يا أبا موسى، ألا أدلُك على كنزٍ من كنوز الجنة؟» فقلت: وما هو؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

المجاد عدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا سليمانُ التَّيْميُّ، عن أبي عثمان، عن أبي موسى الأشعري، أنهم كانوا مع نبي الله على وهم يتصعَّدون في ثنيَّة، فجعل رجلٌ كلما علا الثَّنيَّةَ نادى: لا إله إلا الله والله أكبر، فقال نبيُّ الله على إنكم لا تُنادون أصمَّ ولا غائباً "ثم قال: "يا عبدَ الله بنَ قيس» فذكر معناه.

الفَزَاري، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي موسى [الأشعري]، أخبرنا أبو إسحاق الفَزَاري، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي موسى [الأشعري]، بهذا الحديث، قال فيه: فقال النبيُّ ﷺ: «يا أيها الناس، إرْبَعوا على أنفسكم».

عنه .

١٥٢١ ـ الروايات: «دنَوْا» عند ابن داسه: دنونا.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه، مطولًا ومختصراً. [١٤٧٢].

۱۹۲۲ ـ الروايات: «مع نبي الله» عند ابن داسه: مع رسول الله. الفوائد: «يا عبد الله بن قيس»: هو اسم أبي موسى الأشعري رضي الله

١٥٢٣ \_ «اربَعوا على أنفِسكم» أي: ارفقوا بها بخفض أصواتكم، ولاتجهدوا أنفسكم. ونحوه على حاشية ص.

المحمد الحباب، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب، حدثنا عبد الرحمن بن شُريح الإسكندراني، حدثني أبو هانيء الخَوْلاني، أنه سمع أبا علي الجَنْبِيَّ، أنه سمع أبا سعيد الخُدْرِيَّ، أن رسول الله على قال: «من قال: رضيتُ بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد على رسولاً، وجبَتْ له الجنةُ».

۱۰۲۰ ـ حدثنا سليمان بن داود العَتكي، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحين، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من صلَّى عليَّ [صلاة] واحدةً، صلَّى اللهُ عليه عشراً».

الجُعْفي [الجُعْفي] حدثنا الحسن بن علي [الجُعْفي] عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس قال: قال النبي ﷺ: "إن من أفضل أيامكم يومَ الجمعة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضةٌ عليَّ قال: فقالوا:

١٥٢٤ ـ الروايات: «وبمحمد رسولًا» عند ابن داسه: وبمحمد نبياً.

النسخ: "حدثنا عبدالرحمن" في ب، م: أخبرني عبدالرحمن.

«الجنبي» في م: التُّجيبي.

الفوائد: أخرجه النسائي، وأخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي عبدالرحمن الحُبُلي عبدالله بن يزيد، عن أبي سعيد، أتم منه. [١٤٧٣].

١٥٢٥ ـ النسخ: «صلى الله عليه» من ص، م: لكن على حاشية ح، ك التنبيه إلى أنها رواية ابن داسه، وفي الأصول الأخرى: فصلَى.

الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وفي حديثهم: «صلى الله عليه عشراً». [١٤٧٤].

١٥٢٦ ـ الروايات: «قال النبي» عند ابن داسه: قال رسول الله.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٤٧٥]، وتقدم الحديث برقم (١٤٧٥) عن هارون بن عبدالله، عن حسين بن علي، به وانظر التعليق هناك.

يارسول الله، وكيف تُعرض صلاتُنا عليك وقد أَرَمْتَ؟ ـ قال: يقولون: بَلِيت ـ قال: «إن الله حرَّم على الأرض أجسادَ الأنبياء».

# ٣٦١ ـ باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله\*

المحمن، قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حَزْرَةَ، عن عُبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادة بنِ الصامت، عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله على: «لا تَدْعوا على أنفسكم، ولا تَدْعوا على أولادكم، ولا تَدْعوا على خدَمِكم، ولا تَدْعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة نَيْلِ فيها عطاءٌ فيَستجيبَ لكم».

[قال أبو داود: هذا الحديث متصل، عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابراً].

### ٣٦٢ \_ باب الصلاة على غير النبي ﷺ

١٥٢٨ \_ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو عَوانة، عن الأسود بن

 <sup>\*</sup> \_ «أن يدعو» عند ابن داسه: عن دعاء.

١٥٢٧ \_ الروايات: «فيستجيب» عند ابن داسه: فيستجاب.

ومابين المعقوفين من رواية ابن العبد، وهو نسخة على حاشية ب، وعلى حاشية ص، وعلى حاشية ص، ك: «سقط من نسخة ابن داسه، وعند الخطيب مضروب عليه».

النسخ: «لاتوافقوا» في م: لاتوافق.

<sup>«</sup>نيل»: على حاشية ب نسخة: يسأل، ورواية القاضي: ينزل.

<sup>«</sup>ساعةَ نيْلِ»: الضبط هكذا من ص،ح،ڬ،ب، وزاد في ب وجهاً آخر: ساعةً نِيلَ.

الفوائد: أخرجه مسلم في أثناء حديث جابر الطويل. [١٤٧٦].

١٥٢٨ \_ أخرجه الترمّذي مختصراً، وأشار إلى هذا الفصل، وأخرجه النسائي. =

قيس، عن نُبَيْح العَنزي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأةً قالت للنبي على الله على وعلى وعلى وعلى وعلى أوجك». وعلى أوجك».

### ٣٦٣ \_ باب الدعاء بظهر الغيب"

1079 ـ حدثنا رجاء بنُ المرجَّى، حدثنا النضر بن شُميل، أخبرنا موسى بن ثَرُوان، حدثني طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز، حدثني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله على يقول: «إذا دعا الرجلُ لأخيه بظهر الغيب، قالت الملائكة: آمين، ولك بمثل».

امه المراحد المراحد بن عَمرو بن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، حدثني عبد الرحمن، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: "إن أسرعَ الدعاءِ إجابةً دعوةُ غائب لغائب».

١٥٣١ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ثلاثُ دعواتِ مستجاباتٌ لا

<sup>= [</sup>١٤٧٧]. ورواية الترمذي في «الشمائل» ص١٣٣ باب في صفة إدام رسول الله ﷺ.

<sup>\*</sup> \_ عند ابن داسه: باب دعاء الغائب للغائب.

۱۵۲۹ \_ الروایات: «أخبرنا موسی» عند ابن داسه: حدثنا موسی.

النسخ: «سيدي» في م ونسخة على حاشية س: سيدي أبو الدرداء. الفوائد: أخرجه مسلم بنحوه. [١٤٧٨].

۱۵۳۰ ـ الروايات: «حدثني عبدالرحمن» عند ابن داسه: أخبرني عبدالرحمن. الفوائد: أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب. [۱٤٧٩].

١٥٣١ ـ الروايات: «أن النبي» عند ابن داسه: أن رسول الله.

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. [١٤٨٠].

شكّ فيهن: دعوةُ الوالد، ودعوةُ المسافر، ودعوةُ المظلوم».

## ٣٦٤ ـ باب ما يقول إذا خاف قوماً \*

۱۰۳۲ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذُ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي بُرْدة بن عبد الله، أن أباه حدثه، أن النبي كله كان إذا خاف قوماً قال: «اللهم إنا نجعلُك في نُحورِهم، ونعوذُ بك من شرورهم».

#### ٣٦٥ \_ باب الاستخارة

المعنبي ومحمدُ بن عيسى المعنى واحد قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مقاتل خالُ القعنبي ومحمدُ بن عيسى المعنى واحد قالوا: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي المَوَالِ، حدثني محمد بن المنكدر، أنه سمع جابرَ بن عبد الله قال: كان رسول الله علم الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول لنا: «إذا هم أحدُكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، وليقل: اللهم إني أستخيرُك بعلمك، وأستقدرُك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تَقْدِرُ ولا أقْدِر، وتعلمُ ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنتَ تعلم أن هذا الأمر - يُسمِّيه بعينه الذي يريد عيراً لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدُرُه لي ويسره لي، وبارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلمُه شراً لي - مِثلَ الأول - فاصْرِفْني وبارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلمُه شراً لي - مِثلَ الأول - فاصْرِفْني عنه، واصْرِفْه عَنِي، واقْدُرْ لِيَ الخيرَ حيثُ كان، ثم رَضِّني به».

<sup>\*</sup> \_ في نسخة س: مايقول الرجل...

١٥٣٢ ـ أخرجه النسائي. [١٤٨١].

١٥٣٣ ـ النسخ: «خيراً لي»: كذا بالنصب في النسخ سوى ب، م، ففيهما خيرً لي، وعلى حاشية ك مانصه: «كذا في الأصل المنقول منه، وفي أصولي: «خيرٌ» بالرفع».

الفوائد: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، [١٤٨٢].

أو قال: «في عاجل أمري وآجله».

قال ابنُ مَسْلمة وابنُ عيسى: عن محمد بن المنكدر، عن جابر.

## ٣٦٦ \_ بابٌ في الاستعادة

10٣٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عَمرو بن ميمون، عن عُمر بن الخطاب قال: كان النبي على المعرد من خمس: من الجُبْنِ، والبُخْلِ، وسوءِ العُمُرِ، وفتنةِ الصدر، وعذاب القبر.

10٣٥ ـ حدثنا مُسَدَّد، أخبرنا المعتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسولُ الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العَجْزِ، والكَسَل، والجُبْن، والبُّخَل، والهَرَم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المَحْيا والممات».

١٥٣٦ \_ حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب

١٥٣٤ ـ الروايات: «كان النبي» عند ابن داسه: كان رسول الله.

الغريب: «فتنة الصدر» على حاشية ص: «قال ابن الجوزي في «جامع المسانيد»: هي أن يموت غير ثابت، وقيل: ماينطوي عليه الصدر من غِل وحسد وخلَق سيء وعقيدة غير مرضية، وقال الطَّيبي: هي الضيق المشار إليه في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُردُ أَن يُعِن المُهُ يَجَمَلُ صَدَّدَ رُمُ صَيِّقًا﴾. ط».

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٤٨٣].

١٥٣٥ ـ النسخ: «والهرم»: ليس في م.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٤٨٤]. وسيأتي (٣٩٦٨).

١٥٣٦ ـ الروايات: «أخدم النبي» عند س: أخدم رسول الله.

النسخ: "ضلع الدين" في ح، ك: ظلع الدين \_ بالظاء المعجمة \_ وعليها: صح، وعلى حاشية ك مانصه: "كذا في الأصل المنقول منه، مُصحَّحاً عليه كما ترى، والذي في أصول صحيحة: "ضَلَع الدين" بالضاد المعجمة، وضبط كذلك في حاشية أبي داود، وذكره في "النهاية" في =

ابن عبد الرحمن \_ قال سعيدٌ: الزهريُ \_ عن عَمرو بن أبي عَمرو، عن أنس بن مالك قال: كنت أخدِمُ النبيَّ ﷺ فكنت أسمعه كثيراً يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزَنِ، وضَلَع الدَّيْن، وغلبَة الرجال». وذكر بعض ما ذكره التيمي.

النبير المكيّ، عن مالك، عن أبي الزبير المكيّ، عن طاوس، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله على الله على الله على الله على الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح عذاب وأعوذ بك من فتنة المحيا والمَمَات».

۱۰۳۸ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن النبيَّ ﷺ كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، ومن شر الغِنى والفقر».

المحاق بن عدثنا موسى بنُ إسماعيل، حدثنا حمادٌ، أخبرنا إسحاق بن عبد الله، عن سعيد بن يَسار، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ كان يقول:

مادة (ض ل ع) ـ ٩٦:٣ ـــا. وعلى حاشية ص: ﴿أَي: ثِقَلِه.طـــا

الفوائد: التيمي المذكور آخر الحديث هو سليمان التيمي أو ابنه المعتمر المذكوران في الإسناد السابق. «بذل المجهود» ٤٠١:٧.

والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. [١٤٨٥].

١٥٣٧ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [١٤٨٦].

١٥٣٨ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، بنحوه أتم منه. [١٤٨٧].

١٥٣٩ ـ أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث جعفر بن عياض، عن أبي هريرة. [١٤٨٨].

«اللهم إني أعوذُ بك من الفقر، والقِلَّة، والذِّلة، وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم».

ابن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبةً، عن عبد الله بن داود، حدثنا يعقوبُ ابن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبةً، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: كان من دعاء رسول الله ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من زوالِ نِعمتك، وتحويل عافيتك، وفَجْأةِ نقمتك، وجميع سخَطك».

١٥٤١ \_ حدثنا عَمرو بن عثمان، حدثنا بقيَّة، حدثنا ضبارة بن

١٥٤٠ ـ النسخ: «أعوذ بك»: لفظة «بك» من ص فقط.

«وتحويل» في ب ونسخة على حاشية ع، س: وتحوّل.

﴿فَجْأَةٌ فِي حَ، كَ: فُجَاءَةً، وعلى حاشية ع نقلاً عن المنذري: ﴿فَجَاءَةَ: بِضُم الفَاءُ، ممدود، وقيده بعضهم: فَجُأَةً، بفتح الفاء، وسكون الجيم، من غير مدّ، وهي: البغتة».

الفوائد: أخرجه مسلم. [١٤٨٩].

1081 \_ النسخ: «أبي السُّليك»: هكذا في الأصول الخطية: بالكاف، سوى نسخة ب، ففيها السَّليل، باللام، وباللام جاء بخط الحِافظ ابن حجر هنا في «التقريب» (٢٩٦٢)، أما في ترجمة جده مالك (٢٤٤١) فقال: «آخره كاف، مصغر». وكذا حصل الاختلاف في مصادر أخرى، والذي يبدو أنه اختلاف قديم، وقد أشار إليه سبط ابن العجمي في «نهاية السول» بعد أن أثبته بالكاف فقال: «بالكاف، هذا الظاهر».

قلت: من جعله بالكاف ضم السين، ومن جعله باللام فتحها.

«دويد»: بالدال المهملة إلا في ح،م، ففيهما: ذويد \_ بالذال المعجمة \_ وهما قولان، كما في «التقريب» (١٨٣٢).

الفوائد: «ضَبارة»: الفتحة على الضاد من ص، ح، ك، وعلى حاشية ص بخط أحد تلامذة الحافظ ابن حجر: «كذا بخط شيخنا بفتح الضاد، وكذا رأيته في نسخة قديمة معتمدة، وضبطه في «التقريب» \_ (٢٩٦٢) \_ بضم الضاد، وهو الصواب».

عبدالله بن أبي السُّلَيك [الأَلْهاني]، عن دُوَيد بن نافع، حدثنا أبو صالح السمان قال: قال أبو هريرة: إن رسول الله ﷺ كان يدعو يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشَّقاق، والنفاق، وسوءِ الأخلاق».

1017 \_ حدثنا محمد بن العلاء، عن ابن إدريس، عن ابن عَجْلانَ عن المقبُري، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضَّجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئستِ البطانة».

المعيد بن أبي عن سعيد، حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبري، عن أخيه عَبّاد بن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله عَلَيْ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لاينفع، ومن قلب لايَخشع، ومن نفس لاتَشبع، و[من] دعاء لايُسمع».

١٥٤٤ \_ حدثنا محمد بن المتوكل، حدثنا المعتمِر قال: قال أبو

<sup>=</sup> قلت: مفهومه أن الفتح خطأ، وفيه نظر، إذ فتح الضاد ظاهر كلام الجوهري ٧١٨:٢، واعتمده سبط ابن العجمي في «نهاية السول» ١٤٩/أ، فلو حكى فيه القولين دون تخطئة أحدهما لكان أولى، والله أعلم. والحديث أخرجه النسائي. [١٤٩٠].

١٥٤٢ ـ النسخ: «عن ابن إدريس» في س،م،ب: أخبرنا ابن إدريس. الفوائد: أخرجه النسائي. [١٤٩١].

<sup>108</sup>٣ \_ أخرجه النسائي وابن ماجه. وأخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث زيد ابن أرقم، عن رسول الله ﷺ، بنحوه أتم منه. وأخرجه الترمذي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ﷺ، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. [١٤٩٢].

١٥٤٤ ـ الروايات: «أن النبي» عند ابن داسه: أن رسول الله.

النسخ: «أن أنساً»: على حاشية ص: «أصل: أنس بن مالك» قلت: وكذا =

المعتمِر: أُرى أنساً حدثنا أن النبيُّ ﷺ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من صلاةٍ لاتنفع» وذكر دعاءً آخر.

المؤمنين عما كان رسولُ الله ﷺ يدعو به؟ قال: سألتُ عائشةَ أُمَّ المؤمنين عما كان رسولُ الله ﷺ يدعو به؟ قالت: كان يقول: «اللهم إني أعوذُ بك من شرِّ ما عمِلتُ، ومن شرِّ ما لم أعمَل».

١٥٤٦ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير،

ح، وحدثنا أحمد، حدثنا وكيع ـ المعنى ـ، عن سعد بن أوس، عن بلال العَبْسي، عن شُتَير بن شَكَل، عن أبيه ـ قال في حديث أبي أحمد: شكل بن حميد ـ قال: قلت: يارسول الله، علمني دعاءً، قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك من شرِّ سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مَنِيِّي».

١٥٤٧ \_ حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا مكيُّ بن إبراهيم، حدثنا

<sup>=</sup> جاء الاسم كاملاً في بقية النسخ.

١٥٤٥ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [١٤٩٤].

١٥٤٦ ـ الغريب: (وَمَن شر مَنِيِّي): على حاشية ص: (هو المنيُّ مضافاً إلى ياء المتكلم، قال المظهري: أي: من شرِّ غلبة مَنِيِّي حتى لا أقع في الزنا والنظر إلى المحارم. ط».

الفوائد: «قال في حديث أبي أحمد»: القائل هو أحمد بن حنبل، وأبو أحمد هو شيخه أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري. «بذل المجهود» ٤٠٩:٧.

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. [١٤٩٥].

١٥٤٧ ـ النسخ: «حدثنا مكي» في ع، م: حدثني مكي. . . . . حدثنا عبدالله بن سعيد» في ع، م: حدثني . . .

عبد الله بن سعيد، عن صَيْفي مولى أفلح مولى أبي أيوب، عن أبي اليَسَر، أن رسول الله ﷺ كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من الهَدْم، وأعوذ بك من التَّردِّي، ومن الغَرَق، والحَرَق، والهَرَم، وأعوذ بك من أن يتخبَّطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مُدْبراً، وأعوذ بك أن أموت لديغاً».

١٥٤٨ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، عن عبدالله ابن سعيد، حدثني مولى لأبي أيوب، عن أبي اليَسَر، زاد فيه: «والغَمّ».

1059 \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا قتادة، عن أنس، أن النبي على كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من البركس والجنون، والجُذام، ومن سَيِّء الأسقام».

• ١٥٥٠ \_ حدثنا أحمد بن عُبيد الله الغُدَاني، أخبرنا غسَّان بن عوف، أخبرنا الجُريري، عن أبي نَضْرَة، عن أبي سعيد الخدري، قال: دخل

العرق، الغرق، كما في ص،ب، م، وفي غيرها: وأعوذ بك من الغرق،
 لكن جاء على حاشية ح، ك أن قوله (ومن الغرق) دون (أعوذ بك) هي نسخة ابن داسه.

<sup>«</sup>مِن أن يتخبطني» كما في ص،وفي غيرها بدون «من».

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٤٩٦].

١٥٤٨ ــ «مولى لأبي أيوب» عند ابن داسه: مولى أبي أيوب.

١٥٤٩ \_ أخرجه النسائي. [١٤٩٧].

١٥٥٠ \_ الروايات: «أخبرنا غسان» عند ابن داسه: حدثنا غسان.

<sup>«</sup>وقت صلاة» عند ابن داسه: وقت الصلاة.

النسخ: «أحمد بن عُبيدالله»: في نسخة على حاشية ح، ك: أحمد بن عَبيدالله، عَبدالله، قلت: أحمد بن عُبيدالله، وأحال إليه: أحمد بن عَبدالله.

رسول الله ﷺ ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال: «يا أبا أُمامة، ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة؟» قال: همومٌ لزمتني وديونٌ يارسول الله! قال: «أفلا أُعلمك كلاماً إذا [أنت] قُلْته أَذهبَ الله هَمّك، وقضى عنك دَيْنك؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهَمِّ والحَزَن، وأعوذ بك من العَجْزِ والكسل، وأعوذ بك من الجُبْنِ والبخل، وأعوذ بك من غلبَةِ الدَّيْنِ وقَهْر الرجال». قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله هَمِّي، وقضى عني دَيْني.

#### آخر كتاب الصلاة\*

\* \* \*

<sup>\*</sup> \_ جاء على حاشية ص ما نصه: "إلى هنا سمع ابن طبرزد من أبي الحسن ابن عبد السلام".

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٣ \_ كتاب الزكاة

الزهري، أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، قال: الزهري، أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، قال: لما تُوفي رسول الله على واستُخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تُقاتلُ الناس وقد قال رسول الله على الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لاإله إلا الله عصم مني ماله ونفسَه إلا بحقّه وحسابُه على الله؟! فقال أبو بكر: والله لأقاتلنَّ مَنْ فرَّقَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقّ المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يُؤدُّونه إلى رسول الله على الزكاة حقّ المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يُؤدُّونه إلى رسول الله عليه الزكاة حقّ المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يُؤدُّونه إلى رسول الله عليه الزكاة حقّ المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يُؤدُّونه إلى رسول الله عليه

١٥٥١ ـ النسخ: ﴿إِلا أَن رأيتُ اللهِ ) في ب، س: إلا أن رأيتُ أن الله.

«فعرفت أنه الحق»: بعده في م ونسخة على ك، ب زيادة: «قال أبو داود: قال أبو عُبيدة معمر بن المثنى: العِقال: صدقة سنة، والعقالان: صدقة سنتين».

«قال بعضهم: عقالًا . . . عناقاً»: الذي في م: «قال أبو داود: ورواه ابن وهب، عن يونس، عن الزهري قال: عقالًا».

«وروی عنبسة» في م، ب، ع: ورواه عنبسة.

الغريب: "عقالاً": على حاشية ع: "أراد به الحبل الذي يُعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبض بالرباط. وقيل: أراد ما يساوي عقالاً من حقوق الصدقة. وقيل: أراد صدقة العام، يقال: أخذ المصدرة عقال هذا العام إذا أخذ صدقته، وقيل: إذا أخذ أعيان الإبل، أخذ عقالاً لا ثمناً.نهاية ٣٠٠٠٣٠.

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [١٠٠٥].

لقاتَلْتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أنْ رأيتُ الله قد شرَح صدرَ أبي بكر للقتال، قال: فعرفت أنه الحق.

قال أبو داود: رواه رَباح بن زيد، عن معمر، عن الزهري، بإسناده، قال بعضهم: «عِقالًا»، ورواه ابن وهب، عن يونس قال: عَناقاً.

قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومَعْمر والزُّبيدي، عن الزهري في هذا الحديث: لو منعوني عَنَاقاً، وروى عنْبسَة، عن يونس، عن الزهري في هذا الحديث قال: عَناقاً.

1001 ـ حدثنا ابن السَّرْح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن الزهري قال: قال أبو بكر: إن حقَّه أداء الزكاةِ، وقال: عِقالًا.

#### ١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة

١٥٥٣ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عَمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري

١٥٥٢ ــ «الزهري قال: قال أبو بكر»: هذا مرسل بين الزهري والصديق رضي الله عنه. وانظر «تحفة الأشراف» (١٠٦٦٦) وتعقُّب ابن حجر عليه.

۱۰۵۳ ـ الغريب: على حاشية ع: «الذَّوْد: بفتح الذال المعجمة، وسكون الواو، وبعدها دال مهملة، هو: مابين الثلاث إلى العشر، وقيل: مابين الثنتين إلى التسع، والأُوقيَّة بضم الهمزة، وجمعها: أواقيَّ، بتشديد الياء فيهما. منذري».

والأوقية تساوي أربعين درهماً فضة، والدرهم عند الحنفية يعادل ٥,٣غ، وعند غيرهم ٢٠٩٢غ، والخمسة أوسق عندهم: ١٠٩٢ كغ، وعند المالكية: ٩٦٠,١٦٠ كغ، وعند الشافعية \_ إلا النووي \_: ٩٢٠,١٦٠ كغ، وعند الحنابلة والنووي من الشافعية: ٩٨٠،٤٠٠ كغ.

يقول: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسِ أَوَاقٍ صدقةٌ». فيما دون خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ».

100٤ ـ حدثنا أيوب بن محمد الرَّقِيُّ، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الأَوْدي، عن عمرو بن مُرَّة الجَمَليِّ، عن أبي البَخْتَريِّ الطائي، عن أبي سعيد، يرفعه إلى النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاةٌ». والوَسْقُ: ستون مختوماً.

قال أبو داود: أبو البَخْتَري لم يسمع من أبي سعيد.

١٥٥٥ ـ حدثنا محمد بن قُدامة بن أعين، حدثنا جرير، عن مغيرة،
 عن إبراهيم قال: الوَسْقُ: ستون صاعاً مختوماً بالحجَّاجي.

١٥٥٦ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثني محمد بن عبدالله الأنصاري،

١٥٥٤ ـ النسخ: «عن أبي سعيد» زاد في م، ب، ع، ونسخة على ح، ك: الخدري.

«أوساق» على حاشية ح، ك: «نسخة: أوسق».

«قال أبو داود..»: ليس في م.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه مختصراً. [١٥٠٣].

١٥٥٥ \_ «مختوماً بالحَجَّاجي» أي: مُعلَّماً بعلامة الحجَّاج بن يوسف حين كان والياً على الكوفة. «بذل المجهود» ١٩:٨.

1007 ـ النسخ: «المالكي» على حاشية ح، ك: نسخة: المكي، وهو تحريف، لأن الرجل بصري لا مكى.

«لتحدثونا» في ب، ع: لتحدثوننا.

«درهماً درهماً... شاةً شاةً»: الضبط من ص،ح،ك.

الفوائد: «المُنازل» الضبط من ص، وفي ح، ك بفتح الميم، وصحح عليها في ح، لكن جاء على الحاشية: «قيده أبو نصر بن ماكولا وغيره بضم الميم». «الإكمال» ٧٠٧٠١.

قلت : وهو في غير «الإكمال» من كتب الرسم كذلك، ولم أقف على من =

حدثنا صُرَدُ بن أبي المُنازِل، سمعت حبيباً المالكيَّ، قال: قال رجل لعِمران بن حصين: يا أبا نُجيد، إنكم لَتُحدثونا بأحاديثَ ما نجدُ لها أصلاً في القرآن؟، فغضب عمران وقال للرجل: أَوَجدتم في كل أربعينَ درهما درهما، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كذا وكذا بعيراً كذا وكذا، أوجَدْتُم هذا في القرآن؟! قال: لا، قال: فعن مَن أخذتم هذا؟ أخذتموه عناً، وأخذناهُ عن نبي الله ﷺ، وذكر أشياءَ نحو هذا.

## ٢ ـ باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟\*

العيى بن حسان، حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سَمُرة بن جندَّب، حدثني خُبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن سَمُرة بن جندب، قال: أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نُخرِج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع.

# ٣ ـ بابٌ الكَنْز ما هو؟ وزكاة الحُلِيِّ \*\*

١٥٥٨ \_ حدثنا أبو كامل وحُميد بن مَسْعَدة \_ المعنى \_ أن خالد بن

قَيَّده بالفتح كما جاء في ح، ك. فالله أعلم.

<sup>\* - «</sup>هل فيها زكاة»: من ص،ب،م،ع، وحاشية ح،ك.

۱۰۵۷ \_ «عن أبيه سليمان» زاد بعدها في ب، س، ع: بن سمرة، ومثله على حاشية ح، ك من نسخة.

<sup>«</sup>نُعِدُّ» في م: يُعَدُّ.

<sup>\*\*</sup> \_ «وزكاة الحلي»: ليس في ب، م.

١٥٥٨ ـ الغريب: «مَسكَتان» على حاشية ص: «أي سواران».

الحارث حدثهم، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت رسول الله ﷺ، ومعها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسُرُّكِ أن يُسَوِّرك الله بهما يوم القيامة سُوارين من نار؟» قال: فخلعَتْهما فألقتْهما إلى النبي ﷺ وقالت: هما لله ولرسوله.

100٩ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عَتَّاب ـ يعني ابن بَشير ـ، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أُم سلمة قالت: كنت ألبس أَوْضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكثرٌ هو؟ فقال: «ما بلغ أن تُؤدَّى زكاتُه فَزُكِّي فليس بكنز».

الرازي، حدثنا محمد بن إدريس الرازي، حدثنا عَمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد ابن عَمرو بن عطاء أخبره، عن عبد الله بن شدَّاد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي على فقالت: دخل عليَّ رسولُ الله على فرأى في يدي فتَخَاتِ من وَرق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتُهنَّ أَتزيَّنُ لك يا رسول الله، قال: «أتؤدِّينَ زكاتَهن؟» قلت: لا، أو

١٥٥٩ \_على حاشية ص: «الأوضاح: حليٌّ من الدراهم الصحاح. صحاح» ٢١٦:١

وعلى حاشية ع: «الأوضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضة، أو مع الخلاخل، وتكون من الذهب والفضة. منذري».

۱۵۹۰ ــ النسخ: "بن إدريس" على حاشية ص، ح، ك: "نسخة: عمرو" وهو وهم، والمثبت هو الصواب.

الغريب: (فَتَخات) حاشية ع: (الفتَخَة بالتحريك وجمعها: فتَخَات بفتحتين: حُليقة من فضة الأفَصَّ لها، فإذا كان فيها فَص، فهي الخاتم. منذري». وجاء كذلك على حاشية ص، وعزاه إلى (الصحاح) وهو فيه ٢:٨٤١ لكن لفظه في الموضعين: حَلْقة من فضة..

ماشاء الله، قال: «هو حسبُكِ من النار»\*.

#### ٤ \_ باب في زكاة السائمة

١٥٦١ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، قال: أخذتُ من

\* - هنا في ب، م، وعلى حاشية ك حديث ليس في النسخ الأخرى، وهو:

• ٢٥ - حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سفيان،

عن عُمر ابن يَعْلى، فذكر الحديث نحو حديث الخاتم، قيل لسفيان:

كيف تزكيه؟ قال: تضمُّه إلى غيره.

وذكره المزي في «التحفة» ٣٢٢:١٣ (١٩١٥٧) ثم قال: هذا الحديث «في رواية ابن داسه». و «حديث الخاتم»: يريد حديث السيدة عائشة في الفَتَخات.

١٥٦١ ـ النسخ: قوله وسط الحديث: «وشاتين أو عشرين درهماً»: هكذا في الأصول إلا ص ففيها: وشاتين وعشرين درهماً، وهو سبق قلم.

«وكتبه له»: كما في ص، وجاء بعدها في النسخ الأخرى: فإذا فيه «وشاتين أو عشرين درهما، وهو وهم.

الغريب: المُصَدِّق \_ بتخفيف الصاد المهملة، وكسر الدال المشددة \_ هو العامل الذي يجبى الصدقات.

«عوار» على حاشية ع: «بفتح العين المهملة، أي: عيب، وقد تضم العين». وقوله في أواخره «إلا أن يشاء المصَّدِّق»: قال في «الفتح» ٣٢١:٣ (١٤٥٥): «الأكثر على أنه بتشديد الصاد، والمراد المالك..، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد، وهو الساعي».

«الرَّقَة» بكسر الراء وتخفيف القاف المفتوحة، جاء على حاشية ص: «قال الخطابي: هي الدراهم المضروبة، وأصله: الوَرِق، حذفت الواو، وعوض عنها بالهاء. ط» وذلك مثل: وعد وعدة.

والتعريف بأسنان الإبل الواردة في هذا الحديث ومابعده سيأتي قريباً عند المصنف في باب: تفسير أسنان الإبل (١٥٨٦).

الفوائد: أخرجه النسائي، وأخرجه البخاري وابن ماجه من حديث عبدالله =

ثُمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتَم رسول الله ﷺ، حين بعثه مُصَدِّقاً، وكتبه له:

هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين التي أمر الله بها نبيّه على السلام، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليُعْطِها، ومن سُئل فوقَها فلا يُعطِه:

فيما دون خمس وعشرين من الإبل: الغنم، في كل خمس ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مَخاض، إلى أن تبلغِ خمساً وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونِ ذكرٌ، فإذا بلغَتْ ستاً وثلاثين ففيها بنتُ لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقّه طروقة الفَحْلِ، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جَذَعة ، إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبونٍ، إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقّتان طَرُوقتا الفحل، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة: ففي كل أربعينَ بنتُ لبون، وفي كل خمسين حِقّة .

فإذا تباين أسنانُ الإبل في فرائض الصدقات: فمن بلغت عنده صدقةُ الجَدَعة وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّة فإنها تُقبل منه، وأن يَجعل معها شاتين: إنِ استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّة وليست عنده حقة وعنده جَذَعة فإنها تقبل منه ويعطيه المُصدِّق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة وليس عنده حِقَّة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه.

\_ قال أبو داود: من هاهنا لم أضبطُه عن موسى كما أحبّ \_. ويجعلُ معها شاتين إنِ استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت

ابن المثنى الأنصاري، عن عمه ثمامة... [١٥٠٩].

عنده صدقةُ بنتِ لبون وليست عنده إلا حِقَّة فإنها تقبل منه.

ـ قال أبو داود: إلى هاهنا، ثم أتقنتُه ـ.

ويعطيه المصدِّق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أوعشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مَخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكرٌ فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربعٌ فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربُها.

وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مئتين، فإذا زادت على على مئتين ففيها ثلاث شِياهِ إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فإذا زادت على الثلاث مئة ففي كل مئة شاة شاة .

ولايؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولاذاتُ عُوارٍ من الغنم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاء المُصَّدِّقُ، ولا يُجمع بين مفترق، ولا يُفَرَّق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يَتَراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمةُ الرجل أربعين فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربُّها.

وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْر، فإن لم يكن المالُ إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء، إلا أن يشاءَ ربُّها.

١٥٦٢ \_ حدثنا عبد الله بن محمد النُّقيلي، حدثنا عَبَّاد بن العوّام،

١٥٦٢ ـ النسخ: «وفي الغنم. . فإذا زادت على»: في ع: فإن زادت.

ثم قال: «ففيها ثلاث»: في م: ففيها ثلاث شياه.

في آخره: "فيأخذ" كما في ص، وفي غيرها: فأخذ.

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. =

عن سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كتب رسول الله على كتاب الصدقة فلم يُخْرِجُه إلى عُمّاله حتى قُبض، فقرنه بسيفه، فعَمِل به أبو بكر حتى قُبض، ثم عَمِل به عمر حتى قُبض، فكان فيه: «في خمس من الإبل شاة»، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شِياه، وفي عشرين أربع شِياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لَبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها جقّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، ففيها أبنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها جقّتان، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك: ففي كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين ابنة لبون.

وفي الغنم: في كل أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادت واحدةً فشاتان، إلى مئتين، فإذا زادت على المئتين ففيها ثلاث، إلى ثلاث مئة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك: ففي كل مئة شاة شاة شاة، ليس فيها شيء حتى تبلغ المئة.

ولا يُفرَّق بين مجتمِع، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرِّق مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسَّوِية، ولا يؤخذ في الصدقة: هَرِمَةُ، ولا ذاتُ عيب».

قال: وقال الزهري: إذا جاء المُصَدِّقُ قُسمَت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخذ المُصدِّق من الوسط.

ولم يذكر الزهريُّ البقرَ.

١٥٦٣ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي،

<sup>[</sup>١٥١١]. وعلقه البخاري كما في «التحفة» ٥:٣٦٧ (٦٨١٣).

أخبرنا سفيان بن حسين، بإسناده ومعناه، قال: «فإن لم تكن ابنةُ مخاض، فابنُ لبونِ» ولم يذكر كلامَ الزهري.

المبارك، عن يونس بن العكاء، أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله على الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فَوعيْتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث، قال:

"فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بناتِ لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعين ومئة ففيها حِقَّتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومئة، فإذاكانت خمسين ومئة ففيها ثلاث حِقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وستين ومئة، فإذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون وحِقّة، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت مناين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون وحِقّة، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة ففيها حِقّتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حِقاق وبنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين لبعاً وتسعين ومئة، فإذا كانت مئتين ففيها أربع حِقاق أو خمس بناتِ لبون، أيُّ السِّنَيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ. وفي سائمة الغنم، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه: "ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوار من الغنم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاءَ المُصَّدِق».

١٥٦٤ - «عَبدالله بن عبدالله بن عمر» في ب، ك: عُبيدالله بن عَبدالله بن عمر. في آخره: «إلا أن يشاء المصَّدُق»: انظر ضبطه في (١٥٦١).

1070 \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين مفترق ولا يُفرَّق بين مجتمع: وهو أن يكون لكل رجلٍ أربعون شاةً، فإذا أظلَهم المُصدِّق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاةٌ.

ولا يُفرَّقُ بين مجتمع: أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مئةُ شاةٍ وشاةٌ فيكون عليهما فيها ثلاثُ شياه، فإذا أظلَهما المُصدِّقُ فرَّقا غنمَهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاةٌ. فهذا الذي سمعتُ في ذلك.

١٥٦٦ \_ حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو

١٥٦٥ \_ "مفترق" كما في ص، ح، ك. وفي غيرها: متفرق.

<sup>1077</sup> \_ النسخ: "بن ضمرة وعن": سقطت الواو من م، ولا يصح حذفها، والكلام الذي في آخر الحديث يؤيد ثبوتها، وكذلك الإسناد الآتي (١٥٦٧).

<sup>«</sup>العشور» في ب: العشر.

<sup>«</sup>درهما درهم على حاشية ح، ك: «نسخة: درهما درهما».

<sup>«</sup>متفرق» في س: مفترق.

<sup>«</sup>وفي حديث عاصم» المرة الثانية آخر الحديث: سقطت الواو من ص. الغريب: «تَبيعٌ» هو: ولد البقرة في السنة الأولى، والأنثى: تبيعة، وسمي تبيعاً، لأنه يتبع أمَّه. «المصباح».

<sup>&</sup>quot;مُسِنَة" قال الأزهري في "التهذيب" ٢٩٩:١٢: "البقرة والشاة يقع عليها اسم المُسِنّ إذا أَثنيا، فإذا سقطت ثِنيتها بعد طلوعها فقد أسنّت، وليس معنى إسنانها كِبَرها كالرجل، ولكن معناه طلوع ثِنيتها، وتُثني البقرة في السنة الثالثة، وكذلك المِعْزَى تُثني في الثالثة، ثم تكون ربّاعية في الرابعة، ثم سِدْساً في الخامسة، ثم سالفاً في السادسة، وكذلك البقر في جميع ذلك».

<sup>«</sup>العوامل»: التي تعمل في الحَرْث والسَّقْي وشِبهه.

<sup>«</sup>الغَرْب»: الدلو الكبير.

إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرةً وَعَن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، قال زهير: أحسبه عن النبي ﷺ أنه قال: «هاتوا ربع العُشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مئتيْ درهم، فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسةُ دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك.

وفي الغنم في كل أربعين شاةً شاةً، فإن لم تكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء» وساق صدقة الغنم مثلَ الزهري.

قال: «وفي البقر في كل ثلاثين تَبيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّة، وليس على العوامل شيءٌ. وفي الإبل»، فذكر صدقتها كما ذكر الزهري.

قال: "وفي كل خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مَخَاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر"، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة طَرُوقة الجمل، إلى ستين"، ثم ساق مثل حديث الزهري، قال: "فإذا زادت واحدة \_ يعني واحدة وتسعين \_ ففيها حِقّتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقّة.

ولا يُفرَّقُ بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة، ولا يُؤخذ في الصدقة هَرِمة، ولا ذاتُ عَوار، ولا تيسٌ إلا أن يشاء المصَّدِّق.

وفي النبات: ما سَقَتْه الأنهار أو سَقَتِ السماءُ العُشْرُ، وما سُقي بالغَرْب ففيه نصفُ العُشْر».

وفي حديث عاصم والحارث: «الصدقة في كلّ عام»، قال زهير:

الفوائد: «..خمسةٌ من الغنم، فإذا زادت واحدةً»: على حاشية ك: «هكذا بالنصب في الأصل المصحّح».

أخرج ابن ماجه طرفاً منه. [١٥١٤].

أحسبه قال: «مرة».

وفي حديث عاصم: «إذا لم يكن في الإبل ابنةُ مخاصٍ ولا ابنُ لبونٍ فعشَرَةُ دراهمَ أو شاتان».

107٧ \_ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم \_ وسَمَّى آخر \_ عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة وَالحارثِ الأعورِ، عن علي عليه السلام، عن النبي ﷺ، ببعض أول الحديث، قال: «فإذا كانت لك مئتا درهم وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهم، وليس عليك شيء \_ يعني في الذهب \_ حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصفُ دينار، فما زاد فبحساب ذلك».

\_ قال: فلا أدري أُعليٌ يقول «فبحساب ذلك»، أو رفعه إلى النبي عليه ؟\_.

«وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحول».

إلا أن جريراً قال: ابنُ وهب يزيد في الحديث عن النبي على: «ليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول».

١٥٦٨ \_ حدثنا عَمرو بن عون، أخبرنا أبو عَوَانة، عن أبي إسحاق،

١٥٦٧ \_ «كانت لك عشرون» في م، ع: كان لك عشرون.

<sup>«</sup>فبحساب ذلك»: في م،س: بحساب ذلك.

١٥٩٨ \_ النسخ: «درهما درهماً» في ب، م: درهما درهم .

الغريب: على حاشية ع: «الرُّقَةُ والوَرِق: الدراهم من الفضة».

الفوائد: «شيبان أبو معاوية»: هو شيبان بن عبد الرحمن النَّحْوي.

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. [١٥١٥]. وأخرجه النسائي =

عن عاصم بن ضَمرة، عن عليّ قال: قال رسول الله ﷺ: «قد عفوْتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَةِ، من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومئةٍ شيء، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم».

قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمشُ عن أبي إسحاق، كما قال أبو عَوانة، ورواه شيبانُ أبو معاوية وإبراهيمُ بن طَهْمان، عن أبي إسحاق، عن النبي ﷺ، مثله.

وروى حديثَ النُّقيلي شعبةُ وسفيانُ وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم، لم يرفعوه.

١٥٦٩ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بَهْز بن حكيم،

(5077, 4077).

١٥٦٩ ـ النسخ: «أخبرنا بهز» ب: حدثنا بهز.

جاء في م بعد قوله «عن بهز بن حكيم»: «ح، وحدثنا القعنبي، حدثنا أبي. كلهم عن بهز بن حكيم».

وهذا السند لم يذكره المزي في «التحفة» ٨: ٤٢٩ (١١٣٨٤)، فاستدركه ابن حجر في «النكت» وقال: هذا «في رواية ابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم»، ومعلوم أن نسخة م من أصولنا هي رواية ابن داسه. لكن جاء فيه هكذا: عن القعنبي، عن أبيه، عن معمر، عن بهز، بزيادة «معمر»، ومسلمة بن قعنب والد القعنبي ومعمر كلاهما يروي عن بهز، فالله أعلم. «وشطر ماله» في م: وشطراً من ماله.

الغريب: «مؤتجراً» على حاشية ص «أي: طالباً للأجر».

«عزمة من عزمات ربنا» على حاشية ص: «أي: حق من حقوقه، وواجب من واجباته. ط».

الفوائد: «عزمة من عزمات ربنا»: على حاشية ص: «قيل: إنه كان في صدر الإسلام تقع بعض العقوبات في الأموال، ثم نسخ، كقوله في المعلّق: «من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه، والعقوبة»، وكقوله في =

ح وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «في كل سائمة إبل: في أربعينَ بنتُ لبون، لا تُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابها، من أعطاها مُؤْتَجِراً \_ قال ابن العلاء: «مُؤتجراً بها» \_ فله أجرُها، ومن منعها فإنا آخِذُوها وشَطْرَ ماله، عَزْمَةً من عَزَمات ربّنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء».

١٥٧٠ \_ حدثنا النُّقَيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي

ضالة الإبل المكتومة: «غرامتها ومثلها معها»، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحكم به فغرَّم حاطباً ضعفَ ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه ونحروها، وله في الحديث نظائر.

وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا وعمل به، وقال الشافعي في القديم: من منع زكاة ماله أُخذت منه وأُخذ شطر ماله عقوبة على منعه، واستدل بهذا الحديث. وقال في الجديد: لاتؤخذ منه إلا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخاً وقال: كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخت. سيوطى».

قلت: حديث الثمر المعلَّق سيأتي (١٧٠٧)، وحديث ضالة الإبل المكتومة كذلك (١٧١٥).

أخرجه النسائي. [١٥١٦].

١٥٧٠ \_ النسخ: «تبيع» كما في ص، وعلى حاشية ح، ك: نسخة الخطيب: تبيع، وفي النسخ الأخرى: تبيعاً. ولعل «تبيع» تكتب هكذا وتقرأ: تبيعاً، كما تقدم (٢٧٣).

«محتلم» كما في ص مع الضبط، وعلى حاشية ح، ك أيضاً: نسخة الخطيب: محتلم، مع الضبط في ح، وفي النسخ الأخرى: محتلماً.

«المعافر» في ب، ع، ونسخة على ح، ك: المعافري.

الغريب: «عدله»: على حاشية ص: «أي: ما يعادل قيمته، ط».

«المعافر» على حاشية ص «هي برود منسوبة إلى: معافر، قبيلة باليمن. ط».

وائل، عن معاذِ، أن النبي ﷺ لما وجهّه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنّة، ومن كل حالِم \_ يعني: مُحتلم \_ ديناراً أو عِدْلَه من المَعَافِر: \_ ثيابٍ تكون باليمن\_.

10۷۱ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنُّقَيليُّ وابنُ المثنى، قالوا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي ﷺ، مثلَه.

۱۰۷۲ ـ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزَّرْقاء، حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثه النبي ﷺ إلى اليمن، مثله، لم يذكر «ثياباً تكون باليمن» ولا ذكر «يعني: محتلم».

قال أبو داود: رواه جرير ويَعْلَى ومَعْمر وشعبةُ وأبو عَوَانة ويحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق. قال يعلى ومعمر: عن معاذ، مثله.

١٥٧٣ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو عَوانة، عن هلال بن خبَّاب، عن

<sup>=</sup> الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. [١٥١٧].

١٥٧٢ ـ «مثله» في م،ع، ب: فذكر مثله.

<sup>«</sup>يعني: محتلم» في س، ع، ب: يعني: محتلماً.

<sup>«</sup>ومعمر» تحرف في ع مرتين إلى: معتمر.

وقوله «قال: بعثه»: القائل هو مسروق، أو معاذ يجعل نفسه غائباً. «بذل المجهود» ٧٢:٨.

۱۵۷۳ ـ النسخ: «مفترق» في س، ب، م، ع: متفرق. «آخذها» في م: لآخذُها.

ميسرة أبي صالح، عن سُويد ين غَفَلة قال: سِرْتُ \_ أو قال: أخبرني مَن سار \_ مع مُصَدِّق النبيِّ ﷺ: «أن لا تأخذ من راضع لبنِ، ولا تَجمع بين مفترق، ولا تُفرِّق بين مجتمع».

وكان إنما يأتي المياة حين تردُ الغنم، فيقول: أذُوا صدقاتِ أموالكم، قال: فعَمَد رجل منهم إلى ناقةٍ كَوْماءَ \_ قال: قلت: يا أبا صالح، ما الكوْماء؟ قال: عظيمةُ السنّام \_ قال: فأبى أن يقبلها، قال: إني أُحب أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: فخطَم له أُخرى دونها، فأبى أن يقبلها، وقال: إني آخُذها فأبى أن يقبلها، وقال: إني آخُذها وأخاف أن يجدَ عليّ رسولُ الله ﷺ، يقول: عَمَدْتَ إلى رجل فتخيّرتَ عليه إبله!.

قال أبو داود: رواه هُشيم، عن هلال بن خباب، نحوه، إلا أنه قال: لا يُفَرَّق.

١٥٧٤ \_ حدثنا محمد بن الصَّبَّاح البزَّاز، حدثنا شريك، عن عثمان ابن أبي زُرْعة، عن أبي ليلى الكِنْديّ، عن سُويد بن غَفَلَة، قال: أتانا

«يقول: عمدت» في ع، ب، م: يقول لي: عمدت.

وزاد في م آخر الحديث: «قال أبو داود: هذا يحمل التفسيرين جميعاً، يعني قوله: لا تفرق».

الغريب: «لا تأخذ من راضع لبن» على حاشية ص: «قال في «النهاية» \_Y: ٢٠٠٠: أراد بالراضع ذاتَ الدَّرِّ واللبن، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: ذات راضع، فأما مِن غير حذف فالراضع: الصغير الذي بعد يرضع، ونهيه عن أخذها لأنها خيار المال، ومن: زائدة، كما تقول: لاتأكل من الحرام، أي: لا تأكل الحرام. سيوطي».

<sup>«</sup>فخطم» على حاشية ع «أي: قادها إليه بخطامها، والإبل إذا أُرسلت في مسارحها لم يكن عليها خُطُم، وإنما تخطم إذا أُريد قَوْدُها. منذري». الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٥١٨].

مُصَدِّق النبي ﷺ، فأخذتُ بيده، وقرأت في عهده قال: «لا يُجمع بين مُتفرِّق، ولا يُفرَّقُ بين مُجْتمع، خشيةَ الصدقة». ولم يذكر «راضع لبن».

١٥٧٥ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق

١٥٧٥ ـ النسخ: «استعمل ابن علقمة» في ب، م، ونسخة على حاشية س: استعمل نافع ابن علقمة.

«سعر» في ب، م، ع: سِعْر بن دَيْسَم.

«نتبين» في ب، م، ونسخة على ح، ك، ع: نَسْبُر، وعلى حاشية ب: «سَبَر الجرحَ إذا نظر ماغَورُه، وبابه: نصر. الصحاح، ٢٠٥٢.

«فأُعْمِد» في ك: فعمدت، وصحَّح عليها.

«محضاً» في ع، ونسخة على ح، ك: نَحضاً، وعلى حاشية ع: «النَّحْضُ: بفتح النون، وسكون الحاء المهملة، وبعدها ضاد معجمة: اللحم الكثير» ثم أشار إلى أنه في نسخة «محضاً» وذكر معناه كما سيأتي.

«هذه الشافع» من ص، وفي سائر الأصول: هذه شاة الشافع.

«فأعمد إلى عناق» فيما سوى ص: قال: فأعمد إلى عناق.

الغريب: «أن يصدِّقهم. . لأصدِّقنك»: المراد أخذ الصدقة.

على حاشية ع: «المَحْضُ \_ بالميم \_: اللبن، ذكره المنذري، وفي «النهاية»: ممتلئة شحماً ومَحْضاً: أي: سمينة كثيرة اللبن». «النهاية» ٣٠٣:٤

"الشافع": سيأتي (١٥٧٦) أنها الشاة التي في بطنها الولد، وفي أعلى حاشية ص بخط ابن حجر: "شاة شافع إذا كانت ذات ولد". ثم في وسط الحاشية بخط غيره: "قال أبو عبيد: الشافع التي معها ولدها سميت شافعاً لأن ولدها شفعها. صحاح" ١٢٣٨: و "غريب" أبي عبيد كان وزادا: وشفعته هي. أي: صار كلٌّ منهما للآخر شَفْعاً بعد أن كان فرداً وتراً.

«عَناقاً: جذعاً أو ثنية»: العَنَاق: ولد المعز، والجذع: إذا كان في السنة الثانية من العمر، والثني: إذا كان في السنة الثالثة.

«معتاط» حاشية ع: «بضم الميم، وسكون العين المهملة، وبعدها تاء =

المكي، عن عَمرو بن أبي سفيان الجُمَحي، عن مسلم بن ثفنة اليَشْكُري و قال الحسن: رَوْحٌ يقول: مُسلم بنُ شُعبة \_ قال: استعمل ابنُ علقمة أبي عَلَى عِرافة قومه، فأمره أن يُصَدِّقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخاً كبيراً يقال له سِعْرٌ، فقلت: إن أبي بعثني إليك \_ يعني: لأصدِّقك \_، قال: ابنَ أخي، وأيّ نحو تأخذون؟ قلت: نختار، حتى إنا نتبيّنُ ضُروع الغنم، قال: ابنَ أخي، فإني أُحدِّئك. إني كنت في شعْبِ من هذه الشِعاب على عهد رسول الله على في غنم لي، في شعْبِ من هذه الشِعاب على عهد رسول الله على إليك ليؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما عليّ فيها؟ فقالا: شاة، فأعْمِدُ إلى شاة قد عرفتُ مكانها ممتلئة مَحْضاً وشَحْماً، فأخرجتُها إليهما، فقالا: هذه الشافعُ! وقد نهانا رسول الله على أن نأخذ شافعاً، قلت: فأيّ شيء تأخذان؟ قالا: عناقاً: جذَعة أو ثنيّة، فأعمِدُ إلى عَناقِ مُعتاطٍ \_ والمُعْتاط: التي لم تلد ولداً، وقد حان ولادها \_ فأخرجتُها إليهما، فقالا: هذه والمُعْتاط: التي لم تلد ولداً، وقد حان ولادها \_ فأخرجتُها إليهما، فقالا: مناطلقا.

قال أبو داود: أبو عاصم رواه عن زكريا، قال أيضاً: مسلم بن شعبة، كما قال رَوْح.

ثالث الحروف، وبعد الألف طاء مهملة، وهي من الغنم: التي امتنعت عن الحمل لسمنها وكثرة شحمها. منذري».

وضبط «مُعتاط» بالوجهين من ح، واقتصر على كسرها في المرة الثانية، واقتصر على ضمها في ك، ولم أر في معاجم اللغة ضبط الميم بالكسر، لكن النسخة \_ كما علمت \_ متقنة الضبط جداً، بل هي كما قال الحافظ ابن حجر: غاية في الإتقان.

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٥١٩].

۱۵۷٦ ـ حدثنا محمد بن يونس النسائي، حدثنا رَوْح، حدثنا زكريا ابن إسحاق، بإسناده بهذا الحديث. قال: مسلم بن شعبة. قال فيه: والشافع: التي في بطنها الولد.

الم ١٥٧٧ عند أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي، عن الزُّبيْدي قال: وأخبرني يحيى ابن جابر، عن جُبير بن نُفير، عن عبد الله بن معاوية الغاضري - من غاضرة قَيْس - قال: قال النبي ﷺ: «ثلاث مَن فعلهُنَّ فقد طَعِم طَعْم الإيمان: مَن عَبَدَ الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبةً

١٥٧٦ \_ «قال: مسلم بن شعبة القائل: رَوْحٌ.

<sup>«</sup>قال فيه: والشافع» القائل هنا: زكريا بن إسحاق، كما في «بذل المجهود» ٨: ٨٠.

١٥٧٧ ـ النسخ: «ولا يعطي» في ب، م: «ولم يعطِي».

<sup>«</sup>ولايأمركم» في ب، م، ع، س: «ولم يأمركم».

الغريب: «رافدة عليه» على حاشية ص بخط ابن حجر: «رافدة: أي: معينة». ثم بخط غيره: «فاعلة، من الرفد، وهو: الإعانة، أي: تعينه نفسه على أدائها. ط»

<sup>«</sup>الدَّرِنة» على حاشية ع: «بفتح الدال المهملة، وكسر الراء المهملة، وبعدها نون مفتوحة، وتاء تأنيث، هي الجَرباء. منذري».

<sup>«</sup>الشَّرط» على حاشية ص بخط الحافظ: «الشرط: الرذيل». وعلى حاشية ع: «بفتح الشين المعجمة، وبعدها راء مهملة، وطاء مهملة: رُذالة المال. منذري، وذكر الفارابي في «ديوان الأدب» في باب «فعل» بفتح الفاء والعين، قال: «شرط المال: رُذالته، وكذلك شَرَط الناس، قال الكُميت:

وجدت الناس غيرَ بني نزار \_ ولم أذممهمُ \_ شَرَطاً ودُونا » «تهذيب اللغة » ١١: ٣٠٩، و «لسان العرب» ٧: ٣٣١، وفيهما «غيرَ ابنَيْ نزار».

بها نفسُه رافدةً عليه كلَّ عام، ولا يُعطي الهَرِمةَ، ولا الدَّرِنةَ، ولا المَرِنةَ، ولا المريضةَ، ولا الشَّرَطَ اللهيمةَ، ولكنْ من وَسط أموالكم، فإنَ الله لم يسألكم خيرَه، ولا يأمرُكم بشرِّه».

ابي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبدالله بن عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، عن عُمارة بن عمرو بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، عن عُمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب، قال: بعثني رسول الله على مُصدّقاً، فمررت برجل، فلما جَمَع لي مالَه لم أجد عليه منه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أدّ ابنة مخاض فإنها صدَقتُك، قال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقةٌ فتية عظيمة سمينة فَخُذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، وهذا رسولُ الله على منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قَبِلَه منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قَبِلَه منك قَبِلتُه، وإن ردَّه عليك ردَدْتُه، قال: فإني فاعل.

فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرض عليّ، حتى قدِمْنا على رسول الله ﷺ فقال له: يا نبيّ الله، أتاني رسولُك ليأخذَ مِنّي صدقة مالي، وأيمُ اللهِ، ما قام في مالي رسولُ الله ﷺ ولا رسولُه قطّ قبله،

١٥٧٨ \_ النسخ: «ابن إسحاق» تحرف في س إلى: أبي إسحاق.

<sup>«</sup>لم أجد عليه منه» كما في ص، وفي غيرها: لم أجد عليه فيه.

<sup>«</sup>ليأخذ مِنِّي صدقة. . » في ب، م: ليأخذ من صدقة. .

<sup>«</sup>ما علي فيه إلا ابنة مخاض» كما في ص، فتكون «ما» نافية، وفي غيرها بدون «إلا»، فتكون «ما» موصولة، اسم: أن.

<sup>«</sup>فأبي عليّ» في ب: فردُّها. وفي س، ع: فأبي وردُّها.

الغريب: "فتية" حاشية ك «بفتح الفاء، وكسر التاء المثناة فوق، ثم ياء المثناة تحت، وهي الشابة القوية على العمل. ابن رسلان".

فجمعت له مالي، فزعم أنَّ ما عليَّ فيه إلا ابنة مخاض، وذلك مالا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضتُ عليه ناقةً عظيمة فتية ليأخذها، فأبى عليَّ، وها هي ذِهْ، قد جئتُك بها يارسولَ الله، خُذْها، فقال له رسول الله ﷺ: «ذاك الذي عليك، فإن تطوعتَ بخيرٍ أَجَركَ اللهُ فيه، وقَبِلْناه منك» قال: فها هي ذِهْ يارسول الله، قد جئتك بها فخذها، قال: فأمر رسول الله ﷺ فها هي ودعا له في ماله بالبركة.

اسحاق المكيّ، عن يحيى بن عبد الله بن صَيْفي، عن أبي مَعْبد، عن ابن عباس، أن رسول الله عليه بعث مُعاذاً إلى اليمن، فقال: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فادعُهُم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلِمهم أن الله افترض عليهم خمس صلواتٍ في كلِّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم وتُردُ في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتَّق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب».

المُعْتدي في الصدقة كمانعها».

١٥٧٩ \_ أخرجه الجماعة. [١٥٢٢].

١٥٨٠ \_ النسخ: «المعتدي»: في ح، ك: المتعدي، وعلى حاشيتهما: المعتدي، وكتب الحافظ أولًا ما أثبتُه، ثم كتب فوقه دون إلغاء: المتعدي.

الفوائد: أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. [١٥٢٣].

#### ٥ \_ باب رضا المُصَدِّق

ا ۱۵۸۱ ـ حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عُبيد ـ المعنى ـ قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن رجل يقال له دَيْسم ـ وقال ابن عبيد: من بني سَدُوس ـ عن بَشير بن الخَصَاصِيَة ـ قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه بَشيراً ولكن رسول الله ﷺ سماه بشيراً ـ قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنَكْتُم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا.

۱۵۸۲ \_ حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، بإسناده ومعناه، إلا أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إن أصحاب الصدقة.

رفعه عبد الرزاق، عن معمر.

المثنى، قالا: حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا بشر بن عمر، عن أبي الغُصْن، عن صخر بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عَتِيك، عن أبيه، أن رسول الله على قال: «سيأتيكم رَكْبٌ مُبَغَضون، فإن جاؤوكم فرَحِبوا بهم، وخَلُوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عَدَلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم، ولْيَدْعوا لكم».

١٥٨١ ـ قوله (لا) هنا موقوف، ومقتضى الرواية التالية أن الحديث مرفوع.

<sup>1007</sup> \_ (ركب) في ب، م. ونسخة على ح، ك: رُكيب، بالتصغير، وجاء على حاشية ص كلام عن الخطابي لم يظهر بتمامه فأنا أنقله عن «معالم السنن» له ٢:٠٤: «قوله رُكيب: تصغير ركب، وهو جمع راكب، كما قيل صَحْب في جمع صاحب، وتَجْر في جمع تاجر، وإنما عنى به السعاة إذا أقبلوا يطلبون صدقات الأموال. فجعلهم مبغضين لأن الغالب في نفوس أرباب الأموال بغضهم والتكرُّه لهم، لما جُبلت عليه القلوب من حب المال». إلى هنا القدر المنقول على حاشية ص، وللكلام تتمة هناك.

قال أبو داود: أبو الغصن هو: ثابت بن قيس بن غصن.

١٥٨٤ \_ حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد بن زياد،

ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان \_وهذا حديث أبي كامل \_ عن محمد بن أبي إسماعيل، حدثنا عبد الرحمن بن هلال العَبْسي، عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس \_ يعني من الأعراب إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: إن ناساً من المُصَدِّقين يأتونا، فيظلمونا، قال: فقال: «أَرْضُوا مُصَدِّقيكم» قالوا: يا رسول الله وإن ظلمونا؟ قال: «أَرْضُوا مُصَدِّقيكم»، زاد عثمان: «وإن ظُلِمْتم».

قال أبو كامل في حديثه: قال جرير: ما صدر عني مُصدِّقٌ بعد ما سمعتُ هذا من رسول الله ﷺ إلا وهو عني راضٍ\*.

١٥٨٤ ـ النسخ: «يأتونا» على حاشية ب برمز الأشيري: يأتوننا. الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [١٥٢٦].

\* ـ جاء هنا في ص: آخر التاسع، سمعه ابن طبرزد من مفلح. الحمد لله رب العالمين.

وجاء هنا في ح: «آخر الجزء التاسع من أجزاء الخطيب، ويتلوه في المجزء العاشر: باب دعاء المُصَدِّق لأهل الصدقة. حدثنا حفص بن عمر النَّمَري وأبو الوليد الطيالسي ـ المعنى ـ قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة. والحمد لله حق حمده، وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً دائماً. عارضت به وصحّ.

جاء على اللوحة الأولى من هذا الجزء في ح مانصه:

الجزء العاشر من كتاب السنن

تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني.

رواه عنه: أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.

رواية: القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي عنه. رواية: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عنه. -

رواية: أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق عنه.

رواية: أبي حفص عمر بن محمد بن معمَّر بن يحيى بن طَبَرْزَذَ عنه. سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه ولولديه محمد وعلي

ثم ذكر سنده بهذا الجزء إلى المصنف، فقال:

جبرهما الله تعالى.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد البغدادي بقراءتي عليه في يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر رجب من سنة ثلاث وست مئة بدمشق قلت له:

أخبرك أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق قراءة عليه وأنت تسمع في [لَحَق غير واضح] شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد فأقرَّ به، قيل له:

أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قراءة عليه وأنت تسمع في [لَحَق غير واضح] شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وستين وأربع مئة فأقرَّ به، قال:

قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي البصري بالبصرة في جمادى الآخرة من سنة اثنتى عشرة وأربع مئة قال:

حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال:

حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السجستاني الحافظ في سنة خمس وسبعين ومئتين:

باب دعاء المصدِّق لأهل الصدقة حدثنا حفص بن عمر النمرى.

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٦ \_ باب دعاء المُصَدِّق لأهل الصدقة

المعنى - المعنى - المعنى - النَّمَرِيُّ وأبو الوليد الطيالسيُّ - المعنى - قال: عدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: اللهم صلِّ على آل فلان، قال: فأتاه أبي بصدقته، فقال: «اللهم صلِّ على آلِ أبي أَوْفَى».

#### ٧ \_ باب تفسير أسنان الإبل(١)

۱۵۸٦ ـ قال أبو داود: سمعته (۲) من الرِّياشيِّ (۳)، وأبي حاتم وغيرهما، [ومن كتاب النَّضْر بن شُمَيل، ومن كتاب أبي عُبيد، وربما ذكر أحدهم الكلمة، قالوا: يسمى الحُوار، ثم الفَصِيل، إذا فَصَل، ثم تكون بنتَ مَخَاض] للسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة:

١٥٨٥ \_ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [١٥٢٧].

<sup>(</sup>١) في م ونسخة على حاشية س: باب تفسير أسماء أسنان الإبل.

<sup>(</sup>٢) في م، ع: سمعت هذا.

 <sup>(</sup>٣) «سمعته من الرياشي» في ع: سمعته من جماعة: من عباس.
 قلت: وهو هو، واسمه: عباس بن الفرج، أبو الفضل الرياشي البصري النخوي، توفي سنة ٢٥٧ في فتنة الزَّنج.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين جاء بدلًا عنه في م: «وبلغني عن أبي داود المصاحفي، عن النضر بن شُميل، وعن أبي عبيد، عن الأصمعي، وأبي زياد الكلابي، وأبي زيد الأنصاري. وكل واحد يذكر ما لايذكر الآخر، دخل حديث بعضهم في بعض:

إذا وضعت الناقةُ فمشى ولدها فهو حُوار إلى سنة، فإذا بلغ سنةً يفصل =

فهي ابنة لبون، فإذا تمّت له ثلاث سنين، فهو حِنِّ وحِقَّة، إلى تمام أربع سنين، لأنها استحقَّت أن تُركب، ويقال للحِقة: طَروقة الفحل وهي تُلقح (٥)، ولا يُلقح الذكر حتى يُثني (١)، ويقال للحِقة: طَروقة الفحل، لأن الفحل يَطرُقها، إلى تمام أربع سنين، فإذا طعنت في الخامسة، فهي جَذَعَة، حتى يَتم لها خمسُ سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثَنِيَّة، فهو حينئذ ثَنِيُّ، حتى يَستكمل ستاً، فإذا طعن في السابعة، سمِّي الذكر رَباعي (١)، والأنثى رَباعية، إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة ألقى (١) السن السَّدِيس الذي بعد الرباعية، فهو سَدِيسٌ وسَدِسٌ (١)، إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع طلع نابُه فهو بازلٌ، أي: بَزَل نابُه، تمام الثامنة، فإذا دخل في العاشرة، فهو حينئذ مُخْلِفٌ، ثم ليس له يعني طلع، حتى يدخل في العاشرة، فهو حينئذ مُخْلِفٌ، ثم ليس له اسم، ولكن يقال: بازلُ عام، وبازل عامين، ومُخْلِف عام، ومُخْلِف عام، ومُخْلِف عام، ومُخْلِف عام، ومُخْلِف المائن والمُخْلِف ثلاثة أعوام، إلى خمس سنين، والخَلِفة: الحامل، عامين ومُخْلِف المهائز والمُخْلِف الأسنان عند طلوع سهيل (١٠).

قال أبو داود: أنشدنا الرّياشي:

عن أمه ففُطِم فهو فَصِيل، والفِصال هو: الفِطام، وهو ابنة مَخاضٍ إلى تمام سنتين، وهو ابن لبون».

<sup>(</sup>o) «تُلْقِح»: الضبط من ح، ك. وفي م: تلقح الفحل. ولَقحَتِ الناقة: حَمَلت.

<sup>(</sup>٦) أي: يكمل ستاً من السنين.

 <sup>(</sup>٧) (رباعيً): هكذا رسمت في ص، ح، ك. إلا أن تنوين النصب على
 آخرها من ص، لتقرأ: رَبَاعِياً. وانظر (٢٧٣).

<sup>(</sup>A) «ألقى» كما في ص، وفي غيرها: وألقى.

<sup>(</sup>٩) الضبط من ص. وانظر (٤٥٤٣).

<sup>(</sup>١٠) ﴿ومخلف عامين﴾: سقطت من ع.

<sup>(</sup>١١) في «بذل المجهود» ٩٨:٨: «وفصول الأسنان: أي تبدُّل أعمار الإبل

# إذا سُهيْلٌ أولَ (۱۲) الليل طلَعْ فابن اللّبون الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ لَا سُهيْلٌ أولَ (۱۲) لمْ يبق من أسنانها غيرُ الهُبَع (۱۲) والهُبَعُ: الذي يولد في غير حينه . (۱۱)

## ٨ ـ باب، أين تُصَدَّقُ الأموال؟

١٥٨٧ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي عديّ، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، قال: «لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا تُؤخَذُ صدقاتُهم إلا في دُورِهم».

بانتهاء سنّ وابتداء أخرى. عند طلوع سهيل: لأن عند طلوعها تُتتَج النوق.

(١٢) «أول» في ب: آخر، وعلى حاشيتها: نسخة «أول». «معناه: إذا طلع سُهيل في أول الليل، يحاسَب فيها فصول الأسنان، فيصير ابن اللبون حِقا، والحِقُّ جَذَعاً». من «بذل المجهود» أيضاً.

(١٣) «الهُبَع» على حاشية ب: «كصُرَد: الفَصيل ينتج في أواخر النَّتاج».

(١٤) في ب بعده زيادة «الذي يَلِدُ ـكذاـ في غير وقته»، وما بين المعقوفين سقط من م.

۱۰۸۷ ـ الغريب: (لاجَلَب) على حاشية ع: (الجَلَب ـ بالتحريك ـ في الزكاة: أن يقدَم المُصدِّق على أهل الزكاة، فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم).

"ولاجَنَب" على حاشية ص: "الجَنَب \_ بالتحريك \_ في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجْنَب إليه، أي: تُحْضَر، فنهوا عن ذلك...».

الفوائد: أخرجه أبو داود في الجهاد من حديث الحسن البصري، عن عمران بن حصين (٢٥٦٦)، وأخرجه أيضاً من هذا الوجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [١٥٢٨]. وذكر ابن ماجه (٣٩٣٧) منه طرفاً غير الشاهد هنا.

۱۵۸۸ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: «لا جَلَب ولا جَنَب»، قال: أن تُصَدَّقَ الماشيةُ في مواضعها، ولا تُجلب إلى المُصَدِّق.

والجَنَبُ عَن هذه الفريضة أيضاً: لا يَجْنُبُ أصحابُها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتُجْنَبَ إليه، ولكن تؤخذ في موضعه.

## ٩ \_ باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

1014 ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حَمل على فرس في سبيل الله، فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسولَ الله على عن ذلك؟ فقال: «لا تبتاعه، ولا تعُدْ في صدقتك».

۱۵۸۸ \_ «عن هذه الفريضة» الضبة فوق «عن» من ص، ح. وعلى حاشية ك، ب بدل «عن»: «نسخة: غير».

و «الفريضة» جاءت في م، ب، ع، ونسخة على حاشية ص، ك، س: الطريقة، وصحح عليها في ك. فالنصّ في م، ب، ع: والجَنَب عن هذه الطريقة أيضاً.

قلت: المراد بالصورة الأولى في كلام ابن إسحاق: أن يبتعد المصدِّق عن أصحاب الأموال ويأمر بإحضار الصدقات إليه، ومراده بالصورة الثانية: أن يبتعد أصحاب الأموال والصدقات عن المصدِّق، فيكون في عملهم إعنات له. وانظر «النهاية» ٢٠٣٠.

10۸۹ ـ النسخ: «لاتبتاعه» كذا، والضبة من ص، ح. وعلى حاشية أكثر النسخ: لا تبتعه، وعلى حاشية ب أنها كذلك في أصل الأشيري والأنصاري، واستظهرها ناسخ ك.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٥٢٩].

#### ١٠ \_ باب صدقة الرقيق

• 109 \_ حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فَيَّاض قالا: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاةٌ، إلا زكاة الفطر في الرقيق».

1091 \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عِراكِ بن مالك، عن أبي هريرة، أن رسول الله عَلَيْ قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة».

## ١١ \_ باب صدقة الزَّرْع

1097 ـ حدثنا هارونُ بن سعيد بن الهيثم الأيليُّ، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونُس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «فيما سقَتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أو كان بَعْلاً: العُشْر، وفيما سُقي بالسَّواني أو النَّضْح: نصفُ العُشْر».

١٥٩٣ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني

<sup>1097</sup> \_ النسخ: جاء في م وحاشية ك آخر هذا الحديث: «قال أبو داود: البعل ما شرب بعروقه، ولم يُتعَنَّ في سقيه، وقال قتادة: البعل من النخل: مران»، والمُرّان: الرماح الصلبة اللَّذنة، وقال أبو عبيد: المران: نبات الرماح. «اللسان». الغريب: قال ابن الأثير في «النهاية» ١: ١٤١: البعل: «هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض، من غير سقْي سماء ولا غيرها، قال الأزهري: هو ما يَنبت من النخل في أرض يَقرُب ماؤها، فرَسخَتْ عروقُها في الماء، واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها». «تهذيب اللغة» ٢: ٤١٤، ٤١٣٤ وانظره.

الفوائد: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٥٣٢].

١٥٩٣ ـ النسخ: «حدثنا عبد الله بن وهب» في م: أخبرنا ابن وهب.

عمرو، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «فيما سَقَتِ الأنهار والعيون: العُشْر، وما سُقي بالسَّواني: ففيه نصف العشر».

1098 ـ حدثنا الهيثم بن خالد الجُهَني وابنُ الأسود العجلي، قالا: قال وكيع: البَعْل: الكُبوس الذي يَنبت من ماء السماء.

قال ابن الأسود: وقال يحيى \_ يعني ابن آدم \_: سألت أبا إياس الأسديّ؟ فقال: الذي يُسقى بماء السماء.

المجان الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، عن سليمان عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك ابن أبي نَمِر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ ابن جبل، أن رسول الله على بعثه إلى اليمن فقال: «خُذِ الحَبَّ من الحَبِّ، والشاة من الغنم، والبعيرَ من الإبل، والبقرة من البقر».

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [١٥٣٣].

١٥٩٤ ـ «وابن الأسود» في م: وحسين بن الأسود.

«سألت أبا إياس الأسدي» بعده في م زيادة: عن البعل. وتفسيره هذا قولٌ ذُكر في «القاموس» و«اللسان». ثم إن أبا إياس هذا على شرط المزي ومن ألف في رجال الكتب الستة: ولم يترجموه!.

وجاء في طبعة حمص آخر النص زيادة: «وقال النضر بن شُميل: البعل ماء المطر».

۱۰۹۰ \_ النسخ: «شریك ابن أبي نمر» كذا في النسخ منسوباً لجده، سوى م ففیها: شریك بن عبد الله بن أبي نمر.

«قال أبو داود...» إلى آخر الكلام: ليس في م. وقد أشار شيخ شيوخنا رحمه الله في «بذل المجهود» ١٠٨:٨ إلى صلة هذه المقولة بالباب فقال: «لعل هذا إشارة إلى عظيم البركة في المال الذي يؤدى منه الزكاة. فيبارك فيه بركة كثيرة». وانظر التعليق عليه أيضاً.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [١٥٣٤].

قال أبو داود: شَبَرْتُ قِثَّاءةً بمصرَ ثلاثة عشر شبراً! ورأيت أُترُجَّةً على بعيرِ بقطعتين قُطعت وصُيِّرت على مِثْل عِدْلين!!.

#### ١٢ \_ باب زكاة العسل

العين، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أعين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني مُتْعان إلى رسول الله بي المعشور نَحْل له، وكان سأله أن يَحمي وادي يقال له سَلْبة، فحمى له رسول الله ي ذلك الوادي، فلما وَلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب عمر إن أدًى إليك ما كان يُؤدي إلى رسول الله ي من عُشُور نَحْلِه فأحْم له سَلْبة، وإلا فإنما هو ذُبابُ غيثِ يأكلُه من يشاء.

١٥٩٦ ـ النسخ: «أن يحمي» في ب: أن يحمي له.

<sup>«</sup>وادي» كما في ص وعليها تنوين النصب، وعلى حاشية ح، ك أنها كذلك في نسخة الخطيب، وانظر (٢٧٣)، ورسمت في بقية الأصول بإملائنا المشهور: وادياً.

<sup>«</sup>فكتب عمر» ع، ب: فكتب إليه عمر.

<sup>«</sup>من يشاء» س، م: من شاء.

الغريب: «ذباب غيث»: الغيث: المطر، والمعنى: أنها ذباب تجتمع في مواقع المطر. «بذل المجهود» ١١٠:٨.

الفوائد: «سلّبة» ضبط اللام بالفتح والسكون من ص، وفي ح بسكون اللام في الموضعين، ونسخة ح هذه هي سماع الحافظ زين الدين العراقي من السنن، وهي التي أرادها بكلامه المنقول في التعليق على «بذل المجهود» ١١٠:٨، وقراءته المتكررة فيها ظاهرة في كتاباته على الحواشي.

والحديث أخرجه النسائي، وأخرج ابن ماجه طرفاً منه. [١٥٣٧].

109٧ ـ حدثنا أحمد بن عَبْدة الضبيُّ، حدثنا المغيرة ـ نَسَبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ـ قال: حدثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن شبابة ـ . بَطْنٌ من فَهْمٍ ـ فذكر نحوَه، قال: من كل عَشْرِ قِرَبِ قِرْبةٌ.

وقال سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: وكان يحمي لهم وادييْنِ، فأدَّوْا إليه ما كانوا يُؤدُّون إلى رسول الله ﷺ، وحَمَى لهم وادِيَيْهم.

۱۰۹۸ ـ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذِّن، حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن بطْناً من فَهْم ـ بمعنى المغيرةِ ـ قال: من عَشْر قِرَبِ قِربةٌ، وقال: وادِيَيْن لهم.

## ١٣ ـ باب في خَرْصِ العِنب\*

١٥٩٩ ـ حدثنا عبد العزيز بن السَّري الناقطُ، حدثنا بشر بن منصور،

۱۰۹۷ ـ الروايات: «نَسَبه إلى» عند ابن داسه وابن الأعرابي: أحسبه يعني ابن. النسخ: «ونسَبَه إلى» في م: ونسبه: ابن.

«واديَيْهم» على ب برمز القاضى: واديهم.

الغريب: «ونَسَبه» أي: ونَسَب أحمدُ بنُ عبدةً المغيرةً.

«شبابة» قال في «المُغْرِب» ١: ٤٣٠: «بنو شَبَابة قوم بالطائف من خثعم، كانوا يتخذون النحل حتى نُسِب إليهم العسل، فقيل: عَسَل شَبَابيّ.

\* - هذا الباب بحديثيه مؤخر في ب، م إلى ما بعد الباب التالي. وجاء على حاشية ع: «الخَرْص للثمار: الحَزْر والتقدير لثمرها، وذلك لا يمكن إلا عند طِيبها».

١٥٩٩ ـ النسخ: «الناقط» كتب على حاشية س: الناقد، مشيراً إلى جواز الوجهين فيه، كما في «التقريب» (٤٠٩٧).

«أمر» في م: أمرنا.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا =

عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عَتَاب بن أُسيد قال: أَمر رسول الله ﷺ أَن يُخْرَص العنب كما يُخْرَصُ النخل، وتُؤخذ زكاته زبيباً كما تُؤخذُ صدقةُ النخل تمراً.

۱٦٠٠ \_ حدثنا محمد بن إسحاق المُسيَّبي، حدثنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح التَّمّار، عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه.

## ١٤ \_ باب في الخَرْص

ا ۱۹۰۱ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن خُبيب بن عبدالرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سَهْل بن أبي حَثْمةَ إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله ﷺ: "إذا خرصتم فَجُذوا ودَعُوا

حدیث حسن غریب. [۱۵۳۸].

١٦٠٠ عند آخر هذا الحديث جاء على حاشية ك عن نسخة ما نصه: «قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عَتَاب شيئاً» انتهى. وهي فائدة متعلقة بالحديث السابق.

۱۹۰۱ \_ النسخ: «فجذوا» رسمها في ص، ح بجيم وخاء معجمة، وفي ك: فجذُوا، وفي ب،س: فخذوا، وفي م نَقَط الذال فقط. وعلى حاشية ص، ح، ك: فجدوا، بالجيم والدال المهملة.

والجذاذ والجداد ـ بالمعجمة والمهملة ـ بمعنى واحد، وهو قطع النخل. أي: تَمْره، والجيم بالفتح والكسر.

زاد في م عقب الحديث: "قال أبو داود: الخارص يَدَع الثلث للخُرْفة، وكذا قال يحيى القطان انتهى. وفي "الصحاح" ١٣٤٨: "خَرَفْتُ الثمار أَخْرُفها أي: اجتنيتُها، والثمر مخروف وخريف.. والخُرْفة: ما يجتنى من الفواكه". فيكون المعنى: يدع الخارص ثلث النخل بلا خرص، لما يجتنيه الناس للأكل، وذلك توسعةً عليهم.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي. [١٥٣٩].

الثلُث، فإن لم تَدَعوا أو تَجِدوا الثلثَ فدَعُوا الرُّبُعَ». الثلُث، فإن لم تَدَعوا أو تَجِدوا الثلث في يُخرص التمر؟\*

17.۲ ـ حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حجاج، عن ابن جُريج قال: أُخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت وهي تَذكرُ شأن خَيبر: كان النبيُ ﷺ يبعث عبد الله بن رَوَاحة إلى يهودَ، فيَخْرِصُ النخلَ حين يَطِيب قبل أن يؤكل منه.

#### ١٦ ـ باب ما لايجوز من الثمرة في الصدقة\*\*

17.٣ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عَبّاد، عن سفيانَ بن حسين، عن الزهري، عن أبي أُمامة بن سهل، عن أبيه، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الجُعْرُور ولونِ الحُبَيْق أن يُؤخَذا في الصدقة.

قال الزهري: لونين من تمر المدينة.

قال أبو داود: أسنده أيضاً أبو الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزهري.

١٦٠٤ \_ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا يحيى \_ يعني

\* - «التمر» في م: النخل.

<sup>\*\*</sup> \_ في س: في الثمرة من الصدقة. وفي ع: التمر، بدل «الثمرة».

١٦٠٣ ــ «الجُعْرور» على حاشية ص: «ضربٌ من الدَّقَل، يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه.ط». والدَّقَل: أردأ التمر.

<sup>«</sup>ولون الحُبَيق»: على حاشية ص: «نوع من التمر رديء، ومنسوب إلى ابن حُبيق، اسم رجل.ط».

۱٦٠٤ ـ الروايات: «علَّق رجل مِنا حَشَفاً» عند ابن داسه: علَّق رجل قَنَا حَشَف، ويؤيده تمام الكلام، لكن قال في «بذل المجهود» ١٢٣:٨: «لم أجد في اللغة أن القنا بمعنى القنو، أو جمعه». قلت: نعم، لكن لعل هذا من =

القطان عن عبد الحميد بن جعفر، حدثني صالح بن أبي عَرِيب، عن كثير بن مُرَّة، عن عوف بن مالك قال: دخل علينا رسول الله عليه المسجد وبيده عصا، وقد علَّق رجلٌ مِنّا حَشَفاً، فطعن بالعصا في ذلك القِنْو، وقال: «لو شاء ربُّ هذه الصدقة تَصدَّقَ بأطيبَ منها» وقال: «إن ربَّ هذه الصدقة يأكل الحَشَفَ يوم القيامة».

#### ١٧ \_ باب زكاة الفطر

17.0 \_ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبدُ الله بن عبد الرحمن السَّمَرُقَنْدي قالا: حدثنا مروان،

- قال عبد الله: قال: حدثنا أبو يزيد الخَوْلاني، وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه -، حدثنا سَيَّارُ بن عبد الرحمن - قال محمود: الصَّدَفيُّ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فرض رسولُ الله وَكَاةَ الفطر طُهْرةً للصيام من اللغو والرَّفَثِ، وطُعْمةً للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات.

قصر الممدود، وأصله: قَناء حشف، فإنه بمعنى القِّنو.

النسخ: «يأكل» في م: لَيأكلُ.

الغريب: الحشَف: أردأ التمر.

والقِّنُو: عِذْق النخل بما فيه من الرُّطب، كالعنقود من العنب.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٥٤٢].

١٦٠٥ ـ النسخ: «للصيام» في م: الصيام، ب: للصائم.

<sup>«</sup>مقبولة» في ب: مقبولة له.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [١٥٤٣].

# ١٨ ـ بابٌ متى تُؤَدَّى

النَّفَيلي، حدثنا عبد الله بن محمد النَّفَيلي، حدثنا زهير، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله على الفطر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يُؤدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين.

# ١٩ ـ بابٌ كم يُؤدَّى في صدقة الفطر

الك المجدد الله بن مسلَمة، حدثنا مالك، وقراءةً على مالك أيضاً، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله وشي فرض زكاة الفطر قال فيه فيما قرأة على مالك: زكاة الفطر من رمضان ـ: صاع من تمر، أو صاع من شعير، على كل حُرِّ أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين.

١٦٠٨ ـ حدثنا يحيى بن محمد بن السَّكَن، حدثنا محمد بن

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٥٤٦].

<sup>17.7</sup> \_ النسخ: «إلى الصلاة» على حاشية ب برمز القاضي: إلى المصلى. الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وليس في حديثهم فعل ابن عمر. [١٥٤٤].

١٦٠٧ ـ النسخ: «وقراءة على مالكِ» في ع، م: وقرأه عليَّ مالكٌ». «صاع... أو صاع» في ب، س: صاعاً.... أو صاعاً.

الغريب: «حدثنا مالك، وقراءة على مالك أيضاً»: أي: حصل لنا الرواية عن مالك بطريقين: بتحديث مالك، وبالقراءة عليه. «بذل المجهود» ١٢٨:٨. الفوائد: «زكاةُ الفطر.. صاعٌ من»: الضبط من ك، ولا ضبط في ح، لذا

الفوائد. "ركاه الفطر.. صاغ من". الصبط من ك، ولا صبط في ح، لك وضع في الموضعين ضبة على «صاع».

والحديث أخرجه الجماعة. [١٥٤٥].

۱٦٠٨ ـ النسخ: «بمعنى» ح، ك، ع: «نسخة: معنى». «رواه عبد الله العمري، عن نافع» زاد بعده في م: بإسناده.

جَهْضَم، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله على ذكاة الفطر صاعاً، فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

قال أبو داود: رواه عبد الله العُمري، عن نافع، قال: على كلِّ مسلم.

ورواه سعيدٌ الجُمَحي، عن عُبيد الله، عن نافع، قال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عُبيد الله ليس فيه: من المسلمين.

۱٦٠٩ \_ حدثنا مُسدَّد، أن يحيى بنَ سعيد وبِشْرَ بنَ المُفضَّل حدَّثاهم، عن عُبيد الله،

ح، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أَبَانٌ، عن عُبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، عن النبي على النبي على أنه فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو تمر، على الصغير والكبير والحُرِّ والمملوك، زاد موسى: والذكر والأنثى.

قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله \_ يعني العُمَريَّ \_ في حديثهما عن نافع: «ذكر أو أنثى» أيضاً.

١٦١٠ \_ حدثنا الهَيثم بن خالد الجُهني، حدثنا حسين بن علي

١٦٠٩ \_ أخرجه البخاري ومسلم. [١٥٤٧].

<sup>•</sup> ١٦١ - النسخ: "صاع من شعير": كذا رسمت "صاع" في ص، ح، ك. وفوقها في ص: كذا، وفوق العين في ح فتحة، وتابعه عليها ناسخ ك، وكتب على الحاشية: "هكذا في الأصل المصحح". وفي بقية النسخ: صاعاً، وهي الجادة.

<sup>«</sup>أوتمر» في م وأصل الأنصاري، كما هو على حاشية ب: أو صاعاً من تمر.

الغريب: «أو سُلْت» على حاشية ص: «السُّلْتُ \_ بالضم \_: ضرب من =

الجُعْفي، عن زائدة، حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن نافع، عن عَبدالله بن عمر قال: كان الناس يُخْرِجون صدقة الفطر على عهد رسول الله على صاع من شعير أو تمر أو سُلْتِ أو زبيب، قال: قال عبدالله: فلما كان عمر رحمه الله وكثرُتْ الحنطة جعل عمرُ نصفَ صاع حنطةٍ مكانَ صاع من تلك الأشياء.

1711 \_ حدثنا مُسَدَّد وسليمان بن داود العَتكي، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع قال: قال عبد الله: فعدَل الناسُ بعدُ نصفَ صاع من بُرِّ ، قال: وكان عبد الله يعطي التمر، فأعوز أهلَ المدينةِ التمرُ عاماً فأعطى الشعير.

١٦١٢ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا داود \_ يعني ابن قيس \_

الشعير ليس له قشر، كأنه الحنطة. صحاح». ٢٥٣:١.

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٥٤٨].

١٦١٢ ـ النسخ: «زكاة الفطر» في نسخة على حاشية ص، ح، ك، س: صدقة الفطر، وصحح عليها في ح.

«صغير وكبير»: في ب برمز القاضي: صغير أو كبير.

«فأخذ الناس بذلك» في نسخة على حاشية ع: فأخذ الناس بتلك.

«وعبدة» زاد في ب، س، م: بن سليمان.

«أو صاع حنطة» كما في ص، وفي ب برمز الأنصاري والأشيري: أو صاعاً من حنطة.

الغريب: «سمراء الشام» على حاشية ع: «السمراء: هو البُرُّ الشامي، ويطلق على كل.بُرِّ. منذري».

الفوائد: قوله في آخره: «وذكر رجل واحد»، كتب الحافظ ابن حجر بجانبه مانصه: «فائدة: الواحد المذكور هو: يعقوب الدَّورقيُّ، أخرجه ابن خزيمة، عنه. وقد قالها أيضاً أحمد بن حنبل، أخرجها الحاكم في «المستدرك» من طريقه». «صحيح ابن خزيمة» ٤٠٠٤ (٢٤١٩)، و«المستدرك» ٢٤١٩.

عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: كنا نُخْرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله ﷺ زكاة الفطر عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حُرِّ أو مملوكِ: صاعاً من طعام، أو صاعاً من أقطٍ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب.

فلم نزل نُخْرِجُه حتى قَدِم معاويةُ حاجاً، أو معتمِراً، فكلّم الناسَ على المنبر، فكان فيما كلّم به الناسَ أن قال: إني أرى أنَّ مُدَّيْن من سمْراء الشام تَعْدِلُ صاعاً من تمر، فأخذ الناسُ بذلك.

فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أُخْرِجُه أبداً ما عِشْتُ.

قال أبو داود: رواه ابنُ علَيَّة وعَبْدة وغيرُهما، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد، بمعناه، وذكر رجلٌ واحد فيه عن أبن علية «أو صاعَ حنطةِ» وليس بمحفوظ.

١٦١٣ \_ حدثنا مُسدَّد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الخنطة.

قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: «نصف صاع من بُر» وهو وهَم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه.

١٦١٤ \_ حدثنا حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان،

<sup>=</sup> وحديث المصنِّف أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولًا ومختصراً. [١٥٥٠].

١٦١٣ \_ "في هذا الحديث" لفظة: "في" ليست في س.

<sup>«</sup>أو ممن رواه عنه» في م: وغيره ممن رواه عنه، وفي ب عن أصل الأنصاري، ونسخة على ع: أو ممن روى عنه.

١٣١٤ ـ «زاد سفيان» في ب عن أصل الأنصاري، وفي م زيادة: بن عيينة فيه.

ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن ابن عَجلانَ، سمع عِياضاً، سمعت أبا سعيد الخُدريَّ يقول: لا أُخرجُ أبداً إلا صاعاً، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله ﷺ صاعَ تمرِ أو شعير أو أَقِطٍ أو زبيبٍ.

هذا حدیث یحیی، زاد سفیان: أو صاعاً من دقیق، قال حامد: فأنكروا علیه، فتركه سفیان.

قال أبو داود: فهذه الزيادة وهَم من ابن عيينة.

# ۲۰ ـ باب من روى نصف صاعٍ من قمح\*

1710 \_ حدثنا مُسدَّد وسليمانُ بن داود العَتكيُّ قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري،

\_ قال مُسدد: عن ثعلبة بن أبي صُعَيْرٍ، عن أبيه،

وقال سلیمان بن داود: عبد الله بن ثعلبة، أو: ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعیر، عن أبیه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «صاعٌ من بُرِّ أو قمح على كل اثنین، صغیر أو كبیر، حُرِّ أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غَنِیُّكم فیرُدُّ اللهُ تعالى علیه أكثرَ مما أعطَى».

زاد سليمان في حديثه: «غني أو فقير».

١٦١٦ \_ حدثنا على بن الحسن الدَّرَابِجِرْدِيُّ، حدثنا عبد الله بن

<sup>\* - &</sup>quot;من روى" في م: من رأى.

١٦١٦ \_ النسخ: «أو: عبد الله بن ثعلبة» كما في ص، وفي غيرها: أو قال: عبد الله بن ثعلبة.

الفوائد: «الدَّرَابِجَرْدي»: هكذا في الأصول بألف بعد الراء، ويجوز فيها إثبات ألف أخرى قبلها بعد الدال، وضبطُ الباء بكسرة تحتها من ح، وفي ك عليها فتحة فقط، وجوَّز السمعاني فيها السكون والفتح ٢:٢٦٤. ولم =

يزيد، حدثنا هَمّام، حدثنا بكر \_ هو: ابن وائل \_ عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله، أو: عبد الله بن ثعلبة ، عن النبي ﷺ.

اسماعيل، حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همّام، عن بكر الكوفي، ـ قال محمد بن يحيى: هو بكر بن وائل بن داود ـ أن الزُهريَّ حدثهم، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير، عن أبيه، قال: قام رسول الله على خطيباً فأمر بصدقة الفطر: صاعَ تمر، أو صاعَ شعير، عن كل رأس.

زاد عليٌّ في حديثه: أو صاعَ بُرٌّ أو قمح بين اثنين.

ثم اتفقا: عن الصغير والكبير، والحُرِّ والعبد.

۱٦١٨ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريْج، قال: وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة \_ قال ابنُ صالح: قال: العَدَوي. وإنما هو العُذْري \_

يضبطها ياقوت. وانظر «حواشي تقريب التهذيب» (٤٧٠٧) بتحقيقي. «عن النبي»: فوق «عن» ضبة في ص، ح، وذلك لئلا يتوهم أن قوله «عن أبيه» المتقدم في السند السابق، سقط من هذا السند خطأ. وقد نبه الحافظ المزي على هذا في «التحفة» ٢٢٦:٢ (٢٠٧٣) فأورد هذا السند ثم قال: «ولم يقل: عن أبيه».

١٦١٧ ـ النسخ: «عن كل رأس» في س، ب، ونسخة على ع: على كل رأس. وقوله في آخره: «زاد عليّ»: هو علي بن الحسن شيخه في الإسناد السابق.

١٦١٨ ـ النسخ: «خطب. . قبل الفطر» كما في ص، ح، ك، وفي غيرها، ونسخة على ح أيضاً: خطب. . الناس قبل الفطر.

الفوائد: «المقرىء» على حاشية ك «هو: عبد الله بن يزيد في السند السابق» (١٦١٦).

خطب رسولُ الله ﷺ قبل الفطر بيومين. بمعنى حديث المقرىء.

١٦١٩ \_ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سهل بن يوسف قال: حُميدٌ: أُخْبَرنا عن الحسن، قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرِجوا صدقةً صومكم، فكأن الناس لم يعلَّموا.

قَالَ: مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فَعلِّموهم فإنهم لا يعلمون، فَرَضَ رسول الله ﷺ هذه الصدقة صاعاً من تمر، أو شعير، أو نصفَ صاع قمح، على كل حُرِّ أو مملوك، ذكرٍ أو أَنثى، صغيرٍ أو

فلما قَدِم عليٌّ رأى رُخْصَ السِّعْر قال: قد أَوْسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعاً من كلِّ شيء.

قال حميد: وكان الحسن يَرى صدقة رمضان على مَن صام.

#### ٢١ ـ بابٌ في تعجيل الزكاة

١٦٢٠ ـ حدثنا الحسن بن الصبَّاح، حدثنا شَبَابة، عن وَرْقاء، عن

1719 \_ النسخ: «أو نصفَ صاعِ قمح» في م، ع: أو نصف صاعِ من قمح. الفوائد: أخرجه النسائي. [٥٥٥]. ١٦٢٠ ـ النسخ: «وأعتده» نسخة على حاشية ب: وأُعْبُدُه، وفي ب، ونسخة على

حاشية ص، ح، ك، س، ع: وأعتاده.

الغريب: «أعتده» على حاشية ص: «جمع قلّة للعتَاد، وهو: ما أعدُّه 

«صنو أبيه» على حاشية ص: «أي: مثله، وأصله: أن تطلع نخلتان في عرق واحد، يريد أن أصل العباس رضي الله تعالى عنه وأصلَ أبي واحد، وهو مثل أبي. سيوطي.

الفوائد: «ابن جميل»: قيل: اسمه عبد الله، وقيل: حميد، وقيل: أبو الجهم. «فتح الباري» ٣: ٣٣٣ (١٤٦٨).

أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: بعث النبيُّ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فمنع ابنُ جَميل، وخالد بن الوليد، والعباس، فقال رسول الله على: "ما يَنْقِمُ ابنُ جميلٍ إلا أنْ كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تَظْلِمون خالداً، فقد احتبس أدراعَه وأَعْتُدَهُ في سبيل الله عز وجل، وأما العباس عمُّ رسولِ الله على على، ومثلها» ثم قال: "أما شعرت أنَّ عمَّ الرجلِ صِنْوُ الأب»، "أو صِنْوُ أبيه».

17۲۱ \_ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن حُجيَّة، عن علي، أن العباس سأل النبيَّ ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تَحُلَّ، فرخَّص في ذلك.

قال أبو داود: روى هذا الحديث هُشَيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي ﷺ، وحديث هُشَيم أصحُّ.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٥٥٦].

<sup>17</sup>۲۱ ـ النسخ: «فرخص في ذلك» كما في ص، ح، ك. وفي غيرها، ونسخة على ص، ح، ك: فرخص له في ذلك.

<sup>«</sup>فرخص في ذلك» زاد بعدها في م: قال مرة: فأذن له في ذلك.

الفوائد: على حاشية ص بخط ابن حجر: «الترمذي: عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن الدارمي، وابن ماجه: عن الذهلي، كلاهما عن سعيد بن منصور، به. «التحفة» ٣٥٩:٧ (٣٠٠٦٣).

والحسن بن مسلم: هو ابن ينَّاق، وهو تابعي، فالحديث مرسل. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. [١٥٥٧].

## ٢٢ ـ باب في الزكاة تُحمَل من بلد إلى بلد \*

# ٢٣ ـ باب مَن يُعْطَى من الصدقة، وحَدُّ الغِنى

17۲۳ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن حَكيم بن جُبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل وله ما يُغْنيه، جاءتْ يوم القيامة خُموشٌ، أو خُدوشٌ، أو كُدوحٌ في وجهه».

فقيل: يا رسول الله، وما الغِنى؟ قال: «خمسون درهما، أو قيمتُها من الذهب».

قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جُبَير، فقال سفيان: فقد حدثناه زُبَيد، عن محمد

 <sup>\* - &</sup>quot;تحمل": في م: لا تُحمَل.

١٦٢٢ ـ أخرجه ابن ماجه. [١٥٥٨].

۱۹۲۳ ـ الغريب: «خموش أو خدوش أو كدوح»: قال صاحب «البذل» ١٥٤: ١٥٤. «الخمش أبلغ في معناه من الخدش، وهو أبلغ من الكدح، إذ الخمش في الوجه، والخدش في الجلد، والكدح فوق الجلد، وقيل: الخدش فَشُر الجلد بالعود، والخمش: قشره بالأظفار، والكدح: عضٌّ».

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. [١٥٥٩].

ابن عبد الرحمن بن يزيد.

الله عن عطاء بن يسار، عن رجلٍ من بني أسذ، أنه قال: نزلتُ أنا وأهلي عن عطاء بن يسار، عن رجلٍ من بني أسذ، أنه قال: نزلتُ أنا وأهلي ببقيع الغَرْقَد، قال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله ﷺ، فسله لنا شيئاً نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبتُ إلى رسول الله ﷺ نووجدت عنده رجلاً يسأله، ورسولُ الله ﷺ يقول: «لا أجدُ ما أعطيك» فتولَى الرجلُ عنه وهو مُغْضَبٌ، وهو يقول: لَعَمْري إنك لَتُعطي مَن شئت!. فقال رسول الله ﷺ: «يغضبُ عليَّ أن لا أجدَ ما أعطيه، من سأل منكم وله أُوقيَّةٌ أوعَدْلُها، فقد سأل إلحافاً».

قال الأسدي: فقلت: لَلَقْحةٌ لنا خيرٌ من أُوقية. والأُوقية أربعون درهماً.

قال: فرجعت ولم أسأله، فقَدِم على رسول الله ﷺ بعد ذلك شعيرٌ وزبيب، فقَسَمَ لنا منه ـ أو كما قال ـ حتى أغنانا الله عز وجل!.

قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك.

١٦٢٥ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قالا: حدثنا عبد الرحمن

١٦٢٤ ـ الغريب: «أو عَدلها»: ضبط العين بالوجهين في ب، وعلى حاشيتها رامزاً لأصل المكناسي عن الطرطوشي: عِذلها.

<sup>«</sup>لَلَقْحَةٌ» ضبط اللام بالوجهين في ص، وعليها: معاً، وعلى حاشيتها: «هي الناقة القريبةُ العهد بالنَّتاج، وهي تحلب. ط».

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٥٦٠].

١٦٢٥ ـ النسخ: «قال هشام: خير...» س، ب: قال هشام: هي خير...
 الفوائد: «الأوقية»: تقدم (١٥٥٣) أنها تساوي أربعين درهماً فضة، فهي
 ١٤٠ غراماً من الفضة عند الحنفية، و٨,٠٠٨ غرام عند غيرهم.

ابن أبي الرِّجال، عن عُمارة بن غَزِيَّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل وله قيمةُ أُوقيةٍ فقد ألحف».

فقلت: ناقتي الياقوتةُ هي خير من أُوقية \_ قال هشام: خيرٌ من أربعين درهما \_ فرجعت، فلم أسأله.

زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول الله ﷺ أربعين درهماً.

١٦٢٦ \_ حدثنا عبد الله بن محمد الثُّقيلي، حدثنا مِسكين، حدثنا

والحديث أخرجه النسائي. [١٥٦١].

١٦٢٦ ـ النسخ: ﴿ وَأَمْرُ مَعَاوِيةً فَكُتَبِ لَهُمَا بِمَا سَأَلًا﴾: ليس في صلب م، إنما كتبه على الحاشية وعزاه إلى رواية أبي الحسن الماسَرْجِسي.

الوقال النفيلي . . . وما يغنيه السقط من م .

الغريب: «كصحيفة المُتلمس» على حاشية ص: «قال الخطابي: صحيفة المُتلمس لها قصة مشهورة عند العرب، وهو المتلمس الشاعر وكان هجا عمرو بن هند الملك، فكتب له كتاباً إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه بعطية، وكان كتب إليه يأمره بقتله، فارتاب المتلمس، ففكه، وقرىء له، فلما علم ما فيه رمى به، ونجا، فضرب العرب المثل بصحيفته. ط». انظر تفصيل القصة في «مجمع الأمثال» للميداني ٢: ٢٢٤ ـ ٢٢٨.

«فأخبر معاوية بقوله. . »: «أي: أفهم معاويةُ رَسول الله على بمعنى قوله: كصحيفة المتلمس». «بذل المجهود» ١٦١:٨.

الفوائد: جاء عقب الحديث على حاشية ص ما نصه: «قال البيهقي: ليس شيء من هذا الحديث والأحاديث السابقة مختلفاً، وكان النبي على عَلم ما يُغني كلَّ واحد منهم، فجعل غناه به، وذلك لأن الناس مختلفون في قدر كفاياتهم، فمنهم من يغنيه خمسون درهماً، لا يُغنيه أقلُّ منها، ومنهم من يُغنيه أربعون درهماً، لا يُغنيه أقلُّ منها، ومنهم من له كَسْبٌ يُدِرُّ عليه كل يوم ما يُغديه ويُعشَّيه، ولاعيال له، فهو مستغن به. طا.

محمد بن المُهاجِر، عن ربيعة بنِ يزيد، عن أبي كبشة السَّلُولي، حدثنا سهل بن الحنظلية، قال: قَدِم على رسول الله ﷺ عُييْنةُ بنُ حِصْنِ، والأقرعُ بن حابِس، فسألاه؟ فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا.

فأما الأقرع فأخذ كتابه، فلفّه في عِمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه، وأتى النبيّ ﷺ مكانه، فقال: يا محمد، أتُراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه، كصحيفة المُتَلَمِّس؟!.

فأُخبر معاويةُ بقوله رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «من سأل وعنده ما يُغنيه فإنما يَستكثِرُ من النار».

وقال النُّقَيلي في موضع آخر: «من جَمْرِ جهنم».

فقالوا: يارسول الله، وما يُغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لاتنبغي معه المسألة؟ قال: «قَدْرُ ما يُغَدِّيه ويُعَشِّيه»، وقال النُّهَيلي في موضع آخر: «أن يكون له شِبَع يوم وليلة، أو ليلة ويوم».

وكان حدَّثنا به مختصراً على هذه الألفاظ التي ذكرتُ.

ابنِ غانم ـ عن عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الله ـ يعني ابنَ عمر ابنِ غانم ـ عن عبد الرحمن بن زياد، أنه سمع زياد بن نُعيم الحضرمي، أنه سمع زياد بن الحارث الصُّدَائيَّ، قال: أتيت رسول الله ﷺ، فبايعته، فذكر حديثاً طويلاً.

١٦٢٧ \_ الكلمة الأخيرة «حقك»: ليست في م.

فَجزَّ أها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتُك حقك».

الانكام المناعثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «ليس المسكينُ الذي تَردُه التمرة والتمرتان، والأُكْلة والأُكْلةان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناسَ شيئاً ولا يَفْطِنون به فيعطونه».

1779 ـ حدثنا مُسدَّد وعُبيد الله بن عمر وأبو كامل ـ المعنى ـ قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مَعْمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ، مثلَه، "ولكنَّ المسكين المُتعفِّفُ" ـ زاد مُسدَّد في حديثه: "ليس له ما يَسْتغني به" ـ الذي لا يسأل، ولا يُعلَم بحاجته فيُتصدَّق عليه، فذاك المحروم".

ولم يذكر مُسدَّدٌ: «المُتعفِّف الذي لا يَسأل».

قال أبو داود: روى هذا محمدُ بن ثور وعبدُ الرزاق، عن معمر، جعلا «المحروم» من كلام الزهري.

177۸ \_ الغريب: «الأكلة والأكلتان» \_ بضم الهمزة فيهما \_: اللقمة واللقمتان. الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. [1078].

١٦٢٩ ـ النسخ: «قال رسول الله ﷺ، مثلَه» في م: قال. . . ذكر مثلَه.

«روى هذا» كما في ص، ب. وفي غيرهما: روى هذا الحديث.

«كلام الزهري» زاد بعده في م: وهو أصح.

الغريب: «فذاك المحروم» أي: المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّايِلِ وَلَلْحَرُومِ ﴾. «بذل المجهود» ٨: ١٦٨.

الفوائد: أخرجه النسائي بنحوه، وليس فيه: «فذاك المحروم». [١٥٦٥،

الله عن أبيه، عن عُبيد الله بن عديّ بن الخِيار، أخبرني رجلان أنهما عروة، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عديّ بن الخِيار، أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي على في حَجة الوداع وهو يقسِم الصدقة، فسألاه منها، فرفّع فينا البصر وخفّضه، فرآنا جَلْدَين، فقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولاحظّ فيها لغني ولا لقويٌ مُكتسبِ».

المجاد عدثنا عَبَّاد بن موسى الأنباري الخُتَّلِيُّ، حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد \_، أخبرني أبي، عن رَيْحان بن يزيد، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبي ﷺ قال: «لاتَحِلُّ الصدقةُ لغنيٌ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٌّ».

قال أبو داود: رواه سفيان، عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبراهيم، ورواه شعبة، عن سعد، قال: «لذي مِرّة قويّ». والأحاديث الأُخَر عن النبي ﷺ بعضُها: «لذي مِرّة سويّ».

وقال عطاء بن زهير: إنه لقي عبدَ الله بن عمرو فقال: إن الصدقة لا تَحِلُّ لقوي، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيّ.

١٦٣٠ ـ النسخ: «البصر» في م ونسخة على ع: النظر.

الغريب: «فرآنا جَلْدين» أي: قويين.

الفوائد: «فرفّع. . . وخَفَّضه»: الضبط من ص، ح.

والحديث أخرجه النسائي. [١٥٦٧].

١٦٣١ ـ النسخ: «رواه سفيان» زَاد في ب ـ وأنه في أصل الأنصاري ـ، م: يعني الثورى.

الغريب: «لذي مِرَّة»: على حاشية ص: «بكسر الميم وتشديد الراء، أي: قوَّة. ط».

اسَوِيّ): صحيح الأعضاء.

الفوائد: أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. [١٥٦٩].

# ٢٤ ـ باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غني\*

17٣٢ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله على قال: «لاتَحِلُ الصدقةُ لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جارٌ مسكين فتُصُدِّق على المسكين فأهداها المسكينُ للغني».

المجرنا معمر، عدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عليه، بمعناه.

قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن زيد، كما قال مالك. ورواه الثوري، عن زيد قال: حدثني الثَّبْتُ عن النبي ﷺ.

17٣٤ ـ حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا الفِرْيابي، حدثنا سفيان، عن عِمْرانَ البارقيّ، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَحِلُّ الصدقة لغنيّ إلا في سبيل الله، أو ابن

<sup>\* - «</sup>وهو غنی» فی م: ممن هو غنی.

۱۹۳۲ \_ النسخ: «فأهداها» ع، م، ب: فأهدى.

الفوائد: أخرجه ابن ماجه مسنداً. [١٥٧١]. وإسناد المصنف مرسل، لأن عطاء بن يسار تابعي، والضبة التي بجانب اسمه من أجل لفت النظر إلى ذلك.

۱۹۳۳ \_ على حاشية ص: «قال البيهقي في «سننه» -۲۳:۷ -: حديث عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أصحُّ طريقاً، وليس فيه ذكرُ ابن السبيل، فإن صحَّ هذا، فإنما أراد \_ والله أعلم \_: ابن سبيلٍ غني في بلده، محتاج في سبله. ط».

١٦٣٤ \_ في آخره: «عن عطية» زاد بعده في م: عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ مثله.

السبيل، أو جارٍ فقيرٍ يُتصدَّق عليه فيُهْدي لك أو يدعوك».

قال أبو داود: ورواه فِراسٌ وابنُ أبي ليلي، عن عطية.

# ٢٥ ـ باب، كم يُعطَى الرجلُ الواحدُ من الزكاة؟

1700 ـ حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاح، حدثنا أبو نُعيم، حدثني سعيد بن عُبيد الطائي، عن بُشير بن يَسار، زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له: سَهْل بن أبي حَثْمَة أخبره، أن النبيَّ ﷺ وَداه بمئةٍ من إبل الصدقة. يعني دِيةَ الأنصاريِّ الذي قُتِل بخيبر.

#### ٢٦ \_ [باب ما يجوز فيه المسألة]\*

17٣٦ ـ حدثنا حفص بن عمر النَّمَريُّ، حدثنا شعبة، عن عبد الملك ابن عُمير، عن زيد بن عقبة الفَزاري، عن سَمُرة، عن النبي ﷺ قال: «المسائلُ كُدوحٌ يَكْدَحُ بها الرجل وجهة، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن

<sup>17</sup>٣٥ \_ على حاشية ص: «قال الخطابي: يشبه أن يكون النبي ﷺ أعطى ذلك من سهم الغارمين على معنى الحَمالة في إصلاح ذات البين، إذ كان قد شجر بين الأنصار وبين أهل خيبر في دم القتيل الذي وُجد بها منهم، فإنه لامصرف لمال الصدقات في الديات. سيوطي».

والحدَّيث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، مختصراً ومطولاً. [١٩٧٣]. وستأتي رواية المصنف له مطوَّلة (٤٥١٢)، وفيها يتبيَّن أن المراد بقوله ﴿وَدَاهِ﴾: أي: دفع دية المقتول إلى قوم ابن أبي حثمة، لا إليه، فإنه كان صغيراً جداً يوم الحادثة.

<sup>\*</sup> ـ التبويب من ب، م، ونسخة على حاشية ك، س.

١٦٣٦ ـ الغريب: «ذا سلطان» على حاشية ص: «هو أن يسأله حقَّه من بيت المال. ط».

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. [١٥٧٤].

شاء ترك، إلا أن يسأل الرجلُ ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يجدُ منه بُدّاً».

۱۹۳۷ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رِئاب، حدثني كِنانة بن نُعيَم العَدَوي، عن قبيصة بن مُخارق الهلالي، قال: تحمَّلتُ حَمالةً، فأتيتُ النبيَّ ﷺ، فقال: «أقمْ يا قبيصةُ حتى تأتينا الصدقةُ، فنَأْمُرَ لك بها».

ثم قال: "ياقبيصة ، إن المسألة لا تَجِلُّ إلا لإحدى ثلاثة : رجلِ تَحمَّلَ حَمَالةً فحلَّتْ له المسألة ، فسأل حتى يُصيبها ، ثم يُمسك . ورجلِ أصابته جائحة فاجتاحت ماله ، فحلَّت له المسألة ، فسأل حتى يُصيب قواماً من عيش -أو قال: "سِداداً من عيش"-، ورجلِ أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه : قد أصابت فلانا الفاقة فحلَّت له المسألة فسأل حتى يُصيب قواماً من عيش - أو سِداداً من عيش - ثم يمسك . وما سِواهن من المسألة يا قبيصة سُحت ، يأكلها صاحبها سُحتاً».

١٦٣٧ ـ النسخ: «حتى تأتينا. . . ياقبيصة»: سقط من م.

«الإحدى» في ع فقط: الأحد، وعلى حاشيتها نسخة موافقة لما أثبته.

الغريب: «حَمَّالَة» جاء على حاشية ص ما يلي: «قال الخطابي: هي أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموال، وتُخاف من ذلك الفتن العظيمة، فيتوسط الرجل فيما بينهم، ويسعى في إصلاح ذات البين، ويضمن لهم مالاً يترضاهم بذلك حتى تسكن الثائرة. ط».

«جائحة»: «أي: آفة. ط».

«فاجتاحت»: «أي: استأصلته كالغَرَق والحَرَق وفساد الزرع. ط».

«قِواماً»: «بكسر القاف، أي: ما يقوم بحاجته الضرورية. ط».

«سِدَاداً»: «بكسر السين، أي: ما يكفي حاجته. ط».

«الحِجا»: «أي: العقل. ط».

(سُحت): (أي: حرام. ط).

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [١٥٧٥].

الأخضر بن عَجْلان، عن أبي بكر الحنفيّ، عن أنس بن يونس، عن الأخضر بن عَجْلان، عن أبي بكر الحنفيّ، عن أنس بن مالك، أن رجلاً من الأنصار أتى النبي ﷺ يسأله، فقال: «أَمَا في بيتك شيء؟» قال: بلى، حِلْسٌ: نلبَسُ بعضه ونبسُط بعضه، وقَعْبٌ نشرب فيه من الماء، قال: «أثتنى بهما»، قال: فأتاه بهما.

فأخذهما رسول الله ﷺ بيده وقال: «من يشتري هذين؟» قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: «من يزيد على درهم؟» مرتين أو ثلاثاً، قال

١٦٣٨ ـ النسخ: «فأعطاهما إياه»: في حاشية ب: فأعطاه إياه، ورمز له برمز لم يصطلح عليه.

«فائتني به، فأتاه به»: في ب: فائتني بها، فأتاه بها.

الغريب: وسائره نقلاً عن حاشية ص:

«حلس»: «هو الكساء الذي يلى ظهر البعير تحت القتَب. ط».

«لا أرينك»: «قال سيبويه: من كلامهم: لا أرينك ها هنا، والإنسان لا ينهى نفسه، وإنما المعنى لا تكوننَ ها هنا، فإن من كان ها هنا رأيته. ونظيره: ﴿ وَلَا تَمُونَنَ إِلاّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ فإن ظاهره النهي عن الموت، والمعنى على خلافه، لأنهم لا يملكون الموت فَيُنهون عنه، وإنما المعنى: ولا تكونُنَ على حال سوى الإسلام حتى يأتيكم الموت. ط».

«نكتة»: «أثر كالنقطة. ط».

«فقر مدقع»: «أي: شديد يُفْضي بصاحبه إلى الدقعاء، وهو التراب، وقيل: هو سوء احتمال الفقر. ط».

«غُرم مفظع»: «أي: شديد شنيع. ط». والغُرْم: ما يجب أداؤه.

«دم موجع»: قال في «النهاية»: «هو أن يتحمل دية، فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، فإن لم يؤدّها قتل المُتَحمِّل عنه، فيوجعه قتله».

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان. [١٥٧٦].

رجل: «أنا آخذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري، وقال: «إشتر بأحدهما طعاماً، فانبِذْه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدُوماً فائتني به» فأتاه به، فشدَّ فيه رسول الله ﷺ عُوداً بيده، ثم قال له: «اذهب فاحتطبْ وبعْ، لا أَرَينَكَ خمسةَ عشرَ يوماً».

فذهب الرجل يَحتطِب ويبيع، فجاء، وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسول الله ﷺ: «هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلُح إلا لثلاثةٍ: لذي فقرٍ مُدْقعٍ، أو لذي غُرْمٍ مُفظِع، أو لذي دمٍ موجعٍ».

### ٢٧ \_ باب كراهية المسألة

المجدد المعروبية عند المسام بن عمار، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة عني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني، حدثني الحبيب الأمين على أما هو إليَّ فحبيب، وأما هو عندي فأمين عوفُ بن مالك، قال: كنا عند رسول الله على سبعة، أو تسعة، فقال: "ألا تُبايعون رسول الله على عود عديث عهد ببيعة قلنا: قد بايعناك، حتى قالها ثلاثاً، فبسطنا أيدينا فبايعناه، فقال قائل: يا رسول الله، إنا قد بايعناك، فعلى مَ نبايعُك؟ قال: "أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وتُصَلُّوا الصلواتِ الخمس، وتسمعوا وتطيعوا» وأسَرَّ كلمة خفيفة، قال: "ولاتسألوا الناس شيئاً»، قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سَوْطُه، فما يسأل أحداً أن يناوله إياه.

قال أبو داود: حديث هشام لم يروه إلا سعيد.

١٦٣٩ \_ النسخ: «يسقط سوطه»: رمز في حاشية ب إلى أصل القاضي: يسقط ثوبه.

<sup>«</sup>قال أبو داود. . . »: سقط من م.

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [١٥٧٧].

الله عن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عن عن أبي العالية، عن ثوبان ـ قال: وكان ثوبان مولى رسول الله على \_ قال: قال رسول الله على أن لا يسألَ الناسَ شيئاً وأتكفلُ له بالجنة؟»، فقال ثوبانُ: أنا، فكان لا يسأل أحداً شيئاً.

# ٢٨ ـ باب في الاستعفاف\*

ا ۱۹٤١ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن أبي سعيد الخدري، أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله ﷺ، فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نَفِد ما عنده قال: «ما يكون عندي من خير فلن أدَّخِرَه عنكم، ومن يستعفف عنده قال: «ما يكون عندي من خير فلن أدَّخِرَه عنكم، ومن يستعفف

۱۹٤٠ ـ (من تكفل. . . وأتكفلُ) في م،ب: من يكفل. . فأتكفل. والضمة على الكلمة الثانية من ح،ك،ب،س.

«فقال ثوبان...» ليس في صلب نسخة م، واستدرك على حاشيتها من رواية أبي الحسن الماسرجسي.

\* ـ التبويب ليس في م.

١٦٤١ ـ الغريب: ﴿نَفِدٌ حَاشَيَةٌ عَ: ﴿أَي: فَرَغَ وَفَنِي. مَنْذَرِيُّ .

«بموت عاجل»: إما موت من نزلت به الفاقة، فيستغني عن الدنيا وأهلها، وإما موت قريب له \_ مثلاً \_فيرثه، فَيغنَى. أفاده في «بذل المجهود» ٨.١٨٨.

الفوائد: «يُعِفَّه الله» ضبطت الفاء بالوجهين في ح، وبالفتحة في ب، وعلى حاشية ك: «قالوا: الأحسن ضم الفاء إثباعاً لحركة الهاء، ويجوز فتح الفاء»، لكن ضبط الفاء بالفتح فقط الإمامان ابن حجر في «الفتح» ٢٦:١١، وهو الموضع الثاني للحديث في البخاري، وضبطه القسطلاني في الموضع الأول ٣:٩٥ فقال: «بنصب الفاء.. ولأبي ذر: يعقه الله، برفع الفاء».

يُعفُّه الله، ومن يستَغْنِ يُغْنِه الله، ومن يتصبَّرْ يُصَبِّرْه الله، وما أُعْطِيَ أحد من عطاءِ أوسعَ من الصبر».

١٦٤٢ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبد الله بن داود،

ح، وحدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان، حدثنا ابن المبارك \_ وهذا حديثه \_ عن بَشِير بن سَلْمان، عن سيَّارٍ أبي حمزة، عن طارق، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أصابته فاقةٌ فأنزلها بالنه أوشكَ الله له بالغنى: إما بموتٍ بالناس لم تُسَدَّ فاقته، ومن أنزلها بالله أوشكَ الله له بالغنى: إما بموتٍ عاجلٍ، أو غِنى عاجلٍ».

١٦٤٤ \_ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا ليث، عن بُكَير بن

١٦٤٢ ـ النسخ: ﴿أُو غنى عاجلِ ﴿ فِي مَ: وَإِمَا غَنِي آجِلِ.

الغريب: «أوشك» على حاشية ع: «معناه: أسرعَ. منذري».

الفوائد: أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب. [١٥٨٠].

١٦٤٣ ـ النسيخ: «فاسأل» نسخة على ك: فسَلْ.

الفوائد: «فاسأل الصالحين»: «لأن الصالحين لا ينظرون إليك نظر الاحتقار، ولأن الصالح لا يعطي إلا من الحلال، ولا يكون إلا كريماً ورحيماً، ولا يهتك العرض، ولأنه يدعو لك فيستجاب له». من «بذل المجهود» ١٨٩:٨.

والحديث أخرجه النسائى، [١٥٨١].

١٦٤٤ ـ الغريب: «بعُمالة» على حاشية ع: «بضم العين المهملة: اسم أجرة العامل. منذري».

 <sup>(</sup>فعَمَّلني) حاشية ع: (بفتح العين المهملة، وتشديد الميم وفتحها، أي: =

عبدالله بن الأشَجِّ، عن بُسْر بن سعيد، عن ابن الساعدي، قال: استعملني عمرُ على الصدقة، فلما فرغتُ منها وأدَّيْتُها إليه أمر لي بعُمالةٍ، فقلت: إنما عمِلْتُ لله، وأَجْرِي على الله، قال: خذْ ما أُعطيتَ، فإني قد عَمِلتُ على عهد رسول الله ﷺ، فعمَّلني، فقلت مثلَ قولك، فقال لي رسول الله ﷺ: "إذا أُعطيتَ شيئاً من غير أن تسأله، فكُلْ وتصَدَّقْ».

ابن عمر، أن رسول الله على قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفّف منها والمسألة: «اليد العُليا خيرٌ من اليد السُفلى، واليد العليا: المُنفِقة، والسُفلَى: السائلة».

قال أبو داود: اختُلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث: قال

جعل لي العُمالة، وهي: أجرة العمل. منذري،

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٥٨٣].

1720 \_ النسخ: «وقال واحد: المتعففة» كما في ص، ح. وفي غيرهما: وقال واحد عن حماد: المتعففة.

الفوائد: «قال واحِد»: في «فتح الباري» ٣:٢٩٧: «هو مسدَّد..».

على حاشية ص، س: "قال الخطابي: رواية من قال "المتعففة» أشبه وأصح في المعنى، وذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله على قال هذا الكلام وهو يذكر الصدقة والتعفف فيها، فعطف الكلام على سببه الذي خرّج عليه وعلى ما يطابقه في معناه.

وقد يتوهم كثير من الناس أن معنى «العليا» أن يد المعطي مستعلية فوق يد الآخذ، يجعلونه من علو الشيء إلى فوق، وليس ذلك عندي بالوجه، وإنما هو من علاء المجد والكرم، يريد به الترفع عن المسألة، والتعفف عنها». «معالم السنن» ٢: ٧٠. لكن انظر الرواية التالية، و«فتح الباري» عنها». «معالم السنن» ٢: ٧٠. لكن انظر الرواية التالية، و«فتح الباري»

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٥٨٣].

عبد الوارث: اليد العليا المُتعفِّفة، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد، عن أيوب: اليد العليا المنفقة، وقال واحد: المتعففة.

المجمد التَّيمي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عَبيدة بن حُميد التَّيمي، حدثني أبو الزَّعْراء، عن أبي الأحوص، عن أبيه مالكِ بن نَضْلة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المُعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطِ الفَضْل، ولا تَعجِزْ عن نفسك».

### ٢٩ ـ باب الصدقة على بني هاشم

ابن الحكم، عن ابن الحكم، عن الحكم، عن الحكم، عن العبق البي رافع، عن أبي رافع، أن النبي على العبقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: إصحبني فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي النبي على فأسأله، فأتاه فسأله؟ فقال: «مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ».

17٤٨ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم ـ المعنى ـ قالا: حدثنا حماد، عن قتادة، عن أنس، أن النبي على كان يمرُّ بالتمرة العائرة، فما يمنعه من أُخْذها إلا مخافة أن تكون صدقة .

١٦٤٧ \_ النسخ: ﴿أخبرنا شعبة ا في ع: حدثنا شعبة.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [١٥٨٥].

١٦٤٨ \_ النسخ: «مخافة): ليست في م.

الغريب: «العائرة»: على حاشية ص: «هي الساقطة لا يعرف لها مالك، من: عار الفرس، إذا انطلق من مربطه مارًا على وجهه. الفائق، ٣:٢٤. ١٦٤٩ ـ أخرجه مسلم. [١٥٨٧].

تكون صدقةً لأكلتُها».

قال أبو داود: رواه هشام عن قتادة هكذا.

۱٦٥٠ ـ حدثنا محمد بن عُبيد المُحاربي، حدثنا محمد بن فُضَيل، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كُرَيب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: بعثني أبي إلى النبي على في إبلِ أعطاها إياه من الصدقة.

1701 \_ حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا محمد \_ هو ابن أبي عُبيدة \_، عن أبيه، عن الأعمش، عن سالم، عن كُريبٍ مولى ابن عباس، عن ابن عباس، نحوه، زاد أبي: يُبْدِلُها.

## ٣٠ ـ باب الفقير يُهدي للغني من الصدقة\*

١٦٥٢ \_ حدثنا عَمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبةُ، عن قتادة، عن أنس، أن النبي ﷺ أُتيَ بلحم، قال: «ما هذا؟» قالوا شيءٌ تُصُدِّق به

۱٦٥٠ ـ على حاشية ص: «قال البيهقي في «سننه» -٧: ٣٠-: هذا الحديث لا يحتمل إلا معنيين: أحدهما: أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم، ثم صار منسوخاً. والآخر: أن يكون استسلف من العباس رضي الله تعالى عنه للمساكين إبلاً، ثم ردَّها عليه من إبل الصدقة». ويؤيد هذا قوله في الرواية التالية: يبدلها، إذْ: «لو كان بطريق الصدقة لا يستحق إبدالها» كما في «بذل المجهود» ١٩٨٨.

والحديث أخرجه النسائي. [١٥٨٨].

 <sup>\* - «</sup>يهدي للغني. . . . ): في م: يهدي إلى الغني مما تُصدن عليه.

١٦٥٢ ـ النسخ: ﴿أَحْبَرُنَا شَعْبَةً ﴾ في ب،ع: حدثنا شعبة.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٥٨٩].

على بَرِيرة، فقال: «هو لها صدقةٌ، ولنا هدية».

# ٣١ ـ باب من تَصدَّقَ بصدقة ثم وَرِثها

المحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيه بُرَيْدة، أن امرأةً أتت رسولَ الله ﷺ، فقالت: كنت تصدقتُ على أُمي بوليدةٍ، وإنها ماتَتْ وتركَتْ تلك الوليدةَ، قال: «قد وجَب أجركِ، ورجعتْ إليكِ في الميراث».

### ٣٢ \_ باب في حقوق المال

1708 ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عَوانة، عن عاصم بن أبي النَّجُود، عن شقيق، عن عبد الله، قال: كنا نعُدُّ الماعون على عهد رسول الله ﷺ عاريةَ الدَّلْوِ والقِدْر.

١٦٥٥ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سُهيل بن أبي

١٦٥٣ \_ النسخ: (في الميراث) نسخة على ع: بالميراث.

الغريب: «بوليدة» على حاشية ص: «هي الجارية الحديثة السن».

الفوائد: أخرجه الجماعة إلا البخاري. [١٥٩٠]. وسيرويه المصنف أيضاً (٢٨٦٩). و٣٥٤٠، ٣٣١٣، ٢٨٦٩).

١٦٥٤ ـ الغريب: «الماعون» أي: المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ المخهود» ٨: ٢٠٠.

الفوائد: لم يخرجه المنذري، وهو عند النسائي ٢:٢٢٥(١١٧٠١) بإسناد المصنف ولفظه إلا أن في أوله زيادة: «كل معروف صدقة، كنا نعدُّ..».

١٦٥٥ ـ النسخ: ﴿وجنبهِ ﴿ فِي مَ: وجنبيه.

الغريب: نقلاً عن حاشية ص: «القرقر: الأملس المستوي. فائق».

«عقصاء»: أي: الملتوية القرن.

المجلحاء ": هي التي لا قرن لها. قال الخطابي: وإنما اشترط نفي العقص =

صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «ما من صاحبِ كنز لا يؤدِّي حقَّه إلا جعله الله يوم القيامة يُحمى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جبهتُه وجنبه وظَهْره، حتى يَقضيَ الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةٍ مما تَعُدُّون، ثم يَرى سبيلَه إما إلى النار.

وما من صاحبِ غنم لايؤدِّي حقَّها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيُبطَحُ لها بقاعٍ قُرْقَرٍ فتنطَحُه بقرونها، وتَطَوُّه بأظلافها ليس فيها عَقصاء ولا جَلْحاءُ، كلما مضتْ أُخراها رُدَّت عليه أُولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألفَ سنةٍ مما تَعُدُّون، ثم يَرى سبيلَه إما إلى الجنة وإما إلى النار.

وما من صاحب إبل لا يُؤدِّي حقَّها إلا جاءت يوم القيامة أوفَر ما كانت، فيُبطَحُ لها بقاع قَرْقَرِ، فتطؤه بأخفافها، كلما مضَتْ عليه أخراها رُدَّتْ عليه أولاها، حتى يَحكمَ الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تَعُدُّون، ثم يَرى سبيلَه إما إلى الجنة وإما إلى النار».

١٦٥٦ ـ حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فُدَيك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي

والالتواء في قرونها ليكون أنكى لها، وأدنى أن تمورَ في المنطوح. ط». «المعالم» ٢:٧٤. والمَوْر: التحرك والاضطراب.

الفوائد: «يَرى سبيلَه»: الضبط من ح،ك، وفيه ضبط آخر: يُرى سبيلُه، حكاه النووي في شرح مسلم ٥٦:٧.

والحديث أخرجه مسلم، وأخرجه البخاري ومسلم مختصراً بنحوه من حديث الأعرج، عن أبي هريرة. [١٥٩٢].

١٦٥٦ ـ "وردها" على حاشية ص: "بالكسر، الماء الذي تَرد عليه. ط".

عَيْثِ نحوه، قال في قصة الإبل بعد قوله: «لايؤدِّي حقَّها» قال: «ومِن حَقَّها حَلْبُها يومَ وردِها».

الحسن بن علي، حدثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا شعبةُ، عن قتادة، عن أبي همر الغُدَاني، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ، نحوَ هذه القصة.

فقال له \_ يعني لأبي هريرة \_: فما حقُّ الإبل؟ قال: تُعطي الكريمة، وتَمنح الغَزيرة، وتُفْقِرُ الظَّهْر، وتُطَرِّقُ الفحلَ، وتَسقي اللبن.

۱۹۵۸ ـ حدثنا يحيى بن خَلَف، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، قال: قال أبو الزبير: سمعتُ عُبيد بن عُمير، قال رجل: يا رسول الله، ما حتَّ الإبل؟ فذكر نحوَه، زاد: «وإعارةُ دلوها».

١٦٥٩ \_ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحَرّاني، حدثني محمد بن

١٦٥٧ ـ النسخ: (عن أبي عمر): في نسخة على حاشية ك: عن أبي عمرو. وفي «التقريب» (٨٢٦٨): «أبو عُمر، ويقال: أبو عَمرو، الغُدَاني».

الغريب: «الغزيرة) على حاشية ص، ب: «أي: كثيرة اللبن).

«تفقر الظهر» على حاشية ص: «أي: تُعيره للركوب، يقال: أفقرت الرجل بعيري إفقاراً، إذا أعرته إياه يركبُه ويبلغ به حاجته، مأخوذ من ركوب فَقَار الظهر. ط». ونحوه على حاشية ع.

«تطرق الفحل» على حاشية ص: «أي: تعيره للضّراب، ولا تأخذ عليه أجراً. ط».

الفوائد: ﴿وتُطرِّق﴾: الضبط من ص.

والحديث أخرجه النسائي. [١٥٩٣].

١٦٥٨ ــ (زاد) قبلها في م: قال أبو داود.

١٦٥٩ \_ «جاد» الجدُّ: القطع، والمعنى: أمر من كل مجدود. «بذل المجهود» ٨:٨٠٨.

(بقنو) على حاشية ص: (هو العِذْق بما عليه من الرُّطَب والبُّسْر. ط).

سلَمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان ، عن عمّه واسع بن حَبَّان ، عن جار واسع بن حَبَّان ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبيَّ ﷺ أمر من كلِّ جادً عشرة أوسُقِ من التمر بقِنوِ يُعلَّقُ في المسجد للمساكين .

١٦٦١ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يَعلى المُحارِبي،

قال الخطابي في «المعالم» ٢٠٥٠: «هذا من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرض واجب».

١٦٦٠ ـ النسخ: «قالا» في م: المعنى، قالا.

الغريب: «يصرفها يميناً وشمالاً»: قال بعضهم: الأقرب أن الناقة أعجزها السير. «بذل المجهود» ٢٠٧١.

«فضل ظهر»: أي: مركوب زائد عن حاجته.

«فليعد به»: يقال عاد فلان بمعروفه، إذا أحسن ثم زاد.

«حتى ظننا أنه..»: في رواية مسلم (١٧٢٨) زيادة من قول الراوي أيضاً: قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه..

الفوائد: أخرجه مسلم. [١٥٩٦].

١٦٦١ ـ النسخ: «فانطلق فقال»: في ح، ك، س، ب، ونسخة على حاشية ص،ع «فانطلقوا فقالوا».

«إن الله لم يفرض»: في ب، س، ونسخة على حاشية ع: إنه ما فرض. (ما يُكْنَزُ»: في ب، ع، ونسخة على ح، ك: ما يَكنز المرء.

الفوائد: الآية المذكورة هنا رقم (٣٤) من سورة التوبة.

حدثنا أبي، حدثنا غَيْلانُ، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ قال: كبُرَ ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أُفَرِّجُ عنكم، فانطلق، فقال: يا نبيَّ الله إنه كَبُر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله ﷺ: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليُطَيِّبَ ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمَن بعدكم "قال: فكبَر عمر.

ثم قال له: «ألا أُخبركَ بخيرِ ما يُكْنَزُ؟ المرأةُ الصالحة: إذا نظر إليها سَرَّتُه، وإذا أمرها أطاعَتُه، وإذا غاب عنها حفظته».

### ٣٣ \_ باب حقِّ السائل

۱۹۹۲ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا مصعب بن محمد بن شُرَحْبيلَ، حدثني يَعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن حسين بن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «للسائل حتَّ وإنْ جاء على فرس».

۱۹۹۳ \_ حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، عن شيخ \_ قال: رأيت سفيان عنده \_ عن فاطمة بنت حسين، عن أبيها، عن علي، عن النبي على مثله.

١٦٦٤ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي

۱۹۹۳ \_ «عن شيخ، قال..»: الشيخ هو مصعب بن محمد المذكور في السند السابق، والقائل: هو زهير بن معاوية. كما في «التقريب» (بعد ٥٠٩)، و«تهذيب التهذيب» ۲۱۸:۸۳۸. وسفيان: هو الثوري.

١٦٦٤ ـ النسخ: (ممن بايع) على حاشية ب: ممن بايعت.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. [١٥٩٩].

سعيد، عن عبد الرحمن بن بُجَيْدِ، عن جدَّته أُم بُجَيْد \_ وكانت ممن بايع رسول الله علي الله عليك، إن المسكين ليقوم على بابي، فما أجدُ له شيئاً أُعطيه إياه؟! فقال لها رسول الله علي الله عَجْدِي له شيئاً تُعطينه إياه إلا ظِلْفاً مُحْرَقاً فادفعيه إليه في يده».

# ٣٤ ـ باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

1770 ـ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحَرّاني، حدثنا عيسى بن يونُس، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء قالت: قدِمَتْ عليَّ أُمي راغبةٌ في عهد قريش، وهي راغمة مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أُمي قدِمَتْ عليَّ وهي راغمةٌ مشركة أفاصِلُها؟ قال: «نعم، فَصِلي أُمّك».

### ٣٥ ـ باب ما لا يجوز منعه

الله عن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا كَهْمَسٌ، عن سَيّار بن منظور \_ رجلٍ من بني فَزارة \_ عن أبيه، عن امرأة يقال لها بُهَيْسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبيَّ ﷺ فدخل بينه وبين قميصه فجعل يُقبِّلُ ويلتزم، ثم قال: يارسول الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُ منعه؟ قال: هالماء» قال: يا نبيَّ الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟

١٦٦٥ ـ الغريب: «راغبة» على حاشية ب: «طالبة بِرّي وصِلَتي». والضبط بالوجهين من ح.

<sup>«</sup>راغمة» على حاشية ب: «كارهة للإسلام، ساخطة عليّ، وقيل: هاربة». الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم. [١٦٠٠].

١٦٦٦ ـ ﴿إِن تَفْعَلِّ﴾: الضبط من ح، وسيرويه المصنف ثانية (٣٤٧٠) ويضبط هنا.

والحديث أخرجه النسائي. [١٦٠١].

قال: «الملح» قال: يا نبيَّ الله، ما الشيء الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: «إَنْ تفعلَ الخير خيرٌ لك».

### ٣٦ \_ باب المسألة في المساجد

المجاد حدثنا بِشر بن آدم، حدثنا عبد الله بن بكر السَّهْمي، حدثنا مبارك بن فَضَالة، عن ثابت البُناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «هل منكم أحدٌ أطعمَ اليوم مسكيناً؟» قال أبو بكر: دخلت المسجد، فإذا أنا بسائلٍ يسأل، فوجدتُ كِسْرةَ خبزٍ في يدِ عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتُها إليه.

## ٣٧ ـ باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل\*

١٦٦٨ ـ حدثنا أبو العباس القِلَوْرِيُّ، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن سليمان بن معاذ التميمي، حدثنا ابن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لايُسألُ بوجه الله إلا الجنةُ».

۱۹۹۷ \_ (هل منكم) على حاشية ح، ك، س: (نسخة: هل فيكم). (فأخذتها): في ب، س، ونسخة على ص، ح، ك: فأخذتها منه

<sup>\*</sup> \_ (بوجه الله عز وجل): ليس في م، وحينئذ يتكرر مع الباب السابق برقم ٢٧. ١٦٦٨ \_ (أبو العباس) في م، وحاشية ب: محمد بن عمرو بن العباس، كان ينزل درب خزاعة.

<sup>«</sup>القِلَوْري»: ليست في م، وعلى حاشية ب: يلقب بالقِلَوْري. «التميمي» من ص، ح، ك، ب، ع. و«تهذيب الكمال» ٢١:١٢، وفي م، س، ونسخة على حاشية ك: و«تهذيب التهذيب» ٢١٣:٤: التيمي، وأرى أنه هو الصواب، ذلك أن المزي \_ وغيره \_ نسبوه ضَبيًا، وضبة عمُّ تميم، فهو تميم بن مرّ بن أدّ بن طابِخة، وضبة بن أدّ بن طابِخة. فتميم ليس من ضبة، أما تَيْم فهو: ابن ذُهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة ابن أدّ بن طابخة. انظر «جمهرة» ابن حزم ص ٢٠٦،٢٠٥، ٤٨٠٠

### ٣٨ ـ باب عطية مَن سأل بالله عز وجل

1779 \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على: «مَن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تَجِدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروّا أنكم قد كافأتموه».

### ٣٩ ـ باب الرجل يَخرُج من ماله

اسحاق، عن عاصم بن عُمر بن قتادة، عن محمد بن لَبيد، عن جابر اسحاق، عن عاصم بن عُمر بن قتادة، عن محمود بن لَبيد، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند رسول الله على إذ جاء رجل بمثل بَيْضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبتُ هذه من مَعدِن، فخذها فهي صدقةٌ ما أملك غيرَها، فأعرض عنه رسولُ الله على، ثم أتاه من قبل رُكنِه الأيمنِ فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل رُكنِه الأيسرِ، فأعرض عنه رسولُ الله على أنه من خلفه، فأخذها الأيسرِ، فأعرض عنه رسولُ الله على أنه من خلفه، فأخذها

1779 \_ النسخ: «رسول الله» على حاشية ح، ك: «نسخة الخطيب: النبي». «ما تكافئونه» م، ب، ع: ما تكافئوه، والمثبت من الأصول الأخرى،

«ما تكافئونه» م، ب، ع. ما تكافئوه، والمبيك من الأصول المحرى، وهو الموافق للقواعد.

«حتى تروا أنكم» ب: حتى تروا أن، وفي م: حتى تروا أنه. الفوائد: أخرجه النسائي. [[١٦٠٤].

١٦٧٠ \_ النسخ: «إذ جاء» في ع، ب: إذ جاءه.

«عن ظهر» في م: على ظهر.

الغريب: «من معدن»: المعدن: الموضع الذي تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة.

«فحذفه» أي: رماه.

«لعقرتْه»: لجرحتْه.

رسول الله على فَحَذَفه بها، فلو أصابته لأوجعته، أو لَعَقرَته، فقال رسول الله على: «يأتي أحدُكم بما يملكُ فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكفُّ الناس! خيرُ الصدقةِ ما كان عن ظهر غِنيّ».

۱۹۷۱ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريسَ، عن ابن إسحاق، بإسناده ومعناه، زاد: «خُذْ عنّا مالَك، لا حاجة لنا به!».

ابن اسماعیل، حدثنا اسحاق بن اسماعیل، حدثنا سفیان، عن ابن عجلان، عن عیاض بن عبد الله بن سعد، سمع أبا سعید الخدري يقول: دخل رجل المسجد، فأمر النبي الله الناسَ أن يطرحوا ثياباً، فطرحوا، فأمر له منها بثوبين، ثم حثّ على الصدقة، فجاء فطرح أحدَ الثوبين، فصاح به، وقال: «خُذْ ثوبك».

17۷۳ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ خير الصدقة ما تَرَكَ غِنى، أو تُصُدِّق عن ظهرِ غنى، وابدَأْ بمن تَعُول».

١٦٧٢ ـ النسخ: «دخل» في م: جاء.

الفوائد: أخرجه النسائي أتم منه، وأخرجه الترمذي بهذا الإسناد بقصة دخول المسجد والإمام يخطب، ولم يذكر فيه قصة الثوبين، وقال: حسن صحيح. [١٦٠٦].

١٦٧٣ ـ النسخ: «أو تُصُدِّق عن»: من ص،ح،م، وفي حاشية ص،ح، والأصول الأخرى: أو تُصدق به عن. والضبط من ح، وجوَّز معه في «بذل المجهود» ٢٢٥:٨ وجهاً آخر: تَصَدَّق.

اعن ظهرا في م: على ظهر.

الفوائد: أخرجه البخاري والنسائي بنحوه، وأخرجه مسلم والنسائي من حديث حكيم بن حزام عن رسول الله ﷺ. [١٦٠٧].

## ٤٠ ـ باب الرخصة في ذلك

1778 ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن مَوْهَبِ الرَّمْلي، قالا: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جَعْدَة، عن أبي هريرة أنه قال: «جُهْدُ المُقِلِّ، وابدأ بمن تَعُول».

المحد المحد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة \_ وهذا حديثه \_ قالا: حدثنا الفَضْل بن دُكَين، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله على أن نتصدَّق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليومَ أسبِقُ أبا بكر إنْ سبقتُه يوماً، فجئتُ بنصف مالي، فقال رسول الله على: «ما أبقيتَ الأهلك؟» قلت: مثلَه، قال: وأتى أبو بكر بكُلِّ ما عنده، فقال له رسول الله على:

<sup>17</sup>٧٤ - "جُهد المُقلِّ الضمة على الجيم من ح، ك. وعليها في ص: فتحة، والجهد - بالضم -: الوسع والطاقة، وبالفتح : المشقة، ففيها معنى زائد على ضبطها بالضم، إذ قد لا يكون مع الوسع والطاقة مشقة، والفتح أنسب بالباب، مع أن ابن الأثير قال ٢٠٠١ قال: "ومن المضموم: حديث الصدقة، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "جُهد المُقِلِّ أي: قَدْرُ ما يحتمله حالُ القليل من المال». فالله أعلم.

١٦٧٥ ـ النسخ: (قالا) على حاشية ح، ك: (نسخة الخطيب: قال) أي: كل منهما.

<sup>«</sup>أن نتصدق»: في م، ع: يوماً أن نتصدق، ورمز في حاشية ب إلى أنها موجودة في رواياته كلها إلا رواية الأنصاري.

الغريب: «إن سبقته يوماً»: يعني: ما سبقته يوماً ما. فـ (إن انفية بمعنى: ما، ويَحتمِل أن تكون شرطية، بمعنى: إن سبقته يوماً فهذا هو اليوم. (بذل المجهود) ٢٢٧:٨.

الفوائد: أخرجه الترمذي، وقال: صحيح. [١٦٠٩].

«ما أبقيتَ الأهلك؟» قال: أبقيتُ لهم الله ورسولَه!، فقلت: الا أُسابِقك إلى شيء أبداً.

# ٤١ \_ بابٌ في فَضْل سقي الماء

١٦٧٦ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا هَمَّام، عن قتادة، عن سعيد، أن سعداً أتى النبيَّ ﷺ وقال: (الماء).

١٦٧٧ ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا محمد بن عَرْعرة، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن عُبادة، عن المُسيَّب والحسنِ، عن سعد بن عُبادة، عن النبي ﷺ، نحوه.

17۷۸ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن سعد بن عُبادة، أنه قال: يا رسول الله، إن أُم سعد ماتت، فأيُّ الصدقةِ أفضل؟ قال: «الماء» قال: فحفر بئراً، وقال: هذه لأم سعد.

١٦٧٩ \_ حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بدر، حدثنا أبو خالد \_

<sup>17</sup>۷٦ \_ أخرجه ابن ماجه بنحوه، وهو منقطع، لأن سعيداً والحسن البصري لم يدركا سعد بن عبادة. [١٦١١].

قلت: وهو في النسائي أيضاً ٢:٢١((٦٤٩٢،٦٤٩١)، لكن مراسيل سعيد من خير المراسيل، إن لم تكن خيرها، وهو القائل: لا نأخذ إلا عن الثقات. «تهذيب التهذيب» ٤:٨٧.

١٦٧٧ \_ النسخ: «محمد بن عبد الرحيم» زاد في م: البزاز، أبو يحيى. «نحوه» على حاشية ب: نسخة: مثله.

الفوائد: رواه النسائي من طريق الحسن البصري عن سعد بن عبادة (٦٤٩٣).

<sup>17</sup>۷۸ \_ (عن رجل) حاشية ك: (لعله سعيد بن المسيب. تقريب) ص ٧٣٩ س ٤. ١٦٧٩ \_ النسخ: (على بن الحسين) زاد في م: بن إبراهيم، ومثلها على حاشية ب رمز الأشيري والأنصاري، وزاد أيضاً في الأخيرة: ابن إشكاب. =

الذي كان ينزل في بني دالآن ـ عن نُبَيح، عن أبي سعيد، عن النبي عليه قال: «أَيُّما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عُرْي كساه اللهُ من خُضر الجنة، وأيُّما وأيُّما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه اللهُ من ثمار الجنة، وأيُّما مسلم سَقَى مسلماً على ظماً سقاه الله عز وجلَّ من الرحيق المختوم».

# ٤٢ ـ باب في المَنيِحة \*

١٦٨٠ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا،

وإشكاب: لقب والد على، كما في «التقريب» (٤٧١٣).

«مسلماً» \_ في المرة الأولى \_ : سقطت هذه الكلمة من نسخة الخطيب، كما في ح، ك، وسقطت أيضاً من م.

الغريب: «الرحيق المختوم»: الرحيق من أسماء الخمر، يريد خمر الجنة، التي لا غولٌ فيها ولا هم عنها يُنزفون، وهي تقدَّم لأصحابها مختومة في آنيتها لا تفتح إلا من قبلهم.

- \* المنيحة في الأصل: العطية، قال أبو عبيد «الغريب» ٢٩٢:١ -: «المنيحة عند العرب على وجهين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة، فتكون له أي: ملكاً -. والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها» فهذا تمليك للمنفعة فقط.
- ١٦٨٠ الروايات: (يعمل رجل) عند ابن داسه وابن الأعرابي: يعمل عبد. وهو
   كذلك في أصل الأشيري والأنصاري، كما أفادته حاشية ب.

النسخ: «حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا، ح وحدثنا مُسدَّد، حدثنا عيسى» هذا في ص، ح، ب، ع، م. وجاء في س، ك، ونسخة على حاشية ب: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا إسرائيل، ح،...»، وهذا يلزم منه إثبات الرواية بين إبراهيم وإسرائيل، وبين إسرائيل والأوزاعي، وهذا \_ مع مخالفته للأصول الأخرى الأكثر والأقوى \_ لا شيء يؤيده في كتب الرجال، ولا في «تحفة الأشراف» (٨٩٦٧) وتصرَّف محققه \_ على إتقانه \_ فأضاف إليه بين هلالين (إسرائيل) اعتماداً على المطبوع من المتن والشرح، وكان عليه أن يلتزم الأصول القوية التي بين يديه.

ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا عيسى ـ وهذا حديث مُسدَّد، وهو أتم ـ عن الأوزاعيِّ، عن حسانَ بن عطية، عن أبي كَبْشَةَ السَّلُولي، سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله ﷺ: «أربعون خصلةً أعلاهنَّ منيحةُ العَنْز، ما يعمل رجل بخصْلةٍ منها رجاءَ ثوابِها، وتصديقَ موعودِها إلا أدخله الله بها الجنة»

في حديث مُسدَّد: قال حسان: فعدَدْنا ما دون مَنيحة العَنْزِ من رَدِّ السلام، وتشميتِ العاطس، وإماطةِ الأذى عن الطريق، ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمسَ عشرة خصلةً.

### ٤٣ \_ باب أجر الخازن

١٩٨١ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء \_ المعنى \_

وصنيع أبي داود هنا في سياقة السند، له نظائر سابقة ولاحقة، وفيه تمام الدقة، إذ يريد أن يقول: إن إبراهيم يروي هذا الحديث عن عيسى قراءة عليه، أما مسدد فيرويه عنه سماعاً منه.

«قال حسان»: زاد في م: بن عطية.

(موعودها) على حاشية ع: نسخة: موعدها.

«خمس عشرة» كما في ص، وكتب فوقها: خمسة عشر، وهو ما في النسخ الأخرى، لكن جاء على حاشية ح، ك: صوابه: خمس عشرة، وهو كذلك.

الفوائد: في آخره: «فما استطعنا أن نبلغ..»، انظر «فتح الباري» ٥: ٧٤٥، وقد جمع شيخنا عبد الله الصديق الغماري رحمه الله الخصال الأربعين وشرحها في كتاب لطيف نافع سماه «تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنة». وهو مطبوع.

والحديث لم يخرجه المنذري حسب المطبوع من «تهذيبه» وهو في البخاري ٢٥٣١(٢٦٣) عن مسدَّد، به.

١٦٨١ ـ النسخ: «يعطي ما أمر» في م: يعطي كل ما أمر.

قالا: حدثنا أبو أُسامة، عن بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الخازنَ الأمينَ الذي يُعطي ما أُمِرَ به كاملاً مُوَفَّراً طيبةً به نفسُه، حتى يدفعه إلى الذي أُمِرَ له به: أحدُ المتصدِّقَيْن».

## ٤٤ ـ باب المرأة تَصَدَّقُ من بيت زوجها

17۸۲ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو عَوانة، عن منصور، عن شَقِيق، عن مسروقٍ، عن عائشة، قالت: قال النبي ﷺ: "إذا أنفقت المرأةُ من بيت زوجها غيرَ مُفْسدةٍ، كان لها أجرُ ما أنفقَتْ، ولزوجها أجرُ ما اكتسب، ولخازنه مثلُ ذلك، لا يَنْقُصُ بعضُهم أجرَ بعض».

١٦٨٣ \_ حدثنا محمد بن سَوَّارِ المصريُّ، حدثنا عبد السلام بن

«طيبة به» نسخة على حاشية ب: طيبة بها.

الغريب: «ما أمر به» أي: يعطى الفقير ما أمر به سيدُه.

«إلى الذي أمر له» أي: إلى الفقير.

«أحد المتصدقين»: هكذا ضبطت في ح، ب، بصيغة التثنية، والمراد بهما: المالك والخازن الأمين.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٦١٤].

١٦٨٢ \_ أخرجه الجماعة. [١٦١٥].

١٦٨٣ ـ النسخ: «محمد بن سَوَّار»: هكذا ضبط في ب، وهو المشهور، لكن أفاد على حاشية ب أنه ضبط في أصل الأنصاري: سُوار.

«زياد بن جبير» زاد بعده في ب، س: بن حية.

«وأزواجنا»: زاد بعده في م: هكذا رواية الثوري، عن يونس.

«قال أبو داود: الرطب. . . عن يونس»: سقط من م.

الغريب: «امرأة جليلة»: أي جسيمة، أو مسنّة. «المعالم» ٢:٧٩.

«إنا كَلُّ على»: أي: ثِقَل وعيال، بسبب عدم اكتسابهنّ.

«الرَّطب» على حاشية ع: «بفتح الراء، وسكون الطاء المهملتين، خصَّه =

حرب، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جُبير، عن سَعد قال: لما بايع رسولُ الله ﷺ النساءَ قامَتْ امرأةٌ جليلة كأنها من نساءِ مُضَر، فقالت: يا نبيَّ الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا \_قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجِنا \_ فما يَحِلُّ لنا من أموالهم؟ قال: «الرَّطْبُ تأكُلْنَه وتُهْدِينَه».

قال أبو داود: الرَّطْبُ: الخبز، والبَقْل، والرُّطَب.

قال أبو داود: وكذا رواه الثوري، عن يونس.

17٨٤ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن هَمّام بن مُنبّه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عليه: «إذا أنفقت المرأةُ من كَسْبِ زوجِها عن غيرِ أمره فلها نصفُ أَجْرِه».

١٦٨٥ \_ حدثنا محمد بن سوَّار المصري، حدثنا عَبْدة، عن

من الطعام لأن خطبه أيسر، والفساد إليه أسرع إذا تُرك، كالفواكه، والبقول، بخلاف اليابس، فإنه يبقى على الخَزْن، ويُنتفع به إذا ادُّخِر، فوقعت المسامحة في الرَّطْب. منذري».

الفوائد: «عن سعد قال»: سعد هذا قيل: هو ابن أبي وقاص، وقيل: هو رجل من الأنصار، وإلى الأول ذهب من المتأخرين المزي في «التحفة» ٣: ٢٨٢ (٣٨٥٣)، وظاهر كلام ابن حجر في «النكت الظراف» ميله إليه، لكنه مال إلى الثاني في «الإصابة» ٣: ٩٢، و«التهذيب» ٣: ٤٨٦، وعلى كلا القولين: فالحديث متصل، إلا أن الحافظ حكى في «النكت» و«التهذيب» عن ابن المديني أنه يقول بإرسال الحديث.

١٩٨٤ ـ النسخ: «أخبرنا معمر» في ب، ع: حدثنا.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم. [١٦١٧].

١٦٨٥ \_ ﴿ إِلَّا بِإِذْنُهُ ۚ فِي سَ: إِلَّا بِحَقَّهُ .

وجاء عقب الحديث في س ونسخة على حاشية ك: «قال أبو داود: وهذا يضعف حديث هَمّام». أي: السابق. وهذا \_ أيضاً \_ من أبي داود ذَهابٌ إلى قول من يرى أن العبرة برأي الراوي دون روايته.

عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة: في المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قُوتِها، والأجرُ بينهما، ولا يحِلُّ لها أن تَصَدَّق من مال زوجها إلا بإذنه.

# ٤٥ ـ باب في صِلَة الرحم

١٦٨٦ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن

١٦٨٦ \_ النسخ: «زيد مناة»: في م: زيد بن مناة، بإقحام «بن».

"عتيك": كذا في الأصول، لكن على حاشية ص،ح،ك: صوابه عبيد، وهو كذلك في مصادر ترجمة أُبيّ رضي الله عنه، مثل: «الطبقات الكبرى» ٣:٩٨٤، و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم ٢:١٦، و«أسد الغابة» ١:٢٠، و«اتهذيب الكمال» ٢: ٢٦٢، و«الإصابة» ١: ١٦ وغيرها.

الغريب: "باريحاء له": هكذا في جميع الأصول، ونبَّه الإمام النووي رحمه الله إلى ذلك في "شرح صحيح مسلم" ٧: ٨٤ فقال: "وقع في كتاب أبي داود: جعلت أرضي باريحا لله" كذا بلفظ الجلالة صراحة، مع اتفاق أصولنا على ما أثبته.

وهذه اللفظة (باريْحاء) ضبطتُها من ك، وفيه اختلاف كثير، وعلى حاشيتها: «رواه مسلم من طريق حماد فقال: بَيْرَحا، وفي بعض الأصول بَرِيحا». ولأبي الخير بن منصور الشَّماخي السعدي المتوفى سنة ٦٨٠: «كشف الغمة والبُرَحاء بما صح من الضبط الصحيح في بئر حاء» وهو عندي.

قلت: وكان موقعه شمالي الحرم النبوي الشريف، وقد أُدْخِل الآن في التوسعة الأخيرة للحرم.

الفوائد: «حدثنا حماد»: على حاشية ك: «هو ابن سلمة».

«ستة آباء»: قال في «عون المعبود» ١٠٩:٥: «عمرو بن مالك أبّ سادس لأبيّ بن كعب، وأب سابع لأبي طلحة».

والحديث أخرجه مسلم والنسائي، وليس في حديثهما كلام الأنصاري، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أتم منه. [١٦١٩]. أنس، قال: لما نزلت ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا أَهُبُونَ ﴾ قال أبو طلْحَة: يا رسول الله أرى ربَّنا يسألنا من أموالنا، فإني أُشْهِدُك أني قد جعلت أرضي باريْحَاء له، فقال رسول الله ﷺ: «اِجعلْها في قرابتك» فقسمها بين حسان بن ثابت، وأُبيِّ بن كعب.

قال أبو داود: بلغنى عن الأنصاريِّ محمد بن عبد الله قال:

أبو طلحة: زيد بن سهل بن الأسود بن حَرام بن عمرو بن زيدِ مَناةَ ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النَّجار.

وحسان: ابن ثابت بن المنذر بن حرام. يجتمعان إلى: حرام، وهو الأب الثالث.

وأُبيّ: ابنُ كعب بن قيس بن عَتِيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو يجمع حسانَ وأبا طلحة وأبيّاً.

قال الأنصاري: بين أُبيِّ وأبي طلحة ستةُ آباء.

۱۶۸۷ ـ حدثنا هنّاد بن السَّرِي، عن عَبْدة، عن محمد بن إسحاق، عن بُكر بن عبد الله بن الأَشَجِّ، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة زوج النبي ﷺ قالت: كانت لي جاريةٌ فعَتَقتُها، فدخل عليَّ النبيُ ﷺ فأخبرتُه، فقال: «آجَرَكِ اللهُ، أما إنك لو كنتِ أعطيتِها أخوالكِ كان أعظمَ لأجركِ».

١٦٨٧ ـ النسخ: «يسار» تحرف في س إلى: سيار.

<sup>(</sup>كانت): على حاشية ح، ك: نسخة: كان.

<sup>«</sup>فعتقتها» كما في ص، ح، ك، وفي غيرها: فأعتقتها، وهي كذلك في نسخة على حواشى النسخ الثلاثة المذكورة.

الفوائد: أخرجه النسائي، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث كريب، عن ميمونة. [١٦٢٠].

۱۹۸۸ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن المَقْبُري، عن أبي هريرة، قال: أَمر النبي ﷺ بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: "تَصدَّقْ به على نفسك» قال عندي آخر، قال "تصدق به على ولدك» قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على زوجتك» ـ أو: "زوجك» ـ قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على خادمِك» قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على خادمِك» قال: عندي آخر، قال: "أنت أبصرُ».

17۸۹ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيانُ، حدثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخَيْواني، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يُضيِّع من يَقُوتُ».

179٠ ـ حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب ـ وهذا حديثه ـ قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن الزهري، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سرَّه أن يُبْسَطَ عليه في رزقه، ويُنْسَأَ في أثرِه، فلْيَصِلْ رحِمَه».

١٦٩١ ـ حدثنا مُسدَّد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا سفيان، عن

١٦٨٨ ـ أخرجه النسائي. [١٦٢١].

<sup>17</sup>۸۹ - الغريب: «من يَقُوت»: قال الخطابي في «المعالم» ٢: ٨٦: «يريد من يلزمه قُوته، والمعنى: كأنه قال للمتصدق: لا تتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهلك تطلب به الأجر، فينقلب ذلك إثما إذا أنت ضيعتَهم». الفوائك أخر حد النبائي، وأخر حرسال من حديث خروق من عالما حديد الفوائك أخر حد النبائي، وأخر حرسال من حديث خروق من عالما حديد

الفوائد: أخرجه النسائي، وأخرج مسلم من حديث خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مرفوعاً نحوه. [١٦٢٢].

١٦٩٠ ـ الغريب: (يُنْسأ في أثره): على حاشية ب: (يؤخّر في أجله).
 الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٦٢٣].

١٦٩١ ـ النسخ: «شققت لها من اسمي»: في ص فقط: شققت لها اسماً من اسمي لكن فوقها رمز (خ) إشارة إلى أنها من نسخة وأنها ليست في =

الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن، وهي الرَّحِمُ، شَقَقْتُ لها من اسمي، من وصلَها وصَلْتُه، ومن قطَعَها بتَتُه».

المتوكِّل العسقلاَنيُّ، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمر، عن الزهري، حدثني أبو سلمة، أنَّ الردَّادَ الليثيَّ أخبره، عن عرف، أنه سمع رسول الله ﷺ، بمعناه.

١٦٩٣ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمد بن جُبير بن مُطْعِم، عن أبيه، يبلغُ به النبيَّ ﷺ، قال: «لا يدخلُ الجنةَ قاطعٌ».

١٦٩٤ \_ حدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمشِ والحسنِ بن

الأصل. وعلى حاشية ح، ك، ما يدل على أنها ليست في نسخة الخطيب.

الفوائد: أخرجه الترمذي، وقال: حديث صحيح، قال المنذري: وفي تصحيحه نظر... [١٦٢٤]. قلت: ما أظن الترمذي أراد الصحة الاصطلاحية، إنما أراد صحة قول سفيان هناك: أبو الرداد، ومعمر يسميه: الرداد، دون أداة الكنية، كما يأتي في الإسناد اللاحق. والله أعلم.

١٦٩٢ \_ «أن الرداد»: نقل الترمذي (١٩٠٧) عن البخاري أن معمراً أخطأ في قوله: الرداد، يريد أن الصواب: أبو الرداد، كما جاء في رواية سفيان المتقدمة، وهي التي أراد الترمذي صحتها.

١٦٩٣ \_ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. [١٦٢٥].

<sup>1798</sup> \_ «قطَعت»: الفتحة على الطاء من ح، وليس في غيرها من الأصول ضبط آخر، فضبطت الكلمة بمقتضاها، للبناء بالمعلوم، وكذلك ضُبطت في أكثر روايات البخاري، وضَبَطها في «بذل المجهود» ٢٤٩٠ بالبناء للمجهول، وبه ضُبطت في بعض روايات البخاري. انظر «الفتح» ١٠:٣٢٤(٩٩٥). والمعنى على الوجه الأول: الواصل: الذي إذا قطعه =

عمرو وفِطْرِ، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال سفيان: ولم يرفعه سليمان إلى النبي ﷺ ورفعه فطر والحسن ، قال: قال رسول الله على اليس الواصل بالمكافى، ولكن الواصل الذي إذا قَطَعَتْ رَحِمُه وصلَها».

# ٤٦ ـ باب في الشُّحِّ

1790 ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبرو، قال: عن عبد الله بن عمرو، قال: خطب رسول الله ﷺ فقال: «إياكم والشُّحَّ، فإنما هَلك من كان قبلكم بالشُّحِّ، أمرهم بالبخل فَبَخِلوا، وأمرهم بالقَطيعة فقطَعوا، وأمرهم بالفُجور فَفجَروا».

1797 ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، حدثنا عبد الله بن أبي مُليكة، حدثتني أسماء بنت أبي بكر، قالت: قلت: يا رسول الله، مالي شيءٌ إلا ما أدخَل عليَّ الزبير بيته، أفأُعْظِي منه؟ قال: «أَعْطِي ولا تُوْكِي فيوكَى عليكِ».

ذوو رحمه وصلهم.

والحديث أخرجه البخاري والترمذي. [١٦٢٦].

**١٦٩٥** ـ أخرجه النسائي. [١٦٢٧].

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء، مختصراً ومطولاً، بنحوه. [١٦٢٨].

۱۲۹۷ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوبُ، عن عبد الله ابن أبي مُليكة، عن عائشة أنها ذكرَتْ عِدةً من مساكين. \_ قال أبو داود: وقال غيره: أو عِدَةً من صدقة \_ فقال لها رسول الله ﷺ: "أُعطِي ولا تُحْصِي فيُحْصَى عليكِ»\*.

\* \* \*

١٦٩٧ ـ النسخ: «قال أبو داود»: سقط من ب.

<sup>«</sup>وقال غيره» في ب، م: قال أيوب.

<sup>«</sup>أو عِدة» في ب، م: أو قال: عدة.

الغريب: «عَدةً»: هكذا ضبطت في ح في المرتين، وهي تحتمل القراءة بوجهين: عِدَّةً، وعِدَةً، وشرحها في «بذل المجهود» ٢٥٢،٨ فقال: «عدّة: أي: عدداً، ويحتمل أن يكون عِدَة، على وزن: زِنَة، أي: ذكرت لرسول الله ﷺ وَعْداً وَعَدها واستأذنت في إعطائهم».

الفوائد: أخرج البخاري ومسلم والنسائي قوله ﷺ: "ولا تحصي فيحصي الله عليك" من رواية أسماء بنت أبي بكر الصديق، عن رسول الله ﷺ. [١٦٢٩].

<sup>\*</sup> \_ عقب الحديث جاء في م: آخر كتاب الزكاة.

# بسم الله الرحمن الرحيم\*

#### ٤ \_ كتاب اللقطة\*

١٦٩٨ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن سلمة بن كُهيل،

البسملة من م فقط. وانفردت ص بعنوان: باب اللقطة، وعلى حاشيتها وفي النسخ الأخرى: كتاب اللقطة، فأثبته.

وعلى حاشية ع: «اللقطة: بسكون القاف: اسم لما يُلتقط، وبفتح القاف: اسم للذي يَلتقط. منذري».

قلت: انظر «العين» للخليل بن أحمد ٥: ١٠٠، و «تهذيب اللغة» للأزهري: المستدرك ص ٢٤٩، و «تهذيب الأسماء واللغات» ٣: ١٢٨ ـ الأزهري: المستدرك ص ٢٤٩، وغريبٌ من الإمام المنذري اعتماده هذه التفرقة، فالمعروف المشهور أن الشيء الذي يُلتقط بفتح القاف، بل قال في «النهاية» ٢٦٤:٤ إنه «أكثر وأصح».

١٦٩٨ - النسخ: «سلمان بن ربيعة»: في ك: سليمان، وهو تحريف، ولم يحكِ ابن حجر - ولا غيره - في ترجمته في «الإصابة» خلافاً في اسمه. وما بين المعقوفين سقط من ع، وثبت في الأصول الأخرى، مع ماعليه

وما بين المعقوفين سقط من ع، وثبت في الأصول الأخرى، مع ماعليه من الرموز.

الغريب: «الوِكاء»: الخيط يشدُّ به الصُّرَّة \_ أي: هو الرباط \_.

«الوعاء»: كلّ ما يُجعل ظرفاً لشيء مهما كانت مادّته، من جلد أو خشب أو غير ذلك.

الفوائد: «بن غفلة.. بن صوحان»: ضبطهما على حاشية ع نقلاً عن المنذري: «بفتح الغين، وبعدها فاء مفتوحة، ولام مفتوحة، وتاء تأنيث». و «بضم الصاد المهملة، وسكون الواو، وبعدها حاء مهملة، وبعد الألف نون».

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا =

عن سُوید بن غَفَلة، قال: غزوتُ مع زید بنُ صُوحانَ وسلمانَ بنِ ربیعة، فوجدت سوطاً، فقالا لی: اطرحْه، فقلت: لا، ولکن إن وجَدت صاحبه وإلا استمتعت به، فحجَجْت، فمررت على المدينة، فسألت أُبيَّ بن کعب، فقال: وجدت صُرَّة فيها مئة دينار فأتيت النبي فقال: «عرفها عقال: «عرفها حولا» فعرفتها حولا» ثم أتيته، [فقال: «عرفها حولا» فعرفتها حولا ثم أتيته، فقال: «عرفها حولا ثم أتيته، فقال: «إحفظ عددَها ووكاءَها ووعاءَها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها».

قال: ولا أدري: أثلاثاً قال «عرفها» أو مرة واحدة؟.

۱٦٩٩ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن شعبة، بمعناه، قال: «عرِّفها حولاً» قال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين؟.

۱۷۰۰ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا سلمة بن كُهَيل، بإسناده ومعناه، قال في التعريف قال: عامين أو ثلاثة، وقال: «اعرِف عددَها ووعاءها ووكاءها»، زاد: «فان جاء صاحبها فعرَفَ عددها ووكاءها فادفعها إليه».

١٧٠١ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة

<sup>=</sup> بنحوه. [۱٦٣٢]. ويزاد عليه: أنه في «سنن ابن ماجه» ٢: ٨٣٧ (٢٥٠٦).

<sup>1799</sup> \_ «ثلاث مرار»: على حاشية ب إشارة إلى أصل القاضي: ثلاث مرات. 1799 \_ «ووكاءها»: في م: ووعاءها. وفيها زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث. يعني: فعرَفَ عددها». وهي على حاشية ك من نسخةٍ.

١٧٠١ ـ النسخ: «أن رجلاً» في ع: أن سائلاً.

ابن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المُنبعث، عن زيد بن خالد الجُهني، أن رجلاً سأل رسول الله على عن اللقطة، فقال: «عرِّفها سنة ، ثم اعرِف وكاءها وعِفاصها ثم استَنْفِق بها، فإن جاء ربُّها فأدِّها إليه فقال: يارسول الله فضالَّةُ الغنم؟ فقال: «خُذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: يارسول الله فضالَّة الإبل؟ فغضب رسول الله على المعها حتى احمرَّتْ وجنتاه، أو احْمَرَ وجهه، وقال: «مالك ولها؟ معها حِذاؤها وسِقاؤها حتى يأتيها ربُّها».

۱۷۰۲ ـ حدثنا ابن السَّرح، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك، بإسناده ومعناه، زاد: «سقاؤها تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجر» ولم يقل «خذْها» في ضالة الشاء، وقال في اللقَطة: «عرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» ولم يذكر «استنفق».

قال أبو داود: رواه الثوريُّ وسليمانُ بن بلال وحمادُ بن سلمة عن ربيعةَ مثلَه، لم يقولوا: «خذها».

الغريب: «عفاصها»: «العفاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة». قاله الخطابي في «المعالم» ٢: ٨٧.

<sup>«</sup>استنفق بها»: أي استعملها في نفقتك.

<sup>«</sup>حذاؤها وسقاؤها»: أي: خُفّها وجوفها، أو عنقها، يشير إلى استغنائها عن الحفظ لها بما رُكّب في طباعها من الجلادة عن العطش وتناول المأكول بغير تعب. «بذل المجهود» ٨: ٢٦٦.

الفوائد: الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [١٦٣٣] ولم يذكر المنذريُّ الترمذيُّ مع أنه فيه (١٣٧٢) بمثل إسناد أبي داود ومتنه.

١٧٠٢ ـ «حدثنا ابن وهب» في ب: أخبرنا.

<sup>«</sup>زاد: سقاؤها» في م: «زاد بعد قوله «سقاؤها»: ترِدُ...».

1۷۰۳ ـ حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله، المعنى، قالا: حدثنا ابن أبي فُدَيك، عن الضحاك ـ يعني ابن عثمان ـ عن بُسْر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله ﷺ سئل عن اللَّقَطة، فقال: «عرِّفها سنةً، فإن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلا فاعرِفْ عِفاصها ووكاءها ثم كُلْها، فإن جاء باغيها فأدِّها إليه».

1۷۰٤ ـ حدثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طَهْمانَ، عن عبّاد بن إسحاق، عن عبد الله بن يزيد، عن أبيه يزيدَ مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: سئل رسول الله على فذكر نحو حديث ربيعة، قال: وسئل عن النفقة فقال: «تُعَرِّفُها حولاً، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عَرَفْتَ وِكاءها وعِفاصها، ثم اقبِضْها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفغها إليه».

١٧٠٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى

١٧٠٣ ـ «باغيها» ـ في المرة الأولى ـ: وضع عليها ضبة في م.
 والحديث عزاه المزي في «التحفة» ٣: ٢٣٠(٣٣٤٨) إلى مسلم والترمذي

١٧٠٤ ـ «سئل عن النفقة»: في ب، ع: سئل عن اللقطة.

والنسائي وابن ماجه.

«ثم اقبضها» في م، ب، س: ثم أفضتها. وأشار في حاشية س إلى نسخة فيها ما أثبتُه من ص،ح،ك،ع.

«فادفعها إليه» في م، ب: دفعتها إليه.

وتخريج الحديث كالذي تقدم (١٧٠١).

۱۷۰۰ ـ النسخ: على حاشية ك من نسخة زيادة قبل قوله «وحديث عقبة بن سويد»: «ورواه هدبة بن خالد أيضاً. حديث بُسْر بن سعيد قال فيه:
 (عرّفها سنة».

﴿وقال حماد أيضاً: عن عُبيد الله . . ، في م : . . عن عبد الله بن عمر ، وعلى الحاشية كلام لم يظهر أوله ، ثم : عن عُبيد الله بن عمر .

ابن سعيد وربيعة، بإسناد قتيبة ومعناه، وزاد فيه: «فإن جاء باغيها فعَرَف عِفاصها وعَددها فادفعها إليه»، وقال حماد أيضاً عن عُبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ مثلَه.

قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة ابن كُهيل ويحيى بن سعيد وعُبيد الله وربيعة «إن جاء صاحبها فعَرَف عِفاصها ووكاءها فادفعها إليه»: ليست بمحفوظة «فعرف عفاصها ووكاءها».

وحديث عُقبة بن سُويد، عن أبيه، عن النبي ﷺ أيضاً قال: «عرِّفها سنة».

وحديث عمر بن الخطاب أيضاً عن النبي ﷺ قال: «عرِّفها سنة». العمر بن الخطاب أيضاً عن النبي ﷺ قال: «عرِّفها سنة». العمران \_،

«أيضاً عن النبي ﷺ): ليس في م.

الفوائد: «وهذه الزيادة التي. " كلام أبي داود متوجّه إلى تضعيف هذه الزيادة ، وأن حماداً تفرد بها ، وتعقبه المنذري (١٦٣٥) بما ملخصه: أن الزيادة رواها مسلم في صحيحه من طريق حماد ، والترمذي والنسائي من حديث الثوري ، وذكر مسلم أن الثوري وزيد بن أبي أُنيسة وحماداً ذكروها ، فتبيّن أن حماداً لم ينفرد بها . «صحيح مسلم» ٣: ١٣٥٠ (١٠) . وتخريجه كالذي سبق (١٠٠١).

وتخريج حديث سويد والد عقبة: ينظر في ترجمته من «الإصابة» و «فتح الباري» ٥: ٨٠ (٢٤٢٧).

وحديث عمر: وصله الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤: ١٣٧ ـ ١٣٨.

١٧٠٦ ـ النسخ: «حدثنا وهيب»: زاد في س: يعني ابن خالد.

«من وجد لقطة» في ب، م، ع: من وجد اللقطة.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. وحِمَار: «بكسر الحاء المهملة، وميم مفتوحة، وبعد الألف راء مهملة». [١٦٣٦].

ح، وحدثنا موسى \_ يعني ابن إسماعيل \_ حدثنا وهيب، المعنى، عن خالد الحَذَّاء، عن أبي العلاء، عن مُطرِّف \_ يعني: ابن عبد الله عن عِياض بن حِمار قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ وجد لُقطةً فليُشهِدْ ذا عدل، أو ذَوَيْ عَدل، ولا يكتم، ولا يُغيِّب، فان وجد صاحبها فليردَّها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء».

الله عن ابن عجلان، عن الله عن ابن عجلان، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو بن العاص، عن

ومثله في حاشية ع عن المنذري أيضاً.

۱۷۰۷ ـ النسخ: «ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه»: في س وحاشية ع: ..مثله.

﴿وَذَكُرُ فَى ضَالَةَ الْغَنُمُ وَالْإِبْلِ﴾: في م، ب، ع: الْإِبْلُ وَالْغُنْمِ.

وقبل قوله «وذكر»: أزاد في م: «ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال أبو داود: والجرين: الجوخان. وذكر:.». وهذا تفسير للجرين بالفارسية.

(الجامعة فعرِّفها سنة): في حاشية ح: نسخة: فعرِّفوها.

(فإن جاء طالبها): في ب: وهو نسخة على حاشية س، ع: صاحبها.

الغريب: جاء على حاشية ع تفسير ما يلي نقلاً عن المنذري:

«غيرَ متخذ خُبنة»: «الخبنة: بضم الخاء المعجمة، وسكون الباء الموحدة، وبعدها نون، وتاء تأنيث، هي: مَعطِف الإزار، أو طرف الثوب. أي: ألا يأخذ في ثوبه».

«الجرين»: «بفتح الجيم، وهو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جُرُن، بضمتين».

«المِيتاء»: «بكسر الميم، والمدّ، الطريق المسلوك الذي تأتيه الناس».

الفوائد: أخرجه الترمذي \_ وقال حديث حسن \_ والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولاً. [١٦٣٧]. قلت: ينظر (سنن ابن ماجه) ٢: ٨٦٥ (٢٥٩٦)، وسيأتي الحديث ثانية (٤٣٩٠).

رسول الله ﷺ أنه سُئل عن الثَّمَر المُعلَّق؟ فقال: «من أصاب بِفِيه مِن ذي حاجة غيرَ مُتَّخذِ خُبْنةً: فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه: فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤْويَه الجَرينُ فبلغ ثمنَ المِجَنّ: فعليه القطع» وذكر في ضالَّة الغنم والإبل كما ذكر غيرُه.

قال: وسئل عن اللقطة فقال: «ما كان منها في طريق المِيتاءِ والقرية الجامعة فعرِّفها سنةً، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان في الخراب \_ يعني \_ ففيها وفي الرِّكاز الخُمُس».

۱۷۰۸ ـ حدثناً محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد ـ يعني ابن كثير ـ حدثني عمرو بن شعيب، بإسناده، بهذا، قال في ضالة الشاء: قال: «فاجْمَعها».

۱۷۰۹ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا أبو عَوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، بهذا بإسناده، قال في ضالة الغنم: «لك أو لأخيك أو للذئب، خذها قطْ».

١٧٠٨ ـ عزاه في «تحفة الأشراف» ٣٤٠:٦ (٨٨١٢) إلى ابن ماجه. وانظر الذي قبله. ١٧٠٩ ـ النسخ: «بهذا بإسناده»: في س: بهذا الإسناد.

اخذها قَطا: (قَطَ) ليست في م.

<sup>«</sup>وكذا قال فيه»: زاد في أوله في م: قال أبو داود.

<sup>«</sup>أيوب ويعقوب بن عطاء»: في ب، م ونسخة على حاشية ح، س: أيوب، عن يعقوب. وهو ابن عطاء بن أبي رباح، ولم أجد في «تهذيب الكمال» شيئاً يصلح أن يذكر هنا.

<sup>(</sup>بن شعيب، عن النبي): في ح ضبة بينهما كما ترى، إشارة إلى الإرسال في السند، لكن في م زيادة: (عن أبيه، عن جده).

الغريب: «خذها قط»: على حاشية ع: «بفتح القاف، وسكون الطاء، يعنى: حَسْبُ، وفيها لغات. منذرى».

وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن النبى ﷺ قال: «فخذْها».

١٧١٠ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،

ح، وحدثنا ابن العلاء، حدثنا ابنُ إدريس، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ﷺ، بهذا، وقال في ضالة الشاء: «فاجمعها حتى يأتيَها باغيها».

ا ۱۷۱۱ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن وهب، عن عَمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج، عن عبيد الله بن مِقْسَم، حدَّثه عن رجل، عن أبي سعيد، أن علي بن أبي طالب وجد ديناراً، فأتى به فاطمة، فسألتْ عنه رسولَ الله ﷺ فقال: «هو رزق الله»، فأكل منه رسولُ الله ﷺ وأكل عليٌّ وفاطمةُ، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تَنشُد الدينار فقال رسول الله ﷺ: «يا عليُّ أدِّ الدينار».

۱۷۱۲ ـ حدثنا الهيثم بن خالد الجُهني، حدثنا وكيع، عن سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى العَبْسي، عن عليٍّ رضي الله عنه أنه التقط ديناراً، فاشترى به دقيقاً، فعرَفه صاحب الدقيق، فردَّ عليه الدينار، فأخذه عليٌّ فقطع منه قيراطين، فاشترى به لحماً.

١٧١٣ \_ حدثنا جعفر بن مسافر التَّنيِّسي، حدثنا ابن أبي فُدَيك،

۱۷۱۱ ـ (عن أبي سعيد): زاد في ب، م: الخدري. (تنشد الدينار): تبحث عنه وتطلبه.

۱۷۱۲ ـ «علي رضي الله عنه»: في ح. س: عليه السلام. «فاشترى به لحماً»: في ح ضبة فوق «به» كالإلغاء لها.

١٧١٣ ـ النسخ: «فجاء اليهوديّ): على حاشية ب إشارة إلى أصل القاضي: فجاء إلى اليهودي.

حدثنا موسى بن يعقوب الزَّمَعي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أخبره: أن عليَّ بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسنٌ وحُسينٌ يبكيان، فقال: ما يُبكيهما؟ قالت: الجوع! فخرج عليّ فوجد ديناراً بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلانِ اليهودي فخذ لنا دقيقاً، فجاء اليهوديَّ فاشترى به دقيقاً، فقال اليهودي: أنت خَتَنُ هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق.

فخرج عليّ حتى جاء به فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ بدرهم لحماً، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به، فعجنت، ونصبت، وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم، فقالت: يارسول الله، أذكرُ لك، فان رأيته لنا حلالاً أكلناه وأكلت، من شأنه كذا وكذا، فقال: «كلوا باسم الله» فأكلوا منه، فبينا هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله على فدُعي له، فسأله، فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي على: «يا على اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله على بالدينار، ودرهمُك على المراسل به، فدفعه رسول الله على اليه الهوق.

۱۷۱٤ ـ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه عن جابر

<sup>«</sup>أكلناه وأكلتَ»: زاد في م، ع: معنا، وهي رواية على حاشية ب. الغريب: «ونصبت»: أي: وضعت القِدْر على النار.

<sup>«</sup>ينشد الله»: في ك: أي: بالله.

الفوائد: على حاشية ص: «فيه دلالة على أن الدينار كان من صرف اثني عشر درهماً بدينار» وذلك أن الدينار ٢٤ قيراطاً، وفي الرواية السابقة: اشترى لحماً بدرهم، فكل قيراطين درهم، فيكون الدينار ١٢ درهماً.

ابن عبد الله، قال: رخَّص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطُه الرجل ينتفعُ به.

قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة بإسناده، ورواه شَبَابة ، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانوا. لم يذكر النبي ﷺ.

1۷۱٥ ـ حدثنا مَخْلَد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، أحسَبه عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «ضالَّة الإبل المكتومةُ غرامتُها ومثلُها معها».

الا ـ حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب، وأحمد بن صالح قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن رسول الله على نهى عن أَقَطة الحاج، قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها.

قال ابن مَوْهَب: عن عمرو.

١٧١٧ \_ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد، عن أبي حيّانَ التَّيْمي،

۱۷۱۷ \_ «فقال جرير: أخرجوه»: فوق الهاء ضبة في ح، للتنبيه على أن الرواية هكذا، والظاهر أن يقول: أخرجوها، وعلى حاشيتها: «ها»، صغيرة. وكذلك جاءت في ك.

<sup>«</sup>لا يأوي الضالة إلا ضال»: أشار في حاشية ب إلى نسخة فيها: يؤوي. وكلاهما صحيح، فالأول مضارع من الثلاثي: أوّى، والثاني مضارع من الرباعي: آوّى، وكلاهما يُستعمل لازماً ومتعدياً، كما نبّه إليه ابن الأثير في «النهاية».

الفوائد: «البوازيج»: على حاشية ب، س: «بلد قرب تَكْريت، فتحها جرير البَجَلي. ق» أي: من «القاموس»، وهو كذلك مادة ب زج. =

عن المنذر بن جرير، قال: كنت مع جرير بالبَوَازيج، فجاء الراعي بالبقر، وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير: أُخرِجوه، سمعت رسول الله عليه يقول: «لا يأوي الضَّالة إلا ضالٌ».

#### آخر كتاب الزكاة\*

\* \* \*

وعلى حاشية ع: «بوازيج: بفتح الباء، والواو، وألف، وزاي، وياء، وجيم. موضعان: الأول: بوازيج المُلك، مدينة بين تكريت وإربل، والثاني: بوازيج الأنبار. قال البلاذري: وفتح جرير بوازيج الأنبار. كتاب «المشترك» لياقوت. ص ٦٧ باختصار.

وحاشية أخرى في ع أيضاً: «هذه بوازيج الأنبار، فتحها جرير البجلي. منذري».

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. ولمسلم نحوه عن زيد بن خالد الجهني. [١٦٤٦].

<sup>\*</sup> \_ وبهذا الحديث تم كتاب اللقطة، ويليه في النسخ كلها: كتاب المناسك، إلا في م فيليه كتاب الصوم. وفي ص، ح، ك، س: آخر كتاب الزكاة. زاد في س: واللقطة. وفي ب، م: آخر كتاب اللقطة، وفي م فقط: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

على حاشية ص أول كتاب المناسك ما لفظه:

«من هنا سمع ابن طبرزد من أبي محمد عبدالله بن علي بن أحمد المقرىء، عن القاضي أبي منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز العُكْبَري، عن القاضي أبي محمد عبد الله بن علي بن أيوب، عن ابن داسه».

وعلى حاشية ح أيضاً بخط الحافظ يوسف بن خليل:

«وأخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن طَبَوْزَدَ بقراءتي عليه، قلت له: أخبرك الإمام أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد المقرىء قراءة عليه وأنا أسمع ـ كذا ـ في يوم الجمعة ثالث محرّم سنة ست وثلاثين وخمس مئة، فأقرّ به، أخبرنا القاضي أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبري، قراءة عليه وأنا أسمع، في شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة، أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله بن علي بن أيوب قراءة عليه، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار بالبصرة، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني». والتمار هذا هو ابن داسه. ومما يلاحظ على ح: كثرة التنبيهات إلى مغايرات يرمز لها على الحاشية: وعما يلاحظ على ح: كثرة التنبيهات إلى مغايرات يرمز لها على الحاشية: خ ع، يريد نسخة أبي محمد المقرىء هذا، وحرف (ع) رمز لاسمه: غبدالله، وتبعتها نسخة ك.

وقال في نهاية الجزء آخر الحديث (١٧٦٠): «ثم وقع لي كتاب الخطيب نفسه، فعارضت به هذا الجزء أجمع». فتكون رواية اللؤلؤي مستمرة لم تنقطع. وفي نسخة ب ضمن الصفحة، لا في حاشيتها، ما نصه:

الحدثنا الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفِهْري الطُّرْطُوشي بثغر الإسكندرية، في شهر رمضان من سنة إحدى عشرة وخمس مئة، حدثنا أبو علي علي بن أحمد بن علي التُّستَري، حدثنا القاضي أبو عمر القاسم ابن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عُمرو اللؤلؤي، حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني».

وعلى حاشية س: (بلغ مقابلة بالأصل.. سماعا ثانياً علَى الشيخين والجماعة).

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٥ \_ أول كتاب المناسك

المعنى - قالا: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة - المعنى - قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي سنان، عن ابن عباس، أن الأقرع بن حابس سأل النبي على الله فقال: يا رسول الله: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: "بل مرة فمن زاد فهو تطوع».

قال أبو داود: هو أبو سِنان الدُّوَّلي، كذا قال عبد الجليل بن حميد، وسليمان بن كثير [جُميعًا عن الزهري]، وقال عُقيل: سنان.

النُّقيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن ابنِ لأبي واقد الليثي، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ﷺ

<sup>\*</sup> \_ البسملة من ب، فأثبتُها تبرُّكاً.

١٧١٨ ـ الروايات: «فهو تطوع»: رواية ابن داسه: «متطوّع».

الفوائد: في آخره (سنان): عليه في ح ضبة، وفي ع: عن سنان. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٦٤٧] وانظر تمام كلامه.

١٧١٩ ـ (هذه) ثم ظهور الحُصُر": في ب تحت (هذه): أي حَجتُكُنَّ.

ونقل في حاشية ع عن «النهاية» ١: ٣٩٥ قوله: «لا تعُدْنَ تخرجن من بيوتكن، وتلزمن الحصر، وهي جمع الحصير الذي يبسط في البيوت. وتضم الصاد، وتسكَّن تخفيفاً». وضبطت بالسكون في ح.

يقول لأزواجه في حجَّة الوداع: «هذه، ثم ظهورَ الحُصُّر».

# المرأة تحج بغير مَحْرَم " المرأة تحري المرأة تحري

١٧٢١ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي، عن مالك،

ح، وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا بِشْر بن عُمر، حدثني مالك، عن سعيد بن أبي سعيد ـ قال الحسن في حديثه: عن أبيه، ثم اتفقوا: \_ عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْهِ قال: «لا يَحِلُ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة» فذكر معناه.

ر. [قال النفيلي: حدثنا مالك].

الفوائد: أخرجه مسلم وابن ماجه، وأخرجه البخاري (۱۰۸۸) متابعة. [۱۲۵۰].

 <sup>\* - (</sup>باب في..): على حاشية ص: (سقط (في) عند ابن داسه وابن الأعرابي).

۱۷۲۰ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، وفي حديث البخاري والترمذي: «يوم وليلة». [۱٦٤٩].

<sup>1</sup>۷۲۱ ـ الروايات: «فذكر معناه»: عند ابن داسه وابن الأعرابي: فذكر بمعناه. «قال أبو داود..»: في ص: لا. إلى، وعلى الحاشية «هذا في نسخة ابن داسه وابن الأعرابي جميعاً» فأفاد أن لا. إلى، يريد نفيه عن رواية اللؤلؤي.

س عد لا

[قال أبو داود: لم يذكر النفيلي والقعنبي: عن أبيه، رواه ابن وهب، وعثمان بن عمر، عن مالك كما قال القعنبي].

۱۷۲۲ \_ حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سُهيل، عن سعيد ابن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ، فذكر نحوه، إلا أنه قال: «بَريداً».

1۷۲۳ ـ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة وهنّاد، أن أبا معاوية ووكيعاً حدثاهم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفراً فوقَ ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجُها، أو ابنها، أو ذو مَحْرم منها».

۱۷۲۶ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيدالله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو مَحْرم».

١٧٢٢ ـ أخرجه البخاري متابعة أيضاً (١٠٨٨).

۱۷۲۳ ـ النسخ: «حدثاهم»: في س، و على حاشية ح، ك: حدثاهما. «سفراً فوق» على حاشية س: سقط «فوق» في رواية التستري.

الفوائد: الحديث رواه مسلم والترمذي وأبن ماجه. ورواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن أبي سعيد بنحوه. [١٦٥٢].

١٧٢٤ ـ «لاتسافر المرأة»: في رواية ابن داسه وابن الأعرابي: «لاتسافر امرأة». والحديث رواه البخاري ومسلم. [١٦٥٣].

# ٢ ـ باب لا صَرورة [في الإسلام]

١٧٢٦ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد ـ يعني سليمان

١٧٢٦ - «الصرورة»: «بالصاد المهملة. قال في «النهاية»: هو التبتُّل وترك النكاح.
 والصرورة أيضاً: الذي لم يحجَّ قطُّ». من حاشية ع، وأصله للخطابي في
 «المعالم» ٢: ١٤٥.

«يعني: ابن أبي الخوار»: هذه الزيادة مع رمز ابن الأعرابي من حاشية ص، وهي في أصل ب، وحاشية س: ابن خوار، ونقل على الحاشية أيضاً بخط آخر كلام ابن حجر في «التقريب» (٤٩٤٨) في ضبط ابن أبي الخوار هذا، وأنه ثقة.

إلا أن المنذري قال (١٦٥٤) ـ ونُقل على حاشية ب ـ: «وهو ابن وراز ـ لا: وران ـ المكى، وقد ضعَّفه غير واحد من الأئمة».

ولابد من البيان وأختصر قدر الإمكان كي لا أُطيل في مثل هذا المقام.

كلا الرجلين مكي، ويروي عنهما ابن جريج، لكن الذي يروي عن عن عكرمة عن ابن عباس: هو ابن وراز، وهو ضعيف، والذي يروي عن ابن عباس مباشرة هو ابن أبي الخُوَار، وهو ثقة. كما نقله المزي ٢١:٤٦٤ عن أحمد وابن معين.

والذي وقفت عليه من مؤيداتِ أن المراد هنا ابن وراز الضعيف، هو: ١ ـ كلمة الإمام أحمد وابن معين في الخلاصة التي قدَّمتها.

٢ ـ وأن ابن عدي ترجم في «الكامل» ١٦٨٢:٥ لابن وراز، وذكر فيها
 الحديث المذكور هنا.

٣ ـ ويلحق بذلك: أن البيهقي روى الحديث في «سننه» ١٦٤:٥ وقال في
 السند: «عن عمر بن عطاء. يقال: هو عمر بن عطاء بن وراز».

٤ ـ قول المنذري السابق، وسبقه إليه ابن طاهر، كما في «التلخيص الحبير» ١١٧:٣.

دهاب المزي إلى هذا القول، إذ ساق هذا الحديث في ترجمة ابن
 وراز في كتابه «تهذيب الكمال» ۲۱: ٤٦٥، وذكره في «التحفة» ٥: ١٥٣=

ابن حيان الأحمر \_ عن ابن جُريْج، عن عمر بن عطاء [ \_ يُعني: ابن أبي الخُوَار \_ ] عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لاصرورة في الإسلام».

(٦١٦٢) في مرويات ابن وراز، عن عكرمة، عن ابن عباس.

والذي وقفت عليه من مؤيداتِ أن المراد هنا ابن أبي الخوار الثقة هو: ١ ـ مجيء ذلك مصرَّحاً به في الـرواية، والأصـل أنه من كلام أبي داود، ويحتمل احتمالاً ضعيفاً أن يكون من ابن الأعرابي، ومع ذلك فهو حجة.

٢ ـ مجيء ذلك صريحاً في أصل الرواية والسند، في رواية الطبراني في
 الكبير ١١: ٢٣٤(١٩٩٥).

٣ \_ مجيء ذلك في كلام أبي جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار» ٣١٤:٣ (١٢٨٢) \_ ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» ٢ (٨٤٢) \_: «عن عمر بن عطاء. قال أبو جعفر: هو ابن أبي الخوار».

3 \_ أن هذا هو الظاهر من صنيع الحاكم، إذ روى الحديث في موضعين
 من «مستدركه» ١: ٨٤٨ وصححه على شرط البخاري، ٢: ١٥٩ وصحح إسناده مطلقاً، ولو كان ابن ورَاز \_ عنده \_ لما صححه.

٥ ـ أن هذا هو الظاهر من صنيع الذهبي، إذ وافق الحاكم في الموضعين،
 ولوكان ابن وراز لضعفه، لأنه ترجمه في «ميزانه» ٣ (٦١٦٩) وضعّفه،
 وأعقبه بترجمة ابن أبي الخُوار، ووئّقه.

وهذا والذي قبله \_ وإن كان له ما ينقضه من صنيعهما \_ لكنه هو الأصل. والله أعلم.

وللفائدة أقول: كلام المنذري تقدم نقله عن المطبوع وعن حاشية ب، فما جاء في «عون المعبود» ٥: ١٥٥. ونقله عنه الأستاذ أحمد شاكر في حواشيه على «المسند» ٢٠٤٤ ـ: خطأ يصحح.

## ٣ ـ باب [التزود] والتجارة في الحج

ابن عبد الله المُخَرِّمِي، وهذا لفظه، قالا: حدثنا شَبَابة، عن وَرْقاء، عن ابن عبد الله المُخَرِّمِي، وهذا لفظه، قالا: حدثنا شَبَابة، عن وَرْقاء، عن عمرو بن دینار، عن عکرمة، عن ابن عباس، قال: کانوا یحُجُون ولا یتزوَّدون \_ قال أبو مسعود: کان أهل الیمن، أو ناس من أهل الیمن، یحجُون ولا یتزوَّدون \_ ویقولون: نحن المتوکِّلون، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَتَكَرُونُهُ وَافَالِكَ خَيْرُ الزَّادِ النَّقُونَ ﴾.

[قال ابن الأعرابي: حدثني الدَّقيقي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ورقاء، به].

1۷۲۸ ـ حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس، قال: قرأ هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾، قال: كانوا لا يتجرون بمنى، فأُمِروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات.

#### ٤ \_ بابٌ

1۷۲۹ \_ حدثنا مُسدد، حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش، عن الحسن بن عمرو، عن مِهْران أبي صفوان، عن ابن

١٧٢٧ ـ النسخ: «عن ورقاء»: في ب: حدثنا ورقاء.

وفي ب، س زيادة آخر الحديث بعد الآية: «وهذا لفظ أحمد»، وهو أبو مسعود الرازي، لذا كتبت على حاشية ك وضُرب عليها.

الفوائد: الآية ١٩٧ من سورة البقرة، والحديث أخرجه البخاري والنسائي. [١٦٥٥].

<sup>1</sup>۷۲۹ ـ كتب الحافظ ابن حجر بجانب هذا الحديث: «هذا الحديث عند ابن داسه وابن الأعرابي في: باب لا صرورة».

عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من أراد الحجَّ فليتعجَّلُ».

## ٥ \_ باب الكَرِيّ

المسيَّب، حدثنا أمسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا العلاء بن المسيَّب، حدثنا أبو أُمامة التَّيميُّ قال: كنت رجلاً أُكرِي في هذا الوجه، وكان ناس يقولون [لي]: إنه ليس لك حج! فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أُكري في هذا الوجه، وإن [ناساً] يقولون اليّ]: إنه ليس لك حج! فقال [يعني] قال ابن عمر: أليس تُحرم وتُلبّي، وتطوف بالبيت، وتُفيض من عرفات، وترْمي الجمار؟ قال: قلت: بلي، قال: فإن لك حجاً، جاء رجل إلى النبي عنه، فسأله عن قلت بلي، قال: فإن لك حجاً، جاء رجل إلى النبي عنه، فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله عنه فلم يُجبُه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْتَكُمْ مُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾، فأرسل إليه رسول الله عنه، وقرأ [عليه] هذه الآية، وقال: «لك حجّ».

١٧٣١ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا حماد بن مَسعَدة، حدثنا ابن

<sup>\*</sup> على حاشية ص: «سقط هذا الباب عند ابن داسه» يريد التبويب فقط. الكَرِيّ: هكذا في ص، ب، وعلى حاشية ب: «نسخة: الكراء» وبخط مغاير: «ذكروا أن الكراء بالمدّ، وأن «نُكري» بضم النون، من الإكراء، وذكر بعضهم أن «الكريّ» في الترجمة بوزن: صبيّ». وفي ح: الكراء.

۱۷۳۰ ـ «كنت رجلاً»: على حاشية ب، س: سقط «رجلاً» من أصل التستري. «وإن ناساً» أفاد في حاشية ص أنها في رواية ابن داسه: وإن أُناساً. «جاء رجل إلى النبي»: في رواية ابن داسه: ..إلى رسول الله.

١٧٣١ ـ (وعرفة): في رواية ابن داسه: وعرفات.

الآية ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجُ ﴾ على حاشية ص: لا جناح عليكم، أي: =

س

أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بن عُمير، عن [عبد الله] ابن عباس أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمني، وعرفة، وسوق ذي المَجَاز، ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حُرُمٌ، فأنزل الله سبحانه: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج». قال: فحدثني عُبيد بن عمير أنه كان يقرؤها في المصحف.

۱۷۳۲ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فُدَيك، أخبرني ابن أبي ذئب، عن عُبيد بن عمير ـ قال أحمد بن صالح كلاماً معناه أنه مولى ابن عباس ـ عن عبد الله بن عباس، أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، فذكر معناه، إلى قوله: مواسم الحج.

: س

## ٦ \_ باب [في] الصبيّ يحجّ

ابن عقبة، عن كُرَيب، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ بالرَّوْحاء ابن عقبة، عن كُرَيب، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ بالرَّوْحاء فلقي ركباً فسلَّم عليهم، فقالوا: «من القوم؟» فقالوا: المسلمون، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رسول الله، ﷺ، ففزعت امرأة فأخذت بعَضُد صبيّ فأخرجتْه من مِحفَّتها فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال:

<sup>=</sup> أنها كذلك في رواية ابن الأعرابي.

۱۷۳۲ ـ اليبيعون): في ص عن ابن داسه: يتبايعون. وفي ع: يبتغون. وعلى حاشية ص: السقط هذا الحديث عند الرملي).

١٧٣٣ ـ الروايات: «كان رسول الله. . فقالوا»: في ص عن ابن داسه: كان النبي . . فقال .

<sup>«</sup>من أنتم؟»: هكذا في ص، وفي سائر الأصول: فمن أنتم. «قالوا: رسول الله» في ص عن ابن داسه: قال: رسول الله. الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [١٦٦١].

«نعم، ولكِ أجر».

#### ٧ ـ باب في المواقيت

١٧٣٤ \_ حدثنا [عبد الله بن مسلمة] القعنبي، عن مالك،

ح، وحدثنا أحمد بن يونُس، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عُمر قال: وقَت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحُلَيْفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قَرْن، وبلغني أنه وقَت لأهل اليمن يَلَمْلَم.

الله عن عَمرو [بَن دينار] عن عَمرو [بَن دينار] عن طاوس، عن ابن عباس، وعن ابن طاوس عن أبيه، قالا: وقّت رسول الله عليه، بمعناه،

\_ [و ]قال أحدهما: ولأهل اليمن يلملم، وقال أحدهما: أَلَمْلَم \_

قال: "فَهُنَّ لَهُم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريدُ الحج والعمرة ومَن كان دون ذلك».

قال ابن طاوس: من حيثُ أنشأ، قال: وكذلك حتى أهل مكة يُهِلُّون منها.

١٧٣٦ \_ حدثنا هشام بن بَهْرام المدائني، حدثنا المُعافى بن عِمران،

١٧٣٤ ـ «قَرْن»: عند ابن داسه: القرن.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي. [١٦٦٢].

۱۷۳٥ ـ النسخ: (ولمن أتى عليهن): أفاد في حاشية ح أنها في نسخة الخطيب:
 عليهم، وعليها ضبة.

الفوائد: على حاشية ع: «يلملم: منقات أهل اليمن، بينه وبين مكة ليلتان، ويقال فيه: ألملم، بالهمزة بدل الياء. نهاية» ٥: ٢٩٩. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٦٦٣].

١٧٣٦ ـ أخرجه النسائي. [١٦٦٤]. وعلى حاشية ص بخط ابن حجر: «س عن =

لا: س عــ

عن أفلح \_ [يعني ابن حميد] \_ عن القاسم بن محمد، عن عائشة أن رسول الله ﷺ وقّت لأهل العراق ذات عِرْق.

س

المحمد بن حدثنا أحمد بن المحمد بن حدثنا وكيع، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس قال: وقّت رسول الله ﷺ لأهل المشرق العقيق.

عمرو بن منصور» أي: رواه النسائي عن هشام بن بَهرام، به، وهو فيه ٣٦٣٣(٣٦٣٣).

۱۷۳۷ - كُتب على حاشية ح بخط مغاير: «هذا مرسل». وفوق «عن» من «عن ابن عباس» ضبة في ك، إشارة إلى موضع الإرسال، وعلى حاشية ب: «مولد محمد بن علي سنة ستين». وكانت وفاة جدًه عبد الله سنة ثمان وستين بالطائف. وفي «تهذيب التهذيب» ٩: ٣٥٦ آخر ترجمته عن الإمام مسلم: «لايعلم له سماع من جده ولا أنه لقيه». وانظر التعليق على ترجمته في «الكاشف» (٥٠٦٤) لزاماً.

والحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا آخر كلامه، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وذكر البيهقي أنه تفرد به. [١٦٦٥].

الترمذي (٨٣٢)، ويريد: أنه حسن لغيره، والبيهقي في «المعرفة» ٧: 97. ويزيد هذا هو الهاشمي الكوفي، ضعيف مقارب، انظر التعليق على «الكاشف» (٦٣٠٥).

لكن أغرب الترمذي فقال عن محمد بن علي بن عبد الله \_ كما هو في مطبوعة الترمذي المصرية، وهو في بعض النسخ الخطية لطبعة حمص (٨٣٢) \_: «وهو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» أي: هو محمد الباقر، فإن صح \_ وهو بعيد \_ فيكون ليزيد شيخان في هذا الحديث، والباقر ولد سنة ٥٦، وهو يروى عن ابن عباس.

۱۷۳۸ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فُدَيك، عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن يُحَنِّس، عن يحيى بن أبي سفيان الأخْنسي، عن جدَّته حُكيمة، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ، أنها سمعت رسول الله ﷺ أنها سمعت رسول الله ﷺ المسجد يقول: «من أهلَّ بحَجة أو عُمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» أو «وجبتْ له الجنة» شكَّ عبد الله أيَّتهما قال.

[قال أبو داود: يرحم الله وكيعاً! أحرم من بيت المقدس، يعني إلى مكة].

١٧٣٩ ـ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، حدثنا

۱۷۳۸ ـ أخرجه ابن ماجه بنحوه. [١٦٦٦].

۱۷۳۹ ـ الروايات: «زرارة بن كريم» في رواية ابن داسه: بن حكيم.

وعلى حاشية ص: «سقط هذا الحديث عند الرملي».

الفوائد: على حاشية ب: كريم: «بفتح الكاف، حكاه البخاري وغيره، وذكر البخاري أيضاً: كُريم، بالضم، واختار الدارقطني الفتح، وهو الأشبه». «المؤتلف والمختلف» ٤:١٩٦١.

قلت: وراء هذه الفائدة كلام كثير يحتاج إلى تحرير طويل، ومن أسباب الاشتباه اختلاف نسخ «التاريخ الكبير» في الترتيب الذي أشار إليه المعلّمي رحمه الله في تعليقه على «التاريخ الكبير» ٧ (١٠٣٨)، وأقحم بعضهم الخلاف في ضبط هذا الرسم من هذا النسب مع ذاك الاختلاف!. والذي جزم به ابن ماكولا ١٦٦٠ هنا: فنح الكاف، وتبعه ابن ناصر الدين في «التوضيح» ٧: ٣٢٧، وابن حجر في «تبصير المنتبه» ١٩٩٤. وضبطتُ الكاف بالضم في «التقريب» (١٠٠٠) ثم «الكاشف» (١٦٣٢) تبعاً لضبط الفاضل الميرغني لها في نسخته من «التقريب»، وتبيّن لي الآن أنه غير صواب، فيصحح، وأنها مفتوحة في نسخة شيخه العلامة عبد الله ابن سالم البصري، وهو الصواب.

وعلى حاشية س: «زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي، سمع =

عبد الوارث، حدثنا عُتْبة بن عبد الملك السَّهْمي، حدثني زُرارة بن كريم، أن الحارث بن عمرو السَّهمي حدثه قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو بمنى أو بعرفات، وقد أطاف به الناس، قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك، قال: ووقَّت ذات عِرْق لأهل العراق.

## ٨ \_ باب الحائض تُهلُّ بالحج

الله عن عُبيد الله، عن عبد الله عن عبد الله، عن عبد الله، عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: نُفِسَتْ أسماء بنتُ عُمَيْس بمحمد بن أبي بكر بالشجَرة، فأمر رسول الله على أبا بكر أن تغتسل وتُهلً.

١٧٤١ ـ حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر،

<sup>=</sup> جده، روى له د ت، ولجده فيه». هكذا، وصواب كلامه الأخير: د، س، ولجده صحبة.

والحديث أخرجه النسائي، وقال البيهقي: وفي إسناده من هو غير معروف. [١٦٦٧]. و «معرفة السنن» للبيهقي ٧: ٩٦.

١٧٤٠ ـ النسخ: «أن تغتسل»: على حاشية ب: أن يأمرها أن تغتسل.

الفوائد: «الشجرة»: اسم موضع معيَّن بذي الحليفة، وليس بالشجرة المعروفة.

والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه. [١٦٦٨].

١٧٤١ ـ الروايات والنسخ: ﴿إذا أتتا»: في رواية ابن داسه وابن الأعرابي: إذا أتوا.
 وفي ك: إذا أتيا.

<sup>«</sup>وتقضيان المناسك» على حاشية ب: تؤديان.

<sup>«</sup>حتى تطهرا»: هكذا في ص، وهو الوجه، وفي ح، ك، ب، س: حتى تطهر.

وفي ح وحدها: حتى تطهر، لم يذكر..، دون الواو، وأفاد أنها كذلك =

قالا: حدثنا مروان بن شجاع، عن خُصَيف، عن عكرمة وَمجاهد وَعطاء، عن ابن عباس، أن النبي على قال: «الحائض والنفساء إذا أتتاً على الوقت تغتسلان وتُحرِمان وتقضيان المناسك كلّها غيرَ الطوافِ بالبيت».

قال أبو معمر في حديثه: «حتى تَطهرَا»، ولم يذكر ابن عيسى: عكرمة ومجاهداً، قال: عن عطاء، عن ابن عباس، ولم يقل ابن عيسى: «كلَها». 
" و المناسك إلا الطواف بالبيت»].

## ٩ \_ باب الطِّيب عند الإحرام

المجالا عدثنا محمد بن الصبَّاح البزاز، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحسن بن عُبيد الله، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظُر إلى وَبِيصِ الطّيب في مَفْرِق رسول الله ﷺ وهو مُحرِم.

في نسخة المقرىء.

<sup>«</sup>ومجاهداً»: هكذا في سائر النسخ إلاح، ففيها: ومجاهد، وعليها ضبة.

الفوائد: أخرجه الترمذي وقال: غريب من هذا الوجه. [١٦٦٩].

١٧٤٢ ـ الروايات: «القعنبي وأحمد»: عند ابن داسه وابن الأعرابي: القعنبي، عن مالك، وحدثنا أحمد.

الفوائد: أخرجه الجماعة. [١٦٧٠].

۱۷٤٣ ـ «الطيب»: في رواية ابن داسه وابن الأعرابي: المسك. وكتب هذه الكلمة على حاشية ح وكتب عليها: صح، دون رمز لرواية. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٦٧١].

#### ١٠ \_ باب التلبيد

المَهْرِيُّ، حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم \_ يعني ابن عبد الله \_ عن أبيه، قال: سمعت النبي ﷺ يُهلُّ مُلبِّداً.

الأعلى، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على لبد رأسه بالعَسَل.

### ١١ ـ باب في الهَدْي

١٧٤٦ \_ حدثنا النُّقيلي، حدثنا محمد بن سلَّمة، حدثنا محمد بن

١٧٤٤ ـ «أخبرني يونس»: في رواية ابن الأعرابي: أخبرنا.
 والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [١٦٧٢].

1۷٤٥ - "بالعَسَل": ضبطها الحافظ رحمه الله بقلمه في نسخته ص بعين صغيرة تحت العين، وبثلاث نقط تحت السين، علامة إهمال الحرفين، فصارت بالعَسَل، ثم وضع نقطة فوق العين وتحتها كسرة، وبجانبها: س، لتقرأ: بالغِسْل، وأنها هكذا في رواية ابن داسه، وكتبت كذلك على حاشية ح مع رمز: خ (نسخة) لا رمز رواية. وضبطت في ب بالوجهين.

والغِسْل: هو ما يُغسَل به الرأس من خِطْمي أو غيره. وتلبيدُه بالعَسَل: ليجتمع على بعضه ولا يتخلله الغبار، ولا يصيبه الشَّعَث، ولا يقع فيه الدبيب. انظر «معالم السنن» ٢: ١٥١، و «فتح الباري» ٣: ٤٠٠. ونقل على حاشية ل كلام «الفتح» هذا، لكن فيها: قال ابن الصلاح، وفي مطبوعة «الفتح»: قال ابن عبد السلام؟. وزاد: «قلت \_ هو ابن حجر \_: ضبطناه في روايتنا من «سنن أبي داود» بالمهملتين»: العَسَل.

1۷٤٦ ـ «عن ابن إسحاق، المعنى» فوق هذه الكلمات في ص: س س رمز ابن داسه، وتحت كل منهما حرف صغير، الأول ع صغيرة جداً، والثاني: م؟ ولم أفهم مراده.

إسحاق،

وحدثنا [محمد] بن مِنْهال، حدثنا يزيد بن زُرَيْع، عن ابن إسحاق، المعنى، قال: قال عبد الله \_ [يعني] ابن أبي نَجِيح \_ حدثني مجاهد، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله ﷺ أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله ﷺ جملاً كان لأبي جهل في رأسه بُرَة فِضَة.

قال ابن منهال: بُرَةٌ من ذهب، زاد النفيلي: يَغيظ بذلك المشركين.

### ١٢ ـ باب في هدي البقر

ابن شهاب، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي على أن شهاب، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي على أن رسول الله على نحر عن آل محمد على في حَجة الوداع بقرة واحدة.

«قال ابن منهال..»: على حاشية ب: شهاب، بدل: منهال. وهكذا جاء في كلام المنذري في «تهذيب سنن أبي داود» (١٦٧٤) كما

نبَّه إليه في التعليق عليه، وهو مشكل؟.

«في رأسه»: على حاشية س: «صوابه: في أنفه». قلت: رواه أحمد ١: ٢٦١ من طريق ابن إسحاق، به: كالمصنف، ثم رواه ١: ٢٧٣ من طريق جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، به، بلفظ: في أنفه، وجرير أرجح من ابن إسحاق. وجاء بلفظ «في أنفه» عند الترمذي (٨١٥) وابن ماجه (٣٠٧٦)، لكن ضعّفه الترمذي بسبب زيد بن حُباب وأنه لا يعرفه إلا من حديثه \_ مع أنه تابعه عبد الله بن داود الخُريبي عند ابن ماجه، وهو ثقة، فصح الحديث، وقصّر شارحه في «تحفة الأحوذي» ٣: ٥٤٥ فلم يستدرك عليه.

هذا، والبُرَة: «حَلْقة تُجعل في لحم الأنف، وربما كانت من شعر». «النهاية» ١: ١٢٢.

١٧٤٧ ـ أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٦٧٥].

1۷٤٨ ـ حدثنا عَمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي، قالا: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ ذبح عمّن اعتمر من نسائه بقرةً بينهن.

#### ١٣ ـ باب في الإشعار

الاله الوليد الطيالسي وحفص بن عمرو، المعنى، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة \_ قال أبو الوليد: قال: سمعت أبا حسان \_ عن ابن عباس، أن رسول الله على الظهر بذي الحُلَيفة، ثم دعا ببدنة فأشعرَها من صَفْحة سَنامها الأيمن، ثم سَلَت الدم عنها وقلَّدها بنعلين، ثم أتي براحلته، فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهلَّ بالحج.

۱۷۵۰ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، بهذا الحديث، بمعنى أبي الوليد، قال: ثم سلَت الدم بيده.

قال أبو داود: رواه همّامٌ. قال: سلت الدم عنها بإصبَعه.

قال أبو داود: هذا من سُنن أهل البصرة الذي تفردوا بهِ.

١٧٤٨ ـ أخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً. [١٦٧٦].

۱۷٤٩ ـ «ببدنةِ»: في رواية ابن داسه: ببدنته.

والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري. [١٦٧٩].

١٧٥٠ ـ «بيده»: ليست في ع.

<sup>«</sup>قال أبو داود» الأولى: على حاشية ص: «سقط هذا عند الرملي».

<sup>«</sup>رواه همام»: في رواية ابن داسه: «روى هذا الحديث». من حاشية ص، ولفظ أبي داود في رواية ابن الأعرابي \_ كما جاء على حاشية ص \_: «قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل البصرة من السنن لا يَشْرَكهم فيه أحد: أن رسول الله أشعر من الجانب الأيمن».

<sup>«</sup>الذي تفردوا به» رواية ابن داسه: التي تفردوا به.

الزهري، عن عروة، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة ومروان، أنهما قالا: خرج الزهري، عن عامَ الحُديبيّة، فلما كان بذي الحُليفة قلَد الهدي وأشعره وأحرم.

#### لا: س م ۱٤ ـ [باب تبديل الهَدْي]

النفيلي، حدثنا [عبد الله بن محمد] النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم - قال أبو داود: أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال ابن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد - عن جَهْم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: أهدى عمر بن الخطاب بُختياً فأعطي بها ثلاث مئة دينار، فأتى النبي على فقال: يا رسول الله، إني أهديت بُختيا، فأعطيتُ بها ثلاث مئة دينار، أفابيعها وأشتري بثمنها بُدنا؟ قال: «لا، إنْحَرها إياها».

١٧٥١ ـ أخرجه البخاري والنسائي. [١٦٨٠].

١٧٥٢ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه. [١٦٨١].

۱۷۵۳ ـ الروايات والنسخ: «قال أبو داود. . حجاج بن محمد»: على حاشية ص: «سقط عند الرملي». وتأخر في رواية ابن داسه وابن الأعرابي إلى آخر الحديث، وهو كذلك في ب، س، ع.

<sup>«</sup>بُختياً»: رواية ابن داسه: نجيباً، في الموضعين. وفي نسخة ع: نجيبة.

الغريب: البخت: الإبل غير العربية. والنجيب: الجيد من الحيوان.

الفوائد: قال البخاري في «التاريخ الكبير» ٢: ٢٣٠ (٢٢٩٣): «لايعرف لجهم سماع من سالم». [١٦٨٢].

[قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرَها].

#### ١٥ ـ باب مَنْ بعث بهديه وأقام

۱۷۰٤ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة قالت: فتلتُ قلائد بُدْن رسول الله ﷺ بيديً، ثم أشعَرها وقلَّدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان له حِلاً.

الله الرّمليُّ [الهمداني] وقتيبة بن سعيد، أن اللهث بن سعيد، أن اللهث بن سعد حدَّثهم، عن ابن شهاب، عن عروة وعَمْرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يُهدِي من المدينة فأَفتِلُ قلائد هَذْيه، ثم لا يَجتنبُ شيئاً مما يَجتنب المُحرم.

1۷0٦ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا بشر بن المفضَّل، حدثنا ابن عون، عن القاسم بن محمد، وَعن إبراهيم، [زَعم] أنه سمعه منهما جميعاً، ولم يحفظُ حديثَ هذا من حديث هذا، والحديث هذا من حديث هذا، قالا:

والحديث في البخاري ومسلم والنسائي. [١٦٨٥].

١٧٥٤ ـ الروايات: «القعنبي»: على حاشية ص بخط الحافظ: «سقط القعنبي عند الرملي».

<sup>«</sup>كان له حِلاً»: في رواية ابن داسه: كان أُحلَّ له. وفي رواية ابن الأعرابي: كان له حلالًا.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [١٦٨٣].

١٧٥٥ ـ تخريجه كالذي قبله. [١٦٨٤].

۱۷۰٦ ـ "زعم": أي: ابن عون، و "إبراهيم": هو النخعي، وحديثه عن السيدة عائشة مرسل، لكن تقدم أن مراسيله صحيحة (٣٤)، وهو هنا متصل من رواية القاسم بن محمد عن عمّته السيدة عائشة.

قالت أم المؤمنين: بعث رسول الله ﷺ بالهَدْي فأنا فَتَلَت قلائدها بيديً من عِهْنِ كان عندنا، ثم أصبح فينا حلالًا يأتي ما يأتي الرجلُ من أهله.

#### ١٦ ـ باب في ركوب البُدُن

۱۷۰۷ ـ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يسوق بَدَنة، فقال: «اركبها ويلك!» في الثانية، أو الثالثة.

۱۷۰۸ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهَدْي؟ فقال: سمعت رسول الله على يقول: «إركَبْها بالمعروف إذا أُلجئت إليها، حتى تجد ظَهراً».

## ١٧ \_ باب في الهَدْي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

1۷۰۹ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي، أن رسول الله على بعث معه بهدي، فقال: «إن عَطِب [منها شيء] فانْحَره، ثم اصبُغ نعله في دمه، ثم خلِّ بينه وبين الناس».

١٧٦٠ ـ حدثنا سليمان بن حرب ومُسدد، قالا: حدثنا حماد،

۱۷۰۷ ـ «عن مالك»: رواية ابن الأعرابي وابن داسه: «فيما قرأ على مالك». والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. [١٦٨٦].

۱۷۵۸ ـ أخرجه مسلم والنسائي. [١٦٨٧].

۱۷**۰۹ ـ الروايات**: «أخبرنا سفيان»: رواية ابن داسه: حدثنا سفيان.

الفوائد: أخرجه الترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ والنسائي وابن ماجه. [١٦٨٨].

١٧٦٠ ـ الروايات والنسخ: المقولة الأولى التي نقلها أبو داود عن أبي سلمة =

ح، وحدثنا مُسدد، حدثنا عبد الوارث \_ وهذا حديث مُسدد \_ عن أبي التَّيَّاح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس قال: بعث رسول الله فلانا الأسلميّ، وبعث معه بثمانَ عشرةَ بدَنة، فقال: أرأيت إن أُزْحَف عليّ منها شيء؟ قال: «تنحرُها ثم تُصْبِغُ نعلها في دمها، ثم اضْرِبها على صفحتها، ولا تأكلُ منها أنت ولا أحدٌ [من أصحابك . أو قال:] من أهل رُفقتك».

[وقال في حديث عبد الوارث: «[ثم] اجعله على صَفْحتها» مكان «إضربها»].

جاءت في ح، ك بعد الحديث (١٧٦١) بنحو هذا اللفظ وعليها رمز لنسخة المقرىء، أي: هي كذلك في رواية ابن داسه، لكن الحافظ كتبها هناك وعليها رمز س، ثم ضرب عليها بثلاثة خطوط!.

وعلى حاشية ص بجانب الحديث: «سقط حديث عبد الوارث عند الرملي».

الغريب: «أَزْحَف عليّ» الضبط من ح، ك، وفي ب: أُزْحِف. وفوقها: أعيا. وجَعَل الخطابيُّ في «غريبه» ٢: ٢٤٦، والنووي في «شرح مسلم» ٩: ٧٦ الرواية بفتح الهمزة والحاء، ومال الخطابي إلى أن الأجود بضم الهمزة وكسر الحاء، وختم النووي كلامه بقوله: «فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول، بل الجميع جائز، ومعنى أزحف: وقف من الكلال والإعباء».

الفوائد: على حاشية س: «موسى بن سلمة بن المُحَبق الهُذلي البصري، روى عن ابن عباس، روى عنه أبو التياح، وقتادة، وثقه أبو زرعة، روى له م، د، ت». هكذا جاء واضحاً رمز ت، وصوابه: س، كما في «تهذيب» المزى وفروعه.

«ثم تُصْبِغُ»: الضبط من ح.

س عـ

[قال أبو داود: سمعت أبا سلمة، يقول: إذا أقمتَ الإسناد والمعنى كفاك].

-[فهذه توسعة في نقل الحديث على المعنى].

رص الله الله الله الله الله الله المحديث: «ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك»]. \*

\* - في ص: آخر الجزء العاشر من تجزئة الخطيب، والحمد لله وحده.
وفي ح: آخر الجزء العاشر، ويتلوه إن شاء الله في الحادي عشر:
حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد ويعلى ابنا عبيد قالا: حدثنا
محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن
أبي ليلي.

والحمد لله حقَّ حمده، وصلى الله على خير خلقه محمد النبي، وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. عارضت به وصحّ، وما عليه علامة خ ع من رواية ابن طبرزد، عن عبد الله المقرىء بسنده المذكور فيه. ثم وقع لي كتاب الخطيب نفسه فعارضت به هذا الجزء أجمع.

ثم: الجزء الحادي عشر من كتاب السنن، تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، رواه عنه أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي. رواية القاضى أبى عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمى عنه.

رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عنه.

رواية أِبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق عنه.

رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمَّر بن يحيى بن طبرزد عنه.

سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب، عفا الله عنه، ولولديه محمد وعلي جبرهما الله تعالى.

> بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عُدَّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان =

### بسم الله الرحمن الرحيم

۱۷۲۱ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد ويَعْلَى ابنا عُبيد، قالا: حدثنا محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ، قال: لما نحر رسول الله عليه الله عبد الرحمن بن أبي ليلى،

ابن طبرزد المؤدِّب بقراءتي عليه في يوم الخميس سلخ شهر رجب من سنة ثلاث وست مئة بدمشق قلت له: أخبرك أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق قراءة عليه وأنت تسمع في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد؟ فأقرَّ به، قيل له: أخبرك أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الأحد الثاني من جمادي الأولى من سنة ثلاث وستين وأربع مئة قال: قرأت على القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي البصري بالبصرة في جمادي الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السجستاني الحافظ في سنة خمس وسبعين ومائتين. ثم كتب على الحاشية العليا سند ابن طبرزد برواية ابن داسه، وغابت الكلمات الأولى منه، وأول ما ظهر منه: ..معمَّر بن طبرزد المؤدّب البغدادي بقراءتي عليه أيضاً قال أخبرنا الإمام أبو محمد عبدالله بن على بن أحمد. . تسمع، في يوم الجمعة ثالث محرم من سنة ست وثلاثين وخمس مئة فأقرَّ به، أخبرنا القاضى أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز العُكبَري قراءة عليه وأنا أسمع في شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة، أخبرنا القاضي أبُّو محمد عبدالله بن علي بن أيوب قراءة عليه، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار المعروف بابن داسه بالبصرة، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. بُدْنه، فنحر ثلاثين بيده، وأُمَرني فنحرتُ سائرها.

١٧٦٢ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا،

1۷٦٢ ـ الغريب: «يزدلفن إليه»: أي: يقتربن منه على ويتسارعن إليه، قال في «بذل المجهود» ٣٦٣:٨: «وفي الحديث من المعجزة الباهرة والدلالة على محبة الحيوانات العُجْم رسولَ الله على، والموت في سبيل الله تعالى، وابتغاء مرضاته، بيده الشريفة».

«وجبت جنوبها»: أي سقطت، وذلك بعد ذبحها.

"عبد الله بن عامر بن لحيّ": نبّه على حاشية س فقال: "ذكر مسلم في طبقات أهل الشام عبد الله بن لُحيّ بن عامر أبو عامر الهَوْزَني، فقدَّم لُحَياً على عامر، وكذا ذكره الحاكم أبو أحمد، والأمير، فقالا: عبد الله بن لحيّ أبو عامر الهَوْزني، سمع معاوية وثوبان وغيرهما».

«طبقات مسلم» (۱۹۷۷)، و «الإكمال» للأمير ابن ماكولا ٧: ١٩٠، وهو في القسم المفقود من كتاب أبي أحمد الحاكم، لكنه كذلك في مختصره «المقتنى» للذهبي (٣٤٠٩).

قلت: وهذا تنبيه جيد فات أصحاب النسخ والأصول التي عندنا، مع أن الحافظ رحمه الله نبّه في «التهذيب» ٥: ٢٧٤، و «التقريب» بعد (٣٤٠٤) إلى أنه قد يقع في الإسناد: عبد الله بن عامر بن لحيّ، ولو أنه رمز بجانبه (د) لتمت الفائدة.

«يوم القَرّ»: على حاشية ع: «بفتح القاف، وهو اليوم الذي يلي يوم النحر، لأن الناس يَقِرّون فيه بمنيّ. منذري».

والحديث أخرجه النسائي. [١٦٩١].

بدَناتٌ خمسٌ [أو ستّ]، فطَفِقن يَزْدَلِفْنَ إليه بأيّتهن يبدأ، [قال:] فلما وجبتْ جُنوبها قال ـ فتكلم بكلمة خفيّة لم أفهمها ـ فقلت: ما قال؟ قال: «من شاءَ اقتطعَ».

العدد الله بن المبارك، عن حراملة بن عمران، عن عبد الله بن حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حَرْملة بن عمران، عن عبد الله بن الحارث الأزدي، سمعت غَرَفَة بن الحارث الكندي قال: شهدت رسول الله على في حجة الوداع وأُتيَ بالبُدْن، فقال: «أدعوا لي أبا حسن» فَدُعِي له عليّ، فقال له: «خذ بأسفل الحَرْبة» وأخذ رسول الله على بأعلاها، ثم طَعَنَا بها [في] البُدْن، فلما فرغ ركب بغلته، وأردف علياً

۱۷۹۳ - «حدثنا محمد بن حاتم»: اتفقت أصولنا على ذلك ، لكن نبَّه المزي رحمه الله في «تهذيب الكمال» ٣٩٠:١٤ إلى أنه وقع عند ابن العبد: عبدالله بن حاتم، وانظر التعليق على «تحفة الأشراف» (١١٠١٩).

وأبو داود يروي عن رجلين كلٌّ منهما محمد بن حاتم، وكل منهما يروي عن ابن مهدي، هما محمد بن حاتم بن ميمون السمين، ومحمد بن حاتم ابن يونس الجَرْجَرائي، فالله أعلم.

الغين والراء، وبنحوه على حاشية ح عن الأشد الغابة ٣٣٧: ٣٣٨ ـ ٣٣٨ بفتح الغين والراء، وبنحوه على حاشية ب، س، ع، وزاد في حاشية س: الشهد فتح مصر وسكنها، كذا ضبطه ابن ناصر عن الخطيب وزاد في ع عن المنذري ـ: له صحبة، وكونه صحابياً شهد فتح مصر وسكنها: هذا مذكور في ترجمته في مصادر كثيرة، ومراده بابن ناصر: ابن ناصر السّلامي أحد رواة السنن بواسطة عن الخطيب.

وقيل في ضبطه غُرفة (بضم أوله وإسكان ثانيه)، وزاد الحافظ في «التهذيب» و«التقريب» (٥٣٥١) و«الإصابة» أنه قيل فيه: عرفة، بالعين المهملة، وخطَّأه. وانظر «المؤتلف والمختلف» للدارقطني ١٧١٢:٣ مع التعليق عليه.

رضي الله عنه.

### ١٨ \_ باب كيف تُنحرُ البُكن

۱۷٦٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وأخبرني عبد الرحمن بن سابط، أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البَدَنة معقولة اليُسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها.

1۷٦٥ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هُشيم، أخبرنا يونس، أخبرني زياد بن جُبير، قال: كنت مع ابن عمر بمِنى، فمرَّ برجل وهو ينحر بدَنتَهُ وهي باركة، فقال: اِبعثها قياماً مُقيَّدة، سنةُ محمد ﷺ.

الله الكريم الجَزَري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الكريم الجَزَري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، قال: أمرني رسول الله على أن أقومَ على بُدْنهِ وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أُعطيَ الجزّار منها شيئاً، وقال: "[نحن] نعطيه من عندنا».

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup>۷٦٤ ـ «أخبرني عبد الرحمن»: قائل ذلك هو ابن جريج، فهو يروي الحديث عن أبي الزبير، عن جابر موصولاً، ويرويه عن عبد الرحمن هذا مرسلاً، لأن عبد الرحمن تابعي.

۱۷٦٥ ـ الروایات والنسخ: (أخبرنا یونس): روایة ابن داسه: حدثنا یونس.
 (ینحر بدنته): فی ب: ینحر بدنة.

الفوائد: «سنة محمد»: الضبط بالفتح من ح، وبالضم من ك. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٦٩٤].

١٧٦٦ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجّه. [١٦٩٥].

## ١٩ ـ باب [في] وقت الإحرام

الراهيم حدثنا محمد بن منصور، حدثنا يعقوب \_يعني ابن إبراهيم حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني خُصَيْف بن عبد الرحمن الجَزَري، عن سعيد بن جُبير، قال: قلت لعبد الله بن عباس: ياأبا العباس، عجبتُ لاختلاف أصحاب رسول الله على في إهلال رسول الله على حين أوجب؟! فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله على حجّةٌ واحدة، فمن هناك اختلفوا.

خرج رسول الله على حاجاً، فلما صلى في مسجده بذي الحُليفة ركعتيه أوجَبَ في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلّت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين استقلّت به ناقته يُهلُّ، فقالوا: إنما أهل [رسول الله] حين استقلّت به ناقته، ثم مضى رسول الله على شَرَف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء.

[قُالَ سعيد:] وأيم الله لقد أوجبَ في مُصلاه، وأهلَّ حين استقلَّتْ به

١٧٦٧ ـ الروايات: «فمن هناك اختلفوا»: رواية ابن داسه: فمن هنالك اختلفوا.

<sup>«</sup>أوجب في مجلسه»: عند ابن داسه أيضاً: أوجبه في مجلسه.

 <sup>(</sup>فحفظته عنه): فوقها في ص رمز رواية ابن الأعرابي، وعند ابن داسه:
 فحفظوه عنه.

الغريب: ﴿أُوجِبِ﴾: أي: أحرم ودخل في النُّسُك.

<sup>«</sup>أرسالًا»: في ك: «جمع رَسَل». والرَّسَل: القطيع من كل شيء. وخصَّه بعضهم بالإبل، أو بالإبل والغنم. والمراد: «أفواجاً وفِرَقاً منقطعة يتبع بعضهم بعضاً». «بذل المجهود» ٣٦٩:٨.

<sup>«</sup>البيداء»: موضع مخصوص أمام ذي الحليفة إلى جهة مكة.

ناقته، وأهلَّ حين علا شرف البيداء. [قَال سعيد:] فمن أخذ بقول عبدالله بن عباس أهلَّ في مُصلاًه إذا فرغ من ركعتيه.

ابن عبد الله، عن أبيه، أنه قال: بيداؤكم [هذه] التي تكذبون على الن عبد الله، عن أبيه، أنه قال: بيداؤكم [هذه] التي تكذبون على رسول الله على الله على الله على المسجد، يعني مسجد ذي الحُليفة.

1۷۲۹ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها، قال: ما هنَّ يا ابن جُريج؟ قال: رأيتك لا تَمَسُّ [من الأركان] إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السَّبْتية، ورأيتك تصبُغ بالصُّفرة، ورأيتك إذا كنتَ بمكة أهلَّ الناس إذا رأوًا الهلال ولم تُهلَّ أنت حتى كان يوم التروية!.

فقال عبد الله بن عمر: أما الأركانُ: فإني لم أرَ رسول الله ﷺ يَمَسُّ

١٧٦٨ ـ (بيداؤكم التي): رواية ابن داسه: بيداؤكم الذي.

ورواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. [١٦٩٧].

١٧٦٩ ـ الروايات والنسخ: ﴿إِذَا رأوا الهلالِ»: عند ابن داسه: إذْ رأوا الهلال.

<sup>﴿</sup>إِذَا كَنتَ بِمِكَةَ»: على حاشية ح أَن في نسخة الخطيب: إذْ كنت بمكة. ﴿فَأَنَا أَحِبُ أَن البِسها»: على حاشية ح أَن في نسخة عبد الله المقرىء: فإنى أحبُ...

الغريب: «النعال السبتية»: هي النعال المدبوغة ولا شعر فيها.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، مطولًا ومختصراً. [١٦٩٨]. وإخراج الترمذي له في «الشمائل» ـ لا السنن ـ في باب: ماجاء في نعل رسول الله ﷺ ص٨١ مقتصراً على صفة النعل الشريفة.

إلا اليمانِيَيْن، وأما النعال السِّبتية: فإني رأيت رسول الله على يلبَس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحبُّ أن ألبَسها، وأما الصفرة: فإني رأيت رسول الله على يصبُغ بها فأنا أحبُّ أن أصبُغ بها، وأما الإهلال: فإني لم أر رسول الله على يُهِلُّ حتى تنبعث به راحلته.

۱۷۷۰ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جُريج، عن محمد بن المنكدر، عن أنس، قال: صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحُليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهلً.

۱۷۷۱ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا رَوحٌ، حدثنا أشعث، عن الحسن، عن أنس بن مالك أن النبي على صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على حبل البيداء أهلً.

۱۷۷۲ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهبٌ \_ يعني ابن جَرير \_

۱۷۷۰ ـ «حدثنا ابن جريج»: في رواية ابن داسه: أخبرنا...

والحديث رواه البخاري. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصراً ليس فيه ذكر المبيت. [١٦٩٩].

<sup>1</sup>۷۷۱ ـ «علا على حبل»: هكذا في ح، ص، وتحت الحاء حاء صغيرة علامة إهمالها، وهو في اللغة: ما طال وامتد واجتمع وارتفع. وفي ك، ب، س: جبل.

والحديث رواه النسائي. [١٧٠٠].

١٧٧٢ ـ «أخذ طريق. . أخذ طريق» على حاشية س: عند التستري: أخذ في طريق. وفي ب: أخذ على طريق.

<sup>«</sup>الفُرُّع»: بضم الراء في ص، وبسكونها في ح، ك، وهما وجهان في ضبطها، وهي منطقة معروفة اليوم بين مكة والمدينة، وإلى المدينة أقرب.

وعلى حاشية ع ضَبَطه كذلك نقلاً عن المنذري وزاد: «موضع بأعلى =

قال: حدثنا أبي، سمعت [محمد] بن إسحاق يحدث، عن أبي الزناد، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص:] كان نبي الله ﷺ إذا أخذ طريق الفُرُعِ أهلً إذا استقلّت به راحلته، فإذا أخذ طريق أحد طريق على حبل البيداء.

#### ٢٠ \_ باب الاشتراط في الحج

1۷۷۳ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عباد بن العوام، عن هلال بن خبّاب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله على فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أأشترطُ؟ قال «نعم» قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي: لبّيك اللهم لبيك، ومحِلّي من الأرض حيث حبستني».

## ٢١ \_ باب [في] إفراد الحج

الك عن القعنبي [عبد الله بن مسلمة]، حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله عليه أفرد الحج.

المدينة واسع فيه مساجد للنبي ﷺ ومنابر». وانظر التعليق على «تهذيب السنن» للمنذري ٢٩٩٢.

<sup>«</sup>حبل البيداء»: من ص، ح، وتحت الحاء حاء صغيرة كذلك. وفي رواية ابن داسه وابن الأعرابي: جبل، وهو كذلك في ك، ب، س. وقال الحافظ على حاشية ص: «سقط حبل عند الرملي».

١٧٧٣ ـ (قالت: فكيف أقول): رواية ابن داسه: قالت: كيف أقول.

والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عروة، عن عائشة. [١٧٠٢].

١٧٧٤ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٧٠٣].

١٧٧٥ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد،

ح، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد \_ يعني ابن سلمة \_،

ح، وحدثنا موسى، حدثنا وُهيبٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله على مُوافِين هلال ذي الحِجة، فلما كان بذي الحُليفة قال: "من شاء أن يُهلَّ بحج فليهلَّ، ومن شاء أن يهلَّ بعمرة فليهلَّ بعمرة». قال موسى في حديث وهيب: "فإني لولا أني أهديتُ لأهللتُ بعمرة». وقال في حديث حماد بن سلمة: "وأما أنا فأهلُ بالحج فإن معيَ الهَدْي» [ثم اتفقوا]، فكنت فيمن أهلَّ بعمرة.

فلما كان في بعض الطريقِ حِضْت، فدخل عليَّ رسول الله عَلَيْ وأنا أبكي، فقال: «ما يُبكيك؟» قلت: وَدِدْت أني لم أكن خرجت العام، قال: «إِرْفِضي عُمرتَكِ، وانقُضي رأسك، وامتشطي»، قال موسى: «وأهلِّي بالحج»، وقال سليمان: «واصنَعي ما يصنع المسلمون في حجِّهم». فلما كان ليلة الصَّدَر أمر - [يعني] رسول الله عَلَيْ - عبد الرحمن، فذهب بها إلى التنعيم، زاد موسى: فأهلَّت بعمرة مكان عُمرتها، وطافت بالبيت، فقضى الله عمرتَها وحجَّها.

قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هديّ.

زاد موسى في حديث حماد بن سلمة: فلما كانت ليلة البطحاء طَهَرت عائشة!

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [١٧٠٤].

١٧٧٥ ـ (وطافت بالبيت): رواية ابن داسه وابن الأعرابي: فطافت...
 في آخره: (ليلة البطحاء): الضبط بالوجهين من ح.

س عـ

الأسود، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عُروة بن الزُبير، عن الأسود، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عُروة بن الزُبير، عن عائشة زوج النبي على قالت: خرجنا مع رسول الله على عام حَجَّة الوداع، فمنا مَن أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله على بالحج، فأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة: فلم يَجِلُوا حتى كان يوم النحر.

الله عن السّرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن أبي الأسود، بإسناده مثلَه، زاد: فأما من أهلّ بعمرة فأحِلّ.

۱۷۷۸ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حَجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله ﷺ: «من كان معه هَدْي فليُهلَّ بالحج مع العمرة، ثم لا يَحِلُّ حتى يحلَّ منهما جميعاً»

١٧٧٦ ـ «أو جمع الحج والعمرة»: هكذا في ص، ب، وفي ح، ك، س: وجمع الحج والعمرة.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولاً. [١٧٠٦].

۱۷۷۷ ـ «فأحل»: عند ابن داسه: فَحَلَّ. وتخريجه كالذي قبله.

۱۷۷۸ على حاشية ص بعد مقولة أبي داود: «زيادة: قال أبو عيسى الرملي: رأيت في كتاب بعض أصحابنا: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يرو هذا الكلام إلا مالك، وهو ثقة \_ يعني: الذين جمعوا. \_ قال أبو داود: رأيته في كتابي: جويرية، عن مالك، عن الزهري: أما الذين جمعوا. . إلى آخره، ليس فيه عروة ولا عائشة». أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [۱۷۰۷].

فقدمتُ مكة وأنا حائض، ولم أطُف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: «أُنقُضي رأسك، وامتشطي وأَهلِّي بالحج، ودَعِي العمرة» قالت: ففعلت.

فلما قضينا الحج أرسكني رسول الله على مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: «هذه مكانُ عمرتك» قالت: فطاف الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلُوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مِنى لحجِّهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحجَّ والعمرة: فإنما طافوا طوافاً واحداً.

[قال أبو داود: رواه إبراهيم بن سعد ومَعْمر عن ابن شهاب، نحوه لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة].

القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: لبَّيْنا بالحج، حتى إذا كنا القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: لبَّيْنا بالحج، حتى إذا كنا بِسَرِفَ حِضْتُ، فدخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: «مايبكيكِ ياعائشة؟» فقلت: حضتُ ليتني لم أكن حججت! فقال: «سبحان الله! إنما ذلكِ شيء كتبه الله على بنات آدم» [فقال:] «أنشكي المناسكَ كلَّها غيرَ أن لا تطوفي بالبيت». فلما دخلنا مكة قال رسول الله ﷺ: «من غيرَ أن يجعلها عمرةً فليجعلها عمرة، إلا مَن كان معه الهدي» قالت:

١٧٧٩ ـ الروايات والنسخ: «أبو سلمة» في رواية ابن داسه بدلاً عنها: بن إسماعيل.

<sup>«</sup>وطهرت عائشة»: رواية ابن داسه: وتجهزت...

<sup>«</sup>عمرة فليجعلها عمرة»: على حاشية س: سقطت «العمرة» الثانية من أصل التستري.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٧٠٨].

وذبح رسول الله على عن نسائه البقر يوم النحر، فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله على عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فَلَبَّت بالعمرة.

ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله على آوالا أبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله على آوالا أبرى إلا أنه الحج، فلما قدِمنا تطوَّفنا بالبيت، فأمر رسول الله على مَن لم يكن ساق الهدي أن يُحِلَّ، فأحلَّ من لم يكن ساق الهدي.

ا ۱۷۸۱ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله على قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت لما سُقت الهدي». قال محمد: أحسبه قال: «ولَحَلَلْت مع الذين أحلُوا من العمرة».

قال: أراد أن يكون أمر الناس واحداً.

١٧٨٢ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن

١٧٨٠ ـ الروايات: «تطوَّفنا بالبيت»: رواية ابن داسه: طفنا. .

<sup>«</sup>فأحلَّ من لم يكن. . »: عند ابن داسه: فحلَّ . ، فمضارعه حينتذ: يَحِل.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٧٠٩].

١٧٨١ ـ الروايات: ﴿أَخبرنا يونس﴾: عند ابن داسه: حدثنا يونس.

<sup>«</sup>لما سُقْت»: في رواية ابن الأعرابي: ما سقت.

الفوائد: أخرجه البخاري بنحوه، وليس فيه: أراد أن يكون أمر الناس واحداً. [۱۷۱۰].

۱۷۸۲ ـ الروايات: «بن سعيد»: على حاشية ص: سقط «ابن سعيد» عند الرملي. «طفنا بالكعبة وبالصفا»: عند الرملي: والصفا.

جابر، قال: أقبلنا مُهلِّين مع رسول الله على بالحج مُفرداً، وأقبلت عائشة مُهلَّة بعمرة، حتى كانت بسَرِفَ عَرَكت، حتى إذا قدِمنا طُفنا بالكعبة، وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله على أن يَجِلَّ منا من لم يكن معه هَدْي، قال: فقلنا: حِلُّ ماذا؟ قال: «الحلُّ كلُه» فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطِّيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين [تعني] عرفة إلا أربعُ ليال، ثم أهللنا يوم التروية.

ثم دخل رسول الله ﷺ على عائشة فوجدها تبكي، فقال: «ماشأنكِ؟» قالت: شأني أني قد حِضت، وقد حلَّ الناسُ ولم أُحْلِل، ولم أَطُفْ بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أَهلِي بالحج»، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طَهَرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال: «قد حللت من حجِّكِ وعمرتكِ جميعاً».

قالت: يا رسول الله، إني أجدُ في نفسي أني لم أطُف بالبيت حين

وأخرجه مسلم والنسائي. [١٧١١].

<sup>«</sup>قالت: شأني»: رواية ابن داسه وابن الأعرابي: فقالت.

<sup>«</sup>قد حضتُ» على حاشية ص برمز ابن الأعرابي: «قال: اغتسلي ثم أهِلِّي بالحج. فقلت: ما شأنكِ؟ فقال: شأني أني قد حضت. كذا رواه ابن الأعرابي، وهو خطأ».

<sup>«</sup>قال: إن هذا أمر»: رواية ابن داسه: فقال...

في آخره: «قالت: يا رسول الله. حين حججتُ»: رواية ابن داسه: فقالت. حتى حججت. وكذا في ب، وعلى حاشيتها: قال الأشيري: ووجه الكلام: حين حججت، ويؤيده ما في «بذل المجهود» ٨: ٣٩٨. الفوائد: «ليلة الحصبة»: «أي: ليلة قيام رسول الله عشر من ذي الحجة». قاله في «بذل المجهود» وتلك ليلة الرابع عشر من ذي الحجة». قاله في «بذل المجهود» وتحوه في «المحلّى» ٧: ١٤٣.

حججت، قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأُعْمِرُها من التنعيم» وذلك ليلةَ الحَصْبة.

المسيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً [قال: دخل النبي على على عائشة]، ببعض هذه القصة، قال عند قوله «وأهِلي بالحج»: «ثم حُجِّي واصنعي ما يصنعُ الحاجُّ غيرَ أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلّى».

الأوزاعي، حدثنا العباس بن الوليد بن مَزْيَد، أخبرني أبي، حدثني الأوزاعي، حدثني جابر بن الأوزاعي، حدثني من سمع آمِنً عطاء بن أبي رَبَاح، حدثني جابر بن عبد الله قال: أهللنا مع رسول الله على بالحج خالصاً لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خَلَوْن من ذي الحجة، فَطُفْنا وسَعَينا، ثم أمرَنا رسول الله على لأخلَلتُ».

۱۷۸۳ ـ رواه مسلم، كما في «التحفة» ۱۱۸۱۳(۲۸۱۲)، وذكر أن حديث مسدَّد وزياداته من رواية ابن العبد، وواضح جداً بقلم ابن حجر أنه ابن الأعرابي: عـ، لا: عب.

١٧٨٤ ـ الروايات: "حدثني الأوزاعي": رواية ابن داسه: حدثنا. .

<sup>«</sup>ثم أمرنا رسول الله»: رواية ابن داسه وابن الأعرابي: فأمرنا. .

<sup>«</sup>لولا هديي لأحللت»: رواية ابن داسه: لولا الهدي، ورواية ابن الأعرابي في الكلمة الثانية: لحللت.

<sup>«</sup>ثم قام»: في روايتهما: فقام.

<sup>«</sup>أم للأبد»: في ب: أو للأبد.

الفوائد: رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [١٧١٣].

قال الأوزاعي: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدِّث بهذا فلم أحفظه، حتى لقيتُ ابن جريج فأثبتَه لي.

البيت، ولم يطوفوا بين الصفا والمروة.

۱۷۸٦ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الوهاب الثقفيُّ، حدثنا حبيبٌ \_ يعني المعلِّم \_ عن عطاء، حدثني جابر بن عبد الله، أن

١٧٨٥ ـ (الأربع خلون): هكذا في ص، وفي سائر النسخ: الأربع ليالِ خلون، وعليها في ح: خ ط لا، أي: أنها ثبتت في نسخة الخطيب، وليست في أصله، لذا أهملها في ص، والله أعلم. أما في ك فعكس الرموز: لا خ ط، ومعناها: أنها ليست في نسخة الخطيب!.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه مختصراً ومطولًا. [١٧١٤].

١٧٨٦ ـ الروايات والنسخ: (وليس مع أحد منهم): في ح مع رمز لنسخة عبد الله المقرىء: وليس مع واحد منهم.

<sup>﴿</sup> إِلَّا مِن كَانَ مِعِهِ الْهَدِيِّ : رُوايَةُ ابنِ دَاسِهِ : . . هَدَيٌّ .

<sup>«</sup>وذكورنا تقطر»: رواية ابن داسه: وذُكُرُنا..، ومقولة أبي داود جاءت على حاشية ص وعليها: «زاد الرملي».

<sup>«</sup>لو أني استقبلت»: في ب: إني لو استقبلت.

وعلى حاشية ص: «هذا الحديث ليس هو عند ابن الأعرابي ولا الذي بعده» برقم (١٧٨٧).

الفوائد: أخرجه البخاري. [١٧١٥].

رسول الله على أهل هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هدْيٌ، إلا النبيُ على وظلحة، وكان عليٌ رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال: أهللت بما أهل به رسول الله على وإن النبي على أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة: يطوفوا، ثم يُقصّروا، ويَحلُوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: [أ] ننطلقُ إلى منى وذكورنا تقطُر؟! فبلغ ذلك رسولَ الله على فقال: «لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما أهديتُ، ولولا أن معي الهدي لأحللتُ».

[قال أبو داود: يعني بذكورنا تقطر: قرب العهد بالنساء].

۱۷۸۷ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن محمد بن جعفر حدَّثهم، عن شعبة، عن النبي ﷺ أنه عن شعبة، عن النبي ﷺ أنه قال: «هذه عمرةٌ استمتعْنا بها، فمن لم يكنْ عنده هَدْيٌ فليحِلَّ الحِلَّ كله، وقد دخلت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة».

[قالُ أبو داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس].

لا:س

١٧٨٨ \_ [حدثنا عُبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا النهّاس، عن

١٧٨٧ ـ النسخ: "فليحلُّ الحِلُّ" في ب: فليحْلِل...

الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. [١٧١٦]، ثم تعقّب المنذريُّ حكمَ أبي داود على رفع الحديث بالنكارة بأن عدداً من الثقات \_ سمّاهم \_ رَوَوْه مرفوعاً. ويرى ابن القيم أن كلام أبي داود هذا هو للحديث التالي، فانقلب على الناسخ! وراجعهما.

۱۷۸۸ ـ نبّه في ص ـ كما ترى ـ إلى أن هذا الحديث ليس عند ابن داسه، ونحوه في ح، وكتب على حاشية ص: «هذا الحديث ليس عند ابن داسه في رواية أهل العراق، وثبت عند المغاربة».

وقوله في آخره: «ابن جريج، عن عطاء» لفظه في ب، س: ابن جريج، عن رجل، عن عطاء.

عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "إذا أهلَّ الرجل بالحج ثم قَدِم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حلَّ، وهي عمرة».

قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن عطاء: دخل أصحاب النبي ﷺ مُهلِّين بالحج خالصاً، فجعلها النبي ﷺ عمرة].

۱۷۸۹ ـ حدثنا الحسن بن شؤكر وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد [قال ابن منيع: أخبرنا يزيد بن أبي زياد المعنى] عن مجاهد، عن ابن عباس قال: أهلَّ النبي ﷺ بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. \_ [و] قال ابن شؤكر: ولم يقصِّر [ثم اتفقا]: ولم يَحِلَّ من أجل الهذي، وأمرَ مَن لم يكن ساق الهدي أن يطوف، وأن يسعى ويُقصِّر ثم يَحِلَّ، زاد ابن منيع [في حديثه]: أو يَحْلِق ثم يَحلَّ.

حَيْوَة، أخبرني أبو عيسى الخُراساني، عن عبد الله بن وهب، أخبرني حَيْوَة، أخبرني أبو عيسى الخُراساني، عن عبد الله بن القاسم، عن سعيد بن المسيَّب، أن رجلاً من أصحاب النبيِّ عَيْ أتى عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه، فشهد عنده أنه سمع رسول الله عَيْ في مرضه الذي قُبض فيه: ينهى عن العمرة قبلَ الحج.

١٧٩١ \_ حدثنا موسى [بن إسماعيل] أبو سلمة، حدثنا حماد، عن

۱۷۸۹ ـ «زاد ابن منيع»: رواية ابن داسه: قال ابن منيع.

وعلى حاشية ص: «سقط هذا عند ابن الأعرابي» أي: الحديث كله.

١٧٩٠ ـ (عبد الله بن القاسم) زاد في ب تعريفاً فيه: خراسانيٌّ.

۱۷۹۱ ـ الروايات: «حيوان بن خلدة»: هكذا في ص،ح، وفي ح حاء صغيرة تحت الحاء من اسمه، علامة على إهمالها، وفي ك، ب، س: خيوان، وهما وجهان مذكوران. لكن اتفقت النسخ على أن أباه: خلدة، وعند المزي في «تهذيب الكمال» ومتابعيه: خالد.

لا:سعـ

قتادة، عن أبي شيخ الهُنَائي \_ [حيُوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة] \_ أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي على: هل تعلمون أن رسول الله على نهى عن كذا [وكذا]، و[عن] ركوب جلود النُّمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقرَن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، فقال: أما إنها معهُنَّ، ولكنكم نسيتم.

# ٢٢ ـ باب في الإقران\*

1۷۹۲ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هُشيم، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحُميدُ الطويل، عن أنس بن مالك، أنهم سمعوه يقول: سمعت رسول الله ﷺ يُلبي بالحج والعمرة جميعاً يقول: «لبيك عمرة وحجاً [معاً]، لبيك عمرة وحجاً».

١٧٩٣ ـ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيب، حدثنا

<sup>«</sup>الأصحاب النبي . . » في ب ، س: يا أصحاب النبي . .

<sup>«</sup>أن رسول الله»: رواية ابن داسه: أن النبي. .

<sup>«</sup>أما هذا فلا، فقال» رواية ابن داسه أيضاً: أما هذه فلا، قال.

وفي ص لَحَق آخرَ الحديث كتب بمحاذاته ما نصه: «هنا عند ابن الأعرابي: قال أبو داود: الهُنَائي اسمه حيوان. إلى آخره». يريد أن التعريف الذي جاء وسط الإسناد، ونُفي عن رواية ابن داسه وابن الأعرابي، أُخِّر في رواية ابن الأعرابي فقط إلى آخر الحديث.

الفوائد: أخرجه النسائي مختصراً. [١٧٢٠]. وانظره.

<sup>\* -</sup> فوقها في ص: القران، وعليها: صح.

۱۷۹۲ ـ «أخبرنا يحيى»: في ب: حدثنا يحيى.

والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه مطولًا ومختصراً. [١٧٢١].

١٧٩٣ ـ الروايات: «ثم أهلّ بحج»: رواية ابن داسه: بحجة.

أيوبُ، عن أبي قِلابة، عن أنس، أن النبي ﷺ بات بها \_ يعني بذي الحليفة \_ حتى أصبح، ثم ركب، حتى إذا استوت به [على] البيداء حَمِد الله وسبَّح وكبَّر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهلَّ الناس بهما، فلما قدِمنا أمر الناس فحلُوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلَّ بالحج، ونَحَر رسول الله ﷺ سبع بَدَنات بيده قياماً.

قال أبو داود: الذي تفرَّد به هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير، ثم أهلَّ بالحج.

«أهل بالحج ونحر»: رواية ابن داسه وابن الأعرابي: أهلوا.

الفوائد: (قال أبو داود..): جاء هذا على حاشية ص وفوقه: خ، إشارة إلى نسخة لا رواية.

والحديث رواه البخاري بنحو هذا. [۱۷۲۲].

١٧٩٤ ـ الروايات والنسخ: «أواقاً»: رواية ابن داسه: أواقي، وهي جمع أُوقية، وتساوي أربعين درهماً.

<sup>(</sup>صبيغاً): في س ونسخة على حاشية ح: صبيغات.

<sup>«</sup>وجدت فاطمة»: رواية ابن داسه: وجد، ورواية ابن الأعرابي: فأدرك.

<sup>«</sup>فقالت: مالك؟»: رواية ابن الأعرابي: فقال: مالك؟ قالت:

الغريب: النَّضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته. قاله في «النهاية».

الفوائد: أخرجه النسائي. [١٧٢٣] وانظره.

«كَيف صنعت؟» فقال: قلت: أهللتُ بإهلال النبي ﷺ، قال: «فإني قد سُقتُ الهديَ وقَرَنتُ» قال: فقال لي: «إنحَرْ من البُدن سبعاً وستين، أو ستين، أو ستين، وأمسكُ لنفسك ثلاثاً وثلاثين، أو أربعاً وثلاثين، وأمسك لي من كلّ بدَنة منها بِضعة».

المعنى قالا:] حدثنا [محمد بن قُدامة بن أعيَن و]عثمانُ بن أبي شيبة المعنى قالا:] حدثنا جرير [هو] بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال الصُّبَيُّ بن معبد: [قال: كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً،

۱۷۹٥ - من قول الصُّبَي: «كنت رجلاً أعرابياً، إلى قوله آخر الحديث: من الهدي، وإني»: جاء هذا في ب، ع، وعلى حاشية ح، ص، ك، س، وعلى حاشية ص،ك: «هذه الزيادة عند ابن داسه دون اللؤلؤي».

هذا وجاءت في ب زيادة:

\* ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبدالحميد، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال الصبيُّ بن معبد: أهللت بهما معاً، فقال عمر: هُديتَ لسنة نبيك ﷺ، وعلى الحاشية: «هذه الزيادة ليست عند الأنصاري إلا الأشيري الأعلى». وانظر معنى قوله هذا في دراسة الأصل ب، ولما كان السند والمتن داخلين فيما تقدم لم أفرده برقم.

«وأنا حريص»: في ب: وإني حريص.

الهريم بن ثرملة): هكذا في ص بخط الحافظ، ومثله في ح بخط الحافظ يوسف بن خليل ووَضَع على الراءين علامة الإهمال، وهو قول غريب، وإن جاء كذلك في النسائي: الصغرى (٢٧١٩). وفي ك: هديم، وفي ب، ع: هُذَيم، وهما قولان معروفان، ونَقَل على حاشية ع ترجمته من «التقريب» ع: هُذَيم، وانظر التعليق عليه، ونُسِب في النسائي: الكبرى (٣٦٩٩) والصغرى، وابن خزيمة (٣٠٩٩): ابن عبد الله، وهو قول مشهور. «يا هَنَاهُ»: في الحاشية السيوطي على النسائي» (٢٧١٩): «بسكون الهاء، الهاء،

ولك ضم الهاء". وأنظر كذلك «الصحاح» ٢٥٣٧٠. والمعنى: ياهذا.

فأسلمت، فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له هُرَيْم بن ثُرْمُلة، فقلت: ياهَنَاهُ، إني حريصٌ على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فكيف لي أنْ أجمعَهما؟ قال: إجمعُهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معاً، فلما أتيت العُذَيب لقيني سلْمان بن ربيعة وزيدُ بنُ صُوْحان وأنا أُهلُ بهما جميعاً، فقال أحدهما للآخر: ماهذا بأفقة من بعيره! قال: فكأنما ألقِيَ عليّ جبلٌ، حتى أتيت عمر بن الخطاب، فقلت له: ياأمير المؤمنين إني كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً، وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فأتيت رجلاً من قومي فقال لي: اجمعُهُما واذبحُ ما استيسرَ من الهدْي، وإني] أهللت بهما معاً، فقال عمر: هُدِيتَ لسنة نبيك ﷺ.

المجاد عن عكرمة، قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب، أنه سمع رسول الله على يقول: «أتاني الليلة آتٍ من عند ربي على وجلّ» قال: وهو بالعقيق «وقال: صلّ في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرة في حجة».

لا:س قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد [في] هذا لا:م [الحديث] عن الأوزاعي [: «وقل: عمرة في حجة».

قال أبو داود: وكذا] [ و ] رواه علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي المناب ال

۱۷۹٦ ـ الروايات: «سمع رسول الله.. وقال»: رواية ابن داسه: سمع النبي... فقال.

في آخره: «وقل عمرة في حجة»: عند ابن داسه وابن الأعرابي: وقال... الفوائد: أخرجه البخاري وابن ماجه. [١٧٢٦].

لا:س عـ

العرب العرب المربق السَّرِيّ]، حدثنا ابن أبي زائدة، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني الربيع بن سَبْرة، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله على الله على الله عنه الله المُدْلِجي: يا رسول الله، اِقْضِ لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال: "إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجّكم [هذا] عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلّ، إلا من كان معه هَدْي».

۱۷۹۸ ـ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة، حدثنا شعیب بن إسحاق، [وحُدَّثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا یحیی، المعنی،] عن ابن جُریج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصَّرت عن النبي ﷺ بمِشْقَص على المروة، أو: رأيته يُقصَّر عنه على المروة بمِشقص.

[قال ابن خلاد: إن معاوية قال، لم يذكر: أخبره].

المعنى، حدثنا الحسن بن علي [ومَخْلد بن خالد] [ومحمد بن يحيى]، المعنى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن

١٧٩٧ ــ «حدثنا عبد العزيز بن عمر»: رواية ابن داسه: أخبرنا. .

احتى إذا كان): عند ابن داسه: حتى إذا كنا.

١٧٩٨ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٧٢٨].

۱۷۹۹ ـ الروايات: «قالا»: رواية ابن داسه: قالوا.

<sup>(</sup>بحجته): رواية ابن الأعرابي: لحجَّته.

أخرجه النسائي. [١٧٢٩]، وجمع بينه وبين الذي قبله المزي في «التحفة» ٨: ٤٤٢ (١٤٤٢٣)، ونبَّه إلى أن رواية أبي بكر بن خلاد ومخلد بن خالد هما في رواية ابن العبد أيضاً.

ابن عباس أن معاوية قال له: أما علمتَ أني قصَّرت عن رسول الله على المروة. [زاد الحسن في حديثه:] بحَجّته.

معاذ، أخبرنا أبي، حدثنا [عبيد الله] بن معاذ، أخبرنا أبي، حدثنا شعبة، عن مسلم القُرِّيِّ، سمع ابن عباس يقول: أهلَّ النبي ﷺ بعمرة، وأهلَّ أصحابه بحجّ.

حدثني أبي، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: تمتّع رسول الله على في حجة الوداع بالعمرة إلى عبد الله بن عمر قال: تمتّع رسول الله على في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحُليفة، وبدأ رسول الله على فأهل بالعمرة [ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله على بالعمرة] إلى الحج، فكان مِن الناس مَن أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يُهْدِ، فلما قدم رسول الله على مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يَحِلُ منه شيء حرم منه حتى يقضي حَجَّه، ومن لم يكن منكم أهدى فليَطُف بالبيت وبالصفا والمروة وليُقصِّر وليَحْلِل ثم ليُهل بالحج وسبعة إذا رجع وليُهدِ، فمن لم يجدُ هذياً فليصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله».

وطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة: فاستلم الركن أوَّل شيء، ثم

١٨٠٠ ـ (أخبرنا أبي): عند ابن داسه: حدثنا أبي.
 والحديث أخرجه مسلم والنسائي. [١٧٣٠].

۱۸۰۱ ـ الروايات: «فَسَاق الهدي»: عند ابن داسه وابن الأعرابي: وساق الهدي. «لايحلُّ منه شيء»: عند ابن داسه وابن الأعرابي: لا يحل له شيء.

<sup>«</sup>وليحلل ثم ليهلّ» رواية ابن داسه: وليحلّ وليهلّ.

<sup>«</sup>وفعل مثل ما» في ب،س: وفعل الناس مثل ما..

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي: [١٧٣١].

خبَّ ثلاثة أطوافٍ من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلَّم، فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يَحْلِلْ من شيء حَرُم منه حتى قَضَى حجَّه ونَحَر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حلَّ من كل شيء حرم منه، وفعل مثلَ [ما] فعل رسول الله عَلَيْ مَنْ أهدى وساق الهدي مِن الناس.

۱۸۰۲ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت: يا رسول الله، ما شأنُ الناس قد حلُوا ولم تحلِل أنت من عمرتك؟ فقال: "إني لبَّدتُ رأسي، وقلَدتُ هديي، فلا أُحلُّ حتى أنحَر [الهَدْي]».

# ٢٣ ـ [باب الرجل يُهِلُّ بالحج ثم يجعلها عمرة]\*

۱۸۰۳ ـ حدثنا هنّاد ـ يعني ابنَ السَّري ـ عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سُليم بن الأسود أن أبا ذرّ كان يقول فيمن حجّ ثم فَسَخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا

۱۸۰۲ ـ «قالت: يا رسول الله»: عند ابن داسه: قالت لرسول الله. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [۱۷۳۲].

<sup>\*</sup> ـ التبويب من ع فقط.

۱۸۰۳ - «سليم بن الأسود»: عرَّف به على حاشية ص بقوله: هو أبو الشعثاء، وكان هذا لإزالة اشتباه يقع من نسخة عبد الله بن علي المقرىء التي تتصل برواية ابن داسه، إذ فيها كما في حاشية ح: سليمان، بدل: سليم، وليس في رجال الكتب الستة من اسمه: سليمان بن الأسود.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه، ونحوه عند مسلم. [۱۷۳۳]. وعلى حاشية ص: «إلى هنا انتهى سماع ابن طبرزد من عبدالله بن علي المقرىء من طريق ابن داسه». ونحوه على حاشية ح، ولم يظهر بتمامه لأنقله.

للرَّكب الذين كانوا مع رسول الله ﷺ.

١٨٠٤ \_ حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز \_ يعني ابن محمد \_ أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، فسنخُ الحج لنا خاصةً أو لمن بعدنا؟ قال: «[بل] لكم خاصةً».

## ٢٤ ـ باب الرجل يحجُّ عن غيره

ابن يَسَار، عن عبد الله بن عباس، قال: كان الفضل بن عباس رَديفَ ابن يَسَار، عن عبد الله بن عباس، قال: كان الفضل بن عباس رَديفَ رسول الله على فجاءته امرأة من خَثْعَم تَستفتيه، فجعل الفَضْلُ ينظُر إليه، فجعل رسول الله على يصرف وجه الفضل إلى الشقّ الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله عزَّ وجلَّ على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لايستطيع أن يثبت على الراحلة، أَفَاحُجُ عنه؟ قال «نعم». وذلك في حجة الوداع.

۱۸۰٦ \_ حدثنا حفص بن عمر ومسلم [بن إبراهيم، بمعناه]، قالا: حدثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رَزِينِ،

۱۸۰٤ ـ «أخبرنا ربيعة»: عند ابن داسه: أخبرني ربيعة.
 وأخرجه النسائي وابن ماجه. [۱۷۳٤].

<sup>1</sup>۸۰۵ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس، عن رسول الله ﷺ. [۱۷۳۵].

١٨٠٦ ـ في رواية ابن داسه وابن الأعرابي بدل ما بين المعقوفين كلمة «المعنى» فقط.

ورواه الترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ والنسائي وابن ماجه. [١٧٣٦].

- قال حفص في حديثه: رجلٍ من بني عامر - أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظّعن، قال: «أُحجُج عن أبيك واعتمِر».

س عـ

۱۸۰۷ ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل [الطائقاني] وهناد بن السَّرِيّ، المعنى واحد، قال إسحاق: حدثنا عَبْدة بن سليمان، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادَة، عن عَزْرَة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي على سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرُمَة، قال: «مَن شُبرمَة؟» قال: أخ لي ـ أو قريب لي ـ قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شبرمة».

#### ٢٥ ـ بات، كيف التلبية؟

١٨٠٨ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن تلبية رسول الله ﷺ: «لبيّنك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمدَ والنعمةَ لك والملك، لا شريك لك».

قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته: لبيك لبيك، لبيك

۱۸۰۷ ـ الروايات والنسخ: «وهناد»: في رواية ابن داسه وابن الأعرابي: وحدثنا هناد.

<sup>«</sup>أخ لي أو قريب لي»: على حاشية ح نقلاً عن نسخة الخطيب: أخاً لي أو قريباً لي.

<sup>&</sup>quot;حججت عن" في ب، س: أحججتَ عن.

<sup>«</sup>حُجَّ عن نفسك. . » رواية ابن الأعرابي: «أُحجج عن نفسك، ثم عن شبرمة».

الفوائد: رواه ابن ماجه. [۱۷۳۷].

۱۸۰۸ ـ "يزيد في تلبيته": عند ابن داسه وابن الأعرابي: يزيد فيها. والحديث رواه الجماعة. [۱۷۳۸].

وسعديك، والخيرُ بيديك، والرَّغْباءُ إليك والعمل.

المعيد، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا بعفر، حدثنا أبي، عن جابر [بن عبد الله]، قال: أهلَّ رسول الله على من عمر، [عن النبي على] قال: والناس فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر، [عن النبي على] قال: والناس يزيدون «ذا المَعارج» ونحوه من الكلام، والنبيُّ على يسمع فلا يقول لهم شيئاً.

#### ٢٦ ـ باب رفع الصوت بالتلبية\*

محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، عن خلاً د بن السائب الأنصاري، عن أبيه، أن رسول الله عليه قال: «أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال» أو قال «بالتلبية». يريد أحدهما.

# ٢٧ \_ باب، متى تُقْطَعُ التلبيةُ؟\*

۱۸۱۱ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، أن رسول الله ﷺ لبَّى حتى رمى جمرة العقبة.

١٨٠٩ ـ رواه ابن ماجه. [١٧٣٩]، لكن دون قوله: والناس يزيدون..

<sup>\*</sup> ـ التبويب من حاشية ك وبخط مغاير.

١٨١٠ ـ أخرجه الترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ والنسائي وابن ماجه. [١٧٤٠].

<sup>\*</sup> ــ «متى تقطع التلبية»: رواية ابن داسه وابن الأعرابي: متى تنقطع.

۱۸۱۱ ـ «أن رسول الله»: في روايتهما: أن النبي.

والحديث رواه الجماعة. [١٧٤١].

الملبى ومنا المُكبِّر.

[قال ابن الأعرابي: حدثنا الدقيقي، حدثنا يزيد، حدثنا يحيى بن سعيد، بإسناده].

## ٢٨ ـ باب، متى يقطع المعتمر التلبية؟ \*

١٨١٣ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا هُشَيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «يُلبي المعتمِر جتى يستلِم الحَجَر».

قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمَّام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفاً.

۱۸۱۲ - كتب في ص فوق «عبد الله بن عبد الله» ما تراه، مع أنه في ح وضع ضبة في الموضعين، والصواب ما في ص، فالحديث في «المسندِ» ٢٢:٢، والمصنف يرويه عن الإمام أحمد، و «أطرافِه» ٣:٣٣٤(٤٣٧٩) وفي «صحيح مسلم» ٢:٣٣٩ (١٢٨٤) من طريق عبد الله بن نمير - وغيره - كما هنا.

نعم، رواه الإمام أحمد ٢: ٣ عن هشيم، عن يحيى، عن ابن أبي سلمة، عن ابن عمر، وعن عبد الله بن عمر، وعن ابنه عبد الله أيضاً، كما نص عليه المزي في ترجمة ابن أبي سلمة.

سقط هذا الباب وحديثه عند ابن الأعرابي.

۱۸۱۳ ـ أخرجه الترمذي وقال: صحيح. [۱۷٤٣]، ومثله عند المزي في «التحفة» ٥:٥ (٥٩٥٨)، وفي طبعتي الترمذي المصرية والحمصية (٩١٩): قال: حسن صحيح، وهو أولى، لمحلّ ابن أبي ليلى، بل لعل رفع هذا الحديث من أوهامه، كما نبه إليه المصنف.

### ٢٩ \_ باب المحرم يؤدّب

روع ۱۸۱۶ ـ حدثنا [أحمد] بن حنبل، حدثنا،

وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزْمَة، أخبرنا عبد الله بن الزبير، إدريس، أخبرنا ابن إسحاق، عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله على حُجَّاجاً، حتى إذا كنا بالعَرْج نزل رسول الله على ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله على وكانت زُمالة أبي بكر وزُمالة رسول الله على واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال: أين بعيرُك؟ قال: أضللته البارحة، قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تُضلُه؟ قال: فطفق [أبو بكر] يضربه ورسول الله على يتبسم، ويقول: «أنظروا إلى هذا المُحْرم ما يصنع!».

قال ابن أبي رِزمة: فما يزيد رسول الله ﷺ على أن يقول: «أُنظُروا إلى هذا المحرم ما يصنع!» ويتبسّم.

#### ٣٠ ـ باب الرجل يُحرم في ثيابه

١٨١٥ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام قال: سمعت عطاء،

<sup>1</sup>۸۱٤ \_ الروايات: «عن أسماء بنت»: رواية ابن داسه وابن الأعرابي: أن أسماء ابنة.

<sup>«</sup>غلام لأبي بكر» في روايتهما: غلامِ أبي بكر.

الفوائد: رواه ابن ماجه. [١٧٤٤].

۱۸۱٥ ـ الروايات: «فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي»: رواية ابن داسه وابن
 الأعرابي: فأنزل على النبي.

في آخره: «في حجتك»: رواية ابن الأعرابي: في حجك.

أخبرنا صفوان بن يَعلى بن أُمية، عن أبيه، أن رجلاً أتى النبي على وهو بالجعرَّانة وعليه أثر خَلوق، أو قال صفرة، وعليه جبَّة، فقال: يارسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي على الوحي، فلما سُرِّيَ عنه قال: «أين السائلُ عن العمرة؟» قال: «اغسلْ عنك أثر الخَلوق» \_ أو قال «أثر الصُفرة» \_ «واخلع الجبَّة عنك، واصنعْ في عمرتك ماصنعتَ في حَجتك».

المراه عدانا محمد بن عيسى، حدثنا أبو عَوانة، عن أبي بشر، عن عطاء، عن عطاء، عن عطاء، عن عطاء، عن عطاء، عن عطاء، عن أمية. وهُشيْمٌ، عن الحجاج، عن عطاء، عن صفوان ين يعلى، عن أبيه، بهذه القصة، قال [فيه]: فقال له النبي على الخلع جُبتك» فخلعها من رأسه، وساق الحديث.

الهَمْداني] حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوْهَب [الهَمْداني] الرملي، حدثنا الليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن يعلى ابن مُنْية، عن أبيه، بهذا الخبر، قال فيه: فأمره رسول الله على أن ينزِعها نزْعاً، ويغتسل مرتين أو ثلاثاً، وساق الحديث.

۱۸۱۸ ـ حدثنا عُقبة بن مُكْرَم، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت قيس بن سعد يحدث، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى

<sup>=</sup> الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [١٧٤٨].

۱۸۱٦ ـ «وهشيم»: معطوف على: أبو عوانة.

۱۸۱۷ - «عن يعلى ابن منية»: منية أمّه، لذا وضعت ألفاً لكلمة: ابن، واسم أبيه: أمية، كما جاء في الحديثين السابقين. وبين «عن» و «يعلى» ضبة في س، وعلى حاشية ص كتب الحافظ رحمه الله: «لعله: عن ابن يعلى بن منية؟». وهو كذلك في ب، وانظر «النكت الظراف» لزاماً ١١١٩ (١١٨٣٦)، وتراه يقول هناك: هو كذلك في رواية ابن داسه، وليس لها رمز عنده هنا!.

ابن أُمية، [أحسبه] عن أبيه، أن رجلاً أتى النبيَّ ﷺ بالجِعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبَّة، وهو مُصفِّرٌ لحيتَه ورأسَه، وساق الحديث.

## ٣١ \_ باب ما يَلْبَسُ المحرم

۱۸۱۹ ـ حدثنا مُسدد وأحمد بن حنبل، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله على: ما يترك المحرمُ من الثياب؟ فقال: «لا يَلبَسُ القميصَ، ولا البُرنُسَ، ولا السراويل، ولا العِمامة، ولا ثوباً مسَّهُ ورْسٌ ولا زعفران، ولا الخفين، إلا لمن لايجدُ النعلين، فمن لم يجدِ النعلينِ فليلبَس الخفين ولْيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين».

عمر، عن النبي ﷺ، بمعناه.

الكنا ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على بمعناه، زاد «ولا تنتقبُ المرأة الحرامُ، ولا تلبسُ القُفّازين».

قال أبو داود: [وقد] روى هذا الحديث حاتم بنُ إسماعيل ويحيى

١٨١٩ ـ ﴿ إِلَّا لَمَنَ لَا يَجِدُ ﴾: رواية ابن داسه وابن الأعرابي: إلا أن لايجد.

<sup>«</sup>فليلبس الخفين»: رواية ابن داسه: فليلبس خفين.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه. [١٧٤٩].

۱۸۲۰ ـ تخریجه کالذی قبله، ویزاد علیه: ابن ماجه ۱: ۹۷۷ (۲۹۲۹) مطولاً، و(۲۹۳۲) مختصراً، ولم یذکره المنذری.

۱۸۲۱ ـ «عن نافع على ما قال الليث»: عند ابن داسه وابن الأعرابي: عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، كما قال الليث.

<sup>«</sup>وإبراهيم بن سعيد»: عند ابن الأعرابي: ورواه إبراهيم بن سعيد.

الفوائد: رواه البخاري والترمذي والنسائي. [١٧٥٠].

قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث].

۱۸۲۲ ـ [حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «المُحْرِمة لا تنتقبُ ولا تلبسُ القُفّازين»].

المحاق، قال: فإن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: فإن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدثني، [عن] عبد الله ابن عمر، أنه سمع رسول الله على النساء في إحرامهن عن القُفَّازين والنقاب وما مس الورش والزعفران من الثياب، وَلْتلْبس بعد ذلك ما أحبَّت من ألوان الثياب مُعصفَراً أو خَزاً أو حُلِياً أو سراويلَ أو قميصاً، أو خفاً، أو ذهباً.

قال أبو داود: روى هذا [الحديث] عن ابن إسحاق: عَبْدَةُ، ومحمد ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق إلى قوله «وما مسّ الورس والزعفران من الثياب» لم يذكرا ما بعده.

١٨٢٣ ــ «فإن نافعاً»: رواية ابن داسه: قال: قال لي نافع.

<sup>«</sup>معصفراً أو. . خفاً»: رواية ابن داسه وابن الأعرابي بدله: من معصفرٍ أو. . خفّ».

المعرم؟!. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن الغع، عن ابن عمر أنه وجد القُرَّ فقال: أَلقِ عليَّ ثوباً يا نافع، فألقيت علي من أبناً، فقال: تُلقي عليَّ هذا وقد نهى رسول الله ﷺ أن يلبسه المحرم؟!.

ابن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله الله يقول: «السراويلُ لمن لا يجدُ الإزار، والخفُّ لمن لا يجدُ الإزار، والخفُّ لمن لا يجدُ النعلين».

المؤمنين عُمر بن سُويد الثقفي، حدثتني عائشة بنت طلحة، أن عائشة أم أخبرني عُمر بن سُويد الثقفي، حدثتني عائشة بنت طلحة، أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت: كنا نخرجُ مع النبي على الله الله المطيّب عند الإحرام، فإذا عرِقَت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي على فلا ينهاها.

١٨٧٤ ـ القُرّ: البرد. والحديث رواه البخاري، وروى القسم المرفوع منه النسائيُّ بنحوه أتم منه. [١٧٥٢].

<sup>1</sup>۸۲٥ \_ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. [۱۷۵۳]، وخرَّج المزي في «التحفة» ٤: ٣٧٠ (٥٣٧٥) أسانيده من هذه الكتب الخمسة، ولم يذكر أبا داود!.

وفي المطبوعة الحمصية، و «عون المعبود» ٥: ٢٧٦، و «بذل المجهود» ٩: ٥٧ زيادة في آخر الحديث هذا نصُّها: «قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة، ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرد به منه ذكر السراويل، ولم يذكر القطع في الخف». ولا شيء من هذا في أصولنا. وانظر لزاماً «بذل المجهود».

١٨٢٦ \_ (فلا ينهاها): رواية ابن داسه وابن الأعرابي: فلا ينهانا.

اسحاق قال: ذكرتُ لابن شهاب، فقال: حدثنا ابنُ أبي عديّ، عن محمد بن السحاق قال: ذكرتُ لابن شهاب، فقال: حدثني سالم [بن عبد الله]، أن عبد الله \_ يعني يقطع الخفين المرأة المحرمة \_ ثم حدَّثتُه صفيةُ بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتُها أن رسول الله عليه قد كان رخَص للنساء في الخفين، فترك ذاك.

### ٣٢ ـ باب المحرم يحمل السلاح

۱۸۲۸ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: لما صالح رسول الله على أن لا يدخلوها إلا بجُلُبّان السلاح، فسألته: ما جُلُبّانُ السلاح؟ قال: القِرابُ بما فيه.

# ٣٣ ـ باب في المُحْرمة تُغطِّي وجهها

۱۸۲۹ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هُشَيم، أخبرنا يزيدُ بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ مُحرماتٌ، فإذا حاذَوْا بنا سدَلت إحدانا

۱۸۲۷ ـ «فترك ذاك»: في روايتهما: فترك ذلك.

۱۸۲۸ ـ «جُلْبًان السلاح» ضبطتها بما ضبطت به في ح، ك. ويجوز سكون اللام. والحديث رواه البخاري ومسلم أتم منه. [۱۷۵۹].

١٨٢٩ ـ الروايات والنسخ: «حاذَوا بنا»: في ح، س، ب: حاذَوْنا.

<sup>«</sup>جازُونا»: من ص، ومثله في نسخة الخطيب كما على حاشية ح، وفي سائر الأصول الأخرى: جاوزونا.

الفوائد: ينظر لسماع مجاهد من عائشة واتصال روايته عنها: التعليق على الكاشف (٥٢٨٩).

والحديث رواه ابن ماجه. [۱۷۵۷].

جِلْبابَها من رأسها على وجهها، فإذا جازُونا كشفْناه.

# ٣٤ ـ باب في المحرم يُظلُّل

المحمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن أبي أنيسة، عن يحيى بن حُصَين، عن أم الحُصين حدثته قالت: حَجَجْنا مع النبي على حَجَّة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا، وأحدُهما آخِذٌ بخِطام ناقة النبي على الآخرُ رافعٌ ثوبه يستُره من الحرّ، حتى رمى جمرة العقبة.

### ٣٥ ـ باب المُحرِم يَحتجم

۱۸۳۱ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء وطاوس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ احتجم وهو مُحرم.

المجرة حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارونَ، أخبرنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله على احتجم وهو محرمٌ \_ في رأسه من داءِ كان به.

۱۸۳۳ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمر، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله ﷺ احتجم وهو مُحرِم على ظهر القَدَم من وَجَع كان به.

<sup>•</sup> ١٨٣٠ ــ «عن أبي عبد الرحيم»: في س، ب: عن أبي عبد الرحمن!. والحديث رواه مسلم والنسائي. [١٧٥٨].

۱۸۳۱ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [۱۷۵۹]. ورواه ابن ماجه أيضاً ۱: ۱۰۲۹ (۳۰۸۱) بزيادة: وهو صائم.

١٨٣٢ ـ أخرجه البخاري، وأخرجه النسائي مختصراً. [١٧٦٠].

۱۸۳۳ ـ أخرجه الترمذي والنسائي. [١٧٦١]. ورواية الترمذي في «الشمائل» آخر باب ما جاء في حجامة رسول الله ﷺ.

[قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابن أبي عَروُبَة أرسله، يعني عن قتادة].

## ٣٦ \_ باب يكتحل المحرم؟\*

المحدد بن حنبل، حدثنا سفيانُ، عن أيوبَ بن معمرٍ موسى، عن نُبيه بن وَهْب، قال: اشتكى عمر بنُ عبيد الله بن معمرٍ عينيه، فأرسل إلى أبانَ بن عثمانَ \_ قال سفيان: وهو أمير [الموسم] \_ ما يصنع بهما؟ قال: أَضْمِدُها بالصبِر، فإني سمعت عثمانَ يحدِّث ذلك عن رسول الله ﷺ.

۱۸۳٥ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن عُلية، عن أيوب، عن نافع، عن نُبيه بن وهب، بهذا الحديث [بآسناده].

#### ٣٧ \_ باب المحرم يغتسل

١٨٣٦ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم،

<sup>\* -</sup> ولفظ ابن الأعرابي: باب المحرم يكتحل. ولفظ ابن داسه: هل يكتحل المحرم؟

١٨٣٤ ـ ﴿أَبَانِ): ضبط في ح بالوجهين، وفي ص بفتحة فقط، فكأن الحافظ يختار هذا؟.

<sup>﴿</sup>أَضْمِدَهَا﴾: الضبط من ص،ك، وفي رواية ابن الأعرابي: ضَمَّدُها. والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [١٧٦٢].

١٨٣٦ ـ الروايات: (عبد الله بن مسلمة): بدله في رواية ابن داسه وابن الأعرابي: القعنبي.

الغريب: ﴿بِالْأَبُواءِ﴾: الأبواء مكان معروف في منتصف الطريق بين مكة والمدينة.

<sup>«</sup>القرنين»: هما العمودان اللذان يشدُّ فيهما الخشبة التي تعلَّق عليها البكرة.

عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، أن عبد الله بن عباس والمِسْوَر بن مَخْرَمة اختلفا بالأبواء: فقال ابن عباس: يغسلُ المحرمُ رأسه، فأرسله عبد الله بن عباس رأسه، وقال المِسْور: لا يغسلُ المحرمُ رأسه، فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاريِّ، فوجده يغتسلُ بين القَرْنين وهو يُستر بثوب، قال: فسلَّمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حُنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: كيف كان رسول الله على أراسته وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يدَه على الثوب فطأطأه حتى رأسه وهو محرم؟ قال لإنسان يصُبُّ عليه: أصبُب، قال: فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل على يفعل على المُعْفِ.

# ٣٨ ـ باب [نّني] المحرم يتزوّج

المعنبي، عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب الحي بني عبد الدّار - أن عمر بن عُبيد الله أرسل إلى أبانَ بنِ عثمانَ بنِ عفانَ [يسأله] - وأبانُ يومئذ أمير الحاجّ - وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة بنَ عمر ابنة شيبة بنِ جبير، فأردتُ أن تحضُر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفاني يقول: قال رسول الله عليه: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكِح».

۱۸۳۸ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر حدَّثهم، حدثنا سعيد، عن مطرِ ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان ابن عثمان، عن عثمان، أن رسول الله ﷺ، ذكر مثله، زاد: «ولا يخطب».

والحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. [۱۷٦٣]، وفاته أنه عند النسائي عن قتيبة، عن مالك، به: الكبرى ٣٦٤٥)٣٣١:

۱۸۳۷ ـ «أرسل إلى»: رواية ابن الأعرابي: أرسله إلى. والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٧٦٤].

۱۸۳۹ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهران، عن يزيد بن الأصمِّ ابن أخي ميمونة، عن ميمونة قالت: تزوَّجني رسول الله ﷺ ونحن حلالان بِسَرِف.

۱۸٤٠ \_ حدثنا مُسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ تزوَّج ميمونة وهو محرم.

۱۸٤۱ ـ حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيانُ، عن إسماعيل بن أُمية، عن رجلٍ، عن سعيد بن المسيَّب قال: وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونةَ وهو محرم.

## ٣٩ ـ باب ما يقتل المُحْرم من الدواب

الزهريّ، عن سالم، عن أبيه: سُئل النبي ﷺ عما يَقتُل المحرم من الذهريّ، عن سالم، عن أبيه: سُئل النبي ﷺ عما يَقتُل المحرم من الدوابّ؟ فقال: «خمسٌ لا جُناح في قتلهنَّ على من قتلهن في الحِلِّ والحَرَم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحِدَأة، والكلب العَقُور».

۱۸۳۹ ـ «ابن أخي ميمونة»: رواية ابن داسه: ابن أخت ميمونة، وهي الصواب، فأمه: برزة بنت الحارث الهلالية أخت السيدة ميمونة أم المؤمنين. راجع ترجمته.

١٨٤٠ ـ أخرجه البخاري والترمذي، والنسائي بنحوه. [١٧٦٧].

١٨٤١ ـ أفاد المزي في «التحفة» ١٣: ٢١٧ (١٨٧٥٩) أن هذا الحديث في رواية المديد، مع أنه ثابت في أصولنا كلها التي ترجع إلى رواية اللؤلؤي.

١٨٤٢ ـ (عما يقتل) في نسخة: ما يقتل، كما في حاشية ح، ك.

 <sup>(</sup>في الحِلّ والحرم): رواية ابن الأعرابي: (في الحَرَمِ والحُرُمِ). هكذا على حاشية ص مع الضبط.

والحديث أخرجه مسلم والنسائي. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عمر، عن أخته حفصة. [١٧٦٨].

المعتمل المحدثنا علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني محمد بن عَجلانَ، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «خمس قتلهُنَّ حلالٌ في الحرم: الحيّةُ، والعقرب، والحِدَأة، والفأرة، والكلب العقور».

المحدد المحدد بن حنبل، حدثنا هُشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نُعْمِ البَجَلي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي على سئل عما يقتل المحرم؟. قال: «الحيةُ، والعقرب، والفُويْسقة، ويرمي الغرابَ ولا يقتلُه، والكلب العقور، والحِدأة، والسَّبُع العادي».

# ٤٠ ـ باب لحم الصيد للمحرم

الطویل، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبیه، وكان الحارث الطویل، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبیه، وكان الحارث خلیفة عثمان رضي الله عنه على الطائف، فصنع لعثمان طعاماً فیه من الحجَل والیَعَاقِیب ولحم الوحش، فبعث إلى علي رضي الله عنه فجاءه الرسول وهو یَخبِطُ لأباعرَ له، فجاء وهو ینفُض الخَبَط عن یده، فقالوا له: كُلْ، فقال: أَطْعِموه قوماً حلالا فإنا حُرُمٌ، فقال علي رضي الله عنه: أَنشدُ [الله] من كان ها هنا مِن أشجعَ، أتعلمون أن رسول الله علي أهدى إليه رَجُلٌ حمارَ وحشِ وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم.

١٨٤٦ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قيس، عن

١٨٤٤ ـ أخرجه الترمذي ـ وقال حديث حسن ـ وابن ماجه. [١٧٧٠].

١٨٤٥ ـ (الخبط عن يده): رواية ابن داسه وابن الأعرابي: الخبط من يده.

<sup>«</sup>أهدى إليه رجلٌ..»: على حاشية ص ونحوه ح، ك، ب: أُهدي إليه رجلُ حمار وحش.

١٨٤٦ ـ اعضو صيدا: في ب، س: عضد صيد.

الإسكندراني ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب ـ يعني الإسكندراني ـ عن عَمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله عن عَمرو: "صيدُ البرِّ لكم حلال، ما لم تَصِيدوه أو يُصَادُ لكم".

قال أبو داود: إذا تنازع الخبرانِ عن النبي على يُنظر بما أَخذ أصحابه.

<sup>=</sup> والحديث أخرجه النسائي. [۱۷۷۲]. والمرفوع منه في "صحيح مسلم" ۲: ۸۰۱ (۵۰) وفيه الموقوف منه على خلاف ما هنا.

۱۸٤۷ ـ «أو يُصَادُ لكم»: الضمة على الدال من ح، والفتحة من س، ك، وانظر «بذل المجهود» ٩٣:٩. ورواية ابن داسه وابن الأعرابي: يُصَدُ لكم. وفي بند أو يُصاد من أجلكم.

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وأعلَّه الترمذي بالانقطاع بين المطَّلب بن عبد الله بن حنطب، وجابر. [١٧٧٣].

۱۸٤٨ ـ «طريق مكة»: رواية ابن داسه وابن الأعرابي: الطريق بمكة.
 «قال: فسأل»: روايتهما: وسأل.

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [١٧٧٤].

سألوه عن ذلك، فقال: «إنما هي طُعمة أطعمكُموها الله تعالى».

### ٤١ ـ باب الجَراد للمحرِم

المحمد بن عيسى، حدثنا حماد، عن ميمونِ بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «الجرادُ من صيد البحر».

۱۸۵۰ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا عبد الوارث، عن حبيبِ المعلِّم، عن أبي المُهَزَّم، عن أبي هريرة قال: أصبنا صِرْماً من جَراد فكان رجلٌ يَضربُ بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلُح! فذُكِر ذلك للنبي ﷺ فقال: "إنما هو من صيد البحر».

ا ۱۸۵۱ \_ [حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ميمونِ بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب قال: الجراد من صيد البحر].

سمعت أبا داود يقول: أبو مهزَّم ضعيف، والحديثان جميعاً وَهَم.

<sup>•</sup> ١٨٥ ـ النسخ: (يضرب بسوطه): على حاشية ص إشارة إلى نسخة أخرى فيها: يذب بسوطه عن وجهه.

الغريب: «أصبنا صرماً»: أي: جماعة. وفي «عون المعبود» ٥: ٣٠٨: «قطعة من الجماعة الكبيرة».

الفوائد: «أبو المهزِّم»: على حاشية ك: «اختُلف في ضبط أبي المهزم هل هو بفتح الزاي أو بكسرها، واقتصر في «التقريب» على كسرها». التقريب (٨٣٩٧)، ومن قبله المنذري (١٧٧٦)، مع أن ظاهر كلام الحافظ في «التبصير» (١٣٢٦) أن الأكثر على فتح الزاي، كما صرَّح به ابن ناصر الدين في «التوضيح» ٢٩٦:٨. وانظر لزاماً حواشي «التقريب» للعلامة عبد الله بن سالم البصري وتلميذه الميرغني رحمهما الله، بتحقيقي.

# ٤٢ ـ باب في الفدية

الطحان، عن عبد الله عن عبد الله الطحان، عن عبد الله الطحان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة، أن رسول الله على مرَّ به زمنَ الحديبية، فقال: «قد اذاكَ هَوَامُ رأسِك؟» قال: نعم، فقال النبي على: «إحلِق ثم اذبح شاة نُسُكاً، أو صُم ثلاثة أيام، أو أطعِم ثلاثة آصُعِ من تمرٍ على ستةِ مساكينَ».

الشعبي، عن عبد الرحمن بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة، أن رسول الله على قال له: "إن شئتَ فانسُكْ نَسِيكة، وإن شئتَ فصم ثلاثة أيام، وإن شئتَ فأطعِم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين".

١٨٥٤ ـ حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب،

وحدثنا نصر بن عليّ، حدثنا يزيدُ بن زُرَيع ـ وهذا لفظ ابن المثنى ـ عن داود، عن عامر، عن كعب بن عُجْرة، أن رسول الله على مرّ به زمن الحديبية، فذكر القصة، قال: «أمعكَ دمّ؟» قال: لا، قال: «فصُم ثلاثة أيام، أو تصدّق بثلاثة آصُعِ من تمر على ستة مساكين: بين كل مِسكِينينِ صاعّ».

١٨٥٥ \_ حدثنا قتيبة [بن سعيد]، حدثنا الليث، عن نافع، أن رجلاً

١٨٥٢ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [١٧٧٧].

١٨٥٤ ــ (عن داود): رواية ابن داسه وابن الأعرابي: حدثنا داود.

<sup>(</sup>على ستة مساكين): في روايتهما: بين ستة مساكين.

١٨٥٥ ـ (أن رجلاً من الأنصار): على حاشية ح: (قال في (التقريب) ـ ص ٧٣٧
 س ٢٣ ـ: هو عبد الرحمن بن أبي ليلى). وتقدم ـ ويأتي ـ أن ابن أبي =

من الأنصار أخبره، عن كعب بن عجْرة ـ وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق ـ فأمره النبي على أن يُهدي هذياً بقرة.

ابن إسحاق، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا يعقوب، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبان \_ يعني ابن صالح \_ عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة [الأنصاري] قال: أصابني هوام في رأسي، وأنا مع رسول الله على عام الحديبية، حتى تَخَوَّفتُ على بصري، قال فأنزل الله عز وجل في : ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرْيِضًا أَوْ بِهِ قَذَى مِن رَأْسِهِ - [فَيْدَيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ] ﴾ الآية، فدعاني رسول الله على أن أبيه المي المعاني وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فَرْقاً من زبيب، أو انسُكْ شاة " فحلقت رأسي ثم نسكت ".

#### ٤٣ \_ باب الإحصار

١٨٥٧ \_ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن حجّاج الصواف، حدثني

ليلى يروي هذا الحديث عن كعب بن عجرة، كما تقدم (١٨٥٤) رواية عامر الشعبي له عن ابن أبي ليلى، عن كعب، فلا يؤثر هذا الإبهام على صحة الحديث.

١٨٥٦ ـ ﴿أُو انسك شاةٌ ؛ رواية ابن داسه وابن الأعرابي: . . بشاة .

جاء في ب وعلى حاشية ك ما نصه:

٢٦ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة في هذه القصة، زاد: «أيَّ ذلك فعلتَ أجزأ عنك».

وزاد في ك: «ذكر هذا الحديث في «الأطراف» ـ ٨: ٣٠٢ (١١١١٤) ـ وعزاه إلى أبي داود ثم قال: حديث القعنبي في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم» يريد: ابن عساكر.

۱۸۵۷ ــ «من كُسِر أو عَرَج»: هكذا جاء ضبط عرج في ح، ك، ب، وعلى حاشية ب نقل عن «القاموس» بشيء من الاختصار، وهذا نص الحاشية: «عَرج =

يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «من كُسِرَ أو عَرَج فقد حلَّ وعليه الحجُّ من قابِل». قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق.

۱۸۰۸ ـ حدثنا محمد بن المتوكِّل العَسْقَلاَني، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع، عن الحجاج بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: «من عَرَج أو كُسِر أو مرض» فذكر معناه.

۱۸۰۹ ـ حدثنا النفيليُّ، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن ميمونِ قال: سمعت أبا حاضرِ الحِمْيريَّ يحدث أبي: ميْمونَ بن مهران قال: خرجت مُعتمراً عام حاصر أهلُ الشام ابنَ الزبير بمكة، وبعث معي رجالٌ من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام مَنعونا أن ندخلَ الحَرَم، فنحرتُ الهدي مكاني، ثم أحللتُ، ثم

مفتوح العين: ارتقى، وأصابه شيء في رجله، وليس بخِلْقة، وإذا كان خِلقة فعرج كفرح، أو: يثلَّث في غير الخلقة».

۱۸۵۸ ـ «العسقلاني، حدثنا»: ذكر المزي في «التحفة» ٣: ١٦ (٣٢٩٤) هذا الحديث وأن أبا داود رواه عن «العسقلاني وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا..» وقال في آخره: حديث سلمة في رواية ابن داسه.

وفي المطبوعة الحمصية، و«عون المعبود» ٥: ٣١٤ زيادة في آخر الحديث: «قال سلمة بن شبيب: قال: أخبرنا معمر». وفاعل «قال» الثانية: هو عبد الرزاق.

۱۸۰۹ ـ «يحدث أبي: ميمون»: على حاشية ص، ح، ك برمز نسخة: يحدث أن ميمون، وعلى هذا فالمتكلم وصاحب القصة وراوي الحديث عن ابن عباس هو ميمون بن مهران، أما على حسب النسخ الأصول فهو أبو حاضر الحميري.

رجعت، فلما كان من العام المُقبل خرجت لأقضي عُمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته، فقال: أَبْدِلِ الهدي، فإن رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يُبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عُمرة القضاء.

#### ٤٤ \_ باب دخول مكة

المجمد بن عُبيد، حدثنا حماد بن زيد [جميعاً]، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طُوَى حتى يُصبح ويغتسل، ثم يدخلُ مكة نهاراً، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله.

١٨٦١ \_ حدثنا عبد الله بن جعفر البَرْمَكي، حدثنا معنٌ، عن مالك،

۱۸۹۰ ـ «جميعاً» هكذا في ص، وفيه غموض، يوضحه ما جاء في ب، س أول هذا الحديث وآخره، ونصُّه: «حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، وحدثنا محمد بن عبيد.. أنه فعله، وقال عن إسماعيل: حتى يصبح ثم يصلي الغداة ويغتسل».

وقد ذكر المزي طريق أحمد بن حنبل في «التحفة» ٢:٦٢(٧٥١٣) وقال: حديث أحمد في رواية ابن العبد وابن داسه.

۱۸۶۱ ـ جاء هذا الحديث في الأصول كما أثبتُه إلا ب ففيها زيادة وجه آخر يروي به الإمام أبو داود هذا الحديث، وهو: "ح، وحدثنا مسدَّد وأحمد بن حنبل، عن يحيى». جاء هذا بين "مالك، ح، وحدثنا عثمان».

وجاء في ب أيضاً بعد قوله «من الثنية العلياً»: «وقالاً عن يحيى: إن النبي على الله عن يحيى: إن النبي على الله عن يدخل مكة من كَداء من ثنيّة البطحاء».

وجاء فيها ختام الحديث: ﴿وحديث مسدَّد أتمَّ﴾.

وذكر المزي في «التحفة» ٦:١٧٣ (٨١٤٠) رواية أبي داود عن أحمد ومسدَّد، وقال آخره: «حديثه في رواية ابن العبد وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم».

ثم إنه دخل في نسخة ع بعد قوله: «عثمان بن أبي شيبة، عن أبي أسامة..» متنُ الحديث الذي بعده، فَنَقَص منها حديثٌ كامل، وما أظن=

ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو أُسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن الثنيَّة العليا، عن نافع، عن الثنيَّة العليا، ويخرج من الثنيَّة السفلى. زاد البرمكي: يعني ثنيتيْ مكة.

الله عن عبيد الله الله عنه عن عبيد الله الله الله الله الله الله الله عن عبيد الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عمر أن النبي الله على الله عن الله عمر أن النبي الله على الله عمر الل

١٨٦٣ \_ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام

هذا سَقْطاً، بل كأن نسخة الحافظ المنذري كذلك، إذ ليس لهذا ذكر في «تهذيبه»، وانظر «بذل المجهود» ٩: ١٢٢، مع أن المزي ذكر هذا في «التحفة» ٢: ١٣٢ (٧٨٦٩)، ثم أعقبه رقم (٧٨٧٠) بالحديث الآتي، ولم يعزُ الحديثين لغير أبي داود.

أما طريق البرمكي فذكرها ٢:٠٢٠(٨٣٨٠) وعزا الحديث إلى البخاري أيضاً.

وأما طريق أحمد ومسدد فذكرهما ٦: ١٧٣ (٨١٤٠) وعزا الحديث إلى البخارى ومسلم والنسائي.

۱۸۹۲ ـ «المعرّس»: مكان التعريس، وهو نزول المسافرين في المكان للاستراحة فيه ليلاً أو نهاراً، وانظر (۲۰۳۸). قال في «عون المعبود» ۳۲۰:۵ «المعنى: كان الله يخرج من المدينة من طريق الشجرة التي عند ذي الحليفة، ويدخل المدينة من طريق المعرّس، وهو أسفل من مسجد ذي الحليفة».

والحديث رواه البخاري ومسلم. [١٧٨٦].

۱۸۹۳ ــ «ودخل في العمرة من كُدًا»: هكذا رُسمت وضُبطت في ص، ح، ك، ب ب، ع، ورسمت وضبطت في س: كُدَيّ!.

وخلاصة رسم وضبط وتحديد هذه الألفاظ الثلاثة: أن كَدَاء هي الثنية العليا بمكة، عند المَعْلاَةِ، مقبرةِ أهل مكة، ومنها دخل ﷺ مكة.

ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: دخل رسول الله ﷺ عام الفتح من كَداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كُدا، وكان عروة يدخل منهما جميعاً، وأكثرُ ما كان يدخل من كَدَا، وكان أقربَهما إلى منزله.

المعنى، حدثنا ابن المثنى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا دخل مكة دخل من أسفلِها.

# ٤٥ ـ باب في رفع اليد إذا رأى البيت

۱۸۲۰ ـ حدثنا يحيى بن معين، أن محمد بن جعفر حدثهم، حدثنا شعبة، سمعت أبا قَزَعة يحدث، عن المهاجِر المكي، قال: سئل جابر

وكُدَى \_ أو كُدًا \_ بألف مقصورة ويجوز بألف ممدودة: موضع بأسفل مكة، يُحدَّد في الكتب القديمة بقرب شِعْب الشافعيين، ومنها خرج ﷺ من مكة.

وكُدَيّ ـ بالتصغير وتشديد الياء ـ قريبة من كُدَى الثنية السفلى، على طريق المتوجّه إلى اليمن، ولا علاقة لها بطريق رسول الله ﷺ ومدخله ومخرجه من مكة.

وانظر «معجم ما استعجم» ص ۱۱۱۷، و «معجم البلدان»، و «مشارق الأنوار» ۱: ۳۵۰، و «المصباح المنير» وعنده الملخّص المفيد. والحديث رواه البخاري ومسلم. [۱۷۸۷].

١٨٦٤ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [١٧٨٨].

۱۸۹۵ ـ «عن المهاجر المكي» في ص، ح، ك إشارة إلى نسخة: عن أبي المهاجر المكي، والمعروف أنه المهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن القرشي المخزومي، ولم يذكروا أنه يكنى أبا المهاجر.

«فلم نكن نفعله»: رسمت في ص، ح، ك هكذا بالنون، وبالياء: فلم يكن يفعله.

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي بنحوه. [١٧٨٩].

ابن عبد الله عن الرجل يرى البيتَ يرفع يديه؟ فقال: ما كنت أُرى أحداً يفعلُ هذا إلا اليهود، قد حَجَجْنا مع رسول الله ﷺ فلم نكن نفعله.

۱۸۶۶ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا سلام بن مسكين، حدثنا ثابت البُناني، عن عبد الله بن رَباح الأنصاري، عن أبي هريرة، أن النبي على لله لله عن أبي هريرة، أن النبي على لله لله لله عنه عنه على المقام. يعني يوم الفتح.

القاسم - قالا: حدثنا ابن حنبل، حدثنا بهزُ بن أسد وهاشم - يعني ابن القاسم - قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله على فدخل مكة، وأقبل رسول الله على الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاً ه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر الله عزَّ وجلَّ ما شاء أن يذكره ويدعوه، قال: والأنصاب تحته.

قال هاشم: فدعا وحمِد الله ودعا بما شاء أن يدعو.

#### ٤٦ ـ باب في تقبيل الحجر

١٨٦٨ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن الأعمش، عن

۱۸۶۹ ـ ذكر المزي هذا الحديث والذي بعده وعزاهما إلى أبي داود فقط ١٠: ١٣٥ (١٣٥٦٢) ١٣٥ وجعلهما جزءاً من حديث ذكره هناك قبلهما في فتح مكة وعزاه إلى مسلم والنسائي (١٣٥٦١).

۱۸۹۷ - في آخره: (والأنصاب تحته): رواية أبن الأعرابي: والأنصار بجنبه، وفي ب: والأنصار تحته. وعلى حاشية ك: (قوله: والأنصاب تحته: كذا هو في الأصل المنقول عنه، وفي نسخة صحيحة: والأنصار. بالراء».

۱۸۶۸ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سَرْجِس، عن عمر. [۱۷۹۲].

إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن عمر أنه جاء إلى الحَجَر فقبَّله فقال: إني أعلمُ أنك حَجَر لا تنفع ولا تضرّ، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبِّلك ما قبَّلتك.

## ٤٧ \_ باب استلام الأركان

١٨٦٩ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدثنا ليثٌ، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: لم أر رسول الله ﷺ يمسح من البيت إلا الركنينِ اليمانِيَيْنِ.

۱۸۶۹ ـ «يمسح من»: على حاشية ح، ك إشارة إلى نسخة: يمسّ. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [۱۷۹۳].

• ١٨٧٠ ـ «حدثنا مخلد»: في ك: حَكَدَثنا ـ هكذا ثلاث فتحات فوق حرفين ـ وعلى الحاشية بخط العلامة عبد الله بن سالم البصري ـ: «كذا في الأصل بالحمرة»!.

«فقال ابن عمر»: رواية ابن داسه: قال..، ورواية ابن الأعرابي: وقال..

«الناس وراء»: في ب، س: الناس من وراء، وأشار في س أنها رواية التسترى.

والحديث أخرجه النسائي. وأخرج البخاري ومسلم قول ابن عمر. [١٧٩٤].

قلت: ينظر عزوه للنسائي، كما أن معنى قول عائشة المذكور هنا مذكور في القسم المرفوع مع قول ابن عمر المروي في البخاري ٣: ٤٣٩ (١٥٨٣)، ومسلم ٢: ٩٦٩ (٣٩٩). استلامَهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناسُ وراء الحِجْر إلا لذلك.

۱۸۷۱ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ لا يَدَع أن يستلم الركنَ اليمانيَ والحَجَر في كلّ طوافه، قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله.

#### ٤٨ \_ باب الطواف الواجب

المحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، المحدثنا أبن عبد الله بن عُتبة، عن ابن عبد الله بن عُتبة، عن ابن عباس، أن رسول الله على طاف في حجة الوداع على بعير يستلمُ الركن بمِحْجَن.

الْيَامِيِّ]، حدثنا مُصرِّف بن عَمرو [الْيَامِيِّ]، حدثنا يونس [يعني ابن بُكير]، حدثنا ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن

۱۸۷۱ ـ «في كل طوافه»: أُشير إلى نسخة على حاشية ص، ح، ك: في كل طَوفةٍ، وهو كذلك في ب، ع. وأخرجه النسائي. [۱۷۹۵].

۱۸۷۲ ـ "يستلم الركن" زاد في ع: اليماني. لكن انظر صحيح البخاري ٣: ٤٧٢ ـ (١٦٠٧) وأطرافه، وكلام الحافظ عليه، فالظاهر أن مراده بالركن الحجر الأسود، إلا إذا اعتبرنا قوله هنا "يستلم الركن اليماني" من باب التجوز، كما جاء عند البخاري عقب الرقم المذكور: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين.

والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [١٧٩٦].

۱۸۷۳ ـ «طاف على بعيرِ»: على حاشية ح، ك إشارة إلى نسخة فيها: طاف على بعيره.

والحديث أخرجه ابن ماجه. [١٧٩٧].

عُبيدالله بن عبد الله بن أبي ثور، عن صفية بنت شيبة، قالت: لما اطمأن رسول الله على بعير يستلِم الركن بمِحْجَن في يده، قالت: وأنا أنظُر إليه.

۱۸۷٤ ـ حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع، المعنى، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن معروف ـ يعني ابنَ خَرَّبُوذَ المكي ـ حدثنا أبو الطُّفيل، قال: رأيت النبي ﷺ يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمِحْجنه، ثم يقبِّله. زاد محمد بن رافع: ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على راحلته.

الم ۱۸۷۰ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي الله في حَجَّة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس، وَلِيشرفَ، وليسألوه، فان الناس غَشُوه.

۱۸۷٦ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا يزيدُ بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلَّما أتى على الركن استلم الركن

۱۸۷۶ - «أبو الطفيل قال»: في ب، س: أبو الطفيل، عن ابن عباس قال. لكن رواه مسلم ۲: ۹۲۷ (۲۹۷۷)، وابن ماجه ۲: ۹۸۳ (۲۹٤۹) من مسند أبي الطفيل.

ولأبي الطفيل عن ابن عباس في الحج عند مسلم \_ وغيره \_ ٢: ٩٢١ (٢٣٧) وما بعده، فإن صحت هذه الزيادة التي في ب، س فيكون هذا منه.

وعلى حاشية ك: «في بعض الأصول: أبو الطفيل عن ابن عباس، وليس هو في «الأطراف» في مسند ابن عباس، بل في مسند أبي الطفيل» ٤: ٤٣٢ (٥٠٥١).

١٨٧٥ ـ رواه مسلم والنسائي. [١٨٠٠].

بمحجن، فلما فَرَغ من طوافه أناخ فصلًى ركعتين.

المحمن بن عبد الرحمن بن نوفل، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنتِ أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي على أنها قالت: شكوت إلى رسول الله على أني أشتكي، فقال: «طُوفي من وراء الناس وأنتِ راكبة» قالت: فطُفت ورسول الله على حينئذ يصلّي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطُور وكتابِ مسطور.

## ٤٩ ـ باب الاضطباع في الطواف\*

۱۸۷۸ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن ابن جُريج، عن ابن جُريج، عن ابن يعلى قال: طاف النبي ﷺ مُضْطَبِعاً بِبُرْدٍ أخضرَ.

۱۸۷۹ ـ حدثنا أبو سلَمة موسى، حدثنا حماد، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله على وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرمَلوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قَذَفوها على عواتقهم اليسرى.

## ٥٠ ـ باب في الرَّمَل\*

١٨٨٠ \_ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا

١٨٧٧ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [١٨٠٢].

<sup>\* -</sup> الاضطباع: أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر.

١٨٧٨ ـ رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه. [١٨٠٣].

١٨٧٩ ـ "بن خُثيَم": جاء في ح: خيثم، وكُتب على الحاشية: صوابه: خثيم.

<sup>\*</sup> ـ الرَّمَل: هو الإسراع في المشي كالهرولة، لا الركض!.

<sup>•</sup> ١٨٨ ـ الروايات والنسخ: «حدثنا أبو عاصم»: في ب: أخبرنا. .

<sup>«</sup>يزعم قومك» في أول الحديث ووسطه: رواية ابن الأعرابي: زعم. .

<sup>«</sup>يجيئوا من» في ب، س، ونسخة على حاشية ح، ك: يحجوا من. . =

أبو عاصم الغَنوي، عن أبي الطفيل، قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله على قد رَمَل بالبيت، وأن ذلك سنة ، قال: صدقوا وكذبوا، قلت: وما صدقوا، وكذبوا؟ قال: صدقوا، قد رَمَل رسول الله على وكذبوا، ليس بسنة، إن قريشاً قالت زمن الحُدَيبية: دَعُوا محمداً وأصحابه حتى يموتوا موت النَّغَف، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل، فيُقيمُوا بمكة ثلاثة أيام، فقدم رسول الله على والمشركون من قبل قُعيقِعان، فقال رسول الله على الإصحابه: «أرمُلوا بالبيت ثلاثاً».

قلت: يزعم قومك أن رسول الله على طاف بين الصفا والمروة على بعير، وأن ذلك سنّة، فقال: صدقوا وكذبوا، قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا، قد طاف رسول الله على بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا: ليست بسنة، كان الناسُ لايُدْفَعون عن رسول الله على ولا يُصرَفون عنه، فطاف على بعير، ليسمعوا كلامه، وليرَوْا مكانه، ولا تنالُه أيديهم.

«فقدم رسول الله»: رواية ابن الأعرابي: فقام. .

<sup>«</sup>ولايصرفون عنه»: رواية ابن داسه: ولا يُضربون عنه.

الغريب: «النغف»: على حاشية ع: «بالنون والغين المعجمة والفاء، محركة، قال في «النهاية»: النغف \_ بالتحريك \_ دود يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها نَغَفة». «النهاية» ٥: ٨٧.

<sup>«</sup>قعیقعان»: علی حاشیة ع أیضاً: «جبل بمکة، قیل: یسمی به لأن جُرْهُماً لما تحاربوا کثرت قعقعة السلاح هناك. نهایة» ٤: ٨٨.

وعلى حاشية ص: قعيقعان «كزُعَيْفران، جبل بمكة، وجهه إلى أبي قبيس. قاموس» مادة ق ع ع، وتمام كلامه مثل ما تقدم عن «النهاية» وزيادة.

الفوائد: الحديث في صحيح مسلم. [١٨٠٥].

ابن جُبير، أنه حَدَّث عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله على مكة وقد وهنتهم حُمَّى يثرب، فقال المشركون: إنه يَقْدَمُ عليكم قوم قد وهنتهم الحمَّى، ولَقُوا منها شراً، فأطلع الله تعالى نبيّه على ما قالوا، فأمرهم أن يَرمُلوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشُوا بين الركنين، فلما رأوهم رمَلوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهُم!! هؤلاء أجلد منا! قال ابن عباس: ولم يأمرهم أن يرمُلوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.

۱۸۸۱ ـ «قد وهنتهم الحمى ولقُوا»: كتب الحافظ رحمه الله عندها بقلم كبير: حمى يثرب، دون رمز لرواية أو نسخة.

<sup>«</sup>الإبقاء عليهم»: رواية ابن داسه: إبقاءً عليهم. ورواية ابن الأعرابي: للإبقاء عليهم. ومعناه: للشفقة عليهم.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٨٠٦].

١٨٨٢ ـ الروايات والنسخ: «فيما الرملان»: في ع: فيم الرملان اليوم.

<sup>﴿</sup>أَطَّأُ الله الإسلام ﴾ رواية ابن الأعرابي: أَطر. والأَطْر الثَّنيُ والعطف، كأنه يقول: اكتمل الإسلام وانثنى طرفاه على بعضهما، علامة على ذلك، وفي نسخة: وطَّأ. وهي الأصل، إذ الهمزة منقلبة عن الواو. والمعنى: ثبَّت وأرسى.

<sup>«</sup>مع ذلك لا ندع»: في ب: ومع..

الفوائد: رواه ابن ماجه. [۱۸۰۷].

الممان الأنباريُّ، حدثنا محمد بن سليمان الأنباريُّ، حدثنا يحيى بن سُليم، عن ابن خُثيَّم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس، أن النبي على اضطبع فاستلم فكبر، ثم رَمَل ثلاثة أطوافِ، وكانوا إذا بلغوا الركنَ اليمانيَ وتغيَّبوا من قريش مَشَوْا، ثم يطَّلعون عليهم يرملون، تقول قريش: كأنهم الغِزلان! قال ابن عباس: فكانت سنة.

۱۸۸۰ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خُثيَم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس، أن رسول الله وأصحابه اعتمروا من الجعرّانة، فرملوا بالبيت ثلاثاً، ومشوّا أربعاً.

۱۸۸٦ ـ حدثنا أبو كامل، حدثنا سُليم بن أخضر، حدثنا عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر رَمَل من الحَجَر إلى الحَجَر، وذكر أن رسول الله

١٨٨٣ ـ أخرجه الترمذي وقال: صحيح. [١٨٠٨]، والذي في «تحفة الأشراف» (١٨٠٣) وطبعتيّ السنن (٩٠٢): حسن صحيح.

۱۸۸٤ ـ «فكانت سنة»: علَّق عليها في ك بقوله: «هذا رجوع من ابن عباس عن قوله بعدم كون الرمَل سنةً». ونحوه في «بذل المجهود» ٩: ١٥٣، و«عون المعبود» ٥: ٣٤٢.

١٨٨٥ ـ أخرجه ابن ماجه بنحوه. [١٨١٠].

۱۸۸٦ ـ «من الحَجَر إلى الحَجَر»: هكذا ضُبط في ك، وهو الظاهر، وضبط في س: من الحَجَر إلى الحِجْر، وانظر روايات الحديث في «صحيح مسلم» ٢: ٩٢٠ (٢٣٠) وما بعدها، ولاسيما رواية جابر (٢٣٥، ٢٣٦) فإنها صريحة في أنه: الحَجَر بفتحتين فيهما.

والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [١٨١١].

#### ﷺ فعل ذلك.

## ٥١ ـ باب الدعاء في الطواف

۱۸۸۷ ـ حدثنا أمسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن جُريج، عن يحيى بن عُبيد، عن أبيه، عن عبد الله بن السائب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول ما بين الركنين: ﴿ رَبِّنَا ٓ اَلْنَا فِ ٱلدُّنْيَا حَسَكَنَةً وَفِى الْاَلْخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِى الْاَلْخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِيا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾.

۱۸۸۸ ـ حدثنا قتيبة ، حدثنا يعقوب ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله على كان إذا طاف في الحج والعمرة أوّل ما يقدَم ، فإنه يسعى ثلاثة أطواف ، ويمشي أربعاً ، ثم يصلي سجدتين .

### ٥٢ - باب الطواف بعد العصر

١٨٨٩ \_ حدثنا ابن السَّرْح، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن

۱۸۸۷ ـ «يحيى بن عبيد»: رواية ابن الأعرابي: يحيى بن عتيك، وكتَب عليها الحافظ ابن حجر: خطأ.

والحديث أخرجه النسائي. [١٨١٢]. «السنن الكبرى» ٢:٣٠٤(٣٩٣٤)، وعدم عزو ابن الأثير في «جامع الأصول»، لأنه التزم فيه السنن الصغرى.

۱۸۸۸ ـ «يصلي سجدتين»: أي: ركعتين.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٨١٣].

۱۸۸۹ - «حدثنا ابن السرح»: زاد على حاشية ك من نسخة: «والفضل بن يعقوب، وهذا لفظه». وبجانبه: «قال في «الأطراف»: حديث الفضل بن يعقوب في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم». «التحفة» ٢١١:٢ في (٣١٨٧).

«يبلغ به النبي ﷺ قال»: على حاشية ك أيضاً: «وقال الفضل: إن رسول الله ﷺ قال». وهذه تابعة لرواية ابن العبد.

عبد الله بن بَابَاه، عن جُبير بن مُطعِم، يبلغُ به النبيَّ ﷺ، قال: «لاتمنعوا أحداً يطوفُ بهذا البيت ويصلِّي أيَّ ساعةٍ شاء من ليل أو نهار».

### ٥٣ \_ باب طواف القارِنِ

۱۸۹۰ ـ حدثنا ابن حنبل، حدثنا يحيى، عن ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لم يطُف النبي على ولا أصحابُه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول.

ا ۱۸۹۱ ـ حدثنا قتيبة، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن أصحاب رسول الله على الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رَمَوُا الجمرة.

۱۸۹۲ ـ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذّن، أخبرنا الشافعي، عن ابن عُيينة، عن ابن أبي نَجيح، عن عطاء، عن عائشة، أن النبي عَلَيْ قال لها: «طوافُك بالبيت وبين الصفا والمروة: يكفيكِ لحجّتكِ وعُمرتك».

وجاء في ك بعيداً عما سبق تحت قوله «لا تمنعوا أحداً»: باب طواف القارن، وتحته في بياض الحاشية: «يا بني عبد مناف» وعليها: صح، لكن دون لَحَق. وهذه الجملة هي أول الحديث عند الترمذي (٨٦٨) وقال حسن صحيح \_ والنسائي (١٥٦١، ٣٩٤٦)، وابن ماجه (١٢٥٤)، والدارمي (١٩٢٦).

وأُثبتت هذه الزيادة في الطبعة الحمصية من «السنن»، و«عون المعبود» ٥:٦٤٦. وذُكِرت في التعليق في «بذل المجهود» ١٥٦:٩، وهو أولى وأدقّ.

والحديث عزاه المنذري (١٨١٤) إلى الترمذي والنسائي فقط.

١٨٩٠ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٨١٥].

۱۸۹۱ ـ أخرجه النسائي. [۱۸۱٦]، وهو في «السنن الكبرى» ۲۱۱۲ (۲۱۷۲) بمثل إسناد المصنف ومتنه.

۱۸۹۲ \_ أخرجه مسلم بمعناه. [۱۸۱۷].

قال الشافعي: كان سفيان ربما قال: عن عطاء، عن عائشة، وربما قال: عن عطاء، أن النبي على قال لعائشة رضي الله عنها.

## ٥٤ \_ باب المُلتزم

الموريد بن عبد الحميد، عن يزيد بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان، قال: لما فتح رسول الله على مكة قلت: لألبَسنَّ ثيابي \_ وكانت داري على الطريق \_ فلأنظُرنَّ كيف يصنعُ رسول الله على فانطلقت، فرأيت النبي قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسولُ الله على وسَطهم.

الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال: طُفت مع عبد الله، فلما الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال: طُفت مع عبد الله، فلما جئنا دُبُر الكعبة قلت: ألا تتعوّذ؟ قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحَجَر، وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره، ووجهه، وذراعيه، وكفّيه هكذا: وبسَطهما بسُطاً، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يفعله.

۱۸۹٥ ـ حدثنا عُبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا السائب بن عُمر المخزومي، قال حدثني محمد بن عبد الله بن

١٨٩٣ ـ "فرأيت النبي": رواية ابن الأعرابي: فوافقت النبي.

وانظر لزاماً كلام شيخ شيوخنا مولانا خليل أحمد رحمه الله في «بذل المجهود» ١٦٤:٩ على المراد بالحطيم، وخلاصته: أن المراد بقوله «من الباب إلى الحطيم» هو ما يعرف بالملتزم.

١٨٩٤ ـ أخرجه ابن ماجه. [١٨١٩].

١٨٩٥ ـ أخرجه النسائي. [١٨٢٠].

السائب، عن أبيه، أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشُّقَة الثالثة مما يلي الركنَ الذي يلي الحَجَر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس: أنبئتَ أن رسول الله ﷺ كان يصلِّي ها هنا؟ فيقول: نعم، فيقومُ فيصلى.

## ٥٥ ـ باب أمر الصفا والمروة

١٨٩٦ ـ حدثنا القَعنبي، عن مالك، عن هشام بن عُروة،

ح، وحدثنا ابن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي ﷺ وأنا يومئذ حديث السنِّ: أرأيتِ قول الله عزَّ وجلَّ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآيِرِ اللَّهِ ﴾، فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطَّوَف بهما؟! قالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول كانت: فلا جناح عليه أن لا يطَّوَف بهما، إنما أُنزلت هذه الآية في كانت: فلا جناح عليه أن لا يطَّوَف بهما، إنما أُنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يُهلِّون لِمَناة، وكانت مَناةُ حَذْوَ قُديد، وكانوا يتحرَّجون أن يطَّوَفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ﷺ في غن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآيِرِ اللَّهِ ﴾.

الماعيل بن عبد الله ، حدثنا أسماعيل بن عبد الله ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، أن رسول الله ﷺ اعتمر فطاف بالبيت، وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يستره من الناس، فقيل لعبد الله: أَدَخلَ رسول الله ﷺ الكعبة؟ قال: لا.

١٨٩٨ \_ حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق بن يوسف، أخبرنا

١٨٩٦ ـ «حدثنا ابن وهب»: في ب، ع: أخبرنا ابن وهب.

أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنساثي من حديث الزهري عن عروة. [١٨٢١].

۱۸۹۷ ـ أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. وأخرجه مسلم مختصراً. [۱۸۲۳]. العمرنا= ١٨٩٨ ـ على حاشية ك عند قوله «بهذا الحديث» زيادة من نسخة: «يقول: اعتمرنا=

شَريك، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى، بهذا الحديث، زاد: ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعاً، ثم حَلَق رأسه.

۱۸۹۹ ـ حدثنا النُّهيلي، حدثنا زهير، حدثنا عطاء بن السائب، عن كثير بن جُمْهان، أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي والناسُ يسعَوْن، قال: إنْ أمشي فقد رأيت رسول الله على يمشي، وإنْ أسْعَى فقد رأيت رسول الله على يسعى، وأنا شيخ كبير.

## ٥٦ ـ باب صفة حج النبي ﷺ

١٩٠٠ \_ حدثنا عبد الله بن محمد النُّهَيلي وعثمان بن أبي شيبة

مع النبي ﷺ، فطاف بالبيت سبعاً، وصلى ركعتين عند المقام».

١٨٩٩ ـ النسخ: «إن أمشي . . وإن أسعى»: هكذا في ص، ح، وعليهما: صح، وفي الأصول الأخرى: إن أمش. . وإن أسْعَ، كالجادة.

**الفوائد**: أخرجه الترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ والنسائي وابن ماجه. [١٨٢٤].

وبعد هذا الحديث في «التحفة» ١٣: ١٩١٣(١٩١٧) زيادة من رواية ابن داسه: عن الحسن بن علي قال: سمعت علي بن المديني يقول: عندي من ابن عينة في حديث واحد سبعة عشر لفظاً، أو أربعة عشر لفظاً.

۱۹۰۰ ـ الروايات والنسخ: «وأهلاً يا ابن أخي»: في ح، ك: «وأهلاً بابن أخي». «ورداؤه إلى جنبه»: رواية ابن الأعرابي: وثيابه إلى جنبه.

«لا أعلمه ذكره»: رواية ابن الأعرابي: لا أعلمه إلا ذكره. وعلى الضميرين في ح ضبة.

«حتى إذا كان آخرَ الطواف على المروة»: وضع في ح فوق ألف «الطواف» ضبة، يريد أنها: الطَّوْف، وهما بمعنى واحد، ورسم على الحاشية «على» هكذا: عَلاَ، مع الضبط التام على أنها فعل ماضٍ، ولذلك ضبط= وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء، قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم، حتى انتهى إليّ، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زرِّيَ الأعلى، ثم نزع زرِّيَ الأسفل، ثم وضع كفّه بين ثدييّ وأنا يومئذ غلامٌ شاب، فقال: مرحباً بك وأهلاً يا ابن أخي. سلْ عم شئت، فسألته وهو أعمى، وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة مُلحَّفاً بها \_ يعني ثوباً مُلفَّقاً \_ كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها من صِغَرها، فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المِشْجَب، فقلت:

أخبرني عن حجَّة رسول الله ﷺ، فقال بيده فعقد تسعاً، ثم قال:

إن رسول الله على مكث تسع سنين لم يحج ، ثم أذَّن في الناس في العاشرة: إن رسول الله على حاج ، فقدم المدينة بشر كثير كلُهم يلتمس أن يأتم برسول الله على ويعمل بمثل عمله ، فخرج رسول الله على وخرجنا معه ، حتى أتينا ذا الحُليفة ، فولدت أسماء بنت عُميس محمد ابن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله على : كيف أصنع ؟ فقال : «إغتسلي ابن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله على الله ع

الحافظ في نسخته ص المروة بفتحة وكسرة، وكتب عليها: معاً. الغريب: «في نِساجة»: على حاشية ع: «ضرب من الملاحف منسوجة، كأنها سميت بالمصدر، يقال: نسجت، أنسج، نسجاً، ونساجة. نهاية»

<sup>«</sup>على المشجب»: على حاشية ع أيضاً: «بالشين المعجمة والجيم والباء الموحدة. قال في «صحاح» الجوهري -١٥٢:١-: والمشجب: الخشبة التي تلقى عليها الثياب.

<sup>«</sup>فعقد تسعاً»: هذا من علم العقود، وهو الحساب بالأصابع، والتسعة: تكون بضم الأصابع الثلاثة إلى باطن الكف: الخِنْصِر والبُنْصُر والوسطى. =

واستنذفري بثوب وأخرمي». فصلى رسول الله على المسجد، ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، قال جابر: نظرت إلى مدّ بصري: من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله على بين اظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، وأهل الناس بهذا الذي يُهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله على شيئا منه، ولزم رسول الله على تلبيته.

قال جابر: لسنا نَنوي إلا الحج، لسنا نعرف العُمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرَمَل ثلاثاً ومشي أربعاً، ثم تقدَّم إلى مقام إبراهيم فقرأ: ﴿ وَٱلْتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ فجعل المقامَ بينه وبين البيت، قال: فكان أبي يقول: \_ قال ابن نفيل وعثمان: ولا أعلمه

<sup>&</sup>quot;استذفري": هكذا في الأصول كلها، وفي ب تحتها: استثفري، وعليها رمز لرواية الأشيري والتستري. وكذلك رواه مسلم والنسائي وابن ماجه بلفظ: استثفري، وتقدم معنى الاستثفار (٢٧٨) وأن الكلمة هناك جاءت في عدد من الأصول بالذال بدل الثاء، أما هنا فلا، إنما قال الفَتّني في «مجمع بحار الأنوار» ٢:٣٣٦: "بذال معجمة.. وإن روي بمهملة»، والدال لم تنقط في نسخة الحافظ ابن حجر.

<sup>«</sup>ثم ركب القصواء»: ضبطت القاف في ص، ح بالفتح والضم مع القصر: القُصوى، هنا وفي المرات الآتية، وقد قال عياض في «المشارق» ٢١٨٩: «ضبطه العذري في حديث جابر في كتاب مسلم بالضم والقصر، وهو خطأ» ووافقه النووي في «شرح مسلم» ١٧٣:٨.

<sup>«</sup>قال فكان أبي يقول»: القائل الأول هو جعفر الصادق، وأبوه: محمد بن على بن الحسين، رضى الله عنهم.

ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾ «نبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحّده وقال: «لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كلّ شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك، وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبّت قدماه رمَل في بطن الوادي، حتى إذا صعِد مشى حتى أتى المروة، فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال: «إني ما صنع على المري ما استدبرتُ لم أَسُقِ الهدي، ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هذي فليَحْلِلْ ولْيَجعلها عمرة».

فحلَّ الناس كلُّهم وقصَّروا، إلا النبيَّ ﷺ ومن كان معه هدْي، فقام سُراقة بن جُعْشُم فقال: يا رسول الله، أَلِعامنا هذا أم للأبد؟ فشبَّك رسول الله ﷺ أصابعه في الأخرى ثم قال: «دخلت العمرة في الحج» هكذا مرتين: «لا، بل لأبدِ أبدٍ، لا، بل لأبد أبد».

قال: وقدم عليٌّ رحمة الله عليه من اليمن ببُدْن النبي ﷺ، فوجد فاطمة عليها السلام ممن حلَّ ولبست ثياباً صَبيغاً واكتحلت، فأنكر عليٌّ رحمه الله ذلك عليها، وقال: مَن أَمَركِ بهذا؟ قالت: أبي، قال: وكان عليٌّ رضي الله عنه يقول بالعراق: ذهبتُ إلى رسول الله ﷺ مُحرِّشاً على فاطمة عليها السلام في الأمر الذي صنعته، مستفتياً لرسول الله ﷺ في الذي ذكرتْ عنه، فأخبرتُه أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني

بهذا، فقال: «صَدَقتْ صدقت. ماذا قلتَ حين فرضتَ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أُهلُّ بما أَهل به رسول الله ﷺ، قال: «فإن معيَ الهدي، فلا تَحلِل».

قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليٌ من اليمن والذي أتى به النبي علي من المدينة مائة .

فحل الناسُ كلهم وقصَّروا، إلا النبيَّ عَلَيْ ومن كان معه هدي. قال: فلما كان يوم التروية ووَجَهوا إلى مِنى أهلُوا بالحج، فركب رسول الله على فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقُبَة له من شعر فضُربت بنَمِرة، فسار رسول الله على ولا تشُكُ قريش أن رسول الله على واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله على حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضُربت له بنَمِرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحِّلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي، فخطب الناسَ فقال: "إن دماء كم وأموالكم عليكم حرامٌ، كحرمة يومِكم فخطب الناسَ فقال: "إن دماء كم وأموالكم عليكم حرامٌ، كحرمة يومِكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميَّ موضوعٌ، ودماءُ الجاهلية موضوعةٌ، وأولُ دم أضعُه دماؤنا: دمُ»

\_ قال عثمان: «دمُ ابنِ ربيعة» وقال سليمان: «دمُ ربيعةَ بنِ الحارث ابن عبد المطلب» كان مُسترضَعاً في بني سعد، فقتلته هُذَيل \_،

«وربا الجاهليةِ موضوع، وأولُ رِبا أضعُ رِبانا: رِبا عباسِ بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهنَّ

 <sup>«</sup>فأجاز» على حاشية ص: «أجاز الموضع: خلَّفه. قاموس».
 «نَمِرة»: موضع هو آخر منطقة الحرم، وبعده عرفات. وانظر (١٩٠٨). =

بأمانة الله، واستَحْللتم فروجَهنَّ بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يُوطِئنَ فُرُشَكم أحداً تكرهونه، فإن فعلنَ فاضربوهنَّ ضرباً غير مُبَرِّح، ولهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إنِ اعتصمتم به: كتابَ الله، وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلَّغت وأدَّيت ونصحت، ثم قال بإصبَعه السبابةِ يرفعُها إلى السماء ويَنكتُها إلى الناس: «اللهم اشهد، اللهم اشهد.

ثم أذَّن بلال، ثم أقام فصلًى الظهر، ثم أقام فصلى العصر لم يُصلِّ بينهما شيئاً، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبلَ المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة، فلم يزلُ واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرةُ قليلاً حين غاب القُرص، وأردف أسامة خلفه، فذفع رسولُ الله ﷺ وقد شَنَق للقصواء الزمامَ حتى إن رأسها ليُصيبُ مَوْرِك رحلِه، وهو يقول بيده

قوله في آخر خطبة الوداع: «وينكتها إلى الناس»: هكذا في ح، ص، وفي غيرهما: ينكبها، وكتبها في ك بتاء فوقية، وباء موحدة، لتقرأ بالوجهين، وعلى الحاشية: قال النووي في «شرح مسلم»: هكذا ضبطناه ينكتها بعد الكاف تاء مثناة فوق. قال القاضي ـ عياض ـ: كذا الرواية فيه بالتاء المثناة فوق. قال: وهو بعيد المعنى. قال: قيل: صوابه: ينكبها، بباء موحدة، قال: ورويناه في «سنن أبي داود» بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابي، وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار ـ هو ابن داسه ـ ومعناه: يردّها ويقلبها إلى الناس مشيراً إليهم. ومنه: نكب كنانته، إذا قلبها. هذا كلام القاضي». وينظر كلام ابن الأثير أيضاً.

ووصف القاضي عياض قائلَ هذا التصويب، في «المشارق» ٢: ١٣ بأنه «من المتقنين».

<sup>«</sup>حبل المشاة» أي: مجتمعهم.

اليمنى: «السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس» كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد، حتى أتى المُزْدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال عثمان: ولم يُسبِّح بينهما شيئاً، ثم اتفقوا:

ثم اضطجع رسول الله على حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح. قال سليمان: بنداء وإقامة، ثم اتفقوا: ثم ركب القصواء حتى أتى المَشْعَر الحرام فرقي عليه \_ قال عثمان وسليمان: فاستقبل القبلة، فحمِد الله وكبَّره، زاد عثمان: ووحَّده \_. فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، ثم دفع رسول الله على قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن العباس، وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً، فلما دفع رسول الله على مرا الظعن يَجْرِين، فطفِقَ الفضل ينظر إليهنَّ، فوضع رسول الله على يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحوَّل رسول الله على الشق الآخر، وحوَّل الشخر ينظر.

حتى أتى مُحسِّراً فحرَّك قليلاً، ثم سلك الطريق الوُسطى الذي يُخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها بمثل حَصَى الخَذْف،

<sup>«</sup>مورك رحله»: على حاشية ص: «المورك والموركة: الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا ملَّ من الركوب. صحاح، ١٦١٥:٤. «حبلاً من الحبل: التلّ من الرمل.

<sup>«</sup>حصى الخَذْف»: الخَذف هو رمي الحصاة بطرفي الإبهام والسبابة، ولا يكون ذلك إلا لصغار الحصى الصغار. «لم يسبّح»: لم يصلّ نافلة.

الفوائد: أخرجه مسلم وابن ماجه بنحوه مطولاً، والنسائي مختصراً. [١٨٢٥].

فرمى من بطن الوادي، ثم انصرف رسول الله ﷺ إلى المنكر، فنحر بيده ثلاثاً وستين، وأمر علياً رضي الله عنه فنحر ما غَبَر \_ يقول: ما بقي \_ وأشركه في هَدْيه، ثم أمر من كل بَدَنة ببَضْعة، فجُعلت في قِدْر، فطُبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.

قال سليمان: ثم ركب، ثم أفاض رسول الله على إلى البيت فصلًى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقُون على زمزم فقال: «إنزِعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يَغلِبَكم الناس على سِقايتكم لنزعتُ معكم» فناولوه دلواً فشرب منه.

ا ۱۹۰۱ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا سليمان ـ يعني ابن بلال ـ، ح، وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الوهاب الثقفيُّ، المعنى واحد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي على صلَّى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة، ولم يسبِّح بينهما، وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجَمْع بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما.

قال أبو داود: هذاً أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمدُ بن على الجُعْفيُّ، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، إلا أنه قال: فصلى المغرب والعتَمَة بأذان وإقامة.

۱۹۰۲ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا جعفر، حدثنا أبي، عن جابر قال: ثم قال النبي ﷺ: «قد نحرتُ

۱۹۰۱ ـ الحديث مرسل من مراسيل محمد الباقر، لذلك وضع الضبة عند اسمه في ص.

وعلى حاشية ك زيادة ونصها: «قال أبو داود: قال لي أحمد: أخطأ حاتم في هذا الحديث الطويل». وانظر «بذل المجهود» ٩: ٢٠٨، و «عون المعبود» ٥: ٣٨٧،

١٩٠٢ ـ أخرجه مسلم والنسائي بنحوه. [١٨٢٩]. وانظر (١٩٣١).

هاهنا، ومِنى كلُها منحر» ووقف بعرفة فقال: «قد وقفتُ هاهنا، وعرفة كلُها موقف» ووقف بالمزدلفة فقال: «قد وقفت هاهنا، ومُزدلفة كلها موقف».

۱۹۰۳ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر، بإسناده، زاد: «فانحروا في رحالكم».

19.٤ ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن جعفر، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، فذكر هذا الحديث، وأدرج في الحديث عند قوله ﴿ وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ قال: فقرأ فيهما بالتوحيد و ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَنِوْرَكَ ﴾ . وقال فيه: قال علي رضي الله عنه بالكوفة، قال أبي: هذا الحرف لم يذكره جابر: فذهبت مُحرِّشاً، وذكر قصة فاطمة .

#### ٥٧ ـ باب الوقوف بعرفة

١٩٠٥ \_ حدثنا هنَّاد، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن

١٩٠٤ - «قال: فقرأ فيهما.. وقال فيه»: فاعل «قال» في الموضعين هو جعفر الصادق. وأبوه المذكور بعد: محمد الباقر، رضي الله عنهما.
 «قرأ فيهما بالتوحيد»: يريد سورة: قل هو الله أحد.

<sup>1900 -</sup> الغريب: «يقفون المزدلفة»: في غير ص: يقفون بالمزدلفة.

<sup>«</sup>الحُمْس»: قال في «النهاية» ١: ٤٤٠: «الحُمْس: جمع الأحمس، وهم قريش، ومن وَلَدت قريش، وكنانة، وجديلة قيس، سُمّوا حُمْساً لأنهم تحمَّسوا في دينهم، أي: تشدّدوا. والحماسة: الشجاعة، كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة، ويقولون: نحن أهل الله، فلا نخرج من الحرم، وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرِمون».

وقيل: سُمُّوا حُمْساً لالتجانهم للحَمْساء، وهي الكعبة. ذكره في «القاموس». وعنه نقل الشارحان.

أبيه، عن عائشة، قالت: كانت قريش ومن دَانَ دِينَها يقفون المزدلفة، وكانوا يُسمَّون الحُمْس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، قالت: فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يُفيضَ منها، فذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾.

## ٥٨ ـ باب الخروج إلى مِنى

19.7 \_ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا الأحوص بن جوَّاب الضَّبيُّ، حدثنا عمار بن رُزيق، عن سليمانَ الأعمش، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله ﷺ الظهرَ يوم التروية والفجرَ يوم عرفة بمنيٌ.

١٩٠٧ \_ حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسحاقُ الأزرق، عن

= الفوائد: الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [١٨٣٠]. ١٩٠٦].

١٩٠٧ ـ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [١٨٣٢].

وهنا كتب الحافظ ابن حجر على نسخته ص:

آخر الجزء الحادي عشر من تجزئة الخطيب أبي بكر رحمه الله.

وفي نسخة ح: هذا آخر الجزء الحادي عشر من سنن أبي داود رحمه الله من تجزئة الخطيب، ويتلوه في الثاني عشر: باب الخروج إلى عرفة.

حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنى نافع، عن ابن عمر، الحديث.

والحمد لله حق حمده، وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً دائماً أبداً.

وعلى الحاشية: عارضتُ به وصح، ثم وقع كتاب الخطيب نفسه فعارضت به هذا الجزء أجمع، وصح ولله الحمد، وعلامته: خ ط.

ثم سماعات متعددة مطوّلة على الخطيب فيها ذكر من سمع منه في كل مرة، مع تواريخ بعضها، ثم السماعات على ابن طبرزد.

سفيان، عن عبد العزيز بن رُفيع، قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبِرني بشيء عقلتَه عن رسول الله على أين صلى رسول الله على الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى، قلت: أين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.

# بسم الله الرحمن الرحيم ٥٩ ـ باب الخروج إلى عرفة\*

اسحاق، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر قال: غَدا رسول الله على من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة، حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله على مُهجِّراً فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة.

والأحاديث الستة الآتية بخط جديد في ح \_ ولذا فلن أهتم بمغايرتها \_ وفي أولها سند ابن طبرزد إلى أبي داود، وأن هذا الجزء من رواية ابن طبرزد عن أبي الفتح مفلح الدومي.

<sup>\*</sup> \_ ابتداء من هذا الحديث ابتدأت المقابلة بنسخة الظاهرية (ظ) وتقدم وصفها في الدراسة، وسأنقل من فوائدها ما يُحتاج إليه.

۱۹۰۸ - «نمرة»: على حاشية ع نقلاً عن «مشارق الأنوار» ٢: ٣٤ «بفتح النون وكسر الميم، موضع بعرفة، وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم، على يمينك إذا خرجت من مأزمَيْ عرفة تريد الموقف، حيث ضُربت قبة النبي في حجة الوداع». وأنصاب الحرم: يراد بها العلامات التي وُضعت للدلالة على حدود الحِلِّ والحرم.

<sup>«</sup>مهجّراً»: أي: ذاهباً في وقت الهاجرة، وهي شدة الحر، ويكون ذلك في منتصف النهار.

## ٦٠ ـ باب الرَّواح إلى عرفة

19.9 ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، حدثنا نافع بن عمر، عن سعيد بن حسان، عن ابن عمر، قال: لما قَتل الحجاجُ ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر: أيةً ساعةٍ كان رسول الله ﷺ يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذاك رُحْنا، فلما أراد ابن عمر أن يروح، قال: قالوا: لم تَزغ الشمس، قال: أزاغت؟ قالوا: لم تَزغ، قال: فلما قالوا قد زاغت: ارتحل.

#### ٦١ ـ باب الخطبة بعرفة

۱۹۱۰ ـ حدثنا هناد، عن ابن أبي زائدة، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضَمْرة، عن أبيه ـ أو عمه ـ قال: رأيت رسول الله ﷺ وهو على المنبر بعرفة.

۱۹۱۱ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن سلمة بن نُبيط، عن رجل من الحيّ، عن أبيه نُبيط، أنه رأى النبيّ ﷺ واقفاً بعرفة على بعير أحمرَ يخطب.

١٩١٢ \_ حدثنا هنَّاد بن السَّري وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا

١٩٠٩ ـ النسخ: «أية ساعة»: في ص: أين ساعة، وعلى الحاشية بخط الحافظ:
 «لعله: أَيَّةُ». وضبطت في ك بالضم والفتح.

<sup>«</sup>لم تزغ» في المرة الثانية: زاد في ب، س، ظ: «أو زاغت». ان الترب أن المرة الدين المرة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة

الفوائد: على حاشية ظ: «حسن». وأخرجه ابن ماجه. [١٨٣٤].

١٩١١ ـ النسخ: ﴿واقفاً بعرفة﴾: في ب، س: واقفاً يوم عرفة بعرفة.

الفوائد: على حاشية ظ: «روى سَلَمة بن نُبيط عن أبيه». وأخرجه النسائي وأبن ماجه عن سلمة بن نبيط عن أبيه ولم يقولا: عن رجل من الحي، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» -٨: ١٣٧ (٢٤٧٦) - كذلك، وأبوه هو نُبيط بن شَريط له صحبة. ولأبيه شريط صحبة. [١٨٣٦].

١٩١٢ ـ (على بعير قائم): وضع ضبة فوق كلمة (قائم) في نسخة س، يريد التنبيه=

وكيع، عن عبد المجيد، حدثني العَدَّاء بن خالد بن هَوْذَة،

ح، قال هناد: عن عبد المجيد أبي عَمرو، حدثني خالد بن العداء ابن هوذة، قال: رأيت رسول الله ﷺ يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الرِّكابين.

قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هنّاد.

191۳ \_ حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عبد المجيد أبو عَمرو، عن العدّاء بن خالد، بمعناه.

#### ٦٢ ـ باب موضع الوقوف بعرفة

1918 ـ حدثنا ابن نُفيل، حدثنا سفيان، عن عمرو ـ يعني ابن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، عن يزيد بن شيبان، قال: أتانا ابنُ مِربَع الأنصاري ونحن بعرفة في مكانٍ يُباعده عَمرو عن الإمام، فقال: إني رسولُ رسولِ الله على إليكم، يقول لكم: "قِفُوا على مشاعركم فإنكم على إرثٍ من إرثِ إبراهيم».

## ٦٣ ـ باب الدَّفْعة من عرفة

١٩١٥ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش،

ح، وحدثنا وهبُ بن بيان، حدثنا عَبيدة، حدثنا سليمان الأعمش، المعنى، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، قال: لما أفاض

<sup>=</sup> إلى أن صوابها: قائماً. وهو كذلك في نسخة على حاشية ك. وعلى حاشية ظ أنه حديث: «حسن».

١٩١٤ ـ أخرجه الترمذي ـ وقال حسن ـ والنسائي وابن ماجه. [١٨٣٨].

١٩١٥ ـ (أفاض): نزل من عرفة إلى مني.

<sup>«</sup>إيجاف الخيل والإبل»: إسراعها في المشي. وكذلك قوله «عاديةً». «جَمْعاً»: هو مزدلفة.

رسول الله ﷺ من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة، فقال: «أيها الناسُ عليكم بالسكينة، فإن البِرَّ ليس بإيجافِ الخيل والإبل قال: فما رأيتُها رافعة يَدَيها، عادِية، حتى أتى جَمْعاً، زاد وهب: ثم أردف الفضل بنَ عباس وقال: «أيها الناس، إن البرَّ ليس بإيجافِ الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة». قال: فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى مِنى.

١٩١٦ \_ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير،

ح، وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، وهذا لفظ حديث زهير، حدثنا إبراهيم بن عقبة، أخبرني كُريب، أنه سأل أسامة بن زيد قلت: أخبرني كيف فعلتم، أو صنعتم، عشية رَدِفْتَ رسولَ الله عليه قال: جئنا شِعبَ الذي يُنيخُ فيه الناس لِلمُعَرس، فأناخ رسول الله عليه ناقته، ثم بال \_ وما قال أهراق الماء \_ ثم دعا بالوضوء فتوضأ وُضوءاً ليس بالبالغ جداً، قلت: يا رسول الله الصلاة، قال: «الصلاة أمامك» قال فركب حتى قدِمنا المزدلفة، فأقام المغرب، ثم أناخ الناسُ في منازلهم، ولم يَحُلوا حتى أقام العشاء وصلى، ثم حلَّ الناس.

زاد محمد في حديثه: قال: قلت: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: رَدِفه الفضلُ وانطلقت أنا في سُبَّاق قريش على رِجْليَّ.

١٩١٦ ـ النسخ: الحديث كله سقط من ب.

<sup>«</sup>شِعب الذي ينيخ»: هكذا في النسخ كلها إلاع، ففيها: الشَّعب. لكن عليها في تلك النسخ ضبة. والشَّعب: الطريق في الجبل.

في أواخره: «ثم حل الناس»: على حاشية س زيادة: «في منازلهم، ولم يحُلوا حتى أقام العشاء وصلى» وهي تكرار لما سبق.

الغريب: «للمعرَّس»: تقدم (١٨٦٢) أنه منزل المسافر في الليل أو النهار للاستراحة.

الفوائد: الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [١٨٤٠].

۱۹۱۷ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عياش، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عُبيد الله ابن أبي رافع، عن عليّ، قال: ثم أردف أسامة، فجعل يُعْنِق على ناقته، والناسُ يضربون الإبل يميناً وشمالاً، لا يلتفت إليهم، ويقول: «السكينة أيها الناس» ودفع حين غابت الشمس.

۱۹۱۸ ـ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: سُئل أُسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله ﷺ يسير في حَجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العَنَق، فإذا وجد فَجُوة نَصَّ.

قال هشام: النصُّ فوق العَنَق.

۱۹۱۹ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كُريْب، عن أسامة، قال: كنت رِدفَ النبي ﷺ، فلما وقعت الشمسُ دفعَ رسول الله ﷺ.

۱۹۲۰ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن كُرَيب مولى عبد الله بن عباس، عن أسامة بن زيد، أنه سمعه

١٩١٧ ـ هذا طرف من الحديث الآتي (١٩٣٠).

١٩٢٠ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٨٤٤].

وبعد هذا الحديث جاء على حاشية ب، ك حديث آخر، ونصه:

٢٧ \_ «حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا رَوح بن عبادة قال: حدثنا زكريا ابن إسحاق، أخبرنا إبراهيم بن ميسرة، حدثنا يعقوب بن عاصم بن عروة، أنه سمع الشَّرِيد رضي الله عنه يقول: أفضت مع رسول الله ﷺ فما مسَّت قدماه الأرض حتى أتى جَمْعاً».

وبجانبه على حاشية ك: «قال في «الأطراف» \_ (٤٨٤٢) \_: هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسه، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم».

يقول: دفع رسول الله على من عرفة، حتى إذا كان بالشّعب نزل فَبَال فتوضأ ولم يُسبغ الوضوء، قلت له: الصلاة! فقال: «الصلاة أمامك»، فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أُقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كلُّ إنسان بعيره في منزله، ثم أُقيمت العِشاء فصلاها، ولم يُصلّ بينهما شيئاً.

#### ٦٤ \_ باب الصلاة بجَمْع

ا ۱۹۲۱ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً.

۱۹۲۲ \_ حدثنا ابن حنبل، حدثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، بإسناده ومعناه، قال: بإقامةٍ إقامةٍ، جَمَع بينهما.

قال أحمد: قال وكيع: صلى كلُّ صلاة بإقامة.

١٩٢٣ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شَبَابة،

ح، وحدثنا مَخْلَد بن خالد، المعنى، حدثنا عثمان بن عمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري \_ بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه \_ قال: بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبِّح على إثر واحدة منهما.

قال مخلد: لم ينادِ في واحدة منهما.

١٩٢٤ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن أبي إسحاقَ، عن

١٩٢١ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٨٤٥].

١٩٢٢ ـ عزاه المزي في «التحفة» (٦٩٢٣) إلى البخاري والنسائي.

<sup>1978</sup> ـ النسخ: «صليناها مع»: انفردت ص بهذه اللفظة، وفي ح، ك، ع: صليتها مع، وفي ب، س، ظ: صليتهما مع. وأشار في حاشية ح إلى =

عبد الله بن مالك، قال: صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين، فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: صليناها مع رسول الله ﷺ في هذا المكان بإقامة واحدة.

1970 \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباريُّ، حدثنا إسحاق \_ يعني ابنَ يوسف \_ عن شَريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير وعبد الله ابن مالك قالا: صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغربَ والعشاءَ بإقامة واحدة، فذكر معنى ابن كثير.

1977 \_ حدثنا ابن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، قال: أَفضْنا مع ابن عمر، فلما بلغنا جَمْعاً صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثلاثاً واثنتين، فلما انصرف قال لنا ابن عمر: هكذا صلّى بنا رسول الله على في هذا المكان.

۱۹۲۷ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني سلمة بن كُهيل قال: رأيت سعيد بن جبير أقام بجَمْع فصلًى المغرب ثلاثاً ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال: شهدتُ ابن عمر صنع في هذا المكان مثلَ هذا، وقال: شهدت رسول الله ﷺ صنع مثل هذا في هذا المكان.

۱۹۲۸ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أشعثُ بن سُليم، عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفاتٍ إلى المزدلفة، فلم يكُن

<sup>=</sup> مغايرة في نسخة الخطيب لم تظهر في الصورة، ومع ذلك فوضع عليها ضبة. الفوائد: أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. [١٨٤٨].

۱۹۲۵ ـ أدرج المزيُّ الحديثَ مع روايات وألفاظ أخرى مختلفة، وعزاه إلى مسلم والترمذي والنسائي. «التحفة» ٥: ٤٢٢ (٧٠٥٢).

١٩٢٦ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [١٨٥٠].

۱۹۲۸ ـ «قال: وأخبرني»: القائل هو أشعث بن سُليم.

<sup>«</sup>علاج بن عمرو»: زاد الرملي في روايته: رجل من بني أسد.

يفتُر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة، فأذَّن وأقام، أو أمر إنساناً فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة، فصلَّى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعَشائه.

قال: وأخبرني عِلاج بن عمرو بمثل حديث أبي، عن ابن عمر، فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صليت مع رسول الله ﷺ هكذا.

1979 ـ حدثنا مُسدد، أن عبد الواحد بن زياد وأبا عَوانة وأبا معاوية حدثوهم، عن الأعمش، عن عُمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، قال: ما رأيت رسول الله على صلى صلاة إلا لوقتها، إلا بجمْع، فإنه جَمَع بين المغرب والعشاء بجمْع، وصلَّى صلاة الصبح من الغدِ قبل وقتها.

۱۹۳۰ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عيًّاش، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد الله ابن أبي رافع، عن عليّ: فلما أصبح ـ يعني النبي ﷺ ـ ووقف على قُزَحَ فقال: «هذا قُزَحُ وهو الموقف، وجمعٌ كلُها موقف، ونَحَرتُ هاهنا، ومِنى كلُها منحَرٌ، فانحروا في رحالكم».

۱۹۳۱ \_ حدثنا مُسدد، حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: «وقفت هاهنا بعرفة

<sup>1979</sup> ــ «صلى.. الصبح.. قبل وقتها»: يريد التغليس الشديد، وأنه ﷺ صلاها أول طلوع الفجر.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٨٥٣].

١٩٣٠ \_ هذا جزء من الحديث الذي تقدم (١٩١٧).

<sup>19</sup>۳۱ ـ (عن أبيه): فوقها في ظ:صح، وعلى حاشيتها: (عن أبيه) وفوقها ضبّتان، وكتب: كذا في الحاشية. يريد: حاشية الأصل الذي ينقل عنه. وتقدم الحديث موصولاً وتخريجه (١٩٠٣،١٩٠٢).

وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا بجمع، وجمْع كلُّها موقف، ونحرت هاهنا ومِنيّ كلها مَنْحَر، فانحروا في رحالكم».

1977 \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو أسامة، عن أسامة بن زيد، عن عطاء، قال: حدثنا جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «كلُّ عرفة موقف، وكلُّ منى مَنْحر، وكلُّ المزدلفة موقف، وكلُ فِجاجِ مكة طريقٌ ومنحر».

1977 \_ حدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو ابن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب: كان أهل الجاهلية لا يُفيضون حتى يَرَوا الشمس على تُبير، فخالفهم النبي على فلفع قبل طلوع الشمس.

## ٦٥ \_ باب التعجيل من جَمْع

197٤ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدَّم رسولُ الله عَلَيْ ليلةَ المزدلفة في ضَعَفة أهله.

١٩٣٥ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا سلمة بن

١٩٣٢ ـ "فجاج مكة": طُرقها الواسعة.

والحديث عزاه المزيّ في «التحفة» ٢: ٢٢٠ (٢٣٩٧) إلى ابن ماجه.

۱۹۳۳ \_ «ثبير»: أعظم جبال مكة.

والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٨٥٧].

١٩٣٤ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه. [١٨٥٨].

<sup>19</sup>۳0 ـ الغريب: حُمرات: جمع حُمُر، وهو جمع حمار، واتفقت الأصول على هذا الرسم إلا ما جاء في ص: جمرات، بجيم معجمة!.

الفوائد: «أَبَيْنِيَّ»: هكذا ضبط في ح، ص، ك، ظ، ب، ونسخة على حاشية س، وضبط على حاشية س، ك مثله بتخفيف الياء، وفي س: =

كُهَيل، عن الحسن العُرَنيِّ، عن ابن عباس قال: قدَّمَنا رسولُ الله ﷺ ليلة المزدلفة أُغَيْلِمةً بني عبد المطلب على حُمُرات، فجعل يلْطَحُ أفخاذنا ويقول: «أُبَيْنِيَّ لا تَرموا الجمرة حتى تطلُع الشمس».

[قال أبو داود: اللطحُ: الضرب الليِّن].

19٣٦ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الوليد بن عقبة، حدثنا حمزة الزيات، عن حبيب، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله على يقدِّم ضُعفاء أهلِه بغلَس، ويأمرهم، يعني: لا يرمون الجَمْرة حتى تطلُع الشمس.

۱۹۳۸ ـ حدثنا محمد بن خلاَّد الباهليُّ، حدثنا يحيى، عن ابن جُريج، أخبرني عطاء، أخبرني مُخْبِرٌ، عن أسماءَ أنها رمت الجمرة، قلت: إنا كنا نصنعُ هذا على عهد

أَبَنيَّ. وانظر حاشيتي السيوطي والسندي على النسائي الصغرى ٢٧١٠٥. «العرني، عن ابن عباس»: على حاشية ظ: «العُرني لم يسمع ابن عباس». والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٨٥٩].

۱۹۳۳ ـ (عن حبيب): هو ابن أبي ثابت، كما جاء مزيداً معرَّفاً به في ب، ع. وزاد في آخره في نسخة على حاشية ك: أو كما قال. والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [۱۸٦٠].

۱۹۳۸ ـ (محمد بن خلاد): تحرف في ب إلى: مخلد بن خلاد. والحديث أخرجه النسائي. [۱۸٦٢].

#### رسول الله ﷺ.

۱۹۳۹ \_ حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيانُ، حدثني أبو الزبير، عن جابر، قال: أفاض رسول الله ﷺ السكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخَذْف، فأوضع في وادي مُحسِّر.

# ٦٦ ـ باب يوم الحج الأكبر

ابن الغاز \_ حدثنا مؤمَّل بن الفضل، حدثنا الوليد، حدثنا هشام \_ يعني ابن الغاز \_ حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ وقف يوم النحر بين الجَمَرات في الحجَّة التي حج، فقال: "أيُّ يوم هذا؟" قالوا: يومُ النحر، قال: "هذا يومُ الحجّ الأكبر".

1981 - حدثنا محمد بنُ يحيى بنِ فارس، أن الحكم بن نافع حدثهم، أخبرنا شُعيب، عن الزهري، حدثني حُمَيد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكرِ فيمن يؤذِّن يوم النحر بمنى: أنْ لا يحجَّ بعد العام مُشْرك، ولا يطوفُ بالبيت عُريانٌ، ويومُ الحج الأكبر: يومُ النحر، والحجُّ الأكبر: الحجُّ.

١٩٣٩ - النسخ: «حدثنا سفيان»: في ب: أخبرنا.

الغريب: «حصى الخذف»: تقدم معناه (١٩٠٠).

<sup>«</sup>أوضع»: أسرع.

الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٨٦٣].

١٩٤٠ ـ رواه ابن ماجه، والبخاري تعليقاً. [١٨٦٤].

١٩٤١ ـ النسخ: «أخبرنا شعيب»: في ك: حدثنا شعيب.

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم. [١٨٦٥]، وزاد المزي ٥: ٣٠٧ (٦٦٢٤) عزوه إلى النسائي، وهو فيه مختصراً ٢: ٤٠٧ (٣٩٤٨).

## ٦٧ \_ باب الأشهر الحرم

1987 \_ حدثنا مُسدد، حدثنا إسماعيلُ، حدثنا أيوبُ، عن محمد، عن أبي بَكْرة، أن النبي ﷺ خطب في حجته فقال: "إن الزمان قد استدارَ كهيئته يومَ خَلَق الله السمواتِ والأرضَ، السنةُ اثنا عشر شهراً، منها أربعةٌ حُرُمٌ: ثلاثٌ متواليات: ذو القِعدة وذو الحِجة والمحرَّم، ورجبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى وشعبان».

198۳ \_ حدثنا محمد بنُ يحيى بنِ فياض، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوبُ السَّخْتِياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن النبي ﷺ، بمعناه.

قال أبو داود: سماه ابنُ عون: عبدَ الرحمن بن أبي بكرة في هذا الحديث.

## ٦٨ \_ باب مَنْ لم يدرك عرفة

المحمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثني بُكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِّيليّ، قال: أتيت النبي على وهو

۱۹٤۲ ـ أخرجه النسائي. [۱۸٦٧].

١٩٤٣ ـ أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه مختصراً ومطولًا. المنذري أيضاً.

١٩٤٤ ـ النسخ: «أخبرنا سفيان»: في ب: حدثنا سفيان.

<sup>«</sup>أتيت النبي»: في نسخة علَى حاشية ح، ص، ك، س: رأيت النبي. «فأمَرَ رجلاً»: على حاشية ح زيادة: فأمر رسول الله رجلاً.

<sup>«</sup>يومُ عرفة»: الضبط من ح، ك.

الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٨٦٨]. وعلى حاشية ظ: «ت صحيح» يعني: رواه الترمذي وهو صحيح، أو: رواه الترمذي وصححه، وليس في مطبوعة الترمذي تصحيح، ولا نقل ذلك عنه المنذري ولا المزي ٧: ٢١٨ (٩٧٣٥).

بعرفة فجاء ناسٌ \_ أو نفر \_ من أهل نجد، فأمروا رجلاً، فنادى رسول الله ﷺ: كيف الحجُّ فأمر رجلاً فنادى: «الحجُّ الحجُّ يومَّ عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جَمْع فتمَّ حجُّه، أيامُ مِنى : ثلاثة، فمن تعجَّل في يومين فلا إثمَ عليه، ومن تأخَّر فلا إثم عليه». قال: ثم أردف رجلاً خلفه، فجعل ينادي بذلك.

قال أبو داود: وكذلك رواه مِهران، عن سفيان قال: «الحجُّ الحجُّ»، مرتين، ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان قال: «الحج» مرةً.

1940 - حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل، حدثنا عامر، أخبرني عروة بن مُضَرِّس الطائي، قال: أتيت رسول الله على بالموقف - يعني بجمْع - قلت: جئت يا رسول الله من جَبَليْ طيّء، أكْلَلْتُ مَطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركتُ من حَبْل إلا وقفت عليه، فهل لي من حجّ؟ فقال رسول الله على: "من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفاتٍ قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجُّه وقَضَى تفَنَه».

### ٦٩ ـ باب النزول بمنيّ

1987 ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن حُميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التَّيْمي، عن عبد الرحمن بن معاذ، عن رجل من أصحاب النبي على قال: خطب النبي النب

<sup>1980</sup> ـ الغريب: «من حبل»: الحبل: التلّ من الرمل.

<sup>«</sup>وقضى تفثه»: التفث: ما يكون على المسافر والمحرِم ونحوهما من خشونة حال ومنظر ورائحة، فإذا قضى تفثه: أي أنهى ما عليه من التزام هذه الحال وأتم النسك، جاز له العود إلى حاله الأولى من تنظّف وتطيّب.

الفوائد: أخرجه الترمذي \_ وقال حسن صحيح \_ والنسائي وابن ماجه. [١٨٦٩].

بمنى، ونزَّلهم منازلهم، فقال: «لِينزلِ المهاجرون هاهنا» وأشار إلى مَيسرة القبلة، «ثم لِينزلِ مَيسرة القبلة، «ثم لِينزلِ الناسُ حولهم».

## ٧٠ ـ بابٌ أيَّ يوم يُخطب بمنى؟

198۷ \_ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن إبراهيم ابن نافع، عن ابن أبي نَجيح، عن أبيه، عن رجلين من بني بَكْر، قالا: رأينا رسول الله ﷺ يخطُب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته، وهي خُطبة رسول الله ﷺ التي خطَب بمنى.

198۸ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حِصْن، حدَّثني جدَّتي سرَّاء بنت نَبْهان، وكانت رَبَّةَ بيت في الجاهلية، قالت: خَطَبنا النبي ﷺ يوم الرؤوس فقال: «أيُّ يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «أليس أوسطَ أيامِ التشريق؟».

قال أبو داود: وكذلك قال عمُّ أبي حُرَّة الرَّقاشي : إنه خطب أوسط أيام التشريق.

## ٧١ \_ من قال: خطب يوم النحر

1989 ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا عكرمة، حدثني الهِرْماس بن زياد الباهليُّ، قال رأيت النبي ﷺ يخطُب الناس على ناقته العَضْباء يوم الأضحى بمنىً.

١٩٤٧ \_ «أخبرنا ابن المبارك»: في ك: حدثنا.

وعلى حاشية ظ أنه حديث: «حسن».

<sup>198</sup>٨ \_ «يوم الرؤوس»: هو أوسط أيام التشريق، شُميّ به لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس أضاحيهم.

<sup>«</sup>أليس أوسط أيام»: رواية ابن داسه وابن الأعرابي: أليس أول أيام. 1989 ـ أخرجه النسائي. [١٨٧٣]. «الكبرى» ٢: ٤٤٣ (٤٠٩٥).

۱۹۵۰ ـ حدثنا مؤمّل ـ يعني ابنَ الفضل الحرّاني ـ حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر، حدثنا سُليم بن عامر الكَلاَعي، سمعت أبا أُمامة يقول: سمعت خُطبة رسول الله ﷺ بمنى يوم النحر.

# ٧٢ ـ أيُّ وقت يُخطَب يومَ النحر؟ \*

1901 ـ حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي، حدثنا مروان، عن هلال بن عامر المُزَني، حدثني رافع بن عمرو المُزَني، قال: رأيت رسول الله ﷺ يخطُب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شَهْباء، وعليٌّ رضي الله عنه يُعبِّر عنه، والناسُ بين قائم وقاعد.

## ٧٣ ـ باب ما يذكر الإمام في الخُطبة بمني \*

1907 ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا عبد الوارث، عن حُميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التَّيْمي، عن عبد الرحمن بن معاذ التَّيمي، قال: خَطَبنا رسول الله ﷺ ونحن بمنى فَفُتِحَت أسماعُنا، حتى كنا نسمعُ ما يقول ونحن في منازلنا! فطفق يعلِّمهم مناسكَهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبَعيه السبَّابتين، ثم قال: «بحصَى الخَذْف» ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مُقدَّم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم

١٩٥٠ - «ابن جابر»: على حاشية ظ: هو عبد الرحمن.

<sup>«</sup>سليم بن عامر»: على حاشية ح، ص، ك، ظ، إشارة إلى نسخةٍ فيها: سليمان.

<sup>\*</sup> ـ «يوم النحر»: ليست في ص، والضبط كله من ح.

۱۹۰۱ ـ «بين قائم وقاعد»: في ب: بين قيام وقعود. والحديث أخرجه النسائي. [١٨٧٥].

<sup>\* -</sup> في الأصول الأخرى: في خُطبته بمنى.

۱۹۰۲ ـ «فنزلوا» الثانية: في س: أن ينزلوا. والحديث أخرجه النسائي. [١٨٧٦].

نزل الناس بعد ذلك.

#### ٧٤ ـ باب يبيت بمكة ليالي مِنى

190٣ ـ حدثنا أبو بكر بن خلاَّد الباهلي، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني حَرِيز ـ أو أبو حريز، الشكّ من يحيى ـ أنه سمع عبد الرحمن بن فرُّوخ يسأل ابن عمر، قال: إنا نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة، فيبيتُ على المال؟ فقال: أما رسول الله ﷺ فبات بمنى وظلَّ.

ا ۱۹۰۶ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نُميرٍ وأبو أُسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: استأذن العباسُ رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة لياليَ مِنى من أجل سِقايته، فأذِن له.

#### ٧٥ ـ باب الصلاة بمنى

1900 \_ حدثنا مُسدد، أن أبا معاوية وحفص بن غياثِ حدثاهم \_ وحديثُ أبي معاوية أتم \_ عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن

<sup>190</sup>٣ \_ «أبو بكر بن خلاد»: من ص، ب، وعلى حاشية ح، أنه سماع الخطيب، وفي سائر الأصول: أبو بكر محمد بن خلاد.

<sup>&</sup>quot;أخبرني حريز": من ص، ب، وعلى حاشية ح أنه سماع الخطيب أيضاً، وفي سائر الأصول: حدثني.

<sup>«</sup>الشَّك من يحيى»: في ب: «قال أبو بكر: هذا من يحيى. يعني الشك».

<sup>«</sup>ابن فروخ»: الضبط من ح، ظ، والمعروف أنه اسم أعجمي ممنوع من الصرف. أنظر النووي على مسلم ١: ٢٤٢.

١٩٥٤ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [١٨٧٨].

١٩٥٥ ــ «تفرقت بكم الطريق»: من ص، وفي غيرها: . . اِلطُّرُق.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي مختصراً ومطولاً، وليس في حديثه ما ذكره ابن قرة، عن ابن مسعود. [١٨٧٩].

ابن يزيد، قال: صلى عثمان بمنى أربعاً، فقال عبد الله: صليتُ مع النبي ﷺ ركعتين، ومع عمر ركعتين ـ زاد عن حفص: ومع عثمان صدراً من إمارته، ثم أتمها ـ زاد من هاهنا عن أبي معاوية: ثم تفرَّقت بكم الطريقُ، فلوَدِدتُ أن لي من أربع ركعات ركعتين مُتقبَّلتين.

قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعاً، قال: فقيل له: عِبْتَ على عثمان ثم صليتَ أربعاً؟! قال: الخلاف شرٌّ.

1907 \_ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، أن عثمان إنما صلَّى بمنى أربعاً لأنه أجمع على الإقامة بعد الحجّ.

١٩٥٧ \_ حدثنا هنّاد بن السّريّ، عن أبي الأحوس، عن المغيرة،
 عن إبراهيم قال: إن عثمان صلى أربعاً لأنه اتخذها وطناً.

۱۹۰۸ ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن يونُس، عن الزهري، قال: لما اتخذ عثمانُ الأموالَ بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعاً، قال: ثم أخذ به الأئمة بعدُ.

۱۹۰۹ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن الزهري، أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع .

١٩٥٦ ـ هذا من مراسيل الزهري، وهي ضعيفة. وانظر مابعده.

<sup>190</sup>٧ ـ هذا من مراسيل النخعي، وهي صحيحة، كما تقدم (٣٤) إلا حديثَ تاجر البحرين، وإعادةِ الصلاة والوضوء من القهقهة في الصلاة.

#### ٧٦ ـ باب القصر الأهل مكة

المباق ، حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق ، حدثني حارثة بن وهب الخُزاعي \_ وكانت أمَّه تحت عمر فولدت عُبيد الله بن عمر \_ قال: صليت مع رسول الله ﷺ بمنى والناسُ أكثرُ ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجَّة الوداع.

#### ٧٧ ـ باب في رمي الجمار

ابن أبي زياد، أخبرنا سليمان بن عَمرو بن الأحوص، عن أمّه قالت: ابن أبي زياد، أخبرنا سليمان بن عَمرو بن الأحوص، عن أمّه قالت: رأيت رسول الله على يرمي الجَمْرة من بطن الوادي، وهو راكبٌ يُكبر مع كلِّ حَصَاة، ورجلٌ من خلفه يستره، فسألت عن الرجل؟ فقالوا: الفضل ابن العباس، وازدحم الناس، فقال النبي على: "يا أيها الناس لا يَقتُلْ بعضًكم بعضاً، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حَصَى الخَذْف».

۱۹۹۲ ـ حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بَيَان قالا: حدثنا عَبيدة، عن يزيد بنِ أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أُمه قالت: رأيت رسول الله على عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين

<sup>197</sup>۰ \_ في س، ب زيادة في آخر الحديث ونصها: «قال أبو داود: وحارثة من خزاعة، ودارهم بمكة» وهي كذلك على حاشية ك عن نسخة، وبعدها زيادة أخرى متصلة بها: «حارثة بن وهب أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه».

والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه. [١٨٨٤]. وهو في الترمذي أيضاً (٨٨٢) وقال: حسن صحيح.

۱۹۶۱ \_ «عن أمه»: على حاشية ح: «هي أم جندب الأزدية، صحابية. تقريب» (۸۷۱۱).

والحديث رواه ابن ماجه بنحوه. [١٨٧٧].

أصابعه حَجَراً فرمي ورَمَي الناس.

197۳ ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابنُ إدريس، حدثنا يزيد بن أبي زياد، بإسناده في هذا الحديث، زاد: ولم يَقُمْ عندها.

1978 ـ حدثنا القَعْنبي، حدثنا عبد الله ـ يعني ابن عمر ـ عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يأتي الجمّار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، ماشياً: ذاهباً وراجعاً ويُخبر أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك\*.

1970 ـ حدثنا ابن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله على يرمي على راحلته يومَ النحر ضُحى، فأما بعد ذلك فبعدَ زوال الشمس.

مسعر، عن وَبَرة قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجِمار؟ قال: إذا

١٩٦٣ ـ «أخبرنا ابن إدريس»: في س،ع: حدثنا. وفي ب: ابن إدريس الأودي.

\* ـ هنا في ب، س، ع حديث زائد، وهذا لفظه من ب:

۲۸ ـ حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله يهي على راحلته يوم النحر يقول لنا: «خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحجُ بعد حجتي هذه».

وذكره المزي ٢: ٣١٦ (٢٨٠٤) وقال: «حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم».

ثم إن المزي عزاه إلى مسلم والنسائي. وهو في مختصر المنذري (١٨٨٩) دون إشارة من طابعه إلى أنه من زياداته. فالظاهر أنه عند المنذري، لا كما قال في «عون المعبود» ٥: ٤٤٧: لم يذكره المنذري. أما صاحب «بذل المجهود»: فلم يذكر الحديث أبداً.

۱۹۳۵ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. [۱۸۹۰]. ۱۹۳۹ ـ أخرجه البخاري. [۱۸۹۱]. رمى إمامك فَارْم، فأعدتُ عليه المسألة فقال: كنا نتحيَّن زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رَمَينا.

العنى، قالا: حدثنا علي بن بَحْر وعبد الله بن سعيد، المعنى، قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أفاض رسول الله على من آخر يومه حين صلّى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كلَّ جَمْرة بسبع حَصيات يكبِّر مع كل حصاة، ويقفُ عند الأولى والثانية فيطيلُ القيام ويتضرَّع، ويرمي الثالثة ولا يقفُ عندها.

197۸ ـ حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، المعنى، قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، قال: لما انتهى إلى الجَمْرة الكبرى جعل البيتَ عن يساره ومِنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورة البقرة.

١٩٦٩ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك،

١٩٦٧ \_ «عن عائشة: أفاض»: في ب ، س، ع: عن عائشة قالت: أفاض.

۱۹۶۸ \_ «قال: لما انتهى»: القائل هو عبد الرحمن بن يزيد، يحكي صنيع ابن مسعود.

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولاً. [۱۸۹۳].

<sup>1979</sup> \_ «رخَّص لرعاء»: في حاشية ح، ك إشارة إلى نسخةٍ فيها: أرخص. «الغد، ومن بعد الغد»: رواية ابن داسه: الغد، أو من بعد الغد. والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن صحيح \_ والنسائي وابن ماجه. [١٨٩٤].

ح، وحدثنا ابن السَّرْح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البدَّاح بن عاصم، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ رخَّص لرُعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغدَ، ومن بعدِ الغدِ بيومين، ويرمون يوم النَّمر.

• ١٩٧٠ ـ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، عن أبي البدَّاح ابن عدي، عن أبيه، أن النبي ﷺ رخَّص للرُّعاء أن يرموا يوماً ويَدَعُوا يوماً.

19۷۱ ـ حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا مِجْلَز يقول: سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار، فقال: ما أدري أرَماها رسول الله ﷺ بست أو بسبع؟.

لا∶عـ

۱۹۷۲ \_ [حدثنا مسدد، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثنا الحجاج، عن الزهري، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت:

۱۹۷۰ - «عن أبي البداح ابن عدي»: في ع: عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، وعلى حاشية ك: «في «التلخيص الحبير»: قال الحاكم: ومن قال: عن أبي البداح بن عدي: فقد نسبه إلى جده». «التلخيص الحبير» ٢٦٣:٢، وهو أبو البداح بن عاصم بن عدي البلوي.

وهذه الفائدة جاءت على حاشية ح الداخلية بخط الحافظ عبد الله بن سالم البصري، فلم تظهر تامة واضحة.

والحديث رواه الترمذي وذكر أن الأول أصح. [١٨٩٥].

١٩٧١ ـ رواه النسائي. [١٨٩٦].

<sup>19</sup>۷۲ ـ هذا الحديث ليس في رواية ابن الأعرابي. والحجاج هو ابن أرطاة، وفيه كلام كثير سوى الانقطاع الذي بينه وبين الزهري.

قال رسول الله ﷺ: «إذا رمى أحدُكم جمرة العقبةِ فقد حلَّ له كلُّ شيء إلا النساءَ».

قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يَرَ الزهري ولم يسمع منه].

#### ٧٨ ـ باب الحلق والتقصير

19۷۳ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على قال: «اللهم ارحم المحلِّقين»، قالوا: يا رسول الله والمقصِّرين، قال: «اللهم ارحم المحلِّقين» قالوا: يا رسول الله والمقصِّرين، قال: «والمقصرين».

الله عن موسى بن عقبة، عن الله عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على حلق رأسه في حَجَّة الوداع.

ابن العلاء، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، أن رسول الله على رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبيح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشِق رأسه الأيمنِ فحلقه، فجعل يقسِم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشِق رأسه الأيسرِ فحلقه، ثم قال: «هاهنا أبو

١٩٧٣ ـ «حدثنا القعنبي»: من ص، ح، ك، وفي غيره: حدثني.

<sup>«</sup>اللهم ارحم المحلِّقين» - المرة الأولى -: ثبت في الأصول لفظ «اللهم» إلا نسخة ص، فليس فيها.

<sup>«</sup>اللهم ارحم المحلِّقين» ـ المرة الثانية ـ ثبت لفظ «اللهم» في ص، ب، س، ع، أما ح، ظ، ك، فذكر على حواشيها ورمز له بنسخة.

والحديث في البخاري ومسلم. [١٨٩٨].

١٩٧٤ ـ رواه البخاري ومسلم. [١٨٩٩].

١٩٧٥ ـ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [١٩٠٠].

#### طلحة؟» فدفعه إلى أبي طلحة\*.

1977 \_ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا يزيد بن زُرَيع، أخبرنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يُسأل يوم منى فيقول: «لا حرج» فسأله رجل فقال: إني حلقتُ قبل أن أذبح، قال: «إذبح ولا حرج» قال: إني أمسيتُ ولم أرم، قال: «ارم ولا حَرَج».

۱۹۷۷ ـ حدثنا محمد بن الحسن العَتَكي، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنتِ شيبة بنِ عثمان قالت: أخبرتني أم عثمان، أن ابن عباس قال: قال رسول الله على النساء حلق، إنما على النساء التقصير».

\* \_ جاء في نسخة ب حديث زائد، وهذا نصه:

٢٩ ـ حدثنا عُبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمرو بن عثمان، المعنى،
 قالا: حدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، بإسناده بهذا قال فيه: قال
 للحلاق: «ابدأ بشقي الأيمن فاحلِقْه».

وذكره المزي في «التحفة» 1: ٣٧٠ (١٤٥٦) وقال: هو «في رواية أبي الحسن ابن العبد وأبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم».

١٩٧٦ ـ (إني حلقت): في س، ك: إني قد حلقت.

والحديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. [١٩٠١].

۱۹۷۷ ـ «بن الحسن العتكي»: على حاشية ح، ك: بن الحسين، وكان كذلك في ب، ثم ضُبط بفتحتين وصُحح عليه.

«بلغني عن صفية»: في ب: بلغنا.

«أخبرتني أم عثمان»: في حاشية ح زيادة عن نسخة: بنت أبي سفيان. وسيأتي كذلك.

ووهم ناسخ ك \_ على مزيد إتقانه \_ رحمه الله فجعل الزيادة لقوله قبلُ: صفية بنت شيبة بن عثمان.

«ليس على النساء حلق»: في ب: ليس على النساء الحلق.

۱۹۷۸ ـ حدثنا أبو يعقوب البغدادي \_ ثقة \_، حدثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس قال: قال رسول الله على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير».

#### ٧٩ \_ باب العمرة

۱۹۷۹ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا مخلَد بن يزيد ويحيى بن زكريا، عن ابن عمر قال: اعتمر رسول الله ﷺ قبل أن يَحُجَّ.

ومحمد بن إسحاق، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه زائدة، حدثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: والله ما أَعْمَرَ رسول الله على عائشة في ذي الحِجة إلا ليقطع بذلك أمرَ أهل الشرك، فإن هذا الحيَّ من قريش ومَن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عَفَا الوبَرْ، وبرَأ الدَّبَرْ، ودخل صَفَرْ، فقد حلَّت العُمرة لمن اعتمرْ، فكانوا يُحَرِّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرَّم.

۱۹۷۸ ـ «البغدادي، ثقة»: في «تحفة الأشراف» ٥: ٢٨٠ (٢٥٧٦) زيادة نقلاً عن أبي الحسن بن العبد أنه قال: «وأثنى عليه أبو داود خيراً».

۱۹۷۹ ـ رواه البخاري. [۱۹۰۳].

۱۹۸۰ ـ الغريب: «عفا الوبر»: كثر شعر ظهر البعير، لأنه يزول باحتكاك ما يحمَّل عليها، وبعد مدة يعود الشعر وفيراً كما كان.

«وبرأ الدَّبَر»: الدَّبَر: الجرح الذي على ظهر البعير، وبَرَأ: بمعنى شُفي، وهذا لا يكون إلا بعد مدة أيضاً.

ونبه النووي في شرح مسلم ٨: ٢٢٥ وتبعه ابن حجر في «الفتح» ٣٢٦: ٤٢٦٤ (١٥٦٤) إلى أن هذه الألفاظ تقرأ ساكنة الآخِر، ويوقف عليها، لأن مرادهم السجع.

الفوائد: أخرج البخاري ومسلم طرفاً منه. [١٩٠٤].

المهاجر، عبد الرحمن، أخبرني رسولُ مروان الذي أرسَل إلى أم معقِل قالت: كان أبو معقل حاجاً مع رسول الله على أم معقل: قد علمتُ أن عليَّ حجةً، فانطلَقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول الله، إن عليَّ حجة، وإن لأبي معقل بَكْراً، قال أبو معقل: صدقت، جعلتُه في سبيل الله، فقال رسول الله عليه: "أعطِها فلتحُجَّ عليه، فإنه في سبيل الله» فأعطاها البَكْر، فقالت: يا رسول الله إني امرأة قد كبرتُ وسَقمت فهل من عمل يجزىء عني من حَجتي؟ قال: "عمرةٌ في رمضانَ تُجزىء حجة».

الرَهْبي، حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد الوَهْبي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عيسى بن مَعقِل ابن أم معقل الأسَديِّ أسدِ خُزيمة، حدثني يوسف بن عبد الله بن سَلاَم، عن جدَّته أم معقل، قالت: لما حجَّ رسول الله ﷺ حجَّة الوداع، وكان لنا جَمَل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض، وهَلَك أبو معقل، وخرج النبيُ ﷺ، فلما فرغ من حجِّه جئته فقال: «يا أُم معقل، ما منعكِ أن تخرجي معنا؟» قالت: لقد تهيَّأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحجُ عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال: «فهلاً خرجتِ عليه فإن الحجَّ في سبيل الله! فأما إذْ فاتتُك هذه الحجة في سبيل الله! فأما إذْ فاتتُك هذه الحجة

۱۹۸۱ ـ «كان أبو معقل حاجاً»: في س رمز لرواية التستري: جاء أبو معقل حاجاً.

<sup>«</sup>قد علمتَ»: هكذا ضبطت في ح، س، وفي ظ: علمتُ.

أخرجه النسائي. وأخرجه الترمذي \_ وقال حسن غريب \_ وابن ماجه مختصراً. [١٩٠٥]. وعلى حاشية ظ: «ابن مهاجر فيه مقال».

١٩٨٢ - «الحج حجة»: على حاشية ح، ك، ع: الحج حج.

معنا فاعتَمِري في رمضان فإنها كحَجَّة». فكانت تقول: الحجُّ حجةٌ، والعمرة عمرة، وقد قال هذا لي رسول الله ﷺ ما أدري أليَ خاصةً؟.

الأحول، عن عامر الأحول، عن عامر الأحول، عن عامر الأحول، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أراد رسول الله على المرأة لزوجها: أحِجني مع رسول الله على فقال: ما عندي ما أحِجك عليه، قالت: أحْجِجني على جملك فلان، قال: ذاك حبيسٌ في سبيل الله، فأتى رسول الله على فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحجَّ معك، قالت: أحِجني مع رسول الله فلان، فقلت: ما عندي ما أحِجُك عليه، قالت: أحِجني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله عزَّ وجلَّ، قال: «أما إنك لو أحْجَجْتَها عليه كان في سبيل الله».

وإنها أمرتْني أن أسألك: ما يَعدِل حجةً معك؟ فقال رسول الله ﷺ: «أَقرِها السلامَ ورحمةَ الله وبركاتِه، وأُخْبِرها أنها تَعدِل حجةً» يعني: عُمرةً في رمضان.

19۸٤ ـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله على اعتمر عُمرتين: عمرةً في شوال.

<sup>19</sup>۸۳ ـ "في سبيل الله. وإنها»: عند لفظ الجلالة ضبة في الأصول كلها، وعلى حاشية ع بدلًا عنها: قال: وإنها..

<sup>«</sup>أقرِها السلام»: في ك، ظ، سٍ، ب، ع: أقرئها.

في آخره: «حجة. يعني عمرةً في رمضان»: الضبط من ح، ظ، وعلى حاشية ح، ظ، ك إشارة إلى نسخة فيها: حجة معي، بدل: حجة، يعني. ولم تظهر جيداً في ص.

المُعَلِي، حدثنا النَّقيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن مجاهد قال: سُئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله ﷺ فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابنُ عمر أن رسول الله ﷺ قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرَنها بحجَّة الوداع.

19۸٦ ـ حدثنا النفيلي وقتيبة، قالا: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله عَمْرِ: عمرة الحديبية، والثانية: حين تواطؤوا على عمرة قابلٍ، والثالثة من الجِعرانة، والرابعة التي قَرَن مع حجّته.

الم ۱۹۸۷ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهُدْبة بن خالد، قالا: حدثنا همّام، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله ﷺ اعتمر أربعَ عُمَرٍ كلُهن في ذي القَعدة، إلا التي مع حجته.

قال أبو داود: أتقنتُ من هاهنا من هُدبة، وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه: زمنَ الحديبية، أو من الحديبية، في ذي القعدة، وعمرة من الجعِرَّانة، حيث قَسَم غنائم حُنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.

۱۹۸۰ ـ أخرجه النسائي، وأخرجه ابن ماجه مختصراً. [۱۹۰۹]. ونحوه في البخاري (۱۷۷۵) ومسلم (۱۲۵۵).

۱۹۸٦ ـ (على عمرة قابلَ) الفتحة من ح، والكسر من ك، وزاد بعد في س، ب: «قال قتيبة: يعني عمرة القضاء في ذي القعدة».

والحديث رواه الترمذي \_ وقال غريب وروي مرسلاً \_ وابن ماجه. [١٩١٠].

١٩٨٧ ـ «زمن الحديبية. . في ذي القعدة» في ب، ع: «عمرة زمن الحديبية، أو من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة». والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. [١٩١١].

# ٨٠ ـ باب المُهِلَّة بالعمرة تَحيض فيدركُها الحج فتنقض عمرتها أو تُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتها؟

19۸۸ ـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا داود بن عبد الرحمن، حدثني عبد الله بن عثمان بن خُثيَم، عن يوسف بن ماهَك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيها، أن رسول الله على قال لعبد الرحمن: "يا عبد الرحمن، أردِف أُختك عائشة فأَعْمِرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتُحرِم فإنها عمرةٌ مُتقبَّلة».

المجاد حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سعيد بن مُزاحِم بن أبي مزاحم، حدثني أبي مُزاحمٌ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد، عن مُحرِّش الكَعْبي قال: دخل النبي ﷺ الجِعرَّانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم، ثم استوى على راحلته، فاستقبل بطن سَرِفَ حتى لقى طريق المدينة، فأصبح بمكة كبائتٍ.

## ٨١ ـ باب المَقام في العمرة "

١٩٩٠ ـ حدثنا داود بن رُشَيد، حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن أبانَ بن صالح، وعن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ أقام في عمرة القضاء ثلاثاً.

١٩٨٩ ـ أخرجه الترمذي ـ وقال حسن غريب ـ والنسائي أتم منه. [١٩١٣].

<sup>\*</sup> \_ «المَقام»: الفتحة على الميم من ح، ولفظ ابن عباس «أقام في..» يقتضي أن الميم مضمومة.

۱۹۹۰ ـ «وعن ابن أبي نجيح»: أي: يرويه ابن إسحاق عن أبان وابن أبي نجيح معاً، وفي ب: عن ابن أبي نجيح، بحذف الواو، سهو.

والحديث ذكره البخاري نحوه تعليقاً، وأخرج البخاري ومسلم مثله من حديث البراء ابن عازب. [١٩١٤].

#### ٨٢ \_ باب الإفاضة في الحج

۱۹۹۱ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ أفاض يوم النحر، ثم صلَّى الظهر بمنى، راجعاً.

المعنى واحد، عدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، حدثنا أبو عُبيدة بن قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، حدثنا أبو عُبيدة بن عبد الله بن زَمْعة، عن أبيه، وعن أُمه زينبَ بنتِ أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسول الله على مساء يوم النحر، فصار إليَّ فدخل عليَّ وهب بن زَمْعة ومعه رجل من آل أبي أُمية مُتَقَمِّصَيْن، فقال رسول الله على له له الفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله، قال: "إنزع عنك القميص" قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبُه قميصَه من رأسه.

ثم قال: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: "إن هذا يومٌ رخِّص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تَحِلوا» يعني: من كلّ ما حَرُمتم منه إلا النساء "فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صِرتم حُرُماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به».

المجمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن عائشة وابن عباس، أن النبي رائح أخّر طواف يوم

۱۹۹۱ ـ «بمنىّ راجعاً»: من ص، وفي غيرها: بمنىّ. يعني راجعاً. وفوق «يعني» في ح، ك: لا. ط يعني: ليست في نسخة الخطيب.

رواه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه، ولفظ البخاري مختصر. [١٩١٥].

۱۹۹۳ ـ «أخَّر طواف»: في نسخة على حاشية ح، ك، ع: أخّر الطواف. رواه الترمذي ـ وقال حسن ـ والنسائي وابن ماجه. [۱۹۱۷].

النحر إلى الليل.

ابن وهب، حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أن النبي على لم يرمُل في السُّبْع الذي أفاض فيه.

#### ٨٣ \_ باب الوداع

1990 \_ حدثنا نَصْر بن علي، حدثنا سفيان، عن سليمانَ الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي عَلَيْمَ: «لا ينفِرَنَّ أحدٌ حتى يكون آخرُ عهده الطوافُ بالبيت».

## ٨٤ ـ باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

الله عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله على ذكر صفيّة بنت حُييّ، فقيل: إنها قد حاضت، فقال رسول الله على الله الله الله علها حابِستُنا!» فقالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، فقال: «فلا إذاً».

١٩٩٧ \_ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عَوَانة، عن يعلى بن

١٩٩٤ ـ أخرجه النسائي وابن ماجه. [١٩١٨].

﴿ فِي السُّبْعِ ﴾: هكذا في ص، ب، ع، وفي ح، س: من السبع، وعلى «من صبة وعلى الحاشية: في. أما ظ، ك: فكذلك دون ضبة.

قلت: والضبط من ظ، لكن جاء هذا اللفظ في رواية النسائي لحديث المطلب بن أبي وداعة الآتي (٢٠٠٩)، وضبطه العلامة السندي في حاشيته على الصغرى (٢٩٥٩): «بضمتين».

١٩٩٥ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [١٩١٩].

١٩٩٧ ـ النسخ: «عمرو بن عون»: في ص: عمرو بن عوف. وهو ـ والله أعلم ـ سبق قلم من الحافظ رحمه الله.

آخر الحديث: (لكيما أخالف): في نسخة على حاشية ح، ك: أخالفه. =

عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس، قال: أتيتُ عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوفُ بالبيت يوم النحر، ثم تحيضُ، قال: ليكنْ آخرُ عهدها بالبيت، قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله على الله فقال عمر: أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألتَ عنه رسول الله على لكيما أُخالفَ!!.

#### ٨٥ \_ باب طواف الوداع

199۸ ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن أفلح، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة، فدخلت فقضيت عمرتي، وانتظرني رسول الله على الأبطح حتى فرغت، وأمر الناسَ بالرحيل، قالت: وأتى رسول الله على البيتَ فطاف به ثم خرج.

- ١٩٩٩ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر \_ يعني الحنفي \_ حدثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة قالت: خرجت معه \_ تعني مع

الغريب: «أَرِبْتَ»: قال في «النهاية» ١: ٣٥: «أي: سقطت آرابك من اليدين خاصة»، وهو على حاشية ك، والآراب: الأعضاء، لذا قيل: سقطت آرابك، أي: أعضاؤك. انظر التعليق على «تهذيب السنن» للمنذري.

الفوائد: أخرجه النسائي، والإسناد الذي أخرجه به أبو داود والنسائي: حسن، وأخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، وقال: غريب. [١٩٢١]. وعلى حاشية ظ: حسن، دون عزو إلى مخرَّج.

وعلى حاشية ك: «قال في «الفتح» \_ ٣: ٥٨٧ \_: واستدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سُليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض». «شرح معانى الآثار» ٢: ٢٣٢ \_ ٢٣٥.

۱۹۹۹ ـ على حاشية ب زيادة عن نسخة بعد قوله آخر الحديث «فنزل المحصّب»: «قال أبو داود: ولم يذكر ابن بشار قصة بعثهما إلى التنعيم. في هذا الحديث..».

النبي ﷺ - في النفر الآخِر، فنزل المحصّب.

في هذا الحديث قالت: ثم جئته بسَحَرِ، فأذَّن في أصحابه بالرحيل، فارتحل، فمرَّ بالبيت قبل صلاة الصبح، فطاف به حين خرج، ثم انصرف متوجِّها إلى المدينة.

٠٠٠٠ \_ حدثنا يحيى بن معين، حدثنا هشام بن يوسف، عن ابن

۲۰۰۰ - «من دار يعلى»: في ص: من يعلى، وعلى الحاشية: لعله: دار، فلذا أثبتها.

وعلى حاشية س زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: الصحيح حديث يحيى بن معين، وهذا أصح من حديث عبد الرزاق».

قلت: لا أدري أيّ كلمة يريدها مما اختلف فيه يحيى بن معين وعبد الرزاق في هذا الحديث؟.

وصاحب «البذل» يرى ٩: ٣٤١ أنها قول يحيى: كان إذا جاز مكاناً، والصواب: جاء مكاناً.

وغالب ظني أنه يريد قوله في السند: عبد الرحمن بن طارق، عن أمه، أو: عن عمه؟ وبيان ذلك: أن الأصول التي بين يدي: عن أمه، ومثلها في مطبوعة «مصنف عبد الرزاق» ٥: ٧٧ (٩٠٥٥).

لكن الإمام أحمد رواه عن عبد الرزاق 1: ٦١، ٥: ٣٧٤ وفيه: عن عمه، وفي ٦: ٤٣٧ وفيه: عن أمه، لكنه تحريف \_ والله أعلم \_ صوابه: عن عمه، انظر «أطراف المسند» ٨ (١١٠٨٢)، ٩ (١٢٦٩٧) و«الآحاد والمثاني». ويؤيده أن البخاري روى الحديث في «التاريخ الكبير» ٥ (٩٨٥) عن أبي عاصم وهشام بن يوسف، به، وقال: عن أمه، قال البخاري: «وقال بعضهم: عبد الرحمن، عن عمه، ولم يصح». فيكون قد اتفق تضعيف البخاري وتضعيف أبي داود لرواية من قال: عن عمه، وهي رواية أحمد عن عبد الرزاق، كما قال أبو داود هنا.

فلهذا الاختلاف بين النقل عن عبدالرزاق، ومطبوعة «مصنفه» قلت: غالب ظني، ولم أجزم. جريج، أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه، أن رسول الله على \_ نسيه عن أمه، أن رسول الله على \_ نسيه عُبيد الله \_ استقبل البيت فدعا.

#### ٨٦ \_ باب التحصيب"

٢٠٠١ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: إنما نزل رسول الله ﷺ المحصّب ليكونَ أسمحَ لخروجه، وليس بسنة، فمن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله.

٢٠٠٢ ـ حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، المعنى،

ح، وحدثنا مُسدد، قالوا: حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان، عن سليمان بن يسار، قال: قال أبو رافع: لم يأمرني أن أنزله، ولكن ضُربت قُبَّته، فنزله.

قال مسدد: وكان على ثَقَل النبي ﷺ، وقال عثمان: يعني في الأبطح.

۲۰۰۳ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يارسول الله، أين تنزلُ غداً؟ \_ في حجته \_ قال: «هل

 <sup>\* - «</sup>التحصیب»: هو النزول بالمحصّب، والمحصب: كل مكان كثیر الحصى.
 والمراد هنا: الشّعب الذي بين مكة ومنى.

٢٠٠١ \_ «عن عائشة: إنما» في ب، ع: عن عائشة قالت: إنما. والحديث رواه الجماعة. [١٩٢٥].

٢٠٠٧ ـ النسخ: (ضُربتْ قبتُه) من ص، ظ، ك. وفي ب، س: ضربتُ قبتَه. وفي ح فتحة على الهمزة من الكلمة التي قبلها: أنزله.

الغريب: «كان على ثقل»: الثُقَل هنا: متاع المسافر. الفوائد: الحديث رواه مسلم. [١٩٢٦].

۲۰۰۳ ـ رواه البخاري ومسلم والنسائى وابن ماجه. [۱۹۲۷].

ترك لنا عَقيلٌ منزلا؟» ثم قال: «نحن نازلون بخَيْف بني كِنانة، حيثُ قاسمَتْ قُريش على الكفر». يعني المحصّب، وذاك أن بني كنانة، حالفتْ قريشاً على بني هاشم أن لا يُناكحوهم ولا يُؤووهم، ولا يُبايعوهم.

قال الزهري: والخَيفُ: الوادي.

٢٠٠٤ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا عمر، حدثنا أبو عَمرو \_ يعني الأوزاعي ـ عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال حين أراد أن ينفِر من مِنى: «نحن نازلون غداً» فذكر نحوه، لم يذكر أوله، ولا ذكر: الخيف: الوادي.

۲۰۰۵ ـ حدثنا أبو سلمة موسى، حدثنا حماد، عن حميد، عن بكر ابن عبد الله وأيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان يَهْجَعُ هَجْعَة بالبطحاء، ثم يدخل مكة، ويزعم أن رسول الله على كان يفعل ذلك.

حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عفانًّ، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حُميدٌ، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، وأيوبُ، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجَع بها هَجْعة، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله.

٢٠٠٤ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي مطولًا. [١٩٢٨].

۲۰۰٥ - «يهجع هجعة»: أي ينام نومة خفيفة بعد العشاء. «بذل المجهود»
 ۳٤٨:٩

<sup>(</sup>ويزعم أن): الزعم هنا بمعنى: القول المحقَّق.

والحديث أخرجه البخاري بمعناه أتم منه، وأخرج مسلم نحوه. [١٩٢٩].

٢٠٠٦ \_ «وأيوب»: معطوف على: حميد، فلحماد بن سلمة شيخان في هذا الحديث.

## ٨٧ \_ باب فيمن قدَّم شيئاً قبل شيء في حجِّه

٧٠٠٧ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله على حجّة الوداع بمنى يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني لم أشعر فحلقتُ قبل أن أذبح؟ فقال رسول الله على: الذبخ ولا حرج» وجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرتُ قبل أن أرمي؟ قال: «إرْم ولا حرج» قال: فما سُئل يومئذ عن شيء قُدِّم أو أُخِّر إلا قال: «اصنع ولا حرج».

۲۰۰۸ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن زياد بن عِلاقة، عن أسامة بن شَريك، قال: خرجت مع النبي على حاجاً، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدَّمت شيئاً، أو أخَّرت شيئاً، فكان يقول: «لا حرجَ لا حرجَ، إلا على رجل اقترض عِرْضَ رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حَرِج وهلك».

## ۸۸ ـ باب في مكة

٢٠٠٩ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عُيينة، حدثني كثير

٢٠٠٧ \_ أخرجه الجماعة. [١٩٣١].

۲۰۰۸ ـ «اقترضَ عِرْضَ رجل): أي: اغتابه.

٢٠٠٩ ـ النسخ: (عن بعض أهله): في ب: عن بعض أهلي.

<sup>«</sup>عن بعض أهله، عن جده»: في ب، س: يحدُّثه عن جده.

الفوائد: على حاشية ح، ك: «في سنن النسائي: عن كثير بن كثير بن المطلب، عن أبيه، عن جده، نحوه». «سنن النسائي» ٢ : ٨ • ٤ (٣٩٥٣). وانظر آخر الحديث هنا، وليس مذكوراً في رواية النسائي.

ابن كثير بن المطلب بن أبي وَدَاعة، عن بعض أهله، عن جدِّه، أنه رأى النبي ﷺ يُصلي مما يلي باب بني سَهْم والناسُ يمرُّون بين يديه، وليس بينهما سُتْرَةٌ \_ قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة \_.

قال سفيان: كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: أخبرنا كثير، عن أبيه، فسألته، فقال: ليس مِن أبي سمعتُه، ولكن من بعض أهلي عن جدّي.

### ۸۹ ـ باب تحريم مكة

٢٠١٠ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا

«باب بني سهم»: هو المعروف الآن بباب العمرة. انظر «مصنف عبد الرزاق» ٥: ١٢٠ (٩١٣٠) مع التعليق عليه.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [١٩٣٣].

٢٠١٠ ـ الغريب: «لا يعضد شجرها»: لا يقطع. وأيُّ شجر لا يقطع؟ خلاف في تفسيره بين أثمة المذاهب.

الا ينفّر صيدها»: لا يُهَيّج من مكانه.

﴿ إِلاَ لَمَنشِدٌ ؛ هُوَ المُعرِّفُ لَهَا ، فَمَنْ وَجَدَّ لَقَطَةَ جَازَ لَهُ أَخَذَهَا مِنَ الأَرْضَ ـ مثلاً ـ إذا كان يريد تعريفها ـ وإلا فلا .

الفوائد: «وإنما أحلّت لي ساعة من نهار»: على حاشية ك: «هي \_ كما في البخاري \_ من الضحى إلى الظهر». قلت: لم أجد شيئاً من هذا في «صحيح البخاري»!

إنما قال الحافظ في شرح البخاري ١:١٩٨ (١٠٤) و ١٤٤ (١٨٣٢) في شرح قوله ﷺ: ﴿أَذِن لِي ساعة من نهار»: ﴿في مسند أحمد من طريق عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر». ﴿المسند》 ٢: ١٧٩، ٧٠٧، وهو في ابن أبي شيبة أيضاً ١٤٠ (١٨٧٥٠) وأغرب المعلّق عليه فعزاه إلى ﴿الأموال》 لأبي عبيد فقط! كما أغرب الهيثمي فعزاه في ﴿المجمع》 ٦: ١٧٧ إلى الطبراني وقال: رجاله ثقات، ولم يعزه إلى ﴿المسند》!.

«فقام أبو شاه»: على حاشية ك أيضاً: «أبو شاه: بهاء السكت وصلاً =

الأوزاعي، حدثني يحيى \_ يعني ابن أبي كثير \_ عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام النبي على فيهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الله حبس عن مكة الفيل وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أُحِلَّت لي ساعة من النهار، ثم هي حرامٌ إلى يوم القيامة: لا يُعْضَدُ شجرها، ولا يُنفَّر صيدها، ولا تَحِلُ لُقطتها إلا لمنشد». فقام عباس \_ أو قال: قال العباس \_: يا رسول الله إلا الإذْخِرَ فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله على إلا الإذْخِر».

وزاد فيه ابن المصفَّى عن الوليد: فقام أبو شاهٍ \_رجلٌ من أهل اليمن\_ فقال: يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله ﷺ: «اكتبوا لأبي شاهٍ».

قلت للأوزاعي: ما قولُه «اكتبوا لأبي شاهِ»؟ قال: هذه الخطبة التي سمع من رسول الله ﷺ.

۲۰۱۱ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، في هذه القصة «ولا يُخْتلَى خَلاَها».

ووقفاً. نقله ابن رسلان في «شرحه» عن النووي. شرح مسلم ٩: ١٢٩ لكن لفظه: «هو بهاءٍ تكون هاءً في الوقف والدرج، ولا يقال بالتاء» يعني: لانقول: أبو شاةٍ، بل نقول: أبو شاهٍ، والتصرف في هذا النقل إنما هو في قوله: بهاء السكت، وهاءُ السكت تكون ساكنة، وهذا ليس كذلك، وقد صرَّح ابن حجرٍ في «الفتح» ١: ٢٠٦ (١١٢) بأنها هاء منوَّنة.

<sup>(</sup>وزاد فیه ابن المصفّی): علی حاشیة ظ: اسمه محمد.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [١٩٣٤].

وسيتكرر بعضه برقم (٤٩ تحت رقم ٣٦٤٢، ٤٤٩٨).

٢٠١١ ـ الغريب: ﴿لا يُختلى خَلاَها»: قال في ﴿النهايةِ ٢ : ٧٥: ﴿هُو النَّبَاتِ الرَّطِبِ الرقيقِ».

الفوائد: رواه البخاري ومسلم. [١٩٣٥].

۲۰۱۲ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أُمه، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتاً \_ أو بناءً \_ يظلُك من الشمس؟ فقال: «لا، إنما هو مُناخُ مَن سبق إليه».

۲۰۱۳ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، أخبرني عُمارة بن ثوبان، حدثني موسى بن باذان، قال: أمية فقال: إن رسول الله ﷺ قال: «احتكارُ الطعام في الحَرَم إلحادٌ فيه».

## ٩٠ ـ باب في نبيذ السِّقاية

٢٠١٤ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد، عن حميد، عن بكر

٢٠١٢ ـ «هو مُناخ من سَبَق»: أي: «أن الاختصاص فيه بالسبق لا بالبناء فيه». «بذل المجهود» ٩: ٣٦١.

«عن أمه»: على حاشية ك: هي مُسَيكة المكية. وهذه الفائدة ليست في مبهمات «تقريب التهذيب»، فاستدركتُها في إخراجي الجديد له. والحديث أخرجه الترمذي \_ وقال حسن \_ وابن ماجه. [١٩٣٦].

۲۰۱۳ ـ قال المنذري (۱۹۳۷): «أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» -۷۰ ۲۰۵۰ (۱۰۸۳) عن يعلى بن أمية، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: احتكار الطعام بمكة إلحاد»، ويشبه أن يكون البخاري علَّل المسند بهذا».

وذلك أن البخاري رواه أولاً مرفوعاً من طريق أبي عاصم، به، ثم رواه من وجه آخر عن عمر موقوفاً، فيكون قد أشار إلى ما نبّه إليه المنذري، على أن الحديث ضعيف، فعمارة مستور، وشيخه مجهول، كما في «التقريب» (٦٩٤٩،٤٨٣٩)، لذا كُتب بجانبه على حاشية ظ: غريب.

٢٠١٤ ـ ﴿ إِلَى أَسَامَةَ فَشُرِبِ ﴾ : على حاشية ح، ك إشارة إلى نسخة : إلى أسامة بن =

#### ٩١ \_ باب الإقامة بمكة

عبد الرحمن بن حُميد، أنه سمع عمر بن عبد العزيز \_ يعني الدَّراوَرْديَّ \_ عن عبد الرحمن بن حُميد، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يَسأل السائب بن يزيد: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئاً؟ قال: أخبرني ابنُ الحَضْرمي أنه سمع رسول الله على يقول: «للمهاجرين إقامةٌ بعد الصَّدر ثلاثاً».

زید فشرب منه.

والحديث أخرجه مسلم. [١٩٣٨].

٢٠١٥ ـ «للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثاً»: اتفقت النسخ على هذا اللفظ، وفي ظ زيادة: في الكعبة. وانظر الحاشية التالية.

والكلمة الأولى اللمهاجرين، كتبت في ب أولاً: للمهاجر، ثم أُلحق بها علامة الجمع، ووضع على هذه العلامة في س ضبة. قلت: وهو لفظ مسلم: للمهاجر.

والكلمة الأخيرة جاءت في نسخة الخطيب \_ كما في حاشية ح، ك \_: ثلاثٌ.

والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٩٣٨].

## ٩٢ ـ باب في الكعبة\*

٢٠١٦ ـ حدثنا القَعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحَجَبيُ وبلالٌ، فأغلقها عليه، فمكث فيها، قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالاً حين خرج: ماذا صنع رسول الله على فقال: جعل عموداً عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى.

۲۰۱۷ \_ حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الآذرمي، حدثنا عبد الله عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، بهذا، لم يذكر السّواري، قال: ثم

\* ـ هذا التبويب من ص، س. وفي ب، ع: باب في دخول الكعبة. أما ح، ك فليس فيهما كلمة «باب» إنما في ح: «في الكعبة» وبقلم عريض وخط كبير كعادته في كتابة الباب. وهاتان الكلمتان جاءتا في ك بشكل محيَّر كأنه مقصود من الناسخ، مع أنه يتابع ح في كل كبيرة وصغيرة.

وجاءتا في ظ آخر الحديث عقب كلمة (ثلاثاً)، وبعدهما علامة نهاية الحديث، وهي دائرة تشبه حرف هـ، وبعدها: حدثنا أبو داود، حدثنا القعنبي، فلا تبويب فيها، كما جاء ذلك في «تهذيب السنن» للمنذري ٢:٣٩٤.

٢٠١٦ ـ رواه البخاري ومسلم والنسائي. [١٩٤٢].

٢٠١٧ ـ «الآذُرمي»: ضبطت بمدَّة كبيرة في ح، ظ، وعلى حاشية ك: «ضبطه في التقريب» فقال: بفتح الهمزة، وسكون المعجمة، وفتح الراء. وفي «اللباب» لابن الأثير: الأذرمي».

«التقريب» (٣٥٧٦) وتمام كلامه: «أو: بالمدّ، وفتح، وسكون». ولم يذكر صاحب هذه الحاشية ماذا في «اللباب». وخلاصة ذلك: أن السمعاني يقول: الآذرمي، فخطّأه ابن الأثير ١: ١٩، ٣٨، وياقوت ١٠٧، ١٦٠، وانظر «توضيح المشتبه» ١: ١٧٨.

صلَّى بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع.

۲۰۱۸ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو أُسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن النبي ﷺ، بمعنى حديث القعنبي، قال: ونسيتُ أن أسأله كم صلَى؟.

۲۰۱۹ ـ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد،
 عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب:
 كيف صنع رسول الله ﷺ حين دخل الكعبة؟ قال: صلَّى ركعتين.

عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي على لما عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي على لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، قال: فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل، وفي أيديهما الأزلام، فقال رسول الله على: «قاتلهم الله! والله لقد علموا مااقتسما بها قطًّ» قال: ثم دخل البيت، فكبَّر في نواحيه، وفي زواياه، ثم خرج ولم يصل فيه.

عن عائشة أنها قالت: كنت أُحبُّ أن أدخل البيت وأُصلِّيَ فيه، فأخذ عن عائشة أنها قالت: كنت أُحبُ أن أدخل البيت وأُصلِّي فيه، فأخذ رسول الله على بيدي، فأدخلني في الحِجْر، فقال: «صلّي في الحِجْر إذا أردتِ دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومكِ اقتصروا حين بنوًا الكعبة فأخرجوه من البيت».

٢٠١٩ على حاشية ك: «قال الإمام النووي في شرح مسلم: إسناده فيه ضعف»
 ٩: ٨٤، وقال المنذري (١٩٤٣): «فيه مقال».

۲۰۲۰ ـ رواه البخاري. [۱۹٤٤].

٢٠٢١ ـ أخرجه الترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ والنسائي. . وأم علقمة: حكى البخاري وغيره أن اسمها مرجانة. [١٩٤٥].

۲۰۲۲ ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن عبد الله بن أبي مُلَيكة، عن عائشة، أن النبي على خرج من عندها وهو مسرور، ثم رجع إليَّ وهو كئيب، فقال: «إني دخلتُ الكعبة، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شَقَقْت على أُمتي».

٧٠٢٣ ـ حدثنا ابن السَّرَح وسعيد بن منصور ومُسدد، قالوا: حدثنا سفيان، عن منصور الحَجَبيِّ، حدثني خالي، عن أُمي، سمعتُ الأسلمية تقول: قلت لعثمان: ما قال لكَ رسول الله ﷺ حين دعاك؟ قال: "إني نَسيت أن آمرك أن تُخمِّر القَرنينِ فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يَشغَل المصلِّي».

٢٠٢٢ ـ أخرجه الترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ وابن ماجه. [١٩٤٦].

٢٠٢٣ ـ قال المنذري (١٩٤٧): «أم منصور هي صفية بنت شيبة القرشية العبدرية،.. اختُلِف في صحبتها، وقد جاءت أحاديث ظاهرة في صحبتها..» وفي آخره كلام جاء مثله في «تحفة الأشراف» ٧: ٧٣٧ (٩٧٦٢).

<sup>«</sup>الأسلمية»: لا تعرف. «تقريب التهذيب» (٨٨١٨).

<sup>(</sup>عثمان): هو عثمان بن طلحة العبدري الحجبي.

 <sup>(</sup>نَسيت): الفتحة من ك، وعلى حاشية ب: (قف على: إني نسيت).

<sup>«</sup>أن تخمَّر القرنين»: على حاشية ب: «لعل المراد قرنا الكبش الذي فُدِي به إسماعيل، فإنهما كانا في الكعبة، فأمر بتخميرهما، أي سترهما، فإن النظر إليهما ربما شغل المصلي، وقد جاء في متنه التصريح بذلك. والله أعلم». وبه جزم في: «عون المعبود» ٦: ٩، «بذل المجهود» ٩: ٣٧٥. وفي «حياة الحيوان» للدَّميري (كبش): أن القرنين احترقا أيام فتنة ابن الزبير والحجاج، وكان الإمام الشعبي قد رآهما.

لخالي مسافع): انظر ابذل المجهود، ففيه أن مسافعاً ابن خال منصور.

قال ابن السرح: خالي: مُسافع بن شَيبة.

## ٩٣ \_ باب في مال الكعبة

المُحَاربي، عن الشيباني، عن واصل الأحدب، عن شَقيق، عن شيبة المُحَاربي، عن الشيباني، عن واصل الأحدب، عن شَقيق، عن شيبة \_ يعني ابن عثمان \_ قال: قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه، فقال: لاأخرجُ حتى أقسِم مال الكعبة، قال: قلت: ما أنت بفاعل، قال: لم ولفاعل، قال: بلى لأفعلن قال: قلت: ما أنت بفاعل، قال: لم ولفاعل، قال: لأن رسول الله وله وأبو بكر، وهما أحوجُ منك إلى المال، فلم يحرّكاه، فقام فخرج.

٢٠٢٥ \_ حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن الحارث، عن

٢٠٢٤ ـ «عن شقيق» من الأصول إلا ظ، س ففيهما: سفيان، ثم إشارة إلى نسخة فيها: شقيق، وزاد في س وضع ضبة على: سفيان.

 <sup>«</sup>في مقعدك»: الخطاب لشقيق المذكور، كما بينته رواية البخاري
 (١٥٩٤) وابن ماجه (٣١١٦).

<sup>«</sup>رأى مكانه»: على حاشية ح، ك: قد رأى مكانه.

والحديث رواه البخاري والنسائي بنحوه. [١٩٤٨]. أما المزي في «التحفة» ٤: ١٥٧ (٤٨٤٩) فخرَّجه عن البخاري وابن ماجه. وهو في ابن ماجه ٢: ١٠٤٠ (٣١١٦) مطولاً عن ابن أبي شيبة، عن المحاربي، به، ولم أره في النسائي الكبرى أو الصغرى، وليس لشيبة بن عثمان حديث آخر في الكتب الستة.

٢٠٢٥ - "من لِيَّة»: على حاشية س: "بكسر أوله، وتشديد ثانيه، من أرض الطائف على أميال يسيرة، وهي على ليلة من: قَرْن». وهذا كلام أبي عبيد البكري في "معجم ما استعجم» ٤: ١١٦٨. وقَرْن: هو قرن المنازل الميقات المعروف.

<sup>«</sup>السدرة»: فسَّرها في «بذل المجهود» ٩: ٣٧٨ بالشجر المعروف، لكن =

محمد بن عبد الله بن إنسانِ الطائفيِّ، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن الزبير قال: أقبلنا مع رسول الله ﷺ من لِيَّة حتى إذا كنا عند السَّدْرة وقف رسول الله ﷺ في طَرَف القَرْن الأسود حَذْوَها، فاستقبل نَخِباً ببصره وقال مرة: واديه \_ ووقف حتى اتَّقَفَ الناسُ كلهم، ثم قال: "إن صيد وَجَّ وعِضاهَهُ حُرْم مُحرَّمٌ وذلك قبل نزولِه الطائف وحصارِه لثقيف.

## ٩٤ \_ باب في إتيان المدينة

٢٠٢٦ \_ حدثنا مسدد، حدثنا سفيانُ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «لا تُشدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدُ الحرام، ومسجدي هذا، والمسجدُ الأقصى».

على حاشية ظ: «موضع». وذُكِر في «معجم ما استعجم» بما لا يفيد هنا.

«القرن الأسود»: جبل صغير، أو قطعة تنفرد من الجبل.

(نَخْباً): على حاشية س: «بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة، واد من وراء الطائف. وحكى السكوني: نخب بكسر الخاء، على وزن: فعل».

والضبط الأول من «معجم ما استعجم» ٤: ١٣٠١ ـ وذكر حديث أبي داود هذا ـ والثاني من «معجم» ياقوت.

«اتَّقف الناس»: أي: وقفوا.

«وجّ»: هو الطائف، أو واديها، وعلى حاشية ظ: «موضع»، والضبط بالوجهين من ح.

«عضاهه»: العضاه: كل شجر عظيم له شوك.

﴿ حُرْمٌ الراء ساكنة في الأصول كلها إلا في ب فبالسكون مع كسر الحاء: حِرْم، وبالفتح مع فتح الحاء: حَرَم. والحاء مفتوحة في ح: حَرْم، ومضمومة في ظ: حُرْم. والمعنى: حرام.

٢٠٢٦ ـ رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [١٩٥٠].

## ٩٥ \_ باب في تحريم المدينة

ابراهيم التَّيْمي، عن أبيه، عن عليّ قال: ما كتبنا عن رسول الله على إلا إبراهيم التَّيْمي، عن أبيه، عن عليّ قال: ما كتبنا عن رسول الله على إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول الله على: «المدينة حرامٌ ما بين عائر إلى ثور، فمن أحدث حَدَثا أو آوى مُحْدِثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبَل منه عَدلٌ ولا صَرْف، ذِمَّةُ المسلمين واحدةٌ يَسعى بها أدناهم، فمن أخْفَر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه عَدل ولا صرف، ومنْ والى قوماً بغير ولا صوف، ومنْ والى قوماً بغير ولا صوف، ومنْ والى قوماً بغير ولا صوف،

حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همّام، حدثنا قتادة، عن أبي حسانٍ، عن علي رضي الله عنه، في هذه القصة، عن النبي ﷺ قال: «لا يُختلَى خلاها، ولا يُنفَّرُ صيْدُها، ولا يُلتقَط لُقطتُها إلا لمن أشادَ بها، ولا يَصلُح لرجل أن يحمِلَ فيها السلاح لقتال، ولا يصلُح أن يَقطع منها شجرةً إلا أن يَعلِف رجلٌ بعيره».

۲۰۲۷ ـ الغریب: «ما بین عائرِ إلى ثور»: ضبط عائرِ بالوجهین من ح، وفي ك، ظ: بكسرتین فقط.

<sup>«</sup>محدِّثاً»: ضبطه بالوجهين الخطابي في «المعالم» ٢: ٢٢٣.

<sup>«</sup>عَدْل ولا صَرْف»: أي: فرض ولا نافلة.

<sup>«</sup>أخفر مسلماً»: أي: نقض عهدَه وأمانَه.

الفوائد: الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [١٩٥١].

۲۰۲۸ ـ «لايختلى خلاها»: تقدم (٢٠١١) أنه: لا يقطع نبتها الرطب.

<sup>«</sup>أشاد بها»: أي رفع صوته بالتعريف بها. وفي ب: أنشدها. والمعنى واحد. وعلى حاشية ظ أن الحديث: «حسن».

۲۰۲۹ ـ حدثنا محمد بن العلاء، أن زيد بن الحُبَاب حدثهم، حدثنا سليمان بن كِنانة مولى عثمان بن عفان، أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان، عن عديّ بن زيد، قال: حَمَى رسول الله ﷺ كلَّ ناحية من المدينة بريداً: لا يُخبَط شجرُه ولا يُعْضَد، إلا ما يُساقُ به الجَمَل.

حدثني يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد حدثني يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد ابن أبي وقاص أخذ رجلاً يَصِيد في حرم المدينة الذي حرَّم رسول الله على فسلبَه ثيابه، فجاء مواليه فكلَّموه فيه، فقال: إن رسول الله على حرَّم هذا الحَرَم، وقال: (من أخذ أحداً يَصِيد فيه فَلْيَسْلُبُه» فلا أردُّ عليكم طُعمة أطعَمنيها رسول الله على ولكنْ إن شئتم دفعتُ إليكم ثمنه.

۲۰۳۱ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التَّوْأمة، عن مولى لسعد، أن سعداً وجد عبيداً من عبيدِ المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم، وقال ـ يعني لمواليهم ـ: سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن يُقطَع من شجر المدينة شيء، وقال: "من قطع منه شيئاً فلمن أخذَه سَلبُه».

۲۰۲۹ ـ «لا يخبط شجره»: لا يضرب بالعصا ليتناثر ورقه.

<sup>«</sup>ولا يعضد»: لا يقطع.

وعلى حاشية ظ: «فيه سليمان وعبد الله». وقد سئل أبو حاتم عن سليمان؟ فقال: لا أعرفه، وأما عبد الله فهو في معنى المجهول. [١٩٥٣].

۲۰۳۰ ـ «من أخذ أحداً»: على حاشية ح، ك: من وجد أحداً.
 وعلى حاشية ظ: «فيه سليمان». وقد قال فيه أبو حاتم: ليس بالمشهور فيعتبر حديثه. [١٩٥٤].

۲۰۳۲ \_ حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان، حدثنا محمد بن خالد، أخبرني خارجة بن الحارث الجُهني، أخبرني أبي، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُخبطُ ولا يُعضَدُ حِمَى رسول الله ﷺ، ولكن يُهَشُّ هَشَّا رفيقاً».

#### ۲۰۳۳ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى،

ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن ابن نُمَير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يأتي قُباءً ماشياً وراكباً، زاد ابن نُمير: ويصلي ركعتين.

## ٩٦ ـ [باب في الصلاة على النبي ﷺ وزيارة قبره]\*

٢٠٣٤ ـ حدثنا محمد بن عوف، حدثنا المقرىء، حدثنا حَيْوَة، عن أبي صخر حميد بن زياد، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيْط، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ما من أحد يُسلِّم عليَّ إلا ردَّ اللهُ عليَّ روحي حتى أردَّ عليه السلامَ».

٢٠٣٢ ـ «هشأ رفيقاً»: بالفاء من ح، ب، ع، وفي ك: رقيقاً، وغير واضحة في ص، س، أما في ظ: فكتبت بالوجهين بالفاء وبنقطتين فوق نقطة الفاء. ونبَّه في «بذل المجهود» ٩: ٣٩٥ إلى اختلاف النسخ كذلك.

ومعنى: يُهش هشاً: أي ينثر شجره نثراً لطيفاً.

٢٠٣٣ ـ رواه البخاري ومسلم. ورواه مسلم والنسائي من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر [١٩٥٧].

\* ـ التبويب من ع، وفي ب، وحاشية ص، ح، ك، ظ: باب زيارة القبور، وفي س: (باب) فقط.

۲۰۳۴ ـ على حاشية ظ: «فيه أبو صخر». وقد أخرج له مسلم ـ وأُنكر عليه بعض حديثه، واختَلف فيه قول ابن معين. [١٩٥٨].

٢٠٣٥ \_ حدثنا أحمد بن صالح، قرأت على عبد الله بن نافع قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عِيداً، وصلُوا على فإن صلاتكم تبلُغني حيثُ كنتم».

المدني، حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا محمد بن معن المدني، أخبرني داود بن خالد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ربيعة يعني ابن الهُدَيْر \_ قال: ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدِّث عن رسول الله على حديثاً قط غير حديث واحد، قال: قلت: وما هو؟ قال: خرجنا مع رسول الله على خرة نريد قبور الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حرَّة واقم، فلما تدلَّيْنا منها فإذا قبور بِمَحْنِية، قال: قلنا: يا رسول الله، أقبور إخواننا هذه؟ قال: «قبور أصحابنا». فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا».

٢٠٣٧ \_ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ أناخ بالبطحاء التي بذي الحُلَيفة فصلى بها، فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.

٢٠٣٨ ـ حدثنا القعنبي، قال: قال مالك: لا ينبغي لأحدِ أن يجاوز

٢٠٣٥ \_ على حاشية ظ: «فيه ابن نافع». انظر «تهذيب المنذري» (١٩٥٩).

٢٠٣٦ ــ «المدني»: من ص، وفي الأصول الأخرى: المديني.

<sup>«</sup>حرة واقم»: هي التي تعرف اليوم بالحرة الشرقية، في المدينة المنورة. «بمَحْنِيَة»: بمنعطف الوادي.

وعلى حاشية ظ: «غريب».

٢٠٣٧ ـ رواه البخاري ومسلم والنسائي. [١٩٦١].

٢٠٣٨ \_ «المعرَّس»: تقدم (١٨٦٢) أنه منزل المسافر للاستراحة، ليلاً أو نهاراً. وضبطت الراء هنا بالفتح والكسر في ح.

وجاء في ب حديث ليس في الأصول الأخرى، وقد ذكره المزي في =

المُعرَّس إذا قفل راجعاً إلى المدينة، حتى يصلِّي فيها ما بدا له، لأنه بلغنى أن رسول الله ﷺ عرَّس به.

سمعت محمد بن إسحاق المديني قال: المعرَّس على ستة أميال من المدينة.

آخر كتاب المناسك.

\* \* \*

<sup>«</sup>التحفة» ۲:۸:۲ (۷۷۳۰)، وعزاه إلى رواية ابن العبد وابن داسه، وهذا نصّ ما في ب:

٣٠ \_ احدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع، حدثنا عبد الله و يعني العمري \_ عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله و كان إذا قدم بات بالمُعرَّس حتى يغتدي».

### بسم الله الرحمن الرحيم

## ٦ ـ أول كتاب النكاح\*١ ـ باب التحريض على النكاح

١٠٣٩ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذْ لقيَه عثمان فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أنْ ليستْ له حاجة قال لي: تعالَ يا علقمة، فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوِّجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكراً، لعله يرجعُ إليك من نفسك ما كنتَ تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلتَ ذاك لقد سمعتُ رسول الله عليه يقول: «من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وِجاء».

<sup>\*</sup> \_ البسملة من ص، ح، ك. ثم إن كتاب النكاح جاء في ب بعد كتاب الفرائض.

٢٠٣٩ \_ «الباءة»: على حاشية ص: «بالمدّ، كناية عن النكاح. ط».

<sup>«</sup>وِجاء»: على حاشية ص: «بالكسر، والمدّ». والمعنى: أنه مسكّن لشهوته.

والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. [١٩٦٢]. ورواه الترمذي (١٠٨١) مسنداً متصلاً لا تعليقاً، كما أضافه ناشر «تحفة الأشراف» (٩٤١٧) م وابن ماجه (١٨٤٥). وعجيبٌ من المنذري كيف لم يعزُ الحديث إليهما!.

## ٢ ـ باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدِّين

عبيدالله، حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، حدثني عبيدالله، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «تُنكَح النساء لأربع: لمالها، ولحَسَبها، ولجمالها، وللدينها، فاظفرْ بذاتِ الدِّين تَرِبت يداك».

## ٣ ـ باب في تزويج الأبكار

٢٠٤١ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، أخبرنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله عن أتزوجت؟» قلت: نعم، قال: «بِكر أم ثيبً؟» فقلت: ثيبٌ، قال: «أَفَلا بكرٌ تُلاعِبُها وتُلاعبُك؟».

٢٠٤٢ \_ قال أبو داود: كتب إليَّ حُسين بن حُرَيث المَرْوَزي، حدثنا

۲۰٤٠ ـ «تنكح النساء لأربع»: على حاشية ص: «هذا إخبار عن عادة الناس. ط».
 والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [١٩٦٣].

٢٠٤١ ـ النسخ: ﴿أَخبرنا الأعمشِ﴾: في ظ، س: حدثنا الأعمش.

«بكر أم ثيب؟ ، من ص، وفي الأصول الأخرى: بكر أو ثيب، إلا ك ففيه: بكراً أم ثيباً، بتقدير: تزوجتَ.

«فقلت: ثيب»: من ص، س، ب، ع، وهي كذلك في نسخة الخطيب، كما أفادته نسخة ح.

«أفلا بكرً»: من ص، ح، س، ظ، وفي غيرها: أفلا بكراً.

الفوائد: رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن دينار، عن جابر، ورواه ابن ماجه من حديث عطاء بن أبي رباح، عن جابر. [١٩٦٤].

٢٠٤٢ ــ (لا تمنع يد لامس): في (بذل المجهود) ١٠: ١٣ عن ابن كثير: (الأقرب حمله على أن الزوج فهم منها أنها لا ترد من أراد منها السوء، لا أنه تحقق وقوع ذلك منها.. فرخص له في إبقائها، لأن محبته لها متحققة، =

الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عُمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي لاتمنع يد لامس! قال: «غَرِّبُها» قال: أخاف أن تتبعَها نفسي، قال: «فاستمتع بها».

## ٤ ـ [باب في تزويج الولود]\*

۲۰٤٣ ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مستلِم بن سعيد ابن أُخت منصور بن زاذان، عن منصور ـ يعني ابن زاذان ـ عن معاوية بن قُرة، عن مَعْقِل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: إني أصبتُ امرأة ذاتَ حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتَزوَّجها؟ قال: «لا»، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: «تزوَّجوا الوَدودَ الوَلود فإني مُكاثِر بكم».

# ٥ \_ باب في قوله ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾

٢٠٤٤ ـ حدثنا إبراهيم بن محمد التَّيمي، حدثنا يحيى، عن عبيد الله

«غرّبها»: على حاشية ب: أي: «طلقها، كما في رواية النسائي». وعلى حاشية ع: «بالغين المعجمة، والراء المشددة، والباء الموحدة. قال في «النهاية»: أي أبعدها. يريد الطلاق» ٣: ٣٤٩.

أخرجه النسائي. [١٩٦٥].

\* \_ الباب من ع فقط.

٢٠٤٣ ـ «فإنى مكاثر بكم»: في ب، ع: . . بكم الأمم.

على حاشية ظ: «مستلم من بلخ». ورواه النسائي. [١٩٦٦]. وفي المتن المطبوع مع «عون المعبود» ٢:٧٦ زيادة مفيدة في ترجمة مستلم، فانظرها.

٢٠٤٤ \_ ﴿ أَنكُحُ عَناقَ): على حاشية ح، ك: عناقاً، وأنها كذلكُ في نسخة الخطب.

﴿وقال: لا تنكحها»: في ب: وقال لي: لا تنكحها.

ووقوع الفاحشة منها متوهَّم».

ابن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مَرْثَد ابن أبي مرثد الغَنويَّ كان يَحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيُّ يقال لها عناق، وكانت صديقتَه، قال: جئت النبي عَلَيْه، فقلت: يا رسول الله أنكحُ عَناقَ؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُا ٓ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ فدعاني فقرأها عليَّ وقال: «لا تَنكحُها».

٢٠٤٥ ـ حدثنا مُسدد وأبو معمر، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبُري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَنكِح الزاني المجلودُ إلا مثلَه».

وقال أبو معمر: قال حدثنا حبيب المعلِّم، عن عمرو بن شعيب.

# ٦ ـ باب في الرجل يُعتق أَمَته ثم يتزوّجها

٢٠٤٦ \_ حدثنا هنّاد بن السّرِي، حدثنا عَبْثَر، عن مُطَرِّف، عن عامر، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق جاريته وتزوَّجها كان له أجرانِ».

٢٠٤٧ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عَوَانة، عن قتادة وعبد العزيز ابن صُهَيب، عن أنس، أن النبي ﷺ أعتق صفيةً وجَعَل عِتقها صَدَاقها.

## ٧ \_ باب يَحرُم من الرضاع ما يحرم من النسب

٢٠٤٨ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. [١٩٦٧].

٢٠٤٦ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي مُختصراً ومطولًا. [١٩٦٩].

٢٠٤٧ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [١٩٧٠].

٢٠٤٨ \_ (يحرم من الرضاعة): في ب، ع: يحرم من الرضاع.

وأخرجه الترمذي \_ وقال حسن صحيح \_ والنسائي بمعناه، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عروة، عن عائشة. [١٩٧١].

دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أن النبي ﷺ، أن النبي ﷺ،

٢٠٤٩ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النفيليُّ، حدثنا زهير، عن هشام ابن عروة، عن عروة، عن زينبَ بنتِ أم سلمة، عن أم سلمة، أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله، هل لك في أُختي؟ قال: «فأفعلُ ماذا؟» قالت: فَتَنكحُها، قال: «أُختكِ؟» قالت: نعم، قال: «أَوتُحبينَ ذاكِ؟» قالت: لستُ لك بمُخلِية، وأَحَبُّ من شَرَكني في خيرٍ أُختي، قال: «فإنها لا تَحِلُّ لي» قالت: فوالله لقد أُخبرتُ أنك تخطب دُرَّة ـ أو ذَرَّة، شكّ زهيربنتَ أم سلمة!» قالت: نعم، قال: «أما والله لو بنتَ أبي سلمة! قال: «بنتَ أم سلمة؟» قالت: نعم، قال: «أما والله لو لم تكنْ ربيبتي في حَجْري ما حلّتْ لي، إنها ابنةُ أخي من الرضاعة، أرضَعتني وأباها ثُويْبة، فلا تَعرِضْنَ عليَّ بناتِكنَّ ولا أخواتِكنَّ».

### ٨ ـ باب في لبن الفحل

٧٠٥٠ ـ حدثنا محمد بن كثير العبديُّ، أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: دخل عليَّ أفلحُ بنُ أبي القُعيْس، فاستترتُ منه، قال: تَستترين مني وأنا عمُّكِ؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضَعتْك امرأة أخي، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يُرضعني الرجل! فدخل عليَّ رسول الله ﷺ فحدثته فقال: "إنه عمُّكِ فليلِجْ عليكِ».

٢٠٤٩ ـ النسخ: (زينب بنت أم سلمة): في ع: زينب بنت أبي سلمة.

الست لك بمخلية): من ص، وفي غيرها: لست بمخلية بك.

<sup>﴿</sup> فَلَا تَعْرَضُنَ ﴾ : ضبطت في ك : تَعْرِضُن ، وَفِي س : تَعْرِضُنَ ، وَفِي ح بالوجهين . وفي ب : تعرضوا .

الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة. [١٩٧٢].

### ٩ ـ باب في رضاعة الكبير

۲۰۵۱ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة،

ح، وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أشعث بن سُليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، المعنى واحد، أن رسول الله عليه دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشقَّ ذلك عليه وتغيَّر وجهه، ثم اتفقا: قالت: يارسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: «أنْظُرنَ مَنْ إخوانُكنَّ، فإنما الرضاعةُ من المَجَاعة».

٢٠٥٢ ـ حدثنا عبد السلام بن مُطهّر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود قال: لارضاع إلا ما شدَّ العظم، وأنبتَ اللحم، فقال أبو موسى: لاتسألونا وهذا الحَبْرُ فيكم.

٣٠٥٣ ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباريُّ، حدثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، وعن ابن مسعود، عن النبي ﷺ، بمعناه، وقال: أنشَزَ العظم.

### ۱۰ ـ باب من حرَّم به

٢٠٥٤ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثني يونُس، عن

٢٠٥١ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٩٧٤].

٢٠٥٣ ـ «عن أبيه، وعن ابن مسعود»: فوق «أبيه» في ح ضبة، والواو بعدها من ص فقط.

وعلى حاشية ظ: ﴿أَبُو مُوسَى وَأَبُوهُ مُجَهُولَانَ﴾.

٢٠٥٤ ـ «ويراني فُضُلاً»: على حاشية ع: «فضلاً: أي متبذلة في ثياب مهنتي.
 يقال: تفضلت المرأة إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد.
 فهي فُضُل والرجل فُضُل أيضاً. نهاية» ٣: ٤٥٦.

والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. [١٩٧٧].

ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي على وأُمِّ سلمة، أن أبا حُذيفة بنَ عُتبة بن ربيعة بن عبدِ شمسِ كان تبنَّى سالماً، وانكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنَّى رسول الله على زيداً، وكان من تبنّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناسُ إليه ووُرِّث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ﴿ اَدْعُوهُمْ لِلاَبَابِهِمْ ﴾ إلى قوله ﴿ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ ﴾ فَرُدُوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلم له أبُّ كان مولى وأخاً في الدين.

فجاءت سَهْلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يارسول الله، إنا كنا نَرى سالماً ولداً، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فُضُلاً، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي ﷺ: "أَرضِعيهِ" فأرضعتْه خمسَ رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.

فبذلك كانت عائشة تأمر بناتِ أخواتِها وبناتِ إخوتها أن يُرضعنَ من أحبتْ عائشة أن يراها ويدخلَ عليها، وإن كان كبيراً، خمسَ رضعات، ثم يدخلَ عليها، وأبتْ أُم سلمة وسائرُ أزواج النبي عليه أن يُدخِلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يُرْضَع في المهد، وقُلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رُخصةً من النبي عليها لسالم دون الناس؟!.

## ١١ ـ باب هل يُحرِّم ما دونَ خمس رَضَعات؟

٢٠٥٥ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: كان فيما أُنزل من القرآن (عشرُ رَضَعات يُحرِّمن)

٢٠٥٥ ـ (كان فيما أنزل من القرآن): في ع، وعلى حاشية ح: . . أنزل الله.
 والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائى وابن ماجه. [١٩٧٨].

ثم نُسخن بـ (خمسٌ معلومات يحرِّمن) فتوفِّي النبي ﷺ وهُنَّ مما يُقرأُ من القرآن.

٢٠٥٦ ـ حدثنا مُسدد بن مُسرُهد، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لاتُحرَّم المَصَّة ولا المصَّتان».

## ١٢ ـ باب في الرَّضخ بعد الفصال\*

٢٠٥٧ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النفَيلي، حدثنا أبو معاوية،

ح، وحدثنا ابن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجّاج، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما يُذهبُ عني مَذِمَّة الرضاع؟ قال: «الغُرَّة: العبدُ أو الأَمَة».

قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلميُّ، وهذا لفظه.

١٣ \_ باب ما يُكره أن يُجمع بينهن من النساء

٢٠٥٨ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا داود ابن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا

٢٠٥٦ ـ (لا تحرم المصة): على حاشية س إشارة إلى نسخة: لا تحرم الرضاعة. وتخريجه كسابقه. [١٩٧٩].

 <sup>\*</sup> ـ هكذا في ص، وفي الأصول الأخرى: باب في الرضخ عند الفصال،
 وعلى حواشيها كلها سوى ب: الرضاعة عند الفصال!.

والرَّضْخ: هو العطية القليلة، وكانوا يستحبون أن يَهَبوا المرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى الأجرة. «بذل االمجهود» ٤٦:١٠. ومن الأخطاء الشائعة استعمال رضخ بمعنى: خضع وذَلَّ.

٢٠٥٧ ـ أخرجه الترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ والنسائي. [١٩٨٠].

۲۰۵۸ ـ أخرجه البخاري تعليقاً، وأخرجه الترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ والنسائي. [۱۹۸۱].

تُنكحُ المرأة على عمتها، ولا العمةُ على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالةُ على الصغرى، ولا ألكبرى على الكبرى».

٢٠٥٩ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذُؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله على أن يُجمَع بين المرأة وخالتِها، وبين المرأة وعمتها.

٢٠٦٠ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النفيليُّ، حدثنا خطَّاب بن القاسم، عن خُصَيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه كره أن يُجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين.

وهب، أخبرني يونُس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير وهب، أخبرني يونُس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ عن قوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ آلاً نُقْسِطُوا فِي الْيَنَكَى فَا سَأَلُ عَائشَة تكون في فَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾؟ قالت: يا ابن أُختي، هي اليتيمة تكون في فَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾؟ قالت: يا ابن أُختي، هي اليتيمة تكون في حَجْر وليها، تُشاركُه في ماله، فيعجبه مالُها وجمالُها، فيريدُ وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسِط في صَداقها فيعطيها مثل مايُعطيها غيره، فَنُهُوا أَن يَنكِحوهن، إلا أن يُقسطوا لهنَّ ويبلُغوا بهن أعلى سُنتهن من الصداق، وأمروا أن يَنكِحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استَفْتُوا رسول الله ﷺ بعدَ هذه الآية فيهنَّ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُلِ ٱللَّهُ

٢٠٥٩ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٩٨٢].

٢٠٦٠ ـ «وبين الخالتين والعمتين»: قيل: هما الخالة، وخالة الخالة، والعمة وعمة العمة، وقيل غير ذلك في تصوير المراد. انظر «البذل» ١٠:٠٠، و«العون» ٣:٦٠.

٢٠٦١ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٩٨٤].

يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُوَقُّونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ .

قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب: الآيةُ الأولى التي قال الله تعالى فيها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْنِنَكَىٰ فَٱنكِوُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلسِّمَاءِ ﴾. قالت عائشة: وقولُ الله عز وجل في الآية الآخرة: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِوهُ فَي هي رغبةُ أحدِكم عن يتيمته التي تكون في حَجْره حين تكونُ قليلةَ المال والجمال، فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن.

قال يونس: وقال ربيعة في قول الله عزّ وجلّ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا لُقَسِطُوا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم أَربعاً. أَيْنَكَى ﴾ قال: يقول: أتركُوهنَّ إن خفتم، فقد أحللتُ لكم أربعاً.

۲۰۹۲ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثني أبي، عن الوليد بن كثير، حدثني محمد بن عمرو بن حَلْحَلة الدُّوَلِي، أن ابن شهاب حدثه، أن عليَّ بن حسين حدثه، أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيدَ بن معاوية \_ مقتلَ الحسين بن علي رضي الله عنه \_ لقيه المِسْوَر بن مَخْرمة، فقال له: هل لك إليَّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا، قال: هل أنت مُعْطِيَّ سيف

[1940].

٢٠٦٢ - "إن عليّ بن أبي طالب خطب»: قال الكرماني في شرح البخاري ٨٨: ١٣ - ٨٨: «إن قلت: ما وجه مناسبة هذه الحكاية لطلب السيف؟» فذكر ثلاثة أجوبة، ثالثها: "أنه على يحب رفاهية خاطر فاطمة، وأنا أيضاً أحب رفاهية خاطرك، فأعطنيه حتى أحفظه لك»، واعتمده الحافظ في "الفتح» ت: ٢١٤٠. أما العيني فقال: "ليُعلِم المِسْوَرُ عليَّ بن الحسين زينَ العابدين بمحبته في فاطمة وفي نسلها، لِمَا سمع من رسول الله على». والحديث أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولاً.

رسول الله ﷺ، فإني أخاف أن يَغلِبك القوم عليه؟ وايمُ الله لئن أَعطيتَنيه لا يُخْلَصُ إليه أبداً حتى يُبلَغَ إلى نفسي.

إن على بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعتُ رسول الله ﷺ وهو يخطُب الناسَ في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلِم، فقال: "إن فاطمة مني وأنا أتخوَف أن تُفتَن في دينها» قال: ثم ذكر صِهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسنَ، قال: "حدثني فصدَقني، ووعدني فوفي لي، وإني لستُ أُحرِّم حلالًا ولا أُحلُّ حراماً، ولكنْ والله لا تجتمعُ بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً».

٢٠٦٣ \_ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، بهذا الخبر، قال: فسكت عليٌّ عن ذلك النكاح.

٢٠٦٤ \_ حدثنا أحمد بن يونُس وقتيبة بن سعيد، المعنى، قال

٢٠٦٣ ـ "عن عروة، وعن أيوب": في ح ضبة فوق واو "وعن". لكن فسَّر العطف على حاشية ظ فقال: "يريد: عروة عن المسور، وابن أبي مليكة عن المسور، رضي الله عنهم". وهو يؤكد ظن صاحب "بذل المجهود" . ١٠:١٠

<sup>«</sup>فسكت على»: من ص، وفي سائر النسخ زيادة: عليه السلام.

٢٠٦٤ ـ «حدثني عبد الله بن عبيد الله»: في ح، ك إشارة إلى نسخة: حدثني عبيد الله بن عبد الله.

<sup>&</sup>quot;والإخبار في حديث أحمد": ليس في أصولنا كلمة "أخبرنا" في الإسناد، لكن جاء في "عون المعبود" ٢٠:١٠ و "بذل المجهود" ٢٠:١٠ ـ ضمن الشرح ـ: قال أحمد: أخبرنا الليث.

والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولًا. [۱۹۸۷].

أحمد: حدثنا الليث، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة القرشي التيمي، أن المِسْوَر بن مخرمة حدثه، أنه سمع رسول الله على المنبر يقول: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن يُنكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذنُ، ثم لا آذنُ ثم لا آذنُ! إلا أن يريدَ ابن أبي طالب أن يطلِّق ابنتي ويَنكِح ابنتهم! فإنما ابنتي بَضْعة مني، يَريبني ما أَرابَها ويُؤذيني ما آذاها».

والإخبار في حديث أحمد.

### ١٤ ـ باب في نكاح المتعة\*

۲۰۹۰ ـ حدثنا مسدَّد بن مُسَرْهَد، حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل ابن أُمية، عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا مُتعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سَبْرَة: أَشهدُ على أبي أنه حدَّث أن رسول الله ﷺ نهى عنها في حجة الوداع.

٢٠٦٦ \_ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمر، عن الزهريِّ، عن ربيع بن سَبْرة، عن أبيه، أن رسول الله عرَّم مُتعة النساء.

## ١٥ ـ باب في الشِّغار

٢٠٦٧ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك،

 <sup>\*</sup> ـ قال في «بذل المجهود» ٦٢: ١٠: «هو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى الأجل وقعت الفُرقة. . وأبيحت في زمن خيبر ثم نسخت، ثم أبيحت في غزوة الفتح ثم نسخت بعدها إلى الأبد».

٢٠٦٥ ـ رواه مسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه أتم منه. [١٩٨٨].

٢٠٦٦ ـ تخريجه كالذي قبله.

٢٠٦٧ ـ أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٩٩٠].

ح، وحدثنا مسدَّد بن مسرهد، حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن الشَّغار.

زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشّغار؟ قال: يَنكِح ابنةَ الرجل ويُنكِحُه ابنته بغير صداق، ويَنكحُ أختَ الرجل فيُنكِحُه أخته بغير صداق.

٢٠٦٨ ـ حدثنا محمد بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هُرُمزِ الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكانا جعلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشّغارُ الذي نَهى عنه رسول الله عليه.

### ١٦ ـ باب في التحليل

٢٠٦٩ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثني إسماعيل، عن عامر، عن الحارث، عن علي \_ قال إسماعيل: وأُراه قد رفعه إلى النبي عليه السلام قال: «لُعِنَ المُحِلُّ والمُحَلَّلُ له».

٧٠٧٠ \_ حدثنا وَهْب بن بقيَّة، عن خالد، عن حُصَين، عن عامر،

٢٠٦٨ \_ «جعلا صداقاً»: اتفقت الأصول على ذلك. وفيه إشكال \_ إلا س ففيه:
 جعلا ذلك صداقاً، وفي «معالم السنن» ٣: ١٩٢: وجعلاه صداقاً، فلا
 إشكال.

٢٠٦٩ ـ «أن النبي عليه السلام قال»: ليست في ظ، وكذلك في س إلا أنه فيها
 كلمة «قال».

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حديث معلول \_ وابن ماجه. [١٩٩٢].

٢٠٧٠ \_ «فرئينا»: من ح، ص، ظ، ورسمت في ك: قُرِّئْنا، وعلى الحاشية: أي أقرأنا مشايخنا. وفي ب، س، ع: فرأينا.

عن الحارث الأعور، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ \_ قال: فَرُئينا أنه على \_ عن النبي، بمعناه.

### ١٧ \_ باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه

المناده، وكلاهما عن وكيع، حدثنا الحسن بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما عن وكيع، حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "أَيُّما عبْدِ تزوَّج بغير إذن مواليه فهو عاهِرٌ».

۲۰۷۲ ـ حدثنا عقبة بن مُكْرَم، حدثنا أبو قتيبة، عن عَبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "إذا نكح العبدُ بغير إذن مولاه فنكاحُه باطلٌ».

قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضى الله عنهما.

# ١٨ ـ باب في كراهية أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

۲۰۷۳ \_ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله الله الله يخطُبُ الرجل على خِطْبَة أخيه».

٢٠٧١ ـ «إسناده، وكلاهما»: من ص، ع، وفي غيرهما: إسناده، وكلامُه، وضبط الميم من ح، ك.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن. [١٩٩٤].

٢٠٧٢ ـ على حاشية ظ: «عقبة بن مكرم بن أفلح العَمِّي، روى له م د ت ق».
 وهو كذلك إنما الضعف من قِبَل عبد الله العمري الراوي عن نافع، وقد
 اتفقت أصولنا على أنه عَبد الله، لا أخوه عُبيد الله الثقة.

٢٠٧٣ ـ (الايخطبُ): الوجهان من ك، وفي ب الضم فقط، وفي ظ: الكسر فقط.
 والحديث رواه باقى أصحاب الكتب الستة. [١٩٩٦].

٢٠٧٤ ـ حدثنا الحسن بن عليّ، حدثنا عبد الله بن نُمَير، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يخطبُ أحدكم على خِطبة أخيه، ولا يَبيعُ على بيع أخيه، إلا بإذنه».

## ١٩ ـ باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

٧٠٧٥ \_ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن

۲۰۷٤ ـ «لا يخطبُ»: ب فقط، وهو مقتضى ص، ظ، ب.

«لا يبيعُ»: من ص، ظ، ب. وفي ك، ع: يبعْ، وفي ح، س: يبيع، وعليها ضبة، كالترجيح للجزم وحذف الياء، فتكونان كما في ك. لذا ضبطت: يخطبُ بضمة على الباء، وقلت: هو مقتضى ص، ظ، ب. والحديث رواه مسلم وابن ماجه. [١٩٩٧].

٢٠٧٥ ـ النسخ: «أَتَخَبأ لها»: زاد في ك، ب، س: تحت الكَرَب. والكَرَبُ: أصولُ السَّعَف الغِلاظ العِراض.

آخر الحديث: "فتزوجتها": في ح، ك: فتزويجها، وعلى حاشيتها مثل ما جاء في الأصول الأخرى، وفي ب: إلى نكاحها وتزويجها فتزوجتها. وزاد بعدها على حاشية ب، ع: "قال الصائغ محمد بن إسماعيل: عن مسدّد، عن عبد الواحد، بإسناده، وقال: جارية من بني سلمة، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوّجتها". والصائغ هذا من صغار شيوخ أبي داود وتوفي بعده بسنة، وكان أكبر منه. وانظر ترجمته في التهذيبين وغيرهما، ويستدرك بهذا الحديث على كلام المزي آخر ترجمة الصائغ من "التهذيب»، وعلى كلامه في "التحفة» كلام المزي آخر ترجمة الصائغ من "التهذيب»، وعلى كلامه في "الكاشف». الفوائد: "واقد بن عبد الرحمن بن سعد»: في "تحفة الأشراف» ٢: ٣٨٥ الفوائد: "واقد بن عبد الرحمن بن سعد»: في "تحفة الأشراف» ٢: ٣٨٥ مياق الحاكم في "المستدرك» ٢: ١٦٥، لكن المزي فرق بينهما في "تهذيبه»، وزاد التفرقة بينهما وأكدها الحافظ في "تهذيب التهذيب» أيضاً.

وعلى حاشية ظ: «المعروف: واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. هكذا =

إسحاق، عن داود بن حُصَين، عن واقد بن عبد الرحمن \_ يعني ابن سعد بن معاذ \_ عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا خطب أحدُكم المرأة، فان استطاع أن ينظُر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلْ». فخطبتُ جارية فكنت أتخبًأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.

### ۲۰ ـ باب في الوليّ

٢٠٧٦ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيُّما امرأة نكَحتْ بغير إذن مواليها فنِكاحُها باطلٌ» ثلاث مرات «فإنْ دَخَل بها فالمهرُ لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له».

٢٠٧٧ ـ حدثنا القَعْنبي، حدثنا ابن لَهِيعة، عن جعفر ـ يعني ابن ربيعة ـ عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ، بمعناه.

قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري، كَتَب إليه.

۲۰۷۸ ـ حدثنا محمد بن قُدامة بن أعين، حدثنا أبو عُبيدة الحداد، عن يونسَ وإسرائيلَ، عن أبي إسحاق، عن أبي بُردة، عن أبي موسى،

ذكره البخاري وابن أبي حاتم رضي الله عنهم. الراوي عن جابر، وعنه داود بن حصين: واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، روى له أبو داود. وواقد بن عمرو أيضاً: يروي عن جابر، وعنه يحيى بن سعيد. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

٢٠٧٦ ـ (حدثنا ابن جريج): وفي ب، ع: أخبرنا ابن جريج.والحديث رواه الترمذي ـ وقال حسن ـ والنسائي وابن ماجه. [١٩٩٩].

۲۰۷۸ ـ على حاشية ظ: «حسن». . ورواه الترمذي وابن ماجه. [۲۰۰۰]. وانظر 1۲۰۷ ـ من النكت على ابن الصلاح لابن حجر.

أن النبي ﷺ قال: «لانكاحَ إلا بوليّ».

قال أبو داود: هو: يونسُ عن أبي بُردة، وإسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة.

٢٠٧٩ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أُم حبيبة، أنها كانت عند ابن جَحْش فهَلَك عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، فزوّجها النّجاشيُّ رسولَ الله ﷺ وهي عندهم.

### ٢١ ـ باب في العَضْل

۲۰۸۰ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنى أبو عامر، حدثنا عباد بنراشد، عن الحسن، حدثني مَعْقِل بن يَسار، قال: كانت لي أخت تُخطَبُ إليّ، فأتاني ابن عمّ لي، فأنكحتُها إياه، ثم طلَّقها طلاقاً له رجعةٌ، ثم تركها، حتى انقضتْ عدَّتها، فلما خُطبتْ إليَّ أتاني يخطُبها، فقلت: والله لا أَنْكَحْتُكَها أبداً، قال: ففيَّ نزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ السِّاءَ فَبَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَمْشُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزَورَجَهُنَّ ﴾ الآية، قال: فكفَّرتُ عن يميني فأنكحتُها إياه.

٢٠٧٩ ـ أخرجه النسائي بنحوه. [٢٠٠١].

٢٠٨٠ ـ (والله لا أنكحتكها): من ص، وفي ح، ك، ب، ظ: لا والله لا أنكحها.
 وفي س، ع: والله لا أنكحها، وعلى حاشيتهما: لا أنكحتكها، وعليها
 في س رمز نسخة التستري.

والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي. [٢٠٠٢].

وبعَد هذا الحديث في ص: «آخر الجزء الثاني عشر».

وفي ح: آخر الجزء الثاني عشر من نسخة الخطيب رحمه الله، ويتلوه في المجزء الثالث عشر: باب إذا أنكح الوليان. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام. وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همّام قال: حدثنا موسى بن=

إسماعيل، حدثنا حماد، المعنى، الحديث.

الحمد لله حق حمده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم إلى يوم الدين.

في الأصل سماع الخطيب بقراءة.. وبخطه على القاضي أبي عمر الهاشمي في جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة [وأربع مئة].

وفي ح:

الجزء الثالث عشر من كتاب السنن تأليف الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.

رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي عنه.

رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عنه.

رواية أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي الوراق عنه.

رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن طبرزد عنه. سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه، ولولديه محمد وعلي جبرهما الله تعالى.

#### بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عُدّةً للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طَبَرْزَدَ البغدادي المؤدب، قدم عليّ دمشق بقراءتي عليه بها في يوم الجمعة بعد الصلاة الحادي والعشرين من شهر رمضان من سنة ثلاث وست مئة بدمشق، قلت له: أخبرك أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي الوراق قراءة عليه وأنت تسمع، في جمادى الآخرة من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد، فأقرَّ به وقال: نعم.

قيل له: أخبرك أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي بها وأنت تسمع في يوم الأحد السادس عشر من جمادى الأولى من سنة ثلاث وستين وأربع مئة، قال: قرأتُ على القاضي الشريف أبي عمر =

### بسم الله الرحمن الرحيم

## ٢٢ \_ باب إذا أنكح الوليان

۲۰۸۱ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام،
 ح، وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همّام،

ح، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حمادٌ، المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ﷺ، قال: «أَيُما امرأةٍ زوَّجها وَليّانِ فهي للأول منهما، وأيُما رجلِ باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما».

# ٢٣ ـ باب في قوله ﴿ لَا يَحِـلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرَهَا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾

٧٠٨٢ ـ حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أسباط، حدثنا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس ـ قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس ـ في هذه الآية: ﴿ لَا يَحِلُ لَكُمُ أَن رَبُّوا النِّسَاءَ كَرَهُا وَلا نَعَشُلُوهُنَ ﴾، قال: كان الرجل إذا مات، كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من وليِّ نفسها: إن شاء بعضهم زوَّجها أو زوَّجوها، وإن شاؤوا لم يزوِّجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك.

القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي البصري بالبصرة في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة، قال: حدثنا أبو علي اللؤلؤي، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السجستاني الحافظ، في سنة خمس وسبعين ومائتين، قال.

۲۰۸۱ ـ رواه الترمذي ـ وقال حسن ـ والنسائي وابن ماجه. [۲۰۰۳]. ۲۰۸۲ ـ أخرجه البخاري والنسائي. [۲۰۰۵].

۲۰۸۳ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَرْوَزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيدَ النَّحْوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرَهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ لِللَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾، وذلك أن الرجُل كان يرثُ امرأة ذي قرابته، فيعضُلها حتى تموت أو تَرُدَّ إليه صَداقها، فأحكمَ الله عن ذلك: نَهَى عن ذلك.

۲۰۸٤ ـ حدثنا أحمد بن شَبُويَه، حدثنا عبد الله بن عثمان، عن عيسى بن عُبيد، عن عُبيد الله مولى عمر، عن الضحاك، بمعناه، قال: فوعظ الله عن ذلك.

## ٢٤ \_ باب في الاستئمار

۲۰۸۰ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبانٌ، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "لاتُنْكَح الثَّيِّبُ حتى تُستأمَرَ، ولا البِكْرُ إلا بإذنها قالوا: يارسول الله، وما إِذْنُها؟ قال: "أن تَسكت».

٢٠٨٦ ـ حدثني أبو كامل، حدثنا يزيد ـ يعني ابن زُرَيع ـ،

٢٠٨٣ ـ تخريجه كالذي قبله. وهنا انقطعت نسخة ب إلى كتاب الصوم.

٢٠٨٤ ــ «فوعظ الله عن ذلك»: على حاشية ص: سقط في الأصل لفظ: عن.

قلت: وهو كذلك فليست (عن) في ح، ومتابِعتها ك، ظ، س، وهما يرجعان إلى رواية ابن طبرزد نفسه، الذي قرئت عليه نسخة ح.

٢٠٨٥ ـ رواه بقية أصحاب الكتب الستة. [٢٠٠٧].

٢٠٨٦ ـ الغريب: «فلا جواز عليها»: أي: «لا ولاية عليها مع الامتناع». من حاشية ح، ك «عن النهاية» ١: ٣١٥.

الفوائد: «والإخبار في حديث يزيد»: يريد ـ والله أعلم ـ أن «أخبرنا» جاءت في رواية يزيد بن زريع، وليس في الإسناد المذكور كلمة «أخبرنا»=

ح، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، المعنى، حدثني محمد بن عَمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «تُستأمَرُ اليتيمة في نفسها، فإن سكتتْ فهو إذنها، وإن أَبَتْ فلا جَوَاز عليها». والإخبار في حديث يزيد.

قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيّان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.

ورواه أبو عمرو ذكوانُ، عن عائشة قلت: يا رسول الله إن البِكْر تستحيي أن تتكلّم! قال: «سُكاتها إقرارُها».

۲۰۸۷ \_ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه قال: «فإن بكت أو سكتتْ» زاد: «بكت».

قال أبو داود: وليس «بَكَتْ» بمحفوظ، هو وَهَم في الحديث، الوهَم من ابن إدريس.

٣٠٨٨ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أُمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «آمِروا النساءَ في بناتهنّ».

في جميع أصولنا، إنما جاء في «عون المعبود» ٦: ١١٧: «..محمد بن عمرو أخبرنا أبو سلمة» فكأن المراد هذا؟.

وحديث «سُكاتها إقرارها»: علَّقه المصنف، وهو في البخاري ومسلم والنسائى مسنداً بمعناه. [٢٠٠٩].

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن \_ والنسائي. [٢٠٠٨].

۲۰۸۷ \_ «الوهم من ابن إدريس»: زاد في الطبعة الحمصية و «عون المعبود» 7 . ١١٧: «أو من محمد بن العلاء»؟.

# ٢٥ ـ باب في البكر يزوِّجها أبوها ولا يَستأْمِرُها

۲۰۸۹ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن جارية بِكُراً أتَتِ النبيَّ ﷺ، فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي ﷺ.

عن عكرمة، عن النبي ﷺ، بهذا الحديث.

قال أبو داود: لم يَذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناسُ مرسلاً معروفٌ.

### ٢٦ ـ باب في الثيِّب

الله بن مسلَمة قالا: حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلَمة قالا: حدثنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليّها، والبِكر تُستأمَر في نفسها، وإذْنُها صُماتها». وهذا لفظ القعنبي.

٢٠٩٢ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد،

۲۰۸۹ ـ قال المنذري (۲۰۱۱): «أخرجه ابن ماجه». ولم ينسبه إلى النسائي، وهو في الكبرى (٥٣٨٧، ٥٣٨٩) لكن قال: فردَّ نكاحها.

٠ ٢٠٩٠ ـ الضبة بعد «عكرمة» من ص، ح، لما بيَّنه أبو داود بعد كلمات.

وعادة ناسخ ح أن يختم الحديث بثلاث نقط. أو بدائرة منقوطة الوسط شبه حرف هـ، وهنا كتب هكذا: «مرسلاً .. معروف»، كأنه فصل الكلمتين عن بعضهما لتسويغ عدم تبعيّة الكلمة الثانية للأولى في مجيئها منصوبة؟

٢٠٩١ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٢٠١٢].

۲۰۹۲ \_ تخریجه کسابقه. وإعلال أبي داود لکلمة «أبوها»: علَّق علیه المنذري (۲۰۱۳) بقوله: «أخرج هذه الزیادة مسلم في صحیحه، والنسائي في سننه». =

عن عبد الله بن الفضل، بإسناده ومعناه قال: «الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكرُ يَستأمرها أبوها».

قال أبو داود: «أبوها» ليس بمحفوظ.

۲۰۹۳ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مُطعِم، عن ابن عباس، أن رسول الله على قال: «ليس للولي مع الثيب أمرٌ، واليتيمة تُستأمر، وصَمتُها إقرارها».

٢٠٩٤ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومُجَمِّع ابنيْ يزيدَ الأنصاريين، عن خنساء بنت خِذام الأنصارية أن أباها زوَّجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فجاءت رسولَ الله ﷺ فذكرتْ ذلك له فردَّ نكاحها.

= مسلم ۲:۷۳۷ (۲۸). والنسائي (۵۳۷۵). لكن مسلماً أخَّر هذه الرواية إلى آخر الباب، يريد إعلالها، فيكون قد اتفق إعلال أبي داود ومسلم لها. ۲۰۹۳ ـ تخريجه كالذي قبله.

٢٠٩٤ ـ «الأنصاريين»: قبلها في ص فقط زيادة: بن.

«خنساء بنت خِذام»: اتفقت النسخ على نقطة الذال من خِذام \_ إلا س فغير واضحة \_ وهو الصواب، وإن كان الحافظ ضبطها بالدال المهملة في «الفتح» ٩:١٩٥١(٥١٣٥)، و «التقريب» (٨٥٧٣)، ذلك أن أصحاب كتب الرسم اتفقوا على أنها خذام، بالذال المعجمة، بدءاً من الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» ٢:٧٩٨، وابن ماكولا في «الإكمال» ٣:١٣٠، إلى ابن ناصر الدين في «التوضيح» ٣:١٥٣، وابن حجر نفسه في «الإصابة» ترجمة أبيها خذام بن وديعة. وانظر «الكاشف» (٦٩٨٤)، و «التقريب» بحاشيتي العلامة البصري وتلميذه الميرغني.

# ٢٧ \_ باب في الأكفاء

۲۰۹۰ ـ حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد، حدثنا محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن أبا هند حَجَم النبي على في اليافُوخ فقال النبي على: "يا بَني بَيَاضة، أَنْكِحوا أبا هند وانْكِحوا إليه»، وقال: "إنْ كان في شيء ممَّا تَداوَوْن به خيرٌ فالحِجامة».

## ۲۸ ـ باب في تزويج من لم تُولَد

۲۰۹٦ ـ حدثنا الحسن بن عليّ ومحمد بن المثنى، المعنى، قالا: حدثنا يزيدُ بن هارون، أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مِقْسَم الثقفي ـ من أهل الطائف ـ حدثتني سارة بنت مِقْسَم، أنها سمعت ميمونة بنت كَرْدَم، قالت: خرجتُ مع أبي في حَجّةِ رسول الله ﷺ، فرأيت

٢٠٩٦ ـ النسخ: «على ناقة له معه درة»: في نسخة على حاشية ح، ك، ص:
 على ناقة له، فوقف ناقته واستمع منه، معه درة.

"الطبطبية": حكى الخطابي وغيره فيها احتمالين: إما أنها أرادت حكايةوقع الأقدام على الأرض: طَبْ طَبْ. وإما أنها كَنَتْ عن صوت الدِّرة إذا خفقت. "عثران" الأولى: بالعين المهملة. وهي كذلك في نسخة الخطيب ـ وسائر أصولنا ـ وضبطت بفتحة عليها في ص، ح، ك، ظ.

والثانية: بالغين المعجمة، وضبطت بالضم فقط في ص، ك، وبالضم والفتح في ح. وعلى حاشية ص: «لابن داسه: بالمعجمة فيهما، الأولى بالفتح، والثانية بالضم». وضبط ياقوت في «معجم البلدان» هذا الرسم بكسر العين وقال: اسم موضع جاء في الأخبار.

«وبقرن»: على حاشية ح، ك نسخة: وبقدر.

الغريب: «وبقَرْن أيّ النساء»: الضبط من ح، وفي ص فتحة فقط، وعلى حاشيتها: «القَرْن: مثلك في السنِّ، تقول: هو على قَرْني: أي على سنّى. صحاح» ٦: ٢١٨٠.

والحديث سيرويه المصنف مرة ثانية (٣٣٠٢) ويذكر من القصة طرفاً آخر.

رسول الله ﷺ، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه دِرَّة كدِرَّة الكُتّاب، فسمعتُ الأَعرابَ والناسَ وهم يقولون: الطَّبْطَبِيَّة الطَّبْطَبِيَّة ، فقال: فدنا إليه أبي، فأخذ بقدَمه، فأقرَّ له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال:

إني حضرتُ جيش عَثران \_ قال ابن المثنى: جيش غُثران \_ فقال طارق بن المرقّع: مَنْ يُعطيني رمحاً بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أُزوِّجه أولَ بنتِ تكون لي، فأعطيته رمحي، ثم غِبْت عنه، حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلَغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جَهِّزْهُنَّ إليَّ، فحلف أن لا يفعل حتى أُصْدِقَ صداقاً جديداً غيرَ الذي كان بيني وبينه، وحلف أن لا أُصدِقَ غيرَ الذي أعطيته! فقال رسول الله عَيِّ : "وَبِقَرْنِ وحلفت أن لا أُصدِقَ غيرَ الذي أعطيته! فقال رسول الله عَيِّ : "وَبِقَرْنِ أَيِّ النساء هيَ اليوم؟ قال: قد رأتِ القتيرَ، قال: "أَرى أن تتركها». قال: فراعني ذلك، ونظرتُ إلى رسول الله عَيْنُ ، فلما رأى ذلك مني قال: "لا تأثمُ، ولا يأثمُ صاحبك».

قال أبو داود: القَتير الشَّيب.

٢٠٩٧ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن مَيْسرة، أن خالته أخبرته، عن امرأة \_قالت: هي مُصَدَّقةٌ، امرأةُ صِدق \_ قالت: بينا أبي في غَزاة في الجاهلية إذ رَمِضوا فقال رجل: مَن يُعطيني نعليه وأُنكِحُهُ أولَ بنت تولد لي؟ فخلع أبي

۲۰۹۷ - «ذكره نحوه»: ذكر الحافظ رحمه الله تتمته على حاشية نسخته ص فقال: 
«بقية الحديث من «مصنف عبد الرزاق» ومن «مسند إسحاق» عن 
عبد الرزاق: قال بعد قوله «فبلغت»: فقال أبي: اجمع إليَّ أهلي، فقال: 
هلمَّ الصداق! فقال أبي: والله لا أزيدك على ما أعطيتك: النعلين، فقال: 
والله لا أُعطيكها إلا بصداق. فأتى أبي رسول الله على فسأله عن ذلك؟ 
فقال: «ألا أُخبرك بما هو خير من ذلك: تدعها ولا تحنث ولا يحنث 
صاحبك» فتركها أبي». «مصنف عبد الرزاق» ٢:١٧٩(١٠٤١٨).

نعليه فألقاهما إليه، فوُلدت له جارية، فبلغت، ذكر نحوه، لم يذكر قصة القَتير.

### ٢٩ \_ باب الصّداق

۲۰۹۸ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النُّقيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة عن صداق رسول الله على فقالت: ثنتا عشرة أُوقيّة ونَشُّ، فقلت: وما نَشُّ؟ قالت: نصف أُوقية.

٧٠٩٩ ـ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي العَجْفاء السُّلمي، قال: خطبنا عُمَر فقال: ألا لا تُغَالُوا بصُدُق النساء، فإنها لو كانت مَكرُمَةً في الدنيا أو تقوى عندالله كان أَوْلاكم بها النبيُ ﷺ، ما أصدقَ رسول الله ﷺ امرأةً من نسائه ولا أصدِقت امرأة من بناته أكثرَ من ثنتي عشرة أُوقية.

٢٠٩٨ ـ الأوقية: أربعون درهماً، فالنَّشُّ: عشرون درهماً.

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٠١٩].

٢٠٩٩ ـ «لا تَغالوا»: على التاء فتحة في ح، ك، وضمة في ظ، وعليه مشى صاحب «عون المعبود» ٦: ١٣٥.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن. [٢٠٢٠].

وعلى حاشية ظ: «أبو العجفاء: هَرِم بن نُسَيب. قاله الكرابيسي» يريد: أبا أحمد الحاكم الكبير صاحب «الأسامي والكنى». وهذه الفائدة في «تهذيب» المنذري. وضبط «نُسَيب» من الحاشية المذكورة، وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ٩ : ٧٧، وقلم الذهبي في «الكاشف» (٩٣٦) وسبط ابن العجمي في حاشيته عليه، ونصّه في «نهاية السول»، وجاء بقلم العلامة البصري وتلميذه الميرغني في حاشيتيهما على «تقريب التهذيب» (٨٢٤٦): نَسِيب.

منصور، حدثنا ابن المبارك، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن عروة، عن منصور، حدثنا ابن المبارك، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حَبيبة أنها كانت تحت عُبيد الله بن جَحْش فمات بأرض الحبشة، فزوَّجها النجاشيُّ النبيَّ ﷺ وأمهرَها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شُرَحْبيلَ ابنِ حَسَنة.

قال أبو داود: حسنةُ هي أُمه.

٢١٠١ ـ حدثنا محمد بن حاتم بن بَزِيع، حدثنا علي بن الحسن بن

· ٢١٠٠ ــ «حسنة هي أمه»: واسم أبيه عبد الله بن المطاع الكندي.

زاد في «تحفة الأشراف» ٣٨٠:١٣ (١٩٤٠٠): «قال أبو داود: عقدَ النكاحَ عثمانُ بن عفان، وكان بأرض الحبشة».

قلت: هذه إفادة من الإمام أبي داود في مسألتين اختلف فيهما أهل السير: مَن الذي عقد نكاح النبي على أم حبيبة؟ وأين كان ذلك؟ سواء أكان مراد أبي داود: وكان العقد بأرض الحبشة، أم: وكان عثمان بأرض الحبشة. وكلامه في الأمر الثاني يتمشى مع الراجح المشهور عند أهل السير، أما في الأول: فالأشهر عندهم أن العاقد هو خالد بن سعيد بن العاص، وهو مارواه ابن سعد ٨: ٩٧، ٩٩، وقال عنه ابن سيد الناس ٢: ٤٠٠: هو أثبت، مع أن شيخ ابن سعد فيه: الواقدي.

أما من قال: إنه عثمان بن عفان: فهو مذكور في "سيرة عروة بن الزبير" من طريقين إليه: من طريق عمرو بن خالد الحراني، عن ابن لَهِيعة \_وهذا ضعيف \_ عند الطبراني في الكبير ٢١٨:٢٣ (٤٠١)، ومن طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة \_ وهذا ثابت قوي \_ عند ابن عبد البر في "الاستيعاب» عن ابن لهيعة \_ وهذا ثابت قوي \_ عند ابن عبد البر في "الاستيعاب» على حاشية «الإصابة».

ومذكور أيضاً في «سيرة الزهري» عند الطبراني في الكبير ٢٣: ٢١٩ (٤٠٣)، بإسناد حسن، قاله الهيثمي ٩: ٢٥٠، وكلاهما مرسل، ويكفي جزم أبي داود به.

٢١٠١ ـ زاد في ع آخر الحديث: «قال أبو داود: عبيد الله بن جحش تنصَّر ومات=

شقيق، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، أن النجاشي زوَّج أُم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله ﷺ على صداقِ أربعةِ آلافِ درهم، وكَتَب بذلك إلى رسول الله ﷺ فقَبل.

### ٣٠ \_ باب قلَّة المهر

٢١٠٢ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت البُناني وحميدٍ، عن أنس، أن رسول الله عليه رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رَدْعُ زعفران، فقال النبي ﷺ: "مَهْيَمْ؟" قال: يارسول الله تزوَّجتُ امرأة، قال: «ما أصدَقْتَها؟» قال: وزنَ نواةٍ من ذهبٍ، قال: «أَوْلِمْ ولو بشاةٍ».

٢١٠٣ ـ حدثنا إسحاق بن جِبريل البغداديّ، أخبرنا يزيدُ، أخبرنا موسى ابن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: «من أعطى في صداق امرأةٍ مِلءَ كفَّيه سَويقاً أو تمراً فقد اسْتَحلَّ».

قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان،

جريج، عن أبي الزبير، به. [٢٠٢٤].

نصرانياً، وأوصى (؟) إلى النبي ﷺ بعد ما مات نصرانياً».

٢١٠٢ ـ النسخ: زاد في ع آخر الحديث من كلام أبي داود: «النواة خمسة دراهم. والنَّشُّ عشرون. والأوقية أربعون».

الغريب: «رَدْع زعفران»: أثرُ لونه وخضابُه.

<sup>«</sup>مهيم»: كلمة سؤال: مالك؟ ما شأنك؟.

الفوائد: الحديث رواه بقية أصحاب الكتب الستة. [٢٠٢٣].

۲۱۰۳ ـ «موسى بن مسلم بن رومان»: نقل المزي وابن حجر ـ في ترجمة موسى هذا عن أبي عبيد الآجري، عن المصنف أبي داود أن يزيد بن هارون ــ المذكور في السند ـ هو الذي أخطأ في اسم هذا الراوي، وأن الصواب: صالح بن مسلم بن رومان. وكلام أبي داود هنا يشير إلى هذا \_ زيادة على ما فيه من الإشارة إلى الاختلاف في رفع الحديث ووقفه .. «ورواه أبو عاصم، عن . . » أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث ابن

عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً، ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله على نستمتع بالقُبْضة من الطعام على معنى المُتْعة.

قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم.

# ٣١ ـ باب في التزويج على العمل يُعمل

سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله على جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبتُ نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوِّجْنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله فقال: يا رسول الله، زوِّجْنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله عندك من شيء تُصدِقُها إياه»، قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله على: "إنك إن أعطيتها إزارك جلستَ لا إزار لك، فالتمس شيئاً»، قال: لا أجدُ شيئاً، قال: "فالتمس ولو خاتَماً من فالتمس فلم يجدُ شيئاً، فقال له رسول الله على: "هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، لسُور سمّاها، فقال له رسول الله على: "قد زوجتُكها بما معك من القرآن».

٧١٠٥ \_ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي: حفص بن

٢١٠٤ ـ «إن لم يكن لك بها حاجة»: كتب «يكن» في ح على الوجهين بالياء والتاء، وكأنه لذلك أهملها في ص.

وأخرجه بقية أصحاب الكتب الستة. [٢٠٢٥].

۲۱۰۵ ـ الحديث لم يعزه المنذري (٢٠٢٦) لأحد، إنما قال "عسل بن سفيان ضعيف". وهو في "السنن الكبرى" للنسائي ٣١٣:٣ (٥٥٠٦) بمثل إسناد المصنف وأتمّ منه، ونبَّه المزي في "التحفة" ٢٦٤:١٠ (١٤١٩٤) إلى أنه في رواية ابن الأحمر، فيحفظُ هذا لمعرفة الرواية التي عند المنذري من =

عبد الله، حدثني إبراهيم بن طَهْمان، عن الحجّاج بن الحجّاج الباهلي، عن عِسْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، نحو هذه القصة، لم يذكر الإزار والخاتَم فقال: «ما تحفظُ من القرآن؟» قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: «قمْ فعلِّمها عشرين آيةً، وهي امرأتُك».

۲۱۰٦ ـ حدثنا هارون بن زَيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن راشد، عن مكحول، نحو خبر سهل، قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله ﷺ.

# ٣٢ ـ باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمّ لها صَدَاقاً حتى مات

٧١٠٧ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخُل بها ولم يَفرضْ لها، فقال: لها الصداقُ كاملاً، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، قال معقل بن سِنان: سمعت رسول الله ﷺ قَضَى به في بَرْوَع بنت واشِق.

۲۱۰۸ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن

<sup>: «</sup>سنن النسائي الكبرى».

۲۱۰٦ ـ «وكان مكحول»: في س، ظ: وقد كان مكحول.

٢١٠٧ ــ «معقل بن سنان»: في نسخة على حاشية ح، ك: بن يسار، لكن عليه ضبة. «بِرُوع بنت واشق»: يجوز في الباء الفتح والكسر، وإن نفى صاحب «القاموس» الكسر. وبالوجهين ضبطت في س، واقتصر على الكسر في ح، ك، ظ.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي منهم: حسن صحيح. [٢٠٢٨].

۲۱۰۸ ـ على حاشية ظ: "صحيح".

عبد الله، فساق عثمانُ مثلَه.

۲۱۰۹ ـ حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا سعيد ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن خِلاس وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود أُتيَ في رجل، بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال مرات، قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائها، لا وَكُس ولا شطَطَ، وإن لها الميراث، وعليها العِدَّة، فإن يكُ صواباً فمن الله، وإن يكنْ خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسولُه بريئان.

فقام ناسٌ من أشجع فيهم الجرَّاح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهدُ أن رسول الله ﷺ قضاها فينا في بَرْوَعَ بنت واشق، وإن زوجَها هلالُ بن مُرَّة الأشجعي، كما قضيتَ. قال: ففرح عبد الله ابن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول الله ﷺ.

٢١١٠ \_ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الدُّهليُّ وعمر بن

<sup>•</sup> ٢١١٠ ـ النسخ: «أبو الأصبغ الجزري»: هكذا في الأصول إلا ك ففيها: الحراني، وكتب بجانبه: «قوله الحراني: كذا في أصل صحيح، وفي الأصل المنقول منه: الجزري، وهو الذي في «الأطراف» بخط المزي».

<sup>«</sup>وقال للمرأة: تَرْضَيْن»: في ع، وعلى حاشية ح، ك: أتَرضين. في آخر الحديث: «فأخذت سهماً»: في ع: فأخذت سهمها.

الفوائد: «حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي»: على حاشية ك زيادة من نسخة: «ومحمد بن المثنى» وكتب بجانبها: «قال في الأطراف» -٧: ٣٢١ (٩٩٦٢) -: حديث ابن المثنى في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره. ولم يذكره أبو القاسم».

وبجانبه على حاشية ح: «بلغ السماع بقراءة الشيخين، وعُورض بكتاب الخطيب».

وعلى حاشية ظ: «حسن». ولا شيء في «تهذيب السنن».

الخطاب، قال محمد: حدثني أبو الأصبغ الجَزَريُّ: عبدُ العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، أن النبي على قال لرجل: «أَترضَى أن أُزوِّجك فلاناً؟» قالت: فلانةً؟» قال: نعم، وقال للمرأة: «تَرْضينَ أن أُزوِّجك فلاناً؟» قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرضُ لها صداقاً، ولم يُعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية، وكان مَنْ شهد الحديبية له سهم بخيبر.

فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ﷺ زوَّجني فلانةً، ولم أَفرِض لها صداقاً ولم أُعطها شيئاً، وإني أُشهدكم أني أعطيتها من صَداقها سَهْمي بخيبر، فأخذت سهماً، فباعته بمائة ألف.

قال أبو داود: وزاد عمر في أول الحديث: قال رسول الله ﷺ: «خير النكاح أيسرُه» وقال رسول الله ﷺ لرجل، ثم ساق معناه.

## ٣٣ ـ باب في خُطبة النكاح

٢١١١ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن

وحديث أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود: رواه النسائي.

وحديث أبي الأحوص وأبي عبيدة عن ابن مسعود: رواه الترمذي ـ وقال حسن ـ والنسائي وابن ماجه. [٢٠٣١، ٢٠٣٢].

وفي آخر الحديث زيادة في الطبعة الحمصية و «البذل» ١٠: ١٤٥، و «العون» ٢:١٥٢، ونصها: «قال أبو داود: يُخاف أن يكون هذا الحديث مُلْزَقاً، لأن الأمر على غير هذا».

أبي عُبيدة، عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره.

وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، المعنى، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عُبيدة، عن عبدالله، قال: علّمنا رسول الله ﷺ خطبة الحاجة: «إن الحمد لله، نستعينه ونستغفِرُه، ونعوذُ به من شرور أنفسنا، من يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ياأيها الذين آمنوا ﴿ التَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا مَوْنَ إلا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾، ﴿ يَتَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا مَوْنَ إلا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾، ﴿ يَتَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا مَوْنَ إلا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾، ﴿ يَتَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يَتُهُم أَعَمَالُكُم وَيَغْفِر لَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ وَمَن يُطِع اللهَ وَوَلُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ اللهِ الله الله الله الله الله الله وَلُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ اللهِ الله الله الله الله وَلَولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ اللهِ الله الله الله الله الله وَلَولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ الله الله الله الله الله وَلَولُوا قَوْلاً سَدِيدًا الله الله الله وَلَولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ و يَتَالِمُ الله وَلَهُ وَلَولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ الله الله الله الله الله وَلَهُ وَلَولُوا قَوْلُوا عَوْلُوا عَلَيْهُ اللهُ وَلَولُوا وَلَولاً سَدِيدًا ﴿ الله الله الله الله وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ الله الله الله الله الله الله وقَولُوا وَلَولاً عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ وَلَولُوا وَلَولاً اللهُ وَلَولُوا وَلَولُوا وَلَولُوا وَلَولاً اللهُ وَلَولُوا وَلَولاً اللهُ وَلَولُوا وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَولَهُ وَلَا اللهُ وَلَولَا اللهُ وَلَولَا اللهُ وَلَولَولُوا وَلَولُوا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَولُوا وَلَولَا وَلَا عَلَهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَولَا وَلَولَهُ وَلَولُوا وَلَولَا وَلَولَا وَلَهُ وَلَولُوا وَلَولَا وَلَولَا وَلَهُ وَلَا عَلَهُ وَلَولُوا وَلَولَا وَلَولُوا وَلَولُوا وَلَولُوا وَلَولَا وَلَولَا وَلَولُوا وَلَولُوا وَلَولُ

لم يقل محمد بن سليمان: «إن».

عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن ابن مسعود، أن رسول الله عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن ابن مسعود، أن رسول الله كان إذا تشهّد، ذكر نحوه، قال بعد قوله «ورسولُه»: «أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يَدَي الساعة، من يُطع الله ورسوله فقد رشَد، ومن يَعْصِهما فإنه لا يضرُ إلا نفسَه، ولا يضرُ الله شيئاً».

٣١١٣ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا بَدَلُ بن المُحَبَّر، حدثنا

نَسَآءَلُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْحَامُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾، والثانية من سورة آل عمران ١٠٢، والثالثة والرابعة من سورة الأحزاب ٧٠-٧١.

وفيها: «تساءلون به»: في ظ: تَسَاءلون به. قلت: هي بتخفيف السين قراءة الكوفيين الأربعة من العشرة: عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، والستة الباقون قرؤوها بالتشديد.

في آخره: «لم يقل محمد..»: في س: قال أبو داود: لم يقل محمد.. ٢١١٣ ـ قال المنذري (٢٠٣٤): «أخرجه البخاري في «تاريخه الكبير» -١(١٠٨٦)=

شعبة، عن العلاء ابن أخي شعيب الرازي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سُليم، قال: خَطَبْتُ إلى رسول الله ﷺ أُمامةَ بنت عبد المطلب، فأنْكَحني من غير أن يتشهّد.

### ٣٤ ـ باب في تزويج الصِّغار

۲۱۱۶ \_ حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: تزوَّجني رسول الله ﷺ وأنا بنتُ سبع \_ قال سليمان: أو ستٍ \_ ودخل بي وأنا بنت تسع.

### ٣٥ ـ باب في المُقام عند البكر

٢١١٦ ـ حدثنا وهب بن بقيَّة وعثمان بن أبي شيبة، عن هُشَيم، عن

وقال: إسناده مجهول». وعلى حاشية ظ: «في إسناده مجهول». وهذا يوهم أنه يريد جهالة المبهم الذي لم يسمّ، مع أنه ظاهر أنه صحابي لقوله: «خطبت إلى النبي». وعلى حاشية ح، ك: «في التقريب»: هو «عباد بن شيبان السُّلَمي» هكذا بضم السين، ولما ترجم الحافظ لعبّاد (٣١٣٦) ضبطه بفتح السين: سَلَمي، وهذا صريح في أنه سُلَمي!. وفي الجزم بأنه عباد كلام طويل، يُراجع له: «التاريخ الكبير» مع التعليق عليه، و«الإصابة» ٤٤٤ (٥٤٥٨)، ٣١٦٦ (٣٩٣٦)، و«تهذيب التهذيب».

٢١١٤ ـ رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٠٣٥].

٢١١٥ ـ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٠٣٦].

۲۱۱۳ ـ أخرجه النسائي. [۲۰۳۷].

حُميد، عن أنس بن مالك، قال: لما أخذ رسول الله ﷺ صفيّة أقام عندها ثلاثاً.

زاد عثمان: وكانت ثيباً، وقال: حدثني هشيم، أخبرنا حميد، حدثنا أنس.

۲۱۱۷ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هُشَيم وإسماعيل بن عُليَّة، عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: إذا تزوّج البكرَ على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيبَ أقام عندها ثلاثاً، ولو قلتُ إنه رفعه لصدقتُ، ولكنه قال: السُّنة كذلك.

# ٣٦ ـ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقُدها

٣١١٨ ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطائقاني، حدثنا عَبْدة، حدثنا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما تزوَّج عليٌّ فاطمة قال له رسول الله ﷺ: «أُعطِها شيئاً» قال: ما عندي شيء، قال: «أُين دِرْعُك الحُطَمِيَّة؟».

- ٢١١٩ ـ حدثنا كَثير بن عُبيد الحمصيُّ، حدثنا أبو حَيْوَة، عن شعيب ـ يعني ابن أبي حمزة ـ حدثني غيلانُ بن أنس، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي على أن علياً لما تزوج فاطمة بنت رسول الله على أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله على حتى يُعطيها شيئاً، فقال: يا رسول الله، ليس لي شي!، فقال له النبي وأعطها درعك فأعطاها درعه، ثم دَخَل بها.

٢١١٧ ـ رواه البخاري ومسلم والترمذي. [٢٠٣٨]، وزاد المزي في «التحفة» ١٢٠٢ (٩٤٤) عزوه إلى ابن ماجه \_على ما في اللفظين من تفاوت\_ لكونه من رواية أبي قلابة عن أنس، فانظره ١: ٦١٧ (١٩١٦).

۲۱۱۸ ـ رواه النسائي. [۲۰۳۹].

۲۱۲۰ ـ حدثنا كثير ـ يعني ابن عبيد ـ حدثنا أبو حَيْوَة، عن شعيب، عن غيلانَ، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثله.

عن منصور، عن حدثنا محمد بن الصبّاح البزّاز، حدثنا شَريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله ﷺ أن أُدخِل امرأة على زوجها قبل أن يُعطِيها شيئاً.

۲۱۲۲ ـ حدثنا محمد بن مَعْمر، حدثنا محمد بن بكر البُّرْساني، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّما امرأة نَكَحت على صَداق أو حِبَاء أو عِدَة قَبْل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه، وأحتُّه ما أُكرِم عليه الرجل: ابنتُه أو أختُه».

## ٣٧ \_ باب ما يقالُ للمتزوج

٢١٢٣ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز \_ يعني ابن محمد \_ عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي على كان إذا رفًا الإنسانَ إذا تزوَّج قال: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجَمَع بينكما في خير».

٢١٢٠ \_ «أبو حَيْوة»: على حاشية ظ: «أبو حيوة شُريح بن يزيد الحضرمي الحمصي».

٢١٢١ ـ في ع زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة». وهي في الطبعة الحمصية، و «بذل المجهود» ١٠: ١٦٢، و «العون» ١٦٤.٦

٢١٢٢ \_ «الحِباء»: ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة.

<sup>«</sup>قبل عصمة النكاح»: على حاشية ك: أي: قبل عقد النكاح.

والحِديث رِواه النسائي وابن ماجه. [٢٠٤٢].

٢١٢٣ ـ «رقَّأَ»: هنَّأ ودعا.

ورواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي منهم: حسن صحيح. [٢٠٤٣].

## ٣٨ ـ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدُها حُبلى

المعنى، قالوا: حدثنا مَخْلد بن خالد والحسن بن على وابن أبي السَّرِيّ، المعنى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سُلَيم، عن سعيد بن المسيَّب، عن رجل من الأنصار ـ قال ابن أبي السري: من أصحاب النبي ﷺ، ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا ـ: يقال له بَصْرَةُ، قال: تزوَّجت امرأة بِكراً في سِترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبلى، فقال النبي ﷺ: "لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا وَلَدَتْ» ـ قال الحسن: ـ "فاجلِدْها»، وقال ابن أبي السَّرِي: "فاجلدوها» أو قال: "فَحُدُّوها».

قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيّب، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نُعيم، عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخُراساني، عن سعيد بن المسيب، أرسلوه.

وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بَصْرة بن أكثم نكح امرأة، وكلُّهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له.

٢١٢٥ \_ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا على

٢١٢٤ ـ «ابن أبي السري»: هكذا السماع، كما في حاشية ح، ك، لكن في النسخة: محمد بن أبي السريّ، فَزيدَ تسميتُه.

<sup>«</sup>يقال له: بصرة»: اتفقت أصولنا على هذا، وفي ح، ك، ظ مع الضبط والتقييد: فتحة على الباء، وعلى الصاد علامة الإهمال.

في آخره: «أن بصرة بن أكثم»: هكذا في الأصول إلا ك ففيها: نَضْرة. وعلى حاشية ظ: مرسل. وأصل كلام ابن القيم على الحديث الذي في حاشيته على «تهذيب السنن» للمنذري ٣:١٦ لابن أبي حاتم في «العلل» ١: ٤١٨. ولاحظ الفرق بين الكلامين.

٢١٢٥ ـ (بصرة بن أكثم): اتفقت الأصول على هذا حتى ك.

- يعني ابن المبارك -، عن يحيى، عن يزيد بن نُعيم، عن سعيد بن المسيَّب، أن رجلاً يقال له بصْرَة بن أكثم، نكح امرأة، فذكر معناه، زاد: وفرَّق بينهما، وحديثُ ابن جريج أتم.

# ٣٩ \_ باب في القَسْم بين النساء

۲۱۲٦ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدثنا همّام، حدثنا قتادة، عن النفر بن أنس، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، عن النبي عليه قال: «من كانتْ له امرأتانِ فمالَ إلى إحداهما: جاء يوم القيامة وشِقُّه مائلٌ».

۲۱۲۷ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن عبد الله بن يزيدَ الخِطْمي، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يَقْسِم فيعدِل، ويقول: «اللهم هذا قَسْمي فيما أملِك، فلا تَلَمْني فيما تَملكُ ولا أملكُ». يعني القلب.

٢١٢٨ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي الزناد ـ عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت عائشة يا ابن أُختي،

٢١٢٦ ـ رواه بقية أصحاب السنن. [٢٠٤٦].

٢١٢٧ ـ «عبد الله بن يزيد الخطمي»: في ح، ظ فوق «يزيد» ضبة، ولم يتبيَّن لي وجهها؟.

ورواه بقية أصحاب السنن، وأُعِلّ بالإرسال. [٢٠٤٧]، وعلى حاشية ظ: المرسل أصح.

٢١٢٨ ـ النسخ: «لايفضًل بعضنا على بعض»: في ظ، س: لا يفضًل بعضاً، ولفظ «بعضنا» أفاد على حاشية س أنه رواية التستري.

في آخره (قالت: نقول): في ظ: قالت: يقول.

الفُّوائد: فيه ابن أبي الزناد، وقد تُكُلِّم فيه، وأخرج البخاري ومسلم معناه في صحيحهما. [٢٠٤٨].

كان رسول الله على لا يُفَضِّلُ بعضنا على بعض في القسم، من مُكثه عندنا، وكان قلَّ يؤمِّ إلا وهو يطوفُ علينا جميعاً، فيدنو من كلِّ امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يؤمُها فيبيتُ عندها، ولقد قالت سَوْدَة بنت زمْعَة حين أسنَّت وفَرِقَت أن يُفارقها رسول الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على ال

قالت: نقول في ذلك: أنزل الله عز وجل وفي أشباهها، أُراه قال: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَآةٌ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ﴾.

حدثنا عَبًاد بن عباد، عن عاصم، عن مُعَاذة، عن عائشة، قالت: كان حدثنا عَبًاد بن عباد، عن عاصم، عن مُعَاذة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله على يستأذنًا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزَلت ﴿ وَ رُجِي مَن نَشَآهُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ ﴾. قالت معاذة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول الله على قالت: أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي.

٢١٣٠ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني

٢١٢٩ ـ "يستأذنّا": في ع، وعلى حاشية ك: يستأذنُنا.

ورواه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٠٤٩]. وأشار ابن حجر على حاشية نسخته ص إلى نزول سند النسائي في هذا الحديث عن سند أبي داود فكتب: «س \_ أي النسائي \_ عن محمد بن عامر المصيصي، عن محمد ابن عيسى، به». السنن الكبرى ٥: ٣٠١ (٨٩٣٦).

٢١٣٠ - "بن بابنوس": الفتحة التي على الباء الثانية من قلم الحافظ في نسخته ص.

وعلى حاشية ظ: «يزيد: قيل مجهول». وقال في «تهذيب السنن» [٢٠٥٠]: «ذكر بعضهم عن أبي حاتم الرازي أنه قال: يزيد بن بابنوس مجهول، ولم أر ذلك فيما شاهدته من كتاب أبي حاتم». ونسَب ذلك إلى أبي حاتم ابن حجر في «التهذيب» ٢١٦:١١» وانظر ما علقه المنذري=

أبو عِمران الجَوْني، عن يزيدَ بن بَابَنُوس، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ بعث إلى النساء \_ تعني في مرضه \_ فاجتمعْنَ، فقال: "إني لا أستطيع أن أدورَ بينكنَّ، فإن رأيتُنَّ أن تأذنَّ لي فأكونَ عند عائشة فعلتُنَّ». فأذِنَّ له.

٢١٣١ \_ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه، أن عائشة زوج النبي على قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتُهنَّ خرج سَهْمها خرج بها معه، وكان يَقسِم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سَوْدة بنت زمعة وهبتْ يومها لعائشة رضي الله عنها.

### ٤٠ ـ باب في الرجل يشرُط لها دارها\*

٢١٣٢ ـ حدثني عيسى بنُ حماد، أخبرنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عُقبة بن عامر، عن رسول الله ﷺ، أنه

نفسه في حواشيه القيمة على «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٣٧٧١) وكأن ابن الجوزي هو المعنيُّ بقول المنذري «ذكر بعضهم»؟ لذلك كتب على حاشية ظ: «يزيد: قيل مجهول» ولم يجزم.

وكان عند سبط ابن العجمي مجلد بخط ابن الجوزي جمع فيه المجروحين المذكورين في كتاب ابن أبي حاتم، فلعل هذا النقل استخرجه من خلال إحدى التراجم التي فيه، ودوَّنه في هذا المجلد. والله أعلم.

٢١٣١ ـ (عائشة زوج النبي): من ص، وفي الأصول الأخرى: عائشة عليها السلام زوج النبي.

والحديث في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولًا. [٢٠٥١].

إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يخرجها من دارها فهل يلزمه ذلك؟.

٢١٣٢ ـ رواه بقية أصحاب السنن. [٢٠٥٢].

قال: «إن أحقَّ الشروطِ أن تُوفُوا به: ما استحللتم به الفُروج».

#### ٤١ ـ باب في حق الزوج على المرأة

مَريك، عن حُصَين، عن الشعبي، عن قيس بن سعد، قال: أتيت الحِيْرة فرأيتهم يسجُدون لمَرْزُبانِ لهم، فقلت: رسولُ الله عَلَيْ أحقُ أن يُسجَد له، قال: فأتيت النبيَّ عَلَيْ فقلت: إني أتيت الحِيرة فرأيتهم يسجدون لِمَرزُبانِ لهم، فأنت يارسول الله أحقُ أن يُسْجَد لك، قال: «فلا يسجدون لِمَرزُبانِ لهم، فأنت يارسول الله أحقُ أن يُسْجَد لك، قال: «فلا أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجدُ له؟» قال: قلت: لا، قال: «فلا تفعلوا، لو كنتُ آمِراً أحداً أن يَسجدَ لأحدِ لأمرتُ النساء أن يسجُدن لأزواجهنَّ، لِمَا جَعَل الله لهم عليهنَّ من الحق».

٢١٣٤ ـ حدثنا محمد بن عَمرو الرازيُّ، حدثنا جَرير، عن الأعمش،

٢١٣٣ ـ النسخ: «فقلت: رسول الله ﷺ: الصلاة والسلام ليست في ص فقط.

<sup>«</sup>أنت. أحقُّ أن نسجد لك»: «نسجد» بالنون والياء في ص، وبالنون فقط في ح، ظ، وفي ع، ك: أن يُسْجَد.

الغريب: "مَرْزُبَانِ": في "النهاية" ٤: ٣١٨: "أحد مرازبة الفرس، وهو الفارس الشجاع المقدَّم على القوم دون الملك. وهو معرَّب". فالكلمة فارسية، ومع ذلك وضع تحت النون كسرتين في ح، ك.

الفوائد: على حاشية ظ: «شريك فيه مقال».

٢١٣٤ - «عن أبي حازم»: من الأصول كلها دون إشارة إلى أي مغايرة سوى ص، ففيها: أبي صالح! وكذلك جاء عن أبي حازم في الشرحين، و «تحفة الأشراف» ١٠: ٨٢ (١٣٤٠٤)، وأفاد أنه كذلك في الصحيحين والنسائي.

ومعلوم أن الأعمش يروي عن أبي صالح السمان، وعن أبي حازم سلمان الأشجعي، وكلاهما يروي عن أبي هريرة، فلا مجال للترجيح إلا بالكثرة، والله أعلم، ولهذا أثبتُه كما تَرَى، وعَدَلت عما في نسخة ص.

عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشه فلم تأتِه فباتَ غضبانَ عليها لعنتها الملائكة حتى تُصبح».

## ٤٢ ـ باب في حق المرأة على زوجها

۲۱۳٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا أبو قرَعة الباهليُّ، عن حَكِيم بن معاوية القُشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: «أن تُطْعِمها إذا طَعِمت، وتكسوَها إذا اكتسيت» أو «اكتسبت»، «ولا تَضْربِ الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تَهْجُر إلا في البيت».

٢١٣٦ \_ حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا بَهْز بن حكيم، حدثنا

٢١٣٥ ـ النسخ: «أو: اكتسبت»: هكذا على الشك، وفي ح: إذا اكتسبت. فالنصّ حينئذ: وتكسوَها إذا اكتسبتَ إذا اكتسبت، فالحضّ على كُسوة الزوجة مقيّد، ولا يصح معه القول «ليس المقصودُ التقييدَ، بل المطلوب الحث على المبادرة..» كما في «البذل» ١٠: ١٨٥. أما على ما في الأصول الأخرى: فنعم.

الفوائد: جاء في الطبعة الحمصية زيادة، وهي كذلك في «عون المعبود» ٢: ١٨١: «قال أبو داود: ولا تقبّح: أن تقول: قَبّحكِ الله»، وهي في «التحفة» ٨: ٣٠٤ (١١٣٨٥) لكن مع الحديث الآتي، وتفسير الخطابي لهذه الكلمة في «المعالم» ٣: ٢٢١: يدل على أن هذه الزيادة ليست في رواية ابن داسه.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢٠٥٥].

۲۱۳٦ ـ النسخ: «ما نأتي منها وما نذر»: على حاشية ظ، س: الصواب: منهن، مع أنه على حاشية ح، ك ما يفيد أن لفظ «منها» هو السماع. «واكسُها إذا اكتسبت». اتفقت الأصول على: اكتسبت بالياء التحتية بين التاءين، وكذلك «اكتسبت» التي في آخر الحديث.

أبي، عن جدّي قال: قلت: يارسول الله، نساؤنا ما نأتي منها وما نَذَرُ؟ قال: «ائتِ حرثَك أنَّى شئت، وأطعمْها إذا طعمت، وَاكْسُها إذا اكتسيت، ولا تقبِّح الوجه، ولا تَضرِب».

قال أبو داود: روى شعبة: «تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت».

۲۱۳۷ ـ أخبرني أحمد بن يوسف المُهلَبي النيسابوري، حدثنا عمر ابن عبد الله بن رَزِين، حدثنا سفيان بن حسين، عن داود الوراق، عن سعيد بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه معاوية القُشَيْريِّ قال: أتيت رسول الله على قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: «أطعِموهنَّ مما تأكلون، وَاكْسُوهنَّ مما تَكْسُون، ولا تَضْرِبوهنَّ، ولا تُقَبِّحوهنَّ».

الغريب: «ائتِ حرثك أنى شئت»: قال في «بذل المجهود» ١٠: ١٨٥: «أي: محلَّ حرثك، وهو القُبُل، كيف شئت، أو: من أين شئت، أو: من أي جانب شئت».

الفوائد: الحديث رواه النسائي. [٢٠٥٦].

٢١٣٧ - «حدثنا أحمد. . المهلّبي»: وعلى حاشية ك: السلمي، وكلاهما صحيح.
 «سعيد بن حكيم»: هكذا في الأصول، لكن على سعيد ضبة وبجانبها طمس في ص، وفي ح، ك ضبة أيضاً وعلى الحاشية: بهز، وعليه: صح. وجاء - كما في الأصول - في «سنن النسائي» ٥: ٣٦٣ (٩١٥١)، و «تحفة الأشراف» ٨: ٤٣٢ (١١٣٩٥).

وسعيد وبهز أخوان، وكلاهما صدوق.

<sup>«</sup>مما تُكْسون»: من ص، والمعنى: مما تُكْسون أنفسكم. وفي ع: تلبسون، وفي غيرهما: تكتسون.

والحديث رواه النسائي أيضاً [٢٠٥٧].

#### ٤٣ \_ باب في ضرّب النساء

٢١٣٨ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أبي حُرَّة الرَّقَاشي، عن عمه، أن النبي ﷺ قال: "فإن خِفْتُم نُشوزَهُنَّ فاهجُروهنَّ في المضاجع». قال حماد: يعني النكاح.

۲۱۳۹ \_ حدثنا ابن أبي خلَف وأحمد بن عمرو بن السَّرْح، قالا:
 حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عَبد الله بن عبد الله \_ قال ابن السرَّح:

۲۱۳۸ ـ على حاشية ظ: «علي بن زيد لا يحتج به، وأبو حرَّة هذا: اسمه. حنيفة».

وعلى حاشية ك: «أبو حُرَّة الرقاشي، عن عمه: قيل اسم عمه: حِذْيم بن حنيفة، وقيل: عمر بن حمزة. أفاده ابن فتحون. تقريب». ص ٧٣٩ س ١٦.

٢١٣٩ ـ النسخ: «حدثنا ابن أبي خلف»: هكذا في أصولنا كلها، وهو كذلك في رواية اللؤلؤي، كما صرح به الحافظ في «النكت الظراف» ٢: ٩ (١٧٤٦) وأفاد أن في رواية ابن الأعرابي وابن داسه: «حدثنا أحمد بن محمد بن أبي خلف»، وصوابه: محمد بن أحمد بن أبي خلف، ترجمته في «التقريب» (٥٧١١) وأصوله.

«عن عبد الله بن عبد الله»: في ظ: عن عبد الله، فقط، وفي ح فوق «بن» ضبة، فكأنه يريد تضبيب «بن عبد الله» فيتفق مع ظ؟.

ثم إن عبد الله وعبيد الله أخوان، وكلاهما ثقة، وهما ابنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضى الله عنهم.

الغريب: «ذئرن النساء»: هكذا في النسخ كلها سوى ح ففيها على النون ضبة، وهكذا في «تحفة الأشراف»: ذئر، ومع ثبوت النون فهي على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة». ومعناها: اجترأن ونَشَزْن.

(فأطاف): أي: نزل وألم به.

الفوائد: على حاشية ظ: ﴿إِياس: مختلف في صحبته). والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [٢٠٥٩]. عُبيدِ الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب، قال قال رسول الله على رسول الله على رسول الله على فقال: ذَيْرُن النساءُ على أزواجهن، فَرَخَّص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله على أزواجهن أزواجهن! فقال النبي على: «لقد طاف بآل محمد نساء كثير يَشكُون أزواجَهن! ليس أولئك بخياركم».

• ٢١٤٠ \_ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا أبو عَوانة، عن داود بن عبد الله الأوْديِّ، عن عبد الرحمن المُسْليُّ، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب، عن النبي على قال: «لايُسألُ الرجلُ فيما ضربَ امرأته».

#### ٤٤ \_ باب ما يُؤمر به من غضِّ البصر

٢١٤١ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثني يونس بن عبيد، عن عَمرو بن سعيد، عن أبي زُرعة، عن جرير قال: سألت رسول الله ﷺ عن نَظْرة الفَجْأة، فقال: «إصرف بصرَك».

٢١٤٢ \_ حدثنا إسماعيل بن موسى الفَزَاري، أخبرنا شَرِيك، عن أبي

۲۱٤٠ ـ «عبد الرحمن المُسْلي»: هو الصواب، وللفائدة أقول: تحرَّف في «تحفة الأشراف» ٨: ١١ (١٠٤٠٧) إلى: عبد الرحمن بن أبي ليلي!.
 والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢٠٦٠].

٢١٤١ \_ «نظرة الفَجْأة»: هكذا رسَمها في ص، ع: الهمزة على الألف، فضبطتُها بفتح الفاء وسكون الجيم، ورسَمها في ح، ك بمدة على الألف فهي: فُجَاءة، بضم الفاء وفتح الجيم بعدها ألف ممدودة ثم همزة مفتوحة. ولم يكتب الهمزة في ظ، س.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٠٦١].

٢١٤٢ \_ «أبي ربيعة»: على حاشية ظ: «لايعرف اسمه، حديثه في الكوفيين». «ابن بريدة»: فيها أيضاً «هو عبد الله».

ورواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٢٠٦٢].

ربيعة الإيادي، عن ابن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ لعليّ: «يا عليُّ، لا تُتبعِ النظرةَ النظرةَ، فإن لك الأُولى، وليست لك الآخرة».

٢١٤٣ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو عَوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «لا تُباشرِ المرأةُ المرأةُ للرأةَ لِيَعْتَهَا لزوجها كأنما ينظُر إليها!!».

۲۱٤٤ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ رأى امرأةً فدخل على زينبَ بنتِ جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: "إن المرأة تُقبِل في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك فليأتِ أهلَه فإنه يَضْمِر ما في نفسه».

٢١٤٥ \_ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا ابن ثور، عن معمر، أخبرنا

٢١٤٣ ـ رواه البخاري والترمذي والنسائي. [٢٠٦٣].

۲۱٤٤ - النسخ: «فإنه يَضمر»: اختلفت النسخ كثيراً في ضبط هذه الكلمة، ففي ص على الياء فتحة، وفي ح: يضْمُر، وعلى حاشيتها: يَضْمِنُ، وفوقها كلمة: بيان، أي توضيح وتبيين للأولى، وفي ك، ظ، س، ع: يُضَمِّر ـ أي مع تشديد الميم \_ وعلى حاشية ك: يَضْمِنُ، وعليها كلمة: بيان، وبجانبها أيضاً: يُضَمِّدُ.

الغريب: «يَضمر»: فسَّره في «النهاية»: «يُضْعفه ويُقلِّله». الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٠٦٣].

٢١٤٥ ـ «مارأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة»: في «بذل المجهود» ١٩٦:١٠ «يعني أن تلك الذنوب مع كونها كبائر، لورود الوعيد بالنار فيها، تُشبه اللمم ـ وهي صغار الذنوب ـ في انمحائها بالصلوات وغيرها من الخيرات، لأن نزول الآية الكريمة: ﴿إِنَّ الْمَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّكَاتِّ﴾ إنما كان في أمثالها».

والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٠٦٥].

ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ما رأيتُ شيئاً أشبهَ باللَّمم مما قال أبو هريرة عن النبي ﷺ: «إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا، أدرك ذلك لا مَحالةً، فزنا العينينِ النظر، وزنا اللسانِ المنطقُ، والنفس تَمنَّى وتشتهي، والفَرْجُ يصدِّق ذلك ويُكذِّبه».

٢١٤٦ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه من أبي عن أبي من أبي عن أبيه عن أبي هريرة، أن النبي عَلَيْ قال: «لكلِّ ابنِ آدمَ حظُه من الزنا»، بهذه القصة، قال: «واليدانِ تَزْنيانِ، فزناهما البطشُ، والرِّجْلان تزنيان، فزناهما المَشْي، والفَمُ يزني، فزناه القُبَل».

٢١٤٧ ـ حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن عَجْلانَ، عن القعقاع بن حَكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، بهذه القصة، قال: «والأذنان زِناهَا الاستماع».

#### ٥٥ \_ باب في وطء السّبايا

حدثنا عبيد الله بن عُمر بن ميسرة، حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشميّ، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على بعثا إلى أوْطاسٍ، فلقُوا عدوَّهم، فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا

٢١٤٦ ـ رواه مسلم. [٢٠٦٦].

٢١٤٧ \_ ﴿ وَالْأَذْنَانُ زِنَاهَا ﴾: من الأصول كلها، إلا س ففيها: والأُذُنُ زِنَاهِما، وليس على حاشية ص شيء، وعلى حواشي الباقي: والأذنان زِناهِما، وأنها رواية التستري.

٢١٤٨ ـ «أوطاسَ»: الضبط بالوجهين من ك.

<sup>«</sup>فَلَقُوا عَدُوَّهُم»: على حاشية ظ فقط نسخة: فلقوا عدواً.

<sup>«</sup>لهم حلال إذا انقضت عدَّتهن»: على حاشية س أن رواية التستري: لكم حلال. . عدَّدُهنَّ.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٠٦٨].

لهم سبايا، فكأن ناساً من أصحاب رسول الله على تحرَّجوا مِن غِشيانهن، من أجلِ أزواجهنَّ من المشركين، فأنزل الله في ذلك في وَالْمُحَصَّنَتُ مِنَ النِّسَآمِ إِلَا مَا مَلَكَتَ أَيْمَننُكُمُ ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآمِ إِلَا مَا مَلَكَتَ أَيْمَننُكُمُ ﴿ أَي: فَهنَّ لَهم حلال إذا انقضتْ عِدَّتُهن.

٢١٤٩ ـ حدثنا النفيلي، حدثنا مسكين، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفَير، عن أبيه، عن أبي الدرداء، أن رسول الله ﷺ كان في غزوة فرأى امرأة مُجحّاً فقال: «لعل صاحبها ألمَّ بها؟» قالوا: نعم، قال: «لقد هممتُ أن العنه لعنة تَدخُل معه في قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحلُّ له؟! وكيف يَستخدمه وهو لا يحلُّ له؟!».

۲۱۵۰ ـ حدثنا عَمرو بن عون، أخبرنا شَريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي سعيد الخدري، وَرَفعه، أنه قال في سبايا أوْطاسَ: «لا تُوطأُ حاملٌ حتى تضع، ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضة».

٢١٥١ \_ حدثنا النفيليُّ، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن

٢١٤٩ ـ «كيف يورثه»: رسمت في ح بالياء، هكذا، وبنقطة واحدة للنون. وفي ص وغيرها: بالياء فقط.

<sup>«</sup>امرأة مُجِحًا»: على حاشية ع: «المجح: بتقديم الجيم على الحاء المهملة. قال في «النهاية»: المجح: الحامل المُقْرِب التي دَنَا وِلادها». «النهاية» 1: ٢٤٠.

والحديث أخرجه مسلم بنحوه. [٢٠٦٩].

۲۱۵۰ ـ انظر الزيادة التي في (۲۱۵۲).

٢١٥١ ـ «قال: قام فينا»: القائل هو حنش الصنعاني، والخطيب هو رويفع.

<sup>«</sup>يسقي ماءَه زرع غيره»: شبَّه علوق الولد بالرحم، بالزرع إذا نبت ورَسَخ في الأرض. وعلى حاشية ك: «بنصب الاسمين على أنهما مفعولان، أو =

إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حَنشِ الصنعانيّ، عن رُويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيباً، قال: أمّا إني لا أقولُ لكم إلا ما سمعتُ رسول الله على يقول يومَ حنين، قال: «لا يحلُّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر يَسقي ماءَه زَرْع غيره» يعني إتيان الحَبالى «ولا يَحلُّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبي حتى يَستبرئها، ولا يحلُّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع الآخر أن يبيعَ مَغْنماً حتى يُقسم».

١١٥٢ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق، بهذا الحديث قال: «حتى يَستبرِئها بحيضة» زاد: «ومن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يركبْ دابة من فَيْء المسلمين حتى إذا أعْجَفها ردَّها فيه! ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَلبسْ ثوباً من فَيْء المسلمين حتى إذا أخلقه ردَّه فيه!».

قال أبو داود: «الحيضة» ليست بمحفوظة.

الأول على المفعولية، والثاني على نزع الخافض».

<sup>«</sup>حتى يستبرئها»: حتى يتبيَّن له هل هي حامل أولا.

وروى الجملة الأولى منه الترمذي (١١٣١) وقال: حديث حسن.

٢١٥٧ \_ «زاد: ومن كان يؤمن. . »: في «عون المعبود» ١٩٥:٦ زيادة، ومثلها في الطبعة الحمصية، ونصها: «زاد فيه: بحيضة، وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد. زاد. . ». وحديث أبي سعيد تقدم (٢١٥٠) وهذه الزيادة فيها تصحيح له.

وفي «عون المعبود» أيضاً و «بذل المجهود» ١٠: ٢٠٦ والطبعة الحمصية زيادة أيضاً \_ في آخر الحديث بعد قوله: «الحيضة: ليست بمحفوظة»: «وهو وهم من أبي معاوية».

والحديث أخرجه الترمذي مختصراً وقال: حديث حسن. [٢٠٧٢].

#### ٤٦ ـ باب في جامع النكاح

۲۱۵۳ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد، قالا: حدثنا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي على قال: «إذا تزوَّج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرَها، وخيرَ ما جَبَلتَها عليه، وأعوذُ بك من شرِّها، وشرّ ما جَبَلتَها عليه، في أسألك غيرَها، وإذا اشترى بعيراً فليأخذْ بِذِروة سَنامه وليقلْ مثل ذلك».

قال أبو داود: زاد أبو سعيد: «ثم ليأخذ بناصيتها، وليدعُو بالبركة في المرأة والخادم».

۲۱۰۶ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن كُريب، عن ابن عباس، قال: قال النبي ﷺ: «لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتيَ أهلَه قال: بسم الله، اللهم جَنّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا، ثم قُدِّرَ أن يكون بينهما ولد في ذلك: لم يَضُرَّه شيطان أبداً».

٢١٥٥ ـ حدثنا هنّاد، عن وكيع، عن سفيانَ، عن سُهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مَخْلد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

٣١٥٣ ـ في آخره: «وليدعو بالبركة»: هكذا رسمت في ص، وفوقها . ثلاث نقط، ورسمت في ح: وليدعوا، وعلى الواو والألف ضبة، يريد التنبيه إلى أن الظاهر رسمها: وليدعُ.

وقوله آخر الحديث «في المرأة والخادم»: ينظر هل هو من اللفظ النبوي أو لا؟.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢٠٧٤].

٢١٥٤ ـ رواه بقية أصحاب الكتب الستة. [٢٠٧٥].

٢١٥٥ ـ (من أتى امرأة): رواية ابن داسه: من أتى امرأته.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢٠٧٦].

#### ﷺ: «ملعونٌ من أتى امرأةً في دُبُرها».

٣١٥٦ \_ حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابراً يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجلُ أهلَه في فرجها من ورائها كان الولد أحولَ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ نِسَآ قُرُمُ حَرَّ لُكُمْ فَأْتُوا حَرَّكُمْ أَنَى شِفْتُمْ ﴾.

۲۱۵۷ \_ حدثنا عبدالعزيز بن يحيى أبو الأَصْبَغ، حدثني محمد \_ يعني ابن سلَمة \_ عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد،

٢١٥٦ \_ «كان الولد»: من ص فقط، وفي غيرها وعلى حاشيتها: كان ولده، وأنه كذلك في الأصل.

والحديث رواه بقية الستة. [٢٠٧٧].

٢١٥٧ ـ (أوهم): على حاشية ص: (في القاموس: وهِم وأوهم: بمعنيٌّ.

قلت: هذا قول حكاه صاحب «القاموس»، أما قوله الأول فهو: وهِم: غلِط، وأوهم من الحساب: أسقط، وبما أن ابن عمر لم يُسقط شيئاً قال الخطابي في «المعالم» ٣: ٢٢٧: «هكذا وقع في الرواية، والصواب: وهم، بغير ألف..». وعلى ما حكاه في «القاموس» فلا تنبغي التخطئة للرواية، وقد اتفقت أصولنا على إثبات الألف.

وتمام كلام الخطابي جاء على حاشية ص مع تعليق عليه: (ويشبه أن يكون قد بلغ ابن عباس عن ابن عمر في تأويل الآية شيء خلاف ما كان يذهب إليه ابن عباس.

قلت: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الآية أنزلت في إتيان المرأة في دبرها. هكذا أخرجه عنه ابن جرير وغيره. سيوطي .

«شرحاً مُنكراً»: على حاشية ص: «وهو وطء المرأة مبسوطة على قفاها.

«شري أمرهما»: على حاشية ك: «بالشين المعجمة، بوزن: رضي. أي: عظُم وتفاقم ولَجُّوا فيه. سيوطي». وهو تفسير ابن الأثير في «النهاية» ٢:٨:٢. ورسمت الكلمة في ص: شرا.

عن ابن عباس قال: إن ابن عمر \_ والله يغفرُ له \_ أوْهَم! إنما كان هذا الحيُّ من الأنصار \_ وهم أهلُ وثن \_ مع هذا الحيِّ من يهودَ \_ وهم أهل كتاب \_ وكانوا يَروْن لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حَرْفِ، وذلك أسترُ ما تكونُ المرأة، فكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحيُّ من قريش يَشْرَحون النساء شَرْحاً منكراً، ويتلذّذون منهنَّ مُقْبِلاتٍ ومُدبِرات، ومُستلْقياتٍ!.

فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجلٌ منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤْتَى على حَرْف فاصنعْ ذلك وإلا فاجْتَنبْنِي، حتى شَرِي أمرُهما، فبلغ ذلك رسولَ الله على وجلَّ: ﴿ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِعْتُمْ ﴾ أي: مقبِلاتٍ ومُدبرات ومُستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.

#### ٤٧ ـ باب في إتيان الحائض ومباشرتها

البُناني، عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة البُناني، عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، ولم يُؤاكلوها، ولم يُشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسُئل رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ إلى آخر الآية، فقال رسول الله ﷺ: «جامعوهُنَّ في البيوت، واصنعوا كلَّ شيء غيرَ النكاح». فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجلُ أن يدعَ شيئاً من أمرنا إلا خالفَنا فيه!.

فجاء أُسَيْد بن حُضير وعَبَّاد بن بِشْر إلى رسول الله ﷺ فقالا: يا

٢١٥٨ ـ تقدم الحديث بإسناده ومتنه (٢٦٢).

رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نَنْكِحُهنَ في المَحيض؟ فتمعَّر وجه رسول الله ﷺ حتى ظننًا أنْ قد وجَد، فخرجا، فاستقبلتهما هديةٌ من لَبَن إلى رسول الله ﷺ، فبعث في آثارهما، فظننا أنه لم يجدْ عليهما.

۲۱۰۹ \_ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن جابر بن صُبْح، سمعت خلاس الهَجَري، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا ورسول الله ﷺ نَبِيتُ في الشِّعار الواحد، وأنا حائضٌ طامِثٌ، فإنْ أصابه مني شيء غسَل مكانه لم يَعْدُه، وإن أصاب \_ تعني ثوبه \_ منه شيء غسل مكانه لم يَعْدُه وصلَّى فيه.

الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن خالته ميمونة بنتِ الحارث، أن رسول الله على كان إذا أراد أن يُباشرَ امرأة من نسائه وهي حائض أمرَها أن تتَّزرَ ثم يباشرَها.

# ٤٨ ـ باب في كفارة من أتى حائضاً

٢١٦١ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة [غيره، عن سعيد]

۲۱۰۹ ـ «سمعت خلاس»: هكذا رسم في الأصول كلها سوى ع، وتقدم مثيله (۲۷۳)، وأنه يكتب كذلك على لغة ربيعة، ولكنه يقرأ بفتحتين، ويوقف على المنصوب المنوَّن.

والحديث رواه النسائي. [٢٠٨٠]. وعلى حاشية ظ: حسن.

۲۱۶۰ ـ رواه البخاري. [۲۰۸۱]. وعزاه المزي في «التحفة» ۱۲: ۲۸۷ (۱۸۰۲۱) إلى مسلم، وهو فيه ۱: ۲۶۳ (۳).

۲۱۲۱ - «غيره، عن سعيد»: هكذا في الأصول سوى س، ع، وتقدم برقم (٢٦٨)
 سنداً ومتناً باللفظ، وليس فيه هذه الزيادة، وعليها في ح تصحيح مع
 التوقف؟. وفسرها في «عون المعبود» ٢: ٢١٠ ضمن المتن بقوله «أي: =

حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدَّق بدينار، أو بنصف دينار».

٢١٦٢ \_ حدثنا عبد السلام بن مُطَهَّر، حدثنا جعفر \_ يعني ابن سليمان \_ عن علي بن الحكم البُناني، عن أبي الحسن الجَزري، عن مِقْسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصفُ دينار.

#### ٤٩ ـ باب ما جاء في العَزْل

٣١٦٣ ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطائقاني، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن قَزَعَة، عن أبي سعيد، ذُكر ذلك عند النبي على العزل ـ قال: «فلِمَ يفعلُ أحدكم؟» ولم يقل: فلا يفعلُ أحدكم «فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله ُ خالقُها».

قال أبو داود: قزعَةُ مولى زياد.

غير يحيى حدثنا عن سعيد». فتكون المقولة من كلام مسدَّد، أي: قال مسدد: غير يحيى القطان حدثنا بهذا الحديث عن سعيد.

وسعيد هذا: احتَمَل في «بذل المجهود» ١٠: ٢٢٠ أن يكون سعيد بن أبي عروبة، أو سعيد بن عامر الضَّبَعي. وقد رواه النسائي في الكبرى ٣٤٦:٥ (٩٠٩٩) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، به.

وعلى حاشية ظ: «مضطرب اللفظ والإسناد». وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. [٢٠٨٢].

٢١٦٢ ـ أخرجه النسائي. [٢٠٨٣]، وأعلَّه بالاضطراب.

٢١٦٣ ـ (عن أبي سعيد، ذُكر ذلك): في س: عن أبي سعيد قال: ذُكِر ذلك. وعلى حاشية ح، ك: ذُكِر ذاك.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٠٨٤].

۲۱٦٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُ، حدثنا يحيى، أن محمد بن عبد الرحمن بن قَوْبانَ حدثه، أن رفاعة حدثه، عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزِلُ عنها، وأنا أكرهُ أن تَحمِل، وأنا أُريد ما يريدُ الرجال، وإن اليهود تحدّث أن العزلَ موؤودة الصغرى، قال «كذبتْ يهودُ، لو أراد الله أن يخلقَه ما استطعتَ أن تصرفه».

عن محمد بن يحيى بن حِبّانَ، عن ابن مُحَيرِيز، قال: دخلت المسجد، عن محمد بن يحيى بن حِبّانَ، عن ابن مُحَيرِيز، قال: دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه، فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله على غزوة بني المُصْطَلِق، فأصبنا سبايا من سَبْي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العُزْبة، وأحببنا الفِداء، فأردنا أن نعزِل، ثم قلنا: نعزلُ ورسولُ الله على بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك؟! فسألناه عن ذلك، فقال: «ما عليكم أنْ لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ".

۲۱٦٤ ـ «العزل موؤودة الصغرى»: من الأصول سوى س ففيها: «العزل: الموؤودة الصغرى». وعلى حاشية ك لتوضيح ما فيها: «من إضافة الموصوف إلى صفته». ومثله في «بذل المجهود» ١٠: ٢٢٤، لكن في ح: موؤودة الصغرى، بتنوين الهاء!.

والحديث أخرجه بقية أصحاب السنن. [٢٠٨٥]. وعلى حاشية ظ: «مضطرب».

<sup>7170</sup> ـ "ما عليكم أن لا تفعلوا": ذكر في "بذل المجهود" 10: 777 احتمالات في تفسير هذه الجملة، خلاصتها: ليس عليكم ضرر أن لاتفعلوا العزل. أو: لا بأس عليكم أن تفعلوه. أو: لا، وعليكم أن لا تفعلوا. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. [70،٨٦].

رهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن لي جارية أطوف عليها، وأنا أكره أن تَحمِل، فقال: «إعزِلْ عنها إن شئت، فانه سيأتيها ما قدِّر لها». قال: فلبث الرجلُ ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حملت، قال: «قد أخبرتك أنها سيأتيها ما قُدِّر لها».

# ٥٠ ـ باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله

٢١٦٧ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا بشر، حدثنا الجُرَيري، حدثنا،

٢١٦٦ - في آخر الحديث: «أنها سيأتيها»: من الأصول إلاح، ك ففيهما: أنه سيأتيها، لكن على حاشيتهما أن في نسخة الخطيب: أنها سيأتيها.

والحديث رواه مسلم. [۲۰۸۷]، وهو عند ابن ماجه (۸۹). ومن الغريب أن يعتبره البوصيري (۳۲) من زوائد ابن ماجه مع أنه في مسلم وأبي داود.

٢١٦٧ ـ النسخ: «حتى إذا نفد»: من ص، وفي غيرها: حتى إذا أنفد.

«ومعه صفان»: على حاشية ص، ح، ك نسخة: وهم صفان.

«ولم ينسّا»: من ص، ومثلها ح لكن فيها على الألف الممدودة ضبة، وفي ك: ولم يُنسَ، وعلى حاشيتها: ولم يَنْسَ.

﴿فَجَثَتْ فَتَاةَ عَلَى . . ﴾: على حاشية ك زيادة: ﴿قَالَ مُؤْمَلُ فِي حَدَيْتُهُ: فَتَاةً كَعَابِ ﴾، وهي التي نَهَد وبَرَز ثدياها. أي: هي حديثة السنّ.

في آخره: "في حديث مسدد. قال موسى": في ظ، س زيادة: في حديث مسدد، ولكني لم أتقنه كما أحبّ. وقال موسى". وتحرفت كلمة "أتقنه" في س إلى: أنسه، وواضح فسادها.

«قال موسى»: في ظ، س: وقال: قال موسى. والقائل الأول هو أبو داود.

ح، وحدثنا مؤمّل، حدثنا إسماعيل، حدثنا،

ح، وحدثنا موسى، حدثنا حماد، كلُهم عن الجُريري، عن أبي نَضْرة، حدثني شيخُ طُفَاوة، قال: تثوَّيتُ أبا هريرة بالمدينة، فلم أرَ رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ أشدَّ تشميراً، ولا أقومَ على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوماً وهو على سرير له، معه كيسٌ فيه حصى، أو نوَى، وأسفلَ منه جارية له سوداء، وهو يسبِّح بها، حتى إذا نفِد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعَتْه فأعادته في الكيس، فرفعته إليه، فقال: ألا أحدِّثُك عني وعن رسول الله ﷺ؟ قال: قلت: بلى، قال:

بينا أنا أُوعَكُ في المسجد، إذ جاء رسول الله على حتى دخل المسجد، فقال: «مَنْ أحسَّ الفتى الدَّوْسي؟» ثلاث مرَّات، فقال رجل: هو ذا يُوعَك في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إليَّ، فوضع يده عليَّ، فقال لي معروفاً، فنهضتُ، فانطلق يمشي حتى أتى مَقامه الذي يصلِّي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفّانِ من رجال وصفٌ من نساء، أو: صفّانِ من نساء، وصفٌ من رجال، فقال: «إن نسّاني الشيطان شيئاً أو: صفّانِ من فلسبِّح القومُ وليصفِّق النساء». قال: فصلى رسول الله عليه ولم يُنسَّا شيئاً، فقال: «مجالسَكم مجالسَكم».

زاد موسى هاهنا: ثم حمِد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد» ثم اتفقوا:

الغريب: «تَثَوَّيت»: على حاشية ص: «أي: جئته ضيفاً. والثويّ: الضيف. ط».

<sup>«</sup>من أحسَّ الفتى»: على حاشية ص أيضاً: «من أبصره. ط». الفوائد: على حاشية ظ: «الطُّفاوى مجهول».

والحديث رواه الترمذي والنسائي مختصراً بقصة الطيب. وقال الترمذي: حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه. [۲۰۸۸].

ثم أقبل على الرجال، قال: «هل منكم الرجلُ إذا أتى أهلَه فأغلق عليه بابه وألقى عليه سِتره، واستتر بسِتر الله؟!» قالوا: نعم، قال: «ثم يجلسُ بعد ذلك فيقولُ: فعلت كذا، فعلت كذا!». قال: فسكتوا.

قال: فأقبل على النساء فقال: «هل منكنَّ مَن تُحدِّث؟» فسكتنَ، فجثَتْ فتاة على إحدى ركبتيها، وتطاولتْ لرسول الله على إيراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون، وإنهنَّ ليتحدَّثنَهُ، فقال: «هل تدرون ما مَثل ذلك؟» فقال: «إنما مثلُ ذلك مثلُ شيطانة لقيتُ شيطاناً في السِّكة، فقضى منها حاجته والناسُ ينظرون إليه، ألا إن طيبَ الرجال ما ظهر ريحُه ولم يظهر لونه، ألا إن طيبَ النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحُه».

قال أبو داود: ومن هاهنا حفظته عن مؤمّل وموسى: «ألا لا يُفْضِينً رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والد»، وذكر ثالثة فنسيتُها، وهو في حديث مُسدّد.

وقال موسى: حدثنا حماد، عن الجُريري، عن أبي نَضْرة، عن الطُّفاوي.

آخر كتاب النكاح

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ۷ ـ أول كتاب الطلاق تفريع أبواب الطلاق ١ ـ باب فيمن خبّب امرأة على زوجها

۲۱۶۸ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا زيد بن الحُباب، حدثنا عمار ابن رُزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من خبَّب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيِّده».

#### ٢ ـ باب في المرأة تسأل زوجَها طلاقَ امرأة له

٢١٦٩ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختها لِتستفرغَ صَحْفَتها، وَلْتَنكِحْ، فإنما لها ما قدر لها».

۲۱۶۸ - «خبَّب امرأة»: على حاشية ص: «خبَّب عليه عبده وأمّته وامرأته: أفسد.
 أساس» ١: ۲۱۲.

والحديث أخرجه النسائي. [٢٠٨٩]. وعلى حاشية ظ أنه حديث: حسن. ٢١٦٩ ــ «طلاق أختها»: في النسب، أو الرضاع، أو الدين.

والمعنى: نهي المرأة عن أن تطلب من الرجل طلاق زوجته ليتزوجها، أو أن تسأله طلاق ضرَّتها لتنفرد بنفقته ومعاشرته.

والحديث رواه البخاري والنسائي من هذا الوجه، ورواه مسلم والترمذي والنسائى من وجه آخر عن أبي هريرة أيضاً. [٢٠٩٠].

#### ٣ \_ باب في كراهية الطلاق

حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا معرِّف، عن مُحارب، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أحلَّ الله شيئاً أبغضَ إليه من الطلاق».

٢١٧١ \_ حدثنا كثير بن عُبيد، حدثنا محمد بن خالد، عن معرّف بن واصل، عن مُحارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «أبغضُ الحلال إلى الله عزّ وجلّ الطلاق».

#### ٤ \_ باب في طلاق السنة

۲۱۷۳ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر
 طلّق امرأة له وهي حائض تطليقة، معنى حديث مالك.

٢١٧٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن

٢١٧٠ ـ هذا مرسل، لذلك وضع في ص بعد «محارب» ضبة، وسيأتي بعده مسنداً. ٢١٧١ ـ رواه ابن ماجه، والمشهور فيه المرسل. [٢٠٩٢].

۲۱۷۲ ـ رواه البخــاري ومسلــم والنســائــي «التحفــة» ۲۱۱:(۸۳۳٦)، وعــزاه [۲۰۹٤] هو والذي يليه إلى مسلم والنسائي وابن ماجه.

٢١٧٣ \_ عزاه المزي ٦:٨٦ (٨٢٧٧) إلى الشيخين.

٢١٧٤ \_ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٠٩٤]. وزاد المزي في «التحفة»
 ٥: ٣٦٤(٦٧٩٧) عزوه إلى الترمذي، هو فيه أول كتاب الطلاق.

محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبي ﷺ، فقال: «مُرْهُ فليراجِعها ثم ليطلقها إذا طهَرت، أو وهي حامل».

ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه طلق امرأته وهي ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذَكَر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فتغيّظ رسول الله ﷺ ثم قال: «مُرْه فليراجعها، ثم ليُمسكُها حتى تطهَرَ، ثم تحيضَ فتطهرَ، ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يَمَس، فذلك الطلاقُ للعِدّة كما أمر الله تعالى ذكره».

٢١٧٦ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرينَ، أخبرني يونُس بن جبير، أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقتَ امرأتك؟ فقال: واحدةً.

۲۱۷۷ \_ حدثنا القعنبي، حدثنا يزيد \_ يعني ابن إبراهيم \_ عن محمد ابن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر، قال: قلت: رجلٌ طلق امرأته وهي حائض، قال: تعرفُ عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فأتى

٢١٧٥ ـ في آخره: «قبل أن يمس»: هكذا في الأصول، وعلى «يمس» في ح
 ضبة، تنبيه إلى أنها كذلك وليست: يمسَّها، مثلاً.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٠٩٥].

٢١٧٦ ــ رواه بقية أصحاب الكتب الستة. [٢٠٩٦].

٢١٧٧ ـ «تعرف عبد الله»: في ص، ح إشارة إلى نسخة فيها: أتعرف عبد الله.
 «أرأيتَ إن عجز واستحمق»: يعني: أيسقط عنه الطلاق عجزُه وحُمقه،
 وهو استفهام إنكاري. أي: بل تُحسب عليه.

ورواه الجماعة. [٢٠٩٧].

عمرُ النبيَّ ﷺ فسأله فقال: «مُرْه فليراجعْها، ثم يطلقها في قُبُل عِدَّتها» قال: قلت: فيُعتدُّ بها؟ قال: فَمهْ، أرأيتَ إن عَجَز واستحمق؟!.

٣١٧٨ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عروة يَسأل ابنَ عمر ـ وأبو الزبير يسمع ـ قال: كيف تَرَى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلّق عبدُ الله بن عمر امرأته وهي حائضٌ على عهد رسول الله ﷺ فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردّها عليّ ولم يَرَها شيئاً، وقال: «إذا طهَرتْ فليطلّق أو لِيُمْسِك» قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ:

قال أبو داود: رَوَى هذا الحديث عن ابن عمر: يونسُ بنُ جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور، عن أبي وائل، معناهم كلِّهم أن النبي على أمره أن يُراجعها حتى تطهَر ثم إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن، عن ابن عمر.

وأما رواية الزهري، عن سالم ونافع، وعن ابن عمر، أن النبي ﷺ أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيضٌ ثم تطهَر، ثم إنْ شاء طلق أو أمسك، ورُوِي عن عطاء الخراساني، عن الحسن، عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلُها على خلاف ما قال أبو الزبير.

۲۱۷۸ ـ أخرجه النسائي. [۲۰۹۸]، وهو في مسلم أيضاً ۲: ۱۰۹۸ (۱٤). وللأئمة كلام كثير في نكارة هذه الرواية، وأمامك كلام المصنف، ولذلك أخَّرها مسلم إلى آخر الباب، كما هو معهود من طريقته، وأنت ترى صيغة الإمام أبى داود كذلك.

# ٥ \_ باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

۲۱۷۹ ـ حدثنا بِشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرِّشْك، عن مُطرِّف بن عبد الله، أن عِمران بن حصين سُئل عن الرجل يطلِّق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشهد على طلاقها ولا على رَجْعتها، فقال: طلَّقتَ لغير سُنَّة، وراجعتَ لغير سُنَّة، أَشهِد على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تَعُدْ.

# ٦ \_ باب في سنَّة طلاق العبد

۲۱۸۱ \_ حدثنا زهیر بن حرب، حدثنا یحیی \_ یعنی ابن سعید \_
 حدثنا علی بن المبارك، حدثنی یحیی بن أبی كثیر، أن عمر بن مُعتب \_

۲۱۷۹ ــ رواه ابن ماجه. [۲۰۹۹].

٢١٨٠ ـ الآية الأولى والثانية من سورة البقرة برقم ٢٣٨، ٢٣٩.

<sup>&</sup>quot;فَنَسَخ ذلك" هكذا بفتحتات في ح، ك، وعلى حاشيتها: كذا في الأصل، لكن في ظ: فنُسِخ ذلك. .

والحديث رواه النسائي. [٢١٠٩]. وعلى حاشية ظ: «عليّ: ضعيف». وفي «تهذيب السنن»: «فيه مقال» وهو أولى، ففي «التقريب» (٤٧١٧): «صدوق يهم».

٢١٨١ ـ (ثم عَتقا): على حاشية ح إشارة إلى نسخة: عتقها.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢١٠١]. وعلى حاشية ظ: «عمر لا يحتج به»، يريد: عمر بن معتّب، قلت: والحمل عليه أولى من الحمل على أبي الحسن مولى بني نوفل، فإنه ثقة لا «مقبول».

أخبره، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره، أنه استفتى ابنَ عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلّقها تطليقتين، ثم عَتَقا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله عليها.

۲۱۸۲ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا عليّ، بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: بقيتْ لك واحدة، قَضَى به رسول الله ﷺ.

٢١٨٣ ـ حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن مُظاهِر، عن النبي ﷺ قال: (طلاقُ الأَمَةِ تطليقتان، وقُرؤها حيضتان».

قال أبو عاصم: حدثني مظاهِر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبى ﷺ، مثله، إلا أنه قال: «وعِدَّتها حيضتان».

قال أبو داود: هو حديث مجهول.

٢١٨٢ ـ جاء بعد هذا الحديث زيادة في متن «عون المعبود» ٢:٥٥٠، والطبعة الحمصية، ونصها:

«قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمّل صخرة عظيمة!.

قال أبو داود: أبو الحسن هذا رَوَى عنه الزهري. قال الزهري: وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث.

قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث.

والجملة الأخيرة منها (وليس العمل على هذا الحديث): جاءت على حاشية ح بخط العلامة البصري، ومثلها نسخة ك.

هذا، وقد جعل المزي الزيادة كلها في «التحفة» (٦٥٦١) من رواية الأشناني وغيره عن أبي داود.

۲۱۸۳ ـ رواه الترمذي ـ وقال غريب ـ وابن ماجه. [۲۱۰۲].

#### ٧ ـ باب في الطلاق قبل النكاح

٢١٨٤ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام،

ح، وحدثنا ابن الصبّاح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مَطَرٌ الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي قال: «لا طلاق إلا فيما تَملِك، ولا عِتْق إلا فيما تَملك، ولا بيعَ إلا فيما تملك». ولا وفاء نذر إلا فيما تملك».

۲۱۸۰ ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أُسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، بإسناده ومعناه، زاد: «من حلف على معصية فلايمين له، ومن حلف على قطيعة رَحِم فلا يمين له».

٢١٨٦ ـ حدثناً ابن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله ابن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المَخْزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال في هذا الخبر، زاد: «ولا نَذْرَ إلا فيما ابتُغيَ به وجهُ الله تعالى».

### ٨ ـ باب في الطلاق على غلط\*

٢١٨٧ \_ حدثنا عُبيد الله بن سعد الزهري، أن يعقوب بن إبراهيم

۲۱۸۶ ـ عزا المنذري هذا الحديث (۲۱۰٦) والحديثين بعده إلى الترمذي وابن ماجه بنحوه، مع أن النسائي روى الجملة المتعلَّقة منه بالبيع ٢٩:٤ من طريق مطر الوراق، به، فكأن المنذري لم يذكره لذلك.

<sup>\*</sup> \_ «الطلاق على غلط»: على حاشية ص بخط الحافظ: «لعله: غيظ»، بل هو كذلك في بعض النسخ، كما على حاشية ك.

٢١٨٧ ـ النسخ: «حفظت من عائشة»: في س: حفظت عن عائشة.

 <sup>(</sup>في غِلاق): من ص، ظ، س مع الضبط، ونسخة على حاشية ح، ك، =

حدَّثهم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيدَ الحمصيّ، عن محمد بن عُبيد بن أبي صالح الذي كان يسكنُ إِيلِياء، قال: خرجت مع عديّ بن عديّ الكِنْدي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانتْ قد حفظت من عائشة، قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا طلاق ولا عِتاق في غِلاق».

قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.

#### ٩ \_ باب في الطلاق على الهَزْل

۲۱۸۸ ـ حدثنا القَعْنبيُّ، حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد ـ عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهَك، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدُّه وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ: النكاحُ، والطلاقُ، والرَّجْعة».

وهي نسخة الخطيب، أما في ح، ك، ع فهي: إغلاق.

٢١٨٨ ـ أخرجه الترمذي وقال حسن غريب ـ وابن ماجه. [٢١٠٨].

الغريب: على حاشية ص: «الإغلاق: هو الإكراه، لأن المكره مغلَق عليه كما يغلق الباب على الإنسان».

الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [۲۱۰۷].

وعلى حاشية ظ: (محمد بن عبيد ضعيف).

وعلى حاشية ك: محمد بن عبيد: في نسخة: محمد بن عبيد الله.

وعليها أيضاً: «روى هذا الحديث ابن ماجه من طريق عبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق فقال: عن ثور بن يزيد، عن عبيد بن أبي صالح.

قلت: نعم، رواه عن ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، إلا أن ابن ماجه وغيره ممن يروي عن ابن أبي شيبة، إنما يروي عن «مسنده» أما في «مصنفه» ٥: ٤٩ فسماه: عبيد الله بن أبي صالح. وتحرَّف في الطبع

إلى: عبد الله بن أبي صالح.

#### ١٠ ـ بقية ما نَسَخ المراجعة بعد ثلاث تطليقات\*

۲۱۸۹ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني بعضُ بني أبي رافع مولى النبي على عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلّق عبد يزيد \_ أبو رُكانة وإخوتِه \_ أُمَّ ركانة، ونكح امرأة من مُزيْنة، فجاءت النبيَّ على فقالت: مايُغني عني إلا كما تُغني هذه الشعرة \_ لشعرة أخذتها من رأسها \_ ففرّق بيني وبينه.

فأخذت النبيَّ ﷺ حَمِيَّةٌ، فدعا برُكانةَ وإخوتِه، ثم قال لجلسائه: «أَتُرُون فلاناً يُشْبه منه كذا وكذا؟» \_ من عبد يزيد \_ «وفلاناً منه كذا وكذا؟» قالوا: نعم، قال النبي ﷺ لعبدِ يزيدَ «طلِّقها» ففعل، قال: «راجِعْ امرأتك أُمَّ ركانةَ وإخوتِه» فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله، قال: «قد علمتُ، راجِعْها» وتلا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّيُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِيارِيَكُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِيدَ عَلَيْتَ فَلَا يَعِيدُ مِنْ اللهُ ال

قال أبو داود: وحديث نافع بن عُجير وعبدِ الله بن علي بن يزيد بن

<sup>\*</sup> \_ هذا من ص، وفي غيرها: بقية باب نَسْخ. .

٢١٨٩ (بن عجير، وعبد الله): في ظ: بن جبير، وعبد الله، وكتب على
 الحاشية: بن عجير بن عبد الله، فصحح الأول وأضاف إلى الثاني «ابن»
 كما هو في حاشية ح، ك عن نسخة. وهو خطأ.

 <sup>«</sup>أبو ركانة وإخوتِه»: على حاشية ع: «بالجرّ معطوف على ركانة. أي:
 وأبو إخوة ركانة».

<sup>«</sup>ما يغني عني إلا كما..»: على حاشية ك: «تريد أنه لا يقدر على الجماع. أبو». وتقدم في أول هذه الحواشي أن رمز (أبو) لم يتضح لي من هو المراد، ولعله: أبو الحسن السندي صاحب الحواشي على الكتب الستة والمسند؟.

<sup>«</sup>أن ركانة طلق امرأته فردّها»: في س: أن ركانة طلق امرأته البتة فردّها.

ركانة، عن أبيه، عن جده، أن ركانة طلَّق امرأته فردَّها إليه النبي ﷺ: أصحُّ، لأنهم ولدُ الرجل، وأهله أعلمُ به، إنَّ ركانة إنما طلَّق امرأته البتة فجعلها النبي ﷺ واحدةً.

٠ ٢١٩٠ ـ حدثنا حميد بن مَسْعَدة، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب،

۲۱۹۰ ـ أول مقولة أبي داود: «وأيوب وابن جريج جميعاً»: في ح فتحة على أيوب، ولم يضبط ما بعده، لقوله «جميعاً»، فهو معطوف عليه، والله أعلم. ولا أدري توجيه الفتحة إلا أن يقال: التقدير: ورواه شعبة عن عمرو بن مرة.. وأيوب وابن جريج، فيكون شعبة روى الحديث عن عمرو وأيوب وابن جريج ويشكل أنهم لم يذكروا رواية بين شعبة وابن جريج، فهما من طبقة واحدة.

وأيضاً: فقد ضُبط هذان الاسمان في ك بالرفع فيهما معاً، وقد رأيت رواية ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، به: عند البيهقي ٧: ٣٣٧ من طريق الشافعي، عن مسلم بن خالد الزَّنجي وعبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد، عن ابن جريج، به. وهذا الضبط هو الظاهر، والله أعلم. ثم قال بعد سطر: «وابنُ جريج، عن عبد الحميد»: الضمة من ك. وعلى حاشية س: «قال البخاري في «التاريخ»: عبد الحميد بن رافع، عن سعيد ابن كعب، روى عنه الثوري، وجرير بن حازم، وأسامة بن زيد، وابن جريج، يعد في أهل الحجاز. وعبد الحميد بن رافع بن خديج الأنصاري الحارثي، عن جدته، قال ابن يونس: عن شعبة». «التاريخ الكبير» ٢٤٤:

قلت: هاتان ترجمتان، فابن رافع، عن سعيد بن كعب، ترجمة رقمها (١٦٤٩)، وابن رافع بن خديج (١٦٤٨). وفيه: «قال ابن إدريس» بدل: قال ابن يونس. وكذلك فرَّق بينهما ابن أبي حاتم ٢:١٢(٥٦، ٥٧). وبعد سطرين قال: «وابنُ جريج، عن عمرو بن دينار» الضمة من ح. والحديث عزاه المزي في «التحفة» ٥: ٢١٩ (٢٤٠١) إلى النسائي، وهو فيه ٢:٩٤ (١١٦٠٢) ولم يذكر إلا قراءة ابن عباس للآية الكريمة.

عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلّق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننتُ أنه رادُها إليه، ثم قال: ينطلقُ أحدُكم فيركبُ الحُموقة ثم يقول: ياابن عباس! يا ابن عباس! وإن الله قال: ﴿ وَمَن يَتّقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَجًا ﴾ وإنك لم تَتّقِ الله فلا أجدُ لك مخرجاً، عصيتَ ربّك، وبانَت منك امرأتُك، وإن الله قال: ﴿ يَتَاتُهُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنّ ﴾ في قُبُل عِدّتهنّ.

قال أبو داود: رَوى هذا الحديث حميدٌ الأعرج وغيره، عن مجاهد عن ابن عباس؛ ورواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ وأيوب وابن جريج جميعاً عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ وابن جريج، عن عبد الحميد بن رافع، عن عطاء، عن ابن عباس؛ ورواه الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس؛ وابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ كلّهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازها، قال: وبانت منك، نحو حديث إسماعيل، عن أيوب، عن عبد الله بن كثير.

قال أبو داود: ورَوى حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، إذا قال أنتِ طالق ثلاثاً، بفم واحد: فهي واحدة، ورواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، هذا قولَه، لم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة.

وصار قولَ ابنِ عباس فيما:

۲۱۹۱ \_ حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى \_ وهذا حديث

٢١٩١ \_ «عاصم بن عمر»: هو ابن عمر بن الخطاب، وعلى الميم من عاصم ضمتان وكسرة في ح، وتوجيه الضم: الرفع على الاستئناف والابتداء، وخبره: موجود.

والحديث رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ١: ٢٠ (١٤)، وانظر آخر =

أحمد \_ قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس، أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سُئلوا عن البِكر يطلِّقها زوجها ثلاثاً، فكلُهم قال لا تَحلُّ له حتى تَنكِح زوجاً غيره.

قال أبو داود: وروى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بُكير بن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش، أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد ابن إياس بن البُكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر، فسألهما عن ذلك، فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر.

س ع

[قال أبو داود: قول ابن عباس هو أن طلاق الثلاث تَبِين من زوجها مدخولاً بها وغير مدخول بها: لا تحلّ له حتى تَنكح زوجاً غيره، هذا مثلُ خبرِه الآخَرِ في الصرف، قال فيه، ثم إنه رجع عنه. يعني ابن عباس].

٢١٩٢ \_ حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروانَ، حدثنا أبو النعمان،

الحديث (٣٩٩١) من «صحيحه». والحديث الذي علَّقه المصنف على مالك هو في «موطئه» ٢: ٥٧١ (٣٩). وفي إسناده معاوية بن أبي عياش الزُّرَقيُّ لم يترجمه المزي ومتابعوه، ولا ابن حجر في «تعجيل المنفعة» ولا السيوطي في «إسعاف المبطأ» مع أنه على شرطهم!.

٢١٩٢ ـ النسخ: ﴿فَلَمَا أَنْ رَأَى النَّاسَ ـ يَعْنِي عِمْرَ.. ﴾: ﴿أَنَ ۗ الْحَقَهَا فِي صَ وصحح عليها، في حين أنها نسخة على حاشية ح، ك، وليست في النسخ الأخرى.

و (يعني عمر) الحقها في ص أيضاً بين السطرين دون تصحيح والإشارة إلى نسخة، وهي في ظ، وهي في ح، ك، س وعليها: لا، إلى، وفي ع=

حدثنا حماد بن زید، عن أیوب، عن غیر واحد، عن طاوس، أن رجلاً یقال له أبو الصَّهباء، كان كثیر السؤال لابن عباس، قال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخُل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله ﷺ وأبى بكر وصدراً من إمارة عمر؟!.

قال ابن عباس: بلى، كان الرجلُ إذا طلَق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما أنْ رأى الناسَ \_ يعني عمر \_ قد تتَايَعوا فيها قال: أَجيزوهُنَّ عليهم.

۲۱۹۳ ـ حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلمُ أِنما كانت الثلاثُ تُجعلُ واحدةً على عهد النبي على وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم.

#### ١١ ـ باب فيما عُني به الطلاق والنيات

٢١٩٤ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثني يحيى بن

على الحاشية.

<sup>«</sup>أجيزوهن عليهم»: على حاشية ح، ك إشارة إلى نسخة: «أُجيزهنّ عليهن».

الغريب: «تتايعوا»: في ع، س: تتابعوا، بالموحدة. ومعناها بالياء التحتية: المتابعة والتوارد على الوقوع في الشرّ من غير فكر ولا رويّة. الفوائد: على حاشية ك: «ذكر الإمام النووي في «شرح مسلم» أن رواية

الفوائد: على حاشية ك: «ذكر الإمام النووي في «شرح مسلم» ان رواية أبي داود هذه ضعيفة، قال: رواها أيوب السختياني عن قوم مجهولين فلا يحتج بها. والله أعلم». «شرح مسلم» ١٠: ٧٢.

٢١٩٣ ـ «أتعلم أِنما»: همزة إنما مفتوحة ومكسورة في ح، ومفتوحة فقط في ك. والحديث رواه مسلم والنسائي. [٢١١٤].

۲۱۹۶ ـ «بالنية»: في ع فقط: بالنيات.

سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيميّ، عن علقمة بن وقّاص الليثي، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمالُ بالنية، وإنما لامرىء ما نَوَى، مَن كانتْ هجرتُه إلى الله ورسوله فهجرتُه إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرتُه لدنيا يُصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرتُه إلى ما هاجَر إليه».

۲۱۹٥ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح وسليمان بن داود، قالا أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: فأخبرني عبد الله بن كعب ـ وكان عبد الله بن كعب ـ وكان قائد كعب من بنيه حين عَمي ـ قال: سمعت كعب بن مالك، فساق قصته في تبوك قال: حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول وسول الله على يأمرُك أن تعتزل امرأتك، وقال: فقلت: أُطلِقُها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر.

<sup>= «</sup>من كانت هجرته»: وفي نسخة على حاشية ص، ح، ك: فمن كانت هجرته.

والحديث رواه بقية أصحاب الستة. [٢١١٥].

٢١٩٥ ـ (يأتي، فقال): في حاشية ح، ك نسخة: يأتيني، فقال.

الفوائد: على حاشية ك: «تخلّف عن الغزو كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومُرارة بن الربيع. بيضاوي». في تفسير سورة التوبة الآية ١١٨. وأسماؤهم في رواية البخاري وغيره من كتاب المغازي ـ باب حديث كعب بن مالك ٨: ١١٣ (٤٤١٨).

والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مطولاً ومختصراً. [٢١١٦].

#### ١٢ ـ باب في الخيار

٢١٩٦ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا أبو عَوانة، عن الأعمش، عن أبي الضَّحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: خيَّرَنا رسول الله ﷺ فاخترناه، فلم يَعُدَّ ذلك شيئاً.

#### ١٣ ـ باب في: أمركِ بيدكِ

۲۱۹۷ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد ابن زيد، قال: قلت لأيوب: هل تعلمُ أحداً قال بقول الحسن في: «أمركِ بيدكِ»؟ قال: لا، إلا شيءٌ حدَّثناهُ قتادة، عن كثيرٍ مولى ابن سَمُرة، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن النبى على ابنحوه.

قال أيوب: فقدم علينا كثيرٌ فسألته؟ فقال: ما حدَّثتُ بهذا قط، فذكرته لقتادة، فقال: بلى، ولكنه نسىَ.

۲۱۹۸ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن في «أمرك بيدك» قال: ثلاث.

#### ١٤ \_ باب في البتة

٢١٩٩ ـ حدثنا ابن السَّرح وإبراهيم بن خالد الكلْبي في آخرين

٢١٩٦ ـ «فلم يعد ذلك شيئا»: من ص، ع، وفي ك، ظ، س: نعد، وكتبت في ح بالوجهين: بالياء والنون.

والحديث في بقية الكتب الستة. [٢١١٧].

۲۱۹۷ ـ رواه الترمَّذي ورجَّح أنه موقوف، والنسائي وقال: حديث منكر. [۲۱۱۸].

٢١٩٩ ـ «إبراهيم بن خالد الكلبي»: على حاشية ح، ك: هو أبو ثور صاحب الشافعي.

<sup>«</sup>ما أردت بها إلا واحدة»: «بها» زيادة من ص فقط.

والحديث رواه الترمذي ـ وضعّفه ـ وابن ماجه. [٢١٢١].

قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعيُّ، حدثني عمِّي محمد بن علي ابن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عُجَير بن عبدِ يزيدَ بن رُكانة، أن رُكانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهيمة البتة، فأخبرَ النبي على بذلك، وقال: والله ما أردتُ بها إلا واحدة، فقال رسول الله على: "والله ما أردت إلا واحدة، فردَّها إليه رسول الله على فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردَّها إليه رسول الله على فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عمر، والثالثة في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان.

قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح.

حدثهم، عن محمد بن يونس النسائي، أن عبد الله بن الرُّبير حدثهم، عن محمد بن إدريس، حدثني عمِّي محمد بن علي، عن ابن السائب، عن نافع بن عُجَير، عن رُكانة بن عبد يزيد، عن النبي ﷺ، بهذا الحديث.

۱۰۲۱ ـ حدثنا سليمان بن داود، حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير ابن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: «ما أردت؟» قال: واحدة، قال: «آللهِ) قال: (هو على ما أردت).

قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جُريج: أن رُكانة طلق امرأته ثلاثاً، لأنهم أهلُ بيته، وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بنى أبى رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس.

# ١٥ ـ باب في الوسوسة بالطلاق

٢٢٠٢ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن

٢٢٠١ ـ (آلله) في المرتين: بفتحة وكسرة في ح، وبكسرة في ك.
 ٢٢٠٢ ـ رواه بقية أصحاب الكتب الستة. [٢١٢٢].

زُرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى تَجَاوز لأمتى عما لم تتكلّم به أو تعمل به، وبما حدثت به أنفسها».

# ١٦ ـ باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

۲۲۰۳ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،

ح، وحدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان، المعنى، كُلُهم عن خالد، عن أبي تَميمة الهُجَيْمي، أن رجلاً قال لامرأته يا أُخيّة، فقال رسول الله ﷺ: «أُختكَ هي؟!» فكَرِه ذلك ونهى عنه.

٧٢٠٤ ـ حدثنا محمد بن إبراهيم البزّاز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عن عبد السلام ـ يعني ابن حرب ـ عن خالد الحذّاء، عن أبي تَميمة، عن رجل من قومه، أنه سمع النبيّ ﷺ: سمع رجلاً يقول لامرأته يا أُخَية، فنهاه.

قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار، عن خالد، عن أبي عثمان، عن أبي عثمان، عن أبي عن خالد، عن رجل، عن أبي تميمة، عن النبي ﷺ

٢٢٠٥ ـ حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي على أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط إلا ثلاثاً: ثنتان في ذات الله: قولُه ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ وقوله ﴿ بَلْ فَعَلَمُ صَالِمُ مُ هَلَاً ﴾ وبينما هو يسيرُ في أرضِ جبّارٍ من الجبابرة إذ نزل

٢٢٠٣ ـ (أختك هي؟!): في ع: أأختك هي.

والحديث مرسل، فأبو تميمة الهجيمي تابعي.

٢٢٠٤ ـ «عن رجل من قومه»: في حاشية ك: «قال في التقريب: هو أبو جُرَيّ الهجيمي». «التقريب» ص ٧٣٩ س ١٢.

٢٢٠٥ ـ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [٢١٢٥].

منزلا، فأتي الجبارُ، فقيل له: إنه نزل هاهنا رجل معه امرأة هي أحسنُ الناس! قال: فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: إنها أُختي، فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنكِ فأنبأته أنكِ أُختي، وأنه ليس اليومَ مسلمٌ غيري وغيرُك، وإنكِ أُختي في كتاب الله، فلا تكذّبيني عنده، وساق الحديث.

قال أبو داود: رَوى هذا الخبرَ شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، نحوه.

٢٢٠٦ ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، حدثنا علي بن بحر القطان، حدثنا هشام بن يوسف، عن مَعْمَر، عن عَمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة ثابتِ بن قيس اختلَعت منه، فجعل النبي على عدّتها حَيْضة.

قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي ﷺ، مرسلاً.

٢٢٠٧ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
 عِدَّة المختَلَعة حيضة.

٢٢٠٦ ـ في آخره (عكرمة عن): وضع بينهما في ح، ص ضبة للتنبيه إلى أنه مرسل ولا سقط بينهما.

والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. [٢١٣٧].

٣٢٠٧ ـ «عدة المختلعة حيضة»: على حاشية ص مع الإشارة إلى رواية ابن داسه وابن الأعرابي: «عدَّة المختلعة عدَّة المطلَّقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا».

وأشار أيضاً إلى أن هذا الحديث والذي قبله جاءا في الروايتين المذكورتين آخر باب الخلع، أي: بعد الحديث (٢٢٢٣)، وهو كذلك في نسختيْ س،ع.

# ١٧ ـ باب في الظُّهار

مرحمد بن العلاء، المعنى، قالا: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو اللا: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرا ابن عطاء \_قال ابن العلاء: ابن علقمة \_ بن عياش، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر \_ قال ابن العلاء: البياضي \_ قال: كنتُ امرأ أصيبُ من النساء مالا يصيبُ غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفتُ أن أصيبَ من امرأتي شيئاً تتابَعُ بي، حتى أصبح، فظاهرتُ منها حتى ينسلخَ شهر رمضان.

فبينا هي تَخْدِمني ذاتَ ليلة إذْ تكشَّف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوْتُ عليها، فلما أصبحتُ خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر،

۲۲۰۸ ـ النسخ: «تتایع»: من ص، ح، وفي ظ، ك: يُتَّايع، وفي س يتابع بي، دون ضبِط، وفي ع: يتتابع، ومثله على حاشية س.

«إذ تكشَّف»: في ظ، س: إذ انكشف.

«وحشين»: في ح، ك، ظ: وحشيين، وفي ح، ك إشارة إلى أن المثبت هو نسخة الخطيب.

«وبياضة»: في ع: وبنو بياضة.

الغريب: «تتايع» تقدم معناه (٢١٩٢) والمراد هنا: عدم الخلاص من هذا الشر.

والوسق: يساوي ستين صاعاً، وهي تساوي ٢١٨,٤٠٠ كيلو غراماً عند الحنفية، وعند غيرهم يتأرجح بين ١٠٣ كيلو إلى ١٠٥ كيلو. وانظر (٢٣٨٧). «وحشين»: على حاشية س: «أوحش الرجل: إذا جاع، وبات فلان وحشاً أي: جائعاً، وبِننا أوحاشاً، وقد أوحشنا مذ ليلتانِ: أي نفد زادنا. ط». والنص من «لسان العرب».

الفوائد: رواه الترمذي \_ وقال حسن \_ ونقل عن البخاري أن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر \_ وابن ماجه. [٢١٢٦].

وقلت: أُمشُوا معي إلى رسول الله ﷺ، قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي ﷺ فأخبرته، فقال: «أنت بذاكَ يا سلمة؟» قلت: أنا بذاك يا رسول الله، مرتين، وأنا صابرٌ لأمر الله عز وجل، فاحكمْ فيَّ ماأراك الله!.

قال: «حَرِّرُ رقبة»، قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربتُ صفحة رقبتي! قال: «فصُمْ شهرين متتابعين»، قال: وهل أصبتُ الذي أصبتُ إلا من الصيام؟! قال: «فأَطعِمْ وَسقاً من تمر بين ستين مسكيناً»، قال: والذي بعثك بالحق، لقد بِتْنا وَحْشَيْنِ، مالنا طعام! قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زُرَيْق، فليدفعها إليك، فأطعِم ستين مسكيناً وَسْقاً من تمر، وكُلْ أنت وعيالُك بقيتَها»، فرجعت فأطعِم ستين مسكيناً وَسْقاً من تمر، وكُلْ أنت وعيالُك بقيتَها»، فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدتُ عندكم الضّيق وسوءَ الرأي، ووجدت عند النبي ﷺ السَّعَة وحسنَ الرأي، وقد أمرني \_ أو: أمر لي \_ بصدقتكم.

زاد ابن العلاء: قال ابن إدريس، وبياضة بطنٌ من بني زُريق.

٢٢٠٩ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن

٢٢٠٩ - (إلى الفرض): أي إلى الآية التي فيها بيان ما فرض الله من كفارة الظهار.
 (فأتي ساعتئذ): في ع: فإني سأعينه.

<sup>﴿</sup>فَإِنِّي أَعِينهِ﴾: في عَ أيضًا: وأنا أُعينه.

<sup>«</sup>أنها كفَّرت»: من ص، ع، وفي ح، ك، س، ظ: إنما كفَّرت. ....

العَرَق من تمر: العَرَق زِنْبيل يَسَع خمسة عشر صاعاً. وهي تساوي عند الحنفية ٢٦ كيلو غراماً.

أما قوله آخر الحديث: والعَرَق ستون صاعاً: فإن هذا قولُ يحيى بن آدم وتفسيره، ثم أعقبه أبو داود برواية أخرى أنه يسع ثلاثين صاعاً، ثم برواية أنه يسع خمسة عشر صاعاً، وصحح أبو داود الرواية الثانية على الأولى، فهل هذا ترجيح ضمني للثالثة على الثانية؟. وقد حكى المنذري رحمه الله على التعليق على «تهذيب السنن» له ٣:١٤٠ ـ أن رواية الستين =

إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن معْمَر بن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف بن عبد الله بن سكرًم، عن خُويْلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: ظاهرَ مني زوجي أوسُ بن الصامت، فجئت رسولَ الله على أشكو إليه، ورسولُ الله على أبحادلني فيه، ويقول: «اتقي الله فإنه ابنُ عمكِ» فما برحتُ حتى نزل القرآن ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُجَكِدلُك فِي زَقْحِها ﴾ إلى الفرض، فقال: «يُعتقُ رقبة» قالت: لا يجدُ، قال: «فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: «فليطعم ستين مسكيناً» قالت: ما عنده من شيء يتصدَّق به، قالت: فأتي ساعتنذ بعرَق مِنْ تمر، قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعَرَق أخر، قال: «قد أحسنتِ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً، قال: «قد أحسنتِ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً، وارجعي إلى ابن عمك». قال: والعَرَق ستون صاعاً.

قال أبو داود: في هذا أنها كفَّرت عنه من غير أن تَستأمِره.

۲۲۱۰ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: والعَرَق: مِكْتَل يَسَعُ ثلاثين صاعاً.

قال أبو داود: وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم.

٢٢١١ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن

والثلاثين مما أنكره العلماء.

وفي آخره زيادة في الطبعة الحمصية و«عون المعبود» ٦: ٣٠٣ ـ ومثلها في التعليق على «بذل المجهود» ١٠: ٣٤٤ ـ: «قال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الصامت».

٢٢١٠ ـ مقولة أبي داود: ليست في ع، وجاءت على حاشية ك بلفظ: قال أبو
 داود: وهذا أصح الحديثين.

٢٢١١ ـ كلمة (يعني) من الأصول كلها سوى ص، وزدتها من أجل نصب: =

أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: يعني: العَرَق زَبِيلاً يأخذ خمسة عشر صاعاً.

٧٢١٢ ـ حدثنا ابن السَّرح، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لَهِيعة وعمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشجّ، عن سليمان بن يسار، بهذا الخبر، قال: فأتي رسولُ الله ﷺ بتمر، فأعطاه إياه، وهو قريبٌ من خمسةَ عشر صاعاً، قال: «تصدَّقْ بهذا» قال: فقال: يا رسول الله، على أفقرَ مني ومن أهلي؟! فقال رسول الله ﷺ: «كُلُه أنتَ وأهلُك».

۲۲۱۳ ـ قرأت على ابن وزير المصري: حدثكم بِشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، حدثنا عطاء، عن أوسٍ أخي عُبادة بن الصامت، أن النبي على أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير إطعام ستين مسكيناً.

قال أبو داود: عطاءٌ لم يدرك أوساً، وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل.

۲۲۱۶ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن هشام بن

 <sup>=</sup> زبيلاً، التي اتفقت عليها الأصول كلها.

٣٢١٣ - «قرأت على . . »: في س ، ظ ، ع زيادة في أوله: قال أبو داود: «قرأت . . » . «ابن وزير المصري»: على حاشية ظ: «ابن وزير هذا هو أبو عبد الله أحمد بن يحيى بن وزير المصري، ثقة. قاله سيدنا وشيخنا الحافظ المنذري».

قلت: سبقه إلى هذا ابن عساكر في «المعجم المشتمل» ص ٦٢ (٩٧)، وفي «أطرافه»، لكن استدرك عليه المزي بأنه «محمد بن الوزير، وقع كذلك في عدة نسخ من الأصول العتيقة الصحاح». انظر التعليق على «تحفة الأشراف» ٢: ٧، و «تهذيب الكمال» و «تهذيبه».

٢٢١٤ - (به لَمَم): قال الخطابي رحمه الله في (المعالم) ٣: ٢٥٤: (اللمم هنا: الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهنّ. .)، وتُوبع على هذا، لكن نبّه إلى ما فيه شيخ شيوخنا في شرحه (بذل المجهود) ٢٥٠:١٠ فأجاد =

عروة، أن جميلةَ كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلاً به لَمَمٌ، فكان إذا اشتدَّ لَمَمُه ظاهَر من امرأته، فأنزل الله عزَّ وجلَّ فيه كفارة الظِّهار.

۲۲۱٥ ـ حدثنا هارونُ بن عبد الله، حدثنا محمد بن الفَضْل، حدثنا
 حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله
 عنها، مثلة.

۲۲۱٦ ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطائقاني، حدثنا سفيان، حدثنا الحكم بن أبانٍ، عن عكرمة، أن رجلاً ظاهرَ من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفِّر، فأتى النبيَّ ﷺ فأخبره، فقال: «ما حملكَ على ما صنعت؟» قال: رأيتُ بياض ساقيها في القمر، قال «فاعتزلْها حتى تُكفِّر عنك»\*.

٢٢١٧ \_ حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا إسماعيل، حدثنا الحكم بن

رحمه الله، وبيَّن أن الصواب هو المعنى المشهور المتبادر إلى الذهن: الخَبَل وسوء الفكر والغضب مما لا يغضب منه الناس.

٢٢١٦ ـ (بياض ساقيها): في ح، ظ: ساقها.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن غريب صحيح \_ وقال المرسل أولى بالصواب من المسند \_ وابن ماجه. [٢١٣٣].

<sup>\*</sup> ـ جاء في الطبعة الحمصية بعد هذا الحديث حديث ليس له ذكر في أصولنا ولا على حواشيها، وهو مذكور في «عون المعبود» ٦: ٣٠٧ أيضاً ونبَّه الشارح إلى أنه مذكور في بعض النسخ دون غيرها، ولم يذكره صاحب «بذل المجهود»، وليس في «تحفة الأشراف» إنما زاده الناشر ٥: ١٢٢ (٦٠٣٦)، ونصه:

٣١ \_ حدثنا الزعفراني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، أن رجلاً ظاهر من امرأته، فرأى بَريق ساقها في القمر، فوقع عليها، فأتى النبق ﷺ فأمره أن يكفِّر.

٢٢١٧ ـ (عكرمة عن): في ص ضبة بينهما، تنبيهاً إلى الإرسال في الحديث، وزاد=

أبان، عن عكرمة، عن النبي ﷺ، نحوه، لم يذكر الساق.

۲۲۱۸ ـ حدثنا أبو كامل، أن عبد العزيز بن المختار حدثهم، حدثنا خالد، حدثني محدِّث، عن عكرمة، عن النبي ﷺ، نحو حديث سفيان.

۲۲۱۹ ـ قال أبو داود: وسمعت محمد بن عيسى يحدث به، حدثنا معتمر قال: سمعت الحكم بن أبان بهذا الحديث، ولم يذكر ابن عباس.

٠٢٢٠ ـ كتب إليَّ الحُسَين بن حُرَيث، أخبرنا الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، بمعناه، عن النبى ﷺ.

## ١٨ ـ باب في الخُلع

٢٢٢١ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي

٢٢١٨ ــ (محدِّث): من الأصول كلها،وفي ك فقط: محمد!. وفي ص، ح ضبة بعد اسم عكرمة.

٢٢١٩ ـ (بن أبان بهذا): في ع، وهو نسخة على حاشية ح، ك: بن أبان يحدث بهذا.

۲۲۲ ـ هذا الإسناد فقط ساقط من ع، وثابت في الأصول الأخرى، و «تحفة الأشراف» ١٢٢٠(٦٠٣٦)، كما سقط في س من هنا إلى آخر (٢٢٢٨).

٢٢٢١ ـ النسخ: (عن أبي أسماء): ضبط الحافظ رحمة الله الهمزة بالوجهين في نسخته ص.

<sup>«</sup>في غير ما بأس»: في ظ: من غير ما بأس. وهو كذلك في «تهذيب السنن» (٢١٠٣).

الفوائد: ذكر الحديث في «التحقة» \_ الموضع المذكور \_ وزاد في طرقه: «وعن محمد بن إسماعيل الصائغ، عن عفان، عن حماد أبي سعيد، عن =

قِلاَبة، عن أبي أسماءً، عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُما امرأةِ سألتْ زوجها طلاقاً في غيرِ ما بأسِ فحرامٌ عليها رائحة الجنة».

بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس، وأن رسول الله على الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله على: «مَن هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل، قال: «ما شأنك؟» قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس ـ لزوجها ـ.

فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله ﷺ: «هذه حبيبة بنت سهل» فذكرت ما شاء الله أن تذكر، وقالت حبيبة: يا رسول الله، كلُّ ما أعطاني عندي، فقال رسول الله ﷺ لثابت بن قيس: «خُذ منها»، فأخذ منها، وجلست في أهلها.

٢٢٢٣ \_ حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عامرِ عبد الملك بن

أيوب، به. وعن حجاج الضرير، عن عمرو بن عون، عن حماد بن زيد، به». ثم قال آخر التخريج عن هذين الإسنادين: «وجدتهما في بعض النسخ من رواية أبي بكر بن داسه، عن أبي داود، وأظنهما من زيادات أبي سعيد بن الأعرابي أو غيره، فإن ابن الأعرابي قد روى عنهما في «معجمه»، ولم أجد لأبي داود عنهما رواية في غير هذا الموضع. والله أعلم». وانظر ما تقدم تعليقاً (٢٠٧٥).

والحديث رواه الترمذي وقال حسن، واختُلِف في رفعه. وابن ماجه. [٢١٣٤].

۲۲۲۲ ـ رواه النسائي. [۲۱۳۰].

٢٢٢٣ ـ (بعد الصبح، فدعا): في ظ: بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا.

وبعد هذا الحديث في ص: «آخر الجزّء الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم».

وفي ح: آخر الجزء الثالث عشر من أصل الحافظ الخطيب أبي بكر رضي الله عنه، ويتلوه في الرابع عشر: باب في المملوكة تُعْتَق وهي تحت حرّ أو عبد.

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن خالد الحدّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن مغيثاً كان عبداً. الحديث. والحمد لله حق حمده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً دائماً.

وعلى الحاشية اليمنى: ثم وقع لي كتاب الخطيب نفسه فعارضت به هذا الجزء وعلامته: خ ط. وبعد نهاية هذا الحديث: عارضت به، وصحّ.

ثم: الجزء الرابع عشر من كتاب السنن

تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني

رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.

رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، عنه. رواية أبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي، عنه.

رواية أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي، عنه.

روایة أبی حفص عمر بن محمد بن معمّر بن یحیی بن طبرزد، عنه.

سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه، ولولديه محمد وعلي جبرهما الله تعالى.

وعلى يمين العنوان: عارضت به، وصحّ.

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عدَّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طبرزد البغدادي المؤدّب قدم عليّ دمشق، بقراءتي عليه بها في يوم السبت الثاني والعشرين من شهر رمضان من سنة ثلاث وست مئة [بدمشق، قلت له: أخبركم] الفقيه أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي السنّي قراءة عليه وأنت تسمع في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد فأقرّ به وقال: نعم. قيل له: أخبركم أبو بكر

عمرو، حدثنا أبو عمر السَّدوسي المَديني، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عَمْرة، عن عائشة، أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمَّاس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبيُّ بعد الصبح، فدعا النبيُّ عَلَيْ ثابتاً فقال: «خُذْ بعض مالِها وفارقُها» فقال: ويصلُح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم» قال: فإني أصدقتُها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي عَلَيْ: «خُذْهما وفارقُها»، ففعل.

## بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعِنْ

١٩ ـ باب في المملوكة تُعْتَق وهي تحت حرّ أو عبد\*

۲۲۲۶ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن خالد الحذّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن مُغيثاً كان عبداً فقال: يا

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الأحد السادس عشر من جمادى الأولى من سنة ثلاث وستين وأربع مئة، فأقرَّ به، قال: قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي البصري بالبصرة، في جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وأربع مئة قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد ابن عمرو اللؤلؤي قال.

حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السجستاني الحافظ في سنة خمس وسبعين ومئتين قال.

<sup>\* -</sup> على حاشية ظ زيادة عن نسخة: تُخيّر.

۲۲۲۶ ـ عزاه المنذري (۲۱۳۹) إلى البخاري بمعناه، مع أنه في النسائي (۹۷۸) وابن ماجه (۲۰۷۰) أيضاً. وقد عزاه إليهما ـ مع البخاري ـ المزي ٥: ١٢٥ (٦٠٤٨).

رسول الله، اشفع إليها، قال رسول الله ﷺ: «يا بَريرةُ اتقي الله فإنه زوجكِ وأبو ولدِكِ» فقالت: يا رسول الله تأمرُني بذاك؟ قال: «لا، إنما أنا شافع». فكان دموعُه تَسيل على خدّه، فقال رسول الله ﷺ للعباس: «ألا تَعجبُ من حبّ مُغيثِ بريرةَ وبغضِها إياه؟!».

۲۲۲۰ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عفائٌ، حدثنا همّام، عن قتادةً، عن عكرمةً، عن أبن عباس، أن زوجَ بَريرةَ كان عبداً أسود يسمى مُغيثاً، فخيَّرها ـ يعني النبي ﷺ ـ وأمرها أن تعتدَّ.

۲۲۲٦ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة بريرة، قال: كان زوجها عبداً، فخيَّرها النبي ﷺ، فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيِّرها.

ابن عقبة، عن زائدة، عن سِمَاك، عن عبد الرحمن بن عليّ والوليد ابن عقبة، عن زائدة، عن سِمَاك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن بَريرة خيَّرها النبيُّ ﷺ، وكان زوجُها عبداً.

#### ۲۰ ـ باب من قال: كان حرأ

۲۲۲۸ ـ حدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن زوج بَريرة كان حراً حين أُعتقت، وأنها خُيِّرت، فقالت: ما أُحبُّ أن أكون معه وأن لي كذا وكذا.

٢٢٢٥ ـ رواه البخاري مختصراً، والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه. [٢١٤٠].
 ٢٢٢٦ ـ رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢١٤١].

۲۲۲۷ ـ رواه مسلم والنسائي. [۲۱٤۲].

۲۲۲۸ ـ أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. وقوله «كان حراً»
 هو من كلام الأسود بن يزيد، جاء ذلك مفسَّراً. . . [۲۱٤٣].

#### ۲۱ ـ باب حتى متى يكون لها الخيار\*

۲۲۲۹ ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرّاني، حدثني محمد ـ يعني ابن سلمة ـ عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، وَعن أبان بن صالح، عن مجاهد؛ وَعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن بَريرة أُعتقت وهي عند مغيث ـ عبد لآل أبي أحمد ـ فخيَّرها رسول الله وقال لها: "إنْ قَرِبك فلا خيار لك».

# ٢٢ ـ باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته؟

• ٢٢٣٠ ـ حدثنا زهير بن حرب ونَصْر بن علي، قال زهير: حدثنا عُبيدالله بن عبد المجيد، حدثنا عُبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَب، عن القاسم، عن عائشة، أنها أرادت أن تُعتق مملوكين لها، زوجٌ، قال: فسألَتِ النبيَّ ﷺ، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة.

قال نصر: أخبرني أبو على الحنفي، عن عبيد الله.

<sup>\*</sup> ـ هنا انتهى سقط ما فى س.

۲۲۲۹ ـ «عن أبي جعفر، وأبان.. وعن هشام»: أبو جعفر هو محمد الباقر، وأبان معطوف عليه، كلاهما عن مجاهد، أن بريرة أُعتقت، مرسلاً. وهشام، عن أبيه، عن عائشة متصلاً. هكذا في «عون المعبود» ٢١٨٠٦. وانظر «بذل المجهود» ٣١٨٠١.

<sup>«</sup>لآل أبي أحمد»: هو أبو أحمد بن جحش الأسدي.

<sup>﴿</sup>إِنْ قَرِبكَ ﴾: بكسر الراء، كما في حاشية ص. وهو بمعنى الجماع، على حدّ قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَّ ﴾.

۲۲۳ - «زوج»: عليها في ح ضبة، للفتِ النظر إلى أنها هكذا، خشية الظن بأنها سبق قلم من الكاتب، أو أن أصلها: زوجاً، أو زوجين. ووجَّهها في «بذل المجهود» ١٠: ٣٧٠ بتقدير: كلُّ واحد منهما زوج للآخر.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢١٤٥].

## ٢٣ ـ باب إذا أسلم أحد الزوجين

٧٢٣١ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن إسرائيلَ، عن سِمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلاً جاء مسلِماً على عهد رسول الله ﷺ ثم جاءت امرأته مسلمةً بعده، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانتْ أسلمت معي، فردَّها عليه.

٣٢٣٧ ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سِمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله ﷺ، فقال: يارسول الله النبي ﷺ، فقال: يارسول الله النبي قد كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الأول.

## ٢٤ ـ بابٌ إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟

٢٢٣٣ \_ حدثنا عبد الله بن محمد النفيليُّ، حدثنا محمد بن سَلَمة،

ح، وحدثنا محمد بن عَمرو الرازي، حدثنا سلَمة \_يعني ابن الفضل\_،

ح، وحدثنا الحسن بن عليّ، حدثنا يزيدُ، المعنى، كلُهم عن ابن إسحاق، عن داود بن الحُصَين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ردَّ رسول الله ﷺ ابنته زينبَ على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يُحْدِث شيئاً. قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ستّ سنينَ، وقال الحسن

٢٢٣١ ـ رواه الترمذي وقال حسن صحيح. [٢١٤٦].

۲۲۳۲ ـ رواه ابن ماجه. [۲۱٤۷].

٢٢٣٣ ـ في آخره (بعد سنين): هكذا في الأصول إلا ع ففيها: سنتين، وهي نسخة أُشير إليها على حاشية ح، ك.

والحديث رواه الترمذي \_ ولفظه: بعد ست سنين \_ وابن ماجه ولفظه: بعد سنتين. [٢١٤٨] وانظره.

ابن علي: بعد سنينَ.

## ٢٥ ـ بابٌ في من أسلم وعنده نساءٌ أكثرُ من أربع

٢٢٣٤ \_ حدثنا مسدد، حدثنا هُشَيم،

ح، وحدثنا وهب بن بقية، أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حُميضة بن الشَّمَرْدَل، عن الحارثِ بن قيس \_ قال مسدد: ابن عَميرة، وقال وهب: الأسديِّ \_ قال: أسلمتُ وعندي ثمانُ نِسوة، فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «إختَر منهنَّ أربعاً».

۲۲۳۰ ـ وحدثنا به أحمد بن إبراهيم، حدثنا هشيم، بهذا الحديث، فقال: قيس بن الحارث، مكان الحارث بن قيس. قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب، يعني قيس بن الحارث.

۲۲۳٦ ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن حُمَيضة بن الشَّمَرُدُل، عن قيس بن الحارث، بمعناه.

٢٢٣٤ ـ النسخ: «ابن عَمِيرة»: هكذا ضبط في ح، ك، ظ، وعلى حاشية ح، ك إشارة إلى نسخة فيها: ابن عُمَيرة.

الفوائد: على حاشية ظ: «حميضة بن الشمردل: هو بضم الحاء المهملة، وفتح الميم، وسكون المثناة تحت، وفتح الضاد المعجمة، ثم هاء. ليس في «الكاشف» للذهبي في باب النساء حميضة إلا حميضة بن الشمردل، وهو هذا المذكور، وحميضة بنت ياسر».

كذا جاء، والذهبي ترجم لابن الشمردل في قسم الرجال (١٢٦٩) وذكر أنه يقال فيه: بنت الشمردل، لكن لم يذكره في قسم النساء. أما بنت ياسر فنعم ترجمتها عنده برقم (٦٩٨٢).

والحديث رواه ابن ماجه. [٢١٤٩]. وانظره.

۲۲۳۷ ـ حدثنا يحيى بن مَعِين، حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجَيْشاني، عن الضحّاك بن فيروز، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أُختانِ، قال: «طلّقُ أيتَهما شئتَ».

### ٢٦ \_ بابٌ إذا أسلم أحد الأبوين، مع من يكون الولد؟

الجرنا عبسى، أخبرنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عبسى، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني أبي، عن جدّي رافع بن سنان أنه أسلم، وأبتِ امرأته أن تُسلم، فأتتِ النبي على فقالت: ابنتي وهي فَطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال له النبي على: «أَقعُد ناحية» وقال لها: «أَقعدي ناحية» وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: «أَدعُواها» فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي على: «اللهم اهدِها»، فمالت إلى أبيها، فأخذَها.

### ٢٧ \_ باب في اللعان

۲۲۳۹ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهر شهاب، أن سهل بن سعد الساعديّ أخبره، أن عُويمِر بن أشقرَ العَجْلاني جاء إلى عاصم بن عدي، فقال له: يا عاصم، أرأيتَ رجلاً

٢٢٣٧ ـ رواه الترمذي ـ وقال حسن ـ وابن ماجه. [٢١٥٠].

۲۲۳۸ ـ أخرجه النسائي. [۲۱۵۱]. وعزاه المزي ۳: ۱٦۲ (۳۰۹۶) إلى ابن ماجه (۲۳۵۲)، وفيه وقفة، فراجعه.

٢٢٣٩ ـ «وهو وسط الناس»: على السين فتحة في ح، وفي ظ، س، ع سكون. ومعناها بسكون السين: بين، فمتى صحّ إبدالها بها فهي بمعناها، ومعناها بفتح السين: توسُّط القوم في المجلس واكتنافهم إياه.

والحديث عزاه المنذري (٢١٥٢) إلى البخاري ومسلم وابن ماجه. وعزاه المزي (٤٨٠٥).

وتخريج رواياته الآتية إلى ٢٢٤١ مثلُه.

وجد مع امرأته رجلاً أيقتُلُه فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلْ لي يا عاصمُ رسول الله على الله على الله على عن ذلك، فسأل عاصمُ رسول الله على المسائل وعابها، حتى كَبُر على عاصم ما سمع من رسول الله على فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عُويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله على فقال عاصم: لم تأتني بخير! قد كره رسول الله على المسألة التي سألتُه عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها.

فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله على وهو وسَط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله على: «قد أُنزِل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأت بها» قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله على، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها عويمر ثلاثاً قبل أن يأمره النبي على.

قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنّة المتلاعنين.

• ٢٧٤٠ ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا محمد \_ يعني ابن سلمة \_ عن محمد بن إسحاق، حدثني عباس بن سهل، عن أبيه، أن النبي على قال لعاصم بن عدي: «أمْسِك المرأة عندك حتى تَلِد».

٧٧٤١ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي قال: حضرتُ لعانَهما عند رسول الله على وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنة، وساق الحديث، قال فيه: ثم خرجتْ حاملاً، فكان الولد يُدْعَى إلى أمه.

٢٢٤٠ ـ (حدثنا عبد العزيز): هكذا في ص، ع، ونسخة على حاشية ح، ك، لكن فيهما وفي ظ، س: أخبرنا.

احدثنا محمدا: في ع: حدثني.

٢٢٤١ ـ في آخره: «يدعى إلى أمه»: في س: لأمه.

۲۲٤٢ ـ حدثنا محمد بن جعفر الوَرَكاني، أخبرنا إبراهيم ـ يعني ابن سعد ـ عن الزهري، عن سهل بن سعد، في خبر المتلاعنين قال: قال النبي عليه: «أَبْصِروها، فإنْ جاءتْ به أدعجَ العينين عظيمَ الأليتين فلا أُراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أُحَيْمِرَ كأنه وَحَرةٌ فلا أُراه إلا كاذباً».

قال: فجاءت به على النعت المكروه.

٣٢٤٣ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفِرْيابي، عن الأوزاعي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي، بهذا الخبر، قال: فكان يُدعَى ـ يعني الولد ـ لأمه.

عياض بن عبد الله الفِهْري وغيره، عن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفِهْري وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، في هذا الخبر، قال: فطلَّقها ثلاثَ تطليقات عند رسول الله ﷺ، فأنفذه رسول الله ﷺ، وكان ما صُنع عند النبي ﷺ سُنَةً.

قال سهل: حضرتُ هذا عند رسول الله ﷺ، فمضتِ السنَّة بعدُ في المتلاعنين أن يفرَّق بينهما، ثم لا يَجتمعانِ أبداً.

۲۲٤٢ ـ «االوَركاني»: انظر ما تقدم (۱۳۲۱).

<sup>﴿</sup>أَدْعُجُ الْعَيْنِينِ﴾: أسودُهما.

<sup>«</sup>أحيمر»: على حاشية ك: «أحيمر: ينبغي صرفه على اللغة الفصحى، لأن إحدى العلتين \_ وهي وزن الفعل \_» ولم يظهر تمام الكلام، كأنه يقول: غير موجودة. فلم يتم شرط المنع من الصرف. لكن انظر القسطلاني على البخاري ٧: ٢٥٣ فقد تعقّب هذا القول بشدة.

<sup>«</sup>وَحَرَة»: على حاشية ع نقلٌ عن «النهاية» ٥: ١٦٠ في تفسيرها: «دُويبَّة كالعَظَاءة تلزق بالأرض». والعَظَاءة عرَّف بها وصوَّرها أصحاب «المعجم الوسيط» ٢: ٦١٠، كما عرَّفوا وصوَّروا الوَحَرة، وهما من فصيلة الجرْذُون وسام أبرص.

۲۲٤٥ \_ حدثنا مسدَّد ووهب بن بيانِ وأحمد بن عمرو بن السرْح وعمرو بن عثمان، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سهل بن سعد.

قال مسدد: قال: شهدت المتلاعنينِ على عهد النبي على وأنا ابن خمسَ عشرة سنة، ففرَّق بينهما رسول الله على حين تلاعنا. وتمّ حديث مسدد.

وقال الآخرون: إنه شهد النبي ﷺ فرَّق بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبتُ عليها يا رسول الله إنْ أمسكتُها. بعضهم لم يقل «عليها».

قال أبو داود: لم يتابع ابنَ عيينة أحدٌ على أنه فرق بين المتلاعنين.

۲۲٤٦ ـ حدثنا سليمان بن داود العَتَكي، حدثنا فُلَيح، عن الزهري، عن سهل بن سعد، في هذا الحديث: وكانت حاملًا، فأنكر حملها، فكان ابنها يُدعى إليها، ثم جرت السُّنة في الميراث أن يَرِثها وتَرِثَ منه ما فرض الله عز وجل لها.

٧٢٤٧ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: إنّا لَلَيْلَةَ جمعة في المسجد إذْ دخل رجل من الأنصار المسجد، فقال: لو أن رجلاً وجد مع إمرأته رجلاً فتكلّم به جلدتُموه، أو قتل قتلتموه، فإن سكتَ سكتَ على غيظ! والله لأسألنَّ عنه رسول الله على على .

٢٢٤٧ \_ ﴿إِنَا لَلَيْلَةَ ﴾: الضبط من ح، ظ.

<sup>«</sup>لتلتعن»: على حاشية ص: «التعن فلان: لعن نفسه. أساس» ٢: ٣٤٥. والحديث رواه مسلم وابن ماجه. [٢١٥٩].

فلما كان من الغدِ أتى رسولَ الله على فسأله، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلّم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ! فقال: «اللهم افتح» وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: ﴿وَالَّذِينَ عَلَى خَيْط! فقال: «اللهم افتح» وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: ﴿وَالَّذِينَ مَرْمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَرّيكُن لَمّمُ شُهَدَآهُ ﴾ هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله على، فتلاعنا: فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لَمن الصادقين، ثم لعنَ الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبت لِتَلْتَعِن، فقال لها النبي على: «مَهُ!» فأبت، ففعلت، فلما أدبر قال: «لعلها أن تجيء به أسودَ جَعْداً» فجاءت به أسودَ جعداً.

۲۲٤٨ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، أنبأنا هشام بن حسان، حدثني عكرمة، عن ابن عباس، أن هلال بن أمية، قذف امرأته عند النبي ﷺ: «البينة أو حدٌّ في ظهرك» فقال يا رسول الله: إذا رأى أحدُنا رجُلاً على امرأته يلتمسُ البينة؟! فجعل النبي ﷺ يقول: «البينةُ وإلا فَحَدٌّ في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، وليُنزِلنَّ الله في أمري ما يُبرّىءُ ظهري من الحدّ.

٢٢٤٨ ـ النسخ: ﴿وَإِلَّا فَحَدًّا : فِي سَ، عَ: وَإِلَّا حَدًّا.

الغريب: «موجبة»: أي: لغضب الله.

«أكحل العينين»: أسود أجفانهما خِلْقة.

اسابغ الأليتين): عظيمهما.

﴿ خَدَلَّجِ الساقينِ ): عظيمهما أيضاً.

في آخره: «حديث هلال»: منصوب بنزع الخافض، كما يفهم من «بذل المجهود» ١٠: ٤٠٧.

والحديث رواه البخاري والترمذي وابن ماجه. [٢١٦٠].

فنزلت: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوْجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهِدَاهُ إِلّا أَنفُسُهُمْ ﴾ قرأ حتى بلغ ﴿ مِنَ ٱلصّلِقِينَ ﴾ فانصرف النبي عَلَيْ ، فأرسل إليهما فجاءا ، فقام هلال بن أُمية فشهد والنبيُ عَلَيْ يقول: «الله يعلم أن أحدَكما كاذب، فهل منكما من تائب؟» ثم قامت فشهدت ، فلما كان عند الخامسة ﴿ أَنَّ غَضَبَ ٱللّهِ عَلَيّهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصّدِقِينَ ﴾ ، وقالوا لها: إنها مُوجِبة ، قال ابن عباس: فتلكأتْ وَنكصت حتى ظننا أنها سترجع ، فقالت: لا أفضحُ قومي سائر اليوم ، فمضتْ ، فقال النبي على : «أَبْصِروها فإنْ جاءتْ به أكحل العينين سابغ الأليتين خَدَلَّجَ الساقين فهو لشَرِيكِ بن سَحْماءَ » فجاءت به كذلك ، فقال النبي على الله الله الكان لي ولها شأن » .

قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة، حديثُ ابن بشار حديثَ هلال.

۲۲٤٩ ـ حدثنا مَخْلَد بن خالد الشَّعيري، حدثنا سفيان، عن عاصم ابن كُلَيب، عن أبيه، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ أمر رجلاً حين أمر المتلاعنينِ أن يَتَلاعنا: أن يضع يدَه على فمه عند الخامسة يقول: إنها مُوجبة.

٠ ٢٢٥٠ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عباد

۲۲۶۹ ـ رواه النسائي. [۲۱۲۱].

٢٢٥٠ ـ النسخ: ﴿أُرَيْصِحِ»: على حاشية ح، ك: أُريضح، ولم أتبيَّن معناها في اللغة.

<sup>«</sup>فلم يَهِجْه»: أي: لم يُزعجه ولم ينفره. من «بذل المجهود» ١٠ : ٤٠٩. وعلى حاشية ك تفسير ما يلي: «أصيهب: لون كالشقرة».

<sup>«</sup>أريصح: خفيف عجز الأليتين».

<sup>«</sup>أثيبج: أي نائي الظهر».

<sup>«</sup>أورق: أسمر».

ابن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أُمية \_ وهو أحدُ الثلاثة الذين تاب الله عليهم \_ فجاء من أرضه عِشاءً فوجد عند أهله رجلاً، فرأى بعينيه وسمع بأُذنيه، فلم يُهِجْه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله على فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاءً فوجدت عندهم رجلاً، فرأيت بعيني وسمعت بأُذني، فكره رسول الله على ما جاء به، واشتد عليه، فنزلت ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَهُمْ شُهداً أَإِلّا أَنفُسُهُمْ فَشَهدَهُ أَحَدِهِمْ ﴾ الآيتين كلتيهما، فَسُري عن رسول الله على، فقال: «أَبْشِر يا هلال، قد جعل الله عز وجل لك فرجاً ومخرجاً» قال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي.

فقال رسول الله ﷺ: «أرسِلوا إليها» فجاءت، فتلا عليهما رسول الله ﷺ، وذكَّرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدُّ من عذاب الدنيا، فقال هلال: والله لقد صدقتُ عليها. فقالت: كذب، فقال رسول الله ﷺ: «لاعِنوا بينهما» فقيل لهلال: إشهَد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل: يا هلال، أتَّقِ الله فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجِبة التي تُوجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يَجْلِدني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

اجُمالياً: أي ضخم الأعضاء،

<sup>«</sup>على مصر»: في ظ، وحاشية ك: على مُضَر، وكذا في «العون» و«البذل» وأكّدا ذلك بتفسيره: «قبيلة». لكن رواية الطيالسي في «مسنده» ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨ (٦٦٧): رأيته أمير مصر من الأمصار. و «مصر»: ضبطت بكسرتين فقط في ص، على معنى: بلد من البلدان، وفي حضبطت بكسرتين وبفتحة.

احمش الساقين): دقيقهما.

ثم قيل لها: اِشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي تُوجب عليكِ العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يُدعَى لأب.

المحدد الله عينة قال: سمع عمرو سعيد بن حبير يقول: سمع عمرو سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله على الله، أحدكُما كاذب، لا سبيل لك عليها قال: يا رسول الله مالي، قال: «لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك».

۲۲۵۲ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، قال: فرَّق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العَجْلان، وقال: «الله يعلم أن

٢٢٥١ ـ رواه البخاري ومسلم والنسائي. [٢١٦٣].

أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» يردِّدها ثلاث مرات، فأبيا، ففرّق بينهما.

٢٢٥٣ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله ﷺ، وانتفى من ولدها، ففرَّق رسول الله ﷺ بينهما، وألحقَ الولدَ بالمرأة.

#### ٢٨ ـ باب إذا شك في الولد

٣٢٥٤ ـ حدثنا ابن أبي خلف، حدثنا سفيانُ، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءتُ بولدٍ أسودَ، فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانُها؟» قال: حُمْر، قال: «فهل فيها من أورق؟» قال: إنّ فيها لَوُرْقاً ، قال: «فأتّى تُراه؟» قال: عسى أن يكون نزَعه عرق،

٢٢٥٣ ـ رواه باقي أصحاب الكتب الستة. [٢١٦٥].

على حاشية ك زيادة: «قال أبو داود: الذي تفرد به مالك: قوله: وألحقَ الولدَ بالمرأة. وقال يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد في حديث اللعان: وأنكر حَمْلها، فكان ابنها يدعى إليها» وهي زيادة مذكورة في «عون المعبود» ٦: ٣٤٩، وطبعة حمص.

۲۲۰٤ ـ الغريب: «أورق»: على حاشية ظ أيضاً: من «الصحاح» للجوهري: «قال الأصمعي: الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد، وهو أطيب الإبل لحماً، وليس بمحمود عندهم في سيره وعمله. ومنه قيل للرماد: أورق، وللحمامة والذئبة: ورقاء» ٤: ١٥٦٥.

الفوائد: «جاء رجل»: على حاشية ظ: «ضمضم بن قتادة». ومثله في «بذل المجهود» ١٠: ٤١٧ مع التعليق عليه، ومثله في «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكُوال ١: ٢٨١ بواسطة «الغوامض» لعبد الغني بن سعيد الأزدى، وقال المنذري (٢١٦٨): «إسناده غريب جداً».

والحديث رواه الجماعة. [٢١٦٨].

قال: «وهذا عسى أن يكون نزَعه عِرق».

٧٢٥٥ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، بإسناده ومعناه، قال: وهو حينئذ يُعَرِّض بأنْ ينفيَه.

۲۲۰٦ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن أعرابيا أتى النبي على فقال: إن امرأتي وَلَدت غلاماً أسودَ وإني أُنْكِره، فذكر معناه.

#### ٢٩ ـ باب التغليظ في الانتفاء

- ٢٢٥٧ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني ابن الحارث ـ عن ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله على يقول حين نزلت آية الملاعنة: «أيّما امرأة أدخلت على قوم مَن ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يُدخلها الله جنته، وأيّما رجل جَحَد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفَضَحه على رؤوس الأولين والآخرين».

#### ٣٠ ـ باب في ادّعاء ولد الزنا

٢٢٥٨ ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا معتمِر، عن سَلْم ـ يعني

۲۲۵۷ ـ رواه النسائي وابن ماجه. [۲۱٦٩].

۲۲۵۸ ـ النسخ: «حدثنا معتمر»: من الأصول ـ وهو الصواب ـ سوى ك ففيها: معمر، وهو في ح محتمل.

<sup>«</sup>من دعا»: من ص، ح، ظ، وفي ك، س، ع: ادّعى، لكن على حاشية ك إشارة إلى نسخة: دَعا.

<sup>«</sup>رُشْد»: من ص، وحاشية ح، ك، وعليهما رمز لنسخة الخطيب، لكن فيهما وفي باقي الأصول: رَشدة، والراء مكسورة في ح، ظ، ومكسورة ومفتوحة في ك وهما لغتان، والفتح أفصح.

الغريب: المساعاة: الزنا عامة، وخصَّه الأصمعي بزنا الإماء دون =

ابن أبي الذَّيَّال ـ حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا مُساعاةً في الإسلام، من ساعَى في الجاهلية فقد لَحِق بعصبته، ومن دَعا ولداً من غير رُشدِ فلا يرثُ ولا يُورث».

٢٢٥٩ ـ حدثنا شيبان بن فروخٍ، حدثنا محمد بن راشد،

ح، وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد

الحرائر. «معالم السنن» ٣: ٣٧٣، و «النهاية» ٢: ٣٦٩.

«لغير رشدة»: في «النهاية» ٢: ٢٢٥: «يقال: هذا ولد رشدة: إذا كان لنكاح صحيح، كما يقال في ضده: ولد زنية».

٢٢٥٩ ـ النسخ: «من الميراث شيء»: كلمة «شيء» من ص، س، وليست في الأصول الأخرى.

الغريب: المستلحَق: الولد الذي طلب الورثة أن يُلحقوه بهم وينسبوه إلى مورِّثهم. «بذل المجهود» ١٠: ٤٢٣.

«بعد أبيه»: أي بعد موت أبيه الذي استلحقه. منه أيضاً.

الفوائد: «بن فروخ»: على الخاء فتحة وكسرة في ح، ك، وعلى حاشية ك: «صرفه أرجح من منعه. نووي». والذي في «شرح مسلم» للنووي ١: ٢٤٢ ما نصه: «هو غير مصروف للعجمة والعلمية. قال صاحب «كتاب العين»: فروخ اسم ابن إبراهيم الخليل على الموابع العجم، وكذا نقل صاحب «المطالع» وغيره، وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا ينصرف لما ذكرناه. والله أعلم». «كتاب العين» ٤: ٢٥٣.

والحديث لم ينسبه المنذري إلى أحد، ولا المزي في «التحفة» ٦: ٣١٦ (٨٧١٢) إلى غير أبي داود إنما أضاف ناشر «التحفة» نسبته إلى ابن ماجه، وهو في «السنن» ٢: ٩١٧ (٢٧٤٦)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٢: ١٠٤ (٩٧٢): هذا إسناد حسن، روى أبو داود والترمذي بعضه من هذا الوجه (٢١١٣) \_ وهذا في بعض النسخ دون بعض، ولم يذكره المزي، وهو وارد عليه، وقد ألحقته في: الأطراف».

ابن راشد \_ وهو أشبع \_ عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: إن النبي عَلَيْ قَضَى أن كل مُسْتَلْحَقِ استُلحق بعد أبيه الذي يُدعَى له ادَّعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمّة يملكُها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قُسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراثٍ لم يُقسم فله نصيبه، ولا يُلحقُ إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أنكره، وإن كان من أمّة لم يَملِكها أو من حرّة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يَرِث، وإن كان الذي يُدعى له هو ادّعاه فهو ولدُ زِنْية من حرّة كان أو أمّة.

٢٢٦٠ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا أبي، عن محمد بن راشد، بإسناده ومعناه، زاد: وهو ولد زنا لأهل أمه مَن كانوا، حرَّةً كانت أو أَمَة، وذلك فيما استُلحِق في أول الإسلام، فما اقتُسم من مال قبل الإسلام فقد مضى.

### ٣١ \_ بابٌ في القافة

السرح، وابن السرح، وعثمان بن أبي شيبة، المعنى، وابن السرح، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ \_ قال مسدد وابن السرح: يوماً مسروراً، وقال عثمان: تُعرف أساريرُ وجهه \_ فقال: «أيْ عائشةُ ألمْ تَرَيْ أن مُجزِّزاً المُدْلِجيَّ رأى زيداً وأسامة قد غَطَّيا رؤوسهما بقَطِيفة وبدتْ أقدامهما،

٢٢٦١ ـ «إن هذه لأقدام»: في س، ع: الأقدام، وهو كذلك في نسخة على حاشية ح، ك.

<sup>«</sup>تعرف أسارير وجهه»: في «النهاية» ٢: ٣٥٩: «الأسارير: الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسّر، واحدها: سِرّ أو سَرَر، وجمعها أسرار وأسرَّة، وجمع الجمع: أسارير». وفي «القاموس»: «الأسارير: محاسن الوجه». والحديث رواه بقية أصحاب الكتب الستة. [٢١٧٤].

فقال: إن هذه لأقدامٌ بعضُها من بعض؟!».

قال أبو داود: كان أُسامة أسودَ، وكان زيد أبيضَ.

٢٢٦٢ ـ حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه، قال: تبرُق أساريرُ وجهه.

٣٢ ـ باب من قال بالقُرعة إذا تنازعوا في الولد

٢٢٦٣ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الأَجْلَح، عن الشعبي، عن

٢٢٦٢ ـ (قال: تبرق): في ع: (قال: قالت: دخل عليَّ مسروراً تبرق). وهكذا
 هو في (عون المعبود) ٦: ٣٥٨.

وفي «عون المعبود» أيضاً، والطبعة الحمصية زيادة طويلة هذا نصها: «قال أبو داود: وأسارير وجهه: لم يحفظه ابن عيينة.

قال أبو داود: أسارير وجهه هو تدليس من ابن عيينة، لم يسمعه من الزهري، إنما سمع الأسارير من غير الزهري. قال: والأسارير في حديث الليث وغيره.

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة أسودَ شديد السواد مثلَ القار، وكان زيد أبيضَ مثلَ القطن».

ومقولة أحمد بن صالح نقلها الحافظ في «الفتح» ۱۲:۵۷،۹۷۲) عن أبي داود بأزيد مما هنا.

٢٢٦٣ ـ "فقال لاثنين: طيبا": في ع: فقال لاثنين منهما: طيبا.

"فَغَلَبًا" \_ تكررت ثلاث مرات \_: هكذا في ص بالباء الموحدة، وفي الأصول الأخرى: فغليا \_ بالياء التحتية، وعلى حاشية ك: "قوله فغليا: كذا في الأصل بالتحتية، وفي بعض الأصول: فغلبا، بالموحدة". وكانت في ص بالياء التحتية أولاً، ثم جمع النقطتين فصارت نقطة واحدة كبيرة. والمعنى: يأمرهما أن تطيب أنفسهما ويرضيا بالتنازل عن الولد للثالث منهما، فغليا، أي: صاحا وتخاصما ورفضاً.

«متشاكسون»: متنازعون مختلفون.

«لمن قَرَع»: أي: لمن كانت له القُرعة وأصابته.

عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: كنت جالساً عند النبي ﷺ، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نَفَر من أهل اليمن أتوا علياً يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طِيبا بالولد لهذا، فغلبا، ثم قال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا، فغلبا، فقال: أنتم لهذا، فغلبا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغلبا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مُقْرعٌ بينكم، فمن قرَع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدِّية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرَع، فضحك رسول الله على بدت أضراسُه. أو: نَواجِذه.

۲۲٦٤ ـ حدثنا خُشيش بن أَصْرَم، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن صالح الهَمْداني، عن الشعبي، عن عبد خيرٍ، عن زيد بن أرقم، قال: أُتِيَ عليٌ عليه السلام بثلاثة \_ وهو باليمن \_ وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتُقِرَّان لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعاً، فجعل كلما سأل اثنين، قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذُكِر ذلك للنبي ﷺ، فضحك حتى بَدتْ نواجذه.

٣٢٦٥ ـ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن سلَمة، سمع الشعبيّ، عن الخليل ـ أو ابن الخليل ـ قال: أُتي علي بن

<sup>=</sup> والحديث رواه النسائي. [٢١٧٥].

٢٢٦٤ ـ رواه النسائي وابن ماجه، وفي وصله وإرساله اختلاف. [٢١٧٦]. والإسناد الآتي يشير إلى ذلك.

۲۲۹۰ ـ رواه النسائي، كما قال المزي (٣٦٦٩)، وهو فيه (٥٦٨٦)، ولم يعزه المنذري إلى أحد، فإن اكتفى بعزوه السابق إلى النسائي فينبغي أن يستدرك عليه، للاختلاف الكبير بينهما، فهذا «لم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه» كما قال النسائى عقبه.

أبي طالب رحمة الله عليه في امرأة وَلَدتْ من ثلاثة، نحوه، ولم يذكر اليمنَ، ولا النبيِّ ﷺ، ولا قولَه: طِيبا بالولد.

## ٣٣ ـ باب في وجوه النكاح التي كان يتَناكح بها أهل الجاهلية

٧٢٦٦ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس بن يزيد، قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي على أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء:

فنكاحٌ منها: نكاحُ الناس اليوم، يخطُب الرجلُ إلى الرجل وليته، فيُصْدِقُها ثم ينكحها.

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهَرت من طَمْثها: أَرسِلي إلى فلان فاستَبْضِعي منه، ويعتزلُها زوجها، ولا يمسُّها أبداً، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تَستبضع منه، فإذا تبين حملُها أصابها زوجها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نَجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى: نكاح الاستبضاع.

ونكاح آخر: يجتمع الرَّهط دون العشَرة، فيدخلون على المرأة كلُهم يُصيبها، فإذا حملتُ ووضعتْ ومرَّ ليالٍ بعد أن تضع حملَها أرسلتْ إليهم، فلم يَستطعُ رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدتُ، وهو ابنك يافلان، فتسمِّي من أحبَّتْ منهم باسمه، فيَلحقُ به ولدُها.

٢٢٦٦ ـ «طمثها»: الطمث هنا: الحيض.

<sup>«</sup>فاستبضعي منه»: أي: اطلبي منه المباضعة، وهو الجماع.

<sup>«</sup>فالتاطه»: أي: استلحقه به ونسبه إليه.

والحديث رواه البخاري. [۲۱۷۷].

ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهُنَّ البغايا، كنَّ يَنْصبن على أبوابهن راياتٍ تَكُنَّ علماً لمن أرادهنَّ دخل عليهن، فإذا حملتْ، فوضعت حملها جُمِعوا لها، ودَعَوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدَها بالذي يَرَون، فالتاطه، ودُعِي ابنه، لا يمتنع من ذلك.

فلما بَعَث الله محمداً ﷺ هَدَم نكاح أهل الجاهلية كله، إلا نكاحَ أهل الإسلام اليوم.

#### ٣٤ \_ بابٌ الولد للفراش

۲۲۹۷ ـ حدثنا سعید بن منصور ومسدَّد، قالا: حدثنا سفیان، عن

الزهري، عن عروة، عن عائشة: اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبدُ بن زَمعة إلى رسول الله ﷺ في ابن أَمَة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمتُ مكة أن أنظرَ إلى ابن أَمة زمعة فأقبضَه فإنه ابنُه.

وقال عبد بن زمعة: أخي، ابن أَمَة أبي، وُلد على فراش أبي، فرأى رسول الله على فراش، واحتجبي منه ياسَودة».

زاد مسدد في حديثه وقال: «هو أخوكَ يا عبدُ».

۲۲٦٨ ـ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا

٢٢٦٧ ـ (عن عائشة): بعدها ضبة في ص، ح.

<sup>﴿</sup>إِذَا قَدَمَتُ مَكَةً﴾: الضبط بالوجهين من ص، ح، ك. وعلى ضبط التاء بالفتح فيكون فعل: (انظر.. فاقبضه) بهمزتي وصلٍ.

والحديث رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه. [٢١٧٨] وقال عن زيادة مسدّد: «رجال إسنادها ثقات».

٢٢٦٨ ـ ﴿لَا دِعُوهُ فَي الْإِسلامِ»: الدُّعُوةُ: ادعاء الولد.

حسينٌ المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قام رجل فقال: يارسول الله، إن فلاناً ابني قد عاهرتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله ﷺ: «لا دِعْوة في الإسلام، ذهب أمرُ الجاهلية، الولد للفراش وللعاهِر الحَجَر».

يحيى، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهديّ بن ميمون أبو يحيى، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب، عن رَبَاح قال: زوَّجني أهلي أَمَةً لهم رومية، فوقعتُ عليها فولدتْ غلاماً أسودَ مثلي، فسميته عبد الله. ثم وقعتُ عليها فولدت غلاماً أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم طَبِنَ لها غلام لأهلي روميّ، يقال له يُوحَنّه، فراطنها بلسانه، فولدت غلاماً كأنه وَزَغَة من الوَزَغات، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: هذا ليوحَنّه، فَرُفِعنا إلى عثمان \_ أحسبه قال مهدي: قال: فسألهما فاعترفا \_ فقال لهما: أترضيانِ أن أقضيَ بينكما بقضاء رسول الله ﷺ؟ إن رسول الله عشي قضى أن الولد للفِراش، وأحسبه قال: فجلدها وجلده وكانا مملوكين.

## ٣٥ \_ باب من أحقُّ بالولد

٢٢٧٠ \_ حدثنا محمود بن خالد السُّلميُّ، حدثنا الوليد، عن أبي

«وللعاهر الحَجَر»: أي: الحرمان والخيبة. هذا التفسير والذي قبله كُتباً على حاشية س، ومصدر الكاتب «معالم السنن» ٣: ٢٨٠ ـ ٢٨١.

٢٢٦٩ ـ (طَبِنَ لها»: بكسر الباء: أي فطِن لها أنها تواتيه على مراودة الشرّ. وبفتح الباء بمعنى: خبَّبها وأفسدها، كما يستفاد من (النهاية) ٣: ١١٥. لكنها ضبطت في ص، س، ك بكسر الباء، وتفسير الخطابي لها يؤكد ذلك. (راطنها بلسانه): كلَّمها بلسانه الأعجمي بحيث لا يفهم غيرهما.

٠ ٢٢٧ ـ (وجَجْري له جِواء): أي: كان حِضْني له مكاناً يحويه ويضمّه.

عَمرو \_ يعني الأوزاعيَّ \_ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وتَديِي له سقاءً، وجَجْري له حِواءً، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزِعه مني! فقال لها رسول الله ﷺ: «أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي».

۲۲۷۱ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم، عن ابن جُريج، أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة سُلمى ـ مولى من أهل المدينة رجل صدق ـ قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادَّعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة ـ رَطَنت بالفارسية ـ: زوجي يريدُ أن يذهبَ بابني، فقال أبو هريرة: اِسْتَهما عليه، ورَطَن لها بذلك، فجاء زوجها فقال: من يُحاقُني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا، إلا أني سمعت

۲۲۷۱ ـ النسخ: «أبا ميمونة سُلمى»: هكذا في ح، ص، س، وفي ظ بفتح السين، وفي ع، ك: سُليم. على حاشية ك: «بالتصغير، كما في «تهذيب الكمال» للمزي، و«التقريب»، لا: سُلمى، كما في أكثر النسخ». وعلى حاشية ع: «قال ابن عساكر في «الأطراف»: سُليم. ويقال: سلمان أبو ميمونة». «تهذيب الكمال» ٣٤: ٣٣٨، وفيه: سُليم، وسَلْمان، وأسامة، وفي أثناء الترجمة نقل عن أبي حاتم: سليمان، و«التقريب» (٨٤٠٨).

<sup>«</sup>رطنت بالفارسية»: في ع: رطنت له بالفارسية.

الغريب: ﴿إستهما عليه »: إقترعا عليه.

<sup>«</sup>حاقّني»: على حاشية ص: «حاقّه: أي خاصمه وادّعى كلٌّ منهما الحق. صحاح» ٤: ١٤٦١.

الفوائد: على حاشية س: «بئر أبي عنبة على ميل من المدينة». ومثله في «وفاء الوفا» ٣: ٩٧٧.

امرأة جاءت إلى رسول الله عليه وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سَقَاني من بشر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله عليه؛ فقال زوجها: من يُحاقُني في ولدي؟ فقال النبي عليه: «هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به.

حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عُجَير، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحقُ بها، ابنة عمي وعندي خالتُها، وإنما الخالة أم، فقال علي: أنا أحقُ بها، ابنة عمي، وعندي ابنة رسول الله علي، وهي أحقُ بها، فقال زيد: أنا أحقُ بها، أنا خرجتُ إليها، وسافرتُ، وقدمتُ بها، فخرج النبي فذكر حديثاً، قال: «وأما الجاريةُ فأقضِي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالةُ أم».

۲۲۷۳ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سفيان، عن أبي فَرْوة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بهذا الخبر، وليس بتمامه، قال: وقضى بها لجعفر، لأن خالتها عنده.

٢٢٧٤ \_ حدثنا عبّاد بن موسى، أن إسماعيل بن جعفر حدثهم، عن

۲۲۷۲ ـ الكلمة الأخيرة من هذا الحديث (أمّ) جاءت أول ورقة في س، وقد سقطت، وينتهي السَّقَط بكلمة (فطلِّقُوهُنَّ من قوله تعالى ﴿فَطلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ من حديث (۲۲۸٤).

٢٢٧٤ ـ «فأخذ بيدها»: زاد في رواية «المسند» ١١٥،٩٩:١: «فدفعتُها إلى فاطمة»، وهذه الزيادة تفسّر تمام الكلام.

<sup>﴿</sup>وهانيء وهبيرة ؛ هما هانيء بن هانيء الهَمْداني ، وهُبيرة بن يَرِيم الشُّبامي .

إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هاني، وهُبيرة، عن عليّ، قال: لما خرجنا من مكة تَبعتْنا بنتُ حمزة، تنادي: ياعمٌ، يا عمٌ، فتناولها عليّ، فأخذ بيدها، وقال: دونكِ بنتَ عمّكِ، فحملتُها، فقصَّ الخبر، قال: وقال جعفر: ابنةُ عمّي، وخالتها تحتي، فقضى بها النبي ﷺ لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم».

# ٣٦ \_ باب في عِدَّة المطلَّقة

٧٢٧٥ ـ حدثنا سليمان بن عبد الحميد البَهْراني، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني عمرو بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنتِ يزيد بن السَّكن الأنصارية، أنها طُلِّقتْ على عهد رسول الله ﷺ، ولم يكن للمطلَّقة عِدَّةٌ، فأنزل الله عز وجل حين طُلقت أسماء بالعِدَّة للطلاق، فكانت أولَ من أُنزلت فيها العِدَّة للمطلَّقات.

### ٣٧ \_ باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات

۲۲۷٦ ـ حدثنا أحمد بن محمد المَرْوَزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَرَبَّصُ كَ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوّءً ﴾ قال: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَبِسُنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَابَهِكُرُ إِنِ ٱرْبَبَّتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُ لِ ﴾ فَنسَخ من ذلك، وقال: ﴿ ثُمَّ طَلَقَتْمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَالُكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَمْنَدُونَهَا ﴾.

٢٢٧٦ \_ ﴿ يَا عَمُّ، يَا عَمُّ ؛ الضَّبَطُ مَنْ حَ ، ظَ.

والآية الأولى من سورة البقرة: ٢٢٨، والثانية من سورة الطلاق: ٤، والآية الثالثة من سورة الأحزاب: ٤٩، وجاءت الكلمة الأولى منها في الأصول كلها، والشرحَيْن، و«سنن النسائي» (٤٧٠٤)، و«الصغرى» (٣٤٩٩): وإن طلقتموهن، فهل هي قراءة لابن عباس؟!. والحديث رواه النسائي. [٢١٨٧].

#### ٣٨ ـ باب في المراجعة

۲۲۷۷ ـ حدثنا سهل بن محمد بن الزُّبير العَسْكري، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كُهيْل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر، أن النبي ﷺ طلَّق حفصة، ثم راجعها.

### ٣٩ ـ باب في نفقة المَبتُوتة

۲۲۷۸ ـ حدثنا القَعْنبيُّ، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد ـ مولى الأسود بن سفيان ـ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بنَ حفص طلَّقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخَّطَتُه فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسولَ الله عليه فذكرتُ ذلك له، فقال لها: «ليس لكِ عليه نفقة» وأمرها أن تعتدَّ في بيت أم شَرِيك، ثم قال: «إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، إعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تَضَعين ثيابكِ، وإذا حللتِ فآذِنيني».

قالت: فلما حللْتُ ذكرتُ له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جَهْم خَطَباني، فقال رسول الله ﷺ: «أما أبو جهم فلا يضعُ عصاه عن عاتقه، وأما معاويةُ فصُعلوكُ لا مال له، إنكِحي أسامة بن زيد» قالت: فكرهتُه، ثم

٢٢٧٧ ـ رواه النسائي وابن ماجه. [٢١٨٨]. وعلى حاشية ظ: حسن.

۲۲۷۸ ـ (لا مال له): تفسير: صُعلوك.

في آخره: «خيراً، واغتبطتُ»: في ع: خيراً كثيراً واغتبطت. والضبط من ك. والغِبطة: أن تشتهي لك مثل ما للآخر مع دوام النعمة عليه. أما الحسد: فأن تشتهي ذلك مع زوال النعمة عنه. فمعنى كلامها: أنها غُبطت من غيرها.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٢١٨٩].

قال: «إنكِحي أُسامة بن زيد» فنكخته، فجعل الله تعالى فيه خيراً واغتُبطتُ.

٧٢٧٩ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُ بن يزيدَ العطار، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بنَ المغيرة طلقها ثلاثاً، وساق الحديث فيه، وإن خالد بن الوليد ونفراً من بني مخزوم أتوا النبيَّ عَيُهُ، فقالوا: يانبيَّ الله، إن أبا حفص بنَ المغيرة طلّق امرأته ثلاثاً، وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال: «لا نفقة لها». وساق الحديث، وحديثُ مالك أتم.

٧٢٨٠ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو، عن يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثتني فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو ابن حفص المخزومي طلقها ثلاثاً، وساق الحديث، وخبر خالد بن الوليد، قال: فقال النبي ﷺ: «ليستْ لها نفقة ولا مسكن» قال فيه: وأرسل إليها رسول الله ﷺ: «أن لا تَسْبِقيني بنفسك».

۲۲۸۱ ـ وحدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر حدثهم، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس، قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم، فطلَّقني البتة، ثم ساق نحو حديث مالك، قال فيه: «ولا تُفَوِّتيني بنفسك».

قال أبو داود: وكذلك رواه الشعبي والبَهِيُّ، وعطاءٌ عن عبدِ الرحمن ابنِ عاصم، وأبُو بكر بن أبي الجَهْم، كلهم عن فاطمة بنت قيس، أن زُوْجها طلَقها ثلاثاً.

۲۲۷۹ \_ «أبا حفص بن المغيرة»: هو هو ابن حفص المذكور قبل.

٢٢٨٠ ـ «لا تسبقيني بنفسك»: أي: لا تَعدِي أحداً بالنكاح قبل مشورتي.

٢٢٨١ ــ (وحدثنا قتيبة): الواو من ص، ظ، وهي نسخة على حاشية ح، ك.

<sup>«</sup>ولا تُفوِّتيني بنفسك»: الضبط من ح، ك، والمعنى كالذي قبله.

۲۲۸۲ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا سلمة بن كُهَيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعلُ لها النبي على نفقةً ولا سُكنى.

۲۲۸۳ ـ حدثنا يزيد بن خالد الرَّملي، حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس، أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله على فاستَفْتتُه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروانُ أن يصدِّق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، قال عروة: أنكرت عائشة على فاطمة بنت قيس.

قال أبو داود: وكذلك رواه صالح بن كيسان، وابن جُريج، وشعيب ابن أبي حمزة، كلهم عن الزهري.

قال أبو داود: شعيب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار، وهو مولى زياد.

۲۲۸٤ ـ حدثنا مَخْلَد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، قال: أرسل مروانُ إلى فاطمة، فسألها، فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبيُّ عليُّ أمَّر عليَّ بن أبي طالب \_ يعني على بعض اليمن \_ فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيتْ لها، وأمر عيَّاش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن يُنفقا عليها،

٢٢٨٢ ـ رواه مسلم وبقية أصحاب السنن مختصراً ومطولًا. [٢١٩٣].

۲۲۸۳ ـ رواه مسلم والنسائي. [۲۱۹٤].

۲۲۸٤ ـ رواه مسلم والنسائي، وذكر أبو مسعود الدمشقي أنه مرسل. [۲۱۹۵].
 وهنا انتهى سَقْط س عند قوله تعالى ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِكَ ﴾. وأوله عند
 (۲۲۷۲).

فقالا: والله مالها نفقة إلا أن تكون حاملاً، فأتتِ النبيَّ ﷺ فقال: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً» واستأذنتُه في الانتقال، فأذِن لها، فقالت: أين أنتقلُ يا رسول الله؟ قال: «عند ابن أم مكتوم» وكان أعمى تضعُ ثيابها عنده ولا يُبصرها، فلم تزَلْ هناك حتى مضت عِدَّتها، فأنكحها النبيُ ﷺ أسامةً.

فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذُ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتابُ الله، قال الله: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ لَكَ مَتَى ﴿ لَاتَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ قالت: فأَعْرَ أُمْرًا ﴾ قالت: فأعر أمر يُحدث بعد الثلاث؟.

قال أبو داود: وكذلك رواه يونس، عن الزهري، وأما الزُّبيدي فروى الحديثين جميعاً: حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عُقَيل، ورواه محمد بن إسحاق، عن الزهري، أن قبيصة ابن ذؤيب حدثه بمعنى دلَّ على خبرِ عُبيد الله بن عبد الله حين قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك.

#### ٤٠ ـ باب من أنكر ذلك على فاطمة

٢٢٨٥ ـ حدثنا نَصْر بن علي، أخبرني أبو أحمد، حدثنا عمار بن رُزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتتْ فاطمةُ بنت قيس عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما كنا لِنَدَعَ كتابَ ربُنا وسنةَ نبينا ﷺ لقولِ امرأةٍ لا ندري أَحفِظَت أم لا.

٣٢٨٥ ـ رواه مسلم والترمذي والنسائي مختصراً ومطولاً. [٢١٩٦]. وعزو المزي له ٢٢: ٣٦٦ (١٨٠٢٥) إلى ابن ماجه فيه نظر.

٢٢٨٦ ـ حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشدَّ العيب ـ يعني حديث فاطمة بنت قيس ـ وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وَحِش، فَخِيفَ على ناحيتها، فلذلك أَرْخَصَ لها رسول الله ﷺ.

۲۲۸۷ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، أنه قيل لعائشة: ألم تَرَيُّ إلى قول فاطمة؟! قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.

۲۲۸۸ ـ حدثنا هارون بن زيد، حدثنا أبي، عن سفيان، عن يحيى ابن سعيد، عن سليمان بن يسار، في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سُوء الخُلُق.

٢٢٨٩ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم

٢٢٨٦ ـ «مكان وَخِش»: بسكون الحاء في ص، وبكسرها في ح، س، وبالوجهين في ك وكتب على حاشيتها: «بسكون الحاء وكسرها، ومعناه: خالٍ بعيد عن الناس».

والحديث أخرجه ابن ماجه، وأخرجه البخاري تعليقاً. [٢١٩٧]، وهو في البخاري ٩: ٤٧٧ (٥٣٢٦) معلقاً على ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه عروة.

۲۲۸۷ - أخرجه البخاري ومسلم بنحوه. [۲۱۹۸]. وعلى حاشية ظ: «البخاري تعليقاً» وليس كذلك، فالمعلَّق هو السابق، أما هذا فمسند موصول (٥٣٢٥)، وعجيب أن المزي في «التحفة» ۱۲: ۲۰ (۱۲۳۸) لم ينسبه لغير المصنف! فإن سند البخاريِّ - الرقم السابق - ومسلم ۲: ۱۱۲۱ (بعد ۵۶) هو: ابن مهدي، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.

٢٢٨٩ ـ ﴿إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ. ﴾: أي: إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس هو ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فيكفيك في جواز =

ابن محمد وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد ابن العاص طلّق بنتَ عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة، فقالت له: اتّقِ الله واردُدِ المرأةَ إلى بيتها! فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلّبني، وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغكِ شأنُ فاطمة بنت قيس، فقالت عائشة: لا يضرُّك أن لا تذكرَ حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بكِ الشرُّ فحسبُك ما كان بين هذين من الشرِّ!.

• ٢٢٩٠ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا جعفر بن برُقان، حدثنا ميمون بن مِهْرانَ، قال: قدمتُ المدينة فدُفعت إلى سعيد ابن المسيَّب، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طُلِّقت فخرجتْ من بيتها، فقال

انتقال هذه \_ زوجة يحيى بن سعيد بن العاص \_ ما حصل بينها وبين زوجها من الشر. ولعل ما حصل بينهما لم يكن مسوِّغاً للانتقال في نظر السيدة عائشة رضي الله عنها. من «بذل المجهود» ١١: ٥٤ بتصرف. والحديث رواه مسلم بمعناه مختصراً. [٢٢٠٠]. هكذا قال، وهو بعيد، إذ هو يريد الحديث الذي أشرت إليه في تخريج الحديث السابق. أما المزي ١١: ٤١٨ (١٦١٣٧) فعزاه إلى البخاري، وهو فيه ٩: ٤٧٧ أما المزي ٥٣٢١) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك.

۲۲۹۰ ـ «فدفعت إلى سعيد»: على حاشية ص: «في المجاز: دفع فلان إلى فلان: انتهى إليه. أساس» ١: ٢٧٥ لكن دون ضبط بالبناء للفاعل أو لما لم يسمَّ فاعله، إنما ضبطت الدال بالضم في ح، ك، ظ، وفي التعليق على «تهذيب السنن» للمنذري ٣:١٩٦: «بالبناء للفاعل، وفي «اللسان»: دفع فلان..». ٨: ٨٩ وانظره، وفي «عون المعبود» ٢:٨٩٣: «بصيغة المتكلم المجهول» أي: دُفعتُ.

<sup>﴿</sup>لَسِنَهُ﴾: في ﴿بذل المجهود﴾ ١١: ٥٥: ﴿تؤذي الناس بلسانها﴾. ﴿وُضعتْ على يَدَي . . ﴾: أي: وضعت في بيته على ذمته ورعايته.

سعيد: تلك امرأة فَتَنَت الناس، إنها كانت لَسِنَةٌ فوُضعت على يَدَيُ ابن أُم مكتوم الأعمى.

## ٤١ ـ باب في المبتوتة تخرج بالنهار

۲۲۹۱ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: طُلُقت خالتي ثلاثاً، فخرجت تجُدُّ نخلاً لها، فلقيها رجل، فنهاها، فأتت النبيَّ ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال لها: «أُخرُجي فجُدي نخلكِ لعلكِ أن تَصَدَّقي منه أو تفعلي خيراً».

# ٤٢ ـ باب نسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرِض لها من الميراث

۲۲۹۲ ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني على بن الحسين ابن واقد، عن أبيه، عن يزيد النَّحْوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ وَٱلَذِينَ يُتَوَفَّوَ لَ مِن عَلَمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِنْ يُتَوَفِّقُ فَنَ مِن الرُّبُع والثُّمُن، إِخْرَاجٌ ﴾ فنسخ ذلك بآية الميراث، بما فَرَض لهنَّ من الرُّبُع والثُّمُن، ونسخ أجل الحَوْل بأنْ جَعل أجلها أربعة أشهر وعشراً.

## ٤٣ ـ باب إحداد المتوفّى عنها زوجُها

٢٢٩٣ \_ حدثنا القَعْنَبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن

٢٢٩١ ـ (نخلاً لها): في س: نخلاتها.

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٢٠٢].

۲۲۹۲ ـ الأفعال الأربعة: فنَسخ . . فَرض . . ونَسخ . . جَعل ، ضبطت هكذا بالبناء للفاعل في ح ، س ، أما ظ فضبط الفعل الثاني منها بما لم يسم فاعله . والآية من سورة البقرة: ۲۲۰ . والحديث رواه النسائي . [۲۲۰۳].

٣٢٩٣ ـ «صفرةُ خلوقِ أو غيرهِ»: الضبط من ح، ظ.

<sup>«</sup>اشتكت عينُها»: الضبط من ح، ص، ك، وفي ظ فتحة مع الضمة. «فنكحلها»: في ظ، ع، س: أفنكحلها.

حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة.

قالت زينب: دخلتُ على أم حبيبة حين توفّي أبوها، أبو سفيان، فَدَعتْ بطِيبِ فيه صُفرةُ خَلوقِ أو غيرِه، فدهنتْ منه جارية، ثم مَسَّت بعارضيْها، ثم قالت: والله مالي بالطيبِ من حاجة، غيرَ أني سمعت رسول الله على يقول: «لا يَجِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُجِدًّ على ميت فوقَ ثلاثِ ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً».

قالت زينب: ودخلتُ على زينب بنت جحش حين تُوُفي أخوها، فدعتْ بطيبِ فمستْ منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غيرَ أني سمعت رسول الله على يقول وهو على المنبر: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوقَ ثلاث ليال، إلا على زوجِ أربعةَ أشهر وعشراً».

قالت زينب: وسمعت أُمي \_ أُمَّ سلمة \_ تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تُوفي زوجها عنها، وقد اشتكتْ عينها، فنكحلُها؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا» مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: «لا» ثم قال رسول الله ﷺ: «إنما هي أربعةُ أشهر وعشراً، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهلية تَرمي بالبغرة على رأس الحول».

قوله ﷺ في حديث أم سلمة: «إنما هي أربعةُ أشهر وعشراً» هكذا بنصب عشراً في جميع الأصول.

<sup>«</sup>فتفتض به»: على حاشية ع ضبطه ثم تفسيره من «النهاية» ٣: ٤٥٤: «بالفاء والتاء المثناة والضاد المعجمة، أي: تكسر ما هي فيه من العدَّة بأن تأخذ طائراً فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش. ويروى بالقاف والباء الموحدة». ونحوه على حاشية س نقلاً عن «القاموس». والحديث رواه بقية أصحاب الكتب الستة. [٢٠٠٤].

قال حُميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفّي عنها زوجها دخلت حِفْشا، ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمَسَّ طيباً ولا شيئاً، حتى تمرَّ بها سنة، ثم تُوتَى بدابة: حمار أو شاةٍ أو طائر، فَتَفْتَضُّ به، فقلما تفتضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرجُ فتُعطَى بعْرةً فترمي بها، ثم تُراجِعُ بعدُ ماشاءت من طيب أو غيره.

قال أبو داود: الحِفْشُ: بيت صغير.

## ٤٤ ـ باب في المتوفَّى عنها تنتقل

اسحاق بن كعب بن عُجْرة، عن عمَّته زينبَ بنتِ كعب بن عجرة، أن الفُرَيْعة بنت مالك بن سنان \_ وهي أُخت أبي سعيد الخدري \_ أخبرتها الفُرَيْعة بنت مالك بن سنان \_ وهي أُخت أبي سعيد الخدري \_ أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله على تسأله أن تَرجع إلى أهلها في بني خُدْرة فإن زوجها خرج في طلبِ أَعبُدٍ له أَبقُوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألتُ رسول الله على أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يَملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله على «نعم».

قالت: فخرجتُ حتى إذا كنتُ في الحُجْرة \_ أو في المسجد \_ دعاني، أو أمر بي فدُعيت له، فقال: «كيف قلت؟» فرددتُ عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي، قالت: فقال: «أُمْكُثي في بيتكِ حتى يبلغَ الكتابُ أجلَه». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً.

قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك،

٢٢٩٤ ـ «القدوم»: ضُبطت الدال «بالتخفيف والتشديد، موضع على ستة أميال من المدينة». «النهاية» ٤: ٢٧.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي منهم: حسن صحيح. [٢٢٠٥].

فأخبرته، فاتَّبعه وقضى به.

#### ٤٥ \_ باب من رأى التحوّل

حدثنا شِبْلٌ، عن ابن أبي نَجيح، قال: قال عطاء: قال ابن عباس: حدثنا شِبْلٌ، عن ابن أبي نَجيح، قال: قال عطاء: قال ابن عباس: نَسَخت هذه الآية عدَّتها عند أهلها، فتعتدُّ حيثُ شاءت، وهو قول الله عز وجل: ﴿ غَيْرٌ إِخْرَاجٌ ﴾. قال عطاء: إن شاءت اعتدَّت عند أهله وسكنتْ في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ ﴾. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السُّكنى، تعتدُّ حيث شاءت.

#### ٤٦ ـ باب فيما تجتنب المعتدَّة في عِدتها

۲۲۹٦ \_ حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان، حدثني هشام بن حسان،

۲۲۹۰ ـ الآیة من سورة البقرة: ۲٤۰. والحدیث رواه البخاري والنسائي.
 ۲۲۰۶].

٢٢٩٦ ـ (لا تُحدُّ): أي: لا تَترك المرأة الزينة.

<sup>«</sup>ثوب عَصْب»: نوع من البرود يُعصب غزله، أي: يجمع ويشد ثم يصبغ ثم ينسج فيأتي مَوْشياً، لبقاء ما عُصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، فيكون النهي للمعتدة عما صُبغ بعد النسج». من «النهاية» ٣: ٢٤٥، ومثله في «بذل المجهود» ١١: ٧١ وانظر تمام كلامه.

اللا أدنى طهرتها): أي: عند قرب طهرها.

<sup>«</sup>بنبذة من قُسط وأظفار»: بشيء يسير من طيب يسمى قسطاً وطيب يسمى أظفاراً، وقيل: هما نوعان من البَخور، رُخِّص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة من المرأة بعد طهرها من الحيض، ولا يقصد باستعمالهما التطيب. من «البذل» و «العون» ٢: ٢١٢.

والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٢٠٧].

ح، وحدثنا عبد الله بن الجراح القُهُسْتاني، عن عبد الله \_ يعني ابن بكر السهمي \_ عن هشام \_ وهذا لفظ ابن الجراح \_ عن حفصة، عن أُم عطية أن النبي ﷺ قال: «لاتُحِدُّ المرأة فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تُحدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبسُ ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصبِ، ولا تكتحلْ، ولا تَمَسُّ طيباً إلا أدنى طُهْرتها إذا طهَرت من محيضها بنُبُذَةٍ من قُسْطِ وأظفار».

قال يعقوب مكانَ عصب: إلا مغسولًا، وزاد يعقوب: ولا تَختضب.

۲۲۹۷ \_ حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المِسْمَعي، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حفصة، عن أُم عطية، عن النبي ﷺ، بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهما: قال المِسْمعي: قال يزيد: لاأعلمه إلا فيه «ولاتختضب» وزاد فيه هارون: «ولاتلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب».

۲۲۹۸ ـ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طَهْمانَ، حدثني بُدَيل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النبي على عن النبي على أنه قال: «المتوفّى عنها زوجُها لاتلبسِ المُعَصْفرَ من الثياب ولا المُمَشَّقةَ ولا الحُليّ، ولا تحتضب، ولا تكتحلُ».

٢٢٩٩ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني مَخْرَمة،

٢٢٩٨ ـ (بن أبي بكير): في س: بن أبي كثير، تحريف.

<sup>«</sup>المعصفر»: المصبوغ بالعُصْفر: نبتٍ معروف.

<sup>«</sup>الممشقة»: الثياب التي صُبَغت بالمِشْق، وهو شيء يشبه المَغْرة، والمغرة: الطين الأحمر الذي يصبغ به. وتفتح الغين أيضاً.

وعلى حاشية ظ: (حسن).

٢٢٩٩ ـ النسخ: «بكحل الجلاء»: على حاشية ظ: «الجلاء، الجلا، معاً» يعني =

عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أُمها، أن زوجها تُوُفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحلُ بالجِلاء ـ قال أحمد: الصواب: بكحل الجِلاء ـ فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كُحل الجِلاء، فقالت: لا تكتحلُ به إلا من أمر لابدً منه يشتدُ عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أُم سلمة: دخل عليَّ رسول الله على حين توفِّي أبو سلمة، وقد جعلتُ على عيني صَبِراً، فقال: «ما هذا يا أمَّ سلمة؟» فقلت: إنما هو صَبِرٌ يا رسول الله ليس فيه طيب! قال: «إنه يُشبُّ الوجه، فلا تجعليه وسَبِرٌ يا رسول الله ليس فيه طيب! قال: «إنه يُشبُّ الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتَنزِعيه بالنهار، ولا تَمْتَشطي بالطَّيب ولا بالحِنّاء، فإنه خضاب». قالت: قلت: بأيّ شيء أمتشطُ يا رسول الله؟ قال: «بالسدر خضاب». قالت: قلت: بأيّ شيء أمتشطُ يا رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلِفين به رأسكِ».

#### ٤٧ \_ باب في عدَّة الحامل

• ٢٣٠ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا أبن وهب، أخبرني

بالمد والقصر، وهو كحل الإثمد، لأنه يجلو البصر.

(فقالت: لا تكتحل به): هكذا في ص، ح، ك، وفي غيرها: لا
 تكتحلي، ولعل تمام الكلام يؤيده.

«جعلت على عيني صبراً»: هكذا في ح، ص، ع، وفي غيرها: جعلت عليّ صبراً.

اوتنزعيه): في ع، س: وتنزعينه.

«تغلفین»: السكون على الغین من ص، وهو من باب ضرب، فضبطته كما ترى، لكنه في ح، ك، ظ مضبوط: تُغَلِّفين.

الفوائد: رواه النسائي. ووالدة أم حكيم بنت أسيد مجهولة. [٢٢٠٩].

۲۳۰۰ ـ (تَعَلَّت من نفاسها): طَهَرت منه.

داربعةُ اشهر وعشراً): كذا في الأصول سوى س ففيه: وعشرٌ، مع الضبط.

يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أباه كتَب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سُبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها، وعمّا قال لها رسول الله على حين استفتته.

فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عُتبة يخبره، أن سُبيعة أخبرته، أنها كانتْ تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤيّ، وهو ممن شهد بدراً، فتُوفيَ عنها في حَجة الوداع وهي حامل، فلم تنشَبْ أن وضعتْ حملَها بعد وفاته، فلما تعلّت من نِفاسها تجمّلت للخُطّاب، فدخل عليها أبو السَّنابِل بن بَعْكَك \_رجلٌ من بني عبد الدارفقال لها: مالي أراكِ مُتجمّلة لعلكِ تَرْتَجين النكاح؟ إنكِ والله ما أنتِ بناكح حتى تمرَّ عليك أربعةُ أشهر وعشراً.

قالت سُبيعة: فلما قال لي ذلك جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسيتُ، فأتيتُ رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك، فأفتاني بأنْ قد حللتُ حين وضعتُ حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي.

قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربُها زوجها حتى تطهَر.

۲۳۰۱ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة،

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث سُبيعة، ورووه إلا ابن ماجه من حديث أم سلمة. [٢٢١٠].

٢٣٠١ ـ (عبد الله): هو ابن مسعود. وسورة النساء القُصْرى هي سورة الطلاق.
 والسورة التي فيها الأربعة الأشهر وعشر: هي سورة البقرة، الآية ٢٣٤ منها. وسورة الطلاق فيها قول الله عز وجل: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ ﴾.

<sup>«</sup>وعشراً»: اتفقت الأصول على هذا!.

ح، وحدثنا محمد بن العلاء، قال عثمان: حدثنا، وقال ابن العلاء: أخبرنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله قال: من شاء لاعنته لأنزِلتْ سورة النساء القُصْرى بعد الأربعة الأشهر وعشراً.

# ٤٨ ـ باب في عِدَّة أُم الولد

٢٣٠٢ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر حدثهم،

ح، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مَطَر، عن رجاء بن حَيْوَة، عن قَبيصة بن ذُويب، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة، قال ابن مثنى: سُنةَ نبينا ﷺ، عدَّة المتوفَّى عنها أربعةُ أشهر وعشراً، يعني أم الولد.

## ٤٩ ـ باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكح غيره

٢٣٠٣ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: سُئل رسول الله على عن رجل طلَّق امرأته فتزوجت زوجاً غيره، فدخل بها، ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعها، أتَحلُّ لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي على: «لا تَحلُّ للأول حتى تذوق عُسيْلة الآخِر ويذوق عُسيْلةها».

وهذا الخبر عن ابن مسعود: رواه النسائي وابن ماجه. [۲۲۱۱].

٢٣٠٢ ـ «لا تلبَّسوا»: هكذا في ح، وفي ك: لا تُلْبِسوا، ولا ضبط في غيرهما. «وعشراً»: هكذا في الأصول جميعها!.

والحديث رواه ابن ماجه. [٢٢١٢].

٢٣٠٣ ـ (الآخِر): بكسر الخاء في ح، ك، ظ، ومعناه: غير الأول.

والحديث رواه النسائي هكذا من طريق الأسود، ورواه بقية الستة من حديث عروة، عن عائشة. [٢٢١٣].

#### ٥٠ ـ بابٌ في تعظيم الزنا

٢٣٠٤ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عَمرو بن شُرَحبيل، عن عبد الله، قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الذنبِ أعظمُ؟ قال: «أن تجعل لله نِدّاً وهو خلقك» قال: قلت: ثم أيُّ والدك خشية أن يأكل معك» قال: ثم أيُّ والدك خشية أن يأكل معك» قال: ثم أيُّ والدك قال: والدك عليلة جارك».

قال: وأُنزل تصديقُ قول النبي ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا عَالَمَ وَلَا يَزْنُونَ ۖ ﴾ الآية .

٧٣٠٥ ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، عن حجاج، عن ابن جريج، قال: وأخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاءت مسكِينةٌ لبعض الأنصار فقالت: إن سيّدي يُكرهُني على البِغاء، فنزل في ذلك ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءَ ﴾.

۲۳۰۶ ـ الآية من سورة الفرقان: ٦٨، والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
 ۲۲۱٤].

٧٣٠٥ ـ (جاءت مسكينةً): هكذا في ص، ظ، س، ع، مؤنث مسكين، وفي ح محتملة الرسم وظهر على الميم ضمة وكسرة وآخرها تنوين الرفع، وفي ك: مسكينة ـ مؤنث مسكين ـ لكن ضبطها بالتصغير: مُسكينة؟! وعلى حاشية اليمين: كذا في الأصل. وعلى حاشية اليسار: مُسكيكة. كذا في الشرح.

وعلى حاشية س اليمني: بالتصغير، وعلى حاشيتها اليسرى: نسخة: أمة، كأنه تفسير لها أنها أُمّة لبعض الأنصار.

وفي آخر صحيح مسلم كتاب التفسير (٢٧) من حديث جابر أيضاً: أن جارية لعبد الله بن أُبَيِّ ابنِ سَلولَ يقال لها: مُسَيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، وذكر الحديث.

٢٣٠٦ \_ حدثنا عُبيد الله بن مُعاذ، حدثنا معتمِر، عن أبيه، ﴿ وَمَن يُكْرِهِ لَهُ نَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ قال: قال سعيد بن أبي الحسن: غفورٌ لهنَّ: المُكْرَهاتِ.

آخر كتاب الطلاق

\* \* \* \* \*

٢٣٠٦ ـ «المكرهاتِ»: بدل من الضمير المجرور، أي: غفور للمكرَهات.

## ٨ \_ أول كتاب الصيام

#### ١ \_ مبدأ فرض الصيام\*

٧٣٠٧ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن شَبُويَه ، حدثني على بن حسين ابن واقد، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبِّلِكُم ﴾ فكان الناس على عهد النبي ﷺ إذا صَلَّوا العتَمة حَرُم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة ، فاختانَ رجلٌ نفسَه ، فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يُفطر! فأراد الله عزَّ وجلَّ أن يجعلَ ذلك يُسراً لمن بقيَ ورُخصة ومنفعة ، فقال : ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ لَمِن بقيَ ورُخصة ومنفعة ، فقال : ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ المن بقيَ ورُخص لهم ويسّر .

۲۳۰۸ ـ حدثنا نصر بن علي بن نصر الجَهْضَمي، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: كان الرجل إذا صام فنام، لم يأكل إلى مثلها، وإنَّ صِرْمَة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائماً فقال: عندكِ شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهبُ فأطلبُ لك شيئاً، فذهبتُ وغلبته عينُه، فجاءت فقالت: خيبةً لك، فلم ينتصف

<sup>\*</sup> \_ اتفقت الأصول على كلمة «الصيام» في الكتاب وفي الباب، سوى ب ففيه: الصوم، وأشار في حاشيته إلى نسخة فيها: الصيام. ومن هنا عادت المقابلة بنسخة ب.

٢٣٠٧ ـ الآية الأولى من سورة البقرة: ١٨٣، والثانية بعدها برقم: ١٨٧.
 ٢٣٠٨ ـ الآية هي المتقدمة برقم: ١٨٧. والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي. [٢٢١٧].

النهار حتى غُشِيَ عليه، وكان يعمل يومَه في أرضه، فذُكر ذلك للنبي عليه فنزلت: ﴿ أَجِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ ﴾ قرأ إلى قوله ﴿ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ .

# ٢ ـ باب نسخ قوله ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾

٧٣٠٩ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر ـ يعني ابن مُضَر ـ، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن يزيد مولى سلّمة، عن سلّمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ كان من أراد منا أن يُفطرَ ويَفتديَ، حتى نزلت الآية التي بعدها فَنسَختُها.

٧٣١٠ ـ حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيدَ النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ عن يزيدَ النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْ يَدَّيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى، وتم له صومه، فقال: ﴿ فَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَهُ وَمَن صَادَ مَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ مَدُّ وَمَن كَانَ مَن يعنبا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَةٌ وَمَن كَانَ مَن يعنبا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَةٌ مِنْ أَنسَامِ أُخَرِّ ﴾.

## ٣ ـ من قال: هي مُثْبَّتَة للشيخ والحُبلى

۲۳۱۱ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُ، حدثنا قتادة، أن عكرمة حدثه، أن ابن عباس قال: أُثْبِتت للحُبلى والمُرضع.

فمجموع الأصول المعتمد عليها الآن ثمانية.

٢٣٠٩ ـ "من أراد أن يفطر ويفتدي»: زاد في س، ب، ع: فَعَل.
والآية من سورة البقرة رقم: ١٨٤. والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٢١٧].

٢٣١٠ ــ «حدثنا علي»: في ع: حدثني. ابتداء من قوله «أن يفتدي بطعام مسكين» عادت المقابلة بنسخة م.

۲۳۱۲ ـ حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عَزْرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقانِ الصيام أن يُفطِرا ويُطعِما مكانَ كلِّ يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا.

قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.

#### ٤ \_ باب الشهر يكون تسعاً وعشرين

٣٣١٣ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو \_يعني ابن سعيد بن العاص \_، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنا أمّةٌ أميّةٌ، لا نكتُب، ولا نحسُب، الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، وخنس سليمان إصبَعه في الثالثة، يعني: تسعاً وعشرين، وثلاثين.

٢٣١٤ \_ حدثنا سليمان بن داود العَتكي، حدثنا حماد، حدثنا

٢٣١٢ ـ مقولة أبي داود ليست في ب، وجملة «أفطرتا وأطعمتا» من ص، م، ع، وعلى حاشية ح، ك.

والحديث ذكره المزي في «التحفة» ٤: ٤٣٠ (٥٥٦٥) وعزاه إلى أبي داود عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، كما هنا، وزاد: «وعن مسدَّد، عن يحيى، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة.. به» وقال: «حديث مسدَّد في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم».

٢٣١٣ ــ رواه الشيخان وابن ماجه. [٢٢٢٢]. وينظر أين هو في ابن ماجه؟ أما المزي فعزاه في «التحفة» ٥: ٤٣١ (٧٠٧٥) إلى الشيخين والنسائي، وهو فيه ٢: ٧٤ (٢٤٥١).

٢٣١٤ ـ «فإن رأى فذاك»: هكذا في ص، وفي غيرها: فإن رؤى فذاك. «سحاب ولا قترة أصبح»: في نسخة على حاشية س: أو قترة، والمعنى واحد، هو الغَبَرة. وهي ما يعلق على الشيء من الغبار.

أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تَرَوْه، ولاتُفطِروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدُروا له».

قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين: نُظر له، فإن رُئيَ فذاك، فإن لم يُرَ ولم يَحُلُ دون منظره سحابٌ ولا قَتَرة: أصبح مفطِراً، فإنْ حال دون منظره سحاب أو قترة: أصبح صائماً، قال: وكان ابن عمر يُفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب.

٢٣١٥ ـ حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا عبد الوهاب، حدثني أيوبُ: كَتَب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: «وإن أحسنَ ما يُقْدَر له إذا رأينا هلالَ شعبانَ لكذا وكذا: فالصومُ إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن يَرَوُا الهلالَ قبل ذلك».

٢٣١٦ ـ حدثنا أحمد بن مَنيع، عن ابن أبي زائدة، عن عيسى بن دينار، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث بن أبي ضِرار، عن ابن مسعود، قال: لَمَا صُمنا مع النبي ﷺ تسعاً وعشرين أكثرُ مما صُمنا معه ثلاثين.

۲۳۱۷ \_ حدثنا مُسدَّد، أن يزيد بن زُرَيع حدثهم، حدثنا خالد الحذَّاء، عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرة، عن أبيه، عن النبي على قال:

<sup>=</sup> والحديث روى مسلم القسم المرفوع منه فقط. [٢٢٢٣]. وله طرق أخرى عن ابن عمر عند البخاري (١٠٩٦ ـ ١٠٩٨)، والنسائي (٢٤٣١ ـ ٢٤٣٣)، وابن ماجه (١٦٥٤).

۲۳۱٦ ـ أخرجه الترمذي. [۲۲۲۰]، وسكت عنه الترمذي والمنذري، لكن على حاشية ظ: حسن، وهو كذلك، فدينار والد عيسى وثقه ابن حبان ٢٢١٥ ولم يجرحه أحد، فكفاه.

٣٣١٧ ـ رواه الجماعة إلا النسائي. [٢٢٢٦].

«شهرا عيدٍ لا يَنْقُصان: رمضانُ، وذو الحِجة».

#### ٥ \_ باب إذا أخطأ القوم الهلال

۲۳۱۸ ـ حدثنا محمد بن عُبید، حدثنا حمادٌ في حدیث أیوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هریرة، ذَكَر النبيَّ ﷺ فیه قال: «وفطرُكم یوم تُضَحُّون، وكلُّ عرفةَ موقفٌ، وكلُّ مِنىً مَنْحَر، وكلُّ عَمْع موقف».

# ٦ \_ باب إذا أغمي الشهر"

٧٣١٩ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثني عبد الرحمن بن مهدي، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله ﷺ يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غُمَّ عليه عدَّ ثلاثين يوماً

٢٣١٨ \_ «ذكر النبيَّ»: هكذا ضُبط في س، ك، وفي ح: النبيُّ، وفي «بذل المجهود» ١١: ١١٤ كلام طويل في توضيح المراد من رواية النصب، وتقديره: ذكر أيوبُ النبيَّ ﷺ. ثم ذكر في آخر كلامه احتمال أن يكون بالرفع.

<sup>«</sup>فِجاج مكة»: الفَجُّ: الطريق الواسعة.

<sup>«</sup>جَمْع»: هو مزدلفة.

وفي سماع ابن المنكدر من أبي هريرة مقال، وقد رواه الترمذي من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة وقال: حسن غريب، [٢٢٢٧]، كما روى الجملتين الأوليين منه ابن ماجه (١٦٦٠) من وجه آخر صحيح عن أبي هريرة أيضاً.

على حاشية ص نقلاً عن «القاموس»: «أُغمي يومنا \_ بالضم \_: دام غيمه».

٢٣١٩ \_ «يتحفّظ من شعبان»: أي: يتكلف في حفظ أيام شعبان وعدِّها. «بذل
 المجهود» ١١٦:١١.

#### ثم صام.

۲۳۲۰ ـ حدثنا محمد بن الصبّاح البزاز، حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبّي، عن منصور، عن رِبْعي بن حِراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَقَدَّموا الشهر حتى تَرَوُا الهلال أو تُكْمِلوا العِدة، ثم صوموا حتى تروُا الهلال أو تُكْمِلوا العِدّة».

## ٧ - باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

٢٣٢١ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا حسين، عن زائدة، عن سِمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «لا

• ٢٣٢ ـ «منصور»: زاد في م، س: بن المعتمر.

وزاد في «عون المعبود» ٦: ٤٤٥ والطبعة الحمصية في آخر الحديث: «قال أبو داود: رواه سفيان وغيره، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، لم يسمّ حذيفة»

وقد رواه البيهقي ٤: ٢٠٨ من طريق أبي داود، وقال عن جرير الضبي: ثقة حجة، ثم أشار إلى رواية سفيان هذه وقال نحو مقولة أبي داود، وأخذ كلامه ابنُ حجر في «التلخيص الحبير» ٢: ١٩٨ دون عزو لقائل. وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً. [٢٢٢٩]، وانظر «نصب الراية» ٢: ٢٣٩.

۲۳۲۱ - في حاشية س، ك إشارة إلى نسخة فيها زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: وهو حاتم بن مسلم، وأبو صغيرة زوج أمه». ومفاد هذا: أن أبا صغيرة هو مسلم، وهو الذي قاله المزي في «التهذيب» ٥: ١٩٤ أولاً، ثم حكى قولاً آخر أن أبا صغيرة جدُّ حاتم لأمه، أو زوج أمه. ولفظ هذه الزيادة في التعليق على «بذل المجهود» ١١: ١١٩ وطبعة حمص: حاتم ابن مسلم بن أبي صغيرة.

هذا، والحديث عزاه المنذري [٢٢٣٠] إلى الترمذي والنسائي بنحوه، وقال الترمذي: حسن صحيح.

تَقَدَّمُوا الشهرَ بصيام يومٍ ولا يومين، إلا أن يكون شيءٌ يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، فإنْ حالَ دونه غَمامة فأتموا العدَّة ثلاثين، ثم أفطروا، والشهرُ تسعٌ وعشرون».

قال أبو داود: رواه حاتم بن أبي صَغِيرة، وشعبة، والحسن بن صالح، عن سماك، بمعناه، لم يقولوا: «ثم أفطروا».

## ٨ ـ باب في التقدُّم

٢٣٢٢ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابتٍ، عن مُطرِّف، عن عمران بن حصين؛ وسعيدِ الجُريريِّ، عن أبي العلاء، عن مُطرِّف، عن عِمران بن حصين، أن رسول الله ﷺ قال لرجل: «هل صُمْت من سِرَر شعبانَ شيئاً؟» قال: لا، قال: «فإذا أفطرتَ فصم يوماً» وقال أحدهما: «يومين».

٧٣٢٣ ـ حدثنا إبراهيم بن العلاء الزُّبيدي من كتابه، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء، عن أبي الأزهر المغيرة بن فَروة قال: قام معاوية في الناس بدَيْر مِسْحَل الذي على باب حمص، فقال: يا أيها الناس، إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، وأنا متقدمٌ بالصيام، فمن أحبَّ أن يفعله فليفعله، قال: فقام إليه مالك بن هُبيرة السَّبئي فقال: يا معاوية، أشيءٌ سمعته من رسول الله عليه أم شيء من رأيك؟ قال:

٢٣٢٢ ــ «وسعيدِ الجريري»: الضبط من ظ، فهو معطوف على ثابت البُناني، وهو أنزل سنداً من الأول.

<sup>«</sup>سَرر شعبان»: على حاشية ب: «بفتح السين وكسرها، وحكي ضمُّها: أوله، أو آخره. مجمع البحار». «مجمع بحار الأنوار» ٣: ٥٩ وتمامه: «وقيل وسطه»، وانظر ماسيأتي قريباً، و«فتح الباري» ٢٣١٤ (١٩٨٣). والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٣٣١]. وعلَّق البخاري عقبه إسناد ثابت البناني.

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «صوموا الشهر وسِرَّه».

٢٣٢٤ ـ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال: قال الوليد: سمعت أبا عمرو ـ يعني الأوزاعي ـ يقول: سِرُّه أولُه.

٧٣٢٥ ـ حدثنا أحمد بن عبد الواحد، حدثنا أبو مسهر، قال: كان سعيد ـ يعني ابن عبد العزيز ـ يقول: سِرُّه أولُه.

## ٩ ـ باب إذا رُئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

٢٣٢٦ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ، أخبرني محمد بن أبي حَرْملة، أخبرني كُريب، أن أُم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمتُ الشام فقضيتُ حاجتها، فاستُهِلَّ رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلالَ ليلةَ الجمعة، ثم قدمت

٢٣٢٤ ـ في نسخة س زيادة من نسخةٍ: «قال أبو داود: قال بعضهم: سِرّه: وسطه، وقالوا: آخره».

۲۳۲٦ ـ «فاستُهلّ رمضان»: في ب، ع: فاستُهلّ عليّ رمضان. والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [۲۲۳۳].

وبعد هذا الحديث أثر عن الحسن البصري في ب، م، ع، وهو في س أيضاً مع الإشارة إلى أنه في نسخة، وذكره المزي في «التحفة» ١٦١: ١٦١ (١٨٤٩٢) وقال: «في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسه» ولذلك جاء في نسخة م، ولفظه:

٣٢ ـ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا الأشعث، عن الحسن، في رجل كان بمصر من الأمصار، فصام يوم الاثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد، فقال: لا يقضي ذلك اليوم الرجلُ ولا أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضوه.

وفي ب، س: فيقضونه.

المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، قال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نُكْمل الثلاثين أو نراه، فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله عليه.

## ١٠ ـ باب كراهية صوم يوم الشَّك

٢٣٢٧ ـ حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صِلَة قال: كنا عند عمّار في اليوم الذي يُشكُ فيه، فأتي بشاة، فتنحّى بعض القوم فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم ﷺ.

## ١١ \_ باب فيمن يصلُ شعبان برمضان\*

٢٣٢٨ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لاتَقَدَّموا صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صومٌ يصومه رجلٌ فليصُم ذلك الصوم».

٢٣٢٩ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن تَوْبة العَنْبري، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبل شعبانَ سلمة، عن النبي على أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبانَ

٢٣٢٧ \_ رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي منهم: حسن صحيح. [٢٣٣٤].

پاب من صام شعبان ووصله برمضان. وفي م: باب من رخص
 في الرجل يصل شعبان برمضان متطوعاً.

۲۳۲۸ \_ رواه الجماعة. [۲۲۳۵].

٢٣٢٩ ـ رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي منهم: حديث حسن. [٢٢٣٦].

#### يَصِلُه برمضان.

#### ١٢ ـ باب في كراهية ذلك

#### ۱۳ ـ باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

٢٣٣١ ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، أخبرنا سعيد ابن سليمان، حدثنا عبًاد، عن أبي مالك الأشجعي، حدثنا حسين بن الحارث الجَدَلي: جَديلة من قيس، أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا

۲۳۳۰ - في م، ب، س - وأشار إلى أنه في نسخة - زيادة آخر الحديث هذا نصها: «قال أبو داود: رواه الثوري، وشبل بن العلاء، وأبو عُمَيس، وزهير بن محمد، عن العلاء. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث به».

وفي ب زيادة ثانية فيها توضيح رأي ابن مهدي: «قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي ﷺ كان يَصلُ شعبان برمضان، وقال عن النبي ﷺ خلافه.

قال أبو داود: ليس هذا عندي خلافه، ولم يجىء به غير العلاء عن أبيه». والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٢٢٣٧].

٢٣٣١ ـ «جديلةُ قيس»: ضبطها في ك بالوجهين، واقتصر في ح علَى الضم. «فإن لم تَرَوْه»: من ص، ح، ك، وفي غيرها: نَرَه.

<sup>«</sup>لا أدري، ثم لقيني بعدُ فقال: هو»: هذه الجملة سقطت من ح، ك، ظ، وهي على حاشية ك مع الإشارة إلى أنها في نسخة.

رسول الله ﷺ أن نَنْسُك للرؤية، فان لم تَرَوْه وشهد شاهدا عدل: نَسَكنا بشهادتهما، فسألت الحسين بن الحارث: مَنْ أميرُ مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعدُ فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب.

ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلمُ بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله ﷺ، وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدَق، كان أعلمَ بالله منه، فقال: بذلك أَمَرنا رسول الله ﷺ.

٢٣٣٧ ـ حدثنا مسددٌ وخلفُ بن هشام المقرى، قالا: حدثنا أبو عَوانة، عن منصور، عن ربعي بن حِراش، عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْ، قال: اختلف الناسُ في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي عَلِيْ بالله لأهَلا الهلالُ أمسِ عشيَّة، فأمر رسول الله عَلَيْ الناس أن يُفطروا، زاد خلف في حديثه: وأن يَغْدُوا إلى مُصلاًهم.

## ١٤ ـ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان\*

۲۳۳۳ \_ حدثنا محمد بن بكار بن الريّان، حدثنا الوليد \_ يعني ابن أبى ثور \_،

ح، وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا الحسين \_ يعني الجُعْفي \_، عن زائدة، المعنى، عن سِمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء

٢٣٣٢ ــ «لأهلا»: أي رأيا الهلال، وفي ع، ب: لأهلَّ.

<sup>﴿</sup>الهلالُ؛ ص، ك، ح، ظ، وفي ظ، ع ضمة مع الفتحة.

<sup>\*</sup> \_ في م: باب إجازة شهادة. . وفي ب: . . هلال شهر رمضان.

٢٣٣٣ ـ (يعني الجعفي): سقط من م، ب، ع.

<sup>«</sup>يعني: رمضان»: في م، ع: يعني: هلال رمضان.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن مسنداً ومرسلاً، وقال الترمذي: فيه اختلاف، ورجع النسائي إرساله. [٢٢٤١].

أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيتُ الهلال ـ قال الحسن في حديثه: يعني رمضان ـ فقال: «أتشهدُ أن لاإله إلا الله؟» قال: نعم، قال: «أتشهدُ أن محمداً رسول الله؟» قال: نعم، قال: «يا بلال أذَّنْ في الناس فليصوموا غداً».

۲۳۳٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سِماك بن حرب، عن عكرمة، أنهم شكُّوا في هلال رمضان مرةً فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحَرَّة، فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبيُّ ﷺ فقال:: «أتشهدُ أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟» قال: نعم، وشهدَ أنه رأى الهلال، فأمر بلالًا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا.

قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك، عن عكرمة مرسلاً، لم يذكر القيامَ أحدٌ إلا حماد بن سلمة.

۲۳۳۰ ـ حدثنا محمود بن خالد وعبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي، وأنا لحديثه أتقنُ، قالا: حدثنا مروان ـ هو ابن محمد ـ، عن عبد الله بن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: تَرَاءى الناسُ الهلال، فأخبرت رسول الله على أني رأيته، فصام وأمر الناسَ بصيامه.

#### ١٥ ـ باب في توكيد الشُّحور

٢٣٣٦ \_ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن

٢٣٣٤ ـ في م زيادة مآلها إلى ما هو مذكور، ونصها: «قال أبو داود: وهذه كلمة لم يقلها إلا حماد «وأن يقوموا»، لأن قوماً يقولون: القيام قبل الصيام». وهي في س وأشار إلى أنها من نسخةٍ.

وقوله آخر الحديث (عن عكرمة): سقط من س.

٢٣٣٦ ـ (إن فصل ما بين. . ): في م، س: إن فَصلاً بين. .

عُليّ بن رَبَاح، عن أبيه، عن أبي قيسٍ مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن فصلَ ما بين صيامِنا وصيام أهل الكتاب أُكْلةُ السَّحَر».

## ١٦ ـ باب من سمَّى السَّحور الغَداءَ\*

۲۳۳۷ ـ حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا حماد بن خالد الخياط، حدثنا معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبي رُهْم، عن العِرْباض بن سارية قال: دعاني رسول الله عليه الله السَّحور في رمضان فقال: «هلُمَّ إلى الغَداء المبارك»\*.

«أُكُلة السحر»: الضمة من ح، س، ك، والأكلة هي اللقمة الواحدة، ففيه الحض على السحور ولو لقمة واحدة.

«السَّحَر»: في ظ، ع: السُّحور.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٢٤٣].

\* ـ سقطت كلمة (باب) من م، وزيد فيها آخره: المبارك.

٢٣٣٧ \_ على حاشية ظ: «أبو رُهم اسمه: أحزاب بن أسيد».

والحديث رواه النسائي. [٢٢٤٨] وضعَّفه.

\* \_ هنا في م حديث زائد، وهو في س وعليه إشارة أنه من نسخة، وذكره المزي في «التحفة» ٩: ٤٩٩ (١٣٠٦٧) ولم يشر إلى أنه من رواية غيرِ اللؤلؤي، ونصّ الحديث:

٣٣ \_ حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم، حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرّف، حدثنا محمد بن موسى، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «نِعْم سَحورُ المؤمن التمرُ».

قلت: هكذا جاء اسم شيخ أبي داود: عمر بن الحسن بن إبراهيم، وسماه المزي في «التحفة» و «تهذيب الكمال»: محمد بن الحسين بن إبراهيم، وهو ابن إشكاب، وهو الصواب.

والحديث لم يذكره صاحب «بذل المجهود»، وذُكر في «عون المعبود» ٦: ٤٧٠ ونَقَل عن المزي ـ بواسطة «غاية المقصود» ـ أن هذا الحديث = من رواية ابن داسه، وهو كذلك، لكن لم أر هذا في «التحفة».

هذا، وفي ص: آخر الجزء الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، باب وقت السحور.

وفي ح: آخر الجزء الرابع عشر، والحمد لله حق حمده، وصلواتُه على خير خلقه، محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلامه.

ويتلوه في الخامس عشر: وقت الشَّحور. حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول: قال رسول الله ﷺ.

وعلى الزاوية اليمنى: عارضت به وصحّ، ثم وقع لي كتاب الخطيب نفسه فعارضت به هذا الجزء أجمع، وصحّ ولله الحمد، وعلامته: خ ط.

ثم: الجزء الخامس عشر من كتاب السنن، عارضت به وصعّ.

تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني.

رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عَمرو اللؤلؤي.

رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي البصرى، عنه.

رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، عنه.

رواية أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق، عنه.

رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمَّر بن يحيى بن طبرزد، عنه.

سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه، ولولديه محمد وعلي جبرهما الله تعالى.

#### بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عُدَّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طبرزد البغدادي المؤدب بقراءتي عليه، في يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر رمضان من سنة ثلاث وست مئة بدمشق، قلت له: أخبرك أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق قراءة عليه =

# بسم الله الرحمن الرحيم ١٧ ـ باب وقت الشُّحور

۲۳۳۸ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد الله بن سوادة القُشيري، عن أبيه قال: سمعت سَمُرة بن جُنْدُب يخطب وهو يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يَمْنَعَنَّ من سَحوركم أذانُ بلال، ولا بياضُ الأفق هكذا حتى يَسْتَطير».

٢٣٣٩ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن التَّيْمي،

وأنت تسمع، في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد، فأقرَّ به. قيل له: أخبرك أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادى الأولى من سنة ثلاث وستين وأربع مئة، قال: قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي البصري بالبصرة، في جمادى الأولى من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة، قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن عمرو ابن عامر الأزدي السجستاني الحافظ سنة خمس وسبعين ومائتين قال.

٣٣٣٨ \_ «بياض الأفق هكذا»: في م، س، ب، ع: بياض الأفق الذي هكذا. والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٢٤٥].

٢٣٣٩ \_ «ويتَنبَّه نائمكم»: من ص، وفي غيرها: وينتبه، إلا س ففيها: ويَنبُه نائمكم. وبعدها في س، م: قال أحمد في حديثه: وليس... وعلى حاشية ك: قال أحمد بن يونس في حديثه: وليس الفجر أن يقول \_ يعني: الفجر أو الصبح \_ هكذا. وقال مسدَّد: هكذا، وجمع يحيى. النخ.

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٢٢٤٦].

ح، وحدثنا أحمد بن يونُس، حدثنا زهير، حدثنا سليمانُ التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على: «لا يمنعنَّ أحَدكم أذانُ بلال من سَحوره، فانه يؤذِّن \_ أو قال: يُنادي \_ ليرجع قائمُكم، ويتنبَّه نائمُكم، وليس الفجرُ أن يقول هكذا» \_ قال مسدد: وجمع يحيى كفَّه \_ «حتى يقول هكذا». ومدَّ يحيى بإصبَعَيه السبابتين.

• ٢٣٤٠ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا مُلازِم بن عمرو، عن عبدالله بن النعمان، حدثني قيس بن طَلْق، عن أبيه قال: قال رسول الله عليه والشربوا، ولا يُهِيدَنَّكم السَّاطعُ المُصعِد، فكلوا واشربوا حتى يَعترضَ لكم الأحمر».

٢٣٤١ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا حُصين بن نُمير،

۲۳٤٠ ـ «ولا يُهيدنكم»: الضبط من ح.

«لا يهيدنكم الساطع المصعِد»: أي: لا يمنعنكم من تناول السَّحور الفجرُ الكاذبُ الذي يظهر ويرتفع طولًا.

وأخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. [٢٢٤٧].

وفي ب زيادة آخره، ومثلها في س، ك مع الإشارة فيهما إلى أنه نسخة، ونصها: «قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل اليمامة».

٢٣٤١ \_ "فلم أتبيَّنْ": في ظ، س: فلم أتبيَّن ذلك.

﴿عَِقَالًا»: هكذا ضبطت بالوجهين في ح.

"إن وسادك إذن لعريض طويل": لما فسر على الخيط الأبيض والأسود بسواد الليل وبياض النهار: فسر القرطبي في "المفهم" الوساد العريض بقوله: "إنَّ وسادك إنْ كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذن عريض واسع" إذ يلزم من هذا أن تكون وسادتك تغطي الليل والنهار!. قال القرطبي: هذا رداً على من زعم أن النبي الله أراد وصف عدي بن حاتم بالغباوة! وانظر "فتح الباري" ٤: ١٣٣ (١٩١٦).

والحديث أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي. [٢٢٤٨].

ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريس، المعنى، عن حصين، عن الشعبي، عن عديّ بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ حَقّ يَتَبَيّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ ﴾ قال: أخذت عَقالاً أبيضَ وعَقالاً أبيضَ وعقالاً أسود، فوضعتُهما تحت وسادتي، فنظرت فلم أتبين، فذكرتُ ذلك لرسول الله عَيْلِيّ، فضحك فقال: «إن وسادك إذن لَعريضٌ طويل! إنما هو الليل والنهار». وقال عثمان: «إنما هو سوادُ الليل وبياضُ النهار».

# ١٨ ـ باب الرجل يَسمع النداء والإناءُ على يده\*

٢٣٤٢ ـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سمع أحدُكم النداءَ والإناءُ على يده فلا يضعُه حتى يقضيَ حاجته منه".

#### ١٩ ـ باب وقت فطر الصائم\*\*

٣٣٤٣ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، حدثنا هشام،

ح، وحدثنا مُسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن هشام، المعنى، قال هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن أبيه قال: قال النبي على النبي الله الله الله عن هاهنا، وذهب النهار من هاهنا ـ زاد مسدد: و «غابت الشمس» ـ: فقد أفطر الصائم».

٢٣٤٤ \_ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمانُ الشيباني،

 <sup>+</sup> ـ في ب: والإناء في يده.

٣٣٤٢ ــ "حدثنا حماد": سقطت هذه الجملة من س، وفي ظ: أخبرنا حماد.

<sup>\*\*</sup> \_ كلمة «باب» زيادة من ب فقط.

٣٣٤٣ ـ رواه بقية الستة إلا ابن ماجه. [٢٢٥٠].

٢٣٤٤ \_ «حدثنا مسدد»: في س، ظ: وحدثنا...

<sup>«</sup>اجدح لنا»: قال في «الفتح» ٤:١٩٧(٥٥٥): «الجَدْح: تحريك السويق=

قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: سِرْنا مع رسول الله عَلَى وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: «يا بلال إنزِل فاجْدَح لنا» قال: يا رسول الله إن رسول الله لو أمسيت، قال: «إنزِل فاجدَح لنا» قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً، قال: «انزل فاجدح لنا» فنزل فجدح، فشرب رسول الله عليك ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم» وأشار بإصبعه قبل المشرق.

## ٢٠ ـ باب ما يستحب من تعجيل الفطر\*

٢٣٤٥ ـ حدثنا وهب بن بقيَّة، عن خالد، عن محمد ـ يعني ابن عمرو ـ عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا يزالُ الدينُ ظاهراً ما عجَّل الناس الفِطر، لأن اليهود والنصارى يؤخِّرون».

٢٣٤٦ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عُمارة ابن عُمير، عن أبي عطية قال: دخلت على عائشة أنا ومسروق فقلنا: يأم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد على أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد على أو المؤمنين، والآخر يؤخّر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيُهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله، قالت: كذلك كان يصنع يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله، قالت: كذلك كان يصنع

ونحوه بعود يقال له: المِجْدَح، مجنَّح الرأس».
 والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٢٥١].

<sup>\*</sup> \_ «باب» زيادة من ب، م، س، ع، وفي ب فقط: تعجيل الإفطار.

٢٣٤٥ \_ أخرجه النسائي وابن ماجه. وأخرجه الستة إلا أبا داود من حديث سهل
 ابن سعد مرفوعاً بنحوه. [٢٢٥٢].

٢٣٤٦ \_ «قلنا: عبد الله»: زاد في ب، م \_ ونسخة على حاشية س \_: بن مسعود. وعلى حاشية ظ: أن الذي يؤخر الإفطار: «هو أبو موسى رضي الله عنه. قاله شيخنا المنذري».

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٢٥٣].

رسول الله ﷺ.

## ٢١ ـ باب ما يُفطر عليه "

۲۳٤۷ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا عبد الواحد بن زیاد، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سیرین، عن الرَّباب، عن سلمان بن عامر عمّها قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان أحدُكم صائماً فليفطِرْ على التمر، فإن لم يجدِ التمرَ فعلى الماء، فإن الماء طَهور».

۲۳٤۸ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا جعفر بن سليمان، أخبرنا ثابت البُناني، أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله على رُطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن [رطبات] فعلى تَمَرات، فإن لم تكن حَسَا حَسَواتٍ من ماء.

#### ٢٢ ـ باب القول عند الإفطار\*

٢٣٤٩ \_ حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، حدثنا علي بن الحسن،

الضبط من ح، ص، وعلى حاشية ص زيادة: الصائم، وعليها رمز ابن
 العبد، وهي نسخة في ح، ك، فيكون الضبط حينئذ: يُفطِر.

٣٣٤٧ ـ رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي منهم: حسن صحيح. [٢٢٥٤].

٢٣٤٨ ـ "فإن لم تكن حَسًا": في م، ع: فإن لم تكن تمرات حَسًا.

والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. [٢٢٥٥].

<sup>\* -</sup> في ب: باب ما يقول إذا أفطر.

٢٣٤٩ ـ (بن يحيى): زاد في م: أبو محمد.

<sup>«</sup>علي بن الحسن»: في ب، م، ونسخة على حاشية ح، ك: علي بن الحسين.

<sup>«</sup>المقفَّع»: هكذا ضبطها الحافظ بقلمه في نسخته ص، مع أنه ضبطها في «التقريب» (٦٥٦٩): «بفاء ثم قاف ثقيلة»، \_ وهو كذلك في ب مع فتح القاف \_ واستدرك عليه العلامتان عبدالله بن سالم البصري وتلميذه محمد=

أخبرنا الحسين بن واقد، حدثنا مروان \_ يعني ابن سالم المقفَّع \_ قال: رأيت ابن عمر يَقبِض على لحيته فيقطعُ مازاد على الكفّ، وقال: كان النبيُّ عَلِيُهُ إذا أفطر قال: «ذهب الظمأُ وابتلَّتِ العُروق، وثبتَ الأجر إن شاء الله».

۲۳۰۰ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا هُشَيم، عن حُصَين، عن معاذ بن زُهرة، أنه بلغه أن النبي ﷺ كان إذا أفطر قال: «اللهم لك صُمْت، وعلى رزقكَ أفطرتُ».

#### ٢٣ ـ باب الفطر قبل غروب الشمس\*

٢٣٥١ ـ حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء، المعنى، قالا: حدثنا أبو أُسامة، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوماً في رمضان في غيم في عهد

أمين ميرغني في حاشيتهما على «التقريب» بما تراه في طبعتي لهما بعون الله، وأن الصواب: المقفَّع بوزن محمَّد، ومعظَّم، وهكذا ضبط هذا اللقب في ح، ك.

<sup>«</sup>ما زاد على الكف»: هكذا في ص، ب، وفي الأصول الأخرى: مازادت على الكف، مع الإشارة في ح، ك إلى نسخة فيها: ما زاد. والحديث رواه النسائي. [٢٢٥٦]. وعلى حاشية ظ: «مروان: إن كان هم مولى هند هو مروان أبو لبابة

هو مولى هند فهو ثقة». قلت: هو غيره، فمولى هند هو مروان أبو لبابة الوراق، ويقال له: مولى عائشة، وهو ثقة أيضاً.

٢٣٥٠ ـ معاذ بن زُهرة: تابعي، قال في «التقريب» (٦٧٣١): «وهِم من عدَّه في الصحابة». فالحديث مرسل.

<sup>\*</sup> \_ "باب" زيادة من ب، ع، وسيتكرر كثيراً في كتاب الصوم عدم ذكر كلمة "باب" مع العنوان، كما هو ملاحظ، فليتنبه له، وأكتفي بهذا، ولفظ الباب في م: من أفطر قبل غروب الشمس.

٢٣٥١ \_ أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. [٢٢٥٨].

رسول الله ﷺ، ثم طلعتِ الشمس.

قال أبو أُسامة: قلت لهشام: أُمِروا بالقضاء؟ قال: وبدُّ من ذلك؟!.

## ٢٤ ـ باب في الوصال

٢٣٥٢ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعْنبي، عن مالك، عن نافع، عن العمر، أن رسول الله نَهَى عن الوصال، قالوا: فإنك تُواصِل يا رسول الله! قال: «إني لستُ كهيئتكم، إني أُطعَم وأُسقَى».

۲۳۰۳ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، أن بكر بن مُضر حدثهم، عن ابن الهادِ، عن عبد الله بن خبّاب، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله على يقول: «لا تُواصِلوا، فأيُكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحرِ» قالوا: فإنك تواصل! قال: «إني لست كهيئتكم، إن لي مُطعِماً يُطعمني وساقياً يَسقيني».

#### ٢٥ \_ باب الغيبة للصائم

٢٣٥٤ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لم يَدَعْ قول الزور والعملَ به فليس لله حاجةٌ أن يَدَعَ طعامَه وشرابَه».

قال أحمد: فهمتُ إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجلٌ إلى جنبه أُراه ابنَ أخيه.

٢٣٥٢ ـ رواه الشيخان. [٢٢٥٩].

٢٣٥٣ ـ "حتى السحرَ": الضبط بالوجهين من ح، وفي ك الكسر فقط.

<sup>﴿</sup>إِنْ لِي مُطعَمَا يَطعَمني وَسَاقِياً يَسَقَيني ۗ: في م: إنِّي أَبِيتُ وَمَطْعِمٌ يُطعَمني وَسَاقِي يَسَقيني.

والحديث رواه الشيخان أيضاً. [٢٢٦٠].

٢٣٥٤ ـ رواه الجماعة إلا مسلماً. [٢٢٦١].

٧٣٥٥ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «إذا كان أحدُكم صائماً فلا يرفُث ولا يَجْهَل، فإنِ امرؤ قاتله وشاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم».

#### ٢٦ \_ باب السِّواك للصائم

٢٣٥٦ \_ حدثنا محمد بن الصبَّاح، حدثنا شَرِيك،

# ٢٧ ـ باب الصائم يَصُبُ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

٢٣٥٧ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن سُمَيّ

٢٣٥٥ \_ "إذا كان أحدكم" في م، ب، س زيادة في أوله: "الصيام جُنَّة، فإذا..".
"قاتله وشاتمه": في م، ب، س، ع، ونسخة على حاشية ص: أو شاتمه.

<sup>«</sup>إني صائم» الثانية: في ك، م: صائم، فقط.

والحديث أخرجه مسلم والنسائي. وأخرجه الشيخان والنسائي من حديث أبي صالح السمان، عن أبي هريرة. [٢٢٦٢].

٢٣٥٦ ـ (ح، وحدثنا): ليس في ص: (ح)، وأثبتُها من الأصول الأخرى.
 (في حديثه): زيادة من ص، س، م على الأصول الأخرى.
 والحديث زواه الترمذي وقال: حسن، وعلَّقه البخاري. [٢٢٦٣].

٢٣٥٧ \_ «يصب على رأسه»: بفتح الياء في ح، وفي ظ ضمة على الصاد، فالياء مفتوحة عنده أيضاً، وفي ب: يُصَبّ. والعَرْج: قرية بين الحرمين الشريفين.

مولى أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي على الله الله على الله الله على الله الله على الله

قال أبو بكر: قال الذي حدَّثني: لقد رأيت رسول الله ﷺ بالعَرْج يَصُبُّ على رأسه الماء وهو صائم من العطش، أو من الحرّ.

٢٣٥٨ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى بن سُلَيم، عن إسماعيل ابن كثير، عن عاصم بن لَقِيط بن صَبِرة قال: قال رسول الله ﷺ: «بالغُ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً».

#### ٢٨ ـ باب في الصائم يحتجم

٢٣٥٩ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن هشام،

ح، وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا شيبان، جميعاً عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء \_يعني الرحبي\_، عن ثوبان، عن النبي ﷺ قال: «أفطرَ الحاجِم والمحجوم».

قال شيبان: قال: أخبرني أبو قلابة، أن أبا أسماء الرحَبيَّ حدثه، أن ثوبانَ مولى رسول الله ﷺ أخبره، أنه سمع النبي ﷺ.

۲۳٦٠ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا شيبان، عن يحيى، حدثني أبو قلابة الجَرْمي، أنه أخبره أن شداد بن

والحديث رواه النسائي مختصراً. [٢٢٦٤].

٢٣٥٨ ـ «حدثنا يحيى»: في ع: حدثني.

والحديث تقدم مطولًا (١٤٣)، وهو عند بقية أصحاب السنن مطولًا ومختصراً، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٢٢٦٥].

٢٣٥٩ ـ رواه النسائي وابن ماجه. [٢٢٦٦].

۲۳۶۰ ـ (نحوه): في م، س، ب، ع: فذكر نحوه.

أوس بينما هو يمشي مع النبي ﷺ، نحوه.

٢٣٦١ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، أن رسول الله عن أبي على رجل بالبقيع، وهو يَحتجم، وهو آخِذٌ بيدي، لثمانَ عشرة خلت من رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

قال أبو داود: روى خالدٌ الحذّاءُ عن أبي قلابة بإسناد أيوبَ مثلَه.

٢٣٦٢ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن بكرٍ وعبد الرزاق،

ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل \_يعني ابن إبراهيم \_ عن ابن جُريج، أخبرني مكحولٌ، أن شيخاً من الحيّ \_ قال عثمان في حديثه: مُصدَّق \_ أخبره أن ثوبانَ مولى النبي ﷺ أخبره، أن نبي الله ﷺ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

٢٣٦٣ \_ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا مروان، حدثنا الهيثم بن

۲۳۶۱ ـ «روی خالد»: في م: وروي هذا عن...

وأخرجه النسائي وابن ماجه، وصححه إسحاق بن راهويه. [٢٢٦٧].

٢٣٦٢ \_ «مصدَّق»: علَيها في ح، ك، ضبة، وعلى حاشية ك: مصدَّقاً، وهي كذلك في س، ع، لأنها صفة لـ: شيخاً.

٢٣٦٣ \_ في م، س زيادة آخر هذا الحديث، وهي مرتبطة بالرواية السابقة، وهذا نصها:

<sup>«</sup>قال أبو داود: قلت لأحمد: أيَّ حديث أصح في «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ قال: حديث ثوبان. قلت: حديث معدان أو حديث أبي أسماء؟ قال: حديث ابن جريج، عن مكحول، عن شيخ من الحيّ، عن ثوبان.

قال أبو داود: اسم أبي أسماء الرَّحبي: عبد الله بن أسماء. وأبو راشد الحِبَري: اسمه أخضر».

وعَلَى حاشية م عند الحِبَري: «في كتاب أبي الحسن: الحُبَراني». وأبو =

حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي أسماء الرحَبي، عن ثوبان، عن النبي ﷺ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

قال أبو داود: ورواه ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، مثلَه بإسناده.

## ٢٩ ـ باب في الرخصة في ذلك\*

٢٣٦٤ ـ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، حدثنا عبد الوارث، عن أيوبَ، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله على احتجم وهو صائم.

قال أبو داود: رواه وهيب بن خالد، عن أيوب مثله، وجعفر بن ربيعة وهشام، يعني ابنَ حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس.

الحسن هو محمد بن علي بن سهل الماسَرْجِسي، المتوفى سنة ٣٨٤، يروي عن أبي سعيد بن الأعرابي، أحد رواة هذه السنن. ترجمته في «السَّير» ١٦: ٤٤٦.

وفتحة الباء على «الحبراني»: أقرب وضعاً وطريقةَ ضبط، من أن تكون للراء، إذ لا حاجة إلى ضبط الراء بالفتحة مع وجود الألف بعدها، مع أني لم أجد في كتب الرسم أو الأنساب قولاً بفتح الباء، إنما اتفقوا على ضم الحاء وسكون الباء نسبة إلى قبيلٍ من حِميرَ باليمن.

وتسميته لأبي أسماء الرحبي بعبد الله بن أسماء: قولٌ جديد، فالذي في كتب رجال الكتب الستة: \_ كالمزي وغيره \_: عمرو بن مرثد، أو عمرو ابن أسماء، فيستفاد من هنا.

\* \_ «في ذلك»: زيادة من م، ع.

٢٣٦٤ ـ «عن أيوب مثله»: في م، ع: عن أيوب بإسناده مثله.

والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي، ولفظ الترمذي: وهو محرم صائم. [٢٢٦٨].

۲۳٦٥ \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم مُحرِم.

٣٣٦٦ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سفيان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني رجلٌ من أصحاب النبي على أن رسول الله على نهى عن الحجامة والمُواصلة، ولم يحرِّمُهما إبقاءً على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله، إنك تُواصِل إلى السَّحَر، فقال: "إني أُواصل إلى السَّحَر، وربِّي يُطْعِمني ويَسقيني».

٢٣٦٧ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا سليمان \_ يعني ابن
 المغيرة \_، عن ثابت قال: قال أنس: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا
 كراهية الجَهد.

# ٣٠ ـ باب في الصائم يحتلِم نهاراً في رمضان

٢٣٦٨ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي على قال: قال رسول الله على: «لا يُفطرُ من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم».

٢٣٦٥ \_ «احتجم وهو صائم محرم»: في م: احتجم صائماً محرماً.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٢٢٦٩].

٢٣٦٧ \_ أخرجه البخاري. [٢٢٧١].

٢٣٦٨ ـ لايثبت، وأشار إليه الترمذي وأعلُّه. [٢٢٧٢].

# ٣١ ـ باب في الكحل عند النوم\*

٢٣٦٩ ـ حدثنا النُّقيلي، حدثنا علي بن ثابت، حدثنا عبد الرحمن ابن النعمان بن مَعْبد بن هَوْذَة، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه أمر بالإثمِد المُرَوَّح عند النوم وقال: «لِيَـتَّقِهِ الصائم».

قال أبو داود: قال يحيى بن معين: هو حديث منكر. يعني حديث الكحل.

• ٢٣٧٠ ـ حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا أبو معاوية، عن عتبة أبي معاذ، عن عُبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك، أنه كان يَكتحِل وهو صائم.

۲۳۷۱ ـ حدثنا محمد بن عبد الله المُخَرِّمي ويحيى بن موسى البَلْخي، قالا: حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش قال: ما رأيت أحداً من أصحابنا يكرهُ الكحلَ للصائم، وكان إبراهيم يُرخِّص أن يكتحل الصائم بالصَّبِر.

#### ٣٢ ـ باب الصائم يستقيء عامداً \*

۲۳۷۲ \_ حدثنا مسدد، حدثنا عیسی بن یونس، حدثنا هشام بن

<sup>\*</sup> \_ هذا الباب بأحاديثه الثلاثة ليس في م، وليس سَقَطاً إذ هي وسط الصفحة، فكأنها ليست في أصل الرواية، ويستأنس لهذا: بعدم ورود هذا الباب عند الخطابي في «المعالم» فإنه يعتمد رواية ابن داسه، وهي نسخة م. وعنوان الباب في ب: باب في الكحل.

٢٣٦٩ ـ «علي بن ثابت»: في ب: عدي بن ثابت، وهو تحريف وسبق قلم.
 «الإثمد المروَّح»: أي: المطيَّب بالمسك.

<sup>•</sup> ۲۳۷ ـ (عن عتبة): في حاشية ح، ك: نسخة: عن عقبة. وهو عتبة بن حميد الضبى

 <sup>=</sup> في م، س: يستقيء القيء عامداً.

٢٣٧٢ ـ في م، س زيادة في آخر الحديث قبل مقولة أبي داود المذكورة: «قال أبو =

حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن ذَرَعه قيءٌ وهو صائم فليس عليه قضاءٌ، وإن استقاء فَلْيَقضِ».

قال أبو داود: رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام، مثلَه.

۲۳۷۳ ـ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين، عن يحيى، حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، أن أباه حدثه، حدثني معدان بن طلحة، أن أبا الدرداء حدثه، أن رسول الله على قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله على في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن

داود: سمعت أحمد قال: ليس من ذا شيء»، وقد نقل هذه الجملة الخطابي ٢: ١١٢ وفسَّرها بقوله: «يريد أن الحديث غير محفوظ». والحديث رواه سائر أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن غريب.. [٢٢٧٥].

۲۳۷۳ \_ «عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي»: في م، س: «عبد الله بن عمرو الأوزاعي \_ قال أبو داود: صوابه: عبد الرحمن \_».

فيكون ما في الروايات الأخرى \_ غير رواية ابن داسه المستفادة من م \_ أثبته الإمام أبو داود متأخراً، وعَدَل عن التزام الرواية المغلوطة ثم تصويبها. وهذا يتصل بمسألة اصطلاحية، انظرها في التفريع التاسع والعاشر من النوع السادس والعشرين عند ابن الصلاح ومتابعيه.

"معدان بن طلحة": في س فقط: معدان بن أبي طلحة، وهو الأشهر، لكن الأولى هنا: معدان بن طلحة، لقول ابن معين في رواية الدوري ٢:٥٧٥ (٥٣٢٣): "أهل الشام يقولون: معدان بن طلحة، وقتادة وهؤلاء يقولون: معدان بن أبي طلحة، وأهل الشام أثبت فيه وأعلم به". والوليد ابن هشام شامي أموي. وتحرفت الكلمة الأخيرة في "تهذيب الكمال" ٢٥٧: ٢٥٧ إلى: "والله أعلم" فتصحح.

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: جوَّده حسينٌ المعلِّم. [٢٢٧٦].

رسول الله ﷺ قاءَ فأفطر، قال: صدَق، وأنا صَبَبَتُ له وَضوءَه. ٣٣ \_ باب القُبلة للصائم

٢٣٧٤ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، عن عائشة قالت: كان رسول الله على يقبّل وهو صائم، ولكنه كان أملكَ لإرْبه.

٧٣٧٥ \_ حدثنا أبو توبة الربيعُ بن نافع، حدثنا أبو الأحوص، عن زياد بن عِلاَقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي على يُقبِّلُ في شهر الصوم.

٢٣٧٦ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله \_ يعني ابن عثمان القُرشي \_، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقبِّلني وهو صائم وأنا صائمة.

٢٣٧٧ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث،

٢٣٧٤ ـ في ح، م ضبة بين الأسود وعلقمة، لتأكيد أن الحرف بينهما (و) لا: عن. وانظر «فتح الباري» ٤: ١٤٩–١٥٠(١٩٢٧).

«ويباشر وهو صائم»: سقطت من ع.

«لإربه»: ضبطت في ك: لأربه: والوجه الأول هو المشهور، ومعناه الحاجة والوطر، ويأتي بمعنى العضو. والثاني: معناه الوطر والحاجة أيضاً. وانظر «الفتح» ٤: ١٥١، والنووي شرح مسلم ٧: ٢١٦، و «بذل المجهود» ١١: ١٩٨ ـ وأصله للفَتني في «مجمع بحار الأنوار» ١: ٤٣ ـ ففيه توجيه جيد.

والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي، جمعاً وإفراداً، وأخرجه ابن ماجه من حديث القاسم بن محمد عن عائشة. [٢٢٧٧].

٣٣٧٥ ـ رواه مسلم وبقية أصحاب السنن. [٢٢٧٨].

۲۳۷٦ ـ رواه النسائي. [۲۲۷۹].

۲۳۷۷ \_ «هشِّشت»: الفتحة على الشين الأولى من ح، ظ، والكسرة من ك، ب، =

ح، وحدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد الله عن عبد الله قال: قال عمر عبد الله، عن عبد الله، صنعت ابن الخطاب: هشَشْتُ فقبًلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت ابن الخطاب:

س. والوجهان محكيّان في كتب اللغة، وما في نسخة ح أقرب إلى أن
 يكون هو الرواية.

«لا بأس، قال: »: في م، ب، س، ع: لا بأس به، قال، وفيها سوى م، زيادة بعد «به»: ثم اتفقا، وهي نسخة على حاشية ص، ح، ك.

ومعنى «هششت»: فرحت وارتحتُ لزوجتي.

«فَمَهُ»: الهاء للسكت، والمعنى: فعلى مَ السؤالُ وفيمَ الإشكال. لكن قالوا: إن المضمضة أولُ الشرب المفسد للصوم، وكذلك القُبلة هي أول الجماع المفسد له أيضاً.

والحديث رواه النسائي وقال: حديث منكر. [٢٢٨٠]، ولاشيء في مطبوعة «السنن الكبرى»، كما أن الحديث كله ليس في الصغرى.

ولفظ النسائي عند المزي في «التحفة (١٠٤٢٢): «حديث منكر، وبكير: مأمون، وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير واحد، ولا ندري ممن هذا؟»، وفي نسخة عنده: رواه غير واحد.

في حين أن ابن خزيمة (١٩٩٩)، وابن حبان (٣٥٤٤) والحاكم ١: ٣٦١ رووه في صحاحهم، وقال الحاكم: على شرطهما، ووافقه الذهبي، ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢: ٨٩ وقال: «هذا الحديث صحيح الإسناد معروف الرواة»، وابن عبد البر في «التمهيد» ٥: ١١٣ من طريق ابن أبي شيبة، وساقه مساق الاحتجاج به. والله أعلم.

ويبعد حمل قول النسائي «حديث منكر» على معنى التفرد، سواء أكان قوله: رواه عنه غير واحد، أم \_ كما نقله عنه الذهبى في «الميزان» ٢: ٦٥٥ \_: روى عنه غير واحد.

وقول البزار عقب إخراجه له في «مسنده» ٢٣٦)٣٥٣:١: «لا نعلمه يروي إلا عن عمر من هذا الوجه»: يساعد على تفسير قول النسائي «حديث منكر» بأنه يريد التفرد، لكن يُبعد ذلك قوله في الأخير «لا ندري=

اليوم أمراً عظيماً: قبّلت وأنا صائم! قال: «أرأيتَ لو مضمضتَ من الماء وأنت صائم؟!» قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس، قال: «فَمَهُ».

#### ٣٤ ـ بابٌ الصائم يبلع الريق\*

۱۳۷۸ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا محمد بن دينار، حدثنا سعد ابن أوس العبدي، عن مِصْدَع أبي يحيى، عن عائشة، أن النبي على كان يُقبِّلها وهو صائم ويمَصُّ لسانها.

#### ٣٥ \_ باب كراهيته للشاب

٧٣٧٩ \_ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد \_ يعني الزبيري \_ أخبرنا إسرائيل، عن أبي العَنْبَس، عن الأَغرِّ، عن أبي هريرة، أن رجلاً سأل النبيَّ ﷺ عن المباشرة للصائم فرخَّص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه،

ممن هذا؟٥.

أما ما نقله عنه الذهبي في «الميزان» «روى عنه غير واحد»: فيقال فيه إنْ صح مطبعياً: إن الحافظ الذهبي معروف بتصرفه في النقل على المعنى، كما يَعرِف هذا من يتابع نقوله بمراجعة مصادره، أما المزي فمعروف بالتزامه النصَّ في النقل.

\* ـ «الريق»: في ب، وحاشية ص: ريقه.

٢٣٧٨ ـ على حاشية ك: عن نسخة: «قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح». ومثله في «تحفة الأشراف» ١٢: ٢٢٨ . (١٧٦٦٣). وأعلَّ ابن عدي في «الكامل» ٦: ٢٢٠٥ جملة «ويمصّ لسانها». [٢٢٨١].

٢٣٧٩ ـ «أخبرنا»: وفي م، س، ع: حدثنا.

«فسأله»: من ص، س، ب، ع، وليست في الأصول الأخرى. وعلى حاشية ظ: حسن.

فإذا الذي رخص له شيخٌ، والذي نَهاه شابّ.

# ٣٦ ـ باب من أصبح جنباً في شهر رمضان

٢٣٨٠ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك،

ح، وحدثنا عبدالله بن محمد بن إسحاق الآذرمي، حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن عائشة وأُم سلمة زوجَيْ النبي عبدالرحمن التا: كان رسول الله عليه يُصبح جنباً قال عبد الله الأذرمي في حديثه: في رمضان من جِماع غير احتلام، ثم يصومُ.

۲۳۸۰ ـ «الآذرمي»: المد من ح، ك، ص، وفيها زيادة فتحة على الراء، وفي ظ:
 الآذرمي، هكذا، ومثله في «الأنساب» للسمعاني ١: ٦١، وخالفه ابن
 الأثير وياقوت فرجَّحا: الأذْرَمي، بهمزة مقطوعة مفتوحة، فسكون،
 ففتح. «اللباب» ١: ١٩، ٣٨، و «معجم البلدان» ٢٠:٧٠، ١٦٠.

﴿ زُوْجَي ﴾: هكذا في الأصول، والضبط من ح، إلا س، ظ ففيهما: زوجتي.

وفي آخر الحديث زيادة في م، وهي نسخة في س، هذا نصها: «قال أبو داود: وما أقلَّ من يقول هذه الكلمة. يعني «يصبح جنباً في رمضان». وإنما الحديث أن النبي على كان يصبح [جنباً] وهو صائم». وكلمة [جنباً] من س فقط. وهذه الزيادة مع هذه الكلمة \_ عند الخطابي في «المعالم» ٢:١١٥، ومعلوم أنه يتفق مع رواية ابن داسه، فإنه يروي السنن عنه، عن أبي داود. لكن يستغرب من المنذري أنه نقله (٢٢٨٣) ولم يميزه بأنه من غير رواية اللؤلؤي، ثم إنه تعقب قول أبي داود هذا فقال: «وقد وقعت هذه الكلمة في صحيح مسلم، وكتاب النسائي».

كما يستغرّب منه أنه عزا الحديث إلى البخاري ومسلم والنسائي مختصراً ومطولاً، ولم يذكر الترمذي، وهو فيه (٧٧٩).

マアペト - حدثنا عبد الله بن مسلمة - يعني القعنبي -، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمر الأنصاري، عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها، عن عائشة زوج النبي ﷺ أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أُصبحُ جنباً، وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله ﷺ: "وأنا أُصبحُ جنباً وأنا أُريد الصيام، فأغتسلُ وأصوم"، فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لستَ مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! فغضب رسول الله على وقال: "والله إني لأرجو أن أكونَ أخشاكم لله وأعلمَكم بما أتّبع".

## ٣٧ \_ باب كفارة من أتى أهله في رمضان

٣٣٨٢ ـ حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى، المعنى، قالا: حدثنا سفيان، قال مسدد: حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: أتى رجلٌ إلى النبي على فقال: هلكتُ!! قال: «ما شأنك؟» قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان، قال: «فهل تجدُ ما تُعتِق رقبة؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيعُ أن تصومَ شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيعُ أن تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لا، قال «أجلسٌ» فأتيَ النبيُ على بعَرَق فيه تمر، فقال: «تصدقُ به» فقال: يا رسول الله، ما بين لابتَيْها أهلُ بيتٍ أفقرُ منا! قال: فضحك رسول الله

٢٣٨١ ـ "إني أصبح جنباً": في م: إني أصبحت جنباً. "بما أتبع": نسخة على حاشية س: بما أتقي. والحديث رواه مسلم والنسائي. [٢٦٨٤].

۲۳۸۲ \_ «حتى بدت»: في م: حتى بدا.

<sup>«</sup>بعرَق فيه تمر»: هكذا المشهور بفتح الراء، لكن ضبطت في س بالسكون وعلى الحاشية: «ويسكَّن»، وهو الزِّنبيل. والحديث رواه الجماعة. [٢٢٨٥].

عَلَيْكُ حتى بدت ثناياه، قال: «فأطعمه إياهم».

وقال مُسدد في موضع آخِر: «أنيابُه».

٣٣٨٣ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، بهذا الحديث بمعناه، زاد الزهري: وإنما كان هذا رخصةً له خاصةً، فلو أن رجلاً فعل ذلك اليوم لم يكن له بدُّ من التكفير.

قال أبو داود: رواه الليث بن سعد والأوراعي ومنصور بن المعتمِر وعِراك بن مالك على معنى ابن عيينة، زاد فيه الأوزاعي: «واستغفرِ الله».

٢٣٨٤ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره رسول الله ﷺ أن يُعتِقَ رقبة، أو يصومَ شهرين متتابعين، أو يُطعم ستين مسكيناً، قال: لا أجدُ، فقال له رسول الله ﷺ: "إجلِس" فأتي رسول الله على بعرَقِ تمر فقال: "خذْ هذا فتصدَّقْ به" فقال: يا رسول الله ما أحدٌ أحوجَ مني، فضحك رسول الله ﷺ، حتى بدت أنيابه وقال له: "كُلْه".

قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن الزهري على لفظ مالك: أن رجلاً أفطر، وقال فيه: «أو تعتقُ رقبة، أو تصومُ شهرين، أو تطعمُ ستين مسكيناً».

٢٣٨٤ ــ «بعَرَق تمرِ»: على حاشية س، ك: بعرق فيه تمر. وفي م: بعرَقِ، يعني: تمر.

<sup>«</sup>أحوج مني»: في س: أحوج إليه مني.

<sup>«</sup>على لفظ مالك»: في م: كما قال مالك.

في آخره: «أو تعتقُ. تصومُ. تطعمُ» الضبط من ح، ك، وفي م، س، ظ، ع: أن تعتق، بدل: أو، وهي نسخة على حاشية ح، ك. وفي ب زيادة: متتابعين، بعد: شهرين.

٢٣٨٥ ـ حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فُدَيْك، حدثنا هشام ابن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ أفطر في رمضان، بهذا الحديث، قال: فأتيَ بعَرْقِ فيه تمر قدرَ خمسة عشر صاعاً، وقال فيه: «كُلْه أنت وأهلُ بيتك، وصمْ يوماً واستغفر الله»

٣٣٨٦ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه، أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه، أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه، أنه سمع عائشة زوج النبي على تقول: أتى رجل النبي على في المسجد في رمضان، فقال: يارسول الله، احترقت! فسأله النبي على ما شأنه، فقال: أصبت أهلي، قال: "تَصَدَّقُ» قال: والله ما لي شيء، ولا أقدرُ عليه، قال: «اجلسُ» فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجلٌ يسوق حماراً عليه طعام، فقال رسول الله على: «أين المحترقُ آنفاً؟» فقام الرجل، فقال رسول الله على: «أين المحترقُ آنفاً؟» فقام الرجل، فقال رسول الله على: «تصدقُ بهذا» فقال: يا رسول الله أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لَجياع، ما لنا شيء!! قال: «كُلُوه».

٢٣٨٧ ـ حدثنا محمد بن عوف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا

٢٣٨٥ \_ «بن مسافر»: زاد في م: التّنيسي.

<sup>«</sup>بعرق»: السكون على الراء من ص، وانظر (٢٣٨٢).

٢٣٨٦ ـ «أتى رجلٌ النبيَّ»: في م، ب، ع:.. إلى النبيُّ. والحديث رواه الشيخان والنسائي بنحوه. [٢٢٨٩].

٢٣٨٧ ـ «بعرق»: السكون على الراء من ص أيضاً.

والصاع يساوي ٣٦٤٠ غراماً عند الحنفية، وعند المالكية ٣٦٤، ١٧٢٠ غراماً، غراماً، وعند الحنابلة والشافعية ـ على قول النووي ـ: ١٧٢٨ غراماً، وعند الشافعية ـ على قول الرافعي ـ: ١٧٤٧,٢ غراماً. على ما حرَّره شيخنا العلامة الدقيق الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، أمين =

ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله، عن عائشة، بهذه القصة، قال: فأُتيَ بعَرْق فيه عشرون صاعاً.

# ٣٨ ـ باب التغليظ في من أفطر عمداً

۲۳۸۸ \_ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا،

ح، وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عُمَارة بن عُمَير، عن ابن مطوِّس، عن أبيه \_ قال ابن كثير: عن أبي المطوِّس، عن أبيه \_ عن أبيه \_ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أفطر يوماً من رمضان في غيرِ رخصةٍ رخصها الله له لم يَقْضِ عنه صيامُ الدهر».

٧٣٨٩ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثني يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني حبيب، عن عُمارة، عن ابن المطوّس قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ، مثل حديث ابن كثير وسليمان.

الفتوى بحمص، ووافقه عليه ورجع إليه شيخنا العلامة الأصولي الشيخ محمد أسعد عِبَجي رحمه الله، مفتي الشافعية بحلب. وهو مطبوع آخر المجلد التاسع من «سنن الترمذي» طبعة حمص.

وعلى هذا التحرير كنت اعتمدت فيما قدَّرتُه تعلِيقاً على الحديث (٢٢٠٨، ٢٢٠٩).

۲۳۸۸ \_ «أخبرنا شعبة»: في ك: حدثنا.

<sup>«</sup>يوماً من رمضان»: في م: يوماً في رمضان.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. [٢٢٩٠].

٢٣٨٩ \_ «عن ابن المطوّس. . ابن المطوّس»: هكذا في الأصول، ولعل التقدير: قال عُمارة: فلقيت. . .

قال أبو داود: اختلف على سفيان وشعبة عنهما: ابن المطوّس وأبو المطوّس.

# ٣٩ \_ باب من أكل ناسياً \*

• ٢٣٩٠ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوبَ وحبيبِ وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يارسول الله إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم فقال: «اللهُ أطعمكَ وسقاك».

#### ٤٠ ـ باب تأخير قضاء رمضان

٢٣٩١ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلَمة بن عبد الرحمن، أنه سمع عائشة تقول: إنْ كان لَيكونُ عليَّ الصومُ من رمضانَ فما أستطيعُ أن أقضيَه حتى يأتيَ شعبانُ.

#### ٤١ ـ باب فيمن مات وعليه صيام

۲۳۹۲ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة، أن النبي على قال: «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه».

الباب ليس في م.

٢٣٩٠ ـ أخرجه بقية الستة. [٢٢٩١].

٢٣٩١ ـ أخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي فمن حديث عبد الله البَهِيّ، عن عائشة وقال حسن صحيح. [٢٢٩٢].

٢٣٩٢ \_ في م، ونسخة على حاشية ك زيادة: (قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل).

والحديث رواه الشيخان. [٢٢٩٣]، وفات المنذريَّ عزوه إلى النسائي، وهو فيه (٢٩١٩)، وسيرويه المصنف ثانية (٣٣١١).

۲۳۹۳ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يضم: أُطعِم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قَضَى عنه وليّه.

#### ٤٢ ـ باب الصوم في السفر

٢٣٩٤ ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسدَّد، قالا: حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن حمزة الأسلميَّ سأل النبي ﷺ فقال: يارسول الله، إني رجل أسرُد الصَّوم، أفأصوم في السفر؟ قال: «صمْ إن شئت، وأفطرْ إن شئت».

#### ٤٣ ـ [باب التاجر يفطر]\*

٢٣٩٥ \_ حدثنا عبد الله بن محمد النُّقَيلي، حدثنا محمد بن

٢٣٩٣ ـ "ولم يصم": هكذا في ص، وفي الأصول الأخرى: ولم يضع ـ أي: لم يبرأ من مرضه ـ وعلى حاشية ح، ص: يصُم، وعليها في ح كلمة: السماع. يريد أنها كذلك مسموعة. وانظر "بذل المجهود" ١١: ٢٣٧ ففيه ترجيحُ وتوجيهُ: لم يصم.

«وإن نذر قضى»: على حاشية ح، ك: وإن نذر نذراً قضى، وفي ب، ع: وإن كان عليه نذر قضى.

والحديث ليس في م، ولم أره عند المزي أيضاً.

٢٣٩٤ ـ «أفأصوم»: في مَ: فأَصوم؟.

والحديث رواه بقية الستة. [٢٢٩٥].

\* ـ التبويب من ب فقط.

٧٣٩٥ ـ «فأجدُ بأن»: في م: وأجدني. وفي س: فأجدني، وعلى حاشيتها: نسخة: فأحبّ أن.

«بأن»: في م، س، ب: أن، وهي نسخة على حاشية ح، ك أيضاً. في آخره «يا حمزةُ»: في م: ياحمز. عبد المجيد المدني سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلميَّ يذكر أن أباه أخبره، عن جدِّه قال: قلت يارسول الله، إني صاحبُ ظَهْر أُعالجه: أُسافر عليه، وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر \_ يعني رمضان \_ وأنا أجدُ القوة، وأنا شَابُّ، فأجدُ بأن أصوم يارسول الله أهونُ عليَّ من أن أؤخِّره فيكونَ دَيناً، أفاصومُ يا رسو لالله أعظمُ لأجري أو أفطر؟ قال: «أيَّ ذلك شئتَ يا حمزة».

٣٣٩٦ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: خرج النبي على من المدينة إلى مكة حتى بلغ عُسْفانَ، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه لِيُرِيَه الناسَ، وذلك في رمضان، فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي على وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.

٧٣٩٧ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة، عن حميدِ الطويل، عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله على أنس قال: سافرنا مع رسول الله على المفطر، ولا المفطرُ على الصائم.

۲۳۹۸ ـ حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان، المعنى، قالا: حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية، عن ربيعة بن يزيد، أنه حدثه عن قَزَعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو يُفتي الناس وهم مُكبُّون عليه، فانتظرتُ خَلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر؟

<sup>=</sup> والحديث رواه مسلم والنسائي من حديث أبي مُراوح بنحوه. [٢٢٩٦]. ٢٣٩٦ ــ رواه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٢٩٧].

۲۳۹۷ ـ رواه الشيخان. [۲۲۹۸].

٢٣٩٨ ـ «وهم مكبّون عليه»: في م، ب، ع: وهو مكثور عليه. وهو لفظ مسلم. والمعنى: عنده ناس كثير.

<sup>«</sup>يصوم ونصوم»: الكلمة الثانية ليست في ح، ظ. والحديث رواه مسلم. [٢٢٩٩].

فقال: خرجنا مع النبي على في رمضانَ عامَ الفتح، فكان رسول الله على يصوم ونصوم، حتى بلغ منزلاً من المنازل فقال: «إنكم قد دَنوتم من عدوِّكم، والفطرُ أقوى لكم» فأصبحنا: منا الصائمُ ومنا المفطر، قال: ثم سِرنا فنزلنا منزلاً فقال: «إنكم تُصبِّحون عدوَّكم والفطرُ أقوى لكم فأفطِروا» فكانت عزيمةً من رسول الله على .

قال أبو سعيد: ثم لقد رأيتُني أصومُ مع النبي ﷺ قبلَ ذلك وبعدَ ذلك.

#### ٤٤ \_ باب اختيار الفطر

۲۳۹۹ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن ـ يعني ابن سعد بن زُرارة ـ، عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر بن عبد الله، أن النبي عليه رأى رجلاً يُظلَّلُ عليه والزحامُ عليه، فقال: «ليس من البِرِّ الصيامُ في السفر».

۲٤٠٠ ـ حدثنا شيبان بن فرُّوخَ، حدثنا أبو هلالِ الراسبي، حدثنا ابن سَوَادة القُشيري، عن أنس بن مالك ـ رجلِ من بني عبد الله بن

٢٣٩٩ ـ رواه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٣٠٠].

٠٠٤٠ \_ «حدثنا ابن سوادة»: في ب: أبو سوادة، تحريف.

<sup>«</sup>فانتهيت فانطلقت»: هكذا في ص، ظ، ومثلهما ح، ك، لكن على الكلمة الأولى فيهما ضبة، لعدم وضوح المعنى، وفي م، ب، س، ع بين الكلمتين زيادة: أو قال، وبها يزول الغموض.

<sup>«</sup>طعامنا هذا»: «هذا» ليست في ظ.

<sup>«</sup>أو الحبلي»: في س: والحبلي.

<sup>«</sup>فتلهَّفتْ نفسي»: يريد أُسِفتْ نفسي وحزنت على عدم أكلها من طعام رسول الله ﷺ.

والحديث رواه أصحاب السنن الأخرى. وقال الترمذي منهم: حسن. [۲۳۰۱].

كعب إخوة بني قُشير \_ قال: أَغارتْ علينا خيلٌ لرسول الله عَلَيْهُ وهو يأكل، فقال: «اجلسْ فأصِبْ فانتهيتُ، فانطلقتُ إلى رسول الله عَلَيْهُ وهو يأكل، فقال: «اجلسْ فأصِبْ من طعامنا هذا» فقلت: إني صائم، قال: «اجلسْ أُحدَّنْك عن الصلاة وعن الصيام. إن الله وضعَ شطرَ الصلاة \_ أو نصف الصلاة \_ والصومَ عن المسافر، وعن المُرضع، أو الحُبلى» والله لقد قالهما جميعاً أو أحدَهما، قال: فتلهّفتْ نفسي أن لا أكونَ أكلتُ من طعام رسول الله

#### ٤٥ ـ باب في من اختار الصيام

الدرداء قال: خرجنا مؤمّل بن الفضل، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثني إسماعيل بن عبيد الله، حدثتني أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدَنا لَيضع يدَه على رأسه \_ أو كفّه على رأسه \_ من شدة الحرّ، ما فينا صائم، إلا رسولُ الله ﷺ وعبدُ الله بن رواحة.

٢٤٠٢ ـ حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا هاشم بن القاسم،

۲٤٠١ ـ رواه الشيخان وابن ماجه. [٢٣٠٢].

٢٤٠٢ ـ «بن المحبَّق»: في ب بفتحة على الشدة، وفي ح، ك، س، ع بكسرة تحتها، وهما وجهان مشهوران في ضبطه.

<sup>«</sup>من كانت له حُمولة يأوي..»: الحاء مفتوحة في ح، ظ، وفي ب مضمومة، وعلى حاشيتها: «الحُمولة ـ بضم الحاء ـ اسم لما يُحمل من طعام». وذكر في «النهاية» ١: ٤٤٤ هذا الحديث وذهب إلى أن الحاء مضمومة أيضاً وقال: «الحمولة بالضم: الأحمال، يعني: أنه يكون صاحبَ أحمال يُسافر بها». وذكر قبله أن «الحمولة بالفتح: ما يحتمل عليه الناس من الدواب».

وذهب الشارحان صاحب «عون المعبود» ٧: ٥٢، و «بذل المجهود» ١١: ٢٥٤ إلى أنها بالفتح، وفيهما كلام واضح جيد، لولا طوله لنقلته. =

ح، وحدثنا عقبة بن مُكْرَم، حدثنا أبو قتيبة، المعنى، قالا: حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي، حدثني حبيب بن عبد الله، قال: سمعت سِنانَ بن سلمةَ بن المحبِّق الهُذَلي يحدث، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له حُمولةٌ يأوي إلى شِبَع فليصم رمضانَ حيثُ أدركه».

ابن المهاجر، حدثنا عبد الصمد \_ يعني ابن عبد الصمد \_ يعني ابن عبد الوارث \_ حدثنا عبد الصمد بن حبيب، حدثني أبي، عن سِنان بن سلمة، عن سلمة بن المُحبِّق قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدركه رمضانُ في السفر»، فذكر معناه.

#### ٤٦ ـ باب متى يُفطر المسافر إذا خرج؟

٢٤٠٤ ـ حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثني عبد الله بن يزيد،

ح، وحدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا عبد الله بن يحيى، المعنى،

<sup>=</sup> واتفقت الأصول على: يأوي، بالياء التحتية أوله: «يريد: من كان لا يلحقه مشقة وعناء فليصم وإن كان سفره طويلاً».

۲٤٠٤ ـ «قالا: حدثني سعيد»: هكذا، على تأويل: قال كل منهما: حدثني سعيد. «وقالا»: ليست في ح.

<sup>«</sup>بن جبر»: في م، س: عبيد بن جبر.

<sup>«</sup>كنت مع أبي بصرة.. في سفينة من الفسطاط»: على حاشية ب: «الظاهر أن الفسطاط اسم قرية، و «من» متعلِّق بمحذوف تقديره: راكبين أو سائرين».

ويؤيده رواية المسند ٦: ٣٩٨: ركبت مع أبي بصرة.

<sup>&</sup>quot;فَرَفَع ثَم قَرَّب": الضبط من ح، وعلى حاشية ب: "قوله فرفع: راجع إلى السفينة. أي: رفع شراعها، وتذكير الضمير بتأويل المركب".

وكتب أيضاً حاشية أخرى: «فرفع: أي أخرج حديدة السفينة التي في البحر، لتمشي». قلت: يريد المِرْساة.

قالا: حدثني سعيد ـ يعني ابن أبي أيوب ـ، زاد جعفر: والليث ـ قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، أن كليبَ بن ذُهْل الحَضْرمي أخبره، عن عُبيد ـ قال جعفر: ابن جبر ـ قال: كنت مع أبي بَصْرة الغفاري صاحب رسول الله على في سفينة من الفُسطاط في رمضان، فرَفَع، ثم قَرَّب غداءَه ـ قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسُفرة ـ قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغبُ عن سنة رسول الله على عفر في حديثه: فأكلَ.

#### ٤٧ \_ باب مسيرة ما يُفطَر فيه

عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن منصور الكلبي، أن دِحية عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن منصور الكلبي، أن دِحية ابن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عُقْبَة من الفُسطاط، وذلك ثلاثة أميال، في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يُفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيتُ اليوم أمراً ما كنت أظنُ أني أراه! إن قوماً رغبوا عن هَدْي رسول الله ﷺ وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك!.

٢٤٠٦ \_ حدثنا مسدد، حدثنا المعتمِر، عن عبيد الله، عن نافع، أن

٢٤٠٥ \_ «خرج من قرية من دمشق»: هي المِزَّة، وهي ما تزال قائمة، اتصلت عمرانياً بمدينة دمشق، وبها قبر دِحْية رضي الله عنه.

<sup>«</sup>قرية عقبة»: لم أرَ من عرَّف بها. لكني أَظن أنها القرية التي كان يسكنها عقبة بن عامر الجهني خارج الفسطاط؟

۲٤٠٦ \_ (مسدد): زاد في في م: بن مسرهد.

<sup>«</sup>الغابة»: مكان معروف حتى اليوم، خارج المدينة المنورة، حدَّدوه قديماً بمسافة بريد بينهما، من جهة الشام.

ابن عمر كان يخرج إلى الغابة فلا يُفطِرُ ولا يَقْصِر.

#### ٤٨ ـ باب من يقول: صمت رمضان كلَّه

٧٤٠٧ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن المهلّب بن أبي حبيبة، حدثنا الحسن، عن أبي بَكْرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقولنّ أحدكم: إني صمت رمضان كلّه وقمتُه».

فلا أدري: أَكَرِه التزكية أو قال لابدُّ من نَوْمة أو رَقْدَة؟.

# ٤٩ ـ باب في صوم العيدين\*

٧٤٠٨ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، وهذا حديثه، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول الله على عن صيام هذين اليومين: أما يوم الأضحى فتأكُلون من لحم نُسُكِكم، وأما يوم الفطر ففطرُكم من صيامكم.

٧٤٠٩ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيب، حدثنا عمرو بن

۲٤٠٧ ـ المسدد): في م، س: بن مسرهد.

الصمت رمضان كله وقمته): في م: قمت رمضان كله وصمته.

اقمته زاد في ظ، ع: كله.

وفي ب زيادة في آخر الحديث: «قال أبو داود: هذا رواه ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة. يقال: إنه وَهَم من ابن أبي عدي».

والحديث رواه النسائي. [٢٣٠٧].

<sup>\*</sup> ـ في م: باب صوم الفطر والنحر.

٢٤٠٨ \_ أخرجه الجماعة. [٢٣٠٨].

۲٤٠٩ ـ (الصماء): لِبْسة الصماء، قال في (النهاية) ٣: ٥٤: (هو أن يتجلَّلَ الرجل بثوبه، ولا يرفعَ منه جانباً،.. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطّى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه=

يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لِبْسَتين: الصَّمَّاءِ، وأن يَحتبيَ الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين: بعد الصبح، وبعد العصر.

#### ٥٠ ـ باب صيام أيام التشريق

۲٤۱۰ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يزيد بن الهادِ، عن أبي مُرَّة مولى أُم هانىء، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرَّب إليهما طعاماً، فقال: كُلْ، قال: إني صائم، فقال عمرو: كُلْ فهذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق.

۲٤۱۱ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا وهب، حدثنا موسى بن عُلىق،

ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن موسى بن عُليّ، \_ والإخبار في حديث وهب \_ قال: سمعت أبي، أنه سمع عُقبة بن

<sup>=</sup> فتنكشف عورته).

والحديث رواه الشيخان والترمذي. [٢٣٠٩].

٢٤١ ـ في م زيادة في آخره: «قال أبو داود: هذا أصح حديث فيه، لأن ليس في حديث أنه نهي عن صيام أيام التشريق، إنما في الحديث كله يعني: أنها أيام أكل وشرب». لذلك اختُلف في صيامها على مذاهب أوصلها العيني في «عمدة القاري» ٩: ٨٦ إلى تسعة أقوال.

٢٤١١ ـ «والإخبار في حديث وهب»: «أي: وألفاظ الحديث ما في حديث وهب». كذا في «بذل المجهود» ١١: ٢٧٠، كأنه يقول: واللفظ له. والله أعلم. والحديث أخرجه الترمذي \_ وقال حسن صحيح \_ والنسائي. كما أخرجه مسلم من حديث كعب بن مالك، ونبيشة الخير الهذلي، وفيه «وذكر الله»... [٢٣١١].

عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «يومُ عرفةَ ويومُ النحر وأيامُ التشريق عيدُنا أهلَ الإسلام، وهي أيامُ أكلِ وشرب».

# ٥١ ـ باب النهي أن يُخَص يوم الجمعة بصوم

7٤١٢ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يصمُ أحدُكم يوم الجمعة، إلا أن يصومَ قبله بيوم أو بعده».

## ٥٢ ـ باب النهي أن يُخصّ يوم السبت بصوم ً

٢٤١٣ ـ حدثنا حميد بن مَسْعَدة، حدثنا سفيان بن حبيب،

ح، وحدثنا يزيد بن قُبَيْس من أهل جَبَلة، حدثنا الوليد، جميعاً عن ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعْدان، عن عبد الله بن بُسْر السُّلمي، عن أُختِه \_ وقال يزيد: الصمّاءِ \_ أن النبي على قال: «لا تصوموا يوم السبت

۲٤۱۲ ـ «حدثنا أبو معاوية»: في ب: أخبرنا.

والحديث رواه الجماعة. [٢٣١٢].

٧٤١٣ ــ «من أهل جَبَلة»: هكذا ضبطت جَبَلة في م، ظ، وكتب البلدان، وكذا «القاموس»، وغيرها. وفي ب: جبُلة؟.

«الصَّمَّاءِ»: اسم أخت عبد الله بن بُسْر.

«السُّلمي»: الفتحة من ح، وفي ظ ضمة، وكأنها كتبت أولاً في ك فتحة ثم جعلت ضمة. وفي «الإصابة» ٤٠٤٤; «أخو بني سليم» فهو سُلَمي، وانظره.

(لِحَاءً): على حاشية ك: «هو قشر الشجر».

اعنب ان في م، ع: عنبة.

«فليمضغه»: في م، ب، ع: فليمضغها.

والحديث رواه الترمذي وقال حسن، والنسائي وقال: هذه أحاديث مضطربة، وابن ماجه. [٢٣١٣].

إلا ما افترض عليكم، وإن لم يَجد أحدكم إلا لِحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه».

قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ.

[قال أبو داود: عبد الله بن بسر حمصيّ، وهذا الحديث منسوخ، نسخه حديث جويرية].

#### ٥٣ \_ باب الرخصة في ذلك

٢٤١٤ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا هَمّام، عن قتادةً،

ح، وحدثنا حفص بن عمر، حدثنا هَمّام، حدثنا قتادة، عن أبي أيوبَ \_ قال حفصٌ: العتكيِّ \_ عن جُويْرية بنت الحارث، أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «صُمْتِ أمسِ؟» قالت:

= «عبدالرحمن بن بسر حمصي»: سيأتي في ب، س آخر الحديث (٢٤١٦). «وهذا الحديث منسوخ»: ليس في م.

«نسخه حديث جويرية»: جاء هنا في ب أيضاً.

وحديث جويرية هو الآتي، وفي كونه ناسخاً لهذا الحديث: نظر واضح. وانظر ماسيأتي.

٢٤١٤ \_ (صُمتِ أمسِ): في ح، ك، ع: أَصمتِ أمسِ.

«تريدين»: في س: أتريدين.

والحديث أخرجه البخاري والنسائي. وروى مسلم والنسائي من حديث أبى هريرة معناه وزيادة. [٢٣١٤].

وفي «بذل المجهود» ١١: ٢٧٨: «الحديث لا يطابق الباب، فإنه ليس في الرخصة في تخصيص يوم السبت بصوم. فالظاهر أن هذا غلط من النساخ..».

قلت: كونه لا يطابق الباب: صحيح، لكن اتهام النساخ بالغلط في وضع الحديث تحت هذا العنوان: لا يسلم، فقد اتفقت أصولنا على هذا، كما ترى.

لا، قال: «تريدينَ أن تَصومي غداً؟» قالت: لا، قال: «فأَفْطِري».

٧٤١٥ \_ حدثنا عبد الملك بن شعيب، حدثنا ابن وهب قال: سمعت الليث يحدِّث، عن ابن شهاب، أنه كان إذا ذُكِر له أنه نُهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حِمْصيٌ.

۲٤۱٦ ـ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي قال: مازلتُ له كاتماً حتى رأيته انتشر. يعني حديث ابن بُسْر هذا في صوم يوم السبت.

قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب.

<sup>7510 - (</sup>هذا حديث حمصي»: قلت: الإمام ابن شهاب الزهري كان كثير الترداد إلى بلاد الشام - ودمشق منها خاصة - لكونها عاصمة الدولة الأموية، ولهذا لقّبه ابن حجر أول ترجمته في «تهذيب التهذيب» ٩: ٤٤٥: «أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام». وتردُّده هذا أكسبه المعرفة بحال بلدان المنطقة، فهو بقوله هذا يريد التنكيت على الحديث السابق بالنكتة التي يقولها أهل الشام عن أهل مدينة حمص، وقد أشار إليها الحافظ الذهبي - وهو دمشقي - في «الميزان» في ترجمة بقية بن الوليد الحمصي، في القصة التي يحكيها عنه مبشر الحلبي، والله أعلم، ولولا الحاجة العلمية لما تكلمت في (الحزازات) البلدية، فإني أكرهها.

والخلاصة أن كلمة ابن شهاب تضعيفٌ لمتن الحديث وغمزٌ له، ولا شيء في سنده أبداً.

٧٤١٦ \_ احديث ابن بسر): في م، ع: حديث عبد الله بن بسر.

ونقل أبي داود عن مالك: ليس في م، وفي ب، س زيادة: «قال أبو داود: عبد الله بن بسر حمصي، وقد أشرت إليها تحت رقم ٢٤١٣، فيكون قد اجتمع في ذاك الحديث ثلاثة حمصيون: ثور بن زيد، وخالد ابن معدان، وعبد الله بن بسر.

#### ٥٤ ـ بابٌ في صوم الدهر

ريد، عن غَيلان بن جرير، عن عبد الله بن مَعْبد الزِّمَّاني، عن أبي زيد، عن غَيلان بن جرير، عن عبد الله بن مَعْبد الزِّمَّاني، عن أبي قتادة، أن رجلاً أتى النبيَّ على فقال: يارسول الله، كيف تصوم؟ فغضب رسول الله على من قوله، فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، نعوذُ بالله من غضب الله وغضب رسوله! فلم يزلُ عمر يُردِّدُها حتى سكن من غضب النبي على فقال: يا رسول فلم يزلُ عمر يُردِّدُها حتى سكن من غضب النبي الله، فقال: يا رسول الله، كيف بمن يصومُ الدهرَ كلَّه؟ قال: «لا صامَ ولا أفطرَ». قال مسدد: «لم يصم ولم يُفطر، أو: ما صام ولا أفطر» شك غيلان.

قال: يا رسول الله، كيف بمن يصومُ يومين ويفطر يوماً؟ قال: «أوَ يُطيقُ ذلك أحد؟» قال: يارسول الله، فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: «ذلك صوم داود». قال: يارسول الله، فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال: «وَدِدتُ أني طُوِّقت ذلك».

ثم قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ من كل شهر، ورمضانُ إلى رمضانَ الله ومضانَ الله وسيامُ عرفةَ إني أحتسبُ على الله أن يكفّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وصومُ يومِ عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله».

٢٤١٧ ـ «الزِّمَّاني»: اتفقت كلمة أصحاب المشتبه وغيرهم على أن الزايمكسورة، مع أنها ضبطت بكسرة وفتحة في س!.

<sup>«</sup>سكن من غضب»: هكذا في ص، م، ظ، ب، وفي غيرها ـ سوى س ـ على «من» وضمة على: على «من» وضمة على: غضبُ.

<sup>«</sup>ذلك أحد. . ذلك صوم»: في م: ذاك، في الموضعين.

<sup>«</sup>طوّقت ذلك»: في م: أطقت ذاك.

والحديث رواه مسلم، وبقية أصحاب السنن مختصراً ومفرقاً. [٢٣١٦].

٧٤١٨ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهديّ، حدثنا غيلان، عن عبد الله بن معبد الزِّمَّاني، عن أبي قتادة، بهذا الحديث، زاد: قال: يا رسول الله، أرأيت صومَ يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال: «فيه وُلدتُ وفيه أُنزِل عليَّ القرآن».

٧٤١٩ ـ حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيّب وأبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو بن العاصِ قال: لقيني رسول الله ﷺ فقال: «ألم أُحدَّث أنك تقول: لأقومنَّ الليل، ولأصومنَّ النهار؟» قال: أحسبه قال: نعم يا رسول الله، قد قلتُ ذاك، قال: «قمْ ونمْ، وصم وأفطِر، وصم من كل شهر ثلاثة أيام، وذاك مثلُ صيام الدهر».

قال: قلت: يا رسول الله، إني أُطيق أفضلَ من ذلك، قال: «فصم يوماً وأفطِر يومين» قال: «فلم يوماً وأفطِر يومين» قال: «فلم يوماً وأفطر يوماً، وهو أعدلُ الصيام، وهو صيام داود» قلت: إني أُطيق أفضلَ من ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «لا أفضلَ من ذلك».

# ٥٥ ـ باب في صوم أشهر الحُرُم

٠ ٢٤٢ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سعيدٍ

٢٤١٨ ـ «الزِّماني»: أيضاً ضُهطت الزاي في س بكسرة وفتحة!.

<sup>«</sup>صوم يوم الاثنين» في م، ب: صوم الاثنين. وهنا انتهت نسخة م، وبقيت المقابلة بين سبع نسخ.

٢٤١٩ ـ «من ذلك، قال: فصم يوماً»: كتبت في ص: من ذلك، وفوقها: ذاك، جمعاً بين الروايتين، ففي ح: من ذلك، وعلى الحاشية: ذاك. ط، وعليها: السماع، يريد أن السماع: من ذاك.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٢٣١٧].

الجُريري، عن أبي السَّليل، عن مُجيبةَ الباهلية، عن أبيها \_ أو عمها \_ أنه أتى رسولَ الله ﷺ، ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيَّرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله أما تَعرفُني؟ قال: «ومن أنت؟» قال: أنا الباهليُّ الذي جئتك عامَ الأول، قال: «فما غيَّرك، وقد كنتَ حسنَ الهيئة؟» قال: ما أكلتُ طعاماً منذ فارقتك إلا بليل!.

فقال رسول الله ﷺ: «لِمَ عذَّبت نفسك؟» ثم قال: «صم شهر الصَّبْر ويوماً من كل شهر» قال: زدني فإن بي قوةً، قال: «صم يومين» قال: ردني، قال: «صم من الحُرُم واترك، صم من الحُرُم واترك، صم من الحُرُم واترك، صم من الحُرُم واترك، وقال بأصابعه الثلاثة فضمهما ثم أرسلها.

#### ٥٦ - باب في صوم المحرّم

٧٤٢١ ـ حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا أبو عَوَانة، عن أبي بشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضلُ الصيام بعد شهر رمضانَ شهرُ الله المحرَّم، وإن أفضلَ الصلاة بعد المفروضة صلاةٌ من الليل».

لم يقل قتيبة «شهر» قال: «رمضان».

٢٤٢٢ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، حدثنا عثمانُ

<sup>=</sup> والأشهر الحُرُم معروفة: ثلاثة سَرْد متتالية، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم. وواحد فَرْد، وهو شهر رجب. والحديث أخرجه النسائى وابن ماجه. [٢٣١٨].

٢٤٢١ ـ رواه مسلم وبقية أصحاب السنن. [٢٣١٩].

۲٤۲۲ ـ ﴿أَخبرنا عيسى﴾: في ع: حدثنا.

والحديث رواه بقية الستة. [٢٣٢٠]، والترمذي منهم في «الشمائل» فقط: باب ماجاء في صوم رسول الله ﷺ ص ٢٢١.

\_يعني ابن حكيم \_ قال: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب، فقال: أخبرني ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يصوم حتى نقول لا يُفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.

## ٥٧ ـ باب في صوم شعبان

٧٤٢٣ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، سمع عائشة تقول: كان أحبُّ الشهور إلى رسول الله ﷺ أن يصومه شعبانً، ثم يَصِلُه برمضانَ.

## ٥٨ ـ [باب في صوم شوال]\*

۲٤٢٤ ـ حدثنا محمد بن عثمان العِجْلي، حدثنا عبيد الله ـ يعني ابن موسى ـ، عن هارون بن سلمان، عن عبيد الله بن مسلم القرشي، عن أبيه قال: سألت ـ أو سُئل ـ النبي ﷺ عن صيام الدهر فقال: "إن

٢٤٢٣ ـ «كان أحبُّ. . شعبانُّ»: الضبط من ح. والحديث رواه النسائي. [٢٣٢١].

<sup>\* -</sup> الباب من ب، ع.

٢٤٢٤ ـ «كلَّ أربعاءَ»: التنوين من ح، ظ، والفتحة من ع.

 <sup>«</sup>فإذا أنت..»: هكذا في أصولنا كلها دون ضبط لألف: فإذا، وضبطها علي القارئ في «المرقاة» ٤: ٣٠١ «بالتنوين» اعتماداً على كلام الطيبي ٤: ١٨٨: «إذن: جواب جيء به تأكيداً للربط».

وفي طبعة حمص، ومتن «عُون المعبود» ٧: ٨٥ زيادة في آخره: «قال أبو داود: وافقه زيد العُكْلي، وخالفه أبو نعيم، قال: مسلم بن عبيد الله».

قلت: زيد هو ابن الحباب، وأبو نعيم: الفضل بن دُكَين، وطريقهما عند النسائي ٢: ١٤٧ (٢٧٧٩، ٢٧٨٠). والموافقة والمخالفة في تسميته مسلم بن عبيد الله، أو العكس، وعبَّر الحافظ في «التقريب» (بعد ٤٣٣٨، ٦٦٣٦) عن رواية: مسلم بن عبيد الله، بالأشهر وبالراجع.

والحديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: غريب. [٢٣٢٢].

لأهلك عليك حقاً، صم رمضانَ والذي يليه، وكلَّ أربعاءَ وخميسٍ، فإذا أنت قد صُمتَ الدهر».

#### ٥٩ ـ باب في صوم ستة أيام من شوال

مُلَيم وسعد بن سعيد، عن عُمر بن ثابت الأنصاري، عن صفوانَ بن سُلَيم وسعد بن سعيد، عن عُمر بن ثابت الأنصاري، عن أبي أيوب صاحبِ النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: «من صام رمضانَ، ثم أَتْبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهرَ».

#### ٦٠ ـ بابٌ كيف كان يصوم النبي ﷺ؟

عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي عمر بن عبيد الله على أنها قالت: كان رسول الله على يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله على استكمل صيام شهرٍ قطم إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان.

٧٤٢٧ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، بمعناه، زاد: كان يصومه كلّه.

٢٤٢٥ ـ «عن النبي ﷺ): هذه الجملة ليست في ظ، فجاء الحديث موقوفاً!.
 والحديث رواه مسلم وباقى أصحاب السنن. [٢٣٢٣].

٢٤٢٦ ـ رواه الشيخان والنسائي. [٢٣٢٤]. وزاد المزي (١٧٧١٠) عزوه إلى «الشمائل» للترمذي، وهو فيه: باب ما جاء في صوم رسول الله ﷺ الحديث الخامس منه، والعاشر ص ٢٢٢، ٢٢٤.

۲٤۲۷ ـ (بمعناه): في ب: بهذا.

وهذه الزيادة أخرجها مسلم في «صحيحه». [٢٣٢٥]. قلت: وهي عند الترمذي ص ٢٢٢ من طريق محمد بن عمرو، به.

## ٦١ ـ باب في صوم الاثنين والخميس

٧٤٢٨ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانً، حدثنا يحيى، عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان، عن مولى قُدامَة بن مَظْعون، عن مولى أسامة بن زيد، أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القُرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه: لمَ تصومُ يوم الاثنين ويوم الخميس، وأنت شيخ كبير؟! فقال: إن نبي الله كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسُئل عن ذلك، فقال: "إن أعمال بني آدم تعرَضُ يوم الاثنين ويوم الخميس، وسُئل عن ذلك، فقال: "إن أعمال بني آدم تعرَضُ يوم الاثنين ويوم الخميس».

قال أبو داود: كذا قال هشام الدَّسْتَوائي: عن يحيى، عن عمر بن أبى الحكم.

# ٦٢ ـ باب في صوم العَشْر

٧٤٢٩ \_ حدثنا مُسدد، حدثنا أبو عَوانة، عن الحرِّ بن الصيَّاح، عن

٢٤٢٨ ـ «عمر بن أبي الحكم بن ثوبان ، عن مولى قدامة » : هكذا في الأصول : عمر بن أبي الحكم ، وفي س ضبة فوق «أبي» ، وعلى حاشية ص : صوابه : عمر بن الحكم . وانظر «بذل المجهود» ٣٠٣:١١ لزاماً .

ويتكرر هذا في آخر الحديث. والطريق التي أشار إليها المصنف هي عند النسائي ٢:٧٨١ (٢٧٨١) وفيه: ابن الحكم، و (٢٧٨٢) وفيه: ابن عبد الحكم، وأظنه خطأ مطبعياً، فالمزي في «التحفة» ١:١٦(٢٢٦) لم ينبّه إلى شيء من هذا.

<sup>(</sup>إن أعمال بني آدم): هذا من ص، وفي ح، ك، ظ، س وحاشية ص، ع، ب: إن أعمال العباد، وفي ع، ب، وحاشية س: إن أعمال الناس. والحديث رواه النسائي، وفيه رجلان مجهولان، وفي الباب أحاديث أخرى ثابتة. [٢٣٢٦].

٢٤٢٩ \_ آخر الحديث: (والخميسَ): رواية ابن داسه وابن الأعرابي: أولَ اثنين
 من كل شهر، والخميس، والخميس، وهي أوضح، ومثلها في الوضوح =

هُنيَّدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم تسع ذي الحِجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر: أولَ اثنين من الشهر، والخميسَ.

٧٤٣٠ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البَطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أيام العملُ الصالحُ فيها أحبُ إلى الله من هذه الأيام» يعني أيام العشر، قالوا: يارسول الله، ولا الجهادُ في سبيل الله؛ إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يَرجِعُ من ذلك بشيء».

# ٦٣ ـ باب في فِطْره\*

٧٤٣١ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا أبو عَوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ما رأيت رسولَ الله ﷺ صائماً العشر قطُّ.

رواية النسائي (٢٧٢٥): أول اثنين من الشهر، وخميسَيْن، وأوضح أيضاً (٢٧٢٣): أول اثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه. وفي رواية أخرى (٢٧٢٧): أولَ خميس، والاثنين، والاثنين فهي مثل الرواية الآتية (٢٤٤٣).

والحديث أخرجه النسائي، واختلف على هنيدة في إسناده. [٢٣٢٧]. وامرأة هنيدة: صحابية، «التقريب» (٨٨١٢)، فما جاء على حاشية ظ أنها مجهولة: غير صحيح. وانظر الحديث (٢٤٤٤).

۲٤٣٠ ـ رواه البخاري والترمذي وابن ماجه. [٢٣٢٨].

<sup>\*</sup> ـ وفي س، ب، ع: باب في فطر العشر.

٧٤٣١ ـ رواه الجماعة إلا البخاري. [٢٣٢٩].

# ٦٤ ـ باب في صوم يومِ عرفة بعرفة

٢٤٣٢ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حَوْشَب بن عَقيل، عن مهديّ الهَجَري، حدثنا عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله على عن صوم يوم عرفة بعرفة.

٢٤٣٣ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النَّضْر، عن عُمير مولى عبد الله بن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث، أن ناساً تَمَارَوْا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله ﷺ، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدَح لبنِ وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب.

#### ٦٥ ـ باب في صوم عاشوراء

٢٤٣٤ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان يومُ عاشوراءَ يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله على يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله على المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فُرِض رمضانُ كان هو الفريضة، وتُرك عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه.

٧٤٣٥ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله ﷺ: «هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه».

۲٤٣٢ ـ رواه النسائي وابن ماجه. [۲۳۳۰].

۲٤٣٣ ـ رواه الشيخان. [۲۳۳۱].

٢٤٣٤ ـ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٣٣٢].

٧٤٣٥ \_ رواه الشيخان. [٢٣٣٣].

۲٤٣٦ ـ حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هُشيم، أخبرنا أبو بِشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما قدم النبيُّ ﷺ المدينة وجد اليهودَ يصومون عاشوراء، فسُئلوا عن ذلك، فقالوا: هو اليومُ الذي أظهر الله فيه موسى على فرعونَ، ونحن نصومه تعظيماً له، فقال رسول الله ﷺ: «نحن أولى بموسى منكم» وأمر بصيامه.

## ٦٦ ـ باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع\*

۲٤٣٧ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، أن إسماعيل بن أُمية القرشي حدثه، أنه سمع أبا غَطَفان يقول: سمعت عبد الله بن عباس يقول: حين صام النبي على يوم عاشوراء وأَمَرنا بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تُعظَّمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله على: "فإذا كان العامُ المقبلُ صُمْنا يوم التاسع" فلم يأتِ العام المقبلُ حتى توفي رسول الله على.

٢٤٣٨ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى \_ يعني ابن سعيد \_، عن معاوية

۲۶۳٦ ــ «هو اليوم»: في ب ونسخة على حاشية ح، ك: هذا اليوم. والحديث رواه الشيخان وابن ماجه. [۲۳۳٤]. وفاته أن يعزوه إلى النسائى، فإنه رواه ٢١٢٥١(٢٨٣٤ ـ ٢٨٣٦) و ٢:٣٦٢(١١٢٣).

<sup>=</sup> في ب: من قال: اليوم التاسع.

٧٤٣٧ \_ الحديث في صحيح مسلم. [٢٣٣٥].

٣٤٣٨ ـ «بن غَلاَب»: أما فتح الغين فمتفق عليه، وأما تخفيف اللام: فكذلك كتب عليها في ح، ك، ب: خف، رمزاً لتخفيفها، وزاد في س عزو ذلك إلى الذهبي! لكن على اللام شدة في ظ.

والصواب تخفيف اللام، كما أن الصواب أن الذهبي ثقّل اللام في «المشتبه» ٢: ٤٤٥، وتبعه ابن ناصر الدين في «التوضيح» ٦: ٤٤٥، وسبقهما السمعاني ٤: ٣٢١، وكأن الضبط الذي في ظ متابعة له.

والذي ذهب إلى تخفيف اللام: ابن الأثير في «اللباب» ٢: ٣٩٥ ـ ٣٩٦=

### ابن غَلاَب،

ح، وحدثنا مُسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرني حاجب بن عمر، جميعاً، المعنى، عن الحكم بن الأعرج قال: أتيت ابن عباس وهو متوسِّدٌ رداءَه في المسجد الحرام، فسألته عن صوم يوم عاشوراء، فقال: إذا رأيت هلال المحرَّم فاعدُدْ، فإذا كان يومُ التاسعُ فأصبح صائماً، فقلت: كذا كان محمد على يصوم؟ فقال: كذلك كان محمد على يصوم.

## ٦٧ ـ باب في فضل صومه

۲٤٣٩ ـ حدثنا محمد بن المِنهال، حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن مسلمة، عن عمّه، أن أسلمَ أتتِ النبيَّ ﷺ فقال: «فأَتِمُّوا بقية يومكم وأقْضُوه».

- فخالف السمعاني - وفي «أسد الغابة» ٢: ١٠٦ وأفاد أنه يلازم البناء على الكسر أيضاً مثل قطام وحَذام، ونقل ذلك عن أهل اللغة -لكن في «القاموس» ك: سحاب، والوجهان في «لسان العرب» ١٠٥٣ -، وكذلك عصريّه ابن نقطة في «تكملة الإكمال» ٢: ٣٩٢ (٤٥٤١)، وبعدهما ابن حجر في «التقريب» (٦٧٦٧). و«التبصير» ٣: ١٠٤٨، و«الإصابة» ترجمة خالد بن غَلاَب.

«يومُ التاسعُ»: هكذا في ح، وفي ظ، س: يومُ التاسعِ. «فأصبح صائماً». على حاشية س: «أي: في العاشر». والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٣٣٦].

٢٤٣٩ ـ «عن عمه»: في س: عن أمه، وهي نسخة على حاشية ب.

«يومكم هذا»: زاد في س، ب، عن نسخةٍ: «قال أبو داود: يعني يوم عاشوراء».

وأخرجه النسائي. [٢٣٣٧].

# ٦٨ ـ باب في صوم يوم وإفطار يوم

عمرو بن أوس، سمعه من عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على الله على الله على الله عمرو بن أوس، سمعه من عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على المحبُ الصيام إلى الله صيامُ داود، وأحبُ الصلاة إلى الله صلاةُ داود: كان ينام نصفَه، ويقوم ثلثه، وينام سُدُسه، وكان يفطر يوماً ويصوم يوماً».

# ٦٩ ـ باب في صوم الثلاث من كل شهر

٧٤٤١ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا هَمّام، عن أنس أخي محمد، عن ابن مِلْحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رسول الله على يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال: «هُنَّ كهيئة الدهر».

٧٤٤٢ \_ حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو داود، حدثنا شيبان، عن عاصم، عن زِرّ، عن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يصوم \_ يعني من غُرّة كل شهر \_ ثلاثة أيام.

٢٤٤٠ \_ «والإخبار في حديث أحمد»: يعني: واللفظ له، كذا في «بذل المجهود»
 ٣٢٢:١١، وتقدم (٢٤١١).

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٢٣٣٨].

٧٤٤١ \_ «أنس»: على حاشية ظ: «هو ابن سيرين. وابن ملحان: عبد الملك، وقيل قتادة. والحديث مختلف فيه».

 <sup>«</sup>عن ابن ملحان»: في نسخة على حاشية ح، ك: عن أبي ملحان.
 في آخره «هنَّ»: في ب، ونسخة على حاشية ح، ك: هو.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢٣٣٩].

٧٤٤٢ ــ ورواه بُقية أصحاب السنن، وقال الترمذي منهم: حسن غريب. [٢٣٤٠].

#### ٧٠ ـ باب من قال الاثنين والخميس

۲٤٤٣ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن عاصم بن بَهْدَلة، عن سَوَاءِ الخُزاعي، عن حفصة قالت: كان رسول الله على يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين، والخميس، والاثنين من الجمعة الأخرى.

٢٤٤٤ ـ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا محمد بن فُضَيل، حدثنا الحسن بن عبيد الله، عن هُنيُدَة الخزاعي، عن أُمه قالت: دخلتُ على أُم سلمة فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والخميسَ والخميسَ.

## ٧١ ـ بابٌ من قال لا يبالي من أيِّ الشهر

7٤٤٥ ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن يزيد، عن مُعاذة، قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، قلت: من أيّ شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يُبالي من أيّ أيام الشهر كان يصوم.

۲٤٤٣ ـ رواه النسائي. [۲۳٤١].

٢٤٤٤ ـ «الحسن بن عبيد الله»: في ب: الحسين. تحريف.

<sup>«</sup>أولها»: ثبتت في الأصول كلها سوى س.

والحديث رواه النسائي. [٢٣٤٢]. وأم هنيدة صحابية. «التقريب» (٨٨١٢)، فما جاء على حاشية ظ أنها مجهولة: غير صحيح.

٧٤٤٥ ـ «من أي شهر»: هكذا في الأصول كلها، لكن على كلمة آشهر» في ح، ك ضبة.

والحديث أخرجوه إلا البخاري. [٣٣٤٣].

### ٧٢ ـ باب النية في الصيام"

٢٤٤٦ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني ابن لَهِيعة ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بَكْر بن حَزْم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي على أن رسول الله على قال: «مَنْ لم يُجمّع الصيام قبلَ الفجر فلا صيام له».

قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً، عن عبدالله بن أبي بكر، مثله، وأوقفه على حفصةً: معمرٌ والزُبيدي وابن عيينة ويونسُ الأيلي.

\* ـ وفي ح، ك، ب: النية في الصوم. وعلى حاشية ح، ك أن السماع الذي في نسخة الخطيب: الصيام.

٢٤٤٦ ـ (من لم يُجمَّع): الضبط من ح، ك، وفي ب، س، ظ: يُجْمِع. والمعنى: يجزم ويعزم.

«وأوقفه»: من ص، ب، س، ع، وفي ظ: وقفه، وعلى حاشية ص: في الأصل: ووافقه، وهو كذلك في ح، وعليها ضبة، وعلى الحاشية إشارة إلى نسخة مع التصحيح عليها: وأوقفه. وكذلك في ك.

وتقدم (٣٠٤) النقل عن ابن حجر في «الفتح» ٨: ٥٩٧ (٤٨٤٩) أن قولك: وقف الحديث يَقِفه: هو الفصيح لغة، ويجوز أن يؤتَى به من الثلاثى المزيد: أوقف الحديث يُوقفه، فإنه لغة.

(يونس الأيلي): زاد بعده في ب، س، ع: كلهم عن الزهري، وهي نسخة على حاشية ح، ك.

وعلى حاشية ظ: «عبد الله: من الثقات الرفعاء، وقد رفعه»، وهذا لفظ الدارقطني، على ما في «تهذيب السنن» للمنذري.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن. [٢٣٤٤].

## ٧٣ ـ باب في الرخصة في ذلك\*

٢٤٤٧ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان،

ج، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، جميعاً عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي على إذا دخل علي قال: «هل عندكم طعام؟» فإذا قلنا: لا، قال: «إني صائم». زاد وكيع: فدخل علينا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله أهدِي لنا حَيْسٌ فحبسناه لك، فقال: «أَذْنِيه». [قال طلحة:] فأصبح صائماً وأفطر.

٧٤٤٨ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانيء قالت: لما كان يومُ الفتح ـ فتح مكة ـ جاءب فاطمة فجلست عن يسار رسول الله على وأمُ هانيء عن يمينه، قال: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناوَلته، فشرب منه، ثم ناوله أم هانيء، فشربت منه، فقالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة! فقال لها: «أكنتِ تَقْضين شيئاً؟» قالت: لا، قال: «فلا يضرُّكِ إن كان تطوعاً».

### ۷۶ ـ باب من رأى عليه القضاء

٢٤٤٩ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني

<sup>\*</sup> ــ «في ذلك»: ليست في س، وفي ح، ك، ب بدلاً عنها: فيه.

٢٤٤٧ ـ الحديث في صحيح مسلم والترمذي والنسائي. [٢٣٤٥].

٢٤٤٨ ـ «قال:فجاءت»: هذا من ص، ب، ع، وفي الأصول الأخرى: قالت: فجاءت.

وأخرجه الترمذي \_ وقال في إسناده مقال \_ والنسائي. [٢٣٤٦].

٢٤٤٩ ـ «إنا أهديت»: في س: أهديت، فقط.

حَيْوَة بن شُرَيح، عن ابن الهادِ، عن زُمَيْل مولى عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: أُهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين، فأفطَرنا، ثم دخل رسول الله ﷺ فقلنا له: يا رسول الله، إنا أُهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطَرنا؟! فقال رسول الله ﷺ: «لا عليكما، صُوما مكانه يوماً آخر».

## ٧٥ \_ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

عن همّام بن مُنبّه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تصوم امرأة وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه، غيرَ رمضان، ولا تأذَنُ في بيته وهو

وعلى حاشية ك عن نسخة: «قال أبو سعيد بن الأعرابي: هذا الحديث لا يثبت». وعلى حاشية ب، س:

«قال أبو سعيد: هذا الحديث لا يثبت، وإنما أدخل أبو داود زميل لأنه عنده أميل. وسمعت عبد الرحمن بن الفضل يقول: قال البخاري: زميل لا يعرف، ولا يعرف له سماع عن عروة».

قلت: هكذا جاء النص: زميل، لا: زميلاً، و: أميل، ولعلها: أمين؟. وكلمة البخاري هي في «تاريخه الكبير» ٣: ٤٥٠ (١٥٠٠) وزاد فيه: «ولا ليزيد من زميل، ولا تقوم به الحجة». مع أن رواية النسائي للحديث ٢٤٧:٢ (٣٢٩٠) فيها تصريحُ يزيد بن عبد الله بن الهاد بالسماع من زميل، كما نبه إليه المزي في «تحفة الأشراف» ١٢: ٥ (١٦٣٣٧)، و «تهذيب الكمال» ٩: ٣٩٠، وإن كان سقط محلُّ الشاهد من مطبوعة «السنن الكبري» حيث أشرتُ.

ورواه النسائي. وضُعِّف. [٢٣٤٧]. وجاء في مطبوعته ـ مطبوعة «تهذيب» المنذري ـ خطأ يلزم التنبيه إليه، هو أن جملة «وأخرجه مسلم» بعد كلام البخاري السابق، جملة مقحمة خطأ في الكلام، فلتحذف.

٧٤٥٠ ــ «أخبرنا معمر»: في ب: حدثنا معمر. وأخرجه مسلم، وأخرج البخاري منه ما يتعلق بالصوم. [٢٣٤٨].

شاهد إلا بإذنه».

7٤٥١ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي على ونحن عنده فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المُعطَّل يَضربني إذا صليت، ويُفطِّرني إذا صُمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس!!.

قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت: فإنها تقرأ بسورتي وقد نهيتُها، قال: فقال: «لو كانت سورة واحدة لكفّتِ الناس». وأما قولها يفطرني: فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله على يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها». وأما قولها إني لاأصلي حتى تطلع الشمس: فإنا أهل بيتٍ قد عُرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: «فإذا استيقظت فصل».

قال أبو داود: رواه حماد \_ يعني ابن سلمة \_ عن حميد \_ أو ثابت \_ عن أبى المتوكِّل.

٢٤٥١ ـ «بسورتي»: هكذا في الأصول بياء الإضافة، إلا في س، ع: بسورتين، بالتثنية، وكذلك على حاشية ب مع التصحيح عليها، وهو ظاهر نسخة ظ أيضاً. ويؤيد الوجه الأول «ما في التلقيح، قال: إن معي سورة ليس معي غيرها، هي تقرؤها» كما في التعليق على «بذل المجهود» ٢٤٠:١١. ٣٤٠.

<sup>«</sup>فإنا أهلَ بيت»: على حاشية ك: «أهلَ: منصوب على الاختصاص». وانظر «فتح الباري» ٨: ٢٦٤ (٤٧٥٠)، وترجمة صفوان من «الإصابة».

## ٧٦ - باب في الصائم يُدعى إلى وليمة

۲٤٥٢ ـ حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو خالد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطراً فليَطْعَم، وإن كان صائماً فليصلِّ».

قال هشام: والصلاة الدعاء.

قال أبو داود: رواه حفص بن غياث أيضاً.

## ٧٧ ـ [باب ما يقول الصائم إذا دُعي إلى الطعام]\*

٧٤٥٣ ـ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دُعيَ أحدُكم إلى طعام وهو صائم فليقلُ إني صائم».

#### ٧٨ ـ باب الاعتكاف

٢٤٥٤ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن عُقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان يعتكفُ العشرَ الأواخرَ من رمضانَ حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجُه من بعده.

٧٤٥٥ ـ حدثنا موسى، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أبي رافع،

٢٤٥٢ ـ «قال أبو داود. . »: في ب، ع زيادة في آخره: عن هشام.

ورواه مسلم والترمذي والنسائي. كما روى الشيخان من حديث ابن عمر الأمر بإجابة الدعوة. [٢٣٥٠].

<sup>\*</sup> \_ هذا الباب من ب، ع فقط.

٢٤٥٣ ـ رواه الجماعة إلا البخاري. [٢٣٥١].

٢٤٥٤ ـ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٣٥٢].

٧٤٥٥ ـ «حدثنا موسى»: هكذا في ص، س، وفي الأصول الأخرى: موسى بن إسماعيل.

ورواه النسائي وابن ماجه. [٣٣٥٣].

عن أُبيّ بن كعب، أن النبي ﷺ كان يعتكف العشرَ الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عشرين ليلة.

عبيد، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله عبيد، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله عبيد، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة قالت: وإنه أراد أن يعتكف صلّى الفجر ثم دخل مُعتكفَه، قالت: وإنه أراد مرةً أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت: فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرتُ ببنائي فضرب، قالت: وأمر غيري من أزواج النبي على ببنائه فضرب، فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال: هما هذه؟ آلبِرَّ تُرِدْن؟ قالت: فأمر ببنائه فقُوص، وأمر أزواجُه بأبنيتهنَ فقوض، ثم أخَّر الاعتكاف إلى العشر الأول. تعني من شوال.

قال أبو داود: رواه ابن إسحاق والأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، نحوه، ورواه مالك، عن يحيى بن سعيد قال: اعتكف عشرين من شوال.

### ٧٩ ـ بابٌ أين يكون الاعتكاف؟

٧٤٥٧ \_ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، عن يونس، أن نافعاً أخبره، عن ابن عمر، أن النبي على كان يعتكف العشر الأواخِر من رمضان.

قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكفُ فيه رسول الله عن المسجد.

٧٤٥٨ \_ حدثنا هنَّاد، عن أبي بكر، عن أبي حَصِين، عن أبي

٢٤٥٦ ـ في آخره: «اعتكف عشرين من شوال»: في س: اعتكف عشرين، فقط، وعلى حاشيتها: «عشراً، هو المحفوظ». والحديث رواه الجماعة. [٢٣٥٥].

٧٤٥٧ ـ رواه الشيخان. [٣٣٥٦]، وفاته عزوه إلى ابن ماجه، فإنه فيه (١٧٧٣). ٢٤٥٨ ـ أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. [٣٣٥٧].

صالح، عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ يعتكف كلَّ رمضانَ عشرةَ أيام، فلما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً.

#### ٨٠ ـ باب المعتكِف يدخل البيت لحاجته

٧٤٥٩ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كان رسول الله على إلى إلى أسه فأرجِّلُه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.

٧٤٦٠ ـ حدثنا قُتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلَمة، قالا: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعَمرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ، نحوه.

قال أبو داود: وكذلك رواه يونس، عن الزهري، ولم يتابع أحدٌ مالكاً على: عروة عن عمرة، ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

٢٤٦١ ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسدد، قالا: حدثنا حماد، عن

۲٤٥٩ ـ من أول هذا الحديث إلى أثناء حديث (٢٤٧٤) عند «شهر بن حوشب» سقطت ورقة كاملة من س.

العروة عن عمرة ا: في ح بينهما ضبة، لدفع إيهام أن ذكر عمرة زائد لا محل له، لأن المألوف أن عروة يروي عن خالته عائشة. وانظر كلام أبي داود الآتي عقبه.

«فأرجُّله»: ترجيل الرأس: تسريح الشعر وتمشيطه.

والحديث رواه الجماعة. [٢٣٥٨].

۲٤٦٠ ـ (يونس عن الزهري): زاد في نسخة على حاشية ب: عن عروة.

۲٤٦١ ـ «حماد» زاد في ب: ابن زيد.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٣٥٩].

هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يكون معتكفاً في المسجد فيناولُني رأسه من خَلَل الحُجرة فأغسِلُ رأسه \_ وقال مُسدد: فأُرجِّلُه \_ وأنا حائض.

عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن صفية عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن صفية قالت: كان رسول الله على معتكفاً، فأتيته أزوره ليلاً، فحدَّثه، ثم قمتُ، فانقلبتُ فقام معي ليَقْلِبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمرَّ رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي على أسرعا، فقال النبي على إسلاكما، إنها صفيةُ بنت حييّ، قالا: سبحان الله يا رسول الله!! قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مَجْرى الدم، فخشيتُ أن يَقذِف في قلوبكما شيئاً» أو قال «شراً».

۲٤٦٣ \_ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري، بإسناده بهذا، قالت: حتى إذا كان عند باب أم سلمة مرَّ بهما رجلان، وساق معناه.

#### ٨١ \_ باب المعتكف يعود المريض

٢٤٦٤ \_ حدثنا عبد الله بن محمد النُّقَيلي ومحمد بن عيسي، قالا:

٢٤٦٢ ـ «أخبرنا معمر»: في ظ: حدثنا معمر.

<sup>«</sup>ليقلبني»: ليردَّني.

والحديث عند الجماعة إلا الترمذي. [٢٣٦٠]. وسيأتي (٤٩٥٥).

٢٤٦٣ ـ «حدثنا شعيب»: في ظ: أخبرنا.

<sup>«</sup>وساق معناه»: في ظ، ع: وساق الحديث بمعناه.

٢٤٦٤ ــ «حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي»: اتفقت أصولنا على هذا، وهو كذلك في «عون المعبود» و «بذل المجهود»، ويؤكده تكراره بعد سطرين، وجاء في «تحفة الأشراف» ١٢: ٢٧٥ (١٧٥١٥): عن القعنبي. وهو سبق قلم=

حدثنا عبد السلام بن حرب، أخبرنا ليث بن أبي سُليم، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة،

قال النفيلي: قالت: كان النبي ﷺ يمرُّ بالمريض وهو معتكف، فيمرُّ كما هو، ولا يُعرِّج يسأل عنه.

وقال ابن عيسى: قالت: إنْ كان النبي ﷺ يعودُ المريض وهو معتكف.

٧٤٦٥ ـ حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن \_ يعني ابن إسحاق \_ عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرُها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابُدَّ منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.

قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه «قالت: السنَّة».

قال أبو داود: جعله قولَ عائشة.

٧٤٦٦ \_ حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الله بن

من ناسخه أو تحريف مطبعي فاحش. والله أعلم

<sup>«</sup>يمرّ بالمريض. . »: تعني: إذا خرج من معتكفه لحاجة يُشرع له الخروج من أجلها، ورأى مريضاً، فكان يمرُّ كما هو، ولا يعرِّج عليه بسؤال ولا عيادة.

<sup>7</sup>٤٦٥ ـ «ولا يُباشرُها»: الضبط من ح فقط، مع ضبطه ما قبلها وما بعدها بالفتح، وكأن ناسخ ك تابعه أولًا، ثم عدَّل الضمة إلى فتحة.

ورواه النسائي وجعله من قول عائشة أيضاً. [٣٣٦٣].

٢٤٦٦ ـ رواه النسائي. [٢٣٦٤]. وهو فيه (٣٣٤٩–٣٣٥٥) دون قوله: «وصُمّ» وفي رواية أبي داود الآتية (٣٣١٨) أنه قال له: «أَوْفِ بنذرك».

بُدَيل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أنَّ عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكفَ في الجاهلية ليلةً \_ أو يوماً \_ عند الكعبة، فسأل النبيَّ فقال: «اِعتكِفُ وصُم».

٧٤٦٧ \_ حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي، حدثنا عمرو بن محمد، عن عبد الله بن بُديل، بإسناده نحوه، قال: فبينما هو معتكف إذ كبَّر الناس فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سَبْئُ هوازنَ أعتقَهم رسول الله ﷺ، قال: وتلك الجاريةُ فأرسِلْها معهم.

### ٨٢ \_ باب المستحاضة تَعتكِف

٢٤٦٨ ـ حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة قالا: حدثنا يزيدُ، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة قالت: اعتكفتْ مع النبي على المرأةُ من أزواجه، فكانت تَرَى الصُّفْرة والحُمرة، فربما وضعنا الطَّسْتَ تحتها وهي تصلِّي.

#### آخر كتاب الصيام والاعتكاف

\* \* \*

٧٤٦٧ ـ (وتلك الجاريةُ): الضبط من ح. وفي ظ: ويلك، الجارية.

<sup>«</sup>فَأَرْسِلْهَا مَعَهُمُ»: رجَّع شيخ مشايخنا في «بذل المجهود» ١١: ٣٦٥ أنه فعل أمر، واستبعد معنى الماضي، وإنِ اقتصر عليه صاحب «عون المعبود» ٧: ١٥٣.

والحديث رواه البخاري ومسلم وليس فيه «وصُمْ» أيضاً. [٢٣٦٥].

٢٤٦٨ ـ رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. [٢٣٦٦].

### بسم الله الرحمن الرحيم

## ٩ ـ أول كتاب الجهاد

# ١ ـ باب ما جاء في الهجرة\*

٧٤٦٩ حدثنا مؤمَّل بن الفضل، حدثنا الوليد \_ يعني ابن مسلم \_، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، أن أعرابياً سأل النبي ﷺ عن الهجرة، فقال: «وَيحَك! إن شأن الهجرة شديدٌ، فهل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «فهل تؤدِّي صدقتها؟» قال: نعم، قال: «فاعمَلْ من وراء البحار، فإن الله لن يَتركَ من عملك شيئاً».

٧٤٧٠ ـ حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا شريك،

 <sup>\* -</sup> في ع زيادة: وسكنى البَدْو. وهنا يبدأ كتاب الجهاد في الأصول كلها إلا نسخة ب، ففيها: الأيمان والنذور، وكتاب الجهاد غير موجود فيها.

٢٤٦٩ ـ «لن يَتِرَكَ»: لن يَنْقُصَك. والمعنى: أنك تدرك أجر المهاجر بالنية أينما سكنت.

والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٣٦٧].

٢٤٧٠ ـ «البكاوة»: الإقامة في البادية.

<sup>«</sup>ناقة محرَّمة»: على حاشية ص بخط الحافظ: «حاء مهملة مفتوحة»، وبخط غيره: «لم تتمَّ رياضتُها بعدُ. صحاح» ١٨٩٦:٥. وعلى حاشية ك: «هي التي لم تُركب ولم تُذلَّل، فهي غير وطيئة. سيوطي». وأصله للخطابي ٢٣٤:٢٠.

عن المِقدام بن شُريح، عن أبيه قال: سألت عائشة عن البِداوة، فقالت: كان رسول الله ﷺ يبْدو إلى هذه التِّلاع، وإنه أراد البِداوة مرة فأرسلَ إليَّ ناقةً محرَّمة من إبل الصدقة، فقال: «يا عائشة إرْفقي، فإن الرِّفق لم يكن في شيء قطُّ إلا زانَه، ولا نُزع من شيء قطُّ إلا شانَه».

# ٢ ـ باب في الهجرة، هل انقطعت؟

٧٤٧١ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، عن حَرِيز، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن أبي هند، عن معاوية، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لاتنقطعُ الهجرةُ حتى تَنقطعَ التوبة، ولا تنقطعُ التوبة حتى تَنقطعَ التوبة، ولا تنقطعُ التوبة حتى تَطلُع الشمس من مغربها».

٢٤٧٢ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ يوم الفتح محة ـ: «لا هجرة، ولكنْ جهادٌ ونية، وإذا استُنْفِرتمْ فانفِروا».

۲٤٧٣ \_ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا عامر قال: أتى رجلٌ عبد الله بن عَمرو وعنده القومُ حتى جلس

<sup>= «</sup>التّلاع»: «جمع تَلعة، وهي ماارتفع من الأرض وغلُّظ، وكان ما سفَّل منها مسيلاً لمائها. » الخطابي.

<sup>«</sup>فقال: يا عائشة»: في ع: فقال لي: يا عائشة.

والحديث رواه مسلم دون القصة. [٢٣٦٨]. وسيأتي (٤٧٧٥) وانظر التعليق عليه.

۲٤۷۱ ـ رواه النسائي. [۲۳۲۹].

٢٤٧٢ ـ «استنفرتم»: دُعيتم إلى الجهاد.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٣٧٠].

٢٤٧٣ \_ أخرجه البخاري والنسائي. [٢٣٧١]. وروى مسلم ٢٥٠١ (٦٤) الجملة الأولى منه.

عنده، فقال: أَخبِرني بشيء سمعته من رسول الله ﷺ، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: سانه ويده، والمهاجِر مَنْ هجر ما نهى الله عنه».

## ٣ \_ باب في سكنى الشام

٢٤٧٤ ـ حدثنا عُبيد الله بن عمر، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادةً، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ستكونُ هجرةٌ بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمُهم مُهاجَرَ إبراهيم، ويبقى في الأرض شِرارُ أهلها، تَلفِظُهم أَرَضُوهم، تَقْذَرُهم نفسُ الله وتحشُرهم النارُ مع القردة والخنازير».

٧٤٧٥ ـ حدثنا حَيْوَةُ بن شُريح الحضْرمي، حدثنا بقيَّة، حدثني بَحِير، عن خالد ـ يعني ابن مَعْدانِ ـ عن ابن أبي قُتيلة، عن ابن حَوَالة قال: قال رسول الله ﷺ: «سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنوداً مُجنَّدةً:

۲٤٧٤ \_ «مهاجر إبراهيم»: هي بلاد الشام.

«تَلفِظهم أرضوهم»: تُخْرِجهم بلادهم وتنفيهم.

«تقذَرهم نفْسُ الله»: قال الخطابي في «المعالم» ٢٣٦:٢ «تأويله: أن الله يكره خروجهم إليها ومقامهم بها، فلا يوفقهم لذلك..».

ومن قوله «شهر بن حوشب» فما بعده انتهى السَّقَط من س الذي بدأ من (٢٤٥٩).

۲٤۷٥ - «ابن أبي قُتيلة»: اتفقت الأصول على هذا سوى س ففيها: أبي قُتيلة،
 وهوالصواب، واسمه مرثد بن وداعة، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال»
 ۲۷۹:۲۷ ومصادرها.

«سيصير الأمر إلى»: «إلى» من ص،ع، ونسخة على حاشية ح، ك. «فأما إذا أبيتم»: في ح، ظ: إذ، وعلى حاشية ح،ك: «إنْ» وعليها رمز نسخة الخطيب، وأن السماع كذلك.

«غُدُركم»: جمع غدير، وهو بقية ماء السيل.

جندٌ بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق».

قال ابن حوالة: خِرْ لي يا رسول الله إن أدركتُ ذلك، فقال: «عليك بالشام فإنها خِيرَته من عباده، فأما إذا أبيتم فعليكم بيَمَنِكم، واسقُوا من غُدُرِكم، فإن الله توكَّل لي بالشام وأهله».

## ٤ ـ باب في دوام الجهاد

٢٤٧٦ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن مُطرِّف، عن عُمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزال طائفةٌ من أُمتي يُقاتلون على الحقِّ ظاهرينَ على من ناوأهم حتى يُقاتِل آخرُهُم المسيحَ الدجَّال».

#### ٥ ـ باب في ثواب الجهاد

٢٤٧٧ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدثنا سليمان بن كثير، حدثنا الزهريُّ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ أنه سئل: أيُّ المؤمنين أكملُ إيماناً؟ قال: «رجل يجاهدُ في سبيل الله بنفسه وماله، ورجلٌ يعبُد الله في شِعْب من الشَّعاب قد كفَى الناسَ شرَّه».

### ٦ - باب في النهي عن السياحة

٢٤٧٨ ـ حدثنا محمد بن عثمان التَّنوخي، حدثنا الهيثم بن حميد، أخبرني العلاء بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة أن رجلاً قال: يا رسول الله، إئذنْ لي بالسياحة، قال النبي ﷺ: "إن

٢٤٧٧ ـ «الشَّعب»: الطريق في الجبل، أو: بين الجبلين. والحديث رواه الجماعة. [٢٣٧٥].

٢٤٧٨ - «القاسم أبي عبدالرحمن»: في ح «صح» فوق «أبي»، وعلى الحاشية: نسخة:
 ابن، وكلاهما صحيح، فهو أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن.

سياحةَ أُمتي الجهادُ في سبيل الله عز وجلَّ».

## ٧ ـ باب في فضل القَفْل في الغزو

٧٤٧٩ \_ حدثنا محمد بن المصفَّى، حدثنا عليُّ بن عياش، عن الليث بن سعد، حدثنا حَيْوة، عن ابن شُفَيّ، عن شُفيّ، عن عبد الله \_ هو ابن عمرو \_، عن النبي ﷺ قال: «قَفْلة كغزوة».

## ٨ ـ باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

٧٤٨٠ حدثنا عبد الرحمن بن سلاًم، حدثنا حجاج بن محمد، عن فرج بن فضالة، عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شمَّاس، عن أبيه، عن جدِّه، قال: جاءت امرأة إلى النبي على يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة، تَسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي على: جئتِ تسألينَ عن ابنك وأنتِ منتقبة؟ فقالت: إنْ أُرْزأ ابني فلن أُرزأ حيائي، فقال رسول الله على: «ابنكِ شهيد له أجرُ شهيدين» قالت: ولمَ

٢٤٧٩ \_ «عن شُفَيّ»: زاد في ع: بن ماتع. وعلى حاشيتها: «شُفَي، بالفاء، مصغّر، بن ماتع، بمثناة. تقريب» (٢٨١٣).

<sup>«</sup>قَفْلة كغزوة»: القفلة: هي العودة إلى الأهل بعد الجهاد، للاستجمام والاستعداد. أوالعَوْد ثانية لملاحقة العدو، لإشعاره بعدم اطمئناننا له، ولإلقاء مزيد من الرعب في قلبه.

٧٤٨٠ ـ «منتقبة»: من الأصول سوى ع ففيها: متنقبة. أي: مغطّية وجهها.

<sup>«</sup>ابنك شهيد له أجر شهيدين»: هكذا في ص، وعلى الجملة الثانية: خ، فكأنه جمع بين نسختين؟. والذي في ح: «ابنك شهيد» وعلى «شهيد» ضبة، وعلى الحاشية: له أجر شهيدين، فتكون الرواية عنده: ابنك له أجر شهيدين. وهكذا في ك، س، ع، وهو الظاهر من ظ.

<sup>«</sup>عبدالخبير بن ثابت..» على حاشية ح، ك: «قال في «التقريب»: عبدالخبير بن قيس بن ثابت بن شماس، ووقع عند أبي داود منسوباً لجده». «التقريب» (٣٧٨٠).

ذاك يا رسول الله؟ قال: «لأنه قتله أهل الكتاب».

## ٩ ـ باب في ركوب البحر\*

٢٤٨١ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن مُطرِّف، عن بِشر أَبي عبد الله، عن بَشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لايركبُ البحرَ إلا حاجٌ أو معتمِر أو غازِ في سبيل الله، فإن تحت البحرِ ناراً، وتحت النارِ بحراً».

قالت: ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أضحكك؟ فقال مثلَ مقالته، قالت: قلت: يا رسول الله، أدعُ الله أن

 <sup>‡</sup> ـ زاد في ع ونسخة على حاشية ح، ك: في الغزو.

٢٤٨١ ـ (لايركبُ البحرَ إلا حاجٌ. . ): في س، ع ونسخة على حاشية ك: لاتركبِ البحرَ إلا حاجاً. . .

<sup>﴿</sup>أُو غَازِ﴾: من ص مع التنوين، وفي ح، ك: غازي.

<sup>«</sup>فإن تحت البحر ناراً..»: قيل: هذا على ظاهره. وقال الخطابي ٢٣٨: «تأويله: تفخيم أمر البحر وتهويل شأنه، وذلك لأن الآفة تُسرع إلى راكبه..».

٢٤٨٢ ـ «قال عندهم»: أي: نام نومة القيلولة، وهي نومة وسط النهار. والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٢٣٨٠].

يجعلني منهم، قال: «أنتِ من الأولين». قال: فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قُرِّبت لها بغلة لتركبها فصرعَتْها فانْدقَّتْ عنقها فماتت.

٧٤٨٣ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله ﷺ إذا ذهب إلى قُباءَ يدخل على أم حرام بنت مِلحان، وكانت تحت عُبادة بن الصامت، فدخل عليها يوماً، فأطعمتُه وجلست تَفْلِي رأسه، وساق هذا الحديث.

۲٤٨٤ ـ حدثنا يحيى بن معين، حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر،

٢٤٨٣ ـ «تَفْلِي رأسه»: الضبط من ك، وفي س، وظاهر ح: تفلِّي أي: تفتَّش مافيه، ولايلزم منه أن يكون في رأسه قمل. «بذل المجهود» ٣٩٤:١١. وكانت أم حرام وأختها أم سليم من محارم رسول الله ﷺ. انظر كتب الشروح والتراجم، ومنها «فتح الباري» ٢١:٨٧(٦٣٨٢) تحت شرحه لهذا الحديث.

وعلى حاشية ع: «قُباء: على ثلاثة أميال من المدينة، وأصله اسم بئر هناك، يُمدُّ ويقصر، ويصرف ولايصرف. مشارق الأنوار» ١٩٨:٢ وليس فيه قوله: «وأصله اسم بئر هناك».

وفي ع، وحاشية ك زيادة في آخره: «قال أبو داود: وماتت بنت ملحان بقُرُوس».

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن صحيح\_ والنسائي. [٢٣٨١]، ولاأدري لمَ لمُ ينسبه إلى البخاري ٢:١٠ (٢٧٨٨) وهناك أطرافه، وإلى مسلم ١٠١٣ (١٥١٨ فما بعده)؟!.

٢٤٨٤ ـ زاد في آخره في ع، س، وحاشية ك: «قال أبو داود: الرُّميصاء أخت أم سليم من الرضاعة».

والحديث «طرف من الحديث المتقدم». [٢٣٨٢]. قلت: هو طرف منه لوَحْدة القصة، أما حديثياً فواضح عدم ذلك، وقد أدخل المزي هذا =

عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أُختِ أُم سُليم الرُّميْصاءِ، قالت: نام النبي ﷺ فاستيقظ، وكانت تغسل رأسها، فاستيقظ وهو يضحك، فقالت: يا رسول الله، أتضحكُ من رأسي؟ قال: «لا»، وساق هذا الخبر: يزيد وينقص.

٧٤٨٥ ـ حدثنا محمد بن بكار العَيْشي، حدثنا مروان،

ح، وحدثنا عبد الوهّاب بن عبد الرحيم الجَوْبَري الدمشقي، المعنى، قال: حدثنا مروان، حدثنا هلال بن ميمون الرملي، عن يَعْلى ابن شدَّاد، عن أُم حرام، عن النبي ﷺ قال: «المائدُ في البحر الذي يُصيبه القيء له أجر شهيدين».

٧٤٨٦ \_ حدثنا عبد السلام بن عَتيق، حدثنا أبو مُسهِر، حدثنا

الطرف مع روايات الحديث التي في الصحيحين والنسائي وابن ماجه. «التحفة» ٢١: ٧١ (١٨٣٠٧).

٧٤٨٥ ـ «الجَوْبَري»: على حاشية ع: «نسبة إلى جَوْبَر: بفتح الجيم، وسكون الواو، وفتح الموحدة، ثم راء. تبصير المنتبه» ٣٧٨:١.

ونقل على حاشية س عن «التقريب» (٤٢٦٠) أنه «بوزن الجَعْفري».

«حدثنا هلال»: في ع: أخبرنا.

«المائد في البحر»: الذي يصاب بدوار الرأس إذا ركب البحر.

٢٤٨٦ ـ «أخبرنا الأوزاعي»: في ع: حدثنا.

«ثلاثة كلهم»: أي: كل واحد منهم.

«ضامنٌ على الله»: أي مضمون.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٣٨٤].

وبعده في ص: آخر الجزء الخامس عشر، والحمد لله.

وفي ح: آخر الجزء الخامس عشر من أصل الخطيب، ويتلوه في السادس عشد:

باب في فضل من قتل كافراً. حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا =

إسماعيل \_ يعني ابن جعفر \_، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال. الحديث.

والحمد لله حقَّ حمده، وصلواته على خير خلقه محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلامه إلى يوم الدين. ثم وقع لي كتاب الخطيب نفسه، فعارضت به هذا الجزء أجمع، وصحَّ، وعلامته خ ط ، والحمد لله شكراً.

الجزء السادس عشر من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رواه عنه أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.

رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي البصري، عنه.

رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، عنه. رواية أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق، عنه.

رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن طَبَرْزُدَ، عنه.

سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه، ولولديه محمد وعلي جبرهما الله تعالى.

#### بسم الله الرحمن الرحيم لاإله إلا الله عدّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد البغدادي المؤدِّب، بقراءتي عليه في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان من سنة ثلاث وست مئة بدمشق، قلت له: أخبرك أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي الوراق قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الجمعة الثامن عشر من رجب سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد، فأقرَّ به، قبل له:

أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه =

إسماعيل بن عبد الله \_ يعني ابن سماعة \_، أخبرنا الأوزاعي، حدثني سليمان بن حبيب، عن أبي أمامة الباهلي، عن رسول الله على قال: «ثلاثة كلهم ضامن على الله عزّ وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله عزّ وجل، فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة، أو يردّه بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد، فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يردّه بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام، فهو ضامن على الله عز وجل».

## بسم الله الرحمن الرحيم

## ١٠ ـ باب في فضل من قتل كافراً

٢٤٨٧ ـ حدثني محمد بن الصبّاح البزاز، حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجتمعُ في النار كافرٌ وقاتلُه أبداً».

وأنت تسمع، قال:

قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد بن العباس بن عبدالله بن العباس العباس عبدالله بن العباس ابن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة، قال:

حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، قال:

حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير [بن شداد] بن عمرو بن عامر الأزدي في سنة خمس وسبعين ومئتين، قال.

٧٤٨٧ ـ على حاشية ك: «أورده المزي في ترجمة إسماعيل بن زكريا، عن العلاء، ولم يذكر في ترجمة إسماعيل بن جعفر إلا عزوه لمسلم فقط». «التحفة» (المدن ٢٢٥،٢٢٦:١٠).

والحديث أخرجه مسلم. [٢٣٨٥].

## ١١ ـ باب في حرمة نساء المجاهدين ۗ

٧٤٨٨ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن قَعْنَب، عن علم علمة بن مَرْثَد، عن ابن بُريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله إلا نُصِب له يوم القيامة، فقيل: قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شتت المناتفة الينا رسول الله على فقال: «ما ظنكم؟».

# ١٢ ـ باب في السَّرية تُخفِق\*\*

٧٤٨٩ \_ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا عبد الله بن يزيد،

<sup>\*</sup> \_ زاد في ع: على القاعدين.

٢٤٨٨ ـ "يخلُفُ رجلاً": أي : يخلُف هذا القاعدُ المجاهدَ في أهله بسوء فيخونه. «فما ظنُكم»: أي: إن المجاهدَ لن يُبقي شيئاً من حسنات مَن خَلَفه بسوء، إن أمكنه ذلك.

وفي ع زيادة في آخر الحديث: «قال أبو داود: كان قَعْنب رجلاً صالحاً، وكان ابن أبي ليلى أراد قعنباً على القضاء فأبى عليه وقال: أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها برجل! قال: وأيّنا لايستعين في حاجته؟! قال: أخرجوني حتى أنظر، فأُخرج فتوارى، قال سفيان: بينما هو متوارٍ إذْ وقع عليه البيت فمات». ونقلها عن أبي داود المزي في «تهذيبه» في ترجمة قعنب.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٢٣٨٦].

<sup>\*\* - «</sup>تخفق»: على حاشية س: «أخفق الرجل: إذا غزا ولم يغنم. قاموس». ٢٤٨٩ - «أبو هانيء»: في حاشية ح،ك: نسخة: ابن هانيء، وهو صحيح، لأنه أبو هانيء حميد بن هانيء.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٢٣٨٧]. وعزاه المزي (٨٨٤٧) إلى ابن ماجه، وهو فيه ٢: ٩٣١ (٢٧٨٥).

حدثنا حَيْوة وابن لَهِيعة قالا: حدثنا أبو هانىء الخَولاني، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُليَّ يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله فيصيبون غنيمة إلا تعجَّلوا ثُلثيُ أجرِهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلُث، فإن لم يصيبوا غنيمة تمّ لهم أجرهم».

### ١٣ ـ باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل

٧٤٩٠ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن أيوب وسعيدِ بن أبي أيوب، عن زبّان بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الصلاة والصيام والذّكر تُضاعفُ على النفقة في سبيل الله بسبع مئة ضِعْف».

## ۱۶ ـ باب فيمن مات غازياً

۲٤٩١ ـ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة، حدثنا بقيَّة بن الوليد، عن ابن ثوبانَ، عن أبيه، يَرُدُّ إلى مكحول، إلى عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، أن أبا مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «مَن فَصَل في سبيل الله عزَّ وجلَّ فمات أو قُتل فهو شهيد، أو وقصه فرسُه أو بعيره، أو لدَغتْه هامَّةٌ، أو مات على فراشه، وبأيِّ حتْفِ شاء الله: فإنه شهيد، وأن له الجنة».

٢٤٩٠ ـ (تضاعف على): هكذا في ح، ص، وفي غيرهما: يُضاعف على.

<sup>«</sup>بسبع مثة»: عليها في ح: سبع.

وعلى حاشية ظ: «زبان وسهل ضعيفان» وهكذا قال المنذري (٢٣٨٨).

٢٤٩١ ـ «يَرِدُّ إلى»: أي: يرويه عنه ويسنده إليه.

<sup>«</sup>من فَصَل»: على حاشية س «أي: خرج من منزله وبلده».

<sup>(</sup>أو: وَقَصه): في س: وَقَصَتْه. وفسَّرها: (صَرَعتْه).

<sup>«</sup>وأن له الجنة»: الفتحة على «أن» من ح.

### ١٥ \_ باب في فضل الرِّباط

۲٤٩٢ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا أبو هانيء، عن عَمرو بن مالك، عن فَضالة بن عبيد، أن رسول الله على قال: «كلُّ الميَّت يُختم على عمله، إلا المُرابطَ فإنه يَنمُو له عمله إلى يوم القيامة ويُؤمَّن من فَتَّان القبر».

## ١٦ ـ باب فضل الحرس في سبيل الله عز وجل

٧٤٩٣ ـ حدثنا أبو تَوْبة، حدثنا معاوية ـ يعني ابن سلاَّم ـ عن زيدـ،

٢٤٩٢ ــ (حدثنا أبو هانيء): من ص، س، وفي غيرهما: حدثني.

﴿وَيُؤَمِّنُ ﴾: الضبط من ح، ص. وفي س، ك: ويُؤْمَن.

«من فَتَّان»: على حاشية ك، ع: فتَّانَيْ.

والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. [٢٣٩٠].

٢٤٩٣ ـ «السَّلولي»: في ع زيادة: أبو كبشة. وعلى حاشية ظ: لايعرف له اسم. «كان عشيةٌ»: الضبط بالوجهين من ك.

«فحضرتُ صلاة الظهر، أو حضرتُ صلاةً عند»: هكذا في ص، وهو جمع بين روايتين، والله أعلم. وفي غيرها: فحضرتُ صلاةً، وعلى الحاشية: فحضرتُ صلاة الظهر.

(على بكرة آبائهم): وفي ح، س: أبيهم. والمعنى: جميعهم.

والبكْرة: هي اللَّلة التي يُستقى عليها الماء من البثر، وهي التي كانت تدلَّى عليها أبو بكرة الثقفي يوم الطائف.

و (على): بمعنى: مع. أو التي هي للاستعلاء. قال الطّيبي في «شرح المشكاة» ١٥٧:١١: «هو مَثل يضربه العرب، وكان السبب فيه: أن جمعاً من العرب عَرَض لهم انزعاج فارتحلوا جميعاً ولم يخلّفوا شيئاً، حتى إن بكرة كانت لأبيهم أخذوها معهم، فقال مَن وراءهم: جاؤوا على بكرة أبيهم، فصار ذلك مثلاً في قوم جاؤوا بأجمعهم، وإن لم يكن معهم بكرة، وهي التي يُستقى عليها الماء، فاستعيرت في هذا الموضع».

يعني ابن سلاً م ـ، أنه سمع أبا سلاً م: حدثني السَّلُولي، أنه حدثه سهل ابن الحنظلية، أنهم ساروا مع رسول الله على يوم حُنين فأَطْنَبوا السيرَ حتى كان عشيَّةٌ، فحضرتُ صلاة الظهر، أو: حضرتُ صلاةً عند رسول الله على أبني انطلقت بسول الله على أبني انطلقت بين أيديكم حتى طلعتُ جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازِنَ على بَكْرة آبائهم بظُعُنهم ونَعَمِهم وشَائِهم اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله عنيمةُ المسلمين غداً إن شاء الله».

ثم قال: «من يحرسُنا الليلة؟» قال أنس بن أبي مرثد الغَنوي: أنا يا رسول الله، قال: «فاركب»، فركب فرساً له، وجاء إلى رسول الله على فقال له رسول الله على: «استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نُغرَّنَ من قبلك الليلة». فلما أصبحنا خرج رسول الله على إلى مُصلاه فركع ركعتين ثم قال: «هل أَحْسَسْتم فارسَكم؟» قالوا: يا رسول الله ما أحسَسْناه!

فَتُوَّب بالصلاة، فجعل رسول الله ﷺ يصلي وهو يتلفَّتُ إلى الشَّعْب حتى إذا قضى صلاته وسلَّم قال: «أَبشِروا فقد جاءكم فارسكم»،

وأقرب منه أن تكون البكرة هي الناقة الفتية، قال الزمخشري في «المستقصى» ٤٦:٢: «أصله أن قوماً قُتِلوا وحُمِلوا على بَكْرة أبيهم، فقيل ذلك، ثم صار مثلاً».

<sup>«</sup>بِظُعُنهم»: جمع ظعينة، وهي هنا المرأة، وفي الأصل: الراحلة.

<sup>«</sup>تلك غنيمةُ المسلمين»: في س، ظ: تلك غنيمةٌ للمسلمين.

<sup>«</sup>لانُغَرَّن من قِبَلك»: لايأتينا العدو على حين غفلة من طرفك.

<sup>﴿</sup>أُو قَاضِياً حَاجَةً﴾: في ظ، ع: أو قاضيَ حَاجَةٍ.

<sup>«</sup>أوجبتَ»: أي: ثبتتْ لك الجنة.

والحديث رواه النسائي. [٢٣٩١].

فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشّعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله على فسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشّعب حيثُ أمرني رسول الله على، فلما أصبحتُ اطَّلعتُ الشّعبين كلَيْهما، فنظرت فلم أرَ أحداً، فقال له رسول الله على: «هل نزلتَ الليلة؟» قال: لا، إلا مصلياً أو قاضياً حاجةً، فقال له رسول الله على: «قد أوجَبتَ، فلا عليك أن لا تعمل بعدها».

#### ١٧ ـ باب كراهية ترك الغزو

۲٤٩٤ ـ حدثنا عبدة بن سليمان المَروزي، حدثنا ابن المبارك، حدثنا وهيب ـ قال عبدة: يعني ابن الورد ـ أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر، عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «من مات ولم يَغْزُ ولم يحدِّث نفسَه بغزوِ ماتَ على شُعبةِ نفاق».

٧٤٩٥ ـ حدثنا عمرو بن عثمان، وقرأته على يزيد بن عبد ربّه الجُرجُسي، قالا: حدثنا الوليد بن مسلم، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أمامة، عن النبي ﷺ قال: «من لم يغزُ أو يُجهِّزُ غازياً أو يَخلُفُ غازياً في أهله بخير: أصابه الله بقارعةٍ». قال يزيد بن عبد ربه في حديثه: «قبل يوم القيامة».

٢٤٩٦ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس،

٢٤٩٤ ـ «حدثنا ابن المبارك، حدثنا وهيب»: من الأصول سوى ع ففيها: أخبرنا...

 <sup>«</sup>بغزو مات على شعبة نفاق»: في ع: بالغزو، مات على شعبة من نفاق.
 والحديث رواه مسلم والنسائي. [٢٣٩٢].

٧٤٩٥ ـ «القارعة»: الداهية والمصيبة.

والحديث رواه ابن ماجه. [٢٣٩٣].

٢٤٩٦ ـ رواه النسائي. [٢٣٩٤].

أن النبي ﷺ قال: «جاهِدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». النبي ﷺ قال: المامة بالخاصة

Y٤٩٧ ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النَّحْوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَمَّلُونَ ﴾ يُعَذِبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ إلى قوله ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ نسختُها الآية التي تليها ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً ﴾.

٢٤٩٨ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحُباب، عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي، حدثني نَجْدة بن نُفَيع، قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية: ﴿إِلَّا نَنفِرُوا يُمَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ قال: فأمسك عليهم المطر، وكان عذابَهم.

### ١٩ ـ باب الرخصة في القعود من العذر

۲٤٩٩ \_ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، قال: كنت إلى جنب رسول الله ﷺ على رسول الله ﷺ على أخذي، فما وجدت ثِقَل شيء أثقلَ من فَخِذ رسول الله ﷺ، ثم سُرِّي عنه فقال: «أُكتُبٌ» فكتبت في كتف: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾ إلى آخر الآية، فقام ابن أم مكتوم \_ وكان

٧٤٩٧ ـ الآيات الثلاث من سورة التوبة: ٣٩، ١٢٠ ـ ١٢٢.

٧٤٩٨ ـ (فأمسك عليهم): من ص، وفي غيرها: عنهم.

وعلى حاشية ص أيضاً بخط الحافظ: «أولُ الحديث عند ابن مردويه في «تفسيره» عن ابن عباس قال: استنفر النبيُّ ﷺ حياً من أحياء العرب، فتنادؤا عليه، فأمسك.. الحديث».

**٢٤٩٩** ـ أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث البراء بنحوه. [٢٣٩٧]. وسيأتي طرف منه (٣٩٧١).

رجلاً أعمى \_ لمّا سمع فضيلة المجاهدين، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟.

فلما قضى كلامه غشيت رسول الله على السكينة فوقعت فَخِذه على فخذي، ووجدت من ثِقَلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى، ثم سُرِّي عن رسول الله على فقال: «اقرأ يا زيد» فقرأت: ﴿لا يَسْتَوِى الْقَنْمِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فقال رسول الله على ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ ﴾ الآية كلها، قال زيد: فأنزلها الله عزَّ وجلَّ وحدها، فألحقتُها، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى مُلحقها عند صَدْعِ في كتِف.

• ۲۰۰۰ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حميد، عن موسى بن أنس، عن أبيه، أن رسول الله على قال: «لقد تركتُم بالمدينة أقواماً ما سِرْتم مسيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: «حبَسَهُم العذر».

#### ۲۰ ـ باب ما يجزىء من الغزو

عبد الوارث، حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجّاج أبو معْمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين، حدثني يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني بُسْر بن سعيد، حدثني زيد بن خالد الجُهني، أن رسول الله ﷺ قال: «من جهّز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خَلَفه في أهله بخير فقد غزا».

۲۵۰۰ ـ أخرجه البخاري تعليقاً، وأخرجه مسلم وابن ماجه من حديث جابر بنحوه. [۲۳۹۸].

٢٥٠١ ـ أخرجوه إلا ابن ماجه. [٢٣٩٩].

۲۰۰۲ ـ حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو ابن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي سعيد مولى المَهْري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ بعث إلى بني لِحْيان وقال: «لِيَحْرِجْ من كل رجلين رجل» ثم قال للقاعد: «أيُكم خلف الخارجَ في أهله وماله بخير: كان له مثلُ نصفِ أجرِ الخارج».

# ٢١ ـ باب في الجُرأة والجُبن\*

٣٠٠٣ \_ حدثنا عبد الله بن الجرّاح، عن عبد الله بن يزيد، عن موسى بن عُليّ بن رَباح، عن أبيه، عن عبد العزيز بن مروان قال: سمعت أبا هريرة يقول: «شرُّ ما في رجلٍ شُحُّ هالِعٌ وجبنٌ خالعٌ».

٢٢ ـ باب في قوله عز وجل ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى اَلنَّهُلُكُةً ﴾ \*\*

٢٥٠٤ \_ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، عن

٢٥٠٢ ـ «في أهله وماله»: هكذا في الأصول، وتحتمل أن تكون في ص: أو ماله.

والحديث رواه مسلم. [٢٤٠٠]. ورقمه فيه (١٨٩٦) بمثل لفظ المصنف سنداً ومتناً، وفيه: «وماله».

<sup>\*</sup> \_ الجرأة: وفي ح، ك، ع: الجراءة.

۲۵۰۳ ـ «عبدالعزيز بن مروان»: على حاشية س: هو والد عمر. وعلى حاشية ظ: حسن. أي حديث حسن.

<sup>«</sup>شح هالع»: الشح: بخل مع حرص، فهو أشد من البخل، والهلع: أشدُّ الجزع بسبب استخراج الحق منه.

<sup>«</sup>جبن خالع»: الخالع: الشديد، كأنه يخلع قلب صاحبه.

<sup>\*\*</sup> \_ الَّاية من سورة البقرة ١٩٥.

٢٥٠٤ ـ «القُسْطُنطينة»: على حاشية ع: «بضم الطاء الأولى. كذا قيّدناه عن أهل
 هذا الشأن، وفي رواية السجزي زيادة ياء مشدَّدة: قسطنطينية، والأول =

حَيْوة بن شُريح وابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران، قال: غزونا من المدينة نريد القُسطنطينة، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والرومُ مُلصِقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مَهْ، مَهُ! لا إله إلا الله! يُلقي بيديه إلى التهلُكة!! فقال أبو أيوب: إنما أُنزِلت هذه الآية فينا معشرَ الأنصار: لمّا نصر الله نبيه عَيَّلِيم، وأظهر الإسلام، قلنا: هلم نقيمُ في أموالنا ونصلحُها، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا تُلقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا تُلقُوا ونصلحُها، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا تُلقُوا ونصلحُها ونَدَعَ الجهاد.

قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقُسطنطينة.

#### ۲۳ ـ باب في الرمي

٧٥٠٥ \_ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثني

أكثر. مشارق الأنوار» ١٩٩:٢.

<sup>«</sup>يلقي بيديه»: في ع، س: بيده.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن صحيح \_ والنسائي. [٢٤٠٢].

٢٥٠٥ \_ «صانعُه»: الضبط من ح.

<sup>«</sup>منبُّله»: الشدَّة من ح أيضاً، وفي س، ك: مُنْبِله.

وعلى حاشية ك: «قال المنذري: ومُنْبِله: بضم الميم وإسكان النون وكسر الباء الموحدة، وهو يكون على وجهين: أحدهما أن يقوم بجنب الرامي أو خلفه يناوله النبّل واحداً بعد واحد. والآخر أن يردّ عليه النبل المرميّ به. نقله عن البغوى.

ثم قال المنذري: ويَحتمِل أن يكون المراد به النبل الذي يعطيه للمجاهد ويجهّزه به من ماله إمداداً له وتقوية.

وقال في «النهاية»: نبَّلتُ الرجل \_ بالتشديد \_: إذا ناولتَه النبل ليرمي به، =

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني أبو سلام، عن خالد بن زيد، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله على يقول: "إن الله عز وجل يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعُه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومُنَّبِله، وأرموا وأركبوا، وأن تَرموا أحبُّ إليَّ من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديبُ الرجل فرسَه، وملاعبتُه أهلَه، ورميه بقوسه ونَبْله، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه، فإنها نعمة تركها» أو قال: "كَفَرها».

٣٠٠٦ \_ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي عليّ ثُمامة بن شُفَيّ الهَمْداني، أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول: «﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾، ألا إن القوة الرميُ، ألا إن القوة الرميُ المقوة الرمي .

### ٢٤ ـ باب في من يغزو يلتمس الدنيا

٧٥٠٧ \_ حدثنا حَيْوَة بن شُريح الحضرمي، حدثنا بقيّة، حدثني

وكذلك أنْبَلتُه». «النهاية» ٥٠:٥.

<sup>«</sup>ليس من اللهو إلا ثلاث»: على حاشية ك: «ظاهره مخالف لما هو المشهور».

قلت: يريد: ليس المباح من اللهو إلا ثلاث، وعلى هذا: ففيه حذف اسم ليس، ولايجوز عربية. ورواية الترمذي: «كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه..»، فكأن في رواية المصنف تصرّفاً من أحد الرواة. وقيل في تقديرها: ليس من اللهو المستحب إلا ثلاث. ولاإشكال فيه. «عون المعبود» ١٩٠١، و«بذل المجهود» ٢٤٧١١ باختصار يسير. والحديث رواه النسائي، وروى مسلم منه الجملة الأخيرة. [٢٤٠٣].

٢٥٠٦ ـ رواه مسلم وابن ماجه. [٢٤٠٤].

٢٥٠٧ ــ «أنفق الكريمة» يريد: الشيء الكريم النفيس، ولاأكرم من النفس. =

بَحِير، عن خالد بن مَعْدانَ، عن أبي بَحْريَّة، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الغزوُ غزوانِ: فأما من ابتغَى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسَرَ الشريك، واجتنب الفساد، فإنَّ نومه ونَبَهَهُ أجرٌ كلّه. وأما من غزا فخراً ورياء وسُمعة، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لم يرجع بالكفاف».

۲۰۰۸ ـ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، عن ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن ابن مِكْرَزِ ـ رجلٍ من أهل الشام ـ عن أبي هريرة، أن رجلاً قال: يا رسول الله، رجلٌ يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عَرَضاً من عرض الدنيا، فقال النبي ﷺ: «لا أجر له».

فأَعظَمَ ذلك الناسُ، وقالوا للرجل: عُدْ لرسول الله ﷺ، فلعلك لم تُفهمه، فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عَرَضاً من عَرَض الدنيا، فقال: «لا أجر له»، فقالوا للرجل: عُدَ لرسول الله ﷺ، فقال له الثالثة، فقال له: «لا أجر له».

٢٥٠٩ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة،

<sup>«</sup>ياسَرَ الشريك»: عامله باليُسُر.

<sup>«</sup>نَبَهَه»: يقظته من نومه ومايعمله فيها.

<sup>«</sup>لم يرجع بالكفاف»: أي لم يرجع من الغزو رأساً برأس لا أجر ولا وزر، لا، بل وزره أكثر. «بذل المجهود» ٤٣١:١١.

والحديث رواه النسائي. [٢٤٠٥].

۲۵۰۸ ـ البن مِكْرز»: زاد في ع: اقال أبو داود: وهو أيوب بن مكرز».

٢٥٠٩ ـ جاء قبل هذا الحديث في «عون المعبود» ١٩٣:٧، و«بذل المجهود» ٤٣٤:١١، والطبعة الحمصية: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

<sup>«</sup>هي أعلى»: هكذا في الأصول سوى ع ففيها: الأعلى.

عن أبي وائل، عن أبي موسى، أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن الرجل يقاتل للذِّكْر، ويقاتل ليُحْمَد، ويقاتل ليَغْنم، ويقاتل ليُرى مكانه، فقال رسول الله ﷺ: «مَن قاتل حتى تكونَ كلمةُ الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل».

۲۵۱۰ ـ حدثنا علي بن مسلم، حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن
 عمرو قال: سمعت من أبي وائل حديثاً أعجبني، فذكر معناه.

۲۰۱۱ ـ حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا محمد بن أبي الوضّاح، عن العلاء بن عبد الله بن رافع، عن حَنان بن خارجة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال: «يا عبد الله بن عمرو، إنْ قاتلت صابراً محتسباً، وإن قاتلت مُراثياً مكاثراً، يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قُبِلْتَ بعثك الله على بَيْكَ الحال».

<sup>=</sup> والحديث رواه الجماعة. [٢٤٠٧].

۲۰۱۱ ـ (عن حَنَانَ): نقل ضبطه على حاشية س عن «التقريب» (۱۵۷۳): «بفتح أوله، وتخفيف النون، السُّلَمي، مقبول من الثالثة». وأشار في حاشية ح، ك إلى نسخة: حَيَّان.

وعلى حاشية ظ: «حنان بن خارجة هذا بالحاء والنون، روى له أبو داود والنسائي. ولهم: حنان الأسدي، روى له مق، ت، وليس في «الكاشف» غيرهما».

قلت: هما في «الكاشف» (۱۲۷۲،۱۲۷۱) لكن رمز (مق) هو لمسلم في مقدمته صحيحه، وهو تحريف عن (مد) لمراسيل أبي داود، كما في «التقريب» (۱۵۷٤) وأصوله، على أن «الكاشف» لايرمز لهذه الرموز الفرعية، كما هو معلوم.

### ٢٥ \_ باب في فضل الشهادة

۲۰۱۲ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أُمية، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لمّا أُصيب إخوانكم بأحُد جعل الله أرواحهم في جوف طير خُضْر تَرِدُ أنهار الجنة: تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديلَ من ذهب مُعلّقة في ظل العرش، فلما وَجدوا طِيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يُبلِّغُ إخواننا عنا أنا أحياءٌ في الجنة نُرزَق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا يَنكُلوا عند الحرب؟ فقال الله تعالى: أنا أُبلغُهم عنكم، قال: فأنزل الله ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوا تَا ﴾ إلى آخر الآية.

٢٥١٣ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا عوف، حدثنا

٢٥١٢ ـ اليُبلِّغُ): الضبط من ح، ص، وفي ك، س: يُبلُّغ.

«ولاينكلوا عند الحرب»: على ك: «قال المنذري: مثلث الكاف». وهو كذلك: والمعنى: لايجبنوا. وفي س: ولاينكلوا عن الحرب.

﴿ إِلَى آخر الَّايةَ ؛ في س، ع، وحاشية ح، ص، ك: الَّايات. والَّاية ١٦٩ من سورة آل عمران.

٢٥١٣ \_ «الصُّرِيمية»: ضبطت الصاد بفتحة عليها في ح، ك، لكن في س عليها ضمة وتحتها: «بضم الصاد، من الذهبي» وهو الظاهر من كتب الأنساب والرسم، نسبة إلى صُريم بن مقاعس، وحكى الحافظ في «التبصير» ٣٠٤٠ عن الرُّشاطي أنه ضبطه بالفتح.

والصاد مضمومة أيضاً بقلم الذهبي في «الكاشف» (٦٩٧٣)، وبقلم العلامة الميرغني في نسخته من «تقريب التهذيب»، وعليها فتحة بقلم شيخه العلامة عبدالله بن سالم البصري.

والخلاصة: أنها مفتوحة: في ح، ك، والبصري في نسخته من «التقريب»، وحسب ضبط الرشاطي.

حسناء بنت معاوية الصُّرِيمية قالت: حدثنا عمّي، قال: قلت للنبي ﷺ: مَنْ في الجنة؟ قال: «النبيُّ في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوَئيد».

## ٢٦ - باب في الشهيد يشفع

٢٥١٤ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الوليد

ومضمومة: في س، وبقلم الذهبي، والميرغني، وهو ظاهر كتب الرسم والأنساب.

«حدثنا عمي»: على حاشية ح، ك: «يقال: اسمه أسلم بن سليم. تقريب» (٨٥٢٤). وجزم بهذا في حاشية ظ، والمنذري في «تهذيبه» (٢٤١٠). وفي «الإصابة»: «سماه ابن منده، وقال أبو نعيم: لايصح ذلك». وأصله في «أسد الغابة» (١١٩) وزاد: أن بعض الرواة يقول: حدثتني عمتي.

«المولود في الجنة»: هو الطفل، والسّقط، ومن لم يدرك الحنث. أي: لم يبلغ سنّ التكليف. وقيل: من كان قريب عهد بولادة. «بذل المجهود»

«والوئيد»: المدفون حياً. وزاد في س، ع: في الجنة.

٢٥١٤ ـ «الذِّماري»: ضبطت بالوجهين ـ في الموضّعين ـ في ح، ك، ظ.

«نمران بن عتبة»: كتب أولاً في ظ: مروان، ثم أُصلح، وهكذا في «تهذيب» المنذري (٢٤١١): مروان، ثم قال: قيل فيه: نمران.

«يُشَفَّع»: هكذا ضبطه في «عون المعبود» ٧٩١;٧، وهو أبلغ من: يَشفع، كما جاءت في س.

«قال أبو داود: ..»: هكذا في الأصول، لكن لفظ ع: «قال مروان بن محمد: أخطأ يحيى بن حسان، إنما هو رباح بن الوليد».

ورواية أم الدرداء لهذا بهذه المناسبة تدل على أن عتبة الذماري توفي شهيداً، ورواية الآجري في «كتاب الشريعة» ص ٣٥٠، وابن عساكر ــ «مختصر ابن منظور» ٦:١٨٥ ـ له، صريحة في هذا. ولم أجد ترجمة لعتبة.

ابن رباح الذِّماري، حدثني عمي نِمْران بن عتبة الذَّماري، قال: دخلنا على أُم الدرداء ونحن أيتام، فقالت: أَبشروا فإني سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله ﷺ: «يُشفَّعُ الشهيد في سبعين من أهل بيته».

قال أبو داود: صوابه: رَبَاح بن الوليد.

# ٢٧ ـ باب في النور يُرى عند قبر الشهيد

٢٥١٥ \_ حدثنا محمد بن عَمرو الرازيُّ، حدثنا سلَمة \_ يعني ابن
 الفضل\_، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيدُ بن رُومان، عن عروة، عن
 عائشة قالت: لما مات النجاشيُّ كنا نتحدَّث أنه لا يزالُ على قبره نور.

٣٠١٦ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن عَمرو بن مرة، قال: سمعت عَمرو بن ميمون، عن عبد الله بن رُبيَّعة، عن عُبيد بن خالد الشَّلَمي، قال: آخَى رسول الله ﷺ بين رجلين، فقُتل أحدهما، ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها، فصلينا عليه، فقال رسول الله ﷺ:

٢٥١٥ \_ إيراد المصنف لهذا الحديث تحت هذا الباب يدل على أن عنده مايدل على أن النجاشي مات شهيداً. والله أعلم.

وقال في «بذل المجهود» ٨:١٢: «هذا الحديث ليس له مطابقة بالباب.». وفي آخره في «عون المعبود» ١٩٨٠، والتعليق على «بذل المجهود» زيادة، نصّها: «قال لنا أبو سعيد: وحدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: أخبرنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، نحوه».

٢٥١٦ \_ "بن رُبيّعة": الضبط من ص، ح.

<sup>«</sup>بن خالد الشّلمي»: الضمة من ظ، س، وهي كذلك بقلم الذهبي في «الكاشف» والشيخ عبدالله بن سالم البصري في نسخته من «التقريب»، وهو ظاهر كتب الرسم، فقد استوعب الحافظ في «تبصير المنتبه» من يقال فيه السّلمي \_ بالفتح \_ فلم يذكره فيهم، وجاءت السين مفتوحة في ح!. والحديث رواه النسائي. [٢٤١٣].

«ما قلتم؟» فقلنا: دَعَوْنا له، وقلنا: اللهم اغفر له وأَلحِقْه بصاحبه، فقال رسول الله ﷺ: «فأين صلاتُه بعد صلاته، وصومُه بعد صومه؟» \_شك شعبة في صومه \_ «وعملُه بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض».

# ۲۸ ـ باب في الجَعائل في الغزو ٢٨ ـ باب في الجَعائل في الغزو ٢٥١٧ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا،

ح، وحدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حرب، المعنى، وأنا لحديثه أتقنُ، عن أبي سلمة سليمان بن سُلَيم، عن يحيى بن جابر الطائي، عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري، عن أبي أيوب، أنه سمع رسول الله على يقول: «ستفتحُ عليكم الأمصار، وستكون جنودٌ مجنّدة تُقطع عليكم فيها بُعوثٌ، فيكره الرجلُ منكم البَعْث فيها، فيتخلّص من قومه، ثم يتصفّح القبائل يَعرِض نفسَه عليهم، يقول: من أَكْفِهِ بَعْث كذا، من أكفه بعث كذا؟ ألا وذلك الأجيرُ إلى آخر قطرة من دمه».

# ٢٩ ـ باب الرخصة في أخذ الجعائل

۲۰۱۸ \_ حدثنا إبراهيم بن الحسن المِصِّيصي، حدثنا حجَّاج \_ يعني ابن محمد \_،

۲۰۱۷ ـ «ستكون جنود»: في ع: ستكونون جنوداً.

<sup>«</sup>بُعُوثٌ»: من ص، ع، وفي ح، ك، ظ: بعوثاً، وكذلك أثبتها أولاً في ص، ثم جعل ضبة على الثاء.

<sup>«</sup>فيكره»: في ح، ك: يتكرَّه، وفي س، ع: فيتكرَّه.

<sup>&</sup>quot;مَنْ أَكْفِه": هكذا في ح، ص، ك، ظ، وفي س، ع: أكفيه، وهي نسخة على حاشية ك وبجانبها: "قوله "أكفه" في الموضعين: كذا بصورة المجزوم، وفي نسخ: أكفيه، وهو الصواب".

وفي س وحدها تكررت هذا الجملة ثلاث مرات.

ح، وحدثنا عبد الملك بن شُعيب، حدثنا ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن حَيْوَة بن شُريح، عن ابن شُفَيّ، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله على قال: «للغازي أجرُه، وللجاعل أجرُه وأجرُ الغازي».

# ٣٠ ـ باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة

٧٠١٩ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عاصم بن حكيم، عن يحيى بن أبي عمرو السّيباني، عن عبد الله بن الدّيلمي، أن يعلى بن مُنيّة قال: أذّن رسول الله ﷺ بالغزو وأنا شيخ كبير، ليس لي خادم، فالتمستُ أجيراً يكفيني وأُجْرِي له سهمَه، فوجدت رجلاً، فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السّهمانُ، وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئاً: كان السهم أو لم يكن، فسميتُ له ثلاثة دنانير.

فلما حضرت غنيمتُه أردت أن أُجريَ له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبيَّ ﷺ فذكرت الدنانير، فجئت النبيَّ ﷺ فذكرتُ له أمره فقال: «ما أجدُ له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيرَه التي سمَّى».

#### ٣١ ـ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان

٧٥٢٠ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله عن أبايعُك على الهجرة، وتركتُ أبويَّ يبكيان، قال: «إرجعُ إليهما فأضحِكُهما كما أبكيتَهما».

٢٥١٩ \_ أفاد على حاشية ظ أنه حديث حسن.

<sup>•</sup> ٢٥٢ ـ «عن عطاء بن السائب»: هكذا في ص، وفي الأصول الأخرى: حدثنا. والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢٤١٧].

٢٥٢١ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله أُجاهد؟ قال: «ألكَ أبوانِ؟» قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهِدٌ».

قال أبو داود: أبو العباس هذا، الشاعر، اسمه السائب بن فرُّوخ.

۲۰۲۲ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن درًاجاً أبا السَّمْح حدثه، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، أن رجلاً هاجر إلى رسول الله ﷺ من اليمن، فقال: «هل لك أحدٌ باليمن؟» فقال: أبواي، فقال: «أَذِنا لك؟» قال: لا، قال: «أربحعُ إليهما فاستأذِنْهما، فإنْ أذِنا لك فجاهد، وإلا فَبَرَّهُما».

## ٣٢ ـ باب في النساء يغزون\*

۲۰۲۳ ـ حدثنا عبد السلام بن مطهّر، حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يغزو بأم سُليم، ونسوةٍ من الأنصار لِيَسْتَقِينَ الماءَ ويُداوِين الجَرحى.

٢٥٢١ ـ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٤١٨].

<sup>\* - &</sup>quot;يغزون": في ظ: يُغْزِين، وهي نسخة على حاشية ح، ك، وعليها: السماع، وفي "القاموس": "غزا العدوّ: سار إلى قتالهم..، وأغزاه: حمله عليه". فالمرأة تُحمل على الغزو وتُؤخذ إليه.

۲۰۲۳ ـ «لیستقین»: من ص، ع، وفي ح، ك، ظ، س: لیسقین، لكن على حاشیة ح، ك روایة: لیستقین، وعلیها: السماع. وعلی حاشیة ع ذكر روایات خمسة أخرى: فیسقین، فیستقین، لیسقین، لیستقین، یستقین. والحدیث رواه مسلم والترمذی والنسائی. [۲٤۲۰].

## ٣٣ ـ باب في الغزو مع أئمة الجَوْر

٢٥٢٤ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدثنا جعفر بن بُرْقان، عن يزيد بن أبي نُشْبَة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ولا يشاف عن أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا تُحَوِّه من الإسلام بعمل؛ والجهادُ ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخرُ أُمتي الدجالَ، لا يبطله جوْرُ جائر، ولا عدل عادل؛ والإيمانُ بالأقدار».

ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة قال: ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «الجهاد واجبٌ عليكم مع كل أمير، بَراً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف كلّ مسلم، براً كان أو فاجراً، وإن عَمِل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر».

## ٣٤ ـ باب الرجل يتحمّل بمال غيره يغزو

٢٥٢٦ \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عَبيدة بن حُميد،

۲۰۲٤ - «جورُ جائر»: من ص، ع، لكن على كلمة «جائر» في س، ك ضبة، وهي نسخة على حاشية ح وعليها: صح. وفي ظ: جورٌ، ولا. . وعلى حاشية ص بخط الحافظ ما نصه: «قال أبو الشيخ في «كتاب التوبيخ» له: حدثنا عبدالرحمن، حدثنا العباس بن أحمد بن الأزهر، سألت أحمد بن حنبل عن حديث «لاتكفروا أحداً من أهل القبلة بذنب»؟ فقال: موضوع لاأصل له».

٢٥٢٥ ـ الضبة بين مكحول وأبي هريرة من ص، للإشارة إلى الانقطاع بينهما.
 «الصلاة واجبة على كل مسلم»: أي: الصلاة على كل مسلم ميت: واجبة.
 ٢٥٢٦ ـ «ظهر يحمله»: في س، ع: ظهر جملِه.

عن الأسود بن قيس، عن نُبيح العَنزي، عن جابر بن عبد الله، حدَّث عن رسول الله على أنه أراد أن يغزو، قال: «يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يَحمِله إلا عُقْبة كعُقبة يعني أحدَهم، قال: فضممت إليَّ اثنين أو ثلاثة، قال: مالي إلا عُقبة أحدِهم من جَمَلي.

# ٣٥ ـ باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة

حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا معاوية بن صالح، حدثني ضَمْرة، أن ابن زُغْب الإيادي حدثه، قال: نزل عليَّ عبد الله بن حَوَالة الأزدي، فقال لي: بعثنا رسول الله ﷺ، لِنغنم، على أقدامنا فرجعنا، فلم نغنم شيئاً، وعرف الجَهْد في وجوهنا، فقام فينا فقال: «اللهم لا تَكِلْهم إليَّ فأضعُفَ عنهم، ولا تَكِلْهم إلى الناس فيستأثروا تكِلْهم إلى الناس فيستأثروا عليهم الى الناس فيستأثروا عليهم ». ثم وضع يده على رأسي \_ أو قال: على هامتي \_ ثم قال: «يا ابن حَوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدَّسة فقد دَنَت الزلازل واللبل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك».

<sup>= «</sup>يعني أحدَهم»: الفتحة من ح، س، وتحتمل في ظ أن تكون كسرة، ولها وجه.

في آخره «إلا عقبةً»: الفتح من ح، والضم من س، والمعنى: مالي إلا نَوْبة ركوب وتعاقب على المركوب.

۲۰۲۷ ـ زاد آخره في ع: «قال أبو داود: عبدالله بن حوالة حمصي»، وعلى حاشية ظ: حسن. أي: حديث حسن.

# ٣٦ ـ باب في الرجل يَشْري نفسه

۲۰۲۸ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن مُرَّة الهَمْداني، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله السائب، عن مُرَّة الهَمْداني، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله فانهزم» يعني أصحابه «فعلم ما عليه، فرجع حتى أُهَريق دمُه، فيقول الله عز وجل لملائكته: أنظُروا إلى عبدي! رجع رغبة فيما عندي، وشفقة مما عندي، حتى أُهَريق دمُه».

# ٣٧ ـ باب فيمن يُسلم ويقتل في مكانه في سبيل الله تعالى

۲۰۲۹ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن عمرو بن أُقَيْشِ كان له رباً في الجاهلية، فكره أن يُسلم حتى يأخذَه، فجاء يوم أُحد، فقال: أين بنو عمّي؟ قالوا: بأُحد، قال: أين فلان؟ قالوا: بأُحد، قال: أين فلان؟ قالوا: بأُحد، فلبس لأمّتَه، وركب فرسه، ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو، قال: إني قد آمنت، فقاتل حتى جُرح، فحُمِل إلى أهله جريحاً، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته: سَليهِ

٢٥٢٨ ــ «حدثنا حماد»: في ك، ظ: أخبرنا. وحماد: هو ابن سلمة، والجمهور على أنه سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وخالفهم العقيلي في «ضعفائه» ٣٩٩٠، فانتقده ابن الموَّاق. كما حكاه العراقي في «التقييد والإيضاح» ص٣٩٠، ولهذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>«</sup>فانهزم، يعني أصحابَه»: في رواية الحاكم ١١٢:٢: فانهزم أصحابُه. وانظر شرحه في كتابي «من صحاح الأحاديث القدسية»: الحديث الخمسون.

والطر سرحة في صابي "من طبحاح الرحاديث الصدسية". احديث الحسول ٢٥٢٩ ــ (لأمَتَه): اللأمة: الدرع، أو اسم للسلاح كله.

وعلى حاشية ظ: ذكر الدارقطني أن حماد بن سلمة تفرد به رضي الله عنهما، وهي في «تهذيب السنن». [٢٤٢٦].

حميةً لقومك، أو غضباً لهم، أم غضباً لله؟ فقال: بل غضباً لله ورسوله، فمات فدخل الجنة، ما صلى لله صلاة!.

#### ٣٨ ـ باب في الرجل يموت بسلاحه

٢٥٣٠ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك،

- قال أحمد: كذا قال هو وعنبسة، يعني ابن خالد، قال أحمد: والصواب عبد الرحمن بن عبد الله -

أن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً، فارتدَّ عليه سيفُه فقتله، فقال أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك، وشكُّوا فيه: رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله ﷺ: «مات جاهداً مجاهداً».

قال ابن شهاب: ثم سألت ابناً لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه

<sup>•</sup> ٢٥٣ ـ معنى هذه الجملة الاعتراضية الطويلة: أن ابن وهب وعنبسة وَهِما على يونس، عن الزهري، في قوله: عبدالرحمن وعبدالله. وصواب الرواية عن الزهري: عبدالرحمن بن عبدالله.

وواضح أن أبا داود أدخل فائدة جديدة هي الإشارة إلى رواية عنبسة بن خالد، مع أنه لم يَسبق له ذكر. وقوله «قال أحمد»: هو شيخه ابن صالح المصرى.

<sup>«</sup>قال أحمد»: قبلها في الأصول الأخرى: قال أبو داود.

<sup>«</sup>وكذا قال هو»: في س زيادة: «يعني ابن وهب»، ففسَّرت الضمير.

<sup>«</sup>كذبوا..»: أي: أخطؤوا. لكنه ﷺ أراد التغليظ عليهم في ردّ خطئهم فعبّر بالكذب عن الخطأ.

والحديث رواه مسلم النسائي أتم منه، وفي الصحيحين قصة أخرى مشابهة. [٢٤٢٧].

بمثل ذلك، غير أنه قال: فقال رسول الله ﷺ: «كذبوا، مات جاهداً مجاهداً، فله أجرُه مرتين».

۲۰۳۱ ـ حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد، عن معاوية بن أبي سلاًم، عن أبيه، عن جدّه أبي سلاًم، عن رجل من أصحاب النبي على قال: أَغَرْنا على حيّ من جُهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم، فضربه فأخطأه، وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله على الخوكم يا معشر المسلمين!» فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفّه رسول الله عليه بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: «نعم، وأنا له شهيد».

#### ٣٩ ـ باب الدعاء عند اللقاء\*

٢٥٣٢ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا موسى

۲۵۳۱ ـ «معاوية بن أبي سلام»: على حاشية ص: هو معاوية بن سلام بن أبي سلام، نُسِب إلى جدّه.

<sup>«</sup>أخوكم يامعشر المسلمين»: في حاشية ك: نسخة: أخاكم.

في ظ زيادة في آخره: «قال أبو داود: إنما هو معاوية، عن أخيه، عن جده. قال: وهو معاوية بن سلام بن أبي سلام».

<sup>\*</sup> \_ الباب من س، ع، وحاشية ح، ص، ك.

٢٥٣٢ \_ «حين يلحم بعضه بعضاً»: هكذا في الأصول «بعضه» وعليها في ص ضبة، سوى س ففيها: بعضهم بعضاً، وهي نسخة على حاشية ح وعليها: صح.

<sup>&</sup>quot;يُلْجَم": - في ح: يُلجمُ، بالجيم - وضبطت الياء بضمة عليها في ك، وفي س مفتوحة الياء والحاء. وألحم القوم: إذا اشتبكوا وتلازموا. أما لَحَم فلان فلاناً: فبمعنى ضربه وأصاب لحمه. فمعنى الحديث على الوجه الأول: التقى الجيشان وتداخلوا واختلطوا فيما بينهم، وعلى الوجه الثانى: اشتد القتال وحمى الوطيس وسالت الدماء.

ابن يعقوب الزَّمْعيُّ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: «ثنتان لا تُردَّانِ، \_ أو قلَّما تردّان \_: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يُلجَمُ بعضه بعضاً»

۲۰۳۳ \_ قال موسى: وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي ﷺ قال: «وتحت المطر».

وفي حاشية ك: «قال المنذري: هو بالحاء المهملة، أي: حين ينشب بعضهم ببعض في الحرب. وقال الإمام النووي في «الأذكار» حين أورده عن أبي داود مانصه: قلت: في بعض النسخ المعتمدة: يلحم، وفي بعضها بالجيم، وكلاهما ظاهر».

"وتعقّبه الناجيْ في حاشية الترغيب والترهيب ص ٤٨ من مخطوطة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة فقال: هذا كلام لايغترُّ به، إنما هي بالحاء لغة ورواية، لا بالجيم، وهذه الأشياء موقوفة على السماع، وليس من عادة الشيخ تقليد نقطة وترك تحقيق الشيء من مظانه. قال: وقد بسطت هذا في الحواشي التي كتبتها على كتاب "الأذكار" له. انتهى". قلت: جاءت هذا الكلمة بالجيم "يُلجمُ" والنقطة واضحة تماماً في أصلنا ح، وهو أوثق أصولنا المعتمدة، فلا داعي لإنكار حكاية الجيم، نعم عبر ابن عَلان في "شرح الأذكار" ٢ .١٣٨ عن رواية الحاء بأنها رواية الجمهور، لكن رواية الجيم لايحسن تغليطها مادامت في أصل معتمد موثوق، ولها وجه ظاهر من حيث المعنى. وكلام النووي في "الأذكار" عند حديث ٥٠٥،٥، وفي قلم الناجيْ ـ مع التحقيق ـ حدّة.

٢٥٣٣ ـ «وتحت المطر»: في ح، وحاشية س: وقت المطر.

قلت: وهذا إسناد موصول بالإسناد السابق، كما هو ظاهر من صنيع المزي في «التحفة» ٤: ١٢٤ (٤٧٦٩)، لذلك جعلت له رقماً مستقلاً.

## ٤٠ \_ باب فيمن سأل الله الشهادة

۲۰۳٤ حدثنا هشام بن خالد \_ أبو مروان \_ وابن المصفَّى، قالا: حدثنا بقيَّة، عن ابن ثوبانَ، عن أبيه، يَردُّ إلى مكحول، إلى مالك بن يَخامِر، أن معاذ بن جبل حدَّثهم أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من قاتل في سبيل الله فُواقَ ناقةٍ فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقاً ثم مات أو قُتل فإن له أجرَ شهيد».

زاد ابن المصفّى من هنا: «ومن جُرح جرحاً في سبيل الله أو نُكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت: لونُها لونُ الزعفران، وريحُها ريح المسك، ومن خرج به خُرَاج في سبيل الله عزَّ وجلَّ فإن عليه طابَعَ الشهداء».

# ٤١ ـ باب في كراهية جزِّ نواصي الخيل وأذنابها ٢٥٣٥ ـ حدثنا أبو توبة، عن الهيثم بن حُمَيد،

٢٥٣٤ \_ "بِردّ إلى": في ظ: يردُّه إلى. والمعنى ينسبه إليه ويحكيه عنه.

<sup>﴿</sup>فَوَاقَ»: في عون المعبود، ٢١٥:٧ هو: «مابين الحلبتَيْن. يعني: قدر مدَّتي الضَرْع من الوقت، لأنها تحلب ثم تُترك سُوَيعة يرضعها الفصيل لتدرَّ، ثم تُحلب ثانية».

<sup>«</sup>فإن عليه طابع): هكذا في الأصول، والفتحة من ح، وفي س: كان عليه طابع، وهي نسخة على حاشية ك، لذلك وَضَع ناسخها رحمه الله ضمة وفتحة على: طابعُ، لمراعاة العاملين.

<sup>«</sup>خُراج»: هو مايخرج في البدن من القُروح والدماميل.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وهو عند الترمذي وابن ماجه مختصر، وقال الترمذي: صحيح. [٢٤٣١].

٧٥٣٥ \_ ﴿ولامعارفها»: جمع مَعْرَفَة، والْمراد: شعر العُنْق من الفرس.

<sup>«</sup>مَذَابُّها»: جمع مِذَبَّة. يريد: أن الفرس تدفع عنها الأذى والذباب بذنبها. =

ح، وحدثنا خُشَيش بن أصْرم، حدثنا أبو عاصم، جميعاً عن ثور بن يزيد، عن يزيد، عن نصر الكِناني، عن رجل وقال أبو توبة: عن ثور بن يزيد، عن شيخ من بني سُليم عن عتبة بن عبد السُّلَمي، وهذا لفظه، أنه سمع رسول الله على يقول: «لاتقُصُّوا نواصيَ الخيل، ولا معارفَها، ولا أذنابها، فإن أذنابها معقودٌ فيها الخير».

#### ٤٢ ـ باب فيما يستحب من ألوان الخيل

۲۰۳٦ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هشام بن سعيد الطائقاني، أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري، حدثني عقيل بن شَبيب، عن أبي وهب الجُشَمي ـ وكانت له صحبة ـ قال: قال رسول الله على الكُميْتِ أَغرَّ مُحجَّل، أو أشقرَ أغرَّ محجل، أو أدهمَ أغرَّ محجل».

٢٥٣٧ \_ حدثنا محمد بن عوف الطائيُّ، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا

<sup>«</sup>دِفاؤها»: أي: إن شعر عنقها لها بمنزلة الكساء تتدفأ به.

وجاء في التعليق على «بذل المجهود» ٣٧:١٢: «في شرح الطحاوي برواية أبي يعلى: اسم الشيخ: نصر بن علقمة». والجزم يحتاج إلى بحث.

۲۰۳۱ ـ «الكُمَيت»: الذي في لونه الحمرة والسواد، و «الأغرّ»: في جبهته بياض، و «الأمحجّل»: أبيض القوائم، و «الأشقر»: ماكانت حمرته صافية، و «الأدهم»: الأسود.

والحديث رواه النسائي. [٢٤٣٣]. وانظر الحديث الآتي (٢٥٤٦، ٤٩١١).

۲۰۳۷ \_ (عقیل): زاد في ظ، ع: بن شبیب.

<sup>«</sup>أشقر أغر»: في س: أشقر، فقط.

<sup>«</sup>سألتُه»: في ح، ك بإشارة إلى نسخة: فسألتُه، وفي س: ما سألتَه. يعني بفتح التاء، فالجواب على الوجه الأول: مرسل، وعلى الثاني: مسند متصل.

<sup>«</sup>أول ماجاء»: في س، ع: أول من جاء، وهو كذلك على حاشية ح، =

محمد بن مهاجِر، حدثنا عَقيل، عن أبي وهب قال: قال رسول الله عَلَيْكِ: «عليكم بكل أشقرَ أغرَّ محجَّل، أو كُمَيتٍ أغرَّ» فذكر نحوه.

قال محمد \_ يعني ابن مهاجر \_: سألتُه لمَ فُضِّل الأشقر؟ قال: لأن النبي ﷺ بعث سَرِية فكان أولَ ما جاء بالفتح صاحبُ أشقرَ.

۲۰۳۸ ـ حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حسين بن محمد، عن شيبان، عن عيسى بن علي، عن أبيه، عن جدِّه ابنِ عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «يُمنُ الخيل في شُقْرها».

۲۰۳۹ \_ حدثنا موسى بن مروان الرقّي، حدثنا مروان بن معاوية، عن أبي حيانَ التيميّ، حدثنا أبو زرعة، عن أبي هريرة، أن رسول الله على الأنثى من الخيل: فرساً.

#### ٤٣ \_ باب ما يُكره من الخيل

۲۰٤٠ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن سَلْم، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ يكره الشَّكال من الخيل، والشِّكالُ: يكون الفرسُ في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو

وعليه: صح.

والحديث رواه النسائي كسابقه.

۲۵۳۸ ـ رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [۲٤٣٥].

وبعد هذا الحديث في «بذل المجهود» و«عون المعبود»: باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرساً؟. ونبَّها إلى أنه ليس في بعض النسخ ، ولم يثبت في شيء من أصولنا، ثم ذكر الحديث الآتي.

وَفِي ﴿الْقَامُوسُ﴾: ﴿الفُرسُ: للذَّكُرُ وَالْأَنْثُى، أَو: هِي فُرسَةً﴾.

٠٤٥٠ ـ «الشَّكال من الخيل»: في س، ونسخة على حاشية ح، ك: الشكال في الخيل.

وعلى حاشية ك زيادة في آخره: ﴿ قَالَ أَبُو دَاوِد: أَي مَخَالُفَ﴾.

في يده اليمنى وفي رجله اليسرى.

## ٤٤ ـ باب ما يؤمر به من القيام على الدوابِّ والبهائم

٢٥٤١ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النُّهيلي، حدثنا مسكينٌ ـ يعني ابن بكير ـ، حدثنا محمد بن مهاجر، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة السَّلوليّ، عن سهل بن الحنظليَّة قال: مرَّ رسول الله ﷺ ببعير قد لحق ظهرُه ببطنه، فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجَمة، فاركبوها صالحة، وكُلُوها صالحة».

عقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على، عن عبد الله بن يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على، عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله على خلفه ذات يوم، فأسرَّ إليَّ حديثاً لا أُحدِّث به أحداً من الناس، وكان أحبُّ ما استَتَر به رسول الله على لحاجته هدَفا أو حائشَ نَخلِ، قال: فدخل حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبيَّ عَلَيْ حَنَّ وذَرَفَت عيناه، فأتاه النبيُّ عَلَيْ فمسح فؤراه فسكت، فقال: «من ربُّ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟» فجاء فتى من الأنصار، فقال: لي يا رسول الله، قال: «أفلا تتقي اللهَ في هذه

٢٥٤٢ \_ (هدفاً): الهدف: الشيء المرتفع الشاخص.

<sup>«</sup>حائش نخل»: جماعة النخل الصغار.

والذُّفْرَى: الموضع الذي يعرق من قفا البعير عند أذنه.

<sup>«</sup>تُدْئِهُ»: تعمل عليه دائباً فتُتُعِبه.

والحديث رواه مسلم وابن ماجه دون قصة الجمل. [٢٤٣٩]. كما أن مسلماً روى قصة إرداف عبدالله بن جعفر في المناقب.

البهيمة التي ملَّكك الله إياها؟، فإنه شكا إليَّ أنك تُجيعه وتُدْئِبُه».

۲۰٤٣ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة القَعْنَبي، عن مالك، عن سُمَيّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «بينما رجلٌ يمشي بطريق، فاشتدَّ عليه العطش، فوجد بئراً، فنزل فيها، فشرب ثم خرج، فإذا كلبٌ يَلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبُ من العطش مثلَ الذي كان بلغ بي، فنزل البئر، فملأ خفّه فأمسكه بفيه حتى رقا، فسقى الكلب، فشكر اللهُ له، فغفر له».

قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأَجراً؟ قال: «في كل ذاتِ كبدِ رَطْبة أُجرٌ».

٢٥٤٤ \_ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنى محمد بن جعفر، حدثنا

(بلغ بي): من ص، س، وهو نسخة على حاشية ح، ك، وفي الأصول الأخرى: بلغني، وعليها في ص: السماع.

«رقا»: هكذا رسمت في ص، س، ك، وكذا في ح، ظ، لكن عليها ضبة فيهما، وفي ع: رقى، أي بكسر القاف، وكلاهما صحيح، لكن الثاني أصح وأشهر، وهو في البخاري \_ الموضع السابق من الفتح \_ وانظره، وانظر «مشارق الأنوار» لعياض ٢٩٩١، وليس فيهما أن الألف تهمز في لغة طيء، كما جاء في التعليق على «تهذيب السنن» للمنذري ٣٨٧٠٣. والحديث رواه الشيخان. [٢٤٤٠].

٢٥٤٤ ـ (لانسبّح): وفي حاشية ص، ح، ك: لانُنيخ، وعليها: صح. وفي الأصول الأخرى: نَحُلَّ، وأشار إليه في حاشية ص، وفي ع: تُحَلَّ.

ومعنى «لانسبِّح»: لانصلِّي صلاة نافلة، فالمراد: لانتنقَّل حتى نحطَّ الرحال عن المَطيّ، وهذا من الرفق بالحيوان.

شعبة، عن حمزة الضبيِّ، قال: سمعت أنس بن مالك قال: كنا إذا نزلنا منزلًا لا نُسبِّح حتى تُحطُّ الرحال.

#### ٤٥ ـ باب في تقليد الخيل بالأوتار

٧٥٤٥ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، عن مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبّاد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاريُّ أخبره أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله ﷺ رسولاً \_ قال عبد الله بن أبي بكر: حسبتُ أنه قال: والناسُ في مَبيتهم \_: «لا تُبقينَ في رقبة بعيرٍ قلادةٌ من وَتَر ولا قلادةٌ إلا قُطعت».

قال مالك: أُرى أن ذلك من أجل العين.

٢٥٤٦ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هشام بن سعيد الطالْقاني، أخبرنا محمد بن المهاجر، حدثني عَقيل بن شبيب، عن أبي وهب

<sup>=</sup> وبوَّب على هذا الحديث في «عون المعبود» ٢٢٣:٧ ـ وعنه طبعة حمص ـ: باب في نزول المنازل.

٢٥٤٥ \_ "لاتَبقينَ">: الفتحة من ح، والضمة من ك، وفي ظ: لايبقينَ، وانظر "بذل المجهرد" ١٥:١٢.

<sup>«</sup>قلادةٌ من وتر ولاقلادةٌ»: خصَّ القلادة الأولى بأنها من وتر، ثم عمَّم كل قلادة من أي شيء كان. وقول مالك: حكايةٌ لما كانوا عليه. والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٢٤٤٢].

٢٥٤٦ ـ رواه النسائي. [٢٤٤٣]. وهو جزء من الحديث السابق (٢٥٣٦) رواهما النسائي (٤٠٦) حديثاً واحداً، وأوله عنده: «تسمَّوْا بأسماء الأنبياء..» وهو الحديث الآتي برقم (٤٩١١).

وفي «عون المعبود» وطبعة حمص باب لهذا الحديث، لفظه: باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها.

الجُشَمي \_ وكانت له صحبة \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «ارتبطوا الله ﷺ: «وقلِّدُوها، الخيل، وامسحوا بنواصيها وأعجازها» \_ أو قال «أكفالِها» \_ «وقلِّدُوها، ولا تُقلِّدُوها الأوتار».

## ٤٦ ـ باب في تعليق الأجراس

٣٥٤٧ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن سالم، عن أبي الجرّاح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة، عن النبي الله الله عن أبي الملائكة رُفقة فيها جرسٌ».

٧٥٤٨ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصحبُ الملائكة رُفقةً فيها كلبٌ أو جرس».

٢٥٤٩ \_ حدثنا محمد بن رافع، حدثنا أبو بكر بن أبي أُويس، حدثني سليمان بن بلال، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي على قال في الجرس: «مِزمارُ الشيطان».

# ٤٧ ـ باب في ركوب الجلاَّلة

۲۵۰ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع،
 عن ابن عمر قال: نُهيَ عن ركوب الجَلاَّلة.

١٥٥١ \_ حدثنا أحمد بن أبي سُريج الرازي، أخبرني عبد الله بن الجهم،

٢٥٤٧ ـ رواه النسائي. [٢٤٤٤]. وعلى حاشية ظ: حسن.

۲۰٤۸ ـ رواه مسلم والترمذي. [۲٤٤٥].

٢٥٤٩ ـ رواه مسلم والنسائي. [٢٤٤٦].

٢٥٥١ \_ «بن أبي سُريج»: كتب على حاشية س: «بالجيم، ضبطه الذهبي وابن حجر». يريد في «المشتبه» ص٣٩٥، و«تبصير المنتبه» ٢:٧٧٩. وهذا لئلا يتحرف إلى: شريح، كما حصل في ع، وسيرويه المصنف ثانية (٣٧٨١)،=

حدثنا عمرو \_ يعني ابن أبي قيس\_، عن أيوبَ السَّخْتِياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجلاّلة في الإبل أن يُركب عليها.

## ٤٨ ـ باب في الرجل يُسمِّي دابته

٢٥٥٢ ـ حدثنا هناد بن السَّري، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن معاذ قال: كنت رِدْف رسول الله على حمار يقال له: عُفير.

٤٩ ـ باب في النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي "

۲۵۵۳ \_ حدثنا محمد بن داود بن سفیان، حدثنی یحیی بن حسان،

\* \_ "ياخيل الله اركبي": على حاشية س: "قلت: يشير إلى ما أخرجه العسكري في "الأمثال" عن أنس: أن حارثة بن النعمان قال: يانبي الله ادع الله لي بالشهادة، فدعا له، قال: فنودي يوماً: ياخيل الله اركبي، فكان أول فارس ركب، وأول فارس استشهد. سيوطي".

قلت: مراده بالعسكري صاحب «الأمثال»: أبو أحمد، وكتابه غير مطبوع، لا أبو هلال الذي طبع كتابه أكثر من مرة، وانظر تخريجه مفصلاً في «المقاصد الحسنة» (١٣٣٠) وظاهر كلامه أن العسكري رواه من وجهين، أحدهما هذا، وهو من رواية يوسف بن عطية الصفار، أحد الهلكي.

وحارثة بن النعمان: هو صاحب الحديث المشهور الذي قال له النبي ﷺ: «كيف أصبحت ياحارثة؟». ورجَّح البيهقي في «الشُّعَب» ٧:٣٦٣ أنه الحارث ابن مالك الأنصاري. وانظر ترجمته في «الإصابة» ٢:٣٠٣ (١٤٧٥).

ونقل السخاوي في آخره عن العسكري قوله في معناه: «هذا على التوسع، أراد: يافرسان خيل الله اركبي، فاختصره، لعلم المخاطب بما أراد.

وأول مرة نُودي بهذه الكلمة يوم ذي قَرَد، كما في «زاد المعاد» ٣٠٨:٣.

٢٥٥٣ ـ (حدثني يحيى): في س: حدثنا يحيى، وهي نسخة على حاشية ك.

<sup>=</sup> وقد ذكر المزي في «التحفة» (٧٥٨٩) هذا الموضع ، ولم يذكر ذاك. ٢٥٥٢ ـ أخرجوه ـ إلا ابن ماجه ـ مطولًا ومختصراً. [٢٤٤٩].

أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سَمُرة بن جندُب، حدثني خُبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب: أما بعدُ فإن النبي على سمَّى خيْلَنا خيل الله، إذا فزعنا، وكان رسول الله على يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة، وإذا قاتلنا.

#### ٥٠ ـ باب النهى عن لعن البهيمة

٢٥٥٤ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حصين، أن النبي تلله كان في سفر فسمع لعنة، فقال: «ما هذه؟» قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها، فقال النبي تله : «ضَعُوا عنها فإنها ملعونة» فوضعوا عنها.

قال عمران: كأنى أنظر إليها ناقةً وَرْقاء.

#### ٥١ - باب في التحريش بين البهائم

٧٥٥٥ ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرني يحيى بن آدم، عن قُطبة بن عبد العزيز، عن الأعمش، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نَهَى رسول الله ﷺ عن التحريش بين البهائم.

٢٥٥٤ ـ «ناقة ورقاء»: أي يخالط بياضها سواد.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٢٤٥١].

٢٥٥٥ ــ (أخبرني يحيى): من ص، س، وفي الأصول الأخرى: أخبرنا يحيى.
 «التحريش بين البهائم»: هو التهييج بينها لتقتتل، وهو الآن (مَدَنية) لأنه تقليد للكفرة!.

والحديث رواه الترمذي متصلاً ومرسلاً، وحَكَى أن المرسل أصح. [٢٤٥٢].

#### ٥٢ ـ باب في وَسُم الدواب

٢٥٥٦ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس قال: أتيت النبي ﷺ بأخ لي حين وُلد ليُحنَّكه، فإذا هو في مِرْبَد يَسِمُ غنماً، أحسبه قال: في آذانها.

٢٥٥٧ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ مُرَّ عليه بحمار قد وُسِم في وجهه، فقال: «أما بلغكم أني لعنتُ من وَسَم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها؟» فنهَى عن ذلك.

# ٥٣ ـ باب في كراهية الحُمر تُنزَى على الخيل

٢٥٥٨ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي

٢٥٥٦ ـ «مربد»: هو هنا موضع حبس الغنم ونحوها.

«يَسِم»: من الوَسْم، وهو العلامة بالكيِّ، لتتميَّز عن غيرها.

والُحديث رواه البخاري ومسلم. [٢٤٥٣]. وعزاه المزي (١٦٣٢) إلى ابن ماجه بنحوه، وهو فيه (٣٥٦٥).

٢٥٥٧ ـ الحديث رواه مسلم والترمذي بمعناه. [٢٤٥٤].

وقد جُعل لهذا الحديث عنوان في «عون المعبود» ٢٣٢:٧، وطبعة حمص: باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه.

٢٥٥٨ ـ «لو حملنا الحمير على الخيل»: المراد: إنزاؤها عليها ابتغاء النسل.

والحديث رواه النسائي (٤٤٢١) بمثل إسناده ومتنه، وعزاه إليه المزي في «التحفة» (١٠١٨٤) ونبَّه إلى أن ابن عساكر لم يعزه إلى النسائي، فكأن المنذري لم يعزه إليه تبعاً لابن عساكر؟.

ثم إن المزي ذكر في «التحفة» (١٠١٠٢) حديثاً عزاه إلى أبي داود فقط وأنه من رواية ابن داسه فقال:

٣٤ ـ حديث: أن النبي ﷺ نهى أن يُنزَى حمار على فرس. أبو داود في الجهاد، عن محمد بن المثنى، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان =

حبيب، عن أبي الخير، عن ابن زُرير، عن علي بن أبي طالب قال: أهديت لرسول الله ﷺ بغلةٌ فركبها، فقال عليّ: لوحَمَلْنا الحميرَ على الخيل فكانت لنا مثلُ هذه، قال رسول الله ﷺ: "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون".

#### ٥٤ ـ باب في ركوب ثلاثة على دابة

۲۰۰۹ ـ حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفَزَاري، عن عاصم بن سليمان، عن مُورِّق العِجْلي، حدثني عبد الله ابن جعفر قال: كان النبي ﷺ إذا قدم من سفر استُقبِل، فأيُنا استقبلَ أولاً جعله أمامه، فاستُقبل بي، فحملني أمامه، ثم استُقبل بحسن ـ أوحسين ـ فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنّا لكذلك.

#### ٥٥ ـ باب في الوقوف على الدابة

٢٥٦٠ ـ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة، حدثنا ابن عياش، عن يحيى ابن أبي عمرو السَّيباني، عن أبي مريم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ

الثوري، عن أبي المغيرة الثقفي \_ وهو عثمان بن المغيرة \_ عنه أي: عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني، عن علي رضي الله عنه، وقال: لايصح لسالم سماع من علي، وإنما يروي عن محمد بن الحنفية. هذا الحديث في رواية أبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم ابن عساكر.

٢٥٥٩ ـ «أخبرنا أبو إسحاق»: في س، ك: حدثنا.

<sup>«</sup>مورِّق العجلي»: على حاشية ص: يعني العجلي، وهو كذلك في الأصول الأخرى.

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٤٥٦].

٢٥٦٠ ـ "إيايَ أن..»: اتفقت أصولنا على هذا اللفظ، وهو: التحذير بضمير المتكلم، وراجع له "بذل المجهود" ٦٤:١٢، أوكتب النحو: باب التحذير والإغراء.

قال: «إيايَ أن تَتخذوا ظهور دوابُّكم منابرَ، فإن الله إنما سخَّرها لكم لتبلِّغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقِّ الأنفس، وجعل لكم الأرض، فعليها فاقضُوا حاجاتِكم».

## ٥٦ ـ باب في الجنائب\*

حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فُدَيْك، حدثني عبدالله بن أبي يعيى، عن سعيد بن أبي هند قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «تكون إبل للشياطين، وبيوت للشياطين، فأما إبلُ الشياطين فقد رأيتها، يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أَسْمَنَها، فلا يعلو بعيراً منها، ويمرُّ بأخيه قد انقطع به فلا يَحمِله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها».

كان سعيد يقول: لا أُراها إلا هذه الأقفاصَ التي يَستر الناسُ بالديباج.

#### ٥٧ ـ باب في سرعة السير

٢٥٦٢ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا سُهيل بن

الجنائب: جمع جَزِيبة، وهي الركائب التي تُقاد خلف غيرها وليس عليها
 راكب.

٢٥٦١ ـ «عبدالله بن أبي يحيى»: هكذا في ص، س، ظ، ونسخة على ك، وهو الصواب، وفي غيرها: عبدالله بن يحيى.

<sup>«</sup>للشياطين»: تكررت ثلاث مرات هكذا في الأصول سوى س ففيه: للشيطان.

<sup>«</sup>بنجيبات»: على النون ضمة في ك، وفي س: بنَجيباته، وهي جمع: نجيب، وهو هنا القوي الخفيف السريع من الإبل.

<sup>«</sup>يعلو بعيراً»: ليس في ح «بعيراً».

٢٥٦٢ ـ النَّجيبات: جمع نجيب، وهو هنا القوي الخفيف السريع من الإبل. =

أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «إذا سافرتم في الجَدْب فأعطوا الإبل حقَّها، وإذا سافرتم في الجَدْب فأسرِعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكَّبوا عن الطريق».

٣٥٦٣ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ، نحو هذا، قال بعد قوله «حقَّها»: «ولا تَعَدَّوُا المنازلَ».

٢٥٦٤ ـ حدثنا عمرو بن علي، حدثنا خالد بن يزيد، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالدُّلْجة فإن الأرض تُطْوَى بالليل».

تقدم مراراً أن التعريس نزول المسافر للاستراحة ليلاً أو نهاراً. والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٤٥٩].

٢٥٦٣ \_ «يزيد بن هارون»: اتفقت الأصول على هذا، وعلى «هارون» في ك ضبة، وعلى الحاشية: زُريع، وعليه: صح، وكُتب بجانبه: «كذا في الأصل: ضبّب على هارون، وكتب في الهامش بدله: زريع، وصحح عليه، والذي في «الأطراف» \_(٢٢١٩)\_: يزيد بن هارون، كما في الأصل».

ويؤكد أنه ابن هارون: أنه نُسِب كذلك في رواية ابن ماجه (٣٧٧٢)، وأن عثمان بن أبي شيبة لايروي عن ابن زريع، وشيخ النسائي (١٠٧٩١) هو أحمد بن سليمان الرهاوي، وهو يروي عن ابن هارون لا ابن زريع، مع العلم أنه لم يُنْسَب عند النسائي.

«لاتَعَدَّوا المنازَل»: الضبط من ظ، والمعنى: النهي عن التعدي والمجاوزة لمكان التعريس، ليكون أروحَ للراكب والمركوب، وفيه مزيد طلب السلامة إذا نزَل القوم حيث ينزل الآخرون.

وعلى حاشية ظ: «الحسن لم يسمع من جابر».

٢٥٦٤ ـ «الدُّلْجة»: هي الإدلاج والسير أول الليل، وقيل: سير الليل كله، وهو ألصق بمعنى الحديث وتمامه.

## ٥٨ \_ بابٌ رَبُّ الدابة أحقُّ بصدرها

٣٠٦٥ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَروزي، حدثني علي بن حسين، حدثني أبي، حدثني عبد الله بن بُريدة قال: سمعت أبي: بُريدة قال: سمعت أبي: بُريدة يقول: بينما رسول الله على يمشي جاء رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله، اركب ـ وتأخّر الرجل ـ فقال رسول الله على: «لا، أنت أحقُ بصدر دابتك مني، إلا أن تجعله لي» قال: فإني قد جعلته لك، فركب.

# ٩٥ ـ باب في الدابة تُعرْقَب في الحرب\*

٢٥٦٦ \_ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة،

٢٥٦٥ ـ (حدثني علي): على حاشية ك: حدثنا. -

في آخره (فركب): في ح: فاركب.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٢٤٦٢].

\* ـ «تُعَرَقَب): تقطع عراقيبها. والعُرْقوب: عصبٌ خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق.

٢٥٦٦ ــ «ابن عباد»: على حاشية س: «هو يحيى. تقريب» ص ٦٩٥ س١٠. وجاء هذا التعريف به في كلام أبي داود ضمن الحديث، على مافي «عون المعبود» ٧:٠٤٠، و«البذل» ٧١:١٢ تعليقاً، وطبعة حمص.

«اقتحم»: فتحة التاء من ظ، س، أي رمى بنفسه، وضُبطت في ك: أُقتُحِم، فكأنها على معنى: أُلجىء إلى أن يرمى بنفسه.

«فعقرها»: أي عرقبها وقطع قوائمها.

وفي «البذل» ٧٢:١٢ زيادة آخر الحديث عن أبي داود: «وقد جاء فيه نهي كثير عن أصحاب النبي ﷺ » يريد: النهي عن العَرْقبة والعقر. وكأن هذا بيان منه رحمه الله لقوله المذكور: «هذا الحديث ليس بالقوي» يريد تضعيف المتن بمخالفته للأحاديث الأخرى، ولايريد ضعف السند، كما فهمه الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «تهذيب السنن» =

عن محمد بن إسحاق، حدثني ابن عبّاد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، حدثني أبي الذي أرضعني \_ وهو أحدُ بني مرَّة بن عوف، وكان في تلك الغَزاة: غَزاةِ مُؤتة \_ قال: والله لَكَأني أنظر إلى جعفر حين التُحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قُتل.

قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي.

## ٦٠ \_ باب في السَّبُق\*

٢٥٦٧ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع ابن أبي نافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا سَبَقَ إلا في خُفِّ أو حافر أو نَصْل».

٢٥٦٨ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنبي، عن مالك، عن نافع،

للمنذري ٣٩٧:٣ وصاحب «البذل» أيضاً.

نعم، يبقى مجال للنظر: هل هذا يستحق تضعيف المتن أوْ لا؟ أما أن أبا داود يضعف هذا السند: فلا، والله أعلم.

\* \_ «في السبّق»: سكون الباء من ك، وفتحتها من س، وهو الظاهر، إذِ
 السبّق مصدر، أما السبّق: فهو الجُعْل الذي يُعطَى للسابق، وهذا هو
 المراد بالحديث الآتي.

٢٥٦٧ ــ (لاسَبَقَ): الفتحات من ص، ك، ظ، س. والمراد: تحريم الُجعل لمن سَبَق إذا كان في غير خفِّ (الإبل)، أو حافر (خيل ونحوها)، أو نصلٍ (لرماية، عامةً بالسهام وما ناب عنها في أيامنا). والجُعل في غير ذلك حرام وقمار.

والحديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن. [٢٤٦٤]. وفاته عزوه إلى ابن ماجه (٢٨٧٨).

٢٥٦٨ - «أضمرت»: أي عُلِفت حتى سَمنت وقويت، ثم يُقلَّل علفها، وتتخذ وسائل لتكثير عرقها، فإذا جف عَرقها خفَّ لحمها وقويت على الجري.
 الما من الهناء من المناه من من من الماها وقويت المنهة من حمة على المعلمة من حمة على المعلمة من حمة على المعلمة من حمة على المعلمة المعلمة

«الحفياء»: ويقال فيه: الحيفاء، موضع خارج المدينة المنورة من جهة =

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على سابق بين الخيل التي قد أُضمِرت من الحَفْياء، وكان أَمَدُها ثنيَّةَ الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تُضَمَّر من الثنية إلى مسجد بني زُرَيْق، وإن عبد الله ممن سابق بها.

٢٥٦٩ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا المعتمِر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن نبى الله على كان يُضمّر الخيل يُسابق بها.

۲۵۷۰ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله،
 عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ سَبَّقَ بين الخيل، وفضَّل القُرَّح
 في الغاية.

## ٦١ باب في السبق على الرِّجْل

٢٥٧١ \_ حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى، أخبرنا أبو

شماليها يبعد ستة أو سبعة أميال عن ثنية الوداع، وهو جزء من المنطقة المعروفة الآن باسم: الخُلِيل، وبجانبها: الغابة.

«أمدها»: غاية السباق ومنتهاه.

أما مسجد بني زُريق: فكان موقعه جنوبي مسجد الغمامة، وكانت هنا منازلهم.

والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [٢٤٦٥]. وفاته عزوه إلى ابن ماجه (٢٨٧٧).

٢٥٦٩ ـ عزاه المنذري (٢٤٦٦) إلى ابن ماجه، وليس فيه إلا ماتقدم (٢٥٦٨)، ولم يعزه إليه المزيُّ في «التحفة» (٨١٢٠).

· ٢٥٧ \_ «سبَّق»: أعطى السَّبَق، كما في «النهاية» ٣٣٨:٢.

«القُرَّح»: جمع قارح، وهو من الخيل الذي دخل في السنة الخامسة. والمعنى: زاد في مسافة جريها وأُمَدها.

٢٥٧١ ـ «أبو إسحاق»: زاد في ع: يعني الفزاري.

«في سفر»: زاد في ع: قالت.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢٤٦٨].

إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه وَعن أبي سلمة، عن عائشة أنها كانت مع النبي ﷺ في سفر: فسابقتُه فسبقته على رجليَّ، فلما حملتُ اللحم سابقتُه فسبقنى، فقال: «هذه بتلكِ السَّبْقَة».

# ٦٢ ـ باب في المحلِّل

۲۰۷۲ \_ حدثنا مسدّد، حدثنا حُصين بن نُمير، حدثنا سفيان بن حسين،

ح، وحدثنا علي بن مسلم، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا سفيان بن حسين، المعنى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، عن النبي علي قال: «مَن أدخل فرساً بين فرسين» يعني وهو لايُؤْمَن أن يُسبَق «فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمِن أن يُسبق فهو قمار».

۲۵۷۳ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد ابن بَشير، عن الزهري، بإسناد عباد ومعناه.

# ٦٣ ـ باب الجَلَب على الخيل في السباق

٢٥٧٤ \_ حدثنا يحيى بن خلَف، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد،

۲۵۷۲ ـ رواه ابن ماجه. [۲٤٦٩].

٢٥٧٣ \_ في ع زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعُقيل، عن رجال من أهل العلم. قال أبو داود: وهذا أصح عندنا».

وجاءت هذه الزيادة في متن «عون المعبود» ٢٤٦:٧، و «بذل المجهود» ١٢:١٢ وكذلك طبعة حمص بلفظ: «.. وعُقيل، عن الزهري، عن رجال..».

٢٥٧٤ ـ الجَلَب على الخيل في السباق: الصياح عليها وحثُها لزيادة الإسراع. والجَنَب: أن يصحب المسابقُ فَرَساً إلى جنب فرسه التي يركبها ويسابق عليها، فإذا فَتَرتْ تركها وركب المَجنوبة التي اصطحبها.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن صحيح \_ والنسائي. [٢٤٧٠].

#### حدثنا عَنْبسة،

ح، وحدثنا مسدَّد، حدثنا بِشر بن المفضَّل، عن حميد الطويل، جميعاً عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: «لا جَلَب ولا جنَب» زاد يحيى في حديثه: «في الرِّهان».

٢٥٧٥ ـ حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة قال: الجلّب والجنّبَ في الرّهان.

# ٦٤ ـ باب في السيف يُحلَّى

تادة، عن أنس قال: كانت قبيعةُ سيف رسول الله ﷺ فضَّة.

۲۰۷۷ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله على فضّة.

قال قتادة: وما علمت أحداً تابعه على ذلك.

۲۰۷۸ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثني يحيى بن كثير أبو غسان

٢٥٧٦ ـ (قَبيعة سيف. . ): القبيعة مافوق مَقْبض السيف.

والحديث أخرجه الترمذي \_ وقال حسن غريب \_ والنسائي. [٢٤٧١].

٢٥٧٧ ـ رواه النسائي، وأشار إليه الترمذي. [٢٤٧٢]. وهو مرسل، فسعيد بن أبي الحسن تابعي، وهو أخو الحسن البصري.

وقوله «قال قتادة..»: فيه: أن مثل هذه العبارة غير معهود استعمالها من قتادة وطبقته. والله أعلم. وانظر الحاشية الآتية.

۲۰۷۸ ـ «أبو غسان العنبري»: سقط من ع.

<sup>«</sup>كان، فذكر مثله»: من الأصول إلا ع ففيه اللفظ السابق: كانت قبيعة..، وزاد آخره: «قال أبو داود: أقواها حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقى كلها ضعاف». وهي على حاشية ص، ك، فتقويته =

العنبري، عن عثمان بن سعد، عن أنس بن مالك قال: كان، فذكر مثله.

## ٦٥ \_ باب في النَّبل يُدْخل به المسجد

٢٥٧٩ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله ﷺ أنه أمر رجلاً كان يتصدَّق بالنَّبل في المسجد أن لا يمرَّ بها إلا وهو آخِذٌ بنُصولها.

۲۰۸۰ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بُرَيد، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نَبُل، فليُمْسِك على نِصالها» أو قال: "فليقبِضْ كفَّه» أو قال: "فليقبِضْ بكفِّه أن تُصيب أحداً من المسلمين».

# ٦٦ ـ باب في النهي أن يُتعاطى السيف مسلولاً

۲۰۸۱ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ نهى أن يُتعاطَى السيف مسلولًا.

۲۰۸۲ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا قُریش بن أنس، حدثنا

لحديث سعيد بن أبي الحسن تحتّم ضرورة تأويل المقولة السابقة: «قال قتادة..». وانظر «العون» ۲٤٨:۷، و«البذل» ۸٤:۱۲.

٧٥٧٩ \_ رواه مسلم. [٤٧٤٢].

۲۰۸۰ ـ «أن تصيب»: أي: النصال، وفي ع: أن يصيب، أي: حاملها.
 والحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. [۲٤٧٥].

۲۵۸۱ ـ تعاطي السيف: أخذه وعطاؤه وتبادله من جانبين. والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [۲٤٧٦].

٢٥٨٢ ـ القَدّ: القطع أو الشقّ طولًا، والسَّيْر: الجلد يقطع ليجعل سَيْراً للنعل. والمراد بالإصبعين ـ والله أعلم ـ: إصبَع القادِّ وإصبع الآخر الممسك أمامه، فهذه الصورة أقرب للحذر الذي ذكروه في شرح الحديث، من الصورتين =

أشعث، عن الحسن، عن سَمُرة بن جُندب، أن رسول الله ﷺ نهى أن يُقلِي نهى أن يُقلِق نهى أن يُقلِق نهى أن يُقلِق أن يقد أن ين إصبَعين.

#### ٦٧ ـ باب في لبس الدروع

۲۰۸۳ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا سفیان قال: حسبت أني سمعت یزید ابن خُصَیفة یذکُر، عن السائب بن یزید، عن رجل قد سماه، أن رسول الله ﷺ ظاهَرَ یوم أُحد بین درعین، أو لَبِس درعین.

#### ٦٨ ـ باب في الرايات والألوية

۲۰۸٤ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا ابن أبي زائدة، أخبرنا أبو يعقوب الثقفي، حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم، قال: بعثني محمد بن القاسم، إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله على الله الله على الله ع

۲۰۸۰ ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم المَروزي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شَرِيك، عن عمار الدُّهْني، عن أبي الزبير، عن جابر يرفعه إلى النبي ﷺ أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض.

<sup>=</sup> اللتين ذُكِرتا في «بذل المجهود» ١٢: ٩٠. ويحتاج إلى تأمل أكثر.

٢٥٨٣ \_ «ظاهر بين درعين»: أي: لبس أحدهما فوق الآخر.

ورواه عن السائب بن يزيد ـ دون الرجل المبهم ـ: الترمذي في «الشمائل» ص ٩٨ باب ماجاء في صفة درع رسول الله ﷺ.

٢٥٨٤ ـ «نَمِرة»: بردةُ صوفٍ مخطَّطة بسواد وبياض، كجلد النمر، لذلك سميت نمرة.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن غريب \_ وابن ماجه. [٢٤٧٩] ولم أره في طبعتَيْ «ابن ماجه»، ولاعزاه إليه المزي (١٩٢٢)، إنما زاد عزوه إلى النسائي، وهو فيه (٨٦٠٦).

٢٥٨٥ ـ أخرجه الترمذي ـ وقال: غريب ـ والنسائي وابن ماجه. [٢٤٨٠].

۲۰۸۹ ـ حدثنا عقبة بن مُكْرَم، حدثنا سَلْم بن قتيبة، عن شعبة، عن سِماك، عن رجل من قومه، عن آخر منهم، قال: رأيت راية رسول الله عن رجل من قومه، عن آخر منهم،

# ٦٩ ـ باب في الانتصار برُذُل الخيل والضَّعَفة

٢٥٨٧ \_ حدثنا مؤمَّل بن الفضل الحرّاني، حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر، عن زيد بن أرطاة الفزَاري، عن جبير بن نُفير الحضرمي، أنه سمع أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أَبْغُوني الضعفاء، فإنما تُرزَقون وتُنصرون بضعفائكم».

قال أبو داود: زيد بن أرطاة أخو عديّ بن أرطاة.

# ٧٠ ـ باب في الرجل ينادي بالشِّعار

۲۰۸۸ \_ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين: عبد الله، وشعار الأنصار: عبد الرحمن.

٢٥٨٩ ـ حدثنا هنّاد، عن ابن المبارك، عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلّمة، عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي على فكان شعارنا: أمِتْ أَمِتْ.

٢٥٨٧ \_ «أَبغوني»: بهمزة قطع في ك، س، والمعنى: أعينوني على البحث عنهم. وفي ظ بهمزة وصل: أَبْغُوني، والمعنى: اطلبوا لي طلباً حثيثاً. قاله المناوي في «فيض القدير» ١٩٢١ ونحوه في غيره، وانظر «القاموس»، وفي «عون المعبود» ٢٥٦١٧ عن الزركشي أن المراد هو المعنى الثاني. والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن صحيح \_ والنسائي. [٢٤٨٢].

۲۰۸۹ \_ رواه النسائي. [۲۶۸۶]، وزاد المزي (٤٥١٦) عزوه إلى ابن ماجه (۲۸٤۰)، لكن ليس فيه محل الشاهد، فلذا لم يذكره المنذري هنا، وسيأتي (۲۲۳۱) محل الشاهد المراد، ويعزوه المنذري إليه.

٢٥٩٠ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن المهلّب بن أبي صُفرة قال: أخبرني من سمع النبيّ ﷺ يقول: «إن بُيّتُم فليكن شعاركم: حمّ لايُنصرون».

#### ٧١ ـ باب ما يقول الرجل إذا سافر

٢٥٩١ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى، حدثنا محمد بن عَجْلان، حدثني سعيدٌ المقبُري، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر قال: «اللهم أنت الصاحبُ في السفر، والخليفةُ في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وَعْثاء السفر، وكآبةِ المنقلَب، وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم اطْوِ لنا الأرضَ، وهوِّن علينا السفر».

٢٥٩٢ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، أن علياً الأزدي أخبره، أن ابن عمر علمه،

٢٥٩٠ - ﴿بُيِّتُهُم »: من البَيَات، وهو هنا هجوم العدو ليلاً بغتة.
 والحديث رواه الترمذي والنسائي. [٢٤٨٥].

۲۰۹۱ ـ «وعثاء السفر»: مشقته وشدّته.

والحديث رواه النسائي، وأخرجه مسلم أتمّ منه من حديث ابن عُمر، كما أخرج طرفاً منه من حديث عبدالله بن سَرْجِس. [٢٤٨٦].

٢٥٩٢ - «أخبرني ابن جريج»: في س، ع، : أخبرنا، وعلى حاشية ك: أنبأنا.
 «وماكنا له مقرنين»: أي: مُطِيقين وقادرين على تسخير هذا المركوب
 لخدمتنا لولا أن الله سخّره لنا، وقوانا على استخدامه.

«اللهم إني أسألك»: في نسخة على حاشية ع: اللهم إنا نسألك.

«إذا عَلَوُا الثنايا»: الثنية: الطريق في الجبل.

«فوضعت الصلاة على ذلك»: أي: جاءت الصلاة على وَفْق ذلك: التكبير في حال (القيام) الارتفاع، والتسبيح في حال (الركوع والسجود) الهبوط. والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي إلى قوله: «.. لربنا حامدون». [۲٤۸۷].

أن رسول الله على كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً، ثم قال: «سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مُقْرِنين وإنا إلى ربنا لَمنقَلبون، اللهم إني أسألك في سَفَرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما تَرضى، اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا، اللهم اطوِ لنا البُعْد، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال».

وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون»، وكان النبي ﷺ وجيوشُه إذا عَلَوُا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبَّحوا، فوُضِعت الصلاة على ذلك.

## ٧٢ ـ باب في الدعاء عند الوداع

۲۰۹۳ \_ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن عبد العزيز بن عمر، عن إسماعيل بن جرير، عن قرَعة قال: قال لي ابن عمر: هلُمَّ أُودعُك كما ودَّعني رسول الله ﷺ: «أَستودع الله دينك وأمانتك وخواتيمَ عملك».

٢٥٩٤ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن إسحاق السَّيْلَحيني، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخَطْمي، عن محمد بن كعب، عن عبد الله الخَطْمي قال: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يستودع الجيش

۲۰۹۳ ـ "إسماعيل بن جرير": على حاشية ظ: "صوابه: يحيى بن إسماعيل بن جرير. ذكره البخاري وغيره". "التاريخ الكبير" ۱ (۲۹۲۳)، وانظر النسائي (۱۰۳٤٤) فما بعده، والتهذيبين، وتعليق الأستاذ أحمد شاكر على «المسند» (۲۹۵۷)، وفيه اجتهاد وتوشع.

والحديث رواه النسائي. [۲٤٨٨].

٢٥٩٤ ـ «السِّليحيني»: الفتحة من ظ، ك، وانظر «التقريب» (٧٤٩٩).

<sup>«</sup>كان النبي»: في ح: كان رسول الله.

والحديث رواه النسائي. [٢٤٨٩].

قال: «أستودع الله دينَكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم».

#### ٧٣ \_ باب ما يقول الرجل إذا ركب

۲۰۹۰ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو إسحاق الهمداني، عن على بن ربيعة قال: شهدتُ علياً أتيَ بدابة ليركبَها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثم قال: «سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مُقْرِنين، وإنا إلى ربنا لَمنقلبون» ثم قال: الحمد لله، ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر، ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمتُ نفسي فاغفر لي، إنه لا يَغفر الذنوبَ إلا أنت، ثم ضحك، فقيل: يا أمير المؤمنين من أيّ شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي ﷺ فعل كما فعلت، ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله، من أيّ شيء ضحكت؟ قال: «إن ربّك تعالى فقلت: يا رسول الله، من أيّ شيء ضحكت؟ قال: «إن ربّك تعالى غيري».

#### ٧٤ \_ باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل

٢٥٩٦ \_ حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقيَّة، حدثني صفوان، حدثني شُريح بن عُبيد، عن الزبير بن الوليد، عن عبد الله بن عمر قال:

٢٥٩٥ ـ رواه الترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ والنسائي. [٢٤٩٠].

٢٥٩٦ ـ ﴿وَشُرُّ مَايَدِبُ عَلَيْكِ﴾: في ك: ومن شرّ ما...

<sup>«</sup>وأعوذ بك من»: في س: وأعوذ بالله من.

<sup>«</sup>وساكن البلد»: في حاشية ك: وساكني البلد. والمعنى: الجن، أو: الجن والإنس.

<sup>«</sup>وأسودَ»: الضبط من س، ظ، وحكى في «بذل المجهّود» ١٠٥:١٢ الصرف وعدمه.

والحديث رواه النسائي. [٢٤٩١].

كان رسول الله ﷺ إذا سافر فأقبل الليل قال: «يا أرضُ، ربّي وربُّكِ الله، أعوذُ بالله من شرِّكِ، وشرِّ ما فيكِ، وشرِّ ماخُلق فيكِ، وشرِّ ما يَدِبُّ عليكِ، وأعوذ بكَ من أَسدِ وأسودَ، ومن الحيّة والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولدَ».

## ٧٥ ـ باب في كراهية السير أول الليل

۲۰۹۷ ـ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحرَّاني، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُرسِلوا فَوَاشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فَحْمة العشاء، فإن الشياطين تَعِيثُ إذا غابت الشمس حتى تذهب فَحْمة العشاء».

## ٧٦ ـ بابٌ في أيّ يوم يُستحب السفر

٢٥٩٨ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونسَ ابن يزيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن كعب ابن مالك قال: قلما كان رسول الله على يخرج في سفر إلا يوم الخميس.

#### ٧٧ ـ باب في الابتكار في السفر

٢٥٩٩ \_ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هُشيم، حدثنا يعلى بن

٢٥٩٧ ــ «فحمة العشاء»: ظلمته، والحاء ساكنة في ظ، وصوَّب أبو عبيد فتحها، لكن أجاز عياض الوجهين.

وفي ع، وحاشية ك زيادة: «قال أبو داود: الفواشي: ما يفشو من كل شيء». يريد كل ماينتشر من الحيوانات.

والحديث رواه مسلم. [٢٤٩٢].

۲۰۹۸ ـ أخرجه النسائي. [۲٤٩٣]. ورواه البخاري (۲۹٤۹) من رواية يونس، به. ۲۰۹۹ ـ «أثرى»: صار ذا ثروة وغِنَى.

والحديث رواه الترمذي ـ وقال حسن ـ والنسائي وابن ماجه، وعمارة بن حديد مجهول لايعرف. [٢٤٩٤]. وروى =

عطاء، حدثنا عُمارة بن حديد، عن صخْرِ الغامديّ، عن النبي ﷺ، قال: «اللهم بارك لأمتي في بُكورها» وكان إذا بعث سَريَّة، أو جيشاً بعثهم من أول النهار. وكان صخرٌ رجلاً تاجراً، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرَى وكثرُ ماله.

## ٧٨ ـ باب في الرجل يسافر وحده

۲٦٠٠ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة القَعْنبي، عن مالك، عن عبدالرحمن ابن حرملة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله على: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب».

# ٧٩ ـ باب في القوم يسافرون يؤمِّرون أحدهم

٢٦٠١ \_ حدثنا علي بن بحر بن برّي، حدثنا حاتم بن إسماعيل،

حديثه هذا في "صحيحه" ٢:١١ (٢٠٥٤، ٤٧٥٤)، وقال الحافظ في "الفتح" ٢:١١٤ (٢٩٥١): "اعتنى بعض الحفاظ بجمع طرقه فبلغ عدد من جاء عنه من الصحابة نحو العشرين نفساً". وكأنه يعني الحافظ المنذري. وانظر "نظم المتناثر" للسيد الكتاني ص١١٨٠.

وفي «عون المعبود» ٢٦٥:٧، وطبعة حمص زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: وهو صخر بن وداعة».

٢٦٠٠ ـ «الراكب شيطان..»: بمعنى أنه مَطمَع للشيطان، وكذا الاثنان في محل طمع الشيطان فيهما، أما الثلاثة فكل واحد منهم أُنسٌ لغيره، ومنبًه له إذا غَفَل. وانظر «فيض القدير» ٤:٤، و«تأويل مختلِف الحديث» لابن قتيبة ص١٩١، الاعتراض ٣٣.

«والثلاثة ركب»: أي جماعة وصَحْب.

والحديث أخرجه النسائي. [٢٤٩٥] وزاد المزي (٨٧٤٠) عزوه إلى الترمذي، وهو فيه (١٦٧٤) وقال: حسن صحيح.

۲۲۰۱ ـ «حدثنا حاتم»: في ع: أخبرنا.

حدثنا محمد بن عَجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدَهم».

۲٦٠٢ \_ حدثنا علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان ثلاثة في سفر فليُؤمِّروا أحدَهم».

قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرُنا.

# ٨٠ ـ باب في المصحف يُسافَر به إلى أرض العدو

٣٦٠٣ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: نَهَى رسول الله ﷺ أن يُسافَر بالقرآن إلى أرض العدو.

قال مالك: أُراه مخافة أن يناله العدو.

۸۱ ـ باب فيما يستحب من الجيوش والرُّفَقاء والسرايا ٢٦٠٤ ـ حدثنا زهير بن حرب أبو خَيثمة، حدثنا وهب بن جرير،

<sup>=</sup> وقد حسَّن النووي في «المجموع» ٤: ٣٩٠ هذه الرواية والتي بعدها.

٢٦٠٢ ـ «عن أبي هريرة، أن»: في س: عن أبي هريرة قال: إن. «فقلنا لأبي سلمة»: في س: فقلت.

٢٦٠٣ ـ «عن نافع أن»: في س: عن نافع قال: إن.

<sup>«</sup>قال مالك: أُراه. . » هذه رواية القعنبي والليثي وابن بكير، عن مالك، ورواية غيرهم أن هذا التعليل من أصل الحديث مرفوع، انظر «التمهيد» ٢٥٣:١٥، و«فتح الباري» ٢:٣٣٢)، و«فتح الباري» ٢:٣٣٠).

والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٤٩٨].

٢٦٠٤ ـ رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وروي مرسلاً عن الزهري. [٢٤٩٩]. =

حدثنا أبي، سمعت يونس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «خيرُ الصحابة أربعة، وخير السرايا أربع مئة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يُغْلَبَ اثنا عَشَر ألفاً من قِلّةٍ».

#### ٨٢ \_ باب في دعاء المشركين

معمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، عن سفيانَ، عن علقمة بن مَرْثد، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه قال: كان رسول الله على أميراً على سَرِيّةٍ أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصّةِ نفسه وبمن معه من المسلمين خيراً، وقال: "إذا لقيتَ عدوك من المشركين فادْعُهُم إلى إحدى ثلاث خصال \_ أو خلال \_ فأيّتُها أجابوك إليها فاقبل منهم وكُفّ عنهم:

وزاد في س آخره: «قال أبو داود: والصحيح أنه مرسل». ورواية ابن ماجه له (۲۸۲۷) من طريق أنس، لا ابن عباس، وفي إسناده أبو سلمة العاملي متروك واتُّهم.

۲٦٠٥ ـ «فأَيَّتُها»: في س، ع: فأيَّتُهنَّ.

«فإن أجابوا» الأولى: في س، ب، ع، ظ: فإن أجابوك.

«إلا أن يجاهدوا مع»: في ح: .. يجاهدوا في، وفي س كُتب الحرفان معاً فوق بعضهما.

في آخره: «فذكرت هذا الحديث لمقاتل»: في س، وحاشية ك: فذكرت هذا الحديث بعدُ لمقاتل.

والحديث رواه مسلم وأصحاب السنن، وحديث النعمان بن مقرِّن رواه ابن ماجه. [۲۵۰۰].

قلت: هو في ابن ماجه (٢٨٥٨) آخرَ الحديث كما هنا، وليس حديثاً مستقلاً، لكن أفاد المزي في «التحفة» (١٩٢٩) أنه عند النسائي في رواية أبي علي الأسيوطي، وليس له ذكر في المطبوع (٨٥٨٦) لاملحقاً كما هنا، ولامستقلاً.

أَدْعُهِمْ إلى الإسلام، فإن أجابوا فاقبلْ منهم وكُفَّ عنهم.

ثم ادعُهم إلى التحوُّل من دارهم إلى دار المهاجرين، وأُعلِمهم أنهم إن فعلوا ذلك: أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أَبَوْا واختاروا دارهم فأُعلِمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين: يُجْري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكونُ لهم في الفيء والغنيمة نصيب، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.

فإنْ هم أَبَوْا فادْعُهم إلى إعطاء الجزية، فإنْ أجابوا فاقبلْ منهم وكفّ عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتِلْهم، وإذا حاصرت أهلَ حِصْنِ فأرادوك أن تُنزِلهم على حكم الله فلا تُنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يَحكم الله فيهم، ولكنْ أنزِلوهم على حكمكم، ثم اقضُوا فيهم بعدُ ما شئتم».

قال سفيان: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيّان، فقال: حدثني مسلم \_ هو ابن هَيْصَم \_، عن النعمان بن مُقرِّن، عن النبي ﷺ مثلَ حديث سليمان بن بريدة.

٢٦٠٦ ـ حدثنا أبو صالح الأنطاكيُّ محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفَزَاري، عن سفيان، عن علقمة بن مرثَد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي على قال: «أُغزُوا باسم الله، وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تَغدروا، ولا تَغلُوا، ولا تمثلوا، ولا تقلوا وليداً».

٢٦٠٧ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم وعبيد الله

٢٦٠٦ ـ هذا طرف من الذي قبله، والغُلول: الخيانة في الغنيمة والسرقة منها.
 ٢٦٠٧ ـ احدثنا عثمان»: في ح: وحدثنا عثمان.

<sup>«</sup>خالد بن الفِزْر»: في س: بن الفَرْز، وعلى الحاشية: «بفتح الفاء وكسرها. ابن حجر. خالد بن الفَزْر. عن الذهبي». وانظر التعليق عليه=

ابن موسى، عن حسن بن صالح، عن خالد بن الفِزْر، حدثني أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: «انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى ملّة رسول الله، لا تقتُلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً، ولا صغيراً، ولا امرأة، ولا تعتُلُوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين».

#### ٨٣ ـ باب في الحرق في بلاد العدو

٢٦٠٨ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ حَرَّق نخيل بني النَّضير وقطع، وهي البُوَيْرة، فأنزل الله عز وجل: ﴿ مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ ﴾.

٢٦٠٩ ـ حدثنا هنّاد بن السَّرِيّ، عن ابن مبارك، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، قال عروة: فحدثني أسامة أن رسول الله ﷺ كان عَهد إليه فقال: «أَغِرْ على أُبْنَىَ صباحاً وحَرِّقْ».

٢٦١٠ ـ حدثنا عبد الله بن عمرو الغَزِّي، سمعت أبا مُسهِر قيل له:
 أُبنى، قال: نحن أعلم، هي يُبْنَى فلسطين.

# ٨٤ ـ باب في بعث العُيون

٢٦١١ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا

في «تقريب التهذيب» (١٦٦٥). وأزيد هنا: أن المنذري من الذين قدَّموا الزاي على الراء، إلا أنه خالفهم \_ سوى عبدالغني الأزدي \_ فضبط الفاء بالكسر. «تهذيب السنن» له (٢٥٠٢).

٢٦٠٨ ـ البُوَيرة هنا: موضع من بلاد بني النضير.

واللَّينة: أنواع التمر كلها إلا العجوة، وقيل غير ذلك.

والحديث رواه بقية الستة. [٢٥٠٣].

٢٦٠٩ ـ (أُبنى): قرية من قرى مؤتة، على ما في امعجم البلدان).

٢٦١١ ـ (بعث النبيُّ): من ص، وفي غيرها: بعث ـ يعني النبي ـ.

<sup>&</sup>quot;بسبسة": ضبط في ح، ظ: بَسْبَسَة، وفي س: بضم الباء الأولى وفتح =

سليمان \_ يعني ابن المغيرة \_، عن ثابت، عن أنس قال: بعث النبي عليه بسبسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان.

# ٨٥ ـ باب في ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب من اللبن إذا مرَّ به\*

٣٦٦٧ ـ حدثنا عياش بن الوليد الرقّام، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن نبيّ الله ﷺ قال: «إذا أتى أحدُكم على ماشية: فإن كان فيها صاحبُها فليستأذنه، فإن أذِن له فليحتلِبُ وليشرَبْ، وإن لم يكن فيها فليُصوّت ثلاثاً، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلِبُ وليشربُ ولا يَحملُ».

٢٦١٣ \_ حدثنا عُبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة،

الثانية، وفي ك، ع: بالتصغير: بُسَيْسَة، وذكر المنذري في «تهذيبه» (٢٥٠٥) الوجه الأول والثالث، وزاد: بَسْبَس.

وفي «الإصابة» ١٥٢:١: بَسْبَسَة، وبَسْبَس، وبُسَيْبسة، هكذا جاء فيه، ولفظه «ورواه أبو داود، ووقع عنده بسيبسة، بصيغة التصغير».

أما في «مشارق» عياض ١١٢:١ ففيه: «بُسَيْسَة.. بضم الباء وفتح السين المهملة، مصغر، والمعروف: بَسْبَس». وهذا التصغير يتفق مع ماجاء في ك، ع.

«عير أبي سفيان»: قافلته.

والحديث في صحيح مسلم. [٢٥٠٥].

\* ـ في ك: من التمر، بالتاء الفوقية، وفي ع: من الثمَرة.

٢٦١٢ ــ «حدثنا سعيد»: في نسخة على حاشية ح، ك: حدثنا شعبة. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. [٢٥٠٦].

٢٦١٣ ـ «أصابني»: في ظ، ع: أصابتني. والسَّنَة: القحط والمجاعة.

«ساغباً»: الساغب: الجائع، أو الجائع المُتْعَب.

«وأمر»: في س، ع: وأمره.

عن أبي بِشر، عن عبّاد بن شُرحبيل قال: أصابني سَنَةٌ فدخلت حائطاً من حيطان المدينة فَفَرَكْتُ سُنبلاً، فأكلت وحَملتُ في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله ﷺ فقال له: «ما علّمْتَ إذْ كان جائعاً» أو قال «ساغباً»، وأمرَ فردً عليّ ثوبي، وأعطاني وَسْقاً أو نصفَ وَسقِ من طعام.

٢٦١٤ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بِشر قال: سمعت عبَّاد بن شُرحبيل ـ رجُلاً مِنَّا من بني غُبَر ـ بمعناه.

2710 حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، وهذا لفظ أبي بكر، عن معتمِر بن سليمان، سمعت ابن أبي حكم الغِفاري يقول: حدثتني جَدَّتي، عن عمِّ أبي: رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت غلاماً أرمي نخل الأنصار، فأتيَ بي النبيُّ عَلَيْ فقال: «يا غلامُ، لمَ ترمي النخلَ؟» قال: آكُل، قال: «فلا تَرْمِ النَّخُلَ، وكُلْ ما يَسْقُطُ في أسفلها» ثم مسح رأسه فقال: «اللهم أشبع بطنه».

# ٨٦ ـ باب فيمن قال: لا يَحلُب

٢٦١٦ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله

<sup>= «</sup>وَسُقاً»: تقدم أن الوسق ستون صاعاً. وفي تقدير الصاع اختلاف المذهب، انظر (٢٢٠٨،١٥٥٣).

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢٥٠٧].

٢٦١٥ ـ "وكُلْ مايسقط»: في س، ع: وكل مما يسقط. وفي "بذل المجهود» ١٣٠:١٢، وطبعة حمص، تبويبٌ لهذا الحديث، ونصه: باب من قال إنه يأكل مما سقط.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن غريب \_ وابن ماجه. [٢٥٠٨].

٢٦١٦ ـ "مَشْرَبَتُه": هي غرفة المتاع.

ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحلُبنَّ أحدٌ ماشية أحدٍ بغير إذنه، أَيُحِبُّ أحدكم أن تُؤتَى مَشْرَبَتُه فتُكسرَ خزانتُه فَيُنتَثَلَ طعامُه؟ فإنما تَخزُن لهم ضُروعُ مواشيهم أطعمتَهم، فلا يَحلُبنَّ أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه».

## ٨٧ \_ باب في الطاعة

٧٦١٧ \_ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا حجّاج قال: قال ابن جريج: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُونَ ﴾. عبدُ الله بنُ قيسِ ابنِ عديّ، بعثه النبي ﷺ في سَرِية. أخبرنيه يَعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

۲٦١٨ ـ حدثنا عَمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن زُبَيد، عن سعد ابن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي، عن عليّ، أن رسول الله ﷺ عَث جيشاً وأمَّرَ عليهم رجلاً وأمَرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأجَّجَ ناراً وأمرهم أن يتخلوها، وقالوا: إنما فررنا من النار، وأراد قوم أن يدخلوها، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «لو دخلوها، إنما فيها، وقالوا: عصية الله، إنما

<sup>= ﴿</sup>فَيُنْتُثُلُ طَعَامُهُ﴾: يُستخرج ويؤخذ.

والحديث رواه الشيخان. [٢٥٠٩].

٢٦١٧ ــ «عبدالله.. بعثه»: مبتدأ، والجملة الفعلية خبره، وهو عبدالله بن حذافة بن
 قيس رضي الله عنه.

<sup>«</sup>أخبرنيه يُعلى»: قائل ذلك ابن جريج، أسنده بعدما علَّقه. والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٥١٠].

۲٦١٨ \_ «أمَّر عليهم رجلاً»: هو عبدالله بن حذافة المذكور قبل، وكانت فيه دعابة، وفي بعض الروايات أنه فعل ذلك بهم امتحاناً ومداعبة، ثم قال لهم لما رأى منهم الجِدَّ: إحبسوا أنفسكم، فإنما كنت أضحك معكم. انظر «الفتح» ٥٩:٨ ( ٤٣٤٠).

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٢٥١١].

الطاعة في المعروف».

٢٦١٩ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدثني نافع، عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ وكرِه، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».

حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال، عن بشر بن عاصم، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال، عن بشر بن عاصم، عن عُقبة بن مالك \_ من رَهْطه \_ قال: بعث النبي ﷺ سَرية فسلَّحتُ رجلاً منهم سيفاً، فلما رجع قال: لو رأيتَ مالامَنا رسول الله ﷺ! قال: «أَعَجَزتم إذ بعثتُ رجلاً، فلم يَمضِ لأمري، أن تجعلوا مكانه من يَمضي لأمري؟!».

#### ٨٨ ـ باب ما يؤمر من انضمام العسكر

٢٦٢١ ـ حدثنا عَمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قُبيس ـ من أهل

٢٦١٩ ـ رواه الجماعة إلا النسائي. [٢٥١٢].

٢٦٢٠ - «فسلَّحت رجلاً»: على حاشية ك: «أي: جعلته سلاحه. أي: أعطيته سلاحاً، والتكثير هنا غير مناسب، فينبغي أن يكون بالتخفيف. انتهى. أبو».

قلت: يريد بالتكثير تشديد اللام من: سلَّحت، بناء على أن تعدية الفعل بتشديد عينه دلالة على التكثير، مع أن هذا ليس بلازم أبداً، إنما هو معنى واحد من نحو عشرة معانٍ لتضعيف عين الفعل، فالتشديد هنا للتعدية لا غير.

٢٦٢١ ـ «الشعاب»: جمع شِعب، وهو الطريق في الجبل، أو بين الجبلين.
 «فلم ينزل»: في س، ع، وحاشية ح، ك: فلم ينزلوا.
 والحديث رواه النسائي. [٢٥١٤].

جَبَلَة، ساحلِ حمص، وهذا لفظ يزيد ـ قالا: حدثنا الوليد، عن عبدالله ابن العلاء، أنه سمع مسلم بنَ مِشْكَم أبا عُبيد الله يقول: حدثنا أبو ثعلبة الخُشَني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا \_ قال عمرو: كان الناس إذا نزل رسول الله على منزلا \_ تفرَّقوا في الشَّعَاب والأودية، فقال رسول الله على: "إن تفرُّقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان» فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بُسط عليهم ثوب لعَمَّهُم.

٢٦٢٢ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أسيد بن عبدالرحمن الخَثْعمي، عن فَروة بن مجاهد اللَّحْمي، عن سهل ابن معاذ بن أنس الجُهني، عن أبيه قال: غزوت مع نبي الله على غزوة كذا وكذا، فضيَّق الناسُ المنازل، وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله على مُنادياً ينادي في الناس: أن مَنْ ضيَّق منزلًا أو قطع طريقاً فلا جهاد له.

عن الأوزاعي، عن الأوزاعي، عن الأوزاعي، عن الأوزاعي، عن أَسِيد بن عبد الرحمن، عن فروة بن مجاهد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، قال: غزونا مع نبي الله ﷺ، بمعناه.

# ٨٩ ـ باب في كراهية تمنّي لقاء العدو

٢٦٢٤ \_ حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق

٢٦٢٤ \_ «حين خرج إلى الحرورية»: أي: حين خرج عمر بن عبيدالله إلى قتال الحرورية، وهي طائفة الخوارج الذين خرجوا على سيدنا على رضي الله عنه. «مُجري السحاب»: اتفقت الأصول على هذا اللفظ دون واو العطف، ونبهت إلى هذا لئلا يظن أنه خطأ مطبعي.

<sup>«</sup>هازم الأحزاب»: أي: هازم جماعات الكفر المتحزّبة.

والحديث رواه البخاري ومسلم. [٢٥١٦].

الفَزاري، عن موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، وكان كاتباً له، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفَى حين خرج إلى الحروريَّة: أن رسول الله ﷺ في بعض أيامه التي لقي فيها العدوَّ قال: «يا أيها الناس، لا تَتَمَنَّوْا لقاء العدوِّ وسَلُوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبِروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف».

ثم قال: «اللهم مُنْزِلَ الكتاب، مُجْرِيَ السَّحاب، وهازمَ الأحزاب، إهزِمُهم وانصُرنا عليهم».

#### ٩٠ ـ باب ما يُدْعى عند اللقاء

٧٦٢٥ ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبي، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عليه إذا غزا قال: «اللهم أنتَ عضُدِي وِنَصيري، بك أحُول، وبك أصُولُ، وبك أُقاتل».

#### ٩١ ـ باب في دعاء المشركين

٢٦٢٦ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا ابن عونٍ قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إليّ: أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبيُّ الله

٢٦٢٥ ـ «أنت عضدي»: المراد: منك أستمد قوّتي.

<sup>«</sup>بك أحول»: بك أحتال لدفع مكر الأعداء.

<sup>«</sup>بك أصول»: الصَّوْلة: الحملة والوثبة. فالمعنى: بك أقهر أعدائي. المار د أن ما الله المستنال

والحديث أخرجه الترمذي ـ وقال حسن غريب ـ والنسائي. [٢٥١٧].

٢٦٢٦ \_ (عن دعا، المشركين): عن دعوتهم إلى الإسلام قبل القتال.

<sup>«</sup>القتال»: في ع: اللقاء.

وفي آخر الحديث زيادة في ع: «قال أبو داود: هذا حديث نبيل، رواه ابن عون عن نافع، ولم يَشْرَكه فيه أحد».

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٢٥١٨].

عَلِيْهُ على بني المُصْطَلِق وهم غارُّون، وأنعامُهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتِل مقاتِل مقاتِل مقاتِل مقاتِل مقاتِل مقاتِل مقاتِل عبد الله وكان في ذلك الجيش.

٧٦٢٧ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أنس، أن النبي ﷺ كان يُغِيرُ عند صلاة الصبح، وكان يَتَسمَّع، فإذا سمع أذاناً أمسك، وإلا أغار.

٢٦٢٨ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن نوفل بن مُسَاحِق، عن ابن عصام المُزني، عن أبيه قال: بعثنا رسول الله على سَرِيَّة فقال: «إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مُؤذِّناً فلا تقتلوا أحداً».

#### ٩٢ ـ باب المكر في الحرب

٢٦٢٩ \_ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن عمرو، أنه
 سمع جابراً، أن رسول الله ﷺ قال: «الحرب خَدعةٌ».

٢٦٣٠ \_ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا ابنُ ثور، عن معمر، عن

٢٦٢٧ ــ «يتسمَّع»: يتكلَّف ويتقصد السماع. وفي ع: يستمع. والحديث رواه مسلم والترمذي. [٢٥١٩].

۲٦٢٨ ــ «حدثنا سفيان»: من ص، س، وفي غيرهما: أخبرنا. والحديث رواه الترمذي ــ وقال حسن غريب ــ والنسائي. [٢٥٢٠].

٢٦٢٩ \_ «خَدْعة»: الضبط من ح، ك، وهو الأصوب، كما حكاه الخطابي في «المعالم» ٢٦٩١ عن أبي العباس ثعلب، وأنها لغة النبي علله، ويُروى: خُدْعة، وخُدَعة. انظره أيضاً، ويجوز كسرها لغة، وظاهر «القاموس» أنها روابة أيضاً.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٥٢١].

۲۶۳۰ ـ «ورّی»: کنّی وأوهم أنه يريد غيره.

الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، أن النبي ﷺ كان إذا أراد غزوة وَرَّى غيرَها، وكان يقول: «الحرب خَدعة».

#### ٩٣ \_ باب في البيات

٢٦٣١ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الصمد وأبو عامر، عن عكرمة بن عمار، حدثنا إياس بن سلَمة، عن أبيه قال: أمَّرَ رسول الله عَلَيْ أبا بكر، فغزونا ناساً من المشركين، فبيَّتناهم فقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة: أمِتْ، أمِتْ.

قال سلمة: فقتلتُ بيدي تلك الليلة سبعة أهلِ أبياتٍ من المشركين.

#### ٩٤ ـ باب في لزوم الساقة\*

٢٦٣٢ \_ حدثنا الحسن بن شَوْكَر، حدثنا إسماعيل ابن عُلَية، حدثنا

«ابن ثور»: هو محمد بن ثور الصنعاني، كنيته أبو عبدالله، وفي س، وحاشية ح، ك: أبو ثور!.

وجاء آخر هذا الحديث في «عون المعبود» ٢٩٩١، والطبعة الحمصية، مانصه: «قال أبو داود: لم يجيء به إلا معمر، ـ يريد قوله «الحرب خدعة»، بهذا الإسناد، إنما يروى من حديث عمرو بن دينار، عن جابر، ومن حديث معمر، عن همّام بن منبّه، عن أبي هريرة».

قلت: حديث جابر تقدم، وهو عند البخاري (٧٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩)، وحديث أبي هريرة عند البخاري أيضاً (٣٠٢٩)، ومسلم (١٧٤٠). والحديث متواتر، انظر «نظم المتناثر» ص ٩٤.

٢٦٣١ \_ «سبعة أهل أبيات»: سبعة عشائر.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢٥٢٣]. وانظر ما تقدم (٢٥٨٩).

\* \_ «الساقة»: على حاشية ظ: ساقة الجيش: مؤخرته.

٢٦٣٢ ـ فَيُزْجِي الضعيف): نقل على حاشية س كلام الخطابي في «المعالم» ٢٦٣٢: «أي: يَسُوق بهم، يقال: أزجيتُ المطية: إذا حثثتها في السَّوْق».

الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، أن جابر بن عبد الله حدثهم قال: كان رسول الله ﷺ يتخلّف في المسير، فيُزْجِي الضعيف، ويُردف، ويدعو لهم.

#### ٩٥ \_ باب على ما يُقاتَل المشركون؟

٣٦٣٣ \_ حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها مَنعوا مني دماءهم وأموالَهم إلا بحقّها، وحسابُهم على الله عز وجل».

۲۹۳٤ \_ حدثنا سعيد بن يعقوب الطالَقاني، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله على: «أُمِرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبدُه ورسولُه، وأن يَستقبلوا قِبْلَتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يُصلُوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حَرُمتْ علينا دماؤهم وأموالُهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين».

٧٦٣٥ \_ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني

٢٦٣٣ ـ رواه مسلم وبقية أصحاب السنن. [٢٥٢٥].

والحديث في الصحيحين لكن من رواية ابن عمر، كما هو مشهور.

٢٦٣٤ ـ ذكره البخاري تعليقاً، ورواه الترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ والنسائي. [٢٥٢٦].

كذا قال المنذري: البخاري تعليقاً، مع أنه رواه (٣٩٢) عن نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، به، وانظر الحديث الآتي، فإنه هو المعلّق.

۲۹۳۵ \_ لم يخرجه المنذري، وهو عند البخاري معلقاً (۳۹۳) عقب السابق قال:
 «قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى، حدثنا حميد..». ويستغرب من
 الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله ٤:٧٧١: «وقد روينا طريق يحيى بن =

يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه: «أُمرت أن أقاتل المشركين» بمعناه.

حدثنا يعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي شيبة، المعنى، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي ظِبيان، حدثنا أسامة بن زيد قال: بَعَثنا رسول الله ﷺ سرية إلى الحُرقات، فَنُذِرُوا بنا، فهربوا، فأدركنا رجلاً، فلما غَشيناه، قال: لا إله إلا الله، فضربناه، حتى قتلناه، فذكرتُه للنبي ﷺ، فقال: «مَنْ لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟»، فقلت: يا رسول الله، إنما قالها مخافة السلاح، قال: «أفلا شَقَقْتَ عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ مَنْ لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» فما زال يقولها حتى وَدِدت أني لم أسلِم إلا يومئذ.

أيوب موصولة في «الإيمان» لمحمد بن نصر، ولابن منده، وغيرهما من طريق ابن أبي مريم»، مع أنه في سنن أبي داود!! وكونه عن غير ابن أبي مريم لايهم، وإلا لقال: وقد روينا طريق ابن أبي مريم... والحديث في «كتاب الإيمان» لابن منده (١٩١) لكن لم يذكر فيه ابن أبي مريم، فهل هو سَقَط مطبعي؟.

۲۹۳۹ ـ «عن أبي ظِبيان»: الفتحة من ك، ظ، والكسرة من ح، والكل صحيح، انظر التعليق على ترجمة قابوس بن أبي ظبيان من «تقريب التهذيب» (٥٤٤٥)، وأزيد هنا: «الإكمال» لابن ماكولا ٢٤٧٥ مع التعليق عليه، والنووي على مسلم ٢٠٣١.

<sup>«</sup>قال: أفلا..»: في س: قال ﷺ: أفلا...

<sup>«</sup>الحُرَقات»: نسبة إلى رجل من جهينة اسمه: جُهيش بن عامر، تَسمَّى الحُرَقة: لأنه حرّق قوماً بالقتل فبالغ في ذلك. «فتح الباري» ١٧:٧٥ (٤٢٦٩).

<sup>﴿</sup>فَنَكُروا﴾: الضمة من ص، وفي ح، س، ظ: فَنَذِروا، وعلى الذال فتحة وكسرة في ك. ونَذِر بالشيء: علم به فحذِره. والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٢٥٢٩].

٧٦٣٧ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيدَ الليثي، عن عبيد الله بن عديّ بن الخِيار، عن المِقداد بن الأسود، أنه أخبره، أنه قال: يا رسول الله، أرأيتَ إن لقيتُ رجلاً من الكفار فقاتلني، فضرب إحدى يَدَيَّ بالسيف ثمَّ لاذَ منّي بشجرة، فقال: أسلمتُ لله، أفأقتلُه يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله على: «لا تقتله»، فقلت: يا رسول الله، إنه قَطَع يَدِي! قال رسول الله على: «لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال».

٢٦٣٨ ـ حدثنا هنّاد بن السّريّ، حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله ﷺ سرية إلى

والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٥٢٩].

٢٦٣٨ ـ «فأسرع القتل فيهم»: أي فشا وانتشر.

«بنصف العَقْل»: بنصف الدِّية.

«لاتراءى ناراهما»: رسمت في ص، س، ك لتقرأ بالوجهين: الهمز -كما أثبتُ والتسهيل: تَرَايا. وهذا «من باب التفاعل من الرؤية، يقال: تراءى القوم: إذا رأى بعضهم بعضاً». «بذل المجهود» ١٥٥:١٢. والمعنى: لايجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم \_يعني لغير حاجة شرعية \_ حتى إذا أوقدوا ناراً كان قريباً منهم بحيث يراها، وقيل غير ذلك. «معالم السنن» ٢٧٢:٢.

والحديث رواه الترمذي مسنداً ومرسلاً ورجح الإرسال، ورواه النسائي مرسلاً. [۲۵۳۰].

٢٦٣٧ ـ «فإنه بمنزلتك. وأنت بمنزلته»: أي: هو بمنزلتك معصوم الدم بعد أن نطق بالشهادتين، وأنت بمنزلته مباح الدم إن قتلتَه بعد ذلك بحقّ القصاص.

خثعم، فاعتصم ناسٌ منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتلُ، قال: فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ فأمر لهم بنصف العَقْل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يُقيم بين أظهر المشركين قالوا: يارسول الله، لمَ؟ قال: «لا تَرَاءى ناراهما».

قال أبو داود: رواه هشيم، ومعتمِر، وخالد الواسطي، وجماعة، لم يذكروا جريراً.

# ٩٦ ـ باب في التولِّي يوم الزَّحف

۲۹۳۹ \_ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا ابن المبارك، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن خِرِّيتٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نزلت: ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبُرُونَ يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ ﴾، فشق ذلك على المسلمين حين فَرض الله عليهم أن لا يَفرَّ واحد من عشرة، ثم إنه جاء تخفيف فقال: ﴿ اَكُن خَفَّف الله عنهم من العِدَّة نقص من الصبر بقدر ما خفَّف من العِدَّة .

٢٦٤٠ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يزيد بن أبي

٢٦٣٩ ـ في آخره: «بقدر ماخفف من العِدَّة»: من ص، وفي غيرها: خفف عنهم.
 والآيتان من سورة الأنفال: ٦٦،٦٥.

والحديث أخرجه البخاري. [٢٥٣١].

۲٦٤٠ ـ «فلما برزنا»: على حاشية ح، ك: فلما فرغنا.

 <sup>«</sup>فنثبت»: من ص، ك، وعلى حاشية ص أن رواية ابن الإعرابي: فننبث،
 ورواية ابن داسه: فننبث، وفي ح، ظ: فنتثبّت، وفي س، ع، وحاشية
 ح، ك: فنبيت.

<sup>«</sup>حاص الناس»: أي: حادوا عن وجهتهم وانصرفوا.

<sup>«</sup>بُؤْنا بالغضب»: رجعنا به.

زياد، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه، أنه كان في سَرِيَّةٍ من سَرايا رسول الله عَلَيْ، قال فحاصَ الناس حَيْصةً، فكنت فيمن حاص، فلما بَرَزنا قلنا: كيف نصنع، وقد فَرَرنا من الزحف، وبُؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة، فنثبتُ فيها، لنذهب، ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا: لو عَرَضْنا أنفسنا على رسول الله على فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا، قال: فجلسنا لرسول الله على قلنا: نحن الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرّارون، فأقبل إلينا فقال: «لا، بل أنتم العَكّارون»، قال: فدنونا فقبّلنا يده، فقال: «أنا فئة المسلمين».

٢٦٤١ ـ حدثنا محمد بن هشام المصري، حدثنا بشر بن المفضّل،

«العكَّارون»: الكرارون على الكفار بالقتال والعائدون إليهم.

<sup>«</sup>أنا فئة المسلمين»: يشير إلى قوله تعالى: ﴿.. أَوَّ مُتَكَمِّ إِلَى فِعْتَوَ ﴾، قال ذلك تطييباً لهم، يريد: أنتم فررتم إليَّ، ومن فرَّ إليّ فقد فرَّ إلى فئة المسلمين، ولا تسمَّون فارين وأنكم فررتم من الزحف فارتكبتم كبيرة من الكبائر المؤبقات.

والحديث رواًه الترمذي وابن ماجه. [۲۰۳۲]. وسيأتي طرف منه (٥١٨١). ٢٦٤١ ـ أخرجه النسائي. [۲۰۳۳].

وهنا في ص: آخر الجزء السادس عشر من السنن لأبي داود، من تجزئة الخطيب، سمعه ابن طبرزد، من مفلح.

وفي ح: كتب آخر الحديث بعد علامة ختم الحديث المعتادة شبه (هـ): عارضت به، وصحّ.

آخر الجزء السادس عشر من أصل الخطيب الحافظ، من سنن أبي داود السجستاني رحمه الله، ويتلوه في السابع عشر: باب في الأسير يكره على الكفر.

حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم وخالد، عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، عن خباب، الحديث، والحمد لله حق حمده، وصلواته على خير=

حدثنا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: نزلتْ في يوم بدر ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ بِذِ دُبُرَهُ ﴾.

خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، وسلامه دائماً إلى يوم الدين. ثم:

الجزء السابع عشر من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي عنه، رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عنه، رواية الفقيه أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي عنه، رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان

سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه ولولديه محمد وعلي جبرهما الله تعالى.

ثم إن طبقة السماع التي يكررها الملك المحسن أول كل جزء، جاءت هنا بالخط الملفّق الجديد، وفيه غلط، فلذا لم أُثبته.

وعلى حاشية ك: «هذا هو النصف الأول من «السنن» المجزَّء اثنين وثلاثين جزءاً بتجزئة الخطيب، هذا النصف منه ستة عشر جزءاً، والله المعين الميسَّر».

وليس من عادتي أن أكتب مثل هذا التنبيه عن غير ص، ح، لكني كتبت هذا لأنه مطابق بالحرف لما جاء على حاشية المخطوطة التي يعتمدها شيخ شيوخنا في «بذل المجهود» ١٦١:١٢، ويبدو لي ـ والله أعلم ـ أنهما أُخذتا عن أصل واحد. انظر مقدمة الشارح ص٤٣.

# بسم الله الرحمن الرحيم ٩٧ ـ باب في الأسير يكره على الكفر

٧٦٤٧ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هُشيمٌ وخالد، عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، عن خَبَّاب قال: أتينا رسول الله على وهو متوسّد بُردةً في ظلّ الكعبة، فشكونا إليه فقلنا: ألا تَستنصرُ لنا، ألا تدعُو الله لنا؟ فجلس مُحْمَرًا وجهه فقال: «قد كان مَن قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفَرُ له في الأرض، ثم يُؤتَى بالمنشار فَيُجعلُ على رأسه فيجعلُ فرقتين، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويُمشَطُ بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، والله لَيُتِمَّنَ الله هذا الأمرَ حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تَعْجلون!».

#### ٩٨ ـ باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً

٣٦٤٣ ـ حدثنا مُسَدد، حدثنا سفيان، عن عمرو، حدثه حسن بن

٢٦٤٢ ـ «محْمرًا وجهه»: من الأصول كلها إلا ظ ففيه: مُخَمِّراً وجهَه.

<sup>«</sup>مَن قبلكم يؤخذ»: في س: من قبلكم من الأمم يؤخذ.

<sup>«</sup>بالمنشار»: في ع: بالميشار، وهو تسهيل للهمز. أصله المتشار، وكلاهما صحيح يقال للآلة المعهودة، من: نَشَر أو أَشَر. انظر «المصباح».

<sup>﴿</sup>وَالذَّنْبُ عَلَى غَنِمهِ﴾: التقدير: ما يخاف الذَّئبُ على غَنِمه، عَنْد الكرماني ٢٠١٥، والعيني ٣٨٩:١٣، وعند ابن حجر ١٦٧:٧: أنه معطوف على لفظ الجلالة، فالتقدير: ما يخاف الراعي على غنمه شيئاً إلا الذَّئب.

والحديث أخرجه البخاري والنسائي. [٢٥٣٤].

٢٦٤٣ \_ ( حسن بن محمد بن علي): من الأصول، وفي ك إشارة إلى نسخة فيها: حسن بن علي، وهو حسن بن محمد ابن الحنفية.

فقال: «ما هذا يا حاطبُ؟» فقال: يارسول الله، لا تعجلْ عليَّ، فإني كنت امرءاً مُلْصَقاً في قريش ولم أكن من أنفُسها، وإن قريشاً لهم بها قراباتٌ يَحمُون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذْ فاتني ذلك أن أَتخذَ فيهم يداً يَحْمون قرابتي بها، والله ما كان بي كفرٌ ولا ارتداد، فقال رسول الله عَلَيْ: «صَدَقكم».

فقال عمر: دَعْني أضرب عنق هذا المنافق! فقال رسول الله ﷺ:

<sup>«</sup>لتُلْقِيَنَّ»: من ح، ك، ع، وأهملت التاء والياء في ص، وفي ظ حذفت الياء، وعلى حاشية ح: لتُلقينَّ، وفوقها: السماع، وفي س: لنُلقينَّ. «ظعينة»: هي هنا: المرأة في الهودج.

<sup>«</sup>عِقاصها»: جمع عقيصة، وهي: الشعر المضفور.

<sup>«</sup>ملصقاً في قريش»: أي حليفاً لهم، ولست من أنفسهم، إذ أصله مِن لَخْم. «روضة خاخِ»: موضع قريب المدينة المنورة، قريب من ميقاتها ذي الحُلفة.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٥٣٥]. وسيرويه المصنف مختصراً من حديث أبي هريرة (٤٦٠٢).

وانظر شرحه في كتابي «من صحاح الأحاديث القدسية» ص٢٠٢ فما بعدها.

«قد شهد بدراً، وما يُدريك لعل الله اطَّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم؟!».

٢٦٤٤ ـ حدثنا وهب بن بقيّة، عن خالد، عن حُصين، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي، عن عليّ، بهذه القصة، قال: انطلق حاطبٌ فكتب إلى أهل مكة أن محمداً قد سار إليكم، وقال فيه: قالت: ما معي كتاب، فَانْتَجَيْناها فما وجدنا معها كتاباً، فقال عليّ: والذي يُحلَف به لأقتلنَّكِ أو لتُخْرِجِنَّ الكتاب، وساق الحديث.

#### ٩٩ ـ باب في الجاسوس الذميّ

٧٦٤٥ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثني محمد بن مُحَبَّب أبو همّام الدلّال، حدثنا سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّب، عن فُرات بن حَيان، أن رسول الله على أمر بقتله، وكان عيناً لأبي سفيان، وحليفاً لرجل من الأنصار، فمرَّ بحلْقة من الأنصار فقال: إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، فقال رسول الله إلى إيمانهم، منهم فُرات ابن حَيان».

<sup>7788</sup> \_ "فانتجيناها": هذه الكلمة جاءت على ستة وجوه في الأصول وحواشيها، هذا واحد منها، وهو في ص، وعلى حاشيته: فابتحثناها، وعليه رمز ابن داسه وابن الأعرابي، ووجه آخر: فانتجفناها، أي: استخرجنا منها الكتاب. ومثله في ظ، ك، وفي ح، س: فانتحيناها، أي: قصدناها، وعلى حاشية ك: فابتحثناها، كرواية ابن داسه وابن الأعرابي، و: فانتجشناها، بمعنى: بحثنا عن حاجتنا عندها، وفي ع: فأنخناها، أي: أنخنا بعيرها.

۲۶٤٥ ـ «حدثني محمد»: في س: حدثنا.

#### ١٠٠ \_ باب في الجاسوس المستأمِن

٢٦٤٦ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو نُعيم، حدثنا أبو عُمَيس، عن ابنِ سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: أتَى النبيّ ﷺ عينُ المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه ثم انسلَّ فقال النبي ﷺ: «اطلُبوه فاقتلوه» قال: فسبقتهم إليه فقتلته، وأخذت سَلبَه، فنقَلني إياه.

حدثاهم، قالا: حدثنا عكرمة بن عبد الله، أن هاشم بن القاسم وهشاماً حدثاهم، قالا: حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة، حدثني أبي، قال: غزوت مع رسول الله على هوازنَ، قال: فبينما نحن نتضحًى وعامتُنا مشاةٌ وفينا ضَعْفةٌ إذْ جاء رجل على جمل أحمر، فانتزع طَلَقاً من حَقْو البعير فقيّد به جمله، ثم جاء يتغدّى مع القوم، فلما رأى ضَعَفتهم ورقّة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله، فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه، ثم خرج يُرْكِضه، واتّبعه رجل من أسلم على ناقة وَرْقاءَ هي أمثل ظَهر القوم.

٢٦٤٦ ـ "عينُ المشركين": من ح، ص، ظ، وفي غيرها: عينٌ من المشركين.
 "نفّلني إياه": جعله مغنماً زائداً دون غيري.

والحديث رواه البخاري والنسائي، وفيه: عن إياس، عن أبيه. [٢٥٣٨]. قلت: بل: فيهما كذلك.

٢٦٤٧ ـ «نتضحًى»: نأكل وقت الضَّحْوة.

<sup>&</sup>quot;ضَعُّفَة": ضبط في ظ بسكون العين وفتحها، وعلى الأول: معناه: في حال ضعف وهزال، وعلى الثاني: جمع ضعيف. وصوَّبوا الوجه الأول. "طِلُقاً": بفتحتين في ص، ظ، ك، أي: عِقالًا من جلد. وضبط في ح: بفتح الطاء وكسرها مع سكون اللام.

<sup>«</sup>جَقُو البعير»: الجَقُو : الكَشْح والخاصرة. فالمراد هنا: أخذ عقالًا من جلد من الرحل الذي على البعير مما يلي خاصرته.

<sup>«</sup>ضعفتهم»: في ك: ضعفهم.

والحديث رواه مسلم. [٢٥٣٩].

فخرجت أَعدُو، فأدركتُه ورأس الناقة عند وَرِك الجمل، وكنت عند وَرك الناقة، ثم تقدمت حتى ورك الناقة، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنختُه، فلما وضع ركبته بالأرض اخترطتُ سيفي فأضربُ رأسه، فَندَر، فجئت براحلته وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله عليها في الناس مقبِلاً، فقال: «مَنْ قتل الرَّجل؟» فقالوا: ابن الأكوع، قال: «له سَلَبُه أجمع».

قال هارون: هذا لفظ هاشم.

#### ١٠١ ـ باب في أيّ وقت يُستحب اللقاء

٢٦٤٨ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا أبو عمرانَ الجَوْني، عن علقمة بن عبد الله المُزني، عن مَعقل بن يسار، أن النعمان ـ يعني ابن مُقَرِّن ـ قال: شهدتُ رسول الله على إذا لم يُقاتل من أول النهار أخَّر القتال حتى تزولَ الشمس، وتهبَّ الرياح، وينزل النصر.

# ١٠٢ \_ باب فيما يؤمر به من الصَّمت عند اللقاء

٢٦٤٩ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام،

٢٦٤٨ ـ «أن النعمان»: في س، وحاشية ك: قال: إن النعمان. والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي. [٢٥٤٠].

٢٦٤٩ \_ قال المنذري (٢٥٤٢) في معنى الحديث: «الصوت عند القتال: أن ينادي بعضهم بعضاً، أو يفعل فعلاً له أثر، فيصيح ويعرّف نفسه على طريق الفخر والعجب».

وزاد في «تحفة الأشراف» ٢: ٥٦٥ (٩١٢٨) وجها آخر للحديث فقال: «وعن القَواريري، عن عبدالرحمن، عن هشام، عن قتادة»، وقال: هذه الزيادة «في رواية أبي الحسن ابن العبد وأبي بكر ابن داسه».

حدثنا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عُبَاد قال: كان أصحاب النبي عَلِيْة يكرهون الصوت عن القتال.

٢٦٥٠ ـ حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد الرحمن، عن همّام،
 حدثني مَطَر، عن قتادة، عن أبي بُردة، عن أبيه، عن النبي ﷺ، بمثل
 ذلك.

# ١٠٣ ـ باب في الرجل يترجَّل عند اللقاء

٢٦٥١ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: لما لقي النبي ﷺ المشركين يوم حنين نزل عن بغلته فتَرجَّل.

## ١٠٤ ـ باب في الخيلاء في الحرب

٢٦٥٧ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، المعنى واحد، قالا: حدثنا أبانٌ، حدثنا يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن جابر بن عتيك، أن نبي الله ﷺ كان يقول: «مِن الغَيرة ما يحبُّ الله، ومنها ما يبغض الله: فأما التي يحبُّها الله عز وجل فالغَيرة في غير ريبة، وأما التي يُبغضها فالغَيرة في غير ريبة. وإن من

۲۹۵۱ - «يوم حنين نزل»: على حاشية ك زيادة كلمة: يوم حنين فانكشفوا نزل.
 ورواه البخاري ومسلم والنسائي أتم منه في أثناء حديث طويل.
 [۲٥٤٣].

٢٦٥٢ ـ "وأما التي يبغضها»: في ع: وأما التي يبغضها الله.

<sup>«</sup>واختياله عند الصدقة»: أي: ارتياح نفسه وطيبها بالصدقة من غير منّ ولا أذى.

<sup>«</sup>قال موسى: والفخر»: أي: زاد موسى بن إسماعيل في روايته: والفخر، عطفاً على: والبغي.

والحديث رواه النسائي. [٢٥٤٤].

الخيلاء ما يُبغض الله، ومنها ما يحبُّ الله: فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيالُ الرجل نفسه عند اللقاء، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي». قال موسى: «والفخر»\*.

# ١٠٥ \_ باب في الرجل يَستأسِر \*\*

٣٦٥٣ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم \_يعني ابن سعد\_

 جاء حدیث في «تحفة الأشراف» ۲:۲(۱۰٥٥۱)، منسوبا إلى كتاب الجهاد، وليس له ذكر في أصولنا، وهذا المكان أنسب مايكون له، ونصه:

٣٥ \_ حديث عن عمر: أنه رأى حُلَّة سِيَراء تُباع. . الحديث . . . .

أبو داود في الجهاد، عن الهيثم بن خالد الجهني ومحمد بن سليمان الأنباري، كلاهما عن عبدالله بن نُمير، بتمامه»، أي: عن عُبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، ومنهم من وقف به عند ابن عمر. ثم قال: «حديث أبي داود في رواية أبي الحسن ابن العبد» وعزا الحديث إلى مسلم \_ (٢٠٦٨) ومابعده \_ والنسائيّ \_ (٩٥٦٩) ومابعده \_.

وتقدم هذا الحديث عند المصنف (٤٠٣٧،١٠٦٩) عن القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

\*\* \_ "يَستأسِر": الضبط من ص، ظ، وفي ح، س، ك: يُسْتَأْسَر، بمعنى: يَجعل نفسه أسيراً.

٢٦٥٣ \_ ﴿أَخبرنا ابن شهابِ﴾: في ظ: حدثنا، وفي ك: أخبرني.

«فلما حسَّ بهم»: في ع: أحسَّ، ومثلها في حاشية ك وعليها: صح.

«قَرْدَد»: هي الرابية المشرفة، وفي س: فَدْفَد، والمعنى قريب.

«في سبعة»: في ع، ك: في سبعة نفر.

«ورجل آخر»: هو عبد الله بن طارق البلوي. «الفتح» ٧: ٣٨١ (٤٠٨٦).

«قِسِيُّهم»: جمع قوس.

«فجرّوه»: على حاشية ك: فجرجروه.

«يستحد بها»: الاستحداد حلق شعر ماتحت السرّة.

أخبرنا ابن شهاب، أخبرني عَمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة عن أبي هريرة، عن النبي على قال: بعث رسول الله على عشرة عينا وأمّر عليهم عاصم بن ثابت، فنفروا لهم هُذَيلٌ بقريبٍ من مائة رجل رام، فلما حسّ بهم عاصم لجؤوا إلى قردد، فقالوا لهم: إنزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداً! فقال عاصم: أما أنا فلا أنزلُ في ذمة كافر! فرمَوْهُم بالنَّبل، فقتلوا عاصماً في سبعة، ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق، منهم خُبيب وزيد بن الدَّثِنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قِسيهم فربطوهم بها، قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبُكم، إن لي بهؤلاء الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبُكم، إن لي بهؤلاء الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبُكم، إن لي بهؤلاء أجمعوا قتله، فاستعار موسى يَستحدُّ بها، فلما خرجوا به ليقتلوه قال أجمعوا قتله، فاستعار موسى يَستحدُّ بها، فلما خرجوا به ليقتلوه قال بهم خبيب: دعوني أركع ركعتين، ثم قال: والله لولا أن تَحسَبوا ما بي جَزَعاً لزدتُ.

٢٦٥٤ ـ حدثنا ابن عوف، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسِيد بن جارية الثقفي ـ وهو حليف لبني زهرة ـ وكان من أصحاب أبي هريرة، فذكر الحديث.

<sup>«</sup>تحسبوا»: من الأصول كلها إلا ك ففيها: تحسبون، وفوق النون: صح، وعلى الحاشية مع رمز لنسخة: تحسبوا.

والحديث رواه البخاري والنسائي. [٢٥٤٥].

٢٦٥٤ ـ «أخبرني عمرو بن أبي سفيان»: على حاشية ع: «عمرو، ويقال عمر، كذا في «الأطراف» لابن عساكر». و«أطراف » المزي في «التهذيب» ومن بعده.

# ١٠٦ \_ باب في الكُمَناء \*

البحاق قال: سمعت البراء يحدِّث قال: جعل رسول الله على المرماة يوم أُحد \_ وكانوا خمسين رجلاً \_ عبد الله بن جُبير، وقال: "إنْ رأيتمونا تَخْطَفُنا الطير فلا تَبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسلَ إليكم، وإن رأيتمونا هَزَمنا القومَ وأوطأناهم فلا تَبرحوا حتى أرسل إليكم،

قال: فهزمهم الله، قال: فأنا والله رأيتُ النساء يَشْتدِدْنَ على الجبل، فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أيْ قوم، الغنيمة!! فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله ﷺ؟ قالوا: والله لنأتينً الناسَ فلنُصيبنَ من الغنيمة، فأتوهم، فصُرِفت وجوههم، وأقبلوا منهزمين.

#### ١٠٧ \_ باب في الصفوف

٢٦٥٦ \_ حدثنا أحمد بن سِنان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا

\* \_ «الكمناء»: جمع كمين، وهو من يختفي في الحرب للأعداء.

۲٦٥٥ \_ «تخطفنا»: ضبطت في ك: تَخَطَّفنا.

«يشتددن على الجبل»: في ظ: على الخيل، وفي حاشية ح: يشددن. والمعنى: يسرعن في صعود الجبل انهزاماً.

وفي س، ك، ع بعد قوله «الغنيمة» الثانية زيادة: «ظهر أصحابكم فما تنتظرون».

والحديث رواه البخاري والنسائي. [٢٥٤٦].

٣٦٥٦ \_ «حدثنا أحمد بن سنان»: قال المزي في «التحفة» ٣٤١:٨ (١١١٩٠): «في نسخة: أحمد بن حنبل».

«أَكْتُبُوكُم»: قَرُبُوا منكم، وتفسيرها في الحديث نفسه.

والحديث أخرجه البخاري. [٢٥٤٧].

عبد الرحمن بن سليمان بن الغَسيل، عن حمزة بن أبي أُسَيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ حين اصطففنا يوم بدر: "إذا أَكْثَبُوكم" يعني إذا غَشُوكم "فارمُوهم بالنَّبل، واستَبْقوا نَبلكم".

# ١٠٨ ـ باب في سلّ السيوف عند اللقاء

۲۹۵۷ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إسحاق بن نَجيح ـ وليس بالملَطي ـ عن مالك بن حمزة بن أبي أُسَيد الساعدي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال النبي على يوم بدر: «إذا أَكْثَبُوكم فارموهم بالنّبل، ولا تَسلُوا السيوف حتى يَغْشَوْكم».

#### ١٠٩ ـ باب في المبارزة

۲۹۰۸ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرب، عن عليّ قال: تقدم عني عُتبة بن ربيعة ـ وتبعَه ابنه وأخوه، فنادى: مَنْ يبارز؟ فانتدب له شبابٌ من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمِّنا، فقال رسول الله ﷺ: «قم يا حمزة، قم يا عليُّ، قم يا عُبيدة بن الحارث»، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلتُ إلى شيبة، واختُلف بين عُبيدة والوليد ضربتان، فأثخنَ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه، ثم مِلْنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عُبيدة.

۲۹۵۷ ـ رواه البخاري أيضاً. [۲۵٤۸].

٢٦٥٨ ـ "أخبرنا إسرائيل": في ع: حدثنا إسرائيل.

<sup>«</sup>عن علي»: في ك: عن علي رضي الله عنه وأرضاه.

<sup>«</sup>فأثخن كل واحد»: أي: أثقل كل واحد صاحبه بجراح غليظة.

#### ١١٠ \_ باب في النهي عن المُثلة

٢٦٥٩ ـ حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قالا: حدثنا هُشَيم، أخبرنا مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، عن هُنيّ بن نُويرة، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «أعفُ الناسِ قِتْلةً أهلُ الإيمان».

المثنى، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن الهيّاج بن عِمران، أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه، لئن قَدَر عليه ليقطعنَّ يده، فأرسلني لأسألَ فأتيتُ سمُرة بن جُندُب فسألته، فقال: كان نبي الله علي يحثنا على الصدقة وينهانا عن المُثلة، وأتيت عمران بن حصين فسألته، فقال: كان رسول الله على الصدقة وينهانا عن المُثلة.

#### ١١١ \_ باب في قتل النساء

٢٦٦١ ـ حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب وقتيبة ـ يعني ابن سعيد ـ، قالا: حدثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله، أن امرأةً وُجدت في بعض مغازي رسول الله ﷺ قتلَ النساء والصبيان.

صَيْفي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا عمر بن المُرقَّع بن صَيْفي، حدثني أبي، عن جدًه رَباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله ﷺ

٢٦٥٩ \_ «قِتْلة»: في ح، ك، س إشارة إلى نسخة: مُثْلة. والمثلة: تشويه خلقة المقتول بقطع أعضائه. فالمراد: أعفُّ الناس عن التمثيل بالمقتول : هم أهل الإيمان.

والحديث أخرجه ابن ماجه. [٢٥٥٠].

٢٦٦٠ ـ «أن عمران»: هو عمران بن الفَصِيل والد الهيّاج.

٢٦٦١ ـ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٥٥٢].

٢٦٦٢ \_ (ولاعسيفاً): العسيف الأجير والتابع.

وأخرج الحديث النسائي وابن ماجه. [٢٥٥٣].

في غزوة، فرأى الناسَ مجتمعين على شيء، فبعث رجلاً فقال: «انظر على م أجتمع هؤلاء؟» فجاء، فقال: امرأةٌ قَتيلٌ، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل!». قال: وعلى المقدِّمة خالد بن الوليد، فبعث رجلاً، فقال: «قل لخالد: لا تقتلنَّ امرأة ولا عَسيفاً».

٢٦٦٣ \_ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هُشيم، حدثنا حجاج، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندُّب قال: قال رسول الله عليه: «أُقتُلُوا شيوخ المشركين واستَبْقوا شَرْخَهُم».

۲٦٦٤ \_ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: لم يُقتل من نسائهم \_ تعني بني قُريظة \_ إلا امرأة، إنها لعندي تَحَدَّثُ: تضحك ظهراً وبطناً، ورسولُ الله على يقتل رجالهم بالسوق إذْ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا، قلت: وما شأنُكِ؟ قالت: حَدَثُ أحدثته، قالت: فانطُلِق بها، فضربت عنقها، فما أنسى عَجَباً منها: أنها تضحك ظهراً وبطناً وقد علمت أنها تُقتل!.

٢٦٦٥ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثنا سفيان، عن

٣٦٦٣ \_ «اقتلوا شيوخ المشركين»: أراد الرجال والشبان أهل الجَلَد منهم والقوة على القتال، وماأراد الشيخ الفاني الهَرِم. «بذل المجهود» ٢٠١:١٢.

<sup>«</sup>استبقوا شرخهم»: اتركوا صبيانهم وصغارهم أحياء.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٢٥٥٤].

٢٦٦٤ \_ «تضحك ظهراً وبطناً»: كناية عن شدة ضحكها.

<sup>«</sup>بالسوق»: في ع: بالسيوف.

<sup>«</sup>حدثٌ»: في س، وحاشية ك: حدَثاً.

٣٦٦٥ ــ «هم منهم»: أي: إن قتل الذرية والنساء جائز كجواز قتل الآباء والنساء. وانظر الشروح لتفصيل الحكم.

الزهري، عن عبيد الله \_ يعني ابن عبد الله \_، عن ابن عباس، عن الصَّعْب بن جَثَّامة، أنه سأل رسول الله ﷺ عن الدار من المشركين يُسِيَّة: «هم منهم».

وكان عمرو \_ يعني ابن دينار \_ يقول: «هم من آبائهم».

قال الزهري: ثم نَهَى رسول الله ﷺ بعد ذلك عن قتل النساء والولدان.

#### ١١٢ ـ باب في كراهية حرق العدو بالنار

١٦٦٦ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، حدثني محمد بن حمزة الأسلمي، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ أمَّرَه على سَرية، قال: فخرجت فيها، وقال: "إنْ وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار»، فولَّيتُ، فناداني، فرجعت إليه، فقال: "إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرِّقوه، فإنه لا يعذَّبُ بالنار إلا ربُّ النار».

٣٦٦٧ ـ حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة، أن الليث بن سعد حدثهم، عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بَعْث فقال: "إن وجدتم فلاناً وفلاناً» فذكر معناه.

٢٦٦٨ \_ وَحدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق

<sup>= «</sup>من ذراريَّهم»: الشدة على الياء من ح، وانظر (٢٩٩٩). والحديث رواه الجماعة. [٢٥٥٦].

۲۹۹۷ ـ رواه البخاري والترمذي والنسائي. [۲۰۵۸]. والرجلان هما هبَّار بن الأسود، ونافع بن عبد قيس، ﴿الفتحِ» ٢:١٥٠(٣٠١٦)، وهبَّار: أسلم، واسم الثاني في «النكت الظراف» (١٣٤٨): نافع بن قيس.

۲۹۶۸ ـ «وحدثنا أبو صالح»: الواو من ص، وحاشية ح، ك، س. «عن أبيه»: هو عبدالله بن مسعود رضى الله عنه.

الفَزاري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن ابن سعد \_ قال غير أبي صالح: عن الحسن بن سعد \_، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحُمَّرة، فجعلت تُعَرِّشُ، فجاء النبي ققال: «من فَجَع هذه بولدها؟ رُدُّوا ولدها إليها».

ورأى قرية نمل قد حرَّقناها، فقال: «من حرَّق هذه؟» قلنا: نحن، قال: «إنه لا ينبغي أن يعذِّب بالنار إلا ربُّ النار».

#### ١١٣ ـ باب الرجل يكري دابته على النصف أو السهم

٢٦٦٩ ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر، حدثنا محمد ابن شعيب، أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السّيباني، عن عمرو ابن عبد الله، أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع قال: نادى رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فخرجت إلى أهلي، فأقبلتُ وقد خرج أولُ صحابة رسول الله ﷺ، فطفِقت في المدينة أنادي: ألا من يَحملُ رجلاً له

«حمرة»: بتشديد الميم وتخفيفها، طائر صغير كالعصفور.

«معها فرخان»: في ظ: معها فراخ.

«تعرّش»: في ك، ع: تُفَرّش. ومعنى الأول: أنها ترتفع فوق فراخها وتُظلل عليها. ومعنى الثاني: تبسط جناحيها.

والحديث سيأتي (٥٢٢٦).

٢٦٦٩ \_ «السيباني»: تحرف في ظ، ع إلى: الشيباني.

«ألا مَنْ يحمل رجلاً»: في ح، ظ، س: مَنْ يحمل...

«عُقبةً»: أي: تناوباً في الركوب.

«وطعامُّه»: الضمة من ح، والفتحة من ظ، س.

«قلائص»: جمع قَلوص، وهي الناقة الشابة الفَتيَّة.

«فقعد على حقيبة»: الحقيبة: هي الزيادة التي تجعل في مؤخّر القتب الذي على الجمل.

سهمُه، فنادى شيخ من الأنصار قال: لنا سهمُه على أن نحمِله عُقبة وطعامَّه معنا، قلت: نعم، قال: فَسِرْ على بركة الله.

قال: فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا، فأصابني قلائصُ فَسُقْتُهنَّ حتى أتيته، فخرج فقعد على حَقيبة من حقائب إبله، ثم قال: سُقْهُنَّ مقبلات، فقال: ما أرى قلائصَك إلا كراماً، قال: إنما هي غنيمتُك التي شرطتَ لك، قال: خذ قلائصَك يا ابن أخى فغيرَ سهمِك أردنا.

#### ١١٤ ـ باب في الأسير يُوثق

• ٢٦٧٠ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ـ يعني ابن سلمة ـ، حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله عنه يقول: «عَجب ربُّنا من قوم يُقَادون إلى الجنة في السلاسل».

٢٦٧١ ـ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، حدثنا

۲۶۷۰ ـ «حدثنا محمد بن زياد»: من ص، وفي غيرها: أخبرنا.

<sup>«</sup>عجب ربك»: في ك: لقد عجب ربك.

<sup>«</sup>في السلاسل»: في ع: بالسلاسل.

<sup>«</sup>يقادون إلى الجنة»: يعني: إلى الإسلام المؤدِّي إلى الجنة، وليس في الآخرة سلاسل يُقاد بها أناسٌ إلى الجنة! وإذا كان كذلك فيجوز وثاق الأسير، وقد صدَّر الإمام أبو داود أحاديث الباب بهذا الاستنباط.

والحديث أخرجه البخاري. [٢٥٦١].

٢٦٧١ \_ «عبدالله بن غالب»: كذا في الأصول، وعلى حاشية ك: «قال في الأطراف \_ (٣٢٧٠) \_ والصواب: غالب بن عبدالله» هكذا قال المنذري (٢٥٦٢).

<sup>&</sup>quot;الملوَّح": بواو مفتوحة مشدَّدة في ص، ظ، ومثله في "بذل المجهود" ٢١٥:١٢، لكن في ح، س، ك: الملوَّح، بالكسر، ومثله عند الصالحي في "سيرته" ٢١٨:٦، والزرقاني في "شرح المواهب" ٢٦٤:٢.

عبد الوارث، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن مسلم ابن عبد الله، عن جندب بن مَكِيث قال: بعث رسولُ الله على عبد الله بن غالب الليثي في سَريةٍ، وكنت فيهم، وأَمَرهم أن يشنُوا الغارة على بني المُلوَّح بالكَديد، فخرجنا، حتى إذا كُنا بالكَديد لقينا الحارث ابن البَرصاء الليثي، فأخذناه، فقال: إنما جثتُ أريدُ الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله على فقلنا: إن تكن مسلماً لم يضرَّك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غيرَ ذلك نَستوثقُ منك، فشددناه وَثاقاً.

۲۹۷۲ ـ حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة، قال قتيبة: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله على خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له تُمامة بن أثال ـ سيد أهل اليمامة ـ فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله على فقال: هماذا عندك يا ثُمامة؟» قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تُنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تُريد المال فَسَل تُعط منه ما شئت.

٢٦٧٢ ـ "إلى نخل قريب": وعلى حاشية ك: إلى نَجْل قريب. أي: مستنقع ماءِ قريب.

<sup>«</sup>أن محمداً رسول الله»: في الأصول الأخرى: أن محمداً عبده ورسوله. «وساقا الحديث»: في ظ، ع: وساق الحديث.

<sup>&</sup>quot;وقال: ذا ذمّ": هكذا في ص، وفي ح: ذا ذِمّ، وفي س، ك، ع: ذا ذَمّ، وفي س، ك، ع: ذا ذَمّ، وفي ظ: دمّ، وعلى الميم: خف، أي بالتخفيف. ورواية ابن داسه: ذا ذِمّ. أما المعانيّ: ف: ذَمّ، ضد المدح، وذِمّ، أي: ذِمام، وأما : دم فعلى معنيين : دمه دم عزيز كريم، يريد أنه سيد في قومه، أو: عليه دم مطالب به. انظر "مشارق" عياض: ١:٨٥٠، والنووي على مسلم مطالب به. انظر "مشارق" عياض: ١:٨٠٠، والسيرة الشامية ٢:١٢٠.

والحديث في الصحيحين والنسائي. [٢٥٦٣].

فتركه رسول الله ﷺ، حتى كان الغدُ ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» فأعاد مثل هذا الكلام، فتركه حتى كان بعد الغد، فذكر مثل هذا، فقال رسول الله ﷺ: «أُطلِقوا ثُمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، وساقا الحديث.

قال عيسى: أخبرنا الليث، وقال: ذا ذمِّ.

۱۹۷۳ – حدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا سلمة ـ يعني ابن الفضل ـ، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، قال: قُدم بالأسارى حين قُدم بهم وسودة بنت زَمعة عند آل عَفْراء في مُناحِهم على عوفٍ ومُعَوِّذٍ ابني عفراء، قال: وذلك قبل أن يُضرب عليهن الحجاب، قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذ أُتيت فقيل: هؤلاء الأسارى قد أُتي بهم، فرجعتُ إلى بيتي ورسولُ الله على عنه، وإذا أبو يزيد \_ سهيلُ بن عمرو \_ في ناحية الحُجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، ثم ذكر الحديث.

٢٦٧٣ \_ "في مَّناحهم": الضمة على الميم من ص، ح، وفي ظ: مَناحهم، وعلى حاشية ك: "الذي في النسخ الصحيحة: مَّناح، بالحاء، أي موضع النَّوْح"، كأنه يريد التنبيه إلى خلاف مافي نسخ أخرى بالخاء المعجمة، وليس في أصولنا شيء من ذلك، لكن في المطبوعة الحمصية والشرحين: مناخهم، وفسراها بأنها: مبرك الإبل.

وفي ع: مناحتهم، وزاد في آخر الحديث أيضاً تعريفاً بعوف ومعوِّذ ابني عفراء: «قال أبو داود: وهما قَتَلا أبا جهل بن هشام، وكانا انتدبا له ولم يعرفاه، وقُتِلا يوم بدر». ومثله على حاشية ك.

قلت: قَتَلهما أبو جهل نفسُه بعد أن ضرباه فعطف عليهما وضربهما، فقتل كل منهما خصمه، ثم أثخنته الجِراح فوقع، ثم أجهزَ عليه ابن مسعود.

## ١١٥ ـ باب في الأسير يُنال منه ويُضرب ويُقرَّر\*

٢٦٧٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله على ندب أصحابه، فانطلقوا إلى بدر، وإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب رسول الله على، فجعلوا يسألونه: أين أبو سفيان؟ فيقول: والله مالي بشيء من أمره علم، ولكنْ هذه قريش قد جاءت، فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول: دعوني، دعوني أُخبر كم، فإذا تركوه قال: والله مالي بأبي سفيانَ علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت، فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأمية بن خلف، قد أقبلوا، والنبي على يصلي، وهو يسمع ذلك، فلما انصرف، قال: «والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونه إذا صَدَقكم، وتَدَعونه إذا كَنَبكم، هذه قريش قد أقبلت لِتمنع أبا سفيان».

قال أنس: قال رسول الله ﷺ: «هذا مصرعُ فلانِ غداً» ووضع يده على الأرض، «وهذا على الأرض، «وهذا مصرع فلان غداً» ووضع يده على الأرض، فقال: والذي نفسي بيده، مصرع فلان غداً» ووضع يده على الأرض، فقال: والذي نفسي بيده، ما جاوز أحدٌ منهم عن موضع يد رسول الله ﷺ، فأمر بهم رسول الله ﷺ، فأخِذ بأرجلهم، فَسُجِبوا، فألقوا في قليب بدر.

<sup>\*</sup> ـ في س، وحاشية ك: . . يُنال منه ويُقَرَّر.

٢٦٧٤ ـ «بروايا قريش»: على حاشية ص: الروايا: هي الإبل التي يُستقى عليها،
 واحدها راوية. ط».

<sup>«</sup>فانطلقوا إلى بدر»: في ك: فانطلق.

<sup>«</sup>قليب بدر»: القليب: بئر حُفِرت وقُلِب ترابها. من حاشية ص بتصرف يسير.

والحديث رواه مسلم أتم منه. [٢٥٦٦].

## ١١٦ ـ باب في الأسير يكره على الإسلام

٢٦٧٥ ـ حدثنا محمد بن عمر المقدَّمي، حدثنا أشعث بن عبد الله ـ
 يعني السِّجستاني ـ،

ح، وحدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، وهذا لفظه،

ح، وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي بِشْر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مِقْلاتاً، فتجعلُ على نفسها إنْ عاش لها ولد أن تُهوِّده، فلما أُجْليتْ بنو النَّضِير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا نَدَع أبناءنا، فأنزل الله عزَّ وجل: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد بَبِينَ ٱلرُّشَدُمِنَ ٱلْغَيْ ﴾.

قال أبو داود: المِقْلاتُ التي لا يعيش لها ولد.

١١٧ \_ باب قتل الأسير ولا يُعرض عليه الإسلام

٢٦٧٦ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن المفضَّل، حدثنا

٢٦٧٥ ـ «أشعث»: في ع: شعيب.

في آخره: «المقلات»: على حاشية ص: «أصله: من القَلَت، وهو الهلاك. ط».

والحديث رواه النسائي. [٢٥٦٧].

٢٦٧٦ \_ «يومَ فتح مكة آمن»: من ص، ح، وفي غيرهما: أمَّن. وضبط «يومَ» من ح. «يأبي عليه، فبايعه»: «عليه» من ص فقط.

<sup>«</sup>رجل رشيد»: على حاشية ص: «الرشد: الفطنة لصواب الحكم. ط». «عن بيعته فيقتلُه»: الضمة من ح، والفتحة من ظ.

<sup>«</sup>خائنة الأعين»: أن يظهر بلسانه أو بيده شيئاً، ويشير بعينه إلى خلافه. وفي س، وحاشية ك زيادة: «قال أبو داود: وكان عبدالله أخا عثمان من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه، وضربه عثمان الحدَّ إذْ شرب الخمر».

أسباط بن نصر، قال: زعم السُّديُّ، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال: لمَّا كان يومَ فتح مكة آمَن رسول الله ﷺ الناس إلا أربعة نفرِ وامرأتين، وسمّاهم، وابنَ أبي سَرْح، فذكر الحديث، قال:

وأما ابن أبي سَرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله على الله الله الله فقال: يا نبي الله بايع عبد الله، فرفع رأسه، فنظر إليه ثلاثاً، كلُّ ذلك يأبى عليه، فبايعَه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه، فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيثُ رآني كَفَفت يدي عن بيعته فيقتله؟» فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك، قال: «إنه لا ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنةُ الأعين».

۲٦٧٧ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا زيد بن حُبَاب، أخبرنا عمرو ابن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، حدثني جدي، عن أبيه، أن رسول الله على قال يوم فتح مكة: «أربعةٌ لا أؤمنُهم في حلّ ولاحَرَم» فسماهم، قال: وقَيْنتينِ كانتا لمِقْيَس، فقُتِلت إحداهما، وأُفلِتت الأخرى فأسلمت.

قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحبُّ.

قلت: عبدالله: هو ابن أبي سرح المذكور.

والحديث رواه النسائي. [٢٥٦٨]. وسيأتي الحديث مرة ثانية (٤٣٥٩).

۲٦٧٧ \_ «أخبرنا عمرو بن عثمان»: اتفقت الأصول على هذا، ونقل المزي رحمه الله في كتابيه «التحفة» (٤٤٧٤)، و«تهذيب الكمال» ١٥٢:٢٢ عن أبي داود أنه قال في كتابه «التفرد»: «الصواب: عمر بن عثمان»، وأن ابن أبي حاتم ترجمه فيمن اسمه عمر ٦ (٦٧٣)، وكذلك ابن حبان ١٧٩:٧٠ . ومع ذلك فإن المزي \_ ومن بعده \_ ترجموه فيمن اسمه عمرو، وحكوا أنه يقال فيه: عمر.

٢٦٧٨ ـ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس ابن مالك، أن رسول الله ﷺ دخل مكة عامَ الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزَعه جاءه رجل فقال: ابنُ خَطَل متعلِّق بأستار الكعبة! فقال «أُقتلُوه».

## ١١٨ ـ باب في قَتْل الأسير صَبْراً \*

۲٦٧٩ ـ حدثنا علي بن الحسين الرقي، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، أخبرني عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد بن أبي أُنيسة، عن عمرو ابن مرّة، عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يَستعمل مسروقا، فقال له عُمارة بن عُقبة: أتستعمل رجلاً من بقايا قَتلة عثمان؟ فقال مسروق: حدثنا عبد الله مسعود ـ وكان في أنفسنا موثوق الحديث ـ أن النبي عَلَيْ لما أراد قتل أبيك قال: مَنْ للصِّبية؟ قال: «النار!» فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله عَلَيْ.

٢٦٧٨ ـ على حاشية ك زيادة في آخره: «قال أبو داود: اسم ابن خَطَل: عبدالله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله». وقيل غير ذلك.

والحديث رواه الجماعة. [٢٥٧٠].

على حاشية ص: صَبْراً: «أن يُمسَك من ذوات الروح شيء حياً، ثم يرمى بشيء حتى يموت، وكل من قُتل في غير معركة ولاحرب ولاخطأ فإنه قتول صبراً. ط».

٢٦٧٩ \_ «قَتْل أبيك»: أبوه هو عقبة بن أبي معيط، وكان قُتِل صبراً، وهو محل الشاهد من الحديث.

<sup>«</sup>رضيت لك مارضي. . »: هذا طعن في مقابلة طعن، كما قاله في «عون المعبود» ٧: ٣٥٠، وهو أولى مما في «بذل المجهود» ٢٣٦: ١٢ .

#### ١١٩ ـ باب في قتل الأسير بالنَّبل

• ٢٦٨٠ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج، عن ابن تِعْلَى قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأتي بأربعة أعلاج من العدو، فأمر بهم فقتلوا صبراً.

قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث، قال: بالنّبل صبراً، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري، فقال: سمعت رسولَ الله ﷺ ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجةً ما صَبرتُها، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب.

#### ١٢٠ - باب في المَنِّ على الأسير بغير فداء

٢٦٨١ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن

٢٦٨٠ - «عن ابن تِعْلَى»: التاء مكسورة في ح، ك، ظ، وعلى حاشية ظ: «هو عبيد بن تِعلَى، بكسر التاء المثناة فوق»، وهكذا ضبطه في «التقريب» (٤٣٦٢): «بكسر المثناة الفوقانية»، في حين أن الحافظ وضع فتحة على التاء في نسخته ص!.

<sup>&</sup>quot;أعلاج": جمع عِلج، وهو الرجل الضخم من كفار العجم. "المصباح".

1771 - "سِلما": هكذا ضبطت في ح، ظ، ك، وفي س: سَلَما، وعلى حاشيتها:

"وبالتحريك: الأسر والأسير. قاموس" يريد: سلَماً، بفتح اللام، ولم يضبطها في ص، لكن على حاشيتها: "قال في "النهاية": يروى بكسر السين ونتحها، وهما لغتان في الصلح، وهو المراد في الحديث على مافسره الحميدي في "غريبه". وقال الخطابي: إنه بفتح السين واللام. أي: أُسَراء، يريد الاستسلام والإذعان، كقوله تعالى: ﴿وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَالَمُ الْعَالِي: وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع، هذا هو الأشبه بالقضية، فإنهم لم يؤخذوا عن صلح، وإنما أُخذوا قهراً. =

أنس، أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هَبَطوا على النبي ﷺ وأصحابِه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله ﷺ سِلْماً، فأعتقهم رسول الله ﷺ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ مِنطَنِ مَكَّةً ﴾ إلى آخر الآية.

۲۹۸۲ \_ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مُطعِم، عن أبيه، أن النبي على قال لأسارى بدر: «لو كان مُطعم بنُ عديّ حياً ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى لأطلقتهم له».

## ١٢١ ـ باب في فداء الأسير بالمال

٢٦٨٣ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا أبو نوح، أخبرنا

وللأول وجه، وذلك أنهم لم تجر معهم حرب، وإنما لما عجزوا عن دفعهم أو النجاة منهم رضوا أن يؤخذوا أسرى ولايُقتلوا، فكأنهم قد صولحوا على ذلك، فسمّي الانقياد صلحاً. سيوطي». «النهاية» ٣٩٤:٢، و«المعالم» للخطابي ٢٠٨٨: و«الغريب» له ٤٤٠١.

والآية: ٢٤ من سورة الفتح. والحديث رواه مسلم الترمذي والنسائي. [٢٥٧٣].

٢٦٨٢ \_ "النَّتْنى»: على حاشية ص: "جمع نَتِن، كزَمْنَى جمع زَمِن، سماهم نتنى لكفرهم، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ﴾. ط».

والحديث رواه البخاري ومسلم. [٢٥٧٤]. مع أن المزي في «التحفة» (٣١٣٩) اقتصر على عزوه إلى البخاري، وكذلك ابن حجر (٣١٣٩، ٤٠٢٤)، والعيني ٢١:١٤،٢٠٣:١٢ لم يعزواه إلى مسلم.

٢٦٨٣ \_ في ع زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اسم أبي نوح؟ فقال: أَيْشِ تصنع باسمه! اسمه شنيع.

قال أبو داود: اسمه قُرَاد، والصحيح عبدالرحمن بن غَزوان». قلت: قُراد لقه.

عكرمة بن عمار، حدثنا سِمَاك الحنفي، حدثني ابن عباس، حدثني عمر ابن الخطاب قال: لما كان يوم بدر فأَخَذ \_ يعني النبي ﷺ \_ الفداءَ أنزل الله عز وجل ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي آَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَقَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى قوله ﴿ لَمَسَكُمْ فِيمَا آخَذْتُم ﴾ من الفداء، ثم أحلَّ لهم الغنائم.

٢٦٨٤ ـ حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العَيْشي، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا شعبة، عن أبي العَنْبس، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، أن النبي على جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مئة.

٧٦٨٥ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النُّقيلي، حدثنا محمد بن سلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عَبَّاد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: لما بعث أهلُ مكة في فداء أسراهم بعثت زينبُ في فداء أبي العاص بمال، وبعثتْ فيه بقلادةٍ لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبى العاص.

قالت: فلما رآها رسول الله على رَقَّ لها رِقَّة شديدة، وقال: "إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها" قالوا: نعم، وكان النبي على أخذَ عليه، أو وعده، أن يُخلِّيَ سبيل زينب إليه، وبعث

والحديث أخرجه مسلم بنحوه في أثناء الحديث الطويل. [٢٥٧٥]. وزاد المزيُّ عزوه إلى الترمذي (٣٠٨١) ولم يذكره المنذري لأن الجزء المذكور هنا لم يذكره الترمذي.

۲٦٨٤ ـ أخرجه النسائي. [٢٥٧٦].

٧٦٨٥ ـ (عن يحيى بن عباد): في ك: حدثني يحيى بن عباد.

<sup>«</sup>أخذ عليه أو وعده»: في ظ، ع: أخذ عليه ووعده.

<sup>«</sup>يأجِج»: الجيم الأولى مفتوحة في ح، وضبطت في ص بفتحة وكسرة، وهو كذلك في «معجم» البكري ٤:١٣٨٥، وهي مثلثة في «القاموس» وهو موضع على ثمانية أميال من مكة بعد التنعيم.

رسول الله ﷺ زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار، فقال: «كُونا ببطن يَأْجَج حتى تمرَّ بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها».

۲۹۸۹ ـ حدثنا أحمد بن أبي مريم، حدثنا عمِّي ـ يعني سعيد بن الحكم ـ، أخبرنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمِسْوَر بن مَخْرَمة أخبراه، أن رسول الله عَلَيْ قال حين جاءه وفد هَوَازِنَ مسلمين، فسألوه أن يردَّ إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله عَلَيْ: «معي مَنْ تَرَوْن، وأَحَبُّ الحديث إليّ أصدقُه، فاختاروا إما السبي وإما المال» فقالوا: نختار سَبْينا، فقام رسول الله عَلَيْ فأثنى على الله، ثم قال:

«أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين، وإني قد رأيت أن أردً اليهم سَبْيهم، فمن أحبَّ منكم أن يُطيِّبَ ذلك فليفعل، ومن أحبَّ منكم أن يكون على حظه حتى نُعطيَه إياه من أول ما يُفيءُ الله علينا فليفعل». فقال الناس: قد طَيَّبْنا ذلك لهم يا رسول الله، فقال رسول الله عليهُ: "إنا لا ندري مَن أذِن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يَرفع إلينا عُرفاؤكم أمركم»، فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم فأخبروهم أنهم قد طيَّبوا وأذِنوا.

٢٦٨٧ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن

٢٦٨٦ ـ في آخره: «فأخبروهم»: في ك: فأخبروا.

والحديث رواه البخاري والنسائي مختصراً ومطولًا. [٧٥٧٨].

۲٦٨٧ \_ «مسَّك»: بمعنى: أمسك.

<sup>«</sup>ست فرائض»: جمع فريضة، وهي: البعير المأخوذ في الزكاة.

<sup>«</sup>الخياط والمخيط»: الخيط والإبرة.

<sup>«</sup>كُبَّة»: قطعة مجموعة من شعر.

<sup>«</sup>بَرْدَعة»: بالدال المهملة، وفي ك بالذال المعجمة، وهو جائز والأول =

إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \_ في هذه القصة \_ قال: فقال رسول الله ﷺ: «رُدُّوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فَمَنْ مَسَّك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا سِتَّ فرائضَ من أول شيء يُفيئه الله علينا». ثم دنا \_ يعني النبي ﷺ \_ من بعير، فأخذ وَبَرَة من سنامه، ثم قال: «يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا» ورفع إصبَعيه «إلا الخُمُسَ، والخُمُسُ مردودٌ عليكم، فأدّوا الخِياط والمِخْيَط» فقام رجل في يده كُبَّة من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها بَردعة لي، فقال رسول الله ﷺ: «أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك» فقال: أمّا إذْ بَلَغتْ ما أرى فلا أربَ لي فيها، ونبَذها.

۱۲۲ \_ باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعر صتهم \* ٢٦٨ \_ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن معاذ،

أكثر، وهي: الحِلْس الذي تحت رحل البعير، بين الرحل وجلد البعير. والحديث رواه النسائي. [٢٥٧٩].

 <sup>\* - «</sup>بعر صتهم»: في س: يعرضهم، ولفظ الباب في ك: باب في الإمام يقيم
 عند الظهور بعرصة العدو.

والعَرْصة: قال في «المصباح»: عرصة الدار ساحتها، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء.. وسميت ساحة الدار عرصة، لأن الصبيان يعترصون فيها. أي: يلعبون ويمرحون».

٢٦٨٨ ـ في آخر الحديث زيادة في الشرحين والطبعة الحمصية هذا نصها: «قال أبو داود: كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث، لأنه ليس من قديم حديث سعيد، لأنه تغيَّر سنة خمس وأربعين، ولم يُخْرِج هذا الحديث إلا بأخرة.

قال أبو داود: يقال: إن وكيعاً حمل عنه في تغيُّره».

قلت: سعيد هذا هو ابن أبي عروبة، اختلط سنة ١٤٢، أو ١٤٥ ورجَّحه العراقي في «النكت على ابن الصلاح»، ورواية رَوْح عنه لهذا الحديث =

وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا رَوْح، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن أبي طلحة قال: كان رسول الله ﷺ إذا غَلَب على قوم أقام بالعَرْصة ثلاثاً.

قال ابن المثنى: إذا غلب قوماً أحبُّ أن يقيم بعرصتهم ثلاثاً.

## ١٢٣ ـ باب في التفريق بين السبي

٢٦٨٩ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسحاق بن منصور،

عند البخاري (٣٠٦٥) ثم ذكر متابعة معاذ، والحديث من حيثُ الجملة عند مسلم (٢٨٧٥) من رواية روح كذلك، ففي تعليل يحيى القطان له نظر. وأما رواية وكيع عنه: فلا يضرها ذلك، لقول وكيع لما اعترضه ابن معين قائلاً: «تحدّث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعتَ منه في الاختلاط؟! فقال له وكيع: رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوِّ. حكاه ابن الصلاح في النوع الثاني والستين.

على أنها فائدة عارضة ذكرها الإمام أبو داود ولا علاقة لها بحديث الباب. والحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٥٨٠].

٢٦٨٩ \_ في «بذل المجهود» ٢٥٦:١٢، و«عون المعبود» ٣٦٤:٧، والطبعة الحمصية زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: ميمون لم يدرك علياً، قُتِل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين.

قال أبو داود: والحَرّة: سنة ثلاث وستين، وقُتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين».

قلت: الجملة الأولى «ميمون لم يدرك علياً» ذكرها المنذري (٢٥٨١) في «مختصره» على أنها من كلام أبي داود، وليس في ظ شيء، وهي فرع عن أصله.

والجماجم: مكان بين البصرة والكوفة، يعرف بدير الجماجم كانت فيه وقعة من جملة الوقعات الكثيرة بين عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، والحجاج، سنة ٨٣.

وفي «بذل المجهود» ٢٥٧:١٦ مناقشة لفظية لحكم أبي داود أن ميموناً =

حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، أنه فرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي على عن ذلك، وردَّ البيع.

## ١٢٤ ـ باب الرخصة في المُدرِكَينِ يفرَّق بينهم\*

• ٢٦٩٠ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة، حدثني إياس بن سلّمة، حدثني أبي، قال: خرجنا مع أبي بكر و أمَّرَه علينا رسول الله ﷺ فغزونا فزارة، فَشَنَا الغارة، ثم نظرت إلى عُنْق من الناس فيه الذرية والنساء، فرميتُ بسهم، فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا، فجئتُ بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة، عليها

لم يدرك علياً، فينظر.

• ـ في ك: . . يفرَّق بينهما، فقوله: المدركين، يضبط بالتثنية لا الجمع،
 وعلى حاشية ع: بابُ المدركان يفرق بينهما.

ومعنى «المدركين»: البالغين سنَّ التكليف.

• ٢٦٩ \_ «عُنْق»: الضبط بالوجهين من ص، والمعنى على حاشية ص: «جماعة منهم. ط».

«الْقَشْع»: الضبط بالوجهين من ص أيضاً، وفي ح: قِشَع.

«قشَع من أَدَم»: جلدٌ خَلَق بالٍ. وفسر في رواية مسلم (١٧٥٥):

«لله أبوك»: من أعلى ألفاظ المديح، قال النووي في «شرح مسلم» ٢: ١٧١: «كلمة تعتاد العرب الثناء بها، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال: بيت الله، وناقة الله. قال صاحب «التحرير»: فإذا وجد من الولد مايُحمد قيل له: لله أبوك حيث أتى بمثلك».

وصاحب «التحرير» عرَّف به النووي أول مرة نقل عنه في شرحه ١٤٥:١. وعلى حاشية ص: «قال أبو البقاء: هو في حكم القسم. ط».

والحديث رواه مسلم. [٢٥٨٢]. وعزاه المزي (٤٥ ٥٥) إلى ابن ماجه أيضاً، وهو فيه (٢٨٤٦) من طريق عكرمة بن عمار، به.

قِشْعٌ من أَدَمِ معها بنتٌ لها من أحسن العرب، فنفَّلني أبو بكر ابنتها.

فقدمت المدينة، فلقيني رسول الله ﷺ فقال لي: «يا سلمة، هَبْ ليَ المرأة» فقلت: والله لقد أعجبتني، وما كشفتُ لها ثوباً، فسكتَ، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله ﷺ في السوق فقال: «يا سلمة، هب ليَ المرأة، لله أبوك» فقلت: يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوباً، وهي لك، فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى فَفَداهم بتلك المرأة.

## ١٢٥ ـ بابٌ في المال يُصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

٢٦٩١ ـ حدثنا صالح بن سهيل، حدثنا يحيى ـ يعني ابن أبي زائدة ـ ، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن غلاماً لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله عليه إلى ابن عمر، ولم يُقسَم.

٢٦٩٢ \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي، المعنى، قالا: حدثنا ابن نُمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر

٢٦٩١ ـ «بن أبي زائدة»: في ح: بن زائدة، وهي من أوهامه النادرة، فهو: يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة.

وفي «عون المعبود» ٣٦٧:٧، والتعليق على «بذل المجهود» ٢٦١:١٢، وطبعة حمص زيادة في آخر الحديث: «قال أبو داود: وقال غيره: ردّه عليه خالد بن الوليد». وانظر الحديث التالى.

٢٦٩٢ ـ "فظهر عليهم المسلمون": على حاشية ك: فظهر عليه المسلمون. والحديث أخرجه البخاري وابن ماجه. [٢٥٨٤]. وجعله المزي في «التحفة» (٧٩٤٣) تعليقاً، وكلاهما صحيح. انظر البخاري (٣٠٦٧ وطريق ابن نمير هذه هي التي علّقها البخاري عليه.

قال: ذهب فرسٌ له، فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرُدَّ عليه في زمن رسول الله ﷺ. وأبق عبد له، فلحِق بأرض الروم، فظهر عليهم المسلمون، فردَّه عليه خالد بن الوليد بعد النبي ﷺ.

١٢٦ ـ باب في عبيد المشركين يُلحَقون بالمسلمين فيسلِمون\*

٢٦٩٣ \_ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرّاني، حدثني محمد \_ يعني

\* \_ كلمة «بالمسلمين» ضُرب عليها في ح.

٢٦٩٣ \_ "عُبِّدان": لم تضبط في ص، وضبطت في ح بالوجوه الثلاثة: بكسر العين، وبضمها، وبكسر الباء مع تشديد الدال \_ وهكذا في س \_ وبسكون الباء وتخفيف الدال. وفي ظ: عِبِدّان. والمعنى: مماليك، جمع عبد، أي: مملوك.

«يعني يوم الحديبية»: استشكله كثيراً في «بذل المجهود» ٢٦٥:١٢ ـ ٢٦٧، وتعلَّق بأن هذه الجملة تفسير من الراوي وَهِمَ فيه، وصوابه: يوم أوطاس.

قلت: الحديث رواه الترمذي أتم منه وقال: حسن صحيح غريب، كما قاله المنذري (٢٥٨٥)، ولفظه أوله (٣٧١٥): أخبرنا علي بن أبي طالب بالرحبة قال: لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين، فأفادت أن تعيين يوم الحديبية ليس من الراوي، وليس غلطاً، وأكّد هذا رواية الحاكم ١٢٥٠٢ وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ومع ذلك فكلام صاحب «بذل المجهود» سليم دراية لارواية، ويؤيده من حيث الرواية: روايةٌ أخرى للحاكم ٢:١٣٧ ـ ١٣٨، وصححها أيضاً على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ولفظها: عن علي رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله على مكة أتاه ناس من قريش...

وإسناده هذا راجح على إسناده السابق وعلى رواية الترمذي، فرواية الترمذي فيها شيخه سفيان بن وكيع، ومعلوم مافيه عامةً، ومافي ضبطه خاصة.

ورواية الحاكم الأولى فيها عنعنة ابن إسحاق، كإسناد المصنف هنا.

ابن سلمة ـ عن محمد بن إسحاق، عن أبانِ بن صالح، عن منصور بن المعتمِر، عن ربعي بن حراش، عن علي بن أبي طالب قال: خرج عُبِدّان إلى رسول الله ﷺ ـ يعني يوم الحديبية ـ قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرقّ، فقال ناس: صدقوا يا رسول الله رُدَّهم إليهم، فغضب رسول الله ﷺ، وقال: "وما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم مَنْ يضرب رقابكم على هذا" وأبى أن يردَّهم، وقال: "هم عُتَقاء الله عزَّ وجل".

#### ١٢٧ ـ باب في إباحة الطعام في أرض العدو

٢٦٩٤ ـ حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن جيشاً غنِموا في زمان رسول الله ﷺ طعاماً وعسلاً فلم يُؤخذ منهم الخُمُس.

7٦٩٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي، قالا: حدثنا سليمان، عن حميد ـ يعني ابن هلال \_، عن عبد الله بن مغفّل قال: دُلِّيَ جِرابُ من شحم يوم خيبر، قال: فأتيته فالتزمته، قال: ثم قلت: لا أعطي مِن هذا أحداً اليومَ شيئاً، قال: فالتفتُّ، فإذا رسول الله ﷺ يتبسم إليّ.

۲۹۹۶ \_ «الزبيري»: على حاشية س: «أبو إسحاق إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن عبدالله بن الزبير، وقد جعله ابن أبي حاتم وابن حبان من ولد مصعب بن الزبير، مات سنة ثلاثين ومئتين. روى عنه البخاري وأبو داود». يشير إلى ذكر «مصعب» بدل: عبدالله، في عمود النسب. «الجرح» ۲ (۲۰۹۷)، و«الثقات» ۲:۷۲.

٢٦٩٥ ـ رواه الشيخان والنسائي. [٢٥٨٧].

## ١٢٨ ـ باب في النهي عن النُّهبي إذا كان في الطعام قلةٌ في أرض العدو\*

۲۹۹۹ ـ حدثنا سلیمان بن حرب، حدثنا جریر ـ یعنی ابن حازم -، عن یعلی بن حکیم، عن أبی لَبید قال: کنا مع عبد الرحمن بن سمرة بکابُل، فأصاب الناسَ غَنیمة، فانتهبوها، فقام خطیباً فقال: سمعت رسول الله علیه عن النَّهبی، فرَدُّوا ما أَخذوا، فقسمه بینهم.

۲۹۹۷ \_ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلت: هل كنتم تخمِّسون \_ يعني الطعام \_ في عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرجلُ يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.

- ٢٦٩٨ ـ حدثنا هناد بن السَّرِيّ، حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم يعني ابن كُليب ـ، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع

 <sup>\*</sup> \_ في س، ك: . . عن النهباء في أرض العدو إذا كان في الطعام قلّة .
 وكلمة «قلة» ضُبط آخرها بضمتين في ص، وبفتحتين في ظ.

٢٦٩٦ ـ «غَنيمة»: الضبط من ح، وفي ظ، ك: غُنيمة.

<sup>&</sup>quot;ينهى عن النَّهبى": في ك: .. النهباء. وعلى حاشية ص: « النَّهبى: هي فُعلى، من النَّهب، كالرُّغبى، من الرغبة. ط». فالنَّهباء كالرغباء. ومن ألفاظ التلبية بالحج: والرَّغباء إليك والعمل. والنَّهبَى: أخذ مال الغنيمة قبل القسمة.

<sup>«</sup>فقسمه بينهم»: على حاشية س برمز رواية التستري: فقسمتها بينهم.

۲۹۹۸ ـ «وجهدوا»: من ص، وفي غيرها: وجهدٌ.

<sup>«</sup>فأصابوا غنماً»: في ك، ع: فأصابوا.

<sup>«</sup>يرمِّل اللحم»: يقلُّبه في التراب والرمل.

رسول الله عَلَيْ في سفر فأصاب الناسَ حاجةٌ شديدة وجَهدوا، وأصابوا غنماً فانتهبوها، فإن قُدورَنا لتَغلي إذْ جاء رسول الله عَلَيْ يمشي على قوسه فأكفأ قُدورَنا بقوسه، ثم جعل يُرَمِّلُ اللحم بالتراب، ثم قال: "إن النَّهبَة ليست بأحلَّ من النَّهبة».

الشكُّ من هناد.

## ١٢٩ ـ باب في حمل الطعام من أرض العدو

٢٦٩٩ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن ابن خَرشف الأزديَّ حدثه، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، قال: كنا نأكل الجَزَر في الغزو، ولا نَقسِمه، حتى إنْ كنا لَنرجع إلى رحالنا وأَخْرِجَتُنا منه مُملأةٌ.

## ١٣٠ ـ باب في بيع الطعام إذا فَضَل عن الناس في أرض العدو

• ۲۷۰۰ ـ حدثنا محمد بن المصفَّى، حدثنا محمد بن المبارك، عن يحيى بن حمزة، حدثنا أبو عبد العزيز ـ شيخ من أهل الأردن ـ، عن

۲۲۹۹ \_ «ابن خَرشف الأزدي»: خَرشف: بالخاء المعجمة في ص، ح، ظ،
 والفتحة من ح، وفي س، ع: بالمهملة، وعليها فتحة في س أيضاً، وهو
 في «تهذيب الكمال» ٤٣٣:٣٤ وفروعه بالحاء المهملة أيضاً.

أما الأزدي: فكذلك في الأصول كلها، وعلى حاشية ص نسخة: الأردني. ونقل على حاشية ك: «ابن حرشف الأزدي، كأنه تميم الذي روى عن قتادة، وهو مجهول، من السادسة. تقريب» (٨٤٦٣).

«الجَزَر»: هكذا مع الضبط في ص، وكتب الحافظ بقلمه على الحاشية: «هو النبات المعروف الذي يؤكل ويطبخ». لكن في ح، ك: الجُزُر، مع الضبط ـ و س، ع دون ضبط ـ وعلى حاشيتهما: نسخة: الجَزر، ونسخة أخرى: الجوز. وعلى حاشية س: «في أصل الخطيب الجُزر بضم الجيم. قاله ابن ناصر». والجُزُر: جمع جَزور، وهو ما يذبح من الإبل.

عُبادة بن نُسَيّ، عن عبد الرحمن بن غَنْم، قال: رابطنا مدينة قِنَسْرين مع شُرَحبيل بن السِّمْط، فلما فتحها أصاب فيها غَنَما وبقراً، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل فحدثته، فقال معاذ: غزونا مع رسول الله عَلَيْ خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله عَلَيْ طائفة، وجعل بقيتها في المغنم.

#### ١٣١ ـ باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

الله المعنى عنصور وعثمان بن أبي شيبة، المعنى عنا المود و الله داود: وأنا لحديثه أتقنُ عنا الله: حدثنا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تُجيب، عن حَنشِ الصنعاني، عن رُويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعْجَفَها ردَّها فيه! ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردَّه فيه!».

١٣٢ ـ باب في الرخصة في السلاح يُقاتل به في المعركة

٢٧٠٢ \_ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا إبراهيم \_ يعني ابن يوسف

٣٧٠١ ـ "تُجيبٍ»: على حاشية ك: "تجيبٍ: كذا في الأصل منوناً»، ولاشيء في ح.

<sup>«</sup>إذا أعجفها»: على حاشية ص: «أهزلها. ط».

والحديث طرف مما تقدم (٢١٥٢،٢١٥١).

۲۷۰۲ ـ «أخبرنا إبراهيم»: في س: حدثنا.

<sup>«</sup>الأُخِر»: الضبط من ح، ص، وعلى حاشيتها: «بوزن الكَبِد، هو الأبعد المتأخر عن الخير. ط».

<sup>«</sup>أبعدُ من رجل..»: الفتحة من ح، والضمة من س، وفي ظ سكون على الدال!، وخطّأ الخطابي في «المعالم» ٢٩٩:٢ هذه اللفظة، =

ابن أبي إسحاق السَّبِيعي -، عن أبيه، عن أبي إسحاق، حدثني أبو عُبيدة، عن أبيه قال: مررت فإذا أبو جهل صريعٌ قد ضُربت رجله فقلت: ياعدوَّ الله ياأبا جهل، قد أخزى الله الأخِر - قال: ولا أهابه عند ذلك - فقال: أبعدُ من رجل قتله قومه!! فضربته بسيفٍ غيرِ طائل، فلم يُغنِ شيئاً، حتى سقط سيفه من يده، فضربته حتى بَرَد.

#### ١٣٣ ـ باب في تعظيم الغُلول

۲۷۰۳ ـ حدثنا مُسدد، أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضَّل حدثاهم، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن أبي عَمرة، عن زيد بن خالد الجُهني، أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ تُوفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «صلُّوا على صاحبكم»

وصوَّب: أَعْمَدُ، بمعنى: هل زاد على رجل قتله قومه. يهوِّن على نفسه هلاكه، وسوَّغ في «النهاية» ١٤٠:١ رواية أبي داود، ونقل لفظه على حاشية س فقال: «معناها: أَنْهَى وأبلغ، لأن الشيء المتناهي في نوعه يقال: قد أبعدَ فيه، وهذا أمر بعيد، أي: لايقع مثله لعظمه..، والروايات الصحيحة: أعمدُ بالميم».

«غير طائل»: أي: غير ماضي ولا باتر.

«حتی بَرَد»: حتی مات.

والحديث أخرجه النسائي مختصراً، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. [٢٥٩٤].

قلت: هذا قول الجمهور: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، أما البخاري فإنه أثبت سماعه منه من حيث الجملة. انظر التعليق على «الكاشف» (٢٥٣٩)، وأزيد عليه رواية الطبراني في الكبير (٨٧٥٣،٨٥٣٦) وقال الهيثمي عن الرواية الأولى ٢٩٩:١٠: رجالها رجال الصحيح.

۲۷۰۳ ـ رواه ابن ماجه. [۲۰۹۰]. وزاد المزي (۳۷۶۷): النسائي، وهو فيه (۲۰۸۳).

فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله»، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خَرَزاً من خرز يهودَ لا تُساوي درهمين!.

الغيث مولى ابن مطيع من أبي هريرة، أنه قال: خرجنا مع رسول الله الغيث مولى ابن مطيع من أبي هريرة، أنه قال: خرجنا مع رسول الله على عام خيبر فلم نَغْنَم ذهبا ولا وَرقا إلا الثياب والمتاع والأموال، قال: فوجّه رسول الله على نحو وادي القُرى وقد أُهدي لرسول الله على عبد أسود يقال له مِدْعَم م حتى إذا كانوا بوادي القُرى، فبينا مِدعم يحُطُّ رحل رسول الله على إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس: هنيئاً له الجنة! فقال رسول الله على: «كلا، والذي نفسي بيده إن الشَّمْلة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تُصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً!!» فلما سمعوا ذلك جاء رجل بِشِراكِ أو شِراكين إلى رسول الله على فقال رسول الله على فقال الله على من نار».

## ۱۳۶ ـ بابٌ في الغلول إذا كان يسيراً يتركُه الإمام ولا يُحرق رحله

الفَزاري، عن عبد الله بن شَوْذَب، حدثني عامر \_يعني ابن عبد الواحد\_، عن ابن عبد الله على الفَزاري، عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله على إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه ويقسِمُه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا

٢٧٠٤ ـ «فلم نَغنم»: في ح: فلم يَغنم.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٢٥٩٦].

۲۷۰۵ - «أصبنا من الغنيمة»: في ك، ع: أصبناه. . .
 «بلالاً نادى»: في ك، س، ع: ينادي.

فيما كنّا أصبنا من الغنيمة، فقال: «أسمعتَ بلالًا نادى؟» ثلاثاً، قال: نعم، قال: «كنْ أنتَ تجيءُ به يوم القيامة، فلن أقبلَه عنك».

## ١٣٥ \_ باب في عقوبة الغالِّ

٢٧٠٦ ـ حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور، قالا: حدثنا عبد العزيز ابن محمد ـ قال النفيلي: الأندراورديّ ـ عن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مَسْلَمة أرضَ الروم، فأتي برجل قد غلّ، فسأل سالماً عنه، فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب، عن النبي على قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه» قال: فوجدنا في متاعه مُصحفاً، فسأل سالماً عنه فقال: بعه وتصدَّقْ بثمنه.

۲۷۰۷ \_ حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق، عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن

۲۷۰٦ \_ رواه الترمذي وقال: غريب..، وصالح بن محمد بن زائدة: منكر الحديث.
 قاله البخاري. [۲۵۹۸]. وأبعد الحاكم والذهبي ۲:۱۲۷ \_ ۱۲۸ إذ صححاه، كما صححا له حديثاً آخر قبله ٢:٦٦ !!.

٧٧٠٧ \_ مقولة أبي داود الأخيرة من حاشية ص دون رمز وضبط، وضبطته مما يأتي، ونقلها الحافظ أيضاً في كتابه «نزهة الألباب» (١٦٨١) عند لقب: شغر. وعلى حاشية س مع رمز لأصل التستري: «رحل زياد شَعَر. وفيه قال ابن ناصر: في نسخة الخطيب: رحل زياد بن سعد، وبخطه في الحاشية قال: عند القاضي: رحل زياد شغرً» بفتحة على الراء!.

وعلى حاشية ظ: «عند القاضي: رحل زياد شعر، وكان قد غلّ»، هكذا شعر بالعين المهملة.

والحديث فيه صالح بن محمد نفسه، وقول أبي داود: هذا أصح الحديثين، لايعني صحة الحديث، بل أقلُهما ضعفاً، كما هو معلوم، وانظر «النكت الظراف» ٣٥٦:٥ (٦٧٦٣).

عبدالله بن عمرَ وعمرُ بن عبد العزيز، فغَلَّ رجل منا متاعاً، فأمر الوليد بمتاعه فأُحرق، وَطِيفَ به، ولم يُعطِهِ سهمَه.

قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد أن الوليد بن هشام حرَّق رحل زياد بن سعد، وكان قد غلَّ، وضربه.

قال أبو داود: شَغَر لقب زياد.

۲۷۰۸ حدثنا محمد بن عوف، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حَرَّقوا متاع الغالِّ وضربوه.

قال أبو داود: وزاد فيه عليُّ بن بَحر عن الوليد ـ ولم أسمعه منه ـ: ومنعوه سهمَه.

٢٧٠٩ ـ حدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة، قالا: حدثنا الوليد، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، قولَه، لم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحَوْطي: مَنْعَ سهمه.

۲۷۰۹ - في أوله زيادة في ك: قال أبو داود. وجعلت للحديث رقماً لرواية البيهقي له ١٠٢٩، وعنده زيادة في آخره بعد قول أبي داود: لم يذكر عبدالوهاب. ، فلا أدري هل هي من تمام كلام أبي داود أو من كلام البيهقي، ونصه: «. . ويقال: إن زهيراً هذا مجهول، وليس بالمكي». لكن أكّد العلاء المارديني في «الجوهر النقي» أنه المكي، وليس بمجهول.

ومعلوم أن عند البيهقي رواية ابن داسه عن أبي داود.

## ١٣٦ ـ [باب النهي عن السَّتر على من غَلَّ]\*

حدثنا سلیمان بن موسی أبو داود بن سفیان، حدثنا یحیی بن حسان، حدثنا سلیمان بن موسی أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سَمُرة بن جُندَّب، حدثنی نُجبیب بن سلیمان، عن أبیه سلیمان بن سمرة، عن سمرة بن جندَّب: أما بعد، وكان رسول الله ﷺ يقول: «من كتم غالاً فإنه مثلُه».

## ١٣٧ \_ باب في السلَب يُعطى القاتل

الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمدٍ مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله عليه في عام حنين، فلما التقينا كانت

\* \_ الباب من ع، وحاشية ك.

۲۷۱۱ \_ «جولة»: انكشاف وذهاب عن مكانهم. وهذا في غير مَن كان عند النبي
 ﴿ وقد تأتي بمعنى الجَوَلان في الميدان والظهور فيه، كما كتب الإمام إسحاق بن راهويه إلى أبي زرعة الرازي: «إن للباطل جولة ثم يضمحل»،
 كما في «تقدمة الجرح والتعديل» ص ٣٤٢،٣٢٩.

«لا ها الله إذاً»: اتفقت أصولنا على هذا، وادَّعى الخطابي في «المعالم» ٢:١٠ أنه خطأ، صوابه: لاها الله ذا، بغير ألف قبل الذال، وسبقه إليه المازني وأبو زيد الأنصاري، وأسهب وأفاض الحافظ رحمه الله في «الفتح» ٨:٣٧ ـ ٤٠ (٤٣٢٢) في الجواب عن شبهتهم، فلينظر.

"مِخْرَفاً": كسرة الميم من ح، وفتحتها من ك، والفرق بينهما كبير، فالفتح معناه: البستان، والكسر معناه: الزنبيل والوعاء الذي يُخْتَرف فيه ويجنى الثمر، فالظاهر أن المراد هو الأول: المَخْرَف، ويجوز فتح الراء وكسرها حينئذ.

«تأثّلته»: امتلكته.

والحديث أخرجه الجماعة إلا النسائي. [٢٦٠٢].

للمسلمين جَولة، قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين، قال: فاستدرتُ له حتى أتيته من ورائه، فضربتُه بالسيف على حَبْل عاتقه، فأقبل عليَّ، فضمَّني ضمةً وجدتُ منها ريح الموت! ثم أدركه الموت فأرسَلني، فلحقتُ عمر بن الخطاب فقلت: ما بالُ الناس؟ قال: أمرُ الله!.

ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله عليه وقال: "مَنْ قَتَل قتيلاً له عليه بينةٌ فله سلّبه" قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينةٌ فله سلّبه» قال: فقمت، ثم قلت: من يشهدُ لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله عليه: "مالك يا أبا قتادة؟» قاقتصَصْت عليه القصَّة، فقال رجل من القوم: صَدَق يا رسول الله وسَلَبُ ذلك القتيل عندي، فأرْضِهِ منه، فقال أبو بكر الصديقُ: لاها الله إذن، يَعمِدُ إلى أسد من أُسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سَلَبه؟! فقال رسول الله عليه: "صدق، فأعطِه إياه».

فقال أبو قتادة: فأعطانيه، فبِعتُ الدرع، فابتعت مَخْرَفاً في بني سلمة فإنه لأوَّلُ مال تأثَّلتُه في الإسلام.

٢٧١٢ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عليه عليه عني يوم حنين ـ: «من قتل كافراً فله سلبُه» فقتل أبو طلحة

۲۷۱۲ ـ زاد على حاشية ك، ومتن «عون المعبود» ۳۸۸:۷، و «بذل المجهود» ۲۷۱۲ . «قال أبو داود: هذا حديث، والطبعة الحمصية، زادوا في آخر الحديث: «قال أبو داود: أردنا بهذا الخِنْجَرَ، وكان سلاحُ العجم يومئذ الخناجر». وفوق كلمة «أردنا» ضبة.

والحديث أخرج منه مسلم قصة أم سليم في الخنجر بنحوه. [٢٦٠٣].

يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابَهم، ولقي أبو طلحة أمَّ سليم ومعها خِنجر، فقال: يا أُمَّ سليم، ما هذا معكِ؟ قالت: أردتُ والله إن دنا مني بعضهم أبعجُ به بطنه! فأخبر بذلك أبو طلحة رسولَ الله ﷺ.

# ۱۳۸ ـ باب في الإمام يَمنع القاتل السلَب إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلب

٣٧١٣ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفَير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مَدَديُّ من أهل اليمن ليس معه غيرُ سيفه، فنحر رجلٌ

٣٧١٣ ـ «مَدَديّ»: هو الرجل الذي يُمَدُّ به الجيش. فهي نسبة إلى المَدَد.

"يُغْرِي": من ص، ح، والضبط من ح، وهو من الإغراء وتشجيع الكافرين على المسلمين. وفي ك، ظ: يَفْري. وعلى حاشية ظ: «الفَرْي معناه شدة النكاية فيهم"، يقال: فلان يفري الفَرْي، إذا كان يبالغ في الأمر، وأصل الفَرْي: القطع". وهو لفظ الخطابي في «المعالم» ٢٠٤:٢. وعلى حاشية س: «في نسخة التستري: يَفْري، والصواب رواية الخطيب: يَغْرَى. أي: يُولع، وغَرِيت به: أي: أُولعت به. وأغريت الكلب بالصيد، وأغريت بينهم. ط».

«فعرقب فرسه»: أي: عرقب المدديُّ قوائم فرس الرومي، بأن قطعها. «ولكن» في س، ك: ولكني.

«لأُعَرُّفَنَّكُهاً»: أَي لأُجازينَكَ بها حتى تعرف سوء صنيعك.

«فأبى أن يرد عليه»: في ك: فأبى أن يرده عليه.

«ياخالد لاتردّ عليه»: لاتردّ على المددي بقية سلب المقتول، تأديباً للجندي مع أميره، ومراعاة للمصلحة الأهم، قال الخطابي: ويشبه أن يكون النبي قل قد عوَّض المددي من الخُمُس وترضّى خالداً بالصفح عنه.

والحديث في صحيح مسلم. [٢٦٠٤].

من المسلمين جَزوراً، فسأله المدديُّ طائفة من جلده، فأعطاه إياه، فاتَّخذه كهيئة الدَّرَقِ، ومضينا فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سَرجٌ مُذهَب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يُغْري بالمسلمين، فقعد له المَدَديُّ خلف صخرة، فمرَّ به الرومي فَعَرْقَبَ فرسَه، فخرَّ، وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه.

فلما فتح الله عزَّ وجلَّ للمسلمين بعث إليه خالدُ بن الوليد فأخذ من السلب.

قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمتَ أن رسول الله ﷺ قضى بالسلَب للقاتل؟ قال: بلى، ولكن استكثرتُه، قلت: لتردَّنّه إليه أو لأعرِّفَنّكها عند رسول الله ﷺ، فأبى أن يردَّ عليه.

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله ﷺ، فقصصت عليه قصة المَدَديِّ وما فعل خالد، ما حملك على ما صنعت؟» قال: يا رسول الله استكثرته، فقال رسول الله ﷺ: «يا خالد، رُدَّ عليه ما أخذتَ منه».

قال عوف: فقلت: دونك يا خالد أَلَمْ أَفِ لك؟ فقال رسول الله ﷺ: «وما ذلك» قال: فأخبرته، قال: فغضب رسول الله ﷺ فقال: «يا خالدُ لا تردَّ عليه، هل أنتم تاركو لي أُمرائي؟ لكم صفوةُ أمرِهم وعليهم كَدَرُه».

۲۷۱٤ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا الوليد، قال: سألت ثوراً عن هذا الحديث، فحدثني عن خالد بن معدان، عن جبير

۲۷۱٤ - «جبير بن نفير، عن عوف»: هكذا في الأصول كلها، و«تحفة الأشراف»
 ۸:۱۲ (۱۰۹۰۲)، و«بذل المجهود» ۳۱۳:۱۲، وفي «عون المعبود»
 ۳۹۱:۷، وطبعة حمص زيادة: عن أبيه، قبل: عن عوف، خطأ.

ابن نُفَير، عن عوف بن مالك الأشجعي، نحوه.

## ١٣٩ ـ باب في السلب لا يُخمَّس

عناس، عن عدائنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد، أن رسول الله على قضى بالسلّب للقاتل، ولم يُخمِّس السلب.

## ١٤٠ ـ باب من أجاز على جريح مُثْخَنِ يُنفَّل من سلبه

٢٧١٦ ـ حدثنا هارون بن عباد، حدثنا وكيع، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبيدة، عن عبد الله بن مسعود قال: نَفَّلني رسول الله على عبد الله بن مسعود قال: نَفَّلني رسول الله على يوم بدر سيفَ أبي جهل، كان قتله.

#### ١٤١ \_ باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له

٧٧١٧ \_ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن

۲۷۱۷ \_ «أن عنبسة بن سعيد أخبره: . . . »: المعنى: سمع عنبسة بن سعيد بن العاص أبا هريرة يحدِّث أباه سعيد بن العاص عما جرى بينه وبين عم سعيد هذا، وهو أبان بن سعيد. وعمود النسب لهؤلاء: سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص، ابنه عنبسة، وعمُّ عنبسة أبان.

<sup>«</sup>أُقسِم لنا»: الضبط من ح.

<sup>«</sup>أنتُ بها ياوَبُرُ!»: التقدير أنت المتكلم بهذه الكلمة. والوبر: حيوان صغير وحشيّ بقدر السنّور. وعلى الباء فتحة في ح فقط، وسائر الأصول وكتب اللغة على سكونها، بل في «الفتح» (٤٢٣٩) عن ابن التين: لم تُضط إلا بالسكون.

<sup>«</sup>تحدَّرَ علينا من رأسِ ضالِ»: أي تدلَّى ونزل علينا من رأس شجرة السَّدْر البرّي، واللام في «ضال» مخففة.

والحديث في صحيح البخاري معلقاً. [٢٦٠٧].

الزهري، وسأله إسماعيل بن أمية، فحدثناهُ الزهري أنه سمع عنبسة بن الزهري، وسأله إسماعيل بن أمية، فحدثناهُ الزهري أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشيَّ يحدث، عن أبي هريرة، قال: قدمت المدينةَ ورسولُ الله بخيبر حين افتتحها، فسألته أن يُسهِم لي، فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص، فقال: لا تُسهم له يا رسول الله، قال: فقلت: هذا قاتلُ ابن قَوْقَلِ، فقال سعيد بن العاص: ياعجباً لوَبْرِ تدلَّى علينا من قَدومِ ضالِ، يُعيِّرني بقتل امرىء مسلم أكرمه الله على يديّ ولم يُهنّي على يديه.

۲۷۱۸ ـ «فقال سعید بن العاص»: قال المنذري (۲۲۰۸): «قال أبو بكر الخطیب هكذا روی أبو داود..، وإنما هو: ابن سعید بن العاص، واسمه أبان..». قلت: قول الخطیب مستند إلى روایة البخاري (۲۸۲۷ ۲۸۲۷).

<sup>&</sup>quot;ياعجباً لوَبْر": الباء مفتوحة أيضاً في ح فقط. وبعدها في ك، ع: "قد". "قَدوم": على حاشية س: "الضال: السَّدْر البرّي، الواحدة ضَالَة. ذكره الجوهري في: ضَيَل \_ ٥:١٧٥٠ \_. والقدوم بالتخفيف: اسم موضع، والذي يُنْحَتُ به أيضاً. ط". وفسَّره في "فتح الباري" ٧:٤٩٢(٤٣٣٩) بـ: طَرَف. أي: انحدر علينا من طرفِ شجرة سِدْر بريّ.

وفي ع زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: هؤلاء كانوا نحو عشرة، فقُتل منهم ستة ورجع من بقي».

7۷۱۹ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا بُرَيد، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، قال: قدمنا فوافقنا رسولَ الله على حين افتتح خيبر، فأسهم لنا، أو قال: فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه، إلا أصحابَ سفينتنا: جعفرٍ وأصحابِه فأسهم لهم معهم.

الفَزاري، عن كُليب بن وائل، عن هانيء بن قيس، عن حبيب بن أبي الفَزاري، عن كُليب بن وائل، عن هانيء بن قيس، عن حبيب بن أبي مُليكة، عن ابن عمر قال: إن رسول الله ﷺ قام \_ يعني يوم بدر \_ فقال: "إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، وإني أبايع له» فضرب له رسول الله ﷺ بسهم ولم يَضرِب لأحد غاب غيرَه.

## ١٤٢ ـ باب في المرأة والعبدِ يُحْذَيان من الغنيمة \*

۲۷۲۱ ـ حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح، حدثنا أبو إسحاق الفَزاري، عن زائدة ، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي ، عن يزيد

٢٧١٩ ـ «بُرَيد»: تحرف في ظ، ع إلى: يزيد.

<sup>«</sup>جعفرٍ»: من الأصول، والضبط من ح، وعلى حاشية ك: جعفراً. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي مختصراً ومطولاً. [٢٦٠٩].

 <sup>\* - «</sup>يُحْذَيان»: على حاشية ص: «أَحْذَيتُه من الغنيمة إذا أعطيتَه منها.
 صحاح» ٢٣١١:٦.

٢٧٢١ ـ «عن الأعمش»: على حاشية س أن في أصل التستري: ذكر عن الأعمش.

<sup>«</sup>نجدة»: على حاشية س: «نجدة بن عامر الحنفي الخارجي، وأصحابه النَّجَدات، محركة. قاموس».

<sup>&</sup>quot;يسأله عن كذا، وعن أشياء": في ك: يسأله عن كذا وكذا، ذكر أشياء". «أن يأتي أُحموقةً": أن يفعل فعل الحمقى.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٦١١]، وانظر (٢٩٧٥).

ابن هُرمُز قال: كتب نَجْدَةُ إلى ابن عباس يسأله عن كذا \_ وعن أشياء \_ وعن المملوك: أَلَهُ في الفيء شيء؟ وعن النساء: هل كنَّ يخرجنَ مع النبي ﷺ؟ وهل لهنَّ نصيب؟ فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أُحموقةً ما كتبت إليه، أما المملوك فكان يُحذَى، وأما النساء فقد كنَّ يُداوين الجَرحى ويَسقِين الماء.

٧٧٢٢ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أحمد بن خالد يعني الوَهْبي ـ، حدثنا ابن إسحاق، عن أبي جعفر والزهري، عن يزيد ابن هُرمز، قال: كتب نجدة الحَروريُّ إلى ابن عباس يسأله عن النساء: هل كنَّ يَشهدنَ الحرب مع رسول الله ﷺ؟ وهل كان يُضرب لهنّ بسهم؟ فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: قد كنَّ يَحضُرنَ الحرب مع رسول الله ﷺ، فأما أن يُضْرَبَ لهنَّ بسهم فلا، وقد كان يُرْضَخُ لهن.

الحُباب ..، حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره، أخبرنا زيد ـ يعني ابن الحُباب ..، حدثنا رافع بن سلمة بن زياد، حدثني حَشْرَجُ بن زياد، عن جدَّته أمِّ أبيه، أنها خرجت مع رسول الله ﷺ في غزوة خيبر سادسَ ستةِ نسوة، فبلغ رسولَ الله ﷺ، فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضب،

٢٧٢٢ ـ «فأنا كتبت»: في الأصول الأخرى سوى ص: قال: فأنا كتبت.

<sup>«</sup>يرضخ لهنَّ»: الرَّضْخ: العطية غير الكثيرة، ومن الأخطاء الشائعة: استعمالها بمعنى: الخضوع.

والحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي أيضاً. [٢٦١٢].

٣٧٧٣ ـ «وغيره، أخبرنا»: وَفي ح، ع: قال أخبرنا، وفي ك: قالا أخبرنا. «ستّة نسوة»: في س، ك: ست نسوة.

<sup>«</sup>ونُعين في سبيل الله»: في س، ك: ونعين به في سبيل الله.

<sup>&</sup>quot;روكتين في علبين الله". في شل، ك. وكتين بـ والحديث أخرجه النسائي. [٢٦١٣].

فقال: «مع مَنْ خرجتُنَّ وبإذن مَنْ خرجتُنَّ؟» فقلنا: يا رسول الله، خرجنا نغزل الشعر، ونُعين في سبيل الله، ومعنا دواء للجَرحى، ونناول السهام، ونَسقي السَّويق، فقال: «قُمْنَ» حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال، قال: قلت لها: يا جدَّةُ، وما كان ذلك؟ قالت: تمراً.

٢٧٢٤ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا بِشر ـ يعني ابن المفضَّل ـ، عن محمد بن زيد، حدثني عُمير مولى آبي اللَّحْم، قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلَّموا فيَّ رسولَ الله ﷺ، فأمر بي، فقُلَّدْتُ سيفاً، فإذا أنا أَجُرُّه، فأُخبِر أني مملوك، فأمر لي من خُرثِيّ المتاع.

٧٧٢٥ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: كنت أُمِيحُ أصحابي الماء يوم بدر.

## ١٤٣ ـ باب في المشرك يسهم له

۲۷۲٦ \_ حدثنا مُسدد ويحيى بن معين، قالا: حدثنا يحيى، عن

٢٧٢٤ ـ «فأمر لي من»: في ك، ع وحاشية ص، ح: فأمر لي بشيء من.
 «خُرْثيّ المتاع»: على حاشية ظ: «قال الجوهري: الخُرْثي: أثاث البيت وأسقاطه». «الصحاح» ٢٨١:١٠.

وزاد في متن «عون المعبود» ٤٠٢:٧، والتعليق على «بذل المجهود» ٣٣٠:١٢، وطبعة حمص: «قال أبو داود: معناه أنه لم يسهم له. قال أبو داود: قال أبو عبيد: كان حرّم اللحم على نفسه، فسمّي آبي اللحم». والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن صحيح \_ وابن ماجه. [٢٦١٤].

٧٧٢٥ \_ «أميح»: على حاشية س: «المايح \_ بالياء آخر الحروف \_ الذي ينزل البئر فيملأ الدلو. والماتح \_ بالتاء \_ الذي يستقي. ط». أي: الذي ينزع الدلو وهو على البئر من فوق. والمايح: هو المائح.

٢٧٢٦ ـ «عبدالله بن نِيار»: من الأصول كلها إلا ص فسبق قلم الحافظ وكتب: بن دينار.

مالك، عن الفُضَيل، عن عبد الله بن نِيَار، عن عروة، عن عائشة \_ قال يحيى: إن رجلاً من المشركين لحق بالنبي ﷺ ليقاتل معه، فقال: «ارجع»، ثم اتفقا \_ فقال: «إنا لا نستعينُ بمشركِ».

## ١٤٤ ـ باب في سُهمَان الخيل\*

٧٧٢٧ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهماً له، وسهمين لفرسه.

٢٧٢٨ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا المسعوديُّ، حدثني أبو عَمرة، عن أبيه قال: أتينا رسول الله ﷺ أربعةُ نَفَرٍ ومعنا فرس، فأعطى كلَّ إنسان منا سهماً، وأعطى للفرس سهمين.

٢٧٢٩ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا أمية بن خالد، حدثنا المسعودي، عن رجل من آل أبي عَمرة، عن أبي عمرة، بمعناه، إلا أنه قال: ثلاثة نفر، زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم.

## ١٤٥ ـ باب فيمن أسهم له سهماً

• ٢٧٣٠ \_ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا مُجمِّع بن يعقوب بن مجمِّع

<sup>=</sup> والحديث في صحيح مسلم وباقي السنن بنحوه. [٢٦١٦].

<sup>\*</sup> \_ «سهمان»: جمع سهم.

٢٧٢٧ ـ رواه الجماعة إلا النسائي. [٢٦١٧].

۲۷۲۸ - «عبدالله بن يزيد»: هو أبو عبدالرحمن المقرىء، وفي س، ك: عبيدالله،
 تحريف. «أعطى للفرس»: من ح، ص، وفي غيرهما: أعطى الفرس.

<sup>•</sup> ٢٧٣ \_ «يهزّون الأباعر»: الأباعر: جمع بعير، فالمعنى: يحرّكون رواحلهم ويحثونها على السرعة.

<sup>«</sup>نُوجِف»: نسرع السير.

ابن يزيد الأنصاري، قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمّع يذكُر، عن عمّه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، عن عمّه مجمّع بن جارية الأنصاري ـ وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن ـ قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله على فلما انصرفنا عنها إذا الناسُ يَهُزّون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض: ماللناس؟ قالوا: أُوحِي إلى رسول الله على فخرجنا مع الناس نُوجِفُ، فوجدنا النبيَّ على واقفاً على راحلته عند كُراع الغَميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: ﴿إِنَافَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُبِينَا﴾ فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: «نعم، والذي نفسُ محمدِ فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: «نعم، والذي نفسُ محمدِ بيده إنه لفتح» فقسمها رسول الله، أفتح هو؟ قال: هم مئة، فيهم ثلاث مئة على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفاً وخمس مئة، فيهم ثلاث مئة فارس، فأعطى الفارسَ سهمين، وأعطى الراجل سهماً.

وحديث أبي معاوية أصحُّ والعملُ عليه، أي: الوهم في حديث مجمَّع.

<sup>«</sup>كُراع الغميم»: موضع يبعد عن عُسفان ثمانية أميال. في آخره: «أعطى الراجل»: في ظ، ع: أعطى الرجل.

وقوله «وحديث أبي معاوية»: يريد الحديث المتقدم (٢٧٢٧)، وهذه المقولة من ص، وعليها علامة الإلغاء: لا إلى، وعلى الحاشية بخط الحافظ: ليس في الأصل، وفي ح مثلها وزيادة: «.. حديث مجمّع مَن قال: ثلاث مئة فارس، وكانوا مئتي فارس»، مع علامة الإلغاء أيضاً. وكأنه لذلك لم يُثبت منه شيئاً صاحب نسخة ك. لكن جاء هذا الكلام بتمامه في ظ، س، ع دون أي علامة.

## ١٤٦ ـ باب في النَّفُلِ\*

٧٧٣١ ـ حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على يوم بدر: "مَن فعل كذا وكذا فله من النَّقُلِ كذا وكذا» قال: فتقدَّم الفتيانُ ولزم المشيخةُ الراياتِ فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنّا رِدْءاً لكم، لو انهزمتم لفئتُم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيانُ وقالوا: جعله رسول الله على أن أنون الله عز وجل ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ إلى قوله ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبقاً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾ يقول: فكان ذلك خيراً لهم، فكذلك أيضاً، فأطيعوني فإني أعلمُ بعاقبة هذا منكم.

۲۷۳۲ ـ حدثنا زیاد بن أیوب، حدثنا هُشیم، أخبرنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال یوم بدر: «مَن قَتَل قَتيلاً فله كذا وكذا، ومن أَسَر أسيراً فله كذا وكذا»، ثم ساق نحوه، وحدیث خالد أتم.

۲۷۳۳ ـ حدثنا هارون بن محمد بن بكّار بن بلال، حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب الهَمْداني، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، أخبرني داود، بهذا الحديث بإسناده، قال: فقسمها رسول الله على بالسّواء، وحديث خالد أتم.

الفتحة على الفاء من ح، والسكون من ظ، هنا في الباب وفي متن الحديث، وكلاهما بمعنى واحد، كما في «المصباح»، والمراد هنا : مايخصه الإمام من السلّب وغيره للتحريض.

٢٧٣١ ـ «لَفِئتم إلينا»: في ك: فِئتم، والمعنى: لرجعتم وأويتم إلينا.
 والحديث أخرجه النسائى. [٢٦٢١].

۲۷۳۳ ـ «أخبرنى داود»: في ك: حدثنا داود.

٧٧٣٤ ـ حدثنا هناد بن السّرِيّ، عن أبي بكر، عن عاصم، عن مُصعب بن سعد، عن أبيه قال: جئت إلى النبي على يوم بدر بسيف، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفَى صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف، قال: "إن هذا السيف ليس لي ولا لك» فذهبت وأنا أقول: يُعطاه اليومَ مَن لم يُبُلِ بلائي! فبينا أنا إذ جاءني الرسول، فقال: أجب، فظننت أنه نزل فيَّ شيء بكلامي، فجئت، فقال لي النبي على النبي الله قد جعله "إنك سألتني هذا السيف، وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي، فهو لك» ثم قرأ: " يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالِ قُلِ ٱلأَنفَالُ بِلَهِ وَٱلرَسُولِ اللهِ آخر الآية.

قال أبو داود: قراءة ابن مسعود: يسألونك النَّفَل.

١٤٧ ـ باب في نَفَل السرِية تخرج من العسكر

٧٧٣٥ \_ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة، حدثنا الوليد بن مسلم،

ح، وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا مبشِّر،

ح، وحدثنا محمد بن عوف الطائي، أن الحكم بن نافع حدثهم، المعنى، كلُهم عن شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: بَعَثنا رسول الله ﷺ في جيش قِبَل نجد، وابتُعِثَتْ سرية من الجيش، فكان سُهْمان الجيش اثنا عشر بعيراً، اثنا عشر بعيراً، ونقَل

٢٧٣٤ ـ "يسألونك النَّقَل»: في ع، وحاشية ك: يسألونك عن النَّقَل. وفي تفسير «روح المعاني» أن "عن» محذوفة في قراءة ابن مسعود وعدد آخر من السلف.

والحديث رواه مسلم مطولًا بنحوه والترمذي والنسائي. [٢٦٢٤].

٢٧٣٥ ـ (وابتُعِثَت) من ح، ص، ظ، وفي غيرها: وانبعثت.

<sup>«</sup>اثنا عشر بعيراً، اثنا عشر بعيراً»: من الأصول كلها إلا ك ففيها: اثني عشر \_ مرتين \_ وعلى الألف في ص ضبة في المرتين.

أهلَ السرية بعيراً بعيراً، فكانت سُهمانهم ثلاثةَ عشر ثلاثةَ عشر.

۲۷۳٦ ـ حدثنا الوليد بن عُتبة الدمشقي، قال: قال الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ: حدَّث ابن المبارك بهذا الحديث، قلت: وكذا حدثنا ابن أبي فروة، عن نافع، قال: لا تعدِل مَن سمَّيتَ بمالكِ، هكذا أو نحوه، يعني مالك بن أنس.

الفع، عن ابن عمر قال: بعث رسول الله على سرية إلى نجد، فخرجت نافع، عن ابن عمر قال: بعث رسول الله على سرية إلى نجد، فخرجت معها، فأصبنا نَعَماً كثيراً، فنقلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله على فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كلَّ رجل منا اثنا عشر بعيراً بعد الخُمُس، وما حاسَبَنا رسول الله على بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيراً بنفَله.

٢٧٣٨ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك،

ح، وحدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن مَوْهب، قالا: حدثنا الليث، المعنى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله يعث سريَّة فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنِموا إبلاً كثيرة، فكانت سُهمانُهُم اثني عشر بعيراً، ونُفِّلواً بعيراً بعيراً. زاد ابن موهب: فلم يغيِّره رسول الله عليه.

۲۷۳۹ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني نافع،

٢٧٣٦ ـ «لاتعدل»: في ظ، س، ع: لايُعدَل، وذلك لأن ابن أبي فروة هذا متروك، واسمه إسحاق.

٢٧٣٧ ـ في آخره: «ثلاثة عشر بعيراً بنفله»: في ظ: ثلاثة عشر بنفله.

۲۷۳۸ ـ أخرجه البخاري ومسلم بنحوه. [۲٦۲۷].

٢٧٣٩ ـ «اثني عشر بعيراً»: في ح، ظ، س: اثنا عشر بعيراً.والحديث رواه مسلم. [٢٦٢٩].

عن عبد الله، قال: بَعَثنا رسول الله ﷺ في سرية، فبلغت سُهمانُنا اثني عشر بعيراً، ونقَلنا رسول الله ﷺ بعيراً بعيراً.

قال أبو داود: رواه بُرْد بن سِنان، عن نافع، مثلَ حديث عبيد الله، ورواه أيوب، عن نافع مثلَه إلا أنه قال: ونُفَلْنا بعيراً بعيراً، لم يذكر النبي ﷺ.

۲۷٤٠ ـ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدّي،

ح، وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثني حُجَيْن، حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قد كان يُنفِّل بعض من يبعثُ من السرايا لأنفسهم خاصة النفَل، سوى قَسْمِ عامة الجيش، والخُمُس في ذلك واجب كله.

حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا عبد الله بن عمرو، أن حُييّ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله على خرج يوم بدر في ثلاث مئة وخمسة عشر، فقال رسول الله على: «اللهم إنهم حُفاةٌ فاحمِلْهم، اللهم إنهم عُراةٌ فاكسُهم، اللهم إنهم جياعٌ فأشبعهم» ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا قد رجع بجمَل أو جَمَلين، واكتَسَوْا، وشبعوا.

۲۷٤٠ ـ عزاه المزي في «التحفة» (٦٨٨٠) إلى البخاري (٣١٣٥)، ومسلم ٢٧٤٠ ـ عزاه المزي. ولم يخرجه المنذري.

۲۷٤۱ ـ في عدة أهل بدر خلاف ليس بالمتباين، فقيل: ٣١٥، و٣١٤، و٣١٣، و٣١٣، و٢٧٤١ ـ في عدة أهل بدر خلاف ليس بالمغازي، والذي قبله نقل عن ابن إسحاق، وقيل: ٣١٧، و٣١٩، وانظر «فتح الباري» ٧: ٢٩١١(٣٩٥٩).

# ١٤٨ ـ باب فيمن قال: الخمسُ قبل النَّفُل

۲۷٤۲ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي، عن مكحول، عن زياد بن جارية التميمي، عن حبيب بن مسلمة الفِهْري أنه قال: كان رسول الله ﷺ يُنفَل الثلُث بعد الخمُس.

٣٧٤٣ ـ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجُشَمي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن ابن جارية، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول الله على كان ينفّل الربع بعد الخمُس، والثلُث بعد الخمُس، إذا قفَلَ.

٧٧٤٤ ـ حدثنا عبد الله بن أحمد بن بَشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيّان، المعنى، قالا: حدثنا مروان بن محمد، حدثنا يحيى ابن حمزة قال: سمعت أبا وهب يقول: سمعت مكحولاً يقول: كنت عبداً بمصر لامرأة من بني هُذيل فأعتقتني، فما خرجتُ من مصرَ وبها عِلمٌ إلا حَويتُ عليه فيما أُرى! ثم أتيتُ الحجاز فما خرجتُ منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أُرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أُرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كلُّ ذلك أسأل عن النفل، فلم أجد أحداً يخبرني فيه بشيء، حتى لقيت شيخاً يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعتَ في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مَسلمة الفِهري يقول: شهدت النبي ﷺ نقَل نعم، سمعت حبيب بن مَسلمة الفِهري يقول: شهدت النبي الله المنعة الفِهري يقول: شهدت النبي الله المنه الفِهري يقول: شهدت النبي الله المنه الفِهري يقول: شهدت النبي المنه المنه الفِهري يقول: شهدت النبي المنه المنه الفِهري يقول: شهدت النبي المنه الفِهري المنه الفِهري يقول: شهدت النبي المنه الفِهري المنه الفِهري المنه الفِهري المنه المنه الفِهري المنه المنه الفِهري المنه الفِهري المنه المنه الفِهري المنه المنه الفِهري المنه الفِهري المنه الفِهري المنه المنه الفِهري المنه الفِهري المنه الفِهري المنه المنه المنه الفِهري المنه المنه الفِهري المنه الفِهري المنه المنه الفِهري المنه المنه المنه المنه الفِهري المنه الفِهري المنه المنه الفِهري المنه المنه المنه الفِهري المنه المنه المنه الفِهر المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنهر المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المن

٢٧٤٢ ـ "أخبرنا سفيان": في ظ، ك، وحاشية ح: حدثنا سفيان.

والحديث رواه ابن ماجه. [٢٦٣٢].

۲۷٤٣ ـ رواه ابن ماجه أيضاً.

٢٧٤٤ ـ في آخره "في البدأة": في ابتداء الخروج إلى الجهاد. والرجعة: رجعة العسكر من الجهاد.

والحديث أخرجه ابن ماجه بمعناه. [٢٦٣٥].

الربُع في البَدْأَة، والثلُث في الرَّجْعة.

# ١٤٩ ـ باب في السرية [تردُّ على أهل العسكر]\*

ابن أبي عدي، عن ابن الله الله عدي، عن ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق ببعض هذا،

ح، وحدثنا عُبيد الله بن عمر، حدثني هُشيم، عن يحيى بن سعيد، جميعاً عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله عن المسلمون تتكافأ دماؤهم: يسعى بذمَّتهم أدناهم، ويُجيرُ عليهم أقصاهم، وهم يَدُ على من سِواهم، يَردُّ مُشِدُّهم على مُضْعِفهم، ومتَسرَّعُهم على قاعدهم، لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدِ في عهده ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ.

<sup>\*</sup> \_ مابين المعقوفين زيادة من ك.

٢٧٤٥ \_ «يردُّ مُشِدُّهم على مُضْعِفهم»: الضبط من ح، ك، أي: يردُّ القويُّ غنائمه إلى مجموع الغنائم وتوزَّع عليه وعلى الضعيف بالسويَّة، وفي ظ: يُردُّ.
 وانظر (٤٥٢٠) الآتي.

<sup>«</sup>ومتسرِّعهم على قاعدهم»: القاعد: هو الجيش الذي ينزل بقرب دار العدو، ويرسل من أفراده سرية، فيغنمون، فهذه الغنيمة بالسوية بين القاعدين وبين من تقدموهم للعدو، وهم الذين سمُّوا في الحديث: متسرعين. أما القاعدون في بلدهم فلا شيء لهم.

وفي ك: متسرين، أي: خارجين في السّرية. وعلى حاشية س: «أورده في «النهاية» في سَرى، لا في سرع»، ونقل في «عون المعبود» ٤٢٧:٧ عن السيوطي أن رواية «متسرعين» غلط، وانظر (٤٥٢٠).

<sup>«</sup>ولا ذو عهد»: أي: لا يُقتل المعاهِد مادام في عهده. أو: لا يُقتل المعاهِد بالكافر.

والحديث في سنن ابن ماجه. [٢٦٣٥]، وسيأتي (٤٥٢٠) عن عبيد الله ابن عمر، به.

عكرمة، حدثني إياس بن سلّمة، عن أبيه، قال: أغار عبد الرحمن بن عيدة على إبل رسول الله على فقتل راعيها، وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل، فجعلت وجهي قبل المدينة، ثم ناديت ثلاث مرات: يا صباحاه، ثم اتبعت القوم، فجعلت أرمي وأغقرهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة، حتى ما خلق الله شيئاً من ظهر النبي على الا جعلته وراء ظهري، وحتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحاً وثلاثين بردة يستخفون منها!.

ثم أتاهم عيينة مَدداً فقال: ليقم إليه نفر منكم، فقام إليه منهم أربعة، فصعِدوا الجبل، فلما أسمعتهم قلت: أتعرفوني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع، والذي كرَّم وجه محمد على لا يطلبني رجل منكم فيدركني، ولا أطلبه فيفوتني.

فما بَرِحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله ﷺ يتخلَّلون الشجرَ أُولُهم الأخرمُ الأسدي، فيلحقُ بعبد الرحمن بن عيينة ويعطفُ عليه عبد الرحمن، فاختلفا طعنتين، فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعنه

٢٧٤٦ ـ «أعقرهم»: أجرحهم، سواء كان في العراقيب أو غيرها.

<sup>«</sup>من ظهِر النبي ﷺ): أي: ِ من إبِله ﷺ.

<sup>«</sup>يستخفّون منها»: أي يتخفّفون من ثقلها.

<sup>«</sup>فقام إليه»: في ك، ع، س: إليَّ، والمؤدَّى واحد.

<sup>«</sup>فَعُقِر بأبي قتادة»: من ص، ك، ظ، وفي ح: فَعَقَر.

 <sup>﴿</sup>جَلَيْتهم عنه﴾: هكذا في ح، ص، ظ، وفي س، ك: حلَّيتهم عنه،
 وعلى حاشية س: صوابه بالهمز : حلاتهم، وهي نسخة على حاشية ك.
 ومعنى حلاتهم وجليتهم واحد تقريباً.

والحديث أخرجه مسلم أتم منه. [٢٦٣٦].

عبد الرحمن فقتله، فتحوّل عبد الرحمن على فرس الأخرم، فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلفا طعنتين فعُقِر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة، فتحوَّل أبو قتادة على فرس الأخرم.

ثم جئتُ إلى رسول الله ﷺ وهو على الماء الذي جَلَيْتُهم عنه ذو قرَدٍ، فإذا نبيُّ الله ﷺ في خمس مئة، فأعطاني سهم الفارس والراجل.

# ١٥٠ ـ باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم

الفَرَاري، عن عاصم بن كُليب، عن أبي الجُويرية الجَرْمي قال: أصبت الفَرَاري، عن عاصم بن كُليب، عن أبي الجُويرية الجَرْمي قال: أصبت بأرض الروم جرَّةً حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجلٌ من أصحاب النبي على من بني سُليم يقال له معن بن يزيد، فأتيته بها، فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلاً منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله على يقول: «لا نَفَل إلا بعد الخمس» لأعطيتُك، ثم أخذ يَعرض عليَّ من نصيبه فأبيتُ.

٢٧٤٨ ـ حدثنا هناد، عن ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن عاصم ابن كليب، بإسناده ومعناه.

۲۷٤٧ ـ "الفزاري، عن عاصم": الضبة من ص، وعلى الحاشية مانصه: "قال الخطيب: وجدت هذا الحديث في نسختين مرويتين عن أبي داود: عن أبي صالح، عن أبي إسحاق، عن ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن عاصم بن كليب"، ونحوه على حاشية ح بخط الملك المحسن صاحب الأصل، ونقله على حاشية ك عن "تحفة الأشراف" (١١٤٨٤)، وأبو إسحاق يروي عن عاصم، وعن قرينه ابن المبارك ، لكن جاء الإسناد والمتن تماماً كما أثبتُه في المطبوع من "السَّير" للإمام أبي إسحاق الفزاري ص ٢٦٤ (٥٤٠).

## ١٥١ - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

YV 1 - حدثنا الوليد بن عتبة، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء، أنه سمع أبا سلام الأسود، قال: سمعت عَمرو بن عَبَسة قال: صلّى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم، فلما سَلّم أخذ وَبَرَةً من جنب البعير، ثم قال: "وَلا يَحلُّ لي من غنائمكم مثلُ هذا، إلا الخمُس، والخمُس مردود فيكم».

#### ١٥٢ ـ باب في الوفاء بالعهد

• ٢٧٥٠ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنبي، عن مالك، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الغادر يُنصَبُ له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غَدرةُ فلان بن فلان».

### ١٥٣ ـ باب يُستجنُّ بالإمام في العهود

٢٧٥١ \_ حدثنا محمد بن الصبّاح البزاز، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الإمام جُنَّةٌ يُقاتَلُ به».

٢٧٤٩ ـ «حدثنا الوليد»: سقط من ع.

وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت بنحوه، وروي أيضاً من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية. [٢٦٣٨].

۲۷۵۰ ـ «غدرة فلان»: علامة غدرته.

وأخرجه الشيخان والنسائي. [٢٦٣٩].

٢٧٥١ ـ «ابن أبي الزناد، عن أبي الزناد» سقط من ظ: عن أبي الزناد، فكُتب على الحاشية: «سقط عن أبيه، ولابدَّ منه».

<sup>«</sup>الإمام جُنَّة»: وقاية.

<sup>«</sup>يقاتل به»: يقاتل برأيه وأمره، ويُهادَن برأيه وأمره.

والحديث عند الشيخين والنسائي أيضاً. [٢٦٤٠].

المركب عدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عَمرو، عن بُكير بن الأشج، عن الحسن بن علي بن أبي رافع، أن أبا رافع أخبره قال: بعثنني قريش إلى رسول الله على، فلما رأيت رسول الله التي ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبداً، فقال رسول الله على: "إني لا أخيسُ بالعهدِ ولا أحبس البُرُدَ، ولكن ارجعُ فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع قال: فذهبت، ثم أتيت النبي على فأسلمت.

قال بكير: فأخبرني أن أبا رافع كان قِبْطياً.

سمعت أبا داود يقول: هذا كان في ذلك الزمان، فأما اليوم فلا يصلح.

### ١٥٤ ـ باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

۲۷۵۳ ـ حدثنا حفص بن عمر النمَري، حدثنا شعبة، عن أبي الفيض، عن سُليم بن عامر ـ رجلٍ من حِمْير ـ قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو بِرْذَونِ وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاءٌ لا غدرٌ، فنظروا فإذا عَمرو بن عَبَسةَ، فأرسل إليه معاوية، فسأله، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ كانَ بينه وبين قوم عهد فلا يشُدَّ عقدةً ولا يَحُلَّها حتى ينقضي أمدُها أو يَنبِذَ إليهم على سواء".

۲۷۰۲ ـ «ابن وهب»: زاد في س، ك: عبدالله بن وهب.

<sup>«</sup>لاأخيس بالعهد»: يريد: لاأنقضه، والعهد هنا: الأمر المعهود المتعارف عليه.

 <sup>«</sup>الأحبس البُرُد»: البُرُد: جمع بريد، وهو هنا الرسول.
 والحديث في سنن النسائي. [٢٦٤١].

٢٧٥٣ ـ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، والنسائي. [٢٦٤٢].

فرجع معاوية .

## ١٥٥ ـ باب في الوفاء للمُعاهِد وحرمة ذمته

٢٧٥٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن عُيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قَتَلَ مُعاهِداً في غير كُنهِهِ حرَّم الله عليه الجنة».

#### ١٥٦ ـ باب في الرُّسُل

الفضل -، عن محمد بن إسحاق، قال: كان مُسَيلِمة كتب إلى رسول الله الفضل -، عن محمد بن إسحاق، قال: كان مُسَيلِمة كتب إلى رسول الله على ألله وقد حدثني محمد بن إسحاق، عن شيخ من أشجع يقال له: سعد بن طارق، عن سَلَمة بن نُعيم بن مسعود الأشجعي، عن أبيه نُعيم، قال: سمعت رسول الله على يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلِمة: «ما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال، قال: «أمّا والله لولا أنّ الرُسل لا تُقتلُ لَضَربت أعناقكما».

٧٧٥٦ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن

٧٧٥٤ ـ "في غير كُنْهه": في غير وقته المستحقّ فيه قتله. وعلى حاشية ظ: "قال الجوهري: كنه الشيء: نهايته. يقال: أعرفه كُنه المعرفة. ووقتُ الأمر: كنهه أيضاً، ولايشتق منه فعل. وقولُهم: لايكتنِهُه الوصف، بمعنى: لايبلغ كنهه، أي: قدره وغايته: كلامٌ مولَّد». "الصحاح» ٢٢٤٧٠. والكاف مضمومة إلا في ص فعليها فتحة بقلم الحافظ رحمه الله!. والحديث رواه النسائي. [٢٦٤٣].

٢٧٥٦ ـ «عبدالله»: هو ابن مسعود هنا والمذكور بعد قليل.

<sup>«</sup>حِنَة»: على حاشية ك: «بكسر الحاء وتخفيف النون مفتوحة. هذه الرواية المشهورة، واللغةُ الفصحى: إحنة، بكسر الهمزة وسكون الحاء، جمعها إِحَن، وهي الحقد وإضمار العداوة. شرح»، كأنه يعني شرح ابن=

حارثة بن مُضَرِّب أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حِنةٌ، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة! فأرسل إليهم عبد الله، فجيء بهم فاستتابهم، غير ابن النَّوَّاحة قال له: سمعت رسول الله على يقول: «لولا أنك رسول لضربت عنقك» فأنت اليوم لست برسول، فأمر قَرَظَة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً بالسوق.

## ١٥٧ \_ باب في أمان المرأة

٧٧٥٧ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عياض ابن عبد الله، عن مَخْرمة بن سليمان، عن كُريب، عن ابن عباس، قال: حدثتني أم هانيء بنتُ أبي طالب أنها أجارت رجلاً من المشركين يوم الفتح، فأتتِ النبي ﷺ، فذكرتُ ذلك له، فقال: «قد أجرنا مَنْ أجرتِ وآمَنًا من آمَنْتِ».

٣٧٥٨ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: إنْ كانت المرأة

رسلان على هذه السنن.

والحديث في سنن النسائي. [٢٦٤٥].

۲۷۵۷ ـ «فذكرتُ ذلك له»: الضمة والضبة من ح.

<sup>«</sup>أجرنا من أجرت»: على حاشية ص: «أجاره يجيره إجارة: أغاثه، والهمزة للسلُّب. مُغْرِب، ١٦٧:١.

<sup>&</sup>quot;وآمَنًا من آمنْتِ": في ظ، ع: وأُمَّنَا من أُمَّنتِ. وعلى حاشية ص: "قد أُمِنتُ فأنا آمن. وآمنت غيري، من الأمن. صحاح، ٢٠٧١:٥. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه. [٢٦٤٦].

۲۷۵۸ ـ (فيجوز): فَيُقبل ويَنفذ.

والحديث أخرجه النسائي. [٢٦٤٧].

لَتُجيرُ على المؤمنين فيجوزُ.

### ١٥٨ \_ باب في صلح العدو

مُعْمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة، مَعْمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة، قال: خرج النبي على زمنَ الحُديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحُليفة قلَّد الهَدْي وأشعر وأحرم بالعمرة، وساق الحديث، قال:

وسار النبي ﷺ حتى إذا كان بالثنيَّة التي يُهبط عليهم منها بَرَكتْ به راحلته، فقال النبي ﷺ: «ما خلأتْ، وما ذلك لها بخلُق، ولكنْ حَبَسها حابس الفيل» ثم قال:

۲۷۵۹ ـ «وأشعر»: في س: وأشعره.

«حَلْ حَلْ»: كلمة زجر للبعير.

«خلأت»: أي: تمنَّعت عن المشي.

«القُصوى»: هكذا كتبت في ص، ح \_ والضمة منها \_، ك \_ والفتحة منها \_، ك له والفتحة منها \_، وفي نسخة على حاشيتها: القَصْواء. سُميت بذلك لقطع في طرف أذنها.

«حابس الفيل»: يشير ﷺ إلى قصة أبرهة الحبشي مع الكعبة المعظمة. «لا يسألوني خُطة»: في ك، ع: لايسألوني اليوم خُطة. والخُطة: الأمر، والخصلة.

«ثَمَد»: يفسِّره مابعده: قليل الماء.

«كلُّمه بكلمة أخذ»: من ص، وفي غيرها: كلُّمه أخذ.

«أَيْ غُدَر»: أي: ياغادر. وهي كلُّمة شتم.

«فضربه به حتى»: «به» من ح، ص.

والحديث رواه الشيخان والنسائي مطولًا ومختصراً. [٢٦٤٨].

"والذي نفسي بيده لا يسألوني نُعطة يُعظّمون بها حُرُمات الله إلا أعطيتُهم إياها". ثم زجرها فوثبت، فعدلَ عنهم حتى نزل بأقصى الحُدَيبية على ثَمَدِ قليلِ الماء، فجاءه بُديلُ بن ورقاء الخُزاعي، ثم أتاه عروة \_يعني ابن مسعود \_ فجعل يكلّم النبي ﷺ، فكلّما كلّمه بكلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائمٌ على النبي ﷺ، ومعه السيف وعليه المغفرُ، فضرب يدَه بنعل السيف، وقال: أخّر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ فقالوا: المغيرة بن شعبة، قال: أيْ غُدرُ، أو لستُ أسعى في غَدرتك؟

- وكان المغيرة صحبَ قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي ﷺ: «أما الإسلام فقد قَبِلنا، وأما المالُ فإنه مالُ غدر لا حاجة لنا فيه» ـ فذكر الحديث.

فقال النبي ﷺ: «اكتُب: هذا ما قاضَى عليه محمد رسول الله» وقصَّ الخبر، فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجلٌ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي ﷺ لأصحابه: «قوموا فأنْحروا، ثم آحلِقوا» ثم جاء نسوةٌ مؤمنات مهاجرات، الآية، فنهاهم الله أن يَردُوهنّ، وأمرهم أن يَردوا الصَّداق.

ثم رجع إلى المدينة، فجاءه أبو بصير - رجل من قريش، يعني فأرسلوا في طلبه - فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى إذا بلغا ذا المُحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يافلان جيداً، فاستله الآخر، فقال: أجل قد جرَّبت به، فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه به حتى برَد، وفرَّ الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال النبي برَد، وفرَّ الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال النبي القد رأى هذا ذُعراً». فقال: قُتل والله صاحبي، وإني لمقتول!.

فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذمتك، قد رددتَني إليهم، ثم

نجّاني الله منهم، فقال النبي ﷺ: «وَيْلُ أُمِّه مِسْعَرُ حربِ لو كان له أحد»، فلما سمع ذلك عَرف أنه سيردُّه إليهم، فخرج حتى أتى سِيفَ البحر، وينفلتُ أبو جَندل، فلحق بأبي بصير حتى اجتمعتْ منهم عصابة. \*

\* ـ جاء بعد هذا الحديث في ص: آخر الجزء السابع عشر من السنن لأبي داود من تجزئة الخطيب، سمعه ابن طبرزد من أبي البدر.
 ثم:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن طبرزد: أخبرنا أبو البدر الكرخي، أخبرنا الخطيب أبو بكر، أخبرنا أبو عمر الهاشمي، أخبرنا أبو عمرو اللؤلؤي، حدثنا أبو داود السجستاني، قال.

هكذا كتب الحافظ: أبو عمرو اللؤلؤي، وهو سبق قلم، صوابه ـ كما تقدم مراراً ـ: أبو علي.

وفي ح: ختم الحديث بالعلامة المعهودة التي تشبه (هـ) وكتب عقبها: عارضت به وصحّ.

آخر الجزء السابع عشر من أصل الخطيب الحافظ من سنن أبي داود، ويتلوه في الثامن عشر: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس قال: سمعت ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. الحديث.

الحمد لله حق حمده، وصلواته على خير خلقه محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين.

ثم:

الجزء الثامن عشر من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي عنه، رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عنه،

#### ٠ ٢٧٦ \_ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، سمعت ابن

رواية أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي الفقيه عنه، رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن طبرزد عنه،

سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه، ولولديه محمد وعلي جبرهما الله تعالى.

#### بسم الله الرحمن الرحيم لاإله إلا الله عُدَّة للقاء الله

أخبرنا عمر بن أبي بكر محمد بن مُعَمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد البغدادي المؤدِّب قدم على دمشق بقراءتي عليه بها في ليلة الجمعة الخامسة من شوال من سنة ثلاث وست مئة، قلت له:

أخبرك أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي الفقيه السنّي قراءة عليه وأنت تسمع في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد فأقرَّ به، قيل له:

أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع قال:

قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد بن العباس بن عبدالواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس ابن عبدالمطلب الهاشمي البصري، حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير [بن شداد] بن عمرو بن عامر الأزدي السجستاني قال.

٢٧٦٠ ـ (عن الزهري): على حاشية ك: يحدث عن الزهري.

«يأمن فيهم»: من ص، ح، ظ، وفي غيرها وحاشية ظ: فيهنَّ.

«عيبة مكفوفة»: العيبة: الوعاء، لكن العرب تكني عن القلوب والصدور بالعِياب، لأنها مستودع السرائر، كما أن العِياب مستودع الثياب. أي: بينهم صدر نقي من الغِل مطويّ على الوفاء والصلح. والمكفوفة: المُشْرَجة المَخِيطة المربوطة. من «النهاية» ٣٢٧:٣.

«لاإسلال وإغلال»: أصل المعنى: لاسرقة ولاخيانة. والمراد: لايتعرض=

إسحاق، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم، أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمنُ فيهم الناسُ، وعلى أن بيننا عَيبةً مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال.

۲۷۲۱ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال: مَالَ مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان، ومِلْتُ معهما، فحدَّثنا عن جبير بن نُفير قال: قال جبير: انطَلِق بنا إلى ذي مِخْبَر ـ رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ قال: قال جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: فأتيناه، فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ستُصالحون الروم صُلحاً آمناً، وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم».

١٥٩ ـ باب في العدو يؤتَى على غِرةٍ ويُتَشبه بهم

٢٧٦٢ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار،

أحد لأحد جهراً ولاسراً.

٢٧٦١ ـ الحديث رواه ابن ماجه. [٢٦٥٠]. وسيأتي ثانية مطولاً أول كتاب الملاحم (٤٢٩٢).

۲۷۹۲ \_ «قال: نعم»: على حاشية ح زيادة من نسخة: نعم، قل.

 <sup>(</sup>إ. أن أقول شيئاً) يُسَرُّ به كعب بن الإشرف ليطمئن إليَّ.

<sup>«</sup>تُرهَنوني»: الضبط من ح، وكذلك: نُرهنك، في السطر التالي.

<sup>«</sup>نُرهنك اللأمة»: الضمة على النون من ح، ص، وفي ح شدة على الميم: اللامة. هكذا رسمت.

<sup>«</sup>ينضح رأسه»: بالحاء المهملة في ص، ظ، س، وضبطت بالمهملة والمعجمة في ح، ك، وفي ع بالمعجمة فقط. والمعنى على الأول: يفوح رأسه طيباً، وعلى الثاني بالخاء المعجمة: قال في «النهاية» ٥: ٧٠: «النضخ: قريب من النضح، وقد اختلف في أيهما أكثر، والأكثر أنه بالمعجمة أقل من المهملة، وقيل.. وقيل..». وفي رواية البخاري بنفح.

عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لِكعبِ بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟» فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يارسول الله ، أتحبُّ أن أقتله؟ قال: «نعم».

فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة، وقد عَنَانا، قال: وأيضاً لَتَمَلُنَه، قال: اتَّبعناه، فنحن نكره أن نَدَعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تُسْلِفنا وَسْقاً أو وسقين، قال: أيُّ شيء تُرْهَنوني؟ قال: وما تريد منا؟ قال: نساؤكم، قالوا: سبحان الله! أنت أجمل العرب نُرْهَنك نساءَنا فيكونُ ذلك عاراً علينا، قال: فترهنوني أولادكم، قالوا: سبحان الله يُسبُ ابنُ أحدنا فيقال: رُهِنتَ بوَسقِ أو وَسقين، قالوا: نرهنك اللأمة؟ \_ يريد السلاح \_ قال: نعم.

فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيّب ينضَح رأسه، فلما أنْ جلس إليه \_ وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة \_ فذكروا له، قال: عندي فلانة، وهي أعطرُ نساء الناس، قال: تأذنُ لي فأشَمَّ؟ قال: نعم، فأدخلَ يدَه في رأسه فشمَّه، قال: أعودُ؟ قال: نعم، فأدخلَ يدَه في رأسه، فلما استمكن منه قال: دونكم، فضربوه حتى قتلوه.

<sup>«</sup>فذكروا له»: أي ذكروا له فوح رائحة الطيب منه، وسألوه عن سبب ذلك.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٢٦٥١].

هذا، وكان كعب بن الأشرف يهجو رسول الله على ويحرّض على قتاله، ثم إنه عاهد رسول الله على على عدم ذلك وأن لايعين عليه، ولحق بمكة، ثم نقض العهد وجاء معلناً بمعاداة النبي على، فاستحق القتل لغدره، ولنقضه العهد مع كفره.

انظر الحديث الآتي (٢٩٩٣)، و«معالم السنن» ٢:٣٧٧، وانظر «الفتح» وكتب السيرة.

٣٧٦٣ ـ حدثنا ابن حُزَابة، حدثنا إسحاق ـ يعني ابن منصور ـ، حدثنا أسباطٌ الهَمْداني، عن السُّدِّي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الإيمانُ قيَّدَ الفَتْكَ، لا يَفتِكُ مؤمنٌ».

#### ١٦٠ - باب في التكبير على كل شرفٍ في المسير

۲۷٦٤ ـ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان إذا قَفَل من غزو أو حج أو عُمرة يكبِّر على كل شَرَفِ من الأرض ثلاث تكبيرات، ويقول: «لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعدَه، ونصر

۲۷۹۳ ـ على حاشية ظ تعريف بابن حُزابة وبالسُّدي من كاتبيْن، أنقُل كلام أحدهما لما فيه من زيادات، ونصه: «ابن حُزابة: اسمه محمد. وحزابة: بحاء مهملة مضمومة، وزاي مشدَّدة، وباء موحدة، وآخره هاء، لم يَرو له سوى أبي داود، وثقه الخطيب. والسدِّي: اسمه إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة. وأسباط هو: ابن نصر، ضعّفه أبو نعيم، وتوقف فيه أحمد.

والسدّي صدوق، وقال أبو حاتم: لايحتج به».

قلت: انظر تراجم هؤلاء في «الكاشف» للذهبي مع تعليقي عليها (٢٦٨، ٣٩٨)، غير أن قوله في ضبط الزاي من حزابة: زاي مشددة: غريب، لم أر من ضبطها كذلك.

«الإيمان قيَّدَ الفتك..»: الضبط من ص، ظ، والجملة الثانية تفسير للأولى، والمعنى: أن الإيمان يقيَّد المؤمن ويردعه عن القتل على غِرَة وغفلة.

والمصنف الإمام رحمه الله ورضي عنه أعقب هذا الحديث بحديث قتل كعب بن الأشرف ليدفع توهم أن سيدنا رسول الله ﷺ قد أمر بقتله غدراً به وفتكاً. حاشاه.

٢٧٦٤ ـ أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٦٥٤].

عبدَه، وهزمَ الأحزاب وحده».

### ١٦١ ـ باب في الإذن في القفول بعد النهي

٧٧٦٥ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال ﴿ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ الآية، نسختُها التي في النور ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

### ١٦٢ ـ باب في بِعثة السرايا\*

#### ١٦٣ \_ باب في إعطاء البشير

٢٧٦٧ ـ حدثنا ابن السَّرْح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن

٧٧٦٥ ـ الآية الأولى من سورة التوبة: ٤٤. والثانية من سورة النور: ٦٢.

<sup>\*</sup> \_ «السرايا»: جمع سرية. وفي ك، ع: البُشَراء، جمع بشير.

٢٧٦٦ \_ «ذي الخلصة»: على حاشية ظ: «بيت فيه صنم كان يقال له: الخلصة، لدوس، قاله ابن إسحاق. وقال غيره: هي الكعبة اليمانية» والكعبة الشامية معاً، كذلك جاء في رواية مسلم ٤: ١٩٧٦ (١٣٧).

<sup>«</sup>أحمس»: بطن من بَجِيلة، قبيلة جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه. وأبو أرطاة: اسم الحصين بن ربيعة، كما صرِّح به في رواية مسلم. والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٢٦٥٥].

٢٧٦٧ \_ "وقصَّ ابن السرح الحديث»: هو حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو طويل مشهور، أخرجه الشيخان والنسائي مطولاً ومختصراً. [٢٦٥٦].

ابن شهاب، قال: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب قال: كان النبي على أن عبد الله بن كعب قال: كان النبي الذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، وقص ابن السرح الحديث، قال:

ونَهَى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا أيُّها الثلاثة، حتى إذا طال عليَّ تَسَوَّرْتُ جدار حائط أبي قتادة \_ وهو ابن عمِّي \_ فسلَّمت عليه، فوالله ما ردَّ عليَّ السلام، ثم صليت الصبح صباحَ خمسينَ ليلةً على ظهر بيتٍ من بيوتنا، فسمعت صارخاً: يا كعبُ بن مالك أبشِر، فلما جاءني الذي سمعتُ صوته يبشِّرني نزَعت له ثوبيَّ فكسوتُهما إياه، فانطلقت حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ﷺ جالس، فقام إليَّ طلحة بن عبيد الله يُهروِل حتى صافحني وهنّاني.

#### ١٦٤ ـ باب في سجود الشكر

۲۷۲۸ ـ حدثنا مَخْلَد بن خالد، حدثنا أبو عاصم، عن أبي بَكْرة بكار بن عبد العزيز، أخبرني عبدُ العزيز، عن أبي بكرة أنه كان إذا جاءه أمرُ سرورٍ أو يُسَرُّ به خرَّ ساجداً، شاكراً لله تعالى.

٢٧٦٩ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فُدَيك، حدثني

٢٧٦٨ ـ «أخبرني عبد العزيز»: من ص، وفي غيرها: أخبرني أبي: عبدُ العزيز.
 «أو يُسَرُّ به»: في ك، ع: أو بُشِّرَ به.

وعلى حاشية ظ عن هذا الحديث وتاليه: «بكار فيه مقال، وكذا موسى». قلت: نعم، من قِبَل حفظهما.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن غريب \_ وابن ماجه. [٢٦٥٧].

۲۷۲۹ ـ "عَزُوْرَا": هكذا في ص، ح، ظ، ك، والضبط منها سوى ص، وآخرها في س همزة، وفي غيرها بالقصر، وأعتقد أنه من قصر المهموز، على عادتهم، وفي ع: عَزْوَرَا، وعلى الحاشية: "عَزْوَرَا: بالعين المهملة، =

موسى بن يعقوب، عن ابن عثمان \_ قال أبو داود: وهو يحيى بن الحسن بن عثمان \_، عن أشعث بن إسحاق بن سعد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريباً من عَزُوْرَا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خرَّ ساجداً، فمكث طويلاً، ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خرَّ ساجداً، فمكث طويلاً، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خرَّ ساجداً \_ ذكره أحمد ثلاثاً فمكث طويلاً، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خرَّ ساجداً \_ ذكره أحمد ثلاثاً \_ قال: "إني سألت ربي، وشَفَعْتُ لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجداً شكراً لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي، فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجداً لربي شكراً، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي، فأعطاني الثلث الآخِرَ، فخررت ساجداً لربي».

قال أبو داود: أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدَّثنا به، فحدَّثني به عنه موسى بن سهل الرملي.

## ١٦٥ ـ باب في الطُّرُوق

• ۲۷۷ \_ حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا

والزاي، وبعد الواو راء مهملة، وألف، ثنيّة بالجُحْفة، عليها الطريق من المدينة إلى مكة».

أما ك ففيها: غَزُوْزَا، بالغين المعجمة المفتوحة، وزايين معجمتين، ولم أر هذا لأحد، إلا في «معجم مااستعجم» للبكري ٩٤١:٣ لكن بعين مهملة أوله، والباقي سواء.

ورجّح شراح «مصابيح السنة» عَزْوَزا ـ أو عَزْوَزاء ـ، وتعقّبهم الجزري ورجح أنه براء مهملة آخره. وانظر «مرقاة المفاتيح» ٣٢٩:٣٣ ـ ٣٣٠.

<sup>«</sup>الثلث الآخِر»: الفتحة من ح، والكسرة من ك، والوجهان في «بذل المجهود» ٤١٢:١٢.

۲۷۷۰ ـ «طُروقاً»: الفتحة من ح، والضمة من ك، والمعنى: ليلاً، وسيأتي بعد حديث.

شعبة، عن محارب بن دِثار، عِن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله عَلَيْ يكره أن يأتي الرَّجُل أهلَهُ طُروقاً.

٢٧٧١ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: "إنَّ أحسن مادخل الرجلُ على أهله إذا قدم من سفر أولَ الليل».

٢٧٧٢ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هُشيم، أخبرنا سَيَّار، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فلمَّا ذهبنا لندخل قال: «أَمهِلوا حتى ندخل ليلاً، لكي تَمتشِطَ الشَّعِثةُ وتَستجِدَّ المُغِيبة».

قال أبو داود: قال الزهري: الطَّرق: بعد العشاء.

والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه. [٢٦٥٩].

۲۷۷۱ ـ الحديث تخريجه كسابقه. [۲٦٦٠].

٢٧٧٢ ـ «الشَّعِثة»: هي شَعِثة الرأس، كي لايراها الرجل على غير ما يحبّ.

«تستحد المُغيبة»: المُغيبة: مَن غاب عنها زوجها، والظاهر: من طالت غيبته، وتستحد تصلح من شأنها مايحتاج إلى استعمال آلة الحديد، وهي الموسى للحلاقة. والمراد منها: إصلاح شأنها، لاخصوص استعمال آلة الحديد، لأن الأفضل في حقّها التنظف بالنتف أو استعمال المُزيل بغير الموسى.

«قال الزهري..»: علَّقه المصنف، هكذا في أصولنا، وفي «تحفة الأشراف» ١٣: ٩٣٠ (١٩٤١٨) أنه موصول في رواية ابن العبد: «عن ابن بشار، عن عبدالرحمن، عن سفيان، عن رجل، بهذا».

وفي آخره زيادة في متن «عون المعبود» ٤٦٧:٧، والتعليق على «بذل المجهود» ٤١٤:٢، وطبعة حمص: «قال أبو داود: وبعد المغرب لابأس به».

والحديث أخرجه النسائي، وفي البخاري ومسلم معناه. [٢٦٦١].

#### ١٦٦ \_ باب في التلقي

٢٧٧٣ ـ حدثنا ابن السرح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن السائب ابن يزيد، قال: لمّا قدم النبي على المدينة من غزوة تبوكَ تلقاه الناس فلقيتُه مع الصبيان على ثنيّة الوداع.

## ١٦٧ ـ باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل

۲۷۷٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد، وليس لي مال أتجهّز به، قال: «اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه قد تجهّز فمرض فقل له: إن رسول الله على يُقرئك السلام، وقل له: ادفع إليّ ما تجهزت به فأتاه فقال له ذلك، فقال: يا فلانة أدفعي إليه ما جهّزتيني به، ولا تَحبِسي منه شيئاً، فوالله لا تَحبِسي منه شيئاً، فوالله لا تَحبِسي منه شيئاً، فوالله لا تَحبِسي منه شيئاً فيبارَكُ لكِ فيه.

## ١٦٨ \_ باب في الصلاة عند القدوم من السفر

المُوسي، حدثنا محمد بن منصور الطُوسي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على الله على أقبل من حجَّته دخل المدينة، فأناخَ على باب مسجده، ثم دخله،

٣٧٧٣ \_ رواه البخاري والترمذي. [٢٦٦٢] وقال المنذري: فيه تمرين الصبيان على مكارم الأخلاق، واستجلاب الدعاء لهم.

٢٧٧٤ \_ «ليس لي مالٌ أتجهز به»: في س، ظ: ليس لي ما أتجهز به.
 «فقال: يافلانة»: في س: فقال لامرأته: يافلانة.

<sup>«</sup>لاتحبسي»: في س، ك، ع: لاتحبسين، وكذا على حاشية ح وعليها:

صح. «فيبارَكُ»: الضمة من ح، والفتحة من ك.

<sup>...</sup>والحديث في صحيح مسلم. [٢٦٦٣].

فركع فيه ركعتين، ثم انصرف إلى بيته.

قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع\*.

### ١٦٩ ـ باب في كراء المقاسم

٢٧٧٦ \_ حدثنا جعفر بن مسافر التُّنيِّسي، حدثنا ابن أبي فُدَيك،

#### \* \_ جاء على حاشية ك مانصه:

٣٦ - حدثنا محمد بن المتوكل العَسقَلاَني والحسن بن علي قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جُريج قال: أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن كعب عبد الله بن كعب عبد الله بن كعب وعمّه عُبيد الله بن كعب، عن أبيهما كعب بن مالك، أن النبي على كان لا يقدّم من سفر إلا نهاراً \_ قال الحسن: في الضحى \_، فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه.

«أورده في «الأطراف» ثم قال: حديث العسقَلاَني والخلاّل في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم». «التحفة» (١١١٣٢). والخلاّل: هو الحسن بن علي، وعزاه إلى الشيخين والنسائي.

٢٧٧٦ - "بن عثمان، عن عبدالله بن عبدالله بن": هكذا في ص، ح، س، ع، وفي ك مثلها لكن فوق "عبدالله بن" الثاني ضبة، ولا إشكال، لأن عبدالله الأول قد ينسب إلى جده سراقة، انظر ماعلَّقته على «الكاشف» (٣٧١٣). وفي ظ: عثمان، عن عبدالله، وفوق "عن" ضبة، وعلى الحاشية: بن، فالرواية إذن: عن الزبير بن عثمان بن عبدالله بن عبدالله بن سراقة، أو بإسقاط "عبدالله بن" الثاني.

وهكذا جاء في «التحفة» (٤٢٩٦)، و«تهذيب الكمال» ٣١٤:٩، وذكر له هذا الحديث وهو الصواب. والله أعلم.

وعلى حاشية ك: قوله: «عن عبدالله بن عبدالله بن سراقة: كذا في نسخ صحيحة، والصواب مافي نسخة صحيحة \_ وكذا هو في الأطراف» \_: عن الزبير بن عثمان بن عبدالله بن سُراقة، بلفظ: ابن عبدالله، وبإسقاط «ابن عبدالله» الثاني، وكذا نسبه في «التهذيب» و«التقريب»: الزبير بن عثمان =

أخبرنا الزَّمْعي، عن الزبير بن عثمان، عن عبد الله بن عبد الله بن سراقة، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره، أن أبا سعيد أخبره، أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والقُسامة؟ قال: فقلنا: وما القُسامةُ؟ قال: «الشيء يكون بين الناس فَيُنتَقَصُ منه».

۲۷۷۷ ـ حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد ـ، عن شَريك ـ يعني ابن أبي نَمِر ـ، عن عطاء بن يسار، عن النبي عَلَيْ نحوه، قال: «الرجل يكون على الغنائم بين الناس فيأخذُ من حظ هذا وحظً هذا».

### ١٧٠ ـ باب في التجارة في الغزو

٢٧٧٨ \_ حدثنا الربيع بن نافع، حدثنا معاوية \_ يعني ابن سلاَّم \_،

ابن عبدالله بن سراقة».

زاد بعده بخط آخر: «والذي يظهر أن يقال: بإسقاط: عن عبدالله، ويضبّب عليه في المتن، ولا يُحتاج إلى قوله: الثاني. تأمل. من كاتبه». «أن أبا سعيد»: زاد في س، ك: الخدري.

«القُسَامة»: مايأخذه القسام لنفسه استئثاراً لها على المقسوم عليهم، كما سيأتي في الحديث التالي، أما أجرة القسم فلا شيء فيها بإذن المقسوم عليهم. وعلى حاشية س: «للخطيب: القِسامة». أي: في نسخة الخطيب البغدادي بكسر القاف، وهي للدلالة على الصنعة حينئذ لا على الأجرة.

٢٧٧٧ \_ «حدثنا القعنبي»: في ك: حدثنا عبدالله القعنبي.

«بن يسار، عن»: بينهما ضبة في ح، للتنبيه إلى الإرسال فيه، فعطاء تامعي.

«الغنَّائم بين»: في ك، ع: الفئام من. والفئام: الجماعات من الناس.

٢٧٧٨ \_ «حدثني عبيدالله»: في ك: عبدالله، وعلى حاشيتها: عبيدالله، وعليها:
 صح، وكتب: «قوله: عبدالله بن سلمان: كذا في نسخ، وفي نسخة
 صحيحة: عبيدالله بن سلمان، بالتصغير، وهذا الذي في «الأطراف»، ذكر=

عن زيد \_ يعني ابن سلام \_، أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبيد الله ابن سلمان، أن رجلاً من أصحاب النبي على حدثه: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسَّبْي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لقد ربحتُ ربْحاً ما ربح اليومَ مثلَه أحد من أهل هذا الوادي! قال: «ويحك وما ربحت؟» قال: مازلت أبيع وابتاع حتى ربحتُ ثلاث مئة أُوقِيَّة، فقال رسول الله على: «أنا أنبئكَ بخير رجُلِ ربح» قال: ما هو يارسول الله؟ قال: «ركعتين بعد الصلاة».

## ١٧١ \_ باب حمل السلاح إلى أرض العدو

٢٧٧٩ \_ حدثنا مُسدد، حدثنا عيسى بن يونس، أخبرني أبي، عن

حديثه في المبهمات، وكذا قال في «التقريب»: عبيدالله بن سلمان، عن صحابي في فتح خيبر، وعنه أبو سلام، مجهول، من الثالثة. د». «تحفة الأشراف» (١٥٦٣٢)، «التقريب» (٤٢٩٨).

«فجاء رجل فقال»: في «عون المعبود» ٤٧٣:٧ وطبعة حمص: فجاء رجل حين صلّى رسول الله ﷺ فقال.

«ثلاث مئة أوقية»: الأوقية تساوي ٤٠ درهماً فضة، والدرهم عند الجمهور يساوي ٢,٥٢ غراماً، وعند الحنفية ٣,٥ غراماً، فمجموع الربح على حساب الجمهور: ٣٠,٢٤٠ كيلو غراماً من فضة، وعلى حساب الحنفية: ٤٢ كيلو غراماً من فضة، وهذا قدر كبير جداً آنذاك.

الحنفية: ١٠ كيلو عراما من قصه، وهذا قدر دبير جدا الدائد. وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير وموجّه القلوب إلى الله عزوجل. ٢٧٧٩ - «أُقَيِضك به المختارة من دروع بدر»: معناه: أن أُبْدِلكَ به الدروع النفيسة التي غنمناها يوم بدر. وفي ك، ع زيادة بعدها من كلامه ﷺ: «فعلتُ». وعلى حاشية ظ: «قال ابن القُوطية: قاضه يَقيضه قَيْضاً: عوّضه. والفرخُ البيضةَ: شقَها. وقال الجوهري: قايضه مقايضة: عاوضه متاعاً بمتاع، وهما القيّضان، كالبيّعيْن. والقَرْحاء: تأنيث أقرح، وهو الذي في جبهته بياض دون الغُرَّة». «الصحاح» ٣:١١٠٤، وأثبتُ مافيه، والذي في المخطوط: قاوضه مقاوضة.

أبي إسحاق، عن ذي الجَوْشَن ـ رجلٍ من الضّبَاب ـ قال: أتيت النبيّ ولا بعد أن فرغ من أهل بدر بابنِ فرس لي يقال له القرْحاء، فقلت: يا محمد، إني قد جئتك بابن القرْحاء لتتّخِذه، قال: «لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أُقيضك به المُختارَة من دروع بدر» قلت: ما كنت أُقيضُه اليوم بغُرّة، قال: «فلا حاجة لي فيه».

### ١٧٢ ـ باب في الإقامة بأرض الشرك

حدثنا سليمان بن موسى أبو داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سَمُرة بن جُندَّب، حدثني خُبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندُب: أما بعد، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ جامعَ المُشرِكَ وسَكنَ معه فإنه مثلُه».

آخر كتاب الجهاد

\* \* \*

<sup>= &</sup>quot;بِغُرَّة": أي: بعبد أو أَمَة، أو فرس.

<sup>•</sup> ٢٧٨٠ ـ «مَن جامع المشرك»: قال في «بذل المجهود» ٤٢٦:١٢: «الأحسن أن يقال: معناه اجتمع معه أي: اشترك في الرسوم والعادة والهيئة والزَّيّ». وفي هذا الحديث شاهد آخر على جواز حذف الفاء من جواب «أما بعد»، وانظر (٩٦٧)، وقد ذكرت جملة منها فيما علَّقته على «مجالس ابن ناصر الدين في تفسير قوله تعالى: ﴿لقد منَّ الله على المؤمنين﴾» ص ٤٢٠.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## ١٠ ـ أول كتاب الأضاحي

# ١ ـ باب ما جاء في إيجاب الأضاحي\*

۲۷۸۱ \_ حدثنا مُسدد، حدثنا يزيد،

ح، وحدثنا حميد بن مَسْعَدة، حدثنا بِشر، عن عبد الله بن عون، عن عامرِ أبي رَمْلة، أنبأنا مِخْنَفُ بن سُلَيم قال: ونحن وقوف مع رسول الله

<sup>\* -</sup> عادت المقابلة بنسخة ب إضافة إلى الأصول الستة: ص، ح، ك، ظ، س، ع. وفي ع زيادة في عنوان الكتاب، ولفظه: كتاب الأضاحي والنبائح والعتيرة والعقيقة. وأحاديث الذبائح أفردت بكتاب (٢٨٠٧) أما العتيرة والعقيقة: فلا، وأحاديثهما تحت (٢٨٢٧،٢٨٢٣).

٢٧٨١ ـ «العتيرة»: العتيرة عتيرتان، عتيرة أهل الجاهلية: كانوا يذبحون للصنم ويصبُّون دمها على رأسه. وعتيرة أهل الإسلام: كانوا ـ في صدر الإسلام وأوله ـ يذبحون شاةً في رجب في العشر الأول منه. هذا تلخيص كلام الخطابي في «المعالم» ٢٢٦:٢، وكلام غيره يجعل العتيرة واحدة.

وفي ب وحاشية ك زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ».

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن غريب. [۲٦٧٠].

عَلَى بعرفات قال: قال: «يا أيها الناس، إن على أهلِ كلِّ بيتٍ في كل عام أضحية وعَتيرة، أتدرون ما العَتيرة؟ هذه التي يقول الناسُ: الرَّجبية».

٣٧٨٢ ـ حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثني سعيد بن أبي أيوب ، حدثني عياش بن عباس القِتْباني ، عن عيسى بن هلال الصَّدَفي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي عَلَيْ قال : «أُمرتُ بيوم الأضحى : عيدٌ جعله الله عز وجل لهذه الأمة » قال الرجل : أرأيت إن لم أجد إلا مَنيحة أبني أفأضحي بها؟ قال : «لا ، ولكن تأخذ من شعرك وأظافرك ، وتقصُّ شاربك ، وتَحلِق عانتك ، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل ».

#### ٢ ـ باب الأضحية عن الميت

۲۷۸۳ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شَريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حَنَش قال: رأيت علياً يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله ﷺ أوصاني أن أُضحيَ عنه، فأنا أضحى عنه.

۲۷۸۲ ـ «عيدٌ»: الضبط من ح، ظ، وفي ب، س: عيدٍ، وهكذا رسمها في ص دون ضبط، وفي ك، ع: عيداً.

<sup>«</sup>منيحة ابني»: هكذا في ص، وحاشية ح، ك، وعلى حاشية ص: ضبطه الدمياطي: اِبْ نِ ي، وفي الأصول الأخرى: منيحة أنثى. والمنيحة: شاة أو ناقة يعطيها الرجلُ لمن يريد ليشرب لبنها ثم يردَّها متى شاء.

<sup>«</sup>تمام أضْحيتك»: في ك، ب، ع،: تمام ضَحيتك.

والحديث أخرجه النسائي. [٢٦٧١].

۲۷۸۳ ـ أخرجه الترمذي وقال: غريب. [۲٦٧٢].

# ٣ ـ باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي \*

٢٧٨٤ ـ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا عَمرو بن مسلم الليثي، قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: سمعت أم سلمة تقول: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ كان لهُ ذِبْحٌ يذبحه فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحجة فلا يأخُذْ من شعره ولامن أظفاره شيئاً حتى يُضَحّى».

#### ٤ ـ باب ما يستحب من الضحايا

حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حَيْوَة، حدثني أبو صخر، عن ابن قُسَيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرَنَ يطأُ في سَوَادٍ وينظُرُ في سواد ويبركُ في سواد، فأتيَ به، فضحًى به، فقال: «يا عائشة، هلُمي المُدْية»

 <sup>\* - «</sup>في العشر»: هي العشر الأولى من ذي الحجة. والجملة الأخيرة ليست في ك، وعليها في س علامة الإلغاء أيضاً.

٢٧٨٤ \_ ﴿ ذِبْح ﴾: ضحية يضحّيها.

<sup>«</sup>فلاً يأخذ»: في ك، ب، ع: فلا يأخذنَّ.

وفي آخر الحديث زيادة في ب، وحاشية ك: «قال أبو داود: اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو، في عَمْرو بن مسلم، فقال بعضهم: عُمر، وأكثرهم قال: عَمْرو.

قال أبو داود: وهو عَمْرو بن مسلم بن أُكَيْمة الليثي الجُنْدَعي».

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٢٦٧٣].

٢٧٨٥ ـ (أبو صخر): على حاشيتي ح، ك: أبو صخرة، وهو تحريف.

<sup>«</sup>أقرن»: ذي قرنين كبيرين.

<sup>«</sup>يطأ في سواد، وينظر.. ويبرك»: أي: هو أسودُ ماحواليُ هذه الأعضاء منه، وسائره أبيض.

والحديث أخرجه مسلم. [٢٦٧٤].

ثم قال: «إِسْحَذْيها بحجرٍ» ففعلتُ، فأخذها وأخذ الكبش فأُضْجَعه وذبحه، وقال: «بسم الله، اللهم تقبَّلُ من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» ثم ضحى به ﷺ.

۲۷۸٦ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيب، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن أنس، أن النبي ﷺ نحرَ سبع بَدَناتِ بيده قياماً، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنينِ أملحينِ.

۲۷۸۷ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يذبح ويكبر ويُسمِّي ويضع رجله على صِفاحهما.

۲۷۸۸ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى، حدثنا

٢٧٨٦ ـ «سبع بَدَنات»: أي: سبعة من الإبل أو البقر.

«أملحين»: يُخالط لونَ بياضهما سَواد.

والحديث أخرج البخاري منه قصة الكبشين بنحوه. [٢٦٧٥].

٢٧٨٧ ـ «صِفاحهما»: وعلى حاشية ص دون إشارة إلى رواية أو نسخة أو تصحيح: صفحتهما. والمراد: صفحة الوجه.

والحديث رواه الجماعة. [٢٦٧٦].

٢٧٨٨ ـ «يوم الذِّبح»: الذال مفتوحة في ح، فالمعنى: يوم النحر، ومكسورة في
 ك، بمعنى: مايذبح من الأضاحي.

«مُوْجَنَيْن» هكذا رَسمت في ص، وح، ع مع الضبط، وك، ب ـ لكن ضبطُها: مَوْجَيَيْن ـ ظ، وعلى الجيم فقط ضبة، وكذلك عليها في ح. والخلاصة: أن الرسم واحد لكن الضبط مختلف.

وعلى حاشية ب: «موجيين: مخفّف موجوءين: مفعول وجأ، مهموز اللام، لكن قلبوا الهمزة ياء، وأُدغمت، فصارت كـ: مَرْميّ. مجمع». «مجمع بحار الأنوار» للفَتّني ٥:١٣. فأفاد أن: مَوْجيّ أصله: موجيء، لذلك وضعت الهمزة مع الياء في ص، ح: موجئين.

محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر ابن عبد الله، قال: ذبح النبي على يوم الذّب كبشين أقرنين أملحين مُوجَئيْن فلما وجّههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، على ملة إبراهيم حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومَحْياي ومَمَاتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر» ثم ذبح.

۲۷۸۹ ـ حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي عن أبيه، عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي سعيد قال: كان رسول الله ﷺ يضحي بكبشٍ أقرنَ فَحيلٍ ينظر في سَواد، ويأكل في سَواد، ويمشي في سوادٍ.

### ٥ ـ باب ما يجوز من السنِّ في الضحايا

٠ ٢٧٩ \_ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحَراني، حدثنا زهير بن

وفي «النهاية» ١٥٢:٥: «ومنهم من يرويه مُؤجّاًيْن بوزن مُكْرَمَين، وهو خطأ». لذلك وُضعت الضبة فوق الجيم المفتوحة في ح، ظ.

والمعنى: أنهما مَخْصِيان نزعت منهما الْأَنْثيان، أو رُضَّتًا.

«فلما وجُّههما»: نحو القِبلة.

والحديث روآه ابن ماجه. [٢٦٧٧].

٢٧٨٩ \_ «فحيل»: مبالغة من الفحولة وقوَّة الضِّراب.

«ينظر في سواد، ويأكل..»: تقدم أن المعنى: أن لون هذه الأعضاء منه أسود، وسائره أبيض.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي منهم عنه: حسن صحيح. [٢٦٧٨].

٢٧٩٠ ـ «مسنَّة»: أي بقرة لها ثلاث سنين.

«جَذَعة»: أي: شاة أكملت السنة، وهذا عند أهل اللغة. وللفقهاء اختلاف في ذلك.

معاوية، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله على: «لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يَعسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعةً من الضأن».

۲۷۹۱ ـ حدثنا محمد بن صُدْرَان، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قسم رسول الله ﷺ في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتوداً جَذَعاً، قال: فرجعت به إليه فقلت: إنه جَذَع، قال: «ضَحّ به» فضحّيت به.

۲۷۹۲ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن عاصم بن كُليب، عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي على يقال له: مُجاشِع، من بني سُليم، فَعَزَّت الغنم، فأمر منادياً فنادى: إن رسول الله على يقول: "إن الجذع يُوفي مما يُوفي منه الثَّنيُّ».

٢٧٩٣ \_ حدثنا مُسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا منصور، عن

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٦٧٩].

٢٧٩١ ــ «عَتُوداً جذعاً»: أي أتى عليه السنة من المعز، وقد قويَ ورعَى بنفسه، وقيل دون ذلك، وفي الفقه مذاهب فيه.

٢٧٩٢ ـ «يقول إن الجذع»: في ك، ع: كان يقول..

<sup>«</sup>يُوْفِي»: الضبط من ح، والمعنى: يُجْزىء ويكفي.

<sup>«</sup>الثَّنيّ»: الشاة إذا دخلت في السنة الثالثة من عمرها، هذا إذا فسّرنا الجذع بابن السنة، أما إذا فسّرناه بابن ستة أشهر، فالثنيّ ابن السنة. «بذل المجهود» ٢١:١٣.

وفي آخر الحديث زيادة جاءت في متن «عون المعبود» ٢٠٣:٧، و «بذل المجهود» ٢١:١٣، وطبعة حمص: «قال أبو داود: هو مجاشع بن مسعود».

والحديث رواه ابن ماجه. [٢٦٨١]. وهو عند النسائي ٣:٥٥ (٤٤٧٤). ٣٧٩٣ ـ «ونَسَك نُسُكنا»: يريد: ضحّى مثل أضحيتنا، وذلك بعد صلاة العيد. =

الشعبي، عن البراء، قال: خطبنا رسول الله على يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من صلّى صلاتنا ونَسَك نُسكنا فقد أصاب النسك، ومن نَسَك قبل الصلاة فتلك شاة لحم». فقام أبو بُردَة بن نِيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نَسَكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يومُ أكل وشرب، فتعجّلتُ فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله وشرب، فتعجّلتُ فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله عني: «تلك شاة لحم، فقال: إن عندي عَناقاً جذَعة وهي خير من شاتي لحم فهل تُجزىء عني؟ قال: «نعم، ولن تجزىء عن أحد بعدك».

٢٧٩٤ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا خالد، عن مُطَرِّف، عن عامر، عن البراء بن عازب قال: ضحَّى خالٌ لي ـ يقال له: أبو بُردة ـ قبل الصلاة، فقال له رسول الله ﷺ: «شاتُكَ شاةُ لحمٍ» فقال: يا رسول الله، إن عندي داجناً جذعةً من المَعْز، فقال: «إذبحها ولا تصلُح لغيرك».

#### ٦ \_ باب ما يكره من الضحايا

٧٧٩٥ ـ حدثنا حفص بن عمر النمِري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن

<sup>«</sup>شاة لحم»: أي: لاشاة نسك.

<sup>«</sup>عَناقاً جذعة»: أي: أنثى من أولاد المعز لم يتم لها السنة. وفي ح: عناقاً جذعاً، وعلى الحاشية: جذعةً، وعليها: السماع.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٦٨٢].

٢٧٩٤ ـ "إن عندي داجناً جذعة»: من ص، وفي ح، ك فتحة واحدة على النون، وفي س: داجن جذعة، على نحو ماتقدم (٢٧٣). والداجن من الحيوان: مايألف البيوت فيعلف فيها.

۲۷۹۰ ـ «سألت»: في ك، ب، وحاشية ع: سألنا.

<sup>«</sup>أصابعي أقصر.. وأناملي أقصر..»: الأُنْمُلَة: رأس الإصبَع، ورواية النسائي (٤٤٦١): قال البراء: سمعت رسول الله وأشار بأصابعه، وأصابعي أقصر، ففُهِم منها سبب قول البراء هنا: وأصابعي أقصر.. وأناملي أقصر..، يريد أن يصف الموقف وصفاً دقيقاً حتى إنه انتبه لمثل هذا. =

عبد الرحمن، عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله ﷺ وأصابعي أقصر من أضابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيّن عَوَرُها، والمريضةُ بيّنٌ مَرَضُها، والعرجاءُ بيّنٌ ظَلْعُها، والكسير التي لا تُنقِي»، قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال: ما كرهت فدعُه، ولا تحرّمه على أحد.

### ٢٧٩٦ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا،

«ظَلَّعُها»: عَرَجُها وميلُها. واللام مفتوحة في ح، وهو ضبط المحدثين لها، وساكنة في ص، وهو ضبط أهل اللغة لها. قاله السندي في حاشيته على النسائي ٢١٤:٧.

«تُنْقِي»: الفتحة على القاف من ظ، والكسرة من ص، ح، ك. وتفسيره كما جاء في كلام أبي داود في ب، وحاشية ك: «قال أبو داود: لاتنقي: التي ليس لها مخّ» ويكون ذلك من شدة هُزالها.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي منهم: حسن صحيح. [٢٦٨٤].

٢٧٩٦ ـ «حدثنا عيسى»: زاد في ك: بن يونس.

«ذو مِصر»: من ص، ح، لكن عليه في ح ضبة، وكتب على الحاشية: ذو مضر، وعليه: صح، وأشار إلى نسختين أخريين: مِخبَر، مِخْمَر، ومثلهما على حاشية ص. وفي ظ: ذو مضر، وعلى الحاشية ذو مصر. وفي التعليق على «بذل المجهود» ٢٨:١٣ نقلاً عن المنذري بواسطة الشارح ابن رسلان أنه بالضاد المعجمة، وكذا في «تهذيبه». وفي «تبصير المنتبه» ٤:١٢٩٥، و«توضيح المشتبه» ١٨٦:٨ أنه: ذو مِصْر، بكسر الميم وبصاد مهملة، وجاء في مصادر ترجمته كذلك، انظر «تهذيب الكمال» ٢٩٢:٣٢.

«ثَرْماء»: سقطت أسنانها.

«المصفرة. . والمشيعة»: في ب: المصَفرة، بفتحة على الصاد، وعلى =

ح، وحدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى، المعنى، عن ثور، حدثني أبو حُميد الرُّعَيْني، أخبرني يزيد ذو مصر، قال: أتيت عُتبة بن عبد السُّلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئاً يُعجبني غيرَ ثَرْماء، فكرهتُها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها، قلت: سبحان الله! تجوزُ عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تَشكُ ولا

حاشية ك: «ضبطها في «النهاية» المُصْفَرة بالتخفيف، ثم قال: إن رُويت المصَفَّرة بالتشديد فللتكثير. وضبط المشيِّعة بكسر الياء التحتية وفتحها». أي: مع تشديد الياء في الوجهين. «النهاية» ٢:٠٢٠، ٣٦:٣. وانظر بعد قليل.

«والمستأصَلة» الموضع الأول: على الصاد فتحة فقط في ح.

«والبخقاء»: على حاشية ص بقلم الحافظ ابن حجر: «بَخَقُ العين: أن يذهب البصر وتبقى العين مفتوحة».

فالمُصْفَرَة..»: هذا التفسير إلى آخره لا أدري ممن هو، وفي «بذل المجهود» ٢٩:١٣: «وتفسير المصنف يقتضي أن..» فهل هو من المصنف زائد على الرواية، أو: التفسير الذي ينقله المصنف، فهو جزء من الرواية؟.

«والمستأصِّلة قرنها»: على الصاد فتحة وكسرة في ح هنا. وهكذا جاء النص في الأصول كلها، وفي «عون المعبود» (٥٠٨:٧، و«تهذيب» المنذري (٢٦٨٥): «والمستأصلة: التي استؤصل قرنها».

"والمشيِّعة: التي لاتتبع الغنم..": قلت: تفسيره هذا يقتضي أنها بفتح الياء، بمعنى أنها تحتاج إلى من يسوقها من خلفها، قال في "النهاية" ٢: ٥٢٠: "المشيِّعة: تتبع الغنم عجفاً، فهي تمشي وراءها، هذا إن كسرت الياء، وإن فتحتها: فلأنها تحتاج إلى من يُشيِّعها، أي يسوقها لتأخرها عن الغنم".

«عَجُفاً»: الفتحة من ح، والسكون من ك، وفي ظ: عُجْفاً. «الكسير»: في ك: الكسيرة.

أشك، إنما نَهَى رسول الله ﷺ عن المُصْفَرَة والمُستأصَلةِ والبَخْقاء والمُشيَّعة، والكسراء.

والمُصْفَرَة: التي تُستأصَل أُذُنها حتى يبدو سِماخُها، والمستأصَلة: قرنُها من أصله، والبخقاء: التي تُبخَقُ عينها، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم، عَجَفاً وضعفاً، والكسراء: الكسير.

۲۷۹۷ \_ حدثنا عبد الله بن محمد الثّقيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن شُريح بن النعمان \_ وكان رجل صدق \_ عن عليّ قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نَستَشرف العين والأذُن، ولا نضحّي بعوراء، ولا مقابَلةِ، ولا مُدابَرةِ، ولا خَرقاء، ولا شَرقاء.

قال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أَذكر عَضْباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابَلة؟ قال: يُقطع طرف الأُذن، قلت: فما المدابَرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأُذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تُشقُّ الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تَخْرِقُ أذنها السِّمَةُ.

۲۷۹۸ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن جُرَيّ ابن كُلَيب، عن عليّ، أن النبي ﷺ نهى أن يُضحّى بعضباء الأذن والقَرْن.

۲۷۹۷ \_ «عن على»: زاد في س: عليه السلام.

<sup>«</sup>نستشرف العين والأذن»: نتأكد من سلامتهما.

<sup>«</sup>مقابِلَة»: الكسرة للباء من ح، والفتحة من ب، ظ، ك. والمعنى: أن يقطع من مقدَّم أُذن الشاة شيء، ثم يترك معلَّقاً.

<sup>«</sup>عَضْباء»: مكسورة القرن.

<sup>«</sup>تخرق أذنَها السِّمةُ»: أي انثقبت أذنها بسبب العلامة والوسم.

والحديث أخرجه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح.

٢٧٩٨ ـ رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٢٦٨٧].

قال أبو داود: جُرَيّ بصري سَدُوسي، لم يحدِّث عنه إلا قتادة.

۲۷۹۹ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى، حدثنا هشام، عن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيَّب: ما الأعضبُ؟ قال: النصفُ فما فوقه.

### ٧ ـ باب في البقرة والجَزور، عن كم تجزىء؟

۲۸۰۰ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا عبد الملك،
 عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتَّع في عهد رسول الله ﷺ:
 نذبح البقرة عن سبعة، والجَزور عن سبعة، نشترك فيها.

٧٨٠١ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: «البقرةُ عن سبعةٍ، والجَزورُ عن سبعةٍ».

٢٨٠٢ ـ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر ابن عبد الله، أنه قال: نَحَرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ.

٢٧٩٩ ـ «النصف فما فوقه»: أي: الأعضبُ مقطوعُ النصف من أذنه أو قرنه فما
 زاد.

<sup>•</sup> ٢٨٠٠ ـ «نذبح البقرة. . نشترك فيها»: أثبتهما من الأصول كلها إلا ص، ففيها: يذبح . . يشترك .

<sup>«</sup>والجزور عن سبعة»: هذه الجملة زيادة من ح، ص فقط، والجزور: لفظه مؤنث، ويطلق على الجمل والناقة.

وفي س زيادة في آخره: ﴿والبدنَّةُ عَنْ سَبِعَةٍ﴾.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٢٦٨٩].

۲۸۰۱ ـ رواه النسائي. [۲۲۹۰].

٢٨٠٢ ـ رواه الجماعة إلا البخاري. [٢٦٩١].

### ٨ ـ باب في الشاة يضحّى بها عن جماعة

٧٨٠٣ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب ـ يعني الأسكندراني ـ ، عن عمرو، عن المطّلب، عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله ﷺ الأضحى بالمُصلّى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره وأُتي بكبش فذبحه رسول الله ﷺ بيده، وقال: «بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمّن لم يُضحّ من أمتي».

# ٩ \_ باب الإمام يذبح بالمصلَّى

٢٨٠٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن أبا أسامة حدثهم، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على كان يذبح أضحيته بالمصلّى، وكان ابن عمر يفعله.

## ١٠ ـ باب في حبس لحوم الأضاحي

٧٨٠٥ \_ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن

٢٨٠٣ ـ ﴿الأَسكنِدرانيُّ: الفتحة من ح، ولم أره في موضع آخر!.

<sup>«</sup>بالمصلَّى»: في ب، ك: في المصلَّى.

<sup>«</sup>نزل عن منبره»: في ب، ك، وحاشية س: من منبره، وذَكَر أنها كذلك في أصل التستري.

والحديث رواه الترمذي وقال: غريب. [٢٦٩٢].

٢٨٠٤ ـ رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. [٢٦٩٣].

٢٨٠٥ ـ «دفّ ناس»: أي: أقبل ناس. والدّافّة: الناس الذين نزلوا من البادية إلى المدينة.

الحضرة الأضحى): وقت عيده.

<sup>«</sup>ادَّخروا الثلث»: على حاشية ص: صوابه: ادَّخروا لثلاثٍ، وهو كذلك في ب...

<sup>﴿</sup>يَجْمُلُونَ مِنْهَا﴾: من ح، ب، ظ، وفي ك، ب أيضاً: يُجْمِلُون، وكلاهما=

٢٨٠٦ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا خالد الحدَّاء، عن أبي المَليح، عن نُبيشة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَا كُنَّا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاثِ، لكي تَسَعَكم، جاء الله بالسعة، فكُلوا وادَّخروا وأتَجِروا، ألا وإن هذه الأيام أيامُ أكلِ وشربٍ وذكرٍ لله عزَّ وجلَّ».

صحيح، والفعل: جَمَل وأجمل، والمعنى: يُذيبون الوَدَك، وهو الشحم. والحديث رواه مسلم والنسائي. [٢٦٩٤].

٢٨٠٦ - «جاء الله بالسعة»: على حاشية س، ب زيادة في أوله: فقد جاء... «وأُتَجِروا»: هكذا في ص، ب، ك، وفي ح، ع: واتَّجِروا، لكن في ظ: وايتَخِروا. والمعنى على الضبط الأول: اطلبوا الأجر والثواب من الله تعالى. وعلى الضبط الثاني يكون المعنى من التجارة، وهو وجه أجازه الهروي. راجع «النهاية» ١: ٢٥٠. أما الثالث: فينظر، ولامعنى له إن كان بمعنى التأخير مع الأمر بالادخار.

<sup>﴿</sup>وَذَكْرِ للهِ ﴾: من ص، ب، ظ، وفي غيرها: وذكر الله.

والحديث أخرجه النسائي بتمامه، وأخرجه ابن ماجه مقتصراً على الإذن في الادخار فوق ثلاث، وأخرج مسلم الفصل الثاني في ذكر الأكل والشرب والذكر. [٢٦٩٥].

## ١١\_ [أول كتاب الذبائح]\*

# ١ \_ باب في [النهي عن أن تصبر البهائم، و] الرفق بالذبيحة

٧٨٠٧ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن خالد الحدّاء، عن أبي قِلاَبة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس قال: خصلتان سمعتهما من رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا ) غيرُ مسلم يقول: ﴿فأحسِنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسِنوا الذّبح، ولْيُحِدّ أحدُكُم شفرتَه، وليُرِحْ ذَبيحتَه».

۲۸۰۸ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، قال: دخلت مع أنس بن مالك على الحكم بن أيوب فرأى فتياناً \_ أو غلماناً ـ قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى رسول الله ﷺ أن تُصْبَر البهائم.

<sup>\*</sup> \_ هذا العنوان من ب، وحاشية ك، وكذلك ما بين المعقوفين بعده.

٧٨٠٧ \_ «وَلْيُحُدَّ»: هَكَذَا في ح، وفي ك، ظ: وَلْيُحِدَّ، وكلاهما صحيح، فالفعل: حَدَّ وأَحَدَّ السكّين.

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٢٦٩٦].

۲۸۰۸ \_ «فتياناً أو غلماناً»: الفتى: الشاب، والغلام: من حين يولد الصبي إلى أن يشبّ، فهو أعم من الفتى، ويطلق الفتى على العبد أيضاً. فلذا غاير بينهما.

<sup>«</sup>تُصْبِر البهائم»: صبر البهيمة: حبسها على الموت برباط مثلاً أو غيره، وانظر ما تقدم تعليقاً على الباب قبل (٢٦٧٩). والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٢٦٩٧].

## ٢ \_ باب في المسافر يضحي\*

۲۸۰۹ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النُّهيلي، حدثنا حماد بن خالد الخياط، حدثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نُفَير، عن ثوبانَ قال: ضحى رسول الله ﷺ ثم قال: «يا ثوبانُ، أَصلح لنا لحم هذه الشاة» قال: فمازلتُ أُطعِمه منها حتى قدم المدينة.

# ٣ \_ باب في ذبائح أهل الكتاب

۲۸۱۰ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَروزي، حدثني على بن حسين، عن أبيه، عن يزيدَ النخوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
 ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْتِهِ ﴾ ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْتِهِ ﴾ فنسَخ، واستثنى من ذلك فقال: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ حِلَّ لَكُرُ وَطَعَامُ كُمْ حِلَّ لَمَّمْ ﴾.

٢٨١١ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا سِمَاك، عن

=

<sup>\*</sup> \_ جاء هذا الباب قبل الباب السابق في ب، وحاشية ك، وكتب بجانبه: «كذا في نسخة، لكن جعل في «الأطراف» حديث هذا الباب وحديثي الباب الذي بعده من باب الأضاحي، وجعل أول أحاديث الذبائح حديث عكرمة عن ابن عباس: فكلوا».

٧٨٠٩ ـ «حتى قدم»: في ك، ب: حتى قدمنا. والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٢٦٩٨]، ولم يعزه المزي (٢٠٧٦) للبخاري.

۲۸۱۰ ـ الآیة الأولى والثانیة من سورة الأنعام: ۱۱۸ ـ ۱۲۱، والآیة الثالثة من سورة المائدة: ٥.

وجاءت في ص، ك، ب، ع كما أثبتُها، وهي كذلك في التلاوة، وجاءت في ح، ظ، س: طعام أهل الكتاب. ،، وعلى حاشية ص: في الأصل: أهل الكتاب.

٢٨١١ ـ ﴿أخبرنا إسرائيل﴾: في ب، ك: حدثنا.
 والآية من سورة الأنعام: ١٢١.

عكرمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لِيُوْحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ يقولون: ما ذَبَح الله فلا تأكلوه، وما ذَبَحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله عز وجل ﴿ وَلَا تَأْكُو أَمِمَا لَمُ يُذَكِّرِ ٱسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ .

٧٨١٢ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي ﷺ، فقالوا: نأكلُ مما قتلنا، ولا نأكلُ مما قتل الله؟ فأنزل الله: ﴿ وَلَا تَأْكُو أَمِمَا لَمُ يُذَكِّرُ السّمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ إلى آخر الآية.

# ٤ ـ باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب

۲۸۱۳ \_ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا حماد بن مَسْعَدة، عن عوف، عن أبي رَيحانة، عن ابن عباس قال نهى رسول الله على عن

<sup>=</sup> والحديث رواه ابن ماجه. [۲۷۰۰]، ورقمه عنده (۳۱۷۳)، ولفظه موضّح للفظ أبي داود هنا: «كانوا يقولون: ماذُكر عليه اسم الله فلا تأكلوا، ومالم يذكر اسم الله عليه فكلوه..».

۲۸۱۲ ـ «نأكل مما قتلنا، ولانأكل مما..»: في س: نأكل ما.. في الموضعين.
 والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وأن بعضهم رواه مرسلاً.
 [۲۷۰۱].

۲۸۱۳ ـ «معاقرة الأعراب»: على حاشية ص: «معاقرة الأعراب: أن يذبح الرجلان مفاخرة». وقال الخطابي في «المعالم» ٢٧٨: «وفي معناه: ماجرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان، وأوان حدوث نعمة تتجدّد لهم، في نحو ذلك من الأمور».

<sup>«</sup>أوقفه عن»: هكذا في ص، ح، ظ، ع، وعلى الهمزة و «عن»: ضبة في ح، إشارة إلى ترجيح ماجاء في ك، ب، س: وقَفَه على، وتقدم مرارأ التنبيه إلى أن الفصيح قولهم: وقفه فلان، وأن: أوقفه لغة، كما في «فتح الباري» ٨:٥٩٧.

مُعاقَرةِ الأعراب.

قال أبو داود: اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر، وغُندَر أوقفه عن ابن عباس.

# ٥ ـ باب في الذبيحة بالمَروة

٢٨١٤ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سعيد بن

۲۸۱٤ ـ "وليس معنا مُدَى": جمع مُدْية، وهي السكّين. قال في "بذل المجهود" ٥٣:١٣ الله وحاصل هذا الكلام: أن عندنا سيوفنا، فلو ذبحناها بها كلّت السيوف، ولم تنفع في قتال العدو، فأيُّ شيء نذبح به؟". وأصله في "فتح الباري" ٩:٨٦٦ (٨٤٥). وزاد بعده في س: "أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟". والمروة: قال في "النهاية" ٤:٣٢٣: "حجر أبيض برّاق، وقيل: هي التي يُقْدَح منها النار، والمراد في الذبح: جنس الأحجار". "وشيقة العصا": في "القاموس": الشّقة من العصا والثوب وغيره: ماشُقً مستطيلاً. و"العصا": يفسرها رواية الصحيحين: أفنذبح بالقَصَب؟ فإنه هو الذي له حدٌ يمكن الذبح به.

"أَرِنَ": هكذا ضبطت في ص، س، ع،. وفي ح، ك، ب: أَرْن. "اغْجَل»: هكذا في ح، ك، والألف غير مهموزة، وفي ظ، ب: إعجَل. وقد أكثر الخطابي الكلام في الكلمة الأولى، وتُوبع وانتُقِد، والكلام طويلٌ أُحيل من أراد المزيد على مصادره: "معالم السنن" ٤:٢٧٨، و"غريب الحديث" له ١:٣٤٥، و"مشارق الأنوار" لعياض ١:٢٨، وشرح النووي على مسلم ١:٢٢٠، و"فتح الباري" ٩:٣٣٦ (٥٠٠٩). والكلمة الأولى من حيث الجملة بمعنى الثانية.

«أنهرَ الدم»: أجراه وأسالَه.

«سِناً أو ظُفراً»: في ب، ك: سنّ أو ظفر.

«وسأحدّثكم عن»: زاد في ب قبلها: قال رافع: وسأحدثكم..، فجعل هذه التتمة موقوفة!.

«وتقدم سَرُعان»: في ب، ك: وتقدم به سرعان. وفتحة الراء من ح، =

مسروق، عن عَباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جدّه رافع بن خديج قال: أتبت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، إنا نَلقَى العدوَّ غداً وليس معنا مُدى، فقال رسول الله ﷺ: «أرِنْ أو إعْجَل، ما أنهر الدَّمَ وذُكِر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سِناً أو ظُفُراً، وسأحدُّثكم عن ذلك: أما السنُّ فعظْم، وأما الظُّفُر فَمُدَى الحبشة».

وتقدم سَرُعانٌ من الناس فتعجَّلوا فأصابوا من الغنائم، ورسولُ الله عَلَيْ بالقدور فأمر بها في آخر الناس، فنصبوا قدوراً، فمرَّ رسول الله عَلَيْ بالقدور فأمر بها فأُكفِئت، وقَسَم بينهم فَعدلَ بعيراً بعشر شِياه، وندَّ بعيرٌ من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي عَلَيْ: "إن لهذه البهائم أوابدَ كأوابدِ الوحش، ما فعل منها هذا فافعلوا به مثلَ هذا».

۱۸۱۰ ـ حدثنا مسدد، أن عبد الواحد بن زياد وحماداً حدثاهم، المعنى واحد، عن عاصم، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان ـ أو صفوان بن محمد ـ قال: إصّدتُ أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله عنهما، فأمرني بأكلهما.

۲۸۱٦ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لِقْحةً بشِعب

س، والسكون من ك.

<sup>«</sup>فعَدَل بعيراً»: في ح، س، ظ: فعدل بعير، وفي حاشيتي ح، س الإشارة إلى الرواية الثانية، وأفاد في س أنها كذلك في أصل التستري. «أوابد»: جمع آبد، وهو الحيوان المتوحِّش.

والحديث رواه الجماعة. [٢٧٠٣].

٢٨١٥ \_ "إصَّدتُ": الضبط من الأصول إلاح، ع فلا ضبط فيهما.

والحديث في سنن النسائي وابن ماجه. [٢٧٠٤]. ٢٨١٦ ــ «لقْحة»: ناقة حلوب.

من شِعاب أُحُد، فأخذها الموت، فلم يجد شيئاً ينحرها به، فأخذ وَتِداً فوجاً به في لَبَتها حتى أُهَريق دمُها، ثم جاء إلى رسول الله ﷺ، فأخبره بذلك، فأمره بأكلها.

۲۸۱۷ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن مُرَيِّ بن قَطَرِيِّ، عن عديّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرأيتَ إنْ أحدُنا أصاب صيداً وليس معه سكّين أيذبحُ بالمَروة وشِقة العصا؟ فقال: «أَمْرِرِ الدمَ بما شئتَ، واذكر اسم الله عز وجل».

# ٦ ـ باب ما جاء في ذبيحة المتردية

٢٨١٨ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العُشَراء، عن أبي العُشَراء، عن أبيه، أنه قال: يارسول الله، أَمَا تكونُ الذكاة إلا من اللَّبّة أو الحلْق؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: «لو طَعنتَ في فخِذها لأَجزأ عنك».

قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المُتَردِّي والمتوحِّش.

٣٨١٧ ـ «مُرَيِّ بن قَطَرِيِّ»: اتفقت الأصول على ضبط هذين العلمين هكذا و "تقريب التهذيب» (٦٥٧٨)، إلا ك ففيها: مُرِّيِّ بن قَطَرِيِّ. والرجل ثقة، وثَّقه ابن معين في رواية الدارمي (٧٦٦)، وابن حبان ٤٥٩:٥، أما ابن حبان فذكروا توثيقه، وفاتهم توثيق ابن معين.

<sup>﴿</sup>أَمْرِرِ الدمِ»: اتفقت الأصول على هذا، أي: اجعل الدم يمرُّ ويسيل. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [٢٧٠٦].

٢٨١٨ ـ "إلا في المتردي»: من ص، وحاشية ح، وفي غيرها: المتردية.
 والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: غريب. [٢٧٠٧].
 وعلى حاشية ك: "قال أبو داود: أبو العشراء اسمه عُطارد بن بكر،
 ويقال: ابن قِهْطِم، ويقال: عطارد بن مالك بن قِهْطِم». وانظر "تقريب التهذيب» (٨٢٥١).

#### ٧ ـ باب المبالغة في الذبح

۲۸۱۹ ـ حدثنا هناد بن السَّرِيّ والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس ـ زاد ابن عيسى: وأبي هريرة ـ قالا: نهى رسول الله على عن شَرِيطة الشيطان.

زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تُذبَح فيُقطع الجِلد ولا تُفرَى الأوداج، ثم تتركُ حتى تموت.

#### ٨ ـ باب ما جاء في ذكاة الجنين

• ۲۸۲ ـ حدثنا القَعْنبي، حدثنا ابن المبارك،

ح، وحدثنا مُسدد، حدثنا هُشيم، عن مُجالد، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي سعيد قال: «كُلُوه إن أبي سعيد قال: سألت رسول الله ﷺ عن الجنين، فقال: «كُلُوه إن شئتم». وقال مسدد: قال: قلنا: يا رسول الله، ننحرُ الناقةَ ونذبحُ البقرةَ أوالشاة في بطنها الجنين، أَنُلقِيه أم نأكلُه؟ فقال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاتَه ذكاةُ أمه».

المحمد بن يحيى بن فارس، حدثني إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عتّاب بن بَشير، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القدّاح المكيّ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: «ذكاةُ الجنين ذكاةُ أمه».

<sup>•</sup> ٢٨٢ ـ رواه الترمذي ـ وقال حسن ـ وابن ماجه. [٢٧٠٩].

# ٩ ـ باب ما جاء في أكل اللحم لايُدرَى أَذُكر اسم الله عليه أم لا

۲۸۲۲ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،

ح، وحدثنا القعنبي، حدثنا مالك،

ح، وحدثنا يوسف بن موسى، حدثنا سليمان بن حيّان ومُحاضِر، المعنى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة \_ ولم يذكرا عن حماد ومالك: عن عائشة \_ أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قومنا حديث عهد بالجاهلية يأتونا بلُحمان لا ندري أَذَكَروا اسم الله أم لم يذكروا، فنأكلُ منها؟ فقال رسول الله ﷺ: «سَمُّوا وكُلُوا».

### ١٠ ـ باب في العَتِيرة

۲۸۲۳ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا،

<sup>#</sup> \_ في ك: باب اللحم لايُدرَى..

٢٨٢٢ \_ «حدثنا مالك»: في غير ص: عن مالك.

<sup>«</sup>لم يذكرا عن حماد ومالك»: أي: لم يذكر كلّ من موسى والقعنبي عن شيخه في إسناده أنه روى الحديث موصولًا بذكر عائشة في آخره، إنما روياه مرسلاً من حديث عروة.

<sup>«</sup>إن قومنا حديثُ»: من ص، ح، ظ، ع، وفي غيرها: إن قوماً حديثو.

<sup>«</sup>أَذَكروا اسم الله»: زاد في كِ، ب:.. عليها.

<sup>«</sup>فنأكل منها؟»: في ح، ك، ب، س: أفنأكل.

والحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. [٢٧١١].

۲۸۲۳ ـ «حدثنا خالد»: في ب: حدثني.

<sup>«</sup>نَعْتِر عتيرة»: نذبح ذبيحة. وانظر حديث (٢٧٨١).

بَرُّوا اللهُ. وفتح الباء هو الظاهر.

ح، وحدثنا نصر بن علي، عن بِشر بن المفضَّل، المعنى، حدثنا خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي المَليح، قال: قال نُبيشة: نادى رجلٌ رسولَ الله ﷺ: إنا كنا نَعْتِرُ عَتيرةً في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «إذبحوا لله في أيّ شهر كان، وبرّوا لله عز وجل، وأطعِموا». قال: إنا كنا نَفْرَعُ فَرَعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: «في كلّ سائمةِ فَرَعٌ تَعَذُوه ماشيتك حتى إذا استُحْمِل» قال نصر: «استحمل كلّ سائمةِ فَرَعٌ تَعَذُوه ماشيتك حتى إذا استُحْمِل» قال نصر: «استحمل المحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه» قال خالد: أحسَبه قال: «على ابن السبيل، فإنَّ ذلك خير».

قال خالد: قلت لأبي قِلاَبة: كم السائمةُ؟ قال: مئة.

٢٨٢٤ \_ حدثنا أحمد بن عَبْدة، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: (لا فَرَعَ ولا عَتِيرةَ).

٧٨٢٥ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهري، عن سعيد، قال: الفَرَع أول النِتاج، كان يُنتَجُ لهم فيذبحوه.

<sup>«</sup>نفرع فرعاً»: أي: نذبح أول ولد تلده الناقة، نذبحه للأصنام. وسيأتي من كلام أبي داود.

<sup>«</sup>تغذوه»: تقدِّم له العلف والغذاء.

<sup>«</sup>استحمل للحجيج»: قوي على حمل من أراد الحج. وفي «عون المعبود» ٢٢:١» «زاد نصر لفظ: للحجيج، بعد: استحمل»، وأحسن منه أن يقال: رواية نصر: استجمل، بالجيم، كما في ح، أيضاً صار جملاً، وانظره، وانظر «البذل» ١٣:٥٧، وحاشية السندي على النسائي ١٧٠:٧٠.

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [٢٧١٢].

٢٨٢٤ \_ أخرجه الجماعة. [٢٧١٣].

٧٨٢٥ ـ (فيذبحوه): من الأصول، وعليه في ح ضبة، إلا ك: فيذبحونه.

۲۸۲٦ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: أَمَرنا رسول الله ﷺ من كل خمسين شاةً شاةً.

قال أبو داود: قال بعضهم: الفَرَعُ أولُ ما تُنتِج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكله، ويُلقي جلده على الشجر. والعَتيرة: في العشر الأُول من رجب.

### ١١ \_ باب في العقيقة

٢٨٢٧ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن حَبيبة ابنة ميسرة، عن أم كُرْز الكَعبية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «عن الغُلام شاتان مكافِئتان، وعن الجارية شاة».

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافئتان مستويتان أو مقاربتان.

٢٨٢٨ ـ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن

٢٨٢٦ ـ «شاةً شاةً»: شاةً الثانية بالنصب من ح، وبالرفع من ك، ظ. «تُنتِج الإبل»: الضبط من ح، وانظر «المُغْرِب»، و(٣٣٧٤).

<sup>«</sup>ثم يأكله»: أي الذابح.

وعلى حاشية ظ أنه حديث حسن.

۲۸۲۷ ـ «مكافِئتان»: الفاء مكسورة في ح، وحكى ابن الأثير ١٨٠:٤ فتحها، وسوَّى الزمخشري في «الفائق» ٢٦٧:٣ بين الوجهين «لأن كل واحدة منهما إذا كافأت أختها فقد كوفئت، فهي مكافِئة ومكافأة». وانظر أيضاً «فتح الباري» ٢٠٤٥ (٥٤٧٢).

وعلى حاشية ظ: «أم كرز روى لها الأربعة، وليس في «الكاشف» للذهبي مَن كنيتها أم كرز غيرها».

والحديث رواه النسائي (٤٥٤٢).

٢٨٢٨ ـ «وُكُناتها»: هكذا في ص، وهو اللفظ الذي نقله الخطابي في «المعالم»
 ٢٨٥ عن أبي الزناد الكلابي اجتهاداً منه أن تكون الرواية كذلك، وهو =

أبيه، عن سِباع بن ثابت، عن أم كُرز قالت: سمعت النبي على الله على وكُناتها».

قالت: وسمعته يقول: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم أَذُكْراناً كنَّ أم إناثاً».

٢٨٢٩ ـ حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: قال رسول الله ﷺ: «عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة».

قال أبو داود: هذا هو الحديث، وحديث سفيان وَهَم.

• ٢٨٣ ـ حدثنا حفض بن عمر النَّمَري، حدثنا همّام، حدثنا قتادة،

موضع عشّ الطائر. وفي الأصول الأخرى: مَكِناتها، وهو الرواية المشهورة لاغير، وهو بخط الحافظ على حاشية ص أيضاً وعليها: رمز رواية الخطيب، وضبطت هذه الكلمة في الأصول بعدة وجوه، ففي ح، كُناتها، وعلى الكاف ضمة أيضاً في ب، وحاشية ص: مَكِناتها، وفي ظ: مَكَناتها، والمعنى الإجمالي لها: الأماكن. وتنظر «النهاية» ٢٥٠٤:

«لايضُرُّكم أَذُكْراناً كنَّ . . »: أي: شياه العقيقة سواء، ذكراناً كنَّ أو إناثاً. والحديث عزاه المزي في «التحفة» (١٨٣٤٧) إلى النسائي وابن ماجه.

۲۸۲۹ ـ "حديث سفيان وَهَم": يريد الحديث السابق (۲۸۲۸) الذي فيه: عبيدالله بن أبي يزيد، عن أبيه، وأن الصواب: عبيدالله، عن سباع بن ثابت، كما هنا، ولهذا كتب على حاشية ك «قوله عن عبيدالله بن أبي يزيد، عن سباع: كذا هو في النسخ، بل صرح به في «الأطراف» فقال ـ (۱۸۳٤۷) ـ: ولم يقل ـ أي حماد ـ: عن أبيه. فما في بعض النسخ من زيادة "عن أبيه": وَهَم". والحديث رواه الترمذي مختصراً وقال: صحيح، وأخرجه النسائي بتمامه ومختصراً، وأخرجه ابن ماجه مختصراً. [۲۷۱۸].

• ٢٨٣٠ \_ «واستقبلت بها»: من ص، وحاشية ك، وفي الأصول الأخرى: به، لكن=

عن الحسن، عن سمرة، عن رسول الله على قال: «كلُّ غُلام رهينة بعقيقته: تُذبح عنه يومَ السابع، ويُحلَق رأسه ويُدَمَّى». فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يُصنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها، ثم تُوضع على يافوخ الصبي حتى يَسيل على رأسه مثلُ الخيط، ثم يُغسل رأسه بعدُ ويُحلَق.

قال أبو داود: هذا وَهْم من همّام «ويُدَمَّى».

٢٨٣١ ـ حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن

عليها في ح ضبة.

"يافوخ الصبي": على حاشية ع تفسير اليافوخ من "النهاية" ١٩٩١: "هو الموضع الذي يتحرك من وسط رأس الطفل، ويجمع على يآفيخ". ثم نقل عن "القاموس" مادة أف خ قوله: "هو حيث التقى عظم مقدَّم الرأس ومؤخره".

«مثلً»: الضبط من ك، وفي ح فتحة فقط.

وفي آخره زيادة في متن «عون المعبود» ٣٨:٨، والطبعة الحمصية، وبعضها في «بذل المجهود» ٢٤:١٣، ونصها: «قال أبو داود: خولف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام، وإنما قالوا: يُسمَّى، فقال همام: يُدمَّى. قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا».

لكنك ترى في أصل الرواية تفسير قتادة لكيفية تدميته، مما يدل على أن اللفظة من قتادة، وأنها كذلك عنده، ليست وهماً من همام.

نعم، دليل أبي داود في إلحاق الوهم بهمّام هو أن سعيد بن أبي عَروبة وسلام بن أبي مطيع \_ كما سيأتي عقبه \_ رَوَياه عن قتادة وفيه: ويُسمَّى. وهكذا رواه غير قتادة كإياس بن دَغْفَل وأشعث، وكلاهما عن الحسن، وفيه: ويسمَّى، كما سيأتي أيضاً.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح. [۲۷۲].

٢٨٣١ ـ زاد في متن «عون المعبود» ٣٩:٨، و«بذل المجهود» ١٣:٥٨، وطبعة =

قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جُندُب، أن رسول الله ﷺ قال: «كلُّ غلام رهينةٌ بعقيقته: تُذبح عنه يومَ سابِعه، ويُحلَق، ويسمَّى».

قال أبو داود: «ويسمى» أصحُّ، كذا قال سلاَّم بن أبي مطيع، عن قتادة، وإياسُ بن دَغفَلِ وأشعثُ، عن الحسن.

۲۸۳۲ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا هشام بن حسان، عن خفصة بنت سيرين، عن الرَّباب، عن سلمان بن عامر الضبّي قال: قال رسول الله ﷺ: «مع الغلام عقيقتُه، فأهَرِيقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى».

۲۸۳۳ \_ حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام، عن الحسن أنه كان يقول: إماطة الأذى حَلقُ الرأس.

۲۸۳٤ \_ حدثنا أبو مَعْمر عبد الله بن عمرو، حدثنا عبد الوارث،
 حدثنا أيوبُ، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ عن عن

<sup>=</sup> حمص: «قال: ويُسمَّى، ورواه أشعث، عن الحسن، عن النبي ﷺ: ويُسمَّى».

وتخريج الحديث كسابقه.

٢٨٣٢ ـ «عقيقته»: من ص، ح، ك: وفي غيرها: عقيقةٌ.

والحديث رواه البخاري موقوفاً ـ على سلمان بن عامر ـ، ومسنداً تعليقاً، وبقية أصحاب السنن، وقال الترمذي منهم: صحيح. [٢٧٢١].

٢٨٣٤ ـ «كبشاً كبشاً»: الحديث رواه النسائي أيضاً (٤٥٤٥) من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: «بكبشين كبشين». وعزاه الحافظ في «الفتح» ٩:٢٩٥ (٢٧٤٥) إلى أبي الشيخ، فأبعد النَّجعة! ثم قال عنه: «غايته أن يدل على جواز الاقتصار ـ على كبش واحد ـ وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطاً بل مستحب».

وقال السندي في حاشيته على النسائي ١٦٦:٧: "يَحتمِل أن التكرير للتأكيد، والكبشان عن الاثنين، على أن كل واحد عقّ عنه بكبش».

#### الحسن والحسين كبشاً كبشاً.

٢٨٣٥ ـ حدثنا القعنبي، حدثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب،

٢٨٣٥ ـ "والفَرَع حق»: قال في "بذل المجهود» ١٣: ٨٨: "وهذا قبل أن ينسخ».
 "بَكْراً»: البَكْر: الفتيُّ من الإبل.

«شُغْزُباً»: اتفقت الأصول التي ضبطت هذه الكلمة على هذه الحركات الثلاث، وفي بعضها زيادة أنقلها كما يلي: ص: ليس فيها ضبط أبداً، ع: شُغْزباً، وفي ب: شُغْزباً، وفي س، ك: شُغْزباً، ظ: شُغْزَباً، خ: شُغْزباً، وفي بالضم مجيئها في رواية أحمد ١٨٣:٢: شُغْزُوباً.

وعلى حاشية ب: «الشُّغْزِبيّ: الصعب. ق» أي: من «القاموس»، وهكذا ضبطت الكلمة على الحاشية، والذي في «القاموس»: الشُّغْزَبيّ.

وعلى حاشية ك: «قال في «النهاية» \_ ٢٩٩٠ \_: هكذا رواه أبو داود في «السنن»، قال الحربي: الذي عندي أنه زُخْزُبّا، وهو الذي اشتد لحمه وغَلُظ، وقد تقدم في الزاي. قال الخطابي \_ ٢٨٨٠ \_: ويَحتمِل أن تكون الزاي أبدلت سيناً والخاء غيناً، فصحِّف، وهذا من غرائب الإبدال».

والذي تقدم في حرف الزاي ٢٩٩١، ورواه أبو عبيد في «غريبه» ٩٢:٣ زُخُرُبًا، ولا يلزم أن يكون غيره تحريفاً عنه، والاحتمال الذي ذكره الخطابي متكلَّف. وانظر كلام العلامة أحمد شاكر على رواية المسند ٥١١١. وكلام الحربي ليس في القسم المطبوع ١٨١:١.

ومعنى الحديث: ماقاله ابن الأثير ٢٩٩:٢ \_ زخزب\_: «لأن تتركه حتى يكبر وتنتفع بلحمه خير من أنك تذبحه فينقطع لبن أمه فتكبّ إناءك الذي كنت تحلب فيه، وتجعل ناقتك والهة بفقد ولدها».

هذا، وعلى حاشية ص، ح إشارة إلى نسخة فيها: بكراً أشعر. أي: نبت شعر جلده.

«ابن مخاض أو ابن لبون»: هو ولد الناقة إذا دخل في الثانية، أو الثالثة. «فَيُلزِقَ لحمُه بوبره»: الضبط من ح، والتصاق اللحم بالجلد يكون لقلة اللحم.

#### أن النبي ﷺ،

وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الملك ـ يعني ابن عَمرو ـ، عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أُراه عن جده، قال: سئل رسول الله على عن العقيقة، فقال: «لايحبُّ الله العقوق» كأنه كره الاسم، «ومَن ولد له ولدٌ فأحبَّ أن يَنسُك عنه فلينسُك: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة».

وسئل عن الفَرَع قال: «والفَرَع حقٌّ، وأن تتركوه حتى يكون بَكْراً شُغْزُبّاً ابنَ مخاضٍ أو ابن لبونِ فتعطيَه أرملةً أو تَحملَ عليه في سبيل الله خيرٌ من أن تَذبحَه فيُلْزِقَ لحمُه بوبَره، وتكفىء إناءك، وتُولِّهَ ناقتك».

٢٨٣٦ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا على بن الحسين، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن بُريدة قال: سمعت أبي: بُريدة يقول: كنا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً ولَطَخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاةً ونحلقُ رأسه ونلطَخُه بزعفران.

\* \* \*

والحديث رواه النسائي. [۲۷۲٤] وهو فيه برقم (٤٥٣٨) إلى قوله:
 وسئل عن الفَرَع.

٢٨٣٦ ـ «حدثني أبي، حدثنا عبدالله»: في ب، ك: حدثنا أبي، حدثني عبدالله. وفي س: آخر كتاب الأضاحي.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ۱۲ ـ أبواب الصيد\* ١ ـ باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

۲۸۳۷ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «مَن اتخذ كلباً ـ إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيد أو زرع ـ انتَقَصَ من أجره كلَّ يوم قيراطٌ».

٢٨٣٨ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، حدثنا يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفَّل قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا أن الكلاب أمةٌ من الأمم لأمرتُ بقتلها، فاقتلوا منها الأسودَ البهيم».

۲۸۳۹ \_ [حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة الخُشَني، عن النبي على قال: "إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليالٍ وسهمُك فيه فكُله ما لم يُنتِن»].

<sup>\*</sup> ـ العنوان من حاشية ص، وفي ب، ك: أول الصيد، وفي س: أول كتاب الصيد، وفي ع: كتاب الصيد.

۲۸۳۷ ـ «انتَّقص»: الضمة من ح، ك، والفتحة من ظ. والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [۲۷۲٦].

۲۸۳۸ ـ «الأسود البهيم»: الخالص السواد. المنتقبل المناسبة الما

ورواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٢٧٢٧]. ٢٨٣٩ ـ هذا الحديث ثبت هنا في الأصول كلها إلاك، ب فإنه تأخر إلى آخر أبواب الصيد، وعليه في ص رمز في أوله وآخره أنه ليس في رواية ابن داسه. والحديث في صحيح مسلم وسنن النسائي. [٢٧٢٨].

• ٢٨٤٠ ـ حدثنا يحيى بن خلَف، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: أمر نبي الله ﷺ بقتل الكلاب حتى إنْ كانت المرأة تقدَم من البادية ـ يعني بالكلب ـ فنقتلُه، ثم نهانا عن قتلها وقال: «عليكم بالأسود».

#### ٢ \_ باب في الصيد

٧٨٤١ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن همّام، عن عديّ بن حاتم قال: سألت النبي على الله على الله على الله الكلاب المعلّمة فتمسك عليّ الماكل قال: «إذا أرسلت الكلاب المعلّمة، وذكرت اسم الله، فكلْ مما أمسكنَ عليك».

قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإنْ قتلنَ، ما لم يَشْرَكُها كلبٌ ليس منها» قلت: أَرمِي بالمِعْراض فأُصيبُ، أفآكلُ؟ قال: «إذا رَميتَ بالمعراض وذكرتَ اسم الله فأصاب فخَزَق فكُلْ، وإن أصاب بعَرْضه فلا تأكل».

٢٨٤٢ \_ حدثنا هناد بن السَّرِيّ، أخبرنا ابن فُضيل، عن بيانٍ، عن

۲۸٤٠ ـ هذا الحديث ذُكر الرواة الثلاثة الأوائل منه على حاشية ص بخط الحافظ رحمه الله وكتب على أوله: "في رواية ابن داسه"، وذُكِر بتمامه في ب، وحاشية ك، وقال في آخره: "رمز في "الأطراف" ـ (٢٨١٣) ـ على حديث يحيى بن خلف علامة مسلم وأبي داود، ثم قال: حديث أبي داود في رواية ابن العبد وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم".

<sup>.</sup> قلت: ولذلك لم يذكره المنذري في «تهذيبه».

٢٨٤١ \_ «المعراض»: سهم لاريش له ولانصل، دقيق الطرفين غليظ الوسط. وقيل غير ذلك، وانظر (٢٨٤٨).

<sup>«</sup>خزق»: أصاب الرميَّة ونفذ فيها.

والحديث رواه الجماعة. [٢٧٢٩].

٢٨٤٢ ـ رواه الشيخان وابن ماجه. [٢٧٣٠].

عامر، عن عديّ بن حاتم قال: سألت النبي ﷺ قلت: إنا نصيدُ بهذه الكلاب، فقال لي: «إذا أرسلتَ كلابك المعلَّمة، وذكرتَ اسم الله عليها، فكلْ مما أمسكنَ عليك، وإن قتل، إلا أن يأكل الكلبُ، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه».

۲۸٤٣ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أن النبي على قال: «إذا رميتَ سهمك، وذكرتَ اسم الله، فوجدته من الغدِ ولم تَجِده في ماء ولا فيه أثرُ غيرُ سهمك، فكل، وإذا اختلط بكلابك كلبٌ من غيرها فلا تأكل، لا تَدري لعله قتله الذي ليس منها».

٢٨٤٤ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، أخبرني عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أن النبي على قال: «إذا وقعَتْ رَمِيَّتُك في ماء فغرق فلاتأكل».

۲۸٤٣ ـ «رميت سهمك»: في ب، س: رميت بسهمك.

<sup>«</sup>أثرٌ غيرُ سهمك»: من ص، ح، وفي ك: أثرُ غيرِ سهمك. والحديث رواه الجماعة مطولًا وبنحوه. (التحفة) (٩٨٦٢).

٢٨٤٤ ـ في آخره: «فغرق فلا تأكل»: من ص، وفي غيرها: فغرق فمات فلا تأكل، وأفاد في حاشية ص أن هذه رواية الخطيب، وفي ك، وحاشية ص: فغرقت.

والحديث روى البخاري ومسلم والترمذي نحوه. [٢٧٣٢]. وعزاه إلى الجماعة المزي (٩٨٦٢) وأفاد أنه هكذا في رواية اللؤلؤي: محمد بن يحيى بن فارس، عن أحمد بن حنبل، به، وفي رواية ابن داسه وابن العبد: زياد بن أيوب، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وفي رواية أبي عمرو البصري: أحمد بن حنبل، عن يحيى بن زكريا، به.

٧٨٤٥ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نُمير، حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أن النبي على قال: «ما علّمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك» قلت: وإن قتل؟ قال: «إذا قتلَه ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك».

٢٨٤٦ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، أخبرنا داود بن عمرو، عن بُسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخَولاني، عن أبي ثعلبة الخُشَني، قال: قال رسول الله ﷺ في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك وذكرتَ اسم الله فكُل، وإن أكل منه، وكل ما ردَّت يدك».

٢٨٤٧ ـ حدثنا الحسين بن معاذ بن نُحليف، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود، عن عامر، عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، أحدُنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجدُه ميتاً وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: «نعم إن شاء» أو قال: «يأكلُ إن شاء».

٢٨٤٥ ـ «وذكرتَ اسم الله»: في ب، س زيادة: عليه.

على حاشية ك مانصه: «قال أبو داود: الباز إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كره، وإن شرب الدم فلا بأس به».

والحديث رواه الترمذي مختصراً وقال: غريب. [٢٧٣٣].

٢٨٤٦ ـ في آخره: «ماردَّت يدك»: في ع فقط: ماردَّت عليك يداك. والمعنى: كُلُ ماصدتَه بيدك لابشيء من الجوارح.

٢٨٤٧ \_ «الحسين بن معاذ»: على حاشية س من أصل التستري: الحسن.

والحديث عزاه المزي (٩٨٥٩) إلى تعليق البخاري، وزاد في عزوه إلى أبي داود: «عن ابن المثنى، عن عبدالوهاب \_ الثقفي \_ عن داود، به». وقال آخره: «حديث ابن المثنى في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم».

٢٨٤٨ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفَر، عن الشعبي، قال: قال عدي بن حاتم: سألت النبي ﷺ عن المعراض، فقال: «إذا أصاب بحدًه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرضه فلا تأكلْ فإنه وَقيذٌ».

قلت: أُرسل كلبي. قال: "فإذا سميتَ فكُل، وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه "فقال: أُرسل كلبي فأجدُ عليه كلباً آخر؟ فقال: "لا تأكل، لأنك إنما سميتَ على كلبك".

٢٨٤٩ ـ حدثنا هناد بن السَّريّ، عن ابن المبارك، عن حَيْوة بن شُريح قال: سمعت ربيعة بنَ يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذُ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخُشني يقول: قلت: يا رسول الله، إني أصيد بكلبي المعلَّم وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، قال: «ما إصَّدتَ بكلبك المعلَّم فاذكُر اسم الله وكُلْ، وما إصَّدتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّم فأدركتَ ذكاته فكُل».

۲۸٤٨ ـ «وقيذ»: بمعنى موقوذ، أي: مقتول بغير محدَّد.

ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. [٢٧٣٦].

٢٨٤٩ ـ "ماإِصَّدتَ» من ص، س في الموضعين، وفيهما في ك، وحاشية س برمز التستري: ما صِدت، وفي ظ: ما اَصدت.. ما اصدَّت ـ وضبب على الثانية ـ. ولا ضبط في ح، ع.

<sup>«</sup>اسم الله»: زاد في س: عليه.

ورواه الشيخان والنسائي. [۲۷۳۷]. وعزاه المزي (۱۱۸۷۵) إلى الجماعة، وهو عند ابن ماجه (٣٢٠٧) بزيادة، وأما الترمذي فرواه بمثل إسناد المصنف (١٥٦٠) لكن ذكر الأكل بآنية أهل الكتاب فقط، لأنه روى الحديث في كتاب السيّر، ولم يذكر سؤاله عن الصيد بالكلب المعلّم.

• ٢٨٥ \_ حدثنا محمد بن المصفّى، حدثنا محمد بن حرب،

ح، وحدثنا محمد بن المصفَّى، حدثنا بقيَّة، عن الزُبيدي، حدثنا يونس بن سيف، حدثنا أبو إدريس الخولاني، حدثني أبو ثعلبة الخُشني، قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا أبا ثعلبة، كُلْ ما رَدَّتْ عليك قوسُك وكلبُك" زاد عن ابن حرب "المعلَّمُ وَيَدُك، فكلْ ذكيّاً وغيرَ ذكيّ".

۲۸۰۱ ـ حدثنا محمد بن المِنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا حبيبٌ المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن

«قال: ذكياً» في المرة الأولى: ثبتت «قال» في الأصول إلا ظ، وحينئذ فإن قوله «ذكياً أو غير ذكي» من اللفظ النبوي، فيُدخَل ضمن الهلالين، وهكذا يقال في المرة الثانية مع الجواب عن القوس.

قوله ﷺ: ﴿وإن أكل منه ؛ ظاهره يخالف حديث عدي بن حاتم (٢٨٣٩): ﴿وإن أكل منه فلا تأكل منه »، وحُمل حديث أبي ثعلبة هذا على ما إذا قتل الكلبُ الصيد، ثم فارقه، ثم رجع إليه فأكل منه، أو أن نسلك مسلك الترجيح، فنقدم حديث عديّ لكونه في الستة، على هذا، إذ هو في هذه السنن، والنسائي فقط. انظر شرح النووي على مسلم ١٠٤ ، ونقَل كلامه على حاشية ك.

«تَصِلّ»: بالتاء من ص، وبالياء من غيرها، لكن ضبطت في س: يُصِلّ، وكلاهما جائز: صَلَّ اللحم وأَصَلَّ: تغيّر وأنتن.

«أثرٍاً غيرَ سهمك»: من ص، ح، ظ، وفي غيرها: أثرَ غيرِ سهمك.

«وكُل فيها»: فوق الواو ضبة في ح.

والحديث في سنن النسائي. [٢٧٣٩].

وكتب الملك المحسن بعده: «بلغ عرضاً»، أي بأصل الخطيب، كما هو معلوم.

۲۸۵۰ ـ روى ابن ماجه منه الجملة الأولى. [۲۷۳۸].

٢٨٥١ \_ «كلاباً مكلَّبة»: معلَّمة مسلَّطة على الصيد.

أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مكلّبة فأفتني في صيدها، فقال النبي ﷺ: "إن كان لك كلاب مكلّبة فكل مما أمسكن عليك» قال: ذكياً أو غير ذكيّ. قال: وإن أكل منه، قال: "وإن أكل منه». قال: يا رسول الله أفتني في قوسي، قال: "كُل ما رَدَّتْ عليك قوسك» قال: ذكياً، وَغير ذكي. قال: وإن تغيّب عني؟ قال: "وإن تغيب عنك، ما لم تَصلَّ، أو تجدْ فيه أثراً غيرَ سهمك».

قال: أَفتني في آنية المجوس إذا اضطُررنا إليها، قال: «اغسِلْها وكُلْ فيها».

# ٣ ـ باب في صيدٍ قُطع منه قطعة\*

۲۸۰۲ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد قال: قال رسول الله ﷺ: «ما قُطع من البهيمة وهي حَيّةٌ فهي ميتة».

# ٤ ـ باب في اتِّباع الصيد

۲۸۵۳ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني أبو

 <sup>\* -</sup> عنوان الباب في ح، ك: باب إذا قطع من الصيد قطعة، وهو على حاشية
 س برمز التستري.

۲۸۰۲ ـ "فهي ميتة": فوق "فهي" ضبة في ح، س، تنبيها إلى أن الظاهر: فهو، لعود الضمير على: المقطوع. ويمكن إعادة "هي" على القطعة المقطوعة. والحديث رواه الترمذي أتم منه وقال: حسن غريب، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر. [۲۷٤٠].

۲۸۵۳ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن غريب ـ والنسائي، مرفوعاً. [۲۷٤۱].
 وبعد هذا الحديث حديث في ب، وحاشية ك، ولفظه:

٣٧ \_ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الحسن بن =

موسى، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس، عن النبي على الله على الله عن البادية جَفا، سفيان: ولا أعلمه إلا عن النبي على الله عن الله عن السلطان افتُتن».

#### آخر كتاب الضحايا"

\* \* \*

الحكم النخعي، عن عدي بن ثابت، عن شيخ من الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، بمعنى مسدَّد، قال: «ومن لزم السلطان افتُتِن» وزاد: «وما ازداد عبد من السلطان دُنُوّاً إلا ازداد من الله بُعداً».

ونبَّه في حاشية ك إلى أن المزي ذكره في «التحفة» (١٥٤٩٥) وقال: «هو في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم».

ثم كتب: «في «المصابيح»: وفُتن في دينه، وافتُتِن، أيضاً بالبناء للمفعول: مال عنه».

پ \_ ویلاحظ أنه أُدرج تحت: كتاب الذبائح وأحادیث العتیرة والعقیقة،
 وأبواب الصید، وفی س هنا: آخر كتاب الصید.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ۱۳ ـ أول كتاب الوصايا۱ ـ باب ما يؤمر به من الوصية

٢٨٥٤ ـ حدثنا مسدَّد بن مُسَرْهَد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني نافع، عن عبد الله على قال: «ما حقُّ امرىء مسلمِ له شيء يُوصِي فيه يَبيت ليلتينِ إلَّا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده».

۲۸۰۰ ـ حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله على ديناراً ولا درهماً ولا بعيراً ولا شاة، ولا أوصى بشيء.

#### ٢ ـ باب ما لا يجوز للموصى في ماله

٢٨٥٦ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن

٢٨٥٤ ـ "حدثنا يحيى": في ب: حدثنا يحيى بن سعيد.

ورواه الجماعة. [٢٧٤٢].

٢٨٥٥ ـ زاد في آخره في س: صلى الله عليه وسلم.
 والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٧٤٣].

۲۸۰۲ ـ «حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان»: في ب، ك: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وابن أبي خلف قالا: حدثنا سفيان» وهي في «بذل المجهود» (۱۱۲:۱۳ و عون المعبود» (۱۲:۲۳ وطبعة حمص، ولا شيء في «التحفة» (۳۸۹۰).

<sup>«</sup>مرض مرضاً أَشْفَى فيه»: في الشرحين المذكورين وطبعة حمص أيضاً: =

عامر بن سعد، عن أبيه قال: مرض مرضاً، أشفى فيه، فعاده رسول الله وقال: يا رسول الله، إنَّ لي مالًا كثيراً، وليس يَرثُني إلا ابنتي، أفأتصدَّقُ بالثلثين؟ قال: «لا»، قال: فبالشطرِ؟ قال: «لا»، قال: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير، إنك أَنْ تتركَّ ورثتك أغنياءَ خيرٌ من أن تَدَعَهم عالةً يتكفَّفون الناس، وإنك لن تنفق نفقةً إلا أُجرت بها، حتى اللقمة ترفعُها إلى في امرأتك».

مرض مرضاً \_ قال ابن أبي خلف: بمكة، ثم اتفقا \_ أَشْفَى فيه. والمعنى: قارب فيه على الهلاك.

«مالاً كثيراً»: في ظ: كبيراً.

"وليس يرثني إلا ابنتي": على حاشية ب: "قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة": عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الزهرية. قال النووي في "المبهمات": في حديث الصحيحين في قول سعد: "ولايرثني إلا ابنة لي": اسمها عائشة، وتعقّبه في "التجريد" بأن عائشة بنت سعد تابعية، تأخّرت حتى لقيها مالك، وهو تعقّب غير مرضي، فإن عائشة التي ذكرها هي الكبرى، وأما التي أدركها مالك فهي الصغرى، ولم يدرك مالك ولا أحد من أهل طبقته عائشة بنت سعد الكبرى، والصغرى إنما ولدت بعد النبي عين بدهر، ولاترجَموها بأنها أدركت شيئاً من أمهات المؤمنين.

«الإصابة» ١٤١:٨، و «المبهمات» ص٥٩٦ من الطبعة الملحقة بكتاب الخطيب «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة»، و «التجريد» للذهبي ٢:٢٨ (٣٤٣٢)، وكلام الحافظ هذا في «الإصابة» يبدو أنه جاء منه بعد كتابته ماكتب في «فتح الباري» ٣٦٨:٥ (٢٧٤٢).

«فالثلث»: في ب، س: فبالثلث.

«كثير»: في ظ: كبير.

«أِنْ تتركْ»: في ص، ك: الهمزة مفتوحة، وضبطت بالوجهين في س،
 والفعل مجزوم في ح، ومنصوب في س، ب.

قلت: يا رسول الله، أتخلّف عن هجرتي؟ قال: "إنك إن تُخلّف بعدي، فتعملَ عملاً تُريدُ به وجه الله لا تزدادُ به إلا رفعة ودرجة، لعلك أنْ تخلّف، حتى ينتفع بك أقوامٌ ويُضرَّ بكَ آخرون». ثم قال: "اللهمَّ أمضِ لأصحابي هجرتهم، ولا تَرُدَّهُم على أعقابهم، لكنِ البائسُ سعدُ ابن خولة» يرثي له رسول الله ﷺ أنْ مات بمكة.

### ٣ ـ باب في كراهية الإضرار في الوصية

۲۸۰۷ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبد الواحد بن زیاد، حدثنا عُمارة بن القَعقاع، عن أبي هریرة قال: قال القَعقاع، عن أبي الرسول الله، أيُّ الصدقة أفضلُ؟ قال: «أن تَصدَّقَ وأنت صحیح حریص، تأمُل البقاء، وتخشَی الفقر، ولا تُمْهِلْ، حتی إذا بلغتِ الحلقومَ قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان».

٢٨٥٨ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فُديك، أخبرني ابن أبي ذئب، عن شُرحبيل، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: «لأَنْ يتصدَّق المرء في حياته بدرهم خيرٌ له من أن يتصدق بمئة عند موته».

<sup>«</sup>عالة يتكفّفون».: فقراء يمدون أكفّهم إلى الناس يسألونهم.

<sup>«</sup>أُجرت بها»: في ب، ك: فيها، وفي س: عليها.

<sup>«</sup>أتخلُّف عن هجرتي؟»: أتأخر عن ثوابها إن مت بمكة؟.

<sup>«</sup>أَنْ تُخَلَّفَ»: ضبطّت الفاء بفتحة عليها مع «أَنْ» في ك، ظ، س، وفي ب: لن تخلفَ، وفي ح: إن تخلفْ.

<sup>«</sup>لكن البائس سعد بن خولة»: قيل: هنا ينتهي القول النبوي، ومابعده من كلام سعد، وقيل: هو إلى آخره «..أن مات بمكة» من كلام النبي ﷺ. حكاه المنذري في «تهذيبه»، وانظر «الفتح» ٣:١٦٥ (١٢٩٥).

والحديث رواه الجماعة. [٢٧٤٤].

۲۸۵۷ ـ رواه الشيخان والنسائي. [۲۷٤٥].

٧٨٥٩ ـ حدثنا عَبْدة بن عبد الله، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا نصر بن علي الحُدَّاني، حدثنا الأشعث بن جابر، حدثني شهر بن حَوْشَب، أن أبا هريرة حدثه، أن رسول الله ﷺ قال: "إن الرجل لَيعملُ أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يَحضُرهما الموت فيضارّان في الوصية، فتجب لهما النار». وقال: وقرأ عليَّ أبو هريرة من ها هنا ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرٌ مُضَارَّ عليَّ الله ﴿ وَذَالِكَ النَّفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾.

## ٤ \_ باب ما جاء في الدخول في الوصايا

• ٢٨٦٠ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجَيْشاني، عن أبيه، عن أبي ذرّ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا أبا ذرّ، إني أراك ضعيفاً، وإني أُحبُّ لك ما أُحبُّ لنفسي، فلا تَأَمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّينَ مالَ يتيم».

# ٥ ـ باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين

٧٨٦١ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَروزي، حدثني علي بن

٢٨٥٩ \_ زاد في آخره في ك، ب، س: «قال أبو داود: هذا \_ يعني الأشعث بن جابر \_ جدُّ نصر بن علي». وعلى حاشية س أن هذه الزيادة سقطت من أصل التستري.

والآيتان ١٢،١١ من سورة النساء.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ وابن ماجه. [٢٧٤٧].

۲۸۶۰ \_ في آخره زيادة في «عُون المعبود» ۲۰۰۸، والتعليق على «بذل المجهود»
۱۲:۱۳، وطبعة حمص: «قال أبو داود: تفرد به أهل مصر».

والحديث أخرجه مسلم والنسائي. [٢٧٤٨].

۲۸۲۱ ـ «عن ابن عباس: إن ترك. . »: في ب، ك: عن ابن عباس قال: إن ترك. والآية ۱۸۰ من سورة البقرة.

حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيدَ النَّحْوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ فكانت الوصية كذلك حتى نسختُها آية الميراث.

#### ٦ ـ باب في الوصية للوارث

۲۸۶۲ ـ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة، حدثنا ابن عياش، عن شُرَحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله قل في حقّ فلا وصية لوارث».

# ٧ ـ باب مخالطة اليتيم في الطعام

٣٨٦٣ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل ﴿ وَلاَ نَقَرَبُوا مَالَ النَّيْنِ مِنَ ابْنَ عباس قال: لما أنزل الله عز وجل ﴿ وَلاَ نَقَرَبُوا مَالَ النَّيْنِ مِلَا مِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْحَامُ وَ ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يَأْكُونَ أَمُولَ الْيَتَنَى ظُلْمًا ﴾ الآية: انطلق مَن كان عنده يتيم فعزَل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يَفضُلُ من طعامه فَيُحبسُ له حتى يأكله أو يفسُد، فاشتدَّ شرابه، فجعل يَفضُلُ من طعامه فَيُحبسُ له حتى يأكله أو يفسُد، فاشتدَّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله على فأنزل الله عز وجل ﴿ فِي الدُّنِيَا وَالاَّخِرَةُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَتَكَمَّ قُلُ إِصَلاَحٌ أَمُّمَ خَيْرٌ وَإِن ثَعَا لِطُوهُمْ فَإِخُوانَكُمْ ﴾.

٢٨٦٢ \_ «سمعت أبا أمامة، سمعت»: من ص، ح، وفي غيرهما: سمعت أبا أمامة قال: سمعت.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن \_ وابن ماجه. [٢٧٥٠]. وللحديث وجوه كثيرة وأسانيد مختلفة، لذلك ذُكر في المتواتر، وفيه منازعة، انظر «نظم المنناثر» ص١٠٨.

۲۸۹۳ – الآية الأولى بعض آية من سورة الأنعام: ۱۵۲، ومن سورة الإسراء:
 ۳۲. والآية الثانية من سورة النساء: ۱۰، والثالثة من سورة البقرة:
 ۲۲۰.

والحديث رواه النسائي. [۲۷۵۱].

فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه.

# ٨ \_ باب ما لوليّ اليتيم أن يَنال من مال اليتيم

۲۸٦٤ ـ حدثنا حميد بن مَسْعَدة، أن خالد بن الحارث حدثهم، حدثنا حسين ـ يعني المعلِّم ـ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلاً أتى النبيَّ ﷺ فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال: فقال: «كُلْ من مال يتيمك غيرَ مُسرِفٍ، ولا مباذِر، ولا مُتَأثِّل».

# ٩ ـ باب متى ينقطع اليسم؟

حدثنا عبد الله بن خالد بن صالح، حدثنا يحيى بن محمد المَديني، حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقيش، أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، قال: قال علي بن أبي طالب: حفظتُ عن رسول الله ﷺ: «لايُتْمَ بعد احتلام، ولا صُمَاتَ يومِ إلى الليلِ».

۲۸٦٤ \_ «ولامباذر»: من ص، ب، ع، بالذال المعجمة، وفي غيرها: مبادر، وعلى حاشية ك: «ولا مبادر: من المبادرة، قال تعالى: ﴿ وَبِدَارًا أَنَ يَكُمُرُوا ﴾، هذا الذي يظهر في تفسير الحديث، وضبطه الحافظ السيوطي فقال» هكذا انقطع الكلام، وتمامه في «عون المعبود» ٧٤٠٨.. فقال: قوله «ولا مباذر»: قيل معناه: ولا مسرِف، فهو تأكيد وتكرار» يريد: تكرار مع قوله «ولا مسرف». وهكذا صواب كلام السيوطي: ولا مباذر ـ يرك كما جاء في المطبوع: ولا مبادر ـ ويؤكد هذا التفسير ماجاء في نسخة على حاشية س: ولا مبذر.

<sup>«</sup>ولامتأثل»: أي غيرَ جامع مالاً لنفسه، بأنْ يتَّجِرَ فيه، فإذا بلغ اليتيم أعطاه رأس ماله وأخذ الربح لنفسه. «بذل المجهود» ١٢٩:١٣. والحديث رواه النسائى وابن ماجه. [٢٧٥٢].

## ١٠ ـ باب في التشديد في أكل مال اليتيم

سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، حدثنا ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «إجتنبوا السبع المُوبِقات» قيل: يا رسول الله، وما هُنَّ؟ قال: «الشِّرْكُ بالله، والسحرَّ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّي يوم الزَّحف، وقذف المحصناتِ الغافلات المؤمنات».

٢٨٦٧ \_ حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجُوزَجاني، حدثنا معاذ بن

٢٨٦٦ ـ "ثور بن زيد": من ص، وعليها صح، وفي ح، ك: بن يزيد، وعليها ضبة، وعلى الحاشية: صوابه زيد، وكتب في ك: "كذا في أصول صحيحة: ثور بن يزيد، وفي بعضها: ثور بن زيد، وهو الذي في "الأطراف" ـ (١٢٩١٥) ـ، وهو المعروف بالرواية عن أبي الغيث، وأما ثور بن يزيد" وهكذا انقطع الكلام أيضاً، وتمامه أن يقال: وأما ثور بن يزيد الحمصي: فإنه متأخر الطبقة عن ثور بن زيد قليلاً، ولا يروي عن أبي الغيث. والله أعلم.

وكلمة «وأما ثور بن يزيد» رسمت في الحاشية: ولما..، اتصلت الألف بالميم، فجاءت في «بذل المجهود» ١٣١:١٣١: والماثور بن يزيد؟.

«الشركُ»: الضمة من ظ، والفتحة من ح، ك، وهكذا في سائر المعطوفات عليها إلا «وأكل الربا» فإنه ضبط اللام بالوجهين في ح!.

وعلى حاشية ك زيادة في آخره: «قال أبو داود: أُبُو الغيث: سالم مولى ابن مطيع».

والحديث في الصحيحين وسنن النسائي. [٢٧٥٤].

٢٨٦٧ ـ «الجُوزجاني»: على الجيم الأولى فتحة في ص، وفي ظ: الجَوْزَجاني، وعليها في ك: صح، وبهذا الضبط ضبطها اللكنوي في «الفوائد البهية» ص ١٤ عن علي القاري، وكذلك ضبطها العلامة عبدالله بن سالم البصري في نسخته من «تقريب التهذيب» ترجمة =

هانى، حدثنا حرب بن شداد، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سِنان، عن عُبيد بن عمير، عن أبيه، أنه حدثه وكانت له صحبة \_ أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: «هُنَّ سِعْ» فذكر معناه، زاد «وعقوقُ الوالدَينِ المُسلِمَينِ، واستحلالُ البيتِ الحرام قِبْلتِكم أحياءً وأمواتاً».

#### ١١ \_ باب الدليل على أن الكفن من رأس المال

٢٨٦٨ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن خَبَّابِ قال: مُصعب بن عمير قُتِل يوم أُحد، ولم تكن له إلا نَمِرةٌ كنا إذا غطَّيْنَا رأسَه خرجت رِجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسُه، فقال رسول الله ﷺ: «غطُوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذْخِر».

# ١٢ ـ باب الرجل يَهَب الهبة ثم يُوصَى له به أو يَرثه

۲۸۲۹ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه بُريدة، أن امرأة أتت رسول الله

الإمام إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (٢٧٣).

وضبط الحافظ نفسه الجيم فقط، بضمة، وكذلك الإمام سبط ابن العجمي وضع ضمة على الجيم في ترجمة الجوزجاني المذكور، في «نهاية السول». ومما يذكر: أن السمعاني وابن الأثير لم يضبطا هذه النسبة، وسقطت من «لب اللباب»، وما ضبطها ياقوت ولا ابن عبدالحق في مختصره.

<sup>«</sup>بن سنان»: على حاشية س برمز التستري: سيار.

والحديث رواه النسائي. [٢٧٥٥].

۲۸۹۸ ـ «نَمِرة»: انظر (۲۵۸۶).

<sup>«</sup>على رجليه من الإذخر»: «من» ليست في س. والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٧٥٦].

۲۸۲۹ ـ تقدم (۱۲۵۳)، وسیأتی (۳۳۱۳).

قَالِيَّةُ فقالت: كنت تَصَدَّقتُ على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: «قد وجبَ أجرك ورجعتْ إليك في الميراث». قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيَجزي \_ أو يَقضِي \_ عنها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم». قالت: وإنها لم تحج، أفيَجزِي \_ أو يقضي \_ عنها أن أحجَّ عنها؟ قال: «نعم».

# ١٣ ـ باب في الرجل يُوقِف الوقف

• ۲۸۷ \_ حدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيد بن زُريع،

ح، وحدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضَّل،

ح، وحدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبيَّ ﷺ فقال: أصبت أرضاً لم أُصِب مالاً قطُّ أنفسَ عندي منه، فكيف تأمرُني به؟ قال: "إن شئت حبَّستَ أصلها وتصدقت بها"، فتصدق بها عمر: إنه لا يُباع أصلها، ولا يُوهَب، ولا يُورث، للفقراء، والقُربي، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل - وزاد عن بشر: والضيف - ثم اتفقوا: لا جناح على من يَليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطعم صديقاً غيرَ متموِّل فيه. زاد عن بشر: قال: وقال محمد: غيرَ متأثّل مالاً.

<sup>·</sup> ٢٨٧ ـ «إنه لا يباع أصلها»: الهمزة مكسورة في ح.

<sup>«</sup>على من يليها»: في ب، ك، وحاشية ص، س: وَلِيَها، وهي كذلك في أصل التستري.

<sup>&</sup>quot;قال محمد": من الأصول كلها، لكن في ح ضبة فوق: محمد، وعلى الحاشية: عمر، مع الإشارة إلى نسخة، وفي حاشية ب، ك: هو ابن سيرين، مع الإشارة أنه كذلك في نسخة، وهو الصواب، كما جاء في رواية البخاري للحديث آخر كتاب الشروط (٢٧٣٧). والله أعلم. ومعنى المتأثل تقدم قريباً (٢٨٦٤).

۱۸۷۱ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني الله عنه، الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نَسَخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عُمَرُ في ثَمْغَ، فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: غيرَ متأثلِ مالاً، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وساق القصة. قال: وإن شاء وليُّ ثَمْغِ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله. وكتب مُعيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم.

٢٨٧١ ـ «بن عبدالله» الثاني غير موجود في ح، ظ، بل على «عبدالله» المرة الأولى ضبة في ظ أيضاً.

﴿ عُمَر فَي ثَمْغَ): التنوين من س فقط، وستأتي كذلك مصروفة في الأصول كلها: أن ثمغًا. وعلى حاشية ص: (ثمغ ـ بالفتح ـ: مال بالمدينة لعمر رضى الله عنه وَقَفه. قاموس).

«فما عَفَا عنه»: على حاشية ح: أعفا. والمعنى: مازاد وفَضَل.

«من ثمره» الموضع الأول: من الأصول إلا ح ففيه: من ثمرةٍ، فأفاد بالتنوين أن الهاء منقوطة.

"إن حدث بي": في ك، ب، ع: إن حدث به.

«صرمة ابن الأكوع»: الصرمة: مال معروف بالمدينة لعمر رضي الله عنه، والصرمة: القطعة اليسيرة من النخيل أو من الإبل. «عون المعبود» ٨:٨، وظن أصحاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» ٨:٤٨ أنه اسم علم!!.

وعلى حاشية س: «لعلها أضافها إلى ابن الأكوع لكونه مما اشتراها منه». «والعُبُّد»: الضبط من ك وعليها: معاً.

«والمئة سهم التي»: في ح، ع: والمئة السهم. وفي ك: الذي.

«بالوادِ»: من ص، س، ظ، وفي غيرها: بالوادي.

(على من وَلِيَه): من ص، ب، ع، وفي غيرها: على وليه، وحينئذ تشدُّد الماء: وليُّه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أصى به عبدُ الله عمرُ أميرُ المؤمنين إنْ حدَثَ بي حَدَثٌ، أن ثَمْغاً، وصِرْمةَ ابنِ الأكوع، والعُبُدَ الذي فيه، والمئةَ سهم التي بخيبر، ورقيقَه الذي فيه، والمئةَ التي أطعمه محمد على بالواد، تليه حفصةُ ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يُباع ولا يُشترى، يُنفقه حيثُ رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حَرَجَ على من وَليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقاً منه.

# ١٤ ـ باب في الصدقة عن الميت

٧٨٧٧ \_ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذّن، حدثنا ابن وهب، عن سليمان \_ يعني ابن بلال \_، عن العلاء بن عبد الرحمن، أراه عن أبيه، عن أبي هريرة،أن رسول الله على قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم يُنتفعُ به، أو ولد صالح يدعو له».

١٥ ـ باب فيمن مات عن غير وصية يُتصدق عنه؟

۲۸۷۳ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد، عن هشام، عن

۲۸۷۲ \_ «حدثنا الربيع.. ابن بلال»: من الأصول كلها، لكن على أول هذه الجملة وآخرها في ص رمز أنه ليس كذلك في رواية ابن داسه، وكتب على الحاشية نص ما فيها فقال «حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن العلاء»، وذكره المزي في «التحفة» (١٣٩٧٥) لكن قال: هو «في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم». والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٧٦٠].

۲۸۷۳ ـ «افتُلِتَتْ نفسها»: ضبطت التاء الأولى بضمة فقط في ح، س، ك، وضبطت بالوجهين بضمة وفتحة في ب، وكذا: نفسها، وبجانبها على الحاشية: «يروى بنصب النفس ورفعها، فمعنى النصب: افتلتها الله نفسها، مُعَدى إلى مفعولين، كما يقال: اختلسه الشيء، ثم بُنيَ لما لم =

أبيه، عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي افتُلِتَتْ نفسُها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزىء أن أتصدق عنها؟ فقال النبي عنها».

۲۸۷٤ ـ حدثني أحمد بن منيع، حدثنا رَوح بن عبادة، حدثنا زكريا ابن إسحاق، أخبرنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمه تُوفِّيت أفينفَعُها إن تصدقتُ عنها؟ قال: «نعم» قال: فإنَّ لي مَخْرَفاً، وأشهدك أنى قد تصدقت به عنها.

# ١٦ ـ باب وصية الحربي يُسلِم وليُّه، أيلزمه أن ينفذها؟

٧٨٧٥ ـ حدثنا العباس بن الوليد بن مَزْيَد، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل أوصى أن يُعتَق عنه مئة رقبة، فأعتق ابنه هشامٌ خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية

يسم فاعله، فتحوّل المفعول مضمراً وبقي الثاني منصوباً. وأما الرفع:
 فيكون متعدياً إلى مفعول واحد أقامه مُقام الفاعل. حاشية».
 وأصل الكلام لابن الأثير في «النهاية» ٣:٤٦٧، وعنه السيوطي والسندي
 في حاشيتهما على النسائي ٢٤٩١، فلعل الكاتب أخذه من إحداهما .

والحديث في سنن النسائى وابن ماجه. [٢٧٦١].

۲۸۷٤ ـ «عن ابن عباس، أن رجلاً»: في ب: عن ابن عباس قال: إن رجلاً. وعلى حاشية س، ظ: أن الرجل هو سعد بن عبادة. وهو كذلك، انظر «الفتح» ٥: ٣٨٩ (٢٧٦١، ٢٧٦٠).

<sup>(</sup>مَخْرَفاً): أي: بستانَ نخيل.

والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. [٢٧٦٢].

۲۸۷۰ \_ «هشام»: هو ابن العاص، أخو عمرو، كان من مهاجرة الحبشة، رضي الله عنهما.

فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق مئة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله ﷺ: «لو كان مُسلماً فأعتقتم عنه أو تصدَّقتم عنه أو حَجَجتم عنه بلغه ذلك».

# ۱۷ ـ باب الرجل يموت وعليه دَين وله وفاء يَستنظرُ غرماءَه يَرفُق بالوارث\*

٧٨٧٦ ـ حدثنا محمد بن العلاء، أن شعيب بن إسحاق حدثهم، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، أنه أخبره أن أباه تُوفي وترك عليه ثلاثين وَسقاً لرجل من يهود، فاستنظره جابر، فأبى، فكلَّم جابر النبيَّ ﷺ أن يَشفَعَ له إليه، فجاء رسول الله ﷺ فكلَّم اليهوديَّ ليأخذَ ثمر نخله بالذي عليه، وكلَّمه رسول الله ﷺ أن يُنظِره، فأبى، وساق الحديث.

# آخر كتـاب الوصـايــا

\* \* \*

 <sup>\*</sup> ـ «يَستنظر غرماءَه يَرفُق..»: ضبط الكلمة الأولى من ح، ك، وما بعدها من ك فقط، لكن فيها: ويَرفق. وفي س: يُرفق، وضبط الفعلين في «عون المعبود» ٩٠:٨ «بصيغة المجهول».

۲۸۷۲ ـ «أن شعيب بن إسحاق»: من ك، ب، س، ع، وحاشية ظ، ح، وهو الصواب، فلذا أثبتُه، وفي ص، ح، ظ، وحاشية ب، س: أن سعيد. وهو تحريف.

<sup>«</sup>ثلاثين وسقاً»: تقدم مايساوي الوسق بالكيلو غرام (٢٢٠٨،١٥٥٣).

<sup>«</sup>بالذي عليه»: من ص فقط. وفي غيرها: بالذي له عليه فأبى، وزاد في ب، س، ع بعد «فأبى»: عليه.

والحديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. [٢٧٦٤].

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ١٤ ـ أول كتاب الفرائض ١ ـ باب في تعليم الفرائض

۲۸۷۷ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، أخبرنا ابن وهب، حدثني عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع التنُوخي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: «العلمُ ثلاثةٌ، وما سِوى ذلك فهو فضلٌ: آية محكَمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة».

#### ٢ \_ باب في الكَلالة

۲۸۷۸ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، سمعت ابن

٣٨٧٧ ـ «فهو فضل»: على حاشية ب: «فضل: واحد الفضول، وهو الذي لامدخل له في أصول علوم الدين وما استعاذ منه بقوله: أعوذ بالله من علم لاينفع. طيبي». ولم يظهر في الصورة جيداً فتممته من «شرح الطيبي» ١٩٦:١.

(آية محكمة): قيل: غير منسوخة.

«سنة قائمة»: ثابتة.

«فريضة عادلة»: على حاشية ب أيضاً: «أي: مستقيمة مأخوذة من كتاب أو سنة». إما على وَفْق مانصً عليه الكتاب والسنة، وإما أن تكون مستنبطة منهما ومن معانيهما، فتعدِل ما أُخذ عنهما، إذْ كانت في معنى مانصًا عليه. من كلام الخطابي في «المعالم» ٤٠:٤ بتصرف.

والحديث رواه ابن ماجه. [٢٧٦٥].

٢٨٧٨ ـ «آية المواريث»: في ب، ك: آية الميراث.

والَّاية: ١٧٦ من سورة النساء.

المنكدر، أنه سمع جابراً يقول: مرضتُ فأتاني النبي ﷺ يعودني هو وأبو بكر ماشيين، وقد أُغمي عليَّ، فلم أكلمه، فتوضأ وصبَّه عليَّ فأفقتُ، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث ﴿ يَسَّنَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةُ ﴾: من كان ليس له ولد، وله أخوات.

۲۸۷۹ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا هشام ـ يعني الدَّستَوائي ـ، عن أبي الزبير، عن جابر قال: اشتكيتُ وعندي سبعُ أخواتِ، فدخل عليَّ رسول الله ﷺ، فنفخ في وجهي، فأفقتُ، فقلت: يا رسول الله، ألا أُوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال:

وهكذا جاء آخر الحديث في الأصول كلها إلا ك، فإنه ختم الحديث بكلمة «الكلالة» وبعدها: باب من كان ليس له ولد وله أخوات. وفي ظ ضبة بين كلمة «الكلالة» و: من كان..، وفي ح ضبة كذلك لكن مع كتابة كلمة «باب» على الحاشية، وأنه كذلك في نسخةٍ. ورجَّحتُ ما أثبتُ لأن الحديث التالي رواية أخرى لهذا الحديث.

والحديث رواه الجماعة. [٢٧٦٦].

٢٨٧٩ ـ اليعني الدستوائي): عليها في س فقط: لا إلى، لإلغاثها.

«فنفخ»: أهملت في ص، وأثبتُها هكذا من ك، ب، س، ع، وفي ح، ظ: فنفح، وعلى حاشية ح، ص، ب، س: فنضح، وفوقها في س رمز لأصل التسترى.

ومن حيث المعنى: النفح أولًا، وأَزيَدُ منه: النفخ، ثم: النضح. والله أعلم.

﴿ أُحْسِنَ ﴾: إلى أخواتك، وذلك بأن تترك لهم أكبر قدر ممكن من المال، فأُقلِلُ من الثلثين.

«لاأراك ميتاً»: من الأصول كلها إلا ص ففيها: لاأراك إلا ميتاً، ولعله سبق قلم.

والحديث في سنن النسائي. [٢٧٦٧].

«أَحسِن» قلت: الشطرِ؟ قال: «أَحسِن» ثم خرج وتركني، فقال: «يا جابر، لا أُراك ميتاً من وجعِكَ هذا، وإن الله قد أنزل فبيَّن الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين».

قال: وكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية فيَّ: ﴿ يَسَّ مَقْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ لِيَالَمُ اللَّهُ لِيَالًا اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلَالَةِ ﴾ .

٢٨٨٠ ـ حدثنا مسلم بن إبرهيم، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت في الكلالة ﴿ يَسَّتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُقْتِيكُمُ فِي ٱلْكَلَالَةَ ﴾ .

المحاق، عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا السحاق، عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال: «تُجزيكَ آية الصيفِ» فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذاك ظنُّوا أنه كذلك.

۲۸۸۰ ـ رواه البخاري ومسلم والنسائي. [۲۷٦۸].

۲۸۸۱ \_ «جاء رجل»: في صحيح مسلم (١٦١٧)، وسنن ابن ماجه (٢٧٢٦) أن عمر سأل النبي ﷺ عن ذلك.

<sup>«</sup>تُجزيك»: الفتحة من ح، والضمة من س، ك، وحينئذ تقرأ بالهمزة بدل الياء.

<sup>﴿</sup>ولاوالداَّ﴾: من ح، ص، ظ، ع، س ـ وقال: سقط عند التستري ـ وحاشية ب، وكذا ك ـ وصحح عليها وضبَّب على ماسواها ـ.

وفي ب، ك ـ لكنه ضبَّب عليها ـ ، وحاشية ح: ولا ولدَ ولدٍ.

والحديث في سنن الترمذي. [٢٧٦٩].

# ٣ \_ باب ما جاء في الصُّلْب

۲۸۸۲ ـ حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرارة، حدثنا علي بن مُسهِر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هُزَيل بن شُرحبيل الأودي قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف ـ ولم يورِّثا ابنة الابن شيئاً ـ وأتِ ابنَ مسعود فإنه سَيُتابعُنا.

فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضلِلت إذن وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ: لابنته النصف، ولابنة الابن سهمٌ تكملةَ الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم.

٢٨٨٣ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا بشر بن المفضَّل، حدثنا عبد الله بن

٢٨٨٢ \_ "ولكن أقضي فيها": في ح: ولكني، وعلى الحاشية: السماع: ولكن. وفي ب، س: فيهما. وفي ب، س: فيهما. والحديث أخرجه الجماعة. [٢٧٧٠].

٢٨٨٣ ـ «الأسواف» ـ بالفاء ـ: هو الشارع المعروف اليوم باسم شارع أبي ذر بالمدينة المنورة، ويتحرَّف كثيراً في المطبوعات والمخطوطات إلى: الأسواق، بالقاف، وهكذا جاء في ك، ع!.

<sup>«</sup>ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد»: في ح: صح صح فوق الاسمين، إشارة إلى صحة الكتابة وأنها ليست خطأ من كاتبه، لأن المعروف أن ثابت بن قيس استشهد يوم اليمامة، وأما هذه القصة فمعروفة لسعد بن الربيع، كما سينبه المصنف عليه.

<sup>«</sup>استفى عمُّهما»: على حاشية ب: «أي: استرجع حقَّهما من الميراث وجعله فيثاً». وعلى حاشية س: «استفاء ـ بالفاء ـ للتستري، وبالقاف للخطيب، قاله ابن ناصر».

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حديث حسن \_ وابن ماجه. [٢٧٧١]. =

محمد بن عَقيل، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قُتِل معك يوم أُحد، وقد استفَى عَمُّهما مالَهما وميراثهما كلَّه، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما تَرى يا رسول الله؟ فوالله لا تُنكحان أبداً إلا ولهما مال، فقال رسول الله ﷺ: «يقضي الله في ذلك».

قال: ونزلت سورة النساء ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آولَكِ كُمْ ۗ الآية، فقال رسول الله ﷺ: «أُدْعُوا لي المرأة وصاحبَها» فقال لعمِّهما: «أُعطِهما الثلثين، وأعطِ أمهما الثمُن، وما بقيَ فلكَ».

قال أبو داود: أخطأ فيه بشر، هما ابنتا سعد بن الربيع، ثابتُ بن قيس قُتل يوم اليمامة.

۲۸۸٤ ـ حدثنا ابن السرَّح، حدثنا ابن وهب، أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر بن عبد الله، أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعداً هلك وترك ابنتين، وساق نحوه.

قال أبو داود:هذا هو أصح.

٧٨٨٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُ، حدثنا قتادة، حدثني أبو حسان، عن الأسود بن يزيد، أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبيُّ الله ﷺ يومئذِ حيُّ.

<sup>=</sup> وفي طبعة حمص لسنن الترمذي (٢٠٩٣): حسن صحيح، وفي طبعة بيروت (٢٠٩٢): صحيح.

٧٨٨٥ ـ أخرجه البخاري بنحوه. [٢٧٧٣].

#### ٤ \_ باب في الجدَّة

إسحاق بن خَرَشة، عن قبيصة بن ذُويب أنه قال: جاءت الجدَّةُ إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: مالَكِ في كتاب الله تعالى شيء، وما علمتُ لك في سنة نبي الله على شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله على أعطاها السدُس، فقال أبو بكر: هل معك غيرُك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر.

ثم جاءت الجدَّة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: مالكِ في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قُضِيَ به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكنْ هو ذلكِ السدس، فإنِ اجتمعتا فيه فهو بينكما، وأيُّما ما خَلَتْ به فهو لها.

٧٨٨٧ ـ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمةَ، أخبرني أبي، حدثنا عبيد الله العَتكي، عن أبن بُريدة، عن أبيه، أن النبي ﷺ جعل للجدَّة السدس، إذا لم تكن دونها أمّ.

#### ٥ \_ باب في ميراث الجدّ

٢٨٨٨ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همّام، عن قتادة، عن

۲۸۸٦ ـ «وأَيُّما ماخلتُ»: من ص، ح، وفي ظ، ب، س: وأيكما، وفي ك: وأيتكما، وفي ع: وأياً ما، وأيّ تستعمل للمذكر، كما تستعمل للمؤنث، قال تعالى: ﴿فِي أَي صُورَةٍ مَا شَآةً رَكِّبَكَ ﴾.

وروى الحديث بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٢٧٧٤].

۲۸۸۷ ــ رواه النسائي. [۲۷۷۷].

٢٨٨٨ ـ «لك سدس آخر . . طعمة»: في ك فقط: لك سدس آخر طعمة، والكلام =

الحسن، عن عمران بن حُصَين، أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إن ابنَ ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: «لك السدُسُ» فلما أدبر دعاه، فقال: «إن السدس الآخر طُعمَة».

قال قتادة: فلا يدرون مع أيّ شيء ورَّثه.

قال قتادة: أقلُّ شيء وُرِّثَ الجدُّ السدسُ.

٧٨٨٩ ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس، عن الحسن، أن عمر قال: أَيُكم يعلم ما وَرَّثَ رسولُ الله ﷺ الجدَّ؟ فقال معقل بن يسار: أنا، وَرَّثَهُ رسولُ الله ﷺ السُّدسَ، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيْتَ، فما تُغْني إذن؟!.

#### ٦ - باب في ميراث العصبة

• ۲۸۹۰ ـ حدثنا أحمد بن صالح ومَخْلَد بن خالد ـ وهذا حديث مخلد، وهو أشبع ـ قالا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أَقْسِمُ المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركتِ الفرائضُ فلأَوْلَى ذكرِ».

والحديث رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ والنسائي. [٢٧٧٦].

الذي بينهما ساقط منها.

٢٨٨٩ ــ رواه النسائي، وهو عند ابن ماجه بنحوه. [٢٧٧٧].

٢٨٩٠ ـ "أَقْسِمُ المال»: في ص، ك: اقِسِمِ المال، ورواية مسلم خاصة تؤيده،
 وفي ح، ب، ع: أقسمُ.

<sup>«</sup>الفرائض»: في س: الفريضة.

والحديث رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه. [٢٧٧٨].

## ٧ ـ باب في ميراث ذوي الأرحام

ابن أبي طلحة، عن راشد بن عمر، حدثنا شعبة، عن بُدَيل، عن علي ابن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر، عن المِقْدام قال: قال رسول الله ﷺ: « مَنْ ترك كَلاً فإليً " ـ وربما قال: «إلى الله وإلى رسوله» ـ «ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارثُ من لا وارث له: أَعقِلُ له، وأرثه، والخال وارثُ من لا وارثُ من لا وارثُ من لا وارثُ من الله وارثُ من الله وارث له: يَعقِل عنه، ويرثه».

۲۸۹۲ ـ حدثنا سليمان بن حرب في آخرين، قالوا: حدثنا حماد، عن بُديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهَوْزَني، عن المِقدام الكندي قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أولى بكُلِّ مؤمن من نفسه، فمن ترك دَيناً أو ضَيعَةً فإليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له: أَرث ماله، وأفكُ عانَه، والخالُ مولى من لا

٢٨٩١ ـ «أعقل له»: من ص، ع، ومثلهما ظ، س، لكن عليهما فيهما ضبة، وفي
 ب: له، وفي الحاشية: عنه، وفي ك عكسها.

وأعقل له: أي أترك القَوَد، أما أعقل عنه: فمعناه: أغرم عنه الدية، وهو المناسب هنا، على أن الشارحين فسَّرا: أعقل له بـ: أُوَّدي عنه. والحديث رواه النسائي وأبن ماجه. [٢٧٧٩].

٢٨٩٢ ـ "وأفكُ عانه. ويفكُ عانه": في ظ: عانيه. وفي حاشية ع: "عانه: أي: عانيه، يعني أسيره، فحذف الياء. نهاية " ٣١٤:٣، ومن تمام كلامه الذي نقله على حاشية ك: "ومعنى الأسر في هذا الحديث: ما يلزمه ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة. هذا عند من يورث الخال. ومن لا يورثه يكون معناه: أنها طُعمة أُطْعِمها الخال لا أن يكون وارثاً».

<sup>«</sup>سمعت أبا داود يقول»: في ب، ك، ع: قال أبو داود. والحديث عزاه المزي (١١٥٦٩) إلى النسائي (٦٣٥٤) فما بعده، وابن ماجه (٢٧٣٨،٢٦٣٤).

مولى له: يَرث ماله، ويَفكُّ عانه».

قال أبو داود: رواه الزُّبيدي، عن راشد، عن ابن عائذ: عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح، عن راشد: سمعت المقدام.

سمعت أبا داود يقول: الضيعة معناه عِيال.

۲۸۹۳ ـ حدثنا عبد السلام بن عَتيق الدمشقيُّ، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن يزيدَ بن حُجر، عن صالح بن يحيى بن المِقدام، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله عليه أنا وارث من لا وارث له: أفكُ عانيه، وأرث ماله، والخالُ وارث من لا وارث له: يفكُ عانيه، وأرث من لا وارث له: يفكُ عانيه، ويرث ماله».

٢٨٩٤ \_ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، حدثنا شعبة،

قال أبو داود: وحديث سفيان أتم.

وقال مسدد: قال: فقال النبي ﷺ: «ها هنا أحدٌ من أهل أرضه؟» قالوا: نعم، قال: «فأعطُوه ميراثه».

٢٨٩٣ ـ «أفك عانيَه.. يفك عانيَه»: في ب، ك: عُنِيَّه، وعلى حاشية س أنها
 كذلك في أصل التستري. وذكره في «النهاية» ٣١٤:٣، والمعنى واحد،
 والفعل واويّ ويائيّ، وفي رواية النسائي (٦٣٥٤): عُنُوَّهُ.

٢٨٩٤ \_ «حدثنا شعبة»: زاد في ب، ك، ع: حدثنا شعبة، المعنى.
 «ولاحميماً»: ولاقريباً من جهة النسب، دون المصاهرة.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن \_ والنسائي وابن ماجه. [٢٧٨٢].

٧٨٩٥ ـ حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا المُحاربي، عن جبريلَ بن أحمر، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه قال: أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ فقال: إن عندي ميراثَ رجلٍ من الأزد، ولستُ أجد أزدياً أدفعه إليه، قال: «فاذهبْ فالتمسْ أزدياً حَوْلاً». قال: «فاتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله، لم أجد أزدياً أدفعه إليه، قال: «فانطلِق، فانظُر أوَّلَ خُزَاعي تَلقاه فادفعه إليه» فلما ولَّى قال: «عَلَيَّ الرجلَ»، فلما جاء قال: «أنظر كُبْرَ خزاعة فادفعه إليه».

٢٨٩٦ ـ حدثنا الحسين بن أسود العجلي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن جبريل بن أحمر أبي بكر، عن ابن بُريَدة، عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة، فأتي النبيُ على بميراثه، فقال: «التمسوا له وارثا، أو ذا رحم، فقال رسول الله وارثا، أو ذا رحم، فقال رسول الله عطوه الكُبْرَ من خزاعة».

قال يحيى: قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: «أنظُروا أكبر رجل من خزاعة».

۲۸۹۷ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عمرو بن دينار، عن عَوسَجة، عن ابن عباس،أن رجلاً مات ولم يدغ وارثاً إلا غلاماً له، كان أعتقه، فقال رسول الله ﷺ: «هل له أحد؟» قالوا: لا،

٢٨٩٥ ـ "كُبْر خزاعة»: أي: أقربهم إلى الجد الأعلى الذي ينتسبون إليه.
 ورواه النسائى مرسلاً ومسنداً، وضعَّفه. [٢٧٨٣].

۲۸۹٦ – (بن أحمر أبي بكر): في ب، ك، وحاشية ح: بن أحمد بن أبي بكر،وهي زيادة مقحمة.

٢٨٩٧ ـ «عن عوسجة»: في ظ، وعلى حاشية ح، ص: عن ابن عوسجة، وهي
 زيادة مقحمة أيضاً، لذا ضبّب عليها في ظ.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن \_ والنسائي وابن ماجه. [٢٧٨٥].

إلا غلاماً له كان أعتقه، فجعل رسول الله ﷺ ميراثه له.

#### ٨ \_ باب ميراث ابن الملاعِنة

۲۸۹۸ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا محمد بن حرب، حدثني عمر بن رُؤْبة التَّغْلِبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصريِّ، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ قال: «المرأة تُحرز ثلاثةَ مواريث: عتيقَها، ولَقيطَها، وولدَها الذي لاعنتْ عنه».

٧٨٩٩ ـ حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا: حدثنا الوليد، أخبرنا ابن جابر، حدثنا مكحول، قال: جعل رسول الله ﷺ، ميراث ابن الملاعِنة لأمه ولورثتها من بعدها.

به ۲۹۰۰ ـ حدثنا موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي ﷺ، مثله.

٢٨٩٨ ـ «حدثني عمر»: في ب، ك: حدثنا. وعمر: هو الصواب، وكتب قلم الحافظ في ص: عمرو، خطأ. والهمزة في رُؤْبة من ح مع الضبط.

<sup>&</sup>quot;تُحرِز": أَنِي س، وحاشية ك: تَحوز، وفُوقها في ب: خطيب، يريد أنها كذلك في أصل الخطيب: تحرز، كما جاءت في ح المأخوذة عنه، أما السماع ف: تحوز، كما أفاده على حاشية ح.

<sup>«</sup>لاعنتْ عنه»: في ك، وحاشية ح: لاعنت عليه.

والحديث في بقية كتب السنن، وقال الترمذي: حسن غريب. [٢٧٨٦].

٧٨٩٩ \_ «أخبرنا ابن جابر»: في ك: حدثنا. وبعد «مكحول» ضبة في ح لأنه مرسل.

<sup>«</sup>ابن الملاعِنة»: بكسر العين في ح، ك، وفي ح في العنوان كسرة وفتحة للعين.

#### ٩ ـ باب هل يرث المسلم الكافر؟

۲۹۰۱ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي على قال: «لا يَرِث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ».

۲۹۰۲ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أين تَنزِل غداً؟ \_ في حجته \_ قال: «وهل تَرك لنا عَقيلٌ منزلاً؟» ثم قال: «نحن نازلون بخَيْف بني كِنانة حيثُ قاسمت قريش على الكفر». يعني: المحصّب، وذاك أن بني كِنانة حالفت قريشاً على بني هاشم: أن لايُناكحوهم، ولا يُبايعوهم، ولا يُبايعوهم، ولا يُبايعوهم، ولا يُؤوهم.

قال الزهري: والخَيف: الوادي.

۲۹۰۳ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حبيبِ المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لايتوارثُ أهل ملَّتينِ شتّى».

۲۹۰۶ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا عبد الوارث، عن عمرو الواسطي، حدثنا عبد الله بن بُريدة، أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمُر:

۲۹۰۱ - في ب، ك تقديم وتأخير في كلمتي المسلم والكافر.
 والحديث رواه الجماعة. [۲۷۸۹].

۲۹۰۲ ـ رواه الجماعة إلا الترمذي. [۲۷۹۰].

۲۹۰۳ ـ رواه النسائي وابن ماجه. [۲۷۹۱].

٢٩٠٤ ـ «يهودي ومسلم»: فوق كل منهما في ح ضبة، يريد التنبيه إلى أنهما بدل من المنصوب، فكان ينبغي أن يقول: يهودياً ومسلماً.

والحديث في سنن ابن ماجه. [۲۷۹۲].

يهودي ومسلم، فورَّث المسلمَ منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أن رجلاً حدثه، أن معاذاً قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الإسلام يزيدُ ولاينقص» فورَّثَ المسلم.

# ١٠ ـ باب فيمن أسلم على ميراث

۲۹۰٦ ـ حدثنا حجّاج بن أبي يعقوب، حدثنا موسى بن داود، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قُسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام»\*.

٧٩٠٥ \_ «عمرو بن أبي حكيم»: على حاشية ظ: «هو حكيم بن كردي، كنيته أبو سعيد، ويقال: أبو سَعْد». قلت: ينظر قوله: أبو سعد؟ فالمذكور: أبو سهل.

٢٩٠٦ \_ «.. فإنه على قسم الإسلام»: إذا مات رجل مسلم، وله ولد كافر، فأسلم الولد الكافر قبل قَسْم الميراث فإنه لايرث، لأن العبرة بوقت الموت لا بوقت القسمة.

جاء هنا في ص: آخر الجزء الثامن عشر، والحمد لله رب العالمين.
 وفي ح في خاتمة الحديث: عارضت به، وصح.

آخر الجزء الثامن عشر من الأصل، ويتلوه في التاسع عشر: باب في الولاء

حدثنا قتيبة بن سعيد، قال مالك: عرضٌ عن نافع، عن ابن عمر، أن عائشة أم المؤمنين أرادت. الحديث.

ثم في صفحة العنوان:

الجزء التاسع عشر من كتاب السنن.
تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني،
رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي،
رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي عنه،
رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عنه،
رواية الفقيه أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي عنه،
رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن طبرزد عنه.
سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه، ولولديه محمد وعلي جبرهما الله تعالى.

ثم أول اللوحة التالية:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### لاإله إلا الله عدَّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد البغدادي المؤدب قدم على دمشق بقراءتي عليه بها في ليلة الجمعة الخامسة من شوال من سنة ثلاث وست مئة، قلت له: أخبرك أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي الفقيه قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الخميس الثاني من شعبان من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد؟ فأقرَّ به، قيل له: أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع، قال: قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد بن العباس بن عبدالواحد بن جعفر بن عبدالله بن عباس بن عبدالواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة، حدثنا أبو علي محمد بن أحمد ابن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق ابن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين ومئتين قال.

#### ١١ ـ باب في الوَلاء

۲۹۰۷ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، قال مالك: عَرُّضٌ عن نافع، عن ابن عمر، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نَبيعُكِها على أن ولاءها لنا، فذكرتْ عائشة لرسول الله ﷺ، فقال: «لايمنعُكِ ذلكِ، فإن الولاء لمن أعتق».

۲۹۰۸ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الولاءُ لمن أعطى الثمَن وَوَليَ النعمة».

٢٩٠٩ \_ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجّاج أبو معمر، حدثنا

۲۹۰۷ ـ «بن سعيد، قال مالك»: في ب، س، وحاشية ك: بن سعيد قال: قرىء على مالك وأنا حاضر، قال مالك».

«قال مالك: عَرَض عن نافع»: هكذا في ص، وفي ح ـ مع الضبط ـ ك، ب: عَرْضٌ عن نافع، وفي حواشيها: عليّ، وفي ظ، ع: عرض عليًّ ـ والضبط من ظ ـ.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٢٧٩٥]. وهو في «الموطأ» رواية يحيى الليثي ٢: ٧٨١): «وحدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر»، ومثله في رواية أبي مصعب (٢٧٤٥)، وسويد بن سعيد (٤٣١)، بل رواه البخاري عن قتيبة (٢٧٥٧) بمثل هذه الروايات دون لفظ: عَرْضٌ أو عَرْض.

۲۹۰۸ ـ رواه البخاري والترمذي والنسائي. [۲۷۹٦].

۲۹۰۹ \_ «فورثوها رباعها»: في ح: فورثوا رباعها.

«لعصبته من كانت»: من ص، وفي غيرها: من كان.

«فرفعه إلى عبدالملك»: من ص أيضاً، وفي غيرها: فرفعهم.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [۲۷۹۷].

وبعد هذا الحديث جاء في متن «عون المعبود» ١٢٩:٨، والتعليق على =

عبد الوارث، عن حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة، فولدت له ثلاثة غِلمة، فماتت أمهم، فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عمرو بن العاص، ومات مولى لها، وترك مالاً، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله ﷺ: «ما أحرز الولد، أو الوالد، فهو لعصبته مَنْ

قال: فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، ورجل آخر، فلما استُخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل - أو إلى إسماعيل بن هشام - فرفعه إلى عبد الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أُراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة.

<sup>«</sup>بذل المجهود» ۱۹۸:۱۳، وهو في «تحفة الأشراف» (۱۰۵۸۱)، جاء ما نصه:

٣٨ - «حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا حماد، عن حميد قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث.

قال أبو داود: وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان خلاف هذا الحديث، إلا أنه روي عن علي بن أبي طالب بِمثلِ هذا». ثم قال المزي: «حديث أبي سلمة في رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم». قلت: قول حميد: الناس يتهمون عمرو بن شعيب، يريد: اتهامه بخطئه فيه، لا غير ذلك، هذا لو سُلِّم، وينظر دفاع ابن عبدالبر عنه في «التمهيد» ٣: ٢٢، ونقله ابن القيم في حواشيه على «تهذيب السنن» للمنذري (٢٧٩٧).

## ١٢ ـ باب في الرجل يُسْلم على يدي الرجل

عمار عمار الله: حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب الرَّملي وهشام بن عمار قالا: حدثنا يحيى ـ قال أبو داود: وهو ابن حمزة ـ، عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن موهَب يحدِّث عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذُوَيب ـ قال هشام ـ: عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله، وقال يزيد ـ: أن تميماً قال: يا رسول الله: ما السُّنةُ في رجل يُسلم على يَدَي الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمَحْياهُ ومَمَاته».

#### ١٣ ـ باب في بيع الوَلاء

۲۹۱۱ \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الوَلاء، وعن هِبَته.

# ١٤ ـ باب في المولود يَستهلُّ ثم يموت

٢٩١٢ \_ حدثنا حسين بن معاذ، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد \_ يعني ابن إسحاق \_، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إذا استهلَّ المولودُ وُرِّث».

<sup>•</sup> ۲۹۱ ـ «وقال يزيد: أَن تميماً قال: يارسول الله»: هذه ليست في ب فقط، وفتح همزة «أَن» من ص.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن. [٢٧٩٨]. وانظر تفصيل الكلام عليه فيما علَّقته على «مسند عمر بن عبدالعزيز» للباغندي (٨٢).

٢٩١١ \_ رواه الجماعة. [٢٧٩٩].

٢٩١٧ ـ "إذا استهلّ المولود": في ص: "إذا استهل الصبي المولود.." وعليها رمز أنها ليست في رواية ابن داسه. واستهلال المولود: صراحه وبكاؤه حين ولادته، والمراد: أيّ أمارةٍ دالة على حياته لتترتب له الحقوق كلها.

#### ١٥ \_ باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

۲۹۱۳ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيدَ النَّحْوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُ اللَّهُمُ مَا تُوهُمُ نَصِيبَهُمُ ﴾، كان الرجلُ يُحَالف الرجلَ، ليس بينهما نسبٌ، فيرثُ أحدُهما الآخرَ، فنسخ ذلك الأنفال، فقال: ﴿ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهُ ﴾.

۲۹۱٤ ـ حدثنا هارون بن عبد لله، حدثنا أبو أسامة، حدثني إدريس ابن يزيد، حدثنا طلحة بن مُصَرِّف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنْكُمْ فَعَالُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾، قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة تُورّث الأنصار دون ذوي رَحمه، للأخوّة التي آخَى رسول الله ﷺ بينهم، فلما نزلت هذه الَّاية: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾ قال: نسختها ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾ من النصر والنصيحة ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ آيَمَنْكُمُ مَنَانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ من النصر والنصيحة

٢٩١٣ \_ "والذين عاقدت أيمانكم": هكذا جاءت الآية في الأصول كلها، وهو صحيح على قراءة غير الكوفيين، أما الكوفيون \_ وهم عاصم وحمزة والكسائي وخَلَف \_ فقرؤوا: والذين عَقَدت أيمانكم، بغير ألف بعد العين.

<sup>«</sup>فنسخ ذلك الأنفال»: على الكاف ضبة في س، والمراد: سورة الأنفال. والآية الأولى: من سورة النساء ٣٣. والثانية: من سورة الأنفال ٧٥.

٢٩١٤ - «كان المهاجرون..»: من الأصول إلا ص ففيها: كان المهاجرين..
 «والذين عاقدت أيمانكم» المرة الأولى والثانية: هكذا رسمت الآية الكريمة «عاقدت» في ص، ب، ك، وحاشية س برمز التستري، وفي غيرها: عَقَدت. وانظر ماتقدم.

في آخره: «ويوصَى له»: الكسرة من ص، ح، والفتحة من ك، وفي «عون المعبود» ١٣٨:٨: «بكسر الصاد».

والرِّفادة، ويوصِّى له، وقد ذهب الميراث.

۲۹۱۰ ـ حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى، المعنى، قال أحمد: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحُصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع، وكانت يتيمة في حَجْر أبي بكر، فقرأتُ: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمُ ﴾ فقالت: لا تقرأ ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمُ ﴾ فقالت: لا تقرأ ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ ﴾ فقالت: لا تقرأ ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ ﴾ فقالت نل تقرأ ﴿ وَاللَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ ﴾ فالله عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألّا يُورِّتُه، فلما أسلم أمره نبي الله أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف.

٢٩١٦ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا على بن حسين،

٢٩١٥ ـ (فلما أسلم أمره نبي الله): من ص، ك، ب، وحاشية ح، وفي غيرها:
 فلما أسلم أمره الله. ورواية ابن داسه: أمر الله نبيًه.

<sup>﴿</sup> أَن يُؤْتِيهِ ﴾: وفي س: أن يورُّثه.

<sup>«</sup>حُمل على الإسلام»: الضمة من ح، ظ، ب، س، واقتصر عليه في «عون المعبود» ١٣٩:٨، على معنى: حُمل حملاً على الدخول في الإسلام، والفتحة من ك، واعتمده في «بذل المجهود» ٢٠٨:١٣، على معنى قاتل أهلَه بالسيف.

وفي «عون المعبود» وطبعة حمص زيادة آخره: «قال أبو داود: من قال «عَقَدت» جعله حالفاً، قال: «عاقدت»: جعله حالفاً، قال: والصواب: حديث طلحة: عاقدت».

قلت: وحديث طلحة هو السابق قبله، وترجيح الإمام أبي داود لحديث طلحة، يرجح أن رسم الآية هناك: والذين عاقدت أيمانكم. والله أعلم.

٢٩١٦ ـ «يزيد النخوي»: على حاشية ك: «هو يزيد بن أبي سعيد النخوي مولى قريش». والنخوي: نسبة إلى نَحْوَة بطنٍ من الأزد. انظر «التقريب» (٧٧٢٠).

<sup>(</sup>فنسخها): في س: فنسختها.

الآيات من سورة الأنفال: ٧٤، ٧٧، ٥٥.

عن أبيه، عن يزيد النَّحْوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجَرُوا ﴾ فكان الأعرابيُ لا يرث المهاجرَ، ولا يرث المهاجرَ، فنسختْها، فقال: ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾.

# ١٦ ـ باب في الحِلْف

۲۹۱۷ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر وابن نُمير وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مُطعِم قال: قال رسول الله ﷺ: «لا حِلْفَ في الإسلام، وأيُّما حلفٍ كان في الجاهلية لم يَزِدْه الإسلام إلا شدَّةً».

Y91A \_ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، سمعت أنس بن مالك يقول: حالف رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله ﷺ: «لاحلف في الإسلام»؟ فقال: حالف رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا، مرتين أو ثلاثاً.

#### ١٧ ـ باب في المرأة تَرث من دِية زوجها

٢٩١٩ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن

٢٩١٧ ـ «لاحلف في الإسلام»: أي: كأحلاف الجاهلية الظالمة.

<sup>«</sup>وأيما حلفٍ كان في الجاهلية..»: مما يوافق الإسلام ولا ينافيه. والحديث رواه مسلم. [٢٨١٥]، وهو في النسائي (٦٤١٨).

٢٩١٨ ـ «حالف رسول الله»: قال الخطابي في «المعالم» £: ١٠٥: «كان سفيان بن عينة يقول: معنى حالف: آخى، ولا حلف في الإسلام».

والحديث أخرجه البخاري ومسلم بنحوه. [٢٨٠٦].

٢٩١٩ ـ «أَنْ أُوَرِّكَ»: وفي ك: أنْ ورَّث.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح. [٢٨٠٨].

سعيد قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّية للعاقلة، ولا تَرِث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول الله ﷺ أن أُورِّث امرأة أَشْيَمَ الضِّبَابِي من دِية زوجها، فرجع عمر.

• ۲۹۲۰ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي على الأعراب.

آخر كتاب الفرائيض

\* \* \*

<sup>•</sup> ۲۹۲ \_ «حدثنا»: من ص، وفي غيرها: قال أحمد...

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ١٥ ـ أول كتاب الخراج والإمارة والفيء\*

#### ١ \_ [باب ما يلزم الإمام من حق الرعية]

دینار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله علی قال: «أَلَا كلُكم راع دینار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله علی قال: «أَلَا كلُكم راع وكلُكم مسئولٌ عن رعیته: فالأمیر الذي علی الناس راع علیهم وهو مسئولٌ عنهم، والرجلُ راع علی أهل بیته وهو مسئولٌ عنهم، والمرأة راعیةٌ علی بیت بعلها وولدِه وهی مسئولةٌ عنهم، والعبد راع علی مال سیده وهو مسئولٌ عنه، فكلُكم راع، وكلُكم مسئول عن رعیته».

# ٢ ـ باب ما جاء في طلب الإمارة

۲۹۲۲ ـ حدثنا محمد بن الصبّاح البزاز، حدثنا هُشيم، أخبرنا يونس ومنصور، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال ليَ النبي النبي «يا عبد الرحمن بن سَمُرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إنْ أُعطيتها عن مسألةٍ وُكِلتَ فيها إلى نفسكَ، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها».

<sup>\* - «</sup>والفيء»: زيادة من ك، ع. وعنوان الباب بعده من ك فقط.

٢٩٢١ ـ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٨٠٩].

٢٩٢٢ ـ «عن غير مسألة»: في ظ، ك: من غير مسألة.

والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصراً ومطوّلًا بنحوه. [۲۸۱۰].

۲۹۲۳ ـ حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن بشر بن قرّة الكلْبي، عن أبي بُردة، عن أبي موسى قال: انطلقتُ مع رجلين إلى النبي على فتشهّد أحدهما، ثم قال: جئنا لِتَسْتَعين بنا على عملك، فقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال: "إنَّ أَخُونَكم عندنا مَن طلبه" فاعتذر أبو موسى إلى النبي على وقال: لم أعلم لِما جاءا له، فلم يَستعن بهما على شيء حتى مات.

# ٣ ـ باب في الضرير يُولَّى

۲۹۲٤ ـ حدثنا محمد بن عبد الله المُخَرِّمي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عِمران القطَّان، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن النبي استخلف ابن أُمِّ مكتوم على المدينة مرتين.

### ٤ ـ باب في اتخاذ الوزير\*

۲۹۲۰ ـ حدثنا موسى بن عامر المُرِّيّ، حدثنا الوليد، حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال

۲۹۲۳ ــ «حدثنا خالد»: في س، ع: أخبرنا خالد.

<sup>«</sup>بن قرة الكلبي»: في ح، ظ، س: الكندي، وليس في مصادر ترجمته غير: الكلبي.

<sup>«</sup>من طلبه»: في س ضبة فوق: طلبه.

<sup>«</sup>حتى مات»: زاد فى س: ﷺ.

والحديث رواه النسائي (٥٩٣٢)، ولم يعزه المنذري إليه (٢٨١١)، إنما عزاه إلى الشيخين من حديث أبي موسى نحوه.

۲۹۲۶ \_ تقدم برقم (٥٩٥).

 <sup>\* -</sup> كلمة «باب» من ك، ع.

۲۹۲۰ \_ «المُرّي»: على حاشية ك اليسرى: «نسخة: المدني»، وعلى اليمنى بخط آخر:
 «كذا نسبه في «التقريب» \_ (۹۷۹۰) \_ على [وَفْق] هذه النسخة الصحيحة».
 «وإذا أراد به»: في ك: وإذا أراد الله به.

رسول الله ﷺ: "إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صِدْقِ: إنْ نسيَ ذكَّره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غيرَ ذلك جعل له وزير سوءٍ: إن نسيَ لم يذكِّرُهُ، وإن ذَكر لم يُعِنْه».

#### ٥ - باب في العِرافة

۲۹۲۲ ـ حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حرب، عن أبي سلمة سليمان بن سُليم، عن يحيى بن جابر، عن صالح بن يحيى بن المِقدام، عن جدّه المِقدام بن مَعْدِي كرب، أن رسول الله ﷺ ضرب على مَنكِبه، ثم قال له: «أفلحت يا قُديم، إن مُتَّ ولم تكن أميراً، ولا كاتباً، ولا عَريفاً».

۲۹۲۷ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا بشر بن المفضَّل، حدثنا غالب القطان، عن رجل، عن أبيه، عن جدِّه، أنهم كانوا على مَنهل من المناهل، فلما بلغهم الإسلام جعل صاحبُ الماء لقومه مئةً من الإبل

٢٩٢٦ - «عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده»: على حاشية س: «قال ابن عساكر: وفي نسخة: عن أبيه، عن جده». وأشار المزي في «التحفة» (١١٥٦٦) إلى هذا فقال: وفي بعض النسخ: «عن أبيه، عن جده». «ياقُدَيم»: تصغير لاسمه مقدام.

«والاعريفاً»: العريف: من يقوم بأمر قومه وحاجاتهم، ويكون بينهم وبين الأمير.

۲۹۲۷ ـ «منهل»: موضع ورود القوم لشرب الماء.

«العِرافة حق»: على حاشية ك: «أي: فيها مصلحة ورفق بتعريف الأمير أحوال الباس ومراتبهم».

«ولكن العرفاء في النار»: أي: على خطر الوقوع فيها، لتعذر القيام بشرائطها، فمن استطاع القيام بها كان له عظيم الأجر.

والحديث عزاه المزيّ (١٥٧١١) إلى النسائي، وفيه طرف يسير منه. (١٠٢٠٥)، وهو عند المصنف أيضاً (٥١٨٩). على أن يُسلِموا، فأسلموا، وقسم الإبل بينهم، وبدا له أن يَرتَجِعها منهم، فأرسل ابنه إلى النبي على فقال له: اثتِ النبي على فقل له: إن أبي يُقرِئك السلام، وإنه جعل لقومه مئة من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا، وقسم الإبل بينهم، وبدا له أن يرتَجعها منهم، أفهو أحتُّ بها أم هم؟ فإن قال لك: نعم، أوْ لا، فقل له: إن أبي شيخ كبير، وهو عَريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العِرافة بعده.

فأتاه فقال: إن أبي يقرئك السلام، فقال: "وعليك وعلى أبيك السلام"، فقال: إن أبي جعل لقومه مئة من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا، وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم، فهو أحقُ بها أم هم؟ فقال: "إن بدا له أن يُسلِمها لهم فَلْيسلِمْها، وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحقُ بها منهم، فإن أسلموا فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا قُوتلوا على الإسلام».

وقال: إن أبي شيخ كبير، وهو عَرِيف الماء، وإنه يسألك أن تجعلَ لي العِرافة بعده، قال: "إن العِرافة حتَّ ، ولابدً للناس من العرفاء، ولكنَّ العرفاء في النار».

#### ٦ \_ باب اتخاذ الكاتب

۲۹۲۸ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا نوح بن قيس، عن يزيد بن

۲۹۲۸ ـ ليس في رجال السند من يُتَّهم، غاية ذلك أن يزيد بن كعب مجهول. ومع ذلك فقد نفى أن يكون للنبي ﷺ كاتب اسمه السجل: ابنُ جرير في «تفسيره» ١٧:١٧ ووافقه ابن كثير ٣:١٧٤ ونقل عن شيخه الإمام المزي أن الحديث موضوع، وكذلك نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في «حواشيه» على «تهذيب المنذري للسنن» ٤:١٩٦، وحاول الحافظ في «اللسان» ٢:٢٥٦، وحاول الحافظ في «اللسان» ٢:٣٥٦، و«الإصابة» ٣: ٦٥ ترجمة (السجل) دفع حكمهم هذا، بل إثبات الحديث، والقلبُ إلى كلام غيره أميل. انظر ماعلقته على «مجالس ابن ناصر الدين =

كعب، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قال: السِّجلُ كاتبٌ، كان للنبي ﷺ.

#### ٧ ـ باب في السعاية على الصدقة

۲۹۲۹ ـ حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبيد، عن رافع بن خَديج، قال: سمعت رسول الله على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يَرجع إلى بيته».

۲۹۳۰ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النُّهيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شَماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله على قال: «لا يدخلُ الجنة صاحبُ مَكْسِ».

٢٩٣١ ـ حدثنا محمد بن عبد الله القطان، عن ابن مَغْراء، عن ابن إسحاق قال: الذي يَعشُرُ الناس. يعني صاحب المَكس.

<sup>=</sup> الدمشقى في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ و ١٧٠.

٢٩٢٩ ـ «محمد بن إبراهيم الأسباطي»: على حاشية ح: الأسفاطي، بالفاء، وهي باء أو فاء أعجمية، كما يقولون: أصبهاني وأصفهاني، وبُوشَنْجي وفُوشَنجي.

وأخرجه الترمذي ـ وقال: حسن ـ وابن ماجه. [٢٨١٧].

۲۹۳۰ ـ (بن شِماسة): على حاشية ك: (بكسر الشين وفتحها).

<sup>«</sup>مَكْس»: المَكْس في الأصل: النقص والظلم، والمراد هنا: «الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العَشّار». قاله في «النهاية» ٣٤٩:٤.

٢٩٣١ ـ (القطان): على حاشية ك: (هو محمد بن عُبدالله بن أبي حماد).

#### ٨ ـ باب في الخليفة يَستخلف

۲۹۳۲ ـ حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال عمر: إني إنْ لا أستخلف فإنَّ رسول الله على لم يَستخلف، وإنْ أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، قال: فوالله ما هو إلا أنْ ذَكَر رسول الله على وأبا بكر فعلمتُ أنه لا يَعدِلُ برسول الله على أحداً، وأنه غير مستخلِف.

#### ٩ \_ باب في البيعة

۲۹۳۳ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: كنا نُبايع النبي ﷺ على السَّمع والطاعة ويُلَقِّنَا: «فيما استطعتَ».

۲۹۳٤ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، فقالت: ما مَسَّ رسول الله ﷺ بيدِ امرأةٍ قطُّ إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: «اذهبي فقد بايعتُكِ».

۲۹۳۲ ـ رواه مسلم والترمذي. [۲۸۱۹].

٢٩٣٣ \_ الفيما استطعتَ»: الفتحة من ح، وفي س ضمة لكن عليها ضبة، وفي ك: نسخة: استطعتم.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٨٢٠].

٢٩٣٤ \_ (عن بيعة النساء): في ك: عن بيعة رسول الله ﷺ النساءَ.

<sup>﴿</sup> إِلا أَن يَأْخَذُ عَلَيْهَا ﴾: في ح، ظ: إلا إن أَخَذُ عَلَيْهَا. والمراد: أن يأخذُ عليها البيعة.

<sup>«</sup>فأعطته»: أي: فقبلته.

ورواه الشيخان والنسائي. [۲۸۲۱].

۲۹۳۰ ـ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو عَقيل زُهْرة بن معبد، عن جدًه عبد الله بن هشام، قال: وكان قد أدرك النبيَّ عَلَيْ، وذهبت به أمه زينب بنت حُميد إلى رسول الله عَلَيْ فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال رسول الله عَلَيْ فقال .

# ١٠ \_ باب في أرزاق العمال

۲۹۳٦ ـ حدثنا زيد بن أُخْزَم أبو طالب، حدثنا أبو عاصم، عن عبد الوارث بن سعيد، عن حسينِ المعلِّم، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، عن النبي على قال: «من استعلمناه على عملٍ فرزقناه رِزقاً فما أُخذ بعد ذلك فهو غُلولٌ».

۲۹۳۷ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدثنا ليث، عن بُكير بن عبدالله بن الأسج، عن بُسر بن سعيد، عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغتُ أمرَ لي بعُمالةٍ، فقلت: إنما عملت لله، قال: خذْ ما أُعطيتَ، فإني عملتُ على عهد رسول الله ﷺ فعمَّلني.

۲۹۳۸ \_ حدثنا موسى بن مروان الرقّي، حدثنا المُعافَى، حدثنا

٢٩٣٥ ـ (حدثني أبو عَقيل): في ك: حدثنا. وفي س: أبو عُقيل، تحريف.
 والحديث أخرجه البخارى. [٢٨٢٢].

۲۹۳۷ \_ تقدم (۱٦٤٤).

۲۹۳۸ \_ «قال: قال أبو بكر»: القائل الأول: هو المستورد، وأبو بكر: هو الصديق رضي الله عنه، على ما احتمله في «عون المعبود» ١٦٢:٨، ونازعه صاحب «بذل المجهود» ٢٣٢:١٣، فرجّح أن الأول مروان بن موسى الرقي، والثاني يحيى بن إسحاق السليحيني. وراجعه.

الأوزاعي، عن الحارث بن يزيد، عن جُبير بن نُفير، عن المستورد بن شداد، سمعت النبي على يقول: «مَنْ كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً».

قال: قال أبو بكر: أُخبرت أن النبي ﷺ قال: «من اتخذَ غيرَ ذلك فهو غالٌ أو سارق».

#### ١١ ـ باب في هدايا العمال

۲۹۳۹ \_ حدثنا ابن السَّرْح وابن أبي خلف، وهذا لفظه، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن أبي حُميد الساعدي، أن النبي ﷺ استعمل رجلاً من الأزْد يقال له ابن اللَّتْبِيَّة \_قال ابن السرح: ابن الأتبية \_ على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم، وهذا أُهدِي لي، فقام النبي ﷺ على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم، وهذا أُهدِي لي، فقام النبي ﷺ

وأبدى في «بذل المجهود» إشكالًا آخر من عنده، وهو: أن جبير بن نفير لايصح في السند، وصوَّبه اجتهاداً منه إلى: عبدالرحمن بن جبير، ثم رأيت المزي وابن حجر رحمهما الله في «تحفة الأشراف» (١١٢٦٠) و «النكت» عليها قد قالا ذلك.

٢٩٣٩ \_ (قال: حدثنا»: من ص، والقائل: ابن أبي خلف، وفي غير ص: قالا.
 (وهذا أهدى إليّ»: من ص أيضاً، وفي غيرها: وهذا أهدي لي.

<sup>«</sup>أَلَّا جلس»: في ك: هلاّ جلس.

<sup>«</sup>أمه وأبيه»: في غير ص: أمه أو أبيه.

<sup>«</sup>أيهدي إليه»: من ص، ك، وفي غيرهما: أيهدي له.

<sup>(</sup>أحد منكم): في ك: أحدكم.

<sup>«</sup>له رغاء»: في ح، ظ، س: فرغاء، وفي ك: فله رغاء.

<sup>(</sup>لها خوار): في غير ص: فلها خوار.

اعفرة إبطيه): بياضهما.

والحديث رواه الشيخان. [٢٨٢٦].

على المنبر فحمِد الله وأثنى عليه وقال: «ما بالُ العامل نبعثُه فيجيءُ فيقول: هذا لكم وهذا أُهدي لي، ألَّا جلس في بيت أُمه وأبيه، فينظرَ أيُهدَى إليه أم لا؟ لا يأتي أحدٌ منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيراً له رُغاءٌ، أو بقرةً لها خُوار، أو شاةً: تَيْعَرُ» ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرة إبطيه، ثم قال: «اللهم هل بلَّغت، اللهم هل بلغتُ».

# ١٢ ـ باب في غُلول الصدقة

۲۹٤٠ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن مُطرِّف، عن أبي الجَهْم، عن أبي مسعود الأنصاري قال: بعثني رسول الله على ساعياً، ثم قال: «انطلق أبا مسعود لا أُلفينَّك يوم القيامة تَجيءُ على ظهرك بعيرٌ من إبل الصدقة له زُغاء قد غللته» قال: إذنْ لا أنطلق، قال: «إذن لا أكرهُك».

# ١٣ \_ باب فيما يكزم الإمام من أمر الرعية

٢٩٤١ ـ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا يحيى بن

· ٢٩٤٠ ـ «تجيء على ظهرك»: رسمت تجيء في ح بالمثناة الفوقية والتحتية.

<sup>﴿</sup>زُغَاءَ ؛ هكذا في ص بالزاي المعجمة ، وفي غيرها بالراء المهملة ، وفي «القاموس» رغا الصبي: بكى ، وكذلك قال في: زغا.

 <sup>(</sup>لا أنطلقُ.. لا أكرهُك): الضبط من ح، ظ، وضبط الكلمة الثانية فقط في ك بالفتحة.

والحديث قال عليه الحافظ المنذري (٢٨٢٧): «حسن».

٢٩٤١ ـ (ماأنعَمَنا بك): ماجاء بك حتى نَعِمنا بلقائك وشُررنا به.

<sup>«</sup>يافلان»: من ص، وفي غيرها: أبا فلان، وذكر هذا الوجه على حاشية ص ورمز له: خط س، كأنه يريد رواية ابن داسه ونسخة الخطيب.

احديثاً سمعته): في ظ ضبة فوق: حديثاً، كأنه يرى أن تكون: حديث؟. =

حمزة، حدثني ابن أبي مريم، أن القاسم بن مُخَيمِرة أخبره، أن أبا مريم الأزديَّ أخبره قال: دخلت على معاوية فقال: ما أَنْعَمَنا بك يا فلان \_ وهي كلمة تقولها العرب \_ فقلت: حديثاً سمعته أخبرُك به، سمعت رسول الله على يقول: «مَنْ ولاهُ الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دونَ حاجتِهم وخَلَتِهم وفقرِهم: احتجب الله عنه دون حاجته وخَلَتِه وفقره».

قال: فجعل رجلاً على حوائج الناس.

۲۹٤۲ ـ حدثنا سلَمة بن شَبيب، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: رسول الله ﷺ: «ماأُوتيكم من شيء وما أمنعُكموه، إن أنا إلا خازنٌ أضعُ حيث أُمرتُ».

۲۹٤٣ ـ حدثنا النُّقيلي، حدثنا محمد بن سَلمَة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عَمرو بن عطاء، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان

<sup>«</sup>شيئًا من أمر المسلمين»: على حاشية ك: من أمور.

<sup>(</sup>وخلَّتِهم): فقرِهم.

<sup>(</sup>احتجب الله عنه): (عنه) ليست في ك، ع.

والحديث في سنن الترمذي. [٢٨٢٨].

٢٩٤٢ \_ (وماأمنعُكموه): على حاشية ك: (كان في الأصل بفتح العين من: أمنعكموه)، ولاشيء من الضبط لهذه الكلمة في ح، وهذا صريح في أن ك غير مأخوذة من ح، نعم بينهما توافق كبير جداً.

٢٩٤٣ ــ (وِماأحدٌ بأحقّ منه من أحدًا: من ص، وفي غيرها: بأحقّ به.

<sup>﴿</sup> أَلَا إِنَا عَلَى ﴾ : الضبط من ص، وفي ك : إِلَّا أَنَّا عَلَى ، وفي ح : أَلَا أَنَّا . «الرجل وقِدَمه » : الفتحة والكسرة من ح ، وفي ك ، س كسرة فقط ، وفسّره في ﴿ النهاية ﴾ ٢٥: ٣ على أنها ﴿قَدَمه ﴾ : أي : ﴿ فِعاله وتقدُّمه في الإسلام وسَبْقه ﴾ . وضبطها في ﴿ بذل المجهود ﴾ ٢٣٩: ٢٣٩ بالكسر وفسّرها بـ : «تقدّمه في الإسلام ايضاً .

قال: ذَكَر عمر بن الخطاب يوماً الفيء فقال: ما أنا بأحقَّ بهذا الفيء منكم، وما أحدٌ منا بأحقَّ منه من أحد، ألا إنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل، وقَسْم رسوله ﷺ: الرجلُ وقِدَمُه، والرجلُ وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته.

## ١٤ \_ باب قَسْم الفَيء

۲۹٤٤ \_ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية فقال: حاجَتَك يا أبا عبد الرحمن، قال: عطاءُ المحَرَّرين، فإني رأيت رسول الله على أولَ ما جاءه شيء بدأ بالمحرَّرين.

۲۹٤٥ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نِيَار، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي ﷺ أُتي بظَبْية فيها خَرَز، فقسمه للحُرَّة والأَمَة، قالت عائشة: كان أبى يقسم للحرِّ والعبد.

٢٩٤٦ \_ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن المبارك،

ح، وحدثنا ابن المصفَّى، حدثنا أبو المغيرة، جميعاً، عن صفوانَ

٢٩٤٤ ـ «عطاءُ المحرَّرين»: أي: المُعْتَقين، يريد: أن يقدَّموا في العطاء، خشية أن يُنْسَوْا.

٢٩٤٥ \_ «عبدالله بن نِيَار»: في ع: عبيدالله وفي س، ك: بن دينار، والكل تحريف، وأشار في حاشية س إلى: نيار.

<sup>«</sup>بظبية»: على حاشية ح، ظ: «شبه الخريطة والكيس». وهو في «النهاية» «١٥٥٠. وعلى حاشية ص: «الظبية: الجراب، أو الصغير منه. قاموس». «وفي الحديث: أتي بظبية فيها خرز، وهي جُريّب من جلدِ ظبية عليه شعره. أساس،٢٤٨.

٢٩٤٦ ــ (حدثنا أبو المغيرة): في ظ، س: وحدثنا، غلط.

ابن عَمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفَير، عن أبيه، عن عوف بن مالك، أن رسول الله ﷺ كان إذا أتاه الفيء قَسَمَه في يومه، وأعطى الآهِلَ حظَين، وأعطَى العَزَبَ حظاً. زاد ابن المصفَّى: فَدُعِينا، وكنتُ أُدْعى قبل عمار، فدُعيت فأعطاني حظَين وكان لي أهل، ثم دُعي بعدي عمار بن ياسر فأُعطى حظاً واحداً.

# ١٥ \_ باب في أرزاق الذُّرية

۲۹٤۷ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مَن ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دَيناً، أو ضَياعاً، فإليَّ، وعليًّ».

٢٩٤٨ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عديّ بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كَلاً فإلينا».

٢٩٤٩ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن

٢٩٤٧ ـ «أو ضَياعاً»: على حاشية ص: «الضَّيَاع: العيال. قاموس». وهو في
 الأصل: كل ماهو عرضة أن يضيع.

<sup>(</sup>فإليّ، وعليّ): فإليّ جفظه، وعليّ أداؤه.

والحديث رواه ابن ماجه. [٢٨٣٤]، وفاته عزوه إلى «صحيح مسلم» فهو فيه (٨٦٧) من طريق جعفر الصادق، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنهم كما هنا، وانظر (٢٩٤٩).

٢٩٤٨ ـ (كَلاً): على حاشية ص: «الكَلُّ: العيال. قاموس». والحديث في الصحيحين. [٢٨٣٥].

٢٩٤٩ ـ سيرويه المصنف (٣٣٣٦) عن محمد بن المتوكل العسقلاني، عن عبدالرزاق، به، بزيادة في أوله، وعزاه المزيُّ (٣١٥٩) إلى النسائي، =

الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن النبيِّ ﷺ كانَ يَقْلِلُهُ كَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# المعاتِلة [وينقُل من يُفْرض للرجل في المقاتِلة [وينقُل من العيال]؟

٢٩٥٠ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ عَرَضه يوم أُحد، ابنَ أربعَ عشْرةَ سنةً، فلم يُجِزْه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة، فأجازه.

١٧ ـ باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان\*

٢٩٥١ \_ حدثنا أحمد بن أبي الحوارِي، حدثنا سُليم بن مُطير، شيخ

وهو فيه (۲۰۸۹) عن نوح بن حبيب، عن عبدالرزاق، به، ولم يعزه المنذري إلى أحد.

٢٩٥٠ ـ (عن عبيدالله): في ح، ظ: حدثنا عبيدالله، وكتب على حاشية ح: (عن، السماع).

«عَرَضَه يوم أحد»: الضبط من ك، وضبطه كذلك في ح فيما سيأتي (٤٤٠٦) وضبطه صاحبا «بذل المجهود» ٢٤٥:١٣، و«عون المعبود» ٨٢:٨٠ «بصبغة المجهول»؟.

(سنة): من ص، وهي في ك مع (خمس عشرة).

والحديث رواه الجماعة. [٢٨٣٧]. وسيرويه المصنف ثانية (٤٤٠٦).

\* ـ «الافتراض»: أي: أخذ الفَرْض، وهو العطاء.

۲۹۰۱ - «بن أبي الحواري»: على الراء فتحة في س، وضبطها الحافظ في «التقريب» (٦١) بالكسر، وضبطها الإمام النووي في «بستان العارفين» ص ٨٨ بالوجهين وقال: «الكسر أشهر. والفتح سمعته مرات من شيخنا الحافظ أبي البقاء - خالد بن يوسف بن سعيد المقدسي النابلسي - يحكيه عن أهل الإتقان».

«السُّويداء»: المكان الذي يبعد ليلتين عن المدينة المنورة، لا السويداء =

من أهل وادي القُرى، حدثني أبي: مُطيرٌ أنه خرج حاجاً حتى إذا كانوا بالسُّوَيداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء أو حُضُضاً، فقال: أخبرني من سمع رسول الله ﷺ في حَجة الوداع، وهو يَعِظُ الناس، ويأمرهم وينهاهم فقال: «يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاءً، فإذا تَجَاحَفتْ قريش على الملكِ، وكان عن دِين أحدِكم، فدعوه».

۲۹۰۲ \_ حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سُليم بن مُطير، من أهل

البلدة المعروفة جنوبي دمشق.

﴿ حُضَّضاً »: الضبط من ص، وعليها: معاً، بقلم الحافظ، وعلى الحاشية بقلم غيره: «الحُضُض: : كزُفَر أو عُنُق \_ قاموس \_: دواء معروف، قيل إنه يعقد من أبوال الإبل، وقيل: هو عُصارة شجر معروف. ط ».

وفي س: ﴿أُو خُطُّظاً ﴾ وعلى الحاشية: ﴿خُطُّظ، وَخُظَّظُ ، لغة في الحُضُض والحَضَض، وهو دواء، وحكى أبو عبيد عن اليزيدي الحضظ، فجمع بين الضاد والظاء »، وهو من الصحاح ٣:١١٧٢.

وفي حاشية ك: «الحضض: صمّع نحو الصَّبِر والمرّ).

«أُخْبرني من سمع»: على حاشية ك: «هو ُذو الزوائد الآتي في الحديث بعده».

«تجاحفت»: على حاشية ص: «تجاحفوا: تناول بعضهم بعضاً بالعصي والسيوف، وتجاحفوا الكرة: تخاطفوها بالصوالج. قاموس». والصوالج: جمع صولجان، وهو عصا مَحْنية من أعلاها موضع المِقْبض منها (المِحْجَن).

﴿وكان عن دين أحدكم ؛ أي: كان العطاء عوضاً عن دين أحدِكم ، بأن يحمله السلطان على فعل ما لايجوز مقابلَ عطائه .

وفي متن «عون المعبود» ١٧٤:٨، وطبعة حمص زيادة: «قال أبو داود: رواه ابن المبارك، عن محمد بن يسار، عن سليم بن مطير».

۲۹۰۷ \_ «أنه حدثه»: أشار إلى نسخة على حاشية ح، ص، ك: حدثهم. ثم قال على حاشية ك: «أنه حدثه: كذا أورده في «الأطراف» \_ (٣٥٤٦) \_، ثم =

وادي القُرى، عن أبيه، أنه حدثه قال: سمعت رجلاً يقول: سمعت رسول الله على في حجة الوداع، أمرَ الناسَ ونهاهم، ثم قال: «هل بلَّغتُ؟» قالوا: اللهم نعم، ثم قال: «إذا تجاحفَتْ قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء \_ أو: كان \_ رُشاً فدَعُوه»، فقيل: مَن هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد، صاحب رسول الله على .

### ١٨ ـ باب في تدوين العطاء

٢٩٥٣ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم \_يعني ابن سعد\_،

قال: ورأيت في نسخة في حديث هشام: عن سليم، عن أبيه، قال: سمعت رجلاً، وهو الصواب».

وهذه الحاشية بالحرف ثابتة في «عون المعبود» ٨: ١٧٥ ثم علَّق الشارح من عنده: «أي: بحذف جملة: أنه حدثه». ولاأرى لذلك فائدة.

وجعله محقق «التحفة»: «.. عن سليم، عن أبيه قال: سمعت رجلاً يقول: [سمعت رجلاً]، وهو الصواب». فأضاف رجلاً آخر غير الذي سمع منه مُطَير، وهذا يتفق مع الرواية السابقة التي فيها واسطتان بين مُطَير والنبي ﷺ.

«رُشاً»: جَمَع رشُوَة، وعلى حاشية ك: رشوة.

«ذو الزوائد»: على حاشية ص: «صحابي جهني، لايعرف اسمه، سكن المدينة. قاموس».

۲۹۰۳ ـ (أخبرنا ابن شهاب): في ع: حدثنا.

﴿يُعَقِّب الجيوش》: الضبط من ح، ظ، س، وفي ك: يُعْقِب. والمعنى:
 يرسل طائفة بدل الطائفة المرابطة للقتال، فترجع الأولى إلى أهليها، لئلا
 تطول غيبتهم عنهم، فتكون المرابطة مناوبة.

«اشتد عليهم»: أي أغلظ عليهم.

«وتوعَّدَهم»: من ص، وهو الظاهر من حيث المعنى، وفي ك: واعدهم، وفي ح، ظ، س، ع: تواعدهم.

«غفلتَ وتركتَ»: من ص، وفي غيرها: غفلتَ عنا وتركتَ.

أخبرنا ابن شهاب، عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، أن جيشاً من الأنصار كانوا بأرض فارسَ مع أميرهم، وكان عمرُ يُعَقِّبُ الجيوشَ في كل عام، فشُغِل عنهم عمر، فلما مرَّ الأجل قَفَل أهل ذلك الثغْر، فاشتدَّ عليهم وتوعدَّهم وهم أصحابُ رسول الله عَلَيْ، فقالوا: ياعمر، إنك غفلتَ وتركتَ فينا الذي أمرَ به رسول الله عَلَيْ من إعقاب بعض الغَزيَّة بعضاً.

۲۹۰٤ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا محمد بن عائذ، حدثنا الوليد، عن عيسى بن يونس، حدثني فيما حدثه ابن لعَدِي بن عدي الكندي، أن عمر بن عبد العزيز كتب: إن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عَدلاً موافقاً لقول النبي على: «جعل الله الحقّ على لسان عمر وقلبه» فَرضَ الأعطية، وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمُس، ولا مَغْنَم.

۲۹۰۰ ـ حدثنا أحمد بن يونُس، حدثنا زهير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن غُضَيف بن الحارث، عن أبي ذرّ قال:

<sup>«</sup>من إعقاب»: من الأصول إلا ح ففيها: عقاب، وعلى حاشية س: عتاب، وأنها كذلك في أصل التستري، بدل: إعقاب، وفي ظ: عتاب، وأنها كذلك في الأصل.

وعلى حاشية ك: «أورده المزي في «الأطراف» \_ (١٥٦١٥) \_ بكماله في المبهمات في ترجمة عبدالله بن كعب بن مالك، عن رجال من الأنصار».

٢٩٥٤ ـ «عن عيسى بن يونس»: من ص، وفي ح، ك: قال عيسى، وفي ظ، س، ع: حدثنا.

 <sup>(</sup>حدثني فيما حدثه): في حاشية ص، ح: حدثني فتى حدثه.
 (كتب: إَن من): الفتحة من ح، والكسرة من ص.

۲۹۵۵ ـ رواه ابن ماجه. [۲۸٤۲].

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله وضعَ الحقُّ على لسانِ عمرَ يقولُ به».

#### ١٩ \_ باب صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

۲۹۰٦ ـ حدثنا الحسن بن عليّ ومحمد بن يحيى بن فارس، عن المعنى، قالا: حدثنا بشر بن عمر الزَّهراني، حدثني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان قال: أرسل إليَّ عمر حين تعالى النهار، فجئته، فوجدته جالساً على سرير مُفضياً إلى رِماله، فقال حين دخلت عليه: يامالُ، إنه قد دَفَّ أهل أبيات من قومك، وقد أمرت غيري بذلك، فقال: خذه.

٢٩٥٦ ـ «مُفْضِياً إلى رماله»: على حاشية ص: «قال الخطابي: يريد: أنه قاعد عليه من غير فراش. و: رماله: مايرمل به وينسج من شريط ونحوه»، ثم فسَّر الشريط بأنه: «حبل يفتل من الخُوص».

«رِماله»: الكسرة تحت الراء من ح، وفي «القاموس»: كغُراب، فهي بالضم، وهما وجهان جائزان، وفي «النهاية» ٢٦٥:٢: «الرُّمال: مارُمِل، أي: نُسِج.. والمراد: أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسَّعَف، ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير».

«يا مالُِ»: الكسرة من ص، س، ك، والضمة من ك، وهو ترخيم: يامالك.

«دفَّ أَهُل أَبِيات»: على حاشية ص: «دفَّتْ عليهم دافَّة من الأعراب: قدمت عليهم. جماعة يَدِفُون للنُّجعة وطلب الرزق. أساس» ٢٧٦:١.

«فاقسم فيهم»: على الكلمة الأولى ضبة في ح، ظ، س، كأنه تنبيه إلى أن الرواية هكذا، والأولى ماجاء في رواية البخاري (٣٠٩٤)، ومسلم (١٧٥٧): فاقسمه بينهم.

«يَرْفَأَ»: على حاشية سٰ: «يَرْفَأُ» كـ: يَمْنَع، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قاموس».

فجاء يَرْفَأُ فقال: يا أمير المؤمنين، هل لكَ في عثمان بن عفان، وعبدالرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم، فأذِنَ لهم فدخلوا.

ثم جاءه يرفأ فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي ؟ قال: نعم، فأذن لهم، فدخلوا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقضِ بيني وبين هذا \_ يعني علياً \_ فقال بعضهم: أجلُ يا أمير المؤمنين، فاقضِ بينهما وأرِحْهما.

\_ قال مالك بن أوس: خُيِّلَ إليَّ أنهما قدَّما أولئك النفر لذلك \_.

فقال عمر رحمه الله: إتّئدوا. ثم أقبلَ على أُولئك الرّهط، فقال: أنشدُكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله على قال: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ»؟ قالوا: نعم، ثم أقبل على عليّ والعباس، رضي الله عنهما فقال: أنشدُكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمانِ أن رسول الله على قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة»؟ فقالا: نعم، قال: فإن الله عز وجل خصَّ رسوله على بخاصة لم يخصَّ بها أحداً من الناس، فقال: ﴿ وَمَا آفَاةَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا لم يخصَّ بها أحداً من الناس، فقال: ﴿ وَمَا آفَاةَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا

<sup>«</sup>اتَّتِدوا»: من ص فقط، وفي حاشيتها إشارة إلى أن أصل الخطيب: اِتئدا، وهو كذلك في سائر الأصول الأخرى. والمعنى: تمهَّلا، أو تمهلوا.

وجاء على حاشية ك زيادة، وهي في متن «عون المعبود» ١٨٤، وطبعة حمص، ونصها: «قال أبو داود: إنما سألاه أن يكون يُصَيِّره بينهما نصفين، لا أنهما جهلا أن النبي على قال: «لانورث، ماتركنا صدقة»، فإنهما كانا لايطلبان إلا الصواب، فقال: عمر: لاأوقع عليه اسم القسم، أدعه على ماهو عليه».

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه مطولًا ومختصراً. [٢٨٤٤].

أَوْجَفْتُدُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعِ قَدِيرٌ ﴾ فكان الله أفاء على رسوله بني النَّضِير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم، فكان رسول الله ﷺ يأخذ منها نفقةَ سنةٍ، أونفقتَه ونفقةَ أهله سنةً، ويجعلُ ما بقى أُسوةَ المال.

ثم أقبل على أُولئك الرهط، قال: أنشدُكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم أقبل على العباس وعلي، فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم.

فلما توفّي رسول الله على قال أبو بكر: أنا وليُّ رسول الله على فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر عنه تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأتِه من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله على: «لا نُورثُ، ما تركنا صدقة» والله يعلم أنه صادق بارٌّ راشد تابعٌ للحق، فوليَها أبو بكر.

فلما توفي قلتُ: أنا وليُّ رسول الله ﷺ ووليُّ أبي بكر، فوليتُها ما شاء الله أن أَلِيَها، فجئتَ أنتَ وهذا، وأنتما جميعٌ وأمرُكما واحدٌ، فسألتُمانيها فقلتُ: إنْ شئتما أن أدفعها إليكما على أنَّ عليكما عهدَ الله أن تَلِيَاها بالذي كان رسول الله ﷺ يليها، فأخذتُماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضيَ بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقومَ الساعة، فإن عجَزتُما عنها فرُدَّاها إلىّ.

۲۹۰۷ ـ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس، بهذه القصة، قال: وهما ـ يعني علياً والعباس رضي الله عنهما ـ يَختصِمان فيما أفاء الله على رسوله من

۲۹۵۷ ـ «يوقع عليه»: رواية ابن العبد وابن داسه: عليها، وفي س: عليهم.

أموال بني النَّضير.

قال أبو داود: أراد أن لايُوقع عليه اسم قَسمٍ.

معنى، أن سفيان بن عيينة أخبرهم، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك سفيان بن عيينة أخبرهم، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك ابن أوس بن الحَدَثان، عن عمر قال: كانت أموال بني النَّضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، كانت لرسول الله على خالصاً، ينفقُ على أهل بيته - قال أبن عبدة: ينفق على أهله - قُوتَ سَنة، فما بقي جعله في الكُراع والسلاح وعُدَّةً في سبيل الله عز وجل.

قال ابن عبدة: في الكُراع والسلاح.

٢٩٥٩ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن

۲۹۰۸ \_ «مما لم يُوجِف المسلمون»: أي: لم يقاتِلوا عليه.

<sup>«</sup>خالصاً»: عليها في ح ضبة، كأنها تنبيه إلى: خالصة، لعَوْدها على: أموال بني النضير.

<sup>«</sup>جُعَله في الكُراع»: من ص، وفي غيرها: جُعِل، والكراع: اسم لجميع الخيل.

<sup>«</sup>في الكراع والسلاح» المرة الأولى: من ص فقط، وفي غيرها: في الكراع، فقط، وكتب الحافظ فوق «والسلاح» أنه ليس في أصل الخطب.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٨٤٥].

۲۹۰۹ \_ «الزهري قال»: في ح، س ضبة بين الكلمتين، للتنبيه إلى الانقطاع بين
 الزهري وعمر رضي الله عنهما.

<sup>«</sup>قرى عربية»: عَرَبيّة ـ مع الضبط ـ في ص، ح، ظ، س، وفي ع غير مضبوطة، وهي كذلك في «معجم ما استعجم» ٩٢٩:٣، وانظره للفائدة. وجاءت في ك فقط: عُرَينة، مع الضبط.

الزهري قال: قال عمر: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلارِكَابٍ ﴾، قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله على خاصة قُرى عَربية: فَدَكُ، وكذا وكذا، مما أفاء الله على رسوله من أهل القُرى فلله وللرسول، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والذين تَبَوَّؤا الدار والإيمان من قبلهم، والذين جاؤوا من بعدهم، فاستوعبتْ هذه الآية الناسَ، فلم يبق أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حق \_ قال أيوب: أو قال: حظٌ \_ إلا بعض من تملِكون من أرقًا ثكم.

وقد اضطربت هذه الكلمة في المصادر أيضاً على هذين الوجهين، فجاءت (عربية) في «سنن النسائي» ٣:٠٥ (٤٤٥٠)، وسننه الصغرى ٧:٧٠ (٤٤٥٨)، و«الأموال» لأبي عبيد ص ١٦، وابن زَنجويه ١:٩٤ (٦١)، وتفسير الطبري ٣٦:٢٨، وابن عطية ١:٣٧٣ ـ من طبعة قطر ـ و«الدر المنثور» ٢:٦٦٦ معزواً إلى تفسير ابن مردويه، وآخر كلام ياقوت على: عرينة.

وجاءت «عرينة» في مصادر أخرى، في: «أحكام القرآن» للجصاص ٥: ٣١٨، والقرطبي ١٢: ١٨ \_ نقلاً عن ابن عطية \_ وحاشية الجمل ٣١٣:٤ نقلاً عن القرطبي، والصاوي \_ دون عزو إلى أحد \_ والطاهر بن عاشور ٢٨: ٨٢. فالله أعلم.

وذكرت أسماء هذه القرى في هذه المصادر: «الصفراء، والينبوع، ووادي القُرى، وما هنالك من قرى العرب التي تسمى قرى عربية»، وهذا لفظ ابن عطية، وانظر «السيرة الحلبية» ٢٦٨:٢.

والآيات المشار إليها من سورة الحشر: ٧-١٠، وبها استبان دليل عمر رضي الله عنه، وأنه ليس بتاركِ لهذي النبي ﷺ في قَسْم الغنائم، متبع للمصلحة! كما أُشيع عنه كثيراً من قِبَل كاتبين مغرضين أو غير مغرضين ممن نادى بتقديم المصلحة على النص.

٢٩٦٠ \_ حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل،

ح، وحدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد العزيز بن محمد،

ح، وحدثنا نصر بن علي، أخبرنا صفوان بن عيسى، وهذا لفظ حديثه، كلُّهم عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان قال: كان فيما احتج به عمر أنه قال: كانت لرسول الله ﷺ للاثُ صفايا: بنو النَّضير، وخيبرُ، وفَدَك. فأما بنو النَّضير: فكانت حبساً لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزّأها رسول الله ﷺ ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين، وجزءاً نفقة لأهله، فما فَضَلَ عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين.

۲۹۲۱ \_ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوْهَب الهَمْداني، حدثنا الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي على أنها أخبرته، أن فاطمة بنت رسول الله الزبير، عن عائشة إلى أبي بكر الصديق تسألُه ميراثها من رسول الله على أما الله عليه بالمدينة، وفَدَكَ، وما بقي من خُمُس خيبر، فقال أبو بكر:

۲۹۲۰ ـ (ثلاث صفایا): جمع صفیّة، وهی مایُصطَفی ویختار، وهنا: مایصطفیه
 الإمام لنفسه من أرض الغنیمة قبل أن یُقسم. وهذا أمر خاص بالنبی ﷺ،
 ولایحق لأحد من بعده. (عون المعبود) ۱۹۰:۸ بتصرف.

<sup>﴿</sup> حُبُساً ﴾ الأولى: الضمة على الحاء من ص، ح، ك، ظ، س، وضمة الباء من ك فقط، والمعنى: محبوسة.

<sup>«</sup>لنوائبه»: جمع نائبة، وهي مايعرِض للإنسان من مهمات وحوائج.

٢٩٦١ \_ «إلى فاطمة شيئاً»: من ص، وفّي غيرها: إلى فاطمة عليها السلام منها شيئاً.

وأخرجه الشيخان والنسائي. [٢٨٤٨].

إن رسول الله على قال: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ، إنما يأكل آل محمد من هذا المال»، وإني والله لا أُغيِّر شيئاً من صدقة رسول الله على عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله على، فلأعملنَّ فيها بما عمل به رسول الله على فاطمة شيئاً.

۲۹٦٢ ـ حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، حدثنا أبي، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي على أخبرته بهذا، قال: وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله على التي بالمدينة، وفَدَكَ، وما بقي من خمس خيبر، قالت عائشة رضي الله عنها: فقال أبو بكر: إن رسول الله على قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال» يعني مال الله، «ليس لهم أن يزيدوا على المَأْكَل».

٢٩٦٣ ـ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثني يعقوب ـ يعني ابن

٢٩٦٢ ـ «أخبرته بهذا، قال: وفاطمة حينئذ»: من ص، وفي غيرها: أخبرته بهذا الحديث، قال: وفاطمة عليها السلام حينئذ. و«عليها السلام»: ليست في ك. «فقال أبو بكر: إن»: من ص، ك، وفي غيرهما: فقال أبو بكر عليه السلام: إن».

في آخره «على المَأْكُل»: الضبط من ح، وهو مقتضى ضبط س أيضاً، وضبطه في «عون المعبود» ١٩٢:٨: المآكِل!، وفسَّره في «بـذَل المجهود» ٢٦٨:١٣: بما يُحتاج إليه مطلقاً من مأكل وملبس.

ثم إن هذه الجملة الأخيرة «ليس لهم أن يزيدوا..» جعلتها بين هلالين على أنها من اللفظ النبوي، والله أعلم.

وتخريج الحديث كسابقه.

۲۹۲۳ ــ «حدثناً أبي»: في ك: حدثني أبي. «تعروه»: تعرض له.

وتخريجه كسابقه.

إبراهيم بن سعد \_ حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أن عائشة أخبرته بهذا الحديث، قال فيه: فأبَى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك، وقال: لستُ تاركاً شيئاً كان رسول الله عليها يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إنْ تركت شيئاً من أمره أن أزيغ.

فأما صَدَقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهم، فغلبه عليٌ عليها، وأما خيبرُ وفَدَكُ فأمسكهما عمر وقال: هما صدقةُ رسول الله ﷺ كانتا لحقوقه التي تَعْرُوه ونوائبِه، وأمرُهما إلى مَن وَليَ الأمرَ. قال: فهما على ذلك إلى اليوم.

۲۹۲۶ ـ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهري، في قوله تعالى: ﴿ فَمَا آَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾ قال: صالح النبي على أهل فَدَكَ ـ وقُرى قد سماها لا أحفظها ـ وهو محاصِر قوماً آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح، قال: ﴿ فَمَا آَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا وَكَابٍ ﴾ يقول: بغير قتال، قال الزهري: وكانت بني النَّضير للنبي على خالصاً لم يفتحوها عَنْوة، افتتحوها على صُلح، فقسمها رسول الله على بين المهاجرين، لم يُعْطِ الأنصار منها شيئا، إلا رجلين كانت بهما حاجة.

٢٩٦٥ \_ حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا جرير، عن المغيرة قال:

٢٩٦٤ \_ «وكانت بني النضير»: من ص، على تقدير: وكانت أموال بني النضير، وفي غيرها: وكانت بنو النضير.

۲۹۹٥ \_ «ويزوِّج منه»: من ص، وفي ح، ظ: فيه، وفي غيرها: منها.
 «أيِّمهم»: الأيّم: من لازوج له، رجلاً أو امرأة، ثيباً أو بكراً.

<sup>«</sup>أن يجعلها لها»: من ص، ك، وفي غيرهما: أن يجعله لها.

وعلى حاشية ك زيادة في آخر الحديث، وهي في متن «عون المعبود» ١٩٦:٨، و«شرح بذل المجهود» ٢٧٣:١٣، وطبعة حمص: «قال أبو =

جمع عمرُ بن عبد العزيز بني مروان حين استُخلِف فقال: إن رسول الله على عمرُ بن عبد العزيز بني مروان حين استُخلِف فقال: إن رسول الله على كانت له فَدَكُ، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوِّج منه أيِّمَهُم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها، فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله على حتى مضى لسبيله، فلما أن وَليَ أبو بكر رضي الله عنه عمِل فيها بما عمِل النبي على في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أنْ وَليَ عمرُ عمِل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله.

۲۹۲٦ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن الفُضيل، عن الوليد بن جُمَيع، عن أبي الطُفيل قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي على قال: فقال أبو بكر: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله عز وجل إذا أطعم نبياً طُعمة فهي للذي يَقوم من بعده».

٢٩٦٧ \_ حدثنا عبد الله بن مسلّمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن

داود: وَلي عمر بن عبدالعزيز الخلافة وغلَّته أربعون ألف دينار، وتوفي
 وغلَّته أربع مئة دينار، ولو بقي لكان أقلَّ».

٢٩٦٦ ـ إنما أعقب أبو داود رحمه الله هذا الحديث بالذي قبله كالدليل على صحة استقطاع مروان أرض فَدك، والذي أقطعه إياها هو عثمان رضي الله عنه، لهذا الحديث. انظر «معالم السنن» ٣: ٢٠.

٢٩٦٧ ـ «لاتقتسم»: كتب الحرف الأول في ح بالمثناة الفوقية والتحتية قبل القاف. وفي س: لاتقسم.

<sup>«</sup>مَؤُونة»: من ص، ح، وفي غيرهما: مُؤْنة، وكلاهما صحيح.

وفي آخره زيادة في متن «عون المعبود» ١٩٨:٨، وطبعة حمص: «قال =

الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا تَقْتَسمُ ورثتي ديناراً، ما تركتُ بعدَ نفقةِ نسائي ومَؤونة عاملي فهو صدقةٌ».

وحديث مالك بن أوس تقدم قريبا (٢٩٥٦).

أبو داود: «مؤنة عاملي»: يعني أَكَرَةَ الأرض». وهي جمع آكِر، وهو الحقّار أو الحرّاث.

والحديث رواه الشيخان والترمذي، وفي بعض الروايات زيادة: «ولا درهماً». [٢٨٥٤].

۲۹۲۸ - «مُزَبَّراً»: بالزاي المعجمة، من ص، وحاشية ك، ولم تتضح في ح، وفي غيرها، وحاشية ح: مُلنَبَّراً، بالذال المعجمة، وعلى حاشية ك: «لم يتكلّم على تفسير مذبّر ولا مزبّر في «النهاية»، إلا أنه قال في مادة ذبر: والذبر في الأصل: القراءة، وكتاب ذَبِرٌ سهل القراءة، وذبرتُ الكتاب: إذا فهمته وأتقنته، وقال في مادة زبر: يقال زبرتُ الكتاب إذا أتقنت كتابته. انتهى». «النهاية» ٢:١٥٥، ٢٩٣، ومما يسهّل القراءة: نقط الحروف وكتابتها كبيرة. وزبّرُ الكتاب: كتابته بحروف كبيرة غليظة. وعلى حاشية س: «الذبر بالذال المعجمة: الكتابة، مثل الزبر، بالزاي، وقد ذبرت الكتاب أذبُره وأذبره ذبراً».

ثم ذكر شيئاً من حديث مالك بن أوس بن الحَدَثان.

٢٩٦٩ ـ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: إن أزواج النبي على حين توقي رسول الله على أَرَدْنَ أن يَبْعَثْنَ عثمانَ بنَ عفان إلى أبي بكر الصدِّيق فيسألنه ثُمُنَهُنَّ من النبي على فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله على «لا نورثُ، ما تركنا فهو صدقةٌ»؟.

• ۲۹۷ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، بإسناده نحوه، قلت: ألا تتَّقينَ الله؟ ألم تَسمعنَ رسول الله على يقول: «لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مُتُ فهو إلى وليِّ الأمر بعدي ؟!.

# ٢٠ ـ باب بيان مواضع قَسم الخمُس وسهم ذي القربي

۲۹۷۱ \_ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن يونسَ بن يزيدَ، عن الزهري،

٢٩٦٩ ـ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٨٥٦].

۲۹۷۰ - «فهو إلى وليّ الأمر بعدي»: من ص، وعلى الحاشية: . . الأمر من بعدي، وعليها رمز أنها كذلك في أصل الخطيب، وفي ك، ع: فهو إلى من وَلِيَ الأمر من بعدي.

وهو باختصار في «الشمائل» للترمذي آخر الباب الذي قبل الباب الأخير صفحة ٢٩٧، وعزاه إليه المزي (١٦٤٠٧) وقال: «ليس في السماع، ولم يذكره أبو القاسم».

٢٩٧١ ـ «أخبرني جبير»: من ص، ك، ع، وفي غيرها: حدثني جبير، وفي حاشية ص أنه كذلك في أصل الخطيب.

والحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه مختصراً. [٢٨٥٨].

أخبرني سعيد بن المسيَّب، أخبرني جبير بن مُطعِم أنه جاء هو وعثمان ابن عفان يكلِّمان رسول الله ﷺ فيما قَسَم من الخمُس بين بني هاشم وبني المطلب فقلت: يا رسول الله، قَسَمتَ لإخواننا بني المطلب، ولم تُعطِنا شيئاً، وقرابتُنا وقرابتُهم منك واحدة، فقال النبي ﷺ: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدٌ».

قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل، من ذلك الخمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قَسمِ رسول الله على أنه لم يكن يعطي قُربى رسول الله على ما كان النبي على يعطيهم. قال: وكان عمر بن الخطاب يُعطِيهم منه، وعثمانُ بعده.

العبرني عمر، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرني يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيَّب، حدثنا جبير بن مطعم أن رسول الله ﷺ لم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخُمس شيئاً، كما قسم لبني هاشم وبني المطَّلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قَسْم رسول الله ﷺ، غير أنه لم يكن يعطي قُربى رسول الله ﷺ، كما كان يعطيهم رسول الله ﷺ، وكان عمر بن الخطاب يعطيهم ومَن كان بعده منه.

٢٩٧٣ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا هُشَيم، عن محمد بن إسحاق، عن

۲۹۷۲ \_ تخریجه کسابقه.

۲۹۷۳ \_ "يوم خيبر": من ص \_ مع رمز ابن الأعرابي \_ ك، ع، وكذا ظ، وحاشية ح وعليها فيهما: صح. وجاءت "يوم حنين" في س، وحاشية ص برمز أصل الخطيب، ح، ظ لكن ضبّبًا عليها، وحاشية ك.

ويؤكد أنها يوم خيبر: أن البخاري روى الحديث في مواضع، ليس في واحد منها التصريح بخيبر أو حنين، لكنه في (٤٢٢٩) أورده تحت =

الزهري، عن سعيد بن المسيّب، أخبرني جبير بن مُطعِم قال: فلما كان يوم [خيبر] وضع رسول الله على سهم ذي القُربى في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا رسول الله على فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم، لا ننكر فضلَهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله على: "إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحدٌ» وشبّك بين أصابعه.

٢٩٧٤ ـ حدثنا حسين بن علي العِجْلي، حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح، عن السُّدي في ذي القربي، قال: هم بنو عبد المطلب.

٧٩٧٥ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عَنبُسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني يزيد بن هُرْمُز أن نجدة الحَروريَّ حين حجَّ في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقُربى رسول الله ﷺ، قسمه لهم رسول الله

عنوان: غزوة خيبر، وبه صُرَّح في رواية النسائي (٤٤٣٨)، وابن ماجه (٢٨٨١)، فما في مطبوعة سنن النسائي الصغرى (٤١٣٦): تحريف، والله أعلم.

<sup>«</sup>إنا وبنو المطلب»: من الأصول، وعليها في ح: صح، إلا ك ففيها: إنا وبنى المطلب، وعلى حاشيتها: بنو.

٢٩٧٤ ـ "بنو عبدالمطلب": من الأصول كلها، وفي ك "صح" فوق "عبد"، لكن عليها في ح ضبة.

٢٩٧٥ \_ أخرجه مسلم والنسائي. [٢٨٦٢]. وفيه عدَّة أسئلة، هذا واحد منها،
 ومنها إعطاء المرأة سهماً من الغنيمة، وهو في الترمذي (١٥٥٦)، وقد
 تقدم (٢٧٢٢، ٢٧٢١).

عَلَيْهُ، وقد كان عمر عَرَض علينا من ذلك عَرْضاً رأيناه دون حقّنا، فردَدْناه عليه وأبينا أن نقبلَه.

۲۹۷٦ ـ حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا أبو جعفر ـ يعني الرازي ـ، عن مطرّف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سمعت علياً يقول: ولّاني رسول الله على خُمُس الخمس، فوضَعتُه مواضعَه حياة رسول الله على، وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأتي بمال، فدعاني، فقال: خُذه، فقلت: لا أريده، قال: خذه فأنتم أحتى به، قلت: قد استغنينا عنه، فجعله في بيت المال.

٢٩٧٧ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نُمير، حدثنا هاشم ـ يعني ابن البَرِيد ـ، حدثنا حسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سمعت علياً يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله، إن رأيتَ أن تُوليني حقَّنا من هذا الخمُس في كتاب الله، فأقسمَه حياتك كي لا ينازعُني أحدٌ بعدك، فافعل، قال: ففعل ذلك.

٢٩٧٦ ـ «سمعت علياً»: في الأصول ـ سوى ص ـ زيادة: عليه السلام.

۲۹۷۷ ـ "يعني ابن البريد": "يعني" زيادة من ص.

«عن عبدالله»: من الأصول، وعليها في ح، ك: صح، وفي حاشية س: «عبدالله بن عبدالله الرازي، قاضي الري، أصله كوفي، روى له دت ق». وفي ظ: عبيدالله، وعليه ضبة، وبجانبه على الحاشية: «قلت: هو عبدالله ابن عبدالله قاضى الريّ. قاله البخاري رضى الله عنهما».

«سمعت علياً»: في الأصول \_ سوى ص \_ زيادة: عليه السلام، أيضاً.

«لاينازعُني»: الفتحة من ك، والضمة من ح.

«ثم ولاية أبي بكر»: من ص، وعلى حاشيتها: ثم ولانيه أبو بكر، مع رمز الخطيب.

«رجلاً داهياً»: أي جيّد الرأي. «قاموس».

قال: فقسمتُه حياة رسول الله ﷺ، ثم [ولاية] أبي بكر، حتى كانت آخرَ سنة من سِنِيْ عمرَ فإنه أتاه مال كثير، فعزل حقّنا، ثم أرسل إليَّ، فقلت: بِنا عنه العامَ غنى، وبالمسلمين إليه حاجة، فاردُدْه عليهم، فردَّه عليهم، ثم لم يدعُني إليه أحدٌ بعد عمر.

فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر، فقال: يا عليّ، حرمتَنا الغداة شيئاً لايُرَدُّ علينا أبداً، وكان رجلاً داهياً.

٢٩٧٨ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن

٢٩٧٨ ـ "فلنؤدي": من الأصول، لكن على الياء ضبة في ح.

«مِرْفِق»: الضبط بالوجهين من ك.

"إُن رَسُولَ الله ﷺ لايستعمل": من ص، وفي ح: إن رسول الله ﷺ قال: لا والله لايَستعمل..، وفي س، ظ، ع مثلها دون «قال»، وفي س فقط فوق «لا»: كذا، وفي ك مثل ح دون «لا والله». ومع ثبوت «قال» يكون ما بعدها كلاماً نبوياً يوضع بين هلالين، وليس من توقّع عليّ رضي الله عنه. «فألقى عليًّ»: من ص، وفي غيرها زيادة: رضى الله عنه.

"القرم": من ص، س، ك، وأفاد في ص أنه في رواية ابن العبد ونسخة الخطيب: القوم، وكذلك جاءت في ح، ظ، ع، ووضع عليها ضبة في ح وكتَب على الحاشية: صوابه: القرم. قال الخطابي في "المعالم" ٣٤٢: «وكذلك رواه لنا ابن داسه، بالواو، وهذا لامعنى له، وإنما هو القرم». ومعناه: السيد، كما فسر به على حاشية ص. وعلى حاشية ك: "أصله للفحل، ويستعار للسيد المجرّب للأمور، وهو المراد» ونحوه تمام كلام الخطابى السابق.

(لأأريم حتى يرجع): على حاشية ص: (لا أبرح. ط».

﴿بِجُوابُ): من صَ، ح، ظ \_ وعليها: صح \_ حاشية س، وفي ك، ع، س، وحاشية ظ: بِحَوْر، وعلى حاشية ص بخط الحافظ أنها رواية ابن داسه، ثم بخط غيره: ﴿الحَوْر: الجواب، يقال: كلَّمته فما ردَّ إليَّ حوراً = ابن شهاب، أخبرني عبد الله بن الحارث بن نَوفلِ الهاشمي، أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، أخبره أن أباه ربيعة ابن الحارث، وعباس بن عبد المطلب، قالا لعبد المطلب بن ربيعة، وللفضل بن عباس: ائتيا رسولَ الله ﷺ، فقولا له: يا رسول الله، قد بَلَغْنا من السنِّ ما تَرى، وأحببنا أن نتزوَّج، وأنت يا رسول الله أبرُّ الناس وأوصلُهم، وليس عند أبوينا ما يُصدِقان عنا، فاستعملنا يارسول الله على الصدقات، فلنؤدِّي إليك ما يؤدِّي العمال، ولنُصِبُ ما كان فيها من مَرفَق.

وحَوِيراً. وقيل: أراد الخيبة، من الحَوْر الذي هو الرجوع إلى النقص، من قولهم: الحَوْر بعد الكَوْر. أساس»، والذي في «الأساس» ٢٠٥: «أعوذ بالله من الحَوْر بعد الكَوْر، والباطل في حُور، وهما النقصان..، وكلَّمته فماردَّ عليَّ مَحُورَةً، وماأحار جواباً، أي: مارجع».

«تُصَرِّران»: في س فقط: تُصِران، وعلى حاشيتها: تصرران، وعلى حاشية ك: تصدران. والمعنى: أَظْهرا ماتكتمان في صدوركما.

«فتواكلنا الكلام»: على حاشية ص: «أي: وكُل كلٌ منا الكلام إلى صاحبه يريد أن يبتدىء به صاحبه دونه. ط».

«ورفّع بصرَه قِبَل. . لاَيُرجع إلينا»: الضبط من ح.

«تُلَمَّعُ»: من ح، وفي ك: تُلْمَعُ، وعليها: معاً. وفي ظ، س: تُلمِع. والمعنى: تشير وتلوِّح.

«لاتَعْجَلا وإن»: من ص، وفي حاشيتها: لاتعجل، وعليها رمز ابن داسه ونسخة الخطيب، وفي الأصول الأخرى: لاتعجل، أوْ أن...

«محمية»: على حاشية ك: «الياء فيه مخففة».

«شيئاً» \_ آخر الحديث \_: زيادة من ص فقط، وتحتمل أن لا تكون من نصّ الحديث الشريف.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٢٨٦٥].

قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضلُ حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت، فصلينا مع الناس، ثم أسرعتُ أنا والفضل إلى باب حُجرة رسول الله على وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، فقمنا بالباب، حتى أتى رسول الله على فأخذ بأذني وأذن الفضل، ثم قال: «أَخْرِجا ما تُصَرِّران»، ثم دخل فأذن لي وللفضل، فدخلنا، فتواكلنا الكلام قليلاً، ثم كلّمته، أو كلّمه الفضل ـ قد شكّ في ذلك عبد الله ـ قال: كلّمه بالذي أَمَرنا به أبوانا.

فسكت رسول الله ﷺ ساعةً ورفَّع بصره قِبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يُرجع إلينا شيئاً، حتى رأينا زينب تُلمِّع من وراء الحجاب بيدها، تريدُ: أَنْ لا تَعْجَلا وإن رسول الله ﷺ في أمرنا، ثم خفَّض رسول الله ﷺ رأسه، فقال لنا:

"إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تَحلُّ لمحمد ﷺ، ولا لآل محمد، أدعُوا لي نوفل بن الحارث، فدُعيَ له نوفل بن الحارث، فقال: "يا نوفل أنكِحْ عبد المطلب، فأنكَحني نوفل، ثم قال: "أدعُوا لي مَحْمِيَةَ بن جَزْء» وهو رجل من بني زُبيد، كان رسول الله ﷺ استعمله على الأخماس، فقال رسول الله ﷺ لمحمية: "أنكح الفضل» فأنكحَه، ثم قال رسول الله ﷺ: "قمْ فأصدِقْ عنهما من الخمُس كذا وكذا شيئاً» لم يُسَمِّه لي عبد الله بن الحارث.

۲۹۷۹ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عَنْبسة بن خالد، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني علي بن حسين، أن حسين بن علي أخبره، أن علياً قال: كانت لي شارفٌ من نصيبي من المَغْنم يومَ بدر، وكان رسول الله على أعطاني شارِفاً من الخمُس يومئذ، فلما أردت أن أبني بفاطمة بنتِ رسول الله على واعدتُ رجلاً صوّاغاً من بني قينُقاع أن

٢٩٧٩ \_ «شارفٌ»: ناقة كبيرة في السنّ.

«أَبني بفاطمة»: من ص، ظ، ع، ح، س، وفي حاشيتهما وك: أبتني. والبناء هنا: الدخول بالزوجة.

«بإذخرَ»: الضبط من ح.

﴿ فَرُسِي ﴾: الضمة من ح، ظ، والكسرة من ك، وعلى حاشيتها: «بكسر العين: اسم للعروس، وبالضم: اسم للطعام الذي يأكله صبيحة الدخول». «الأقتاب والغرائر»: جمع قتب، وهو الرحل الصغير، وجمع غِرارة، وهي الوعاء الذي يوضع فيه عَلَف الدابة، كالتبن وغيره.

«مناخان»: في ك، وحاشية ح، س: مناختان.

«اجْتُبَّ»: من ص، وفي غيرها: اجتبَّتْ. والمعنى: قُطعت.

«في شَرْب»: على حاشية ص: «الشَّرْب \_ بفتح الشين وسكون الراء \_: الجماعة يشربون الخمر. ط».

«ألا ياحمز للشُرُف النَّواء»: الفتحة على الزاي من ح، ظ، والضمة من س. و«للشُّرف»: عليها ضبة في ص، س، وهي كذلك في س، ع، ك، لكن على حاشية ك: ذو، وعليها: صح، و: ذا، وعليها إشارة نسخة، وهكذا في حاشية ح. أما الذي في أصل ح: ياحمز الشُرُفِ.

و (النَّواء): صفة للنُّوق بأنها سِمَان، جمع ناوية، أي: سمينة.

«ثَمِلٌ»: سكران، ومن شدة سكرة احمَرَّت عيناه.

«فنظر إلى ركبته»: في س: ركبتيه.

«أنه ثمل»: في حاشية ص، ح، س إشارة إلى نسخة فيها: أنه قد ثمل.

«عقبه»: من ص، وفي غيرها: عقبيه.

والحديث رواه الشيخان. [٢٨٦٦].

يَرتحلَ معي فنأتيَ بإذْخِرَ، أردتُ أن أبيعَه من الصوّاغين فأستعينَ به في وليمةِ عُرسي.

فبينا أنا أجمع لشارِفيَّ متاعاً من الأقتاب والغَرائر والحِبال، وشارفايَ مُناخان إلى جَنْب حَجرةِ رجلٍ من الأنصار، أقبلتُ حين جمعت ما جمعت، فإذا بشارفيَّ قد اجْتُبُّ أسنِمتُهما، وبُقِرتْ خواصرُهما، وأُخذ من أكبادهما، فلم أملك عينيَّ حين رأيت ذلك المنظر! فقلت: مَن فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شَرْب من الأنصار، غَنَّه قَينةٌ وأصحابَه، فقالت في غِنائها:

### ألا يا حمز للشُّرُف النُّواء

فوثب حمزة إلى السيف، فاجْتَبَّ أسنمتَهما وبَقَر خواصرَهما، وأخذ من أكبادهما!.

قال عليّ: فانطلقت حتى أَدخل على رسول الله ﷺ وعنده زيد بن حارثة، قال: فعرف رسول الله ﷺ: «مالَك؟» قال: قلت: يا رسول الله، ما رأيتُ كاليوم، عَدَا حمزةُ على ناقتيّ، فاجتَبَّ أسنمتَهما وبَقَر خواصِرَهما، وها هو ذا في بيت معه شَرْبٌ.

فدعا رسول الله على بردائه، فارتداه، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن، فأذن له، فإذا هم شَرْبٌ، فطفق رسول الله على يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثَمِلٌ محمَّرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله على، ثم صعَّد النظر، فنظر إلى ركبته، ثم صعَّد النظر، فنظر إلى سُرَّته، ثم صعَّد النظر، فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟.

فعرف رسول الله ﷺ أنه ثَمِل، فنكص رسول الله ﷺ على عقبه القَهْقَرى، فخرج وخرجنا معه.

عياش بن عُقبة الحَضْرمي، عن الفَضْل بن الحسن الضَّمْري، أن أم عياش بن عُقبة الحَضْرمي، عن الفَضْل بن الحسن الضَّمْري، أن أم الحكم \_ أو ضُباعة ابنتيْ الزبير \_ حدثته، عن إحداهما قالت: أصاب رسول الله على سَبْياً، فذهبتُ أنا وأختي وفاطمة بنت النبي عَلَيْ ، فشكَوْنا

۲۹۸۰ \_ «أن أم الحكم»: في رواية ابن داسه: أن ابن أم الحكم. وأم الحكم هي بنت الزبير بن عبدالمطلب. اسمها مختلف فيه، قيل: صفية، وقيل: عاتكة. وقيل: هي ضباعة المذكورة، وقول الراوي: ابنتي الزبير، وقوله في آخره: ابنتا عمّ: نصٌّ في أن أم الحكم غير ضباعة، إنما هي أختها. فالراوي الفضل الضّمري شك فيمن سمع منها الحديث: أم الحكم أو ضباعة.

«أو ضباعة»: في ح فوق الألف المهموزة ضبة، وكذلك فوق: ابنتي. «الزبير»: زاد في ك: ابن عبدالمطلب.

"حدثته": من ص، ك، ظ، س، وفي خ، ع، وحاشية ص، ظ: حدثه، وكتب في حاشية ظ على "حدثه": أصل. والمعنى على هذا: أن الضمري حدث الحضرمي عن إحداهما، والمعنى على ما أثبته: أن الضمري يروي عن أم الحكم، عن ضباعة، أو يروي عن ضباعة، عن أم الحكم. والتقدير: أن أم الحكم أو ضباعة، حدثته إحداهما عن الأخرى. وهذا اختيار صاحب "عون المعبود" ٢١٢، وانتقده صاحب "بذل المجهود" ٢١٢، والله أعلم.

وسيرويه المصنف ثانيةِ (٥٠٢٧) فانظره.

«تَكَبُّرانَ الله»: هكذا في ص، وفي سائر الأصول: تَكبُّرُنَ.

وعلى حاشية ص: «قال الكرماني: فإن قلت: لاشك أن للتسبيح ونحوه ثواباً عظيماً، لكن كيف يكون خيراً بالنسبة إلى مطلوبها، وهو الاستخدام؟ قلت: لعل الله يعطي المسبّح قوة يقدر على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه، أو يسهّل الأمور عليه بحيثُ يكونُ فعلُ ذلك بنفسه أسهلَ عليه من أمر الخادم بذلك. سيوطي، شرح الكرماني ١١:٢٠،

إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السَّبْي، فقال رسول الله على الله على على ما هو خيرٌ لَكُنَّ من ذلك: تكبِّران الله على إثر كلِّ صلاة ثلاثاً وثلاثين تكبيرة، وثلاثاً وثلاثين تسبيحة، وثلاثاً وثلاثين تحميدة، ولا إله إلاالله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

قال عياش: وهما ابنتا عمِّ النبي ﷺ.

٢٩٨١ ـ حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد ـ يعني الجُرَيري ـ، عن أبي الورد، عن ابن أَعبُدَ، قال: قال لي عليّ: أَلَا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وكانت من أحب أهله إليه؟ قلت: بلى.

۲۹۸۱ \_ (عن ابن أَعبُدَ): الضبط من الأصول كلها، وعلى حاشية ك: (قال الناجيُ: قيده ابن الأثير في (جامع الأصول) \_ ۱۲۲: ۱۳ \_: بفتح الهمزة، وضم الموحدة، بينهما عين مهملة ساكنة. قال: ورأيت غيره ضبطه بالقلم بفتح الباء، وغيره من الأثمة قال: لاينصرف للعلمية ووزن الفعل). وقد جاء على حاشية س مفتوح الباء، وعليه رمز لأصل التستري.

«لو أتيتي أباكِ فسألتيهً»: الياء الأخيرة في: أتيتي من ص فقط.

﴿ حُدّاتًا ﴾: على حاشية ك: ﴿ أَي: جماعة يتحدثون ، وهو جمع على غير قياس ، حملاً على نظيره ، نحو سامر وسُمّار ، فإن السمّار المتحدّثون .
 نهاية ١ : ٣٥٠ .

﴿فهي خير لكِ٩: في س: فهنَّ خير لكِ.

وعلى حاشية س: «علي بن أعبُد: ليس بمعروف، قاله ابن المديني، وليس له سوى هذا الحديث، انفرد به أبو داود». قلت: انظر لزاماً ترجمته في «تهذيب التهذيب» ٢٨٣:٧.

والحديث سيرويه المصنف ثانية (٧٤٤).

قال: إنها جَرَّتْ بالرَّحى حتى أثَّر في يدها، واستَقَتْ بالقربة حتى أثَّر في نَحْرها، وكنست البيتَ حتى اغبرَّتْ ثيابها، فأتى النبيَّ ﷺ خَدَمٌ، فقلت: لو أتيتي أباكِ فسألتيه خادماً! فأتتْه، فوجدتْ عنده حُدَّاثاً، فرجعتْ، فأتاها من الغدِ، فقال: «ما كان حاجتُكِ؟» فسكتتْ، فقلت: أنا أُحدثك يا رسول الله: جَرتَّ بالرحى حتى أثَرت في يدها، وحَمَلت بالقربة حتى أثَرت في يدها، وحَمَلت بالقربة حتى أثَرت في عدها، وتَملت في نحرها، فلما أنْ جاءك الخدم أمرتُها أن تأتيك فتستخدِمَك خادماً يَقِيها حرَّ ما هي فيه!.

قال: «اتَّقي الله يا فاطمةُ، وأدِّي فريضةَ ربَّك، واعمَلي عملَ أهلِكِ، فإذا أخذتِ مَضْجَعك فسبِّحي ثلاثاً وثلاثين، واحْمَدي ثلاثاً وثلاثين، وكبِّري أربعاً وثلاثين، فتلك مئة، فهي خيرٌ لكِ من خادم».

قالت: رضيت عن الله، وعن رسوله ﷺ.

٢٩٨٢ \_ حدثنا أحمد بن محمد المَرْوَزي، حدثنا عبد الرزاق،

۲۹۸۲ \_ «لم يُخْدِمها»: على حاشية ص: «أخدَمه: أي: أعطاه خادماً. صحاح» . ١٩٠٩ \_ .

وللفائدة أقول: إن هذا الإسناد ذكره المزي في «التحفة»، لكن كأنه حصل سهو من الناسخ فأدرجه تحت مسند: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب برقم (١٠٢٤٦)، والحديث الذي تحت هذا الرقم هو «هذان سيدا كهول أهل الجنة..»، وهو في سنن «الترمذي»، وحقه أن يكون تحت مسند: علي بن أعبد برقم ١٠٢٤٥، ولما اختلف موضعه وضع محققه إشارة استفهام بجانبه، يريد أنه لم يره في «سنن الترمذي». وهو صحيح، فالحديث ليس عند الترمذيّ، وأحمدُ بنُ محمد المروزي: هو ابن ثابت، ويعرف بابن شَبُويه، من شيوخ أبي داود فقط، وقد نبّه المزي نفسه (١٩١٣) أن «حديث علي بن الحسين بهذه القصة، قال: ولم يُخدِمها، في ترجمة علي بن أعبد»، فاستدرك عليه محققه قائلاً: «لا، بل في ترجمة علي بن الحسين، عن علي». والصواب ماقاله المزي.

أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، بهذه القصة، قال: ولم يُخدِمها.

القرشي \_ قال أبو جعفر \_ يعني ابن عيسى، حدثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي \_ قال أبو جعفر \_ يعني ابن عيسى \_: كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي \_ قال: حدثني الدُّخِيل بن إياس ابن نوح بن مُجَّاعة، عن أبيه، عن جدّه أبن نوح بن مُجَّاعة، أنه أتى النبي على يطلب دِيَة أخيه \_ قتلته بنو سَدوس من بني ذهل \_ فقال النبي على: «لو كُنتُ جاعلاً لمُشرِك دية جعلتُها لأخيك، ولكن سأُعطِيك منه عُقبى»، فكتب له النبي على بمئة من الإبل من أول خُمُسِ يخرج من مشركي بني ذُهل، فأخذ طائفة منها، وأسلمت بنو دُهل، فأخذ طائفة منها، وأسلمت بنو دُهل، فطلبها بعد مُجَّاعة إلى أبي بكر، وأتاه بكتاب النبي على فكتب له أبو بكر باثني عشرَ ألف صاع من صدقة اليمامة: أربعة آلاف بُرِّ، وأربعة آلاف تمرِّ، وكان في كتاب النبي على فأربعة آلاف تمرِّ، وكان في كتاب النبي على المُجاعة: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبي على المُجاعة: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبي على المُجاعة: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبي على المُجاعة: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبي الله المُحاعة: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبي الله المُحاعة: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبي الله المُحاعة: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبي الله المُحاعة: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبي الله المُحية المُحية

۲۹۸۳ ـ «الدُّخِيل»: الفتحة على الدال من ح، ص، ظ، و«التقريب» (۱۸۲۲)، والضمة من س، ك.

<sup>«</sup>مُجَّاعة»: الميم مضمومة باتفاق، لكن الجيم مشدَّدة في ح، ك، و«التقريب» (٦٤٧٧)، ولم يضبطها الحافظ نفسه في ص، وهي مخففة في ع، ظ وعليها: خف، وبجانبها: «بخط ابن ناصر مخفف فيها كلها»، وس وبجانبها: «مُجَاعة: بضم الميم وتخفيف الجيم، ضبطه ابن ناصر». «جعلتها لأخيك»: من ص، ع، وحاشية ك، وعلى حاشية ص، والأصول الأخرى: جعلت، وأفاد أنها كذلك في نسخة الخطيب. «عُقْبى»: أي: عِوضاً. ومثلها: عقبة، التي في آخر الحديث.

<sup>«</sup>بُرُّ.. شعيرٍ.. تَمرٍ»: هكذا في الأصول سوى ك فإنه ضبطها بالوجهين الجرّ، وصحح عليه، والنصب، ورمز له بنسخة.

لمُجاعة بن مُرارة من بني سُلمى، إني أعطيته مئةً من الإبل من أول خمُس يخرج من مشركي بني ذُهلِ، عُقبةً من أخيه».

### ٢١ ـ باب ما جاء في سهم الصفيُّ \*

٢٩٨٤ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن عامر الشعبي قال: كان للنبي على الله سهم يُدعى الصَّفيَّ، إنْ شاء عبداً، وإن شاء فرساً، يحتازه من قَبْل الخمُس.

٧٩٨٥ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم وأزهر، قالا: حدثنا ابن عون قال: سألت محمداً عن سهم النبي ﷺ والصفيّ، قال: كان يُضرَب له بسهم مع المسلمين وإن لم يَشهد، والصفيُّ يؤخذ له رأسٌ من الخمُس: قبلَ كلّ شيء.

٢٩٨٦ \_ حدثنا محمود بن خالد السُّلَمي، حدثنا عمر \_ يعني ابن

الصفيّ: مايختاره ويصطفيه النبي ﷺ لنفسه من الغنيمة، وهذا مايصطفيه لنفسه بعد القتال، أما الذي تقدم (٢٩٦٠) فذاك مااصطفاه مما لم يُوجف عليه بخيل ولاركاب، أي: من غير قتال.

٢٩٨٤ \_ (يحتازه): من ص، ح، وحاشية ك، وفي ك، ظ: يختاره، وفي ع بنقطة على الخاء المعجمة والزاي، فهل قصد كتابتها بالوجهين؟.

والحديث عزاه المزي (١٨٨٦٨) إلى «سنن النسائي» (٤٤٤٧) ـ بنحوه ـ ولم يخرجه المنذري.

۲۹۸٥ \_ «سألت محمداً»: هو ابن سيرين، فالحديث مرسل، كالذي قبله، وبعده. «رأسٌ من الخمس»: السين من الكلمة الأولى ضبطت في ح بضمة واحدة، وفتحة واحدة، يريد مع التنوين: رأسٌ من الخمس، وهكذا جاءت بقلم الحافظ في «تلخيص نصب الراية»، و: رأساً من الخمس، أي: يؤخذ أولا، كما قال بعدُ: قبل كل شيء. وانظر (٤٥٣٨، ٤٨٢٢، ٤٨٥٢).

۲۹۸٦ ـ (من حيث شاء): من ص، ح، ك، ع، وعلى حاشية ح: شاءه. (يُخيَّر): الضبط بالوجهين من ص وعليها: معاً.

عبد الواحد \_، عن سعيد \_ يعني ابن بَشير \_، عن قتادة قال: كان رسول الله ﷺ إذا غزا كان له سهم صاف يأخذُه من حيث شاء، وكانت صفيّة من ذلك السهم، وكان إذا لم يَغْزُ بنفسه ضُرِب له بسهمه ولم يُخيَّر.

٢٩٨٧ ـ حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد، أخبرنا سفيان، عن
 هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفيّ.

۲۹۸۸ ـ حدثنا سعید بن منصور، حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن الزهري، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك قال: قدمنا خیبر، فلما فتح الله تعالى الحصن ذُكر له جمالُ صفیة بنتِ حُيَي، وقد قتل زوجها، وقد كانت عروسا، فاصطفاها رسول الله ﷺ لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سُدَّ الصهباء حلَّت فبنَى بها.

۲۹۸۹ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا حماد بن زید، عن عبد العزیز بن صهیب، عن أنس بن مالك، قال: صارت صفیه لدِحْیة الكلبي، ثم صارت لرسول الله ﷺ.

۲۹۸۸ ـ «سُدَّ الصهباء»: الضبط من ح، ك، ع، وفي «القاموس»: «السَّدُّ الجبل، والحاجز، ويضم، أو بالضم: ماكان مخلوقاً لله تعالى، وبالفتح: مِن فوانا»

وعلى حاشية ص: «الصهباء: موضع قرب خيبر. قاموس».

ثم: «حلَّت المرأة: أي خرجت من عِدَّتها. صحاح، ١٦٧٤.٤.

والحديث رواه البخاري في عدة مواضع، انظر منها (٢٢٣٥) ولم يعزه المنذري إليه، وعزاه إليه المزي (١١١٧).

۲۹۸۹ ـ رواه الشيخان وابن ماجه. [۲۸۷٦].

۲۹۹۰ ــ حدثنا محمد بن خلاد [الباهلي]، حدثنا بَهْز بن أسد، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أنس قال: وقع في سهم دِحيةَ جاريةٌ جميلة، فاشتراها رسولُ الله ﷺ بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أُم سليم تُصنِعها وتُهَيئها. قال حماد: وأحسَبه قال: وتعتدُّ في بيتها: صفيةُ بنتُ حيى.

۲۹۹۱ ـ حدثنا داود بن معاذ، حدثنا عبد الوارث،

وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، المعنى، حدثنا ابن عُلَية، عن عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس، قال: جُمعَ السبي - يعني بخيبر - فجاء دحية فقال: يا رسول الله أَعطِني جارية من السبي، قال: «اذهب فخُذْ جارية» فأخذ صفية بنت حُيي، فجاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا نبيَّ الله، أعطيت دحية صفية - قال يعقوب: صفية بنت حُيي، ثم اتفقا - سيدة قُريظة والنّضير؟ ما تصلُح إلا لك! قال: «أدعوا بها» فلما نظر إليها النبي ﷺ أعتقها وتزوّجها.

۲۹۹۰ ـ (تُصنَعها): الضبط من ص، ع، وفي ك: تَصْنَعُها، وعلى حاشية ص:
 (صُنِعت الجارية كعُنِيَ: أُحسِن إليها حتى سمنت، كصنَعَتْ بالضم،
 تصنيعاً. قاموس).

<sup>«</sup>وأحسبه قال»: أي: وأحسب ثابتاً البنانيُّ قال.

<sup>&</sup>quot;وتعتدُّ في بيتها: صفية): "صفية) فاعل "تعتدّ). كذا في "بذل المجهود» ٢٥: ١٣، وقد يقال: هي خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هي صفية، ويكون قول حماد انتهى عند: في بيتها، ثم بيَّن اسم الجارية المسبيَّة فقال: هي صفية.

والحديث رواه مسلم مطولًا. [٢٨٧٧].

٢٩٩١ ـ «أَدْعُوا بِهَا»: من ص، ح، ظ، وفي غيرها: ادعوه بها. أي: لِيأْتِ بها.
 والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٢٨٧٨].

۲۹۹۲ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا قُرَّة قال: سمعت يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمِرْبَد، فجاء رجل أشعثُ الرأس بيده قطعةُ أديم أحمرَ، فقلنا: كأنك من أهل البادية؟ فقال: أجلْ، قلنا: ناولْنا هذه القطعةَ الأديمَ التي في يدك، فناولَناها، فقرأناها، فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بني زُهير بن أُقيش، إنكم إنْ شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأدَّيتم الخمُس من المَغْنم، وسهمَ النبيِّ، وسهمَ الصفيِّ: أنتم آمنون بأمان الله ورسوله».

فقلنا: مَنْ كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله ﷺ.

٢٢ ـ باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

۲۹۹۳ \_ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن الحكم بن نافع

٢٩٩٧ \_ ﴿بالمِرْبِدِ﴾: محلة \_كانت ـ بالبصرة مشهورة نَزِهة.

والرجل الأشعث: هو النَّمِر بن تَوْلَب، وانظر ترجمته لزاماً في «الإصابة».

<sup>«</sup>فقرأناها»: ورواية ابن داسه وابن الأعرابي: «فقرأنا مافيها».

والحديث عزاه المزي إلى النسائي (١٥٦٨٣)، وهو فيه (٤٤٤٨)، ولم يعزه إليه المنذري.

۲۹۹۳ \_ "عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، عن أبيه": أبوه هو عبدالله ابن كعب، وهو تابعي، فيكون الحديث مرسلاً، لكن قال المنذري في "تهذيبه" (۲۸۸۰): "يَحتمِل أن يكون أراد بأبيه جدَّه، وهو كعب بن مالك، وقد سمع عبدالرحمن من جدّه كعب".

قلت: وعلى حاشية ك: «قوله: عن أبيه: المراد به جده كعب بن مالك، بدليل قوله: وكان أحد الثلاثة..». كما يؤيده حكاية المزي في «التحفة» (١١١٥٢) لإسناد أبي داود بلفظ «.. عن الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، به»، ثم قال المزي: «إلا أنه وقع في رواية =

فلما أَبَى كعبُ بن الأشرف أن يَنزِع عن أذى النبي على المرالنبي على المرالنبي على المرابئ على المحدَ بن مسلمة ، وذكر قصة قتله ، فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون ، فغدَو على النبي على فقالوا: طُرِقَ صاحبنا فَقُتل! فذكر لهم النبي على الذي كان يقول ، ودعاهم النبي على إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه ، فكتب النبي على بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة .

٢٩٩٤ \_ حدثنا مُصَرِّفُ بن عَمرو الإيامي، حدثنا يونس \_ يعني ابن

القاضي أبي عمر الهاشمي: عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، عن أبيه، وكان أحد الثلاثة..».

والذي في أصل ص: «عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك»: وفوق ابن الثانية: صح، وفوق ابن الأولى كتب الحافظ حرفاً أو حرفين، ولم يتبيَّن شيء أبداً، لكنه كتب على الحاشية: «لعله: أو» يريد: عن الزهري، عن عبدالرحمن أو عبدالله بن كعب بن مالك، ولكعب بن مالك ولدان: عبدالله وعبدالرحمن، والزهريُّ يروي عن كليهما، وستأتي روايته عن عبدالرحمن (٢٩٩٧).

والآية من سورة آل عمران برقم ١٨٦. وتقدم حديث جابر في مقتل كعب ابن الأشرف (٢٧٦٢).

٢٩٩٤ \_ (حدثنا محمد بن إسحاق): كلمة (حدثنا) من ص، ك، وحاشية ح، =

بُكير \_، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس قال: لما أصاب رسولُ الله ﷺ قريشاً يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قَيْنُقاع فقال: «يا معشر يهود، أسلِموا قبل أن يُصيبكم مثلُ ما أصاب قريشاً» قالوا: يا محمد، لا يَغُرَّنَك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لايعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا! فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفُرُوا سَتُعْلَبُونَ ﴾ قرأ مصرف الآية إلى قوله ﴿ فِعَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ الله عَلَيْ بَبدر ﴿ وَأُخْرَىٰ كَافِرَهُ ﴾ .

٧٩٩٥ ـ حدثنا مصرّف بن عمرو، حدثنا يونس، قال ابن إسحاق: حدثني مولى لزيد بن ثابت، حدثتني ابنة مُحَيِّصَة، عن أبيها محيصة، أن رسول الله على قال: "من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه" فوثب محيّصة على سُنينة : رجل من تجار اليهود كان يُلابسهم، فقتله، وكان حُويَصة أذ ذاك لم يُسلم، وكان أسنَّ من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أيْ عدُوَّ الله، أما والله لَرُبَّ شحم في بطنك من ماله!.

والذي في ح، ع: قال محمد.

<sup>﴿</sup>أَغِمَاراً﴾: جمع عُمْر وهو الغِرّ الذي لم يجرُّب الأمور.

والآيتان ۱۳،۱۲ من سورة آل عمران.

۲۹۹٥ \_ «سُنيَنَة»: من ص، ك \_ والضبط من ك \_ وكتبها الحافظ على الحاشية اليسرى بحروف مفرّقة، وفي ح مع الضبط: شُبيّبة، وكذلك على حاشية ص اليمنى بحروف مفرقة، مع الضبط أيضاً، وفي ع: شُبيّبة، مع الضبط، أما ظ فرسمت الكلمة رسماً: شُبببة.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٢٨٨٢].

۲۹۹۹ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه قال: بينا نحن في المسجد إذْ خرج إلينا رسول الله ﷺ فقال: «انطلقوا إلى يهود» فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله ﷺ، فناداهم فقال: «يا معشرَ يهودَ، أسلِموا تسلَموا» فقالوا: قد بلَّغْتَ يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله ﷺ: «أسلِموا تسلَموا» فقالوا: قد بلغتَ يا أبا القاسم، فقال رسول الله ﷺ: «ذلك أُريدُ» ثم قالها الثالثة: «اعلموا أنما الأرضُ لله ورسوله، وإني أريدُ أن أُجْلِيكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله».

### ٢٣ ـ باب في خبر النَّضير

۲۹۹۷ ـ حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن رجل من أصحاب النبي على أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبيّ ومَن كان معه يعبدُ الأوثان من الأوس والخزرج، ورسولُ الله على يومئذ بالمدينة قبل وقعة

٢٩٩٦ ـ في آخره: «لله ورسوله»: زاد في ح: صلى الله عليه وسلم.

٢٩٩٧ ـ ﴿أَجِمَعُوا القَتَالُ ؛ من ص، وفي غيرها: اجتمعُوا لقَتَالَ.

<sup>«</sup>أهل الحَلْقة»: على حاشية ص: «الحلْقة ـ بالتسكين ـ: الدروع.

صحاح» ١٤٦٢:٤، ويقال: هي السلاح عامة. «المصباح المنير». «خَدَم نسائكم»: الخُدَم: جمع خَدَمة، وهو الخلخال، كما فسر

<sup>﴿</sup> خَدَم نسائكم ﴾: الخَدَم: جمع خَدَمة، وهو الخلخال، كما فسّر في الحديث.

<sup>«</sup>اجتمعت بنو النضير»: من ص، وفي غيرها: أجمعت. .

<sup>«</sup>المَنْصَف»: ضبط الميم بالوجهين من ح، والمراد: منتصف الطريق ووسطه.

<sup>«</sup>تعاهدونّي»: الشدّة على النون من ح.

<sup>(</sup>كانا ذُوَيٌ حاجة): الضبط بالتثنية والجمع من ح.

بدر: إنكم آويتُم صاحبنا، وإنا نُقسِم بالله لتُقاتلُنَّه أو لتُخْرجُنَّه أو لَنَسِيرنَّ إليكم بأجمعنا حتى نقتلَ مُقاتِلتَكم ونَستبيحَ نساءكم.

فلما بلغ ذلك عبدَ الله بنَ أُبِيّ ومن كان معه من عَبَدة الأوثان أَجمعوا لقتال النبي ﷺ فلما بلغ النبيّ ﷺ لقيهم فقال: «لقد بلغ وعيدُ قُريشِ منكم المبالغ، ما كانت تكيدُكم بأكثرَ مما تُريدون أن تكيدوا به أنفُسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم!».

فلما سمعوا ذلك من النبي ﷺ تفرقوا، فبلغ ذلك كفارَ قريش، فكتبتْ كفارُ قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهلُ الحَلْقة والحصون، وإنكم لتُقاتلُنَّ صاحبنا أو لنفعلنَّ كذا وكذا، ولايحولُ بيننا وبين خَدَم نسائكم شيء \_ وهي الخلاخيل \_.

فلما بلغ كتابُهم النبيّ عَلَيْ اجتمعت بنو النضير بالغدر: فأرسلوا إلى رسول الله على: أخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك، وليخرج منا ثلاثون حبراً، حتى نلتقي بمكان المَنْصَف فيسمعوا منك، فإن صدّقوك وآمنوا بك آمنا بك، [فقص خبرهم]، فلما كان الغدُ غَدَا عليهم رسول الله على الكتائب فحصرهم، فقال لهم: «إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تُعاهدوني عليه» فأبوا أن يُعطُوه عهداً، فقاتلهم يومَهم ذلك، ثم غدا الغدَ على بني قُريظة بالكتائب، وترك بني النضير، ودعاهم إلى أن يعاهدوه، فعاهدوه، فانصرف عنهم.

وغدا على بني النّضير بالكتائب، فقاتلهم حتى نزلوا على الجَلاء، فجلَتْ بنو النضير واحتملوا ما أقلّتِ الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخَشَبها، فكان نخلُ بني النضير لرسول الله على خاصة، أعطاه الله إياها وخصّه بها، فقال: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رَكُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رَكُابٍ ﴾ يقول: بغير قتال، فأعطى النبي على أكثرها للمهاجرين، وقسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار، كانا ذوَي حاجة، لم

يقسم لأحد من الأنصار غيرَهما، وبقي منها صدقةُ رسول الله ﷺ التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها.

۲۹۹۸ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن يهود النَّضيرِ وقُريظةَ حاربوا رسول الله على أخبرنا الله على النضير، وأقريظة ومَنَّ عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله على فأمنهم وأسلموا، وأجلَى رسول الله على يهود المدينة كلهم: بني قَيْنُقاع، وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكلَّ يهودي كان بالمدينة.

## ۲۶ ـ باب في حكم أرض خيبر

٢٩٩٩ \_ حدثنا هارون بن زيد بن أبيّ الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا

۲۹۹۸ \_ «فأمنهم»: همزة القطع من ص، وفي ح: فآمنهم.
 والحديث رواه الشيخان. [۲۸۸۵].

۲۹۹۹ \_ «الصفراء والبيضاء والحلقة»: الذهب والفضة والسلاح.

<sup>«</sup>مَسُكاً»: المَسْك: الجِلْد، قال الخطابي في «المعالم» ٣٠:٣: «مَسْك حُبي بن أخطب ذخيرة من صامت \_أي: ذهب وفضة \_ وحُليّ، كانت له، وكانت تدعى مسك الحمل، ذكروا أنها قومت عشرة آلاف دينار، فكانت لاتزفّ امرأة إلا استعاروا لها ذلك الحليّ». ومسك الحمل: هكذا في طبعة «المعالم» الحلبية، وفي الطبعة المصرية التي مع «تهذيب السنن» ٤ ٢٣٥: مسك الجمل، بالجيم؟.

المعه إلى بني النضير): في ك، ع: معه يوم بني النضير.

<sup>﴿</sup>وذراريَّهم›: مع الفتحة \_ في ح \_ سكون، أي: بتخفيف الياء، فإن من عادتهم وضع السكون على الحرف إذا أرادوا تخفيفه، وسبق منه ضبط الياء بالتشديد (٢٦٦٥)، والوجهان جائزان، كما تجد هذا في «شرح =

حماد بن سلمة، عن عُبيد الله بن عمر، قال: أحسبه عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على قاتل أهل خيبر، فغلب على النخل والأرض، وألجأهم إلى قصرهم، فصالحوه على أن لرسول الله على الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم، على أن لا يكتموا، ولا يُغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيّبُوا مَسْكا لحُيي بن أخطب، وقد كان [قُتل] قبل خيبر، كان احتمله معه إلى بني النضير حين أُجليت النضير، فيه حُليُهم، قال: فقال النبي على لسَعْية: «أين مَسْكُ حيي بن أخطب؟» قال: أذهبته الحروب والنفقات، فوجدوا المَسك، فقُتِل ابن أبي الحُقيقِ وسَبَى نساءهم وذراريَّهم، وأراد أن يُجليهم، فقالوا: يا محمد، دعنا نعملُ في هذه الأرض ولنا الشطرُ ما يُجليهم، فقالوا: يا محمد، دعنا نعملُ في هذه الأرض ولنا الشطرُ ما بدا لك ولكم الشطر، وكان رسول الله على عطي كل امرأة من نسائه بمانين وَسْقاً من تمر، وعشرين وَسقاً من شعير.

٣٠٠٠ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله ابن عمر، أن عمر قال: أيُها الناسُ، إن رسول الله على كان عامَلَ يهودَ خيبرَ على أن يُخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مالٌ فليلحق به، فإني مُخرجٌ يهودَ، فأخرجَهم.

٣٠٠١ \_ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا

<sup>=</sup> الشافية» ٢١٦٤:٢، و«لسان العرب» مادة: بخت، أثف، من و. «دَعْنا نعملُ»: الضمة على اللام من ح أيضاً، والتقدير: دَعْنا، ونحن نعملُ.

<sup>«</sup>وسقاً من تمر»: الوسق ستون صاعاً، وانظر (٢٢٠٨،١٥٥٣).

٣٠٠١ ـ ﴿أَخْبُرُنَا أَسَامَةُ﴾: من ص، وفي غيرها: أخبرني.

<sup>«</sup>وكان الثمر يقسم على»: من ص، ح، س، وفي غيرها: وكان التمر =

أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: لما افتُتِحت خيبر سألت يهودُ رسول الله على أن يُقرَّهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله على: «أُقرُّكم فيها على ذلك ما شئنا» فكانوا على ذلك، وكان الثمر يقسم على السُّهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله على أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمُس مئة وَسق تمراً، وعشرين وسقاً شعيراً.

فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي عَلَيْ فقال لهن: من أحبَّ منكنَّ أن أَقسِم لها نخلاً بخَرْصها مئة وَسق، فيكونَ لها أرضُها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرصَ عشرين وسقاً: فعلْنا، ومن أحبَّ أن نعزِل الذي لها في الخمُس كما هو: فعلنا.

٣٠٠٢ ـ حدثنا داود بن معاذ، حدثنا عبد الوارث،

ح، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب، أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم، عن عبد العزيز بن صُهَيب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله على غزا خيبر فأصبناها عَنوة، فجُمع السَّبْي.

حدثنا يحيى بن زكريا، حدثني سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير حدثنا يحيى بن سعيد، عن بُشير ابن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمة قال: قسم رسول الله على خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين، فسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً.

بالتاء المثناة.

<sup>«</sup>فيكون لها أرضها»: من ص، وفي غيرها: فيكون لها أصلها وأرضها. «ومن الزرع مزرعةً خرصَ»: الضبط من ص، وفي ح: مزرعةُ خَرْصِ. والحديث رواه مسلم. [۲۸۸۸].

٣٠٠٢ ـ رواه الشيخان والنسائي أتم منه. [٢٨٨٩].

٣٠٠٤ ـ حدثنا حسين بن علي بن الأسود، أن يحيى بن آدم حدثهم، عن أبي شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، أنه سمع نفراً من أصحاب النبي على قالوا، وذكروا هذا الحديث، قال: فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله على، وعزل النصف للمسلمين لِما ينوبُه من الأمور والنوائب.

ابن سعيد، عن بُشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي على، أن رسول الله على لمّا ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كلّ سهم مئة سهم، فكان لرسول الله على وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس.

٣٠٠٦ \_ حدثنا عبد الله بن سعيد الكِندي، حدثنا أبو خالد \_ يعني

٣٠٠٤ ـ «وذكروا»: من ص، وفي غيرها: فذكر.

٣٠٠٥ ـ (عن رجال): في س: عن رجل.

<sup>«</sup>جمع كلَّ سهم»: الضبط من ح.

٣٠٠٦ ـ «جمع كل سهم»: هكذا في الأصول، واختلف الضبط، ففي ح: جَمع كلُّ سهم، وعلى كلُّ سهم، وعلى حاشيتها: نسخة: جُمَعاء.

<sup>«</sup>الوَطِيحَةَ والكَتيبة»: الضبط من ح، وفي ك ضبط الكتيبة بضم الكاف وكتب على الحاشية: «الكتيبة مصغرة: اسم لبعض قرى خيبر. نهاية» 3:٩٤٩، وفتح الكاف أيضاً معروف، وأغرب في «بذل المجهود» 7٤٢:١٣ فضبط الاسمين بالتصغير.

<sup>«</sup>وماأحيز معهما»: تكررت هاتان الكلمتان ثلاث مرات، وتحت الحاء في ص، ح، س، ظ حاء صغيرة علامة إهمال، لكن في ك، وحاشية ح: أُجيز، بالجيم، وفسَّرها في «بذل المجهود» بــ: ما ألحق، أما معناها =

سليمان بن حَيان \_، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار قال: لما أفاء الله على نبيه على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كلَّ سهم مئة سهم، فعزَل نصفَها لنوائبه وما ينزلُ به: الوَطيحة والكُتيبة وما أُحِيز معهما، وعَزَل النصفَ الآخر فقسمه بين المسلمين: الشَّقَ والنَّطاة وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله على مما أُحيز معهما.

حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، أن رسول الله على لمّا أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما جُمَعَ، فعزل للمسلمين الشطر: ثمانية عشر سهما يجمع كلُّ سهم مئة النبيُّ عَيْم معهم، له سهمٌ كسهم أحدهم، وعَزَل رسول الله عليه ثمانية عشر سهماً

بالحاء: فمن الحيازة والجمع. وعليها في س ضبة في المرات الثلاثة، وإشتركت معها ص في الموضع الثاني.

وكلمة «معهما»: أثبتت في المرة الأولى في ص: معها، وفوقها: معهما، مع رمز أنها كذلك في نسخةٍ.

"وعزل النصف الآخر": من ص، س، ع، وفي غيرها: نصف الآخر. «النَّطاة»: على حاشية ص: «اسم أُطُم بخيبر. صحاح» ٢٥١٢:٦.

٣٠٠٧ \_ «جُمَعَ»: الضبط من س، ع، وحاشية ك، وفي ك: جمعا، دون ضبط هل هي: جمعاً أو جمعاء.

«مثةً»: الضبط من ص، ح، ع. وقوله: «النبيُّ» ابتداء كلام.

«الوطيح»: اتفقت الأصول هنا على هذا، كما اتفقت في الحديث السابق على ماأثبته، وكلاهما صحيح، وكأن المذكور هنا أكثر وأشهر. وعلى حاشية ص: «الوَطِيح كشَرِيف: حصن بخيبر. قاموس».

«والكتيبة»: هنا في س: والكثيبة، وقد نبه ياقوت في «معجمه» ٤٩٥:٤ إلى أنها وردت كذلك بالمثلثة في «الأموال» لأبي عبيد، وهي في المطبوع منه ص٧١ بالتاء.

«والسُّلالم»: في ك: والسُّلاليم.

- وهو الشطر - لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوَطيحَ والكُتيبةَ والسُّلالمَ وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبي ﷺ والمسلمين لم يكن لهم عمالٌ يَكفونهم عمَلَها، فدعا رسول الله ﷺ اليهودَ فعاملهم.

٣٠٠٨ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا مُجَمَّعُ بن يعقوب بن مجمع ابن يزيد الأنصاري، سمعت أبي: يعقوب بن مجمّع يذكر، عن عمّه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، عن عمّه مجمّع بن جارية الأنصاري ـ عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، عن عمّه مجمّع بن جارية الأنصاري ـ وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن ـ قال: قُسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش الفا وخمس مئة، فيهم ثلاث مئة فارس، فأعطى الفارس سهما.

٣٠٠٩ ـ حدثنا حسين بن علي العِجْلي، حدثنا يحيى ـ يعني ابن آدم حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة، قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله ﷺ أن يَحقن دماءهم ويُسَيِّرهم، ففعل، فسمع بذلك أهل فَدَكَ، فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة، لأنه لم يُوجَف عليها بِخيلِ ولا ركاب.

٣٠١٠ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الله بن محمد، عن جُويرية، عن مالك، عن الزهري، أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله ﷺ افتتح بعض خيبر عَنْوَةً.

٣٠٠٨ ـ «يذكر عن عمه»: في س، ك: يذكر لي عن عمه.

٣٠٠٩ ـ (تحصنوا): في ك: فتحصنوا.

٣٠١١ ـ قرىء على الحارث بن مسكين، وأنا شاهد: أخبركم ابنُ وهب، حدثني مالك، عن ابن شهاب، أن خيبر كان بعضُها عَنوةً، وبعضُها صلحاً، والكُتيبة أكثرُها عنوةً، وفيها صلح.

قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألفَ عَذْق.

[قَالَ أَبُو دَاوَدَ: العَذْقَ: النخلة، وَالعِذْقَ: العُرْجُونَ].

٣٠١٢ \_ حدثنا ابن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله ﷺ افتتح خيبر عَنْوَةً بعد القتال، ونزلَ من نزلَ من أهلها على الجَلاء بعد القتال.

٣٠١٣ \_ حدثنا ابن السرِّح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونُس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: خَمَّس رسول الله ﷺ خيبر، ثم قسمَ سائرها على مَن شهدها ومَن غاب عنها مِن أهل الحديبية.

٣٠١٤ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عُمر قال: لولا آخرُ المسلمين ما فُتحت قريةٌ إلا قسمتُها كما قَسم رسول الله ﷺ خيبر.

٣٠١١ \_ «قرىء على الحارث»: قبله في ظ، س: حدثنا أبو داود قال، وذلك على عادتهما في إثباتها أول كل حديث، فمآلهما إلى ما أثبتُه من ص، وفي ك، ع: قال أبو داود: قرىء.

<sup>«</sup>الكتيبة»: في س: الكثيبة، كما تقدم (٣٠٠٧).

٣٠١٢ \_ «بن يزيد»: زيادة من ص.

٣٠١٤ ـ الحديث في صحيح البخاري ١٧:٥ (٢٣٣٤) عن صدقة، عن عبدالرحمن، به، ولم يعزه إليه المنذري، حسب المطبوع من كتابه.

## ۲۵ ـ باب ما جاء في خبر مكة

قال أبو داود: سمعت أحمد \_ وسأله رجل: مكةُ عَنوةَ هي؟ \_ قال: أيُّ شيء يضرُّك ما كانت؟! قال: فصلحٌ؟ قال: لا \*.

ابن عبد الله بن الله الله الله بن الله بن عبد الله الله عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب، فأسلم بمر الطهران، فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحبُّ هذا الفخر، فلو جعلت له شيئاً، قال: «نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»، ومن أغلق بابه فهو آمن».

الفضل \_، عن محمد بن عَمرو الرازي، حدثنا سلمة \_ يعني ابن الفضل \_، عن محمد بن إسحاق، عن العباس بن عبد الله بن مَعْبَد، عن

<sup>\*</sup> ـ من ص فقط، وفي أولها وآخرها: لا إلى، وهي في متن «عون المعبود» ٢٦٥٩، وطبعة حمص. وهذا من أدب الإمام أحمد رحمه الله، لم يَرضَ أن يقال: فتحت مكة بالسيف.

٣٠١٥ - "بمرً الظَّهْران": مرّ الظهران هو المعروف الآن باسم وادي فاطمة، أو الجُمُوم، قبل الدخول على مكة من جهة المدينة بقُرابة ثلاثين كيلو متراً. "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن": جاء في ترجمة أبي سفيان من "تهذيب الكمال" ١٢٠:١٣ ـ و "تهذيبه" لابن حجر ١١٤٤ ـ عن جعفر ابن سليمان الضَّبعي، عن ثابت البناني أنه قال: إنما قال النبي على ذلك لأنه كان إذا أُوذي بمكة دخل دار أبي سفيان" فصلوات، الله وسلاماته على سد الأوفاء.

٣٠١٦ ـ "فإني لأسير سمعتُ": في س، ك، ع: . . إذ سمعتُ. "ومن أغلق عليه باب داره": كلمة "باب" من ص فقط.

بعض أهله، عن ابن عباس قال: لما نزل رسول الله على مرّ الظهران، قال العباس: قلت: والله لئن دخل رسولُ الله على مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه، إنه لَهلاكُ قريش، فجلست على بغلة رسول الله على فقلت: لعلّي أجدُ ذا حاجةٍ يأتي أهل مكة، فيخبرهم بمكان رسول الله على ليخرجوا إليه فيستأمنوه.

فإني لأسيرُ سمعت كلام أبي سفيان، وبُدَيل بن ورقاء، فقلت: يا أبا حنظلة، فعرف صوتي، قال: أبو الفضل؟ قلت: نعم، قال: مالكَ فداك أبي وأمي؟! قلت: هذا رسولُ الله على والناسُ، قال: فما الحيلةُ؟ قال: فركب خلفي ورجع صاحبه، فلما أصبح غدوتُ به على رسول الله على فأسلم، قلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحبُّ هذا الفخر، فاجعل له شيئاً، قال: «نعم، مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ، ومَنْ أغلق عليه باب داره فهو آمنٌ، ومن دخل المسجد فهو آمنٌ».

قال: فتفرّق الناس إلى دورهم، وإلى المسجد.

٣٠١٧ \_ حدثنا الحسن بن الصبَّاح، حدثنا إسماعيل \_ يعني ابنَ عبد الكريم \_، حدثني إبراهيم بن عَقيل بن مَعقِل، عن أبيه، عن وهب قال: سألت جابراً: هل غَنِموا يوم الفتح شيئاً؟ قال: لا.

٣٠١٨ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا سلاَّم بن مسكين، حدثنا ثابت البُنَاني، عن عبد الله بن رَباح الأنصاري، عن أبي هريرة، أن النبي على لله مكة سَرَّحَ الزبير بن العوام، وأبا عبيدة بن الجراح، وخالد

٣٠١٧ ـ «حدثني إبراهيم»: في ك: حدثنا.

٣٠١٨ ـ (سرَّح): أي: أرسل.

<sup>«</sup>لايُشَرفنَّ لكم أحد إلا أنمتموه»: لايظهر لكم أحد إلا قتلتموه، وعلى حاشية ص: «أنامه: قتله. قاموس».

<sup>﴿</sup>وعمد صناديد قريشٌ : جمع صِنْديد، وهو السيد الشجاع.

ابن الوليد على الخيل، وقال: "يا أبا هريرة، اهتِفْ بالأنصار" قال: اسلُكوا هذا الطريق، فلا يُشرِفَنَ لكم أحدٌ إلا أنمتموه! فنادى مناد: لا قريش بعد اليوم! فقال رسول الله على: "من دخل داراً فهو آمنٌ، ومن ألقى السلاح فهو آمنٌ»، وعَمَد صناديد قريش، فدخلوا الكعبة، فغصَّ بهم، وطاف النبي على، وصلى خلف المقام، ثم أخذَ بجَنبَتي الباب، فخرجوا، فبايعوا النبي على الإسلام.

### ٢٦ ـ باب في خبر الطائف

٣٠١٩ ـ حدثنا الحسن بن الصبّاح، حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم، حدثني إبراهيم بن عقيل بن منبّه، عن أبيه، عن وهب قال: سألت جابراً عن شرط ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطتْ على النبي ﷺ أَنْ لا صدقةَ عليها ولا جهادَ، وأنه سَمع النبي ﷺ بعد ذلك يقول: «سيتصدَّقون ويجاهدون إذا أسلموا».

٣٠١٩ ـ "إبراهيم بن عقيل بن منبه": من ص وفي غيرها: إبراهيم ـ يعني ابن عقيل بن منبه، كذا نَسبه عقيل بن منبه، كذا نَسبه في: الأطراف، والتقريب». "التحفة» (٣١٣٤)، و"التقريب» (٢١٨).

<sup>«</sup>عن شرط ثقيف»: من ص، وفي غيرها: عن شأن ثقيف.

<sup>«</sup>سيتصدَّقون» من الأصول إلا س ففيها: سيصَدِّقون، لكن فيها على الياء فتحة! سبق قلم عن الضمة. والله أعلم.

وعلى حاشية ص: «قال الخطابي: ويشبه أن يكون النبي على إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا واجبين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب بتمام الحول، والجهاد إنما يجب بحضور العدق، وأما الصلاة فهي واجبة في كل يوم وليلة، فلم يجز أن يشترطوا تركها. سيوطي». «معالم السنن» ٣٤:٣٥\_٣٥.

المَنْجوفي]، اخبرنا أبوداود، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن الحبن أبوداود، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، أن وفد تقيف لما قدموا على رسول الله الزلهم المسجد، ليكونَ أرقَ لقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يُحشروا ولا يُحبَّوا، فقال رسول الله عليه: «لكم أن لا تُحشروا ولا تعشروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع».

## ٢٧ ـ باب في حكم أرض اليمن

٣٠٢١ ـ حدثنا هناد بن السَّرِي، عن أبي أسامة، عن مجالد، عن

٣٠٢٠ «أن لايُحشَروا ولايعشَّروا ولايُجَبُّوا»: على حاشية ص: «قوله أن لايحشروا: قال الخطابي: معناه الجهاد. وفي «النهاية»: أي: لايندبون إلى المغازي ويضرب عليهم البعوث. قوله ولايعشروا: قال الخطابي: معناه الصدقة. أي: لايؤخذ منهم عشور أموالهم. سيوطي».

«قوله ولايُجَبُّوا: أي: لايصلُوا، وأصل التجبية: أن ينكَبّ الإنسان على مقدَّمه، ويرفع مؤخَّره. ط». الخطابي ٣٤:٣، و«النهاية» ٣٨٩:١.

قلت: والكلمة بالجيم جزماً، وعلى حاشية ك: «كان في الأصل تحت الحاء مثل النقطة».

٣٠٢١ \_ «عامر بن شهر»: عرّف به على حاشية س: «الهَمْداني، صحابي نزل الكوفة».

اومرتادٌ لنا): أي: طالبٌ لنا.

«ذي مُرّان»: الميم مفتوحة في ص وكذا في حاشية س، وعليها رمز
 لأصل التستري، وهي مضمومة في ك، ظ، س، وهو ظاهر كتب الرسم.
 «بن مُرارة»: الفتحة من ص، وفي س، ك، ظ ضمة.

«الرُّهاوي»: على الراء ضمة في ك، ظ، ولاشيء في غيرهما، ويؤيده ما في ترجمة مالك في «الإصابة» عن «الاشتقاق» لابن دُريد ص ٤٠٥، والمعروف أن المنسوب إلى القبيلة ـ مثل مالك ـ فبالفتح، والمنسوب إلى=

الشعبي، عن عامر بن شهر قال: خرج رسول الله على، فقالت لي هَمْدانُ: هل أنتَ آتِ هذا الرجلَ ومرتادٌ لنا: فإن رضيتَ لنا شيئاً قبلناه، وإن كرهتَ شيئاً كرهناه؟ قلت: نعم، فجئت، حتى قدمت على رسول الله على فرضيت أمره، وأسلم قومي، وكتب رسول الله على هذا الكتاب إلى عُمير ذي مُّرّان، قال: وبعث مالكَ بن مُّرارة الرُّهاوي إلى اليمن جميعاً، فأسلم عَكُّ ذو خيوان، قال: فقيل لعَكِّ: انطلقْ إلى رسول الله على فريتك ومالك، فقدم وكتب له رسول الله على قريتك ومالك، فقدم وكتب له رسول الله على: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله لعَكَّ ذي خيوان، إن كان صادقاً في أرضه وماله ورقيقه فله الأمانُ وذمةُ الله وذمةُ محمد رسول الله. وكتب خالدُ بن سعيد بن العاص».

٣٠٢٢ \_ حدثنا محمد بن أحمد القرشي وهارون بن عبد الله، أن عبد الله بن الزبير حدثهم، قال: حدثنا فَرَج بن سعيد، حدثني عمّي ثابت بن سعيد \_ يعني ابن أبيض \_، عن أبيه سعيد، عن جدِّه أبيض بن حَمَّال، أنه كلَّم رسول الله في الصدقة حين وفد عليه، فقال: «يا أخا سَبَأَ، لابُدَّ من صدقة» فقال: إنما زَرَعنا القطن يا رسول الله، وقد

البلد فبالضم. والبلد اسمها القديم: الرُّها، واسمها المعروف الَّان: أُوْرْفَه، من بلاد تركيا القريبة من سوريا.

<sup>«</sup>عَكُّ ذو خيوان»: في ك بجانب التنوين: معاً، وعلى الحاشية: عَكُّ ذي، كأنه يريد بضمة واحدة، مع الإضافة، وبضمتين، مع عدمها.

٣٠٢٢ ـ "ياأخا سَبَأً": الفتحة من ك، وتنوين الجر من س.

<sup>«</sup>بمأرِب»: على حاشية ص: «مأرب \_كمنزِل \_: موضع باليمن مَمْلَحةٌ. قاموس».

<sup>«</sup>حلَّة»: الحلَّة لاتكون إلا ثوبين من جنس واحد.

<sup>«</sup>بَزّ المعافر»: البَزّ: الثياب، والمعافر: قبيلة يمنيّة، تنسب إليها الثياب، لصنعها إياها.

تبدَّدتْ سبأ، ولم يبقَ منهم إلا قليلٌ بمأْرِب، فصالح نبيَّ الله ﷺ على سبعين حُلّة من قيمة وفاء بزِّ المَعَافر، كلَّ سنة، عمن بقي من سبأ بمأرِب.

فلم يزالوا يؤدُّونها حتى قُبض رسول الله عَلَيْ، وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله على الحُلل السبعين، فردَّ ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله على مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقة.

### ۲۸ ـ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

٣٠٢٣ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان بن عيينة، عن سليمانَ الأحول، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ أوصى بثلاثة فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنتُ أُجيزُهم».

٣٠٢٣ ـ «أُجيزوا الوفد»: على حاشية ص: «قوله أجيزوا: بالجيم والزاي، أي: أعطوهم. والوفد: القوم الذين يجتمعون ويقصدون الأكابر لزيارة (واسترفاد وانتجاع وغير ذلك)». من «النهاية» ٢٠٩٠، ومابين الهلالين الكبيرين لم يظهر في الصورة فزدته من «النهاية».

وفي آخر الحديث زيادة في متن «عون المعبود» ٢٧٦:٨، وفي التعليق على «بذل المجهود» ٣٦٩:١٣، وطبعة حمص: «وقال الحميدي عن سفيان: قال سليمان: لأأدري أَذكرَ سعيد الثالثةَ فنسيتُها أو سكتَ عنها؟».

قلت: وهذه الجملة في «مسند الحميدي» (٥٢٦)، وانظر «الفتح» ٨:١٣٥ (٤٤٣١).

والحديث أخرجه البخاري ومسلم مطولًا. [٢٩١٠]، وأصله في النسائي أيضاً (٥٨٥٢). قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة، أو قال: فأنسيتها.

٣٠٢٤ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قالا: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله على يقول: «الأخرجَنَّ اليهودَ والنصارى من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا مسلماً».

حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر قال: قال رسول الله عن عمر قال: قال رسول الله عنه، بمعناه، والأول أتم.

٣٠٢٦ \_ حدثنا سليمان بن داود العَتكي، حدثنا جرير، عن قابوسَ ابن أبي ظَبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكونُ قِبلتان في بلدٍ واحدٍ».

٣٠٢٧ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا عمر ـ يعني ابن عبد الواحد قال: قال سعيد ـ يعني ابن عبد العزيز ـ: جزيرة العرب ما بين الوادي

٣٠٢٤ ـ "قالا: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير": من الأصول إلا ك ففيها: قالا: ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير، وعلى الحاشية: "قالا: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا"، وفي نسخة: أخبرني، وعليه: "كذا صورته في نسخة الشيخ"؟.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٩١١].

٣٠٢٦ ـ رواه الترمذي، وذكر أنه روي مرسلاً. [٢٩١٢].

٣٠٢٧ ـ «الوادي»: أي: وادي القُرى.

التُّخوم: حدود البلد. انظر تحديد جزيرة العرب في «تهذيب المنذري» (٢٩١٠)، و«فتح الباري» ١٧١:٦، ومقدمة أبي عبيد البكري في «معجمه» وياقوت في «معجمه»: جزيرة العرب. وغيرها.

إلى أقصى اليمن، إلى تُخومِ العراق إلى البحر.

٣٠٢٨ ـ قُرىء على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبرك أشهبُ ابن عبد العزيز قال: قال مالك: عمرُ أجلى أهلَ نَجران ولم يُجْلِ من تَيماء، لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى أنما لم يُجلَ مَن فيها مِن اليهود: أنهم لم يَروها من أرض العرب.

٣٠٢٩ \_ حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب قال: قال مالك: قد أجلى عمر رضي الله عنه يهود نجران وفَدَكَ.

## ٢٩ ـ باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنوة\*

٣٠٣٠ \_ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا

٣٠٢٨ ـ «قرىء على الحارث»: من ص، وفي ظ، س، ع: حدثنا أبو داود قال: قرىء، وهذه البداية في ظ، س في كل حديث، وفي ك: قال أبو داود: قرىء.

<sup>«</sup>ولم يُجْلِ»: من الأصول إلا ك ففيها: ولم يُجْلُوا.

<sup>«</sup>فأما الوادي»: هو أيضاً وادي القُرى.

<sup>«</sup>أنما لم يُجْلَ»: من ك، وفي غيرها بإثبات حرف العلة: ألفٍ ممدودة في ص، ع، ومقصورة في س، ظ، وتحت اللام كسرة في ظ.

٣٠٢٩ ـ «أخبرناً ابن وهب»: من ص، وفي غيرها: حدثنا.

<sup>\*</sup> \_ جاء قبل الباب في حاشية ك: آخر كتاب الفيء، أول كتاب الخراج.

٣٠٣٠ - «أرض السواد»: يريد العراق، وأرضها وضياعها التي افتتحت أيام عمر
 رضي الله عنه، وسميت بأرض السواد لكثرة نخلها، لأن الخضرة تبدو من
 بعيد سواداً.

والمراد في الباب: أن لاتقسم هذه الأراضي للغانمين، بل تترك وقفاً لمصالح المسلمين ومايعرض لإمامهم.

وعلى حاشية ص تفسير مايلي:

سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «منعتِ العراق قَفيزَها ودرهمَها، ومنعت الشامُ مُدْيَها ودينارها، ومنعت مصر إرْدَبَها [وتبُرها] ودينارها، ثم عُدتُم من حيثُ بدأتم» \_ قالها زهير ثلاث مرات \_ شهد على ذلك لحمُ أبي هريرة ودمُه.

٣٠٣١ ـ حدثنا أحمد بن حنبلٍ، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمر،

«قفيزها»: «مكيال لهم يَسَعُ ثمانية مكاكيك. ط». والمكّوك: صاع ونصف، وانظر (٢٣٨٧).

«مُدْيها»: «مكيال لهم يَسَع خمسة عشر مكّوكاً. ط».

«إِرْدَبَّهَا»: «هو مكيال لهم يسع أربعة وعشرين صاعاً، والهمزة فيه زائدة مكسورة. ط».

ولم أر خلافاً فيما تقدم عن القفيز والإردب، لكن في المُدْي خلاف، قيل المَدْي خلاف، قيل المكوكا، وقال الخطابي في «المعالم» ٣٥:٣: «ويقال إنه يَسَع خمسة عشر أو أربعة عشر مكوكاً»، وفي «المصباح المنير» و«المشارق» لعياض ١٣٧٦:١ أنه تسعة عشر مكوكاً.

وقد قال في «المصباح المنير» مادة ج ر ب كلمة نافعة في هذا الصدد: «يختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع».

والحديث رواه مسلم. [٢٩١٤].

٣٠٣١ ـ «أخبرنا معمر»: من ص، وفي غيرها: حدثنا.

«هذا ما حدثنا به»: رسمت «هذا» في ك بشدة على الذال، وكتب على الحاشية: «كذا في نسخة الشيخ بتشديد الذال». و (به وزيادة من ص.

«ورسوله»: من ص، ك، وفي غيرها: وللرسول.

وعلى حاشية ص: «قال الخطابي: فيه دليل على أن أرض العَنْوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. سيوطي». «المعالم» ٣٦:٣.

والحديث رواه مسلم أيضاً. [٢٩١٥].

عن همّام بن منبّه، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة، عن رسول الله ﷺ، وقال رسول الله ﷺ: «أَيُّما قريةٍ أَتيتُموها وأقمتم فيها فسهمُكم فيها، وأيُّما قريةٍ عَصَت الله ورسولَه فإن خُمسها لله ورسوله، ثمَّ هي لكم».

# ٣٠ ـ باب في أخذ الجزية

٣٠٣٢ ـ حدثنا العباس بن عبد العظيم العَنْبري، حدثنا سهل بن محمد، حدثنا يحيى ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم ابن عمر، عن أنس بن مالك؛ وَعن عثمان بن أبي سليمان، أن النبي بعث خالد بن الوليد إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فأخذوه، فأتوه به، فحقن له دمه، وصالحه على الجزية.

٣٠٣٣ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النُّقَيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي ﷺ لما وجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ـ يعني محتلِماً ـ ديناراً، أو عَدْلهُ من

٣٠٣٢ \_ «العنبري»: من ص فقط.

«وعن عثمان بن أبي سليمان»: معطوف على عاصم بن عمر، فهو شيخ ثانٍ لمحمد بن إسحاق في هذا الحديث، وعثمان ليست له رواية متصلة عن صحابى، فهو تابع تابعى.

«دُومة»: الضبط من ك، وعليه ابن الأثير وياقوت، وجزم آخرون بالضم فقط، وفي س فتحة فقط، وهي دومة الجندل، والأكيدر اسم ملكها، وهو أكيدر بن عبدالملك الكندى.

«فأخذوه»: في س، ظ: فأخذه.

٣٠٣٣ ـ ﴿أُو عَدْلُهِ﴾: الفتحة من ك، والكسرة من ظ.

«ثياب»: في س، وحاشية ك: ثياباً. والمعافر: انظر (٣٠٢٢).

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن، وأنه روي مرسلاً وهو أصح. [٢٩١٧]. وتقدم الحديث في الزكاة (١٥٧٠) بأتم منه، وعزاه المزي (١٣١٢) إلى ذاك الموضع، ولم يذكر هذا.

المَعافر، ثيابٌ تكون باليمن.

٣٠٣٤ \_ حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي ﷺ، مثله.

٣٠٣٥ ـ حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الرحمن بن هانىء أبو نُعيم النخعي، أخبرنا شَريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حُدَير قال: قال عليٌّ: لئن بقيتُ لِنصارى بني تَغلِبَ لأقتلنَّ المقاتلةَ ولأَسْبِينَّ الذُرية، فإني كتبتُ الكتاب بينهم وبين النبي عَلَيْ على أن لا يُنصِّروا أبناءهم.

قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً.

قال أبو عليّ: ولم يقرأه أبو داود في العَرْضة الثانية.

٣٠٣٦ \_ حدثنا مصرِّف بن عَمرو الياميّ، حدثنا يونس بن بكير،

٣٠٣٤ ــ وهذا الموضع لم يذكره المزي في «التحفة» (١١٣٦٣) أيضاً.

٣٠٣٥ ـ "حدثنا عبدالرحمن بن هانيء": في س: حدثني.

وفي ك زيادة آخر الحديث، نصُّها: «وهو عند بعض الناس شبه المتروك، وأنكروا هذا الحديث على عبدالرحمن بن هانىء»، وهي في متن «عون المعبود» ٢٩٠:٨، وليست في طبعة حمص. «المعبود» الثانية»: في ظ: الثالثة، وأبو علي: هو اللؤلؤي، وتقدم (٩٠٨) أنه عرض السنن على أبى داود أربع مرات.

٣٠٣٦ ـ «والنصف في رجب»: من ص، ك، وحاشية ع، س وأفاد أنها رواية التستري، وفي غيرهما: والبقية في رجب.

<sup>«</sup>الفَيْ حلَّه»: على حاشية ك: «الفيْ: تثنية الف، وليس: الفيء، بالهمزة».

حدثنا أسباط بن نصر الهَمْداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس قال: صالح رسول الله على أهل نَجرانَ على ألفيْ حُلَةٍ: النصف في صفر والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعاريّة ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردّوها عليهم أن كان باليمن كيدٌ أو غَدرةٌ: على أن لا تُهدم لهم بَيعةٌ، ولا يُخرَج لهم قَسٌ، ولا يُفتنوا عن دينهم، ما لم يُحدِثوا حَدَثاً أو يأكلوا الربا.

قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا.

### ٣١ ـ باب في أخذ الجزية من المجوس

٣٠٣٧ \_ حدثنا أحمد بن سِنان الواسطي، حدثنا محمد بن بلال، عن عِمرانَ القطان، عن أبي جَمْرة، عن ابن عباس قال: إن أهل فارس لما

«وعاريّةِ ثلاثين»: الواو ثابتة في الأصول كلها إلا ك، فإنها كتبت فيها الواو ثم ضُرب عليها، وكتب بجانبها: «عارية: لابد من وجود الواو، وهو مجرور معطوف على: ألفيْ حلة، مضاف إلى مابعده، وضبطه على الوجه الذي ضبطته في الكتاب. والله تعالى أعلم».

«كيد أو غدرة»: من ص، ظ، وفي ح، س: كيد أو غدر، وفي ك، ع، وحاشية س: كيد ذات غدر، وفي حاشية ثانية على س: ذا تَغْدرة، وفي حاشية ك: كند ذات غدرة؟. وقال الخطابي في «المعالم» ٣٧:٣ ـ وقد جاءت روايته: كيد ذات ذا تغدرة ـ : «قلت: هذا وقع في كتابي، وفي رواية غيرها: كيد ذات غدر، وهذا أصوب». والكيد: الحرب.

«قال إسماعيل»: هو ابن عبدالرحمن المذكور في السند، وهو المعروف بالسُّدِّي.

وفي آخره زيادة في متن «عون المعبود» ٢٩٢:٨، والتعليق على «بذل المجهود» ١٣٠: ٣٨٣، وطبعة حمص: «قال أبو داود: إذا نَقَضوا بعضَ ما اشتُرِط عليهم فقد أحدثوا».

مات نبيهم كتب لهم إبليسُ المجوسية .

٣٠٣٨ ـ حدثنا مُسدد بن مُسرهد، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع بَجَالة يحدِّث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء، قال: كنت كاتباً لجَزْء بن معاوية عمِّ الأحنف بن قيس، إذْ جاءنا كتاب عُمر قبل موته بسنة: اقتُلُوا كلَّ ساحر، وفَرِّقُوا بين كل ذي مَحرَم من المجوس، وانْهَوْهم عن الزَّمْزمة.

فقتلنا في يوم ثلاث سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله.

وصنع طعاماً كثيراً فدعاهم فعرَّض السيف على فَخِذيه، فأكلوا ولم يُزمزموا، وألقَوْا وَقُر بغلٍ، أو بغلين، من الوَرِق، ولم يكن عمرُ أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هَجَرَ.

٣٠٣٨ \_ «الزمزمة»: قال في «القاموس»: «تَرَاطنُ العلوج على أكلهم وهم صُمُوت لايستعملون لساناً ولا شفة، لكنه صوت تُديره في خياشيمها وحُلوقها، فيفهم بعضهم عن بعض».

«ثلاث سواحر»: من ص، وفي غيرها: ثلاثة.

«وصنع طعاماً»: أي: صنع جَزْء بن معاوية طعاماً.

«فعرض السيف على فخذيه»: انفردت س بوضع شدَّة على الراء من: فعرَّض، مع أن «القاموس» ذكرها بالتخفيف، والمعنى: وضع السيف على فخذه بالعرض، كما انفردت ص بـ: فخذيه، وفي غيرها: فخذه.

«وَقُر بغل»: الفتحة من ك، والكسرة من س، والمعروف في كتب اللغة الكسر، أما الفتح فبمعنى: ثِقَل السمع.

«هجرَ»: الفتحة من ص ومنعُ صرفها وجهٌ، وهجر: «.. قيل: ناحية البحرين كلها، وهو الصواب». من «معجم البلدان».

والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي مختصراً. [٢٩٢١].

٣٠٣٩ ـ حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، حدثنا يحيى بن حسانٍ، حدثنا هُشيم، أخبرنا داود بن أبي هند، عن قُشَير بن عمرو، عن بَجَالة ابن عَبَدة، عن ابن عباس قال: جاء رجل من الأسْبَذيِّين من أهل البحرين، وهم مجوس أهل هَجَر، إلى رسول الله عَلَيْ، فمكث عنده، ثم خرج فسأله: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شرٌّ، قلت: مَهْ؟! قال: الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية.

قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعتُ أنا من الأَسْبَذي\*.

٣٠٣٩ ـ اقُشَير): من الأصول، وعليه في س، ظ: صح، وعلى حاشيتهما: بشير، وعليه ضبة.

«الأَسْبَذَيِّنَ»: الضبط من ص، ك، ع، وحاشية س، وعلى حاشية ص: (أَسْبَذَ، كأحمد: بلد بهَجَر).

وعلى حاشية ك: «قال في «النهاية»: هم ملوك عُمّان بالبحرين. الكلمة فارسية، معناها عَبَدة الفَرَس، لأنهم كانوا يعبدون فرساً، فيما قيل، واسم الفرس بالفارسية: أَسَبْ. انتهى. وضبط في «مفتاح السنة» بوزن: حَطَب. وقال في ضبط الأسبَذين: بفتحات، ولكن ضبط الأسبَذي في «اللباب» بسكون السين». ثم ألحق بهذا الكلام قوله: «وهو الموافق باللغة الفارسية. لكاتبه».

«النهاية» ٤٧:١، وعُمّان: هكذا فيه: بضمة ثم شدَّة واضحة، خطأ، و: أَسَبْ، هكذا ضبطت، و «مفتاح السنة» لم أعرفه، «اللباب» ١:٥٠، وانظر «المعرَّب» ص ١٤٨.

«مهُ»: على الهاء سكون في ظ، وكسرتين في س، وعلى حاشية ك: «استفهامية، والهاء بدل من ألفها». وهذا وجه في هذه الكلمة، ووجه آخر أنها اسم فعل أمر بمعنى: الكفُف، ومع التنوين تكون بمعنى: انكفًا النكفافاً ما، في وقت ما.

جاء بعد هذا الحديث في ص: آخر الجزء التاسع عشر، والحمد لله. =

وفي ح بخط حديث: آخر الجزء التاسع عشر من الأصل، ويتلوه في العشرين:

باب التشديد في جباية الجزية

حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلاً وهو على حمص. . الخ

الحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

ثم عاد الخط الأصل وفيه:

الجزء العشرون من كتاب السنن

تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني

رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.

رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي عنه.

رواية الخطيب أبي بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي عنه.

رواية الفقيه أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي عنه.

رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طبرزد عنه.

سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه،

ولولديه محمد وعلى جبرهما الله تعالى.

وكتب على الزاوية: عارضت به وصحَّ.

ثم على الصفحة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عدة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد البغدادي المؤدب بقراءتي عليه، في يوم الثلاثاء آخر أيام التشريق سنة ثلاث وست مئة بجَوْبَر شرقيً ظاهر دمشق قلت له: أخبرك =

# بسم الله الرحمن الرحيم\* ٣٢ ـ باب التشديد في جباية الجزية

٣٠٤٠ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني

الفقيه أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي السني قراءة عليه وأنت تسمع في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة، قيل له: أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع قال: قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر ابن عبدالواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي ابن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة قال: ابن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني قال.

\* - كتب عليها في ص: البسملة للتبرك. أي: ليست في الأصل المنقول منه.

٣٠٤٠ - "وهو بحمص": من ص، وفي غيرها: وهو على حمص. ويبدو من ترجمة هشام في "تهذيب التهذيب" أنه إن كان الضمير "وهو" يعود على الرجل فالصواب "على حمص"، وإن كان الضمير يعود على هشام فالصواب: بحمص، لأن هشاماً دخل حمص والوالي عليها عياض بن غنم، ولم يكن هشام والياً، وفي رواية مسلم الآتي ذكرها: أن الوالي عمير بن سعد الأنصاري.

«يشمِّس»: على حاشية ص: «التشميس: بسط الشيء في الشمس. قاموس». «من القِبْط»: من ص، وصحح عليها وكتب عليها: كذا، وكتب أيضاً: النبط، وصحح عليها ورمز لنسخة.

قلت: الحديث في صحيح مسلم ٢٠١٨: ٢٠١٨) وفيهما: الأنباط، النَّبُط، كذا، بسكون الباء، والمعروف فتحها، وأكد ذلك النووي بقوله ١٦٧:١٦: «هم فلاَّحو العجم». أما القبط: فهم أهل مصر الأصليون، وهو كذلك في «سنن النسائي» (٨٧٧١)، إلا أن طبعته لا يعتمد عليها.

يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن هشام بن حكيم بن حِزام وجد رجلاً وهو بحمص يُشَمِّس ناساً من القِبْط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟! إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله عزَّ وجلَّ يعذِّبُ الذين يُعذِّبُون الناسَ في الدنيا».

### ٣٣ \_ باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

٣٠٤١ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن جدّه أبي أُمه، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما العُشُور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عُشور».

٣٠٤٢ ـ حدثنا محمد بن عُبيد المُحاربي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن النبي ﷺ، بمعناه، قال: «خراج» مكان «عشور».

٣٠٤٣ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن عطاء، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله قال: قلت: يارسول الله، أُعشِّرُ قومى؟ قال: «إنما العُشورُ على اليهود والنصارى».

٣٠٤٤ \_ حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا

٣٠٤٢ \_ في الإسناد الذي قبله واسطتان بين حرب بن عبيدالله، والنبي ﷺ، فالإسناد هنا معضل، لذا وضع بين لفظ الجلالة و: (عن) ضبة في ح، س.

٣٠٤٣ ـ ﴿ أُعَشِّرِ ﴾: الضبط من ص، ك، وضبطت في ح: أُغَشُّر.

٣٠٤٤ ـ «حدثنا محمد بن إبراهيم» رمز له المزي ٣٣٦:٢٤: مد، وحقَّه أن يرمز له برمز الأصل: د، كما ترى.

 <sup>«</sup>بن عبيدالله الثقفي»: من ص، وفي غيرها: بن عبيدالله بن عمير الثقفي.
 «أفأعشُرهم»: ضبطت الشين بكسرة في ك، وكأنه اعتماد على مافي =

عبد السلام، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن جدًه \_ رجل من بني تَغْلِبَ \_ قال: أتيت النبيَّ ﷺ فأسلمت وعلَّمني الإسلام، وعلَّمني كيف آخذُ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه، فقلت: يا رسول الله، كلُّ ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، أفأعشُرهم؟ قال: «لا إنما العشور على النصارى واليهود».

ارطاة بن المنذر، سمعت حكيم بن عُمير أبا الأحوص، يحدِّث عن أرطاة بن المنذر، سمعت حكيم بن عُمير أبا الأحوص، يحدِّث عن العِرْباض بن سارية السُّلَمي قال: نزلْنا مع رسول الله على خيبر ومعه مَن معه من أصحابه، وكان صاحبُ خيبر رجلاً مارداً منكراً، فأقبل إلى النبي على فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حُمُرَنا، وتأكلوا ثَمَرَنا، وتضربوا نساءنا؟! فغضب رسول الله على وقال: «يا ابنَ عوفٍ! اركب فرسك ثم نادِ: إن الجنة لا تَحلُّ إلا لمؤمن، وأنِ اجتمعوا للصلاة».

قال: فاجتمعوا، ثم صلّى بهم النبي ﷺ ثم قام فقال: «أيحسبُ أحدُكم مُتكناً على أريكته قد يظنُّ يقول: إن الله لم يحرِّم شيئاً إلا ما في هذا القرآن؟! ألا وإني والله قد أمرتُ ووعظتُ ونهيتُ عن أشياءَ، إنها لَمثلُ القرآن أو أكثر، وإن الله عزَّ وجلَّ لم يُحِلَّ لكم أن تدخلوا بيوتَ أهلِ الكتابِ إلا بإذنِ، ولا ضَرْبَ نسائهم، ولا أكلَ ثمارهم، إذا أعطَوْكم الذي عليهم».

 <sup>«</sup>القاموس»، لكنهم استدركوا عليه ذلك، وأن الفعل من باب قتل وكتب.
 وفي ك: إنما العُشْر، وفي غيرها: إنما العشور.

٣٠٤٥ ـ (رجلاً مارداً): فسَّروا المارد بالعاتي، ومعنى عَتَا: استكبر وجاوز الحدّ. (إن الجنة): في ك، ع: ألا إن الجنة.

<sup>«</sup>يظن يقول: إن»: من ص، وفي غيرها: يظن أن.

٣٠٤٦ ـ حدثنا مسدَّد وسعيد بن منصور قالا: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن هلال، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جُهينة قال: قال رسول الله ﷺ: «لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم فيتَّقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم»، قال سعيد في حديثه: «فيصالِحونكم على صلح» ثم اتفقا: «فلا تُصيبوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يصلُح لكم».

٣٠٤٧ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، حدثني أبو صخر المَديني، أن صفوان بن سُليم أخبره، عن عِدَّة من أبناء أصحاب رسول الله على عن آبائهم دِنْية، عن رسول الله على قال: «ألا من ظلم مُعاهِداً، أو انتقصه، أو كلَّفه فوق طاقته، أو أخذَ منه شيئاً بغير طيب نفسه: فأنا حَجيجه يوم القيامة».

# ٣٤ ـ باب في الذِّميِّ يُسلِم في بعض السنَّة، عليه جزية؟

٣٠٤٨ \_ حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على مسلم جزيةٌ».

٣٠٤٩ \_ حدثنا محمد بن كثير قال: سئل سفيان عن تفسير هذا،

٣٠٤٦ \_ «منهم فوق ذلك»: في ك: منهم شيئاً فوق ذلك.

٣٠٤٧ \_ «عن آبائهم دِنْيَةً»: أي: عن آبائهم الأقربين، وعلى حاشية ك: «قال السيوطي: بكسر الدال المهملة، وسكون النون، وفتح المثناة التحتية، وأعربه النحاة مصدراً في موضع الحال».

<sup>«</sup>ألا من ظلم معاهداً»: في س: مَن ظلم، والمعاهد: الذمي، ويجوز في الهاء الفتح والكسر.

<sup>«</sup>نفسه»: من ص، وفي غيرها: نفس، إلا س فقد سقطت منها.

احجيجها: خصمه.

٣٠٤٨ ـ رواه الترمذي، وذكر أنه روي مرسلاً. [٢٩٣١]. ٣٠٤٩ ـ سفيان: هو الثوري. قاله المنذري (٢٩٣٢).

فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه.

### ٣٥ ـ باب في الإمام يقبل هدايا المشركين

سلاًم \_، عن زيد، أنه سمع أبا سلاًم قال: حدثني عبد الله الهَوْزَني، سلاًم \_، عن زيد، أنه سمع أبا سلاًم قال: حدثني عبد الله الهَوْزَني، قال: لقيت بلالاً مؤذِّن رسول الله على بحلب، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله على قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي كيف كانت نفقة رسول الله على أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلماً فرآه عارياً يأمرني فأنطلق، فأستقرض له وأشتري له البُردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال، إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت.

فلما أنْ كان ذاتُ يوم توضأتُ ثم قمتُ لأؤذّن بالصلاة، فإذا المشركُ قد أقبل في عصابة من التجار، فلما رآني قال: يا حبشيُّ! قلت: يا

٣٠٥٠ ـ (أَلَى ذَاكَ): أَتُولَّى ذَاكَ.

<sup>«</sup>فلما أن كان ذاتُ يوم»: من ك وتحت «كان»: «هي تامة». وفي «بذل المجهود» ١٣: ٢٠٣: لفظ «ذات» مقحم.

<sup>«</sup>تجهّمنی»: تلقّانی بوجه کریه مغضب.

<sup>«</sup>وقال: أتدري كم . . أنفس الناس»: هذا الكلام في ص وعليه ماأثبته ، كأنه يريد أنه ثبت على حاشية الأصل المنقول عنه ، وهو كذلك في ح على الحاشية بخط آخر ، لكن له لَحَق وفي آخره: صح ، ومثله ع ، وسقط من س ، ظ ، وثبت في ك دون إشارة لشيء .

<sup>(</sup>بأبي أنت): في ك: نسخة: وأمي.

<sup>«</sup>أَن آبِق»: من ص، ك، وفي ح، ظ، ع،: فآبق، وفي س: فآتي.

<sup>«</sup>عمود الصبح الأول»: يريد مايسمَّى بالفجر الكاذب.

<sup>«</sup>جاء الله بقضائك»: من ص، وفي غيرها: جاءك الله بقضائك.

<sup>«</sup>أهداه إليَّ عظيم»: من ص، وفي غيرها: أهداهنَّ.

لبًاهُ، فتجَهَّمني وقال لي قولاً غليظاً، [وقال: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب، قال إنما بينك وبينه أربع، فآخُذك بالذي عليك، فأردُّك ترعى الغنم، كما كنت قبل ذلك! فأخَذ في نفسي مايأخذ في أنفس الناس أ.

حتى إذا صليت العَتَمة رجع رسول الله على إلى أهله فاستأذنت عليه، فأذِن لي، قلت: يا رسول الله، بأبي أنت، إنَّ المشرك الذي كنتُ أتديَّنُ منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني، ولا عندي، وهو فاضحي، فأذَنْ لي أن آبِقَ إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسولَه ما يقضى عنى!.

فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومِجَنِّي عند رأسي، حتى إذا انشقَّ عمودُ الصبحِ الأولِ أَردت أن أنطلقَ فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلالُ، أجبْ رسول الله ﷺ، فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربعُ ركائبَ مُناخاتٌ عليهنَّ أحمالُهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله ﷺ: «أبشر، فقد جاء الله بقضائك» ثم قال: «ألم تَرَ الركائبَ المُناخاتِ الأربعَ؟» فقلت: بلى، فقال: «إن لك رقابَهن وما عليهن، فإنَّ عليهنَ كِسوةً وطعاماً أهداه إليَّ عظيمُ فَدَكَ، فاقبِضْهن واقضِ دينك» ففعلت، فذكر الحديث.

قال: ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله على قاعد في المسجد، فسلمت عليه، فقال: «ما فعل ما قِبَلُك؟» قلت: قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله على فلم يبق شيء، قال: «أَفَضَلَ شيء؟» قلت: نعم، قال: «انظُر أنْ تُريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تُريحني منه». فلما صلى رسول الله على العتمة دعاني فقال: «ما فعل الذي قِبَلُك؟» قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحد، فبات رسول الله على في المسجد، وقص الحديث.

قال: حتى إذا صلى العتمة \_ يعني من الغد \_ دعاني قال: «مافعل الذي قبلُك؟» قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله، فكبَّر وحمِد الله شَفَقاً من أن يدركه الموتُ وعنده ذلك، ثم اتَّبعْته حتى جاء أزواجَه فسلَّم على امرأة امرأة، حتى أتى مَبيتَه. فهذا الذي سألتني عنه.

٣٠٥١ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا معاوية، بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه، قال عند قوله «ما يقضي عني»: فسكت عنى رسول الله ﷺ، فاغْتَمَز تُها.

٣٠٥٢ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو داود، حدثنا عِمران، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشَّخِير، عن عياض بن حمار، قال: أهديتُ للنبي ﷺ ناقة، فقال: «أسلمت؟» قلت: لا: قال النبي ﷺ: «إنى نُهيتُ عن زَبْدِ المشركين».

### ٣٦ \_ باب ما جاء في إقطاع الأرضين

٣٠٥٣ ـ حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، عن سِماك، عن علمة بن وائل، عن أبيه، أن النبي على أقطعه أرضاً بحضرَموت.

٣٠٥٤ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا جامع بن مطرٍ، عن علقمة بن وائل، بإسناده، مثلَه.

٣٠٥١ ـ (فاغتمزتها): أي: ثَقُلتْ عليَّ.

٣٠٥٢ ـ (زَبَّدَ المُشركين): عطائهم. ثم أسلم رضي الله عنه.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٢٩٣٤].

٣٠٥٣ ــ (حدثنا شعبة): من ص، ك، وفي غيرهما: أخبرنا.

<sup>«</sup>أقطعه أرضاً»: أي: ملَّكه إياها، وتكون عادة من الأرض المَوَات. والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٢٩٣٥].

٣٠٥٥ ـ حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبد الله بن داود، عن فِطر، حدثني أبي، عن عَمرو بن حُريث قال: خَطَّ لي رسول الله ﷺ داراً بالمدينة بقوس وقال: «أزيدُك؟ أزيدُك؟».

٣٠٥٦ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، أنَّ رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث المُزَنيِّ معادنَ القَبَليّة، وهي من ناحية الفُرُع، فتلك المعادنُ لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.

٣٠٥٧ \_ حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره، قال العباس:

﴿ جُلْسِيَّهَا وَغُوْرِيَّهَا »: يريد المرتفع منها والمنخفض، وكلُّ مرتفع جَلْس. والجيم مفتوحة ومضمومة في ص، ومفتوحة في ك، ظ، س، ومكسورة في ح. وعلى حاشية س: «جلس الرجل، إذا أتى جَلساً، بفتح الجيم، يعنى: نجداً ».

«وقال غيره: جَلسها»: في ك: وقال غير العباس. وعلى الجيم فتحة وكسرة في ح، وفتحة فقط في ص، ك، ظ، س، فاقتصار ح على كسر الجيم في حال النسبة لابدً له من مأخذ واعتبار، لما عرفته من دقة ضبطها، ولهذه المغايرة، في حين أن كتب اللغة لم تذكر إلا فتح الجيم من جَلْس، بمعنى نجد، دون الضم أو الكسر.

"فَدُسَ": هكذا بضم الدال في ص، ح، س، ظ، مع أن أبا عبيد البكري ضبطه في «معجمه» ٣: ١٠٥٠ بسكون الدال، وكذلك غيره، وكذلك هي في ك، في الموضعين، وس الموضع الثاني. أما السين فضبطت بالوجهين في س، ك، وعلى حاشيتها: «قال المنذري: يمنع من الصرف، للعلة التي ذكرها»؟. وفي «معجم» البكري: «قال الأنباري: =

٣٠٥٥ ـ «بقوس): في ح، ك نسخة: بقوسه.

<sup>«</sup>أزيدك؟ أزيدك؟»: بالمثناة التحتية في الأصول كلها.

٣٠٥٧ \_ الحدثنا أبو أُويس): من ص، وفي غيرها: أخبرنا.

احِدثنا كثيرًا: في س فقط: حدثني.

حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا أبو أُويس، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُزَني، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبي على العَلِي الله المزنيَّ معادن القَبَليَّة جُلْسِيَّها وغَوْرِيَّها \_وقال غيره: جَلْسها وغورَها \_ وحيثُ يصلُح الزرع من قُدُسَ، ولم يُعطه حقَّ مسلم، وكتب له النبي على الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطَى محمدٌ رسول الله بلال بن الحارث المزنيَّ، أعطاه معادن القَبَليَّة جَلسيَّها وغَوريَّها، وحيثُ يصلح الزرع من قُدُسَ، ولم يُعطه حقَّ مسلم».

قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس مثلَه.

٣٠٥٨ \_ حدثنا محمد بن النضر قال: سمعت الحُنيَّنيَّ يقول: قرأته

قُدْسُ: مؤنثة، لاتُجْرَى، اسم للجبل». (لاتُجْرى»: أي: لاتنصرف، وأشار إلى العلة: العلمية والتأنيث، فكأن هذا ما أشار إليه المنذري.

<sup>«</sup>وكتب له النبي»: وضع الحافظ في نسخته ص لحقاً قبل: وكتب، وأخرج على الحاشية مقولة أبي أويس الآتية، وعليها: خد لا إلى، فلذا لم أذكرها، اكتفاء بما يأتي.

<sup>«</sup>جَلسيَّها وغوريَّها» \_ المرة الثانية \_: في ح، س: جلسها وغورها، وعلى حاشية ح، والأصول الأخرى إلا ص: «\_وقال غيره: جلسها وغورها \_».

<sup>«</sup>ثور بن زيد»: زاد في نُسَبه في ك: «مولى بني الدَّيل بن بكر بن كنانة»، وهي زيادة ثابتة في حاشية ص التي ذكرتها قبل قليل، وضبط في ك الدال من «الديل» بكسرة وفتحة.

٣٠٥٨ \_ (سمعت الحُنيَنِيّ): هو إسحاق بن إبراهيم، أحد الضعفاء.

والقَطيعة: قطعة أرض يُقطِعها الإمام ويَهَبها لمن يريد حيث المصلحة.

<sup>«</sup>وحدثنا غير واحد»: هذا للتحويل، وليس ابتداء حديث جديد، كما قاله في «بذل المجهود» ١١:١٤ - ١٢، وفي غير ص: قال أبو داود: وحدثنا. =

غيرَ مرة، يعني كتاب قَطيعة النبي ﷺ.

وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، قال: حدثني كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، أن النبي على أقطع بلال ابن الحارث معادن القبَليَّة جِلسيَّها وغَوريَّها \_قال ابن النضر: وجَرْسها وذات النُّصُبِ ثم اتفقا: وحيثُ يصلحُ الزرع من قُدُس، ولم يعطِ بلال ابن الحارث حقَّ مسلم، وكتب له النبي على «هذا ما أعطى رسول الله بلال بن الحارث المزنيَّ، أعطاه معادن القبَليَّة جِلْسَها وغَوْرَها وحيثُ يصلحُ الزرع من قُدُس، ولم يعطه حقَّ مسلم».

وقال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، بمثله، زاد ابن النضر: وكتب أُبيُّ بن كعب.

٣٠٥٩ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفيُّ ومحمد بن المتوكِّل العَسقلاَني،

الحسين بن محمدا: في س، ظ فوق الحسين ضبة؟.

<sup>﴿</sup>وَجَرْسها»: الكسرة من ح، ظ، والفتحة من س، ك، ولم أقف على تفسير لهذه الكلمة إلا ماقاله في «مجمع بحار الأنوار» ٣٤٨:١ «أرض خِصْبة جرسة: الجرسة التي تُصوِّت إذا حُرِّكت وقُلبت».

<sup>«</sup>وذات النُّصُب»: موضع على أربعة بُرُد من المدينة المنورة.

ومقولة أبي أويس تكررت هنا مرة ثانية، أو ثالثة إذا اعتبرنا ذكرها على حاشية ص، لولا أن معها زيادة ابن النضر بأن الكاتب لهذا الصك هو أبي ابن كعب.

٣٠٥٩ ـ «الماء العِدّ»: على حاشية ع: «الدائم الذي لاانقطاع لمادته. نهاية» ١٨٩:٣. «فانتُزع منه»: الضبط من ح.

<sup>«</sup>مالم تنله خِفاف الإبل»: أي: «ليكن الإحياء في موضع بعيد لاتصل إليه الإبل السارحة». «بذل المجهود» ١٥:١٤.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ وابن ماجه. [٢٩٤١]. وهو فيه = وهو أول حديث في «التحفة» وعزاه أيضاً إلى النسائي، وهو فيه =

المعنى واحد، أن محمد بن يحيى بن قيس المَأْرِبيّ حدثهم: أخبرني أبي، عن ثُمامة بن شَراحيل، عن سُميّ بن قيس، عن شُمير قال ابن المتوكل: ابنِ عبدِ المَدَان عن أبيض بن حمّال، أنه وفد إلى رسول الله على فاستقطعه المِلح قال ابن المتوكل: الذي بمأرب فقطعه له، فلما أنْ ولّى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له، إنما قطعت له الماء العِدّ، قال: فانتُزع منه.

قال: وسألته عما يُحمى من الأراك، قال: «ما لم تَنَلُه خِفافُ» وقال ابن المتوكل «أَخفافُ الإبل».

٣٠٦٠ ـ حدثنا هارون بن عبد الله قال: قال محمد بن الحسن المخزومي: «ما لم تنله أخفاف الإبل»: يعني أن الإبل تأكل منها برؤوسها ويُحمَى ما فوقه.

٣٠٦١ \_ حدثنا محمد بن أحمد القرشي، حدثنا عبد الله بن الزبير،

<sup>= (</sup>٥٧٦٩)، ثم قال: «هو في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم» ابن عساكر، فلذا لم يذكره المنذري.

٣٠٦٠ ـ محمد بن الحسن المخزومي: هو ابن زَبالة، أحد الكذابين، وليس له في أبي داود غير هذا التفسير لهذه الجملة، وليس له في الكتب الستة شيء آخر. «منها برؤوسها»: من ص، وفي غيرها: منتهى رؤوسها.

٣٠٦١ \_ الحدثني عمي. عن جدّه، عن أبيض»: حدثني عمي: فيه تجوّز، والظاهر أنه يريد عمّ أبيه، والعن أبيض»: من الأصول جميعها، فإما أن اعن مقحمة خطأ، وهذا صعبٌ قولُه مع اتفاق الأصول عليه، وإما أنه بدل مما قبله بتقدير: عن جده: أي: عن أبيض بن حمال، وإلا لكان المراد بالجدّ: حمّال، ومعلوم أنه ليس بصحابي. انظر ابذل المجهود» ١٧:١٤

اعن حِمى الأراك): كسرة الحاء من ظ، لكن في س: حمي، فتضبط حينئذ: حَمْى.

حدثنا فرج بن سعيد، حدثني عمِّي: ثابتُ بن سعيد، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبيض بن حمّالِ، أنه سأل رسول الله ﷺ عن حِمى الأراك، فقال رسول الله ﷺ: «لا حِمى في الأراك» فقال: أراكةٌ في حَظاري، فقال النبي ﷺ: «لا حِمى في الأراك».

قال فرجٌ: يعني بحظاري: الأرضَ التي فيها الزرع المُحَاطُ عليها.

٣٠٦٢ ـ حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص، حدثنا الفِرْيابي، حدثنا ألفِرْيابي، حدثنا أبانُّ ـ قال عمر: هو ابن عبد الله بن أبي حازم ـ، قال: حدثني عثمان ابن أبي حازم، عن أبيه، عن جدِّه صخر: أن رسول الله ﷺ غزا ثقيفاً، فلما أنْ سمع ذلك صخرٌ ركب في خيل يُمِدُّ النبي ﷺ، فوجد نبيَّ الله علما أنْ سمع ذلك صخرٌ ركب في خيل صخر حينئذ عهدَ الله وذمتَه لافارقَ عَلَيْ قَد أنصرف ولم يُفتَح، فجعل صخر حينئذ عهدَ الله وذمتَه لافارقَ

«أراكةٌ في حَظاري»: الضبط بالضم من ح، وفي س: أراكةً، وعلى حاشية ص: «الحَظار كَكِتاب: الحائط، ويفتح، ومايُعمل للإبل من شجر لِيقيَها البرد. قاموس».

٣٠٦٢ ـ "عن أبيه، عن جدّه صخر»: هكذا في الأصول جميعها، وفوق "عن" الثانية ضبة في ظ، وكتب على الحاشية: "يُتأمَّل ماوقع هاهنا: عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر، فإن الذي ذكره البخاري وغير واحد: عثمان، عن صخر». "التاريخ الكبير» ٦ (٢٢١٦). وصخر: هو ابن العَيْلة الأحمسي، ولذا دعا النبي على الحمس.

«لافارقَ»: من ص، وفي غيرها: أن لايفارق.

«فلم يفارقهم. . عليه وسلم»: سقط من س.

"وهم في خيل": من ص، ح، ك، ظ، س وعلى حاشيتها: "جبل، كذا ضبطه الخطيب. قاله ابن ناصر"، وفي ع: جبل.

«بالصلاة جامعةً»: الضبط من ك.

«قال غيره: الأسلميون، مكان السلميين»: من ص فقط. «فدعاه»: من ص، س، وفي غيرها: فأتاه فدعاه.

هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله ﷺ.

فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله ﷺ، فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفاً قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وأنا مُقبلٌ إليهم وهم في خيل، فأمر رسول الله ﷺ بالصلاة َ جامعةً، فدعا لأحمسَ عشرَ دعواتٍ: «اللهم باركُ لأحمسَ في خيلها ورجالها».

وأتاه القوم، فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يارسول الله، إن صخراً أخذ عمَّتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون! فدعاه فقال: «يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءَهم وأموالَهم، فادفع إلى المغيرة عمَّته» فدفعها إليه.

وسأل رسول الله ﷺ ماءً لبني سُليم قد هربوا عن الإسلام، وتركوا ذلك الماء فقال: يا نبيَّ الله أَنزِلْنيه أنا وقومي، قال: «نعم»، فأنزله وأسلم \_ يعني السُّلَميين \_ وأتوا صخراً، فسألوه \_ قال غيره: الأسلميون، مكان: السُّلميين \_ أن يدفع إليهم الماء، فأبى، فأتوا النبي ﷺ فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا وأتينا صخراً ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا، فدعاه فقال: «يا صخراً ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا، فدعاه فقال: «يا صخراً القوم ماءهم» إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالَهم ودماءَهم، فادفع إلى القوم ماءهم» قال: نعم، يا نبي الله.

فرأيت وجه رسول الله ﷺ يتغيَّر عند ذلك حُمرةً، حياءً من أخذه الجارية وأخذه الماء.

٣٠٦٣ \_ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، حدثني

٣٠٦٣ \_ «سبرة بن عبدالعزيز بن الربيع»: قلت: سبرة: من الطبقة الثامنة عند ابن حجر في «التقريب»، وعبدالعزيز: من السابعة، وجدُّه هو: الربيع بن سبرة بن معبد: من الثالثة، فإن كان الجدُّ هو الربيع فالحديث مرسل. وجعله الحافظ المنذري في «تهذيبه» (٢٩٤٤) من رواية والد الربيع، =

سَبْرةُ بن عبد العزيز بن الربيع الجُهني، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبي عَبْرةُ بن عبد العزيز بن الربيع الجُهني، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبي يَبوكَ، عَلَى موضع المسجد تحت دُّومةٍ، فأقام ثلاثاً، ثم خرج إلى تبوكَ، وإن جهينة لحقوه بالرَّحْبةِ، فقال لهم: «مَنْ أهل ذي المَرْوة؟» فقالوا: بنو رفاعة من جُهينة، فقال: «قد أقطعتُها لبني رفاعة»، فاقتسموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل.

ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدِّثني به كله.

٣٠٦٤ ـ حدثنا حسين بن علي، حدثنا يحيى ـ يعني ابن آدم ـ، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر، أن رسول الله ﷺ أقطعَ الزبير نخلاً .

٣٠٦٥ ـ حدثنا حفص بن عُمر وموسى بن إسماعيل، المعنى واحد،

فقال: «وعن سبرة بن معبد»، وسبرة: صحابي، فكأن الضمير في «جدّه» يعود على عبدالعزيز.

«تحت دُومة»: الضمة من ص، والفتحة من غيرها. والمعنى: تحت شجرة ضخمة، أو نوع معين منه.

«فاقتسَموها»: الضبط من ح، وعلى حاشيتها من نسخة: فاقسموها، فتكون حينئذ من اللفظ النبوى.

«ذي المَرْوة»: على حاشية ك: «هي قرية بوادي القُرى».

٣٠٦٥ ـ «عُليبة»: في حاشية ك: «اسم رجل».

«جدة أبيهما»: على حاشية ك أيضاً: «هو عُلَيبة».

«تعنى: خُرَيث»: على حاشية ح: نسخة: حرب.

«بالدهناء»: على حاشية ص: «موضع معروف ببلاد تميم». وعلى ظ، ك: «يمدّ ويقصر».

«منهم أحد»: «أحد» ليست في ك، وهي في الأصول الأخرى، وعلى حاشية س: أنها سقطت من أصل التستري.

قالا: حدثنا عبد الله بن حسان العَنْبري، حدثتني جدَّتايَ: صفيةُ ودُحيبةُ ابنتا عُلَيبة ـوكانتا ربيبتيْ قَيْلَةَ بنتِ مَخْرَمة، وكانت جدَّة أبيهما أنها أخبرتهما قالت: قدمنا على رسول الله على الله على الإسلام عليه وعلى حُريث بن حسان، وافد بكر بن وائل ـ فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله، اكتبْ بيننا وبين بني تميم بالدَّهْناء: لايجاوزها إلينا منهم أحد إلا مجتازاً أو مسافراً، فقال: «اكتب له ياغلام بالدهناء»، فلما رأيته قد أمر له بها شُخص بي وهي وطني وداري: فقلت: يارسول الله، إنه لم يسألك السَّوِيةَ من الأرض إذْ سألك، إنما هذه الدَّهناء عندك مُقيَّدُ الجَمَل، ومرعى الغنم، ونساءُ تميم وأبناؤها هذه الدَّهناء عندك مُقيَّدُ الجَمَل، ومرعى الغنم، ونساءُ تميم وأبناؤها

"إلا مجتازاً أو مسافراً": من ص، وفي ك: إلا مسافرٌ أو مجاوزٌ، وفي غيرهما: إلا مسافر أو مجاور، وعلى الراء من "مجاور» علامة الإهمال في ح، ظ.

«شُخِص بي»: على حاشية ص: «يقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه: شُخِص به. صحاح، ١٠٤٣:٣.

«اكتب له ياغلام»: على حاشية ك: «هو زيد بن ثابت رضي الله عنه».

«لم يسألك السويَّة»: أي: لم يسألك مكاناً يستوي فيه استحقاق بكر وتميم، بل طلب مافيه إضرار ببكر ومنفعة لتميم. «بذل المجهود» ٢٤:١٤.

«هذه الدهناء عندك»: قريبة منك، وقرَّبتُها جداً بقولها: مقيّد الجمل ومرعى الغنم.

«مقيّد الجمل»: الضبط من ح، وعلى حاشية ك: «المراد بهذه العبارة أنها أرض ذاتُ خِصب ومريئةٌ فيها مرعى كثير بحيث إن البعير إذا وقف في موضع منها لرعي مافيه لاينتقل إلى موضع آخر، لأنه استغنى بما في الموضع الأول لخِصْبه، فكأنه مقيّد. شيخنا».

«يسعهما الماء والشجر»: هذا أمر بصيغة الإخبار، بمعنى: لِيَسَعْهما الماء والشجر، ويُحسنا الجوار والشركة.

«الفَتَّان»: الضبط من ص، ح، ك، وعلى حاشية ح، ك إشارة إلى =

وراء ذلك، فقال: «أمسكْ يا غلامُ، صدقتِ المسكينة، المسلم أخو المسلم، يَسَعُهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفَتَّان».

٣٠٦٦ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد، حدثتني أمُّ جَنوب بنت نُميلة، عن أمّها سُويدة بنت جابر، عن أمها عَقيلة بنت أسمرَ بن مضرًس قال: أتيت النبي عَلِيُّ فبايعته، فقال: "مَن سبقَ إلى ما لم يسبقه إليه مسلم: فهو له» قال: فخرج الناس يَتَعادَوْن يَتَخاطُون.

٣٠٦٧ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا حماد بن خالد، عن عبد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على أقطع الزبير حُضْرَ

نسخة: القُتَار. وعلى حاشية س: «الفَتّان ـ بالفتح ـ: الشيطان، وبالضم: جمع فاتن. قاله ابن ناصر». وعلى حاشية ص: «سئل أبو داود عن الفتان؟ فقال: هو الشيطان» ومثله على حاشية ك بزيادة: «قالوا: اللعن. وقال أبو داود: أظنه الشيطان. يعني: الفتان». وفوق كلمة «اللعن» إشارة، وكتبها الناسخ على طرف آخر على أنها وجه آخر أو نسخة أخرى: «اللص». قلت: والقُتَار: دخان الطبخ، فكأنه يقول: يتعاونون على أمور معاشهم.

والحديث أخرجه الترمذي مختصراً. [٢٩٤٦]. وسيأتي طرف منه (٤٨١٤).

٣٠٦٦ ـ (بنت نُميلة): بالنون من الأصول كلها، وعلى حاشية ح من نسخة: تُميلَة، وهو غير معروف، وعلى حاشية ك أن نميلة: «اسم رجل».

<sup>«</sup>إلى مالم»: من ح، ص، ع، وفي س، ظ، ك: إلى ماء لم، وعلى حاشية ك: «وفي رواية بغير همزة، على أنها اسم موصول، وهي أعمّ». «يتخاطون»: هو من وضع الخط والعلامة على ماسَبَق إليه الواحد منهم.

٣٠٦٧ ـ (حُضْر فرسه): أي: قدر ماتعدو فرسه عَدْوَة واحدة.

احتى قام): حتى وقف.

<sup>«</sup>بسوطه»: من ص، ك، وفي غيرهما: سؤطه.

فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال: «أعطوه من حيثُ بلغ السوط».

### ٣٧ ـ باب في إحياء المَوَات

٣٠٦٨ \_ حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي على قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرقِ ظالم حق».

٣٠٦٩ ـ حدثنا هنّاد بن السَّرِي، حدثنا عَبْدة، عن محمد ـ يعني ابن إسحاق ـ، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «من أحيا أرضاً فهي له» فذكر مثله.

قال: فلقد خبَّرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ غَرَس أحدهما نخلاً في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخلَه منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتُضرب أصولُها بالفؤوس \_وإنها لَنخُلٌ عُمٌّ ـ حتى أُخرجت منها.

٣٠٧٠ \_ حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا وهب، عن أبيه، عن

٣٠٦٨ ـ «حدثنا أبو موسى»: من ص فقط.

<sup>«</sup>لعرقِ ظالمٍ»: الضبط من الأصول كلها، وفي ك هذا الوجه والوجه الآخر: لعرقِ ظالم، وانظر معناه (٣٠٧٣).

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب، ورواه بعضهم مرسلاً، ورواه النسائي مسنداً ومرسلاً. [٢٩٤٩].

٣٠٦٩ \_ «عن أبيه، أن»: بينهما ضبة في ح، ظ، س، تنبيهاً على إرساله. «لَنخلٌ عُمُّ»: أي: «طوال تامة» من حاشية ظ.

والحديث رواه النسائي مرسلاً هكذا (٥٧٦٢،٥٧٦٠)، وأشار إليه الترمذي (١٣٧٨)، كما يستفاد من «التحفة» (٤٤٦٣)، ولم يخرجه المنذري.

٣٠٧٠ ـ «وأكبر ظني»: في غير ص: وأكثر ظني.

ابن إسحاق، بإسناده ومعناه، إلا أنه قال عند قوله مكان «الذي حدثني هذا» فقال: رجل من أصحاب النبي ﷺ، وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري: فأنا رأيت الرجل يَضرب في أصول النخل.

٣٠٧١ ـ حدثنا أحمد بن عَبْدة الآمُليُّ، حدثنا عبد الله بن عثمان، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مُليكة، عن عروة قال: أشهد أن رسول الله على قضى أن الأرض أرضُ الله، والعبادَ عبادُ الله، ومن أحيا مَوَاتاً فهو أحقُّ به، جاءنا بهذا عن النبي على الذين جاؤوا بالصلوات عنه.

٣٠٧٢ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي على قال: «من أحاط حائطاً على أرض فهي له».

٣٠٧٣ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، قال هشام: العرقُ الظالم: أن يغرس الرجلُ في أرضِ غيره فيستحقَّها بذلك.

قال مالك: والعرقُ الظالمُ: كلُّ ما أُخذ واحتُفِر وغُرِس بغير حقّ.

٣٠٧١ ـ «الآمُلي»: على حاشية ك: «بضم الميم نسبة إلى آمل بلدة وراء طبرستان».

<sup>«</sup>عن عروة»: عليه ضبة في ح، تنبيهاً على إرساله.

٣٠٧٢ ـ لم يخرجه المنذري (٢٩٥٣)، وكذلك المزي (٤٥٩٦)، ثم استدرك على نفسه عزوه إلى النسائي، انظر «النكت الظراف» (٤٥٩٦)، وهو فيه (٥٧٦٣)، ثم قال: «هو في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم»، ولذا فات المنذرئ.

٣٠٧٣ ـ «أن يغرس الرجل»: من ص، ع، وفي غيرهما: أن يغترس، وقيل في معناه غير ذلك.

عمرو بن عمرو بن يحيى، عن العباس الساعدي ـ يعني ابن سهل بن سعد ـ، عن أبي يحيى، عن العباس الساعدي ـ يعني ابن سهل بن سعد ـ، عن أبي حُميد الساعدي قال: غزوتُ مع رسول الله ﷺ تبوكاً، فلما أتى وادي القُرى إذا امرأةٌ في حديقة لها، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: «إخرصوا» فخرص رسول الله ﷺ عشرة أوسُق، وقال للمرأة: «أحصي ما يخرج منها» فأتينا تبوكاً، فأهدَى ملكُ أيلةً إلى رسول الله ﷺ بغلة ببغلة ببغلة القرى قال للمرأة: «كم كانت حديقتك؟» قالت: عشرة أوسُق خرص رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: «إني مُتَعَجِّلٌ إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجَّل معي فليتعجَّل».

٣٠٧٥ \_ حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا عبد الواحد بن زياد،

٣٠٧٤ ـ «تبوكاً»: من الأصول إلا ك ففيها: تبوكَ.

<sup>«</sup>ببحره»: أي: بأرضه. والمعنى: كتب ﷺ لملك أيلة بالإقرار له على أرضه مع ما التزمه من دفع الجزية. وعلى حاشية ح: بِبَحْرَةَ. والبَحْرة: اللهة.

<sup>«</sup>كم كانت حديقتك»: من ص، وفي ظ: كم كان، وفي غيرهما: كم كان في حديقتك.

<sup>-</sup>«خرصٌ»: الفتحة من ح، ظ، وفي ك ضمة بدلها.

والحديث رواه الشيخان. [٢٩٥٤].

٣٠٧٥ \_ «عن كلثوم، عن زينب»: قال المزي في «التحفة» (١٥٨٨٩): الأشبه أنه كلثوم بن المصطلِق الخُزاعي الصحابي، وأنها زينب بنت جحش زوج النبي عليه. وانظر لزاماً ترجمتهما في التهذيبين.

<sup>«</sup>أَنْ تُورَّثُ دُورَ المهاجرين النساءُ»: الضبط من ك، وفي س: دُورُ، وعلى حاشية ص: «قال الخطابي: هذه خصوصية لهنّ، لأنهن في المدينة غرائب لاعشيرة لهن بها، فحاز لهنّ الدورَ، لما رأى من المصلحة في =

حدثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كُلثوم، عن زينبَ، أنها كانت تَفْلِي رأسَ رسول الله ﷺ، وعنده امرأةُ عثمانَ بنِ عفان ونساءٌ من المهاجرات، وهنَّ يشتكين منازلَهن: أنها تضيق عليهن ويُخرَجنَ منها، فأمر رسول الله أن تورَّث دورَ المهاجرين النساءُ.

فمات عبد الله بن مسعود، فورثته امرأتُه داراً بالمدينة.

# ٣٨ \_ باب الدخول في أرض الخراج

٣٠٧٦ \_ حدثنا هارون بنُ محمد بنِ بكار بنِ بلال، حدثنا محمد بن عيسى \_ يعني ابن سُمَيع \_، حدثنا زيد بن واقد، حدثني أبو عبد الله، عن معاذ بن جبل أنه قال: مَن عَقدَ الجزية في عنقه فقد برىء مما عليه رسول الله عليه .

٣٠٧٧ \_ حدثنا حَيْوَة بن شُرَيح الحضْرمي، حدثنا بقيَّة، حدثني

ذلك. ط. «المعالم» ٤٨:٣. وتعقبه في «بذل المجهود» ٢٥: ٣٥ بأن هذا لم يذهب إليه أحد من الفقهاء، إنما المعنى: «الأمر بتوريث منافع الدور إلى انقضاء أيام العِدة، لاتوريث الدار أجمع. أو المعنى أن يجعلوا لهن الدور عند اقتسام التركة، فإنهن أكثر مايحتجن إلى دور ليسكنَّ فيها..... ويمكن أن نجعل هذا توضيحاً للحيازة التي ذُكرت في كلام الخطابي، لا على معنى التعقب عليه، وقد ذكر الخطابي وجها آخر: أن تكون الدور في أيديهن مدى حياتهن دون تملك، ودون تحديد بمدة العدّة.

٣٠٧٦ \_ الجزية في هذا الحديث بمعنى الخراج، وذلك إذا اشترى المسلم أرضاً خراجية من كافر فقد لزمه خراجها، والخراج قسم من الجزية، فيكون قد التزمها، والحديث للتغليظ. «بذل المجهود» ٣٦:١٤.

٣٠٧٧ \_ احدثني عُمارة): من ص، س، وفي غيرهما: حدثنا.

عُمارة بن أبي الشعثاء، حدثني سِنان بن قيس، حدثني شَبيب بن نُعيم، حدثني يزيد بن خُمير، حدثني أبو الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أخذ أرضاً بِجزيتها فقد استقال هجرتَه، ومن نزَع صَغار كافر من عُنقه فجعله في عنقه فقد ولَّى الإسلامَ ظهرَه».

قال: فسمع مني خالد بن مَعدان هذا الحديث، فقال لي: أَشَبيبٌ حدَّثك؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدمتَ فسلْه فليكتُب إليَّ بالحديث، قال: فكتبه له، فلما قدمتُ سألني خالد بن معدان القرطاس، فأعطيته، فلما قرأه ترك مافي يديه من الأرضين حين سمع ذلك.

قال أبو داود: هذا يزيد بن خُمير اليَزَني، ليس هو صاحبَ شعبة.

# ٣٩ ـ باب في أرض يَحميها الإمام أو الرجل

٣٠٧٨ ـ حدثنا ابن السرّح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصّعبِ بن

والجزية هنا كذلك بمعنى الخراج. واستقال: بمعنى أبطل. ونزعُ الصَّغار من عنق الكافر وجعلُه في عنقه \_ وهو مسلم \_: له صُور، منها: أن يشتري المسلم أرض الخراج من كافر، فيلزمه حينئذ دفع خراجها، مع أنه مسلم، هذا عند من يمنع هذا الشراء.

ومن أجازه يعتلُّ بضعف الحّديث.

<sup>«</sup>قال: فسمع مني»: في ع وحاشية ك: قال سنان بن قيس: فسمع مني. «ليس هو صاحب شعبة»: ذاك رَحبي، تقدم له حديث (١١٢٨).

٣٠٧٨ ـ «الحِمَى: أرض يحميها الإمام من النّاس والماشية ليكثر كَلَوْها. وللحديث أكثر من معنى.

 <sup>«</sup>حمى النقيع»: على حاشية ص: «بالنون، موضع قريب من المدينة،
 كان يستنقع فيه الماء، أي: يجتمع. ط».

والحديث رواه البخاري. [۲۹۵۸]، وعزاه المزي (٤٩٤١) إلى النسائي، وهو فيه (٥٧٧٥، ٨٦٢٤).

جَثَّامة أن رسول الله ﷺ قال: «لا حِمَى إلا لله ولرسوله».

قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله ﷺ حَمَى النَّقيع.

٣٠٧٩ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصَّعب بن جَثَامة، أن النبي عَلَيْ حمَى النقيع، وقال: «لا حمَى إلا لله».

## ٤٠ ـ باب ما جاء في الرِّكاز

٣٠٨٠ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن

٣٠٧٩ \_ «عن عبدالرحمن بن الحارث»: في ص: عن عبدالله، والصواب ماجاء في الأصول الأخرى: عبدالرحمن، وهو عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عباش بن أبي ربيعة المخزومي.

وتخريجه كما سبق.

٣٠٨٠ \_ الرِّكاز: مال يُوجد في الأرض لايُعلم صاحبه. والحديث رواه الجماعة. [٢٩٦٠].

وبعد هذا الحديث جاء على حاشية ك مايلى:

٣٩ ـ حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا عباد بن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: الركاز: الكنز العاديّ». أي: الكنز القديم، ورمز له: نسخة، وكتب:

«هذه النسخة في بعض الأصول مذكورة في آخر الباب، وذكر الحديث في «الأطراف» \_ (١٨٥٥٥) \_ ونسبه إلى: يحيى بن معين، عن عباد، عن هشام، عن الحسن، ثم قال: هو في رواية ابن داسه، وفي هامش «الأطراف»: في نسخة: يحيى بن يحيى، بدل: يحيى بن معين، وهو خطأ. انتهى».

قلت: وهذا الأثر جاء في نسخة ح، لكني نبَّهت قبل أربعة أحاديث إلى ماحصل فيها من خرم جعلني أهمل مغايراتها، وجاء فيها عقب الحديث=

المسيَّب وأبي سلمة، سمعا أبا هريرة يحدِّث أن النبي ﷺ قال: «في الرِّكازِ الخُمُس».

٣٠٨١ \_ حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فُدَيك، حدثنا

الآتي، كما ذُكر على حاشية ك.

٣٠٨١ - «الخَبْخَبة»: من الأصول كلها إلا ظ ففيها: الخبجبة، وعلى حاشية ع: «قال ابن الأثير في «النهاية»: «بقيع الخبخبة بفتح الخاءين المعجمتين، وسكون الباء الأولى، موضع بنواحي المدينة»، وقال ياقوت في «المشترك»: «بقيع الخَبْجَبة: بفتح الخاء المعجمة، وباء موحدة ساكنة، وجيم مفتوحة، وباء أخرى، بالمدينة، مذكور في سنن أبي داود، والخبجبة: شجرة تعرف بها، كذا ذكره السهيلي في شرحه للسيرة، وغيره يقول: الجبجبة: بجيمين وبائين موحدتين» انتهى. وفي الهامش بخط ابن مكتوم ماصورته: الظاهر أنه الخَنْجَبة: بخاء ونون وجيم وباء، فانظره في كتاب الدلائل، فلعله يكون فيه كذلك إن شاء الله تعالى». «النهاية» ٢:٢، المشترك وضعاً والمفترق صُقعا» ص ٣٣، وهو لفظه في «معجم البلدان»، وهل يريد بالهامش هامش «المشترك وضعاً»؟ وابن مكتوم: هو تاج الدين أحمد بن عبدالقادر ابن مكتوم القيسي، (١٩٤٦ ـ ٧٤٩) المتوفّى بمصر، ترجمته في «طبقات الحنفية» للقرشي ١٩٤١، وفي التعليق مصادر ترجمته، وكتاب «الدلائل» هو في غريب الحديث لثابت السرقُسطى، مشهور غير مطبوع.

«يعني: فيها دينار، أو: بقي فيها دينار»: من ص، وفي الأصول الأخرى: يعني فيها دينار، فقط، وعلى حاشية س، ك: «نسخة: بقي»، أي: بدل: يعني.

(هل هَوَيتَ إلى): على حاشية ك: (قال الخطابي: يدل على أنه لو أخذها من الجُحْر لكان ركازاً يجب فيه الخمس، قال: وقوله: بارك الله لك فيها: لايدل على أنه جعلها له في الحال، ولكنه محمول على بيان الأمر في اللقطة التي إذا عُرِّفت سنة ولم تعرف: كانت لآخذها. سيوطى». (المعالم» ٣:٥٠.

الزَّمْعي، عن عمَّته قُريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها كريمة بنت المِقداد، عن ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، أنها أخبرتها قالت: ذهب المقداد لحاجة ببقيع الخَبْخَبة فإذا جُرَدُ يُخرجُ من جُحْر ديناراً، ثم لم يزل يخرج ديناراً ديناراً، حتى أخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج خِرقة حمراء \_يعني: فيها دينار، أو: بقي فيها دينار فكانت ثمانية عشر ديناراً، فذهب بها إلى النبي ﷺ، فأخبره، وقال له: خُذ صدقتها، فقال له النبي ﷺ، فأخبره، وقال له: خُذ صدقتها، فقال له النبي ﷺ: "هل هَويت إلى الجُحْر؟" قال: لا، فقال له رسول الله ﷺ: "بارك الله لك فيها".

## ٤١ ـ باب نبش القبور العاديَّة يكون فيها المال\*

٣٠٨٢ ـ حدثنا يحيى بن معين، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، سمعت محمد بن إسحاق يحدث، عن إسماعيل بن أمية، عن بُجَير بن أبي بجير، سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله على يقول حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال رسول الله على: «هذا قبرُ أبي رِغالِ، وكان بهذا الحرم يُدْفَع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدُفِن فيه، وآيةُ ذلك أنه دُفن معه غصن من ذهب، إنْ أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه». فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن.

## آخر كتاب الخراج والإمارة

\* \* \*

<sup>=</sup> والحديث رواه ابن ماجه. [٢٩٦١].

<sup>\*</sup> \_ «القبور العادية»: القبور القديمة.

٣٠٨٢ \_ «أبو رِغال»: على حاشية ك: «هو أبو ثقيف، منه ثمود. قاموس».

# [بسم الله الرحمن الرحيم]

# ١٦ ـ أول كتاب الجنائز

# ١ - باب الأمراض المكفِّرة للذنوب

٣٠٨٣ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النُّهيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور، عن عمَّه قال: حدثني عمّي، عن عامر الرام أخي الخُضْر \_قال

٣٠٨٣ - «أخي الخُضِر»: الضبط من ص، ك، ظ، س، وعلى حاشية ك: «قال الناجي في حاشيته على الترغيب: قوله: أخي الخضر: يعني أنه بفتح الخاء وكسر الضاد، وقال النفيلي: إنما هو الخُضْر، يعني: بضم الخاء وإسكان الضاد، وهو الصواب. قال المصنف -أي: المنذري - في «مختصره»: هم حيًّ من محارب بن خَصَفة، سُمّوا الخضر لأنهم كانوا أدْماً» انتهى. وقال ابن الأثير في «جامعه»: الخُضْر قبيلة من قيس عَيلان».

"تهذيب السنن" للمنذري (٢٩٦٣)، و"جامع الأصول" ٤٢٤:١٤، وعلى حاشية ظ: "الخُضْر: بضم الخاء المعجمة، وسكون الضاد المعجمة، وهم حيّ من محارب خَصَفة، وعامرٌ كان من أرمى العرب". كذا كتب: محارب خصفة، وهكذا هو في "تهذيب السنن" للمنذري، ومعلوم اتصال نسخة ظ بالمنذري، لكن الذي في المصادر الأخرى كلها: محارب بن خصفة.

وعلى حاشية س: «هو مالك بن طريف بن خلف بن محارب بنِ خَصَفة، كان آدمَ فسمَّى ولده الخُضْر».

وعامر الرام، ويقال له الرامي، على هذا اقتصر المزي ١٤: ٨٥ ومتابعوه،=

النفيلي: وهو الخُضر، ولكن كذا قال! ـ قال: إني لَبِبلادنا إذْ رُفعت لنا راياتٌ وألوية، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا رسول الله على فأتيته وهو تحت شجرة قد بُسط له كِساء وهو جالس عليه، وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلستُ إليهم، فذكر رسول الله على الأسقام، فقال: "إن المؤمنَ إذا أصابه السُّقَم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه، وموعظة له فيما يَستقبِل، وإن المنافق إذا مرض ثم أُعفي كان كالبعير عَقَله أهله ثم أرسلوه، فلم يَدْرِ لمَ عَقَلوه، ولم يَدر لم أرسلوه؟».

فقال رجل ممن حوله: يارسول الله، وما الأسقام؟ والله مامرضتُ قطُّ! فقال: «قُمْ عنا فلستَ منا».

فبينا نحن عنده إذْ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التفّ عليه، فقال: يارسول الله، إني لمّا رأيتك أقبلتُ فمررتُ بغَيْضَةِ شجرٍ فسمعت فيها أصواتَ فِراخِ طائرٍ، فأخذتُهن فوضعتُهنّ في كسائي، فجاءت أمُّهن فاستدارت على رأسي، فكشفتُ لها عنهنّ، فوقعتْ

وهو «ذو الرُّمحين عامر بن وهب بن مجاشع بن عامر بن زيد بن بكر بن عمير بن علي بن جَسْر بن محارب بنِ خَصَفة»، كما نسبه ابن حزم في «الجمهرة» ص ٢٦٠، وذكر قصة عن رمايته، يحسن إضافتها إلى ترجمته في التهذيبين.

«قَالُوا: هذا رسول الله»: من ص، وفي غيرها: قالُوا: هذا لُواء رسول الله. «إذا أصابه الشَّقَم»: الضبط بالوجهين من ك، وفي س، ظ: السَّقَم، وهو طول المرض.

«لم أرسلوه»: ثبت هذا في الأصول، لكن عليه في س: لا إلى، وعلى الحاشية: «المُعْلَم عليه سقط عند التستري».

«فقال: قم عنا»: في ك: فقال النبي على: قم عنا.

«فوضعتُهنُّ بكسائي»ً: من ص، وفي غيرها: فوضعتُهنَّ، فقط.

«لرُحْم»: للشفقة والرحمة.

عليهنَّ معهنَّ، فلففتُهن بكسائي، وهنَّ أُولاء معي، فقال: "ضعهُنَّ عنك» فوضعتهن بكسائي، وأبتْ أُمُّهن إلا لزومَهن، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: "أَتعجبون لرُحْم أمِّ الأفراخ فراخها؟» قالوا: نعم يارسول الله، قال: "فوالذي بعثني بالحق للهُ أرحمُ بعباده من أم الأفراخ بفراخها، ارجعْ بهنَّ حتى تضعَهنَ من حيثُ أخذتَهن وأمُّهنَ معهن». فرجع بهنَّ \*.

# ٢ ـ [باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر]\*\*

٣٠٨٤ ـ حدثنا محمد بن عيسى ومسدَّد، المعنى، قالا: حدثنا هشيم، عن العوام بن حَوْشَب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكْسَكي، عن أبي بُردة، عن أبي موسى قال: سمعت النبي على غير مرة ولا مرتين يقول: «إذا كان العبد يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر: كُتب له كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم».

<sup>\*</sup> \_ وبعد هذا جاء على حاشية ك، ع حديث هذا نصُّه:

<sup>•</sup> ٤ - حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي، المعنى، قالا: حدثنا أبو المليح، عن محمد بن خالد ـ قال أبو داود: قال إبراهيم بن مهدي: السُّلَمي ـ، عن أبيه، عن جده، وكانت له صحبة من رسول الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن العبد إذا سَبَقَت له من الله منزلةٌ لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده، أو في ماله، أو في ولده " ـ قال أبو داود: زاد ابن نفيل: «ثم صبَّره على ذلك » ثم اتفقا ـ حتى يُبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى ».

وكتب بعده: «قال في «الأطراف» \_(١٥٥٦٢)\_: بعد إيراده: هذا الحديث في رواية ابن العبد وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم».

<sup>\*\*</sup> \_ الباب من حاشية ك.

٣٠٨٤ ـ «كتب له كأصلح»: من ص، وفي غيرها: كتب له كصالح. والحديث رواه البخارى. [٢٩٦٤].

## ٣ \_ [باب عيادة النساء]\*

٣٠٨٥ \_ حدثنا سهل بن بكار، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن أم العلاء قالت: عادني رسول الله على وأنا مريضة فقال: «أَبشِري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يُذهِب الله به خطاياه كما تذهب النار خُبُثَ الذهب والفضة».

٣٠٨٦ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى،

وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عُمَر وأبو داود وهذا لفظ حديث ابن بشار عن أبي عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: قلت: يارسول الله، إني لأعلمُ أشدَّ آيةٍ في كتاب الله، قال: أَيةُ آيةٍ ياعائشةُ؟» قالت: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بِهِ، ﴾ قال: «أما علمتِ

\* \_ الباب من حاشية ك أيضاً.

٣٠٨٥ ـ «عادني رسول الله»: في س: دعاني رسول الله.

«أَبِسْرِي ياأم العلاء»: من ص، ك، وفي غيرها: ياأم العلاء أبشري.

«خَبُث»: الضبط من ك.

والحديث قال عنه المنذري (٢٩٦٥): «حسن».

٣٠٨٦ \_ «قال أَيَّةُ آيةِ ياعائشة»: ليست في س، ظ، ع، لكنها على حاشية س وأنها من أصل التستري.

«أن المؤمن»: في ك: أن المسلم.

«النكبة أو الشوكة»: في س، ظ، ك: النكبة والشوكة.

«فيكافأ بأسوإ عمله»: قال في «بذل المجهود» ١٤:٥٤: «من الصغائر».

وفي ك زيادة جملتين آخر الحديث تشترك س معها في إضافة الجملة الأولى فقط: «قال أبو داود: وهذا لفظ ابن بشار، قال: حدثنا ابن أبي ملكة».

والحديث روى البخاري (١٠٣)، ومسلم (٢٨٧٦) منه قوله «أليس الله يقول..» إلى آخره. [٢٩٦٦]. ياعائشة أن المؤمن تُصيبه النكبة أو الشوكة فيُكافأ بأسوإ عمله، ومن حُوسِب عذّب؟!» قالت: أليس الله يقول: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾؟ قال: «ذاكِ العرضُ، يا عائشة من نُوقِشَ الحِسابَ عُذّب».

# ٤ \_ [باب فضل العيادة]\*

٣٠٨٧ ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد قال: خرج رسول الله ﷺ يعود عبد الله بن أبيّ في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرفَ فيه الموتَ، قال: «قد كنت أنهاك عن حُبّ يهود»، قال: فقد أبغضهم أسعد بن زُرارة، فَمَه ؟ فلما مات أتاه ابنه فقال: يارسول الله، إن عبد الله بن أبيّ قد مات، فأعطني قميصك أكفّنه فيه، فنزع رسول الله ﷺ قميصه فأعطاه إياه.

<sup>\*</sup> \_ هكذا في ص، وسيتكرر بعد بابين، وفي ك: باب في العيادة.

٣٠٨٧ \_ «كنت أنهاك عن حبّ يهود»: لأن حبّك لهم هو الذي أورثك النفاق، وستموت عليه.

<sup>«</sup>أبغضهم أسعد بن زرارة، فَمَهُ»: أجاب ابنُ أبيّ بهذا لأنه لم يفهم مراد النبي على بقوله الأول.

<sup>«</sup>فنزع قميصه..»: روى النسائي في الكبرى (٢٠٢٩) من حديث جابر قال: كان العباس بالمدينة، فطلَب الأنصار ثوباً يكسونه، فلم يجدوا قميصاً يصلح عليه إلا قميصَ عبدالله بن أبيّ، فكسوه إياه.

وكان ذلك يوم إساره في غزوة بدر، ونقل الخطابي في «المعالم» ٢٩٨: ١ عن ابن الأعرابي \_ أحد رواة «السنن» \_ عن أبي داود، قوله بعد هذا الحديث: «فأراد ﷺ أن يكافئه على ذلك، لئلا يكون لمنافق عنده يدٌ لم يجازه عليها». وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والأوفياء.

وقد روى الشيخان من حديث ابن عمر قصة إعطائه ﷺ قميصه الشريف ليكفَّن به ابنُ أبيّ، كما رَوَيا من حديث جابر فعله ﷺ ذلك. [٢٩٦٧].

## ٥ ـ باب في عيادة الذمي

عن عن عن اليهود كان مرض، خاتنا حماد، عن ثابت، عن أنس، أن غلاماً من اليهود كان مرض، فأتاه النبي على يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: «أسْلِم» فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال: أَطِعْ أبا القاسم، فأسلم، فقام النبي على وهو يقول: «الحمدُ لله الذي أنقذه بي من النار».

# ٦ \_ [باب في المشي في العيادة]\*

٣٠٨٩ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: كان النبي ﷺ يعودني ليس براكبِ بغلاً ولا بِرْذَوناً.

#### ٧ ـ باب في فضل العيادة

٣٠٩٠ \_ حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا الربيع بن رَوْح بن

٣٠٨٨ ـ "سليمان بن حرب": الرموز من ص: "خ" للبخاري. "مو" أي: موافقة، يشير الحافظ بذلك إلى أنه حصل موافقة بين أبي داود والبخاري في رواية الحديث عن سليمان، وهو في موضعين من البخاري (١٣٥٦، ٥٦٥٧).

<sup>«</sup>حماد»: ِ زاد في ك: يعني ابن زيد.

 <sup>«</sup>فقال: أَطِعْ»: في ك، ع: فقال له أبوه: أطع.
 والحديث رواه البخارى والنسائي. [٢٩٦٨].

<sup>\*</sup> \_ الباب من حاشية ك.

٣٠٨٩ ـ رواه البخاري والترمذي. [٢٩٦٩]. وعزاه المزي (٣٠٢١) إلى النسائي أيضاً، وهو فيه (٧٥٠١) ثم قال: «ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم»، ولذا لم يذكره المنذري.

۳۰۹۰ \_ «محمد بن خالد»: من ك، س، ظ، ع، وهو الصواب، وفي ص: بن خليد، وهو ابن خالد الوَهْبي، أحد الثقات.

خُلَيد، حدثنا محمد بن خالد، حدثنا الفضل بن دَلْهَم الواسطي، عن ثابت البُناني، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضوء، وعاد أخاه المُسلمَ مُحتسباً بُوْعِدَ من جهنَّمَ مسيرةَ سبعينَ خريفاً».

قلت: يا أبا حمزة، وما الخريف؟ قال: العام.

٣٠٩١ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، عن علي قال: ما من رجل يعودُ مريضاً مُمْسِياً إلا خرج معه سبعون ألف ملكِ يستغفرون له حتى يُصبح، وكان له خريف

«سبعين خريفاً»: رواية ابن داسه: ستين، وهو كذلك في ك.

وفي متن «عون المعبود» ٣٩١:٨، «وشرح بذل المجهود» ٥٨:١٤، وطبعة حمص: «قال أبو داود: والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضىء».

وعلى حاشية ص: «قال أبو داود: واسطي ضعيف، وهو منكر وليس صاحبه برضا، كان قصاراً بواسط. هذا في رواية أبي الحسن ابن العبد». والواسطى المشار إليه: هو الفضل بن دُلْهَم.

٣٠٩١ ـ «ممسياً»: اتفقت الأصول على هذا، وهو الظاهر صوابه، بقرينة مايأتي أيضاً، وفي ص: محتسباً.

«له خريف في الجنة»: على حاشية ع: «خريف: بالخاء المعجمة، والراء المهملة، والياء التحتية، والفاء، أي: له مَخروف من ثمرها، فعيل بمعنى مفعول، أي: حائط من نخل يخترف من ثمارها. أي: يجتني. نهاية ٢٤:٢٠.

قال المنذري (۲۹۷۱): «هذا موقوف. قال أبو داود: وأُسند هذا عن على رضي الله عنه من غير وجه صحيح، عن النبي ﷺ».

قلت: مقولة أبي داود جاءت في متن "عون المعبود" ٨: ٣٦٣، و «بذل المجهود» ١: ١٤، و «بذل المجهود» ١: ١٤، وطبعة حمص عقب حديث: عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، الآتي في التعليقة اللاحقة.

في الجنة، ومن أتاه مُصبِحاً خرج معه سبعون ألفَ ملكِ يستغفرون له حتى يُمسى، وكان له خريف في الجنة.

٣٠٩٢ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، عن النبي ﷺ، بمعناه، ولم يذكر الخريف.

قال أبو داود: رواه منصور، عن الحكم، كما رواه شعبة.

# ٨ ـ باب في العيادة مراراً

٣٠٩٣ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نُمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة قالت: لما أُصيب سعدُ بن معاذٍ يوم الخندق رماه رجل في الأُكْحَل، فضرب عليه رسول الله ﷺ

٣٠٩٢ ـ أخرجه ابن ماجه. [٢٩٧٢].

وجاء عقب هذا الحديث على حاشية ك مانصه:

٤١ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن أبي جعفر عبدالله بن نافع \_ قال وكان نافع غلام الحسن بن علي \_ قال: جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده.

قال أبو داود: وساق معنى شعبة.

قال أبو داود: أسند هذا عن علي من غير وجه عن النبي ﷺ.

وقال بعده: أورده في «الأطراف» ثم قال: حديث عثمان، عن جرير في رواية أبى الحسن ابن العبد وغيره، ولم يذكره أبو القاسم».

قلت: هذا الإسناد كالوصل والتوضيح لقوله آخر (٣٠٩٢): (رواه منصور، عن الحكم، كما رواه شعبة، وحديثُ شعبة (٣٠٩١)، وانظره بتمامه في النسائي (٧٤٩٤)، وابن ماجه (١٤٤٢).

٣٠٩٣ ـ «في الأكحل»: على حاشية ص: «عرق في وسط الذراع»، وفي «القاموس»: «أو هو عرق الحياة».

والحديث في الصحيحين والنسائي. [٢٩٧٣].

خيمة في المسجد ليعوده من قريب.

## ٩ ـ باب العيادة من الرمد

٣٠٩٤ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا حجاج بن محمد، عن يونسَ بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن زيد بن أرقم، قال: عادني رسول الله ﷺ من وجع كان بعينيَّ.

# ١٠ ـ باب الخروج من الطاعون

٣٠٩٥ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبدالحميد ابن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث ابن نوفل، عن عبدالله بن عباس، أن عمر بن الخطاب جاء إلى الشام حتى إذا كان بسَرْعَ لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا عليه، فجاء عبد الرحمن بن

٣٠٩٤ \_ قال المنذري (٢٩٧٤): «حديث حسن».

٣٠٩٥ - "أن عمر بن الخطاب . . سمعت رسول الله على يقول): من ص فقط، وعلى حاشيتها بقلم الحافظ: "سقط من رواية ابن الأعرابي وابن داسه، من قوله: أن عمر، إلى قوله: فجاء عبدالرحمن، وفي رواية اللؤلؤي: عن عبدالله بن عباس قال: قال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله، ولم يذكر ماعداه.

<sup>«</sup>بسَرْع»: هكذا بخط الحافظ في ص، وهو لغة في : سَرْغ، بالمعجمة، كما في «معجم البلدان»، واقتصر الحافظ نفسه في «الفتح» ١٨٤:١٠ على ضبطه بالمعجمة.

والحديث رواه الشيخان مطولًا. [٢٩٧٥]، وزاد المزي (٩٧٢١) عزوه إلى النسائي، وهو فيه (٧٥٢١) ثم قال: «ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم».

والرمز الذي على مقولة أبي داود يُراد به إلغاؤها من السماع.

عوف وكان متغيبًا في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا عِلماً، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقدَموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه».

لا [قال أبو داود: يعني الطاعون].

## ١١ ـ باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

٣٠٩٦ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا الجُعيد، عن عائشة بنت سعد، أن أباها قال: اشتكيت بمكة، فجاءني النبي عليه يعودني، ووضع يده على جبهتي، ثم مسح صدري وبطني، ثم قال: «اللهم اشفِ سعداً، وأتم له هجرته».

## ١٢ ـ باب كراهية تمنّي الموت

٣٠٩٧ ـ حدثنا بشر بن هلال، حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز ابن صُهيب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: لا يَدْعُونَّ أحدُكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيراً لي».

٣٠٩٦ ـ رواه البخاري أتم منه. [٢٩٧٦]. ونحوه في النسائي (٧٥٠٧).

وبعد هذا الحديث جاء في ك مايلي:

٤٢ ـ حدثنا أبو داود قال: ابن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن منصور،
 عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ:
 «أُطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكّوا العانيَ».

قال سفيان: والعاني: الأسير.

وذكر هذا الحديث في «التحقة» (٩٠٠١) وقال عنه: هو «في رواية ابن العبد وابن داسه»، وعزاه إلى البخاري في مواضع، منها (٥٣٧٣) بمثل هذا الإسناد، والنسائي (٧٤٩٢).

٣٠٩٧ ـ رواه الجماعة. [٢٩٨٠].

٣٠٩٨ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَتَمنَينَ أحدُكم الموتَ» فذكر مثله.

#### ١٣ \_ باب الدعاء للمريض عند العيادة

٣٠٩٩ ـ حدثنا الربيع بن يحيى، حدثنا شعبة، حدثنا يزيدُ أبو خالد، عن المِنْهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي قال: «من عاد مريضاً لم يحضُر أجلُه فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم، ربَّ العرش العظيم، أن يشفيك: إلا عافاه الله من ذلك المرض».

٣١٠٠ ـ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوْهَب، حدثنا ابن وهب، عن حُييٍّ بن عبد الله، عن الحُبُليِّ، عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال النبي ﷺ: "إذا جاء الرجلُ يعودُ مريضاً فليقل: اللهم اشْفِ عبدَك، يَنْكَأُ لك عدواً، أو يمشي لك إلى جنازة».

## ١٤ ـ باب في موت الفجأة

٣١٠١ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، عن منصور، عن

٣٠٩٩ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن غريب ـ والنسائي. [٢٩٧٧].

٣١٠٠ ـ "ينكاً لك": على حاشية ع: "ينكي: من نكيتُ في العدو نكاية: إذا قتلتَ فيهم وجرحت. ذكره الجوهري في "الصحاح". وفي "النهاية": وقد يهمز لغة". "الصحاح" ٢٥١٥٠، و"النهاية" ١١٧٥.

وعلى حاشية لَـ عن نسخة: «قال أبو داود: وقال ابن السرح: إلى صلاة» بدل: إلى جنازة.

٣١٠١ ـ «وسعد بن عُبيدة»: هكذا في ص بالواو، وفي الأصول الأخرى: أو سعد، وفي «عون المعبود» ٣٧٥:٨: الشك من شعبة.

تميم بن سلمة وسعد بن عُبيدة، عن عبيد بن خالد السُّلَمي ـرجلِ من أصحاب النبي ﷺ، ثم قال مرة: عن عبيد، قال: «موت الفَجْأة أخذة أَسَِفِ».

# ١٥ ـ باب ماجاء في فضل من مات في الطاعون

٣١٠٧ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر ابن عَتِيك، عن عَتيك بن الحارث ـ وعتيك هو جدُّ عبد الله بن عبدالله أبو أُمه ـ أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره، أن رسول الله على جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غُلب، فصاح به رسول الله على فلم يُجبه، فاسترجع رسول الله على وقال: «غُلبنا عليك يا أبا الرَّبيع!» فصاح النسوة وبكَيْن، فجعل ابن عتيك يُسكتهن، فقال رسول الله على النسوة وبكَيْن، فجعل ابن عتيك يُسكتهن، فقال رسول الله على الدَّعهن، فإذا أَوْجَب فلا تبكينً باكية» قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟

«قال مرة..»: القائل تميم بن سلمة، أو سعد بن عبيدة.

«أخذة أُسِيف»: الضَبُط مَنْ كَ، وفي س: أَسَف، وفوقها: قصر، أي: ليست: آسف.

والحديث رجاله ثقات، وكونه على مقتضى أحد الوجهين موقوفاً: لايؤثر، فمثله لايقال بالرأي، لاسيما وقد أسنده الراوي مرة. كما قاله المنذري (٢٩٨١).

٣١٠٢ ـ «أنه أخِبره أن جابر»: في ك: .. أن عمه جابر.

«فإذا أُوْجَب»: من ص مع الضبط.

(إن الله قد أوقع أجره): على حاشية س أن هذه الجملة كلها ليست في أصل ابن ناصر والخطيب، وهي في أصل التستري بلفظ: وقع أجره... «وصاحب الحريق»: على حاشية ك: صاحب الحَرِق.

«بجُّمْع شهيد»: الضبط من ص، س. وشهيد: في س وحاشية ك: شهيدة.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢٩٨٢].

قال: «الموت».

قالت ابنته: والله إنْ كنتُ لأرجو أن تكون شهيداً فإنك قد كنت قضيتَ جَهازك، قال رسول الله على: "إنَّ الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدُّون الشهادة؟» قالوا: القتل في سبيل الله تعالى، قال رسول الله على: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحبُ ذات الجَنْب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجَمْع شهيد».

[قالُ أبو داود: الجُّمْع: أن يكون ولدها معها].

# ١٦ \_ باب المريض يتعاهد من أظفاره وعانته

٣١٠٣ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب، أخبرني عمرو بن جارية الثقفيُّ حليفُ بني زُهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: ابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خُبيبا، وكان خُبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خُبيب عندهم أسيراً، حتى أجمعوا لقتله، فاستعار من ابنة الحارث موسى يَستجدُّ بها، فأعارتُه، فدرجَ بُنَيّ لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مُخلِياً وهو على فخِذه والموسى بيده! ففزعتْ فزعة عَرفَها فيها، فقال:

٣١٠٣ \_ «عمرو بن جارية»: من ص، ظ، س، وفي غيرها: عمر، وهو قول فيه، وليس خطأ. «التقريب» (٥٠٣٩).

<sup>«</sup>يستحد بها»: على حاشية ع: «الاستحداد: حلق العانة بحديد، استعمله على طريق الكناية. منذري».

<sup>«</sup>مُخْلِياً»: على حاشية ع أيضاً: «مخلياً: أي خالياً، يقال: أخليت، أي: خلوت، وأخليت غيري، متعدي ولايتعدى. منذري». والحديث أخرجه البخاري والنسائي مطولاً. [٢٩٨٣].

أتخشينَ أن أقتلَه؟ ما كنتُ لأفعل ذلك!.

قال أبو داود: وروى هذه القصة شعيبُ بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عياض، أن ابنة الحارث أخبرته، أنهم حين أجمعوا \_ يعني لقتله \_ استعار منها موسى يستحدُّ بها، فأعارته.

# ١٧ \_ باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

٣١٠٤ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، سمعت رسول الله ﷺ يقول قبل موته بثلاث، قال: «لا يموتُ أحدكم إلا وهو يُحسِنُ الظنَّ بالله».

#### ١٨ \_ باب تطهير ثياب الميت عند الموت

٣١٠٥ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى ابن أيوب، عن ابن الهادِ، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، أنه لما حضره الموت دعا بثياب جُدُدٍ فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: "إنّ الميتَ يُبعثُ في ثيابه التي يموت فيها».

# ١٩ ـ باب مايستحب أن يُحضر الميت من الكلام

٣١٠٦ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن

٣١٠٤ ـ «لايموت أحدكم..»: فوق الكلمة الأولى ضبة في س. «الظنَّ بالله»: من ص، ك، وفي غيرها: بالله الظن. والحديث في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه. [٢٩٨٤].

٣١٠٥ ـ ﴿إِنَّ الْمُلِتُ يَبِعَثْ . . ﴾: من ص، وفي غيرها: الميتُ. . .

٣١٠٦ ـ (واعقُبنا): الضبط من ك، ورواية ابن العبد: واعقُبني منه. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٢٩٨٦].

أبي وائل، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله على: "إذا حضرتم الميت فقولوا خيراً، فإن الملائكة يُؤمِّنون على ما تقولون». فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قل: "قولي: اللهم اغفر له، وأعقبنا عُقبى صالحة». قالت: فأعقبني الله تعالى به محمداً على الله على الله

# ٢٠ ـ باب في التلقين

٣١٠٧ ـ حدثنا مالك بن عبد الواحد المِسْمَعيُّ، حدثنا الضحاك بن مَخْلَد، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني صالح بن أبي عَريب، عن كثير بن مرَّة الحَضْرمي، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان آخرُ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة».

٣١٠٨ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا بشر، حدثنا عُمارة بن غَزِيَّة، حدثنا يحيى بن عُمارة، سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ: «لقِّنوا موتاكم قول لا إله إلا الله».

#### ٢١ ـ باب تغميض الميت

٣١٠٩ \_ حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان، حدثنا الفزاريُّ

٣١٠٨ ـ رواه الجماعة إلا البخاري أيضاً. [٢٩٨٨].

٣١٠٩ \_ «شَقَّ بصرُّه»: الضبط من ك.

<sup>«</sup>في الغابرين»: على حاشية ك: «يأتي الغابر بمعنى الماضي، وبمعنى الباقي، والمراد هنا أنه بمعنى الباقي، أي: الباقين».

وزاد في آخر الحديث على حاشية ك مايلي: «قال أبو داود: لم يُسند هذا إلا أبو إسحاق.

قال أبو داود: وتغميض الميت: بعد خروج الروح. سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقرىء قال: سمعت أبا ميسرة \_ رجلاً عابداً \_ يقول: غمضت جعفراً المعلم \_ وكان رجلاً عابداً \_ في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول: أعظمُ ماكان عليَّ تغميضُك لي قبل أن أموت». =

- يعني: أبا إسحاق -، عن خالد الحَذَّاء، عن أبي قِلابة، عن قبيصة بن ذُويب، عن أُم سلمة قالت: دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شَقَّ بصرُ و فأغمضه، فصيَّح ناسٌ من أهله، فقال: «لا تَدْعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمِّنون على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المَهْديين، واخلُفه في عَقِبه في الغابرين، واغفر لنا وله ياربً العالمين، اللهم افسح له في قبره، ونورًر له فيه.

# ٢٢ ـ باب في الاسترجاع

٣١١٠ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله على: "إذا أصابت أحدَكم مُصيبةٌ فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسبُ مصيبتي، فأجُرني فيها، وأَبْدلْني بها خيراً منها».

وذكرها في «التحفة» (١٩٦٠١) وأنها في رواية ابن الأعرابي.
 والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٩٨٩].

٣١١٠ - «ابن عمر بن أبي سلمة»: على حاشية س: «ابن عمر هذا قيل اسمه محمد، وهو مقبول، وروى له النسائي أيضاً». «التقريب» (٨٤٨٣) وانظر ماعلَّقته عليه في إخراجي الجديد للتقريب بحاشيتي العلامة عبدالله بن سالم البصري والميرغني.

<sup>«</sup>عندك أحتسب»: من ص، وعلى حاشيتها وفي الأصول الأخرى: احتسبت.

<sup>﴿</sup>فَأَجُرْنِي﴾: الضبط من س، ك، وعلى حاشية ع: ﴿فَأَجُرِنِي؛ روي بالمد وكسر الجيم، وبالقصر وضم الجيم. ذكره المنذري. وفي «النهاية»: آجره يؤجره إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء». «النهاية» ٢٥:١. والحديث رواه النسائي، وهو في مسلم من وجه آخر أتم منه. [٢٩٩٠].

# ٢٣ \_ باب في الميت يُسَجَّى

٣١١١ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي على سُجِّي في ثوب حِبَرةٍ.

## ٢٤ \_ باب القراءة عند الميت

٣١١٢ \_ حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكيّ المَروزي، المعنى، قالا: حدثنا ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان \_ وليس بالنَّهْدي \_ عن أبيه، عن مَعقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرؤوا (ياسين) على موتاكم».

#### ٢٥ \_ باب الجلوس عند المصيبة

٣١١٣ ـ حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سليمان بن كثير، عن يحيى ابن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة قالت: لما قُتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله على في المسجد يُعْرف في وجهه الحُزن، وذكر القصة.

٣١١١ ـ (في ثوب حَبَرَةٍ): على حاشية ع: (حِبَرَة: على وزن عِنَبة، على الوصف والإضافة، وهي برود اليمن تصنع من قطن. منذري). فأفاد جواز: ثوب حبَرة أيضاً، وهكذا ضُبط في ظ.

والحديث رواه الشيخان. [٢٩٩١]، وعزاه المزي (١٧٧٦٥) إلى النسائي، وهو فيه (٧١١٧)، ثم قال: «ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم».

٣١١٢ \_ «اقرؤوا ياسين»: هكذًا في ص، ع، وفي غيرهما: اقرؤوا يس. وفي ك: اقرؤوا على موتاكم يس»، وزاد على حاشيته: «وهذا لفظ ابن العلاء». والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢٩٩٢].

٣١١٣ ـ رواه الشيخان والنسائي. [٢٩٩٣].

#### لا : م ٢٦ ـ [ باب التعزية]

٣١١٤ ـ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوْهَب الهَمْداني، حدثنا

٣١١٤ ـ «الحُبَّلي»: ضبط الباء بالوجهين من س، ك، والضم هو المشهور، أما الفتح فنقله العلامة عبدالله بن سالم البصري في حواشيه النفيسة على «تقريب التهذيب» (٣٨١٢) عن شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ٢٠٢٤ على أنه من شواذ النسب، فانظره.

«أهل هذا الميت»: وفي ك، وحاشية ص، س، ع: البيت، بل أفاد على حاشية س أنه الأصل.

«قال: لو بلغتِ»: في ك: فقال رسول الله ﷺ: لو بلغتِ. وفي الكناية عن بقية الحديث أدب من الإمام أبي داود رحمه الله مع بَضْعة النبي ﷺ ورضي الله عنها ينبغي الاقتداء به.

قال السخاوي رحمه الله في أواخر «بذل المجهود ختم سنن أبي داود» وهو يعدِّد مناقب الإمام أبي داود: «ومن وفور أدبه: أنه لما أورد الحديث في رؤية النبي على ابنته فاطمة رضي الله عنها في الطريق وقالت له: إنها كانت تعزّي أناساً في ميت لهم. لم يذكر الكلام الأخير، بل أشار إليه بقوله: فذكر تشديداً في ذلك».

فقد رواه ابن ماجه (٢٥٤٧) عن محمد بن رمح، عن الليث بن سعد، وقال عقبه: «قال محمد بن رمح: سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذها الله أن تسرق. وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا».

وبعد أنْ نقل الحافظ في «الفتح» ٩٥:١٢ (٦٧٨٨) هذا قال: «ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث قال: فذكر عضواً شريفاً من امرأة شريفة. واستحسنوا ذلك منه، لما فيه من الأدب البالغ». وذلك لعلمه بأن الرواية التامة قد نقلها غيره.

والحديث رواه النسائي. [٢٩٩٤].

المفضّل، عن ربيعة بن سيف المَعَافِري، عن أبي عبد الرحمن الحُبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قَبَرْنا مع رسول الله على يوماً يعني ميتاً فلما فرغنا انصرف رسول الله على وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه وقف، فإذا نحن بامرأة مُقْبلة، قال: أظنه عَرَفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة فقال لها رسول الله على: «ما أخرجَكِ يافاطمةُ من بيتك؟» قالت: أتيتُ يا رسول الله أهلَ هذا الميت فرحَمت إليهم ميتهم، أو عزَيتهم به، فقال لها رسول الله على: «فلعلكِ بلغتِ معهم الكُدى» قالت: معاذ الله!! وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، قال: «لو بلغتِ معهم الكُدى» معهم الكُدى، فقال: القبور فيما أحسَب.

# ٢٧ ـ باب الصبر في المصيبة\*

٣١١٥ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن ثابت، عن أنس قال: أتى نبيُّ الله على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: «اتَّقي اللهُ واصبري» فقالت: وما تبالي أنت بمصيبتي؟ فقيل لها: هذا رسول الله على أغرقك، فقال: «إنما الصبرُ عند بوابين، فقال: «إنما الصبرُ عند الصدمة» أو «عند أولِ صدمة».

عب لا المصفّى، حدثنا بقيّة، عن إسماعيل بن المصفّى، حدثنا بقيّة، عن إسماعيل بن

<sup>\*</sup> \_ ورواية ابن العبد: على المصيبة.

٣١١٥ \_ «عند الصدمة»: كذا في الأصول، وفي بعض الروايات الأخرى للحديث: عند الصدمة الأولى، كما هو مشهور.

٣١١٦ ـ هذا الحديث جاء في ص فقط، وعليه ماأثبتُه من الرموز، يعني أنه في رواية ابن العبد، وبه صرّح الحافظ على الحاشية، والمزي في «التحفة» (٩٠١٦).

عياش، عن عاصم بن رجاء بن حَيْوَة، عن أبي عِمران، عن أبي سلاَّم الحَبَشي، عن ابن غَنْم، عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله علا الله علام الله على الله ع

# ٢٨ ـ باب في البكاء على الميت

٣١١٧ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا عثمان، عن أسامة بن زيد، أن بنتاً لرسول الله على أرسلت إليه وأنا معه وسعد، وأحسَب أبياً: أنَّ ابني أو بنتي قد حُضِرَ فاشهد، فأرسلَ يَقرأ السلام، وقال: "قل: لله ماأخذ، وما أعطى، وكلُّ شيء عنده إلى أجل»، فأرسلت تُقسم عليه، فأتاها، فوُضع الصبيُّ في جَجْر رسول الله عَلَيْ ونفسُه تَقَعْقَعُ، ففاضتْ عينا رسولِ الله عَلَيْ، فقال له سعد: ما هذا؟ قال: "إنها رحمة، يضعُها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحمُ الله من عباده الرحماء».

٣١١٨ ـ حدثنا شيبان بن فروخٍ، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن

٣١١٧ ـ «قد حُضِر فاشهد»: في ك: فاشهدنا.

«تَقَعْقَعَ»: تتحرك وتضَّطرب في حالة النزع وحَشْرجة الصدر.

والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [٢٩٩٦].

٣١١٨ ـ "بن فروخ": على حاشية ك: "يجوز عدم صرفه، وصرفه، وعدم الصرف أرجح". بل هو المعروف، انظر شرح النووي على مسلم ٢٤٢١، وكتاب العين للخليل بن أحمد ٢٥٣:٤، والتعليق على "التقريب" (٥٣٨٦) للعلامة عبدالله بن سالم البصري.

«یکید نفسه»: من ص، وفی غیرها: بنفسه، وکذلك هو علی حاشیة ص وعلیها رمز: لـ (؟).

(يَرضى ربُّنا): الضبط من ص، ورسمت الكلمة الأولى في ظ، س، ع: يرضا، فتكون بفتح الياء أيضاً. والتقدير: يَرضَى به ربنا.

والحديث رواه مسلم وذكره البخاري تعليقاً. [٢٩٩٧].

ثابت البُناني، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "وُلِدَ لي الليلة غُلامٌ فسميتُه باسم أبي: إبراهيم" فذكر الحديث، قال أنس: لقد رأيته يَكيد نفسَه بين يديْ رسول الله ﷺ، فدمعتْ عينا رسول الله ﷺ، فقال: "تدمعُ العين، ويَحزن القلب، ولا نقول إلا ما يَرضى ربُنا، وإنا بك يا إبراهيم لَمحزنون".

# ٢٩ ـ باب في النَّوْح

٣١١٩ ـ حدثنا مسدّد، حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن حفصة،
 عن أُم عطية قالت: إن رسول الله ﷺ نهانا عن النّياحة.

٣١٢٠ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا محمد بن ربيعة، عن محمد بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي سعيد الخدري قال: لعن رسول الله ﷺ النائحة والمُستمِعة.

٣١٢١ \_ حدثنا هنّاد بن السّري، عن عَبْدَة وأبي معاوية، المعنى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

٣١١٩ ـ رواه الشيخان والنسائي. [٢٩٩٨].

٣١٢٠ ـ (أخبرنا محمد بن ربيعة): في ع: حدثنا.

٣١٢١ ـ "فقالت: وهِلَ": ضبط بالوجهين في س، وفي ص، ع: وهَل، فقط، وفي ك بالكسر فقط، وعلى حاشية ص: "وهَلَ يَهِل، مثل: وهَم يَهِم، إذا ذهب وهْمه إلى الشيء وليس كذلك". ثم: "وهَمت في الشيء \_ بالفتح \_ أَهِمُ وهْماً، إذا ذهب وهْمك إليه وأنت تريد غيره. صحاح» \_ .٢٠٥٤.

أما معنى الفعل بكسر الهاء: فغلط ونسي، وعلى حاشية ع نحو هذين النقلين.

<sup>﴿</sup>إِن صاحب هذا ليعذب»: في ع: إن صاحب هذا القبر ليعذَّب. والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٠٠٠].

"إن الميت لَيعذَّب ببُكاء أهله عليه"، فذُكر ذلك لعائشة، فقالت: وَهِلَ - تعني ابن عمر -، إنما مرَّ رسول الله ﷺ على قبر فقال: "إن صاحبَ هذا ليُعذَّب وأهلُه يبكون عليه" ثم قرأتْ: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ ٱخْرَكَ ﴾.

قال عن أبي معاوية: على قبر يهودي.

ابراهيم، عن يزيد بن أوس: دخلتُ على أبي موسى وهو ثقيل، فذهبتْ إبراهيم، عن يزيد بن أوس: دخلتُ على أبي موسى وهو ثقيل، فذهبتْ امرأته لِتبكي، أو تَهُمُّ به، فقال لها أبو موسى: مَا سمعتِ ما قال رسول الله على قالت: بلى، قال: فسكتت، فلما مات أبو موسى قال يزيد: لقيتُ المرأة فقلت لها: قولُ أبي موسى لكِ: أَمَا سمعتِ ما قال رسول الله على شم سكتً؟ قالت: قال رسول الله على «ليس منا من سكتً قول أبي موسى لكِ الله على الله على ومن حَرَق».

٣١٢٣ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا حميد بن الأسود، حدثنا حجاجٌ عاملُ

٣١٢٢ \_ "مَن سلق ومن..»: على حاشية ع: "سلق: بفتح السين المهملة وبعدها لام مفتوحة وقاف: رفع صوته، وقيل: هو أن تصك المرأة وجهها، ويقال: بالصاد المهملة أيضاً. وحلق: هو حلق الشعر. وخرق: هو تخريق الثياب وشقها عند المصيبة. منذري».

و «خرق» عليها في س: خف، يريد ضبطها بتخفيف الراء لاتشديدها. والحديث رواه النسائي [٣٠٠١].

٣١٢٣ ـ «أَسِيد بن أبي أَسِيد»: من ك، وهو المشهور، وفي س: أُسَيد بن أبي أُسَيد، أما هو فلا.

<sup>«</sup>عن امرأة من المبايعات»: على حاشية ك: «لم أقف على اسمها، وهي صحابية، لها حديث. تقريب» (٨٧٩١).

<sup>«</sup>لانخمش وجهاً»: لانلطمه ولانخدشه.

<sup>«</sup>ويلاً»: بأن نقول: ياويلاه.

<sup>«</sup>لانشق جيباً»: لانمزق ثوباً. والجيب: هو فتحة الثوب عند الصدر. =

عمر بن عبد العزيز على الرَّبَذةِ قال: حدثني أَسِيد بن أبي أُسِيد، عن امرأة من المبايعات، قالت: كان فيما أَخذ علينا رسول الله ﷺ في المعروف الذي أَخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نَخْمِش وجها، ولا نَدْعوَ ويلاً، ولا نشق جيباً، ولانشر شعَراً.

# ٣٠ ـ باب في صنعة الطعام لأهل الميت

٣١٢٤ ـ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن جعفر بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله ﷺ: «إصنعوا لآلِ جعفر طعاماً، فإنه قد أتاهم أمرٌ يَشْغَلُهم».

#### ٣١ ـ باب الشهيد يغسّل

٣١٢٥ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا معن بن عيسى،

ح، قال: وحدثنا عُبيدالله بن عمر الجُشَمي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: رُمي رجل بسهم في صدره، أو في حلقه، فمات، فأُدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله ﷺ.

٣١٢٦ \_ حدثنا زياد بن أيوب [وعيسى بن يونس الطَّرَسُوسي، قالا:]

 <sup>«</sup>لاننشر شعراً»: في ك، وحاشية ع: لاننثُر.

٣١٢٤ ــ «عن جعفر»: من ص، وفي غيرها: حدثني، وهو كذلك في رواية ابن داسه، ومعه رمز آخر لم أعرفه: لــ.

<sup>«</sup>أمر شغلهم»: من ص أيضاً، وفي غيرها: يشغلهم.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ وابن ماجه. [٣٠٠٣].

٣١٢٦ ـ «وعيسى بن يونس. . »: ذكر المزي في «التحفة» (٥٥٧٠) هذه الزيادة ونسبها إلى ابن العبد فقط.

<sup>«</sup>وهذا لفظ زياد»: من ص فقط.

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٠٠٥].

حدثنا عليّ بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ﷺ بقتلى أُحد أن يُنزع عنهم الحديدُ والجلود، وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم.

وهذا لفظ زياد.

٣١٢٧ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب،

وحدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب \_ والإخبار لأبي الربيع واللفظُ \_، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، أن ابن شهاب أخبره، أن أنس بن مالك حدثه، أن شهداء أُحد لم يغسَّلوا، ودُفنوا بدمائهم، ولم يُصلَّ عليهم.

٣١٢٨ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زيد \_ يعني ابن الحُباب\_،

وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو صفوان \_ يعني المَروانيّ \_، عن أسامة، عن الزهري، عن أنس، أن رسول الله ﷺ مرَّ على حمزة وقد

٣١٢٧ ـ "والإخبار لأبي الربيع واللفظ»: من ص، وفي غيرها: وهذا لفظه. وأبو الربيع: هو المهري، وسقط من س قوله: "حدثنا أحمد.. بن داود». "ولم يصل عليهم»: رسمت في ص، ظ: ولم يصلى.

٣١٢٨ \_ «مُثُل به»: على حاشية ع: «يقال: مثَلَثُ بالحيوان: بالميم، والثاء المثلثة، أمثل به، مَثلاً، إذا قطعتَ أطرافه وشوَّهت به، والاسم المُثلة، ومثَل \_ بالتشديد \_ للمبالغة. نهاية» ٢٩٤:٤.

«تأكله العافية»: العافية وجمعها عوافي: سباع البهائم والطير التي تقع على الجيف وتأكلها.

«فكان الرجل والرجلين»: من ص، وس أيضاً مع الضبة عليها، وفي غيرهما: الرجلان، وهو الجادّة.

ورواه الترمذي وقال: غريب. [٣٠٠٧]، وفي مطبوعتي الترمذي (١٠١٦): حسن غريب.

مُثُلَ به فقال: «لولا أن تَجِدَ صفيةُ في نفسها لتركتُه حتى تأكلَه العافيةُ حتى يُحشَرُ من بطونها».

وقَلَتِ الثياب وكثُرَت القتلى، فكان الرجلُ والرجلين والثلاثةُ يكفَّنون في الثوب الواحد ـ زاد قتيبة: ثم يدفنون في قبر واحد ـ وكان رسول الله عب عب يسأل [عنهم]: «أيُهم أكثرُ قرآناً؟» فيقدِّمه إلى القِبلة.

٣١٢٩ ـ حدثنا عباسٌ العنبري، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أسامة، عن الزهري، عن أنس، أن النبي ﷺ مرَّ بحمزة وقد مُثَلَ به، ولم يصلً على أَحدٍ من الشهداء غيره.

۳۱۳۰ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن مَوْهَب، أن الليث حدثهم، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر ابن عبد الله أخبره، أن رسول الله على كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ويقول: «أَيُهما أكثرُ أخذاً للقرآن؟» فإذا أُشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم وبدمائهم] ولم يُغسِّلهم.

٣١٣١ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، حدثنا ابن وهب، عن الليث، بهذا الحديث بمعناه، قال: يَجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد.

٣٢ ـ باب في سَتر الميت عند غسله

٣١٣٢ \_ حدثنا عليّ بن سهل، حدثنا حجّاج، عن ابن جُريج قال:

٣١٣٠ ـ (ولم يغسلهم): رواية ابن داسه: ولم يُغسَّلوا. والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً. [٣٠١٠].

٣١٣١ ـ «حدثنا ابن وهب»: من ص، وفي غيرها; أخبرنا.

٣١٣٢ ـ (الاتبرزنُّ): من ص، وفي غيرها: الاتبرز.

أُخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضَمْرة، عن عليّ، أن النبي عَلَيْ قال: «لا تُبرِزنَّ فخِذك، ولا تَنْظُرنَّ إلى فخِذِ حيٍّ ولا ميت».

[قال أبو داود: وكان سفيان ينكر أن يكون حبيب بن أبي ثابت روى عن عاصم شيئاً].

سحاق، حدثنا النُّقينلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن الربير، اسحاق، حدثني يحيى بن عبّاد، عن أبيه عبّاد بن عبد الله بن الربير، قال: سمعت عائشة تقول: لما أرادوا غسل النبي على قالوا: والله ما ندري أنُجَرِّدُ رسول الله على من ثيابه كما نجرِّد موتانا أم نُغسّله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عزَّ وجلَّ عليهم النومَ حتى ما منهم رجلٌ إلا ذَقَنُه في صدره، ثم كلَّمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أنِ اغسِلوا النبي على وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله على فغسلوه وعليه قميصه يصبُّون الماء فوق القميص، ويدلُّكونه بالقميص دون أيديهم.

وكانت عائشة تقول: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسله إلا نساؤه.

<sup>«</sup>لاتنظرن»: من ص، س، ظ، وفي غيرها: لاتنظر.

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٠١١]، وسيأتي (٤٠١١) وفيه: «قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة»، وكأن زيادة ابن العبد المذكورة هنا تفسّر هذه النكارة؟.

٣١٣٣ \_ «عباد بن عبدالله»: أشار الحافظ في حاشية نسخته ص إلى نسخة فيها: عباد، عن عبدالله.

<sup>«</sup>إلا ذَقَنُه»: من ص، وفي غيرها: إلا وَذَقَنُه.

<sup>«</sup>ثم كلُّمهم من ناحية»: في غير ص: ثم كلمهم مكلِّم من ناحية.

<sup>«</sup>أَنِ اغسلوا»: في ظ، س، ع: أَنْ غُسّلوا.

والحديث روى ابن ماجه منه قول السيدة عائشة فقط، وعنده من حديث بريرة قصة مناداة المكلِّم. [٣٠١٢].

## ٣٣ \_ باب كيف غَسل الميت

٣١٣٤ \_ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك،

وحدثنا مسدَّد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أُم عطية قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: «إغسِلْنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثرَ من ذلك، إن رأيتنَّ ذلك، بماء وسِدر، واجعلْن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتُنَّ فآذِنَّني» فلما فرغْنا آذنّاه فأعطانا حَقْوَه فقال: «أَشْعِرْنها إياه».

قال أبو داود: قال مالك: يعني إزاره، ولم يقل مسدَّد: دخل علينا.

٣١٣٥ ـ حدثنا أحمد بن عَبْدة وأبو كامل، أن يزيد بن زُريع حدثهم، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن حفصة أخته، عن أم عطية، قالت: مَشَطناها ثلاثة قرون.

٣١٣٦ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية: وضفَرنا رأسها ثلاثة قرون، ثم ألقيناه خلفها: مُقَدَّمَ رأسِها وقَرْنَيها.

٣١٣٤ \_ «بماء وسدر»: سقط من س.

<sup>«</sup>حَقُوه»: إزاره. و«أَشْعرنها إياه»: اجعلنه مما يلي جسدها دون حائل. والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٣٠١٣]، لكن عزاه المزي (١٨٠٩٤) إلى النسائي، وهو فيه من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، به (٢٠١٥،٢٠١٤)، ومن وجوه أخرى قبله وبعده.

٣١٣٥ \_ رواه الجماعة. [٣٠١٤].

٣١٣٦ ــ «ثم ألقيناه»: من ص، وفي غيرها: ثم ألقيناها.

والحديث رواه مسلم بلفظ: «ثلاثة قرون: قَرْنَيْها وناصيتها». [٣٠١٥]. وعزاه المزي (١٨١٣٨) إلى البخاري وهو فيه (١٢٦٣،١٢٦٢).

٣١٣٧ \_ حدثنا أبو كامل، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، أن رسول الله ﷺ قال لهنَّ في غَسل ابنته: «إبْدأْنَ بمَيامِنها ومواضع الوضوء منها».

٣١٣٨ \_ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن أُم عطية، بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث حفصة، عن أُم عطية بنحو هذا، وزادت فيه: «أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّه».

٣١٣٩ \_ حدثنا هُدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن محمد بن سيرين، أنه كان يأخذ الغُسل عن أُم غطية: يغسل بالسِّدْر مرتين، والثالثة بالماء والكافور.

# ٣٤ \_ باب في الكفن

٣١٤٠ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن

٣١٣٧ \_ أخرجه الجماعة. [٣٠١٦].

٣١٣٨ \_ ﴿إِن رَأْيَتُنَهُ ؛ الضبط بالوجهين مِن ص، واقتصر في س على الضمة، وفي ظ: إن رأيتيه.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٠١٧]، وزاد المزي (١٨٠٩٤) عزوه إلى ابن ماجه، لكن ليس فيه اللفظ الذي أراده المصنف.

٣١٤٠ ـ (حدثنا ابن جريج): منِ ص، وفي غيرها: أخبرنا.

في آخره: "فليُحسِنْ كفُنَه": ضبط الفاء بالوجهين من ص، وهي بالسكون مصدر بمعنى: تكفينه، وقال شيخنا محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله في التعليق على "بذل المجهود" ١١٧:١٤: "قال السيوطي في شرح الترمذي: المشهور في الرواية فتح الفاء، وحكى بعضهم سكونها على المصدر".

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٠١٩].

جُريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي ﷺ أنه خطب يوماً، فذكر رجلاً من أصحابه قُبِض فكُفِّن في كَفَنِ غيرِ طائل وقُبِر ليلاً، فزجر النبيُ ﷺ أن يُقْبَر الرجل بالليل حتى يصلَّى عليه، إلا أن يَضطر إنسانٌ إلى ذلك، وقال النبي ﷺ: "إذا كَفَّنَ أحدكم أخاه فليُحسن كَفْنه».

٣١٤١ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: أُدرِجَ رسول الله ﷺ في ثوبِ حِبَرةٍ ثم أُخِّرَ عنه.

٣١٤٢ \_ حدثنا الحسن بن الصباح البزار، حدثنا إسماعيل \_ يعني ابن عبد الكريم \_، حدثني إبراهيم بن عقيل بن مَعْقِل، عن أبيه، عن وهب، عن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا تُوفي أحدكم فوجد شيئاً فليكفَّن في ثوب حبرةٍ».

٣١٤٣ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام ابن عروة، أخبرني أبي قال: أخبرتني عائشة قالت: كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثلاثة أثواب يَمانِيَةٍ بِيضٍ ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة.

٣١٤٤ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حفص، عن هشام بن عروة،

٣١٤١ \_ عزاه المزي (١٧٥٥٢) إلى النسائي (٧١١٨) عن محمد بن المثنى ومجاهد بن موسى، عن الوليد بن مسلم، به، وهو طرف من حديث مسلم ٢:٠٥٠ (٤٦)، وانظر مايأتي (٣١٤٤).

٣١٤٢ ـ «البزار»: من الأصول ـ إلا ع ففيها: البزاز، وهو تحريف ـ وجاءت على حاشية ص وفوقها: لـ ؟.

<sup>«</sup>عن وهب»: زاد في ك: «يعني ابن منبه».

٣١٤٣ ـ رواه الجماعة. [٣٠٢٢].

٣١٤٤ ــ «من كُرْسُف»: في حاشية ص: «هو القطن. صحاح» ١٤٢١: . =

عن أبيه، عن عائشة، مثله، زاد: من كُرسُف، قال: فذُكِر لعائشة قولُهم: في ثوبين وبُرْد حِبَرة، فقالت: قد أُتيَ بالبُرد، ولكنهم ردُّوه لم يكفِّنوه فيه.

٣١٤٥ ـ حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا رابن إدريس، عن يزيد ـ يعني ابن أبي زياد ـ، عن مِقْسم، عن ابن عباس قال: كفِّن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب نَجْرانيةٍ: الحُلَّةُ ثوبان، وقميصُه الذي مات فيه.

قال أبو داود: قال عثمان: في ثلاثة أثواب: حلَّةٍ حمراء، وقميصِه الذي مات فيه.

# ٣٥ \_ [باب كراهية المغالاة في الكفن]\*

٣١٤٦ \_ حدثنا محمد بن عُبيد المُحَاربي، حدثنا عمرو أبو

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي وابن ماجه.
 [٣٠٢٣]. وعزاه المزي (١٦٧٨٦) إلى مسلم أيضاً، وهو فيه ٢:٩٤٢ (٤٥).

٣١٤٥ \_ على حاشية ك: «ذكر الإمام النووي أن هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه، لاسيما وقد خالف بروايته الثقات». «شرح مسلم» ٨:٧. ودعوى الإجماع على ضعفه مالغة.

ومقولة أبي داود في آخره ليست في ع. والحديث رواه ابن ماجه. [٣٠٢٤].

<sup>\*</sup> \_ الباب من حاشية ك.

٣١٤٦ ـ «عمرو أبو مالك»: من الأصول، وفي ص: عمرو بن مالك، وفي حاشية ك: عمرو بن هاشم أبو مالك.

قلت: هما رجلان: عمرو بن مالك الجَنْبي أبو علي، مصري، تابعي متقدِّم، وهو غير مراد هنا، وعمرو بن هاشم الجَنْبي أبو مالك، كوفي =

مالك الجَنْبي عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي بن أبي طالب قال: لا تُغالِ لي في كفن، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تُغالُوا في الكفن فإنه يُسلَبه سلْباً سريعاً».

٣١٤٧ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن خَبَّابِ قال: مُصعبُ بن عمير قُتل يوم أُحد لم يكن له إلا نَمِرةٌ، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجتْ رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله عليه: «غطُوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذْخِر».

٣١٤٨ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثني ابن وهب، حدثني هشام

متأخر، وهو المراد هنا، فالصواب ما أثبته، خلافاً لنسخة ص. وينظر «تهذيب الكمال» وفروعه.

«لاتُغالِ لي»: من ص، ظ، وفي س: لاتغال، وفي ك، ع: لايُغالَى، وهو أظهر، ليكون كلاماً عاماً، ليس خاصاً لمخاطب معيّن في حق شخص معيّن.

٣١٤٧ \_ "نَمِرة": على حاشية ع: "نَمِرة: بفتح النون، وكسر الميم، وبعدها راء مهملة مفتوحة، وتاء تأنيث: كل شملة مخطَّطة من مآزر الأعراب فهي نمرة، وجمعها أنمار، كأنها أُخذت من لون النَّمِر، لما فيها من السواد والبياض. منذري».

«خرجت رجلاه»: ص، ك، وفي ظ، س، ع، وحاشية ص وعليها رمز لـ: خرجتا.

وعند قوله ﷺ «غطّوا رأسه. . » عادت المقابلة والاعتبار بأصل ح، وانتهى الخط الملفّق، وكانت بدايته من حديث (٣٠٧٥).

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٠٢٦].

٣١٤٨ \_ «الحلَّة»: قال في «بذل المجهود» ١٢٣:١٤: «والحاصل: أن الحلَّة وهي الإزار والرداء \_ خير من ثوب واحد، والثلاثة الكمال فيه». والحديث رواه ابن ماجه مقتصراً منه على ذكر الكفن. [٣٠٢٧].

بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن أبيه، عن عُبادة بن الصامت، عن رسول الله ﷺ قال: «خيرُ الكفن الحُلّة، وخيرُ الأضحيةِ الكبشُ الأقرن».

### ٣٦ \_ باب في كفن المرأة

٣١٤٩ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نوح بن حكيم الثقفي، وكان قارئاً للقرآن، عن رجل من بني عروة بن مسعود، يقال له داود ـ قد ولّدته أم حبيبة بنت أبي سفيان، زوجُ النبي على الله عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غَسَّل أُم كلثوم بنتَ رسول الله على عند وفاتها، فكان أولَ شيء أعطانا رسول الله على الحِقا، ثم الدِّرعَ، ثم الخِمارَ، ثم المِلْحَفة، ثم أدرجتُ بعدُ في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله على جالس عند الباب معه كفنُها يناولنها ثوباً ثوباً.

٣١٤٩ ـ «حدثني أبي»: من ص، وفي غيرها: حدثنا.

«قد ولَّدته أم حبيبة»: الشدَّة على اللام من ك، وكذلك قال في «عون المعبود» ٤٣٢:٨، وقال: أي ربَّتُه وتولَّت أمره. ثم نقل عن بعضهم أنه فسَّرها بأن أم حبيبة كانت قابلة أمَّه حين وَلَدَنْه.

«فكان أولَ شيء»: من ص، وفي غيرها: فكان أول ما.

«الحِقَا»: من الأصول إلا ك ففيها: الحقاء. وعلى الألف الممدودة ضمة في ح: الحقأ، على أنها اسم كان، وعلى حاشية ع: «وهكذا وقع في الرواية: الحِقا: بكسر الحاء، مقصور، ولعلها أن تكون لغة في الحَقْو. منذري». والدرع هنا: القميص.

«ثم الدرعَ، ثم الخمارَ، ثم الملحفة»: الضبط من ح، على تقدير: ثم أعطانا..، لا على أنها معطوفة على: الحقا.

«يناولنها»: من ص، وعلى الحاشية بقلم الحافظ، وحاشية ع أيضاً: لعله: يناولُناه؟، وفي الأصول الأخرى: يناولُناها.

#### ٣٧ ـ باب المسك للميت

٣١٥٠ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا المستمرُّ بن الريان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «أطيبُ طِيبكمُ المِسك».

### ٣٨ ـ باب التعجيل بالجنازة

٣١٥١ ـ حدثنا عبد الرحيم بن مُطرِّف الرُّؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جَنَاب، قالا: حدثنا عيسى ـ قال أبو داود: وهو ابن يونس ـ، عن سعيد بن عثمان البَلَوي، عن عَزْرَةَ ـ وقال عبد الرحيم: عروة ـ بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحُصَين بن وَحْوَح، أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي عَلَيْ يعوده، فقال: "إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجِّلوا، فإنه لاينبغي لجيفةِ مسلمٍ أن تُحبس بين ظَهْرانَيْ أهلِه».

# ٣٩ ـ باب في الغُسل من غَسل الميت

٣١٥٢ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا زكريا، حدثنا مُصعب بن شيبة، عن طَلْق بن حبيب العَنزي، عن عبدالله ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، أنها حدثته، أن النبي ﷺ كان يغتسل

٣١٥٠ ـ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٠٢٩].

٣١٥١ ـ «وَحْوَح»: على حاشية ع: «بفتح الواو، وسكون الحاء المهملة، وبعدها وإو مفتوحة، وحاء مهملة أيضاً. منذري».

<sup>«</sup>ظَهْرَانَيْ أهله»: من ص، ك، ع، وفي غيرها: ظَهْرَيْ.

٣١٥٢ \_ في آخر الحديث «وغُسل الميت»: الضبط من ح، فصار التقدير: أن النبي على العنوان: الغُسْل من عُسل الميت! مع أنه ضبط العنوان: الغُسْل من غُسْل الميت.

والحديث تقدم سنداً ومتناً (٣٥٢).

من أربع: من الجنابة، ويومَ الجمعة، ومن الحجامة، وغُسلِ الميت.

٣١٥٣ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فُديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عَمرو بن عُمير، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ غَسَّلَ الميت فليغتسل، ومَن حَمَلَه فليتوضأ».

٣١٥٤ \_ حدثنا حامد بن يحيى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه هريرة، عن النبي عن أبي هريرة، عن النبي عناه.

قال أبو داود: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل ـ وسئل عن الغُسل من غَسل الميت ـ فقال: يُجزئه الوضوء.

قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا ـ يعني إسحاق مولى زائدة ـ.

وحديث مُصعب فيه خصالٌ ليس العمل عليه.

٣١٥٣ ـ رواه الترمذي وابن ماجه من وجه آخر عن أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن، وروي موقوفاً عنه. [٣٠٣٢].

٣١٥٤ ـ في آخره: «ليس العمل عليه»: رواية ابن العبد: ليس العمل عليها، لذا وضع في ح ضبة فوق: عليه.

واتفقت أصولنا على قوله «حديث مصعب فيه خصال..»، وفي متن «عون المعبود» ١٢٩:١٤، والتعليق على «بذل المجهود» ١٢٩:١٤: حديث مصعب ضعيف، فيه..، وهو كذلك في نقل الخطابي عن أبي داود في «المعالم» ١:١١٠ ـ ومعلوم أنه ينقل رواية ابن داسه ـ والمنذري في «تهذيب» (٣٢٧)، والمزي في «التحفة» (١٢١٨٤)، و«تهذيب التهذيب» ١:١٦٠، وصرّح في «بذل المجهود» ١:١٣٠ أن تضعيف أبي داود له جاء في رواية ابن داسه.

#### ٤٠ ـ باب في تقبيل الميت

عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة قالت: رأيت رسول الله على يقبل عثمان بن مظعون، وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل.

### ٤١ \_ باب في الدفن بالليل

٣١٥٦ ـ حدثنا محمد بن حاتم بن بَزِيع، حدثنا أبو نعيم، عن محمد ابن مسلم، عن عمرو بن دينار، أخبرني جابر بن عبد الله ـ أو سمعت جابر بن عبد الله ـ قال: رأى ناسٌ ناراً في المقبرة، فأتوْها، فإذا رسول الله على في القبر، وإذا هو يقول: «ناولوني صاحبكم» وإذا هو الرجل الذي كان يرفعُ صوته بالذّكر.

### ٤٢ ـ باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

٣١٥٧ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأسود بن قيس،

٣١٥٥ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ وابن ماجه. [٣٠٣٣].

٣١٥٦ ـ «رأى ناس ناراً»: وذلك للإنارة، لأن الدفن كان ليلاً، وعلى حاشية ص: «في «الألقاب» للشيرازي أنه شمع أُوقد للنبي على الله وهو أصل في إيقاد الشمع. ط». قلت: وفي رواية ابن أبي شيبة ٣٤٦:٣ مصباح.

<sup>«</sup>هو الرجل الذي كان»: على حاشية ص: «هو عبدالله ذو البِجَادَيْن. ط». والرائي: هو ابن مسعود. انظر ترجمة ذي البجادين في «الإصابة»، واسمه: عبدالله بن عبدنَهِم المزني، و«المستدرك» ١:٣٦٨، وكان يرفع صوته بالذكر حول الكعبة.

وكتب بجانب هذا الحديث في س: «أي إذا اضطُّر إلى ذلك، ليوافق ماقبله».

٣١٥٧ ـ "عن جابر": من ص، ك، وفي غيرهما زيادة: بن عبدالله.

والحديث عند بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. =

عن نُبيح، عن جابر قال: كنا حملنا القتلى يوم أُحد لندفنهم، فجاء منادي النبي ﷺ فأمرُكم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم.

### ٤٣ \_ باب في الصفوف على الجنازة

٣١٥٨ \_ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَد اليَزَني، عن مالك بن هُبيرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يموت فيُصلِّيَ عليه ثلاث صفوفٍ من المسلمين إلا أوجب».

قال: فكان مالك إذا استقلَّ أهل الجنازة جزّأهم ثلاث صفوف، للحديث.

### ٤٤ ـ باب اتباع النساء الجنائز

٣١٥٩ \_ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن حفصة، عن أُم عطية قالت: نُهينا أن نَتْبَع الجنائز، ولم يُعْزَمْ علينا.

.[~·~o] =

٣١٥٨ ـ «ما من مسلم يموت»: في ك: ما من ميت يموت.

«إلا أوجب»: يعنى: إلا وجبت له المغفرة.

«ثلاث صفوف»: ُ هو كذلك في ص في الموضعين، وفي غيرها: ثلاثة صفوف.

«استقلَّ أهلَ»: في ظ، س: استقبل أهلَ.

والحديث رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ وابن ماجه. [٣٠٣٦].

٣١٥٩ \_ «أَن نَتُبَع الجنائز، ولم يُغْزِم علينا»: الضبط مَن ك، وفي ح، س: يُعْزَم، فقط.

والحديث أخرجه الشيخان وابن ماجه. [٣٠٣٧].

#### ٥٤ \_ باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها

٣١٦٠ ـ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن سُميِّ، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة يرويه، قال: «مَنْ تَبعَ جنازة فصلَّى عليها فله قيراط، ومن تَبعها حتى يُفْرَغ منها فله قيراطان أصغرُهما مثلُ أُحُد، أو: أحدُهما مثلُ أُحد».

۳۱۶۱ ـ حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الهَرَوي، قالا: حدثنا المقرى، حدثنا حَيْوَةُ، حدثني أبو صخْر ـ وهو حميد بن زياد ـ، أن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط حدثه، أن داود بن عامر بن سعد ابن أبي وقاص حدثه، عن أبيه، أنه كان عند ابن عمرَ إذْ طلع خَبَّابٌ صاحبُ المقصورة، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمعُ ما يقول أبو هريرة؟ يقول إنه سمع رسول الله عليها يقول: «من خرج مع جنازةٍ من بيتها وصلّى عليها»، فذكر معنى حديث سفيان.

فأرسل ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت: صدق أبو هريرة.

٣١٦٠ ـ «أو أحدهما مثلُ أحد»: سقط من س. والحديث رواه الجماعة. [٣٠٣٨].

<sup>&</sup>quot;" الأطراف": أبو داود فيه \_ أي في الجنائز \_ عن هارون بن عبدالله وحسين الأطراف": أبو داود فيه \_ أي في الجنائز \_ عن هارون بن عبدالله وحسين ابن عبدالله الهروي، عن المقرىء. ثم قال: كذا وقع في سماعنا، ووقع في عدة أصول: عبدالرحمن بن حسين الهروي، بدل: حسين بن عبدالله الهروي، وهو الصواب. والله أعلم. انتهى". "التحفة" (١٢٣٠١). "خباب صاحب المقصورة": على حاشية ع: "بفتح الخاء المعجمة، وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة، وبعد الألف باء موحدة. منذري". "وصلى عليها": من الأصول إلا ظ ففيها: أو صلى عليها.

٣١٦٢ ـ حدثنا الوليد بن شُجَاع السَّكُوني، حدثنا ابن وهب، أخبرني أبو صخر، عن ثُريب، عن ابن أبو صخر، عن كُريب، عن ابن عباس، سمعت النبي ﷺ يقول: "ما من مُسلم يموتُ فيقومُ على جنازته أربعون رجلاً لا يُشركون بالله شيئاً إلا شُفِّعوا فيه».

### ٤٦ ـ باب النار يُتبع بها الميت

٣١٦٣ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الصمد،

وحدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو داود، قالا: حدثنا حرب \_ يعني ابن شداد \_، حدثنا يحيى، حدثني بابُ بن عُمير، حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا تُتُبعُ الجنازة بصوتِ ولا نارِ».

زاد هارون: «ولا يُمشى بين يديها».

[قال أبو داود: يعني: يمشي قدّام الجنازة لأهل المصيبة الذين يشقّون ثيابهم].

# ٤٧ \_ باب القيام للجنازة

٣١٦٤ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة، يبلغ به النبيَّ ﷺ: «إذا رأيتُم الجنازة فقوموا

٣١٦٢ ـ أخرجه مسلم أتم منه، وأخرجه ابن ماجه بنحوه. [٣٠٤٠].

٣١٦٣ ـ «باب بن عمير»: على حاشية ك: «باب: بموحدتين بينهما ألف. تقريب» (٦٣٣) دون قوله: بينهما ألف. وعلى حاشية س: «باب ـ بموحدتين ـ ابن عمير، الشامي، مقبول، من السابعة». «التقريب» أيضاً.

٣١٦٤ \_ «فقوموا حتى تُخْلِفَكم»: في س، ك: فقوموا لها..، والضبط من س، وفي ك: تُخلِفكم. والمعنى: حتى تصيروا خلفها. والحديث رواه الجماعة. [٣٠٤٣].

حتى تُخُلِّفَكُم، أو تُوضَع».

٣١٦٥ ـ حدثنا أحمد بن يونُس، حدثنا زهير، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تَبِعتم الجنازة فلا تَجلِسوا حتى تُوضَع».

قال أبو داود: روى هذا الحديثَ الثوريُّ عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي، عن أبي ورواه أبو عن أبي، عن أبي هريرة قال فيه: حتى تُوضع بالأرض، ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللَّحْد.

وسفيانُ أحفظ من أبي معاوية .

٣١٦٦ ـ حدثنا مؤمَّل بن الفضْل الحَرّاني المخزومي، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو، عن يحيى بن أبي كثير، عن عُبيد الله بن مِقْسَم، حدثني جابر قال: كنا مع النبي ﷺ، إذْ مرَّتْ بنا جنازة، فقام لها، فلما ذهبنا لنحمِل إذا هي جنازة يهوديّ، فقلنا: يارسول الله، إنما هي جنازة يهودي! فقال: "إن الموتَ فَزَع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا».

٣١٦٧ ـ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري، عن نافع بن جبير بن مُطعِم، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي قام في الجنائز ثم قعد بعد.

٣١٦٥ ـ رواه الشيخان والترمذي والنسائي من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري. [٣٠٤٤].

٣١٦٦ ـ «المخزومي»: زيادة من ص فقط.

<sup>«</sup>فإذا رأيتم الجنازة»: في س، ك: جنازة.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٠٤٥].

٣١٦٧ ـ «قام في الجنائز»: في ك: قام في الجنازة.

ورواه بنحوه الجماعة إلا البخاري. [٣٠٤٦].

٣١٦٨ ـ حدثنا هشام بن بَهرام المدائني، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا أبو أسباط الحارثي، عن عبد الله بن سليمان بن جُنادة بن أبي أمية، عن أبيه، عن جدِّه، عن عُبادة بن الصامت قال: كان رسول الله يَعْلِيْهُ يقوم في الجنازة حتى تُوضع في اللحد، فمرَّ به حبرٌ من اليهود فقال: هكذا نفعل، فجلس النبي عَلَيْهُ وقال: «اجلِسوا، خالفُوهم».

### ٤٨ ـ باب الركوب في الجنازة

٣١٦٩ ـ حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معنى يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن ثوبان، عن رسول الله ﷺ: أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: "إنَّ الملائكة كانت تمشي، فلم أكنْ لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبتُ».

٣١٧٠ \_ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن

٣١٦٨ ـ "حدثنا حاتم": من ص، وفي غيرها: أخبرنا.

<sup>«</sup>أبو أسباط»: على حاشية س: «هو بشر بن رافع النجراني. ت» أي: من «التقريب» (٦٨٥).

<sup>«</sup>فمرّ به»: بعد هذا بداية خَرْم في ح ملفق من خط جديد، إلى (٣٢٧٣)، وسأُغفل التنبيه إلى مغايراتها.

والحديث رواه الترمذي \_ وضعَّفه بالحارثي \_ وابن ماجه. [٣٠٤٧].

٣١٦٩ \_ «حدثنا عبدالرزاق»: من ص، وفي غيرها: أخبرنا.

<sup>«</sup>ابن عوف»: ليست في ظ، س، ع.

 <sup>(</sup>عن رسول الله ﷺ أتى): من ص، وفى غيرها: أن رسول الله.

<sup>«</sup>فأبى أن يركبها»: في ك: فأبى أن يركب، وهو كذلك على حاشية س وعليها رمز لنسخة التستري.

٣١٧٠ \_ «ابن الدحداح»: على حاشية ع: «بفتح الدال وسكون الحاء المهملتين، والدال أيضاً مهملة مفتوحة، وبعد الألف حاء مهملة، هو ثابت بن =

سِماك، سمع جابر بن سمرة، قال: صلى النبي ﷺ على ابن الدحداح ونحن شهود، ثم أُتي بفرس فَعُقِل حتى ركبه، فجعل يتوقَّص به ونحن نَسْعى حوله ﷺ.

### ٤٩ ـ باب المشى أمام الجنازة

٣١٧١ ـ حدثنا القَعنبيُّ، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.

٣١٧٢ ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة ـ قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي على الله عن الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها، والسَّقْطُ يُصلَّى عليه ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة».

الدحداح، ويقال: ابن الدحداحة، أنصاري، كنيته أبو الدحداح. منذري».

«فعُقل.. يتوقَّص»: على حاشية ع: «فعقل: أي: حُبس. ويتوقص: أي ينزو ويَثب ويُقارب الخطو. منذري».

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٠٤٩].

٣١٧١ ـ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وأشار الترمذي إلى ترجيح الرواية المرسلة. [٣٠٥٠].

٣١٧٢ ـ «قال: وأحسب. . »: القائل هو يونس.

«قريباً منها»: من الأصول سوى ك ففيها: قريب منها، على تقدير: وهو قريب منها.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي، وابن ماجه، وروايته مختصرة. [٣٠٥١].

#### ٥٠ ـ باب الإسراع بالجنازة

٣١٧٣\_حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة يبلُغُ به النبي ﷺ، قال: «أُسرِعوا بالجنازة فإنْ تَكُ صالحةً فخيرٌ تُقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشرٌ تَضَعونه عن رقابكم».

٣١٧٤ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عيينة بن عبد الرحمن بن جَوْشَن، عن أبيه، أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشياً خفيفاً، فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه فقال: لقد رأيتُنا مع رسول الله ﷺ نرمُل رَمَلاً.

٣١٧٥ \_ حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا خالد بن الحارث،

وحدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس، عن عيينة، بهذا الحديث، قال: فحمل عليهم بغلته وأهوى بالسَّوْط.

٣١٧٦ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن يحيى المُجَبِّر ـ قال أبو

٣١٧٣ ـ رواه الجماعة. [٣٠٥٢].

٣١٧٤ \_ «بن جوشن»: زيادة من ص.

<sup>«</sup>رأيتنا مع»: من ص، وفي غيرها: رأيتنا ونحن مع.

<sup>«</sup>نرمُل»: على حاشية ع: «الرَّمَل ـ بفتح الراء والميم في الاسم والفعل الماضي: وَثُبٌ في المشي ليس بالشديد مع هزّ المنكبين. منذري». والحديث رواه النسائي. [٣٠٥٤].

٣١٧٥ \_ «أخبرنا عيسى بن يونس»: من ص، وفي غيرها: حدثنا عيسى، يعني ابن يونس.

٣١٧٦ \_ "يحيى المُجْبر": الضبط من ص، وفي ك، ظ: المُجبّر.

<sup>«</sup>عن ابن ماجدة»: في غير ص: عن أبي ماجدة، وهو كذلك على حاشية ص برمز لـ.

داود: وهو يحيى بن عبد الله التيمي \_ عن ابن ماجدة، عن ابن مسعود، قال: سألْنا نبيَّنا ﷺ عن المشي مع الجنازة، فقال: «ما دُونَ الخَبَبِ، إِنْ يكنْ خيراً يُعَجَّل إليه، وإِنْ غيرَ ذلك فبُعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تَتْبع، ليس معها من تَقَدَّمها».

ب [قال أبو داود: هذا إسناد ضعيف].

### ٥١ - باب الإمام يصلي على مَنْ قتل نفسه

٣١٧٧ ـ حدثنا ابن نُفَيل، حدثنا زهير، حدثنا سِمَاك، حدثني جابر ابن سَمُرة قال: مرض رجل، فَصِيحَ عليه، فجاء جاره إلى رسول الله على فقال: إنه قد مات، قال: (وما يُدريك؟» قال: أنا رأيته، قال رسول الله على: (إنه لم يمت»، قال: فرجع، فَصِيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله على فأخبره، فقال الرجل: اللهم العنه.

«الخَبَب»: هو أول المشي السريع.

وعلى حاشية ك زيادة آخره: «قال أبو داود: هو ضعيف، هو يحيى بن عبدالله، وهو يحيى الجابر. قال أبو داود: وهذا كوفي، وأبؤ ماجدة بصري. قال أبو داود: أبو ماجدة هذا لايعرف».

والحديث أخرجه الترمذي \_ واستغربه \_ وابن ماجه. [٣٠٥٥].

٣١٧٧ ـ "فَصِيح عليه، فقالت امرأته»: الصياح هنا: رفع الصوت بالبكاء على الميت.

وهكذا النص في ص، ظ، ع، وفي س، ك زيادة بين هاتين الجملتين، ونصُّ ما فيهما: «فَصِيح عليه، فجاء إلى رسول الله ﷺ فقال له: إنه قد مات، فقال النبي ﷺ: «إنه لم يمت»، قال: فرجع، فَصِيح عليه، فقالت..». وهي في متن «العون» ١٥٢:١٤، و«البذل» ١٥٢:١٤. «بمشقص»: المِشْقَص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض.

«أنت رأيته»: في ك: آنت رأيته.

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري مختصراً بمعناه. [٣٠٥٦].

قال: ثم انطلق الرجل، فرآه قد نحر نفسه بمِشْقَصِ معه، فانطلق إلى رسول الله ﷺ فأخبره أنه قد مات، فقال: «وما يدريك؟» قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه! قال: «أنت رأيته؟» قال: نعم، قال: «إذا لا أصلّي عليه».

#### ٥٢ ـ باب الصلاة على من قتلته الحدود

٣١٧٨ ـ حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عَوَانة، عن أبي بِشر، حدثني نَفَر من أهل البصرة، عن أبي بَرْزَة الأسلمي، أن رسول الله ﷺ لم يُصَلِّ على ماعز بن مالك، ولم يَنْهُ عن الصلاة عليه.

### ٥٣ \_ باب الصلاة على الطفل

٣١٧٩ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: مات إبراهيمُ ابنُ النبي وهو ابن ثمانيةَ عشَرَ شهراً، فلم يصلِّ عليه رسول الله ﷺ.

٣١٨٠ ـ حدثنا هناد بن السَّرِي، حدثنا محمد بن عبيد، عن وائل بن داود قال: سمعت البَهيَّ قال: لما مات إبراهيم ابن النبي ﷺ صلى عليه رسولُ الله ﷺ في المقاعد.

٣١٨١ \_ قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالَّقاني: حدثكم ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء، أن النبي ﷺ

٣١٨٠ ـ اتفقت الأصول على أن شيخ أبي داود هو هناد بن السري فقط، وعبارة المزي في «التحفة» (١٨٩٤٧) توهم أنه رواه عنه وعن عثمان بن أبي شيبة معاً، كما رواه عنهما في «مراسيله» (٤٣١).

والمقاعد: مكان قرب المسجد النبوي الشريف.

٣١٨١ ـ «قال أبو داود»: في ظ، س، ع: حدثنا أبو داود قال.

صَلَّى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلةً.

#### ٥٤ ـ باب الصلاة على الجنازة في المسجد

٣١٨٢ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا فُلَيح بن سليمان، عن صالح بن عَجْلان ومحمدِ بن عبد الله بن عباد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: والله ما صلَّى رسول الله ﷺ على سُهيل بن البيضاء إلا في المسجد.

٣١٨٣ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا ابن أبي فُديك، عن الضحاك ـ يعني ابن عثمان ـ، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: والله لقد صلَّى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد: سُهيل، وأخيه.

٣١٨٤ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، حدثني

٣١٨٢ ـ الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، وعند ابن ماجه وحده القَسَم بالله. [٣٠٦١].

٣١٨٣ ـ رواه مسلم. [٣٠٦٢].

٣١٨٤ ــ «عن ابن أبي ذئب»: من ص، س، ك، وفي ظ، وحاشيتي ص، س: حدثنا، واضطربت في ع.

<sup>&</sup>quot;فلا شيء له": وعليها في ص ماترى، وعلى حاشيتها: "عليه، أو: فلا شيء له. شك أبو على اللؤلؤي". وفي س، ظ: "فلا شيء عليه. قال الخطيب: كذا في الأصل، المحفوظُ: فلا شيء له" وعلى حاشية س فقط: "فلا شيء عليه، أو: له، شك أبو علي. قال الخطيب: كذا في الأصل".

وفي ك، ع: «فلا شيء له»، وعلى حاشية ك: عليه.

أما الفوائد (المذهبية) التي على جواشي الأصول، ففي حاشية ص كتب الحافظ رحمه الله: «هذا الذي أبداه الخطيب من الشك: لامعنى له، فإن روايات هذا الحديث متفقة عند جميع من أخرجه بلفظ: فلا شيء له، =

صالح مولى التَّوْأمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ صلى على جنازة في المسجد فلا شيء [له]».

ومداره على ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، وصالح ضعيف، ويؤيد الرواية المشهورة: مارواه أبو داود الطيالسي في «مسنده»، ورواه عبدالرزاق في «مصنفه» عن معمر والثوري ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب، عن صالح عقب الحديث المذكور، قال صالح: ورأيت رجالاً ممن أدرك النبي على إذا لم يجدوا إلا أن يصلوا عليها في المسجد رجعوا». الطيالسي (۲۳۱۰) والزيادة عنده فقط، وعبدالرزاق (۲۵۷۹).

وفي حاشية ك: «في شرح مسلم للإمام النووي: وأجابوا عن حديث سنن أبي داود بأجوبة: أحدها: أنه ضعيف لايصح الاحتجاج به، قال أحمد ابن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف. الثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود: ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، ولاحجة لهم حينئذ فيه». شرح مسلم ٢٠٠٧.

وعلى حاشية ع: "وفي نسخة: فلا شيء عليه. وذكر المنذري في "المختصر" \_ (٣٠٦٣) \_: قال الخطيب: كذا في الأصل، وأخرجه ابن ماجه ولفظه: فليس له شيء، وصالح مولى التوأمة قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة والمحفوظ: فلا شيء له. وروى بعضهم حديث أبي هريرة هذا وقال: فليس له أجر. وذكر أبو عمر النَّمَري أنه خطأ لاإشكال فيه، وأن الصحيح: فلا شيء له».

قلت: هذا توارد عجيب على تضعيف مولى التوأمة، ولاسيما من الحافظ، فإنه هو الذي قال عنه في «التقريب» (٢٨٩٢): «صدوق اختلط قال ابن عديّ: لابأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج»، وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه، كما ترى! على أن الشك في لفظة «له» و«عليه» إنما هو في رواية اللؤلؤي، كما هو واضح، أما رواية ابن العبد وابن داسه: فلا، كما ترى رمزهما. وكتبتُ زيادة في تخريج هذه اللفظة في «أثر الحديث الشريف» ص ٣٨ من الطبعة الرابعة.

### ٥٥ \_ باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

٣١٨٥ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا موسى بن عُلَيّ بن رَباح قال: سمعت أبي يحدث، أنه سمع عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلِّيَ فيهن، أو نقبُرَ فيهنَ موتانا: مِن حينِ تطلعُ الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تَميل، وحين تَضيَّفُ الشمس للغروب حتى تَغْرُب. أو كما قال.

# ٥٦ ـ باب إذا حضر الجنازة رجال ونساء، مَنْ يقدَّم؟ \*

٣١٨٦ ـ حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب الرملي، حدثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن يحيى بن صبيح قال: حدثني عمّار مولى الحارث ابن نوفل، أنه شهد جنازة أُمِّ كلثوم وابنِها، فجُعِل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرتُ ذلك، وفي القوم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة.

٣١٨٥ ـ "وحين تقوم الظهيرة»: من ص، وفي غيرها: وحين يقوم قائم الظهيرة.
 "تَضَيَّف»: على حاشية ص: "بالضاد المعجمة، أي: تميل. ط».
 والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٠٦٤].

 <sup>\* - &</sup>quot;إذا حضر الجنازة رجالً": على حاشية ص: جنائزُ رجالٍ، وفوقهما
 رمز: لـ س. ورمز س لابن داسه، ولم أتبيَّن بعدُ رمز لـ لمن؟.

٣١٨٦ ـ «أم كلثوم وابنها»: على حاشية ظ: «هي بنتُ عليّ زوجُ عمر، وابنها: زيد الأكبر ابن عمر بن الخطاب، ماتا في وقت واحد، لم يورَّث أحدهما من الآخر»، ومثله في «تهذيب المنذري»، ونحوه في حاشية ص بخط الحافظ، وهذا أكثر فائدة، فلذا أثبتُه.

<sup>«</sup>هذه السنة»: أي: كما فَعَل الإمام، لا كما أنكر عمار. والحديث رواه النسائي. [٣٠٦٥].

# ٥٧ ـ باب أين يقومُ الإمام من الميت إذا صلَّى عليه

۳۱۸۷ ـ حدثنا داود بن معاذ، حدثنا عبد الوارث، عن نافع أبي غالب قال: كنت في سِكَّة المِرْبَد، فمرتْ جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عُمير، فتبعتُها، فإذا أنا برجل عليه كساءٌ رقيق على بُريَذِينه، على رأسه خرقةٌ تقيهِ من الشمس، فقلت: من هذا الدِّهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك، فلما وُضعت الجنازة قام أنس، فصلَّى عليها وأنا خلفه لا يَحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يُطِل ولم يُسْرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية! فقرَّبوها وعليها نعشٌ أخضر، فقام عند عَجيزتها، فصلَّى عليها نحوَ صلاته على الرجل، ثم جلس.

فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله ﷺ يصلّي على الجنازة كصلاتك: يكبِّر أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعَجيزة المرأة؟ قال: نعم.

قال: يا أبا حمزة، غزوتَ مع رسول الله ﷺ؛ قال: نعم، غزوتُ

٣١٨٧ ـ «سكة المِرْبَد»: على حاشية ع: «السِّكَّة: الطريق. والمربد: مربد البصرة، وهو محلة من أشهر محالها. منذري».

اعلى بُرَيْذينِهِ): من ص، وعلى حاشيته: اتصغير برذونة)، وفي غيرها: بُرَيْذينة.

<sup>«</sup>الدهقان»: على حاشية ع: «بكسر الدال وضمها، رئيس القرية. منذري». «ألّا أومضت»: تشديد «ألّا» من ص، ومعنى أومضت: أشرت لي بعينك. زاد في آخر الحديث في س، وحاشية ك: «قال أبو داود: قول النبي ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»: نَسَخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله، بقوله: إني قد تبت».

والحديث أخرجه الترمذي ـ وقال: حسن ـ وابن ماجه. [٣٠٦٦].

قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على جنازة المرأة عند عَجيزتها، فحدَّثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوشُ، فكان يقوم الإمام حِيال عَجيزتها يسترُها من القوم.

٣١٨٨ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا حسينٌ المعلِّم،

٣١٨٨ ـ رواه الجماعة. [٣٠٦٧].

وبعد هذا الحديث في ك، وحاشية ع مانصه: باب التكبير على الجنازة

٤٣ ـ حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت أبا إسحاق، عن الشعبي، أن رسول الله على مرّ بقبر رَطْب، فصُفّوا عليه وكبّر عليه أربعاً، فقلت للشعبي: من حدثك؟ قال: الثقةُ مَن شهده: عبدُالله بن عباس».

وكتب بجانبه على حاشية ك: «حديث محمد بن العلاء يوجد في بعض =

حدثنا عبد الله بن بُريدة، عن سَمُرة بن جندُب قال: صليت وراء النبي على امرأة ماتت في نِفاسها، فقام عليها للصلاة وَسَطها.

٣١٨٩ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة،

ح، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أرقم ـ عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى قال: كان زيد ـ يعني ابن أرقم ـ يكبِّر على جنازة خمساً، فسألته، فقال: كان رسول الله ﷺ يكبِّرها.

قال أبو داود: وأنا لحديث ابن المثنى أتقنُ.

#### ٥٨ ـ باب ما يُقرأ على الجنازة

۳۱۹۰ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: إنها من السنة.

#### ٥٩ \_ باب الدعاء للميت

٣١٩١ ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحَرّاني، حدثني محمد ـ يعني ابن سلَمة ـ، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، سمعت النبي على يقول: «إذا صلّتُم على الميتِ فأخلِصوا له الدعاء».

النسخ وهو ساقط من بعضها، وعزاه في «الأطراف» له ثم قال: وحديث أبي داود في رواية أبي بكر بن داسه عنه، ولم يذكره أبو القاسم».
 "تحفة الأشراف» (٥٧٦٦) وعزاه أيضاً إلى بقية الستة.

٣١٨٩ ـ رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٠٦٨].

٣١٩٠ ـ رواه البخاري والترمذي والنسائي. [٣٠٦٩].

٣١٩١ ـ رواه ابن ماجه. [٣٠٧٠].

#### ٣١٩٢ ـ حدثنا أبو مَعْمر عبد الله بن عَمْرو،

وحدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو الجُلاَس عُقبة بن سَيَّار، حدثني علي ابن شَمَّاخ، قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة: كيف سمعت رسول الله على المجنازة؟ قال: أمع الذي قلت؟ قال: نعم حقال: كلام كان بينهما قبل ذلك \_ قال أبو هريرة: «اللهم أنت ربُّها، وأنت خلقتَها، وأنت هديتَها للإسلام، وأنت قبضتَ روحها، وأنت أعلم بسرِّها وعلانيتها، جئنا شُفَعاءَ له فاغفر له».

٣١٩٣ \_ حدثنا موسى بن مروان الرقّي، حدثنا شعيبُ \_ يعني ابن

٣١٩٢ \_ "أمع الذي قلتَ": الفتحة من ك، والمعنى: أتسألني مع أنك قلتَ لي الذي قلتَ؟! وكأنه سبق بينهما جدال في أمر ما، فقال له مروان: نعم، أسألك، ولايمنعني ماجرى بيننا من سؤالك، يشير إلى هذا قوله "كلامً كان بينهما قبل ذاك".

«كلامً كان..»: هكذا ضبطت ورسمت في ص، وانظر التعليق على ماتقدم (٢٧٣).

«شفعاء له»: «له»: زيادة من ص.

وزاد في حاشية ك آخر الحديث: «قال أبو داود: أخطأ شعبة في اسم ابن شمّاخ، قال فيه: عثمان بن شماس. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن إبراهيم المَوْصلي يحدِّث أحمد بن حنبل قال: ماأعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلساً إلا نَهَى فيه عن عبدالوارث، وجعفر بن سليمان». قلت: عبد الوارث: هو ابن سعيد التنوري، وهو ثقة جليل، لكنه اتهم بالقدر، ولم يثبت عنه، وجعفر هو ابن سليمان الضبعي، وثقوه، وفيه تشيعًى.

والحديث ِرواه النسائي. [٣٠٧١].

٣١٩٣ ـ «اللهم لاتَخرِمنا»: الضبط من ص بقلم الحافظ، وعلى الحاشية بقلم غيره كلام قليل لم يظهر بتمامه، إنما هو تأكيد لهذين الضبطين.

والحديث رواه الترمذي والنسائي. [٣٠٧٢]، وهو عند ابن ماجه أيضاً =

إسحاق \_، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: «اللهم اغفر أبي هريرة قال: «اللهم اغفر لحيننا ومينينا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأُنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيينته منّا فأخيه على الإيمان، ومن توفّيته منا فتوفّه على الإسلام، اللهم لا تُخرمنا أجرَه، ولا تُضِلّنا بعده».

٣١٩٤ ـ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد،

وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا الوليد وحديث عبد الرحمن أتم الله عن موسى الرازي، غن يونس بن ميسرة بن حَلْبَس، عن واثلة ابن الأسقع قال: صلّى بنا رسول الله على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: «اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر». قال عبد الرحمن: «في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم».

قال عبد الرحمن: عن مروان بن جناح.

### ٦٠ \_ باب الصلاة على القبر

٣١٩٥ \_ حدثنا سليمان بن حرب ومسدد، قالا: حدثنا حماد، عن

٣١٩٤ \_ «وحبل جوارك»: الحبل: العهد والميثاق، والمعنى: هو في عهد أمانك ونصرتك له.

<sup>«</sup>أهل الوفاء والحمد»: في ك: أهل الوفاء والحقّ. والحدّ. والحديث رواه ابن ماجه. [٣٠٧٣].

٣١٩٥ ـ "يقم المسجد": على حاشية ع: (أي: يكنسه، والمِقَمَّة: بكسر الميم، المكنسة، والقُمامة بضم القاف: الكناسة. منذري، وقريب منه على حاشية ظ.

ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن امرأة سوداء، أو رجلاً كان يَقُمُّ المسجد، ففقده النبي ﷺ، فسأل عنه، فقيل: مات، فقال: "أفلا آذَنْتموني به؟» قال: «دُلُوني على قبره» فدلُوه، فصلَّى عليه.

٦١ \_ باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر

٣١٩٦ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القَعنبي قال: قرأتُ على مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نَعَى للناس النَّجاشيَّ اليومَ الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المُصَلَّى فصفَّ بهم وكبر أربع تكبيرات.

٣١٩٧ حدثنا عباد بن موسى، حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردة، عن أبيه قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن ننطلقَ إلى أرض النجاشي، فذكر حديثه، قال النجاشيُّ: أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي بشَّر به عيسى ابن مريم، لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحملَ نعليه.

77 \_ باب الرجل يجمع موتاه في مقبرة، والقبر يُعلَم ٣١٩٨ \_ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة، حدثنا سعيد بن سالم، وحدثنا يحيى بن الفضل السِّجِستاني، حدثنا حاتم \_ يعني ابن

<sup>=</sup> والحديث رواه الشيخان وابن ماجه. [٣٠٧٤].

٣١٩٦ ـ «عبدالله بن مسلمة»: من ص فقط.

والحديث رواه الجماعة. [٣٠٧٥].

٣١٩٨ ـ «يحيى بن الفضل»: في ك: الفضيل، تحريف.

<sup>«</sup>عند رأسه»: رواية ابن العبد: تحت رأسه.

<sup>«</sup>أتعلَّم بها»: في س: أتعلَّم بهذا.

وبعد هذا الحديث في ص: آخر الجزء العشرين، والحمد لله. ولاشيء في ح، فما يزال الخط الجديد لترميم الخرم.

إسماعيل ـ بمعناه، عن كثير بن زيد المدني، عن المطّلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أُخرج بجنازته فدُفن فأمر النبي ﷺ رجلاً أن يأتيه بحَجَر، فلم يَستطِعْ حملَه، فقام إليها رسول الله ﷺ وحَسَرَ عن ذراعيه، \_ قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله ﷺ قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعَيْ رسول الله ﷺ حين حسرَ عنهما \_، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: "أتعَلَّمُ بها قبر أخي، وأدفن إليه مَن مات من أهلي».

### بسم الله الرحمن الرحيم

٦٣ ـ باب في الحفّار يجد العظم، يتنكَّب ذلك المكان؟\*

٣١٩٩ \_ حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سعد \_ يعني ابن سعيد\_، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: «كَسرُ عَظمِ الميتِ ككسرِه حَيّ».

# ٦٤ \_ باب في اللَّحْد

٣٢٠٠ ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا حَكّام بن سَلْم، سمعت علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «اللحدُ لنا والشَّقُ لغيرنا».

پتنکب ذلك»: أشار في حاشية ص، ع إلى نسخة فيها: هل يتنكب،
 وهو كذلك في س. وعلى حاشية ص: «تنكّبه: تجنّبه. صحاح»
 ۲۲۸:۱

٣١٩٩ ـ «ككسره حيّ»: هكذا في ص، وفي غيرها: حيّاً، ولم أُثبته لكون المثبت في ص له وجه، كما تقدم (٣٧٣)، فيكتب هكذا: حيّ، ويقرأ منوّناً بالنصب: حياً.

٣٢٠٠ ـ «سمعت عليّ بن عبدالأعلى»: من ص، وفي غيرها: عن عليّ... والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: غريب. [٣٠٧٩].

عب لا أبو داود: هذا علي بن عبد الأعلى الثعلبي]. وقال أبو داود: هذا علي بن عبد الأعلى القبرَ؟\*

٣٢٠١ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر قال: غَسَّلَ رسولَ الله ﷺ عليٌّ والفضلُ وأسامةُ بن زيد، وهم أدخلوه قبره.

قال: وحدثني مَرْحَب، أو ابن أبي مرحب، أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ عليٌّ قال: إنما يَلِي الرَجلَ أهلُه.

٣٢٠٢ ـ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا سفيان، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن أبي مَرْحَب، أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي ﷺ، قال: كأني أنظر إليهم أربعةً.

# ٦٦ ـ باب في الميت يُدخَلُ من قِبل رجليه القبر

٣٢٠٣ ـ حدثنا عُبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاقَ قال: أوصى الحارث أن يصلِّيَ عليه عبدُ الله بن يزيد، فصلَّى عليه، ثم أدخله القبرَ من قِبَل رِجْلَي القبر وقال: هذا من السنة.

في آخره: «فلما فَرَغ على قال»: في ك: فلما فُرغ قال علىّ.

 <sup>\*</sup> ـ «يدخُل القبرَ»: الضبط من ص، وفي س: يُدْخِل، وفي ك: يُدخل.

٣٢٠١ - «قال: وحدثني مَرْحَب»: القائل هو الشعبي، والضبط من ك، ظ، ومن قلم الإمام سبط ابن العجمي في نسخته من «الكاشف»، وقلم عبد الله بن سالم البصري وتلميذه الميرغني في نسختيهما من «التقريب»، فما في «عون المعبود» ٩: ٢٨: «بصيغة المجهول، من باب التفعيل»: غير صحيح هنا، إنما هو ضبط لغير هذا، انظر «توضيح المشتبه» ١٠٩٠، و«التبصير» ١٢٧٠، و«المغني» للفَتّني ص ٢٢٨.

#### ٦٧ \_ باب الجلوس عند القبر

٣٢٠٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن زاذانَ، عن البراء بن عازب قال: خرجْنا مع رسول الله على في جنازة رجل من الأنصار، فانتهى إلى القبر ولم يُلحَدُ بعدُ، فجلس النبي على مستقبلَ القِبلة، وجلسنا معه.

#### ٦٨ ـ باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره

۳۲۰۵ ـ حدثنا محمد بن كثير،

ح، وحدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا همَّام، عن قتادة، عن أبي الصدِّيق الناجيِّ، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ كان إذا وُضِع الميتُ في القبر قال: «بسم الله، وعلى سنَّة رسول الله» ﷺ. هذا لفظ مسلم.

# ٦٩ ـ باب الرجل يموتُ له القَرابةُ المشرك

٣٢٠٦ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، حدثني أبو إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن عليّ عليه السلام قال: قلت للنبي

٣٢٠٤ ـ «فانتهى إلى القبر»: من ص، وفي غيرها: فانتهينا.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٣٠٨٣]، وهو طرف حديث طويل يأتي (٤٧٢٠).

٣٢٠٥ \_ «محمد بن كثير، ح»: من ص، ع، وفي غيرهما: محمد بن كثير، أخبرنا، ح»، يريد: أن محمداً قال: أخبرنا همام، أما مسلم بن إبراهيم فقال: حدثنا همام.

<sup>«</sup>كان إذا وَضَع الميتَ»: الضبط من س، ك، وفي ظ ضمة على الواو من: وُضع، فما بعدها مرفوع.

والحديث رواه النسائي مسنداً وموقوفاً. [٣٠٨٤].

٣٢٠٦ ـ «حدثنا سفيان»: من ص، وفي غيرها: عن سفيان. ورواه النسائي. [٣٠٨٥].

عَلَيْهِ: إن عمَّك الشيخَ الضالَّ قد مات، قال: «إذهبْ فَوَارِ أباك، ثم لا تُحْدِثَنَّ شيئاً حتى تأتيني» فذهبتُ فواريتُه، ثم جئته، فأمرني فاغتسلتُ، ودعا لي.

#### ٧٠ ـ باب في تعميق القبر

٣٢٠٧ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن حميد ـ يعني ابن هلال ـ، عن هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله على يوم أُحد فقالوا: أصابنا قَرْح وجُهد، فكيف تأمر؟ قال: «احفِروا وأُوسِعوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر» قيل: فأيُهم يُقدَّمُ؟ قال: «أكثرُهم قرآناً».

قال: أصيب أبي يومئذ عامرٌ فدفن بين اثنين، أو قال: واحد.

٣٢٠٨ ـ حدثنا أبو صالح الأنطاكي، حدثنا أبو إسحاق ـ يعني الفَزاريَّ ـ، عن الثوري، عن أيوب، عن حميد بن هلال، بإسناده

٣٢٠٧ ـ "قَرْح": الضبط من ك، وعلى حاشية ظ: «القُرْح بضم القاف وفتحها: الجرح، وقيل: هو بالضم الاسم، وبالفتح المصدر". والمعنى: الجرح، أو ألم آثار السلاح في أجسادهم.

<sup>«</sup>وجُهد»: الضمة من ص، والفتحة من س، والضم لغة الحجاز، والفتح لغيرهم، «وقيل المضموم: الطاقة، والمفتوح: المشقة»، \_ «المصباح المنير» \_ فالجَهد: أشدُّ من الجُهد، وهو ظاهر حديث بدء الوحى.

<sup>&</sup>quot;فدفن بين اثنين": من ص، والمعنى واضح، وليس في غيرها "فدفن"، فيكون المعنى: أصيب مع اثنين أو واحد، فدفنا \_ أو فدفنوا \_ في قبر واحد.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح. [٣٠٨٧].

٣٢٠٨ ـ «حدثنا أبو إسحاق»: من ص، وفي غيرها: أخبرنا. وهذه الزيادة عند النسائى فقط (٢١٣٧).

ومعناه، زاد فيه: «وأُعْمِقوا».

٣٢٠٩ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير، حدثنا حميد \_ يعني ابن هلال \_، عن سعد بن هشام بن عامر، بهذا الحديث، قال فيه: «وأعمِقوا».

# ٧١ ـ باب في تسوية القبر

٣٢١٠ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي هَيّاج الأسدي قال: بعثني عليٌّ، قال: أبعثكَ على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ: أن لا تَدَعَ قبراً مُشرِفاً إلا سَوَيْتَه، ولا تِمثالًا إلا طمستَه.

٣٢١١ \_ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، حدثني

٣٢١٠ \_ «أن لاتَدَعَ»: من ص، وفي غيرها: أن لاأدع، وحينئذ يكون الضمير في الفعلين الآتيين بالضم.

«مشرفاً»: مرتفعاً.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٠٨٨].

٣٢١١ ـ "حدثنا ابن وهب": من ص، ك، وفي غيرهما: أخبرنا.

«كنا مع فضالة»: في ك، وحاشية س: كنا عند، وأفاد أنها من أصل التستري.

«برُوذِسَ»: من الأصول، والضبط من ص، س، إلا ع فبالدال المهملة، وإلا ظ ففيها: بردوس، بتقديم الدال، وعلى حاشية ك: «بضم الراء، وكسر الذال المعجمة، جزيرة للروم تجاه الإسكندرية على ليلة منها، غزاها معاوية رضي الله عنه. قاموس».

وأيضاً: «وقال في «المشارق»: وقيَّدناه في كتاب أبي داود من طريق أبي عيسى الرملي بالذال المعجمة، والسين المهملة، وفسَّرها في كتاب أبي داود: جزيرة بأرض الروم. انتهى.

وقيدها في مسلم بالدال المهملة، وكذا النووي في «شرحه» بالدال =

عمرو بن الحارث، أن أبا عليّ الهَمْداني حدثه، قال: كنا مع فَضالة بن عبيد برُوذِسَ من أرضِ الروم، فتوفِّي صاحب لنا، فأمر فَضالةُ بقبره فسُوِّي، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها.

قال أبو داود: رُودِس جزيرة في البحر.

٣٢١٢ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فُدَيك، أخبرني عمرو بن عثمان بن هانيء، عن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يأ أُمَّهُ، اكشِفي لي عن قبر النبي على وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مُشرِفة ولا لاطِئة، مَبطوحة بِبطْحاء العَرْصة الحمراء.

المهملة المكسورة، وضم الراء ثم قال: وفي رواية أبي داود في «السنن» بذال معجمة وسين مهملة، وقال: هي جزيرة بأرض الروم».

«مشارق الأنوار» ٢٠٥:١ وسقط من مطبوعته «من طريق.. جزيرة»، شرح مسلم للنووي ٧:٣٥.

«قال أبو داود: رودِس»: اتفقت الأصول على كتابتها بالدال المهملة إلا ك فبالذال المعجمة، وكأنه من باب اكتفائهم بتقليل النقط، وبنقطها في المرة الأولى.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٠٨٩].

٣٢١٢ ـ «لاطئة»: كتبت في الأصول بالياء فقط إلا ص فبالياء والهمز، وفي حاشيتها: «بالهمز. ط»، والمعنى: لاصقة بالأرض.

«بطحاء العرصة»: المعنى هنا: حَصَى الأرض، والعرصة: كل أرض واسعة لابناء فيها.

«عند رجْلِ»: من ص، ك، وفي س، ظ، وحاشية ك: عند رجْلَيْ. وفي س، ظ، وعلى حاشية ص ـ بقلم الحافظ ـ ماشَكْله:

> الــنــبــيّ أبو بكر عمر

قال أبو علي اللؤلؤي: يقال: رسول الله ﷺ مقدَّم، وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه: رأسه عند رجْلِ رسول الله ﷺ.

### ٧٢ \_ باب الاستغفار عند القبر للميت

٣٢١٣ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا هشام ـ يعني ابن يوسف ـ، عن عبد الله بن بَحير، عن هانىء مولى عثمان، عن عثمان قال: كان النبيُ عَلَيْهُ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم، وسَلُوا له بالتثبيت، فإنه الآن يُسأَل».

قال أبو داود: بَحِير بن رَيْسان.

### ٧٣ \_ باب كراهية الذبح عند القبر

٣٢١٤ \_ حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله على: «لا عَقْرَ في الإسلام».

قال عبد الرزاق: وكانوا يَعقِرون عند القبر ببقرة أو شاة.

الأصول: بقرةً أو شيئاً.

٣٢١٣ \_ «أخبرنا هشام \_يعني: ابن يوسف ـ»: من ص، وفي غيرها: حدثنا هشام، فقط.

<sup>«</sup>عن عثمان»: زاد في ك: بن عفان.

<sup>&</sup>quot;وسلوا له": في ك: واسألوا له، وقال على «بالتثبيت»: لأنه ضمَّن فعل: سأل معنى: دعا.

٣٢١٤ ـ (الاعَقْر): الاذبح.

<sup>«</sup>كانوا يعقرون»: على حاشية ص: «أي: أهل الجاهلية. ط». «ببقرة أو شاة»: من ص، ونسخة على حاشية س، ك، وفي سائر

# ٧٤ ـ باِب يُصلَّى على قبره بعد حين

٣٢١٥ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عُقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ خرج يوماً فصلًى على أهل أُحُد صلاتَه على الميت ثم انصرف.

٣٢١٦ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك، عن حَيْوة بن شُريح، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الحديث، عب عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الحديث، أبي على قتلى أُحد بعد ثماني سنين كالمودِّع للأحياء والأموات.

# ٧٥ ـ باب في البناء على القبر

۳۲۱۷ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يقول: سمعت النبي ﷺ نهى أن يُقعد على القبر، وأن يُقصَّص ويُبنى عليه.

٣٢١٨ ـ حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا حفص بن

٣٢١٥ ـ رواه الشيخان والنسائي. [٣٠٩٤].

٣٢١٦ ـ (حدثنا ابن المبارك): في ظ، س: أخبرنا.

٣٢١٧ ـ «نهى أن يُقعد»: على حاشية ص: «قال في «النهاية»: قيل: أراد القعود لقضاء الحاجة من الحدث، وقيل: أراد الإحداد والحزن، وهو أن يلازمه ولايرجع عنه، وقيل: أراد به احترامَ الميت وتهويلَ الأمر في القعود عليه، تهاوناً بالميت والموت».

<sup>﴿</sup>وَأَنْ يُقَصَّصُ اللَّهِ عَلَى حَاشَيَةً صَ: ﴿أَي: يُبْنَى بِالْقَصَّةِ، وَهِي الْجِصِّ. طَ ۗ. ﴿ وَبِنِي عَلَيه اللَّهِ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. [٣٠٩٥].

٣٢١٨ ـ احدثنا حفص): فوق كل منهما ضبة في س، ولاشيء في الأصول الأخرى!.

غياث، عن ابن جُريَج، عن سليمان بن موسى، وعن أبي الزبير، عن جابر، بهذا الحديث.

قال عثمان: أو يُزادَ عليه، وزاد سليمان بن موسى: أو أن يُكتب عليه، ولم يذكر مسدد في حديثه: أو يزاد عليه.

قال أبو داود: خفيَ عليَّ من حديث مسدَّد حرفٌ.

٣٢١٩ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله اليهودَ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداً».

#### ٧٦ ـ باب كراهية القعود على القبر

٣٢٢٠ ـ حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يجلِسَ أحدكم على جمرةٍ فتحرق ثيابه حتى تَخلُص إلى جلده خيرٌ له مِنْ أن يجلس على قبرٍ».

۳۲۲۱ \_ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا عبد الله قال: عبد الرحمن \_ يعني ابن يزيد بنِ جابر \_، عن بُسْر بن عُبيد الله قال:

«وعن أبي الزبير»: معطوف على ما قبله.

«قال عثمان»: قبله في ظ، س: قال أبو داود: قال عثمان.

«حرف»: هكذا في ص، وفي ظ، ع، وحاشية س: «حرف: وأن». وفي س: حرفًا: أوْ أَنْ، والحرفان «أوْ أَنْ» جاءا على حاشية ك دون كلمة «حرفًا».

٣٢١٩ \_ "مساجداً": هكذا بخط الحافظ رحمه الله.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٠٩٧].

٣٢٠٠ ـ تقدم معنى القعود على القبر (٣٢١٧).

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٠٩٨].

٣٢٢١ ـ رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٠٩٩].

سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مَرْثُدِ الغَنَويَّ يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تَجلسوا على القبور ولا تُصَلُّوا إليها».

# ٧٧ \_ باب المشي في الحذاء بين القبور

ابن سُمير السَّدُوسي، عن بَشِير بن نَهِيك، عن بَشير مولى رسول الله على ابن سُمير السَّدُوسي، عن بَشِير بن نَهِيك، عن بَشير مولى رسول الله على المحاهلية زَحْم بن مَعْبَد، فهاجر إلى رسول الله على فقال: «ما اسمُك؟» فقال: زَحْم، قال: «بل أنت بَشير» ـ قال: بينما أنا أماشي رسول الله على مرّ بقبور المشركين، فقال: «لقد سَبَق هؤلاء خيراً كثيراً» ثلاثا، ثم مرّ بقبور المسلمين فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً» وحانت من رسول الله على نظرة، فإذا رجلٌ يمشي في القبور عليه نعلان فقال: «يا صاحبَ السِّبْتِيَتَيْنِ، وَيحَك! ألقِ سِبْتِيَتَيْكَ» فنظر الرجل، فلما عَرف رسول الله على خلعهما فرمى بهما.

٣٢٢٣ . حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء .، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي على قال: «إن العبدَ إذا وُضع في قبره وتولَّى عنه أصحابُه إنه ليسمعُ قَرعَ نعالهم».

٣٢٢٢ ـ «بشير مولى رسول الله»: هو المعروف باسم بَشير ابن الخَصَاصِيَة، ينسب إلى أمه، وإلا فهو بشير بن مَعْبد.

والنعل السَّبْتِيَّة: هي التي دُبغ جلدها بالقَرَظ وأُزيل شَعَرها. وذكر الخطابي أنها كانت نعال أهل الترقُه، والمقابر للخضوع والمسكنة. «الدهالم» ١٧١١:١

والعديث أخرجه النسائى وابن ماجه. [٣١٠٠].

٣٢٣٣ ـ رواه الشيخان والنسائي. [٣١٠١]، وسيأتي بتمامه (٤٧١٨).

# ٧٨ ـ باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدُث

٣٢٢٤ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن سعيد ابن يزيد أبي مَسْلَمة، عن أبي نَضْرة، عن جابر قال: دُفن مع أبي رجلٌ، فكان في نفسي من ذاك حاجة، فأخرجتُه بعد ستة أشهر، فما أنكرتُ منه شيئاً إلا شُعيراتِ كنَّ من لحيته مما يلي الأرض.

# ٧٩ ـ باب في الثناء على الميت

۳۲۲۰ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن عامر، عن عامر، عن عامر بن سعد، عن أبي هريرة قال: مَرُّوا على رسول الله ﷺ بجنازة، فأَثْنُوا عليها خيراً، فقال: «وجَبَتْ» ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرّاً، فقال: «وجبتْ» ثم قال: «إنَّ بعضكم على بعض شهيدٌ».

#### ٨٠ ـ باب في زيارة القبور

٣٢٢٦ ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا محمد بن عُبيد، عن يزيدَ بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أتى رسولُ الله عن يُردَ أمه، فبكى وأبكى مَن حوله، فقال رسول الله على: "استأذنتُ ربي تعالى على أن أستغفرَ لها، فلم يُؤذَن لي، فاستأذنتُ أن أزور قبرها، فأُذِن لي، فزوروا القبور، فإنها تُذَكِّرُ بالموتِ».

٣٢٢٤ ــ «كنَّ من لحيته»: من ص، وفي غيرها: كنَّ في لحيته.

٣٢٢٥ ــ (فأثنوا عليها شراً): من ص، ع، وفي غيرها: فأثنوا شراً.

ورواه النسائي هكذا، كما رواه الشيخان وابن ماجه من حديث أنس. [٣١٠٣].

٣٢٢٦ ـ (فاستأذنت أن أزور): في س: فاستأذنت ربي أن أزور. والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٣١٠٤].

٣٢٢٧ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا مُعَرِّف بن واصل، عن مُحارب بن دِثار، عن ابن بُريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «نهيتُكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن في زيارتها تذكِرةً».

### ٨١ ـ باب في زيارة النساء القبور

٣٢٢٨ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن محمد بن جُحادة، سمعت أبا صالح يحدِّث، عن ابن عباس قال: لعنَ رسولُ الله عَلَيْ زائراتِ القبور، والمتَّخِذين عليها المساجدَ والسُّرُج.

### ٨٢ \_ باب ما يقول إذا زار المقابر أو مرَّ بها

٣٢٢٩ ـ حدثنا القَعْنَبِي، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ خرج إلى المقبرة فقال: «السلامُ عليكم دارَ قوم مؤمنين، إنا إنْ شاء الله بكُمْ لاحقون».

٣٢٣٠ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ يعلِّمهم إذا خرجوا إلى المقابر، وذكر نحو حديث العلاء بن عبدالرحمن، زاد: «أنهم فَرَطُنا ونحن لكم تَبَعٌ، نسأل الله لنا ولكم العافية».

٣٢٢٧ ـ رواه مسلم والنسائي بنحوه. [٣١٠٥]. وسيرويه المصنف تاماً (٣٦٩١). ٣٢٢٨ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن ـ والنسائى وابن ماجه. [٣١٠٦].

٣٢٢٩ ـ رواه مسلم والنسائى وابن ماجه. [٣١٠٧].

٣٢٣٠ ـ «أنهم فَرَطنا»: هكذا في ص، وكتب الحافظ على الحاشية: لعله: أنتم. وهذا الحديث انفردت به نسخة ص، وذكره المزي في «التحفة» (١٩٣٠) على أنه من رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم ابن عساكر في «أطرافه»، وعزاه إلى مسلم والنسائي وابن ماجه.

٣٢٣١ \_ حدثنا محمد بن الصبّاح البزاز، حدثنا شَريك، عن عاصم ابن عبدالله، عن عبدالله بن عامر، عن عائشة قالت: فَقَدتُ رسول الله عن عبدالله بن عامر، عن عائشة قالت: فَقَدتُ رسول الله عليه فاتبعتُه، فأتى البقيعَ فقال: «السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين، أنتم لنا فَرَط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لاتحرِمنا أجورهم، ولاتَفتِنّا بعدهم».

٣٢٣٢ \_ حدثنا القعنبي وقتيبة قالا: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن شَريك \_ يعني: ابن أبي نَمِر \_ عن عطاء، عن عائشة في هذه القصة، زاد: «اللهم اغفرُ لأهل بقيعِ الغَرْقَد».

# ٨٣ ـ باب في المُحْرِم يموت كيف يُصنع به

٣٢٣٣ ـ حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، حدثني عمرو ابن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أُتي النبيُّ ﷺ برجلٍ وَقَصَتْه راحلته، فمات وهو مُحرم، فقال: «كفَّنوه في ثوبَيْه، واغسلوه بماء وسِدْر، والاتُخَمِّروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يُلبَي».

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمسُ سنن: «كفنوه في ثوبيه» أي: يكفن الميت في ثوبين «واغسلوه بماء وسدر» أي: في الغسكلات كلِّها سِدراً، «ولاتخمِّروا رأسه»، ولاتقرِّبوه طيباً، وكان الكفن من جميع المال.

٣٢٣٦ ـ انفردت به نسخة ص أيضاً، وذكره المزي (١٦٢٢٦) من رواية ابن العبد، أيضاً، وعزاه إلى ابن ماجه.

٣٢٣٢ \_ كذلك انفردت به نسخة ص، وهو في «التحفة» (١٧٣٩٦) على أنه من رواية ابن العبد أيضاً، وعزاه إلى مسلم والنسائي.

٣٢٣٣ \_ (وَقَصِته راحلته): صَرَعته عنها فدقَّتْ عنقه.

والحديث رواه الجماعة. [٣١٠٨].

٣٢٣٤ ـ حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد، المعنى، قالا: حدثنا حماد، عن عَمرو وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، نحوه، وقال: «وكفّنوه في ثوبين».

قال أبو داود: قال سليمان: قال أيوب: «في ثوبيه»، وقال عمرو: «في ثوبين»، وقال عمرو: «في ثوبين»، وقال عمرو: «ثوبيه»، زاد سليمان وحده: «لاتُحنَّطوه».

۳۲۳۰ ـ حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، بمعنى سليمان: «في ثوبين».

٣٢٣٦ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: وقصت برجلٍ مُحرم ناقتُه، فقتلته، فأتي به رسول الله ﷺ، فقال: «اغسِلوه، وكفنّوه، ولا تُعطُّوا رأسه، ولا تقرّبوه طِيباً، فإنه يُبعث يُهلُّ».

آخر كتاب الجنائز

\* \* \*

٣٢٣٤ ـ «قال سليمان»: قبله في ظ، س، ك: قال أبو داود.

<sup>«</sup>قال أيوب: في ثوبيه. . في ثوبين»: حرف الجر من ص.

٣٢٣٥ ـ "عن النبي عَلَيْمًا": من ص فقط.

٣٢٣٦ ـ «فأُتي به»: رواية ابن العبد: فأُتي فيه، وهو كذلك في س، ظ، ع. والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣١١١].

## بسم الله الرحمن الرحيم"

### ١٧ ـ أول كتاب الأيمان والنذور

# ١ ـ باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد

٣٢٣٧ \_ حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السَّريّ، المعنى، قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شَقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ حلفَ على يمين وهو فاجرٌ لِيقتطعَ بها مال امرىء مسلم لقىَ اللهَ وهو عليه غضبانُ».

فقال الأشعث: فيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبينَ رجل من اليهود أرضٌ، فَجَحَدني، فقدَّمته إلى النبي ﷺ: «ألكَ بينة؟» قلت: لا، قال لليهودي: «احلفْ» قلت: يا رسول الله،إذاً

\* \_ عادت المقابلة إلى ب، بالإضافة إلى الأصول الخمسة السابقة: ص، ك، ظ، س، ع، وأما ح فمازلت غير معتبر بها، للخرم الكبير في هذا الموضع، وسينتهي عند (٣٢٧٣).

ثم إن على حاشية ك تنبيها نصه: «نسخ أبي داود في كتاب الأيمان والنذور مختلفةٌ تراجمَ وأحاديثَ، تقديماً وتأخيراً فليعلم ذلك». وأنا على وَفْق ص في كل ماتقدم وكل مايأتي.

٣٢٣٧ \_ «وهو فاجر»: في الأصول الأحرى: هو فيها فاجر.

«يحلف ويذهب بمالي»: نص على الضبط بالوجهين شراح البخاري، منهم القسطلاني ٤٠٣:٤، ١٠: ٢٥٠، وفي س: ويذهب مالي. والآية من سورة آل عمران: ٧٧.

والحديث رواه الجماعة. [٣١١٢]، وسيرويه المصنف ثانية (٣٦١٦).

يحلفُ ويذهبُ بمالي، فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ﴾ إلى آخر الآية.

٣٢٣٨ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفريابي، حدثنا الحارث بن سليمان، حدثني كُرْدوسٌ، عن الأشعث بن قيس، أن رجلاً من كِنْدَة ورجلاً من حَضرموت اختصما إلى النبي على في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يارسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال: «هل لك بينةٌ» قال: لا، ولكن أُحلِفه واللهُ يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهينا الكِندي لليمين، فقال رسول الله على الله الحينة الحكة مالاً بيمين إلا لقِي الله وهو أجذَمُ». فقال الكندي: هي أرضه.

٣٢٣٩ ـ حدثنا هنّاد بن السَّرِيّ، حدثنا أبو الأحوص، عن سِمَاك، عن علم عن عن سِمَاك، عن علمة بن وائل بن حُجْر الحضرمي، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجلٌ من كِنْدة إلى رسول الله ﷺ، فقال الحضرمي: يارسول الله، إن هذا غلَبني على أرضٍ كانت لأبي، فقال الكِندي: هي

٣٢٣٨ ـ اغتصبنيها): في س: اغتصبها، في الموضعين.

«أحلَّفه واللهُ يُعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه»: من ص، وفي غيرها: أحلَّفه: واللهِ مايعلم..، أي: أطلب منه الحلف بهذه الصيغة: والله ما بعلم...

والحديث سيأتي (٣٦١٧)، وعزاه المزي (١٥٩) إلى النسائي، وهو فيه (٦٠٠٢) من طريق الحارث بن سليمان، به، ثم قال: «لم يذكره النسائي ولا هو في روايته».

٣٢٣٩ ـ «هي أرضي وفي يدي»: الواو من ص فقط.

«ليس يبالي»: من ص، وفي غيرها: لايبالي.

«إلا ذاك»: في ك، ع: إلا ذلك.

«لئن حلف له»: «له» من ص فقط.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣١١٤]. وسيأتي (٣٦١٨).

أرضي وفي يدي أزرعُها ليس له فيها حق، قال: فقال النبي ﷺ للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا، قال: «فلك يمينُه»، قال: يارسول الله، إنه فاجر ليس يُبالي ما حلف عليه، وليس يتورَّع من شيء، فقال ﷺ: «ليس لك منه إلا ذاك»، فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله ﷺ: «أمَا لئِنْ حلف له على مالٍ ليأكلَه ظالماً ليَلْقينَ الله عز وجل وهو عنه مُعْرضٌ».

### ٢ ـ باب التغليظ في اليمين الفاجرة

٣٢٤٠ ـ حدثنا محمد بن الصبّاح البزاز، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين قال: قال النبي ﷺ: «مَنْ حَلَفَ على يمين مَصْبورةٍ كاذباً، فليتبوّأ بوجهه مقعدَه من النار».

# ٣ ـ باب في تعظيم اليمين على منبر رسول الله ﷺ\*

٣٢٤١ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نُمير، حدثنا هاشم ابن هاشم، أخبرني عبد الله بن نِسطاس ـ من آل كثير بن الصلت ـ أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَحلفُ أحدٌ عند منبري هذا على يمينٍ آثمةٍ ولو على سواكِ أخضرَ إلا تبوأ مقعدَه من

٣٧٤٠ على حاشية ص، ك: «من حلف على يمين مصبورة كاذباً، وفي حديث: من حلف على يمين صبر، أي: أُلزِم بها وحُبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها مصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور، لأنه إنما صُبر من أجلها، أي: حُبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازاً. نهاية، ٣:٨.

<sup>\*</sup> ما الله الآتي، وفي الله عند منبر، كلفظ الحديث الآتي، وفي حاشيتهما كسائر الأصول.

٣٢٤١ ـ رواه النسائى وابن ماجه. [٣١١٦].

النار» أو: «وجبت له النار».

#### ٤ \_ باب الحلِف بالأنداد\*

٣٢٤٢ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلَفَ فقال في حلفه واللاَّتِ: فليقُلْ: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقامِرْك: فليتصدقْ». يعني بشيء.

٣٢٤٣ \_ [حدثنا عُبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَحلِفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»].

<sup>\*</sup> \_ في ك، ب: باب اليمين بغير الله.

٣٢٤٢ ـ «يعني»: من ص فقط، فتكون كلمة «بشيء» ليست من اللفظ النبوي، ورواية البخاري وباقى السنن تؤيد ذلك.

والحديث رواه الجماعة، وكلمة (بشيء) عند مسلم فقط. [٣١١٧].

٣٢٤٣ ـ هكذا كتب الحافظ أول الحديث وآخره: عب لا إلى، أي: إنه من رواية أبي الحسن بن العبد دون غيره، وكتب على الحاشية: «هذا الحديث قال المزي في «أطرافه» ـ (١٤٤٨٣) ـ: إنه في رواية أبي الحسن ابن العبد وأبي بكر بن داسه فقط»، وقال: ولم يذكره أبو القاسم، أي: ابن عساكر في «أطرافه»، لا أبو القاسم اللؤلؤي، كما ظنه المعلَّق على اتهذيب السنن» للمنذري (٣١١٨)، فاللؤلؤي: أبو علي.

والحديث على حاشية ك أيضاً نقلاً عن نسخة، وأن المزي ذكره وجعله من رواية ابن العبد عن أبي داود، إلا أن فيه: «..ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولاتحلفوا..»، وجعل هذا الحديث تابعاً للباب قبله. والحديث عزاه المزي إلى النسائي، وهو فيه (٤٧١٠).

# ه ـ باب في كراهية الحلف بالآباء\*

٣٢٤٤ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله ﷺ أدركه وهو في رَكْب وهو يحلف بأبيه، فقال: «إن الله ينهاكم أن تَحلِفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليَحلِف بالله أو لِيسكُتْ».

٣٧٤٥ \_ [حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: سمعني رسول الله على الذهري، فذكر معناه إلى «آبائكم»، زاد: قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكراً ولا آثِراً.

٣٢٤٦ \_ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن إدريس، سمعت الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عُبيدة، سمع ابنُ عمر رجلاً يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله على يقول: «مَن حلف بغير الله فقد أشرك».

\* - جاء الباب في ص هنا، وتقدم في الأصول الأخرى على الحديث السابق.
 ٣٢٤٤ ـ أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [٣١٢٠].

٣٢٤٥ ـ كتب الحافظ هذا الرمز على أول الحديث: عب لا، وختمه بـ الله آخر الحديث (٣٢٤٧) كما تراه، وكتب على الحاشية بجانب الثلاثة: «وهذه الأحاديث في رواية ابن العبد وابن داسه».

أما المزي فنسب هذا (١٠٥١٨) إلى ابن العبد فقط، ونسب الثاني (٧٠٤٥) إلى أحد (٧٠٤٥) إلى: «ابن العبد وغيره»، ولم ينسب الثالث (٥٠٠٩) إلى أحد من الرواة عن أبي داود، فأفهم أنه عند اللؤلؤي، وجاءت هذه الأحاديث الثلاثة على حاشية ك، ونبَّه هناك إلى ماعند المزي، كما ذكرتُ.

٣٢٤٦ \_ هذا الحديث جاء على حاشية ك كما تقدم، لكن فيه: «ابن إدريس قال: سمعت رسول الله» هكذا فيه هذا السَّقَط الكبير!.

والحديث عزاه المزي (٧٠٤٥) إلى الترمذي، وهو فيه (١٥٣٥).

٣٢٤٧ ـ حدثنا سليمان بن داود العَتكي، حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، عن أبي سهيلِ نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله، يعني في حديث قصة الأعرابي، قال النبي على: «أفلح وأبيه إنْ صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق» وساق الحديث].

#### ٦ ـ باب كراهية الحلف بالأمانة

٣٢٤٨ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بُريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حلف بالأمانة فليس منا».

# ٧ \_ باب اللغو في اليمين\*

٣٢٤٩ \_ حدثنا حميد بن مسعدة الشامي، حدثنا حسان \_ يعني ابن

٣٢٤٧ ـ تقدم أول كتاب الصلاة بتمامه (٣٩٤).

٣٧٤٨ ـ (عن ابن بريدة): جعله المزي (٢٠٠٥) من رواية عبدالله بن بريدة، عن أبيه، وذكر أن الوليد بن ثعلبة وليث بن أبي سليم روياه عن سليمان بن بريدة، عن أبيه أيضاً. وأفاد هذا المنذريُّ (٣١٢٣) باختصار.

<sup>\*</sup> \_ رواية ابن العبد: باب لغو اليمين.

٣٧٤٩ ـ «حدثني إبراهيم»: من ص، وفي غيرها: حدثنا إبراهيم، وإبراهيم هو ابن ميمون، لكنه جاء منسوباً في ب، س: إبراهيم بن حميد، وعلى حاشيتهما: صوابه إبراهيم بن ميمون الصائغ.

<sup>«</sup>عن عطاء: اللغو في اليمين»: كأنه سئل عن اللغو في اليمين، فقال: قالت عائشة، وفي متن «بذل المجهود» ٢٧٥:١٤: «عن عطاء ـ يعني في اللغو في اليمين».

<sup>«</sup>بفرَندُس»: هكذا ضبطها الحافظ بقلمه في ص.

الصائغ موقوفاً على عائشة»: في ص برمز ابن داسه: (..الصائغ، عن عطاء، عن عائشة موقوفاً».

إبراهيم \_، حدثني إبراهيم \_ يعني الصائغ \_، عن عطاء: اللغو في اليمين، قال: «هو كلام الرجل اليمين، قال: «هو كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله».

قال أبو داود: كان إبراهيم الصائغ رجلاً صالحاً، قتله أبو مسلم بِفَرَنْدُس، قال: وكان إذا رفع المِطرقة فسمع النداء سيَّبَها.

قال أبو داود: وروى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، موقوفاً على عائشة وكذلك رواه الزهري، وعبد الملك بن أبي سليمان، ومالك بن مِغُول، كلهم عن عطاء، عن عائشة، موقوفاً أيضاً.

#### ٨ ـ باب المعاريض في اليمين

• ٣٢٥ \_ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم، عن عبّاد بن أبي صالح،

وحدثنا مسدّد، حدثنا هشيم، أخبرني عبد الله بن أبي صالح ـ ثم اتفقا ـ، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يمينُكَ على ما يصدّقك به صاحبك».

قال أبو داود: هما واحد: عبد الله بن أبي صالح، وعبّاد بن أبي صالح.

٣٢٥٠ ـ (هشيم، أخبرني عبد الله): من ص، وفي غيرها: هشيم، عن عبد الله،
 لذلك جاء في آخرها التنبيه الآتي.

<sup>«</sup>يصدُّقك به»: في غير ص: يصدقك عليها. والمعنى أن اليمين على نية المستحلِف إذا كان المستحلف محقّاً ولا تجوز التورية من الحالف، أما إن كان المستحلف غير محقّ فتجوز له التورية.

ومقولة أبي داود في رواية ابن العبد: «عبد الله وعباد: واحد».

وفي الأصول زيادة في آخر الحديث ليست في ص: «قال مسدّد: قال: أخبرني عبدالله بن أبي صالح».

والحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. [٣١٢٦].

٣٢٥١ ـ حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا أبو أحمد الزُبيري، حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدَّته، عن أبيها سُويد ابن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله ﷺ ومعنا وائل بن حُجْر، فأخذه عدوّ له، فتحرَّجَ القوم أن يحلفوا، وحلفتُ أنه أخي، فخلَّى سبيله، فأتينا رسول الله ﷺ فأخبرته أن القوم تحرَّجوا أن يحلفوا وحلفتُ أنه أخى، فقال: "صدقت، المسلم أخو المسلم».

# مبرير ... وباب فيمن يحلف بالبراءة أو بغير الإسلام\*

٣٢٥٧ \_ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو قِلابة، أن ثابت بن الضحاك أخبره \_ أنه بايع رسول الله على تحت الشجرة \_: أن رسول الله على قال: «مَنْ حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذّب به يوم القيامة، وليس على رجل نذرٌ فيما لا يملكه».

٣٢٥١ ـ «أنه أخي»: في رواية ابن العبد: أنه أخ لي. والحديث رواه ابن ماجه. [٣١٢٧].

<sup>\* -</sup> هذا الباب وحديثاه من ص - وعليه من الرموز ماتراه - وحاشية ك من نسخة، وكتب الحافظ على حاشية نسخته: «الباب كله في رواية ابن العبد»، أما صاحب حاشية ك فقال: «حديث أبي توبة عزاه في «الأطراف» - (٢٠٦٢) - إلى أبي داود ثم قال: هو في رواية أبي الحسن ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم. وحديث أحمد بن حنبل عزاه إليه أيضاً - (١٩٥٩) - ثم قال: ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم». وأفاد محقق «التحفة» أنه عُزي على حاشية أحد أصوله المتقنة إلى رواية ابن العبد.

٣٢٥٢ ـ «بملَّة غير الإسلام»: في غير ص: بملة غير ملة الإسلام. والحديث عزاه المزي (٢٠٦٢) إلى الجماعة.

٣٢٥٣ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا زيد بن الحُباب، حدثنا حسين \_ يعني ابن واقد \_ قال: حدثني عبد الله بن بُريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال إني بريءٌ من الإسلام: فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً»].

# ١٠ ـ باب من حلف أن لا يَتَأدم

٣٢٥٤ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يحيى بن العلاء، عن محمد ابن يحيى، عن يوسف بن عبد الله بن سلاَم، قال: رأيت النبي على وضع تمرة على كِشرة فقال: «هذه إدامُ هذه».

٣٢٥٥ \_ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، عن محمد بن أبي يحيى، عن يزيد الأعور، عن يوسف بن عبدالله ابن سلاَم قال: رأيت رسول الله على، فذكر مثله.

#### ١١ ـ باب الاستثناء في اليمين

٣٢٥٦ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، يبلُغ به النبيَّ ﷺ قال: «مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله: فقد استثنى».

٣٢٥٣ \_ «من قال إني بريء»: من ص، والذي في حاشية ك: من حلف فقال...

والحديث عزاه المزي (١٩٥٩) إلى النسائي (٤٧١٣)، وابن ماجه (٢١٠٠).

٣٢٥٤ ـ أخرجه الترمذي. [٣١٢٨]. وقيَّده المزي (١١٨٥٤) بكتاب الشمائل، آخر باب ماجاء في صفة إدام رسول الله ﷺ ص ١٣٦.

٣٢٥٥ ـ سيرويه المصنف ثانية بمثل هذا إسناداً ومتناً (٣٨٢٦).

٣٢٥٦ ـ رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن، وروي موقوفاً. [٣١٢٩].

٣٢٥٧ \_ [حدثنا محمد بن عيسى ومُسدَّد، وهذا حديثه، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليهُ: «مَنْ حلفَ فاستثنى: فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غيرَ حَنيثٍ»].

### ١٢ \_ [باب أيمان النبي ﷺ\*

٣٢٥٨ \_ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر قال: أكثر ما كان رسول الله علف بهذه اليمين: «لا، ومقلّب القلوب».

٣٢٥٩ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، حدثنا عكرمة بن عمار، عن عاصم بن شُمَيْخ ـ هو الغَيْلاني ـ، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ إذا اجتهد في اليمين قال: «والذي نفسُ أبي القاسم بيده».

٣٢٥٧ ـ الحديث من ص فقط، وحاشية ك، وأفاد الحافظ برمزه هذا أنه من رواية ابن العبد فقط، مع أن المزي (٧٥١٧) نسبه إليه وإلى ابن داسه معاً.

«حنیث»: من ص، وفي حاشیة ك: حَنِث.

والحديث عزاه المزي إلى أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن.

حتب الحافظ بجانب الباب: «الباب كله في رواية ابن العبد»، ولم يضع رموزاً، فلم أضعها، وزاد المزي عزوها إلى ابن داسه أيضاً، انظره (٢٠٢٤، ٢٠٨٦).

٣٢٥٨ ـ الحديث من ص، وحاشية ك.

﴿أَخبرنا ابن المبارك): في حاشية ك: حدثنا.

«عن سالم»: من ص، وحاشية ك، وفي «التحفة» (٧٠٢٤، ٨٥٠٣): عن نافع. وموسى بن عقبة يروي عن كليهما.

والحديث عزاه المزى إلى الجماعة إلا مسلماً.

٣٢٦٠ ـ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة، حدثنا زيد بن الحُباب، أخبرني محمد بن هلال، حدثني أبي، أنه سمع أبا هريرة يقول: كانت يمينُ النبي على إذا حلف يقول: «لا، وأستغفر الله»].

٣٢٦٠ ـ الحديث عزاه المزي إلى ابن ماجه، وهو فيه (٢٠٩٣).

وهنا انتهى الباب في ص وانتهى معه رمز زيادة ابن العبد، لكن ذكر في حاشية ك حديثاً آخر هذا نصه:

كان الحدامي، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا إبراهيم بن حمزة، إبراهيم بن المغيرة الجذامي، حدثنا عبدالرحمن بن عياش السمعي الأنصاري، عن دَلْهَم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العُقَيلي، عن أبيه، عن عمّه لَقيط بن عامر، قال دلهم: وحدثنيه أيضاً الأسود بن عبدالله، عن عاصم بن لقيط، أن لقيط بن عاصم خرج وافداً إلى النبي عبدالله، عن عاصم بن لقيط، أن لقيط بن عاصم خرج وافداً إلى النبي قال لقيط: فقدمنا على رسول الله على فذكر حديثاً فيه: فقال النبي العَمْرُ إلتهك، ثم نقل كلام المزي في «الأطراف» (١١١٧٧): هكذا وجدت هذا الحديث في نسخة ابن كُرْدُوس بخطه من رواية أبي سعيد ابن الأعرابي، وفي أوله: حدثنا أبو داود، حدثنا الحسن بن علي، وأخشى أن يكون من زيادات ابن الأعرابي، فإني لم أجده في باقي الروايات، ولم يذكره أبو القاسم، والله أعلم. انتهى».

قلت: وهكذا وضع ضبة فوق إبراهيم وإبراهيم، لعدم وجود صيغة أداء بينهما، وجاء الحديث في نسخة ح من القسم الملفّق، وفيه: حدثنا إبراهيم بن المغيرة الحزامي، بالحاء والزاي، وسماه المزي في «التحفة» عبدالرحمن بن المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي.

وجاء هنا: عبدالرحمن بن عياش، وهو الصواب عنده، وجاء في الأصل الذي ينقل منه: عبدالملك بن عياش، وصوَّبه إلى: عبد الرحمن.

وهناً: دَلْهُم، عن أبيه، عن عمه، وصوَّبه المزي: دلهم، عن أبيه، عن جده، عن عمه. وراجعه.

## ١٣ ـ باب في القسم هل تكون يميناً؟\*

٣٢٦٢ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق ـ قال محمد بن يحيى: كتبته من كتابه ـ، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ، فقال: إني أرى الليلة، فذكر رؤيا، فعبرها أبو بكر، فقال النبي ﷺ: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً» فقال: أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتُحدُّثني ما الذي أخطأت، فقال النبي ﷺ: «لا تقسم».

٣٢٦٣ \_ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي على بهذا، لم يذكر القسم، زاد فيه: ولم يخبره.

## ١٤ ـ باب فيمن حلف على طعام لا يأكله\*

٣٢٦٤ \_ حدثنا مؤمّل بن هشام، حدثنا إسماعيل، عن الجُريري، عن

<sup>\* -</sup> في رواية ابن العبد: باب القسم يمين.

٣٢٦١ \_ هذا طرف من الحديث التالي.

٣٢٦٢ ـ رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣١٣٩]، وسيرويه المصنف تاماً (٤٦٠٨).

٣٢٦٣ ـ «حدثنا محمد بن كثير»: من ص، وفي غيرها: أخبرنا، وسيرويه المصنف هكذا (٤٦٠٩).

<sup>\*</sup> ـ هذا الباب والذي يليه وأحاديثهما الخمسة ليسا في ح القسم غير المعتمد.

٣٢٦٤ ـ (والله ونحن لانطعمه): من ص، وفي غيرها: ونحن والله لانطعمه.

والحديث أخرجه الشيخان بنحوه أتم منه. [٣١٤٢].

أبي عثمان \_ أو: عن أبي السليل، عنه \_، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: نزل بنا أضياف لنا، قال: وكان أبو بكر يتحدَّث عند رسول الله على الليل، فقال: لا أرجعنَّ إليك حتى تفرُغ من ضيافة هؤلاء ومن قِرَاهم، فأتاهم بقِراهم، فقالوا: لا نَطْعَمُه حتى يأتي أبو بكر.

فجاء، فقال: ما فعل أضيافكم؟ أفرغتم من قراهم؟ قالوا: لا، قلت: قد أتيتهم بِقِراهم، فأبوا، فقالوا: والله لا نطعمُه حتى تجيء، فقالوا: صدق، قد أتانا به فأبينا حتى تجيء، قال: فما منعكم؟ قالوا: مكانك، قال: فوالله لا أطعمُه الليلة! قال: فقالوا: والله ونحن لا نطعمُه حتى تطعمَه! فقال: ما رأيتُ في الشرّ كالليلة قطًّ! قال: قرّبوا طعامهم، قال: بسم الله، فطعم وطعموا.

فأُخبرت أنه أصبح فغدا على النبي ﷺ فأخبره بالذي صنع وصنعوا، قال: «بل أنتَ أَبَرُهُم وأصدقهم».

٣٢٦٥ ـ حدثنا ابن المثنى، حدثنا سالمُ بن نوح وعبدُ الأعلى، عن الجُريري، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، بهذا الحديث نحوَه، زاد عن سالم في حديثه، قال: ولم تبلُغني كفارة.

### ١٥ ـ باب اليمين في قطيعة الرحم

٣٢٦٦ ـ حدثنا محمد بن المِنهال، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا حبيب المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن أخوينِ من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدُهما صاحبَه القسمة، فقال:

٣٢٦٦ ـ ﴿إِنْ عَدْتَ تَسَالَنِيُّ : زَادُ فِي كَ: إِنْ عَدْتَ تَسَالُنِي عَنِ القَسْمَةِ.

<sup>«</sup>مالي في رِتاج الكعبة»: من ص، وفي غيرها: مالٍ لي. ورتاج الكعبة: بابها، والمراد هنا: الكعبة نفسها، وأنه سيقدّم ماله كله هدياً إليها.

<sup>﴿</sup>أُو فِي قطيعة الرحم؛: من ص أيضاً، وفي غيرها: وفي....

إِنْ عُدتَ تسألُني فكلُّ مالي في رِتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنيةٌ عن مالك، كَفِّرْ عن يمينك وكلِّم أخاك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يمينَ عليك، ولا نذرَ في معصية الربِّ \_ أو: في قطيعة الرجم \_ وفيما لا يملك».

٣٢٦٧ ـ [حدثنا أحمد بن عَبْدة الضبّيُ ، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي: عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله على قال: لا نَذرَ إلا فيما يُبْتَغى به وجهُ الله، ولا يمينَ في قطيعةِ رحِم»].

٣٢٦٨ ـ حدثنا المنذر بن الوليد [الجارودين]، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عُبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «لانذرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرَها خيراً منها فَليَدَعْها وليأتِ الذي هو خير، فإنّ تركَها كفارتُها».

٣٢٦٧ \_ الحديث من ص فقط، وعليه ماترى من الرموز، وكتب بجانبه الحافظ: «هذا الحديث في رواية أبي الحسن ابن العبد وحده».

والحديث عزاه المزي (٢٠٤٧) إلى ابن ماجه، وهو فيه (٢٠٤٧)، بلفظ «لا طلاق فيما لا يملك»، فقط، لذا لم يذكره المنذري.

٣٢٦٨ ـ في متن «عون المعبود» ١٦٦١، وطبعة حمص زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عُبيدالله؟ فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلاً لذلك، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لايعرف».

قلت: هذه إشارة إلى رواية يحيى بن عبيدالله بن عبدالله بن مَوْهَب التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً، وفيه: «فليأتِ الذي هو خير، فهو كفارة». انظر «عون المعبود».

والحديث رواه النسائي. [٣١٤٥]. وهنا انتهى سَقَط ح.

عب لا [قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ: فليكفّر عن يمينه، وهي الصحاح].

# ١٦ ـ باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً

٣٢٦٩ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، أن رجلين اختصما إلى النبي على فسأل رسول الله على الطالب البيئة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله على: «قد فعلت، ولكن غُفر لك بإخلاص قولِ لا إله إلا الله».

[قال أبو داود: المراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بكفارة].

### ١٧ ـ باب الرجل يكفِّر قبل الحنث\*

٣٢٧٠ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، حدثنا غَيلان بن جرير، عن أبي بُردة، عن أبيه، أن النبي على قال: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرَها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيتُ الذي هو خير، وكفرت عن يميني».

٣٢٧١ ـ حدثنا محمد بن الصبّاح البزاز، حدثنا هُشَيم، حدثنا يونس

٣٢٦٩ ـ (قد فعلتَ): من ص، وفي غيرها: بلي قد فعلتَ.

<sup>\*</sup> \_ في حاشية ص: . . قبل أن يحنث، وفي ك، ب: بابٌ في الحنث إذا كان خيراً.

<sup>•</sup> ٣٢٧ ـ رواه الجماعة إلا الترمذي، وليس عند مسلم والنسائي الشك. [٣١٤٧]. ٣٢٧١ ـ «حدثنا يونس ومنصور»: من ص، وفي غيرها: أخبرنا.

<sup>«</sup>قال النبي»: من ص، وفي غيرها: قال لي النبي.

السمعت أحمد): في س: يعنى ابن حنبل.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣١٤٩].

ومنصور، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال النبي ﷺ: «يا عبد الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيراً منها فأْتِ الذي هو خير وكفِّر يمينك».

قال أبو داود: سمعت أحمد يرخِّصُ فيها: الكفارةِ قبل الحنث.

٣٢٧٢ \_ حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، نحوَه، قال «فكفّر عن يمينك، ثم اثنتِ الذي هو خير».

قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري وعديّ بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث، رُوي عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الكفارةُ قبل الحنث، وفي بعض الرواية: الحنثُ قبل الكفارة.

#### ١٨ ـ باب كم الصاع في الكفارة

٣٢٧٣ ـ حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على أنس بن عياض، قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة، عن أُم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المُزَنية ـ وكانت تحت رجلٍ منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخِ

٣٢٧٢ ـ «أخبرنا سعيد»: من ص، وفي غيرها: حدثنا.

<sup>«</sup>عن عبدالرحمن بن سمرة نحوه..» إلى آخره: ورواية ابن العبد: «عن عبدالرحمن بن سمرة» عبدالرحمن بن سمرة» فذكر معناه إلا أنه قال: «فرأيتَ غيرها خيراً منها فكفًر عن يمينك ثم ائتِ الذي هو خير»،

<sup>«</sup>رُوي عن كل واحد منهم. . »: ورواية ابن العبد: «روي عن كل واحد منهم مادلً على الحنث بالكفارة».

٣٢٧٣ ـ «فحزرتُ»: من ص، وفي غيرها: فجربته.

<sup>«</sup>ونصفً»: هكذا رسمت في ص فقط، وانظر (٢٧٣).

ومن أثناء هذا الحديث عادت المقابلة بأصل ح.

لصفية زوج النبي ﷺ \_ قال ابن حرملة: فوهبت لنا أم حبيب صاعاً، حدَّثتنا عن ابن أخي صفية، عن صفية، أنه صاع النبي ﷺ، قال أنس: فَحَزرت، فوجدته مُدَّيْنِ وَنِصْفَ بمدِّ هشام.

مبلا محمد بن محمد بن خلاد، قال: كان عندنا مُكوك عندنا مُكوك يقال له مكوك خالد، وكان كِيْلَجتين بكيلجة هارون. قال محمد: صاعُ خالد صاعُ هشام.

٣٢٧٥ ـ حدثنا محمد بن محمد بن خلاد، حدثنا مسدَّد، عن أمية ابن خالد، قال، لما وَليَ خالدٌ القَسْريُّ أضعفَ الصاعَ، فصار الصاعُ ستةَ عشرَ رَطلاً].

٣٢٧٤ ـ الخبر من ص فقط برمز ابن العبد. وخالد: هو ابن عبدالله القَسْري، وهشام: هو ابن عبدالملك، وينظر من هو هارون؟.

والمكّوك: صاع ونصف صاع، قاله الخطابي في «المعالم» ٦٨:٣، وحكاه في «القاموس» و«المُغْرِب» ٢٦١:٢.

والكِّيلجة: هي بكسر الكاف في «المصباح» وبفتحها في «القاموس».

۳۲۷۵ ـ الخبر من ص فقط ورمز لابن العبد، كما ترى، وقال المزي (١٨٦٠٦): «في رواية ابن داسه وغيره».

وفي "متن عون المعبود" ١٠٥١، وطبعة حمص زيادة في آخره، ونصها: "قال أبو داود: محمد بن محمد بن خلاد قتله الزَّنج صبراً فقال بيده: هكذا، ومدَّ أبو داود يده وجعل بطون كفَّيه إلى الأرض. قال: ورأيته في النوم فقلت: مافعل الله بك؟ فقال: أدخلني الجنة، قلت: فلم يضرَّك الوقف؟» وذكرها المزي في "تهذيبه» ٢:٣٧٧ ترجمة محمد بن محمد بن خلاد، ونقلها عن ابن داسه. وأظن أبا داود يعني بالوقف أن المترجَم من الواقفة الذين توقفوا عن القول بخلق القرآن، كما توقفوا عن نفي ذلك عنه. لا كما فهم صاحب "عون المعبود": الوقف للقتل صبراً!!.

#### ١٩ \_ باب الرقبة المؤمنة

٣٢٧٦ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الحجاج الصواف، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السُّلَمي قال: قلت: يارسول الله، جاريةٌ لي صَكَكتُها صكةً، فعَظَم ذاك عليَّ رسول الله ﷺ! فقلت: أفلا أُعتقها؟ قال: «ائتني بها» قال: فجئت بها، فقال: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أُعتِقها فإنها مؤمنة».

٣٢٧٧ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشَّرِيد، أن أُمَّه أوصتْه أن يُعتق عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبيَّ ﷺ فقال: يارسول الله، إن أمي أوصتْ أن أعتق عنها رقبة مؤمنة، وعندي جاريةٌ سوداءُ نُوبيّة، فذكر نحوه، [أفأعتقها؟ فقال

٣٢٧٦ ـ تقدم بطوله (٩٢٧)، وسيأتي طرف منه (٣٩٠٤).

٣٢٧٧ ـ «فذكر نحوه»: انتهت رواية اللؤلؤي، والتتمة من رواية ابن العبد، كما ترى.

وأخرجه النسائي. [٣١٥٢]. وبعد هذا حديث جاء في ب، وحاشية ك ونصه:

<sup>20</sup> ـ حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني، حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني المسعودي، عن عون بن عبدالله، عن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة، أن رجلاً أتى النبي على بجارية سوداء فقال: يارسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء بإصبَعها، فقال لها: «فمن أنا؟» فأشارت إلى النبي على وإلى السماء، يعني: أنت رسول الله، فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة».

وهو في «التحفة» (١٣٥٨١) وقال: «لم يذكره أبو القاسم، وهو في الرواية».

رسول الله ﷺ: «أُدعُ بها» فدعوتُها، فجاءت فقال لها النبي ﷺ: «من ربُّك؟» قالت: رسول الله ﷺ، قال: «أَعتقُها فإنها مؤمنة»].

قال أبو داود: خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشُّريد.

# ٢٠ ـ باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت\*

٣٢٧٨ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا شَريك، عن سماك، عن عكرمة، أن رسول الله ﷺ قال: «والله لأغزُونَّ قريشاً، والله لأغزونَّ قريشاً» ثم قال: «إن شاء الله».

عب لا قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد [ورُوي عن شَريك، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ].

٣٢٧٩ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن بِشر، عن مِسْعَر، عن سِماك، عن عكرمة، رفَعَه، قال: «والله لأغزونَ قريشاً» ثم قال: «والله شاء الله» ثم قال: «والله لأغزون قريشاً إن شاء الله» ثم سكت، ثم قال: «إن شاء الله».

[قال أبو داود: زاد فيه الوليد بن مسلم، عن شريك: قال: ثم لم يَغْزُهم].

<sup>\*</sup> \_ عنوان الباب في ك، ب: باب الحالف يستثني بعد ما يتكلم. والاستثناء هنا في باب اليمين هو قول: إن شاء الله.

٣٢٧٨ \_ (عن عكرمة): فوقه ضبة في ح، علامة على إرساله.

<sup>﴿</sup> وَاللَّهُ لَأَغُزُونَّ قَرِيشاً ﴾: تكرر القسم في ك مرتين، وفي ﴿ النكت الظراف ﴾ (١٩١١) مغايرة عما هنا.

٣٢٧٩ ـ «حدثنا ابن بشر»: من ص، وفي غيرها: أخبرنا.

<sup>«</sup>قال: ثم لم يغزهم»: سقطت من ك، ب، وفي «النكت الظراف» (١٩١١٦) نسب الحافظ نفسه مقولة أبي داود إلى رواية ابن العبد، وهنا ينفيها عنها.

### ٢١ ـ باب النهي عن النذر\*

• ٣٢٨ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ،

ح، وحدثنا مسدَّد بن مُسَرهَد، حدثنا أَبُو عَوَانة، عن منصور بن المعتمر، عن عبدالله بن مُرَّة \_قال عثمانُ: الهَمْدانيّ \_، عن عبدالله قال: أخذ رسول الله ﷺ ينهى عن النذور ويقول: "إنه لايزيد شيئاً، وإنما يُستخرَج به من البخيل».

قال مسدد: قال رسول الله ﷺ: «إن النذر لا يردُّ شيئاً».

٣٢٨١ \_ قُرىء على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم ابن

\* - في ب، ك: باب كراهية النذر. وقبله في ب: أول النذور.

٣٢٨٠ ـ "بن عبدالحميد، وحدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا أبو عوانة»: هذا من ص، ونسخة على حاشية ك، ومثلهما ب لكن دون قوله "حدثنا أبو عوانة»، ولايصح حذفه، لأن مسدداً لايروي عن منصور مباشرة، وقال المزي (٧٢٨٧): "حديث مسدد في رواية ابن العبد وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم».

«قال عثمان»: من ص، ب فقط.

«عن عبد الله قال»: من ص، وفي غيرها زيادة: بن عمر.

«ينهى عن النذور، ويقول»: في ب: ينهى عن النذر ـ ثم اتفقا ـ ويقول.

«إنه لايزيد»: من ص، ب، وفي نسخة في ص: لايرد.

ومقولة مسدد من ص، ب، وحاشية ك.

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣١٥٦].

٣٢٨١ ـ الحديث من ص، ب، وحاشية ك، وفي أوله زيادة ليست في ص: حدثنا أبو داود قال:

«لم يكن قدِّر»: في ب، وحاشية ك: لم أكن قدَّرته.

«القَدرَ قَدَّرْتُه»: الضَّبط من ص، ورواية البخاري (٦٦٩٤): يلقيه النذر إلى القدر، فـ «القدر»: منصوب بنزع الخافض.

وهب، أخبرني مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هُرْمُز، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم يكن قُدِّر له، ولكن يُلْقِيه النذر القَدَر قدرتُه، يُستخرج به من البخيل، يُؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل».

#### ٢٢ ـ باب لانذر في المعصية

٣٢٨٢ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيْلي، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نذر أن يُطيع الله فللطِعْه، ومن نذر أن يَعصيَ الله فلا يَعْصِه».

٢٣ \_ [باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية]\*

٣٢٨٣ \_ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن

والمعنى العام للحديث: لا يأتي النذرُ إلى ابن آدم بشيء غيرِ مقدَّر عليه، ولكن النذر يحمل صاحبه إلى ما سبق تقديره عليه في علم الله تعالى، فحصول ما حصل كان بتقدير الله، لا بنذره.

ثم قال على سبيل الذم: إن هذا النذر صار سبباً ليُستخرج به «من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يُخرج» كما جاء في رواية مسلم ٣: ١٢٦٢ (٧)، وهي التي قال عنها الحافظ في «الفتح» ١١: ٥٨٠: هي أوضح الروايات. والحديث استدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (١٣٨٥٧) ونسبه إلى رواية ابن العبد، وكذلك في «الفتح» ١١: ٥٧٩ (٦٦٩٤).

٣٢٨٢ ـ (عبدالله بن مسلمة): من ص. والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً. [٣١٥٨].

\* \_ الباب من ك، ب.

٣٢٨٣ ـ «حدثنا إسماعيل بن إبراهيم»: من ص، وفي غيرها زيادة: أبو معمر. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: لايصح. [٣١٥٩]، وزاد المزي (١٧٧٧٠) عزوه إلى النسائي، وهو في الصغرى ٢٦:٧ (٣٨٣٥) من طريق ابن المبارك، به.

يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي على قال: «لا نذرَ في معصية، وكفَّارتُه كفارةُ يمين».

عب لا

٣٢٨٤ ـ [حدثنا ابن السرّح، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، بمعناه وإسناده].

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث، قيل له: وصحَّ إفسادُه عندك؟ هل رواه غيرُ ابن أبي أويس؟ قال: أيوبُ، كان أمثلَ منه، يعني أيوبَ بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب.

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن شَبُّويه قال:قال ابن المبارك \_ يعني في هذا الحديث \_: حَدَّثَ أبو سلمة، فدلَّ ذلك على أن الزهري لم

٣٢٨٤ ـ الحديث من ص، وحاشية ك، وذكره في «التحفة» (١٧٧٧٠) وجعله من رواية ابن العبد وابن داسه.

٣٢٨٥ ـ (عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة): من ص، وفي غيرها: أن يحيى ابن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة.

<sup>﴿</sup>قَالَتَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: هَكَذَا فِي صَ، وَفِي غَيْرِهَا زَيَادَةَ: ﴿لَانَذُرِ فِي مَعْصِيةَ، وَكَفَارَتُه كَفَارَةً يَمِينَ﴾.

<sup>«</sup>قال أحمد بن محمد المروزي..» هذا هو ابن شبويه المتقدم، وتكررت كلمته بزيادة: وتصديق ذلك...

وهذا الحديث ذكره الخطابي في «المعالم» ٤:٤٥ بما لايشعر أنه في أصل روايته التي هي رواية ابن داسه؟.

ولعل هذا الحديث أنزلُ ما في هذه السنن إسناداً، فهو عشاريّ.

يسمعه من أبي سلمة.

[قال أحمد بن محمد المروزيُّ: قال ابن المبارك في هذا الحديث: عن يونس، عن الزهري، حدَّث أبو سلمة، فدلَّ ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، وتصديقُ ذلك ماحدثنا أيوب بن سليمان، وقصَّ هذا الحديث].

قال أحمد: وإنما الحديثُ حديثُ عليِّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ، أراد أن سليمان بن أرقم وهِم فيه، وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة، عن عائشة.

[قال أبو داود: وسمعت من يقول: سقط من كتاب ابن أبي أويس: ابنُ شهاب، ورواه بقيَّة، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن الزبير، بإسناد عليِّ بن المبارك مثله].

٣٢٨٦ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرني عُبيد الله بن زَحْرِ، أن أبا سعيد أخبره، أن عبد الله بن مالك أخبره، أن عقبة بن عامر أخبره، أنه سأل النبي على عبد الله بن مالك أخبره، أن تحج حافية غيرَ مُخْتَمِرةٍ، فقال: «مُرْها فلتختمِرُ ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام».

٣٢٨٦ \_ (يحيى بن سعيد، أخبرنا) زاد في ك: القطان. و: أخبرنا: من ص، س، وفي ح، ظ: حدثنا.

<sup>«</sup>مُرْها»: من ص، وفي غيرها: مُروها.

<sup>«</sup>عن أخت له»: على حاشية ظ: «أخت عقبة هي أم حِبّان بنت عامر، بكسر الحاء المهملة، وبالباء الموحدة».

والحديث رواه الترمذي \_وقال: حسن صحيح \_ والنسائي وابن ماجه. [٣١٦١].

٣٢٨٧ \_ [حدثنا مَخْلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُرَيج، قال: كتب إليَّ يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبيد الله بن زَحْرٍ مولى لبني ضَمْرة، وكان أيَّما رجل!، أن أبا سعيد الرُّعَيْني أخبره، بإسناد يحيى ومعناه].

٣٢٨٨ ـ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا أبو النضر، أخبرنا شَريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كُريب، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يارسول الله، إن أختي نذرتْ \_ تَعني أن تحجَّ ماشية \_ فقال النبي على: "إن الله لايصنع بشَقاء أختك شيئاً، فَلْتَحُجَّ راكبةً، وتكفِّرْ عن يمينها».

٣٢٨٩ ـ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السُّلَمي، حدثني أبي، حدثني إبراهيم ـ يعني ابن طَهْمان ـ، عن مَطَر، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن أختَ عقبة نذرتْ أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي ﷺ: "إن الله لَغنيٌّ عن مَشْي أختك، فلتركب، ولْتُهْدِ بَدَنة».

٣٢٩٠ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا همّام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن أختَ عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي على أن تركب وتُهدي هَدْياً.

٣٢٨٧ ــ رمز الحافظ كما ترى لابن العبد، وهو في «التحفة» (٩٩٣٠) ونسبه إلى ابن العبد وابن داسه.

٣٢٨٨ ـ «أخبرنا شريك»: من ص، وفي غيرها: حدثنا شريك.

<sup>«</sup>وتكفُّر عن يمينها»: في ك، ب: ولتكفُّر.

٣٢٨٩ ـ الحديث من ص، وحاشية ك.

<sup>«</sup>أن أخت عقبة.. وَلْتُهدِ بدنة»: في حاشية ك: «أن أخت عقبة بن عامر.. ولتهد بدنة هدياً».

٣٢٩٠ \_ «همام، عن قتادة»: في ك: همام قال: حدثنا قتادة.

٣٢٩١ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحجَّ ماشيةً قال: "إن الله لغنيُّ عن نذرها، فَمُرْهَا فلتركبُ".

قال أبو داود: رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه، وخالد، عن عكرمة، عن النبي على نحوه.

عب لا المثنى، حدثنا ابن أبي عديّ، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، أن أخت عقبة، بمعنى هشام، ولم يذكر الهديّ، وقال فيه: «مُرْ أختك فلتركب».

قال أبو داود: رواه خالد، عن عكرمة، بمعنى هشام، ذكر الهدي.

٣٢٩٣ ـ حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن عقبة بن عامر الجُهَني، أنه قال للنبي على أختي نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال: "إن الله لا يَصنع بمشي أختك إلى البيت شيئاً»].

٣٢٩٤ ـ حدثنا مَخْلَد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني سعيد بن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره، أن أبا الخير حدثه، عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله على المنه فاستفتيت النبي على فقال: «لِتمشي ولْتركب».

٣٢٩١ ـ "فمُرها": من ص، وفي غيرها: مُرْها. والضبة في آخره تنبيه للإرسال. ٣٢٩٢ ـ الحديث من ص، وحاشية ك، و"ذكر الهديّ" من ص فقط. ٣٢٩٣ ـ هذا الحديث من ص فقط، وهو تابع لأصل ابن العبد، كالذي قبله. ٣٢٩٤ ـ "لتمشي": من ص، س، وفي الأصول الأخرى: لتمشِ.

٣٢٩٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بينما رسول الله على يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصومَ!. فقال: «مُرُوه فيتكلمُ ويستظلُّ ويقعدُ ويتمُّ صومه».

٣٢٩٦ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن حميدِ الطويل، عن ثابت البُناني، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يُهادي بين ابنيه، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يمشي، فقال رسول الله ﷺ: "إن الله لغنيٌّ عن تعذيبِ هذا نفسَه» وأمره أن يركب.

[قال أبو داود: رواه عَمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ نحوه.

۳۲۹۷ \_ حدثنا یحیی بن معین، حدثنا حجاج، عن ابن جریج،

٣٢٩٥ ـ ولايتكلم»: ليست في س.

<sup>«</sup>فيتكلم..»: الأفعال الأربعة في ص هكذا دون لام الأمر، وفي غيرها: فليتكلم...

والحديث رواه البخاري وابن ماجه. [٣١٦٦].

٣٢٩٦ ـ «بين ابنيه»: رواية ابن العبد: بين ابنين.

ومقولة أبي دواد من ص، وحاشية ك، وعليه رمز لا دون تنبيه لرواية ما. والحديث رواه الشيخان والترمذي والنسائي. [٣١٦٧].

٣٢٩٧ \_ الحديث من ص، وحاشية ك، وكتب بعده: «قال في «الأطراف» \_\_\_. (٥٧٠٤)\_: حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم».

<sup>«</sup>أخبرنا سليمان»: من ص، وفي غيرها: أخبرني.

<sup>«</sup>يُقَادُ»: من ص، وفي غيرها: يقوده.

<sup>«</sup>فقطعه النبي»: من ص، ك، وفي غيرهما: فقطعها.

أخبرنا سليمان الأحول، أن طاوساً أخبره، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ مرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان يُقاد بخِزامة في أنفه، فقطعه النبي ﷺ بيده، ثم أمره أن يقوده بيده].

# ٢٤ ـ باب من نذر أن يصلِّي في بيت المقدس

٣٢٩٨ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا حبيبٌ المعلِّم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله، أن رجلاً قام يوم الفتح، فقال: يارسول الله، إني نذرت لله إنْ فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس \_قال أبو سلمة مرةً: ركعتين \_ قال: "صَلِّ هاهنا" ثم أعاد عليه، فقال: "شأنك إذنْ".

[قال أبو داود: رويَ نحوه عن عبدالرحمن بن عوف، عن النبي ﷺ].

٣٢٩٩ ـ حدثنا مَخْلَد بن خالد، حدثنا أبو عاصم،

<sup>=</sup> والحديث عزاه المزي (٥٧٠٤) إلى البخاري (١٦٢٠)، والنسائي (٤٧٥٢).

۳۲۹۸ ـ «حدثنا حماد»: في ب: أخبرنا.

<sup>«</sup>حبيب المعلم»: في ص: المعلم، فقط، وزدتُ اسمه من سائر الأصول.

<sup>«</sup>قال أبو سلمة مرة»: زيادة من ص.

<sup>«</sup>صلّ هاهنا، ثم أعاد عليه»: تكرر في الأصول مرتين، إلا ظ، ع فثلاث مرات، وهي أيضاً في ح وعليها: لا خ ط إلى، أي المرة الثالثة ليست في نسخة الخطيب.

<sup>«</sup>شَأنك إذنْ»: رسمت في ح: إذّنْ، إشارة لصلاحية الوجهين.

ومقولة أبي داود من ص فقط.

٣٢٩٩ ـ «بنَ حَنَّة»: من الأصول هنا وفيما يأتي إلا ب ففيها: حيَّة، وهو صواب=

ح، وحدثنا عباسٌ العنبريُّ، حدثنا رَوْح، عن ابن جريج، أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان، أنه سمع حفص بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف وعمراً وقال عباسٌ: بن حَنَّة أخبراه عن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من أصحاب النبي على بهذا الخبر، زاد: فقال النبي على المقدس».

قال أبو داود: رواه الأنصاري عن ابن جُرَيج، فقال: جعفر بن عُمر، وقال: عمرو بن حنَّة، وقال: أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف، وعن رجال من أصحاب النبي ﷺ.

#### ٢٥ ـ باب في النذر فيما لا يملك

٠٠ ٣٣ \_ حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى، قالا: حدثنا

<sup>=</sup> أيضاً، وفي حاشية ع: «حنة: بالنون الثقيلة، أو التحتانية. تقريب» (٥٠١٨).

۳۳۰۰ ـ في أوله: «قال ابن عيسى.. وابن علية»: زيادة من ص، وقد ذكر المزي طريق ابن علية في «التحفة» (١٠٨٨٤).

<sup>«</sup>فأُسِر، فأَتِيَ النبيَّ»: الضبط من ح.

<sup>«</sup>على حمار»: في الأصول الأخرى زيادة: عليه قطيفة.

بعد قليل: «زاد ابن عيسى. . اتفقا»: زيادة من ص أيضاً.

<sup>«</sup>بجريرة»: بذُنْب.

<sup>«</sup>فلما مضى النبي ﷺ»: من ص، وفي غيرها: فلما مضى، فقط.

<sup>«</sup>قال ابن عيسى في حديثه: ثم ناداه»: من ص، وفي غيرها: \_قال أبو داود: فهمت هذا من محمد بن عيسى \_ ناداه.

<sup>«</sup>رفیقاً»: فی ظ، ب، س: رقیقاً.

 <sup>«</sup>ثم رجعت إلى»: هذا من ص، وفي غيرها زيادة في أوله: قال أبو
 داود: ثم...

قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلم، أو قال: وقد أسلمتُ. فلما مضى النبي ﷺ قال ابن عيسى في حديثه: ثم ناداه يامحمد! يامحمد! قال: وكان النبي ﷺ رحيماً رفيقاً، فرجع إليه، فقال: «ما شأنُك؟» قال: إني مسلم، قال: «لو قلتَها وأنت تَملك أمرك إذنْ أفلحتَ كلَّ الفلاح»...

ثم رجعت إلى حديث سليمان:

قال: يا محمد، إني جائع فأطعمني، إني ظمآنُ فأسقني، قال: فقال النبي ﷺ: «هذه حاجته». قال: ففُودِيَ الرجلُ بعدُ بالرجلين، قال: وحَبَس النبي ﷺ العضباءَ لرحْله، قال: فأغار

<sup>(</sup>فأسقني): الضبط من ح.

<sup>﴿</sup>فَنُوُّمُوا ﴾: الضبط من ص، ح، ب، وفي ظ، ك: فنَوَّمُوا.

<sup>«</sup>مُجَرَّسة»: على حاشية ص: «بجيم وراء وسين مهملة. أي: مجربة في الركوب والسير. ط».

<sup>«</sup>قال ابن عيسى: فلم تُرْغ»: من ص فقط.

<sup>﴿</sup>وَأَحْبَرَتُهُ بِنَذْرِهَا﴾: في ظُّ، س: فأُخبِر بنذرها.

والحديث رواه مسلم والنسائي بطوله، وروى الترمذي طرفاً منه، والنسائي وابن ماجه طرفاً أيضاً. [٣١٧١].

المشركون على سَرح المدينة فذهبوا به وذهبوا بالعضباء.

قال: فلما ذهبوا به وأُسَروا امرأة من المسلمين، قال: فكانوا إذا كان من الليل يُريحون إبلهم في أفنيتهم، قال: فَنُوَّموا ليلةً فقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رَغَا، حتى أتت على العضباء، قال: فأتت على ناقة ذَلولٍ مُجَرَّسةٍ، قال ابن عيسى: فلم تُرْغ، قال: فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نَجّاها الله لتنحرنها، قال: فلما قدمت المدينة عُرفت الناقة ناقة النبي عَلَيْ ، فأُحبر النبي عَلَيْ بذلك، فأرسل إليها، فجيء بها، وأخبرته بنذرها، فقال: «بئس ما جَزَيتيها» أو: «جَزَتْها إن فجيء بها، وأخبرته بنذرها، فقال: «بئس ما جَزَيتيها» أو: «جَزَتْها إن فيما لا يملك ابن آدم». ولا فيما لا يملك ابن آدم».

[قال أبو داود: المرأة هذه امرأة أبي ذَرّ].

#### ٢٦ \_ باب ما يؤمر بوفائه من النذر

٣٣٠١ ـ حدثنا داود بن رُشَيد، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجلٌ على عهد رسول الله ﷺ أن يَنحَر إبلاً ببُوانة، فأتى النبيَّ ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوانة، فقال رسول الله ﷺ: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبدُ؟» قالوا: لا، قال:

٣٣٠١ ـ «عن يحيى بن أبي كثير»: في ب، ك: حدثني يحيى...

<sup>«</sup>ببُوانة»: على حاشية ك، ع: «بُوانة: بضم الباء الموحدة وقيل بفتحها، هضبة من وراء ينبع. نهاية» ١٦٤:١، ونحوه على حاشية ص عن «القاموس».

<sup>«</sup>هل كان فيها وثن»: في ح: كان..؟ دون: هل.

<sup>«</sup>كان فيها عيد»: من ص، وفي غيرها: هل كان...

<sup>«</sup>لاوفاء بنذر..»: من ص، وفي غيرها: لاوفاء لنذر.

«كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟» قِالوا: لا، فقال رسول الله ﷺ: «أُوفِ بنذركَ، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم».

عبد الله بن يزيد بن مِقْسَم الثقفي، من أهل الطائف، قال: حدثتني سارة عبد الله بن يزيد بن مِقْسَم الثقفي، من أهل الطائف، قال: حدثتني سارة بنت مِقسم، أنها سمعت ميمونة بنت كَرْدَم، قالت: خرجت مع أبي في حَجّة رسول الله على الناس يقولون: رسول الله على ناقة له معه رسول الله، فجعلت أُبِدُه بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه دِرَّة كدِرَة الكُتَّاب، فسمعتُ الأعرابَ والناسُ يقولون: الطَّبْطَبِيَة.

فدنا إليه أبي، فأخذ بقد م قالت: فأقر له، ووقف عليه واستمع منه \_ فقال: يا رسول الله، إني نذرت إنْ وُلد لي ذكر أن أنحر على رأس بُوانة عدة من الغنم \_ قال: لا أعلم إلا أنها قالت خمسين \_، قالت: فقال: «هل بها من هذه الأوثان شيء؟» قال: لا، قال: «فأوفِ بما نذرت به لله»، فجمعها فجعل ينحرها فانقلبت منه شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوفِ عني نذري، فظفِر بها، فذبحها.

٣٣٠٢ ـ الحديث من ص فقط، وعليه رمز ابن العبد، كما ترى، وذكره الخطابي في «شرحه» ٩:٤، ٥٩:٤ فهو من رواية ابن داسه أيضاً.

والحديث تقدم طرف من قصته في النكاح (٢٠٩٦)، وعزاه المزي (١٨٠٩) إليه، ولم يذكر هذا الموضع، ولااستدركه عليه ابن حجر في «النكت الظراف».

<sup>«</sup>أُبِدُّه بصري»: أُتْبِعُه بصري.

<sup>«</sup>الطبطبية»: حكاية وقع الأقدام. وانظر ماتقدم.

وروى ابن ماجه (٢١٣١) طرفاً منه، ولم يخرجه المنذري ولا المزي.

٣٣٠٣ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كَردَم بن شقيق، عن أبيها، نحوه، مختصر منه، قال: "فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟" قال: لا، قلت: إن امرأتي هذه عليها نذر، ومَشْيٌ، فأقضيها عنها؟ وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: "نعم"].

٣٣٠٤ \_ حدثنا مسدد، حدثنا الحارث بن عبيدٍ أبو قُدامة، عن

٣٣٠٣ ـ هذا الإسناد جعل الحديث من مسند كردم بن شقيق، أما الذي قبله فمن مسند بنته ميمونة، وفي صحبتها خلاف، ولم يذكر المزي هذا الإسناد ولا هذا الموضع، ولم يستدركه عليه ابن حجر، بل ليس في «التحفة» مسند كردم، ولا له ترجمة في «تهذيب الكمال» ولما ترجم المزي لميمونة لم يذكر أنها تروي عن أبيها، فكأن هذا الإسناد ليس في أصول المزي من «السنن».

لكن الاستدراك على الحافظ ابن حجر أكثر، لأن هذا الإسناد في أصله من «السنن» كما ترى، وترجم في «الإصابة» لكردم، تبعاً للبخاري في «التاريخ الكبير» ٧(١٠١٩)، وابن حبان ٣: ٣٥٥ في «الثقات»، وغيرهما، وذكر حديثه هذا، ومع ذلك لم يترجم له في «التهذيب» ولا «التقريب». ثم إنه نَسَبه هنا بقلمه في ص : كردم بن شقيق، كما أثبته، وهو في المصادر الثلاثة: «الإصابة» ومابعده : بن سفيان، وهكذا في «تهذيب الكمال» ترجمة ميمونة، و«تهذيب التهذيب».

٣٣٠٤ ـ "بالدُّفّ": الضبط من ص. وعلى حاشيته: "ضربُ الدفّ ليس مما يعدُّ في الطاعات التي يتعلق بها النذر، وأحسنُ حاله أن يكون في باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مَقْدَم رسول الله ﷺ حين قدم المدينة من بعض غزواته، وكان فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين: صار فعله كبعض القُرَب التي هي من نوافل الطاعات. ط». وهو من كلام الخطابي في "المعالم» ٤:٠٠. "لصنم. . لوثن»: على حاشية ع: "الوثن: كل ماله جثة، والصنم: الصورة بلا جثة، ومنهم من لم يفرَّق. نهاية» ٥:٥٠ مختصراً.

عبيدالله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني نذرتُ أن أضرب على رأسك بالدُّفِّ، قال: «أُوفِي بنذركِ». قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا \_ مكانِ يَذبح فيه أهلُ الجاهلية \_ قال: «لصنم؟» قالت: لا، قال: «لوثن؟» قالت: لا، قال: «أوفى بنذركِ».

### ۲۷ \_ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن عبدالله وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن عبدالله ابن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب، وكان قائد كعب من بنيه حين عَمِي، قال: سمعت كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول الله، إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله عليه أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك»، قال: فقلت: فإني أمسك سهمى الذي بخيبر.

٣٣٠٦ \_ حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا

٣٣٠٥ ـ «عن ابن شهاب أخبرني»: في ب، ك: قال: قال ابن شهاب: فأخبرني. «حين عميَ»: زيادة من ص.

<sup>«</sup>قال سمعت كعب»: من ص، وفي غيرها: عن كعب.

<sup>«</sup>إني أنخلع من مالي»: من ص، وفي غيرها: إن من توبتي أن أنخلع من مالي.

<sup>«</sup>أِمسِكْ عليك»: الضبط بالوجهين من ح.

والحديث أخرجه النسائي مختصراً، وهو جزء من حديثه الطويل في الصحيحين. [٣١٧٦].

٣٣٠٦ ـ "في قصته لما تخلف عن تبوك": من ص، وفي غيرها: في قصته، فقط. "إن من توبتي أن أخرج": من ص، وفي غيرها: إن من توبتي إلى الله أن أخرج.

عبد الله بن إدريس قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، في قصته لما تخلّف عن تبوك، قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أخرجَ من مالي كلّه إلى الله ورسوله صدقة، قال: «لا» قلت: فنصفُه، قال: «لا» قلت: فثلُثِه، قال: «نعم» قلت: فإني أُمسك سَهْمي من خيبر.

٣٣٠٧ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه أنه قال لرسول الله ﷺ حين تِيبَ عليه: إني أنخلع من مالي، فذكر نحوه إلى: خيبر.

٣٣٠٨ \_ حدثنى عُبيد الله بن عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن

«ورسوله»: في غير ص: وإلى رسوله.

<sup>«</sup>فنصفِّه. . فثلثِه»: من ح، وضُبطت الكلمة الأولى فقط في س بالضم.

<sup>«</sup>قال: لا» الثانية: سقطت «لا» فقط من ص.

٣٣٠٧ ــ هذا الحديث في ص، ب، وحاشية ك، ونَقَل عن «التحفة» (١١١٣٥) أنه من رواية ابن العبد، ولم يرمز له في ص بشيء.

<sup>&</sup>quot;إلى: خيبر": من ص، وفي غيرها: "إلى: خيرٌ لك".

٣٣٠٨ ـ «وأبو لبابة»: من ص، وفي غيرها: أو أبو لبابة، وقد ذكر المزي هذا الحديث مرتين في «التحفة»، برقم (١١١٣٥) وفيه: وأبو لبابة، وبرقم (١٢١٤٩) وفيه: أو أبو لبابة، ونبّه على أنه من رواية ابن العبد، ولاشيء في ص. وفي ب، وحاشية ك: أو أبو لبابة أو من شاء الله، والعطف على فاعل «قال» في «أنه قال للنبي».

ا إِنَّ مِن تُوبِتِي أَن اللَّهُ: من ص مع الضبط، للتأكيد على صحة اإن من توبتي الله على حاشية توبتي الأحول الأخرى، والحقها الحافظ على حاشية نسخته.

الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه قال للنبي ﷺ، وأبو لبابة: إن من توبتي أن أهجرَ دار قومي التي أصبتُ فيها الذنبَ، وأن أنخلع من مالى كله صدقة، قال: «يَجْزي عنك الثلثُ».

٣٣٠٩ \_ حدثنا محمد بن المتوكِّل العسقلاَني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، أخبرنا ابن كعب بن مالك، قال: كان أبو لبابة، فذكر معناه، والقصة لأبي لبابة.

قال أبوداود: ورواه يونس، عن ابن شهاب، عن بعض بني السائب ابن أبي لَبابة، ورواه الزُّبيدي، عن ابن شهاب فقال: عن حسين بن السائب بن أبي لبابة، مثله.

#### ٢٨ \_ باب قضاء النذر عن الميت

٣٣١٠ ـ حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس، أن سعد بن عُبادة استفتى رسول الله ﷺ: إن أمى ماتتْ وعليها نذرٌ لم تقضِه، فقال رسول الله عَلِيْتُ: «اقضه عنها».

٣٣١١ ـ [حَذَثْنَا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو

٣٣٠٩ ـ (أخبرنا معمر. . أخبرنا ابن كعب): من ص، وفي غيرها: أخبرني، في الموضعين. وجعل المزئي (١٢١٤٩) هذه الطريق من رواية ابن العبد أيضاً، ولم ينبه إليها الحافظ.

٣٣١٠ \_ رواه الجماعة. [٣١٧٨].

٣٣١١ \_ تقدم (٢٣٩٢).

والحديث من ص وحاشية ك، وعلَّق عليه بقوله: «نبَّه في حاشية «الأطراف» بخطه رحمه الله أنه في كتاب الأيمان والنذور في رواية أبي الحسن بن العبد".

قلت: هذه فائدة هامة: أن المزي استدرك عزو هذا الحديث إلى كتاب =

ابن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة، أن النبي على قال: «مَنْ مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه»].

٣٣١٢ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هُشيم، عن أبي بِشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن امرأة ركبت البحر فنذرت: إنِ اللهُ نجّاها أن تصوم شهراً، فنجّاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها ـ أو أختها ـ إلى رسول الله على فأمرها أن تصوم عنها.

٣٣١٣ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه بريدة، أن امرأة أتت رسول الله عقالت: كنت تصدقتُ على أُمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: «قد وجبَ أجرُكِ ورجعتْ إليكِ في الميراث» قالت: وإنها ماتت وعليها صومُ شهر، فذكر نحو حديث عمرو.

الأيمان والنذور في «السنن» من رواية ابن العبد، إذ ليس في المطبوع شيء، ولااستدركه عليه ابن حجر، إنما اقتصر على عزوه إلى الصوم (١٦٣٨٢)، فتكون النسخ المعتمدة في طباعة «تحفة الأشراف» ـ على قِدَمها وجودتها ـ لم تستوفِ استدراكاتِ مؤلفه وإلحاقاته، بسبب أنها أخذت عن أصله في وقت مبكّر.

وهذه التعليقة على حاشية ك \_ وغيرُها من حواشيها \_ كلُها مأخوذة من نسخة العلامة المدقق عبدالله بن سالم البصري، فإنه وقف على أصل المزي من «التحفة» الذي كتبه بيده وأعمل قلمه فيه إلى آخر حياته. رحمهما الله تعالى.

٣٣١٢ ـ رواه النسائي. [٣١٧٩].

٣٣١٣ ـ تقدم (٢٨٦٩،١٦٥٣)، ولم يذكر المزي في «التحفة» (١٩٨٠) هذا الموضع. وسيأتي (٣٥٤٠).

#### عب لا ٣٣١٤ ـ [حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، سمعت الأعمش،

وحدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، المعنى، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إنه كان على أُمها صوم، أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمكِ دَينٌ، كنتِ قاضيتَه؟» قالت: نعم، قال: «فَدَينُ الله أحقُ أن يُقضى»].

### ٢٩ ـ باب النذر لا يسمَّى \*

٣٣١٥ \_ حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فُديك، أخبرني

٣٣١٤ ـ الحديث من ص، وحاشية ك.

«على أمها صوم»: من ص، وفي حاشية ك: . . صوم شهر .
 والحديث عزاه المزي (٥٦١٢) إلى الستة .

\* \_ ولفظه في ب، ك: باب من نذر نذراً لايطيقه.

٣٣١٥ - "بن مسافر، حدثنا": في غير ص: "بن مسافر التَّنَيسيّ عن" بدل: حدثنا.

«أخبرني طلحة بن يحيى": «أخبرني» من ص، وفي غيرها: حدثني. وأما طلحة
ابن يحيى: فأثبته من الأصول الأخرى أيضاً، لأنه الصواب، وفي ص: طلحة
ابن سعيد بن يحيى، ولم أر ترجمة بهذا الاسم في "تهذيب الكمال» وفروعه.
أما هذا فهو طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزُّرقي الأنصاري.

«روى هذا الحديث وكيع»: في رواية ابن العبد: ورواه وكيع.

وفي ك، ب زيادة في متن الحديث في آخره: «ومن نذر نذراً أطاقه فَلْيَفِ به»، مع أن هذه الزيادة جاءت على حاشية ص ـ بخط مغاير، كالعادة ـ هكذا: «زاد الطبراني: ومن نذر نذراً يُطيقه فَلْيفِ. ط». «المعجم الكبير» (١٢١٦٩) من طريق بكير، به.

﴿أُوقَفُهُ عَلَى ابن عباسُّ؛ في ح، ظ، س: وقَّفُوه، وضبط في ح القاف بالشدة، ورمز لنسخة الخطيب: أوقفوه.

والحديث رواه ابن ماجه مختصراً. [٣١٨١].

طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بُكير ابن عبد الله بن الأشج، عن كُريب، عن ابن عباس، أن رسول الله على قال: «من نذر نذراً لم يسمّه فكفارتُه كفارةُ يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارتُه كفارةُ يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين».

قال أبو داود: رَوى هذا الحديث وكيعٌ وغيرُه عن عبد الله بن سعيد ابن أبى الهند، أوقفه على ابن عباس.

٣٣١٦ ـ حدثنا هارون بن عباد الأزدي، حدثنا أبو بكر ـ يعني ابن عياش ـ، عن محمد مولى المغيرة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «كفارةُ النذر كفارةُ اليمين».

عب لا

[قال أبو داود: ورواه عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة، عن عقبة].

٣٣١٧ \_ حدثنا محمد بن عوف، أن سعيد بن الحكم حدثهم، حدثنا

٣٣١٦ ـ في ك، ب قبل هذا الحديث: باب من نذر نذراً لم يسمه، فاستغنيت عنه بالباب المذكور.

ومقولة أبي داود من ص، وحاشية ك، وفي ص: عن أبي شِماسة، فأثبته: ابن شِماسة، وهو الصواب، والله أعلم، وانظر مايأتي. والحديث رواه مسلم والترمذي، ورواه النسائي من طريق ابن شماسة.

والحديث رواه مسلم والترمذي، ورواه النسائي من طريق ابن شماسة. [٣١٨٣]، وإسناد الترمذي (١٥٢٨) كإسناد المصنف هنا، وإسناد النسائي (٤٧٧٣) كالإسناد الذي علَّقه المصنف.

٣٣١٧ \_ (سعيد بن الحكم): في س: سعد، تحريف.

 <sup>«</sup>حدثنا يحيى بن أيوب»: من ص، وفي غيرها: أخبرنا، وفي ك: يعني
 ابن أيوب.

يحيى بن أيوب، حدثني كعب بن علقمة، أنه سمع ابن شِماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول، مثله.

# ٣٠ ـ [باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام]\*

٣٣١٨ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي ﷺ: «أوفِ بنَذْرك».

#### آخر كتاب الأيمان والنذور

\* \* \*

<sup>«</sup>ابن شماسة»: من الأصول كلها إلا ص ففيها: أبا شماسة، وهو عبد عبدالرحمن بن شماسة، وليست كنيته أبا شماسة، وانظر التعليق على الحديث السابق.

وإسناد مسلم (١٦٤٥) كهذا الإسناد.

الباب من ك، ب.

٣٣١٨ ـ تقدم أواخر الاعتكاف (٢٤٦٦) بنحوه.

### بسم الله الرحمن الرحيم

# ١٨ \_ كتاب البيوع\*

# ١ ـ باب في التجارة يُخالطها الحلِف واللَّغُو

٣٣١٩ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غَرَزة، قال: كنا في عهد رسول الله ﷺ نُسَمَّى السماسرة، فمرَّ بنا رسول الله ﷺ فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: «يا معشرَ التجار، إن البيع يحضُره اللغْو والحلِف، فشُوبُوه بالصَّدقة».

وعبدالله بن محمد الزهري، قالوا: حدثنا سفيان، عن جامع بن أبي

<sup>\* -</sup> من هنا تقتصر المقابلة على الأصول الستة: ص، ح، ك، ظ، س، ع.

٣٣١٩ ـ «السماسرة»: على حاشية ص: «بسين مهملة مكررة، جمع سمسار، قال الخطابي: هو اسم أعجمي، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء العجم، فعلقنوا هذا الاسم عنهم، فغيّره رسول الله على إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية. وقال في «النهاية»: السمسار: القيّم بالأمر الحافظ له، وهو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع، والسمسرة: البيع والشراء. سيوطي». «معالم السنن» ٣:٣٥، و«النهاية» والسمسرة: البيع والشراء. سيوطي». «معالم السنن» ٣:٣٠،

<sup>«</sup>فَشُوبوه»: اخلطوه. أي: تصدقوا بشيء من حرّ مالكم، تطهيراً للمال من هذا اللغو والحلف.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح. [٣١٨٦].

راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم، عن أبي واثل، عن قيس بن أبي غَرَزة، بمعناه، قال: «يحضُره الحلِف والكذب»، وقال عبد الله الزهري: «اللغو والكذب».

## ٢ ـ باب في استخراج المعادن

- يعني ابن أبي عمرو-، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلاً لزم عني ابن أبي عمرو-، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير، قال: والله ما أفارقُك حتى تُعطيني، أو تأتيني بحَمِيلٍ، قال فتحمَّلَ بها النبيُّ عَلَيْ، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي على: «من أين أصبت هذا الذهب؟» قال: من معدِن، قال: «لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير» فقضاها عنه رسول الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله على الله على الله الله على الله

#### ٣ ـ باب اجتناب الشبهات

٣٣٢٢ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب، حدثنا ابن عون،

٣٣٢١ ـ «حدثنا القعنبي»: من ص، وفي غيرها: حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. «حتى تعطيني»: من ص، وفي الأصول غيرها: حتى تقضيني.

«بحميل»: على حاشية ع: «بالحاء المهملة، والميم، والياء التحتية، واللام: الكفيل. نهاية، ٤٤٢:١.

«ليس فيها خير»: على حاشية ص: «قال الخطابي: يشبه أن يكون ذلك لسبب عَلِمه فيه خاصة، لا من جهة أن الذهب المستخرَج من المعدِن لايباح تملُكه. سيوطي». «معالم السنن» ٣:٥٤.

والحديث أخرجه ابن ماجه. [٣١٨٧].

٣٣٢٢ ـ (ولاأسمع أحداً بعده): أي لاحاجة إلى السماع من أحد بعده.

«مشتبهات»: في س، ك: متشابهات، وفي ظُ: مشبَّهات.

«مشتبهة»: في ظ، وحاشية ص: مشبَهة.

«وسأضرب لكم في ذلك»: سقطت «لكم» من ك، وعلى حاشية س: «لكم: سقط من الأصل».

عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بَشير \_ ولا أسمع أحداً بعده \_ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما أمورٌ مشتبهات» \_ أحياناً يقول: "مشتبهة» \_ "وسأضرب لكم في ذلك مثلاً: إن الله حَمَى حِمى، وإن حمى الله ما حرَّمه، وإنه مَن يَرْعَ حول الحمى يوشكُ أن يُخالِطه، وإنّه مَنْ يُخالطُ الريبة يوشكُ أن يَجْسُر».

٣٣٢٣ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى، حدثنا زكريا، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله على يقول، بهذا الحديث، قال: «وبينهما مُشبِّهاتٌ لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتَّقى الشبهاتِ استبرأ عرضَه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام».

٣٣٢٤ \_ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هُشيم، أخبرنا عباد بن

<sup>«</sup>ماحرَّمه»: في الأصول الأخرى: ماحرَّم. وضبط «يوشكُ» و «يخالطُ» من ح. «يَجْسُر»: من الأصول إلا ص فإنه رسمها بالوجهين، هكذا و: يخسَر، وكتب عليها: معاً. وفي حاشية ع: «من الجسارة، وهي الجَراءة والإقدام على الشيء. نهاية» ٢٧٢:١.

والحديث رواه الجماعة. [٣١٨٩].

٣٣٢٣ ـ «حدثنا عيسى»: من ص، وفي ع: أنبأنا، وفي غيرهما: أخبرنا. «مشبّهات»: الضبط من ص، وعليها: معاً.

<sup>«</sup>استَبرأ عرضَه ودينَه»: على حاشية ك: «قال الناجي: استبرأ دينَه وعرضَه: هو على نزع الخافض»، وتقديره اللام.

٣٣٧٤ ـ «أخبرنا عباد بن راشد»: في ك، ع: حدثنا عباد بن راشد.

<sup>«</sup>قال أبو داود»: من ص فقط، وفي ك: ح، وحدثنا. . .

<sup>﴿</sup>أَخْبُرُنَا خَالَدُ﴾: في ك: حدثنا.

<sup>«</sup>قال ابن عيسى»: سقط من قلم الحافظ في ص لفظ «ابن». والحديث في سنن النسائي وابن ماجه. [٣١٩١].

راشد، سمعت سعيد بن أبي خَيْرة، حدثنا الحسن منذ أربعين سنة، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ،

قال أبو داود: وحدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن داود بن أبي هند، وهذا لفظه، عن سعيد بن أبي خَيْرة، عن الحسن، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لَيأتينَّ على الناس زمانٌ لا يبقى أحدٌ إلا أكل الرِّبا، فإن لم يأكله أصابه من بُخاره» قال ابن عيسى: «أصابه من غُباره».

٣٣٢٥ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، أخبرنا عاصم ابن كُليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله على في جنازة، فرأيت رسول الله على وهو على القبر يوصي الحافر: «أُوسِعْ من قِبَل رجليه، أوسع من قِبَل رأسه».

فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء، وجيء بالطعام فَوَضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، ففَطِن آباؤنا رسولَ الله ﷺ يلوكُ لقمة في فمه، ثم قال: «أجدُ لحم شاةٍ أُخِذتُ بغيرِ إذنِ أهلها» فأرسلتِ المرأة: يارسول الله، إني أرسلت إلى البقيع تُشترى لي شاة، فلم أجدُ فأرسلتُ

٣٣٢٥ ـ «حدثنا ابن إدريس»: من ص، ع، وفي غيرهما: أخبرنا.

<sup>«</sup>ففطن آباؤنا»: من ص، وفي غيرها: فنظر...

<sup>﴿</sup> إِلَى البقيع »: من ص، ك، ع، وأشار في ص إلى أن في نسخة الخطيب: النقيع، وهو كذلك في ح، س، ورسم في ظ بالوجهين، ورجَّح الخطابي: النقيع، بل خطّاً رواية البقيع، لأنه مقبرة أهل المدينة، أما النقيع فسوق بيع الغنم ونحوها.

<sup>«</sup>تُشْتَرى): من الأصول كلها إلا أنها ضبطت في ح بوجهين: هكذا، و: تُشَيَّر، أي: تُسْتَحْسَن وتُتَخيَّر.

<sup>«</sup>أطعموه»: من ص، وفي غيرها: أطعميه.

إلى جار لي قد اشترى شاة: أنْ أرسِلْ بها إليَّ بثمنها، فلم يُوجَد، فأرسلتُ إلى امرأته، فأرسلتْ إليَّ بها، فقال رسول الله ﷺ: «أَطعِموه الأُسارى».

## ٤ ـ باب في آكل الربا ومُوكِله

٣٣٢٦ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سِماك، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: لعن رسول الله ﷺ آكلَ الربا ومُوكِلَه وشاهده وكاتبه.

### ٥ ـ باب في وضع الربا

٣٣٢٧ \_ حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا شَبيب بن غَرْقَدة، عن سليمان بن عمرو، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ في حجة الوداع [فذكر خطبة النبيّ ﷺ وقال فيها]: «ألا وإنَّ كل رباً من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوسُ أموالكم لا تظلمُون ولا تُظلمون، ألا وإن كلَّ دمٍ من دمِ الجاهلية موضوع، وأولُ دمٍ أضعُ منها دمُ الحارث

٣٣٢٦ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ وابن ماجه، ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن مسعود مختصراً، ورواه تاماً من حديث أبي جحيفة. [٣١٩٣].

٣٣٢٧ ـ «دم الحارث»: وضع الحافظ ضبة لأن الصواب: دم ابن ربيعة، كما جاء في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي على المتقدم (١٩٠٠)، ولكن هكذا جاء هنا. وابن ربيعة: طفل صغير أصابته حجرة فقتلته، وهو يحبو بين البيوت، وإنما نُسب الدم إلى ربيعة في بعض الروايات لكونه ولي الدم. وزاد على حاشية ك في آخر الحديث: «اللهم هل بلَّغت؟» قالوا: نعم، ثلاث مرات، قال «اللهم اشهد» ثلاث مرات.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٣١٩٤].

ابن عبد المطلب، كان مسترضَعاً في بني ليث، فقتلته هُذيل.

## ٦ - باب في كراهية اليمين في البيع

٣٣٢٨ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهب،

وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عَنبُسة، عن يونُس، عن ابن شهاب قال: قال ابن المسيب: إن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الحَلِف مُنفَّقةٌ للسلعة ممحقة للبركة». قال ابن السرح «للكسب».

وقال: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

## ٧ ـ باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر

٣٣٢٩ ـ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن سِماك بن حرب، حدثني سُويد بن قيس قال: جلبتُ أنا ومَخْرَفة العبدي بَزّاً من هَجَر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله عَلَيْ يمشي، فساوَمَنا بسراويلَ، فبِعْناه، وثَمَّ رجلٌ يَزِنُ بالأجر، فقال له رسول الله عَلَيْ: «زِنْ وأرجِحْ».

• ٣٣٣ ـ حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، المعنى قريب،

٣٣٢٨ ـ ﴿أَخبرنا ابن وهبِ : من ص، وفي غيرها: حدثنا.

امُنفُقة): من ص، وفي ك: مَنْفَقة.

<sup>«</sup>ممحقة»: لم يضبطها في ص، فيحتمل أن تكون عنده كالأولى، وفي ك: مُمْحَقة، وضبطت الكلمتان في ح، س بالوجهين.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣١٩٦].

٣٣٢٩ ـ امَخْرَفة): من الأصول، وعليها في ص: عب، وعلى الحاشية: مخرمة، برمز نسخة الخطيب.

والحديث رواه الترمذي \_وقال: حسن صحيح \_ والنسائي وابن ماجه. [٣١٩٧].

٣٣٣٠ ـ «قال أبو داود..»: لفظه عند ابن العبد: «أخطأ شعبة في إسناد هذا =

قالا: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن أبي صفوان بن عَميرة، قال: أتيت رسول الله ﷺ بمكة قبل أن يُهاجر، بهذا الحديث، ولم يذكر: يزنُ بأجر.

قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان.

٣٣٣١ ـ حدثنا ابن أبي رِزْمة، سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان، قال: دَمَغْتَني.

وبلغني عن يحيى بن معينٍ قال: كلُّ من خالف سفيان، فالقول قول سفيان.

٣٣٣٢ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع قال: قال شعبة: كان سفيانُ أحفظَ منى.

# ٨ ـ باب قول النبي ﷺ: المكيال مكيال أهل المدينة

٣٣٣٣ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن دُكَين، حدثنا سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الوزنُ وزنُ أهل مكة، والمكيالُ مكيالُ أهل المدينة».

قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد، عن سفيان، وافقهما في المتن، وقال أبو أحمد \_[وأخطأ]\_: عن ابن عباس، مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة قال: وزن المدينة ومكيال مكة.

الحديث، وقال قيس كما قال سفيان».

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٣١٩٨].

٣٣٣١ ـ قول يحيى بن معين جاء في رواية الدوري عنه (١٧٧١).

٣٣٣٢ \_ «قال: قال شعبة»: في رواية ابن العبد: عن شعبة.

٣٣٣٣ \_ «مكيال المدينة»: في غير ص: مكيال أهل المدينة.

والحديث في سنن النسائي. [٣١٩٩].

واختُلف في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء، عن النبي ﷺ، في هذا.

## ٩ ـ باب التشديد في الدّين

٣٣٣٤ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن سمعان، عن سَمُرة قال: خطبنا رسول الله عقال: «أهاهُنا أحدٌ من بني فُلان؟» فلم يُجبه أحد، ثم قال: «هاهنا أحد من بني فلان؟» فلم يُجبه أحد، ثم قال: «أها هنا أحد من بني فلان؟» فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، فقال: «ما مَنعَك أن تُجيبني في المرتين الأوليين؟ إني لم أُنوَّه بكم إلا خيراً، إنَّ صاحبكم مأسورٌ بدينه.

فلقد رأيته أُدِّي عنه حتى ما أحدٌ يطلبه بشيء.

٣٣٣٥ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، حدثنا ابن وهب، حدثني سعيد بن أبي أيوب، أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أبا بردة بنَ أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن من أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبدُه بعد الكبائر التي نَهى الله عنها: أن يموت رَجلٌ وعليه دَينٌ لا يَدَعُ له قضاءً».

٣٣٣٤ ـ «أهاهنا أحد»: بالهمزة أولَه في المرة الأولى والثالثة دون الثانية.

<sup>«</sup>حتى ماأحدٌ»: في س: حتى مابقى أحد.

<sup>«</sup>فلقد رأيته. . »: هذا من كلام سَمُرة. «عون المعبود» ١٩١٠.

وزاد في متن «عون المعبود» ١٩١١، وشرح «بذل المجهود» ٣٠٦:١٤ آخر الحديث: «قال أبو داود: سمعان: ابن مشنّج».

والحديث أخرجه النسائي وذكر أنه رُوي مرسلاً. [٣٢٠٢].

٣٣٣٥ ـ ﴿إِنْ مِنْ أَعِظُمُ الذُّنُوبِ. عَبِدُهُ \*: مِنْ صَ، وَفِي غَيْرِهَا: إِنْ أَعَظُمُ. . عَبِدٌ.

٣٣٣٦ ـ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ لا يُصلِّي على رجل مات وعليه دَينٌ، فأتي بميت، فقال: «أعليه دَين؟» قالوا: نعم، ديناران، قال: «صَلُوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عليَّ يارسول الله، فصَلَّى عليه رسول الله ﷺ، فلما فتح الله على رسوله قال: «أنا أولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسه، فمنْ تركَ فيناً فعلى قضاؤه، ومَن ترك مالاً فلورثته».

٣٣٣٧ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد، عن شَريك، عن سِماك، عن عكرمة، رفعه.

قال عثمان: وحدثنا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ \_ يعني مثلَه \_ قال: اشترى من عِيرِ بيعاً وليس عنده ثمنُه، فأربح فيه، فباعه، فتصدَّق بالرِّبح على أراملِ بني عبد المطلب، وقال: «لا أشتري بعدها شيئاً إلا وعندي ثمنُه».

# ١٠ \_ باب في المَطْل

٣٣٣٨ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنبي، عن مالك، عن أبي

٣٣٣٦ \_عزاه المزي (٣١٥٨) إلى النسائي، وهو فيه (٢٠٨٩) من طريق عبدالرزاق، به، وعزاه المنذري (٣٢٠٤) إلى الجماعة إلا أبا داود من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة.

٣٣٣٧ \_ «العِير»:: القافلة.

٣٣٣٨ ـ "مَطْلِ الغني": أي: تسويفه وتأخيره أداء الدَّينِ.

<sup>&</sup>quot;إذا أُتْبِع. "، على حاشية ص: "أي: إذا أُحِيل على قادر فَلْيَحْتَلْ. قال الخطابي: وأصحاب الحديث يروونه: اتَّبع، بتشديد التاء، وهو غلط، وصوابه بسكون التاء، بوزن: أُكْرِم، وليس هذا الأمر على الوجوب، وإنما هو على الرفق والأدب. ط». «المعالم» ٣: ٦٦، ٦٥ بتصرف. =

الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ، وإذا أُتبِع أحدكم على مليِّ فَلْيَتْبَع».

### ١١ ـ باب في حسن القضاء

٣٣٣٩ ـ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع قال: استسلَفتُ لرسول الله ﷺ بَكْراً، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضيَ الرجلَ بَكْرَهُ، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خِياراً رَبَاعِيَا، فقال النبي ﷺ: «أعطِه إياه، فإن خِيار الناس أحسنُهم قضاء».

۳۳٤٠ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن مِسْعَر، عن مُحارِب، سمعت جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي ﷺ دَيْن، فقضاني وزادني.

### ١٢ \_ باب في الصَّرْف

٣٣٤١ \_ حدثنا القعنبي، عن مألك، عن ابن شهاب، عن مالك بن

 <sup>«</sup>على مليّ»: الشدة من ص، ك، ع، وفي س، ظ: مليء. وعلى حاشية
 ص: قال في «النهاية»: هو بالهمز: الثقة، وقد أولع الناس فيه بترك
 الهمز وتشديد الياء». «النهاية» ٤:٣٥٢.

٣٣٣٩ ـ «استسلفت لرسول الله»: من ص، وفي الأصول الأخرى: استسلف رسول الله.

<sup>«</sup>بَكْراً»: جملاً فَتيّاً.

<sup>«</sup>رَبَاعِيَاً»: على حاشية ص: «هو إبل طلعت رَباعيته، وذلك إذا دخل في السنة السابعة. ط».

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٢٠٧].

٣٣٤٠ ـ رواه النسائي. [٣٢٠٨]. وعزاه المزي (٢٥٧٨) إلى الشيخين أيضاً.

٣٣٤١ ـ «الذهب بالوَرِق»: فوق «الورِق» ضبة في س، وأشار في ك إلى نسخة: =

أوس، عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهبُ بالورق رباً إلا هاءَ وهاء، والبُرُّ بالبرِّ رباً إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء».

٣٣٤٢ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا همّام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكيّ، عن أبي الأشعث

بالفضة، وفي حاشية ع: بالذهب، أي: الذهب بالذهب، وهو الذي في «تهذيب» المنذري (٣٢٠٩)، وهذا ما لَفَت إليه النظرَ ناسخ س بوضع الضبة.

«هاء وهاء»: على حاشية ع: «معناه: التقابض، وأصحاب الحديث يقولون: ها وها، مقصورَيْن، والصواب مدّهما ونصب الألف منهما، وقوله «هاء»: إنما هو من قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك، أي: خذ، فأسقطوا الكاف منه، وعوّضوه المدّ بدلًا من الكاف. شرح الخطابي». «المعالم» ٣٠٧٣ ـ ٦٨.

والحديث أخرجه الجماعة. [٣٢٠٩].

٣٣٤٢ ـ «تِبرها وعَينُها»: على حاشية ص: «التَّبر: قِطَع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانير، واحدها تبرة. ط». و«العين: هو المضروب من الدراهم والدنانير. ط». وبجانبها: «طَبَع الدرهم: عَمِلها. قاموس»، والدرهم مذكَّر، لكن انظر «القاموس» مادة (ط بع)، وتفسير التبر والعين من «معالم السنن» ٣٠٨٠.

«مُدْيٌ بِمُدْي»: على حاشية ك: «المدي: مكيال يعرف ببلاد الشام ومصر، به يتعاملون، وأحسبه خمسة عشر مكوكا، والمكوك صاع ونصف. قاله الخطابي». «المعالم» ٦٨:٣.

«ولابأس بالبر والشعير»: من ص، وفي غيرها: ولابأس ببيع البُر بالشعير.

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري، وفي ألفاظ ابن ماجه زيادة ونقص. [٣٢١١]. الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله على قال: «الذهب بالذهب تِبْرُها وعَينها، والفضة بالفضة تِبْرها وعينها، والبُرُّ بالبرِّ مُدْيٌ بُمدي، والتمر بالتمر مُديٌ بمدي، والملح بالملح مُديٌ بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربَى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرُهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس بالبر والشعير والشعير والشعير أكثرُهما يدا بيد، وأما النسيئة فلا».

قال أبو داود: وروى هذا الحديث سعيدُ بن أبي عَروبة وهشامٌ الدَّسْتَوائي، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، بإسناده.

٣٣٤٣ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصَّنْعاني، عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ، بهذا الخبر يزيد وينقص، وزاد: قال: "إذا اختلفَ هذه الأصنافُ فبيعوه كيف شئتم، إذا كان يداً بيد».

# ١٣ ـ باب في حِلية السيف تباع بالدراهم\*

٣٣٤٤ ـ حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن مَنيع، قالوا: حدثنا ابن المبارك،

<sup>\*</sup> \_ ورواية ابن العبد: باب في الحلية تباع بالذهب والدراهم.

٣٣٤٤ ـ «خرز معلَّقة»: في ك: خرز مغلَّفة.

<sup>«</sup>أو بسبعةٍ»: من ص، وفي غيرها: أو بسبعةِ دنانير.

<sup>«</sup>حتى تُميِّر»: الضبط من ك، وفي س الموضع الأول بالتاء، وفي الموضع الأول في ح: يتميز. وفي الموضع الثاني في ظ، س: يُميِّز، ومقولة أبي داود ثابتة في الأصول كلها، وعلى حاشية ك بدلاً عنها من نسخة: «قال أبو داود: وكان في كتاب ابن عيسى: الحجارة، فغيَّره فقال: التجارة».

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٢١٤].

ح، وحدثنا ابن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، حدثني خالد بن أبي عِمران، عن حَنَشٍ، عن فَضالة بن عُبيد قال: أُتيَ النبيُ ﷺ عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخَرَز \_ قال أبو بكر بن أبي شيبة وابن منيع: فيها خرز مُعلَّقة بذهب، ثم اتفقوا \_ بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة، فقال النبي ﷺ: «لا، حتى تُميِّز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي ﷺ: «لا، حتى تُميِّز بينهما» قال: فردَّه حتى ميَّز بينهما.

قال ابن عيسى: أردت التجارة.

قال أبو داود: وكان في كتابه: الحجارة.

٣٣٤٥ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد ابن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حَنَش الصنعاني، عن فَضَالة بن عُبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، فَفَصلتها، فوجدت فيها أكثرَ من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي عَشْر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي عشر فقال: «لا تُباع حتى تُفَصّل».

٣٣٤٦ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجُلاَح أبي كثير، حدثني حنَشُ الصنعاني، عن فَضَالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله على يوم خيبر نُبايع اليهود بالأوقيَّة من الذهب بالدينار ـ قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا ـ فقال رسول الله على «لا تَبِيعُوا الذَّهبَ بالذهب إلا وزنا بوزن».

٣٣٤٦ ــ «الجُلاح أبي كثير»: هو الصواب، وفي ص فقط: بن كثير.

<sup>«</sup>اليهود بالأوقية»: من ص، وفي سواها: اليهودَ الأوقية.

والحديث رواه مسلم. [٣٢١٥]، وعزاه المزي إلى مسلم والترمذي والنسائي، كالروايتين السابقتين.

### ١٤ \_ باب اقتضاء الذهب من الورق

٣٣٤٨ ـ حدثنا حسين بن الأسود، حدثنا عبيد الله، أخبرنا إسرائيل، عن سِماك، بإسناده ومعناه، والأولُ أتمُّ، لم يذكر: «بسعرِ يومها».

## ١٥ \_ باب في الحيوان بالحيوان نسيئة

٣٣٤٩ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن

٣٣٤٧ ـ "بالبقيع" في الموضعين: من الأصول سوى ح ففيها: بالنقيع، وأشار على الحاشية إلى أنهما في نسخة الخطيب: البقيع. وعلى حاشية ص: "قال الزركشي وابن حجر: البقيع هنا بالباء الموحدة، كما وقع عند البيهقي: في بقيع الغرقد، قال النووي: ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور. ط". البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ١١٣١٨ (١١٣١٩) من الطريق الآتية. "رُويدَك أسألُك": الضبط من ح.

<sup>«</sup>بسعر يومها»: من الأصول كلها، وعلى حاشية س: «للخطيب: يومهما».

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وأُعِلّ. [٣٢١٦].

٣٣٤٩ \_ «الحيوان بالحيوان نسيئة»: على حاشية ص: «قال الخطابي: وجهه =

الحسن، عن سمُرة، أن النبي ﷺ نَهَى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 17 ـ باب في الرخصة فيه

• ٣٣٥٠ ـ حدثنا حفص بن عمر الحَوْضي، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حَرِيش، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله على أمره أن يجهّز جيشاً، فنفِدت الإبلُ، فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.

### ١٧ ـ باب في ذلك إذا كان يداً بيد

٣٣٥١ ـ حدثنا يزيد بن خالد الهَمْداني وقتيبة بن سعيد الثقفي، أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ اشترى عبداً بعبدين.

## ١٨ ـ باب في التمر بالتمر\*

٣٣٥٢ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد،

عندي: أن يكون نسيئة في الطرفين، فيكون من باب الكالىء بالكالىء، بدليل حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما الذي يليه». «المعالم» ٢٤:٣٠.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي وابن ماجه. [٣٢١٧].

<sup>•</sup> ٣٣٥ ـ «من قلائص»: من ص، وفي غيرها: في قِلاص. وهي جمع قُلوص، وهي الناقة الفتيَّة.

٣٣٥١ ـ رواه مسلم والترمذي والنسائي أتم منه. [٣٢١٩]، وزاد المزي (٢٩٠٤) عزوه إلى ابن ماجه، وهو فيه (٢٨٦٩).

<sup>\*</sup> \_ هكذا في ص، ك، ع، وفي ح، ظ، س: الثمر بالتمر.

٣٣٥٢ \_ «البيضاء بالسُّلت»: على حاشية ص: «قال الخطابي: البيضاء نوع من =

أن زيداً أبا عياش أخبره، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُّلْت، فقال سعد: أيُّهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله ﷺ سئل عن شراء التمر بالرطَب، فقال رسول الله ﷺ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك.

قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أُمية نحو حديث مالك.

٣٣٥٣ \_ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا معاوية \_ يعني ابن سلام \_، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد الله، أن أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقًاص يقول: نهى رسول الله على عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.

قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس، عن مولى لبني مخزوم، عن سعد، عن النبي ﷺ نحوه.

## ١٩ ـ [باب في المزابنة]\*

٣٣٥٤ \_ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن

البُر، أبيض اللون وفيه رخاوة يكون ببلاد مصر. وقال في «النهاية»: البيضاء: الحنطة، وهي السمراء أيضاً، وإنما كرهه لأنهما عنده جنس واحد، وخالفه غيره. ط». «معالم السنن» ٢٦:٧، و«النهاية» ٢:٧٧١. ثم: «السُّلت \_ بالضم \_: الشعير لاقشر له، ويكون بالغَوْر والحجاز». «فنهى عن ذلك»: من ص، وفي غيرها: فنهاه عن ذلك. والحديث أخرجه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي وابن ماجه. [٣٢٢٠].

٣٣٥٣ \_ في آخر كلام أبي داود: «عن النبي ﷺ»: من ص، س فقط.

الباب نسخة من ك. والمزابنة: بيع التمر على الشجر بجنسه موضوعاً على الأرض.

٣٣٥٤ \_ «الثمر بالتمر كيلاً»: في ع: التمر. . .

عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً.

## ۲۰ ـ باب في بيع العرايا

٣٣٥٥ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي وخص في بيع العرايا بالتمر والرطَب.

٣٣٥٦ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمَة، أن رسول الله على نهى عن بيع التمر بالتمر، ورَخَّص في العَرِيّة أن تباع بخَرْصها: يأكلها أهلُها رُطباً.

# ٢١ ـ باب في مقدار العَرِيَّة

٣٣٥٧ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن داود بن المحصين، عن مولى ابن أبي أحمد ـ قال أبو داود: وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك: عن أبي سفيان، واسمه قُزْمان مولى ابن أبي أحمد ـ

<sup>=</sup> والحديث رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه بنحوه. [٣٢٢٢].

٣٣٥٥ ـ أخرجه النسائي. [٣٢٢٣]. وسيأتي تفسيرها بعد باب واحد. والعرايا: النخلات.

٣٣٥٦ - «بيع التمر بالتمر»: هكذا في ص، ع، لكن في الأصول الأخرى: بيع الثمر بالتمر، وهكذا هو عند من رواه غير أبي داود: البخاري (٢١٩١، ٢٢٨٣)، ومسلم (١٥٤٠)، والترمذي (١٣٠٣)، والنسائي (٢٣٨٣). وزاد المزي والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. [٣٢٢٤]، وزاد المزي (٢٦٤٦) إخراج مسلم له، وهو فيه كما تقدم.

٣٣٥٧ ـ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٢٢٥].

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ رخَّص في بيع العرايا فيما بين خمسة أوسُّقٍ، أو في خمسة أوسقٍ، شك داود بن الحصين.

عب لا

[قال أبو داود: حديث جابر أربعة أوسق].

### ٢٢ \_ باب تفسير العرايا

٣٣٥٨ ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربّه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: العَرِيةُ: الرجلُ يُعرِي الرجلَ النّخلةَ، أو الرجلُ يستثني من ماله النخلة والاثنتين يأكلها، فيبيعها تمراً.

٣٣٥٩ ـ حدثنا هناد بن السَّريِّ، عن عَبْدة، عن ابن إسحاق قال: العرايا: أن يَهَبَ الرجل للرجل النخلات، فيشُقُّ عليه أن يقوم عليها فيبيعُها بمثل خَرْصها.

# ٢٣ ـ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

٣٣٦٠ ـ حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحها، نهى البائع والمشتري.

٣٣٥٨ \_ «أحمد بن سعيد الهمداني»: هو الصواب، وهو كذلك في الأصول إلا ص ففيها: بن عيسى!.

<sup>«</sup>الرجل يُعري»: أي: يعطى.

<sup>«</sup>والاثنتين»: من ص، ك، وفي غيرهما: أو الاثنتين.

<sup>«</sup>تمراً»: من ص، وفي غيرها: بتمر.

٣٣٦٠ ـ «القعنبي»: زادت الأصول الأخرى ذكر اسمه: عبدالله بن مسلمة. والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٢٢٨].

٣٣٦١ \_ حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عُلَية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على نهى عن بيع النخل حتى يَبيض ويأمنَ العاهة، نهى البائع والمشتري.

٣٣٦٢ \_ حدثنا حفص بن عمر النَّمَري، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خُمَير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تُحْرَزَ من كل عارضٍ، وأن يصليَ الرجل بغير حزام.

٣٣٦٣ \_ حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى بن

٣٣٦١ \_ «النفيلي عبدالله بن محمد»: من ص. ونحوها في الأصول الأخرى، ورواية ابن العبد: حدثنا القعنبي.

«يزهو»: على حاشية ص: «زهَّا البُّسْر: تلوَّن، كأزهى. قاموس».

«وعن بيع السنبل»:كلمة «بيع» من ص فقط.

«ويأمن العاهة»: كلمة «العاهة» من الأصول، وحاشية ص، وليست في ص أصالة.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٢٢٩].

٣٣٦٢ ــ «كل عارض»: من ص، ك، ع، وحاشية ح، وفوقها في ص: عاهة، وهي كذلك في ح، ظ.

«بغير حزام»: على حاشية ص: «بالزاي. قال في «النهاية»: أي من غير أن يَشدّ ثوبه عليه، لأنهم كانوا قلّما يتسرولون، وإذا لم يشدّ الوسط ربما بدت العورة. ط». «النهاية» ٢٧٩:١ بتصرف.

٣٣٦٣ \_ «بن حيان قال: وقال سعيد»: من ص، وفي ع: بن حيان، أخبرنا سعيد، وفي الأصول الأخرى: حدثنا سعيد.

«تُشْقِّح»: الضبط بالتخفيف من ص، س، ع، وبالتشديد من ح، وفي ك بالوجهين وعليها: معاً.

وعلى حاشية ص: «أشقح البُسر: لوَّن، كشقَّح. قاموس».

سعيد، عن سَلِيم بن حيان قال: وقال سعيد بن مِيناء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ﷺ أن تُباع الثمرة حتى تُشُقِّح، قيل: وما تشقِّح؟ قال: «تَحْمارُ وتَصْفارُ ويؤكل منها».

٣٣٦٤ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يشتدً.

٣٣٦٥ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني

وعلى حاشية ع: "قال الجوهري في "الصحاح": أشقح النخل: أزهى، وكذلك الشَّقيح. ونهي «النهاية»: نهى عن بيع التمر حتى يشقح: هو أن يحمرَّ أو يصفرَّ، يقال: أشقحت البسرة وشقَّحت: إشقاحاً وتشقيحاً». "الصحاح» ١: ٣٧٩، "النهاية» ٢: ٤٨٩. والحديث رواه البخاري، ورواه مسلم أتم منه. [٣٢٣١].

٣٣٦٤ ـ «حدثنا حماد»: وفي غير ص: عن حماد.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ وابن ماجه. [٣٢٣٢].

٣٣٦٥ \_ "جذَّ الناس": من ص، ح، وفي ك، ع، س: جدَّ، وفي ظ بالوجهين، واستعمال الفعل بالدال المهملة مع النخل أكثر وأشهر. وعلى حاشية ع: "جدَّ: بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة، قال في "النهاية": الجَداد \_ بالفتح والكسر \_: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتها، يقال: جدَّ الثمرة يَجدُّها جَداً». "النهاية" ٢٤٤:١.

«التمْر»: من ص، ح، وفي غيرهما: الثمَر.

«الدُّمان»: الضمة من قلم الحافظ، وعلى الحاشية: «الدَّمان ـ كسَحَاب ـ عفن النخلة وسوادها. قاموس».

وعلى حاشية س: «قال ابن ناصر في الدَّمان: الصواب بفتح الدال، ذكره أبو عبيد في الغريب»، ولم أر فيه شيئاً حسب فهرسه.

وعلى حاشية ع: «الدَّمَان ـ بالفتح وتخفيف الميم ـ: فساد الثمَر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود، من الدمن، وهو السَّرْقين، ويقال إذا أَطلعت =

يونس قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحُه وما ذُكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدِّث عن سهل بن أبي حَثْمَة عن زيد بن ثابت، قال: كان الناسُ يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جَدَّ الناسُ وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب التمْرَ الدُّمَانُ، وأصابه قُشام، وأصابه مُراض، عاهاتٌ يحتجُون بها!! فلما كثرت

النخلة عن عفن وسواد، قيل: أصابها الدَّمان، ويقال الدمال، باللام، أيضاً، بمعناه، وفي «غريب» الخطابي بالضم، وكأنه أشبه، لأن ماكان من الأدواء والعاهات فهو بالضم، كالشُّعال والنُّخاز والزُّكام، وقد جاء في هذا الحديث: القُشَام والمُراض، وهما من آفات الثمرة، ولاخلاف في ضمهما، وقيل هما لغتان. ويروى: الدمار، بالراء، ولامعنى له».

قلت: هذا لفظ «النهاية» ٢: ١٣٥، وقوله: «يروى: الدَّمار»: هكذا جاء في «النهاية»، والذي في «معالم السنن» ٣: ٨٥، و «غريب الحديث» له ٢: ٣٠٦: الذَّمار، بالذال المعجمة، وآخره راء مهملة، وعزا هذه اللفظة إلى رواية ابن داسه.

«قُشَام»: على حاشية ص: «القُشام كغُراب: أن يَنتفض النخل قبل استواء بُسْره. قاموس». والذي في «النهاية» ٢٦:٤، وهو في تتمة حاشية ع السابقة: «قبل أن يصير بلحاً». والبلح يكون أولاً ثم البُسْر.

«المُراض»: على حاشية ص: «كغراب: داء للثمار يهلكها. قاموس»، ونحوه على حاشية ع، وهو من «النهاية» ٢١٩:٤.

«فَأَمَا لا فلا تتبايعوا الثمرة»: ضبط الهمزة بالوجهين من ص، وفي ك: فأما فلا..، وعلى حاشيتها: فإما لا، وباقى الأصول بكسر الهمزة.

وعلى حاشية ع: «هذه الكلمة تَرِدُ في المحاورات كثيراً، وقد جاءت في غير موضع من الحديث، وأصلها: إن، وما، ولا، فأدغمت النون في الميم، وما زائدة في اللفظ لاحكم لها، وقد أمالت العرب «لا» إمالة خفيفة، والعوام يشبعون إمالتها، فتصير ألفها ياء، وهو خطأ، ومعناها: إن لم تفعل هذا فليكن هذا. نهاية» ٧٣:٣٠.

والحديث ذكره البخاري تعليقاً. [٣٢٣٣].

خصومتُهم عند النبي ﷺ قال رسول الله ﷺ كالمَشورة يشير بها: «فأَما لا فلا تتبايعوا الثمَرة حتى يبدوَ صلاحها» لكثرة خصومتهم واختلافهم.

٣٣٦٦ ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطائقاني، حدثنا سفيان، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي على نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يُباع إلا بالدينار أو الدرهم، إلا العرايا.

## ٢٤ ـ باب في بيع السِّنين

٣٣٦٧ ـ حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن النبي على نهى عن بيع السِّنين وَوَضَع الجوائح.

٣٣٦٦ ـ أخرجه ابن ماجه مختصراً. [٣٢٣٤]، وعزاه المزي (٢٤٥٤) إلى البخاري، وهو فيه (٢١٨٩).

٣٣٦٧ ـ "بيع السنين": على حاشية ص: "قال الخطابي: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثاً أو أكثر منها، وهذا غرر، لأنه بيع شيء غير موجود ولامخلوق حال العقد. ط. "المعالم، ٢٦:٣

«ووضَع الجوائح»: على حاشية ص: «هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، وأمرُه بوضع الجوائح عند أكثر العلماء أمر ندب واستحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام، وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث: هو لازم يوضع بقدر ماهلك. ط». وهو من «النهاية» ١:٣١٢.

وزاد في متن «عون المعبود» ٢٢٩:٩، والتعليق على «بذل المجهود» ٣٤:١٥، وطبعة حمص: «قال أبو داود: لم يصح عن النبي على في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة».

والحديث رواه النسائي، وروى مسلم وابن ماجه منه الجملة الأولى. [٣٢٣٥]. ٣٣٦٨ ـ حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ نَهَى عن المُعاومة. وقال أحدُهما: بيع السنين.

# ٢٥ ـ باب في بيع الغَرر

٣٣٦٩ ـ حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي على نهى عن بيع الغرر، زاد عثمان: والحصاة.

۳۳۷۰ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السَّرح، وهذا لفظه، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ نهى عن بِيعتَيْن وعن لِبسَتَيْنِ، أما

٣٣٦٨ \_ "المعاومة": على حاشية ص: "عاوم فلاناً: عامله بالعام، والمعاومة المنهي عنها: أن تبيع زرع عامك أو أن تزيد على الدَّين شيئاً وتؤخّره. قاموس».

وعلى حاشية ع: «المعاومة: بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً، يقال: عاومتِ النخلةُ: إذا حملت سنةً ولم تحمل أخرى، وهي مفاعلة من العام: السنةِ. نهاية، ٣٢٣:٣.

والحديث رواه مُسلم أتمَّ منه، وابن ماجه. [٣٢٣٦].

٣٣٦٩ ـ رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٢٣٧].

٣٣٧ - "نهى عن بيعتين": ضبط في ك الباء بالكسر وكتب: "اشتهر على الألسنة فتح الباء، والأحسن ضبطها بكسر الباء، لأنه هيئة ونوع من البيع".

قلت: هذا كلام القسطلاني في «إرشاد الساري» ١:٣٩٥، وهو وجه حكاه الحافظ (٣٦٨)، والعيني ٣١٥:٣. ولعل قوله «لأنه هيئة»: تعليل للكسر، وقوله «نوع من البيع»: تعليل للفتح.

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي، وكذا رووه إلا المصنف من حديث أبي هريرة مختصراً ومطوّلًا. [٣٢٣٩].

البَيعتان: فالملامسة والمُنابذة، وأما اللَّبستان: فاشتمال الصَّمَّاء وأن يَحْتبيَ الرجل في ثوب واحد كاشفاً عن فَرجه. أو: ليس على فرجه منه شيء.

٣٣٧١ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ، بهذا الحديث، زاد: واشتمالُ الصَّمَّاء: يشتملُ في ثوب واحد يضعُ طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويُبرز شقّه الأيمن، والمنابذةُ أن يقول: إذا نبذتُ هذا الثوب فقد وجبَ البيع، والملامسةُ: أن يَمَسَّه بيده ولا ينشُره ولا يُقلِّه، إذا مسَّه وجبَ البيع.

٣٣٧٢ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عَنْبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ، بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعاً.

٣٣٧٣ \_ حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلةِ.

٣٣٧٤ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن النبي ﷺ، نحوه، قال: وحبلُ الحَبَلة: أن تُنتِج الناقة بطنَها ثم تَحمِلَ التي نُتِجت.

٣٣٧١ \_ "إذا نبذت هذا. . »: في س، ك: إذا نبذت إليك هذا. . .

٣٣٧٣ ـ رواه الشيخان والنسائي. [٣٢٤١].

٣٣٧٤ ـ «تُنتَج الناقة»: الفتحة على التاء الثانية من ص، س، والكسرة من ح،ك. وانظر (٢٨٢٦).

## ٢٦ \_ باب بيع المضطر

٣٣٧٥ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هُشيم، أخبرنا صالح بن عامر ـ كذا قال محمد ـ حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا على بن أبي طالب ـ أو قال: قال علي، قال ابن عيسى: هكذا قال هشيم ـ قال: سيأتي على الناس زمانٌ عَضوضٌ يَعَضُّ المُوسِر على ما في يده، ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنكُمُ ﴾. ويُبايَع المضطرون، وقد نَهى عَلَيُ عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تُدرك.

# ٢٧ ـ باب في الشَّرْكة\*

٣٣٧٦ ـ حدثنا محمد بن سليمان المِصِّيصِيُّ لُوَين، حدثنا محمد بن الزِّبْرِقان، عن أبي حَيان التَّيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه، قال: "إن الله عز وجل يقول: أنا ثالثُ الشريكين، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما».

٣٣٧٥ \_ «أخبرنا صالح بن عامر»: في س: حدثنا. وكتب الحافظ رحمه الله على حاشية ص: «صوابه: صالح أبو عامر، وهو أبو عامر الخزاز، وقد رواه سعيد بن منصور في «السنن» عن هشيم، عن صالح بن رستم، وهو أبو عامر الخزاز، وقد أوضحته في مختصر التهذيب». «تهذيب التهذيب» عامر الخزاز، وقد أوضحته في مختصر التهذيب». «تهذيب التهذيب» عامر الخزاز، وقل على حاشية ك مافي «التقريب» بعد (٢٨٧٠).

<sup>«</sup>هكذا قال هشيم»: من ص، وفي غيرها: هكذا حدثنا هشيم.

<sup>«</sup>زمان عَضوض»: فيه عَسْف وظلم.

<sup>«</sup>على ما في يده»: في غير ص: يديه.

<sup>\*</sup> \_ «فِي الشَّرْكة»: الضبط من ح.

٣٣٧٦ \_ ﴿لُوَينِ﴾: زيادة من ص.

<sup>«</sup>من بینهما»: فی س، ظ، ك: من بینهم، وكتبها فی ح بالوجهین.

#### ٢٨ \_ باب المضارَب يخالف

٣٣٧٧ \_ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن شَبيب بن غَرْقدة قال: حدثني الحيُّ، عن عروة البارقيِّ قال: أعطاه النبي ﷺ ديناراً يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى ثنتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى تُراباً لربح فيه!.

٣٣٧٨ ـ حدثنا الحسن بن الصبّاح، حدثنا أبو المنذر، حدثنا سعيد أخو حماد، حدثنا الزبير بن الخِرِّيت، عن أبي لَبيد، حدثني عروة البارقي، بهذا الخبر، ولفظه مختلِف.

٣٣٧٩ ـ حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، حدثني أبو حَصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حِزام أن رسول الله عث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي عَلَيْ، فتصدق به النبيُ عَلَيْ، ودعا له أن يُبارَك له في تجارته.

٣٣٧٧ ـ «فاشترى ثنتين»: من ص، وعلى حاشية س أنها رواية التستري، وفي الأصول الأخرى: فاشترى شاتين.

وأخرجه الترمذي وابن ماجه. [٣٢٤٥]، وعزاه المزي (٩٨٩٨) إلى البخاري (٣٦٤٢)، وتوقف المنذري في ذلك، فانظره، وانظر معه «فتح البارى».

٣٣٧٨ \_ «حدثنا سعيد أخو حماد»: في ظ: سعيد بن زيد، هو أخو حماد. وقال المنذري آخر كلامه على الحديث السابق \_ وقد ذكر هذه الطريق من عند الترمذي \_: «هو من هذه الطريق حسن».

٣٣٧٩ ـ «شيخ من أهل المدينة»: سُمِّي عند الترمذي (١٢٥٧): حبيب بن أبي ثابت، لكنه لم يسمع من حكيم بن حزام.

# ٢٩ ـ باب في الرجل يَتّجرُ في مال الرجل بغير إذنه\*

٣٣٨٠ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عمر بن حمزة، أخبرنا سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَن استطاع منكم أن يكون مثلَ صاحب فَرَقِ الأَرُز فليكن مثلَه» قالوا: ومن صاحبُ الأرزِّ يارسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل، فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم، قال:

«وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أُجراء بفَرَق أَرُزِّ، فلما أمسيت عرضت عليه حقَّه فأبى أن يأخذه، وذهب، فثمَّرْتُه له حتى جمعت له بقراً ورعاءها، فلقيني، فقال: أعْطِني حقي، فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخُذْها، فذهب فاستاقها».

# ٣٠ ـ باب في الشركة على غير رأس مال

٣٣٨١ ـ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمارٌ وسعدٌ فيما نُصِيبُ يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا وعمارٌ بشيء.

<sup>\*</sup> \_ «في مال الرجل»: رواية ابن العبد: في مال غيره.

٠ ٣٣٨ \_ «أخبرنا سالم»: في ح: حدثنا سالم.

<sup>«</sup>استأجرت أَجَراء»: من ص، وفي غيرها: أجيراً.

<sup>﴿</sup>فَرَقَ أَرزَ»: الفَرَقَ ثلاثة آصُع، أو ستة عشر رطلاً، وهما سواء. وانظر (۲۳۸۷).

<sup>«</sup>فثمَّرْته له»: رواية ابن العبد: فَتَجَرْتُه له.

والحديث في الصحيحين مطوّلًا. [٣٢٤٦].

٣٣٨١ ـ رواه النسائى وابن ماجه. [٣٢٤٧].

### ٣١ ـ باب المزارعة\*

۳۳۸۲ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نُرى بالمُزارعة بأساً، حتى سمعت رافع بن خَديج يقول: إن رسول الله ﷺ نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال ابن عباس: إن رسول الله ﷺ لم يَنْهُ عنها، ولكن قال: «لأن يَمنحَ أحدُكم أرضَه خيرٌ من أن يأخذ خَراجها معلوماً».

٣٣٨٣ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن عُلَية،

وحدثنا مُسدد، حدثنا بِشر، المعنى، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عُبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة ابن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خَديج! أنا والله أعلمُ بالحديث منه، إنما أتاه رجلان \_ قال مسدد: من الأنصار، ثم اتفقا \_: قد اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ: "إن كان هذا شأنكم فلا تُكُرُوا المَزارع». زاد مسدَّد: فسمع قوله "لا تُكروا المَزارع».

٣٣٨٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا

المزراعة: أن تُعطى الأرض لمن يَزرعُها ببذر من مالكها، والرَّيْع بينهما،
 ولها صُور مختلفة، وفي أحاديثها اختلاف، فتنظر كتب الفقه والخلاف.

٣٣٨٢ ـ (لأن يمنحَ): من ص، وحاشية ح، ك، س، وفي غيرها: ليمنخ. «خراجها معلوماً»: من ص، وفي غيرها: خراجاً معلوماً.

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٢٤٨]، وأصله عند الجماعة. انظر «التحقة» (٥٧٣٥).

٣٣٨٣ ـ "فلا تُكروا": التاء مفتوحة في الموضعين في ص، ومضمومة في ك، ظ، وهو المعروف، وانظر مايأتي بعده. وكراء الأرض: تأجيرها.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٣٢٤٩].

٣٣٨٤ ـ ﴿أَخبرنا إبراهيم﴾: في س: حدثنا.

إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد قال: كنا نكري الأرض بما على السَّواقي من الزرع وما سَعِد بالماء منها، فنهانا رسول الله على ذلك، وأمرنا أن نُكْريَها بذهب أو فضة.

٣٣٨٥ \_ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا الأوزاعي،

وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن \_ واللفظ للأوزاعي \_ قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كِراء الأرض بالذهب

«بن عِبدالرحمن»: في س، ك زيادة: بن الحارث بن هشام.

«كنا نكري»: الضمة والفتحة من ص، وفي ك، ظ: نكري.

«وما سَعِد»: أي: وماجرى.

والحديث رواه النسائي. [٣٢٥٠].

٣٣٨٥ ـ «عن كراء الأرض»: في ص: عن كري الأرض، وكراؤها: تأجيرها، أما كري الأرض: فحفْرُها، وليس مراداً هنا.

«الماذِّيانات»: بكسر الذال وفتحها في ص، وعلى حاشيتها: «جمع الماذيان، وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول، فارسيّ معرَّب، وقيل: ما يجتمع فيه ماء السيل ثم تُسقى منه الأرض. مُغْرب» ٢٦٢:٢ مادة م ذن.

ثم: «وتفتح ذالها، مسايل الماء، أو ماينبت على حافتي مسيل الماء، أو ماينبت حول السواقي. قاموس، مادة م ذي.

﴿ أَقبال الجداول»: بكسر الهمزة في ح، ظ، وفتحها في ك، والمعنى هنا: رؤوس الجداول وأوائلها، «بذل المجهود» ٥٧:١٥.

«للناس كراء»: في ص، ح: كري، وانظر الحاشية الأولى من حواشي هذا الحديث.

«فأما بشيء مضمون»: من ص، وفي غيرها: شيء. والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٢٥١]. والوَرِق، فقال: لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على عهد النبي بما على الماذِيانات وأِقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلِك هذا ويسلَم هذا، ويسلَم هذا ويهلِك هذا، ولم يكن للناس كِراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما بشيء مضمون معلوم فلا بأس به.

وحديث إبراهيم أتم، وقال قتيبة: عن حنظلة، عن رافع.

قال أبو داود: ورواية يحيى بن سعيد نحوه عن حنظلة.

٣٣٨٦ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقلت: بالذهب والورق؛ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به ...

٣٣٨٦ ـ (عن كراء الأرض): في ص، ح: كري، وليس هذا من باب قصر الممدود، لأنه نبَّه على حاشية ح في الموضعين إلى نسخة فيها: كِرا. أي: كراء. (فقال: بالذهب): من ص، وفي غيرها: فقال: أبالذهب.

جاء بعد هذا الحديث في ص: آخر الجزء الحادي والعشرين من تجزئة الخطيب أبي بكر.

وفي ح: آخر الجزء الحادي والعشرين من تجزئة الخطيب، ويتلوه في الثاني والعشرين إن شاء الله. (كلام في الحاشية الداخلية لم يظهر).

والحمد لله حق حمده، وصلواته على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلامه.

وفي أعلى الحاشية اليمنى: عارضت به وصحَّ، ثم: وقع لي كتاب الخطيب نفسه فعارضت به معارضة شافية.

وعلى الصفحة اليسرى: عارضت به وصحّ.

الجزء الثاني والعشرون من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي. رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي عنه. رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عنه. رواية الفقيه أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي عنه. رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن حسان بن طبرزد عنه.

سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه. ولولديه محمد وعلي جبرهما الله تعالى. ثم أول اللوحة التالية:

### بسم الله الرحمن الرحيم لاإله إلا الله عُدة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد البغدادي المؤدب، قدم عليَّ دمشق، بقراءتي عليه بها في يوم السبت السابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاث وست مئة، قلت له: أخبرك الفقيه أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي السنّي، قراءة عليه وأنت تسمع، في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد، فأقرَّ به، قيل له: أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع، في الأحد الحادي والعشرين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث وستين وأربع مئة، قال: قرأت على من جمادى الآخرة من سنة ثلاث وستين وأربع مئة، قال: قرأت على عبدالواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالله الهاشمي البصري بالبصرة، في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة، في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة، حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين

# بسم الله الرحمن الرحيم ٣٢ ـ باب التشديد في ذلك

٣٣٨٧ ـ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدِّي الليث، حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن ابن عمر كان يُكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كِراء الأرض، فلقيه عبدُ الله، فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدِّث عن رسول الله عليه في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عَمَّيَّ ـ وكانا قد شهدا بدراً ـ يحدثان أهلَ الدار أن رسول الله عن كراء الأرض.

قال عبد الله: والله لقد كنت أعلمُ في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى! ثم خشي عبدُ الله أن يكون رسول الله ﷺ أحدثَ في ذلك شيئاً لم يكن عَلِمه، فترك كراء الأرض.

قال أبو داود: رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فَرْقد ومالك، عن

٣٣٨٧ \_ «كان يُكري أرضه»: الضبط من ح، ك، ظ، وعلى حاشية ح: أرَضيه.

<sup>«</sup>ابن خَديج الأنصاري كان»: من ص، ح، س، وفي غيرها: بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله ﷺ كان...

<sup>(</sup>کان ینهی عن کراء): رسمت فی ح، ص: کری، لکنها ضبطت فی ح: کِرَی، وفی غیرهما: کراء.

<sup>«</sup>بن عنان»: زاد في نسخة على حاشية س: الحنفي.

<sup>«</sup>ورواه عكرمة»: من ص، وفي ك: وكذا رواه عكرمة، وفي غيرهما: وكذا قال عكرمة.

<sup>«</sup>وأبو النجاشي..»: من ص، وعليها ماتراه، ومثلها في حاشية ك، وفي أولها زيادة «قال أبو داود».

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٢٥٣].

[وأبو النجاشي اسمه: عطاء بن صهيب].

٣٣٨٨ ـ حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: كنا نُخَابِر على عهد رسول الله على فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله على عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعيةُ اللهِ ورسوله أنفعُ لنا وأنفعُ، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله على: "من كانت له أرضٌ فليزرَعها، أو لِيُرْرِعْها أخاه، ولا يُكارِها بثلُث ولا بربُع، ولا بطعام مُسمَّى".

٣٣٨٩ ـ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: كتب إليَّ يعلى بن حكيم: أني سمعت سليمان بن يسار، بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه.

٣٣٨٨ ـ "عبيدالله بن عمر": من ص، وفي غيرها زيادة: بن ميسرة.

<sup>«</sup>كنا نُخابر»: المخابرة والمزارعة شيء واحد، أو: أن البذر من صاحب الأرض في المزارعة، ومن العامل في المخابرة. «بذل المجهود» ١٠:١٥. وانظر (٣٤٠٠).

<sup>«</sup>ولاَيُكارها»: من ص، ع، وفي غيرهما: ولاَيُكاريها. والحديث في صحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه. [٣٢٥٤].

٣٣٩١ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أن أُسَيد بن ظُهير قال: جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعةُ رسول الله ﷺ أنفعُ لكم، إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن الحَقْل وقال: "منِ استغنى عن أرضه فليمنَحها أخاه أو لِيَدَعْ».

قال أبو داود: هكذا رواه شعبة ومفضَّل بن مهلهِل، عن منصور، قال شعبة: أُسَيد ابن أخي رافع بن خديج.

٣٣٩٢ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا أبو جعفر الخَطْمي، قال: بعثني عمّي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب، قال: قلنا: شيءٌ بلغنا عنك في المزارعة، قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأساً، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن

٣٣٩١ ـ ﴿وطاعة رسول اللهِ﴾: في ك: وطاعة الله وطاعة رسول الله.

<sup>(</sup>عن الحقل»: أي: عن كراء المزارع، وهي المحاقلة.

والحديث في سنن النسائي وابن ماجه. [٣٢٥٦].

٣٣٩٢ \_ «قلنا: شيء»: في ك، ع: قلنا له: شيء.

<sup>«</sup>خذوا زرعكم»: من ص، وفي غيرها: فخذوا زرعكم.

<sup>«</sup>أَفْقِرْ أَخَاكُ أُوِ ٱكْرِه بِالدراهم ): أي: أَعِرْه أرضك إعارة ليزرعَها، أو أعطه إياها بالكراء.

والحديث في سنن النسائي. [٣٢٥٧].

رسول الله ﷺ أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظُهير، فقال: «ما أحسنَ زرعَ ظُهير!» قالوا: ليس لظُهير؟ قال: «أليس أرضَ ظُهير؟» قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: «خذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة». قال رافع: فأخذنا زرعنا ورَدَدْنا إليه النفقة.

قال سعيد: أَفْقِرْ أخاك، أو أكرِهِ بالدراهم.

۳۳۹۳ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعید بن المسیب، عن رافع بن خدیج قال: نهی رسول الله علی عن المُحاقلة والمُزابنة وقال: «إنما یزرع ثلاثة: رجلٌ له أرض فهو یزرعُها، ورجلٌ مُنحَ أرضاً فهو یزرع ما مُنح، ورجل استکری أرضاً بذهب أو فضة».

٣٣٩٤ ـ قرأت على سعيد بن يعقوب الطائقاني، حدثكم ابن المبارك، عن سعيد أبي شجاع، حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج، قال: إني لَيتيمٌ في حَجر رافع بن خديج وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال: أَكْرَينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: دعه، فإن النبي على عن كراء الأرض.

٣٣٩٣ ـ رواه النسائي مسنداً ومرسلاً وابن ماجه. [٣٢٥٨].

٣٣٩٤ ـ (قرأت على سعيد): زاد في ك أوله: قال أبو داود...

<sup>«</sup>عن سعيد أبي شجاع»: هو سعيد بن يزيد الحِمْيري القِتْباني، وفي ك: سعيد بن أبي شجاع، خطأ.

<sup>«</sup>عثمان بن سهل»: على حاشية ك: «قال في «الأطراف»: والصواب: عيسى بن سهل، كما رواه النسائي». «تحفة الأشراف» (٣٥٦٩)، والنسائي (٤٦٥٧).

<sup>«</sup>فلانة»: من الأصول كلها حتى ص، لكن على حاشيتها: فلاناً، وصحح عليه.

٣٣٩٥ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الفضل بن دُكين، حدثنا بُكير ـ يعني ابن عامر ـ، عن ابن أبي نُعْم، حدثني رافع بن خديج، أنه زرع أرضاً فمرَّ به النبي ﷺ وهو يسقيها، فسأله: «لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببَذْري وعملي، ليَ الشَّطرُ ولبني فلان الشطر، فقال: «أربيتُما، فرُدَّ الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك».

# ٣٣ ـ باب إذا زرع الرجل في الأرض بغير إذن صاحبها

٣٣٩٦ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا شَريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: "من زَرَع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزَّرْع شيءٌ وله نفقته».

### ٣٤ ـ باب في المخابرة

٣٣٩٧ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل،

وحدثنا مسدد، أن حماداً وعبد الوارث حدثاهم، كلُهم عن أيوب، عن أبي الزبير قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا: عن جابر ابن عبد الله، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة،

«فردَّ الأرض إلى أهلها»: في س: فرُدّا، وفي الأصول غير ص: على أهلها.

٣٣٩٥ ـ «فقال: أربيتما»: رواية ابن العبد: فقال له: أربيت.
 «فـدّ الأرض إلى أهلها»: في سن فردًا، وفي الأ

٣٣٩٦ ـ "من زرع في": في س: من زرع زرعاً في. والحديث رواه الترمذي ـ وقال حسن غريب ـ وابن ماجه. [٣٢٦١].

٣٣٩٧ \_ «وعن الثُنيا»: أي: عن استثناء مقدار مجهول من الكمية المبيعة. وتقدم تفسير المحاقلة (٣٣٨١)، والمزابنة (٣٣٥٤)، والمعاومة (٣٣٦٨)، والسنين (٣٣٦٧)، والعرايا (٣٣٥٨).

والحديث رواه مسلم وابن ماجه. [٣٢٦٢]، وعزاه المزي (٢٦٦٦) إلى الجماعة إلا البخاري.

والمخابرة، والمعاومة.

قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومةِ، وقال الآخر: بيع السِّنين، ثم اتفقوا، وعن الثُّنيّا، ورخَّص في العَرَايا.

٣٣٩٨ \_ حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السيَّاري، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن المُزابنة، والمُحاقلة، وعن الثُنيَا إلا أن تُعلم.

٣٣٩٩ \_ حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ابن رجاء \_ يعني المكي \_ قال: ابنُ خُثيَم حدثني، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من لم يَذَرِ المخابرة، فليؤذِن بحربٍ من الله ورسوله».

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن بُرْقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله على عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصفٍ أو ثلُثٍ أو ربع.

٣٣٩٨ ـ «أبو حفص عمر بن يزيد»: هكذا في الأصول إلا ص، ففيها: حفص بن عمر..، خطأ.

والحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه مختصراً ومطوَّلًا. [٣٢٦٣].

٣٣٩٩ ـ "فليؤذن": الكسرة من ص، ظ.

۳٤۰۰ ـ «أن تأخذ الأرض»: رسمت في ح بالوجهين: هكذا، ويأخذ. وانظر (٣٣٨٨).

#### ٣٥ \_ باب المُساقاة

٣٤٠١ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ عاملَ خيبر بشطرِ ما يخرج من ثمَر أو زرع.

٣٤٠٢ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن عبد الرحمن ـ يعني ابن عَنَج \_، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يَعتَملوها من أموالهم، وأَن لرسول الله ﷺ شَطْرَ ثَمَرتها.

٣٤٠١ ـ رواه الجماعة إلا النسائي. [٣٢٦٦].

٣٤٠٢ ـ «ابن عَنَج»: الفتحة على النون من ص، والسكون من ح. والعين مهملة في الأصول مع علامة إهمالها في ص، ح، ظ، إلا س ففيها: غَنج، وعلى حاشيتها: «بفتح الغين المعجمة، والنون، بعدها جيم. تقريب» (٢٠٧٩).

وعلى حاشية ظ: (بعين مهملة، ونون، وجيم).

وعلى حاشية ك مانصه: «ذكر في التقريب أنه بفتح المعجمة والنون، وذكره في باب من نُسب إلى أبيه في العين المهملة، وكذا ذكره في «القاموس» في فصل المهملة، وفي «الأطراف» بخط المزي تحت العين عين صغيرة يشير إلى أنه بالمهملة أيضاً، ووجد في نسخة معتمدة قديمة من «كاشف» الذهبي بفتح العين وإسكان النون، وكتب عليه الشيخ شرف الدين العثماني وقال: قال بعضهم: وقد تُحرَّك نونه بالفتح». «تحفة الأشراف» (٨٤٢٤) - لكن في المطبوع بالمعجمة -، «الكاشف» الأسراف، وانظر التعليق على «التقريب»، وانظر التعليق على المحديث الآتي (٤٣٩٥).

(يعتملوها): يستصلحوها.

﴿وَأَن لرسول اللهِ : الهمزة مفتوحة ومكسورة في ح. والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٢٦٧]. ٣٤٠٣ ـ حدثنا أيوب بن محمد الرقّي، حدثنا عمر بن أيوب، حدثنا جعفر بن بُرْقان، عن ميمون بن مِهران، عن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: افتتح رسولُ الله ﷺ خيبرَ، واشترط أن له الأرض وكلَّ صفراء وبيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطاناها على أن لكم نصفَ الثمرة، ولنا نصفٌ، فزعم أنه أعطاهم على ذلك.

فلما كان حين يُصْرَمُ النخل بعث إليهم عبدَ الله بن رواحة فحزرَ عليهم النخل، وهو الذي يسمِّيه أهل المدينة الخِرْصَ، فقال: في ذِه كذا وكذا، قالوا: أكثرتَ علينا يا ابن رواحة! قال: فأنا أَلِيْ حَزْرَ النخل وأعطيكم نصف الذي قلتُ، قالوا: هذا الحقُّ وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلتَ.

٣٤٠٤ ـ حدثنا عليُّ بن سهل الرملي، حدثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن بُرقان، بإسناده ومعناه، قال: فحزر، وقال عند قوله «وكلَّ صفراءَ وبيضاءَ»: يعني الذهب والفضة.

٣٤٠٥ \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا كثير \_ يعنى ابن

٣٤٠٣ ـ "فأعطاناها": من ص، وفي غيرها: فأعطِناها.

<sup>«</sup>ولنا نصفٌ»: تنوين الرفع من ح.

<sup>«</sup>فلما كان حين تُصرَم»: ضبط «حين» من ك، وتصرم: رسمت في ح بالتاء والياء.

<sup>«</sup>يسميه. . الخِرص»: الضبط من ح.

<sup>«</sup>فأنا أَلِيْ حَزْرَ»: الضبط من ح أيضاً، وفي ك: فأنا إليَّ حَزْرُ، وفي رواية ابن العبد: فأنا أَلي جِذاذ العمل. وسيأتي.

والحديث رواه ابن مأجه. [٣٢٧٠].

٣٤٠٥ ـ "أَلَيْ جِذَاد»: من ص، ك، وفي ك: جذاذ أيضاً، وفي الأصول الأخرى: جداد، وعلى حاشية ح: حراز، بدل: جداد.

<sup>«</sup>أو حِراز النخل»: من ص فقط، وجاءت آخر السطر متصلة بـ«قلت»، =

هشام \_، عن جعفر بن بُرْقان، حدثنا ميمون، عن مقسم، أن النبي ﷺ حين افتتح خيبر، فذكر نحو حديث زيد، فحزَر النخل، وقال: أنا أَلِيْ جِذاد النخل وأعطيكم نصفَ الذي قلتُ. أو: حِراز النخل.

### ٣٦ ـ باب في الخرص

٣٤٠٦ ـ حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: كان النبي عليه عبدالله بن رواحة فيخرُصُ النخلَ حين يَطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يُخَيِّرُ يهودَ: أيأخذونه بذلك الخَرص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخَرْص؟، لكي تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل الشمار وتَفرَّقُ.

٣٤٠٧ \_ حدثنا ابن أبي خلف، حدثنا محمد بن سابق، عن إبراهيم ابن طَهْمان، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرَّهم رسول الله على كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبدَ الله بن رواحة فخرصها عليهم.

٣٤٠٨ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خَرصها ابن رواحة أربعينَ ألفَ وَسْقٍ، وزعم أن اليهود لما خيَّرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألفَ وسْق.

فهل هي من الحديث، أو مغايرة كالتي جاءت على حاشية ح؟.
 والحديث مرسل. [٣٢٧٢].

٣٤٠٦ ـ ﴿أَيَأْخَذُونَهُ \* : الهمزة من صٍ.

<sup>«</sup>بذلك الخَرص. . وتفرّقَ»: الضبط من ح أيضاً.

# ٣٧ ـ باب في كسب المعلم\*

٣٤٠٩ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرُّوْاسي، عن مغيرة بن زياد، عن عُبادة بن نُسَيِّ، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت قال: علَّمتُ ناساً من أهل الصفّة الكتابَ والقرآن، فأهدَى إليِّ رجلٌ منهم قَوْساً، فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عزَّ وجل؟! لآتِيَنَّ رسولَ الله عَلْ فلأسألنّه، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليَّ قوساً ممن فلأسألنّه، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليَّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله؟! قال: "إنْ كنت تحبُّ أن تُطوَّق طَوْقاً من نارِ فاقبلها».

٣٤١٠ ـ حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد، قالا: حدثنا بقيّة، حدثني بشر بن عبد الله بن يسار ـ قال عمرو: قال: حدثني عُبادة بن نُسَيّ، عن جُنادة بن أبي أُمية، عن عبادة بن الصامت، نحو هذا الخبر، والأول أتم ـ فقلت: ما تَرى فيها يا رسول الله؟ فقال: «جَمْرَةٌ بين كتفيْك تَقَلّدتَها» أو «تعلَّقتَها».

على حاشية س قبل التبويب: كتاب الإجارة، وأحاديثها مستمرة إلى
 (٣٤٢٤) لذلك لم أعتبر هذا العنوان.

٣٤٠٩ ـ ﴿وأرمي عنها﴾: في ك: عليها، وهي رواية ابن داسه.

وعلى حاشية ع: «تأوله بعضهم على أنه أمرٌ تبرع به ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن يقصد وقت التعليم طلب عوض، فحذَّره النبي على إبطال أجره، وتوعَّده عليه. ذكره المنذري». وأصله للخطابي في «المعالم» ٩٩:٣، بل هذا لفظه.

ورواه ابن ماجه. [٣٢٧٤].

#### ٣٨ \_ باب كسب الأطباء\*

٣٤١١ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا أبو عَوانة، عن أبي بِشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، أن رَهْطاً من أصحاب النبي الشالطلقوا في سَفْرةِ سافروها، فنزلوا بحيّ من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوّا أن يضيّفوهم، فلُدِغ سيدُ ذلك الحيّ، فَشَفَوْا له بكل شيء، لا ينفعه شيء.

فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم، لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم: [أيها الرهط] إن سيدنا لُدِغ فشفينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل من شيء ينفع صاحبنا عند أحد منكم؟ \_ يعني رُقْيَةً \_.

فقال رجل من القوم: إني لأرقِي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيّفونا، فلا أنا براقٍ حتى تجعلوا لي جُعلاً، فجعلوا له قطيعاً من

<sup>\*</sup> \_ «كسب الأطباء»: رواية ابن داسه: كسب المعالِجين.

٣٤١١ \_ «بحيّ من أحياء العرب»: من ص، ع، وحاشية ح، وأفاد في حاشية س أنها رواية التستري، وفي غيرها: بحيّ من العرب.

<sup>«</sup>فَشَفَوْا له»: على حاشية ص بخط الحافظ: «كذا في الأصل بالمعجمة والفاء، ومعناه: طلبوا له الشفاء، وفي غيره بالمهملة والعين المهملة» أي: فَسَعَوْا.

<sup>«</sup>فَشَفَيْنا له بكل شيء، لاينفعه شيء، فهل من شيء ينفع صاحبنا»: من ص

<sup>«</sup>بأم الكتاب»: على حاشية ح: بأم القرآن.

<sup>«</sup>فأوفاهم جُعْلَهم الذي صالحهم»: رواية ابن داسه: فأوفاهم جُعْله الذي صالحوهم.

والحديث رواه الجماعة. [٣٢٧٦].

الشاء، فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب، ويتفُل، حتى بَرَأ كأنما نَشِطَ من عِقالِ، قال: فأوفاهم جُعلهم الذي صالحهم عليه، فقالوا: اقتسموا، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله عَلَيْ فنستأمرَه، فغَدَوْا على رسول الله عَلَيْ: «مِن أين علمتم على رسول الله عَلَيْ: «مِن أين علمتم أنها رُقيةٌ؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم».

٣٤١٢ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أخيه معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ، بهذا الحديث.

٣٤١٣ ـ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عبدالله بن أبي السفَر، عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت، عن عمّه، أنه مرّ بقوم فأتوه فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارْقِ لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غُدوة وعشية، كلما ختمها جمع بُزاقه ثم تَفَل فكأنما أُنشِط من عِقال، فأعطوه شيئاً، فأتى النبي على فذكره له، فقال النبي على: «كُلْ، فلعمْري لَمَنْ أكلَ برقيةِ باطلِ لقد أكلت برقيةِ حقّ».

### ٣٩ ـ باب كسب الحجام

٣٤١٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانٌ، عن يحيى، عن إبراهيم بن عبد الله \_ يعني ابن قارِظ \_، عن السائب بن يزيد، عن رافع ابن خديج، أن رسول الله ﷺ قال: «كسبُ الحجَّامِ خبيثٌ، وثمنُ الكلب خبيث، ومهرُ البغيِّ خبيث».

٣٤١٢ ـ رواه الشيخان بنحو ماتقدم. [٣٢٧٧].

٣٤١٣ ـ رواه النسائي. [٣٢٧٨]. وسيرويه المصنف ثانية (٣٨٩٣).

٣٤١٤ ـ رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٢٧٩].

٣٤١٥ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن مُحيِّصةً، عن أبيه، أنه استأذن رسول الله ﷺ في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزلُ يسأله ويستأذنه حتى أمره: أنِ أعلِفهُ ناضحَكَ ورقيقَك.

٣٤١٦ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله ﷺ، وأعطى الحجام أجره، ولو علِمه خبيثاً لم يُعطِه.

٣٤١٧ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن حُمَيد الطويل، عن أنس أنه قال: حجمَ أبو طيبة رسولَ الله ﷺ، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يُخَفِّفوا عنه من خَراجه.

### ٤٠ \_ باب في كسب الإماء

٣٤١٨ \_ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن محمد بن جُحادة، سمعت أبا حازم، سمع أبا هريرة قال: نهى رسول الله عن كسب الإماء.

٣٤١٩ \_ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، أخبرنا

٣٤١٥ ـ «أَنِ ٱعلِفه»: الضبط من س، ك، وجعلها في ح همزة قطع: أَعلِفه، وهي لغة.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن \_ وابن ماجه. [٣٢٨٠].

٣٤١٦ ـ رواه البخاري. [٣٢٨١].

٣٤١٧ ـ رواه الشيخان والترمذي. [٣٢٨٢].

٣٤١٨ ـ رواه البخاري. [٣٢٨٣].

٣٤١٩ \_ ﴿أَخبرنا عكرمة﴾: من ص، وفي غيرها: حدثنا.

<sup>«</sup>ونهى عن كسب. . بيديها»: من ص، وفي غيرها: ونهانا. . بيدها.

<sup>«</sup>والنفش»: في ح: والنقش،وعلى حاشيتها نسخة بالفاء، وعلى حاشية ظ=

عكرمة، حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله على اليوم، فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخَبز والغَزْل والنَّفش.

٣٤٢٠ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فُدَيك، عن عبيد الله \_ يعني ابن هُرَير \_، عن أبيه، عن جدَّه رافع \_ هو ابن خديج \_ قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الأمَة حتى يُعْلَم من أين هو.

### ٤١ \_ باب في عَسْب الفحل

٣٤٢١ ـ حدثنا مسدد بن مُسَرهَد، حدثنا إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله على عن عسب الفحل.

تفسير النفش: "وهو نَتْف الصوف أو نَدْفه". وعلى حاشية س: "قال شيخنا حفظه الله: رأيت بخط ابن ناصر مامثاله: وهذا في نسخة الخطيب: والنقش، بالقاف، وهو خطأ.. من رواية القاف، لأن النبي يخلف نهى عن خضاب.. والصواب النفش بالفاء، يعني: نفش الصوف، وهو من عمل الحرائر بالحجاز. قاله ابن ناصر».

٣٤٢ - «ابن هُرَير»: من الأصول كلها، وهو الصواب، وعلى حاشية ظ إشارة أن صوابه: ابن هُدَير، ولايصح.

وجاء عقب هذا الحديث في الأصول ـ إلا ص ــ: باب حلوان الكاهن، وتحته حديث أبي مسعود الأنصاري، ومحلَّه في ص (٣٤٧٥)، وسيكرر في سائر الأصول هناك، فلم أثبته هنا تبعاً لنسخة ص.

٣٤٢١ ـ «عَسْب الفحل»: الأجرة على ضِرابه وإنزائه على الإناث من جنسه. والحديث رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ والنسائي. [٣٢٨٦]، وعزاه المزي (٨٢٣٣) إلى البخاري، وهو فيه (٢٢٨٤).

#### ٤٢ \_ باب في الصائغ

٣٤٢٢ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن ابن ماجدة قال: قطعتُ من أذن غلام، أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجاً، فاجتمعنا إليه، فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجامً فليقتصَّ منه، فلما دُعي الحجام قال: سمعت رسول الله يقول: "إني وهبت لخالتي غلاماً، وأنا أرجو أن يُباركَ لها فيه، فقلت لها: لا تُسْلِميه حجاماً ولا صائغاً ولا قصًاباً».

[قال أبو داود: عبد الأعلى رواه عن ابن إسحاق قال: عن ابن ماجدة].

٣٤٢٢ ـ «عن ابن ماجدة»: من ص، ورواية ابن العبد: أبي ماجدة، وهكذا في الأصول الأخرى، وعلى حاشية ك: «أو ابن ماجدة، قبل اسمه عليّ، مجهول، من الثالثة، وروايته عن عمر مرسلة. تقريب، بعد الترجمة (٨٣٣٥)، (٤٧٨٦)، والتنبيه الذي جاء آخر الحديث من زيادات ابن العبد من أجل هذا الاختلاف.

قلت: هكذا قال أبو حاتم: روايته عن عمر مرسلة، حكاه ابنه في «الجرح» ٦(١١٢٠)، لكنك ترى هنا إدراكه خلافة أبي بكر وملاقاتَه له ولعمر رضي الله عنهما، وصريحَ سماعه الحديث من عمر.

«أو قطع من أذني»: زاد في ع: غلام.

«ادعوا لي حجامً»: هكذا رسمت في ص، وانظر التعليق على (٢٧٣). «وهبت لخالتي»: على حاشية س: «فاختة بنت عمرو الزهرية خالة النبي ﷺ، من الإصابة» ٨:١٥٤، ويُستغرب من الحافظ رحمه الله أنه عزا الحديث إلى الطبراني في «المعجم الكبير» ٢٤ (١٠٧٣)، ولم يَعضِده برواية أبي داود هذه. ٣٤٢٣ ـ حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن ابن ماجدة السَّهمي، عن عمر، عن النبي ﷺ، نحوه.

٣٤٢٤ ـ حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد ابن إسحاق، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن رجل من سهم، عن ابن ماجدة، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي ﷺ، مثلة.

## ٤٣ ـ باب العبد يباع وله مال

٣٤٢٥ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ باع عبداً وله مالٌ فمالُه للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

٣٤٢٦ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن عمر، بقصة العبد.

٣٤٢٣ ـ «حدثنا سلمة»: في ك: أخبرنا سلمة.

<sup>«</sup>بن عبدالرحمن»: زاد في ع: الحُرَقي.

اعن عمر): من ص، وفي غيرها: بن الخطاب.

٣٤٢٤ ـ (حدثنا العلاء): في ك: حدثني.

<sup>«</sup>بن عبدالرحمن»: زاد في س، ك: الحرقي.

<sup>«</sup>عن رجل من سهم»: من ص، وفي س، ك: من بني سهم.

<sup>«</sup>عن ابن ماجدة»: في ك: أبي ماجدة، وزاد في ح، ظ، ع: السهمي.

<sup>«</sup>مثله»: في س، ك: يقول بمعناه.

٣٤٢٥ ـ رواه الجماعة. [٣٢٨٨].

٣٤٢٦ ـ أخرجه النسائي موقوفاً. [٣٢٨٩]، وحديث ابن عمر في قصة النخل رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. [٣٢٩٠]. وعزاه المزي (١٠٥٥٨) إلى النسائي أيضاً، وهو فيه (٤٩٩١) لكن تاماً بقصة العبد والنخل.

<sup>«</sup>اختلف الزهري ونافع»: من ص، وفي غيرها: عن نافع.

وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بقصة النخل.

[قَالَ أَبُو دَاود: اختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث، هذا منها].

٣٤٢٧ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن سلَمة بن كُهَيل، حدثني مَنْ سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: «من باع عبداً وله مال فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».

# ٤٤ \_ باب في التلقِّي

٣٤٢٨ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبدالله ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَبعُ بعضكم على بيع بعض، ولا تلقَّوُا السِّلعَ حتى يُهبَطَ بها الأسواقَ».

٣٤٢٩ ـ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله ـ يعني ابن عمرو الرقي ـ، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى عن تلقي الجلب، فإنْ تلقًاه مُتلَقَّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق.

قال أبو على اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قال سفيان: لا يبعُ بعضكم على بيع بعض: أن يقول: عندي خير منه بعشرة.

٣٤٧٧ ـ «عن سلمة»: من ص، وفي غيرها: حدثني سلمة.

٣٤٧٨ ـ «لايبع»: في ح، ظ، س: لايبيع، لكن فوقها ضبة.

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي، مختصراً ومطولًا. [٣٢٩٢].

٣٤٢٩ \_ «مُتَلَقَ فاشتراه»: على حاشية ح ما يفيد أن في نسخة: مُشْتَري فاشتراه، وجمعت نسخة ك بين الكلمتين: مُتَلَقّ مشترِ فاشتراه.

<sup>«</sup>إذا وردَ السوق»: من ص، وفي غيرها: إذًا وردت السوق.

<sup>«</sup>عندي خير منه بعشرة»: في ك: إن عندي خيراً..، وعلى حاشية ك، ع: بأقل مما يعطيك، وكأنها بدل من كلمة «بعشرة».

# ٤٥ ـ باب في النهي عن النَّجْش

٣٤٣٠ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن الخيرية الله تناجشُوا».

### ٤٦ ـ باب النهي عن أن يبيع حاضر لبادٍ

٣٤٣١ ـ حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا ابن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله على أن يبيع حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكون له سِمساراً.

٣٤٣٢ \_ حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزَّبْرقان أبا همّام حدثهم \_ قال زهير: وكان ثقة \_ عن يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك، أن النبي على قال: «لايبيع حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أخاه وأباه».

٣٤٣٣ ـ سمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا أبو هلال، حدثنا

<sup>&</sup>quot; النَّجَش - بفتحتين -: أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لاتريد النَّجَش - بفتحتين -: أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لاتريد شراءها، ليراك الآخر فيقع فيه، وكذلك في النكاح وغيره، ومنه الحديث: نهى عن النَّجَش - وروي بالسكون -. ولاتناجشوا: لاتفعلوا ذلك، أصله من نجش الصيد، وهو إثارته. مُغْرِب " ٢٩٠١. والحديث رواه الجماعة. [٣٢٩٤].

France 27 : 10 Mar. 1 11 1 ...

٣٤٣١ ـ رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٢٩٥].

٣٤٣٢ ـ «لايبيع»: عليها في ح ضبة، وفي ك: لايبع. «وأباه»: من ص، وفي غيرها: أو أباه.

ورواه النسائى ورجاله ثقات. [٣٢٩٦].

٣٤٣٣ ـ "سمعت حفص": قبلها في ظ، س: حدثنا أبو داود، كما هي العادة أول كل حديث. = حديث فيهما، ومثلهما في ع، مع أنه ليس من عادته إثباتها أول كل حديث.

محمد، عن أنس بن مالك قال: كان يُقال: لا يبيع حاضر لبادٍ، وهي كلمة جامعة: لا يبيع له شيئاً، ولا يبتاع له شيئاً.

٣٤٣٤ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكيّ، أن أعرابياً حدثه، أنه قدم بِجَلوبة له على عهد رسول الله ﷺ فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: إن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكنِ اذهب إلى السوق فانظُر مَن يبايعُك، فشاوِرني حتى آمرَك وأنهاك.

٣٤٣٥ \_ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو

«لايبيع»: عليها في ح، س ضبة.

وقول الصحابي «كَانَ يقال» يفيد الرفع، كقوله «نهينا»، وبهذا اللفظ جاء قول أنس في البخاري (٢١٦١)، ومسلم ١١٥٨: (٢٢)، والنسائي (٦٠٨٥)، وجمع بينهما المزي في «التحفة» (١٤٥٤).

٣٤٣٤ \_ "قدم بجلوبة": من ص، ح، ك، بالجيم، وفي غيرها: بحلوبة، بالمهملة، وعلى حاشية ح بخط صاحب الأصل: "في الأصل: بحلوبة، وهو خطأ». وعلى حاشية س \_ وفيها: بحلوبة \_: "قال ابن ناصر: الصواب بجلوبة، بالجيم، يعني مايُجلب من الإبل». ونقل على حاشية ك كلام "النهاية" ١:٢٨٢ بطوله في مادة ج ل ب، وفي آخره: "والذي قرأناه في سنن أبي داود بجلوبة، وهي الناقة التي تجلب، وسيجيء ذكرها في حرف الحاء». ولم يذكره! إنما ذكر حديث أم معبد: "ولاحلوب في البيت» وحديث "إياك والحكوب».

وعلى حاشية ع: «الحَلوب: الواحدة، والحلوبة: الجماعة. منذري»، وهو قول حكاه في «النهاية» ٢٢٢١.

٣٤٣٥ ـ (لايبيع): عليها في ح، س ضبة، وفي ك، ع: لايبع. (يرزقِ): الكسرة من ح، ظ، والضمة من ك. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٢٩٩]. الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبيعُ حاضرٌ لِباد، ذَروا الناس يَرْزقُ اللهُ بعضهم من بعض».

## ٤٧ \_ باب من اشترى مُصرَّاة فكرهها

٣٤٣٦ ـ حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ للبيع، ولا تَسُرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلكم فهو بخير النَّظَرينِ بعد أن يحلُبها: فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعاً من تمر».

٣٤٣٧ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوبَ وهشام وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «من اشترى شاةً مُصرًاةً فهو بالخيار ثلاثةً أيام، إن شاء ردَّها وصاعاً من طعام لا سمراء».

٣٤٣٦ \_ «القعنبي»: من ص فقط.

<sup>«</sup>ولايبيع»: في ع: ولايبع، وفي ح ضبة فوقها.

<sup>&</sup>quot;ولاتَصُّرَوا": التّاء مفتوحة في ح، والصاد مضمومة في ك. وفي "النهاية" ٢٧:٣ مادة ص ر ا أن الأكثر جعلوها من الصَّرْي، وهو الجمع، ثم قال: "إن كان من الصَّرِ فهو بفتح التاء وضم الصاد، وإن كان من الصَّرْي فيكون بضم التاء وفتح الصاد».

<sup>«</sup>بعد ذلك»: من ص، ك، وفي غيرهما: بعد ذلكم.

والحديث رواه الشيخان. [٣٣٠٠]، وزاد المزي (١٣٨٠٢) النسائي، وهو فيه (٦٠٧٩).

٣٤٣٧ ـ «من طعام لا سمراء»: من تمر، لا من حنطة. «عون المعبود» ٩:٣١٢. والحديث رواه مسلم وأصحاب السنن. [٣٣٠١].

٣٤٣٨ ـ حدثنا عبد الله بن مَخْلَد التميمي، حدثنا المكيُّ ـ يعني ابن إبراهيم ـ، حدثنا ابن جُريج، حدثني زياد [بن سعد الخراساني]، أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى غَنماً مُصرَّاةً احتلَبَها: فإنْ رضيَها أمسكها، وإن سخطها ففي حَلْبتها صاع من تمر».

٣٤٣٩ ـ حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جُميع بن عُمير التَّيمي، سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع مُحفَّلةً فهو بالخيار ثلاثةَ أيام، فإن ردَّها ردَّ معها مثلَ، أو: مِثلي، لبنِها قمحاً».[يعني: المشتري بالخيار].

### ٤٨ ـ باب النهي عن الحُكْرة

• ٣٤٤ ـ حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد، عن عمرو بن يحيى،

٣٤٣٨ ـ رواه مسلم. [٣٣٠٢]، وأقرب الألفاظ إليه فيه (١٥٢٤)، وعزاه المزي (١٢٢٧) إلى البخاري، وهو فيه من طريق مكي بن إبراهيم، به (٢١٥١).

٣٤٣٩ ــ "محفَّلة»: على حاشية ع: "المحفَّلة ـ بالحاء المهملة والفاء ـ: الشاة أو البقرة أو الناقة لايحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفَّلة لأن اللبن حفِّل في ضرعها، أي: جُمع. نهاية ابن الأثير، ٢٠٨٤١.

<sup>«</sup>مثلَ أو مثليُّ»: في «عون المعبود» ٣١٣:٩، و«بذل المجهود» ١١٣:١٥ أن هذا شك من الراوي، لكن زيادة ابن العبد المذكورة تفيد أن أبا داود يرى أن «أو» للتخيير لا للشك.

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٣٠٣].

٣٤٤٠ ـ «أخبرنا خالد»: في ك: حدثنا خالد.

<sup>«</sup>لايحتكر إلا خاطيء»: في ك: إلا خاطِ، وفي حاشيته نسخة: إلا =

عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن مَعْمَر بن أبي معمر، أحدِ بني عدي بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُحتكرُ إلا خاطىءٌ» فقلت لسعيد: فإنك تحتكر! قال: ومعمر كان يحتكر!.

قال أبو داود: وكان سعيد يحتكر النَّوى والخَبَط والبزْر.

٣٤٤١ ـ قال أبو داود: سمعت أحمد بن يونس قال: سألت سفيان عن كَبْس القَتّ؟ فقال: كانوا يكرهون الحُكْرة. وسألت أبا بكر بن عياش فقال: اكبسه.

٣٤٤٢ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فَياض، حدثنا أبي،

خاطىء، كالأصول الأخرى.

وعلى حاشية ص: «الاحتكار: حبس الطعام للغلاء، والاسم: الحُكْرة. مُغْرِب» ٢١٧:١.

"والبِزْر": رواية ابن داسه: والزيت. والبزر \_ بالزاي \_: ما كان للرياحين والبقول، والبذر \_ بالذال \_: ما كان للحنطة والشعير ونحوهما، وسوّى الخليل بن أحمد بينهما. من "المصباح".

٣٤٤١ ـ «قال أبو داود»: من ص، ك، وفي ع: قال، فقط، وفي ظ، س: حدثنا أبو داود قال: سمعت. . .

«القَتّ»: الفِصْفِصة اليابسة.

٣٤٤٢ ـ "ليس في التمر حكرة": على حاشية ك: ليس في الثمر حكرة.

«قال ابن المثنى: عن الحسن»: في غير ص: قال ابن المثنى: قال: عن الحسن، والمعنى: أن ابن المثنى زاد في حديثه عن ابن فياض: أن قتادة رواه عن الحسن البصري، وأن ابن المثنى قال له: لا تجعله عن الحسن، بل اجعله عن قتادة فقط.

«فقلت له»: في غير ص: فقلنا له.

«قلت لأحمد»: من ص، وفي غيرها: وسألت أحمد.

وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن فياض، حدثنا همَّام، عن قتادة قال: ليس في التمر حُكرةٌ. قال ابن المثنى: عن الحسن، فقلت له: لا تقل عن الحسن.

قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.

قال أبو داود: قلت لأحمد: ماالحُكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس الا: س الا: س [والبهائم].

قال الأوزاعي: المحتكِر مَنْ يعترِض السوق.

#### ٤٩ \_ باب كسر الدراهم

٣٤٤٣ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معتمِر، سمعت محمد بن فَضَاء، يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ أن تُكْسرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم إلا من بأس.

[قال أُبو داود: وكانت الدارهم إذْ ذاك إذا كُسرت لم تَجُزْ].

## ٥٠ ـ باب في التسعير

٣٤٤٤ \_ حدثنا محمد بن عثمان الدمشقيُّ، أن سليمان بن بلال حدثهم، حدثني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن

«قال الأوزاعي»: قبلها في غير ص: قال أبو داود.

٣٤٤٣ ـ «عن أبيه»: على حاشية ك: «هو عبدالله بن عمرو بن هلال المزني، أورد حديثه المزي في «الأطراف» في مسنده». «التحفة» (٨٩٧٣)، لكن كلامه في «التهذيب» ٢٥:١٥ يعكِّر على هذا الجزم.

<sup>«</sup>سِكة المسلمين الجائزة»: عُمُلتهم الرائجة بينهم من دراهم ودنانير ونحوها. وكسرُها: المعنى العامُ المرادُ به: إفسادها.

وقوله «لم تجز»: لم تنفق.

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٣٠٥].

رجلاً جاء فقال: يا رسول الله، سَعِّر، فقال: «بل أَدعُو» ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، سَعِّر، فقال: «بل الله يخفِض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقَى الله وليس لأحد عندي مَظْلِمة».

سلمة، أخبرنا ثابت، عن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، عن أنس. وقتادة وحميد، عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله علا السّعر فَسعّر لنا، فقال رسول الله على الله الله على الله على

# ٥١ ـ باب في النهي عن الغش

عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على مرَّ برجل يبيع عن العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله على مرَّ برجل يبيع طعاماً، فسأله «كيف تبيع؟» فأخبره، فأُوحِيَ إليه: أدخِلْ يدك فيه، فأدخل يدّه فيه، فإذا هو مبلول! فقال رسول الله على: «ليس منا مَن غشَّ».

٣٤٤٧ \_ حدثنا الحسن بن الصبّاح، عن عليّ، عن يحيى قال: كان

٣٤٤٥ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ وابنِ ماجه. [٣٣٠٧].

٣٤٤٦ ـ «فأوحى إليه: أدخل»: في س، ك: فأوحي إليه أنْ أدخل، وفي ظ: فأوحى الله إليه.

والحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه بنحوه. [٣٣٠٨].

٣٤٤٧ ـ «كان سفيان»: حكى شيخنا العلامة محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله في التعليق على «بذل المجهود» ١٢٥:١٥ الخلاف في أنه: الثوري أو ابن عيينة، وقد صرّح الترمذي (١٩٢١) في روايته أنه الثوري، ويؤكده: أن الراوي عنه هو يحيى بن سعيد القطان، ولو أن القطان أطلق (سفيان) لانصرف إلى الثوري، لأنه معروف بالرواية عنه، ولأنه قرين ابن عيينة، =

سفيان يكره هذا التفسير: ليس منا: ليس مثلّنا.

#### ٥٢ ـ باب خيار المتبايعين

٣٤٤٨ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، أن رسول الله على قال: «المتبايعان كلُّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار».

٣٤٤٩ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بمعناه، قال: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختَرُ».

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: «المُتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقةً خيار، ولا يحلُّ له أن يفارق صاحبَه خشية أن يَستقيلَه».

٣٤٥١ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا حماد، عن جميل بن مرّة، عن أبي

<sup>=</sup> فلا يُراد إلا إذا قيَّده. فكيف وقد قيَّده عند الترمذي بـ (الثوري)!.

٣٤٤٨ ـ «مالم يفترقا»: في ك، وحاشية ح، ع، س ـ وعليها: الأصل ـ: يتفرقا. والحديث رواه الجماعة. [٣٣١٠].

٣٤٥٠ \_ "صفقة خيار": الفتحة من ح، والضمة من ك، وهكذا في الأصول الأخرى: صفقة، وفي ص: لصفقة، أو: بصفقة؟.
 ورواه الترمذي \_ وقال حسن \_ والنسائي. [٣٣١١].

٣٤٥١ \_ «أبي الوضيّ»: الشدّة على الياء من ح، س، ظ، وفي ك: الوَضِيْء، وهي مقتضى قول الحافظ في «التقريب» بعد (٨٤٣٦): «.. مهموز»، ومع الشدة لاتأتى الهمزة. وانظر (٤٧٣٦).

<sup>«</sup>فرساً لغلام»: من ص فقط، وفي غيرها: بغلام.

<sup>«</sup>فلما أصبحا»: من الأصول، وفي ص: أصبحنا، وفوقها: أصبحا. =

الوَضِيّ، قال: غزونا غزوة لنا، فنزلْنا منزلاً، فباع صاحب لنا فرساً لغلام، ثم أقاما بقية يومِهما وليلتَهما، فلما أصبحا من الغدِ حضرَ الرحيلُ قامَ إلى فرسه يُسرجه [بسرْجه] وندم، فأتى الرجلُ وأخذه بالبيع، فأبى الرجلُ أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو بَرْزة صاحبُ النبي عَنِيُّ، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضيَ بينكما بقضاء رسول الله عَنِيُّ؟ قال رسول الله عَنِيُّ؟ قال رسول الله عَنِيُّة: «البيّعانِ بالخيار ما لم [يتفرَّقا]».

قال هشام بن حسانِّ: حدَّث جميلٌ أنه قال: ما أُراكما افترقتما.

٣٤٥٢ ـ حدثنا محمد بن حاتم الجَرْجَرائي قال: مروانُ الفَزاريُ الْفَزاريُ الْفَزاريُ الْفَزاريُ الْفَراريُ الْفَراديُ الْمِبرنا، عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زُرعة إذا بايع رجلاً خيَّره، قال: ثم يقول: خيِّرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله على يُعَلِيدُ: «لا يفترقُ اثنان إلا عن تراضِ».

٣٤٥٣ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله

<sup>= «</sup>مالم يتفرقا»: من ص وغيرها، وعليها ماترى، وعلى الحاشية برمز رواية ابن العبد: يفترقا.

<sup>«</sup>بن حسانيً»: الضبط من ح.

والحديث رواه ابن ماجه، ورجاله ثقات. [٣٣١٢].

٣٤٥٢ ـ أبو زرعة: هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، أحد التابعين الثقات. «لايفترق»: من ص، وفي غيرها: لايفترقنّ.

والحديث رواه الترمذي دون قصة أبي زرعة وقال: غريب. [٣٣١٣].

٣٤٥٣ ـ "قال: أو يختارا": "قال": من ص فقط، وفي ح، ظ: يختار، لكن في نسخة على حاشية ح: يختارا. وانظر البخاري (٢١١٤).

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٣١٤].

عَلَيْ قال: «البيعان بالخيار مالم يفترقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذَبا مُحقتِ البركة من بيعهما».

قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همّام فقال: «حتى يتفرقا». قال: «أو يختارا» ثلاث مرار.

### ٥٣ ـ باب في فضل الإقالة

٣٤٥٤ ـ حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أقال مسلماً أقاله الله عَثْرتَه».

#### ٥٤ ـ باب فيمن باع بيعتين في بيعة

٣٤٥٥ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبي علية: «من باع بيعتين في بيعةٍ فله أوكَسُهما أو الربا».

#### ٥٥ \_ باب النهي عن العِينة

٣٤٥٦ \_ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني

٣٤٥٤ ـ رواه ابن ماجه. [٣٣١٥].

٣٤٥٥ \_ «فله أوكسُهما»: فله أنقصُهما، أي: له أنقص الثمنين. قال الخطابي في «المعالم» ٣:١٢٢: «لاأعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحّح البيع بأوكس الثمنين، إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد».

٣٤٥٦ \_ «حَيْوَة بن شريح»: على حاشية ع: «بفتح الحاء المهملة، وسكون الياء المثناة من تحتها، وفتح الواو، وبعدها هاء ساكنة. ابن خلكان» ٣٠٣:٢ آخر ترجمة رجاء بن حَيْوَة.

<sup>«</sup>البُرُلَسي»: هكذا ضبطت في ك، وهو المعروف، وعليه السمعاني وابن الأثير والسيوطي، و«القاموس»، وابن حجر في «التقريب» (٣٧٠٣)، =

### حَيْوة بن شُريح،

وحدثنا جعفر بن مسافر التَّنِيسي، حدثنا عبد الله بن يحيى البُرُلُسي، حدثنا حَيْوة بن شُريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن ـ قال سليمان بن داود أبو الربيع: عن أبي عبد الرحمن الخراساني ـ أن عطاء الخراساني حدثه، أن نافعاً حدثه، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا تبايعتم بالعِينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلًا لا ينزعه حتى تَرجعوا إلى دينكم».

قال أبو داود: الإخبار لجعفر، وهذا لفظه.

#### ٥٦ ـ باب في السلف

٣٤٥٧ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النُّقيلي، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يُسلِفون في الثمر السنتين والثلاث، فقال رسول الله ﷺ: «من أسلف في تمر فليسلِف في كيل معلوم،

ونقله في «عون المعبود» ٣٣٦:٩ عن أبي علي الجَيَّاني، وفي س: البَرُلُسي، وفي «معجم البلدان»: بَرَلُس.

«حدثناً حَيْوَة»: في ك، ع، وحاشية ح: أخبرنا.

«الإخبار لجعفر»: الهمزة مكسورة في ح، ك، وفسَّره في «بذل المجهود» (١٥٠) الفظه»!.

٣٤٥٧ ـ "يُسلِفون": وفي ص: يَسلِفون؟!.

«في الثمَر»: من ص، وحاشية ح، ك، وفي غيرهما: في التمر.

«السنتين والثلاث»: من ص، وفي غيرها زيادة: السنة والسنتين. . .

«من أسلف»: من الأصول كلها، وعلى حاشية س: سلف، وعليها رمز التسترى.

«في تمْر»: على حاشية ح، ك: في ثمر.
 والحديث رواه الجماعة. [٣٣١٨].

ووزنِ معلوم، إلى أجل معلوم».

٣٤٥٨ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة،

وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، أخبرني محمد أو عبد الله بن مُجالد، قال: اختلف عبد الله بن شداد وأبو بُردة في السلَف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى، فسألته، فقال: إنْ كنا لَنُسلِف على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب ـ زاد ابن كثير: إلى قوم ليس عندهم، ثم اتفقا ـ.

وسألت ابنَ أَبْزَى فقال مثل ذلك.

٣٤٥٩ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى وابن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن عبدالله بن أبي مجالد، قال: قال عبدالرحمن: ابن أبي مجالد، بهذا الحديث، قال: عند قوم ما هو عندهم.

قال أبو داود: الصواب ابن أبي المُجالد، وشعبة أخطأ فيه.

٣٤٦٠ ـ حدثنا محمد بن المصفَّى، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: غزونا مع رسول الله على الشام، فكان يأتينا أنباطٌ من أنباط الشام فنُسْلِفهم في البُرِّ والزيت سعراً معلوماً، وأجلاً معلوماً،

٣٤٥٨ ـ «عبدالله بن مجالد»: اتفقت الأصول على هذا، وسينبه المصنف عقبه على الصواب: عبدالله بن أبي المجالد.

والحديث رواه البخاري وأبن ماجه. [٣٣١٩]، وعزاه المزي (٥١٧١) إلى النسائي، وهو فيه (٣٢٠٨،٦٢٠٧).

٣٤٥٩ ـ (بهذا الحديث. . وشعبةً): سقط من ك.

٣٤٦٠ ـ الأنباط: نصارى الشام، أو قوم من العرب دخلوا في العجم ففسدت لغتهم واختلفت أنسابهم.

فقيل له: ممن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم.

### ٥٧ ـ باب السلم في ثمَرة بعينها

٣٤٦١ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نَجراني، عن ابن عمر، أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم تُخرج تلك السنةُ شيئاً، فاختصما إلى النبي على النبي مناك السنةُ شيئاً، فاختصما إلى النبي على النخل حتى يبدو ماله؟ أردُدُ عليه ماله» ثم قال: «لا تُسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه».

#### ٥٨ \_ باب السلف يُحوَّل\*

٣٤٦٧ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد \_ يعني الطائي\_، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره».

### ٥٩ ـ باب في وضع الجائحة

٣٤٦٣ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن بكير، عن عياض ابن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أُصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ: (سول الله ﷺ: «تصدّقوا عليه»، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دَينه، فقال رسول الله ﷺ: «خُذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك».

٣٤٦١ ـ عزاه المزي (٨٥٩٥) إلى ابن ماجه، وهو فيه (٢٢٨٤).

<sup>\*</sup> ـ وفي رواية ابن العبد: من أسلف في شيء ثم حوَّله إلى غيره.

٣٤٦٢ ـ رواه ابن ماجه. [٣٣٢٢].

٣٤٦٣ ـ رواه مسلم وأصحاب السنن. [٣٣٢٣].

٣٤٦٤ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري وأحمد بن سعيد الهَمْداني، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج،

وحدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، المعنى، أن أبا الزبير المكي أخبره، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله على قال: «إن بِعتَ من أخيك تمْراً فأصابتها جائحة فلا يَحِلُّ لك أن تأخذ منه شيئاً، بمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حق؟!».

#### ٦٠ ـ باب تفسير الجائحة

٣٤٦٥ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: الجوائح: كلُّ ظاهر مفسِد من مطر أو بَرَد أو جَراد أو ريح أو حريق.

٣٤٦٦ ـ حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عثمان ابن الحكم، عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة فيما أُصيب دون ثلُث رأس المال، قال يحيى: وذلك في سُنّة المسلمين.

### ٦١ ـ باب منع الماء

٣٤٦٧ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُمنعُ فضلُ

٣٤٦٤ ـ «تمْراً فأصابتها»: في ك، ع: ثمَراً فأصابتها. والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٣٢٤].

٣٤٦٥ ـ «أو بَرَد أو جراد»: الضبط من ح، ظ، وفي رواية ابن العبد: أو حرّ، بدل: أو جراد.

٣٤٦٧ ـ (ليَمنعَ به الكلاَّ): الضبط من ح، وفي ك: ليُمْنَعَ، فالكلاَ مرفوعة. والحديث أخرجه بقية الجماعة من رواية الأعمش، عن أبي هريرة. [٣٣٢٧].

الماء لِيَمنعَ به الكلأ».

٣٤٦٨ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهم الله يوم القيامة: رجلٌ منع ابن السبيل فَضْلَ ماء عنده، ورجلٌ حلف على سلعة بعد العصر \_ يعني كاذباً \_، ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وَفَى له، وإن لم يُعطِه لم يَفي».

٣٤٦٩ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا جرير، عن الأعمش، بإسناده ومعناه، قال: «ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم»، وقال في السلعة: «بالله لقد أُعطِي بها كذا وكذا، فصدَّقه الآخر فأخذها».

سيّار بن منظور \_ رجلٍ من بني فَزارة \_، عن أبيه، عن امرأة يقال لها سيّار بن منظور \_ رجلٍ من بني فَزارة \_، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بُهيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبيّ ﷺ، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبّل ويَلتزم، ثم قال: يا نبيّ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: «الماء»، قال: يا نبي الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: «الملح»، قال: يا نبي الله، ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: «أَنْ تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك».

٣٤٧١ ـ حدثنا علي بن الجعد، حدثنا حَرِيز بن عثمان، عن حِبّان

٣٤٦٨ ــ «لم يَفِي»: من قلم الحافظ في ص، وهي طريقة مألوفة له. والحديث رواه الجماعة. [٣٣٢٩].

٣٤٦٩ ـ «أخبرنا جرير»: من ص فقط، وفي غيرها: حدثنا.

٣٤٧٠ ـ (ويلتزم): ليست في ح.

<sup>«</sup>أِن تفعل»: الفتحة والكسرة على الهمزة من س، وتقدم كذلك (١٦٦٦) من ح.

٣٤٧١ ــ «علي بن الجعد»: زادت الأصول الأخرى على ص: اللؤلؤي، وهذا يتفق=

### ابن زيد الشُّرْعَبي، عن رجل من قَرْنِ،

ح، وحدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا حَريز بن عثمان، حدثنا أبو خِداش، وهذا لفظ عليّ، عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ ثلاثاً أسمعه يقول: «المسلمون شركاء في ثلاثٍ: الكلا، والماء، والنار».

#### ٦٢ ـ باب في بيع فضل الماء

٣٤٧٢ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المِنهال، عن إياس بن عبدٍ، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع فَضْل الماء.

### ٦٣ ـ باب في ثمن السِّنُّور

٣٤٧٣ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا،

وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بَحْر، قالا: حدثنا عيسى، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ نهى

مع شهرته الأخرى: الجوهري.

<sup>&</sup>quot;حدثنا حريز": من ص، س، وفي غيرهما: أخبرنا. وعرَّف الحافظ بحريز على حاشية ص فقال: «هو تابعي سمع عبدالله بن بُسر الصحابي». «عن رجل من قرْن... وهذا لفظ عليّ»: رواية ابن العبد: عن رجل من قومه، فقط. وأبو خِداش: هو حِبان الشَّرْعبي.

<sup>«</sup>الكلأ والماء»: في غير ص: في الكلأ والماء.

٣٤٧٢ ـ رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٣٣٣٢].

٣٤٧٣ ـ «حدثنا عيسى، عن الأعمش»: من ص، وفي غيرها: «حدثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا، عن الأعمش»

والحديث رواه الترمذي وقال: في إسناده اضطراب، وهو في صحيح مسلم من وجه آخر عن جابر. [٣٣٣٤،٣٣٣٣].

عن ثمن الكلب والسنُّور.

٣٤٧٤ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر، أن النبي على عن ثمن الهرّ.

# ٦٤ \_ باب في أثمان الكلاب

٣٤٧٥ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيانُ، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود، عن النبي ﷺ، أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلوان الكاهن.

٣٤٧٦ ـ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله ـ يعني ابن عمرو \_، عن عبد الله بن عباس عمرو \_، عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله على عن ثمن الكلب، وإنْ جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفّه تراباً.

٣٤٧٧ \_ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أخبرني عون بن أبي جُحَيفة، أن أباه قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب.

٣٤٧٨ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف ابن سويد الجُذامي، أن عُلَيّ بن رَباحِ اللخْمي حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُّ ثمن الكلب، ولا حُلوان الكاهن، ولا مهر البغيّ».

٣٤٧٤ \_ رواه الترمذي وقال: غريب، والنسائي وقال: منكر، وابن ماجه. [٣٣٣٤].

٣٤٧٥ ـ رواه الجماعة. [٣٣٣٥].

٣٤٧٧ ـ رواه البخاري أتم منه. [٣٣٣٧].

٣٤٧٨ ـ رواه النسائي. [٣٣٣٨].

#### ٦٥ ـ باب في ثمن الخمر والميتة

٣٤٧٩ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بَخْتِ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرم الخمرَ وثمنَها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخِنزير وثمنَه».

حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله على يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله عز وجل حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يُطلَى بها السفُن ويُدهَنُ بها الجلود، ويَستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام» ثم قال رسول الله على عند ذلك: "قاتل الله اليهود! إن الله لما حرَّم عليهم شحومَها أَجْمَلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه».

٣٤٨١ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد ابن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إليَّ عطاء، عن جابر، نحوه، لم يقل: «هو حرام».

٣٤٨٢ \_ حدثنا مسدد، أن بشر بن المفضَّل وخالد بن عبد الله الطحان حدثاهم، المعنى، عن خالد الحذَّاء، عن بَرَكة \_قال مسدد في

٣٤٧٩ ـ «حدثنا معاوية»: في ك: عن.

<sup>«</sup>بن بُخْتِ»: الضبط من ص وعليها: معاً، واقتصر في «التقريب» (٤٢٥٤) على الضم.

٣٤٨٠ ـ «فإنها يُطلى»: من ص، وفي غيرها: فإنه. والحديث رواه الجماعة. [٣٣٤٠].

٣٤٨٢ ـ «عن بركة، قال»: سقط من ك: عن بركة.

في آخره: «قاتل الله»: زاد في س، ك: اليهود.

حديثه: عن خالد بن عبد الله، عن بَرَكة أبي الوليد، ثم اتفقوا عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله على جالساً عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود!» ثلاثاً «إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه».

ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله: «رأيت» وقال: «قاتل الله».

٣٤٨٣ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريسَ ووكيع، عن طُعمة بن عمرو الجَعفري، عن عُمر بن بيانِ التَّغْلِبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة من المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ باع الخمر فليُشقِّصِ الخنازيرَ».

٣٤٨٤ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي الضَّحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآياتُ الأواخرُ من سورة البقرة خرج رسول الله ﷺ فقرأهنَّ علينا وقال: «حُرِّمت التجارة في الخمر».

٣٤٨٥ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، بإسناده ومعناه، قال: الآياتُ الأواخرُ في الربا.

# ٦٦ ـ باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفى

٣٤٨٦ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن

٣٤٨٣ \_ «فليشقّص»: فليقطّع، أو فليذبح. والمراد: إذا كنتَ لاتستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحلّ ثمن الخمر.

٣٤٨٤ \_ رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٣٤٥].

٣٤٨٦ ـ (فلا يبعُه): في ح: فلا يبيعُه.

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٣٤٦].

عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبِعْه حتى يَستوفيَه».

٣٤٨٧ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمن رسول الله على نبتاع الطعام، فيبعث علينا مَن يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعَه. يعني نشتريَه جُزافاً.

٣٤٨٨ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق، فنهى رسول الله على أن يبيعوه حتى ينقُلوه.

٣٤٨٩ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو، عن المنذر بن عُبيد المَديني، أن القاسم بن محمد حدثه، أن عبد الله ابن عمر حدثه، أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيل حتى يَستوفيَه.

٣٤٩٠ ـ حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا وكيع،

٣٤٨٧ \_ "يعني نشتريَه جِّزافاً": من ص مع الضبط، وليس في غيرها كلمة: نشتريه.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٣٤٧].

٣٤٨٨ ـ رواه بنحوه الجماعة إلا الترمذي. [٣٣٤٨].

٣٤٨٩ ـ رواه النسائي. [٣٣٤٩].

٣٤٩٠ ـ (فلا يبيعُه): في ك: فلا يبعه.

<sup>«</sup>يتبايعون بالذهب»: في ك: يبتاعون، وفي س: الذهب.

<sup>«</sup>مُرْجَأً»: من ص، وحاشية ك، بتخفيف الجيم وبعدها همزة، وفي ح بدون همزة: مُرْجاً، وبتثقيل الجيم وبعدها همزة من ك، س: مرجّىء، وفي ع بدون همزة: مُرَجّى.

وعلى حاشية ك، ع نَقَلا كلامَ ابن الأثير في «النهاية» ٢٠٦:٢: «أي: =

عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعاماً فلا يبيعُه حتى يكتاله». زاد أبو بكر قال: قلت لابن عباس: لمَ؟ قال: ألا تَرى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجَأً.

٣٤٩١ \_ حدثنا مسدد وسليمان، قالا: حدثنا حماد،

وحدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ مسدد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا اشترى أحدُكم طعاماً فلا يَبعُه حتى يَقبِضه». قال سليمان بن حرب: «حتى يستوفيه».

زاد مسدد قال: وقال ابن عباس: وأحسَب كلَّ شيء مثلَ الطعام.

٣٤٩٢ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضرَبون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتَرَوُا الطعامَ جُزافاً أن يبيعوه حتى يُبلِّغه إلى رحله.

<sup>=</sup> مؤجَّلاً ومؤخّراً، ويُهمز ولايُهمز، وفي كتاب الخطابي على اختلاف نُسَخه: مُرَجِّى، بالتشديد للمبالغة». «المعالم» ١٣٧:٣، و«غريب الحديث» ٢: ٤٥٥.

والحديث رواه الجماعة بنحوه. [٣٣٥١].

٣٤٩١ ــ «وسليمان»: في غير ص زيادة: بن حرب.

<sup>«</sup>فلا يبغه»: في ع: فلا يبيعُه.

والحديث رواه الجماعة بنحوه أيضاً. [٣٣٥٤].

٣٤٩٢ ـ «أن أضرب على يده»: أي: اتفق معه على البيع. والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٣٥٥].

۳٤٩٣ ـ حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد الوَهْبي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عُبيد بن حُنين، عن ابن عمر قال: ابتعتُ زيتاً في السوق، فلما استوجَبْته لقيني رجل، فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتُ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تَحُوزه إلى رَحْلك، فإن رسول الله ﷺ نهى عن أن تُباع السلعُ حيث تُبتاعُ، حتى يَحُوزها التجار إلى رحالهم.

# ٦٧ \_ باب في الرجل يقول عند البيع «لا خِلابة»

٣٤٩٤ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رجلاً ذَكَر لرسول الله ﷺ أنه يُخْدَع في البيع، فقال رسول الله ﷺ: "إذا بايعتَ فقل: لاخِلابةَ». فكان الرجل إذا بايع يقول: لاخِلابة.

٣٤٩٥ ـ حدثنا محمد بن عبد الله الأَرُزِّيُّ وإبراهيم بن خالد أبو ثور

٣٤٩٣ ـ «أن تباع السَّلَع.. يحوزها»: في س: أن تباع السلعة.. تحوزها. ٣٤٩٤ ـ «لاخِلابة»: أي: لاخديعة.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٣٥٧].

٣٤٩٥ - «الأرُزِي»: من الأصول، والضبط من ص، ح، وحاشية ك، وفي ك: الأزدي، وعلى حاشيتها: «كذا في الأصل المنقول منه هذا: الأزدي، وهو الذي في «الأطراف» في نسخة قديمة، وفي نسختين صحيحتين: الأرُزِي، والذي في «التقريب»: محمد ابن عبدالله الرُزِي، براء مضمومة، ثم زاي مشددة، وكذا في «الكاشف»: الرزي، لكن لم يضبطه، وفي «التهذيب» بخط ابن فهد: محمد بن عبدالله الأزدي، ويقال: الرازي أيضاً، ثم قال: روى عن عبدالوهاب بن عطاء».

<sup>«</sup>التحفة» (١١٧٥) وفيه: الأَرُزِّي، «التقريب» (٢٠٥٦)، «الكاشف» (٤٩٨٣)، والذي في مطبوعة «تهذيب الكمال» ٢٥: ٥٧٥ الأَرُزِّي ويقال: الرُّزِّي. =

الكلبي، المعنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب ـ قال محمد: عبد الوهاب ابن عطاء ـ، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن رجلاً على عهد رسول الله على كان يبتاع وفي عُقْدته ضعف، فأتى أهله نبي الله على نقالوا: يا نبي الله، أحجُر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف! فدعاه النبي على نهاه عن البيع فقال: يا نبي الله، إني لاأصبر عن البيع، فقال على فقال عبر تارك البيع فقل: هاء وهاء ولاخِلابة».

قال أبو ثور: عن سعيد.

## ٦٨ ـ باب في العُربان

٣٤٩٦ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع العُربان.

قال مالك: وذلك \_ فيما نُرى، والله أعلم \_ أن يشتري الرجلُ العبدَ أو يَتكارى الدابة ثم يقول: أُعطيك ديناراً على أني إنْ تركت السلعة أو الكِراء فما أعطيتك: فلكَ.

#### ٦٩ ـ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

٣٤٩٧ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بِشر، عن يوسف ابن ماهَك، عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريدُ

<sup>= «</sup>وفي عُقدته ضعف»: أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه. «النهاية» ٣: ٢٧٠.٣

والحديث في بقية السنن، وقال الترمذي: صحيح غريب. [٣٣٥٨].

٣٤٩٦ ـ "بيع العُرْبان": هو المعروف ببيع العُرْبون.

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٣٥٩].

٣٤٩٧ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن ـ والنسائي وابن ماجه. [٣٣٦٠].

مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تَبع ما ليس عندك».

٣٤٩٨ ـ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَحلُّ سلف وبيع، ولا شرطانِ في بيع، ولا ربحُ ما لم تَضمن، ولا بيعُ ما ليس عندك».

#### ٧٠ ـ باب في شرط في بيع

٣٤٩٩ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى ـ يعني ابن سعيد ـ، عن زكريا، أخبرني عامر، عن جابر بن عبد الله قال: بعتُه ـ يعني بعيره ـ من النبي عليه، واشترطتُ حُمْلانه إلى أهلي، قال في آخره: «أتراني إنما ماكستُك لأذهبَ بجملك؟! خُذْ جملَك وثمنَه فهما لك».

## ٧١ ـ باب في عُهْدة الرقيق

٣٥٠٠ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، عن قتادة، عن

٣٤٩٨ ـ «عن أبيه» المرة الثانية: ثبتت في الأصول كلها وعليها: صح، إلا ع فضرب عليها بعد أن كتبها.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح. [٣٣٦١].

٣٤٩٩ ـ ﴿أَخبرني عامر﴾: من ص، وفي غيرها: حدثنا عامر.

<sup>«</sup>أتراني إنما»: همزة الاستفهام من ص فقط.

والحديث رواه البخاري وأصحاب السنن مختصراً ومطولًا. [٣٣٦٢]، وعزاه المزى (٢٣٤١) إلى مسلم، وهو فيه (٧١٥).

٣٥٠٠ ـ «عهدة الرقيق»: سيأتي عقبه تفسير قتادة له، ولبعض الأئمة كلام وتفسير
 آخر، ينظر في الشروح.

والحديث رواه ابن ماجه بلفظ: «لاعُهدة بعد أربع». [٣٣٦٤].

الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ قال: «عُهدةُ الرقيق ثلاثةُ أيام».

٣٥٠١ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام، عن قتادة، بإسناده ومعناه، زاد: إن وجد داءً في الثلاثِ ليالِ رَدَّ بغير بينة، وإن وجد داءً بعد الثلاث كُلِّف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء.

قال أبو داود: هذا كلام قتادة.

۷۲ ـ باب فیمن اشتری عبداً فاستعمله ثم وجد به عیباً

٣٥٠٢ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن مَخْلد بن خُفاف، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الخَراجُ بالضمانِ».

٣٥٠٣ \_ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفِريابي، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن مَخْلد الغِفاري قال: كان بيني وبين أناس

٣٥٠١ ــ «رَدَّ بغير بينة»: الضبط من ص، ك، ظ، س، وفي ح: رُدًّ.

۳۰۰۲ \_ رواه الترمذي \_ وقال: حسن \_ والنسائي. [۳۳٦٥]، وعزاه المزي (۱۲۷۵) إلى ابن ماجه، وهو فيه (۲۲٤۲) من حديث ابن أبي ذئب، به.

٣٥٠٣ ـ "فاقْتُونَتُه": من الأصول كلها إلا ك فرسم فيها بالوجهين: هكذا، وبالنون بعد الواو، وفُسِّر الفعل على حاشيتها وحاشية س بـ: استخدمته، بناء على الرسم الأكثر، أما بالنون فهو من القُنية بمعنى الاكتساب. وعلى حاشية ص: "اقتواه: استخدمه، شاذ، لأن افتعل لازمٌ البتة. قاموس" مادة ق ت و.

وعلى حاشية ع: «فاقتويته: استخدمته، من القَتْو ـ بالقاف والتاء المثناة الفوقية ـ. قال في «النهاية»: والقَتْو: الخدمة» ١٦:٤.

<sup>«</sup>فحدَّثه عن عائشة»: من ص، وفي غيرها زيادة: عليها السلام.

شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغلَّ عليَّ غَلة، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة، عن النبي عَلَيْ قال: «الخراج بالضمان».

٢٥٠٤ ـ حدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي، حدثنا أبي، حدثنا مسلم ابن خالد الزَّنْجي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وَجَد به عيباً، فخاصمه إلى رسول الله ﷺ، فردَّه عليه، فقال الرجل: يارسول الله قله الخراج بالضَّمان».

قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك.

#### ٧٣ ـ باب إذا اختلف البيِّعان والبيع قائم

۳۵۰۵ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثني عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عُميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: اشترى الأشعث بن قيس

٣٥٠٤ ـ «الدمشقى»: زيادة من ص.

<sup>«</sup>حدَثنا هشام»: رواية ابن داسه: عن هشام.

<sup>«</sup>هذا إسناد ليس بذاك»: رواية ابن العبد: «هذا إسناد ضعيف، وليس بالقوي، وهو أجود من الأول، والعمل على حديث مسلم».

وعلى حاشية ح بخط قديم: «مسلم بن خالد منكر الحديث. قاله البخاري». «التاريخ الكبير» ٧ (١٠٩٧). والحديث صحيح من غير طريقه.

٣٥٠٥ ـ «حدثني عمر بن حفص»: من ص، وفي غيرها: حدثنا.

وعبدالله: هو ابن مسعود رضي الله عنه.

والحديث رواه النسائي. [٣٣٦٨].

رقيقاً من رقيق الخُمُس من عبد الله بعشرينَ ألفاً، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله على يقول: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينةٌ فهو ما يقول ربُّ السّلعة، أو يتتاركان».

٣٥٠٦ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النُّقيلي، حدثنا هُشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقاً، فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص.

# ٧٤ \_ باب في الشُّفْعة

٣٥٠٧ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الشُفعةُ في كل شِركِ: رَبْعةٍ أو حائط، لا يصلُح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكَه، فإنْ باع فهو أحقُ به حتى يُؤذِنه».

٣٥٠٨ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر،

٣٥٠٦ ـ رواه ابن ماجه. ورواه الترمذي من وجه آخر عن ابن مسعود فيه انقطاع. [٣٣٦٩].

٣٥٠٧ \_ «في كل شِرُك»: في كل شيء مشترك، والرَّبعة والحائط بدلٌ منه، ذُكِرا على سبيل المثال، وهما الدار والبستان.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٣٧٠].

٣٥٠٨ ــ «أخبرنا معمر»: من ص، وفي غيرها: حدثنا.

<sup>«</sup>عن جابر»: زاد في س، ك: بن عبدالله.

<sup>«</sup>وقعت الحدود وصَرِّفت الطرق»: أي: اتُّخذت حدود الأرض وعُيِّت، وكذلك «بُيُّنت مصارفها وشوارعها»: من «النهاية» ٢٤:٣.

والحديث رواه البخاري والترمذي وابن ماجه. [٣٣٧١].

عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، قال: إنما جعلَ رسول الله ﷺ الشفعة في كل ما لم يُقسَم، فإذا وَقعت الحدود وصُرِّفتِ الطرق فلا شُفعة.

• ٣٥١٠ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النفَيلي، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، سمع عمرو بن الشَّرِيد، سمع أبا رافع، سمع رسول الله ﷺ يقول: «الجارُ أحقُّ بسَقَبه».

٣٥١١ \_ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمُرة، عن النبي ﷺ قال: «جارُ الدار أحقُ بدارِ الجارِ. أو: الأرض».

٣٥١٢ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هُشيم، أخبرنا عبد الملك،

٣٥٠٩ ـ «عن ابن شهاب»: في ك، وحاشية س برمز التستري: عن الزهري. والحديث رواه النسائي وابن ماجه مسنداً ومرسلاً. [٣٣٧٢].

٣٥١٠ ـ "سمع": في المرات الثلاثة: في س قبل كل واحدة منها: أنه.
 "بسَقَبه": على حاشية ع: "السَّقَب ـ بالسين والصاد المهملتين ـ في الأصل:

القرب، يقال: سَقِبَتِ الدار وأَسْقَبَتْ: أي: قَرُبتْ. نهاية ٣٧٧:٢. والحديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. [٣٣٧٣].

٣٥١١ ـ «أو الأرض»: في س: والأرضّ.

ورواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي. [٣٣٧٤].

٣٥١٢ ـ الحديث عند بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي منهم: حسن غريب. [٣٣٧٥].

عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «الجار أحقُّ بشفعة جاره: يُنْتظر بها وإن كان غائباً، إذا كان طريقُهما واحداً».

٧٥ ـ باب في الرجل يُفلَّس فيجد رجل متاعه بعينه عنده\* ٣٥ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك،

وحدثنا النفيلي، حدثنا زهير، المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله عليه قال: «أيما رجل أفلسَ فأدركَ متاعه بعينه فهو أحقُ به من غيره».

٣٥١٤ \_ [حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله ﷺ قال: «أيُّما رجلِ أفلسَ فأدركَ متاعه بعينه فهو أحقُّ به من غيره»].

٣٥١٥ \_ حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الله \_ يعني ابن وهب \_، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، أن رسول الله على فذكر بمعنى حديث مالك،

<sup>\*</sup> ـ في رواية ابن العبد: «ماله» بدل: متاعه، و«عنده»: زيادة من ص، س.

٣٥١٣ ــ «فأدرك متاعه»: من ص، وفي غيرها: فأدرك الرجل متاعه.

والحديث رواه الجماعة. [٣٣٧٦]. وله طرق كثيرة إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، في «مسند عمر بن عبد العزيز» للباغندي، انظرها بتخريجي لها (٣٣\_٤٤).

٣٥١٤ ـ الحديث من ص \_وعليه ماتراه \_ ك، وهو من مراسيل أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، لذا وضع بعد اسمه ضبة في ك.

٣٥١٥ ـ «قال أبو بكر..»: هذا من ص فقط.

والحديث من مراسيل أبي بكر بن عبدالرحمن أيضاً، وعليه في ك ضبة، لهذا.

زاد: «وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أُسوةُ الغُرماء».

قال أبو بكر: وقضى رسول الله ﷺ أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها، لم يقض من ثمنها شيئاً فصاحب السلعة أُسوة الغرماء فيها.

٣٥١٦ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله على قال: «أيُّما رجل باع متاعاً فأفلسَ الذي ابتاعه ولم يَقبِضِ الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعه بعينه: فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أُسوة الغرماء».

٣٠١٧ ـ حدثنا محمد بن عوف، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الزُبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة، نحو حديث مالك، قال: «فإنْ كان قضى من ثمنه شيئاً فما بقي فهو أُسوةُ الغرماء، وأيُما امرىء هلكَ وعنده متاعُ امرىء بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض: فهو أسوة الغرماء».

قال أبو داود: حديث مالك أصح.

٣٥١٨ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن أبي

٣٥١٧ \_ «عن أبي هريرة، نحو حديث مالك»: هكذا في ص، وفي غيرها: عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، نحوه.

<sup>«</sup>قضى من ثمنه»: من ص، وفي غيرها: قضاه من ثمنها. وعلَّق على حاشية ك على مقولة أبي داود في آخره: «قال في الأطراف»: يعني حديث مالك عن الزهري: أصح من حديث الزَّبيدي عن الزهري». «التحفة» (١٤٨٦١).

٣٥١٨ ــ «قد أفلس»: قد: من ص. والحديث رواه ابن ماجه. وحُكي عن أبي داود أنه قال: من يأخذُ بهذا =

ذئب، عن أبي المعتمِر، عن عُمر بن خَلْدَة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ: مَنْ أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحقُّ به.

# ٧٦ ـ باب فيمن أحيا حَسيراً \*

٣٥١٩ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،

وحدثنا موسى، حدثنا أبان، عن عُبيد الله بن حُميد بن عبد الرحمن الحِمْيري، عن الشعبي، قال عن أبان: إن عامراً الشعبي حدثه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَن وجد دابةً قد عجز عنها أهلُها أن يَعلِفوها فسيَّبوها فأخذها فأحياها فهي له».

قال أبو داود: في حديث أبان: قال عبيد الله: فقلت: عمَّن؟ قال: عن غير واحدٍ من أصحاب النبي ﷺ.

قال أبو داود: وهذا حديث حماد، وهو أبينُ وأتمّ.

٠٧٥٠ \_ حدثنا محمد بن عبيد، عن حماد \_ يعني ابن زيد \_، عن خالد الحذّاء، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن، عن الشعبي،

وأبو المعتمر مَن هو لايُعرف؟!. [٣٣٨٠].

قلت: هذا النقل عن أبي داود جديد على كتب الجرح والتعديل: مِن المزي فمن بعده، فيستفاد. وانظر التعليق على ترجمته في «الكاشف» (٦٨٤٢)، وشيخه عُمر بن خلدة، هكذا صواب اسمه، وجاء في «الكاشف» بخط مصنفه: عمرو، فتبعتُه سهواً، فيصحّح.

<sup>\*</sup> \_ الحسير: هي الدابة العاجزة عن المشي.

٣٥١٩ ـ «وحدثنا موسى»: سقط من س.

<sup>«</sup>قال أبو داود»: زيادة من ص.

<sup>•</sup> ٣٥٧ ـ (بمهلكة): من ص، وحاشية ك، وفي غيرهما: بمهلَكِ. والحديث مرسل.

يرفع الحديث إلى النبي ﷺ أنه قال: «مَن ترك دابة بمَهْلَكة فأحياها رجلٌ فهي لمنْ أحياها».

## ٧٧ ـ باب في الرهن

٣٥٢١ ـ حدثنا هناد، عن ابن المبارك، عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لبنُ الدرِّ يُحلب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركبُ ويَحلِب النفقةُ».

٣٥٢١ ـ «لبنُ الدَّرِّ»: الدرُّ هو اللبن نفسه، فالتقدير: لبنُ ذاتِ الدرِّ. والحديث رواه البخاري والترمذي وابن ماجه. [٣٣٨٣].

وبعد هذا الحديث جاء على حاشية ك، ع حديث زائد، وهذا نصه:

٤٦ ـ «حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، قالاً: حدثنا جرير، عن عُمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، أن عمر بن الخطاب قال: قال النبي ﷺ: «إن من عباد الله لأناساً ماهم بأنبياءَ ولاشهداءً، يَغْبِطُهم الأنبياءُ والشهداءُ يوم القيامة، لمكانهم من الله».

قالوا: يَارَسُولَ الله تُخبِرنا مَن هم؟ قال: «هم قوم تحابُّوا برَوْح الله على غير أرحام بينهم، ولاأموال يتعاطَوْنها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لايخافون إذا خاف الناس، ولايحزنون إذا حزن الناس» وقرأ هذه الآية: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوَلِيكَا ٓ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصَّرَنُونَ ﴾.

وبعده على حاشية ك: «هذا الحديث عزاه المزي في «الأطراف» لأبي داود بهذا السند، ثم قال: «لم يذكره أبو القاسم، وهو في رواية أبي بكر ابن داسه». ولذلك أدخله الخطابي في شرحه «المعالم» ٣:١٦٤، وفسر «رَوْح الله» بالقرآن، قال: «لأن القلوب تحيا به كما تكون حياة النفوس والأبدان بالأرواح».

وكأن إدخال أبي داود للحديث هنا من باب إحياء روح الأخوة الإيمانية بين المسلمين بعدما أورد أحاديث استحقاق الدائن على غريمه، والرهن. والله أعلم.

قال أبو داود: وهو عندنا صحيح.

# ٧٨ ـ باب في الرجل يأكل من مال ولده

٣٥٢٢ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُمارة بن عُمير، عن عمّته، أنها سألت عائشة: في حَجْري يتيم فآكلُ من ماله؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ: "إن من أطيب ما أكل الرجل: من كَسْبه، وولدُّه من كَسْبه».

٣٥٢٣ \_ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة، المعنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، عن النبي على قال: «ولدُ الرجلِ مِن كسبه، مِن أطيب كسبه، فكلُوا من أموالهم».

٣٥٢٤ ـ حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا حبيب المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلاً أتى النبيَّ ﷺ فقال: يارسول الله، إن لي مالاً وولداً، وإن والدي يَجِيحُ مالي، قال: «أنت ومالك لوالدك، إنَّ أولادكم مِن أطيب كسبكم، فكلُوا من كسب أولادكم».

٣٥٢٢ ـ «وولدُّه من كسبه»: في ص ضمة فقط، وفي ح ضمة وفتحة.

والحديث عند بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن، ورواه النسائي وابن ماجه من وجه آخر عن عائشة، وهو حديث حسن. [٣٣٨٦،٣٣٨٥].

٣٥٢٣ ـ زاد في آخره في ك، ع: «قال أبو داود: وحدثنا حماد بن أبي سليمان زاد فيه: «إذا احتَجْتُم» وهو منكر».

٣٥٧٤ ـ «يَجِيحُ مالي»: من ص، وفي ح: يجتاح، ومثلها في حاشية ص وسائر الأصول. وعلى حاشية ع: «يجتاح: بتقديم الجيم، أي: يستأصل بنفقته». ورواه ابن ماجه. كما رواه ابن ماجه من حديث جابر بنحوه، وإسناده ثقات. [٣٨٧].

#### ٧٩ ـ باب الرجل يجد عين ماله عند رجل

٣٥٢٥ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ وجد عينَ ماله عند رجل فهو أحقُّ به، ويتَبعُ البيّعُ من باعه».

# ٨٠ ـ باب في الرجل يأخذ حقَّه من تحت يده\*

٣٥٢٦ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، أن هنداً أُمَّ معاوية جاءتْ رسول الله ﷺ فقالت: إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيح، وإنه لا يُعطيني ما يَكفيني وبَنِيَّ، فهل عليَّ من جُناح أَنْ آخذَ من ماله شيئاً؟ قال: "خُذِي ما يكفيكِ وبنيكِ بالمعروف».

٣٥٢٧ ـ حدثنا خُشَيش بن أصرم، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي على فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مُمْسِك، فهل علي مِن حَرَج أن أُنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي على: «لا حرج عليك أن تُنفقي عليهم بالمعروف».

٣٥٢٥ \_ على حاشية ص: «قال الخطابي: هذا في المغصوب والمسروق ونحوهما، والبيِّع \_ بالتشديد \_ يطلق على البائع والمشتري، والمراد هنا: المشتري. ط» «المعالم» ١٦٦٠، والجملة الأولى بمعناها.

والحديث رواه النسائي. [٣٣٨٨].

<sup>\*</sup> ـ "من تحت يده": أي: من تحت يد الآخر.

٣٥٢٦ ـ رواه الشيخان وابن ماجه. [٣٣٨٩].

٣٠٢٧ ـ رواه الشيخان والنسائي. [٣٣٩٠].

٣٥٢٨ حدثنا أبو كامل، أن يزيد بن زُريع حدثهم، حدثنا حميد ـ يعني الطويل ـ، عن يوسف بن ماهك المكيِّ قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليَّهم، فغالطوه بألف درهم، فأدَّاها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثلَها، قال: قلت: أقتصُّ الألفَ الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنك، ولا تَخُنْ من خانك».

٣٥٢٩ \_ حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم، قالا: حدثنا طَلْقُ بن غَنَّام، عن شَريك \_قال ابن العلاء: وقيس\_، عن أبي حَصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أدَّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخُنْ من خانك».

#### ٨١ \_ باب في قبول الهدايا

٣٥٣٠ ـ حدثنا على بن بَحْر وعبد الرحيم بن مُطَرِّف الرُّؤَاسي، حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي ﷺ كان يقبلُ الهدية ويُثيب عليها.

٣٥٢٨ ـ «كان وليَّهم»: الضبط من ح، ك، وفي س، ظ: وَلِيَهم، وعليها: خف، أي: تخفيف الياء لا تشديدها.

<sup>«</sup>من مالهم مثلها»: من ص، لكن في الأصول الأخرى: مثلَّيها. «أقتصُّ»: رواية ابن العبد: أَقبِض.

٣٥٢٩ \_ «قال ابن العلاء: وقيسٍ». بالجر معطوف على: شريكِ، من ص، ح، وهو الصواب، وهو صريح كلام المزي في «التحفة» (١٢٨٣٦)، وفي كا: وقيسٌ، وهو خطأ، وهو عجيب من صاحبها \_ أو صاحب حواشيها \_ فإنه كثير الرجوع إلى كتاب المزي!.

والحديث رواه الترمذي وقال: غريب حسن. [٣٣٩٢].

<sup>•</sup> ٣٥٣ ـ رواه البخاري والترمذي. [٣٣٩٣].

٣٥٣١ ـ حدثنا محمد بن عَمرو الرازي، حدثنا سلَمة بن الفضل، حدثنا محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «وآيمُ الله لا أقبلُ بعد يومي هذا من أحدٍ هديةً، إلا أن يكون مُهاجِرياً قرشياً، أو أنصارياً، أو دَوْسياً أو ثقفياً».

#### ٨٢ ـ باب الرجوع في الهبة

٣٥٣٢ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا شعبةُ وأبانُ وهمّام، قالوا: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي عليه قال: «العائدُ في هِبته كالعائد في قَيْئه».

قال همام: وقال قتادة: ولا نعلمُ القيء إلا حراماً.

٣٥٣٣ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يزيد ـ يعني ابن زُريع ـ، حدثنا حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عُمَرَ وابنِ عباس، عن النبي على قال: «لا يَحل لرجُلِ أن يُعطي عطيّةً أو يَهَبَ هبةً فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده، ومَثلُ الذي يُعطي العطية ثم يَرجِع فيها كمثل الكلب يأكلُ، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه».

٣٥٣١ ـ «حدثنا محمد بن إسحاق»: من ص، وفي غيرها: حدثني. «مهاجرياً»: من ص، ح، ك، وفي غيرها: مهاجراً.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن \_ والنسائي. [٣٩٩٤].

٣٥٣٢ ـ «أخبرنا شعبة وأبان وهمّام..»: من ص، وفي غيرها: حدثنا أبان وهمام وشعبة.

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي، دون كلمة قتادة. [٣٣٩٥].

٣٥٣٣ ـ ﴿ إِلاَ الوالد فيما. . ﴾ : أشار في ص إلى نسخة فيها : إلا الوالد فإنه . . . . والحديث رواه أصحاب السنن وقال الترمذي : حسن صحيح . [٣٣٩٦].

٣٥٣٤ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله على قال: «مَثلُ الذي يَستردُ ما وَهبَ كمثل الكلب يقيءُ فيأكل قيئه، فإذا اسْتَرَدَّ الواهبُ فليُوقَفَ فليُعرَّف بما استردَّ ثم لِيُدفَع إليه ما وَهب».

#### ٨٣ \_ باب الهدية لقضاء الحاجة

٣٥٣٥ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرح، حدثنا ابن وهب، عن عُمر بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد، عن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أُمامة، عن النبي ﷺ قال: «من شَفَع لأخيه شفاعةً فأهدى له هدية عليها فقبِلها: فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الرِّبا».

٨٤ ـ باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده على بعض في النَّحْل
 ٣٥٣٦ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هُشيم، أخبرنا سيّارٌ وأخبرنا

٣٥٣٤ ـ "فليوقّف": بتشديد القاف من ص، ك، ع، وفي ح، ظ بتخفيفها. والحديث رواه النسائي وابن ماجه بنحوه. [٣٣٩٧].

۳۵۳٥ ـ «شفاعة»: من ص، ك، وفي غيرها: بشفاعة.
 «فأهدى له هدية»: الفتحة من ظ.

٣٥٣٦ ـ «أخبرنا سيار.. عن الشعبي، ومجالد.. عن الشعبي»: أفاد في «عون المعبود» ٤٥٧:٩ أن سياراً ومغيرة وداود ومجالداً وإسماعيل، هؤلاء الخمسة يروون الحديث عن الشعبي.

<sup>«</sup>نُحُلاً»: على حاشية ص: «بضم النون وسكون الحاء المهملة: العطية. ط».

<sup>«</sup>هذا تلجئة»: على حاشية ص أيضاً: «لَجَّا ماله تلجئة: جعله لبعض الورثة دون الآخرين. أساس اللغة» ٢:٣٣٢.

<sup>«</sup>أُشهِد على هذا غيري»: على حاشية ص: «قال القضاعي: من خصائصه=

مغيرة وأخبرنا داود، عن الشعبي؛ ومجالدٌ وإسماعيلُ بنُ سالم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: أنْحلني أبي نُخلاً ـقال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نَحَلَهُ غُلاماً له قال: فقالت له أمي عَمْرة بنت رواحة: ائتِ رسول الله على فقال: إني نحلتُ ابني النعمانَ نُحُلاً وإن عَمرة سألتني أن أشهدك على ذلك.

قال: فقال: «ألكَ ولدٌ سواه؟» قال: قلت: نعم، قال: «فكلَهم أعطيتَهم مِثلَ ما أعطيت النعمان؟» قال: لا، قال: فقال بعض هؤلاء المحدِّثين: «هذا جورٌ» وقال بعضهم: «هذا تَلْجِئةٌ، فأشهِدْ على هذا غيري».

قال مغيرة في حديثه: «أليس يَسرُّكَ أن يكونوا لك في البرِّ واللَّطَف سواءً؟» قال: نعم، قال: «فأشهدْ على هذا غيري».

وذكر مجالد في حديثه: «إنَّ لهم عليك من الحق أن تَعدِل بينهم، كما أن لك عليهم من الحقِّ أن يَبرُّوك».

قال أبو داود: في حديث الزهري: قال بعضهم: «أكلَّ بَنيك؟» وقال بعضهم: «ولدِك؟» وقال بعضهم: «ولدِك؟» وقال ابن أبي خالد، عن الشعبي فيه: «ألكَ بنونٌ سواه؟» وقال أبو الضحى: عن النعمان بن بشير: «ألك ولدٌ غيره؟».

ﷺ أنه لا يَشهد على جور. ط١.

 <sup>(</sup>في البرّ واللّطَف): اللّطَف: من ص، وفي ك: اللّطف. والمعنى
 واحد.

<sup>«</sup>ألك بنونٌّ سواه»: التنوين من ح، والفتحة من ك.

والحديث أخرجه بنحوه الجماعة إلا الترمذي، وأخرجوه إلا المصنف من وجه آخر عن النعمان بن بشير. [٣٣٩٩].

٣٥٣٧ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، حدثني النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلاماً، فقال له رسول الله ﷺ: «ما هذا؟» قال: غلامٌ أعطانيه أبي، قال: «فكلَّ إخوتِكَ أعطى كما أعطاك؟» قال: لا، قال: «فاردُدْه».

٣٥٣٨ \_ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن حاجب بن المفضَّل بن المهلَّب، عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله ﷺ: "إعدِلوا بين أبنائكم».

٣٥٣٩ ـ حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قالت امرأة بشير: إنحَلِ ابني غلامَك، وأشهد لي رسولَ الله على أن بنت فلان سألتني أن أنحلَ ابنها غلاماً، وقالت: أشهد لي رسول الله على أن فقال: لا، وله إخوة؟ فقال: نعم، قال: «فكلّهم أعطيت ما أعطيته؟ قال: لا، قال: «فليس يصلُحُ هذا، وإني لا أشهدُ إلا على حقٍ».

عطاء، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه بُريدة، أن امرأة أتت رسول الله عطاء، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه بُريدة، وإنها ماتت وتركت تلك على أمى بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك

٣٥٣٧ \_ «ماهذا؟ قال: غلام»: من ص، وفي غيرها: «ماهذا الغلام؟ قال: غلامي..».

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٤٠٠].

٣٥٣٨ ـ رواه النسائي. [٣٤٠١].

٣٥٣٩ ـ "وقالت: أَشْهِدْ لي": من ص، وفي غيرها: وقالت: أشهِدْ... والحديث في صحيح مسلم. [٣٤٠٢].

۳۵۶۰ ـ الحدیث من ص، وعلیه ماتری من الرموز، وتقدم (۱۲۵۳، ۲۸۶۹، ۲۸۹۹) هذا الموضع.

الوليدة، قال، وذكر الحديث].

#### ٨٥ \_ باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

٣٥٤١ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُها عصمتَها».

٣٥٤٢ \_ حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد \_يعني ابن الحارث\_، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله عليه قال: «لا يجوزُ لامرأة عطيةٌ إلا بإذن زوجها».

## ٨٦ ـ باب في العُمْرَى

٣٥٤٣ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همّام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «العُمْرَى جائزةٌ».

٣٥٤٤ \_ حدثنا أبو الوليد، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن،

٣٥٤١ ـ عزاه المزى (٨٦٦٧) إلى النسائي، وهو فيه (٦٥٨٩، ٦٥٩٠).

٣٥٤٢ \_ "عن حسين": من ص، وفي غيرها: حدثنا حسين.

<sup>«</sup>لايجوز لامرأة»: ورواية ابن العبد: لايجوز للمرأة.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٣٤٠٤].

٣٥٤٣ ـ «أن النبي»: من ص، وفي غيرها: عن النبي .

<sup>«</sup>العمرى جائزة»: أي نافذة، والعمرى: أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار، أي: أَبَحتُ لك سُكناها مدة عمرك. وثَم تفصيلات للمذاهب: هل يمتلك الآخر عينها وتُورَث عنه، أو يمتلك منفعتها فقط؟.

والحديث أخرجه الشيخان والنسائي. [٣٤٠٥].

٣٥٤٤ ـ رواه الترمذي عن سمرة. [٣٤٠٦].

عن سمرة، عن النبي ﷺ، مثله.

٣٥٤٥ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُّ، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر، أن نبي الله ﷺ كان يقول: «العُمْرَى لمن وُهبت له».

٣٥٤٦ ـ حدثنا مؤمَّل بن الفضل الحرّاني، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: «من أُعمِر عُمْرى فهي له ولعقبِه يَرِثُها من يَرثُه من عَقِبه».

قال أبو داود: وهكذا رواه الليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر.

#### ٨٧ ـ باب من قال فيه: ولعقبه

٣٥٤٨ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك ـ يعني ابن أنس ـ، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله عليه قال: «أيما

٣٥٤٥ \_ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٣٤٠٧]، وزاد المزي (٣١٤٨) الترمذيَّ وابنَ ماجه، وهو عندهما: (١٣٥٠)، (٢٣٨٠)، ومعنى حديثهم واحد، كما قال المزى.

٣٥٤٦ ـ رواه النسائي. [٣٤٠٨].

٣٥٤٨ ـ رواه بنحوه الجماعة إلا البخاري. [٣٤١٠]. وأما المزي (٣١٤٨) فأدرج الكلَّ تحت مسند أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر، وعزاه إلى البخاري، ولايصلح هنا، لخلو لفظ البخاري عن اللفظة التي بوَّب عليها المصنف «ولعقبه».

رجلٍ أُعْمِر عُمرَى له ولعقبه فإنها للذي يُعطاها، لا تَرجِع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعتْ فيه المواريث».

٣٥٤٩ ـ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه.

قال أبو داود: وكذلك رواه عُقيل ويزيدُ بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه، واختُلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب، ورواه فُلَيح بن سليمان مثل حديث مالك.

عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: إنما العُمْرى عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: إنما العُمْرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.

٣٥٥١ \_ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: «لا تُرْقِبوا، ولا تُعْمِروا، فمن أُرقب شيئاً أو أُعْمِرَه فهو لورثته».

٣٥٤٩ \_ «رواه عُقيل ويزيد»: في س: رواية عقيل، وفي ك: عقيل، عن ابن شهاب.

<sup>«</sup>بإسناده ومعناه»: من ص فقط.

<sup>·</sup> ۳۵۵ \_ رواه مسلم. [۳٤۱۱].

٣٥٥١ \_ «عن ابن جريج»: سقط من ص، وأثبتُه من الأصول الأخرى، وسفيان \_ وهو ابن عيينة \_ لايروي عن عطاء \_ هو ابن أبي رباح \_ مباشرة.

<sup>«</sup>لاتُرقبوا»: الرُّقبى: أن يقول الرجل للرجل: وهبت لك هذه الدار، فإن مُتَّ قبلي رجعتْ إليَّ، وإن مُتُّ قبلك فهي لك. فكل واحد منهما يَرقُب موت الآخر، فسُمِّيت: رُقْبى.

والحديث رواه النسائي. [٣٤١٢].

سفيان، عن حبيب \_ يعني ابن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن حبيب \_ يعني ابن أبي ثابت \_، عن حُميد الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله على أمرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتُها حياتَها، وله إخوة، فقال رسول الله على : «هي لها حياتَها وموتَها». قال: كنتُ تصدقتُ بها عليها، قال: «ذلك أبعدُ لك».

## ٨٨ ـ باب في الرُّقبي

٣٥٥٣ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا داود، عن أبي الزبير، عن جائزة لأهلها، والرُّقبي جائزة لأهلها،

٣٥٥٤ \_ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: قرأت على مَعْقِل، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجْر، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: «من أُعمر شيئاً فهو لمُعْمَره مَحياه ومَماتَه، ولا تُرْقبوا فمن أُرقب شيئاً فهو سبيلُه».

٣٥٥٥ ـ حدثنا عبد الله بن الجرّاح، عن عُبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: العُمْرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرُّقْبى أن يقول الإنسان: هو للآخِر: منى ومنك.

٣٥٥٧ ـ «ذلك أبعدُ لك»: في ظ، س، وحاشية ح: ذاك أبعد لك.

٣٥٥٣ ـ ﴿أَخبرنا داودٌ : في ك: حدثنا.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن. [٣٤١٤]. ٣٥٥٤ ـ رواه النسائي وابن ماجه. [٣٤١٥].

#### ٨٩ ـ باب في تضمين العارية

٣٥٥٦ ـ حدثنا مُسدَّد بن مُسرهَد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدِّي»، ثم إن الحسن نسيَ فقال: هو أمينُك، لا ضمانَ عليه.

٣٥٥٧ ـ حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شَريك، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول الله على استعار منه أدراعاً يوم حنين، فقال: أغَصْبٌ يا محمد؟ فقال: "لا، بل عاريّةٌ مضمونةٌ».

قال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسطٍ على غير هذا.

٣٥٥٨ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن عبد العزيز

٣٥٥٦ ـ حَكَم قتادة على الحسن البصري بالنسيان لظنه المخالفة بين قوله والحديث الشريف، والواقع أن لا تخالف بينهما، انظر «عون المعبود» ٢٣٩: ٩: ٤٧٥، و «بذل المجهود» ٢٣٩: ١٥

والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن. [٣٤١٧].

٣٥٥٧ ـ «أدراعاً»: في ك، وحاشية ح: أدرعاً.

<sup>«</sup>وفي روايته بواسط على غير هذا»: رواية ابن العبد: «قال في بعض قراءته بغير هذا»؟.

والحديث رواه النسائي. [٣٤١٨].

٣٥٥٨ ـ اجُمعت دروع): في رواية ابن العبد: أدراع.

<sup>«</sup>ففقدوا»: من ص، وفي غيرها: فَفَقَد.

زاد في آخر الحديث على حاشية ك: «قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم».

ابن رُفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، أن رسول الله على قال: «لا، بل سياصفوان، هل عندك من سلاح؟» قال: عاريةً أم غَصْباً؟ قال: «لا، بل عاريةً» فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً.

وغزا رسول الله عَلَيْ حنيناً، فلما هُزِم المشركون جُمعت دروع صفوان، ففقدوا منها أدراعاً، فقال النبي عَلَيْ لصفوان: «إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاً، فهل نَغْرَم لك؟» قال: لا يارسول الله، لأن في قلبي اليومَ ما لم يكن يومئذ.

٣٥٥٩ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عبد العزيز بن رُفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان قال: استعار النبي ﷺ، فذكر معناه.

٣٥٦٠ ـ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة الحَوْطي، حدثنا ابن عياش، عن شُرَحبيل بن مسلم، سمعت أبا أُمامة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إن الله عز وجل قد أعطى كلَّ ذي حقِّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارث، لا تُنفِقِ المرأة شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها»، قيل: يارسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضلُ أموالنا». ثم قال: "العاريّة مؤداة، والمِنْحةُ مردودة، والدَّين مَقْضيٌّ، والزعيم غارمٌ».

٣٥٦١ ـ حدثنا إبراهيم بن المستمِرّ [العُصْفُري]، حدثنا حَبان بن

٣٥٦٠ ـ «المنحة مردودة»: هي مايمنحه الرجل صاحبه من ناقة أو شاة أو شجرة للاستفادة منها، ثم يردُّها لصاحبها، لأنها تمليك للمنفعة لا للعين.

<sup>«</sup>الدَّين مقضيّ»: أي: يجب قضاؤه ووفاؤه.

<sup>«</sup>الزعيم غارم»: أي: الكفيل ضامن إذا لم يؤدِّ المكفولُ ماعليه.

والحديث رواه الترمذي \_وقال: حسن صحيح \_ وابن ماجه مختصراً. [٣٤٢١].

٣٥٦١ ـ "عن أبيه": هو يعلى بن أمية، واشتهر بنسبته إلى أمه، فهو: يعلى بن مُنْية. =

هلال، حدثنا همّام، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: قال لي رسول الله ﷺ: "إنْ أتتك رُسُلي فأعطِهِم ثلاثين درعاً، وثلاثين بعيراً» قال: قلت: يارسول الله، أعاريَّةٌ مضمونةٌ أو عاريَّة مؤدّاة؟ قال: "بل مؤداة».

## ٩٠ ـ باب من أفسد شيئاً يضمن مثله

٣٥٦٢ \_ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى،

وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا خالد، عن حميد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ كان عند بعض نسائه، فأرسلتْ إحدى أُمهات المؤمنين مع خادمها قصعةً فيها طعام، قال: فضربتْ بيدها فكسرت القَصعة.

قال ابن المثنى: فأخذ النبي ﷺ الكِسْرتين، فضمَّ إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمعُ فيها الطعام ويقول: «غارتْ أُمُّكم». زاد ابن المثنى: «كلوا»، فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها.

ثم رجعنا إلى لفظ مسدَّد، قال: فقال: «كُلوا» وحبس الرسولَ والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول، وحبس المكسورة في بيته.

<sup>=</sup> وفي آخر الحديث زيادة في متن «عون المعبود» ٩: ٤٧٩، وطبعة حمص:
«قال أبو داود: حَبان خال هلال الرأي».

والحديث رواه النسائي. [٣٤٢٢]. ٣٥٦٢ ـ (بن مالك): زيادة من ص.

امع خادمها قصعة): في ك: مع خادم بقصعة، وهو كذلك في أصل التستري، كما في حاشية س.

<sup>«</sup>فجعل يجمع»: من ص، ك، وفي غيرهما: فجعل يجعل. والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً. [٣٤٢٣].

٣٥٦٣ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني فُليتُ العامريُّ، عن جَسْرة بنت دَجاجة، قالت عائشة: ما رأيت صانع طعام مثلَ صفيَّة، صنعت لرسول الله ﷺ طعاماً فبعثت به، فأخذني أفْكَلُّ فكسرتُ الإناء، فقلت: يارسول الله، ما كفَّارةُ ما صنعتُ؟ قال: "إناءٌ مثلُ إناء، وطعامٌ مثلُ طعام».

# ٩١ ـ باب المواشي تُفسد زرع قوم

٣٥٦٤ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَروزي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حرام بن مُحيِّصة، عن أبيه، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجلٍ فأفسدته، فقضى رسول الله ﷺ على أهل الأموال حفظها باللهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.

٣٥٦٥ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الأوزاعي، عن البراء بن عازب عن الزهري، عن حرام بن مُحيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلِّمَ رسول الله ﷺ فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن

٣٥٦٣ ـ «بنت دَجاجة»: الفتحة على الدال من ص، ح، س، ظ، وهي بالوجهين في ك، وانظر حاشية العلامة عبدالله بن سالم البصري على «تقريب التهذيب» (٨٥٥١) بتحقيقي.

**<sup>(</sup>**صانع طعام): من ص، وني غيرها: صانعاً طعاماً.

<sup>﴿</sup>أَفْكَلُّ﴾: عَلَى حاشية ص بقلم الحافظ رحمه الله: ﴿الأَفْكُلِ: الرِّعْدة﴾. وعلى حاشية ع: ﴿الأَفْكُلِ ـ بالفتح ـ الرِّعدة من برد أو خوف، ولايُبْنَى منه فعل. منذري».

والحديث أخرجه النسائي. [٣٤٢٤].

٣٥٦٤ ـ رواه النسائي أيضاً. [٣٤٢٥].

٣٥٦٥ ـ رواه النسائي كذلك. [٣٤٢٦]، وعزاه المزي (١٧٥٣) إلى ابن ماجه أيضاً، وهو فيه (٢٣٣٢).

حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتُهم بالليل.

آخر كتاب البيوع

\* \* \*

# بسم الله الرحمن الرحيم

# ١٩ \_ أول كتاب الأقضية

#### ١ \_ باب طلب القضاء

٣٥٦٦ \_ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا فُضَيل بن سليمان، حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبُري، عن أبي هريرة، أن رسول الله عليه قال: «مَن وَلِيَ القضاء فقد ذُبح بغير سكِّين».

٣٥٦٧ \_ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا بشر بن عمر، عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأُخْنَسي، عن المقبري وَالأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «مَن جُعِل قاضياً بين الناسِ فقد ذُبح بغير سكِّين».

# ٢ \_ باب في القاضي يُخطىء

٣٥٦٨ \_ حدثنا محمد بن حسان السَّمْتي، حدثنا خلف بن خليفة،

٣٥٦٦ ـ «أخبرنا فضيل»: في س، ك: حدثنا.

<sup>«</sup>من وَلِيَ»: على حاشية ك أنه ضبط في نسخة: وُلِّيَ.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٣٤٢٧].

٣٥٦٧ ـ "عبدالله بن جعفر": هكذا في الأصول، وهو الصواب، وسبق قلم الحافظ فكتبه في نسخته ص: عبدالله بن عمر، وكُتِب على الحاشية بخط مغاير: صوابه: جعفر المَخْرَمي.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه من حديث المقبُري وحده. [٣٤٢٨].

٣٥٦٨ ـ على حاشية ك زيادة في آخر الحديث: «قال أبو داود: وهذا أصح شيء فيه. يعني حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة».

عن أبي هاشم، عن ابن بُريدة، عن أبيه، عن النبي على قال: «القُضاةُ ثلاثة: واحدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجُلٌ عرف الحق فَجَارَ في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار».

٣٥٦٩ ـ حدثنا عُبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد ـ، أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بُسْرِ بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا حَكَم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرً".

فحدثتُ به أبا بكر بنَ حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة.

۳۵۷۰ ـ حدثنا عباسٌ العنبري، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا ملازِم ابن عمرو، حدثني موسى بن نَجْدة، عن جدًه يزيد بن عبد الرحمن، وهو أبو كثير، حدثني أبو هريرة، عن النبي على قال: «من طلبَ قضاء المسلمين حتى ينالَه، ثم غلبَ عَدْلُه جورَهُ فله الجنة، ومن غلب جوره عدلَه فله النار».

٣٥٧١ ـ حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي، حدثنا زيد ابن أبي الزرقاء، حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن

<sup>=</sup> والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. [٣٤٢٩]. وعزاه المزي (٢٠٠٩) إلى النسائي، وهو فيه (٥٩٢٢).

٣٥٦٩ ـ "فحدَّثتُ به": المتكلم هو يزيد بن عبدالله بن الهادِ، كما جاء في رواية ابن ماجه (٢٣١٤).

والحديث رواه الجماعة مختصراً ومطولًا. [٣٤٣٠].

٣٥٧١ ـ الآيات من سورة المائدة: ٤٤ ـ ٤٧.

عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس قال: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْكَيْفِرُونَ﴾ إلى قوله ﴿ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ : هؤلاء الآياتُ الثلاثُ نزلت في اليهود خاصةً في قُريظة والنَّضير.

## ٣ ـ باب في طلب القضاء والتسرُّع إليه

٣٥٧٢ ـ حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن رجاء الأنصاري، عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق قال: دخل رجلان من أبواب كِنْدة \_ وأبو مسعود الأنصاري جالسٌ في حلْقة \_ فقالا: ألا رجلٌ ينفّذ بيننا، فقال رجل من الحلْقة: أنا، فأخذ أبو مسعود كفّاً من حصى فرماه به، فقال: مَهْ، كان يُكُرهُ التسرُّع إلى الحكم.

٣٥٧٣ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عبد الأعلى، عن بلال، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله على يقول: «من طلب القضاء واستعان عليه وُكِل إليه، ومن لم يطلُبُه ولم يَستعِنْ عليه أنزل الله مَلَكا يُسَدِّده».

٣٥٧٢ \_ (ينفُّذ): الضبط من ح، ك.

<sup>(</sup>فرماه به): في ظ: فرمى به.

<sup>(</sup>كان يُكره): في ك: إنه كان يُكره.

٣٥٧٣ \_ (أخبرنا إسرائيل): في ك: حدثنا إسرائيل.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٣٤٣٤]، وزاد المزي (٢٥٠) عزوه إلى ابن ماجه، وهو فيه (٢٣٠٩).

وفي آخره زيادة في «متن عون المعبود» ٤٩٤:٩، والتعليق على «بذل المجهود» ٢٥٥:١٥، وطبعة حمص: «وقال وكيع: عن إسرائيل، عن عبدالأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس، عن النبي على وقال أبو عوانة: عن عبدالأعلى، عن بلال بن مِرداس الفَزَاري، عن خيثمة البصرى، عن أنس».

٣٥٧٤ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا قُرَّة ابن خالد، حدثنا حميد بن هلال، حدثني أبو بُردة قال: قال أبو موسى: قال النبي ﷺ: «لن نستعملَ، أو لا نستعملُ، على عملنا من أراده».

#### ٤ \_ باب كراهية الرِّشوة

٣٥٧٥ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث ابن عبد الرحمن، عن أبي سَلَمة، عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسولُ الله ﷺ الراشيَ والمُرتشي.

#### ٥ \_ باب هدايا العمال

٣٥٧٦ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثني قيس، حدثني عديُّ بن عَميرة الكِندي، أن رسول الله ﷺ قال: «يا أيها الناسُ من عُمِّلَ منكم لنا على عملٍ فكتَمَنا منه مِخْيَطاً فما فوقه، فهو غُلِّ يأتي به يوم القيامة» فقام رجل من الأنصار، أسودُ ـ كأني أنظر

٣٥٧٤ ـ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بطوله، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود بطوله. [٣٤٣٥].

٣٥٧٥ ـ «الحارث بن عبدالرحمن»: على حاشية ك: «هو خال ابن أبي ذئب». والحديث أخرجه ابن ماجه. [٣٤٣٦]، وزاد المزيُّ (٨٩٦٤) الترمذيَّ، وهو فيه (١٣٣٧) وقال: حسن صحيح.

٣٥٧٦ ـ «فهو غَلِّ يأتي»: الفتحة من ص، ظ، وفي ح، ك، س: غُلِّ. «وما ذاك؟»: في ك: وما ذلك؟.

<sup>«</sup>أقول ذلك»: في ح، ظ، س: أقول ذاك.

<sup>«</sup>فما أُدي منه أخذه»: هكذا في ص، وفي غيرها: فما أُوتي منه أَخَذَ، وضبط على حاشية ك أَخَذَ بقوله: «بفتح الهمزة والخاء والذال».

والحديث لم يعزه المنذري \_حسب المطبوع \_ إلى أحد، وعزاه المزي (٩٨٨٠) إلى مسلم، وهو فيه (١٨٣٣).

إليه \_ فقال: يارسول الله اقبَلْ عني عملك، قال: «وما ذاك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: «وأنا أقول ذلك، مَنِ استعملْناه على عمل فليأتِ بقليله وكثيره، فما أُدِّي منه أَخَذه، وما نُهِي عنه انتَهَى».

# ٦ \_ باب كيف القضاء

٣٥٧٧ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شَريك، عن سِماك، عن حَنَش، عن علي قال: بعثني رسول الله ﷺ على اليمن قاضياً، فقلت: يارسول الله ترسلُني وأنا حديثُ السنِّ ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: "إن الله عزَّ وجلَّ سيهدي قلبَك ويُثبَّتُ لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينَّ حتى تَسمع من الآخِر كما سمعتَ من الأول، فإنه أحْرى أن يتبيَّن لك القضاء».

قال: فمازلت قاضياً، أو: ما شككت في قضاء بعدُ.

# ٧ ـ باب قضاء القاضي إذا أخطأ

٣٥٧٨ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن زينبَ بنتِ أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عن عروة، انا بشرٌ، وإنكم تَختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ بحُجته من بعض، فأقضيَ له عليه على نحوٍ مما أسمعُ منه، فمن

٣٥٧٧ ـ «عن عليّ»: في غير ص زيادة: عليه السلام.

<sup>«</sup>وأنا حديث السن»: على حاشية ح: وأنا حَدَث السنّ.

والحديث رواه الترمذي مختصراً وقال: حسن. [٣٤٣٨].

٣٥٧٨ ـ «فأقضيَ له عليه»: من ص، وفي غيرها: فأقضي له، فقط.

<sup>«</sup>بشيء فلا»: في ك: شيئاً فلا.

<sup>«</sup>فإني أقطع»: في غير ص: فإنما أقطع.

والحديث أخرجه الجماعة. [٣٤٣٩].

قضيتُ له من حَقِّ أخيه بشيء فلا يأخذْ منه شيئاً، فإني أقطعُ له قطعة من النار».

٣٥٧٩ ـ حدثنا الربيعُ بنُ نافع أبو توبةَ، حدثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع مولى أمِّ سلمة، عن أم سلمة، قالت: أتى رسولَ الله ﷺ رجلان يختصمان في مواريثَ لهما، لم يكن لهما بينةٌ إلا دعواهما، فقال النبي ﷺ، فذكر مثله، فبكى الرجلان وقال كلُّ واحد منهما: حقّي لك، فقال لهما النبي ﷺ: «أمّا إذْ فعلتما ما فعلتما فاقتسِما وتوخّيا الحقّ، ثم استَهما، ثم تَحَالًا».

• ٣٥٨٠ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا أسامة، عن عبد الله بن رافع، سمعت أم سلمة، عن النبي على الله بهذا الحديث، قال: يختصمان في مواريث وأشياء قد دَرَسَت، فقال: "إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم يُنزَلْ عليَّ فيه".

٣٥٨١ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: يا أيها الناسُ إن الرأي إنما كان من رسول الله ﷺ مصيباً، لأن الله كان يُرِيه، وإنما هو منّا الظنُّ والتكلُّف.

٣٥٨٢ \_ [حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا معاذ بن معاذ، قال: أخبرني

٣٥٨ - (فيما لم ينزل علي فيه): أي: لم ينزل علي فيه تشريع جديد. وانظر مايأتي.
 ٣٥٨ - في ح ضبة بين: ابن شهاب، وعمر، للتنبيه إلى الإرسال بينهما.

ورضي الله عن الإمام أبي داود إذ أورد هذا الأثر عقب الحديث قبله، ليبين أن الرأي من رسول الله ﷺ ليس كالرأي من غيره، إنما رأيه عليه الصلاة والسلام من الله يُريه إياه، كما قال عز وجل: ﴿ لِتَحَكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مَا أَرَبَكَ اللَّهُ ﴾.

٣٥٨٢ ـ هذا الخبر من ص ـ ورمزه كما ترى ـ، ك. ولم أتبيَّن مناسبته هنا، ولم =

أبو عثمان الشامي، ولا إِخالُني رأيت شامياً أفضل منه. يعني حَرِيز بن عثمان].

# ٨ ـ باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي

٣٥٨٣ ـ حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مُصعب بن ثابت، عن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله على أن الخصمين يقعُدان بين يدي الحكم.

#### ٩ ـ باب القاضي يقضي وهو غضبان

٣٥٨٤ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن عُمير، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بَكْرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبانُ».

# ١٠ ـ باب في الحُكم بين أهل الذمة

٣٥٨٥ ـ حدثنا أحمد بن محمد المَرْوزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿ فَإِن جَآ أَوُكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوَ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ فنُسِخت، قال: ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ .

٣٥٨٦ \_ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة،

يردْ ذكر قريب لحريز، وكذلك توقف فيه الشارحان من قبلُ: «العون» و ١٠٥٠، و «البذل» ٢٦٥:١٥.

<sup>«</sup>حدثنا معاذ»: في ك: أخبرنا.

٣٥٨٤ ـ (لايقضي الحاكم): من ص، وفي غيرها: لايقضي الحكم. والحديث رواه الجماعة. [٣٤٤٤].

٣٥٨٠ ـ الآيتان من سورة المائدة، الأولى ٤٢، والثانية ٤٨.

٣٥٨٦ ـ الجملتان الكريمتان من الآية ٤٢ من سورة المائدة، وأُكملت الثانية إلى =

عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ فَإِن جَآ أُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم ﴾ ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ الآية، كانت بنو النَّضير إذا قَتلوا من بني قُريظة أدَّوا نصف الديّة، وإذا قَتل بنو قُريظة من بني النَّضير أدَّوُا الديّة كاملة، فسوَّى رسول الله ﷺ بينهم \*.

آخر الآية في ك: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾.

«أَدُّوا الدية»: من ص، وفي غيرها: أَدُّوا إليهم الدية.

والحديث في سنن النسائي. [٣٤٤٦].

\* \_ كتب الحافظ هنا «آخر الجزء الثاني والعشرون من تجزئة الخطيب»، ثم ضرب عليها، ثم كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم أول الجزء ٢٣»، ولم يضرب عليه.

وخُتم الجزء في ح بقوله:

عارضتُ به، وصحّ. آخر الجزء الثاني والعشرين من أصل الخطيب، يتلوه إن شاء الله في الثالث والعشرين: باب اجتهاد الرأي في القضاء.

حدثنا حفص بن عمر، عن شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة.

والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم وقع لي كتاب الخطيب نفسه فعارضت به هذا الجزء أجمع معارضة شافية، وعلامة نسخة الخطيب: خ ط، و صح.

وفي أعلى الصفحة المقابلة: عارضت به وصح.

ثم الجزء الثالث والعشرون من كتاب السنن

تأليف أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني

رواه عنه أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.

رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي البصري

رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ عنه. رواية أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق عنه.

## ١١ ـ باب اجتهاد الرأي في القضاء\*

٣٥٨٧ ـ حدثنا حفص بن عمر، عن شعبة، عن أبي عون، عن

\_\_\_\_\_

رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان عنه.

سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه.

ولولديه محمد وعلي جَبَرهما الله ومَن سمِّي معهم.

بسم الله الرحمن الرحيم لاإله إلا الله عُدَّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طَبَرْزَدَ البغدادي المؤدِّب، قدم عليَّ دمشق، بقراءتي عليه بها، في يوم الجمعة الخامس من صفر من سنة أربع وست مئة بدمشق، قلت له: أخبرك أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي الوراق قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الجمعة الخامس وا[لعشرين] من شهر رجب سنة خمس وثلاثين وخمس مئة بجامع المنصور فأقرَّ به، قيل له: أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ، قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الأحد الرابع عشر من جمادى الآخرة من سنة ثلاث وستين وأربع مئة قال: قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن علي بن عبدالواحد بن العباس بن عبدالواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة في . . . ، من عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة في . . . ، من المؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن المؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين ومئتين قال.

ابتداء من هنا توقفت المقابلة بنسخة ظ إلى آخر الكتاب، وتستمر المقابلة
 إلى آخره بالأصول الخمسة ص، ح، ك، س، ع.

٣٥٨٧ ـ "ولا آلو": على حاشية ص: "أي: لاأقصِّر في آلاجتهاد. ط".

«يَرْضَى رسولُ الله»: من ص، ح، ك وفي ك وجه آخر: يُرْضِي رسولَ الله. =

الحارث بن عَمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله، قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله ولافي كتاب الله؟» قال: أجتهد رأيي ولاآلو، فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال: «الحمد لله الذي وَفَق رسول رسولِ الله لما يُرْضَيٰ رسولُ الله».

٣٥٨٨ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني أبو عون، عن الحارث بن عمرو، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله على لما بعثه إلى اليمن، فذكر معناه.

#### ١٢ ـ باب في الصلح

٣٥٨٩ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سليمان بن بلال،

ح، وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي، حدثنا مروان \_ يعني ابن محمد \_ قال: حدثنا سليمان بن بلال \_ أو: عبد العزيز بن محمد، شكّ الشيخ \_ حدثنا كثير بن زيد، عن الوليد بن رَباح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلحُ جائز بين المسلمين» زاد أحمد "إلا صلحٌ أحلً حراماً أو حرَّم حلالاً». زاد سليمان بن داود: وقال رسول الله

<sup>=</sup> والحديث رواه الترمذي. [٣٤٤٧].

٣٥٨٩ ـ «شك الشيخ»: ورواية ابن العبد: شك أبو داود.

<sup>«</sup>حدثنا كثير»: من ص، وفي غيرها: عن كثير.

<sup>«</sup>إلا صلحٌ»: من ص، ح، وفي غيرهما: إلا صلحاً.

والحديث رواه الترمذي (١٣٥٣)، وابن ماجه (٢٣٥٣) من حديث كثير ابن عبدالله، عن أبيه، عن جده. وانظر التعليق على «الكاشف» (٤٦٣٧).

#### ﷺ: «المسلمون على شروطهم».

عن الزهري، أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبرني يونس، عن الزهري، أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك أخبره، أنه تقاضَى ابنَ أبي حَدْرَدِ دَيْناً كان له عليه في عهد رسول الله عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله عليه وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله عليه حتى كشف سِجْفَ حُجرته، ونادى كعبَ بن مالك فقال: «يا كعبُ» فقال: لبيك يارسول الله، فأشار إليه بيده: أنْ ضع الشَّطْرَ من دَينك، قال كعب: قد فعلت يارسول الله، قال النبى عليه: «قُمْ فاقْضِه».

#### ١٣ \_ باب في الشهادات

٣٥٩١ \_ حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني وابن السَّرْح، قالا: أخبرنا

٣٥٩٠ ـ «حتى سمعهما»: من ص، ك، وعلى حاشية س أنها كذلك في أصل التستري، وفي ح، س، ع: حتى سمعها.

«كشف سِجْف»: على حاشية ص: «بكسر السين المهملة، وسكون الجيم: السُّتْر، وقيل: لايسمى سِجْفاً إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين. ط».

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٤٥٠].

٣٥٩١ ـ «أو: يجيز»: من ص، وفي غيرها: أو: يخبر.

«أَيَّتُهما قال»: الضمة من ح، والفتحة من ك.

"قال مالك.. قال الهمداني.. قال ابن السرح..": صرَّح في "عون المعبود" ١٠:٤ أن قول مالك هذا تفسير للحديث، لكن الظاهر أن قول الهمداني وابن السرح من الرواية، والتقدير: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته ويرفعها إلى السلطان \_أو يأتي بها الإمام \_ قبل أن يُسألَها، والله أعلم، ولذا وضعتهما بين هلالين.

«قال مالك: الذي يجيز»: من ص، وفي غيرها: قال أبو داود: قال =

ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره، أن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري أخبره، أن زيد بن خالد الجُهني أخبره، أن رسول الله عَمْرة الأنصاري أخبره، بغير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته \_أو: يُجيز بشهادته قبل أن يُسْأَلُها». شك عبد الله بن أبي بكر أيتُهما قال.

قال مالك: الذي يجيز بشهادته ولا يَعلم بها الذي هي له.

قال الهَمْداني: «ويرفعها إلى السلطان»، قال ابن السرح: «أو يأتي بها الإمام». والإخبار في حديث الهمداني.

قال ابن السرح: ابنَ أبي عمرة، ولم يقل: عبدَ الرحمن.

١٤ ـ باب فيمن يُعين على خصومة من غير أن يَعلم أمرها

٣٠٩٢ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عُمارة بن غَزِيَّة، عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر، فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «مَنْ حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله: فقد ضادً الله، ومَن خاصم في باطل وهو يعلمه: لم يَزَلْ في سخط الله حتى يَنزِعَ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه: أسكنه الله رَدْغة الخَبَال حتى يَخرج مما قال».

٣٥٩٣ ـ حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم، حدثنا عمر بن يونس،

مالك: الذي يخبر.

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٤٥١].

٣٥٩٢ ـ «رَذْغَة»: على حاشية ص: «رَدْغَة الخبال ـ ويحرَّك ـ: عصارة أَهل النار. قاموس». والراء مفتوحة ومكسورة في ك.

٣٥٩٣ ـ «ومن أعان على..»: هذه الجملة بدل قوله في الرواية السابقة «ومن خاصم في باطل..» انظر «سنن ابن ماجه» (٢٣٢٠).

حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العُمَري، حدثني المثنى بن يزيد، عن مطرِ الوراق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بمعناه، قال: «ومن أعان على خصومة بظلم: فقد باء بغضب من الله عز وجل».

#### ١٥ ـ باب في شهادة الزور

#### ١٦ \_ باب من تردُّ شهادته

٣٥٩٥ \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا

٣٥٩٤ ـ «عُدِلت»: بفتحتين من ح، وبضمة فكسرة من س، ك، وعلى حاشيتهما: «أى: جُعِلت عديلة له».

والآية الكريمة من سورة الحج: ٣٠ ـ ٣١.

والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. [٣٤٥٤].

٣٥٩٥ \_ «ذي الغِمْر»: على حاشية ع: «الغِمْر: بكسر الغين المعجمة، وسكون الميم، وبعدها راء مهملة. منذري». وأيضاً: «القانع: الخادم والتابع. والحِنة: العداوة. نهاية» ١١٤:٤، ٢٧:١، ٤٥٣،٢٧:١ باختصار.

وعلى حاشية ك: «القانع: الخادم والتابع، تُردّ شهادته للتهمة، بجلب النفع إلى نفسه، والقانع في الأصل: السائل. نهاية " ١١٤: ٤ .

<sup>«</sup>الحِنَة»: ولفظ رواية أبن داسه: الحقد، وهي كذلك في ك، والمعنى واحد، وعلى حاشية ك: الإحْنة.

وفي مقولة أبي داود زيادة في متن «عون المعبود» ٩:١٠، وطبعة حمص: «والقانع: الأجير التابع، مثل الأجير الخاص».

سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ ردَّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الغِمْر على أخيه، وردَّ شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم.

قال أبو داود: الغِمْرُ: الحِنةُ والشحناء.

٣٥٩٦ ـ حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، حدثنا زيد بن يحيى بن عُبيد الخُزاعي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، بإسناده، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانِ ولا زانية، ولا ذي غِمْرِ على أخيه».

#### ١٧ ـ باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

٣٠٩٧ ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوبَ ونافعُ بن يزيد، عن ابن الهادِ، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله على قول: «لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قريةٍ».

#### ١٨ ـ باب الشهادة في الرضاع

٣٥٩٨ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب،

<sup>=</sup> والحديث رواه ابن ماجه. [٣٤٥٦].

٣٥٩٦ - «الرازي»: من الأصول، لكن على حواشيها - إلا ك، ع -: الداري، وكأن المزيَّ يرجح الداري، فاقتصر عليه في «تهذيب الكمال»، وتبعه من بعده، أما ابن عساكر فردَّد القول فيه في «المعجم المشتمل» (٨١١).

٣٥٩٧ ـ «حدثنا ابن وهب»: من ص، وفي غيرها، وحاشية ص: أخبرنا. والحديث في ابن ماجه أيضاً. [٣٤٥٧].

٣٥٩٨ ـ «وحدثنيه صاحب لي»: القائل: ابن أبي مليكة، وصاحبه: عبيد بن أبي مريم، كما سيبيِّنه أبو داود في الرواية التالية.

والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي. [٣٤٥٨].

عن ابن أبي مُلَيكة، حدثني عقبة بن الحارث، وحدَّثنيه صاحب لي عنه، وأنا لحديث صاحبي أحفظ، قال: تزوجتُ أُمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فدخلتْ علينا امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتْنا جميعاً، فأتيت النبي فذكرتُ ذلك له، فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله إنها لكاذبة، قال: «وما يُدريكَ وقد قالت ما قالت؟ دَعْها عنك».

٣٥٩٩ ـ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحرّاني، حدثنا الحارث بن عُمير البصري،

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل ابن عُلَية، كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عُبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، ولكني لحديث عبيد أحفظ، فذكر معناه.

## ١٩ ـ باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

٣٦٠٠ ـ حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أخبرنا زكريا، عن الشعبي، أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بِدَقُوقا هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يُشْهِده على وصيته، فأشهدَ رجلين من أهل الكتاب، فقدِما الكوفة، فأتيا الأشعريّ، فأخبراه، وقدِما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمرٌ لم يكن بعدَ الذي كان في عهد رسول الله ﷺ،

٣٥٩٩ ـ زاد في آخره في متن «عون المعبود» ١٣:١٠، وطبعة حمص: «قال أبو داود: نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب». وهذه في «تهذيب الكمال» ترجمة الحارث هذا عن غير مسمّى.

٣٦٠٠ ــ ﴿بِدَقُوقا﴾: في ك، ع: بدقوقاء، وعلى حاشية ع: «دقوقا: بفتح الدال المهملة، وضم القاف، وسكون الواو، بعدها قاف، وهي مقصورة، وقد مدَّها بعضهم، بلدة بين بغداد وإربل. منذري».

فأحْلَفَهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدَّلا ولا كتَما ولا غيَّرا، وإنها لوصيةُ الرجل وتَرِكته، فأمضى شهادتهما.

اثلاة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، واثدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سَهْم مع تميم الداري وعديّ بن بدّاء، فمات السهْميُّ بأرض ليس بها مسلم، فلما قَدِما بتركته فقدوا جامَ فِضَةٍ مُخَوَّصاً بالذهب، فأحلفهما رسولُ الله على [ماكتما الجام]، ثم وُجِدَ الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعديّ، فقام رجلان من أولياء السّهْمي فحلفا لَشهادتُنا أحقُّ من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ المَاحبهم، قال: فنزلت فيهم: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ المَاحبهم، قال: فنزلت فيهم:

٣٦٠١ ـ "بن بَدّاء" على حاشية ع: "بدّاء: بفتح الباء الموحدة، وتشديد الدال المهملة، وفتحها، وهو ممدود. منذري"، ونحوه باختصار على حاشية ص. وكان تميم وعديّ نصرانيين، فأما عدي فمات على نصرانيته، وأما تميم فأسلم رضي الله عنه، وأما السهمي فكان مسلماً من أول. انظر "بذل المجهود" ٢٨٨:١٥.

<sup>«</sup>مُخَوَّصاً»: على حاشية ص: «تخويص التاج: تزيينه بصفائح الذهب. قاموس».

<sup>«</sup>رسولُ الله ﷺ»: من الأصول، وكتبها في ح، ثم ضرب عليها، ثم كتبها على الحاشية من نسخةٍ، وبجانبها: «سقط من كتاب الخطيب».

<sup>«</sup>ما كتما الجام»: من ص، وعليه ماتراه.

<sup>«</sup>وأن الجام لصاحبهم»: في ك: لصاحبنا.

والَّاية من سورة المائدة ١٠٦.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وعلَّقه البخاري على شيخه ابن المديني. [٣٤٦٠]. فهذا تعليق صوريّ لايؤثر على صحة الحديث.

# ۲۰ ـ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد یجوز له أن یحكم به\*

اليمان حدثهم، قال أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن عُمارة بن اليمان حدثهم، قال أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن عُمارة بن خزيمة، أن عمَّه حدثه، وهو من أصحاب النبي على أن النبي على النبي التي التي التي التي التي المسي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي على ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله عقل نقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي على حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أو ليس قد ابتعته منك؟» قال الأعرابي: لا، والله ما بعتكه، فقال النبي على: «بلى قد ابتعته منك!» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً!، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي على خزيمة فقال: «بم تَشهدُ؟» فقال: بتصديقك فأقبل النبي على خزيمة فقال: «بم تَشهدُ؟» فقال: بتصديقك يارسول الله، فجعل النبي على خزيمة فقال: «بم تَشهدُ؟» فقال: بتصديقك

<sup>\*</sup> ـ «أن يحكم به»: رواية ابن العبد: أن يقضي به، وهكذا هو في س.

٣٦٠٢ ـ «أبا اليمان»: من ص فقط.

<sup>«</sup>ليقضيه ثمن فرسه»: رواية ابن العبد: لِيُقْبِضه. . .

<sup>«</sup>يعترضون الأعرابي»: من الأصول سوى ص ففيها: يعرفون النبي الأعرابي؟.

<sup>«</sup>فقام النبي»: أي: وقف.

<sup>«</sup>فقال خزيمة بن ثابت»: من الأصول سوى ص ففيها: «فقال» مرة ثانية!. «بشهادة رجلين»: من ص، س، وفي غيرهما: شهادة رجلين. والحديث رواه النسائي. [٣٤٦١].

#### ٢١ \_ باب القضاء باليمين والشاهد

٣٦٠٣ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن عليّ، أن زيد بن حُباب حدَّثهم قال: حدثنا سيفٌ المكي \_قال عثمان: سيف بن سليمان \_ عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قَضَى بيمين وشاهد.

٣٦٠٤ ـ حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شَبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: في الحقوق.

٣٦٠٥ \_ حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مُصعب الزهري، حدثنا الدَّراوَرْديُّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي م عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد.

قال أبو داود: زادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث، قال: أخبرنا الشافعي، عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه، ولا أحفظه، قال: عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلاً علةٌ أذهبت بعض عقله، ونسيّ بعض حديثه، فكان سهيل بعدُ يحدِّثه عن ربيعة، عنه، عن أبيه.

٣٦٠٦ ـ حدثنا محمد بن داود الإسكندراني، حدثنا زياد ـ يعني ابن يونسـ، حدثني سليمان بن بلال، عن ربيعة، بإسناد أبي مُصعب ومعناه، قال سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث، فقال: ما أعرفه، فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك، قال: فإن كان ربيعة أخبرك عنى فحدّث به عن ربيعة عنى.

٣٦٠٣ ـ رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٤٦٣].

٣٦٠٤ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن غريب ـ وابن ماجه. [٣٤٦٤].

٣٦٠٧ ـ حدثنا أحمد بن عَبْدة، حدثنا عمار بن شُعيث بن عبيد الله ابن الزُبَيْب العَنْبَري، حدثني أبي قال: سمعت جدي الزُبَيب يقول: بعث نبي الله عَلَيْ جيشاً إلى بني العَنْبَر، فأخذوهم بُركْبة من ناحية الطائف ـ فاستاقوهم إلى نبي الله عليه، فركبت، فسبقتُهم إلى النبي عَلَيْه، فقلت: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندُك فأخذونا، وقد كنا أسلمنا وخَضْرَمْنا آذانَ النَّعَم.

فلما قدِم بَلْعَنبر قال لي نبي الله ﷺ: «هل لكم بيّنةٌ على أنكم أسلمتم قبل أن تُؤخَذوا في هذه الأيام؟» قلت: نعم، قال: «من بيّنتُك؟» قلت: سَمُرة \_رجلٌ من بني العنبر\_ ورجلٌ آخرَ سماه له، فشهد الرجل، وأبى سمرةُ أن يشهد، فقال نبي الله ﷺ: «قد أبى أن يشهد لك، فتحلِفُ مع شاهدِك الآخر؟»، قلت: نعم، فاستحلَفني، فحلفت لك، فتحلِفُ مع شاهدِك الآخر؟»، قلت: نعم، فاستحلَفني، فحلفت

٣٦٠٧ ـ «حدثنا أحمد بن عبدة»: من ص، وفي غيرها: حدثني...

<sup>«</sup>برُكبةِ»: بالصرف وعدمه من ص، وعلى حاشيتها: «هي بالضم: وادٍ بالطائف. قاموس».

<sup>«</sup>وخَضْرَمنا آذان النعم»: على حاشية ص: «قال الخطابي: يقول: قطعنا أطراف آذانها، وكان ذلك في الأموال علامة بين من أسلم ومن لم يسلم. سيوطى». «المعالم» ٤: ١٧٥.

<sup>«</sup>لولا أن الله لايحبّ ضلالة العمل مارَزَيناكم»: على حاشية ع: «جاء في بعض الروايات هكذا غير مهموز، والأصل الهمز، وهو من التخفيف الشاذ، وضلالة العمل: بطلانه وذهاب نفعه. نهاية» ٢١٨:٢.

وبجانبه عن «القاموس»: «رزِّأه ماله: كجعَله وعلِمه، رُزْءاً ـ بالضم ـ: أصاب منه».

<sup>﴿</sup>زُرْبِيَتِي»: ضبط الزاي بالوجهين من ص، وعلى حاشيتها: «قال في «النهاية»: الزُّربيَّة: الطَّنْفِسة، وقيل البساط ذو الخَمْل. ط» ٢٠٠٠، وحَكى تثليث الزاي.

بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا، وخَضْرَمْنا آذان النَّعم، فقال نبي الله ﷺ: «اذهبوا، فقاسمُوهُم أنصاف الأموال، ولا تَمَسُّوا ذَراريَّهم، لولا أن الله لايحبُّ ضلالةَ العمل ما رَزَيْناكم عِقالاً».

قال الزُبين: فدعتني أمي فقالت: هذا الرجل أخذ زُربِيتي، فانصرفت إلى النبي على فأخبرته، فقال لي: «احبِسه» فأخذت بتلبيبه، وقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا نبي الله على قائمين، فقال: «ما تريد بأسيرك؟» فأرسلته من يدي، فقام نبي الله على هذا زُربِيّة أمه التي أخذت منها»، فقال: يا نبي الله، إنها خرجت من يدي، قال: فاختلع نبي الله على سيف الرجل، فأعطانيه، وقال للرجل: «اذهب، فزده آصعاً من طعام». قال: فزادني آصعاً من شعير.

## ٢٢ \_ باب في الرجلين يدَّعيان شيئاً وليست لهما بينة

٣٦٠٨ ـ حدثنا محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى الأشعري، أن رجلين ادَّعيا بعيراً، أو دابة، إلى النبي على ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي على بينهما.

٣٦٠٩ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن سعيد، بإسناده ومعناه.

٣٦١٠ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همّام، عن قتادة، بمعناه وإسناده، أن رجلين ادَّعيا بعيراً على عهد النبي عَلَيْ بينهما نصفين.

٣٦٠٨ ـ رواه النسائى وابن ماجه. [٣٤٦٦].

۳۹۱۰ ـ «بمعناه وإسناده»: من ص، وفي غيرها: بمعنى إسناده. والحديث رواه النسائي. [٣٤٦٧].

٣٦١١ ـ حدثنا محمد بن المِنهال، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن خِلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى رسول الله ﷺ، ليس لواحد منهما بينةٌ، فقال النبي ﷺ: «استَهِما على اليمين ما كان، أحبًا ذلك أو كرِها».

٣٦١٢ \_ حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال أحمد: أخبرنا معمر، عن همّام بن منبّه، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْ قال: «إذا كَرِه الاثنان اليمين، أو استحباها فَلْيَسْتَهما عليها».

قال سلمة: قال: أخبرنا معمر، وقال: «إذا أُكرِه الاثنان على اليمين».

٣٦١٣ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عَروبة، بإسناد ابن منهال، مثله، قال: في دابة، وليس بينهما بينة، فأمرهما رسول الله على أن يَسْتهما على اليمين.

#### ٢٣ ـ باب اليمين على المدعى عليه

٣٦١٤ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا نافع بن عمر، عن

٣٦١١ ـ رواه النسائي. [٣٤٦٨]، وزاد المزئّ (١٤٦٦٢) عزوه إلى ابن ماجه، وهو فيه (٢٣٤٦،٢٣٢٩) من حديث ابن أبي عروبة، به.

٣٦١٢ ـ «أخبرنا معمر» المرة الأولى: من ص، وفي غيرها: حدثنا معمر، وهو أولى، لرواية سلمة الآتية.

والحديث رواه البخاري. [٣٤٧١]، وعزاه المزي (١٤٦٩٨) إلى النسائي، فانظره (٦٠٠١).

٣٦١٣ ـ رواه ابن ماجه. [٣٤٦٩]، وعزاه المزي (١٤٦٦٢) إلى النسائي، وهو فيه (٣٦١٣ ـ ٥٩٩٩). وهذه رواية ثانية للحديث المتقدم (٣٦١١) لا (٣٦١٢).

٣٦١٤ \_ أخرجه الجماعة. [٣٤٧٢].

ابن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابنُ عباس أن رسول الله ﷺ قضى باليمين على المدَّعَى عليه.

#### ٢٤٠ ـ باب كيف اليمين؟

٣٦١٥ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال ـ يعني لرجل حلّفه ـ: «إحلِفُ بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء». يعني للمدّعي.

## ٢٥ ـ باب إذا كان المدَّعى عليه ذمياً فيُحَلَّف؟

٣٦١٦ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، عن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اللهود أرضٌ، فجَحَدني، وقدَّمته إلى النبي ﷺ، فقال لي النبي ﷺ: «ألك بينةٌ؟» قلت: يا رسول الله، إذاً يحلفُ ويذهبُ بمالي! فأنزل الله: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ ﴾ إلى آخر الآية.

#### ٢٦ ـ باب يحلف الرجل على عِلْمه فيما غاب عنه

٣٦١٧ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفِرْيابي، حدثنا الحارث بن

<sup>=</sup> وعند نهاية الحديث جاء على حاشية ح: «بلغ عراضاً بأصل الخطيب نفسه، وصحّ»، مع أن هذه الجملة ستأتي آخر الجزء الثالث والعشرين.

٣٦١٥ ـ زاد في متن «عون المعبود» ٤٨:١٠، وطبعة حمص: «قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد، كوفى ثقة». وتقدم الحديث بأطول من هذا (٣٢٥٧).

٣٦١٦ ـ «حدثنا شقيق»: من ص، وفي غيرها: عن شقيق.

وتقدم الحديث (٣٢٣٧)، ولم يَعْزُ المزيُّ (١٥٨) هذا الحديث إلى هذا الموضع.

٣٦١٧ ـ تقدم الحديث أيضاً بتمامه (٣٢٣٨)، ولم يعزه المزي (١٥٩) إلى هذا الموضع.

سليمان، حدثني كُرْدُوسٌ، عن الأشعث بن قيس، أن رجلاً من كِنْدة ورجلاً من كِنْدة ورجلاً من اليمن، فقال ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي ﷺ في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: «هل لك بينةٌ؟» قال: لا، ولكن أُحَلفُه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيّأ الكندي، يعني لليمين، وساق الحديث.

٣٦١٨ ـ حدثنا هناد بن السريّ، حدثنا أبو الأحوص، عن سِماك، عن علقمة بن وائل بن حُجْر الحضرمي، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كِندة، إلى رسول الله ﷺ، فقال الحضرمي: يارسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكِندي: هي أرضي في يدي أزرعُها، ليس له فيها حق، فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: «ألكَ بينة؟» قال: لا، قال: «فلكَ يمينُه»، قال يا رسول الله، إنه فاجر، ليس يبالي ما حلف، ليس يتورَّع من شيء! فقال: «ليس لك منه إلا ذاك».

## ٢٧ ـ باب كيف يُحُلِّف الذمى \*

٣٦١٩ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثنا رجل من مُزَينة ونحن عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ \_يعني لليهود\_: «أَنشُدُكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ﷺ، ما تَجِدون في التوراة على منْ زنى؟».

٣٦١٨ ـ تقدم (٣٢٣٩) وله تتمة.

<sup>\*</sup> ـ «كيف يَحْلِفُ»: من ص، وفي ح: كيف يُحلَّف.

۳٦١٩ ـ «بن فارس»: من ص.

<sup>«</sup>موسى ﷺ»: من ص، وليس في غيرها الصلاة والسلام. والحديث سيأتي بتمامه (٤٤٤٦).

٣٦٢٠ ـ حدثنا عبدالعزيز بن يحيى أبو الأَصْبَغ، حدثني محمد ـ يعني ابن سلمة ـ، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، بهذا الحديث بإسناده: حدثني رجل من مُزَينة ممن كان يَتَّبع العلم ويَعِيه، وساق الحديث.

٣٦٢١ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، أن النبي على قال له ـ يعني لابن صُوريا ـ: «أذكِّركم بالله الذي أنجاكم من آل فرعون، وأقطعكم البحر، وظلَّل عليكم العَنَّ والسَّلوى، وأنزل التوراة على عليكم العَنَّ والسَّلوى، وأنزل التوراة على موسى، أتجدون في كتابكم الرَّجْمَ؟» قال: ذكَّرتني بعظيم، ولا يَسَعُني أن أكذبك، وساق الحديث.

#### ٢٨ ـ باب في الرجل يحلف على حقه

٣٦٢٢ ـ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة وموسى بن مروان الرَّقي قالا: حدثنا بقيَّة بن الوليد، عن بَحِير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن سيف، عن عوف بن مالك، أنه حدثهم أن النبي عَلَيْهُ قَضَى بين رجلين، فقال المَقْضِيُّ عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي عَلَيْهُ: "إن الله يَلُوم على العَجْز، ولكنْ عليك بالكَيْس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل».

٣٦٢٠ \_ سيأتي بتمامه أيضاً (٤٤٤٧).

٣٦٢١ ـ «وأنزل التوراة»: من ص، ك، وفي غيرهما: وأنزل عليكم التوراة، لكن عليها في ح ضبة.

ولم أجد هذا المرسل في «التحفة» بين مراسيل عكرمة.

٣٦٢٢ \_ «فقال المقضيّ عليه»: في ح، س: المقضًا عليه، وعلى حاشيتيهما: صوابه: المقضيُّ عليه.

والحديث رواه النسائي. [٣٤٨٠].

## ٢٩ ـ باب في الحبس في الدَّين وغيره

٣٦٢٣ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النُّقيلي، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن وَبْر بن أبي دُليلة، عن محمد بن ميمون، عن عمرو بن الشَّريد، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: «لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عرضَه وعقوبتَه».

قال ابن المبارك: «يُحلّ عرضَه»: يُغَلَّظ له، و«عقوبتَه»: يُحْبَس له.

٣٦٢٤ ـ حدثنا معاذ بن أسد، حدثنا النضر بن شُميل، أخبرنا هِرْماس بن حبيب ـ رجلٌ من أهل البادية ـ، عن أبيه، عن جدّه قال: أتيت النبي ﷺ بغَريم لي، فقال لي: «اِلزَمْه»، ثم قال: «يا أخا بني

٣٦٢٣ ـ "أبي دُليلة": الضبط من ص، ح، س، وعلى حاشية س: "قال البخاري: قال وكيع وأبو عاصم: دَليلة، وقال ابن المبارك: دُليلة، وهو طائفي". هكذا بخط صاحب الأصل س، والنص في "التاريخ الكبير" ٨ (٢٦٤٠) لكن ضبطه محققه المعلِّمي رحمه الله على العكس: وكيع وأبو عاصم: دُليلة. وابن المبارك: دَليلة.

«لَيُّ الواجد»: على حاشية ص: «بفتح اللام وتشديد الياء: المَطْل. ط» والمَطْل: هو التأخير.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٣٤٨١].

٣٦٢٤ - «عن جدّه»: سقط من ح، وعلى حاشية ك: «قال في «الأطراف»: وسقط من كتاب الخطيب ـ أي نسخته ـ من أبي داود: «عن جده» ولا بدّ منه. انتهى. وكذا نبّه عليه الحافظ المنذري». ونسخة ح فرع عن نسخة الخطيب، كما هو معلوم.

«التحفة» (١٥٥٤٤)، وهو لفظ المنذري في «تهذيبه» (٣٤٨٢).

وعلى الحاشية أيضاً: «حبيب والد الهِرْماس، اسم والد حبيب: ثعلبة، حكاه ابن منده. تقريب» ص ٧٣١ س ٩.

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٤٨٢].

تميم ما تريدُ أن تفعل بأسيرك؟».

٣٦٢٥ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن بَهْز بن حَكيم، عن أبيه، عن جدّه، أن النبي ﷺ حبسَ رجلاً في تُهَمة.

٣٦٢٦ ـ حدثنا محمد بن قُدامة ومؤمَّل بن هشام، قال مؤمَّل: حدثني إسماعيل، عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه ـ قال ابن قدامة: إن أخاه أو عمَّه، وقال مؤمَّل: إنه قام إلى النبي عَيِّة وهو يخطب، فقال: جيراني بما أُخِذوا، فأعرض عنه، مرتين، ثم ذكر شيئاً، فقال النبي عَيِّة: «خلُوا له عن جيرانه».

لم يذكر مؤمَّل: وهو يخطب.

#### ۳۰ ـ باب في الوكالة

٣٦٢٧ ـ حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثنا عمّي، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبي نُعيم وَهْب بن كَيْسان، عن جابر بن عبدالله، أنه سمعه يحدث قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله على فسلمت عليه، وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسْقاً، فإنِ ابتغى منك آية، فضع يدك على تَرْقُوتِه».

٣٦٢٥ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن ـ والنسائي. [٣٤٨٣].

٣٦٢٦ ـ في أوله «قال مؤمل»: من ص، وجاء في غيرها بدلًا عنه: قال ابن قدامة.

<sup>«</sup>قال ابن قدامة»: من الأصول الأخرى، وفي ص: قال أبو قدامة، وابن قدامة هو ابن أعيَن المِصّيصي، وكنيته أبو عبدالله، فلذا عدلت عما في ص. ٣٦٢٧ \_ عَظْم التَرقوة: هو الذي بين ثُغرة النحر والعاتق، وهما اثنان من اليمين واليسار.

#### ٣١ \_ أبواب من القضاء

٣٦٢٨ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا المثنى بن سعيد، حدثنا قتادة، عن بُشير بن كعب العَدَوي، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إذا تَدَاريْتُم في طريق فاجعلوه سبع أذرع».

٣٦٢٩ ـ حدثنا مسدد وابن أبي خلف، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا استأذن أحدُكم أخاه أن يَغْرِز خشبةً في جداره فلا يمنعه» فنكسوا، فقال: مالي أراكم قد أعرضتم؟ لألقينها بين أكتافكم.

هذا حديث ابن أبي خلف، وهو أتم.

٣٦٣٠ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يحيى، عن محمد

٣٦٢٨ «تداريتم»: من ص، ح، وفي غيرهما: تدارأتم، والمعنى: اختلفتم وتدافعتم.

«سبع أذرع»: على «سبع» ضبة في ح، ورواية ابن العبد: سبعة. والذراع الذي يقاس به مؤنَّث، ويذكَّر عند بعضهم.

والحديث رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ وابن ماجه، ورواه مسلم والترمذي من وجهين آخرين عن أبي هريرة. [٣٤٨٦].

٣٦٢٩ \_ «خشبةً»: في ح، س: خشَبهُ.

«هذا حديث ابن أبي خلف»: قبله في ك، س،ع: قال أبو داود: وَهذا. . والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٣٤٨٧].

• ٣٦٣ \_ «لؤلؤة»: على حاشية ك: «لؤلؤة مولاة للأنصار، مقبولة، من الرابعة. تقريب». (٨٦٧٧).

«ثم رجعت إلى حديث قتيبة بن سعيد»: هذه من ص فقط.

«من شاقً شقَّ»: في ح، ك: من شاقً شاقً.

والحديث رواه الترمذي \_وقال: حسن غريب \_ والنسائي. [٣٤٨٨]، وينظر النسائي؟ وأما المزي فعزاه (١٢٠٦٣) إلى الترمذي وابن ماجه، = ابن يحيى بن حَبان، عن لؤلؤة، عن أبي صِرْمَة ـ قال غير قتيبة في هذا الحديث: عن أبي صرمة صاحبِ النبي ﷺ، ثم رجعتُ إلى حديث قتيبة بن سعيد ـ، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ ضارَّ أضرَّ الله به، ومَنْ شاقً شَقَّ الله عليه».

٣٦٣١ ـ حدثنا سليمان بن داود العَتكي، حدثنا حماد، حدثنا واصل مولى أبي عُينة قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث، عن سمرة بن جُندب أنه قال: كانت له عَضُدٌ من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخُل إلى نخله، فيتأذَّى به ويشُقُ عليه، فطلب إليه أن يُناقله، فأبى، فأبى، فأتى النبيَّ عَلَيْ فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي عَلَيْ أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال: "فهَبُه له، ولك كذا وكذا" أمراً رغَّبه فيه، فأبى، فقال: "أنت مُضارً"، فقال رسول الله عَلَيْ للأنصاري: "اذهب فاقلع نخله".

٣٦٣٢ \_ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا الليث، عن الزهري، عن

<sup>=</sup> وهو عندهما: (۱۹٤٠)، (۲۳٤۲).

٣٦٣١ \_ "عَضْد من نخل": السكون من ص، ح، والضمة من ك، وعلى حاشية ح بخط صاحب الأصل: «هكذا في رواية أبي داود: عَضْدٌ. وإنما هو: عَضِيدٌ، يريد نخلاً لم تَبْسُقُ ولم تَطُل، قال الأصمعي: إذا صار للنخل جذع يَتناول منه المتناول فتلك النخلة عَضِيد، وجمعه عِضْدانٌ. حاشية». وكلام الأصمعي في "تهذيب اللغة» ١ : ٤٥٣.

<sup>«</sup>فَهَبْه له»: رواية ابن العبد: فَهَبْه لي.

<sup>«</sup>أن يناقلُه»: أي: أن يُبادله بنخل آخر. ٣٦٣٢ \_ «شِراج الحرَّة»: جمع شَرْج أو شَرْجة، وهو مسيل الماء. والحرَّة: الأرض ذات الحجارة الشُود.

<sup>«</sup>ثم أرسل الماء إلى»: من ص، وليس في غيرها: الماء.

<sup>«</sup>الجَدْر»: بفتح الجيم في ح، ص، س، وعلى حاشية ع: «الجُدْر: بضم=

عروة، أن عبد الله بن الزبير حدثه، أن رجلاً خاصم الزبير في شِرَاج الحَرَّة التي يُسْقون بها، فقال الأنصاري: سَرِّح الماء يمرُّ، فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله عليه للزبير: «اِسْقِ يا زبيرُ ثم أُرسل الماء إلى جارك»، فغضب الأنصاري فقال: يارسول الله، أنْ كان ابنَ عمَّتك؟ فتلوَّنَ وجه رسول الله عَلَيْ ثم قال: «اِسقِ ثم احبسِ الماءَ حتى يرجع إلى الجَدْر».

فقال الزبير: فوالله إني لأحسبُ هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الآية.

٣٦٣٣ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد ـ يعني ابن كثير ـ، عن أبي مالك بن ثعلبة، عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك، أنه سمع كُبراءهم يذكرون: أن رجلاً من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله على في مَهْزُور السيل الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسولُ الله على أن الماء إلى الكعبين لا يَحْبِسُ الأعلى على الأسفل.

٣٦٣٤ \_ حدثنا أحمد بن عَبْدة، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي: عبدُ الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

الجيم وسكون الدال المهملة، أي: الجدار، وقيل: أصل الحائط، وقيل: أصول الشجر. منذري، ومعناه بفتح الجيم: مايكون حول المزرعة كالجدار.

والحديث رواه الجماعة. [٣٤٩٠].

٣٦٣٣ ـ "مهزور السيل": بينهما في ك: يعني. ومهزور: وادِّ لبني قريظة.

٣٦٣٤ \_ «في السيل المهزور»: من الأصول كلها، وعلى حاشية س: صوابه: سيل مهزور.

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٤٩٢].

عن جده، أن رسول الله ﷺ قضى في السيل المَهْزور أن يمسَك حتى يبلغَ الكعبين، ثم يُرسِلَ الأعلى على الأسفل.

٣٦٣٥ ـ حدثنا محمود بن خالد، أن محمد بن عثمان حدثهم، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي طُوَالة وعَمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: اختصم إلى رسول الله ﷺ رجلان في حَرِيم نخلة \_ في حديث أحدهما: فأمر بها فذُرِعَتْ فوُجِدت سبعة أذرع، وفي حديث الآخر: فوجدت خمسة أذرع \_ فقضى بذلك. قال عبد العزيز: فأمر بجَريدة من جريدها فذُرعت.

آخر كتاب الأقضية

\* \* \*

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## ۲۰ \_ أول كتاب العلم

## ١ \_ باب الحثِّ على طلب العلم

٣٦٣٦ ـ حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، حدثنا عبد الله بن داود، سمعت عاصم بن رجاء بن حَيْوة يحدث، عن داود بن جَميل، عن كثير بن قيس قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول عَيْ لحديثِ بلغني أنك تحدثُه عن رسول الله عَيْنُ ما جئتُ لحاجة.

قال: فإني سمعت رسول الله على يقول: «مَنْ سلكَ طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله عزَّ وجلَّ به طريقاً من طُرق الجنة، وإن الملائكة لتَضعُ أجنحتها رِضاً لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له مَنْ في السموات ومَن في الأرض، والجيتانُ في جوف الماء، وإن فضلَ العالم على العابدِ كفضلِ القمرِ ليلةَ البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإنَّ الأنبياء لم يورِّثُوا ديناراً ولا درهماً، ورَّثُوا العلم، فمن أخذه أخذَ بحظِ وافر».

٣٦٣٦ ـ «سلك الله عز وجل به طريقاً»: من ص، ك، ع، وفي ح: سُلك به طريق، وفي س: سُلِك به طريقاً!.

<sup>«</sup>يستغفر له»: من ص، وفي غيرها: ليستغفر له.

<sup>«</sup>فمن أخذه أخذً»: من الأصول إلا ح ففيها: أخذه أخذه، وعلى الهاءين ضبتان.

والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. [٣٤٩٤].

٣٦٣٧ \_ حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا الوليد قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به، عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي الدرداء، بمعناه \_ يعني عن النبي ﷺ \_.

٣٦٣٨ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من رجل يسلك طريقاً يطلب فيه علماً إلا سهَّل الله عز وجل له طريقاً إلى الجنة، ومن بَطُؤَ به عملُه لا يُسْرعُ به نَسَبه».

## ٢ ـ باب في رواية حديث أهل الكتاب

٣٦٣٩ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، أخبرني ابن أبي نَملةَ الأنصاري، عن أبيه، أنه بينا هو جالس عند رسول الله على وعنده رجل من اليهود مُرَّ بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلّم هذه الجنازة؟ فقال النبي على: «الله أعلم»، قال اليهودي: إنها تتكلم، فقال رسول الله على: «ما حدثكم أهلُ الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم، وقولوا: آمنا بالله ورسوله، فإنْ

٣٦٣٧ \_ «شبيب بن شيبة»: من ص، ك، \_ وحاشية ح،س \_ ونبَّها إلى نسخة: شُعَيب، وفي ح، س، ع: شعيب، وعلى حاشية ك: «شبيب بن شيبة، شامي، مجهول، من السابعة، وقيل: الصواب: شعيب بن رُزيق. د. تقريب» (٢٧٤١).

<sup>«</sup>يعني عن النبي ﷺ: من ص فقط.

٣٦٣٨ ــ «طريقاً إلى الجنة»: من ص، ك، ع، وفي غيرها: طريق الجنة. «بَطُاً به عمله لا»: من ص، وفي غيرها: أبطأ به عمله لم.

والحديث رواه مسلم أتم منه، والترمذي مختصراً. [٣٤٩٦]، وهو جزء من الحديث المشهور الذي أوله: «من نفّس عن مؤمن كربة..».

٣٦٣٩ ـ «آمنا بالله ورسوله»: من ص، وفي غيرها: . . ورسُله .

كان باطلاً لم تصدِّقوه، وإن كان حقاً لم تكذبوه».

٣٦٤٠ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: أمرني رسول الله ﷺ فتعلَّمت له كتابَ يهودَ، وقال: "إني والله ما آمنُ يهودَ على كتابي" فتعلَّمْتُه، فلم يَمرَّ بي إلا نصفُ شهر حتى حَذِقته، فكنت أكتب له إذا كتَبَ، وأقرأ له إذا كُتِبَ إليه.

#### ٣ ـ باب في كتابِ العلم

٣٦٤١ ـ حدثنا مُسَدد وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، عن الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول الله على أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: لا تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله على ، ورسول الله على بشرٌ يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب، فذكرتُ ذلك لرسول الله على ، فأومأ بإصبعه إلى فيه، فقال: «أكتُب، فوالذي نفسي بيده ما يخرجُ منه إلا حقٌ».

[حدثنا مؤمل بن الفضل، حدثنا الوليد: قال: قلت لأبي عمرو].

<sup>•</sup> ٣٦٤ ـ «عن خارجة بن زيد»: من ص، وفي غيرها: عن خارجة، يعني ابن زيد ابن ثابت.

<sup>«</sup>أكتبُ له إذا كتب»: أي: أكتب له إذا أراد الكتابة إلى غيره، فيملي عليَّ. والحديث رواه الترمذي، وعلَّقه البخاري. [٣٤٩٨].

٣٦٤١ ـ «لاتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ﷺ»: من ص، وفي غيرها: «تكتب كلَّ شيء؟!» فقط.

<sup>«</sup>لرسول الله»: من ص، ع، وفي غيرهما: إلى رسول الله.

وقوله: «حدثنا مؤمّل بن الفضل..»: من ص فقط، وعليه رمز ابن العبد. وانظر آخر التعليق على الحديث الآتي.

## ٣٦٤٢ ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، حدثنا كثير بن

٣٦٤٢ ـ "أخبرني أبو أحمد": من ص، وفي غيرها: أخبرنا.

وجاء بعد هذا الحديث على حاشية ك مانصه:

٤٧ ـ «حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب، عن الحذّاء، عن أبي المتوكّل الناجيّ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ماكنّا نكتب غير التشهد والقرآن».

ثم: «عزاه في «الأطراف» إلى أبي داود فقط بهذا السند، ثم قال: هو في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم».

وأبو شهاب في السند: قال في «الأطراف»: الحنّاط». «التحفة» (٤٢٥١). وأبو القاسم: هو ابن عساكر، وهذا لايحتاج إلى تنبيه، لولا أن المعلق على «تهذيب السنن» للمنذري يتكرر منه الغلط فيقول: أبو القاسم اللؤلؤي!!.

#### وبعده:

24 \_ «حدثنا مؤمَّل قال: حدثنا الوليد. وحدثنا العباس بن الوليد بن مَزْيَد قال: أجرني أبي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: أبو سلمة \_ يعني ابن عبدالرحمن \_ قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فُتحت مكة قام النبي عَنِي فذكر الخُطبة، خطبة النبي عَنِي فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه، فقال: يارسول الله اكتبوا لي، فقال: «اكتبوا لأبي شاه».

٤٩ \_ حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: مايكتبوهُ؟ \_ كذا! \_ قال: الخطبة التي سمعها يومئذ منه».

وتحته: "عزاه في "الأطراف" إلى أبي داود بهذا السند إلا سند العباس بن الوليد، ثم قال: وحديث مؤمّل بن الفضل ليس في الرواية، وكذلك علي ابن سهل الرملي، وهما في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره، ولم يذكرهما أبو القاسم. انتهى. والوليد في روايتهما هو الوليد بن مسلم. نسبه في "الأطراف" كذلك، لا الوليد بن مَزْيَد والد العباس. وقوله: قلت لأبي عمرو: قال في "الأطراف": يعنى الأوزاعي".

«التحفة»(١٥٣٨٣). والحديث تقدم (٢٠١٠)، وسيأتي في الديات (٤٤٩٨).

زيد، عن المطّلب بن عبد الله بن حَنْطَب قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية، فسأله عن حديث، فأمر إنساناً فكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله ﷺ أمرنا أن لا نكتب شيئاً من حديثه، فمحاه.

## ٤ ـ باب التشديد في الكذب على رسول الله عليه

٣٦٤٣ ـ حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا،

وحدثنا مسدد قال: حدثنا خالد، المعنى، عن بيان بن بشر - قال مسدد: أبو بشر -، عن وَبْرَة بن عبد الرحمن، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: قلت للزبير: ما يمنعُك أن تحدِّث عن رسول الله علي كما يحدِّث عنه أصحابه؟ فقال: أمّا والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول: «مَنْ كذب عليَّ متعمِّداً فليتبوأ مقعده من النار».

## ٥ ـ باب الكلام في كتاب الله بغير علم

٣٦٤٤ ـ حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد، حدثنا يعقوب ابن إسحاق المُقرىء، حدثنا سهيل بن مِهران، حدثنا أبو عمران، عن

٣٦٤٣ ـ رواه البخاري والنسائي ـ وليس في روايتهما: متعمداً، وهو المحفوظ ـ وابن ماجه. [٣٥٠٤].

٣٦٤٤ ـ "بن يحيي أبو محمد": الكنية زيادة من ص.

<sup>«</sup>عن جندُب»: هو ابن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: غريب \_ والنسائي. [٣٥٠٥].

وفي التحفة الأشراف، (٥٥٤١) حديث يناسب هذا الباب عزاه إلى أبي داود، قال:

٥٠ حديث: «من قال في القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من النار. أبو داود في العلم عن مسدّد، عن أبي عوانة، عنه، به»: أي: عن عبدالأعلى ابن عامر الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس» مرفوعاً. ثم قال: «حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم».

جندُب قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ».

#### ٦ ـ باب في تكرير الحديث

٣٦٤٥ ـ حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن أبي عَقِيل هاشم ابن بلال، عن سابق بن ناجية، عن أبي سلام، عن رجل خدم النبي على أن النبي كان إذا حدث حديثاً أعاده ثلاث مرات.

#### ٧ ـ باب في سَرُدِ الحديث

٣٦٤٦ ـ حدثنا محمد بن منصور الطُوسي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة قال: جلس أبو هريرة إلى جنب حُجْرة عائشة رضي الله عنها، وهي تصلِّي، فجعل يقول: اسمعي ياربَّة الحُجْرة، مرتين، قال: فلما قضت صلاتها قالت: ألا تعجبُ إلى هذا وحديثه! إنْ كان رسول الله ﷺ لَيُحدِّث الحديث لو شاء العادُّ أن يُحصيه أحصاه.

٣٦٤٧ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه، أن عائشة زوج النبي عن ابن شهاب، أن عروة؟ جاء فجلس إلى جانب حُجرتي يحدث عن رسول الله على يُسْمعني ذلك، وكنت أُسبِّح، فقام قبل أن يُحدث عن رسول الله على يُسْمعني ذلك، والله وكنت أُسبِّح، فقام قبل أن أقضي سُبْحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله على لم يكن يَسْرُدُ الحديث سَرْدكم.

٣٦٤٦ ـ رواه الشيخان بنحوه. [٣٥٠٧].

٣٦٤٧ ـ «ألا يُعَجِّبُك أبو هريرة»: الضبط من س، وضبطه في ك هكذا وبالتخفيف: يُعْجِبُك، وكتب عليه: معاً.

والحديث رواه الترمذي والنسائي. [٣٥٠٨]، وعزاه المزي (١٦٦٩٨) إلى مسلم (٢٤٩٣)، والبخاري تعليقاً (٣٥٦٨) وفيه: أبو فلان.

## ٨ ـ باب التوقّي في الفتيا

٣٦٤٨ \_ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن سعد، عن الصُّنابِحي، عن معاوية، أن النبي على عن العَلُوطات.

٣٦٤٩ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى، حدثنا سعيد ـ يعني ابن أبي أيوب ـ، عن بكر بن عمرو، عن مسلم بن يسار أبي عثمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أُفْتِي».

وحدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، حدثني يحيى بن أيوب، عن بكر بن عمرو، عن ابن أبي نُعيمة، عن أبي عثمان الطُنْبُذي رضيع عبد الملك بن مروان قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله على مَنْ أَفْتَاه».

زاد سليمان المهري في حديثه: «ومَنْ أشارَ على أخيه بأمرٍ يعْلمُ أنَّ الرُّشد في غيره فقد خانه».

وهذا لفظ سليمان.

٣٦٤٨ ـ «أخبرنا عيسى»: من ص، وفي غيرها: حدثنا.

«الغَلوطات»: على حاشية ص: «الغَلوطة \_كصَبورة \_ والأُغلوطة بالضم: الكلام يُغلط فيه ويغالط به. قاموس» وعلى حاشية س: «قال ابن ناصر: كذا في الرواية، والصواب: الأُغلوطات، وهي المسائل المشكلة».

٣٦٤٩ ـ «وحدثنا سليمان»: زاد قبله في ح: قال: وحدثنا..، وفي س، ع: قال أبو داود: وحدثنا.

«أخبرنا ابن وهب»: في ك: حدثنا.

«عن ابن أبي نُعيمة»: من ص، وفي غيرها: عن عَمرو بن أبي نعيمة، والضمة من ح، س، وانظر «التقريب» (٥١٢٤).

والحديث روى طرفه الأول ابن ماجه. [٣٥١٠].

#### ٩ - باب كراهية منع العلم

٣٦٥٠ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا علي بن الحكم، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سُئل عن علمِ فكتَمَه ألجمه الله بلجام من نارٍ يوم القيامة».

#### ١٠ \_ باب فضل نشر العلم

٣٦٥١ ـ حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «تَسمعونَ، ويُسْمعُ منكم، ويُسْمعُ ممن يَسمَع منكم».

٣٦٥٧ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني عمر بن سليمان، من ولد عمر بن الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبان، عن أبيه، عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «نَضَّر الله المرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يُبلِّغَه، فرُبَّ حاملٍ فقه إلى مَنْ هو أفقه منه، وربّ حاملٍ فقهٍ ليس بفقيه».

<sup>•</sup> ٣٦٥ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن ـ وابن ماجه، وإسناد أبي داود حسن، ورواه تسعة آخرون من الصحابة. [٣٥١١].

٣٦٥١ ـ «عن عبدالله بن عبدالله»: فوق «عبد» الثاني: صح، في ص، ك، وفي س، وحاشية ح: عبيدالله، لكنه ترجمه على حاشية س بـ: «عبدالله بن عبدالله قاضي الريّ، أصله كوفي، روى له دت ن ق، وثقه غير واحد». «ممن يَسمع منكم»: من الأصول إلا ح: سمع، وعلى حاشيتها: يسمع.

٣٦٥٢ ـ «ليس بفقيه»: رواية ابن العبد: غير فقيه.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن \_ والنسائي. ورواه ابن ماجه من وجه آخر عن زيد بن ثابت. [٣٥١٣].

٣٦٥٣ \_ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل \_ يعني ابن سعد \_، عن النبي ﷺ قال: «والله لأنْ يُهْدَى بهُداكَ رجل واحد خيرٌ لك من حُمْر النَّعَم».

#### ١١ ـ باب الحديث عن بني إسرائيل

٣٦٥٤ \_ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مُسهِر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عرّجً».

٣٦٥٥ ـ حدثنا محمد بن المثنَّى، حدثنا معاذ، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي حسان، عن عبد الله بن عمرو قال: كان نبي الله ﷺ يحدِّثنا عن بني إسرائيل حتى يُصبح، ما يقومُ إلا إلى عُظْمِ صلاة.

## ١٢ ـ باب في طلب العلم لغير الله تعالى

٣٦٥٦ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سُريج بن النعمان، حدثنا فُلَيح، عن أبي طُوالة عبدِ الله بن عبد الرحمن بن مَعْمر الأنصاري، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن تعلّم علماً مما يُبْتَغَى به وجهُ الله عز وجل لا يتعلّمه إلا

٣٦٥٣ ـ «حُمْر النَّعَم»: النَّعَم: أكثر ماتقع على الإبل، أو هي الإبل فقط، و«حمر النعم»: كرائمها، وهو مَثل في كل نفيس». «المصباح».

والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي مطولًا في غزوة خيبر، والمخاطَب بالحديث هو على رضى الله عنه. [٣٥١٤].

٣٦٥٥ ـ "مايَقوم إلا..): من ص، ك، وفي غيرها: مانقوم.

<sup>«</sup>عُظْم صلاة»: على حاشية ص: «قال في «النهاية»: عُظْم الشيء: أكبره، كأنه أراد مايقوم إلا إلى الفريضة. ط». ٢٦٠:٣.

٣٦٥٦ ـ أخرجه الترمذي وقال: حسن، وابن ماجه. [٣٥١٧]، وينظر الترمذي؟ ولم يعزه إليه في كتابه «الترغيب» ١:١١٥، ولا المزي في «التحفة» (١٣٣٨٦).

لِيصيبَ به عَرَضاً من الدنيا: لم يَجد عَرف الجنة يوم القيامة».

يعني: ريحَها.

## ١٣ ـ باب في القَصص

٣٦٥٧ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا أبو مسهر، حدثني عبّاد بن عبّاد الخَوَّاص، عن يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني، عن عَمرو بن عبدالله السَّيْباني، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لايَقُصُّ إلا أميرٌ أو مأمور أو مُخْتال».

٣٦٥٨ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا جعفر بن سليمان، عن المعلّى بن زياد، عن العلاء بن بشير المُزني، عن أبي الصدِّيق الناجيّ، عن أبي سعيد الخدري قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، إن بعضهم ليستتر ببعض من العُري، وقارىءٌ يقرأ علينا، إذْ جاء رسول الله عليه، فقام علينا، فلما قام رسول الله عليه سكت القارىء، فسلم، ثم قال: «ما كنتم تصنعون؟» قلنا: يارسول الله، كان قارىء لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله عز وجل.

٣٦٥٧ - "عمرو بن عبدالله السَّيباني": هو بالسين المهملة في ص، ح، س، وكتب بالشين المعجمة، في ك، ع، خطأ. وكتب هذا الاسم في ح على الحاشية وفوقه: "سَقَط من كتاب القاضي أبي عمر، ذكر ذلك الخطيب، وعلى حاشية س: "قال ابن ناصر: خطَّ عليه الخطيب في كتابه في الحاشية: سقط هذا من كتاب القاضي". والقاضي: هو أبو عمر الهاشمي، وهو الراوي لهذه "السنن" عن اللؤلؤي، وشيخ الخطيب.

٣٦٥٨ ـ "من ضعفاء المهاجرين": في ح: ضَعْفَى.

<sup>«</sup>فجلس.. وسُطنا»: السكون على السين من ص، ح، بمعنى: بيننا، وفي س: وسَطنا، فالمعنى: منتصفنا.

<sup>«</sup>صعاليك المهاجرين»: جمع صُعلوك، وهو الفقير.

قال: فقال رسول الله على: «الحمد لله الذي جعل من أُمتي من أُمرْتُ ان أَصْبِرَ نفسي معهم». قال: فجلس رسول الله على وسطنا ليعدلَ بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، فتحلّقوا، وبرزت وجوهُهم له، قال: فما رأيتُ رسول الله على عرف فيهم أحداً غيري، فقال رسول الله على: «أَبشِروا يا معشرَ صعاليكِ المهاجرين بالنور التامِّ يومَ القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذاك خمسُ مئة سنة».

٣٦٥٩ ـ حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد السلام ـ يعني ابن مطهّر -، حدثنا موسى بن خلف العَمِّي، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «لأنْ أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلُع الشمس أحَبُّ إليَّ من أن أعتق أربعةً من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرُب الشمس أحَبُ إلى من أن أعتق أربعة».

٣٦٦٠ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله قال: قال لي رسول الله علي سورة النساء» قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أُنزِل؟! قال: «إني أُحِبُ أن أسمعه من غيري» قال: فقرأت عليه، حتى إذا انتهيتُ إلى قوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيلِ ﴾ الآية، فرفعتُ رأسى فإذا عيناه تَهْمُلان.

آخر كتاب العلم

\* \* \*

٣٦٥٩ \_ «ابن المثنى، حدثنا»: من ص، وفي غيرها: محمد بن المثنى، حدثني. ٣٦٥٠ \_ كُتب في آخره في ح: «بلغ عِراضاً بكتاب الخطيب»، وسينصُ على هذا آخر الجزء.

## بسم الله الرحمن الرحيم

## ٢١ ـ أول كتاب الأشربة

#### ١ \_ باب في تحريم الخمر

٣٦٦١ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أبو حَيان، حدثني الشَّعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والزبيب، والحنطة، والشعير؛ والخمرُ ما خامرَ العقلَ، وثلاثٌ وددتُ أن رسول الله والحنطة، والشعير؛ والخمرُ ما خامرَ العقلَ، وثلاثٌ وددتُ أن رسول الله والحنطة، والشعير؛ والخمرُ ما خامرَ العقلَ، وثلاثٌ وددتُ أن رسول الله وأبوابٌ من أبواب الربا.

#### ۲\_ باب\*

٣٦٦٢ \_ حدثنا عبّاد بن موسى الخُتّابي، حدثنا إسماعيل \_ يعني أبن

٣٦٦١ ـ «الزبيب»: انفردت ص بهذا، وفي غيرها: والعسل، وقد جمعت رواية مسلم (٣٠٣٢).

«لمّا يفارقْنا»: من ص أيضاً، وفي غيرها: لم يفارقنا.

«ننتهي إليه»: منها أيضاً، وفي غيرها: أنتهي إليه.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٥٢٢].

\* \_ هكذا في ص فقط.

٣٦٦٢ \_ "بياناً شفاءً": تكررت في الحديث ثلاث مرات، إلا أن كلمة "شفاء" لم تذكر في المرة الأولى في ص، فزدتها من غيرها.

والَّاية الأولى من سورة البقرة: ٢١٩، والثانية من سورة النساء: ٤٣، =

جعفر -، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو، عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة: ﴿ فَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ الآية، قال: فدُعِيَ عمر، فقرئت عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء، فنزلت الآية التي في النساء: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا قَصْرَبُوا الصَّكَوة وَأَنتُم شُكَرَى ﴾ فكان منادي رسول الله على إذا أقيمت الصلاة نادى: ألا لا يَقْربنَ الصلاة سكرانُ، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شِفاء، فنزلت الآية: ﴿ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ ﴾ قال عمر: انتهينا.

٣٦٦٣ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي، عن عليّ، أن رجلاً من الأنصار دعاهُ وعبدَ الرحمن بن عوف، فسقاهم قبل أن تُحرَّم الخمر، فأمّهُم عليٌّ في المغرب فقرأ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْوِرُونَ ﴾ فَخَلط فيها، فنزلت ﴿ لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَوْةَ وَٱنتُم سُكَنَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾.

٣٦٦٤ \_ حدثنا أحمد بن محمد المَرْوَزي، حدثنا علي بن حسين،

والثالثة من سورة المائدة: ٩١.

والحديث رواه الترمذي والنسائي. [٣٥٢٣].

٣٦٦٣ \_ "حدثنا عطاء": في س فقط: عن عطاء.

<sup>«</sup>عن علي» زاد في ك: بن أبي طالب، وفيها وفي غيرها إلا ص: عليه السلام.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن صحيح \_ والنسائي. واختلف في إسناده ومتنه، وانظره. [٣٥٢٤].

٣٦٦٤ \_ "نسختُها في المائدة»: من ص، وحاشية ك، وفي الأصول الأخرى: نسختهما، وعلى حاشية ك أيضاً: نسختهما التي في المائدة. وتخريج الآيات الكريمة كما تقدم (٣٦٦٢).

عن أبيه، عن يزيد النخوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّكُوةَ وَأَنتُمْ شُكَارَىٰ ﴾ و ﴿ فَيَسَّعُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَارِيْنُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ نسخَتْها في المائدة ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ ﴾ الآية.

٣٦٦٥ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس قال: كنتُ ساقيَ القوم حين خُرمت الخمرُ في منزل أبي طلحة، ماشرابُنا يومئذ إلا الفَضِيخُ، فدخل علينا رجلٌ فقال: إن الخمر قد حرَّمت، ونادى منادي رسول الله ﷺ، فقلنا: هذا منادي رسولِ الله ﷺ.

## ٣ ـ باب العنب يُعصر للخمر

٣٦٦٦ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجَراح، عن عبد العزيز بن عمر، عن أبي طُعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله

٣٦٦٥ ـ (حين حُرِّمت): من ص، وفي غيرها: حيث حرِّمت.

«الفضيخ»: على حاشية ص: «هو شراب يتَّخذ من البُسْر المفضوخ، أي: المشدوخ. ط». أي: المشقوق المكسور.

والحديث عزاه المزي(٢٩٢) إلى البخاري (٢٤٦٤)، ومسلم(١٩٨٠)، وليس في مطبوعة «تهذيب» المنذري شيء.

٣٦٦٦ ـ «عن أبي طعمة»: من ص، وحاشية ح، وفي غيرهما: عن أبي علقمة، ونَقَل على حاشية ك كلام المزي (٧٢٩٦) أنه أبو علقمة في رواية اللؤلؤي وحده، وفي رواية ابن العبد وغيره: أبو طعمة، وهو الصواب، كما رواه أحمد ٢:٢٥، ١٧، وابن ماجه (٣٣٨٠). وأبو طعمة هو هلال، مترجَم في «التقريب» (٨١٨٦)، وانظر ما علَّقته على «مسند عمر ابن عبد العزيز» للباغندي (١٧).

«وساقيُّها»: ضبط الياء بالوجهين من ح، ك.

الخمر، وشاربها، وساقِيَّها، وبائعها، ومبتاعَها، وعاصِرها، ومعتصِرها، وحاملها، والمحمولةَ إليه».

# ٤ ـ باب في الخمر تُخَلل

٣٦٦٧ \_حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن السُّدِّي، عن أبي هُبيرة، عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة سأل النبي عَلَيْهُ عن أيتام ورِثوا خمراً، قال: «أَهْرِقها» قال: أفلا أجعلُها خلاً؟ قال: «لا».

[قال أبو داود: أبو هبيرة هو يحيى بن عباد الأنصاري].

# ٥ \_ باب في الخمر مما هي؟\*

٣٦٦٨ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ من العنب خمراً، وإن من التمرِ خمراً، وإن من العسل خمراً، وإن من البُرِّ خمراً، وإن من الشعير خمراً».

٣٦٦٩ ـ حدثنا مالك بن عبد الواحد، حدثنا معتمر قال: قرأت على الفُضَيل، عن أبي حَريز، أن عامراً حدثه، أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذُّرَة، وإني أنهاكم عن كلِّ مسكر».

٣٦٦٧ ـ «عن أبي هُبيرة»: الفتحة من ح، والضمة من ك، وانظر ما علَّقته على ترجمته في «التقريب» (٧٥٧٤) الطبعة الجديدة مع حاشيتي العلامة عبدالله البصري وتلميذه الميرغني.

والحديث رواه مسلم والترمذي. [٣٥٢٨].

 <sup>\* - «</sup>مما هي؟»: وفي ح: مما هو. والخمر مؤنثة، وتذكّر.

٣٦٩٨ ــ رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: غريب. [٣٥٢٩].

٣٦٦٩ ـ تخريجه كسابقه.

٣٦٧٠ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثني يحيى، عن أبي كثير، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «الخمرُ من هاتين الشجرتين: النخلةِ، والعِنبة».

#### ٦ \_ باب النهى عن المسكِر

٣٦٧١ ـ حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى، في آخرين، قالوا: حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «كل مسكر خمرٌ، وكل مسكرٍ حرامٌ، ومن مات وهو يشربُ الخمرَ يُدمنُها لم يشربُها في الآخرة».

٣٦٧٢ ـ حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، حدثنا إبراهيم بن عمر

٣٦٧٠ ـ "يحيى، عن أبي كثير": في س: أبي كبير، ووضع في ص، ك فوق "عن": صح، لئلا يقرأ: يحيى بن أبي كثير، في حين أنه يرويه عن أبيه، وكتب على حاشية ك: "يحيى هو: ابن أبي كثير، وأبو كثير: هو يزيد بن عبدالرحمن السُّحَيمي".

«النخلة والعنبة»: في س: يعني النخلة والعنبة، وعلى هذا ليستا من النصّ النبوي الشريف.

وزاد آخره في متن «عون المعبود» ١١٨:١٠، وطبعة حمص: «قال أبو داود: اسم أبي كثير الغُبَري: يزيد بن عبد الرحمن بن غُفَيْلَة السُّحَيْمي، وقال بعضهم: أُذَيْنة، والصواب غُفَيْلَة»، وانظر «تقريب التهذيب» (٨٣٢٤).

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٥٣١].

٣٦٧١ ـ رواه مسلم والترمذي والنسائي، وحديث النسائي مختصر. [٣٥٣٢]. ٣٦٧٢ ـ «حدثنا إبراهيم»: في ب: أخبرنا.

«يعني ابن المنذر»: من رواية ابن العبد، كما ترى، وهو تفسير من أبي داود أو مَن فوقه، وهو ـ والله أعلم ـ مقدَّم على تعريف المزي وجزمه في «التحفة» (٥٧٥٨)، و«التهذيب» ٢٩: ٤٥٠ بأنه النعمان بن أبي شيبة =

الصنعاني، سمعت النعمان [يعني ابن المنذر] يقول: عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي على النبي على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه، فإن شرب مسكراً بَخِس صلاته أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يَسقيه من طِينة الخَبال» قيل: وما طينة الخبال يارسول الله؟ قال: «صديدُ أهلِ النار، ومن سقاهُ صغيراً لايَعرِفُ حلالَه من حرامِه كان حقاً على الله أن يَسقيه من طينة الخبال».

٣٦٧٣ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ، عن داود بن بكر بن أبي الفُرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أسكر كثيرُه فقليله حرام».

٣٦٧٤ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنبي، عن مالك، عن ابن

الجَندى.

«كل مخمِّر خمر»: الضبط بالوجهين من ص، ح، وفي س فتحة، وفي ب كسرة.

«بَخِس صلاته»: من ص، وفي ح، ب: بَخِست، وفي ك، ع، وحاشية ح: بُخِست. وعلى حاشية ك: «قال الناجيْ: بُخِست صلاته: أي بضم الباء، كذا في بعض نسخ أبي داود، وفي بعضها: بَخس صلاتَه، بفتح الباء، وهما بالباء والخاء من البَخْس، وهو النقص، وقد يصحَّف بالنون والجيم. انتهى».

وقد روى الترمذي (١٨٦٢) نحوه عن ابن عُمر، وقال: حسن، وابن ماجه عن ابن عَمْرو (٣٣٧٧).

٣٦٧٣ ـ رواه الترمذي ـ وقال حسن غريب ـ وابن ماجه. [٣٥٣٤].

٣٦٧٤ ـ «البتع»: شراب يتخذ من العسل.

«كل شراب أسكر فهو حرام»: في ح: كل شيء، و «فهو» ليست في ح،س.

والحديث رواه الجماعة. [٣٥٣٥].

شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: سُئل رسول الله ﷺ عن البِتْع، فقال: «كلُّ شراب أسكر فهو حرام».

٣٦٧٥ ـ قال أبو داود: قرأتُ على يزيدَ بن عبد ربّه الجُرْجُسِيّ: حدَّثكم محمد بن حرب، عن الزُبيدي، عن الزهري، بهذا الحديث، بإسناده، زاد: والبِتع نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه.

[قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا إله إلا الله، ما كان فيهم مثله! ما كان فيهم أثبت منه! يعني أهل حمص، يعني يزيد بن عبد ربه].

ابن السّري، حدثنا عبد عن محمد \_ يعني ابن السّري، حدثنا عبد معد \_ يعني ابن السحاق \_، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني، عن دَيلمَ الحِمْيري قال: سألت رسول الله على فقلت: يا رسول الله، إنّا بأرضِ باردة نُعالج فيها عملاً شديداً، وإنا نتّخذُ شراباً من هذا القمح نتقوّى به على أعمالنا وعلى بَرْد بلادنا، قال: «هل يُسكِر؟» قلت نعم، قال: «فاجتنبوه» قال: فقلت: فإن الناسَ غيرُ تاركيه! قال: «فإن لم يتركوه فقاتلوهم».

٣٦٧٧ \_ حدثنا وهب بن بقيّة، عن خالد، عن عاصم بن كُليب، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى قال: سألت النبي ﷺ عن شراب من العسل، فقال: «ذاك البِتْعُ» قلت: ويَنتبِذون من الشعير والذُّرة، قال: «ذاك المِزْرُ»، ثم قال: «أخبر قومك أن كل مسكِر حرام».

٣٦٧٥ ـ «قال أبو داود»: من ص فقط.

<sup>«</sup>والبتع نبيذ. . » : جاء هذا في رواية البخاري (٥٨٨٦) فقال الحافظ ٢:١٠ : ٢ : «ظاهره أن التفسير من كلام عائشة، ويحتمل أن يكون كلام مَن دونها».

٣٦٧٦ ـ "بن السَّرِيِّ": من ص.

<sup>«</sup>عن ديلمًا: عدم الصرف من ح، والصرف من ك.

٣٦٧٨ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عَبَدة، عن عبد الله بن عَمرو، أن نبي الله ﷺ نَهَى عن الخمر والميسر والكُوبة والغُبَيْراء، وقال: «كلُّ مسكر حرام».

٣٦٧٩ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو شهاب عبدُ ربِّه بن نافع، عن الحسن بن عَمرو الفُقَيْمي، عن الحكم بن عتيبة، عن شَهْرِ بن حَوْشب، عن أُم سلمة قالت: نهى رسول الله عليه عن كل مسكر ومُفَتِّرِ.

٣٦٨٠ \_ حدثنا مُسدد وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا مهديّ

٣٦٧٨ ـ "بن عَمْرو": من ص، س، وفي ح، ب، ك، ع: عُمر، لكن عليه في ح ضبة، وعلى الحاشية: عَمْرو، مع التصحيح عليه، وفي حاشية ب، ك تنبيه أنقله من حاشية ك، قال: "أورده المزي في مسند عبد الله بن عمرو ابن العاص، ثم قال: هكذا رواه أبو الحسن ابن العبد، وأبو عمرو البصري وغير واحد، عن أبي داود، وهو الصواب، ووقع في رواية اللؤلؤي عنه: عبد الله بن عُمر، وهو وهم. انتهى".

والذي على حاشية ب هو كلام المنذري في «تهذيبه» (٣٥٣٩): «هكذا وقع في رواية ابن العبد عنى أبي داود: عبد الله بن عُمر، والذي وقع في رواية ابن العبد عن أبي داود: عبد الله بن عَمرو، وهو الصواب». فكأنه يحمِّل التبِعة للهاشمي لا لشيخه أبي على اللؤلؤي.

«الكوبة»: الطبل الصغير، أو البَرْبَط (العود)، وهو أقرب، أو النَّرد. وانظر (٣٦٨٩).

وعلى حاشية ك زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: الغُبيراء: الشَّكُرُكَة، يُعمل من الذُّرة، شراب يعمله الحبشة». «غريب الحديث» لأبي عبيد ٢٧٨٤.

٣٦٧٩ ـ «ومُفْتِر»: الضبط من ص، س، وفي ح، ك، ب: مُفَتَّر.

• ٣٦٨ ـ «أخبرنا أبو عثمان»: من ص، وفي غيرها: حدثنا.

- يعني ابن ميمون -، أخبرنا أبو عثمان - قال موسى: الأنصاريُ - عن القاسم، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل مسكر حرامٌ، وما أسكر منه الفَرَقُ فمِلءُ الكفِّ منه حرام».

# ٧ \_ باب في الداذيِّ\*

٣٦٨١ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا زيد بن الحُباب، حدثنا معاوية بن صالح، عن حاتم بن حُرَيْث، عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غَنْم، فتذاكرنا الطِّلاَء، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لَيَشْرَبنَّ ناسٌ من أمتي الخمرَ يسمُّونها بغير اسمها».

عب لا الله عب لا المحتنى شيخ من أهل واسط قال: حدثنا أبو منصور الحارث ابن منصور، قال: سمعت الثوري يُسأَل عن الداذي، قال: قال رسول الله ﷺ: "تَستحلُّ أُمتي الخمر باسم يسمُّونها به"].

«قال موسى: الأنصاري»: من ص، وفي غيرها: قال موسى: عمرو بن سالم الأنصاري، وفي ك: سَلْم، بدل: سالم.

«الفَرَق»: مكيال يَسَع ستة عشر رطلاً. والرطل عند الحنفية: ٤٥٥ غراماً، ويتأرجح عند غيرهم بين ٣٢٢,٥٦ غراماً إلى ٣٢٧,٦٠ غراماً. والحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن. [٣٥٤١].

الداذي: على حاشية ك: «الداذي: حبّ يُطرح في النبيذ فيشتد حتى يُسكر.
 «نهاية». وفي «القاموس»: الداذي: شراب للفسّاق». النهاية ١٤٧:٢.

٣٦٨١ ـ «الطَّلاء»: مَا طُبخ من عصير العنب حتى ذهب ثُلُثاه. والحديث رواه ابن ماجه أتم منه. [٣٥٤٢].

٣٦٨٢ \_ هذا الحديث من ص، وحاشية ك، ب، وفيهما أوله: حدثنا أبو داود، ثم لفظ الحديث فيهما: «ليشربنَّ ناس من أمتي الخمر يُسمُّونها بغير اسمها». وفيهما زيادة في آخره: «قال سفيان الثوري: الداذي شراب الفاسقين». ولم يذكره المزي في «التحفة».

## ٨ ـ باب في الأوعية

٣٦٨٣ \_ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا منصور بن حيان، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر وابن عباس قالا: نشهد أن رسول الله ﷺ نهى عن الدُّبًاء، والحَنْثَم، والمزفَّت، والنَّقِير.

قالا: حدثنا جرير، عن يعلى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم، المعنى، قالا: حدثنا جرير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير قال: حدثنا عبد الله بن عمر يقول: حرّم رسول الله على نبيذ الجرّا، افخرجت فزعا من قوله: حرم رسول الله على نبيذ الجرّا، فدخلت على ابن عباس فقلت: أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما ذاك؟ قال: حرم رسول الله على نبيذ الجرّ، وما ذاك؟ قال: حرم رسول الله على نبيذ الجرّ، قلت: [ما الجرّاء] قال: كلُّ شيء يصنع من مَدَر.

## ٩ \_ [باب وفد عبد القيس]\*

٣٦٨٥ \_ حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قالا: حدثنا حماد

٣٦٨٣ ـ الدباء: القَرْع، والحنتم: مفرده حَنتَمة، وهي الجرَّة. والمزفَّت: كل وعاء طُلِي بالزفت. والنقير: جذع النخلة إذا فُرِّغ وسطه. كانوا يتخذون هذه الأشياء وينبذون فيها العنب والرُّطب، لتتخمَّر سريعاً. والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٥٤٣].

٣٦٨٤ \_ (حدثنا عبد الله): من ص، وفي غيرها: سمعت.

وما بين المعقوفين من ص ـ مع رمزه ـ، ب. والجَرّ: جمع جَرَّة، وهي من الأواني المصنوعة من فَخّار، والمَدَر: الطين اليابس. والحديث رواه مسلم والنسائي أيضاً. [٣٥٤٤].

<sup>\*</sup> \_ الباب من س، ب.

٣٦٨٥ \_ (إنا هذا الحيّ): على حاشية ك: إن هذا الحيّ. (وعقد بيده): في س: وعقده بيده.

حماد بن زید،

ح، وحدثنا مُسدد، حدثنا عباد بن عباد، عن أبي جَمْرة قال: سمعت ابن عباس يقول: \_ وقال مسدد: عن ابن عباس، وهذا حديث سليمان \_ قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ، فقالوا: يارسول الله، إنا هذا الحيّ من ربيعة، قد حال بيننا وبينك كفارُ مُضَرَ، وليس نَخلُصُ إلىك إلا في شهرٍ حرام، فَمُرْنا بشيء نأخذ به وندعو إليه مَن وراءنا.

قال: «آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمانِ بالله: شهادةِ أن لا إله إلا الله»، وعقد بيده واحدةً، وقال مُسدد: «الإيمانِ بالله»، ثم فسَّرها لهم: «شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدُّوا الخُمُس مما غَنِمتم، وأنهاكم عن الدبَّاء، والحَنْتَم، والمُزفَّتِ، والمُقيَّر».

قال ابن عبيد: النقير، مكان: المُقيَّر، وقال مسدَّد: والنقير، والمُقير، ولم يذكر المزفَّت.

قال أبو داود: أبو جَمْرة: نصر بن عمران الضُّبَعى.

٣٦٨٦ \_ حدثنا وهب بن بقية، عن نوح بن قيس، حدثنا عبد الله بن

<sup>= «</sup>المقيَّر»: هو الوعاء المَطْلي بالقار، وهو الزفت، فالمقيَّر والمزفَّت شيء واحد.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٥٤٥].

٣٦٨٦ - «المزادة المجبوبة»: المزادة: هي القربة الكبيرة، والمجبوبة: على حاشية ح: المحبوبة - بالحاء المهملة - ومعنى المجبوبة: المقطوع رأسها وليس لها من أسفلها مصب ماء تتنفس منه، فالشراب قد يتغيّر فيها ولا يشعر به صاحبها.

وعلى حاشية ص: «قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نهي عن الجُبّ، قيل: وما الجُبُّ؟ فقالت امرأة عنده: هو المزادة يُخيَّط بعضها =

عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن النقير، والمُقَير، والحَنْتم، والدُّباء، والمَزادة المَجْبوبة، ولكنِ اشربْ في سقائك وأَوْكِه».

٣٦٨٧ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبانُ، حدثنا قتادة، عن عكرمة وسعيد بن المسيب، عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، قالوا: فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال نبي الله ﷺ: «عليكم بأسقية الأدم التي تُلاثُ على أفواهها».

٣٦٨٨ ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عوف، عن أبي القَمُوصِ زيد بن عليّ، حدثني رجل كان من الوفد الذين كانوا وفدوا إلى النبي عليه من عبد القيس ـ يَحْسَبُ عوفٌ أن اسمه قيس بن النعمان ـ، فقال: «لا تشربوا في نقير، ولا مُزفَّت، ولا دُبَّاء، ولا حَنْتُم، اشربوا في الجلد المُوْكَى عليه، فإن اشتَدَّ فاكسِروه بالماء، فإن أعياكم فأهَريقوه».

إلى بعض، وكانوا ينتبذون فيها حتى ضَرِيَتْ. هي من الجَبّ، وهو القطع، لأنها التي فُرِيت لها عدَّة آدِمة، وتسمى المجبوبة أيضاً. فائق اللغة، ١٨٩:١. وفريت: قطعت، واللّادِمة: جمع أديم.

«وأَوْكِهِ»: اربطه.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٥٤٦].

٣٦٨٧ \_ «الأدم»: الجلد المدبوغ.

«تُلاثُ»: من ص، وَفَي غيرها: يُلاث. وعلى حاشية ص: «أي: تشدُّ وتربط. ط».

والحديث رواه النسائي مسنداً ومرسلاً. وهو طرف من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. [٣٥٤٧].

٣٦٨٨ ـ «الذين كانوا وفدوا»: من ص، وفي غيرها: الذين وفدوا. «الموكى عليه»: في ح: الموكإ عليه. والمعنى: المربوط.

٣٦٨٩ ـ حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي ابن بَذِيمة، حدثني قيس بن حَبْتَر النَّهْشَلي، عن ابن عباس، أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله فيما نشرب؟ قال: «لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفَّت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية».

قالوا: يارسول الله، فإن اشتدَّ في الأسقية؟ قال: «صُبوا عليه الماء»، وقال لهم في الثالثة أو في الرابعة: «أَهَريقوا»، ثم قال: «إن الله حرم الخمر، أو حرم الخمر والميسر، والكُوبة»، وقال: «وكلُّ مسكر حرام».

قال سفيان: فسألت عليَّ بن بَذِيمة عن الكوبة، فقال: الطَّبْل.

٣٦٩٠ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا إسماعيل بن سُمَيع، حدثنا مالك بن عمير، عن عليّ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء، والحنتم، والنقير، والجعة.

٣٦٩١ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا مُعَرِّف بن واصل، عن محارب بن دِثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «نهيتكم عن ثلاثٍ، [وأمرتكم بثلاث]، وأنا آمركم بهنَّ: نهيتكم عن

٣٦٨٩ ـ «وقال لهم في الثالثة»: قبلها في الأصول سوى ص: قالوا: يا رسول الله، فقط دون مقول.

 <sup>«</sup>إن الله حرَّم الخمر»: من ص، وفي غيرها: إن الله حرَّم عليَّ، دون كلمة الخمر.

وتقدم معنى الكوبة (٣٦٧٨).

<sup>.</sup> ٣٦٩ ـ (عن عليّ قال): في غير ص: عن علي عليه السلام قال. «الجعّة»: نبيذ الشعير.

والحديث رواه النسائي. [٣٥٥٠].

٣٦٩١ ـ أخرجه مسلم والنسائي بمعناه، وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه ما يتعلَّق بظروف الأدَم منه فقط. [٣٥٥١]. وتقدم طرف منه (٣٢٢٧).

زيارة القبور فَزُوروها، فإن في زيارتها تذكِرةً، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظُروف الأدَم، فاشربوا في كل وعاء، غيرَ أن لا تشربوا مسكِراً، ونهيتكم عن لحوم الأضاحيّ أن تأكلوها بعد ثلاث، فكُلوا واستمتعوا بها في أسفاركم».

٣٦٩٢ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: لما نهى رسول الله عن الأوعية قال: قالت الأنصار: إنه لا بدَّ لنا، قال: «فلا إذنْ».

٣٦٩٣ ـ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد الوَرْكاني، حدثنا شَريك، عن زياد بن فيًّاض، عن أبي عِياض، عن عبد الله بن عمرو قال: ذَكَر النبي ﷺ الأوعية: الدباء، والحنتم، والمزفَّت، والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: «اشربوا ما حلَّ».

٣٦٩٤ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شَرِيك، بإسناده، وقال: «اجتنبوا ما أسكَر».

٣٦٩٥ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو

٣٦٩٢ ـ "فلا إذن": أي: فلا أنهاكم عنها إذن. "بذل المجهود" ٣٤:١٦.
والحديث رواه البخاري والترمذي وابن ماجه. [٣٥٥٢]، وعزاه المزي
(٢٢٤٠) إلى النسائي بدل ابن ماجه، وهو عنده (٥١٦٦) من حديث
سفيان، ولم أره عند ابن ماجه.

٣٦٩٣ ـ "الوَرَّكاني": من ص فقط لكن من غير ضبط، وانظر ضبطه (١٣٢١). والحديث رواه البخاري ومسلم بمعناه، وفيه: فأرخص لهما في الجَرِّ غير المزفَّت. [٣٥٥٤]، وزاد المزي عزوه إلى النسائي، ولفظه فيه (٥١٦٠) كاللفظ الذي ذكره.

٣٦٩٥ \_ «تَوْر»: على حاشية ص: «بالمثناة، إناء كالإجَّانة. ط». ويكون من حجارة \_ كما في الحديث \_ أو من نحاس. والإجانة: هو الإناء الذي =

الزبير، عن جابر قال: كان يُنتَبَذُ لرسول الله ﷺ في سِقاءٍ، فإذا لم يَعْظِيرُ في سِقاءٍ، فإذا لم يجدوا سقاء نُبذَ له في تَوْرِ من حجارة.

### ١٠ ـ باب في الخليطين

٣٦٩٦ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن يُنبذ الزبيب والتمر جميعاً، ونهى أن ينبذ البُسْرُ والرطَب جميعاً.

٣٦٩٧ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانٌ، حدثني يحيى، عن عبد الله بن أبي قَتادة، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البُسْر والتمر، وعن خليط الرَّهْ والرطَب، وقال: «انتبذوا كلَّ واحد على حِدَة».

قال: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة، عن النبي عليه المديث.

تغسل فيه الثياب.

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٥٥٥].

٣٦٩٦ ـ «البسر والرطب»: على حاشية ح: البسر والتمر.

والحديث رواه الجماعة. [٣٥٥٦].

٣٦٩٧ ـ "حدثنا موسى": زاد على حاشية ب: حدثنا أبو سلمة موسى.

«عن أبيه، عن رسول الله. . نهى رسول الله . . عن»: من ص، وفي غيرها: عن أبيه، أنه نَهى عن. فالضمير في «أنه» يعود على النبي ﷺ.

«خليط الزَّهو»: الزَّهو هو البُسْر الملوَّن، لأنه المرحلة التالية للبُسْر.

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه مسنداً. [٣٥٥٧]، قال «مسنداً» لأن لفظه عنده كما في الأصول سوى ص.

ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة: أخرجها مسلم والنسائي. [٣٥٥٨].

٣٦٩٨ ـ حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النَّمَري، قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن رجل ـ قال حفص: من أصحاب النبي على ـ، عن النبي على قال: نهى عن البلَح والتمر، والزبيب والتمر.

٣٦٩٩ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ثابت بن عُمارة، حدثتني رَيْطة، عن كبشة بنت أبي مريم قالت: سألت أُم سلمة: ما كان النبي ﷺ يَنْهَى عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نَعْجُمَ النوى طَبْخاً، أو نخلِطَ الزبيب والتمر.

• ٣٧٠٠ ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبدالله بن داود، حدثنا مسعر، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كان يُنبذُ له زبيب فيُلقَى فيه تمر، أو تمر فيُلقى فيه الزبيب.

٣٧٠١ ـ حدثنا زياد بن يحيى الحسّاني، حدثنا أبو بَحْر، حدثنا عتّاب بن عبد العزيز الحِمّاني، حدثتني صفية بنت عطية قالت: دخلتُ

٣٦٩٨ ـ رواه النسائي. [٣٥٥٩]، وفيه: أن النبي ﷺ نهى..، بدل قوله هنا: عن النبي ﷺ قال.

٣٦٩٩ ـ «نَعْجُم النوى طبخاً»: نبالغ في طبخه إلى أن يتفتت، فيفسد ولا يستعمل بعد ذلك علفاً للدواب. وعلى حاشية س: «العَجْم: العضُّ، وقد عَجَمتُ العودَ أعجُمه ـ بالضم ـ إذا عضضتَه لتعلم صلابته من خَوَره». وهذا لفظ «الصحاح» ٥: ١٩٨١.

<sup>•</sup> ٣٧٠ ـ «حدثنا مسعر»: من ص، وفي غيرها: عن مسعر.

<sup>«</sup>بن يزيد»: زيادة من ص فقط.

٣٧٠١ ـ "قُبضة من تمر»: الضم أكثر من الفتح، على ما في «القاموس». «أمرسه»: على حاشية ص: «أدلكه بالأصابع. ط».

مع نسوة من عبد القيس على عائشة، فسألناها عن التمر والزبيب، قالت: كنت آخُذ قُبضة من تمر وقُبضة من زبيب، فألقيه في إناء، فأمرُسُه، ثم أَسقيه النبيَّ ﷺ.

#### ١١ \_ باب نبيذ البُسُر

٣٧٠٢ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن جابر بن زيد وعكرمة، أنهما كانا يكرهان البُسْرَ وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المُزَّاء الذي نُهِيَتْ عنه وفد عبد القيس.

فقلت لقتادة: ما المُزَّاءُ؟ فقال: النبيذ في الحَنتم والمزفَّت.

### ١٢ ـ باب في صفة النبيذ

السَّيْباني، عن عبد الله ابن الدَّيْلمي، عن أبيه قال: أتينا رسول الله عَلَيْ السَّيْباني، عن عبد الله ابن الدَّيْلمي، عن أبيه قال: أتينا رسول الله عَلَيْ فقلنا: يارسول الله قد علمت من نحن، ومن أين نحن، فإلى من نحن؟ قال: "إلى الله وإلى رسوله" قلنا: يارسول الله، إن لنا أعناباً ما نصنع بها؟ قال: "(نَبِّبُوها)، قلنا ما نصنع بالزبيب؟ قال: "انبِذُوه على غدائكم واشربوه على عَشائكم، وانبِذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبِذوه في القُللِ، فإنه إذا تأخر عن عصره صار وانبذوه في الشَّنَان، ولاتنبِذوه في القُللِ، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خَلاً».

٣٧٠٣ ـ «أبو عُمير»: من ص فقط.

<sup>«</sup>الشِّنان»: جمع شَنّ، وهو السِّقاء البالي، أو الرقيق الجلد، والجمع بكسر الشين، لكن في ص فتحة عليها!.

<sup>«</sup>القُلَل»: جمع قُلَّة، وهي إناء كالجرَّة الكبيرة. «المصباح».

والحديث أخرجه النسائي. [٣٥٦٤].

٣٧٠٤ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أُمه، عن عائشة قالت: كان يُنبذ لرسول الله ﷺ في سقاء يوكأ أعلاه، وله عَزْلاء، يَنبِذه غُدوة فيشربه عِشاءً، ويَنبذه عِشاء فيشربه غُدوة.

عبد الملك يحدث، عن مقاتل بن حَيان قال: حدثتني عَمْرة، عن عائشة عبد الملك يحدث، عن مقاتل بن حَيان قال: حدثتني عَمْرة، عن عائشة أنها كانت تَنْبُذُ للنبي عَلَيْ غُدوة، فإذا كان من العشيّ فتعشَّى شرب على عَشائه، وإنْ فَضَل صببتُه أو فرَّغته، ثم نَنْبِذُ له بالليل، فإذا أصبح تغدَّى فشرب على غَدائه.

٣٧٠٥ ـ "يحدث عن مقاتل": على حاشية ك: "قال في "الأطراف": هكذا رواه أبو بكر بن داسه، وأبو عمرو أحمد بن علي البصري وغير واحد، عن أبي داود، وفي رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود: عن مسدد، عن معتمر قال: سمعت شبيب بن عبد الملك يحدّث مقاتل بن حيان عن عمته عمرة، وسقط من روايته "عن"، وذلك وهم لا شك فيه". "التحفة" (١٧٩٥٧).

<sup>«</sup>حدثتني عمرة»: في ك: حدثتني عمتي عمرة، وفي ب: حدثتني عمتي تُكْنَى أمَّ خِيار عمرة. وعمرة هذه ليست عمرة بنت عبد الرحمن الشهيرة بالرواية عن السيدة عائشة، ووهَّم المزيُّ ابنَ عساكر حيث ظنَّ ذلك في «أطرافه».

<sup>«</sup>وإن فَضَل صببتُه»: من ص، وفي غيرها: وإن فضل شيء صببتُه. «ثم ننبذ له»: من ص، وفي ب، ك: ثم تنبِذ له.

<sup>«</sup>فقال لها أبي»: أي: فقال أبو عمرة لعائشة. كما في «تحفة الأشراف» أيضاً و«تهذيب الكمال» ٢٤٤:٣٥.

قالت: يُغْسَل السقاء غُدوة وعشية، فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم.

٣٧٠٦ ـ حدثنا مَخْلد بن خالد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي عليه عليه عليه عليه عليه عليه عمر يحيى البَهْراني، عن ابن عباس قال: كان يُنْبَذُ للنبي عليه الزبيب، فيشربه اليوم والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يُهَراق.

قال أبو داود: معنى يُسقى الخدم: يُبادَر به الفساد.

#### ١٣ - باب شراب العسل

٣٧٠٧ ـ حدثنا ابن حنبل، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جریج: زعم عطاء، أنه سمع عُبید بن عُمیر قال: سمعت عائشة زوج النبي علی تخبر أن النبي کی کان یمکُث عند زینب بنت جَحْش فیشرب عندها عسلاً، فتواصیتُ أنا وحفصةُ أَیّتُنا ما دخل علیها النبي کی فلتقل : إني أجدُ منك ریح مَغافیر، فدخل علی إحداهن، فقالت ذلك له، فقال: «بل شربتُ عسلاً عند زینب بنت جحش، ولن أعود له»،

٣٧٠٦ ـ "يحيى البَهْراني": في ب: يحيى بن عبيد البهراني.

<sup>«</sup>اليوم والغد»: رواية ابن العبد: اليوم وغداً.

<sup>«</sup>يبادر به الفساد»: أي: قبل أن يتخمَّر فيفسد.

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٥٦٧].

٣٧٠٧ ـ «حدثنا ابن حنبل»: من ص، وفي غيرها: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.

<sup>«</sup>زعم عطاء»: من ص، وفي غيرها: عن عطاء.

<sup>«</sup>مغافير»: شيء حلو كالناطف، لكنه كريه الرائحة.

والآيات من أول سورة التحريم.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٥٦٨].

فنزلت: ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ إلى ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى ٱللَّهِ ﴾ لعائشة وحفصة ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّيِّيُ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ-حَدِيثًا﴾ لقوله «بل شربت عسلاً».

٣٧٠٨ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو أُسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يُحِبُّ الحلواء والعسل، فذكر بعض هذا الخبر، وكان رسول الله ﷺ يشتدُّ عليه أن توجد منه الريح.

[قال أبو داود]: وفي الحديث قالت سَوْدة: بل أكلتَ مَغافيرَ، قال: «بل شربتُ من عسل سقتْني حفصةُ» فقالت: جَرَسَتْ نحلُه العُرْفُطَ، نبتً من نبت النحل.

# ١٤ ـ باب كراهية النبيذ إذا غَلَى

٣٧٠٩ ـ حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، أخبرنا زيد ابن واقد، عن خالد بن عبد الله بن حسين، عن أبي هريرة قال: علمتُ أن رسول الله ﷺ كان يصومُ، فتحيَّنْت فطرَه بنبيذ صنعتُه في دُبّاء، ثم أتيته به فإذا هو ينشُ، فقال: «اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شرابُ مَنْ لا يؤمن بالله واليوم الآخر!».

٣٧٠٨ ـ "جَرَست نحلُه العُرْفُطَ»: أي: أكلت نحلُه العرفط، وهو شجر له شوك، وعلى حاشية ع: "شجر الطلح، وله صمغ كريه الرائحة، فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه. نهاية» ٢١٨:٣.

<sup>«</sup>نبتً. . »: هكذا في ص، وانظر ما تقدم (٢٧٣).

وعلى حاشية ك: "قال أبو داود: المغافير: مُقْلة، وهي صمغة. وجَرَسَتْ: رَعَت. والعُرفط: شجرٌ يَنْبُتُ من نبت النحل». كذا: ينبت؟. والحديث رواه الجماعة مختصراً ومطولًا. [٣٥٦٩].

٣٧٠٩ ـ «أخبرنا زيد»: من ص، وفي غيرها: حدثنا. والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٣٥٧٠].

#### ١٥ \_ باب الشرب قائماً

• ٣٧١٠ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله ﷺ نهى أن يشربَ الرجلُ قائماً.

٣٧١١ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن مسعَر بن كِدام، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النَّزَّال بن سَبْرة، أن علياً دعا بماء فشربه وهو قائم، قال: إن رجالاً يكره أحدهم أن يُفعل هذا، وقد رأيت رسولَ الله ﷺ يفعل مثلَ ما رأيتموني أفعله.

#### ١٦ - باب الشرب مِن فِي السقاء

٣٧١٢ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشرب مِن فِي السقاء، وعن ركوب الجلاّلة والمُجَثَّمة.

## ١٧ ـ باب في اختناث الأسقية

٣٧١٣ \_ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، سمع عبيد الله

٣٧١٠ ـ «نهى أن»: في ب: نهى عن أن..

والحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه بنحوه. [٣٥٧١].

٣٧١١ ـ في آخره «أفعله»: رواية ابن العبد: فعلت، وهو كذلك في ك، ب. والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي. [٣٥٧٢]، وحديث الترمذي في «الشمائل» باب ما جاء في صفة شرب رسول الله على ص ١٥٢.

٣٧١٢ ـ زاد في آخره في ب، ك: «قال أبو داود: والجلآلة التي تأكل العَذِرة». أما المُجَثَّمة: فعلى حاشية ب: «هي كل حيوان يُنْصَب ويُرمى لِيُقتل». والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، وليس في حديث البخاري وابن ماجه ذكر الجلالة والمجثمة. [٣٥٧٣].

٣٧١٣ ـ رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. [٣٥٧٤]، وزاد المزي (٤١٣٨) البخاريّ، وهو فيه (٥٦٢٥) وفيه زيادة تفسير الاختناث قال: «يعني أن=

ابن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على عن اختناث الأسقية.

٣٧١٤ ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله ابن عمر، عن عيسى بن عبد الله \_ رجلٍ من الأنصار \_، عن أبيه، أن النبي على دعا بإداوة يوم أُحد، فقال «إِخْنِثْ فَمَ الإداوة» ثم شرب من فمها.

# ١٨ ـ باب في الشرب من ثُلْمةِ القدح [والنفخ في الشراب]

٣٧١٥ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني قرَّة بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله على عن الشرب من ثلمة القدح، وأن يُنفَخ في الشراب.

## ١٩ ـ باب الشرب في آنية الذهب والفضة

٣٧١٦ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: كان حُذيفة بالمدائن، فاستسقى، فأتاه دِهْقانٌ بإناءِ فضّة، فرماه به، فقال: إني لم أرمِهِ به إلا أني قد نهيته فلم ينتهِ، وإن رسول الله عن الحرير والديباج، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: «هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة».

تُكسَر أفواهها فيُشرب منها».

٣٧١٥ ـ رواه الترمذي. [٣٥٧٥]. وانظر «التحفة» لزاماً (٩١٤٩).

٣٧١٥ ـ في آخره ﴿وأن ينفخ في الشرابِ﴾: رواية ابن العبد: . . في الإداوة.

٣٧١٦ ـ الدهقان: كبير القرية، وزعيم الفلاحين، ونحو هذا.

والحديث رواه الجماعة. [٣٥٧٧].

# ۲۰ ـ باب في الكَرْع

٣٧١٧ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثني فُلَيْح، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله قال: دخل النبي ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحَوِّلُ الماء في حائطه، فقال رسول الله ﷺ: «إنْ كان عندك ماءٌ باتَ هذه الليلةَ في شَنِّ وإلاّ كَرَعْنا» قال: بلْ عندي ماء بات في شنّ.

# ۲۱ ـ باب الساقي متى يشرب

٣٧١٨ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن أبي المختار، عن عبد الله بن أبي أوفى، أن النبي ﷺ قال: «ساقي القوم آخرُهم شُرباً».

٣٧١٩ ـ حدثنا القعنبي عبدُ الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن النبي على أُتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن».

٣٧٢٠ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن أبي عصام، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ كان إذا شرب تَنَفَّس ثلاثاً وقال: «هو أهنأُ وأبرأُ».

٣٧١٧ ـ "بلُ عندي»: من ص، وفي غيرها: بلى، عندي. والحديث رواه البخاري وابن ماجه. [٣٥٧٦].

٣٧١٨ ـ «شرباً»: ليست في س، ع.

٣٧١٩ ـ رواه الجماعة. [٣٥٨٠].

<sup>•</sup> ٣٧٢ ـ رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٥٨١].

# ٢٢ ـ باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه

عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله على أن أن يُتنفس في الإناء أو يُنفَخَ فيه.

٣٧٢٢ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير، عن عبد الله بن بُسر ـ من بني سُليم ـ قال: جاء رسول الله ﷺ إلى أبي، فنزل عليه، فقدَّم إليه طعاماً، فذكر حَيساً أتاه به، ثم أتاه بشراب فشرب فناول مَنْ على يمينه، فأكل تمراً فجعل يُلقِي النوى على ظهر إصبَعيه: السبابةِ والوسطى، فلما قام قامَ أبي فأخذ بلجام دابته فقال: ادعُ الله لي، فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتَهم واغفر لهم وارحمهم».

#### ٢٣ \_ باب ما يقول إذا شرب اللبن

٣٧٢٣ \_ حدثنا مسدد، حدثنا حماد \_ يعني ابن زيد \_،

وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد \_ يعني ابن سلمة \_، عن على بن زيد، عن عمر بن حرملة، عن ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة، فدخل رسول الله على ومعه خالد بن الوليد فجاؤوا بضبين مشويين على ثُمَامتين، فتبزَّقَ رسول الله على الله على ثُمَامتين، فتبزَّقَ رسول الله على الله الله على الله الله على الله على

٣٧٢١ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ وابن ماجه. [٣٥٨٢].

٣٧٢٢ ـ رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٥٨٣].

٣٧٢٣ ـ «ثُمامتين»: عُودين من شجر دقيق ضعيف.

<sup>«</sup>هذا لفظ مسدَّد»: قبله في ك، ب: قال أبو داود.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن. [٣٥٨٤]، وزاد المزي (٦٢٩٨) عزو دعاء شرب اللبن إلى النسائي في اليوم والليلة (١٠١١٨).

رسول الله ﷺ: "إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وزِدْنا وأطعِمْنا خيراً منه، وإذا سُقي لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وزِدْنا منه، فإنه ليس شيء يُجْزِىء من الطعام والشراب إلا اللبن».

هذا لفظ مسدد.

#### ٢٤ \_ باب إيكاء الآنية

٣٧٢٤\_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «أُغلِقُ بابَك واذكُر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتحُ باباً مُغْلَقاً، واطْفِ مصباحَك واذكر اسم الله، وأَوْكِ الله عليه، وخمَّرْ إناءك ولو بعودٍ تَعرُّضُه عليه واذكر اسم الله، وأَوْكِ سقاءك واذكر اسم الله عز وجل».

٣٧٢٥ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنبي، عن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ، بهذا الخبر، وليس بتمامه، قال: «فإن الشيطان لا يفتح غَلَقاً، ولا يَحُل وِكاءً، ولا يكشف إناء، وإن الفُويسِقة تُضْرِم على الناس بيتهم» أو «بيوتهم».

٣٧٢٦ ـ حدثنا مسدد وفُضيل بن عبد الوهاب السكّري، قالا: حدثنا

٣٧٢٤ ـ (واذكر اسم الله عليه) في المرة الثانية: (عليه) زيادة من ص. والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٥٨٥].

٣٧٢٥ ـ رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. [٣٥٨٦].

٣٧٢٦ ـ (رفعه): في ب، وحاشية ك: يرفعه، ونصَّ عليه المزي في «التحفة» (٢٤٧٦).

<sup>﴿</sup> اِكَفِتُوا صِبِيانِكُمُ ﴾ : على حاشية ص: ﴿ أَي: ضُمُّوهُم إليكُم وأَدخلوهُمُ البِيوَت. ط﴾ .

<sup>«</sup>وخَطْفة»: الضبط من ص، ب، س.

والحديث رواه البخاري في مواضع، منها (٣٣١٦)، والترمذي (٢٨)، =

حماد، عن كثير بن شِنْظير، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، رَفَعه، قال: «واكفِتُوا صبيانكم عند العِشاء» \_ وقال مسدد: «عند المساء» \_ «فإن للجن انتشاراً وخَطْفَة».

٣٧٢٧ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر قال: كنا مع النبي رهي السي الشهاء فاستسقى، فقال رجل من القوم: ألا نَسقيك نبيذاً؟ قال «بلى» قال: فخرج الرجل يَشْتَدُ فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله رهي الا خمَّرْتَه ولو أن تَعرِض عليه عوداً».

٣٧٢٨ ـ حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة بن سعيد، قالوا: حدثنا عبد العزيز، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبي على كان يُستعذَب له الماءُ من بيوتِ السُّقيا.

قال قتيبة: هي عينٌ بينها وبين المدينة يومان.

آخر كتاب الأشربة

\* \* \*

عزاه إليهما المزي (٢٤٧٦)، وهو عند مسلم أيضاً (٢٠١٢) وما بعده،
 وابن ماجه (٣٤١٠). ولم يخرجه المنذري حسب المطبوع.

٣٧٢٧ \_ في آخره زيادة في ك، ونسخة في ب: (قال أبو داود: قال الأصمعي: تعرُّضه عليه)، وضمة الراء من ك، ونصَّ عليها الخطابي في (المعالم) ٢٧٦:٤ قال: (كان الأصمعي يرويه: تعرُّضه عليه، بضم الراء، وقال غيره بكسرها).

والحديث رواه الشيخان. [٨٨٥٣].

٣٧٢٨ \_ (عبدالعزيز): في غير ص زيادة: يعني ابن محمد.

## بسم الله الرحمن الرحيم

## ٢٢ ـ أول كتاب الأطعمة

## ١ ـ باب ما جاء في إجابة الدعوة\*

٣٧٢٩ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دُعِي أحدُكم إلى الوليمة فليأتها».

٣٧٣٠ ـ حدثنا مَخْلد بن خالد، حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ، بمعناه، زاد: "فإن كان مفطراً فليَطْعَمْ، وإن كان صائماً فليدْعُ».

٣٧٣١ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرازق، أخبرنا معمر، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعا أحدكم أخاه فليُجبُ، عُرْساً كان أو نحوَه».

٣٧٣٢ ـ حدثنا ابن المصفَّى، حدثنا بقيَّة، حدثنا الزُّبيدي، عن نافع، بإسناد أيوبَ ومعناه.

<sup>\*</sup> ـ رواية ابن العبد: باب استحباب إجابة الدعوة.

٣٧٢٩ ـ (عبدالله بن مسلمة): من ص فقط.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٥٩٠].

٣٧٣٠ ـ رواه مسلم وابن ماجه. [٣٥٩١].

٣٧٣١ ـ رواه مسلم. [٣٥٩٢].

٣٧٣٣ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي ﷺ: «مَنْ دُعي فليجبْ، فإن شاء طَعِم، وإن شاء ترك».

٣٧٣٤ ـ حدثنا مسدد، حدثنا دُرُسْتُ بن زياد، عن أبانِ بن طارق، عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ دُعيَ فلم يُجبُ فقد عصى الله ورسولَه، ومَن دخل على غير دعوةٍ دخل سارقاً وخرج مُغِيراً».

٣٧٣٥ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه كان يقول: شرُّ الطعام طعامُ الوليمة، يُدْعَى لها الأغنياء، ويُترك المساكين، ومن لم يأْتِ الدعوة فقد عصى الله ورسوله.

### ٢ \_ باب استحباب الوليمة عند النكاح

٣٧٣٦ ـ حدثنا مسدد وقتيبة، قالا: حدثنا حماد، عن ثابت، قال: ذُكر تزويج زينب بنت جحشٍ عند أنس بن مالك، فقال: ما رأيت رسول الله ﷺ أولمَ على أحدٍ من نسائه ما أولمَ عليها، أولمَ بشاةٍ.

۳۷۳۷ \_ حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ

٣٧٣٣ ـ رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٥٩٣].

٣٧٣٤ ـ زاد في متن «عون المعبود» ٢٠٥:١٠، وطبعة حمص: «قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول».

٣٧٣٥ ـ هذا موقوف، وكذلك رواه الجماعة ـ إلا الترمذي ـ موقوفاً، ورواه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة مسنداً ومرفوعاً. [٣٥٩٥].

٣٧٣٦ \_ أخرجه بنحوه الجماعة إلا الترمذي. [٣٥٩٦].

٣٧٣٧ ـ رواه الترمذي ـ وقال غريب ـ والنسائي وابن ماجه. [٣٥٩٧].

أولم على صفية بسويقٍ وتمرٍ.

#### ٣ نـ باب كم تستحب الوليمة؟

٣٧٣٨ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همّام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن رجل أعورَ من ثقيف، كان يقال له معروفاً ـ أي يُثنى عليه خيراً، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمُه ـ أن النبي عليه قال: «الوليمة أولَ يوم حقٌّ، والثاني معروف، والثالث سُمعة ورياء».

قال قتادة: وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دُعيَ أولَ يوم فأجاب، ودعيَ اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال: أهلُ سُمعة ورياء!.

٣٧٣٩ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، بهذه القصة، قال: ودعيَ اليومَ الثالث فلم يُجب وحَصَبَ الرسول.

## ٤ ـ باب الإطعام عند القدوم من السفر

٣٧٤٠ ــ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محارب بن دِثار، عن جابر قال: لما قدم النبي ﷺ المدينة نحرَ جَزوراً أو بقرة.

٣٧٣٨ ـ (يقال له معروفاً): في ع: معروف.

اوالثالث سمعة): من ص، ب، وفي غيرهما: واليوم الثالث سمعة. والحديث رواه النسائي مسنداً ومرسلاً. [٣٥٩٨].

٣٧٤٠ ـ لم يخرجه المنذري، وعزاه المزي (٢٥٨١) إلى البخاري، وهو فيه (٣٠٨٩) من رواية وكيع، به.

## ٥ \_ باب في الضيافة

٣٧٤١ ـ حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن سعيد المقبُري، عن أبي شُريح الكعبي، أن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزتُه يومَّه وليلتَّه الضيافة ثلاثة أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحلُّ له أن يَنْوِيَ عنده حتى يُحْرِجَه».

٣٧٤٢ ـ قُرىء على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم أشهبُ قال: وسئل مالك عن قول النبي ﷺ: «جائزته يومٌ وليلة»؟ قال: يكرمه ويُتحفه ويخصُّه يومٌ وليلة، وثلاثةُ أيام ضيافة.

٣٧٤٣ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب، قالا: حدثنا حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الضيافةُ ثلاثةُ أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة».

#### ٦ \_ باب من الضيافة أيضاً \*

٣٧٤٤ ـ حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرىء، قالا: حدثنا أبو

٣٧٤١ ـ (جائزته يومُّه وليلتُّه): بالضم من ح، والفتحة من ك.

<sup>&</sup>quot;يثويَ عنده": يقيمَ عنده.

والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٣٦٠١]، بل عزاه المزي (١٢٠٥٦) إليه أيضاً.

٣٧٤٢ ـ «ويخصّه يوم وليلة»: من ص، وفي غيرها: ويحفظه يوماً وليلة، وفي ح: يومٌ، وعليها ضبة.

وفي أوله زيادة من ك، ب، ع: قال أبو داود، وليست من عادة نسّاخها زيادة ذلك في أول كل حديث. وفي س: حدثنا أبو داود، كالعادة.

<sup>\*</sup> \_ الباب من ك، ب.

٣٧٤٤ ـ «المقرىء»: زيادة من ص فقط. وأبو كريمة: هو المقدام بن معدي كَرِب.

هذا: عامرٌ الشعبي.

٣٧٤٥ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا أبو الجُوديّ، عن سعيد بن أبي المهاجر، عن المِقْدام أبي كَريمة قال: قال رسول الله عن سعيد بن أبي أضاف قوماً فأصبح الضيفُ محروماً فإنّ نصرَه حقّ على كل مسلم حتى يأخذَ بقِرى ليلته من زرعه وماله».

٣٧٤٦ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزلُ بقوم فلا يَقْرُونا، فما تَرى؟ فقال لنا رسول الله عَلَيْة: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فَخُذوا منهم حَقَّ الضيف الذي ينبغي لهم».

«هذا عامر الشعبي»: من ص فقط.

وعلى حاشية ص: «هذه الأحاديث كانت في أول الأمر حين كانت الضيافة واجبة، وقد نسخ وجوبها، وأشار إليه أبو داود بالباب الذي عقده بعد هذا. ط».

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٦٠٣].

٣٧٤٥ ـ "بقِرى ليلته": من ص، ع، وفي غيرهما: بقرى ليلةٍ.

٣٧٤٦ ـ رواه الشيخان وابن ماجه، ورواه الترمذي من وجه آخر وقال: حسن. [٣٦٠٥].

وفي آخر الحديث زيادة في متن «عون المعبود» ٢١٦:١٠، والتعليق على «بذل المجهود» ٢١:١٦، وطبعة حمص، ونصها: «قال أبو داود: وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقاً».

# ٧ ـ باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره\*

٣٧٤٧ ـ حدثنا أحمد بن محمد المَرْوزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيدَ النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿ لاَ تَأْكُونَ عَبُكْرَةً عَن تَرَاضِ ﴾ فكان الرجل يتحرَّجُ أن يأكل عند أحدٍ من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآيةُ التي في النور، قال: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم) إلى قوله ﴿ أَشْتَانًا ﴾. كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، فقال: إني لأَجْنَحُ أن آكُل منه \_ والتجنُّح: الحَرَج \_ ويقول: المسكينُ أحقُ به مني، فأُحِلَّ من ذلك ما ذُكر اسم الله عليه، وأحلَّ طعامُ أهل الكتاب. \*

<sup>\*</sup> \_ عنوان الباب في رواية ابن العبد: باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره إلا بتجارة، وفي ك: باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره، هكذا بالفاء! وأشار في حاشيته إلى ما أثبته من الأصول الأخرى.

٣٧٤٧ ـ «الرجل يتحرّج»: في ح: يَحْرَجُ، وفي ك: يُحَرِّج.

<sup>﴿</sup>إِنِي لأَجْنَحِ»: الضبط من ح، وفي ك، ب: لأَجَّنَّح.

<sup>«</sup>فَأُحِلَّ مَنْ ذَلِكَ مَاذُكِرِ»: مَن صَ، وَفِي غَيرِهَا: فَأُحِل فِي ذَلِكَ أَن يأكلوا مما ذُكر.

والآية الأولى من سورة النساء: ٢٩، وقوله: فنسخ ذلك الآية التي في النور يشير إلى قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ . . . وَلَا عَلَىٰ ٱلفُسِكُمْ أَن تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ وهي الآية ٦١ من سورة النور.

<sup>\*</sup> \_ جاء بعد هذا الحديث في ص: آخر الجزء الثالث والعشرين، والحمد لله رب العالمين. وفي ح:

آخر الجزء الثالث والعشرين من السنن من أجزاء الخطيب، ويتلوه في الرابع والعشرين:

باب في طعام المتباريين

حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا جرير بن حازم، =

عن الزبير بن خِرِّيت قال: سمعت عكرمة يقول، الحديث.

الحمد لله حق حمده، وصلى الله على خير خلقه محمد النبي، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً دائماً.

عارضت به كتاب الخطيب نفسه وصحً.

ثم في الصفحة المقابلة:

الجزء الرابع والعشرون من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني

رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي،

رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي البصري عنه،

رواية الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عنه، رواية الفقيه أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخي عنه، رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان عنه،

سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب بن شادي عفا الله عنه.

وبعده أول الجزء:

بسم الله الرحمن الرحيم لاإله إلا الله عدَّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طَبَرْزَدَ البغدادي المؤدِّب قدم عليَّ دمشق، بقراءتي عليه بها، في يوم الاثنين السادس من شهر ربيع الأول من سنة أربع وست مئة بدمشق، قلت له: أخبرك الفقيه أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخي السني قراءة عليه وأنت تسمع، في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وحمس مئة ببغداد فأقرّ به، قيل له: أخبركم أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الأحد الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وأربع مئة، قال:=

# بسم الله الرحمن الرحيم ٨ ـ باب في طعام المُتباريَيْنِ

٣٧٤٨ ـ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن خِرِّيت، سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس يقول: إن النبي ﷺ نَهَى عن طعام المُتباريَيْنِ أن يؤكل.

قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضاً، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.

# ٩ ـ باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه\*

٣٧٤٩ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سعيد بن

قرأت على القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد بن العباس ابن عبدالواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة، في جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وأربع مئة قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو ابن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين ومئتين قال.

٣٧٤٨ ـ «المتباريَيْن»: على حاشية ص: «قَالُ الخطابي: هما المتعارضان، يفعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه، ليرى أيُهما يغلب صاحبه، وإنما كُره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل. ط». وهو في «المعالم» ٢٤٠:٤٠.

\* \_ في ب، ك: الرجل يدعى فيرى مكروها، وعلى حاشية س أنه كذلك عند التسترى.

٣٧٤٩ \_ «أن رجلاً أضاف»: في ح، س: ضاف.

«فرأى القِرام»: القِرام: «السُّتر الأحمر، أو ثوب ملوّن من صوف فيه رقم=

جُمْهان، عن سَفينة أبي عبد الرحمن، أن رجلاً أضافَ عليَّ بن أبي طالب، فصنع له طعاماً، فقالت فاطمة: لو دعونا رسولَ الله ﷺ فأكل معنا، فدعَوْه، فجاء، فوضع يده على عِضادتي الباب، فرأى القرام قد ضُرِب به في ناحية البيت، فرجع، فقالت فاطمة لعليّ: الحَقْه انظُرْ ما رَجَعَه، فتبعتُه وقلت: يارسول الله ما ردَّك؟ فقال: "إنه ليس لي \_ أو لنبيّ \_ أن يدخلَ بيتاً مُزَوَّقاً!».

# ١٠ ـ باب إذا اجتمع الداعيان، أيُّهما أحقُّ؟

• ٣٧٥٠ ـ حدثنا هناد بن السريّ، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأوْدي، عن حُمَيد بن عبد الرحمن الحِمْيري، عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: "إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربَهما باباً، فإن أقربهما باباً أقربُهما جِواراً، وإن سَبَق أحدُهما فأجبُ من سَبق».

#### ١١ ـ باب إذا حضرت الصلاة والعَشاء

٣٧٥١ ـ حدثنا أحمد بن حنبل ومُسَدد، المعنى، قال أحمد: حدثني

<sup>=</sup> ونقوش». «القاموس». قال الخطابي ٢٤١: «في رواية أخرى أنه كان ستراً موشّى»، ونقله على حاشية ص، وزاد عليه كلام «النهاية» ٤٩:٤. والحديث رواه ابن ماجه. [٣٦٠٨].

<sup>•</sup> ٣٧٥ ـ "حدثنا عبدالسلام بن حرب": في الأصول الأخرى: عن عبدالسلام. "فأجب من سبق": وفيها أيضاً: فأجب الذي سبق.

٣٧٥١ ـ «وقَال مسدَّد: حدثنا يحيى»: من ص، ب، وحاشية ك. ويحيى هو القطان، كما جاء في ب، س.

<sup>«</sup>أخبرني نافع»: في الأصول الأخرى: حدثني نافع.

والحديث رواه الشيخان والترمذي، وليس عند مسلم فعل ابن عمر.

يحيى، وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: « إذا وُضِع عَشاءُ أحدِكم وأُقيمت الصلاة فلايقومُ حتى يفرُغ».

زاد مسدد: وكان عبد الله إذا وُضع عَشاؤه \_ أو حضر عَشاؤه \_ لم يقرع، وإن سمع الإقامة، وإن سمع قراءة الإمام.

ابن ابن عدينا محمد بن حاتم بن بَزيع، حدثنا معلَى ـ يعني ابن منصور ـ، عن محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتُؤَخَّرُ الصلاة لطعام ولا لغيره».

٣٧٥٣ ـ حدثنا على بن مسلم الطُّوسي، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن عبيد بن عُمير قال: كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يُبدأ بالعَشاء قبل الصلاة، فقال عبد الله بن عمر: ويحك! ما كان عَشاؤهم؟ أتُراه كان مثلَ عَشاء أبيك؟.

#### ١٢ \_ باب غسل اليد عند الطعام

٣٧٥٤ ـ حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن عبد الله ابن أبي مُليكة، عن عبدالله بن عباس، أن رسول الله ﷺ خرج من الخلاء فقد م إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بالوَضوء؟ فقال: "إنما أُمرتُ

٣٧٥٢ ـ على حاشية ص: «قال الخطابي: وجه الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله «فابدؤوا بالعَشاء»: أن ذاك فيمن كان شديد التوقان إليه فيذهب خشوعه، وهذا في غيره. ط». «المعالم» ٢٤١: ٢ باختصار شديد يوضّحه الخبر الذي يليه.

٣٧٥٤ ـ «نأتيك بالوَضوء»: من ص، وفي غيرها: نأتيك بوَضوء. والحديث في سنن الترمذي ـ وقال: حسن ـ والنسائي. [٣٦١٣].

بالوُضوء إذا قمتُ إلى الصلاة».

#### ١٣ ـ باب غسل اليد قبل الطعام

٣٧٥٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا قيس، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان قال: قرأت في التوراة: أن بركة الطعام الوضوء قبله، قبله، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: «بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده».

ر. [وكان شقيق يكره الوضوء قبل الطعام].

قال أبو داود: وهو ضعيف.

# ١٤ \_ باب طعام الفُجاءة

٣٧٥٦ ـ حدثنا أحمد بن أبي مريم، حدثنا عمّي ـ يعني سعيد بن الحكم ـ، حدثنا الليث بن سعد، أخبرني خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه قال: أقبل رسول الله على من معني من الحبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على تُرس، أو حَجَفةٍ، فدعوناه فأكل معنا، وما مس ماء.

### ١٥ ـ باب في كراهية ذم الطعام

٣٧٥٧ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن

٣٧٥٥ - «وكان شقيق..»: من ص، وحاشية ك، لكن فيها: وكان سفيان؟.
 «قال أبو داود..»: من الأصول، وعلى حاشية س: «ثبت في رواية التسترى».

والحديث رواه الترمذي وضعَّفه. [٣٦١٤].

٣٧٥٦ ـ «حدثنا الليث»: في ب، ك: أخبرنا.

<sup>«</sup>أو حَجَفة»: الحجفة: ترس من جلد.

٣٧٥٧ ـ رواه الجماعة إلا النسائي. [٣٦١٦].

أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله ﷺ طعاماً قطُّ، إنِ اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه.

## ١٦ ـ باب في الاجتماع على الطعام

٣٧٥٨ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني وحشيُّ بن حرب، عن أبيه، عن جده، أن أصحاب النبي ﷺ قالوا: يا رسول الله، إنا نأكلُ ولا نشبع، قال: «فلعلكم تفترقون؟» قالوا: نعم، قال: «فلجتمعوا على طعامكم، واذكُروا اسم الله [عليه]، يُبارَكُ لكم فيه».

## ١٧ \_ باب التسمية على الطعام

٣٧٥٩ ـ حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، سمع النبي على يقول: "إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه: قال الشيطان: لا مَبيتَ لكم ولا عَشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال: قال الشيطان: أدركتم المَبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعَشاء».

٣٧٦٠ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن

٣٧٥٨ ـ «إبراهيم بن موسى»: في الأصول الأخرى زيادة: الرازي، وكتبها في ص ثم ضرب عليها.

احدثنا الوليد): في ب، ك: أخبرنا.

وعلى حاشية ك زيادة في آخره: «قال أبو داود: إذا كنت في وليمة فوضع العشاء، فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار».

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٦١٧].

٣٧٥٩ ـ رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٦١٨].

٣٧٦٠ ـ رواه مسلم والنسائي. [٣٦١٩].

الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حذيفة، عن حذيفة قال: كنا إذا حَضَرنا مع رسول الله ﷺ.

وإنا حَضَرنا معه طعاماً، فجاء أعرابيٌ كأنما يُدْفَع، فذهب ليضع يده في الطعام، قال: فأخذ رسول الله على بيده، قال: ثم جاءت جارية كأنما تُدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله على بيدها، وقال: "إنّ الشيطان يَستحلُّ الطعامَ الذي لم يُذْكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي ليستحلُّ به، فأخذتُ بيده، وجاء بهذه الجارية ليستحلُّ به، فوالذي نفسي بيده إن يده لَفي يدي مع أيديهما».

٣٧٦١ ـ حدثنا مؤمَّل بن هشام، حدثنا إسماعيل، عن هشام ـ يعني ابن أبي عبد الله الدَّسْتَوائي ـ، عن بُدَيل، عن عبد الله بن عُبيد، عن امرأة منهم يقال لها أُم كلثوم، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أكل أحدُكم فليذكُر اسم الله، فإن نسيَ أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخِرَه».

٣٧٦٢ ـ حدثنا مؤمّل بن الفضل الحرّاني، حدثنا عيسى، حدثنا جابر ابن صُبْح، حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعيُّ، عن عّمه أمية بن مَخْشِيّ، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ، قال: كان رسول الله ﷺ الساً ورجلٌ يأكل، فلم يُسَمِّ حتى لم يَبْقَ من طعامه إلا لقمةٌ فلما رفعها إلى فِيه قال: بسم الله أولَه وآخرَه، فضحك النبي ﷺ ثم قال:

٣٧٦١ ـ «حدثنا إسماعيل»: في ع: أخبرنا.

والحديث رواه الترمذي والنسائي. [٣٦٢٠].

٣٧٦٢ ـ زاد في حاشية ك آخره: «قال أبو داود: جابر بن صبح جد سليمان بن حرب من قِبَل أمه».

والحديث رواه النسائي. [٣٦٢١].

«مازال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسمَ الله استقاء ما في بطنه».

# الا: عب الما جاء في الأكل متكئاً

٣٧٦٣ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن علي بن الأقمر، سمعت أبا جُحَيفة قال: قال النبي ﷺ: «لا آكلُ مُتّكتاً».

٣٧٦٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت البُناني، عن شعيبِ بنِ عبد الله بن عمرو، عن أبيه قال: ما رُئيَ رسول الله ﷺ يأكل متكئاً قط، ولا يَطأ عقِبه رَجُلان.

٣٧٦٥ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا وكيع، عن مُصعب

٣٧٦٣ ـ على حاشية ص: "قال الخطابي: يحسب أكثر العامة أن المتكىء هو المائل المعتمد على أحد شقّيه، وليس معنى الحديث ذلك، وإنما المتكىء هاهنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكىء. سيوطي». "المعالم» ٢٤٢٤. والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً. [٣٦٢٣].

٣٧٦٤ ـ «شعيب. . عن أبيه»: هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، كما هو معروف، فإن كان المراد أباه الأول: فهو محمد، وهو تابعي، فهو مرسل، وإن كان مراده بأبيه جدَّه: فهو عبدالله، وهو الصحابي المشهور، وشعيب قد سمع جدَّه عبدالله، على المعتمد، فهو متصل.

"ولايطأ عقبه رَجُلان": الضبط من ص، وفي ك: رِجُلان، وعلى الحاشية: "بكسر الراء أرجح من فتحها مع ضم الجيم". وفي "عون المعبود" ٢٤٦:١٠ عن "فتح الودود": "بفتح الراء وضم الجيم، هذا هو المشهور، ويحتمل كسر الراء وسكون الجيم، أي: القدمان، والمعنى: لايمشى خلفه أحد ذو رجُلين".

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٦٢٣].

٣٧٦٥ ـ «حدثنا وكيع»: من ص، ب، وفي غيرهما: أخبرنا.

«وهو مقعِي»: من ص، إشارة لجواز الوجهين، وفي غيرها: وهو مقع، =

ابن سُليم، سمعت أنس بن مالك يقول: بعثني النبي على فرجعت إليه فوجدته يأكل تمراً وهو مُقْعِي.

# ١٩ \_ باب الأكل من أعلى الصَّحْفة

٣٧٦٦ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي على قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصَّحْفة، ولكنْ ليأكلْ من أسفلِها، فإن البركة تنزِل من أعلاها».

٣٧٦٧ ـ حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا محمد ابن عبد الرحمن بن عِرْق، حدثنا عبد الله بن بُسْر قال: كان للنبي عَلَيْ قصعة يقال لها الغرّاء، يحملها أربعة رجال، فلما أصبحوا وسجدوا الضُّحى أُتي بالقصعة ـ يعني وقد ثُرِدَ فيها ـ فالتقُوا عليها، فلما كثروا جَثَى رسول الله عَلَيْ فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال النبي عَلَيْ (إن

على وفق المشهور.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٦٢٤]، وهو في «الشمائل»: آخر باب ما جاء في صفة أكل النبي ﷺ ص١١٤.

٣٧٦٦ ـ «أعلى الصحفة»: قال في «القاموس» مادة (ص ح ف): «أعظم القِصَاع: الجَفْنة، ثم الصحفة، ثم المِثْكَلة، ثم الصَّحَيْفة».

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٣٦٢٥].

٣٧٦٧ ـ «فلما أصبحوا»: من ص، وفي غيرها: فلما أضحوا. «أُتي بالقصعة»: في ب، ك: أتي بتلك القصعة.

<sup>«</sup>فالتقُوا»: في ب، س، ع: فالتقَوْا.

<sup>«</sup>من حواليها»: في ك، ب: من جوانبها.

<sup>«</sup>يبارك لكم»: «لكم» من ص فقط.

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٦٢٦].

الله جلَّ ذكره جعلني عَبْداً كريماً، ولم يجعلني جباراً عنيداً» ثم قال رسول الله ﷺ: «كُلُوا من حَوَالَيها ودَعُوا ذِرْوَتها يُبارَكُ لكم فيها».

# ٢٠ ـ باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره

٣٧٦٨ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر ابن بُرْقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: نهى رسول الله على عن مَطْعَمين: عن الجلوس على مائدة يُشْرَب عليها الخمر، وأن يأكل وهو مُنْبطحٌ على بطنه.

قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر.

٣٧٦٩ ـ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا جعفر، أنه بلغه عن الزهري، هذا الحديث.

#### ٢١ ـ باب الأكل باليمين

• ٣٧٧٠ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جدّه ابن عمر، عن النبي قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله».

٣٧٦٨ ـ «عن مَطْعَمين»: ضُبط في ك، ع بفتحة على الميم الأولى، وفي ب بفتحة وكسرة. وانظر (٣٣٧٠).

<sup>«</sup>وأن يأكل وهو..»: من ص، ع، وفي غيرهما: وأن يأكل الرجلُ وهو..

والحديث رواه النسائي. [٣٦٢٧].

<sup>•</sup> ٣٧٧ ـ رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٦٢٨].

٣٧٧١ ـ حدثنا محمد بن سليمان لُوَين، عن سليمان بن بلال، عن أبي وَجْزَة، عن عمر بن أبي سلمة قال: قال النبي ﷺ: «أَدْنُ بُنيَ فَسمً اللهَ، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك».

#### ٢٢ ـ باب في أكل اللحم

٣٧٧٢ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله على: «لا تقطعوا اللحم بالسكِّين فإنه من صنيع الأعاجم، وانْهَسوه [نَهْساً] فإنه أهنأ وأمرأُ».

٣٧٧٣ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن عُلَية، عن عبد الرحمن

٣٧٧١ ـ "لُوَين": في ح ـ القسم الملفق ـ بدلاً عنه: الأنباري، ولم يذكر المزي في "تهذيبه" ٣١٤:٢٥ رواية بين الأنباري وسليمان بن بلال، وفيه كلي الرواية بين لوين وابن بلال، وبه صرَّح في "التحفة" (١٠٦٨٩).

والحديث رواه الجماعة من وجوه عن عمر بن أبي سلمة. [٣٦٢٩].

٣٧٧٢ ـ «نَهْساً»: على حاشية ص: «بالسين المهملة، وهو: أخذ اللحم بالفم من على العظم. ط».

وعلى حاشية ك زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: وهو ليس بالقوي». وتحته تفسير للضمير: «أي: أبو معشر». وهو نجيح بن عبد الرحمن السّندي، ضعيف واختلط.

٣٧٧٣ ـ «حدثنا محمد بن عيسى»: في ب: محمد بن موسى بن عيسى، وفي ك: موسى بن عيسى، وعلى حاشيتها: «قوله: موسى بن عيسى: كذا هو في نسخة، وفي نسخة: محمد بن موسى بن عيسى، وفي أخرى: محمد بن عيسى، وفي «الأطراف»: أبو داود: عن محمد بن عيسى بن الطباع، وهكذا نسبته في كتب الرجال كالتقريب» (٦٢١٠)، «التحفة» (٤٩٤٦). ومقولة أبى داود من ص، وجاءت على حاشية ك بزيادة: «هو مرسل».

ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن عثمان بن أبي سليمان، عن صفوان بن أمية قال: كنت آكُل مع النبي ﷺ فآخُذ اللحم من العظم، فقال: «أَدْنِ العظمَ مِنْ فِيك فإنه أهنأ وأمرأ».

قال أبو داود: عثمان لم يسمع من صفوان.

٣٧٧٤ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو داود، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن سعْد بن عياض، عن عبد الله بن مسعود قال: كان أحبُّ العُراق إلى رسول الله ﷺ عُراقُ الشاة.

٣٧٧٥ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، بهذا الإسناد، قال: كان النبيُّ ﷺ يعجبه الذراع، قال: وسُمَّ في الذراع، وكان يُرى أن اليهود سَمُّوه.

# ٢٣ \_ باب في أكل الدُّباء

٣٧٧٦ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي

٣٧٧٤ ـ «حدثنا أبو داود»: في ب: أخبرنا.

<sup>«</sup>كان أحبُّ. عُراقُ»: في ص، ب: كان أحبَّ. . عراقُ، والضبط الثاني من ك، ع.

وعلى حاشية ع: «العُراق ـ بضم العين المهملة ـ: جمع عَرْق، بفتحها وسكون الراء». وهو العظم إذا أُخذ عنه معظم اللحم. قال في «النهاية»: وهو جمع نادر. ط» ٣: ٢٢٠.

٣٧٧٥ \_ «أن اليهود سَمُّوه»: من ص، وفي غيرها: أن اليهود هم سمُّوه، وعلى حاشية س: «سقط «هم» عند التستري».

والحديث رواه الترمذي في «الشمائل» باب ما جاء في إدام رسول الله ﷺ ص ١٢٧ .

۳۷۷۳ ـ «لطعام صنعه»: رواية ابن داسه: إلى طعام صنعه. «وقديداً»: رواية ابن داسه: وثريدٌ.

طلحة، أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطاً دعا رسول الله على الطعام، لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله على إلى ذلك الطعام، فقرّب رسول الله على خبزاً من شعير ومرقاً فيه دُباءٌ وقَديداً، قال أنس: فرأيت رسول الله على يتبّع الدباء من حول الصّحفة، فلم أزل أحبُ الدباء بعد يومئذ.

# ٢٤ ـ باب في أكل الثريد

٣٧٧٧ ـ حدثنا محمد بن حسان السَّمْتي، حدثنا المبارك بن سعيد، عن عمر بن سعيد، عن رجل من أهل البصرة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان أحبُّ الطعام إلى رسول الله ﷺ الثريد من الخبز، والثريد من الحَيْس.

قال أبو داود: وهو ضعيف.

# ٢٥ \_ باب كراهية التقذُّر للطعام

٣٧٧٨ ـ حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا سِمَاك بن حرب،

 <sup>&</sup>quot;يتبع": من غير ضبط في ص، وضبطت في ب، ع، وحاشية ك: يتبع،
 وفي ك، س: يتتبع.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٦٣٤].

٣٧٧٧ ـ «عن عمر بن سعيد»: في س فقط: عمرو بن سعيد، والصواب عمر، وهو والراوي عنه أخوان، وثالثهما سفيان الثوري.

<sup>&</sup>quot;الثريد من الحَيْس": الحَيْس: تمر يُعجن بالأقط والسمن، وقد يوضع معه سَويق، ومع السَّويق يتصور أن يكون منه ثريد.

٣٧٧٨ ـ «النفيلي»: من ص، ع، وفي غيرهما زيادة أوله: عبد الله بن محمد. «حدثني قبيصة»: في ك، ب: حدثنا.

 <sup>(</sup>لا يَتَحلَّجَنَّ): بالحاء المهملة قبل اللام في ص، ك، ع، وفي ب:
 يَتَخَلَّجَنَّ، وفي س: يَخْتَلِجَنَّ، وعلى حاشية ب: يروى بالمهملة =

حدثني قَبيصة بن هُلْب، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ وسأله رجل فقال: «لا يَتَحَلَّجَنَّ في صدرك شيءٌ ضارعتَ فيه النَّصرانية».

# ٢٦ ـ باب النهي عن أكل الجَلاَّلة

٣٧٧٩ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: نَهَى رسول الله ﷺ عن أكل الجَلاَلة وألبانها.

٣٧٨٠ ـ حدثنا ابن المثنى، حدثني أبو عامر، حدثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ نَهَى عن لبن الجلالة.

٣٧٨١ ـ حدثنا أحمد بن أبي سُرَيج الرازي، أخبرني عبد الله بن جَهْم، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السَّخْتِياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجلاّلة في الإبل: أن يُركبَ عليها، أو يشربَ من ألبانها.

والمعجمة. وعلى حاشية ع: "يتحلَّجَنَّ: بالحاء المهملة واللام والجيم. أي: لا يدخل قلبك منه شيء، فإنه نظيف، فلا ترتابنَّ فيه. ويروى بالخاء المعجمة قبل اللام، وهو بمعناه. نهاية» ٢:٢٣:١.

<sup>«</sup>في صدرك»: في ب، ك: نفسك.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن \_ وابن ماجه. [٣٦٣٦].

٣٧٧٩ ـ رواه الترمذي ـ وقال حسن غريب ـ وابن ماجه. [٣٦٣٧].

۳۷۸۰ ـ رواه النسائي. [۳۲۳۸].

٣٧٨١ ـ تقدم (٢٥٥١)، وذكر المزي في «التحفة» (٧٥٨٩) ذاك الموضع، ولم يذكر هذا.

# ٧٧ ـ باب في أكل لحوم الخيل

٣٧٨٢ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال: نهانا رسول الله يعلى عن خيبر عن لحوم الحُمُر، وأذِنَ في لحوم الخيل.

٣٧٨٣ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: ذَبَحْنا يوم خيبرَ الخيلَ والبغال والحمير، فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمير، ولم يَنْهَنا عن الخيل.

٣٧٨٤ ـ حدثنا سعيد بن شبيب [أبو عثمان] وحَيْوَة بن شُريح، قال حَيوة: حدثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المِقدام

٣٧٨٢ ـ «أَذِن في لحوم الخيل»: من ص، وفي غيرها: وأذن لنا... والحديث رواه الشيخان والنسائي، [٣٦٤٠]، وهو في سنن الترمذي (آخر ١٧٩٣) معلقاً.

٣٧٨٣ \_ أخرجه مسلم بمعناه. [٣٦٤١].

٣٧٨٤ ـ "بن شُريح": زادوا في غير ص: الحمصي.

"وكل ذي ناب من السباع": زاد بعده في شرح "عون المعبود" ٢٦٣: ٢٦٣، والتعليق على "بذل المجهود" ١٦: ١٦، وطبعة حمص: "قال أبو داود، وهو قول مالك".

وفي متن «عون المعبود» وكذا ما بعده: «قال أبو داود: لابأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه».

«قال أبو داود: وهذا منسوخ..»: من ب، وحاشية ص، ك، وعليه فيهما: نسخة، وتحتها في ص ما يشبه رمز ابن داسه، ولم يتضح في الصورة، وفي آخره: «ليس في السماع..». فلذا أثبتُه فوق.

وبعده في حاشية ك: «وقال الإمام النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف، وقال بعضهم: هو منسوخ». «شرح مسلم» ٩٦:١٣.

ابن مَعْدِي كَرِب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. زاد حيوة: وكلِّ ذي ناب من السباع.

[قال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي على الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء ابنة أبي بكر، وسُويد بن غَفَلَة، وعلقمة، وكانت قريش في عهد النبي على تذبحها].

# ٢٨ ـ باب في أكل الأرنب

۳۷۸۰ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك قال: كنت غلاماً حَزَوَّراً فَصِدْتُ أرنباً، فَشَوَيتُها، فبعث معي أبو طلحة بعَجُزها إلى النبي ﷺ، فأتيته بها.

٣٧٨٦ ـ حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا رَوح بن عُبادة، حدثنا محمد ابن خالد قال: سمعت أبي: خالد بن الحُويرث، أن عبد الله بن عمرو كان بالصِّفَاحِ ـ قال محمد: مكانِ بمكة ـ وأنَّ رجلاً جاء بأرنب قد صادها، فقال: يا عبد الله بن عمرو، ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله على فلم يأكلها ولم يَنْهَ عن أكلها، وزَعم أنها تَحيض.

٣٧٨٥ ـ «غلاماً حَزَوّراً»: أي قوياً.

والحديث رواه الجماعة. [٣٦٤٣].

٣٧٨٦ ـ "فلم يأكلها": قبلها في الأصول سوى ص: وأنا جالس.

<sup>«</sup>وزعم أنها تحيض»: في «بذل المجهود» ١١٦:١٦: «الزعم ها هنا: القول. وإنما ذكر لها \_ أي للأرنب \_ النبيُ على تلك الخاصة إظهاراً لحالها العجيبة». فهذا يفيد أن هذا الخبر عن الأرنب من الحديث المرفوع، ومع ذلك فاستعمال الصحابي الزعم لقول النبي على: غريب.

## ٢٩ ـ باب في أكل الضبّ

٣٧٨٧ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن خالته أهدَتْ إلى رسول الله على سمناً وأضُبّاً وأقطاً، فأكل من السمن ومن الأقط، وترك الأضُبّ تَقَذّراً، وأكِل على مائدته، ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله على أ

٣٧٨٨ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل بن حُنيف، عن عبد الله بن عباس، عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله على بيت ميمونة، فأتي بضب مَحْنوذ، فأهوى إليه رسول الله على بيت ميمونة: أخبروا الله على بيت ميمونة: أخبروا النبي على بما يريد أن يأكل منه، فقال: هو ضب ، فرفع رسول الله على يده، قال: فقلت: أحرام هو؟ قال: «لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدُني أعافُه». قال خالد: فاجتررتُه، فأكلته ورسول الله على ينظر.

٣٧٨٩ ـ حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد، عن حُصَين، عن زيد ابن وهب، عن ثابت بن وَديعة قال: كنا مع رسول الله على في جيش، فأصبنا ضِباباً، قال: فشويْتُ منها ضَبّاً، فأتيت رسول الله على فوضعته بين يديه، قال: «إن أمة من بني يديه، قال: «إن أمة من بني

٣٧٨٧ ـ الأَقِط: هو اللبَن المجفَّف جداً حتى يتحجَّر، يحملونه زاداً معهم في أسفارهم، فإذا أرادوا أكله نقعوه في الماء حتى يَلين.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٦٤٥].

۳۷۸۸ ـ «محنوذ»: مشويّ.

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٦٤٦].

٣٧٨٩ ـ «حدثنا خالد»: من ص، وفي غيرها: أخبرنا.

<sup>«</sup>مسخت دواباً»: رواية ابن داسه، ونسخة س: دواباً.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٣٦٤٧].

إسرائيل مُسختْ دواباً في الأرض، وإني لا أدري أيَّ الدوابِّ هي؟» قال: فلم يأكل ولم يَنْه.

• ٣٧٩٠ ـ حدثنا محمد بن عوف الطائيُّ، حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا ابن عياش، عن ضَمْضم بن زُرعة، عن شُريح بن عبيد، عن أبي راشد الحُبْراني، عن عبد الرحمن بن شِبل، أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحم الضبّ.

# ٣٠ ـ باب في أكل لحم الحُبارى

۳۷۹۱ ـ حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهديّ، حدثني بُرَيْهُ بن عمر بن سَفِينة، عن أبيه، عن جده قال: أكلت مع النبي ﷺ لحم حُبَارى.

# ٣١ ـ باب في أكل حشرات الأرض

٣٧٩٢ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا غالب بن حَجْرة، حدثنا مِلْقامُ بن تَلْبِ، عن أبيه قال: صحبت النبي عليه فلم أسمع لحشرة

<sup>•</sup> ٣٧٩ \_ «حدثنا الحكم بن نافع»: من ص، وفي غيرها: أن الحكم بن نافع حدثهم.

٣٧٩١ ـ «حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن»: من ص، ع، وفي غيرهما: حدثني. والحديث رواه الترمذي وقال: غريب. [٣٦٤٩].

٣٧٩٢ ـ «حدثنا ملقام»: من ص، وفي غيرها: حدثني.

<sup>&</sup>quot;تَلْبِ»: هكذا ضبطها الحافظ على حاشية ص بحروف كبيرة مقطعة: ضبط اللام بسكون عليها داخل النص، وضبطها بكسرة على الحاشية، وانظر التعليق على ترجمته في «التقريب» (٧٩٦) للعلامة البصري بتحقيقي، وضبط الباء بتنوين دون شدّة، وهو قول حكاه في «تقريبه» (٧٩٦) واقتصر على تشديد الباء في (٦٨٧٨).

<sup>«</sup>لحشرة الأرض»: من ص، ب، ع، وفي غيرها: لحشرات الأرض.

### الأرضِ تحريماً.

٣٧٩٣ ـ حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبيُّ أبو ثور، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عيسى بن نُميلة، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر فسُئل عن أكل القُنفذِ، فتلا: ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَآ أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْمَمُهُ ﴾ الآية، قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند النبي على فقال: «خبيثةٌ من الخبائث»، فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله على هذا فهو كما قال.

## ٣٢ ـ باب ما لم يُذكر تحريمه

٣٧٩٤ ـ حدثنا محمد بن داود بن صبيح، حدثنا الفضل بن دُكَين، حدثنا محمد ـ يعني ابن شَريك المكي ـ، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذُّراً، فبعث الله نبيه ﷺ، وأنزل كتابه، وأحلَّ حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكتَ عنه فهو عفو، وتلا: ﴿ قُلُلًا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ إلى آخر الآية.

# ٣٣ ـ باب في أكل الضبُع

٣٧٩٥ ـ حدثنا محمد بن عبد الله الخُزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبد الله عن عبد بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله قال: «هو صيد، عبد الله قال: «هو صيد،

٣٧٩٣ ـ «فهو كما قال»: زاد في ب، ك: «ما لم نَدْرِ» أي: «ما لم ندر صحته وثبوته» من «بذل المجهود» ١٢٥:١٦.

٣٧٩٥ ـ (ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم): في ب: كبشاً، ورواية ابن الأعرابي: إذا أصابه.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٣٦٥٣].

ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم».

# ٣٤ ـ باب النهي عن أكل السباع

٣٧٩٦ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخُشني، أن رسول الله على ناب من السباع.

٣٧٩٧ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون ابن مِهران، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله على عن أكل كلّ ذي نابٍ من السبّع، وعن كل ذي مِخْلبِ من الطير.

٣٧٩٨ ـ حدثنا محمد بن المصفَّى الحمصي، حدثنا محمد بن حرب، عن الزُّبيدي، عن مروان بن رُوْبَةَ التَّغْلِبي، عن عبد الرحمن بن

٣٧٩٦ ـ "من السباع": في الأصول الأخرى: من السبُع.

والحديث رواه الجماعة. [٣٦٥٤].

٣٧٩٧ ـ «عن أكلِ كلّ ذي»: من ص، وفي غيرها: عن كلِّ ذي، إلا ب ففيها: عن أكل ذي..

والحديث أخرجه مسلم. [٣٦٥٥].

۳۷۹۸ \_ «الحمصى»: من ص، ب.

«بن رُوْبة»: لم تهمز الواو في الأصول، ولا في «التقريب» (٢٥٦٨)، ولا «الكاشف» (٥٣٦٤)، لكن ضبط ابن خلكان ٢٠٥١ هذا الرسم بالهمز في ترجمة رؤبة بن العَجّاج.

«أيما رجل ضاف»: في ك: .. أضاف.

«فلم يُقروه»: الفتحة من ك، والضمة من ب، س.

«فله أن يُعقبهم»: الياء مضمومة في ص، وهو ظاهر «القاموس» و «النهاية»، وعليها فتحة في ك. والمعنى: أن يأخذ منهم عوضاً عما قصروا معه من الضيافة.

والحديث سيأتي مطولًا (٤٥٩٤).

أَبِي عوف، عن المقدام بن معدي كَرِب، عن رسول الله ﷺ قال: «ألا لا يَحلُّ ذو ناب من السباع، ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللَّقطَةُ من مال مُعاهَد إلا أن يستغنيَ غنها، وأثيما رجلٍ ضاف قوماً فلم يُقْروه فإن له أن يُعقبهم بمثل قِرَاه».

٣٧٩٩ ـ حدثنا ابن بشار، عن ابن أبي عديّ، عن ابن أبي عَروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مِهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ يومَ خيبرَ عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مِخْلَب من الطير.

سلمة سليمان بن سُليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جدّه سلمة سليمان بن سُليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جدّه المِقدام بن مَعدي كَرب، عن خالد بن الوليد قال: غزوت مع رسول الله عن خيبر، فأتته اليهودُ، فشكَوْا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله عنه: "ألا لا تَحلُّ أموالُ المعاهدينَ إلا بحقها، وحرام عليكم حُمُرُ الأهلية، وخيلُها، وبِغالُها، وكلُّ ذي نابٍ من السباع، وكلُّ ذي مِخْلَب من الطير».

٣٧٩٩ \_ «حدثنا ابن بشار»: في الأصول الأخرى: حدثنا محمد بن بشار.

«عن أكل كل ذي»: من ص، ك، وفي غيرهما: عن كل ذي.

والحديث رواه النسائي. [٣٦٥٧]. وعزاه المزي (٥٦٣٩) إلى ابن ماجه، وهو فيه (٣٢٣٤) من طريق ابن أبي عدي، به.

• ٣٨٠ - "صالح بن المقدام، عن جده»: هكذا في الأصول إلا ع، ففيها: عن أبيه، عن جده، وليست هذه الزيادة في «التحفة» أيضاً (٣٥٠٨)، وصالح يروي عن أبيه، عن جده، كما تقدم (٣٧٨٤)، ويروي عن جده مباشرة كما هنا، وتنظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ١٠٥:١٣، وانظر «تهذيب المنذري».

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٣٦٥٨].

٣٨٠١ ـ حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك الغَزّال، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي على نهى عن ثمن الهِرّ. قال ابن عبد الملك: عن أكل الهرّ، وأكل ثمنها.

## ٣٥ ـ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

٣٨٠٢ ـ حدثنا إبراهيم بن الحسن المِصِّيصي، حدثنا حجاج، عن ابن جُرَيج، أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني رجل، عن جابر بن عبدالله، قال: نهى النبي ﷺ أن نأكل لحوم الحُمُر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل، قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: قد كان الحَكَم الغِفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحرُ. يريد ابن عباس.

٣٨٠٣ ـ حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل،

٣٨٠١ ـ رواه بقية أصحاب السنن. [٣٦٦٠].

٣٨٠٢ ـ أخرجه البخاري عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، دون قوله "عن رجل". [٣٦٦١].

٣٨٠٣ - "جَوَّالي القرية": في ب، ك: جَوَالً القرية، وتفسيرها جاء بعدها من ص فقط: "يعني الجلاَّلة"، وعلى حاشية ك: "جوال القرية: هي التي تأكل الجلَّة، وهي العَذرة، قال الإمام النووي: هو حديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف، ولو صحَّ حُمل على الأكل منها في حال الاضطرار. والله أعلم". شرح مسلم ١٣: ٩٢-٩٢.

وعليها أيضاً زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: عبد الرحمن هو ابن مَعْقل.

قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن، وعن عبد الرحمن بن بُسر، عن ناس من مزينة، أن سيد مزينة أبجر \_ أو ابن أبجر \_ سأل النبي ﷺ.

هكذا في حاشية ك: بن بسر، ومثله في «مسند الطيالسي» (١٣٠٥)، وفي=

عن منصور، عن عُبيدٍ أبي الحسن، عن عبد الرحمن، عن غالب بن أبْجَر قال: أصابتنا سَنةٌ، فلم يكن في مالي شيء أُطعِمُ أهلي إلا شيء من حُمُر، وقد كان رسول الله ﷺ حرَّم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السَّنة، ولم يكن في مالي ما أُطعم أهلي إلا سِمَانَ حُمُر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: «أَطعِمْ أهلك من سمين حُمُرك، فإنما حرَّمتُها من أجلِ جَوّالي القرية». يعني الجلاَّلة.

عب لا

٣٨٠٤ ـ [حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا أبو نعيم، عن مسعر، عن عبيد، عن ابن معقِل، عن رجلين من مُزينة، أحدهما عن الآخر عبد الله ابن عمرو بن عُوَيم، والآخر غالب بن الأبجر، قال مِسعَر: إن غالباً الذي أتى النبئ ﷺ، بهذا الحديث].

٣٨٠٥ ـ حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وُهَيب، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلاّلة: عن ركوبها، وأكل لحمها.

### ٣٦ ـ باب في أكل الجراد

٣٨٠٦ \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي يَعْفور،

 <sup>«</sup>التحفة» (١١٠١٨) وغيرها كثير: بن بشر، وفيها أيضاً: عبد الله بن معقل، عن عبد الله بن بشر، وقد ترجم المزي ومتابعوه لعبد الرحمن بن معقل، ولم يترجموا لعبد الرحمن بن بشر، أو عبد الله بن بشر.

٣٨٠٤ ـ هذا الحديث من ص، وعليه رمز ابن العبد كما ترى، ومن حاشية ك. «إن غالباً»: من ص، وعلى حاشيتها وحاشية ك: أُرى غالباً.

۳۸۰۰ ـ «عن ركوبها»: من ص، ح وفي غيرهما: وعن ركوبها. والحديث في سنن النسائي. [٣٦٦٤].

٣٨٠٦ ـ «حفص بن عمر»: من ص، وفي غيرها زيادة: النَّمَري، وضبط الميم =

سمعت ابن أبي أوفى، وسألتُه عن الجراد، فقال: غزوتُ مع رسول الله على الله سَتَّ أو سَبْع غزوات، فكنّا نأكله معه.

٣٨٠٧ ـ حدثنا محمد بن الفرج البغدادي، حدثنا ابن الزّبرِقان، حدثنا سليمانُ التيمي، عن أبي عثمان النهديّ، عن سلمان قال: سئل النبي ﷺ عن الجراد، فقال: «أكثر جنود الله، لا آكلُه، ولا أحرمُه».

قال أبو داود: رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن النبي على النبي عثمان.

٣٨٠٨ \_ حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله، قالا: حدثنا زكريا ابن يحيى بن عُمارة، عن أبي العوّام الجزّار، عن أبي عثمان النّهدي، عن سلمان، أن رسول الله ﷺ سئل، فذكر مثلَه، قال «أكثرُ جنود الله».

قال علي: اسمه فائد، يعني أبا العوام.

قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، عن أبي العوام، عن أبي عثمان، عن النبي عليه، لم يذكر سلمان.

# ٣٧ ـ باب في أكل الطافي من السمك

٣٨٠٩ \_ حدثنا أحمد بن عَبْدة، أخبرنا يحيى بن سُليم الطائفي،

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٦٦٥].

بالوجهين من ح.

٣٨٠٧ ـ رواه ابن ماجه. [٣٦٦٦].

٣٨٠٨ ــ «سئل، فذكر مثله، قال»: من ص، وفي غيرها: سئل فقال مثله، فقال. «أكثر جنود الله»: في ك، ب: أكثر جند الله.

٣٨٠٩ ـ «أخبرنا يحيى»: من ص، وفي غيرها: حدثنا.

<sup>«</sup>أوقفوه على»: من الأصول كلها لكن على الألف ضبة في ح، وتقدم (٣٠٤) وغيره أن الفصيح من الثلاثي، وأنه من الرباعي لغة. قاله الحافظ=

حدثنا إسماعيل بن أُمية، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أَلقَى البحرُ، أو جَزَر عنه، فكلوه، وما مات فيه وطَفَا، فلا تأكلوه».

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد، عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر، وقد أُسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي على النبي النبي عن أبي الزبير،

٣٨١٠ ـ [حدثنا ابن نُفَيل، حدثنا إسماعيل، عن خالد، عن معاوية ابن قرَّة أبي إياس، أن أبا أيوب أُتي بسمكة طافية فأكلها.

قال أبو داود: ورَوى عبد الملك بن أبي بَشير، عن عكرمة قال: أشهد على أبي بكر الصديق أنه قال: كُلوا الطافى من السمك.

٣٨١١ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الملك بن أبي بَشير، عن عكرمة قال: أشهد على أبي بكر الصديق قال: كُلوا الطافي من السمك].

# ٣٨ ـ باب في المضطر إلى الميتة

٣٨١٢ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سماك بن

في «الفتح» ٨:٩٧. .

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٦٦٧].

٣٨١٠ ـ الحديث من ص بالرمز الذي تراه، وذكره المزي في «التحفة» (٣٤٨٩) وأنه من رواية ابن العبد أيضاً.

٣٨١١ ـ الحديث من ص أيضاً، وهو في «التحفة» (٦٦٠٢) على أنه من رواية ابن العبد، وهو إسناد لما علَّقه آنفاً.

٣٨١٢ ـ "فَنْفَقَت": الفتحة من ك، والمعنى: ماتت، وفي س كسرة، ومعناها حينئذ: نفِد وفني!.

حرب، عن جابر بن سمرة، أن رجلاً نزل الحرَّة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلَّت، فإن وجدتها فأمسكُها، فوجدها، فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته: إنحرُها، فأبى، فنفِقَت، فقالت: اسلخها حتى نقدِّد شحمها ولحمها فنأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله على أناه، فسأله، فقال: «هل عنك غنى يُغنيك؟» قال: لا، قال: «فكلوها»، قال: فجاء صاحبها، فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها! قال: استحييتُ منك.

٣٨١٣ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الفضل بن دُكين، حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث، عن الفُجيع العامري، أنه أتى رسولَ الله ﷺ فقال: ما يَحِلُّ لنا من الميتة؟ قال: «ما طعامُكم؟» قلنا: نَغْتَبِق ونَصطبِح \_ قال أبو نعيم: فسَّره لي عقبة: قدحٌ غُدوة، وقدح عشية \_ قال: «ذاك \_ وأبي \_ الجوعُ»، فأحلَّ لهم الميتة على هذا الحال.

قال أبو داود: الغَبُوق من آخر النهار، والصَّبُوح من أول النهار.

### ٣٩ ـ باب في الجمع بين لونين من الطعام

٣٨١٤ \_ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمةً، أخبرنا الفضل بن

٣٨١٣ ـ «ما يَحلُّ لنا من الميتةِ»: من ص، س، ع، وفي غيرها بحذف «من» فتضبط حينتذ: ما يُحِلُّ لنا الميتة، وهكذا ضبطت في ب.

٣٨١٤ ـ «مُلَبَقة»: أي مخلوطة خلطاً شديداً.

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٦٧٠].

وعلى حاشية ك زيادة في آخر الحديث: «قال أبو داود: هذا حديث منكر. قال أبو داود: وأيوب هذا ليس هو السختياني».

ونقل الحافظ في «النكت الظراف» (٧٥٥١) عن شيخه العراقي أنه وقع في بعض نسخ أبي داود هذا الكلام، وأنه قال: «الظاهر أنه أيوب بن =

موسى، عن حسين بن واقد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «وددتُ أنَّ عندي خبزةً بيضاء، من بُرَّة سمراء، مُلبَّقَةً بسمن ولبن»، فقام رجل من القوم فاتَّخذه، فجاء به، فقال: «في أي شيء كان هذا»، قال: في عُكَّة ضب، قال: «إرفَعه».

# ٤٠ ـ باب في أكل الجُبُنَّ\*

٣٨١٥ ـ حدثنا يحيى بن موسى البَلخي، حدثنا إبراهيم بن عيينة، عن عمرو بن منصور، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: أُتي النبي ﷺ بجُبُنَةً في تبوك، فدعا بسكّين، فسمَّى وقطع.

# ٤١ ـ باب في الخلّ

٣٨١٦ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان ـ يعني الثوري ـ، عن مُحارب، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «نِعْمَ الأَدْمُ الخلُّ».

٣٨١٧ ـ حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا المثنى بن سعيد، عن طلحة بن نافع، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «نِعْمَ الإدامُ الخلُّ».

<sup>=</sup> خُوط، فقد ذكر ابن أبي حاتم ـ ٢(٨٧٦) ـ أنه روى عن نافع، وروى عنه حسين بن واقد. وابن خُوط هذا متروك.

خبط الجُبُن من ح، س، وكذا هي فيهما في الحديث، وهو وجه في ضبط هذه الكلمة.

٣٨١٦ ـ «نِعْم الأَدْم»: من ص، ح، ع، وفي س، ك، ب: نعم الإدام. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. «تحفة الأشراف» (٢٥٧٩).

٣٨١٧ ـ رواه مسلم والنسائي. «التحفة» أيضاً (٢٣٣٨)، وحصل اضطراب في مطبوعة «تهذيب» المنذري (٣٦٧٣،٣٦٧٢)، والذي في التعليق عليه صحيح. ومن أول هذا الحديث إلى (٣٨٥٩) ورقتان ساقطتان من س.

# ٤٢ ـ باب في أكل الثوم

٣٨١٨ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عطاء بن أبي رباح، أن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله ﷺ قال: «مَن أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزِلْنا، وليعتزِل مسجدَنا، وليقعدُ في بيته».

وإنه أُتي ببَدْر فيه خَضِراتٌ من البقول، فوجَد لها ريحاً، فسأل، فأُخبر بما فيها من البُقول، فقال: «قرِّبوها» \_ إلى بعض أصحابها كان معه \_ فلما رآه كَره أكلَها قال: «كُلْ فإني أُناجي من لا تناجي».

قال أحمد بن صالح: ببدرٍ، فسره ابن وهب: طَبَق.

٣٨١٩ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، أن بكر بن سَوادة حدثه، أن أبا النَّجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه، أن أبا النَّجيب مولى عبد الله بَيْ الثومُ والبصلُ أن أبا سعيد الخدري حدثه، أنه ذُكِر عند رسول الله بَيْ الثومُ والبصلُ وقيل: يا رسول الله، وأشدُّ ذلك كلِّه الثوم، أفتحرِّمه؟ فقال النبي بَيْ : «كلُوه، ومَنْ أكله منكم فلا يقرب هذا المسجدَ حتى يذهب ريحُه منه».

۳۸۲۰ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عدي بن ثابت، عن زِرِّ بن حُبيش، عن حذيفة ـ أظنه قال عن رسول الله

٣٨١٨ ـ «وليعتزل مسجدنا»: من ص، وفي غيرها: أو ليعتزل مسجدنا.

<sup>«</sup>إلى بعض أصحابها»: من ص، وفي غيرها: إلى بعض أصحابه.
والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٦٧٤].

٣٨١٩ ـ «ريحه منه»: في ب، ك: منه ريحه.

٣٨٢٠ ـ "تَفْلُه بين عينيه": في ب: "وتفلُه.."، وعلى الحاشية: "في أربع نسخ صحيحة بلا واو".

في آخره «ثلاثاً»: أي قاله ثلاث مرات تأكيداً، لا أنه نهى عن إتيان المسجد ثلاثة أيام. من «بذل المجهود» ١٥٢:١٦.

عَلَيْهُ ـ قال: «من تَفل تُجاه القِبلة جاء يومَ القيامة تفلُه بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلةِ الخبيثة فلا يقربنَّ مسجدنا» ثلاثاً.

٣٨٢١ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أكل من هذه الشجرة فلا يقربنَّ المساجد».

٣٨٢٢ ـ حدثنا شيبان بن فَرُّوخَ، حدثنا أبو هلال، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بُردة، عن المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثُوماً، فأتيت مُصَلّى رسول الله على وقد سُبِقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد رسول الله على رسول الله على رسول الله على من هذه الشجرة فلا يَقْربُنّا حتى يذهب ريحُها» أو «ريحه».

فلما قَضيتُ الصلاة جئت إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، والله لتُعطيني يدَك، قال: فأدخلت يدَه في كُمِّ قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوبُ الصدر، قال: "إنَّ لك عذراً».

٣٨٢٣ ـ حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمرو، حدثنا خالد بن ميسرة ـ يعني العطار ـ، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، أن النبي ﷺ نهى عن هاتين الشجرتين وقال: «من أكلهما فلا يقربنَّ مسجدنا»، وقال: «إنْ كنتم لابدَّ آكِليهما فأميتوهُما طبخاً».

قال: يعني البصل والثوم.

٣٨٢١ ـ رواه الشيخان، كما في «التحفة» (٨١٤٣)، وليس في مطبوعة المنذري شيء (٣٦٧٧).

٣٨٢٢ ـ (والله لَتُعْطِينِي يدك): القسم من ص فقط.

٣٨٢٣ ــ «لابدّ آكليهما»: في ك: آكلوهما. قال في «بذل المجهود» ١٥٥:١٦ عن اللفظ الأول: هو الأقْيَس.

٣٨٢٤ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا الجرّاح أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن شَريك ـ هو ابن حنبل ـ، عن عليّ قال: نُهيَ عن أكل الثوم إلا مطبوخاً.

٣٨٢٥ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا،

وحدثنا حَيْوة بن شُرَيح، حدثنا بقيَّة، عن بَحِير، عن خالد، عن أبي زياد خِيار بن سلمة، أنه سأل عائشة عن البصل، فقالت: إن آخرَ طعام أكله رسول الله ﷺ طعامٌ فيه بصل.

#### ٤٣ ـ باب في التمر

٣٨٢٦ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عمر ـ يعني ابن حفص ـ، حدثنا أبي، عن محمد بن أبي يحيى، عن يزيد الأعور، عن يوسف بن عبد الله بن سَلاَم قال: رأيت النبي على أخذ كِسرة من خبرِ شعيرٍ فوضع عليها تمرة وقال: «هذا إدامُ هذه».

٣٨٢٧ \_ حدثنا الوليد بن عتبة، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا

٣٨٢٤ ـ «هو ابن حنبل»: من ص فقط.

النُهِي عن": من ص، وفي غيرها: نَهَى عن.

وجاء في الأصول الأخرى آخر الحديث: «قال أبو داود: شريك: ابن حنبل».

۳۸۲۰ ـ «الرازي»: من ص.

والحديث رواه النسائي. [٣٦٨١]، وحسَّنه المنذري، مع أن فيه عندهما بقية بن الوليد وقد عنعن، وليس من عادة المنذري مثل هذه المسامحة.

٣٨٢٦ ـ «حسن، وأخرجه الترمذي». [٣٦٨٢]، «الشمائل» آخر باب ماجاء في إدام رسول الله ﷺ ص ١٣٦. والحديث تقدم (٣٢٥٤، ٣٢٥٥).

٣٨٢٧ ـ «حدثنا هشام»: من ص، وفي غيرها: حدثني.

والحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. [٣٦٨٣].

سليمان بن بلال، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: «بَيْتٌ لا تمرَ فيه جياعٌ أهلُه».

#### ٤٤ \_ باب تفتيش التمر المسوِّس عند الأكل

٣٨٢٨ ـ حدثنا محمد بن عمرو بن جَبَلة، حدثنا سَلْم بن قتيبة أبو قتيبة، عن همّام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: أُتيَ النبيُ ﷺ بتمر عتيق فجعل يفتّشه يُخْرِج السُّوس منه.

٣٨٢٩ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همّام، عن إسحاق بن عبدالله ابن أبي طلحة، أن النبي ﷺ كان يُؤتّى بالتمر فيه الدُّود، فذكر معناه.

### ٤٥ ـ باب الإقران في التمر عند الأكل

٣٨٣٠ ـ حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا ابن فُضيل، عن أبي إسحاق، عن جَبَلة بن شُحَيم، عن ابن عمر قال: نهى النبي الله عن الإقران، إلا أن تَستأذنَ أصحابك.

# ٤٦ ـ باب الجمع بين اللونين في الأكل

٣٨٣١ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، أن النبي ﷺ كان يأكل القِثَّاء بالرطَب.

٣٨٣٢ \_ حدثنا سعيد بن نُصَير، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن

٣٨٢٨ ـ «أبو قتيبة»: من ص، ب، ك.

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٦٨٤].

٣٨٢٩ ـ ابن أبي طلحة: تابعي، فحديثه هذا مرسل.

٣٨٣٠ ـ رواه الجماعة. [٣٨٨٦].

٣٨٣١ ــ «حفص بن عمر»: من ص، وفي غيرها زيادة: النمري. والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٣٦٨٧].

٣٨٣٢ ـ "الطُّبِّيخ": على حاشية ب: "قال الخطابي: لغة في البطِّيخ. سيوطي". =

عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يأكل الطّبيّخ بالرطّب ويقول: «نَكْسِرُ حرَّ هذا، ببرْد هذا، وبَرْدَ هذا بحرِّ هذا».

٣٨٣٣ ـ حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا الوليد بن مَزْيَد، سمعت ابن جابر، حدثني سُلَيم بن عامر، عن ابني بُسْر السُّلَمييْنِ، قالا: دخل علينا رسول الله ﷺ فقدَّمْنا زُبُداً وتمراً، وكان يُحِبُّ الزبدَ والتمر.

# ٤٧ ـ باب الأكل في آنية أهل الكتاب [والمجوس والطَّبيخ فيها]

٣٨٣٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل، عن بُرُد بن سنان، عن عطاء، عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله عن بُرُد بن سنان، عن المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها، فلا يعيبُ ذاك عليهم.

٣٨٣٥ ـ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زَبْر، عن أبي عبيد الله مسلم بن مِشْكَم، عن أبي ثعلبة الخُشني، أنه سأل رسول الله ﷺ قال: إنا نُجاور أهل

<sup>«</sup>المعالم» ٤:٢٥٦.

٣٨٣٣ \_ «الدمشقى»: من ص فقط.

<sup>«</sup>ابنَيْ بُسْر»: قال في «تحفة الأشراف» (٥١٩٢): «قال محمد بن يوسف الهروي: سألت محمد بن عوف: من هما؟ قال: عبدالله وعطية». والحديث رواه ابن ماجه. [٣٦٨٩].

۳۸۳۰ ـ «الأنطاكي»: من ص.

<sup>«</sup>فارحضوها»: من الأصول، والمعنى: اغسلوها، وفي ص وجه آخر: فانضحوها.

والحديث مطولًا في الصحيحين والترمذي وابن ماجه من وجه آخر عن أبي ثعلبة. [٣٦٩١].

الكتاب وهم يطبُخون في قُدورهم الخنزيرَ، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله ﷺ: «إنْ وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضُوها بالماء وكلوا واشربوا».

### ٤٨ ـ باب في أكل دوابّ البحر

٣٨٣٦ ـ حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: بعثنًا رسول الله ﷺ وأمَّرَ علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقّى عِيراً لقريش، وزوَّدَنا جِراباً من تمر لم نجد له غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرةً تمرةً، كنا نَمَصُّها كما يَمَصُّ الصبي، ثم نشربُ عليها من الماء، فتكفينا يومَنا إلى الليل، وكنا نضرب بعِصِيِّنا الخبَطَ ثم نبلُه بالماء، فنأكله.

قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فَرُفع لنا كهيئة الكثيب الضَّخْم، فأتيناه فإذا هو دابّة تُدعى العَنبَرة، فقال أبو عبيدة: ميتةٌ ولا تَحِلُّ لنا، ثم قال لنا: لا، بل نحن رسلُ رسولِ الله ﷺ، وفي سبيل الله، وقد اضطُررتم فكلوا، فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مئة حتى سَمِنَا!.

فلما قدمنا إلى رسول الله ﷺ ذكرنا ذلك له، فقال: «هو رزق أخرجه الله عزَّ وجلَّ لكم، فهل معكم من لحمه شيءٌ فتُطعِمونا؟» فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ، فأكل.

٣٨٣٦ ـ «النفيلي»: سُمِّي في الأصول الأخرى: عبدالله بن محمد.

<sup>«</sup>حدثنا أبو الزبير»: في ع: أخبرنا.

<sup>«</sup>لم نجد له»: رواية ابن العبد: لم يجد لنا.

<sup>«</sup>الخَبَط»: ورق الشجر يخبط بالعصا فيتساقط.

<sup>«</sup>العَنْبُرة»: رواية ابن العبد: العنبر، وهو كذلك في ع.

<sup>«</sup>شيء فتُطْعِمونا»: من ص، ع، وفي غيرهما: زيادة: . . منه.

والحديث أخرجه مسلم والنسائي. [٣٦٩٢].

# ٤٩ ـ باب في الفأرة تقع في السمن

٣٨٣٧ ـ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن فأرة وقعت في سمنٍ، فأُخبِر النبي ﷺ، فقال: «أَلقُوا ما حولها وكُلوا».

٣٨٣٨ ـ حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي ـ وهذا لفظ الحسن \_ قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وقعت الفأرة في السمْن: فإن كان جامداً فألقُوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تَقرَبوه».

قال الحسن: قال عبد الرزاق: وربما حدَّث به معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة عن النبي ﷺ.

٣٨٣٩ ـ وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الرحمن بن بُوْذُوَيْهِ، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله

٣٨٣٧ \_ "عن الزهري": من ص، وفي غيرها: حدثنا.

والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي. [٣٦٩٣].

٣٨٣٨ ـ "وهذا لفظ الحسن": من ص، وفي غيرها: واللفظ للحسن.

في آخره: "معمر، عن الزهري": من ك، وفي ب، ع: معمر، عن عبيدالله، وفي ص كلمة بدل "الزهري" لم تتضح لي قراءتها، وعليها: عب، فأثبتُ ما في ك لاتفاقها مع "التحفة" (١٣٣٠٣، ١٣٣٠٥)، ولأنه لم يذكر رواية بين معمر وعبيد الله.

وقد أشار إلى الحديث الترمذي آخر حديث (١٧٩٨) فأعلُّه. [٣٦٩٤].

٣٨٣٩ ـ «قال أبو داود»: من ص فقط.

<sup>«</sup>حدثنا عبدالرحمن»: من ص، وفي غيرها: أخبرنا. وضبطت اسم أبيه كما في ص أيضاً.

ابن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي ﷺ، بمثل حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب.

#### ٥٠ ـ باب في الذباب يقع في الطعام

عن ابن المفضَّل، عن ابن عن سعيد المقبَّري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فإن [في] أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاءً، وإنه يتَّقي بجناحه الذي فيه الداء، فليغمِسه كلَّه».

#### ٥١ ـ باب في اللقمة تسقط

٣٨٤١ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا سقطت لقمة أحدِكم فليُمِط عنها الأذى وليأكلها ولا يَدَعُها للشيطان» وكان إذا أكل طعاماً لعِق أصابعه الثلاث وأمرنا أن نَسْلُتَ الصحْفة، وقال: "إن أحدكم لا يدري في أيِّ طعامه يبارَكُ له».

<sup>•</sup> ٣٨٤ ـ "في إناء أحدكم»: زاد في ك، ع: فامقُلوه. أي: اغمسوه.

<sup>«</sup>فإن في أحد»: «في» ليست في ح.

والحديث رواه البخاري وابن ماجه من وجه آخر عن أبي هريرة، ورواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد. [٣٦٩٥].

٣٨٤١ ـ "وكان إذا أكل.. الثلاث»: هذه الجملة هنا في ص، وجاءت أولَ الحديث في غيرها.

<sup>«</sup>يبارك له»: في رواية ابن العبد: البركة.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٦٩٦].

# ٥٢ ـ باب في الخادم يأكل مع المولى

٣٨٤٢ ـ حدثنا القعنبي، حدثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صنع لأحدكم خادمُه طعاماً ثم جاءه به وقد وَلِيَ حرَّه ودُخَانه فليُقْعِدْه معه فليأكل، فإن كان الطعام مَشْفُوها [يعني قليلاً] فليضعْ في يده منه أُكْلة أو أُكلتين».

# ٥٣ \_ باب في المنديل بعد الطعام

٣٨٤٣ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أكل أحدكم فلا يمسحْ يده بالمنديل حتى يَلعَقها أو يُلعِقها».

٣٨٤٤ ـ حدثنا النفيليُّ، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد، عن ابنِ كعب بن مالك، عن أبيه، أن النبي ﷺ كان يأكل بثلاث أصابع، ولا يمسح يدَه حتى يَلعَقها.

#### ٥٤ \_ باب ما يقول إذا طعِم

٣٨٤٥ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ثور، عن خالد بن معدان،

٣٨٤٢ ـ «مشفوهاً»: فُسِّر في رواية ابن العبد كما ترى، وعلى حاشية ب: «أي: قليلاً، وأصله ماكثرت عليه الشفاه حتى قلَّ».

<sup>«</sup>أُكلة أو أُكلتين»: لقمة أو لقمتين.

والحديث رواه مسلم. [٣٦٩٧].

٣٨٤٣ ـ «فلا يمسح»: من ص، وفي غيرها: فلا يمسحن.

والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي دون ذكر المنديل، ولمسلم رواية أخرى عن جابر نحو حديث الباب. [٣٦٩٨].

٣٨٤٤ ـ رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٦٩٩].

٣٨٤٥ \_ «غيرَ مكفيّ»: غير مؤدّى حقُّ شكر النعمة.

<sup>«</sup>ربُّنا»: الضمة من ح، والفتحة من ب، وجوَّز في «بذل المجهود» =

عن أبي أمامة قال: كان رسول الله ﷺ إذا رُفعت المائدة قال: «الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غيرَ مَكْفيً ولا مُودّع ولا مُستغنى عنه ربُّنا».

٣٨٤٦ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم الواسطي، عن إسماعيل بن رياح، عن أبيه ـ أو غيره ـ، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين».

٣٨٤٧ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني سعيد ابن أبي أيوب، عن أبي عقيل القرشي، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله ﷺ إذا أكل وشرب قال: «الحمد لله الذي أطعم وسَقَى وسَوَّغه وجعل له مَخْرَجاً».

١٧٤:١٦ الجرَّ على البدلية من لفظ الجلالة أول الحديث.

٣٨٤٦ - "إسماعيل بن رياح": على: بن رياح ضبتان في ح، وفي ك، ب، ع: رباح ـ بالموحدة ـ خطأ، وإسماعيل من رجال أبي داود والترمذي في "الشمائل" والنسائي، كما تراه في تخريج الحديث، ومع ذلك فقد اقتصر الحافظ في ترجمته في "التقريب" (٤٤٤) على رمز س، فاستدرك عليه ذلك العلامة البصري في حواشيه عليه، التي يسر الله تعالى لي إخراجها، وله الحمد.

والحديث رواه الترمذي والنسائي. [٣٧٠١]، «الشمائل» ص ١٤٠ باب ماجاء في قول رسول الله ﷺ قبل الطعام وبعد مايفرغ منه، والنسائي (١٠١٢١).

٣٨٤٧ ـ «أكل وشرب»: من ص، ح، وفي غيرهما: أو شرب. «أطعم وسَقى»: رواية ابن العبد: أطعمني وسقاني. والحديث رواه النسائي. [٣٧٠٢].

# ٥٥ \_ باب غسل اليد من الطعام

٣٨٤٨ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من نام وفي يده غَمَرٌ ولم يغسلُه فأصابه شيءٌ فلا يلومنَّ إلا نفسَه».

# ٥٦ ـ باب في الدعاء لربّ الطعام

٣٨٤٩ ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن يزيد أبي خالد الدالاني، عن رجل، عن جابر بن عبد الله قال: صَنعَ أبو الهيثم ابن التَّيهان للنبي ﷺ طعاماً، فدعا النبي ﷺ وأصحابه، فلما فرغوا قال: «أثيبوا أخاكم» قالوا: يارسول الله، وما إثابتُه؟ قال: «إن الرجل إذا دُخِل بيتُه وأُكِلَ طعامُه وشُرب شرابه فدعَوْا له: فتلك إثابتُه».

٣٨٥٠ ـ حدثنا مَخْلَد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أنس، أن النبي على جاء إلى سعد بن عُبَادة، فجاء بخبز وزيت، فأكل، ثم قال النبي على: «أفطَرَ عندكم الصائمون، وأكل طعامَكم الأبرارُ، وصلَتْ عليكم الملائكةُ».

#### آخر كتاب الأطعمة

\* \* \*

٣٨٤٨ ـ «بن أبي صالح»: من ص فقط.

<sup>&</sup>quot;غَمَر": في حاشية ب: "ريح اللحم" هكذا، وصوابه: زَنَخ اللحم. والحديث رواه ابن ماجه، وعلقه الترمذي مرة، وأسنده من حديث المقبري عن أبي هريرة وقال: غريب، وأسنده من حديث أبي صالح عنه وقال: حسن غريب. [٣٧٠٣].

٣٨٤٩ ـ «فتلك إثابته»: من ص، وفي غيرها: فذلك إثابته.

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### ۲۳ ـ أول كتاب الطب

#### ١ ـ باب الرجل يتداوى\*

٣٨٥١ ـ حدثنا حفص بن عمر النمريُّ، حدثنا شعبة، عن زياد بن عِلاقة، عن أسامة بن شَريك قال: أتيت النبيُّ ﷺ ـ وأصحابُه كأنما على رؤوسهم الطيرُ ـ فسلَّمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ قال: «تَداوَوْا، فإن الله عز وجل لم يضعْ داءً إلا وضع له دواء غيرَ داءٍ واحدٍ: الهَرَمَ».

#### ٢ \_ باب الحِمْية

٣٨٥٢ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو داود وأبو عامر

<sup>\*</sup> ـ في رواية ابن العبد: باب من تداوى.

٣٨٥١ ـ «الهرمَ»: الضبط من ح، وإن كان يجوز فيه عربيةَ الوجوه الثلاثة. ...

والحديث في بقية السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٣٧٠٦].

٣٨٥٢ ـ «ومعه عليُّ»: في غير ص زيادة: عليه السلام.

<sup>«</sup>ولنا دوالي»: رسمت في ح: دوالِيَ، للدلالة على جواز الوجهين. وهي جمع دالية، وهي العِذْق من البُسْر يعلَّق حتى إذا أرطبَ أُكِل.

<sup>«</sup>ومال عليٌّ»: من ص، وفي غيرها: وقام عليّ.

<sup>«</sup>مَهُ»: أمرٌ بالكفّ والترك.

<sup>«</sup>وسَلقا»: الكسرة من ص، لكن في ح بالوجهين.

وأبو داود الأول المذكور في رواية ابن العبد هو المصنف، والثاني هو الطيالسي.

والحديث رواه الترمذي ـ وقال: حسن غريب ـ وابن ماجه. [٣٧٠٧].

- واللفظ لأبي عامر -، عن فُلَيْح بن سليمان، عن أيوب بن عبد الرحمن ابن صعصعة الأنصاري، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ ومعه عليٌّ، وعليٌّ ناقهٌ، ولنا دوالِيَ مُعلَّقة، فقام رسول الله ﷺ يأكل منها، ومال عليٌّ ليأكل، فطفق رسول الله ﷺ يقول لعليّ: «مَهُ إنك نَاقِهُ»، حتى كفَّ عليّ.

قالت: وصنعتُ شعيراً وسَلقاً، فجئت به، فقال رسول الله ﷺ: «يا عليُّ، أَصِبْ من هذا فهو أنفعُ لك».

[قال أبو داود: وقال أبو داود: العَدَوية].

## ٣ - باب في الأمر بالحِجامة

٣٨٥٣ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إنْ كان في شيء مما تداويتم به خيرٌ: فالحجامة».

٣٨٥٤ ـ حدثنا محمد بن وزير الدمشقي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، حدثنا فائلٌ مولى عُبيد الله بن علي ابن أبي رافع، عن جدَّته سَلمى ابن أبي رافع، عن مولاهُ عبيدِ الله بن علي بن أبي رافع، عن جدَّته سَلمى خادم رسول الله ﷺ وجعاً خادم رسول الله ﷺ وجعاً في رأسه إلا قال: «اِخْضِبْهما».

٣٨٥٣ ـ رواه ابن ماجه، وفي الصحيحين من حديث جابر مرفوعاً: «إن كان في شرطة مِحْجَم..». [٣٧٠٨].

٣٨٥٤ ـ «بن أبي الموالي»: رسمها في ح: الموال، والوجهان جائزان، انظر «التقريب» (٤٠٢١).

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: غريب \_ وابن ماجه. [٣٧٠٩].

#### ٤ \_ باب في موضع الحجامة

٣٨٥٥ ـ حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي دُحَيم وكثير بن عبيد، حدثنا الوليد، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن أبي كبشة الأنصاري ـ قال كثير: إنه حدثه ـ أن النبي على كان يحتجم على هامته وبين كتفيه، وهو يقول: «مَن هَراق مِن هذه الدماء فلا يضرُّه أنْ لا يَتداوى بشيء لشيء».

٣٨٥٦ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير، عن قتادة، عن أنس، أن النبي ﷺ احتجم ثلاثاً في الأُخْدَعَينِ والكاهلِ.

۳۸۵۵ ـ «دُحَيم»: زيادة من ص.

«ابن ثوبان»: هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فيصحح ما في «بذل المجهود» ١٦ : ١٨٨ .

«الأنصاري»: من ص، وفي غيرها: الأنماري.

«قال كثير: إنه حدثه»: أي: إن أبا كبشة حدَّث ثابت بن ثوبان، وإليه نحا في «بذل المجهود» ١٨٨:١٦، وهو مفاد رواية ابن ماجه (٣٤٨٤)، وفسَّره في «عون المعبود» ٣٣٩:١٠؛ أن ابن ثوبان حدَّث الوليد، وذلك لإزالة تهمة الوليد بن مسلم بالتدليس في عنعنته، معتمداً على رواية ابن ماجه أيضاً، وهو محتمل.

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٧١٠].

٣٨٥٦ ـ «عن قتادة»: من ص، وفي غيرها: حدثنا قتادة.

«الأخدعين»: عِرقانِ في جانبي العنق، وهما من الوريد.

«والكاهل»: «مقدَّم أعلى الظهر مما يلي العنق، وهو الثلث الأعلى، وفيه ست فِقَرات». «المصباح المنير».

وما حَدَث لمعمر قال عنه في «عون المعبود» ٢٤٠:١٠: «كأنه أخطأ الموضع أو المرض»، لاأنه يشير إلى أن الحجامة ضارة.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ وابن ماجه. [٣٧١١].

لا: س عب
 [قال معمر: احتجمتُ فذهب عقلي، حتى كنت أُلقَّنُ فاتحة الكتاب
 في صلاتي، وكان احتجم على هامته].

#### ٥ ـ باب متى تستحب الحجامة؟

٣٨٥٧ ـ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْ: «مَن احتجم لسبعَ عشْرةَ، وتسعَ عشْرةَ، وإحدى وعشرين: كان شفاءً من كل داء».

٣٨٥٨ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرني أبو بَكُرة بكار بن عبد العزيز، أخبرتني عمَّتي كَيِّسة بنت أبي بكرة، أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم أن رسول الله ﷺ قال: "إن يومَ الثلاثاء يومُ الدم، وفيه ساعة لا يَرقأً».

عب الماس [قال أبو داود: غير موسى يقول: كيِّسة].

٣٨٥٩ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ احتجم على وَرِكه من وَثْءِ كان به.

# ٦ \_ باب في قطع العرق [وموضع الحَجْم]\*

٣٨٦٠ \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا أبو معاوية، عن

٣٨٥٨ ــ «كيِّسة»: رواية ابن داسه وابن العبد: كبشة، ومقولة أبي داود تؤيدهما. ٣٨٥٩ ــ «من وَثْءِ»: «من وَهْن دون الخَلْع والكسر». من «النهاية» ١٥٠:٥٠. والحديث رواه النسائي. [٣٧١٤].

وهنا نهاية الورقتين الساقطتين من مصورة س.

 <sup>\*</sup> \_ «وموضع الحَجْم»: من ك.

٣٨٦٠ ـ "إلى أبي طيبة»: من ص، وهو أبو طيبة الحجّام، مشهور. وفي الأصول الأخرى: إلى أُبيّ طبيباً، أي: أُبي بن كعب.

الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: بعث النبي على الله أبي طيبة فقطع منه عرقاً.

#### ٧ \_ باب في الكيّ

٣٨٦١ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن مطرّف، عن عمران بن حصين قال: نهى النبيُّ ﷺ عن الكيِّ، فاكتوينا، فما أفلحنَ ولا أنجحنَ.

۳۸۹۲ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ كَوَى سعد بن معاذ من رَمْيته.

#### ٨ ـ باب في السَّعوط

٣٨٦٣ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة،

والحديث رواه مسلم وابن ماجه بنحوه وقالاً: أبي بن كعب. [٣٧١٥].

٣٨٦١ ـ "فما أفلحنَ ولا أنجحنَ»: وفي ع: فما أفلحنا ولا أنجحنا. والضمير على اللفظ الأول يعود على الكَيَّات.

وعلى حاشية ك زيادة في آخره: «قال أبو داود: يعني اكتويت. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه».

والحديث رواه من طريق الحسن عن عمران الترمذيُّ \_وقال: حسن صحيح \_ وابن ماجه. [٣٧١٦].

٣٨٦٢ ـ رواه بنحوه مسلم وابن ماجه. [٣٧١٧].

٣٨٦٣ ـ "وحدثنا أحمد بن إسحاق»: من ص، وفي غيرها: حدثنا..، وهو الصواب، بقرينة روايته عن وهيب. راجع "تهذيب الكمال» ٢٦٣١، ولا يصلح أن يكون مراده الأهوازيَّ شيخ أبي داود، لأنه لايروي عن وهيب. والسَّعوط هو الدواء الذي يؤخذ عن طريق الأنف.

والحديث رواه البخاري ومسلم أتم منه. [٣٧١٨]، وليس فيهما محل الشاهد.

وحدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا وُهَيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ استَعَط.

#### ٩ ـ باب في النُّشرة

٣٨٦٤ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عَقيل بن مَعقِل قال: معقِل الله قال: سمعت وهب بن منبه يحدث، عن جابر بن عبد الله قال: سُئل رسول الله ﷺ عن النَّشْرة، فقال: «هو من عمل الشيطان».

## ١٠ ـ باب في شرب التّرْياق

٣٨٦٥ ـ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثنا شُرحبيل بن يزيد المَعافِري، عن عبد الرحمن بن رافع التَّنُوخي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «ما أُبالي ما أتيتُ إنْ أنا شربتُ تِرياقاً، أو تعلقت تميمة، أو قلتُ الشَّعر من قِبَل نفسى».

٣٨٦٤ ــ «أخبرنا عَقيل»: من ص، وفي غيرها: حدثنا. وعَقيل: بفتح العين في ص، ح، ك، وعليها ضمة في س، ولم أره في مصدر ما.

<sup>«</sup>النُّشْرة»: هيئة خاصة من المعالجة لايحتملها القياس الصحيح الطبِّي، يُعالَج بها مَن يُظن أن به مسَّا من الجن، ويكون فيها ألفاظ شركية. من «بذل المجهود» ١٩٥:١٦ عن شرح ابن رسلان.

٣٨٦٥ ـ «شرحبيل بن يزيد»: في س: شراحيل، وعلى حاشيته إشارة إلى ما في الأصول الأخرى.

<sup>«</sup>ترياقاً»: الترياق دواء السمّ يُخلَط فيه لحوم الأفاعي، بعد قطع رؤوسها وأذنابها، وهو محرَّم لأنه نجس، ومع ذلك فإنه يجوز عند من يرى إباحة لحوم الحيات، أو إباحة التداوي ببعض المحرَّمات. من «بذل المجهود» ١٩٦:١٦ بتصرف.

قال أبو داود: هذا كان للنبي ﷺ خاصة، وقد رخَّص فيه قوم، يعني الترياق.

## ١١ ـ باب في الأدوية المكروهة

٣٨٦٦ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن الدواء الخبيث.

٣٨٦٧ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيَّب، عن عبد الرحمن بن عثمان، أن طبيباً سأل رسول الله ﷺ عن ضِفْدِع يجعلُها في دواء، فنهاه النبي ﷺ عن قتلها.

٣٨٦٨ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن حَسَا شَمَّاً فَشَمَّه في يده يتَحَسَّاه في نار جهنم خالداً مُخلَّداً فيها أبداً».

٣٨٦٩ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن سِماك، عن علم عن عن عن عن عن علم عن عن عن عن عن عن عن علم عن أبيه، ذكر طارق بنَ سويد، أو سويدَ بنَ طارق، سأل النبي عليه عن الخمر فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له: يا نبي الله،

٣٨٦٦ ـ رواه الترمذي وابن ماجه، وفيهما: يعني السمّ. [٣٧٢١]، وهو في الترمذي صريح من لفظه.

٣٨٦٧ ـ رواه النسائي. [٣٧٢٢]. وسيأتي بلفظه سنداً ومتناً (٥٢٢٧).

٣٨٦٨ ـ رواه الجماعة مطولًا. [٣٧٢٣].

٣٨٦٩ ـ (علقمة بن وائل، عن أبيه): أبوه: وائل بن حُجر الحضرمي، وجعل مسلم (١٩٨٤) والترمذي (٢٠٤٦) الحديث من مسنده، وأن طارق بن سويد سأل النبي ﷺ.

وقد رواه من حديث طارق كما هنا: ابن ماجه. [٣٧٢٤].

إنها دواء، فقال النبي ﷺ: «لا، ولكنها داءٌ».

٣٨٧٠ ـ حدثنا محمد بن عُبَادة الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن أبي عمران الأنصاري، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الله عزَّ وجلَّ أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواءً، فتداوَوْا ولا تتَداوَوْا بحرام».

#### ١٢ \_ باب تَمْرة العجوة

٣٨٧١ ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن سعد قال: مرضتُ مرضاً فأتاني رسول الله يَعُودني، فوضع يدَه بين ثدييَّ حتى وجدتُ بَرْدها على فؤادي، فقال: "إنك رجلٌ مَفْؤودٌ، ائتِ الحارثَ بن كَلَدة أخا ثقيفَ فإنه رجل يتطبَّب، فليأخذُ سبعَ تمراتِ من عجْوةِ المدينة فَلْيَجَأْهُنَّ بنواهنَّ، ثم يَلِدَّك بهنَّ».

<sup>•</sup> ٣٨٧ \_ «أخبرنا إسماعيل»: في ب، ك: حدثنا.

٣٨٧١ ـ "مجاهد، عن سعد»: جرى المزي في "التحفة» (٣٩١٦)، والمنذري في "تهذيبه» (٣٧٢٦) على أن سعداً هو ابن أبي وقاص، وأن الحديث منقطع، لأن مجاهداً لم يدرك سعداً، ونبه الحافظ في "النكت الظراف» و"الإصابة» ٢:٢٧ إلى أنه في رواية الطبراني في الكبير (٤٧٩٥): سعد ابن أبي رافع، وقال في "الإصابة»: "إما أن يكون وهِم يونس بن الحجاج في قوله "بن أبي رافع»، أو تكون القصة تعددت».

<sup>«</sup>مفؤود»: مريضٌ في فؤادك.

<sup>«</sup>فَلْيَجَأْهنَّ: فَلْيَدُقَهنَّ وليكْسِرْهنَّ.

<sup>«</sup>ثم يَلِدَّك بهنَّ»: اللَّدود: مايصبُّ من الدواء في الفم، وهذا يكون بإضافة ماء إلى هذا المدقوق ثم شربه.

٣٨٧٢ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هاشم ابن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «مَن تصبَّح بسبع تمَراتِ عجوةً لم يضرَّهُ ذلك اليومَ سُمُّ ولا سِحر».

#### ١٣ \_ باب العِلاق

٣٨٧٣ ـ حدثنا مسدَّد وحامد بن يحيى، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أُم قيس بنت مِحْصَن قالت: دخلت على رسول الله ﷺ بابن لي قد أَعلقتُ عليه من العُذْرة فقال: «علىمَ تَدْغَرْنَ أولادَكُنَّ بهذا العِلاق؟ عليكُنَّ بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أَشْفية، منها ذاتُ الجَنْب: يُسعَطُ من العُذرة، ويُلدُّ من ذاتِ الجَنْب».

قال أبو داود: العود يعنى القُسُط.

٣٨٧٢ ـ «عامر بن سعد»: من ص، وفي غيرها زيادة: بن أبي وقاص.

«بسبع تمرات عجوةً»: من ص، وفي غيرها: سبّع تمرات، والفتحتان على «عجوة» من ح، والكسرتان من ص، والوجهان في ك. ورواه الشيخان والنسائي. [٣٧٢٧].

٣٨٧٣ ـ «العُذْرة»: على حاشية ع: «بضم العين المهملة، وجع يَهيج في الحلق من الدم. منذري».

و «أعلقت عليه»: الإعلاق: أن ترفع العُذْرة بالأصابع.

«على مَ»: ورسمت في ح، ك: علامَ، وفي نسخة على حاشية ك: على ما.

«تَدْغَرْنَ»: تَغْمِزْنَ وترفعن العُذْرة بالإعلاق: بالأصابع.

«يُسعط»: يُقْطَر في الأنف قطراً.

«يُلَدُّ»: يسقى بالفم.

والحديث رواه الشيخان وابن ماجه. [٣٧٢٨]، وزاد المزي (١٨٣٤٣) عزوه إلى النسائي، وهو فيه (٧٥٨٣) من طريق سفيان، به.

## ١٤ ـ باب في الأمر بالكُحل

٣٨٧٤ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُثيَم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «اِلْبَسوا من ثيابكم البياضَ فإنها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم، وإن خيرَ أكحالِكم الإثمدُ: يَجلُو البصر، ويُنبتُ الشعَر».

#### ١٥ ـ باب ما جاء في العين\*

٣٨٧٥ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همّام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «والعين حقُّ».

٣٨٧٦ ـ حدثنا عثمان، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان يُؤمَرُ العائنُ أن يتوضأ ثم يغتسلَ منه المَعينُ.

٣٨٧٤ ـ رواه الترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ وابن ماجه مختصراً ليس فيه ذكر الكحل. [٣٧٢٩]. وسيأتي (٤٠٥٨).

<sup>\*</sup> ـ رواية ابن العبد: باب في الاتقاء من العين.

٣٨٧٥ ـ «أخبرنا معمر»: من ص، وفي غيرها: حدثنا.

<sup>&</sup>quot;والعين حقّ»: هكذا ثبتت الواو في الأصول، وهي مؤذنة بكلام تقدَّمها، وهو كذلك، فالحديث جزء من "صحيفة همَّام بن منبَّه عن أبي هريرة»، وهو الحديث ١٣١ فيها من أصل ١٣٩ حديثاً، انظر الصحيفة تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب.

والحديث رواه الشيخان. [٣٧٣٠].

٣٨٧٦ ـ «أن يتوضأ»: من ص، وفي غيرها: فيتوضأ. العائن: من أصاب غيرَه بالعين، والمَعِين: من أُصيب بعين غيره.

#### ١٦ \_ باب الغَيْل

٣٨٧٧ \_ حدثنا أبو توبة، حدثنا محمد بن مهاجِر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لاتقتلوا أولادكم سِراً، فإن الغَيْل يُدْرِك الفارسَ فيُدَعْثِرُه عن فرسه».

٣٨٧٨ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي على الأسدية، أنها سمعت رسول الله على يقول: «لقد هَممتُ أن أنهى عن الغَيْلة، حتى ذكرتُ أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضرُ أولادهم».

قال مالك: الغِّيلة أن يَمَسَّ الرجل امرأته وهي تُرضِع.

#### ١٧ \_ باب في تعليق التمائم

٣٨٧٩ \_ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا

٣٨٧٧ ـ (لا تقتلوا أولادكم): في ح وحاشية ك: لا تُغِيلوا أولادكم.

<sup>«</sup>فإن الغَيْل»: الغَيْل: أَن يَأتي الرجل أهله وهي مرضع، أو تحمل وهي مرضع. والمراد بتمام الحديث: أن الغَيْل مؤثر ولا بدّ، ولو لم يظهر أثره في أول عُمُر الولد، فإنه سيظهر فيه ضعفاً وفساد طبيعة، ولو بلغ مبلغ الرجال الفرسان.

<sup>«</sup>يُدَعْثِره»: يُوقعه ويُسقطه.

٣٨٧٨ ـ «الغَيلة» في الموضعين: الفتحة من ص، والكسرة من ح، وفي «النهاية» ٣٨٧٨ ـ «الغَيلة» بالكسر للاسم، وبالفتح للمرة، وقيل بمعنى واحد، وقيل: لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء.

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٧٣٣].

٣٨٧٩ \_ عبد الله \_ في الحديث كله \_ هو ابن مسعود.

<sup>«</sup>الرُّقى»: إذا كانت بأسماء الأصنام والشياطين فهي شرك، أو بغير مفهوم المعنى فمنهي عنه، أما ما فيه ذكر الله فمستحب.

الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخي زينبَ امرأة عبد الله، عن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرُّقى والتمائم والتَّوَلةَ شِرْكٌ».

قالت: قلت: لمَ تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تَقذِف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يَرْقيني، فإذا رقاني سكَنَت، فقال عبد الله: إنما ذاكِ عملُ الشيطان، كان ينخسُها بيده فإذا رَقاها كفَّ عنها، إنما كان يكفيكِ أن تقولي كما كان رسول الله عَلَيْ يقول: «أَذهبِ البأسَ ربَّ الناسِ، إشفِ أنت الشافي، لاشفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادرُ سَقَماً».

• ٣٨٨ ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن مالك بن مِغْوَل، عن حُصين، عن النبي على قال: «لا رُقيةَ إلا من عينِ أو حُمَةٍ».

#### ١٨ \_ باب ما جاء في الرُّقي

٣٨٨١ \_ حدثنا أحمد بن صالح وابن السرح، قالا: حدثنا ابن

<sup>«</sup>التمائم»: خرزات تعلقها النساء في أعناق الأولاد ظناً أنها تؤثر.

<sup>&</sup>quot;التُّوَلَة": "بكسر التاء، وفتح الواو، وهو ضرب من السحر. منذري" من حاشية ع، وكنَّ يفعلن ذلك لتحبيب المرأة إلى زوجها، كما قاله الأصمعي. "معالم السنن" ٢٢٦:٤.

<sup>«</sup>شفاء لا يغادر سقماً»: من الأصول إلاع فقَبْله زيادة: اشف.

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٧٣٤].

٣٨٨ \_ «أو حُمَة»: على حاشية ع: «حُمَة: بضم الحاء المهملة، وتخفيف الميم،
 وقد تشدّد، وأنكره الأصمعي، وهو سم ذوات السموم. منذري».

والحديث رواه الترمذي. [٣٧٣٥]. وهو في البخاري موقوف على عمران ابن حصين (٥٧٠٥).

٣٨٨١ ـ «قالا: حدثنا ابن وهب»: من ص، وفي غيرها: قال أحمد: حدثنا ابن=

وهب، حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن يحيى، عن يوسف ابن محمد ـ وقال ابن صالح: محمد بن يوسف ـ ابن ثابت بن قيس بن شمّاس، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ﷺ، أنه دخل على ثابت ابن قيس، وهو مريض، فقال: «إكشفِ الباس، ربّ الناس، عن ثابت ابن قيس بن شماس». ثم أخذ تراباً من بُطْحان فجعله في قدح، ثم نفث عليه بماء، ثم صبّه عليه.

قال أبو داود: والصواب ما قال ابن السرح: يوسف بن محمد.

٣٨٨٧ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال: كنا نَرْقِي في الجاهلية، فقلنا: يارسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: «إعرِضوا على رُقاكم، لا بأس بالرُّقى ما لم تكن شِرْكاً».

٣٨٨٣ ـ حدثنا إبراهيم بن مهدي المِصّيصيّ، حدثنا علي بن مُسهِر،

وهب، وقال ابن السرح: أخبرنا ابن وهب.

«وهو مريض»: قبلها في غير ص: قال أحمد.

«بن شماس»: من ص، س، ك فقط.

والحديث رواه النسائي مسنداً ومرسلاً. [٣٧٣٦].

٣٨٨٢ \_ رواه مسلم. [٣٧٣٧].

٣٨٨٣ ـ «رقية النملة»: النملة: قروح تخرج في الجنبين. ورقيتها: قال ابن الأثير في «النهاية» ١٢٠:٥: «رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء، يَعلَم كلُّ من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع..: العروس تحتفل، وتختضب وتكتحل، وكلَّ شيء تفتعل، غير أن لا تعصي الرجل».

«علمتيها الكتاب»: الياء في الكلمة الأولى من إشباع كسرة التاء، و«الكتاب» من ص، وفي غيرها: الكتابة.

والحديث عزاه المزي (١٥٩٠٠) إلى النسائي، وهو فيه (٧٥٤٣) من حديث عبد العزيز بن عمر، به.

عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن صالح بن كيسان، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَة، عن الشَّفاء بنت عبد الله قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا عند حفصة، فقال لي: «ألا تُعَلِّمينَ هذه رُقْيةَ النملة كما علَّمتيها الكتاب!».

٣٨٨٤ ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عثمان بن حَكيم، حدثتني جدَّتي الرَّبَابِ قالت: سمعت سهل بن حُنيف يقول: مررْنا بسيلِ فدخلتُ، فاغتسلت فيه، فخرجت محموماً، فنُمِيْ ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال: «مُروا أبا ثابتِ يتعوَّذ». قالت: فقلت: يا سيدي والرُّقَى صالحة؟ فقال: «لا رقيةَ إلا في نَفْس أو حُمَةٍ أو لَدْغَة».

٣٨٨٥ ـ حدثنا سليمان بن داود العَتكي، حدثنا شَريك،

٣٨٨٤ ـ «قالت: فقلت»: «قالت»: ثبتت في الأصول كلها، وهي مشوِّشة للنص، لأنها تعود على الرباب وهي تابعية، حتى قال في «بذل المجهود» ٢١٨:١٦: إنها «من غلط النساخ»! وأنها توهم أن قوله «لا رقية إلا في نفس..»: موقوف لا مرفوع، وهو كذلك، لكنْ خلوُّ روايةِ النسائي (١٠٨٧٣)، و«المسند» ٤٨٦:٣ من كلمة «قالت»: هو الأولى.

«لا رقية إلا في نفس»: أي: في إصابة عين.

وفي الأصول سوى ص زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: الحُمَة: من الحيات وما يلسع».

٣٨٨٥ ـ «العتكى»: من ص فقط.

«أخبرنا شريك»: في ك: حدثنا.

«بن ذريح»: على حاشية ع: «بفتح المعجمة، وكسر الراء، وآخره مهملة. تقريب» (٣١٦٨).

«يرقاً»: من الأصول إلا ع ففيها: «لا يرقاً»، والمعنى عليه واضح، والمعنى على ما هو ثابت في أكثر الأصول: ما حكاه في «عون المعبود» ٢٠:٣٨٢: أنه «جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: ماذا يحصل بعد الرقية؟ =

وحدثنا العباس العنبري، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن العباس بن ذَريح، عن الشعبي، قال العباس: عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا رُقْية إلا من عينِ أو حُمَة أو دم، يَرْقاً».

لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان بن داود.

#### ١٩ \_ باب كيف الرُّقي؟

٣٨٨٦ ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب قال: قال أنس بن مالك ـ يعني لثابت ـ: ألا أَرقِيك برقية رسول الله على قال: بلى، قال: فقال: «اللهم ربَّ الناس، مُذهِبَ الباس، اشفِ أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفِهِ شفاءً لا يغادر سقماً».

٣٨٨٧ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يزيد ابن خُصَيفة، أن عمرو ابن عبد الله بن كعب السُّلَمي أخبره، أن نافع بن جبير أخبره، عن عثمان بن أبي العاص، أنه أتى رسول الله ﷺ ـ قال عثمان: وبي وَجَع قد كاد يُهلكني ـ فقال رسول الله ﷺ: «امسحه بيمينك سبع مرات، وقل: أعوذ بعزَّة الله وقدرته، من شرِّ ما أجدُ».

قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله عز وجلَّ ما كان بي، فلم أزلْ آمُرُ به أهلى وغيرَهم.

٣٨٨٨ \_ حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب الرملي، حدثنا الليث، عن

<sup>=</sup> فأجيب بأنه يرقأ الدم». لذلك وضعت الفاصلة بين هاتين الكلمتين. « « بن مالك »: من ص. ٣٨٨٦ ـ «بن مالك »: من ص.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٧٤١].

٣٨٨٧ ــ «القعنبي»: وفي الأصول الأخرى أوله: عبد الله.

والحديث رواه الجماعة \_ إلا البخاري \_ بنحوه. [٣٧٤٢].

۳۸۸۸ ـ «زیادة بن محمد»: فی ك: زیاد.

زيادة بن محمد، عن محمد بن كعب القُرَظي، عن فَضَالة بن عبيد، عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له فليقل: ربُّنا الله الذي في السماء، تقدَّس اسمُك، أمرُك في السماء والأرض، كما رحمتُك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفِر لنا حُوبَنا وخطايانا، أنت ربُّ الطَّيبين، أنزل رحمةً من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع، فيبرأ».

۳۸۸۹ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله على كان يعلِّمهم من الفَزَع كلماتِ: «أعوذُ بكلمات الله التامة، من غضبه وشرِّ عباده، ومن هَمَزات الشياطين وأن يَحضُرون».

وكان عبدالله بن عَمرو يعلِّمهنَّ من عَقَل من بَنيه، ومن لم يَعقِل كتبه فعلَّقه عليه.

٣٨٩٠ ـ حدثنا أحمد بن أبي سُريج الرازي، أخبرنا مكيًّ، أخبرنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلَمة، فقلت: ماهذه؟ قال: أصابتني يومَ خيبر، فقال الناس: أصيب سلَمة، فأتي بي رسولُ الله عنف فيَّ ثلاث نَفَثات، فما اشتكيتُها حتى الساعة.

٣٨٩١ \_ حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا

والحديث رواه النسائي. [٣٧٤٣]، وكلمة «فيبرأ» التي في آخر الحديث
 هي من اللفظ النبوي، ولفظ النسائي (١٠٨٧٦) أصرح مما هنا.

٣٨٨٩ ـ «فعلَّقه عليه»: من ص، وفي غيرها: فأعلقه عليه.

والحديث رواه الترمذي \_وقال حسن غريب\_ والنسائي. [٣٧٤٤].

<sup>•</sup> ٣٨٩ \_ ﴿أَخْبُرُنَا يَزِيدُ ﴾: في الأصول الأخرى: حدثنا.

والحديث رواه البخاري. [٣٧٤٥].

٣٨٩١ ــ «يقول بريقه، ثم قال به»: فيه استعمال القول بمعنى الفعل.

سفيان بن عيينة، عن عبد ربّه بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ بريقه، ثم قال به في التراب ـ: «تربةُ أرضِنا بِرِيقةِ بعضِنا، يَشفَى سقيمَنا، بإذن ربّنا».

٣٨٩٢ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن زكريا، حدثني عامر، عن خارجة بن الصَّلْت التميمي، عن عمِّه، أنه أتى النبيَّ عَلَى فأسلم، ثم أقبل راجعاً من عنده، فمرَّ على قوم عندهم رجلٌ مجنونٌ مُوثَق بالحديد، فقال أهله: إنا حُدِّثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداويه؟ فَرَقَيته بفاتحة الكتاب، فبرَأ، فأعطَوني مئة شاة، فأتيت رسول الله عَلَى فأخبرته، فقال: «هل إلا هذا؟». وقال مسدد في موضع آخر: «هل قلت غيرَ هذا؟» قلت: لا، قال: «خُذها، فلعَمري لمن أكل برُقيةِ باطل لقد أكلتَ برقيةِ حقِ»\*.

<sup>«</sup>يَشْفَى سقيمنا»: الضبط من ص، فالكلمة الثانية مفعول به. ويجوز: يُشْفَى، فالكلمة الثانية نائب فاعل، انظر «فتح الباري» (٥٧٤٥).

رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٧٤٦].

٣٨٩٢ ـ «جاء بخير، فهل عندكم شيء تداويه»: في ع: جاءكم، وفي س: فهل عندك من شيء تداويه، وفي ك، ع: تداوونه.

والحديث في سنن النسائي. [٣٧٤٧]. وانظر (٣٤١٣).

<sup>\*</sup> ـ جاء في س بعده ما نصه بطوله:

حدثنا أبو داود، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي،

<sup>[</sup>ح، وحدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر قالا:] حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت، عن عمه، أنه مرّ.

<sup>[</sup>هنا لَحَق، وعلى الحاشية: «في الأصل: «وبقية الحديث مضروب عليه في أصل الخطيب». قلت: وتتمته من ك، ع: «بقوم، فقالوا: إنك جئتَ من عند هذا الرجل بخير، فارْقِ لنا هذا الرجلَ»]. وأعود إلى النقل عن س: =

#### ٣٨٩٣ \_ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي،

قال: فرقاه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام، غُدوةً وعشيةً، كلما ختمها جمع بُزاقه، ثم تَفَل، فكأنما أُنشِط من عقال، فأعطَوْه شيئاً، فأتى النبيَّ ﷺ، ثم ذكر معنى حديث مسدَّد.

(والنقل مستمر عن س، قال) وفي الأصل وريقة بخط الخطيب: عطفاً على الإسناد إلى أبي داود:

عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي قال، وَحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد ابن جعفر قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفَر، عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت التميمي، عن عمه قال: أقبلنا من عند رسول الله عن خارجة بن العرب فقالوا: إنا أُنبِئنا أنكم قد جثتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوهاً في القيود؟!.

قال: فقلنا: نعم، قال: فجاؤوا بمعتوه في القيود. قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غُدوة وعشية، أجمع بزاقي ثم أتفل. قال: فكأنما أنشط من عقال. قال: فأعطَوْني جُعلاً، فقلت: لا، حتى أسأل رسول الله وقال: «كُلْ، فلعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حقّ، ثم قال الخطيب رحمه الله \_ أعني في الوريقة التي كتب فيها هذا الحديث، كما نقلته \_: الحديث الذي لعبيد الله بن معاذ الذي أصلحته، وضربت على إسناد غُندر المقرونِ معه: ذكره القاضي أبو عمر في غير كتاب الطب، وكذلك حديث مسدّد، عن يحيى، عن زكريا، الذي قبله، وعارضت بهما أصل القاضي وأصلحتهما على ما كان عنده، ثم رأيته قد أورد في كتاب الطب هذا الحديث على ما كتبته في هذه الورقة، وكذلك كان قبل أن أضرب عليه، فأعدت كَتْبه بلفظه.

هذا كله في الوريقة بخطه».

قلت: وعلى الحاشية بجانب قوله: «ثم قال الخطيب أعني في الوريقة..»: «قول الخطيب إلى آخره ساقط في الأصل المقابل به».

٣٨٩٣ ـ «نُشِط»: من ص، ك، والمعنى: حُلَّ، وفي س، ع، وحاشية ك: أُنشِط،=

وحدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الله ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت التميمي، عن عمّه قال: أقبلنا من عند رسول الله ﷺ، فأتينا على حيّ من العرب، فقالوا: إنا أُنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رُقية، فإن عندنا معتوهاً في القيود؟ قال: فقلنا: نعم.

قال: فجاؤوا بمعتوه في القيود، فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غُدُوة وعشية، أجمع بُزَاقي ثم أَتْفُلُ، فكأنما نُشِط من عقال، فأعطوني جُعْلاً، فقلت: لا، حتى أسأل النبي ﷺ، فقال: «كُلْ، فلعَمْري من أكل برقية باطلِ لقد أكلت برقية حق».

٣٨٩٤ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سمعت رجلاً مِن أسلمَ قال: كنت جالساً عند رسول الله ﷺ، فجاء رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، لُدِغتُ الليلةَ فلم أنمْ حتى أصبحت! قال: «ماذا؟» قال: عقرب، قال: «أما إنك لو قلتَ حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شرّ ما خلق: لم يضرّك إن شاء الله».

٣٨٩٥ \_ حدثنا حَيْوَة بن شُريح، حدثنا بقية، حدثني الزُّبيدي، عن

وهومقتضى اللغة. انظر «النهاية» ٥٧:٥.

وتقدم طريق عبيد الله هذا (٣٤١٣). وهنا آخر المقابلة بالأصل ب.

٣٨٩٤ ـ «حدثنا سهيل»: في ك: عن.

والحديث رواه النسائي مسنداً ومرسلاً، ورواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة. [٣٧٤٨].

٣٨٩٥ ـ «عن طارق»: هو ابن مُحَاسِن أو مُخَاشِن، بضم الميم، كما في «التقريب» (٣٠٠٥) مع حاشيتيه للبصري والميرغني، وكُتُب الرسم الأخرى، وضَبَطه المنذري في «تهذيبه» (٣٧٤٩) بفتح الميم!.

الزهري، عن طارق، عن أبي هريرة قال: أُتيَ النبي ﷺ بلديغ لدغته عقرب، قال: فقال: «لو قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شرً ما خلق: لم يُلدَغ» أو «لم يضرَّه».

٣٨٩٦ حدثنا مسدّد، حدثنا أبو عَوانة، عن أبي بِشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، أن رهطاً من أصحاب النبي على انطلقوا في سفْرة سافروها، فنزلوا بحيّ من أحياء العرب، فقال بعضهم: إن سيدنا لُدغ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن استضفنا بكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براقي حتى تجعلوا لي جُعلاً، فجعلوا له قطيعاً من الشاء.

فأتاه، فقرأ عليه أم الكتاب، ويَتْفُل، حتى بَرَأ كأنما أنشِط من عِقال، قال: فأوفاهم جُعْلهم الذي صالحوهم عليه، فقالوا: اقتسموا، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله ﷺ فنستأمرَه، فغدوا على رسول الله ﷺ: "مِن أين علمتم أنها رُقية؟! أحسنتم، فاقتسِموا واضرِبوا لي معكم بسهم".

٣٨٩٧ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن

التامات الله التامات : وفي الأصول الأخرى: التامة .
 والحديث رواه النسائي من هذا الوجه، وعنده وجه آخر إسناده حسن .
 [٣٧٤٩] .

٣٨٩٦ ـ «استضفنا بكم»: في الأصول الأخرى: استضفناكم. «فاقتسموا»: وفي س: اقسموا، وفي ك، ع: اقتسموا.

والحديث رواه الجماعة. [٣٧٥٠].

٣٨٩٧ \_ «وأمسح عنه»: في الأصول الأخرى: وأمسح عليه، وفي ك، ع زيادة: =

عائشة زوج النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوِّذات ويَنْفُثُ، فلما اشتدَّ وجعه كنت أقرأ عليه وأمسحُ عنه رجاءَ بركتها.

#### ٢٠ \_ باب في السُّمنة\*

٣٨٩٨ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا نوح بن يزيد بن سيّار، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أرادت أمي أن تُسَمني لدخولي على رسول الله على فلم أُقبِل عليها بشيء مما تريد، حتى أطعمتني القِثاء بالرُّطَب، فسمنتُ عليه كأحسنِ السِّمَن.

## ٢١ ـ باب في الكاهن\*

٣٨٩٩ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،

وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن حماد بن سلمة، عن حَكيم الأثرم، عن أبي تَميمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من أتى كاهناً».

قال موسى في حديثه: «فصدَّقه بما يقول»، «أو أتى امرأة»، قال مسدد: «امرأتَه حائضاً، أو أتى امرأةً»،

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٧٥١].

<sup>\*</sup> ـ الضبط من ص، ح، ك، والمعنى: دواء السُّمَن.

۳۸۹۸ ـ «بن فارس»: من ص.

<sup>«</sup>حدثنا إبراهيم بن سعد»: في س: أخبرنا.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٣٧٥٢].

<sup>\* -</sup> في رواية ابن العبد: باب النهي عن إتيان الكاهن.

٣٨٩٩ ـ رواه بقية أصحاب السنن، ونقل الترمذي عن البخاري تضعيفه. [٣٧٥٣].

قال مسدد: «امرأته في دُبرها: فقد برِيء مما أُنزل على محمد».

#### ٢٢ ـ باب النظر في النجوم

سبة ومسدَّد، المعنى، قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدَّد، المعنى، قالا: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، عن الوليد بن عبد الله، عن يوسف ابن ماهك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن اقتبس عِلماً من النجوم اقتبَس شُعبة من السِّحرِ، زادَ ما زاد».

عبيدالله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجُهني أنه قال: صلّى لنا رسول الله على الله من الليل، عن الله المجهني أنه قال: صلّى لنا رسول الله على الناس فقال: «هل تدرونَ ماذا قال ربكم عز وجل؟» انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرونَ ماذا قال ربكم عز وجل؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي كافر وكافرٌ. فأما من قال: مُطرنا بفضل الله وبرحمته: فذلك مؤمنٌ بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مُطرنا بنوْء كذا وكذا: فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكوكب،

## ٢٣ ـ باب في الخطّ وزَجْر الطير

٣٩٠٢ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا عوف، حدثنا حيان،

٣٩٠٠ ـ رواه ابن ماجه. [٣٧٥٤].

٣٩٠١ ـ «في إثر سماء»: أي: عقب نزول مطر.

<sup>«</sup> بنوء كذا»: النَّوْء: المنزلة من منازل القمر، وكانت العرب تعتقد أن المطر يكون عند سقوط منزلة وطلوع غيرها، فينسبون المطر إلى النوء، فنهاهم عنه.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٧٥٥].

٣٩٠٢ ـ «العِيافة»: قال في «المصباح»: «زَّجر الطير، وهو أن يرى غراباً فيتطيَّر به».

ـقال غير مسدد: ابن العلاء حدثنا قَطَن بن قَبيصة، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «العِيافةُ والطَّيرةُ والطَّرْقُ من الجبْت».

الطُّرْق: الزُّجْر، والعِيافة: الخطّ.

٣٩٠٣ ـ حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر قال: قال عوف: العِيافة: زجر الطير، والطَّرْق: الخط يُخَطُّ في الأرض، والجِبْت من الشيطان.

٣٩٠٤ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى، عن الحجّاج الصواف، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن

«الطُّيَرة»: التشاؤم بالشيء.

والحديث رواه النسائي. [٣٧٥٦].

٣٩٠٣ ـ احدثنا محمد بن جعفر»: في الأصول الأخرى: قال: قال محمد.. (قال عوف): من الأصول، وأفاد في ص أن رواية ابن العبد: قال رجل. وعوف هو المذكور في السند السابق، وهو عوف الأعرابي.

﴿والجبت من الشيطانِ»: زيادة من ص، والجبت: كل ما عُبد من دون الله.

٣٩٠٤ ـ (يخطُّون): هو ما يُسمَّى الآن بـ: ضرب الرمل، وعلم الخط على هذا: هو علم الرمل. وهو ضرب من الكِهانة، لذلك بوَّب النووي عليه في صحيح مسلم: باب تحريم الكِهانة وإتيان الكهان.

أما موافقة خط النبي: فقد قال النووي ٢٣:٥: «لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة، فلا يباح..». وفعلُ ذاك النبي له كان جائزاً لتأييد الوحي له. وسُمِّي هذا النبيُّ إدريسَ، عليه الصلاة والسلام، لكنه بإسناد شبه موضوع.

وانظر تمام الكلام فيما علقته على «مجالس ابن ناصر الدين في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ. . ﴾ ص ٤٣٢\_٤٣٢ .

والحديث تقدم بطوله (٩٢٧)، وطرف منه (٣٢٧٦)، ولم يذكر المزي هذا الموضع في «التحفة» (١١٣٧٨) فأضافه محققه.

معاوية بن الحكم السُّلَمي قال: قلت: يارسول الله، منا رجال يخُطُّون، قال: «كان نبيٌّ من الأنبياء يخطُّ، فمن وافق خَطَّه فذاك».

## ٢٤ \_ باب في الطَّيَرة

٣٩٠٥ ـ حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كُهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زِرِّ بن حُبيش، عن ابن مسعود، عن رسول الله عن عيسى بن عاصم، عن زِرِّ بن حُبيش، عن ابن مسعود، عن رسول الله على قال: «الطّيرة شرك، الطيرة شرك، [الطّيرة شرك]» ثلاثاً، وما منا إلا، ولكن الله يُذهبه بالتوكل.

٣٩٠٦ \_ حدثنا محمد بن المتوكل العَسْقَلاَني والحسن بن علي،

٣٩٠٥ ـ «حدثنا سفيان»: وفي الأصول الأخرى: أخبرنا.

«وما منا إلا»: أي: ما منا أحد إلا يعتريه التطيُّر ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه.

وهذه الجملة وما بعدها إلى آخر الحديث: حكى الترمذي في «سننه» (١٦١٤)، \_ ونحوه في «علله» ٢٩١:٢ \_ عن البخاري عن سليمان بن حرب أنه كان يقول: هذا عندي قول ابن مسعود، ولم يتعقبه البخاري ولا الترمذي ولا من بعدهما ممن نقل كلامه.

وهوحتَّ، إذْ إن هذا من ضعف الطبع البشري، وهو واقع في غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لمكان عصمتهم.

٣٩٠٦ ـ «أخبرنا معمر»: في ك: حدثنا.

«ولا صَفَر»: سيأتي تفسيره (٣٩١٠،٣٩٠٩).

«ولا هامة»: المشهور تخفيف الميم، وحُكي تشديدها. وهي: «اسم طائر كانوا يتشاءمون بها، قيل: هي البُومة، وقيل: كانت تزعم العرب أن روح القتيل الذي لايُدرَك بثاره تصير هامة، فتقول: اسقوني، فإذا أُدرِك بثاره طارت. وقيل: يزعمون أن عظام الميت \_ وقيل: روحه \_ تصير هامة فتطير، ويسمونه الصدى، فنفاه الإسلام ونهاهم عنه». «النهاية» ٥ : ٢٨٣، وفي «فتح الباري» ٢٤١:١٠ (٥٧٧٠) تفسير الهامة التي تقول «اسقوني»:=

قالا: حدثنا عبد الرازق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي ولا عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عَدْوى، ولا صَفَر، ولا هامةً» فقال أعرابي: ما بال الإبلِ تكون في الرمْل كأنها الظّباء فيخالطُها البعير الأجربُ فيُجرِبُها؟ قال: «فَمَن أعدى الأولَ؟».

قال معمر: قال الزهري: فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا يُورَدنَّ مُمرِضٌ على مُصِحِّ».

قال: فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي ﷺ قال: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة»؟ قال: لم أحدثكموه.

قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حدَّث به، وما سمعتُ أبا هريرة نسيَ حديثاً قطُّ غيرَه!.

٣٩٠٧ ـ حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد ـ، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عدوى، ولا هامةً، ولا نَوْءَ، ولا صفر».

٣٩٠٨ ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابن البَرْقي، أن سعيد بن

بالدودةِ. وانظر ما يأتي (٣٩١٣،٣٩١٠).

<sup>«</sup>فيجربُها»: الضمة منّ ح، والفتحة من ك.

<sup>&</sup>quot;ممرَض على مصِح": فتح الراء والصاد من س، وكسرهما من ك، وفي س كسر الصاد أيضاً، وكسرهما هو المعروف حتى عند الحافظ نفسه، فإنه ضبطهما بالكسر في "الفتح" ٢٤٢:١٠ وفسَّرهما بصاحب الإبل المراض والصِّحاح.

والحديث أخرجه الشيخان مطولًا ومختصراً. [٣٧٥٩]، وعزاه المزي (١٥٢٧٣).

٣٩٠٧ ـ ﴿لا نَوْءٌ ؛ تَقَدُّم تَفْسِيرِ النَّوَءُ (٣٩٠١).

والحديث رواه مسلم. [٣٧٦٠].

الحكم حدثهم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني ابن عَجْلان، حدثني الله الله بن مِقْسَم وزيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لا غُولَ».

٣٩٠٩ ـ قُرىء على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم أشهبُ قال: سُئل مالك عن قوله «لا صفر» قال: إن أهل الجاهلية كانوا يُحِلُونَ صفر، يُحلُونه عاماً، فقال النبي ﷺ: «لا صفر».

٣٩١٠ ـ حدثنا محمد بن المصفَّى، حدثنا بقيَّة قال: قلت لمحمد \_ يعني ابن راشد \_: قوله «هام»؟ قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموتُ فيدفَن إلا خرج من قبره هامة.

قلت: فقوله «صفر»؟ قال: سمعنا أن أهل الجاهلية يَسْتَشْئِمون بصفر، فقال النبي ﷺ: «لا صفر».

قال محمد: وقد سمعنا من يقول: هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون: هو يُعْدِي، فقال: «لا صفر».

٣٩١١ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أن النبي ﷺ قال: «لا عدوى، ولا طِيرة، ويُعجبني الفأل الصالح، والفأل الصالح: الكلمة الحسنة».

۳۹۱۲ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيبٌ، عن سهيل، عن رجل، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ سمع كلمة فأعجبته فقال:

٣٩٠٩ ــ «قرىء على الحارث»: في س، ع قبله: حدثنا أبو داود قال، وهي عادة نسخة س.

٣٩١٠ ـ "سمعنا أن أهل. . ": في الأصول الأخرى: سمعت. .

٣٩١١ ـ «الكلمة الحسنة»: في س: الكلمة الطيبة.

والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٣٧٦٢].

«أخذنا فألك من فيك».

٣٩١٣ \_ حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، عن عطاء قال: يقول الناس: الصفر: وجع يأخذ في البطن، قلت: ما الهامة؟ قال: يقول الناس: الهامة التي تصرخ: هامة الناس، وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابة.

٣٩١٤ عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن عامر ـ قال وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن عامر ـ قال أحمد: القرشيّ ـ قال: ذُكرت الطّيرَة عند النبي ﷺ، قال: «أحسنُها الفأل، ولا تَرُدُّ مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئاتِ إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك».

٣٩١٥ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، أن النبي على كان لا يتطيَّر من شيء، وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه: فإذا أعجبه اسمه فرح به ورُئِيَ بِشْر ذلك في وجهه، وإنْ كره اسمه رُئِيَ كراهيةُ ذلك في وجهه.

وإذا دخل قريةً سأل عن اسمها: فإن أعجبه اسمها فرح بها ورُئِيَ بِشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رُئِيَ كراهية ذلك في وجهه.

الحضرميّ بن لاحِقِ حدثه، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك،

٣٩١٣ ـ "تصرُخُ: هامة الناس»: كلمة "هامة» رسمت في ح رسماً يشبه: هامه؟. ٣٩١٣ ـ عروة بن عامر تابعي، فالحديث مرسل. [٣٧٦٥].

٣٩١٥ ـ رواه النسائي. [٣٧٦٦].

٣٩١٦ ــ (حدثنا يحيى): وفي الأصول الأخرى: حدثني.

أن رسول الله ﷺ كان يقول: «لا هامة، ولا عدوى، ولا طِيرة، وإن تكُنِ الطيرة في شيء ففي الفَرَس والمرأة والدار».

٣٩١٧ \_ حدثنا القعنبي، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابنيْ عبد الله بن عمر، أن رسول الله على قال: «الشؤم في الدار والمرأة والفرس».

۳۹۱۸ ـ قُرىء على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبرك ابن القاسم قال: سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار؟ قال: كم دار سكنها ناس فهلكوا؟! ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نُرى، والله أعلم.

٣٩١٩ \_ حدثنا مَخْلَد بن خالد وعباسٌ العنبري، المعنى، قالا:

٣٩١٧ ـ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٧٦٨].

٣٩١٨ \_ «قرىء على الحارث»: في س، ع أوله: حدثنا أبو داود، قال. وهي عادة نسخة س. وفي ك: قال أبو داود.

وفي آخره زيادة في متن «عون المعبود» ٢٠:١٠، والتعليق على «بذل المجهود» ٢٥:١٦، وطبعة حمص: «قال أبو داود: قال عمر رضي الله عنه: حصيرٌ في البيت خيرٌ من امرأة لا تَلِد». فشؤم المرأة عُقْمها.

٣٩١٩ \_ «المعنى»: من ص، ع.

«فَروة بن مُسيك»: هو الصواب، وفي ح، س: عروة، وعليه ضبة وبجانبه في ح: «نسخة: فروة. صح»، وعلى حاشية س: «في رواية التستري: فروة بن مسيك، وهو الصواب، قاله ابن ناصر».

«أبين»: قال ابن ماكولا في «الإكمال» ٧:١: «أبين بن زهير بن أعين بن الهَمَيْسَع بن حِمْير بن سبأ، إليه ينسب: عَدَن أبين».

وقال أَبُو عبيد البكري في «معجمه» ١٠٣:١: «قال الهَمْداني: هو ذو أبين بن ذي يَقْدُم الصُّوّار بن عبد شمس بن وائل بن الغوث».

«هي أرض ريفنا وميرتنا»: هكذا في الأصول، وهي رواية اللؤلؤي، =

حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن عبد الله بن بَجِير، أخبرني مَن سمع فَروة بن مُسَيك، قال: قلت: يا رسول الله، أرضٌ عندنا يقال لها أرضُ أَبْيَن، هي أرضُ ريفنا وميرتنا، وإنها وَبِئة \_ أو قال: وباؤها شديد \_ فقال النبي ﷺ: «دَعْها عنك فإن من القَرَف التَّلَفَ».

عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثيرٌ فيها عددُنا وكثيرٌ فيها أموالنا، فتحوَّلنا إلى دار أخرى فقلَّ فيها عددنا وقلَّتْ فيها أموالنا! فقال رسول الله ﷺ: «ذَروها ذميمةً».

۳۹۲۱ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا مفضًل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن المنكدر، عن

= وأشار الحافظ في نسخته ص إلى رواية ابن العبد بكلمات ثلاث لم تتضح لى قراءتها.

«من القَرَف التلف»: القَرَف: المقاربة والدنوّ من المرضى، والتلف: الهلاك. وجاء هذا من النبي ﷺ من باب الحمية والتوقي، لا اعتقاد العدوى.

٣٩٢٠ ـ «الأردني»: من ص.

٣٩٢١ ـ "وتوكلاً على الله": رواية ابن العبد: وتوكلاً عليه.

وذكروا أن هذا المجذوم هو مُعَيقيب بن أبي فاطمة الدَّوْسي رضي الله عنه.

وجاء في ص بعد هذا الحديث: آخر الجزء الرابع والعشرين. والحمد لله رب العالمين.

وعلى حاشية ح: عارضت به كتاب الخطيب نفسه، وصحّ.

ثم: وهو آخر الجزء الرابع والعشرين من أصل الخطيب رحمه الله، ويتلوه في الخامس والعشرين: كتاب العتق. في المكاتب يؤدِّي بعض كتابته فيعجز أو يموت. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن=

عياش، الحديث.

والحمد لله حق حمده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً.

وفي الصفحة المقابلة من أعلى: عارضتُ به، وصحّ. ثم:

الجزء الخامس والعشرون من كتاب السنن

تأليف أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني

رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي البصري

رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عنه، رواية أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخي عنه، رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان عنه،

سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب بن شاذي عفا الله عنه، وفى اللوحة التالية:

#### بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عُدَّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد البغدادي، قدم عليَّ دمشق، بقراءتي عليه بها، في يوم الأحد السادس والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة أربع وست مئة، قلت له: أخبرك أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخي السُّني قراءة عليه وأنت تسمع، في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة، وغير واحد مذكور في التسميع، فأقرَّ به قالوا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قراءة عليه ونحن نسمع، في يوم بلأحد الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وأربع مئة =

جابر، أن رسول الله ﷺ أخذ بيدِ مجذومٍ فوضعها معه في القصعة وقال: «كُلْ ثقةً بالله وتوكلاً على الله».

آخر كتاب الطب

\* \* \*

قال: قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد ابن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي البصري بالبصرة، في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين ومئتين قال.

### بسم الله الرحمن الرحيم\*

## ٢٤ ـ أبواب العتق\*\*

## ١ ـ في المكاتب يؤدّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

٣٩٢٧ \_ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو بدر، حدثني أبو عتبة \_ يعني إسماعيل بن عياش\_، حدثني سليمان بن سُلَيم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ﷺ قال: «المكاتب عبدٌ ما بقيَ عليه من مكاتبته درهم».

٣٩٢٣ \_ حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا همّام،

<sup>\*</sup> \_ كتب الحافظ في ص بجانبها: البسملة من الأصل وللتبرك معاً، وبعدها في س: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>\*\*</sup> \_ مَن ص، ك، وقبله في ح، ك، س: أول كتاب العِتَاق. وفي نسخة: العتق، وفي ك أيضاً نسخة: باب تفريع أبواب العتق، وليس في ع إلا: كتاب العتاق. حدثنا هارون.

وقوله الني المكاتب يؤدي. . »: ثابت في ص، ح، س، وحاشية ك. وفي حاشية ك نسخة فيها: بعض مكاتبته، بدل: بعض كتابته.

٣٩٢٧ \_ (يعني إسماعيل): (يعني) من ص فقط.

٣٩٢٣ \_ ﴿ إِلَّا عَشَرَةَ أُواتِ ﴾: في س: إلَّا عَشَرَ أُواقَ.

<sup>«</sup>ليس هو عباسً»: هكذا كتبها الحافظ وضبطها، ولها نظائر تقدمت أولُها (٢٧٣).

ومقولة أبي داود عليها ما ترى من الرمز، وهي في متن «عون المعبود» ٤٣١:١٠، والتعليق على «بذل المجهود» ٢٥٦:١٦، وطبعة حمص، =

حدثنا عباسٌ الجُريري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النبي ﷺ قال: «أَيُّما عبدٍ كاتبَ على مئة أُوقية، فأدّاها إلا عشرةَ أواقٍ فهو عبدٌ، وأَيُّما عبدٍ كاتبَ على مئة دينار، فأدّاها إلا عشرةَ دنانير فهو عبدٌ،

عب لا [قال أبو داود: قالوا: ليس هو عباسً الجُريريَّ، قالوا: وَهِم].

٣٩٢٤ \_ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن نبهانَ مكاتَبِ أُمِّ سلمة قال: سمعت أُمَّ سلمة تقول: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان لإحداكنَّ مكاتَبٌ فكان عنده ما يؤدِّيه فلتحتَجِبُ منه».

## ٢ ـ باب بيع المكاتب [إذا فسُحت الكتابة]

٣٩٢٥ ـ حدثنا القعنبي وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أخبرته أن بَريرة جاءت عائشة تَستَعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبُّوا أن أقضيَ عنكِ كتابتكِ ويكونَ ولاؤكِ لي: فعلتُ.

بزيادة في آخرها: «ولكن هو شيخ آخر».

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: غريب \_ والنسائي وابن ماجه. [٣٧٧٣].

٣٩٧٤ ـ «مكاتب أم سلمة»: في الأصول الأخرى: مكاتبٍ لأم سلمة.

<sup>«</sup>قال رسول الله»: في ح، ك، ع: قال لنا رسول الله.

<sup>«</sup>ما يؤديه»: في الأصول الأخرى: ما يؤدي.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي وابن ماجه. [٣٧٧٤].

٣٩٢٥ ـ «القعنبي»: وفي الأصول الأخرى: عبد الله بن مسلمة، وهو هو.
 والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٧٧٥].

فذكرتْ ذلك بَريرةُ لأهلها، فأبوْا وقالوا: إن شاءت أن تحتسبَ عليك فلتفعل، ويكونَ لنا وَلاؤكِ، فذكرتْ ذلك لرسول الله ﷺ، فقال لها رسول الله على: "إبتاعي وأعتقي، فإنما الوَلاءُ لمن أعتق». ثم قام رسول الله ﷺ فقال: «ما بالُ أناسِ يشترطون شروطاً ليست في كتابِ الله؟! مَنِ اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإنْ شرطَه مئة مرة، شَرَطُ اللهِ أحقُّ وأوثق».

٣٩٢٦ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت بريرةُ تستعينُني في كتابتها، فقِالت لي: إني كاتبت أهلي على تسع أُوَاقٍ في كل عام أُوقيَّة، فأُعينيني، فقالت: إنْ أحبَّ أهلك أن أعُدَّهَا عَدَّةً واحدةً وأُعتقكَ ويكونَ ولاؤك لي: فعلتُ، فذهبتْ إلى أهلها، وساق الحديث نحو الزهري، زاد في كلام النبي ﷺ في آخره: «ما بالُ رجالِ يقول أحدهم: أُعتِقُ يا فلانُ والوَلاءُ لي، إنما الوَلاءُ لمن أعتق».

٣٩٢٧ \_ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع الحرّاني، حدثنا محمد \_ يعني ابن سلمة \_، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر ابن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقعت جُويرية بنت الحارث بن المُصْطَلِق في سهم ثابت بن قيس بن

٣٩٢٦ ـ «تستعينني»: من ص، وفي س، ك: تستعين، وفي ح، ع: لتستعين. ٣٩٢٧ ـ "حدثنا محمد": وفي الأصول الأخرى: حدثني محمد.

<sup>«</sup>وإنا كان من أمرنا»: الهمزة المكسورة من ص، وهي في ح مفتوحة:

وأنا. وفي سائر الأصول: أمرى.

<sup>«</sup>فجئت أسألك»: في س، ك: فجئتك أسألك.

<sup>&</sup>quot;تزوَّج جويرية": في الأصول الأخرى: قد تزوَّج جويرية.

<sup>«</sup>حجة في أن الولي»: في ح، س: حجة في الولي.

شمّاس \_ أو ابنِ عمّ له \_ فكاتبتْ على نفسها، وكانت امرأةً مُلاَّحة تأخذها العينُ.

قالت عائشة رضي الله عنها: فجاءت تسأل رسول الله على كتابتها، فلما قامت على الباب ورأيتُها كرهتُ مكانَها، وعرفتُ أن رسول الله على الباب ورأيت، فقالت: يا رسول الله، أنا جُويرية بنت الحارث، وإنا كان من أمرنا ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمّاس، وإني كاتبت على نفسي فجئتُ أسألك في كتابتي، فقال رسول الله على: "فهل لكِ إلى ما هو خير منه؟" قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: "أُودِّي عنكِ كتابتكِ وأتزوجُك". قالت: قد فعلتُ.

قالت: فَتَسَامِع \_ تعني الناس \_ أن رسول الله على تزوَّج جويرية، فأرسَلوا ما في أيديهم من السبي، فأعتقوهم، فقالوا: أصهار رسول الله على أعنا المرأة كانت أعظمَ بركةً على قومها منها، أُعتِق في سَبَها مئة أهل بيت من بنى المصطلِق.

قال أبو داود: هذا حجّة في أن الولي هو يزوّج نفسه.

#### ٣ ـ باب العتق على الشرط

٣٩٢٨ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا عبد الوارث، عن سعيد بن جُمْهان، عن سفينة قال: كنتُ مملوكاً لأم سلمة، فقالت: أُعتقك وأُشترط عليك أن تخدُمَ رسول الله ﷺ ما عِشتَ، فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول الله ﷺ ما عشتُ، فأعتقتني واشترطتْ عليَّ.

٣٩٢٨ ـ (مسدَّد): وفي غير ص: مسدَّد بن مسرهد.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه، وقال النسائي: لا بأس بإسناده.

# ٤ ـ باب من أعتق نصيباً في مملوك له ٣٩٢٩ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همّام،

وحدثنا محمد بن كثير، المعنى، أخبرنا همام، عن قتادة، عن أبي المَليح \_ قال أبو الوليد: عن أبيه \_ أن رجلاً أعتق شِقْصاً له من غلام، فذُكِر ذلك للنبي ﷺ، فقال: «ليس لله شريك». زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي ﷺ عِتقه.

#### مبالا - [باب من أعتق نصيبه من مملوك بينه وبين آخر]

٣٩٣٠ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، أن رجلاً أعتق شَقيصاً له من غلام، فأجاز النبئ ﷺ عتقه، وغرَّمه بقيةَ ثمنه.

٣٩٣١ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر،

وحدثنا أحمد بن علي بن سُويد بن مَنْجُوف، حدثنا رَوْح بن عبادة، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، بإسناده، عن النبي ﷺ قال: «من أعتق مملوكاً بينه وبين آخرَ فعليه خَلاَصه».

وهذا لفظ ابن سويد.

٣٩٣٢ \_ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنى أبى،

٣٩٢٩ ـ «شقصاً له»: من ص، ك، وفي غيرهما: شقيصاً، فقط، دون: له. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [٣٧٧٩].

٣٩٣٠ ـ رواه الجماعة. [٣٧٨٠].

٣٩٣١ ــ «بن منجوف» و «بن عبادة»: من ص فقط.

<sup>«</sup>وبين آخر»: رواية ابن العبد: وبين أحد.

٣٩٣٢ \_ «محمد بن المثنى»: في غير ص: ابن المثنى.

وحدثنا أحمد بن علي بن سويد، حدثنا روح، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، بإسناده، أن رسول الله ﷺ قال: «مَن أعتق نصيباً له في مملوكِ عَتقَ من ماله إن كان له مال».

ولم يذكر ابن المثنى: النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد.

#### ٦ ـ باب مَن ذكر السعاية في هذا الحديث

٣٩٣٣ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبانٌ، حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة قال: قال النبي عن أعتق شقيصاً من مملوكه فعليه أن يُعتقَه كلّه إن كان له مال، وإلا استُسْعِيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه».

٣٩٣٤ ـ حدثنا نصر بن علي، حدثنا يزيد بن زُريع،

وحدثنا على بن عبد الله، حدثنا محمد بن بشر، هذا لفظه، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أعتق شِقْصاً، أو شَقيصاً له، من مملوكِ فخلاصُه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قُوِّمَ العبد قيمة عَدْل ثم استُسعِي لصاحبه في قيمته غيرَ مشقوق عليه».

٣٩٣٣ ـ «من مملوكه»: في س: في مملوك. والحديث رواه الجماعة. [٣٧٨٣].

٣٩٣٤ ـ احدثنا يزيد»: من ص، ك. وفي غيرهما: أخبرنا.

<sup>«</sup>أن رسول الله»: في غير ص: عن رسول الله.

<sup>«</sup>من مملوك»: في غير ص: في مملوك.

<sup>«</sup>في حديثهما جميعاً»: قبله في ك: قال أبو داود.

والحديث تخريجه كسابقه.

في حديثهما جميعاً: استُسعيَ غيرَ مشقوق عليه.

٣٩٣٥ ـ حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى وابن أبي عدي، عن سعيد، بإسناده ومعناه.

قال أبو داود: ورواه رَوْح بن عبادة، عن سعید بن أبي عَروبة، لم یذکر السعایة، ورواه جریر بن حازم وموسی بن خلف جمیعاً عن قتادة، بإسناد یزید بن زریع ومعناه، وذَکَرا فیه السعایة.

## ٧ ـ باب من روى أنه لا يُستسعى\*

٣٩٣٦ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق شِرْكاً له في مملوك أُقيمَ عليه قيمةَ العَدْل وأَعطى شركاءَه حِصصهم وأُعتق عليه العبد، وإلا فقد أُعتق منه ما أَعتق».

٣٩٣٧ \_ حدثنا مؤمَّل، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بمعناه، قال: وكان نافع ربما قال: «وقد عَتق منه ما عَتق» وربما لم يقله.

٣٩٣٨ \_ حدثنا سليمان بن داود، حدثنا حماد، عن أيوب، عن

غ. في ك، وحاشية س: فيمن روى إنْ لم يكن له مال يُستَسعى.

٣٩٣٦ \_ "فقد أعتق منه ما أعتق»: من ص، ك، وفي غيرهما: فقد عتق منه ما عتق.

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٧٨٥].

٣٩٣٨ ـ «حدثنا سليمان بن داود»: في الأصول الأخرى زيادة: العَتكي.

<sup>«</sup>قال: فلا أدري..»: قائل ذلك هو أيوب، كما صُرِّح به في ك، ووافقه على الشك أيضاً: يحيى بن سعيد، ورجَّحوا رواية من جزم برفع هذه الزيادة. وانظر «الفتح» ١٥١:٥(٢٥٢٤)، و«تهذيب السنن» للمنذري (٣٧٩٠).

نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بهذا الحديث، قال: فلا أدري هو في الحديث عن النبي ﷺ أم شيءٌ قاله نافع: «وإلا عَتق منه ما عَتق»؟.

٣٩٣٩ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى، حدثنا عبيد حدثنا عبيد الله عليه عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه عِتقه كله إن كان له ما يبلُغ ثمنَه، وإن لم يكن له مالٌ عَتَق نصيبُه».

۳۹٤٠ ـ حدثنا مَخْلد بن خالد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرني يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بمعنى حديث إبراهيم بن موسى.

٣٩٤١ ـ حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جُويرية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بمعنى مالك، ولم يذكروا «وإلا فقد عتق منه ما عتق» انتهى حديثه إلى: «وأُعتق عليه العبد».

٣٩٣٩ ـ (حدثنا عيسى): من ص، ك، وفي غيرهما: أخبرنا. وعلى حاشية ك من نسخة: بن يونس.

(في مملوك): في غير ص: من مملوك.

«يبلغ ثمنه»: في س: يبلغ قيمته.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٧٨٨].

٣٩٤٠ ـ (أخبرني يحيى بن سعيد): في غير ص: أخبرنا.

"بمعنى حديث إبراهيم": من ص، وفي غيرها: بمعنى إبراهيم.

والحديث علَّقه البخاري، ورواه مسلم والنسائي. [٣٧٨٩].

٣٩٤١ ـ (ولم يذكروا): في غير ص: ولم يذكر.

اعتق منه ما عتق): (منه) ليست في ح.

«وأُعتق عليه العبد»: انتهى ما في ص، وفي غيرها زيادة: على معناه. والحديث عزاه المزي (٧٦١٧).

٣٩٤٢ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي على قال: «من أعتق شِرْكاً له في عبدٍ عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلُغ ثمنَ العبد».

سالم، عن أبيه، يبلغ به النبيّ ﷺ: «إذا كان العبدُ بين اثنين فأَعتق أحدُهما نصيبه: فإن كان موسِراً يقوَّم عليه قيمةً لا وَكْسَ ولا شططَ، ثمَّ يُعتَق».

٣٩٤٤ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التَّلِبِ، عن أبيه، أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك فلم يُضمِّنه النبي ﷺ.

قال أحمد: إنما هو بالتاء \_ يعني الثلب \_ وكان شعبة ألثغ لم يبين الثاء من التاء.

٣٩٤٢ ـ «حدثنا معمر»: وفي غير ص: أخبرنا.

«عتق ما بقي في. . »: من ص، وفي غيرها: عتق منه ما بقي في.

«مال يبلغ»: في غير ص: ما يبلغ.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٧٩١].

٣٩٤٣ ـ "يقوَّم عليه قيمةً": الفتحة الواحدة من ص، والفتحتان من ح، وعلى الوجه الأول تكون جملة "لا وَكُسَ ولا شطط" في محل جر بالإضافة، التقدير: قيمةَ وسطٍ.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٧٩٢].

٣٩٤٤ ـ «ابن التَّلِب»: من ص، ك، ع، ولم تتضح في س، وهي في ح: ابن الثَّلب، بالثاء المثلثة.

وهي في ح، ك، س، ع، في الموضع الثاني بالتاء المثناة فوق، وفي ص بالثاء المثلثة.

والحديث رواه النسائي. [٣٧٩٣].

# ٨ ـ باب فيمن ملك ذا رحمٍ مُحرَّم \*

حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي على، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي على الحوق الله على موضع آخر: عن سمرة فيما يحسب حماد، قال: قال رسول الله على الل

٣٩٤٦ ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب قال: مَن ملكَ ذا رحم محرَّم فهو حُرُّ.

٣٩٤٧ \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الوهاب، عن

الضبط من ح.

٣٩٤٥ ـ "رحم مُحَرَّم": الضبط من الأصول، وعلى حاشية ك: "بخط ابن فهد في أصله ما نصه: كذا هو في الأصل: بتشديد الراء وضم الميم".

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة. [٣٧٩٤].

وبعد هذا الحديث جاء في متن «عون المعبود» ١٠: ٤٨١، وطبعة حمص: «قال أبو داود: روى محمد بن بكر البُرْساني، عن حماد بن سلمة، عن قتادة وعاصم، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي على مثل ذلك الحديث.

قال أبو داود: ولم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه».

وقد ذكر في «التحفة» (٤٥٨٠) هذا التعليق وقال: «حديث أبي داود في رواية أبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم». وعزاه إلى باقي السنن.

٣٩٤٦ ـ "رحم محرَّم": جاء بينهما على حاشية ح حرف "من" لكن عليه ضبة. والحديث أخرجه النسائي، وهو موقوف منقطع. [٣٧٩٥].

٣٩٤٧ ـ أخرجه النسائي، وهو مرسل. [٣٧٩٦]. هكذا قال المنذري، وواضح =

سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: من ملك ذا رحم فهو حرّ.

٣٩٤٨ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن، مثله.

## ٩ \_ باب عتق أمهات الأولاد

٣٩٤٩ ـ حدثنا النُّهيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن خطّاب بن صالح مولى الأنصار، عن أمِّه، عن سَلاَمة بنت مَعْقِل ـ امرأة من خارجة قيسِ عَيْلانَ ـ قالت: قدم بي عمّي في الجاهلية، فباعني من الحُبَاب بن عمرو أخي أبي اليَسَر بن عمرو، فولدتُ له عبد الرحمن بن الحُباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن والله تُباعين في دَينه!.

فأتيت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيسِ عَيلانَ، قدِم بي عمّي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحُباب بن

<sup>=</sup> من سنده وسند النسائي (٤٩٠٥) أنه موقوف على الحسن.

٣٩٤٨ ـ أخرجه النسائي، وهو أيضاً مرسل. [٣٧٩٧]. ويقال هنا ما قيل في سابقة، ورقمه عند النسائي (٤٩٠٤).

وبعده في متن «عون المعبود» ١٠: ٢٨١، والتعليق على «بذل المجهود» ٢٨: ٢٨، وطبعة حمص: «قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد»، ونقلها المزي (٤٥٨٥) كذلك، والمنذري (٣٧٩٧) لكن تحرف مطبعياً عنده: سعيد، إلى شعبة، خطأ.

٣٩٤٩ ـ "بنت مَعْقِل": رواية ابن داسه وابن العبد: بنت مُغْفِل.

<sup>«</sup>قيس عيلان»: على حاشية ع: «عيلان: بفتح المهملة. منذري».

<sup>«</sup>أبي اليَسَر»: على حاشية ع أيضاً: « اليَسَر: بفتح الياء آخر الحروف، وبعدها سين مهملة مفتوحة، وبعدها راء مهملة. منذري».

<sup>«</sup>أُعتِقْها، فإذا..»: في غير ص: أعتقوها، فإذا..

<sup>«</sup>وقُدِم. . برقيق»: من ص مع الضبط، وفي غيرها: وقَدِم. . رقيق.

عمرو أخي أبي اليَسَر بن عمرو، فولدتُ له عبد الرحمن، فقالت امرأته: الآن والله تُباعين في دَينه!.

فقال رسول الله ﷺ: "مَن وليُّ الحُباب؟" قيل: أخوه أبو اليَسَر بن عمرو، فبعث إليه، فقال: "أَعتقْها، فإذا سمعتم برقيق قدم عليَّ فأتوني أُعوِّضكم منها" قالت: فأعتقوني، وقُدِم على رسول الله ﷺ برقيق فعوَّضهم مني غلاماً.

## ۱۰ \_ باب بيع المدبّر

٣٩٥١ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هُشيم، عن عبدِ الملك بن أبي سليمان، عن عطاء؛ وإسماعيلَ بن أبي خالد، عن سلمة بن كُهيل، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ منه، ولم يكن له مال غيرُه، فأمر به النبي ﷺ فَبيعَ بسبع مئة درهم، أو بتسع مئة.

٣٩٥١ ـ "وإسماعيلَ": قال في "عون المعبود": ٤٩٤:١٠ : «معطوف على عبد الملك ابن أبي سليمان . . »: ، فهشيم يرويه بعلق: عن عبد الملك، عن عطاء بن أبي رباح، وبنزول: عن إسماعيل، عن سلمة، عن عطاء، وعلى هذا فيستدرك على المزي في "التهذيب" رمز (د) بين هشيم وإسماعيل في "التهذيب" در «د) بين هشيم وإسماعيل وسلمة ٣٠٤،١١، ٧٠:٣٠، مع أنه ذكر هذا الإسناد: هشيم، عن إسماعيل، عن سلمة، في "التحفة" (٢٤١٦).

<sup>«</sup>عن دُبُر منه»: أي: بعد وفاته.

وكلمة «درهم» من ص فقط.

والحديث رواه الشيخان وابن ماجه بنحوه مختصراً ومطولًا. [٣٨٠٠].

٣٩٥٢ ـ حدثنا جعفر بن مسافر التَّنيِّسي، حدثنا بِشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، حدثنا عطاء بن أبي رباح، حدثني جابر بن عبد الله، بهذا، زاد: قال ـ يعني النبي ﷺ ـ: «أنت أحقُّ بثمنه، واللهُ أغنى عنه».

٣٩٥٣ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو مذكور، أعتق غلاماً له يقال له يعقوب عن دُبُر له، لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله على فقال: «مَن يشتريه؟» فاشتراه نُعيم بن عبد الله ابن النَّحَام بثمان مئة درهم، فدفعها إليه، وقال: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضلٌ فعلى عياله، فإن كان فيها فضلٌ فعلى ذي رَحِمه، فإن كان فضل فها هنا وها هنا».

## ١١ ـ باب من أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث

٣٩٥٤ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حُصَين، أن رجلاً أعتق ستة أَعبُدِ عند موته، لم يكن له مالٌ غيرُهم، فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ، فقال له

٣٩٥٢ ـ «التنيسي»: من ص.

<sup>«</sup>حدثنا الأوزاعي، حدثنا عطاء»: في الأصول الأخرى: أخبرنا الأوزاعي، حدثني عطاء.

والحديث رواه النسائي. [٣٨٠١].

٣٩٥٣ ـ "يقال له: يعقوب»: على حاشية ك من نسخة: يعفور.

<sup>«</sup>ابن النحام»: من الأصول كلها، سوى س ففيها ضبة فوق: بن، وثبتت كذلك في صحيح مسلم ٣:١٢٨(٥٩)، وانظر كلام النووي ١٤٢:١١. في آخره «فإن كان فضل»: من ص، ع، وحاشية ك، وفي غيرها: فضلاً.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٨٠٢].

٣٩٥٤ ـ رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٨٠٣].

قولًا شديداً، ثم دعاهم فجَزّاهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأَرَقً أربعة.

٣٩٥٥ ـ حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن المختار ـ، حدثنا خالد، عن أبي قِلابة، بإسناده ومعناه، لم يقل: فقال له قولاً شديداً.

٣٩٥٦ \_ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي ولابة، عن أبي ولابة، عن أبي ريد، أن رجلاً من الأنصار، بمعناه، وقال \_ يعني النبي الله الله يُدفن في مقابر المسلمين».

٣٩٥٧ ـ حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حُصين، أن رجلاً أعتق ستة أعبُدِ عند موته ولم يكن له مال غيرُهم، فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة.

٣٩٥٦ ـ «عن خالد، عن خالد»: من ص فقط، وفوق المرة الثانية: صح، وخالد الأول هو: ابن عبد الله الطحان الواسطي، وخالد الثاني هو: ابن مهران الحدّاء، وفي الأصول الأخرى: عن خالد، مرة واحدة، سوى س ففيها: حدثنا، بدل: عن، وكرَّرا في ح، ع كتابة: عن خالد، ثم ضربًا على الثاني.

وبمراجعة «تهذيب الكمال» يتبين صواب ما أثبتُه من ص، وهو كذلك في «التحفة» (١٠٨٨٠) عن أبي داود، و«سنن النسائي» (٤٩٧٣)، وفي متنه تحريف شديد، يصحح عما هنا.

وهذا من نوادر أوهام الأصل ح.

٣٩٥٧ ـ رواه النسائي. [٣٨٠٥]، وعزاه المزي (١٠٨٣٩) إلى صحيح مسلم، وهو فيه ٢٠٨٠٣ (٥٨،٥٧).

### ١٢ \_ باب فيمن أعتق عبداً وله مال

٣٩٥٨ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابنُ لَهيعة والليثُ بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أعتق عبداً وله مالٌ فمالُ العبدِ له، إلا أن يشترط السيد».

### ١٣ ـ باب في عتق ولد الزنا

٣٩٥٩ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا جرير، عن سهيل ـ وهو ابن أبي صالح ـ، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ولدُ الزنا شرُ الثلاثة».

قال أبو هريرة: لأن أَمْتِعَ بسوطٍ في سبيل الله أحبُّ إليَّ من أن أعتق ولدَ زِنيةٍ.

٣٩٥٨ ـ رواه النسائي، ورواه الجماعة من حديث سالم، عن أبيه، وقد تقدم. [٣٨٠٦].

قلت: وعزاه المزي (٧٦٠٤) إلى ابن ماجه من طريق ابن لهيعة والليث ابن سعد، عن عبيد الله هذا، به، وهو فيه (٢٥٢٩). وتقدمت طريق سالم، عن أبيه (٣٤١٢).

٣٩٥٩ ـ «لأن أَمْتِع بسوط»: الضبط من ص، وفي ح: أُمتّع، وعلى حاشية ص: «المتاع: المنفعة، وما تمتّعت به، وقد مَتَع به يمتَع مَتْعاً. صحاح» ٣:٨٢٢.٣

عزاه المزي (١٢٦٠١) إلى النسائي، وهو فيه (٤٩٣٠).

وقول أبي هريرة يتأيد بحديث النسائي (٤٩١٣): عن ميمونة مولاة النبي ﷺ، أنه سئل عن ولد الزنا؟ فقال: ﴿لا خير فيه، نعلين أجاهد \_ أو قال: أُجهِّز \_ بهما أحبُّ إلىّ من أن أعتق ولد زنا».

### ١٤ ـ باب في ثواب العتق

٣٩٦٠ حدثنا عيسى بن محمد الرملي، حدثنا ضَمْرة، عن ابن أبي عَبْلة، عن الغَرِيف بن الدَّيلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع، فقلت له: حدِّثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومُصحفُه معلَّق في بيته فيزيد وينقص! قلنا: إنما أردنا حديثاً سمعتَه من النبي عَيْنُ قال: أتينا رسول الله عَيْمُ في صاحبِ لنا أوجبَ \_يعني النار \_ بالقتل، فقال: «اعتِقوا عنه يُعتقِ اللهُ بكلِّ عضو منه عضواً منه من النار».

## ١٥ ـ باب في أيّ الرقاب أفضل؟

٣٩٦١ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني البي، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن مَعْدانَ بن أبي طلحة النَّعْمُري، عن أبي نَجِيح السُّلَمي قال: حاصرْنا مع رسول الله على بقصر الطائف، بحصن الطائف، حقال معاذ: سمعت أبي يقول: بقصر الطائف، بحصن الطائف، كلَّ ذلك \_ فسمعت رسول الله على يقول: «من بلَغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة» وساق الحديث.

وسمعت رسول الله ﷺ يقول: «أيُما رجلٍ مسلمٍ أعتق رجلاً مسلماً فإن الله عز وجل جاعلٌ وِقاءَ كلِّ عظمٍ من عظامه عظماً من عظام مُحرِّره من النار، وأيُما امرأةٍ أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعلٌ وِقاءَ كلِّ عظم

٣٩٦٠ ـ (فقلت له: حدثنا): في غير ص: فقلنا له: حدثنا.

<sup>«</sup>أعتقوا عنه»: همزة الوصل من ح.

والحديث رواه النسائي. [٣٨٠٨].

٣٩٦١ ـ «محرِّره من النار»: الضبط بالوجهين من ص، وفي ح كسرة، وفي ك فتحة. ومقولة أبي داود من ص فقط.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن مختصراً، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٣٨٠٩].

من عظامها عظماً من عظام مُحرِّرها من النار يوم القيامة».

قال أبو داود: أبو نَجيح السُّلَمي هو عمرو بن عَبَسة.

٣٩٦٢ ـ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة، حدثنا بقية، حدثنا صفوانُ بن عَمرو، حدثنا سُليم بن عامر، عن شُرحبيل بن السَّمْط، أنه قال لعمرو ابن عَبَسة: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أعتق رقبةً مؤمنة كانت فداءَه من النار».

٣٩٦٣ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شُرحبيل بن السِّمط، أنه قال لكعب بن مرة \_ أو: مرة بن كعب \_: حدِّثنا حديثاً سمعتَه من رسول الله ﷺ، فذكر معنى معاذ، قوله: «وأيُّما امرىء أعتق مسلماً، وأيما امرأة أعتقت امرأة»، زاد «وأيُّما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار، جزاء مكانِ كلِّ عَظْمَينِ منهما عظماً من عظامه».

## ١٦ \_ باب في فضل العتق في الصحة

٣٩٦٤ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن

٣٩٦٢ \_ «حدثنا سُليم بن عامر»: في غير ص: حدثني.

والحديث رواه النسائي. [٣٨١٠]، وانظر الحديث الآتي.

٣٩٦٣ ـ «فذكر معنى معاذ، قوله»: هو الحديث السابق (٣٩٦١)، وهذا لفظ ص، وفي غيرها: فذكر معنى معاذ إلى قوله.

<sup>«</sup>جزاءَ مكانِ.. عظماً»: من ص، وفي غيرها: يُجزى مكانَ.. عظمُ. والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٣٨١١].

٣٩٦٤ ـ «الذي يُعتق عند»: من ص، س، وفي الأصول الأخرى، وحاشية س: مَثْلَ الذي. . وفتحة «يَعتق» من ص، والضمة من ح، ك.

والحديث أخرجه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ والنسائي. [٣٨١٢].

أبي حَبيبة الطائي، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «الذي يُعتِقُ عند الموت كمثلِ الذي يُهدي إذا شَبع».

آخر كتاب العتق

\* \* \*

## بسم الله الرحمن الرحيم

## ٢٥ ـ أول كتاب الحروف [والقراءات]\*

٣٩٦٥ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا حاتم بن إسماعيل، وحدثنا نصر بن عاصم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، أن النبي ﷺ قرأ: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًّى ﴾.

٣٩٦٦ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن هشام بن

\* \_ «والقراءات»: من ك فقط.

٣٩٦٥ ـ الآية من سورة البقرة: ١٢٥، والخاء من «واتخِذوا» مكسورة في ح، ك، س، وتُقرأُ بالفتح أيضاً.

"وكلّ ما أورده المصنف ها هنا على وجه، يكون فيه وجه آخر غير ما ذكره" كما في "بذل المجهود" ٢٠: ٣٠٥، ولا يلزم أن يذكر المتواتر ليشير إلى المتواتر، والآية التي ليشير إلى المتواتر، والآية التي لا تتفق مع رسم المصحف أضعها بين هلالين كبيرين وبحرف مطبعي. والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي منهم: حسن صحيح. [٣٨١٣].

٣٩٦٦ ـ «حدثنا حماد»: على حاشية ك: «حماد هو ابن سلمة» وهذا معروف بقرينة الراوي عنه موسى بن إسماعيل أبي سلمة التَّبوذَكي.

«قام من الليل فقرأ»: في ك: ..يقرأ.

«كَإِينْ من آية»: السكون من ح، والتنوين من ك، وكسرة الهمزة منها ومن س، وعلى حاشية ك أيضاً عن نسخة رسمها هكذا: كأي. والحديث تقدم (١٣٢٥)، وانظر رسمها هناك.

وضبطت همزة «أَسْقطتُها» بالفتح اعتماداً على ضبطها في رواية البخاري =

عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلاً قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله ﷺ: «يرحم الله فلاناً! كإِينْ من آية أَذْكَرَنيها الليلةَ كنتُ قد أَسقطتُها».

٣٩٦٧ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا خُصيف، حدثنا مِقْسَم مولي ابن عباس قال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَهِي آنَ يَعُلُ ﴾ في قطيفة حمراء فُقِدتْ يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله عَلَيْ أخذها، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَهِي آنَ يَعُلُ ﴾ إلى آخر الآية.

مفتوحة الياء.

٣٩٦٨ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا معتمِر قال: سمعت أبي، سمعت أنس بن مالك يقول: قال النبي ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من البَخَل والهرم».

مفتوحة الباء [والخاء].

<sup>=</sup> ۲۲۰ من طبعة بولاق ـ ومسلم (۷۸۸).

٣٩٦٧ ـ في آخره «مفتوحة الياء»: من ص فقط، وهي في متن «بذل المجهود»: ٣٩٦٧ ـ في آخره و «عون المعبود» ٦:١١، وطبعة حمص بزيادة في أوله: «قال أبو داود: يَغلّ: مَفتوحة الياء».

والآية من سورة آل عمران: ١٦١.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٣٨١٥].

٣٩٦٨ ـ «مفتوحة الباء»: من ص، وحاشية ح، ك، وقبلها في حاشية ك: قال أبو داود.

وعلى حاشية ح: «البُخْل، هكذا مقيَّد بخط الخطيب»، ونحوه على حاشية ك.

والحديث تقدم (١٥٣٥).

٣٩٦٩ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى بن سُليم، عن إسماعيل ابن كثير، عن عاصم بن لَقِيط بن صَبِرَة، عن أبيه لَقيط بن صبرة قال: كنتُ وافد بني المنتفق ـ إلى رسول الله ﷺ، فذكر الحديث، وقال ـ يعني النبي ﷺ ـ: «لاتحسِبن» ولم يقل: لا تحسَبن.

<sup>مب</sup> [مكسورة السين].

٣٩٧٠ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لحق المسلمون رجلاً في غُنيمة له، فقال: السلام عليكم، فقتلوه، وأخذوا تلك الغُنيمة، فنزلت: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَحَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا﴾.

تلك الغُنيمة.

٣٩٧١ ـ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن أبي الزناد،

ح، وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن أبي الزناد \_ وهو أشبع \_ عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أن النبي على كان يقرأ: (غيرَ أُولي الضَّرَر).

ولم يقل سعيد: كان يقرأ.

٣٩٦٩ ـ تقدم الحديث (١٤٣).

٣٩٧٠ ـ الَّاية من سورة النساء: ٩٤ .

والحديث عزاه المزي (٥٩٤٠) إلى البخاري (٤٥٩١)، ومسلم (٣٠٢٥)، والنسائي (٨٥٩١، ١١١١٦).

٣٩٧١ ـ الآية منّ سورة النساء: ٩٥. و«غير» مفتوحة في ص، ح، س، ومفتوحة ومضمومة في ك. وتقدم مطوّلًا (٢٤٩٩).

### ٣٩٧٢ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة،

وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا عبد الله بن المبارك، حدثنا يونس ابن يزيد، عن أبي علي بن يزيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: قرأها رسول الله عليه العين بالعين .

٣٩٧٣ ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبي، أخبرنا ابن المبارك، حدثنا يونس، عن أبي علي بن يزيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قرأ: (وكتبنا عليهم فيها أنِ النَّقْسُ بالنَفْسِ والعينُ بالعين).

٣٩٧٤ ـ حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا فُضيل بن مرزوق، عن

٣٩٧٢ ــ ﴿وحدثنا محمد﴾: من ص، وفي غيرها: ومحمد.

«أخبرنا عبدالله»: في غير ص: حدثنا. وأبو علي بن يزيد أخو يونس. والآية من سورة المائدة: ٤٥. والعينُ: بالضم في الأصول كلها.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٣٨٢٠].

٣٩٧٣ ـ «حدثنا ابن المبارك»: في ك: أخبرنا، وفي الأصول سوى ص: عبدالله ابن المبارك.

«أَنِ النفسُ بالنفسِ»: الضبط من ح، وفي ع: أن النفسَ بالنفسِ، كالمعروف.

«والعينُ بالعين»: الضبط من الكلّ.

وتخريج الحديث كسابقه.

٣٩٧٤ ـ «قرأت على عبدالله»: في ك: قرأت عند.

والآية من سورة الروم: ٥٤، وضبط الضاد في الموضع الأول بالفتح، وفي الثاني بالضم من الأصول كلها.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وقد ذكر المنذري هذا في تخريج الحديث الآتي الذي هو من رواية عطية، عن أبي سعيد، مع تنبيهِه إلى أنه ليس في الترمذي إلا من رواية عطية، عن ابن عمر، واستدراكِه =

عطية بن سعد العَوْفي، قال: قرأت على عبد الله بن عمر: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُم مِن ضَعْفٍ ﴾ فقال: (من ضُعفٍ) قرأتُها على رسول الله ﷺ كما قرأتَها على، وأخذَ عليَّ كما أخذتُ عليك.

٣٩٧٥ ـ حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي، حدثنا عبيد ـ يعني ابن عقيل ـ، عن هارون، عن عبد الله، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ: (من ضُعْف).

٣٩٧٦ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أسلمَ المِنْقَري، عن عبد الله، عن أبيه عبد الرحمن بن أَبْزَى، قال: قال أُبيُّ بن كعب: (بفضلِ اللهِ وبرحمته فبذلك فلتفرحوا).

٣٩٧٧ \_ حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا المغيرة بن سلمة، حدثنا ابن المبارك، عن الأَجْلَح، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أَبْزَى، عن أَبِيّ، أن النبي ﷺ قرأ: (بفضل اللهِ وبرحمتهِ فبذلكَ فَلتفرحوا هو خيرٌ مما تَجمعون).

[قال أبو داود: بالتاء].

٣٩٧٨ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن

<sup>=</sup> على ابن عساكر صنيعه: إذْ جعله من رواية عطية، عن أبي سعيد.

٣٩٧٥ ـ «عبدالله»: من ص، وفي غيرها: عبدالله بن جابر، والضاد مضمومة هنا.

٣٩٧٦ ـ الآية من سورة يونس: ٥٨، لكن بالياء في قوله: فلتفرحوا.

وزاد في آخره هنا في شرح «عون المعبود» ١٢:١١، والتعليق على «بذل المجهود» ٣١١:١٦، وطبعة حمص: «قال أبو داود: بالتاء». وستأتي في ص للرواية التالية./ثلث، فرّل أنّ راور هزا لوالمدرثي الساريم ١٣٩٧٦ -فننبه! /ولــامِع الواهم{

٣٩٧٨ \_ ﴿أُخبرنا ثابت ﴾: في ك: عن ثابت.

والآية من سورة هود:٤٦، والضبط من الأصول كلها.

والحديث رواه الترمذي. [٣٨٢٦]. قلت: هذا يصح إذا كان رأي أبي =

شَهْر بن حَوْشَب، عن أسماء بنتِ يزيد، أنها سمعت النبي عَلَيْ يقرأ (إنه عَمِلَ غيرَ صالح).

٣٩٧٩ ـ حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن المختار ـ، حدثنا ثابت، عن شهر بن حوشب قال: سألت أم سلمة: كيف كان رسول الله ﷺ يقرأ هذه الآية: ﴿ إِنَّمُ عَمَلُ غَيْرُ مَلِلْحٍ ﴾ فقالت: قرأها: عَمِلَ غيرَ صالح.

قال أبو داود: رواه هارون النَّحْوي وموسى بن خلف، عن ثابت، كما قال عبد العزيز.

٣٩٨٠ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، عن حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي ابن كعب قال: كان رسول الله ﷺ إذا دعا بدأ بنفسه، وقال: «رحمة الله علينا وعلى موسى! لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال (إن سألتُكَ عن شيء بعدها فلا تُصاحبني، قد بلَغْتَ من لَدُنِي) طَوَّلها حمزة.

٣٩٨١ ـ حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العَنْبري، حدثنا

<sup>=</sup> داود كرأي الترمذي وعبد بن حميد: أن أسماء بنت يزيد هي هي أم سلمة راوية الحديث الآتي. وانظر «النكت الظراف» (١٨١٦٣).

٣٩٧٩ ـ الضبط من الأصول كلها، وانظر ماقبله، فقد عزاه المنذري أيضاً (٣٨٢٧) إلى الترمذي.

٣٩٨٠ ــ «من لَدُنِي»: الضبط من ص، ح، وفي س شدّة على النون: لَدُنّي. والآية من سورة الكهف: ٧٦.

والحديث رواه الترمذي والنسائي. [٣٨٢٨].

٣٩٨١ ـ «بن جُبير، عن ابن عباس، عن أُبيّ»: من الأصول، و«التحفة» (٤٢)، والترمذي (٢٩٣٣)، وجاء في ص فقط: سعيد بن جبير، عن أبيّ، وهو =

أمية بن خالد، حدثنا أبو الجارية العَبْدي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن النبي ﷺ أنه قرأها: ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْكَ ﴾ وثقًلها.

٣٩٨٢ ـ حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا عبد الصمد، حدثنا محمد ابن دینار، حدثنا سعید بن أوس، عن مِصْدَع أبي یحیی قال: سمعت ابن عباس قال: أقرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله ﷺ: (في عین حَمِية).

٣٩٨٣ ـ حدثنا يحيى بن الفضل، حدثنا وُهيب ـ يعني ابن عمرو النَّمَري ـ، أخبرنا هارون، أخبرني أبانُ بن تَغْلِب، عن عطية العَوْفي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: "إن الرَّجل من أهل عليين ليُشرِفُ على أهل الجنة فتُضيء الجنة لوجهه كأنها كوكبٌ دُرِّيٌ» ـ قال: وهكذا جاء الحديث «دُرِّيّ» مرفوعة الدال لا تهمز ـ "وإن أبا بكرٍ وعمر لَمنهم وأنعَمَا».

سَفَط ولا بدَّ مما زدته، وليس في «التحفة» مسند سعيد بن جبير، عن أبيّ، ولا في «تهذيب الكمال» رواية لسعيد عن أبيّ.

٣٩٨٢ \_ «عبدالصمد»: في غير ص: بن عبدالوارث.

<sup>«</sup>سعيد بن أوس»: من ص، ع، وفي غيرهما: سعد، وهو الراجح، وقد ساق الحديث بسنده المزي في «تهذيب الكمال» ٢٥١:١٠ في ترجمة سعد بن أوس العدوى البصري.

وفي آخر الحديث في ك، س، ع زيادة كلمة: «مخفَّفة».

و (حمية): رسمت في ص، ح، ك بياء تحتية وهمزة.

والحديث رواه الترمذي وقال: غريب. [٣٨٣٠].

٣٩٨٣ ـ «أَنْعَما»: أي زادا وفَضَلا. «النهاية» ٣٨:٥.

والحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن، وليس عندهما ضبط كلمة: دُرِّق. [٣٨٣٢].

٣٩٨٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون، قالا: حدثنا أبو أسامة، حدثني الحسن بن الحكم النَّخَعي، حدثنا أبو سَبْرة النخعي، عن فَروة ابن مُسَيك الغُطَيفي قال: أتيت النبي ﷺ، فذكر الحديث، فقال الرجل: يارسول الله، أخبرنا عن سَبَأً، ما هو؟ أرضٌ أم امرأة؟ فقال: «ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل وَلد عشرةً من العرب فَتَيامَنَ ستةٌ وتَشاءمَ أربعةٌ».

قال عثمان: الغَطَفاني، مكان الغُطَيفي، وقال: حدثنا الحسين بن الحكم النخعي.

٣٩٨٥ ـ حدثنا أحمد بن عبدة وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، عن سفيان، عن عمرو، عن عكرمة قال: حدثنا أبو هريرة، عن النبي ﷺ، ـ قال: ـ قال إسماعيل: عن أبي هريرة روايةً ـ فذكر حديثَ الوحي، قال:

٣٩٨٤ ـ (وهارون): في الأصول الأخرى زيادة: بن عبدالله.

(بن مُسَیْك): هكذا ضبط في ح، س، ع، وفي ك مثله ووجه آخر:
 مِسِیْك.

«فقال الرجل»: في غير ص: فقال رجل من القوم.

«عن سبأ»: الضبط من ص، ح.

والحسن بن الحكم النخعي: هكذا جاء أول الحديث وآخره في الأصول إلا ص ففيها في المرة الثانية: الحسين، وهو الظاهر، وإلا فلا مغايرة بينهما، لينبَّه عليها.

والحديث رواه الترمذي وقال: غريب حسن. [٣٨٣٢].

٣٩٨٥ ـ "حتى إذا فُزِّع": من ص، ح، ونحوهما ك، س، وفي ع: فَرَغَ. وعلى حاشية ك: "فزع: هو في نسختي بالزاي والعين المهملة، ويَحتمِل أنه بالراء والغين المعجمة، فإن أبا هريرة كان يقرؤها كذلك. سيوطي". والآية من سورة سأ: ٢٣.

والحديث رواه البخاري والترمذي وابن ماجه. [٣٨٣٣].

## فذلك قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾.

٣٩٨٦ ـ حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، حدثنا إسحاق بن سليمان، سمعت أبا جعفر يذكر، عن الربيع بن أنس، عن أم سلمة زوج النبي على قالت: قراءة النبي على: (بلى قد جاءتُكِ آياتي فكذبتِ بها واستكبرت وكنت من الكافرين).

قال أبو داود: هذا مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة.

۳۹۸۷ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هارون بن موسى النحوي، عن بُدَيل بن ميسرة، عن عبد الله بن شَقيق، عن عائشة قالت: سمعت النبي ﷺ يقرؤها: (فَرُوحٌ ورَيْحانٌ).

٣٩٨٨ \_ حدثنا أحمد بن حنبل وَحدثنا أحمد بن عبدة، قالا: حدثنا

٣٩٨٦ ـ "إسحاق بن سليمان": هو الرازي، كما في الأصول الأخرى. وضبط الآية بكسر ضمير المخاطب من الأصول، والخطاب للنفس. والآية من سورة الزمر: ٥٩.

٣٩٨٧ \_ «فَرُوح وريحان»: الراء الأولى مضمومة في الأصول كلها، وعلى حاشية ك: «قال الكواشي: هي الرحمة».

وعلى حاشية ك زيادة في آخر الحديث: «قال أبو عيسى: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا حديث منكر». وأبو عيسى هو الرملي.

والآية من سورة الواقعة: ٨٩ بفتح الراء الأولى: فَرَوْح وريحان.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ والنسائي. [٣٨٣٥].

٣٩٨٨ ـ «وحدثنا أحمد بن عبدة»: من ص، وفي غيرها: وأحمد بن عبدة. «قال أحمد: لم»: من ص، وفي غيرها: قال ابن حنبل.

وعلى احمد. لم. من ص، وفي عيرها. قال أبو داود: يعنى بلا ترخيم... وعلى حاشية ك زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: يعنى بلا ترخيم...

وطلى محاسية ك ريادة احر العديق. "دون ابو دارد." يدي باد عر ي والآية من سورة الزخرف: ٧٧.

والحديث رواه الترمذي \_وقال: حسن صحيح غريب\_ والنسائي. [٣٨٣٦]. وعزاه المزي (١١٨٣٨) أيضاً إلى البخاري (٤٨١٩)، ومسلم= سفيان، عن عمرو، عن عطاء \_ قال ابن حنبل: يعني عن عطاء \_ قال أحمد: لم أفهمه جيداً \_ عن صفوانَ \_ قال ابن عبدة: ابنِ يعلى \_ عن أبيه قال: سمعت النبي على المنبر يقرأ: ﴿ وَنَادَوْا يُعَدَلِكُ ﴾ .

٣٩٨٩ ـ حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله، قال: أقرأني رسول الله على أنا الرزاق ذُو القوةِ المتينُ).

٣٩٩٠ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله، أن النبي ﷺ كان يقرأ: ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾.

قال أبو داود: مضمومةً الميم مفتوحةً الدال مكسورةً الكاف.

٣٩٩١ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن

= (۸۷۱) من حدیث سفیان، به.

٣٩٨٩ ـ «حدثنا أبو أحمد»: في غير ص: أخبرنا.

وهي الآية ٥١ من سورة الذاريات: «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين». والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي. [٣٨٣٧].

• ٣٩٩ ـ «كان يقرأ»: على حاشية س أنها في أصل التستري: يقرؤها، وهي نسخة في ك.

ومقولة أبي داود ضبطت بالضم في ح، وبالفتح في ك.

والآية من سورة القمر مكررة.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي. [٣٨٣٨]. وعزاه المزى (٩١٧٩) إلى البخارى (٤٨٦٩)، ومسلم (٨٢٣).

٣٩٩١ ـ «الذَّماري»: الضبط من ص، ح، س، وانظر ما علَّقته على ترجمته من «التقريب» (٤١٩١).

«يَحسِبُ»: وفي ح، س: أيحسب.

والَّاية من سورة الهُمَزة: ٣.

وعزاه المزي (٣٠٢٦) إلى النسائي، وهو فيه (١١٦٩٨).

الذَّماري، حدثنا سفيان، حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر قال: رأيت النبي ﷺ يقرأ: (أيحسِبُ أنَّ مالهُ أخْلدهُ).

٣٩٩٢ \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عمن أقرأه رسولُ الله ﷺ: (فيومئذِ لا يُعَذَّبُ عذابهُ أحدٌ، ولا يُوثَق وثاقه أحدٌ).

٣٩٩٣ ـ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، عن خالد الحدّاء، عن أبي قلابة قال: أنبأني من أقرأه النبي ﷺ، أو: من أقرأه من أقرأه رسول الله ﷺ: (فيومئذِ لايُعَذَّبُ).

وأبو الله الله الله الله الأعمش وطلحة بن مصرّف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله ابن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس (لا يعذّب، ولا يوثق)، وعبد الرحمن بن أبي بكر أيضاً قرأ (لا يعذّب)، وقرؤوا كلهم (لا يوثق)، إلا الحديث المرفوع فإنه (يعذّب) بالفتح].

٣٩٩٢ \_ ضبط «يُعذَّب» و «يوثَق» من ص، ح، ك، ولعل هذا يصلح ضبطاً لما رواه عمر بن عبدالعزيز، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه. وانظر «مسند عمر بن عبدالعزيز» للباغندي \_ التكملة التي ألحقتُها به (٤٧).

وَفَي آخره زيادة على حاشية ك: «قال أبو داود: بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلاً».

والآيتان من سورة الفجر: ٢٦،٢٥.

٣٩٩٣ ـ مقولة أبي داود بتمامها من ص، وعلى حاشية ك منها هذه الجملة: «قال أبو داود: قرأ عبدالرحمن بن أبي بكر: لايعذَّب، وحمزة الزيات».

٣٩٩٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، أن محمد بن أبي عُبيدة حدثهم، حدثنا أبي، عن الأعمش، عن سعد الطائي، عن عطية العَوْفي، عن أبي سعيد الخدري قال: وحدَّثَ رسول الله ﷺ حديثاً ذكر فيه جبريل وميكائيل فقال: «جبرائيل وميكائيل».

٣٩٩٥ ـ حدثنا زيد بن أُخْزَم، حدثنا بشر ـ يعني ابن عمر ـ، حدثنا محمد بن خازم، قال: ذُكر كيف قراءة (جبريل وميكائيل) عند الأعمش، فحدثنا الأعمش، عن سعد الطائي، عن عطية العَوْفي، عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله على صاحب الصُّورِ فقال: «عن يمينه جَبرائلُ، وعن يساره ميكائيل».

٣٩٩٦ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر،

٣٩٩٤ ـ أثبتُ الاسمين الكريمين من ص، وفي ح، ك: جَبرايل وميكايل، وتتفق معهما س في الشق الأول، وفي الثاني: جبريل وميكايل. وتتفق ع في الشق الأول مع ص، والثاني: جبرائيل وميكائيل، بالياء والهمز فيهما.

٣٩٩٥ ـ رسمت الاسمين الكريمين كما هما في ص، وفي ح: جُبْرايل وميكايل، في المرتين.

وعلى حاشية ك زيادة آخره: «قال أبو داود: قال خَلَف: منذ أربعين سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكايل»، وضبطه ابن عطية في تفسيره ١: ٣٠٠ اسم جبريل على عشرة وجوه، وتبعه القرطبي ٢: ٣٧، وأوصلها أبو حيان ١: ٣١٧ إلى ثلاثة عشر وجها، وتبعه تلميذه السمين في «الدر المصون» ٢: ١٨، وعنه ابن حجر في «الفتح» ٢: ٣٠٠، والخفاجي، وكلامه في «عون المعبود» ٢٩:١١،

٣٩٩٦ ـ «أول من قرأها «ملك»: مروان»: من ص، وفي غيرها: ملك يوم الدين. «والمراد أن مروان أول من قرأ من الأمراء في الصلاة بجماعة». «بذل =

عن الزهري \_ قال معمر: وربما ذكر ابنَ المسيَّبِ \_ قال: كان رسول الله عن الزهري \_ قال: كان رسول الله عن وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون: ﴿مُلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾، وأولُ من قرأها (مَلِك): مروان.

قال أبو داود: هذا أصح من حديث الزهري، عن أنس، ومن الزهرى، عن سالم، عن أبيه.

٣٩٩٧ \_ حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا أبي، أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مُليكة، عن أُم سلمة، ذكر \_أو كلمة غيرها قرأها رسول الله ﷺ: (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مَلِكِ يوم الدين) تنعت قراءته آية آيةً.

٣٩٩٨ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعُبيد الله بن عمر بن ميسرة، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سفيان بن حسين، عن الحكم بن عُتيبة، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن أبي ذرِّ قال: كنت رَدِيف

المجهود، ٢٦: ٣٢٨.

ومقولة أبي داود من الأصول سوى س.

٣٩٩٧ ـ «سعيد بن يحيى»: من الأصول سوى ص، ففيها: سعد، والصواب ما أثبته، وترجمته في «التقريب» (٢٤١٥).

<sup>﴿</sup>أَخبرنا ابن جريجِ﴾: وفي غير ص: حدثنا.

<sup>«</sup>ذكر \_ أو كلمةً غيرها \_ قرأها»: من ص، وفي غيرها: ذكرت. . قراءة.

<sup>«</sup>تنعت»: في الأصول الأخرى: تقطُّع.

وفي آخره زيادة على حاشية ك: «قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: القراءة القديمة: مالك يوم الدين».

والحديث رواه الترمذي واستغربه وليس فيه البسملة. [٣٨٤٥].

٣٩٩٨ ـ (بن ميسرة، قالا): في غير ص: . . ، المعنى، قالا.

<sup>«</sup>حدثنا سفيان»: في غير ص: عن سفيان.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٨٤٦].

رسول الله ﷺ وهو على حمار، والشمسُ عند غروبها، فقال: «هل تدري أين تغرُب هذه؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنها تغرُب في عين حاميةٍ».

٣٩٩٩ ـ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء، أن مولى لابن الأسقع ـ رجُلَ صدق ـ أخبره عن ابن الأسقع، أنه سمعه يقول: إن النبي ﷺ جاءهم في صُفَّةِ المهاجرين فسأله إنسان: أيُّ آيةٍ في القرآن أعظم؟ قال النبي ﷺ: ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّا هُوْ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّا هُوْ ٱللَّهُ لَا وَلَا وَمُّ ﴾.

عبد الوارث، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، حدثنا عبد الوارث، حدثنا شيبان، عن الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود، أنه قرأ: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ فقال شقيق: إنا نقرؤها: (هِيتُ لكَ فقال ابن مسعود: أقرؤها كما عُلِّمْتُ أحبُ إليَّ.

قال: قيل لعبد الله: إن أُناساً يقرؤون هذه الآية: (وقالت هِيتُ لك) فقال: إني أقرأ كما عُلمتُ أحبُ إلى: ﴿ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ ﴾.

٣٩٩٩ ـ الآية هي آية الكرسي في سورة البقرة: ٢٥٥.

 <sup>\*\*\* - &</sup>quot;قرأ: هَيْتَ لك": على حاشية ك: "ضبط هيت في البخاري في قراءة ابن مسعود: هَيتَ بفتح الهاء والتاء، وبفتح الهاء وضم التاء، وضم التاء وبكسر الهاء"، وانظر "فتح الباري" ٣٦٤:٨ (٤٦٩٢).

والحديث رواه البخاري بنحوه. [٣٨٤٨].

٤٠٠١ ـ "هِيتُ لك" الأولى: هكذا ضبطت في ص، س، ك، وفي ع: هيئت لك، ومثلها ح لكن هذه الجملة فقط من الصفحة كلها جاءت بالخط الجديد. وأما "هَيتَ لك" الثانية: فاتفقت الأصول على ضبطها كما أثبتُ من المصحف.

وتخريجه كسابقه.

### ٤٠٠٢ \_ حدثنا أحمد بن صالح،

وحدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله لبني إسرائيل: ﴿ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكُا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَيْتَكُمُ ﴾.

عروة، عن عروة، أن عائشة قالت: أُنزِل الوحي على رسول الله ﷺ فقرأ عليها (سورة أنزِلناها وفَرَّضْناها) حتى أتى على هذه الآيات.

قال أبو داود: خفَّفها.

#### آخر كتاب الحروف

٤٠٠٢ ـ "بن صالح، وحدثنا سليمان»: من ص، وفي غيرها: بن صالح، قال: حدثنا، ح، وحدثنا سليمان.

«نغفِر لكم»: من ص مع الضبط، وفي غيرها: تُغْفَر لكم، مع الضبط أيضاً.

٤٠٠٤ \_ «أخبرنا هشام»: في غير ص: حدثنا.

«عن عروة»: سقط من ك.

«فقرأ عليها»: من الأصول كلها إلا ك ففيها: علينا.

«وفرَّضناها»: هكذا الراء مشدَّدة مفتوحة في ص، أما في ح فلم يضبطها وكتب فوقها: خف، وهو المناسب لقول أبى داود.

«خفَّفها»: في الأصول الأخرى: يعني مخففة.

وجملة «حتى أتى على هذه الآيات» جاءت في الأصول الأخرى بعد: مخففة.

## بسم الله الرحمن الرحيم

## ٢٦ \_ أول كتاب الحمّام

عبد الله بن الله عن عبد الله بن الله عن عبد الله بن شداد، عن أبي عُذْرَةً، عن عائشة قالت: نهى رسول الله على عن دخول الحمّامات، ثم رخّص للرجال أن يدخلوها في المَيازِرِ.

٤٠٠٦ \_ حدثنا محمد بن قُدامة [ابن أعيَن]، حدثنا جرير،

وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، جميعاً عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد ـ قال ابن المثنى: عن أبي المَليح ـ قال: دخل نسوةٌ من أهل الشام على عائشة، فقالت: ممن أنتنَّ؟ فقلن: من أهل الشام، قالت: لعلكنَّ من الكُورة التي تدخل نساؤها الحمّامات؟ قلن: نعم، قالت: أمّا إني سمعت رسول الله علي يقول: «ما من امرأة تخلّع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل».

هذا حديث جرير، وهو أتم، ولم يذكر جرير أبا المَليح، قال: قال رسول الله على .

٤٠٠٥ \_ رواه الترمذي \_ وأعلَّه \_ وابن ماجه. [٣٨٥٢].

٤٠٠٦ \_ «من الكُورة التي تدخل»: رسمت في ح بالوجهين: تدخل، يدخل.
 والكورة: المدينة، أو الناحية من البلاد، أو المحلة.

<sup>«</sup>هذا حديث جرير»: قبلها في س، ك: قال أبو داود.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن \_ وابن ماجه. [٣٨٥٣].

20.07 حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله على قال: «إنها ستُفتَحُ لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يُقال لها الحمّامات، فلا تدخُلنَها الرجال إلا بالأزرِ، وامنعوها النساء إلا مريضةً أو نُفساءَ».

# ١ \_ باب [النهي عن التَّعري]\*

عن عبد الملك بن أبي الله عن عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَمي، عن عطاء، عن يعلى، أن رسول الله على رأى رجلاً يغتسل بلا إزار، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال على الله عنه الله حَييٌ سِتِير يحبُ الحياء والسَّتر، فإذا اغتسل أحدُكم فليسْتَتر».

عامر، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي رسلوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي رسلوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي رسلوان بن يعلى،

قال أبو داود: والأول أتم.

٤٠٠٧ \_ رواه ابن ماجه. [٣٨٥٤].

<sup>\*</sup> \_ الباب من ك، ع، وأفاد على حاشية س أنه عند التستري.

٤٠٠٨ ـ "يغتسل بلا إزار": في غير ص: يغتسل بالبَراز، أي: بالفضاء الواسع. "سَتِير": سَتِير: من ح، س، وفي ك، ع: سِتِير. فالأول: على معنى: شأنه تعالى حبُّ السَّتر والصون. والثاني: فِعِّيل بمعنى مفعول، مستور عن العيون في الدنيا. انظر "بذل المجهود" ٢١: ٣٣٩، و"مجمع بحار الأنوار" ٣: ٣٠.

<sup>«</sup>الحياء والسِّتر»: الكسرة من ح، والفتحة من ك. والحديث رواه النسائي. [٣٨٥٥].

عبد الرحمن بن جَرْهَد، عن أبيه \_ قال: كان جرهد من أرْعة بن عبد الرحمن بن جَرْهَد، عن أبيه \_ قال: كان جرهد من أصحاب الصفّة \_، أنه قال: جلس رسول الله على عندنا وفَخِذي منكشفة، فقال: «أما علمتَ أن الفَخِذ عورة؟».

قال: أُخبرت عن حبيب بن سهل الرملي، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أُخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكشف فخِذك، ولا تنظُر إلى فخِذ حيّ ولا ميتٍ».

قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.

## ٢ ـ باب في التَّعري

عن عثمان بن حكيم، عن أبي أُمامة بن سهل، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة، عن عثمان بن حكيم، عن أبي أُمامة بن سهل، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة، قال: حملت حجراً ثقيلاً أمشي، فسقط عني ثوبي، فقال لي رسول الله عني: «خُذ عليكَ ثوبك ولا تَمشوا عُراةً».

<sup>•</sup> ٤٠١٠ \_ «القعنبي»: من ص، وفي غيرها: عبدالله بن مسلمة، وهو هو. وعزاه المزي (٣٢٠٦) إلى الترمذي، وهو فيه (٢٧٩٨،٢٧٩٧،٢٧٩٥) وقال عن الأول والثالث: حديث حسن، وعن الثاني: حسن غريب، واستدرك عليه الحافظ في «النكت الظراف» تعليق البخاري له، فانظره الحافظ في البخاري الباب الثاني عشر من كتاب الصلاة، مع كلام الحافظ في تخريجه.

٤٠١١ ـ تقدم (٣١٣٢).

٤٠١٧ \_ «ثقيلاً أمشي»: هكذا في ص، ح، س، وبينهما ضبة في ح، وعلى حاشيتها: فبينا، وعلى حاشية س: فبينا أنا، وهو كذلك في ك، ع. والحديث في صحيح مسلم. [٣٨٥٩].

#### ٤٠١٣ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا أبي،

وحدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى نحوه، عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدَّه قال: قلت: يا رسول الله عوراتُنا ما نأتي منها وما نَذَر؟ قال: «احفظْ عورتَك إلا من زوجتك أو ما ملكتْ يمينُك»، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القومُ بعضُهم في بعض؟ قال: «إن استطعتَ أن لا يَرَيَنَّها أحدٌ فلا يَرَيَنَّها قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدُنا خالياً قال: «اللهُ أحقُ أن يُستحيا من الناس».

٤٠١٤ ـ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي فُديك، عن الضحاك بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن النبي على قال: «لا ينظُرُ الرجلُ إلى عُريةِ

٤٠١٣ \_ (من الناس): في حاشية ك، ع: منه الناس، ولفظ النسائي (٨٩٧٢) كما أُشتُ.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن. [٣٨٦٠]، وزاد المزي (١١٣٨٠) تعليق البخاري له في كتاب الغسل الباب ٢٠.

٤٠١٤ \_ «عُرية الرجل..»: في رواية ابن العبد: «عورة» في الموضعين. والعين مضمومة في ص، ومفتوحة ومكسورة في ح، ومكسورة في س، ع، وعلى حاشية ع: «عِرية: بكسر العين وسكون الراء المهملتين: مايعرى منهما وما ينكشف. منذري».

وعلى حاشية ك على قوله «عُرية المرأة»: «قال في «النهاية»: هكذا جاء في بعض روايات مسلم، يريد: مايَعرى منها وماينكشف، والمشهور في الرواية: لاينظر إلى عورة المرأة». «النهاية» ٣: ٢٢٥. وانظر كلام النووي في شرح مسلم ٢:٠٤.

<sup>«</sup>ولايفضي الرجل..»: على حاشية ص: «أفضى إليها: خلا بها، جامع أم لا. قاموس».

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٨٦١].

الرجل، ولا المرأةُ إلى عُرية المرأة، ولا يُفضِي الرجلُ إلى الرجل في ثوب، ولا تُفضِي المرأة إلى المرأة في ثوب».

٤٠١٥ \_ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن عُلَية،

وحدثنا مؤمَّل بن هشام، حدثنا إسماعيل، عن الجُرَيري عن أبي نَضرة، عن رجل من الطُّفاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُفضينَّ رجل إلى رجل، ولا امرأةٌ إلى امرأة، إلا ولدٌ أو والد». قال: وذكر الثالثة فنسيتُها.

#### آخر كتاب الحمّام

\* \* \*

<sup>8.10</sup> \_ «ابن عُلَية، وحدثنا مؤمَّل. . »: طريق مؤمَّل من ص فقط، \_ وذكرها المزي في «التحفة» (١٥٤٨٦) \_ وفي غيرها: ابن علية، عن الجُريري، به. والحديث تقدم بطوله آخر كتاب النكاح (٢١٦٧).

## بسم الله الرحمن الرحيم

## ۲۷ \_ أول كتاب اللباس

عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله على إذا استجد ثوباً سمّاه باسمه: إما قميص أو عمامة، ثم يقول: «اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره، وخير ما صُنع له، وأعوذ بك من شرّه، وشرّ ما صُنع له».

قال أبو نضرة: وكان أصحاب النبي ﷺ إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل: تُبلى ويُخلفُ الله.

عن الجُريري، عن الجُريري، الجُريري، عن الجُريري، الجَريري، الجَريري، الجَريري، الجَريري، الجَريري، الجَريري،

٤٠١٨ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن دينار، عن

٤٠١٦ ـ «حدثنا ابن المبارك»: في غير ص: أخبرنا.

<sup>«</sup>إما قميص»: من ص، وفي غيرها: إما قميصاً.

<sup>«</sup>قيل: تُبلي» في ع، وحاشية ك: قيل له: تُبلي.

والحديث أخرج الترمذي والنسائي المسند منه، وقال الترمذي: حسن.

٤٠١٨ \_ «وأما.. عن الجريري»: هذه الكلمات الثلاث التي في مقولة أبي داود من ص.

<sup>«</sup>وحمادُ بنُ سلمة»: ضُبط في ك بفتحة كبيرة على الدال والنون، ولا =

الجُريري، بإسناده ومعناه.

قال أبو داود: وأما عبد الوهاب الثقفي عن الجُريري: لم يذكر فيه أبا سعيد، وحمادُ بنُ سلمة قال: عن الجُريري، عن أبي العلاء، عن النبي ﷺ.

عدثنا نُصَير بن الفرج، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي مرحوم، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «من أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزَقَنيه من غير حول منّي ولا قوّة: غُفر له ما تقدَّم من ذنبه، ومن لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول منّي ولا قوّة: غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر».

### ١ ـ باب ما يُدعى لمن لبس جديداً

٤٠٢٠ \_ حدثنا إسحاق بن الجراح الأذنى، حدثنا أبو النضر، حدثنا

يصح، وإنما هو على الاستثناف، كما هو صريح كلام الشارحين.

وفي آخرها زيادة في متن «عون المعبود» ٦٤:١١، وطبعة حمص: «قال أبو داود: حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد».

٤٠١٩ ـ «ورَزَفَنيه من غير حول» الأولى: رواية ابن العبد وابن داسه: بغير حول. . «ما تقدم من ذنبه» الأولى: على حاشية ك، ع زيادة: «وما تأخر».

«كساني هذا ورزقنيه»: في ك: ..هذا الثوب..

والحديث رواه الترمذي ـ وقال حسن غريب ـ وابن ماجه، دون قوله في آخره: «وما تأخر». [٣٨٦٤].

٤٠٢٠ ـ «الأَذَني»: على حاشية س: «بلدة قرب طَرَسوس. قاموس».

«الخميصة»: ثياب معلمة من خزّ أو صوف.

«منِ تُرَون»: الضمة من ص، والفتحة من ح، س.

﴿وأَخْلِقي ﴾: على حاشية س: ﴿وأخلفي: بالفاء، للخطيب، قاله ابن الصر ».

إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، أن رسول الله ﷺ أُتي بكسوة فيها خَميصة صغيرة فقال: «مَن تُرَونَ أحقَّ بهذه؟» فسكت القوم، فقال: «ائتوني بأم خالد» فأتي بها، فألبسها إياها، وقال: «أَبْلِي وأَخلِقي» مرتين، وجعل ينظر إلى عَلَمه في الخميصة أحمرَ أو أصفرَ ويقول: «سَنَاهْ سَناهْ يا أُم خالد».

وسَناه في كلام الحبشة: الحسن.

#### ٢ ـ باب في القميص

عبد المؤمن بن خالد الحَنفي، عن عبد الله بن بُريدة، عن أم سلمة على المؤمن بن خالد الحَنفي، عن عبد الله بن بُريدة، عن أم سلمة قالت: كان أحبَّ الثياب إلى رسول الله ﷺ القميصُ.

ابن خالد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: لم

 <sup>&</sup>quot;ينظر إلى علمه": من الأصول \_ وعليها في ح ضبة \_ سوى ك فإنه كتبها وضبطها على الحاشية عَلَمةٍ، وعليها: معاً، يريد: إلى عَلَمةٍ، وإلى عَلَمةٍ.

<sup>«</sup>سناه سناه»: ليس في الأصول ضبط لها، وفي «النهاية» ٢: ١٥: ٤: «بالتشديد والتخفيف فيهما» أي: في النونين، والهاء للسكت، انظر «فتح البارى» ٦: ١٨٤ (٣٠٧١).

والحديث رواه البخاري. [٣٨٦٥].

٤٠٢١ ــ «أخبرنا الفضل»: من ص، ك، وفي غيرهما: حدثنا.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ والنسائي. [٣٨٦٦].

٤٠٢٢ ـ هذا الحديث بتمامه من ص، وحاشية ك ـ سنده فقط ـ، ورمز عليه في ص ما ترى، وزاد المزي (١٨١٦٩) أنه من رواية ابن العبد وابن داسه. «عن أبيه»: من ص، والذي في حاشية ك، و«التحفة»، والترمذي (١٧٦٣) ـ ونقله عن البخاري ـ: عن أمه.

يكن ثوب الحَبّ إلى رسول الله على من قميص].

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي [ابن راهويَه]، حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن بُديل بن ميسرة، عن شَهر بن حَوْشَب، عن أسماء بنت يزيد قالت: كان كمُّ قميص رسول الله ﷺ إلى الرُّسغ.

# ٣ \_ باب ما جاء في [لبس] الأقبية

قال قتيبة: عن ابن أبي مليكة، لم يسمّه.

٤٠٢٣ ـ «كان كُمّ قميص»: من ص، وفي غيرها: كانت يدُ كُمِّ.

<sup>«</sup>الرسغ»: في الأصول الأخرى: الرصغ، وكلاهما صحيح.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن غريب \_ والنسائي. [٣٨٦٨].

٤٠٢٤ ـ «أن الليث بن سعد»: في ك: يعني ابن سعد.

<sup>«</sup>عن عبد الله ابن أبي ملّيكة»: في غير ص: عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وانظر ترجمته في «التقريب» (٣٤٥٤) وما علَّقته عليها.

<sup>«</sup>انطلق إلى»: في ك: انطلق بنا إلى.

<sup>«</sup>أَرَضيَ مخرمة»: همزة الاستفهام من ص فقط.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٨٦٩].

# ٤ \_ [باب في لبس الشُّهرة]\*

٤٠٢٥ \_ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو عَوانة،

وحدثنا ابن عيسى، حدثنا شَريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن المُهاجر الشامي، عن ابن عمر \_ قال في حديث شريك: يرفعه \_ قال: «من لبس ثوب شُهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله». زاد عن أبي عوانة: «ثم تُلْهَبُ فيه النار».

٤٠٢٦ \_ وَحدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة قال: «ثوبَ مَذَلَّة».

عبد الرحمن بن ثابت، حدثنا حسان بن عطية، حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، حدثنا حسان بن عطية، عن أبي مُنيب الجُرَشي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «مَنْ تشبه بقوم فهو منهم».

## ٥ ـ باب في لبس الشعر والصوف

٤٠٢٨ \_ حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مَوْهب الرملي،

<sup>\*</sup> \_ الباب من ع.

<sup>8.</sup>۲0 \_ «وحدثنا ابن عیسی»: من ص، وفي ح، ك، ع: ح، وحدثنا محمد ــ يعنى ابن عيسى ـ.

<sup>«</sup>ثم تُلهَبُ»: من ص، وفي ح: يُلهِب، وفي غيرهما: تَلَهَّب. والحديث في سنن النسائي وابن ماجه. [٣٨٧١].

وعند المنذري زيادة جملة «وقال: \_ يعني \_ لم يرفعه أبو عوانة»، وكأنها من كلام أبي داود، وهي مفهومة من السياق السابق.

٤٠٢٨ ـ «وحدثنا حسين بن علي»: في غير ص: وحسين بن علي.

<sup>«</sup>مِرْط مرحَّل»: في س، ع: مرجَّل. وعلى حاشية ع: «مِرْط: بكسر الميم وسكون الراء المهملة، وبعدها طاء مهملة، كساء من خزّ أو صوف أو كتّان. ومرجل يُروى بالحاء المهملة والجيم، من رواه بالمهملة قال: كان عليه صور الرجال. منذري».=

وحدثنا حسين بن علي، قالا: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن مُصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: خرج رسول الله ﷺ وعليه مِرْط مُرَحَّلٌ من شعر أسود.

وقال حسين: حدثنا يحيى بن زكريا.

عياش، عن عَقيل بن مُدرِك، عن لقمان بن عامر، عن عُتبة بن عبدِ عياش، عن عَقيل بن مُدرِك، عن لقمان بن عامر، عن عُتبة بن عبدِ السُّلَمي قال: استكسيتُ رسول الله ﷺ، فكساني خَيْشَتينِ، فلقد رأيتُني وأنا أكسى أصحابي.

٤٠٣٠ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أبي بردة قال: قال لي أبي: يا بني، لو رأيتُنا ونحن مع نبينا ﷺ، وقد أصابتنا السماء، حسِبتَ أن ريحَنا ريح الضأن.

عبـ لا [قال أبو داود: يعني من لباس الصوف].

## ٦ \_ [باب لباس المرتفع من الثياب]\*

٤٠٣١ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا عُمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس بن مالك، أن ملِك ذي يَزَنِ أَهدى إلى رسول الله ﷺ حُلَّةً

<sup>=</sup> والحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي. [٣٨٧٣].

<sup>8</sup>٠٢٩ \_ «خَيْشَتَيْن»: على حاشية ص: «الخَيْش: ثياب من أرداٍ الكَتان. صحاح» ٣: ١٠٠٥.

<sup>«</sup>أُكْسَى أصحابي»: في ع: مِن أكسى أصحابي.

٤٠٣٠ \_ «أخبرنا أبو عوانة»: في الأصول الأخرى: حدَّثنا أبو عوانة.

<sup>«</sup>لو رأيتُنا»: الفتحة من ص، ح، والضمة من س.

والحديث رواه الترمذي ـ وقال: صحيح ـ وابن ماجه. [٣٨٧٥].

<sup>\*</sup> ـ الباب من ع.

٤٠٣١ \_ «ذي يزنِّ»: الضبط من ك.

أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً، أو ثلاث وثلاثين ناقةً، فقبلها.

٤٠٣٢ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، أن رسول الله ﷺ اشترى حُلَّة ببضعة وعشرين قَلوصاً، فأهداها إلى ذي يَزَنِّ.

### ٧ \_ [باب لباس الغليظ]\*

٤٠٣٣ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد،

وحدثنا موسى، حدثنا سليمان \_ يعنى ابن المغيرة \_، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رحمها الله، فأخرجتْ إلينا إزاراً غليظاً مما يُصنع باليمن وكساءً من التي يُسمونها المُلبَّدة، فأقسمتْ بالله إن رسول الله ﷺ قُبِض في هذين الثوبين.

٤٠٣٤ \_ حدثنا إبراهيم بن خالد [أبو ثور] الكلبي، حدثنا عمر بن يونس بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زُميلٍ، حدثني

٤٠٣٢ \_ إسحاق هذا تابعي، فحديثه مرسل، لذلك وضع ضبة في ح، والحديث ساقط من ك.

<sup>\*</sup> \_ الباب من ع.

٤٠٣٣ \_ «ابن المغيرة، عن حميد»: في ك، ع: المعنى، عن حميد. «الملبَّدة»: المرقعة، أو الثخين.

والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٣٨٧٨].

٤٠٣٤ \_ «الكلبي»: من ص.

<sup>«</sup>بن القاسم»: في الأصول الأخرى زيادة: اليَمَامى.

<sup>«</sup>حدثني أبو زُميل»: في غير ص: حدثنا.

<sup>«</sup>فقلت: آتي هذا القومَ»: من ص، وفي غيرها: فقال: اثتِ هؤلاء القومَ. «جَهيراً»: ذا منظر حسن.

<sup>«</sup>يا أبا عباس»: في ك: يا ابن عباس، والوجهان في س.

عبد الله بن عباس قال: لمّا خرجت الحَرورية أتيتُ علياً عليه السلام، فقلت: آتى هذا القومَ، فلبستُ أحسنَ ما يكون من حُلَل اليمن.

- قال أبو زُميل: وكان ابن عباس رجلاً جميلاً جَهيراً ـ.

قال ابن عباس: فأتيتهم، فقالوا: مرحباً بك يا أبا عباس، ما هذه المُحلة؟ قال: ما تَعيبون عليَّ؟ لقد رأيت على رسول الله ﷺ أحسنَ ما يكون من الحُلَل.

[قال أبو داود: سِماك بن الوليد اسمُ أبي زميل].

### ٨ ـ باب في الخزّ

٤٠٣٥ \_ حدثنا عثمان بن محمد الأنماطيّ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي،

وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي، حدثنا أبي، أخبرنا أبي: عبدُ الله بن سعد، عن أبيه سعد قال: رأيت رجلاً ببُخارى على بغلة بيضاء عليه عِمامةُ خزَّ سوداء، فقال: كسانيها رسول الله ﷺ.

٤٠٣٥ \_ «الأنماطي»: في غير ص زيادة: البصري.

<sup>«</sup>أخبرنا أبي»: في غير ص: أخبرني أبي.

<sup>«</sup>عن أبيه سعد»: على حاشية ك: «هو سعد بن عثمان، والد عبد الله بن سعد الدَّشْتكي، قاله في «الأطراف» \_(١٥٥٧٨)\_. ثم قال: قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن خازم السُّلَمي أمير خراسان».

<sup>«</sup>عمامة خز»: على حاشية ك: «الخزّ: ما غلُظ من الديباج، وأصله من وَبَر الأرنب، وقال في «النهاية»: هي ثياب الإبريسم. معروف». «النهاية» ٢٨:٢ بتصرف شديد.

والحديث رواه الترمذي. [٣٨٨٠]. وعزاه المزي (١٥٥٧٨) إلى النسائي، وهو عنده (٩٦٣٨).

هذا لفظ عثمان، والإخبار في حديثه.

٤٠٣٦ \_ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة، حدثنا بشر بن بكر، عن

٤٠٣٦ \_ «سمعت عبد الرحمن بن غَنْم»: في س، ك: حدثنا.

«والله يمين أخرى»: على أولها ضبة في ح، وفي ك تضبيب على [يمين أخرى]، وانظر رواية الإسماعيلي في «الفتح» ١٠:٥٥(٥٩٠).

"الخرّ والحرير": هكذا في الأصول إلا ما جاء على حاشية ك: الحِرَ، وعلى حاشية س: "قال ابن ناصر: كذا في نسخة الخطيب: الخز، بالخاء والزاي، وهو تصحيف، والصواب ما رواه الحفاظ: الحِرَ، بحاء غير معجمة مكسورة، وبالراء مخفّفة، يعني الفرج، يريد كثرة الزنا فيهم. بخط شيخنا».

وهو في صحيح البخاري الموضع الذي ذكرته قبل، وجعله المنذري (٣٨٨)، والمزي (١٢١٦١) معلَّقاً، وفيه نظر، إما أن نقول: هو معلَّق تعليقاً صُوريّاً، كما عبَّر ابن الصلاح، وهو في حكم المتصل، وإما أن نقول هو متصل، وإنما استعمل البخاري صيغة التعليق لتردُّد هشام بن عمار شيخ البخاري في اسم الصحابي، كما قرره الحافظ في «الفتح» وغيره. والكلام طويل.

وتضعيف الحديث من أجل هذا التعليق الصُّوري لَغَط من القول لا يلتفت إليه.

كما أن اللجوء إلى قول ابن حزم لترقيع الواقع المنحرف، وتسويغ الشهوات: ضلال مبين. عياذاً بالله تعالى.

وللفائدة أقول: حصل للحافظ رحمه الله في كلامه على هذا الحديث وَهُم في أكثر من موضع، وهو يعزو إلى هذه السنن! وأمامي نسختُه بخطه وأرمز له بـ: ص، وأصلُه الذي سمعه وأقرأه أكثر من مرة، وهو الذي أرمز له بـ: ح.

وفي آخر الحديث زيادة على حاشية ك: «قال أبو داود: عشرون نفساً من أصحاب رسول الله على أو أكثر لبسوا الخزّ، ومنهم أنس والبراء ابن عازب».

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس، سمعت عبد الرحمن ابن غَنْم الأشعري، حدثني أبو عامر، أو أبو مالك، والله يمينٌ أُخرى ما كذَبني، أنه سمع رسول الله على يقول: «لَيكوننَ من أُمتي أقوامٌ يستجِلُونَ الخزَّ والحرير» وذكر كلاماً، قال: «يُمسخُ منهم [آخرون] قردةً وخنازيرَ إلى يوم القيامة».

#### ٩ ـ باب في الحرير

2.٣٧ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى حُلَّةً سِيراءَ عند باب المسجد فقال: يارسول الله، لو اشتريتَ هذه فلبستَها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك! فقال رسول الله ﷺ: "إنما يلبَس هذه من لا خَلاقَ له في الآخرة».

ثم جاء رسولَ الله ﷺ منها حُللٌ، فأعطى عمرَ بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلتَ في حُلة عُطاردٍ ما قلت؟! فقال رسول الله ﷺ: "إني لم أَكْشُكَها لِتَلْبَسها». فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة.

ونقل الحافظ في «الفتح» ١٠: ٢٩٥(٥٨٣٨) كلمة أبي داود هذه مختصرة وعلَّق عليها ببيان الحكم الفقهي.

٤٠٣٧ ـ «حلَّةً سِيَراء»: بردة يخالطها حرير، وهي مضلَّعة به، انظر (٤٠٥٥)، والتنوين من ص، ح، ك.

<sup>«</sup>وللوفد»: في س، ك: وللوفود.

<sup>«</sup>حلَّة عطارد»: على حاشية ص: «عطارد: ابن حاجب بن زُرارة، صاحب الحلَّة التي رآها عمر رضي الله تعالى عنه تباع في السوق، فقال للنبي ﷺ اشترِها تلبسها يوم الجمعة. قاموس، مادة ع ط ر د.

والحديث تقدم (١٠٦٩)، ولم يذكر المزي في «التحفة» (٨٣٣٥) هذا الموضع.

٤٠٣٨ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونسُ وَعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، بهذه القصة، قال: حُلةَ إستبرق، وقال فيه: ثم أرسل بجبّةِ دِيباجٍ، وقال: «تبيعُها وتصيبُ بها حاجتك».

٤٠٣٩ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النَّهْدي قال: كتب عمر إلى عُتبة بن فَرْقد أن النبي ﷺ نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا: إصبَعين، وثلاثة، وأربعة.

عون، عدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن أبي عون، سمعت أبا صالح، عن عليّ، قال: أُهديت إلى رسول الله ﷺ حُلةٌ وَلِيّ وجهه سِيَراءُ، فأرسل بها إليّ، فلبستُها فأتيتُه، فرأيت الغضب في وجهه وقال: "إني لم أُرسِل بها إليك لتلبَسها" وأمرني فأطَرْتُها بين نسائي.

عب لا

[قال أبو داود: أبو عون محمد بن عبد الله الثقفي، وأبو عثمان النَّهْدي: عبد الرحمن بن مِّلً].

٤٠٣٨ ـ الإستبرق: ما غَلُظ من الحرير. والديباج: ما رقَّ منه.

٤٠٣٩ ـ رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٨٨٤]. وانظر «التحفة» ٤٠٤٠ السطر السابع؟.

٤٠٤٠ \_ (حلَّةٌ سِيراء»: التنوين من ص، وفي ح ضمة واحدة على تقدير الإضافة.
 (فَأَطَرتُها) على حاشية ع: (أي: قسمتُها)، زاد في (النهاية) ١:٥٤:
 (وقيل: هو من قولهم: طار له في القسمة كذا، أي وقع في حصته).
 وأعاده في حرف الطاء ٣:١٥٢.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٨٨٥].

#### ۱۰ ـ باب من كرهه

عبدالله بن حُنين، عن أبيه، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبدالله بن حُنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله عليه عن لُبس القَسِّيِّ، وعن لبس المُعَصْفَر، وعن تختُم الذهب، وعن القراءة في الركوع.

عن علي، عن النبي ﷺ، بهذا، قال: عن القراءة في الركوع والسجود.

عمرو، عن إبراهيم بن عبد الله، بهذا الإسناد: ولا أقول نهاكم. [زاد: ولا أقول].

٤٠٤٤ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن علي بن زيد،

التشديد. منذري. وفي «النهاية»: هي ثياب من كتّان مخلوط بحرير، التشديد. منذري. وفي «النهاية»: هي ثياب من كتّان مخلوط بحرير، يُؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطىء البحر قريباً من تِنيس، يقال لها: القسّ، بفتح القاف، وبعضهم يكسرها». «النهاية» ٤:٩٥، وفيه: وبعض أهل الحديث يكسرها. وانظر (٢٢٢٤).

<sup>«</sup>لُبس المُعَصْفَر»: لبس الثياب المصبوغة بالعُصْفُر.

والحديث رواه مطوَّلًا ومختصراً الجماعة إلا البخاري. [٣٨٨٨].

٤٠٤٣ ـ سقط هذا من ك.

٤٠٤٤ \_ «مُستُقة»: بضمتين من ص، ك، وفتحتين في ح، وعلى حاشية ص:
 «بضم التاء وفتحها، فروة طويلة الكمّ، معرَّب. قاموس». وعلى حاشية
 ك: «قال الأصمعي: المَسَاتِق: الفِراء طِوال الأكمام، واحدها مُسْتُقَة».

<sup>«</sup>سندس»: هو الديباج الرقيق.

<sup>«</sup>تَذَبْذَبان»: تتحركان وتَضطربان.

عن أنس بن مالك، أن ملك الروم أهدى إلى النبي عَلَيْ مُسْتَقَةً من سُندُس، فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه تَذَبْذَبان، ثم بعث بها إلى جعفر ابن أبي طالب فلبسها ثم جاءه، فقال النبي عَلَيْ: «إني لم أُعْطِكَها لتلبسَها». قال: فما أصنعُ بها؟ قال: «أَرْسِل بها إلى أخيك النجاشي».

2.50 حدثنا مَخْلَد بن خالد، حدثنا رَوْح، حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حُصين، أن نبي الله ﷺ قال: «لا أركبُ الأرْجُوان، ولا ألبس المُعَصْفَر، ولا ألبس القميص المكفَّف بالحرير». قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه.

قال: وقال: «ألاً وطِيبُ الرجال ريحٌ لا لون له، ألا وطيبُ النساء لونٌ ولا ريح له».

قال سعيد: أُراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيَّبْ بما شاءت.

٤٠٤٦ \_ حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب الرمْلي الهَمْداني، حدثنا

٤٠٤٥ ـ «الأرْجُوان»: على حاشية ع: «بضم الهمزة، وضم الجيم: الصوف الأحمر، وقيل: الحمرة، وقيل: الشديد الحمرة. منذري».

<sup>«</sup>جيب قميصه»: الجيب هو فتحة الثوب التي عند الصدر، وإنما أشار الحسن إليه لأن القميص المكفَّف هو ما اتُّخذ جيبه من حرير.

<sup>«</sup>ألا وطيب النساء»: في ك: قال: وطيب النساء.

٤٠٤٦ \_ «خالد بن موهب الرملي»: في غير ص: خالد بن عبد الله بن موهب، فقط.

<sup>«</sup>حدثنا المفضل بن»: في غير ص: أخبرنا المفضل، يعني ابن. «بن شُفِيّ»: في ص، ع بفتح الشين، وفي ح بضمها، وفي ك بالوجهين، ونقل على حاشيته عن «التقريب» (٧٣٧٥) قوله: «شَفِيّ بوزن عَليّ في الأصح»، فأفاد أنه بالضم صحيح، لذلك ضبطه بالوجهين، لكن الحافظ =

المفضَّل بن فضالة، عن عيّاش بن عباس، عن أبي الحُصين الهيثم بن شُفِيّ قال: خرجت أنا وصاحبٌ لي يُكنى أبا عامر رجلٌ من المَعَافِر لنصلّيَ بإيلِياء، وكان قاصُّهم رجلاً من الأزْد يقال له أبو ريحانة، من الصحابة.

في «التقريب» في الكنى بعد (٨٠٥٤) ضبط بقلمه الشين بضمة كبيرة، وقد قال في «تبصير المنتبه» ٧٨٦:٢: «الصواب: الفتح، قاله النسائي وغيره».

هذا ما علَّقته عليه قديماً، وانظره بحاشية العلامة عبد الله بن سالم البصري عليه بتحقيقي.

«وكان قاصُّهم رجلاً»: وفي الأصول الأخرى: وكان قاصَّهم رجل.

«الوَشْر..»: ترقيق الأسنان، تتشبَّه المرأة المسنَّة بالشابَّة في ذلك.

والوَشْم: غُرْز الجلد بالإبرة وحَشْو الجلد بالكُحل ليخضرَّ أو يسودِّ مكانه.

والنتّف: نتف الشيب، أو لعله التنكُّص، وهو ترقيق الحواجب ونحو ذلك.

والمكامعة: المضاجعة، وبغير شعار: أي: بغير حاجز بينهما. وفي س - في المرتين -: المكاعمة، ثم ضرب عليها وكتبها: المعاكمة.

والمكاعمة: تقبيل الرجل الرجل من فمه، والمعاكمة: قال في «النهاية» ٣: ٢٨٥: «كذا أورده الطحاوي، وفسَّره بضم الشيء إلى الشيء.. يريد أن يجتمع الرجلان أو المرأتان عراة لا حاجز بين بَدَنَيْهما».

والنُّهْبي: نهب المال وسلبه.

وركوب النمور: على حاشية ك: أي: ركوب جلودها. والمراد استعمال جلودها، لما فيه من الخيلاء.

«لبوس الخاتم»: الفتحة من ح، والضمة من ك.

وجاء في آخر هذا الحديث في متن «عون المعبود» ٩٨:١١: «قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم» هكذا، وهو في طبعة حمص بلفظ: . . ذكر الخاتم.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٣٨٩١].

قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم رَدِفْتُه فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركتَ قَصَص أبي رَيحانة؟ قلت: لا، قال: سمعته يقول: نهى رسول الله على عشر: عن الوَشْر، والوَشْم، والنتْف، وعن مُكامَعة الرجلِ الرجلِ بغير شعار، وعن مُكامَعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجلُ في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم، أو يجعلَ على منكبه حريراً مثل الأعاجم، وعن النَّهْبى، وركوب النَّمور، ولُبوس الخاتَم إلا لذي سلطان.

٤٠٤٧ \_ حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا روح، حدثنا هشام، عن
 محمد، عن عَبيدة، عن علي قال: نُهي عن مَيَاثِر الأرجوان.

عن خاتم الذهب، وعن لُبس القَسِّيِّ والمِيْثَرَةِ.

ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله على صلى في خميصة

٤٠٤٧ \_ (عن عليّ): في غير ص زيادة: عليه السلام.

<sup>«</sup>عن مياثر الأرجوان»: في رواية ابن العبد: عن وسائد الأرجوان. وعلى حاشية ع: «المِيثرة ـ بالكسر ـ: من مراكب العجم، تُعمل من حرير أو ديباج. نهاية» ٥:١٥٠. وانظر (٤٢٢٢).

٤٠٤٨ ـ «نهاني رسول الله»: في رواية ابن العبد: نهى. . «والميثرة»: في الأصول الأخرى: والميثرة الحمراء.

والحديث في بُّقية السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٣٨٩٣].

٤٠٤٩ \_ (خميصتي): الخميصة: كساء مُعْلَم الطرفين من خز أو صوف.
 والأنبجانية: كساء لا عَلَم له.

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٨٩٤].

لها أعلام، فنظر إلى أعلامها، ولمّا سلّم قال: «اذهبوا بخَميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها أَلهتني [أَنفا] عن صلاتي، وأُتوني بأنْبِجانِيّتِه».

قال أبو داود: أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب.

عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، نحوه، والأول أشبع].

# ١١ ـ باب الرخصة في المُعْلَم وخياطة الحرير

2001 - حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا المغيرة بن زياد، حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر، قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوباً شامياً، فرأى فيه خيطاً أحمر، فردَّه، فأتيت أسماء فذكرتُ ذلك لها، فقالت: يا جارية، ناوليني جُبَّة رسول الله عَلَيْ فأخرجت جُبةً من طَيالِسة مكفُوفة الجيْب والكُمَّين والفَرْجين بالدِّيباج.

٤٠٥٢ \_ حدثنا ابن نُفيل، حدثنا زهير، حدثنا خُصيف، عن عكرمة

٠٥٠ ٤ ـ هذا من ص ـ وعليه ما ترى ـ وحاشية ك فقط.

٤٠٥١ ـ «جبةً من طَيَالِسة»: من ص مع الضبط، وفي ح: جبةَ طيالسةِ، مع الضبط أيضاً، وهو يتفق مع ضبط النووي في شرح مسلم ١٤: ٤٣.

والطيالسة: جمع طيلسان، والهاء علامة الجمع في الكلام الأعجمي، وهو الكساء الغليظ.

<sup>«</sup>والفَرْجين»: هما طَرَفا فتحة الجبَّة.

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه نحوه مختصراً. [٣٨٩٦].

<sup>4.0</sup>٢ - «الثوب المصمت من الحرير»: على حاشية ع: «المصمت: بضم الميم الأولى وفتح الثانية، هو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره. منذرى».

<sup>﴿</sup>سَدَى الثوبِ﴾: خيوطه الطولانية. وخيوطه العرضية: اللُّحمة، ولكل =

عن ابن عباس قال: إنما نَهى رسول الله ﷺ عن الثوب المُصْمَت من الحرير، فأما العلَم من الحرير وسَدَى الثوب: فلا بأس.

## ١٢ \_ باب في لبس الحرير لعذر

عن سعيد ابن يونس -، عن سعيد ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس قال: رَخَّصَ رسول الله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قُمُص الحرير في السفر من حكَّة كانت بهما.

#### ١٣ \_ باب الحرير للنساء

٤٠٥٤ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهَمْداني، عن عبد الله بن زُرَيْر أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أُمتي".

[قَالُ أَبُو دَاوَدَ: هُو عَبِدُ اللهِ بِنَ رَزِينِ الْغَافَقِي].

عدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحِمصيّان، قالا: حدثنا بقيّة، عن الزّبيدي، عن الزهري، عن أنس بن مالك أنه حدثه،

<sup>=</sup> قطعة نسيج: سَدَى ولُحمة. «فلا بأس»: زاد في ع: به.

٤٠٥٣ ـ رواه الجماعة، وذِكْر السفرِ عند مسلم وحده. [٣٨٩٨].
 قلت: لكن أشار مسلم بعد إلى إعلال هذه اللفظة، وأنها من فهم الراوي، بناء على أن ذلك كان في غزاة لهما.

٤٠٥٤ \_ «عن أبي أفلح»: سَبَق قلم الحافظ فكتب: عن ابن أفلح.
 «بن زُرَير»: رواية ابن العبد: بن رَزِين، وسيأتي التنبيه عليه آخراً.
 ورواه النسائي، وابن ماجه وزاد: «حِلٌّ إناثهم». [٣٨٩٩].

٤٠٥٥ ـ رواه البخاري والنسائى وابن ماجه. [٣٩٠٠].

أنه رأى على أم كلثوم بنتِ رسول الله على بُرداً سِيَراءَ، قال: والسيراءُ المُضَلَّع بالقَزِّ.

٤٠٥٦ ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد ـ يعني الزُبيري ـ،
 حدثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن عمرو بن دينار، عن جابر
 قال: كنا نَنزِعه عن الغِلمان، ونتركه على الجواري.

قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار عنه، فلم يعرفه.

#### ١٤ - باب لبس الحِبرة

٢٠٥٧ ـ حدثنا هُدْبة بن خالد الأزدي، حدثنا همام، عن قتادة قال: قلت لأنس: أيُّ اللباس كان أحبَّ إلى النبي ﷺ ـ أو: أعجبَ إلى رسول الله ﷺ؟ ـ قال: الحِبَرة.

#### ١٥ - باب في البياض

عثمان عثمان الحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبدالله بن عثمان ابن خُثيَم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الِبَسوا من ثيابكم، وكفَّنوا فيها موتاكم،

٤٠٥٦ ـ اأخبرنا أبو أحمدًا: في غير ص: حدثنا.

٤٠٥٧ ــ «قلت لأنس»: وفي الأصول الأخرى: قلنا لأنس، وفي ك زيادة: يعني ابن مالك.

<sup>«</sup>والحِبَرة»: على حاشية ع: «الحِبَرة: بكسر الحاء المهملة، وفتح الباء الموحدة، وبعدها راء مهملة مفتوحة، وتاء تأنيث، هي من عَصْب اليمن، وقيل: ثوب أخضر. والتحبير: التزيين والتحسين. فألمعنى بُرد يماني. منذري». وفي «المصباح المنير»: «ثوب يماني من قطن أو كتّان مخطّط». والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٩٠٣].

٤٠٥٨ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ وابن ماجه مختصراً. [٣٩٠٣]. وتقدم (٣٨٧٤).

وإن خير أكحالكم الإثمِد: يَجلو البصر، ويُنبت الشعَر».

# ١٦\_ باب في غسل الثوب وفي الخُلْقان

٤٠٥٩ \_ حدثنا النُّقيلي، حدثنا مسكينٌ، عن الأوزاعي،

ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن الأوزاعي نحوه، عن حسان بن عطية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله على فرأى رجلاً شعِثاً قد تفرَّق شعره، فقال: «أما كان هذا يجدُ ما يُسكِّن به شعره؟».

ورأى رجلاً آخر عليه ثياب وسِخة فقال: «أما كان هذا يجدُ ما يغسِل به ثوبه؟».

٤٠٦٠ ـ حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن أبيه قال: أتيت النبي عَلَيْ في ثوب وَدِب، فقال: «ألك مالٌ؟» قال: نعم، قال: «من أيِّ المال» قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: «فإذا آتاك الله مالاً فليُرَ أثرُ نعمة اللهِ عليك وكرامتِه».

٤٠٥٩ \_ «وحدثنا عثمان.. عن الأوزاعي»: هذه زيادة من الأصول على ص،
 وإنما أدخلتها لقرينة «نحوه»، وهي ثابتة عند المزي أيضاً (٣٠١٢).
 «رجلاً شعثاً»: وعلى حاشية ك: شعراً.

في آخره «ما يغسلُ به ثوبه»: في ع: ماءً يغسل به ثوبه.

والحديث أخرجه النسائي. [٣٩٠٤].

٤٠٦٠ \_ "ثوب وَدِب»: من ص، والمعنى: سَيَّء الحال، ففي "القاموس»: "الوَدَبُ: سُوء الحال». وفي الأصول الأخرى: ثوب دُونٍ. والمعنى قريب.

<sup>«</sup>فَلْيُرَ أَثَر»: في ح: فلتُرَ أثر.

والحديث رواه النسائي أيضاً. [٣٩٠٥].

#### ١٧ \_ باب المصبوغ

2.71 عنى ابن محمد -، عن زيد - يعني ابن محمد -، عن زيد - يعني ابن محمد -، عن زيد - يعني ابن أسلم -، أن ابن عمر كان يَصبِغُ لحيته بالصُّفْرة حتى تَمتلىء ثيابه من الصُّفرة، فقيل له: لمَ تصبُغُ بالصَفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله ﷺ يصبغ بها، ولم يكن شيء أحبَّ إليه منها، وقد كان يصبُغ بها ثيابه كلَّها حتى عمامتَه.

### ١٨ \_ باب في الخُضرة

حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عبيد الله \_ يعني ابن إياد \_، حدثنا إياد، عن أبي رِمْثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي عليه فرأيت عليه بُردين أخضرين.

#### ١٩ \_ باب في الحُمرة

٢٠٦٣ ـ حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن الغازِ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: هبطنا مع رسول الله ﷺ من ثنيةٍ، فالتفتَ إليَّ وعليَّ رَيْطةٌ مُضَرَّجة بالعُصفُر،

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٩٠٨].

٤٠٦١ ـ «القعنبي»: في الأصول الأخرى: عبد الله بن مسلمة، وهو هو.
 «وقد كان يَصبُغ بها»: اسم كان يعود على النبي ﷺ، أو على ابن عمر.
 «بذل المجهود» ٣٨٨: ١٦. ٣٨٩ ـ ٣٨٩.

والحديث رواه النسائي. وروى الشيخان المرفوع منه. [٣٩٠٦].

٤٠٦٢ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن غريب ـ والنسائي. [٣٩٠٧]، وسيأتي (٤٤٨٩،٤٢٠٥).

٤٠٦٣ ــ "عن عمرو بن شعيب»: على حاشية ك: حدثنا عمرو بن شعيب. "رَيْطَة مُضَرَّجة»: الرَّيطة: المُلاءة إذا كانت قطعة واحدة. والمضرَّجة: سيأتي تفسيرها عقبه.

فقال: «ما هذه الرَّيْطةُ عليك؟» فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يَسجُرون تنُّوراً لهم، فقذفتُها فيها، ثم أتيته من الغد، فقال: «يا عبدالله، ما فعلت الرَّيطةُ؟» فأخبرته، فقال: «أفلا كسوتَها بعضَ أهلك، فإنه لا بأس به للنساء».

٤٠٦٤ \_ حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، حدثنا الوليد قال: قال هشام \_ يعني ابن الغازِ \_: المضرَّجة: التي ليست بالمُشْبَعة ولا المُورَّدة.

عياش، عن شُرحبيل بن مسلم، عن شُفْعة، عن عبد الله بن عمرو بن عياش، عن شُرحبيل بن مسلم، عن شُفْعة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: رآني رسول الله ﷺ قال أبو علي اللؤلؤي: أُراه، وعلي ثوبٌ مصبوغ بعصفر مُورَّدٌ \_ قال: «ما هذا؟» فانطلقت فأحرقته، فقال النبي ﷺ: «ما صنعتَ بثوبك؟» قال: أحرقته، قال: «أفلا كسوتَه بعض أهلك؟».

قال أبو داود: رواه ثور، عن خالد فقال: مُورَّد، وطاوس قال: معصفَر.

على النبي ﷺ رجلٌ عليه ثوبان أحمران، فسلم، فلم يرد النبي ﷺ على النبي الله بن عمرو قال: مر على النبي الله بن علم على النبي الله بن علم على النبي الله بن عليه ثوبان أحمران، فسلم، فلم يرد النبي الله عليه عليه .

٤٠٦٦ ـ رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٣٩١٠]، وعلى حاشية ك: "قال في «الفتح»: هو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في بعض نسخ الترمذي قال: حديث حسن». وينظر «الفتح» ٣٠٦:١٠ (٥٨٤٨).

عني ابن كثير -، عن محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد - يعني ابن كثير -، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن رجل من بني حارثة، عن رافع بن خديج قال: خرجنا مع رسول الله على سفر، فرأى رسول الله على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عِهْنِ حُمرٌ، فقال رسول الله على «ألا أرى هذه الحمرة قد عَلَتْكُم؟» فقمنا سِراعاً لقول رسول الله على حتى نفر بعض إبلنا!، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها.

حدثنا أبي \_ قال ابن عوف: وقرأت في أصل إسماعيل: حدثني ضَمْضَم حدثنا أبي \_ قال ابن عوف: وقرأت في أصل إسماعيل: حدثني ضَمْضَم \_ يعني ابن زُرعة \_، عن شُريح بن عُبيد، عن حبيب بن عبيد، عن حُريث بن الأَبَح السَّليحي، أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوماً عند زينب امرأة رسول الله ﷺ ونحن نصبُغ ثياباً لها بمُّغَرةٍ، فبينا نحن كذلك

٤٠٦٧ ـ «رواحلنا»: الراحلة: المركب من الإبل ذكراً أو أنثى.

«عِهن»: صوف مطلقاً، أو الملوّن منه، أو الأحمر فقط.

«خديج»: على حاشية ع: «بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدال المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وجيم. منذري».

٤٠٦٨ ـ «حدثنا أبي»: في غير ص: حدثني أبي. وهو إسماعيل بن عياش. «بمُّغُرة»: بضم الميم والغين في ح، وفتحهما في ك، وهي بالفتح الطين الأحمر، أما بالضم فلونُ الشُّقْرة المكدَّر غير الصافي. وعلى حاشية ك: «المغرة: الطين الأحمر، بفتحتين، والتسكين تخفيف. مصباح».

«عن حريث»: على حاشية ك: «قال في «الأطراف»: هكذا هو في الأصول القديمة من سنن أبي داود: حُريث بن الأبح، وفي كتاب أبي القاسم: عبيد بن الأبح، وهو وهم». «تحفة الأشراف» (١٨٣٦٩).

وعلى حاشية ح: «حديث». أي: عن حديث بن الأبح، وفوقها: «الخطيب». أي: هي كذلك في أصل الخطيب: حديث، بدل: حرريث.

إذْ طلع علينا رسول الله ﷺ، فلما رأى المُغُرة رجع، فلما رأتْ ذلك زينب علمتْ أن رسول الله ﷺ قد كره ما فعلتْ، فأخذتْ فغسلت ثيابها ووارتْ كلَّ حمرة، ثم إن رسول الله ﷺ رجع، فاطّلع، فلما لم يَرَ شيئاً دخل.

# · ٢ - باب الرخصة [في الحُمرة]

عن أبي عدثنا حفص بن عمر النَّمَري، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: كان رسول الله ﷺ له شَعَرَةٌ يبلُغ شحمة أُذنيه، ورأيته في حُلَةٍ حمراء، لم أرَ شيئاً قطُّ أحسنَ منه.

٤٠٧٠ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن هلال بن عامر، عن أبيه قال رأيت رسول الله ﷺ بمنى يخطب على بغلة، وعلية بُرْدٌ أحمر، وعلي أمامَه يُعبِّر عنه.

#### ٢١ ـ باب في السواد

٤٠٧١ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همّام، عن قتادة، عن

النَّمِري»: الكسرة من ص، لكن ضبطها الحافظ نفسه في «التقريب»
 (١٤١٢) بفتح الميم، وهو الأصل، وفي حاشية الصبّان على الأشموني
 ١٨١١ أن أبا حيان نقل عن طاهر القَزْويني جواز الكسر.

<sup>«</sup>له شَعَرَةٌ»: من ص، وفي غيرها: شَعَر. وفي «القاموس»: «الواحدة شَعْرة، وقد يكني بها عن الجميع».

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه بمعناه. [٣٩١٣]. وسيأتي (٤١٨١).

٤٠٧٠ \_ «وعليٌّ أمامَه»: في غير ص: وعليّ عليه السلام أمامه.

<sup>8</sup>۰۷۱ ـ «صُنِعت للنبي»: الضبط من ص، وعلى حاشية ك: صَنَعْتُ، وفي س، ك، وحاشية ع: صبغت، وفي ع: صنعت، من غير ضبط، أما في ح ففيها «صنغت»: نقطة على النون والغين، لجواز الوجهين.

مطرّف، عن عائشة قالت: صُنعت للنبي ﷺ بُردة سوداء فلبسها، فلما عَرق فيها وجدَ ريحَ الصوف فقذَفها، قال: وأحسَبه قال: وكان تُعجبه الريحُ الطيبة.

## ٢٢ ـ باب في الهُدُب

خبرنا يونس بن عبيد، عن عبيدة أبي خداش، عن أبي تميمة أخبرنا يونس بن عبيد، عن عبيدة أبي خداش، عن أبي تميمة الهُجَيمي، عن جابر قال: أتيت النبي على وهو مُحتبِ بشَملةِ وقد وقع هُدْبها على قدميه.

### ٢٣ \_ باب في العمائم

٤٠٧٣ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن

«قال: وكان تعجبه»: هكذا في الأصول، فحكاية هذا الشأن عن النبي ﷺ هكذا من قبيل الحديث المرسل.

والحديث رواه النسائي مسنداً ومرسلاً. [٣٩١٥].

٤٠٧٢ ـ «حدثنا حماد بن سلمة»: على حاشية ص بقلم الحافظ: «قال ابن العبد: عن حماد بن سلمة».

«عن جابر»: هو جابر بن سُلَيم أبو جُرَيّ الهُجَيمي، كما سياتي (٤٠٨١). «محتب بشملة»: أي جالس جلسة الاحتباء. والشملة: مايُلتَحف به من الأكسية.

«هُذُبها»: على حاشية ع: «الهُدْب: بضم الهاء، وسكون الدال المهملة، وبعدها باء موحدة، هي أطرافٌ من سَدى الثوب لم يُلْحَم، ربما فُتِلت، يقصد بها بقاؤه، وقد يقصد بها جماله أيضاً. منذرى».

والحديث لم يعزه المنذري (٣٩١٦) إلى أحد، مع أنه طرف من الحديث الآتي (٤٠٨١)، وسيعزوه هناك (٣٩٢٥) إلى الترمذي والنسائي، غير أن هذا الجزء في النسائي فقط (٩٦٩١) فما بعده.

٤٠٧٣ ـ رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٩١٧].

إسماعيل، قالوا: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ دخل عام الفتح مكة وعليه عِمامةٌ سوداء.

الورّاق، عن جعفر بن عمرو بن حُريث، عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ على المنبر وعليه عمامة سوداءُ قد أرخى طرفها بين كتفيه.

2.۷٥ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا أبو الحسن العَسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن رُكانة، عن أبيه، أن رُكانة صارع النبي على فصرعه النبي على قال ركانة: وسمعت النبي على يقول: «فرقُ ما بيننا وبين المشركين العمائم على القَلانس».

2003 ـ حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم، حدثنا عثمان الغَطَفاني، حدثنا سليمان بن خُرَّبُوذ، حدثني شيخ من أهل المدينة، قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: عمَّمَني رسول الله ﷺ فسدلها بين يديَّ ومن خلفي.

٤٠٧٤ ـ «أرخى طرفها»: في ك: طرفيها.

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٩١٨]، وقيَّد المزي (١٠٧١٦) رواية الترمذي له بالشمائل، وهو في باب ماجاء في صفة عمامة رسول الله ﷺ ص ١٠٠، دون قوله: أرخى طرفها بين كتفيه.

٤٠٧٥ ـ رواه الترمذي وضعَّفه. [٣٩١٩].

٤٠٧٦ \_ «بن خُرَّبُوذ»: الخاء مفتوحة في ص، ك، ومعها ضمة في ح، وهكذا ضبطه النووي بالوجهين وقال: الفتح أشهر. انظر حاشية العلامة عبدالله بن سالم البصري على «التقريب» (٦٧٩١) بتحقيقي.

وكتب الحافظ على حاشية نسخته ص: «له شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه الحاكم من رواية عطاء عنه، في حديث طويل». قلت: هو فيه في كتاب الفتن والملاحم ٤:٠٤٥ وصححه ووافقه الذهبي.

#### ٢٤ ـ باب في لِبسة الصمَّاء

عن الأعمش، عن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن لِبستين: أن يحتبيَ الرجل مُفْضِياً بفرجهِ إلى السماء، ويلبسَ ثوبه وأحدُ جانبيه خارج ويُلقي على عاتقه.

عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الصَّمَّاء والاحتباء في ثوب واحد.

#### ٢٥ ـ باب في حَلّ الأزرار

٤٠٧٩ \_ حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس، قالا: حدثنا زهير، حدثنا

احدثني أبيا: في ك: حدثنا أبي.

<sup>4.</sup>۷۷ - "ويلقي على عاتقه": من ص، وعلى حاشيتها ـ بقلم الحافظ ـ وسائر الأصول الأخرى: ويلقي ثوبه على عاتقه، وهذه الحالة من لِبسة الصمّاء. قال المنذري (٣٩٢١): "لِبْسة الصمّاء: هي أن يتجلّلَ الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً، فيكون فيه فرجة يخرج منها يده.. وأما تفسير الفقهاء: فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه».

قال: «والاحتباء: هو أن يضم الرجل رِجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره، ويشدَّه عليها. . ويفضي بفرجه إلى السماء: أي يكشفه من غير ساتر».

٤٠٧٨ ـ «والاحتباء»: في ع: وعن الاحتباء.والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٩٢٢].

٤٠٧٩ ـ «أبو مُهْل»: من ص، ح، س، وأفاد في ص أن رواية ابن العبد: مَهَل، وهو كذلك في ك، ع، واقتصر عليها في «التقريب» (٤٥٦٥)، وكذا المنذري في «تهذيبه» (٣٩٢٣).

عروة بن عبد الله \_ قال ابن نُفَيل: ابنِ قُشير \_ أبو مُهُل الجعفيُّ، حدثنا معاوية بن قُرَّة، حدثني أبي قال: أتيت رسول الله ﷺ في رهط من مُزينة، فبايعناه، وإن قميصه لمُطلَقٌ، قال: فبايعته ثم أدخلت يدي في جيبِ قميصه فمسِسْت الخاتَم.

قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنَه قطُّ إلا مُطلقي أزرارَهما قطُّ في شتاء ولا حرّ، ولا يُزَرِّران أزرارهما أبداً.

# ٢٦ ـ باب في التقنُّع

معمر قال: قال الزهري: قال عروة: قالت عائشة: بينا نحن جلوس في معمر قال: قال الزهري: قال عروة: قالت عائشة: بينا نحن جلوس في بيتنا في نحرِ الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله على مقبل متقنع في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فجاء رسول الله على في ماستأذن، فأذِن له، فدخل.

#### ٢٧ \_ باب في إسبال الإزار

٤٠٨١ \_ حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى، عن أبي غِفار، حدثنا أبو

<sup>«</sup>قميصه لمطلَق»: في ك، ع: لمطلقُ الأزرار.

<sup>«</sup>فبايعته»: في ك: فبايعناه.

والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. [٣٩٢٣]، وقيَّده المزي بالشمائل المحمدية، وهو فيه ص ٦٨ تحت باب: ماجاء في لباس رسول الله ﷺ.

٤٠٨٠ \_ «نحر الظهيرة»: على حاشية ع: «هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع، كأنها وصلت إلى النحر، وهو أعلى الصدر. وقال ابن السَّكِيت: هو أولها. منذرى».

<sup>«</sup>مقبِلٌ متقنّع»: في ك، ع: مقبلاً متقنعاً.

والحديث رواه البخاري بنحوه. [٣٩٢٤].

٤٠٨١ ــ ﴿أَخْبُرُنَا يَحْيَى﴾: من صَ، وفي غيرها: حدثنا يحيى.

تَميمة الهُجَيمي، عن أبي جُريِّ جابر بن سُليم قال: رأيت رجلاً يصدُرُ الناسُ عن رأيه، لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله عليه مرتين، قال: «لا تقلْ: عليك السلامُ يا رسول الله، مرتين، قال: «لا تقلْ: عليك السلام، عليك السلامُ تحيةُ الميت، قل: السلام عليك» قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضُرُّ فدعوتَه كشفه عنك، وإن أصابك عامُ سَنةٍ فدعوتَه أنبتَها لك، وإذا كنت بأرضِ قَفْرٍ أو فلاةٍ فضلَّت راحلتك فدعوتَه ردَّها عليك».

قال: قلت: إعهَدْ إليَّ، قال: «لا تسبَّنّ أحداً» قال: فما سببتُ بعده حراً ولا عبداً ولا بعيراً ولا شاة.

قال: "ولا تَحقِرنَّ شيئاً من المعروف، وأن تُكلِّم أخاك وأنت منبسطٌ اليه وجهُك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيتَ فإلى الكعبين، وإياك وإسبالَ الإزار فإنها من المَخِيلة، وإن الله عز وجل لا يحبُّ المَخِيلة، وإنِ امرؤٌ شتمك وعيَّركَ بما يعلم فيك فلا تعيِّرُه بما تعلم فيه، فإنما وبالُ ذلك عليه».

عن عقبة، عن النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "من جَرَّ ثوبَه

<sup>«</sup>بأرض قفر»: في س: قفراء.

<sup>«</sup>منبسطَ إليه وجهُك»: في غير ص: . . بوجهك.

<sup>«</sup>من المَخِيلة»: على حاشية ع: «بفتح الميم، وكسر الخاء المعجمة، من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس. منذري».

والحديث أخرجه الترمذي \_وقال: حسن صحيح ـ والنسائي مختصراً. [٣٩٢٥]. وسيأتي أوله (٥١٦٧).

٤٠٨٢ \_ ﴿إِنِي لاأتعاهد ذلك منه»: من ص، وفي غيرها: إني لأتعاهد ذلك منه. والحديث رواه البخاري والنسائي. [٣٩٢٦].

خيلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن أحد جانبي إزاري يسترخي، إني لا أتعاهد ذلك منه، قال: «لستَ ممن يفعلُه خُيلاء».

عن عدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانً ، حدثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: بينما رجلٌ يُصلي مُسبلاً إزارَه، فقال له رسول الله ﷺ: «اذهب فتوضاً» فذهب فتوضاً، ثم جاء، قال: «اذهب فتوضاً» فقال رجل: يا رسول الله، مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكتً عنه، قال: «إنه كان يُصلي وهو مُسبلٌ إزارَه، وإنَّ الله لا يقبلُ صلاة رجل مسبل».

عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن خَرَشة بن الحُرّ، عن أبي ذرّ، عن البي على أبه أنه قال: «ثلاثة لا يكلمُهم الله، ولا ينظُر إليهم يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم» قلت: من هم يا رسول الله، فقد خابوا وخسروا؟ فأعادها ثلاثاً، قلت: من هم، خابوا وخسروا؟ قال: «المسبلُ، والمنان، والمنفّق سلعتَه بالحلِف الكاذب» أو «الفاجر».

٤٠٨٥ ـ حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن الأعمش، عن سليمان بن مُسهِر، عن خَرَشة بن الحرّ، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ، بهذا، والأول أتم، قال: «المنّان الذي لا يُعطى شيئاً إلا مَنَّه».

ابن عمرو ـ، حدثنا هشام بن سعد، عن قيس بن بشر التغلِبي، حدثني ابن عمرو ـ. حدثنا هشام بن سعد، عن قيس بن بشر التغلِبي، حدثني

٤٠٨٣ ـ تقدم (٦٣٨) دون قوله «ثم سكتً عنه».

٤٠٨٤ ـ "والمنفِّق": من س،ك. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٩٢٩].

٤٠٨٦ ـ "حدثني أبي": في غير ص: أخبرني.

<sup>«</sup>حتى إني أقول»: من ص، وفي غيرها: حتى إني لأقول.

<sup>«</sup>كباسط يديه بالصدقة»: في غير ص: كالباسط يده بالصدقة.

أبي، وكان جليساً لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي ﷺ يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلاً متوحِّداً قلّما يُجالس الناسَ، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهلَه، قال فمرَّ بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعُنا ولا تضرُّك، قال:

بعث رسول الله على سريّة، فقدمتْ، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله على المعلى الرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدوُ فحملَ فلانٌ فطعنَ، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاريّ، كيف تَرى في قوله؟ قال: ما أُراه إلا قد بطل أجره، فسمع بذلك آخر، فقال: ما أُرى بذلك بأساً فتنازعا، حتى سمع رسول الله على فقال: «سبحان الله! لا بأس أن يُؤجَر ويُحمَد» فرأيت أبا الدرداء سُرَّ بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله على ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله على ويقول: أنه من رسول الله على دكبيه.

قال: فمرَّ بنا يوماً آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعنا ولا تضرك، قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «المُنفِقُ على الخيل كباسطِ يديه بالصدقة لا يقبضها».

ثم مرّ بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعنا ولا تضرك، قال: قال رسول الله ﷺ: «نِعْم الرجلُ خُريمٌ الأسديُّ لولا طولُ جُمَّته وإسبالُ إزاره» فبلغ ذلك خُريماً فعجِل فأخذ شَفرة فقطع بها جُمته إلى أُذنيه، ورفع إزارَه إلى أنصاف ساقيه.

ثم مرَّ بنا يوماً آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعنا ولا تضرك، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلِحوا رحالكم، وأصلحوا لباسكم، حتى تكونوا كأنكم شامةٌ في الناس، فإن الله لا يحبُّ الفُحش ولا التَّفخُش».

قال أبو داود: وكذا قال أبو نعيم عن هشام، قال: حتى تكونوا كالشامة في الناس.

#### ۲۸ \_ باب في الكِبر

٤٠٨٧ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،

ح، وحدثنا هناد، عن أبي الأحوص، المعنى، عن عطاء بن السائب، قال موسى: عن سلمان الأغر، وقال هناد: عن الأغر أبي مسلم، عن أبي هريرة، قال هناد: قالَ رسول الله ﷺ: «قالَ: قالَ الله عز وجل: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قذفتُه في النار».

٠٠٨٨ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر ـ يعني ابن عياش ـ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله قال: قال رسول الله عن الأعمش، عن إبراهيم، عن كان في قلبه مِثقالُ حبةٍ مِن خَردل مِن كبْرٍ، ولا يدخل النارَ من كان في قلبه مثقالُ خَردلةٍ من إيمانٍ».

قال أبو داود: رواه القَسْمَليُّ، عن الأعمش مثله.

٤٠٨٩ ـ حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب،

٤٠٨٧ \_ ﴿قَالَ: قَالَ»: هَكَذَا تَكُورَت ﴿قَالَ» في ص: مُرتين قَبَل: رسول الله، ومُرتين بعدها، وفي غيرها مرة واحدة بعدها.

والحديث رواه ابن ماجه، ورواه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة بنحوه. [٣٩٣٣].

٤٠٨٨ ـ رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. [٣٩٣٣].

٤٠٨٩ \_ (حُبِّبَ إليَّ): بينهما في ح ضبة؟.

<sup>﴿</sup>وَإِمَا قَالَ: بِشُسِعِ \*: في كَ: بِشُسِعِ نَعْلَي.

<sup>﴿</sup>وَلَكُنَّ مِنَ الْكِبْرِءُ: فِي غَيْرِ صَ: وَلَكِنَ الْكَبْرُ.

<sup>﴿</sup>وَغَمِّطُ النَّاسَ ﴾: ورواية ابن العبد: غمص ، بالصاد، والمعنى واحد، =

حدثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، أن رجلاً أتى النبي ﷺ، وكان رجلاً جميلاً، قال: يا رسول الله، إني رجل حُبِّب إليَّ الجَمالُ، وأُعطيت منه ما ترى، حتى ما أحبُّ أن يَفوقَني أحد، إما قال: بِشِراك نعلي وإما قال: بِشِسْع، أَفَمِن الكِبْرِ ذلك؟ قال: «لا، ولكنْ من الكِبْرِ مَن بَطِر الحقَّ وغَمِط الناس».

#### ٢٩ ـ باب في قدر موضع الإزار

قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار، فقال: على العلاء، عن أبيه، قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار، فقال: على الخبير سقطت، قال رسول الله ﷺ: "أُزْرَةُ المسلم إلى أنصاف الساق، ولا حرج - أو: لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفلَ من الكعبين فهو في النار، ومن جرَّ إزاره بطراً لم ينظُر الله إليه».

ابن أبي رَوَّاد، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال:

والميم مفتوحة ومكسورة أيضاً.

وَفِي "صحيّح مسلم" من حديث ابن مسعود: «الكبر بَطَر الحق وغَمْط الناس». [٣٩٣٤].

<sup>•</sup> ٤٠٩٠ \_ «عن العلاء»: في غير ص: ابن عبدالرحمن.

<sup>«</sup>إُزْرة المسلم»: الكسرة من ح، ك، والضمة من س، قال في «بذل المجهود» ٢٦: ٢٤: «الصواب: كسرها، لأن المراد هاهنا الهيئة». وعلى حاشية ك، س: إزرة المؤمن.

وماكان أسفل.. ومن جرًا: الواو في الموضعين من ص، وفي ح ضبة عند موضعها الثاني.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٣٩٣٥].

٤٠٩١ \_ «من جرَّ شيئاً منها»: في غير ص: من جرَّ منها شيئاً.
 والحديث رواه النسائي وابن ماجه أيضاً. [٣٩٣٦].

«الإسبالُ في الإزار والقميص والعمامة، من جرَّ شيئاً منها خيلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة».

١٩٩٢ ـ حدثنا هناد، حدثنا ابن المبارك، عن أبي الصبّاح، عن يزيد ابن أبي سُمَيّة قال: سمعت ابن عمر يقول: ما قال رسول الله ﷺ في الإزار فهو في القميص.

2.94 ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن محمد بن أبي يحيى، حدثني عكرمة، أنه رأى ابنَ عباس يأتزر فيضعُ حاشية إزاره من مُقدَّمه على ظهور قدميه، ويرفع من مُؤخَّره، قلت: لمَ تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ يأتزرُها. \*

٤٠٩٣ ـ "على ظهور قدميه": في الأصول الأخرى: على ظهر قدمه.

والحديث عزاه المزي (٦٢١٥) إلى النسائي، وهو فيه (٩٦٨١) من رواية محمد بن أبي يحيى، به.

 جاء بعد هذا الحديث في ص: آخر الجزء الخامس والعشرين من تجزئة الخطيب أبي بكر، والحمد لله كثيراً.

وفي ح: آخر الجزء الخامس والعشرين من أجزاء الخطيب رحمه الله، ويتلوه في السادس والعشرين: باب في لباس النساء، حدثنا عبيدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ. الحديث.

الحمد لله حق حمده، وصلَّى الله على خير خلقه محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين.

عارضت به كتاب الخطيب نفسه وصحّ.

وعلى الصفحة المقابلة:

الجزء السادس والعشرون من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي. رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي البصري عنه،= رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ عنه، رواية الفقيه أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخي عنه، رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طبرزد عنه،

سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب بن شادي عفا الله عنه، ولولديه محمد وعلى جبرهما الله تعالى.

وفوق العنوان: عارضتُ به وصحّ.

ثم أول الجزء:

# بسم الله الرحمن الرحيم الله إلا الله عدّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر: محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد ابن حسان بن طبرزد، قدم عليّ دمشق بقراءتي عليه بها، في يوم الأربعاء السابع من شهر ربيع الآخر من سنة أربع وست مئة قلت له: أخبرك الفقيه أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخي السنّي قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الخميس مستهلّ شعبان من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة وغير واحد ذُكِر في التسميع فأقرّ به، قالوا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ قراءة عليه ونحن نسمع، في يوم الأحد الثامن عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وأربع مئة قال: قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد بن قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالله بن عباس قرأت على الهاشمي البصري. . سنة اثنتي عشرة وأربع مئة قال: ابن عبدالمطلب الهاشمي البصري . . سنة اثنتي عشرة وأربع مئة قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين ومئتين قال.

# بسم الله الرحمن الرحيم

## ٣٠ \_ باب في لباس النساء

عن عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي عليه: لعن المتشبّهات من النساء بالرجال، والمتشبّهين بالنساء من الرجال.

عامر، عن سليمان بن بلال، عن سليمان بن بلال، عن سليمان بن بلال، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله عليه الرجل للبسة المرأة، والمرأة تلبس لِبسة الرجل.

عن عن ابن جُريج، عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة: إن امرأة تلبس النعل! فقالت: لعن رسول الله عليه الرَّجُلَة من النساء.

# ٣١ ـ باب في قوله تعالى ﴿ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ﴾ \*

٤٠٩٧ \_ حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عَوَانة، عن إبراهيم بن مهاجر،

٤٠٩٤ ـ «والمتشبّهين بالنساء من الرجال»: في الأصول الأخرى: والمتشبّهين من الرجال بالنساء.

والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً. [٣٩٣٩]، وانظر (٤٨٧٤).

٠٩٠٤ ـ رواه النسائي. [٣٩٤٠].

٤٠٩٦ ـ «وبعضه قراءة عليه»: في ح، س، ع،: قرأته، وفي ك: قرأتُ.
 «الرَّجُلَة»: في ص، ك ضمة فقط. وفي ح ضمة وكسرة. وهي المتشبّهة بالرجال.

الآية من سورة الأحزاب: ٥٩.

٤٠٩٧ \_ «لما نزلت سورة النور»: يريد الآية الكريمة منها برقم ٣١: ﴿ وَلَيَضَّرِينَ =

عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، أنها ذَكَرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفاً، وقالت: لما نزلتْ سورة النور عَمَدْنَ إلى حُجُور أو حُجون ـ شك أبو كامل ـ فشقَقْنَهنَّ فاتَّخذْنه خُمُراً.

2.9۸ ـ حدثنا ابن عبيد، حدثنا ابن ثور، عن معمر، عن ابن خثيم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة قالت: لما نزلت ﴿ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْمِيهِ فَيْ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغِربانَ من الأكسية.

# ٣٢ \_ باب في قوله ﴿ وَلْيَضِّرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ \*

٤٠٩٩ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا،

مِغُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾.

«أو حُجون»: من ص، ح، ورواية ابن داسه: حجوز، بالزاي، وهو كذلك في ك، ع، س ـ وعليها فيها ضبة ـ.

وقال الخطابي في «المعالم» ١٩٨: «الحجور: لامعنى له هاهنا، وإنما هو بالزاي معجمةً..»، والحُجْزة: الإزار. فالمعنى: عَمِدن إلى أُزُرِهنَّ فشققنها واتَّخذُنها خُمُراً. وأما بالنون: فيحتاج إلى تكلّف في تفسيره.

٤٠٩٨ \_ «حدثنا ابن عبيد»: هو محمد، وكذلك سُمي في الأصول الأخرى.
 «ابن ثور.. ابن خثيم»: نقل على حاشية ك تسميتهما من «التحفة»
 (١٨٢٨١): محمد بن ثور، وعبدالله بن عثمان بن خثيم.

والآية: ٣١ من سورة النور.

٣١ - الآية من سورة النور: ٣١.

٤٠٩٩ \_ «أكثف مروطهن \_ قال ابن صالح: أكنف»: مروطهن من ص فقط.
 وأكثف وأكنف: من ص، س، ع، وحاشية ك. وعلى الكلمة الأولى في س ضبة. وجاءتا في ك على العكس: تقديم وتأخير، ورسمت الكلمة الثانية في ح بالوجهين بالنون والثاء المثلثة. والمعنى متقارب، فالأكثف: الأشد كثافة وستراً، والأكنف: من قولهم للبناء الساتر لما وراءه: كَنِيف، فالأكنفُ: الأستر.

وحدثنا سليمان بن داود المَهْري وابن السرْح وأحمد بن سعيد الهَمْداني، قالوا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني قُرة بن عبد الرحمن المَعَافري، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها قالت: يرحم اللهُ نساءَ المهاجرات الأُول، لما أنزل الله: ﴿ وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُمُومِينَ ﴾ شَقَقْنَ مُروطِهنَ \_ فاختمرْنَ بها.

٤١٠٠ - حدثنا ابن السرح، قال: رأيت في كتاب خالي، عن عُقيل،
 عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه.

### ٣٣ \_ باب فيما تبدي المرأة من زينتها

الحرّاني، قالا: حدثنا الوليد، عن سعيد بن بَشير، عن قتادة، عن العضل خالد، \_ قال يعقوب: ابن دُريك \_، عن عائشة، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله على وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله على وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المَحِيض لم يَصلُح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.

قال أبو داود: وهو مرسل، لم يسمع خالد بن دُريك من عائشة، عبه لا أدركها [وسعيد بن بشير ليس بالقويّ].

#### ٣٤ ـ باب في العبد ينظر إلى مولاته

١٠٠٧ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوْهَب،

۱۱۰۰ ـ خال ابن السَّرح: هو أبو رجاء عبدالرحمن بن عبدالحميد المَهْري المصري، كما في «التقريب» (بعد ۸۵۰۳).

١٠١ عـ «وهو مرسل»: أي: منقطع، كما تقدم مراراً.

<sup>«</sup>لم يسمع. . ولا أدركها»: في غير ص: خالد. . لم يدرك. .

٤١٠٢ ـ "ويزيد. . بن موهب»: في غير ص: وابن موهب.

قالا: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أن أم سلمة استأذنتُ رسولَ الله ﷺ في الحجامة، فأمر أبا طيبةَ أن يَحجُمها.

قال: حسِبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلاماً لم يَحتلِم.

عن ثابت، عن أنس، أن النبي على أنّى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: عن ثابت، عن أنس، أن النبي على أنّى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي على ما تلقى قال: "إنه ليس عليكِ بأس، إنما هو أبوكِ وغلامكِ».

# ٣٥ ـ باب في قوله ﴿ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾ \*

١٠٠٤ \_ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر،

«أبا طيبة»: على حاشية ع: «أبو طيبة: بفتح الطاء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، بعدها باء بواحدة مفتوحة، وتاء تأنيث، اسمه دينار. منذري».

> «أو غلاماً لم يحتلم»: في ح، س: أو غلام. والحديث رواه مسلم وابن ماجه. [٣٩٤٦].

\* \_ من الآية ٣١ من سورة النور. و «غير» مفتوحة الراء في ح، وهي قراءة ابن عامر الشامي، وشعبة \_ عن عاصم \_، وأبي جعفر المدني، كما في «البدور الزاهرة» ص ٢٣٢. والإربة: الحاجة والشهوة.

٤١٠٤ \_ «ألا أرى هذا»: في ح: لاأرى هذا.
 «لاَيَدْخُلَنَّ»: في ح، س: لاتُدْخِلُنَّ.

«بأربع.. بثمانِ»: أي: بأربع عُكن تُقبل، وبثمان عُكن. والعُكن: ما انطوى وتثنَّى من لحم البطن سِمَناً. والمعنى: «أن لها أربع عُكن تُقبل بهنّ، من كل ناحية ثنتان، ولكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية». قاله النووي ١٦٣:١٤.

والحديث رواه النسائي. [٣٩٤٨]، وسيأتي (٤٨٩١).

عن الزهري وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان يدخل على أزواج النبي على مُخَنَّث، فكانوا يعدُّونه من غير أُولي الإربة، فدخل علينا النبي على يوماً وهو عند بعض نسائه، وهو ينعَت امرأة، فقال: إنها إذا أقبلتْ أقبلتْ بأربع، وإذا أدبرتْ أدبرتْ بثمانِ، فقال النبي على: «ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا! لا يَدْخُلَنَّ عليكنَّ هذا» فحجبوه.

٤١٠٥ ـ حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، بمعناه.

21.٦ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا أبن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، بهذا، زاد: وأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كلَّ جمعة يَستطعِم.

٤١٠٧ \_ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا عمر، عن الأوزاعي، في هذه القصة، فقيل: يا رسول الله، إنه إذن يموتُ من الجوع، فأذن له أن يدخلَ في كل جمعة مرتين فيسألَ ثم يرجع.

# ٣٦ ـ باب في قوله ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدرِهِنَّ ﴾ \*

١٠٠٨ \_ حدثنا أحمد بن محمد المَروزي، حدثنا علي بن الحسين

٤١٠٥ \_ رواه مسلم (٢١٨١) من طريق عبدالرزاق به، ولم يعزه المنذري إليه، وإنما عزاه إلى الشيخين والنسائي وابن ماجه من حديث زينب، عن أمها أم سلمة، وهو الآتي (٤٨٧٣). [٣٩٥٠].

الآية ٣١ من سورة النور.

٤١٠٨ ـ الآية الثانية من سورة النور: ٦٠. والواو في أولها من ص فقط.
 وضبطت الكلمة الأولى منها في ح بفتح الدال: القواعد، على أنها مفعول قوله: واستثنى، ولا يراد بها القرآنية حتى مع وجود كلمة (الآية) في =

ابن واقد، عن أبيه، عن يزيد النخوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَ ﴾ الآية، فنسَخ واستثنى من ذلك: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ الآية.

الزهري، حدثنا ابن العلاء، حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، حدثني نَبهانُ مولى أم سلمة، عن أُم سلمة قالت: كنت عند رسول الله على وعنده ميمونة، فأقبل ابنُ أُم مكتوم، وذلك بعد أن أُمِرنا بالحجاب، فقال النبي على: «احتجبا منه» فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يُبصرنا ولا يَعرفنا، فقال النبي على: «ألستما تُبصرانه؟ أَفَعَمْياوانِ أنتما؟ لستما تُبصرانه!».

مبـ لا [قال أبو داود: هذا لأزواج النبي ﷺ خاصة].

الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ﷺ، الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ﷺ، قال: "إذا زوجَ أحدُكم عبدَه أمتَه فلا ينظر إلى عورتها".

٤١١١ ـ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثني داود بن سَوَّار

<sup>=</sup> آخرها، فكأنها بمنزلة: إلى آخرها، ولم تُضبط في الأصول الأخرى. 41.4 \_ (احتجبا منه): رواية ابن العبد: احتجبا عنه.

<sup>«</sup>ألستما تبصرانه..»: من ص، وليست هذه الجملة الأولى في غيرها. «لستما تُبصرانه»: من ص أيضاً، وفي غيرها: ألستما تبصرانه.

وزاد في حاشية ك آخره: «ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم! قد قال النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس: «اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده». وقد تقدم (۲۲۷۸).

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي. [٣٩٥٢].

٤١١٠ \_ "عن جده": فوقها في ص فقط ضبة؟.

٤١١١ \_ ﴿أُو عَبِدُهُ ؛ مَنْ صَ، وَفَي غَيْرِهَا بَحَذَفَ: أُو.

المُزني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، قال: «إذا زوَّج أحدكم خادمَه أو عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة».

قال أبو داود: كذا قال، والصواب: سوار بن داود، وهِم وكيع فيه.

#### ٣٧ ـ باب في الاختمار

٤١١٢ \_ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن،

وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن وهبِ مولى أبي أحمد، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ دخل عليها وهي تختمر، فقال: «لَيَةً لا لَيْتينِ».

قال أبو داود: معنى: «لَيّةً لا لَيّتين» يقول: تَعتمُ مثلَ الرجل، لا تكرره طاقاً أو طاقين.

## ٣٨ ـ باب القَباطيّ للنساء

١١٣ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرح وأحمد بن سعيد

 <sup>«</sup>كذا قال، والصواب»: من ص، وفي غيرها: وصوابه، فقط دون ماقبلها.

<sup>\$117</sup> \_ «تعتمُّ مثل الرجل»: من الأصول كلها، وفي المطبوع والشرحين: لاتعتم..!. وعلى كلّ فالنفي (لا) مقدَّر ملحوظ.

ومعنى الحديث: اختمري بأن تلوي الخمار على رأسك لَيَّة واحدة، ولاتكرِّريه بطاقي آخرَ ثانِ أو طاقين.

٤١١٣ ـ «حدثنا ابن وهب»: في غير ص: أخبرنا.

<sup>«</sup>أخبرني عبدالله بن لهيعة»: في غير ص: أخبرنا ابن لهيعة.

<sup>«</sup>دَِحية بن خليفة»: الضبط بالوجهين من ح.

<sup>«</sup>القباطيّ»: على حاشية ع: «القباطي: جمع قُبطي، بضم القاف، من تغيير =

الهَمْداني، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن لَهِيعة، عن موسى بن جُبير، أن عبيد الله بن عباس حدثه، عن خالد بن يزيد بن معاوية، عن دَحية بن خليفة الكلبي أنه قال: أتي رسول الله عليه بقباطي، فأعطاني منه قُبطية، فقال: «إصدَعها صَدْعين، فاقطع أحدهما قميصا، وأعط الآخر امرأتك تختمر به»، فلما أدبر، قال: «وأمُر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها».

قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب فقال: عباس بن عبيد الله بن عباس.

# ٣٩ ـ باب في الذَّيل

٤١١٤ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته، أن أُم سلمة زوج النبي ﷺ قالت لرسول الله؟ قال: «تُرخي شِبراً»، قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها، قال: «فذراعاً، لا تزيدُ عليه».

النَّسب، منسوب إلى القِبط، وهي ثياب رقاق بيض من كتان، تتخذ بمصر».
 «إصْدَعها»: شقَها نصفين.

<sup>﴿</sup>أَنْ تَجَعَلُ تَحْتُهُ \*: في ح: تَجَعَلُ تَحْتُهُ.

٤١١٤ ـ «القعنبي»: من ص.

<sup>«</sup>ابن نافع، عن صفية»: هكذا في ص، وفي الأصول الأخرى، و«التحفة» (١٨٢٨٢)، والشرحين وطبعة حمص: ابن نافع، عن أبيه، عن صفية، وهو نافع مولى ابن عمر.

وفي ترجمة أبي بكر بن نافع من التهذيبين أنه يروي عن صفية وقالا: يقال مرسل، ولم يذكرا في ترجمة صفية أن أبا بكر يروي عنها، فالظاهر رجحان مافي الأصول الأخرى ومقولة أبي داود آخر الحديث الآتي تؤيد ذلك. والله أعلم.

والحديث رواه النسائي. [٣٩٥٧].

الله، عن عبيد الله، عن عبيد الله، عن عبيد الله، عن النبي على الله، عن نافع، عن النبي على الله، عن النبي على الله، عن النبي على الله، عن النبي على الله المحديث.

قال أبو داود: قال ابن إسحاق وأيوب بن موسى: عن نافع، عن صفية.

خبرني عن سفيان، أخبرني ريد العَمِّيُّ، عن أبي الصدِّيق، عن ابن عمر قال: رخَّص رسولُ الله ﷺ لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً، ثم استزدْنَه، فزادهنَّ شبراً، فكنَّ يُرسلن إلينا، فنذرعُ لهن ذراعاً.

# ٤٠ ـ باب في أهب الميتة\*

خلف، قالوا: حدثنا مسدّد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، قال مسدد ووهب: عن ميمونة، قالت: أُهدي لمولاة لنا شاةٌ من الصدقة، فماتت، فمرَّ بها النبي على فقال: «ألّا دبغتم إهابها واستنفعتُم به!». قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: «إنما حُرِّم أكلُها».

١١٦٦ \_ رواه ابن ماجه. ورواه النسائي من حديث ابن عمر، عن أبيه رضي الله عنهما. [٣٩٥٨].

<sup>\* -</sup> الأُهُب: جمع إهاب، وهو الجلد قبل دباغه، وانظر (٤١٢٥)، و«المصباح المنير» وغيره.

٤١١٧ ـ «واستنفعتم به»: في س، ك: واستمتعتم به، وأفاد في س أنها كذلك في أصل التستري، وأما: استنفعتم به: فهو كذلك في أصل الخطيب. وحديث ميمونة رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. وحديث ابن عباس رواه الشيخان والنسائي. [٣٩٥٩].

۱۱۸ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، حدثنا معمر، عن الزهري، بهذا الحديث، لم يذكر ميمونة، فقال: «ألّا انتفعتم بإهابها»، ثم ذكر معناه، لم يذكر الدباغ.

قال: عبد الرزاق قال: قال عبد الرزاق قال: قال: قال: فارس، حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: يُستمتعُ به على كل حال.

قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعي ويونس وعُقيلٌ في حديث الزهري الدباغ، وذكره الزُبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد: ذكروا الدباغ.

عن عبد الرحمن بن وَعْلَة، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ عن عبد الرحمن بن وَعْلَة، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا دُبغ الإهاب فقد طَهَر».

21۲۱ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن يزيد بن عبدالله بن قُسَيْط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أُمه، عن عائشة زوج النبي على أن رسول الله على أمر أن يُستَمتَع بجلود الميتة إذا دُبغت.

٤١٢٢ \_ حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا

٤١٢٠ ـ رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٩٦٠].

٤١٢١ ـ رواه النسائي وابن ماجه. [٣٩٦١].

۱۲۲۶ \_ «جَوْن بن قتادة»: على حاشية ع: «جَوْن: بفتح الجيم وسكون الواو، وبعدها نون».

<sup>«</sup>المحبِّق»: على حاشية ع تتمة لما سبق: «والمحبق: بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وبعدها باء موحدة وقاف، وأصحاب الحديث يفتحون الباء، ويقول بعض أهل اللغة هي مكسورة. منذري».

والحديث رواه النسائي. [٣٩٦٢].

همام، عن قتادة، عن الحسن، عن جَوْن بن قَتادة، عن سلمة بن المُحَبِّق أن رسول الله ﷺ في غزوة تبوكَ أتى على بيت فإذا قربةٌ معلَّقة، فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: «دِباغُها طَهورها».

الحارث، عن كثير بن فَرقد، عن عبد الله بن مالك بن حُذافة، حدثه الحارث، عن كثير بن فَرقد، عن عبد الله بن مالك بن حُذافة، حدثه عن أُمه العالية بنتِ سُبيع أنها قالت: كان لي غنم بأُحد، فوقع فيها الموت، فدخلتُ على ميمونة زوج النبي على فذكرتُ ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذتِ جلودها فانتفعتِ بها، قالت: فقلت: أو يَحِلُّ ذلك؟ قالت: نعم، مَرَّ على رسول الله على رجالٌ من قريش يجرُون شاة لهم مثلَ الحمار، فقال لهم رسول الله على: "لو أخذتم إهابها" قالوا: إنها ميتة، قال رسول الله على الماءُ والقَرَظ".

## ٤١ ـ باب مَنْ روى أن لاينتفع بإهاب الميتة\*

عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكيم قال: قرىء علينا كتابُ رسول الله على الله بن عُكيم قال: قرىء علينا كتابُ رسول الله على المنتقب بأرض جُهينة وأنا غلامٌ شابٌ: «أن لا تَستمتعوا من الميتةِ بإهابِ ولا عَصبِ».

عن خالد، عن الحكم بن عُتيبة، أنه انطلق هو وناسٌ معه إلى عبد الله

۱۲۳ ـ «قالت: فقلت»: في غير ص: فقالت، فقط.

والحديث رواه النسائي أيضاً. [٣٩٦٣].

 <sup>\*</sup> ـ في س، ك، ع: أن لايُستنفع.

٤١٢٤ ـ رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حديث حسن. [٣٩٦٥].

٤١٢٥ \_ «أن لا تستمتعوا»: في ح: أن لاينتفعوا، وفي س، ك، ع: أن لاتنتفعوا. ومقولة أبي دواد أثبتُها كما في ص، وفي غيرها بعض تقديم وتأخير.

ابن عُكَيم ـ رجلٍ من جهينة ـ قال الحكم: فدخلوا وقعدتُ على الباب، فخرجوا إليَّ فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم، أن رسول الله ﷺ كتب إلى جُهينة قبل موته بشهرٍ: أن لاتستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.

قال أبو داود: فإذا دُبغ لا يقال له: إهاب، إنما هو شَنّ وقِرْبة، قال النضر بن شُميل: إنما الإهاب قبل الدباغ.

#### ٤٢ ـ باب في جلود النمور

عن أبي المعتمر، عن السَّري، عن وكيع، عن أبي المعتمر، عن ابن سيرين، عن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تركبوا الخزَّ، ولا النِّمارَ» قال: وكان معاوية لا يُتَّهمُ في الحديث عن رسول الله ﷺ.

[قال أبو داود: أبو المعتمر شيخ من الحِيرة، كان بصرياً، يقال له: يزيد بن طَهمان، قال: وكان بخراسان أيضاً].

قتادة، عن زُرارة، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا تَصْحبُ الملائكةُ رُفْقةً فيها جلدُ نَمِر».

٤١٢٨ \_ حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، عن بَحِير، عن خالد،

٤١٢٦ ـ معاوية: هو ابن أبي سفيان رضي الله عنهما.
 والنهي عن النّمار: يعني عن ركوب جلودها، وهي جمع نَمِر ونِمِر.
 والحديث رواه ابن ماجه. [٣٩٦٦].

<sup>\$17</sup>٨ \_ (قِنَسرين): من ص، وتفتح قافها مع كسر نونها، وعلى حاشية ع: «بكسر القاف وفتح النون وسكون السين المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها نون. بلدة بقرب حلب. منذري، ولم يضبط الراء كما هي عادته رحمه الله في الإمعان بالضبط.

قال: وَفَدَ المِقدام بن مَعْدِي كَرِبَ وعمرو بن الأسود ورجلٌ من بني أسد من أهل قِنسرينَ إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام: أما علمتَ أن الحسن بن علي توفّي؟ فرجَّع المقدام، فقال له رجل: أتراها مصيبة؟ قال: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله على أحجره فقال: «هذا مِنِّي وحُسينٌ مِن علي؟!» فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله عز وجل! قال: فقال المقدام: أما أنا فلا أبرحُ اليومَ حتى أغيظك وأسمعَك ما تكره!.

ثم قال: يا معاوية، إنْ أنا صدقتُ فصدِّقني، وإن كذبت فكذِّبني، قال: أفعلُ، قال: فأنشدُك بالله هل سمعت رسول الله على ينهى عن لُبس الذهب؟ قال: نعم، قال: فأنشدُك بالله هل تعلَم أن رسول الله على نهى عن لُبس الحرير؟ قال: نعم، قال: فأنشدك بالله هل تعلَم أن رسول الله على عن لُبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم، قال: فوالله لقد رأيتُ هذا كلّه في بيتك يا معاوية، فقال معاوية: قد علمتُ أنى لن أنجوَ منك يا مقدام.

قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفَرض لابنه في

<sup>«</sup>أن الحسن بن علي»: في ح: عليهما السلام.

<sup>﴿</sup>فِرجُّعِ»: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>«</sup>أَغِيظك»: ضبطت الهمزة أولاً في ح بالضمة وصححت إلى فتحة وكتب على الحاشية بخط مغاير: «صوابه: بفتح الهمزة، لأن ماضيه ثلاثي».

 <sup>(</sup>في المئتين): في ك: في المئين، والمعنى: أنه كتب اسمه في ديوان
 العطاء مع مَن يُعطى هذا المقدار.

<sup>(</sup>على أصحابه): ليس في ح، س.

<sup>﴿</sup>لشيئه﴾: للذي يُعطاه، فيحسن التصرف فيه. وضبطت في س: لِشَيُّه. والحديث رواه النسائي مختصراً. [٣٩٦٨].

المئتين، ففرّقها المقدام على أصحابه. قال: ولم يُعط الأسديُّ أحداً شيئاً مما أخذ، فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدامُ فرجل كريم بَسَط يده، وأما الأسديُّ فرجل حسن الإمساك لشيئه.

عدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم، المعنى، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أبي مَليح ابن أسامة، عن أبيه، أن رسول الله عليه نهى عن جلود السباع.

#### ٤٣ ـ باب في الانتعال

عن الزناد، عن الصبّاح البزاز، حدثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فقال: «أكثِروا من النعال، فإن الرجل لا يزالُ راكباً ما انتعل».

الا النبى ﷺ كان لها قبالان.

۱۳۲ \_ حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى، أخبرنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله على أن ينتعل الرجل قائماً.

٤١٣٣ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن

٤١٢٩ ـ رواه الترمذي والنسائي. [٣٩٦٩].

١٣٠٤ ـ رواه مسلم والنسائي. [٣٩٧٠].

٤١٣١ ـ ﴿قِبالانِ ؛ تثنية: قِبال ، وهو السَّيْر الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها.

والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً. [٣٩٧١].

وكتب الملك المحسن رحمه الله آخر الحديث على حاشية نسخته ح: «بلغ عراضاً». أي: بكتاب الخطيب، كما هو معلوم.

١٣٣ ٤ \_ (لايمشى أحدكم): هكذا في الأصول، وفوق الكلمة الأولى في ح ضبة، =

الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمشي أحدُكم في النَّعلِ الواحدة، لِينعلْهما جميعاً».

عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا انقطع شِسعُ أحدكم فلا يمشِ عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا انقطع شِسعُ أحدكم فلا يمشِ في نعلٍ واحدةٍ حتى يُصلِح شِسْعَه، ولا يمشِ في خُفٌ واحدٍ، ولا يأكل بشماله».

عبدالله بن هارون، عن زياد بن سعيد، أخبرنا صفوان بن عيسى، حدثنا عبدالله بن هارون، عن زياد بن سعد، عن أبي نَهِيك، عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعَهما بجنبه.

عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزعَ فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمينُ أولَهما تُنعَلُ، وآخرَهما تُنزع».

لتأكيد صحة كتابتها.

<sup>«</sup>أو ليخلعهما جميعاً»: رواية ابن العبد: لِيُحْفِهما جميعاً. والحديث في الصحيحين وسنن الترمذي. [٣٩٧٣].

١٣٤ ـ رواه مسلم والنسائي. [٣٩٧٤].

٤١٣٥ ـ «أخبرنا صفوان»: وفي الأصول الأخرى: حدثنا.
 «بجنبه»: أثبتها من الأصول الأخرى وليست في ص.

١٣٦٤ ــ «القعنبي»: من ص، وفي غيرها: عبدالله بن مسلمة، وهو هو.

<sup>«</sup>أَوَّلَهُما تُنْعَل»: من ص، س، ك، وني ح: يَنتعل، وني ع: تُنتَعل.

<sup>«</sup>تُنزَع»: في ح: يَنزِع.

والحديث رواه البخاري والترمذي، وأخرج مسلم وابن ماجه نحوه من وجه آخر عن أبي هريرة. [٣٩٧٦].

218٧ حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سُلَيم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يُحبُّ التيمُّن ما استطاع في شأنه كله: في طُهوره، وترجُّله، وتنعُّله. ولم يذكرمسلم: شأنِه كلَّه. وزاد: وسواكِه.

ورواه عن شعبةً معاذٌ لم يذكر: سواكِه.

كالك حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا لبستم وإذا توضأتُم فابدؤوا بأيامنكم».

### ٤٤ ـ باب في الفُرُش

1۳۹ ـ حدثنا يزيد بن خالد الرملي، حدثنا ابن وهب، عن أبي هانيء، عن أبي عبد الرحمن الحُبُليِّ، عن جابر بن عبد الله قال: ذَكَر

۱۳۷ ـ «مااستطاع في شأنه كله»: قال في «بذل المجهود» ۲۲:۱۷: «هذا الحديث ليس على عمومه، بل المراد ماكان من باب التكريم..». قلت: هذا التخصيص يستفاد من حديث عائشة الذي تقدم (۳٤)، وقبله (۳۳) حديث حفصة رضي الله عنهما.

(وترجُّله): معناه: تسريح شعره ﷺ.

﴿وتنعله﴾: من ص، وفي غيرها: ونعله. ومابعدها أثبتُه من ص، وفي غيرها تقديم وتأخير.

﴿ورواه عن شعبة﴾: قبلها في غير ص: قال أبو داود.

والحديث رواه الجماعة. [٣٩٧٧].

٤١٣٨ ـ (بأيامنكم): رواية ابن العبد: بميامنكم.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن. [٣٩٧٨].

٤١٣٩ ـ «الرملي»: من ص، ك، وحاشية س، وفي غيرها: الهمداني، وهو هو.
 وفراش الضيف»: في غير ص: للضيف.
 والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٩٧٩].

رسول الله ﷺ الفُرش فقال: «فِراشٌ للرجلِ، وفِراشٌ للمرأة، وفِراشُ الضيفِ، والرابع للشيطان».

عن وكيع، عن وكيع، عن الجراح، عن وكيع، عن إسرائيل، عن سِماك، عن جابر بن سَمُرة قال: دخلتُ على النبي على النبي على في بيته فرأيته متكئاً على وسادة، زاد ابن الجراح: على يساره.

قال أحمد: حدثنا وكيع، وقال ابن الجراح: عن وكيع.

قال أبو داود: رواه إسحاق بن منصور، عن إسرائيل في هذا الحديث أيضاً: على يساره.

القرشي، عن أبيه، عن ابن عمر أنه رأى رُفقةً من أهل اليمن رِحالُهم القرشي، عن أبيه، عن ابن عمر أنه رأى رُفقةً من أهل اليمن رِحالُهم الأَدَمُ، فقال: مَن أحبَّ أن ينظر إلى أشبهِ رفقةٍ كانوا بأصحاب رسول الله عَلِيظر إلى هؤلاء.

عن ابن المنكدر، عن المَّرْح، حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: قال لي رسول الله ﷺ: «أتَّخذتُمْ أنماطاً؟» قال: وأنَّى لنا أنماط؟ فقال: «أما إنها ستكونُ لكم أنماط».

٤١٤٠ ـ «حدثنا ابن حنبل وعبدالله بن الجراح»: في الأصول الأخرى: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، ح، وحدثنا عبدالله بن الجراح، عن وكيع.
 وهذا التمييز جاء في آخر الحديث في ص كما تراه.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٣٩٨٠].

٤١٤٢ ــ "وأنَّى لنا أنماط»: في غير ص: الأنماط. والأنماط: جمع نَمَط، وهو نوع من البُسُط ذات الخَمْل الرقيق. والخَمْل: الأهداب التي تكون على حاشية البساط.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٩٨٢].

عاوية، عن هشام بن عروة، عن أبي شيبة وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت وسادة رسول الله عليه الله عليها بالليل، ثم اتفقا من أدم حَشوُها لِيفٌ.

عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت ضِجْعَة رسول الله ﷺ أَدَمَّ حشوُها ليفٌ.

2180 ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا خالد الحدَّاء، عن أبي قِلاَبة، عن ابنة أم سلمة، عن أم سلمة قالت: كان فراشها حِيالَ مسجد النبي ﷺ.

#### ٤٥ ـ باب في اتخاذ الستور

٤١٤٦ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نُمير، حدثنا فُضيل

٤١٤٣ \_ «ثم اتفقا»: من ص فقط.

«منٰ أَدَم»: الأدَم: جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ. والحديث رواه الشيخان والترمذي نحوه. [٣٩٨٢].

٤١٤٤ \_ الحديث كله ليس في ك.

«كانت ضِجْعَة»: أي مايضطجع عليه، وهي الوسادة ونحوها. «أَدَمَ»: هكذا رسمت في ص، وانظر (٢٧٣). وفي ع: من أَدَم. «حشوها»: في ح: حشوه.

والحديث رواه ابن ماجه بنحوه. [٣٩٨٤].

٤١٤٥ \_ «عن ابنة أم سلمة»: في ح، ك: عن زينب بنت أم سلمة. والحديث أخرجه ابن ماجه. [٣٩٨٥].

٤١٤٦ \_ «جاء رسول الله. . فلم يدخل»: في غير ص: جاء النبي. . إليّ فلم يدخل.

«ماأنا والدنيا؟!»: في غير ص: وما أنا...

ابن غَزُوان، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على أتى فاطمة، فوجد على بابها سِتراً، فلم يدخل، قال: وقلّما كان يدخل إلا بدأ بها، فجاء عليٌ فرآها مُهتمّة، فقال: مالك؟ قالت: جاء رسول الله على فلم يدخل، فأتاه عليٌ فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتدَّ عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها، قال: «ماأنا والدنيا؟ وماأنا والرَّقْمُ؟!» فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله على، فقالت: قل لرسول الله على نني فلان».

عن أبيه، عدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، بهذا، قال: وكان سِتراً مُوَشَىً.

#### ٤٦ ـ باب في الصليب في الثوب

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُ، حدثنا يحيى، حدثنا عمران بن حِطّان، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كان لا يَترُك في بيته شيئاً فيه تَصليب إلا قَضَبه.

## ٤٧ ـ باب في الصُّور

عن أبي زرعة بن عمرو بن عمر، حدثنا شعبة، عن علي بن مُدرِك، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبدالله بن نُجَيّ، عن أبيه، عن عليّ، عن النبي ﷺ قال: «لا تَدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه صورةٌ ولا كلبٌ ولا جُنبٌ».

 <sup>«</sup>والرقمُ»: الضبط من ح وعليها: معاً.

والحديث عزاه المزي في «التحفة» (٨٢٥٢) إلى البخاري، وهو فيه (٢٦١٣).

٤١٤٧ \_ (ستراً مُوَشَّىٌّ): في ك: مَوْشياً.

٤١٤٨ ـ التصليب: ماكان على صورة الصليب. وقَضَبه: قطعه.

والحديث رواه البخاري والنسائي. [٣٩٨٨].

٤١٤٩ ـ الحديث تقدم (٢٢٩).

داد، عن سهيل بن بقية، حدثنا خالد، عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد بن يَسار الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني، عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تَدخُل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا تِمثال».

وقال: انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك، فانطلقنا، فقلنا: يا أُم المؤمنين، إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله على بكذا وكذا، فهل سمعتِ رسول الله على يذكر ذلك؟ قالت: لا، ولكنْ

٤١٥٠ \_ (عن سهيل بن أبي صالح): من الأصول إلا ص ففيها: سهيل، عن أبي صالح، وهو سبق قلم، فأبو صالح لايروي عن سعيد بن يسار، إنما يروي عن سعيد سهيلٌ، فلذا أثبتُه، وعدلت عما في ص.

«انطلق بنا إلى أم المؤمنين»: على حاشية ك: «القائل انطلق بنا: زيد بن خالد يقوله لسعيد بن يسار»، ومثله في «عون المعبود» ٢٠٨:١١، ومثله واعترضه في «بذل المجهود» ٢٠٥: ٣٥ بالرواية الآتية \_ وهي عند مسلم أيضاً (٢١٠٧) \_، من طريق سعيد بن يسار، عن زيد بن خالد، عن أبي طلحة، فذكره: «قال: فأتيت عائشة» والسياق صريح بأن المراد: قال زيد ابن خالد: فأتيت عائشة، وانظره.

«على العَرْض»: من ص مع الضبط، وك، ع من غير ضبط، وفي ح، س: العَرْص، بالصاد المهملة، وعلى حاشية س: «العرص: بالصاد والسين، خشبة توضع على البيت عَرْضاً إذا أرادوا تسقيفه، ثم تلقى عليه أطراف الخشب القصار. حكاه الهروي» وهو في «النهاية» ٢٠٨:٣، وأوله: «قال الهروي: المحدثون يروونه بالضاد المعجمة، وهو بالصاد..».

ثم قال ابن الأثير: «والحديث جاء في «سنن أبي داود» بالضاد المعجمة..». قلت: رأيتَ اختلاف الأصول فيه.

والحديث رواه مسلم بطوله، وروى بعضه الجماعة. [٣٩٩١]. وسيأتي (٤١٥٢).

سأحدثكم بما رأيته فعلَ، خرج رسول الله على بعض مغازيه، وكنت أتحيَّنُ قُفوله، فأخذت نَمَطاً كان لنا فسترتُه على العَرْض، فلما جاء استقبلته، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزَّك وأكرمك، فنظر إلى البيت فرأى النَّمَطَ، فلم يردَّ عليَّ شيئاً، ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمَط حتى هتكه، ثم قال: "إن الله لم يأمُرنا فيما رزقنا أن نكسوَ الحِجارة واللَّبنَ».

قالت: فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتُهما ليفاً، فلم ينكر ذلك عليَّ.

بإسناده مثله، قال: فقلت: يا أُمَّه، إن هذا حدثني أن النبي ﷺ قال، وقال: سعيد بن يسار مولى بني النجار.

210٣ \_ حدثنا الحسن بن الصبّاح، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثني إبراهيم \_ يعني ابن عَقيل \_، عن أبيه، عن وهب \_ يعني ابن

<sup>101\$</sup> \_ «مولى بنى النجار»: رواية ابن العبد: مولى الأنصار.

٤١٥٢ ـ تخريجه كالمتقدم (٤١٥٠) لأنهما حديث واحد.

١٥٣ \_ «حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم، حدثني إبراهيم»: من ص، وفي غيرها: أن إسماعيل بن عبدالكريم حدثهم قال: حدثني إبراهيم.

<sup>«</sup>عن وهب، يعني ابن منبه»: في الأصول الأخرى: عن وهب بن منبه.

منبّه ـ، عن جابر، أن النبي ﷺ أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيَمحو كلَّ صورة فيها، فلم يدخلها النبي ﷺ حتى مُحيتْ كلُّ صورة فيها.

عن ابن شهاب، عن ابن السَّبَاق، عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة عن ابن شهاب، عن ابن السَّبَاق، عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة زوجُ النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: "إن جَبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة، فلم يَلْقَني» ثم وقع في نفسه جروُ كلبِ تحت بِساط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماءً فنضح به مكانه، فلما لقيه جَبريل قال: "إنا لا نَدْخلُ بيتاً فيه كلب ولاصورة» فأصبح النبي ﷺ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه لَيامر بقتل كلب الحائطِ الصغيرِ، ويترك كلب الحائطِ الكبيرِ.

الفَزاري، عن يونس بن أبي إسحاق، عن موسى، حدثنا أبو إسحاق الفَزاري، عن يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريلُ فقال لي: أتيتك البارحة فلم

١٥٤ ــ «حدثتني ميمونة»: في ك: أخبرتني.

«إن جَبريل»: الفتحة من ح في الموضعين، وانظر (٣٩٩٥،٣٩٩٤). والحديث رواه مسلم والنسائي، وهكذا وقع «تحت بساط»، وفي صحيح مسلم: تحت فُسطاط لنا. [٣٩٩٤].

8100 \_ «حدثنا أبو إسحاق»: من ص، ع، وفي غيرهما: أخبرنا.

«الذي في باب البيت»: في غير ص: الذي في البيت.

«وسادتان منبوذتان يوطآن»: من ص، وفي غيرها: وسادتين منبوذتين توطآن.

«تحت نَصَدِ»: في متن «عون المعبود» ٢١٥:١١، والتعليق على «بذل المجهود» ٤٢:١٧، وطبعة حمص زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: والنَّصَد: شيء توضع عليه الثياب شبه السرير».

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي. [٣٩٩٥].

يمنعني أن أكون دخلتُ إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرامُ سِترِ فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمُرْ برأسِ التمثال الذي في باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومُرْ بالسِّتر فيقطعُ فيُجعلُ منه وسادتان منبوذتان يوطآن، ومُرْ بالكلب فليُخرَج» ففعل رسول الله ﷺ، وإذا الكلب لحسنِ أو حسين، كان تحت نَضَدِ لهم، فأمر به فأخرج.

آخر كتاب اللباس

\* \* \*

#### بسم الله الرحمن الرحيم.

### ۲۸ ـ أول كتاب الترجّل

عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عن الترجُّل إلا الله ﷺ عن الترجُّل إلا غِبًا.

عبد الله بن بُريدة، أن رجلاً من أصحاب النبي على رحل إلى فضالة بن عبد الله بن بُريدة، أن رجلاً من أصحاب النبي على رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه، فقال: أما إني لم آتِكَ زائراً، ولكني سمعتُ أنا وأنتَ حديثاً من رسول الله على رجوتُ أن يكونَ عندك منه علم، قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا، قال: فمالي أراك شَعِثاً وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله على كان ينهانا عن كثير من الأرْفَه، قال: لا أرى عليك حِذاء؟ قال: كان النبي على أمرنا أن نَحتفي أحياناً.

٤١٥٦ ـ (بن مغفل قال: نهى..): في ك: بن مغفل أن رسول الله على نهى.
 «الترجُّل»: على حاشية ص: «ترجَّل الرجل: إذا رجَّل شعره، كقولك: تخمَّـرت المسرأة، إذا خمَّـرت رأسها، وتطيَّب: إذا طيَّب نفسه. فاثق. الذي فيه ٢٧١:١ رُجِّل شعره: شُرِّح. فقط.

<sup>﴿</sup>غِباً﴾: أن يفعل يوماً ويترك يوماً.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي. [٣٩٩٦].

٤١٥٧ \_ «الأرْفَهِ»: في ك، وحاشية ص، س: الإرفاه، ورمز عليها في س بأنها كذلك في أصل التستري، وفي ع: الأرفاه، وبجانبها: (هو كثرة التدهن، وقيل: الترجّل كل يوم. منذري».

السحاق، عن عبد الله بن أبي أمامة، عن عبد الله بن كعب بن مالك، السحاق، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أمامة قال: ذَكر أصحاب رسول الله على يوماً عنده الدنيا، فقال رسول الله على: «ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البَذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان». يعنى التقعُل.

قال أبو داود: هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري.

## ١ ـ باب في استحباب الطِّيب

٤١٥٩ ـ حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد، عن شيبان بن
 عبد الرحمن، عن عبد الله بن المختار، عن موسى بن أنس، عن أنس

١٠٥٨ ـ "حدثنا ابن نُفيل": في غير ص: حدثنا النُّقَيلي.

﴿إِنَ البَذَاذَةِ»: قال في «النهاية» ١١٠:١: ﴿ أُرَادَ: التواضع في اللباس وترك التبجُّح به ».

«يعني التقحُّل»: جعله في «بذل المجهود» ١٧:٥٥ من كلام أبي داود، وعلى حاشية ص: «عود قاحل: يابس. ومن المجاز: تَقَحَّل في لبوسه وحاله. أساس» ٢٣١:٢٨.

وإذا كان كذلك: فالمراد بالبذاذة التخشُّن في المطعم والمشرب والملبس، تزهُّداً وتواضعاً وتركاً للإرفاه، كما تقدم، وليس المراد رثاثة الهيئة والملبس، فضلاً عن الوساخة!.

ويؤيد هذا أنها في ع: التفحل \_بالفاء\_، وعلى حاشيتها: «التفخُل \_بالفاء\_: التبذل وترك التزيُّن. نهاية» ٤١٧:٣ بتصرف.

والحديث رواه ابن ماجه. [٣٩٩٨].

١٥٩٤ \_ «سُكَّة»: وعاء للطيب، أو نوع منه، وقد وصف في «القاموس» طريقة صنعه. وإذا كان هذا من هديه ﷺ، فكيف تكون الرثاثة والوساخة من الإيمان؟!. والحديث رواه الترمذي. [٩٩٩٣]، وقيّده المزي (١٦١١) بكتاب الشمائل، وهو فيه أول باب ماجاء في تعطر رسول الله ﷺ صفحة ١٥٦.

ابن مالك قال: كانت للنبي ﷺ سُكَّة يتطيَّب منها.

## ٢ \_ باب إصلاح الشَّعَر

ابن أبي الزناد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كان له شعَرٌ فليُكرِمْه».

#### ٣ \_ باب الخضاب للنساء

ابن المبارك، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يحيى بن سعيد، عن علي ابن المبارك، حدثتني كريمة بنت هُمَام، أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحِنّاء، فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، كان حبيبي على يكره ريحه.

2177 \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثتنا غِبطةُ بنت عمرو المُجاشعية ، حدثتني عمّتي أم الحسن ، عن جدَّتها ، عن عائشة ، أن هنداً بنت عُتْبة قالت : يا نبيَّ الله بايعْني ، فقال : «لا أُبايعُك حتى تُغيِّري كفَّيكِ فكأنهما كفًّا سَبُع!».

١٦٣ ٤ \_ حدثنا محمد بن محمد الصُّوري، حدثنا خالد بن عبد الرحمن،

٤١٦٠ \_ «أخبرني ابن أبي الزناد»: في ك: أخبرنا.

<sup>8171</sup> \_ «كان حبيبي ﷺ يكره ريحه»: الصلاة والسلام من غير ص، وفي رواية ابن العبد، وك: كان حِبّي.

وزاد آخره في متن «عون المعبود» ٢٢٢:١١، والتعليق على «بذل المجهود» ٤٨:١٧، وطبعة حمص: «قال أبو داود: تعني خضاب شعر الرأس».

٤١٦٢ \_ «حدثتنا غبطة»: في الأصول الأخرى: حدثتني.

<sup>«</sup>أن هنداً»: من ص، ح.

<sup>«</sup>فكأنهما كفّا سَبُع»: لأنهما غير مخضوبتين.

٤١٦٣ \_ «أومتُ»: نسخة في ك: أومأت.

حدثنا مُطيع بن ميمون، عن صفية بنت عصمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أَوْمَتِ امرأةٌ من وراء سِترِ بيدها كتابٌ إلى رسول الله على فقبض النبي على يده، فقال: «ما أدري أيدُ رجُلٍ أم يدُ امرأة؟» قالت: بل امرأة! قال: «لو كنتِ امرأةً لغيرتِ أظفاركِ» يعني بالحِناء.

### ٤ \_ باب في صِلة الشعر

عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عامَ حجَّ وهو على المنبر، وتناول قُصَّة من شعر كانت في يد حَرَسيِّ يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذه، ويقول: "إنما هلكتْ بنو إسرائيل حين اتَّخذ هذه نساؤهم».

١٦٦٦ \_ حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة، المعنى،

<sup>=</sup> ورواه النسائي. [٤٠٠٣].

٤١٦٤ \_ «تناول قُصَّة»: القُصَّة: الخُصْلة من الشعر.

<sup>«</sup>يَدِ حَرَسي»: يَدِ جُندي من الحرَّاس.

والحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٠٠٤].

٤١٦٥ ـ رواه الجماعة. [٤٠٠٥]. وعبدالله: هو ابن عمر رضى الله عنهما.

٤١٦٦ ـ «قال عثمان: والمتنمّصات» المرة الأولى: في س: قال عثمان:
 والمستوصلات والمتنمّصات. وتفسير الحديث سيأتي في كلام أبي داود.
 «فقالت: إني أرى بعض هذا»: الضبط من ح، س.

والآية الكريمة من سورة الحشر: ٧، وجاءت في ح، ك: ماآتاكم... دون واو وعليها ضبة في ح.

حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لعن الله الواشماتِ والمُستوشماتِ \_ قال محمد: والواصلاتِ، وقال عثمان: والمُتنمِّصاتِ، ثم اتفقا \_: والمتفَلِّجاتِ للحُسْن، المغيِّراتِ خلقَ الله.

فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد يقال لها أمُّ يعقوب \_ زاد عثمان: كانت تقرأ القرآن، ثم اتفقا \_، فأتتُه فقالت: بلغني عنك أنك لعنتَ الواشماتِ والمستوشمات ـ قال محمد: والواصلات، وقال عثمان: والمتنمِّصات، ثم اتفقا \_ والمتفلِّجاتِ \_ قال عثمان: للحسن المغيِّراتِ خلقَ الله! \_ فقال: وما لي لا ألعنُ مَن لعنَ رسولُ الله ﷺ وهو في كتاب الله؟.

قالت: لقد قرأتُ ما بين لوحَي المصحف فما وجدتُه! ، فقال: واللهِ لئن كنتِ قرأتِيه لقد وجدتِيه ، ثم قرأ: ﴿ وَمَا ءَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ثُوهُ وَمَا نَهُ كُمُ مَا مَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ثُوهُ وَمَا نَهُ كُمُ مَائنَهُواً ﴾ فقالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك ، قال: فادخُلي فانظُري ، فدخلت ، ثم خرجت ، فقال: ما رأيتِ؟ \_ وقال عثمان: فقالت: ما رأيتُ \_ ، فقال: لو كان ذلكِ ما كانت معنا.

217۷ ـ حدثنا ابن السرح ، حدثنا ابن وهب ، عن أسامة ، عن أبان بن صالح ، عن مجاهد بن جَبْر ، عن ابن عباس قال : لُعنت الواصلة والمُستوصلة ، والنامصة والمُتنمصة ، والواشمة والمُستوشمة ، من غير داء .

قال أبو داود: وتفسير الواصلة: التي تَصِل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة: المعمول بها، والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى تُرِقَّه، والمتنمصة: المعمول بها، والواشمة: التي تجعل الخِيلانَ في وجهها بكُحل أو مِداد، والمستوشمة: المعمول بها.

والحديث رواه الجماعة. [٤٠٠٦].

عن سالم، عن سعید بن جبیر قال: لا بأس بالقرامل.

قال أبو داود: وكان أحمد يرخِّص في القرامل.

قال أبو داود: كأنه يذهب أن المنهيَّ عنه شعورُ الناس].

## ٥ ـ باب في رد الطُّيب

2179 ـ حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله، أن أبا عبد الرحمن المقرىء حدثهم، عن سعيد بن أبي أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه عُرض عليه طِيبٌ فلا يردُّه، فإنه طَيبُ الريح خفيفُ المَحْمِل».

## ٦ ـ باب في المرأة تَطَيَّب للخروج

٠١٧٠ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، أخبرنا ثابت بن عُمارة، حدثني

<sup>817</sup>۸ \_ هذا الحديث من ص برمز ابن العبد، وحاشية ك، وفي «التحفة» (١٨٦٧٩) أنه من رواية ابن العبد وغيره، ونقل أبي داود عن أحمد من ص فقط، وعلى الحاشية مغايرة لفظية مع رواية ابن العبد لم ينسبها إلى رواية أخرى، وهي: «كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس».

وترتَّب على هذا النقل عن أحمد: أن قوله: «كأنه يذهب إلى..»: أن الضمير يعود إلى أحمد، وعلى ما في ك يعود إلى سعيد بن جبير.

والقرامل: جاء على حاشية ع: «ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل به المرأة شعرها. والقرمل ـ بالفتح ـ: نبات طويل الفروع ليّن. نهانة » ٤:١٥.

٤١٦٩ ـ رواه مسلم والنسائي. [٤٠٠٨].

١٧٠ ـ "فوجدوا ريحها": من ص، وفي غيرها: ليجدوا ريحها.

<sup>«</sup>كذا وكذا»: كأن هذه الكناية ليست من أبي داود. ففي رواية الترمذي (٢٧٨٦): «فهي كذا وكذا. يعنى زانية» وهي من رواية يحيى القطان =

غُنيَم بن قيس، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: «إذا استعطرتِ المرأةُ فمرَّتُ على القوم فوجدوا ريحَها فهي كذا وكذا» قال قولًا شديداً.

عبيد الله، عن عبيد الله مولى أبي رُهْم، عن أبي هريرة قال: لقيته امرأة عبيد الله، عن عبيد الله مولى أبي رُهْم، عن أبي هريرة قال: لقيته امرأة وَجد منها ريحَ الطيب ولذيلها إعصار، فقال: يا أُمةَ الجبّار، جئتِ من المسجد؟ قالت: نعم، قال: وله تطيّبت؟ قالت: نعم، قال: إني سمعت حبّي رسول الله علي يقول: «لا تُقبل صلاةٌ لامرأة تطيّبت لهذا المسجدِ حتى ترجعَ فتغتسلَ غُسلها من الجنابة».

الله بن عبد الله بن منصور، قالا: حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال: حدثني يزيد ابن خُصَيفة، عن بُسر بن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّما امرأةٍ أَصابت بَخُوراً فلا

 <sup>-</sup>كالمصنف ـ عن ثابت، به. وأما رواية النسائي (٩٤٢٢) فليس فيها
 كناية، وهي من رواية خالد بن الحارث الهُجَيمي، عن ثابت.

والحديث في هذين الكتابين وقال الترمذي: حسن صحيح. [٤٠٠٩].

٤١٧١ ـ "عن عبيد الله مولى أبي رُهْم»: من ص، س، وفي غيرهما: عن عبيد،
 وقال الحافظ في "التقريب» (بعد ٤٣٥٦): "عبيد الله، صوابه: عبيد، بلا
 إضافة»، ثم ترجمه (٤٣٨٣) في: عبيد بن أبي عبيد.

<sup>«</sup>ولذيلها إعصار»: على حاشية ع: «أي: غبار ترفعه الريح. منذري». وهو لفظ الخطابي في «المعالم» ٢١٠:٤.

وجاء زيادة في متن «عون المعبود» ٢٣١:١١، والتعليق على «بذل المجهود» ٦٢:١٧، وطبعة حمص: «قال أبو داود: الإعصار: غبار». والحديث رواه ابن ماجه. [٤٠١٠].

٤١٧٢ ـ أخرجه النسائي. [٤٠١١]، وزاد المزي (١٢٢٠٧) عزوه إلى مسلم، وهو فيه (٤٤٤) من طريق عبد الله بن محمد هذا، عن يزيد، به.

تشهدَنَّ معنا العِشاءَ».

قال ابن نُفيل: «الآخرةَ».

#### ٧ ـ باب الخَلوق للرجال\*

الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر قال: قدمتُ على الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر قال: قدمتُ على أهلي ليلاً وقد تشقّقتْ يداي، فخلّقوني بزعفران، فغدوتُ على النبي الله فسلمت عليه، فلم يردَّ عليَّ ولم يُرحِّب بي، وقال: «اذهب فاغسِلْ هذا عنك» فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقيَ عليَّ منه، وجئت فسلمت على النبي عليُّ، فلم يردَّ عليَّ ولم يرحب بي، وقال: «اذهب فاغسل هذا عنك».

فذهبت ثم غَسَلته، ثم جئت فسلمت عليه، فرد عليَّ ورحَّبَ بي، وقال: "إن الملائكة لا تحضُرُ جنازة الكافر بخير، ولا المتضمِّخ بالزعفران، ولا الجنبِ»، ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ.

<sup>\*</sup> \_ الخَلوق: "طيب معروف مركَّب من الزعفران وغيره من أنواع الطِّيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة، وإنما نُهي عنه لأنه من طيب النساء. وقَيْد (الرجال) يُخرج المرأة، فإنه أُبيح لها التزعفر، كما أبيح لها الذهب والحرير وغير ذلك من الزينة». من «بذل المجهود» ٢٧:١٧.

٤١٧٣ \_ «فخلَّقوني بزعفران»: لطخوني به.

 <sup>«</sup>بقي علي منه»: في غير ص: بقي عليَّ منه رَدْع. أي: أثر وبقيَّة.
 «وجئت فسلمت على النبي ﷺ»: من ص، وفي غيرها: فسلَّمت، فقط،
 دون ماقبلها ومابعدها.

<sup>«</sup>ثم غسلته»: في غير ص: فغسلته. والحديث سيأتي مطولًا (٤٥٩١).

1118 ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوار، أنه سمع يحيى بن يعمَر، يُخبِر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر \_زعم عمر أن يحيى سَمَّى ذلك الرجل فنسي عمرُ اسمه ـ أن عماراً قال: تخلَقتُ، بهذه القصَّة، والأول أتم بكثير، فيه ذكر الغسل، قال: قلت لعمر: وهُم حُرم؟ قال: لا، القوم مقيمون.

21۷٥ ـ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن جَدَّيْهِ، قالا: سمعنا أبا موسى يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يقبلُ اللهُ عزّ وجلّ صلاة رجلٍ في جسده شيءٌ من خَلوق».

قال أبو داود: اسمهما يعني جَدَّيه: زيد وزياد.

21۷٦ ـ حدثنا مسدَّد، أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم، عن عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس قال: نهى رسول الله ﷺ عن التَّزعفُر للرجال. وقال عن إسماعيل: أن يتزعفر الرجلُ.

١١٧٧ \_ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله

١٧٤ ـ «أخبرنا محمد بن بكر»: في غير ص: حدثنا.

«حدثنا ابن جريج»: في غير ص: أخبرنا.

«بن أبي الخُوَار»: هكذا في الأصول سوى ص ففيها: بن أبي الحوارى الحواى! وليس في نسب هذا الرجل شيء من هذا ولا ما يقرب منه.

«زعم عمر»: هو عمر بن عطاء الراوي.

81٧٥ \_ (زهير بن حرب»: زاد في ك: الأسدي!!.

«قال أبو داود»: في ح، س، ع: سمعت أبا داود يقول.

٤١٧٦ ـ رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٤٠١٥].

٤١٧٧ ـ «المتضمَّخ بالخَلوق): المتَلطِّخ به، وهذا يكون مع ظهور لونه، أما مجرد=

الأُوَيسي، حدثنا سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن الحسن بن أبي الحسن، عن عمار بن ياسر، أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثةٌ لا تقربُهم الملائكة: جيفةُ الكافر، والمتضمِّخ بالخَلوق، والجنب إلا أن يتوضأ».

عن اليوب بن محمد الرَّقي، حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن بُرقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عبد الله الهَمْداني، عن الوليد بن عقبة قال: لما فتح نبيُّ الله ﷺ مكة جعل أهلُ مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسحُ رؤوسهم، قال: فجيء بي إليه وأنا مُخلَّق، فلم يَمَسَّنى من أجل الخَلوق.

21۷۹ ـ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا سَلْم العلَوي، عن أنس بن مالك، أن رجلاً دخل على رسول الله عليه أثر صُفرة، وكان النبي عَلَيْهُ قَلَما يواجه رجلاً في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: «لو أمرتُم هذا أن يَغسِل ذا عنه».

#### ٨ ـ باب في الشُّعر

١٨٠٠ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الأنباري،

<sup>=</sup> التطيب بطيبِ رائحتُه ظاهرة فلا شيء فيه. والمراد بالملائكة هنا: ملائكة الرحمة.

٤١٧٨ ـ في الحديث نكارة واضطراب، والمعروف أن الوليد بن عقبة ـ وهو ابن أبي مُعيط ـ كان كبير السنّ في تلك الفترة، لعدة شواهد وأخبار. وانظر كلام المنذري (٤٠١٧).

٤١٧٩ ـ «سَلْم العلوي»: اتفقت الأصول الخمسة على ضبطه بالقلم هكذا، وانظر التعليق على ترجمته في «التقريب» (٢٤٧٣)، وما سيأتي (٤٧٥٦).

والحديث رواه الترمذي والنسائي. [٤٠١٨]. الترمذي في «الشمائل» باب ما جاء في خُلُق رسول اللهِ ﷺ ص ٢٥٣، والنسائي (١٠٠٦٥).

هذا، وعلَى حاشية ح بخطّ الملك المحسن: «بلغ عَرْضاً».

١٨٠ ع «ذي لِمَّة»: اللِّمَّة: ما زاد من الشعر عن شحمة الأذن، ولم يصل إلى =

قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: ما رأيتُ مِن ذي لِمَّة أحسنَ في حلَّة حمراء من رسول الله ﷺ. زاد محمد ابن سليمان: له شَعَر يَضرب منكبيه.

قال أبو داود: كذا قال: يضرب منكبيه، وقال إسرائيل: شحمةَ أذنيه.

البراء قال: كان رسول الله ﷺ له شَعرٌ يبلغ شحمة أذنيه.

قال أبو داود: وهِم شعبة فيه.

عن ثابت، عن أنس قال: كان شعر رسول الله على إلى شحمة أذنيه.

٤١٨٣ \_ حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا حميد، عن أنس بن

المنكب. وانظر (١٨٤).

«قال أبو داود: كذا قال: يضرب منكبيه»: من ص، وفي غيرها: قال أبو داود: كذا رواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، قال: يضرب منكبيه.

«وقال إسرائيل: شحمة أذنيه»: في غيرها أيضاً: وقال شعبة: يبلغ شحمة أذنيه.

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٤٠١٩].

قلت: رواية إسرائيل عند النسائي (٩٣٢٦): وجُمَّته تضرب منكبيه، ورواية شعبة هي التالية، فهذا يؤيد صحة ما جاء في الأصول الأخرى.

٤١٨١ \_ قول أبي داود من ص فقط، وتقدم الحديث (٤٠٦٩) بأتم من هذا.

٤١٨٢ \_ أخرجه النسائي. [٤٠٠٢١]، وعزاه المزي (٤٦٩) أيضاً إلى «الشمائل» للترمذي، وهو فيه، باب ما جاء في شَعر رسول الله على ص ٤٧، ولفظهما: إلى أنصاف أذنيه.

٤١٨٣ \_ «أخبرنا حميد»: في ك: حدثنا.

والحديث رواه مسلّم والنسائي. [٤٠٢٢]. وعزاه المزي أيضاً (٥٦٧) إلى «الشمائل» وهو فيه ص ٤٥.

مالك قال: كان شعر رسول الله ﷺ إلى أنصاف أُذنيه.

عن الزناد، عن البن نفيل، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان شعر رسول الله عليه فوق الوَفْرة ودون الجُمّة.

### ٩ \_ باب في الفَرْق

21۸۰ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب \_ يعني يَسدُلون أشعارهم \_ وكان المشركون يفرُقون رؤوسهم، وكان رسول الله على يُعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدَل رسول الله على ناصيته، ثم فَرَق بعدُ.

عن محمد ـ عدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد ـ يعني ابن إسحاق ـ قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة قالت: كنتُ إذا أردت أن أفرُق رأس رسول الله على صدَعتُ الفَرْق من يافُوخه وأُرسلُ ناصيته بين عينيه.

١٨٤ ـ أخرجه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ وابن ماجه. [٤٠٢٣].

والوفرة: إذا كان الشعر إلى شحمة الأذن، فإذا طال وزاد وقَرُب من المنكبين، فإذا بلغهما وسقط عليهما شُمِّى جُمَّة.

وكلمة «دون» هنا: معناها أقصر. أما في رواية الترمذي فمعناها: أنزلُ وأطولُ، ونحو ذلك، ولفظه في «سننه» (١٧٥٤) و«الشمائل» ص ٤٥: «.. فوق الجمة ودون الوفرة».

٤١٨٥ ـ رواه الجماعة. [٤٠٢٤].

### ١٠ ـ باب في تطويل الجُمّة

عقبة السُّوائي وحميد بن ألعلاء، حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السُّوائي وحميد بن خُوار، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْر قال: أتيت النبي ﷺ ولي شعر طويلٌ، فلما رآني رسول الله ﷺ قال: «ذُبابٌ ذُبابٌ». قال: فرجعت فجزَزْته، ثم أتيته من الغدِ فقال: «إني لم أَعْنِك، وهذا أحسن».

## ١١ ـ باب في الرجل يضفِّر شعره\*

عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد قال: قالت أم هانىء: قدم النبي ﷺ إلى مكة، وله أربع غَدائر. تعني عَقائص.

٤١٨٧ \_ «ذبابٌ ذبابُّ»: على حاشية ك: «أي: أمر شؤم». وهو كذلك في «النهاية» ٢:١٥٢.

«لم أَعْنِك»: من الأصول، وعلى حاشية ص بخط الحافظ إشارة إلى نسخة فيها: لم أَعِيك، بنقطتين للياء آخر الحروف، فما في التعليق على «بذل المجهود» ٧٥:١٧ «لم أعبك»: تحريف مطبعي من جملة التحريفات الكثيرة جداً في هذه الطبعة.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٠٢٦].

\* \_ «يضفر شعره»: من ص، ك، وحاشية س وأنه أصل التستري، وفي غيرها: يعقص.

٤١٨٨ عـ الغدائر والعقائص هي الضفائر.

«إلى مكة»: على حاشية س: سقط «إلى» عند التستري.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: غريب \_ وابن ماجه. [٤٠٢٧]، وأعقبه الترمذي بروايته من وجه آخر عن ابن أبي نجيح، وقال: حسن، على ما في «التحفة» (١٨٠١١)، أو: حسن غريب، على ما في مطبوعة الترمذي الحمصية (١٧٨٢)، والبيروتية (١٧٨١).

## ١٢ ـ باب في حَلْق الرأس

جرير، حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث، عن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن جعفر، أن النبي على أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: «لا تَبكُوا على أخي بعد اليوم» ثم قال: «أدعوا لي بني أخي» فجيء بنا أَفْرُخاً، فقال: «ادعوا الحلاق» فأمره فحلق رؤوسنا.

## ١٣ \_ باب في الذؤابة\*

٤١٩٠ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عثمان بن عثمان \_قال
 أحمد: كان رجلاً صالحاً \_ أخبرنا عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر

٤١٨٩ ـ "فجيء بنا أَفْرُخاً»: من ص، وفي غيرها: فجيء بنا كأنا أفرُخ، وفي س: أفراخ.

<sup>«</sup>أُدعوا الحلاقَ»: في غير ص: ادعوا ليَ الحلاق.

والحديث رواه النسائي. [٤٠٢٨].

<sup>\*</sup> \_ الذؤابة: الشعر المضفور من شعر الرأس، قاله في «النهاية» ٢: ١٥٠، ونحوه في «المصباح»، أما في «القاموس» فخصّه بالناصية.

١٩٠ - "أخبرنا عمر بن نافع": في ع: حدثنا، وفيها وفي الأصول الأخرى قبلها:
 قال. .

<sup>«</sup>أن يُحلَق رأس الصبي»: تقييده بالصبي للعادة الغالبة. وهذا التفسير من كلام نافع أو عبيد الله بن عمر، على ما في صحيح مسلم (٢١٢٠). قاله المنذري (٤٠٢٩).

وأصل القزع: للسحاب المتفرق في السماء، فكل حَلْق فيه ترك للبعض وأخذ للبعض فهو قَزَع، ولا يخصّ بحلق الرأس وترك الناصية، أو حلق الوسط دون الأطراف، أو حلق الأطراف دون الوسط.

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٤٠٢٩].

قال: نهى رسول الله ﷺ عن القَزَع.

والقزع: أن يُحلَقَ رأس الصبي فيتركَ بعض شعره.

عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن القَزع.

وهو: أن يُحلَق رأسُ الصبي فتترك له ذؤابة.

عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ رأى صبياً قد حُلِق بعض شعره وتُرك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: «احلِقوا كلّه أو اتركوا كله».

#### ١٤ \_ باب الرخصة

219٣ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا زيد بن الحُباب، عن ميمون ابن عبد الله، عن ثابت البُناني، عن أنس بن مالك قال: كانت لي ذؤابةٌ فقالت لي أمي: لا أُجرُها، كان رسول الله ﷺ يمدُّها ويأخذُ بها.

1913 \_ «أخبرنا حماد»: في الأصول الأخرى: حدثنا حماد.

«أن يحلق رأس الصبي»: في س، ك: أن يحلق الصبي.

١٩٢٤ ـ «أخبرنا معمر»: في غير ص: حدثنا.

«حُلق بعض شعره»: في ك: بعض رأسه.

«احلقوا. . اتركوا»: في غير ص: احلقوه . . اتركوه .

والحديث أخرجه النسائي. وأخرج مسلم إسناده كإسناد المصنف ولم بذكر لفظه. [٤٠٣١].

قلت: هذا تنبيه هام من الإمام المنذري رحمه الله، انظر «هَدْي الساري» ص٣٥٩: الحديث السابع والعشرون من كتاب الصيام، وإسناد مسلم هو: وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد.. ٢١٢٥. آخر طُرُق (٢١٢٠).

2198 ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا الحجاج بن حسان قال: دخلتُ على أنس بن مالك فحدثتني أُختي المغيرة قالت: وأنتَ يومئذ غلام ولك قرنان، أو قُصَّتان، فمسح رأسك، وبرَّك عليك، وقال: «احلِقوا هذين، أوقُصُّوهما، فإن هذا زِيُّ اليهود».

#### ١٥ \_ باب الأخذ من الشارب

2190 ـ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة يبلُغ به النبيَّ ﷺ: «الفِطرةُ خمسٌ ـ أو: خمس من الفطرة ـ: الخِتانُ، والاستحداد، ونتفُ الإبط، وتقليم الأظفار، وقصّ الشارب».

2197 ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن عن أبيه، عن عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ أمر بإحفاء الشَّوارب وإعفاء اللِّحي.

٤١٩٧ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا صدقةُ الدَّقيقي، حدثنا أبو

٤١٩٤ ـ «دخلت على أنس»: في غير ص: دخلنا، وهو الظاهر من السياق.
 «قرنان أوقُصتان»: القَرْن: الذؤابة أو الخُصلة من الشعر. والقُصّة: الناصية.
 «المغيرة»: رواية ابن داسه: النُغيرة. لكن ترجمتُها في الكتب باسم: المغيرة.

<sup>8190</sup> \_ «الفطرة»: قال الخطابي في «المعالم» ٢١١: «الفطرة ها هنا: السنة. والاستحداد: حلّق العانة بالحديد» وهي الموسى.

والحديث رواه الجماعة. [٤٠٣٤].

١٩٩٦ ـ «القعنبي»: من ص، زاد في غيرها: عبد الله بن مسلمة. والحديث رواه مسلم والترمذي. [٤٠٣٥].

٤١٩٧ ــ «لأربعين يوماً»: في غير ص: أربعين يوماً. وهذا تحديد لأكثر المدة، والضابط: طول هذه الأجزاء.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإن اختلفت =

عِمران الجَوْني، عن أنس بن مالك قال: وَقَتَ لنا رسول الله ﷺ حلْقَ العانة، وتقليمَ الأظافر، وقصَّ الشارب، ونتف الإبط: لأربعين يوماً مرةً.

قال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان، عن أبي عمران، عن أنس، لم يذكر النبي ﷺ، قال: وُقِّتَ لنا.

[صدقة: ليس بالقوي].

۱۹۸ ـ حدثنا ابن نُفَيل، حدثنا زهير قال: قرأت على عبد الملك ابن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير عن جابر قال: كنا نُعفى السِّبال إلا في حَجِّ أو عمرة.

#### ١٦ ـ باب نتف الشيب

٤١٩٩ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى،

وحدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن ابن عَجْلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتنتفوا الشيب، ما من مسلم يَشيبُ شيبة في الإسلام» قال عن سفيان «إلا كانت له نوراً يوم القيامة». وقال في حديث يحيى: «إلا كتب الله له بها حسنة وحطً عنه بها خطيئة».

طرقهم. [٤٠٣٦].

٤١٩٨ ـ «السَّبَال»: على حاشية ك: «طُرَف الشارب»، وقيل غير ذلك، والسبال:
 جمعٌ مفرده سَبَلة، قيل: إنه من الجمع المراد به التثنية، إذ ليس للإنسان
 إلا سَبَلتان. انظر «بذل المجهود» ١٨:١٧٠.

وجاء في ع زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: الاستحداد: حلق العانة». ومحلها (٤١٩٥).

٤١٩٩ ـ احدثنا سفيان : في غير ص زيادة بعدها: المعنى. ورواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن. [٤٠٣٨].

#### ١٧ \_ باب في الخضاب

وسليمان بن يَسار، عن أبي هريرة، يبلُغ به النبيَّ ﷺ قال: «إن اليهودَ والنصارى لا يَصبُغون فخالفوهم».

قالا: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهَمْداني، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله قال: أُتيَ بأبي قُحافةَ يومَ فتح مكة ورأسُه ولحيته كالثَّغامة بياضاً، فقال رسول الله ﷺ: «غَيِّروا هذا بشيء، واجتنبوا السَّواد».

٢٠٠٢ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن سعيد الجُريري، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبي الأسود الدِّيلي، عن أبي ذرِّ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحسن ما غُيِّر به هذا الشيبُ الحِناءُ والكَتَمُ».

٤٢٠٣ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عبيد الله \_ يعني ابن إياد \_،

٤٢٠٠ ـ رواه الجماعة إلا الترمذي. [٤٠٣٩].

٤٢٠١ ـ «كالثغامة»: الثغامة نبات أبيض الزهر والثمر.

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٤٠٤].

٤٢٠٢ ـ «أخبرنا معمر»: في ك: حدثنا.

<sup>«</sup>والكتم»: نبات يُصبغ به الشعر مع الحناء لتشتد حمرته كالأسود، ويقال: إنه الوَسْمة.

والحديث عند بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح.

۲۰۳ ـ «حدثنا إياد»: سقط من س.

<sup>(</sup>رَدْعٌ من حِنَّاءً): في الأصول الأخرى: ردعُ حِناء، والرَّدْع: الأثر الباقي. والحديث تقدم (٤٤٨٩).

حدثنا إياد، عن أبي رِمْثَةَ قال: انطلقت مع أبي، نحو النبي ﷺ فإذا هو ذو وَفْرة بها رَدْعٌ من حِنَّاءِ وعليه بُرْدانِ أخضران.

ابن العلاء، حدثنا ابن العلاء، حدثنا ابن إدريس قال: سمعت ابن أَبْجَر، عن إياد بن لَقيط، عن أبي رِمْثَة، في هذا الخبر، قال: فقال له أبي: أَرِني هذا الذي بظهرِك فإني رجل طبيب، قال: «الله عزَّ وجلَّ الطبيب، بل أنت رجلٌ رفيق، طبيبُها الذي خلقها».

27.0 عدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن إياد بن لَقيط، عن أبي رمثة قال: أتيت النبي عليه أنا وأبي، فقال لرجل أو لأبيه: «من هذا؟» قال: ابني، قال: «لا تجني عليه» وكان قد لطخ لحيته بالحناء.

٣٠٠٦ ـ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، سئل عن خِضاب النبي ﷺ، فذكر أنه لم يَخْضِب، ولكن قد خَضَب أبو بكر وعمر.

# 

٤٢٠٧ \_ حدثنا عبد الرحيم بن مطرِّف أبو سفيانَ، حدثنا عمرو بن

٤٢٠٥ \_ «لا تجنى عليه»: أي: لا تؤخذ بجنايته.

<sup>«</sup>وكان قد لطخ»: فاعله هو النبي ﷺ.

والحديث رواه الترمذي والنسائي. [٤٠٤٤]، وقيَّده المزي (١٢٠٣٧) بالشمائل، وهو فيه أول: باب ما جاء في خضاب رسول الله ﷺ ص٥٨.

٤٢٠٦ ـ رواه البخاري ـ دون ذكر أبي بكر وعمر ـ ومسلم. [٤٠٤٥].

٤٢٠٧ \_ «يعنى العنقزي»: من ص.

<sup>«</sup>حدثنا ابن أبي رواد»: من ص، ك، وفي غيرهما: أخبرنا. «النعال الشبتية»: النعال المصنوعة من جلد البقر المدبوغ. والحديث رواه النسائي. [٤٠٤٦].

محمد \_يعني العَنْقَزي \_، حدثنا ابن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يلبس النعال السَّبْتِيَّةَ ويصفِّرُ لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك.

حدثنا محمد بن طلحة، عن حميد بن وهب، عن ابن طاوس، عن طاوس، عن طاوس، عن ابن عباس قال: مرَّ على النبي ﷺ رجلٌ قد خضب بالحناء فقال: «ما أحسن هذا!» قال: ومرَّ آخرُ قد خضب بالحناء والكَتَم فقال: «هذا أحسنُ من هذا» قال: ومرَّ آخرُ قد خضب بالصفرة فقال: «هذا أحسنُ من هذا» قال: ومرَّ آخرُ قد خضب بالصفرة فقال: «هذا أحسن من هذا كلّه».

#### ١٩ ـ باب ما جاء في خضاب السواد

عن عبد الكريم، عن عبد الله عن عبد الكريم، عن الكريم، عن الكريم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «قومٌ يَخضِبون في آخر الزمانِ بالسواد كحواصل الحمَام، لا يَرِيحون رائحة الجنة».

#### ٢٠ \_ باب الانتفاع بمداهن العاج\*

٤٢١٠ ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن

٤٢٠٨ ـ رواه اين ماجه. [٤٠٤٧].

٤٢٠٩ ـ «قوم يخضبون..»: في غير ص: يكون قوم.. والحديث في سنن النسائي. [٤٠٤٨].

<sup>\*</sup> \_ في الأصول الأخرى: باب ما جاء في الانتفاع بالعاج.

٤٢١٠ ـ «وأول ما \_أو: من \_ يدخل عليها»: في غير ص: وأول من يدخل عليها.
 «علَّقت مسحاً»: المِسْح: البَلاس المنسوج من شعر.

<sup>«</sup>قُلْبين من فضة»: سِوارين من فضة.

<sup>«</sup>فظنت أنه إنما منعه»: في غير ص: فظنت أن ما منعه.

<sup>«</sup>وقطعته منهما»: في الأصول الأخرى: وقطعته بينهما، لكن عليها ضبة =

جُحادة، عن حُميد الشامي، عن سليمان المُنبَهي، عن ثوبان مولى رسول الله على قال: كان رسول الله على إذا سافر كان آخرَ عهده بإنسانِ من أهله فاطمةُ، وأولُ ما أو مَنْ يدخل عليها إذا قدم فاطمةُ، فقدم من غَزاة له وقد علقت مسحاً أو سِتراً على بابها، وحَلَّتِ الحسنَ والحسين قُلْبينِ من فضةٍ، فقدم فلم يدخل!.

فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكتِ السِّتر وفكَّت القُلْبين عن الصبيَّيْنِ، وقطعته منهما، فانطلقا إلى رسول الله ﷺ وهما يبكيان، فأخذه منهما وقال: «يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان» قال: أهلِ بيت بالمدينة «إن هؤلاء أهلَ بيتي أكره أن يأكلوا طيِّباتِهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشترِ لفاطمة قِلادة من عصب وسِوارينِ من عاج».

#### آخر كتاب الترجل

\* \* \*

*في ح* ، س ·

«قال: أهلِ بيت بالمدينة»: من ص مع الضبط، وليس في غيرها: قال. «من عَضَب وسوارين من عاج»: السكون على الصاد من ح، س، والفتحة من ك.

وقال أبو موسى المديني في «المجموع المغيث» ٤٥٨: «العاج: عظم ظهر السُّلَحْفاة البحرية». ثم قال عن العَصَّب: «يَحتمِل عندى أن الرواية إنما هو العصب \_ بفتح الصاد \_ وهو أطناب مفاصل الحيوانات. ، ثم ذكر لي بعض أهل اليمن أن العصب سنُّ دابة بحرية تُسمى فرس فرعون، يتخذ منها الخرز، يكون أبيض، ويتخذ منها غير الخرز أيضاً، من نصاب السكين وغيره».

فهل هذه الدابة البحرية بسكون الصاد أو بفتحها؟، وضبطها محقق الكتاب الدكتور عبد الكريم العزباوي بالفتح.

### بسم الله الرحمن الرحيم

## ٢٩ \_ أول كتاب الخاتم

## ١ \_ [باب ما جاء في اتخاذ الخاتم]\*

عنى، عن الرحيم بن مُطَرِّف الرُّؤاسي، حدثنا عيسى، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: أراد رسول الله على أن يَكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتَم، فاتَّخَذ خاتماً من فضة، ونقش فيه: «محمد رسول الله».

٤٢١٧ \_ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، بمعنى الحديثِ حديثِ عيسى بن يونس، زاد: فكان في يده حتى تُبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عمر أمر بها فنزحت، فلم عثمان، فبينما هو عند بئر إذْ سقط في البئر، فأمر بها فنزحت، فلم يَقْدِر عليه.

<sup>\*</sup> \_ من ك فقط.

٤٢١١ ـ «الرؤاسي»: من ص.

<sup>«</sup>فقيل: إنهم»: في الأصول الأخرى: فقيل له: إنهم.

والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه مختصراً. [٤٠٥١].

٤٢١٢ ـ «بمعنى الحديث، حديث عيسى»: في رواية ابن العبد: بمعناه، حديث عيسى، وفي الأصول الأخرى: بمعنى حديث عيسى.

<sup>«</sup>فَلَم يُقْدِر عَلَيه»: هو بالبناء للمعلوم في ح، ولما لم يُسم فاعله في ك. وكان ذلك بعد ست سنوات من خلافته رضي الله عنه. انظر سنن النسائي (٩٥٥٠)، و «طبقات ابن سعد» ٤٧٦:١.

٤٢١٣ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي على من وَرِقِ فَصُّه حبشيٌّ.

عن أنس قال: كان خاتم النبي ﷺ من فِضة كلُّه، فَصُّه منه.

خواتيم الذهب، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، وقال: «لاألبسه أبداً».

ثم اتخذ خاتماً من فضّة نقش فيه «محمد رسول الله»، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبي بكر عمرُ، ثم لبسه بعده عثمان

٤٢١٣ ـ «أخبرني يونس»: زاد في ك: بن يزيد.

<sup>«</sup>بن مالك»: من ص.

<sup>«</sup>فَصُّه حبشي»: فصُّ الخاتم: ما يركَّب فيه من غيره. «المصباح المنير». وكونه حبشياً: أي على هيئة صُنع أهل الحبشة لخواتيمهم، أو صانعه حبشيّ، أو لونُه حبشيّ، أي: أسود.

والحديث رواه الجماعة. [٤٠٥٢].

٤٢١٤ ـ رواه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه. [٤٠٥٣].

<sup>8</sup>۲۱٥ \_ «نُصَير بن الفرج»: الضبط بالتصغير من ح، ك، وهو المعروف، انظر «الموتلف» للدارقطني ٢٢٥٠، ٤٠٠٤، ومصادره، وفي س: نصير!.

<sup>«</sup>بئر أريس»: غربي مسجد قباء، كان قائماً إلى عهد قريب.

وفي ع، وحاشية ك زيادة: «قال أبو داود: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده».

والحديث رواه الشيخان والترمذي والنسائي بنحوه. [٤٠٥٤].

حتى وقع في بئر أُريس.

2717 ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر في هذا الخبر، عن النبي ﷺ فنقش فيه «محمد رسول الله» وقال: «لا ينقُشْ أحد على خاتمي هذا» ثم ساق الحديث.

المغيرة بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر، في هذا الخبر، عن النبي على المغيرة بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر، في هذا الخبر، عن النبي على قال: فالتمسوه فلم يجدوه، فاتخذ عثمان خاتماً ونقش فيه «محمد رسول الله».

قال: فكان عثمان يختم به، أو يتختَّم به.

#### ٢ \_ باب ترك الخاتم

٤٢١٨ \_ حدثنا محمد بن سليمان لُوَينٌ، عن إبراهيم بن سعد، عن

٤٢١٦ ـ «ثم ساق الحديث»: رواية ابن العبد: وساق الحديث.

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري، والترمذي منهم في «الشمائل» باب ما جاء أن النبي على كان يتختم في يمينه ص ٩٢.

٤٢١٧ \_ «في هذا الخبر»: في الأصول الأخرى: بهذا الخبر.

<sup>«</sup>فكان عثمان يختم به»: في غير ص: فكان يختم به.

والحديث رواه النسائي. [٤٠٥٦].

٤٢١٨ ــ «رواه عن الزهري: زياد. . »: في ك: رواه الزهري وزياد، وهو خطأ، فالمذكورون الثلاثة كلهم من الرواة عن الزهري، ونبَّه في حاشيته إلى نسخة فيها ما في الأصول.

و «ابن أبي حمزة»: من ص فقط، وابن مسافر: هو عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٤٠٥٧].

ابن شهاب، عن أنس، أنه رأى في يد النبي ﷺ خاتماً من وَرِقِ يوماً واحداً، فصنع الناس، فلبسوا، وطرح النبي ﷺ وطرح الناس.

قال أبو داود: رواه عن الزهري: زياد بن سعد، وشعيب بن أبي حمزة، وابن مسافر، كلُهم قالَ: من وَرقِ.

#### ٣ ـ باب خاتم الذهب

2719 حدثنا مسدد، حدثنا المعتمِر قال: سمعت الرُّكين بن الربيع يحدث، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، أن ابن مسعود كان يقول: كان نبيُّ الله ﷺ يكره عشرة خلال: الصُّفرة \_ يعني الخَلوق \_، وتغييرَ الشيب، وجرَّ الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير مَحَلِّها، والضربَ بالكِعاب، والرُّقي إلا بالمعوِّذات، وعقدَ التمائم، وعزلَ الماء لغير مَحَلِّه، وفسادَ الصبيِّ، غيرَ مُحرِّمِه.

٤٢١٩ ـ اعشرة خلال): في الأصول الأخرى: عشر خلال.

«الضرب بالكعاب»: هو اللعب بالنَّرْد.

«لغير محله»: من ص، وفي غيرها: لغير أو غير محله، وزاد بعده في
 ك: أو عن محله.

«وفساد الصبي»: وذلك بالغَيلة التي تقدم تفسيرها (٣٨٧٧): أن يأتي الرجل أهله وهي مرضع، أو أن تُحمل وهي مرضع.

﴿غيرَ محرِّمه›: الضبط بالكسرة من ص، ح، س، وفي ك مفتوحة.
والمعنى: أن الغيلة مكروهة غير محرَّمة، وهي كراهة تنزيهية. ﴿بذل المجهود﴾ ١١١:١٧.

وفي متن «عون المعبود» ٢٨٠:١١، والتعليق على «بذل المجهود»، وطبعة حمص: «قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة. والله أعلم».

#### ٤ \_ باب خاتم الحديد

٤٢٢٠ حدثنا الحسن بن على ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، أن زيد بن حُباب أخبرهم، عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة السُّلَمي المَروزي، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ وعليه خاتَم من شَبَه، فقال: «مالي أجدُ منك ريحَ الأصنام؟!» فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: «مالي أرى عليك حِلية أهل النار؟!» فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أيِّ شيء أتخذُه؟ قال: «اتخذُه من وَرقِ ولا تُتِمَّه مِثقالًا».

ولم يقل محمد: عبدِالله بن مسلم، [ولم يقل الحسن: السُّلَمي المروزي].

٤٢٢١ ـ حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي، قالوا: حدثنا سهل بن حماد أبو عتّاب، حدثنا أبو مَكين نوح بن ربيعة، حدثني إياس بن الحارث بن المُعَيْقِيب \_ وجدُّه من قبَل أُمه أبو ذُباب \_ عن جدِّه قال: كان خاتم رسول الله ﷺ من حديد، مَلُويٌّ عليه فضّة، قال: فربّما كان في يدي، قال: وكان المُعَيقيب على خاتم رسول الله ﷺ.

٤٢٢٢ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا بِشر بن المفضَّل، حدثنا عاصم بن

٠ ٤٢٢ ــ «أبي طيبة»: من ص، وهو في ك بعد قوله: المروزي.

<sup>«</sup>من شَبَه»: الضبط من ح، وهو النحاس، سُمي بذلك لشبهه بالذهب.

<sup>«</sup>مثقالاً»: المثقال عند الحنفية يساوي ٥ غرامات، وعند غيرهم: ٣,٦.

٤٢٢١ ــ «حدثنا سهل: في ع: أخبرنا.

والحديث أخرجه النسائي. [٤٠٦٠].

٤٢٢٢ ـ «واذكر بالهداية»: في الأصول الأخرى ورواية ابن العبد: واذكر بالهدى. «تسديد السهم»: من ص، وفي غيرها: تسديدك السهم.

<sup>«</sup>القَسّية»: هكذا في ص في الموضع الثاني، فما هو ضبطها عنده في =

كُلَيب، عن أبي بُردة، عن عليّ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «قل: اللهم اهدِني وسدِّدني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسَّداد تسديدَ السهم» قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه: السبابة والوسطى ـ شك عاصم ـ، ونهاني عن القَسِّيَّة والمِيثرة.

قال أبو بردة: قلت لعليّ: ما القَسِّيَّة؟ قال: ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلَّعة فيها أمثال الأُتْرُجّ، قال: والمِيثرة: شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن.

[قال أبو داود: ويقال: صوابه: القَسِّية، وقَسّ قرية بالصعيد].

## ٥ ـ باب في التختم في اليمين واليسار

ابن وهب، أخبرني سليمان ابن وهب، أخبرني سليمان ابن وهب، أخبرني سليمان ابن بلال، عن شَرِيك ابن أبي نَمِر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن عليّ، عن النبي ﷺ.

قال شريك: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه.

٤٢٢٤ ـ حدثنا نصر بن علي، حدثني أبي، حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ كان يتختم في يساره،

الموضع الأول ليكون هذا هو الصواب؟ وهي في ح في الموضعين:
 القَسِيَّة، بتخفيف السين، وفي ك: القِسّية. والله أعلم.

<sup>«</sup>قلت لعليّ. . »: في غير ص: فقلنا لعليّ.

وتقدم ذكر القَسِّي والمِيثرة في حديث عليّ رضي الله عنه (٤٠٤١، ٤٠٤٨).

وقول أبي بردة علَّقه البخاري، والحديث فرَّقه مسلم في اللباس والدعوات، ورواه بقية أصحاب السنن مختصراً ومطولًا. [٤٠٦١].

٤٢٢٤ ـ "قال ابن إسحاق": رواية ابن العبد: رواه ابن إسحاق.

## وكان فَصُّه في باطن كفِّه.

قال أبو داود: قال ابن إسحاق وأسامة بن زيد، عن نافع: في يمينه.

افع، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبيد الله، عن نافع، عن نافع، عن نافع، عن نافع، عن نافع، عن نافع، أن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى.

ابن إسحاق قال: رأيت على الصَّلْت بن عبدالله بن نوفل بن الحارث بن المطلب خاتماً في خِنْصِره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت ابن عبد المطلب خاتماً في خِنْصِره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فَصّه على ظهرها، قال: ولا نَخَالُ ابن عباس إلا وقد كان يذكر أن رسول الله عَلَيْ كان يلبس خاتمه كذلك.

## ٦ \_ باب في الجَلاجل

٤٢٢٧ \_ حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن، قالا: حدثنا

٤٢٢٥ \_ «بن السري»: من ص.

<sup>«</sup>أن عمر كان»: من ص، وفي غيرها: أن ابن عمر، وهو كذلك في «التحفة» (٧٧٦٦) في مسند ابن عمر، و«تهذيب السنن» للمنذري (٤٠٦٤).

٤٢٢٦ ـ «بن الحارث»: من ص، وهو كذلك في مصادر ترجمته.

<sup>«</sup>ولا نخالَ ابن عباس»: في ح، ع: ولا يُخال، والضبط من ح.

<sup>«</sup>إلا وقد كان»: الواو من ص.

والحديث رواه الترمذي ونَقَل عن البخاري تحسينه. [4٠٦٥].

٤٢٢٧ \_ «قال عليّ: عامرَ بنَ عبد الله بن الزبير»: في غير ص: قال علي بن سهل: ابنَ الزبير. وضَبَطها في ح بفتحة على النون.

<sup>«</sup>وفي رجليها»: في غير ص: وفي رجلها.

 <sup>«.</sup> شيطاناً»: في ح: شيطان، وعليها ضبة، وعلى الحاشية تصحيحه: شيطاناً. وقد تُصوّب على وَفْق ماتقدم تعليقاً (٢٧٣).

حجاج، عن ابن جريج، أخبرني عمر بن حفص، أن عامر بن عبد الله -قال عليّ: عامرَ بنَ عبدِ الله بنِ الزبير - أخبره أن مولاةً لهم ذهبت بابنةِ الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجليها أجراسٌ، فقطعها عمر، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن مع كل جرس شيطاناً».

٤٢٢٨ ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، أخبرنا روح، أخبرنا ابن جريج، عن بُنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري، عن عائشة قالت: بينما هي عندها إذ دُخِل عليها بجارية وعليها جَلاجلُ يُصوِّتْن، فقالت: لا تُدخليها عليَّ إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت: سمعت رسول الله عليَّ يقول: «لا تدخلُ الملائكة بيتاً فيه جرسٌ».

# ٧ ـ باب في ربط الأسنان بالذهب

٤٢٢٩ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخُزاعي، قالا: حدثنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طَرَفة، أن جدَّه عَرْفَجة ابن أسعد قُطِع أنفُه يومَ الكُلاَب، فاتَّخذ أَنْفا من ورِق، فأنتنَ عليه، فأمره النبي ﷺ فاتَّخذ أنفاً من ذهب.

• ٢٣٠ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون وأبو عاصم،

٤٢٢٨ \_ «البزاز»: من ص.

<sup>«</sup>أخبرنا روح، أخبرنا»: من ص، وفي غيرها في الموضعين: حدثنا.

<sup>&</sup>quot;عليها جلاجل": في "القاموس": الجُلْجُل: الجرس الصغير.

 <sup>«</sup>لا تدخليها عليًّ»: من ص، وفي ح: لا تُدْخِلُنّها، وفي ك: لا تُدْخِلْنَها.
 ورسمها في ع كذلك دون ضبط.

٤٢٢٩ ـ «الخزاعي، قالا»: في الأصول الأخرى: الخزاعي، المعنى، قالا. والحديث رواه الترمذي ـ وقال: حسن ـ والنسائي. [٤٠٦٩].

<sup>\*</sup> ٢٣٠ ـ «حدثنا الحسن بن علي»: هل هو الحسن بن علي بن محمد الخلاّل الحُلُواني، أو: الحسن بن علي بن عفان العامري؟ رواية ابن داسه عن =

قالا: حدثنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طَرَفة، عن عَرْفَجَة بن أسعد.

قال يزيد: قلت لأبي الأشهب: أدرك عبدُ الرحمن بن طرفة جدَّه؟ قال: نعم.

٤٢٣١ \_ حدثنا مؤمّل بن هشام، حدثنا إسماعيل، عن أبي الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن عرفجة بن أسعد، عن أبيه، أن عرفجة، بمعناه.

قال الخطيب: كذا عند القاضى، والصواب: ابن طرفة بن عرفجة.

المصنف أنه ابن عفان العامري، وتبعه ابن عساكر في «المعجم المشتمِل» (٢٥٤)، ورجَّح ابنُ عساكر نفسُه في «أطرافه» والمزيُّ في «التحفة» (٩٨٩٥) و «التهذيب» ٢:٩٥٦، والذهبي في «السَّير» ٢٥:١٣، و «الكاشف» (٨٤٠١)، وسبط ابن العجمي في «نهاية السول»، وابن حجر في كتابيه «التهذيب» ٢:١٠٣، و «التقريب» (١٢٦١) أنه الخلال الحلواني.

وحكم الذهبي في «السّير» على أن «بن عفان» في رواية ابن داسه من زياداته، بل قال «من كيسه»!، ورمز له في «تذهيب تهذيب الكمال» ١٧٣:١ من نسخة دار الكتب المصرية: «ق د» هكذا، وكأن الدال مقحمة، لكونها ذكرت متأخرة، على خلاف المتّبع، ثم جاء تمام كلامه على وَفْق ما في «السير» تماماً، مما يؤيد إقحام الدال أيضاً. والله أعلم. «قالا: حدثنا أبو الأشهب»: على حاشية س: «عند التستري: حدثنا يزيد

«عن عرفجة بن أسعد»: من ص، وبعده في غيرها: بمعناه.

ابن هارون وأبو عاصم، قال يزيد: أخبرنا أبو الأشهب».

«جدَّه؟ قال»: في غير ص: جدَّه عرفجة؟ قال.

٤٢٣١ \_ "بن طرفة، عن عرفجة بن أسعد، عن أبيه»: رواية ابن العبد: بن طرفة، عن أبيه.

ومقولة الخطيب ثبتت في ص، ح، س، وحاشية ك، وضرب عليها في ع.

## ٨ \_ باب في الذهب للنساء

إسحاق قال: حدثنا ابن نُفيل، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبّاد، عن أبيه عباد بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمتْ على رسول الله على حبشي، قالت: النجاشي أهداها له، فيها خاتَم من ذهب فيه فَصٌّ حبشي، قالت: فأخذه رسول الله على بعودٍ مُعرِضاً عنه، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أُمامة بنت أبي العاص \_ ابنة بنتِه زينب \_ فقال: «تحلّيْ بهذا يا بُنية».

ابن عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز \_يعني ابن محمد\_، عن أسيد بن أبي أسيد البرّاد، عن نافع بن عياش، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «مَن أحبّ أن يُحلِّق حبيبه حلْقة من نار فليُحلِّقه حلْقة من ذهب، ومن أحب أن يطوِّق حبيبه طَوقاً من نار فليطوِّقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يُسوِّر حبيبه سواراً من نار فليسوِّره سِواراً من ذهب، ولكنْ عليكم بالفِضَّة فالعبوا بها».

٤٣٣٤ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن امرأته، عن أُختِ لحذيفة، أن رسول الله ﷺ قال: «يا معشر النساء، أمّا لكُنَّ في الفضة ما تَحلَينَ به، أما إنه ليس منكنّ امرأةٌ

٤٢٣٢ ــ «عباد بن عبد الله»: زاد في س: بن الزبير. والحديث رواه ابن ماجه. [٤٠٧٠].

٤٢٣٣ \_ «نافع بن عياش»: في ح: بن عباس. وعلى حاشية س: «قال ابن ناصر: ابن عباس: بالباء والسين، للخطيب». وعلى حاشية ع: «نافع بن عباس، بموحدة ومهملة، أو تحتانية ومعجمة. تقريب» (٧٠٧٤).

<sup>«</sup>حَلْقة من نار»: في ح، ع: بحلْقة من نار.

<sup>«</sup>سواراً من ذهب»: من ص، وفي غيرها: بسوار.

٤٣٣٤ ـ ورواه النسائي. [٤٠٧٢].

تَحَلَّى ذهباً تُظْهرُه إلا عُذِّبت به».

2۲۳٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُ بن يزيد العطارُ، حدثنا يحيى، أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه، أن أسماء بنت يزيد حدثته، أن رسول الله على قال: «أيّهما امرأة تقلّدتْ قِلادة من ذهب قُلّدت في عنقها مثلَه من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أُذنها خُرصاً من ذهب جُعل في أذنها مثلُها من نار يوم القيامة».

٤٢٣٦ \_ حدثنا حميد بن مَسْعَدة، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد، عن

«إلا مقطعاً»: إلا ما كان شيئاً يسيراً.

وقد أورد المنذري أحاديث الباب \_ سوى الأول منها \_ وغيرَها في «الترغيب والترهيب» ١:٥٥٥ فما بعدها، ثم قال: إنها «تحتمل وجوهاً من التأويل» فذكر أربعة: أنها منسوخة، أو أنها في حق من لا تؤدي زكاة حليها، وهذان سبقه إليهما الخطابي في «المعالم» ٢١٦:٤، أو أنها في حق من تزيّنت به وأظهرته، للحديث السابق (٢٣٤٤)، أو نُهي عما كان فيه غِلظ وضخامة، لما فيه من مظنة الخيلاء. وانظر كلامه وتفصيله.

وقد لحَّصه ابن رسلان في «شرحه على السنن»، ونقله في «بذل المجهود» ١٢٧:١٧، وادّعى الإجماع على حلّ الذهب للنساء البيهقيُّ في «سننه» ١٤٠:٤، وتُوبع، وإن سُلِّم وجود مخالف، فهي مسألة «نُدرة المخالف» عند الأصوليين، وهي حجة عندهم، وإن كانوا لا يحكمون على مخالفها بما يحكمون به على مخالف الإجماع. ولا يأتيك الرأي الشاذ إلا من الرجل الشاذ!

هذا، ومقولة أبي داود من ص، ك، وحاشية ح، وفي نسخة على حاشية =

٤٣٣٥ \_ «في أذنها مثلها من نار»: في الأصول الأخرى: في أذنها مثله من النار. والخُرْص: الحلّقة.

والحديث رواه النسائي أيضاً. [٤٠٧٣].

٤٣٣٦ \_ «ركوب النمار»: أي: ركوب جلود النمور \_ جمع نَمِر أو نِمِر \_، وتقدم (٤١٢٦).

ميمونِ القَنَّاد، عن أبي قِلابة، عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله على عن ركوب إلنَّمار، وعن لُبس الذهب إلا مُقطَّعاً. قال أبو داود: أبو قلابة لم يسمع من معاوية شيئاً.

آخر كتاب الخاتم

\* \* \*

الم يلق معاوية.
 والحديث رواه النسائي. [٤٠٧٤].

### [بسم الله الرحمن الرحيم]

## ٣٠ ـ أول كتاب الفتن

#### ١ ـ ذكر الفتن ودلائلها

2۲۳۷ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله ﷺ قائماً، فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدَّثه، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، قد علِمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيءُ فأذكرُه كما يذكُر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه.

٤٢٣٨ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو داود الحَفَري، عن بدر ابن عثمان، عن عامر، عن رجل، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «يكون في هذه الأمة أربعُ فتن، في آخرها الفناءُ».

٤٢٣٩ \_ حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصيُّ، حدثنا أبو

٤٢٣٧ \_ «قد علمه أصحابي»: من ص، ك، وفي غيرهما: أصحابه.

<sup>«</sup>الشيء فأذكره»: في ع: الشيء فأعرفه فأذكره.

والحديث رواه الشيخان. [٤٠٧٥].

٤٢٣٨ ـ «عن عبد الله»: هو ابن مسعود رضي الله عنه.

٤٣٣٩ ـ «فتنة الأحلاس»: يريد الفتنة الطويلة الزمن، تشبيهاً لها بمن يلازم بيته فيقال فيه: هو حِلْس بيته، أو شُبِّهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها. هذا تلخيص كلام الخطابي في «المعالم» ٤:٣٣٧.

وقال شيخنا محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله في تعليقه على «بذل =

المغيرة، حدثني عبد الله بن سالم، حدثني العلاء بن عتبة، عن عُمير بن هانىء العنسيّ، سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا قعوداً عند رسول الله عني فذكر الفتن، فأكثرَ في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يارسول الله وما فتنة الأحلاس؟.

قال: «هي هَرَبٌ وحَرَبٌ، ثم فتنةً السراء دَخَنُها من تحت قدميْ رجلٍ من أهل بيتي، يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتَّقون، ثم

المجهود» ۱۳۳:۱۷: «المشهور في وجه تسميتها بذلك أن المأمور به فيها أن تكون حلس بيتك».

أو يقال: الفتنة التي تنزل بالناس جميعهم حتى تصيب من اعتزلها ولزم بيته فكان حِلْسه، وسيأتي برقم (٤٢٥٧): "وتكون حِلساً من أحلاس بيتك". "هي هَرَب وحَرَب": أي: فرار الناس من بعضهم، وهي سلب للمال والأهل.

«فتنةً السراء»: الضمة من ح، والفتحة من ك. والمراد النعمة والرخاء التي تكون سبباً للوقوع في المعاصي والمنكرات.

«دَخَنها»: هو الدخان، والمعنى: أنها تثور كالدخان من تحت قدمي هذا الرجل. ومثيرها وسببها هو هذا الرجل.

«يزعم أنه مني»: نسباً، «وليس مني» فعلاً وسلوكاً، أو: ليس مني نسباً كما يزعم.

«كوَرِكُ على ضِلَع»: أي على من لا يستقيم له الأمر، وليس هو بأهل له. «فتنةُ الدُّهيماء»: الضمة من ح، والفتحة من ك أيضاً، والمراد التي لاتدع أحداً إلا أصابته.

«فُسطاطين»: جانبين، أو معسكرين، بلغة العصر ومصطلح أهله.

"إذا قيل انقضت تمادَت": الفتحة من ح، والمعنى: إذا ظن الناس انقضاء الفتنة زادت، ويجوز تشديد الدال مع فتحها، والمعنى: استطالت واستمرت. انظر «عون المعبود» ٣١١:١١.

يصطلح الناس على رجل كَوركِ على ضِلَع، ثم فتنةً الدُّهَيماء: لا تدعُ أحداً من هذه الأمة إلا لطمتْه لطمة، فإذا قيل انقضتْ تمادَتْ، يُصبح الرجل فيها مؤمناً ويُمسي كافراً، حتى يصير الناس إلى فُسطاطين: فُسطاطِ نفاق لا إيمان لا نفاق فيه، وفسطاطِ نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجالَ من يومه أو [من] غده».

٤٧٤٠ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا ابن فرُّوخَ، أخبرني أسامة بن زيد، أخبرني ابنٌ لقبيصة بن ذُويب، عن أبيه قال: قال حذيفة بن اليمان: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسَوًا؟! والله ما ترك رسول الله على من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاث مئة فصاعداً إلا سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته!.

مب الآخر ـ قالا]: حدثنا مسدد [وقتيبة بن سعيد ـ دخل حديث أحدهما في الآخر ـ قالا]: حدثنا أبو عَوانة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن

<sup>•</sup> ٤٢٤ ـ «أخبرنا ابن فروخ، أخبرني»: في ع: حدثنا ابن فروخ، أخبرنا. «إلا سماه لنا»: في س، ع: إلا وقد، وفي ح، ك: إلا قد.

٤٢٤١ ـ "صَدَع من الرجال»: الضبط من ح، ك. والمعنى المتبادر: جماعة من الرجال. انظر التعليق على «النهاية» ١٧:٣، و«مجمع بحار الأنوار» ٣٠١:٣.

<sup>«</sup>فتجهَّمني القوم»: كرهوا سؤالي، إذ سألت عن رجل معروف، لا يُسأل عن مثله.

<sup>«</sup>هدنة على دَخَن»: الدَّخَن: الحقد ونحوه، والمعنى: صلح على بقايا شرّ كامن مستور.

<sup>«</sup>عاضّ بَجذُل شجرة»: عاضٌ: متمسّك، جِذُل شجرة: هو جذعها إذا قطعت أغصانه. وهذا كناية عن العزلة التامة والصبر على الفتن ومشاقّها. والحديث رواه النسائي. [٤٠٨١].

سُبيع بن خالد قال: أتيت الكوفة في زمنِ فُتحت تُستَر أجلِبُ منها بغالاً، فدخلت المسجد، فإذا صَدَعٌ من الرجال، وإذا رجل جالسٌ تعرِف إذا رأيتَه أنه من رجال أهل الحجاز، قال: قلت: من هذا؟ فتجهّمني القوم وقالوا: ما تعرف هذا؟! هذا حذيفة صاحب رسول الله ﷺ.

فقال حذيفة: إن الناس كانوا يَسألون رسول الله عَلَيْ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأحدَقه القوم بأبصارهم، فقال: إني قد أرى الذي تنكرون، إني قلت: يا رسول الله، أرأيتَ هذا الخير الذي أعطاناهُ الله أيكونُ بعده شرّ كما كان قبله؟ قال: «نعم» قلت: فما العصمةُ من ذلك؟ قال: «السيف». [قال قتيبة في حديثه: فقلت: وهل للسيف؟ \_يعني مِن بقيّة \_ قال: «نعم»، قال: فماذا؟ قال: «هُدْنَة على دَخَن».

قال:] قلت: يا رسول الله، ثم ماذا؟ قال: "إنْ كان لله خليفةٌ في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة». قلت: ثم ماذا؟ قال: "ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجبَ أجره وحُطَّ وِزره، ومن وقع في نهره وجبَ وزره، ومن وقع في نهره وجبَ وزره وحُطَّ أجره» قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: "ثم هي قيام الساعة».

٤٢٤٢ \_ حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن

٤٢٤٢ \_ «محمد بن يحيى»: في الأصول الأخرى زيادة: بن فارس.

<sup>«</sup>تقية على أقذاء»: من ص، ح. والأقذاء جمع قَذَى، وهو ما يصيب العين من وسخ، وهو عادةً شيء لطيف جداً لا يؤثر على غيرها في جسم الإنسان، لكنه شديد الأثر على العين، كثيراً ما يمنع من انفتاحها. فالمعنى: صلح على فساد في القلوب كقوله: وهدنة على دَخَن.

وفي الأصول الأخرى: بقية على أقذاء، أي: تبقى من الناس بقية على فساد في قلوبهم، أو تبقى في الناس بقية خير.

<sup>«</sup>كان قتادة يضعه»: أي يفسره ويحمله.

قتادة، عن نصر بن عاصم، عن خالد بن خالد اليَشْكُري، بهذا / الحديث، قال: قلت: بعد السيف؟ قال: «تقيَّة على أقذاء، وهُدنة على دخنِ» ثم ساق الحديث.

قال: كان قتادة يضعُه على الرِّدة التي في زمن أبي بكر. «على أقذاء»: يقول: قَذَى. و «هدنة»: يقول: صلح «على دَخَنِ» على ضغائن.

عن عبد الله بن مسلمة، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد، عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكُري في رهْط من بني ليث فقال: مَن القوم؟ فقلنا: بنو ليث. فقلنا: أتيناك نسألك عن حديث حذيفة، فذكر الحديث.

عب لا قال: أقبلنا مع أبي موسى [قافلين وغارت الدوابُّ بالكوفة، قال: فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي، فأذن لنا، فقدمنا الكوفة، فقلت لصاحبي: أنا داخلٌ المسجد، فإذا قامت السوق خرجت إليك، قال: فدخلت المسجد، فإذا قيه حلْقة كأنما قُطعت رؤوسهم يستمعون إلى

٤٢٤٣ ـ «قافلين، وغارت.. يسبقني»: من ص فقط، وعليه من الرمز ما ترى، ومعناه: أنه في رواية ابن العبد دون غيرة، لكن كتب الحافط على الحاشية ما مفاده: ثبتت الزيادة في رواية ابن العبد وابن داسه.

<sup>&</sup>quot;هل بعد هذا الخير شر؟" \_ المرة الأولى \_: جاء جوابه: "يا حذيفة تعلم كتاب الله"، فلما أعاد حذيفة السؤال جاء الجواب: "فتنة وشر" هكذا في ص، وفي ح، ك جاء الجواب من أول مرة: فتنة وشر، وسقط ما قبله. ثم سأل حذيفة: بعد هذا الشر خير؟ فجاءه الجواب: تعلم كتاب الله، فكرّر حذيفة السؤال، فأجابه: هدنة على دَخَن، هكذا هنا في ص، ك، وفي ح تكرار السؤال ثانية وثالثة حتى جاءه الجواب: هدنة على دخن، وكتب على المرة الثالثة: في نسخة الخطيب.

<sup>«</sup>لا ترجع قلوب أقوام. . » هذا يؤيد ما تقدم: تبقى من الناس بقية على فساد في قلوبهم. لا أنه: تبقى في الناس بقية خير. والله أعلم.

حديث رجل!. قال: فقمت عليهم، فجاءني رجل فقام إلى جنبي فقلت: من هذا؟ قال: أَبَصريُّ أنت؟ قلت: نعم، قال: قد عرفتُ، لو كنتَ كوفياً لم تسأل عن هذا. قال: فدنوت منه فسمعت حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وعرفتُ أن الخير لن يَسبِقني].

قال: قلت: يارسول الله، هل بعد هذا الخير شرُّ؟ قال: فقال: «ياحذيفة تعلّم كتاب الله واتبع ما فيه» ثلاث مرات. قال: قلت: يارسول الله بعد هذا الخير شر؟ قال: «فتنةٌ وشرّ» قال: قلت: يارسول الله بعد هذا الشر خير؟ قال: «يا حذيفة تعلّم كتاب الله واتبع ما فيه» ثلاث مرات. قال: قلت: يارسول الله بعد هذا الشر خير؟ قال: «هُدْنةٌ على دَخَن، وجماعةٌ على أقذاء فيها \_ أو: فيهم \_». قلت: يارسول الله الهُدنةُ على الدَّخَنَ ما هي؟ قال: «لا ترجعُ قلوب أقوام على الذي كانت عليه».

قال: قلت: يا رسول الله بعد هذا الخير شرّ؟ قال: "يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه" ثلاث مرات. قال: قلت: يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ قال: "فتنةٌ عمياء صماء، عليها دعاةٌ على أبواب النار، فإن مِتَّ يا حذيفة وأنتَ عاضٌ على جذْلِ خيرٌ لك من أن تتبع أحداً منهم».

٢٤٤٤ ـ [حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن

٤٢٤٤ ـ هذا الحديث من ص فقط، ورمزه كما ترى، وذكره المزي في «التحفة» (٨٨٩٣ ـ هذا الحديث من ص فقط، ابن العبد ولا إلى غيره.

<sup>«</sup>عن عمارة، عن عمرو»: هكذا، وسيأتي في آخره قول أبي داود: عن عبدالله بن عمرو، وهو الصواب، لهذا التصريح من أبي داود، ولِمَا سيأتي (٤٣٤٢)، ولأنه لا تعرف رواية بين عمارة هذا \_وهو ابن عمرو بن حزم ==

أبي حازم -، عن أبيه، عن عُمارة، عن عمرو بن العاص، أن رسول الله قال: «كيف بكم وبزمان» أو «يُوشكُ أن يأتي زمان» يُغربَل فيه الناس غَربلة يبقى حُثالة من الناس قد مَرجتْ عهودهم وأماناتهم، واختلفوا فكانوا هكذا» وشبَّك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا رسولَ الله؟ قال: «تأخذون ما تعرفون، وتَذرون ما تُنكِرون، وتُقبلون على أمر صاحبكم، وتَذرون أمر عامتكم».

قال أبو داود: هكذا روي عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ من غير وجه.

٤٢٤٥ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الفضل بن دُكَين، حدثنا

وبين عمرو بن العاص، ولأن المزي أورده في مسند عبدالله (٨٨٩٣).

«كيف بنا رسولَ الله»: هكذا في ص، وستأتي (٤٣٤٢): يارسول الله.

والحديث رواه النسائي. [٤١٧٦]. وهو فيه من رواية عكرمة، عن عبدالله بن عمرو (١٠٠٣٣) كالآتي عقبه، وعزاه المزي (٨٨٩٢) إلى ابن ماجه، وهو فيه (٣٩٥٧) من رواية عمارة. وسيأتي (٤٣٤٢).

4۲٤٥ ـ وهذا الحديث من ص فقط، وهو تابع في الرمز للذي قبله، ولم ينسبه المزي (٨٨٩٢) إلى رواية أحد أيضاً.

"واملِك عليك لسانك": ليس على ألف "املك" همزة هنا، ولا فيما يأتي (٤٣٤٣) في الأصول كلها، وكذلك جاءت في "لسان العرب"، وفي "مجمع بحار الأنوار" ٢١١٤: "هو أمر من الثلاثي، أي: احفظها عما لا خير فيها"، ورمز له "ط" أي: من "شرح الطيبي على المشكاة"، ولم أر فيه هذا، إنما فيه ١٠٠: "٦٠: "أمر من الإملاك، بمعنى الشدّ والإحكام"، ومثله في "المرقاة" ١٠١: ١٠، فقوله "الإملاك" يفيد أن الفعل: أملك، بالهمزة، وهكذا جاء في "النهاية" لابن الأثير ٢٥٨٤. وهكذا كان يقرؤه شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى.

هذا، والحديث رواه غير المصنف: النسائي، كما تقدم، لكن عزاه في =

يونس يعني ابن أبي إسحاق ، عن هلال بن خبّاب أبي العلاء، حدثني عكرمة، حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله ﷺ إذْ ذَكَر الفتنة \_ أو ذُكرت عنده \_ قال: «ورأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفَّت أماناتهم، وكانوا هكذا» وشبّك بين أصابعه.

قال: فقمت إليه فقلت: فكيف أفعلُ عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك، واملِك عليك لسانك، وخذْ بما تعرِف، ودعْ ماتُنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودَعْ أمر العامة»].

عن النبي على قال: «فإن لم تجد الوارث، حدثنا أبو التيّاح، عن صخر بن بدر العجلي، عن سُبيع بن خالد، بهذا الحديث، عن حذيفة، عن النبي على قال: «فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرُب حتى تموت، وأنت عاضلٌ» وقال في آخره: قال: قلت: فما يكون بعد ذلك؟ قال: «لو أن رجلاً نتَج فرساً لم تُنتَجُ حتى تقوم الساعة».

٤٢٤٧ \_ حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن

<sup>= «</sup>المشكاة» (٥٣٩٨) إلى «الترمذي وصححه»، ولم أره فيه. وسيأتي (٤٣٤٣).

ثم إن هذين الحديثين جاءا في ص هنا بين روايات حديث حذيفة، على أنهما من رواية ابن العبد، وقد تركتهما مراعاة لالتزامي بما في هذا الأصل.

٤٢٤٦ \_ «حتى تموت وأنت عاضٌّ»: من ص، ح، ع، وفي س، ك: حتى تموت، فأنْ تموتَ وأنت عاضٌّ»: والخبر: خير لك.

<sup>«</sup>لو أن رجلاً نتج فرساً..»: أي: لو أنه سعى في تحصيل ولدِ فرسه لكان قيام الساعة أقربَ زمناً ووقوعاً من حمل الفرس وولادتها.

٤٧٤٧ \_ "فليطعه ما استطاع": هكذا في الأصول سوى س ففيها: فليعطه، وعلى حاشيتها: فليطعه، برمز نسخة التستري، كما أفاد على حاشية ح أن: فليعطه، هو كذلك في نسخة الخطيب.

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه مطوَّلًا بمعناه. [٤٠٨٣].

زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن عبد ربِّ الكعبة، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي ﷺ قال: «من بايع إماماً فأعطاه صفقةَ يدِه وثمرةَ قلبه، فليطِعه ما استطاع، فإن جاء آخرُ ينازعه فاضربوا رقبة الآخر».

قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: سمعتُه أُذناي، ووعاه قلبي، قلت: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل، قال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله.

[قال أبو داود: وهذا الحديث مثل الحديث الذي قبل هذين الحديثين].

٤٢٤٨ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبيدالله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «ويلٌ للعرب من شرِّ قد اقترب، أفلح من كفَّ يده».

٤٢٤٩ \_ حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان

٤٢٤٨ ـ الشطر الأول من الحديث رواه الشيخان والترمذي عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. [٤٠٨٤]. وكذا هو عند ابن ماجه (٣٩٥٣).

٤٢٤٩ ـ «فرأيت مشارقها ومغاربها»: في ك: فأريت.

<sup>«</sup>بسنة بعامّة»: أي: بقحط عام شامل. والباء الجارَّة الثانية زائدة، فالتقدير: بسنة عامّة.

<sup>«</sup>من سوى أنفسهم»: أي: من غيرهم، بل عدوُّهم من أنفسهم.

 <sup>«</sup>فيستبيحُ بَيضتَهم»: الضمة من ح، والفتحة من ك. وبيضتهم: جماعتهم
 وأصلهم وملكهم.

وهذا الحديث هو الحديث السابع والعشرون في كتابي «من صحاح الأحاديث القدسية» مع شرحها، فينظر شرحه فيه.

والحديث رواه مسلم ـ والترمذي مختصراً ـ وابن ماجه. [٤٠٨٥].

قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تعالى ذِكْره زَوَى ليَ الأرض" أو قال: "إن ربّي عزّ وجلّ زَوَى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن مُلكَ أُمتي سيبلغ ما زَوَى لي منها، وأُعطيت الكنزين: الأحمرَ والأبيض، وإني سألت ربي عز وجل لأمتي أن لا يُهلكها بسنة بعامة، ولا يسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بَيْضَتهم، وإن ربي قال: يامحمد، إني إذا قضيتُ قضاءً فإنه لا يُردُّ، ولاأهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو بعامة، ولا أسلط عليهم من بين أقطارها \_أو قال: بأقطارها حتى يكون بعضُهم يسبي بعضاً.

وإنما أخاف على أُمتي الأئمة المُضلِّين، وإذا وُضع السيف في أُمتي لم يُرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائلُ من أُمتي بالمشركين، وحتى تعبُد قبائلُ من أُمتي الأوثان، وإنه سيكون في أُمتي كذابون ثلاثون كلُهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبيَّ بعدي، ولا تزالُ طائفة من أُمتي على الحق» ـقال ابن عيسى «ظاهرين» ثم اتفقا ـ: «لا يَضُرُهم مَن خالفهم حتى يأتي أمر الله».

حدثني أبي \_قال ابن عوف الطائي، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني أبي \_قال ابن عوف: وقرأت في أصل إسماعيل حدثني ضَمْضَم، عن شُريح، عن أبي مالك \_ يعني الأشعري \_ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله عز وجل أجاركم من ثلاث خِلال: أن لا يَدْعُوَ عليكم نبيّكم فتَهْلِكوا جميعاً، وأن لا يُظهر أهل الباطلِ على أهل الحق، ولا تَجتمعوا على ضلالة».

٤٢٥٠ ـ (ولا تجتمعوا على ضلالة): في الأصول الأخرى: وأن لا تجتمعوا. . .
 وهنا بداية خرم طويل في ح ينتهي أثناء حديث (٤٣٨٢).

عبد الله بن مسعود، عن ربعيّ بن حراش، عن البراء بن ناجية، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي على قال: «تدورُ رَحَى الإسلام لخمس، عبد الله بن مسعود، عن النبي على قال: «تدورُ رَحَى الإسلام لخمس، أو ستّ وثلاثين، أو سبع وثلاثين، فإن يَهلِكوا فسبيلُ مَن هلك، وإن يَقُم لهم دينهُم يقم لهم سبعين عاماً» قال: قلت: أَمِمًا بقي أو مما مضى؟ قال: «مما مضى».

عن عن عن عن الحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يتقاربُ الزمان، وينقصُ العلم، وتظهر الفتن، ويُلقَى الشحُ، ويَكثُر الهَرْجِ» قال: يا رسول الله، أيَّةُ هو؟ قال: "القتلُ القتلُ».

٤٢٥٣ \_ حُدِّثت عن ابن وهب، حدثني جرير بن حازم، عن عبيد الله

<sup>4701</sup> \_ "تدور رحى الإسلام": قال الخطابي في "المعالم" ٤:٠٣: "دوران الرحى: كناية عن الحرب والقتال.."، وتبعه البغوي \_ كعادته \_ في "شرح السنة" ١٨:١٥، ورجَّع الشراح معنى آخر، هو: استقامة أمر الدين واستمراره، وانظر "عون المعبود" ٣٢٧:١١.

<sup>«</sup>لخمس، أو ست وثلاثين»: في الأصول الأخرى: لخمس وثلاثين، أو... «أُمِمّا بقي..»: يعني: تنتهي السبعون سنة بعام ١٠٥ للهجرة، مجموعة من ٣٥ سنة، وبعدها ٧٠، أو تنتهى بعام سبعين للهجرة؟.

<sup>«</sup>قال: مما مضى»: من الأصول، وعليها ضبة في س، وفوقها: «صوابه: بقي». هذا، وفي آخر الحديث زيادة في متن «عون المعبود» ٣٢٩:١١، وطبعة حمص: «قال أبو داود: من قال خِراش: فقد أخطأ».

٤٢٥٢ ـ "قيل: يا رسول الله": رواية ابنِ العِبد: قال: يا رسول الله.

<sup>«</sup>أَيَّةُ هُو»: رواية ابن العبد أيضاً: أَيْشٍ هُو.

والحديث رواه الشيخان. [٤٠٨٨].

٤٢٥٣ \_ ﴿حُدَّثت عن ابن وهبِ﴾: هكذا في الأصول، والحديث رواه الحاكم =

ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «يوشكُ المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكونَ أبعدَ مَسالِحِهم سَلاَحٌ».

٤٢٥٤ \_ حدثنا أحمد بن صالح، عن عَنبُسة، عن يونس، عن الزهري قال: سَلاَح: قريب من خيبر.

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٢ ـ باب النهى عن السعى في الفتنة\*

الشجّام، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن عثمان الشجّام، حدثني مسلم بن أبي بَكْرة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:

٤: ١١٥ من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب \_ وهو ابن أخي عبدالله ابن وهب \_ عن عمّه عبد الله، عن جرير، به، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، فلعل محدِّث أبي داود هنا هو أحمد هذا، وإنما لم يسمِّه أبو داود لِما قيل من اختلاطه، ورواية مسلم عنه كانت قبل ذلك.

احدثنی جریرا: فی ك: قال: حدثنا.

«سَلاحٌ»: بفتحة على السين من ص، س، ك، وعلى حاشية ك: «ضبطه السيوطي \_ تبعاً للخطابي \_ بضم السين. وقال في «القاموس»: سَلاَح \_ كَسَحَابِ أو قَطَام \_: موضع دون خيبر». ونقل على حاشية ص كلام «القاموس» فقط وكلامه الآخر: «المسلحة \_ بالفتح \_: الثغر، والقوم ذوو سلاح».

وسيأتى هذا الحديث والذي بعده برقم (٤٣٩٩،٤٣٠٩).

هذا، وفي ص: آخر الجزء السادس والعشرين، وليس في ح شيء، للخرم الطويل هنا من أثناء حديث ٤٢٥٠ إلى أثناء حديث ٤٣٨٢.

\* - «في الفتنة»: رواية ابن داسه: في الشرّ. والبسملة من ص.

٤٢٥٥ ــ (ثم لينجو): هكذا في الأصول، وأشار في حاشية ك إلى نسخة فيها: ثم لْيَنْجُ، ومثلها رواية مسلم (٢٨٨٧).

والحديث رواه مسلم، ورواه الشيخان عن أبي هريرة. [٤٠٩٠].

"إنها ستكون فتنة يكون المضطَجِع فيها خيراً من الجالس، والجالسُ خيراً من القائم، والقائم خيراً من الماشي، والماشي خيراً من الساعي» قال: يا رسول الله ما تأمرني؟ قال: "مَن كانت له إبلٌ فليلحق بإبله، ومَن كانت له أرضٌ فليلحق بأرضه» قال: فمن له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرضٌ فليلحق بأرضه» قال: فمن لم يكن له شيءٌ من ذلك؟ قال: "فليَعمِدُ إلى سيفه فليضرب بحدِّه على حرَّة، ثم نُينُجُو ما استطاع النَّجاء».

2707 حدثنا يزيد بن خالد الرملي، حدثنا المفضَّل، عن عياش بن عباس، عن بكير، عن بُسرِ بن سعيد، عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي، أنه سمع سعد بن أبي وقَّاص، عن النبي ﷺ في هذا الحديث، فقلت: يارسول الله، أرأيتَ إن دخلَ عليَّ بيتي وبَسَطَ إليَّ يدَه ليقتلني؟ قال: «كنْ كابنيْ آدم» وتلا يزيدُ: ﴿لَبِنُ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكُ الآية.

خراش، عن القاسم بن غَزوان، عن إسحاق بن راشد الجزري، عن خراش، عن القاسم بن غَزوان، عن إسحاق بن راشد الجزري، عن سالم، حدثني عمرو بن وابِصة الأسدي، عن أبيه وابِصة، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول، فذكر بعض حديث أبي

٤٢٥٦ ـ (عياش بن عباس): من ص، وفي غيرها: عياش، فقط.

<sup>«</sup>وبسط إليَّ يده»: «إليَّ» من ص فقط.

<sup>﴿</sup>قَالَ: كُنْ كَابِنِيْ آدمِ﴾: في الأصول الأخرى: قال: فقال رسول الله ﷺ: كن كابن آدم.

وفي س، ك زيادة في تلاوة الآية كلمة: ﴿ لِنَقْنُكِنِى ﴾. وهي الآية ٢٨ من سورة المائدة.

٤٢٥٧ \_ "بن راشد الجزري»: في رواية ابن العبد: الحُبْراني، ولو كانت: الحرّاني: لكان لها وجه.

الفتن.
 الفتن الحلاس بيتك»: كناية عن شدة الملازمة للبيت واعتزال الفتن.

بكرةً، قال: «قتلاها كلُّهم في النار».

قال فيه: قلت: متى ذاك يا ابن مسعود؟ قال: تلك أيامُ الهَرْجِ حيث لا يأمنُ الرجلُ جليسَه، قلت: فما تأمرني إنْ أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكفُّ لسانك ويدك، وتكون حِلساً من أحلاس بيتك.

فلما قُتل عثمان طار قلبي مَطارَه، فركبت حتى أتيت دمشق، فلقيت خُريم بن فاتكِ الأسديَّ فحدثته، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسَمعه من رسول الله ﷺ كما حدثنيه ابن مسعود.

٤٢٥٨ ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جُحادة، عن عبد الرحمن بن ثَرُوان، عن هُزيل، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: "إن بين يدي الساعة فِتناً كقِطَع الليل المظلِم، يصبحُ الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً! ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً! القاعدُ فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قِسيَّكم وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دُخِلَ» ـ يعني على أحد منكم ـ "فليكنْ كخير ابنيْ آدم».

٧٤٥٩ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا أبو عوانة، عن رقبة بن

٤٢٥٨ ـ "قِسِيَّكم": القاف مكسورة في س، ك، ويجوز ضمها لغة، وهي جمع قوس. "فَلْيَكُن كَخْير": أي: فليكن المقتولَ لا القاتل.

والحديث رواه الترمذي ـ وقال: حسن غريب ـ وابن ماجه. [٤٠٩٣].

٤٢٥٩ ـ «رَقَبة بن مَسْقَلة»: على حاشية ك: «بقاف وموحدة مفتوحتين. تقريب»
 ١٩٥٤)، وهكذا كتب في ص: مسقلة، والمشهور بالصاد.

<sup>﴿</sup>إِذْ أَتَّى عَلَى رأسٌ : في رواية ابن العبد: إذا برأس.

<sup>«</sup>ما أرى هذا إلا وقد شقي»: الواو: من ص.

<sup>«</sup>فليقل هكذا»: يعني فليفعل هكذا، وزاد في س، ع: يعني: فليمدَّ عنقه. «الثوري رواه عن عون قال: عبد الرحمن»: في الأصول الأخرى: رواه =

مَسْقَلة، عن عون بن أبي جُحيفة، عن عبد الرحمن قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر في طريق من طُرق المدينة إذْ أَتى على رأس منصوب، فقال: شَقيَ قاتل هذا، فلما مضى قال: وما أُرى هذا إلا وقد شقي، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مشى إلى رجل من أُمتي ليقتلَه فليقل هكذا، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة».

قال أبو داود: الثوري رواه عن عون قال: عن عبد الرحمن بن سُمير، أو سُميرة، ورواه ليث بن أبي سُليم، عن عون، عن عبدالرحمن ابن سُميرة.

قال أبو داود: قال لي الحسن بن علي: حدثنا أبو الوليد ـ يعني بهذا الحديث ـ عن أبي عوانة، فقال: هو في كتابي: عن ابن سَبْرة، وقالوا: سمُرة، وقالوا سميرة، هذا كلام أبي الوليد [اختلفوا فيه].

٤٢٦٠ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران الجَوْني، عن المُشَعِّث بن طَريف، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي

الثوري عن عون، عن عبد الرحمن.

<sup>«</sup>بن سُمير أو سُميرة»: الضبط من ص، ك، وعلى حاشية ص عن نسخة: سَنَ مَ ي ره.

<sup>«</sup>في كتابي: عن ابن سَبْرَة»: «عن» من ص فقط.

<sup>277</sup> ـ الوصيف: الخادم. والمعنى: أن يُشغَل الناس عن دفن موتاهم، فلا يحفر للميت قبر أو يدفن فيه إلا بوصيف أو قيمته، أو: يُشتَرى القبر بوصيف، وجاء هذا المعنى الثاني في رواية أخرى: "يباع القبر بالعبد". ويَحتمل وجها آخر: أن تصير البيوت رخيصة الثمن، لكثرة الموت \_أو سبب آخر\_ فيباع البيت بوصيف، مع أن المعتاد غير ذلك، والله أعلم. وانظر عون المعبود، ١١١:١١٣.

<sup>«</sup>يبهرك شعاع السيف»: يغلبك ضوؤه وبريقه.

والحديث رواه ابن ماجه. [٤٠٩٥]، وسيأتي مختصراً (٤٤٠٩).

ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا أبا ذرّ» قلت: لبيك يا رسول الله وسَعْدَيك، فذكر الحديث، قال فيه: «كيف أنت إذا أصاب الناسَ موتّ يكون البيتُ فيه بالوَصِيف؟» [يعني القبر] قلت: الله ورسوله أعلم، أو قال: ما خارَ الله لي ورسوله، قال: «عليك بالصبر» أو قال: «تَصَبّر».

ثم قال لي: "يا أبا ذر" قلت: لبيك وسعديك، قال: "كيف أنت إذا رأيتَ أحجار الزيت قد غَرقت بالدم؟" قلت: ما خار الله لي ورسوله، قال: "عليك بمن أنت منه" قلت: يا رسول الله أفلا آخُذُ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: "شاركتَ القوم إذن" قلت: فما تأمرني؟ قال: "تلزمُ بيتك" قلت: فإن دُخِل عليَّ بيتي؟ قال: "فإن خشيت أن يَبهَركُ شعاع السيف فألقِ ثوبك على وجهك يَبُو بإثمك وإثمه".

قال أبو داود: لم يذكر المشعِّثُ في هذا الحديث غيرُ حماد بن زيد.

حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي كبشة قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن بين أيديكم فتناً كقِطَع الليل المظلِم، يُصبحُ الرجل فيها مؤمناً ويُمسي كافراً، ويُمسي مؤمناً ويصبح كافراً، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "كونوا أحلاسَ بيوتكم».

٤٢٦٢ \_ حدثنا إبراهيم بن الحسن المِصِّيصي، حدثنا حجاج \_ يعنى

٤٢٦٢ ـ «أخبرنا الليث»: في ك: حدثنا.

<sup>«</sup>أخبرنا معاوية»: في الأصول الأخرى: قال: حدثني.

<sup>«</sup>فَوَاهاً»: منونة في ص، س، ع، ويجوز عدم تنوينها، وهي كلمة تلهف، لمن باشر الفتنة وسعى فيها، أو تعجبٌ واستحسان لمن صبر عليها. انظر «عون المعبود» ٣٤٥:١١، أو «بذل المجهود» ١٦٩:١٧.

ابن محمد، أخبرنا الليث بن سعد، أخبرنا معاوية بن صالح، أن عبد الرحمن بن جبير حدثه، عن أبيه، عن المقداد بن الأسود قال: أيمُ اللهِ لقد سمعت رسول الله على يقول: "إن السعيد لمن جُنب الفتن، ولَمَن ابتُليَ إن السعيد لمن جُنب الفتن، ولَمَن ابتُليَ فصبر فَوَاهاً».

#### ٣ ـ باب في كفّ اللسان

2778 ـ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثنا ابن وهب، حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد قال: قال خالد بن أبي عمران، عن عبد الرحمن بن هُرْمُزَ، عن أبي هريرة، عبد الرحمن بن هُرْمُزَ، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «ستكون فتنة صمّاءُ بَكْماء عَمْياء، من أشرف لها استَشْرفت له، وإشرافُ اللسان فيها كوقوع السيف».

٤٢٦٤ \_ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ليث، عن طاوس، عن رجل يقال له زياد، عن عبد الله بن عمرو قال:

٤٢٦٣ ـ «حدثنا ابن وهب»: في الأصول الأخرى: حدثني.

٤٢٦٤ \_ «تستنظف العرب»: على حاشية ع: «تستنظف \_ بالظاء المعجمة \_: تستوعب».

وعلى حاشية ك: «الأعجم: لقب زياد، وسيمين كوش: معناه أبيض الأذن، وبالفارسية: أذن من فضة».

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: غريب \_ والنسائي، ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يعرف لزياد هذا غير هذا الحديث. [٤٠٩٩]. وتعقّبه مغلطاي بذكر حديث ثانٍ هو حبس سليمان عليه الصلاة والسلام للجنّ، انظره في "إكمال تهذيب الكمال» ٤٦/ب من نسخة قَلِيج علي، ونقله عنه ابن حجر في "النكت الظراف» (٨٦٣١).

وعزا المزي (٨٦٣١) الحديث إلى الترمذي وابن ماجه، وهو فيه (٣٩٦٧) من طريق حماد بن سلمة، عن ليث، به.

قال رسول الله ﷺ: «إنها ستكون فتنة تَسْتَنْظِفُ العرب، قَتلاها في النار، اللسانُ فيها أشدُّ من وقع السيف».

قال أبو داود: رواه الثوري، عن ليث، عن طاوس، عن الأعجم. عب

[قال: إنما هو زياد الأعجمي].

عبدالقدوس قال: زياد سِيمين كُوش.

# ٤ ـ باب ما يُرخَّص فيه من البِّداوة في الفتنة\*

عبد الله بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «يُوشِك أن يكون خيرُ مالِ المسلم غَنما يَتْبَع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطر، يفرُ بدينه من الفتن».

٤٢٦٥ \_ هذا الإسناد ليس في رواية ابن العبد، والجملة التي قبله بين معقوفين بدل عنه، وانظر كلاماً طويلاً للحافظ في «تهذيب التهذيب» ٣٠٠٣ في تحرير الفرق بين الأعجم، وسيمين كوش، وأصله لمغلطاي في «إكماله».

 <sup>\* -</sup> في ك، وحاشية س، ع: الرخصة في التبدّي في الفتنة. وعلى حاشية س:
 «البِّداوة: خلاف الحضر. وتبدّى: أقام بها. قاموس».

٤٢٦٦ ـ (.َ.عبد الله بن أبي صعصعة): هكذا نُسب إلى جده في ص. وفي الأصول الأخرى: . . عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة.

<sup>«</sup>شَعَف الجبال»: أعاليها.

<sup>«</sup>مواقع القطر»: في ك: مواقع المطر.

والحديث رواه البخاري والنسائى وابن ماجه. [٤١٠٠].

## و ـ باب في النهي عن القتال في الفتنة\*

277٧ حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا \_يعني في قتال فلقيني أبو بكُرة فقال: ارجع فإني سمعت رسول الله على يقول: «إذا تواجه المسلمانِ بسيفيهما فالقاتلُ والمقتولُ في النار» قال: يارسول الله، هذا القاتلُ، فما بالُ المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه!».

٤٢٦٨ \_ حدثنا محمد بن المتوكل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن الحسن، بإسناده ومعناه مختصراً.

[قال أبو داود: لمحمد أخ ضعيف \_يعني ابن المتوكل\_ يقال له: حسين].

#### ٦ ـ باب تعظيم قتل المؤمن

٤٢٦٩ \_ حدثنا مؤمّل بن الفضل الحرّاني، حدثنا محمد بن شعيب،

<sup>\*</sup> ـ رواية ابن العبد: باب في قتلي الفتنة.

٤٢٦٧ \_ «خرجت وأنا، يعني في قتال»: رواية ابن العبد \_وهو كذلك في س، وحاشية ك\_: خرجت أريد هذا الرجل لأنصره، يعني في قتاله. وكان ذلك يوم وقعة الجمل، كما جاء في بعض النسخ، على ما حكاه الشارحان.

والحديث في الصحيحين والنسائي. [٢٠١١].

٤٢٦٨ ـ «بن المتوكل»: نُسِب في الأصول الأخرى: العسقلاني.

الخبرنا معمرا: في غير ص: حدثنا.

٤٢٦٩ ـ «القُسْطَنطينية»: في س: القُسطنطينة.

<sup>«</sup>بدلقیه»: هكذا كتب في ص، وفي ك: بِذَلِقَيّة، وعلى حاشيتها: «بِذُلَقْيَةَ، بِذَلْقِيّةَ، بالباذقية. كذا وجدت هذه الألفاظ في نسخ قديمة مضبوطة هكذا».

عن خالد بن دِهقان قال: كنا في غزوة القُسطنطينية بدلقيه، فأقبل رجل من أهل فِلسطين من أشرافهم وخيارهم، يعرفون ذلك له، يقال له هانىء بن كُلثوم بن شَريك الكِناني، فسلَّم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقَّه فقال لنا خالد: وحدثنا عبدالله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت رسول الله سمعت أم الدرداء تقول: سمعت رسول الله عسى الله أن يغفرَه، إلا من مات مشركاً، أو من قتل

وضبطها في «مجمع بحار الأنوار» ٢٤٥:٢: «بضم ذال، وسكون قاف، وفتح تحتية، مدينة بالروم»، ولم يتعرض لضبط اللام، ومثل هذا الضبط تماماً في «شرح القاموس» ٣٢٥:٢٥ مع زيادة ضم اللام، فهي: ذُلُقْيَة، فلعل ضبط اللام سقط من مطبوعة «المجمع»؟، ولم يذكر ياقوت اسم هذه المدينة في «معجمه».

«فقال لنا خالد: وحدثنا»: في غير ص: قال لنا خالد: فحدثنا.

«كل ذنب. . »: قبلها في الأصول الأخرى: يقول.

«أو من قتل»: في الأصول الأخرى: أو مؤمن قتل.

«فاغتبط بقتله»: هكذا في ص، ع، وحاشية ك: بالغين المعجمة، وفي غيرهما: فاعتبط، والمعنى على الوجه الأول: من الغبطة، وهي السرور بقتله. وعلى الوجه الثاني: من الاعتباط، وهو القتل ظلماً لا لسبب موجب. وانظر التعليق على الحديث الآتي.

«صرفاً ولا عدلًا»: لا نافلةً ولا فريضةً.

«عن رسول الله. . أنه قال»: في غير ص: أن رسول الله . . قال .

«مُعنِقاً»: أي: خفيف الحمل والعبء يستطيع السرعة في مشيه، لأن العَنَق نوع من السير السريع. وعلى حاشية ع: «معنقاً: مسرعاً في طاعته». 
«بلَّح»: على حاشية ع أيضاً: «بلَّح الفرس: انقطع جَرْيه». وعلى حاشية

ك: "بلَّح: بالحاء المهملة، أعيا وانقطع»، ونحوه على حاشية س.

في آخره: «عن محمود بن الربيع»: رواية ابن العبد: عن عمرو بن الوليد، وزاد فيها في آخره: «ويقال: محمود بن الربيع موضع عمرو بن الوليد».

#### مؤمناً متعمداً».

فقال هانىء بن كُلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عُبادة ابن الصامت، أنه سمعه يحدث عن رسول الله على أنه قال: «مَن قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً».

قال لنا خالد: ثم حدثنا ابن أبي زكريا، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء، عن رسول الله على أنه قال: «لا يزالُ المؤمن مُعْنِقاً صالحاً ما لم يُصِبُ دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بلّح».

وحدَّث هانيء بن كلثوم، عن محمود بن الربيع، عن عُبادة بن الصامت، عن رسول الله ﷺ، مثلَه سواءً.

• ٤٢٧٠ ـ حدثنا عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي، عن محمد بن المبارك، أخبرنا صدقة بن خالد، أو غيره، قال: قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغسّاني عن قوله «فاغتبط بقتله» قال: الذين يقاتلون في

٤٢٧٠ ـ "أخبرنا صدقة": في غير ص: حدثنا.

<sup>«</sup>أو غيره»: في «التحفة» (١٩٥٤٤): «ويقال محمود بن الوليد».

<sup>«</sup>فاغتبط بقتله»: من ص، بالغين المعجمة، ومثلها ك، ع، وفي س: اعتبط، بالمهملة، ونقل ابن الأثير في «النهاية» ٣:١٧٢ هذا الكلام وقال: «هذا التفسير يدل على أنه من الغبطة، بالغين المعجمة»، فهذا القول منه يؤيد مافى الأصول الأخرى.

وعلى حاشية ص نقل طويل عن السيوطي، في أوله كلام الخطابي في تفسير الكلمة على أنها بالعين المهملة، ثم كلام ابن الأثير بطوله.

<sup>«</sup>فَيَقْتل. . فَيَرى»: الضبط من ص، وفي س: فيُرى.

<sup>«</sup>لايستغفر»: في ك: فلا يستغفر.

وفي آخره في متن «عون المعبود» ٣٥٤:١١ وطبعة حمص: «قال أبو داود: وقال: فاعتبط: يصتُ دمه صبّاً».

الفتنة فَيَقْتل أحدُهم فيرى أنه على هُدى لا يَستغفر الله! يعني من ذلك.

عن منصور، عن معيد بن جُبير، أو حدثني الحكم، عن سعيد بن جُبير، قال: سألت سعيد بن جُبير، أو حدثني الحكم، عن سعيد بن جُبير، قال: سألت ابن عباس قال: لما نزلت التي في الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنْهَاءَاخُرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ ﴾ قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرّم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، وأتينا الفواحش، فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِيحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَدَتِ ﴾ فهذه لأولئك.

فذكرت هذا لمجاهد فقال: إلا من ندم.

٤٢٧١ ـ الآية الأولى من سورة النساء: ٩٣، والثانية: من سورة الفرقان: ٦٨.
 والحديث رواه النسائي. [٤١٠٣].

۲۷۷ ـ «النفس التي حرَّم الله»: رواية ابن العبد: النفس الحرام.
والحديث أخرجه البخاري ومسلم بنحوه. [٤١٠٤]، وعزاه المزي (٥٦٢٤)
إلى النسائي، وهو فيه بنحوه ومعناه (١١١١٤،٣٤٦٥)، وطرق أخرى عديدة.

٤٢٧٣ \_ حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، حدثني يعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذه القصة في ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ أهل الشرك، قال: فنزل: ﴿ يَكِعِبَادِيَ النَّذِينَ أَشَرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾.

٤٢٧٤ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَمُوْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا ﴾ قال: ما نَسَخها شيء.

٤٢٧٥ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب، عن سليمان التَّيميِّ، عن أبي مِجْلَز في قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ أَن يَتَجاوز عن جزائه فَجَرَا وَ مُ الله أن يتجاوز عن جزائه فَعَل.

### ٧ ـ باب ما يُرجى في القتل

قال سعيد: فرأيت إخواني قُتلوا.

٤٢٧٣ ـ الآية الثانية من سورة الزمر: ٥٣.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. المزي في «التحفة» (٥٦٥٢).

٤٧٧٤ ـ رواه البخاري ومسلم أتم منه. [٤١٠٦].

<sup>8</sup> ٤٧٥ ـ «عن جزائه فعل»: وفي الأصول الأخرى: عنه فعل.

٤٧٧٦ ـ لئن أدرَكَتْنا هذه لتهلكنا»: رواية ابن العبد: لئن أدركْنا هذا لَنَهلكنَّ.

<sup>«</sup>فقلت ـ أو قالوا ــ: »: من ص، وفي غيرها: فقلنا. . .

٤٢٧٧ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا المسعودي، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «أمتي أُمة مرحومةٌ ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابُها في الدنيا الفتنُ والزلازل والقتل».

آخر كتاب الفتن

\* \* \*

٤٧٧٧ ـ «أمتي أمة مرحومة»: من ص، وفي غيرها: أمتي هذه أمة مرحومة.

## بسم الله الرحمن الرحيم

## ٣١ \_ أول كتاب المهدي

### ١ \_ [باب الملاحم]\*

السماعيل \_ يعني ابن أبي خالد\_، عن أبيه، عن جابر بن سَمُرة قال : إسماعيل \_ يعني ابن أبي خالد\_، عن أبيه، عن جابر بن سَمُرة قال : سمعت رسول الله على يقول : «لا يزالُ هذا الدينُ قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشرَ خليفة، كلُهم تجتمع عليه الأمة» فسمعت كلاماً من النبي على لم أفهمه، فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: «كلُهم من قريش».

27۷۹ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيب، حدثنا داود، عن عامر، عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لايزال هذا الدينُ عزيزاً إلى اثني عشر خليفةً» قال: فكبّر الناس وضجّوا، ثم قال كلمة خفية، فقلت لأبي: يا أبةٍ ما قال؟ قال: «كلهم من قريش».

٠ ٤٢٨ \_ حدثنا ابن نُفيل، حدثنا زهير، حدثنا زياد بن خيثمة، حدثنا

<sup>\*</sup> \_ التبويب من س، ك، وعلى حاشية س أنه كذلك في أصل التستري.

٤٢٧٨ \_ «حدثنا عمرو بن عثمان»: من الأصول كلها، وفي رواية ابن العبد:
 عثمان بن أبى شيبة.

<sup>«</sup>تجتمع عليه الأمة»: في ك: تجتمع عليهم الأمة.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٢١١٠].

٤٢٧٩ ـ رواه مسلم. [٤١١١].

<sup>•</sup> ٤٢٨ ـ أخرجه مسلم والترمذي من حديث سِماك، عن جابر بن سمرة. [١١٢].

الأسود بن سعيد الهَمْداني، عن جابر بن سمرة، بهذا الحديث، زاد: فلما رجع إلى منزله أتته قريش، فقالوا: ثم يكون الهَرْج».

## ٢ \_ [باب في ذكر المهدي]\*

٤٢٨١ \_ حدثنا مسدد، أن عمر بن عبيد حدثهم،

وحدثنا ابن العلاء، حدثنا أبو بكر \_ يعني ابن عياش \_،

ح، وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان،

وحدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني عبيد الله بن موسى، أخبرنا زائدة،

وحدثنا أحمد بن إبراهيم أيضاً، حدثني عبيد الله، عن فِطْرٍ، المعنى واحد، كلُّهم عن عاصم، عن زِرِّ، عن عبد الله، عن النبي على قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يومٌ» قال زائدة «لطوَّلَ الله ذلك اليومَ» ثم اتفقوا «حتى يُبعث فيه رجلٌ مني، أو: من أهل بيتي، يُواطىء اسمُه اسمي، واسمُ أبيه اسمَ أبي».

زاد في حديث فِطرٍ: «يملأ الأرض قِسْطاً وعَدلاً كما مُلِئت ظُلماً وجَوراً».

<sup>\*</sup> ـ التبويب من ك.

٤٢٨١ ـ ﴿وحدثنا ابن العلاءِ»: في غير ص: ح، وحدثنا محمد بن العلاء.

<sup>«</sup>حدثني عبيدالله»: في غير ص: حدثنا. «المعنى واحد، كلهم عن عاصم»: في ك: المعنى، كلهم عن عاصم

<sup>«</sup>المعنى واحد، كلهم عن عاصم»: في ك: المعنى، كلهم عن عاصم، المعنى.

احتى يُبعث فيه رجل): رواية ابن داسه: حتى يبعث الله رجلًا.

<sup>«</sup>قال: عن عمر بن عبيد»: في الأصول الأخرى: لفظ عمر.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤١١٣].

وقال في حديث سفيان: «لا تذهبُ، أو لا تنقضي الدنيا حتى يملكَ العربَ رجلٌ من أهل بيتي، يواطىءُ اسمُه اسمي».

قال أبو داود: قال: عن عمر بن عبيد وأبي بكر بمعنى سفيان. عب عب [ولم يقل أبو بكر: العرب].

٤٢٨٢ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الفضل بن دُكَين، حدثنا فطْر، عن القاسم بن أبي بَرَّةً، عن أبي الطُّفيل، عن عليّ، عن النبي عَلَيْهُ قَال: «لو لم يبقَ من الدهر إلا يومٌ لبعثَ الله عز وجل رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما مُلئت جوراً».

٤٢٨٣ ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقيّ، أخبرنا أبو المليح الحسنُ بن عمر، عن زياد بن بيانٍ، عن علي بن نُفيل، عن سعيد بن المسيب، عن أُم سلمة قالت: سمعت رسول الله عن يقول: «المهديُّ من عِترتى، من ولد فاطمة».

قال عبد الله بن جعفر: وسمعت أبا المَليح يثني على عليّ بن نُفيل ويذكر منه صلاحاً.

٤٢٨٤ ـ حدثنا سهل بن تمّام بن بَزيع، حدثنا عِمران القطان، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «المهديُّ منِّي أَجْلَى الجبهة، أَقْنَى الأنف، يملأُ الأرض قِسطاً وعدلاً، كما ملئت جوراً وظلماً، يملك سبع سنين».

٤٢٨٣ ـ «أخبرنا أبو المليح»: من ص، وفي غيرها: حدثنا. والحديث رواه ابن ماجه. [٤١١٥].

٤٢٨٤ ـ «أجلى الجبهة»: أي: حسن الوجه وفي شَعَر مقدَّم رأسه انحسار، وهو دون الصَّلَع.

<sup>«</sup>أقنى الأنف»: أي: في أنفه احديداب في وسطه، مع دقة أرنبته.

2۲۸٥ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن صاحب له، عن أم سلمة زوج النبي على عن النبي على قال: «يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيُخرِجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمَقام، ويُبعث إليه بعث من الشام فيُخسَف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناسُ ذلك أتاه أبدال الشام وعصائبُ أهلِ العراق، فيبايعونه.

ثم ينشأ رجل من قريش أخوالُه كلبٌ، فَيَبعث إليهم بعثاً فَيَظهرون عليهم، وذلك بَعْثُ كلب، والخيبةُ لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسمُ المال، ويَعملُ في الناس بسنة نبيهم ﷺ، ويُلقي الإسلام بِجِرانه إلى الأرض، فيلبثُ سبعَ سنين، ثم يُتوفَّى ويصلِّي عليه المسلمون».

قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام: "تسع سنين"، وقال بعضهم: "سبع سنين".

٤٢٨٥ - «أبدال الشام»: الأبدال: هم الأولياء والعبّاد، الواحد بِذل \_كحِمْل وأحمال \_، وبَدَل: كَجَمَل، شُمّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر». «النهاية» ١٠٧١١.

<sup>«</sup>عصائب أهل العراق»: «أي: خيارهم، من قولهم: عصبة القوم، خيارهم» من «المرقاة» ١٠٠:١٧٧، وذكر غير هذا.

<sup>«</sup>فَيَبَعث إليهم بعثاً»: أي: فيبعث هذا القرشي جيشاً لقتال أتباع المهدي، فيظهر جيش المهدي على ذاك البعث.

<sup>﴿</sup>ويلقي الإسلام بِجِرانه›: هذا مَثَلَ وكناية عن استقرار الإسلام واطمئنان أهله، وأصله: أن البعير إذا طال مُنَاخُه في مكان مدَّ عُنقَه على وجه الأرض، ومقدَّمُ عنق البعير وأصلُه يقال له: جران.

عن همّام، عن همّام، عن همّام، عن همّام، عن همّام، عن همّام، عن قتادة، بهذا الحديث، وقال: «تسع سنين».

وقال غير معاذ: عن هشام: «تسع سنين».

العوّام، حدثنا ابن المثنى، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا أبو العوّام، حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ، بهذا الحديث، وحديث معاذ أتمّ.

٤٢٨٨ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عبيد الله بن القِبْطية، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ، بقصة جيش الخسف، فقلت: يارسول الله، كيف بمن كان كارهاً؟ قال: «يُخسفُ بهم، ولكن يُبْعَث يومَ القيامة على نيته».

٤٢٨٩ ـ حُدِّثت عن هارون بن المغيرة، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن شعيب بن خالد، عن أبي إسحاق قال: قال عليّ ـ ونظر إلى ابنه الحسن فقال ـ: إن ابني هذا سيد، كما سمّاه النبي على وسَيَخرج من صلبه رجل يُسمَّى باسم نبيكم على أي يُشبهه في الخُلُق ولا يشبهه في الخُلُق، ثم ذكر قصة: يملأ الأرض عدلاً.

۲۸۶ ـ «حدثناهٔ هارون»: في غير ص: حدثنا هارون.

<sup>«</sup>وقال غير معاذ»: قبلها في الأصول الأخرى: قال أبو داود.

٤٢٨٧ \_ «بهذا الحديث»: في الأصول الأخرى: بهذا، فقط.

۲۸۸ ـ رواه مسلم. [۲۲۸].

٤٢٨٩ ــ «حُدِّثت عن هارون»: قبله في الأصول الأخرى: قال أبو داود.

<sup>«</sup>قال على»: في س: عليه السلام.

<sup>«</sup>يشبهه في الخُلُق ولايشبهه في الخَلْق»: الضبط من ص، ع، ك، وعلى حاشيتها: «كذا ضبط الخلق الأول بالضم، والثاني بالفتح، في نسخة صحيحة مصحّحاً عليهما». وكذلك ضبطه الشارحان، وفي س بالعكس.

#### آخر كتاب المهدى

\* \* \*

٤٢٩٠ ـ «عن الحسن»: من الأصول، ورواية ابن العبد: عن أبي الحسن، وهو مترجم في كتب الرجال بكنيته: أبو الحسن الكوفي.

<sup>«</sup>الحارث، حرّاثٌ» أي: اسمه: الحارث، وعمله الحِراثة والزراعة، هكذا في الأصول إلا س ففيها مع الضبط: الحارث بن حُرَّاث! وقال في العون المعبود» ٢١: ٣٨٣: هو في بعض النسخ.

<sup>«</sup>وجب على كل مؤمن نصره»: رواية ابن العبد: وجبت على كل مؤمن نصرته.

### بسم الله الرحمن الرحيم

# ٣٢ \_ أول كتاب الملاحم

# ١ \_ باب ما يذكر في قرن المئة\*

2791 ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، حدثنا ابن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن شَراحيل بن يزيد المَعَافري، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة \_فيما أعلم\_، عن رسول الله ﷺ قال: "إن الله عز وجل يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مئة سنةٍ مَن يُجدِّد لها دينَها».

قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن شُريح الإسكندراني لم يَجُزْ به شَراحيل.

#### ٢ ـ باب ما ذكر من ملاحم الروم

٤٢٩٢ \_ حدثنا النفيلي، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي،

<sup>\* -</sup> هذا العنوان ليس في أصل التستري ، كما أفاده على حاشية س ، وفيها وفي ع: باب مايذكر في قدر المئة، وعلى حاشيتهما: في قرن المئة. والملاحم: جمع ملحمة، وهي «الحرب وموضع القتال، مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لُخمة الثوب بالسَّدَى، وقيل: هو من اللحم، لكثرة لحوم القتلى فيها». «النهاية» ٢٤٠:٤٠.

٤٢٩١ ـ «حدثنا ابن وهب»: في الأصول الأخرى: أخبرنا.

<sup>«</sup>لم يَجُزْ به شراحيل»: على حاشية ك: «أي: لم يتجاوز، بل وَقَفه على شراحيل».

٤٢٩٢ ـ "إلى ذي مِخْبَر": في نسخة على حاشية ك: "أو قال: ذي مِخْمر. الشك=

عن حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن مَعدان، ومِلتُ معهم، فحدثنا عن جُبير بن نُفير قال: قال جبير: انطلقُ بنا إلى ذي مِخْبَر: رجلٍ من أصحاب النبي على فأتيناه، فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «ستصالحون الرومَ صلحاً آمناً، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم، فتُنصرون وتَغنَمون وتَسلَمون، ثمَّ ترجعون حتى تنزلوا بمَرْج ذي تُلول، فيرفع رجلٌ من أهل النصرانية الصليبَ فيقول: غلبَ الصليبُ! فيغضب رجلٌ من المسلمين فيدُفّه، فعند ذلك يَغدِر الروم وتَجمَع للملحمة».

2۲۹۳ ـ حدثنا مؤمّل بن الفضل الحرّاني، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو، عن حسان بن عطية، بهذا الحديث، زاد فيه: «ويثور المسلمون إلى أسلحتهم، فيقتتلون، فيُكرم اللهُ تلك العصابة بالشهادة».

إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير، عن ذي مِخْبَرٍ، عن النبي ﷺ.
عب لا
[ذو مخبر، بالباء، والأول بالميم].

قال أبو داود: ورواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر، عن الأوزاعي، كما قال عيسى.

#### ٣ \_ باب أمارات الملاحم

٤٢٩٤ \_ حدثنا عباس العنبري، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا

<sup>=</sup> من أبي داود». وانظر زيادة ابن العبد في الحديث الآتي. وتقدم الحديث في الجهاد (٢٧٦١).

٤٢٩٣ ـ «فيقتتلون»: في ك: فيقتلون.

٤٣٩٤ ـ «وخراب يثرب خروج الملحمة»: كلمة «خروج» ليست في ك.

<sup>«</sup>القسطنطينة» في الموضعين: من ص، ك، وفي غيرهما: القسطنطينية.

<sup>«</sup>ثم ضرب بيده. . ثم قال»: أعاد في «عون المعبود» ٤٠١:١١ ضمير =

عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جبير بن نُفير، عن مالك بن يَخامِر، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «عُمْرانُ بيت المقدس خرابُ يثرب، وخراب يثربَ خروج الملحمة، وخروجُ الملحمة فتح القُسطنطينة، وفتح القسطنطينة خروج الدجال». ثم ضرب بيده على فَخِذ الذي حدثه أو مَنْكِبيه ثم قال: "إن هذا لحقٌ كما أنت هاهنا، أو: كما قال قاعد»، يعني معاذ بن جبل.

#### ٤ \_ باب تواتر الملاحم

2۲۹٥ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النُقيلي، حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن الوليد بن سفيان الغسّاني، عن يزيد بن قُطيب السَّكُوني، عن أبي بَحْرِيّة، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عليه الملحمة الكبرى وفتح القُسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر».

2۲۹٦ ـ حدثنا حَيْوة بن شُرَيح الحمصي، حدثنا بقيّة، عن بَحِير، عن خالد، عن ابن أبي بلال، عن عبد الله بن بُسر، أن رسول الله ﷺ قال: «بين الملحمة وفتح المدينة ستُّ سنين، ويخرج المسيح الدجال في السابعة».

قال أبو داود: هذا أصح من حديث عيسى.

الفاعل على النبي ﷺ.

<sup>«</sup>كما أنت هاهنا»: في الأصول الأخرى: كما أنك هاهنا.

<sup>«</sup>أو كما قال قاعد»: فيها أيضاً: أو كما أنك قاعد.

٤٢٩٥ \_ رواه الترمذي \_ وقال: غريب \_ وابن ماجه. [٤١٢٧].

٤٢٩٦ \_ عزاه المزي (٥١٩٤) إلى ابن ماجه، وهو فيه (٤٠٩٣)، وفيه: «عن خالدِ ابنِ أبي بلال»، قال المزي: «كذا عنده، وهو وهم، والصواب الأول» أي: خالد، عن ابن أبي بلال. انظر «التقريب» بعد (١٦١٨) وأصولَه.

# ٥ ـ باب تداعي الأمم على الإسلام

2۲۹۷ ـ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا ابن جابر، حدثني أبو عبد السلام، عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: "يُوشِكُ الأممُ أن تَداعَى عليكم كما تَدَاعَى الآكِلةُ إلى قصعتها" فقال قائل: ومن قلّة نحن يومئذ؟ قال: "بل أنتم كثير، ولكنكم غُثاءٌ كغثاء السيل، ولينزعنَّ الله من صدور عدوِّكم المهابة منكم، وليَقذِفنَ في قلوبكم الوهنُن". فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهنُن؟ قال: "حبُّ الدنيا وكراهيةُ الموت».

### ٦ - باب المَعْقِل من الملاحم

١٩٩٨ ـ حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا ابن جابر، حدثني زيد بن أرطاة قال: سمعت جبير بن نفير يحدث، عن أبي الدرداء، أن رسول الله ﷺ قال: "إن فُسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغُوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، من خير مدائن الشام».

٤٢٩٩ ـ وحدِّثتُ عن ابن وهب، حدثني جرير بن حازم، عن عبيدالله

٤٢٩٧ ـ «كما تداعي الآكِلة»: الضبط من ص، وفي ك: الأُكَلة. وأشار الطَّيبي في «شرح المشكاة» ٣٦:١٠ إلى الضبط الأول وقال: «كذا روي لنا عن كتاب أبي داود».

 <sup>(</sup>بل أنتم كثير): على حاشية ص كلمة لم تظهر في الصورة، وأحتمل أن تكون: جمع، أي: بل أنتم جمع كثير؟. وفي غير ص: بل أنتم يومئذ كثير.

<sup>«</sup>الوهُّن»: السكون من ص، والفتحة من س، ك، والأول هو الأكثر لغةً.

٤٢٩٨ ـ «حدثنا يحيى بن حمزة»: في ك: حدثني.

٤٢٩٩ ـ «وحدَّثت»: فوقها في ص: تكرر. وقبلها في غير ص: قال أبو داود. والحديث تقدم (٤٢٥٣).

ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «يوشكُ المسلمون أن يُحاصَروا إلى المدينة حتى يكونَ أبعدَ مَسالِحهم سَلاَحٌ».

٤٣٠٠ ـ حدثنا أحمد بن صالح، عن عَنْبَسة، عن يونس، عن الزهري، قال: وسَلاَح قريبٌ من خيبر.

# ٧ ـ [باب ارتفاع الفتنة في الملاحم]\*

٤٣٠١ ـ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَة، حدثنا إسماعيل،

ح، وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الحسن بن سَوَّار، حدثنا إسماعيل، حدثنا سليمان بن سُليم، عن يحيى بن جابر الطائي \_قال هارون في حديثه \_: عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين: سيفاً منها، وسيفاً من عدوّها».

#### ٨ ـ باب النهي عن تهييج الترك\*

٢٠٠٢ \_ حدثنا عيسى بن محمد، حدثنا ضَمْرة، عن السَّيْباني، عن

٤٣٠٠ \_ تقدم (٤٥٤).

<sup>\*</sup> \_ التبويب من ك.

٤٣٠١ ــ «سيفاً منها، وسيفاً من عدوها»: رواية ابن العبد: سيف منهم، وسيف من عدوهم.

 <sup>\*</sup> ـ زاد في غير ص: والحبشة، مع أنه سيأتي بعد بابين: النهي عن تهييج
 الحبشة.

٤٣٠٢ ـ «حدثنا عيسى بن محمد»: في غير ص زيادة: الرملي. وفي ص فوق «حدثنا» رمز ابن العبد «عب» ولم يختمها كعادته ب: إلى، فهل يقصد كلمة «حدثنا» فقط؟ أو الحديث كلّه؟ لكن لم ينبه المزي في «التحفة» (١٥٦٨٩) إلى شيء من هذا.

<sup>«</sup>عن السيباني»: على حاشية ك: «هو بالسين المهملة، وهو أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو، كذا نسبه في الأطراف» (١٥٦٨٩).

والحديث أخرجه النسائي أتم منه. [٤١٣٣].

أبي سُكَينة: رجلٍ من المحرَّرين، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ، عن النبي ﷺ، عن النبي ﷺ، عن النبي ﷺ،

## ٩ \_ باب في قتال الترك

عن سهيل الإسكندراني عن سهيل الإسكندراني من سهيل الإناعب عن سهيل الإعب الله عن الإناعب الله عن الله عن أبي هريرة، أن رسول الله عن أبي هريرة، أن رسول الله عن قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك، قومٌ وجوهُهم كالمَجَانِّ المُطُرَّقةِ، يلبسون الشعر».

٤٣٠٤ ـ حدثنا قتيبة وابن السَّرْحِ وغيرهما، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة روايةً ـقال ابن السرح ـ: أن النبي ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوماً نعالُهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صِغارَ الأعين، ذُلْفَ الآنُفِ كَأَنَّ وجوهَهم المَجَانُ المُطرقة».

٤٣٠٣ ـ «قومٌ وجوههم»: في س، ع: قوماً...

"المَجانُّ المُطَرَّقه»: الفتحة على الطاء، والشدة على الراء من ص، والوجه الثاني من ك، وكلاهما ذكره الحافظُ في "مقدمة الفتح» ص ١٤٩، وابنُ الأثير في "النهاية» ٣:١٢٢، ولفظه: "رواه بعضهم بتشديد الراء، للتكثير، والأول \_ التخفيف \_ أشهر».

والمَجَانُّ: جمع مِجَنَّ، وهو الترس، والمعنى: وجوههم كالتِّراس التي جُعل لها طاقٌ فوق طاقٍ ورُكبت بعضها فوق بعض. قال الخطابي ٤:٣٤٥: «شبَّه وجوههم في عرضها ونتوء وَجَناتها بالترسة قد أُلبِست الأطرقة». والحديث في صحيح مسلم وسنن النسائي. [٤١٣٤].

٤٣٠٤ ـ (حتى يقاتل المسلمون الترك قوماً»: من ص، وفي غيرها: حتى تقاتلوا قوماً. وأول الحديث في ك: (لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار..».
 (ذُلُف الآنُف»: في ك: ذلف الأنوف، والمعنى: أنوفهم غليظة منبطحة.
 والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٤١٣٥].

27.0 عدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي عدين أبيه عني الترك، قال: "تسوقونهم ثلاث مرار حتى تُلحِقوهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو مَن هرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلِك بعض، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلِك بعض، وأما في الثانية قال.

### ١٠ \_ باب ذكر البصرة \*

عبد الوارث، حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، حدثنا سعيد بن جُمْهان، حدثنا مسلم بن أبي بكرة، سمعت أبي يحدث أن رسول الله ﷺ قال: «ينزلُ أناسٌ من أمتي بغائط يسمونه البصرة، عند نَهر يقال له دِجلة، يكون عليه جسرٌ يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين». قال ابن يحيى: قال أبو معمر: «وتكون من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قَنْطُوراء عراضُ الوجوه صغارُ الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، فيتفرَّق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرِّيَة فهلكوا، وفرقة يأخذون

٤٣٠٥ \_ «وأما في السياقة الثالثة»: كلمة «السياقة» من ص.

<sup>&</sup>quot;فَيُصْطَلَمُونَ": الضبط من س، ك، والمعنى: يُستَأْصلون.

 <sup>\*</sup> \_ رواية ابن العبد: في خبر البصرة.

٤٣٠٦ \_ «ينزل أناس»: من ص، وفي غيرها: ينزل ناس.

<sup>«</sup>بغائط»: الغائط في أصل اللغة: الأرض المطمئنة المنخفضة الواسعة. قال في «المصباح»: «كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة، فهو من مجاز المجاورة، ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه..».

<sup>«</sup>قال أبو معمر»: قال في «بذل المجهود» ٢٢٠:١٧: «ليس له ذكر في السند..».

لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريَّهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء».

27.۷ حدثنا عبدالله بن الصبّاح، حدثنا عبد العزيز بن عبدالصمد، حدثنا موسى الحنّاط، لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس، عن أنس ابن مالك، أن رسول الله على قال له: «يا أنس، إنّ الناس يُمصّرون أمصاراً، وإن مصراً منها يقال له البصرة أو البُصَيرة، فإنْ أنت مررت بها، أو دخلتَها، فإياك وسِباخَها وكَلاّءَها وسُوقها وبابَ أُمرائها وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسفٌ وقذفٌ ورجفٌ، وقوم يبيتون يُصبحون قردةً وخنازير».

١٣٠٨ ـ حدثنا ابن المثنى، حدثني إبراهيم بن صالح بن درهم، قال: سمعت أبي يقول: انطلقنا حاجين، فإذا رجلٌ فقال لنا: إلى جنبكم قريةٌ يقال لها الأبُلَّة؟ قلنا: نعم، قال: مَن يضمنُ لي منكم أن يصليَ في مسجد العِشَّار ركعتين أو أربعاً ويقول هذه لأبي هريرة؟ سمعت خليلي ﷺ يقول: "إن الله يبعثُ من مسجدِ العِشَّارِ يومَ القيامة شُهداء لا يقومُ مع شهداء بدرِ غيرُهم».

٤٣٠٧ ـ «أو البُصَيرة»: الضبط من ص، س.

<sup>﴿</sup>وسِباخَها وكَلاّءَها»: السِّبَاخ: جمع سَبْخة: وهي الأرض المِلْحة. والكلاّء: قال في «النهاية» ١٩٤: «هو شاطىء النهر، والموضع الذي تربط فيه السفن، ومنه سوق الكلاّء بالبصرة».

٤٣٠٨ \_ «حدثنا ابن المثنى»: في الأصول الأخرى: حدثنا محمد بن المثنى.

<sup>«</sup>مسجد العَِشَار»: الضبط من س، وفي ص وحاشية ك كسرة للعين فقط. «سمعت خليلي»: في غير ص زيادة: أبا القاسم.

وفي آخر الحديث زيادة في ك: «قال أبو داود: هذا المسجد مما يلي النهر».

## ١١ ـ باب النهي عن تهييج الحبشة "

27.9 ـ حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي، حدثنا أبو عامر، حدثنا زهير بن محمد، عن موسى بن جُبير، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي على قال: «أتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يَستخرجُ كنز الكعبة إلا ذو السُّويقَتَين من الحبشة».

#### ١٢ ـ باب علامات الساعة

271٠ حدثنا مؤمّل بن هشام، حدثنا إسماعيل، عن أبي حَيّان التيمي، عن أبي زُرعة قال: جاء نفر إلى مروان بالمدينة، فسمعوه يحدّث في الآيات أن أولها الدَّجال، قال: فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو، فحدثته، فقال عبد الله: لم يقل شيئاً، سمعت رسول الله علي يقول: "إن أوّل الآياتِ خروجاً طلوعُ الشمس من مغربها، أو الدابةُ على الناس ضُحى، فأيتُهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قال عبد الله \_وكان يقرأ الكتب\_: وأظن أولَهما خروجاً طلوع الشمس من مغربها.

<sup>\*</sup> \_ في ك: باب ذكر الحبشة.

٤٣٠٩ \_ «حدثنا زهير بن محمد»: في الأصول الأخرى: عن زهير بن محمد.

<sup>«</sup>عن موسى بن جبير»: في سِ: عن محمد...

<sup>«</sup>ذو السُّوَيقتين»: مثنى مصغَّر، المفرد المكبَّر: ساق، وعامة الحبشة في سُوقهم دقّة وحُموشة.

وللحديث أصل في الصحيحين من رواية أبي هريرة. [٤١٤٠].

٠ ٤٣١٠ \_ «حدثنا إسماعيل»: في ك: حدثني.

<sup>«</sup>وكان يقرأ الكتب»: أي الكتب السالفة، كالتوراة.

والحديث رواه مسلم وابن ماجه. [٤١٤١].

الأحوص، قال حدثنا فرات القرَّاز، عن عامر بن واثلة ـ وقال هناد: عن الأحوص، قال حدثنا فرات القرَّاز، عن عامر بن واثلة ـ وقال هناد: عن أبي الطفيل ـ، عن حذيفة بن أبيد الغفاري قال: كنا قُعوداً نتحدث في ظل غرفة لرسول الله على فذكرنا الساعة، فارتفعت أصواتنا فقال رسول الله على: «لن تكون، أو لن تقوم، حتى يكون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال، وعيسى ابن مريم، والدخان، وثلاث خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وآخِرُ ذلك: تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر».

2717 حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحرّاني، حدثنا محمد بن الفُضيل، عن عُمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على عن أبي الساعة حتى تطلُع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنَ مَن عليها، فذاك حين: لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً».

#### ١٣ \_ باب حسر الفرات عن كنز

٤٣١٣ \_ حدثنا عبد الله بن سعيد الكِندي، حدثني عقبة بن خالد

٤٣١١ ـ «أبي الطفيل»: هو عامر بن واثلة، لكن ذكره هناد بكنيته، ومسدد باسمه.
 «حذيفة بن أسيد»: الضبط من ص، وبه صرَّح الحافظ في «التقريب»
 (١١٥٤) وغيره، وفي ك: أسيد، وهو من نوادر غلطه في الضبط.
 «وثلاث خسوف»: في الأصول الأخرى: وثلاثة خسوف.

<sup>«</sup>وثلاث خسوف»: في الاصول الاخرى: وتلاتة خس والحديث رواه الجماعة إلا البخارى. [٤١٤٢].

والعديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٤١٤٣]. ٤٣١٧ ـ رواه الجماعة إلا الترمذي.

٤٣١٣ \_ «فلا يأخذ منه»: في س: فلا يأخذن منه.

والحديث رواه الشيخان والترمذي. [٤١٤٤].

السَّكُوني، حدثنا عبيد الله، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يُوشِك الفراتُ أن يَحسِر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذْ منه شيئاً».

٤٣١٤ \_ حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثني عقبة \_ يعني ابن خالد \_، حدثنا عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي عليه، ولا أنه قال: «يحسِرُ عن جبل من ذهب».

# ١٤ ـ باب خروج الدجال\*

2710 عن منصور، عن حرو، حدثنا جرير، عن منصور، عن ربعيّ بن حِراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة: لأنا بما مع الدَّجال أعلمُ منه: إن معه بحراً من ماء، ونهراً من نار، فالذي تُرون أنه نارٌ: ماءٌ، والذي تُرون أنه ماءٌ: نارٌ، فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يُرى أنه نار، فإنه سيجده ماءً.

قال أبو مسعود البدري: هكذا سمعت رسول الله ﷺ يقول.

٤٣١٦ \_ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن قتادة،

٤٣١٤ ـ (بن سعيد»: في الأصول الأخرى زيادة: الكندي.

<sup>«</sup>حدثنا عبيدالله»: فيها أيضاً: حدثني.

والحديث رواه مسلم والترمذي، وذكره البخاري تعليقاً. [١٤٥].

<sup>\*</sup> \_ في رواية ابن العبد: باب في الدجال.

٤٣١٥ \_ «فمن أدرك ذلك منكم»: في س، ك: فمن أدرك منكم ذلك.

<sup>«</sup>فأراد الماء»: ليست في ع.

<sup>«</sup>فإنه سيجده ماء»: في ك: فإنه سيجد ماء.

والحديث رواه الشيخان بمعناه مختصراً ومطوَّلًا. [٤١٤٦].

٤٣١٦ \_ «إلا وقد أنذر»: الواو من ص فقط.

والحديث في الصحيحين والترمذي. [٤١٤٨].

سمعت أنس بن مالك يحدث، عن النبي ﷺ أنه قال: «ما بُعثَ نبيٍّ إلا وقد أنذر أمته الدجالَ الأعورَ الكذابَ، ألا وإنه أعورُ، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوباً: كافر».

٤٣١٧ ـ حدثنا ابن المثنى في هذا الحديث، عن محمد بن جعفر، عن شعبة: (ك ف ر).

عن أنس، عن النبي على الحديث، قال: «يقرؤه كل مسلم».

2719 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي الدَّهْماء قال: سمعت عِمران بن حُصين يحدث قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن سمع بالدجال فليناً عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسَب أنه مؤمنٌ فيتَّبعُه، مما يَبعث به من الشبهات. أو: لِما يبعث به من الشبهات». هكذا قال.

• ٤٣٢ \_ حدثنا حَيْوَة بن شُريح، حدثنا بقيَّة، حدثني بَحِير بن سَعْد،

٤٣١٧ \_ «حدثنا ابن المثنى في هذا الحديث»: في الأصول الأخرى: حدثنا محمد ابن المثنى، فقط.

٤٣١٨ ـ «في هذا الحديث»: ليست في ك. والحديث رواه مسلم. [٤١٤٩].

۴۳۲۰ ـ «بَحير بن سعد»: من ص، وفي غيرها: بحير، فقط.

الحسبت أن الاتّغفُلوا»: في غير ص: خشيت أن الا تعقلوا.

<sup>«</sup>أَفْحَجُ أَجَعَدَ»: في غير ص: جَعْد. والأَفْحَج: من يباعد بين رجليه في المشي.

<sup>«</sup>ولا جَحْراء»: من الأصول إلا ك ففيها: جَخْراء، وعلى حاشيتها: «يروى بالحاء المهملة والمعجمة، بعد الجيم». أي: جَخْراء وجَحْراء، وذكر ذلك في «النهاية»: ٢٤٠١ ويصحّح، ٢٤٢ وفسّرها بالعين الضيّقة =

عن خالد بن مَعدان، عن عمرو بن الأسود، عن جُنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم، أن رسول الله على قال: «إني قد حدثتكم عن الدجال حتى حسبت أن لا تَغفُلوا: إن مسيح الدجال رجلٌ قصيرٌ أَفْحَجُ أجعدُ أعورُ مطموسُ العين ليس بناتئةِ ولا جَحْراء، فإنْ لَبَسَ عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور».

لا: عب

[قال أبو داود: عمرو بن الأسود وَليَ القضاء].

٤٣٢١ \_ حدثنا صفوان بن صالح المؤذن، حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النَّوّاس بن سِمعان الكِلاَبي قال: ذَكَر رسول الله عليه الدجال فقال: «إنْ يخرجُ وأنا فيكم فأنا حجيجُه دونكم، وإن يخرُج ولستُ فيكم فامرؤ حجيجُ نفسِه، واللهُ خليفتي على كلِّ مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته».

قلنا: وما لُبُثُه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً: يومٌ كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم». فقلنا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنةٍ يكفينا فيه صلاةً يوم وليلة؟ قال: «لا، أقدُروا له

التي لها غَمَص ورَمَص.

والعين الجحراء: التي ذهبت فبقي مكانها غائراً فارغاً كالجُحْر، لكن عينه مطموسة، لانائتة ولامنخسفة.

<sup>«</sup>لَبَس»: من ص مع الضبط، وفي غيرها: أُلبس.

والحديث رواه النسائي. [٤١٥١].

٤٣٢١ \_ «المؤذن»: في س، ع زيادة: الدمشقي.

<sup>«</sup>يكفينا فيه»: في الأُصول الأخرى: أتَكفينا فيه، وسقطت «فيه» من ك.

<sup>«</sup>باب لُدّ»: قرية في فلسطين.

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٢٥٥٤].

قَدْره، ثم ينزلُ عيسى عند المنارة البيضاء شرقيَّ دمشقَ فيدركُه عند باب لُدِّ فيقتلُه».

عن السَّيْباني، عن عمد، حدثنا ضَمْرة، عن السَّيْباني، عن عمرو بن عبد الله، عن أبى أمامة، عن النبي ﷺ، نحوه.

2777 حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همّام، حدثنا قتادة، حدثنا سالم بن أبي الجعد، عن مَعْدان، عن حديث أبي الدرداء، يرويه عن نبي الله ﷺ قال: "من حفظ عشرَ آياتٍ من أول سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال».

قال أبو داود: وكذا قال هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة، إلا أنه قال: «مَن حفظ مِن خواتيم» وقال شعبة، عن قتادة: «من آخرِ الكهف».

٤٣٢٢ \_ «السيباني»: على حاشية ك: «هو بالسين المهملة، أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو، كذا نسبه في الأطراف» (٤٨٩٦)، وتحرف في ع، ومطبوعة «سنن ابن ماجه» (٤٠٧٧) إلى: الشيباني.

«نحوه»: انتهى الحديث في ص، وفي غيرها زيادة: وذكر مثل الصلوات معناه.

وليس في مطبوعة المنذري عزو الحديث إلى أحد، وعزاه المزي (٤٨٩٦) إلى ابن ماجه، وهو فيه (٤٠٧٧) مطولًا في أزيد من ثلاث صفحات، وهو الحديث الذي كان يقول فيه أحدُ رواته عبدُ الرحمن المحاربيُّ: ينبغي أن يُدفع هذا الحديث إلى المؤدِّب، حتى يعلِّمه الصبيان في الكُتّاب. ذكره ابن ماجه آخر الحديث.

٤٣٢٣ \_ «حدثنا سالم»: في س، ع: عن سالم.

في آخره: «من حفظ من خواتيم»: من ص، وفي غيرها زيادة: سورة الكهف.

> (عن قتادة): ليست في الأصول الأخرى. والحديث عند مسلم والترمذي والنسائي بألفاظ متعددة. [٤١٥٦].

عن عبد الرحمن بن آدم، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «ليس بيني عن عبد الرحمن بن آدم، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «ليس بيني وبينه نبي عيني عيسى ابن مريم \_، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجلٌ مَرْبوعٌ إلى الحُمرة والبياض، بين مُمَصَّرَتَيْن، كأن رأسه يقطر وإن لم يُصبه بَلَل، فيقاتل الناسَ على الإسلام، فيدُقُ الصليب، ويقتل الخِنزير، ويضع الجزية، ويُهلكُ اللهُ في زمانه المِلل كلّها إلا الإسلام، ويَهلِكُ اللهُ في زمانه المِلل كلّها إلا الإسلام، ويَهلِكُ المسيحُ الدجالُ، فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يُتوفَى فيصلى عليه المسلمون».

## ١٥ \_ باب في خبر الجسّاسة

2٣٢٥ حدثنا النفيلي، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس، أن رسول الله ﷺ أخّر العشاء الآخرة ذات ليلةٍ، ثم خرج فقال: "إنه حبسني حديثٌ كان يحدّثُنيهِ تميمٌ الداريُ عن رجل كان في جزيرةٍ من جزائر البحر، فإذا بامرأة تجرُّ شعرَها، قال: ما أنتِ؟ قالت: أنا الجسّاسة، اذهب إلى ذلك القصر، فأتيته، فإذا رجلٌ يجرُّ شعرَه مسلسلٌ في الأغلال يَنزُو فيما بين السماء والأرض، فقلت: من أنتَ؟ قال: أنا الدجال، خرج نبيُّ الأمييّن؟ قلت: نعم، قال: فأطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه، قال: ذاك خير لهم».

٤٣٢٦ \_ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا عبد الصمد، حدثنا

٤٣٢٤ ــ «مُمَصَّرَتين»: أي ثوبين مصبوغين بالأصفر غير المُشْبَع. ويَهْلِكُ المسيحُ الدجالُ»: الضبط كله من ص.

٤٣٢٥ \_ «فإذا بامرأة»: في غير ص: فإذا أنا بامرأة.

 <sup>﴿</sup>خرج نبئ الأميين؟﴾: في غير ص زيادة: بعدُ.

٤٣٢٦ \_ «سمعت حسين المعلِّم»: هكذا رسمت «حسين» في ص، وانظر (٢٧٣). =

أبي قال: سمعت حسين المعلّم، حدثنا عبدالله بن بُريدة، حدثنا عامر بن شراحيل الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: سمعت منادي رسول الله عليه ينادي: أن الصّلاة جامعة ، فخرجت ، فصليت مع رسول الله عليه فلما قضى رسول الله عليه صلاته جلس على المنبر وهو يضحك ، قال: «للما قضى رسول الله عليه صلاته جلس على المنبر وهو يضحك ، قال: «لينلزَمْ كلُّ إنسان مصلاً» ثم قال: «هل تدرون لم جمعتكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة ، ولكن جمعتكم أن تميما الداري كان رجلاً نصرانياً ، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثاً وافق الذي حدثتكم عن الدجال .

حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لَخْم وجُذام، فلعِب بهم الموجُ شهراً في البحر، وأَرْسَوْا إلى جزيرة حين مغرِب

«حدثنا عبدالله بن بريدة»: سقط من ع.

<sup>«</sup>وأَرْسَوْا»: في غير ص: وأُرفِئوا، والمعنى: قُرِّبوا، وضبطها في «بذل المجهود» ٢٤٩:١٧ «بصيغة المجهول».

<sup>«</sup>أَقْرُب السفينة»: جمع قارب، على غير قياس، وهو زورق صغير يكون مع السفن الكبيرة.

<sup>«</sup>كثيرة الشعر»: تفسيرٌ لقوله: أَهْلَب.

<sup>«</sup>لما سمَّت رجلاً فرِقنا منه أن يكون شيطانه»: من ص، وفي غيرها: لما سمَّت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانةً.

<sup>«</sup>فذكر الحديث»: هو بطوله في مسلم (٢٩٤٢).

<sup>«</sup>بَيْسان»: مدينة في فلسطين، كانت ذات نخل كثير.

<sup>&</sup>quot;وعن عين زُغَر": عين جارية في تلك الجهة، وعلى حاشية ع: "بضم الزاي، وفتح الغين المعجمة. منذري"، وهي غير مصروفة، فعلى الراء فتحة في ص، س، ك، وكلام الناجي المنقول في حاشية العلامة البصري على "تقريب التهذيب" (٢٥٧٤) يدل على أنها مصروفة؟.

والحديث في صحيح مسلم. [٤١٥٩].

الشمس، فجلسوا في أقرُب السفينة، فدخلوا الجزيرة، فلقيتُهم دابةٌ أَهْلَبُ كثيرةُ الشَّعر، قالوا: ويلكِ ما أنتِ؟! قالت: أنا الجساسة، انطلِقوا إلى هذا الرجل في هذا الدَّير، فإنه إلى خبركم بالأشواق، قال: لما سَمَّت رجلاً فرقنا منه أن يكون شيطانه ، فانطلقنا سِراعاً حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظمُ إنسان رأيناه قطُّ خَلْقاً وأشدُه وِثاقاً! مجموعةٌ يداه إلى عنقه، فذكر الحديث، وسألهم عن نخل بَيْسان، وعن عين زُغَرَ، وعن النبي عَلَيْ الأمي، قال: إني أنا المسيح الدجال، وإنه يوشك أن يُؤذَن لي في الخروج».

قال النبي ﷺ: «وإنه في بحر الشام، أو بحر اليمن، لا، بل من قِبَل المشرق ما هو» مرتين، وأومأ بيده قِبلَ المشرق.

قالت: حفظت هذا من رسول الله ﷺ، وساق الحديث.

٤٣٢٧ \_ حدثنا محمد بن صُدران، حدثنا المعتمِر بن سليمان، حدثنا السماعيل بن أبي خالد، عن مُجالد بن سعيد، عن عامر قال: حدثتني فاطمة بنت قيس، أن النبي ﷺ صَلَّى الظهر ثم صعِد المنبر، وكان لا يصعَد عليه إلا يومَ جمعة قبل يومئذ، ثم ذكر هذه القصة.

قال أبو داود: ابن صُدْران: بصريّ غرق في البحر مع ابن مِسُور لم يَسلَم منهم غيرُه.

٤٣٢٨ \_ حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا ابن فُضيل، عن الوليد

٤٣٢٧ \_ "بن سليمان": من ص.

<sup>«</sup>حدثتني فاطمة»: في ك، وحاشية ع: أخبرتني.

والحديث رواه ابن ماجه عن مجالد، والترمذي عن قتادة، والنسائي عن داود بن أبي هند، ثلاثتهم عن الشعبي، بنحو من حديث مسلم. [٤١٦٠].

٤٣٢٨ ـ «حدثنا ابن فضيل»: من ص، وفي غيرها: أخبرنا.

<sup>«</sup>يريدون الخبر»: الخبر بالراء المهملة في الأصول كلها، وعليها علامة =

ابن عبد الله بن جُميع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر قال: قال رسول الله على ذات يوم على المنبر: "إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفِد طعامهم، فرُفِعت لهم جزيرة، فخرجوا يريدون الخبر، فلقيتهم الجساسة». قلت لأبي سلمة: وما الجساسة؟ قال: امرأة تجرُ شعرَ جلدها ورأسها! قالت: في هذا القصر، فذكر الحديث، وسأل عن نخل بيسان، وعين زُغَر، قال: هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة: إن في هذا الحديث شيئاً ما حفظته، قال: شهد جابر أنه ابن صيّاد، قلت: فإنه قد مات، قال: وإن مات! قلت: فإنه أسلم، قال: وإن أسلم! قلت: فإنه قد دخل المدينة، قال: وإن دخل المدينة!

#### ١٦ ـ خبر ابن صياد\*

٤٣٢٩ \_ حدثنا أبو عاصم خُشَيش بن أَصْرَم، حدثنا عبد الرزاق،

الإهمال في ص، وفي الشرحين و«تهذيب» المنذري (٤١٦١): الخُبز. «وعين زُغَر»: في غير ص: وعن عين زُغَر.

«أنه ابن صياد»: في ك: أنه هو ابن صائد.

\* - في الأصول الأخرى: باب خبر ابن صائد.

٤٣٢٩ ــ "بني مَغَالة»: على حاشية ع: "بنو مغالة: بفتح الميم، وغين معجمة مفتوحة، من الأنصار، ومَغَالة: اسم امرأة نُسِبوا إليها. منذري».

«وهو غلام»: على حاشية ك: قريب البلوغ.

«الدُّخُّ»: الخاء مضمومة غير مشدَّدة في ك، إنما ضبطتُها بالتشديد من قول القاضي عياض رحمه الله في «المشارق» ٢٢٤:١ «بضم الدال، مشدَّد الخاء»، وهكذا ضبطت في متن البخاري ومسلم.

﴿الْحُسَّ﴾: من ص، س، وفي غيرهما: اخسأ.

«يكن هو» في الموضعين: من ص، وليس في غيرها «هو».

والآية الكريمة من سورة الدخان: ١٠.

والحديث أخرجه الشيخان والترمذي وليس عندهم أنه خبأ له الآية =

أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي على مرّ بابن صيّاد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب، وهو يلعب مع الغلمان عند أُطُمِ بني مَغَالة، وهو غلام، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله على ظهره بيده ثم قال: «أتشهدُ أني رسول الله؟» قال: فنظر إليه ابن صياد، فقال: أشهد أنك رسول الأميّين، ثم قال ابن صياد للنبي إليه ابن صياد الله ورسله».

ثم قال له النبي ﷺ: «ما يأتيك؟» قال: يأتيني صادق وكاذب، فقال له النبي ﷺ: «خُلُط عليك الأمر» ثم قال رسول الله ﷺ: «إني قد خبأتُ لك خبيئةً» وخبأ له ﴿ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾، قال ابن صياد: هو الدُّخُ، فقال رسول الله ﷺ: «إخْسَ فلن تعدو قدرَك!» فقال عمر: يارسول الله ائذن لي فأضرب عنقه! فقال رسول الله ﷺ: «إنْ يَكُنْ هو فلن تسلَّطَ عليه» يعني الدجال «وإلا يكنْ هو فلا خيرَ في قتله».

• ٣٣٠ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب \_ يعني ابن عبدالرحمن \_، عن موسى بن عقبة، عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صائد.

١٣٣١ ـ حدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابنَ صائدِ الدجالُ، فقلت: تحلفُ بالله؟! فقال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي ﷺ، فلم يُنكره رسول الله ﷺ.

<sup>=</sup> الكريمة. [٤١٦٢].

٤٣٣٠ \_ «ابن صائد»: من ص، وهو كذلك في أصل التستري، كما هو على
 حاشية س، وفي غيرهما: ابن صياد، وهو رواية ابن العبد.

٤٣٣١ \_ رواه الشيخان. [٤١٦٤].

٢٣٣٢ ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبيد الله \_يعني ابن موسى\_ حدثنا شيبان، عن الأعمش، عن سالم، عن جابر قال: فقدنا ابن صيادٍ يوم الحَرَّة.

٣٣٣٣ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعةُ حتى يخرجَ ثلاثون دجالون، كلُهم يزعم أنه رسول الله!».

٤٣٣٤ ـ حدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا محمد \_يعني ابن عمرو\_، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتقومُ الساعةُ حتى يخرج ثلاثون كذاباً دجالًا كلُّهم يكذبُ على الله وعلى رسوله».

قال: قال عَبيدة السَّلْماني، بهذا الخبر، فذكر نحوه، قال: فقلت له: أتُرى هذا منهم؟ \_يعني المختار \_ فقال عَبيدة: أما إنه من الرؤوس.

### ١٧ ـ باب في الأمر والنهي

٤٣٣٦ \_ حدثنا عبد الله بن محمد النُّقيلي، حدثنا يونس بن راشد،

٤٣٣٣ ـ «ثلاثون دجالون»: في ع: دجالًا.

٤٣٣٤ ـ «ابن معاذ»: من ص، وفي غيرها: عبيدالله بن معاذ. «كذاباً»: ليست في ك.

٤٣٣٥ ـ «ابن الجراح»: في غير ص: عبدالله بن الجراح.
 «بهذا الخبر»: رواية ابن العبد: بهذا الحديث.
 «فذكر نحوه، قال»: في غير ص: قال: فذكر نحوه.

٣٣٦٦ ـ «اتَّق الله، ماتصنع؟»: في الأصول الأخرى: اتَّق الله، ودَعْ ماتصنع.

<sup>«</sup>وشَرِيبه وقَعيده، ثم قال»: في الأصول الأخرى زيادة بين الجملتين: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال... =

عن على بن بَذِيمة، عن أبي عُبيدة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أول ما دخل النقصُ على بني إسرائيل كان الرجلُ يَلقَى الرجلَ فيقول: يا هذا اتَّقِ الله، ما تصنعُ؟ فإنه لا يحلُ لك، ثم يلقاهُ من الغدِ فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلَهُ وشَرِيبه وقَعِيده، ثم قال: ﴿ لُعِنَ النِّينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَا عِيلَ لِسَكَانِ دَاوَدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَعَ ﴾ إلى قوله ﴿ فَكْسِفُونَ ﴾ ثم قال: "كلا والله لتأمُرُنَ بالمعروف ولتناهون عن المنكر ولتأخذُنَ على يدي الظالم ولتأطِرُنَه على الحق أطراً، وتَقْصُرُنّه على الحق قَصْراً».

277٧ ـ حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو شهاب الحنّاط، عن العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن سالم، عن أبي عُبيدة، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ، بنحوه، زاد: «أو لَيضرِبَنَّ الله بقلوبِ بعضكم على بعض، ثم لَيلْعَنَنَّكم كما لَعَنَهم».

قال أبو داود: رواه المحاربي، عن العلاء بن المسيب، عن عبدالله ابن عمرو بن مرة، عن سالم الأفطس، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، ورواه خالد الطحان، عن العلاء، عن عمرو بن مرة، عن أبي عُبيدة.

<sup>«</sup>ولتَنَاهَوْن عن المنكر»: من ص مع الضبط، وفي غيرها: ولتنهوُنَّ. «على يدي الظالم»: على حاشية ك: على يَدِ الظالم.

<sup>«</sup>وَلَتَأْطِرُنَّه»: على حاشية ك: «أي: لتجبرنَّه جبراً». وعلى حاشية س: «أَطَرتُ القوسَ آطِرها، أطراً: إذا حنيتَها».

<sup>«</sup>وتَقْصُرنَّه.. قصراً»: من ص، وفي غيرها: ولتقصرنَّه، أي تَحبِسُنَّه. ورواية ابن العبد: أو تقهرونه على الحق قهراً.

والآية الكريمة من سورة المائدة: ٧٨.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ وابن ماجه. [٢١٧٠].

٤٣٣٨ ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد،

وحدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هُشيم، المعنى، عن إسماعيل، عن قيس قال: قال أبو بكر بعد أن حمِد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمْ ﴾.

قال عن خالد: وإنا سمعنا النبي ﷺ يقول: "إنَّ الناس إذا رَأُوُا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه أَوْشَكَ أن يَعمَّهم الله بعقاب».

وقال عمرو عن هُشيم: وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما مِنْ قوم يُعمل فيهم بالمعاصي يَقدِرون على أن يغيِّروا إلا يُعيِّروا إلا يُوشكُ أن يعمَّهم الله بعقاب».

قال أبو داود: رواه كما قال خالد: أبو أسامة وجماعة، وقال شعبة فيه: «ما من قوم يُعمَل فيهم بالمعاصي هم أكثرُ ممن يعمله».

٤٣٣٩ \_ حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو إسحاق، عن

٣٣٨ ـ «أخبرنا هشيم»: في ع: حدثنا.

<sup>«</sup>على غير موضعها»: في غير ص: مواضعها.

<sup>«</sup>يقدرون على أن..»: في غير ص: ثم يقدرون على أن.

 <sup>«</sup>يعمُّهم الله بعقاب» الثانية: من ص، ك، وفي غيرهما زيادة: منه.

<sup>«</sup>هم أكثر ممن يعمله»: هم: أي: القادرون على التغيير أكثر من العاصين.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٤١٧٢].

٤٣٣٩ ـ "عن ابن جرير": سُمِّي في رواية ابن ماجه (٤٠٠٩): عُبيدالله، وأفاد المزي (٣٢٤٢) أن سهل بن عثمان وحَكَّام بن سَلْم سمياه عَبدالله، وأشار المنذري (٣٢٤٢)، وابن حجر في «النكت الظراف» إلى احتمال أنه =

ابن جرير، عن جرير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما مِنْ رجل يكون في قوم يَعمَل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يُغيِّروا عليه ولا يغيروا: إلا أصابهم الله بعقاب قبلَ أن يموتوا».

٤٣٤٠ ـ حدثنا محمد بن العلاء وهنّاد بن السري قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد.

وَعن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ رأى مُنكراً فاستطاع أن يغيّره بيده فليغيّره بيده».

وقطع هناد بقية الحديث: «فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

٤٣٤١ \_ حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العَتَكي، حدثنا ابن

المنذر بن جرير، كما جاء في رواية الطبراني (٢٣٧٩)، قال الحافظ:
«ورجح الدارقطني قول إسرائيل» كما هو عند ابن ماجه، أي: عبيدالله.
«أصابهم الله بعقاب قبل»: في ع: أصابهم الله منه..، وفي س، ك: أصابهم الله بعقاب من قبل.

<sup>•</sup> ٤٣٤ ـ "وعن قيس بن مسلم": معطوف على: إسماعيل بن رجاء، فالأعمش يرويه عن كليهما، كما قدَّمته، وأزيدُ هنا: أن الإمام النووي رحمه الله نصّ على هذا في «شرح مسلم» ٢٦:٢.

<sup>«</sup>وقطع هناد بقية الحديث»: زاد في ع، وحاشية ك: «ومرَّ فيه ابن العلاء». أي: أتمَّه. وتقدم الحديث (١١٣٣).

٤٣٤١ \_ "قال غيره: عن أبي المُصَبِّح": زيادة من ص.

<sup>«</sup>أخبرني أبو أمية»: في غير ص: حدثني.

<sup>«</sup>فعليك بنفسك»: في غير ص: فعليك، يعنى بنفسك.

<sup>«</sup>أيامَ الصبرِ، الصبرُ»: في ك: أيام الصبر. وعلى حاشيتها: أياماً، فيكون=

المبارك، عن عتبة بن أبي حكيم، حدثني عَمرو بن جارية اللَّخْمي، قال غيره: عن أبي المُصَبِّح، أخبرني أبو أُمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخُشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: ﴿عَلَيْكُمُ الْفُسَكُمُ اللّهُ اللّهُ

قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألتُ عنها رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «بلِ ائتمروا بالمعروف، وتَنَاهَوْا عن المنكر، حتى إذا رأيت شُحاً مُطاعاً، وهوى متّبعاً، ودُنيا مُؤثَرةً، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيه: فعليك بنفسك، ودَعْ عنك العوامَّ، فإنَّ مِنْ ورائكم أيامَ الصبر، الصبرُ فيه مثلُ قَبْضِ على الجمْر، للعامل فيهم مثلُ أجرِ خمسين رجلاً يعملون مثلَ عمله». وزادني غيره: قال: يارسول الله أجر خمسين منكم».

2٣٤٢ ـ حدثنا القَعْنبي، أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم، عن أبيه، عن عُمارة بن عَمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، أن رسول الله على قال: «كيف بكم وبزمان» أو: «يوشكُ أن يأتي زمانٌ يُغربَلُ الناس فيه غربلةً تبقى حُثالةٌ من الناس قد مَرِجَت عهودُهم وأماناتُهم، واختلفوا فكانوا هكذا» وشبّك بين أصابعه، فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: «تأخذون ما تعرفون، وتَذرون ما تُنكِرون، وتُقبِلون على أمر خاصّتكم، وتَذَرون أمرَ عامّتكم».

مابعدها: الصبرُ..، ولعل «أيام» هذه ترسم هكذا وتقرأ: أياماً، كما تقدم (٢٧٣).

في آخره «خمسين منكم»: وفي غير ص: أجر خمسين منكم. وفي «عون المعبود» ١٩٦:١١ «قال في «فتح الودود»: هذا في الأعمال التي يشق فعلها في تلك الأيام. لامطلقاً»، وانظره.

٤٣٤٢ \_ تقدم (٤٢٤٤).

عدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الفضل بن دُكِين، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن هلال بن خبّاب أبي العلاء، حدثني عكرمة، حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله عند ذكر الفتنة، فقال: ﴿إِذَا رأيتم الناسَ قد مرِجت عهودُهم، وخفّت أماناتهم فكانوا هكذا» وشبّك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك، جعلني الله فداك؟ قال: ﴿إِلزَمْ بيتك، واملِك عليك لسانك، وخُذ بما تعرف، ودعْ ما تُنْكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودعْ عنك أمرَ العامة».

عَبَادة الواسطي، حدثنا محمد بن عَبَادة الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسرائيل، حدثنا محمد بن جُحادة، عن عطية العَوْفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "أفضلُ الجهاد كلمةُ عدل عند سلطان جائر» أو "أمير جائر».

2750 عدثنا ابن العلاء، حدثنا أبو بكر، حدثنا مغيرة بن زياد المَوْصِلي، عن عدي بن عدي، عن العُرْس، عن النبي على قال: «إذا عُمِلتَ الخطيئة في الأرض كان مَن شهدها كرهها» وقال مرة «فأنكرها» «كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيَها كان كمن شهدها».

٤٣٤٦ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب، عن مغيرة بن زياد، عن عديّ بن عديّ، عن النبي ﷺ، نحوه، قال: «من شَهدها فكرهها كان كمن غاب عنها».

**٤٣٤٣** ـ تقدم برقم (٤٢٤٥).

٤٣٤٤ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن غريب ـ وابن ماجه. [١٧٨].

٤٣٤٥ \_ «حدثنا ابن العلاء، حدثنا»: في غير ص: حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا.
 «كرهها. فأنكرها»: من ص، وفي غيرها: فكرهها. أنكرها.

عمر، قالا: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر، قالا: حدثنا شعبة، وهذا لفظه، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَخْتري، أخبرني من سمع النبي على يقول ـ وقال سليمان: حدثني رجل من أصحاب النبي أن النبي على قال ـ: «لَنْ يهلِك الناس حتى يَعذِروا ـ أو يُعذِروا ـ من أنفسهم».

#### ١٨ \_ باب قيام الساعة

عمر، عن عبد الله وأبو بكر بن سليمان، أن عبد الله بن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان، أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله على ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: «أرأيتُم ليلتَكم هذه، فإن على رأس مئة سنةٍ منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد».

قال ابن عمر: فوهَل الناس في مقالة رسول الله ﷺ تلك فيما يتحدَّثون به عن هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال رسول الله ﷺ: لا يبقى ممن هو اليومَ على ظهر الأرض، يريد أن يَنخَرم ذلك القرن.

<sup>2</sup>٣٤٧ ـ «يَعذِروا أو يُعذِروا»: قال في «النهاية»: ١٩٧:٣: «يقال: أعذر فلان من نفسه: إذا أمكن منها، يعني: أنهم لايَهلِكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون العقوبة، ويكون لمن يعذبهم عذر، كأنهم قاموا بعذره في ذلك. يروى بفتح الياء، من: عَذَرته، وهو بمعناه. وحقيقة عذرت: محوت الإساءة وطمستها».

٤٣٤٨ ـ «عن معمر»: وفي س، ك، ع: أخبرنا. «أرأيتم»: على حاشية ك: «أي: احفظوها».

<sup>«</sup>ممن هو على ظهر»: في ع: ممن هو اليوم على ظهر.

<sup>«</sup>فوهَل الناس»: سبق ذهنهم ووهمهم، توهّموا. قال في «بذل المجهود» ۲۸۰:۱۷: «كأنهم فهموا أنه تقوم القيامة على رأس مئة سنة».

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤١٨٢].

١٣٤٩ ـ حدثنا موسى بن سهل، حدثنا حجاج بن إبراهيم، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة الخُشني قال: قال رسول الله ﷺ: "لن يُعجز اللهُ هذه الأمة من نصف يوم».

عمرو بن عثمان، أخبرنا أبو المغيرة، حدثني صفوان، عن شُريح بن عبيد، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي الله قال: «إني لأرجو أن لا يُعجِز أُمتي عند ربها عز وجل أن يؤخرهم نصف يوم». قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسُ مئة سنة.

#### آخر كتاب الملاحم

\* \* \*

٤٣٤٩ ـ «حدثنا ابن وهب»: سقط من ع.

<sup>«</sup>بن نُفَير»: من ص.

<sup>«</sup>لن يُعجز الله هذه الأمةَ»: الضبط من ص، وكذلك الكلمة الأولى في س، ك.

وتفسيره من الحديث الاتي.

<sup>•</sup> ١٥٠ - «أن لا يُعجِز أمتي. . »: من ص، وفي غيرها: أن لا تعجِز أمتي، أي: بفتح التاء وكسر الجيم حينئذ، كما ضبطه المناوي في «فيض القدير» ما ناوا، أي: أن لا تضعف أمتي، والمعنى على الأول: أن لا يُضعِف أمتي تأخيرُهم ووقوفُهم للحساب هذه المدة المديدة، ٥٠٠ سنة من سنوات الدنيا، بل يُعينهم الله عليها. انتهى من «عون المعبود» ١٩:١١ ، وانظر «فتح الباري» شرح العلقمي على الجامع الصغير، وانظر وانظر «فتح الباري» شرح الحديث (٢٥٠٥).

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٣٣ \_ أول كتاب الحدود

# ١ \_ [باب الحكم فيمن ارتد] \*

2001 ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عكرمة، أن علياً أحرق ناساً ارتدّوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لم أكنْ لأحرقهم بالنار، إن رسول الله على قال: «لا تُعذّبوا بعذاب الله» وكنت قاتِلَهم لقول النبي على قال: «مَن بدّل دينه فاقتلوه»، فبلغ ذلك علياً، فقال: ويحَ أمّ ابنِ عباس.

٤٣٥٢ \_ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش،

<sup>\*</sup> \_ الباب من الأصول سوى ص.

٤٣٥١ ـ «أحمد بن محمد بن حنبل»: في س، ك: أحمد بن حنبل.

<sup>«</sup>أن علياً أحرق»: في غير ص: أن علياً عليه السلام أحرق، وكذلك في الموضع الثاني.

<sup>«</sup>لقول النبي»: في الأصول الأخرى: بقول النبي.

<sup>&</sup>quot;وَيْحَ أُمِّ ابن عباس": من ص، وحاشية ع، وفي غيرهما: ويح ابن أمّ عباس. ووَيْح: كلمة ترحّم، وهنا: للمدح، يريد: ماأعلمه وأصوب رأيه. من "معالم السنن" ٢٩٢:٣.

والحديث أخرجه الجماعة إلا مسلماً مختصراً ومطولًا. [٤١٨٥].

٤٣٥٢ \_ رواه الجماعة. [٤١٨٦].

عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله عن عبد الله وأني رسول الله، ولله يُحلُّ دمُ رجُل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».

عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة قالت: قال عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُّ دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلا في ثلاث: رجلٌ زَنَى بعد إحصان فإنه يُرجم، ورجلٌ خرج محارباً لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلَب أو يُنفى من الأرض، أو يَقتلُ نفساً فيُقتلُ بها».

عبد، قال مسدد: قال: أخبرنا قُرة بن خالد، حدثنا حُميد بن هلال، سعيد، قال مسدد: قال: أخبرنا قُرة بن خالد، حدثنا حُميد بن هلال، حدثنا أبو بُردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي على ومعي رجلان من الأشعريين أحدُهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي على ساكت، فقال: «ما تقول يا أبا موسى» أو «يا عبدالله ابن قيس؟» قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرتُ أنهما يطلبان العمل، قال: وكأني أنظر إلى سِواكه تحت

٤٣٥٣ ـ "إلا في ثلاث": في ك، وحاشية ع: إلا في إحدى، وفي ع: بإحدى، وفي س: إلا أحد، وعلى حاشيتها عن أصل التستري: إلا إحدى.

والحديث رواه النسائي. [٤١٨٧].

٤٣٥٤ ــ «قال: أخبرنا قرَّة»: في غير ص: حدثنا قرَّة.

<sup>«</sup>فبعثه إلى اليمن»: في الأصول الأخرى: فبعثه على اليمن.

<sup>«</sup>ثم أمر به فقتل»: من ص، وفي غيرها: فأمر به فقتل.

والحديث تقدم طرف منه (٣٥٧٤).

شَفته قَلَصَت، قال: «لن نستعمل \_أو: لانستعملُ \_ على عملنا مَن أراده، ولكن اذهب أنت ياأبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس» فبعثه إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل.

قال: فلما قدِم عليه معاذ قال: انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجلٌ عنده مُوثَقٌ، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلم، ثم راجع دينه دين السَّوْء، قال: لا أجلسُ حتى يُقتل، قضاء اللهِ عزّ وجلّ ورسوله، قال: اجلس، نعم، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرار، ثم أمر به فقتل.

ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدُهما \_ معاذُ بنُ جبل \_: أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام، وأرجو في نَومتي ما أرجو في قَومتي.

2000 ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا الحِمّاني \_ يعني عبدالحميد ابن عبدالرحمن \_، عن طلحة بن يحيى وبُرَيد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قدم عليَّ معاذٌ وأنا باليمن، ورجل كان يهودياً فأسلم، فارتدَّ عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتى حتى يقتل، فقتل. قال أحدهما: وكان قد استُتيب قبل ذلك.

2003 ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص، حدثنا الشيباني، عن أبي بردة، بهذه القصة، قال: فأتي أبو موسى برجُل قد ارتد عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلة أوقريباً منها، وجاء معاذ، فدعاه، فأبى، فضرب عنقه.

قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عُمير، عن أبي بُردة، لم يذكر

٣٥٥٤ \_ «قال أحدهما»: على حاشية ك: «أي طلحة أو بُريد». ٣٥٣٤ ـ «قال أن دارد: براه مراك الله عن أخرجه الخاري مريد لا ٢٩٩٦:

٤٣٥٦ ـ «قال أبو داود: رواه عبدالملك..»: أخرجه البخاري مرسلاً. [٤١٩٠]. «ورواه ابن فضيل..»: أخرجه الشيخان. [٤١٩٠].

الاستتابة، ورواه ابن فضيل، عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، لم يذكر الاستتابة.

٢٣٥٧ ـ حدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا المسعودي، عن القاسم، بهذه القصة، قال: فلم ينزل حتى ضُرِب عنقه، وما استتابه.

٤٣٥٨ ـ حدثنا أحمد بن محمد المَروزي، حدثنا علي بن الحسين ابن واقد، عن أبيه، عن يزيدَ النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي السرْح يكتب لرسول الله على الشيطانُ، فلحِق بالكفار، فأمر به رسول الله على أن يُقتل يومَ الفتح، فاستجار له عثمان، فأجاره رسول الله على .

١٣٥٩ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن المفضّل، حدثنا أسباط بن نصر قال: زعم السُّدّي، عن مُصعب بن سعد، عن سعد، قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبدُ الله بن سعد بن أبي سَرْح عند عثمانَ بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على رسول الله ﷺ، فقال: يارسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه، فنظر إليه، ثلاثاً، كلُّ ذلك يأبى، فبايعه بعد الثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: "أما كان فيكم رجل رشيدٌ يقوم إلى هذا حيثُ رآني كففتُ يدي عن بيعته فيقتلَه؟ "فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأتَ إلينا بعينك؟ قال: "إنه لا ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنةُ الأعين".

٤٣٦٠ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حميد بن عبدالرحمن، عن

٤٣٥٨ ـ رواه النسائي. [٤١٩٢].

٤٣٥٩ \_ تقدم الحديث (٢٦٧٨).

٤٣٦٠ ـ «إلى أرض الشرك»: من ص، وفي غيرها: إلى الشرك. والحديث رواه النسائي، وهو في مسلم بألفاظ أخرى. [٤١٩٤].

أبيه، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير قال: سمعت النبي ﷺ يَقْ فَعْلَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

# ٢ \_ باب الحكم فيمن سب رسول الله ﷺ

٤٣٦١ ـ حدثنا عبّاد بن موسى الخُتَّليّ، حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، عن إسرائيل، عن عثمانَ الشجّام، عن عكرمة، حدثنا ابن عباس، أن أعمى كانت له أُمّ ولد كانت تشتِم النبي على وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر! قال: فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي على وتشتِمه، فأخذ المِعُول فوضعه في بطنها، واتكأ عليه فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هنالك بالدم!.

فلما أصبح ذُكر ذلك لرسول الله على فجمع الناسَ فقال: «أنشد الله رجلاً فعل ما فعل، لي عليه حقّ إلا قام» فقام الأعمى يتخطّى الناسَ وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي على فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقعُ فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثلُ اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقعُ فيك، فأخذت المعوّل فوضعتُه في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها! فقال النبي على «ألا اشهدُوا أن دمها هَدَر».

١٣٦٢ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن عليّ، أن يهودية كانت تشتِم النبي ﷺ

٤٣٦١ ـ «أم ولد كانت تشتم»: «كانت» من ص فقط.

<sup>&</sup>quot;المِعْوَل": هكذا في ص بالعين المهملة، في المرتين، وهو آلة حديدية تستعمل للحفر في الأرض أو الجبل. وفي غيرها: المِغْوَل، بالغين المعجمة، ومن معانيه: سيف دقيق، ونصل عريض. وهذا أقرب إلى الحادثة. والحديث رواه النسائي. [٤١٩٥].

وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسولُ الله ﷺ دمَها.

وحدثنا هارون بن عبد الله ونُصير بن الفرج، قالا: حدثنا أبو أُسامة، عن يزيد بن زُريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبدالله بن مُطَرِّف، عن أبي بَرْزَة قال: كنت عند أبي بكر فتغيَّظ على رجلٍ فاشتدَّ عليه، فقلت: تأذنُ لي يا خليفة رسول الله فأضرِبَ عنقه؟ قال: فأذهبتُ كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إليَّ فقال: ما الذي قلتَ آنفاً؟ قلت: ائذن لي فأضربَ عنقه، قال: أكنتَ فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله، ما كانت لبشرِ بعد محمد عليه.

هذا لفظ يزيد.

#### ٣ \_ باب المحاربة

٤٣٦٤ \_ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي

٤٣٦٣ \_ «كنت عند أبي بكر»: في غير ص: رضي الله عنه.

<sup>«</sup>ياخليفة رسول الله»: في غيرها أيضاً: ﷺ.

<sup>«</sup>فأذهبت كلمتي غضبه»: في حاشية ك: غيظه.

وفي حاشية ك زيادة آخره: «قال أحمد بن حنبل: أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله على: كفر بعد إحصان، أو قتل نَفْس بغير نفس، وكان للنبي على أن يقتل».

والحديث رواه النسائي. [٤١٩٧].

<sup>\$</sup>٣٦٤ ـ "فاجتووا المدينة": عافوها وكرهوا سكناها، لمرض أصابهم في بطونهم. "بلقاح": اللقاح: النوق ذوات اللبن.

قلابة، عن أنس بن مالك، أن قوماً من عُكُل \_أو قال: من عُرينة \_ قدموا على رسول الله على أبوالها وألبانها، فأمر لهم رسول الله على بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحُوا قَتلوا راعي رسول الله على واستاقوا النَّعَم، فبلغ النبي على خبرُهم من أول النهار، فأرسل النبي على في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء أول النهار، فأمر بهم فقُطعت أيديهم وأرجلُهم وسُمرت أعينهم وألقوا في الحرَّة يَستَسقون فلا يُسقون.

قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سَرقوا وقَتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.

٤٣٦٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، عن أيوب، بإسناده، بهذا الحديث، قال فيه: فأمرَ بمسامير فأُحميت، فكَحَلهم، وقطَّع أيديَهم وأرجلَهم، وما حَسَمهم.

٤٣٦٦ \_ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا،

<sup>= «</sup>وسُمِرت أعينهم»: في غير ص: وسَمَر أعينهم. أي: كَحَلهم بمسامير مُحْماة.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٢٠٠١].

٤٣٦٥ \_ «وما حَسَمهم»: وما كوى عروقهم بالنار لينقطع الدم.

٤٣٦٦ ـ «فبعث. . . في طلبهم قافةً»: القافة: جمع قائف، وهو من يتبع الأثر ويطلب الهارب.

والآية من سورة المائدة: ٣٣.

وجل في ذلك: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا﴾ الآية.

277۷ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت وقتادة وحميد، عن أنس بن مالك، ذكر هذا الحديث، قال أنس: فلقد رأيتُ أحدهم يَكْدِم الأرض بِفِيه عطشاً حتى ماتوا.

٤٣٦٨ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، بهذا الحديث، نحوه، زاد: ثم نُهي عن المُثلة.

٤٣٦٩ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني

٤٣٦٧ \_ "يَكْدِم الأرض»: يضع فمه على الأرض كأنه يريد أن يأخذ منها شيئاً أو أن يَعَضَّها.

وهذا الطرف رواه الجماعة إلا البخاري فتعليقاً. [٤٢٠١].

٤٣٦٨ \_ رواه النسائي. [٤٢٠٢].

وزاد على حاشية ك: «ولم يذكر «من خلاف». ورواه شعبةُ، عن قتادةً، وسلاَّمُ بنُ مسكين، عن ثابت، جميعاً عن أنس، لم يذكرا «من خلاف»، ولم أجد في حديث أحد: فقطع أيديَهم وأرجلَهم من خلاف، إلا في حديث حماد بن سلمة».

٤٣٦٩ \_ «هو عبيدالله بن عمر»: في الأصول الأخرى: هو يعني عبدالله بن عبيدالله ابن عمر.

«الآية المحاربة»: كذا في ص، وفي غيرها: آية المحاربة.

والحديث رواه النسائي. [٤٢٠٣].

وفي «تحفة الأشراف» (٧٢٧٥) طريق أخرى للحديث من رواية ابن داسه، رواها أبو داود عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، به.

وانظر «مسند عمر بن عبدالعزيز» للباغَنْدي بتخريجي (٧،٦).

عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي الزناد، عن عبدالله ابن عبيدالله \_قال أحمد: هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب من ابن عُمر، أن ناساً أغاروا على إبل النبي على واستاقوها، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله على مؤمناً، فبعث في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَل أعينهم، قال: ونزلت فيهم الآية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنسُ بن مالك الحجاج حين سأله.

٤٣٧٠ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن محمد بن العَجْلانِ، عن أبي الزناد، أن رسول الله ﷺ لما قَطَع الذين سَرقوا لِقاحَه وسَمَل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى ﴿ إِنَّمَا جَزَّاوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ذَلك، فأنزل الله تعالى ﴿ إِنَّمَا جَزَّاوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي أَلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا ﴾ الآية.

٤٣٧١ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا،

ح، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن قتادة، عن محمد ابن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود. يعني حديث أنس.

2007 ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثني على بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿إِنَّمَا جَزَّ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهَ وَرَسُولَمُ وَيَسَّعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَّبُوا أَوْ يُحَكَلِّبُوا أَوْ يُحَكِلَبُوا أَوْ يُحَكِلَبُوا أَوْ يُحَكِلَبُوا أَوْ يُحَكِلَبُوا أَوْ يُحَكِلُبُوا أَوْ يُحَكِلُبُوا أَوْ يُحَكِلُبُوا أَوْ يُحَكِلُبُوا أَوْ يُحَكِلُبُوا أَوْ يُحَلِي اللَّهُ عَنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ أُ مِن الْأَرْضِ ﴾ إلى ﴿ غَفُورٌ اللهِ عَنْوُرٌ اللهِ عَنْوُرٌ اللهِ اللهِ عَنْوُرٌ اللهِ عَنْورٌ اللهِ اللهِ عَنْورُ اللهِ اللهِ عَنْورٌ اللهُ اللهِ عَنْورُ اللهِ اللهِ عَنْورُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>•</sup> ٤٣٧ \_ «عن أبي الزناد»: كتبها في ك ثم ضرب عليها. والحديث مرسل، وأخرجه النسائي مرسلاً. [٤٢٠٤].

٤٣٧١ ـ عزاه المزي (١٩٢٩١) إلى البخاري، وهو فيه (٥٦٨٦).

٤٣٧٢ ـ (حدثني علي بن حسين»: في س، ع: حدثنا. والحديث رواه النسائي. [٤٢٠٦].

رَّحِيثُ ﴾: نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يُقدرَ عليه لم يمنعه ذلك أن يُقام فيه الحد الذي أصابه.

## ٤ \_ باب الحد يُشفع فيه

٤٣٧٣ \_ حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن مَوْهَب الهَمْداني، حدثني،

٤٣٧٤ ـ حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا

٢٣٧٣ ـ «الهمداني، حدثني، وحدثنا»: في غير ص: الهمداني قال: حدثني، ح، وحدثنا»:

<sup>«</sup>من يكلِّمه فيها»: في الأصول الأخرى: من يكلِّم فيها.

<sup>«</sup>ومن يجترىء عليه»: من ص، س، وليس في غيرهما «عليه».

والحديث رواه الجماعة. [٤٢٠٧]. وانظر التعليق على (٣١١٤)، أو «فتح الباري» ١٢:٩٥(٦٧٨٨).

٤٣٧٤ ـ أخرجه مسلم. [٢٠٨].

وقد علَّق أبو داود روايةَ ابن وهب، وهي عند الشيخين والنسائي، وروايةَ الليث، عن يونس، وقد علَّقها البخاري أيضاً، ولم يذكر لفظه، وروايةَ مسعود بن الأسود رضي الله عنه، وهي عند ابن ماجه.

وفي صحيح مسلم وسنن النسائي أن المرأة عاذت بأم سلمة، ويَحتمل أن=

عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تَستعير المتاع وتَجْحدُه، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، وقصَّ نحو حديث الليث، قال: فقطع النبي ﷺ يدها.

قال أبو داود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس، عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت في عهد النبي على في غزوة الفتح. ورواه الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، بإسناده، قال: استعارت امرأة. ورورى مسعود بن الأسود عن النبي على نحو هذا الخبر، قال: سُرقت قَطيفة من بيت رسول الله على ورواه أبو الزبير، عن جابر أن امرأة سرقت فعاذَت بزينب بنت رسول الله على، وساق نحوه.

# ٥ ـ باب السَّتر على أهل الحدود

2770 عدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان، قالا: حدثنا ابن أبي فُديك، عن عبد الملك بن زيد للله عفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل من محمد بن أبي بكر، عن عَمْرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "أَقِيلُوا ذَوي الهيئاتِ عَثَراتِهم إلا الحدود".

# ٦ ـ باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان

٣٣٧٦ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، سمعت ابن جُريج يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: «تَعافَوُوا الحدودَ فيما بينكم،

تكون قد عاذت بهما. [٢٠٠٨]. وسيأتي الحديث ثانية (٤٣٩٧). ٤٣٧٥ ـ رواه النسائي. [٤٢٠٩]، وانظر الحديث الخامس من جزء العلائي «النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح»، و«أجوبة الحافظ ابن حجر» المطبوعة آخر «مشكاة المصابيح» ٣:١٧٨٣.

٤٣٧٦ ـ رواه النسائي. [٤٢١٠].

فما بلغني من حدّ فقد وَجَب».

# ٧ ـ [باب الستر على أهل الحدود]\*

٤٣٧٧ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن يزيد بن نُعيم، أن ماعز بن مالك أتى النبي ﷺ فأقرَّ عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لِهزَّال: «لو سترتَه بثوبك كان خيراً لك».

٤٣٧٨ \_ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، أخبرنا يحيى، عن محمد بن المنكدر، أن هزَّالاً أمر ماعزَ بن مالك أن يأتي النبيَّ ﷺ فيخبرَه.

#### ٨ ـ باب صاحب الحدّ يجيء فيقرّ

٤٣٧٩ \_ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الفِريابي، حدثنا

ولم يخرجه المنذري، وعزاه المزي (١١٧٢٩) إلى النسائي، وهو فيه (٧٢٧٥)، لكن لم ينسبه إلى أبي داود!.

عن الأصول إلا ص، وتقدم قبل باب واحد من ص، س، وهنا بجانبه إشارة في س لم تتضح في الصورة.

٤٣٧٧ \_ «عن يزيد بن نعيم ، أن ماعزَ »: من ص ، وفي الأصول الأخرى ، و «التحفة» (١١٦٥١)، والشرحين، و «تهذيب» المنذري» (٤٢١١): عن يزيد بن نعيم، عن أبيه، أن ماعزاً. والحديث رواه النسائي. [٤٢١١].

٤٣٧٨ \_ «أخبرنا يحيى»: في الأصول الأخرى: حدثنا يحيى. وله يخرجه المنذري، وعناه المني (١١٧٢٩) إلى

٤٣٧٩ \_ "فتجلَّلها": على حاشية ص: "بالجيم، أي عَلاَها، وهو كناية عن الجماع. ط".

<sup>&</sup>quot;إن ذلك الرجل": في غير ص: إن ذاك، فقط.

<sup>«</sup>فقالت: هو هذا»: في غير ص: فقالت: نعم، هو هذا.

<sup>«</sup>وقال للرجل قولاً حسناً»: بعده في س، وحاشية ك جملة اعتراضية: «قال أبو داود: يعنى للرجل المأخوذ»:

إسرائيل، حدثنا سِماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي على تريد الصلاة، فتلقاها رجل، فتجلّلها، فقضى حاجته منها، فصاحت، وانطلق، ومرَّ عليها رجل، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومرَّت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظَنَّت أنه وقع عليها، فأتوها به، فقالت: هو هذا، فأتوا به رسول الله على فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها: «اذهبي فقد غفر الله لك»، وقال للرجل قولاً حسناً. فقالوا للرجل الذي وقع عليها؛ فقال: «لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم».

قال أبو داود: رواه أسباطُ بن نصر أيضاً عن سِماك.

# ٩ ـ باب في التلقين في الحدّ

عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذرّ، عن أبي أُمية عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذرّ، عن أبي أُمية المخزومي، أن النبي على أُتي بلِص قد اعترف اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله على: «ما إخالُك سرقتَ» قال: بلى، فأعاد مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: «اِستغفر الله وتب إليه» فقال: «اللهم تُبْ عليه» ثلاثاً.

قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم، عن همام، عن إسحاق بن

والحديث رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح غريب ـ والنسائي، ورواه الترمذي وابن ماجه من وجه آخر عن وائل بن حُجر، وضعفه الترمذي. [٤٢١٣٦].

٤٣٨٠ ـ (فأعاد مرتين أو ثلاثاً): في غير ص: فأعاد عليه. . والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٢١٥].

عبدالله، قال: عن أبي أُمية رجلٍ من الأنصار، عن النبي على الله

# ١٠ ـ باب الرجل يعترف بِحدٌ، ولا يسمّيه

27۸۱ ـ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، حدثني أبو عمار، حدثني أبو أُمامة، أن رجلاً أتى النبي على فقال: يارسول الله، إني أصبت حدّاً فأقمه عليّ، قال: «توضأت حين أقبلت؟» قال: نعم، قال: «هل صلّيت معنا حين صلينا؟» قال: نعم، قال: «اذهبْ فإن الله عز وجل قد عفا عنك».

#### ١١ ـ باب الامتحان بالضرب

٤٣٨١ ـ رواه مسلم والنسائي مختصراً ومطولًا. [٢١٦].

٤٣٨٢ \_ «فقال النعمان: إن شئتم..»: في الأصول الأخرى ومنها ح \_ القسم المعتمد \_: فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم...

وعلى حاشية ك زيادة آخر الجديث: «قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول. أي: لا أحب الضرب إلابعد الاعتراف».

والحديث رواه النسائي. [٤٢١٧]. وهنا ينتهي الخرم الطويل في ح، وكان أوله (٤٢٥٠).

## ١٢ ـ باب ما يُقطع فيه السارق

عن عن عن الحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري ـ قال: سمعته منه ـ، عن عمرة، عن عائشة، أن النبي على كان يقطع في رُبُع دينار فصاعداً.

٤٣٨٤ ـ حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان، قالا: حدثنا،

وحدثنا ابن السَّرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «يُقطعُ السَّارق في رُبع دينار فصاعداً».

قال ابن صالح: «القطع في ربع دينار فصاعداً».

عمر، أن رسول الله ﷺ قطعَ في مِجَنَّ ثَمنُه ثلاثةُ دراهم.

٤٣٨٦ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أُمية، أن نافعاً مولى عبد الله حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم، أن النبي على قَطَع يد رجلٍ سَرق تُرساً من صُفَّةٍ

٤٣٨٣ ـ «قال: سمعته منه»: القائل: هو سفيان بن عيينة. والحديث رواه الجماعة. [٤٢١٨].

٤٣٨٤ ـ "يُقطع السارق. . »: في الأصول الأخرى: تُقطع يدُ السارقِ. والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٢١٩].

والشرحين، و النه عمر المنذري (٢٢٠)، وهو كذلك في رواية (١٦٨٣)، وهو كذلك في رواية (الموطأ الشرحين، و الهذيب المنذري (٢٢٠)، وهو كذلك في رواية (١٦٨٦)، ٢: ١٨٨ (٢١) رواية يحيى الليثي، والبخاري (١٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، والنسائي (٧٣٩٥). وفي ص: عن نافع، أن رسول الله!.
والنسائي (٧٣٩٥). وفي ص: عن نافع، أن رسول الله!.
والحديث عزاه المزي إلى الشيخين والنسائي. [٢٢٢٠].

٤٣٨٦ ـ رواه مسلم والنسائي بمعناه. [٤٢٢١].

النساء ثَمنه ثلاثة دراهم.

١٣٨٧ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السَّرِيِّ العسقلاَني، وهذا لفظه ـ وهو أتم ـ قالا: حدثنا ابن نُمير، عن محمد ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قطع رسول الله علي رجلاً في مجنِّ قيمتُه دينار أو عشرةُ دراهم.

قال أبو داود: رواه محمد بن سلَمة وسعید بن یحیی، عن ابن إسحاق، بإسناده.

#### ١٣ \_ باب ما لا قطع فيه

عن يحيى بن السه بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، أن عبداً سرق وَدِيّاً من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحبُ الوَدِيّ يلتمس وَدِيّه، فوجده، فاستعدَى على العبد مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع ابن خديج، فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله عليه يقول: "لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ» [والكَثَرُ هو الجُمّار] فقال الرجل: إن مروان أخذ

٤٣٨٧ \_ «قطع رسول الله رجلاً»: في الأصول الأخرى: . . يدَ رجلٍ. «وسعيد بن يحيى»: في الأصول الأخرى: وسعدان بن يحيى، وهو هو،

<sup>﴿</sup> وَسَعَيْدُ بِنَ يُحْيِي ۗ ۚ ۚ فِي الْأُصُولُ الْآخَرِي ۚ وَسَعْدَانَ بِنَ يُحْيَى ۚ وَهُو هُو ۚ فهذا لقبه، وذاك اسمه، انظر ﴿التقريبِ ﴿ ٢٤١٦).

٤٣٨٨ \_ «سرق وَدِيّاً»: على حاشية ع: «الوديّ \_ بتشديد الياء \_ صغار النخل. نهاية» ١٧٠:٥.

<sup>(</sup>فسأله عن ذلك): في ح، س: فساءًله عن ذلك.

<sup>«</sup>قال أبو داود: الكَثَر: الجُمَّار): من الأصول سوى ح. وجُمَّار النخلة: قلبها، ومنه يخرج الثمر والسَّعَف. «المصباح المنير».

وأخرجه النسائي مختصراً. [٤٢٢٤].

غلامي وهو يريدُ قطع يده، وأنا أُحبُّ أن تمشيَ معي إليه فتخبرَه بالذي سمعتَ من رسول الله ﷺ فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان ابن الحكم، فقال له رافع: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا قطعَ في ثَمَر ولا كَثَرَ»، فأمر مروان بالعبد فأرسِل.

قال أبو داود: الكَثَر: الجُمَّار.

٤٣٨٩ ـ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، حدثنا يحيى، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، بهذا الحديث، قال: فجلده مروان جلَداتٍ وخلّى سبيله.

٤٣٩٠ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبدالله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلّق فقال: «مَن أصاب بِفِيه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤويَه الجَرِين فبلغ ثمنَ المجنّ فعليه القطع».

[«ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة». وسُئل عن اللَّقطة فقال: «ماكان منها في طريق المِيْتاء والقرية الجامعة»، وساق الحديث]\*.

<sup>•</sup> ٤٣٩ \_ "سئل عن الثمر المعلِّق»: في س، ك: عن التمر.

<sup>«</sup>غرامة مثليه والعقوبة»: في س، وحاشية ك: مثله.

وتقدم الحديث (١٧٠٧)، وفيه تمامه المشار إليه في زيادة ابن العبد.

وعلى حاشية ك زيادة: «قال أبو داود: الجَرين الجَوْخان».

<sup>\*</sup> ـ هنا في ص: آخر الجزء السابع والعشرين.

وفي ح: آخر الجزء السابع والعشرين من أصل الخطيب، ويتلوه في أول (كلمات طمست بسبب كثرة الحبر، فيها \_كالعادة \_ الباب الآتي وأول السند) الحمد لله حتَّ حمده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله =

وصحبه وأزواجه وسلم تسليماً دائماً.

وبجانبه على الحاشية مانصه: عارضت به كتاب الخطيب نفسه من أوله إلى هنا وصح، وعلامته: خ ط، ولله الحمد، ثم عارضت به كتاب الخطيب. . ثانيةً وصح.

ثم عنوان الجزء وفوقه النص على معارضته: عارضت به وصح.

الجزء الثامن والعشرون من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني

رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عَمرو اللؤلؤي.

رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي البصرى.

رواية أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغداذي عنه.

رواية أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخي عنه.

رواية أبي حفص عمر بن محمد بن مُعمَّر بن يحيى بن أحمد بن طَبَرْزَدَ عنه. سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب، ولولديه محمد وعلي نفعهم الله به.

ثم على الصفحة التالية:

#### بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عُدَّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طبرزد البغدادي المؤدّب، قدم عليّ دمشق، بقراءتي عليه بها في يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الآخرة من سنة أربع وست مئة، قلت له: أخبرك الفقيه أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخي قراءة عليه وأنت تسمع، في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة بالكرخ، وغير واحد ذُكروا في التسميع، فأقرّ به، قالوا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه ونحن نسمع، في يوم الأحد الثاني عشر من شهر رجب من سنة ثلاث =

# بسم الله الرحمن الرحيم\* ١٤ ـ باب القطع في الخُلسة والخيانة

٤٣٩١ ـ حدثنا نصر بن علي، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبدالله: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المُنتَهِبِ قطعٌ، ومَنِ انتهب نُهْبةٌ مشهورةً فليس منا».

على الخائن الإسناد قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على الخائن قطعٌ».

وستين وأربع مئة قال: قرأت على القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي البصري بالبصرة، في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة، قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين ومئتين قال: باب القطع في الخُلسة والخيانة.

البسملة من ص. ثم: ضبط الخُلْسة من ح، ك، وهي: ما يُخْلس، أي:
 يؤخذ خطفاً وسلباً بسرعة.

٤٣٩١ ـ (حدثنا محمد بن بكر): من ص، ك، وفي غيرهما: أخبرنا.

احدثنا ابن جريجا: في ع: أخبرنا.

«ليس على المنتهب»: الانتهاب: هو «الغلبةُ على المال والقهرُ». قاله في «المصباح». والغلبة تكون في العلانية، وقوله في الحديث «نُهبة مشهورة»: تأكيد على معنى العلانية.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح. [٤٢٢٨].

٤٣٩٢ ـ قال في «المصباح»: «الخائن الذي خان ما جعل عليه أميناً»، فلذلك لا قَطْع عليه.

وتخريجه كسابقه.

٣٩٣ ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا عيسى، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ، بمثله، زاد: «ولا على المُخْتَلِس قطع».

قال أبو داود: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات.

قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ.

## ١٥ ـ باب مَنْ سرق من حرزٍ

2٣٩٤ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط، عن سماك، عن حُميد ابن أخت صفوان، عن صفوان بن أُمية قال: كنت نائماً في المسجد على خَميصة ثمنَ ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخِذ الرجل، فأتيَ به النبيُّ ﷺ، فأَمر به ليقطع، قال: فأتيته، فقلت: أتقطعُه من أجل ثلاثين درهما، أنا

٣٩٣ ـ «وقد رواهما المغيرة بن مسلم»: عزاهما المنذري (٤٢٢٨) إلى سنن النسائي (٧٤٦٨،٧٤٦٧).

٤٣٩٤ ـ «حدثناً أسباطُ»: الضمة من ح، وسيأتي منوّناً (٤٥٦٣، ٥٢٠٥).

<sup>﴿</sup>ثُمَنِّ ثلاثين درهماً ﴾: الفتحة على النون من ح، والكسرة من ص.

<sup>«</sup>قبل أن تأتي به»: من ص، وفي غيرها: تأتيني.

<sup>«</sup>قال: فاستلبه من»: في غير ص: فاستلَّه، وضِبطت هكذا في ك.

<sup>«</sup>فصاح به فأخذه»: من ص، في غيرها: ..فأُخِذ.

<sup>«</sup>فأُخِذَ السارق فجيء به»: في ك، ع: فجاء به، فيضبط الفعل الأول حينئذ: فأُخَذ السارق.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢٣٢].

أبيعه وأُنسِئُه ثمنَها؟ قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتي به!».

قال أبو داود: رواه زائدة، عن سماك، عن جُعَيد بن حُجَير، قال: نام صفوان. ورواه مجاهد وطاوس، أنه كان نائماً فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبدالرحمن قال: فاستلبه من تحت رأسه فاستيقظ، فصاح به فأخذه. ورواه الزهري، عن صفوان ابن عبدالله قال: فنام في المسجد وتوسَّد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه، فأُخِذَ السارق فجيء به إلى النبي ﷺ.

# ١٦ ـ باب القطع في العاريّة إذا جُحدت

2٣٩٥ ـ حدثنا الحسن بن علي ومَخْلَد بن خالد، المعنى، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر \_قال مخلد: عن معمر \_، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحدُه، فأمر النبي على بها فقُطعت يدُها.

قال أبو داود: ورواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه: وأن النبي ﷺ قام خطيباً فقال: «هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله»، ثلاث مرات، وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تتكلم. ورواه ابن غَنَج [محمد بن عبدالرحمن، مَدَني، كان بمصر]، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، قال: قال فيه: فشُهِد عليها.

١٣٩٦ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو صالح، عن الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة

<sup>8</sup>٣٩٥ \_ «ورواه ابن غُنج»: هكذا في ص، ك، بغين معجمة، وفتحتين، وفي ح، ع: عنج، مع علامة الإهمال للعين، وسكون النون، وضبطها على حاشية ك كما في «التقريب» (٦٠٧٩)، وعلى حاشية ع: «بفتح المهملة، وسكون النون بعدها جيم»، وانظر ما تقدم (٣٤٠٢)، والتعليق على «التقريب». ٢٣٩٦ \_ ورواه النسائي. [٤٣٣٤].

قالت: استعارت امرأة \_تعني حُليّاً على ألسنة ناس يُعرفون ولا تُعرف هي، فباعتْه، فأُحِذت، فأتيَ بها رسول الله ﷺ، فأمر بقطع يدها، وهي التي شَفَع فيها أُسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله ﷺ ما قال.

١٣٩٧ ـ حدثنا عباس بن عبدالعظيم ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تَستعيرُ المتاع وتجحدُه، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، وقصَّ نحو حديث قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن ابن شهاب، زاد: فقطع رسول الله ﷺ يدها.

# ١٧ ـ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً

٤٣٩٨ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله على قال: «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المُبتلَى حتى يبرأ، وعن الصبيّ حتى يكبَرَ».

2799 ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: أُتيَ عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أُناساً فأمر بها عمر أن تُرجم، فمُرَّ بها عَلَى عليّ بن أبي طالب، فقال: ما شأنُ هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأُمِر بها أن ترجم، قال: فقال: ارجِعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما

٤٣٩٧ \_ تقدم الحديث (٤٣٧٤).

٤٣٩٨ ـ رواه النسائي وابن ماجه. [٤٢٣٦].

٤٣٩٩ ـ "فَمُرَّ بها عَلَى عليّ»: في كِ، ع: فَمَرَّ بها عليّ، وهي كذلك في نسخة التستري، وفي الأصول سوى صِ زيادة: رضوان الله عليه.

<sup>«</sup>فأمر بها أن تُرجَم»: في ك: فأمر بها عمر..

والحديث رواه النسائي. [٤٢٣٧]، وأشار إليه الترمذي أول كتاب الحدود.

علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه تُرجم؟ قال: لا شيء، قال: فأرسِلها، قال: فأرسَلها، قال: فجعل يُكبِّر.

٠٠٤٤ ـ حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا وكيع، عن الأعمش، نحوه، وقال أيضاً: حتى يَعقل، وقال: عن المجنون حتى يُفيق، قال: فجعل عمر يكبِّر.

العبر بن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مِهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: مُرَّ على عليّ بن أبي طالب، بمعنى عثمان، قال: وَما تذكر أن رسول الله على عليّ بن أبي طالب، بمعنى عثمان، قال: وَما تذكر أن رسول الله على الله على على عقله، وعن النائم حتى يَستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم عنها. قال: صدقت، قال: فخلّى عنها.

٤٤٠٢ ـ حدثنا هنّاد بن السريّ، عن أبي الأحوص،

٤٤٠١ ـ امُرَّ على علي \*: في ع: مَرَّ عليّ، وفي الأصول إلا ص زيادة: رضي الله
 عنه.

(قال: وما تذكر..): في الأصول الأخرى: قال: أو ما تذكر.

«المغلوب على عقله»: زاد في س: حتى يفيق.

والحديث رواه النسائي. [٤٣٣٩].

٤٤٠٢ \_ "بن السَّريَّ»: من ص.

ومع ذكر عليّ في المرة الأولى والثانية: رضي الله عنه، وفي الثالثة: عليه السلام، هكذا في غير ص.

وقوله في آخره: «وأنا لا أدري»: في ك: وأنا أدري. فتقرأ على سبيل الاستفهام، وتحتمل القراءة على سبيل الجزم.

والحديث رواه النسائي. [٤٢٤٠].

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، المعنى، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان \_قال هناد: الجَنْبِيِّ \_ قال: أُتيَ عمر بامرأة قد فَجَرت، فأَمر برجمها، فمر عليٌّ فأخذها فخلّى سبيلها، فأخبر عمر، قال: ادعوا لي علياً، فجاء عليّ فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلُغ، وعن النائم حتى يَستيقظ، وعن المعتوه حتى يَبرأ» وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها! قال: فقال عمر: لا أدري، فقال عليّ: وأنا لا أدري.

عن خالد، عن أسماعيل، حدثنا وهيب، عن خالد، عن أبي الضحى، عن عليّ، عن النبي عليّ قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يَستيقظ، وعن الصبي حتى يَحتلِم، وعن المجنون حتى يَعقل».

قال أبو داود: ورواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علي، عن النبي ﷺ، زاد فيه: «والخَرِفِ».

وذكره المزي في «التحقة» (١٠٠٧٨) وزاد رواية أبي داود له: عن محمد
 ابن المثنى، عن عبد العزيز بن عبد الصمد، عن عطاء بن السائب، به،
 وقال: «حديث محمد بن مثنى في رواية أبي بكر بن داسه، ولم يذكره
 أبو القاسم».

٤٤٠٣ \_ «عن عليَّ»: في الأصول الأخرى: عليه السلام. وفي المرة الثانية: عن على رضى الله عنه.

في آخره: «والخَرِف»: في ع مع الضبط: والخُرْق، وفي «المُغْرِب» (٢٥٢: الأخرق: الأحمق.

وهذا المعلَّق أخرجه ابن ماجه مسنداً. [٤٢٤١]، لكن لفظه في طبعتيه (٢٠٥٢،٢٠٤٢): وعن المجنون.

## ١٨ ـ باب في الغلام يصيب الحدّ

٤٤٠٤ ـ حدثني محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا عبد الملك ابن عُمير، حدثني عطية القُرَظي قال: كنتُ من سَبي قُريظة، فكانوا ينظرون: فمن أنبت الشعرَ قُتل، ومن لم يُنبت لم يقتل، فكنت فيمن لم يُنبت.

٤٤٠٥ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا أبو عَوانة، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الحديث، قال: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تُنبت، فجعلوني في السَّبْي.

عن عبيد الله، أخبرنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن النبي عَلَمْ عَرَضَه يوم أُحدِ ابنَ أربعَ عشرة سنةً فلم يُجِزْه، وعرضه يومَ الخندق وهو ابن خمس عشرة، فأجازه.

ك ٤٤٠٧ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريس، عن عبيدالله ابن عمر، قال: قال نافع: حدَّثتُ بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: إن هذا لَحدٌ بين الصغير والكبير.

<sup>\$ . \$</sup> ي د فمن أنبت الشعر»: على حاشية ص: «أنبت الغلام: إذا نَبَتت عانته. صحاح ١ . ٢٦٨ .

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٤٢٤٣].

٤٤٠٦ ـ «أخبرنا نافع»: في الأصول الأخرى: قال: أخبرني نافع. «ابن خمس عشرة»: في ك، ع زيادة: سنة. والحديث تقدم (٢٩٥٠).

٧٠٤٤ ـ رواه الشيخان والترمذي وابن ماجه. [٤٢٤٥].

# ١٩ ـ باب الرجل يسرق في الغزو، أيقطع؟

عن عياش بن عباس القِتْباني، عن شِيئم بن بَيْتان ويزيد بن صُبْح عن عياش بن عباس القِتْباني، عن شِيئم بن بَيْتان ويزيد بن صُبْح الأعب عن جُنادة بن أبي أُمية قال: كنا مع بُسر بن أبي أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له مِصْدَر، قد سرق بُخْتيَّة، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تُقطعُ الأيدي في السفر» ولولا ذلك لقطعته.

## ٢٠ ـ باب في قطع النباش

٤٤٠٩ \_ حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران، عن

٨٠٤٨ ـ «أخبرني حَيْوَة»: في س، ك زيادة: بن شُريح.

«مِصْدَر»: الراء واضحة في الأصول كلها سوى ك ففيها: مصدع.

«سرق بُخْتيَّة»: البختية الأنثى من الإبل الخراسانية. وعلى حاشية ح عن الخطيب: «بختية، كذا عند القاضي وغيره». وعلى حاشية س: «قال الخطيب: كذا قرأت بخطه في كتابه: قد سرق بختية. كذا. وغيره». كلمتان لم تظهرا.

وبجانبها حاشية أخرى لفظها: «قال ابن ناصر: كان في نسخة الخطيب قبل أن يعارض بها رواية اللؤلؤي \_ وهي رواية ابن العبد \_: سرق عَيبة، فغيَّره الخطيب وجعله: بختية، والصواب: مارواه أبو الحسن بن العبد: عَيبة، لأن العيبة. وانقطع بقية كلامه».

قلت: والعيبة: مستودع الثياب. وتغيير الخطيب كلمة «عيبة» إلى «بختية»: لا بدّ له من مستند، وصنيع الخطابي في «المعالم» ٣١٢:٣ صريح في أن رواية ابن داسه: بختية.

«لا تقطع الأيدي في السفر»: على حاشية ص: «أخذ بهذا الأوزاعي، ولم يقل به أكثر الفقهاء. ط».

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: غريب \_ والنسائي. [٤٢٤٦].

٤٤٠٩ \_ «المشعَّث»: على حاشية ع: «بتشديد المهملة بعدها مثلثة، ويقال: =

المُشَعِّث بن طَرِيف، [هذا قاضي هراة]، عن عبادة بن الصامت، عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله على أبي ذرّ قال: قال رسول الله على أبا ذرّ» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: «كيف أنت إذا أصاب الناسَ موت يكون البيت فيه بالوَصِيف» يعني القبر، قلت: الله ورسوله أعلم، أو: ماخار الله لي ورسوله، قال: «عليك بالصبر» أو قال: «تَصَبَّر».

قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: يُقطع النباش، لأنه دخل على الميت بيته.

# ٢١ ـ باب في السارق يسرق مراراً

حدثنا محمد بن عبدالله بن عُبيد بن عَقيل الهلالي، حدثني جدّي، عن مُصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: جيء بسارق إلى النبي على فقال: «اقتلوه» فقالوا: يارسول الله، إنما سرق! فقال: «اقطعوه» قال: فقُطع، ثم جيء به الثانية فقال: «اقتلوه» فقالوا: يارسول الله، إنما سرق! فقال: «اقطعوه» قال: فقُطع، ثم جيء به الثالثة فقال: «اقتلوه» فقالوا: يارسول الله، إنما سرق! فقال: «اقتلوه» فقال: «اقتلوه» فقال: «اقتلوه» فقالوا: يارسول الله، إنما سرق! قال: «اقتلوه».

مُثبُعِث: بسكون النون، وفتح الموحدة، وكسر المهملة، ثم مثلثة.
 تقريب (٦٦٨٠).

<sup>«</sup>عن عبادة بن الصامت»: من ص، وفي غيرها: عن عبد الله بن الصامت، وهو الصواب الذي تقدم (٤٢٦٠).

<sup>﴿</sup>أُو مَا خَارَ اللهِ﴾: في س: خاره.

٤٤١٠ ـ «حدثني جدّي»: في الأصول الأخرى: حدثنا.
 «ورمينا عليه الحجارة»: في س: بالحجارة.

والحديث رواه النسائي وضعفه. [٤٢٤٨].

قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررْناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.

## ۲۲ \_ باب تعليق يد السارق في عنقه

عن مكحول، عن عبدالرحمن بن مُحَيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن عليق العنق للسارق، أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله علي السارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلّقت في عنقه.

## ٢٣ ـ [باب بيع المملوك إذا سرق]\*

عنى ابن إسماعيل -، حدثنا أبو عَوَانة، عن عن عمر \_يعني بن أبي سلمة -، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سرق المملوكُ فبِعْهُ ولو بِنَشِّ».

[قال أَبُو داود: النَّشُّ: نصف أُوقية، والأوقية أربعون درهماً. النصف أوقية من ذلك عشرون درهماً.

قال: وابنُ مُحَيريز: عبدالله].

# ٢٤ ـ باب في الرَّجْم

٤٤١٣ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن

٤٤١١ ـ رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن غريب. [٤٢٤٩].

<sup>\*</sup> \_ التبويب من حاشية ك.

<sup>8817</sup> ـ «وابن محيريز: عبد الله»: هذا التنبيه يتعلق بالحديث السابق حيث سُمِّي فيه: عبد الرحمن بن محيريز.

والدرهم عند الحنفية ٣,٥ غرام، وعند غيرهم ٢،٥٢ غرام. هذا، وعلى حاشية ح: «بلغ عرضاً بكتاب الخطيب ثانياً». والحديث رواه النسائي وضعفه وابن ماجه. [٤٢٥٠].

الحسين، عن أبيه، عن يزيد النخوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةُ مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَٱمْسِكُوهُكَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلًا ﴾ فَهَدُواْ فَأَمْسِكُوهُكَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلًا ﴾ وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكُنِهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ فَقال : ﴿ وَٱلَّذَانِ بَايَة الجَلْد فقال ﴿ الزَّانِيةُ وَٱلزَّانِ فَآجَلِدُوا كُلُّ وَيَعِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةً جَلْدُونٍ ﴾ .

الحمد بن محمد بن ثابت، حدثني موسى \_ يعني ابن مسعود\_، عن شِبْل، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد قال: السبيلُ: الحدّ.

عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الله الرَّقَاشي، عن عُبادة بن قتادة، عن الحسن، عن حِطان بن عبد الله الرَّقَاشي، عن عُبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهنّ سبيلاً: الثيبُ بالثيب: جلدُ مائة ورميٌ بالحجارة، والبكرُ بالبكرِ جلد مئة ونفيُ سنة».

١٦٠٤ \_ حدثنا وهب بن بقيَّة ومحمد بن الصبّاح بن سفيان، قالا:

٤٤١٤ ـ "حدثني موسى": في الأصول الأخرى: حدثنا.

وعلى حاشية ك زيادة: «قال سفيان: «فآذوهما»: البكران، «فأمسكوهنَّ في البيوت»: الثيبان». وهذا متعلّق برقم (٤٤١٣)، لكن من عادة أبي داود أن يؤخر كلامه على الحديث إلى ما بعده.

٤٤١٥ ـ رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٤٢٥٤]، وزاد المزي (٥٠٨٣) عزوه إلى ابن ماجه، وهو فيه (٢٥٥٠) بلفظ الرواية الآتية: «جلد مئة والرجم».

٤٤١٦ \_ «حدثنا هشيم»: في س، ع: أخبرنا.

وجاء بعد هذا الحديث على حاشية ك عن نسخة ما لفظه:

٥١ ـ حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا الربيع بن روح بن خُليد،
 حدثنا محمد بن خالد \_يعنى الوهبى\_، حدثنا الفضل بن دَلْهَم، عن =

حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، بإسناد يحيى ومعناه، قالا: جلد مئة والرجم.

الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، أن عمر الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، أن عمر \_\_يعني ابن الخطاب\_ خطب فقال: إن الله عز وجل بعث محمداً عليه

الحسن، عن سلمة بن المحبّق، عن عبادة بن الصامت، عن النبي على المجاه بهذا الحديث، فقال ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت، قد نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلاً كيف كنت صانعاً؟ قال: كنت ضاربَهما بالسيف حتى يسكتا، أفأنا أذهبُ فأجمعُ أربعةَ شهداء؟! وآتي ذلك قد قضى الحاجة، فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله على فقالوا: يا رسول الله الم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا؟! فقال رسول الله على: «لا، لا، أخاف أن يَتَايَع فيها السكران والغَيران».

قال أبو داود: روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دُلُهم، عن الحسن، عن قَبيصة بن حُريث، عن سلمة بن المحبِّق، عن النبي ﷺ، وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبِّق، أن رجلاً وقع على جارية امرأته. قال أبو داود: الفضل بن دلهم ليس بالحافظ، كان قصاباً بواسط.

وكتب بجانبه: «أوردَ هذا الحديثَ في «الأطراف» \_(٥٠٨٨) ـ ثم قال: وهذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسه عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم».

وقوله «أخاف أن يتتابع»: بالياء المثناة من تحت، وهو: التتابعُ في الفساد والشر من غير رويَّة، كما تقدم (٢١٩٢).

١٤١٧ \_ «عن ابن عباس»: في غير ص: عن عبد الله بن عباس.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه مختصراً ومطولاً. [٤٢٥٦]، وعزاه المزي (١٠٥٠٨) إلى ابن ماجه، وهو فيه (٢٥٥٣) مختصراً من قوله: لقد خشيت إن طال بالناس..

بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أَنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسولُ الله عليه ورجمنا من بعده، وإني خشيت إنْ طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجدُ آية الرجم في كتاب الله، فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله، فالرجمُ حقّ على مَن زنى من الرجال والنساء إذا كان مُحْصَناً إذا قامت البينة أو كان حَمل أو اعتراف، وآيمُ الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله: لكتبتُها.

# ٢٥ \_ [باب رجم ماعز بن مالك]\*

ابن سعد قال: أخبرني يزيد بن نُعيم بن هَزّال، عن أبيه قال: كان ماعزُ ابن سعد قال: أخبرني يزيد بن نُعيم بن هَزّال، عن أبيه قال: كان ماعزُ ابن مالك يتيماً في حَجْر أبي فأصاب جارية من الحيّ، فقال له أبي: ائتِ رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاً.

قال: فأتاه فقال: يارسول الله، إني زنيت فأقمْ عليَّ كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فقال: يارسول الله، إني زنيت فأقمْ عليَّ كتاب الله، حتى قالها أربع مرار، قال ﷺ: «إنك قد قُلتَها أربع مرات، فبمَنْ؟» قال: بفلانة، فقال: «هل باشرتَها؟» قال: نعم، قال: «هل باشرتَها؟» قال: نعم، قال: فأمرَ به أن يُرجَم، قال: نعم، قال: فأمرَ به أن يُرجَم، فأخرج به إلى الحرَّة، فلما رُجم فوجد مسَّ الحجارة [فجزع] فخرج

ئے من حاشیة ك.

٤٤١٨ ـ «أخبرني يزيد»: من ص، س، وفي غيرهما: حدثني.

<sup>«</sup>أن يكون له مخرجاً»: كذا في الأصول.

<sup>&</sup>quot;فنزِحَ له بوظيف بعير": فنزِحَ: هكذا في ص، وفي غيرها: فنزع، والوظيف: خفّ البعير.

يشتد، فلقيه عبد الله بن أُنيس وقد عجز أصحابه فنَزِحَ له بوَظيفِ بعيرٍ فرماه به فقتله، ثم أَتَى النبيَّ ﷺ، فذَكَر ذلك له، فقال: «هلاَّ تركتموه لعله أن يتوبَ فيتوبَ الله عز وجل عليه!».

عن محمد بن إسحاق قال: ذكرتُ لعاصم بن عمر بن قتادة قصةَ ماعز، عن محمد بن إسحاق قال: ذكرتُ لعاصم بن عمر بن قتادة قصةَ ماعز، فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال: حدثني ذلك من قول رسول الله على «فهلا تركتموه»: مَن شئتَ من رجال أسلمَ ممن لا أتهم، قال: ولم أعرف الحديث، قال: فجئت جابر بن عبدالله، فقلت: إن رجالاً من أسلمَ يحدثون أن رسول الله على قال لهم حين ذكروا له جَزَع ماعز من الحجارة حين أصابته: «ألا تركتموه» وما أعرف هذا الحديث؟!.

قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنتُ فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مسَّ الحجارة صرخَ بنا: ياقوم ردّوني إلى رسول الله ﷺ فإن قومي قتلوني وغَرُّوني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله ﷺ غير قاتلي!! فلم نَنزِع عنه حتى قتلناه، فلما

القول، ظناً منه أنه ﷺ أراد إعفاءَ ماعزٍ من إقامة الحدّ عليه، فبيَّن له جابر رضي الله عنه المراد: ليستثبتَ منه، لا ليُعفيَه.

<sup>﴿</sup>إِن رَجَالًا مِن أَسلم يحدثون ا: في أَصل التستري \_كما على حاشية س\_: .. يحدثوا ؟ .

والحديث رواه النسائي، وعند الشيخين والترمذي والنسائي من حديث جابر طرف منه. [٤٢٥٨].

رجعنا إلى رسول الله ﷺ وأخبرناه قال: «فهلا تركتموه وجئتموني به» ليستثبت رسولُ الله ﷺ منه، فأما لترك حدِّ فلا.

قال: فعرفت وجه الحديث.

٤٤٢٠ حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا خالد \_ يعني الحذّاء \_، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ماعز بن مالك أتى النبيّ ﷺ فقال: إنه زنى، فأعرض عنه، فأعاد عليه مراراً، فأعرض عنه، فسأل قومه: «أمجنونٌ هو؟» قالوا: ليس به بأس، قال: «أفعلتَ بها؟» قال: نعم، فأمر به أن يُرجم، فانطُلِق به فرُجم، ولم يُصَلِّ عليه.

٤٤٢١ \_ حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن جابر بن

• ٤٤٢ ـ "إنه زَنَى": هذا من أدب القول، لم يشأ ابن عباس رضي الله عنهما أن يحكى قول ماعز بضمير المتكلم.

والحديث رواه النسائي مرسلاً. [٤٢٥٩].

٤٤٢١ ـ (رجلاً قصيراً): في ك: رجل قصير.

«أعضلَ»: كثير اللحم.

«فلعلك»: في ع: فلعلك قبّلتها؟.

«الأخِر»: على حاشية ع: «بوزن الكَبِد، هو الأبعدُ المتأخر عن الخير. نهاية». ٢٩:١.

«نبيب كنبيب التيس»: هو صوت التيس عند السّفاد. وضبطت هذه الكلمة في ع في المرتين هكذا: نَبَيْبٌ كنبَيْبِ التيس، وعلى الحاشية كلمات ظهر منها: «النبيب: بفتح النون وتشديد الباء الموحدة . . التيس . . بفتح» . والمعروف تخفيف الباء .

والكَثْبة: سيأتي أنه اللبن القليل، وتقال لكل قليل جمعتَه من طعام وغيره.

«إِنْ يمكّنّي»: على حاشية ك: إنْ «نافية، بمعنى ما».

«نكَّلته عنهن»: ردعتُه عنهن بإقامة الحدّ عليه.

سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي ﷺ رجلاً قصيراً أعضلَ ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى، فقال رسول الله ﷺ: «فلعلك؟» قال: لا، والله إنه قد زنى الأخر؟ فرجمه ثم خطب فقال: «ألا كُلَما نَفَرنا في سبيل الله عز وجل خَلَف أحدُهم له نَبِيبٌ كنبيب التيس يمنحُ إحداهنَّ الكُثبة، أما إن الله عز وجل إنْ يُمكِّنِي من أحدٍ منهم إلا نكَّلتُه عنهنَّ».

عن شعبة، عن شعبة، عن شعبة، عن شعبة، عن شعبة، عن شماك قال: سمعت جابر بن سمرة، بهذا الحديث، والأول أتم، قال: فردَّه مرتين، قال سماك: فحدثت به سعيد بن جبير فقال: إنه ردّه أربع مرات.

عقيل المصري، حدثنا عبد الغني بن أبي عَقيل المصري، حدثنا خالد \_ يعني ابن عبد الرحمن \_، قال: قال شعبة: فسألت سماكً عن الكُثبُة، فقال: اللبن القليل.

عن عن حرب، عن حرب، عن سماك بن حرب، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على لماعز بن مالك: «أَحَقُ ما بلغني عنك؟» قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان؟» قال: نعم، فشهد أربع شهادات، فأمر به فرجم.

٤٤٢٥ \_ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا إسرائيل،

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٢٦٦٦].

٤٤٢٧ ـ «حدثنا محمد بن جعفر»: في الأصول الأخرى: عن محمد بن جعفر.

<sup>£</sup>٤٢٣ \_ فسألت سماكَ»: هكذا رسم في ص، وانظر (٢٧٣).

٤٤٢٤ ـ رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٦٣].

٤٤٢٥ \_ عزاه المزي (٥٥٢٠) إلى النسائي.

عن سِماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء ماعز إلى النبي على فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: «شهدت على نفسك أربع مراتٍ، اذهبوا به فارجُموه».

عن عدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير، حدثني يعلى، عن عكرمة، أن النبى ﷺ،

وحدثنا زهير بن حرب وعقبة بن مُكْرَم، قالا: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك: «لعلك قبّلت أو غمزتَ أو نظرتَ؟» قال: لا، قال: «أفَنِكْتَها؟» قال: نعم، قال: فعند ذلك أمر برجمه.

قال أبو داود: ولم يذكر موسى ابنَ عباس، وهذا لفظ حديث وهب.

٤٤٢٧ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج،

٤٤٢٦ ـ رواه البخاري والنسائي. [٤٢٦٥].

٤٤٢٧ ـ «قال: تدري ما الزنا؟»: في غير ص: قال: فهل تدري ما الزنا؟.

<sup>«</sup>ما يأتي الرجل من امرأته»: في الأصول الأخرى زيادة: حلالًا.

<sup>«</sup>ينغمس فيها»: رواية ابن العبد: ينقمس فيها، وبجانبها على حاشية ص: «بالقاف. قال الخطابي: «معناه: ينغمس ويغوص فيها»، ويروى بالصاد، وهو بمعناه. ط». «المعالم» ٣٢٠:٣.

وعلى حاشية ك بعد هذا الحديث ما نصه:

٥٢ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج،
 أخبرني أبو الزبير، عن ابن عمّ أبي هريرة، بنحوه، زاد: «واختلفوا: فقال بعضهم: رُبط على شجرة، وقال بعضهم: وُقف».

أخبرني أبو الزبير، أن عبد الرحمن بن الصامتِ ابنَ عمِّ أبي هريرة أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء الأسلميُّ [إلى] نبي الله ﷺ فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات، كلُّ ذلك يُعرِضُ عنه فأقبل في الخامسة فقال: «أَنكتَها؟» قال: نعم، قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟» قال: نعم: قال: «كما يغيبُ المِرْوَدُ في المُكْحُلة والرِّشاءُ في البئر؟» قال: نعم، قال: «تدري ما الزنا؟» قال: نعم أتيتُ منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته، قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهّرني، فأمر به فرُجم.

فسمع نبي الله ﷺ رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: أنظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تَدَعْه نفسُه حتى رُجم رَجْم الكلب، فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مرَّ بجيفة حمار شائل برجله، فقال: «أين فلانٌ وفلان؟» فقالا: نحن ذانِ يا رسول الله، قال: «إنزِلا فكُلاً من جيفة هذا الحمار!» فقالا: يا نبي الله، من يأكلُ من هذا؟ قال: «فما نِلتما من عِرض أخيكما آنفا أشدُ من أكلٍ منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة يَنغَمس فيها!».

على، على، المتوكل العَسقلاَني والحسن بن على، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله على فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على

وكتب بجانبه: «أورده في «الأطراف» ثم قال: حديث الحسن بن علي، عن أبي عاصم: في رواية أبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم». قلت: هو في «التحفة» (١٣٥٩٩). وعزاه معه إلى النسائي.

٤٤٢٨ \_ «أَذلقتُه الحجارة»: أصابته بحدِّها وآلمته.

ورواه الجماعة إلاّ ابن ماجه. [٤٢٦٨]، وانظر (٣١٧٨).

نفسه أربع شهادات، فقال له النبي ﷺ: «أَبِكَ جنون؟» قال: لا، قال: «أُحصنت؟» قال: نعم، قال: فأمر به النبي ﷺ فرجم في المصلّى، فلما أذلقتُه الحجارة فرَّ، فأُدرِك فرُجم حتى مات، فقال له النبي ﷺ خيراً، ولم يُصَلِّ عليه.

٤٤٢٩ ـ حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد ـ يعني ابن زُريع ـ،

وحدثنا أحمد بن مَنيع، عن يحيى بن زكريا، وهذا لفظه، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: لما أَمر النبي ﷺ برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا، قال أبو كامل: قال: فرميناه بالعظام والمَدَر والخَزَف، فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحَرَّة فانتصبَ لنا فرميناه بجلاميدِ الحرَّة حتى سكت، قال: فما استَغفرَ له ولا سَبَّه.

عن الجُريري، عن الجُريري، عن الجُريري، عن الجُريري، عن الجُريري، عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، نحوه وليس بتمامه، قال: «هو فذهبوا يستغفرون له فنهاهم، قال: «هو

٤٤٢٩ ـ "عن يحيى بن زكريا": هو ابن زكريا بن أبي زائدة، وجاء في أصل "تحفة الأشراف" (٤٣١٣): عن ابن أبي عدي، فنبّه محققه رحمه الله إلى خطئه فوضع بين معقوفين [وزائدة]، وصوابه أن يقول: زائدة، أي: عن ابن أبي زائدة الذي هو يحيى بن زكريا، أما مع الواو فأوهم أنه أضاف رجلاً آخر.

<sup>«</sup>المَدَر»: هو الطين الجافّ المستحجر.

<sup>«</sup>فاشتدً»: ذهب يركض.

<sup>«</sup>حتى أتى عَرْض الحرّة»: حتى وصل إلى طرف الحرّة.

<sup>«</sup>بجلاميد الحرة حتى سكت»: الجلاميد: واحدها الجُلْمود، وهي الحجرة الكبيرة، وسكت: مات.

رجلٌ أصاب ذنباً، حسيبُه الله».

الحارث، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث، حدثنا أبي، عن غَيلان، عن علقمة بن مَرثَد، عن ابن بُريدة، عن أبيه، أن النبي على استنكه ماعزاً.

كلاكا عداننا أحمد بن إسحاق الأهوازي، حداننا أبو أحمد، حداننا بشير بن المهاجر، حداثني عبد الله بن بُريدة، عن أبيه قال: كنا أصحاب رسول الله على نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما \_أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما \_ لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة.

٤٤٣١ ـ «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة»: هكذا في ص، وفي الأصول الأخرى: حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة، وهو الذي في «التحفة» (١٩٣٤)، وهو الذي يساعد عليه رموز المزي في ترجمة محمد هذا وترجمة يحيى ابن يعلى في «التهذيب»، بل هو الذي يستفاد من ترجمتهما في «تهذيب التهذيب» أيضاً.

ومحمد بن أبي بكر هذا قال عنه في «الكاشف» (٤٧٤٧): «لا يكاد يعرف». وكونُ أبي داود لا يروي إلا عن ثقة: لا يسمح بتوثيقه، كما فعل من عَبِثَ بـ: «تقريب التهذيب»! وانظر ما كتبته في «دراسات الكاشف» ص ٤٢، أما قول صاحب «الخلاصة» «موثّق»: فقد يقبل منه على تجوُّز أيضاً.

<sup>«</sup>استنكه ماعزاً»: «طلب نَكْهة فم ماعز ليعلم أنه ليس بسكران، فإن إقرار السكران لا يعتبر». «بذل المجهود» ٣٩٠:١٧.

وأخرجه مسلم بطوله. [٢٧١]، وعزاه في «التحفة» إلى النسائي وهو فيه (٧١٦٣).

٤٤٣٢ ـ رواه النسائي بنحوه. [٤٢٧٢].

عبدة: أخبرنا حَرَميّ بن حفص قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبدة الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، أن خالد بن اللَّجُلاج عُلاَثة، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، أن خالد بن اللَّجُلاج حدثه، أن اللَّجُلاج أباه أخبره، أنه كان قاعداً يعمل في السوق، فمرت امرأة تحمل صبياً، فثار الناس معها وثُرْتُ فيمن ثار، فانتهيتُ إلى رسول الله عليه وهو يقول: "من أبو هذا معكِ؟» فسكتت، فقال شاب حَذُوها: أنا أبوه يارسول الله، فأقبل عليها فقال: "مَن أبو هذا معكِ؟» قال الفتى: أنا أبوه يارسول الله، فنظر رسول الله عليه إلى بعض مَن حوله يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيراً، فقال له النبي عليه: "أحصنت؟» قال: نعم، فأمر به فرجم.

قال: فخرجنا به، فحفرنا له حتى أمكننا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ، فجاء رجل يسأل عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي ﷺ، فقلنا: هذا جاء يسأل عن الخبيث، فقال رسول الله ﷺ: «لَهو أطيبُ عند الله من ريح المسك» فإذا هو أبوه، فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه، وما أدري قال: والصلاة عليه، أم لا؟.

وهذا حديث عبدة، وهو أتم.

٤٤٣٤ \_ حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد،

ح، وحدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا الوليد، قالا جميعاً: حدثنا محمد \_ وقال هشام: محمد بن عبد الله الشُّعَيثي \_، عن مسلمة

٤٤٣٣ ـ «يعمل في السوق»: في الأصول الأخرى: يعتمل في السوق، والمعنى قريب.

<sup>«</sup>شابٌ حَذْوها»: بالحاء المهملة، أي: بجانبها.

والحديث أخرجه النسائي. [٤٢٧٣].

ابن عبد الله الجُهني، عن خالد بن اللجْلاج، عن أبيه، عن النبي على الله المجلاج، عن أبيه، عن النبي على الله المحديث.

#### ٤٤٣٥ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا،

وحدثنا ابن السرح، المعنى، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جُريَج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رجلاً زنى بامرأة، فأمر به النبي فجُلِد الحدَّ، ثم أُخبر أنه مُحصَن، فأمر به فرجم.

٤٤٣٦ \_ حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلاً زنى بامرأة فلم يُعلم بإحصانه فرُجم.

# ٢٦ \_ باب المرأة التي أمر النبي على برجمها من جهينة

٤٤٣٧ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، أن هشاماً الدَّسْتَوائي وأبانَ بن يزيد حدثاهم، المعنى، عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حُصين، أن امرأة \_ قال في حديث أبان: من جهينة \_

**٤٤٣٥** ـ رواه النسائي. [٤٢٧٤].

وفي آخره زيادة جاءت على حاشية ك ونصُّها: «قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البُرْساني، عن ابن جريج، موقوفاً على جابر. ورواه أبو عاصم، عن ابن جريج بنحو ابن وهب ـ لم يذكر النبي ﷺ - قال: إن رجلاً زنى، فلم يُعلم بإحصانه، ثم عُلم بإحصانه فَرُجم». وأبو عاصم: هو الصواب، وهو الضحاك بن مخلد، وعلى الحاشية المذكورة: ورواه عاصم، خطأ، وهو الإسناد الآتي عقبه.

٤٤٣٦ \_ «أخبرنا أبو عاصم»: في ع: أخبرني.

٤٤٣٧ \_ "فشُكَّت عليها ثيابها": أي: شُدَّت عليها، كما سيأتي.

<sup>«</sup>نصلّي عليها»: النون واضحة في ك، وفي س، ع كَانها: تُصلّي؟. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٤٢٧٦].

أتت النبيَّ ﷺ فقالت: إنها زَنَتْ وهي حبلي، فدعا النبي ﷺ ولياً لها، فقال له رسول الله ﷺ: «أُحسِنْ إليها فإذا وضعتْ فجيءْ بها».

فلما وضعت جاء بها، فأمر بها النبي ﷺ فشُكَّتْ عليها ثيابها، ثم أُمِر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلَّوا عليها، فقال عمر: يا رسول الله نُصلّي عليها وقد زنت؟ قال: «والذي نفسي بيده لقد تابتْ توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينةِ لوسِعتْهم، وهل وجدتَ أفضلَ من أن جادتْ بنفسها؟!».

لم يقل عن أبان: فشُكَّت عليها ثيابها.

٤٤٣٨ ـ حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، قال: فشُكَّتْ عليها ثيابها، يعني: فشُدَّت.

2879 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، عن بَشير ابن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، أن امرأة \_ يعني من غامد \_ أتت النبي ﷺ فقالت: إني قد فَجَرتُ، فقال: «ارجعي» فرجعتْ، فلما كان الغدُ أتته فقالت: لعلك تريد أن تُرددني كما رددت ماعز بن مالك؟ فوالله إني لَحُبلى! فقال لها: «ارجعي» فرجعت، فلما كان الغد أتته، فقال لها: «ارجعي حتى تَلِدي» فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبى فقالت: [هذا] قد ولدته.

فقال: «ارجعي فأرضِعيه حتى تَفْطِميه» فجاءت به وقد فطمتُه وفي يده شيء يأكلُه، فأمر بالصبي فدُفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها

٤٤٣٩ ـ «حدثنا عبد الله بن بريدة»: في ك: قال عبد الله بن بريدة.

<sup>«</sup>فلما كان الغد» المرة الأولى: من ص، ك، وفي غيرهما: فلما أنْ كان الغد.

والحديث رواه مسلم ـ بأتم منه ـ والنسائي. [٢٧٧].

فَحُفر لها، وأمر بها فرجمت، وكان خالد فيمن يرجُمها، فرجمها بحجر فوقعت قطرةٌ من دمها على وجنته، فسبَّها، فقال له النبي ﷺ: «مهلاً يا خالدُ، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تابها صاحبُ مَكْسٍ لغُفر له» وأمر بها فصلِّي عليها ودفنت.

عن الجراح، عن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة، عن أبيه، أن النبي على رَجَم امرأة فحُفِر لها إلى الثُنْدُوةِ.

قال أبو داود: أفهمني «ابنِ» رجلٌ عن عثمان.

[قالُ الغساني: جهينة، وغامد، وبارق: واحدٌ].

2881 \_ قال أبو داود: حدِّثت عن عبدالصمد بن عبدالوارث: حدثنا زكريا بن سُليم، بإسناده نحوه، زاد: ثم رماها بحصاة مثلِ الحِمِّصة، ثم قال: «أرموا واتَّقُوا الوجه» فلما طَفِئت أخرجها فصلَّى عليها، وقال في التوبة نحو حديث بريدة.

عن ابن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن

<sup>\* \$25</sup> \_ "إلى الثُّنْدُوَة": كتبت في ص هكذا دون همزة على الواو، والذي في «النهاية» ٢٢٣١ أنها مع ضم الثاء تهمز الواو، ومع فتحها تحذف الهمزة، ولذلك همز الواو في ك، وفتح الثاء في س فلم يهمز الواو. وعلى حاشية ع: "الثندوة \_ بالثاء المثلثة \_ للرجل كالثدي للمرأة"، والجملة الأخيرة منها على حاشية ك.

<sup>«</sup>قال أبو داود: أفهمني..»: رواية ابن العبد: «قال أبو داود: إني لم أفهمه عن عثمان، يعني قوله «ابن أبي بكرة»، وأفهمنيه رجل عن عثمان». «قال الغساني»: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم. قاله الشارحان.

<sup>«</sup>وغامد»: في نسخة على حاشية ك: وعامر.

<sup>£££7</sup> ــ «فأخبروني أنما على ابني»: كتبها في س: أن ما.

شهاب، عن عُبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله على فقال أحدهما: يا رسول الله، إقضِ بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقهَهما : أجل يارسول الله، فاقضِ بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم، قال: «تكلم» قال: إن ابني كان عَسيفاً على هذا والعسيف الأجير و فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأنما الرجم على امرأته.

فقال رسول الله ﷺ: «أما والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله عز وجل، أما غنمُك وجاريتك فَرَدُّ عليك» وجلدَ ابنه مئة وغرَّبه عاماً، وأَمر أُنيسَ الأسلميَّ أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفتْ رجمها، فاعترفت، فرجمها.

#### ٢٧ ـ باب في رجم اليهوديين

على مالك بن أنس، عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس،

<sup>«</sup>وجاريتك فردٌّ عليك»: في غير ص: فردٌّ إليك.

<sup>«</sup>وأمر أُنيْسٌ»: هكذا في ص، وانظر (٢٧٣).

والحديث رواه الجماعة. [٤٢٨٠].

٤٤٤٣ ـ "فقال: صدق يامحمد، فيها آية الرجم": في الأصول الأخرى: فقالوا، والجمِلة كلها ليست في ك.

<sup>&</sup>quot;يَجْنَأُ على المرأة": في ك مع الضبط: يَحْنَيْ، وهكذا رَجْع الخطابي ٣٢٥، وعلى حاشية ع: "يجنأ: بفتح الياء آخر الحروف، وسكون الجيم، وبعدها نون مفتوحة، وهمزة، يقال: جَنَأ الرجل على الشيء وَجاناً وتَجاناً عليه: إذا أكبَّ عليه. منذري". وجعله في "النهاية" ٢٠٢: أَجْنَأ يُجْنِيءُ.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٢٨١].

عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى النبي على فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زَنَيا، فقال لهم رسول الله على: "ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟" فقالوا: نفضحهم ويُجلدون، فقال عبد الله بن سَلاَم: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سَلاَم: ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فامر بهما النبيُ على فيها أية الرجم، فقال:

قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يَجْنأُ على المرأة يَقيها الحجارة.

عن عبد الله بن مرة، عن العلاء، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب قال: مُرَّ على النبي ﷺ بيهودي مُحمَّم، فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حد الزاني؟» قالوا:

وجاء بعد هذا الحديث على حاشية ك حديث آخر، ونصه:

٥٣ ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن عبدالله ابن مرة، عن البراء بن عازب، قال: مَرُّوا على رسول الله على بيهودي قد حُمِّمَ وجهه وهو يطاف به، فناشدهم ما حدُّ الزاني في كتابهم؟ قال: فأحالوه على رجل منهم، فنشده النبي على: ما حدَّ الزاني في كتابكم؟ فقال: الرجم، ولكنْ ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن نترك الشريف ويقام على مَن دونه، فوضعنا هذا عنا، فأمر به رسول الله على فرُجم، ثم قال: «اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك».

وبجانبه: "قال في «الأطراف»: حديث مسدَّد في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم». «التحفة» (١٧٧١) وعزاه أيضاً إلى مسلم والنسائي وابن ماجه.

٤٤٤٤ ـ "مُحَمَّم": سُوِّد وجهه بالحُمَم، وهو الفَحْم.

<sup>«</sup>تعالوا فلنجتمع على شيء»: في غير ص: فنجتمع. والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه. [٤٢٨٣].

نعم، فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «نَشدتُكَ بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم؟» فقال: اللهم لا، ولولا أنك نَشدتني بهذا لم أخبرك، نجدُ حدَّ الزاني في كتابنا الرجمَ، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجلَ الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدَّ، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نُقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد، وتركنا الرجم!.

فقال رسول الله ﷺ: «اللهم إني أولُ من أحيا أمرك إذْ أماتوه» فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: ﴿ فَيْتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ الَّذِينَ يُسَكِرْعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَاا فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوهُ فَأَخَذُرُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ في اليهود، إلى قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَلْلِمُونَ ﴾ في اليهود، إلى قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَلْلِمُونَ ﴾ في اليهود، إلى قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ﴾ في اليهود، إلى قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ﴾ قال: هي في الكفار كلّها، يعني هذه الآية.

عشام بن سعد، أن زيد بن أسلم حدثه، عن ابن عمر قال: أتى نفرٌ من هشام بن سعد، أن زيد بن أسلم حدثه، عن ابن عمر قال: أتى نفرٌ من اليهود فدعَوْا رسول الله على إلى القُفِّ فأتاهم في بيت المدراس، فقالوا: ياأبا القاسم، إن رجلاً منّا زنى بامرأة، فاحكم، فوضعوا لرسول الله على وسادة فجلس عليها، ثم قال: «ائتوني بالتوراة» فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها، ثم قال: «آمنت بك وبمن أنزلكِ» ثم قال: «ائتوني بأعلمكم» فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة

٤٤٤٥ ـ (فدعَوْا. . إلى القُفّ): كلام السَّمهودي في (وفاء الوفا) ١٢٩١: صريح في أن القُفَّ عند مشربة أم إبراهيم السيدة مارية رضي الله عنها في الطريق المتفرَّع إلى اليسار آخر شارع العوالي.

<sup>«</sup>بيت المِدراس»: مكان مدارسة اليهود فيما بينهم.

الرجم نحو حديث مالك عن نافع.

عن الزهري، حدثنا رجل من مُزَينة،

وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عَنبُسة، حدثنا يونس قال: قال محمد بن مسلم: سمعت رجلاً من مُزينة ممن يَتَبعُ العلم ويَعيه، ثم اتفقا: ونحن عند ابن المسيب، عن أبي هريرة وهذا حديث معمر وهو أتم قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بُعث بالتخفيف، فإنْ أفتانا بفُتيا دون الرجم قبلناها واحتَجَجْنا بها عند الله، قلنا: فُتيا نبيٍّ من أنبيائك!.

قال: فأتوا النبي على وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما تَرى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلّمهم كلمة حتى أتى بيتَ مِدْراسهم، فقام على الباب فقال: «أنشدُكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أُحصن؟» قالوا: يُحمّمُ ويُجَبّهُ ويُجلَد \_ والتّجبيهُ: أن يُحمل الزانيان على حمار يُقابَل أقفيتُهما ويُطاف بهما \_ قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي يك سكت ألظ به النّشدة، فقال: اللهم إذْ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجمَ.

٤٤٤٦ ــ «يتَّبع العلم ويعيه»: في س: ويبغيه.

<sup>«</sup>ونحن عند ابن المسيب»: في ك: ونحن عند سعيد بن المسيب، وعلى حاشية ك: زيادة: فحدَّثنا.

<sup>«</sup>أَلَظَّ به النَّشْدة»: على حاشية ص: «أي: ألزمه القسم وألحف عليه في ذلك. ط».

<sup>«</sup>فما أولُ ما ارتخصتم»: ما أول تساهلكم. وتقدم طرف من الحديث (٣٦١٩).

فقال النبي ﷺ: "فما أوَّلُ ما ارتَخَصْتم أمر الله؟" قال: زنى ذو قرابةٍ من ملكِ من ملوكنا فأخِّر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرةٍ من الناس فأراد رجمَه فحال قومه دونه وقالوا: لا يُرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمَه! فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي ﷺ: "فإني أحكم بما في التوراة" فأمر بهما فرجما.

قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَطَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورًا يَعْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ ٱسۡلَمُوا﴾ كان النبي ﷺ منهم.

عدد العزيز بن يحيى أبو الأصْبَغ، حدثني محمد عني ابن سلمة -، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: سمعت رجلاً من مزينة يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أُحصِنا حين قدم رسول الله على المدينة، وقد كان الرجم مكتوباً عليهم في التوراة، فتركوه وأخذوا بالتَّجبيهِ: يُضرب مئة بحبل مطليِّ بِقارِ ويُحمل على حمار وجهه مما يلي دُبُر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوماً آخرين إلى رسول الله على فقالوا: سلوه عن حد الزاني، وساق الحديث، قال فيه: قال: ﴿ فَإِن وَلَم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم، فخيرً في ذلك، قال: ﴿ فَإِن

٤٤٤٧ ـ «أبو الأصبغ»: في الأصول الأخرى زيادة: الحراني.

<sup>«</sup>فاجتمع أحبارٌ من أحبارهم»: رواية ابن العبد: فاجتمع نفر...

<sup>«</sup>وساق الحديثَ»: أي ساق محمد بن إسحاق الحديث.

<sup>«</sup>لم يكونوا من أهل دينه»: أي لم يكن الذين استفتوا رسول الله على من المسلمين لِيَحكم بينهم.

<sup>«</sup>فَخُيِّر في ذلك»: بالحكم أو الإعراض، وذلك في الآية المذكورة.

والآية من سورة المائدة: ٤٤.

وتقدم طرف منه (٣٦٢٠).

جَاآهُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴿.

عجالدٌ: أُخبِرنا عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت مجالدٌ: أُخبِرنا عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم» فأتوه بابني صُوريا، قال: فَنَسَدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكْحُلة رُجِما، قال: «فما يمنعُكما أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله على بالشهود، فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكْحُلة، فأمر رسول الله على برجمهما.

وَالشعبي، عن النبي ﷺ، نحوه، لم يذكر: فدعا بالشهود فشهدوا.

عن ابن شُبْرُمة، عن الشعبي، بنحو منه. الشعبي، بنحو منه.

٤٤٤٨ ـ «فجاء أربعة فشهدوا»: في ك: فجاؤوا أربعةٌ. والحديث أخرجه ابن ماجه مختصراً. [٤٢٨٧].

<sup>• 820</sup> \_ جاء بعد هذا الحديث في متن «عون المعبود» ١٤٥:١٢، والتعليق على «بذل المجهود» ٤٢٠:١٧، وطبعة حمص، حديثٌ آخر، نصُّه:

٥٤ \_ «حدثنا إبراهيم بن الحسن المِصّيصي، حدثنا حجاج بن محمد قال: ابن جريج أنه سمع أبا الزبير، سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي رجلاً من اليهود وامرأة زنيا». وفي «عون المعبود»: أخبرنا حجاج، بدل: حدثنا.

والحديث ذكره المزي في «التحفة» (٢٨١٤)، وقال آخر الذي قبله (٢٨١٣): لم يذكره أبو القاسم، وهو من رواية ابن الأعرابي وابن داسه. وعزاه إلى مسلم أيضاً.

### ٢٨ ـ باب في الرجل يزني بحريمه

عن عدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا مُطَرِّف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب قال: بينما أنا أطوفُ على إبل لي ضَلَّتْ إذْ أقبل ركبٌ، أو فوارسُ، معهم لواء، فجعل الأعراب يُطيفون بي لمنزلتي من النبي عَلَيْق، إذْ أتوا قبةً فاستخرجوا منها رجلاً فضربوا عنه، فذكروا أنه أعرسَ بامرأة أبيه.

ابن البراء، عن أبيه قال: لقيت عمّي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ ومعني رسول الله عليه الله عمّي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله عليه الله وجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.

#### ۲۹ ـ باب الرجل يزنى بجارية امرأته

٤٤٥٣ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُ، حدثنا قتادة، عن

وعلى حاشية ص: «قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه. ط». «المعالم» ٣٠: ٣٣٠.

٤٤٥١ ـ «أعرس»: على حاشية ص: «أعرس بأهله: إذا بَنَى بها، وكذلك إذا غَشِيها. صحاح» ٩٤٨:٣.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن غريب. [٤٢٩٢].

٤٤٥٢ ـ (يعني) في المرتين من ص فقط. والحديث تخريجه كسابقه.

٤٤٥٣ ـ «عبد الرحمن بن حنين»: في نسخة في ك: بن جُبير، وفي التعليق على «بذل المجهود» ٢٣: ٤٢٣: «وقيل: ابن جبيرة. كذا في «التلقيح». «إن كانت أحلّتها لك»: أي: إن كانت زوجته أذنت له بوطء مملوكتها.

خالد بن عُرْفُطة، عن حبيب بن سالم، أن رجلاً يقال له عبد الرحمن بن حُنين وقع على جارية امرأته، فَرُفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضينَّ فيكَ بقضية رسول الله ﷺ: إن كانتْ أحلَّتها لك جلدتك مئة، وإن لم تكن أحلَّتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه أحلَّتها له، فجلده مئة.

قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إليَّ بهذا.

عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان ابن بشير، عن النبي على الرجل يأتي جارية امرأته، قال: "إن كانت أحلّتها له جُلد مئة، وإن لم تكن أحلّتها له رجمتُه».

عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حُريث، عن سلمة بن المُحَبِّق، عن المُحَبِّق، والحسن، عن قبيصة بن حُريث، عن سلمة بن المُحَبِّق، أن رسول الله ﷺ قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إنْ كان استكرهها فهي حُرَّة، وعليه لسيدتها مثلُها، وإن كانت طاوعتْه فهي له، وعليه لسيدتها مثلُها.

<sup>=</sup> والحديث رواه بقية أصحاب السنن وأعلُّه الترمذي. [٤٢٩٤].

٤٤٥٤ \_ تخريجه كسابقه.

وخَليق أن يكون منسوخاً، وقال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به. وخَليق أن يكون منسوخاً، وقال البيهقي في «سننه»: حصولُ الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به: دليلٌ على أنه إن ثبت صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود، ثم أخرج عن أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود. سيوطي». «المعالم» ٣: ٣٣٢، و«السنن الكبرى» للبيهقى ٨: ٢٤٠.

والحديث أخرجه النسائي وقال: لا تصح هذه الأحاديث. [٤٢٩٥].

قال أبو داود: روى يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وسلام، عن الحسن هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونسُ ومنصورٌ قَبيصةَ.

عن على بن الحسين الدِّرْهمي، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن النبي ﷺ، عن سعيد، عن قتادة، عن النبي ﷺ، نحوه، إلا أنه قال: وإن كانت طاوعته فهي له ومثلُها من ماله لسيدتها.

#### ٣٠ ـ باب فيمن عمِل عمَل قوم لوط

كافع عدونا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن وجدتموه يعملُ عمل قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول به».

قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، مثلَه، ورواه عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه. ورواه ابن جُريج، عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رَفَعه.

٤٤٥٨ \_ حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابنُ راهُويَهُ الحنظلي، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن خُثيَم قال: سمعت سعيد بن

٤٤٥٦ ـ رواه النسائي وابن ماجه. [٤٢٩٦].

٤٤٥٧ ـ رواه بقية أصحاب السنن. [٢٩٧٤].

٤٤٥٨ ـ «الحنظلي»: من ص، وحاشية ك.

اليوجد على اللوطية): في س، ع: يؤخذ.

وهنا في الأصول سوى ص زيادة: «قال أبو داود: حديث عاصم يضعّف حديث عمرو بن أبي عمرو». قلت: لم يأت بعدُ حديث عاصم ولاحديث عمرو، وسياتي هذا القول آخر (٤٤٦٠) وهو الموضع المناسب له.

جبير ومجاهداً يحدثان، عن ابن عباس، في البِكر يوجد على اللوطية، قال: يرجم.

### ٣١ ـ باب فيمن أتى بهيمة

2209 ـ حدثنا عبد الله بن محمد النُّقيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أتى بهيمة فاقتلُوه واقتلُوها معه» قال: قلت له: ما شأنُ البهيمة؟ قال: ما أُراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمُها وقد عُمل بها ذلك العمل!.

٤٤٦٠ ـ حدثنا أحمد بن يونس، أن شَريكاً وأبا الأحوص وأبا بكر ابن عياش حدثوهم، عن عاصم، عن أبي رَزِين، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ.

<sup>100.3 -</sup> في متن «عون المعبود» ١٥٨:١٢، والتعليق على «بذل المجهود» (١٥٨:١٧ وطبعة حمص زيادة في آخر الحديث نصها: «قال أبو داود: ليس هذا بالقوي».

والحديث رواه النسائي، ورواه ابن ماجه بزيادة. [٤٢٩٩]، وعزاه المزي (٦١٧٦) إلى الترمذي، وهو فيه (٥٥٤١).

خوب الحديث عاصم عن أبي رَزين يضعّف حديث عمرو": جاء هذا التنبيه هنا في ص، وحاشية ك، وتقدم في غيرهما (٤٤٥٨)، وكتب الحافظ على حاشية نسخته ص بجانب هذا الحديث: «وقع هذا قبل الباب في الأصل، والصواب ما عند ابن العبد»، وكأنه يريد كلام أبي داود على الحديث، لا الحديث نفسه، يريد أن وضع كلام أبي داود هنا \_ كما جاء في رواية ابن العبد \_ أولى من وضعه آخر الحديث (٤٤٥٨)، وانظر التعليق عليه. والحديث رواه النسائي. [٣٠٠٠]، وعزاه المزي (٢١٧٦) إلى الترمذي وهو فيه (١٤٥٦) أيضاً.

قال أبو داود: حديث عاصم عن أبي رزين يضعُّف حديث عمرو بن أبي عمرو.

وكذا قال عطاء، وقال الحكم: أرى أن يُجلَد ولا يُبلَغَ الحدّ، وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني.

## ٣٢ ـ باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقرَّ المرأة

عبدالسلام بن حفص، حدثنا أبي شيبة، حدثنا طَلْق بن غنّام، حدثنا عبدالسلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي قيلة أن رجلاً أتاه فأقرَّ عنده أنه زنى بامرأة، سمّاها، فبعث رسول الله على المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحدَّ وتركها.

البُرْدي، حدثنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبْناوي، عن البُرْدي، حدثنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبْناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيّب، عن ابن عباس، أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبيَّ ﷺ فأقرَّ أنه زنى بامرأة، أربع مرات، فجلده مئة، وكان بِكراً، فسأله البينة على المرأة، فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حدَّ الفِرْية ثمانين.

٤٤٦١ ـ "بامرأة سماها»: في الأصول الأخرى زيادة: له، وفي ك: فسماها.

٤٤٦٢ ـ «البُرْدي»: ضبط في ك بفتحة على الدال وكسرة أيضاً؟، وعلى حاشية س: «بضم الموحدة، نوع من تمر المدينة ينسب إليه».

قلت: هذا كلام ابن حبان في «الثقات» ١٦٠:٩، وانظر «الأنساب» ٢١٦٠:١، و«اللباب» ١٣٦:١.

<sup>«</sup>الأبناوي»: هو الصواب، وتحرف في ع ـ وبعض المطبوعات ـ إلى: الأنباري.

والحديث رواه النسائي وضعَّفه. [٤٣٠٢].

# ٣٣ ـ باب الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام

إبراهيم، عن علقمة وَالأسود، قالا: قال عبد الله: جاء رجل إلى النبي إبراهيم، عن علقمة وَالأسود، قالا: قال عبد الله: جاء رجل إلى النبي قال: فقال: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، فأصبتُ منها ما دون أن أمسّها، فأنا هذا فأقم عليّ ماشئت، فقال عمر: قد سَتَر الله عليك لو سترت على نفسك، فلم يردّ النبي عليه عليه شيئاً، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي عليه رجلاً، فدعاه، فتلا عليه: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكُوٰةَ طَرُفِي ٱلنّبَارِ وَزُلِفًا مِن النبي عليه ألى آخر الآية، فقال رجل من القوم: يارسول الله، أله خاصة أم للناس؟ فقال: «للناس كافة».

# ٣٤ ـ باب في الأُمَّة تزني ولم تُحصَن

عبيد الله بن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهني، أن رسول الله على شئل عن الأمّة إذا زنت ولم تُحصَن؟ قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضَفِير».

٤٤٦٣ \_ «حدثنا مسدَّد»: زاد في ك: بن مسرهد.

<sup>«</sup>عن سماك»: في الأصول الأخرى: حدثنا سماك.

<sup>«</sup>فلم يردَّ النبي. أَ عليه»: من ص، وفي غيرها: فلم يردَّ عليه النبي.

والَّاية الكريمة من سورة هود: ١١٤.

والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [٤٣٠٣].

٤٤٦٤ ـ رواه الجماعة إلا الترمذي. [٤٣٠٤].

قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة. والضَّفير: الحبل.

2870 عدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد الله المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي الله قال: «إذا زنت أمَةُ أحدكم فليجلدها ولا يُعيِّرها، ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليَحُدَّها ولْيبعْها بضَفير، أو بحبلِ من شعرٍ».

إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على المحديث، قال في كل مرة: «فليضربها كتابَ الله ولا يُثرَّب عليها»، وقال في الرابعة: «فإن عادت فليضرِبها كتابَ الله، ثم نُبَيِعْها ولو بحبلِ من شعر».

٤٤٦٥ ـ (حدثني سعيد): في ع: حدثنا سعيد.

<sup>«</sup>فليجلدها»: من ص، ع، وعلى اللام في ص ضمة! وفي الأصول الأخرى: فليحدُّها.

<sup>«</sup>فليحدُّها»: في الأصول الأخرى أيضاً: فليجلدها.

والحديث عند مسلم والنسائي وابن ماجه، وذكره البخاري تعليقاً. [٤٣٠٥].

٤٤٦٦ ـ "عن أبيه": من الأصول جميعها، لكن عليها في س ضبة.

<sup>﴿</sup>ولاَيُثُرُّبُ ﴾: ولا يُعيِّر. ﴿أَي: ولايجمع عليها العقوبة بالجلد والتعيير، وقيل: لايقتنع بالتوبيخ دون الجلد». ﴿عون المعبود﴾ ١٦٩:١٢.

<sup>«</sup>فليضربها كتابَ الله»: أي: فليضربها بحكم كتاب الله، فهو منصوب بنزع الخافض.

والحديث رواه الشيخان والنسائي بنحوه، وله طرق أخرى عند مسلم والنسائي. [٤٣٠٦].

#### ٣٥ ـ باب في إقامة الحدّ على المريض

يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو أُمامة بن سهل بن حُنيف، أنه الخبره بعضُ أصحاب رسول الله على من الأنصار، أنه اشتكى رجل منهم حتى أُضنيَ فعاد جلدُه على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله على، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسّخت عظامه! ما هو إلا جلد على عظم! فأمر رسول الله على أن يأخذوا له مئة شِمْراخ فيضربوه بها ضربة واحدة.

عن أبي جَميلة، عن عليّ قال: فَجَرتْ جارية لآل رسول الله ﷺ، عن أبي جَميلة، عن عليّ قال: فَجَرتْ جارية لآل رسول الله ﷺ، فقال: "يا عليّ، انطلقْ فأقمْ عليها الحدّ» فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: "يا عليّ أفرغت؟» فقلت: أتيتها ودمُها يسيل، فقال: "دَعْها حتى ينقطع دمها، ثم أقمْ عليها الحدّ، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانُكم».

قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، ورواه شعبة، عن عبد الأعلى فقال فيه: «لا تضربها حتى تَضَع» والأول أصح.

٤٤٩٧ \_ «حتى أُضْنِيَ»: أي: مرض مرضاً شديداً وكلما ظُنَّ شفاؤه انتكس. «فعاد جلدُه»: هكذا في ص، وفي غيرها: فعاد جِلْدةً، مع الضبط. «شمْراخ»: الغصن الذي يكون فيه الرُّطَب.

٤٤٦٨ \_ رواه النسائي، وعند مسلم والترمذي معناه. [٤٣٠٨].

#### ٣٦ \_ باب حدّ القذف

المِسْمَعي، وهذا حديثه، أن ابن أبي عدي حدثهم، عن محمد بن المِسْمَعي، وهذا حديثه، أن ابن أبي عدي حدثهم، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمرة، عن عائشة قالت: لما نزل عُذري قام النبي على المنبر فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضُربوا حدَّهم.

٤٤٧٠ ـ حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، بهذا الحديث، لم يذكر عائشة، قال: فأمر رجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت ومسطَح بن أثاثة.

قال النفيلي: ويقولون: المرأة حَمنةُ بنت جحشٍ.

#### ٣٧ ـ باب الحدّ في الخمر

العنى، وهذا حديثه، ومحمد بن المثنى، وهذا حديثه، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن محمد بن علي بن رُكانة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله على لم يوقّت في الخمر حدّاً.

وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلُقيَ يميل في الفجِّ، فانطُلِق به

٤٤٦٩ ـ رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن غريب. [٤٣١٠].

٤٤٧١ ـ (لم يوقّت): في س: لم يَقِتْ، وعلى حاشيتها: (قوله (لم يقت): أي: لم يوقّت، يقال: وقّت يَقِت. قاله أبو سليمان رضي الله عنه). وأبو سليمان: هو الخطابي، وكلامه في (المعالم) ٣٣٨:٣

احديث الحسن بن علي هذا): ليس في س.

ولم ينسبه المنذري والمزي لغير أبي داود، فاستدرك الحافظ في «النكت الظراف» (٦٢١٢) عزوه إلى النسائي، وهو فيه (٥٢٩٠).

إلى النبي ﷺ، فلما حاذى دار العباس انفلتَ فدخل على العباس فالتزمه، وذُكر ذلك للنبي ﷺ، فضحك وقال: «أَفعلَها؟» ولم يأمر فيه بشيء.

[قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة: حديث الحسن بن على هذا].

الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ أُتي برجل قد شرب، فقال: «اضربوه» قال أبو هريرة: فمنّا الضاربُ بيده، والضاربُ بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله! فقال رسول الله ﷺ: «لا تقولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيطان».

٤٤٧٣ ـ حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بنُ أيوب وحَيْوَة بنُ شُريح وابن لَهِيعة، عن ابن الهادِ، بإسناده ومعناه، فقال فيه بعد الضرب:

ثم قال رسول الله على الأصحابه: «بكّتوه» فأقبلوا عليه يقولون: مااتقيت الله عز وجل، ماخشيت الله جل ثناؤه، مااستحييت من رسول الله على أخره: «ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه» وبعضهم يزيد الكلمة ونحوَها.

٤٤٧٤ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام،

٤٤٧٢ ـ رواه البخاري. [٤٣١٢]، وعزاه المزي (١٤٩٩٩) إلى النسائي، وهو فيه (٥٢٨٧) من طريق أبي ضمرة، به.

٤٤٧٣ ـ «ثم أرسلوه»: في س ضبة فوق «ثم». وفي ح ـ من القسم المخروم غير المعتمد ـ: ثم قال رسول الله ﷺ: «أُرسِلوه»، ومثله في التعليق على «بذل المجهود» ٤٤٩:١٧ عن نسخة.

٤٤٧٤ ـ روى ابن ماجه منه فعل النبي ﷺ، ومثله في البخاري وزيادة فعل الصديق رضي الله عنه، ورواه مسلم بتمامه. [٤٣١٤].

وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن هشام، المعنى، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ جُلدَ في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما وكي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دَنَوْا من الرِّيف \_ وقال مسدد: من القُرى والريف \_ فما تَرون في حدّ الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نَرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد فيه ثمانين.

قال أبو داود: رواه ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن النبي ﷺ، أنه جلد بالجريد والنعال أربعين، ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: ضرب بجَريدتين نحو الأربعين.

28۷۰ ـ حدثنا مسدَّد بن مُسَرْهَد وموسى بن إسماعيل، المعنى، قالا: حدثنا عبد الله الدَّاناجُ، حدثنى

<sup>«</sup>ورواه شعبة..»: هذا التعليق رواه مسلم والترمذي، وأخرجه البخاري ولم يذكر لفظه. [٤٣١٤].

<sup>•</sup> ٤٤٧٥ - "ولِّ حارَّها من تُولِّي قارَّها»: أي: "ولِّ مكروه الأمر من تولِّي محبوبه». قاله العسكري في "جمهرة الأمثال» ٢٦٤:٢، قال: "والحارُ مكروه عندهم، والبارد محمود».

وسيأتي تفسير الأصمعي له. وذكر الميداني في «مجمعه» (٤٣٨٨) أن عمر قاله لعتبة بن غزوان أو لأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم. والحديث رواه مسلم وابن ماجه. [٤٣١٥]، واستدرك المزي بأُخَرة فعزاه في «التحفة» إلى النسائي، وهو فيه (٥٢٦٩)، انظر «النكت الظراف» (١٠٠٨٠).

وجاء هنا في ك باب فاصل بين هذه الطريق والطريق الأخرى للحديث نفسه، ولفظه: «باب إذا تتابع في شرب الخمر»، ونبَّه على حاشيتها: «هذه الترجمة ساقطة من بعض الأصول».

وكذلك جاء الباب هنا في «بذل المجهود» ١٧: ٤٥٤، ولا وجه له.

حُضين بن المنذر الرَّقَاشيُّ أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأُتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حُمْرانُ ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه يتقيّؤها.

فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعليّ: أقم عليه الحد، فقال عليّ للحسن: أقم عليه الحدّ، فقال الحسن: وَلِّ حارَّها من تُولِّي قارَّها، فقال عليّ لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد، قال: فأخذ السوط فجلده وعليّ يعُدُّ، فلما بلغ أربعين قال: حسبُك، جلد النبي عَلَيُّ أربعين، \_ أحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين \_، وجلد عمر ثمانين، وكلُّ سنةٌ، وهذا أحبُّ إلىًّ.

عن ابن أبي عَروبة، عن الداناج، عن حُمْنيا بيعيى، عن ابن أبي عَروبة، عن الداناج، عن حُضَين بن المنذر، عن عليّ قال: جلّدَ رسول الله ﷺ في الخمر وأبو بكر أربعين، وكمّلها عمر ثمانين، وكلّ سُنة.

قال أبو داود: وقال الأصمعي: وَلِّ حارَّها مَنْ تولِّي قارَّها: وَلِّ شديدَها من تولِّي هيِّنَها.

### ٣٨ ـ [باب إذا تتابع في شرب الخمر]\*

٤٤٧٧ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُ، عن عاصم، عن

٤٤٧٦ \_ زاد على حاشية ك: «قال أبو داود: وهذا كان سيد قومه: حُضَين بن المنذر أبو ساسان».

<sup>\* -</sup> الباب من ح القسم المخروم غير المعتمد، ومثله في "عون المعبود" ١٨: ١٢، ونبه أن لفظه في بعض النسخ: إذا تتايع، بالياء التحتية، وهو الإسراع في الشرّ من غير رويّة، كما تقدم (٢١٩٢)، وهنا المكان المناسب للباب، لا الذي قبله.

٤٤٧٧ ـ «ثم إن شربوا فاجلدوهم»: اتفقت الأصول على هذا التكرار ثلاث مرات، والقتل في المرة = والقتل في الرابعة، سوى ع فتكرر الشرب أربع مرات، والقتل في المرة =

أبي صالح، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شربوا الخمر فاجلِدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم».

عن حميد بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على الله الله على المعنى، قال: وأحسَبه في الخامسة قال: «إن شربها فاقتلوه».

لا: عب

[قال أبو داود: وكذا حديث أبي غُطَيف: في الخامسة].

الواسطي، حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه».

قال أبو داود: كذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي

قال أبو داود. كذا حديث عمر بن أبي سلمه، عن أبيه، عن أبي

الخامسة! ثم تكررت هذه الجملة مرة خامسة في ح القسم غير المعتمد، فيكون القتل في المرة السادسة!!، وهذا مخالف للرواية الآتية (٤٤٧٩): «فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». وهو كذلك \_ القتل في الرابعة في رواية الترمذي (١٤٤٤)، والنسائي (٥٢٩٧)، وابن ماجه (٢٥٧٣)، وكلهم من طريق عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية.

٤٤٧٩ ـ «حدثنا ابن أبي ذئب»: في س، ع: أخبرنا.

<sup>«</sup>فإن عاد في الرابعة»: في ع: فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة...

<sup>«</sup>وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح»: هكذا في الأصول سوى ص ففيها: . . سهيل بن أبي صالح، ولا يستقيم، فسهيل لا يروي عن أبي هريرة مباشرة.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٣١٩].

هريرة، عن النبي ﷺ: «إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه».

وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي على: «إن شربوا الرابعة فاقتلوهم» وكذا حديث ابن أبي نُعم، عن ابن عمر، عن النبي على ، وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي على ، والشَّريد، عن النبي على ، وفي حديث الجَدَلي، عن معاوية، أن النبي على : «فإن عاد في الثالثة أو الرابعة، فاقتلوه».

٤٤٨٠ حدثنا أحمد بن عَبْدة الضبيُّ، حدثنا سفيان قال: الزهريُّ أخبرنا عن قبيصة بن ذُويب، أن النبي عَلَيُّ قال: «مَن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، ثم عاد فاقتلوه» في الثالثة أو الرابعة. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورُفع القتل، وكانت رخصة.

قال سفيان: حدث الزهرى بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر

٤٤٨٠ \_ «ومِخْوَل بن راشد»: الضبط من ص، وفي ك: مُخَوَّل، وكلاهما صحيح، انظر «التقريب» (٦٥٤٣).

وفي آخره زيادة جاءت في متن «عون المعبود» ١٩٢:١٢، والتعليق على «بذل المجهود» ٤٥٩:١٧، وطبعة حمص: «قال أبو داود: رَوَى هذا المحديث الشَّرِيد بن سويد، وشرحبيل بن أوس، وعبد الله بن عمره، وعبد الله بن عمر، وأبو غُطيف الكندي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة».

والمسألة فقهياً طويلة متشعبة، وكان الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله أسهب في الكلام عليها في تعليقه على «المسند» (٦١٩٧)، ثم أفرده بالطبع في رسالة لطيفة بعنوان «القول الفصل في قتل مدمني الخمر»، أتى فيه بفوائد جانبية كثيرة، وتحقيقات لطيفة، أما اختياره في أصل المسألة فللكلام مجاله. والله أعلم.

ومِخْوَل بن راشد، فقال لهما: كُونا وافديْ أهلِ العراق بهذا الحديث.

٤٤٨١ ـ حدثنا إسماعيل بن موسى الفَزاري، حدثنا شَريك، عن أبي حُصين، عن عُمير بن سعيد، عن عليّ قال: لا أَدِي، أو ما كنت لأديَ من أقمتُ عليه حداً إلا شاربَ الخمر، فإن رسول الله ﷺ لم يَسنَّ فيه شيئاً، إنما هو شيء قلناه نحن.

عدد، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، أن ابن شهاب حدثه، سعد، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، أن ابن شهاب حدثه، عن عبدالرحمن بن أزهر قال: كأني أنظر إلى رسول الله على الآن وهو في الرحال يلتمس رَحْلَ خالد بن الوليد، فبينا هو كذلك إذْ أُتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: «اضربوه» فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمينتَخة \_ قال ابن وهب: بالجريدة الرطبة \_ ثم أخذ رسول الله على تراباً من الأرض فرمى به في وجهه.

٤٤٨١ ــ «ما كنت لأدِيَ»: في ك: ما كنت أُدِي. والمعنى: ما كنت لأدفع ديتَه لو مات تحت الحدّ.

والحديث رواه الشيخان وابن ماجه. [٤٣٢١]، وهكذا قال المزي في «التحفة» (١٠٢٥٤)، واستدرك عليه الحافظ في «النكت الظراف» عزوه إلى النسائى، وهو فيه (٧٧١).

٤٤٨٢ \_ «المصري. . ابن سعد»: من ص فقط.

<sup>&</sup>quot;بالمِيْتَخَة»: هكذا في الأصول مع الضبط إلاع فليس فيها ضبط، وذكر ابن الأثير ٢٩١٤ لها وجوهاً من الضبط، والمعنى: العصا ونحوها من جريد النخل والعُرجون، وكلمة ابن وهب للتفسير، لا لحكاية رواية أخرى.

والحديث عزاه المزي (٩٦٨٥) إلى النسائي، وهو فيه (٥٢٨١)، ونبَّه إلى أنه في «رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم»، ولهذا لم ينسبه المنذري إلى أحد.

ابن عبد الحميد، عن عُقيل، أن ابن شهاب أخبره، أن عبد الله بن النبي عبد الحميد، عن عُقيل، أن ابن شهاب أخبره، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره، عن أبيه، قال: أُتي النبي على بشارب، وهو بحنين، فَحَثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: «ارفعوا» فرفعوا، فتوفي رسول الله على أبد بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدراً من إمارته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدَّينِ كليهما: ثمانين وأربعين، ثم أبتَ معاويةُ الحدَّ ثمانين.

٤٤٨٣ ـ «ارفعوا، فرفعوا»: في ك: ارفعوا، ارفعوا، فالكلمتان حينتذ من الكلام النبوى.

والحديث رواه النسائي بمثل إسناد المصنف (٥٢٨٣) مقتصراً على القدر المرفوع منه.

وبعد هذا الحديث جاء على حاشية ح \_ القسم غير المعتمد \_ ومتن «عون المعبود» ١٧:١٣، والتعليق على «بذل المجهود» ٤٦٣:١٧، وطبعة حمص مايلي:

٥٥ \_ «حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله على غَداة الفتح \_ وأنا غلامٌ شاب \_ يتخلّل الناس، يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارب، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسَّوْط، ومنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بعصا، وحثا رسول الله على التراب.

فلما كان أبو بكر أتي بشارب، فسألهم عن ضرب رسول الله الله الله الله الله على ضربه، فَحَرَزُوه أربعين، فضرب أبو بكر أربعين، فلما كان عمر كتب إلى خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتتحاقروا الحدَّ والعقوبة! قال: هم عندك فاسألهم، وعنده المهاجرون الأولون، فسألهم، فأجمعوا على أن يُضرَب ثمانين. قال: وقال عليّ: إن الرجل إذا شرب =

### ٣٩ ـ باب إقامة الحد في المسجد

عداد عداد السُّعَيشي، عن زُفر بن وُثَيمة، عن حكيم بن حزام أنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُستقاد في المسجد، وأن تُنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود.

#### ٤٠ ـ باب في التعزير

2 ٤٤٨٥ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله، عن أبي بُردة، أن رسول الله على كان يقول: «لا يُجلّد فوق عشر جلّداتٍ إلا في حدّ من حدود الله عزّ وجلّ».

افترى، فأرى أن تَجعله حدَّ الفِرية.

قال أبو داود: أدخل عُقيلُ بَن خالد بين الزهري وابن الأزهر في هذا الحديث عبدًالله بن عبدالرحمن بن الأزهر عن أبيه».

وذكره المزي في «التحفة» (٩٦٨٥) وقال: «حديث الحسن بن علي في رواية ابن داسه وغَيره، ولم يذكره أبو القاسم».

وقوله (فَحَرَزُوه): الحِرْز، وهو الحفظ، أي: فحفظوه وَوَعَوْه.

\$ 24.8 ـ «بن وُثَيْمة»: هكذا ضبطه الحافظ في ص، مع أنه ضبطه في «التقريب» (٢٠١٩): «بفتح أوله وكسر المثلَّثة»، وهكذا في س، ك، وهكذا كتبه وضبطه بالفتح البرهان سبط ابن العجمي على حاشية نسخته من «الكاشف»، وكذلك وضع فتحة على الواو فقط في «نهاية السول»، وفي «القاموس»: «الوثيمة: الحجارة، والجماعة من الحشيش والطعام، واسمّ». فينظر في ضبط الحافظ له هنا!.

٤٤٨٥ \_ رواه الجماعة إلا مسلماً. [٤٣٢٦]، وعزاه المزي (١١٧٢٠) إلى مسلم أيضاً، وهو فيه (١٧٠٨).

28۸٦ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، أن بُكير ابن الأشج حدثه، عن سليمان بن يسار، حدثني عبد الرحمن ابن جابر، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول: سمعت رسول الله على فذكر معناه.

قال أبو داود: أبو بردة اسمه هانيء.

### ٤١ ــ [باب في ضرب الوجه في الحدّ]\*

٧٤٨٧ ـ حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة، عن عمر ـ يعني ابن أبي سلمة ـ، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا ضرب أحدكم فليتَّقِ الوجه».

آخر كتاب الحدود

\* \* \*

٤٤٨٦ ـ رواه الشيخان والنسائي. [٤٣٢٧]، وهو والذي قبله واحد.

وكلمة أبي دواد من ص فقط، وهو: هانيء بن نِيار الأنصاري، لا: ابن دينار.

<sup>\*</sup> \_ التبويب من ك.

٤٤٨٧ ـ أخرجه مسلم. [٤٣٢٨].

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ٣٤ \_ أول كتاب الديات

### ١ \_ باب النفس بالنفس\*

عن علي بن صالح، عن سِماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن موسى -، عن علي بن صالح، عن سِماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان قُريظة والنَّضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجلٌ من قُريظة رجلاً من النضير قُتل به، وإذا قتل رجلٌ من النضير رجلاً من قريظة فَوُدِيَ بمئة وَسْق من تمر، فلما بُعث النبي عَنْ قَتل رجل من النّفير رجلاً من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا:

<sup>\*</sup> ـ وعلى حاشية ك: باب تفسير قول الله عز وجل: النفس بالنفس.

٤٤٨٨ ــ «فَوُدي بمئة وَشَق»: الضبط من ك، ع، أي: دُفعت ديته إلى أهله مئة وَسُق، ويؤيده نسخة في ك: يُؤدّى بمئة وسق. وفي س: فُودِي، من الفداء، وعلى هذا المعنى جرى الشارحان.

وكلمة (بمئة): في ك: مئة.

والوسق: تقدم (٢٢٠٨،١٥٥٣) أنه ستون صاعاً، وأنها تعدل عند الحنفية ٢١٨,٤٠٠ كيلو غراماً، وعند المالكية ٢١٨,٣٢، وعند الشافعية ١٧٢٠، وعند الحنابلة ١٧٤٧,٢٠.

<sup>﴿</sup>وبينكم النبيُّ : في الأصول الأخرى زيادة: ﷺ.

وفي آخر الحديث زيادة في ع: «قال أبو داود: قريظة والنضير جميعاً من ولد هارون عليه السلام».

والحديث رواه النسائي. [٤٣٢٩].

بيننا وبينكم النبيُّ، فأتوه، فنزلت ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِّ ﴾ والقسطُّ ؛ والقسطُ ؛ النفس بالنفس، ثم نزلت ﴿ أَفَحُكُم اَلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ .

### ٢ ـ باب لا يؤخذ أحد بجَريرة أخيه أو أبيه\*

عدثنا إياد، عن أبي رمّئة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ﷺ، ثم إن رسول الله ﷺ قال لأبي: «ابنك هذا؟» قال: إيْ وربِّ الكعبة، قال: «حقا؟» قال: إيْ وربِّ الكعبة، قال: «حقا؟» قال: أشهدُ به، قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حَلِف أبي عليَّ، ثم قال: «أما إنَّه لا يَجني عليك ولا تَجني عليه» وقرأ رسول الله ﷺ: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَدَ أُخْرَئُ ﴾.

# ٣ \_ باب الإمام يأمر بالعفو في الدم

به عن الحارث بن أسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فُضيل، عن سفيان بن أبي العَوْجاء، عن أبي شُريح الخُزاعي، أن النبي عَلَيْ قال: «من أُصيب بقتل أو خَبْل فإنه يَختار إحدى ثلاث: إما أن يَقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإنْ

 <sup>\* - «</sup>أخيه أو أبيه»: «أبيه» أثبتُها من ك، ع، ح - القسم غير المعتمد -، وهي غير منقوطة في ص، وفي س: ابنه. ورواية ابن العبد: بجريرة أحد.

٤٨٩ ـ «من ثَبْت شَبَهي»: من ثبوت شبهي، بحيث لا يُحتاج إلى حلِف.
 «ولاتَزِر وازرة وزر أخرى»: طرف من آية من سورة الأنعام ١٦٤،
 وغيرها.

والحديث تقدم طرف منه (٤٠٦٢، ٤٢٠٣ \_ ٤٢٠٥).

<sup>•</sup> ٤٤٩ ـ «خَبْل»: على حاشية ع: «بفتح الخاء المعجمة، وسكون الموحدة: فساد الأعضاء. منذري».

<sup>«</sup>فإن أراد الرابعة»: أي الزيادة على القصاص والدية. والحديث رواه ابن ماجه. [٤٣٣١].

أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم».

عبد الله المُزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك قال: ما رأيت النبي على الله أمر فيه بالعفو.

عدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قُتل رجلٌ على عهد النبي على فرُفع ذلك إلى النبي على الله ولي المقتول، فقال القاتل: يارسول الله، والله ما أردتُ قتلَه، قال: فقال رسول الله على للولي: «أمّا إنه إنْ كان صادقاً ثم قتلته دخلت النار» قال: فخلّى سبيله، قال: وكان مكتوفاً بنِسْعة، فخرج يجرُ نِسعته، فسمّى ذا السّعة.

عن عوف، حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، حدثنا حمزة أبو عُمر العائذي، حدثني علقمة بن وائل، حدثني وائل بن حُجْر قال: كنت عند النبي على إذْ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، فدعا وليَّ المقتول فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال:

٤٤٩١ ـ رواه النسائي وابن ماجه. [٤٣٣٢].

٤٩٢٪ ــ «قُتل رجل»: الضبط بالوجهين من ك، وفي س ضمة فقط.

<sup>«</sup>بنِسْعة»: على حاشية ص: «بكسر النون، سَيْر مضفور زماماً للبعير وغيره. ط».

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٤٣٣٣].

٤٤٩٣ ـ "بن ميسرة": في الأصول الأخرى زيادة: الجُشَمي.

<sup>«</sup>حدثنا حمزة»: في س: أخبرنا.

<sup>«</sup>فلما كان في الرابعة»: تقدم قبلها مرتان. والمرة الثالثة هي في ح القسم غير المعتمد.

والحديث رواه النسائي. [٤٣٣٤].

«أفتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «أفتقتل؟» قال: نعم، قال: «اذهب به».

فلما ولَّى قال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «أفتأخذ الدية؟» قال: لا، قال «أفتقتل؟» قال: نعم، قال: «اذهب به» فلما كان في الرابعة قال: «أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه» قال: فعفا عنه. قال: فأنا رأيته يجرُّ النِّسعة.

عده عده الله بن عمر، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثني جامع بن مَطَر، حدثني علقمة بن وائل، بإسناده ومعناه.

الحجاج، حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي، حدثنا عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: «كيف قتلتَه؟» قال: ضربتُ رأسه بالفأس ولم أُرد قتله، قال: «هل لك مال تؤدِّي ديته؟» قال: لا، قال: «فمواليك يعطونك أرسلتك تسأل الناسَ تجمعُ ديته؟» قال: لا، قال: «فمواليك يعطونك ديته؟» قال: لا، قال: «فمواليك يعطونك ديته؟» قال: الله قال: الله قال للرجل: «خذه».

فخرج به ليقتله، فقال رسول الله ﷺ: «أما إنه إنْ قتله كان مثلَه»، فبلغ به الرجلُ حيثُ يسمع قوله، فقال: «هو ذا فَمُرْ فيه ما شئتَ» فقال رسول الله ﷺ: «أرسِلْه يَبُؤْ بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار» قال: فأرسَله.

<sup>£ 898</sup> \_ «بن عمر»: في الأصول الأخرى زيادة: بن ميسرة.

٤٤٩٥ ـ رواه مسلم والنسائي.[٤٣٣٥].

وبعده على حاشية ك:

٥٦ \_ «حَدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا مع عثمان وهو محصور في =

الدار، وكان في الدار مدخلٌ مَن دخله سمع كلام مَن على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغيِّر لونُه فقال: إنهم لَيَـتَواعدونني بالقتل آنفاً!.

قال: قلنا: يكفيكهم الله ياأمير المؤمنين.

قال: ولمَ يقتلونني؟ سمعت رسول الله على يقول: «لايحلّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كَفَر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفساً بغير نفس فيقتل».

فوالله مازنيت في جاهلية ولا في إسلام قطّ، ولاأحببت أن لي بِدِيني بدلًا منذ هداني الله، ولاقتلت نفساً، فبمَ يقتلونني؟!.

قال أبو داود: عثمان وأبو بكر تركا الخمر في الجاهلية».

وبعده على الحاشية المذكورة: «عزاه في «الأطراف» لأبي داود ثم قال: حديث أبي داود في رواية أبي بكر بن داسه وغيره، ولم يذكره أبو القاسم». «التحفة» (٩٧٨٢) وعزاه إلى بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي (٢١٥٨): حديث حسن. وانظر «وفاء الوفا» ٢: ٧٣٧،٧٣٢ من أجل قوله أول الحديث: «.. سمع كلام مَن على البلاط».

££97 \_ «وحدثنا وهب»: في الأصول الأخرى: ح، وحدثنا وهب.

"يحدِّث عروة.. عن أبيه.. وجدِّه": الضبط من ك، وعلى الحاشية: "قوله "يحدث": فاعله زياد بن سعد بن ضُميرة، وعروة: مفعوله، وقوله "عن أبيه": أي: عن أبي زياد، وهو سعد، وجدِّه: هو ضميرة، وسعد وأبوه ضميرة صحابيان شهدا حنيناً».

«ثم رجعت إلى»: في غير ص: ثم رجعنا إلى.

«أولُ غِيرٍ»: سيأتي آخر الحديث أن الغِير: الدِّية. وعلى حاشية ع: «غِير: بكسر الغين المعجمة، وفتح الياء آخر الحروف، وبعدها راء مهملة، جمع الغِيْرة، وهي الدية. منذري». وانظر «النهاية» ٣: ٤٠٠.

«خِنْدِفَ»: هي امرأة الياس بن مضر، وولده ينتسبون إليها.

«الحَرَب»: الضبط من ك، والمعنى: حتى أنهب ماله وأتركه بلا مال، =

\_ يعني ابن إسحاق\_، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: سمعت زياد بن ضُمَيرة الضَّمْري،

وحدثنا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهَمْداني، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر، أنه سمع زياد بن سعد بن ضُميرة السُّلَمي \_ وهذا حديث وهب وهو أتم \_ يُحدث عروة بن الزبير، عن أبيه \_ قال موسى: وجدِّه، وكانا شهدا مع رسول الله على حديث وهب \_:

أن مُحلِّم بن جَثَّامة الليثي قتل رجلاً من أشجع في الإسلام، وذلك أولُ غِيرِ قَضَى به رسول الله ﷺ، فتكلَّم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من

وضبطه في «عون المعبود» ٢١٩:١٢ بسكون الراء وفسَّره بالمقاتلة.

«والحُزن»: الضمة من ص.

«شكَّة»: سلاح.

«وِفي يده دَرَقَة»: الدرقة تُرس من جلد ليس فيها خَشَب ولاعَصَب.

«غُرة الإسلام»: أولُه.

﴿أُسْنُنِ اليوم وغيرَه غداً»: من ص، وفي غيرها: وغيِّر غداً، وفي ع: استن اليوم.

وضبط الفعلين في «عون المعبود» بأنهما فعل أمر، قال في «النهاية» ٢: ٤١٠: «أي: اعمل بسنتَك التي سنَنتَها في القصاص، ثم بعد ذلك إنْ شئتَ أن تغيِّر فغيِّر، أي: تغيِّر ماسننتَ، وقيل: «تغيِّر»: مِن أُخذِ الغِير، وهي الدية». وانظر منه ٣: ٤٠٠ أيضاً.

«في فَوْرِنا هذا»: أي: في الوقت الحاضر.

وفي آخر الحديث زيادة جاءت على حاشية ك: «قال أبو داود: قال النضر ابن شُميل: الغِيَر: الدِّية».

والحديث رواه ابن ماجه مختصراً. [٤٣٣٧].

غَطَفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلِّم لأنه من خِنْدِفَ، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغَطُ، فقال رسول الله ﷺ: «يا عُيينة ألا تقبلُ الغِيَر؟» فقال عيينة: لا والله حتى أُدخِل على نسائه من الحَرَب والحُزن ما أدخل على نسائي.

ومُحلِّم رجل طويل آدمُ، وهو في طرف الناس، فلم يزالوا حتى تخلَّص فجلس بين يدي رسول الله عَلَيْ وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله إلى قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله عزَّ وجلَّ، فاستغفر الله لي يارسول الله! فقال رسول الله عَلَيْ: «أقتلتَه بسلاحك في غُرَّة الإسلام، اللهمَّ لاتغفر لمحلِّمِ» بصوت عالِ، زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتلقَّى دموعه بطرف ردائه.

قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله ﷺ استغفر له بعد ذلك.

#### ٤ ـ باب وليّ العمد يرضى بالدية

ابن مسدد بن مُسرهَد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شُريح الكَعبي

٤٤٩٧ ـ (أن يأخذوا العقل): أي: الدية.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤٣٣٨].

يقول: قال رسول الله ﷺ: «ألا إنكم معشرَ خُزاعةَ قتلتم هذا القتيلَ من هُذيل، وإني عاقِلُه، فمن قُتل له بعد مقالتي هذه قتيلٌ فأهله بين خِيرَتين: أن يأخذوا العَقْل، أو يَقتلوا».

٤٤٩٨ ـ حدثنا عباس بن الوليد، أخبرني أبي، حدثني الأوزاعي، حدثني يحيى،

ح، وحدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني أبو داود، حدثنا حرب بن شداد، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثنا أبو هريرة قال: لما فُتحت مكة قام رسول الله على فقال: "مَن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إمَّا أن يُودَى، وإما أن يُقاد». فقام رجلٌ من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله، اكتب لي \_ قال العباس: اكتبوا لي \_ فقال رسول الله على .

٤٤٩٨ ـ «بن الوليد»: في غير ص زيادة: بن مَزْيَد.

«أخبرني أبي»: في ع: أخبرنا.

«حدثني الأوزاعي»: في الأصول الأخرى: حدثنا.

«وإما أن يُقاد»: من ص، ك، وفي غيرهما: أو يُقاد.

والحديث تقدم (٢٠١٠)، وانظره تعليقاً (٣٦٤٢).

وذكر المزي في «التحفة» (٨٧٠٨) حديثاً وعزاه إلى رواية ابن داسه وابن الأعرابي، وهو في متن «عون المعبود» ٢٢٥:١٢، والتعليق على «بذل المجهود» ١٩:١٨، وهذا لفظ «عون المعبود»:

٥٧ ـ حدثنا مسلم، أخبرنا محمد بن راشد، أخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي على قال: «لايقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمناً متعمداً دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية».

وعزاه المزي إلى الترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ وابن ماجه، ولفظ الحديث عنده: «فمن قتل متعمداً. . فإن شاؤوا قتلوا. . ».

وهذا لفظ حديث أحمد.

قال أبو داود: اكتبوا لي: يعني خُطبة النبي ﷺ.

## ٥ \_ باب هل يَقتل بعد أخذ الدية

2899 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطرٌ الوراق، وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على المناه عن أَعْفِي من قَتل بعد أخذِ الدية».

# ٦ ـ باب فيمن سُقِيَ سماً فمات، أيُقاد منه؟ \*

٤٤٩٩ ـ «أخبرنا مطر»: في س: حدثنا.

«لاأَعْفَى من»: الضبط هكذا في ك، ع، وفي س: أُعفي. وعلى حاشية ك: «قال في «النهاية»: هذا دعاء عليه، أي: لاكثر ماله ولااستغنى. انتهى. وهذا يدلّ على أن «أَعفَى» ماض مبنيٌ للفاعل، وهو كذلك في نسخ صحيحة، وفي بعض الأصول الصحيحة: لاأُعفِي، بضم الهمزة، وكسر الفاء». «النهاية» ٣:٢٦٦، وكلامُه جاء على حاشية ع غيرَ معزو لأحد. «بعد أَخْذِ الدية»: في س، ع، وحاشية ك: أُخْذِه.

عن ص مع الضبط، وفي غيرها: . . سَقَى رجلاً سمّاً أو أطعمه. . .

٠٠٠٠ \_ ﴿ أَلَا نَقْتُلُهَا ﴾: في ع: ألا تقتلُها.

<sup>«</sup>لَهُوات»: جمع لَهَاقٍ، وهي اللحمة التي في أقصى الحَلْق. والحديث رواه الشبخان. [٤٣٤٢].

#### ٤٥٠١ \_ حدثنا داود بن رُشَيد، حدثنا عباد بن العوام،

ح، وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد ابن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، \_قال هارون: عن أبي هريرة \_: أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي ﷺ مسمومة، قال: فما عَرَض لها النبي ﷺ.

20.٢ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، أن رسول الله ﷺ أهدت له يهوديةٌ بخيبر شاةً مَصْلِيّةً، نحوَ حديث جابر، قال: فمات بِشر بن البراء بن معرور، فأرسل إلى اليهودية: «ما حملكِ على الذي صنعتِ؟» فذكر نحو حديث جابر، فأمر بها رسول الله ﷺ فقُتلت، ولم يذكر أمر الحجامة.\*

<sup>20.</sup>۱ في الأصول الأخرى زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: هذه أخت مَرْحَب اليهودية التي سَمَّتُ النبي ﷺ، وزاد المنذري (٤٣٤٣): «وقد ذكر غيره أنها ابنة أخي مرحب، وأن اسمها زينب بنت الحارث، وذكر الزهري أنها أسلمت». وانظر ترجمتها في «الإصابة» ـ القسم الأول ـ، وانظر آخر الحديث الآتي.

٤٥٠٢ ـ «عن خالد»: في الأصول الأخرى: حدثنا خالد.

<sup>«</sup>عن أبي سلمة، أن»: من الأصول، وزاد بينهما في ك عن نسخةٍ: عن أبي هريرة.

<sup>«</sup>شاة مَصْليّة»: على حاشية ص: «هي: المشوية. ط».

وهذا الحديث قدَّمته تبعاً لإشارة الحافظ على حاشية نسخته ص، وأخَّرت الذي بعده، في حين أن ترتيبهما في الأصول الأخرى على خلافه، ويؤيدها قوله في آخر هذه الرواية: (ولم يذكر أمر الحجامة)، ولم يتقدم للحجامة ذكر، إنما جاء ذكرها آخر الرواية الآتية.

 <sup>=</sup> وجاء على حاشية ك، ح \_ القسم غير المعتمد \_ مانصه: «حديث وهب بن
 بقية هذا وقع هاهنا مختصراً لابن داسه، وهو في رواية ابن الأعرابي =

أكملُ من هذا، وهو:

٥٨ ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ولايأكل الصدقة.

90 - حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر، عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة - ولم يذكر أبا هريرة - قال: كان رسول الله على يأكل الهدية ولايأكل الصدقة، زاد: فأهدت له يهودية بخيبر شاة مَصْلية سمّتها، فأكل رسول الله على منها وأكل القوم، فقال: «ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة» فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية: «ماحملكِ على الذي صنعتِ؟» قالت: إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكاً أرحْتُ الناس منك، فأمر بها رسول الله على، فقتلت، ثم قال في وَجَعه الذي مات فيه: «مازلت أجدُ من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوانٌ قَطَعَتْ أَبْهَرى».

١٠ حدثنا مخلد، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن أم مُبشِّر قالت للنبي ﷺ في مرضه الذي مات فيه: ماتتَّهمُ بك يارسول الله؟ فإني الأتهم بابني شيئاً إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر، فقال النبي ﷺ: «وأنا الأتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوان قَطْع أَبْهَري».

قال أبو داود: ربما حدث عبدالرزاق بهذا الحديث مرسلاً عن معمر، عن الزهري، عن النبي على وربما حدث به عن الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، وذكر عبدالرزاق أن معمراً كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلاً فيكتبونه، وكل صحيح عندنا. قال عبدالرزاق: فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث

قال عبدالرزاق: فلتما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها.

٦١ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رَباح، عن
 معمر، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، عن =

عرب الحبرني عن ابن شهاب قال: كان جابر بن عبد الله يحدث: أن يهودية يونس، عن ابن شهاب قال: كان جابر بن عبد الله يحدث: أن يهودية من أهل خيبر سَمَّت شاة مَصْليَّة ثم أهدتها لرسول الله على فأخذ رسول الله على الذراع، فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله على: «إرفعوا أيديكم» وأرسل رسول الله على إلى اليهودية فدعاها فقال: «أَسَمَمْتِ هذه الشّاة؟» قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: «أخبرتني هذه في يدي: الذراعُ»، قالت: نعم، قال: «فما أردتِ إلى ذلكِ؟» قالت: قلت: إن كان نبياً فلن يضرَّه، وإن لم يكن نبياً استرحنا منه! فعفا عنها رسول الله على ولم يعاقبها.

وتوفيَ بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله ﷺ على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حَجمه أبو هندِ بالقَرْن والشَّفرة، وهو مولىً لبني بياضةَ من الأنصار.

قال أبو داود: هذه اليهودية أختُ مَرْحَب الذي قتله محمد بن مسلمة التي سمَّت الشاة. \*

أمه أم مبشر أنها دخلت على النبي ﷺ، فذكر معنى حديث مخلد بن خالد، قال: عن أمه، والصواب عن أبيه، عن أم مبشر.

ثم نقل على حاشية ك كلام المزي المفرَّق حسب مسانيد هذه الأحاديث، أذكرُ أرقام مواضعها، وأُحيل القارىء عليه لينظرها، ففيها فوائد، أما الأول والثاني فهما في «التحفة» (١٥٠٢٥) وعزاهما إلى رواية ابن الأعرابي. والثالث والرابع فيه (١١١٣٩) وعزاهما إلى ابن داسه وابن الأعرابي.

<sup>\*</sup> ٤٥٠٣ ـ "الذراعُ": بدلٌ من الفاعل: "هذه"، وفي الأصول الأخرى: للذراع، أي: أشار ﷺ للذراع، فهي حينتذ ليست من النص النبوي.

<sup>\*</sup> \_ كتب الحافظ رحمه الله آخر الحديث: «آخر الجزء الثامن والعشرين، والحمد لله رب العالمين».

وفي ح بالقلم الجديد: «آخر الجزء الثامن والعشرين، ويتلوه في أول =

التاسع والعشرين: باب من قتل عبداً أو مثل به أَيُقاد منه؟. حدثنا علي ابن الجعد، حدثنا شعبة...

ثم يأتي بالخط القديم المتقن: عارضت به، وصحّ.

الجزء التاسع والعشرون من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي عنه، رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عنه، رواية أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي عنه، رواية أبي حفص عمر بن محمد بن مُعمَّر بن يحيى بن طَبَرْزَدَ عنه، سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أبوب ولولديه محمد وعلي نفعهم الله بالعلم. شم في أول اللوحة الأخرى:

# بسم الله الرحمن الرحيم الله إلا الله عُدة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طَبَرْزَدَ البغدادي، قدم عليَّ دمشق، بقراءتي عليه بها، في يوم السبت الثاني عشر من شعبان، من سنة أربع وست مئة، قلت له: أخبرك الفقيه أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخي قراءةً عليه وأنت تسمع، في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة فأقرَّ به، قيل له: أخبرك أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الأحد الثاني عشر من شهر رجب من سنة ثلاث وستين وأربع مئة فأقرَّ به قال: قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة في جمادى الآخرة.. حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني...

### بسم الله الرحمن الرحيم

# ٧ ـ باب من قَتَل عبده أو مَثَلَ به، أَيُقاد منه؟ ٤٥٠٤ ـ حدثنا على بن الجعد، حدثنا شعبة،

وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة، أن النبي ﷺ قال: «مَن قتل عبدَه قتلناه، ومن جَدَع عبدَه جدعناه».

قتادة، بإسناده مثلَه، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن خصى عبده خصيناه». ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد.

قال أبو داود: رواه أبو داود الطيالسي، عن هشام، مثلَ حديث معاذ.

20.٦ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سعيد بن عامر، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، بإسناد شعبة مثلَه، زاد: ثم إن الحسن نسيَ هذا الحديث، فكان يقول: لا يُقتلُ حرّ بعبد.

٤٥٠٤ \_ (ومن جَدَع عبده): بمعنى: ومن قَطَع عبده. قالوا: هو محمول على
 التغليظ والتشديد.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن غريب. [٤٣٥٠].

٤٥٠٥ \_ «ابن المثنى»: في الأصول الأخرى: محمد بن المثنى.
 والحديث أخرجه النسائي. [٤٣٥١].

١٠٠٦ ـ "إن الحسن نسي": الحسن هنا وفي الأثر الذي بعده هو الحسن البصري المذكور في الإسناد السابق، وقال الخطابي في "المعالم" ٨:٤ عن الحُكُم على الحسن بالنسيان: "قد يحتمل أن يكون الحسن لم ينسَ الحديث، ولكنه كان يتأوله على غير معنى الإيجاب..».

٤٥٠٧ \_ حدثنا مسلم \_ يعني ابن إبراهيم \_، حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، قال: لا يُقاد الحرّ بالعبد.

٨٠٥٠ ـ حدثنا محمد بن الحسن بن تَسنيم العَتكي، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا سوَّار أبو حمزة، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: جاء رجل مُستصرِخ إلى النبي عَلَيْ، فقال: [جارية] له يارسول الله، فقال: "ويحكَ مالكَ؟» قال: شراً، أبصرَ لسيده جارية فغار فجبَّ مذاكيره! فقال رسول الله عَلَيْ: "عليَّ بالرجل» فطلب فلم يُقْدَر عليه، فقال رسول الله عَلَيْ: "اذهبْ فأنت حرَّ" فقال: يا رسول الله على مَن نُصرتي؟ قال: "على كُلِّ مؤمن» أو قال: "كل مسلم».

٤٥٠٧ \_ "يعني": من ص فقط.

<sup>40</sup>٠٨ - "فقال: جارية له": في ح ضبّة فوق: جارية له، وعلّق عليها في حاشية ك: "كذا هو في جميع النسخ، وفي بعضها: جارية لي، ولم يتضح معناه، ورأيت في بعض هوامش بعض الأصول مانصه: جارية، ثبت عند أبي علي، وعليها تمريض، ولم يثبت لها معنى، انتهى. والحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ. . " فذكره، انظره (٢٦٨٠) ليتّضح المعنى، وأبو علي: هو اللؤلؤي، والتمريض: هو الذي أُسميه دائماً في هذه الحواشي: ضية.

<sup>«</sup>شرّاً»: فوقها في ص: كذا، وعلى الحاشية بقلم الحافظ: شرّ، وأنها رواية ابن داسه.

<sup>&</sup>quot;على مَن نُصْرتي": يعني: لو استَرَقَّني سيدي بعد هذا الإعتاق. وفي آخر الحديث زيادة في متن "عون المعبود" ٢٤:١٢، والتعليق على "بذل المجهود" ٣٢:١٨، وطبعة حمص: "قال أبو داود: الذي عتق: كان اسمه رَوح بن دينار، قال أبو داود: الذي جبَّه: زِنْباع. قال أبو داود: هذا زنْباع أبو رَوح، كان مولى العبد".

والحديث لم يعزه المنذري لأحد، وعزاه المزي (٨٧١٦) لابن ماجه، وهو فيه، كما رأيت.

## ٨ \_ باب القتل بالقسامة

المعنى، قالا: حدثنا حبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد، المعنى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمة ورافع بن خديج، أن مُحيِّصة بن مسعود وعبد الله بن سهل، انطلقا قبل خيبر، فتفرّقا في النخل، فقبل عبد الله ابن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمّه: حُويِّصة ومُحيِّصة، فأتوا النبيَّ عَلَيْ ، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم، فقال رسول الله على الكبر الكبر الكبر الوعن أو قال: «ليبدأ الأكبر» فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله على رجلٍ منهم فيُدفَع برُمَّتِه قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ منكم على رجلٍ منهم فيُدفَع برُمَّتِه قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: «فَتَبرَّئكم يهودُ بأيمانِ خمسين منهم» قالوا: يارسول الله، قوم كفار، قال: فَودَاه رسول الله على وخلت كفار، قال: قال سهل: دخلت

«يميناً تحلفون»: من غير ص، وفيها: يوماً تحلفون!.

٤٥٠٩ ـ "فيدفَع برمّته": الرُّمَّة: قطعة حبل يُشَدّ بها الأسير.

<sup>«</sup>قال: فَتُبَرِّئُكُم يهود»: هذا الضبط أثبتُه تبعاً لضبط ح لهذه الكلمة آخر الحديث، وهو كذلك في س هنا، لكن على الباء سكون في ك، فيكون ضبطها بتخفيف الراء.

<sup>«</sup>وتستحقون دم صاحبكم»: في الأصول الأخرى زيادة: أو قاتِلكم. «وقال عدَّة»: من ص، ح، س، وعلى حاشية ص: عبدة، وفي ك: غيره.

وذكر المزيّ (٤٦٤٤) طريقاً أخرى للحديث عند أبي داود فقال: "وعن الحسن بن علي، عن بشر بن عمر، به أي: عن مالك، عن أبي ليلى بن عبدالله، ثم قال آخره: "حديث الحسن بن علي.. في رواية أبي سعيد بن الأعرابي، وأبي بكر بن داسه، وأبي عمرو البصري عن أبي داود، بدل حديث أبي الطاهر هو التالي عقبه. حديث أبي الطاهر هو التالي عقبه. والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٣٥٥].

مِرْبداً لهم يوماً فركضتني ناقةٌ من تلك الإبل ركضة برجلها، هذا أو نحوه.

قال أبو داود: رواه بشر بن المفضَّل ومالك، عن يحيى بن سعيد قال فيه: قال: «أتَحلفون خمسين يميناً وتَستحقُون دم صاحبكم؟» ولم يذكر بشرٌ دماً، وقال عِدَّة عن يحيى كما قال حماد.

ورواه ابن عيينة عن يحيى، فبدأ بقوله: «تُبرِّئكم يهودُ بخمسين يميناً تَحلفون» ولم يذكر الاستحقاق.

وهذا وهَم من ابن عيينة.

خبرنا ابن وهب، أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرّح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حَثْمة، أنه أخبره هو ورجال من كُبراء قومه: أن عبدالله بن سهل ومُحيصة خرجا إلى خيبر من جُهدٍ أصابهم، فأتيَ محيصةُ فأُخبر أن عبد الله بن سهل قُتلَ وطُرح في فَقير أو عين، فأتى يهودَ، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه.

فأقبل حتى قدِم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حُويِّصة \_ وهو أكبر منه \_ وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيِّصةُ

٠ ١٥١ ـ «أخبره هو ورجال من»: رواية ابن داسه: هو ورجل.

<sup>«</sup>مِن جُهد أصابهم»: رواية ابن داسه: عن جهد أصابهم.

<sup>•</sup> طُرح في فقير": أي في بئر واسعة الفم قريبة القعر. • طُرح في

<sup>﴿</sup> إِمَا أَنْ يَدُوا ﴾: أي: يدفعوا الدِّية.

<sup>﴿</sup> وَإِمَا أَنْ يُؤَذِّنُوا بِحَرِبِ الضَّبِطُ مِنْ حَ.

<sup>«</sup>فبعث إليهم مئة ناقة»: في س، ك، ع: فبعث إليهم رسول الله ﷺ بمئة ناقة.

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٤٣٥٦].

ليتكلَّم ـ وهو الذي كان بخيبر ـ فقال له رسول الله ﷺ: «كبِّر كبِّر» يريد السنَّ، فتكلم حُويصة، ثم تكلم مُحيصة، فقال رسول الله ﷺ: «إما أن يَدُوا صاحبَكم وإما أن يُؤذِنوا بحربٍ» فكتب إليهم رسول الله ﷺ بذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه.

فقال رسول الله ﷺ لحُويِّصة ومُحَيِّصة وعبد الرحمن: «أتَحلِفون وتَستحقُّون دم صاحبكم؟» قالوا: لا، قال: «فتحلفُ لكم يهود» قالوا: ليسوا مسلمين، فَوَدَاه رسول الله ﷺ مِن عنده، فبعث إليهم مئة ناقة حتى أُدخلت عليهم الدار.

قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء.

٤٥١١ \_ حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد، قالا: حدثنا،

2011 \_ "بن شعيب، عن": بينهما ضبة في ح، ك، تنبيها على أنه معضل، وماجاء في "بذل المجهود" ٣٨:١٨ زيادة: عن أبيه، عن جده، فهي مقحمة خطأ، لاتصح أبداً، وليست في "عون المعبود" أيضاً.

«بحرة الرُّغاء»: الكسرة من ص، ح، والضمة من ك، وعلى حاشيتها: «بالضم موضع بِلِيَّة الطائف، بنى بها النبي ﷺ مسجداً عامراً يُزار. قاموس». وقال: ولِيَّة \_ بالكسر \_ وادٍ لثقيف، أو جبل بالطائف، أعلاه لثقيف، وأسفله لنصر بن معاوية».

والبَخرة في الأصل: مستنقع الماء، والروضة. وفي «الإسعاد»: وأما حديث أبي داود أنه قَتل بالقسامة: فليس صريحاً في الدلالة، لاحتمال أنه قتل بالأيمان المردودة في دعوى قتلِ بغير لَوْث. انتهى». واللؤث: البيّنة الضعيفة.

«فقال: القاتل والمقتول منهم»: أي: قال محمد بن الصبّاح بن سفيان: إن القاتل والمقتول كانا من بني نصر بن مالك.

«هذا لفظ محمد..»: في الأصول الأخرى بدلًا عن هذا: «وهذا لفظ محمود: ببحرة، أقامه محمود وحده، على شطّ لية». ولهذا فسّر في =

وحدثنا محمد بن الصبّاح بن سفيان، أخبرنا الوليد، عن أبي عمرو، ومُو ابن عمروا، عن عمروا، عن عمروا، عن عمروا، عن عمروا، عن عمروا الله عَلَيْمُ أنه قَتل بالقَسامة رجلاً من بني نصر بن مالك ببَحْرة الرُّغاء على شَطِّ لِيَّة البَحْرة، فقال: القاتل والمقتول منهم.

هذا لفظ محمد. والبحرة: أقامه محمود وحده. [قال بعضهم: بنحوه].

## ٩ ـ باب ترك القَوَد بالقسامة

2017 حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاح الزَّعْفراني، حدثنا أبو نُعيم، حدثنا سعيد بن عُبيد الطائي، عن بُشير بن يسار، زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حَثْمة، أخبره أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا! فقالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً! فانطلقنا إلى نبي الله عليه، فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتل هذا؟» قالوا: ما لنا بينة، قال: «فيحلِفون لكم؟» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، وكره بينة، قال: «فيحلِفون لكم؟» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، وكره

<sup>«</sup>عون المعبود» ۲٤٨:۱۲ القائل بأنه محمود بن خالد.

ولِيّة: تقدم عن «القاموس» أن اللام مكسورة، وهي كذلك في ص، وهي في ح مفتوحة، وبمثلها ضبطه المنذري في «تهذيبه» (٤٣٥٧)، ونقل كلامه على حاشية ع.

والحديث عزاه المزّي (١٩١٧٣) إلى مراسيل أبي داود (٢٧٠)، ولم يعزه إلى السنن!.

٤٥١٢ ـ «فقالوا: ما قتلنا»: من ص، ح، وفي غيرهما: ما قتلناه.

<sup>«</sup>فانطلقنا إلى»: في رواية ابن العبد: فانطلقوا إلى.

<sup>«</sup>تأتون بالبينة»: في غير ص: تأتوني بالبينة.

<sup>﴿</sup>فُودَاهُ مَئُةً﴾: في ع: بمئة.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٤٣٥٨].

نبيُّ الله ﷺ أن يُبطِل دمه، فَوَداه مئة من إبل الصدقة.

حيّان التّيمي، حدثنا الحسن بن علي بن راشد، أخبرنا هُشيم، عن أبي حيّان التّيمي، حدثنا عَبَاية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، قال: أصبح رجلٌ من الأنصار بخيبر مقتولاً، فانطلق أولياؤه إلى النبي عَيْلِيّ، فذكروا ذلك له، فقال: «لكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم؟» فقالوا: يارسول الله، لم يكن ثَمَّ أحدٌ من المسلمين، وإنما هم يهودُ، وقد يَجترئون على أعظمَ من هذا، قال: «فاختاروا منهم خمسين فأستحلفهم» يَجترئون على أعظمَ من هذا، قال: «فاختاروا منهم خمسين فأستحلفهم» [فأبواً]، فَوَداه رسول الله عَيْلَة من عنده.

ابن سلمة \_، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، ابن سلمة \_، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عبد الرحمن بن بُجَيد قال: إن سهلاً \_ والله \_ أوهم الحديث، إن رسول الله على كتب إلى يهود: إنه قد وُجِد بين أظهركم قتيل، فَدُوهُ، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يميناً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، قال: فَوَداه رسول الله على من عنده مئة ناقة.

2010 ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رجالٍ من الأنصار، أن النبي على قال لليهود وبدأ بهم: «أيحلفُ منكم خمسون رجلاً» فأبوا، فقال للأنصار: «استحقوا» قالوا: نحلف على

**٤٥١٣ ـ «لكم شاهدان..»:** رواية ابن داسه: أَلَكم شاهدان.

<sup>«</sup>على قاتل صاحبكم»: من ص، وفي غيرها: على قتل صاحبكم.

<sup>«</sup>فأُستحلفَهم»: في ك، وحاشية س: فاستحلِفوهم.

٤٥١٤ ـ «فَدُوْهُ»: فعل أمر بالدِّية.

<sup>«</sup>ما قتلنا ولا علمنا»: في ك: ما قتلناه ولا علمنا.

٥١٥٤ \_ «أيحلف منكم»: الهمزة من ص فقط.

الغيب يا رسول الله؟! فجعلها رسول الله ﷺ ديةً على يهودَ، لأنه وُجِد بين أظهرهم.

## ١٠ ـ باب يُقاد من القاتل [أو يُقتل بحجر]\*

2013 ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همّام، عن قتادة، عن أنس، أن جاريةً وُجِدَتْ قد رُضَّ رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل هذا بك؟ أفلانٌ؟ حتى سُمِّي اليهودي، فأومتْ برأسها، فأُخذ اليهودي، فاعترف، فأمر رسول الله ﷺ أن يُرضَّ رأسه بالحجارة.

201۷ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أبي قلابة، عن أنس أنَّ يهودياً قتل جاريةً من الأنصار على حُليِّ لها، ثم ألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأُخذ، فأتي به النبيُّ ﷺ، فأمر به أن يُرجم حتى يموت، فرجم حتى مات.

قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أيوب نحوه.

٤٥١٨ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريس، عن شعبة،

<sup>\*</sup> \_ زيادة ابن العبد ليست في الأصول الأخرى، وعلى حاشية ك من نسخة: أيقاد من القاتل بحجر أو بمثل ما قَتل؟.

٤٥١٦ ـ «منِ فعل هذا بكِ»: في غير ص: منِ فعل بكِ هذا.

<sup>«</sup>فأومتْ»: في ع، وحاشية ك: فأومأت.

والحديث رواه الجماعة. [٤٣٦٢]، وانظر التعليق على (٤٥٢٣).

٤٥١٧ \_ (أخبرنا معمر): من ص، ك، وفي غيرهما: عن معمر.

<sup>«</sup>عن أيوب، عن أبي قلابة»: فوق «عن» الثانية في ح: لاخ ط، أي: ليست في أصل الخطيب، وهو مشكل.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٤٣٦٣].

٤٥١٨ \_ «عليها أوضاح لها»: جمع وَضَح، وهو الحَلْيُ من الفضة. «فلان قتلك؟ فلان»: فلان الثانية من ص فقط.

عن هشام بن زيد، عن جدّه أنس، أن جارية كان عليها أوضاحٌ لها، فرضخ رأسها يهوديٌّ بحجر، فدخل عليها رسول الله عليه وبها رَمَقٌ، فقال لها: «من قتلكِ؟ فلانٌ قتلكِ؟ فلان» فقالت: لا، برأسها، قال: «فلان قتلكِ؟» قالت: لا، برأسها، قال: «فلان قتلكِ؟» قالت: نعم، برأسها، فأمر به رسول الله علي فقتُل بين حجَرين.

## ١١ \_ باب أيقادُ المسلم بكافر؟\*

٤٥١٩ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدّد، قالا: حدثنا يحيى

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٤٣٦٤].

على حاشية س برمز التستري: أيقاد مسلم بكافر، وفي ك إشارة إلى نسخة: أيقاد المسلم من الكافر.

٤٥١٩ \_ (حدثنا قتادة): من ص، ك، وفي ح، ع: عن قتادة.

«إلى على»: في الأصول الأخرى زيادة: عليه السلام.

«فأخرج كتاباً»: في الأصول الأخرى: قال: فأخرج كتاباً، فأفادت أن القائل غير مسدَّد، ولكن من هو؟ وانظر المقولة التالية.

في آخره: (عن ابن أبي عروبة) فقط، فالمعنى: أن الإمام المصنف أراد أن يشير إلى أن يحيى بن سعيد قال: عن ابن أبي عروبة، وأن أحمد بن حنبل روى عن يحيى أنه قال: حدثنا ابن أبي عروبة، وهذه طريقة مألوفة له جداً. إلا أن في ك، ع، وحاشية س مع الرمز لنسخة التستري زيادة، ونص المقولة كاملاً: قال مسدّد عن ابن أبي عروبة: فأخرج كتاباً. فأفادت هذه الزيادة أن صاحبها ابن أبي عروبة. لكن المصنف يريد أن ينبه إلى الفرق بين رواية مسدد ورواية قرينه أحمد: أن رواية الأول فأخرج كتاباً، فقط، ورواية الثاني تبيّن أن الكتاب كان في قراب السيف، وهذا يتناسب مع التفسير الأول. ولما التقت الزيادتان في أصل صاحب «بذل المجهود» ١٨: ٥٢ - الزيادة الأولى «قال» والثانية «فأخرج كتاباً» - قال عن الثانية: «هذا مكرر لا حاجة إليه».

والحديث رواه النسائي. [٤٣٦٥].

ابن سعید، حدثنا سعید بن أبی عَروبة، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن قیس بن عُبَاد قال: انطلقتُ أنا والأشترُ إلی علیّ، فقلنا: هل عهد إلیك رسول الله علی شیئاً لم یعهده إلی الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما فی كتابی هذا \_ قال مسدد: فأخرج كتاباً، وقال أحمد: كتاباً من قراب سیفه \_ فإذا فیه: «المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم ید علی مَن سِواهم، ویسعی بذمتهم أدناهم، ألا لا یُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدِ فی عهده، مَنْ أحدث حَدثاً فعلی نفسه، ومن أحدث حدثاً أو آوی مُحْدِثاً فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعین».

قال مسدد: عن ابن أبي عُروبة.

عن يحيى بن عمر، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا هُشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله عَنْ ذَكَر نحو حديث عليّ، زاد فيه: «ويُجيرُ عليهم أقصاهم، ويُردّ مُشِدُّهم على مُضعِفهم، ومتسرّيهم على قاعدهم».

## ١٢ ـ باب من وجد رجلاً مع أهله فقتله\*

الكوم الكوم

٠٤٥٠ ـ ﴿وَيُرَدُّ مَشْدُهُمَّ : الضبط من ص، وتقدم (٢٧٤٥) مثله في ظ، وفي ح ـ هنا وهناك ـ ، ك: يَرُدُّ.

<sup>«</sup>ومتسرّيهم»: اتفقت الأصول هنا على هذا، وانظر (٢٧٤٥)، وعلى حاشية س برمز التستري: ومتيسّرُهم.

والحديث رواه المصنف فيما تقدم عن عبيد الله بن عمر وقتيبة.

 <sup>\*</sup> ـ (فقتله): في ك: أيقتله؟.

عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عُبادة قال: يا رسول الله، الرجلُ يجد مع أهله رجلاً، أيقتلُه؟ قال: «لا»، قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق! قال النبي على: «اسمعوا إلى ما يقول سيدُكم!».

قال عبد الوهاب: «إلى ما يقول سعد».

2011 ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة قال لرسول الله ﷺ: لو وجدتُ مع امرأتي رجلاً أُمهلُه حتى آتيَ بأربعة شهداء؟! قال: «نعم».

١٣ \_ باب العامل يُصاب على يده خطأ \*

٤٥٢٣ \_ حدثنا محمد بن داود بن سفيان، أخبرنا عبد الرزاق،

٤٥٢٢ ـ «لو وجدت..»: على حاشية ك في أوله: أرأيتَ لو وجدت. والحديث رواه مسلم والنسائي. [٤٣٦٨].

<sup>\*</sup> \_ «على يده خطأً»: في الأصول الأخرى: على يديه، والضبط من ح، وفي س: خطأ.

٤٥٢٣ \_ "فلاجّه": من اللَّجاج والمخاصمة. وهكذا أثبته الحافظ على حاشية نسخته ص وصحح عليه، وفي صلب النص: فلاحاه، وكأنها رواية ابن داسه، ففي "معالم السنن" ٤٠٠٤: فلاجّه رجل، أو لاحاه، وفي س: فلابّه، أي: اختصما حتى أخذ بتلابيبه، وفي ع: فلاحّه، من الملاحاة. "فرضُوا، أرضيتم": الخطاب لليثيين أيضاً.

<sup>«</sup>فخطب النبي»: رواية ابن العبد: فخطب رسول الله.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٣٦٩].

وجاء بعد هذا الحديث في ك، وحاشية س برمز التستري: باب القود بغير حديد، وتحته الحديث الذي تقدم (٤٥١٦)، عن قتادة، عن أنس، أن جارية، لكن ليس في حاشية ك ذكر أنس، وبعد الحديث مانصه: «هذه الترجمة مع حديثها ساقطان في بعض الأصول، وحديث محمد بن كثير تقدم أيضاً في: باب يقاد من القاتل».

أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي على بعث أبا جهم بن حذيفة مصدِّقاً، فَلاَجَّهُ رجلٌ في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجَّه، فأتوُ النبي على فقالوا: القودَ يا رسول الله! فقال النبي على: «لكم كذا وكذا» فلم يَرْضُوا، فقال: «لكم كذا وكذا» فلم يرضوا، فقال: «لكم كذا وكذا» فلم يرضوا، فقال النبي على: «إني خاطبٌ العشية على الناس، ومُخبِرهم برضاكم» فقالوا: نعم.

فخطب رسول الله على فقال: "إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضتُ عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله على أن يكفُّوا عنهم، فكفُّوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: "أرضيتم؟" فقالوا: نعم، قال: "إني خاطبٌ على الناس، ومخبرهم برضاكم" قالوا: نعم، فخطب النبي على فقال: "أرضيتم؟" قالوا: نعم، قالوا: نعم.

١٤ ـ باب [القَوَد من الضربة، وقصّ الأمير من نفسه]\*

عمرو، عن عبيدة بن مُسافع، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما بكير، عن عبيدة بن مُسافع، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله عليه عليه، فطعنه رسول الله عليه بعُرجون كان معه، فجُرح بوجهه، فقال له رسول الله عليه: «تعالَ فاسْتَهَدْ» فقال: بل عفوتُ يا رسول الله.

٤٥٢٥ \_ حدثنا أبو صالح، حدثنا أبو إسحاق الفَزاري، عن

الباب من حاشية ك، وهو المناسب هنا، وجاء في الأصول الأخرى،
 وحاشية ك أيضاً: باب عفو النساء، ولا مناسبة له هنا، وسيأتي في ك بعد
 حديثين، وهناك مكانه اللائق.

٤٥٢٤ ـ رواه النسائي. [٤٣٧٠].

٤٥٢٥ \_ احدثنا أبو إسحاق الفزاري): في الأصول الأخرى: أخبرنا.

الجُريري، عن أبي نَضْرة، عن أبي فِراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب: إني لم أَبعث عُمَّالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فُعل به [غيرً] ذلك فليرفعه إليَّ أُقِصُّه منه، فقال عمرو ابن العاص: لو أن رجلاً أدَّب بعض رعيَّته أَتَقِصُه منه؟ قال: إيْ والذي نفسي بيده أُقِصُه، وقد رأيت رسول الله ﷺ أَقَصَّ من نفسه.

### ١٥ \_ [باب عفو النساء]\*

2013 \_ حدثنا داود بن رُشَيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، سمع حِصناً، أنه سمع أبا سلمة يخبر، عن عائشة، عن

«خطبنا عمر بن الخطاب»: وفيها أيضاً زيادة: رضى الله عنه.

«فُعِل به غَيْرُ ذَلك»: ﴿غيرِ ﴾ نَفَاها عن رواية ابن العبد، كما ترى، وهي كذلك ليست في ك، ولا في أصل التستري، وثبتت في س، ع، ح، لكن على حاشيتها إشارة إلى أنها ساقطة من نسخة.

«أُقصَّه، وقد رأيت»: في ك، ع، وأصل التستري: أَلاَ أُقصَّه وقد رأيتُ. والحديث رواه النسائي. [٤٣٧١]. والإسناد يشبه أن يكون مسلسلاً بالمَكْنيّين: أبو صالح: هو محبوب بن موسى الأنطاكي، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العَوقي، وأبو فراس: هو الربيع بن زياد الحارثي.

\* \_ الباب من ك، كما تقدم التنبيه إليه.

٤٥٢٦ \_ «أن ينحجزوا»: في س: أن ينحجز، وعلى حاشيتها أن في نسخة التسترى: أن يتحجَّزوا.

وَمَقُولَةً أَبِي دَاوِد هَكَذَا جَاءَت فِي الأَصُولُ الخَمْسَة، لَكُن عَلَى حَاشَيَة كُ عَنْ نَسْخَة: "قَالَ أَبُو دَاوِد: يَعْنِي أَنْ عَفُو النَسَاء فِي القَتَلَ جَائز إِذَا كَانْتَ إِحْدَى الأُولِيَاء، وبِلْغْنِي عَنْ أَبِي عَبِيد قَالَ: يَنْحَجَزُوا: يَكُفُّوا عَنْ القَوَدَ". "غريب الحديث" لأبي عبيد ١٦١:٢.

والحديث رواه النسائي [٤٣٧٢].

رسول الله ﷺ قال: «على المُقتتِلِينَ أن يَنْحَجِزوا الأولَ فالأول، وإن كانت امرأة».

قال أبو داود: «ينحجزوا» يعني: يكفُّوا عن القَوَد.

٤٥٢٧ \_ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد،

وحدثنا ابن السرح، حدثنا سفيان، وهذا حديثه، عن عمرو، عن طاوس، قال: من قُتل وقال ابن عبيد: قال: قال رسول الله ﷺ : «مَن قُتل في عِمِّيًا في رَمْي يكون بينهم: بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصاً: فهو خطأ، وعَقْلُه عَقْلُ الخطأ، ومن قُتل عَمْداً فهو قَوَد» قال ابن عبيد «قودُ يدِ» ثم اتفقا: «ومن حال دونه فعليه لعنةُ الله وغضبُه، لا يُقبل منه صرفٌ ولا عَدلٌ».

وحديث سفيان أتم.

معمد بن أبي غالب، حدثنا سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس،

٤٥٢٧ \_ «من قُتل» الأولى: الضمة من ص، ح، ثم تكررت الكلمة مرتين وضبطت القاف بالضم في ح فيهما.

 <sup>«</sup>في عِمِّيًا»: ضبطها في ح: عِمِيّا، وكأنها في س كذلك، وضبطها على الحاشية عن نسخة التستري: عِمِّيًا، وفي أعلى الحاشية: «قتيل عِمِّيًا كرمِيًّا: لم يُدر من قتله. قاموس». ولفظ «القاموس»: قُتِل...

<sup>«</sup>يكون بينهم بعجارة»: على حاشية س: «سقط «بينهم» عند التستري». والحديث من رواية ابن عبيد مرسل مرفوع، ومن رواية ابن السرح موقوف على طاوس، وسيسنده المصنف مرفوعاً من حديث ابن عباس.

٤٥٢٨ ـ «سعيد بن سليمان»: في ع فقط: ابن سليم!.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه مرفوعاً. [٤٣٧٤]، أي: موصولًا مسنداً، وانظر (٤٥٨٤).

قال: قال رسول الله ﷺ، فذكر معنى حديث سفيان.

## ١٦ \_ باب الدية كم هي؟

2019 ـ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أن رسول الله ﷺ قضى أن مَن قُتِل خطأ فديتُه مئة من الإبل: ثلاثون بنت مَخاض، وثلاثون بنت لَبون، وثلاثون حِقّة، وعشرٌ بنو لبون ذُكُر.

٠٥٣٠ \_ حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان،

٤٥٢٩ ـ «حدثنا هارون»: هكذا بداية السند في الأصول سوى ك، ففيها: «حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن راشد، ح، وحدثنا هارون..»، وأشار إلى أنه كذلك في نسخة، وعلى الحاشية: «قال في «الأطراف» ـ (٨٧٠٩).: حديث مسلم بن إبراهيم في رواية ابن الأعرابي وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم».

وبنت المخاض: التي دخلت في السنة الثانية من عمرها، وبنت اللبون: دخلت في الثالثة، والحِقَّة: دخلت في الرابعة، وحُقَّ لها أن تُركب.

«وعشرٌ بنو لبون»: من ص، وفي غيرَها: بني، فيكون النص: وعَشْرُ بني لبوِن ذُكُر.

«ذُكُر»: الضبط بالوجهين من ح، وفي س، ك: ذُكُر، وعلى الذال فتحة في ص، أي: ذَكَر، وعلى الذال فتحة في ص، أي: ذَكر، وعلى حاشية ك: «لعله تخفيف ذكور».

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٣٧٥]، وقال الخطابي في «المعالم» ٢٣:٤: «هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء».

• ٤٥٣ ـ «أو ثمانيةَ»: «أو» من رواية ابن داسه، وهي للتخيير، بناء على أن الدينار عشرة دراهم.

«إن الإبل قد غَلَت»: في س، ع: ألا إن...

«على الذهب ألف»: في الأصول الأخرى: على أهل الذهب..

«ألف درهم»: في الأصول الأخرى: ألفاً.

حدثنا حسينٌ المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: كانت قيمةُ الدية في عهد رسول الله على ثمان مئة دينار [أو] ثمانية آلاف درهم، وديةُ أهل الكتاب يومئذ النصفُ من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلف عمر، فقام خطيباً فقال: إن الإبل قد غَلت، ففرضها عمر على الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنيْ عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتيْ بقرةٍ، وعلى أهل الشاء ألفيْ شاةٍ، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلّةٍ.

قال: وتركَ ديةَ أهل الذمة لم يرفعها فيما رَفَع من الدية.

2071 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله على قضى في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفيْ شاة، وعلى أهل الحُلل مئتي حُلّة، وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد.

20 على سعيد بن يعقوب الطالَقاني، حدثنا أبو أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالَقاني، حدثنا أبو تُميلة، حدثنا محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: فرض رسول الله ﷺ، فذكر مثل حديث موسى، قال: وعلى أهل الطعام شيئاً لا أحفظه.

٤٥٣٣ \_ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الحجاج، عن زيد

٤٥٣١ \_ هذا مرسل، وسيُسنِده المصنف عقبه.

٤٥٣٣ \_ "وعشرون بني مخاض ذُكُر": هكذا في الأصول: بني، وعليها ضبة في ح، لأنه ضبط كل ما قبلها بالرفع: حقة ، جَذَعة .. كما ضبطته، أما في ع فإنه ضبط الكل بالنصب تبعاً لهذه: بني مخاض، وكذا في ك ضبط الأولى والأخيرة بالنصب.

ابن جبير، عن خِشْف بن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «في دية الخطأ عشرون حِقَّةٌ، وعشرون جَذَعةٌ، وعشرون بني مَخاض وعشرون بني مَخاض ذُكُرٌ».

٤٥٣٤ \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ، حدثنا زيد بن الحُبَاب، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قُتل، فجعل النبيُّ ﷺ ديته اثنيْ عشر ألفاً.

## ١٧ \_ باب [في دية الخطأ شبه العمد]\*

٤٥٣٥ \_ حدثنا سليمان بن حرب ومسدد، المعنى، قالا: حدثنا

وزاد في آخر الحديث في متن «عون المعبود» ٢٨٧:١٢، والتعليق على «بذل المجهود» ٦٧:١٨، وطبعة حمص: «وهو قول عبد الله» أي: ابن مسعود.

والحديث في بقية السنن، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفاً. [٤٣٧٩].

عن النبي ﷺ؛ زيادة من ص، ع، وحاشية ح، ك، س برمز التستري.

والحديث رواه الترمذي مرفوعاً مرسلاً، والنسائي وابن ماجه مرفوعاً. [٤٣٨٠].

<sup>\*</sup> \_ من حاشية ك، وسيتكرر قبل (٤٥٧٨).

<sup>8000</sup> \_ «لا إله إلا الله»: في الأصول الأخرى زيادة: وحده.

 <sup>(</sup>إن كلَّ مَأْثُرة كانت): «كانت» ليست في ح. والضمة على الثاء منها ومن
 س، والمعنى: المكْرُمة المتوارثة.

حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عُقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله على خطب يوم فتح مكة فكبَّر ثلاثاً ثم قال: «لا إله إلا الله، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده».

إلى هذا حفظته عن مسدد، ثم اتفقا:

«أَلَا إِن كُل مَأْثُرةٍ كَانَت في الجاهلية تُذكر وتُدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سِقاية الحاج، وسِدَانة البيت». ثم قال: «ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادُها».

وحديث مسدَّد أتم.

٤٥٣٦ ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن على بن زيد، عن

<sup>«</sup>تُذكر وتدعى»: في س: أو تدعى.

<sup>«</sup>شبه ألعمد»: الضبط من ح.

<sup>«</sup>والعصا»: في س: أو العصا.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه، وبيَّن البخاري في «التاريخ الكبير» ٨(٣٤٤٨)، والـدارقطني في «السنـن» ١٠٣:٣ اختـلاف الـرواة فيـه. [٤٣٨١].

وجاء بعد هذا الحديث على حاشية ك ما نصه:

<sup>«</sup>حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، عن خالد، بهذا الإسناد، نحوَ معناه»، وهذا الحديث وهذه الزيادة يأتيان برقم (٤٥٧٩،٤٥٧٨).

<sup>20</sup>٣٦ - "عن ابن عمره" في أوله: من ص، وقد ألحق الحافظ الواو إلحاقاً، وفي سائر الأصول: ابن عمر، وعلى العين ضمة في ح، وقد ذكر المزي الحديث في «التحفة» (٧٣٧٢) في مسند القاسم بن ربيعة، عن ابن عُمَر، ثم ذكر هذا الإسناد \_ عبد الوارث، عن عليّ، به \_ مع رقم (٨٨٨٩) وجاء فيه: "عن ابن عَمْره، وقد تقدم» يريد (٧٣٧٢)، والذي تقدم: ابن وجاء

القاسم بن ربيعة، عن ابن عَمرو، عن النبي ﷺ، بمعناه، قال: خطب رسول الله ﷺ يوم الفتح، أو: فتح مكة على درجة البيت، أو الكعبة.

قال أبو داود: وكذا رواه ابن عيينة أيضاً عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عَمرو، عن النبي ﷺ.

قال أبو داود: ورواه أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عَمرو، مثل حديث خالد.

وقولُ زيد وأبي موسى مثلَ حديثِ النبي ﷺ وحديثِ عُمرٍ.

ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السَّدوسي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ.

٤٥٣٧ \_ حدثنا النفيلي، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن

عُمر، فالواو في قوله «عن ابن عَمْرو» خطأ مطبعي. والله أعلم.

ومثل هذا تماماً في مقولة أبي داود الأولى «عن ابن عَمرو» فإن الحافظ ألحق الواو والفتحة على العين إلحاقاً، وفي سائر الأصول: ابن عمر.

«ورواه أيوب، عن القاسم»: في الأصول الأخرى: ورواه أيوب السختاني...

«عن ابن عمرو»: في غيرها أيضاً: عن عبدالله بن عمرو.

في آخره «مثل حديث النبي على وحديثِ عُمر»: الضبط من ح، وبعد «عمر» ثلاث نقط علامة الانتهاء، كما ترك الحافظ فاصلاً يسيراً بعده ليتنبه القارىء إلى الفصل بينه وبين قوله: ورواه حماد، فترتيب النص وتفقيره في «تهذيب» المنذري ٢:٣٥٥ السطر الخامس: غير صحيح، نعم جاء فيه «وحديث عَمرو» وهو كذلك في ع، وسواء كان «حديث عُمر» أو «حديث عَمرو» فهي جملة معطوفة على ما قبلها لا مستأنفة.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه عن ابن عُمر وابن عَمرو. [٤٣٨٢].

٤٥٣٧ ــ الخَلِفَة: الناقة الحامل نصف أجل الحمل. والثنيّة: إذا دخلت في السنة السادسة من عُمرها، والبازل: بنت تسع. وانظر (٤٥٤٣).

مجاهد قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حِقّة، وثلاثين جَذَعة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين خَلِفَة ما بين ثنية إلى بازِلِ عامِها.

عاصم بن ضَمْرة، عن عليّ أنه قال: في شبه العمدِ أثلاثاً: ثلاث وثلاثون حِقةً، وثلاثون جَدَعةً، وأربع وثلاثون ثنيةً إلى بازلِ عامها، كلُها خَلِفةٌ.

2074 ـ حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن على على عن على عن على عبد الله: في شبه العمد خمسٌ وعشرون حِقةً، وخمس وعشرون لَبون، وخمس وعشرون بناتُ مَخاض.

٤٥٤٠ \_ حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: قال عليّ: في الخطأ أرباعاً: خمس وعشرون حِقةٌ، وخمس وعشرون بناتُ لبون، وخمس وعشرون بناتُ مخاض.

١٥٤١ \_ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد لله، حدثنا

وكتب الملك المحسن آخره: (بلغ عرضاً بكتاب الخطيب).

٤٥٣٨ \_ «حقةً.. جذعةً.. ثنيةً»: ضبط آخر كل كلمة في ح بضمة واحدة وفتحة واحدة، يشير إلى جواز الوجهين: حقة وحقة، وهكذا. وانظر (٤٨٢٢، ٤٨٥٢).

٤٥٣٩ ـ الخبر في الأصول إلا ك فعلى حاشيتها، وقوله: «حدثنا هناد، حدثنا أبو
 الأحوص»: من ص، ع، وفي غيرهما: وَبِهِ عن أبي إسحاق..
 قال عبد الله»: في س: قال: قال عبد الله.

و (حقة. . جذعة) ضبطتا في ح كما تقدم في الخبر السابق.

٤٥٤١ ـ في آخره (بنو لبون ذُكُر): من ص، وفي غيرها: ذكور.

سعيد، عن قتادة، عن عبدِ ربّه، عن أبي عياض، عن عثمانَ بن عفانَ وزيدِ بن ثابت: في المغلّظة أربعون جذَعةٌ خَلِفة، وثلاثون حِقةٌ، وثلاثون بناتُ لَبون، وفي الخطأ ثلاثون حِقةٌ، وثلاثون بناتُ لَبون، وعشرون بناتُ مخاض.

عن قتادة، عن سعيد بن المشنى، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت: في الدية المغلَّظة، فذكر مثلَه سواءً.

#### ١٨ \_ [باب أسنان الإبل]\*

٤٥٤٣ \_ قال أبو داود: قال أبو عبيد عن غير واحد: إذا دخلت

\* \_ الباب من ع، وحاشية ك.

202٣ \_ «أبو عبيد عن غير واحد»: رواية ابن العبد: أبو عبيد وغير واحد. والنقل من «غريب الحديث» لأبي عبيد ٣:٧٠ بتصرف واختصار شديد.

«فهو حِقّ»: من ص، ك، ع، و «غريب الحديث»، وفي ح، س: فهي. «فهو ثَنيّ»: زاد في ع: وثنيّة.

«السنّ الذي بعد»: في س، ك، وحاشية ح، و«الغريب»: السن التي بعد.

«وسَدِس»: ضُبطت الدال بالكسرة في ص فيما تقدم (١٥٨٦)، وضبطت هنا وهناك بالفتح في ح، س، ك.

«وطرح نابه»: في ح: فَطَرَ نَابُه، وفي س: فطر نابَه، وفي ك: وفطر نابُه، وكذا في ع دون ضبط. وفَطَر نابُ البعير: طَلَع.

«وقال: قال النضر»: «قال» الثانية من ص فقط.

«قال: وقال أبو حاتم»: في غير ص: قال أبو داود: قال..

«إذا لَقحت»: الضمة من ص، وعلى حاشية ك: لَقِحَتْ، وفي ك: أُلقحت.

﴿فهي عشراء»: في ح، س: فهو عشراء.

الناقة في السنة الرابعة فهو حِقٌ والأنثى حِقةٌ، لأنه يستحقُّ أن يُحمل عليه ويُركب، فإذا دخل في الخامسة فهو جَذَع وجَذَعة، فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثَنيٌّ، فإذا دخل في السابعة فهو رَباع ورَباعية، فإذا دخل في الثامنة ألقى السنَّ الذي بعد الرَّباعية فهو سَدِيس وسَدِس، فإذا دخل في التاسعة وطرحَ نابه وطلع فهو بازلٌ، فإذا دخل في العاشرة فهو مُخلِف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال: بازلُ عامٍ، وبازلُ عامين، ومُخلفُ عامٍ، ومخلف عامين، إلى ما زاد.

وقال: قال النضر بن شُميل: بنت مخاض لسنة، وبنت لَبون لسنتين، وحِقة لثلاث، وجذَعة لأربع، والثنيّ لخمس، ورَباع لستّ، وسَديس لسبع، وبازل لثمانٍ.

قال: وقال أبو حاتم والأصمعي: الجُذوعة وقتٌ وليس بسِنّ.

قال أبو حاتم: فإذا ألقى رَباعِيَته فهو رَباع.

وقال أبو عبيد: إذا لَقِحَت فهي خَلِفة، فلا تزالُ خلفة إلى عشرة أشهر، فإذا بلغ عشرة أشهر فهي عُشراء.

وقال أبو حاتم: إذا ألقى ثنيته فهو ثَنيّ، وإذا ألقى رَباعيته فهو رَباع. ١٩ ـ باب ديات الأعضاء

2022 ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا عَبْدة ـ يعني ابن سليمان ـ حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن غالبِ التمار، عن حميد بن هلال، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى، عن النبي على قال: «الأصابع سواء» عشر عشر من الإبل».

٤٥٤٤ ـ رواه النسائي وابن ماجه. [٤٣٩٠].

عن غالب التمار، عن مسروق بن أوس، عن الأشعري، عن النبي ﷺ قال: «الأصابع سواء» قلت: عشر عشر؟ قال: «نعم».

قال أبو داود: ورواه محمد بن جعفر، عن شعبة، عن غالب قال: سمعت مسروق بن أوس. ورواه إسماعيل، حدثنا غالب التمار، بإسناد أبى الوليد. ورواه حنظلة بن أبي صفية، عن غالب، بإسناد إسماعيل.

٤٥٤٦ \_ حدثنا مسدّد، حدثنا يحيى،

وحدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي،

وحدثنا نصر بن علي، أخبرنا يزيد بن زُرَيع، كلهم عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «هذه وهذه سواء» قال: يعني الإبهام والخِنْصِرَ.

202٧ \_ حدثنا عباس العنبري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله على قال: «الأصابع سواء»، والأسنان سواء: الثنية والضَّرْس سواء، هذه وهذه سواء».

قال أبو داود: ورواه النضر بن شُميل، عن شعبة، بمعنى عبد الصمد. ٤٥٤٨ \_ حدثناهُ الدارمي أبو جعفر، عن النضر.

<sup>2020</sup> \_ في آخره «حدثنا غالب التمار»: في الأصول الأخرى: حدثني.

**٤٥٤٦** \_ «وحدثنا نصر بن علي»: في الأصول الأخرى: ح، وحدثنا. . . والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً. [٤٣٩١].

**٤٥٤٧**\_رواه بنحوه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب، ورواه ابن ماجه. [٤٣٩٢].

٤٥٤٨ \_ هذا ثابت في الأصول إلا ك فعلى حاشيتها بزيادة «قال أبو داود» في =

2019 ـ حدثنا محمد بن حاتم بن بَزِيع، حدثنا علي بن الحسن، أخبرنا أبو حمزة، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الأسنان سواء، والأصابع سواء».

• ٤٥٥ ـ حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبانِ [مُشْكُدانة]، حدثنا أبو تُميلة، عن حسينِ المعلِّم، عن يزيد النخوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جعل رسول الله ﷺ الأصابع ـ اليدين والرجلين ـ سواءً.

2001 ـ حدثنا هُذبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي على قال في خطبته وهو مُسندٌ ظهره إلى الكعبة: «في الأصابع عشر عشر».

2007 \_ حدثنا زهير بن حرب أبو خثيمة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حسينٌ المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي ﷺ قال: «في الأسنان خمسٌ خمس».

أوله، وانفردت ص بـ: عن النضر، وفي غيرها: حدثنا النضر.

 <sup>\*600 - «</sup>أبو تُميلة، عن حسين المعلم»: من الأصول كلها، لكن قال المزي في «التحفة» (٦٢٤٩): «وقع في رواية اللؤلؤي عن حسين المعلم، وهو وَهَم، وفي باقي الروايات: عن يسار المعلم، وهو الصواب، ورواه اللؤلؤي عن أبي داود في «كتاب التفرد» على الصواب».

<sup>«</sup>الأصابع..»: في الأصول الأخرى: أصابع اليدين...

وعزا المزيُّ هذا الحديث في «التحفة» إلى الترمذي، أما المنذري فجعل (٤٣٩٢) رواية الترمذي للمتقدم (٤٥٤٧).

٤٥٥١ ـ أخرجه النسائي وابن ماجه. [٤٣٩٥].

٤٥٥٢ ـ «أخبرنا حسين»: في الأصول الأخرى: حدثنا. والحديث رواه النسائي. [٤٣٩٦].

**٤٥٥٣** \_ قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان \_ ولم أسمعه منه \_،

وحدثناه أبو بكر، صاحبٌ لنا ثقةٌ، قال: حدثنا شيبانُ، حدثنا محمد \_ يعني ابن راشد \_، عن سليمان \_ يعني ابن موسى \_، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: كان رسول الله ﷺ يقوِّم ديةَ الخطأ على أهل القُرى أربع مئة دينار أو عَدْلها من الوَرق، وَيقوِّمها على أثمان الإبل، فإذا غَلَت رفع في قيمتها، وإذا هاجتُ رُخصاً نقصَ من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عَدْلها من الوَرِق ثمانية آلاف درهم.

قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مائتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقله في الشاء فألفي شاة.

قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقلَ ميراثٌ بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فَضَل فللعصبة.

<sup>200</sup>٣ \_ «صاحب لنا ثقة»: على حاشية ك زيادة بعد «ثقة»: «مأمون. من «الأطراف» بخطه رحمه الله». «تحفة الأشراف» (٨٧١٠)، وتفسير صاحب «عون المعبود» ٣٠٣:١٢ للصاحب بالتلميذ: فيه نظر.

<sup>«</sup>ويقوِّمها على أثمان الإبل»: الواو ليست في ح، ك.

<sup>«</sup>أربع مئة دينار أو عَدلها»: الضبط من ح، وفي «عون المعبود» ٢٠: ٣٠٣: «بفتح أوله ويكسر، قيل: العَدْل بالفتح مثل الشيء في القيمة، وبالكسر مثله في المنظر. وقال الفراء: بالفتح: ماعَدَل الشيء من غير جنسه، وبالكسر: من جنسه، قال الحافظ ابن حجر: في هذه الرواية للأكثر بالفتح، فالمعنى: أو مثلها في القيمة».

<sup>﴿</sup> وَإِذَا هَاجِتُ رُخُصاً »: على حاشية ص: ﴿ أَي: رَخُصت ونقصت قيمتها. ط. ».

<sup>«</sup>قال: وقضى رسول الله. . أن العقل»: في الأصول الأخرى: قال: وقال=

قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جُدِع الدية كاملة، وإن جُدعت ثَنْدُوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عَدْلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قُطعت نصف العقل، وفي الرِّجْل نصف العقل، وفي المأمومة ثُلُث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثُلثٌ، أو قيمتُها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشرٌ من الإبل، وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سِنّ.

وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عَصَبتها مَن كانوا: لا يرثون منها شيئاً إلا ما فَضَل عن ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.

وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارثٌ فوارثُ الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً».

قال محمد: هذا كله حدثني سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي ﷺ.

رسول الله. . : إن العقل. والعقل هنا: الدية.

<sup>«</sup>وإن جُدعتْ ثَنْدُوتُه»: الضبط من ح، س، ك، والثَّندوة: لحم الثدي أو أصله، وقال الخطابي في «المعالم» ٢٩:٤ «.. إن كان يراد بها رَوْثَةَ الأنف، الأنف فقد قال أكثر الفقهاء..»، فلم يجزم بأن المراد هنا رَوْثَةُ الأنف، أي طرفُه، وجزم به ابنُ الأثير في «النهاية» ٢٢٣:١ وغيرُه، وكأن ذلك لقرينة ما قبله.

<sup>«</sup>وفي المأمومة»: هي الشَّجّة إذا بلغت أمّ الرأس.

<sup>«</sup>وفي الجائفة»: هي الطعنة التي تبلغ الجوف.

ومقوّلة أبي داود من ص، وحاشية ك، وفي آخرها زيادة: «من القتل». والحديث رواه النسائي. [٤٣٩٧].

عب لا

[قال أبو داود]: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة.

خبرنا محمد بن يحيى بن فارس [النيسابوري]، أخبرنا محمد بن بكّار بن بلال العاملي، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي عليه قال: «عقلُ شبهِ العمدِ مُغلّظٌ، مثلُ عقلِ العمد فلا يُقتل صاحبه».

قال: وزاد خليل، عن ابن راشد: «وذلك أن ينزوَ الشيطان بين الناس، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيّاءَ في غير ضَغينةٍ ولا حملِ سلاح».

محمد بن بكار يقول.

8000 \_ حدثنا أبو كامل فُضيل بن حسين، أن خالد بن الحارث

٤٥٥٤ \_ "أخبرنامحمد بن بكار": في الأصول الأخرى: حدثنا.

«حدثنا محمد بن راشد»: فيها أيضاً: أخبرنا محمد، يعنى ابن راشد.

«فلا يقتل صاحبه»: فيها كذلك: ولايقتل صاحبه.

«وزاد خليلٌ»: في الأصول الأخرى: وزادنا خليل، وقال المنذري في «تهذيبه» (٤٣٩٨): «وخليل هذا لم ينسب».

"فتكون دماءٌ في عِمِّيّاء": في ح، س: فيكون دماً. وفي ح: في عِمْياء. في آخره "محمد بن بكار يقول": جاءت هذه الجملة في ص وسط السطر مع ماقبلها وبعدها، وجاءت في حاشية ح عن نسخةٍ، ووُضع اللَّحق قبل النقط الثلاث. التي يُختم بها كل حديث عادةً، فهي إشارة إلى أن هذه الجملة تابعة لما قبلها، وينظر موقعها من حيث المعنى؟.

2000 \_ «حدَّثهم، حدثنا»: في الأصول الأخرى: حدثهم قال: حدثنا.

«في المَواضح خمس»: المواضح جمع مُوضِحة، وهي ماكَشَفت عن العظم وأَبدتْ وَضَحه، أي: بياضه.

والحديث أخرجه أصحاب السنن الثلاثة، وقال الترمذي منهم: حسن. [٤٣٩٩].

حدثهم، حدثنا حسين \_ يعني المعلِّم \_، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: «في المَواضِحِ خَمْس».

2007 ـ حدثنا محمود بن خالد السُّلَمي، حدثنا مروان ـ يعني ابن محمد ـ، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثني العلاء بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قضى رسول الله ﷺ في العين القائمة السادَّة لمكانها بثلُث الدية.

#### ۲۰ ـ باب دية الجنين

200۷ ـ حدثنا حفص بن عمر النَّمَري، حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبراهيم، عن عُبيد بن نُضيلة، عن المغيرة بن شُعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هُذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقال أحد الرجلين: كيف نَدِي مَنْ لا صاحَ ولا أكل، ولا شرب ولا استهل !! فقال: «أَسَجْعٌ كسَجْع الأعراب؟» فقضى فيه غُرَّة، وجعل على عاقلة المرأة.

٤٥٥٨ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور،

٤٥٥٦ \_ «العين القائمة السادَّة لمكانها»: هي العين التي فقدت بصرها فقط وبقيت صحيحة لم يشوَّه الوجه بفراغ مكانها.

والحديث أخرجه النسائي. [٤٤٠٠].

٤٥٥٧ \_ «فاختصموا إلى»: في ك: فاختصما.

<sup>«</sup>فقال أحدُ الرجلين»: على حاشية ح برمز لأصل الخطيب: إحدى!. «فقضي ِ فيه غُرَّة»: أي: يُعتِق عاقلةُ المرأة عبداً أو أَمَة، ديةً عن الجنين.

اكيف نَدِي): كيف ندفع دية.

<sup>«</sup>وجعلَ على»: من ص، وفي غيرها: وجعله على. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٤٤٠٢].

بإسناده ومعناه، زاد: فجعل النبي ﷺ ديةَ المقتولة على عَصَبة القاتلة، وغُرَّةً لما في بطنها.

قال أبو داود: وكذا رواه الحكم، عن مجاهد، عن مغيرة.

2009 ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي، المعنى، قالا: حدثنا وكيع، عن هشام، عن عروة، عن المسؤر بن مَخْرَمة، أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ رسول الله على قضى فيها بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، فقال: ائتني بمن يشهدُ معك، فأتى بمحمد بن مسلمة. زاد هارون: فشهد له.

يعني ضَرْبَ الرجل بطنَ امرأته.

قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد [أنه قال]: إنما سُمِّي إملاص لأن المرأة تُزلِقهُ قبل الولادة، وكذلك كل ما زكِق من اليد وغيره فقد مَلِص.

٤٥٦٠ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيب، عن هشام، عن أبيه، عن المغيرة، عن عمر، بمعناه.

قال أبو داود: رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر قال.

٤٥٦١ \_ وَحدثنا محمد بن مسعود، حدثنا أبو عاصم، عن ابن

٤٥٥٩ \_ «إملاص المرأة»: أي: إسقاطها مافي بطنها قبل حين الولادة.

في آخره «سُمي إملاص»: من ص، ح، وعليها في ح ضبة، وانظر (٢٧٣).

وكلام أبي عبيد في «غريب الحديث» له ١:١٧٧، ٣:٣٧٧.

والحديث رواه مسلم وابن ماجه. [٤٤٠٣].

٤٥٦٠ ـ رواه البخاري. [٤٤٠٤].

٤٥٦١ ـ «وحدثنا محمد بن مسعود»: الواو من ص، وفي غيرها زيادة: =

جُريج، أخبرني عمرو بن دينار، سمع طاوساً، عن ابن عباس، عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي ﷺ في ذلك، فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِصْطَح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرّة، وأن تُقتل.

قال أبو داود: قال النضر بن شُميل: المِصْطح: عُودٌ يرقِّقون به الخبز. \_ يعني الصُّوْبج \_.

قال أبو داود: وقال أبو عبيد: المِصْطَح: عودٌ من عِيدان الخِباء.

عمرو، عن طاوس قال: قام عمر على المنبر، فذكر معناه، لم يذكر معناه، لم يذكر «وأن تقتل» زاد: بغُرةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فقال عمر: الله أكبر، لو لم أسمع هذا لقضينا بغير هذا.

المصِّيصي.

«بِمِصْطَح»: هكذا في ص في المواضع الثلاثة، وفي غيرها بالسين المهملة.

«المِصْطح: عودٌ..» المرة الأولى: بدله في الأصول الأخرى: المِسْطَح: هو الصُّوبج.

«الصُّوْبَج»: الضمة من ح، س، والفتحة من ك، وعلى حاشيتها: «الصَّوبج، ويُضَم، الذي يُخبز به، معرَّب. قاموس».

وعلى حاشية س تفسيره وتفسير تفسيره: «الصَّوبج، ويضم، الذي يخبز به. المِسْطَح \_ كمِنبَر \_ المِحْوَر يُبَسط به الخبز. والمِحْوَر \_ كمِنبَر \_ خَشَبة يُبسط بها العجين. قاموس).

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٤٠٥].

٤٥٦٧ \_ «لو لم أسمع هذا» في ع: لو لم نسمع، وفي الأصول الأخرى: بهذا. والحديث رواه النسائي. [٤٤٠٦].

حدثهم، حدثنا أسباطٌ، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في حدثهم، حدثنا أسباطٌ، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة حَمَلِ بن مالك، قال: فأسقطتْ غلاماً وقد نبتَ شعره ميتاً، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدِّية، قال: فقال عمُها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاماً قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهلَّ، ولا شربَ ولا أكل، فمثلُه يُطَلُّ، فقال النبي ﷺ: «أسجعً الجاهلية وكِهانتُها، أدِّ في الصبى غُرَّة».

قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكةً، والأخرى أُمَّ غُطَيف.

2070 ـ حدثنا وَهب بن بَيان وابن السرْح، قالا: حدثنا ابن وهب،

٤٥٦٣ ـ «حدثنا أسباطَ»ً: التنوين من ح، وانظر (٤٣٩٤،٥٢٠٥).

<sup>«</sup>وقد نبت شعره»: في غير ص: قد نبت شعره.

<sup>«</sup>ولا أكل»: ليست في ح.

<sup>«</sup>فمثلهُ يُطَلِّهُ: أي: يُهدَر دمه. وفي ح، س، وحاشية ك: فمثله بَطَل. «أَسجعُ الجاهلية وكهانتُها»: الوجهان من ك، وفي ح ضمة فقط. وفي رواية ابن العبد: وكهانته.

<sup>«</sup>أَدُّ في الصبيّ»: في ح: أدى، وعليها ضبة، وفي الحاشية عن نسخة: أدً.

٤٥٦٤ ـ رواه ابن ماجه مختصراً. [٤٤٠٨].

٤٥٦٥ \_ «فقال حَمَل ابن النابغة»: نَسَبه إلى جدِّه، فإنه حَمَل بن مالك بن النابغة، =

أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله على فقضى رسول الله على عاقلتها، وورثها جنينها غُرة عبد أو وليدة، وقضى بِديَة المرأة على عاقلتها، وورثها ولدُها ومن معهم.

فقال حَمَل ابن النابعة الهُذلي: يارسول الله، كيف أغرمُ دية من لاشرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهلَّ، فمثلُ ذلك يُطلُّ؟! فقال رسول الله ﷺ: "إنما هذا من إخوان الكُهّان". من أجل سَجْعه الذي سَجَع.

عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن ابن المرأة التي ابن المسيب، عن أبي هريرة، هذه القصة، قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغُرّة توفيت، فقضى رسول الله على عَصَبتها.

٤٥٦٧ \_ حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثنا عبيد الله بن موسى،

كما في نسخة ك، وتقدم.

 <sup>(</sup>فمثل ذلك يُطَلَّ): في ح: بَطَل.

والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. [٤٤٠٩].

٤٥٦٦ ــ «والعقل على عصبتها»: في غير ص: وأن العقل. . والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٤١٠].

٤٥٦٧ \_ «حَذَفت امرأة»: على حاشية ص: «أي: رَمَتُها. والذال معجمة، وفي الحاء الإهمال والإعجام.ط»، وهو بالحرف على حاشية ك وخُتم بـ: سيوطى، بدلًا من: ط.

<sup>﴿</sup>ونهى يومئذ عن الحذف؛ من الأصول إلا ح ففيها: الخَذْف بالمعجمة ... الكذا ذكر هنا: خمس مئة شاة»: رواية ابن العبد: كذا قال عباس، وهو وهَم...

حدثنا يوسف بن صُهيب، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، أن امرأة حَذَفت امرأة فأسقطت، فرُفع ذلك إلى رسول الله ﷺ، فجعل في ولدها خمس مئة شاة، ونَهى يومئذ عن الحَذْف.

قال أبو داود: كذا ذكر هنا: خمس مئة شاة، والصواب: مئة شاة.

عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله على في المجنين بغرةٍ: عبدٍ أو أمة، أو فرس أو بغل.

قال أبو داود: روى هذا الحديث حمادُ بن سلمة وخالد بن عبد الله، عن محمد بن عَمرو، لم يذكرا: أو فرسِ أو بغلٍ.

٤٥٦٩ \_ حدثنا مسدّد، عن يحيى وَإسماعيل، عن هشام، نحوه.

• ٤٥٧ \_ حدثنا محمد بن سنان، حدثنا شَريك، عن مغيرة، عن

٤٥٦٨ ـ (بن موسى): في غير ص زيادة: الرازي.

﴿أَخبرنا عيسى ا: في غيرها أيضاً: حدثنا.

«أو فرس أو بغل»: «أو» الأولى من ص فقط، وفي ع، س، وحاشية ح، ك: فرساً أو بغلاً.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال حسن \_ وابن ماجه. [٤٤١٢].

\$979 \_ هذا الإسناد من ص فقط، وجعله في «التحفة» (٦٢٤٢) تابعاً للحديث الآتي (٤٥٧١) في أوله، ولم يذكره مع (١٥٠٧٨)، وانظر «عون المعبود» ٢٢١:١٢.

٤٥٧٠ ـ (بن سنان): زاد في ك: العَوَقي.

«عن إبراهيم قال»: في ك، ع زيادة: عن إبراهيم وجابر، عن الشعبي قال. وعلى الحاشية بجانبه: «حديث محمد بن سنان عن الشعبي لم يذكره في «الأطراف»، وهو ساقط في أصول مصححة، وإنما ذكر حديث محمد بن سنان، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، الآتي في الباب بعده، لكنه في بعض الأصول ثابت هنا، ساقط هناك». «التحفة» (١٨٤٠٣). =

إبراهيم قال: الغُرَّة خمس مئة.

قال أبو داود: قال ربيعة: الغُرَّة خمسون ديناراً.

#### ٢١ ـ باب دية المكاتب

2011 ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قضى رسول الله ﷺ في المكاتَب يُقتل: يُودَى ما أدَّى من مكاتبته ديةَ الحرّ، وما بقي: ديةَ المملوك.

20۷۲ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد \_ يعني ابن سلمة \_ عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله على قال: «إذا أصاب المكاتَبُ حدّاً أو ورِث ميراثاً: يَرِث على قدْر ما عَتَق منه».

قال أبو داود: رواه وُهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ وبالا عبد النبي الله عبد النبي الله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي الله وجعله إسماعيل قولَ عكرمة.

<sup>=</sup> وانظر التعليق الآتي (٤٥٧٢).

<sup>40</sup>۷۱ \_ "يُودى ما أدى من..": على حاشية س: "قال ابن ناصر: رواية الخطيب: المكاتب يُقتل: يُودى ما أَدّى من مكاتبته. ورواية التستري: في دية المكاتب: يُودى ما أدّى من مكاتبته. والحديث رواه النسائي مسنداً ومرسلاً. [٤٤١٤].

٤٥٧٢ \_ «حماد \_ يعني ابن سلمة \_»: في غير ص: حماد بن سلمة.

<sup>«</sup>يَرِث على قَدْر ما عَتَق منه»: «يرث» من الأصول الأخرى، وليست في ص.

والحديث رواه الترمذي ـ وقال حسن ـ والنسائي. [٤٤١٥]. وجاء في ك بعد هذا الحديث أثر إبراهيم النخعي الذي تقدم (٤٥٧٠).

#### ۲۲ ـ باب دية الذمي

يونس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي على قال: «دِيةُ المعاهَد نصفُ دِية الحرّ».

قال أبو داود: رواه أُسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، مثلَه.

# ٢٣ ـ باب في الرجل يقاتِل الرجل فيدفعُه عن نفسه مبود مبود المداوع المد

20۷٤ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوانَ بن يعلى، عن أبيه قال: قاتل أجيرٌ لي رجلاً فعضَ يده، فانتزعها، فابتدرتْ ثنيتُه، فأتى النبيَّ ﷺ، فأهدرها، وقال: «أتريدُ أن يضعَ يدَه في فِيك تَقْضَمُها كالفحل؟».

٤٥٧٣ ـ في آخره «الليثي» من ص، و«مثلَه» ليست في ك.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن. [٤٤١٦].

\* \_ «فَيُعْتِبه المدفوع»: في «النهاية» ٣:١٧٥: «أعتبني فلان: إذا عاد إلى مسرّتي». فالمعنى: يسترضي المدفوعُ الدافعَ ويعتذر إليه.

٤٥٧٤ \_ "فابتدرت ثنيَّته": في الأصول الأخرى: فَنَدَرتْ ثنيَّته.

«تَقْضَمها كالفحل»: القَضْم: الأكل بأطراف الأسنان. والفحل: المراد هنا: الذكر من الإبل.

«قال: وأخبرني»: القائل هو ابن جُريج.

﴿نَفَذَت سُنَّةً ﴾: من ص، س، والمعنى: هكذا جرت سُنَّة النبي ﷺ. وفي غيرهما: بَعِدَت سِنَّة، دعاء عليه.

والحديث رواه الشيخان والنسائي وليس فيه قضية أبي بكر، ورواه ابن ماجه من وجه آخر. [٤٤١٧].

قال: وأخبرني ابن أبي مليكة، عن جدِّه، أن أبا بكر أهدرها، وقال: نَفَذَت سُنَّة.

20۷٥ ـ حدثنا زياد بن أيوب، أخبرنا هُشيم، حدثنا حجاجٌ وعبد الملك، عن عطاء، عن يعلى بن أُمية، بهذا، زاد: ثم قال ـ يعني النبي الملك، عن عطاء، أن تُمكّنه من يدك فَيَعَضَّها ثم تَنزِعَها من فِيه» وأبطل دية أسنانه.

## ۲٤ ـ باب فيمن تطبَّب بغير علم "

بن الصباح بن الصباح بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان، أن الوليد بن مسلم أخبرهم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن رسول الله ﷺ قال: "من تَطَبَّب ولم يُعلَم منه طِبُّ فهو ضامنٌ».

قال نصر: قال الوليد: حدثني ابن جريج.

قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد، ولا يُدرَى أصحيح هو أم لا.

٤٥٧٧ \_ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص، حدثنا عبد العزيز

<sup>\*</sup> \_ في ك: ولا يعلم منه طبّ، وهي نسخة على حاشية ع.

٤٥٧٦ \_ «قال الوليد»: «الوليد» من ص.

<sup>«</sup>ولا يُدرى أصحيح هو أم لا»: في الأصول الأخرى: ولا ندري هو صحيح أم لا.

والحديث رواه النسائي مسنداً ومنقطعاً وابن ماجه. [٤٤١٩].

٤٥٧٧ \_ (فأعنتَ): على حاشية ص: (أي: ضرَّ المريضَ وأفسده).

<sup>«</sup>قال عبد العزيز: أما إنه. . »: يريد أن الذي يضمن هو الذي يتعاطى طبّ الجراحة وليس بطبيب جراح، لا الطبيب المعالج الذي يصف الدواء فخطيء.

<sup>﴿</sup>وَالْبَطُّ»: عليها أيضاً: ﴿بطَّ الجرح: شقَّه. مُغْرِب، ٧٨:١.

ابن عمر بن عبد العزيز، حدثني بعضُ الوفد الذين قدِموا على أبي، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيُما طبيبٍ تطبَّب على قومٍ لا يُعرف له تَطببٌ قبل ذلك فَأَعْنَتَ فهو ضامن».

قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنَّعْت، إنما هو قطعُ العروق والبَطُّ والكَئُ .

## ٢٥ \_ باب في دية الخطأ شبه العمد

عب له لا: س

20۷۸ \_ [حدثنا سليمان بن حرب ومسدَّد، المعنى، قالا: حدثنا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عَمرو، أن رسول الله ﷺ \_ قال مسدد: خطب يوم الفتح \_ فقال: «ألا إن كل مَأْثُرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تُذكر وتُدعى تحت قدميّ، إلا ما كان من سِقاية الحاجّ، وسِدَّانة البيت». ثم قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسَّوط والعصا مئة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادُها»].

80٧٩ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيب، عن خالد، بهذا الإسناد، نحو معناه.

٤٥٧٨ \_ هذا الحديث والذي بعده والباب من الأصول سوى ك، فإنه جاء على حاشيتها، وتحته: «تقدم في: باب الدية كم هي، في جميع الأصول أتم من هذا إلا أنه بدون ترجمة بعضها» انظره (٤٥٣٥) مع التعليق.

وعلى الحديث في ص من الرموز ما ترى: عب لـ، وتقدم أنه لم يتضح لى مَن المرادُ برمز لـ، ومعنى ما بعدها: أنه ليس في رواية ابن داسه.

٤٥٧٩ \_ انظر التعليق على (٤٥٣٥).

## ٢٦ ـ باب في الدابة تنفحُ برجلها\*

• ٤٥٨٠ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «الرّجل جُبار، والمعدِن جبار».

#### ٢٧ ـ باب العجماء والمعدِن والبئر جُبار\*

٤٥٨١ \_ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد

\* - في رواية ابن العبد: باب ما يكون جُباراً لا يضمن صاحبه. ومعنى جُبَار:
 هَدَر باطل.

٠٨٥٠ ـ «الرِّجل جُبار»: أي: إذا ضربت الدابة إنساناً برجلها فهو هَدَر.

«والمعـدِن جُبَـار»: من ص فقـط، والمعنـى: إذا حفـر إنسـان حفـرة لاستخراج المعدِن منها فسقط فيها آخر فهو هَدَر.

وفي آخر الحديث زيادة في ح ـ من القسم غير المعتمد ـ، وهي في متن «عون المعبود» ٢١:١٨، والتعليق على «بذل المجهود» ١١١:١٨، وطبعة حمص: «قال أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب».

\* \_ من ح فقط \_ القسم غير المعتمد \_.

٤٥٨١ ـ «أن رسول الله»: في الأصول الأخرى: عن رسول الله.

«العجماء جُرحها جبار»: الفتحة من ص، ع، والضمة من س، ك. وعلى حاشية ص في تفسير «العجماء»: «أي: البهيمة. ط». وعليها في ضبط «جَرحها»: «قال الأزهري: بفتح الجيم على المصدر لا غير. ط». قلت: لفظ الأزهري في «تهذيب اللغة» ٤: ١٤٠ أوضح في الدلالة على أنه ضبطٌ لهذا الحديث، قال: «وقولُ النبي على «العجماء جَرحها جبار»: بفتح الجيم لا غير، لأنه مصدر، وبالضم اسم مصدر، كما أفاده في «النهاية» ١: ٢٥٥.

"والمعدِن جبار": زاد بعده في الأصول الأخرى: "والبئر جُبار". "وفي الركاز الخُمُس": قال في "النهاية" ٢٥٨:٢: "الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: = ابن المسيَّب وأبي سلمة، سمعا أبا هريرة يحدث، أن رسول الله ﷺ قال: «العجماء جُرحها جُبار، والمعدِن جُبار، وفي الرِّكاز الخُمُس».

قال أبو داود: العجماء: التي تكون منفلِتةً ولا يكون معها أحد، وتكون بالنهار ولا تكون بالليل.

## ٢٨ \_ [باب في النار تَعَدَّى]\*

2017 ـ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاَني، حدثنا عبد الرزاق، وحدثنا جعفر بن مسافر التُنيِّسي، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا عبد الملك الصنعاني، كلاهما عن معمر، عن همَّام بن مُنبَّه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «النارُ جُبار».

#### ٢٩ \_ باب جناية العبد تكون للفقراء

2007 \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، عن أبي نَضْرة، عن عِمران بن حُصين، أن غلاماً لأناس فقراء قَطع أُذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهلُه النبيَّ ﷺ، فقالوا: يارسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئاً.

<sup>=</sup> المعادن، والقولان تحتملهما اللغة..». والحديث رواه الجماعة. [٤٤٢٥].

<sup>\*</sup> \_ الباب من ك.

٢٥٨٢ \_ «النار جُبار»: أي: إذا أوقد إنسان ناراً، فتطاير شررها إلى غيره فأتلفت بعض ماله: فهو هَدَر غير مضمون عليه، هكذا أطلق بعضهم، وقيده آخرون بأنه إذا لم يكن منه تساهل، بأن يُوقِد النار والربح هائجة \_ مثلاً \_، فعليه الضمان حينئذ.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٤٢٦].

٤٥٨٣ \_ "فلم يجعل عليه شيئاً": في ع: فلم يجعل عليهم شيئاً. والحديث رواه النسائي. [٤٤٢٧].

# ٣٠ ـ باب فيمن قُتل في عِمِّيا بين قوم

عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من قُتل في عِمِّيًا أو رِمِّيًا يكون بحجر أو سوط فعقْله عقلُ خطإ، ومن قُتل عمداً فقودُ يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين».

## ٣١ ـ باب القصاص في السنّ

2000 حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر، عن حميد الطويل، عن أنس ابن مالك قال: كَسَرت الرُّبِيِّع أُختُ أنس بن النضر ثنية امرأة، فأتوًا النبيَّ عَلَىٰ فقضى بكتاب الله القصاص، فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تُكسَر ثنيتها اليوم! فقال: «يا أنس! كتابُ الله القصاصُ» فَرَضُوا بأَرْشِ أَخذُوه، فعجب نبي الله عَلَىٰ وقال: «إن مِن عباد الله مَن لو أقسم على الله عز وجل لأبرَّه».

٤٥٨٤ ـ احُدِّثت عن سعيد. . »: تقدم (٤٥٢٨) رواية المصنف للحديث عن محمد ابن أبي غالب، عن سعيد بن سليمان، به.

 <sup>(</sup>من قَتل في عِمِّيًا): الفتحة على القاف من ص في الباب والحديث،
 لكنها مضمومة في س، ع في الموضعين، وفي ك الموضع الثاني، وتقدم الحديث (٤٥٢٧) وأنها ضبطت بضمة عليها في ص مرة واحدة، وفي ح ثلاث مرات.

٤٥٨٥ ـ (فَرَضُوا بأَرْش أخذوه): الأَرْش: دية الجراحة.

<sup>«</sup>تُبرد»: إذا كان القصاص في حال الكسر، أما في حال قلع السنّ فالقصاص يتم بقلعه.

والحديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. [٤٤٢٧].

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل: كيف يُقتصُّ من السنِّ؟ قال: تُبرَد.

آخر كتاب الديات

\* \* \*

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٣٥ \_ أول كتاب السنة \*

## ١ \_ [باب شرح السنة]

۲۰۸۷ \_ حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى بن فارس، قالا:حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان،

وحدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثني صفوان، نحوه، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحَرَازي، عن أبي عامر الهَوْزَني، عن معاوية ابن أبي سفيان أنه قام فقال: ألا إن رسول الله ﷺ قام فينا فقال: «ألا إنَّ مَن قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملَّة، وإن هذه

<sup>\*</sup> \_ في ع: كتاب شرح السنة، وهو نسخة على حاشية ك، والتبويب من ك. ٢٥٨٦ ـ رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ وابن ماجه مختصراً. [٤٤٢٨]. ٢٥٨٧ ـ «بن فارس»: من ص.

<sup>«</sup>وإن هذه الأمة»: من ص، وحاشية ك، وفي غيرهما: وإن هذه الملّة. «الكلّب»: داء يعرض للإنسان من عضّة الكلّب الكلّب، والكلّب الكلّب هو الذي أصابه مرض كالجنون، تحمر منه عيناه ويدخل ذنبه بين رجليه، فتعرض للإنسان من عضّة الكلّب الكلّب عوارض رديئة تزيد وتزيد حتى يهلك.

الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين، اثنتان وسبعون في النار، وواحدةٌ في الجنة، وهي الجماعة».

زاد ابن يحيى وعمرو في حديثهما: «وإنه سيخرج في أُمتي أقوام تَجَارى بهم تلك الأهواء كما يَتَجارى الكَلَب بصاحبه» وقال عمرو: «الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عِرق ولا مَفْصِل إلا دخله».

## ٢ \_ باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن\*

٨٠٥٨ ـ حدثنا القَعْنبي، حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن عبد الله بن أبي مُليكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ هُوَ الَّذِى آنَزُلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ وَايَنَتُ مُحْكَنَتُ ﴾ ـ قرأ القعنبي إلى: ﴿ أُولُوا ٱلْأَبْنِ ﴾ الآية ـ قالت: قال رسول الله ﷺ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تَشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله، فاحذروهم».

#### ٣ ـ باب مجانبة أهل الأهواء \*\*

عن عن أبي زياد، عن مجاهد، حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن رجلٍ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضلُ الأعمال: الحبُّ في الله، والبغضُ في الله».

• ٤٥٩ \_ حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن

 <sup>\*</sup> \_ هذا الباب من ك، وجاء في ص: باب مجانبة أهل الأهواء، ولا وجه له،
 فعدلت عما في ص لوضوح مناسبة تبويب ك.

٤٥٨٨ \_ «قرأ القعنبي»: من ص فقط.

والحديث رواه الشيخان والترمذي. [٤٤٣٠].

<sup>\*\*</sup> \_ هذا الباب من ك أيضاً، وجاء في ص قبل الحديث السابق.

٤٥٩٠ ـ (ابن وهب، أخبرني. . ابن شهاب، أخبرني»: في الأصول الأخرى زيادة
 «قال» قبل: أخبرني، في الموضعين.

ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب، وكان قائد كعب من بنيه حين عَمِي، قال: سمعت كعب بن مالك \_وذكر ابن السرح قصة تخلُفه عن النبي على في غزوة تبوك\_قال: ونهى رسول الله على المسلمين عن كلامنا أيُها الثلاثة، حتى إذا طال علي تَسوَّرتُ جدار حائطِ أبي قتادة، وهو ابن عمي، فسلمت عليه، فوالله ما ردَّ عليَّ السلام، ثم ساق خبر تنزيلِ توبته.

## ٤ ـ باب ترك السلام على أهل الأهواء

2091 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي وقد تشقّقت يداي، فخلّقوني بزعفران، فغدوت على النبي ﷺ، فسلمت عليه، فلم يَردَّ عليَّ وقال: «اذهبْ فاغسلْ هذا عنك».

2097 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت البُناني، عن سُمية، عن عائشة، أنه اعتلَّ بعيرٌ لصفية بنت حُييِّ، وعند زينبَ فضلُ ظهرٍ، فقال رسول الله ﷺ لزينب: «أعطيها بعيراً» فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟! فغضب رسول الله ﷺ، فهجرها ذا الحجّةِ والمحرمَ وبعضَ صَفَر.

<sup>= «</sup>ابن كعب، وكان»: فيها أيضاً: ابن كعب بن مالك، وكان. وتقدم الحديث (٢١٩٠)، وعزا المزي الحديث إلى ذاك الموضع، ولم

يذكر هذا. ٤٥٩١ ـ تقدم بهذا الإسناد أتم منه (٤١٧٣).

٤٥٩٢ ـ ﴿ فَضُل ظَهُرِ ﴾: أي مركوب زائد.

<sup>«</sup>فقال. . لزينب»: «لزينب» كتبها الحافظ في ص على الحاشية وفوقها: ع، ولم أعرف لمن هذا الرمز؟ وهي ثابتة في الأصول كلها حتى ح القسم المعتمد.

#### ٥ ـ باب النهي عن الجدال

2097 ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «المِراءُ في القرآن كفرً».

#### ٦ ـ باب في لزوم السنة

2098 ـ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَة، أخبرنا أبو عمرو بن كثير بن دينار، عن حَرِيز بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عوف، عن المقدام ابن مَعْدي كَرِبَ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ألا إني أُوتيت الكتاب ومثلَه معه، ألا يوشكُ رجلٌ شبعانُ على أَرِيكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلُوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه! ألا لا يَحِلُ لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كلُّ ذي نابِ من السَّبُع، ولا لُقَطةُ مُعاهِد إلا أن يَستغنيَ عنها صاحبُها، ومن نزل بقومٍ فعليه أن يَعْقِبهم بمثل قراه».

**٤٥٩٣** ــ «حدثنا يزيد، أخبرنا محمد»: في ح، س، ع: يزيد، يعني ابن هارون، وفي ع أيضاً: حدثنا محمد.

٤٥٩٤ ـ «أخبرنا أبو عمرو»: في الأصول الأخرى: حدثنا أبو عمرو.

<sup>«</sup>عن عبدالرحمن بن أبي عوف»: من الأصول إلا ص ففيها: عن عبدالله، وليس في كتب التراجم مايؤيدها، فلذا عدلت عما فيها.

<sup>«</sup>لايحل لكم لحم الحمار»: «لحم» من ص.

<sup>«</sup>ذي ناب من السَّبُع»: رواية ابن العبد: . . السباع .

<sup>«</sup>فعليه أن يُعْقِبَهم»: في غير ص: فله..، والفتحة على الياء من ص، والضمة من سواها وانظر (٣٧٩٨). .

<sup>«</sup>يَقْرُوه»: الضبط من ص، ح، ك، وانظر (٣٧٩٨). .

والحديث تقدم مختصراً بالرقم المذكور.

2090 \_ [حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد \_ يعني ابن أبي أيوب \_ ، أخبرني أبو صخر، عن نافع قال: كان لابن عمر صديقٌ من أهل الشام يُكاتِبه، فكتب إليه: من عبدالله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمتَ في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إليَّ، فإني سمعت رسول الله عليُّ يقول: «سيكون في أُمتي أقوامٌ يُكذّبون بالقدر»].

2097 ـ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوْهَب الهَمْداني، حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، أن أبا إدريس الخولاني عائذَ الله

8090 \_ «أبو صخر»: على حاشية ك: «هو حميد بن زياد».

السيكون في أمتي): في ك، ع: إنه سيكون. . .

وهذا الحديث من ص \_ ع ، ك \_ ورمز عليه رواية ابن العبد ونفاه عن غيرها، مع أن المزي (٧٦٥١) جعله من رواية ابن الأعرابي وابن داسه، وعزاه إلى الترمذي \_ وقال: حسن صحيح غريب \_ وابن ماجه.

٤٥٩٦ \_ «ماللناس لايتبعونّى»: الشَّدة على النون من ح.

«فإياكم ومايُبتدع»: من ص مع ضمة الياء، وفي غيرها: فإياكم وماابتَدَع، والضبط من ح، ك، وفي س: وما ابتُدع.

"وأحذركم فتنة الحكيم": في غير ص: زيَّغة الحكيم.

«قد يقول كلمة الضلالة»: زادت الأصول الأخرى بعدها: على لسان الحكيم، فأثبتُها لأهميتها.

«وإن المنافق يقول»: في غير ص: وقد يقول المنافق.

«ولاَيَثْنِيك ذلك عنه» المرة الأولى: في ك، وحاشية ح: ولاَيَثْنِينَك.

«قال أبو داود: .. ولايُنبِينَك»: في ح، س: ولايُثانيك، وفي ك، ع: ولايُثانيك، وفي ك، ع: ولايُثنِينَك. وثناه يَثنيه: من باب المفاعلة ومحاولة الصَّرْف عن الشيء. وهي بالهمزة وبالباء الموحدة بمعنى واحد، هو البعد.

أخبره، أن يزيد بن عَميرة ـ وكان من أصحاب معاذ بن جبل ـ أخبره، قال: كان لا يجلس مجلساً للذكر حين يجلس إلا قال: الله ُ حَكَمٌ قسطٌ، هلك المرتابون، فقال معاذ بن جبل يوماً: إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال، ويُفتح فيها القرآن حتى يأخذَه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعبد والحرّ، فيوشك قائلٌ أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأتُ القرآن؟! ما هُم بمتبعيَّ حتى أبتدع لهم غيرَه! فإياكم وما يُبتدَع، فإن ما ابتُدع ضلالة، وأحذركم فتنة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وإن المنافق يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وإن

قال: قلت لمعاذ: ما نَدري \_ يرحمك الله \_ إن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وإن المنافق يقول كلمة الحق؟! قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال: ما هذه؟! ولا يَثْنِيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلَقَّ الحقَّ إذا سمعتَه فإن على الحق نوراً.

قال أبو داود: قال معمر، عن الزهري في هذا: ولا يُنبينَّك ذلك عنه، مكان: يَثنيك. قال صالح بن كيسان، عن الزهري في هذا: بالمشتبهات، مكان: المشتهرات، وقال: لا يَثنيك، كما قال عُقيل. وقال أبن إسحاق، عن الزهري قال: بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول: ما أراد بهذه الكلمة؟!.\*

<sup>\*</sup> \_ جاء بعد هذا الحديث في ك، ع الأحاديث التالية:

٦٢ ـ حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان قال: كتب رجل إلى عمر
 ابن عبدالعزيز يسأله عن القَدَر،

ح، وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن دُليْل قال: سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر، ح، وحدثنا هناد بن السرى، عن قبيصة قالا: حدثنا أبو رجاء، عن أبى =

الصلت ـ وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم ـ ، قال: كتب رجل إلى عمر ابن عبدالعزيز يسأله عن القدر ، فكتب: أما بعد: أوصيك بتقوى الله ، والاقتصاد في أمره ، واتباع سنة نبيه ، وترك ماأحدَث المُحدِثون بعد ماجرت به سنته ، وكُفُوا مُؤنته ، فعليك بلزوم السنة فإنها لك ـ بإذن الله ـ عصمة .

ثم اعلم أنه لم يَبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنّها مَن قد علم مافي خلافها - ولم يقل ابن كثير «من قد علم» - من الخطأ والزَّلَل والحُمق والتعمّق، فأرض لنفسك مارضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وَقفوا، وببصر نافذ كَفُّوا، ولَهُم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ماكانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ماأنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم: إنما حدث بعدهم، مأحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم: فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه مايشفي، فما دونهم من مَحْسَر، وقد قَصَّر قوم دونهم فجَفَوا، وطمح عنهم أقوام فعَلَوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم.

كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير \_ بإذن الله \_ وقعت: ماأعلم ماأحدث الناس من مُحدَثة، ولاابتدعوا من بدعة هي أبين أثراً ولاأثبت أمراً من الإقرار بالقدر، لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء، يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يُعَزُّون به أنفسهم على مافاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدَّة، ولقد ذكره رسول الله في خياته وبعد وفاته، ولاحديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته، يقيناً وتسليماً لربهم، وتضعيفاً لأنفسهم، أن يكون شيء لم يُحِطْ به علمه، ولم يُحصه كتابه، ولم يمض فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي مُحكم كتابه: منه اقتبسوه، ومنه تعلموه، ولئن قلتم (لمَ أنزل الله آية كذا؟ ولم قال كذا؟): لقد قرؤوا منه ماقرأتم، وعلموا من تأويله ماجهلتم، وقالوا بعد ذلك: كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة، ومايُقْدَر يكن، وماشاء الله =

كان، ومالم يشأ لم يكن، ولانملك لأنفسنا ضراً ولانفعاً، ثم رغبوا بعد ذلك ورهِبوا».

ومعنى قوله «والاقتصار في أمره»: أي: الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط.

و «مَقْصَر»: بمعنى تقصير، و «مَحْسَر»: من حَسَر البصر حُسُوراً: إذا كلَّ وانقطع، والمراد: أن الإفراط والتفريط يكون صاحبه على غير هدى مستقيم.

«كلُّه بكتاب وقَدَر»: في ع، وحاشية ك بعده: وكتبت الشقاوة.

وبجانبه على حاشية ك مانصه: «حديث محمد بن كثير ساقط في كثير من النسخ، وذكره المزي في «الأطراف» في المراسيل ـ (١٩١٤٥) ـ وعزاه لأبي داود ثم قال: في رواية ابن الأعرابي وابن داسه.

وفي هامش بعض الأصول القديمة: من هاهنا سقط من نسخة أبي عيسى وكذلك الأحاديث الآتية بعده، وهي حديث ابن عُمر والأحاديث التي تتعلق بالحَسَن، إلى قوله: حدثنا أحمد بن حنبل وعبدالله بن محمد النفيلي، فكلها من رواية ابن الأعرابي وأبي بكر ابن داسه. نبّه على ذلك في «الأطراف».

قلت: أبو عيسى: هو الرملي، أحد رواة السنن عن الإمام أبي داود، وحديث ابن عمر هو المتقدم (٤٥٩٥)، وأثبتُه فوق كما ورد في ص، وحديث أحمد والنفيلي هو المذكور (٤٥٩٧).

وأما تنبيه المزي على أن هذه الأحاديث كلها من رواية ابن الأعرابي وابن داسه: فذلك في «التحفة» (١٩١٤، ١٨٥١٧، ١٨٥٥، ١٨٥١، ١٨٥٥، ١٨٥١، ١٨٥٠، ١٨٥٣، ١٨٥٣، ١٨٤٥، ١٨٤٥، ١٩٢٣١،

وهاهي ذي أحاديث الحسن ـ وهو البصري ـ مع التعليق عليها بما يلزم: ٦٣ ـ حدثنا عبدالله بن الجراح قال: حدثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذَّاء قال: قلت للحسن: ياأبا سعيد أخبِرني عن آدم عليه السلام، = أللسماء خلق أم للأرض؟ قال: لا، بل للأرض، قال: قلت: أرأيتَ لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له منه بُدُّ، قلت: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ بِفَنْتِنِينٌ \* إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ قال: إن الشياطين لايفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم.

75 \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا خالد الحدَّاء، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَالِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾ قال: خلق هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه.

70 \_ حدثنا أبو كامل، حدثنا إسماعيل، أخبرنا خالد الحدَّاء قال: قلت للحسن: ﴿ مَا آنتُمْ عَلَيْهِ بِفَنِينِينٌ \* إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَعِيمِ ﴾ قال: إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصلى الجحيم.

«أخبرنا خالد الحذَّاء»: من ك، وفي ع: حدثنا خالد، فقط.

٦٦ \_ حدثنا هلال بن بشر قال: حدثنا حماد قال: أخبرني حميد، كان الحسن يقول: لأن يُسْقَطَ من السماء إلى الأرض أحبُّ إليه من أن يقول: الأمر بيدى.

«حدثنا حماد»: على حاشية ك: «هو ابن زيد، نسبه في الأطراف» (١٨٥١٠).

77 \_ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، حدثنا حميد قال: قدم علينا الحسن مكة، فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يَجلس لهم يوماً يعِظهم فيه، فقال: نعم، فاجتمعوا فخطبهم، فما رأيت أخطب منه، فقال رجل: ياأبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله!! هل مِنْ خالقٍ غيرُ الله؟ خلق الله الشيطان، وخلق الخير، وخلق الشر، قال الرجل: قاتلهم الله! كيف يكذبون على هذا الشيخ؟.

«حدثنا حماد»: هو ابن سلمة، نسبه في «الأطراف» (١٨٥٠٩).

«يعظهم فيه . . فخطبهم»: في ع: يخطبهم فيه . . فخطب .

مد \_ حدثنا ابن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن حميد الطويل، عن الحسن: ﴿ كَنَالِكَ نَسَلُكُمُ وَ قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ قال: الشرك. =

79 ـ حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن رجل قد سماه غير ابن كثير، عن سفيان، عن عُبيد الصِّيد، عن الحسن في قول الله عز وجل: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ قال: بينهم وبين الإيمان.

٧٠ ـ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا سُلَيم، عن ابن عون قال: كنت أسيرُ بالشام، فناداني رجلٌ من خلفي، فالتفتُ فإذا رجاء بن حَيْوَة فقال: ياأبا عون، ماهذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت: إنهم يكذبون على الحسن كثيراً.

«حدثنا سُلَيم»: من ع، قال المزي (١٨٦٣٩): هو ابن أخضر، وفي ك: سلمان؟.

٧١ ـ حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد قال: سمعت أيوب يقول: كَذَب على الحسن ضربان من الناس: قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن يُنَقِّقوا بذلك رأيهم، وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون: أليس من قوله كذا؟.

٧٢ ـ حدثنا ابن المثنى، أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال: كان قُرَّة ابن خالد يقول لنا: يافتيان، لاتُغلَبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب.

٧٣ ـ حدثنا ابن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا مؤمّل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، عن ابن عون قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ مابلغت لكتبنا برجوعه كتاباً وأشهدنا عليه شهوداً، ولكنا قلنا: كلمة خرجت لاتُحمل.

٧٤ ـ حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: قال لى الحسن: ماأنا بعائد إلى شيء منه أبداً.

٧٥ ـ حدثنا هلال بن بشر قال: حدثنا عثمان بن عثمان، عن عثمان البَتِّيّ قال: مافسًر الحسن آيةً قطُّ إلا عن الإثبات.

"إلا عن الإثبات": في ع: إلا على الإثبات، وعلى حاشية ك: "قوله "إلا عن الإثبات": كذا هو في أصل هذا الفرع، وهو أصل صحيح، وفي =

209۷ \_ حدثنا أحمد بن حنبل وعبدالله بن محمد النفيلي، قالا: حدثنا سفيان، عن أبي النضر، عن عُبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي على قال: «لا أَلفَينَ أحدَكم متكناً على أريكته يأتيه الأمرُ من أمري مما أمرتُ به أو نَهيتُ عنه، فيقول: لا ندري، ماوجدنا في كتاب الله اتَّبعناه!».

٤٥٩٨ \_ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا إبراهيم بن سعد،

وحدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن جعفر المَخْرَمي وإبراهيم ابن سعد، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَن أحدثَ في أمرنا ما ليس فيه فهو رَدُّ».

قال ابن عيسى: قال النبي ﷺ: «من صنع أمراً على غير أمرنا فهورد».

2099 \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور ابن يزيد، حدثنى خالد بن مَعدان، حدثنى عبد الرحمن بن عمرو

بعض الأصول: إلا على ثبات، وفي «الأطراف» ـ (١٩٠٠٤) ـ: إلا على الإثبات، يعني: إثبات القدر. انتهى».
 وجاء بعد هذا الأثر على حاشية ك الحديثُ الآتي (٤٦٠٢)، ونبَّه إلى أنه سيأتي.

٤٥٩٧ ـ «أحمد بن حنبل»: من ص، ك، وفي غيرهما: أحمد بن محمد بن حنبل.
 «لاَأَلْفَينَّ»: الضبط هكذا من ص، وفي ح، س، ك: لا أُلفينَّ، بضم الهمزة، والمعنى: لاأَجدنَّ.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن \_ وابن ماجه. [٤٤٤].

٤٥٩٨ \_ «ماليس فيه فهو. . »: في س، وحاشية ك: ماليس منه فهو. والحديث رواه الشيخان وابن ماجه بنحوه. [٤٤٤٢].

٤٥٩٩ \_ (وإنْ عبدٌ حَبَشيُّ): في ك: وإن عبداً حبشياً.
 دوان عبداً حبشيًّا: في دوان عبداً حبشياً.

والحديث رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ وابن ماجه. [٤٤٤٣].

السُّلَمي وحِجْر بن حِجْر، قالا: أتينا العِرْباض بن سارية، وهو ممن نزل فيه: ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أَجِـدُمَا آجِمُلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ فسلَّمنا، وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبِسين.

فقال العِرباض: صلَّى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظةً بليغة ذَرَفت منها العيون ووجِلَت منها القلوب، قال قائل: يارسول الله كأن هذه موعظةُ مودِّع، فماذا تعهدُ إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإنْ عبدٌ حبشيّ، فإنه من يَعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسُنتي وسنة الخلفاء المَهديين الراشدين تمسَّكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحدثاتِ الأمور، فإن كل محدَثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة».

- ٤٦٠٠ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثني سليمان \_ يعني ابن عتيق من طلق بن حبيب، عن الأحنف بن قيس، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي على قال: «ألا هلك المتنطّعونَ» ثلاث مرات.

#### ٧ ـ باب لزوم السنة

٤٦٠١ ـ حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ،

٤٩٠٠ - «يعني ابن عتيق»: كتبها الحافظ على الحاشية وعليها: ع، وما المراد؟.
 والحديث رواه مسلم. [٤٤٤٤].

٤٦٠١ - «أخبرني العلاء بن»: في الأصول الأخرى: قال: أخبرني العلاء يعني ابن.
 «ولاينتقص من أجورهم»: وفيها أيضاً: لاينقص ذلك من أجورهم.
 «كان عليه من الإثم»: في ح، ع: فإنّ عليه...

<sup>«</sup>لاينقص من آثامهم»: في غير ص: لاينقص ذلك...

والحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. [٤٤٤٥].

أخبرني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله عن أبي هريرة، أن رسول الله عن الأجر مثل أجور مَن تبعه وَلا يَنتقصُ من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تَبعه لا يَنقص من آثامهم شيئاً».

عامر بن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أعظم المسلمينَ عن المسلمينَ في المسلمين جُرْماً: مَن سأل عن أمرٍ لم يُحرَّمْ فَحَرُم على الناس مِن أجل مسألته».

## ٨ ـ باب في التفضيل

عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كُنَّا نقول في زمن النبي ﷺ: لا نَعدِل بأبي بكر أحداً، ثم عمرَ، ثم عثمان، ثم نترك أصحابَ النبي ﷺ لا نُفاضلُ بينهم.

عن عن عن عدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: قال سالم بن عبد الله: إن ابن عمر قال: كنا نقول ورسولُ الله ﷺ حيُّ: أفضلُ أُمة النبي ﷺ بعده: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان.

٤٦٠٥ \_ حدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا جامع بن أبي راشد،

٤٦٠٢ \_ "فَحَرُم على الناس": الضبط من ح، وفي س: فحرِّم.

والحديث رواه الشيخان. [٤٤٤٦].

وهذا الحديث جاء هنا في الأصول كلها حتى ك، لكنه جاء على حاشيتها قبلُ. انظر السطر الذي قبل حاشية الحديث المتقدم برقم (٤٥٩٧).

٤٦٠٣ ـ رواه البخاري والترمذي. [٤٤٦٢].

٤٦٠٥ \_ "حدثنا ابن كثير، أخبرنا": في غير ص: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا. =

حدثنا أبو يعلى، عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي: أيُّ الناس خيرٌ بعد رسول الله ﷺ؟ قال: أبو بكر، قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، قال: ثم خشيت أن أقول ثم من؟ فيقول: عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبةِ؟ قال: ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين.

27.7 ـ حدثنا محمد بن مسكين، حدثنا محمد \_يعني الفِرْيابي\_ قال: سمعت سفيان يقول: مَن زعم أن علياً كان أحقَّ بالوِلاية منهما فقد خطَّأ أبا بكرٍ وعمرَ والمهاجرين والأنصار، وما أرى يَرتفع له مع هذا عملٌ إلى السماء.

٤٦٠٧ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا قَبيصة بن عقبة، حدثني عبَّاد السمّاك قال: سمعت سفيان يقول: الخلفاء خمسة: أبو بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز.

#### ٩ ـ باب في الخلفاء

٨٠٠٨ \_ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق \_ قال محمد: كتبته من كتابه \_، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن

<sup>=</sup> والحديث رواه البخاري. [٤٤٦٤]. وانظر سنن ابن ماجه (١٠٦).

٤٦٠٦ \_ «من زعم أن علياً»: في الأصول الأخرى زيادة: عليه السلام.

<sup>«</sup>وماأرى يرتفع»: فيها أيضاً: وماأراه يرتفع.

٤٩٠٧ ـ «حدثني عباد»: في غير ص: حدثنا. وُفيها أيضاً في آخر الخبر زيادة: رضى الله عنهم.

٤٦٠٨ ـ "أتى النبيَّ": مِن ص، ك، وفي غيرهما: أتى إلى رسول الله.

<sup>«</sup>ثم وُصل فَعَلاَ به»: في ح: فَعُلِي به.

<sup>«</sup>فَلاَّعْبُرُها»: من ص، وفي غيرها: فلأعبرنَّها، وضبط اللام في ح بفتحة وكسرة.

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٤٤٦٧]، وتقدم مختصراً (٣٢٦٢).

عبدالله، عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلاً أتى النبيً فقال: إني أرى الليلة ظُلَّة يَنطُفُ منها السمن والعسل، فأرى الناسَ يتكفَّفون بأيديهم، فالمُستكثر والمُستقلُّ، وأرى سبباً واصلاً من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخرُ فَعَلا به، ثم أخذ به رجل آخرُ فَعَلا به، ثم أخذ به رجل آخر فَعَلا به، ثم وصل فعلا به.

قال أبو بكر: بأبي وأُمي لَتَدَعَنّي فَلأَعْبُرُها، فقال: «أُعبُرها».

فقال: أما الظُّلة: فظلة الإسلام، وأما ما ينطِّف من السمن والعسل: فهو القرآنُ لِينهُ وحلاوته، وأما المستكثرُ والمستقلُّ: فهو المستكثر من القرآن والمستقلُّ منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض: فهو الحقّ الذي أنت عليه: تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يُوصَل له فيعلو به. أيْ رسولَ الله لتُحدثني أصبتُ أم أخطأت؟ فقال: «أصبتَ بعضاً وأخطأت بعضاً».

٤٦٠٩ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن النبي على بهذا، زاد: فأبي أن يخبره.

٠ ٤٦١ \_ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري،

٤٦٠٩ \_ اأخبرنا سليمان): في غير ص: حدثنا.

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٤٤٦٨]، وتقدم هكذا (٣٢٦٣).

<sup>•</sup> ٤٦١ \_ «ثم وزن عمر وأبو بكر»: في الأصول الأخرى: ووزن عمر وأبو بكر. ≔

حدثنا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة، أن النبي على قال ذات يوم: «من رأى منكم رؤيا؟» فقال رجل: أنا، رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فَوُزِنتَ أنت وأبو بكر، فرجحتَ أنت بأبي بكر، ثم وُزن عمر وأبو بكر، فرجحَ أبو بكر، ووزن عمر وعثمان، فرجحَ عمر، ثم رفع الميزان! فرأينا الكراهية في وجه رسول الله على الميزان!

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن النبي على الله قال ذات يوم: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن النبي على قال ذات يوم: «أَيُكُم رأى رؤيا؟» فذكر معناه، لم يذكر الكراهية، قال: فاستاء لها رسول الله على عني فساءه ذلك، فقال: «خلافة نبوّة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء».

عرب، عن ابن شهاب، عن عمرو بن أبان بن عثمان، عن حرب، عن الزُّبيدي، عن ابن شهاب، عن عمرو بن أبان بن عثمان، عن جابر بن عبدالله، أنه كان يحدِّث أن رسول الله ﷺ قال: «أُريَ الليلةَ رجلٌ صالحٌ أن أبا بكر نِيطَ برسول الله ﷺ، وأن عمر نِيطَ بأبي بكر، ونِيطَ عثمانُ بعمر» قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله ﷺ قلنا: أما الرجل

وعلى حاشية ك: «حديث محمد بن المثنى مذكور في بعض الأصول في الباب قبله عقب: حدثني محمد بن يحيى بن فارس، وهو أليق، للإحالة التي في حديث موسى بن إسماعيل عقبه \_ (٤٦١١) \_، فإنه لامناسبة لها في: حدثني محمد بن يحيى، وفي بعضها عقب حديث ابن المثنى، عن عفان \_ (٤٦١٣) \_، وفي بعضها مكرر هنا وثَمَّ».

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن. [٤٤٦٩].

٤٦١١ ــ «قال ذات. . رؤيا»: ليس في ح.

٤٦١٢ \_ "وأن عمر نِيط": في غير ص: ونِيط عمر. و"نِيط": عُلِّق. وكذا التَّنَوُّط. في آخره "لم يذكرا عَمراً": هو عمرو بن أبان بن عثمان.

الصالح: فرسول الله ﷺ، وأما تَنَوُّطُ بعضِهم ببعض: فهم ولاة هذا الأمر الذي بَعث الله به نبيه.

قال أبو داود: ورواه يونس وشعيب، لم يذكرا عَمراً.

2718 حدثنا ابن المثنى قال: حدثني عفان بن مسلم، حدثنا حماد ابن سلمة، عن أشعث بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن سَمُرة بن جندُب أن رجلاً قال: يا رسول الله، أُريتُ كأن دلواً دُلِّيَ من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بِعَراقيها فشرب شرباً ضعيفاً، ثم جاء عمرُ فأخذ بعَراقيها فشرب حتى تضلَّع، ثم جاء على فأخذ بعراقيها فانتَشَطَتْ وانتَضَح عليه منها شيء. \*

٤٦١٣ \_ "حدثنا ابن المثنى": في غير ص: حدثنا محمد بن المثنى.

«أُريت كأن دلواً»: في غير ص أيضاً: رأيت...

«بِعَراقِيها»: على حاشية ع: «العَرَاقي: جمع عَرْقُوة الدلو، وهي الخشبة المعروضة على فم الدلو، وهما عَرقُوتان كالصليب، وقد عَرْقَيْتُ الدلو إذا ركَّبتَ العَرْقُوة فيها. نهاية» ٣: ٢٢١.

احتى تَضَلُّم»: حتى شرب كثيراً وتمدُّدت أضلاعه.

«ثم عثمان»: في الأصول الأخرى: ثم جاء عثمان.

«فانتَشَطَت وانْتَضَح عليه»: اضطربت الدلو وأصابه رَشاشها.

\* - جاء بعد هذا الحديث على حاشية ص بخط الحافظ: "وقع هنا أحاديث مقطوعة في رواية" هكذا دون تسمية راو معيَّن، وعلى حاشية ك: "من حديث علي بن سهل الرملي إلى آخر الباب ساقط في أصول كثيرة، وقد ذكرها كلَّها في "الأطراف" وعزاها إلى أبي داود وقال في كل حديث: قيل إنه في رواية اللؤلؤي وحده، إلا في حديث علي بن سهل فإنه عزاه إليه ولم يقل: إنه في رواية فلان".

قلت: وسيأتي سرد أرقامها من «التحفة»، وهذه الأحاديث جاءت في ك، ع، إلا حديث أبي ظَفَر فمن ك وحدها، وها هي ذي مع التعليق عليها منى بما يلزم:

٧٦ ـ حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن مكحول قال: لَتَمْخُرَنَّ الرومُ الشامَ أربعين صباحاً لايمتنع منها إلا دمشقُ وعَمَّان.

«لتمخُرَنَ الروم الشام»: «أراد أنها تدخل الشام وتخوضه، وتَجوس خلاله وتتمكَّن منه، فشبَّهه بمخر السفينةِ البحرَ». «النهاية» ٢٠٥٤.

وضبط «عَمّان» من ك.

٧٧ ـ حدثنا موسى بن عامر المُرِّي، حدثنا الوليد، حدثنا عبدالعزيز بن العلاء، أنه سمع أبا الأغيس عبدالرحمن بن سلمان يقول: سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق.

"عبدالعزيز بن العلاء": هكذا في ك، ع، و"عون المعبود" ٣٩١:١٢، و"بذل المجهود" ١٦٢:١٨، وليس في كتب رجال الستة مترجم بهذا الاسم، وجاء في "التحفة" (١٨٩٦٢): عبدالله بن العلاء بن زبر، وهو مترجم في "تهذيب الكمال ٤٠٥:١٥ وفروعه.

٧٨ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا بُرْدٌ أبو العلاء، عن مكحول، أن رسول الله على قال: «موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرضٌ يقال لها الغُوطة».

«فُسطاط المسلمين»: محل اجتماعهم. والغوطة: اسم البساتين والمياه التي حول دمشق.

والحديث مرسل، وتقدم نحوه مسنداً (٤٢٨٠).

٧٩ ـ حدثنا أبو ظَفَر عبدالسلام، حدثنا جعفر، عن عوف قال: سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى ابن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرؤها ويفسرها: ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى إِنِّ مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ السَام. هذا في ك فقط كما قدمته قبل أسطر، وعزاه المزي في «التحفة»

(١٩١٨٣) إلى «رواية ابن داسه وغيره» عن أبي داود. وعلى الحاشية: «عوف: هو ابن أبي جميلة». وانظر أوائل التعليق على (٤٧٣٩). = ١٠ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالفاني، حدثنا جرير، وحدثنا زهير ابن حرب قَالاً: حدثنا جرير، عن المغيرة، عن الربيع بن خالد الضّبي قال: سمعت الحجاج يخطب، فقال في خطبته: رسولُ أحدِكم في حاجته أكرمُ عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي: الله عليّ أن لا أصلي خلفك صلاة أبداً، وإن وجدت قوماً يجاهدونك لأجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه: قال: فقاتل في الجماجم حتى قُتل.

«قالا: حدثنا جرير»: نبَّه في «بذل المجهود» ١٦٤:١٨ إلى أن الأولى: قال، بالإفراد.

"رسول أحدكم في حاجته..": هذا تعريض من الحجاج بتفضيل عثمان على عليّ رضي الله عنهما، إذْ ترك رسولُ الله ﷺ عثمانَ يوم بدر يمرّض زوجته، وأرسل علياً يوم الحج بعد أبي بكر ينادي: ألا لايطوفن بالبيت عُريان، وجَهِل الحجاج أنه صدر من النبي ﷺ يوم الحديبية خلاف ذلك فأرسل عثمان، وترك علياً خليفته في أهله في بعض الغزوات. انظر "بذل المجهود"، وهذا أوضح مما في "عون المعبود" ٢٩٤:١٢.

والجماجم: موضع بين الكوفة والبصرة، وهو إلى الكوفة أقرب، وكانت فيه الوقعة بين عبدالرحمن بن الأشعث والحجاج.

٨١ ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو بكر، عن عاصم قال: سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول: اتقوا الله مااستطعتم ليس فيها مَثنويّة، واسمعوا وأطيعوا ـ ليس فيها مَثنويّة ـ لأمير المؤمنين عبدالملك، والله لو أمرتُ الناس أن يخرجوا من باب من المسجد فخرجوا من باب آخر لحلّت لي دماؤهم وأموالهم، والله لو أخذتُ ربيعة بمضر، لكان ذلك لي من الله حلال، وياعَذيري من عبدِ هُذيل يزعم أن قرآنه من عند الله، والله ماهي إلا رَجَزٌ من رَجَز الأعراب ماأنزلها الله على نبيه عليه السلام، وعَذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول: إلى أن يقع الحجر قد حدث أمرٌ، فوالله لأدَعنَهم كالأمس الدابر.

قال: فذكرته للأعمش فقال: أنا والله سمعته منه.

«ليس فيها مثنوية»: ليس فيها استثناء، والاستثناء في الأيمان: أن يقول: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله، يريد الحجاج: الجزم والقطع فيما يطلبه من الناس في تمام كلامه الآتي.

«لو أخذت ربيعة بمضر»: لو آخذت ربيعة فقتلتهم، بجريرة مضر - مع أنهما قبيلتان متغايرتان ـ لحلَّ لي ذلك.

«وياعذيري»: ويامن يَعذرني. و«عبد هذيل»: يريد به سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وحاشاه مما يتهمه هذا الظالم، بكلمات مخرجة عن الملّة!.

و «الحمراء»: يريد الموالى من العجم.

«يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر..»: يعرّض الحجاج بكلام الناس فيما بينهم إذ يقولون: كثرت الفتن أيام عبدالملك وواليه الحجاج، بحيث إنه ما تمرّ لحظة إلا وتحدث فيه فتنة، ويعبّرون عن ذلك بقولهم: مابين رمية الإنسان الحجر ووصولها إلى الأرض تحصل فتنة!.

«الأمس الدابر»: اليوم الماضي لايعرف على التعيين، لأن كلمة «أمس» إذا نُكِّرت أريد بها اليوم السابق على التحديد، وإذا عُرِّفت فأدخل عليها أل التعريف «الأمس» أطلقت على يوم غير معيَّن.

هذا، وقد أدرج المزي مع هذا الحديثِ الحديثُ الآتي بعد الذي يليه، وذكر له إسناداً آخر فقال (١٨٨٥): «وعن سليمان بن داود، عن شريك، كلاهما عن الأعمش».

۸۲ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: هذه الحمراء هَبْرٌ هَبْرٌ، أما والله لو قد قرعت عصاً بعصاً، لأذَرنَهم كالأمس الذاهب. يعنى الموالى.

«هَبْرٌ هَبْرٌ»: على حاشية ك: «قطعٌ قطعٌ». يريد: أنهم يستحقون القتل والتقطيع!.

٨٣ \_ حدثنا قَطَن بن نُسير، حدثنا جعفر \_ يعني ابن سليمان \_، حدثنا =

=

#### ٤٦١٤ ـ حدثنا سَوّار بن عبدالله بن سوّار ، حدثنا عبدالوارث بن سعيد ،

داود بن سليمان، عن شريك، عن سليمان الأعمش قال: جمَّعتُ مع الحجاج فخطب، فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها: فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصَفيه عبدالملك بن مروان، وساق الحديث، قال: ولو أخذت ربيعة بمضر، ولم يذكر قصة الحمراء.

«جمَّعت مع الحجاج»: صلَّيت معه الجمعة.

وهذه أرقام هذه الأحاديث الثمانية في «التحفة» حسب ورودها هنا: (١٩٤٦ ، ١٨٧٨٤ ، ١٨٨٥١ ، ١٨٢٨٤ ، ١٨٨٨١ ) .

#### ٤٩١٤ \_ «بن سَوّار»: من ص.

«وحدثنا عمرو بن عثمان.. جميعاً»: هكذا في ص، وجاء حديثاً مستقلاً عقب هذا الحديث في ك بزيادة في آخره: «أو ملكه من يشاء».

ثم إنه جاء في ص «عمرو بن عثمان»، وفي ك: بن عون، وهو في «التحفة» مثل ك، وعمرو بن عثمان هو ابن سعيد، وعمرو بن عون هو ابن أوس، شيخان لأبي داود، لكن الذي يروي عن هشيم هو ابن عون، حسبما في «تهذيب الكمال» ٢٢ . ١٧٨ . والله أعلم.

«الملك من يشاء»: بعدها في ك: «إلى آخر الحديث، ح وحدثنا عمرو ابن عون..» إلى آخر ماتقدم التنبيه إليه، ثم بعده: «قال سعيد: قال لي سفينة» إلى آخر الحديث.

وعلى حاشية ك بجانب هذا التكرار: «من قوله: إلى آخر الحديث، إلى قوله: ملكه من يشاء، ساقط في بعض الأصول الصحيحة، وقد عزاه في «الأطراف» \_ (٤٤٨٠) \_ لأبي داود، ثم قال: حديث عمرو بن عون في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم».

«أبو بكر: سنتين»: من ص، وفي س، ك: أبا بكر: سنتين.

﴿وعليُّ كذا﴾: أي: كذلك عُدَّ خلافته إلى خلافة من ذُكر.

«أن علياً لم يكن»: في غير ص: أن علياً عليه السلام...

هذا، والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن \_ والنسائي. [٤٤٨١].

وحدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا هُشيم، عن العوام بن حَوْشَب، المعنى، جميعاً عن سعيد بن جُمْهان، عن سَفينة قال: قال رسول الله عن الله الخلافةُ النبوةِ ثلاثون سنة، ثم يُؤتي الله المُلك من يشاء».

قال سعيد: قال لي سفينة: أُمسِكْ: أبو بكر سنتين، وعمر عشراً، وعثمان اثنتي عشرة، وعليّ كذا.

قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علياً لم يكن بخليفة! قال: كذبت أَسْتاهُ بني الزَّرقاء. يعني: بني مروان.

عب لا

٤٦١٥ \_ [حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير، حدثنا حماد بن

<sup>2710</sup> ـ الحديث من ص، ك، ع، ورمزه كما ترى، وعلى حاشية ك: "حديث حفص بن عمر ساقط مِن بعض الأصول الصحيحة، ثابت في بعضها، وقد عزاه في "الأطراف" ـ (١٠٤٠٨) ـ بهذا السند لأبي داود، ثم قال: لم يذكره أبو القاسم، وهو في الرواية". ولم يعزه المزي لرواية معيَّنة من روايات أبي داود.

<sup>«</sup>الأَسقُفَّ»: شدِّدت الفاء في ك، ويجوز فيها التخفيف، وهو لقب رئيس النصارى، وسماه في «بذل المجهود» ١٨٢:١٨ : كعب الأحبار!.

<sup>«</sup>قرناً من حديد»: في غير ص: قرناً، فقط، ومعناه: حصناً من حديد.

<sup>«</sup>فرفع عليه الدِّرَة»: الدِّرَة: شيء كالسَّوط كان يحمله عمر في يده يؤدِّب به، في العهد النبوي وفي أيام خلافته، وكان مثله لعثمان وعليّ رضي الله عنهم. انظر لزاماً «التراتيب الإدارية» ٢٨٨١ ـ ٣٠٠.

<sup>«</sup>يادَفْراه»: يانَتْناه، والدَّفْر: النتَّن، وهو الرائحة الكريهة. قال في «عون المعبود» ٤٠٨:١٢: «المراد: أنه لكثرة مباشرته بالسيف ومحاربته به يتوسَّخ بدنه ويداه حتى يصير كأنه عين الصدإ».

<sup>«</sup>والدمُ مُهْراق»: السكون على الهاء من ك، ويجوز فيه: مُهَراق. أي: مسفوك مُرَاقٌ.

وفي آخره زيادة في ك: «قال أبو داود: والدَّفْر: النتَّن».

سلمة، أن سعيد بن إياس الجُريري أخبرهم، عن عبد الله بن شقيق العُقيلي، عن الأقرع مؤذِّن عمر بن الخطاب قال: بعثني عمر إلى الأُسقف، فدعوته، فقال له عمر: هل تَجدني في الكتاب؟ قال: نعم، قال: كيف تجدني؟ قال: أجدك قَرناً من حديد، قال: فرفع عليه الدِّرَّة، فقال: قَرنُ مَه ؟ فقال: قرنٌ حديدٌ، أمين شديد، قال: فكيف تجد الذي بعدي؟ قال: أجدُ خليفة صالحاً غيرَ أنه يُؤثِر قَرابته، قال عمر: يرحم الله عثمان! ثلاثاً.

قال: كيف تجدُ الذي بعده؟ قال: أجده صداً حديد، فوضع عمر يدَه على رأسه فقال: يا دَفْراه يا دَفْراه، قال: ياأمير المؤمنين، إنه خليفة صالح، ولكنه يُستخلفُ حيث يُستخلفُ والسيفُ مسلولٌ والدم مُهْراق.

٤٦١٦ \_ حدثنا محمد بن العلاء، عن ابن إدريس، أخبرنا حُصَين،

<sup>2717</sup> ـ "وسفيانٌ، عن منصور»: الضبط من ح، واتفق الشارحان على أنه معطوف على "ابنِ إدريس»، بدليل رواية الإمام أحمد له ١٨٧:١ آخر الصفحة. "بن ظالم المازني، سمعت سعيد..»: من ص، وفي غيرها: بن ظالم المازني، ذكر سفيان رجلاً فيما بينه وبين عبدالله بن ظالم المازني قال: سمعت سعيد..، وهذا الرجل هو ابن حيان الآتي في كلام أبي داود آخر الحديث.

<sup>«</sup>لما قدم فلان.. أقام فلان»: الأول: هو معاوية بن أبي سفيان، والثاني: هو المغيرة بن شعبة، كما جاء مبيَّناً على حاشية ح، ك. وفي الشرحين نقلاً عن «فتح الودود»: «لقد أحسن أبو داود في الكناية عن اسم معاوية ومغيرة به: فلان، سَتراً عليهما في مثل هذا المحلّ، لكونهما صحابيين.».

<sup>«</sup>لم آثم»: من ص، وفي ح، ع: لم إيْثَمُ، وفي س، ك: لم أَيْثَم. «على حراء»: على حاشية ح برمز نسخة الخطيب: حرى، بالألف المقصورة.

عن هلال بن يَساف، عن عبد الله بن ظالم؛ وسفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم المازني، سمعت سعيد بن زيد ابن عمرو بن نُفيل قال: لما قدم فلانٌ إلى الكوفة أقام فلان خطيباً، فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا تَرَى إلى هذا الظالم، فأشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم آثم -قال ابن إدريس: والعرب تقول: آثم - قلت: ومن التسعة؟ قال: قال رسول الله يك وهو على حراء: «أثبت حراء، إنه ليس عليك إلا نبيٌ أو صديق أو شهيد» قلت: ومن التسعة؟ قال: وعمر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن ابن عوف، قلت: ومن العاشر؟ قال: فتلكًا هُنيَة ثم قال: أنا.

قال أبو داود: رواه الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن هلال ابن يَساف، عن ابن حيان، عن عبد الله بن ظالم، بإسناده نحوَ معناه.

271٧ حدثنا حفص بن عمر النَّمَري، حدثنا شعبة، عن الحُرّ بن الصيّاح، عن عبد الرحمن بن الأخنس، أنه كان في المسجد فذكر رجلٌ علياً، فقام سعيد بن زيد فقال: أشهدُ على رسول الله على أني سمعته وهو يقول: «عَشَرة في الجنة: النبيُّ في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلمت في الجنة، وعلمت في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسَعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» ولو شئتُ لسميت العاشر، قال: فقالوا: من هو؟ قال: هو سعيد بن زيد.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح، ونحوه عند مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة. [٤٤٨٣].

٤٦١٧ \_ «فذكر رجل علياً»: في الأصول الأخرى زيادة: عليه السلام. والحديث رواه الترمذي والنسائي. [٤٤٨٤].

ابن المثنى النخعي قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا صد ابن المثنى النخعي قال: حدثني جدِّي رياح بن الحارث قال: كنت قاعداً عند فلان في مسجد الكوفة، وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فرحَّب به وحيّاه وأقعده عند رجله على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله، فسبَّ وسبَّ! فقال له سعيد: من يسبُّ هذا الرجلُ؟ فقال: يسبُّ علياً، قال: ألا أرى أصحاب رسول الله عليه يُسبَون عندك ثم لا تُنكِر ولا تُغيِّر! أنا سمعت رسول الله عليه يقول وإني لغنيُّ أن أقول عليه ما لم يقل فيسألني عنه غداً إذا لقيته: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة» وساق معناه، ثم قال: لَمَشهدُ رجلٍ منهم مع رسول الله عليه يَغبرُ فيه وجهه خيرٌ من عملِ أحدِكم ولو عُمَّرَ عُمُرَ نوح!.

٤٦١٩ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زُريع،

وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، المعنى، قالا: حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم، أن نبي الله عَلَيْ صعِد أُحُداً، فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فضربه نبيُّ الله عَلَيْهُ

٤٦١٨ ـ «كنت قاعداً عند فلان..»: على حاشية ح: هو المغيرة بن شعبة، ومثله على حاشية ك وزاد: كذا بخط بعضهم.

<sup>«</sup>مِن عمل أحدكم ولو..»: من ص، ح، وفي غيرهما: مِن عمل أحدكم عُمُره ولو...

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٤٨٥].

٤٦١٩ \_ «أن أنس بن مالك»: في س: عن أنس. . .

والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي. [٤٤٨٦]. وفي هذا الحديث أنه كان على أحد، وفي الحديث السابق (٤٦١٦) أنه كان على حراء، وفي غيرهما أنه كان على ثبير مقابل حراء. وانظر ماعلقته على «مسند عمر بن عبدالعزيز» للباغَنْدي (٣٠).

برِجله وقال: «أَثبتْ أُحدُ! إنما عليك نبيٌّ وصدِّيقٌ وشهيدان».

عن عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي خالد مولى عن عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي خالد مولى آل جَعْدة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أتاني جبريل عليه السلام فأخذ بيدي، فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أُمتي"، فقال رسول الله ﷺ: "أما إنك يا أبا بكر أولُ من يدخلُ الجنة من أمتي".

عدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي، أن الليث حدثهما، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يدخلُ النارَ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة».

۲۹۲۲ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عب

ح، وحدثنا أحمد بن سنان [القطان]، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ قال موسى: «فلعل الله»، وقال ابن سنان ـ: «اطَّلعَ اللهُ على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم».

٤٦٢٣ \_ حدثنا محمد بن عبيد، أن محمد بن ثور حدثهم، عن

٤٦٢٠ ـ «تدخل منه أمتي. فقال رسول الله»: في الأصول الأخرى زيادة بين هاتين الجملتين: «تدخل منه أمتي. فقال أبو بكر: يارسول الله، وَدِدتُ أَنْ كنتُ معك حتى أنظر إليه، فقال رسول الله...

٤٦٢١ \_ رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي. [٤٤٨٨]، وانظر تخريجه فيما علَّقته على «مجالس ابن ناصر الدين الدمشقي في تفسير قوله تعالى: لقد منَّ الله على المؤمنين» ص ٢٢٧،٦٤.

٤٦٢٣ ـ نبَّه في «بذل المجهود» ١٧٩:١٨ إلى وجه اقتصار الإمام أبي داود على هذا الطرف من القصة فقال: «وإنما ذَكَر هذا الحديث بعد ما ذكر قصة =

معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة قال: خرج النبي ﷺ زمن الحديبية، فذكر الحديث، قال: فأتاه \_ يعني عروة ابن مسعود \_ فجعل يكلّم النبي ﷺ فكلما كلّمه أخذ بلحيته، والمغيرة ابن شعبة قائم على النبي ﷺ ومعه السيفُ وعليه المِغْفَر، فضرب يدَه بنعل السيف وقال: أخّر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه، فقال: مَن هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة.

## ١٠ ـ باب في فضل أصحاب رسول الله ﷺ

٤٦٢٤ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا،

وحدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن عِمران بن حُصين قال: قال رسول الله ﷺ: «خير أمتي القرنُ الذي بُعِثتُ فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» ـ واللهُ أَخَكَر الثالثَ أم لا ـ «ثم يظهر قوم يَشهدون ولا يُستشهدون، ويَنذُرون ولا يُونَون، ويَخونون ولا يُؤتَمنون، ويفشُو فيهم السَّمَن».

١١ ـ باب النهي عن سب أصحاب رسول الله ﷺ

٤٦٢٥ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي

الله على رضي الله عنه ليُعلِم أن المغيرة ممن بايع تحت الشجرة، فلا يحطُّ من منزلته ولايقصر في توقيره وإكرامه. ورضى الله عن الإمام أبى داود.

والحديث طرف من الحديث السابق (٢٧٥٩).

٤٦٢٤ \_ «خير أمتي القرن الذي . . . . . . . . . . . . . . . الذين. والحديث رواه مسلم والترمذي، ورواه الشيخان من وجه آخر عن عمران. [٤٤٩٢].

<sup>2770</sup> ـ رواه الجماعة إلا مسلماً. [٤٤٩٣]، وعزاه المزي (٤٠٠١) إلى مسلم المرابع المرابع المرابع المربع المربع

صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدُكم مثلَ أُحُد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نَصِيفَه».

حدثنا عمر بن قيس الماصر، عن عمرو بن أبي قُرَّة قال: كان حذيفة حدثنا عمر بن قيس الماصر، عن عمرو بن أبي قُرَّة قال: كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله على لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلقُ ناسٌ ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمانَ فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمانُ: حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون: لقد ذكرْنا قولك لسلمان فما صدَّقك ولا كذَّبك!.

فأتى حذيفةُ سلمانَ وهو في مَبْقَلةٍ فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدِّقني بما سمعتُ من رسول الله ﷺ؛ فقال سلمان: إن رسول الله ﷺ

ماجه، كما نبّه في التعليق على «التحفة»، وهو في طبعة عبدالباقي (١٢٨) عن أبي مريرة، وفي طبعة الدكتور الأعظمي (١٤٨) عن أبي سعيد، لكن اعجب من نقل الأول عن الزوائد، وتقليد الثاني له!!.

٤٦٢٦ ـ «الماصرُ»: الراء مضمومة في ح، س، ع، وهو صريح كلام الحافظ في «نزهة الألباب» (٢٤٦٥)، لكن انظر «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم ٣٤٦:٢، ففيه أنه لقب أبيه قيس، لأنه أول من مصر الفرات ودجلة.

<sup>«</sup>عن عمرو بن أبي قرة»: على حاشية ك فقط عن نسخة: عُمر.

<sup>«</sup>في مَبْقَلة»: في مزرعة بقل.

<sup>«</sup>وإنما بعثني رحمة»: في س: وإنما بعثني الله رحمة. وفي ح ضبة فوق: بعثني، وعلى الحاشية من نسخة: بعثتني.

في آخره «رضي الله عنه»: في ح: رضي الله عنهم، وكتبها بعد أن وضع علامة ختم الحديث: هـ.

ورواية سلمان عنه ﷺ أنه قال «أيما رجل من أمتي سَبَبْتُهُ..»: هذه رواها الشيخان من حديث أبي هريرة. [٤٤٩٤].

يغضب فيقولُ في الغضب لناسٍ من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناسٍ من أصحابه، أما تَنتهي حتى تورِّثَ رجالاً حُبَّ رجالٍ، ورجالاً بغض رجالٍ، وحتى تُوقع اختلافاً وفُرقة؟! ولقد علمتَ أن رسول الله عظب فقال: «أيُّما رجلٍ من أُمتي سَبَبْتُه سَبّةً أو لعنته لعنةً في غضبي فإنما أنا من ولد آدم، أغضبُ كما يغضبون، وإنما بعثني رحمةً للعالمين، فاجعلها عليهم صلاةً يوم القيامة»؟ والله لتنتهينَ أو لأكتبنَ إلى عمر رضي الله عنه.

## ١٢ ـ باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه

عن محمد بن إسحاق، حدثني الزهري، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني الزهري، حدثني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، قال: لما استُعِزَّ برسول الله عَلَيُ وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلالٌ إلى الصلاة، فقال: «مُرُوا من يصلِّي للناس»، فخرج عبد الله بن زمعة، فإذا عمرُ في الناس، وكان أبو بكر غائباً، فقلت: يا عمر، قُم فصلِّ بالناس، فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله علي صوته وكان عمر رجلاً مُجْهِراً قال: «فأين أبو بكر؟ يأبي الله ذلك والمسلمون، يأبي الله فلك والمسلمون، يأبي الله فلك والمسلمون، يأبي الله فصلًى بالناس.

٤٦٢٨ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فُديكِ، حدثني

٤٦٢٧ \_ «حدثني الزهري، حدثني»: في الأصول الأخرى: قال. . قال. «لما استُعِزَّ»: لما غَلَبه المرض.

وكان رَجَلاً مُجْهِراً»: جهيرَ الصوت عاليَه.

٤٦٢٨ \_ «حدثني موسى»: في غير ص: قال حدثني موسى، إلا ك ففيها: قال

موسى بن يعقوب، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله عمر، قال ابن زمعة: خرج النبي على حتى أطلع رأسه من حُجْرته ثم قال: «لا، لا، لا، ليصل للناس ابن أبي قُحافة» يقول ذلك مُغضَباً.

# ١٣ ـ باب ترك الكلام في الفتنة الأولى\*

٤٦٢٩ \_ حدثنا مُسدد ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا حماد، عن على بن زيد، عن الحسن، عن أبي بكرة،

ح، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله على للحسن بن علي: «إن ابني هذا سيّد، وإني لأرجو أن يُصلح الله به بين فئتين من أُمتي».

قال أبو داود: وفي حديث حماد بن زيد: «ولعل الله َ أن يُصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين».

 <sup>\* - «</sup>الأولى»: من ص فقط.

٤٦٢٩ ـ "حدثنا محمد بن عبدالله": في غير ص: عن محمد. . .

<sup>«</sup>حدثني الأشعث»: في غيرها: قال: حدثني الأشعث، إلا ك ففيها: قال: حدثنا.

<sup>«</sup>وإني لأرجو أن»: في الأصول الأخرى: وإني أرجو أن.

<sup>«</sup>بين فئتين من أمتي.. من المسلمين عظيمتين»: في س: بين فئتين من المسلمين عظيمتين، ومابينهما غير موجود فيها.

والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي من غير وجه عن الحسن البصرى، به. [٤٤٩٧].

عن عدثنا الحسن بن عليّ، حدثنا يزيدُ، أخبرنا هشام، عن محمد قال: قال حذيفة: ما أحدٌ من الناس تُدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مَسْلمة، فإني سمعت رسول الله عليه يقول: «لا تَضرُّك الفتنة».

2781 حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سُلَيم، عن أبي بُردة، عن ثعلبة بن ضُبيعة قال: دخلنا على حذيفة، فقال: إني لأعرف رجلاً لا تضرُّه الفتن شيئاً، قال: فخرجنا فإذا فُسطاط مضروبٌ، فدخلنا، فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك، فقال: ما أُريد أن يَشتمِل عليَّ شيء من أمصارهم حتى تَنجليَ عما انجلتْ.

٤٦٣٢ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا أبو عوانة، عن أشعث بن سُليم، عن أبي بردة، عن ضُبيعة بن حصين الثعلبي، بمعناه.

عَلَية، عن يونس، عن الحسن، عن قيس بن عُبَاد قال: قلت لعلي عُلَية، عن يونس، عن الحسن، عن قيس بن عُبَاد قال: قلت لعلي رضي الله عنه: أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهدٌ عَهده إليك رسول الله عليه أم رأيٌ رأيته؟ فقال: ماعهد إليَّ رسول الله عليه بشيء، ولكنْ رأي رأيته.

٤٦٣٠ ـ "يقول: لاتضرك": في ع: يقول له: لاتضرك.

٤٦٣١ ـ (حدثنا شعبة): من ص، ك، وفي غيرهما: أخبرنا.

<sup>«</sup>من أمصارهم حتى»: في غير ص: من أمصاركم حتى.

وعلى حاشية لا زيادة في آخره: «قال أبو عوانة: ضُبيَّعة بن حُصين الثعلبي». وكأن الإسناد الآتي ساقه ليشير إلى الاختلاف في اسمه، ثم أيّد ذلك بالنقل عن «التقريب» (٢٩٦٤): «ضُبيَعة، بالتصغير، ابن حُصَين الثعلبي، ويقال: ثعلبة بن ضبيعة، مقبول، من الثالثة».

٤٦٣٣ ـ (الهذلي أبو معمر): الكنية من ص فقط. (أخبرنا عن): في ع: أنّبتنا عن.

٤٦٣٤ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا القاسم بن الفضل، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «تَمرُقُ مارقةٌ عند فُرقةٍ من المسلمين تقتلُها أَوْلى الطائفتين بالحقّ».

#### ١٤ \_ باب التخيير بين الأنبياء

2700 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيب، حدثنا عمرو \_ يعني ابن يحيى ـ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي ولا تُخيروا بين الأنبياء».

٤٦٣٦ \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ما ينبغي لعبدٍ أن يقول: إنى خير من يونس بن مَتَّى».

عن عدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثني محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله علي يقول: «ما ينبغي لنبي أن

<sup>\$77\$</sup> \_ "تقتلها أَوْلَى الطائفتين": في الأصول الأخرى: يقتلها. . . والحديث لم يخرجه المنذري حسب المطبوع من "تهذيبه" (٤٥٠٢)، وعزاه المزي (٤٣٧٠) إلى مسلم، وهو فيه ٢:٧٤٥ \_٧٤٦ ـ١٥٠).

٤٦٣٥ \_ رواه البخاري ومسلم أتمّ منه. [٤٥٠٣].

٤٦٣٦ \_ رواه الشيخان أيضاً. [٤٥٠٤]، وذكره في «التحفة» (٥٤٢١) ونقل عن أبي داود أنه قال هنا: «لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث، هذا أحدها»، ثم نبَّه إلى مانقله أبو داود (٢٠٤) عن شعبة أن قتادة سمع من أبي العالية أربعة أحاديث وعدَّها.

٤٦٣٧ \_ (بن يحيى، حدثني محمد): في غير ص: بن يحيى الحراني قال: حدثني محمد.

<sup>«</sup>إسماعيل بن أبي حكيم»: من ص، وهو الصواب، واتفقت الأصول الأخرى على: إسماعيل بن حكيم!.

يقول: إني خير من يونس بن مَتّى».

27٣٨ ـ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس، قالا: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يدّه فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهوديُّ إلى رسول الله ﷺ فأخبره، فقال النبي ﷺ: «لا تُخيروني على موسى، فإن الناس يَصْعَقون فأكونُ أولَ من يُفيق، فإذا موسى باطشٌ في جانب العرش، فلا أدري أكان ممن صَعِق قبلي، أو كان ممن استثنى الله عز وجل».

قال أبو داود: وحديث ابن يحيى أتم.

27٣٩ ـ حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن مختار ابن فُلْفُل، يذكر عن أنس قال: قال رجل لرسول الله ﷺ: يا خيرَ البرية، فقال رسول الله ﷺ: «ذاك إبراهيمُ».

عن الأوزاعي، عن الأوزاعي، عن أبي عمار، عن الأوزاعي، عن أبي عمار، عن عبد الله بن فَرّوخَ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عمار، عن عبد الله بن فَرّوخَ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله أنا سيدُ ولد آدم، وأولُ من تنشقُ الأرض عنه، وأول شافع، وأول مُشفّع».

٤٦٣٨ ـ رواه الشيخان والنسائي. [٤٥٠٦].

٤٦٣٩ ـ رواه مسلم والترمذي. [٤٥٠٧]، وزاد المزي عزوه إلى النسائي، وهو فيه في تفسير سورة البينة (١١٦٩٢)، ثم قال المزي: «حديث النسائي ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم» فلذلك لم يذكره المنذري.

٤٦٤٠ ـ (تنشق الأرض عنه): في غير ص: تنشق عنه الأرض.
 والحديث رواه مسلم. [٤٥٠٨].

2781 ـ حدثنا محمد بن المتوكّل العسقلاني ومَخْلَد بن خالد الشَّعِيري، المعنى، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن أدري تُبَعٌ ألَعِينٌ هو أم لا؟ وما أدري أَعُزَيرٌ نبيٌّ هو أم لا؟».

عن ابن شهاب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، أن أبا هريرة قال: عن ابن شهاب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أنا أولى الناس بابنِ مريمَ، الأنبياءُ أولاد عَلاَتٍ، وليس بيني وبينه نبيًّ».

<sup>2781 - «</sup>تُبَعُ الَعِينُ»: في ك: أَتَبُعٌ لَعِينٌ. وذكروا أن هذا قبل أن يُوحى إليه على الميمان تُبُع، وذكروا حديث الإمام أحمد في «المسند» ٢٤٠٠ عن سهل الساعدي مرفوعاً: «لاتسبوا تُبعاً، فإنه كان قد أسلم». قلت: فيه عمرو بن جابر الحضرمي، وقد كُذَّب، ومثله في الطبراني الكبير (٢٠١٣)، وفيه عندهما ابن لهيعة، ولم يعزه الهيثمي ٢٦٠٨ إلى أحمد، ورواه الطبراني (١١٧٩٠) من حديث ابن عباس، وفيه البَزِّي المقرىء المكي، وهو إمام في القراءات ضعيف في الحديث، له ترجمة في «الميزان» (٦٤٥)، و«معرفة القراء الكبار» (٧٧)، وتوقّف فيه الهيثمي فقال: لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. فالحديث ضعيف من هذا الوجه، وضعيف جداً من ذاك، لكن لعله يقوى بالموقوفات التي ذكرها السيوطي في «الدر المنثور» في تفسير سورة الكهف عند قصة ذي القرنين والله أعلم.

٤٦٤٢ ـ «الأنبياء أولاد عَلاّت»: أي: أولاد ضرائر، فهم كالإخوة لأب، أبوهم واحد، أما في واحد. والمراد: أنهم متفقون في أصول الدين، دينهم واحد، أما في فروع الدين فيختلفون.

والحديث رواه الشيخان. [٤٥١٠].

## ١٥ \_ باب في ردِّ الإرجاء

275٣ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «الإيمان بضع وسبعون، أفضلُها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العَظْم عن الطريق، والحياء شُعبة من الإيمان».

#### ١٦ \_ [باب الدليل على الزيادة والنقصان]\*

عن محمد بن حنبل، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أكملُ المؤمنين إيماناً أحسنُهم خلُقاً».

2780 ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «بين العبد وبين الكفر تركُ الصلاة».

عن السرّح، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرّح، حدثنا ابن وهب، عن بكر بن مُضر، عن ابن الهادِ، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلِ ولا دِينِ

٣٦٤٣ ـ ﴿أَخْبُرُنَا سَهِيلُ\*: رَوَايَةُ ابْنُ الْعَبْدُ: عَنْ سَهِيلً.

والحديث رواه الجماعة. [٤٥١١].

<sup>\*</sup> \_ الباب من ك فقط.

٤٦٤٤ ـ رواه الترمذي. [٤٥١٢].

<sup>8780</sup> ـ رواه الجماعة إلا البخاري. [٤٥١٣].

٣٦٤٦ \_ (شهادة رجل): من ص، ح، وفي غيرهما: بشهادة.

والحديث رواه مسلم وابن ماجه، ورواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدرى. [٤٥١٤].

أَعْلَبَ لَذِي لُبِّ منكنَّ» قالت: وما نقصانُ العقل والدين؟ قال: «أما نقصانُ العقل: في نقصانُ الدِّين: فإن العقل: في المين في المين الدِّين: فإن إحداكنَّ تُفطِر رمضانَ وتُقيم أياماً لا تُصلّى».

قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما وُجِّه النبي عَلَيْهِ إلى الكعبة قالوا: يارسول الله، فكيف الذين ماتوا وهم يصلُّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ مُ ﴾.

قال: وَأَخبرني الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: وَأخبرني الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: أعطَى رسول الله على رجالاً ولم يُعطِ رجلاً منهم شيئاً، فقال سعد: يارسول الله، أعطيت فلاناً وفلاناً، ولم تُعطِ فلاناً شيئاً وهو مؤمن، فقال النبي على: «أو مسلم [هو]» حتى أعادها سعد ثلاثاً، والنبي على يقول: «أو مسلم [هو]» ثم قال النبي على: «إني أعطي رجالاً وأدعُ مَن هو أحبُ إليَ منهم لاأعطيه شيئاً، مخافة أن يُكبّوا في النار على وجوههم».

١٦٤٩ \_ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا ابن ثور، عن معمر، وَقال

٤٦٤٧ \_ «ابن أبي شيبة، قالا»: في ك، ع: ابن أبي شيبة، المعنى، قالا.

<sup>«</sup>لما وُجِّه النبي»: في غير ص: لما توجَّه النبي.

والَّاية من سورة البقرة: ١٤٣.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤٥١٥].

٤٦٤٨ ـ «أوْ مسلمُ»: على الواو سكون في ح، س.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٦١ ٤٥].

٤٦٤٩ ـ ذكر المزي هذا الأثر في «التحفة» (١٩٣٧٧) بهذا الإسناد، وزاد إسناداً=

الزهري: ﴿ قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِين قُولُوٓاْ أَسَلَمْنَا ﴾ قال: نُرى أن الإسلامَ الكلمةُ، والإيمانَ العملُ.

• ٤٦٥ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق،

ح، وحدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان، قالا: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي على قسم بين الناس قسماً، فقلت: أعطِ فلاناً فإنه مؤمن، قال: «أوْ مسلم» [قلت: أعطِ فلاناً فإنه مؤمن، قال: «أوْ مسلم]، إني لأعطي الرجل العطاء، وغيرُه أحبُ إليَّ منه مخافة أن يُكبَّ على وجهه».

عن شعبة، أخبرني أبو جَمْرة قال: سمعت ابن عباس قال: إن وفد عبد عن شعبة، أخبرني أبو جَمْرة قال: سمعت ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس لما قدِموا على رسول الله على أمرهم بالإيمان بالله، قال: «أتدرونَ ما الإيمانُ بالله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقامُ الصلاة، وإيتاءُ الزكاة، وصوم رمضان، وأن تُعطوا الخُمُس من المَغْنم».

<sup>=</sup> آخر: «عن أحمد بن حنبل، عن عبدالرزاق».

<sup>•</sup> ٤٦٥ ــ «حدثنا سفيان، قالا»: رواية ابن العبد: حدثنا سفيان، كلاهما. وفي غير ص: حدثنا سفيان، المعنى، قالا.

والحديث تخريجه كالذي سبق. (٤٦٤٨)، وينظر لمَ فصل بينهما بهذا الفاصل؟.

٤٦٥١ ـ «حدثنا يحيى بن سعيد»: على حاشية ك: حدثني يحيى...

<sup>«</sup>أخبرني أبو جمرة»: في غير ص: قال: حدثني أبو جمرة.

<sup>«</sup>أتدرون ما الإيمان»: في ح: تدرون...

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٥١٩].

ابن الفضل، حدثنا مؤمَّل بن الفضل، حدثنا محمد بن شعيب \_ يعني ابن شابور \_، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أُمامة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من أحبَّ لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله: فقد استكمل الإيمان».

270۳ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة قال: واقد ابن عبدالله أخبرني، عن أبيه، أنه سمع ابن عمر يحدث، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تَرجِعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضُكم رقاب بعض».

عن فُضيل بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن فُضيل بن غَزُوان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّما رجُلِ مسلماً: فإنْ كان كافراً، وإلا كان هو الكافرَ».

٤٦٥٥ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نُمير، حدثنا

٤٦٥٢ ـ "يعني ابن شابور": "يعني" من ص فقط.

<sup>«</sup>عن القاسم»: زيادة من الأصول على ص، ويحيى لايروي مباشرة عن أبي أمامة، وقد ثبت ذكره أيضاً في رواية الطبراني للحديث في «المعجم الكبير» (٧٧٣٨،٧٧٣٧،٧٦١٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٤٦٩) من طريق يحيى هذا، عن القاسم.

وكلام المنذري في "تهذيبه" (٤٥٢٠) صريح في ثبوته في السند. وهو القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي، أبو عبدالرحمن، اشتهر بالرواية عن أبي أمامة.

<sup>\$70%</sup> \_ "أخبرني، عن أبيه": في ع: أخبرني أبي، عن أبيه. وعلى حاشية ح: "هذا واقد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر"، وواقد يروي عن أبيه محمد، ومحمد يروي عن جده ابن عمر، فكأن زيادة ع مقحمة، إذ لم يذكروا رواية بين محمد وأبيه زيد.

والحديث رواه الجماعة \_ إلا الترمذي \_ مختصراً ومطولًا. [٤٥٢١].

٤٦٥٥ ـ "من إذا حدَّث كذب»: "من» مِن ص فقط.

الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «أربعٌ مَن كنَّ فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خَلَّة من نفاق حتى يَدَعها: مَن إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهدَ غدَر، وإذا خاصمَ فَجَر».

2707 ـ حدثنا أبو صالح الأنطاكي، حدثنا أبو إسحاق الفَزاري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لايَزني الزاني حين ينرني وهو مؤمن، ولايَسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولايشربُ الخمرَ حين يشربها وهو مؤمن، والتوبةُ معروضةٌ بعدُ».

270٧ ـ حدثنا إسحاق بن سُويد الرملي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا نافع \_ يعني ابن يزيد \_، أخبرني ابن الهاد، أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "إذا زنى الرجلُ خرج منه الإيمانُ كانَ عليه كالظُّلَة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان».

## ١٧ ـ باب في القدَر

عبد العزيز بن أبي حازم قال: عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدَّثني بمنى عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «القَدَرية مجوسُ هذه الأمة: إنْ مرِضوا فلا تَعودُوهم، وإن ماتوا فلا تَشْهَدوهم». عدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عمر بن محمد،

<sup>=</sup> وعزاه المنذري (٤٥٢٣) إلى الجماعة إلا النسائي، مع أن المزي (٨٩٣١) عزاه إلى النسائي، وهو فيه (١١٧٥١،٨٧٣٤)، ولم يعزه إلى ابن ماجه، مع تصريح المنذري بأنه فيه، ولم أره؟.

٤٦٥٦ \_ «حدثنا أبو إسحاق»: في غير ص: أخبرنا.والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٥٢٤].

٤٦٥٧ \_ «أخبرني ابن الهاد»: في الأصول الأخرى: قال حدثني. «فإذا أقلع»: فيها أيضاً: فإذا انقلع.

عن عمر مولى غُفْرة، عن رجل من الأنصار، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل أمةٍ مجوسٌ، ومجوسُ هذه الأمة الذين يقولون: لا قَدَر! من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعةُ الدجال، وحقٌ على الله أن يُلحقهم بالدجال».

قالا: حدثنا مسدد، أن يزيد بن زُريع ويحيى بن سعيد حدثاهم، قالا: حدثنا عوف، حدثنا قَسَامة بن زهير، حدثنا أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قَدْر الأرض: جاء منهم الأحمر والأبيض، والأسود وبين ذلك، والسهلُ والحزنُ، والخبيث والطيّب».

زاد في حديث يحيى: «وبين ذلك». والإخبار في حديث يزيد.\*

٤٦٦٠ ـ (زاد يحيى . . ): أي: بعد قوله: والطيّب.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤٥٢٨].

\* \_ جاء بعد هذا الحديث في ص: آخر الجزء التاسع والعشرين.

وفي ح: آخر الجزء التاسع والعشرين من أجزاء الخطيب، والحمد لله حق حمده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائماً.

ويتلوه في أول الثلاثين: حدثنا مسدَّد بن مسرهد، حدثنا المعتمر قال: سمعت منصور بن المعتمر يحدَّث عن سَعْد بن عُبيدة، عن عبدالله بن حبيب أبي عبدالرحمن السُّلَمي، عن علي كرم الله وجهه.

ثم جاء في أعلى الصفحة اليسرى: عارضت به وصح. ثم: الجزء الثلاثون من كتاب السنن

تأليف أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني.

رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي عنه، رواية أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي عنه،

رواية أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخي عنه،

## بسم الله الرحمن الرحيم

٤٦٦١ \_ حدثنا مسدد، حدثنا المعتمِر قال: سمعت منصور بن

رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن طبرزدَ عنه، سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه، ثم في اللوحة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم الله إلا الله عُدة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طَبَرُزَدَ، بقراءتي عليه في يوم الاثنين الرابع عشر من شعبان من سنة أربع وست مئة بدمشق قلت له: أخبرك الفقيه أبو البدر إبراهيم بن محمد ابن منصور بن عمر الكرخي قراءة عليه وأنت تسمع، في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة فأقرَّ به، قيل له: أخبركم أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع، في مجلسين آخرهما يوم الأحد العشرين من شهر رجب من سنة ثلاث وستين وأربع مئة فأقرَّ به قال: قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر ابن عبدالواحد بن العباس بن عبدالواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة في جمادى عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد [بن عمرو اللؤلؤي]، حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن أحمد [بن عمرو اللؤلؤي]، حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين ومئتين قال.

٤٦٦١ \_ (مسدَّد): في الأصول الأخرى زيادة: بن مسرهد.

«أبي عبدالرحمن»: السُّلَمي، كما في الأصول الأخرى.

«عن علي»: عليه السلام، من غير ص.

«ومعه مِخْصَرة»: المخصرة: عصا طولها إلى حدّ خصر الرجل ليتكىء عليها.

المعتمِر يحدث، عن سَعد بن عُبَيدة، عن عبد الله بن حبيب أبي عبدالرحمن، عن علي قال: كنا في جنازة فيها رسولُ الله ﷺ ببقيع الغَرْقَد، فجاء رسول الله ﷺ، فجلس ومعه مِخْصَرة، فجعل ينكُتُ بالمِخْصَرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: «ما منكم من أحد، وما من نفس منفوسة إلا وقد كُتب مكانها من النار أو الجنة، إلا قد كُتبت شقيةً أو سعيدة».

قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله أفلا نمكثُ على كتابنا وندعُ العمل، فمن كان من أهل السعادة لَيكوننَ إلى السعادة، ومَن كان من أهل السعادة لَيكوننَ إلى السعادة، ومَن كان من أهل الشَّقْوة وقال: «اعملوا فكلٌ ميسرٌ: أما أهل السعادة فييسَّرون للسعادة، وأما أهل الشَّقوة فييسَّرون للشقوة» ثم قال نبي الله عَلَيْدُ: «﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْمُسْتَى \* فَسَنُيسَرُمُ لِلْمُسْرَى \* وَالْمَا مَنْ بَغِلَ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَ

٤٦٦٢ \_ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا كَهْمَس، عن

<sup>«</sup>ومَن كان مِن أهل الشَّقْوة»: في غير ص: ومَن كان منّا مِن. . .
والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٤٥٢٩]، لكن عزاه المزي

<sup>(</sup>١٠١٦٧) إلى النسائي وهو فيه (١١٦٧٨) وقال: «ليس في الرّواية، ولم يذكره أبو القاسم»، فلذا لم يذكره المنذري.

٤٦٦٢ ـ "أخبرني عمر بن الخطاب": في غير ص: حدثني.

<sup>«</sup>ويَتَقَفَّرون العلم»: كتب الحافظ على حاشية ص: ق ف، يريد تقديم القاف على الفاء، أي: يطلبونه».

<sup>&</sup>quot;والأمرُ أَنْفُ": في ك سكون على النون، فينظر وجهه؟. والمعنى \_كما قال النووي في شرح مسلم ١:١٥٧ ــ: "مستأنف لم يَسبِق به قدر ولاعلم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه».

<sup>«</sup>ولانعرفه، حتى جلس»: في س: ولايعرفه منا أحد، حتى جلس. =

ابن بُرَيدة، عن يحيى بن يَعْمُر قال: كان أولَ من تكلّم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحُميدُ بن عبدالرحمن الحِمْيري حاجَّين، أو مُعتمِرَين، فقلنا: لو لقيننا أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فَوَقَّقَ اللهُ لنا عبدَالله بن عمر داخلاً في المسجد، فاكتنفْته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سَيكِلُ الكلامَ إليَّ، فقلت: أبا عبدالرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناسٌ يقرؤون القرآن، ويَتَقَفَّرون العلم، يزعمون أنْ لاقدرَ، والأمرُ أَنْفٌ!.

فقال: إذا لقيتَ أولئك فأخبِرهم أني بريءٌ منهم، وهم بُرَآء مني، والذي يَحلفُ به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثلَ أُحدِ ذهباً فأنفقه ما قَبِل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال:

أخبرني عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله على إذْ طلع علينا رجلٌ شديد بياضِ الثياب، شديد سوادِ الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى رسول الله على فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فَخِذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، قال رسول الله على أز الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إنِ استطعت إليه سبيلاً» قال: صدقت، قال: فعجبنا له: يسأله ويصدقه!.

قال: فأخبِرني عن الإيمان، قال: «تؤمنُ بالله، وملائكته، وكتبه،

<sup>«</sup>قال: تؤمن بالله»: في غير ص: قال: أن تؤمن بالله.

<sup>«</sup>عن أمارتها»: في س: عن أماراتها.

<sup>«</sup>فلبث ثلاثاً، قال»: في الأصول الأخرى: فلبث ثلاثاً، ثم قال.

<sup>«</sup>تدري من السائل»: في ك: هل تدري...

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٤٥٣٠].

ورسله، واليوم الآخر، وتؤمنُ بالقدر خيره وشرِّه».

قال: صدقت، فأخبرني عن الإحسان، قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

قال: فأخبِرني عن الساعة، قال: «ماالمسئول عنها بأعلم من السائل». قال: فأخبِرني عن أمارَتها، قال: «أن تلدَ الأَمَةُ ربَّتَها، وأن تَرَى الحُفَاة العُراة العالة رُعاءَ الشاءِ يتطاولون في البنيان».

قال: ثم انطلق، فلبث ثلاثاً، قال: «يا عمر، تدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلِّمُكم دينَكم».

عبدالله بن بُريدة، عن يحيى بن يَعْمُر وحميد بن عبد الرحمن: لقينا عبدالله بن بُريدة، عن يحيى بن يَعْمُر وحميد بن عبد الرحمن: لقينا عبدالله بن عمر، فذكرنا له القدر وما يقولون فيه، فذكر نحوه، زاد: وسأله رجل من مُزينة، أو جُهينة فقال: يا رسول الله، فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى، أو شيءٍ يُستأنف الآن؟ قال: «في شيء قد خلا ومضى» فقال الرجل أو بعض القوم: ففيمَ العملُ؟ قال: «إن أهل الجنة يُستَّرون لعمل أهل النار».

٤٦٦٤ \_ حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفِريابي، عن سفيان، حدثنا علقمة بن مَرثد، عن سليمان بن بريدة، عن ابن يعمر، بهذا الحديث

٤٦٦٣ \_ «عثمان بن غياث»: من الأصول الأخرى، و«التحفة» (١٠٥٧٢)، ومصادر ترجمة الرجل، وفي ص فقط: عثمان بن أبي غياث!.

<sup>«</sup>قد خلا أو مضى»: في ك: . . ومضى.

<sup>«</sup>أو شيء يُستأنف»: في ك، ع: أو في شيء يستأنف.

<sup>«</sup>يُيسَرون» في الموضعين: في ك، ع: ميسّرون.

٤٦٦٤ \_ "إقامة الصلاة": في غير ص: إقام الصلاة.

<sup>«</sup>وصوم رمضان»: من ص، ح، وفي غيرهما: وصوم شهررمضان.

يزيد وينقص، قال: فما الإسلام؟ قال: «إقامةُ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجُّ البيت، وصوم رمضان، والاغتسال من الجنابة».

قال أبو داود: علقمة مرجىء.

عن أبي سنان، عن أخبرنا سفيان، عن أبي سنان، عن أبي سنان، عن وهب بن خالد الحمصي، عن ابن الدَّيلمي قال: أتيت أُبيَّ بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدِّثني بشيء فلعل الله عز وجلَّ أن

٤٦٦٥ ـ «بين ظهراني أصحابه»: في الأصول الأخرى: بين ظَهْرَيْ أصحابه.

<sup>«</sup>فبنينا له دكاناً»: أي: دكَّة، وهي المكان المرتفع للجلوس عليه، كالمِصْطَبَة.

<sup>«</sup>فجلس تحته»: في غير ص: فجلس عليه.

<sup>«</sup>فأقبل الرجل»: في غيرها أيضاً: فأقبل رجل.

والحديث رواه النسائي مختصراً، ومسلم والنسائي وابن ماجه بتمامه من حديث أبي هريرة وحده. [٤٥٣٣].

٤٦٦٦ ـ وما أخطأكُ لم يكن ليصيبك»: في ك، ع: وأن ما أخطأك. . .

<sup>«</sup>ثم أتيت زيد»: في غير ص: قال: ثم...

والحديث في سنن ابن ماجه. [٤٥٣٤].

يُذهبه من قلبي، قال: لو أن الله عذَّبَ أهل سمواته وأهل أرضه: عذَّبهم وهو غيرُ ظالمٍ لهم، ولو رَحِمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثلَ أُحدِ ذهباً في سبيل الله ما قبِله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلو متّ على غير هذا لدخلت النار.

قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمانِ فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبى على بمثل ذلك.

277٧ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله [بن يزيد المقرىء] أبو عبد الرحمن قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب، حدثني عطاء بن دينار، عن حَكيم بن شَريك، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجُرَشيّ، عن أبي هريرة، عن عمر، عن النبي على قال: «لا تُجالسوا أهلَ القدر، ولا تفاتحوهم».

حدثنا الوليد بن رَباح، عن إبراهيم بن أبي عَبْلة، عن أبي حفصة قال: حدثنا الوليد بن رَباح، عن إبراهيم بن أبي عَبْلة، عن أبي حفصة قال: قال عُبادة بن الصامت لابنه: يا بنيّ إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله علي يقول: "إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: ربّ ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كلّ شيء حتى تقوم الساعة». يابنيّ سمعت رسول الله علي يقول: "مَن مات على غير هذا فليس مني».

٤٦٦٧ \_ الحديث سيأتي ثانية (٤٦٨٧) بلفظ: «ولا تفاتحوهم الحديث». ٤٦٦٨ \_ «قال عبادة بن الصامت لابنه»: «لابنه» ليست في ح.

#### ٤٦٦٩ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا سفيان،

ح، وحدثنا أحمد بن صالح، المعنى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، سمع طاوساً يقول: سمعت أبا هريرة يقولُ يخبرُ عن النبي على قال: «احتجَّ آدم وموسى، فقال موسى: يا آدمُ أنت أبونا خيَّتُننا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخَطَّ لك التوراة بيده، تلومُني على أمر قدَّره عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! فحج آدمُ موسى، فحجَّ آدم موسى».

قال أحمد بن صالح: عمرو، عن طاوس، سمع أبا هريرة.

\* ٤٦٧٠ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: "إن موسى قال: ياربّ، أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله عز وجل آدم، فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال آدم: نعم، قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه، وعلمك الأسماء كلّها، وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم، قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟.

٤٦٦٩ \_ «سمعت أبا هريرة يقول يخبر»: «يقول» من ص.

<sup>«</sup>خيَّبتَنِا وأخرجتنا»: من ص، ك، وفي غيرهما: خُنتَنا. . .

<sup>«</sup>وخطُّ لك التوراة»: من ص، س، وفي غيرهما بدون: التوراة.

<sup>«</sup>فحج آدم موسى»: المرة الثانية من ص فقط.

<sup>«</sup>عمرو، عن طاوس، سمع»: في س: قال عمرو: عن طاوس، أنه سمع.

والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٤٥٣٧].

<sup>•</sup> ٤٦٧ ـ «أنت أبونا آدم؟ فقال آدم»: في غير ص: .. فقال له آدم. «فَبَمَ تلومُني في ...»: من ص، ع، وفي غيرهما: فيمَ...

قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى، قال: أنت نبيُّ بني إسرائيلَ الذي كلَّمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه؟ قال: نعم، قال: أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أُخلَق؟ قال: نعم، قال: فبمَ تلومُني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاءُ قبلي؟».

قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «فحجَّ آدمُ موسى، فحجَّ آدمُ موسى».

المجال عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره، عن مسلم بن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره، عن مسلم بن يسار الجُهني، أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: ﴿ وَإِذَّ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ﴾ \_قرأ القعنبي الآية \_ فقال عمر: سمعت رسول الله على سئل عنها، فقال رسول الله على: «خلق الله آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذُرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل النار، وبعمل أهل النار يعملون».

فقال رجل: يا رسول الله، ففيمَ العملُ؟ فقال رسول الله ﷺ: "إن الله إذا خلق العبدَ للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموتَ على عملٍ من أعمال أهل الجنة فيُدخِلَه به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيُدخلَه به النار».

١٦٧١ ـ «حدثنا القعنبي»: في ك: حدثنا عبدالله القعنبي.

<sup>«</sup>خلق الله آدم»: في غير ص: إن الله عز وجل خلق آدم.

<sup>«</sup>على عمل من أعمال أهل النار»: في س: على عمل أهل النار.

والَّاية من سورة الأعراف: ١٧٢.

والحديث رواه الترمذي ـ وقال: حسن ـ والنسائي. [٤٥٣٩].

27۷۲ ـ حدثنا محمد بن المصفَّى، حدثنا بقيَّة، حدثني عمر بن جُعْثُم القرشي، حدثني زيد بن أبي أُنيسة، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن، عن مسلم بن يسار، عن نُعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب، بهذا الحديث، وحديثُ مالك أتم.

27۷٣ ـ حدثنا القَعْنبي، حدثنا المعتمِر، عن أبيه، عن رَقَبة بن مَصْقَلة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أُبيّ ابن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «الغلامُ الذي قتله الخَضِر طُبع كافراً، ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً».

<sup>27</sup>۷٢ \_ «عُمر بن جُعْثُم»: أما عمر: فكذلك في الأصول إلا ك، ففيها: عمرو، وصححه على الحاشية إلى: عمر، وأما جُعْثُم: ففي الأصول كلها: جعفر، وصوّبه على حاشية ك إلى: جُعْثُم، وكتب على الاسمين: «كذا في بعض النسخ: عمرو، وفي بعضها: عُمر. وفي الأصول التي اطلعت عليها كلها: بن جعفر، وليس لهم عمر بن جعفر، ولاعمرو بن جعفر، إنما هو عمر بن جعفر، وضبطه في «التقريب» \_ (٤٨٧٢) \_ فقال: بضم الجيم، وسكون المهملة، وضم المثلثة، كذا هو في «الأطراف» \_ (١٠٦٥٤) \_ : جعثم».

وسيأتي هذا الاسم ثانية (٥٠٤٤)، وأنه في بعض النسخ: خثعم.

٤٦٧٣ \_ رواه مسلم والترمذي. [٤٥٤١].

٤٦٧٤ \_ «حدثنا أُبيِّ»: في غير ص: قال: حدثنا أبي بن كعب.

والَّاية من سورة الكهف: ٨٠.

وهنا على حاشية ح: «بلغ عِراضاً».

27۷٥ ـ حدثنا محمد بن مِهران الرازي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: حدثني أُبيّ بن كعب، عن رسول الله ﷺ قال: "أبصر الخَضِر غلاماً يلعب مع الصبيان، فتناول رأسَه فقلعه، فقال موسى: ﴿ أَقَلَلْتَ نَفْسًا زَكِيّةٌ ﴾ الآية.

٤٦٧٦ ـ حدثنا حفص بن عمر النَّمَري، حدثنا شعبة،

وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان ـ المعنى واحد، والإخبار في حديث سفيان ـ، عن الأعمش، حدثنا زيد بن وهب، حدثنا عبد الله بن مسعود، حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: «أَن خَلْقَ أَحدِكم يُجمعُ في بطن أُمّه أربعين يوماً، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مُضغةً مثل ذلك، ثم يكون مُضغةً مثل ذلك، ثم يُبعث إليه ملكٌ فيؤمرُ بأربع كلمات: فيكتُبُ رزقَه وأجلَه وعمله ثم يَكتب أَشقيٌ أو سعيد، ثم يُنفخ فيه الروح، فإنَّ

٤٦٧٥ ـ الآية الكريمة من سورة الكهف: ٧٤، وجاءت في ك: زاكية، وهي قراءة المدنيين: نافع وأبي جعفر، وابن كثير المكي، والبصريين: يعقوب وأبي عمرو.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [80٤٣].

٢٦٧٦ ـ "بن مسعود، حدثنا»: في الأصول الأخرى: بن مسعود قال: حدثنا، وعلى حاشية ك بدل «حدثنا»: قال. أي: ابن مسعود قال: قال رسول الله، وهذا يرجح كسر همزة «إن» الآتية.

<sup>«</sup>أَن خَلْق أحدكم»: هكذا في ح: أَن...

<sup>«</sup>ثم يُبعث إليه ملكٌ»: رواية أبن العبد \_ ومثلها في س، ك \_: ثم يَبعث الله ملكاً. ورسمت في س: ملك، وانظر (٢٧٣).

<sup>«</sup>ثم يكتب أَشقيٌّ أو سعيد»: رواية ابن العبد: وشقيٌّ أم سعيد.

والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٤٥٤٤]، وعزاه إليه المزي (٩٢٢٨)، وهو فيه (١١٢٤٦) إلى قوله «وشقياً أم سعيداً»، ثم قال: «ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم»، فلذا لم يذكره المنذري.

أحدكم لَيعملُ عملَ أهلِ الجنةِ حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ -أو قيدُ ذراع - فيسبِق عليه الكتاب، فيعملُ بعمل أهل النار فيدخلُها، وإن أحدكم ليعملُ بعملِ أهل النارِ حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراع -أو قِيدُ ذراع - فيسبِقُ عليه الكتاب فيعملُ بعملِ أهلِ الجنةِ فيدخلُها».

## ١٨ \_ باب في ذراريِّ المشركين

٤٦٧٨ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ سُئلَ عن أولاد المشركين فقال: «اللهُ أعلم بما كانوا عاملين».

٤٦٧٩ \_ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة، حدثنا بقية،

وحدثنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عُبيد المَدْحَجيُّ، قالا: حدثنا محمد بن حرب، المعنى، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة قالت: قلتُ: يا رسول الله، ذراريُّ المؤمنين؟ فقال: «مِن آبائهم» فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» قلت: يا رسول الله، فذراريُّ المشركين؟ قال: «من

٤٦٧٧ \_ رواه الشيخان. [٤٥٤٥]، وعزاه المزي (١٠٨٥٩) إلى النسائي أيضاً، وهو فيه (١١٦٨٠)، وقال المزي: «ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم»، فتبعه المنذري.

٤٦٧٨ \_ رواه الشيخان والنسائي. [٤٥٤٦].

٤٦٧٩ \_ «وحدثنا موسى بن مروان»: في الأصول الأخرى: ح، قال أبو داود: وحدثنا...

آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين».

يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: أُتي النبي يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: أُتي النبي يحيى، عن الأنصار يُصلِّي عليه، قالت: قلت: يا رسول الله، طُوبى لهذا لم يعمل شراً ولم يَدْر به، قال: «أَوْ غيرَ ذلكِ يا عائشة، إن الله خلق الجنة، وخلق لها أهلاً، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار، وخلق لها أهلاً، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم».

27۸۱ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ مولودٍ يولدُ على الفِطرة، فأبواه يُهوِّدانه وينصِّرانه، كما تَنَاتَجُ الإبل من بهيمة جَمْعاء، هل تُحسُّ من جدعاء؟» قالوا: يا رسول الله، أفرأيتَ من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين».

27۸۲ ـ قرىء على الحارث بن مسكين وأنا أسمع: أخبرك يوسف ابن عمرو، أخبرنا ابن وهبٍ قال: سمعت مالكاً، قيل له: إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث! قال مالك: نحتجُ عليهم

٤٦٨٠ ـ «لم يعمل شراً، ولم يَذْرِ به»: في س، ك: .. ولم يدريه. والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٤٥٤٨].

<sup>\$7</sup>٨١ \_ "تَنَاتَج الإبل من بهيمة جمعاء": أي تَلد الإبل أولادها تامة الخِلْقة. «هل تُحِسُّ من جدعاء»: هل ترى فيها واحداً مقطوع الأذن؟. والحديث رواه الشيخان من وجه آخر عن أبي هريرة. [٤٥٤٩].

٤٦٨٢ \_ «قرىء على الحارث»: قبله في س، ع: حدثنا أبو داود \_ وهي عادة مطردة في س أول كل حديث \_ وفي ك: قال أبو داود.

<sup>«</sup>وأنا أسمع»: في ع: وأنا شاهد أسمع، وفي ك: وأنا شاهد.

<sup>«</sup>قال مالك: نحتج عليهم»: في غير ص: قال مالك: إِحْتجَ عليهم.

بآخره: قالوا: أرأيت من يموت وهو صغير، قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين».

٣٦٨٣ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا حجَّاج بن مِنهال قال: سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث «كلُّ مولودٍ يُولدُ على الفطرةِ» قال: هذا عندنا حيثُ أخذ الله عليهم العهدَ في أصلاب آبائهم حيث قال ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمُ قَالُوا بَكُنْ ﴾.

٤٦٨٤ \_ حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا ابن أبي زائدة، حدثني

٤٦٨٣ ـ الآية من سورة الأعراف: ١٧٢.

٤٦٨٤ \_ «الوائدة»: الأم، و «الموؤدة»: المولودة، هذا ظاهر فهم المصنف للحديث، بدليل ذكره الحديث تحت: باب في ذراريّ المشركين، ويشكل عليه الحديث المتقدم (٢٥٠٦): أن الوئيد \_ وهو الموؤد \_ في الجنة، كما نُبّه إلى هذا في التعليق على «بذل المجهود» ٢٥١:١٨.

وفي «شرح الطيبي على المشكاة» ٢٦٣:١، و«المرقاة» ١١٢٠، و«فيض القدير» ٣٠٠:٦ كلام كثير، وأولى الأجوبة \_ والله أعلم \_ أن الحديث وارد على واقعة معيَّنة، ففي «سنن النسائي» (١١٦٤٩)، و«المسند» ٤٧٨:٢ عن سلمة بن يزيد الجُعفي أنه وأخاه ذَكَرا للنبي على من مكارم أخلاق أمهما مُليكة ماذكراه، إلا أنها وأدت بنتاً لها في الجاهلية، فقال الله الوائدة والموؤدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها». والحديث من رواية الشعبي، عن علقمة أيضاً، عن سلمة بن يزيد.

وبهذا يتم للإمام أبي داود ذكره الحديث تحت: باب في ذراريّ المشركين، وهذا اللفظ من الحديث لايعترض عليه بما ذكره الطيبي: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

لكن يبقى الأمر محتاجاً إلى الجمع بين هذا وبين أدلة من ذهب إلى أن أطفال المشركين الذين يموتون قبل البلوغ هم في الجنة، ومنها: «الوئيد في الجنة». وانظر «فتح الباري» ٣: ٢٤٥: باب ما قيل في أولاد المشركين. وآخرَ حديث في كتاب التعبير منه.

أبي، عن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «الوائدة والموؤدة في النار» قال يحيى: قال أبي: فحدثني أبو إسحاق، أن عامراً حدثه بذلك عن علمة، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ.

27۸٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، أن رجلاً قال: «أبوك في النار» فلما قَفَى قال: «إن أبى وأباك في النار».

عن عن ابت، عن أسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الشيطان يجري من ابن آدمَ مَجْرى الدم».

٤٦٨٧ ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لَهِيعة وعمرو بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب، عن عطاء بن دينار، عن حكيم بن شَريك الهُذَلي، عن يحيى بن ميمون، عن ربيعة الجُرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله عليه قال: «لا تُجالسوا أهل القدر، ولا تُفاتحوهم الحديث».

## ١٩ \_ باب في الجهمية

عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا: خلق الله عز وجل الخلق، فمن خَلَق

٥٦٨٥ \_ «فلما قفَّى»: أدار ظهره لينصرف.

والحديث في صحيح مسلم. [٤٥٥٣].

٤٦٨٦ ـ رواه مسلم أيضاً مطُولًا. [٤٥٥٤].

٤٦٨٧ \_ «عن عمر بن الخطاب»: في الأصول الأخرى بعده: عليه السلام. والحديث تقدم (٤٦٦٧).

٤٦٨٨ \_ رواه الشيخان والنسائي. [٤٥٥٦].

الله؟ فمن وَجَد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله».

27۸۹ ـ حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة ـ يعني ابن الفضل ـ، حدثني محمد ـ يعني ابن إسحاق ـ قال: حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تَيْم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ، فذكر نحوه، «فإذا قالوا ذلك فقولوا ﴿ اللَّهُ أَحَدُ \* اللَّهُ الصَّكَمَدُ \* لَمْ يَكُن لَمُ كُنُ لَمُ كُنُ لَمُ كُنُ لَمُ كُنُ لَمُ كُنُ لَمْ عَن أَبِي ساره ثلاثاً وَلْيستعذْ من الشيطان».

• ٤٦٩ ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا الوليد بن أبي ثور، عن سِماك، عن عبد الله بن عَميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس ابن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيها رسولُ الله ﷺ،

٤٦٨٩ \_ «يعني ابن الفضل»: ليست في ك.

«ليتفُرِّ . وليستعذ من»: الضّبط من ح، وفيها: ويستعيذُ، وعليها ضبة، وعلى «من» ضبة أخرى؟.

والحديث رواه النسائي. [٥٥٧].

• ٤٦٩ ـ «في عصابة فيها»: في الأصول الأخرى: في عصابة فيهم.

«هل تدرون بُعدَ ما..»: «ما» ليست في س، ك.

«مابين أسفله وأعلاه مثلَ»: «ما» من ص، والفتحة على «مثلَ» من ح. «ثمانية أوعال»: جمع وعِل، وهو تيس الجبل، والمراد هنا: ملائكة على صورة الأوعال.

«العرش بين أسفله وأعلاه مثلُ»: «مثل» ليست في ح.

«ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك»: على حاشية ك: «أوَّله بعضهم فقال: معناه: أن علوّ شأنه تعالى عظيم، ورفعته وقدرته أعظمُ وأرفع وأجلُّ من هذه المخلوقات العظيمة».

والحديث رواه الترمذي ـ وقال: حسن غريب ـ وابن ماجه. [٤٥٥٨]. وفي الحديث كلام كثير. فمرّتْ بهم سحابة، فنظر إليها، فقال: «ما تُسمونَ هذه؟» قالوا: السحاب، قال: «والمزنَ» قالوا: والمزنَ، قال: «والعَنانَ» قالوا: والعَنانَ ـ قال أبو داود: لم أتقن العَنان جيداً ـ قال: «هل تدرون بُعدَ ما بين السماء والأرض؟» قالوا: لا ندري، قال: «إن بُعد ما بينَهما إما واحدةٌ أو ثنتانِ أو ثلاثٌ وسبعون سنة، ثم السماءُ فوقها كذلك» حتى عدَّ سبع سموات «ثم فوق السابعة بحرٌ ما بين أسفله وأعلاه مثلَ ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانيةُ أوعالِ بين أطلافهم ورُكبهم مثلُ ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرشُ بين أسفله وأعلاه مثلُ ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرشُ بين أسفله وأعلاه مثلُ ما بين سماء إلى سماء، ثم اللهُ تبارك وتعالى فوق ذلك».

ابن سَعْد ومحمد بن أبي سُرَيج، أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن سَعْد ومحمد بن سعيد، قالا: أخبرنا عمرو بن أبي قيس، عن سماك، بإسناده ومعناه.

خين المحدث المحدد بن حفص، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان، عن سماك، بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل.

279% ـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرِّباطي، قالوا: حدثنا وهب بن جرير ـ قال أحمد: كتبناه من نسخته، وهذا لفظه ـ حدثنا أبي قال: سمعت محمد

الوهم والتخليط فيما أخرجه أبو داود من حديث الأطيط».

<sup>\$79%</sup> \_ «جَهدت الأنفس. . ونَهكت»: الضبط من ح، ك، وعلى الجيم ضمة من س، وعلى النون ضمة فيها، وفي ك، س، ع، ومعناها: نَقَصت.

احتى عَرَف ذلك في الضبط من ح.

<sup>«</sup>تدري ما الله عز وجل» المرة الثانية: في غير ص: أتدري...

<sup>«</sup>ليئطٌ به أطيط الرحل»: الأطيط: صوت الخشب إذا ثَقُل عليه الحمل. والنقل الذّي نقله المنذري (٤٥٥٩) عن ابن عساكر كأنه من جزئه «تبيان

ابن إسحاق يحدث، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمد بن جُبير ابن مُطعم، عن أبيه، عن جدّه قال: أتى رسولَ الله ﷺ أعرابيُّ، فقال: يا رسول الله، جَهِدت الأنفس، وضاعت العيال، ونُهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسقِ الله عز وجل لنا، فإنا نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك!

فقال رسول الله ﷺ: "ويحك!! أتدري ما تقول؟" وسبّح رسول الله ﷺ، فما زال يسبح حتى عَرَف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: "ويحك!! إنه لا يُستشفعُ بالله على أحد من خلقه، إن شأن الله أعظمُ من ذلك، ويحك!! تدري مااللهُ عز وجل، إن عرشه على سمواته لَهكذا" وقال بأصابعه مثلَ القبة عليه: "وإنه لَيَعَظُّ به أطيطَ الرَّحْل بالراكب".

قال ابن بشَّار في حديثه: «إن الله عز وجل فوق عرشه، وعرشه فوق سمواته» وساق الحديث.

وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار: عن يعقوب بن عتبة وجبير ابن محمد بن جبير، عن أبيه، عن جدّه، والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم: يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق، كما قال أحمد أيضاً.

وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغنى.

٤٦٩٤ \_ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني

٤٦٩٤ ـ «بن عبدالله، حدثني»: «بن عبدالله» من ص، وفي غيرها زيادة: قال، وفي ك: حدثنا.

<sup>«</sup>جابر بن عبدالله، أن»: في غير ص: جابر بن عبدالله، عن».

إبراهيم بن طَهْمان، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: «أُذِنَ لي أن أُحدِّثَ عن ملكِ من ملائكة الله من حملة العرشِ: إن ما بينَ شحمةِ أُذنه إلى عاتقهِ مسيرةُ سبع مئة عامِ».

#### ۲۰ ـ باب في الرؤية

2790 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبدالله قال: كنا مع رسول الله على الله على جلوساً، فنظر إلى القمر ليلة أربع عَشْرة، فقال: "إنكم سترون ربَّكم عز وجل كما تَرون هذا لا تُضامُون في رؤيته، فإنِ استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ هذه الآية ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُومٍ أَلَّهُ.

٢٩٩٦ \_ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن سهيل بن

٤٦٩٥ \_ "إلى القمر ليلةَ أربعَ عشرة»: من ص، ح، وفي غيرهما: إلى القمر ليلة البدر، ليلة . . .

<sup>«</sup>لاتُضامُون»: ضمة الميم من ص، ح، وعليها شدّة في ك، ع. وعلى الضبط الأول: معناه: لايلحقكم ضَيْم ولامشقة، وعلى الثاني: لاتتزاحمون ولاحاجة أن ينضم بعضكم إلى بعض.

وانظر «فتح الباري» ٤٤٦:١١ (٦٥٧٣)، ٢٧:١٣٤ (٧٤٣٤).

<sup>«</sup>وقبل غروبها» من الآية: في ح ضبة فوق: غروبها!.

والآية من سورة طه: ١٣٠.

والحديث رواه الجماعة. [٤٥٦١].

٤٦٩٦ \_ «هل تُضَارّون»: أي: هل يصيبكم ضرر، وهذا على ضم التاء، كما هو في ح، وظاهر تفسير الخطابي لها في «المعالم» ٤: ٣٣٠ أن التاء مفتوحة: تَضَارّون، قال: «وزنه تَفَاعلون، من الضرار، والضرار: أن يَتَضَارً =

أبي صالح، عن أبيه، أنه سمعه يحدث، عن أبي هريرة قال: قال ناس: يارسول الله، أُنرى ربَّنا عز وجل يوم القيامة؟ قال: «هل تُضارُّونَ في رؤية الشمس في الظهيرة، ليست في سحابة؟» قالوا: لا، قال: «هل تضارُّونَ في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟» قالوا: لا، قال: «والذي نفسي بيده لا تُضارّون في رؤيته، إلا كما تُضارّون في رؤية أحدهما».

٤٦٩٧ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،

وحدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، المعنى، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع \_ قال موسى: ابنِ حُدُسَ، عن أبي رَزِين \_ قال موسى: البُقَيْلي \_ قال: قلت: يا رسول الله، كلُنا يَرى ربَّه جل ثناؤه، قال ابن معاذ: مَخْلِيّاً به يوم القيامة، وما آيةُ ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رَزين، أليس كلُّكم يرى القمر؟» \_ قال ابن معاذ: «ليلة البدر مَخْلِيّاً به» ثم اتفقا \_: قلت: بلى، قال: «فالله أعظم» قال ابن معاذ: «فإنما هو خلق من خلق، والله أجلُّ وأعظم».

٤٦٩٨ ـ حدثنا عليّ بن نصر بن عليّ ومحمد بن يونس النسائي،

الرجلان عند الاختلاف في الشيء. وانظر الموضعين السابقين من (الفتح).
 والحديث رواه مسلم. [٤٥٦٢].

٤٦٩٧ ــ (وحدثنا ابن معاذ): في غير ص، ح: وحدثنا عبيدالله بن معاذ. (ابنِ حُدُسٍ): الضبط مع عدم الصرف من ح، ك، ومع الصرف من ع. (مَخْلِيّاً): من ح، وفي س، ك: مُخْلِياً.

٤٦٩٨ ــ (وهذا لفظه، حدثنا): في غير ص: المعنى، قالا: أخبرنا.

<sup>(</sup>حدثنا حرملة): في غير ص أيضاً زيادة: يعني ابن عمران.

<sup>«</sup>يقول ـ قال ابن يونس»: من ص فقط.

<sup>﴿</sup>يقرؤها ويضع إصبعيه﴾: في ح، س: . . إصبَعه . .

<sup>«</sup>قال ابن يونس: هذا ردّ..»: في ح، س زيادة: قال المقرىء، وبعدها في س فقط: يعني أن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعاً وبصراً. قال أبو=

وهذا لفظه، أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرىء، حدثنا حرملة، حدثني أبو يونس سُليم بن جُبير مولى أبي هريرة، سمعت أبا هريرة يقول \_ قال ابن يونس يقرأ هذه الآية ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَنَتِ إِلَى آهَلِها ﴾ إلى قوله ﴿ سَمِيعًا بَصِيمًا بَصِيمًا ﴾ \_: رأيت رسول الله ﷺ يضع إبهامه على أُذنه والتي تليها قال: على عينه، قال أبو هريرة: رأيت رسول الله ﷺ يقرؤها ويضع إصبعيه.

قال ابن يونس: هذا ردّ على الجهمية.

## ٢١ ـ [باب في الرد على الجهمية]\*

2799 ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، المعنى، قالا: حدثنا أبو أُسامة، عن عمر بن حمزة قال: قال سالم: أخبرني عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "يَطوي الله عز وجل السمواتِ يومَ القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الله عز وجل الأرضين، ثم يأخذهن قال ابن العلاء: "بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟».

• ٤٧٠٠ \_ حدثنا القَعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة

داود: وهذا ردّ...

<sup>\*</sup> \_ الباب من حاشية ك.

<sup>8799</sup> ـ «المعنى، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن»: من ص، وفي غيرها: أن أبا أسامة أخبرهم عن.

<sup>«</sup>ثم يطوي الله عز وجل الأرضين»: في الأصول الأخرى: ثم يطوي الأرضين. والحديث أخرجه مسلم، وعلّقه البخاري. [٤٥٦٥]، انظر البخاري (٧٤١٣)، وانظر سنن ابن ماجه (١٩٨).

٤٧٠٠ \_ «وعن أبي عبد الله»: معطوف على أبي سلمة، وكلاهما يروي هذا =

ابن عبد الرحمن وَعن أبي عبد الله الأغرّ، عن أبي هريرة، أن رسول الله عن الله عن يبقى الله عن يبقى الله عن يبقى الله الله عن يبقى الله الله عن يبقى الله عن يبقى الله عن يبقى الله عن يبقى الله الآخِرُ، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألُني فأعفرَ له».

#### ٢٢ \_ باب في القرآن

المغيرة، عن سالم، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يَعرِضُ نفسه على الناس بالموقف، فقال: «ألا رجلٌ يَحملني إلى قومه، فإن قريشاً قد منعوني أن أبلِغ كلام ربي عزّ وجلّ».

٢٠٠٢ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير وسعيد ابن المسيب وعلقمة بن وقًاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن حديث عائشة، وكلٌّ حدثني طائفة من الحديث، قالت: ولَشأني في نفسي كان أحقرَ من أن يتكلَّم الله تعالى ذكره فيَّ بأمرٍ يُتلى.

٣٠٤٠ \_ حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا

الحديث عن أبي هريرة.

<sup>«</sup>حين يبقى ثلث الليل الآخر»: «الآخر» ليست في س. والحديث رواه الجماعة. [٤٥٦٦].

٤٧٠١ ـ «على الناس بالموقف»: في غير ص: .. في الموقف.
 والحديث رواه أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
 [٤٥٦٧].

٤٧٠٢ ـ رواه الشيخان مطولًا ومختصراً. [٤٥٦٨]، وهو طرف يسير من حديث الإفك.

٤٧٠٣ ـ «حدثنا إبراهيم بن موسى»: في الأصول الأخرى: أخبرنا... «أخبرنا ابن أبي زائدة»: في ك: حدثنا.

ابن أبي زائدة، عن مجالِد، عن عامر، عن عامر بن شهر قال: كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل، فضحكت، فقال: أتضحكُ من كلام الله تبارك وتعالى؟!.

٤٧٠٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن المينهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان النبي يُعوِّذُ الحسن والحسين: «أُعيذُكما بكلماتِ الله التامة، من كل شيطان وهامّة، ومن كل عينٍ لامّة» ثم يقول: «كان أبوكم يُعوِّذُ بهما إسماعيلَ وإسحاق».

إبراهيم وعلي بن مسلم، قالوا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن السلم، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله على: "إذا تكلم الله بالوحي سمع أهلُ السماء للسماء صلصلة كجرِّ السلسلة على الصَّفا، فيُصعَقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، حتى إذا

<sup>=</sup> و«عامر الأول هو الشعبي، نبَّه عليه في «الأطراف» \_(٥٠٤٤)\_، وهو ساقط في كثير من الأصول» كما جاء على حاشية ك.

٤٧٠٤ ـ «شيطان وهامّة»: الهامّة: من ذوات السموم كالحية والعقرب.

<sup>«</sup>عين لامّة»: في «القاموس»: «العين اللامّة: المصيبة بسوء، أو هي كل مايُخاف من فزع وشرّ».

وعلى حاشية س آخر الحديث: «قال أبو داود: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق»، ولم يظهر مع هذه الجملة لَحَق ولاتصحيح آخرها، لأنسبها إلى أصل النسخة.

والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً. [٤٥٧٠].

٤٧٠٥ \_ «حدثنا الأعمش»: رواية ابن العبد: عن الأعمش.

<sup>«</sup>حتى إذا أتاهم جبريل»: في غير ص: حتى إذا جاءهم جبريل. والحديث علَّقه البخاري تحت الباب ٣٢ من كتاب التوحيد.

أتاهم جبريل فُزِّعَ عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريلُ ماذا قال ربُّك؟ فيقول: الحقَّ، الحقَّ».

#### ٢٣ ـ باب في الشفاعة

٤٧٠٦ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا بِسطام بن حُريث، عن أشعثَ الحُدَّاني، عن أنس بن مالك، عن النبي على قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».

٤٧٠٧ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الحسن بن ذكوان، حدثنا أبو رجاء، حدثني عِمران بن حصين، عن النبي على قال: «يُخرَج قومٌ من النار بشفاعة محمد على فيُدخَلون الجنة يُسمَّوْن الجهنَّميين».

٤٧٠٨ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: سمعت النبي على يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون».

٤٧٠٦ ـ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٢٦:٢ (١٩٢٠) بمثل إسناد المصنف. [٤٥٧٦].

٤٧٠٧ ـ "يُخرَج قوم. . فَيُدْخَلُون الجنة»: الضبط من ح، وفي ك: يَخرج. . فيَدخلون. والصلاة والسلام من ص.

<sup>&</sup>quot;يُسَمَّون": في الأصول الأخرى: ويسمَّون. وعلى حاشية ك نقلاً عن «مجمع بحار الأنوار» ٤٢٥:١ «ليسَ التسمية بها تنقيصاً لهم، بل استذكاراً، ليزيدوا فرحاً على فرح، وليكون عَلَماً لكونهم عتقاءَ الله تعالى، وروي: ويسمَّون الجهنميون، بالواو، لأنه عَلَم لهم».

والحديث رواه البخاري والترمذي وابن ماجه. [٤٥٧٣].

٤٧٠٨ ـ رواه مسلم أتم منه. [٤٧٥٤].

# ٢٤ ـ [باب في ذكر البعث والصور]\*

٤٧٠٩ ـ حدثنا مسدَّد بن مُسرهَد، حدثنا معتمِر، سمعت أبي، حدثنا أسلمُ، عن بشر بن شَغَافٍ، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: «الصُّوْر قرنٌ يُنفَخ فيه».

٤٧١٠ ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «كلُّ ابنِ آدم تأكلُ الأرض، إلا عَجْبَ الذنب، منه خُلق، وفيه يُركَّب».

#### ٢٥ ـ [باب في خلق الجنة والنار]\*

عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لما عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لما خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أيْ وَربِ وعزّتِك لا يسمعُ بها أحدٌ إلا دخلها؛ ثم حفّها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أيْ وَربِ وعزّتِك لقد خشيتُ أن لايدخلها أحد».

قال: «فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب

<sup>\*</sup> ـ هذا الباب من ك فقط، وهو مناسب للحديثين بعده، وفي غيرها: باب في خلق الجنة والنار، وسيأتي في ك بعد حديثين، وهناك مناسبته، فعدلت عما في الأصول الأخرى لذلك.

٤٧٠٩ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن ـ والنسائي. [٥٧٥].

٤٧١٠ ـ أخرجه مسلم والنسائي. [٤٥٧٦].

<sup>\*</sup> \_ من ك فقط، كما تقدم.

٤٧١١ ـ «أيْ وربَّ في المواضع الثلاثة: من ص، وفي غيرها بحذف الواو. في آخره «وعزتك»: زاد في ك: وجلالك.

وأخرجه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي. [٤٥٧٧].

فنظر إليها، ثم جاء فقال: وعزتك لا يسمعُ بها أحد فيدخلَها؛ فحفَّها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، فقال: أيْ وَربِّ وعزتك لقد خشيتُ أن لا يبقى أحد إلا دخلها».

# ٢٦ ـ باب في الحوض

٤٧١٢ ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسدَّد [بن مُسرهَد]، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أمامكم حوضاً ما بين ناحيتيه كما بين جَرباءَ وأَذرُحَ».

2017 حدثنا حفص بن عمر النمَري، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن أبي حمزة، عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله ﷺ، فنزلنا منزلًا، فقال: «ما أنتم جزءٌ من مئة ألف جزء ممن يَرِدُ عليَّ الحوضَ» قال: قلت: كم كنتم يومئذٍ؟ قال: سبعَ مئة، أو ثمانَ مئة.

2018 \_ حدثنا هناد بن السَّريّ، حدثنا محمد بن فُضيل، عن المختار بن فُلْفُل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أغفى رسول الله على إغفاءة، فرفع رأسه متبسّما، فإما قال لهم، وإما قالوا له: يا رسول الله لم ضحكت؟ فقال: "إنه أُنزلت عليّ آنفا سورة" فقرأ: ﴿ بِسَمِ اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ \* إِنّا أَعْطَيْنَكُ الْكُوثَرَ ﴾ حتى ختمها، فلما قرأها قال: "هل تدرون ما الكوثر؟" قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "فإنه نهرٌ وَعَدَنيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، عليه حوضٌ تَرِدُ عليه أُمتي يوم

٤٧١٢ \_ "جَزْباء وأَذْرُح»: من بلاد الأردن، وفي صحيح مسلم عقب روايته للحديث (٢٢٩٩) ذكر عن نافع أن بينهما مسيرة ثلاث ليال، أو ثلاثة أيام، وأكد ياقوت في "معجمه" أن بينهما قدر ميل أو أقل، ولايتحقق المراد من الحديث بهذا المقدار.

٤٧١٤ \_ (آنيته عدد الكواكب): الضبط من ح.
 والحديث تقدم (٧٨٠).

القيامة، آنيتُه عددَ الكواكب».

حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك قال: لما عُرج بنبي الله على الجنة حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك قال: لما عُرج بنبي الله على في الجنة ولا المجوّب أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المُجيّبُ وأو قال المجوّب فضرب الملك الذي معه يده، فاستخرج مسكا، فقال محمد على للملك الذي معه: «ما هذا؟» قال: الكوثر الذي أعطاك الله تعالى ذِكْره.

2013 ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت، قال: شهدت أبا بَرْزَة دخل على عُبيد الله بن زياد فحدثني فلان ـ سماه مسلم ـ وكان في السماط: فلما رآه عبيد الله قال: إن

٤٧١٥ ـ «المجيَّب»: في س: المحبّب، وعلى حاشيتها: المجيّب، وعلى حاشية ص: «أي: المجوف. ط».

<sup>«</sup>أو قال: المجوّب»: من ص، وفي غيرها: المجوّف. وعلى حاشية ك: «في صفة نهر الجنة: حافتاه الياقوت المجيّب. الذي جاء في كتاب البخاري: اللؤلؤ المجوّف، وهو معروف، والذي جاء في «سنن أبي داود»: المجيّب أو المجوّف، بالشك، والذي جاء في «معالم السنن»: المجيب أو المجوب، بالباء فيهما على الشك، وقال: معناه الأجوف، وأصله من جبتُ الشيء إذا قطعتَه، والشيء مَجِيب أو مَجُوب، كما قالوا: مَشيب أو مَشوب، وانقلاب الواو عن الياء كثير في كلامهم، فأما مجيّب - مشدداً - فهو من قولهم: جُيّب فهو مجيّب، أي: مقوّر، وكذلك بالواو. نهاية» 1 ي. مقوّر، وكذلك بالواو. نهاية» 1 ي. مقوّر، وكذلك

<sup>«</sup>الكوثر الذي أعطاك»: في الأصول الأخرى: هذا الكوثر.... والحديث رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ والنسائي. [٤٥٨١].

٤٧١٦ ـ «سماه مسلم»: هو مسلم بن إبراهيم شيخ المصنف.

<sup>«</sup>وكان في السماط . . هذا الدحداح»: على حاشية ك: «الدحداح: القصير السمين، والسماط: هو الجماعة من الناس».

<sup>(</sup>ولاثنتين): رواية ابن العبد: ولامرتين.

محمّديّكم هذا الدَّحْداحَ، ففهمها الشيخ، فقال: ما كنتُ أحسبُ أني أبقى في قوم يعيرُوني بصحبة محمد على الله الله عبيد الله: إن صحبة محمد الله لك زينٌ غيرُ شين، ثم قال: إنما بَعثتُ إليك لأسألك عن الحوض، سمعتَ رسولَ الله على يذكر فيه شيئاً؟ قال أبو برزة: نعم، لا مرةً ولا ثنتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خمساً، فمن كذّب به فلاسقاه الله منه، ثم خرج مغضَباً.

## ٢٧ \_ باب في المسألة في القبر وعذاب القبر

2010 ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن علقمة بن مَوْثَد، عن سعد بن عُبيدة، عن البراء، أن رسول الله ﷺ قال: "إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله: فذلك قول الله عز وجل: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهِ يَالَمُوْا بِٱلْقَوْلِ اللهَ عَز وجل: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهِ يَالَمُوْا بِٱلْقَوْلِ الشَّالِينِ ﴾».

٤٧١٨ \_ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبدالوهاب

٤٧١٧ \_ (عن البراء): في غير ص زيادة: بن عازب.

والَّاية من سورة إبراهيم: ٢٧.

والحديث رواه الجماعة. [٤٥٨٣].

٤٧١٨ \_ «عبدالوهاب الخفاف»: في س: عبدالوهاب بن عطاء الخفاف.

<sup>(</sup>عن أنس): في غير ص: بن مالك.

<sup>«</sup>ومن ذاك يارسول الله»: في غير ص أيضاً: وممَّ ذاك. . .

<sup>«</sup>هذا بيتك كان في النار»: في ك: هذا بيتك كان لك...

<sup>«</sup>لادريتَ ولاتليتَ»: أي لابحثت عن الحقيقة ولاتلوتَ القرآن لتفهم، وإنما قلبت الواوياء للاتباع، أو معناها: ولاتليت: ولاتبعتَ من يدري. والدراية: الوصول إلى العلم بالشيء بعد بحث وتعمَّل وتكلف. ولذلك يقال: الله يعلم، ولا يقال: الله يدري. انظر «مفردات الراغب».

<sup>«</sup>فيقال له: ماكنتُ تقول»: «له» ليست في ح، س. وفي غير ص: فما كنت تقول.

الخفّاف أبو نصر، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: إن نبي الله ﷺ دخل نخلاً لبني الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله ناس ماتوا في الجاهلية، فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب النار، ومن فتنة الدجال» قالوا: ومَن ذاك يارسول الله؟ قال:

"إن المؤمن إذا وُضع في قبره أتاه مَلكٌ فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإنِ اللهُ هداه قال: كنت أعبد الله، فيقال له: ما كنتَ تقولُ في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يُسأل عن شيء غيرها، فَيُنطَلق به إلى بيتٍ كان له في النار فيقال له: هذا بيتُك كان في النار، ولكن الله عز وجل عَصَمك ورَحمك فأبدلك به بيتاً في الجنة، فيقول: دعوني حتى أذهبَ فأبشَرَ أهلي، فيقال له: اسكُنْ.

وإن الكافر إذا وُضِعَ في قبره أتاه ملَك فينتهرُه فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس! فيضربه بمِطْراقٍ من حديد بين أُذنيه، فيصيحُ صيحةً يسمعُها الخلقُ غيرَ الثقلين».

2019 ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الوهاب، بمثل هذا الإسناد، نحوه، قال: "إن العبد إذا وُضع في قبره وتولَّى عنه أصحابه إنه ليسمع قَرْع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان له» فذكر قريباً من حديث الأول، قال فيه: "وأما الكافرُ والمنافقُ فيقولان له» زاد: "المنافقَ» وقال: "يسمعها مَن يليه غيرَ الثقلين».

<sup>=</sup> وتقدم طرف منه (٣٢٢٣).

٤٧١٩ \_ «زاد: المنافقَ»: الفتحة من ح.

🖊 ۲۷۲۰ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير،

وحدثنا هناد بن السَّرِيِّ، حدثنا أبو معاوية، وهذا لفظ هناد، عن الأعمش، عن المِنهال، عن زاذان، عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجلٍ من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولمَّا يُلْحَدْ، فجلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكُت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً، زاد في حديث جرير هاهنا وقال: «فإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولَّوْا مدبرين حين يقال له: يا هذا، مَن ربُّك؟ وما دِينك؟ ومن نبيك؟».

قال هناد: «ويأتيه ملكان فيُجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينُك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ﷺ، فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت القرآنَ كتابَ الله فآمنت به وصدقت». زاد في حديث جرير: «فذلك قول الله عز وجل ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية، ثم اتفقا: «فينادي منادي من السماء: أنْ صدقَ عبدي، فأفْرشوه من الجنة، والمبنوه من الجنة، والبسوه من الجنة». قال: «فيأتيه من روحها وطِيبها». قال: «ويفتح له فيها مَدَّ بصره».

قال: «وإن الكافر» فذكر موته، قال: «وتُعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيُجلِسانه فيقولان: مَن ربك؟ فيقول: هاهُ هاهُ، لا أدري!

<sup>•</sup> ٤٧٢ \_ «قرأت القرآن كتاب الله»: «القرآن»: من ص.

<sup>«</sup>فينادي منادي»: في الموضعين: من ص، وفي غيرها: مناد. «فأفْرِشوه من الجنة»: الضبط من ح هنا، وفي الموضع التالي. «هاه هاه» الضبط في المواضع الثلاثة من ح.

وتقدم أولُ الحديث برقم (٣٢٠٤).

فيقولان له: ما دينُك؟ فيقول: هاه هاه، لاأدري! فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري! فينادي منادي من السماء: أنْ كَذَب، فأَفْرِشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار». قال: «فيأتيه من حرّها وسَمومها». قال: «ويُضيَّقُ عليه قبره حتى تختلفَ فيه أضلاعه!».

زاد في حديث جرير قال: «ثم يُقيَّض له أعمى أبكمُ معه مِرْزَبَةٌ من حديدٍ لو ضُرب بها جبلٌ لصار تراباً» قال: فيضربُه بها ضربةً يسمعُها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير تراباً، ثم تُعاد فيه الروح».

٤٧٢١ ـ حدثنا هناد بن السريّ، حدثنا عبد الله بن نُمير، حدثنا الأعمش، حدثنا المنهال، عن أبي عمر زاذان، سمعت البراء، عن النبى ﷺ، فذكر نحوه.

#### ۲۸ ـ باب في ذكر الميزان

ابن إبراهيم حدثهم، أخبرنا يونس، عن الحسن، عن عائشة أنها ذكرت ابن إبراهيم حدثهم، أخبرنا يونس، عن الحسن، عن عائشة أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله ﷺ: «ما يُبكيكِ؟» فقالت: ذكرتُ النار فبكت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ: «أمّا في ثلاثة مواطنَ فلا يَذكر أحداً: عند الميزان حتى يَعلمَ أَيَخِفُ ميزانه أو يثقُل؟ وعند الكتاب حتى يقال ﴿ هَآقُمُ أَقْرَءُوا كِنَابِيةً ﴾ حتى يعلم أين يقع كتابه: أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم».

٤٧٢٢ ـ (وعند الكتاب حتى يقال»: في غير ص: .. حين يقال، وفي ع: حين يقال له.

<sup>«</sup>بين ظَهْرَيْ جهنم»: في نسخة على حاشية ك: ظهرانَيْ.

قال يعقوب: عن يونس، وهذا لفظ حديثه.

### ٢٩ \_ باب في الدجال

2017 حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن خالد الحدّاء، عن عبد الله بن شراقة، عن أبي عبيدة المحدّاء، عن عبد الله بن سُراقة، عن أبي عبيدة ابن الجراح قال: سمعت النبي على يقول: «إنه لم يكن نبيٌّ بعد نوح إلا وقد أنذَر الدجالَ قومَه، وإني أُنْذِرُكُموه» فوصفه لنا رسول الله على وقال: «لعله سيدركُه مَن قد رآني وسمع كلامي» قالوا: يا رسول الله، كيف قلوبُنا يومئذ؟ أَمِثُلُها اليومَ؟ قال: «أو خير».

٤٧٧٤ ـ حدثنا مَخْلَد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قام النبي على الناس فأثنى على الله بما هو أهله، فذكر الدجال، فقال: «إني لأنذركموه، وما من نبي الا وقد أنذره قومَه، لقد أنذره نوحٌ قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبيٌ لقومه: تَعلَمون أنه أعور، وأن الله عز وجل ليس بأعور».

## ٣٠ ـ باب في الخوارج\*

٤٧٢٥ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير وأبو بكر بن عياش

٤٧٢٣ \_ «أَوْخيرٌ"): في ك فقط: وأُخْيَرُ، مع الضبط.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٤٥٨٨].

٤٧٢٤ \_ «ما من نبي إلا وقد أنذر»: الواو من ص فقط.

<sup>«</sup>تعلمون أنه.. وأن»: من الأصول إلاح، س ففيهما: إنه.. وإن، دون «تعلمون»، وعلى حاشية ك: «ليس في أصول صحيحة، والمشهور في الحديث: تَعَلَّموا، بمعنى: اعلموا».

والحديث رواه الشيخان والترمذي. [٤٥٨٩].

<sup>\*</sup> \_ في ك: باب في قتال الخوارج.

٤٧٢٥ ـ «شِبْراً»: في ك: قِيد شبر.

ومِّندل، عن مُطَرِّف، عن أبي جَهْم، عن خالد بن وَهْبان، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن فارق الجماعة شِبراً فقد خلع اللهُ رِبْقة الإسلام من عنقه».

2۷۲۹ ـ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا مطرّف بن طَريف، عن أبي الجهم، عن خالد بن وهبان، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنتم وأثمةً من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟!» قلت: إذنْ والذي بعثك بالحق أضعُ سيفي على عاتقي ثم أضربُ به حتى ألقاك \_أو ألحقك\_! قال: «أو لا أدلك على خيرٍ من ذلك؟ تصبرُ حتى تلقاني».

٤٧٢٧ ـ حدثنا مسدد وسليمان بن داود، المعنى، قالا: حدثنا حماد ابن زيد، عن المُعلَّى بن زياد وهشام بن حسان، عن الحسن، عن ضبَّة بن مِحْصَن، عن أُم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ: "سيكون عليكم أثمةٌ تَعرفون منهم وتُنكرون، فمن أنكر» قال هشام: "بلسانه فقد برىء، ومن كره بقلبه فقد سلِم، ولكن مَن رضيَ وتابع» فقيل:

<sup>«</sup>خلع الله»: لفظ الجلالة من ص فقط، والرَّبُقة: مايُجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها، فمن فارق الجماعة كان كالدابة إذا خلعت هذه القلادة من عنقها، معرضةً للهلاك.

٤٧٢٦ ـ «قلت: إذن، والذي»: في ك: . . أما والذي. ورسمتْ إذن في ح: إذَّن. «أضربُ به»: الضمة من ح، فضبطت «أضعُ» مثله.

٤٧٢٧ ـ «قال هشام: بلسانه»: في ك قبلها: قال أبو داود، وفي س: قال ابن داود.
 «ومن كره بقلبه»: «بقلبه»: من ص، ك، ع، وحاشية ح.

<sup>«</sup>أفلا نُقاتلهم»: في الأصول الأخرى: «أفلا نقتلهم؟ قال ابن داود: أفلا نقاتلهم».

<sup>«</sup>وقال مرة: نقتلهم»: من ص. والقائل هشام. والحديث رواه مسلم والترمذي. [٤٥٩٢].

يارسول الله، أفلا نقاتلُهم؟ قال: «لا، ما صلَّوا». وقال مرة: نقتلهم.

عن عن البن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، حدثنا الحسن، عن ضبّة بن مِحْصَن العَنزي، عن أُم سلمة، عن النبي ﷺ، بمعناه، قال: «فمن كره فقد برىء، ومن أنكر فقد سلِم»، قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه، ومن كره بقلبه.

٤٧٢٩ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، عن زياد بن عِلاَقة، عن عَرْفَجة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ستكون في أُمتي هَنَاتٌ وهَنَاتٌ وهَنَاتٌ، فمن أراد أن يُفرِّقَ أمرَ المسلمين وهم جميعٌ فاضربوه بالسيف، كائناً من كان».

## ٣١ ـ باب في قتل الخوارج\*

• ٤٧٣٠ \_ حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى، المعنى، قالا:

٤٧٢٨ \_ «بن هشام، حدثنا أبي»: في غير ص: بن هشام قال: حدثني أبي. ٤٧٢٩ \_ «هَنَات»: الضبط ثلاث مرات من ح، س، والمعنى هنا: فتن وحوادث. والحديث رواه مسلم والنسائي. [٤٥٩٤].

<sup>\* -</sup> هذا لفظ ص، وسقط الباب من ك، وفي غيرها: باب في قتال الخوارج. 
٧٣٠ - «مُؤْدَن اليد، أو مُخْدَج اليد، أو مَثْدُون اليد»: جاء ضبطها وتفسيرها على 
حاشية ع: «مُؤْدَن: بضم الميم، وبعدها واو ساكنة، ودال مهملة مفتوحة، 
ونون. ويروى: مودون، من قولهم: وَدُنْتُ الشيء وأودنتُه، إذا نقصتَه 
وصغرته، وحكي فيه الهمز والتسهيل. ومُخْدَج اليد: ناقصها. منذري». 
«مَثْدُون: بفتح الميم، وسكون الثاء المثلثة، وبعدها دال مهملة مضمومة، 
وواو، ونون، ويروى: مُثْدَن، أي: صغير اليد. منذري».

<sup>«</sup>لولا أن تبطروا لأنبأتكم»: في غير ص: لنبأتكم. وفي «عون المعبود» ١٠٨: ١٣ المحبود أعدَّ لقاتليهم. . » . «قال: قلنا»: من ص، وفي غيرها: قال: قلت.

والحديث رواه مسلم وابن ماجه. [٤٥٩٥].

حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن عَبيدة، أن علياً ذكر أهل النَّهروان، فقال: فيهم رجلٌ مُوْدَنُ اليد، أو مُخْدَجُ اليد، أو مَثدُونُ اليد، لولا أن تَبْطروا لأنبأتكم ماوعد اللهُ الذين يقتلونهم على لسان محمد ﷺ. قال: إنْ وربّ الكعبة.

2٧٣١ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبيه، عن ابن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري قال: بعث عليّ إلى النبي على بدُهيبة في تُربتها، فقسمها بين أربعة: بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المُجاشِعيِّ، وبين عُيينة بن بدر الفَزاري، وبين زيدِ الخيلِ الطائيِّ ثم أحدِ بني نَبهان، وبين علقمة بن عُلاثة العامري ثم أحد بني كِلاب، قال: فغضبت قريش والأنصار وقالوا: أيعطي صناديد أهل نجد ويَدَعُنا؟ فقال: "إنما أتألَّفهم».

٤٧٣١ ــ «بذُهَيْبة في تربتها»: على حاشية ع: «ذُهيبة: تصغير ذَهَبة، أدخل الهاء على نية القِطعة، وقد يؤنَّث الذهب فيكون على هذا تصغيرَ: ذَهَبٌ. منذري». والمراد هنا: ذَهَبة مخلوطة في تربتها لم تميَّز بعدُ.

<sup>«</sup>زيد الخيل»: في ك، وحاشية ح، س: زيد الخير. والأول اسمه في الجاهلية، والثاني في الإسلام.

<sup>«</sup>وقالوا: أيعطي صناديد..»: في غير ص: وقالت: يعطي صناديد. والصناديد: جمع صِنديد، وهو السيد الشجاع.

<sup>&</sup>quot;إن من ضِئْضِيءِ هذا. . قوم": "قوم" من الأصول ـ وعليها في ح ضبة ـ إلا ع ففيها: قوماً، وعلى ما وضعته من علامات الترقيم فهي مبتدأ مؤخر، لا إشكال فيه. ومن ضئضيء هذا: أي: من أصله ونسله.

<sup>«</sup>كما يمرق السهم من الرَّميَّة»: في غير ص: مروق السهم..، والرمية: الحيوان الذي يطارده الصياد ويرميه. والمراد: ليس عليهم مَسحة إسلام، كما أن السهم يخرج من الرمية وليس عليه من الرمية أثر.

<sup>«</sup>والله لئن أنا أدركتهم»: لفظة القسم من ص فقط.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٤٥٩٦].

قال: فأقبل رجل غائرُ العينين، مُشرِف الوجنتين، ناتيءُ الجبين، كَتُ اللحية محلوقٌ، فقال: اتقِ الله يا محمد! فقال: «من يطيعُ الله إذا عصيتُه؟ أَياْمَنني اللهُ عز وجل على أهل الأرض ولا تأمنوني؟!» قال: فسأله رجلٌ قتله \_ أحسبه خالد بن الوليد \_ قال: فمنعه، قال: فلما ولَى قال: «إنَّ من ضِغْضِيءِ هذا»، أو «في عَقِب هذا قومٌ يقرؤون القرآن لا يُجاوز حناجرهم، يَمرُقون من الإسلام كما يَمرق السهم من الرَّمِيَّة، يقتلون أهل الأوثان، واللهِ لئن أنا أدركتُهم يقتلون أهل الأوثان، واللهِ لئن أنا أدركتُهم لأقتلنَهم قتلَ عادٍ».

2007 حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا الوليد ومبشر - يعني ابن إسماعيل - الحلبيُّ، عن أبي عمرو - قال الوليد: حدثنا أبو عمرو - مدثني قتادة، عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك، عن رسول الله على: «سيكونُ في أُمتي اختلافٌ وفُرقة، قومٌ يحسنون القيلَ ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يَمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة، ثم لا يرجعون حتى يرتدَّ على فُوقهِ، هم شرُّ الخلق والخليقة، طوبي لمن قتلهم، يَدْعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: «التحليق».

٤٧٣٢ \_ «حتى يرتدَّ على فُوقِه»: الفُوق: موضع الوتر من السهم، وهذا تعليقٌ على مستحيل.

<sup>«</sup>لايجاوز تراقيهم»: التراقي: جمع تَرْقُوة، وهي العظم الذي بين ثُغْرة النحر والعاتق، وللإنسان ترقوتان، وهما العظمان اللذان في أعلى الصدر يتصل كل منهما بالكتف. والمراد: أنه لاأثر لقراءتهم القرآن \_ ومثله عباداتهم الأخري \_ في قلوبهم وسلوكهم، إنما يحسنون الجدال والخصام والقيل والقال!.

<sup>«</sup>طوبي لمن قتلهم»: في الأصول الأخرى زيادة: وقتلوه.

عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله ﷺ، ذكر نحوه، قال: «سِيماهم التحليقُ والتسبيدُ، فإذا رأيتموهم فأنيموهم».

[قَالَ أَبُو داود: التسبيدُ: استئصال الشعر].

٤٧٣٤ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا الأعمش، عن خيثمة، عن سُويد بن غَفَلة قال: قال عليّ: إذا حدثتكم عن رسول الله حديثاً فلأَنْ أخِرَّ من السماء أحبُّ إليِّ من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحربُ خَدعةٌ، سمعت رسول الله عليه يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حُدُث الأسنان، سفهاءُ الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرُقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة، لا يجاوز إيمانُهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلَهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة».

٤٧٣٥ \_ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، عن عبد الملك

٤٧٣٣ ـ «التحليق والتسبيد»: على حاشية ح، ك: والتسميد، وكذلك في مقولة أبى داود.

<sup>«</sup>فَأَنيموهم»: رواية ابن العبد: فاقتلوهم، وهي معنى: فأنيموهم.

ومقولة أبي داود جاءت أيضاً على حاشية ح، س، ك.

والحديث عزاه المزي (١٣٣٧) إلى ابن ماجه، وهو فيه (١٧٥) من طريق عبدالرزاق، عن معمر، به.

٤٧٣٤ ـ «قوم حُدُث الأسنان»: في الأصول الأخرى: حُدَثاء. والحديث في الصحيحين وسنن النسائي. [٤٥٩٩].

٤٧٣٥ ـ "مع عليّ. . فقال عليّ» في أوله وفي آخره: في الأصول الأخرى زيادة: عليه السلام.

<sup>«</sup>ليست قراءتكم. . شيءً. . ولاصيامكم. . شيءً» الضبط من ص، وفي غيرها: شيئاً، وانظر (٢٧٣).

ابن أبي سليمان، عن سلمة بن كُهيل، أخبرني زيد بن وهب الجُهني، أنه كان في الجيش الذين كانوا مع عليّ الذين ساروا إلى الخوارج، فقال عليّ: أيها الناس، إني سمعت رسول الله عليّ يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتُكم إلى قراءتهم شيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم، وهو عليهم، لا تُجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قُضيَ لهم على لسان نبيهم على لنكِلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضدٌ وليست له ذراع، على عضده مثل حَلَمة الثّذي، عليه شَعراتٌ بيض، أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء عليه من ذراريّكم وأموالكم؟! والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القومَ، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا في سرح الناس، فسيروا

«لَنَكِلُوا عن العمل»: في ك: لاتَّكُلُوا على العمل، مع الضبط، لكن على حاشية ح: لأنكلُوا، وعلى حاشية ع: «نكِل عن الأمر: إذا امتنع منه. منذري».

«فنزَّلني زيد. . حتى مرّ بنا»: الضبط من ح، وفيها وفي ك: حتى مررنا . «فوحَّشوا برماحهم»: أي رموها بعيداً.

«وشِجَرهم الناس»: طعنوهم.

«وقَتلوا بعضهم على بعض»: الضمة على القاف من ح، س، والفتحة من ص، وهو ظاهر ك، فإنه ضبط الكلمة التي بعدها بالفتح: بعضهم.

«المُخْدَج»: تقدم وصفه قبل أسطر: له عضد وليست له ذراع.

«فلم يجدوا»: عليها ضبة في ح، و«صح» في ك، لئلا يظن الغلط في كتابتها وأن صوابها: فلم يجدوه.

«صدق الله ورسوله»: في الأصول الأخرى: صدق الله.

والحديث رواه مسلم. [٤٦٠٠].

على اسم الله.

قال سلمة بن كُهيل: فنزَّلني زيدُ بن وهب منزلاً منزلاً، حتى مرَّ بنا على قنطرة، قال: فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبدُ الله بن وهب الراسبي فقال لهم: ألقوا الرماح وسُلُوا السيوف من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حَرُوراء، قال: فوحَشُوا برماحهم، واستلُوا السيوف، وشَجَرهم الناسُ برماحهم، وقُتلوا بعضهم على بعضهم.

قال: وما أصيب يومئذ من الناس إلا رجلان، فقال عليّ: التمسوا فيهم المُخْدَج، فلم يجدوا، فقام عليّ بنفسه، حتى أتى ناساً قد قُتل بعضهم على بعض، فقال: أخرِجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر، وقال: صدق الله ورسوله، وبلغ رسوله.

فقام إليه عَبيدة السَّلْماني فقال: يا أمير المؤمنين، آللهِ الذي لا إله إلا هو لقد سمعتَ هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: إيْ والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثاً، وهو يحلفُ.

عن جميل بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مرة قال: حدثنا أبو الوَضِيء قال: قال عليّ: اطلبوا المُخْدَج، فذكر

<sup>2</sup>٧٣٦ ـ «أبو الوضيء»: في ص فوق الضاد والياء مايشبه المدّة أو الشدَّة، وفي ك: الوَضِيْء، وكذا هو مقتضى قول الحافظ في «التقريب» في الكنى: «مهموز»، لكن على حاشية ع: «الوضيء: بفتح الواو، وكسر الضاد المعجمة، وتشديد الياء آخر الحروف. منذري»، وانظر ما تقدم (٣٤٥١).

 <sup>«</sup>قال عليّ»: في غير ص زيادة: عليه السلام.
 «فإني أنظر إليه»: في غير ص: فكأني.
 «قُريْطق»: تصغير قُرْطُق، وهو القباء.

الحديث، فاستخرجوه من تحت القتلى في طين، قال أبو الوضِيء: فإني أنظر إليه: حبشي عليه قُرَيطقٌ له إحدى يديه مثلُ ثَدْي المرأة عليها شُعيرات مثلُ شُعيراتِ التي تكون على ذَنَب اليَربوع.

٤٧٣٧ ـ حدثنا بشر بن خالد، حدثنا شَبَابة بن سَوّار، عن نُعيم بن حكيم، عن أبي مريم قال: إنْ كان ذلك المُخْدَجُ لَمَعَنا يومئذ في المسجد، نجالسُه بالليل والنهار، وكان فقيراً، ورأيته مع المساكين يشهد طعامَ عليّ مع الناس، وقد كسوته بُرنُساً لي.

قال أبو مريم: وكان المُخْدَج يُسمى نافعاً ذا الثُّدَيَّة، وكان في يده مثلُ ثدي المرأة، على رأسه حَلَمة مثلُ حَلَمة الثدي، عليه شَعرات مثل سِبالة السِّنُور.

## ٣٢ ـ باب في قتال اللصوص

٤٧٣٨ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الله بن حسن، حدثني عمِّي إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي عليه قال: «من أُريد مالُه بغيرِ حقٍ فقاتل فقتل فهو شهيد».

٤٧٣٩ \_ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو داود الطيالسي

٤٧٣٧ \_ «يشهد طعام عليّ»: في الأصول الأخرى زيادة: عليه السلام.
 «سِبَالة السَّنُور»: السِّبالة: الشَّعر الذي في طرفي الشارب.

وبعده على حاشية ك: «قال أبو داود: هو عند الناس اسمه حُرقوص».

٤٧٣٨ \_ «حدثني عبدالله بن حسن، حدثني عمي»: في الأصول الأخرى زيادة «قال» قبل: حدثني.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي. [٤٦٠٣].

٤٧٣٩ \_ (وسليمان بن داود، يعني أبا أيوب الهاشمي»: على أولها وآخرها في ح:
 لا إلى، وعلى الحاشية: (سقط من كتاب الخطيب»، وهي في ك عن =

نسخة، وكتب على الحاشية: «مافي هذه النسخة في «الأطراف» \_(٤٤٥٦)\_وليس في غالب النسخ».

«ومن قتل دون أهله، أو»: في س:.. دون أهله فهو شهيد، أو دون...

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح، والجملة الأولى منه رواها البخاري من حديث عكرمة، عن عبدالله بن عَمرو. [٤٦٠٤، ٤٦٠٤].

وبعده في ح: «بلغ عراضاً بكتاب الخطيب نفسه».

ثم في ص، ح، س، وحاشية ك: آخر كتاب السنة.

\* \* \*

وهنا في ك، وحاشية س ـ من نسخة أبي علي التستري ـ، ع ـ عن بعض النسخ ـ زيادةٌ وهذا نصها:

\* - حدثنا أبو ظَفَر عبدالسلام، حدثنا جعفر، عن عوف قال: سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: «إن مثلَ عثمان عند الله كمثل عيسى ابن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرؤها ويفسِّرها: ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَكِيسَى إِنِي مُتَوفِّيكَ وَرَافِمُكَ إِنَّ مُتَوفِّيكَ وَرَافِمُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِن اللهِ الشام.

وعلى حاشية ك: «مِن «حدثنا أبو ظفر» إلى آخر الباب ليس في أصول كثيرة صحيحة». قلت: وتقدم هذا في أوائل التعليق على حديث (٤٦١٣)، ولذا لم أضع له رقماً جديداً هنا.

٨٤ ـ قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال عفان: كان يحيى لايحدث عن همام.

قال أحمد: قال عفان: فلما قدم معاذ بن هشام وافق هماماً في أحاديث، كان يحيى ربما قال بعد ذلك: كيف قال همام في هذا؟.

«وافق هماماً»: هكذا في س، وفي ك، ع: همام.

٨٥ ـ قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: سماع هؤلاء ـ عفاني وأصحابه ـ
 من همام، أصلح من سماع عبدالرحمن، وكان يتعاهد كتبه بعد ذلك. =

٨٦ \_ حدثنا حسين بن علي، حدثنا عفان \_ إن شاء الله \_ قال: قال لي همام: كنت أخطىء ولاأرجع، وأستغفر الله تعالى.

ذكره في «التحفة» (١٩٥١٥).

۸۷ \_ قال أبو داود: سمعت علي بن عبدالله يقول: أعلمهم بإعادة مايُسمع مما لم يُسمع: شعبة، وأرواهم: هشام، وأحفظهم: سعيد بن أبي عروبة عروبة. قال أبو داود: فذكرت ذلك لأحمد فقال: سعيد بن أبي عروبة في قصة هشام، هذا كله يحكونه عن معاذ بن هشام، أين كان يقع هشام من سعيد لو برز له!.

قلت: المعنى: كيف ذكر ابن المديني سعيداً مساوياً لهشام الدَّستوائي، إنما هذا ادعاء معاذ بن هشام يساوي أباه بسعيد بن أبي عروبة. هذا ملخص ما في الشرحين، والله أعلم.

٨٨ ـ حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السَّرح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن وهب بن منبَّه، عن أخيه، عن معاوية قال: قال رسول الله على: "اشفعوا تُوجَروا" فإني لأريد الأمر فأوَّخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله على قال: "اشفعوا تؤجروا".

٨٩ ـ حدثنا أبو معمر قال: حدثنا سفيان، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، مثله.

وأفاد في «بذل المجهود» ٢٨:١٩ أن قوله «فإني لأريد..» من كلام معاوية رضي الله عنه، وأنه كرر الجملة النبوية أول كلامه وآخره.

وعلى حاشية ك كلام طويل خلاصته أن هذا الحديث بإسناديه مذكور في بعض الأصول في كتاب الأدب، وأن المزي ذكر في «الأطراف» الإسناد الأول (١١٤٤٧) وقال: هو «في بعض النسخ من رواية اللؤلؤي، ولم يذكره أبو القاسم»، وعزاه إلى الجماعة سوى ابن ماجه. وذكر الإسناد الثاني (٩٠٣٦) وقال: هو «في رواية أبي بكر بن داسه، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم». وانظر التعليق على (٥٠٩٠).

وسليمان بن داود \_ يعني أبا أيوب [الهاشمي] \_ عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عُبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، عن سعيد بن زيد، عن النبي على قال: «من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومَن قُتِل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه: فهو شهيد،

#### آخر كتاب السنة

\* \* \*

هذا، وعلى حاشية ك أيضاً:

٩٠ ـ «حدثنا أبو داود، حدثنا عبدالله بن قريش البخاري قال: سمعت نُعيم بن حماد يقول: المعتزلة تروي ألفي حديث من حديث النبي ﷺ، أو: نحو ألفى حديث».

## بسم الله الرحمن الرحيم

## ٣٦ \_ أول كتاب الأدب

# ١ ـ باب في الحلم [وحسن الهَدْي]\* وأخلاق النبي ﷺ

- يعني ابن عمار -، حدثنا مَخْلَد بن خالد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة - يعني ابن عمار -، حدثني إسحاق - يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة - قال: قال أنس: كان رسول الله على من أحسن الناس خُلقاً، فأرسلني يوماً لحاجة، فقلت: والله لا أذهب. وفي نفسي أن أذهب لِما أمرني به نبي الله على قال: فخرجت، حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله على قابض بقفاي مِن ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال لي: «يا أُنيسُ اذهب حيث أمرتك» قلت: نعم، أنا أذهب يارسول الله.

قال أنس: والله لقد خدمته سبع سنين، أو تسع سنين، ما علمتُ قال لشيء صنعتُه: لم فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركتُ: هلا فعلت كذا.

<sup>\*</sup> \_ من حاشية ك.

٤٧٤ - «بن خالد»: زاد على حاشية ك: الشَّعيري.

<sup>«</sup>قابضٌ بقَفَاي»: رواية ابن العبد: قبض. . .

<sup>«</sup>لشيء صنعته»: في الأصول الأخرى: لشيء صنعتُ.

<sup>«</sup>هلا فعلت كذا»: فيها أيضاً: ..كذا وكذا.

والحديث رواه مسلم وفيه: «تسع سنوات» من غير شك. [٤٦٠٥].

المغيرة -، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: خدمتُ النبي على عشر المغيرة -، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: خدمتُ النبي على عشر سنين بالمدينة، وأنا غلام ليس كلُّ أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، ما قال لي فيها أُفُّ قطُّ، وما قال لي: لمَ فعلتَ هذا؟ ألّا فعلت هذا.

علال، سمع أباه يحدث، قال أبو هريرة وهو يحدثنا: كان النبي على الله هلال، سمع أباه يحدث، قال أبو هريرة وهو يحدثنا: كان النبي على يجلس معنا في المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا قياماً حتى نَراه قد دخل بعض بيوتِ أزواجه، فحدثنا يوماً، فقمنا حين قام، فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذَه بردائه فحمَّرَ رقبته، قال أبو هريرة: وكان رداء النبي

٤٧٤١ ـ «ألَّا فعلت هذا»: في ح، ك: أو ألَّا. . .

٤٧٤٢ \_ "يحدِّث قال أبو هريرة": في غير ص: يحدث قال: قال أبو هريرة.

<sup>«</sup>يجلس معنا في المجلس»: في ك:.. في المسجد، وعليها: صح، وعلى الحاشية عن نسخة: في المجلس.

<sup>«</sup>وكان رداء النبي ﷺ خشناً»: في غير ص: وكان رداءً خشناً.

<sup>«</sup>احمل لي على بعيريًّ»: في س: احملني...

<sup>«</sup>فإنك لاتحملني من»: في غير ص: فإنك لاتحمل لي من.

<sup>«</sup>الأحمل لك حتى»: في ك: الأحملك حتى.

<sup>«</sup>لا والله لا أُقيدُكها»: «لا» الأولى من ص.

<sup>&</sup>quot;فذكر الحديث": هو في رواية النسائي (٦٩٧٨): "فقال رسول الله على ذلك ثلاث مرات. كلُّ ذلك يقول: لا والله لا أُقيدك، فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سِراعاً، فالتفت إلينا رسول الله على فقال: "عزمتُ على من سمع كلامي أن لايبرح مقامه حتى آذن له"، فقال رسول الله على لرجل من القوم: "يافلان احمل له..".

<sup>«</sup>وعلى بعير تمراً»: في الأصول الأخرى: وعلى الآخر تمراً. والحديث رواه النسائي كما تقدم. [٤٦٠٧].

عَلَيْ خَشِناً، فالتفت، فقال له الأعرابي: إحمل لي على بعيري هذين، فإنك لاتحمِلني من مالك ولا من مال أبيك! قال: فقال النبي عَلَيْة: «لا، وأستغفر الله، لا، وأستغفر الله، لا أحملُ لك حتى تُقِيدَني من جَبْذَتك التي جَبَذْتني» فكلُّ ذلك يقول له الأعرابي: لا والله لا أُقِيدُكها، وذكر الحديث.

قال: ثم دعا رجلاً فقال له: «احملُ له على بعيريه هذين: على بعير شعيراً، وعلى بعير تمراً» ثم التفتَ إلينا فقال: «انصرِفوا على بركة الله عز وجل».

#### ٢ \_ باب في الوقار

عدينا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا قابوس بن أبي ظَبيان، أن أباه حدثه، حدثنا عبد الله بن عباس، أن نبي الله على قال: «إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد: جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة».

## ٣ \_ باب من كظم غيظاً

٤٧٤٤ \_ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن

٤٧٤٣ \_ «أن أباه حدثه»: من الأصول \_و «التحفة» (٥٤٠٢ )\_ إلا ص ففيها: أنه حدثه، فيكون المعنى: حدث قابوس زهيراً عن ابن عباس، وقابوس لم يدرك ابن عباس، إنما يروي عنه بواسطة أبيه أبي ظبيان: حصين بن جندب.

٤٧٤٤ ـ «قادر على أن يُنَّفِذُه»: التخفيف من ك، والتشديد من س.

<sup>«</sup>من الحور العِين ماشاء»: في ك: من أيّ الحور شاء. وفي ح: من الحور ماشاء.

ومقولة أبي داود من ص، س، ك، وعبدالرحيم: من ص، وهو الصواب، وفي غيرها: عبدالرحمن.

سعيد \_ يعني ابن أبي أيوب \_، عن أبي مرحوم، عن سهل بن مُعاذ، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كظم غيظاً وهو قادرٌ على أن يُنْفِّذَه دعاهُ الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يُخيره من الحُور العِين ما شاء».

قال أبو داود: اسم أبي مرحوم: عبدُ الرحيم بن ميمون.

2010 ـ حدثنا عقبة بن مُكْرَم، حدثنا عبدالرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ عن بِشر ـ يعني ابن منصور ـ، عن محمد بن عَجلان، عن سُويد بن وهب، عن رجلٍ من أبناء أصحاب رسول الله ﷺ، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ، نحوه، قال: «ملاًه الله أمناً وإيماناً» لم يذكر قصة «دعاه الله». زاد: «ومَن ترك لُبْسَ ثوب جمالٍ وهو يقدِر عليه» قال بشر: أحسبه قال: «تواضعاً، كساه الله حُلَة الكرامة، ومن زوَّج لله تعالى تَوَّجهُ الله تاج المُلك».

عن عن المعاوية، عن المعاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله قال: قال رسول الله على: «ما تَعُدُّون الصُّرَعة فيكم؟» قالوا: الذي لا تصرَعه الرجال! قال: «لا، ولكنه الذي يَملِك نفسه عند الغضب».

العمش، عن الأعمش، ثم رواه عن أبي بكر، عن أبي معاوية، عن الأعمش. الأعمش.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ وابن ماجه. [٢٠٩]. ٢٤٧٤ ــ «حدثنا عثمان بن أبي شيبة»: هكذا في ص، وفي غيرها: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. وهو في «صحيح مسلم» (٢٦٠٨) من روايته عن عثمان،

<sup>«</sup>الذي لاتصرعه الرجال»: في ح: لاتصرعه، بالوجهين: هكذا، و: لا يصرعه.

والحديث أخرجه مسلم أتم منه. [٤٦١١].

#### ٤ \_ [باب ما يقال عند الغضب]\*

عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل قال: استَبَّ رجلان عند النبي على فغضب أحدهما غضباً شديداً حتى خُيِّل إليَّ أن أنفه يتمزَّعُ من شدة غضبه! فقال النبي على الأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدُ من الغضب! فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: «يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» قال: فجعل معاذ يأمره، فيأبى ومَجَكَ، وجعل يزداد غضباً.

الأعمش، عن عدي بن أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن سليمان بن صُرَد قال: استبَّ رجلان عند النبي ﷺ، فجعل أحدهما تحمرُ عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله ﷺ: "إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقال الرجل: هل تَرى بي من جنون؟!.

<sup>\*</sup> \_ من حاشية ك فقط.

٤٧٤٧ \_ ﴿أَنْفُهُ يَتُمَرُّعُ﴾: يتشقق ويتقطع.

<sup>«</sup>فيأبي ومَحِك»: في غير ص: فأبى. ومحِك: بكسر الحاء من ح، وبفتحها من س، ك، ع، وعلى حاشية ك: «قوله فأبى ومحِك: ضبطها المنذري في «حواشي مختصر السنن» بكسر الحاء في الماضي وبفتحها في المضارع، وقال في «القاموس»: محَك: كمنَع، لجَّ، أي: في الخصومة، وقد ذكرها المنذري في «الترغيب» ـ ٣: ٥٠٠ ـ بلفظ: وضحك، قال الناجيْ: وهو تصحيف من النساخ».

والحديث رواه الترمذي ـ وقال: مرسل ـ والنسائي متصلاً. [٤٦١٢].

٤٧٤٨ ـ رواه مسلم والنسائي. [٤٦١٣]، وعزاه المزي (٤٥٦٦) إلى البخاري في بدء الخلق، والأدب، وهو فيهما (٦٠٤٨،٣٢٨٢).

2024 ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبي ذرّ، أن رسول الله على قال لنا: "إذا غضِبَ أحدكم وهو قائم فليجلِس، فإن ذهب عنه الغضبُ، وإلا فليضطجِع».

• ٤٧٥٠ \_ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن داود، عن بكر، أن النبى ﷺ بعث أبا ذر، بهذا الحديث.

قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين.

2001 ـ حدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي، المعنى، قالا: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أبو وائل ـ قال أبو داود: يعني القاص، من أهل صنعاء. قال: هو، أُرى، عبدُ الله بنُ بَحِير ـ، قال: دخلنا على عروة بن مسعود بن محمد السَّعْدي فكلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ،

٤٧٤٩ ـ هذا الحديث رواه المصنف عن الإمام أحمد، وهو في «المسند» ١٥٢٥ بزيادة في سنده: عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر، وفيه سبب رواية أبي ذر لهذا الحديث، وانظر التعليق على الحديث الآتي.

<sup>•</sup> ٤٧٥ \_ قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين»: هكذا في الأصول، ونقله المزي في «التحفة» (١٢٠٠١) بزيادة فيها بيان سبب ترجيح هذا الإسناد على الذي قبله، قال: «وهذا أصح الحديثين. إنما يروي أبو حرب، عن عمه، عن أبي ذر، ولا يُحفظ له سماع من أبي ذر». ثم ذكر المزي سند الإمام أحمد الذي ذكرته قبل، ونحوه عند المنذري (٤٦١٥). وقد نقل على حاشية ك مانقلته عن «التحفة».

٤٧٥١ ـ (قال أبو داود. . بن بَحير): من ص فقط، وضبط (أُرى) منه. (عروة بن مسعود بن محمد السعدي): كذا في ص، وفي غيرها: عروة ابن محمد السعدي، وسيأتي في السند أن جده عطية، وهو الذي في كتب التراجم: عروة بن محمد بن عطية السعدي.

قال: حدثني أبي، عن جدِّي عطية قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خُلقَ من النار، وإنما تُطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ».

## ٥ ـ باب في التجاوز في الأمر

عروة بن الزبير، عن عائشة أنها قالت: ما خُيِّرَ رسول الله ﷺ في أمرين عروة بن الزبير، عن عائشة أنها قالت: ما خُيِّرَ رسول الله ﷺ في أمرين إلا اختار أيسرَهما، ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعدَ الناس منه، وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه، إلا أن تُنتهكَ حرمةُ الله فينتقمَ لله عزَّ وجلَّ بها.

عن عدثنا مُسدد، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا مَعْمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ما ضَرب رسول الله ﷺ خادماً ولا امرأة قط.

٤٧٥٤ \_ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله \_يعني ابن الزبير و في قوله ﴿ خُذِ ٱلْمَقْوَ ﴾ قال: أُمر نبيُّ الله ﷺ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس.

### ٦ ـ باب في حسن العِشرة

٤٧٥٥ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الحميد \_ يعني

٤٧٥٢ ـ رواه الشيخان والترمذي. [٤٦١٧].

٤٧٥٣ ـ «عن عائشة»: في غير ص زيادة: عليها السلام.

والحديث رواه مسلم والنسائي. [٤٦١٨].

٤٧٥٤ ـ رواه البخاري والنسائي. [٤٦١٩].

٥٥٧٤ ـ رواه النسائي بمعناه. [٤٦٢٠].

الحِمّاني \_، حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروقٍ، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا بلغه عن الرجل الشيءُ لم يقل: ما بالُ فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بالُ أقوامٍ يقولون كذا وكذا؟.

2003 ـ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا سَلْم العَلَوي، عن أنس، أن رجلاً دخل على رسول الله ﷺ وعليه أثرُ صُفْرةٍ، وكان رسول الله ﷺ قَلَما يُواجِه رجلاً في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: «لو أمرتم هذا أن يغسِل ذا عنه».

قال أبو داود: سَلْم ليس هو علويّ، كان يبصر في النجوم، وشهد عند عديّ بن أرطاة على رؤية الهلال فلم يُجِزْ شهادته.

٧٥٧ \_ حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، حدثني سفيان،

٤٧٥٦ ـ "سَلْم ليس هو علوي": ضبط "سَلْم" من ح، ك، وانظر (٤١٧٩)، وفي ع فقط: علوياً، وانظر (٢٧٣). وعلى حاشية ح بخط الحافظ يوسف بن خليل، وإملاء الملك المحسن عليه: "قال أحمد بن يوسف: سَلْم العَلَوي ليس هو من ولد علي بن أبي طالب عليه السلام، كما قال أبو داود، وأما هو منسوب إلى بني علي بن سُود، وهو معروف بهم. وقول أبي داود: يبصر في النجوم: سهو منه، وأما عليّ: يبصر الهلال قبل الناس بيوم لحدّة بصره، وهو معروف بذلك، وقيل: إنه كان يبصر الناس وبين هلاله لحدّة بصره، ولقد قال له أنس بن مالك: ياسلمُ خلّ بين الناس وبين هلالهم حتى يروه. وهو ضعيف".

فهو حديد البصر: يبصر النجوم، لا: يبصر في النجوم، بمعنى أنه كان منجماً.

٧٥٧ \_ (حدثني سفيان): في غير ص: حدثنا.

<sup>﴿</sup>خِبِّ لئيمِهِ: الكسرة من ص، والفتحة من ح، ك.

ومعنى الحديث: أن المؤمن المحمود: من كان قليل الفطنة للشر، لتركه البحث عنه، لاجهلاً وغفلة، والفاجر: من كان عادته الوغول في الشر، =

عن الحجاج بن فُرافِصةً، عن رجل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،

وحدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رَفَعاه جميعاً، قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمن غِرُّ كريمٌ، والفاجر خَبُّ لئيم».

٤٧٥٨ ـ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن عروة، عن عائشة قالت: استأذن على رسول الله ﷺ رجل، فقال: «بئس ابنُ العشيرة» ثم قال: «ائذنوا له» فلما دخل ألان له القول، فقالت عائشة: يا رسول الله، ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟! قال: «إنَّ شرَّ الناسِ عند الله منزلة يوم القيامة مَن وَدَعَه ـ أو تركه ـ النَّاسُ لاتقاء فُحشِه».

٤٧٥٩ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن

<sup>=</sup> لاعقلاً منه ويقظة، لكنه لؤم وخَبّ \_أي: خداع \_. من «معالم السنن» 1٠٨:٤

والحديث رواه الترمذي وقال: غريب. [٤٦٢٢].

٧٥٨ \_ (لاتقاء فحشه): في س، ع: اتقاء فحشه.

والحديث رواه الشيخان والترمذي. [٤٦٢٣]، وهو أصل في مشروعية الجرح والتعديل، وانظر التعليق على الحديث الآتي.

٤٧٥٩ ـ (فقال: ياعائشة): في س، ك، ع: فقال رسول الله ﷺ: ياعائشة.

وبعده على حاشية ك: «سئل أبو داود عن معنى قول النبي ﷺ: «بئس أخو العشيرة»؟ فقال: ذاك للنبي ﷺ خاصة».

وهذا الحديث ذكره المزي في «التحفة» (١٥٠١٨) ونسبه إلى أبي داود في كتاب الأدب، وأن إسناده: موسى، عن حماد بن سلمة، عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، هكذا: عن أبي هريرة، وأنت ترى أنه هنا: عن عائشة، باتفاق الأصول، وأفاد محقق «التحفة» أن =

٤٧٦٠ ـ حدثنا عباس العنبري، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عائشة، في هذه القصة، قالت: فقال: \_ تعني النبي ﷺ \_: «إن شرار الناس الذين يُكرَمون اتقاءَ ألسنتهم».

2۷۲۱ ـ حدثنا أحمد بن مَنيع، حدثنا أبو قَطَن، حدثنا مبارك، عن ثابت، عن أنس قال: ما رأيت رجلاً التقم أُذُن رسول الله ﷺ فينحِّي رأسه، حتى يكونَ الرجلُ هو ينحِّي رأسه، وما رأيت رجلاً أخذ بيده فترك يده، حتى يكونَ الرجلُ هو الذي يدعُ يده.

### ٧ ـ باب في الحياء

٤٧٦٢ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن

<sup>=</sup> المزي تبع في هذا الوهم ابن عساكر في «أطرافه». والله أعلم. ثم إن محقق «التحفة» استدركه من عنده في مسند السيدة عائشة (١٧٧٥٥/ألف).

٤٧٦٠ \_ «إن شرار الناس»: في غير ص: ياعائشة إن من شرار الناس، إلا ح فليس فيها: من.

٤٧٦١ ـ (حدثنا مبارك): في غير ص أيضاً: أخبرنا مبارك.

<sup>(</sup>هو ينځي): في س: هو الذي ينځي.

عمر، أن النبي ﷺ مرَّ على رجل. ﴿قَالِ»: من ص، وفي غيرها: عن ابن عمر، أن النبي ﷺ مرَّ على رجل.

عبد الله بن عمر، عن ابن عمر قال: مرّ رجل من الأنصار وهو يَعِظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله ﷺ: «دَعْه، فإن الحياء من الإيمان».

عرب، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن إسحاق بن سويد، عن أبي قتادة قال: كنا مع عمران بن حصين وثَمَّ بُشيرُ بن كعب، فحدث عمرانُ بن حصين قال: قال رسول الله على: «الحياء خير كله» أو قال: «الحياءُ كله خير» فقال بُشير بن كعب: إنا نجدُ في بعض الكتب: إن منه سكينة ووقاراً، ومنه ضعفٌ، فأعاد عمران بن حصين حتى الحديث، فأعاد بُشير الكلام، قال: فغضب عمران بن حصين حتى الحديث، فأعاد بُشير الكلام، قال: فغضب عمران بن حصين حتى احمرات عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله على وتحدثني عن كتبك!! قال: قلنا: يا أبا نُجَيد، إنه، إنه.

٤٧٦٤ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا شعبة، عن منصور، عن

والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٤٦٢٧].

٤٧٦٣ ـ (أو قال: الحياء كله خير): ليست في س.

<sup>﴿</sup>إِنْ مَنْهُ سَكِينَةً وَوَقَاراً﴾: كسرة الهمزة من ح، وزاد في س: لله.

<sup>﴿</sup>ومنه ضعفٌّ): من ص، وفي غيرها: ومنه ضعفاً.

<sup>﴿</sup>إِنه، إِنهِ : من ص، ح، ع، على معنى: إنه موثوق به معروف عندنا، ونحو ذلك، وفي س، ك: إيهِ إيهِ، والضبط من ك، والمعنى: حسبك ويكفيك ماصدر منك تُجاهه. وانظر شرح النووي على مسلم ٧:٧.

والحديث رواه مسلم بمعناه. [٤٦٢٨]، وهو في البخاري من رواية أبي السوّار العدوى، عن عمران (٦١١٧).

٤٧٦٤ \_ "إن مما أدرك الناسُ": الضمة من ح، وجوَّز الحافظ في "الفتح" (٦١٢٠) الرفع والنصب، لكنه في (٣٤٨٣) أشار بقوله "ويجوز النصب" إلى أن الرواية \_ أو الأولى \_ الرفع.

<sup>«</sup>من كلام النبوة»: زاد في س، ع: الأولى.

<sup>﴿</sup>إِذَا لَم تستحي فَافعل﴾: في نسخة على حاشية ك: إذا لم تستح فاصنع. =

رِبْعيّ بن حِراش، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إن ممًّا أدركَ الناسُ من كلامِ النبوةِ: إذا لم تستحي فافعل ما شئت».

## ٨ ـ باب في حسن الخُلق

2۷٦٥ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب \_ يعني الإسكندراني \_ ، عن عمرو، عن المطلب، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله عليه يقول: "إن المؤمن ليدرك بحسن خُلقه درجة القائم الصائم».

٤٧٦٦ ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر، قالا: حدثنا شعبة،

وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة بن الحجاج، عن القاسم بن أبي بَزّة، عن عطاء الكَيْخاراني، عن أم الدرداء، عن أبي

والحديث أخرجه البخاري وابن ماجه. [٢٦٢٩].

وعلى حاشية ك أيضاً: «سئل أبو داود: أعند القعنبي عن شعبة شيء غير هذا الحديث؟ قال: لا».

قلت: وتحكى له قصة، انظرها في «معجم أصحاب أبي علي الصَّدَفي» لابن الأبار صفحة ١٤٨، ترجمة (١٢٥). لكن انظر «السَّير» ١٤٨، ٢٦٣، ٢٦٣.

٤٧٦٥ ـ «درجةَ القائم الصائم»: من ص، وفي غيرها: درجة الصائم القائم.

٤٧٦٦ ـ «قالا: حدثنا شعبة»: من ص، وفي غيرها: قالا: حدثنا، فقط، وأراد الإمام أبو داود بهذا التنبية إلى مغايرة روايتهما لرواية محمد بن كثير بعدهما، وفيها ـ كما ترى ـ: أخبرنا شعبة.

«وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة بن الحجاج»: في غير ص: ح، وحدثنا ابن كثير، أخبرنا شعبة، فقط.

«أثقلُ في الميزان»: في غير ص: في الميزان أثقل. . .

وبعده على حاشية ك: «قال أبو داود: هو عطاء بن يعقوب، وهو خال إبراهيم بن نافع، يقال: كيخاراني، وكوخاراني».

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤٦٣١].

النبي ﷺ قال: «ما من شيء أثقلُ في الميزان من حسن الخُلق».

قال أبو الوليد: قال: سمعت عطاء الكيخاراني.

2017 حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجُماهِر قال: حدثنا أبو كعب أيوبُ بن محمد السَّعْدي قال: حدثني سليمان بن حبيب المُحاربي، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا زعيمٌ ببيت في رَبَضِ الجنة لمن ترك المِراء وإن كان محقاً، وببيتٍ في وسَط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حَسَّن خلُقه».

عن سفيان، عن معبد بن خالد، عن حارثة بن وهب قال: قال: قال رسول الله ﷺ: «لايدخل الجنة الجَوّاظُ، ولا الجَعْظَريُّ».

قال: الجَوّاظ: الغليظ الفظّ.

# ٩ ـ [باب في كراهية الرِّفعة من الأمور]\*

٤٧٦٩ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن

٤٧٦٧ \_ «أنا زعيم ببيت»: أنا كفيل ضامن بقصرٍ، والبيت هاهنا: القصر، كما حكاه الخطابي في «المعالم» ١١٠:٤ عن أبن الأعرابي.

<sup>(</sup>رَبَض الجنة): حواليها.

<sup>«</sup>لمن ترك المراء..»: وذلك لأنه ترك المراء «كسراً لنفسه، كيلا يرفع نفسه على خصمه بظهور فضله»: «عون المعبود» ١٥٦:١٣.

٤٧٦٨ \_ (الجَعْظَريّ): من معانيها: المتكبر.

والحديث في الصحيحين بنحوه أتم منه دون لفظ «الجعظري». [٢٦٣٣].

<sup>\*</sup> \_ الباب من الأصول سوى ص.

٤٧٦٩ \_ (العضباء): اسم ناقة النبي ﷺ.

<sup>«</sup>قَعود»: القَعود من الإبل ماكان بين السنة الثالثة والسادسة.

<sup>«</sup>أن لايَرفع شيئاً»: في ح، س، ع: أن لايُرفع شيء. وزاد بعدها في =

أنس قال: كانت العضباء لا تُسبَق، فجاء أعرابي على قَعُودٍ له فسابقها الأعرابي، فكأن ذلك شَقَّ على أصحاب رسول الله ﷺ، فقال: «حقُّ على الله أن لا يَرفع شيئاً إلا وَضَعه».

• ٤٧٧٠ ـ حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا حميد، حدثنا أنس، بهذه القصة، عن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ حَقاً على الله عزَّ وَجلَّ أَنَ لَا يَرَفَعَ شَيئاً مِنَ الدنيا إِلَا وضعه».

#### ١٠ ـ باب كراهية التمادح

2001 ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام قال: جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه، فأخذ المقداد بن الأسود تراباً فَحَثا في وجهه وقال: قال رسول الله على: "إذا لقيتُمُ المدَّاحين فاحثُوا في وجوههم التراب».

٤٧٧٢ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب، عن الحدَّاء، عن

س: من الدنيا.

والحديث ذكره البخاري تعليقاً. [٤٦٣٤].

<sup>•</sup> ٤٧٧ ــ (حدثنا أنس): في غير ص: عن أنس.

 <sup>«</sup>أن لا يرفع شيئاً»: في ح، ع: أن لا يرتفع شيء.
 والحديث رواه البخاري والنسائي. [٤٦٣٥].

٤٧٧١ ـ "إذا لقيتم المداحين": قال الخطابي في "المعالم" ١١:٤: ما خلاصته: المراد: الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه، فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر المحمود، ترغيباً وتحريضاً على الاقتداء به فليس داخلاً تحت هذا.

٤٧٧٢ ـ «إني أحسِبه أنه»: «أنه» من ص، والمعنى: إني أحسِبه أنه كذا وكذا، وليقل فيه مايريد أن يقول، ويختمُ وصفه ومدحه له بقوله: ولاأزكي على الله.

<sup>(</sup>والأأزكي): في غير ص: والأأزكيه. والمعنى: الأقطع بعاقبته، والأأشهد =

عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رجلاً أثنى على رجلٍ عند النبي على أبي بكرة، عن أبيه، أن رجلاً أثنى على رجلٍ عند النبي على أبي أبي أبي أبي أحدُكُم صاحبه لا محالة فليقُل: إني أحسِبه أنه، كما يريد أن يقول، ولا أزكّى على الله عز وجل».

قسلمة سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن مطرّف قال: قال أبي: مسلمة سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن مطرّف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ﷺ، فقلنا: أنت سيدنا، فقال: «السيد الله» قلنا: وأفضلُنا فضلاً وأعظمناً طَوْلاً، فقال: «قولوا بقولكم» أو «بعض قولكم، ولا يَسْتَجْريكم الشيطانُ».

### ١١ ـ باب في الرِّفق

٤٧٧٤ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن يونس وحميد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفّل، أن رسول الله عليه قال: «إن الله رفيق يُحبُّ الرفق، ويُعطي عليه ما لايُعطي على العُنفِ».

على الله بتزكيته، فعلم حقائق الأمور عنده سبحانه وتعالى. والحديث رواه الشيخان وابن ماجه. [٤٦٣٧].

٤٧٧٣ ـ «السيد الله»: منعهم من ذلك لأنهم ـ والله أعلم ـ كانوا حديثي عهد بإسلام،
 وإلا فيجوز أن يقال «السيد» لغيره تعالى. «المعالم» ١١٢:٤ بتصرف.
 «أو: بعض قولكم»: الفتحة من س، وهو الظاهر، والكسرة من ح.

<sup>&</sup>quot;ولايَسْتَجريكم الشيطان": من ص، وفي غيرها وعلى حاشيتها أيضاً: ولايستجرينكم. قال في "النهاية" ٢٦٤: "أي: لايستغلبنكم فيتَّخذَكم جَرِيّاً، أي رسولًا ووكيلاً،..، يريد: تكلموا بما يحضركم من القول، ولاتتكلّفوه كأنكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون عن لسانه".

والحديث رواه النسائي. [٤٦٣٨].

٤٧٧٤ ـ رواه مسلم عن عائشة. [٤٦٣٩].

2۷۷٥ ـ حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة وَمحمد بن الصباح البزاز، قالوا: حدثنا شَريك، عن المقدام بن شُريح، عن أبيه، قال: سألت عائشة عن البِداوة، فقالت: كان رسول الله على يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البِداوة مرةً فأرسل إلى ناقة مُحَرَّمةٍ من إبل الصدقة، فقال كي: «يا عائشة، إرْفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نُزع من شيء قط إلا شانه».

قال ابن الصبّاح في حديثه «مُحَرَّمة»: تعني: لم تُركب.

2۷۷٦ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عبد الرحمن بن هلال، عن جرير قال: قال رسول الله ﷺ: «من يُحرَمِ الرِّفقَ يحرمِ الخيرَ كلَّه».

2007 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الأعمش، عن مالك بن الحارث، قال الأعمش: وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال الأعمش: ولا أعلمه إلا عن النبي على الله قال: «التُّودةُ في كل شيء، إلا في عمل الآخرة».

٤٧٧٥ ـ «البِداوة»: ضبطت الباء في س بالوجهين، ومعناها: الإقامة في البادية.
 «التلاع»: مجاري الماء من فوق إلى أسفل (مايشبه الشلال) وهي جمع تُلعة.

<sup>«</sup>فأرسل إلى ناقة مُحَرَّمةِ»: هكذا في ص، ومقتضاه أن (إلى) حرف جر فقط، وضبطها في ك: إليَّ، وضبط الجملة بتمامها في ح: إليَّ ناقةً محرَّمةً. والحديث تقدم أول كتاب الجهاد (٢٤٧٠).

٤٧٧٦ ـ لم يخرجه المنذري حسب المطبوع من «تهذيبه»، وعزاه المزي في «التحفة» (٣٢١٩) إلى مسلم وابن ماجه، وهو في مسلم (٢٥٩٢)، وابن ماجه (٣٦٨٧).

#### ١٢ ـ باب في شكر المعروف

٤٧٧٨ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الربيع بن مسلم، عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا يشكُرُ اللهَ من لا يشكرُ اللهَ من لا يشكرُ اللهَ من لا يشكرُ النهَ .

٤٧٧٩ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله! قال: «لا، ما دعوتُم الله لهم وأثنيتم عليهم».

٤٧٨٠ ـ حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا عُمارة بن غَزِيَّةَ قال: حدثني رجل من قومي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أُعطيَ عطاءً فوجد: فليَخزِ به، فإن لم يجد فليُشْنِ به، فمن أثنى به فقد كفره».

قال أبو داود: هو شُرحبيل، يعني رجلاً من قومي، كأنهم كرهوه فلم يُسَمُّوه.

٤٧٧٨ ـ رواه الترمذي وقال: صحيح. [٤٦٤٤].

٤٧٧٩ ـ رواه النسائي. [٤٦٤٥].

٤٧٨٠ \_ «من أُعطي عطاء فوجد..»: من أعطي مالًا فوجد بعدُ مايكافيء به فليكافيء، وإلا فليكافيء بالثناء والمديح.

وقول أبي داود: هو شرحبيل: تعريف بالرجل المبهم في الإسناد، وهو ابن سعد الخَطْمي، وفيه كلام، كما أشار إليه، وهذه المقولة قدَّمت في ص، وأُخَّرت في رواية ابن العبد، كما نبَّه إليه الحافظ على الحاشية، وهي كذلك مؤخَّرة في ح، س، ع، وسقطت من أصل ك وكتبت على الحاشية من نسخةٍ.

وأما رواية يحيى بن أيوب: فأفاد الحافظ في «النكت الظراف» (٢٢٧٧) أن البخاري وصلها في «الأدب المفرد» (٢١٥). قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن شُرحبيل، عن جابر.

٤٧٨١ ـ حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «مَن أُبليَ بلاءً فذكره فقد شُكره، ومن كتمه فقد كفره».

#### ١٣ ـ باب في الجلوس بالطرقات

ابن المنكر» عدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز \_ يعني ابن محمد \_، عن زيد \_ يعني ابن أسلم \_، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على قال: "إياكم والجلوس بالطُّرُقات» قالوا: يارسول الله ما بُدُّ لنا من مجالسنا نتحدَّث فيها، فقال رسول الله على: "إذْ أبيتم فأعطُوا الطريق حقَّه» قالوا: وماحقُّ الطريق يا رسول الله؟ قال: "غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر».

٤٧٨٣ \_ حدثنا مسدد، حدثنا بشر \_ يعني ابن المفضَّل \_، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المقبُري، عن أبي هريرة، عن النبي عبد الرحمن بن إسحاق، قال: «وإرشادُ السبيل».

٤٧٨٤ \_ حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا جرير بن حازم، عن إسحاق بن سُويد، عن ابن حُجَير العَدَوي

٤٧٨١ \_ «من أبلي بلاء»: من أنعم عليه نعمة.

<sup>«</sup>ومن كتُّمه. . »: من ص، وفي س: فإن كتمه، وفي غيرهما: وإن.

٤٧٨٢ ـ «إذْ أبيتم»: في غير ص: إن أبيتم.

والحديث رواه الشيخان. [٤٦٤٨].

٤٧٨٤ ـ «وتغيثوا الملهوف»: في ك: وتعينوا.

قال: سمعت عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ، في هذه القصة، قال: «وتُغيثوا الملهُوفَ، وتَهدُوا الضالّ».

2۷۸٥ ـ حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع وَكثير بن عبيد، قالا: حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا حميد، عن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله على فقال: «يا أم رسول الله على فقال: «يا أم فلان، اجلِسي في أيّ نواحي السّكك حيثُ شئتِ حتى أجلسَ إليك» قال: فجلست، فجلس النبي على إليها حتى قضتْ حاجتها.

لم يذكر ابن عيسى «حتى قضت حاجتها» وقال كثير: عن حميد، عن أنس.

٤٧٨٦ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن امرأةً كان في عقلها شيء، بمعناه.

## ١٤ \_ [باب في سعة المجلس]\*

عن المَوَالِ، عن عن الله على الله الله على الله عل

٤٧٨٥ \_ «بن الطباع»: من ص.

<sup>«</sup>حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا»: في غير ص: حدثنا مروان، قال ابن عيسى: قال: حدثنا.

<sup>«</sup>حيث شئت»: «حيث» من ص فقط.

والحديث رواه الترمذي. [٤٦٥١].

٤٧٨٦ ـ «أخبرنا حماد»: في ك: حدثنا.

<sup>\*</sup> \_ الباب من حاشية ك.

قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري.

#### ١٥ ـ باب الجلوس بين الظل والشمس

٤٧٨٨ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرَّح ومَخْلد بن خالد، قالا: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر قال: حدثني من سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم ﷺ: "إذا كان أحدُكم في الشمس» وقال مخلد "في الفيء، فقلَص عنه الظُلُّ وصار بعضُه في الشمس وبعضُه في الظلِّ فليقُم».

٤٧٨٩ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل، حدثني قيس، عن أبيه، أنه جاء ورسولُ الله ﷺ يخطب، فقام في الشمس، فأمر به فَحُوِّل إلى الظلّ.

# ١٦ \_ باب في التحلُّق

• ٤٧٩ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الأعمش، حدثني المسيَّب ابن رافع، عن تميم بن طَرَفة، عن جابر بن سَمُرة قال: دخل رسول الله

٤٧٨٨ \_ «أحمد بن عمرو»: من ص.

<sup>«</sup>قال أبو القاسم»: في رواية ابن العبد: قال رسول الله.

<sup>«</sup>فأمر به فَحُوِّل»: رواية ابن العبد: فأمره أن يتحول.

٠ ٤٧٩ ـ «عِزين»: أي: حَلَقاً متفرقين.

أخرَجه مسلم بمعناه أتم منه. [٤٦٥٦]، وعزاه المزي (٢١٢٩) إلى النسائي وهو فيه (٢١٢٢)، وقال آخره: «ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم»، فلذا لم يذكره المنذري.

ﷺ المسجد وهم حَلقٌ فقال: «مالي أراكم عِزِين؟!».

الأعمش، بهذا، قال: كأنه يحبّ الجماعة.

عن عن عن جدثنا محمد بن جعفر وهناد، أن شريكاً أخبرهم، عن سِماك، عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبيَّ ﷺ جلس أحدُنا حيثُ ينتهى.

# ١٧ \_ [باب الجلوس وسط الحلقة]\*

2097 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانٌ، حدثنا قتادة قال: حدثني أبو مِجْلَز، عن حذيفة، أن رسول الله ﷺ لَعنَ من جلسَ وَسْط الحَلْقة.

مبالا 14 \_ [باب في الرجل يقوم للرجل عن مجلسه]\*

٤٧٩٤ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عبد ربّه بن

٤٧٩٢ \_ «محمد بن جعفر»: على حاشية ك زيادة: الوَرُكاني. وانظر ضبطه فيما تقدم (١٣٢١).

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ والنسائي. [٢٦٥٨].

\* \_ من حاشية ك.

٤٧٩٣ ـ «وسُط الحلقة»: الضبط من ح، والمعنى: بين أفراد القوم المتحلِّقين.
 وزاد آخره على حاشية ك: «قال أبو داود: كان حماد يقول: أبو مَجْلَز،
 وذكره عند الأصمعى. يريد بفتح الميم».

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤٦٥٩].

\* \_ الباب من ص \_ وعليه ماترى \_ ك، وجاء في ص أيضاً والأصول الأخرى \_ سوى ك \_ عقب الحديث التالي.

٤٧٩٤ ـ «سعيد بن أبي الحسن»: على حاشية ك: هو أخو الحسن البصري. «نهى عن ذا»: قال في «عون المعبود» ١٧٤:١٣: «إذا علم أن الشخص = سعيد، عن أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة، عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بَكْرة في شهادة، فقام له رجل من مجلسه، فأبى أن يجلس فيه، وقال: إن النبي على نهى عن ذا، ونهى النبي الله أن يَمسح الرجل يده بثوب من لم يَكْسُه.

# ١٩ ـ باب الرجل يقوم للرجل عن مجلسه"

قال أبو داود: أبو الخَصيب: اسمه زياد بن عبد الرحمن.

# ٢٠ ـ باب مَنْ يؤمر أن يجالِس

٤٧٩٦ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، عن قتادة، عن أنس،

قام عن المجلس بطيب خاطره فلا بأس بجلوسه. . » وذكر الأدلة. «وأن يمسح الرجل يده. . »: لأنه تصرُّف في مال الغير وتحكُّم على من لا ولاية عليه. منه أيضاً.

الأصول سوى ك، وتكرر في ص، فكرَّرتُه وانظر التنبيه الذي قبله.
 اأن محمد بن جعفر، على حاشية ك: هو غندر.

<sup>«</sup>فذهب ليجلس): في الأصول الأخرى زيادة: فيه.

<sup>«</sup>اسمه زياد بن»: «اسمه» ليس في ح، س. ووقع في رواية ابن العبد عن أبي داود: اسمه رزين بن عبدالرحمن، وقال ابن الأعرابي وابن داسه واللؤلؤي وسائر الرواة عن أبي داود: زياد بن عبدالرحمن، وهو الصحيح، وكذلك ذكره مسلم في الكنى (١٠٤٢) وغير واحد. قاله المزى في «التهذيب» ٩:١٩٠ باختصار.

٤٧٩٦ \_ (ومثل جُليس الصالح): على حاشية ك فقط: ومثل الجليس الصالح.

قال: قال رسول الله ﷺ: "مَثلُ المؤمنِ الذي يقرأُ القرآن مثلُ الأُثرُجَّة ريحُها طيبٌ وطعمها طيبٌ، ومثلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمُها طيبٌ ولا ريحَ لها، ومثل الفاجر الذي يقرأُ القرآنَ كمثل الرَّيحانة ريحُها طيبٌ وطعمها مرُّ، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل الحنظلةِ طعمها مرَّ ولا ريحَ لها.

ومَثَلُ جليسِ الصالح كمثل صاحب المِسك إن لم يُصبُك منه شيءٌ أصابك من ريحه، ومثلُ جليسِ السَّوْء كمثل الكِير إن لم يُصبك من سَواده أصابك من دُخانه».

٤٧٩٧ \_ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة،

وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، بالكلام الأول إلى قوله: «وطعمها مرّ».

[وزاد ابن معاذ]: قال أنس: وكنا نتحدَّث: أن مَثَلَ جليسِ الصالح، وساق بقية الحديث. [وزاد ابن معاذ في حديثه: قال أنس].

عن شُبيل بن عَزْرَة، عن أنس بن مالك، عن النبي على قال: «مثلُ الجليس الصالح»، نحوَه.

٤٧٩٩ \_ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا ابن المبارك، عن حَيْوَة بن

في آخره: «كمثل الكِير.. من سواده»: من ص، ح، وفي غيرهما:
 كمثل صاحب الكير، وعلى حاشية ك: من شَرَره.

والحديث رواه النسائي. [٢٦٦٤].

٤٧٩٧ \_ «حدثنا يحيى، عن شعبة»: في ك، ع: حدثنا يحيى، المعنى، قالا: عن شعبة.

والحديث رواه الجماعة، وليس فيه كلام أنس. [٤٦٦٣].

٤٧٩٩ ـ رواه الترمذي. [٤٦٦٥].

شُريح، عن سالم بن غيلان، عن الوليد بن قيس، عن أبي سعيد \_ أو عن أبي العيثم، عن أبي سعيد \_ عن النبي ﷺ قال: «لا تُصاحبُ إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامَكَ إلا تقيُّ».

٤٨٠١ ـ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا جعفر ابن بُرْقان، عن يزيد ـ يعني ابن الأصمّ ـ، عن أبي هريرة، يرفعه، قال: «الأرواح جنودٌ مُجنَّدةٌ، فما تَعارف منها ائتلف، وماتَناكُر منها اختلف».

#### ٢١ ـ باب في كراهية المِراء

٢٠٠٢ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو أُسامة، حدثنا بُريد بن عبد الله، عن جدّه أبي بردة، عن أبي موسى قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال: «بشروا ولا تنفّروا، ويسّروا ولا تُعسّروا».

٤٨٠٣ \_ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني إبراهيم بن

٤٨٠٠ ـ رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٤٦٦٦].

٤٨٠١ ـ رواه مسلم من وجهين. [٤٦٦٧].

٤٨٠٢ ـ رواه مسلم أيضاً. [٤٦٦٨].

٤٨٠٣ ـ «فنعم الشريكُ كنتَ: لا..»: ويمكن أن تجعل علامات الترقيم هكذا: فنعم الشريكُ، كنتَ لا...

<sup>«</sup>لاتداري»: أصلها: لاتدارىء، بمعنى لاتخالف ولاتمانع. و«لاتماري»: لاتخاصم ولاتجادل. وقالوا في ترجمة الإمام عبدالله بن المبارك رضي الله عنه: كان قليل الخِلاف على أصحابه.

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٦٦٩].

مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب قال: أتيتُ النبي ﷺ، فجعلوا يُثنون عليَّ ويذكروني، فقال رسول الله ﷺ: «أنا أعلمكم» يعني: به، قلت: صدقتَ بأبي وأُمي! كنتَ شريكي فنعمَ الشريكُ كنتَ: لا تُداري ولا تُماري.

## ٢٢ ـ باب في الهَدْي في الكلام

٤٨٠٤ ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرّاني، حدثني محمد ـ يعني ابن سلمة ـ، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن عمر بن عبد الله بن سَلاَم، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ إذا جلس يتحدّثُ يُكثر أن يرفع طرفَه إلى السماء.

د ٤٨٠٥ ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن بشر، عن مِسْعر قال: سمعت شيخاً في المسجد يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان في كلام رسول الله ﷺ ترتيلٌ. أو: ترسيل.

٤٨٠٦ ـ حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أُسامة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:

٤٨٠٤ ـ صرح ابن إسحاق بالسماع من يعقوب بن عتبة في «مسند عمر بن عبدالعزيز» للباغندي بتخريجي، لكن في الإسناد إليه راو ضعيف، انظر الحديث الثالث منه.

٤٨٠٥ \_ «أخبرنا ابن بشر»: من ص، وفي غيرها: حدثنا، وفي س، ك: محمد
 ابن بشر.

٤٨٠٦ ـ (عن عائشة): في الأصول الأخرى: رحمها الله.

<sup>«</sup>كل من يسمعه»: فيها أيضاً: كل من سمعه.

والحديث لم يخرجه المنذري، وعزاه المزي (١٦٤٠٦) إلى الترمذي ـ وقال: حسنُ صحيح ـ والنسائي نحوه، وهو في الترمذي (٣٦٣٩)، والنسائي (١٠٢٤٦).

كان كلام رسول الله ﷺ كلاماً فَصْلاً يفهمُه كلُّ من يسمعه.

١٨٠٧ ـ حدثنا أبو توبة قال: زعم الوليد، عن الأوزاعي، عن قُرَّة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ كلام لا يُبدأ فيه بالحمدُ لله فهو أجذم».

قال أبو داود: رواه يونس وعُقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز، عن النبي على مرسلاً.

# ٢٣ \_ باب في الخُطبة

٤٨٠٨ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل ومسدد، قالا: حدثنا عبد الواحد ابن زياد، حدثنا عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «كلُّ خُطبةٍ ليس فيها تشهُّدٌ فهي كاليدِ الجَذْماء».

# ۲۶ ـ باب تنزيل الناس منازلَهم

٤٨٠٩ \_ حدثنا يحيى بن إسماعيل وابن أبي خلَف، أن يحيى بن

٤٨٠٧ \_ «بالحمدُ لله»: الضبط من س، وفي ك: بحمد الله، وفي ح: بالحمد، فقط.

والحديث رواه النسائي مسنداً ومرسلاً، وابن ماجه ولفظه: أقطع. [٤٦٧٣].

٤٨٠٨ \_ «حدثنا عاصم»: في ح: عن عاصم.
 والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٤٦٧٤].

٤٨٠٩ \_ «أن عائشة»: في غير ص: عليها السلام.

<sup>«</sup>وحديث يحيى مختصر»: من الأصول جميعها، لكن على حاشية ك: «بن يمان، مختصر». وبجانبه: «كذا وقع في رواية اللؤلؤي: يحيى بن يمان، وصوابه: يحيى بن إسماعيل».

والحديث رواه مسلم في مقدمة صحيحه ٢:١ بلفظ: «وقد ذُكر عن عائشة»، وعلى حاشية ك: «قوله: ميمون لم يدرك عائشة: قال النووي =

يَمَانِ أخبرهم، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، أن عائشة مَرَّ بها سائل فأعطَتهُ كِسرة، ومرَّ بها رجل عليه ثيابٌ وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ: «أَنزِلُوا الناس منازِلهم».

قال أبو داود: وحديث يحيى مختصر.

قال أبو داود: ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة.

٤٨١٠ \_ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، حدثنا عبد الله بن

في "شرح مسلم" عند قول مسلم في خطبة كتابه: "وقد ذُكر عن عائشة أنها قالت: أَمَرنا رسول الله على أن ننزل الناس منازلهم"، قال الشيخ \_ يعني ابن الصلاح \_: وفيما قاله أبو داود نظر، فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة، ومات المغيرة قبل عائشة، وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كافٍ في ثبوت الإدراك، فلو ورد عن ميمون أنه قال: لم ألتى عائشة: استقام لأبي داود الجزمُ بعدم إدراكه، وهيهات ذلك. هذا آخر كلام الشيخ.

قلت \_ هو النووي \_: وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في «مسنده» وقال: هذا الحديث لايُعلم عن النبي على إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفاً. انتهى كلامُ شرحِ مسلم، ١٩:١، وكلام ابن الصلاح في شرحه على مسلم أيضاً ص ٨٤.

قلت: في كلام ابن الصلاح غرابة، وكذا موافقة النووي له!، وذلك في الاحتجاج على أبي داود \_ الإمام المجتهد في هذا الفن \_ بكلام مسلم الإمام المجتهد أيضا، وهذا لايصح، وأبو داود يشترط لثبوت الاتصال ثبوت السماع، وهو أمر زائد على اللقاء الذي يشترطه البخاري، وأبو داود في هذا على مذهب شيخه الإمام أحمد، على ما حققه ابن رجب في «شرح العلل» ١: ٣٦٥ والمتأمل في تمييز الإمام أبي داود لألفاظ الأداء في الأسانيد: يتجلى له مذهبه في هذه المسألة بوضوح.

• ٤٨١ ـ «عبدالله ّبن حمران»: في ك: عبدالرحمن، وضبَّب عليه، وكتب: «كذا =

حُمران، أخبرنا عوف بن أبي جَميلة، عن زياد بن مِخْراق، عن أبي كِنانة، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحاملِ القرآنِ غيرِ الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السُّلطانِ المُقسِط».

# ٢٥ ـ باب في الرجل يجلس بين الرجلين بإذنهما

2۸۱۱ ـ حدثنا محمد بن عبيد وَأحمد بن عَبْدة، المعنى، قالا: حدثنا حماد، حدثنا عامرٌ الأحول، عن عمرو بن شعيب، قال ابن عبدة: عن أبيه، عن جدِّه، أن رسول الله على قال: «لا يُجْلَس بين رجلين إلَّا بإذنهما».

١٨١٢ ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ قال: «لا يحلُّ لرجلٍ يُفرِّقُ بين اثنين إلَّا بإذنهما».

#### ٢٦ \_ باب جلوس الرجل

٤٨١٣ \_ حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال:

في بعض النسخ: عبدالرحمن، والصواب مافي أصول أخرى: عبدالله،
 وهو الذي في «التقريب» \_ (٣٢٨٢) \_ و «الأطراف» \_ (٩١٥٠) \_».
 «والجافي عنه»: في س: ولا الجافي عنه.

<sup>8</sup>٨١١ ـ «لايُجلَسُ بين رجلَين»: في س: لايَجلس الرجل..، وفي ع: لاتجلسُ سن...

٤٨١٢ ـ «لايحل لرجل يفرِّقُ»: في ع: .. أن يفرقَ. والحديث رواه الترمذي وقال: حسن، وأشار إلى الرواية السابقة.

٤٨١٣ ـ «حدثنا إسحاق بن محمد»: في الأصول الأخرى: حدثني.

حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري، عن رُبيَح بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جدّه أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على كان إذا جلس احتبى بيده.

عبد الله بن حسان العنبري قال: حدثنا على وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال: حدثتني جدَّتايَ صفيةُ ودُحيبة ابنتا عُلَيبةَ \_ قال موسى: بنتِ حرملة \_ وكانتا ابنتي قَيْلة بنت مَخْرَمة، وكانت جدَّة أبيهما، أنها رأت النبيَّ ﷺ وهو قاعد القُرُوفُصاء، فلما رأيت رسول الله

والحديث أخرجه الترمذي. [٤٦٧٩]، وقيَّده المزي (٤١٢٠) بالشمائل، وهو فيه بلفظه سنداً ومتناً ص ١٠٧ باب ماجاء في جِلسة رسول الله ﷺ. وفي الأصول الأخرى زيادة: «قال أبو داود: عبدالله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث».

٤٨١٤ ـ «وكانتا ابنتي قَيْلة»: في غير ص: وكانتا ربيبتي قيلة، وهو الظاهر، فصفية ودحيبة بنتان لعُليبة، لا لقَيلة. وعلى القول بـ: ابنتي قيلة، فالمراد أنهما في حكم البنتين لها، لقيامها بتربيتهما في بيتها، انظر «بذل المجهود» عن حكم البنتين لها، يريد ليست ربيبة زواج.

«القُرفُصاء» على حاشية ع: يمد ويُقصر، وهي بضم القاف والفاء، ويقال أيضاً بكسر القاف والفاء، وهي جلسة المحتبي بيديه. منذري». قلت: وزاد في «القاموس» صورة أخرى للقرفصاء، قال: «أو يجلس على ركبتيه منكباً، ويلصق بطنه بفخذيه، ويتأبّط كفيه»، فينظر أيُّ الجلستين كانت أقرب إلى هيئة المتخشع عند العرب؟.

وهذا طرف من الحديث المتقدم (٣٠٥٣)، وقد ذكر المزي (١٨٠٤٧) الموضع السابق ولم يذكر هذا، ولم يستدركه عليه الحافظ في «النكت الطاف).

وهو باختصار شدید فی سنن الترمذی (۲۸۱٤) و «الشمائل» له ص ۷۳ باب ماجاء فی لباس رسول الله ﷺ، و ص ۱۰۲ باب ماجاء فی جِلسة رسول الله ﷺ. ﷺ المُخْتَشِع \_ وقال موسى: المُتَخَشِّع \_ في الجِلسة أُرعدتُ من الفَرَق.

# ٢٧ ـ [باب في الجِلسة المكروهة]\*

عدثنا على بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشَّريد، عن أبيه الشريد ابن سُويد قال: مرَّ بي رسول الله ﷺ وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على إَليةِ يدي، فقال: «أتقعدُ قِعدة المغضوب عليهم؟!».

# ٢٨ ـ باب النهي عن السمر بعد العشاء

المِنهال، عن أبي برزة قال: كان رسول الله ﷺ ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها.

# ٢٩ ـ باب في التَّناجي

٤٨١٧ \_ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش،

وحدثنا مسدَّد، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن شَقيق، عن عن شَقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ «لاينتجي اثنانِ دون الثالثِ فإنَّ ذلك يُحزِنه».

<sup>\*</sup> \_ من حاشية ك.

٤٨١٥ \_ «واتكأت على إَلية يدي»: على حاشية ك: واتَّكَيْتُ. و ﴿إِلَيةَ»: الهمزة مكسورة في ص، ومفتوحة في ح، وهو المعروف.

٤٨١٦ \_ هذا طرف من الحديث المتقدم (٤٠٠).

٤٨١٧ \_ (لاينتجي اثنان دون الثالث»: في ك: ..دون صاحبهما. وهو عند الجماعة إلا النسائي. [٤٦٨٣].

عن عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على مثله، قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرُك.

#### ٣٠ ـ باب من قام من مجلسه ثم رجع

2019 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح قال: كنت عند أبي جالساً وعنده غلام، فقام ثم رجع، فحدث أبي، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: "إذا قامَ الرجلُ من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحقُ به".

عن عن عن عن عن البراهيم بن موسى الرازي، حدثنا مبشّر الحلبي، عن تمّام بن نَجيح، عن كعب الإيادي قال: كنت أختلف إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: كان رسول الله على إذا جلس وجلسنا حوله، فقام، فأراد الرجوع: نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرفُ ذلك أصحابُه، فيثبتون.

# ٣١ ـ [باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله عز وجل]\*

2011 عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن سهيل بن قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه: إلَّا قاموا عن

٤٨١٨ \_ «حدثنا الأعمش»: في س: عن الأعمش.

٤٨١٩ ـ «من مجلسه ثم رجع»: في غير ص: من مجلس...
 والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه. [٤٦٨٥].

<sup>\*</sup> \_ من حاشية ك.

<sup>4</sup>۸۲۱ \_ «وكان لهم حسرة»: في ك: وكان عليهم حسرة، وفوقها: صح، وعلى الحاشية: «في الأصل: لهم». والحديث رواه النسائي. [٤٦٨٧].

# مثلِ جيفةِ حمارٍ! وكان لهم حسرةً!».

عن ابن عَجلان، عن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عَجلان، عن سعيد المقبُري، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من قعد مقعَداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تِرَةً، ومن اضطجع مَضْجَعاً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تِرَةً».

#### ٣٢ ـ باب الرجل يجلس متربِّعاً

عدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو داود الحَفَري، حدثنا سفيان الثوري، عن سِماك بن حرب، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلى الفجر تربَّع في مجلسه حتى تطلُعَ الشمس حَسناءَ.

٤٨٢٢ ـ "عليه من الله تِرَةً": التَّرَة: التَّبِعة والمؤاخذة. والضبط من ح، يريد التنبيه إلى جواز الوجهين، كما تقدم (٤٥٣٨)، وقد نصَّ السخاوي رحمه الله على جواز الوجهين في "القول البديع" ص ٢٢٤ آخر الباب الثالث منه. "ومن اضطجع مَضجَعاً لم": من الأصول، وأشار في حاشية ص إلى نسخة: مضطجعاً، وفي غير ص: مضجعاً لا.

والحديث رواه النسائي. [٤٦٨٨]. وسيأتي من طريق ابن عجلان به. (٥٠٢٠).

٤٨٢٣ ـ "تطلع الشمس حسناء": من الأصول إلا ع ففيها: حَسناً، مع الضبط، وعلى الحاشية: "حسناً: بفتح الحاء، وفتح السين المهملتين، أي: طلوعاً حسناً، يعني: بيّناً، وهو الأكثر في الرواية، ورواه بعضهم: حيناً، بكسر الحاء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، أي: زمناً، كأنه يريد مدة جلوسه، ورواه بعضهم: حسناء، بفتح الحاء المهملة، وبعدها سين ساكنة مهملة، على وزن فعلاء، ممدودة. منذري». والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٢٨٩٤].

# ٣٣ \_ باب في كفارة المجلس

٤٨٢٤ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه، أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كلماتٌ لا يتكلّمُ بهنَّ أحدٌ في مجلسه عند قيامه ثلاث مراتٍ إلا كُفِّر بهنَّ عنه، ولا يقولُهن في مجلسِ خيرٍ وَمجلسِ ذكرٍ إلا خُتم له بهنَّ، كما يُختم الخاتَم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

٤٨٢٥ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثني ابن وهب قال: قال عمرو، حدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو، عن المقبُري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، مثلَه.

٤٨٢٦ ـ حدثنا محمد بن حاتم الجَرْجَرائي وَعَثمان بن أبي شيبة المعنى، أن عبدة بن سليمان أخبرهم، عن الحجاج بن دينار، عن أبي هاشم، عن أبي العالية، عن أبي بَرْزة الأسلمي قال: كان رسول الله ﷺ

٤٨٢٤ ـ «خُتم له بهنّ كما»: في غير ص: ..بهنّ عليه.. « يختم الخاتم، في غير ص: يُختم بالخاتم.

والحديث موقوف، لذا أعقبه المصنف بالرواية المرفوعة.

٥٨٢٥ ـ «حدثني ابن وهب»: في الأصول الأخرى: حدثنا.

«مثله»: في س، ك: بنحو ذلك.

والحديث رواه الترمذي \_وقال حسن صحيح غريب\_ والنسائي. [٤٦٩].

٤٨٢٦ ـ «يقول بأُخَرَةٍ»: من الأصول إلا ح ففيها: بآخِرة، وعلى حاشية ع عن «النهاية» ٢٩:١: «أي: في آخر جلوسه، ويجوز أن يكون في آخر عمره، وهي بفتح الهمزة والخاء». وسياق الحديث يرجح الاحتمال الثاني.

والحديث رواه النسائي. [٤٦٩٢].

يقول بأُخَرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك» فقال رجل يا رسول الله: إنك لتقول قولًا ما كنت تقوله فيما مضى؟ قال: «كفارةٌ لما يكونُ في المجلسِ»\*.

جاء بعد هذا الحديث في ص: آخر الجزء الثلاثين من سنن أبي داود من
 تجزئة الخطيب أبى بكر، والحمد لله رب العالمين.

وفي ح: آخر الجزء الثلاثين من كتاب الخطيب، ويتلوه في أول الحادي والثلاثين: باب في رفع الحديث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الفريابي، عن إسرائيل، عن الوليد \_ قال أبو داود: نسبه لنا زهير ابن حرب \_ عن حسين بن محمد، عن إسرائيل، في هذا الحديث، قال الوليد: ابن أبي هاشم، عن زيد بن زائد، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله. الحديث.

والحمد لله حتَّ حمده، وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلامه.

وعلى الحاشية: عارضت به من أوله إلى آخره بكتاب الخطيب نفسه معارضة شافية وصحّ، والله َأحمدُ.

ثم في يمين أعلى الصفحة اليسرى: عارضت به، وصحّ. ثم:

الجزء الحادي والثلاثون من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني.

رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي البصري عنه،

رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عنه، رواية أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق عنه، رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن طبرزد عنه، سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه.

#### بسم الله الرحمن الرحيم مب ٣٤ ـ باب رفع الحديث [والحذر من الناس]\*

٤٨٢٧ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الفِريابي، عن

ثم في اللوحة التي بعدها مانصه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم لاإله إلا الله عدّة للقاء الله

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طبرزد البغدادي بقراءتي عليه، في يوم الخميس السابع عشر من شعبان من سنة أربع وست مئة بدمشق، قلت له: أخبرك أبو الفتح مفلح ابن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الجمعة بعد الصلاة الخامس والعشرين من شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة فأقرَّ به، قيل له: أخبرك الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع في مجلسين [في يوم] الأحد العشرين من شهر رجب من سنة ثلاث وستين وأربع مئة، يوم] الأحد العشرين من شهر رجب من سنة ثلاث وستين وأربع مئة، فأقرَّ به قال: قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن علي بن عبدالواحد بن عبدالله بن عباس بن عبدالواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة في جمادى عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة في محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن أسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني أسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين ومئتين قال.

باب «رفع الحديث»: أي: نقل الحديث وسَقَطات المجلس.

٤٨٢٧ ـ «عن إسرائيل قال: الوليدِ بن أبي هشام»: في غير ص: «عن إسرائيل، في هذا الحديث، قال» وهذه الجملة جاءت في ص قبل: عن حسين بن محمد. وفي ح، س: بن أبي هاشم، وعلى حاشيتهما: هشام.

«عن زيد بنِ زائد»: فوق الاسمين في ح ضبة، وفي «التقريب» (٢١٣٧) =

إسرائيل، عن الوليد \_ قال أبو داود: ونسبه لنا زهير بن حرب، في هذا الحديث: عن حسين بن محمد، عن إسرائيل، قال: الوليدِ بن أبي هشام \_ عن زيد بن زائد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عن أحد "لايبلِّغُني أحدٌ من أصحابي عن أحد شيئاً، فإني أُحبُّ أن أخرج إليكم وأنا سليمُ الصدر».

#### ٣٥ ـ باب في الحذر من الناس\*

سيّار المؤدب، حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنيه ابن إسحاق، عن عيسى بن مَعْمَر، عن عبد الله بن عمرو ابن الفَغْواء الخُزاعي، عن أبيه، على بن مَعْمَر، عن عبد الله بن عمرو ابن الفَغْواء الخُزاعي، عن أبيه، قال: دعاني رسول الله على وقد أراد أن يبعثني بمالٍ إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح \_ فقال: «التمس صاحباً» قال: فجاءني عمرو بن أُمية الضَّمْري، فقال: بلغني أنك تريدُ الخروج وتلتمسُ صاحباً، قال: قلت: أجلُ، قال: فأنا لك صاحب.

قال: فجئت رسول الله ﷺ، قلت: قد وجدت صاحباً، قال: فقال:

يقال: بن زائدة، وزائد.

والحديث رواه الترمذي وقال: غريب من هذا الوجه. [٤٦٩٣].

<sup>\*</sup> \_ «من الناس»: من حاشية س، ك.

٤٨٢٨ ـ «فأنا لك صاحب»: رواية ابن العبد: فإني....

<sup>«</sup>قلت: عمرُّو بنُّ أميةَ الضمريُّ»: الضبط بالوجهين من ح.

<sup>&</sup>quot;أخوك البِكريُّ ولا تأمنه": في ك: فلا تأمنه، ومنها ضبطتُ البِكريِّ بكسر الباء، وعلى حاشيتها: "ضبط الشيخ عبدالرؤوف المناوي في شَرْحيه على "المجامع الصغير": البِكري بكسر الباء وقال: أي الذي ولده أبواك أولاً، وهذا على المبالغة في التحذير، أي: أخوك شقيقك خَفْه واحذر منه. انتهى". "فيض القدير" ٢٢٢١، و"التيسير" ٢:٥٠.

<sup>(</sup>خرجت أُوضِعه): الإيضاع: الإسراع في السير.

«مَنْ؟» قلت: عَمْرُو بنُ أُمية الضَّمْريُّ، قال: «إذا هبطتَ بلاد قومه فاحذرْه، فإنه قد قال القائل: أخوك البِكْريُّ ولا تأمنْه».

فخرجنا حتى إذا كنتُ بالأبواء قال: إني أريد حاجةً إلى قومي بودًان، فتلبَّثْ لي، قلت: راشداً، فلما وَلَّى ذكرت قول النبي ﷺ، فشددتُ على بعيري حتى خرجت أُوضِعُه، حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يُعارضني في رهط، قال: فأوضعتُ، فسبقتُه، فلما رآني قد فُتُه انصرفوا، وجاءني فقال: كانت لي إلى قومي حاجة، قال: قلت: أجلْ، ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان.

عن عُقيل، عن الزهري، عن سعيد، حدثنا ليث، عن عُقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: «لا يُلدغُ المؤمنُ من جُحرِ واحدٍ مرّتين».

# ٣٦ ـ باب في هَدْي الرجل\*

قال: كان النبي ﷺ إذا مشى كأنه يتوكأ.

٤٨٢٩ ـ «لايُلدغُ المؤمن»: الضبط من ح، وجوَّز الخطابي وجها آخر: لايلدغُ،
 على معنى: «لايُخدَعنَ ولايؤتينَ من ناحية الغفلة..، وليكن متيقظاً
 حَذِراً». «المعالم» ١١٩:٤. وفي س، وحاشية ك: لايلدغ مؤمن.
 والحديث رواه الشيخان وابن ماجه. [٤٦٩٥].

<sup>\*</sup> ـ "في هدي الرجل": لم تضبط في الأصول، وفي "عون المعبود" ٢١٢:١٣: الرِّجُل "بسكون الجيم، جمع راجل، وهو خلاف الفارس.. ويَحتمِل أن يكون: الرَّجُل.. والمراد منه هو الراجل خلاف الفارس".

والمراد بالباب: سيرة الرجل في المشي وهديه.

٤٨٣٠ ـ «حدثنا خالد»: في غير ص: أخبرنا.

٤٨٣١ ـ حدثنا حسين بن معاذ بن خُليف، حدثني عبدالأعلى، حدثنا سعيد الجُرَيري، عن أبي الطُّفيل قال: رأيتُ رسول الله ﷺ، قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحاً إذا مشى كأنما يَهوي في صَبُوب.

٣٧ ـ باب في الرجُل يضع إحدى رجُليه على الأخرى ٤٨٣٢ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث،

وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يضع الرجل ـ وقال قتيبة: يرفع الرجل ـ إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبة: وهو مُستلقِي على ظهره.

٤٨٣٣ \_ حدثنا النُّقيلي، حدثنا مالك،

ح، وحدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عَبَّاد بن تميم، عن عمَّه، أنه رأى رسول الله ﷺ مُستلقياً \_قال القعنبي: في المسجد \_ واضعاً إحدى رجُليه على الأخرى.

٤٨٣٤ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن

٤٨٣١ \_ (حدثني عبدالأعلى): في غير ص: حدثنا.

اليهوي في صَبوب : الفتحة من ص، ح، ك، وكلام الخطابي ١١٩:٤ يفيد أنه روي بالضم أيضاً: صُبوب، وأن المحفوظ: في صَبَب، وهي رواية ابن العبد، بمعنى: كأنه يمشي في طريق منحدر.

والحديث رواه مسلم والترمذي بنحوه. [٤٦٩٧].

٤٨٣٢ ــ «وهو مستلقي»: الياء ثابتة في ص. والحديث رواه مسلم والترمذي مختم

والحديث رواه مسلم والترمذي مختصراً ومطولاً. [٤٦٩٨]، وزاد المزي (٢٩٠٥) عزوه إلى النسائي، وهو فيه (٩٧٥١).

٤٨٣٣ ــ «عن عمَّه»: هو عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري. والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٢٦٩٩].

٤٨٣٤ ـ رواه البخاري مع الحديث المتقدم. [٤٧٠٠].

المسيب، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك.

#### ٣٨ ـ باب في نقل الحديث

١٠٠٥ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا حدَّثَ الرَّجلُ بالحديث ثم التفتَ فهي أمانةٌ".

٤٨٣٦ ـ حدثنا أحمد بن صالح، قرأت على عبد الله بن نافع، أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «المجالسُ بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفكُ دم حرام، أو فرجٌ حرام، أو اقتطاعُ مالِ بغير حقّ».

٤٨٣٧ \_ حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي، قالا: حدثنا أبو أُسامة، عن عمرَ \_قال إبراهيم: ابن حمزة بن عبدالله العُمَري عن عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة: الرجل يُفضي إلى امرأته وتُفضى إليه ثم ينشُرُ سِرّها».

# ٣٩ \_ باب في القَتَّات

٤٨٣٨ \_ حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو

٤٨٣٥ ـ رواه الترمذي وقال: حسن. [٧٠١].

٤٨٣٦ \_ «قرأت على عبدالله. أخبرني ابن أبي ذئب»: قبلهما في الأصول الأخرى: قال. قال.

<sup>«</sup>سفكُ دم..»: ضبطت الكلمات الثلاث في ح، ك بالرفع.

٤٨٣٧ ــ «حدثنا أبوّ أسامة»: من ص، ك، وفي غيرهما: أخبرنا.

والحديث رواه مسلم. [٤٧٠٣].

٤٨٣٨ \_ «قَتَّات»: نمّام.

معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همّام، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «لايدخلُ الجنةَ قتاتٌ».

#### ٤٠ ـ باب في ذي الوجهين

٤٨٣٩ ـ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «مِن شرِّ الناسِ ذو الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجهِ».

عن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شَريك، عن الرُّكَين، عن نُعيم بن حنظلة، عن عمار قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن كان له وجهانِ في الدنيا، كان له يومَ القيامةِ لسانان من نار».

#### ٤١ ـ باب في الغيبة

المحمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه قيل: يارسول الله، محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه قيل: يارسول الله، ما الغيبة ؟ قال: «ذِكرُك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَتَه».

٤٨٤٢ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني على بن

والحديث رواه الشيخان والترمذي. [٤٧٠٤]، وعزاه المزي (٣٣٨٦) إلى
 النسائي، وهو فيه (١١٦١٤)، وقال: «ليس في الرواية، ولم يذكره أبو
 القاسم»، فلذا لم يذكره المنذري.

٤٨٣٩ ـ رواه مسلم، ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضاً من وجه آخر. [٤٧٠٥].

ا ٤٨٤ ـ «عبدالله بن مسلمة»: زاد في س، ك: القعنبي. والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٧٠٧].

٤٨٤٢ ـ «حدثنا يحيى»: ليس في ص، لكنه ثبت في الأصول الأخرى، و«التحفة»=

الأقمر، عن أبي حذيفة، عن عائشة قالت: قلت للنبي ﷺ: حسبُكَ من صفية كذا وكذا \_قال غيرُ مسدد: تعني قصيرة \_ فقال: «لقد قلتِ كلمةً لو مُزجت بماء البحر لمزجته!».

قالت: وحكيتُ له إنساناً، فقال: «ما أحبُ أني حكيتُ إنساناً وأن لي كذا وكذا».

٤٨٤٣ ـ حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا ابن أبي حسين، حدثنا نوفل بن مُساحِق، عن سعيد بن زيد، عن النبي على قال: (إنَّ من أربى الرِّبا الاستطالةَ في عِرْض المسلم بغير حقّ».

٤٨٤٤ ـ حدثنا محمد بن المصفّى، حدثنا بقية وأبو المغيرة، قالا: حدثنا صفوان، حدثني راشد بن سعْد وعبدالرحمن بن جبير، عن أنس

(١٦١٣٢)، وسفيان هو الثوري، ومسدَّد لا يروي عنه إلا بواسطة، فلذا أثبتُه.

«لو مُزِجت بماء البحر»: في ك: لو مُزِج بها البحر.

«وحكَّيت إنساناً»: أي: حاكيت إنساناً في فعله على سبيل الانتقاد.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤٧٠٨].

٤٨٤٣ ـ (أخبرنا شعيب): في غير ص: حدثنا شعيب.

وبعد هذا الحديث حديث جاء في «عون المعبود» ٢٢٢: ١٣ ونصه:

91 \_ حدثنا جعفر بن مسافر، أخبرنا عمرو بن أبي سلمة قال: أخبرنا زهير، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عِرضِ رجلٍ مسلم بغير حق، ومن الكبائر: السَّبَّةان بالسَّبَّة).

وهو في التعليق على «بذل المجهود» ١١٨:١٩، وفيه من المغايرات: حدثنا عمرو، حدثنا زهير، وذكره المزي في «التحفة» (١٤٠٢٠) وقال: «هذا الحديث في رواية أبى الحسن بن العبد وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم».

٤٨٤٤ ـ (لهم أظفارُ نحاس): من ص، وفي غيرها: أظفار من نحاس.

المن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «لما عُرج بي مررتُ بقوم لهم أظفارُ نحاسِ يَخمِشون [ بها ] وجوهَهم وصدورهم، فقلت: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعونَ في أعراضهم».

قال أبو داود: وحدثناهُ يحيى بن عثمان، عن بقية، ليس فيه أنس.

٤٨٤٥ \_ حدثنا عيسى بن أبي عيسى السِّيْلَجِيْني، عن أبي المغيرة، كما قال ابن المصفَّى.

2013 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد الله بن جُريج، عن أبي بَرْزَة الأسلمي قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشرَ مَن آمن بلسانه ولم يدخُل الإيمانُ قلبَه: لا تغتابوا المسلمين، ولا تَتَبعوا عوراتِهم، فإنه من اتَّبع عوراتِهم يَتَّبع اللهُ عورته يفضحُه في بيته».

عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن وقاص بن ربيعة، عن المُستورِد، أنه حدثه أن النبي على قال: «من أكل برجُلٍ مُسلمٍ أَكْلة فإنَّ الله عز وجل يُطعمه مثلَها

٤٨٤٥ \_ «السَّيْلَحِيْني»: هكذا في ص، وحاشية س برمز التستري، وك \_ مع الضبط الكامل فيها \_، وفي ح، مع الضبط، س، ع: السَّلِيْحي، وبهذا الضبط ضبطه الحافظ نفسه في «التقريب» (٥٣١٨).

قلت: والسِّيلحيني رجل آخر غير هذا، اسمه: يحيى بن إسحاق، وهو من شيوخ شيوخ المصنف.

٤٨٤٧ \_ (من أكلَ. أَكُلَة): الهمزة مفتوحة في ك، فالمعنى: أكل حتى شبع، أما معناها مع ضم الهمزة: فاللقمة الواحدة.

ومعنى الحديث: أن يأكل أو يلبس \_ ونحو ذلك \_ بسبب طعنه في رجل مسلم أمام خصمه.

من جهنم، ومن كُسي ثوباً برجُلٍ مسلمٍ فإن الله يكسوه مثلَه من جهنم، ومن قام برجل مسلم مَقامَ سُمعةِ ورياء فإن الله عز وجل يقومُ به مَقام سُمعة ورياء يوم القيامة».

عن عبد الأعلى، حدثنا أسباطُ بن محمد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلمَ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: مالُه، وعرضُه ودمه، حسْبُ امرىء من الشرّ أن يَحقِر أخاه المسلم».

# ٤٢ ـ باب من ردَّ عن مسلم غِيبةً \*

المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن سليمان، عن إسماعيل المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن سليمان، عن إسماعيل ابن يحيى المَعَافري، عن سهل بن معاذ بن أنس الجُهني، عن أبيه، عن النبي على قال: «مَن حمى مؤمناً من مُنافقِ» أُراه قال «بعثَ الله عز وجل ملكاً يَحمي لحمَه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلماً بشيء يُريدُ شَيْنه به حَبَسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال».

٤٨٥٠ ـ حدثنا إسحاق بن الصبّاح، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا الليث، حدثني يحيى بن سُليم، أنه سمع إسماعيل بن بَشير يقول:

٤٨٤٨ ـ رواه الترمذي وقال: حسن غريب، ورواه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة. [٤٧١٤].

غي ك: الرجل يذب عن عرض أخيه.

۱۵۰۰ ـ «مامن امریء مسلم»: «مسلم»: من ص.

<sup>«</sup>وما من امرىء ينصر مسلماً»: في ع: امرىء مسلم، وفي س: ينصر امرءاً مسلماً.

في آخره: "هو ابن زيد مولى": في ح: هو أبو زيد مولى.

وبعده: «موضعُ: عقبة»: الضبط من ح.

سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان: قال رسول الله ﷺ: «ما من امرىء مسلم يخذُلُ امرءاً مسلماً في موضع تُنتهكُ فيه حرمتُه ويُنتقصُ فيه من عِرضه إلا خذله الله في موطن يُحبُّ فيه نُصرتَه، وما من امرىء ينصُر مسلماً في موضع يُنتقصُ فيه من عِرضه ويُنتهكُ فيه مِن حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطني يُحبُّ فيه نُصرتَه». قال يحيى: وحدثنيه عُبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبةُ بن شداد.

قال أبو داود: يحيى بن سُليم هذا هو ابن زيد مولى النبي ﷺ، وإسماعيل بن بَشير مولى بني مَغَالة، وقد قيل: عتبة بن شداد، موضعُ: عقبة.

# ٤٣ \_ [باب من ليست له غيبة]\*

كتابه قال: حدثنا علي بن نصر، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال: حدثني أبي، حدثنا الجُريري، عن أبي عبد الله الجُشَمي، حدثنا جُندُب قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عَقَلها، ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله على أنى المسجد فصلى خلف رسول الله على أنى راحلته فأطلقها، ثم ركب، ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمداً، ولا تُشرِك في رحمتنا أحداً! فقال رسول الله على: "أتقولون هو أضلُ أم بعيرُه، ألم تسمعوا إلى ما قال؟» قالوا: بلى. \*

<sup>\*</sup> \_ من حاشية ك.

٤٨٥١ ـ «بن عبدالوارث من كتابه»: رواية ابن العبد: من كتاب.

ومحل الشاهد في هذا الحديث «أن ذكر الرجل بما فيه في موضع الحاجة ليس بغيبة»، كما قال ابن القيم في حاشيته على «تهذيب المنذري» (٤٧١٧)، وذكر عدة أحاديث تؤيد هذا المعنى، وهذا دليل من أدلة مشروعية الجرح والتعديل.

<sup>\*</sup> \_ جاء على حاشية ك بعد هذا الحديث مانصه:

#### ٤٤ ـ باب في النهي عن التجسُّس

2۸۰۲ ـ حدثنا عيسى بن محمد الرملي ومحمد بن عوف، وهذا لفظه، حدثنا الفِريابي، عن سفيان، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن معاوية قال: سمعت رسول الله على يقول: "إنك إنِ اتَّبَعْتَ عوراتِ الناسِ أفسدتَهم» أو "كِدتَ أن تُفسدهم».

فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله ﷺ نفعه الله تعالى بها.

باب ماجاء في الرجل يُحلّ الرجل قد اغتابه

9۲ ـ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم \_أو ضَمْضَم، شك ابن عبيد\_، كان إذا أصبح قال: اللهم إنى قد تصدقت بعرضى على عبادك.

97 \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن عبدالرحمن بن عجلان قال: قال رسول الله ﷺ: «أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قال: «رجل فيمن كان قبلكم» بمعناه قال: «عِرضي لمن شتمني».

قال أبو داود: رواه هاشم بن القاسم قال: عن محمد بن عبدالله العمِّي، عن ثابت قال: حدثنا أنس، عن النبي ﷺ، بمعناه.

قال أبو داود: وحديث حماد أصح.

ثم قال: «قال في «الأطراف» \_ (٤٦٧) \_ بعد أن عزا ذلك كلَّه لأبي داود: «في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم»، وعزاه إلى رواية ابن العبد في «التهذيب» أيضاً ٢٠: ٢٧٧. وعبد الرحمن بن عجلان تابعي، وحديثه مرسل.

٤٨٥٢ ـ «كلمةً»: الضبط من ح، يشير إلى جواز الوجهين، كما تقدم (٤٨٢٢،٠ ٤٥٣٨). عياش، حدثنا سعيد بن عمرو الحَضْرمي، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني ضَمْضَم بن زُرعة، عن شُريح بن عبيد، عن جُبير بن نُفير وكثير بن مرَّة وعمرو بن الأسود والمِقْدام بن مَعْدي كَرِبَ وأبي أُمامة، عن النبي عَلَيُ قال: "إن الأمير إذا ابتغى الرِّيبة في الناس أفسدهم».

٤٨٥٤ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد قال: أُتي ابن مسعود فقيل: هذا فلانٌ تَقطُرُ لحيته خمراً! فقال عبد الله: إنا قد نُهينا عن التجسُّس، ولكن إن يَظْهر لنا شيء نأخذ به.

# ٤٥ \_ باب في السَّتر على المسلم

2000 ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن إبراهيم بن نشيط، عن كعب بن علقمة، عن أبي الهيثم، عن عقبة بن عامرٍ، عن النبي على قال: «مَنْ رأى عورة أخيه فسترها كمن أحيا مَوْؤدة».

٤٨٥٦ \_ حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا

٤٨٥٣ ـ «حدثني ضمضم»: في غير ص: حدثنا.

٤٨٥٤ ـ «إن يَظهر لنا شيء..»: رواية ابن العبد: إن يَظهر لنا بشيء نأخذه به.

٤٨٥٥ \_ (عورة أخيه فسترها): (أخيه) من ص.
 والحديث رواه النسائي. [٤٧٢٣].

٤٨٥٦ \_ «سمع دُخَيناً»: على حاشية ع: «دخين: بالخاء المعجمة، وسكون الياء
 آخر الحروف، وبعدها نون. منذري».

<sup>«</sup>وأنا داعي ُلهم» في المرتين: بإثبات الياء، وضبطت في ح: داعِي، لتقرأ بالوجهين.

في آخره: «قال: لاتفعل..»: القائل: هو عقبة بن عامر رضي الله عنه. =

الليث، حدثني إبراهيم بن نَشيط، عن كعب بن علقمة، أنه سمع أبا الهيثم يذكر، أنه سمع دُخيناً كاتبَ عقبة بن عامر قال: كان لنا جيران يشربون الخمر، فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبة بن عامر: إنَّ جيراننا هؤلاء يشربون الخمر، وإني نَهيتهم فلم ينتهوا، وأنا داعي لهم الشُرَطَ، فقال: دَعْهم، ثم رجعتُ إلى عقبة مرة أخرى فقلت: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر، وأنا داعي لهم الشُرَطَ! قال: ويحك دَعْهم فإني سمعت رسول الله عني فذكر معنى حديثِ مسلم.

قال أبو داود: وقال هاشم بن القاسم: عن ليث، في هذا الحديث، قال: لا تفعل ولكن عِظْهُمْ وتهدَّدْهم.

#### ٤٦ \_ [باب المؤاخاة]"

<sup>«</sup>بذل المجهود» ۱۳۱:۱۹.

<sup>&</sup>quot;وتَهَدَّدُهم": هكذا ضبطت في ك، وعلى الحاشية: "في نسخة الشيخ ضبط بفتح الدال فقط". أي: ضبطت الدال الأولى بالفتح، فأتمَّ من عنده ضبط باقي الأحرف، والله أعلم. وينظر من مراده بـ: الشيخ.

والحديث رواه النسائي. [٤٧٢٤].

<sup>\*</sup> ـ الباب من نسخة في ك.

<sup>8</sup>٨٥٧ ــ (لايُسْلِمه ولايَظلمه) من ص، وفي غيرها تقديم وتأخير.

<sup>«</sup>فإن الله في حاجته»: رواية ابن العبد: كان الله في حاجته.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة. [٤٧٢٥]، وعزاه المزي (٦٨٧٧) إلى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أيضاً، وهو في البخاري (٢٥٤٢، ١٩٥١)، ومسلم (٢٥٨٠).

حاجتِه، ومَن فرَّج عن مسلمٍ كُربةً فرج الله عنه بها كربةً من كُرَب يوم القيامة، ومَن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة».

#### ٤٧ \_ باب المُستبان

٨٥٨ \_ حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، حدثنا عبد العزيز \_ يعني ابن محمد\_، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «المُستَّبانِ: ما قالا: فعلى البادي منهما، ما لم يَعْتدِ المظلوم».

## ٤٨ ـ [باب في التواضع]\*

٤٨٥٩ ـ حدثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طَهْمانَ، عن الحجاج، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله، عن عِياض بن حمار أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله عز وجل أوحى إليَّ أنْ تُواضعوا حتى لايبغيَ أحدٌ على أحدٍ، ولا يفخرَ أحدٌ على أحد».

# ٤٩ ـ باب في الانتصار

المقبري، عن بَشير بن المحرَّر، عن سعيد بن المسيب أنه قال: بينما المقبري، عن بَشير بن المحرَّر، عن سعيد بن المسيب أنه قال: بينما رسول الله على جالسٌ ومعه أصحابُه وقع رجل بأبي بكر، فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة، فانتصر منه أبو بكر، فقام رسول الله على حين انتصر أبو بكر، فقال أبو

۸۰۸ ــ «فعلى البادي»: رسمها في ح بالوجهين: الباديء. والحديث رواه مسلم والترمذي. [٤٧٢٦].

<sup>\*</sup> \_ الباب من نسخة على حاشية ك.

٤٨٥٩ ـ رواه ابن ماجه. [٧٢٧٤].

٤٨٦٠ ــ «حدثنا الليث»: من ص، س، ع، وحاشية ك، وفي ح، ك: أخبرنا. «بن المسيب أنه»: فوق «أنه» ضبة في ح، تنبيهاً على أن الحديث مرسل.

بكر: أُوجَدتَ عليَّ يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «نزلَ ملكٌ من السماء يكذِّبُه بما قال لك، فلما انتصرتَ وقع الشيطان، فلم أكن لأجلسَ إذْ وقع الشيطان!».

٤٨٦١ ـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا سفيان، عن ابن عَبُلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رجلاً كان يسبُّ أبا بكر، وساق نحوه.

قال أبو داود: وكذلك رواه صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، كما قال سفيان.

٤٨٦٢ ـ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي،

٤٨٦١ ـ ذكر البخاري في «تاريخه» ٢ (١٨٤١) المرسل والمسند بعده وقال: الأول أصح. [٤٧٢٩].

٤٨٦٢ ـ «تدخل علَى أم المؤمنين»: على حاشية ع: «أي عائشة رضي الله عنها»، وهكذا قال المنذري في «تهذيبه» (٤٧٣٠).

<sup>«</sup>قالت: قالت أم المؤمنين»: في ك: قال: قالت أم المؤمنين.

<sup>«</sup>فقلبَ بيده»: هكذا في ص بالتاء وبالباء معاً، والفتحة على تقدير أنها: فقلب، وفي ح: فقلَب دون نقط، مع الشدة \_ وهي على حاشية س: فقلب، وفي ك، ع، س: فقلت، وفي الشرحين: «فقلت أي: أشرتُ»، ولعلها: فقلت بيده، أي: فعلتُ بيده فعلاً بحيث يتفطَّن ويتنبَّه ليمسك عما هو فيه من الاستغراق في أمر من الأمور، كما يحصل لكل مستغرق في أمر ما.

<sup>﴿</sup> وَأَقْبَلْتَ زَيْنِبِ تَقَحَّمُ الصَّبَطُ مِن صَ، كَ، سَ، وَفَصَّلُهَا الْحَافَظُ عَلَى حَاشِيةً صَ كُلِّ حَرْفَ مِع ضَبِطُه، وقال: ﴿ أَي: تَهَجَّم عَلَيْهَا بِالْإِسَاءَة اللهِ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ أَي اللَّهُ عَلَيْهَا الْعَالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>فقالت: إن عائشة): في غير ص: (عليها السلام).

<sup>﴿</sup>وَجَاءَ عَلَيَّ إِلَىٰۗ}: في غير ص: وجاء علي رحمه الله إلى.

ح، وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا معاذ بن معاذ، لا: عب الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا معاذ بن الله عبي الانتصار و وَلَمَنِ اَنصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ فحدثني علي بن زيد بن جُدْعان، عن أم محمد امرأة أبيه \_ قال ابن عون: وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين \_ قالت: قالت أم المؤمنين: دخل علي رسول الله على وعندنا زينب بنت جحش، فجعل يصنع شيئاً بيده، فقلت بيده، حتى فطَّنتُه لها، فأمسك، وأقبلت زينب تَقَحِّمُ لعائشة، فنهاها، فأبتْ أن تنتهي، فقال لعائشة: «سُبيِّها» فسبَّنها، فغلبتْها.

فانطلقت زينب إلى عليّ فقالت: إن عائشة وقعتْ بكم، وفعلتْ! فجاءت فاطمة فقال لها: «إنها حِبَّةُ أبيكِ وربِّ الكعبة» فانصرفتْ، فقالت لهم: إني قلت له كذا وكذا، فقال لي كذا وكذا، قال: وجاء عليّ إلى النبي ﷺ فكلَّمه في ذلك.

#### ٥٠ ـ باب في النهي عن سب الموتى

٣٨٦٣ ـ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا مات صاحبُكم فدَعُوه لا تَقَعوا فيه».

٤٨٦٤ ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا معاوية بن هشام، عن عِمران بن أنس المكي، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أُذْكُروا محاسنَ موتاكم، وكُفّوا عن مساويهم».

<sup>=</sup> والآية الكريمة من سورة الشورى: ٤١. ٤٨٦٣ ـ «عن عائشة»: في غير ص زيادة: عليها السلام.

۱۹۶۶ ـ رواه الترمذي وقال: غريب. [٤٧٣٢].

# ٥١ ـ باب النهي عن البغي

2010 عدثنا محمد بن الصبّاح بن سفيان، أخبرنا علي بن ثابت، عن عكرمة بن عمار، حدثني ضَمْضَم بن جَوْسٍ قال: قال أبو هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كان رجلانِ في بني إسرائيل مُتواخِيَيْن، فكان أحدُهما يُذنِب، والآخرُ مجتهدٌ في العبادة، فكان لايزال المجتهد يرى الآخرَ على الذنب فيقول: أَقْصِر، فوجده يوماً على ذنب، فقال له: أَقصر، فقال: واللهِ لا يغفرُ الله: أَقصر، فقال: واللهِ لا يغفرُ الله: أو: لا يُدخلك الله تعالى الجنة.

فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنتَ عالماً بي؟ أو: كنتَ على ما في يديَّ قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخُلِ الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار».

قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لَتَكلم بكلمة أَوْبَقَتْ دنياه وآخرتَه.

عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي شيبة، حدثنا ابن عُلَية، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من ذنبِ أجدرُ أن يُعَجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يَدَّخرُ له في الآخرة: مثلُ البغي وقطيعةِ الرَّحِم».

٤٨٦٥ ـ «أكنت عالماً بي»: في الأصول الأخرى: أكنت بي عالماً.
والكلمة التي أوبقته هي قوله: والله لايغفر الله لك، لا الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر، فإنهما واجبان على كل ذي علم وحكمة وقدرة على
تغيير المنكر.

<sup>4773</sup> ـ "أن يُعجل الله.. يدَّخِر": لفط الجلالة ليس في ح، ومع ذلك ضَبط الفعلَ الثاني: الثاني كما ضبطته، وهو مذكور في ك، ومع ذلك ضبط الفعل الثاني: يُدَّخَر. وضبطه المباركفوري في "تحفة الأحوذي" ٧: ٢١٤ بكسر الخاء. والحديث رواه الترمذي ـ وقال: صحيح ـ وابن ماجه. [٤٧٣٤].

#### ٥٢ \_ باب في الحسد

2017 عدثنا عثمان بن صالح، حدثنا أبو عامر \_ يعني عبد الملك ابن عمرو \_، حدثنا سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن أبي أسيد، عن جده، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «إياكم والحسد، فإنَّ الحسد يأكلُ الحسناتِ كما تأكلُ النارُ الحطب» أو قال «العُشب».

٤٨٦٨ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني

«على أنس بن مالك بالمدينة، فقال..»: هكذا في الأصول كلها، لكن في «عون المعبود» ٢٤٦:١٩، والتعليق على «بذل المجهود» ١٤٥:١٩ زيادة ، وجاء طرفها في رواية الخطابي ١٢١:٤ الذي يعتمد رواية ابن داسه وهذا نصها:

«.. بالمدينة في زمان عمر بن عبدالعزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلّي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر، أو قريب منها، فلما سلم قال أبي: يرحمك الله! أرأيت هذه الصلاة: المكتوبة أو شيء تنقَلته؟! قال: إنها المكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله على مأخطأت، إلا شيئاً سهوت عنه».

وليس فيها ارتباط بالباب أيضاً. وقوله «خفيفة دقيقة»: ضبطها في الشرح بالدال المهملة، والقاف. وهي عند الخطابي: ذفيفة بالذال المعجمة، وفاءين، وهي بمعنى خفيفة أيضاً.

لكن جاء بعدها تتمة للحديث على حاشية ك، تربط الحديث بالباب، ونصها: «ثم غَدًا من الغد فقال: ألا تركبُ لتنظُرَ ولتعتبر! قال: نعم، فركبوا جميعاً، فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفَنُوا خاويةٍ على عروشها، فقال: أتعرفُ هذه الديار؟ فقال: ماأعرفني بها وبأهلها! هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفىء نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزنى، والكفّ والقدم والجسد واللسان، والفرج =

٤٨٦٧ ـ «حدثنا أبو عامر»: في ك: أخبرنا.

٤٨٦٨ ــ «حدثه أنه دخل هو»: رواية ابن العبد: أخبره. . .

سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العَمْياء، أن سهل بن أبي أُمامة حدثه، أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة، فقال أنس: إن رسول الله على كان يقول: «لا تُشَدِّدوا على أنفسكم فيُشدَّد عليكم، فإن قوماً شدَّدوا على أنفسهم فشدَّد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والدِّيارات ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ٱبْتَدَعُوهَامَا كَنْبَنْهَا عَلَيْهِمْ ﴾ .

## ٥٣ \_ باب في اللعن

٤٨٦٩ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الوليد بن رَباح، سمعت نِمْران يذكر، عن أُم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ العبدَ إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتُغلقُ أبوابُ السماء دونها، ثم تَهبطُ إلى الأرض فتُغلق أبوابُ السماء دونها، ثم تَهبطُ إلى الأرض فتُغلق أبوابُها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مَساغاً رجعت إلى الذي لُعنَ، فإن كان لذلك أهلاً وإلاً رجعتْ إلى قائلها».

قال أبو داود: قال مروان بن محمد: هو رباح بن الوليد، وسمع منه، وذكر أن يحيى بن حسان وَهِم فيه.

٤٨٧٠ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جُندُب، عن النبي ﷺ قال: «لاتكاعنوا بلعنة الله، ولا بالنار».

٤٨٧١ \_ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا

<sup>=</sup> يصدّق ذلك أو يكذبه».

٤٨٦٩ \_ في آخره «وسمع منه»: على حاشية ك: «قوله: سمع منه: أي سمع من نِمرانَ، وأن يحيى بن حسان وهم فيه: سماه الوليد بن رباح».

٠ ٤٨٧ \_ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤٧٣٨].

٤٨٧١ ـ «اللعانون»: رواية ابن العبد: اللاعنون.

والحديث رواه مسلم. [٤٧٣٩].

هشام بن سعد، عن أبي حازم وزيد بن أسلم، أن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء قال: سمعت رسول الله على يقول: «لايكونُ اللعّانون شُفعاءَ ولا شهداء».

٤٨٧٢ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبانُّ،

ح، وحدثنا زيد بن أُخْزَم الطائي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا أبان ابن يزيد العطار، حدثنا قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن رجلاً لعنَ الريح \_وقال مسلم: إنَّ رجلاً نازعتْه الريحُ رداءَه على عهد النبي على فلعنها في فلعنها في فلعنها في فلعنها في فلعنها في فلعنها وانه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعتْ اللعنةُ عليه».

#### ٥٤ - باب فيمن دعا على من ظلمه

عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن حبيب، عن عطاء، عن عائشة قالت: سُرِق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله عليه: «لا تُسبِّخي عنه».

# ٥٥ ـ باب فيمن يهجر أخاه المسلم

٤٨٧٤ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن

٤٨٧٢ ــ (عن أبي العالية، عن): من ص، وفي غيرها: عن أبي العالية، قال زيد: عن...

والحديث رواه الترمذي وقال: غريب. [٤٧٤٠].

٨٧٣ - (لاتُسَبِّخي عنه): على حاشية ع: (لاتسبخي: بالخاء المعجمة، أي: لاتخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة، بدعائك. يقال: سبَّخ الله عنك الحمّى: أي خفَّفها. منذري). ونحوه باختصار على حاشية ك. والحديث تقدم (١٤٩٢).

٤٨٧٤ ـ «فوق ثلاث ليال»: من الأصول كلها إلا ص ففيها: ثلاثة أيام، وفوقها دون أي رمز: ليال، فأثبتُه.

أنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال: «لا تَباغضوا، ولا تَحاسدوا، ولا تَدابروا، ولا تَدابروا، ولا تَحاسلمِ أن يهجُر أخاه فوقَ ثلاثِ ليال».

عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله على قال: عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله على قال: «لايحلُّ لمسلمِ أن يهجُر أخاه فوقَ ثلاثةِ أيامٍ، يلتقيان فيُعرضُ هذا ويُعرِضُ هذا، وخيرُهما الذي يبدأ بالسلام».

السَّرُخُسي الرِّباطي، أن أبا عامر أخبرهم، حدثنا محمد بن هلال، السَّرُخُسي الرِّباطي، أن أبا عامر أخبرهم، حدثنا محمد بن هلال، حدثني أبي، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «لا يحلُّ لمؤمن أن يهجُر مؤمناً فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاثٌ فليلقَه فليسلِّم عليه، فإن ردَّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، فإن لم يرُدِّ عليه فقد باء بالإثم» زاد أحمد: «وخرجَ المُسلِّمُ من الهجرة».

١٨٧٧ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن خالد ابن عَثْمة، حدثنا عبد الله بن المنيب المدني، أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يكونُ لمسلم أن

والحديث رواه الشيخان والترمذي. [٤٧٤٢].

٨٧٠ ـ رواه الشيخان والترمذي أيضاً. [٤٧٤٣].

٤٨٧٦ ـ «أحمد بن سعيد السرخسي الرباطي»: في ع: بن سعد، تحريف، و «الرباطي» من ص فقط، وهي زيادة خطأ، فالسرخسي هو أبو جعفر الدارمي، غير أبي عبدالله الرباطي المروزي الأشقر، والسرخسي هو الذي يروي عن أبي عامر هنا، وهو العَقَدي عبدالملك بن عمرو. والله أعلم.

١٨٧٧ \_ «ابنَ عثَمَّة»: الألف زيادة مني، وانظر التعليق على ترجمته في «التقريب» (٥٨٤٧ ).

يهجر مسلماً فوق ثلاثةٍ، فإذا لقيهُ سَلَّم عليه ثلاث مرار كلُّ ذلك لا يردُّ عليه: فقد باء بإثمه».

٤٨٧٨ ـ حدثنا محمد بن الصبّاح البزاز، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان الثوري، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاثٍ فمات دخل النار».

2019 ـ حدثنا ابن السرّح، حدثنا ابن وهب، عن حيوة، عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي خِراش السُّلمي، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ هجر أخاه سنةً فهو كسفْك دمه».

• ٤٨٨ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا أبو عوانة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «تُفتح أبواب الجنة كلَّ يومِ اثنينِ وخميسٍ، فيُغفَر في ذلك اليومين لكلِّ عبد لايُشرك بالله شيئاً إلا مَن بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أَنظِروا هذين حتى يَصطَلحا».

قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، عمر بن عبدالعزيز غطًى وجهه عن رجل، [لاابن عمر هَجَر ابنه، وقال ميمون الله على الله عل

۸۷۸ ـ رواه النسائي. [٤٧٤٦].

٤٨٨٠ ـ كلام أبي داود جاء على حاشية ص، وجاء بعضه على حواشي غيرها،
 والفِقْرة الأخيرة منه على حاشية ح، وبعدها: «هذا ليس في كتاب الخطيب»، ولذا تجد عليه رمز لا إلى.

وعلى حاشية ك زيادة أيضاً عن نسخة: «قال أبو داود: النبي ﷺ هجر بعض نسائه أربعين يوماً، وابنُ عمر هجر ابناً له حتى مات». والحديث رواه مسلم والترمذي. [٤٧٤٨].

#### ٥٦ ـ باب في الظن

٤٨٨١ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والظنَّ، فإن الظن أكذبُ الحديث، ولاتَجَسَّسوا، ولا تَحَسَّسوا».

## ٥٧ \_ باب في النصيحة للمؤمنين

۱۸۸۲ ـ حدثنا الربيع بن سليمان المُرادي، حدثنا ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي

٤٨٨١ ـ «إياكم والظنَّ»: يعنى: إياكم وسوءَ الظن.

﴿ وَلاَ تُجَسَّسُوا ۗ وَلاَ تَحَسَّسُوا ۗ : اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال ص، وفي غيرها بالعكس، والفرق بينهما: أن التجسس: يكون لمصلحة غير المتجسَّس، والتحسُّس: يكون لمصلحته. وقيل غير ذلك.

والحديث رواه الشيخان والترمذي. [٤٧٤٩].

٤٨٨٢ \_ «المرادي»: من ص، وفي غيرها: المؤذن، وتحرَّف في «التحفة» (١٤٨٠٧) إلى: المؤدب.

«المؤمن مرآة المؤمن»: قال في «عون المعبود» ٢٦٠: ١٣: إنما يعلم الشخص عيب نفسه بإعلام أخيه، كما يَعلم خَلل وجهه بالنظر في المرآة». قلت: وإنما اختار على تشبيه المؤمن الناصح لأخيه المؤمن بالمرآة: لأن المرآة المَجْلُوَّة تتصف بصفتين: صامتة، وصادقة، فكأنه على يقول للمؤمن الناصح: كن لأخيك كالمرآة، إذا رأيت فيه ما يحتاج إلى نصح: انصحه في السر دون العلانية، وكن صادقاً دقيقاً في دلالته على خلله، كما أن المرآة لاتزيد ولاتنقص على ما يُعرض أمامها.

وانظر كلام المنذري في التعليق على «تهذيب السنن» ٧: ٢٣٤ (٤٧٥٠).

«يكفُّ عليه ضيعته»: في ك: يكفّ عنه. وضيعةُ الرجل: مكان معاشه وارتزاقه.

(ويحوطه): على حاشية ك: ويحفظه.

هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «المؤمن مرآةُ المؤمن، والمؤمنُ أخو المؤمن: يكفُ عليه ضَيعته، ويَحوطُه من ورائه».

## ٥٨ ـ باب في إصلاح ذات البين

عن عَمرو بن مرة، عن سالم، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: عن عَمرو بن مرة، عن سالم، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا أُخبركم بأفضلَ من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى، قال: "إصلاحُ ذاتِ البين؛ وفسادُ ذاتِ البين: الحالقةُ».

٤٨٨٤ ـ حدثنا نصر بن علي، حدثنا سفيان، عن الزهري،

٤٨٨٣ ـ «ذات البين»: الألف واللام بدل الإضافة في قولك: بينكم، و«ذات»: بمعنى: التي، والتقدير: إصلاح الأحوال التي بينكم. ملخصاً من «تحفة الأحوذي» ٧:٢١٢، وهو أخذه من «الكشاف» للزمخشري أول سورة الأنفال.

والحديث رواه الترمذي وقال: صحيح. [٤٧٥١]، وقال بعده (٢٥٠٩): "ويُروى عن النبي ﷺ أنه قال: "هي الحالقة، لاأقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدِّين». هذا لفظه، وعبارة الزيلعي في "نصب الراية» ٤:٤٥٣ قاصرة موهمة، وجاء نقل المنذري لها سليماً في "تهذيب السنن» قاصرة موفي "الترغيب» ٢٨٨٤، ٥٠٠، ولم يعلق الشارح المباركفوري (٢٧٥١)، وفي "الترغيب، تخريجها. ولم أرها في مصدر آخر.

٤٨٨٤ ـ «قالا: »: أي إسماعيل وعبدالرزاق.

«حدثنا سفيان»: في غير ص: أخبرنا.

«عن أمه»: سيأتي عقبه أنها أم كلثوم بنت عقبة، أي: ابن أبي معيط القرشية الأموية.

«لم يكذب من نَمَى..»: على حاشية س مانصه: «قال ابن ناصر \_ ونقلت من خطه\_: نمّى، مشدّد عند الخطيب، وهو خطأ، لأن نمّى =

#### وحدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل،

ح، وحدثنا أحمد بن محمد ابن شَبُّويه المَروزي، حدثنا عبد الرزاق، قالا: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أُمه، أن النبي على قال: «لم يكذب من نَمَى بين اثنين ليصلح». وقال أحمد ومسدد: «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً» أو «نَمَى خيراً».

خدمه عدم الربيع بن سليمان الجيزي، حدثنا أبو الأسود، عن نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أُمه أُم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعتُ رسول الله على يُرخِّص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله على يقول: «لا أعدُّه كاذباً: الرَّجلُ يصلح بين الناس يقول القولَ ولايريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدِّث امرأته، والمرأةُ تحدِّث زوجها».

<sup>-</sup> بالتشديد - إذا كان في الشر، ونَمَى - بالتخفيف - إذا كان في الخير والإصلاح. قاله ابن ناصر. وكان الخطيب قد أصلحه قديماً في كتابه بخطه، ولم يعرف الفرق بينهما، وإنما العجب أنه قد قرأه مراراً وقرىء عليه». قلت: التشديد حكاه في «النهاية» ١٢١:٥ عن الحربيّ، وردّه.

<sup>«</sup>أو نَمَى خيراً»: «أو» هذه شك من الراوي. «فتح الباري» ٢٩٩:٥ (٢٦٩٢).

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه مختصراً ومطوَّلًا. [٤٧٥٣].

٤٨٨٥ \_ «الربيع بن سليمان»: هذا غير المرادي المؤذن الذي تقدم (٤٨٨٢)، وكلاهما تلميذ للشافعي، وذاك المراديّ أخصُّ به.

#### ٥٩ \_ باب في النهي عن الغناء

بنت مُعَوِّذِ ابن عَفْراء قالت: جاء رسول الله ﷺ فدخل عليَّ صَبيحة بُنيَ مَعوِّذِ ابن عَفْراء قالت: جاء رسول الله ﷺ فدخل عليَّ صَبيحة بُنيَ بي، فجلس على فراشي كمجلسكَ مني، فجعلتْ جُويريات يضربنَ بدُفِّ لهنَّ، ويندُبْنَ مَن قُتِل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن:

#### وفينا نبيٌّ يعلم ما في الغدِ

فقال: «دَعِي هذه وقولي الذي كنتِ تقولين».

عمر، عدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أنس قال: لما قدم رسول الله على المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحاً بذلك، لعبوا بحِرابهم.

## ٦٠\_ [باب كراهية الغناء والزَّمْر]\*

٤٨٨٦ ـ «فجعلت جويريات»: في س، ك: جُوَيْراتٌ.

<sup>«</sup>ما في الغَدِ»: على حاشية س من رواية التستري: ما في غدٍ.

والحدَّيث رواه البخاري والترمذي وابن ماجه. [٤٧٥٤]، وزاد المزي (١٥٨٣٢) عزوه إلى النسائي، وهو فيه (٥٥٦٣)، وقال: هو «في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم».

٤٨٨٧ \_ «لعبوا بحرابهم»: جمع حَزبة، وهي الرمح الصغير.

<sup>\*</sup> ـ الباب من ك، ع، وحاشية س برمز التستري.

٤٨٨٨ \_ الحديث من ص \_ مع رمزه \_ وحاشية ك، وفيها بعده حديثان انظرهما بعد أسطر.

٤٨٨٩ ـ حدثنا أحمد بن عُبيد الله الغُدَاني، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع قال: سمع ابن عمر مزماراً، قال: فوضع إصبَعيه في أُذنيه، ونأى عن الطريق وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: فقلت: لا، فرفع إصبَعيه من أُذنيه، وقال: كنت مع النبي ﷺ فسمع مثلَ هذا، فصنع مثلَ هذا.

قال أبو داود: هذا حديث منكر \*.

٤٨٨٩ ـ «أحمد بن عبيدالله الغُدَاني»: في س، وحاشية ك: بن عبدالله.

«فوضع إصبَعيْه على»: رواية ابن العبد: . . في .

«ونأى عن الطريق»: في ح، س: وناءً.. والمعنى واحد.

«قال أبو داود. . »: قبلها في ح، س، ع: قال أبو علي: سمعت أبا داود. وخولف الإمام أبو داود في الحكم على الحديث بالنكارة، بأن الرواة ثقات، ولم يخالفوا غيرهم، وبأن سليمان بن موسى الذي تمسّك ابن طاهر المقدسي بتضعيف الحديث به، قد توبع، تابعه مطعم بن المقدام وميمون بن مهران، وحديثهما سيأتي بعد سطرين.

قلت: وكأن أبا داود حكم على الحديث بالنكارة من حيثُ المعنى الاالسند. انظر «عون المعبود» ٢٦٧:١٣.

\* \_ على حاشية ك الحديثان المشار إليهما قبل قليل، وهما متابعة المطعم وميمون:

9٤ \_ «حدثنا محمود بن خالد، حدثنا أبي، حدثنا المطعم بن المقدام قال: حدثنا نافع قال: كنت رِدْفَ ابن عمر، إذْ مرَّ براعٍ يُزَمِّر، فذكر نحوه. قال أبو داود: أُدخِل بين مُطعم ونافع: سليمان بن موسى.

90 \_ حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا عبدالله بن حعفر الرقي قال: حدثنا أبو المَليح، عن ميمون، عن نافع قال: كنا مع ابن عمر فسمع صوتَ مِزمار راع، فذكر نحوه.

قال أبو داود: وَهَذَا أَنْكُوُهَا".

وكتب بعد هذه الأحاديث الثلاثة مانصه: «أورد هذه الأحاديث في =

## ٦١ \_ باب الحكم في المخنَّثين

٤٨٩٠ حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء، أن أبا أسامة أخبرهم، عن مفضَّل بن يونس، عن الأوزاعي، عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ أُتيَ بمُخنَّث قد خَضَب يديه ورجليه بالحِنّاء، فقال رسول الله ﷺ: «ما بالُ هذا؟» فقيل: يارسول الله، يتشبَّه بالنساء، فأمر به فنُفِي إلى النقيع، قالوا: يارسول الله، ألا نقتلُه؟ قال: «إني نُهيت عن قتل المُصلين».

قال أبو أُسامة: النقيع ناحية عن المدينة، وليس بالبقيع.

2011 عدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن هشام \_يعني ابن عروة \_، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أن النبي على دخل عليها وعندها مخنَّث وهو يقول لعبد الله أخيها: إنْ يفتح الله الطائف غداً دللتُك على امرأة تُقبِل بأربع وتدبر بثمانٍ، فقال النبي عَلَيْهُ: «أخرِجوهم من بيوتكم».

<sup>«</sup>الأطراف» وعزاها لأبي داود وقال في كلِّ من الأولَيْن: هذا الحديث في رواية أبي الحسن ابن العبد وأبي سعيد ابن الأعرابي وأبي بكر ابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم، وقال في الثالث: لم يذكره أبو القاسم، وهو في رواية أبي الحسن ابن العبد وغيره». «التحفة» (٨٤٤٨، ٨٥١٠، ٨٥١٥).

٠٩٨٩ \_ «ألا نقتله»: في ك، ع: ألا تقتله.

وعلى حاشية ع: «النقيع ـ بالنون ـ: موضع قريب من المدينة كان يَستنقع فيه الماءُ، أي: يجتمع. نهاية، ١٠٨:٥

٤٨٩١ ـ «وعندها مخنَّث»: في س، ك: وعندهم مخنَّث.

ومقولة أبي داود على حاشية ص، ح وعليها فيهما ماتراه، وتحتها على الحاشية الداخلية في ح كلمات كأنها: «مضروب عليه في كتاب الخطيب»؟. والحديث تقدم (٤١٠٤) من حديث السيدة عائشة.

[قالُ أبو داود: كان لها أربعُ عُكَن في بطنها].

٤٨٩٢ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي على المختَّين من الرجال والمُترجِّلاتِ من النساء، وقال: «أخرِجوهم من بيوتكم، وأخرِجوا فلاناً وَفَلَانَاً» يعني المُخَنثين.

## ٦٢ \_ [باب تغيير الاسم القبيح]

عب لا **٤٨٩٣ ـ [حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي** الزناد، عن أبي هريرة، يبلُغ به النبيُّ ﷺ: "أخنعُ اسمٍ عند الله يوم القيامة رجلٌ تسمَّى ملِك الأملاك».

قال أبو داود: أخنع.

قال أبو داود: رواه شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد بإسناده قال: أُخْنَا اسم].

#### ٦٣ \_ باب اللعب بالبنات

٤٨٩٤ \_ حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن هشام، عن أبيه، عن

٤٨٩٢ ـ تقدم نحوه (٤٠٩٤)، وقال المنذري في «تهذيبه» (٤٧٦١): «المخنَّث: اسمه هِيْت..، وقيل اسمه ماتع، وقيل: أنَّه، وقيل: هِنْب، وذكر بعضهم أن هِيتاً وماتعاً وأنَّهُ أسماء لَّثلاثة من المخنثين. . ».

٤٨٩٣ ـ هذا الباب وحديثه جاء هنا في رواية ابن العبد كما ترى الرمز عليه، وسيأتي على أنه من رواية اللؤلؤي (٤٩٢٢)، وتركته هنا كما جاء في ص.

٤٨٩٤ \_ «ألعب بالبنات»: على حاشية ص: «قال في «النهاية» ــ١٥٨:١-: أي التماثيل التي تلعب بها الصبايا. ط».

<sup>(</sup>فربما دخل. . ): في س، ك: فربما دخل عليّ. والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٤٧٦٣].

عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات، فربما دخل رسول الله ﷺ وعندي اللجواري، فإذا دخل خرجُن، وإذا خرج دخلْن.

وده، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا سعید بن أبي مریم، حدثه، یحیی بن أیوب، حدثني عُمارة بن غَزِیة، أن محمد بن إبراهیم حدثه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: قدم رسولُ الله ﷺ من غزوة تبوكٍ، أو خیبر، وفي سَهْوتها سِتر، فهبتْ ریحٌ فكشفتْ ناحیة السّتر عن بناتِ لعائشة، فقال: «ما هذا یا عائشة؟» قالت: بناتي، ورأی بینهنَّ فرساً له جناحانِ من رقاع، فقال: «ما هذا الذي أری وسَطهنَّ؟» قالت: فرس، قال: «وما هذا الذي علیه؟» قالت: جناحان! قال: «فرس له جناحان؟» قالت: أما سمعت أن لسلیمان خیلاً لها أجنحة؟! قالت: فضحك حتى رأیت نواجذه!.

## ٦٤ ـ باب في الأرجوحة

٤٨٩٦ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا هشام بن عروة، عن عائشة قالت: فلما قدمنا المدينة جاءني نسوةٌ

<sup>8</sup>٨٩٥ \_ «حدثنا يحيى بن أيوب»: في الأصول الأخرى: أخبرنا.

<sup>«</sup>وفي سَهُوتها سِتْر»: على حاشية ص: «السَّهُوة: بالسين المهملة، شيء شبيه بالرفِّ والطاق يوضع فيه الشيء».

<sup>«</sup>عن بناتِ لعائشةَ»: في غير ص زيادة: لُعَبٍ. والرقاع هنا: قِطَع من نسيج (قماش).

<sup>«</sup>فضحك حتى رأيت»: في ع، ونسخة في ك: فضحك رسول الله ﷺ حتى رأيت. ورواية ابن العبد: حتى بَدَتْ، وكذلك في س. والحديث رواه النسائي. [٤٧٦٤].

٤٨٩٦ ـ (عن عائشة): في الأصول الأخرى: عليها السلام.

<sup>(</sup>مُجَمَّمة): ذات جُمَّة، وهي شَعَر يصل إلى المنكبين.

والحديث تقدم طرف منه (٢١١٤).

وأنا ألعب على أُرجوحةٍ، وأنا مُجمَّمةٌ، فذهبن بي، فهيَّأْنني وصنَّعْنني، ثم أتين بي رسول الله ﷺ فبنى بي وأنا بنت تسع سنين \*.

٤٨٩٧ ـ حدثنا بشر بن خالد، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت في هذا الحديث: وأنا على الأرجوحة، ومعي صواحباتي، فأدخلنني بيتاً، فإذا نسوة من الأنصار فقلن: على الخير والبركة.

\* \_ بعد هذا جاء على حاشية ك حديثان، هذا نصهما:

٩٦ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،

ح، وحدثنا بشر بن خالد، حدثنا أبو أسامة قالا: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله على تزوجني وأنا بنت سبع أو ست، فلما قدمنا المدينة أتينَ نسوة \_وقال بشر: فأتتني أم رُومان \_ وأنا على أرجوحة، فذهبن بي، وهيّأنني، وصنّعنني، فأتي بي رسولُ الله على بي وأنا ابنة تسع، فوقفت بي على الباب، فقلت: هينه هينه \_قال أبو داود: أي تنفّستُ \_ فأدخلتني بيتاً فإذا فيه نسوة من الأنصار فقلن: على الخير والبركة.

دخل حديث أحدهما في الآخر.

٩٧ ـ حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، مثله، قال: على خير طائر، فسلَّمَتْني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرُعني إلا رسول الله عَلَيْ ضحى، فأسلَمْنني إليه.

وكتب بعدهما: «ذكرهُ في «الأطراف» \_ (١٦٨٥٥) \_ وعزاه لأبي داود ثم قال: حديث إبراهيم بن سعيد في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وأبي بكر ابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم». أما طريق موسى بن إسماعيل وبشر ابن خالد فسيأتيان في أصل الرواية.

٤٨٩٧ ـ ﴿ أَخبرنا هشام ﴾ إ من ص، وفي غيرها: حدثنا هشام.

«عن عائشة قالت»: رواية ابن العبد: بإسناده، بدل: قالت.

٤٨٩٨ ـ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا محمد ـ يعني ابن عمرو ـ عن يحيى ـ يعني ابن عبد الرحمن بن حاطب ـ قال: قالت عائشة: فقدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، قالت: فوالله إني لَعلى أُرجوحة بين عَذْقينِ، فجاءتني أُمي، فأنزلَتني ولي جُميمةٌ، وساق الحديث.

## ٦٥ \_ باب في النهي عن اللعب بالنَّر د

٤٨٩٩ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن ميسرة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله على قال: «مَن لعبَ بالنَّرْد فقد عصى الله ورسوله».

خوب النبي عن علقمة بن مرثك مدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه، عن النبي على قال: «مَن لعب بالنَّرْدَشِير فكأنما غَمس يدَه في لحم خنزير ودمه».

## ٦٦ \_ باب في اللعب بالحَمَام

عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً

٤٨٩٨ ـ "بين عَذْقين": الفتحة على العين من ص، ك، ع، وهو مقتضى تفسير الخطابي، والكسرة من ح، وعلى حاشية ص: "بفتح العين، أي: نخلتين. ط». وعلى حاشية ع: "العَذْق: بالفتح، النخلة، وبالكسر: العُرْجون بما فيه من الشماريخ. نهاية» ٣:١٩٩١.

<sup>(</sup>جُمَيْمة): على حاشية ص: (تصغير الجُمَّة من الشعر. ط).

**٤٨٩٩** ـ رواه ابن ماجه. [٤٧٧٠].

٤٩٠١ ـ رواه ابن ماجه أيضاً. [٤٧٧٢].

يتبعُ حمامة، فقال: «شيطانٌ يتبعُ شيطانة».

#### ٦٧ ـ باب في الرحمة

29.۲ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد، المعنى، قالا: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي قابوسَ مولى لعبد الله بن عمرو، عن عبدالله بن عمرو، يبلُغ به النبي ﷺ: قال «الراحمون يرحمُهم الرحمن، ارحموا أهلَ الأرض يرحمُكم مَن في السماء».

لم يقل مسدد: مولى عبد الله بن عمرو، وقال: قال النبي ﷺ.

٤٩٠٣ \_ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا،

وحدثنا ابن كثير، أخبرنا شعبة قال: كتب إليَّ منصور \_قال ابن كثير في حديثه: وقرأته عليه، وقلت: أقول: حدثني منصور؟ فقال: إذا قرأته عليَّ فقد حدثتُك، ثم اتفقا \_: عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة، عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم على الصادق المصدوق صاحب هذه الحُجرة يقول: «لا تُنزَع الرحمةُ إلا مِن شقيّ».

٤٩٠٧ ــ «يرحمُّكم من في السماء»: يجوز الرفع والجزم في الميم، وقال الكوثري في ثبته «التحرير الوجيز» ص٨: «الرفع أقوى من الجزم روايةً، وأبلغُ دراية».

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤٧٧٤]، وللحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى كلام كثير عليه من حيث الإسناد والمعنى في مجالسه التي أملاها في تفسير قوله تعالى ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾، وقد حقّقته ولله الحمد، فينظر فهرسه الموضوعي.

٤٩٠٣ ـ «فقد حدَّثتك»: زاد في ع: به.

 <sup>«</sup>أبا القاسم ﷺ»: الصلاة والسلام في غير ص بعد: المصدوق.
 والحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن. [٤٧٧٥].

٤٩٠٤ \_ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح، قالا: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن ابن عامر، عن عبد الله بن عمرو يرويه، قال: «مَن لم يرحم صغيرنا ويعرف حقَّ كبيرنا فليس منا».

#### ٦٨ \_ باب في النصيحة

١٩٠٦ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد، عن يونس، عن عمرو ابن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير قال: بايعتُ رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، وأن أنصح لكل مسلم. قال: فكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحبُ إلينا مما أعطيناك، فاختر.

٤٩٠٤ \_ «عن ابن عامر»: قال في «التحفة» (٨٨٨٠): «قال أبو داود \_ فيما رواه عنه أبو الحسن ابن العبد وغيره \_: هو عبدالرحمن بن عامر» ثم نقل عن ابن عساكر ظنّه أنه: عبيدالله بن عامر، وأيّده برواية البخاري له في «الأدب المفرد» (٣٥٤) كذلك.

<sup>89.0</sup> \_ رواه مسلم والنسائي. [۷۷۷].

٤٩٠٦ ـ رواه النسائي، وروى الشيخان والنسائي القسم المرفوع منه من حديث الشعبي عن جرير. [٤٧٧٨]. قلت: وانظر شرح النووي على مسلم ٢:٠٠، و«المعجم الكبير» للطبراني (٢٣٩٥)، وأبعدَ الحافظ في «الفتح» ١٣٩١، (٥٧) النُّجعة فعزا هذا الحديث إلى ابن حبان، وهو في أحد الكتب الستة!.

#### ٦٩ \_ باب في المعونة للمسلم

وحدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا أسباط، عن الأعمش، عن أبي صالح \_وقال واصل: قال: حُدثتُ عن أبي صالح، ثم اتفقوا \_: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، قال: «من نفَّس عن مسلم كربةً من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كربةً من كُرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن العبد ما كان العبد في عون أحيه».

لم يذكر عثمان، عن أبي معاوية: «ومن يسَّر على معسِر».

#### ٧٠ ـ باب تغيير الأسماء

٤٩٠٩ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا،

وحدثنا مسدد، حدثنا هُشيم، عن داود بن عمرو، عن عبد الله بن

٤٩٠٧ \_ «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان، قالاً»: في غير ص: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، المعنى، قالاً».

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٤٧٧٩].

۹۰۸ \_ رواه مسلم. [۲۷۸۰].

٩٩٠٩ \_ في متن «عون المعبود» ٢٩٢:١٣، والتعليق على «بذل المجهود» ١٠٩٤٩ . ١٠٩٤٩ ألشراف (١٠٩٤٩) أيضاً زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء».

أبي زكريا، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «إنكم تُدعَوْن يوم القيامة بأسماءُكم».

عن عبّاد، عن عُبيد الله، عن عبّاد، عن عُبيد الله، عن عُبيد الله، عن الله عن عُبيد الله، عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عبدُ الله وعبدُ الرحمن».

2911 ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هشام بن سعيد الطالَقاني، أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال: حدثني عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجُشَمي ـ وكانت له صحبة ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «تَسَمَّوْا بأسماء الأنبياء، وأحبُّ الأسماء إلى الله عبدُ الله وعبدُ الرحمن، وأصدَقُها حارثٌ وهمّام، وأقبحُها حربٌ ومُرَّة».

عن ثابت، عن أبي طلحة إلى النبي ﷺ حين وُلِدَ، والنبيُّ أبس قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي ﷺ حين وُلِدَ، والنبيُّ

٤٩١٠ ـ رواه مسلم. [٢٨٧٤].

٤٩١١ \_ «وأصدقها: حارث وهمّام»: على حاشية ص: «لما فيه من مطابقة الاسم معناه الذي اشتُقَ منه، إذ مامن أحد إلا وهو يحرث \_ أي يكسب \_ ويهمّ بشيء. ط».

والحِديث تقدم طرف منه (٢٥٣٦، ٢٥٤٦).

٤٩١٢ ــ (يَهْنَأُ بعيراً له): أي: يَطْليه بالهِنَاء، وهو القَطِران.

<sup>«</sup>فلاكهنَّ): فمضغهنَّ مضغاً خفيفاً.

<sup>«</sup>ثم فَغَرُ فاه فأَوْجَرَهنَّ»: أي: فتح فم الصبيِّ ووضع فيه التمرات.

<sup>«</sup>الصبيُّ يَتَلَمَّظ): أي: يدير لسانه داخل فمه يتذوَّق حلاوة التمر.

<sup>﴿</sup> حُبَّ الْأَنْصَارِ التَّمَرَ ﴾: الضبط من ح، فالتقدير: انظر حبَّ الأنصارِ التَّمَرُ. وفي ك: خُبُّ. وجوَّز الخطابي كسر الحاء: حِبُّ الأنصارِ التَّمَرُ، أي: محبوبُهم التَّمَرُ.

والحديث رواه مسلم. [٤٧٨٤].

عَلَيْهُ في عَباءة يَهْنَأُ بعيراً له قال: «هل معك تمر؟» قلت: نعم، فناولته تمراتٍ، فألقاهن في فيه، فلاكَهُنَّ، ثم فغر فاه، فأَوْجَرَهُنَّ إياه، فجعل الصبي يَتَلمَّظُ، فقال النبي عَلِيُّة: «حُبَّ الأنصار التَّمْرَ» وسماه عبدالله.

#### ٧١ ـ باب في تغيير الاسم القبيح

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ غيّر اسم عاصية، وقال: «أنتِ جميلة».

حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أن حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أن زينب بنت أبي سلمة سألته: ما سمّيتَ ابنتك؟ قال: سميتها برّة، فقالت: إن رسول الله على عن هذا الاسم، سُميتُ بَرّة، فقال النبي للا تزكُوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البرّ منكم» فقال: ما نسميها؟ فقال: «سمُّوها زينب».

عدثنا مسدد، حدثنا بشر \_يعني ابن المفضَّل \_، حدثني بشر \_يعني ابن المفضَّل \_، حدثني بشير بن ميمون، عن عمه أسامة بن أَخْدَريِّ أن رجلاً يقال له أصرَم كان في النفر الذين أتوا رسول الله ﷺ: «ما اسمُك؟» قال: أنا أصرم، قال: «بل أنت زُرعة».

١٩١٦ \_ حدثنا الربيع بن نافع، عن يزيد \_ يعني ابن المِقْدام بن

٤٩١٣ ـ رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. [٤٧٨٥].

٤٩١٤ ـ ﴿ سُمَّيتُ بَرَّةَ ﴾: الضبط من الأصول، ويؤيدها رواية مسلم (٢١٤٢): كان اسمي بَرَّة، وفي ك: سُمِّيتْ، وهو سبق قلم.

والحديث رواه مسلم. [٢٨٧٦].

٤٩١٥ ـ «بن أحدريٌّ»: الياء مشدَّدة منونة من ح، ك.

٤٩١٦ ـ (فلمَ تُكنى): الضمة من ص، وفي كَ: تُكَنَّى، وفي ح: تَكَنَّى.

شُريح \_، عن أبيه، عن جدّه شُريح، عن أبيه هانيء، أنه لما وفد إلى رسول الله على مع قومه سمعهم يَكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله على فقال: "إن الله هو الحَكَم، وإليه الحُكم، فلمَ تُكنى أبا الحكم؟" قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله على: "ما أحسنَ هذا، فمالك من الولد؟" قال: لي شُريح ومسلم وعبد الله، قال: "فمن أكبرُهم؟" قال: قلت: شُريح، قال: "فأنت أبو شُريح».

٤٩١٧ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر،

وعلى حاشية ك زيادة: «قال أبو داود: شُريح هذا هو الذي كسر السلسلة، وهو ممن دخل تُشتَر. قال أبو داود: وبلغني أن شريحاً كسر باب تُستَر، وذلك أنه دخل من سَرَب».

والحديث رواه النسائي. [٤٧٨٨].

٤٩١٧ \_ (أخبرنا معمر): في غير ص: عن معمر.

"وعَتْلَة": الناء مفتوحة في ح، ع، وساكنة في س، وهي بالوجهين في ك، وعلى الحاشية: "في "أذكار" النووي: قلت: عَتْلة بفتح العين وإسكان الناء المثناة من فوق، وقال عبدالغني: عَتَلة، يعني بفتح الناء أيضاً". "الأذكار بشرحه" ٦٠٨: ١٣١، "الإكمال" لابن ماكولا ٢٠٨٠، "المؤتلف والمختلف" لعبد الغني الأزدي ص ٩٣.

وعلى حاشية ع: «العتلة: عمود حديد يهدم به الحيطان. نهاية» ١٨٠٠٠. «أرضاً عَقْرة»: الضبط من ص، وهي بالقاف في ص، ح، ع - وفيهما: عقرة - وفي س بالفاء، وهي غير واضحة في ك، لكن على حاشيتها: «عَفِرة: بفتح العين وكسر الفاء. وقال الناجيْ: ذكر ابن الأثير هذه اللفظة في مادة القاف ـ ٣:٣٧٣ ـ وقال: إنها تُروى عقرة أيضاً، كأنه كره لها اسم العَقْر، لأن العاقرَ المرأةُ التي لاتحمل، وشجرة عاقرة لاتحمل، فسماها خَضرة، تفاؤلًا بها، قال: ويجوز أن يكون من قولهم: نخلة عَقِرة: إذا قُطع رأسها فيبستْ. انتهى». انتهى.

عن الزهري، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبي ﷺ قال له: «ما اسمُك؟» قال: ﴿ وَأَنْ قَالَ: ﴿ أَنْتَ سَهُلُ قَالَ: ﴿ السَّهُلُ يُوطأُ وَيُمتَهِن ، قَالَ سَعَيد: فظننتُ أنه سيصيبنا بعده حُزُونة .

قال أبو داود: غيَّر النبي ﷺ اسم العاص وعزيز وعَتْلَة وشيطان والحكم وغُراب وحُباب، وشِهاب فسماه هشاماً، وسمى حرباً: سِلماً، وسمى المضطجع : المنبعِث، وسمى أرضاً عَقْرة سماها خَضِرة، وشِعب الضلالة سماه شِعب الهدى، وبنو الزَّنْية سماهم بني الرَّشْدة، وسمى بني مُغْوية : بني رشدة .

قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار.

291۸ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عَقيل، حدثنا مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق قال: لقيت عمر بن الخطاب، فقال: من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع،

قلت: الجملة الأولى المنسوبة إلى ابن الأثير ليست في المطبوع، نعم ذكر الحديث في فصل الفاء مع العين ٣: ٢٦١ على أن العُفْرة لون الأرض.

في آخره: «للاختصار»: رواية ابن العبد: اختصاراً. والقسم المرفوع من الحديث رواه البخاري. [٤٧٨٩].

<sup>491</sup>۸ ـ «هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عَقيل»: من الأصول كلها، و«مصنف» ابن أبي شيبة ٤٧١٨ (٥٩٥٣)، و«سنن» ابن ماجه (٣٧٣١)، و«تحفة الأشراف» (١٠٦٤١)، وجاء هذا في ح وسط السطر: هاشم بن القاسم أبو عقيل، دون: حدثنا، ولااحتمال لعدم ظهورها في آخر السطر أو أوله، وهذا من نوادر أغلاطها، فهو كما يقولون: رُقية عين الكمال! وهاشم ابن القلسم كنيته: أبو النضر. وأبو عَقيل: هو عبدالله بن عقيل الثقفي الكوفي.

والحديث رواه ابن ماجه. [٤٧٩١].

فقال عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الأجدعُ شيطان».

2919 ـ حدثنا النُّقيلي، حدثنا زهير، حدثنا منصور بن المعتمر، عن هلال بن يَساف، عن رَبيع بن عُميلة، عن سمرة بن جندُب، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُسمينَّ غُلامكَ يساراً ولارَباحاً ولانَجيحاً ولاأفلح، فإنك تقول: أَثَمَّ هو؟ فيقول: لا». إنما هنَّ أربعٌ فلا تزيدُنَّ عليَّ.

الرُّكين بن الربيع، عن أبيه، عن سمرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح، ويساراً، ونافعاً، ورباحاً.

2971 ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إنْ عِشْتُ إِنْ شَاء الله أنهى أُمتي أن يُسَمُّوا نافعاً وأفلحَ وبَرَكة» قال الأعمش: ولا أدري أذكر نافعاً أم لا "فإن الرجل يقول إذا جاء: أَثَمَّ

٤٩١٩ \_ «بن عُمَيلة»: هكذا الضبط في ص، ح، و«التقريب» (١٨٩٧)، وهو الضبط المتأخّر من الحافظ رحمه الله، الذي ينبغي أن يعوَّل عليه، وفي (٧٨٠٩،١٩٥٦) ضبطه: عَمِيلة، وانظر التعليق على الموضع الأول من إخراجي الجديد للتقريب بحاشية العلامة البصري وتلميذه الميرغني.

<sup>«</sup>فلا تزيدُنّ عليّ»: الضمة على الدال من س، ع، وهكذا قال النووي في «شرح مسلم» ١١٨:١٤ وأفاد أن قوله: إنما هنّ أربع..، أنه من كلام الراوي.

والحديث رواه مسلم والترمذي. [٤٧٩٢].

<sup>•</sup> ٤٩٢ ـ «بن الربيع»: من ص، وعلى حاشية ك: يعني ابن الربيع. والحديث رواه مسلم وابن ماجه. [٤٧٩٣].

٤٩٢١ ـ (أنهى أمتي): في ح: أن أنهى أمتي.

<sup>﴿</sup>أَذَكُر نافعاً﴾: من ص، ك، وفي غيرهما: ذكر نافعاً.

<sup>(</sup>عن جابر نحوه): في ع، ونسخة في ك: عن جابر، عن النبي ﷺ نحوه.

بركةُ؟ فيقولون: لا».

قال أبو داود: رواه أبو الزبير، عن جابر نحوه، ولم يذكر: بركة.

29۲۲ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلغُ به النبيَّ ﷺ قال: «أخنعُ اسمِ عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجلٌ تسمَّى ملِك الأملاك».

قال أبو داود: رواه شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، بإسناده، قال: «أخنا اسم».

## ٧٢ \_ باب في الألقاب

عامر قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيب، عن داود، عن عامر قال: حدثني أبو جُبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلِمة: ﴿ وَلَا نَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابُ بِنِّسَ الْإِسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ﴾ قال: قدم علينا رسول الله على وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل النبي على يقول: «يافلان» فيقولون: مَهْ يارسول الله، إنه يغضب من هذا

٤٩٢٢ ـ اتفقت الأصول على ذكر هذا الحديث هنا، وتقدم (٤٨٩٣) هناك من رواية ابن العبد.

<sup>﴿</sup>أَخْنَعُ الْأَسْمَاءُ﴾: أَذَلُها وأحقرها عند الله.

<sup>«</sup>أُخنى اسم»: في «النهاية» ٨٦:٢: «الخَنا: الفُحش في القول، ويجوز أن يكون من: أخنى عليه الدهر: إذا مال عليه وأهلكه». والفعل واوي على المعنى الثاني، كما يظهر من «القاموس». والحديث رواه الشيخان والترمذي. ورواية شعيب علَّقها المصنف وهي مسندة عند البخاري أيضاً. [٤٧٩٦].

٤٩٢٣ ـ «فيقولون: مَهُ»: رواية ابن العبد: فيقول.

والَّاية الكريمة من سورة الحجرات: ١١.

والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن. [٤٧٩٧].

# الاسم، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وَلَا نَنَابَرُوا بِاللَّا لَقَابِ ﴾ . الاسم، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وَلَا نَنَابَرُوا بِالْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى الْعَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّ ع

عمر عدثنا هارون بن زید بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن سعد، عن زید بن أسلم، عن أبیه، أن عمر بن الخطاب ضرب ابناً له یُکنی أبا عیسی، وأن المغیرة بن شعبة تکنی بأبي عیسی فقال له عمر: أما یکفیك أن تکنی بأبی عبدالله؟ فقال: رسول الله علی کنانی، فقال: إن رسول الله علی قد غُفِر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر، وإنا فی جَلْجَلَتِنا، فلم یزل یکنی بأبی عبدالله حتی هلك.

٧٤ ـ باب في الرجل يقول لابن غيره: يا بني ٤٩٢٥ ـ حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا،

<sup>\$978</sup> \_ «هارون بن زيد»: هو المعروف، والذي في الأصول سوى ك: بن زايد؟ . «وإنا في جَلْجَلَتِنا»: من ص، والجلجلة: حركة مع صوت، كأنه يقول: بقينا نحن في اضطراب. وفي الأصول الأخرى: جلجتنا، مع اختلاف في الضبط. ففي ح \_ وحاشية ك \_: جَلَجَتنا، وفي حاشيتها: جلجينا، جلجيبنا، دون ضبط، وفي ك، ع: جَلْجَتِنا، وفي حاشية ع: «أي: في عدد من أمثالنا من المسلمين لاندري مايصنع بنا. منذري». وفي س: جُلْجُبيَّتنا، وعلى حاشيتها عن ابن ناصر أنها ضبطت في أصل الخطيب: جَلَجَبَتُنا؛ وعلى حاشية أخرى منها: «قال ابن ناصر: الصواب: في جَلَجَبَتُنا، والمجلجة: . . ، والمعنى: أنا بقينا في عدد رؤوس كثيرة من المسلمين، وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى عامله بمصر: أنْ خذ من كل جَلَجة من القبط كذا وكذا».

<sup>8970</sup> \_ الحديث وبابه ساقطان من س، وفي متن «عون المعبود» ٣٠٤:١٣، والتعليق على «بذل المجهود» ١٩٩:١٩ زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يُتني على محمد بن محبوب ويقول: كثير الحديث، والحديث رواه مسلم والترمذي. [٤٧٩٩].

وحدثنا مسدد وابن محبوب، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن أبي عثمان، وسماه ابنُ محبوب: الجعدَ عن أنس بن مالك، أن النبي علي قال له: «يا بُنيً».

## ٧٥ ـ باب في الرجل يكنى بأبي القاسم\*

د ٤٩٢٦ ـ حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا سفيان، عن أبي هريرة قال: قال عن أبوبَ السَّخْتِياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تسمَّوا باسمي ولاتكَنَّوا بكنيتي».

قال أبو داود: وكذلك رواه أبو صالح، عن أبي هريرة، وكذلك رواية أبي سفيان، عن جابر، وسالم بن أبي الجعد، عن جابر، وسليمان اليشكُري، عن جابر، وابن المنكدر، عن جابر، نحوه، وأنس بن مالك.

### ٧٦ ـ باب من روى أن لا يُجمع بينهما \*

29۲۷ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: «من تسمَّى باسمي فلا يَكْتني بكنيتي، ومن اكْتنى بكُنيتي فلا يتسمَّى باسمي».

<sup>\* -</sup> رواية ابن العبد: باب فيمن يكنى بأبي القاسم.

٤٩٢٦ ــ (ولاتكنَّوًا): من ص، س، ع، وفي ح، ك: ولاتكتنوا.

<sup>(..</sup> عن جابر، نحوه): من ص، وفي غيرها: نحوهم.

والحديث رواه الشيخان وابن ماجه. وحديث أبي هريرة المعلَّق: رواه الشيخان، وحديث جابر الأول رواه ابن ماجه، وحديثه الثاني رواه الشيخان، وحديث أنس رواه الشيخان والترمذي وابن ماجه. [٤٨٠٠]. ولم يخرِّج حديث جابر الثالث.

<sup>\*</sup> ـ من ص، وفي غيرها: من رأى. . .

٤٩٢٧ ـ رواه الترمذي وقال: حسن غريب، ورواية ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة أخرجها الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤٨٠١].

قال أبو داود: رَوَى بهذا المعنى ابنُ عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورُوي عن أبي زرعة، عن أبي هريرة مختلفاً على الروايتين، وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عَمرة، عن أبي هريرة اختلف فيه، ورواه الثوري وابن جريج على ما قال أبو الزبير، ورواه مَعقِل بن عبيدالله على ما قال ابن سيرين، واختُلف على موسى بن يسار، عن أبي هريرة أيضاً، على القولين: اختكف فيه حماد بن خالد وابن أبي فُديك.

#### ٧٧ \_ باب في الرخصة في الجمع بينهما

291۸ حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن فِطْر، عن منذر، عن محمد ابن الحنفية قال: قال عليّ: قلت: يارسول الله، إنْ ولد لي مِن بعدك ولد أسمّيه باسمك وأُكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم».

لم يقل أبو بكر: «قلت». قال: قال عليّ للنبي ﷺ.

عرب عرب النفيلي، حدثنا محمد بن عمران الحَجَبيّ، عن جدّته صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله، إني قد وَلَدت غلاماً فسمَّيته محمداً وكنَّيته أبا القاسم، فذُكِر لي أنك تكره ذلك، فقال: «ما الذي أحلَّ اسمي وحرَّم كُنيتي؟» أو «ما الذي حرَّم كُنيتي وأحلَّ اسمي؟».

## ٧٨ ـ باب في الرجل يكنى وليس له ولد

• ٤٩٣٠ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن

٤٩٢٨ \_ (قال عليّ) الأولى: في غير ص زيادة: رحمه الله. وفي الثانية زيادة:
 عليه السلام.

والحديث رواه الترمذي وقال: صحيح. [٤٨٠٢].

٤٩٣٠ ـ (له نُغَر): النُّغَر: طائر صغير.

أنس بن مالك قال: كان رسول الله على يلاخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عُمير، وكان له نُغَرِّ يلعب به، فمات، فدخل عليه رسول الله على ذات يوم فرآه حزيناً، فقال: «ما شأنه؟» قالوا: مات نُغَيره، فقال له: «أبا عُمير، ما فعل النُّغَير؟».

### ٧٩ ـ باب في المرأة تكنّى

29٣١ ـ حدثنا مسدد وسليمانُ بن حرب، المعنى، قالا: حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، كُلُّ صواحبي لهنَّ كُنى، قال: «فاكْتني بابنك عبد الله» قال مسدد: «عبدِ الله بن الزبير»، قال: فكانت تُكنى بأم عبد الله.

قال أبو داود: وهكذا قال قُرَّان بن تمّام ومَعْمر جميعاً عن هشام نحوه، وقال أبو أُسامة: عن هشام، عن عباد بن حمزة، وكذلك حماد ابن سلمة، ومسلمة بن قَعْنَب، عن هشام. [والصُواب] كما قال أبو أُسامة.

## ٨٠ ـ باب في المعاريض\*

29٣٢ ـ حدثنا حيوة بن شُريح الحمصي، حدثنا بقيَّة بن الوليد، عن ضُبارة بن مالك الحضرمي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفَير، عن أبيه، عن سفيان بن أسِيد الحضرمي قال: سمعت رسول الله

والحديث رواه الجماعة. [٤٨٠٤].

<sup>\*</sup> ـ قال في «النهاية» ٢١٢: «المعاريض: جمع مِعْراض، من التعريض، وهو خلاف التصريح من القول». وذلك بأن يريد من كلامه خلاف ما هو ظاهر له. كقول الصدِّيق رضي الله عنه يوم الهجرة عن النبي ﷺ: هذا الرجل يَهديني السبيل، رواه البخاري (٣٩١١).

٤٩٣٢ ـ (سفيان بن أُسِيد): الضبط من ص، س، وضبطه في ح هكذا وزاد فتحة على السين ليقرأ بالوجه الآخر في اسمه: أَسَد.

ﷺ يقول: «كبُرتْ خيانةً أن تُحدِّث أخاك حديثاً هو لك به مُصدِّقٌ وأنت له به كاذبُ».

#### ٨١ \_ باب قول الرجل «زعموا»

29٣٣ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة قال: قال أبو مسعود لأبي عبد الله، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود: ما سمعتَ النبيَّ ﷺ يقول في: زعموا؟ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بئس مطيةُ الرجل».

قال أبو داود: أبو عبد الله: حذيفةُ.

## ٨٢ ـ باب في «أما بعد» في الخُطب

عن عن البو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبي حَيان، عن يزيدَ بن حَيان، عن زيد بن أرقم، أن النبي على خطبهم فقال: «أما بعدُ».

#### ٨٣ \_ باب في حفظ المنطق

٤٩٣٥ \_ حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، أخبرني الليث،

٤٩٣٤ ـ رواه مسلم أثناءَ الحديث الطويل في فضائل أهل البيت. [٤٨٠٨]، ورقمه فيه (٢٤٠٨)، وهو الحديث المعروف بحديث غَدير خُمّ.

ولم يعزه المنذري إلى غير مسلم، ولاعزاه المزي (٣٦٨٩) إلى غير أبي داود، فاستُدرِك على حاشية نسخة «ل» من «التحفة» ـ وقد كانت بحيازة الحافظ ابن حجر ـ بأن هذا الحديث طرف من الذي قبله (٣٦٨٨) الذي عزاه المزي إلى مسلم والنسائي، وهو كذلك فيه برقم (٨١٧٥).

وجاء استفتاح النبي ﷺ خُطبه بأما بعد في مواقف كثيرة، إنما التخريج لحديث زيد بن أرقم هذا، فقط.

<sup>89</sup>٣٥ \_ «أخبرني الليث»: في غير ص زيادة: بن سعد. «الكرْمُ، فإن.. حدائقُ»: الضبط بالوجهين من ح.

عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «لا يقولنَّ أحدُكم الكَرْمُ، فإن الكرم الرجل المسلم، ولكنْ قولوا حدائقً الأعناب».

#### ٨٤ ـ باب لا يقول المملوك: ربي، وربتي

29٣٦ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب وَحبيب ابن الشهيد وَهشام، عن محمد، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يقولنَ المملوك: ربّي وربّتي، وليقل المملوك: سيدي وسيدتي، وليقل المملوك: سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون، والربُّ: الله عزّ وجلّ».

٤٩٣٧ ـ حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا يونس حدثه، عن أبي هريرة في هذا الخبر، ولم يذكر النبي ﷺ، قال: وليقل: سيدي ومولاي.

عدثنا عُبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبدالله بن بُريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقولوا للمنافق: سيّد، فإنه إنْ يَكُ سيداً فقد أسخطتُم ربَّكم عز وجل».

وقد روى مسلم نحوه من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، وروى الشيخان بمعناه من حديث سعيد بن المسيَّب، وعند مسلم نحوه من حديث وائل بن حُجْر. [٤٨٠٩]، وعزاه المزي (١٣٦٣٢) إلى النسائي، وهو فيه (١١٦٤٤)، وقال المزي: «ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم».

٤٩٣٦ ـ رواه النسائي. [٤٨١٠].

٤٩٣٧ ـ روى الشيخان قمعناه من وجه آخر عن أبي هريرة. [٤٨١١].

٤٩٣٨ ـ رواه النسائي. [٤٨١٢].

#### ٨٥ \_ بابٌ لا يقال خَبُثتْ نفسى

29٣٩ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبيه، أن رسول الله عن أبيه، أن رسول الله عن أبيد أحدكم: خبُثتْ نفسي، وليقُل: لَقِسَتْ نفسي».

عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «لايقولَنَّ أحدكم: جاشَتْ نفسي، وليقُل: لقِستْ نفسي».

عن منصور، عن عن عدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة، عن النبي ﷺ قال: «لاتقولوا: ماشاء الله وشاء فلان».

#### ٨٦ \_ بابٌ

2927 حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان بن سعيد، حدثني عبد العزيز بن رُفيع، عن تميم الطائي، عن عدي بن حاتم، أن خطيباً خطب عند النبي ﷺ فقال: مَنْ يطع اللهَ ورسولَه، ومن يعصهما، فقال: «قم» أو قال: «اذهب، بئس الخطيبُ».

٤٩٣٩ ـ «لَقِسَتْ نفسي»: هي بمعنى خَبُثت، والمقصود الأدب في المنطق واستعمال اللفظ الحسن وتجنب القبيح منه.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٤٨١٣].

٠٤٩٤ ـ تخريجه كسابقه، لكن عندهم بلفظ: خبثت، دون: جاشت.

٤٩٤١ ـ «لا تقولوا»: رواية ابن العبد: لا يقولنّ أحدُكم. والحديث رواه النسائي. [٤٨١٥].

٤٩٤٢ ـ «بئس الخطيب»: من ص، وفي غيرها: فبئس الخطيب أنت. والحديث رواه مسلم. [٤٨١٦]، والحديث تقدم (١٠٩٢) بسنده ومتنه، فانظر التعليق عليه وعلى (١٠٩٠) لزاماً.

عبدالله عبدالله عن عن خالد عني ابن عبدالله عن عن خالد عني ابن عبدالله عن خالد عني المحدّاء عن رجل قال: خالد عني الحدّاء عن أبي تميمة، عن أبي الممليح، عن رجل قال: كنت رديف النبي على فعثرت دابته، فقلت: تعس الشيطان! فقال: «لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول: بقوتي، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب».

#### ٤٩٤٤ \_ حدثنا القعنبي، عن مالك،

وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «إذا سمعت الرجل يقول» وقال موسى: «إذا قالَ الرجلُ هَلَكَ النّاسُ: فهو أهلكهم».

قال مالك: إذا قال ذلك تحرُّناً لِمَا يرى في الناس \_يعني في أمر دينهم \_ فلا أرى به بأساً، وإذا قال ذلك عُجباً بنفسه وتصاغراً للناس فهو المكروه الذي نُهي عنه.

**٤٩٤٣ ـ «تعاظم حتى يكون»: في ع: تعاظم الشيطان حتى يكون.** والحديث أخرجه النسائي. [٤٨١٧].

٤٩٤٤ ـ "فهو أهلكُهم": الضمة مّن ص، ح. وانظر مايأتي.

<sup>«</sup>قال مالك»: قبله في ك: قال أبو داود.

والحديث رواه مسلم (٢٦٢٣) وفي آخره: قال أبو إسحاق \_ وهو إبراهيم ابن محمد بن سفيان راوية الصحيح عن الإمام مسلم \_: لا أدري: أهلكَهم، بالرفع». يعني: كيف كان تحمُّله للرواية.

قلت: ورواية أبي نعيم للحديث في «الحلية» ١٤١:٧ ترجح الرفع، ولفظه: «إذا قال المرء: هلك الناس: فهو مِن أهلكهم». والله أعلم.

#### ٨٧ \_ باب في صلاة العتمة

2940 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، سمعت ابن عمر، عن النبي على: «لا تَغْلِبنّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم، ألا وإنها العِشاءُ، ولكنهم يُعتِمون بالإبل».

عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل \_ قال مسعر: عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل \_ قال مسعر: أراه من خُزاعة \_: ليتني صليت فاسترحتُ، فكأنهم عابوا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يا بلالُ أقم الصلاة، أَرِحْنا بها».

المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهله: يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال: فأنكرنا ذلك، فقال: سمعت رسول الله على يقول: "قم يا بلال فأرخنا بالصلاة».

٨٤٨٤ \_ حدثنا هارون بن زيد، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن سعد،

<sup>89</sup>٤٥ ـ «ولكنهم يُعتِمون بالإبل»: الضبط من ص، ح. والمعنى: يؤخّرون حَلْب الإبل.

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٤٨١٩].

٤٩٤٦ \_ «حدثنا عيسى»: في غير ص زيادة: بن يونس.

<sup>49</sup>٤٧ \_ «فأنكرنا ذلك»: الإنكار على من قال: أستريح من الصلاة، أما من استراح بها \_كما هو لفظ الحديث \_: فهذا محمود غير مذموم.

<sup>«</sup>قم ياً بلالُ فأرِحنا»: في ك: أَقِمْ فأرِحنا.

٤٩٤٨ ــ «عن عائشة»: في الأصول الأخرى: عليها السلام.

عن زيد بن أسلم، عن عائشة قالت: ما سمعت رسول الله على ينسب أحداً إلا إلى الدين.

## ٨٨ ـ باب ما روي من الترخيص في ذلك\*

2989 ـ حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: كان فزعٌ بالمدينة، فركب رسول الله ﷺ فرساً لأبي طلحة، فقال: «ما رأينا. وما رأينا من فزَع، وإنْ وجدناه لَبَحراً».

#### ٨٩ ـ باب في النهي عن الكذب

• ٩٥٠ \_ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش،

ونقَل في «بذل المجهود» ٢٢٤:١٩ في توجيه ذكر هذا الحديث تحت الباب: «أن مطمح نظره على كان هو الدين، فكان ينسبهم في أسمائهم وأفعالهم وأحوالهم إلى الدين ويحملهم عليه». ومن ذلك نهيه على عن تغيير اسم صلاة العشاء المذكور في القرآن الكريم -سورة النور: ٥٨ - إلى تسميتها بالعتمة كتسمية الأعراب لها، فإذا كان على قد عَرَض لهذه الجزئية بهذا الأسلوب - «لاتغلبنكم الأعراب» - فيكون اهتمامه بما هو أكثر وأكبر من باب أولى. وكذلك يقال في تعليقه على لقلوبهم بالصلاة وأنها راحتهم.

الترخيص في ذلك: أي في المبالغة في الكلام إذا لم يلتبس المراد على
 المخاطَب.

٤٩٤٩ ـ «حدثنا شعبة»: في غير ص: أخبرنا شعبة.

«مارأينا، ومارأينا»: من ص، وفي غيرها: مارأينا شيئاً، أو: مارأينا... والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٨٢٣]. قلت: وهو عند ابن ماجه (٢٧٧٢) عن أنس بلفظ قريب منه.

• ٤٩٥ \_ «حدثنا الأعمش» المرة الأولى: في غير ص: أخبرنا.

«وحدثنا مسدد.. الأعمش»: هذا ليس في س، إنما تكرر بدلًا عنه ذِكْر مَن قبله!.

والحديث رواه الشيخان والترمذي. [٤٨٢٤].

وحدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "إيّاكم والكذب، فإن الكذب يَهدي إلى النار، وإن الرجل الكذب يَهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتبَ عند الله كذاباً؛ وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البرّ، وإن البرّ يَهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدُق ويتحرّى الصدق حتى يُكتبَ عند الله صِدّيقاً».

٤٩٥١ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى، عن بَهْز بن حَكيم، حدثني أبي، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ويلٌ للذي يحدث فيكذبُ ليُضحِكَ به القومَ، ويلٌ له، ويل له».

290۲ ـ حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، أن رجلاً من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العَدَوي حدثه، عن عبد الله بن عامر، أنه قال: دعتني أُمي يوماً ورسولُ الله على قاعد في بيتنا، فقالت: تعالَ أعطيك، فقال لها رسول الله على: «وما أردتِ أن تعطيه؟» قالت: أُعطيه تمراً، فقال لها رسول الله على: «أما إنكِ لو لم تُعطِهِ شيئاً كُتبتْ عليك كِذْبة».

٤٩٥٣ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة،

١٩٥١ ـ «بَهْز»: هو ابن حكيم بن معاوية بن حَيْدة القُشَيري.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن \_ والنسائي. [٤٨٢٥]. \$90٢ \_ «فقالت: ها، تعالَ.

لا لم تعطِهِ شيئاً : الضبط من ص، وفي غيرها: لو لم تُعطيه شيئاً.

٤٩٥٣ ــ «لم يذكر حفص بن عمر»: قبله في ك، ع: قال أبو داود.

وحدثنا محمد بن الحسين، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم \_قال ابن حسين: عن أبي هريرة \_، أن النبي ﷺ قال: «كفى بالمرء إثما أن يحدِّث بكلِّ ما سمع».

ولم يذكر حفصُ بنُ عمر أبا هريرة.

## ٩٠ ـ باب في حسن الظنّ

٤٩٥٤ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،

وحدثنا نصر بن علي، عن مُهنّا أبي شِبل ـ ولم أفهمه منه جيداً ـ، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن واسع، عن شُتير ـ قال نصرٌ: بن نهار ـ، عن أبي هريرة ـ قال نصر: عن رسول الله ﷺ قال: «حسنُ الظنّ من حسن العبادة».

#### ۹۱ \_ بابٌ\*

خبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن صفية قالت: كان أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن صفية قالت: كان رسول الله على معتكفاً، فأتيته أزورُه ليلاً، فحدَّثته وقمتُ، فانقلبت، فقام معي ليقلِبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمرَّ رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي السي أسرعا، فقال النبي الله: «على رسلكما إنَّها صفية بنت حُبيِّ» قالا: سبحان الله يا رسول الله!! قال: «إنَّ الشيطانَ يجري من الإنسان مَجرى الدم، فخشيتُ أن يَقذِف في قلوبكما شيئاً» أو قال «شراً».

٤٩٥٤ ـ في حاشية ك زيادة في آخره: «قال أبو داود: مُهنّا: ثقة بصري».

<sup>#</sup> \_ من ص فقط.

<sup>900</sup> \_ تقدم (۲۲۶۲).

#### ٩٢ ـ باب في العِدَة\*

2907 حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقَاص، عن زيد بن أرقم، عن النبي ﷺ قال: "إذا وعدَ الرجلُ أخاه ومِن نيته أن يَفيَ له، فلم يَفِي، ولم يجىءُ للميعاد: فلا إثم عليه».

290۷ ـ حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا محمد بن سِنان، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان، عن بُدَيل، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن شقيق، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي الحَمْساء قال: بايعتُ النبي ﷺ ببيع قبل أن يُبعث، وبقيتْ له بقية، فوعدتُه أن آتيه بها في مكانه، فنسيتُ، ثم ذكرتُ بعد ثلاث، فجئتُ فإذا هو في مكانه، فقال: "يا فنسيتُ، ثم ذكرتُ بعد ثلاث، فجئتُ فإذا هو في مكانه، فقال: "يا فتى، لقد شققتَ عليَّ، أنا هاهُنا منذ ثلاثِ أنتظرُك!».

قال أبو داود: قال محمد بن يحيى: هذا عندنا عبدالكريم بن عبدالله ابن شقيق.

<sup>\*</sup> \_ رواية ابن العبد: باب في الوفاء بالمواعيد.

٤٩٥٦ ــ «فلم يفي» بإثبات الياء: من ص، وهو أمر مألوف من الحافظ رحمه الله. والحديث رواه الترمذي وضعَّفه. [٤٨٣٠].

٤٩٥٧ \_ على حاشية ك زيادة آخر الحديث: «قال أبو داود: هكذا بلغني عن علي ابن عبدالله.

قال أبو داود: بلغني أن بشر بن السَّرِيّ رواه عن عبدالكريم بن عبدالله بن شقيق».

وكتب بعده: «وفي «الأطراف» هنا كلام طويل فراجعه». «التحفة» (٥٢٤٥)، وفيه اختلاف الروايات، ونسب حكاية رواية بشر بن السَّري إلى رواية ابن داسه.

وأنبه للفائدة: أن في «التحفة»: يزيد بن ميسرة، وهو تحريف مطبعي، صوابه: بديل بن ميسرة.

## ٩٣ \_ باب في المتشبِّع بما لم يُعطه

290۸ ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن هشام ابن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، أن امرأة قالت: يارسول الله، إن لي جارةً \_ تعني ضَرَّةً \_ هل عليَّ جناحٌ إنْ تشبَّعتُ لها بما لم يُعطِ زوجي؟ قال: «المُتشبِّعُ بما لم يُعطِ زوجي؟ قال: «المُتشبِّعُ بما لم يُعطَهُ كلابِسِ ثوبيْ زُور».

## ٩٤ \_ باب في المُزاح

ونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن العَيزار بن حُريث، عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على النبي على فسمع صوت عائشة عالياً، فلما دخل تناولها ليلطمَها، وقال: لا أراكِ ترفعين صوتكِ

٤٩٥٨ \_ «المتشبّع بما لم يعطه كلابس. . »: في ك: بما لم يعط، وعلى حاشية ك، ع: كاللابس. وتنوين السين من ع، مع أنه ضُبط في متن صحيح البخاري من الطبعة البولاقية ٤٥٠٧، ومتن صحيح مسلم (٢١٢٩) بكسرة واحدة، على الإضافة.

والحديث في الصحيحين وسنن النسائي. [٤٨٣٢].

٤٩٥٩ \_ رواه الترمذي وقال: صحيح غريب. [٤٨٣٣].

٤٩٦٠ ــ (استأذن أبو بكو): في غير ص زيادة: رحمة الله عليه.

<sup>«</sup>لاأراكِ ترفعين»: فيها أيضاً: ألا أراكِ...

والحديث رواه النسائي. [٤٨٣٤].

على رسول الله على النبي على يحجُزه، وخرج أبو بكر مُغْضَباً، فقال النبي على حين خرج أبو بكر: «كيف رأيتني أنقذْتُكِ من الرجلِ؟» فمكث أبو بكر أياماً، ثم استأذن على رسول الله على فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخِلاني في سِلْمِكُما كما أدخلتماني في حربكما، فقال النبي على: «قد فعلنا، [قد فعلنا]».

ابن العلاء، عن بُسر بن عبيد الله، عن أبي إدريسَ الخَولاني، عن عبدالله ابن العلاء، عن بُسر بن عبيد الله، عن أبي إدريسَ الخَولاني، عن عوف ابن مالك الأشجعي قال: أتيت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك وهو في قبة من أدَم، فسلمتُ فردَّ وقال: «ادخُل» فقلت: أكلِّي يا رسول الله؟ قال: «كُلِّك» فدخلت.

٤٩٦٢ \_ حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال: إنما قال: «أدخل كلِّي» من صِغر القبة.

عن عاصم، عن أبراهيم بن مهدي، حدثنا شَريك، عن عاصم، عن أنس قال: قال لي رسول الله ﷺ: «ياذا الأذُنين».

#### ٩٥ ـ باب من يأخذ الشيء على المُزاح

٤٩٦٤ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا ابن أبي ذئب،

٤٩٦١ ــ رواه البخاري ــ دون قصة الدخول ــ وابن ماجه مطوَّلًا. [٤٨٣٥].

٤٩٦٣ \_ رواه الترمذي. [٤٨٣٧] وقال (١٩٩٢): صحيح غريب.

٤٩٦٤ ـ «حدثنا ابن أبي ذئب»: زيادة من ص.

<sup>«</sup>لاعباً ولا جَادّاً»: من ص، ح، وفي س: لاعباً وجاداً، وفي ك، ع: لاعباً جاداً.

<sup>«</sup>وقال سليمان»: رواية ابن العبد: وقال أحدهما.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غُريب. [٤٨٣٨].

وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جدّه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا يأخُذنَ أحدكم متاع أخيه لاعِباً ولاجاداً» وقال سليمان: «لعِباً ولا جِدّاً»، «ومن أخذ عصا أخيه فليردها».

لم يقل ابن بشار: ابن يزيد، وقال: قال رسول الله ﷺ.

2970 ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا ابن نُمير، عن الأعمش، عن عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد على أنهم كانوا يسيرون مع النبي على فنام رجل منهم، فانطلق بعضُهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله على: «لا يحلُّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مسلماً».

# ٩٦ ـ باب في المتشدِّق في الكلام\*

عر، عن عمر، عن بن عمر، عن بن عمر، عن بن عمر، عن بن عمر، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسول الله عن "إن الله عزَّ وجلَّ يُبغِضُ البليغ من الرِّجالِ: الذي يَتخلَّل بلسانه

٤٩٦٥ ـ «أن يروّع مسلماً»: في ح: يروع مسلماً.

<sup>\* -</sup> رواية ابن العبد: باب في تعلّم الخُطَب.

٤٩٦٦ ـ «عن عبدالله بن عمرو»: من ص، وفي غيرها: عن عبدالله، قال أبو داود: هو ابن عمرو.

<sup>«</sup>يبغض البليغ»: المبالغ المتكلِّف لفصاحة كلامه.

<sup>&</sup>quot;يتخلّل بلسانه تخلُّل الباقرة": قال في "النهاية" ٢ : ٧٣: "هو الذي يتشدَّق في الكلام ويفخَّم به لسانه ويلفُّه، كما تلفُّ البقرة الكلأ بلسانها لفاً". "والباقرة: جماعة البقر، وخصَّ البقرة من بين البهائم: لأن سائرها تأخذ النبات بأسنانها، والبقرة لاتحتشُّ إلا بلسانها". قاله المناوي في "فيض القدير" ٢ : ٢٨٣:

تَخَللَ الباقِرة بلسانها».

١٩٦٧ ـ حدثنا ابن السرّح، حدثنا ابن وهب، عن عبد الله بن المسيب، عن الضحاك بن شُرَحبيل، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن تعلّم صَرْف الكلام لِيسبيّ به قلوبَ الرِّجالِ، أو الناس، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً».

عن عبد الله بن عمر أنه قال: قدم رجلان من المشرق، فَخَطبا، فعجب عن عبد الله بن عمر أنه قال: قدم رجلان من المشرق، فَخَطبا، فعجب الناس [يعني لبيانهما]، فقال رسول الله عليه: "إنّ من البيانِ لَسِحراً» أو "إن بعضَ البيانِ سِحر».

٤٩٦٩ \_ حدثنا سليمان بن عبد الحميد، أنه قرأ في أصل إسماعيل

٤٩٦٧ ــ «من تعلَّم صَرْف الكلام»: على حاشية ع: «صرف الكلام: فَضْله ومايتكلَّفه الإنسان من الزيادة فيه فوق الحاجة. منذري». وأصله للخطابي ١٣٦:٤، وزاد فائدة: «ومن هذا سُمى الفضل بين النقدين صَرْفاً».

وعلى حاشية ك بعد أن ضبط الكلمة في نصّ الحديث «صَرْف» قال: «ضبطه الناجيْ في حاشية الترغيب والترهيب بكسر الصاد، ومقتضى «النهاية» \_٣: ٢٤ \_ و «القاموس» أنه بفتح الصاد، وعبارة «القاموس»: وصَرْف الحديث: أن يزاد فيه ويُحسَّن، من الصرف في الدراهم، وهو فضلُ بعضه على بعض في القيمة، وكذلك صرف الكلام، وله عليه صرفٌ: شَفَّ وفضل».

<sup>«</sup>صرفاً ولاعدلاً»: فريضة ولانافلة.

٤٩٦٨ ـ «سِحْرٌ»: في غير ص: لَسحرٌ.

والحديث أخرجه البخاري والترمذي. [٤٨٤٢].

٤٩٦٩ ـ «سليمان بن عبدالحميد»: في ك، وحاشية س من أصل التستري زيادة: البَهْراني.

<sup>«</sup>حدثنا أبو طيبة»: من ص، وفي غيرها: أبو ظبية، وهما وجهان حكاهما=

ابن عياش، وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه، قال: حدثني أبي، حدثني فَمَمْضَم، عن شريح بن عبيد قال: حدثنا أبو طيبة، أن عمرو بن العاص قال يوما \_ وقام رجلٌ فأكثر القولَ \_ فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيراً له، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لقد رأيتُ، أو أُمرتُ، أن أتجوّزَ في القول، فإنَّ الجواز هو خيرٌ».

# ٩٧ ـ باب في قول الشِّعر

عن الأعمش، عن أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لأنْ يمتلىء جوفُ أحدِكم قيحاً خيرٌ له من أن يمتلىء شِعراً».

قال أبو علي اللؤلؤي: بلغني عن أبي عبيد أنه قال: وجهه أن يمتلىء قلبه حتى يَشغَلَه عن القرآن وذكر الله، فإذا كان القرآن والعلمُ الغالبَ فليس جوفُ هذا عندنا ممتلئاً من الشعر.

و «إن من البيان سِحراً» قال: المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسانَ فيصدَّق فيه حتى يصرفَ القلوب إليه، ثم يذمَّه فيصدَّق فيه حتى يصرفَ القلوب إليه، ثم يذمَّه فيصدَّق فيه حتى يصرفَ القلوب إلى قوله الآخر، فكأنه سَحَر السامعين بذلك!.

٤٩٧١ \_ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن المبارك، عن

الحافظ في «التقريب» (٨١٩٢) ورجَّح: أبو ظبية، وانظر (٥٠٠٣). «لو قَصَد في قوله»: أي: لو اقتصد وقلَّل وتجوَّز في قوله.

<sup>•</sup> ٤٩٧ ـ «قال أبو علي اللؤلؤي..» إلى آخره: هذا في الأصول كلها، لكنه في ص على الحاشية وفوقه: «أصل» وآخره: صح.

<sup>«</sup>قال: المعنى: أن يبلغ. . »: في ك، ع: كأن المعنى. . .

والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٤٨٤٤].

٤٩٧١ ـ «أخبرنا أبو بكر بن عبدالرحمن»: في غير ص: حدثنا. «عن أُبيّ»: في ك، ع زيادة: بن كعب.

يونس، عن الزهري قال: أخبرنا أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن مروان بن الحكم، عن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، عن أُبيّ، أن النبي ﷺ قال: «إنّ من الشّغر حكمةً».

29۷۲ ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي على فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله على: "إن من البيانِ سِحراً، وإن من الشّعرِ حُكماً».

24۷۳ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا سعيد بن محمد، حدثنا أبو تُميلة، حدثني أبو جعفر النحوي: عبد الله بن ثابت، حدثني صخر بن عبدالله بن بُريدة، عن أبيه، عن جدّه قال: سمعت رسول الله عن عبدالله بن بُريدة، عن أبيه، عن العلم جهلاً، وإن من الشعر حُكماً، وإن من القول عِيالاً».

فقال صَعْصعةُ بن صُوْحان: صدق نبي الله ﷺ. أما قوله: "إن من البيان سحراً": فالرجل يكون عليه الحقُّ وهو ألحنُ بالحُجَج من صاحب الحق، فيسحرُ القومَ ببيانه فيذهبُ بالحق. وأما قوله: "من العلم

<sup>=</sup> والحديث رواه البخاري وابن ماجه. [٤٨٤٥].

<sup>29</sup>۷۲ \_ "وإن من الشعر حُكْماً": الضبط من ح، ك، وفي س، ع: حِكَماً.
وأسند ابن الصلاح في "شرحه على مسلم" ص ٢١٥ إلى ابن دُريد قوله:
"كل كلمة وعظتك في آخرتك، أو دَعَتك إلى مكرمة، أو نهتك عن قبيح: فهي حكمة وحِكَم، ومنه قول النبي ﷺ: "إن من الشعر حكمة"، وجاء في بعض الألفاظ: حِكَماً".

<sup>89</sup>٧٣ \_ "وإن من القول عيالاً": في "بذل المجهود" ٢٤٩:١٩: "أي: وبالاً، كما جاء: البلاء موكّل بالمنطق". قلت: وهو أثر ضعيف يُروى مرفوعاً وموقوفاً، وقد خرّجته في تعليقي على "مجالس ابن ناصر الدين في تفسير قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين" ص ٨٥.

جهلاً»: فيتكلَّف العالم إلى علمه ما لا يعلم، فيُجهِّله ذلك. وأما قوله: «من الشعر حُكماً»: فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتَّعظ بها الناس. وأما قوله «من القول عِيالاً»: فَعَرْضُكَ كلامَك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده.

٤٩٧٤ ـ حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عَبْدة، المعنى، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد قال: مرَّ عمر بحسَّانَ وهو يُنْشِدُ في المسجد، فلَحَظ إليه، فقال: قد كنتُ أُنشدُ فيه مَن هو خير منك.

29۷٥ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، بمعناه، زاد: فخشي أن يرميه برسول الله ﷺ، فأجازه.

عن أبيه، عن عروة؛ وهشام، عن عروة، عن عائشة قالت: كان أبي الزناد، عن أبيه عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله على يضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجد يقوم عليه يهجو من قال في رسول الله على الله عن الله على الل

٤٩٧٤ ـ «أُنشد فيه من ..»: من ص، ح، ع، وعلى الدال ضبة في ح، إشعاراً بما في س، ك: أُنشد وَفيه مَن...

والحديث رواه النسائي. [٤٨٤٨]، وعزاه المزي (٣٤٠٢) إلى البخاري (٣٢١٢) ومسلم (٢٤٨٥) بأزيد مما هنا.

<sup>29</sup>۷٥ ـ معنى الحديث: أن عمر أجاز حسان بن ثابت رضي الله عنهما قبل أن يحتج حسان عليه بإقرار رسول الله عليه له. والإجازة هنا: العطية.

٤٩٧٦ ـ (وهشام، عن عروة): معطوف على: أبي الزناد، عن عروة. والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤٨٥٠].

29۷۷ ـ حدثنا أحمد بن محمد المَروزي، حدثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿ وَٱلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْفَاوُنَ ﴾ فَنَسخ من ذلك واستثنى فقال: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾.

#### ٩٨ ـ باب في الرؤيا

عبدالله بن أبي طلحة، عن زُفَر بن صَعْصَعة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عبدالله بن أبي طلحة، عن زُفَر بن صَعْصَعة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: «هل رأى منكم أحدٌ الليلة رؤيا». ويقول: «لم يبق بعدي من النبوة إلا الرُّؤيا الصالحة».

29۷۹ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أنس ابن مالك، عن عبادة بن الصامت، عن النبي على الله قال: «رؤيا المؤمن جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة».

٤٩٨٠ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن

۱۹۷۷ ـ «حدثنا علي بن حسين»: في غير ص: حدثني. والآيتان من آخر سورة الشعراء: ۲۲۷،۲۲٤.

النبي ﷺ أنه كان»: في الأصول الأخرى: أن رسول الله ﷺ كان. «من صلاة الغداة»: من صلاة الفجر.

<sup>«</sup>لم يَبق بعدي من النبوة إلا..»: وفيها أيضاً: إنه ليس يبقى بعدي... والحديث رواه النسائي. [٤٨٥٢].

٤٩٧٩ ـ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٨٥٢].

<sup>•</sup> ٤٩٨٠ ـ «والرؤيا تحزينٌ»: جاءت الكلمة الأولى في ح أواخر السطر، وترك بقيته بياضاً ووضع ضبة، يشير إلى احتمال وجود كلمة هي وصف لهذا النوع من الرُّؤَى، كما وصف النوع الأول بأنه: رؤيا صالحة. والله أعلم.

محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا اقترب الزمانُ لم تكد رؤيا المؤمنِ أن تكذب، وأصدقُهم رؤيا أصدقُهم حديثاً، والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحةُ بُشرى من الله، والرؤيا تحزينٌ من الشيطان، ورؤيا مما يُحدِّث بها المرءُ نفسَه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقمْ فليُصلِّ ولا يحدِّث بها الناس».

قال: وأُحبُّ القيدَ وأكرهُ الغُلُّ، والقيد: ثباتٌ في الدين.

على بن عطاء، عن وكيع بن عُدُس، عن عمّه أبي رَزِين قال: قال رسول الله ﷺ: «الرُّؤيا على رِجْل طائرٍ ما لم تُعبَر، فإذا عُبِرت وقعتْ» وأحسبه قال: «ولا تقُصَّها إلا على وادٍ أو ذي رأي».

قال أبو داود: إذا اقترب الزمان يعنون: إذا اقترب الليل والنهار إذا استويا.

٤٩٨٢ \_ حدثنا النفيلي، سمعت زهيراً يقول: سمعت يحيى بن سعيد

 <sup>«</sup>قال: وأحبُّ القيد..»: قال المنذري: «ذِكر القيد والغُلَّ قول أبي هريرة أدرج في الحديث». وانظر «صحيح مسلم» (٢٢٦٣) وطرقه، و«الفتح»
 ٢٠١١ (٧٠١٧)، ولذا لم أضعه بين هلالين صغيرين.
 والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٤٨٥٤].

٤٩٨١ ـ "ما لم تُعبَر. . عُبِرت الضبط من ص.

<sup>«</sup>على وادِّ»: أي على محبّ، ليعبرها لك على وجه حسن، لأنها تقع كما تعبّر.

ومقولة أبي داود جاءت هنا في ص، وفي غيرها جاءت عقب الحديث السابق، وهي هناك أليق، لكن مألوفٌ من أبي داود رحمه الله أن يؤخر كلاماً له على حديث إلى ما بعده.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ وابن ماجه. [٤٨٥٥].

٤٩٨٢ ـ "فلينفِّث عن يساره": الضمة من ك، والكسرة من ح، ورواية ابن =

الثقفي، قالا: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله أنه قالا: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله أنه قال: "إذا رأى أحدُكم الرؤيا يكرهُها فليبصُقْ عن يساره وليتعوَّذْ بالله من الشيطان ثلاثاً، ويتحوَّلْ عن جنبه الذي كان عليه».

٤٩٨٤ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أو: «لكَأنما رآني في اليقظة، ولا يتمثّلُ الشيطان بي».

29۸٥ ـ حدثنا مسدَّد وسليمان بن داود، قالا: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «من صوَّر

العبد: فليتفل.

والحديث عند الجماعة. [٤٨٥٦].

٤٩٨٣ \_ «بن موهب»: من ص، و«الثقفي» من ص، ك. والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٤٨٥٧].

٤٩٨٤ \_ رواه الشيخان. [٨٥٨٤].

٤٩٨٥ \_ «ومن تحلم . »: أي: من زعم أنه رأى رؤيا كذا وكذا وهو كاذب لم يَرَ
 شيئاً.

<sup>«</sup>الآنُك»: الرصاص الأبيض، أو الأسود، أو الخالص منه. «نهاية» ٧٧:١

والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي. [٤٨٥٩]. وعزاه المزي (٥٩٨٦).

صورةً عذَّبه الله بها يوم القيامة حتى ينفُخَ فيها، وليس بنافخ، ومن تَحلَّمَ كُلِّف أن يعقدَ شعيرةً، ومنِ استمع إلى حديث قوم يفرُّون به منه صُبَّ في أُذُنه الْآنُكُ يومَ القيامة».

29۸٦ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: «رأيتُ الليلةَ كأنًا في دار عُقبة ابن رافع، وأُتينا برُطَبِ من رُطَبِ ابنِ طاب، فأوَّلْتُ أن الرِّفعة لنا في الدنيا، والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب».

#### ٩٩ ـ باب في التثاؤب

١٩٨٧ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن سهيل، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تثاءب أحدُكم فليُمسِك على فِيه، فإن الشيطان يدخل».

٤٩٨٨ ـ حدثنا محمد بن العلاء، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل، نحوه، قال: «في الصلاة فليكْظِم ما استطاع».

٤٩٨٩ ـ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله يُحب العُطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدُكم فليرُدَّه ما استطاع، ولا يقلُ هاه هاه، فإنما ذلكم من الشيطان يضحكُ منه».

٤٩٨٦ ـ رواه مسلم والنسائي. [٤٨٦٠].

٤٩٨٧ ـ رواه مسلم. [٢٢٨٤].

٤٩٨٩ ـ رواه البخاري والترمذي والنسائي. [٤٨٦٣].

#### العظاس]\* - [باب في العظاس]\*

• ٤٩٩٠ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلانَ، عن سُمَيِّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا عَطس وضع يده أو ثوبه على فِيه، وخفض ـ أو غضَّ ـ بها صوته. شك يحيى.

2991 - حدثنا محمد بن داود بن سفيان وخُشَيْشُ بن أَصْرَم، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «خمسٌ تجبُ للمسلم على أخيه: رَدُّ السلام، وتشميتُ العاطس، وإجابةُ الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة».

# ١٠١ ـ باب في تشميت العاطس\*

عبر، عن منصور، عن هلال بن يَسَاف، قال: كان سالم بن عبيد ـ يعني جالساً ـ فعطسَ رجلٌ هلال بن يَسَاف، قال: كان سالم بن عبيد ـ يعني جالساً ـ فعطسَ رجلٌ من القوم، فقال: السلام عليكم، فقال سالم: وعليك وعلى أمك! ثم قال بعدُ: لعلك وجدت مما قلتُ لك؟! قال: لوددتُ أنك لم تذكر أُمي بخير ولا بشرّ؟ قال: إنما قلتُ لك كما قال رسول الله عليه، إنّا بينا نحن عند رسول الله عليكم، فقال عند رسول الله عليكم، فقال رسول الله عليكم، فقال رسول الله عليكم، فقال وعلى أُمك ثم قال: "إذا عطسَ أحدُكم فليحْمَدِ الله قال: فذكر بعض المحامد، "وليقلُ له مَن عنده: يرحمُك فليحْمَدِ الله قال: فذكر بعض المحامد، "وليقلُ له مَن عنده: يرحمُك

<sup>\* -</sup> الباب من غير ص.

٠٩٩٠ ـ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤٨٦٤].

٤٩٩١ ـ رواه الشيخان والنسائي. [٤٨٦۵].

<sup>\* -</sup> رواية ابن العبد: باب كيف يشمّت العاطس.

٤٩٩٢ ـ رواه الترمذي ـ وأشار إلى بعض اضطراب فيه ـ والنسائي. [٤٨٦٦].

الله، وليرُدَّ ـ يعني عليهم ـ: يغفرُ الله لنا ولكم».

299% حدثنا تميم بن المنتصر، حدثنا إسحاق \_ يعني ابن يوسف \_، عن أبي بشرٍ ورقاء، عن منصور، عن هلال بن يَساف، عن خالد بن عُرْفُطة، عن سالم بن عبيد الأشجعي، بهذا الحديث، عن النبي ﷺ.

299٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: "إذا عطس أحدُكم فليقل: الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمُك الله، ويقول هو: يهديكُم الله ويصلح بالكم».

# ۱۰۲ \_ باب كم يشمَّت العاطس

2990 ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلانَ، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: شمَّتْ أخاك ثلاثاً، فما زاد فهو زُكام.

2997 \_ حدثنا عيسى بن حماد المصري، أخبرنا الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال \_ لا أعلمه إلا أنه

٤٩٩٣ \_ «عن أبي بشرٍ: ورقاءً، عن منصور»: من الأصول \_و «التحفة» (٣٧٨٦)\_ سوى ص ففيها: عن أبي مسرور، عن هلال، عن منصور، وليس في رجال الستة من يكنى أبا مسرور، فأثبتُ ما تراه.

وفي ك إشارة إلى خطأ آخر، هو: عن أبي بشر، عن ورقاء، ونبَّه على الحاشية إلى خطئه، معتمداً على «التحفة».

<sup>«</sup>خالد بن عُرْفُطة»: من ص، وفي غيرها: بن عَرْفَجة، والأول الصواب على مافي «التقريب» (١٦٥٥).

والحديث رواه النسائي. [٤٨٦٧].

٤٩٩٤ ــ رواه البخاري والنسائي. [٤٨٦٨].

**٤٩٩٦** \_ «.. يعني ابن قيس، عن ابن عجلان»: «يعني» من ص، وفي غيرها: عن محمد بن عجلان.

رفع الحديث إلى النبي على الله عناه.

قال أبو داود: رواه أبو نعيم، عن موسى ـ يعني ابن قيس ـ، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ

299۷ ـ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن يحيى بن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن أمه حُميدة \_ أو عُبيدة \_ بنت عُبيد بن رفاعة الزُّرَقي، عن أبيها، عن النبي على قال: «شمّتِ العاطس ثلاثاً، فإن شئتَ فَكُفَّ».

٤٩٩٨ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا ابن أبي زائدة، عن

299٧ \_ «حُميدة، أو عُبيدة»: الأكثر على ضم الحاء المهملة، وشذّ يحيى الليثي من بين رواة «الموطأ» فرواها بالفتح، انظر الزرقاني على «الموطأ» انظر «الاستذكار» طبعة اثستاذ عليّ النجدي ٢٠٧١، و٢:١٦ طبعة الدكتور القلعجي، وقد تابع الثاني الأولَ على الخطأ في الضبط.

وأما عُبيدة: فهي بضم العين أيضاً بقلم الحافظ في ص، وكتابه «التقريب» (٨٦٣٨)، وكذلك بقلم الإمام سبط ابن العجمي في كتابه «نهاية السول»، والعلامة عبدالله بن سالم البصري وتلميذه محمد أمين ميرغني في أصليهما من «التقريب»، وانظر ماعلقته على «الكاشف» (٧٠٤٢).

«شمَّت العاطس»: في ح، س، ك: يُشَمَّتُ.

«فإن شئت فشمّته»: في ع، ونسخة في ك: فإن شئت أن تُشَمته فشمّته. ولم يخرجه المنذري (٤٨٧١) ولا المزي (٩٧٤٦) واستدرك الحافظ عزوه إلى الترمذي (٢٧٤٤) وقال الترمذي: حديث غريب وإسناده مجهول. واستدرك عليه الحافظ هذا الحكم، فانظر «الفتح» ٢٠٦:١٠، و«النكت الظراف» (٩٧٤٦).

١٩٩٨ \_ «الرازي، حدثنا»: «الرازي»: من ص، و«حدثنا»: منها ومن ك، وفي =

عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، أن رجلاً عطس عند النبي على الله على الله

#### ۱۰۳ ـ باب تشمیت الذمّی

2999 ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن حكيم بن الديلمي، عن أبي بُردة، عن أبيه قال: كانت اليهود تَعَاطَسُ عند النبي على رجاء أن يقول لها: يرحمك الله، فكان يقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم».

قال أبو داود: هذا حكيم بن الديلمي.

#### ١٠٤ \_ باب من يعطسُ فلا يَحمَدُ الله؟

٠٠٠٠ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير،

ح، وحدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيان، المعنى، قالا: حدثنا سليمان التَّيمي، عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي ﷺ فشمَّت أحدهما وترك الآخر، قال: فقيل: يا رسول الله، رجلان عطسا فشَمَّتَ أحدهما \_قال أحمد: فَسَمَّتَ أحدهما وتركت الآخر! فقال: "إن هذا حمِدَ الله،

غيرهما: أخبرنا.

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٤٨٧٢].

٤٩٩٩ ـ «حدثنا سفيان»: في ع: أخبرنا.

<sup>«</sup>بن الديلمي»: هكذا في ص، ح، س، وعلى حواشيها: الديلم، وعليها في ص: صح، وفي س: أصل، ورمز نسخة الخطيب في ح، وهو المتلاثم مع قول أبي داود الذي جاء آخر الحديث في ص فقط.

والحديث رواه الترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ والنسائي. [٤٨٧٣].

۱۰۰۰ - رواه الشیخان والترمذي. [٤٨٧٤]، وزاد المزي (۸۷۲) عزوه إلى
 النسائي وابن ماجه، وهو عند النسائي (۱۰۰۵)، وابن ماجه (۳۷۱۳).

وإن هذا لم يحمدِ الله تبارك وتعالى».

### [أبواب النوم]\*

### ١٠٥ ـ باب فيمن ينبطح على بطنه

عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن يعيش بن طِخْفة بن قيس الغِفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفَّة، فقال رسول الله ﷺ: «انطلِقوا بنا إلى بيتِ عائشة فانطلقنا، فقال: «يا عائشة أطعمينا» فجاءت بجَشيشة فأكلنا، ثم قال: «يا عائشة أطعمينا» فجاءت بعُس من بحَيْسةٍ مثلِ القَطاة فأكلنا، ثم قال: «يا عائشة اسقينا» فجاءت بعُس من لبن فشربنا، ثم قال: «يا عائشة اسقينا» فجاءت بعُس من لبن فشربنا، ثم قال: «يا عائشة اسقينا» فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال: «إن شئتم بِتُمْ، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد».

<sup>\*</sup> \_ العنوان من حاشية ك.

٠٠٠١ ـ «حدثنا أبي»: في غير ص: قال: حدثني أبي.

<sup>«</sup>بجَشيشة»: الجَشيشة: القمح يطحن طحناً خفيفاً ويطبخ، وقد يقال له: الدَّشيشة.

<sup>«</sup>بحيْسة مثل القطاة»: الحَيْس: أخلاط من تمر وسمن وسَويق وأَقِط تُجمع على بعضها، وتجعل قِطعاً قطعاً، شبَّه حجم القطعة الواحدة بالقطاة الواحدة، وهي نوع من الحَمَام.

<sup>«</sup>فجاءت بعُسّ»: العُسّ: القدح الكبير.

<sup>«</sup>إن شئتم بِثُّمْ»: في ك: إن شئتم نِمْتُم.

<sup>«</sup>ضجعة»: هيئة الاضطجاع.

وعلى حاشية ع نَقَل كلام المنذري في ضبطه وتفسير هذه الكلمات، وهو في التعليق على «تهذيب السنن» (٤٨٧٥).

والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٨٧٥].

قال: فبينما أنا مضطجع من السحَر على بطني إذا رجلٌ يحرِّكني برجله، فقال: «إنَّ هذه ضِجْعةٌ يُبغضها الله عز وجل» فنظرت فإذا رسولُ الله ﷺ.

# ١٠٦ ـ باب في النوم على سطح غير محجَّر\*

٥٠٠٢ ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سالم ـ يعني ابن نوح ـ، عن عمر بن جابر الحَنفَي، عن وَعْلةً بن عبد الرحمن بن وَثّاب، عن عبد الرحمن بن علي \_يعني ابن شيبان \_، عن أبيه قال: قال رسول الله عبد الرحمن بن علي \_يعني ابن شيبان \_، عن أبيه قال: قال رسول الله عبد الرحمن بن على سطح بيتٍ ليس له حِجاز فقد برئت منه الذمّة».

## ١٠٧ ـ باب في النوم على طهارة\*

٥٠٠٣ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عاصم بن

<sup>\*</sup> ـ (غير محجَّر): في ك: ليس عليه حِجار.

٠٠٠٧ - «من بات. ليس له حِجاز»: من ص، وعلى الحاشية من نسخة:
حجاب، وفي ح، س: حجار، بالمهملة، وعلى حاشية س: «الحُجْرة
بالضم -: حظيرة الإبل، ومنه حجرة الدار، تقول: احتجرت حجرة».
وفي ك، وحاشية ح: حَجاً، والضبط من ك، وعليها: معاً، وعلى حاشيتها: «قال المنذري: هكذا وقع في روايتنا: حجار، بالراء بعد الألف، وفي بعض النسخ: حجاب، بالباء الموحدة، وهو بمعناه انتهى. وقال في «جامع الأصول»: الذي قرأته في كتاب أبي داود: حجاب، يعني بالباء، وفي نسخة أخرى: حجار، ومعناهما ظاهر، والذي رأيته في «المعالم» للخطابي - ١٤٢٤ -: حجى، وذكر أنه يروى بكسر الحاء وفتحها، فمن كسر شبّهه بالحِجا الذي هو العقل، لأن الستر يمنع من الوقوع، كما أن العقل يمنع من الفساد، ومَن فتح قال: الحَجِي، مقصور، وهو الطرف والناحية. انتهى».

 <sup>\* - (</sup>على طهارة): عند ابن العبد: على غير طهارة.

٥٠٠٣ ـ (فيتعارَّ من الليل): معناه: يستيقظ من النوم.

بَهْدَلة، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أبي ظَبية، عن معاذ بن جبل، عن النبي ﷺ قال: «ما مِن مسلم يبيتُ على ذِكر طاهراً فيتعارَّ من الليل فيسألَ الله عز وجل خيراً من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه».

قال ثابت: قال فلان: لقد جهِدت أن أقولها حين أنبعثُ فما قَدَرت عليها.

#### ۱۰۸ ـ [باب كيف يتوجّه]\*

عن أبي حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن خالد الحذّاء، عن أبي قِلاَبة، عن بعض آل أُم سلمة قال: كان فراشُ النبي ﷺ نحواً مما يُوضع الإنسان في قبره، وكان المسجِد عند رأسه.

٥٠٠٥ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن

 <sup>«</sup>أبو ظبية»: اتفقت الأصول على هذا، وانظر (٤٩٦٩).
 «حين أُنبعث»: على حاشية ع: «حين أستيقظ من نومي. منذري».
 والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٨٧٧].

<sup>\*</sup> \_ الباب من ك.

٥٠٠٤ \_ «وكان المسجد»: في التعليق على «تهذيب السنن» للمنذري (٤٨٧٨) نقلاً عن المنذري نفسه قال: «المسجد هنا: موضع صلاته وسجوده، والمسجد \_ بفتح الجيم وكسرها \_: واحد المساجد، والمسجد \_ بالفتح \_ جبهة الرجل».

٥٠٠٥ \_ «فغسل وجهه..»: في س فقط: فغسل وجهه ويديه. قال أبو داود:
 يعنى: بال ثم نام.

والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٤٨٧٩]، إلا أن المزي (٦٣٥٢) وقيّد عزوه إلى «الشمائل» للترمذي، وهو فيه ص ١٩٨ باب ماجاء في نوم=

سلمة بن كُهيل، عن كُريب، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قام من الليل فقضى حاجته، فغسل وجهه ويديه، ثم نام.

يعني: بال.

#### ١٠٩ ـ باب ما يقال عند النوم

مَعْبَد بن خالد، عن سَواءِ، عن حفصة زوجِ النبي ﷺ، أن رسول الله عن حالد، عن سَواءِ، عن حفصة زوجِ النبي ﷺ أن رسول الله على الله أراد أن يرقُد وضع يده اليمنى تحت خدِّه ثم يقول: «اللهم قِنِي عذابك، يوم تبعثُ عِبادك» ثلاث مرار.

قال البراء: فقلت: أستذكرُهنّ: وبرسولك الذي أرسلت، قال: «لا، ونبيِّك الذي أرسلت».

رسول الله ﷺ، وزاد عزوه إلى النسائي، وهو فيه (٧٠٨)، والحديث طرف من حديث مبيت ابن عباس عند خالته السيدة ميمونة رضي الله عنهم.

٥٠٠٦ ـ رواه النسائي. [٤٨٨٠].

٠٠٠٧ ـ «قال: قال رسول الله»: في غير ص: قال: قال لي رسول الله.

<sup>«</sup>ونبيك الذي أرسلت» جاءت في س في الموضعين: وبنبيك. . . والحديث عند الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٨٨٣].

م٠٠٠ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن فِطْر بن خليفة، سمعت سعْد بن عُبيدة، سمعت البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إذا أويتَ إلى فراشكَ وأنت طاهر فتوسَّدْ يمينك» ثم ذكر نحوه.

٠٠٠٩ ـ حدثنا محمد بن عبدالملك الغزّال، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الأعمش وَمنصور، عن سعْد بن عبيدة، عن البراء بن عازب، عن النبي ﷺ، بهذا. قال سفيان: قال أحدهما: «إذا أتيت فراشك طاهراً» وقال الآخر: «توضأ وضوءك للصلاة» وساق معنى معتمر.

عبد الملك بن عُمير، عن ربعيّ، عن حذيفة قال: كان النبي على إذا نام عن اللهم باسمك أحيا وأموت» وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور».

عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال

٥٠١٠ - «عن رِبْعيّ»: في حاشية س: «للخطيب: بن حِراش».
 والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً. [٤٨٨٤].

٥٠١١ - «بداخلة إزاره»: داخلة الإزار: طرفه وحاشيته.

<sup>«</sup>ماخلفه عليه»: على حاشية ع: «بتخفيف اللام: أي صار عليه بعد قيامه عنه من الهوام. منذري».

<sup>«</sup>بما تحفظ به الصالحين»: على حاشية ك فقط زيادة بعده: من عبادك، والمعروف رواية البخاري (٦٣٢٠)، ومسلم (٢٧١٤):.. به عبادك الصالحين.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٤٨٨٥]، ولم ينسبه المنذري ولا المزي (١٤٣٠٦) إلى ابن ماجه، ولا استدركه الحافظ في «النكت الظراف»، وهو فيه (٣٨٧٤) من حديث عبيدالله، به.

رسول الله على: «إذا أوى أحدُكم إلى فراشه فلينفُض فراشه بداخِلة إزاره، فإنه لا يَدري ما خَلَفه عليه، ثم ليضطجع على شِقه الأيمن، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إنْ أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين».

٥٠١٢ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب،

ح، وحدثنا وهب بن بقية، عن خالد، نحوه، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبيه عن أبيه، عن أبيه عن أبيه، عن أبيه هريرة، عن النبي على أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم ربّ السموات والأرض، وربّ كلّ شيء، فالق الحبّ والنولى، مُنْزلَ التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذُ بك من شرّ كلّ ذي شر أنت آخذٌ بناصيته، أنت الأولُ فليس قبلك شيء، وأنت الآخِر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهرُ فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء» وأنت الناطن فليس دونك شيء» وأنت الناطن فليس دونك شيء» وأنه وهب في حديثه: «اقضِ عني الدينَ وأغنني من الفقر».

٥٠١٣ \_ حدثنا عباس العنبري، حدثنا الأحوص بن جوّاب، حدثنا

٥٠١٢ \_ «اللهم رب السموات والأرض»: في الأصول الأخرى: اللهم رب السموات ورب الأرض.

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٤٨٨٦].

٥٠١٣ ـ «حدثنا عباس العنبري»: من ص، وفي غيرها: حدثنا العباس بن عبدالعظيم، فقط.

<sup>«</sup>عن علي»: فيها أيضاً زيادة: رحمه الله.

<sup>«</sup>وكلماتك التامات»: فيها أيضاً: التامة.

<sup>«</sup>تكشف المغرم والمأثم»: أي تقضى الدَّيْن وتغفر الذنب.

<sup>«</sup>لاينفع ذا الجدّ منك الجدّ»: الجدّ: الغِنى، أي: لاينفع الغنيّ غناه، إنما ينفعه عمله الصالح.

والحديث رواه النسائي. [٤٨٨٧].

عمار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، عن الحارثِ وأبي ميسرة، عن عليّ، عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول عند مضجَعه: «اللهم إني أعوذُ بوجهكَ الكريم، وكلماتِك التامات، من شرِّ ما أنت آخذٌ بناصيته، اللهم أنت تكشفُ المَغْرَمَ والمَأْثُم، اللهم لا يُهزَمُ جندُك، ولا يُخلفُ وعدك، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ، سبحانك وبحمدك».

٥٠١٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم مِمَّن لا كافي له ولا مُؤْوي».

٥٠١٥ ـ حدثنا جعفر بن محمد بن مسافر التَّنيِّسي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا يحيى بن حمزة، عن ثور، عن خالد بن مَعدان، عن أبي الأزهر الأنماري، أن رسول الله على كان إذا أخذ مَضْجَعه من الليل قال: «بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأُخْسِ شيطاني، وفُكَّ رِهاني، واجعلني في النَّدِيِّ الأعلى».

قال أبو داود: رواه أبو همام الأهوازي، عن ثور، قال: أبو زهير الأنماري.

و المعاق، عن فَروة بن النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن فَروة بن نوفل، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال لنوفل: «اقرأ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾

٥٠١٤ \_ ﴿أَخبرنا حمادٌ ؛ في س: حدثنا.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٤٨٨٨].

٥٠١٥ \_ «الندي الأعلى»: الملأ الأعلى من الملائكة.

٥٠١٦ \_ رواه (الترمذي و) النسائي مرسلاً، وأشار هو والترمذي إلى اضطراب فيه. [٤٨٩٠]. وما بين الهلالين سقط من الطبع، انظر «عون المعبود» ٢٣٠.١٣

ثم نَمْ على خاتمتها، فإنها براءةٌ من الشرك».

الهَمْداني، قالا: حدثنا المفضَّل ـ يعنيان ابن فَضَالة ـ، عن عُقيل، عن الهَمْداني، قالا: حدثنا المفضَّل ـ يعنيان ابن فَضَالة ـ، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كلَّ ليلة جمَع كفَّيه ثم نفثَ فيهما وقرأ فيهما ﴿قُلْهُو ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ ثم يمسحُ بهما ما و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ ثم يمسحُ بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات.

٥٠١٨ - حدثنا مؤمّل بن الفضل الحرّاني، حدثنا بقية، عن بَحِير، عن خالد بن مَعْدان، عن ابن أبي بلال، عن عِرْباضِ بن سارية، أن رسول الله ﷺ كان يقرأ المُسَبِّحاتِ قبل أن يَرقد، وقال: (إن فيهنّ آيةً أفضلَ من ألف آية).

٥٠١٧ ـ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٨٩١]، وعزاه المزي (١٦٥٣) إلى البخاري والسنن الأربعة، وهو في ابن ماجه (٣٨٧٥): وقرأ بالمعوِّذتين دون: قل هو الله أحد، من طريق الليث بن سعد، عن عُقيل، به. وأما عزوه إلى مسلم فينظر؟.

٥٠١٨ ـ «ابن أبي بلال»: هو المعروف، واسمه عبد الله، وفي س: ابن أبي ليلي؟.

والمسبّحات: السُّور المفتتحة بذكر التسبيح، وهي: الإسراء، والحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى. والآية المشار إليها: لعلها الآيات التي في خاتمة سورة الحشر؟ قاله في «بذل المجهود» ٢٩٢:١٩، لكن انظر «المرقاة» ٢:٣٦٥.

<sup>﴿</sup>إِن فِيهِن آيةً أفضلَ على اللام فتحة في ح، وكلام «المرقاة» يفيد أنها خبر لمبتدأ مقدّر: هي أفضلُ.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ والنسائي. [٤٨٩٢].

ودننا على بن مسلم، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسين، عن ابن بريدة، عن ابن عمر، أنه حدثه أن رسول الله والله كان يقول إذا أخذ مَضْجَعه: «الحمدُ لله الذي كفاني وآواني، وأطعمني وسقاني، والذي منَّ عليَّ فأفضلَ، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم ربَّ كلِّ شيء ومليكه وإله كلِّ شيء، أعوذ بك من النار».

عن المقبُري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من اضطجع مَضْجَعاً لم يذكر الله علية ومن قعد مقعداً لم يذكر الله فيه إلا كان عليه تِرَةً يوم القيامة، ومن قعد مقعداً لم يذكر الله فيه إلا كان عليه تِرَةً يوم القيامة». \*

٥٠١٩ ـ رواه النسائي. [٤٨٩٣].

٥٠٢٠ ـ «لم يذكر الله فيه: كان»: من ص، وفي غيرها: لم يذكر الله تعالى فيه إلا
 كان.

<sup>«</sup>تِرَةً»: تَبِعة ومؤاخذة. وضبطُها بهذا الوجه الواحد من ح، وانظر ماتقدم (٤٨٢٢).

<sup>\*</sup> \_ جاء بعد هذا الحديث في ص: آخر الجزء الحادي والثلاثين، والحمد لله رب العالمين.

وفي ح: آخر الجزء الحادي والثلاثين من الأصل، ويتلوه في أول الثاني والثلاثين منه:

باب مايقول الرجل إذا تَعارَّ من الليل

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد قال: قال الأوزاعي: حدثني عُمير بن هانىء قال: حدثني جُنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله على الحديث.

والحمد لله حقّ حمده، وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلامه.

عارضت به من أوله إلى آخره كتابَ الخطيب نفسه معارضة شافية وصحّ، =

\_\_\_\_\_\_

ولله الحمد.

ثم في أعلى الصفحة المقابلة: عارضت به، وصحَّ. ثم: الجزء الثاني والثلاثون من كتاب السنن وهو آخره

تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي عنه، رواية الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب عنه، رواية أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الفقيه عنه، رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن طبرزد عنه،

سماع لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه. وفي الصفحة التالية:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طَبَرْزَدَ، قدم عليَّ دمشق، بقراءتي عليه بها في يوم الجمعة بعد الصلاة، الثاني من شهر رمضان من سنة أربع وست مئة، قلت له: أخبرك الفقيه أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخي، قراءة عليه وأنت تسمع، في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة فأقرَّ به، قيل له: أخبرك الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداذي قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الأحدِ العشرين من شهر رجب من سنة ثلاث وستين وأربع مئة، فأقرَّ به، قال قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد بن العباس بن عبدالواحد بن جعفر ابن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن

# بسم الله الرحمن الرحيم ١١٠ ـ باب ما يقول إذا تعارَّ من الليل\*

الوليد قال: قال الأوزاعي: حدثني عُمير بن هانيء، حدثني جُنادة بن الوليد قال: قال الأوزاعي: حدثني عُمير بن هانيء، حدثني جُنادة بن أبي أُمية، عن عُبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «من تَعارً من الليلِ فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، والله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا: ربِّ اغفر لي قال الوليد: أو قال «دعا: استُجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قُبِلت صلى.

معيد \_ عدينا حامد بن يحيى، حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد \_ يعني ابن أبي أيوب \_، حدثني عبد الله بن الوليد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أن رسول الله على كان إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت سبحانك اللهم، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك،

الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين ومئتين قال.

 <sup>\*</sup> ـ «ما يقول إذا تعارًا» في غير ص: ما يقول الرجل..، وعلى حاشية ع:
 «تعارّ: أي استيقظ، ولايكون إلا يقظة مع كلام، وقيل: هو تمطّى.
 نهاية» ٣:٤٠٢.

٥٠٢١ ـ «دُحيم»: من ص.

والحديث رواه الجماعة \_ إلا مسلماً \_ بنحوه. [٤٨٩٥]، وقال المزي في «التحفة» (٥٠٧٤): «رواية أبي علي اللؤلؤي وحده: قال: قال الأوزاعي» والباقون: الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي.

**٥٠٢٢** ـ رواه النسائي. [٤٨٩٦].

اللهم زِدْني علماً، ولا تُزِغْ قلبي بعد إذْ هديتَني، وهبْ لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب».

### ١١١ ـ باب التسبيح عند النوم

٥٠٢٣ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة،

وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، المعنى، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال مسدد: قال: حدثنا عليّ، قال: شكتْ فاطمةُ إلى النبي ﷺ ما تَلْقَى في يدها من الرَّحَى، فأتيَ بسَبْي، فأتتهُ تسأله فلم تَره، فأخبرتُ بذلك عائشة، فلما جاء النبي ﷺ أخبرته، فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم، فقال: «على مكانِكما» فجاء فقعد بيننا حتى وجدتُ بَرْد قدميه على صدري، فقال: «ألا أدلُكما على خير مما سألتماه؟ إذا أخذتما مضاجعَكما فسبِّحا ثلاثاً وثلاثين، واحْمَدا ثلاثاً وثلاثين، واحْمَدا ثلاثاً وثلاثين، وكبِّرا أربعاً وثلاثين، فهو خيرٌ لكما من خادم».

٥٠٢٤ \_ حدثنا مؤمَّل بن هشام اليَشْكُري، حدثنا إسماعيل بن

٥٠٢٣ ـ رواه الشيخان والنسائي. [٤٨٩٧].

٥٠٢٤ ــ «حتى أثَّرت في نحرها»: رواية ابن العبد: في عنقها.

«حتى غُبِرت ثيابها»: في غير ص: اغبرَّتْ.

«دَكِنتْ ثيابها»: ضبط الفعل على حاشية ع ثم قال: «والدُّكْنة لون يضرب إلى السواد. منذري».

﴿أَتِيْ بِهِمِ النَّبِيُّ﴾: الفتحة على الهمزة من ح، فالفعل مبني للفاعل: أَتَىٰ، وفي ك ضمة، فالفعل مبني لما لم يُسمّ فاعله: أُتيَ.

«عنده حُدَّاثاً»: على حاشية ع: «أي: جماعة يتحدثون، وهو جمع على غير قياس. منذري».

«في اللفاع»: على حاشية ع أيضاً: «اللفاع: بكسر اللام، وبعدها فاء وألف وعين مهملة، اللحاف، وكل ثوب يُجلِّل الجسدَ كلَّه من كساء أو = إبراهيم، عن الجُريري، عن أبي الورد بن ثُمامة قال: قال عليٌ لابن أعبُد: ألا أُحدثُكَ عني وعن فاطمة بنتِ رسول الله ﷺ، وكانت أحبً أهله إليه، وكانت عندي، فجرَّتْ بالرحى حتى أثَرت بيدها، واستقت بالقِربة حتى أثَرت في نَحرها، وقَمَّتِ البيتَ حتى غَبِرت ثيابها، وأوقدت القِدر حتى دَكِنت ثيابها، وأصابها من ذلك ضُرّ، فسمعنا أن رقيقاً [أو خدماً] أُتي بهم النبيُّ ﷺ، فقلت: لو أتيتِ أباكِ فسألتيه خادماً يكفيكِ، فأتته، فوجدت عنده حُدَّاثاً، فاستحيت، فرجعت.

فغدا علينا ونحن في لِفاعنا، فجلس عند رأسها، فأدخلتْ رأسَها في اللهاع حياء من أبيها، فقال: «ما كان حاجتُكِ أمسِ إلى آل محمد؟» فسكتت، مرتين، فقلت: أنا والله أُحدِّثك يا رسول الله، إن هذه جرَّتْ عندي بالرَّحَى حتى أثَرت بيدها، واستقتْ بالقربة حتى أثَرت في نحرها، وكَسَحت البيت حتى اغبرَّت ثيابها، وأوقدت القِدْر حتى دكنت ثيابها، وبلغنا أنه أتاك رقيق أو خدم، فقلت لها: سَلِيه خادماً، فذكر معنى حديث الحكم وأتم.

٥٠٢٥ ـ حدثنا عباسٌ العنبري، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهادِ، عن محمد بن كعب القُرظي،

غيره. منذري.

<sup>«</sup>وكسحت البيت»: رواية ابن العبد: وكنست.

والحديث تقدم (٢٩٨١)، وسها المزي رحمه الله في «التحفة» (١٠٢٤٥) فنسب هذا الإسناد إلى كتاب الخراج، فوضع محققه إشارة استفهام بجانبه، لأنه لم يره هناك، فكان ينبغي له استدراك اسم الكتاب، كما هي عادته.

٥٠٢٥ ـ (عن عليّ): في غير ص زيادة: عليه السلام.
 والحديث رواه النسائي. [٤٨٩٩].

٥٠٢٧ \_ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني

٥٠٢٦ \_ في آخره «فيذكره حاجةً»: في ك: حاجته.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي. [٤٩٠٠]، واستدرك الحافظ ابن كثير على حاشية نسخته من «تحفة» المزي (٨٦٣٨) عزوه إلى ابن ماجه، وهو فيه (٩٢٦).

٥٠٢٧ \_ كلمة «ابن» ثبتت في الأصول الأخرى، وكتبها الحافظ على الحاشية، وكتب بجانبها حاشية طولانية: «ثبت لابن الأعرابي واللؤلؤي، وسقط للباقين».

<sup>«</sup>ضباعة بنت الزبير»: من ص، ح، ع، وفي غيرها: ابنتي الزبير. «حدثته عن أحدهما»: من ص، وفي غيرها: حدّثه عن إحداهما.

<sup>«</sup>أنا وأختي وفاطمة بنت»: من ص، ح، وفي غيرهما: أنا وأختي فاطمة بنت، وعلى حواشيها الإشارة إلى مافي ص، ح، وفي حاشية س أنها =

عياش بن عقبة الحضرمي، عن الفضل بن الحسن الضَّمْري، أن ابن أُم الحكم أو ضُباعة بنت الزبير حدثته، عن أحدهما، أنها قالت: أصاب رسول الله على سَبياً، فذهبت أنا وأُختي وفاطمة بنت النبي على إلى النبي على فقال رسول الله على : «سَبَقكم يتامى بدرٍ» ثم ذكر قصة التسبيح، قال: على أثر كلِّ صلاة، لم يذكر النوم.

[قال عياش: هما ابنتا عمِّ النبي عَلَيْهُ].

## ١١٢ \_ باب ما يقول إذا أصبح\*

٥٠٢٨ حدثنا مسدَّد، حدثنا هُشيم، عن يعلى بن عطاء، عن عمرو ابن عاصم، عن أبي هريرة، أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله مُرْني بكلمات أقولهنَّ إذا أصبحتُ وإذا أمسيت، قال: «قل: اللهم فاطرَ السمواتِ والأرضِ، عالمَ الغيب والشهادة، ربَّ كلِّ شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذُ بك من شرِّ نفسي، وشرّ الشيطان وشِرْكه»

كذلك في نسخة التستري. فكأن فاطمة رضي الله عنها أختٌ من الرضاعة لضباعة وأختها.

<sup>«</sup>سبقكم يتامى بدر»: في غير ص: سبقكن.

والحديث تقدم (٢٩٨٠) فانظره لزاماً للمغايرات المشار إليها.

من هنا بداية القسم الذي سَقَط على ابن داسه سماعه من أبي داود.
 وينتهي بالحديث (٥٠٧٤)، فانظره، وانظر الكلام على رواية ابن داسه
 من الدراسة: الجانب الأول: رواة سنن أبي داود.

٥٠٢٨ \_ «حدثنا مسدّد»: سقط من س.

<sup>«</sup>وشِرْكه»: الضبط من ك، وبه ضبطه في «عون المعبود» ٢٠٦:١٣ وزاد: «ويروى بفتحتين، أي: مصائده وحبائله»، وتبعه في «بذل المجهود» ٣:٢٠.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي. [٩٠٢].

قال: «قُلْها إذا أصبحت، وإذا أمسيتَ، وإذا أخذتَ مَضْجَعك».

عبد الرحمن بن عبد المجيد، عن هشام بن الغاز بن ربيعة، عن مكحول عبد الرحمن بن عبد المجيد، عن هشام بن الغاز بن ربيعة، عن مكحول الله على قال: «من قال حين الدِّمشقي، عن أنس بن مالك، أن رسول الله على قال: «من قال حين يُصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أُشهدُك وأُشهدُ حَمَلةَ عرشِكَ وملائكتَك وجميع خلقِك بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدُك ورسولك، أعتق الله ربُعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعِه، فإن قالها أربعاً أعتقه الله من النار».

٥٠٢٩ ـ هكذا اقتصر في ص على مايقال «إذا أصبح»، وزادت الأصول الأخرى:
 «وإذا أمسى قال: «اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور».

والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن. [٤٩٠٣].

<sup>•••• «</sup>أخبرني عبدالرحمن بن عبدالمجيد»: هكذا في الأصول، ومثله أصل سماع المنذري، وعلى حاشية ح، س برمز التستري: بن عبدالحميد، ونبّه المنذري إلى أنه هو الصواب، وماوقع في سماعه \_ وأصولنا \_ خطأ، فَهُما عنده رجل واحد، أما المزي فقال في «التحفة» (١٦٠٣): «ويقال: ابن عبدالحميد»، وفرّق بينهما في «تهذيبه» ٢١:٧٥، ٢٥٠، وتبعه الحافظ في «التقريب» (٣٩٣٤، ٣٩٣١)، لكن كلامه في «تهذيب التهذيب» ٢:٢٢١ يميل إلى كلام المنذري.

<sup>«</sup>وجميع خلقك بأنك»: في غير ص: وجميع خلقك أنك. وانظر التعليق على (٥٠٣٨).

٥٠٣١ عدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بُريدة، عن أبيه، عن النبي على قال: «من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرً ما صنعت، أبوء بنعمتك، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة».

٥٠٣٢ ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد،

وحدثنا محمد بن قُدامة بن أعيَن، حدثنا جرير، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سُويد، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبدالله، أن النبي على كان يقول إذا أمسى: «أمسينا وأمسى الملك لله، والحمدُ لله، لا إله إلا الله وحده، لا شريك له».

وأما زُبيد كان يقول: كان إبراهيم بن سويد يقول: «لاإله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

زاد في حديث جرير: «له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألُك خيرَ ما في هذه الليلة وخيرَ ما بعدها، وأعوذ بك من شرِّ ما في هذه الليلة وشرِّ ما بعدها، ربِّ أعوذ بك من الكسل، ومن

٥٠٣١ ـ «أبوء بنعمتك. . »: أُقرُّ وأعترف بنعمتك عليَّ، وبذنبي وعصياني لك. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه، كما رواه البخاري والترمذي عن شداد بن أوس، وأنه «سيد الاستغفار». [٤٩٠٥].

٥٠٣٢ ـ ". . ومن سوء الكفر": في ك: ومن سوء الكبر، أو: الكفر.

«قال أبو داود: . . من سوء الكِبْر": الضبط من ح وعليه: معاً.
والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [٤٩٠٦]. وفقَّرت الحديث حسبما بدا لي، وانظر رواياته عند مسلم (٢٧٢٣)، والنسائي (٩٨٥١)،

سوء الكفر، رب أعوذ بك من عذاب في النار، وعذاب في القبر" وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك لله».

قال أبو داود: رواه شعبة، عن سلمة بن كُهَيل، عن إبراهيم بن سويد، قال: «من سوء الكِبُر» ولم يذكر: سوء الكفر.

مرد مدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي عَقيل، عن سابق بن ناجية، عن أبي سلام، أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا: هذا خَدَم رسول الله عَلَيْ فقام إليه فقال: حدَّثني بحديث سمعته من رسول الله على لم يتداوله بينك وبينه الرجال، قال: سمعت رسول الله على يقول: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، إلا كان حقاً على الله أن يُرضيه».

٥٠٣٤ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن حسان وَإسماعيلُ، قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبدالله بن عَنبَسة، عن عبد الله بن غَنام البَيَاضي، أن رسول الله على قال: «من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمدُ ولك الشكر، فقد أدَّى شكرَ يومِه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدَّى شكر ليلته».

٥٠٣٥ \_ حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا وكيع،

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نُمير، قالا: حدثنا عُبادة بن مسلم الفَزاري، عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مُطعِم قال: سمعت ابن عمر يقول: لم يكن رسول الله ﷺ يَدَعُ هؤلاء الدعواتِ حين

٥٠٣٣ ـ رواه النسائي. [٤٩٠٧].

٥٠٣٤ ــ هو في سنن النسائي كذلك. [٩٠٨].

٥٠٣٥ \_ (وحدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة): زاد في ك: المعنى.

وأخرجه النسائي وابن ماجه. [٤٩٠٩].

يمسي وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودُنياي وأهلي ومالي، اللهم استُر عورتي» وقال عثمان: «عوراتي، وآمِنْ رَوْعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي».

قال وكيع: يعني الخسف.

عمرو، أن سالم الفراء حدثه، أن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه، عمرو، أن سالم الفراء حدثه، أن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه، أن أمه حدثته \_ وكانت تخدُم بعض بنات النبي على النبي على النبي على كان يعلمها فيقول: «قُولي حين تُصبحين: سبحان الله وبحمده، لا قوّة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنَّ الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالهن حين يُصبح حُفظ حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي مُضبح».

٥٠٣٧ \_ حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، أخبرنا،

٥٠٣٦ ـ «أن سالمَ الفراء»: الضبط من ص، وتقدم نظيره (٢٧٣).

<sup>«</sup>أن أمه حدثته»: على حاشية ك: «أم عبدالحميد، عن بعض بنات النبي على اسمها. تقريب» (٨٨٢٢).

<sup>«</sup>ومن قالها»: من ص، وفي غيرها: ومن قالهنّ.

وأخرجه النسائي. [٤٩١٠].

٥٠٣٧ ــ «يُخرِجُ، إلى قوله: تُخْرَجون»: من ص، وفي غيرها: إلى: وكذلك تخرجون، وليس فيها: «يُخرِج».

<sup>«</sup>ما فاته. . في ليلته»: سقط ما بينهما من س.

ومقولة أبي داود من ص، وحاشية ح مع الرمز لنسخة.

وحدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرني الليث، عن سعيد بن بَشير النجّاري، عن محمد بن عبد الرحمن البيّلَماني \_ قال الربيع: ابن البيلماني \_ عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله على أنه قال: «من قال حين يُصبح ﴿ فَسُبّحَن اللّهِ حِينَ تُمسُونَ وَحِينَ تُصبِحُونَ \* وَلَهُ اللّهِ عَيْنَ مُ اللّهِ عَيْنَ تُمسُونَ وَعِينَ تُصبِحُونَ \* وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السّمَونِ تِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ \* يُخْرَجُ ﴾ إلى قوله: ﴿ ثُخْرَجُونَ \* : أدرك ما فاته في يومه ذلك، ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في يومه ذلك، ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته».

قال الربيع: عن الليث.

عب لا

[قال أبو داود: النجّاري: من بني النجار، من الأنصار].

٥٠٣٨ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حمادٌ ووهيبٌ، نحوه،

٥٠٣٨ - «وقال عن حماد»: من ص، فالقائل: موسى بن إسماعيل، وفي غيرها:
 وقال حماد، فهو القائل.

«عن أبي عياش»: في س: عن أبي عائش.

«عن رسول الله»: في غير ص: أن رسول الله.

«وموسى الزَّمْعي»: السكون من ص، س، ك، والفتحة من ح، وهما وجهان مشهوران.

في آخره: «عن ابن عياش»: رواية ابن العبد: أبي عياش، وفي ع: ابن أبي عائش.

وعلى حاشية ص بخط الحافظ إفادة: «وجاء في «الأفراد» والطبراني في «الأوسط» من حديث أنس».

وجاء بعد هذا الحديث على حاشية ك مانصه:

٩٨ ـ حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، عن مسلم ـ يعني ابن زياد ـ قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: "من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك: أنك أنت الله، لاإله إلا أنت، وحدك لاشريك لك، وأن =

عن سهيل، عن أبيه، عن ابن أبي عائش \_ وقال عن حماد: عن أبي عيّاش \_ عن رسول الله على قال: «مَنْ قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عَدلُ رقبة من ولد إسماعيل، وكُتبَ له عشر حسنات، وحُطَّ عنه عشر سيئات، ورُفع له عشر درجات، وكان في حِرزٍ من الشيطان حتى يُمسى، وإن قالها إذا أمسى كان له مثلُ ذلك حتى يصبح».

قال في حديث حماد: فرأى رجلٌ رسول الله ﷺ فيما يرى النائم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عيَّاش يُحدِّث عنك بكذا وكذا، قال: «صَدَق أبو عياش».

قال أبو داود: رواه إسماعيل بن جعفر وموسى الزَّمْعي وعبد الله بن جعفر، عن سهيل، عن أبيه، عن ابن عياش.

٥٠٣٩ \_ حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي، حدثنا محمد ابن شعيب، أخبرني أبو سعيد الفِلِسطيني عبدُ الرحمن بن حسان، عن

محمداً عبدك ورسولك، إلا غُفِر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قالها حين يمسي غُفر له ماأصاب تلك الليلة».

ثم قال: «عزاه في «الأطراف» \_ (١٥٨٧) \_ لأبي داود والترمذي والنسائي ثم قال: وحديث أبي داود في رواية أبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم».

قلت: وقال الترمذي (٣٥٠١): حديث غريب. وانظر (٥٠٣٠).

٥٠٣٩ ـ «ثم مُتُ من ليلتك»: في الأصول الأخرى: .. في ليلتك.

<sup>«</sup>الصبح فقل ذلك»: فيها أيضاً: فقل كذلك.

<sup>«</sup>فإنك إن متَّ في يومك»: في ح، ع: من يومك.

ولم ينسبه المنذري لأحد، وعزاه المزي (٣٢٨١) إلى النسائي، وهو فيه (٩٩٣٩). وعزاه المزي في الموضع المذكور إلى كتاب الصلاة من هذه «السنن» فينظر؟.

الحارث بن مسلم أنه أخبره، عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي، عن رسول الله ﷺ أنه أسرًا إليه فقال: ﴿إِذَا انصرفَ مَن صلاة المغرب فقل: اللهم أَجِرْني من النار، سبع مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مُتَ من ليلتك كُتِب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل ذلك، فإنك إن مُتَ في يومك كُتب لك جوارٌ منها».

أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال: أسرَّها إلينا رسول الله ﷺ، فنحن نخصُّ بها إخواننا.

وعليّ بن سهل الرَّملي ومحمد بن المُصفَّى الحمصي، قالوا: حدثنا وعليّ بن سهل الرَّملي ومحمد بن المُصفَّى الحمصي، قالوا: حدثنا الوليد، حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكِناني، حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي، عن أبيه، أن النبي على قال نحوه، إلى قوله «جِوارٌ منها» إلا أنه قال فيهما «قبل أن يكلِّم أحداً».

قال علي بن سهل فيه: إن أباه حدثه، وقال عليٌّ وابن المصفَّى: بَعَثَنَا رسول الله ﷺ في سرية فلما بلغنا المَّغَار استحثثتُ فرسي فسبقتُ أصحابي وتلقَّاني الحيُّ بالرَّنين، فقلت لهم: قولوا لا إله إلا الله تُحرزوا، فقالوها، فلامني أصحابي، وقالوا: أحرمتنا الغنيمة! فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبروه بالذي صنعت، فدعاني، فحسَّن لي ما

وعلى المُغارا: ضم الميم من ح، س، ع، وفي ك فتحة عليها، وعلى حاشية ع: «المُغار: بضم الميم، وبعدها غين معجمة مفتوحة، وبعد الألف راء مهملة، هو الغارة، كالمقام موضع الإقامة، وهو الإغارة نفسها».

<sup>«</sup>وتَلقَّاني»: في ح: ويلقاني.

<sup>«</sup>فلما قدمنا على»: في ك: قدموا.

<sup>«</sup>كتب لك من أجر كل إنسان»: «أجر» من ص فقط.

صنعت، وقال: «أما إنَّ الله عز وجل قد كَتَب لك من أجرِ كلِّ إنسان منهم كذا وكذا»، قال عبد الرحمن: فأنا نسيتُ الثواب.

ثم قال رسول الله ﷺ: «أما إني سأكتبُ لك بالوَصَاة بعدي» قال: ففعل وخَتم عليه، ودفعه إليّ، وقال لي، ثم ذكر معناهم.

قال ابن المصفَّى: قال: سمعت الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي يحدِّث عن أبيه\*.

٥٠٤١ \_ حدثنا محمد بن المصفّى، حدثنا ابن أبي فُديك، أخبرني

\* \_ جاء بعده على حاشية ك حديث آخر موقوف، ونصه:

99 \_ حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي، حدثنا عبدالرزاق ابن مسلم الدمشقي \_ وكان من ثقات المسلمين من المتعبّدين \_ قال: حدثنا مدرك ابن سعد \_ قال يزيد: شيخ ثقة \_ عن يونس بن ميسرة بن حَلْبَس، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله الإله إلا هو عليه توكلت، وهو ربّ العرش العظيم، سبع مرات: كفاه الله ماأهمه، صادقاً كان أو كاذباً».

وكتب بعده: «عزاه في «الأطراف» لأبي داود ثم قال: هذا الحديث في رواية أبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم». «التحفة» (١١٠٠٤). قلت: وعبدالرزاق: هو ابن عمر بن مسلم، لذا وضعت ألفاً لكلمة: ابن. ومدرك: يقال له: بن سعد، وابن أبي سعد.

وقوله «صادقاً كان أو كاذباً» معناه: موقناً بها قاصداً لها، أو أنها جرت على لسانه على سبيل العادة ظاناً فيها الأثر والإفادة غير موقن يقين المخلصين الصادقين!. قاله في «عون المعبود» ٤٢٧:١٣ باختصار، وانظر لزاماً تفسير ابن كثير آخر سورة براءة، وهو عند ابن السنى مرفوعاً

(٧١) دون هذه الجملة.

٥٠٤١ - «أبي أسيد البراد»: اتفقت الأصول على هذا إلا س ففيها: أبو سعيد، ومثله في أصل الحافظ المنذري بدليل قوله في «تهذيبه» (٤٩١٨): «أبو سعيد البراء: هو أسيد بن أبي أسيد، مديني»، وهو الصواب، حسب =

ابن أبي ذئب، عن أبي أسيد البرّاد، عن معاذ بن عبد الله بن خُبيب، عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظُلمة شديدة نطلب رسول الله عن أبيه لنا، فأدركناه، فقال: «قل» فلم أقل شيئاً، ثم قال: «قل» فلم أقل شيئاً، ثم قال: «قل» قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: «﴿قُلْ هُو اللّهُ أَكُدُ ﴾ والمعود تين تُمسي وحين تُصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء».

معمد بن عوف، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني أبي \_ قال ابن عوف: ورأيته في أصل إسماعيل \_ حدثني ضمضم، عن شريح، عن أبي مالك قال: قالوا: يا رسول الله، حدَّثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا واضطجعنا، فأمرهم أن يقولوا: «اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت ربُّ كل شيء، والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، فإنا نعوذُ بك من شرِّ أنفسنا ومن شرِّ الشيطان الرجيم وشِرْكه، وأن نقترفَ سوءاً على أنفسنا أو نَجُرَّه إلى مسلم».

٥٠٤٣ \_ وبهذا الإسناد أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله ربِّ العالمين، اللهم إني أسألك خير

<sup>=</sup> كلام الحافظ ابن حجر في «تقريبه» بعد (٧٩٤٣): «أبو أسيد البراد: صوابه: أبو سعيد بن أبي أسيد».

والحديث رواه الترمذي والنسائي مسنداً ومرسلاً، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. [٤٩١٨].

٥٠٤٧ \_ "حدثني ضمضمً": الضمة الواحدة من ح، وانظر (٥٠٥٥).

<sup>«</sup>وشِيرْكه»: انظر (٥٠٢٨).

٥٠٤٣ \_ اوبهذا الإسناد): قبله في غير ص: قال أبو داود.

<sup>«</sup>نَتْحَه ونصره»: في س: وفتحه ونصره.

هذا اليوم: فتحه ونصرَه ونورَه وبركتَه وهُداه، وأعوذ بك من شرِّ ما فيه وشرِّ ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك».

عمر بن عبيد، حدثنا بقيّة بن الوليد، عن عمر بن جُعْثُم، حدثني شَرِيق الهَوْزَني جُعْثُم، حدثني شَرِيق الهَوْزَني قال: دخلت على عائشة، فسألتها: بم كان رسول الله على يفتتح إذا هبّ من الليل؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ قبلك، كان إذا هبّ من الليل؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ قبلك، كان إذا هبّ من الليل كبّر عشراً، وحمِد الله عشراً، وقال «سبحان الله وبحمده عشراً»، وقال: «سبحان القُدُوس» عشراً، واستغفر عشراً، وهللَ عشراً، ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من ضيقِ الدنيا وضيق يوم القيامة» عشراً، ثم يفتتح الصلاة.

لا: عب

٥٠٤٥ ـ حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا [عبد الله] بن وهب، أخبرني

٥٠٤٤ ـ «عن عمر بن جُعْثم»: على حاشية ص، ح، ك من نسخة: بن خثعم، وانظر (٤٦٧٢).

<sup>«</sup>وحَمِد الله عشراً»: لفظ الجلالة من ص.

<sup>«</sup>سبحان القُدُّوس» في ك، ع: سبحان الملك القدوس.

والحديث رواه النسائي. [٤٩٢١].

٥٠٤٥ \_ «عن سهيل» في غير ص زيادة: بن أبي صالح.

<sup>«</sup>فأسحر»: دخل في وقت السحر.

<sup>&</sup>quot;سَمِعَ سامعٌ": ضبط: سَمِع من ح، والمعنى: ليسمعُ كلُّ سامع وليشهد علينا بما نقول. وفي س: سمّع، والمعنى: بلَّغ سامعُ قولي هذا إلى غيره. "عون المعبود" ٢٣: ٢٣.

<sup>«</sup>وحسن بلائه»: البلاء هنا: النعمة، وتفترق عن النعمة المذكورة قبلها بأن البلاء إنعام لاختبار العبد وامتحانه بالنعمة.

<sup>«</sup>اللهم صاحِبْنا وأَفضِلْ علينا»: من ص، وفي غيرها: .. فأَفضِلْ. «عائذاً بالله»: في ع: عائذ بالله.

سليمان بن بلال، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله على الله ونعمته ونعمته وحُسنِ بلائه علينا، اللهم صاحِبْنا وأفْضِل علينا، عائذاً بالله من النار».

٥٠٤٦ \_ [حدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا المسعودي، حدثنا القاسم قال: كان أبو ذرّ يقول: مَن قال حين يصبح: اللهم ما حلفتُ من حَلف، أو قلتُ من قول، أو نَذَرت من نذر، فمشيئتك بين يديْ ذلك كله: ما شئت كان، وما لم تشأ لم يكن، اللهم اغفر لي وتجاوز عني، اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي، ومن لعنت فعليه لعنتي، كان في استثناء يومَه ذلك.

٠٤٧ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا أبو مَودود، عمَّن سمع أبانَ بن عثمان يقول: سمعت رسول الله ﷺ

= والحديث رواه مسلم والنسائي. [٤٩٢٢].

وحاشية ك، وعليه في ص ما ترى، وعلى وعلى الحديث من ص، س، وحاشية ك، وعليه في ص ما ترى، وعلى حاشيتها بخط الحافظ: «سقط لابن داسه واللؤلؤي»، وعلى أوله وآخره في س: لا إلى، وقال عقبه \_ وليس على الحاشية \_: «هذا الحديث ثابت عند التستري عن أبي عمر». وأبو عمر هو القاضي أبو عمر الهاشمي شيخ التستري والخطيب، وراوية السنن عن اللؤلؤي.

والقاسم الراوي عن أبي ذر: هو القاسم بن عبدالرحمن المسعودي حفيد عبدالله بن مسعود، وروايته عن أبي ذر مرسلة، كما قال المزي في «تهذيبه» ٢٣٠: ٢٣٠.

<sup>«</sup>اللهم اغفر لي وتجاوز عني»: من ص، وفي غيرها: اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه.

<sup>«</sup>يومه ذلك»: إلى هنا في ص، وبعده في س، وحاشية ك: أو قال: ذلك اليوم.

٠٤٧ - \_ رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح غريب \_ والنسائي وابن ماجه. [٤٩٢٥].

يقول: «من قال: بسم الله الذي لايضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مراتِ، لم تُصبه فَجْأَةُ بلاءِ حتى يُصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تُصبه فجأة بلاء حتى يمسي».

قال: فأصاب أبانَ بن عثمان الفالجُ، فجعل الرجلُ الذي سمع منه الحديثَ ينظر إليه، فقال له: مالكَ تنظرُ إليّ؟ فوالله ما كذبتُ على عثمان، ولا كذب عثمانُ على النبيّ ﷺ، ولكن اليومَ الذي أصابني فيه ما أصابني غضبتُ فنسيتُ أن أقولها.

معه مدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا أنس بن عياض، حدثني أبو مودود، عن محمد بن كعب، عن أبانَ بن عثمان، عن عثمان، عن النبي عليه محوّه، لم يذكر قصة الفالج.

حدثنا عبد الملك بن عمرو، عن عبد العظيم ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الملك بن عمرو، عن عبد الجليل بن عطية، عن جعفر بن ميمون، حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبة إني سمعتك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تُعيدُها ثلاث مرات حين تصبح، وثلاثاً حين تمسي؟! فقال: إني سمعت رسول الله عليه عليه وبهنّ، فأنا أُحب [أن أستنّ بسنته].

قال العباس فيه: وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر،

٥٠٤٩ ـ "إني سمعتك»: من ص، س، وفي غيرهما: إني أسمعك.

<sup>«</sup>قال العباس فيه: وتقول. تعيدها. »: هكذاً بتاء الخطاب إلى آخر هذه الفقرة، وفي س فقط بياء الغائب، وهذا مارجّحه الشارحان من حيث المعنى. «عون المعبود» ٢٠: ٣٠.

<sup>«</sup>فتدعو بهنّ، فأحبُّ»: فوق (بهنّ) ضبة في ح.

والحديث رواه النسائي. [٤٩٢٧].

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثاً حين تصبح، وثلاثاً حين تمسي، فتدعو بهنّ، فأحب أن أستَنَّ بسنته.

قال: وقال رسول الله ﷺ: «دعواتُ المكروب: اللهم رحمتَك أرجو، فلا تَكِلْني إلى نفسي طرفةَ عين، وأصلحْ لي شأني كله، لا إله إلا أنت». وبعضهم يزيد على صاحبه.

•••• حدثنا محمد بن المِنهال، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا رَوْح ابن القاسم، عن سهيل، عن سُمَيِّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال حين يُصبِح: سبحانَ اللهِ العظيم وبحمده، مئة مرة، وإذا أمسى كذلك، لم يُوافِ أحدٌ من الخلائق بمثل ما وافَى».

#### ١١٣ \_ باب ما يقول إذا رأى الهلال

ا ٥٠٥١ عدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُ، حدثنا قتادة، أنه بلغه أن نبي الله ﷺ كان إذا رأى الهلال قال: «هلالُ خيرٍ ورُشْدٍ، هلال خير ورشدٍ، آمنت بالذي خلقك» ثلاث مرات، ثم يقول: «الحمد لله الذي ذَهَبَ بشهر كذا وجاء بشهر كذا».

<sup>• • • • •</sup> لم يُوافِ »: لم يأتِ ولم يعمل أحدٌ مثل عمله إلا أن يكون قال مثل قوله.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي بنحوه أتم منه. [٤٩٢٨].

٥٠٥١ ـ «هلال خير ورُشْد»: تكررت في الأصول ثلاث مرات إلا س فمرتين،
 وعلى اللام ضمة في ح، وفتحة في س، ك.

والحديث في هذه «السنن» كما ترى، ومع ذلك اقتصر المزي (١٩٢٢٤) على عزوه إلى «المراسيل» (٥٢٧) وقال المصنف هناك: «روي متصلاً، ولايصح». ونحوه قوله الآتي (٥٠٥٢).

٥٠٥٢ ـ حدثنا محمد بن العلاء، أن زيد بن حُباب أخبرهم، عن أبي هلال، عن قتادة، أن رسول الله ﷺ كان إذا رأى الهلال صَرفَ وجهه عنه.

لا: مب [قال أبو داود: ليس في هذا الباب عن النبي ﷺ حديث مسندٌ صحيح].

# ١١٤ ـ باب من دخل إلى بيته، ما يقول؟

٥٠٥٣ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن منصور، عن الشعبي، عن أُم سلمة قالت: ما خرج النبي على من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: «اللهم إني أعوذ بك أَن أَضِلَّ أو أُضَل، أو أَزِلَّ أو أُزِلَّ، أو أَظْلَم، أو أَجهلَ أو يُجهلَ عليَّ».

محمد، عن ابن جريج، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن

٥٠٥٢ \_ «عن قتادة، أن»: بينهما ضبة في ح، للتنبيه على إرساله.

وقول أبي داود من ص، وحاشية ك، واقتصر المزي (١٩٢٢٣) على عزو الحديث إلى «المراسيل» (٥٢٨)!.

٥٠٥٣ \_ «عن الشعبي، عن أم سلمة»: بينهما في ح ضبة، علامة عدم الاتصال بينهما.

<sup>«</sup>أو أجهل أو يُجهل عليَّ»: يريد الجهل العَمَلي الأخلاقي. والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي وابن ماجه. [٤٩٣١].

 <sup>«</sup>فيتنحى له الشياطين»: في ح نقطتان كبيرتان للياء في «فيتنحى»،
 ونقطتان صغيرتان من فوق على أنها تاء، دلالة على أن الراجح عنده
 الياء، لذا وضع ضبة فوق: الشياطين.

<sup>«</sup>كيف له برجل»: في غير ص: كيف لك برجل.

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ والنسّائي. [٤٩٣٢].

أنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لاحول ولا قوة إلا بالله» قال: «يُقال حينئذ: هُديتَ وكُفيتَ ووُقيتَ، فيتنجّى له الشياطين، فيقول شيطان آخر: كيفً له برجل قد هُدي وكُفي ووُقي؟».

- قال ابن عوف: وقرأت في أصل إسماعيل، حدثني أبي، عن ابن عوف: وقرأت في أصل إسماعيل : حدثني ضمضم، عن شُريح، عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله على الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المَوْلَج وخير المَخْرَج، بسم الله وَلَجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله».

#### ١١٥ ـ باب القول إذا هاجت الريح

حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثني ثابت بن قيس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثني ثابت بن قيس، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الريحُ من رَوْح الله، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرّها».

٥٠٥٥ ـ «وقرأت في أصل إسماعيل»: من ص، وفي غيرها: ورأيت في . . .
 «ضمضمٌ»: التنوين من ح، وانظر (٥٠٤٢).

 <sup>«</sup>خير المُوْلَج وخير المُخْرَج»: في ص ضمة على الميم، وفي ح فتحة،
 وكلتاهما في ك، وقال على الحاشية: «ضبط السيوطي المُولج والمُخرج
 بضم الميم وفتحها».

٥٠٥٦ ـ «الريح من رَوْح الله»: أي: من رحمته بعباده.
 والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [٤٩٣٤].

عمرو، أن أبا النضر حدثه، عن سليمان بن يسار، عن عائشة زوج النبي عمرو، أن أبا النضر حدثه، عن سليمان بن يسار، عن عائشة زوج النبي عمرو، أن أبا النضر حدثه، عن سليمان بن يسار، عن عائشة زوج النبي أنها قالت: ما رأيت رسول الله على قط مستجمِعاً ضاحكاً حتى أرى منه لَهُواتِه، إنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عُرِف ذلك في وجهه، فقلت: يا رسول الله، الناسُ، إذا رأو الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيتَه عُرِفتْ في وجهك الكراهية، فقال: "يا عائشة، ما يُؤمِنني أن يكون فيه عذاب ؟! قد عُذَب قومٌ بالريح، وقد رأى قومٌ العذاب فقالوا: ﴿ هَذَا عَارِضٌ مُعَطِرُناً ﴾».

٥٠٥٨ ـ حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن المِقْدام بن شُريح، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي على كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شرّها»، فإن مُطِر قال: «اللهم صَيّباً هنيئاً».

## ١١٦ \_ باب في المطر

٥٠٥٩ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ومسدَّد بن مُسَرُّهَد، قالا: حدثنا جعفر

٥٠٥٧ \_ (مستجمِعاً ضاحكاً): أي مبالغاً في الضحك.

<sup>«</sup>لَهُواتِه»: جمع لَهَاة، وهي اللحمة التي في أقصى الحلَّق.

<sup>«</sup>إنما كان يبتسم»: في الأصول الأخرى: يتبسَّم.

<sup>(</sup>مايُؤْمِنُني): في ح، ع: مايؤمنّي.

والحديث رواه الشيخان. [٤٩٣٥].

٥٠٥٨ \_ ﴿إِذَا رَأَى نَاشِئاً ﴾: أي سحاباً لم يتكامل بعدُ.

<sup>«</sup>اللهم صَيِّباً»: الصيب: ماسال من المطر وجرى.

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. [٤٩٣٦].

٥٠٥٩ \_ اومسدَّد بن مسرهد): ابن مسرهد): من ص، وبعده في ح، ك: المعنى.

الفحَسَر بثوبه): في غير ص: فحسر ثوبه.

ابن سليمان، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: أصابنا ونحن مع رسول الله على مطر، فخرج رسول الله على فحسر بثوبه عنه حتى أصابه، فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه عز وجل».

# ١١٧ ـ باب في الديك والبهائم

٥٠٦١ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فسلُوا الله من فضله فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نَهيقَ الحمارِ فتعوَّذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً».

٥٠٦٢ عن محمد بن إسحاق، عن معبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا سَمِعْتُم نُبَاحِ الْكَلَابِ وَنَهْيَقَ الْحُمُرِ بالليل فَعُودُوا بالله، فإنهن يَرَيْنَ ما لا ترون».

والحديث رواه مسلم. [٤٩٣٧]، وزاد المزي (٢٦٣) عزوه إلى النسائي، وهو فيه من حديث قتيبة، عن جعفر، به، وقال المزي: هو من رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم.

وقال النووي في «شرح مسلم» ٦:١٩٥: «ومعنى «حديث عهد بربه»: أي بتكوين ربّه إياه، ومعناه: أن المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى فيتبرك بها».

٥٠٦٠ ـ أخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً. [٩٣٨].

٥٠٦١ ـ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٩٣٩].

و معید عن سعید، عن خالد بن یزید، عن سعید ابن أبی هلال، عن سعید بن زیاد، عن جابر بن عبد الله،

وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي، حدثنا أبي، حدثنا الليث بن سعد، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن علي بن عمر بن حسين بن علي قالا: قال رسول الله علي الخروج بعد هَدْأَة الرَّجْلِ، فإن لله دواباً يبثهُنَّ في الأرض» قال ابن مروان: «في تلك الساعة» وقال: «إن لله خلقاً».

ثم ذكر نُباح الكلب والحمير نحوه، وزاد في حديثه: قال ابن الهادِ: وحدثني شُرحبيلٌ الحاجبُ، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ، مثله.

# ١١٨ ـ باب الصبي يُولد فيؤذَّن في أُذنه\*

٥٠٦٤ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عاصم بن عُبيد الله، عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ أَذَّنَ في أُذُنِ الحسن بن علي حين وَلَدته فاطمة بالصلاة.

٥٠٦٣ - «علي بن عمر بن حسين بن علي»: فيه نسبة عمر إلى جده الحسين، وجاء على التمام في س: علي بن عمر بن علي بن حسين بن علي.

<sup>«</sup>قالا»: ضمير التثنية يعود على جابر، وحديثه مسند، وعلى علي بن عمر، وحديثه معضل.

<sup>«</sup>دوابّاً يبثُّهن»: في غير ص: دوابّ يبثُهنَّ.

<sup>«</sup>ثم ذكر نباح الكلب»: في ح، س: الكلاب.

والحديث لم يخرجه المنذري، وعزاه المزي (٢٢٥٥) إلى النسائي، وهو فيه (١٠٧٧٨) بمثل إسناد المصنف.

 <sup>\*</sup> \_ ولفظ الباب عند ابن داسه: باب في الصبيان يولدون فيؤذن في أُذُنهم.
 ٥٠٦٤ \_ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤٩٤٢].

٥٠٦٥ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فُضيل،

وحدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أُسامة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يُؤْتَى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة، زاد يوسف: ويُحنَّكهم، ولم يذكر البركة.

٥٠٦٦ حدثنا ابن المثنى، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، حدثنا داود بن عبدالرحمن العطار، عن ابن جُريج، عن أبيه، عن أُم حميد، عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "هل رُئيَ» أو كلمةً غيرَها "فيكم المُغَرِّبون؟ قال: "الذين يشتركُ فيهم الجنّ».

#### ١١٧ ـ باب الرجل يستعيذ من الرجل

٥٠٦٧ حدثنا نصر بن علي وعبيدالله بن عمر، قالا: حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد قال نصر: ابنُ أبي عروبة ، عن قتادة، عن أبي نَهِيك، عن ابن عباس، أن رسول الله عليه قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطُوه». وقال عبيدالله: «من سألكم بالله».

٥٠٦٨ ـ حدثنا مسدَّد وسهل بن بكَّار، قالا: حدثنا أبو عوانة،

٥٠٦٥ ـ التحنيك: يكون بمضع تمرة أو نحوها ثم دَلْك حَنَك المولود بهذا الممضوغ.

٥٠٦٦ - «المُغَرَّبون»: الضبط كاملاً من ح، ك، ع، وفي س: المُغْرِبون، وفي ص كسرة تحت الراء فقط، فهي محتملة للوجهين، وعلى حاشية ك: «قال في «القاموس»: والمغرِّبون: بكسر الراء المشدِّدة، في الحديث: الذين تَشْرَكُ فيهم الجنّ، سُمّوا به لأنه دخل فيهم عرق غريب، أو لمجيئهم من نسب بعيد». وأصله للنهاية ـ كما هو معروف ـ ٣٤٩:٣.

٥٠٦٧ ـ (حدثنا سعيد): في س: بن سعيد.

۰۰۹۸ - (ومن آتی إلیکم): علی حاشیة ع: (آتی: بمد الهمزة، بمعنی أعطی. منذری).

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، المعنى، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه» \_ وقال سهل وعثمان: «ومن دعاكم فأجيبوه» ثم اتفقوا \_: «ومن آتى إليكم معروفاً فكافئوه» قال مسدد وعثمان: «فإن لم تَجدوا فادعُوا له حتى تَعلموا أَنْ قد كافأتموه».

#### ١٢٠ ـ باب ردّ الوسوسة

٥٠٧٠ ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: جاءهُ أناسٌ من أصحابه فقالوا: يا رسول الله، نجدُ في أنفسنا الشيءَ نُعظِم أن نتكلَّم به \_أو الكلامَ به \_ ما نحبُّ

<sup>=</sup> والحديث تقدم (١٦٦٩).

٥٠٦٩ ـ الآية الأولى من سورة يونس: ٩٤، والثانية من سورة الحديد:٣.

٥٠٧٠ - (ذاك صريح الإيمان): على حاشية ص: «قال الخطابي ـ ١٤٧:٤ ـ: معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول مايلقيه الشيطان إلى أنفسكم والتصديق به، حتى يصير ذلك وسوسة لايتمكن من قلوبكم، ولاتطمئن إليه نفوسكم، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان. ط». والحديث رواه مسلم والنسائي. [٩٤٨].

أن لنا وَأنا تكلَّمنا به! قال: « أوَ قد وجدتموه؟» قالوا: نعم، قال: «ذاك صريحُ الإيمان».

٥٠٧١ حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة وابنُ قُدامةَ بن أعيَن، قالا: حدثنا جرير، عن منصور، عن ذرّ، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجدُ في نفسه \_يُعرِّض بالشيء \_ لأنْ يكونَ حُمَمةً أحبُّ إليه من أن يتكلم به!! فقال: «الله أكبر! الله أكبر! الحمد لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة».

قال ابنُ قدامةَ بن أعين: «ردَّ أمره» مكان «ردَّ كيده».

# ١٢١ ـ باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه

٥٠٧٢ حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا عاصمٌ الأحول، حدثني أبو عثمان، حدثني سعد بن مالك قال: سمعَتْه أُذناي ووعاه قلبي من محمد عليه الصلاة والسلام، قال: «من ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غيرُ أبيه فالجنةُ عليه حرام» قال: فلقيت أبا بكرةَ فذكرت له ذلك،

۰۷۱ ـ رواه النسائي. [٤٩٤٩].

٥٠٧٢ ـ "فقلت لأبي عثمان": في غير ص: فقلت ياأبا عثمان.

<sup>«</sup>قال أبو داود»: قبل هذا في س، ك: قال أبو علي: سمعت أبا داود.

<sup>«</sup>قال النفيلي»: ورواية ابن العبد: سمعت النفيلي يقول حين قرأ هذا الحديث. . .

<sup>«</sup>وسمعت أحمد»: قبلها في س، ك: قال أبو علي: وسمعت أبا داود يقول: وسمعت أحمد.

في آخره «ليس فيها إخبار»: من ص فقط.

والحديث لم يخرجه المنذري، وعزاه المزي (٣٩٠٢) إلى الشيخين وابن ماجه، وهو كذلك، رواه البخاري (٤٣٢٦، ٤٣٢٧)، ومسلم (٦٣ والذي بعده)، وابن ماجه (٢٦١٠).

فقال: سمعَتْه أُذناي ووعاه قلبي من محمد ﷺ.

قال عاصم: فقلت لأبي عثمان: لقد شهد عندك رجلان أيّما رجلين! فقال: أما أحدهما فأولُ من رمى بسهم في سبيل الله \_أو قال: في الإسلام، يعني سعد بن مالك\_، والآخرُ قدِم من الطائف في بضعة وعشرين رجلاً على أقدامهم، فذكر فضلاً.

قال أبو داود: قال النفيلي: هذا والله أحلى من العسل، يعني: حدثنا، قال: حدثني، قال: حدثني. [يعني في الإخبار].

وسمعت أحمد يقول: ليس لحديث أهل الكوفة نورٌ، ليس فيها إخبار، قال: وما رأيت مثلَ أهل البصرة، كانوا تعلَّموه من شعبة.

٥٠٧٣ ـ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا معاوية ـ يعني ابن عمرو ـ، حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «مَن تولَّى قَوْماً بغير إذنِ مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبلُ منه يوم القيامة عَدلٌ ولا صَرف».

٥٠٧٤ ـ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله عليه لله يقول: «مَن ادَّعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنةُ الله

**٥٠٧٣** ـ رواه مسلم. [٤٩٥١].

٥٠٧٤ ـ «حدثني سعيد بن أبي سعيد»: رواية ابن العبد: أخبرني.

والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه نحوه. [٤٩٥٢].

وبعده على حاشية ك: «قال أبو بكر بن داسه: إلى هنا أقول فيه: قال أبو داود» ومن هنا أقول: سمعت من أبي داود». وانظر التعليق على: باب مايقول إذا أصبح عند رقم (٥٠٢٨).

المتتابعةُ إلى يوم القيامة».

#### ١٢٢ \_ باب التفاخر بالأحساب

٥٠٧٥ \_ حدثنا موسى بن مروان الرقّي، حدثنا المُعَافى،

وحدثنا أحمد بن سعيد الهم مداني، أخبرنا ابن وهب، وهذا حديثه، عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إن الله تعالى ذكره قد أذهب عنكم عُبيَّة الجاهلية وفخرَها بالآباء، مؤمن تقيّ، وفاجر شقيّ، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، لَيَدَعنَّ رجالٌ فخرَهم بأقوام، إنما هم فحمٌ من فحم جهنم، أو ليكونُنَّ أهونَ على الله من الجعلان التي تَدفع بأنفها النَّثَنَ».

### ١٢٣ ـ باب في العصبيّة

٥٠٧٦ ـ حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب، عن
 عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: من نصر قومه على
 غير الحق فهو كالبعير الذي رَدِي فهو يُنزَعُ بذنبه.

٥٠٧٧ ـ حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا سفيان، عن سماك ابن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه قال: انتهيت إلى

٥٠٧٥ \_ «عُبِيَّة الجاهلية»: كِبْرها وفخرها. وضبط العين بالوجهين من ص، ك،
 ع، ونقل على حاشية ع كلام ابن الأثير في «النهاية» ١٦٩:٣.
 والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. [٤٩٥٣].

٥٠٧٦ ـ «الذي رَدِي»: الضبط من ص، ح، وفي س، ع: رَدَى، وفي ك: رُدِّي. وعلى حاشية ع: «رَدَى: هو بفتح الراء والدال المهملتين، وتردَّى، لغتان، إذا سقط في بثر أو نهر. منذري».

<sup>﴿</sup> يُنْزَعِ بذنبه ﴾: في ص: يَنْزِع، وفي ح، ك، ع: يُنزَع. أي: يحاول الخروج من هذه الحفرة فلا يستطيع، وكذلك حال ذاك، وقع في مهلكة لا بستطيع النجاة منها.

النبي ﷺ وهو في قُبَّةٍ من أَدَمٍ، فذكر نحوه.

٥٠٧٨ \_ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا الفِرْيابي، حدثنا سلمة بن بِشر الدمشقي، عن بنت واثلة بن الأسقع، أنها سمعت أباها يقول: قلتُ: يارسول الله ما العصبيةُ؟ قال: «أن تُعينَ قومَك على الظلم».

٥٠٧٩ ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثنا أيوب بن سويد، عن أسامة بن زيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث، عن سُراقة بن مالك بن جُعْشُم المُدْلِجي قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «خيرُكم المُدافعُ عن عشيرته ما لم يَأثم».

[قال أبو داود: أيوب بن سويد ضعيف].

٠٨٠ ـ حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن المكتي، عن عبد الله بن أبي سليمان، عن جبير بن مطعم، أن رسول الله على قال: «ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وليس منا من مات على عصبية».

عب لا [قال أبو داود: هذا مرسل، عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير].

٥٠٨١ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أُسامة، عن عوف،

٥٠٧٨ - «بنت واثلة بن الأسقع»: هي فُسَيلة، أو جَميلة، أو خُصَيلة. «التقريب»
 (٨٦٦١).

والحديث رواه ابن ماجه. [٤٩٥٦].

٥٠٧٩ ـ كلمة أبى داود من ص، وحاشية ح، ك.

٠٨٠ ـ كلمة أبي داود من ص، وحاشية ح.

٨٠٠١ \_ «أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قوله ﷺ «ابن أخت القوم =

عن زياد بن مِخْراقٍ، عن أبي كِنانة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «ابنُ أختِ القوم منهم».

محمد، حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن حُصين، عن عبد الرحمن بن أبي عُقْبة، عن أبي عُقْبة \_ وكان مولى من أهل فارس \_ قال: شهدتُ مع رسول الله ﷺ أُحُداً، فضربتُ رجلاً من المشركين فقلت: خُذها مني وأنا الغلام الفارسي، فالتفتَ إليَّ فقال: «فهلا قلت: خُذها مني وأنا الغلام الأنصاري!».

# ١٢٤ ـ باب إخبار الرجلِ الرجلَ بمحبته إياه\*

٥٠٨٣ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ثور، حدثني حبيب بن عبيد، عن المِقدام بن مَعْدي كربَ ـ وقد كان أدركه ـ عن النبي عليه قال: «إذا أحبَّ الرجلُ أخاه فليُخبِره أنه يحبُّه».

٥٠٨٤ \_ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا المبارك بن فَضالة، حدثنا ثابتٌ البُناني، عن أنس بن مالك، أن رجلاً كان عند النبي ﷺ فمرَّ به رجل، فقال: يا رسول الله، إني لأحبُّ هذا، فقال له النبي ﷺ:

منهم، مختصراً ومطولاً». [٤٩٥٩]، قلت: لكنه عندهم عن أنس رضي الله عنه، انظر مواضعه في «تحفة الأشراف» (١٢٤٤). ومن عادة المنذري التنبيه إلى اختلاف الصحابي

٥٠٨٢ \_ (فالتفت إليَّ فقال): في ك: فالتفت إليَّ رسول الله ﷺ فقال.
 والحديث في سنن ابن ماجه. [٤٩٦٠].

عنوان الباب في ك: باب الرجل يحب الرجل على خير يراه، ونبَّه على
 الحاشية إلى مافي الأصول الأخرى.

٥٠٨٣ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ والنسائي. [٤٩٦١].

٥٠٨٤ ـ «أحبَّك الذي أحببتني له»: في ع: أحبك الله. . .

«أَعْلَمْتَه؟» قال: لا، قال: «أَعْلِمْه» قال: فلحقه فقال: إني أُحبك في الله، فقال: أحبَّك الذي أحببتني له.

٥٠٨٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا سليمان، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: يا رسول الله الرَّجلُ يُحِبُّ القوم ولا يستطيعُ أن يعملَ كعملهم، قال: «أنت يا أبا ذرّ مع من أحببت» قال: فإني أُحبُ الله ورسولَه، قال: «فإنك مع من أحببت» قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله ﷺ.

عن ثابت، عن أنس قال: ما رأيت أصحاب النبي على فرحوا بشيء ما رأيت أصحاب النبي على فرحوا بشيء ما رأيت أصحاب النبي الله الرجل يحبُّ رأيتُهم فرحوا بشيء أشدَّ منه، قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحبُّ الرجل على العمل من الخير يعملُ به ولا يعملُ بمثله، فقال رسول الله على المرء مع من أحبً».

# ١٢٥ ـ باب في المَشُورة

٥٠٨٧ \_ حدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شيبان، عن عبد الملك بن عُمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال

٥٠٨٦ ـ «أخبرنا خالد»: في غير ص: حدثنا.

والحديث رواه الشيخان بمعناه وأتم منه. [٤٩٦٤].

٥٠٨٧ - رواه الترمذي ـ وقال: حسن غريب ـ والنسائي وابن ماجه. [٤٩٦٥]. وللفائدة العابرة أقول: هذا الحديث رواه ابن حبان في "صحيحه" وهو موجود في "موارد الظمآن" (١٩٩١)، وساقطٌ من أصل النسخة التي حُقِّق عنها ترتيبُه «الإحسان» لابن بَلْبان، وقدر الساقط منها نحو ١٥ ورقة، كما أخبرني به محققه فضيلة الشيخ شعيب الأرناؤوط، يسَّر الله له تداركه.

<sup>«</sup>مارأيت أصحاب.. مارأيتهم»: من ص، وفي غيرها: رأيت أصحاب.. لم أرهم.

رسول الله ﷺ: «المستشارُ مُؤتَمن».

#### مب ١٢٦ ـ باب في الدَّال على الخير [كفاعله]

عمرو الشيباني، عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي قال: يارسول الله إني أُبدع بي فاحملني، قال: «لا أجدُ ما أحملك عليه، ولكن ائتِ فلاناً فلعله أن يحملك» فأتاه، فحمله، فأتى رسول الله عليه فأخبره، فقال رسول الله عليه: «مَنْ دلَّ على خير فله مثلُ أجرِ فاعله».

## ١٢٧ ـ باب في الهَوَى

٥٠٨٩ ـ حدثنا حَيْوَة بن شُريح، حدثنا بقية، عن ابن أبي مريم، عن خالد بن محمد الثقفي، عن بلال بن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ قال: «حبُّك الشيءَ يُعمي ويُصمُّ».

#### ١٢٨ ـ باب في الشفاعة

• • • • • حدثنا مسدَّد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن بُريد بن أبي بُردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «اشفعوا إليّ لِتؤجروا، ولْيقضِ الله على لسان نبيه ما شاء».

٥٠٨٨ ـ ﴿ أَبْدِع بِي ﴾ : انقُطع بي فلم يبق عندي مركوب.
 والحديث رواه مسلم والترمذي. [٤٩٦٦].

٥٠٨٩ ـ اعن ابن أبي مريمه: في ك: عن أبي بكر بن أبي مريم. ومعناه: يُعمي عن رؤية مساوىء المحبوب، ويُصمّ عن سماعها.

٥٠٩٠ ـ أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٩٦٨].

وأعاد بعده على حاشية ك ماتقدم آخر التعليق على حديث (٤٧٣٩) رواية أحمد بن صالح وابن السرّح، وأبي معمر.

# ١٢٩ ـ باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب

٠٩١ \_ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، عن منصور، عن ابن سيرين \_ قال أحمد: قال مرة: عن بعض ولد العلاء \_ أن العلاء بنَ الحضرميَّ كان عاملَ النبي ﷺ على البحرين، فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه.

منصور، حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، حدثنا المعلَّى بن منصور، حدثنا هشيم، عن منصور، عن ابن سيرين، عن ابن العلاء، عن العلاء عن العلاء \_ يعني ابن الحضرمي \_ أنه كتب إلى النبي ﷺ فبدأ باسمه.

#### ۱۳۰ ـ باب كيف يكتب إلى الذمى

٥٠٩٣ \_ حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس، أن النبي على كتب إلى هِرَقْلَ: «من محمد رسول الله، إلى هرقلَ عظيم الروم، سلامٌ على من اتَّبع الهدى».

قال ابن يحيى: عن ابن عباس، أن أبا سفيانَ أخبره قال: فدخلنا على هرقلَ فأُجْلِسْنا بين يديه، ثم دعا بكتاب رسول الله على فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله، إلى هرقلَ عظيمِ الروم، سلامٌ على من اتَّبع الهدى، أما بعد».

٥٠٩١ حن بعض ولد العلاء»: من ص، وفي غيرها: قال مرة ـ يعني هشيم ـ: عن..، هكذا في ح: هشيم، وعليها ضبة. وانظر (٢٧٣).

٥٠٩٢ \_ «حدثنا هشيم»: في الأصول الأخرى: أخبرنا هشيم.

٥٠٩٣ ـ في آخره: «فأُجْلِسنا بين يديه»: هكذا الضبط في ح، وفي س، ك:
 فأُجْلَسنا...

والحديث رواه الشيخان والترمذي والنسائي مطوَّلًا ومختصراً. [٩٧٣].

#### ١٣١ ـ باب في برّ الوالدين

٥٠٩٤ ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَجزي ولدٌ والدَه إلا أن يجدَه مملوكاً فيشتريَه فيُعتقَه».

٥٠٩٥ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، حدثني خالي الحارث، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة، وكنت أحبُها، وكان عمرُ يكرهها، فقال لي: طلِّقها، فأبيتُ، فأتى عمرُ النبيَّ ﷺ، فذكر ذلك له، فقال النبي ﷺ: «طلِّقها».

٥٠٩٦ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن بَهْز بن حكيم، عن أَبَرُ عن الله عن جدّه قال: «أُمَّك، ثم أُمَّك، ثم أُمَّك، ثم أُمَّك، ثم أُمَّك، ثم أُمَّك، ثم الأقرب فالأقرب».

وقال رسول الله ﷺ: «لا يَسألُ رجلٌ مولاه من فَضْل هو عنده فيمنعَه إياه إلا دُعيَ له يومَ القيامة فضلُه الذي مَنعه شجاعاً أقرعَ».

٥٠٩٧ \_ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا الحارث بن مرّة، حدثنا

٥٠٩٤ ـ «لايجزي ولدٌ والدَه»: رواية ابن العبد: لايجزي والدا ولده.
 والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٤٩٧٤].

٥٩٠٥ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ والنسائي وابن ماجه. [٤٩٧٥].

الذي منعه شجاعاً أقرع»: من ص، ك، ع، وفي ح، س: شجاع أقرع،
 وعلى الأول في ح ضبة.

وفي آخره على حاشية ك: «قال أبو داود: الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السّمّ».

والحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن. [٤٩٧٦].

٠٩٧ - «كليب بن منفعة، عن جده»: على حاشية ك: «لم يُسمَّ جدُّ كليب في =

كُليب بن مَنْفَعة، عن جدِّه، أنه أتى النبيَّ ﷺ فقال: يا رسول الله، مَن أَبَرُ ؟ قال: «أُمَّك، وأباك، وأختَك، وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حقُّ واجبٌ ورَحِمٌ موصولة».

۰۹۸ ـ حدثنا محمد بن جعفر بن زیاد،

وحدثنا عباد بن موسى، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حميد ابن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من أكبر الكبائر أن يلعنَ الرجلُ والديه" قيل: يارسول الله، كيف يلعنُ الرجل والديه؟! قال: "يلعن أبا الرجل فيلعنُ [الرجل] أباه، ويلعن أمه فيلعن أُمه».

العلاء، المعنى، قالوا: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبد الرحمن بن العلاء، المعنى، قالوا: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن أسِيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة، عن أبيه، عن أبي أُسَيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله عليه إذْ جاءه رجل من بني سلِمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من برِّ أبويً شيء أبرُهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدِهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا تُوصل إلا

كتب أسماء الرجال، ولا في «الأطراف» \_ (١٥٦٦٥) \_ وأتى بحديثه في المبهمات».

<sup>«</sup>ومولاك الذي يلي ذاك، حقٌّ..»: في ك: يلي ذلك، حقاً.. بالنصب. والحديث علَّقه البخاري في «تاريخه الكبير» ٧ (٩٨٨).

٥٠٩٨ ـ «حدثنا إبراهيم»: في س: أخبرنا.
 والحديث رواه الشيخان والترمذي. [٩٧٨].

١٩٩٥ - "إبراهيم بن مهدي»: في نسخة على حاشية ك: بن موسى، وقال: "في "الأطراف» - (١١١٩٧) -: عن إبراهيم بن مهدي، كما في هذا الأصل».
 والحديث رواه ابن ماجه. [٤٧٧٩].

بهما، وإكرامُ صديقهما».

سعد، عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ أبرَّ البرِّ صلةُ المرء أهل وُد أبيه بعد أن يُولِي».

يحيى بن عُمارة بن ثوبان، أخبرنا عُمارة بن ثوبان، أن أبا الطُّفيل أخبره يحيى بن عُمارة بن ثوبان، أخبرنا عُمارة بن ثوبان، أن أبا الطُّفيل أخبره قال: رأيت رسول الله ﷺ يقسم لحماً بالجعرانة، قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلامٌ أحمل عظمَ الجزور، إذْ أقبلتِ امرأة حتى دنت إلى النبي يومئذ فبسط لها رداءه، فجلست عليه، فقلت: مَن هذه؟ فقالوا: هذه أُمُّه التي أرضعته.

عمرو بن الحارث، أن عُمر بن السائب حدثه، أنه بلغه أن رسول الله عمرو بن الحارث، أن عُمر بن السائب حدثه، أنه بلغه أن رسول الله على حالساً يوماً فأقبل أبوه من الرضاعة، فوضع له بعض ثوبه، فقعد عليه، ثم أقبلت أُمه فوضع لها شِقَّ ثوبه من جانبه الآخر، فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة، فقام رسول الله عليه فأجلسه بين يديه.

٥١٠٠ \_ «أهل وُد أبيه»: الواو مفتوحة في ص، ومضمومة في ح، س، ك، وهي مثلَّثة إذا كانت بمعنى المحبة.

<sup>«</sup>بعد أن يُولِّي»: الضبط من الأصول إلا ح ففيها: تَوَلَّى. والمراد: بعد وفاته.

والحديث رواه مسلم والترمذي. [٤٩٨٠].

١٠١٥ \_ "بالجِعْرانة": العين ساكنة في ح، فالراء مخففة.

<sup>«</sup>مَن هذه؟»: من ص، وفي غيرها: من هي؟.

١٠١٥ \_ «هذا معضل، عمر بن السائب يروي عن التابعين». [٤٩٨٢].

# ١٣٢ ـ باب في فضل من عال يتيماً

٥١٠٣ ـ حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، المعنى، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن ابن حُدَير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أنثى فلم يَئِدْها ولم يُهِنْها ولم يُؤثِر ولدَه عليها» قال: يعني الذكور «أدخله الله الجنة».

ولم يذكر عثمان: يعني الذكور.

ابن أبي ابن أبي عالم حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا سُهيل ـ يعني ابن أبي صالح ـ، عن سعيد ـ يعني الأعشى، قال أبو داود: وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مُكْمِل الزهري ـ عن أيوب بن بَشير الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "من عالَ ثلاثَ بناتٍ فأدَّبهنَّ وزوَّجهنَّ وأحسنَ إليهنَّ فله الجنة».

٥١٠٥ ـ حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، عن سهيل، بهذا الإسناد بمعناه، قال: «ثلاث أخوات، أو ثلاث بنات، أو ابنتان، أو أُختان».

٥١٠٦ ـ حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا النّهاس بن قَهْم، حدثني شداد أبو عمار، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله ﷺ: "أنا وامرأةٌ سَفْعاءُ الخدَّين كهاتين يوم القيامة» وأومأ يزيدُ بالسبابة والوسطى: "امرأةٌ آمَتْ من زوجها ذاتُ منصب وجمال

١٠٣ ـ (فلم يَئِدُها): فلم يدفنها وهي على قيد الحياة.

١٠٤٥ ـ رواه الترمذي. [٤٩٨٥].

٥١٠٦ \_ «سَفْعاء الخدَّين»: تغيَّر لونها إلى السُّمْرة من طول التأيُّم وترك التزيُّن، لأنها لم تتزوج بعد وفاة زوجها الأول، حرصاً على رعاية أولادها من الضياع لو تزوَّجت.

وحبست نفسَها على يتاماها حتى بانُوا أو ماتوا». ۱۳۳ ـ باب في ضم اليتيم

٥١٠٧ ـ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا عبد العزيز ـ يعني ابن أبي حازم ـ، حدثني أبي، عن سهل، أن النبي على قال: «أنا وكافلُ اليتيم كهاتين في الجنة» وقَرَن بين إصبَعيه الوسطى والتي تلي الإبهام.

### ١٣٤ \_ باب في حقّ الجار

ماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عَمْرة، عن عائشة، أن النبي الله قال: «مازال جبريلُ يُوصيني بالجار حتى قلتُ ليورِّئنَّه».

والماعيل، عن مجاهد، عن عبسى، حدثنا سفيان، عن بَشير أبي إسماعيل، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجاري اليهوديّ؟ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنه سيورّثه».

محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي محمد بن عجلان، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي عشكو جاره، فقال: «اذهب فاصبر» فأتاه مرتين أو ثلاثاً فقال: «اذهب فاطرح متاعه في الطريق، فجعل «اذهب فاطرح متاعه في الطريق، فجعل

١٠٧٥ ـ الحديث رواه البخاري والترمذي. [٩٨٧].

٠١٠٨ \_ «أن النبي ﷺ؛ رواية ابن العبد: أن رسول الله. . .

<sup>«</sup>يوصيني بالجار»: رواية ابن العبد أيضاً: يُوصي.

والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٩٨٨].

١٠٩ ـ رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٩٨٩].

الناس يسألونه فيخبرُهم خبرَه، فجعل الناس يلعنونه: فعل الله به وفعل، فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا تَرى مني شيئاً تكرهه.

المتوكل العسقلاني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارَه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارَه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقلْ خيراً أو ليصمُت».

٥١١٢ ـ حدثنا مسدد وَسعيد بن منصور، أن الحارث بن عبيد حدَّثهم، عن أبي عِمران الجَوْني، عن طلحة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين بأيِّهما أبدأُ؟ قال: «بأدناهما باباً».

قال أبو داود: قال شعبة في هذا الحديث: طلحةُ رجلٌ من قريش.

## ١٣٥ ـ باب في حق المملوك

٥١١٣ ـ حدثنا زهير بن حرب وَعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا محمد بن الفضيل، عن مغيرة، عن أُم موسى، عن عليّ قال: كان آخرُ كلام رسول الله ﷺ: «الصلاةَ الصلاةَ، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم».

٩١١٥ ـ «فلا يؤذي جاره»: هكذا في ص: بثبوت حرف العلة، ويتكرر نظائره بقلم الحافظ.

والحديث رواه الشيخان والترمذي بنحوه. [٩٩١].

۱۱۲ \_ «حدثنا مسدَّد»: في ك زيادة: بن مسرهد.

<sup>«</sup>رجلٌ من قريش»: الضبط من ح، فضبطت «طلحةُ» لذلك.

والحديث رواه البخاري بنحوه. [٤٩٩٢].

السلام. «عن عليّ»: في غير ص زيادة: عليه السلام.
 والحديث رواه بنحوه ابن ماجه. [٤٩٩٣].

المَعرور بن سُويد قال: رأيت أبا ذرّ بالرَّبَذة وعليه بُرْد غليظ وعلى المَعرور بن سُويد قال: رأيت أبا ذرّ بالرَّبَذة وعليه بُرْد غليظ وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنتَ أخذتَ الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلَّة، وكسوت غلامك ثوباً غيره؟! قال: فقال أبو ذرّ: إني كنتُ ساببتُ رجلاً، وكانت أمه أعجميةً، فعيَّرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله عليه، فقال: «يا أبا ذرّ، إنك امروٌ فيك جاهلية» وقال: «إنهم إخوانكم فضَّلكم الله عليهم، فمن لم يُلائمكُم فبيعوه، ولا تعذّبوا خلقَ الله».

٥١١٥ \_ حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن المعرور قال: دخلنا على أبي ذرِّ بالرَّبَذة فإذا عليه بُرْدٌ وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذرّ لو أخذت بُردَ غلامك إلى بردك فكانت حلَّة وكسوتَه ثوباً غيره؟! قال: سمعت رسول الله على يقول: "إخوانكم

١١٤٥ \_ «فقال: يا أبا ذر»: في ع: فقال لي. . .

<sup>«</sup>إنهم إخوانكم»: زاد في س: في الدين، وكتب بجانبها على الحاشية جملة لم تتضح تماماً، كأنها: «في الدين» ليست في الأصل؟؟.

والحديث رواه الشيخان والترمذي بمعناه، وابن ماجه مختصراً، وليس عندهم «فمن لم يلائمكم. . ». والرجل الذي سابّه أبو ذر: هو بلال بن رباح. [٤٩٩٤].

والحلَّة: هي الإزار والرداء إذا كانا شيئاً واحداً.

٥١١٥ \_ (وليلبسه ممّا يابس): في الأصول الأخرى: وليكْسُه. . .

<sup>«</sup>نحوه، عن الأعمش»: في غير ص: عن الأعمش نحوه.

وبعد قوله «فليعنه» لَحَق في ح نحو الحاشية الداخلية لم يظهر منه إلا قوله «يتلوه..»، وبعد الحديث في صلب الصفحة: حدثنا الحسن بن علي.. الحديث الآتي (٥١٢٧)، ولاذكر للأحد عشر حديثاً الآتية الثابتة في الأصول كلها.

جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحتَ يديه فليُطعمه مما يأكلُ، وليُلبسه مما يَلبسُ، ولا يكلِّفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليُعِنْه».

قال أبو داود: رواه ابن نُمير نحوه، عن الأعمش.

٥١١٦ \_ حدثنا محمد بن العلاء،

وحدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب علاما لي، فسمعت من خلفي صوتاً: «اعلم أبا مسعود!» قال ابن المثنى: مرتين «لَله أقدر عليك منك عليه» فالتفت فإذا هو النبي على فقلت: يارسول الله هو حرا لوجه الله تعالى، فقال: «أما لو لم تفعل لَلهَعَتْكَ النار».

٥١١٧ ـ حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، بإسناده ومعناه، نحوه، قال: كنت أضرب غلاماً لي بالسَّوط، ولم يذكر أمر العِتق.

٥١١٨ ـ حدثنا محمد بن عَمرو الرازي، حدثنا جرير، عن منصور، عن منصور، عن مجاهد، عن مُوَرِّق، عن أبي ذرِّ قال: قال رسول الله ﷺ: "من يُلائمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكسُوه مما تكتَسون،

٥١١٦ \_ «حدثنا محمد بن العلاء»: على حاشية ك زيادة: قال أخبرنا أبو معاوية.«أَمَا لو لم تفعل»: في ك: أَمَا إنك لو...

والحديث رواه مسلم والترمذي. [٤٩٩٧].

٥١١٨ ـ «من يلاثمكم من مملوكيكم»: في غير ص: من لاءَمكم، وفي رواية ابن العبد: . . ممن ملكتم.

<sup>«</sup>واكسوه مما تكتسون»: في س: مما تلبسون، ونسب اللفظ الثاني على الحاشية إلى نسخة التستري.

ومن لم يلائمْكُم منهم فبيعُوه، ولا تُعذِّبوا خلقَ الله».

٥١١٩ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عثمان بن زُفَر، عن بعض بني رافع بن مَكِيث، عن رافع بن مَكِيث ـ وكان ممن شهد الحديبية ـ أن النبي ﷺ قال: «حُسْن المَلكة يُمْنٌ، وسُوءُ الخلُقِ شُؤم».

والمحمد بن المصفَّى، حدثنا بقية، حدثنا عثمان بن زفر، حدثنا محمد بن خالد بن رافع بن مكيث، عن عمَّه الحارث بن رافع بن مكيث، عن عمَّه الحارث بن رافع بن مكيث \_ وكان رافع من جُهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله عَلَيْ قال: «حُسنُ الملكة نَماء، وسوءُ الخُلقِ شُؤم».

٥١٢١ ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني وأحمد بن عمرو بن السرح

٥١١٩ ـ «وكان ممن شهد الحديبية»: زاد في ك: مع النبي ﷺ.

<sup>«</sup>حسن الملكة يمن»: «يمن» فوقها في ص دون إشارة أو رمز: نماء، وهو كذلك في الأصول الأخرى.

ومعنى «حسن الملكة»: إحسان الصنع والمعاملة مع المملوكين، ونحوهم الأُجراء والخَدَم.

۱۲۰ - «نماء»: في ك، ع: يمن.

الااه - "عن العباس بن جُليد الحَجْري": على حاشية ك: خليد، وتحته: "ضبط جليد في "التقريب" بالجيم لاغير" (٣١٦٤)، ونقل على حاشية ع لفظ "التقريب" في ضبطه بالجيم مصغراً، وضبط الحَجْري: "بفتح المهملة وسكون الجيم"، ونقل تحته أيضاً عن المنذري قوله: "بفتح الجيم، وفتح اللام، وسكون الياء آخر الحروف، ودال مهملة. منذري". هكذا نقل: "بفتح الجيم"، وهو المقصود في النقل لمغايرته ضبط "التقريب". مع أن الذي قاله المنذري في "تهذيب السنن" (٥٠٠١): بضم الجيم، فكأنه حصل تحريف في نسخة الشيخ النابلسي رحمه الله من كتاب المنذري، فحَرص على نقل الضبطين، للتنبيه إلى الاختلاف؟.

وهذا حديث الهَمْداني وهو أتم - قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني أبو هانىء الخولاني، عن العباس بن جُليدِ الحَجْري قال: سمعت عبد الله ابن عُمر يقول: جاء رجل إلى النبي على فقال: يارسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كان في الثالثة قال: «أعْفُ عنه في كلِّ يوم سبعين مرة!».

١٢٢٥ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا،

وحدثنا مؤمَّل بن الفضل الحراني، حدثنا عيسى، حدثنا فُضيل \_ يعني ابن غَزوان \_، عن ابن أبي نُعْم، عن أبي هريرة، حدثني أبو القاسم نبيُّ التوبة ﷺ قال: «من قذفَ مملوكَه وهو بريءٌ مما قال: جُلد له يوم القيامة حدّاً».

قال مؤمل: حدثنا عيسى، عن الفضيل.

٥١٢٣ ـ حدثنا مسدَّد، حدثنا فُضيل بن عِياض، عن حُصين، عن هلال بن يِسَاف قال: كنا نزولاً في دار سُويد بن مُقرِّن، وفينا شيخ فيه حِدَّةٌ ومعه جارية، فلطمَ وجهها، فما رأيتُ سُويداً أشدَّ غضباً منه ذلك

<sup>«</sup>عبدالله بن عمر»: هكذا في الأصول ـ سوى ح ـ، وفوق «عمر» في ص: صح، وذكر المنذري أنه في بعض الروايات: بن عَمْرو، وأن ابن جُلَيد يروي عن ابن عُمر، وابن عَمْرو.

<sup>«</sup>أُغُفُ عنه»: في غير ص: اعفوا عنه. فالخطاب عام. والحديث رواه الترمذي عن ابن عُمر. [٥٠٠١].

۱۲۲ ـ في آخره: «عن الفضيل»: في ك، ع: يعني ابن غزوان.
 رواه الشيخان والترمذي والنسائي بمعناه. [٥٠٠٢].

اعجز عليك»: على حاشية ع: «أي: عجزتَ ولم تجد أن تضرب إلا حرَّ وجهها؟! أي: صَفْحته وما رقّ من بشرته. منذري».
 والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٥٠٠٣].

اليوم! قال: عَجَز عليك إلا حُرُّ وجهها؟! لقد رأيتُنا سابعَ سبعةِ من ولد مُقَرِّن وما لنا إلا خادم، فلطمَ أصغرُنا وجهها، فأمرَنا النبي ﷺ بعِتقها.

والمحدث المسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كُهيل، حدثني معاوية بن سُويد بن مقرّن قال: لطمتُ مولى لنا، فدعاه أبي ودعاني فقال: اقتصَّ منه، وإنا معشرَ بني مُقرّن كنا سبعةً على عهد النبي عَلَيْ وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا، فقال النبي عَلَيْ: «أعتقوها» فقالوا: إنه ليس لنا خادمٌ غيرَها، قال: «فلتَخدِمهم حتى يَستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها».

وراس، عن أبي صالح ذكوان، عن زاذان قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان، عن زاذان قال: أتيتُ ابن عمر وقد أعتق مملوكاً له فأخذ من الأرض عُوداً، أو شيئاً، فقال: مالي فيه من الأجر مايسوك هذا، سمعت رسول الله على يقول: "مَن لطم مملوكه أو ضربه فكفارتُه أن يُعتقه».

#### ١٣٦ ـ باب في المملوك إذا نصح

وأحسنَ عبادة الله فله أجرُه مرَّتين». عن مالك، عن نافع، عن عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "إن العبدَ إذا نصحَ لسيِّده وأحسنَ عبادة الله فله أجرُه مرَّتين».

٥١٢٤ \_ تخريجه كسابقه.

٥١٢٥ ـ رواه مسلم. [٥٠٠٥].

٥١٢٦ ـ رواه الشيخان. [٥٠٠٦].

#### لا : عب ۱۳۷ ـ باب فيمن يخبِّب مملوكاً [على مولاه]\*

ابن رُزَيق، عن عبد الله بن على، حدثنا زيد بن الحُبَاب، عن عمار ابن رُزَيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يَعْمُر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن خَبَّب زوجة امرىء أو مملوكَه فليس منا».

## ١٣٨ \_ باب في الاستئذان

ما ٥١٢٨ ـ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس بن مالك، أن رجلاً اطَّلعَ من بعض حُجَر النبي ﷺ، فقام إليه رسول الله ﷺ بمِشْقَصٍ، أو مَشاقِصَ، قال: فكأني أنظر إليه يَخْتِلُه ليطعنه.

والمعنى موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سهيل، عن أبيه، حدثنا أبو هريرة، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من اطَّلعَ في دار قوم بغير إذنهم فَفَقؤوا عينه فقد هَدَرت عينُه».

<sup>\*</sup> \_ «يخبّب»: يُفْسِد. وبنهاية هذا التبويب تنتهي الأحاديث الأحد عشر التي ليست في ح.

١٢٧ ـ رواه النسائي. [٥٠٠٧].

١٢٨ - «بمِشْقَص»: هو النصل العريض.

<sup>«</sup>أنظر إليه»: في س، ك، وحاشية ع: أنظر إلى رسول الله ﷺ.

<sup>«</sup>يختله»: يحاول أخذه على غفلة ليطعنه طعنة صائبة لايستطيع ذاك الهربَ منها.

والحديث أخرجه الشيخان. [٥٠٠٨].

٥١٢٩ \_ «هَدَرت عينُه»: الضبط من ح، وفي ك: هُدرت، فالدال مكسورة، والمعنى بَطَل حقُّها، أو أُبطل.

ماله عدثنا الربيع بن سليمان المؤذّن، حدثنا ابن وهب، عن سليمان \_يعني ابن بلال\_، عن كثير، عن وليد، عن أبي هريرة، أن النبى ﷺ قال: "إذا دخل البصرُ فلا إذْنَ».

#### عب ۱۳۹ \_ [باك كيف الاستئذان]\*

١٣١٥ \_ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير،

ح، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن الأعمش، عن طلحة، عن هُزَيل قال: جاء رجل قال عثمان: سعد فوقف على باب النبي على يستأذن، فقام على الباب قال عثمان: مستقبلَ الباب، فقال له النبي على «هكذا عنك، أو هكذا، فإنما الاستئذانُ من النظر».

١٣٣٥ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج،

<sup>•</sup> ١٣٠ \_ ﴿إِذَا دَخُلُ البَصِرِ.. ﴾: المعنى: ما فائدة الاستئذان إذا اطَّلع الرجل على داخل البيت، فهذا كالتوبيخ لمن يفعل هذا، وليس من باب نفي الإذن.

<sup>\*</sup> \_ جاء هذا الباب في س، وحاشية ك بعد حديثين.

۱۳۱ م \_ «فوقف. . يستأذن»: في س: . . ليستأذن.

<sup>«</sup>هكذا عنك، أو هكذًا»: في ك: وهكذا، يريد أمرَه بالوقوف جانبَ الباب عن يمينه أو يساره.

<sup>91</sup>٣٣ \_ «حدثنا محمد بن بشار.. وحدثنا يحيى بن حبيب..»: حصل في ك، ع تقديم وتأخير في سياق هذين الإسنادين عما أثبتُه عن ص، ح، س. «عمرو بن أبي سفيان»: في س: عمرو بن سفيان.

<sup>﴿</sup> جَدَايَةَ ﴾: الكَسرة من ح، والفتحة من ص، س، ك، وعلى حاشية ص: «هَى الصغير من الظباء. ط». و«ضغابيس»: صغار القِثَاء.

وحدثنا يحيى بن حبيب بن عَربي، حدثنا روح، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن أبي سفيان، أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره، عن كَلَدَة بن حنبل، أن صفوان بن أُمية بعثه إلى رسول الله ﷺ بلبن وجَداية وضَغابيسَ، والنبيُ ﷺ بأعلى مكة، فدخلتُ ولم أسلِم، فقال: «ارجع فقل: السلام عليكم» وذاك بعد ما أسلم صفوان بن أُمية.

قال عمرو: فأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كَلَدة بن الحنبل، ولم يقل سمعته منه.

قال يحيى بن حبيب: أُميةَ بن صفوان أخبره، ولم يقل سمعته من كلَدة، وقال يحيى أيضاً: عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره، أن كلَدة ابن الحنبل أخبره.

عن ابو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن ربعي، حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي وهو من بيت، فقال: أَلِجُ؟ فقال النبي في لخادمه: «أُخرُج إلى هذا فعلّمه الاستئذان، فقل له: قل: السلام عليكم، أدخُل؟» فسمعه الرجل، فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذِن له النبي في مناهم، فدخل.

٥١٣٥ ـ حدثنا هناد [بن السريّ]، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن ربْعيّ بن حِراش قال: حُدِّثتُ أن رجلاً من بني عامر استأذن على

<sup>= «</sup>قال يحيى بن حبيب: أميةً»: قبله في ح، س: قال أبو داود، وضبط «أميةً» من ح.

والحديث أخرجه الترمذي ـ وقال: حسن غريب ـ والنسائي. [٥٠١٣].

١٣٤ - "فقال أَلِجُ": في ع: أَالِجُ.

<sup>«</sup>السلام عليكم، أَدْخلُ» الأولى: من ص، س، وفي غيرهما: أأدخل. والثانية في س فقط: أُدخل، وفي غيرها: أأدخل.

والحديث رواه النسائي بنحوه. [٥٠١٤].

النبي ﷺ، بمعناه.

وكذلك حدثناهُ مسدَّد، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، ولم يقل: عن رجل من بني عامر.

منصور، عن رِبْعيّ، عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي ﷺ، عن بمعناه، قال: فسمعته فقلت: السلام عليكم، أأدخل؟.

# ١٤٠ \_ باب كم مرةً يسلِّم الرجل في الاستئذان

وم ١٣٨ م حدثنا أحمد بن عَبْدة، حدثنا سفيان، عن يزيد ابن خُصَيفة، عن بُسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال: كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى فَزِعاً، فقلنا له: ما أفزعَك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه، فأتيته، فاستأذنت ثلاثاً فلم يُؤذَنْ لي، فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثاً فلم يُؤذَن له لي، وقد قال رسول الله ﷺ: "إذا استأذن أحدُكم ثلاثاً فلم يُؤذَن له فليرجع" فقال: لتأتيني على هذا بالبينة، قال: فقال أبو سعيد: لا يقومُ معك إلا أصغرُ القوم، فقام أبو سعيد معه فشهد له.

٥١٣٩ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا عبدالله بن داود، عن طلحة بن يحيى،

١٣٦٥ \_ «وكذلك حدثناه»: قبلها في غير ص: قال أبو داود.

١٣٨ \_ «حدثنا سفيان»: من ص، ك، وفي غيرهما: أخبرنا.

<sup>«</sup>فاستأذنت ثلاثاً»: في ح: فاستأذنت، فقط.

<sup>«</sup>فقال: لتأتينيً»: في غير ص: لتأتينً.

والحديث أخرجه الشيخان. [٥٠١٨].

١٣٩ ـ «حدثنا عبدالله بن داود»: في نسخة على حاشية ك: حدثنا عبيدالله.
 «لاتكنْ عذاباً على»: في ح: لاتكون، وعليها ضبة، وفي ع: لاتكونن.
 والحديث أخرجه مسلم. [٩٠١٩].

عن أبي بردة، عن أبي موسى، أنه أتى عمرَ فاستأذن ثلاثاً، فقال: يَستأذن أبو موسى، يَستأذن الأشعري، يَستأذن عبد الله بن قيس، فلم يَأذن له، فرجع، فبعث إليه عمر: ما ردَّك؟ قال: قال رسول الله ﷺ: «يستأذنُ أحدُكم ثلاثاً، فإن أُذِن له، وإلا فليرجع» قال: ائتني ببينة على هذا، فذهب ثم رجع، فقال: هذا أُبيّ، فقال أبيّ: يا عمر، لاتكنْ عذاباً على أصحاب رسول الله ﷺ، فقال عمر: لا أكونُ عذاباً على أصحاب رسول الله ﷺ، فقال عمر: لا أكونُ عذاباً على أصحاب رسول الله ﷺ،

والمعنى عطاء، عن عُبيد بن عبيب، حدثنا رَوْح، حدثنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن عُبيد بن عُمير، أن أبا موسى استأذن على عمر، بهذه القصة، قال فيها: فانطَلقَ بأبي سعيد، فشهد له، فقال: أَخفيَ عليّ هذا من أمر رسول الله ﷺ ألهاني السَّفْقُ بالأسواق، ولكن سَلِّمْ ما شئت ولا تستأذن.

مدثنا زيد بن أُخْزَم، حدثنا عبد القاهر بن شعيب، حدثنا هشام، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، بهذه القصة، قال: فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتَّهِمْك، ولكنْ خشيت أن يتقوَّل الناس على رسول الله ﷺ.

١٤٢٥ \_ حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبي

١٤٠ ـ «قال فيها»: في غير ص: قال فيه.

<sup>«</sup>أَلْهَانِي السَّفَقِ»: في ك، ع: الصَّفْق، وهما بمعنى واحد.

والحديث رواه الشيخان لكن دون الجملة الأخيرة: ولكن سلِّم. . . [٥٠٢٠].

٥١٤١ \_ قولكن خشيت أن. . »: من ص، وفي غيرها: ولكن الحديث عن رسول الله على شديد.

١٤٢٥ ـ "عن غير واحد": في الأصول الأخرى: وعن غير واحد.

عبدالرحمن، عن غير واحد من علمائهم في هذا، فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتَّهمك، ولكن خشيت أن يتقوَّل الناس على رسول الله ﷺ.

حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، سمعت يحيى بن أبي كثير حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرارة، عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله على في منزلنا فقال: «السلام عليكم ورحمة الله» قال: فرد سعد ردا خفيا، قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله على قال: ذره يكثر علينا من السلام، فقال رسول الله على: «السلام عليكم ورحمة الله» فرد سعدا ردا خفيا، ثم قال رسول الله على: «السلام عليكم ورحمة الله» ثم رجع رسول الله على واتبعه سعد، فقال: يارسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليه ردا خفياً لتكثر علينا من السلام.

قال: فانصرف معه رسول الله على وأمر له سعدٌ بغُسُل، فاغتسل، ثم رفع ثم ناوله مِلْحَفة مصبوغة بزعفران، أو وَرْس، فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله على يديه وهو يقول: «اللهم اجعل صلواتِك ورحمتك على آل سعد بن عبادة».

قال: ثم أصاب رسولُ الله على من الطعام، فلما أراد الانصراف قرَّب له سعد حماراً قد وطّأ عليه قطيفة، فركب رسول الله على، فقال سعد: ياقيسُ، إصحبُ رسول الله على، قال قيس: فقال رسول الله على:

١٤٣ \_ ‹قالا: حدثنا الوليد›: وفي الأصول الأخرى: قال محمد بن المثنى: حدثنا الوليد.

<sup>«</sup>وطّأ عليه قطيفة»: في الأصول الأخرى: .. بقطيفة. والحديث أخرجه النسائى مسنداً ومرسلاً. [٥٠٢٣].

«اركبْ» فأبيتُ، ثم قال: «إمَّا أن تركبَ وإما أن تنصرف» قال: فانصرفت.

قال هشامٌ أبو مروان: عن محمد بن عبدالرحمن بن أسعد بن زُرارة.

قال أبو داود: رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة، عن الأوزاعي مرسلاً، لم يذكرا قيس بن سعد.

عاده حدثنا مؤمَّل بن الفضل الحرّاني في آخرين، قالوا: حدثنا بقيّة، حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن بُسر قال: كان رسول الله على إذا أتى بابَ قوم لم يستقبل البابَ من تلقاء وجهه، ولكنْ من ركنه الأيمنِ أو الأيسر، فيقول: «السلام عليكم» وذلك أن الدُّور لم يكنْ عليها يومئذ سُتور.

### ١٤١ ـ [باب الرجل يستأذن بالدقّ]\*

٥١٤٥ ـ حدثنا مسدد، حدثنا بِشر، عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أنه ذهب إلى النبي ﷺ في دَيْن أبيه، قال: فدققتُ الباب، فقال: «مَنْ هذا؟» قلت: أنا، قال: «أنا، أنا!» كأنه كرهه.

١٤٢ ـ [باب في الرجل يدقُّ الباب ولا يسلِّم ٢٠

٥١٤٦ \_ حدثنا يحيى بن أيوب المَقابِري ، حدثنا إسماعيل \_ يعني

١٤٤٥ ـ «السلام عليكم»: ذُكر مرة واحدة في ع.

<sup>\* -</sup> الباب من حاشية س، ك.

١٤٥ ـ رواه الجماعة. [٥٠٢٥].

<sup>\*\* -</sup> الباب من حاشية ص ـ مع رمزه ـ وحاشية ح، وفي حاشية ك: باب دقّ الباب عند الاستئذان.

۱۱۶۸ ـ لم يخرجه المنذري، وعزاه المزي (۱۱۵۸۳) إلى النسائي، وهو فيه (۸۱۳۲) .

ابن جعفر \_، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن نافع بن عبد الحارث قال: خرجت مع رسول الله على حتى دخلت حائطاً، فقال: «أمسك الباب» فضرب الباب فقلت: «مَن هذا؟» وساق الحديث.

وهشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «رسولُ الرَّجلِ إلى الرجلِ إلى الرجلِ اذنُه».

٥١٤٨ ـ حدثنا حسين بن معاذ [بن حليف]، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «إذا دُعي أحدكم إلى طعامٍ فجاء مع الرسول فإنَّ ذلك له إذنٌ».

قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع.

٥١٤٨ \_ «بن حليف»: هكذا جاء في ص بالحاء المهملة، على أنها من رواية ابن العبد، وقد حكى الحافظ نفسه في «التقريب» (١٣٥٠): أنه يقال فيه بالمهملة، وبالمعجمة، وهو المشهور. ولعل القول بالمهملة بناء على رواية ابن العبد؟.

<sup>«</sup>قال أبو علي..»: في س زيادة في آخره: شيئاً. ورواية ابن العبد بدلاً من هذا القولى: «قال أبو داود: يقال إن قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً». وكلمة «يقال» هذه تحرفت في «النكت الظراف» (١٤٦٧٣) إلى: فقال.

#### ١٤٤ ـ باب الاستئذان في العورات الثلاث

٥١٤٩ ـ حدثنا ابن السرح، أخبرنا،

وحدثنا ابنُ الصباح بنِ سفيان وابنُ عَبْدة، وهذا حديثه، قالا: حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: لم يؤمنْ بها أكثرُ الناس آيةُ الإذن، وإني لامرُ جاريتي هذه تستأذنُ عليَّ.

قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء، عن ابن عباس: يأمر به.

ابن ابن عبد الله بن مسلَمة، حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد ـ، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، أن نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس، كيف ترى في هذه الآية التي أُمرنا فيها بما أُمرنا ولا يعمل بها أحدٌ؟ قولِ الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَرّيَبُلُغُواْ الْخُلُمُ مِنكُرْ مُلَثَ مَرّبَةً مِن مَلْ صَلَوْقِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِن الطَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوْقِ الْعِشَاءُ مُلَثَ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ فَيَابَكُمْ مِن الطَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوْقِ الْعِشَاءُ مُلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُواْ وَلا عَلَيْهِمْ

١٤٩ ـ «حدثنا ابن السرح، أخبرنا»: في غير ص: حدثنا ابن السرح قال:
 حدثنا.

﴿قَالَا: حَدَثْنَا سَفِيانَ﴾: وفي غيرها: قالا: أخبرنا.

«يقول: لم يؤمن بها»: من ص، ك، وفي غيرهما: لم يؤمر بها (؟)، وأفاد في س أن «لم يؤمن» هي كذلك في نسخة التستري. وآية الإذن هي آية سورة النور: ٥٨: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِيكَ اَمَثُوا لِيَسْتَغَذِنكُمُّ اللَّيْنَ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُرُّ .. ﴾. «لآمر جاريتي»: في نسخة التستري أيضاً: جارتي، وهي على حاشية ك. في آخره «يأمر به»: في «عون المعبود» ٤٦:١٤: «أي: يأمر بالإذن جاريته أيضاً». ونحوه في «بذل المجهود» ٢٩:١٤:

١٥٠ ـ (أو الولد أو يتيمُه): من ص، وفي غيرها: . . أو يتيمة الرجل.

وفي آخر الحديث زيادة جاءت على حاشية ك: «قال أبو داود: وحديث عبيدالله وعطاء يفسد هذا الحديث»، وتحت كلمة «يفسد» من نسخة أخرى: يفسّر. وانظر «عون المعبود» ٩٩:١٤.

جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُوكَ عَلَيْكُم وَ القعنبي إلى ﴿ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾؟ قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحبُّ السَّتر، وكان الناس ليس لبيوتهم سُتُور ولا حِجَال، فربما دخل الخادم أو الولدُ أو يتيمُه والرجلُ على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرَ أحداً يعمل بذلك بعدُ.

### [أبواب السلام]\*

### ١٤٥ \_ باب في إفشاء السلام

ماه عدثنا أحمد بن أبي شعيب، حدثنا زهير، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تُؤمنوا، ولا تُؤمنوا حتى تَحَابُّوا، أفلا أدُلُكم على أمر إذا فعلتموه تَحابَبْتُم؟ أفشوا السلامَ بينكم».

حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو، أن رجلاً سأل رسول الله عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو، أن رجلاً سأل رسول الله على أي الإسلام خيرٌ؟ قال: «تُطعِمُ الطعام، وتقرأُ السلام على من عرف ومن لم تعرف».

#### ١٤٦ \_ باب كيف السلام؟

٥١٥٣ \_ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا جعفر بن سليمان، عن عوف

<sup>\*</sup> \_ من حاشية ك. والباب تحته من الأصول إلا ك فعلى حاشيتها.

١٥١٥ \_ «لاتدخلوا الجنة حتى.. ولاتؤمنوا حتى»: من الأصول إلا ح ففيها:
 ولاتؤمنون، وهو شاهد مشهور.

والحديث عند مسلم والترمذي وابن ماجه. [٥٠٢٩].

١٥٢٥ \_ رواه الجماعة إلا الترمذي. [٥٠٣٠].

١٥٣٥ \_ «أخبرنا جعفر بن سليمان»: في ع: .. بن سليم!.

الأعرابي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حُصَين قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: السلام عليكم، فردَّ عليه، ثم جلس، فقال النبي ﷺ: «عَشْرٌ» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فردَّ عليه، فجلس، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردَّ عليه السلام، فجلس، فقال: «ثلاثون».

٥١٥٤ ـ حدثنا إسحاق بن سُويد الرملي، حدثنا ابن أبي مريم، ثم قال: أظن أني سمعتُ نافع بن يزيد، أخبرني أبو مرحوم، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن النبي ﷺ، بمعناه، زاد: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: «أربعون» ثم قال: «هكذا تكون الفضائل».

#### ١٤٧ \_ باب فضل من بدأ بالسلام

٥١٥٥ \_ حدثنا محمد بن يحيى الدُّهْلي، حدثنا أبو عاصم، عن أبي خالد وهب، عن أبي سفيان الحمصي، عن أبي أُمامة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أولى الناس باللهِ مَن بدأهم بالسلام».

### ۱٤۸ \_ باب مَنْ أولى بالسلام

٥١٥٦ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «يُسلمُ الصغيرُ على الكبيرِ، والمارُ على القاعد، والقليلُ على الكثير».

والحديث رواه الترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ والنسائي. [٥٠٣١]. هذا، وانتهت نسخة ح عند قوله: «ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله»، ويبدأ الخط الجديد بقوله «فردً عليه فجلس، فقال: عشرون..» إلى آخر الكتاب.

٥١٥٤ ـ «ثم قال» في أول الحديث وآخره: «ثم» من ص فقط.
 ٥١٥٦ ـ رواه مسلم والترمذي. [٥٠٣٤].

٥١٥٧ ـ حدثنا يحيى بن حبيب، أخبرنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني زياد، أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «يُسلمُ الراكبُ على الماشي» ثم ذكر الحديث.

# ١٤٩ ـ باب الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه، يسلُّم عليه؟\*

١٥٨ - حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، حدثنا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن أبي مريم، عن أبي هريرة قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلِّم عليه، فإن حالتْ بينهما شجرةٌ أو جدار أو حَجَر ثم لقيه فليسلُّم عليه.

قال معاوية: وحدثني عبد الوهاب بن بُخْتِ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، مثلَه سواء.

٥١٥٩ \_ حدثنا عباس العنبري، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حسن ابن صالح، عن أبيه، عن سلمة بن كُهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر، أنه أتى النبيَّ ﷺ وهو في مَشْرُبةٍ له، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخُل عمر؟.

١٥٧٥ ـ «أخبرنا روح» في ع: حدثنا روح. والحديث رواه الشيخان. [٥٠٣٥].

<sup>\*</sup> \_ لفظ ابن العبد: باب الرجل يفارق صاحبه. وفي غير ص: أيسلُّم عليه؟. ٥١٥٨ \_ «معاوية بن صالح، عن أبي مريم»: هكذا في ص، وقال المزي في «التحفة» (١٣٧٩٣): هو أشبه بالصواب، لكن في الأصول الأخرى بينهما «عن أبي موسى»، وانظر «التحفة» و «تهذيب الكمال» ٣٤: ٣٣٥، ونقل على حاشية ك الكلام بطوله ثم قال بعده: «ورأيته في بعض الأصول مضروباً على قوله: عن أبي موسى».

**١٥٩ه ـ** رواه النسائي. [٥٠٣٨].

### ١٥٠ \_ باب في السلام على الصبيان

• ١٦٠ \_ حدثنا عبدالله بن مسلمة ، حدثنا سليمان \_ يعني ابن المغيرة \_ عن ثابت قال: قال أنس: أتى رسولُ الله ﷺ على غلمان يلعبون فسلم عليهم .

٥١٦١ \_ حدثنا ابن المثنى، حدثنا خالد \_ يعني ابن الحارث \_، حدثنا حُميد قال: قال أنس: انتهى إلينا النبيُّ ﷺ وأنا غلام في الغلمان، فسلم علينا، ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة، وقعد في ظلّ جدار \_أو قال: إلى جدار \_ حتى رجعت إليه.

#### ١٥١ \_ باب السلام على النساء

٥١٦٢ \_ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي حسين، سمعه من شَهْر بن حوشب يقول: أخبرَتْه أسماء ابنة يؤيد: مرَّ علينا النبيُ ﷺ في نسوة، فسلم علينا.

### ١٥٢ \_ باب السلام على أهل الذمة

صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام، فجعلوا يمرُّون بصوامع فيها صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام، فجعلوا يمرُّون بصوامع فيها نصارى فيسلِّمون عليهم، فقال أبي: لاتبدؤوهم بالسلام، فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله على قال: «لاتبدؤوهم بالسلام، فإذا لقيتموهم في الطريق فاضطرُّوهم إلى أضيقِ الطريق».

٥١٦٠ ـ رواه النسائي من هذا الوجه، ورواه الجماعة إلا ابن ماجه من وجه آخر عن ثابت البناني بنحوه. [٥٠٣٩].

٥١٦١ ـ أخرجه ابن ماجه. [٥٠٤٠].

٥١٦٢ \_ أخرجه الترمذي \_ وقال: حسن \_ وابن ماجه. [٥٠٤١].

٥١٦٣ ـ رواه مسلم والترمذي دون القصة. [٥٠٤٢].

١٦٤ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن مسلم \_، عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ اليهودَ إذا سلَّمَ عليكم أحدُهم إنما يقول: السَّامُ عليكم، فقولوا: عليكم».

قال أبو داود: وكذلك رواه مالك، عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري، عن عبد الله بن دينار، قال فيه: «وعليكم».

٥١٦٥ ـ حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أنس أن أصحاب النبي ﷺ: إن أهل الكتاب يسلِّمون علينا فكيف نَرُدُّ عليهم؟ قال: «قولوا: وعليكم».

قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجُهني وأبي بَصْرة الغِفاري.

### ١٥٣ \_ باب السلام عند القيام\*

٥١٦٦ \_ حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا: حدثنا بشر \_ يعنيان

١٦٤ \_ "فقولوا: عليكم": وفي غير ص: فقولوا: وعليكم. ورواية ابن عيينة بدون الواو، كما قال الخطابي ٤:١٥٤، قال: "وهو الصواب". ووجَّهه بتوجيه قويّ، كما أن لإثباتها وجها وجيها، انظر حاشية ابن القيم على "تهذيب السنن" للمنذري ٨:٧٥.

والسامُ: اشتهر أنه الموت، وقيل عن ابن عمر: السآمة: أي: تسأمون دينكم.

والحديث من حيثُ جملة طرقه أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [٥٠٤٣].

١٦٥ \_ رواه الجماعة إلا الترمذي، وحديث عائشة أسنده الجماعة إلا المصنف.
 [3٠٤٤].

 <sup>\*</sup> ـ في الأصول الأخرى: باب في السلام إذا قام من المجلس.
 ١٦٦٥ ـ رواه الترمذي ـ وقال: حسن ـ والنسائي. [٥٠٤٥].

ابن المفضَّل -، عن ابن عَجلان، عن المقبري -قال مسدد: سعيدِ بن أبي سعيد المقبري -، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا انتهى أحدُكم إلى المجلس فليسلِّم، فإذا أراد أن يقوم فليسلِّم، فليست الأولى بأحقَّ من الآخرة».

### ١٥٤ \_ باب كراهية قول: عليك السلام

٥١٦٧ ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أبي غِفار، عن أبي تَميمة الهُجَيمي، عن أبي جُرَيِّ الهُجَيْمي قال: أتيت النبي ﷺ، فقلت: عليك السلام يا رسول الله، قال: «لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى».

### ١٥٥ \_ باب ما جاء في ردّ الواحد عن الجماعة

الجُدِّيُّ، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّيُّ، حدثنا سعيد بن خالد الخُزاعي، حدثني عبد الله بن الفضل، حدثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب \_قال أبو داود: وَنَعه] الحسن بن علي \_ قال: «يُجزىء عن الجماعة إذا مرّوا: أن يسلم أحدُهم، ويجزىءُ عن الجلوس أن يرُدَّ أحدُهم».

#### ١٥٦ \_ باب المصافحة

٥١٦٩ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم، عن أبي بَلْج، عن زيد

٥١٦٧ \_ «تحيةً الموتى»: الضبط من س؟.

والحديث رواه الترمذي \_وقال: حسن صحيح \_ والنسائي مختصراً ومطولًا. [٥٠٤٦]. وتقدم مطولًا (٤٠٨١).

١٦٨ - «عبدالله بن الفضل»: في ع: بن المفضل.

ابن التحفة (۱۷۲۱) إلى: ابن عون»: من الأصول، وتحرف في «التحفة» (۱۷۲۱) إلى: ابن عوف.

أبي الحكم العَنَزي، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا التقى المسلمانِ فتصافحا وحمِدا الله عزّ وجل واستغفراه غُفر لهما».

مرده ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد وَابن نُمير، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِن مسلمين يلتقيانِ فيتصافحان إلا غُفِر لهما قبل أن يفترقا».

۱۷۱ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا حميد، عن أنس بن مالك قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله ﷺ: «قد جاءكم أهلُ اليمن وهم أولُ من جاء بالمصافحة».

#### ١٥٧ \_ باب المُعانقة

الحسين \_ هو خالد بن ذكوان \_، عن أيوب بن بُشير بن كعب العَدَوي، الحسين \_ هو خالد بن ذكوان \_، عن أيوب بن بُشير بن كعب العَدَوي، عن رجل من عَنَزة، أنه قال لأبي ذر حيث سُيِّرَ من الشام: إني أُريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله على قال: إذا أُخبرَك به إلا أن يكون سرا، قلت: إنه ليس بسر، هل كان رسول الله على يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إليَّ ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئتُ أُخبرت أنه أرسل إليَّ، فأتيته وهو على سريره، فالتزمني، فكانت تلك أجودَ وأجودَ.

صب [قال أبو داود: أبو الحسين: خالد بن ذكوان].

<sup>= «</sup>واستغفراه»: في س، ك: واستغفرا.

١٧٠ ـ (قبل أن يفترقاً): في ع: يتفرقا.

١٧١٥ ـ ﴿أَخبرنا حميدٌ : في ع: حدثنا.

### ١٥٨ \_ [باب ماجاء في القيام]\*

عن أبي أُمامة بن سهل بن عمر، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي سعيد الخدري، أنَّ أهل قُريَظة كما نزلوا على حُكم سعد أرسل إليه النبي على فجاء على حمار أقمر، فقال النبي على: "قوموا إلى سيدكم" أو "إلى خيركم"، فجاء حتى قعد إلى رسول الله على.

٥١٧٤ \_ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الحديث، قال: فلما كان قريباً من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم».

وابن بشار، قالا: حدثنا عثمان بن عليّ وابن بشار، قالا: حدثنا عثمان بن عمرو، أخبرنا إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه سَمْتاً وهَدْياً ودَلاً \_وقال الحسن: حديثاً وكلاماً، ولم يذكر الحَسَن السَّمْتَ والهَدْي والدَّلَّ \_، برسول الله على من فاطمة: كانتْ إذا دخلتْ إليه قام إليها فأخذ بيدها فقبَّلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامتْ إليه فأخذتْ بيده فقبَّلته وأجلستْه في مجلسها.

<sup>\*</sup> \_ الباب من الأصول سوى ص.

١٧٣٥ \_ «حمار أقمر»: شديد البياض.

رواه الشيخان. [٥٠٥٣]، وعزاه المزي (٣٩٦٠) إلى النسائي أيضاً، وهو فيه (٨٢٢٢).

١٧٥ ـ «مارأيت أحداً... من فاطمة»: في ك زيادة: كرم الله وجهها.
 «إذا دخلت إليه»: في غير ص: إذا دخلت عليه.

والحديث رواه الترمذّي والنسائي. [٥٠٥٤]، وطُبع هناك خطأ: ٥٠٥٦.

### ١٥٩ ـ باب قُبلة الرجل ولده

مامة، عن البي سلمة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن الأقرع أبصرَ النبيَّ ﷺ وهو يقبِّل حَسَناً فقال: إن لي عشرةً من الولد ما فعلتُ هذا بواحدِ منهم! فقال رسول الله ﷺ: "مَنْ لا يُرحمُ لا يُرحمُ لا يُرحمُ".

و ۱۷۷ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، أن عائشة قالت: ثم قال: \_ تعني النبي ﷺ \_ «أَبشري ياعائشة فإن الله قد أنزل عذرَكِ» وقرأ عليها القرآن، فقال أبواي: قومي إليه فقبّلي رأسَ رسوَل الله ﷺ، فقلت: أحمدُ الله لا إيّاكما.

### ١٦٠ \_ باب قُبلة مابين العينين

ما الله عن أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مُسْهِر، عن الأجلح، عن الشعبي، أن النبي على الله تلقى جعفر بن أبي طالب والتزمه وقبّل بين عينيهِ.

٥١٧٦ \_ ﴿أَخبرنا سفيان﴾: في غير ص: حدثنا.

<sup>&</sup>quot;يقبّل حَسَناً": في غيرها أيضاً: حُسَيناً.

والحديث رواه الشيخان والترمذي. [٥٠٥٥]، وعندهم: يقبل الحسن. البخاري (٥٩٩٧)، ومسلم (٢٣١٨)، والترمذي (١٩١١) إلا أنه أشار إلى أن رواية ابن أبي عمر جاءت بالشك: الحسن أو الحسين.

١٧٧٥ \_ «عن أبيه»: من ص، وفي غيرها: عن عروة.

<sup>«</sup>قومي إليه»: وفي غيرها: قومي، فقط.

والحديث طرف من حديث الإفك، وهو في الصحيحين من هذه الطريق. [٥٠٥٦].

١٧٨ م ـ (وقبَّل بين عينيه): في غير ص: وقبَّل مابين. . .

### ١٦١ \_ باب قُبلة الخدّ

١٧٩ \_ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا المعتمِر بن سليمان،
 عن إياس بن دَغْفَلِ قال: رأيت أبا نَضْرة قبل خدَّ الحسن.

٥١٨٠ ـ حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي، حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال دخلت مع أبي بكر أولَ ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حُمَّى، فأتاها أبو بكر فقال: كيف أنتِ يا بنية؟ وقبَّل خدَّها.

#### ١٦٢ \_ باب قُبلة اليد

ا ۱۸۱ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يزيد بن أبي زياد، أن عبد الله بن عمر حدثه، وذكر قصة، قال: فدنونا \_ يعني من النبي رفي \_ فقبّلنا يده.

### ١٦٣ \_ باب قُبلة الجسد

۱۸۲ - حدثنا عمر بن عون، أخبرنا خالد، عن حصين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حُضير - رجلٍ من الأنصار - قال: بينما هو يحدِّث القوم - وكان فيه مُزاحٌ - بينا يُضحِكُهم فطعنه النبي ﷺ في خاصرته بعُودٍ، قال: أَصْبِرْني، فقال: «اصْطَبِر» قال: أرى

١٧٩ ـ «قبّل خدّ الحسن»: في ك: رضي الله عنه، وعلى حاشية س: بن علي عليهما السلام.

٥١٨١ ـ هذا طرف من الحديث السابق (٢٦٤٠).

١٨٢٥ ـ «بينا يُضحكهم»: رواية ابن العبد: بينَ يضحك.

<sup>﴿</sup>أَصْبِرُني ﴾: أي: اثذن لي أن آخذ حقى منك.

<sup>«</sup>أرى عليك قميصاً»: في غير ص: إن عليك قميصاً.

<sup>«</sup>يقبِّل كشحه»: الكشح: مابين الخاصرة إلى الضلع الخلفي.

عليك قميصاً وليس عليَّ قميص، فرفع النبي ﷺ عن قميصه، فاحتضَنه وجعل يقبلُ كَشْحه، قال: إنما أردتُ هذا يا رسول الله.

### ١٦٤ \_ باب قُبلة الرِّجْل

حدثتني أُم أبان بنتُ الوازع بن زارع، عن جدِّها زارع ـ وكان في وفد حدثتني أُم أبان بنتُ الوازع بن زارع، عن جدِّها زارع ـ وكان في وفد عبد القيس ـ قال: فجعلنا نتبادرُ من رواحلنا، فنُقبِّلُ يدَ رسول الله ﷺ ورجْلَه، وانتظر المنذرُ الأشجُّ حتى أتى عَيْبته فلبس ثوبيه، ثم أتى النبيَّ فقال له: "إن فيكَ خَلتينِ يُحبُّهما اللهُ: الحِلمَ والأناةَ قال: يا رسول اللهُ أنا أتخلَق بهما أم اللهُ جَبَلني عليهما؟ قال: "بلِ اللهُ جَبَلك» قال: الحمدُ لله الذي جَبَلني على خَلَتين يحبُّهما الله ورسوله.

١٦٥ ـ باب الرجل يقول: جعلني الله فداك

۱۸٤٥ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،

وحدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام جميعاً، عن حماد \_ يعنيان ابن أبي سليمان \_، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر، قال النبي ﷺ: «ياأبا ذرّ» فقلت: لبيكَ وسعديك وأنا فداؤك.

٥١٨٣ - «محمد بن عيسى»: زاد في س: بن الطباع.

<sup>«</sup>قال: فجعلنا نتبادر»: في ك، ع: قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا. . .

<sup>«</sup>حتى أتى عَيْبته»: العيبة: حقيبة الثياب.

<sup>«</sup>جَبَلني على خَلّتين»: في ك: . . خلقين .

۱۸٤ه \_ «بن إبراهيم. . جميعاً»: هذه زيادة من ص.

<sup>«</sup>ياأبا ذر»: أداة النداء من ص فقط.

<sup>«</sup>لبيك وسعديك»: في الأصول الأخرى زيادة: يارسول الله.

### ١٦٦ ـ باب الرجل يقول للرجل: أنعم الله بك عيناً

٥١٨٥ ـ حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر،
 عن قتادة ـ أو غيره ـ ، أن عِمران بن حصين قال: كنا نقول في الجاهلية:
 أنعمَ اللهُ بك عيناً، وأَنْعِم صباحاً، فلما كان الإسلام نُهينا عن ذلك.

قال عبد الرزاق: قال معمر: يُكره أن يقول الرجل: أنعم الله بك عيناً، ولا بأس أن يقول: أنعمَ الله عينكَ.

### ١٦٧ ـ باب قيام الرجل للرجل تعظيماً له\*

۱۸۶٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حبيب بن الشهيد، عن أبي مِجْلَز قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر، وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أحبَّ أن يَمثِّلَ له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار».

مسعر، عن أبي العَنْبَس، عن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نُمير، عن مسعر، عن أبي العَنْبَس، عن أبي مرزوق، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله ﷺ متوكئاً على عصاً،

١٨٥ \_ «أنعم الله بك عيناً»: اتفقت الأصول على هذا، وانظر توجيهه عربية في
 «الفائق» ٢:٤، ونقله في «النهاية» ٥:٥٨ ووافقه.

<sup>\*</sup> \_ «تعظيماً له»: من ص.

١٨٦٥ ـ «من أحب أن يَمْثِلُ له»: الضبط بالوجهين من س، وفي رواية ابن العبد:
 يتمثل. ومعنى مثل أو مثل: انتصب قائماً.

والحديث رواه الترمذي وقال: حسن. [٥٠٦٧]، وانظر ماعلَّقته على الحديث في «مسند عمر بن عبدالعزيز»للباغَنْدي (١٣).

٥١٨٧ \_ "يعظُم بعضُها بعضاً»: رواية ابن العبد: يعظُم بعضها لبعض.
 والحديث رواه ابن ماجه. [٥٠٦٨].

فقمنا إليه، فقال: «لاتقوموا كما تقومُ الأعاجمُ، يعظِّم بعضها بعضاً».

#### ١٦٨ ـ باب قول الرجل: حفظك الله \*

ما البناني، عن ثابتِ البناني، عن ثابتِ البناني، عن عبد الله بن رَباح الأنصاري، حدثنا أبو قتادة، أن النبي على كان في سفر له فعطِشوا، فانطلق سَرُعانُ الناس، فلزمتُ رسول الله على تلك الليلة، فقال: «حفظك الله بما حفظتَ نبيّه».

### ١٦٩ ـ باب إبلاغ السلام\*

• ١٩٥ \_ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان،

<sup>\* -</sup> لفظ الباب في غير ص: باب في الرجل يقول للرجل. . .

١٨٨ \_ «سَرَعانُ الناس»: الفتحة من س، والسكون من ك، وهم السبَّاقون إلى
 الأمور.

<sup>«</sup>بما حفظت نبيَّه»: في غير ص: بما حفظت به نبيّه.

وهذا الحديث طرف من الحديث الذي تقدم (٤٣٩ ومابعده).

لفظ الباب في الأصول الأخرى: باب في الرجل يقول: فلان يُقرئك السلام.

١٨٩ - (فأتيته فقلت. . ): إلى آخر الحديث سقط من ع.

والحديث عزاه المزي (١٥٧١١) إلى النسائي، وهو فيه (١٠٢٠٥)، وهو طرف من الحديث المتقدم (٢٩٢٧) ولم يشر المنذري ولا المزي إلى ذلك.

<sup>•</sup> ١٩٠ \_ (عن عائشة): في الأصول الأخرى: أن عائشة رضي الله عنها.

عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي سلمة، عن عائشة حدثته، أن النبي عَلَيْ قال لها: «إن جبريل يَقرأ عليكِ السلام»، فقالت: وعليه السلامُ ورحمة الله.

#### ١٧٠ ـ باب قول لبيك\*

والم الماه حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا يعلى بن عطاء، عن أبي همّام عبد الله بن يَسَار، أن أبا عبد الرحمن الفِهْري قال: شهدت مع رسول الله على حُنيناً، فَسِرنا في يوم قائظ شديدِ الحرّ، فنزلنا تحت ظلّ الشجر، فلما زالت الشمس لبستُ لأمّتي وركبت فرسي، فأتيتُ رسول الله على وهو في فُسطاطه، فقلت: السلامُ عليك يارسول الله ورحمةُ الله وبركاته، قد حان الرّواح، قال: "أَجَلْ» ثم قال: «يابلالُ» فثار من تحت سَمُرة كأنَّ ظلَّه ظلُّ طائرٍ، فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك، فقال: "أسرِجْ ليَ الفرس» فأخرج سَرْجاً دَقَّتاه من ليفٍ، ليس فيها أَشَرٌ ولا بَطَر! فركب وركبنا، وساق الحديث.

# ١٧١ ـ باب قول: أضحك الله سِنَّك

١٩٢٥ ـ حدثني عيسى بن إبراهيم البِرَكي، وسمعته من أبي الوليد،

والحديث أخرجه بنحوه الجماعة إلا النسائي. [٥٠٦٩].

<sup>\*</sup> ـ هذا في ص، وفي غيرها: باب في الرجل ينادي الرجل، فيقول: لبيك.

١٩١٥ - "ثم قال: يابلال": في ك، ع: .. يابلال قُمْ.

<sup>«</sup>من تحت سَمُرة»: في ع: من تحت شجرة.

وفي آخر الحديث زيادة على حاشية ك: «قال أبو داود: أبو عبدالرحمن الفِهْري ليس له إلا هذا الحديث، وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة».

١٩٢٥ \_ هذا طرف من حديث عموم المغفرة للحجّاج يوم عرفة، الذي كتب فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله جزأه «قوة الحِجَاج في عموم المغفرة =

وأنا لحديث عيسى أضبط، قالا: حدثنا عبد القاهر بن السَّري \_ يعني السُّلَمي \_ حدثنا ابن كِنانة بن عباس بن مِرداس، عن أبيه، عن جده، قال: ضحك رسول الله ، فقال أبو بكر، أو عمر: أضحك الله سنَّك! وساق الحديث.

#### ١٧٢ \_ باب في البناء

عن الأعمش، عن المسدَّد بن مسرهد، حدثنا حفص، عن الأعمش، عن أبي السَّفَر، عن عبد الله بن عمرو قال: مرَّ بي رسول الله ﷺ وأنا أُطَيِّن حائطاً أنا وأُمي، فقال: «ما هذا يا عبدالله؟» فقلت: يارسول الله شيء أُصْلحه، فقال: «الأمرُ أسرعُ من ذلك!».

٥١٩٤ ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهنّاد، المعنى، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، بإسناده بهذا، قال: مرّ عليّ رسول الله ﷺ ونحن نعالجُ خُصًا لنا وَهَىٰ، فقال: «ما هذا؟» قال: خُصٌّ لنا وَهَىٰ فنحن نُصلحه، فقال: «ما أرى الأمرَ إلا أعجلَ من ذلك!».

٥١٩٥ \_ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عثمان بن

للحجَّاج»، وقوّاه، وطبعتُه مع «مجلس في فضل يوم عرفة ومايتعلّق به»
 لإبن ناصر الدين الدمشقي، وصَدَرا عن دار القبلة بجدَّة سنة ١٤١٣.

١٩٣٥ \_ «أُطيِّن حائطاً»: في الأصول الأخرى: . . حائطاً لي .

<sup>«</sup>الأمر أسرع من ذلك»: في س: .. من ذاك.

والحديث رَّواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ وابن ماجه. [٥٠٧٥].

١٩٤٥ ـ انعالج خُصًا لنا وَهَىٰ : الخُصُ : البيت من خَشَب أو قَصَب، ومعالجته:
 إصلاحه بعد أن كاد يخرب.

<sup>«</sup>فقال: ما أرى الأمر»: من ص، س، وفي غيرهما: فقال رسول الله

ه١٩٥ \_ «قبة مُشْرِفة»: أي: مرتفعة، وفي ع: مُشرِّعة \_هكذا بالوجهين\_. أي =

حَكيم، أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي، عن أبي طلحة الأسدي، عن أنس بن مالك، أن رسول الله على خرج، فرأى قُبَةً مُشرفة، فقال: «ماهذه؟» قال له أصحابه: هذه لفلان، رجل من الأنصار، قال: فسكت وحَمَلها في نفسه، حتى إذا جاء صاحبُها رسولَ الله على في الناس أعرض عنه، صَنع ذلك مراراً، حتى عَرَف الرجلُ الغضبَ فيه والإعراض عنه، شكا ذلك إلى أصحابه، قال: والله إني لأنكر رسولَ الله على! قالوا: خرج فرأى قُبتك، قال: فرجع الرجل إلى قُبته فهدمها، حتى سوَّاها بالأرض، فخرج رسول الله على ذات يوم فلم يَرَها، قال: «ما فعلتِ القُبة؟» قالوا: شكا إلينا إعراضك عنه، فأخبرناه، فهدمها، فقال: «أما إن كلَّ بناءِ وَبالٌ على صاحبه إلا مالا،

### ١٧٣ ـ باب اتخاذ الغُرف

الرحيم بن مُطَرِّف الرُّواسي، أخبرنا عيسى، عن المُطَرِّف الرُّواسي، أخبرنا عيسى، عن السماعيل، عن قيس، عن دُكين بن سعيد المُزني قال: أتينا النبي عَلَيْةِ فَسَالناه الطعام، فقال: «يا عمرُ اذهبْ فأعطهم» فارتقى بنا إلى عُلِيةٍ

نافذة مفتوحة، ومنه: الشارع، للطريق المفتوح غير المسدودة نهايته.

<sup>«</sup>حتى إذا جاء.. ﷺ، في الناس»: من ص، وفي غيرها: .. ﷺ، يسلّم عليه في الناس.

<sup>«</sup>شكا إلينا إعراضَك عنه»: من ص، وفي س زيادة: شكا إلينا صاحبُنا..، وفي ك،ع، وحاشية س: صاحبُها.

وفي غير ص زيادة في آخر الحديث لتفسير «إلا مالا، إلا مالا»: «يعني: مالا بدَّ منه».

١٩٦٥ ـ (أخبرنا عيسى): في غير ص: حدثنا.

<sup>«</sup>المفتاح من حُجرته»: من ص، وفي غيرها: حُجْزته، وعلى حاشية ع ضبطها كذلك عن المنذري. والعُلَيَّة: الغرفة المرتفعة.

فأخذ المفتاح من حُجرته ففتح.

### ١٧٤ ـ باب في قطع السِّدْرِ

عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مُطعِم، عن عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مُطعِم، عن عبدالله بن حُبشي قال: قال رسول الله ﷺ: «من قطع سِدرةً ضرب الله رأسه في النار».

ما ها الله مخلد بن خالد وسلَمة بن شبیب، قالا: حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن عثمان بن أبي سليمان، عن رجل من تقيف، عن عروة بن الزبير، يرفع الحديث إلى النبي ﷺ، نحوه.

العدد الله بن ميسرة وحُميد بن مَسعدة، قالا: حدثنا عسان بن إبراهيم قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السِّدْرِ وهو مستندٌ إلى قصر عروة، فقال: تَرى هذه الأبواب والمَصاريع؟ إنما هي من سِدْر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال: لا بأس به.

زاد حميد فقال: هِي يا عراقيُّ جئتَني ببدعة، قال: قلت: إنما البدعةُ

١٩٧٥ \_ «ضَرَب الله رأسه»: في الأصول الأخرى: صوَّب. ، ، أي: نكَّس الله رأسه.
 والحديث رواه النسائي. [٥٠٧٨].

وعلى حاشية ك زيادة آخر الحديث: «سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر، يعني: من قطع سِدْرة في فلاة يَستظل بها ابنُ السبيل والبهائمُ عَبَثاً وظلماً بغير حقّ يكون له فيها: صوَّب الله رأسه في النار». وأشار تحت كلمة «عَبَثاً» إلى نسخة فيها: عُتياً.

١٩٨٥ ـ «حدثنا عبدالرزاق»: في س، ع: أخبرنا.

الله بن ميسرة»: هكذا في ص منسوباً إلى جدّه، وفي غيرها: عبيدالله
 ابن عمر بن ميسرة، وتكرر كثيراً هكذا.

من قِبَلكم، سمعتُ من يقول بمكة: لعن رسول الله ﷺ من قَطَع السِّدْر، ثم ساق معناه.

#### ١٧٥ ـ باب إماطة الأذى عن الطريق

٥٢٠١ \_ حدثنا مسدَّد، حدثنا حماد بن زید،

وحدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبّاد ـوهذا لفظه وهو أتمـ، عن واصل، عن يحيى بن يعمُر، عن أبي ذرّ، عن النبي على قال: «يُصبح على كلِّ سُلامى من ابن آدمَ صدقةٌ، تسليمُه على

<sup>• • • • •</sup> في الناس ثلاث مئة. . »: في غير ص: في الإنسان. . ، وهو المراد. «النخاعةُ»: في ع: إن النخاعة . . .

<sup>«</sup>فركعتي الضحيّ»: في غير ص: فركعتا الضحي.

٥٢٠١ ـ «حدثنا عبّاد»: في غير ص: عن عباد بن عباد.

<sup>«</sup>من ابن آدم»: في س، ع: من بني آدم.

<sup>«</sup>على مَن لَقِيَه»: في غير ص: على من لقيَ.

<sup>«</sup>وَبُضعُه أهله»: في س: وبضعتُه أهله، وعلى حاشيتها ماأثبتُه وأنه نسخة التسترى.

وفي آخره زيادة على حاشية ك: «قال أبو داود: لم يذكر حمادٌ الأمرَ والنهيّ».

والحديث رواه النسائي. [٥٠٨٢).

من لقيه صدقة ، وأمره بالمعروف صدقة ، ونهيه عن المنكر صدقة ، وإماطته الأذى عن الطريقِ صدقة ، وبُضعُه أهلَه صدقة » قالوا: يارسول الله يأتي شهوته وتكون له صدقة ؟ قال: «أرأيت لو وضعها في غير حقّها أكان يأثم ؟ » قال: «ويُجزىء من ذلك كُلّه ركعتان من الضّحى ».

٥٢٠٢ ـ حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن واصل، عن يحيى ابن عُقَيل، عن يحيى ابن عُقَيل، عن يحيى بن يَعْمُر، عن أبي الأسود الدِّيلي، عن أبي ذر، بهذا الحديث، وذكر النبيَّ ﷺ في وسطه.

٥٢٠٣ - حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن محمد بن عَجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله على أنه قال: «نزع رجلٌ لم يعمل خيراً قطُّ غصنَ شوكِ عن الطريق، إما كان في شجرةٍ فقطعه وألقاه، وإمّا كان موضوعاً فأماطه، فشكر الله له بها، فأدخله الجنة».

#### ١٧٦ ـ باب إطفاء النار بالليل

٥٢٠٤ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه روايةً \_قال مرةً: يبلُغ به النبيَّ ﷺ قال: «لا تتركوا النارَ في بيوتكم حين تنامون».

٥٢٠٥ \_ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمّار، حدثنا عمرو بن

۲۰۲ \_ رواه مسلم. [۵۰۸۳].

٢٠٤٥ ـ رواه الجماعة إلا النسائي. [٥٠٨٥].

٥٢٠٥ \_ «أسباطً»: التنوين من ك، وانظر (٤٣٩٤، ٤٥٦٣).

<sup>«</sup>عمرو بن طلحة»: هو عمرو بن حماد بن طلحة القَنّاد، وانظر آخر ترجمته في «تهذيب التهذيب».

<sup>«</sup>فيحرقكم»: في غير ص: فتحرقكم.

طلحة، حدثنا أسباطٌ، عن سماك، عن عكرمة، عن أبن عباس قال: جاءت فأرةٌ فأخذت تجرُّ الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يديْ رسول الله على الخُمرة التي كان قاعداً عليها، فأحرقتْ منها موضع مثل درهم، فقال: «إذا نِمتُم فأطفئوا سُرُجكم، فإن الشيطان يدُلُّ مثل هذه على هذا فيُحرقكم».

#### ۱۷۷ \_ باب قتل الحيات

و ٢٠٠٦ ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما سالمناهُنَّ منذُ حاربْناهنَّ، ومن ترك شيئاً منهنَّ خِيفةً فليس منّا».

وسف، عن شَريك، عن أبي إسحاق، عن الشَّكَري، عن إسحاق بن يوسف، عن شَريك، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الحياتِ كلَهنَّ، فمن خاف ثأرهُنَّ فليس منى».

<sup>=</sup> والحديث بنحوه في الصحيحين من حديث أبي موسى، ومن حديث جابر. [٥٠٨٦].

٣٠٠٥ ـ «ما سالمناهنَ منذ حاربناهنَ»: ذلك أن المعاداة بين الإنسان والحية جبِلِّية، فكلٌ منهما يطلب قتل الآخر. كذا قال الطيبي ٨: ١٢٥، وغيره. قلت: وفي هذا المعنى حديث مرفوع عن ابن عباس عزاه السيوطي في «الدر المنثور» أوائل تفسير البقرة إلى ابن جرير.

وربط بعضهم بين هذا الحديث وبين ماروي عن ابن عباس وغيره موقوفاً أن الأمر بالهبوط من الجنة كان لآدم وحواء وإبليس والحيَّة. انظر الآثار في المصدر السابق. والله أعلم.

٥٢٠٧ \_ «القاسم بن عبدالرحمن»: هو المسعودي: القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، فهو يروي عن أبيه، عن جده. والحديث رواه النسائي. [٥٠٨٨].

موسى بن مسلم قال: سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أُرى إلى ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من ترك الحياتِ مخافة طلبِهنَّ فليس مِنّا، ما سالمناهُنَّ منذُ حاربناهُنَّ».

٥٢٠٩ ـ حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية، عن موسى الطحان قال: حدثنا عبدالرحمن بن سابط، عن العباس بن عبدالمطلب أنه قال لرسول الله على: إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنّان \_ يعني الحياتِ الصغار \_! فأمر النبي على بقتلهنّا.

٥٢١٠ ـ حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «أُقتُلوا الحيات، وذا الطُّفْيتين، والأبترَ، فإنهما يلتمِسان البصر، ويُسقِطان الحَبَل».

قال: وكان عبد الله يقتل كلَّ حية وجدها، فأبصره أبو لُبابة، أو زيد ابن الخطاب، وهو يطاردُ حية، فقال: إنه قد نُهي عن ذوات البيوت.

و المعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لُبابة، أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجِنَّان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطِّفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء.

٧١١٥ \_ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب،

٥٢١٠ ـ «ذا الطَّفْيَتَيْن»: قال في «النهاية» ٣:١٣٠: «شبَّه الخطَّيْن اللذين على ظهر الحية بخُوصتَيْن من خُوص المُقْل». والمُقْل: ثَمَر شَجَر الدَّوْم، يشبه النخلة.

<sup>«</sup>والأبتر»: القصير الذنب من الحيات.

<sup>«</sup>يلتمسان البصر»: يتطلّبانه فيخطفانه، كما سيأتي.

والحديث رواه الجماعة إلا النسائي. [٥٠٩١].

٥٢١٢ ـ رواه الشيخان بنحوه. [٥٠٩٢].

عن نافع، أن ابن عمر وجد بعد ذلك \_ يعني بعد ما حدثه أبو لبابة \_ حيةً في داره، فأمر بها فأُخرجت، يعني إلى البقيع.

٥٢١٣ ـ حدثنا ابن السرح وَحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة، عن نافع، في هذا الحديث، قال نافع: رأيتها بعدُ في بيته.

عن محمد بن أبي يحيى، حدثنا يحيى، عن محمد بن أبي يحيى، حدثني أبي، أنه انطلق هو وصاحبٌ له إلى أبي سعيد يعودونه، فخرجنا من عنده، فلقينا صاحبٌ لنا وهو يريد أن يدخُل عليه، فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فأخبَرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله عليه: "إن الهَوامَّ من الجنّ، فمن رأى في بيته شيئاً فليُحرِّج عليه ثلاث مرات، فإن عاد فليقتله، فإنه شيطان».

٥٢١٥ \_ حدثنا يزيد بن مَوْهَب الرملي، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن صَيفي أبي سعيد مولى الأنصار، عن أبي السائب قال:

٥٢١٣ ــ (وحدثنا أحمد بن سعيد): في غير ص: وأحمد بن سعيد.
 «أخبرنا ابن وهب»: في س: حدثنا.

٥٢١٤ ـ "فلقيّنا صاحبٌ لنا»: من ص، س، وحاشية ك مع الضبط، وفي ك، ع، وحاشية س وعليها: أصل: فلقِيْنا صاحباً لنا.

<sup>«</sup>إن الهوامَّ من الجن»: الهوامّ جمع هامَّة، وهي كل ذي سمّ يقتل.

٥٢١٥ ـ «عن صيفي أبي سعيد»: من الأصول الأخرى، والذي في ص: عن صيفي، أن سعيداً، فصارا رجلين، وفي ترجمته أنه: صيفي بن زياد، أبو زياد أو أبو سعيد، فلذا عدلتُ عما في ص.

<sup>«</sup>لقاء بيته»: في غير ص: تلقاء بيته.

<sup>«</sup>تركض، فلا أدري..» في الأصول الأخرى: ترتكض، قال: فلا أدري. وترتكض: تضطرب.

والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٥٠٩٦].

أتيت أبا سعيد الخُدري، فبينما أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريكَ شيء، فنظرت فإذا حية، فقمت، فقال أبو سعيد: مالك؟ قلت: حية هاهنا، قال: فتريدُ ماذا؟ قلت: أقتلُها، فأشار إلى بيت في داره لِقاء بيته، فقال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يومُ الأحزاب استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله وأمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، فأشار إليها بالرمح، فقالت: لا تَعجلْ حتى تنظر ما أخرجني! فدخل البيت فإذا حية منكرة! فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح تركض، فلا أدري أيهما كان أسرع موتاً: الرجلُ أو الحية، فأتى قومُه رسولَ الله على أنه أن يرد صاحبنا، فقال: «استغفروا لصاحبكم».

ثم قال: «إن نفراً من الجنّ أسلموا بالمدينة، فإذا رأيتم أحداً منهم فحذِّروه ثلاث مراتٍ، ثم إنْ بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث».

٥٢١٦ \_ حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، بهذا الحديث مختصراً،
 قال: «فليؤذِنْه ثلاثاً، فإنْ بدا له بعدُ فليقتله فإنه شيطان».

٥٢١٧ ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن صيفيّ مولى ابن أفلح، أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زُهرة، أنه دخل على أبي سعيد الخدري، فذكر نحوه وأتم منه، قال: «فآذِنوه ثلاثة أيام، فإنْ بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان».

٥٢١٨ \_ حدثنا سعيد بن سليمان، عن عليّ بن هاشم، حدثنا ابن

٢١٧٥ \_ «قال فآذِنوه»: في س: .. فآذنوها.

٢١٨ - ﴿إِذَا رَأَيْتُم مِنهَا. . أَنشدكم . . عليكم »: في الأصول الأخرى في المرتين : =

أبي ليلى، عن ثابتِ البُناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ سُئل عن حيات البيوت، فقال: «إذا رأيتم منها شيئاً في مساكنكم فقولوا: أَنْشُدُكم العهدَ الذي أَخذَ عليكم نوحٌ، أنشدكم بالعهد الذي أَخذ عليكم سليمان أن تؤذونا، فإنْ عُدْنَ فاقتلوهنّ».

٥٢١٩ ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن ابن مسعود أنه قال: اقتلُوا الحياتِ كلَّها إلا الجانَّ الأبيضَ الذي كأنه قضيب فضّة.

قال أبو داود: فقال لي إنسان: إن الجانَّ لا يتعوَّج في مِشيته، فإن كان هذا صحيحاً كانت علامةً فيه إن شاء الله.

### ١٧٨ ـ باب في قتل الأوزاغ

و ۲۲۰ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الوَزَغ، وسماه فُوَيسقاً.

٥٢٢١ ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا إسماعيل بن زكريا،

إذا رأيتم منهن . . أنشدكنَّ . . عليكنّ .

<sup>«</sup>أنشدكم بالعهد»: من ص، وفي غيرها: . . العهدَ.

والحديث رواه الترمذي ـ وقال: حسن غريب ـ والنسائي. [٥٠٩٩].

٥٢١٩ ـ مقولة أبي داود في آخره من ص.

<sup>•</sup> ٧٢٠ ــ «أخبرنا معمر»: من ص، ك، وفي غيرها: حدثنا.

والحديث أخرجه مسلم. [٥١٠١].

٣٢١ - «ومن قتله في الضربة الثانية..»: إنما نقص الأجر في الضربة الثانية والثالثة لأنه قد يُفْلَت منه، كما قاله النووي في شرح مسلم ٢٣٦:١٤، أو لأن قتله من أول ضربة أرحم به، وإن كان فُويسقاً مأموراً بقتله، قال الذهبي في أول معجم شيوخه الكبير ٢٤:١: «إن قتله بضربة واحدة =

عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل وَزَغةً في أول ضربة فله كذا وكذا حسنةً، ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنةً، أدنى من الأولى، ومن قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنةً، أدنى من الثانية».

٥٢٢٢ ـ حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سُهيل، حدثني أخي \_أو أختي من أبي هريرة، عن النبي الله أنه قال: «في أولِ ضربةٍ سبعون حسنة».

# ١٧٩ ـ باب في قتل الذَّر

و المغيرة بن عبدالرحمن، عن أبي من الزناد، عن الأعرج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي الله قال: «نزلَ نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجَهازه فأُخرِج من تحتها، ثم

أَروح له من التعذيب بثلاث ضَرَبات». وانظر كلام العز ابن عبدالسلام في «بذل المجهود» ۲۰۳:۲۰.

والحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه بنحوه. [٥١٠٢].

٥٢٢٧ \_ «حدثني أخي \_أو أختي \_»: رواية ابن العبد: حدثني أبي أو أخي. ونقلها في حاشية ك عن «أطراف» المزي (١٢٥٨٨)، ثم قال: «وقال النووي: قال القاضي: أخت سُهيل: سودة، وأخواه: هشام وعباد». «شرح مسلم» ٢٣٨:١٤. والقاضي: هو عياض.

وذكر المنذري في «تهذيبه» (٥١٠٣) أن إخوة سهيل: محمد وصالح وعبدالله الملقّب عباد، فتحصّل لنا أربعة: محمد، وصالح، وهشام، وعبدالله.

<sup>«</sup>سبعون حسنة»: في غير ص: سبعين حسنة.

٥٢٢٣ ـ رواه مسلم والنسائي. [٥١٠٤]، ورواه البخاري من هذا الوجه (٣٣١٩)، وعزاه إليه المزي (١٨٤٩)، ورواه من وجه آخر عنه (٣٠١٩). وانظر شرحه في كتابي «من صحاح الأحاديث القدسية» ص ١٠٣ رقم ٢٢.

أَمر بها فأُحرقت، فأوحى الله إليه: فهلاَّ نملةً واحدةً!».

ونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله على: «أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأُحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أنْ قَرَصتك نملةٌ أهلكتَ أُمة من الأمم تُسبِّح!!».

٥٢٢٥ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس قال: قال النبي يُنهي عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهُدْهد، والصُّرَد.

الفَرَاري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن ابن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفَرَاري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن ابن سعد \_قال أبو داود: وهو الحسن بن سعد \_ عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه قال: كنا مع رسول الله على في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرة معها فرخانِ فأخذنا فَرْخَيها، فجاءت الحُمَّرة، فجعلت تُعرِّش، فجاء النبي على فقال: «مَن فَجَع هذه بولدها؟ رُدّوا ولدها إليها»، ورأى قرية نمل قد

٣٢٤ ـ رواه الجماعة إلا الترمذي. [٥١٠٥].

٥٢٢٥ ـ «أخبرنا معمر»: من ص، وفي غيرها: حدثنا.

<sup>«</sup>قال: قال النبي.. نُهي»: من ص مع الضبط، فهو في حكم الحديث القدسي: نَهى الله عز وجل عن كذا، وفي ك، ع: قال: إن النبي.. نَهى. والصُّرَد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود.

والحديث رواه ابن ماجه. [٥١٠٦].

٥٢٢٦ \_ «فجعلت تعرّش»: على حاشية س: «قال ابن ناصر: كذا في الأصل: تعرش، يعني: والمحفوظ: تقرّش، بالقاف، أو تفرّش، بالفاء». والحديث تقدم (٢٦٦٨).

حرَّ قناها، فقال: «من حرَّق هذه؟» قلنا: نحن، قال: «إنه لاينبغي أن يُعذَّب بالنار إلا ربُّ النار».

### ١٨٠ \_ باب قتل الضّفدِع

ورب البي المحمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان، أن طبيباً سأل النبي على عن ضِفدِع يجعلُها في دواء، فنهاه النبي عن قتلها.

## ١٨١ \_ باب في الخَذْف

٥٢٢٨ ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عقبة ابن صُهْبان، عن عبدالله بن مُغَفَّل قال: نهى رسول الله ﷺ عن الخذف، قال: «إنه لا يَصيدُ صيداً ولا يَنْكَأُ عدواً، وإنها تفقأ العين وتكسِر السنَّ».

#### ١٨٢ ـ باب في الختان

٥٢٢٩ \_ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى وعبد الوهاب بن

۲۲۷ \_ تقدم (۳۸۹۷).

٧٢٨ ـ الخَذْف: رَمْيُ الآخر بحصاةِ صغيرة أو نَواةٍ.

<sup>«</sup>لاينكأ عدواً»: لايجرحه.

<sup>«</sup>وإنها تفقأ العين وتكسِر السنّ»: في الأصول الأخرى: وإنما يفقأ. . ويكسر .

والحديث رواه الشيخان وابن ماجه. [٥١٠٩].

٥٢٢٩ ـ «قال عبدالوهاب: الكوفيُّ»: من ص،ع، وفي س، ك: حدثنا عبدالوهاب الكوفي، ولايصح، لأن المراد: أن عبدالوهاب الأشجعي قال عن محمد ابن حسان: إنه كوفي، وهي من زيادات عبدالوهاب في الرواية على سليمان الدمشقي، وهي زيادة هامة، فإنها تنفى أن يكون محمد بن =

عبدالرحيم الأشجعي، قالا: حدثنا مروان، حدثنا محمد بن حسان، \_قال عبدالوهاب: الكوفيُ \_، عن عبد الملك بن عُمير، عن أم عطية الأنصارية، أن امرأة كانت تختُنُ بالمدينة، فقال لها النبي ﷺ: «لا تَنْهَكى، فإن ذلكَ أحظَى للمرأة وأحبُ إلى البعل».

قال أبو داود: ورُوي عن عُبيد الله بن عمرو، عن عبدالملك، بمعناه، وإسنادُه ليس بالقوي.

### ١٨٣ \_ باب مشي النساء في الطرق

و و و و الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز \_ يعني بن محمد\_، عن أبي عمرو بن حِماس، عن أبيه، عن حمزة بن أبي أُسيد الأنصاري، عن أبيه، أنه سمع رسول الله على يقول \_وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطرق، فقال رسول الله على للنساء ـ: «استأخِرْنَ، فإنه ليس لكنَ أن

حسان هذا هو محمد بن سعيد بن حسان الشامي الأردني المصلوب على الزندقة.

<sup>«</sup>لاتَنْهَكي»: لاتُبالغي في ختان البنت.

<sup>«</sup>وإسناده ليس بالقوي»: من ص، وفي غيرها: قال أبو داود: ليس هو بالقوي.

وعلى حاشية ك زيادة في آخره: «وقد روي مرسلاً. قال أبو داود: ومحمد ابن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف».

<sup>•</sup> ٥٢٣ \_ «الرجال مع النساء في الطرق»: من ص، وفي غيرها: . . في الطريق، واختلف التبويب حسب هذا الاختلاف.

<sup>«</sup>تحقُفُن الطريق»: الضبط من ص، س، ك، والمعنى: لايحقّ لكنَّ أن تمشين في وسط الطريق.

<sup>«</sup>عليكنَّ بحافَات الطريق»: الفاء مخففة، وعليها في ك: خف، تنبيهاً لذلك، ومن الأخطاء الشائعة تشديدها.

تَحْقُقْنَ الطريق، عليكنَّ بِحافَات الطريق».

قال: فكانت المرأة تَلصَق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلَّق بالجدار من لُصوقها به.

٥٢٣١ ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو قتيبة سَلْم بن قتيبة، عن داود بن أبي صالح المدني، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين.

#### ١٨٤ ـ باب الرجل يسبُّ الدهر

٥٢٣٢ ـ حدثنا محمد بن الصبّاح بن سفيانَ وابنُ السرح، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «يُؤذيني ابنُ آدم: يسُبُّ الدهر، وأنا الدهرُ، بيدي الأمرُ، أقلِّبُ الليلَ والنهار».

قال ابن السرح: ابن المسيب، مكان: سعيد.

#### آخر كتاب الأدب وهو آخر كتاب السنن

\* \* \*

٧٣١ ـ (بن أبي صالح المدني): (المدني) من ص فقط، وانظر ترجمته في (التاريخ الكبير) ٣ (٧٩٢).

والحديث رواه البخاري هناك وقال: لايتابع عليه.

٢٣٢ - (يؤذيني ابن آدم): قبله في الأصول الأخرى: يقول الله عزَّ وجلَّ. . .
 ومعنى الإيذاء هنا: فعل العبد ما لايرضاه الله تعالى.

<sup>﴿</sup>وَأَنَا الدَّهُمُ ﴾: الضبط من س، ك، والدَّهُر: هو الزَّمَان، فقوله ﴿أَنَا الدَّهُرِ»: معناه: أَنَا خالقه، وأَنا مدبِّر مايكون فيه من حوادث، وأَنَا مصرِّف مافيه ومقلِّبه. وانظر شرحه في كتابي «من صحاح الأحاديث =

القدسية) الحديث السابع ص ٥٦.

ورواه بعضهم: وأنا الدَّهرَ بيدي الأمر، على تأويل: وأنا الذي بيدي الأمرُ طولَ الدهر والزمان.

والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٥١١٣].

#### \* \* \*

هذا، ومما يذكر للفائدة أن النسخة المطبوعة من "تهذيب السنن" للمنذري ليس فيها هنا تأريخ انتهاء الإمام المنذري من تأليفه، لكني رأيت على وجه نسخة العلامة المدقق محمد أمين ميرغني من "تقريب التهذيب" مانصه: "فائدة: اختصر "سننَ أبي داود" الإمامُ الحافظُ زكي الدين أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري، وكان نَجازُه في يوم الاثنين السابع من ذي القعدة سنة أربع وخمسين وست مئة".

وختم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نسخته المرموز لها ص بقوله: 
«آخر كتاب الأدب، وهو آخر كتاب السنن. والحمد لله أولاً وآخراً، والصلاة والسلام الأتمان من الملك الرحيم الرحمن، على أفضل المسلمين، وأشرف الخلق أجمعين محمد وآله وصحبه، وأزواجه وعترته وحزبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

علَّقه لنفسه الفقيرُ إلى عفو ربه أحمدُ بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر، وفرغ منه في يوم الجمعة سادس عِشْري ربيع الأول سنة ثماني مئة بزبيد من بلاد اليمن حرسها الله تعالى، والحمد لله أولاً وآخراً». وعلى الحاشية اليسرى: "ثم قابلت الجزء الأخير في يوم السبت تاسع عِشري ذي القعدة سنة ثلاث وثماني مئة».

وفي الأصل الثاني المرموز له ح ـ القسم غير المعتمد ـ:

«آخر كتاب الأدب، وهذا آخر الكتاب، تم ولله الحمد والمنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه في ٣ ش سنة ١٢٨٩» كأنه يريد في ٣ من شعبان أو شوال؟.

وفي خاتمة الأصل المرموز له س: «آخر كتاب السنن لأبي داود، والحمد لله وحده، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلامه، كتبه لنفسه العبد الفقير إلى رحمة ربه، المستغفر من زلّته وذنبه يوسف بن محمد بن خلف الحنفي، عفا الله عنه، وذلك يوم الجمعة ثالث وعشرين من شعبان المكرم سنة ثلاث وسبعين وست مئة، بمنزله بالحسينية، حامداً لله ومصلياً على نبيه ومسلماً».

وفي خاتمة الأصل المرموز له ك: تمَّ وكمل والحمد لله وحده.

وعلَّى الحاشية: «آخر الجزء الثاني والثلاثين من سنن أبي داود، بتجزئة الخطيب، وبتمامه تمّ الكتاب، ولله الحمد والمنة».

وفي آخر أصل العلامة عبد الغني النابلسي رحمه الله المرموز له ع: انتهى كتاب السنن لأبي داود السجستاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين، وصحابته أجمعين، وذلك في صبيحة يوم الجمعة المبارك، سادس يوم من شهر شوال المبارك من شهور سنة ثمان وتسعين وألف، أحسن الله خاتمتها علينا وعلى المسلمين أجمعين، ونفعنا والمسلمين ببركات مؤلفِ هذا الصحيح (كذا) ورواتِه.

وقد نجز ذلك على يد الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير كمال الدين بن السيد إبراهيم الدُّسوقي نسباً، والشافعي مذهباً، البِقاعي بلداً، غفر الله ذنوبه وستر عيوبه وأناله مطلوبه، وفتح له الباب، وأزال عن قلبه ظلمة الحجاب، وفعل ذلك بجميع مشايخه وإخوانه وعشيرته، والمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وهو يقبل التوبة ويعفو عن السيئات.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً دائماً.

ثم كتب مالك افنسخة وصاحبها العلامة الشيخ عبدالغني النابلسي رحمه الله: «وقد فرغنا ولله الحمد من مقابلة هذه النسخة من سنن أبي داود السجستاني وضبطها من أولها إلى آخرها في مجالس كثيرة، آخرُها عشيةً = يوم السبت العاشر من شوال سنة تسع وتسعين وألف، وكانت مقابلتها على نسخ متعددة تبلغ في بعض المواضع العشرة أو أكثر، وفي بعض المواضع أدنى من ذلك، بحسب ماوجدنا واجتمع عندنا من أجزاء هذا الكتاب.

أدنى من ذلك، بحسب ماوجدنا واجتمع عندنا من أجزاء هذا الكتاب. وقد وجدنا النسخ كلّها من هذه السنن مختلفة اختلافاً كثيراً من حيثُ تقديمُ بعضِ الكتب فيها على بعض وتأخيرُه، وتقديم بعض الأبواب وتأخيرُه، واختلاف بعض متون الأحاديث، واختلاف بعض متون الأحاديث، واختلاف بعض تراجم الكتب والأبواب.

وقد تحرَّينا ماهو الأقرب من ذلك والذي هو في غالب النسخ، وكتبنا الباقي على الهوامش، وضبطنا ماأشكل من متون الأحاديث ومن أسماء الرجال على حسب الإمكان، وأثبتنا الغالب من ذلك في الهوامش بصريح النقل من الكتب المتعلقة بذلك.

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

وكتبه الفقير الحقير عبدالغني بن إسماعيل ابن النابلسي، أمدَّه الله تعالى بمدده. آمين».

#### \* \* \*

هذا، ويقول المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته: محمد بن محمد عوامة الحلبي المَدَني:

فرغتُ من كتابة حواشي هذه «السنن» المباركة بعد صلاة الظهر من يوم الأربعاء العاشر من ذي القعدة من شهور سنة ١٤١٧ هجرية، بالمدينة المنورة بساكنها، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والتسليم، راجياً من الله عز وجل القبول ونفع المسلمين به، والتجاوز عما سها فيه الفكر، أو زلَّ به القلم. ثم إنه كان من تمام فضل الله عليَّ في هذا اليوم \_ يوم ختم التعليق على هذه السنن \_ زيارةُ مولانا وشيخنا العلامة البارع المحدث الفقيه الشيخ محمد عبدالرشيد النُعماني، أحدِ كبار علماء باكستان ومحدِّثيها وصلحائها، قادماً لحج بيت الله الحرام، فتيمَّنْتُ بتشريفه، وسعدت =

بحضوره، وقرأت عليه طائفة من أحاديث الكتاب من أولها وآخرها، وجعلت ذلك مجلس ختم السنن، وتفضّل بتكرار الإجازة لي ولجميع أولادي، أكرمه الله ومدَّ في عمره المبارك بخير وعافية، وها أنا أسوق سندي إلى الإمام أبي داود رضى الله عنه من طريقه، فأقول:

أروي هذا الكتاب المبارك الجامع «سنن أبي داود» عن شيخنا محمد عبدالرشيد النعماني، وهو يرويه من طرق، منها \_ وهو أعلاها \_ عن شيخه محمود حسن التُّونكي، عن عبدالرحمن الباتي بتي، عن الشاه عبدالعزيز الدِّهلوي، عن أبيه الشاه ولي الله الدهلوي، عن شيخه أبي الطاهر الكُوراني، عن الحسن العُجَيمي، عن عيسى المغربي، عن الشهاب الحَفقاجي، عن الحسن الكرخي، عن الجلال السيوطي، عن ابن الشهاب الحَفقاجي، عن الحسن الكرخي، عن الجلال السيوطي، عن ابن مُقبل الحلبي، عن الصلاح ابن أبي عمر المقدسي، عن أبي الحسن ابن البخاري، عن ابن طبرزد، عن أبي البدر الكرخي وأبي الفتح الدومي البخاري، عن النقلة المي علي اللؤلؤي، عن الإمام أبي داود صاحب السنن رحمهم الله تعالى. وأرويه أيضاً عن عدد كبير من أهل العلم وبُدُوره في عصورهم، أسأل الله وأرويه أيضاً عن عدد كبير وسرور، وأن يرحم من أكرمهم بالنقلة إلى دار كرامته، وأن يلحقنا بهم على خير حال يرضيه، إنه سميع مجيب.

اللهم اغفر لي ولوالديّ ولمشايخي ولمن له حقّ عليّ، وأهلي وذريتي، ولجميع المسلمين والمسلمات.

وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا وقدوتنا محمد، سيد السادات، جامع الفضائل والمكرمات، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأبرار، وأتباعه الأخيار، وعلينا معهم بمنّه وكرمه، والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وتُنال الخيرات والبركات.

وكتبه محمد عوامة

## فهرس المصادر والمراجع

- ١ ـ أثر الحديث الشريف في اختلاف الأثمة الفقهاء رضي الله عنهم، لمحمد عوامة، الطبعة الرابعة ١٤١٨.
- ٢ أجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث في «مصابيح السنة» ملحق آخر «مشكاة المصابيح» للتبريزي، الطبعة الثالثة ١٤١٥، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٣ أخبار النّفضاة، لوكيع، مصورة عالم الكتب، وهو تحقيق عبدالعزيز المراغي،
   وطبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١٩٥٠.
- ٤ ـ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، لابن بَلْبان الفارسي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الأولى ١٤١٦، مؤسسة الرسالة.
- ٥ ـ الأدب المفرد، للإمام البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، الثالثة ١٤٠٩،
   دار البشائر الإسلامية.
- ٦ ـ الأذكار، للنووي، تحقيق سبيع الحاكمي، الأولى ١٤١٢، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن.
- ٧ ـ الأربعين في شيوخ الصوفية، لأبي سعد الماليني، تحقيق الدكتور عامر حسن
   صبري، الأولى سنة ١٤١٧، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
  - ٨ ـ أساس البلاغة، للزمخشري، الثالثة ١٩٨٥، الهيئة المصرية للكتاب.
- ٩ ـ الاستذكار، لابن عبدالبر، طبعة الدكتور عبدالمعطي قلعجي، الأولى سنة
   ١٤١٤، دار قتيبة، ودار الوعى.
- ١٠ ـ الاستيعاب لأسماء الأصحاب، لابن عبدالبر، مطبوع على حاشية الإصابة،
   ١٣٩٨، مصورة دار الفكر.
  - ١١ ـ أشد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين ابن الأثير، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور، طبعة دار الشعب.
- ١٢ ـ الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، للخطيب، طبعة عز الدين على السيد،

- الأولى ١٤٠٥، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.
- ١٣ ـ الإسناد من الدين، لعبدالفتاح أبو غدة، الأولى ١٤١٢، مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب.
- ١٤ ـ الاشتفاق، لابن دريد، تحقيق عبدالسلام هارون، مطبعة السنة المحمدية،
   ١٣٧٨ ـ
  - ١٥ ـ الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، مصورة دار الكتب العلمية.
- ۱۷ ـ أطراف المسند، لابن حجر، تحقيق الدكتور زهير الناصر، الأولى ١٤١٤،
   دار ابن كثير ودار الكلم الطيب.
  - ١٨ ـ الأعلام، لخير الدين الزُّرِكْلي، الثامنة ١٩٨٩، دار العلم للملايين.
- 19 \_ أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي، تحقيق الدكتور محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، الأولى ١٤٠٩، منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- ۲۰ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، لمحمد راغب الطباخ، تصحيح محمد
   کمال، الثانية ۱٤۰۸، دار القلم العربي بحلب.
  - ٢١ ـ أعلام النساء، لعمر رضا كحالة، التاسعة ١٤٠٩، مؤسسة الرسالة.
- ۲۲ ـ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، للسخاوي، تحقيق روزنثال، مصورة دار
   الكتب العلمية.
- ٢٣ ـ الإكمال، لابن ماكولا، تحقيق المعلمي، مصورة محمد أمين دمج، بيروت، لطبعة حيدر آباد.
- ٢٤ ـ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، للقاضي عياض، تحقيق السيد أحمد صقر، الأولى ١٣٨٩، دار التراث والمكتبة العتيقة.
- ٢٥ ـ أماني الأحبار في شرح معاني الآثار، لمحمد يوسف الكاندهلوي، نشر إدارة
   تأليفات أشرفية، ملتان، باكستان.

- ٢٦ ـ الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها، لأبي عبيد القاسم بن سلام،
   تصحيح محمد حامد الفقي، الأولى ١٣٥٣، طبعة مصطفى محمد بالقاهرة.
- ۲۷ ـ الأموال، لحميد بن زنجويه، تحقيق الدكتور شاكر ذيب فياض، الأولى . 18٠٦ نشر مركز الملك فيصل للبحوث، بالرياض.
  - ٢٨ ـ إنباء الغُمر، لابن حجر، مصورة دار الكتب العلمية لطبعة الهند، ١٤٠٦.
    - ٢٩ ـ الأنساب، للسمعاني، الأولى ١٤٠٨، مؤسسة الكتب الثقافية.
  - ٣٠ ـ الإيمان، لابن منده، تحقيق الدكتور على ناصر الفقيهي، الأولى ١٤٠١.
- ٣١ ـ البحر المحيط، في التفسير، لأبي حيان الأندلسي، مصورة دار الفكر، الثانية ١٤٠٣ ـ
- ٣٢ ـ البداية والنهاية، لابن كثير، تصحيح الدكتور أحمد محمد أبو ملحم وزملائه، الأولى ١٤٠٥، دار الكتب العلمية.
  - ٣٣ ـ البدر الطالع، للشوكاني، مصورة دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.
- ٣٤ ـ بذل المجهود في حل أبي داود، لخليل أحمد السهارَنْفوري، مصورة دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٥ ـ بغية الطلب في تاريخ حلب، لابن العديم، تحيق الدكتور سهيل زكار، الأولى، دار الفكر، بيروت.
- ٣٦ ـ بغية الوعاة، للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الثانية ١٣٩٩، دار الفكر.
- ٣٧ ـ بلغة الأريب، لمحمد مرتضى الزَّبيدي، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، الثانية 18٠٨ ، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.
- ٣٨ ـ تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، طبعة الكويت ١٣٨٥ فما
   بعدها.
- ٣٩ ـ تاريخ الإسلام، للذهبي، تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري، الأولى ١٤٠٧ . دار الكتاب العربي.
- ٤٠ ـ تاريخ أصبهان، لأبي نعيم الأصبهاني، مصورة دار الكتاب الإسلامي لطبعة ليدن ١٩٣٤.

- ٤١ ـ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، مصورة دار الفكر لطبعة الخانجي.
- ٤٢ ـ التاريخ الكبير، للبخاري، تحقيق المعلمي، مصورة المكتبة الإسلامية لطبعة حيدر آباد الدكن.
- ٤٣ ـ التبصرة والتذكرة، شرح العراقي على ألفيته، تحقيق محمد بن الحسين العراقي، طبعة فاس ١٣٥٤.
- ٤٤ ـ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر، تحقيق على البجاوي، ومراجعة محمد على النجار، المكتبة العلمية.
  - ٤٥ \_ تجريد أسماء الصحابة، للذهبي، مصورة دار المعرفة لطبعة الهند.
- ٤٦ ـ التحبير في المعجم الكبير، للسمعاني، تحقيق الدكتورة منيرة ناجي سالم، طبعة العراق.
- ٤٧ ـ التحرير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، تحقيق المجلس العلمي بفاس، نشر دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.
- ٤٨ ـ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز، للكوثري، اعتناء عبدالفتاح أبو غدة،
   الأولى ١٤١٣.
- ٤٩ ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، الثانية ١٣٨٣، نشرة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
- ٥٠ ـ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للمزي، تحقيق عبدالصمد شرف الدين،
   الثانية ١٤٠٣ . المكتب الإسلامي.
- ٥١ ـ تذكرة الحفاظ، للذهبي، تحقيق المعلمي، مصورة دار إحياء التراث العربي.
- ٥٢ ـ ترتيب مسند الإمام الشافعي، لمحمد عابد السندي، مصورة دار الكتب العلمية لطبعة السيد عزت العطار ١٣٧٠.
  - ٥٣ ـ الترغيب والترهيب، للمنذري، تعليق مصطفى عمارة، مصورة دار الجيل.
    - تفسير الالوسي = روح المعاني.
    - \* ـ تفسير ابن عطية = التحرير الوجيز.
    - تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم.

- ٥٤ ـ تفسير التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور.
- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
- ٥٥ \_ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، طبعة دار القلم، الثانية.
  - تفسير القرطبي = جامع أحكام القرآن.
- ٥٦ ـ تقريب التهذيب، لابن حجر، تحقيق محمد عوامة، السادسة ١٤١٢، دار الرشيد بحلب.
  - ٥٧ \_ التقييد، لابن نقطة، ١٤٠٧، مصورة دار الحديث ببيروت لطبعة الهند.
- ٥٨ ـ التقييد والإيضاح، للعراقي، ومعه مقدمة ابن الصلاح، مصورة دار الحديث لطبعة حلب، الثانية ١٤٠٥.
- ٥٩ ـ تكملة الإكمال، لابن نقطة، تحقيق الدكتور عبدالقيوم عبدرب النبي، ومحمد صالح المراد، الأولى ١٤٠٨ فما بعدها، منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- ٦٠ ـ التكملة لوفيات النقلة، للمنذري، تحقيق الدكتور بشار عواد، الثالثة ١٤٠٥،
   مؤسسة الرسالة.
  - ٦١ ـ التلخيص الحبير، لابن حجر، تصوير طبعة السيد عبدالله هاشم يماني.
    - ٦٢ ـ تلخيص المستدرك، للذهبي = المستدرك.
- ٦٣ ـ التمهيد، لابن عبدالبر، تحقيق جماعة من المغرب، تصوير مصر للطبعة
   المغربية.
- ٦٤ ـ تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، مصورة دار الكتب العلمية للطبعة المنيرية.
- ٦٥ ـ تهذيب التهذيب، لابن حجر، مصورة دار صادر، الأولى، وطبعة مؤسسة الرسالة.
  - ٦٦ ـ تهذيب سنن أبي داود، للمنذري، مكتبة السنة المحمدية، بمصر ١٣٦٧.
- ٦٧ ـ تهذیب الکمال في أسماء الرجال، للمزي، تحقیق الدکتور بشار عواد
   معروف، الرابعة ١٤٠٦، مؤسسة الرسالة.

- ٦٨ ـ توضيح المشتبه، لابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق محمد نعيم عرقسوسي،
   الثانية ١٤١٤، مؤسسة الرسالة.
- ٦٩ ـ التيسير شرح الجامع الصغير، للمناوي، الثالثة ١٤٠٨، مصورة مكتبة الإمام الشافعي، بالرياض.
  - \* \_ ثَبَت العلامة الأمير = سدُّ الأرب.
- ٧٠ ـ الثقات، لابن حبان، طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الأولى ١٣٩٣.
  - ٧١ ـ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، مصورة طبعة دار الكتب المصرية.
- ٧٢ ـ جامع الأصول، لمجد الدين ابن الأثير، (الأجزاء الأربعة الأخيرة منه) تحقيق
   محمود الأرناؤوط، الأولى ١٤١٢، دار ابن الأثير، بيروت.
  - ٧٣ ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٤٠٨، دار الفكر.
- ٧٤ ـ جامع التحصيل، للعلائي، طبعة حمدي عبدالمجيد، ١٤٠٧، مصورة عالم الكتب.
  - ٧٥ ـ الجامع الصحيح، للإمام البخاري = فتح الباري.
  - ٧٦ ـ الجامع الصحيح، للإمام مسلم، تصوير نشرة محمد فؤاد عبدالباقي.
- ٧٧ ـ جذوة المقتبِس، للحميدي، الأولى ١٩٦٦، الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- ٧٨ ـ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، تحقيق المعلِّمي اليماني، ١٣٧١، مصورة دار الأمم للطباعة والنشر لطبعة حيدر آباد الدكن.
- ٧٩ ـ جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، نشرة الدكتور أحمد عبدالسلام ومحمد سعيد زغلول، الأولى ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٨٠ جمرة اللغة، لابن دريد، تحقيق الدكتور رمزي بعلبكي، الأولى ١٩٨٧، دار
   العلم للملايين، بيروت.
- ٨١ ـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي، تحقيق الدكتور عبدالفتاح
   الحلو، الأولى ١٣٩٨، طبعة عيسى البابي الحلبي.

- ٨٢ ـ الجواهر والدرر، للسخاوي، مصورة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،
   وعليها خط المصنف مراراً.
  - ـ والمطبوع بالقاهرة بتحقيق الدكتور حامد عبدالمجيد وطه الزيني، ١٤٠٦.
    - ٨٣ ـ الجوهر النقى على سنن البيهقى، للمارديني = السنن الكبرى، للبيهقى.
- ٨٤ ـ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم، تحقيق علي الشربجي وقاسم النوري، الأولى ١٤١٢، مؤسسة الرسالة.
- ٨٥ ـ حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود، للمنذري = تهذيب سنن أبي داود.
- ٨٦ ـ حاشية الجمل على تفسير الجلالين، مصورة دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ٨٧ \_ حاشية السندي على النسائي = سنن النسائي (الصغري).
  - ٨٨ \_ حاشية السيوطي على النسائي = سنن النسائي (الصغرى).
  - \* ـ حاشية الناجي على الترغيب والترهيب = عجالة الإملاء.
- ٨٩ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، تحقيق محمد أبو
   الفضل إبراهيم، الأولى ١٣٨٩.
- ٩٠ الحِطّة في ذكر الصحاح الستة، لصديق حسن خان، طبعة علي حسن الحلبي، الأولى ١٤٠٨، دار عمار، ودار الجيل.
- ٩١ ـ الخصائص الكبرى، للسيوطي، مصورة دار الكتب العلمية لطبعة حيدر آباد الدكن ١٣٢٠.
- 97 ـ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، تحقيق الدكتور أحمد الخراط، الأولى ١٤٠٦، دار القلم بدمشق.
- ٩٣ ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، مصورة دار المعرفة للطبعة الميمينة ١٣١٤.
- ٩٤ ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لابن حجر، مصورة دار الجيل ببيروت لطبعة حيدر آباد الدكن.

- 90 ـ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، للسيوطي، تحقيق بديع السيد اللحام، الأولى ١٤١٢، طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي.
- 97 ـ ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، للذهبي، تحقيق حماد الأنصاري، مكتبة النهضة الحديثة ١٣٨٧.
- ٩٧ ـ ذيل التقييد، للفاسي، تحقيق كمال يوسف الحوت، الأولى ١٤١٠، دار الكتب العلمية.
- ٩٨ ـ ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين،
   للذهبي، تحقيق حماد الأنصاري، مكتبة النهضة الحديثة، الأولى ١٤٠٦.
- 99 ـ ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب الحنبلي، تصحيح حامد الفقي، تصوير دار المعرفة.
- ۱۰۰ ـ الرسالة للإمام الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، مصورة دار الكتب العلمية لطبعة البابي الحلبي.
- ١٠١ ـ رسالة أبي داود السجستاني في وصف تأليفه لكتاب السنن، تحقيق الكوثري، مطبعة الأنوار، بالقاهرة ١٣٦٩.
- وتحقيق عبدالفتاح أبو غدة، الأولى ١٤١٧، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.
  - ١٠٢ ـ روح المعاني، للآلوسي، مصورة دار الفكر للطبعة المنيرية.
- ١٠٣ ـ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزير اليماني، مصورة دار المعرفة للطبعة المنيرية.
- 1.1 ـ زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، تحقيق عبدالقادر أرناؤوط وشعيب الأرناوط، الخامسة عشر ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة.
- ۱۰۵ ـ سبل الهدى والرشاد، للصالحي، نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي، بتحقيق لجنة من العلماء، القاهرة ١٣٩٢ فما بعدها.
- 10٦ ـ سدّ الأرب من علوم الإسناد والأدب، لمحمد الأمير الكبير، تحقيق وتعليق محمد ياسين فاداني، مطبعة حجازي بمصر.

- ١٠٧ \_ سنن ابن ماجه، طبعة محمد فؤاد عبدالباقي، مصورة دار الفكر.
- ۱۰۸ ـ سنن الترمذي، مصورة دار الحديث بمصر، بدأ تحقيقها أحمد محمد شاكر.
- ١٠٩ ـ سنن النسائي (الصغرى)، بحاشية السيوطي والسندي، اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى المفهرسة ١٤٠٦.
- ۱۱۰ ـ سنن النسائي (الكبرى)، طبعة عبدالغفار البنداري وسيد كسروي حسن، الأولى ۱٤۱۱، دار الكتب العلمية.
  - ١١١ ـ السنن الكبرى، للبيهقي، مصورة دار المعرفة لطبعة حيدر آباد الدكن.
- ١١٢ ـ السِّير، لأبي إسحاق الفزاري، تحقيق الدكتور فاروق حمادة، الأولى ١١٢ ـ السِّير، مؤسسة الرسالة.
- ١١٣ ـ سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، السابعة ١١٣ ـ ١٤١١، مؤسسة الرسالة.
  - ١١٤ ـ السيرة الحلبية، لعلى الحلبي، مصورة المكتبة الإسلامية، بيروت.
    - \* \_ السيرة الشامية = سبل الهدى والرشاد.
- 110 ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، تحقيق محمود الأرناؤوط، الأولى 1807، دار ابن كثير.
- 117 ـ شرح السنة، لمحيي السنة البغوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الثانية 117 ـ شرح المكتب الإسلامي.
- 11٧ ـ شرح الأذكار، لابن علان، مصورة دار إحياء التراث العربي لطبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية.
  - شرح ألفية العراقي = التبصرة والتذكرة.
- ۱۱۸ ـ شرح الكافية الشافية، لابن مالك، تحقيق الدكتور عبدالمنعم هريدي، الأولى ۱٤٠٢، من منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
  - ١١٩ ـ شرح صحيح مسلم، للنووي، المطبعة المصرية، الطبعة الثالثة.

- ۱۲۰ ـ شرح علل الترمذي، لابن رجب، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، دار الملاح، الأولى ۱۳۹۸.
  - ۱۲۱ ـ شرح المشكاة، للطيبي، تصحيح المفتي عبدالغفار وزملائه، الأولى 1۲۱ ـ شر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي.
  - ١٢٢ ـ شرح معاني الآثار، للطحاوي، تصحيح محمد زهري النجار، الثانية . ١٤٠٧ تصوير دار الكتب العلمية.
    - \* \_ شرح المشكاة = مرقاة المفاتيح.
  - ١٢٣ ـ شرح المواهب اللدنية، للزرقاني، مصورة دار المعرفة لطبعة المكتبة الأزهرية ١٤١٤.
  - ۱۲۶ ـ شعب الإيمان، للبيهقي، طبعة محمد سعيد زغلول، الأولى ١٤١٠، دار الكتب العلمية.
  - وطبعة الدار السلفية بمباي، الهند- الأولى ١٤٠٦، تحقيق الدكتور عبد العلى عبدالحميد حامد.
  - ١٢٥ ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، تحقيق علي محمد البجاوي، تصوير دار الكتاب العربي ١٤٠٤.
  - ١٢٦ ـ الشمائل المحمدية، للترمذي، بشرح الباجوري، مطبعة الاستقامة بمصر سنة ١٣٥٣.
  - ١٢٧ ـ الصحاح في اللغة، للجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، الرابعة ١٢٧ ـ الصحاح في اللغلم للملايين.
    - \* \_ صحيح ابن حبان = الإحسان.
  - ١٢٨ ـ صحيح ابن خزيمة، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الثانية العربية السعودية بالرياض.
  - ١٢٩ ـ صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب، الأولى ١٤٠٦، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.
  - ۱۳۰ ـ الضعفاء الكبير، للعقيلي، تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجي، الأولى ١٣٠ ـ الخبير، الكتب العلمية.

- ۱۳۱ ـ الضعفاء والمتروكون، لابن الجوزي، طبعة عبدالله القاضي، دار الكتب العلمية، الأولى ١٤٠٦.
- ١٣٢ ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، مصورة دار مكتبة الحياة لطبعة حسام الدين القدسي ١٣٥٥.
- ۱۳۳ ـ الطبقات، للإمام مسلم، تحقيق مشهور حسن سلمان، الأولى ۱٤۱۱، دار الهجرة للنشر والتوزيع.
- ١٣٤ ـ طبقات الشافعية الكبرى، للتاج السبكي، تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي، وعبدالفتاح الحلو، تصوير طبعة البابي الحلبي.
- ۱۳۵ ـ طبقات علماء الحديث، لابن عبدالهادي، تحقيق إبراهيم الزيبق وأكرم البوشي، الأولى ١٤٠٩، مؤسسة الرسالة.
  - ١٣٦ ـ الطبقات الكبرى، لابن سعد، طبعة إحسان عباس، دار صادر ١٣٨٠.
- ١٣٧ ـ عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، للقاضي ابن العربي، مصورة دار الكتب العلمية.
- ١٣٨ ـ العبر في خبر من عبر، للذهبي، طبعة محمد سعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، الأولى ١٤٠٥.
  - ١٣٩ \_ عجالة الإملاء والتذنيب، للناجي، مخطوطة المحمودية بالمدينة المنورة.
- ١٤٠ ـ العقد الثمين، للفاسي، تحقيق فؤاد سيد وآخرين، الأولى ١٣٨١، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة.
- ۱٤۱ ـ علل الترمذي الكبير، ترتيب أبي طالب القاضي، تحقيق الدكتور حمزة ديب مصطفى، الأولى ١٤٠٦، مكتبة الأقصى، عمان.
- ١٤٢ ـ علل الحديث، لابن أبي حاتم الرازي، مصورة دار السلام لطبعة محب الدين الخطيب ١٣٤٣.
- ١٤٣ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، طبعة مصطفى البابي الحلبي، الأولى ١٣٩٢.
- ١٤٤ ـ عمل اليوم والليلة، لابن السني، شرح وتخريج الدكتور عبدالرحمن كوثر البرني المدني، طبعة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن.

- ١٤٥ ـ العواصم والقواصم، لابن الوزير اليماني، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الثانية
   ١٤١٢ ، مؤسسة الرسالة.
- ١٤٦ ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي، نشرة عبدالرحمن محمد عثمان، دار الفكر، الثالثة ١٣٩٩.
- ۱٤٧ ـ غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام، مصورة دار الكتاب العربي ١٤٧ ـ المعبعة حيدر آباد.
- ۱٤٨ ـ غريب الحديث، للخطابي، تحقيق الدكتور عبدالكريم العزباوي، وتخريج الدكتور عبدالقيوم عبد رب النبي، الأولى ١٤٠٢، مطبوعات جامعة أم القرى.
- ١٤٩ ـ الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الثانية، مصورة دار المعرفة، بيروت.
- ١٥٠ ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، مصورة دار المعرفة للطبعة السلفية.
- ا ١٥١ ـ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد، للساعاتي، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ۱۵۲ ـ الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي، للمناوي، تحقيق أحمد مجتبى بن نذير عالم، الأولى ١٤٠٩، دار العاصمة، بالرياض.
- ١٥٣ ـ فهرس ابن عطية، تحقيق محمد أبو الأجفان، ومحمد الزاهي، الثانية ١٥٣ ـ ١٩٨٣، دار الغرب الإسلامي.
- 108 ـ فهرس الفهارس والأثبات، لعبدالحي الكتاني، تحقيق الدكتور إحسان عباس، الثانية ١٠٢، دار الغرب الإسلامي.
- ١٥٥ ـ فهرست ابن خَيْر الإشبيلي، طبعة دار الآفاق الجديدة، بيروت، الثانية ١٣٩٩ .
  - ١٥٦ ـ الفهرست، لابن النديم، تحقيق رضا تجدد، دار المسيرة، الثالثة ١٩٨٨.
- ۱۵۷ ـ فوات الوفيات، لابن شاكر الكتبي، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر.

- ١٥٨ ـ فيض القدير بشرح الجامع الصغير، للمناوي، الثانية ١٣٩١، مصورة دار المعرفة لطبعة مصطفى محمد.
  - ١٥٩ \_ القاموس المحيط، للفيروزآبادي، الثانية ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة.
- 17٠ ـ الكاشف في معرفة رواة الكتب الستة، للذهبي، بحاشية سبط ابن العجمي، تحقيق محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب، الأولى ١٤١٣، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن.
- 171 ـ الكامل في التاريخ، لعز الدين ابن الأثير، السادسة ١٤٠٦، مصورة دار الكتاب العربي، ودار الريان للتراث، للطبعة المنيرية.
  - ١٦٢ ـ الكامل في الضعفاء، لابن عدي، دار الفكر، الثانية ١٤٠٥.
- 177 ـ كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، الأولى ١٤٠٨، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
  - ١٦٤ ـ الكشاف، للزمخشري، تصوير دار المعرفة، بيروت.
- 170 \_ كشف الغمة والبُرُحاء بما صح من الضبط الصحيح في بئر حاء، لأبي الخير ابن منصور الشماخي السعدي. مخطوط.
- 177 ـ الكنى والأسماء، للإمام مسلم، تحقيق الدكتور عبدالرحيم القشغري، الأولى ١٤٠٤، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- ١٦٧ \_ الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، لنجم الدين الغزي، تحقيق الدكتور جبرائيل سليمان جبور، الثانية ١٩٧٩، منشورات دار الآفاق الجديدة.
  - ١٦٨ ـ اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين ابن الأثير، مصورة دار صادر.
    - ١٦٩ ـ لسان العرب، لابن منظور، مصورة دار صادر.
- ۱۷۰ ـ لسان الميزان، لابن حجر، الثانية ۱۳۹۹، مصورة مؤسسة الأعلمي، بيروت، لطبعة حيدر آباد.
- ١٧١ ـ مجالس ابن ناصر الدين الدمشقي، في تفسير القد منَّ الله على المؤمنين؟، تحقيق محمد عوامة، الأولى ١٤١٩، دار القبلة، بجدة.
- ١٧٢ ـ المجروحون، لابن حبان، تصحيح محمود إبراهيم زايد، الأولى ١٣٩٦،

- نشر دار الوعي العربي بحلب.
- ۱۷۳ ـ مجمع بحار الأنوار، للفَتَّني، تصحيح حبيب الرحمن الأعظمي، الأولى ١٧٣ منشر دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد.
  - ١٧٤ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، طبعة مكتبة القدسي، ١٣٥٢.
- ۱۷۵ ـ المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، لابن حجر، تحقيق الدكتور يوسف مرعشلي، الأولى ١٤١٣، دار المعرفة، بيروت.
  - ١٧٦ ـ المجموع شرح المهذب، للنووي، مصورة دار الفكر للطبعة المنيرية.
- ۱۷۷ ـ المحلّى، لابن حزم، الأجزاء الأولى بتحقيق أحمد شاكر، مصورة دار الفكر للطبعة المنيرية.
- ۱۷۸ ـ المراسيل، لأبي داود، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الأولى ۱٤٠٨، مؤسسة الرسالة.
- ۱۷۹ ـ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، لابن عبدالحق، تحقيق البجاوي، مصورة دار المعرفة للطبعة الأولى ١٣٧٣ بالقاهرة.
- ۱۸۰ ـ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري، المكتبة الإمدادية، باعتناء الشيخين فيض أحمد ونور أحمد، ١٣٩٠، ملتان، باكستان.
- ۱۸۱ ـ المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ومعه تلخيص المستدرك، للذهبي، تصوير دار الكتاب العربي لطبعة حيدر آباد.
- ١٨٢ ـ المستقصى في أمثال العرب، للزمخشري، الثانية ١٤٠٨، تصوير دار الكتب العلمية لطبعة حيدر آباد.
- ۱۸۳ ـ مسند البزار (البحر الزخار)، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن، نشر مؤسسة علوم الفرآن، ومكتبة العلوم والحكم، الأولى ۱٤٠٩.
  - ١٨٤ ـ مسند الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مصورة عالم الكتب.
- ١٨٥ ـ مسند الشهاب، للقضاعي، تحقيق حمدي عبدالمجيد، الأولى ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة.
- ١٨٦ ـ مسند عمر بن عبدالعزيز، للباغندي، تخريج وتكميل محمد عوامة، الثانية

- ١٤٠٤، مؤسسة علوم القرآن.
- ١٨٧ ـ المسند، لأبي داود الطيالسي، مصورة دار المعرفة لطبعة حيدر آباد.
- ١٨٨ ـ المسند، لأحمد بن حنبل، مصورة دار صادر الأولى للطبعة الميمنية.
- \_ والمسند، لأحمد بن حنبل، تحقيق أحمد شاكر، طبعة دار المعارف، بمصر.
- ۱۸۹ ـ مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض، تصوير المكتبة العتيقة ودار التراث.
- 190 ـ المشترك وضعاً والمفترق صُقعاً، لياقوت الحموي، الثانية ١٤٠٦، مصورة عالم الكتب، للطبعة الأوربية.
- ١٩١ ـ مشكاة المصابيح، للتبريزي، تحقيق محمد ناصر الألباني، الثانية ١٤٠٥، المكتب الإسلامي.
- ۱۹۲ ـ مصابيح السنة، للبغوي، طبعة الدكتور يوسف مرعشلي وزميليه، الأولى ١٩٢ ـ مصابيح المعرفة، بيروت.
- ١٩٣ ـ مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه، للبوصيري، الأولى ١٤٠٦، مؤسسة الكتب الثقافية.
  - ١٩٤ ـ المصباح المنير، للفيومي، السابعة ١٩٢٨، المطبعة الأميرية، القاهرة.
- ١٩٥ ـ المصنف، لابن أبي شيبة، مصورة إدارة علوم القرآن الإسلامية، بكراتشي، للطبعة الهندية.
- 197 ـ المصنف، لعبدالرزاق، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، الثانية 197 ـ المكتب الإسلامي.
- ۱۹۷ ـ معالم السنن، للخطابي، الثانية ۱٤٠١، تصوير المكتبة العلمية لطبعة حلب.
- ۱۹۸ ـ معجم البلدان، لياقوت الحموي، تصحيح فريد عبدالعزيز الجندي، الأولى ١٩٨ ـ معجم البلدان، لياقوت العلمية.
- ١٩٩ ـ معجم الشيوخ، للذهبي، تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة، الأولى ١٩٩ ـ ١٤٠٨، مكتبة الصديق.

- ۲۰۰ ـ معجم مااستعجم، لأبي عبيد البكري، تحقيق مصطفى السقا، تصوير عالم الكتب، ۱٤۰۳.
- ٢٠١ ـ المعجم الأوسط، للطبراني، تحقيق الدكتور محمود الطحان، الأولى ١٤٠٥ ـ دار المعارف بالرياض.
- ٢٠٢ ـ المعجم الصغير، للطبراني، طبعة محمد شكور محمود الحاج أمرير، الأولى ١٤٠٥، المكتب الإسلامي ودار عمار.
  - ٢٠٣ ـ المعجم الكبير، للطبراني، نشرة حمدي عبدالمجيد، الثانية ١٤٠٤.
- ٢٠٤ ـ المعجم المشتمِل على ذكر شيوخ الأثمة النَّبَل، لابن عساكر، تحقيق الدكتورة سكينة الشهابي، دار الفكر بدمشق.
  - ٢٠٥ ـ المعجم الوسيط، جماعة من مجمع اللغة العربية، بالقاهرة، الطبعة الثانية.
- ٢٠٦ ـ معرفة السنن والآثار، للبيهقي، طبعة الدكتور عبدالمعطي قلعجي، الأولى . ١٤١١، دار قتيبة ودار الوعي.
- ٢٠٧ ـ المُغْرِب، للمطرِّزي، تحقيق محمود فاخوري وعبدالحميد مختار، الأولى ١٢٠٧ ـ المُغْرِب، نشر مكتبة أسامة بن زيد، بحلب.
  - ٢٠٨ ـ المغنى في ضبط أسماء الرجال، للفَتَّني، سنة ١٤٠٢، دار الكتاب العربي.
- ۲۰۹ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان داوودي،
   الأولى ١٤١٢، دار القلم بدمشق.
- ۲۱۰ ـ المقاصد الحسنة، للسخاوي، تحقيق عبدالله الصديق، مصورة دار الهجرة لطبعة دار الأدب العربي ۱۳۷٥.
- ٢١١ ـ المقتنى في سرد الكنى، للذهبي، تحقيق محمد صالح عبدالعزيز المراد، طبع المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية ١٤٠٨.
  - \* \_ مقدمة ابن الصلاح = التقييد والإيضاح.
  - ٢١٢ \_ مقدمة أبي طاهر السُّلَفي لمعالم السنن = معالم السنن.
- ٢١٣ ـ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لابن مفلح، تحقيق الدكتور عبدالرحمن العثيمين، الأولى ١٤١٠، دار الرشد، بالرياض.

- ٢١٤ ـ من صحاح الأحاديث القدسية، مع شرحها، لمحمد عوامة، الأولى ١٤١٣ ـ ١٤١٣، دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القرآن.
- ٢١٥ ـ المنتخب من السّياق لتاريخ نيسابور، للصّريفيني، تصحيح محمد أحمد عبدالعزيز، الأولى ١٤٠٩، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢١٦ ـ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للهيثمي، نشرة محمد عبدالرزاق حمزة، المطبعة السلفية بمصر.
- ٢١٧ ـ المؤتلف والمختلف، للدارقطني، تحقيق الدكتور موفق عبدالله عبدالقادر، الأولى ١٤٠٦، دار الغرب الإسلامي.
  - ٢١٨ ـ المؤتلِف والمختلِف، لعبدالغني الأزدي، مصورة طبعة الهند.
- ٢١٩ ـ الموطأ، للإمام مالك، رواية يحيى الليثي، طبعة محمد فؤاد عبدالباقي، مصورة عن طبعة البابي الحلبي.
- ٠٢٠ ـ ميزان الاعتدال، للذهبي، تحقيق على محمد البجاوي، طبعة عيسى البابي الحلبي، الأولى ١٣٨٣.
- ٢٢١ ـ نزهة الألباب في الألقاب، لابن حجر، تحقيق عبدالقادر السديري، نشر مكتبة الرشد بالرياض، ١٤٠٩.
- ۲۲۲ ـ نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية، للزيلعي، دار المأمون بمصر، ۱۳۵۷.
- ٢٢٣ ـ نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لمحمد بن جعفر الكتاني، ١٤٠٠، مصورة دار الكتب العلمية.
- ٢٢٤ ـ النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح، للعلائي، تصحيح
   محمود سعيد ممدوح، الأولى ١٤١٠، دار الإمام مسلم.
- ۲۲۵ ـ النكت على ابن الصلاح، لابن حجر، تحقيق الدكتور ربيع عمير، نشرة
   الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأولى ١٤٠٤.
- ٢٢٦ ـ نهاية السول في رواة الستة الأصول، لسبط ابن العجمي، صورة عن مخطوطة المصنف.

- ٢٢٧ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين ابن الأثير، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، طبعة عيسى البابي الحلبي، الأولى ١٣٨٣.
- ٢٢٨ ـ الوافي بالوفيات، للصلاح الصفدي، جماعة من المحققين، الثانية ١٤١٢، دار النشر فرانز شتايز شتوتغازت.
- ٢٢٩ ـ وفاء الوفا، للسَّمهودي، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، تصوير دار الكتب العلمية.
  - ٢٣٠ ـ وفَيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر.

\* \* \*

## صدر للأستاذ محمد عوامة

- ١\_ أثر الحديث الشريف في اختلاف الأثمة الفقهاء رضي الله عنهم. الطبعة الرابعة.
- ٢ مسند أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، للباغَندي، تخريج وشرح
   لأحاديثه، وتكملة لمروياته، الطبعة الرابعة.
- ٣\_ دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية، وفتح القدير، ومنية الألمعي، مع مقابلة نصب الراية بمخطوطتين، وتصحيح لأكثر من ألف خطأ مطبعي فيه. (الطبعة الجديدة لنصب الراية).
  - ٤ ـ الأنساب، للسمعاني، من أول حرف الصاد إلى آخر حرف العين.
- ٥ تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر، مع مقابلته بأصل مؤلفه ودراسة وافية عنه،
   الطبعة السادسة.
  - ٦\_ أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين، الطبعة الثانية.
- ٧\_ الكاشف للذهبي، مع حاشية سبط ابن العجمي، مع مقدمات وافية، ودراسة نقدية لكثير من تراجمه، وساعده في مقابلتهما وبتخريج نصوصهما الأستاذ أحمد محمد نمر الخطيب.
  - ٨ من صحاح الأحاديث القدسية، مئة حديث قدسى مع شرحها، الطبعة الثانية.
  - ٩\_ المختار من فرائد النقول والأخبار، ثلاثة أقسام في مجلد واحد، الطبعة الثانية.
- ١٠ ـ السنن، للإمام أبي داود السجستاني، حققه وضبطه وعلَّق عليه وقابله بأصل الحافظ ابن حجر وسبعة أصول أخرى.

## وسيصدر قريباً إن شاء الله تعالى

- ١١ جالس في تفسير قوله تعالى «لقد من الله على المؤمنين..» للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى، مقابلة بأصل مؤلفها، مع تخريج نصوصها والتعليق عليها.
- 17 ـ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ﷺ، للسخاوي، مقابلاً بأصل مؤلفه وأربعة أصول أخرى، فجاء أكمل نصّ للكتاب.
- ١٣ ـ تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر، بحاشيتي العلامة عبدالله بن سالم البصري وتلميذه الميرغني، مقابلة بأصول مؤلفيها الثلاثة، مع زيادات على الإخراج السابق في التصحيح والتعليق، الطبعة الأولى.
- 14 ـ تلخيص نصب الراية، للحافظ ابن حجر، مقابلاً بأصل مؤلّفه وأصل تلميذه البرهان البقاعي.